



رسالة دكتورًا ه في الفِقْه ِ الإسلامي

أتجئزء الأوال

الطبعة الثالثة

AND THE PARTY OF T

جَمَيْعَ الْيَحِقُوقَ مِحفُوطَت الطّنبَعَةُ الثّالِثَةُ رَبِنهِ الدُّوكِ ١٤٣٤ ص

كانظيبتها

مكّة المكرّمة ـ العَزيزيّة ـ بجّ وَال الجَامعَة ـ صبّ : ٢٩٥٨ هـ انفت: ٥٥٦٢٩٨٠ فاكسّ : ٥٥٦٢٩٨٦

# هـذا الكـتاب

رسالة علمية ، نوقشت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، بتاريخ (٢٩/ ٢/ ٢٣ هـ) وقد مُنِحَ الباحثُ بموجبها درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي بتقدير ممتاز (٩٨ درجة) مع مرتبة الشرف الأولى ، والتوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات

# مُقَدِّمَةُ الرِّسَالَةِ

الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، أَحْمَدُهُ تَعَالَى حَمْداً يَلِيْ قَ بِحَلَالِهِ وَعَظِيْمٍ سُلْطَانِهِ ، كَمَا يُحِبُ رَبُّنَا وَيَرْضَى ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَمُصْطَفَاهُ وَحَلِيْلُهُ ، وَحِيْرَتُهُ مِنْ حَلْقِهِ ، شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ ، وَأَعْلَى قَدْرَهُ ، وَرَفَعَ فِي الْعَالَمِيْنَ ذِكْرَهُ ، وَجَعَلَ الذَّلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ ، تَرَكَنَا عَلَى شَرِيْعَةِ الإِسْلاَمِ الْحَالِدَةِ الكَامِلَةِ ، وَشِرْعَتِهِ الصَّافِيةِ الوَاضِحَةِ ، وَطَرِيْقَتِهِ الحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ ، مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا فَازَ وَنَجَا ، وَمَنْ اعْتَصَمَ بِهَا الوَاضِحَةِ ، وَطُرِيْقَتِهِ الحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ ، مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا فَازَ وَنَجَا ، وَمَنْ اعْتَصَمَ بِهَا اللهَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهُ فَيْ وَمَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمُ اللهَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعُ فِي وَعَلَى آلَكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهُ مَا مَعْدُ :

<sup>(</sup>١) النحل: ٨١.

## ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الَّذِي ﴾ (١).

وَللّبَاسِ تَأْثِيْرُهُ البَالِعُ عَلَى الإنسانِ في حَيَائِهِ وَمُرُوْعَتِهِ وَأَخْلاَقِهِ ، بَلْ لَهُ تَعَلَّقٌ كَبِيْرٌ الحَقّ بِعِبَادَاتِهِ لِرَبَّهِ ، وَالرَّبَاطُ وَثِيْقٌ بِوُجُودِ الجنسِ البَشْرِيِّ فِي الأَرْضِ ، والصَّرَاعِ بَيْنَ الحَقّ وَالبَاطِلِ ، والفَضِيْلَةِ والرَّذِيْلَةِ ؛ وقِصَّةُ أَدَمَ وَحَوَّاءَ مَعَ عَدُوِّ اللهِ إِبْلِيْسَ فِي الجَنِّيةِ ثَابِيّةٌ مَعْلُومَةٌ مَشْهُورَةٌ ؛ مِمَّا قَصَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا في كِتَابِهِ العَرْيْنِ مِنْ حَبَرِهِمَا مَعَ الشَّيْحَرَةِ التِي نُهِيَا عَنِ الأَكْلِ مِنْهَا ، فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ حَتَّى أَكَلاَ مِنْهَا ، فَبَدَتْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ حَتَّى أَكَلاَ مِنْهَا ، فَبَدَتْ اللّهَ مَعَالَى تِلْلُكَ القِصَّةَ بِتَحْدِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ حَتَّى يَسْتُرًا عَوْرَتَهُهِمَا ، ثُمَّ حَتَمَ اللهُ تَعَالَى تِلْلُكَ القِصَّةَ بِتَحْدَيْدِ بَنِي أَدَمَ مِنْ إِنْكَشَفَ عَلَيْهِمَا مَيْوَلَ اللهُ تَعَالَى تِلْلُكَ القِصَّةَ بِتَحْدِيْدِ بَنِي أَدَمَ مِنْ إِنْكَمَانُ وَالْعَيْبِهِ ، وَوَجَّهَهُمْ إِلَى أَهْمِيَّةِ اللّبَاسِ ، وَأَنَّهُ فِطْرَةٌ بَشَرِيَّةٌ ، وَزِيْنَةٌ إِنْكَ اللّهَ فَوى لَكَ اللّهَ عَلَى تِلْكَ القِصَّةَ بَتَحْدَيْدِ بَنِي اَدَمَ مِنْ إِنْسَانُ ، وَيَسْتُرُ بِهَا عَوْرَتَهُ الجَسَدِيَّةَ ، كَمَا أَنَّ التَّفُوى لِبَاسٌ وَسِيْرٌ لِعَوْرَتِهِ النَّفُسِيَّةِ ؛ ﴿ وَيَعْنَعُ مَا سَوْءَتِهِمَا أَلْقَيْطُنُ كُمُ الشَيْطُنُ كُمَا أَنَّ الشَيْطِينَ أَولِيَاتًا لِلْيَعْمَا سَوْءَتِهِمَا أَيْلَهُ يَرْتُكُمُ الشَيْطُنُ كُمْ اللهُ مِنْ عَنْهُمُ مِنْ حَيْدُ لَا يُوْمِنُونَ لَكُنَّ أَلْوَلَاكُمُ مِنْ حَيْدُ لَكُولُ اللّهُ الْمُسْتَعِيْقُ اللّهُ مَلَا اللْهُمَا الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمَا الْمُولِينَ الْوَلِيَةَ لِلْهُ مِنْ حَيْدُونَ الْحَقِي اللّهُ الْمُقَالِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَاً طَرَفٌ مِن اهْتِمَامِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ بِمَسْأَلَةِ اللَّبْـاسِ ، وَإِبْـرَازِهِ فِي مُقَدِّمَـةِ النَّعَـمِ العَظِيْمَةِ التِي أَنْعَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا عَلَى عِبَادَهُ ، وَوَجَّهَهُم إِلَيْهَا .

أَمَّا السَّنَّةُ النَّبُويَّةُ فَقَدْ فَاقَتْ عِنَايَتُهَا بِاللِّبَاسِ ، وَبَلَغَتْ مَبْلَغَا عَظِيْماً ؛ فَاهْتَمَّتْ بِهِ اهْتِمَاماً كَبِيْراً ؛ مِنْ حَيْثُ بَيَانُ أَنْوَاعَهِ ، وأَشْكَالِهِ ، وَأَلْوَانِهِ ، مَا يُبَاحُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا اهْتِمَاماً كَبِيْراً ؛ مِنْ حَيْثُ بَيَانُ أَنْوَاعَهِ ، وأَشْكَالِهِ ، وَأَلْوَانِهِ ، مَا يُبَاحُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَحْرُمُ ، وَمَا يُفَضَّلُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَبَيَسانُ آدَابِهِ ،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٧.

وَشُرُوطِهِ ، وأَحْكَامِهِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللِّبَاسِ .

وَحِيْنَ أَدْرَكَ جَهَابِدَةُ العُلَمَاءِ ؛ مِنَ المُحَدِّنِيْنَ وَالفُقَهَاءِ هَـذَا الاهْتِمَامَ العَظِيْمَ
بِمَسْأَلَةِ اللّبَاسِ فِي السَّنَّةِ المُطَهَّرَةِ ؛ سَعَوا إِلَى حَمْعِ الأَحَادِيْثِ النَّبُويَّةِ الْمَتَعَلَّقَةِ بِاللّبَاسِ،
وَشَرَحُوا غَرِيْبَهَا ، وَبَيَّنُوا مَعَانِيَهَا وَفُوائِدَهَا ، وَلاَ يَكَادُ يَحْلُو كِتَـابُ مُحَدِّثٍ مِنْ
كِتَابٍ أَوْ بَابٍ أَوْ فَصْلِ يَعْقِدُهُ للّبَاسِ والزِّيْنَةِ وَأَحْكَامِهِمَا .

وَقَارَبَهُم الفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ الاهْتِمَامِ ؛ فَعَقَدَ بَعْضُهُم أَبْوَابَاً لأَحْكَامِ اللّبَاسِ ، مِنْ كِتَابِ الحَجِّ والعُمْسرَةِ ، وَطَرَفَا آخَرَ كَتَابِ الحَجِّ والعُمْسرَةِ ، وَطَرَفَا آخَرَ مُتَابِ الحَجِّ والعُمْسرَةِ ، وَطَرَفَا آخَرَ مُتَابِ الحَجِّ والعُمْسرَةِ ، وَطَرَفَا آخَرَ مُتَابِ الفِقْهِ مُتَافِزًةً مِنَ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِاللّبَاسِ المَنْثُورَةِ فِي كُتْبِهِم ، مُفَرَّقَةً عَلَى مَسَائِلِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ .

إِنَّ الذِي حَمَلَ فَقُهَاءَ الإِسْلاَمِ وَمُحَدِّثِيْهِ عَلَى هَذَا الصَّنِيْعِ ؛ لَهُو تَرْجُمَانٌ حَقِيْقِيِّ لأَهَمِيَّةِ اللَّبَاسِ في حَيَاةِ المُسْلِمِيْنِ ، وَضَرُوْرَةِ العِنَايَةِ بأَحْكَامِهِ وَآدَابِهِ وَشُرُوطِهِ .

وَلَقَدْ أَضْحَتْ مَسْأَلَةُ اللّبَاسِ فِي هَذَا العَصْرِ مِنَ المَسَائِلِ اللهِمَّةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ بِحَيْثُ تُرْصَدُ لَهَا المَصَارِيْفُ البَاهِضَةُ فِي كُلِّ مُنَاسَبَةٍ ، وَيَتَفَنَّنُ مُصَمِّمُوا الأَزْيَاءِ وَصُنَّاعُ اللّبَاسِ وَتُحَارُهُ فِي إِبْرَازِ الجَدِيْدِ ؛ مُوَاكَبَةً للمَوْضَةِ ، وَجَذْبَا للمُشْتَرِيْنَ ، وَصُنَّاعُ اللّمَوْضَةِ ، وَجَذْبَا للمُشْتَرِيْنَ ، وَاسْتِنْزَافاً للأَمْوَالِ .

وَلاَّهَمِيَّةِ اللَّبَاسِ وَأَثُوهِ عَلَى البَشَرِ سَعَى دُعَاةُ الرَّذِيْلَةِ ، وَقَادَةُ الفَسَادِ ، يَتَرَاسُّهُم عَدُوُّ اللهِ إِبْلِيْسُ – عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ – إِلَى كَشْفِ السِّنْرِ الْمَعْنَـوِيِّ وَالْمَـادِيِّ ، وَنَشْرِ العُرِيِّ وَالتَّفَسُّخِ، وَالْمُخَالَفَةِ فِي اللَّبَاسِ السَّرْعِيِّ الذِي أُمِرَ بِهِ النَّاسُ، وُهُ لُوا إلَيْهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي جَانِبِ المَرْأَةِ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ ؛ لأَثْرِهَا الخَطِيْرِ فِي الفَاحِشَةِ النِي يُرِيْدُونَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي جَانِبِ المَرْأَةِ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ ؛ لأَثْرِهَا الخَطِيْرِ فِي الفَاحِشَةِ النِي يُرِيْدُونَ إِيقَاعَ النَّاسِ فِيْهَا، مِمَّا دَعَى الغَيُورِيْنَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أُمَّتِهِمْ وَدِيْنِهِمْ وَمُحْتَمَعِهِمْ إِلَى تَوْضِيْحِ أَحْكَم لِبَاسِ المَرْأَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، وَبَيَانِ مَا يَحْرَمُ مُ وَمُحْتَمَعِهِمْ إِلَى تَوْضِيْحِ أَحْكَم لِبَاسِ المَرْأَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، وَبَيَانِ مَا يَحْرَمُ مُ عَلَيْهَا وَمَا يَحِلُّ لَهَا مِنَ اللَّبَاسِ ، وَدَعْوَتِهَا إِلَى التَّمَسُّكِ بِهَدْي الإِسْلاَمِ فِي اللَّبَاسِ ، عَلَيْهَا وَمَا يَحِلُّ لَهَا مِنَ اللَّبَاسِ ، وَدَعْوَتِهَا إِلَى التَّمَسُّكِ بِهَدْي الإِسْلاَمِ فِي اللَّبَاسِ ، عَنْ طَرِيْقِ الكِتَابَاتِ وَالرَّسَائِلِ المُحْتَصَرَةِ وَالفَتَاوَى المُتَنَوِّعَةِ فِي ذَلِكَ ، مِنْ مُقَّلٍ عَنْ طَرِيْقِ الكِتَابَاتِ وَالرَّسَائِلِ المُحْتَصَرَةِ وَالفَتَاوَى المُتَنَوِّعَةِ فِي ذَلِكَ ، مِنْ مُقَّلِ عَنْ طَرِيْقِ الكِتَاطِلَ مَاضٍ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللهَ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُو خَيْلُ الوَارِيْشِنَ ؛ وَمُسْتَكِيْرٍ ، وَمُحْتَصَرٍ وَمُطَوَّلٍ ، مِمَّا شَفَى بِإِذْنِ اللهِ وَكَفَى ، وَلَكِنَ الصَّرَاعَ بَيْنَ السَّرَاعَ بَيْنَ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ وَنَهُولَ النَّهُ مَا اللَّهُ اللَّيْفِي الْمُعْرُوفِ وَنَهُولَ الْمَعْرُوفِ وَنَهُولَ عَنِي الْمُعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُعْرُوفِ وَنَهُولَ عَلَيْهُ الْمُعْرُوفِ وَنَهُولَ الْمُعْرُوفِ وَنَهُولَ عَلَيْهُ الْمُعْرُوفِ وَنَهُولَ الْمُعْرُوفِ وَلَهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُوفِ وَلَهُ الْمُعْرُوفِ وَلَهُ الْمُعْرُوفِ وَلَهُ الْمُ الْمُعْرُوفِ وَلَهُ الْمُعْرُوفِ وَلَهُ الْمُؤْمِ لِلْهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُوفِ وَلَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَلَمَّا كَانَ لِبَاسُ الرَّجُلِ وَالأَحْكَامُ الْتَعَلَّقَةُ بِهِ لَمْ يَحْضَ بالاهْتِمَامِ المَطْلُوبِ ؟ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَحَدٌ مِنَ البَاحِثِيْنَ - عَلَى حَدِّ عِلْمِي - بِتَفْصِيْ لِ أَحْكَامِهِ ، وَلاَ بَيَانِ ضَوَابِطِهِ وَشُرُوطِهِ ؛ عَلَى أَهَمِيِّتِهِ وَتَعَلَّقِهِ بِنِصْف الْمُحْتَمَعِ البَسْرِيِّ ، بَلْ وَجْهِهِ بَيَانِ ضَوَابِطِهِ وَشُرُوطِهِ ؛ عَلَى أَهَمِيِّتِهِ وَتَعَلَّقِهِ بِنِصْف الْمُحْتَمَعِ البَسْرِيِّ ، بَلْ وَجْهِهِ البَارِزِ ، وَرُكْنِهِ اللهِمِّ ، وَهُو الرَّجُلُ - لَمَّا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ - أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ البَارِزِ ، وَرُكْنِهِ اللهِمِّ ، وَهُو الرَّجُلُ ؛ أَحْكَامِهِ وَضَوَابِطِهِ فِي الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ ) ؛ - مَوْضُوعًا أَتَقَدَّمُ بِبَحْثِهِ ؛ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاةِ فِي الشَّرِيْعَةِ بِإِنْ اللهِ تَعَالَى - مَوْضُوعًا أَتَقَدَّمُ بِبَحْثِهِ ؛ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاةِ فِي الشَّرِيْعَةِ بِإِنْ اللهِ تَعَالَى - مَوْضُوعًا أَتَقَدَّمُ بِبَحْثِهِ ؛ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاةِ فِي الشَّرِيْعَةِ بِإِنْ اللهِ تَعَالَى - مَوْضُوعًا أَتَقَدَّمُ بِبَحْثِهِ ؛ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاةِ فِي الشَّرِيْعَةِ بِإِنْ اللهِ تَعَالَى - مَوْضُوعًا أَتَقَدَّمُ بِبَحْثِهِ ؛ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الدُّكْتُورَاةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الْمِ اللهُ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِنْوَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْوَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْهِ اللهِ اللهِ المِلْهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْهِ المِلْهِ المِلْهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ المَالِمُ المُنْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المَالِمُ المُولِ المَالِمُ المُنْ المُنْهِ المُنْ المُنْ اللهُ

<sup>(</sup>١) الحج: ١٠٤٠.

الإِسْلاَمِيَّةِ ؛ تَخَصُّصِ الفِقْهِ .

- \* وَتَتَلَخُّصُ أَهُمُّ الْأَسْبَابِ الدَّاعِيَةِ إِلَى العِنَايَةِ بِلِبَاسِ الرُّجُلِ ، إِضَافَةً إِلَى مَا سَبَقَ ، فِ الأُمُورِ التَّالِيَةِ :
- أَوَّلاً : تَعَلَّقُ لِبَسَاسِ الرَّجُسَلِ الوَثِيْثُ بِعِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ ؛ مِنْ صَلاَةٍ وَحَجٍّ وَعُمْسرَةٍ وَتَكُفِيْنٍ، وَخُرُوجٍ لِصَلاَةِ الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ والاسْتِسْقَاء ، وَتَأْثِيْرُ اللَّبَاسِ العَظِيْمُ عَلَى بَعْضِهَا صِحَّةً وَعَدَماً ؛ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ شُرُوطٍ وآدَابٍ ، وَأَحْكَامٍ وآثَارٍ .
- ثَمَانِيَاً : أَهَمِيِّةُ اللَّبَاسِ عُمُوماً وَلِبَاسِ الرَّجُلِ خُصُوصاً في حِيَاةِ النَّاسِ ، وأَثَرُهُ الوَاضِحُ عَلَى الأَخْلاَقِ وَالْمُرُوْءَةِ وَالحَيَاءِ ، وَمَا يَسْتَلْزِمُهُ التَّفْرِيْطُ في بَعْضِ جَوَانِبِهِ مِنَ الحَوَارِمِ وَالْمُؤَثِّرَاتِ الوَاضِحَةِ عَلَى الأَفْرَادِ وَالْمُحْتَمَعَاتِ الْمُسْلِمَةِ .
- ثَالِثَاً : أَنَّ لِبَاسَ الرَّجُلِ المُسْلِمِ هُوَ الصُّورَةُ الوَاضِحَةُ التِي تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ ؛ مِسَنَ أُمَمِ الكُفْرِوَالضَّلَالِ ، وَسَائِرِ الفَسَقَةِ والمَاجِنِيْنَ ، وَتُمَيِّزُهُ عَنِ المَرْأَةِ ؛ فَبِاللّبَاسِ يُعْرَفُ الذَّكُرُ مِنَ الأُنْثَى ، وَالمُهْتَدِي مِنَ الضَّالِّ ، وَبِهِ يُقَاسُ مَدَى احْتِشَامِ المَرْءِ وَاسْتِقَامَتِهِ الذَّكُرُ مِنَ الأَنْثَى وَالْحَيَاءِ مَظْهَراً وَمَخْبَراً .
- رَابِعًا : مَا وَقَعَ فِيْهِ بَعْضُ الرِّحَالِ فِي هَـذِهِ الأَعْصَارِ الْمَتَأَخَّرَةِ مِنْ مُنْكَرَاتٍ وَمُحَالَفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ صَرِيْحَةٍ فِي اللّبَاسِ وَالزَّيْنَةِ ؛ مِمَّا سَيْبْسَطُ الكَلاَمُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي هَذَا البَحْثِ . وَسَبَبُ هَذَا بالدَّرَجَةِ الأُولَى : الجَهْلُ بأَحْكَامِ اللّبَاسِ وَآذَابِهِ وَضَوابِطِهِ وَشُرُوطِهِ ، مِمَّا يُتَرْجُمُهُ الكَثِيْرُ مِنْهُم فِي لِبَاسِهِ وَهَيْتَتِهِ ؛ إِفْرَاطًا أَو وَآذَابِهِ وَضَوابِطِهِ وَشُرُوطِهِ ، مِمَّا يُتَرْجُمُهُ الكَثِيْرُ مِنْهُم فِي لِبَاسِهِ وَهَيْتَتِهِ ؛ إِفْرَاطًا أَو تَقْرِيْطًا ، وَلاَ رَيْبَ فِي ذَلِكَ ؛ فَأَكْثَرُ النَّاسِ إِنْمَا يُؤْتَدُونَ مِنَ الجَهْلِ بِأَحْكَامِ شَرِيْعَةِ

الإسْلاَمِ الغَرَّاءِ؛ وَمَا يَنْتُجُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاهِيْمِ الْحَاطِئةِ فِي كَيْفِيَّةِ اللَّبَاسِ وَالسِّتْرِ؛ فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُم أَحْرَارٌ فِيْمَا يَلْبَسُونَ كَيْفَاً وَنَوْعَاً وَصِفَةً وَجِنْسَاً، وَمِنْ هُنَا يَأْتِي الْخَلَلُ وَالْخَطَأُ وَارْتِكَابُ الْمُحَالَفَاتِ فِي اللَّبَاسِ.

• خَاهِساً: الغَزْو الفِكْرِيُّ الْمُرَكْزُ عَلَى الْسُلِمِيْنَ مِنْ أَعْدَائِهِم ، وَالسَّعْيُ بِشَتَى الوَسَائِلِ للتَغْرِيْبِ فِي اللَّبَاسِ ، وَصَرْفِ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ صِبْغَةِ الإِسْلاَمِ وَهَدْيِبِ فِي اللّبَاسِ؛ عَنْ طَرِيْقِ الإغْرَاء بِاللّبَاسِ الْحَادِشِ للحَيَاء الفَاضِح للعَوْرَةِ ، أَو المُنسَلِخ مِنْ اللّبَاسِ؛ عَنْ طَرِيْقِ الإعْرَاء بِاللّبَاسِ الْحَادِشِ للحَيَاء الفَاضِح للعَوْرَةِ ، وَالكِتَابَاتِ الرَّفِيْعَةِ مَعْانِي الرَّجُولَةِ الحَقَّةِ ، أَوْ المُشْتَعِلِ عَلَى الصَّورِ المُحَرَّمَةِ ، وَالكِتَابَاتِ الرَّفِيْعَةِ وَالشَّعْارَاتِ الضَّالَةِ ؛ التِي تَدْعُو للفَاحِشَةِ والفَسَادِ ، وَتُروِّ جُ للشَّرِكِ وَالكُفْرِ بِاللهِ وَالكُفْرِ وَالْوَلِي الذِي الْمُصَلِّ أَبْنَاء اللهِ بِينَ المَالِمِيْنَ ، الذِيْنَ الْعَلْمِ وَعَلَيْهِم وَالشَّالِينَ وَعَلِي الدِيْنَ الْعَلْمِيْنَ ، الذِيْنَ المَعْلِي وَالمُعْرَق المَالِمِيْنَ ، الذِيْنَ الْعَلْمُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُعْلِي الْمَالِمِيْنَ ، الذِيْنَ المَعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِ المُعْلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سادِساً: التَّهَاوُنُ البَيِّنُ الوَاضِحُ مِنْ بَعْضِ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِيْنِ فِي قَضِيَّةِ اللَّبَاسِ ، والتَّقْلِيْلُ مِنْ شَأْنِ المُحَافَظَةِ وَالعِنَايَةِ بَأَحْكَامِهِ وَضَوَابِطِهِ الشَّرْعِيَّةِ ، بِحُجَّةِ أَنَّ اللَّبَاسَ مِنَ الأُمُورِ العُرْفِيَّةِ التِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ كَيْفَمَا شَاءُوا ، لاَ ذَخْلَ للإِسْلاَمِ فِيْهَا ، أَوْ بِحُجَّةِ أَنَّ أَحْكَامَ الإِسْلاَمِ وأوامِرَهُ المُتَعَلِّقَةُ باللّبَاسِ إِنَّمَا هِي مِنَ القُشُورِ وَالشَّكْلِيَّاتِ بِحُجَّةٍ أَنَّ أَحْكَامَ الإِسْلاَمِ وأوامِرَهُ المُتَعَلِّقَةُ باللّبَاسِ إِنَّمَا هِي مِنَ القُشُورِ وَالشَّكْلِيَّاتِ

وَالْمَظَاهِرِ الَّتِي يَجِبُ أَلاَّ تَسْتَوْلِي عَلَى اهْتِمَامِ الْمُسْلِمِيْنَ . وَهَـَـٰذَا كُلُّـهُ زَعْمٌ كَـاذِبٌ ، وَظَنِّ حَاسِرٌ ، فَالدِّيْنُ لُبُّ كُلُّهُ ، لاَ قُشُورَ فِيْهِ .

لَقَدْ صَعَدَتْ أَجْيَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تَنَكَّرَتْ لِمَاضِيْهَا وأَعْرَاقِهَا الَّيَ أَصَلَّتُهَا وأَحْكَمَتْهَا شَرِيْعَةُ الإِسْلاَمِ السَّمْحَةُ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ بَيْنَ الأَب وَابْنِهِ ، وَالأَخ وَأَخِيْهِ ، وَالفَرْدِ وَمُحْتَمَعِهِ فِي صُوْرَةِ اللَّبَاسِ والزِّيِّ مِنَ البَوْنِ اللَّبَاسِ والزِّيِّ مِنَ البَوْنِ الشَّاسِعِ مَا يُعَادِلُ قَرْنَا كَامِلاً مِنَ الزَّمَانِ ؛ يَلْبَسُ أَحَدُهُم لِبَاساً لَمْ يُفَصَّلُ لَهُ ، وَلَمْ الشَّاسِعِ مَا يُعَادِلُ قَرْنَا كَامِلاً مِنَ الزَّمَانِ ؛ يَلْبَسُ أَحَدُهُم لِبَاساً لَمْ يُفصَّلُ لَهُ ، وَلَمْ يُقَسَّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا خِيْطَ لِغَيْرِهِ ، فَأَخَذَهُ هُو بِلاَ إصْلاَح ، وَمَشَى بِهِ فَرِحاً مَسْرُوراً ، كُمَا يَمْشِي الطَّفْلُ بِحُلَّةِ أَبِيْهِ ؛ يَتَعَرَّرُ بِهَا ، فَيَسْقُطُ سَقَطَاتٍ يَكُونُ بِهَا مَحَلاً للشَّحِكِ والنَّنَدُّرِ ، وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ .

إِنَّ هَذِهِ الْأَسْبَابَ كَفِيْلَةٌ بِبَيَانِ أَهَمِيَّةِ هَذَا الْمُوْضُوعِ ، وكَافِيَةٌ لِبَحْثِهِ وَالكِتَابَةِ فِيْهِ ؛ فَهُو مَوْضُوعٌ مُهِمٌّ وَجَدِيْرٌ بالعِنَايَةِ والبَحْثِ وَالدِّرَاسَةِ ؛ بَلْ إِنَّهُ لَيَتَطَلَّبُ جُهُودًا مُتَتَالِيَةً ، وَكِتَابَاتٍ وَدِرَاسَاتٍ حَادَّةً فِي سَبِيْلِ النَّهُوضِ بالأُمَّةِ المُسْلِمَةِ مِنَ الوُقُوعِ فِي مُخَالَفَاتِ اللَّبَاسِ بِشْتَى أَنْوَاعِهَا ، وَالارْتِقَاءِ بِهَا إِلَى النَّبْعِ الصَّافِي وَالمَنْهَ جِ السَّامِي الذِي شَرَعَهُ وَهَدَى إِلَيْهِ الإِسْلاَمُ فِي أَبْوَابِ اللّبَاسِ وأَحْكَامِهِ وآدَابِهِ .

## • الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ وَمَا يُمَيِّزُ هَذَا البَحْثَ عَنْهَا:

لاَ يُوْجَدُ - حَسَبَ عِلْمِي وَبَحْثِي - دِرَاسَةٌ مُسْتَفِيْضَةٌ شَامِلَةٌ لِلِبَاسِ الرَّجُلِ فِي الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ ؛ تُبَيِّنُ أَحْكَامَهُ ، وَضَوَابِطَهُ ، وَشُرُوطَهُ ، وَآذَابَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ وَمَسَائِلَ حَادِثَةٍ وَمُسْتَجِدَّةٍ ، وَلاَ يَعْدُو مَا كُتِبَ فِيْهِ أَنْ يَكُونَ مَسَائِلَ مُتَنَاثِرَةً فِي كُتِبِ الفُقَهَاءِ ؛ فِي أَبُوابِ الأَنِيَةِ ، وَالصَّلاَةِ ، وَالخَجِّ ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَبُوابِ الفِقْهِ ، وَلَا يَعْدُو مَا كُتِبِ الفُقَهَاءِ ؛ فِي أَبُوابِ الْقِقْهِ ، وَالصَّلاَةِ ، وَالخَجِّ ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَبُوابِ الفِقْهِ ، أَوْ دِرَاسَاتٍ مُخْتَصَرَةً فِي مَسَائِلَ وَجُزْئِيَّاتٍ مَحْصُورَةٍ مِنْهُ ، أَوْ أَحَادِيْثَ وَآثَارًا

مَحْمُوعَةً فِي كُتُبِ السُّنَّةِ فِي بَابِ اللّبَاسِ وَآدَابِهِ ، أَوْ فَتَـاوَى مُتَفَرِّقَةً لِعُلَمَاءِ الأُمَّةِ ، وُوْنَ بَسْطٍ للأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ وَالضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَا ؛ مِنْ حَيْثُ الجَوازُ وَالحُرْمَةُ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ وَمَسَائِلَ وَآثَارٍ تَرْتَبِطُ بِلِبَاسِ الرَّجُلِ ؛ سَـواءٌ أكَـانَ وَالحُرْمَةُ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ وَمَسَائِلَ وَآثَارٍ تَرْتَبِطُ بِلِبَاسِ الرَّجُلِ ؛ سَـواءٌ أكَـانَ فِي خَيَاتِهِ العَامَّةِ مَعَ النَّـاسِ ، أَمْ كَـانَ فِي خَيَاتِهِ العَامَّةِ مَعَ النَّـاسِ ، أَمْ كَـانَ فِي خَيَاتِهِ العَبَادَاتِ العِبَادَاتِ التِي يُشْتَرَطُ فِيْهَا لِبَاسٌ مُعَيَّنٌ ، أَوْ للبَّاسِ أَثَرٌ وَاضِحٌ فِيْهَا مِنْ حَيْثُ الطَّحَةُ وَعَدَمُهَا ، أَوْ كَانَ فِي خُرُوجِ الإِنْسَانِ مِنْ هَــذِهِ الدُّنْيَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَكْفِيْنِهِ الطَّحَةُ وَعَدَمُهَا ، أَوْ كَانَ فِي خُرُوجِ الإِنْسَانِ مِنْ هَــذِهِ الدُّنْيَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَكْفِيْنِهِ وَتَجْهِيْزِهِ للرَّحِيْلِ مِنْهَا .

﴿ وَمِنَ الدِّرَاسَاتِ الفِقْهِيَّةِ الْخَاصَّةِ بِبَيَانِ أَحْكَامِ بَعْضِ مَسَائِلِ اللَّبَاسِ وَأَبْوَابِهِ : 1 ( كِتَابُ أَحْكَامِ الْخَوَاتِم وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ) ؛ للحَافِظِ زَيْنِ الدِّيْنِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ رَجَبِ البَغْدَادِيِّ الْحَنْبَلِيِّ ، الْمَتَوَفَّى سَنَةَ ٥ ٩ ٧هـ . وَهُو كِتَبَابٌ مُتَوسِطُ الحَجْمِ خَاصٌّ بِبَيَانِ أَحْكَامِ الْخَوَاتِمِ ، أَعْلَبُ مَا رَكَّزَ عَلَيْهِ مُؤَلِّفُهُ : نَقْشُ الْخَاتَمِ ، وَنُقُوشُ السَّلَفِ عَلَى خَوَاتِمِهِم . وقد حقَّقَهُ الدُّكْتُورُ : عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ أَحْمَدِ الطَرِيْقِيُّ ، وَنَشَرَتَهُ مَكْتَبَهُ المَعارِفِ بِالرِّيَاضِ ، عَامَ ١٤١٢هـ .

٢\_ ( كِتَابُ دَفْعِ الْمَلاَمَةِ فِي اسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِ العِمَامَةِ ) ؛ للعَلاَمَةِ جَمَالِ الدِّيْنِ يُوسُفَ بنِ حَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الهَادِي الْحَنْبَلِيُّ ، الْتَوَفِّى سَنَةَ ٩٠٩هـ . وَهُو يُوسُفَ بنِ حَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الهَادِي الْحَنْبَلِيُّ ، الْتَوَفِّى سَنَةَ ٩٠٩هـ . وَهُو أَيْضَا كِتَابٌ مُتَوسِطُ الْحَجْمِ خَاصٌّ بِبَيَانِ أَحْكَامِ العِمَامَةِ عَلَى المَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ ، أَيْضَا كَتُورُ : عَبْدُ اللهُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الطَّيَّارُ ، بالاشْتِرَاكِ مَعَ الدُّكْتُودِ : عَبْدُ اللهُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الطَيَّارُ ، بالاشْتِرَاكِ مَعَ الدُّكْتُودِ : عَبْدُ اللهُ بنُ مُحَمَّدِ الْحَدِيلانِ ، ونَشَرَتُهُ دَارُ الوَطَنِ بالرِّيَاضِ ، عَامَ ١٤١٥هـ .

٣\_ ( كِتَابُ الدِّعَامَةِ فِي أَحْكَامِ سُنَّةِ العِمَامَةِ ) ؛ للشَّيْخِ مُحَمَّـــ بنِ جَعْفَـــ راكتَّانِيٍّ ( المتوفى : ١٣٤٥هــ ) - رحمه الله- . وَهُــوَ كِتَــابٌ مُتَوَسِّطُ الحَجْـمِ ،

خُـاصٌّ بِبَيَـانِ أَحْكَـامِ العِمَامَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، أَشَـارَ فِيْهِ إِلَى طَائِفَةٍ مِـنَ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ فِي فَضْلِ العِمَامَةِ ، مُهْتَمَّ أُ بِبَيَـانِ الصَّحِيْـحِ مِـنَ الضَّعِيْـفِ . نُشِـرَ مَرَّاتٍ ، إِحْدَاهَا بِوَاسَطَةِ دَارِ الفَيْحَاءِ ، بِدِمَشْقَ (١) .

#### \* وَهُنَاكَ دِرَاسَاتٌ حَدِيْتَةٌ عَامَّةٌ مُتَخَصِّصَةٌ فِي اللَّبَاسِ ؛ مِنْهَا :

١\_ ( اللّبَاسُ وَالزّيْنَةُ في الشّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ) ؛ حَصَلَ بِهَا البَاحِثُ : مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ عَمْرُو عَلَى دَرَجَةِ الدُّكَتُوْرَاةِ ، في كُلّيَةِ الشَّرِيْعَةِ وَالقَانُونِ بَجَامِعَةِ الأَرْهَرِ بالقَاهِرَةِ ، وَهِي عَلَى مَا يَبْدُو لِسي في التَّسْعِيْنِيَّاتِ مِنَ القَرْنِ السَّابِقِ الهِحْرِيِّ ؛ إِذْ صَدَرَتِ الطَّبْعَةُ الأُوْلَى لَهَا عَنْ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ ، بِبَيْرُوتَ ، عَامَ ١٤٠٣هـ .

وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ لاَ تَفِي بِالمَوْضُوعِ ؛ للأُمُورِ التَّالِيَةِ :

أَ\_ تَقَعُ الرِّسَالَةُ فِي (٤١) وَرَقَةً مِنَ الحَجْمِ العَادِيِّ ، وَهِي مُقَسَّمَةٌ إِلَى ثَلاَثَةِ أَبُوابٍ : البَابُ الأُوَّلُ فِي أَحْكَامِ العَوْرَةِ وَالحِجَابِ (من ٤١ إلى ٢٠٣) . وَالبَابُ النَّانِي فِي أَحْكَامِ اللِّبَاسِ (من ٢٠٣ إلى ٣٥٨) . وَالبَابُ النَّالِثُ فِي أَحْكَامِ الزِّيْنَةِ (من ٣٦٨) .

(١) وُهَنَاكَ مَخْطُوْطَتَانِ فِي أَخْكَامِ اللَّبَاسِ:

الْأُوْلَى: (كِتَابُ أَخْكَامِ اللَّبَاسِ) ؛ للقاضِي أبي يَعْلَى مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ خَلَفِ بنِ أَحْمَدَ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيِّ ، الْتَوَفَّى سَنَةَ ٥٥ هـ . نَسَبَهُ لَهُ ابْنَهُ القَاضِي آبو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ أبي يَعْلَى فِي طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ (٢٠٥/٢) .

وَذَكَرَهُ الدُّكَثَورُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ القَادرِ أَبُـو فَـارِسِ فِي كِتَابِـهِ القَيِّـمِ ( القَـاضِي أَبُـو يَعْلَى الفَرَّاءُ وَكِتَابُهُ الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ)، ص ٢٤٧، ضِمْنَ مُصَنَّفَاتِ أَبِي يَعْلَى المَفْقُودَةِ. الفَيْآءُ وَكِتَابُهُ الأَحْكَامِ اللَّبَاسِ)؛ لابْـنِ حَجَـرِ الهَيْتَحِيِّ الشَّـافِعِيِّ ، نَسَبَهُ إِلَيْهِ العَلاَّمَةُ الأَبْانِيُّ فِي مَقَالَةٍ لَهُ بِعُنُوان ( الأَحَادِيْثِ فِي العِمَامَةِ )، ضِمْنَ مَقَالاَتِ الأَلْبَانِيُّ لِنُورِ الدِّيْنِ طَالِبِ، ص ١٣٨. وَلَمْ أَقِف عَلَيْهِ.

بِمَعْنَى أَنَّ الجُزْءَ المُحَصَّصَ لأَحْكَامِ اللَّبَاسِ حَوَالَي (٥٥) وَرَقَةً ، انْصَبَّ تَرْكِينْرُ البَاحِثِ فِيْهَا عَلَى أَحْكَامِ اللَّبَاسِ المُتَعَلِّقَةِ بالصَّلاَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَرِسَالَتُهُ عَامَّةٌ فِي لِبَاسِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ تَفِي (٥٥) وَرَقَةً بأَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ ، فَضْلاً عَنْ أَنْ تَفِي بأَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ ، فَضْلاً عَنْ أَنْ تَفِي بأَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ عَامَّةً ؛ فَإِنَّ البَاحِثَ لَوْ جَمَعَ فَقَطْ الأَحْادِيْثَ والنَّصُوصَ النَّبُويَّةِ فِي أَحْكَامِ اللَّبَاسِ لأَرْبَتْ عَلَى هَذَا العَدَدِ مِنَ الوَرَقَاتِ .

به لَمْ تَشْتَمِلْ رِسَالُتُهُ عَلَى عَدَدٍ كَبِيْرٍ مِنَ الْسَائِلِ الْمَتَعَلَّقَةِ بِاللّبَاسِ ؛ مِثْلُ أَنْوَاعِ اللّبَاسِ البَدَن مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ ، وَالْخَامَاتُ ، وَنَوْعُ القِمَاشِ . وأَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُحْتَقَةِ بِالرَّاسِ ، وَبِالرِّجْلَيْنِ . وَشُرُوطُ لِبَاسِ الرَّجُلِ كَامِلَةً . وأَثَرُ العُرْفِ في اللّبَاسِ . وَاللّبَاسُ المَثْتَمِلُ عَلَى الصُّورِ والرُّقُومِ والكِتَابَاتِ ، وَلِبَاسُ التَّشَبَّةِ . وآدَابُ اللّبَاسِ . وَجُمْلَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْ أَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ في الصَّلاَةِ . وَهَيْقَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ اللّبَاسِ . وَجُمْلَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْ أَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ في الصَّلاَةِ . وَهَيْقَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ فالسَّيَحَبَّةُ والعَيْدَيْنِ والاسْتِسْقَاء والاغْتِكَافِ . السُّتَحَبَّةُ في بَعْضِ مَوَاطِنِ العِبَادَةِ ؛ كَالجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ والاسْتِسْقَاء والاغْتِكَافِ . وأَحْكَامُ اللّبَاسِ المُتَعَلِّقةُ بِبَحَارَةِ المَلْابِسِ ، وَالاحْتِسَابُ عَلَى وَمِنْهُ كَفَنُ اللّبَاسِ المُتَعِلَقة بالحَجِّ والعُمْرَةِ . وأَحْكَامُ كَفَنِ الرَّجُلِ في الفِقْهِ الإِسْلاَمِيّ ، والاحْتِسَابُ عَلَى وَمِنْهُ كَفَنُ المُحْرِمِ والنَّهِيْدِ . وَالأَحْكَامُ اللّبَاسِ المُحَرِّمِ والنَّهِيْدِ . وَالأَحْكَامُ اللّبَاسِ المُحَرِّمِ والنَّهِيْدِ . وَالأَحْكَامُ اللّبَاسِ المُحَرِّمِ والنَّهِيْدِ . والأَحْكَامُ اللّبَاسِ المُحَرِّمِ والنَّهِيْدِ . وَالأَحْكَامُ اللّبَاسِ المُحَرَّمِ والمَعْلَقة والمُورِقِ مِنَ اللّبَاسِ المُحَرَّمِ والمُحْتَمِ والمُعْمَدِ والمُعْرَة مِن اللّبَاسِ المُحَرِّمِ والمُعْرَة . والمُعَلَقة مِن اللّبَاسِ المُحَرَّمِ والمُعْمَدِ والمُعْمَدِ والمُعْرَة مِن اللّبَاسِ المُحَرَّمِ والمُعْرَة والمُعْرَاقِ مِن اللّبَاسِ المُحَرَّمِ والمُعْرَة والمُعْرَة والمُعْرَاقِ مِن اللّبَاسِ المُحَرَّمِ والمُعْرَاقِ والمُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَة والمُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُحْرَاقِ والمُعْرَاقِ والمُعْرَاقِ المُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ

كُلُّ هَذِهِ المَسَائِلِ لَـمْ يَتَطَرَّقْ لَهَـا البَـاحِثُ إِطْلاَقَـاً ، وَهِـي حَمِيْعَاً مَبْسُـوطَةٌ فِي رِسَالَتِي هَذِهِ .

ج يَفْتَقِدُ البَاحِثُ المَنْهَجِيَّةَ العِلْمِيَّةَ فِي البَحْثِ وَالفِقْهِ الْمُقَارَن ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْهَجٌ مُوَجَّدٌ ثَابِتٌ فِي البَحْثِ بِكَامِلِهِ ؛ فَمَرَّةً يُعَرِّفُ بِالمَسَائِلِ ، وَمَرَّةً لَا يُعَرِّفُ بِهَا ، وَمَرَّةً يُسَائِلِ ، وَمَرَّةً يَسُوقُهَا مِنْ غَيْرٍ مُنَاقَشَةٍ أَوْ وَمَرَّةً يُسُوقُهَا مِنْ غَيْرٍ مُنَاقَشَةٍ أَوْ وَمَرَّارًا كَثِيْرَةً يَسُوقُهَا مِنْ غَيْرٍ مُنَاقَشَةٍ أَوْ تَوْلُ غَيْرُهُ ، وَكَأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا خِلاَفٌ أَوْ قَوْلٌ غَيْرُهُ ، وَكَأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا خِلاَفٌ أَوْ قَوْلٌ غَيْرُهُ ،

ُثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْوَالاً أُحْرَى ، وَمَرَّةً يَكْتَفِي بِقَـوْلٍ وَاحِـدٍ فِي المَسَـائِلِ الخِلاَفِيَّـةِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشِيْرَ إِلَى الخِلاَفِ فِي المَسْأَلَةِ أَصْلاً .

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَاهِجِ الغَرِيْبَةِ (١) .

د عَدَمُ الدِّقَةِ فِي النَّقْلِ ، وَالأَمَانَةِ فِيْهِ ؛ فَقَدْ يَنْقُلُ صَفْحَةً كَامِلَـةً ، أَوْ صَفْحَتَيْنِ مِنْ كِتَابٍ بِنَصِّهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشِيْرَ إِلَى هَذَا ، أو يَنْقُلُ كَلاَمًا عَــنْ عَــالِمٍ مِـنْ عُلَمَـاءِ الإِسْلاَمِ مِنْ كُتُبٍ أُخْرَى لَيْسَتْ لَهُ ، أَوْ لاَ يُشِيْرُ أَصْلاً إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا (٢) .

ه عَذَمُ العِنَايَةِ بِالحَدِيْثِ وِالأَثَرِ ؛ فَيَنْقُلُ الضَّعِيْفَ ، بَلْ وَالمَوْضُوعَ أَحْيَانَاً ، مُوْرِدَاً إِيَّاهُ عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِدْلاَلِ بِهِ عَلَى الجَوَازِ أَوْ المَنْعِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشِيْرَ حَتَّى إِلَى ضَعْفِهِ إِلَى ضَعْفِهِ أَنْ كَذِيهِ (٣) .

وَمَعْلُومٌ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَ يُسْتَدَلُّ بِـهِ فِي الأَحْكَـامِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَضْلاً عَنِ المَوْضُوعِ المَكْذُوبِ .

وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَلْ إِنَّهُ يَنْقُلُ الأَحَادِيْثَ مِنْ كُتُبِ الفِقْءِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ لاَ يُشِيْرُ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةٍ إِلَى مَصْدَرِ الحَدِيْثِ أَو الأَثْرِ الذِي يَنْقُلُه ، وَقَدْ يَنْقُلُ حَدِيْثًا رَوَاهُ مُحَدِّثٌ مَشْهُورٌ وَكُتُبُهُ مُطْبُوعَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ ، وَيَنْسِبُهُ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ مَرْجِعٍ آحَرَ ، وَلاَ

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المشال: ص ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٤، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٧٠-٢٧١، ٢٧٠) انظر على سبيل المشال: ص ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٧٥، ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المشال : ٢٤٠ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٥ ، ٢٦٠ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ،

يَهْتَمُّ إِطْلاَقًا بِبَيَانِ دَرَجَةِ الحَدِيْثِ صِحَّةً أَوْ ضَعْفَاً (١).

و \_ إِيْـرَادُهُ لِبَعْـضِ الْمَتَنَاقِضَـاتِ فِي الْمَسَـائِلِ والأَحْكَـامِ مِنْ غَيْرِ بَيَـانٍ للضَّعِيْـف المُتْرُوكِ مِنَ الصَّحِيْحِ المُعْمُولِ بِهِ (٢) .

ز\_ الرَّدُّ الصَّرِيْحُ لِكَثِيْرٍ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّيَ ثَبَتَتْ بِالأَدِلَّةِ الصَّحِيْحَةِ ، وَالقَوْلُ بِخِلاَفِهَا ؛ بِزَعْمِ أَنَّهَا تُخَالِفُ النَّوْقَ السَّلِيْمَ ، أَوِ العَقْلَ الصَّحِيْحَ ، أَوِ العَوْلَ الصَّحِيْحَ ، أَوِ العَوْلَ الصَّحِيْحَ ، أَوِ العَوْلَ السَّخِدَتَ ؛ تَحَكُّمَا وَتَشَهِّيَا مِنْ غَيْرِ دَلِيْلِ (٢) .

هَذِهِ بَعْضُ الْمَلاَحَظَاتِ العِلْمِيَّةِ وَالمَنْهَجِيَّةِ عَلَى اَلبَحْثِ المَذْكُورِ ، تَجْعَلُنِي أَجْزِمُ أَنَّ المَوْضُوعَ لاَ يَزَالُ فِي حَاجَةٍ إِلَى تَقْرِيْرٍ وَتَحْرِيْرٍ ؛ لِنُقَدِّمَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى – حَسَبَ الوِسْعِ وَالطَّاقَةِ .

٢ ( اللّبَاسُ وَالزّيْنَةُ مِنَ السُّنّةِ اللّطَهّرةِ ) ؛ حَمَعَهُ : مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الحَكِيْمِ القَاضِي ، وَنَشَرَتْهُ دَارُ الحَدِيْثِ بالقَاهِرةِ ، الطّبْعَةُ الأوْلَى ، عَامَ ٩٠٤ه.

(۱) انظر على سبيل المثـال : ص ٢٤٠ ، ٢٤٣ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٩ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٨ ،

ص ٢٧١ من الرَسالَة المذكورة ؛ حَيْثُ أَحَازَ لُبْسَ البَنْطَلُون فِيَاسَاً عَلَى السَّرَاوِيْلِ ، وَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ البَلْوَى ، وحَرَتْ بِهِ العَادَةُ ، وَلاَ عَلاَقَةَ لِذَلِكَ بالدِّيْنِ !!!

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: ص ٢٧٩-٢٨٠ مسألة المشي في أحد النعلين إذا انقطعت الأخرى. ص ٣٠٨-٣٠٩ مسألة حكم الإسبال في التُخرى. ص ٣١٧-٣١٧ مسألة حكم الإسبال في التُّياب. إلى غير ذَلِك من الرسالة المذكورة.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: ص ٣٣٥ وما بعدها ؛ حيث ردَّ الباحثُ الأحاديث النَّاهِيَةَ عَنِ النَّاهِيَةُ عَنِ النَّامِيَةِ بالكُفَّارِ ، وَتَطَاوَلَ عَلَى عُلَمَاء الأُمَّةِ وَرَمَاهُم بالجَهْلِ ، وَزَعَمَ أَنَّ لِبَاسَ الكُفَّارِ مُبَاحٌ كُلُّهُ ؛ لأَنَّ اللَّبَاسَ مِنَ العَادَاتِ . وَمِثْلُهُ ص ٣٤٠ من الرسالة المذكورة .

وَهُو بَحْثٌ جَمِّعَ فِيْهِ البَاحِثُ الأَحَادِيْثُ والآَثَارَ الوَارِدَةَ فِي اللّبَاسِ ، مَسعَ بَيَانِ العَادِيِّ ، جَمَعَ فِيْهِ البَاحِثُ الأَحَادِيْثُ والآَثَارَ الوَارِدَةَ فِي اللّبَاسِ ، مَسعَ بَيَانِ تَخْرِيْجِهَا، وَدَرَجَتِهَا ؛ وَقَسَّمَهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : اللّبَاسُ ، والزّيْنَةُ وَخِصَالُ الفِطْرَةِ ، وَزِيْنَةُ النّسَاءِ ، وَالأَحْكَامُ والآَدَابُ فِي اللّباسِ والزّيْنَةِ . جَامِعًا فِيْهِ مَا هُو لِبَاسٌ ، أَوْ فِرَاشٌ أَوْ نَحْوَهُ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِدِرَاسَةِ اللّبَاسِ ذَاتِهِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ جَمْعَ الأَحَادِيْثِ والآَثَارِ الوَارِدَةِ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ والأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي الأَحَادِيْثِ والآَثَارِ الوَارِدَةِ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ والأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ والْأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ والأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ والأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ والْأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ والْأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ والْأَثَرِ ؛ لِتَكُونَ فِي اللّبَاسِ عُمُومًا ، أَوْ فِقْهِهَا ، أَوْ شَرْحِهَا والأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ الْمَتَرَبِّةِ عَلَيْهَا ، والمُسْتَفَادَةِ مِنْهَا ؛ وَهَذَا هُوَ الفَرْقُ الجَوْهُرِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْسَ هَذَا اللّبَعْفِ . .

٣\_ (اللّبَاسُ في عَصْرِ الرَّسُولِ عَلِيْنَ) ؛ رِسَالَةٌ لَطِيْفَةٌ للدُّكْتُورِ : مُحَمَّدِ بنِ فَارِسِ الجَمِيْلِ ، نُشِرَ ضِمْنَ حَوْلِيَّاتِ كُلِّيَةِ الأَدَابِ بِجَامِعَةِ الكُويْتِ ، الحَوْلِيَّةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةً ، عَامَ ١٤١٥هـ . يَقَعُ في (١٤٣) وَرَقَةً مِنَ الحَجْمِ الْمُتَوسِّطِ .

وَهُوَ دِرَاسَةٌ تَأْرِيْخِيَّةٌ حَضَارِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، عَنْ أَنْوَاعِ اللَّبَاسِ السي كَانَتْ مَعْرُوفَةً في عَصْرِ النبيِّ ﷺ . اسْتَمَدَّهَا البَاحِثُ مِنْ مَصَادرِ الحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ ، مُرَكِّزًا عَلَى مَا وَرَدَ فِي النَّبَوِيِّ ، مُركِّزًا عَلَى مَا وَرَدَ فِي الكُتُبِ النَّسْعَةِ ( صَحِيْحُ البُخَارِيِّ ، وَصَحِيْحُ مُسْلِمٍ ، ومُوطَّأُ الإِمَامِ مَالِكٍ ، ومُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلَ ، وَسُنَنُ التَّرْمِذِيِّ ، وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَسُنَنُ ابنِ مَاجَةَ ، وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَسُنَنُ ابنِ مَاجَةَ ، وَسُنَنُ النَّرَامِيِّ ) .

قَسَمَّهُ البَاْحِثُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ: لِبَاسُ الرَّأْسِ، وَلِبَاسُ الوَجْهِ، وَلِبَاسُ الجَسَدِ، وَلِبَاسُ الجَسْدِ، وَلِبَاسُ القَدَمِ. يَذْكُرُ أَشْهَرَ أَنْوَاعِ الأَلْبِسَةِ - لِهَذِهِ الأَقْسَامِ الخَمْسَةِ - اللهَ كَانَتْ مَعْرُوفَةً مُسْتَحْدَمَةً فِي عَصْرِ النِيِّ وَالْمَا اللهِ مَعْرَفًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لُغَةً، ثُمَّ يَسْرِدُ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ التِي وَرَدَتْ فِيْهَا تِلْكَ اللَّهْظَةُ للبَّاسِ، مِنْ غَيْرِ يَسْرِدُ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ التِي وَرَدَتْ فِيْهَا تِلْكَ اللَّهْظَةُ للبَّاسِ، مِنْ غَيْرِ اهْتِمَامِ بِدَرَجَةٍ الحَدِيْثِ صِحَّةً أَوْ ضَعْفًا ، أَوْ بَيَانِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ المُسْتَمَدَّةِ مِنْهُ،

وَإِنَّمَا انْحَصَرَ اهْتِمَامُ البَاحِثِ - وَهُوَ تَخَصَّصُهُ ، وَمَقْصَدُهُ مِنْ بِحَثْهِ هَـذَا - عَلَى جَمْع أَلْفَاظِ وَأَنْوَاعِ اللَّبَاسِ الوَارِدَةِ فِي السَّنَّةِ ، وأَحْيَانَاً يَذْكُرُ الاسْتِعْمَالاَتِ المُحْتَلِفَةَ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ اللَّبَاسِ .

وَهُوَ عَمَلٌ جَيِّـدٌ ، أَبْرَزَ فِيْهِ البَـاحِثُ أَنْوَاعَ اللّبَـاسِ المَشْهُورَةَ الــتِي اسْتَخْدَمَهَا الرَّسُولُ الكَرِيْمُ ﷺ ، وَصَحَابَتُهُ – رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم – وَالصَّدْرُ الأَوَّلُ .

٤\_ ( أَحْكَامُ اللّبَاسِ الْمَتَعَلَّقَةُ بالصَّلاَةِ والحَجِّ ) ؛ حَصَلَ بِهَا البَاحِثُ : سَعَدُ بـنُ تُرْكِي الخَثْلاَنُ عَلَى رِسَالَةِ المَاجِسْـتَيْرِ فِي كُلِّيةِ الشَّـرِيْعَةِ بِجَامِعَةِ الإِمَـامِ مُحَمَّـدِ بـنِ سُعُودٍ الإِسْلاَمِيَّةِ بالرِّيـاضِ ، عَـامَ ١٤١٦هـ ، وَنَشَـرَتْهَا مَكْتَبـةُ الرُّشـدِ بالرِّيـاضِ ، الطَّبْعَةُ الأُولَى ، عَامَ ١٤٢٢هـ .

تَقَعُ الرِّسَالَةُ فِي حَوَالِي (٢٠٠) وَرَقَةً مِنَ الحَجْمِ العَادِيِّ . قَسَّمَهَا البَاحِثُ إِلَى بَائِيْنِ ، وَتِسْعَةِ فُصُولٍ ، وَعَدَدٍ مِنَ المَبَاحِثِ والمَطَالِبِ وَالمَسَائِلِ : البَابُ الأُوَّلُ فِي بَائِيْنِ ، وَتِسْعَةِ فُصُولٍ : الأُوَّلُ فِي أَحْكَامِ طَهَارَةِ أَحْكَامِ اللَّبَاسِ اللَّبَاسِ اللَّبَاسِ اللَّهُ فُصُولٍ : الأُوَّلُ فِي أَحْكَامِ طَهَارَةِ اللَّبَاسِ اللَّهُ فَصُولٍ : الأُوَّلُ فِي أَحْكَامِ طَهَارَةِ اللَّبَاسِ اللَّهُ فَصُولٍ : الأُوَّلُ فِي أَحْكَامِ اللَّبَاسِ اللَّهُ فَي الصَّلاَةِ ، والنَّالِثُ فِي أَحْكَامِ اللَّبَاسِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ ، والنَّالِثُ فِي أَحْكَامِ المَنْ اللَّهُ اللَّبَاسِ المَّ لَوْ وَاللِهِ ، والنَّالِثُ فِي المَّلَاةِ عَنْدُ تَعَذُّرِ اللّبَاسِ أَوْ زَوَالِهِ ، وَالنَّالِمُ المَنْ فِي أَحْكُمْ الصَّلاَةِ عَنْدُ تَعَذُّرِ اللّبَاسِ أَوْ زَوَالِهِ ، وَالخَامِسُ فِي أَحْكَامِ المَنْ فِي أَحْكُمْ المَنْ اللَّهُ الْمِثْ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَاقِ فِي اللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللْوَالِي الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْولَالِهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ ال

وَالْبَابُ النَّانِي فِي أَحْكَامِ اللَّبَاسِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالحَجِّ ؛ وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُصُولِ : الأَوَّلُ فِ أَحْكَامِ لِبَاسِ اللَّهِ اللَّهِ فِي الحَجِّ ، والنَّانِي فِي أَحْكَامِ لِبَاسِ اللَّهِ أَقِ فِي الحَجِّ ، والنَّالِي فِي أَحْكَامِ لِبَاسِ اللَّهَ الْوَقُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِاللَّبَاسِ المُطَيِّبِ ، والرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ فِلْآيَةِ الوُقُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِاللَّبَاسِ المُطَيِّبِ ، والرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ فِلْآيَةِ الوُقُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ فِي اللَّبَاسِ .

وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَبَيْنَ بَحْشِي هَذَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ :

فَرِسَالَةُ ﴿ أَحْكَامِ اللَّبَاسِ الْمَتَعَلِّقَةِ بالصَّلَاةِ وَالحَجِّ ) عَامَّةٌ فِي أَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ وَالحَجِّ ) عَامَّةٌ فِي أَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ وَضَوَابِطِهِ فِي الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ .

وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الرِّسَالَةَ المُشَارَ إِلَيْهَا حَاصَّةٌ بَأَحْكَامِ اللّبَاسِ المُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلاَةِ وَالحَجِّ. أَمَّا هَذِهِ الرِّسَالَةُ فَقَدْ زَادَتْ عَلَيْهَا بَتَمْهِيْدٍ وَأَرْبَعِةِ فُصُولٍ كَامِلَةٍ ، وَمَبْحَثَيْنِ مِنَ الفَصْلِ الخَامِسِ ؛ فَالتَّمْهِيْدُ يَشْتَمِلُ عَلَى تَعْرِيْفِ اللّبَاسِ وَضَوَابِطِهِ ، وَأَهَمِيَّتِهِ ، الفَصْلُ الأوَّلُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ وَحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِلَيْهِ ، والفَصْلُ الأوَّلُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ بِمِبَاحِيْهِ الأُرْبَعَةِ ؛ مَا يَخْتَصُّ بِالحَسَدِ ، وَمَا يَحْتَصُّ بِالرَّأْسِ ، وَمَا يَحْتَصُّ بِاليَدَيْنِ ، وَالفَصْلُ النَّالِي يَشْتَمِلُ عَلَى شُرُوطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ وَمَنْ فِ مَا يَخْتَصُّ بِالنَّالِي يَشْتَمِلُ عَلَى شُرُوطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ وَمَنْ فِ مَا يَخْتَصُ بِالنَّالَةِ بِمَعْمَدُهُ عَلَى رَسَالَتِهِ بِمَبْحَثَيْنِ ؛ هَيْعَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ مَنْ اللّبَاسِ الرَّجُلِ مَا اللّبَاسِ الرَّجُلِ مَا اللّبَاسِ الرَّجُلِ مَا اللّهِ عَلَى رَسَالَتِهِ بِمَبْحَثِينِ ؛ هَيْعَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ مَا أَوْ مُحْرِمًا أَوْ الْمُحْرَةِ وَمَبَاحِيْهِ النَّلاَثَةِ ، وَالفَصْلُ الرَّابِعُ يَزِيْدُ عَلَى رِسَالَتِهِ بِمَبْحَثِينٍ ؛ هَيْعَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ اللّبَاسِ الرَّجُلِ مَا أَوْ مُحْرَمًا أَوْ الْمَعْلَقُ الْمَاسِ المُحَرَّمَةِ ، بِمَبَاحِيْهِ فَى بَعْضِ مَوَاطِنِ العِبَادَةِ ، وَأَحْكَامُ كَفَنِ الرَّجُلِ حَلالاً كَانَ أَوْ مُحْرَمًا أَوْ الْمَحْرَةِ اللللْابِسِ المُحَرَّمَةِ ، بِمَبَاحِيْهِ النَّلاَةِ قَلْ اللَّهُ الْمَالِي اللْمُحَلِّ مَا الْمُعَلِّي عَلَى الللْهُ اللللللْمَ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الْمُتَعْلَقَةُ بِيَحَارَةِ اللللْمُ الْمُعَلِّقَةُ ، بِمَبَاحِيْهِ النَّلاَةُ وَالْمُ الْمُعْلُولِ الْمُعَلِّي الْمُؤْمِلِ الْمُعَلِّي الْمُ الْمُعُلُومِ الْمُعْلَقُومُ الْمُولِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلُقُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

بِمَعْنَى : أَنَّ الرِّسَالَةَ المَذْكُورَةَ إِنَّمَا تُمَثِّلُ المَبْحَثَيْنِ ؛ الأُوَّلَ ( أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلَّقَةُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ ) مِنَ الْمَتَعَلَّقَةُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ ) مِنَ المَتَعَلَّقَةُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ ) مِنَ الفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ ، مَعَ زِيَادَاتٍ وَإَضَافَاتٍ تَفْتَرِقُ بِهَا كُلِّ مِنَ الرِّسَالَتِيْنِ الفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ ، مَعَ زِيَادَاتٍ وَإَضَافَاتٍ تَفْتَرِقُ بِهَا كُلِّ مِنَ الرِّسَالَتِيْنِ عَنِ الأُخْرَى فِي هَذَيْنِ المَبْحَثَيْنِ .

وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ رِسَالَةَ (أَحْكَامِ اللَّبَاسِ الْمَتَعَلَّقَةِ بِالصَّلَاةِ وَالحَجِّ) رِسَالَةٌ جَيِّدَةٌ ، بَذَلَ فِيْهَا البَاحِثُ جُهْدًا مَشْكُورًا - وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَخْلُو مِنْ مُلاَحَظَاتٍ ؛ طَبِيْعَةُ أَيِّ عَمَلٍ بَشَرِيٍّ ، لاَ تُنْقِصُ مِنْ قِيْمَتِهَا العِلْمِيَّةِ - وَقَدْ أَفَدْتُ مِنْهَا فِي مَبْحَثَيْ : أَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ ، وَأَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَةِ ، وَأَحْكَامِ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالحَبِّ وَالْعُمْرَةِ ، مِنَ المُفَصْلِ الرَّامِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالحَدِّ نَقَلْتُ مِنْهَا أَثْبَتُ ذَلِكَ فِي الْهَامِشِ .

٥ ( لِبَاَّسُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ للرِّجَالِ ) ؛ وَهُوَ بَحْثُ تَرْقِيَةٍ أَعَدَّهُ الدُّكَثُورُ : مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ المَيْعِيُّ ، يَقَعُ فِي (١٢٣) وَرَقَةً مِنَ الحَجْمِ الصَّغِيْرِ ، نَشَرَتْهُ أَخِيْرًا دَارُ الأَنْدَلُسِ الخَضْرَاء بِجُدَّةَ ، الطَّبْعَةُ الأُولَى ، عَامَ ١٤٢٠هـ . وَهُوَ بَحْثٌ جَيِّدٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَسْأَلَةِ لِبَـاسِ الذَّهُـبِ والفِضَّةِ للرِّجَـالِ وَتَطْبِيْقَاتِهِ المُعَاصِرَةِ ، وَبَيَانِ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَحْرُمُ .

﴿ هَذِهِ أَقْرَبُ الدِّرَاسَاتِ السَّابِقَةِ لِهَذَا البَحْثِ ؛ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ ؛ أُشِيْرُ هُنَا إِلَى أَهَمِّ الْمِيْزَاتِ التِي تَمَيَّزَ بِهَا هَذَا البَحْثُ :

• أَوَّلاً : حَمْعُ الأَحْكَامِ وَالضَّوَابِطِ والمَسَائِلِ المُتَعَلَّقَةِ بِلِبَاسِ الرَّجُـلِ ؛ مِنْ حَيْثُ أَنْوَاعُهُ ، وَكَيْفِيَّةُ لُبْسِهِ ، وَشُرُوطُهُ وَأَحْكَامُهُ الفِقْهِيَّـةُ وَالعَقَدِيَّـةُ والعُرْفِيَّـةُ ؛ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ آدَابٍ ، وَمَا يَتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مِنْ آثَارٍ ؛ سَلْبًا أَوْ إِيْحَابًا .

• ثَمَانِيَاً : إِبْرَازُ نِعْمَةِ اللّبَاسِ وَأَهَمِيَّتِهِ ، وأَنْوَاعِهِ قَدِيْمَاً وَحَدِيْثَاً ، وَبَيَانُ مَا يَخْتُصُّ بِهِ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الرَّجُلِ مِنَ اللّبَاسِ ، وَمَا يَحِلُّ مَنْ ذَلِكَ وَمَا يَحْرُمُ .

• قَالِثَاً: تَأْصِيْلُ البَحْثِ تَأْصِيْلاً عِلْمِيَّا فِقْهِيَّا بِحَمْعِ أَحْكَامِهِ وَمَسَائِلِهِ وَضَوَابِطِهِ وَشُرُوطِهِ ، وَاسْتِيْفَاءِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ وَالإِحْمَاعِ وَالقِيَاسِ والنَّظَرِ السَّنَةِ وَالإِحْمَاعِ وَالقِيَاسِ والنَّظَرِ الطَّحِيْحِ، مَعَ الإِهْتِمَامِ بالرَّبُطِ بَيْنَ الحَدِيْثِ وَالفِقْهِ والأُصُولِ ، وَالتَّرْكِيْزِ عَلَى بَيَانِ دَرَجَةِ الدَّلِيْلِ .

• رَابِعاً : التَّرْكِيْزُ عَلَى بَيَانِ التَّطْبِيْقَاتِ المُعَاصِرَةِ لِمَسَائِلِ اللَّبَاسِ ، وَمَا جَدَّ فِيْهِ مِنْ مَسَائِلَ ، وَمَا انْتَشَرَ فِي الأُوْسَاطِ الإسْلاَمِيَّةِ مِنَ الأَلْبِسَةِ ، وَمَا ظَهَرَ فِي حَيَاةِ الْمُخْتَمَعَاتِ المُسْلِمَةِ مِنْ مُحَالَفَاتٍ صَرِيْحَةٍ لِمَنْهَجِ الإسْلاَمِ وَهَدْيِهِ فِي اللّبَاسِ ؛ كَلِبَاسِ التَّشَبُّهِ ، والأَلْبِسَةِ المُشْتَمِلةِ عَلَى صُورٍ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ أَوْ شِعَارَاتِ الْأَمَمِ الكَافِرَةِ ، التَّسَبُّةِ ، والكَلْبِسَةِ المُشْتَمِلةِ عَلَى صُورٍ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ أَوْ شِعَارَاتِ الْأَمْمِ الكَافِرَةِ ، المَّاسِ الرَّوْيَعَةِ القَبِيْحَةِ ، وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ مَعَانِيَ فَاسِدَةٍ .

خَاهِسَا : تَطْبِیْقُ مَنْهَجِیَّةِ البَحْثِ الفِقْهِیِّ المُقَارَنِ وَأُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ عَلَى مَسَائِلِ
 البَحْثِ وأَحْكَامِهِ .

#### • خِطَّةُ البَحْثِ :

تَتَضَمَّنُ الخِطَّةُ التي سِرْتُ عَلَيْهَا - بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى - بَعْدَ هَذِهِ الْمَقَدِّمَةِ : تَمْهِيْدَاً وَخَمْسَةَ فُصُولٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى عَدَدٍ مِنَ الْمَباحِثِ وَالْمَالِبِ وَالفُرُوعِ ، وَخَاتِمَةً بِـأَهُمِّ النَّتَائِجِ وَالتَّوْصِيَاتِ ، وَقَائِمَةً بِمَلاَحِقِ البَحْثِ وَفَهَارِسِهِ ؛ بَيَانُهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي :

- تُمْهِیْدٌ فی بَیَانِ مَعَانِی أَلْفَاظِ العُنْوَانِ وَمَدَی حَاجَةِ الإِنْسَانِ إِلَى اللّبَاسِ ،
   وَفِيْهِ مَبْحَنَان :
  - هِ الْمُبْحَثُ الْأُوَّالُ : فِي بَيَانِ مَعَانِي أَلْفَاظِ العُنْوَانِ . وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :
- المَطْلَبُ الأُوَّلُ: في بَيَانِ حَقِيْقَةِ اللَّبَاسِ في اللَّغَةِ وَالاصْطِلاَحِ ، وَبَيَانِ الْمُرَادِ بِهِ في هَذَا الْبَحْثِ . وَفِيْهِ فَرْعَان :
  - الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ اللَّبَاسِ فِي اللُّغَةِ وَالاصْطِلاَحِ .
  - الفَرْعُ الثَّانِي: تَعْرِيْفُ أَهَمِّ الأَلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمَعْنَى اللَّبَاسِ.
- المَطْلَبُ الثَّانِي: في تَعْرِيْفِ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ لُغَةً واصْطِلاَحًا ، وَبَيَــانِ المُـرَادِ بِـهِ في البَحْثِ . وَفِيْهِ فَرْعَان :
  - الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ لُغَةً وَاصْطِلاَحَاً .
- الفَرْغُ الثَّانِي : أَهَمَيَّةُ الضَّوَابِطِ الفِقْهِيِّةِ فِي الشَّرْعِ ، وَبَيَانُ الْمَرَادِ بِضَوَابِطِ لِبَاسِ الرَّحُل .
- ٥ المَبْحَثُ الثَّانِي : حَاجَةُ الإِنْسَانِ إِلَى اللَّبَاسِ وَتَكْرِيْمُهُ بِهِ عَلَى سَائِرِ المَخْلُوقَاتِ .
   وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : أَهَمِيَّةُ اللَّبَاسِ وَعَظِيْمُ نِعْمَةِ اللَّهِ بِهِ وَفَوَائِدُهُ .

- المَطْلَبُ الثَّانِي: مَشْرُوعِيَّةُ ظُهُورِ نِعْمَةِ اللَّبَاسِ عَلَى الإِنْسَانِ.

\* الفَصْلُ الأَوَّلُ : أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ .

ه المُبْحَثُ الأُوَّالُ : فِيْمَا يَخْتَصُ بَالبَدَنِ مِنَ اللَّبَاسِ . وَفِيْهِ تَلاَئَةُ مَطَالِبَ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمَشْرُوعِ لَبَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ الْحَامَاتُ وَنَوْعُ القِمَاشِ المَصْنُوعِ.

- المَطْلَبُ الثَّانِي : أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لَبَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ عَلَى قَدْرِ البَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ عَلَى قَدْرِ البَدَن وَعَدَمُهُ .

- المَطْلَبُ الثَّالِثُ : أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لَبَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ الأَلْوَانُ .

٥ الْمُبْحَثُ الثَّانِي : فِيْمَا يَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ مِنَ اللَّبَاسِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : حُكْمُ لُبْسِ العَمَائِمِ وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِهَا والسُّنَّةُ فيها .

- المَطْلَبُ الثَّانِي : أَنْوَاعُ العَمَائِمِ وَأَحْكَامُ كُلِّ نَوْعٍ وَآدَابُهُ .

- المَطْلَبُ الثَّالِثُ : حُكْمُ تَغْطِيَةِ الرَّحُلِ رَأْسَهُ بِالطَّيْلَسَانِ ، والقَلاَنِسِ وَالبُرْنِيْطَةِ ، وَالشَّعْرِ الصِّنَاعِيِّ .

- المَطْلُبُ الرَّابِعُ : أَحْكَامُ الْمَسْحِ عَلَى العَمَائِمِ .

٥ الَمْبَحَثُ الثَّالِثُ : فِيْمَا يَخْتَصُّ بالرِّجْلَيْن مِنَ اللَّبَاسِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : مَشْرُوعِيَّةُ الانْتِعَالَ ، وَأَنْوَاعُهُ ، وَفَوَائِدُهُ ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِيْهِ .

- المَطْلَبُ الثَّانِي: آدَابُ الانْتِعَالِ وَأُدِلَّهُ ذَلِكَ وَأَحْكَامُهُ .

- المَطْلَبُ الثَّالِثُ : حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي النَّعَالِ .

- المَطْلَبُ الرَّابِعُ : أَحْكَامُ المَسْحِ عَلَى الخِفَافِ والجَوَارِبِ وَالنَّعَالِ وَنَحْوِهَا مِنْ لِبَاسِ الرِّحْلِ .

هِ الْمُبْحَثُ الرَّابِعُ : فِيْمَا يَخْتَصُّ باليَدَيْنِ مِنَ اللَّبَاسِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَهُ مَطَالِبَ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : حُكُمُ التَّحَتَّمِ للرِّجَالَ . وَفِيْهِ حَنْسَةُ فُرُوعٍ :

• الفَوْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ الخَاتَم لُغَةً وَاصْطِلاَحًا .

• الفَوْغُ الثَّانِي : خُكْمُ تُخَتُّم الرِّجَالِ بالفِضَّةِ .

• الفَوْعُ النَّالِثُ : لُبْسُ الرَّجُلِ لِخَاتَم الذَّهَبِ .

• الفَرْعُ الرَّابِعُ : لُبْسُ الرَّحُلِ لِخَاتَم الحَدِيْدِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ .

• الفَرْغُ الْحَاهِسُ : لُبْسُ الرَّجُلِ لَخَاتَم العَقِيْقِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ .

- المَطْلَبُ الثَّانِي : أَحْكَامُ فَصِّ الخَـاتَمِ . وَفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُرُوعٍ :

• الفَوْغُ الأَوَّلُ : الأَشْيَاءُ التي يُتَّخَذُ مِنْهَا فَصُّ الخَاتَمِ .

• الفَرْعُ الثَّانِي : كَيْفِيَّةُ لُبْسِ فَصِّ الخَاتَم .

• الفَوْغُ الثَّالِثُ : أَحْكَامُ النَّفْشِ عَلَى الْحَاتَمِ .

- المَطْلَبُ النَّالِثُ : آدَابُ تَحْتُمِ الرِّجَالِ وَضَوَابِطُهُ وَشُرُوطُهُ . وَفِيْهِ حَمْسَةُ فُرُوعٍ:

• الفَرْعُ الأُوَّلُ : التَّخَتُّمُ فِي اليَمِيْنِ أَو اليَسَارِ .

• الفَرْغُ الثَّانِي : مِقْدَارُ خَاتَمِ الرَّجُلِ .

الفَرْغُ الثَّالِثُ : الابْتِعَادُ عَنْ مُشَابَهَةِ النِّسَاءِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي الخَواتِيْمِ .

• الفَرْعُ الرَّابِعُ : حُكْمُ دُحُولِ الخَلاَءِ بالخَاتَمِ الْمَنْقُوشِ عَلَيْهِ ذِكْرٌ أَو قُرْآنٌ .

• الفَرْعُ الْحَامِسُ : تَحْرِيْكُ الْحَاتَم عِنْدَ الطَّهَارَةِ .

- المَطْلَبُ الرَّابِعُ : حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للسَّاعَةِ . وَفِيْهِ فَرْعَانِ :

• الفَوْغُ الأُوَّلُ : حُكْمُ لُبْسِ السَّاعَةِ للرِّجَالِ .

• الفَرْغُ الثَّانِي : شُرُوطُ جَوَازِ لُبْسِ السَّاعَةِ للرَّجُلِ .

\* الفَصْلُ النَّانِي: شُرُوطُ لِبَاسِ الرَّجُلِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ. وَفِيْهِ تَمْهِيْـ لَا بِبَيَـانِ مَعْنَى النَّرْطِ وَأَهَمِيَّتِهِ فِي النَّرْعِ ، وَثَلاَنَهُ مَبَاحِثَ:

ه المُبْحَثُ الأَوَّلُ : أَلاَّ يَكُونَ الْلَّبَاسُ مُحَرَّمَاً . وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : حُكْمُ ارْتِدَاءِ الرَّجُلِ للحَرَيْرِ والدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ والقَسِيِّ . وَفِيْهِ تَلاَنَهُ فُرُوع :

• الفَرْغُ الأُوَّلُ: المقصُودُ بالحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والإسْتَبْرَقِ والقَسِيِّ.

• الفَرْغُ الثَّانِي : حُكْمُ لُبْسِ الرِّجَالِ للحَرِيْدِ والدَّيْبَاجِ والإسْتَبْرَقِ والفَسِيِّ ، والحِكْمَةُ فِ ذلِكَ .

• الفَرْعُ الثَّالِثُ : الحَالاَتُ السي يُرَخَّصُ فيهَا للرَّجُلِ بِلُبْسِ الحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والإَسْتَبْرَق ، وأَدِلَّةُ ذَلِكَ وَضَوَابِطُهُ .

- المَطْلَبُ الثَّانِي : حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للذَّهَبِ والفِضَّةِ . وَفِيْهِ فَرْعَانِ :

• الفَرْعُ الأَوْلُ : حُكْمُ لُبُسِ الرَّجُلِ لِمَا صُنِعَ مِنَ النَّهَبِ أَو الفِضَّةِ حَالِصًا كَانَ أَوْ غَالِبًا .

• الفَرْعُ النَّانِي : حُكْمُ لُبْسِ الرِّجُلِ للمُمَوَّهِ أَو الْمَطْلِيِّ بالذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ .

٥ المُبْحَثُ التَّانِي : أَلاَّ تَكُونَ هَيْنَةُ اللَّبَاسِ وَصِفْتُهُ مُخَالِفَةً لِمَا وَرَدَ بِـهِ الشَّـرْغ .
 وَفَيْهِ خَمْسَةُ مَطَالِبَ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : أَثَرُ العُرْفِ فِي اللَّبَاسِ . وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

• الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ الغُرْفِ لُغَةٌ واصْطِلاَحًا وأَقْسَامُهُ .

• الفَرْعُ الثَّانِي : حُجِّيَّةُ العُرْفِ فِي الاسْتِدْلاَلِ، وبَيَانُ شُرُوطِ حُجيِّتِهِ وَاعْتِبَارِهِ ·

الفَرْعُ الثَّالِثُ : مَدَى اعْتِبَارِ العُرْفِ فِي اللَّبَاسِ .

- المَطْلَبُ النَّانِي: في لِبَاسِ الشُّهْرَةِ وَأَحْكَامِهِ. وَفِيْهِ ثَلاَتَةُ فُرُوعٍ:

• الفَرْعُ الأَوَّلُ : الْمَقْصُودُ بِلِبَاسِ الشُّهْرَةِ لِغَةً واصْطِلاَحًا .

- الفَرْعُ الثَّانِي : حُكْمُ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ ، والحِكْمَةُ فِي تَحْرِيْمِهِ .
  - الفَرْعُ الثَّالِثُ : أَنْوَاعُ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ ، وَضَوابِطُهُ .
- المُطْلَبُ الثَّالِثُ : في لِبَاسِ التَّشَبُّ و أَحْكَامِ هِ . وَفِيْهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ :
  - الفَرْعُ الأَوَّلُ : المَقْصُودُ بلِبَاسِ التَّسْبُّهِ لِغَةً واصْطِلاَحَاً .
- الفَرْغُ الثَّانِي : حُكْمُ تَشَبُّهِ الرَّجُلِ بالمَرْأَةِ فِي اللَّبَاسِ ، وَضَوابطُهُ .
- الفَرْغُ النَّالِثُ : حُكْمُ التَّشَبُّ وِ بِالكُفَّارِ فِي اللَّبَاسِ ، وَضَوابِطُهُ .
- الفَرْعُ الرَّابِعُ : حُكْمُ التَّسْبُهِ بالفَسَقَةِ وَالسَّفَلَةِ فِي اللَّبَاسِ ، وَضَوابطُهُ .
- الفَرْعُ الْحَامِسُ : أَسْبَابُ التَّسْبَهِ فِي اللَّبَاسِ والهَيْئَةِ وَآثَارُهُ وَمَفَاسِدُهُ عَلَى الأُمَّةِ.
  - المَطْلَبُ الرَّابِعُ : إسْبَالُ الرِّجَالِ فِي النِّيابِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ :
    - الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ الإسْبَالِ لُغَةً واصْطِلاَحَاً .
  - الفَوْغُ الثَّانِي : حُكُمُ الإسْبَالِ لَلرِّجَالِ ، وَبَيَانُ الحَدِّ الْشَّرْعِيِّ لِلِبَاسِ الرَّجُلِ .
    - الفَرْغُ النَّالِثُ : الحِكَمُ الشَّرْعَيَّةُ مِنْ تَحْرِيْمِ الإسْبَالِ وبَيَانُ أَضْرَارِهِ .
      - الفَوْعُ الرَّابِعُ : الاسْتِثْنَاءَاتُ الوَارِدَةُ عَلَى خُكْمِ الإسْبَالِ للرِّجَالِ .
- المَطْلَبُ الْحَامِسُ : لُبْسُ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الصُّوَر والكِتَابَـاتِ . وَفِيْـهِ حَمْسَـةُ فُـهُ وْ ع :
  - الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ التَّصْويْرِ وبَيَانُ مَعَانِي الأَلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمَعْنَاهِ .
  - الفَرْعُ الثَّانِي : حُكْمُ لُبْسِ الْمَلاَّبِسِ الْمُسْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ ٱلأَرْوَاحِ .
- الفَرْعُ الثَّالِثُ : حُكْمُ لُبْسِ المَلاَّبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورٍ غَيْرِ ذَوَاتِ اَلأَرْوَاحِ.
- الفَرْغُ الرَّابِعُ : حُكْمُ لُبْسِ المَلاَبِسِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُـورَةِ الصَّلِيْبِ وَشِعَارَاتِ الْأَمَمِ الكَافِرَةِ .
- الفَرْغُ الْخَامِسُ : حُكْمُ لُبْسِ المَلاَبِسِ الْمَثْنَتَمِلَةِ عَلَى كِتَابَاتٍ قَبِيْحَةٍ أَو لاَ يُدْرَى مَعْنَاهَا مِمَّا يَغْلُبُ قُبْحُهُ .

هِ الْمُبْحَثُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ اللَّبَاسُ سَاتِرًا للعَوْرَةِ . وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

- المَطْلَبُ الأَوَّالُ : اهْتِمَامُ الإِسْلاَمِ بِحِفْظِ العَوْرَةِ . وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

• الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ العَوْرَةِ لُغَةً واصْطِلاَحًا .

• الفَرْغُ الثَّانِي : نَهْيُ الإِسْلاَمِ عَن التَّعَرِّي وَأَمْرُهُ بِسَتْرِ العَوْرَةِ .

• الفَوْعُ الثَّالِثُ : الوَسَائِلُ التي شَرَعَهَا الإسْلاَمُ لِحِفْظِ العَوْرَةِ .

- المَطْلَبُ الثَّانِي: أَحْكَامُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ فِي الْإِسْلاَمِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ:

• الفَرْعُ الأَوَّلُ : حُدُودُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ شَرْعَاً .

• الفَرْعُ الثَّانِي : حُدُودُ عَوْرَةِ الصَّبِيِّ والخُنثَى .

• الفَرْغُ الثَّالِثُ : حَالاَتُ التَّرْخِيْصِ فِي كَشْفِ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ وِضَوَابِطُ ذَلِكَ .

• الفَرْغُ الرَّابِعُ : لُبْسُ الرَّجُلِ النِّيَابَ الِّي تَشِفُ عَنِ الْعَوْرَةِ أَو تُحَدِّدُهَا .

\* الفَصْلُ الشَّالِثُ : آدَابُ لِبَاسِ الرَّجُلِ فِي الفِقْهِ الإسْلاَمِيِّ . وَفِيْهِ أَرْبَعَـةُ مَنَاحِثَ :

· ٥ الَمُبْحَثُ الأَوَّلُ : حَقِيْقَةُ الآَدَابِ فِي الشَّرْعِ وأَهَمِيَّتُهَا . وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ الأَدَابِ لُغَةً واصْطِلاَحَاً .

- المَطْلَبُ النَّانِي: مَكَانَةُ الآَدَابِ فِي الشَّرْعِ وَأَهَمِيَّـةُ العِنَايَةِ بِهَا.

٥ المَبْحَثُ الثَّانِي : التَّوَاضُعُ في اللَّبَاسِ وَاسْتِحْبَابُ الْحُشُونَةِ وَالزُّهْ إِ وَفِيْ وَمَطْلَيَان :
 مَطْلَيَان :

- المَطْلَبُ الأَوَّالُ : الفَرْقُ بَيْنَ الزُّهْدِ فِي اللَّبَاسِ تَوَاضُعًا والتَّنَطُّعِ فِيْهِ .

- المَطْلَبُ النَّانِي : البُّعْدُ عَنِ الإِسْرَافِ فِي اللَّبَاسِ والتَّزْوِيْرِ فِيْهِ ·

هِ الْمُبْحَثُ الثَّالِثُ : شُكْرُ نِعْمَةِ اللَّبَاسِ والاغْتِرَافُ بِفَضْلِ الْمُنْعِمِ . وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

- المُطْلَبُ الأُوَّلُ: شُكْرُ نِعْمَةِ اللَّبَاسِ والتَّصَدُّقُ باللَّبَاسِ الفَاضِلِ عَـنِ الحَاجَةِ عَلَى المُختَاجِيْنَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ.
  - المَطْلَبُ الثَّانِي : أَذْكَارُ اللِّبَاسِ وآدَابُهُ ارْتِدَاءً وَحَلْعًا .
  - ٥ المَبْحَثُ الرَّابِعُ : حِفْظُ الْمُرُوْءَةِ فِي اللَّبَاسِ . وَفِيْهِ مَطْلَبَان :
    - المَطْلَبُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ الْمُرُوْءَةِ ، وَبَيَانُ أَهَمِيَّتِهَا .
      - المَطْلَبُ الثَّانِي : أَثَرُ لِبَاسِ الرَّجُلِ عَلَى مُرُوْءَتِهِ .
- \* الفَصْلُ الرَّابِعُ: أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلَّقَةُ بِالْعِبَادَاتِ. وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحثَ:
  - ه المُبْحَثُ الأُوَّلُ : أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِالصَّلاَةِ . وَفِيْهِ حَمْسَةُ مَطَالِبَ :
    - المَطْلَبُ الأَوَّلُ : أَحْكَامُ سَتْرِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ . وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :
      - الفَرْعُ الأَوَّلُ : حُكْمُ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ .
      - الفَرْغُ النَّانِي: حُكْمُ انْحِسَارِ اللَّبَاسِ عَنِ العَوْرَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ .
    - الفَرْغُ الثَّالِثُ : حُكْمُ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ مَكْشُوفُ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا .
- المَطْلَبُ الثَّانِي : مَشْرُوعِيَّةُ أَخْذِ الزِّيْنَةِ فِي الصَّلاَةِ ومَا يُسْتَحَبُّ لَـلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي فِيْهِ مِنَ النِّيَابِ .
  - المَطْلَبُ النَّالِثُ : أَحْكَامُ بَعْضِ هَيْنَاتِ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ :
    - الفَرْغُ الأَوَّلُ : حُكْمُ اسْتِمَالِ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلاَةِ .
      - الفَرْغُ النَّانِي : حُكْمُ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ .
      - الفَرْعُ الثَّالِثُ : حُكْمُ النَّلُّمْ فِي الصَّلاَةِ .
      - الفَرْغُ الرَّابِعُ : حُكْمُ تَشْمِيْرِ النَّيَابِ فِي الصَّلاَةِ .
    - المَطْلَبُ الرَّابِعُ : أَحْكَامُ الصَّلاَةِ فِي اللَّبَاسِ النَّحَسِ . وَفِيْهِ سِتَّهُ فُرُوعٍ :

- الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ النَّجَاسَةِ لُغَةً واصْطِلاَحًا .
- الْفُرْ عُ الثَّانِي : خُكُمُ الصَّلاَةِ فِي النِّيَابِ النَّحَسَةِ عَمْداً .
- الفَرْغُ الثَّالِثُ : حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ النَّجِسَةِ جَاهِلاً أَو نَاسِيًا .
  - الفَرْعُ الرَّابِعُ : حُكْمُ طُرُوءِ النَّجَاسَةِ عَلَى النَّوْبِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ .
- الفَرْعُ الْحَامِسُ : حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ مَنْ لاَ يَتَوَقَّى النَّحَاسَةِ (كالكُفَّارِ وَشَارِبِي الخَمْرِ وَنَحْوهِم ) .
- اَلْفَرْغُ السَّادِسُ : حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي النَّيَابِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ (الفِرَاء) .
- المَطْلَبُ الْحَامِسُ: الصَّلاَةُ فِي اللَّبَاسِ المُحَرَّمِ عَلَى الرَّجُلِ وَأَنْــرُ ذَلِـكَ عَلَـى صِحَّـةِ الصَّلاَةِ . وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوْع:
- الفَرْغُ الأَوَّلُ: حُكْمُ صَلاَةِ الرَّجُـلِ فِي ثَـوْبِ الحَرِيْدِ والمَغْصُوبِ والمَسْرُوقِ وَالمُعَصْفَر وَالمَنْسُوجِ بالذَّهَبِ وَلِبَاسِ التَّسْتُهِ والشَّهْرَةِ.
  - الفُّرْعُ الثَّانِي : حُكْمُ صَلاَةِ الرَّجُلِ الـمُسْبِلِ ثِيَابَهُ .
- الفَرْعُ الثَّالِثُ : حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي النِّيَابِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، أو الصَّلِيْبِ .
- ٥ المَبْحَثُ الثَّانِي : هَيْنَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُسْتَحَبَّةُ في بَعْضِ مَوَاطِنِ العِبَادَةِ . وَفِيْهِ
   ثَلاَتَهُ مَطَالِبَ :
  - المَطْلَبُ الأَوَّلُ : هَيْئَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُسْتَحَبَّةُ فِي الجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ .
    - المَطْلَبُ النَّانِي: هَيْنَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُسْتَحَبَّةُ فِي الإعْتِكَافِ.
    - المَطْلَبُ الثَّالِثُ : هَيْنَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُسْتَحَبَّةُ فِي الاسْتِسْقَاءِ .
  - هِ الْمُبْحَثُ النَّالِثُ : أَحْكَامُ كَفَنِ الرَّجُلِ وَآدَابُهُ . وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ مَطَالِبَ :

- المَطْلَبُ الأَوَّلُ : مِقْدَارُ كَفَنِ الرَّجُلِ وَصِفْتُهُ . وَفِيْهِ ثَلاَنَهُ فُرُوْعٍ :
  - الفَرْعُ الأَوَّلُ : كَفَنُ الرَّحُلِ المَشْرُوعُ وَصِفَـتُهُ .
  - الفَرْعُ الثَّانِي : مَا يُسَنُّ وَيُسْتَحَبُّ فِي كَفَن الرَّجُل .
  - الفَوْغُ الثَّالِثُ : المُخَالَفَاتُ الشَّرْعِيَّةُ فِي تَكْفَيْنِ الرَّجُلِ .
    - المَطْلَبُ النَّانِي : مِقْدَارُ كَفَنِ الْمُحْرِمِ وَصِفْتُهُ .
  - المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مِقْدَارُ كَفَنِ الشَّهَيْدِ وَصِفْتُهُ . وَفِيْهِ فَرْعَانِ :
- الفَرْعُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ الشَّهِيْدِ، وبَيَانُ أَنْوَاعِهِ وَفَضْلِهِ، وَبَيَانُ الشَّهِيْدِ الْمُرَادِ هُنَا.
  - الفَرْغُ الثَّانِي : كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الشَّهِيْدِ وَبَيَانُ حِكْمَةِ ذَلِكَ .
- ٥ المُبْحَثُ الرَّابِعُ : أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِالحَجُّ والعُمْرَةِ. وَفِيْهِ سِنَّةُ مَطَالِبَ:
- المَطْلَبُ الأُوَّلُ: مَا يُشْرَعُ لَـلَرَّجُلِ مِنَ اللَّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ عِنْدَ الإِخْرَامِ بِالحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ .
  - المَطْلَبُ الثَّانِي : لُبْسُ الْمُحْرِمِ للمَحْيْطِ مِنَ النِّيَابِ . وَفِيْهِ حَمْسَةُ فُرُوعٍ :
    - الفَوْغُ الأَوَّلُ : حُكْمُ لُبْسِ اللَّحْرِمِ المَحْيْطَ عَمْدًا .
    - الفَرْعُ النَّانِي: حُكْمُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمَخِيْطَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا .
    - الفَرْغُ الثَّالِثُ : إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي لِبَاسِهِ المُعْتَـادِ للضَّـرُوْرَةِ .
    - الفَرْعُ الرَّابِعُ : حُكْمُ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ .
      - الفَرْغُ الْحَامِسُ : حُكْمُ لُبْسِ الْمُخْرِمِ الْخُفَّيْنِ .
    - المَطْلَبُ التَّالِثُ : حُكْمُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ وَوَجْمَهُ . وَفِيْهِ فَرْعَانِ :
      - الفَوْعُ الأَوَّلُ: حُكْمُ تَغْطِيَةِ اللَّحْرِمِ رَأْسَهُ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ.
      - الفَوْغُ الثَّانِي : حُكْمُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَةُ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ .
        - الْمُطْلَبُ الرَّابِعُ: حُكْمُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ مَا مَسَّهُ الطِّيْبُ .
  - المَطْلَبُ الْخَامِسُ : فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِلَبَاسِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ . وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ :

- الفَرْغُ الأَوَّلُ : حُكْمُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ حَمَائِلَ السِّلاَحِ .
- الفَرْعُ الثَّانِي : حُكْمُ لُبْسُ الْمُحْرَمُ الـهمْيَانَ والْمِنطَقَةَ .
  - الفَرْعُ الثَّالِثُ : حُكْمُ عَقْدِ الْمُحْرِمِ الرِّدَاءَ وَالإِزَارَ .
- الفَرْعُ الرَّابِعُ : حُكْمُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السَّاعَةَ والخَاتَمَ .
- المَطْلَبُ السَّادِسُ : في رُجُوعِ الْمُحْرِمِ إِلَى لِبَاسِهِ الْمُعْتَادِ .

# الفَصْلُ الْخَامِسُ : الأَحْكَامُ المُتَعَلَّقَةُ بِتِجَارَةِ مَلاَبِسِ الرِّجَالِ المُمنُوعَةِ . وَفِيْهِ مَبْحَثَان :

ه المُبْحَثُ الْأُوَّلُ : الاتَّجَارُ بِمَلاَّبِسِ الرِّجَالِ المَمْنُوعَةِ .

٥ المَبْحَثُ الثَّانِي : الاحْتِسَابُ عَلَى أَسْوَاقَ المُسْلِمِيْنَ في جَانِبِ اللّبَاسِ وَالآَثَارُ المُتَرَتّبةُ عَلَيْهِ ( مِنْ تَغْيِيْرِ ، وَإِنْكَارٍ ، وَتَغْزِيْرٍ ، وَضَمَانٍ ، وَنَحْو ذَلِكَ ) .

# • الْمَنْهَجُ الْمُتَّبَعُ فِي الْبَحْثِ:

الْتَزَمْتُ فِي البَحْثِ المَنْهَجَ التَّالِي:

١\_ سَلَكْتُ في بَحْثِ المُسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ وَبَيَانِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا الْمُقَارَنَةَ
 بَيْنَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ المَّنْبُوعَةِ المَشْهُورَةِ .

٢\_ إِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً فَإِنِّي اَجْتَهِدُ فِي تَنْبِعِ الْأَفْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ ، ذَاكِراً أَقُوالَ وَآرَاءَ أَسْهَرِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ، مَعَ اسْتِقْصَاءِ الأَدِلَةِ النَّقْلِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّةِ لِكُلِّ قَوْل ، مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، أَوْ ذَكَرَهُ أَصْحَابُ كُتُب الخِلاف ، وَحَكَوْهُ دَلِيلاً لِهَذَا القَوْل .

وَتَتَمَثَّلُ الطَّرِيْقَةُ التي سِرْتُ عَلَيْهَا فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ: فِي ذِكْرِ الأَقْوَالِ فِيْهَا مُحْمَلَةً ، مُسْتَأْنِسَاً - أَحْيَاناً - بِقَوْلِ عَالِمٍ مِنَ القَائِلِيْنَ بِالقَوْلِ ؛ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِهِ فَائِدَةٌ ، أَو تَوْضِيْحٌ ، أَوْ تَفْصِيْلٌ .

ثُمَّ أَتْبِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بَأَدِلَةِ كُلِّ قَوْلِ مُفْرَدَةً ، مُتْبِعًا كُلَّ دَلِيْ لِ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ - أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَرِدَ - مِنِ اعْتِرَاضَاتٍ وَمُنَاقَشَاتٍ ، وَمَا أُجِيْبَ - أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُحَابَ - بِهِ عَنْ تِلْكَ الْمَنَاتِ وَالاعْتِرَاضَاتٍ ، مُتَوَصِّلاً مِنْ خِللَ ذَلِكَ إِلَى القَوْلِ الذِي يَظْهَرُ وَجْهُ تَرْجِيْحِهِ ، حَسَبَ الأصُولِ العِلْمِيَّةِ وَالمَنْهَجِيَّةِ الْتَبْعَةِ فِي ذَلِكَ .

٣\_ حَرِصْتُ عَلَى الرُّحُوعِ إِلَى المَصَادِرِ الفِقْهِيَّةِ المُعْتَمَدِةِ فِي كُلِّ مَذْهَبِ، وَإِلَى كُتُبِ المُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المُعْتَبَرَةِ ، مَعَ الاسْتِفَادَةِ مِنَ الدِّرَاسَاتِ وَالبُحُوثِ وَالرَّسَائِلِ الْجَامِعِيَّةِ الْحَدِيْنَةِ ، ذَاتِ القُوَّةِ وَالقِيْمَةِ العِلْمِيَّةِ .

٤\_ في المسائِلِ التِي لاَ أَجِدُ فِيْهَا قَوْلاً لِمَنْ سَبَقَ مِنْ أَهْـلِ العِلْـمِ اَحْتَهِـدُ في بَيَـانِ حُكْمِهَا وَاللَسَائِلِ الْمَتَعَلَّقَةِ بِهَا ، مُسْتَأْنِسَاً بالفَتَاوَى الشَّـرْعِيَّةِ ، وَكَـلاَمٍ أَشْهَرِ عُلَمَاءِ العَصْرِ ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ أَدِلَةٍ شَرْعِيَّةٍ تُؤيِّدُ المَسْأَلَةَ ، وَتُبَيِّنُ بَعْضَ حَوَانِبِهَا .

وَ حَرِصْتُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ أَذْكُرُهَا عَلَى تَـأْصِيْلِ البَحْثِ فِيْهَا باسْتِيْفَاءِ الأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَالأَدِلَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَوْلَى فِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَالأَدِلَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَوْلَى فِ التَّقْدِيْمِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالمُحَالِفِ مَتَى كَانَ اسْتِدْلاَلُهُ عَقْلِيًّا فِي مُقَابِلِ نُصُوصٍ التَّقْدِيْمِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالمُحَالِفِ مَتَى كَانَ اسْتِدْلاَلُهُ عَقْلِيًّا فِي مُقَابِلِ نُصُوصٍ مِنَ الكِتَابِ أَو السَّنَةِ الصَّحِيْحَةِ ، أَوْ فِعْلِ الصَّحَابِةِ أَوْ أَقُوالِهِم ، التي لَمْ يُحَالِف فَيْهَا بَعْضَهُم بَعْضَاً .

إيند الاسْتِدْلال بالآيات القُرْآنِيَّة : أَذْكُرُ مِنَ الآية مَا يَكْفِي لإِيْضَاحِ الدَّلاَلَةِ عَلَى المَّقْصُودِ ، مُلْتَزِمًا بالرَّسْمِ العُثْمَانِيِّ ، مَعَ الرُّجُوعُ فِي تَوْجِيْهِ الاسْتِدْلاَلِ مِنَ الرَّجُوعُ فِي تَوْجِيْهِ الاسْتِدْلاَلِ مِنَ الرَّجُوعُ فِي مَذَا البَابِ .
 الآيات إلَى كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وأَحْكَامِ القُرْآنِ المُعْتَمَدَةِ فِي هَذَا البَابِ .

٧\_ عِنْدَ الاسْتِدْلاَلِ بالسُّنَّةِ فَإِنِّي أُفَرِّقُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

إِ**نْ كَانَ** الحَدِيْثُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ ، أَو أَحَدِهِمَا اكْتَفَيْتُ بِذِكْـرِهِ عِنْدَهُمَـا أَوْ عِنْـدَ أَحَدِهِمَا ، وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ .

وَإِنْ كَانَ الحَدِيْثُ فِي غَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى عَزْوِهِ إِلَى أَسْهَرِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ اللَحَدِّيْنِ ، مَعَ الالْتِزَامِ بِذِكْرِ الحُكْمِ عَلَيْهِ ، مِمَّا قَالَهُ عُلَمَاءُ الحَدِيْتِ المَسْهُورِيْنَ فِي حُكْمِهِ صِحَّةً أَوْ ضَعْفَا ، وَلاَ أَعْمَدُ إِلَى عَزْوِهِ لِحَمِيْعِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ اللَّحَدِّيْنَ ؛ لِكُون ذَلِك يُطِيْلُ فِيْمَا لَيْسَ هُوَ مَجَالُ البَحْثِ .

مُلْتَزِماً فِي ذَلِكَ كُلِّهِ: بِذِكْرِ الكِتَابِ، وَالبَابِ اللَّذَيْنِ أُخْرِجَ فِيْهِمَا الحَدِيْثُ، وَرَقْمِ الصَّفْحَةِ، وَرَقْمِ الصَّفْحَةِ، وَرَقْمِ الصَّفْحَةِ، وَرَقْمِ الصَّفْحَة، وَالمُحلَّدِ؛ إِنْ كَانَتِ الأَحْزَاءُ المُتَعَدِّدَةُ فِي مُحَلَّدٍ وَاحِدٍ مَعَ تَوَاصُلِ التَّرْقِيْمِ للصَّفَحَاتِ فِي الْمُحَلَّدِ؛ إِنْ كَانَتِ الأَحْزَاءُ المُتَعَدِّدَةُ فِي مُحَلَّدٍ وَاحِدٍ مَعَ تَوَاصُلِ التَّرْقِيْمِ للصَّفَحَاتِ فِي الْمُحَلَّدِ بَكَامِلِه .

٨ عِنْدَ الاسْتِدْلاَلِ بالآثَارِ أَعْزُوْهَا كَالسَّابِقِ - في عَــزُو الأَحَـادِيْثِ إِلَــى مَصَادِرِهَا - مَعَ دِرَاسَةِ رِجَالِ الإِسْنَادِ ؛ لِمَعْرِفَةِ صِحَّةِ الأَثْرِ مِنْ ضَعْفِهِ ، إِلاَّ إِذَا وَجَدْتُ حُكْماً للأَثْرِ عَنِ أَحَدِ المُحَدِّيْنَ المَشْهُورِيْنَ فَإِنِّي اكْتَفِي بِهِ ، وَهَـذَا قَلِيْـل جَدًّا. وَقَدْ أَتَسَاهَلُ في دِرَاسَةِ أَسَانِيْدِ بَعْضِ الآثَـارِ ؛ إِذَ تَعَضَّدَتْ بِغَيْرِهَا ، وكَانَتِ المَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مَحَلَّ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْم ، وَهَذَا قَلِيْلٌ .

مَعَ ضَرُورَةِ التَّنَبُّهِ هُنَا: إِلَى أَنَّ تَصْحِيْحَ الأَسَانِيْدِ وَتَضْعِيْفَهَا مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَنَظَرِيَّةٌ تَحْتَلِفُ فِيْهَا الأَنْظَارُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ ؛ كَاخْتِلَافِ أَنْظَارِ الفُقَهَاءِ فِي المَسَائِلِ الإَجْتِهَادِيَّةٍ ؛ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ (١).

وَلَكِنِّي حَرِصْتُ فِي تَوْثِيْقِ الرُّوَاةِ - أَوْ تَضْعِيْفِهِم - عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَا قَالَهُ عُلَمَاءُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ فِي الرَّاوِي ، مُرَكِّزًا فِي ذَلِكَ عَلَى كِتَسَابَيْ الحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ العَسْقَلاَنِيِّ - رحمه الله - : تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ ، وَتَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ ، وَاعْتِمَادِ الطَّبْعَةِ الله - وَفَقَّهُ الله - ؛ لأَنهُ نَبّه التي حُقِّقَتْ بإشْرَافِ العَلاَّمَةِ المُحَدِّثِ شُعَيْبِ الأَرْنَـوُوطِ - وَفَقَّهُ الله - ؛ لأَنهُ نَبّه عَلَى سَبْقِ قَلَمِ الحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ - اليَسِيْرِ - فِي الحُكْمِ عَلَى بَعْضِ الرِّجَالِ .

9\_ إِذَا تَعَلَّقَ الاسْتِدْلاَلُ أَو المَسْأَلَةُ مَوْضِعُ البَحْثِ بِمَسْأَلَةٍ أَصُولِيَّةٍ أَوْ حَدِيْتِيَةٍ : فَإِنِّي أُعَرِّفُ بِهَا ، وَأَذْكُرُ الخِلاَفَ فِيْهَا مُحْتَصَراً - إِنْ وُجِدَ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَـر - مِنْ كُتُب أُصُولِ الفِقْهِ وَمُصْطَلَحِ الحَدِيْثِ المُعْتَمَدَةِ ، مِنْ بَابِ زِيَادَةِ الفَائِدَةِ ، وَتَوْضِيْحِ المَسْأَلَةِ .

أو حَرِصْتُ عَلَى الرَّجُوعِ إِلَى الطَّبَعَاتِ المُحَقَّقَةِ تَحْقِيْقاً عِلْمِيًّا مَوْثُوقاً بِهِ ، إِلاَّ إِنَّا تَعَذَّرَ الحُصُولُ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الكِتَابِ ، وَهَذَا قَلِيْلٌ ، مَعَ تَوْحِيْدِ الطَّبْعَةِ مِنْ أَوَّلِ البَحْثِ إِلَى آخِرِهِ .

١ 1 عِنْدَ الرُّجُوعِ إِلَى مَعَاجِمِ اللَّغَةِ أَذْكُرُ الجُزْءَ ، وَرَقْمَ الصَّفْحَةِ ، وَالمَادَّةَ التِسي
 وَرَدَتِ الكَلِمَةُ فِيْهَا ؟ تَتْمِيْمَا للفَائِدَةِ .

١٢ عِنْدَ العَزْو إِلَى الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ فِي حَاشِيةِ البَحْثِ اكْتَفِي بِذِكْرِ اسْمِ الكَتَابِ مُخْتَصَرًا ( مَعَ الجُزْءِ وَرَقْمِ الصَّفْحَةِ ) ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الكِتَابُ يَشْتَرِكُ مَعَ عَيْرِهِ فِي الاسْمِ ؛ فَإِنِّي أُضِيْفُ اسْمَ الْمُؤلِّف ، وَأَثْرُكُ بَقِيَّةَ المَعْلُومَاتِ عَنِ الكِتَابِ لِفِهْرَسِ المَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ .

وَأُرَنِّبُ الْمَرَاجِعَ فِي الْهَامِشِ الوَاحِدِ حَسَبَ تَرْتِيْبِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَإِذَا تَعَدَّدَتْ فُنُونُ الْمَرَاجِعِ فِي هَامِشٍ وَاحِدٍ قَدَّمْتُ كُتَبَ اللَّغَةِ ، ثُمَّ التَّفْسِيْرِ ، ثُمَّ أُصُولِ الفِقْهِ ، ثُمَّ الفِقْهِ ، ثُمَّ الْفِقْهِ ، ثُمَّ الْمَقَادِرِ الْأُخْرَى . إِلاَّ الدِّرَاسَاتِ الحَدِيْشَةِ فَإِنِّي أَجْعَلُهَا فِي أَخْرِ مَرَاجِعِ الْهَامِشِ .

المَّقْصُودِ، وَحَيْثُ لِغَيْرِ الأَعْلَمْ المَسْهُورِيْنَ تَرْجَمَةً مُوْجَزَةً كَافِيَةً فِي حُصُولِ المَقْصُودِ، وَحَيْثُ إِنَّ الشَّهْرَةَ نِسْبِيَّةً فَإِنِّي حَرِصْتُ عَلَى أَنْ أُتَرْجِمَ للأَعْلَمْ الوَارِدِيْنِ فِي الرِّسَالَةِ ، عَدَا كِبَارَ الصَّحَابَةِ المَسْهُورِيْنَ ، وَالعُلَمَاءَ الكِبَارَ الذِيْنَ يَغْلُبُ عَلَى الظَنِّ فِي الرِّسَالَةِ ، عَدَا كِبَارَ الصَّحَابَةِ المَسْهُورِيْنَ ، وَالعُلَمَاءَ الكِبَارَ الذِيْنَ يَغْلُبُ عَلَى الظَنِّ فِي الرِّسَالَةِ ، عَدَا كِبَارَ الصَّحَابَةِ المَسْهُورِيْنَ ، وَالعُلَمَاءَ الكِبَارَ الذِيْنَ يَغْلُبُ عَلَى الظَنِّ أَنْ مِثْلُهُم لاَ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ، وَأَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى سِيرِهِم وَتَرَاجُمِهِم أَمْرٌ مَيْسُورٌ وَسَهُلٌ . أَو المُعَاصِرِيْنَ الذِيْنَ يَصْعُبُ الحُصُولُ عَلَى تَرْجَمَةٍ لَهُم .

١٤ عَرَّفْتُ مُخْتَصَرًا بالأَلْفَاظِ الغَرِيْسَةِ ، وَالفِرَقِ وَالجَمَاعَاتِ ، وَالأَمَاكِنِ وَالمَوْاقِعِ غَيْرِ المَسْهُوْرَةِ ، الوَارِدَةِ فِي ثَنَايَا البَحْثِ .

وَ اللَّهُ عَبَطْتُ البَحْثَ كَامِلاً بالشَّكْلِ ، تَثْمِیْمَاً للفَائِدَةِ ، وَأُشِیْرُ هُنَا إِلَى أَنَّ ضَبْطَ الكَلِمَاتِ والأَعْلامِ وَالأَلْفَاظِ المُشْكِلَةِ لَمْ يَكُنِ ارْتِجَالاً ، بَـلْ رُجِعَ فِیْـهِ إِلَى كُتُبِ اللُّغَةِ وَالتَّرَاحُم المُهْتَمَّةِ بالضَّبْطِ .

كُمَا أُنَّبُهُ إِلَى أَنَّ بَعْضَ الكَلِمَاتِ ، والجُمَلِ فِي ضَبْطِهَا أَوْ إِعْرَابِهَا خِلاَفٌ فِي كُنَبِ اللَّغَةِ والنَّحْوِ ، وَقَدْ حَرِصْتُ عَلَى ضَبْطِهَا الْمَشْهُورِ ، مُعْتَـذِرًا سَلَفَا عَمَّا قَـدْ يَبْدُو فِي بَعْضِهَا ؛ نَظَرًا لاخْتِلاَفِ عُلَمَاءِ النَّحْوِ واللَّغَةِ فِي هَذَا البَابِ .

١٦ حَتَمْتُ البَحْثَ بأَهَمِّ النَّتَائِجِ المُسْتَخْلَصَةِ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بــالضَّرُورَةِ أَنْ تَكُونَ جَمِيْعُ هَذِهِ النَّتَائِجِ جَدِيْدَةً مُبْتَكَرَةً ، وَإِنَّمَا أُثْبِتُ النَّتَائِجَ المُهِمَّةَ التِي تَوَصَّلْتُ إِلَيْهَا مِنْ حِلال البَحْثِ وَالدِّرَاسَةِ ، وَلَوْ كُنْتُ مَسْبُوقًا إلَى بَعْضِهَا .

وَلَمْ اُرَتِّبِ النَّتَاثِجَ حَسَبَ الأَهَمِيَّةِ وَإِنَّمَا سَرَدْتُهَا عَلَى حَسَبِ تَسَلْسُلِ البَحْثِ . ثُمَّ عَقَّبْتُ ذَلِكَ بأَهَمِّ التَّوْصِيَاتِ المُقْتَرَحَةِ للقَضَاءِ عَلَى المُخَالَفَاتِ في لِبَاسِ الرَّحُلِ وَالرُّجُوعِ بِهِ إِلَى هَدْي الإِسْلاَمِ وَأَدَبِهِ العَظِيْمِ في بَابِ اللَّبَاسِ .

17 دَيَّلْتُ البَحْثَ بِثَلاَثَةِ مَلاَحِقَ مُهِمَّةٍ ؛ أَوَّلُهَا : مُلْحَقٌ لأَشْكَالِ الصَّلِيْبِ وَشِعَارَاتِ الأُمَمِ الكَافِرَةِ التِي عَمَّتْ بِهَا البَلْوَى عَلَى أَبْسِهَ الْمُسْلِمِيْنَ . وَالتَّانِي : مُلْحَقٌ لأَشْهُ الكَيْمَاتِ الرَّقِيْعَةِ ، وَالأَلْفَاظِ القَبِيْحَةِ الَّتِي تَخْدِشُ الدِّيْنَ والحَيَاءَ وَالأَخْلَقَ ، وَتَدْعُو للرَّذِيْلَةِ ، مِمَّا يُنْقَشُ عَلَى الأَبْسَةِ فِي هَذِهِ وَالأَخْلَقَ ، وَتَدْعُو للرَّذِيْلَةِ ، مِمَّا يُنْقَشُ عَلَى الأَبْسَةِ فِي هَذِهِ الزَّرْمِنَةِ . وَالتَّالِثُ : مُلْحَقٌ لِبَعْضِ صُورَ الأَلْبِسَةِ التِي يَصْعُبُ تَصَوُّرُهَا مِنْ حِلالِ التَّعْرِيْفَاتِ ، أَوْ كَانَ فِي إِيْرَادِ صُوْرَتِهَا فَائِدَةٌ .

١٨ ثُمَّ خَتَمْتُ البَحْثَ بِفَهَارِسَ عِلْمِيَّةٍ وَأَثْبَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ تَخْدِمُ البَحْثَ ، وَتُقَرِّبُ الفَائِدَةَ للقَارئ ؛ هِي عَلَى النَّحْو التَّالِي :

أ\_ ثُبْتُ الآَيَاتِ القُرْآنِيَّةِ ؛ حَسَبَ وُرُودِهَا في الْصْحَفِ .

ب فِهْرَسُ الأَحَادِيْثِ النَّبُويَّةِ .

جـ فِهْرَسُ الآَثَارِ .

د\_ فِهْرَسٌ للفِرَقُ وَالجَمَاعَاتِ وَالأَعْلاَمِ الْمَتَرْجَمِ لَهُمْ عَلَى التَرْتِيْبِ المُعْجَمِيِّ باعْتِبَارِ الخَرْفِ الأَلْقَابِ وَالأَنْسَابِ أَخِرَ الفِهْرَس . اللَّهْرَس .

هـ فِهْرَسٌ للأَمَاكِنِ وَالبُلْدَانِ الْمُعَرَّفِ بِهَا .

و \_ فِهْرَسٌ للقَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ ، وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْحَدِيْثِيَّةِ الْمُعَرَّفِ بِهَا ، أَو الْمُسْتَدَلِّ بِهَا .

ز \_ فِهْرَسٌ لأَلْفَاظِ اللَّبَاسِ وَكَلِمَاتِهِ الْمُعَرَّفِ بِهَا .

ح\_ فِهْرَسٌ للأَشْعَارِ الوَارِدَةِ فِي ثَنَايَا البَحْثِ .

ط\_ فِهْرَسٌ للمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ .

ي\_ ثَبْتٌ تَفْصِيْلِيٌّ لِمَوْضُوعَاتِ الرِّسَالَةِ .

## • الاخْتِصَارَاتُ وَالْمُصْطَلَحَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الْبَحْثِ:

اسْتَعْمَلْتُ فِي البَحْثِ بَعْضَ المُصْطَلَحَاتِ وَالاخْتِصَارَاتِ ، بَيَانُهَا كَالتَّالِي :

إذا أَطْلَقْتُ لَفْظَ الفُقَهَاءِ ، أو العُلَمَاءِ : فَالْرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الفِقْهِ وَالعِلْمِ لَتُقَدِّمُونَ .

٢\_ إِذَا قَيَّدْتُ عُنْوَانَ المَسْأَلَةِ (أَوْ حُكْمَهَا) بِالرَّجُلِ: فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الحُكْمَ خَاصٌ للرَّجُلِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ ( وَهُوَ الصَّبِيُّ ) ، وَلاَ يَشْمَلُ المَرْأَةَ ، وَإِذَا أَطْلَقْتُ عُنُوانَ المَسْأَلَةِ ( أَوْ حُكْمَهَا ) فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الحُكْمَ يَعُمُّ الرَّجُلَ وَالمَرْأَةَ ؛ كَمَا فِي لِبَاسِ التَّشْبَةِ ، وَالشُّهْرَةِ ، وأَذْكَارِ اللّبَاسِ وآدَابِهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَخْتُصُّ بِهِ الرِّجَالُ ؟ بَلْ يَشْتَرِكُ فِي حُكْمِهِ الْمُسْلِمُونَ جَمِيْعًا ؛ ذُكُورًا وَإِنَاثَا .

٣ كَلِمَةُ ( رَقْم ) الوَارِدَةُ في هَوَامِشِ البَحْثِ عِنْـدَ تَرَاجُـمِ الأَعْـلاَمِ : يُـرَادُ بِهَـا رَقْمُ تَرْجَمَةِ العَلَمِ في مَصْدَرِ التَّرْجَمَةِ - إِذَا كَانَ الكِتَابُ مُرَقَّماً - .

ع حَرْفُ ( ت ) : الـوَارِدُ فِي قَائِمَةِ المَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ هُـوَ اخْتِصَارٌ لِكَلِمَـةِ تَحْقِيْق ، أَوْ تَعْلِيْق .

حَرْفُ ( ض ) : الوارِدُ في قَائِمَةِ المَصَادِرِ وَالمَرَاحِعِ هُـوَ اخْتِصَارٌ لِكَلِمَةِ ضَبْط، أَوْ تَرْقِيْم .

٣\_ حَرْفُ (ح ) : الوَارِدُ في هَوَامِشِ البَحْثِ هُوَ اخْتِصَارٌ لِكَلِمَةِ رَقْمِ الحَدِيْثِ .

٧\_ حَرْفُ ( د ) : الوَارِدُ في هَوَامِشِ البَحْثِ أَوْ في قَائِمَةِ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ ؛
 هُوَ اخْتِصَارٌ لِلَقَبِ الدُّكْتُورِ .

٨\_ حَرْفُ ( ط ) : الوَارِدُ في هَوَامِشِ البَحْثِ أَوْ في قَائِمَـةِ المَصَـادِرِ وَالمَرَاحِـعِ ؛
 هُوَ اخْتِصَارٌ لِكَلِمَةِ : رَقْمٍ طَبْعَةِ الكِتَابِ .

٩\_ حَرْفُ ( هـ ) : بَعْدَ التَّارِيْخِ هُوَ اخْتِصَارٌ لِكَلِمَةِ هِجْرِيَّة .

• ١ \_ حَرْفُ ( م ) : بَعْدَ التَّارِيْخِ هُوَ اخْتِصَارٌ لِكَلِمَةِ مِيْلاَدِيَّة .

#### • وَفِي خِتَام هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ بَيْنَ يَدَي البَحْثِ :

أَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى عَلَى عَظِيْمٍ تَيْسِيْرِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ ، وَجَمِيْع نِعِمَهِ وَآلاَئِهِ التي لاَ تُحْصَى ، فَلَهُ الحَمْدُ وَالشَّكْرُ وَالنَّنَاءُ العَظِيْسُمُ الدَّائِمُ فِي الأُوْلَى وَالأَحِرَةُ ، اللَّهُمَّ لاَ أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، لَكَ الحَمْدُ كَالذِي نَقُولُ ، وَحَيْرًا مُحَالِي نَقُولُ ، وَحَيْرًا مِمَّا نَقُولُ ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا مِمَّا نَقُولُ ، وَلَكَ الحَمْدُ كَالذِي تَقُولُ ، لَكَ الحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى ، وَلَكَ الحَمْدُ إِذَا رَضِيْتَ ، وَلَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَى .

وَإِنَّ مِمَّا أَدَّبَنَا بِهِ دِيْنَنَا الْحَنِيْفُ أَنْ نَشْكُرَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الشُّكْرَ مِنْ عِبَادِ اللهِ ؛ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى صَنِيْعِهِ ، وَعِرْفَانَا بِحَمِيْلِهِ ، وَرَدًّا لِبَعْضِ مَعْرُوفِهِ . وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بالشَّكْرِ بَعْدَ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى الوَالِدَانِ الكَرِيْمَانِ اللَّذَانِ رَبَيَا وَتَعِبَا وَسَهْرًا وَأَنْفَقًا ، وَتَجَرَّعَا غُصَصَ النَّعَبِ وَالشَّقَاءِ ، فَالَدُّعَاءُ الخَالِصُ إِلَى اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - سُرَّا وَجَهْرًا أَنْ يَرْحَمَهُمَا بِرَحْمَتِهِ الوَاسِعَةِ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ ، وَأَنْ يُمَتَّعَهُمَا بِرَاعُمَةُ الْوَاسِعَةِ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ ، وَأَنْ يُمَتَّعَهُمَا بِرَاعُمَةُ اللهِ الْعَيْمِ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُمَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُمَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُمَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ، وَأَنْ يَجْزِيهُمَا عَنِي خَيْرَ الجَزَاء وأَعْظَمَهُ وَأَتَمَّهُ .

ثُمَّ أُقَدِّمُ الشَّكْرَ الجَزِيْلَ وَالامْتِنَانَ العَظِيْمَ لِفَضِيْلَةِ شَيْخِنَا الْأَسْتَاذِ الدُّكْتُورِ: عَبْدِ اللهِ بنِ حَمَدِ العُطَيْمِلِ ؛ الذِي أَكْرَمَنِي بِقَبُولِ الإِشْرَافِ عَلَى هَذَا البَحْثِ وَتَوْجَيْهِهِ ، مَعَ مَا كَانَ فِيْهِ مِنْ جُهْدٍ مُتُواصِلٍ ، وَمَا بَذَلَهُ مِنْ رَأْي سَدِيْدٍ ، وَتَوْجَيْهٍ وَإِرْشَادٍ مَعَ مَا كَانَ فِيْهِ مِنْ جُهْدٍ مُتُواصِلٍ ، وَمَا بَذَلَهُ مِنْ رَأْي سَدِيْدٍ ، وَتَوْجَيْهِ وَإِرْشَادٍ قَوِيْمٍ ، وَنُصْحِ بَلِيْغ ، مِمَّا لاَ أَمْلِكُ مَعَهُ إِلاَّ التَّوجُّهُ بِالدُّعَاءِ الخَالِصِ إِلَى المَوْلَى القَدِيْرِ سَبْحَانَهُ أَنْ يَحْزِيهُ خَيْرَ الجَزَاءِ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَوَلَدِهِ وَعِلْمِهِ وَعَملِهِ ، وَأَنْ يَحْمَلُهُ أَنْ يَحْزِيهُ خَيْرَ الجَزَاءِ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَوَلَدِهِ وَعِلْمِهِ وَعَملِهِ ، وَأَنْ يَحْمَلُهُ فَى عُمْرِهِ وَوَلَدِهِ وَعِلْمِهِ وَعَملِهِ ، وَأَنْ يَحْمَلُهُ فَى عُمْرِهِ وَوَلَدِهِ وَعِلْمِهِ وَعَملِهِ ، وَأَنْ يَحْمَلُهِ مَا عَقِ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ ، وَأَنْ يُكْتُبَ لَهُ التَّوْفِيْتَ وَ وَالسَّدَادَ وَالفَلاَحَ فَى الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ .

كَمَا أَشْكُرُ كُلَّ مَنْ أَسْدَى إِلَيَّ عَوْنَاً أَوْ قَدَّمَ لِي نُصْحَاً ، أَوْ خَصَّنِي بِعِلْمٍ وَتَوْجِيْهٍ مِنْ مَشَائِخِي الفُضَلاءِ ، وَإِخْوَانِي الأَعَزَّاءِ ؛ في هَــذِهِ الجَامِعَـةِ وَغَيْرِهَـا ، مِمَّـا أَرْجُـو مُخْلِصًا أَنْ يُكَافِئَهُم عَلَيْهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ سُبْحَانَهُ .

وَلاَ يَفُوْتُنِي هُنَا أَنْ أَتَقَدَّمَ بِالشَّكْرِ الجَزِيْلِ لِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ ، عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ مِنْ جُهُودٍ مَلْمُوسَةٍ فِي سَبِيْلِ خِدْمَةِ العِلْمِ وَطُلاَّبِهِ ، وَأَخَصُّ مِنْهَا بِالشَّكْرِ المَسْتُولِيْنَ فِي كُلِّيَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، السَّرْعِيَّةِ ، وَقِسْمِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا الشَّرْعِيَّةِ ، وَقِسْمِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا الشَّرْعِيَّةِ ، وَمِسْمِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا الشَّرْعِيَّةِ ، وَمِسْمِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا الشَّرْعِيَّةِ ، وَمَنْ شَكَرَ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ النَّعْمَةِ وَحَقَّ المُنْعِمِ .

هَذَا جُهْدُ الْمُقِلِّ ؛ بَذَلْتُ فِيْهِ وُسْعِي وَجُهْدِي - عَلِمَ الله - وَإِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ لَأُدْرِكُ قِصَرَ بَاعِي ، وَقِلَّةَ زَادِي ، وَأَنَّهُ - مَعَ هَـذَا وَذَاكَ - عَمَلٌ بَشَرِيٌّ ، وَالبَشَرُ طَبْيُعَتُهُم النَّقْصُ وَالخَطَأُ فِيْهِ لاَ يُسْتَغْرَبُ ، وَالخَطَأُ فِيْهِ لاَ يُشَنَّعُ ،

وَالتَّقْصِيْرُ فِيْهِ لاَ يُحْحَدُ ، فَالكَمَالُ للهِ تَعَالَى وَحْدَهُ ، وَلِمَنْ عَصَمَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ - عَلَيْهِمِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - وَحَسْبِي أَنَّنِي بَذَلْتُ مِنَ الجُهْدِ مَا أَرْجُو وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ - عَلَيْهِمِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - وَحَسْبِي أَنَّنِي بَذَلْتُ مِنَ الجُهْدِ مَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ عُذْرًا وَشَفِيْعًا لِي عَنِ الخَطَأِ وَالتَّقْصِيْرِ وَالنَّسْيَانِ وَالغَفْلَةِ ، وَلاَ أَمْلِكُ بَعْدَ هَذَا كُلّهِ إِلاَّ أَنْ أَقُولُ كَمَا قَالَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُودٍ -رضي اللهَ عَنْهُ - : « فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ؛ فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً ؛ فَمِنّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيْعَانِ » (١).

وَأَحَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْلَى قَوْلُ الحَقِّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى - : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقَرَءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَنْفُا كَثِيرًا لَأَنْكَ ﴾ (٢) .

فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى عَمَّا فِيْهِ مِنْ حَطَإٍ وَزَلَلٍ وَتَقْصِيْرٍ ، وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُرِيَنَا الْجَاطِلَ بَاطِلاً وَيَرْزُقَنَا اجْتِنَابَهُ ، وأَنْ يَجْعَـلَ يُرِيَنَا الْجَاطِلاً وَيَرْزُقَنَا اجْتِنَابَهُ ، وأَنْ يَجْعَـلَ أَعْمَالَنَا جَمِيْعًا حَالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَرِيْم ، لاَ حَظَّ فِيْهَا لأَحَدٍ غَيْرِهِ .

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَمْنَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ، اللَّهُمَّ عَلَمْنَا مَا يَنْفَعْنَا ، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَمْتُنَا ، وَزِدْنَا عِلْمَا وَهُدَى يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ ، وَاهْدِنَا لِمَا اخْتَلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم .

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### ক ক ক ক ক

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب النكاح ، باب فيمن تزوّج ولم يسمَّ صداقـاً حتى مـات ، ح (۲۱۱٦) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲/۱۰۱-۱۰۰) . وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (۹۰/۱) ، ح (۲۱۱٦) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٢.

# تُمْهِيْدٌ في بَيَانِ مَعَانِي أَلْفَاظِ العُنْوَانِ وَمَدَى حَاجَةِ الإِنْسَانِ إِلَى اللِّبَاسِ

وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ :

المبحث الأول: في بَيَان مَعَانِي أَلْفَاظِ العُنسُوانِ. المبحث الثانب: حَاجَةُ الإِنْسَانِ إِلَى اللَّبَاسِ المبحث الثانب: وَتَكْرِيْمِهِ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ.

# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَعَانِي أَلْفَاظِ العُنْـوَانِ

#### وفيه مطلبان:

الهطلب الأول: في بَيَانِ حَقِيْقَةِ اللَّبَاسِ في اللُّغَةِ وَاللَّمَانِ فَي اللَّغَةِ وَاللَّمَانِ فَي البَحْثِ . وَبَيَانِ الْمُرَادِ بِهِ في البَحْثِ . الهطلب الثاني: في تَعْرِيْفِ الضَّابِطِ لُغَةً وَاصْطِلاَحَاً وَاصْطِلاَحَاً وَاصْطِلاَحَاً وَاصْطِلاَحَاً وَاصْطِلاَحَاً وَاصْطِلاَحَاً وَاصْطِلاَحَاً وَاصْطِلاَحَاً .

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ في بَيَانِ حَقِيْقَةِ اللِّبَاسِ في اللُّغَةِ وَالاصْطِلاَحِ وَبَيَان المُرَادِ بهِ في البَحْثِ

#### وفيه فرعان:

الفرع الأول: تَعْرِيْفُ اللّبَاسِ فِي اللّغَسَةِ وَالاصْطِسَلاَحِ. الفرع اللّبَاسِ اللّبَاسِ السّلَةِ بِمَعْنَى اللّبَاسِ السّلَامِ اللّبَاسِ ( الرّيْشُ ، الرّيّاشُ ، الزّيْنَةُ ، لِبَاسُ التّقْوَى ) .

# الفَرْعُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ اللَّبَاسِ فِي اللَّغَـةِ وَالاصْطِلاَحِ

### • أُوَّلاً: تَعْرِيْفُ اللَّبَاسِ فِي اللُّغَةِ :

اللّبَاسُ ، وَاللّبُوسُ ، وَاللّبْسُ ، واللّبْسُ : مَا يُلْبَسُ عَلَى الجَسَدِ ، وَيَسْتُرُهُ ، وَاللّبُسُ : مَا يُلْبَسُ عَلَى الجَسَدِ ، وَيَسْتُرُهُ ، وَالجَمْعُ : أَلْبِسَةٌ ولُبُسِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ يَنَبَيْ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورِي وَالجَمْعُ : أَلْبِسَةٌ وَلِيسَةً وَلِبَاسُ النّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ لَعَلّهُمْ يَذَكّرُونَ سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ لَعَلّهُمْ يَذَكّرُونَ مَا يُعَلّى وَاللّهُ عَلَى كُلّ مَا يُعَطّى الإِنسَانَ عَنْ قَبِيْحٍ (٢).

قَالَ ابنُ فَارِسٍ (٣): ﴿ اللاَّمُ ، وَالبّاءُ ، وَالسَّيْنُ : أَصْلٌ صَحِيْحٌ وَاحِدٌ ، يَدُلُّ عَلَى مُحَالَطَةٍ وَمُدَاحَلَةٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ : لَبِسْتُ النَّوْبَ ٱلْبَسُـهُ ، وَهُوَ الأَصْلُ ، وَمِنْهُ تَفَى مُحَالَطَةٍ وَمُدَاحَلَةٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ : لَبِسْتُ النَّوْبَ ٱلْبَسُـهُ ، وَهُو الأَصْلُ ، وَمِنْهُ تَفَى مُحَالَطَةٍ وَمُدَاحِ » (٤) . . وَاللَّبُوسُ : كُلُّ مَا يُلبَسُ مِنْ ثِيَابٍ ، وَدِرْعٍ » (٤) .

\* وَقَدْ وَرَدَ اسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ اللَّبَاسِ فِي لُغَةِ العَرَبِ التِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ الكَرِيْمُ عَلَى

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ( ٢٢٣/١٢ ) ؛ القاموس المحيط ( ص ٧٣٨ ) ؛ مختار الصحاح ( ص ٢٥) ) المعجم الوسيط ( ٨١٣/٢ ) ، جميعُها ( لَبَسَ )

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ فَارِسِ بنِ زَكَرِيًا الرَّازِيُّ المَالِكِيُّ ، كَانَ رَأْسَاً فِي الأَدَبِ ، بَصِيْراً باللَّغَةِ ، وَالنَّغُوِ ، وَالخَدِيْثِ ، وَالفَقَّهِ ، تُوفِّيَ بالرَّيِّ – شَمَالَ إِيْرَانَ ، بِضَاحِيَةِ طَهْرَانَ - سَمَالَ إِيْرَانَ ، بِضَاحِيَةِ طَهْرَانَ - سَمَالًا إِيْرَانَ ، بِضَاحِيَةِ طَهْرَانَ - اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مَالَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ مَالَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ مِنْ الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ عَلَ

انظر ترجمته في : [ الديباجُ الْمُنْهَبُ في معرفة أعيان علماء المذهب ( ١٦٣/١-١٦٥ ) ، رقم : (٣٠) ؛ سير أعلام النبلاء (١٠٣/١٧-١٠٦) ، رقم : (٦٥) ] .

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللُّغة ( ٢٣٠/٥ ) ، ( لَبَسَ ) .

مَعَانِ عِدَّةٍ ؛ مِنْهَا :

السَّتْرُ ؛ كَقَوْلِكَ : لَبِسَ النَّــوْبَ إِذَا اسْتَتَرَ بِهِ ، قَـالَ اللهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَــى :
 وَهَذَا الْمَعْنَى هُـوَ أَصـلُ كَلِمَـةِ
 وَهَذَا الْمَعْنَى هُـوَ أَصـلُ كَلِمَـةِ
 اللَّبْسِ فِي اللَّغَةِ ؛ إِذْ مَعْنَى اللَّبْسِ : سَتْرُ الشَّيْءِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ ذَلِكَ للمَعَانِي الأُخْرَى .

٣\_ الغِشَاءُ ، وَكُلُّ مَا يُغَطِّي الإنْسَانَ عَنْ قَبِيْحٍ ؛ وَلِهَـذَا المَعْنَى جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ الزَّوْجَ لِبَاسًا لِزَوْجَتِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُغَطِّيْهَا وَيَمْنَعُهَا وَيَصُدُّهَا عَنْ تَعَاطِي كُـلِّ سُبْحَانَهُ الزَّوْجَ لِبَاسً لِزَوْجَتِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُغَطِّيْهَا وَيَمْنَعُهَا وَيَصُدُّهَا عَنْ تَعَاطِي كُـلِّ فَبُونَهُ الزَّوْجَ لِبَاسُ لَهُونَ ﴾ (٦) .
 قَبِيْحٍ ، قَالَ عَزَّ شَاأَنُهُ : ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ (٦) .

٤\_ التَّقْوَى ، وَالإِيْمَانُ ، وَالحَيَاءُ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الحَقِّ سُبْحَانَهُ : ﴿ يَبَنِيَ وَالْحَيَاءُ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الحَقِّ سُبْحَانَهُ : ﴿ يَبَنِيَ وَالْحَامَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ وَايَتِ اللَّهِ لَعَلَمُمْ لَيُذَكِّرُونَ لِإِنْكُ ﴾ .
 اينتِ ٱللّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكّرُونَ لِإِنْكُ ﴾ .

الدُّرْعُ ، وَالسَّلاَحُ ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ نَبِيِّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - :
 وَعَلَّمَنَكُ صَنْعَكَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَكِكُرُونَ
 (\*) .

٦\_ الجُوعُ وَالحَوْفُ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّحِيْمِ الرَّحْمَـنِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً وَالْحَوْفِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّحِيْمِ الرَّحْمَـنِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ مَثَلًا فَرَيْهُ وَلَا خَوْفِ بِمَا كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ فَإِنْ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كُلّ مَكَانُوا

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٧ . (٤)

يَصْمَنَعُونَ إِنْ ﴾ (١) . وَالعَرَبُ تَقُوْلُ: تَدَرَّعَ فُلاَنَ الفَقْرَ ، وَلَبِسَ الجُوْعَ ؟ قَالَ شَاعِرُهُم :

وَإِنْ هَزَّ أَقْرَامٌ إِلَيَّ وَحَدَّدُوا كَسَوْتُهُمُ مِنْ حَبْرِ بَزٌّ مُتَحَّمِ (٢)

وإن الله تعالى : التَّخْلِيْطُ ، وَالالْتِبَاسُ ، وَالالله تَبَاهُ ؛ وَمِنْ هَـذَا اللَّهْ تَعَالَى : فَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلَهُ سَنَا عَلَيْهِم مَمَا يَلْبِسُونَ (اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا اللَّهَ يَكُلُوا اللَّهِ عَلَيْهِم مَمَا يَلْبِسُونَ (اللهِ تَعَالَى اللَّهُ وَلَا تَلْبِسُوا اللَّهَ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَلْبِسُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آلمراأة ؛ قال الحق سُبْحَانَه : ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (١) وَالعَرَبُ تُسمِّي المَرْأَة ؛ أَيْ : تَمَتَّعْتُ وَالعَرَبُ تُسمِّي المَرْأَة ؛ أَيْ : تَمَتَّعْتُ بِهَا زَمَانًا ، وَلَبِسَتْ فُلاَنَة عُمْرِي ؛ أَيْ : كَانَتْ مَعِي شَبَابِي كُلَّهُ ، وَتَلَبَسَ حُبُّ فُلاَنَة بدَمِي وَلَحْمِي ؛ أَيْ : احْتَلَطَ بِهِ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ (٧) يَصِفُ فُلاَنَة بدَمِي وَلَحْمِي ؛ أَيْ : احْتَلَطَ بِهِ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ (٧) يَصِفُ

امْرَأَةً :

إِذَا مَا الضَّحِيْعُ ثَنَّى جِيْدَهَا تَنَنَّتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسَاً

<sup>(</sup>١) النحل: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) البيتُ لأوس بن حَجَر ؛ انظر : ديوانه (ص ١٢٣) . وَهُوَ يقصِدُ بذلك : نَوْعًا من بُرُودِ اليَمَنِ . قال المحقِّقُ : « وإنَّمَا هَذَا مَثَلٌ ؛ أَيْ : أَهْجُوْهُمْ هِجَاءً يُرَى عَلَيْهِم ، وَيَشْتَهِرُونَ بهِ ، كَمَا يَسْتَهِرُ صَاحِبُ هَذَا اللَّباس ». ا هـ

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٨٧.

<sup>... (</sup>٧) هُوَ أَبُو لَيْلَى قَيْسُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُدَسِ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ جَعْدَة ، مِنْ يَنِي عَامِر بنِ صَعْصَعَةَ ، (٧) هُوَ أَبُو لَيْلَى قَيْسُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُدَسِ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ جَعْدَة ، مِنْ يَنِي عَامِر بنِ صَعْصَعَة ، شَاعِرُ زَمَانِهِ ، لَهُ صُحبة ، وَوِفادَة ، وَرِوَايَة ، صَاحِبُ دِيْنِ وَخَيْرٍ ،كَانَ يَنْتَقِلُ فِي البِلاَدِ ۞ شَاعِرُ زَمَانِهِ ، لَهُ صُحبة ، وَوِفادَة ، وَرِوَايَة ، صَاحِبُ دِيْنِ وَخَيْرٍ ،كَانَ يَنْتَقِلُ فِي البِلاَدِ ۞

٩\_ السَّكَنُ ، وَالظُّلاَمُ ، وَالغِشَاوَةُ ؛ وَمِنْ هَذَا المَغْنَى قَوْلُ المَوْلَى جَلَّ جَلاَلُـهُ :
 ﴿ وَهُوَ ٱلذِّى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنِّسَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا
 ﴿ وَهُو ٱلذِّى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنِّسَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا

وَالذِي يُلاَحَظُ عَلَى هَذِهِ المَعَانِي لِكَلِمَةِ اللَّبَاسِ فِي لُغَةِ العَرَبِ : أَنَّهُم اسْـتَعْمَلُوهَا بالمَعْنَى الحَقِيْقِيِّ ، وبالمَعْنَى المَجَازِيِّ <sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

#### • ثَانِياً : تَعْرِيْفُ اللَّبَاسِ فِي الاصْطِلاَحِ :

اسْتَعْمَلَ الفُقَهَاءُ وَالمُحَدِّثُونَ اللَّباسَ اصْطِلاَحَاً بِمَعْنَاهُ الحَقِيْقِيِّ فِي لُغَةِ العَرَبِ ؟ الذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّبَاسَ هُوَ كُلُّ مَا وَارَى بِهِ الإِنْسَانُ عَوْرَتَهُ ، وَسَتَرَ بِهِ جَسَدَهُ ، وَدَفَعَ بِهِ حَرَّ المَصِيْفِ ، وَبَرْدَ الشُّتَاءِ . وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ تَتَبَّعِ عِبَارَاتِ الفُقَهَاءِ فِي مُدَوَّنَاتِ الفَقْهِ المُحْتَلِفَةِ (٣) .

وَيَمْنَدِحُ الْأُمْرَاءَ ، عُمِّرَ طَوِيْلاً ، قِيْل : عَاشَ إِلَى حُدُودِ سَنَةِ سَبْعِيْنَ للهِجْرَةِ .
 انظر ترجمت في : [ سير أعلام النبلاء ( ١٧٧/٣ - ١٧٨٨) ، رقسم : (٣٢) ؛ طبقات فحول الشعراء (١٢٣/١ - ١٣١) ] .

وانظر البيتَ في : شعر النابغة الجعديِّ (ص ٨١) . والْجيْـلُهُ : هُـوَ عُنُـنُ الْمَرْاَةِ ، حَمْعُـهُ : أَحْيَادٌ ، وَجُيودٌ . انظر : لسان العرب (٤٣٣/٢) ، ( حَيَدَ ) .

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٤٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر في استخلاص هذه المعاني للباس في لُغَةِ العرب : لسان العرب (۲۲۳/۱۲-۲۲۰) ؛
 ختار الصِّحاح (ص ۲۰۰) ؛ معجم مقاييس اللُغة (۲۳۰/٥) ؛ مفردات الفاظ القرآن
 (ص ۲۳۶-۷۳۰) ؛ جميعها ( لَبَسَ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال : رَد المحتار على الدُّرِّ المُحتار (٤٠٤/١ -٤٠٤) ؛ ابـن الهُمَـام ،
 فتح القدير (٢٦٣/١ وما بعدها ) ؛ عقد الجواهـر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٥١/١ وما بعدها ) ؛ مغني المحتاج (٣٩٦/١ -٣٩٩) ؛ شرح منتهى الإرادات (٤٩/١ وما ⇔

\* وأَهْلُ العِلْمِ - رَحِمَهُم الله - وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى تَعْرِيْفٍ اصْطِلاَحِيٍّ للبّاسِ ، إِلاَّ انَّهُم تَكَلَّمُوا بِالتَّفْصِيْلِ عَنْ أَحْكَامِهِ ، وَأَنْوَاعِهِ ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمَا يَحْرُمُ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكُرَهُ ، وَلاَ يَكَادُ يَخْلُو كِتَابُ فَقِيْهٍ أَوْ مُحَدِّثٍ - خُصُوْصَاً - مِنْ فَصْلٍ أَوْ بَابٍ أَوْ كِتَابٍ كَامِلٍ يُعْقَدُ لِبَيَانِ أَحْكَامِ اللّبَاسِ فِي الشَّرْعِ ، مُسْتَدِلّيْنَ عَلَى فَصْلٍ أَوْ بَابٍ أَوْ كِتَابٍ كَامِلٍ يُعْقَدُ لِبَيَانِ أَحْكَامِ اللّبَاسِ فِي الشَّرْعِ ، مُسْتَدِلّيْنَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النّبِيِّ عَلِيلًا مِنْ نُصُوصِ الوَحْي الشَّرِيْفِ ؛ التِي تُبيِّنُ أَحْكَامَ اللّبَاسِ فِي شَرِيْعَةِ الإِسْلاَمِ النَّعْقِيلًا مِنْ نُصُوصِ الوَحْي الشَّرِيْفِ ؛ التِي تُبيِّنُ أَحْكَامَ اللّبَاسِ فِي شَرِيْعَةِ الإِسْلاَمِ النَّعْ النَّيْ الْبَابِ

وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُم اسْتَعْمَلُوا هَذِهِ الْكَلِمَةُ ( اللّبَاسَ ) بِمَعْنَاهَا الحَقِيْقِيِّ اللّغَويُ، إِلاَّ أَنَّهُم قَصَرُوا هَذَا المَعْنَى عَلَى نَوْعِ خَاصٍّ مِنَ اللّبَاسِ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الشَّرِيْعَةِ الْحَنِيْفِيَّةِ ؛ وَاكْتَفُوا عَنْ تَعْرِيْفِهِ شَرْعًا بِبَيَانِ أَحْكَامِهِ وَأَنْوَاعِهِ مِنْ حَيْثُ الْحَوازُ وَالْمَنْعُ ؛ ذَلِكَ أَنَّ مَعَنَى اللّبَاسِ فِي اللّغَةِ عَامٌ ؛ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يُلْبَسُ عَلَى الجَسَدِ، وَتُسْتَرُ بِهِ العَوْرَةُ وَالأَعْضَاءُ ، وَيُتَزَيَّنُ بِهِ ، وَالْمُصْطَلَحَاتُ الشَّرْعِيَّةُ يَجِبُ أَنْ تُصَاغَ وَفْقَ مُحْتَرَزَاتٍ وَقُيُودٍ وَضَوَابِطَ شَرْعِيَّةٍ ، قَصَدَهَا الشَّارِعُ الحَكِيْمُ ، مِمَّا يَحْعَلُ مَعْنَى اللّبَاسِ فِي الشَّرْعِ يُحَالِفُ مَعْنَاهُ فِي اللّغَةِ فِي بَعْضِ الجَوَانِبِ اللّهِمَّةِ .

#### \* وَيُمْكِنُ - بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ - أَنْ نُعَرُفَ اللَّبَاسَ فِي الاصْطِلاَحِ بَأَنَّهُ:

« مَا يُوارِي بِهِ الإنْسَانُ حَسَدَهُ ، وَيَسْتُرُ بِهِ سَوْأَتَهُ ، وَيَعَزَيَّنُ بِهِ وَيَتَحَمَّلُ بَيْنَ النَّاسِ ، مِمَّا أَبَاحَهُ لَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ سُبْحَانَهُ ، وَلَمْ يَتَعَارَضْ مَعَ آدَابِ الإِسْلاَمِ وَأَوَاهِيْهِ » .

( فَهَا يُوَارِي بِهِ الإِنْسَانُ جَسَدَهُ ، وَيَسْتُرُ بِهِ سَوْاتَهُ ) : عَامٌّ فِي كُلِّ مَا يُلْبَـسُ ، وَيُسْتُرُ بِهِ سَوْاتَهُ ) : عَامٌّ فِي كُلِّ مَا يُلْبَـسُ ، وَيُسَتَّرُ بِهِ . وَعَامٌّ كَذَلِكَ فِي شُمُولِيَّتِهِ للرَّجُلِ وَالـمَرْأَةِ ، وَالصَّبْيَانِ الصَّغَارِ .

بعدها) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٣/١٨) ؛ شرح السنّة (٣/١٢) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤٣/١١) .

( وَمَا يَتَزَيَّنُ بِهِ وَيَتَجَمَّلُ ) : يَشْمَلُ سَائِرَ أَنْـوَاعِ الزِّيْنَـةِ الـتِي يَلْبَسُـهَا الإِنْسَـانُ ؟ تَحَمُّلاً أَوْ للحَاجَةِ ؛ كَالسَّاعَةِ ، وَالخَاتَمِ ، وَالنَّظَّارَاتِ ، وَالحُلِـيِّ ، وَمَا شَـابَهَ ذَلِـكَ مِمَّا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِلُبْسِهِ مِنْ بَابَ الكَمَالِيَّاتِ وَالتَّحْسِيْنِيَّاتٍ .

( وَمَا أَبَاحَهُ لَهُ الشَّارِعُ السحَكِيْمُ ) : قَيْدٌ مُهِمٌ فِي التّعْرِيْفِ ، يُمَيِّزُ اللّبَاسَ اللّغَوِيِّ ( والعُرْفِيِّ الفَاسِدِ ) ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا يُلْبَسُ وَتُسْتَرُ بِهِ الشّراعِيَّ عَنِ اللّبَاسِ اللّغَوِيِّ ( والعُرْفِيِّ الفَاسِدِ ) ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا يُلْبَسُ وَتُسْتَرُ بِهِ العَوْرَةُ فِي عُرْفِ النَّاسِ ، يَجُوزُ لُبْسُه شَرْعًا ، بَلْ هُنَاكَ مِنْ أَنْوَاعِ اللّبَاسِ مَا مَنعَهُ الإسلامُ ، وَنَهَى عَنْهُ أَتْبَاعَهُ ، وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ - لُغَةً أَوْ عُرْفَا - أَنَّهُ لِبَاسٌ ؛ فَمَثَلاً : اللّبَاسُ المَصْنُوعُ مِنْ جُلُودِ السّبَاعِ هُو لِبَاسٌ مِنْ حَيْثُ اللّغَةُ ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُلْبَسَ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ اللّغَةُ ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُلْبَسَ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ لَيْسَ لِبَاسًا ؛ لِكُونِ الشَّارِعِ لَمْ يُبِحْ لُبْسَ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْهُ. وَلَكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الشَّهُرَةِ ، وَمَا فِيْه تَسْبُهُ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ اللّبَاسِ التِي سَيَرِدُ وَكَذَا ثَوْبُ الشَّهْرَةِ ، وَمَا فِيْه تَسْبُهُ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ اللّبَاسِ التِي سَيَرِدُ وَكَذَا ثَوْبُ الشَّهُمْ وَ ، وَمَا فِيْه تَسْبُهُ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ اللّبَاسِ التِي سَيَرِدُ الكَلَامُ عَنْهَا - إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى - فِي الفُصُولِ وَالْمَبَاحِثِ التَّالِيَةِ .

وَالإعْتِبَارُ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ : إِنَّمَا هُوَ بِالْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَلَيْسَ بِالسحَقَائِقِ اللَّغَوِيَّةِ وَالعُرْفِيَّةِ .

( وَلَمْ يَتَعَارَضْ مَعَ آذَابِ الإِسْلاَمِ ) : قَيْدٌ فِي التَّعْرِيْفِ ، يَخْرُجُ بِهِ مَا تَعَارَضَ مَعَ آذَابِ الإِسْلاَمِ وَهَدْيِهِ فِي اللَّبَاسِ ، وَيُفِيْدُ أَنَّ للَّبَاسِ المُعْتَبَرِ شَرْعًا آذَابَا وَأَحْكَامَا وَضَوَابِطَ يَجِبُ عَلَى السُمُكَلَّفِ العِنَايَةُ بِهَا ، وَمُرَاعَاتُهَا ؛ اسْتِجَابَةً لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَضُوابِطَ يَجِبُ عَلَى السُمُكَلَّفِ العِنَايَةُ بِهَا ، وَمُرَاعَاتُهَا ؛ اسْتِجَابَةً لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَقُوابِهِ وَحُسْنِ جَزَائِهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ يَعَلِي مَ وَطَمَعًا فِي ثَوَابِهِ وَحُسْنِ جَزَائِهِ فِي اللّهِ مَعَالَى ، وَطَمَعًا فِي ثَوَابِهِ وَحُسْنِ جَزَائِهِ فِي اللّهِ وَالأَوْلَى .

﴿ وَاللَّبَاسُ فِي هَذَا البَحْثِ : مَحْصُوصٌ بِلِبَاسِ الرَّجُـلِ وَمَنْ فِي حُكْمِـهِ ؛ وَهُـوَ الصَّبِيُّ ؛ مِنْ حَيْثُ بَيَانُ أَحْكَامِهِ وَشُرُوطِهِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ . الصَّبِيُّ ؛ مِنْ حَيْثُ بَيَانُ أَحْكَامِهِ وَشُرُوطِهِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ . وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَصُوعُ غَ تَعْرِيْفًا خَاصًا بِلِبَاسِ الرَّجُـلِ ؛ فَنُضِيْفُ فِي التَّعْرِيْفِ كَلِمَة وَ الإِنْسَانِ ) .

\* \* \*

# الفَرْعُ الثَّانِي تَعْرِيْفُ أَهَمٌ الأَلْفَاظِ ذَاتِ الصَّلَةِ بِمَعْنَى اللَّبَاسِ

هُنَاكَ أَلْفَاظٌ تَشْتَرِكُ مَـعَ كَلِمَـةِ اللَّبَـاسِ مِـنْ حَيْثُ الــمَعْنَى ؛ وَهِـي : الرِّيْشُ ، وَالرِّيَاشُ ، وَالزِّيْنَةُ ، وَلِبَاسُ النَّقْوَى . وَفِيْمَا يَلِي بَيَانُ الــمُرَادُ بِهَا :

#### أُوَّلاً : الرِّيشُ وَالرِّياشُ :

الرِّيْشُ وَالرِّيَاشُ فِي اللَّغَةِ: كَاللَّبْسِ وَاللَّبَاسِ؛ ويُطْلَقُ عَلَى: الخِصْبِ، وَالْمَاشِ، وَالْمَالِ، وَالْأَثَاثِ، وَاللَّبَاسِ الحَسَنِ الفَاخِرِ، وَالحَالَةِ الجَمِيْلَةِ. وَالجَمْعُ: أَرْيَاشٌ، وَرَيَاشٌ، وَهُوَ فِي الأَصْلِ يُطْلَقُ عَلَى رِيْشِ الطَّاثِرِ المَعْرُوفِ، وَقَدْ يُخَصُّ بالجَنَاحِ مِنْ بَيْنِ سَائِرهِ؛ وَلِكُونِ الرِّيْشِ للطَّائِرِ كَالنِّيَابِ للإِنْسَانِ اسْتُعِيْرَ هَذَا المَعْنَى لِكُلِّ مَا يَسْتُرُ الإِنسَانَ اسْتُعِيْرَ هَذَا المَعْنَى لِكُلِّ مَا يَسْتُرُ الإِنسَانَ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ مَعِيْشَةٍ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَبَىٰ مَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسَلُهُ الْإِنسَانَ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ مَعِيْشَةٍ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَبَىٰ مَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسَانَ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ مَعِيْشَةٍ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَبَىٰ مَا يَسْتُرُهِ مِنْ الإِبلِ يُعْلَى اللهِ اللهِ اللهُ العَرَبِ: أَعْطَاهُ مِفَةً مِنَ الإِبلِ يُولِيلِ مِنْ عَذَا المَعْنَى قَوْلُ العَرَبِ: أَعْطَاهُ مِفَةً مِنَ الإِبلِ بِرِيْشِهَا ؛ أَيْ: بِلِبَاسِهَا وَأَحْلَاسِهَا وَالْعَرَبِ عَلَى الْعَرَبِ عَلَى الْعَرَبِ عَلَى الْعَرَابِ عَلَى الْعَرَبِ عَلَيْسَانَ مَنْ الْعِرْبِ عَلَى الْعَرَبِ عَلَى الْعَرَابُ عَلَيْسَانَ مَنْ الْعِرْبِ عَلَا الْعَرَابِ عَلَى الْعَرَابِ عَلَيْسَانَ مَنْ الْعَرَابِ عَلَيْسَانَ مَنْ الْعَرَابِ عَلَى الْعَرَابِ عَلَى الْعَرَابِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ وَالْعَلَالَ عَلَى الْعَلَيْسِهَا وَالْعَرَابِ عَلَى الْعَرَالِ عَلَى الْعَرَابِ عُلَى الْعَرَالِيَا عَلَى الْعَرَالِي الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَقِيْسَ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَرَالِ عَلَى الْعَرَالِ الْعَرَالِ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَرَالُ عَلَا الْعَرَالِ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَالَ الْعَرَالَ عَلَى الْعَرَالَ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَرَالِيْلِيقَالَا عَلَيْسِهَا الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَالَالْعَلَالَه

وَالرَّيْشُ وَالرَّيَاشُ فِي الإصْطِلَاحِ: بِمَعْنَاهُ اللَّغَوِيِّ ؛ إِلاَّ أَنَّ الرِّيْشَ مَخْصُوصٌ بِالزِّينَةِ وَالجَمَالِ، وَالرَّيَاشُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ اللَّبَاسِ، أَوْ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٣٨٩/٥) ؛ مختار الصِّحاح (ص ٢٤٦) ؛ القاموس المحيط (ص ٢٦٨) ؛ مفردات ألفاظ القرآن (ص ٣٧٢) ؛ المعجم الوسيط (٣٨٥/١) ، جميعُها (رَيَشَ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح السُّنَّة (٣/١٦) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٦٢/٢) ؛ حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٣/١٢-٣٦٤) ؛ الشوكاني، فتح القدير(٢٨٧/٢) .

#### • ثَانِياً: الزِّيْنَةُ:

الزِّيْنَةُ مَعْنَىً أَوْسَعُ مِنْ مَعْنَى اللَّبَاسِ ؛ إِذْ هِبِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُعَزَيَّنُ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ لِبَاسًا أَمْ غَيْرَهُ ، وَالزَّيْنُ : ضِدَّ الشَّيْنِ ، وَالحَمْعُ : أَزْيَانٌ (١) .

قَالَ ابنُ فَارِسٍ: (( الزَّاءُ ، وَاليَّاءُ ، وَاليَّاءُ ، وَاليَّاءُ ، وَالنَّونُ : أَصْلٌ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ الشَّيْءِ وَتَحْسِيْنِهِ ، فَالزَّيْنُ : نَقِيْضُ الشَّيْنِ . يُقَالُ : زَيَّنْتُ الشَّيْءَ تَزْيِيْنَاً ، وَأَزْيَنَتِ الشَّيْءِ وَتَحْسِيْنِهِ ، وَازْدَانَتْ : إِذَا حَسَّنَهَا عُشْبُهَا » (٢) .

وَالزِّيْنَةُ الحَقِيْقِيَّةُ : هِي مَا لاَ يَشْيِيْنُ الإِنْسَانَ فِي شَيْءٍ مِـنْ أَحْوَالِـهِ ، لاَ فِي الدُّنْيَـا ، وَلاَ فِي الدُّنْيَـا ، وَلاَ فِي الآَنْيَـا ، وَلاَ فِي الآَنْيَـا ، وَلاَ فِي الآَنْيَـا ، وَلاَ فِي الآَنْيَـا ،

#### \* \* \*

#### • ثَالِثاً: لِبَاسُ التَّقْوَى:

قَــالَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى : ﴿ يَنَبَيْ ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَدِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ لَعَلَهُ مَ يَذَكُرُونَ لَهُ ﴾ (\*). وَلِيشًا وَلِبَاسُ النَّقْوَى الْمَذْكُورُ فِي هَـذِهِ الآيةِ لَفْظٌ مُكَوَّنْ مِنْ كَلِمَتَى : اللّبَـاسِ ، وَالتَّقُوَى ؛ فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ مِنْ هَاتَيْنِ الكَلِمَتَيْنِ عَلَى انْفِرَادٍ : فَاللّبَاسُ سَبَقَ تَعْرِيْفُهُ فِي اللّغَةِ وَالاصْطِلاَح (\*).

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۱۳۰/٦) ؛ القاموس المحيط (ص ١٥٥٤) ؛ مختار الصّحاح (ص ٢٥٨) ، جميعها ( زَيَنَ ) .

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللُّغة (٤١/٣) ، ( زَيَنَ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٣٨٨) ، ( زَيَنَ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٢٦.

#### \* وَأَمَّا كُلِمَةُ النَّقُورَى:

فَهِي فِي اللَّغَةِ: اسْمٌ مِنْ قَوْلِهِم: اتَّقَى ، وَالْمَسْدُرُ: الاتَّقَاءُ ، وَكِلاَهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ: (وقى ى) ؛ التي تَدُلُّ عَلَى دَفْعِ شَيْءٍ عَنْ شَيْء بغَيْرِهِ . وَالاتَّقَاءُ: اتَّخَادُ الوِقَايَة ؛ وَهُو بِمَعْنَى التَّوقِّي ، وَيُرَادُ بِهِ : أَنْ يَجْعَلَ السَمَرُّءُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْءِ وَقَايَةً تَحْفَظُهُ مِمَّا يُوْذِيْهِ وَيَضُرُّهُ . وَالتَّقِيُّ مِنْ عِبَادِ اللهِ: الْمُتَّقِي ؛ وَهُو مَنْ يَقِي وَقَايةً تَحْفَظُهُ مِمَّا يُوْذِيْهِ وَيَضُرُّهُ . وَالتَّقِيُّ مِنْ عِبَادِ اللهِ: الْمُتَّقِي ؛ وَهُو مَنْ يَقِي وَقَايةً تَحْفَظُهُ مِنَ العَذَابِ وَالمُعَاصِي ؛ بِالعَمَلِ الصَّالِح ، وَأَصْلُهُ مِنْ وَقَيْتُ نَفْسِي أَقِيْهَا (١) . وَالتَّقْوَى فِي الإصْطِلاح : هِي طَاعَةُ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْ ؛ بِامْتِنَالِ أَمْرِهِمَا ، وَالتَّقْوَى فِي الإصْطِلاح : هِي طَاعَةُ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْ ؛ بِامْتِنَالِ أَمْرِهِمَا ، وَالمُحَافَظَةُ عَلَى آذَابِ الشَّرِيْعَةِ ، وَمُجَانَبَةُ السَمْرِ عَلَى السَّرِيْعَةِ ، وَمُجَانَبَةُ السَمْرِ عَلَى الشَّوِيْعَة ، وَمُجَانَبَةُ السَمْرِ عَلَى مَا يُبْعِدُهُ عَنِ اللهِ تَعَالَى (٢) .

#### \* وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى اللَّفْظِ الْمَرَكَّبِ مِنَ الكَلِمَتَيْنِ ( لِبَاسِ التَّقْوَى ) :

فَقَدْ تَنَوَّعَتْ عِبَارَاتُ السَّلَفِ فِي بَيَانِ مَعْنَاهُ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالإِيْمَانِ ، وَمِنْهُم مَنْ فَسَّرَهُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَمِنْهُم مَنْ فَسَّرَهُ بِالسَّحْيَاءِ ، وَمِنْهُم مَنْ فَسَّرَهُ بِحَسْيَةِ اللهِ مَنْ فَسَّرَهُ بِالسَّمْتِ السَّمْتِ الْحَسَنِ ، وَهِي مَعَانِ مُتَقَارِبَةٌ ؛ يَجْمَعُهَا كُلَّهَا مَعْنَى وَاحِدٌ ؛ تَعَالَى ، أَوْ بِالسَّمْتِ الْحَسَنِ ، وَهِي مَعَانِ مُتَقَارِبَةٌ ؛ يَجْمَعُهَا كُلَّهَا مَعْنَى وَاحِدٌ ؛ هُوَ اسْتِشْعَارُ النَّفُوسِ تَقْوَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ هُوَ اسْتِشْعَارُ النَّفُوسِ تَقْوَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعَانِ مُعَالِي فِي الإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعَامِيْهِ ، وَالعَمَلُ بِمَا يُرْضِيْهِ (٢) .

وَهَذَا المَعْنَى العَظِيْمُ مِنْ مَعَانِي اللَّبَاسِ فِي اللُّغَةِ : إِشْعَارٌ بَأَنَّ اللَّبَاسَ المَعْنَوِيَّ الْمُتَمَثِّلَ

<sup>(</sup>۱) انظر : لسان العرب (۲۷۷/۱۰ ۳۷۹) ؛ مختار الصَّحاح (ص ۲۰۰–۲۰۱) ؛ مفـردات ألفاظ القرآن (ص ۸۸۱) ؛ معجم مقاييس اللَّغة (۱۳۱/۲) ، جميعُها ( وَقَى ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص ۸۸۱) ؟ كتاب التعريفات (ص ۹۰) ؟ دليل الفــالحين
 لطرق رياض الصالحين (۱۷۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٣٦٦/١٢ - ٣٧١) ؛ تفسير القرآن العظيم (٢٣٢/٢) .

في الإيْمَانِ وَالعَفَافِ وَالسِّنْرِ وَالتُّقَى أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ اللَّبَاسِ الحِسِّيِّ؟ الْمُتَمَثِّل فِيْمَا يَسْتُرُ الإِنْسَانُ بِهِ حَسَدَهُ ، وَيُوَارِي بِهِ سَوْأَتَهُ عَنْ أَنْظَارِ النَّاسِ.

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيـًا وَخَيْرُ لِبَاسِ المَـرْء طَاعَـةُ رَبِّهِ وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ كَانَ للهِ عَاصِياً (١)

فَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لأَنَّ الفَاحِرَ وَإِنْ لَبسَ النِّيابَ فَهُوَ دَنِسٌ ، وَالتَّقِيُّ عَزِيْزٌ مُصَانٌ مُكْرَمٌ ، وَلَوْ لَبِسَ الرَّتُّ البَالِي مِنَ النِّيَابِ لِحَاجَةٍ وَفَقْرِ ، أَو لِتَوَاضُع وَزُهْدٍ ؛ قَالَ الـمُصْطَفَى ﷺ : ﴿ كُمْ مِنْ أَشْعَتْ أَغْبَرَ ، ذِي طِمْرَيْنِ (٢) لاَ يُؤْبَــهُ لَـهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ » (٣).

وَلَقَدْ أَجَادَ القَائِلُ (٤):

فَكُــلُّ رِدَاءِ يَرْتَدِيْهِ حَمِيْــلُ إِذَا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللَّوْم عِرْضُهُ

البيتان : لأبي العتاهية ، انظر : ديوانه (ص ٢٥٥) .

الطَّمْرَانِ : مَنْنَّى طِمْر ، وهو النوبُ الخَلَقُ ، أو الكِسَاءُ البَالِي من غير الصُّوفِ ، جمعُهُ : أَطْمَارٌ . أنظر : القاموس المحيط (ص ٥٥٤) ؛ مختار الصِّحاح (ص ٣٦٠) ، (طَمَرَ ) .

رواه الترمذيُّ في كتاب المناقب ، باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه ، ح (٣٨٥٤) ، وقال: « هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ حَسَنٌ ». اه. ، انظر: الجامع الصحيح

<sup>(</sup>٩٢/٩): ﴿ إِسْنَادُهُ حُسَنٌ ﴾. اهـ

هذا البيت نَسَبَهُ أبو الفَرَج الأصفهانيُّ في الأغاني (١٨٠/٩) : لِدُكَيْنِ بن رَحَاءٍ . وكـذا ابنُ قَتَيْبَةُ ، في الشعر والشعراء (٢/٢) . وذكر الشيخ أحمد شاكر :َ أَنَّ البيتُ مَعْرُوفٌ

ضِمْنَ شِعْرِ السَّمَوْالِ . ونَسَبَهُ أَبُو تَمَّامَ للسَّمَوْالِ بنِ عَادِيَاءَ اليَهُودِيِّ ، المضرُّوبِ به المَثلُ في الوَفَاءِ ، هلَكَ قبلَ الإسلامِ . انظر : شرحِ ديوان الحماسة لأبي تمَّامَ (١١٠/١) . وكذا نسَبَهُ ابنُ عبدِ ربُه الأندلسيُّ في العقد الفريد (٢٠٨/١) : للسَّمَوْالِ .

# المَطْلَبُ الثَّانِي تَعْرِيْفُ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ لُغَةً وَاصْطِلاَحَاً وَبَيَانُ المُرَادِ بِهِ فِي البَحْثِ

وَفِيْهِ فَرْعَانِ :

الغدي الأول: تَعْرِيْفُ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ لُغَةً وَاصْطِلاَحَاً. الفرع الثاني: أَهَمِيَّةُ الضَّوَابِطِ الفِقْهِيِّةِ في الشَّرْعِ وَبَيَانُ المُرَادِ بِضَوَابِطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ.

## الفَرْعُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ لُغَةً وَاصْطِلاَحَـاً

#### • أُوَّلاً : بَيَانُ مَعْنَى الضَّابِطِ فِي اللُّغَةِ :

( الضَّادُ ، والباءُ ، والطَّاءُ ) أَصْلٌ صَحِيْحٌ ، يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِ الشَّيْءِ وَإِنْقَانِهِ ، وَإِحْكَامِهِ ، وَالحَرْمِ ، وَرَجُلٌ ضَابِطٌ ؛ وَإِحْكَامِهِ ، وَالحَرْمِ ، وَرَجُلٌ ضَابِطٌ ؛ أَيْ : حَازِمٌ (١) . فَمَعْنَى كَلِمَةِ الضَّابِطِ لُغَةً : يَدُورُ عَلَى هَذَا .

#### \* \* \*

#### • ثَانِيَاً : تَعْرِيْفُ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ اصْطِلاَحَاً :

اسْتَعْمَلَ عَدَدٌ كَبِيْرٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي الفُقَهَاءِ الضَّابِطَ الفِقْهِيَّ وَالقَاعِدَةَ الفِقْهِيَّةَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَكُنِ التَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمَا مَوْضِعَ اعْتِبَارٍ عِنْدَهُم ؛ لأَنَّ كُلاَّ مِنْهُمَا يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ ، إِلاَّ أَنَّ القَاعِدَةَ أَعَمَّ مِنَ الضَّابِطِ ؛ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِم .

<sup>(</sup>۱) انظر: معجم مقاييس اللَّغة (٣٨٦/٣) ؛ لسان العرب (١٦/٨) ؛ مختار الصَّحاح (ص ٣٤١) ؛ القاموس المحيط (ص ٨٧٢) ، جميعُها (ضَبَطَ ) .

#### وَالقَاعِدَةُ (١) في اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ:

« حُكُمٌ أَغْلَبِيٌّ يُتَعَرَّفُ مِنْهُ حُكُمُ الْجُزْئِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ مُبَاشَرَةً » (٢).

فَكُلُّ أَمْرٍ أَغْلَبِيٍّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْنُيَّاتٍ فَهُو قَاعِدَةٌ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَـابٍ وَاحِـدٍ أَمْ كَانَ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ .

وَلاَ أَدَلَّ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ فِي عَدَمِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ القَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ وَالضَّابِطِ الفِقْهِيِّ مِمَّا نَلْحَظُهُ فِي كَتُبِ الفِقْهِ ؛ حَيْثُ يُطْلِقُ الفُقَهَاءُ كَلِمَةَ ( قَاعِدَة ) فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ عَلَى فَرْعِ مَخْصُوصٍ مِنَ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ ، الذِي هُوَ فِي الأصْلِ ضَابِطٌ فِقْهِيَّ لِبَابٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَبْوَابِ الفِقْهِ ، وَلَيْسَ قَاعِدَةً فِقْهِيَّةً يَبْدَرِجُ تَحْتَهَا أَبْوَابٌ مُتَعَدِّدَةً (٣) .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا المَنْهَجِ فِي عَدَمِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ القَاعِدَةِ وَالضَّابِطِ الفِقْهِيِّ : كِتَابُ القَوَاعِدِ فِي الْفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ ، للحَافِظِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ رَجَبِ الحَنْبَلِيِّ ( الْمُتَوَفِّي : ٩٥هـ ) ؛ حَيْثُ تَنَاوَلَ عَدَدًا كَبِيْرًا مِنَ الضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ تَحْتَ عُنُوانِ الفَّاعِدَةِ ؛ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ القَاعِدَةُ النَّانِيَةُ : شَعْرُ الحَيوانِ فِي حُكْمِ المُنْفَصِلِ الفَاعِدَةِ لاَ فَي حُكْمِ المُنْفَصِلِ عَنْهُ لاَ فِي حُكْمِ المُنْفَصِلِ عَنْهُ لاَ فِي حُكْمِ المُنْفَصِلِ .

وَكَذَا العَلاَّمَــةُ بَدْرُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ سُلَيْمَانَ البَكْــرِيُّ الشَّافِعِيُّ ؟

<sup>(</sup>١) القاعِدَةُ فِي اللَّغَةِ: هي الأساسُ ، والأصلُ . قال الله تعسالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَلَ مِنَا أَنْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْكِيُ ﴾ [البقرة : ١٢٧] . انظر : لسان العرب (٢٩/١١) ، ( فَعَدَ ) .

 <sup>(</sup>٢) هذا التعريفُ أجمعُ وأحسنُ تعريفِ للقاعِدةِ الفقهيَّةِ ، وهو للدكتـور : أحمـد بن عبـد الله ابن حميد - وفقه الله - . انظر : مقدمة تحقيق كتاب القواعد للمقريِّ (١٠٧/١) .

<sup>(</sup>٤) القواعد في الفقه الإسلامي (ص ٣).

حَيْثُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ القَاعِدَةِ وَالضَّابِطِ فِي كِتَابِهِ ( الاسْتِغْنَاءُ فِي الفَـرْقِ وَالاسْتِثْنَاءِ ) . وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَولُهُ : ﴿ القَاعِـدَةُ التَّامِنَةُ : كُـلُّ مَيْتَةٍ جِلْدُهَا نَجِـسٌ مَا لَـمْ يُدْبَغْ ﴾ (١) .

وَالْوَاضِحُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ : أَنَّهَا ضَابِطٌ مُحْتَصٌّ بِبَابِ الْآَنِيَةِ . وَكَذَا قَولُهُ فِي بَابِ الحَيْضِ : ﴿ الْقَاعِدَةُ النَّانِيَةُ : الطَّلاَقُ فِي الحَيْضِ بِدْعِيٌّ ﴾ (٢٠). فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تُمَثِّلُ ضَابِطًا فِقْهِيَّا لِحُكْمِ الطَّلاَقِ فِي زَمَنِ الحَيْضِ .

﴿ وَفَرَّقَ بَعْضُ الْمَتَقَدِّمِيْنَ مِنَ الفُقَهَاءِ بَيْنَ القَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ وَالضَّابِطِ الفِقْهِيِّ ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى تَعْرِيْفٍ مُحَدَّدٍ لَهُ ، بَلِ اكْتَفُوا بِتَعْرِيْفِ القَاعِدَةِ ، ثُمَّ بَيَانِ أَنَّ الضَّابِطَ أَخَصُّ مِنْهَا ، وَلَعَلَّ فِي هَذَا مَا يُشْعِرُ بَأَنَّ تَعْرِيْفَ القَاعِدَةِ عِنْدَهُم هُوَ تَعْرِيْفُ الضَّابِطِ، مَعَ مُلاَحَظَةِ العُمُومِ وَالخُصُوصِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ .

جَاءَ فِي شَرْحِ جَمْعِ الجَوَامِعِ: « وَالقَاعِدَةُ لاَ تَخْتُصُّ بِبَابٍ ، بِحِلاَفِ لضَّابِطِ » أَنْ المَّابِطِ » ( عَمْعُ الجَوَامِعِ : « وَالقَاعِدَةُ لاَ تَخْتُصُّ بِبَابٍ ، بِحِلاَفِ لَضَّابِطِ » ( عَمْعُ الجَوَامِعِ : « وَالقَاعِدَةُ لاَ تَخْتُصُّ بِبَابٍ ، بِحِلاَفِ لَضَّابِطِ » ( عَمْعُ الجَوَامِعِ : « وَالقَاعِدَةُ لاَ تَخْتُصُ بِبَابٍ ، بِحِلاَفِ لَا تَخْتُصُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ العَلاَّمةُ ابنُ نُحَيْمٍ الحَنَفيُّ (٤): ﴿ وَالفَرْقُ بَيْنَ الضَّابِطِ وَالقَاعِدَةِ : أَنَّ القَاعِدَةَ تَحْمَعُ فُرُوعاً مِنْ أَبْوَابٍ شَتَى ، وَالضَّابِطَ يَحْمَعُهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ، هَذَا هُوَ الأَصْلُ ﴾ (٥) .

<sup>. (</sup>۲۱۲/۱) (۱)

<sup>. (180/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية البناني على شرح الجلال المحلِيُّ على حَمْع الجوامِع (٢٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) هُوَ زَيْنُ الدَّيْنِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ بَكْرِ بنِ نُجَيْمِ الْحَنَفِيُّ ، فَقِيْـةٌ ، أُصُولِيُّ ، وُلِـدَ بالقَـاهِرة سَـنَةَ : (٩٢٦هـ) ، وتوفي سـنة : (٩٧٠هـ) . انظر ترجمته في : [ الطبقـات السَّـنِيَّة في تراحـم الحنفيَّة (٢٧٥/٣) ؛ شَذَرات الذهب في أخبار من ذهب (٣٥٨/٨) ] .

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر (ص ١٦٦).

فَالغَالِبُ فِيْمَا اخْتَصَّ بِبَابٍ وَاحِدٍ مِنْ أَبْـوَابِ الفِقْهِ ، وَقُصِدَ بِهِ صُورٌ وَفُرُوعٌ مُتَشَابِهَةٌ أَنْ يُسَمَّى ضَابِطاً (١) .

وَقَدْ وَضُحَ فِي العُصُورِ الْمَتَأَخِّرَةِ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ مُصْطَلَحَى : القَاعِدَةِ ، وَالضَّابِطِ ، بَعْدَ اسْتِقْرَارِ العُلُومِ ، وَاتَّضَاحِ مَعَالِمِ فَنَّ الضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ ، وَوُضُوحِ مُصْطَلَحَاتِهِ ، حَتَّى أَصْبَحَتْ كَلِمَةُ الضَّابِطِ اصْطِلاَحَا شَائِعاً مُتَدَاوَلاً لَدَى البَاحِثِيْنَ فِي الفِقْهِ الْإِسْلاَمِيِّ وَالدَّارِسِيْنَ لَهُ ، إِذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إِلَى مَعْنَى خَاصٍّ لاَ يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ (٢) . الإِسْلاَمِيِّ وَالدَّارِسِيْنَ لَهُ ، إِذَا أُطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إِلَى مَعْنَى خَاصٍ لاَ يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ (٢) .

#### تعريف الضَّابط الفقهيِّ اصطلاحاً:

كُثْرَتْ تَعْرِيْفَاتُ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ ، بَلْ مَا كَتَبَ كَاتِبٌ فِي هَذَا الفَنِّ إِلاَّ وَحَاوَلَ أَنْ يَخْتَارَ لَهُ تَعْرِيْفًا ؛ إِمَّا بزِيَادَةِ كَلِمَةٍ فِي التَّعْرِيْفِ السَّابِيِ لَـهُ ، أَوْ نَقْصِ أُخْرَى ؛ وبالنَّظَرِ إِلَى أَشْهَرِ تَعْرِيْفَاتِ أَهْلِ العِلْمِ للضَّابِطِ الفِقْهِيِّ ، نَجِـدُ أَنَّهُم مُخْتَلِفُونَ فِي تَحْدِيْدِ مَعْنَاهُ عَلَى ثَلاَئَةِ آرَاءِ (٢) :

الرَّأْيِ الأَوَّلُ : يَرَى أَنَّ الضَّابِطَ مُرَادِفٌ للقَّاعِدَةِ فِي المَعْنَى ؛ وَهَذَا هُوَ الذي سَارَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا ؛ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ عِنْدَ تَعْرِيْفِ القَاعِدَةِ <sup>(؛)</sup> .

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الرَّأْي ؛ فإِنَّ الضَّابِطَ الفِقْهِيَّ هُـوَ : ﴿ حُكْمٌ كُلِّـيِّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ ﴾ <sup>(°)</sup> .

انظر: تاج الدين السبكى ، الأشباه والنظائر (١١/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : على النَّدُوي ، القواعد الفقهيَّة (ص ٥٢) ؛ القواعد والضوابط الفقهيَّة عند ابن تيميَّة في كتاب الطهارة والصلاة (ص ١٣٠) .

٣) انظر : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة (٩٥/١-٩٦٠) ، بتصرُّف.

<sup>(</sup>٤) وانظر زيادة على ما سبق: التقرير شرح التحبير (٢٩/١)؛ تاج الدين السُبكي ، الأشباه والنظائر (١١/١)؛ شرح المنهج المنتخب (ص ١٠٠)؛ محمد البركتي ، قواعد الفقه (ص ٣٥٧)؛ د . محمد الزحيلي ، النَّظريات الفقهية (ص ١٩٩)؛ المعجم الوسيط (٣٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر : المعجم الوسيط (١/٥٣٣) ، (ضَبَطَ ) .

الرَّاي النَّاني: يَرَى أَنَّ مُصْطَلَحَ الضَّابِطِ أَوْسَعُ مِنْ مُصْطَلَحِ القَاعِدَةِ !! وَهَـذَا نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ المُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ فَ: « رَسَـمُوا الضَّابِطَةَ بأَنْهَا أَمْرٌ كُلِّيٌّ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ المُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ فَ: « رَسَـمُوا الضَّابِطَةَ بأَنْهَا أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ ، لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ ، قَالُوا: وَهِيَ أَعَمُّ مِن القَاعِدَةِ ، وَمِنْ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا » (١) .

الرَّاي النَّالِثُ : يَرَى أَنَّ الْصُطَلَحَيْنِ مُتَغَايِرَان ؛ فَالقَاعِدَةُ : حُكْمٌ كُلِّيُ يَحْمَعُ فُرُوعًا مِنْ أَبُوَابٍ شَتَى ، والضَّابِطُ : حُكْمٌ كُلِّيُ يَجْمَعُ فُرُوعًا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ .

وَهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَهُوَ الذي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ اصْطِلاَحُ أَرْبَابِ هَـذَا العِلْمِ ، وَهُوَ الذي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ اصْطِلاَحُ أَرْبَابِ هَـذَا العِلْمِ ، وَهُوَ الأَقْرَبُ للصَّوَابِ - إِنْ شَاءَ اللهَ تَعَالَى - ؛ لأَنَّ فِي ذَلِكَ تَأْسِيْسَاً لِمَعْنَى العِلْمِ ، وَهُوَ الأَقْرَبُ للصَّوَابِ - إِنْ شَاءَ اللهَ تَعَالَى - ؛ لأَنَّ فِي ذَلِكَ تَأْسِيْسَاً لِمَعْنَى الجَيْدِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَأْكِيْدِ المَعْنَى السَّابِقِ (٢) .

﴿ وَنَسْتَطِيْعُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِي مَعْنَى القَاعِدَةِ وَالضَّابِطِ ، وَمَا يُرَادُ مِنْهُمَا عِنْدَ إِطْلاَقِهِمَا أَنْ نُعَرِّفَ الضَّابِطَ الفِقْهِيَّ بأَنَّهُ :

إِطْلاَقِهِمَا أَنْ نُعَرِّفَ الضَّابِطَ الْفِقْهِيَّ بأَنَّهُ : ﴿ حُكْمٌ فِقْهِيِّ أَغْلَبِيٍّ يُتَعَرَّفُ مِنْهُ مُبَاشَرَةً حُكْمُ الجُزْيَّيَاتِ الْمَتَعَلِّقَةِ بِبَابٍ وَاحِدٍ ﴾ •

(١) غمز عيون البصائر (٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: أبن نُحَيِّم ، الأَشْبَاهُ والنَظَائر (ص ١٩٢) ؛ تاج الدين ابن السبكي ، الأشباه والنظائر (١١/١) ؛ حاشية البناني على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع (٢/٥٦)؛ شرح الكوكب المنير (٢٠/١) ؛ كشاف اصطلاحات الفنون (٢/١١، ١٩٥٠) ؛ د . عبد الوهاب أبو سليمان (النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي (ص ٥٨) ؛ مقدّمة تحقيق القواعد للمَقَّرِيِّ (١٠٨/١) ؛ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الإسلامي (ص ٢٤) ؛ د . على النَّدُوي ، القواعد الفقهية (ص ٥٠) ؛ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميَّة في كتاب الطهارة والصلاة (ص ٢٢) .

#### شَرْحُ النَّعْرِيْفِ وَبَيَانُ مُحْتَرَزَاتِهِ :

( حُكْمٌ ... أَغْلَبيٌ ) : يُفِيْدُ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَحْكَامِ الْجُزْئِيَّاتِ وَالفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ مِنَ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ وَالفَرُوعِ الفِقْهِيَّةِ مِنَ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ إِنْ مَا الْحَلَّ ضَابِطٍ مُسْتَثْنَياتٌ ، وَهَـذَا لاَ يَقْدَ دَ فِ كَوْنِهِ ضَابِطاً ؛ لأَنْهُ يَضْبِطُ كَثِيْراً مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِبَابٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ يُسْتَنْنَى مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ الْمَسَائِلِ القَلِيْلَةِ .

قَالَ الإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُوْسَى الشَّاطِبِيُّ ( المتوفى : ٧٩٠هـ ) - رحمه الله - : « إِنَّ الأَمْرَ الكُلِّيَّ إِذَا ثَبَتَ فَتَخَلَّفُ بَعْضِ الجُزْيِّيَاتِ عَنْ مُقْتَضَاهُ الكُلِّيِّ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ كُلِّيًّا ، وَأَيْضَا فَإِنَّ الغَالِبَ الأَكْثَرِيَّ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرِيْعَةِ اعْتِبَارَ العَامِّ القَطْعِيِّ ؛ لأَنَّ المُتَخَلِّفَاتِ الجُزْيِّيَةَ لاَ يَنْتَظِمُ مِنْهَا كُلِّيٍّ يُعَارِضُ هَذَا الكُلِّيَّ التَابِيَ الْأَلْبَيِّ يُعَارِضُ هَذَا الكُلِّيَّ التَابِيَ النَّابِيَ» (١).

فَمَثَلاً : الضَّابِطَ الفِقْهِيَّ الذِي يَنُصُّ عَلَى أَنَّ (( الدَّمَ الخَارِجَ فِي زَمَنِ الحَيْضِ نِفَاسٌ )) . يَرِدُ عَلَيْهِ اسْتِثْنَاءٌ فِي مَسْأَلَةٍ ؛ هِي : مَا إِذَا رَأَتِ المَرْاةُ اللَّمَ عَقِبَ الولاَدَةِ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا فَصَاعِدًا ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ ؛ فَالعَائِدُ حَيْضٌ أَوْ دَمُ فَسَادٍ عَلَى الصَّحِيْحِ ، وَلَيْسَ نِفَاسًا ؛ لأَنَّهُ وَمَا قَبْلَهُ دَمَانِ ، تَحَلَّلُهُمَا طُهْرٌ صَحِيْحٌ ، فَلاَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الأَخْرِ ؛ كَدَمَى الحَيْضِ (٢) .

( حُكْمٌ فِقْهِيِّ ) : قَيْدٌ مُهِمِّ فِي التَّعْرِيْفِ ؛ يُمَيِّزُ الضَّابِطَ الفِقْهِيَّ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الضَّوَابِطِ العِلْمِيَّةِ ، وَالرَّيَاضِيَّةِ ، وَعَيْرِهَا مِنْ ضَوَابِطِ العِلْمِيَّةِ ، وَعَيْرِهَا مِنْ ضَوَابِطِ العُلُومِ .

<sup>(</sup>١) الموافقات في أصول الشريعة (٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : الاستغناء في الفَـرْق والاستثناء (٢٤٦/١) ؛ روضة الطالبين (٢٨٦/١) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٢٣/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف (٣٨٥/١) .

( يُتَعَرَّفُ مِنْهُ ) : قَيْدٌ مُهِمِّ فِي التَّعْرِيْفِ ، يُفِيْدُ أَنَّ فَهْمَ حُكْمِ المَسْأَلَةِ مِنَ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ يَحْتَاجُ إِلَى فَهْمٍ وَتَدَّبُرٍ ، وَإِعْمَالِ فِكْرٍ .

( مُبَاشَرَةً ) : قَيْدٌ مُهِمٌّ فِي التَّعْرِيْفِ تَخْرُجُ بِهِ القَاعِدَةُ الْأَصُولِيَّةُ وَالضَّابَطُ الأصُولِيُّ ؛ حَيْثُ لاَ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُمَا الحُكْمُ مُبَاشَرَةً ، بَلْ بِوَاسِطَةِ دَلِيْلٍ أَحَرَ .

فَمَثَلاً: الضَّابِطُ الفِقْهِيُّ: ﴿ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ النَّهَبِ وَالفِضَّةِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ ، لَكِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ ، وَفَقْدِ الآَنِيَةِ الْبَاحَةِ » (١) . أَفَادَ تَحْرِيْمَ اسْتِعْمَالِ وَالنِّسَاءِ ، لَكِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ ، وَفَقْدِ الآَنِيَةِ الْبَاحَةِ » (١) . أَفَادَ تَحْرِيْمَ اسْتِعْمَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا .

وَالقَاعِدَةُ الأَصُولِيَّةُ : ﴿ النَّهْـيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْـمَ ﴾ (٢) . أَفَـادَتْ تَحْرِيْـمَ الزِّنَـا ، وَلَكِنْ لَيْسَ مُبَاشَرَةً ، بَلْ بِوَاسِطَةِ دَلِيْلٍ آخَـرَ ؛ هُـوَ قَـوْلُ اللهِ تَعَـالَى : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنِيُّ ۚ إِنَّلُمُ كَانَ فَنْحِشَـةَ وَسَـاءَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢) .

﴿ حُكْمُ الْجُزْنِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَابٍ وَاحِدٍ ﴾ : قَيْدٌ لإِخْرَاجِ القَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ ؛ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بَأَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَالضَّابِطُ الفِقْهِيُّ : إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِبَابٍ وَاحِدٍ .

وَمَعَ ذَلِكَ : فَإِنَّ بَيْنَ القَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ وَالْضَّابِطِ الفِقْهِيِّ عُمُوْمًا وَحُصُوْصًا مِنْ وَجْهٍ ؛ فَالضَّابِطُ أَخَصٌ مِنَ القَاعِدَةِ ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهُ إِلَى بَابٍ مُعَيَّنٍ يُمْكِنُ أَنْ

<sup>(</sup>١) انظر : الاستغناء في الفَرْقِ والاستثناء (١/٨٥١) ؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البَرْدُويِّ (٢٥٦/١) ؛ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٨٧/٢) ؛ الإحكام في أصول الأحكام ، المحلم الأول (٢/٢٠٤) ؛ شرح الكوكب المنير (٧٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٢.

يَكُونَ قَاعِدَةً فِي البَابِ ؛ وَالقَاعِدَةُ أَعَمُّ وَأَشْمَلُ مِنَ الضَّابِطِ مِنْ حَيْثُ جَمْعُ الفُرُوعِ المُتَشَابِهَةِ مِنْ عِدَّةِ أَبُوابٍ فِقْهِيَّةٍ ، وَشُمُولِيَّةُ مَعْنَى القَاعِدَةِ لَهَا ، فَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا يَدْخُلُ تَحْتَهُ عَدَدٌ مِنَ الفُرُوعِ وَالجُزْئِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ ، وَيَحْتَلِفَانَ فِي أَنَّ لَكُرُ مِنْهُمَا يَدْخُلُ فَرُوعًا مِنْ أَبُوابٍ مُتَعَدِّدةٍ ، وَالضَّابِطَ يَشْمَلُهَا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: د. على النَّدُوي ، القواعد الفقهيَّة (ص٥١٠) ؛ القواعد والضوابط الفقهيَّة عند ابن تيميَّة (ص ١٢٩-١٣٠) ؛ القواعد والضوابط الفقهيَّة عند ابن تيميَّة في فقه الأسرة (١٩٩-١٠٠) .

# الفَرْعُ الثَّانِي أَهَمِيَّةُ الضَّوَابِطِ الفِقْهِيِّةِ في الشَّرْعِ وَبَيَانُ الْمَرَادِ بِضَوَابِطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ

#### • أُوَّلا : أَهَمِيَّةُ الضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ فِي الشَّرْعِ :

تَكْتَسِبُ الضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ أَهَمِيَّةً بَارِزَةً فِي مَجَالِ الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ ؛ فَهِي عَظِيْمَةُ النَّفْع ، جَلِيْلَةُ القَدْرِ ، وَبِقَدْرِ إِحَاطَةِ الفَقِيْهِ لَهَا ، وَعِلْمِهِ بِهَا يَعْظُمُ قَدْرُهُ ، وَتَشْرُفُ مَكَانَتُهُ ، وَيَزْدَادُ عِلْمُهُ ، وَتَشْرِفُ لَهُ مَنَاهِجُ الفَتْوَى .

وَسَبَقَ مَعَنَا - فِي آخِرِ الفَرْعِ الأُوَّلِ - أَنَّ الضَّابِطَ الفِقْهِيَّ هُوَ بِمَعْنَى القَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ كَبِيْرَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، وأَنَّ بَيْنَهُمَا خُصُوصًا وَعُمُومًا عِنْدَ الجُمْهُورِ ؛ وَلِذَا فَإِنَّ مَا قِيْلَ فِي أَهْمِيَّةِ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَهْمِيَّةِ الضَّوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي أَهْمِيَّةِ الضَّوَاعِدِ الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ فِي الأُمُورِ التَّالِيَةِ : الضَّوَاعِطِ الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ فِي الأُمُورِ التَّالِيَةِ :

• أَوَّلاً : تُكُوِّنُ مَلَكَةً فِقْهِيَّةً لَدَى البَاحِثِيْنَ فِي مَجَالِ الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ ، مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسَاعِدَ الفَقِيْة وَالْمُفْتِي فِي تَلَمَّسِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِكَثِيْرٍ مِنَ المَسَائِلِ وَالفُرُوعِ أَنْ تُسَاعِدَ الفَقْهِيَّةِ ، وَاسْتِنْبَاطِ الحُلُولِ الشَّرْعِيَّةِ للوَقَائِعِ النَّازِلَةِ ، وَالحَوَادِثِ المُتَحَدِّدَةِ ، سِيِّمَا فِي الفَقْهِيَّةِ ، وَالْحَوْدِثِ المُتَحَدِّدَةِ ، سِيِّمَا فِي هَذَا العَصْر ؛ عَصْر النَّوَاذِلِ وَالمُسْتَحَدَّاتِ .

قَانِياً : حَمْعُ الفُرُوعِ الْمَتَنَاثِرَةِ ، وَالجُزْئِيَّاتِ الْمَتْشَابِهَةِ فِي بَابٍ مِنْ أَبْــوَابِ الفِقْــهِ ،
 مِمَّا يُسَهِّلُ حِفْظَهَا ، وَضَبْطَهَا ، وَمِنْ ثَمَّ التَّفْرِيْعُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ .

قَالَ أَبُو الفَضْلِ جَــلاً لُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَـنِ السُّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - :

« اعْلَمْ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ <sup>(١)</sup> فَنٌّ عَظِيْمٌ ؛ بهِ يُطَّلَعُ عَلَى حَقَائِق الفِقْهِ ، وَمَدَارِكِهِ وَمَـآخِذِهِ ، وَأَسْرَارِهِ ، وَيُتَمَهَّرُ فِي فَهْمِـهِ وَاسْتِحْضَارِهِ ، وَيُقْتَـدَرُ عَلَــي الإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيْجِ ، وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ المُسَـائِلِ التِي لَيْسَتْ بِمَسْطُورَةٍ ، وَالحَـوَادِثِ وَالوَقَائِعِ الَّتِي لَا تَنْقَضِي عَلَى مَمَرٌ الزَّمَانِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الفِقْهُ مَعْرِفَةُ

وَلاَ غَرْوَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَتَبَ الفَارُوقُ ؛ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى قَاضِيْهِ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَائِلاً : ﴿ وَاعْرِفِ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْنَالَ ، ثُمَّ قِس الْأُمُـــورَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ، فَانْظُرْ أَقْرَبَهَا إِلَى اللهِ ، وَأَشْبَهَهَا بِالحَقِّ فَاتَّبِعْهُ ، وَاعْمَـدْ إِلَيْهِ ))(٢) (٤) .

<sup>(</sup>١) الأَشْبَاهُ فِي اللُّغَةِ : حَدْمُ شِبْهِ ، وَالشُّبْهُ وَالشَّبِيُّهُ : المِثْلُ وَالْسَاوِي . وَالنَّظَائِرُ : حَمْعُ نَظِيْرٍ ، وِنَظِيْرُ الشَّيْءِ : مِثْلُهُ وَمُسَاوِيْهِ . انظر : لسانَ العرب (٢٣/٧) ، ( شَبَه) ؛ و (٤/١٤) (٩٤/١

وَالأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ اصْطِلاَحًا : « هِيَ الْمَسَائِلُ الَّـي تُشْبِهُ بَعْضُهَـا بَعْضًا مَعَ احْتِلاَفِهَـا فِي اَلْحُكْمِ لأَمُورِ حَفِيَّةٍ أَدْرَكَهَا الفُقَهَاءُ بَدِقَةِ أَنْظَارِهِم » . غَمْزُ عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نُحَيْمٍ (٣٨/١) .

الأشباه والنظائر في قواعِد وفروعٍ فقه الشافعيَّة (ص ١٣) . وَالْقَائِلُ هُوَ : أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بنِ صَالِحٍ ، قُطْـبُ الدِّيْنِ السُّنْبَاطِيُّ الشَّافِعِيُّ الْمِصْرِيُّ ( المتوفى : ٧٢٢هـ ) – رحمه الله َ

<sup>(</sup>٣) رواه القاضي وكيعٌ بسنَّدِه في أخبـار القضـاة (٧١/١) . والبيهقـيُّ في كتـاب القضـاء ، السُّنن الكبرى (١٠/١٠٠) ، وَقَوَّى إِسْنَادَهُ .

وأورَدَه ابنُ قَيِّم الجوزيَّة في إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٨٦/١) ، وَقَوَّاهُ . وَهِي رِسَالَةٌ صَحِيْحَةٌ مَشْهُورَةٌ عَنْ عُمَرَ مِنْ عِـدَّةِ طُرُقٍ ؛ قَوَّاهَـا ابـنُ حَحَـرِ في التُّلْجِيْسِ (٤/٢٩)؛ والسَّخَارِيُّ في فتح الْمغِيْثِ (١٩/٢)؛ وأَخْمَدُ شَاكِرُ في تَعْلِيْقِهِ عَلَىي الْمُحلِّي بالأَثَارِ (٢٠/١) ؛ والأَلبانيُّ في إِروَاءِ الغَلِيْلِ (٢٤١/٨) ، ح (٢٦١٩) .

انظر في أهميَّةِ الضَّوابط الفقهيَّة : الفُروق (٣/١) ؛ مقدمة تحقيق كتاب القواعــد للمَقَّـريِّ (١/٢/١-١١٢) ؛ المدخل الفقهي العيام (٢/٥٠) ؛ د. الزحيلي ، النظريّات الفقهية (ص ٢٠٣–٢٠٤) . مع النُّنَّه إلى أنَّهم إنَّما تكلَّموا عن أهميَّةِ القواعِدِ الفِقْهيَّةِ عموماً .

• ثَالِثَا : إِدْرَاكُ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، وَمَعْرِفَةُ طَرَفَا مِنْ أَسْرَارِهَا ؛ لأَنَّ مَعْرِفَةَ الظَّابِطِ الفِقْهِيِّ الذي يَجْمَعُ فُرُوعًا مُتَعَدِّدَةً ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ مَسَائِلُ شَتَى فِ بَابٍ وَاحِدٍ يُعْطِي تَصَوُرًا وَاضِحًا عَنْ مَقَاصَدِ الشَّرِيْعَةِ فِي ذَلِكَ ، وَأَنْهَا جَاءَتْ بَابٍ وَاحِدٍ يُعْطِي تَصَوُرًا وَاضِحًا عَنْ مَقَاصَدِ الشَّرِيْعَةِ فِي ذَلِكَ ، وَأَنْهَا جَاءَتْ بالجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَشَابِهَاتِ ، وَالتَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ ؛ لِمَا يَعُودُ بِهِ ذَلِكَ عَلَى الْكَلَّفِيْنَ مِنَ النَّفْعِ وَالْخَيْرِ ؛ تَحْقِيْقًا للمَصَالِح ، وَدَرْءًا للمَفَاسِدِ .

• رَابِعًا : تَبْرُزُ أَهَمِيَّةُ الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ مِنْ حَيْثُ الاِسْتِدْلاَلُ بِهِ ، وَاعْتِبَارُهُ حُجَّةً شَرْعِيَّةً ؛ وَذَلِكَ حِيْنَ يَكُوْنُ الضَّابِطُ الفِقْهِيُّ مَأْخُوْذًا مِنْ نَصِّ شَرْعِيٍّ ، فَهُوَ إِذْ ذَاكَ حُجَّةٌ ، يَكْتَسِبُ أَهَمِيَّتَهُ مِنْ أَهَمِيَّةِ نُصُوصِ الشَّرْعِ التِي تَجِبُ العِنَايَةُ بِهَا ، وَاعْتِبَارُهَا، وَالاِسْتِدْلاَلُ بِهَا .

فمثلاً : الضَّابطُ الفِقْهيُّ الذِي يَنُصُّ عَلَى أَنَّ : ﴿ مَاءُ البَحْرِ طَهُورٌ ﴾ (١) .

وَالاَّخَرُ الذِي يَنُصُّ عَلَى أَنَّ : ﴿ كُلَّ مَا مَاتَ مِنَ الحِيْتَانِ فِي المَاءِ جَازَ أَكْلُهُ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ ﴾ . وَالتَّالِثُ الذِي يَنُصُّ عَلَى أَنَّ : ﴿ مَيْتُهُ البَحْرِ مِمَّا لَا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ حَلاَلٌ ﴾ . ثَلاَنُتُهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَصِّ حَدِيْتِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ عَنِ سُئِلَ عَنِ الرَّضُوءِ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ : ﴿ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ ﴾ (٢) . الرَضُوءِ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ : ﴿ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ ﴾ (٢) .

وَنَحْو ذَلِكَ كَثِيْرٌ فِي الضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ نُصُوصِ الوَحْيَيْنِ .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١٣/١، ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٢٩٦/١٣ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، ح (٨٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٠٥/١-١٠١) . ورواه الترمذيُّ في باب ما حاء في البحر أنه طهور من أبواب الطهارة ، ح (٦٩) ، وصحَّحَه الترمذيُّ ، وَأَحمدُ شاكر ، الجامع الصحيح (١٠٠/١-١٠١) . ورواه أحمد في مسند أبي هريرة ، ح (٧٢٣٣) ؛ وصحَّحه حقَّقُوا مسند الإمام أحمد بن حبنل (١٧١/١٢) . وصحَّحه الألبانيُّ في إرواء الغليل (٢/١/١٢) ، ح (٩) .

• ثَانِياً : الْمُرَادُ بِضَوَابِطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ :

يُمْكِنُ تَعْرِيْفُ ضَوَابِطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ فِي الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ بِأَنَّهَا:

( الأَحْكَامُ الفِقْهِيَّةُ الأَغْلَبِيَّةُ الَّتِي يُتَعَرَّفُ مِنْهَا مُبَاشَرَةً أَحْكَامُ الفُرُوعِ وَالجُزْئِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلِبَاسِ الرَّجُلِ ، وَالتِي تُبَيِّنُ آَدَابَهُ وَأَنْوَاعَهُ ، وَمَا يُشْرَعُ مِنْهُ وَمَا يُمنَعُ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ ) .

وَالأَصْلُ فِي الضَّابِطِ الفِقْهِيِّ - كَمَا سَبَقَ - : أَنْ يَكُونَ جَامِعاً لِفُرُوعٍ فِقْهِيَةٍ تَتَعَلَّقُ بِبَابٍ وَاحِدٍ مِنْ أَبْوَابِ العِلْمِ ، وَلاَ يَتَعَارَضُ هَـذَا مَعَ كَوْنِ مَوْضُوعِ اللّبَاسِ يُبْحَثُ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الفِقْهِ ؛ كَ : بَابِ الطَّهَارَةِ وَالآنِيَةِ ، وَأَبْوَابِ الصَّلاَةِ ، وَأَبْوَابِ الحَيْمِ ؛ لأَنَّ هَذِهِ المَسَائِلِ اللّبَاسِ ، وَإِنْ تَنَوَّعَتِ اللّبَاسِ وَالزِيْنَةِ ، وَاسْمُ اللّبَاسِ ؛ وَلِذَا نَحِدُ أَنَّ الْمُحَدِّنِيْنَ يُعَرِّحُمُونَ لِمَسَائِلِ اللّبَاسِ مِنْ اللّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ ، وَاسْمُ النَّطَرِ عَنْ كَوْنِهَا مُتَعَلِّقَةً بَأَبُوابٍ مُحْتَلِفَةٍ . وَاسْمُ النَّطَرِ عَنْ كَوْنِهَا مُتَعَلِّقَةً بَأَبُوابٍ مُحْتَلِفَةٍ . وَاللّبَاسِ مِنْ اللّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ ، وَاسْمُ اللّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ ، وُمَا مَا حَاءَ فِي اللّبَاسِ مِنْ أَو بَابُ اللّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ ، وَاسْمُ النَّطَرِ عَنْ كَوْنِهَا مُتَعَلِّقَةً بَأَبُوابٍ مُحْتَلِفَةٍ .

وَمِنْ الأَمْثِلَةِ عَلَى ضَوَابِطِ اللَّبَاسِ فِي الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ :

1\_ (ر مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » (١) .

٢\_ ﴿ الْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ ﴾ (٢) .

٣ \_ « كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ اللَّبَاسِ حَرُمَ عَلَى الصَّبِيِّ » (٢) .

وَهَذِهِ الضَّوَابِطُ لِلِبَاسِ الرَّجُلِ قَدْ تَتَعَلَّقُ بِبَابِ الصَّلاَةِ ، وَقَدْ تَتَعَلَّقُ بِبَابِ الحَجِّ ، وَقَدْ تَتَعَلَّقُ بِبَابِ الحَجِّ ، وَقَدْ تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ هَــذِهِ الأَبْـوَابِ . وَالأَمْثِلَـةُ عَلَيْهَـا كَثِـيْرَةٌ ، سَتَرِدُ – إن شَاءَ اللهُ تَعَالَى – مَبْسُوطَةً فِي ثَنَايَا البَحْثِ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي من هذا البحث (ص ٧١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي من هذا البحث (ص ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي من هذا البحث (ص ٢٨٨).

# المَبْحَثُ الثَّانِي حَاجَةُ الإِنْسَانِ إِلَى اللَّبَاسِ وَتَكْرِيْمُهُ بِهِ حَاجَةُ الإِنْسَانِ إِلَى اللَّبَاسِ وَتَكْرِيْمُهُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْمَخْلُوْقَاتِ

وَفِيْهِ مَطْلَبَان :

المطلب الأول: أَهَمِيَّةُ اللَّبَاسِ وَعَظِيْمُ نِعْمَةِ اللهِ بِهِ وَفَوَائِدُهُ.

المطلب الثانب: مَشْرُوعِيَّةُ ظُهُوْدِ نِعْمَةِ اللَّبَاسِ عَلَى الإنْسَانِ.

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ أَهَمِيَّةُ اللَّبَاسِ وَعَظِيْمُ نِعْمَـةِ اللهِ بِهِ وَفَوَائِدُهُ

\* خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ ، وَكَرَّمَهُ وَاصْطَفَاهُ ، وَاسْتَخْلَفَهُ فِ الأَرْضِ ؟ لِيَعْمُرَهَا بِطَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ ، وَجَبَاهُ مِنَ الخَيْرَاتِ وَالنَّعَمِ مَا لاَ يُعَدُّ وَلاَ يُحْصَى ، وَفَضَلَّهُ عَلَى كَيْيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلَنَهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ خَلَقَنَا تَقْضِيلاً إِنْ وَالْبَحْرِ وَمَنْ خَلَقَنَا تَقْضِيلاً إِنْ وَالْبَحْرِ وَمَنْ خَلَقَنَا تَقْضِيلاً إِنْ وَالْبَحْرِ وَمِنْ صُورٍ هَذَا التَّكْرِيْمِ الإِلَهِي للإِنْسَانِ مَا شَرَعَهُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى لَهُ مِنَ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلأَهَمِيَّةِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الإِسْلاَمِ ، وَمَا يَعُودُ بِهِ ذَلِكَ مِـنَ الْفَوَاثِـدِ الْعَظِيْمَـةِ عَلَـى الإِنْسَانِيَّةِ جَمْعَاءَ ، فَقَدْ لاَزَمَ الشَّارِعُ الحَكِيْمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّقْوَى ؛ فَقَالَ سُبْحَـانــهُ :

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٠.

﴿ يَنَنِيَ مَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُر لِيَاسًا يُؤَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشُٱ وَلِيَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ لِنَّيْكَ ﴾ (١)

قَالَ العَلاَّمَةُ أَبُو الفِدَاءِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ كَثِيْرِ الدِّمَشْقِيُّ - رَحْمَةُ الله -: « يَمْتَنُّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا حَعَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّباسِ وَالرِّيْشِ ؛ فَاللَّباسُ مَا سَتَرَ العَوْرَاتِ وَهِيَ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا حَعَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّباسِ وَالرِّيْشِ ؛ فَاللَّباسُ مَا سَتَرَ العَوْرَاتِ وَهِيَ السَّوْآتُ ، وَالرِّياشُ وَالرِّيْشُ مَا يُتَحَمَّلُ بِهِ ظَاهِرًا ، فَالأُوَّلُ مِنَ الضَّرُوْدِيَّاتِ ، وَالرِّيْشُ مِنَ الضَّرُودِيَّاتِ ، وَالرِّيْشُ مِنَ التَّكْمِيْلاَتِ وَالزِّيَادَاتِ » (٢).

وَهَذِهِ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ العَظِيْمَةُ تَدُلُّ عَلَى التَلاَزُمِ الوَثِيْقِ بَيْنَ شَرْعِ اللهِ تَعَالَى اللّبَاسَ السَّرِ العَوْرَاتِ وَبَيْنَ النَّقْوَى ، فَكِلاَهُمَا لِبَاسٌ ؛ هَذَا يَسْتُرُ عَوْرَاتِ القَلْبِ وَالسَّرُوْحِ ، وَيُزِيِّنُهَا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ وَالحَيَاءِ ، وَالآخَرُ يَسْتُرُ عَوْرَاتِ الجَسْدِ ، وَيُزَيِّنُهُ ، ويُحَمِّلُهُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَهُمَا مُتَلاَزِمَانِ وَالحَيَاءِ ، وَالآخَرُ يَسْتُرُ عَوْرَاتِ الجَسْدِ ، وَيُزِيِّنُهُ ، ويُحَمِّلُهُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَهُمَا مُتَلاَزِمَانِ ؛ فَإِذَا اسْتَشْعَرَ العَبْدُ التَّقْوَى اللهِ ، وَاسْتَحْيَا مِنْهُ الحَيَاءُ مِنْ الطَّلُوبِ شَرْعًا تَوَلَّدَ لَدَيْهِ الشَّعُورُ وَالإحْسَاسُ باسْتِقْبَاحٍ عُسرِيِّ الجَسَدِ وَالحَيَاءُ مِنْ اللَّهُورَ وَالإحْسَاسُ باسْتِقْبَاحٍ عُسرِيِّ الجَسَدِ وَالحَيَاءُ مِنْ النَّاسِ ، وَإِذَا ضَعُفَ الحَيَاءُ عِنْدَ العَبْدِ ، وَفَسَدَتِ التَّقُوى لَمْ يُبَالِ بِالعُرِيِّ كَثَيْهِ أَمَامَ النَّاسِ ، وَإِذَا ضَعُفَ الحَيَاءُ عِنْدَ العَبْدِ ، وَفَسَدَتِ التَّقُوى لَمْ يُبَالِ بِالعُرِيِّ النَّهُمِيِّ وَالجَسَدِيِّ تَطْبِيْقًا فِي وَاقِعِ حَيَاتِهِ ، وَفِيْمَنْ حَوْلَهُ وَتَحْتَهُ مِنَ البَشَرِ (٢٠) .

ثُمَّ تُوْحِي الآَيَةُ الكَرِيْمَةُ بِمَعْنَى عَظِيْمٍ: فَلِبَاسُ التَّقْوَى الذِي يَسْتُرُ العَوْرَةَ النَّفْسِيَّةَ وَالقَلْبِيَّةَ حَيْرٌ مِنَ الثِّيَابِ التِي تَسْتُرُ الجَسَدُ ؛ لأَنَّهُ هُوَ الذِي يَبْقَى مَعَ الإِنْسَان نَافِعًا فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ، لاَ يَبْلَى وَلاَ يَبِيْدُ ، وَأَمَّا اللّبَاسُ الظَّاهِرِيُّ فَغَايَتُهُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَةَ الْجَيَاةِ الدُّنْيَا ، دُوْنَ الإِنْسَانِ الظَّاهِرَةَ وَقْتَا مِنَ الأَوْقَاتِ ، أَوْ يَكُونُ جَمَالاً للإِنْسَانِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ، دُوْنَ الْإِنْسَانِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ، دُوْنَ أَنْ يَتَعَدَّى نَفْعُهُ إِلَى الجَيَاةِ الأَنْيَا . وَإِذَا عَدِمَ الإِنْسَانُ لِبَاسَ التَّقْوَى انْكَشَفَت ، لأَمْرِ اللهِ فِي سَتْرِ عَوْرَتِهِ فِي الدُّنْيَا . وَإِذَا عَدِمَ الإِنْسَانُ لِبَاسَ التَّقْوَى انْكَشَفَت ،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : في ظلال القرآن (٣/٨/٣) .

عَوْرَتُهُ البَاطِنَةُ ، وَذَلِكَ سَبَبٌ للحِزْي وَالفَضِيْحَةِ وَالعَارِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ؛ لأَنَّ الفَاجِرَ – وَقَانَا اللهُ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ – وَإِنْ كَانَ حَسَنَ النَّوْبِ فِي الدُّنْيَا فَهُو بَاللَّانِيَا وَالآخِرَةِ (١) . وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائِلُ (١) : بَادِي العَوْرَةِ ، مَفْضُوحٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (١) . وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائِلُ (١) : إِنِّي كَأَنِّي أَرَى مَنْ لاَ حَيَاءَ لَهُ وَلاَ أَمَانَةَ وَسُطَ القَوْمِ عُرْيَانَاً

بِاللَّبَاسِ الحِسِّيِّ الظَّاهِرِيِّ يَقِي الإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَجَسَدَهُ مِنَ النَّارِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ؛ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ تعالى عنه - : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « اشْتَكَتِ النَّالُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَت : يَا رَبِّ ! أَكُلَ بَعْضِي بَعْضاً ! فَاذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ ؛ نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ ؛ فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ » (٣) . يَعْنِي : البَرْدَ الشَّدِيْدَ (٤) .

وَبِاللَّبَاسِ الْخَفِيِّ المَعْنَوِيِّ البَاطِنِ ( التَّقْوَى ) يَقِي الإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَحَسَدَهُ مِـنْ نَـارِ حَهَنَّـمَ فِي الآخِــرَةِ ؛ ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا لَهُا مُمَّ ثُمَجِي الدِّينَ الذِّينَ الثَّيْكِ ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَّا كَانَ عَلَىٰ رَبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا لَهُا مُمَّ ثُمَّجَى الَّذِينَ الثَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا لَهُا ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (١٢٧٨/٣-١٢٧٩)؛ زاد المسير في علم التفسير (١٨٣/٣)؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (١٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أَنشَدَهُ ابنُ الأعرابيِّ لأحَدِ الأعراب . وَنَسَبَهُ في لسان العـرب ( ٢٩٥/١٥) : لِسَـوَّارَ بـنِ المُضَرَّبِ ، وكَذَا في تاج العروس (٤٤٦/١٠) ، جميعها ( وسط ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وانَّها مخلوقة ، ح (٣٢٦٠) ، انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٨٠/٦) ؛ ومسلمٌ في كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الإبراد بالظهر ، ح [١٨٥] (٢١٧) ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الثاني (٢٦٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: القاموس المحيط (ص ١٤٥) ، ( زَمَرَ ) .

<sup>(</sup>٥) مريم: ٧١-٧١.

وَلِذَا رَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ اللَّبَاسَيْنِ ، وَقَرَنَ بَيْنَهُمَا فِي كَمَالِ الزِّيْنَتْينِ للإِنْسَانِ .

ثُمَّ خَتَمَ اللهُ الآية العَظِيْمَة بالأَمْرِ بالإِدِّكَارِ وَالاتِّعَاظِ وَالتَّفَكُّرِ فِي آيَاتِ اللهِ الدي أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ فَشَرَعَ لَهُمْ لِبَاسَيْنِ عَظِيْمَيْنِ ، إِثْمَامَا للنَّعْمَةِ عَلَيْهِم فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ، يَسْتَعِيْنُونَ بِاللِّبَاسِ الظَّاهِرِ عَلَى البَاطِنِ ، وَيَشْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى عَلَى يعْمَتِهِ عَلَيْهِم بِاللِّبَاسِ سَتْرًا للعَوْرَاتِ ، وَصِيَانَةً لإِنْسَانِيَّةِ بَنِي آدَمَ مِنْ أَنْ تَنْزِلَ إِلَى عُرْفِ البَهَائِمِ التِي لاَ تَعْرِفُ للسِّنْرِ سَبِيْلاً ، وَجَمَالاً لَهُمْ وَزِيْنَةً بَدَلاً مِنْ قُبْحِ العُرِيِّ وَشَنَاعَتِه.

وَالْحَيَاءُ وَالْعَفَافُ وَالْحِشْمَةُ أَعَزُّ مَا يَمْلِكُ الإِنْسَانُ مِنْ وَسَـائِلَ الْبَقَاءِ ، وَصِفَات الرِّيادَةِ وَالْحَيَاةِ السَّعِيْدَةِ السَّلِيْمَةِ ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى هَذِهِ الفَضَائِلِ إِنَّمَا يَتَمُّ عَنْ طَرِيْتِ تَحْقِيْقِ التَّقْوَى لِلهِ فِي النَّفُوسِ ، ثُـمَّ التَّسَتُّرِ بِاللَّبَاسِ الشَّرْعِيِّ الذِي أَمَرَ الله بِهِ فِ كِتَابِهِ، وَرَسُولُهُ ﷺ فِي سُنَّتِهِ .

﴿ وَقَضِيَّةُ سَنْرِ العَوْرَةِ وَالجَسَدِ حَيَاءً: لَيْسَتُ مُجَوَّدُ اصْطِلاَحٍ وَعُرْفٍ اجْتِمَاعِيِّ، وَإِنَّمَا هِي فِطْرَةٌ خَلَقَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الإِنْسَانِ ، ثُمَّ هِي شَرِيْعَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ للبَشَرِ ، وَأَقْدَرَهُم عَلَى تَنْفِيْذِهَا بِمَا سَخَّرَ لَهُم فِي الأَرْضِ مِنْ مُقَدَّرَاتٍ سُبْحَانَهُ للبَشَرِ ، وَأَقْدَرَهُم عَلَى تَنْفِيْذِهَا بِمَا سَخَّرَ لَهُم فِي الأَرْضِ مِنْ مُقَدَّرَاتٍ وَأَرْزَاق ، وَبِمَا هَدَاهُم إِلَيْهِ وَعَلَّمَهُم مِنْ صَنْعَةِ اللَّهُوسُ الذِي يُحَقِّقُ لَهُم ذَلِك . وَكَمَا أَنَّ الفِطْرَة السَّلِيْمَة تَنْفِرُ مِن انْكِشَافِ السَّوْأَةِ الجَسَدِيَّةِ ، فَهِي كَذَلِكَ تَنْفِرُ مِن انْكِشَافِ السَّوْأَةِ السَّوْأَةِ النَّهُ سِيَّةِ ، وَتَحْرِصُ عَلَى سَتْرِهَا وَمُوَارَاتِهَا .

﴿ وَيَرْتَبِطُ مَوْضُوعُ اللّبَاسِ إِرْتِبَاطاً وَثِيْقاً بِوُجُودِ الجِنْسِ البَشَرِيِّ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ ؛ إِذْ تَبْدَأُ قِصَّتُهُ مَعَ البَشَرِيَّةِ مُنْذُ حَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَسْكُنَا الجَنَّةَ ، وَأَنْ يَأْكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شَاءًا ، وَأَبَاحَ لَهُمَا مَا فِيْهَا مِنْ جَمِيْلِ اللّبَاسِ ، وَحَسَنِ الزِّيْنَةِ ؛ ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَقِجُكَ ٱلجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

شِثْتُمَا وَلَا لِفَرَيَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلَلِمِينَ ﴿ ﴾ (١) . ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ

فَلَمْ يَزَلْ بِهِمَا النَّيْطَانُ الرَّحِيْمُ - عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ - يُوسُوسُ لَهُمَا ، وَيُزَيِّسْ لَهُمَا ، العِصْيَانَ حَتَّى عَصَيَا أَمْرَ اللهِ ، وَأَكْ لاَ مِنَ الشَّحَرَةِ التِي نُهِيَا عَنِ الأَكْلِ مِنْهَا ، فَانْكَسْفَتْ سَوْآتُهُمَا ، وَانْزَاحَ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا ، فَطَفِقَا يَسْتُرَانِ عَوْرَتَيْهِمَا بِأُورَاقِ فَانْكَسْفَتْ سَوْآتُهُمَا ، وَانْزَاحَ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا ، فَطَفِقَا يَسْتُرَانِ عَوْرَتَيْهِمَا بِأُورَاقِ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ الشَّسَدِ وَ وَالْفَلَا يَعْمُونَ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةً أَنْهَا كُمُا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِلَّ لَكُمَا إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلَا لَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِلَيْ اللَّهُ مَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلُولُهُمَا مَدُولُ مُنِينُ لَنَهُمَا مَا وَلَا لَكُمَا عَلَا لَاللَّهُ مَا عَلَا لَكُمَا عَلَالَةً مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللْهُ مَا عَلَا لَاللَّهُ مَا عَلَا لَهُمَا عَلُولُ اللَّهُ مُهُمَا عَلَالُهُمَا عَلُولُ لَكُمَا عَلَا لَاللَّهُ مَا عَلَا لَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ أَخْرِجَ اللهُ تَعَالَى آدمَ وَزَوْجَهُ وَالشَّيْطَانَ مِنَ الجَنَّةِ ، وَأَهْبَطَهُمْ إِلَى الأَرْضِ ، لِتَبْدَأَ المَعْرَكَةُ التِي لاَ تَهْدَأُ أَبَدَأَ إِلَى قِيَامِ السَّاعةِ - إِلاَّ أَنْ يَسَاءَ اللهُ - مَعَ عَدُوِّ اللهِ إِبْلِيْ سَسَ \* ﴿ قَالَ اَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى عِينِ ﴿ وَمَتَعُ إِلَى اللهِ عِينِ ﴿ وَمَتَعُ إِلَى اللهِ عِينِ ﴿ وَمَنَعُ إِلَى اللهِ عِينِ ﴿ وَمَنَعُ إِلَى اللهِ عَيْنَ اللهِ اللهِل

وَا الله عَزَّ وَحَلَّ وَهُو يَقُصُّ عَلَيْنَا فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ خَبَرَ آدَمَ وَزَوْجِهِ مَعَ إِبْلِيْسَ اللَّعِيْنِ ، وَمَا كَانَ مِنْهُمَا مِنْ عَدَاوَةٍ وَصِرَاعٍ فِي الجَنَّةِ لَيُوَكِّدَ لِبَنِي آدَمَ جَمْعَاءَ : أَنَّ صِرَاعَ الجَقِّ مَعَ البَاطِلِ الْمَتَمَثِّلِ فِي الشَّيْطَانِ وَأَتْبَاعِهِ وَحِزْبِهِ صِرَاعٌ مُستَمِرٌ ، ومَعْرَكَةٌ ضَرَاعَ الْجَقِّ مَعَ البَاطِلِ الْمُتَمَثِّلِ فِي الشَّيْطَانِ وَأَتْبَاعِهِ وَحِزْبِهِ صِرَاعٌ مُستَمِرٌ ، ومَعْرَكَةٌ ضَرَاعٌ أَصِيْلَةٌ فِي الأُمَّةِ ، وَقَدِيْمَةٌ فِي البَشَرِيَّةِ قِدَمَ التَّأْرِيْخِ البَشَرِيِّ وَالوُجُودِ الإِنْسَانِيِّ ضَارِيَةٌ أَصِيْلَةٌ فِي الْأُمَّةِ ، وَقَدِيْمَةٌ فِي البَشَرِيَّةِ قِدَمَ التَّأْرِيْخِ البَشَرِيِّ وَالوُجُودِ الإِنْسَانِيِّ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٢٤.

في هَذِه الحَيَاةِ ، وَلِذَا فَعَلَى بَنِي آدَمَ أَنْ يَحْذَرُوا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَأَلاَعِيْبِهِ وَمَكْرِهِ ، وَأَنْ يُوقِنُوا أَنَّهُ لاَ عَاصِمَ لـهُـم مِنَ الشَّيطانِ إلاَّ لِبَاسُ التَّقْوَى ، وَالإِيْمَانُ ، والحَيَاءُ ، واللَّيُوءُ اللَّيْطَانِ . واللَّيْطَانِ .

ثُمَّ يُحَدِّرُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْدَهَا مِنَ الوُقُوعِ فِي فِتْنَةِ الشَّيْطَانِ، وَكَشْفِ عَوْرَتَيْهِ ؛ ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ لَا وَالإسْتِجَابَةِ لِسَعْيِهِ فِي نَزْعِ السِّتْرِ عَن الإِنْسَانِ، وَكَشْفِ عَوْرَتَيْهِ ؛ ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْيِنَنَّكُمُ مُ الشَّيْطِينَ كُمَّ الْخَرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَبَنِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا يَفْيِينَكُم مِن الْجَنَّةِ يَبَنِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بَهِمَا إِنَّهُ مِن حَيْثُ لَا نَوْبَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ سَوْءَ بَهِمَا أَلْسَلَيْطِينَ أَوْلِيَاتَهُ لِلَّذِينَ لَكُومِنُونَ لِنَهُ مُنْ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا نَوْبَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ لِنَهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمَالَةُ مِنْ حَيْثُ لَا نَوْبَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ لِنَهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْنَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الْمُولِيلُولُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُ الللّهُ ا

\* إِنَّ قِصَّةَ أَدْمَ وَحَوَّاءَ مَعَ الشَّيْطَانِ فِي الجَنَّمةِ ، وَبِدَايَتَهَا بِأَمْرِ اللَّبَاسِ وَكَشْفِ العَوْرَةِ لَتُوكَّدَ بِحَلاَء عَلَى أَهَمِيَّةِ اللَّبَاسِ فِي حَيَاةِ البَشَرِ ، وَعُمْقِ أَصُرِهِ فِي الفِطْرَةِ العَوْرَةِ لَتُوكَّدَ بِحَلاَء عَلَى أَهَمِيَّةِ اللَّبَاسِ فِي حَيَاةِ البَشَرِ ، وَعُمْقِ أَصُرِهِ فِي الفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَتَدُلُّ بِوُضُوحِ عَلَى أَنَّ اللَّبَاسَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الْمَدَنِيَّةِ والحَضَارَةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَنَّ التَّحَرُّدَ مِنْهُ - بِنَوْعَيْهِ - إِنْمَا هُو عَوْدَةٌ بِالبَشَرِيَّةِ إِلَى الحَيَوانِيِّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَنَّ التَّحَرُّدَ مِنْهُ - بِنَوْعَيْهِ - إِنْمَا هُو عَوْدَةٌ بِالبَشَرِيَّةِ إِلَى الحَيَوانِيِّةِ اللَّوْلَى .

وَإِنَّ الرَّبُطَ بَيْنَ قَضِيَّتَي اللَّبَاسِ وَالإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالَى ، وَذِكْرَهَا فِي صِرَاعِ الإِنْسَانِ مَعَ الشَّيْطَانِ ، وَالحَقِّ مَعَ البَاطِلِ ، والأَمْرَ بِالحَذَرِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ تَعَالَى وَطَاعَةِ الشَّيْطَانِ فِي كَثِيْرٍ مِنْ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ لتُبَيِّنُ بِصُوْرَةٍ جَلِيَّةٍ أَهَمِيَّةَ اللَّبِاسِ فِي حَيَاةِ الشَّرَيَّةِ ، وَتَعَلَّقَهُ بِالرَّبِ الخَالِقِ الحَكِيْمِ ؛ الذِي يَشْرَعُ لِعِبَادِهِ مَا يُحَقِّقُ لَهُم المَصَالِحَ المُهَذِّبَةَ للأَخْلاقِ البَشريَّةِ ، وَالسَّجَايَا الإِنْسَانِيَّةِ .

\* بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَلْبَاسِ مِنَ الْأَهَمِيَّةِ فِي حَيَاةِ البَشَرِ إِلَّا أَنَّهُ يَقِيْهُمُ الحَرَّ وَالبَرْدَ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٧.

لَكُفَى ذَلِكَ إِشْعَاراً بِأَهَمِيَّتِهِ ، وَعَظِيْمِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى بِهِ عَلَى عِبَادِهِ ؛ ﴿ وَٱللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ ٱكْتَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ ٱكْتَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ ٱكْتَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ ٱكْتَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنْ الْجِبَالِ ٱكْتَالِهُ مُتَادُهُ مَنْ الْجَعَلَ مُنْ الْجَعَلَ مُنْ الْجَعَلَ مُنْ اللّهِ مُنَادُهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْمَاكُمُ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّه

وَالسَّرَابِيْلُ: حَمْعُ سِرْبَالٍ؟ وَهِي القُمْصَانُ، وَالنَّيَابُ مِنَ القُطْنِ وَالكَّتَانَ وَالكَّتَانَ وَالكَّتَانَ وَالصَّوْفِ، التِي تَسْتُرُ الإِنْسَانَ مِنْ حَرِّ الصَّيفِ، وَتَقِيْهِ بَرْدَ الشِّنَاء (٢).

وَإِنَّمَا حَصَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الحَرَّ بالذَّكْرِ : لأَنَّ الخِطَابَ كَانَ لأَهْـلِ مَكَـةَ ، وَقَدْ كَانُوا فِي بلاَدِهِم أَكْثَرَ مُعَانَاةٍ للحَرِّ مِنَ البَرْدِ (٣) .

قَالَ العَلاَّمَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ نَاصِرِ السِّعْدِيُّ – رحمه الله – : ﴿ وَلَـمْ يَذْكُرِ اللهُ البَرْدَ ؛ لأَنَّ هَذِهِ السُّوْرَةَ أَوَّلُهَا فِي أُصُولِ النَّعَمِ ، وَآخِرُهَا فِي مُكَمِّلاَتِهَا وَمُتَمِّمَاتِهَا ، وَوَقِائِهُ البَرْدِ مِنْ أُصُولِ النَّعَمِ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الضَّرُورَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي أُوَّلِهَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ لَكَمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾ (١) » (٥) .

وَبَالِحُمْلَةِ فَإِنَّ مَا وَقَى مِنَ الحَرِّ وَقَى مِنَ البَرْدِ ، وَذِكْرُ أَحَدِ الضَّدَّيْنِ فِي الآَيَةِ يَكُفِي عَنْ ذِكْرِ الآَخَرِ ، وَالنَّعْمَةُ فِي أَصْلِ اللَّبَاسِ ، وَهِدَايَةِ الإِنْسَانِ إِلَيْهِ ، وَتَيْسِيْرِ الحُصُولِ عَلَيْهِ مِمَّا أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى البَشَرِ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ (٦) .

وَلأَهَمِيَّةِ اللَّباسِ فِي حَيَاةِ البَشَرِ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّعَـمِ التِي يَجِبُ شُكْرُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - : سَـمِعْتُ رسُـولَ

<sup>(</sup>١) النحل: ٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٢٢٨/٦) ، ( سَرَبَ ) ؛ تفسير القرآن العظيم (٢٩٩٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير في علم التفسير (٤٧٨/٤)؛ الشوكاني، فتح القدير (٣/٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) النحل: ٥.

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٩٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المسير في علم التفسير (٤٧٨/٤) ؛ الشوكاني ، فتح القدير (٣٦٥/٣) .

ا للهِ ﷺ يقولُ عِنْدَ الْكُسْوَةِ: ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَــاشِ مَـا أَتَجَمَّـلُ بِـهِ فِي النَّاسِ ، وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ﴾ (١) .

وَلَيْسَ اللّباسُ فِي وَاقِعِ النّاسِ مُحَرَّدَ أَدَاةٍ خَارِجَيَّةٍ ، أَوْ وَسِيْلَةٍ مُتَّحَذَةٍ لِمُوارَةِ العَوْرَةِ ، وَسَرُّرِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الجَسَدِ ، وَحِفْظِهِ مِنْ عَادِيَاتِ الجَيَاةِ ، وَصُرُوفِ الدَّهْرِ وَتَقَلّبَاتِ الصَّيْفِ والشِّتَاءِ ، واللَّيْلِ والنَّهَارِ فَحَسْبُ ، بَلْ لَهُ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ جُدُورٌ مُتَاصِّلَةٌ فِي نَفْسِيَّةٍ كُلِّ أُمَّةٍ ، وفي حَضَارَتِهَا وَمَدَنيَّتِهَا ، وَتَقَالِيْدِهَا ، وَسَائِرِ شُؤُونِهَا الإِحْتِمَاعِيَّةِ وَالجَيَاتَيَةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في المسنَد (٤٥٧/٢) ، ح (١٣٥٣) ، (١٣٥٥) ، وقال مُحَقِّقُ وا المُسْنَدِ : ( إسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ؛ لِضَعْفِ المُحْتَارِ بِنِ نَافِع ؛ وَلَجَهَالَةِ أَبِي مَطَرِ البَصْرِيِّ ، حَهَّلَهُ أَبُو حَاتِم والنَّهْبِيُّ ، وَتَرَكَهُ حَفْصُ بِنُ غِيَاتٍ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٢٩٥) مِنْ طَرِيْقِ الْمَعَافَى بِنِ عِمْرَانَ ، عَنْ مُحْتَار ، بِهَ لَمَ الإسْنَادِ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا (٣٢٧) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْمَحْيَاةِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مَطَر ، بِهِ » . اهـ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مَطَر ، بِهِ » . اهـ المُحَدِّدة المُحْتَاقِ المُعَلِقِيْقِ اللهِ المُحْتَاةِ المُعْتِقِيِّ ، عَنْ أَبِي مَطَر ، بِهِ » . اهـ

وَانَظُرُ الحَدَيْثُ فِي مَسَنَد أَبِي يَعْلَى الْمُوْصِلِيِّ ، مَسَند عليِّ بن أبي طالب ، من طريق المُعافى ابن عِمران ، ح (٢٩٠) ، (٢٩٠١) ، ومن طريق أبي المحياة ، ح (٣٢٢) ، (٢٩٠١). والحديثُ صَالِحٌ للإحْتِجَاجِ بهِ ؛ لِتَعَدُّدِ طُرُقِه ، فَهَذِهِ ثَلَاثُ طُرُق ، الأُولَى : طَرِيْقُ الإَمَامِ الحَمَد ، عَنْ سُويْدِ بنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ الفِرَارِيِّ ، عَنْ المُحْتَارِ بنِ نَافِع ، عَنْ أَبي مَطَر . وَالإَسْنَادَانِ الأَخْرَانِ لأَبِي يَعْلَى ؛ والمقرَّرُ عِنْدَ المَحَدَّثِ الصَّعِيْفَ إِذًا تَعَدَّتُ طُرُقَة ، وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ صَعْفِهِ فِسْقُ أَحَدِ رُوَاتِه ، أَوْ كَذِبُه فَهُ و حَدِيْثُ حَسَنُ لِغَيْرِهِ ، وَالحَسَنُ لِغَيْرِهِ ، وَالمَسْنُ لِغَيْرِهِ ،

انظر : تيسير مصطلح الحديث (ص ٥٢ ، ٦٣) .

وَلَهُ شَاهِلٌا مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بِنِ الخطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ : « مَنِ اسْتَجَدَّ نُوبَاً فَلَبَسَهُ ، فَقَالَ حِينَ يَيْلُغُ تَرْفُوتَهُ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَحَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ – أَوْ قَالَ : أَلْقَى – فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ – أَوْ قَالَ : أَلْقَى – فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ تَعَالَى ، وَفِي حَوَارِ اللهِ ، وَفِي كَنَفِ اللهِ ، حَيَّا وَمُثِنَّا ، حَيًّا وَمَيْتًا ، حَيًّا وَمَيْتًا » رَواه أَحْمَدُ بإسنادٍ ضعيفو في المسند (٢٩٦/١) ، ح (٣٩٦/١) ؛ والـترمذيُ في كتساب الدَّعوات ، باب (١٠٨) ، ح (٣٥٦٠) ، الجامع الصحيح (٣٠١/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإسلام في مواحهة التحدّيات، (موقِفُ الإسلام من اللّباس) ، (ص٥٦-١٥٧).

\* وَبَالْتِزَامِ الإِنْسَانِ بِلِبَاسَيْهِ العَظِيْمَيْنِ ؛ لِبَاسِ التَّقْوَى ، وَلِبَاسِ الجَسَدِ وَسَتْرِ العَوْرَةِ تَتَحَقَّقُ مَصَالِحُ النَّاسِ ، وتَسْعَدُ الْمُحْتَمَعَاتُ البَسْرِيَّةُ ، وتَعِيْشُ حَيَاةَ الأَمْنِ وَالطُمَأْنِيْنَةِ ، فِي بُعْدٍ عَنِ وَالفَوَاحِشِ وَالرَّذَائِلِ ، والمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ .

\* \* \*

## الْمَطْلَبُ الثَّانِي مَشْرُوعِيَّةُ ظُهُوْرِ نِعْمَةِ اللَّبَاسِ عَلَى الإِنْسَانِ

الإسلام حَنِيْفِيَّة سَمْحَة ، وَشَرِيْعَة مُحْكَمَة ، وَازَنَتْ فِي الأَحْكَامِ والتَّسْرِيْعَاتِ بَيْنَ سَلاَمَةِ البَدن والمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ ، وَسَلاَمَةِ الرُّوْحِ والنَّفْسِ ، والسَّموِّ والرُّقُيِّ بِهِمَا إِلَى عَالَمْ الفَضَائِلِ ، والمَكَارِمِ . فَأَبَاحَ لأَهْلِهِ التَّمَتُّعَ بالطيِّباتِ المُبَاحَةِ ؛ أَكْلاً وَشُرْباً ، وَلِبَاسَا وَزِيْنَة ، وَطَالَبَ المُكَلِّفِينَ بِرِعَايَةِ الجَسَدِ كَمَا أَمْرَهُم بِإِصْلاَحِ النَّفْسِ ، وَلَبَاسَا وَزِيْنَة ، وَطَالَبَ المُكَلِّفِينَ بِرِعَايَةِ الجَسَدِ كَمَا أَمْرَهُم بِإِصْلاَحِ النَّفْسِ ، وَلَبَاسَا وَزِيْنَة ، وَطَالَبَ المُكَلِّفِينَ بِرِعَايَةِ الجَسَدِ كَمَا أَمْرَهُم بِإِصْلاَحِ النَّفْسِ ، وَلَمَا وَلَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّوْحِ ، وَفَرَضَ طَهَارَةَ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ ، وضَبَطَ ذلك التَّمَتُعَ بالطيِّبات والمُبَاحَاتِ بِضَوَابِطَ شَرْعِيَّةٍ ، أَهُمُّهَا : القَصْدُ والاَعْتِدَالُ وحُسْنُ النَيَّةِ وَالرُّجُولَةِ ، والوقُوفِ والمُبَاحَاتِ بِضَوَابِطَ شَرْعِيَّةٍ ، أَهَمُّها : القَصْدُ والاَعْتِدَالُ وحُسْنُ النَيَّةِ وَالرُّجُولَةِ ، والتَّمَيُّنُ والمُنَاقِيَةِ وَالرُّجُولَةِ ، والتَّمَيُّذُ عَلَى عَمَا أَمْرَ اللهُ الرِّحَالَ أَنْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُ ، لِيُكُونُوا رِجَالاً صَادِقِيْنَ اللهِ تَعَالَى فِي أَخْلَقِهِم وَحَيَاتِهم ، يَرْجُونَ اللهَ شُبْحَانَهُ وَالدَّارَ الآخِرَة ، ويَعْمَلُونَ للبَاقِيَةِ .

قَالَ ﷺ : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَخِيْلَةٍ ﴾ . وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ -رضي اللهُ تعالى عَنْهُمَا - : ﴿ كُلْ مَا شِئْتَ ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ : سَرَفٌ ، أَوْ مَخِيْلَةٌ ﴾ (١) .

فَالحَدِيْثُ نَصِّ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّجَمُّلِ بَأَنْوَاعِ اللَّبَاسِ المَشْرُوعِ مَا لَمْ يُصَاحِبْ ذَلِكَ إِسْرَافٌ وَمُجَاوَزَةٌ للحَدِّ فِي التَّبْذِيْرِ ، أَوْ مَخِيْلَةٌ ؛ والْمَخِيْلَةُ هِيَ : الكِبْرُ (١) .

وَهُوَ حِكْمَةٌ نَبُوِيَّةٌ عَجِيْبَةٌ ، حَامِعَةٌ لِفَضَائِلِ تَدْبِيْرِ الإِنْسَانِ مَصَالِحَ النَّفْسِ وَالجَسَدِ فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ ؛ فَإِنَّ السَّرَفَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِالجَسَدِ ، وَيُضِرُّ بِالمَعْيْشَةِ ، فَيُورِدُ يَ النَّفْسِ إِذَا كَانَتْ تَابِعَةٌ للجَسَدِ فِي أَكثرِ الأَحْوَالِ ، وَيُضِرُّ بِالنَّفْسِ ؛ حَيْثُ تُكْسِبُهَا العُجْبَ ، وَتُضِرُّ بِالاَّخِرَةِ ؛ حَيْثُ تُكْسِبُ الْمَقْتَ مِنَ النَّاسِ (٢) . الإَنْمَ ، وَبِالدُّنْيَا ؛ حَيْثُ تُكْسِبُ الْمَقْتَ مِنَ النَّاسِ (٢) .

« وَفِي قَوْلِهِ ﷺ ، وَقَوْلِ ابنِ عَبْاسٍ – رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – دَلِيْــلٌ عَلَى أَنَّـهُ مُبَاحٌ للرَّجُلِ اللَّباسُ الحَسَنُ ، وَالجَمَالُ فِي جَمِيْعِ أُمُورِهِ إِذَا سَلِمَ قَلْبُــهُ مِـنَ التَّكَبُّرِ بِـهِ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَاسِ . وَقَدْ وَرَدَتِ الآَثَارُ بِذَلِكَ » (<sup>٣)</sup> .

\* وَيُخْطِيءُ فِي الفَهْمِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ مُحَرَّدَ مَحَبَّةِ الجَمَالِ ، وَارْتِدَاءِ اللَّابِسِ الحَسنَةِ وَالنِّيَابِ الجَمِيْلَةِ مِنْ بَابِ التَّكَبُّرِ وَالخَيلاءِ ؛ إِذْ لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ ؛ فَقَدْ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا الشَّرْكَ وَالكِبْرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرو بِنِ العَاصِ – رضي الله عَنْهُمَا – : يَا رَسُولُ اللهِ ! هَذَا الشِّسِرُكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الْكِبْرُ ؟ ثُمَّ قَالَ : أَنْ

كَـ (( قَالَ )) ، وَ(( ذَكَرَ )) ، وَ(( حَكَى )) ، وَنَحْوِهِا أَنَّهَا صَحِيْحَةٌ ، وَإِنَّمَا حُذِفَ الإِسْنَادُ لِغَرَضِ مِنَ الأَغْرَاضِ ؛ تَحْقِيْقًا لِفَائِدَةٍ . وَأَمَّا إِذَا وَرَدَتْ بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ ؛ كَـ (( قِيْلَ )) ، وَ(( ذُكِرَ )) ، وَ(( خُكِيَ )) ، وَنَحْوِهَا فَإِنَّه لا بُدَّ مِنَ البَحْثِ فِي صِحَّةِ الحَدِيْثِ حَسْبَ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْم المصطلَح .

انظر : النُكَتُ عَلَى نُزْهَةِ النَّظَرِ فِي توضيح نُخْبَةِ الفِكَرِ للحافظ ابن حجر العسقلانيِّ (ص ١٠٨-١٠) ؛ تيسير مصطلح الحديث (ص ٢٩-١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : القاموس المحيط (ص ١٢٨٨) ؛ مختار الصُّحاح (ص ١٨٥) ، ( خَيَلُ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٧٩/٩) .

يَكُونَ لأَحَدِنَا نَعْلاَن حَسَنَتَان ، لَهُمَا شِرَاكَان حَسَنَان ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لا ؟ ». قَالَ : « لا ؟ ». قَالَ : « لا ؟ ». قَالَ : الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا ؟! قَالَ : « لا ». قَالَ : أَفَهُو أَنْ يَكُونَ الْكِبْرُ هُو أَنْ يَكُونَ الْحَدِنَا أَصْحَابٌ يَحْلِسُونَ إِلَيْهِ ؟! قَالَ : « لا ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْكِبْرُ ؟ لأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَحْلِسُونَ إِلَيْهِ ؟! قَالَ : « لا ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْكِبْرُ ؟ قَالَ : « سَفَهُ الْحَقِّ ، وَغَمْصُ النَّاسِ » (١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ لَا يَدْخُلُ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ ﴾ . قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنَاً ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ! قَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ : يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنَاً ، وَغَمْطُ النَّاسِ ﴾ (٢) .

قَالَ الإِمْامُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بنُ شَرَفِ النَّوَوِيُّ - رحمةُ اللهِ عليه - : « وَغَمْطُ النَّاسِ ، وَيُرْوَى : غَمْصُ ، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ ؛ مَعْنَاهُ : احْتِقَارُهُم ، وَأَمَّا بَطَرُ النَّاسِ ، وَيُرْوَى : غَمْصُ ، وَأَمَّا بِمَعْنَى وَاحِدٍ ؛ مَعْنَاهُ : احْتِقَارُهُم ، وَأَمَّا بَطَرُ اللهِ النَّاسِ ، وَيُوْكَارُهُ ؛ تَرَفَّعَا وَتَحَبَّراً » (٣) .

فَالْحَقُّ أَنَّ للإِنْسَانَ أَنْ يَتَحَمَّلَ بِمَا هُــوَ مَشْرُوعٌ مِـنَ النَّيَـابِ وَاللَّبَـاسِ ، وَسَــائِرِ الزِّيْنَةِ ، وَأَنْ يُحَسِّنَ مَظْهَرَهُ وَحَسَدَهُ ، مَا لَمْ يُقَارِنْ ذَلِكَ إِسْــرَافْ وَكِـبْرٌ وَعُحْـب

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في مسند المكثرين من الصحابة بإسنادٍ صحيحٍ ، ح (٦٥٨٣) ، مسند الإمام احمد بن حنبل (١٥٠/١١) .

والبحاريُّ في الأدب المفرد بسند صحيح (ص١٨٨) ، ح (٥٤٨) . وهـ و في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ، القسم الأول (٢٥٩١) . وأُخْرَحَهُ الْمُنْتَمِيُّ في كتاب اللّباس ، باب إظهار النّعَمِ واللّباس الحسن ، وقَالَ : « رَوَاهُ البَرَّارُ وَأَحْمَدُ في حَدِيْتُ طَوِيْلٍ ، وَرِحَالُ أَحْمَدُ ثِقَاتً » . اهـ ، مَحْمَعِ الزوائد ومنبع الفوائد (١٣٣/٥) .

<sup>(</sup>٢) رواًه مُسلمٌ في كتـاب الإيمـان ، بـاب تحريـم الكـبر وبيانـه ، ح [٩١] (١٤٧) ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الأول (٢٦٨/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ، المحلد الأول (٢٦٨/١) .

وَحُبُّ ظُهُورٍ ، فَإِذَا حَدَثَ ذَلِكَ فَهُوَ التَّكَبُّرُ الْمَذْمُومُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، وَالأَعْمَالُ بالنِّيَاتِ.

\* وَفَرْقٌ كَبِيْرٌ بَيْنَ مَحَبَّةِ الرَّجُلِ للحَمَالِ الذِي لاَ يَتَنَافَى مَعَ رُجُولْتِهِ ، وَحُبِّهِ للنَّظَافَةِ وَالزِّيْنَةِ التِي يُحِبُّهَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَيَأْمُرُ بِهَا ، وَبَيْنَ الكِبْرِ وَالحُيلاءِ ؛ فَإِنَّ الصَّحَابةِ اسْتَفْهَمُوا مِنَ النِيِّ عَلَيْنٌ : هَلْ يَكُونُ حُبُّ الرَّجُلِ للنِّيابِ الجَمِيْلَةِ ، وَالنَّعَالِ الحَسنَةِ مِنَ الكِبْرِ الذي حَاءَ فِيْهِ الوَعِيْدُ ؟ فبيَّنَ لَهُم عَلَيْنٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الكِبْرِ فِي شَيْء ، مَتَى كَانَ صَاحِبُهُ مُنْقَاداً للحَقِّ ، مُتَواضِعاً للخلقِ ، مُنحفِظاً بَيْنَ للحَلْقِ ، مُنحفِظاً بَيْنَ يَدَى اللهِ تَعَالَى ، مَعْتَرِفاً بِفَصْلِهِ وَجَمِيْلِهِ ، شَاكِراً لَهُ عَلَى نَعْمَائِه وَالآثِهِ ، بَلْ ذَلِكَ مِنَ الجَمَّالِ الذِي يُحِبُّهُ اللهَ تَعَالَى ، وَيَرْغَبُ فِيْهِ .

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالزِّيْنَةِ مِنَ النَّيَابِ وَاللَّبَاسِ وَسَائِرِ مَا يُتَجَمَّلُ بِهِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيْلاً ، أَمْرًا وَاضِحًا صَرِيْحًا ، لاَ لَبْسَ فِيْهِ وَلاَ غُمُوضَ ، وَأَنْكُرَ عَلَى مَن امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ وَحَرَّمَهُ عَلَى عِبَادِ اللهِ ، وَمَنَعَهُم مِنْهُ ؛ حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ وَحَرَّمَهُ عَلَى عِبَادِ اللهِ ، وَمَنَعَهُم مِنْهُ ؛ حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ فَيَنَعَ مَا وَمَ خُدُوا فِي يَنَكُم عِبَادِ اللهِ ، وَمَنَعَهُم مِنْهُ ؛ حَيْثُ قَالَ سُبِحِوا وَكُ تُسَرِفُوا وَلا تُسَرِفُوا أَ إِنَّهُ لاَ يَنْ مَن حَرَّمَ فِينَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُولُوا وَالشَرِفِينَ إِنِّ فَي اللهِ وَلَا لَمُسْرِفِينَ إِنِّ فَي مُن حَرَّمَ فِينَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْقَيْمَةُ لَا يَعْبَدُوهِ وَالطَيْبَنَتِ مِنَ الرِّزَقِ عَلَى يَعْمُونَ وَلاَ اللهِ الْمَسْرِفِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جَاءَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآَيَةِ : أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ - مَا عَدَا قُرَيْشَاً - كَانُوا يَطُوفُونَ بالبَيْتِ عُـــرَاةً ، يَقُولُونَ : لاَ نَطُوفُ فِي ثِيَابٍ أَذْنَبْنَا فِيْهَا ! وَكَانَتْ قرَيْشٌ - وَهُــمُ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١-٣١.

الحُمْسُ (١) - يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ فِي ثِيَابِهِم ، وَمَـنْ أَعَـارَهُ أَحْمَسِيٍّ ثَوْبَـاً طَـافَ فِيْـهِ ، وَمَـنْ أَعَـارَهُ أَحْمَسِيٍّ ثَوْبَـاً طَـافَ فِيْـهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِـــدْ ثَوْبَـاً جَدِيْدًا ، وَمَنْ لَمْ يَجِــدْ ثَوْبَـاً جَدِيْدًا ، وَلاَ أَعَارَهُ أَحْمَسِيٍّ ثَوْبَاً يَطُوفُ فِيْهِ طَافَ عُرْيَانَاً .

فَكَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الطَّوَافَ بالبَيْتِ وَضَعَتْ عَلَى قُبُلِهَا نِسْعَةً (٢) مِنْ جلْدٍ أَوْ شَيْئًا مِنْ خَصَفٍ وَنَحْوِهِ ، فَجَاءَتِ إِمْرَأَةٌ ، فَأَلْقَتْ ثِيَابَهَا ، وَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى قُبُلِهَا ، وَطَافَتْ ، وَهِيَ تَقُولُ (٣) :

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَلَا بَدَا مِنْهُ فَسَلاَ أُحِلَّــهُ فَنَزَلَتْ هَذِه الآَيةُ ؛ إِنْكَارًا عَلَى صَنِيْعِ الْمَثْرِكِيْنَ ، وَمَنْ شَابَهَهُــم فِي ارْتِكَـــابِ

(۱) الحُمْسُ: هُمْعُ أَحْمَسَ ؛ وَهُوَ لَقَبٌ لِقُرَيْشِ وَمَنْ تَابَعَهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ ؛ سُمُّوا بـــهِ لِتَشَـدُّدِهِم في دِيْنِهِم ، وَتَفْضِيْلِهِم أَنْفُسَهُم فِي أُمُورِ الدَّيْنِ عَلَى سَائِرِ العَرَبِ ، وَالْيَدَاعِهِم أَنْوَاعَاً مِنَ التَعْبُدَاتِ ، وَالشَّعَاثِرِ الدِّيْئِيَّةِ ، وَتَخْصِيْصِ أَنْفُسِهِم بِهَا ؛ كَالطَّوَافِ بِثِيَـابِهِم دُوْنَ غَيْرِهِم ، وَعَدَمِ الوَّقُوفِ بِعَرَفَةً وَالإِفَاضَةِ مِنْهَا فِي الحَجِّ .

انظـرُ :السـيرةُ النبويَّـةُ ، القسـم الأول (ص ١٩٩) ؛ القـاموس المحيـط (ص ٦٩٥) ، (حَمِسَ).

(٢) النَّسْعَةُ: سَيْرٌ مَضْفُورٌ ، يُحْعَلُ في الأصل زِمَامَا للبَعِيْرِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ تُنْسَجُ عَرِيْضَة ، تُحْعَلُ عَلَى صَدْرِ البَعِيْرِ ، والمُرَادُ بِهَا هُنَا : القِطْعَةُ مِنَ الجِلْدِ ؛ حَمْعُهَا : نُسْعٌ ، وَيُسَعٌ ، وأَنْسَاعٌ.
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/١٤) ، ( نسع ) .

(٣) البيت: نسبه عبد الرحمن السُّهيلي لضّباعَة بنت عامر بن صَعْصَعَة . انظر: الرّوض الله في شرح السيرة النبوية لابن هشام (٢٩١/٢) .

وَكَذَا الحافظُ ابنُ حَجَر فِي الإصابة فِي تمييز الصحابة (٢٢٢/٨-٢٢٣)، رقم (١١٤٣٠). وَذَكَرَ أَنَّ قُرِيْشًا لِمَا أَخْلُوا لِضُبَاعَةَ البَيْتَ ، جَاءَتْ فَجَعَلَتْ تَخْلَعُ نَوْبًا فَوْبًا - وَقَدْ كَانَتْ وَذَكَرَ أَنَّ قُرِيْشًا لِمَا الْعَرْبِ ، وَأَعْظَيهِ لِ خِلْقَةً ، وكَانَتْ تُغَطَّي حَسَدَهَا بِشَعَرِهَا - حَتَّى مِنْ أَحْمَلِ نِسَاء العَرَبِ ، وأَعْظَيهِ لِ خِلْقَةً ، وكَانَتْ تُغَطَّي حَسَدَهَا بِشَعَرِهَا ، خَتَى صَارَ فِي خَلْحَالِهَا ، فَمَا اسْتَبَانَ مِنْ حَسَدِهَا شَيءٌ ، وأَقبَلَت تَطُوفُ بِالبَيْتِ ، وَهِي تَقُولُ هَذَا البَيْتَ ، تُردِّدُهُ . وقَدْ أَدْرَكَتِ الإسْلامَ ، فَأَسْلَمَتْ ، وَهَاجَرَتْ ، وَخَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النِهَا سَلَمَةً ، وَلَكِنّهُ لمَا عَلِمَ لَا عَلِمَ أَنْها بَلَغَتْ مِنَ الكِبَر عِينًا لَمْ يَعُدُ لِخِطْبَتِهَا .

فَاحِشَةِ التَّعَرِّيِ فِي الطُّوَافِ وَتَحْرِيْم مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَى لِعِبَادهِ مِنْ زِيْنَةِ اللَّباسِ ، الـتي يَتَحَمَّلُونَ بِهَا ، وَيَسْتُرُونَ بِهَا عَوْرَاتِهِم (١) .

وَالْمُوَادُ بِالزِّيْنَةِ فِي الآَيَةِ : مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْمَلْبُوسِ ؛ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ -رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - : ﴿ كَانَ رِجَالٌ يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ عُرَاةً ، فَأَمَرَهُم اللهُ بِالزِّيْنَةِ ، وَالزِّيْنَةُ : اللَّبَاسُ ، وَهُو مَا يُوَارِي السَّوْأَةَ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جَيِّـدِ البَرِّ وَالْمَتَاعِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَأَخْذُوا زِيْنَتَهُم عِنْدَ كُلِّ مَسْجدٍ » (٢) .

وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَصْحَابَهُ - وَهُمْ قَادِمُونَ مِنْ سَفَرٍ - بِتَحْسِيْنِ ثِيَابِهِم ، وَتَحْمِيْلِ هَيْنَتِهِم ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَمَيَّزِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاتَصَافِهِم بِصِفَاتِ الجَمَالِ وَالنَّظَافَةِ وَحُسْنِ الْهَيْنَةِ التِي يُحِبُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِعْجَابِ إِخُوانِهِم فِي المَدِيْنَةِ وَالنَّظَافَةِ وَحُسْنِ الْهَيْنَةِ التِي يُحِبُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِعْجَابِ إِخُوانِهِم فِي المَدِيْنَةِ بِحَالَتِهِم ؛ فَقَالَ عَلَيْنَ : (( إِنْكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ فَاصَلُحُوا رِحَالَكُمْ ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَى تَكُونُوا كَأَنْكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ ؛ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ اللهُ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ

<sup>(</sup>۱) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القـرآن (۳۸۹/۱۲ هـ-۳۹۰) ؛ الـدُّرُ المنشور في التفسير بالمـأثور (۴۳۹/۳ - ٤٤٠) ؛ أسـباب نـزول القـرآن الكريـم (ص ۲۲۸-۲۲۹) ؛ تفسـير القرآن العظيم (۲۳۳/۲) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: حمامع البيان عمن تأويل آي القرآن (۳۹۱/۱۲) ؛ الشوكاني ، فتسح القديسر
 (۲۹۱/۲) ؛ تفسير القرآن العظيم (۲۳۰/۲) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللباس ، باب ما حاء في إسبال الإزار ، ح (٤٠٨٣) ، انظر :
 عون المعبود شرح سنن أبي داود (٩٨/١١) .

وَأَوْرَدَهُ النوويُّ فِي رِياضِ الصالحين ، وَقَالَ : ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ ، إِلاَّ فَيْسَ بِـنَ بِسْرَ ؛ فَاحْتَلَفُوا فِي تَوْثِيْقِهِ وَتَضْعِيْفِهِ ، وَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْـلِمٌ ﴾. أ هــ انظر : نُزْهَـهُ المتقين شرح رياض الصالحين (٢/١٥٥–٥٥٠) ، ح (٧٩٨) .

وروآه الحاكمُ في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٧١) ، وقال : « هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِحَاهُ ». ا هـ ، المستدرك ومعه التَلخيص وَلَمْ يُخْرِحَاهُ ». ا هـ ، المستدرك ومعه التَلخيص (٢٠١/٤) .

« وَفِي الحَدِيْثِ : تَحْسِيْنُ المَرْءِ ثَوْبَهُ ، وَكَذَا بَدَنَهُ لِمُلاَقَاةِ إِخْوَانِهِ ، وَرُؤَيَّةِ أَعْيَنِهِم ، فَإِنَّ رُوْيَتَهُم تَمْتَدُّ إِلَى الظُّوَاهِرِ دُوْنَ البَوَاطِنِ حَذَرًا مِنْ ذَمِّهِم وَلَوْمِهِم ، وَاسْتِرْوَاحَاً فَإِنَّ رُوْيَتَهُم تَمْتَدُ إِلَى الظُّواهِمِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَطْلُوبٌ فِي الشَّرِيْعَةِ . وفي الحَدِيْثِ : دَلِيْلٌ أَنَّ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ أَلَمِ الْمَذَمَّةِ ، ويَطْلُبَ رَاحَةَ الإِخْوَان ، وَاسْتِحْلاَبَ قُلُوبِهِم لَيَانَسَ بِهِم ، فَسلاَ يَسْتَقْذِرُوهُ ، وَلاَ يَسْتَثْقِلُوهُ ، وَهَذَا مِرْآةٌ فِي المُبَاحَاتِ ، وَلاَيْسَ مِنْ بَابِ الكِبْرِ ، بَلْ مِنْ بَابِ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللهِ ، وَالتَّحَدُّثِ بِهَا » (١) .

قَالَ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرَأَى رَجُلاً شَعِثاً ، قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرُهُ ؟! ﴾ . وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ فَوْبُهُ ﴾ (٢) .

وَالْحَدِيْثُ نَصُّ فِي اسْتِحْبَابِ النِّيَابِ الْحَسَنَةِ ، وَالْهَيْمَةِ الْجَمِيْلَةِ ، وَأَنَّ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُنَظِّفَ ثِيَابَهُ مِنَ الأَوْسَاخِ الظَّاهِرَةِ ، فَالنَّظَافَةُ فِي اللَّبَاسِ ، وَجَمَالُ هَيْئَةِ الإِنْسَانِ سُنَّةٌ عُظْمَى ، وَمَقْصَدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الإِسْلاَمِ التي حَثَّ عَلَيْهَا ، وَرَغَّبَ فِيْهَا ، لِمَا فِيْهَا سُنَّةٌ عُظْمَى ، وَمَقْصَدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الإِسْلاَمِ التي حَثَّ عَلَيْهَا ، وَرَغَّبَ فِيْهَا ، لِمَا فِيْهَا

<sup>(</sup>١) دليل الفالحين لطُرُق رياض الصالحين (٢٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في مسندَ حابر بن عبد الله ، ح (١٤٨٥٠) ، وَقَالَ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ : «إِسْنَادُهُ حَبِّدٌ ، مِسْكِيْنُ بنُ بَكِيْرٍ : صَدُوقٌ ، وَبَاقِي رِحَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ». ا هـ مسند الإمام أحمد بن حُنبل (٢٢/٢٣) .

ورَواه أبو داود في كتاب اللّبـاس ، بـاب في غسـل الشوب وفي الخَلْقَـان ، ح (٤٠٥٦) ، عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود (٧٦/١) . وقـال عبـدُ القـادر الأرْنَـوُوطُ : « إِسْـنَادُهُ صَحِيْحٌ ». ا هـ ، حامع الأصول في أحاديث الرسول (٧٩٣/٤) ، ح (٢٩٥١) .

ورواه الحاكمُ في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٨٠) ، وقال : « هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِحَاهُ ». ا هـ ، ووافَقَـهُ النَّهْبِيُّ ، انظر : المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٦/٤) .

مِنَ الفَضَائِلِ وَالفَوَائِدِ العَائِدَةِ عَلَى الإِنْسَانِ وَمُحْتَمَعِهِ فِي الدُّنْيَـا وَالأَخِرَةِ ؛ وَلِهَـــذَا قَالَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِـــيُّ – رحمــه الله – : ﴿ مَنْ نَظَّفَ ثُوبَـهُ قَـلَّ هَمُــهُ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَيْتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ تَحْسِيْنِ الإِنْسَانِ لِئِيَابِهِ ، وَطَلَبِهِ اللَّبَاسَ الجَمِيْلَ ، وَالحَرْسِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِسْ أَرْبَابِ الأَمْوَالِ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَالتَّحَدُّثِ بِهَا ، وَالإِعْتِرَافِ بِفَصْلِهِ وَإِنْعَامِهِ .

قَالَ أَبُو رَجَاءِ العَطَارِدِيُ (٢): خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (٣) وَعَلَيْهِ مُطْرَفٌ مِنْ خَرِّ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (٣) وَعَلَيْهِ مُطْرَفٌ مِنْ خَرِّ (٤) بَوْ مَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ قَبْلُ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدَهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال : (مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ يَعْمَتِهِ عَلَى «مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ يَعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ » (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧٦/١١) .

<sup>(</sup>٢) هُوَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ، أَبُو رَحَاء ، عِمْرانُ بنُ مِلْحَان ( وَيُقالُ : ابنُ تَيْم ) التَّعِيْمِيُّ البَصْرِيُّ ، مِنْ كِبَارِ اللَّخَضْرَمِيْنَ ، أَدْرَكُ الجَاهِلِيَّةَ ، وَأَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَلَـمُّ يَرَ النبيَّ ﷺ ، كَانَ ثِقَةً ، عَابِدًا ، تَلاَّءُ لِكِتَابِ اللهِ ، سَكَنَ البَصْرَةَ ، ومَاتَ بِهَا سَنَةَ : ١٠٧ هـ .

انظر ترجَمته في : [ تهذيب التهذيب (٣٢٣/٣) ؛ سيرَ أعلام النبلاء (٢٥٣/٤) ، رقم (٩٣) ] .

 <sup>(</sup>٣) هُوَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنِ بنِ عَبَيْدِ بنِ خَلَفِ الحُزَاعِيُّ ، يُكنَّى أبا نَجيْدِ ، أسْلَمَ مَعَ أبي هُرَيْـرَةَ عَامَ خَيْبَرَ سَنَةَ حَمْسِ للهِجْرَةِ ، مِنْ فُضَلاءِ الصَّحَابةِ وَفُقَهَائِهِم ، نَزَلَ البَصْرَةَ ، وَمَاتَ بِهَـا سَنَة : ٢٥هـ ، في خِلاَفَةِ مُعَاوِيَة .

انظر ترجمته في: [ الاستيعابُ في معرفة الأصحاب (١٢٠٨/٣) ، رقم (١٩٦٩) ؛ تهذيب التهذيب (٣١٦/٣) ] .

<sup>(</sup>٤) الْمُطْرَفُ: بضَمِّ الْمِيْمِ وكَسْرِهَا ؛ وَاحِدُ اللَطَارِفِ ، وَهِي أَرْدِيَةٌ مِنْ خَزِّ مُرَبَّعَةٌ لَهَا أَعْلاَمٌ . انظر : القاموس المحيط (ص ١٠٧٥) ؛ مختار الصِّحاح (ص ٣٥٤) ، ( طَرَفَ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه أحمـدُ في مسند البصريين ، عن عمران بن الحصين ، ح (١٩٩٣٤) ، وصحَّحه مُحَقِّقُوا المسند ؛ لأَنَّ رِحَالَهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُم ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٩٩٣٥) .
 وأورده السيوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (١٨٨٠) ، انظر : فيض القدير (٣٧١/٣) .
 وأخرجه الهيثميُّ في كتاب اللَّباس ، باب إظهار النعم واللَّباس الحسن ، وقالَ : « رَوَاهُ ⇔

وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ (١) ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُوْنٍ ، فَقَالَ : « أَلَكَ مَالٌ ؟! ». قَالَ : قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَالٌ فَلْنُمَ أَتَرُ نِعْمَةِ اللهِ اللهُ مَالًا فَلْنُمَ أَتَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ » (٢) .

وَالمَعْنَى : الْبَسْ ثَوْبًا حَمِيْلاً حَسَنَاً ؛ لِيَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّكَ غَنِيٍّ ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَـدْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ بَأَنْوَاعِ النَّعَمِ ، وَأُوْسَعَ لَكَ فِي الْعَطَاءِ ، عَلَى أَنْ لاَ يَكُونَ ذَلِكَ مُبالَغَـةً فِي التَّنَعُمِ وَالدِّقَةِ ، ومُظَاهَرَةَ الْمَلْبَسِ عَلَـى الْمَلْبَسِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ؛ لأَنَّ تِلْكَ عَـادَةُ الْأَعَاجِمِ وَالكُفَّارِ الْمُسْرِفِيْنَ ، الذِيْنَ لاَ يَرْجُونَ اللهِ تَعَـالَى وَقَـارًا ، وَلاَ يَخَـافُونَ يَـوْمَ الْحِسَابِ (٣) .

أحْمَدُ وَالطَّبَرَانِينُ ، وَرِحَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ ». اهـ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣٢/٥).

انظر ترجمتُه وَترجمةً أبيه في : [ الطبقات الكبرى (٢٨/٦ ، ١٨١-١٨٢) ؛ تهذيب التهذيب (٣٣٧/٣) ] .

(٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في غسل النوب وفي الخُلْقَان ، انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧٦/١١) ، ح (٤٠٥٧) . والنسائي في كتاب الزينة ، باب ذكر ما يستحبُّ من لبس النياب وما يكره ، ح (٤٢٥٥) ، سنن النسائي (٨/١٤١) . وابنُ حبَّان في صحيحه ، وَقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ : « إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، عَلَى شَرْطِ مُسْلِم » اهد . انظر : صحيح ابن حبَّان برتيب ابن بلبان (٢١/١٤٢) ، ح (٢١٤٥) .

وَالسَّيُوطيُّ فِي الجامع الصغير ، ح (٣٣١) ، انظر : فيض القدير (٣٠٤/١) . وأُحْرَحَهُ الهيشيُّ فِي كتاب اللَّباس ، باب إظهار النَّعم واللَّباس الحسن ، وقالَ : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيْرِ ، ورِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْعِ » ا هـ . بحمع الزوائد ومنبع الفوائد

. (۱۳۳/۰)

<sup>(</sup>١) هُوَ عَوْفُ بنُ مَّالِكِ بَنِ نَصْلَةَ الجُشَمِيُّ ، أَبُو الأَحْوَصِ الكُوْفِ ، مِنْ كِبَارِ النَّــابِعِيْنَ ، كَــانَ ثِقَةً ، عَابِدًا ، رَوَى أَحَادِيْثَ ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ قِتَالَ الْحَوَارِجِ بِالنَّهْرُوانِ ، وَقَتَلَتْهُ الْحَوَارِجُ أَيَّامَ الْحَجَّاجِ بنِ يُوسُفِ ، وَأَبُوهُ مَالِكُ بنُ عَوْفٍ صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ .

<sup>(</sup>٣) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧٧/١١) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٥٨/٨) ؛ شرح السنة (٤٩/١٢) .

قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنِ أَبِي بَكْرِ ابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : « وَكَذَلِكَ اللَّذِيءُ مِنَ النِّيَابِ يُدَمَّ فِي مَوْضِعٍ ، وَيُحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ ؛ فَيُذَمَّ إِذَا كَانَ شُهْرَةً وَخُيلاءَ ، وَيُمْدَحُ إِذَا كَانَ تَوَاضُعًا وَاسْتِكَانَةً ، كَمَا أَنَّ لُبْسَ الرَّفِيْعِ مِنَ النَّيَابِ شُهْرَةً وَخُيلاءَ ، وَيُمْدَحُ إِذَا كَانَ تَحَمَّلاً ، وَإِظْهَا الرَّفِيْعِ مِنَ النِّيَابِ لِيَعْمَةِ لَذَا كَانَ تَحَمَّلاً ، وَإِظْهَا الرَّا لِنِعْمَةِ اللهِ » (١) .

وَهَذَا كُلُّهُ مِصْدَاقُ قَوْلِ الحَـقِّ سُبْحَانَهُ وَنَعَالَى : ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَـٰلِكَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِل

وَهَذِهِ سُنَّةٌ إِلَهِيَّةٌ مَهْجُورَةٌ فِي وَاقِع بَعْضِ الْمُتْرَفِيْنَ - إِلاَّ مَـنْ هَـدَى الله - ؛ فَكَمْ مِنْ غَنِيِّ يَمْلِكُ الْمَئِيْنَ وَالْأَلُوفَ وَهُوَ يَلْبَسُ الْمُرَقَّعَاتِ ، حَتِّى إِنَّ بَعْضَ الْمُحْسِنِيْنَ لَـوُ رَآهُ لأَشْفَقَ عَلَيْهِ ، وَلَرَثَى حَالَهُ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ زَكَاةً مَالِهِ ، وَنَسِيَ هُوَ أَنَّهُ يَجْمَعُ لِغَيْرِهِ ، وَيَبْحَلُ عَلَى نَفْسِهِ .

قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - : ﴿ إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ . جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ﴾ (٣) .

وَقَوْلُهُ ( جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَـهُ ) : «خَبَرٌ ؛ وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرَ ؛ كَأَنَّهُ قَـالَ :

زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبَّان والقَباء ، ح (٣٦٥) ، انظر : فتح الباري شـرح صحيح البخـاري (٣٦٥) . ومـالكُّ في الموطـاً ، واللفظُ له ، كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في لُبْسِ النياب للجمال بها (٩١١/٢) .

ُوسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكِم إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، وَاجْمَعُوا عَلَيْكُم ثِيَابَكُم في الصَّلاَةِ ، وَالعِيْدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الْمَحَافِلِ وَمُجْتَمَعِ النَّاسِ » (١) .

కుడ్డా కుడ్డా కుడ్డా

 <sup>(</sup>۱) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار (١٦٨/٢٦).
 وانظر قريباً من هذا المعنى في: فتح الباري شرح صحيح البحاري (١٦٧/١).

# الفَصْلُ الأَوَّلُ أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ

## وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ :

المبحث الأول: فِيْمَا يَخْتَصُّ بالبَدَنَ مِنَ اللّبَاسِ.

المبحث الثاني: فِيْمَا يَخْتَصُّ بِالْرَّأْسِ مِنَ اللَّبَاسِ.

المبحث الثالث: فِيْمَا يَخْتَصُّ بِالرِّجْلَيْنِ مِنَ اللِّبَاسِ.

المبحث الرابع: فِيْمَا يَخْتَصُّ باليكديْن مِنَ اللّباس.

## المُبْحَثُ الأُوَّلُ فِيْمَا يَخْتَصُّ بالبَـدَن مِنَ اللِّبَاسِ

وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ مَطَالِبَ :

الهطلب الأول: أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لَبَدَنِهِ مِسَنْ حَيْثُ الْخَامَاتُ وَنَوْعُ القِمَاشِ المَصْنُوعِ. الهطلب الثانب: أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لِبَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ عَلَى قَدْرِ البَدَنِ وَعَدَمُهُ. المُطلب الثالث: أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لِبَدَنِهِ مِنْ السَّاطُلِ المَشْرُوعِ لِبَدَنِهِ مِنْ السَّالُ عَلَى المَشْرُوعِ لِبَدَنِهِ مِنْ السَّالُ عَلَى المَشْرُوعِ لِبَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ الأَلُوانُ .

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لبَدَنِهِ مِـنْ حَيْثُ الخَامَاتُ وَنَوْعُ القِمَاشِ المَصْنُـوعِ

صِنَاعَةُ القِمَاشِ وَحِيَاكَتُهُ وَخِيَاطَتُهُ مِنْ أَهَمِّ الصِّنَاعَاتِ التِي اهْتَدَى إِلَيْهَا الإِنْسَانُ، وَانْتَفَعَ بِهَا مُنْذُ فَحْرِ التَّأْرِيْخِ البَشَرِيِّ ، وَبِدَايَةِ الوُجُودِ الإِنْسَانِيِّ عَلَى هَـذِهِ الأَرْضِ ، عَلَى اخْتِلَافٍ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّنْع ، وَالْمَوَادِ التِي يُصْنَعُ مِنْهَا اللَّبَاسُ .

قَالَ العَلاَّمَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْدُوْنَ - رحمه الله - في صِنَاعَةِ الحِيَاكَةِ وَالحِيَاطَةِ : « هَاتَانِ الصِّنَاعَتَانِ ضَرُورِيَّتَانِ في العِمْرَانِ البَشَرِيِّ ؛ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ البَشَرُ مِنَ الرَّفَةِ ، فَالأُوْلَى : لِنَسْجِ الغَرْلِ مِنَ الصُّوفِ ، وَالكَتَّانِ ، وَالقُطْنِ ، إليَّهِ البَشَرُ مِنَ الرَّفَةِ ، وَالكَتَّانِ ، وَالقُطْنِ ، إليَّةِ البَشَرِ مِنَ الطُّولِ ، وَإِلْحَامَا في العَرْضِ ، وَإِحْكَامًا لِذَلِكَ النَّسْجِ بالالْتِحَامِ الشَّدِيْدِ ، فيتَمَّ مِنْهَا قِطَعٌ مُقَدَّرَةٌ ؛ فَمِنْهَا الأَكْسِيةُ مِنَ الصُّوفِ للاشْتِمَالِ ، وَمِنْهَا النَّيَابُ مِنَ القُطْنِ وَالكَتَّانِ للبَّاسِ » (١) .

وَالْلَّبَاسُ الْمَصْنُوعُ يَتَنَوَّعُ فِي خَامَاتِهِ وَمَوَادِّهِ : فَمِنْهُ الصَّوفُ ، والقُطْنُ ، والكَتَّانُ، وَالشَّعَرُ ، وَالحَرِيْرُ ، وَمِنْهُ الجُلُودُ وَالفِرَاءُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ .

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - عَلَيْهِم رَحْمَةُ اللهِ - عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للمَلاَبِسِ الْمَسْنُوعَةِ مِنَ الطَّيْوَانَاتِ المَأْكُولَةِ وَالطَّاهِرَةِ، المَصْنُوعَةِ مِنَ الحَيْوَانَاتِ المَأْكُولَةِ وَالطَّاهِرَةِ، وَمُثْنَقَّاتِهَا ، وَجُلُودِ الحَيْوَانَاتِ المُذَكَّاةِ المَأْكُولَةِ ، وَكَذَا المَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِمَّا يُشْبِهُ الحَرِيْرَ . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ للمَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الحَرِيْسِ الحَرِيْدِ

<sup>(</sup>۱) مقدّمة ابن خلدون (۸۰/۲).

الخَالِصِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ يُبِيْحُ لَهُ ذَلِكَ (١).

وَاحْتَلَفُوا فِي حُكْمٍ لُبْسِ الرَّجُلِ لِمَا صُنِعَ مِنَ الخَرِّ ، أَوْ مِنْ جِلْدِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحُمُهُ إِذَا ذُكِّي ، أَوْ مِنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ التِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا مِنْ غَيْرٍ ذَكَاةٍ ؛ مَأْكُولَلَةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ ، هَذَا مُحْمَلُ المَسَائِلِ ، وَسَوْفَ نَأْتِي عَلَى تَفْصِيْلِهَا فِيْمَا يَلِي الْ سَاءَ اللهُ تَعَالَى - :

#### أولاً: مَا اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازٍ لُبْسِ مَا صُنِعَ مِنْهُ:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ لَلمَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الصَّوفِ ، وَالقُطْنِ، وَالوَّبَرِ ، وَالكَتَّانِ ، وَالنَّتَعَرِ المَأْخُوذِ مِنَ الحَيَوَانَاتِ المَأْكُولَةِ وَالطَّاهِرَةِ ، وَمُشْتَقَّاتِهَا ، وَحُلُودِ الحَيَوَانَاتِ المَأْكُولَةِ المُذَكَّاةِ ، وَكَذَا المَلاَبسِ المَصْنُوعَةِ مِمَّا يُشْبِهُ الحَرِيْرَ (٢) .

﴿ وَمَا يُشْبِهُ الحَرِيْرَ مِنَ النَّيَابِ المَوْجُودَةِ الآَّنَ بِالأَسْوَاقِ مِنَ القِمَاشِ المَصْنُوعِ مِنَ الأَيْافِ الصِّنَاعِيَّةِ ، نَاعِمَةِ المَلْمَسِ فَهَذِهِ يَجُوزُ لُبْسُهَا للرِّجَالِ ، وَلاَ تَأْخُذُ خُكْمَ الخَرِيْرِ يَخُصُّهُ وَلاَ يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ القِمَاشِ (٣) .

## \* وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي :

أ\_ مِنَ الكِتَابِ العَزِيْزِ:

١\_ قَـوْلُ اللهِ تَبَـارَكَ وَتَعَــالَى : ﴿ يَنَبَنِى مَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسِنَا يُؤَرِى سَوْءَتِكُمْ

<sup>(</sup>١) انظر في بيان حكم لبس الرجل للحرير وما يُستثنى من ذلك فيما بعد ( ص ٥٠٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: رد المُحتار على الدُّرِ المُحتار (٣٥٦/٦) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٣٠٤/٥) ؛ المجموع شرح المهذّب (٣٣٧/٤) عالم المدينة (٣٣/٤) ؛ مغني المحتاج (٥٨٥/١) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٥٩/١) ؛ مراتب الإجماع (ص ٤٤) ؛ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٣٣٤/٣) ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ ابن إبراهيم (٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٦٦/٢) ؛ فتـــاوى إســــلاميَّة ( لهيئة كبــار العلماء بالمملكة ) (٢٤٤/٤) .

وَرِيثُنَّا وَلِبَاشُ النَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ (إِنَّ الْكُلُ وَرَبِيثُنَّا وَلِبَالُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَا خَلَقَ ظِللًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَا اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنَا خَلَقَ ظِللًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهَ وَمَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم اللّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم اللّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم اللّهُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم اللّهُ وَسَرَبِيلً وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَالآَيَاتُ الكَرِيْمَاتُ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اللَّبَاسِ الْتَخَذِ مِنَ الصُّوفِ وَالكَتَّانِ ، وَالبَرِّ ، وَالبَرِّ ، وَالبَرِّ ، وَعَيْرِهِ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنْهُ اللَّبَاسُ ، إِلاَّ مَا أَخْرَجَهُ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ مِنْ هَذَا اللَّصْلُ ، وَعَيْرِهِ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنْهُ اللَّبَاسُ ، إِلاَّ مَا أَخْرَجَهُ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ مِنْ هَذَا الأَصْلُ (1) .

بـ وَمِنَ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ بِمَا يَلِي :

أ مَا رَوَتُهُ عَائِشَةُ - رضي الله تعالى عنها - قَـالَتْ : «صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ
 أي بُرْدَةً مِنْ صُوْفٍ سَوْدَاءَ ، فَلَبسَهَا ، فَلَمَّا عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٨١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٣٩١/١٢) ؛ تفسير القرآن العظيم (٣٩٩/٢) الشوكاني ، فتح القدير (٣٦٥/٣) . وانظر ما سبق (ص ٣٧) .

وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ ﴾ (١).

لَوْ رَأَيْنَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ ، وَأَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيحُ
 الضَّأْن » (٣) .

قَالَ أَبُو عِيْسَى مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى بنِ سُوْرَةَ التَّرْمِذِيُّ - رحمه الله - : « وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ ثِيَابَهُمُ الصَّوفُ ؛ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الْمَطَرُ يَجِيءُ مِنْ ثِيَابِهِمْ رِيحُ الضَّأْن » (<sup>4)</sup> .

(۱) رواه أبو داود في اللباس ، باب في السواد ، ح (٤٠٦٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨٦/١١) . والحاكم في كتاب اللباس ، وصحَّحه ووافقه الذهبيُّ ، ح (٣٩٣٧) ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٩/٤) . وقال شعيبُ الأرنؤوط في تعليقِه على زاد المعاد في هدي خير العباد : «إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ » اهد ، (١٤٤/١) ، هامش (٥) . وقال عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على حامع الأصول في أحاديث الرسول : «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ » اهد (١٩٠١٠) ، ح (٢٩٠/١٠) .

(٢) هُوَ الْحَارِثُ ، وَقِيْلَ : عَامِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسِ الأَسْعَرِيُّ ، ابـنُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢) هُوَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَدَّدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، تَولَّى فَضَاءَ الكُوْفَةِ بَعْدَ شَرَيْحٍ ، وَكَانَ كَاتَبُهُ سَعِيْدَ بنَ حُبَيرٍ ، تُوفَّى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِثَةٍ ، وَلَـهُ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَة . انظر تُرجمته في : [ تهذيب التهذيبُ (٤٨٤/٤ – ٤٨٥) ؛ سـير أعلام النبلاء (٤٤/٤ ٣٠ – ١٤٤) وقد (٢١٨) ] .

(٣) رواه الترمذيُّ في كتباب صفة القيامة والرقائق والورع ، بباب (٣٨) ، ح (٢٤٧٩) ، وأبو داود في كتباب وَقَالَ : «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ » ا هـ . الجامع الصحيح (٢٠/٤) ؛ وأبو داود في كتباب اللّباس ، باب في لبس الصوف والشعر ، ح (٢٠١٧) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢١/١٥) ؛ والحاكم في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٨٨) ، وقَالَ : «صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِحَاهُ » ا هـ . وقَالَ الذَّهَبِيُّ : «عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ » ا هـ . المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٨/٤) .

(٤) الجامع الصحيح (١/٤٥).

٣ وَعَنْ عُتْبَةَ بنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ (١) - رضي الله عنه - قَالَ: « اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِي » (٢) .

٤ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ : « لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ (٣) أَيْتُ عَلِيًّا - رَضِي الله عَنْه - فَقَالَ : اثْتِ هَوُلاَءِ الْقَوْمَ . فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُللِ الْيَمَنِ (٤) - قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ (٥) : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُللًا جَمِيلاً جَهِيراً -

(۱) هُوَ أَبُو الرَلِيْدِ عُنْبَةُ بنُ عَبْدِ السُّلَمِيُّ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ ، أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ قُرَيْظَةُ ، وَكَانَ اَسْـمُهُ عَنَلَةَ ، فَسَمَّاهُ النِيُّ ﷺ عُنْبَةَ ، نَزَلَ حِمْصَ بالشَّامِ ، رَوَى أَحَادِيْثَ عِـدَّةً ، وَمَـاتَ سَـنَةَ ۸۷ هـ ، وَيُقالُ : بَعْدَ التَّسْعِيْنَ ، وَعُمُرُهُ أَرْبَعٌ وَيَسْعُونَ سَنَةً .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٣٢١) ، رقم (٤٤٣٦) ؛ سير أعـلام النبـلاء (٣٦٠) . رقم (٦٨) ] .

(٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب لبس الصوف والشعر ، ح (٤٠٢٦) ، وقال المنذريُّ : « في إسنادِه إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ ، وفيه مقالٌ » ا هـ ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٥٣/١١) . وحسَّنهُ الألبانيُّ في صحيح أبي داود (٥٠٤/٢) ، ح (٤٠٣٢) . والحَيْشُ : ثِيَابٌ في نَسْجِهَا رِقَّةٌ ، وَخُيُوطُهَا غِلاَظٌ مِنْ مُشَاقَةِ الكُتَّانِ ، أَوْ مِنْ أَغْلَظِ العَصَبِ وَأَرْدَأُهِ .

انظر: القاموس المحيط (ص ٧٦٥) ، ( حيش ) ؛ وعون المعبود (١١/٥٤) .

(٣) الحَوُوْرِيَّةُ: أُوْلَى فِرَق الحَنَوَارِجِ، وَيُسَمَّونَ بِالْمُحَكِّمَةِ، نُسِبُوا إِلَى حَرُوْرَاءَ بِالْمَدُّ وَالْقَصْرِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِالْعِرَاق قُرْبَ الكُوْفَةِ، كَانَ أُوَّلَ مُحْنَمَعِهِم وَتَحْكِيْمِهِم فِيْهِ، خَرَجُوا عَلَى عَلِيٌ، وَطَلَبُوا النَّحْكِيْم ، ثُمَّ رَفَضُوهُ، وَخَرَجُوا عَلَيْهِ، فَقَاتَلَهُم عَلِيٌّ، وَالْبَادَ أَكْثَوَهُم، عَلِيٌّ ، وَطَلَبُوا النَّحْكِيْم ، ثُمَّ رَفَضُوهُ ، وَخَرَجُوا عَلَيْهِ ، فَقَاتَلَهُم عَلِيٌّ ، وَالْبَادَ أَكْثَوَهُم ، وَمِنْ أُشَهْرِ زُعَمَائِهِم : عَبْدُ اللهِ بنُ الكَوَّاءِ، وَعَنَّابُ بنُ الأَعْدَورِ ، وَيَزِيْدُ بنُ أَبِي عَاصِمِ وَمِنْ أُشْهَرِ زُعَمَائِهم : عَبْدُ اللهِ بنُ الكَوَّاء ، وَعَنَّابُ بنُ الأَعْدَورِ ، وَيَزِيْدُ بنُ أَبِي عَاصِمِ الْمَحَارِينُّ ، وَحَرْفُوصُ بنُ زُهْيْرِ البَحَلِيُّ ( ذُو النَّذَيَّةِ ) ، وَعَدَدُهُم يَوْمَ ذَاكَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَلَ . انظر : الملل والنحل (ص ۱۱۸ - ۱۲) ؛ الموسوعة الميسَرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۱۳/۲ م ) .

(٤) وَالْحَلَلُ : حَمْعُ حُلَّةٍ ، وَتُطْلَقُ عَلَى النَّوْبِ الجَدِيْدِ ، وَهِي نَوْعٌ مِنْ بُرُودِ البَمَـنِ ، سُمِّيَتْ بَذَٰلِكَ لاَنَّهَا مُكَوَّنَةٌ مِنْ نُوْتَيْنِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الأَخْرِ ، أَوْ لاَنَّهُمَا حَدِيْدَانِ . ⇔

فَأَتَنْتُهُمْ ، فَقَالُوا : مَرْحَبَا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّـاسٍ ، مَـا هَـذِهِ الْحُلَّـةُ ؟! قَـالَ : مَـا تَعِيبُـونَ عَلَيَّ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ » (١) .

وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله تعالى عَنْهَا - قَالَتْ : : « خَــرَجَ النّبِي ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ » (٢) .

﴿ فَهَادِهِ الْأَدِلَّةُ مِنَ السَّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيْفَةِ دَلِيْـلٌّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الصُّوفِ، وَالشَّعَرِ وَالكَتَّانِ، وَالقُطْنِ، وَمَا نُسِجَ مِنْهَا، وأَنَّ الأَصْلَ فِي اللَّبَاسِ الحِـلُّ إِلاَّ مَا

⇒ انظر: لسان العرب (٣٠٢/٣) ، ( حلل ) ؛ زاد المعاد في هـدي خـير العبـاد (١٣٧/١ ،
 ٥٤١) .

(٥) هُوَ سِمَاكُ بنُ الوَلِيْدِ البَمَانِيُّ ثُمَّ الكُوفِيُّ الحَنفِيُّ ، كُنْيَتُه : أَبُو زُمَيْلٍ ، مُحَدِّثٌ فَقِيْةٌ ، نَـزَلَ الكُوفَةَ ، وَرَوَى عَنْ حَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَنُقَهُ أَحْمَدُ وَابنُ مَعِيْنٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ: صَدُوقٌ لاَ بَأْسَ بِهِ . انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ١٩٦) ، رقم (٢٦٢٨) ؛ سير أعلام النبلاء (٧٩٥) ٢- ٢٥٠) ، رقم (١١١) ] .

(۱) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، بـاب لبـاس الغليظ ، ح (٤٠٣١) ، وإسنادُه حسنٌ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٥/١١) ؛ والحاكم في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٦٨) ، وقَالَ : « هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَـمْ يُخْرِحَاهُ » ا هـ ، وَسَكَتَ عَنْهُ النّهَبِيُّ في التلخيص ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٢٤-٢٠٣) . وحسَّنَهُ الألبـانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٠٥٠) ، ح (٤٠٣٧) .

(۲) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزينة ، باب التواضع في اللّباس ، ح [٣٦] (٢٠٨١) ،
 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤ ٢٤٨/١٤) .

والْمُرْطُ ( بالَّضَمِّ والكَسْرِ ) : وَاحِدُ الْمُرُوطِ ؛ وَهُو نَوْعٌ مِنَ الأَكْسِيَةِ الْمُتَّحَذَةِ مِسَ الصُّوفِ أَوْ غَيْرِهِ ، يُؤْتَزَرُ بِهِ وَيُرْتَدَى . وَالْمُرَحَّلُ : هُوَ الذِي فِيْهِ خُطُوطٌ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٧٣/٤) ؛ القاموس المحيط (ص ٨٨٧) ، (مرط) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٤٨/١٤) .

خَصَّهُ الدَّلِيْلُ بالتَّحْرِيْمِ ، وَأَنَّهُ يُشْرَعُ للإِنْسَانِ أَنْ يَتَجَمَّلَ بَأَفْضَلِ اللَّبَاسِ ، وَأَلَّا يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا ابَاحَ اللهُ تَعَالَى لَهُ مِنْهُ (١) .

\* وَقَدْ كَانَ الْمُصْطَفَى عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ - يَلْبَسُونَ مَا تَيَسَّرَ لَهُمْ ، وَوَجَدُوهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ ؛ فَلَبِسُوا الكَتَّانَ ، وَالصُّوفَ ، وَالقُطْنَ ، وَالشَّعْرَ ، وَجُلُودَ الغَنْمِ وَالبَقَرِ ، وَمَا الْهَدْيُ إِلاَّ هَدْيُ الْمُصْطَفَى عَلَيْنَ وَسُنَتُهُ ؛ حَيْثُ لَبِسَ مَا تَيَسَّرَ ، مِنَ الوَسَطِ المُعْتَدِلِ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَيَرِدُ فِي المطلب الثاني - إن شاء الله - مزيدٌ من الأدلَّةِ الشرعية على هذه المسألة ، وإنَّما اكتفيتُ هنا بما سبق إيرادُه من الأدلَّةِ منْعًا للتكرار والإطالة .

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد في هدي حير العباد (٢/١ ١ - ١٤٣) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٤١ - ٢٤٥) .

٥ ثَانِياً : لُبْسُ الرَّجُلِ للمَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الْخَزِّ :

\* تَعْرَيْفُ الْخَزُّ :

الْحَوْرُ فِي اللَّغَةِ (بالفَتْح وَالكَسْرِ): ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ صُوْفٍ وَإِبْرَيْسَمٍ ؛ وَالإَبْرَيْسَمُ: هُوَ الْمَسْنُوعُ جَمِيْعُهُ مِنَ الإِبْرِيْسَمِ. جَمْعُهُ: خُزُوزٌ (١).

وَعَلَى هَذَا : فإِنَّ الخَزَّ فِي لُغَةِ العَرَبِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْلُوطًا مِسْ حَرِيْرٍ وَغَيْرِهِ ؛ كَالصُّوفِ والكَتَّانِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَالِصًا مِنَ الإِبْرَيْسَمِ ( الحَرِيْرِ ) .

وَأَمَّا ثِيَابُ الخَزِّ فِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ العِلْمِ : فَمُخْتَلَفٌ فِي حَقِيْقَتِهَا وَتَكْيِيْفِهَا عَلَى أَفْوَال :

فَمِنْهُم مَنْ قَالَ : هِيَ ثِيَابٌ تُتَخَذُ مِنْ وَبَرِ وَشَعَرِ دَابَّةِ الْخَزِّ ، سُمِّيَ النَّوبُ اللَّخَذُ مِنْ وَبَرِ وَشَعَرِ دَابَّةِ الْخَزِّ ، سُمِّيَ النَّوبُ اللَّخَذِ ؛ مِنْهَا خَزَّا ؛ لِنُعُومَتِهِ ، ثُمَّ أُطْلِقَ أَيْضًا عَلَى مَا خُلِطَ مِن الصَّوفِ أَوْ غَيْرِهِ بِالحَرِيْرِ ؛ لِنُعُومَةِ الْحَرِيْرِ . وَهِنْهُم مَنْ قَالَ : هِي ثِيَابٌ سُدَاهَا حَرِيْرٌ ، وَلُحْمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ . وَالسَّدْيُ هُو مَا مُدَّ طُولاً فِي النَّسِيْجِ ، وَاللَّحْمَةُ هِيَ مَا مُدَّتْ عَرْضًا فِيْهِ . وَهِنْهُم مَنْ وَالسَّدْيُ هُو مَا مُدَّتُ عَرْضًا فِيْهِ . وَهِنْهُم مَنْ قَالَ : هِي ثِيَابٌ مَحْلُوطٍ مَعَ صُوْفٍ أَوْ شَعَرٍ أَوْ كُتَّانٍ (٢) .

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ : عَلَى أَنَّ الخَزَّ ثِيَابٌ مَحْلُوطَةٌ مِنْ صُوْفٍ وَحَرِيْرٍ ، وَهَـذَا هُـوَ الخَزُّ الذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النبيِّ ﷺ ، وَصَحَابَتِهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٨/٢) ؛ لسان العرب (٨١/٤) ؛ المعجم الوسيط (٢٣١/١) ، جميعُها ( حَزَزَ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٥٧/٦) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢) ١٠٥) ؛ الاستذكار (٢١٣/٢٦ وما بعدها ) ؛ مغني المحتاج (٥٨٤/١) ؛ شرح منتهى الإرادات (٥٩/١) ؛ نيل الأوطار (٢/٥،٥) ؛ المصباح المنير (ص ٩٠) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : مختصر اختلاف العلماء (٤/٥٧٥ ، ٣٧٧) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم
 المدينة (٣/٤٢٥) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (١٩١/٥) ؛ معاني الآثار (٣/٥٥/٣) ؛ ⇔

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فِي مَعْنَى الخَرِّ ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ للثَّيَابِ النَّنَابِ النَّنَابِ اللَّنَعَدَةِ مِنَ الخَرِّ ( الحَرِيْرُ المَخْلُوطُ بِغَيْرِهِ ) عَلَى أَقْوَالٍ ؛ أَشْهَرُهَا أَرَبَعَةٌ :

#### القَوْلُ الأَوَّلُ :

يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ النَّيَابِ الْمُتَّحَذَةِ مِـنَ الخَـزِّ ؛ بِشَـرْطِ : أَنْ تَكُـونَ نِسْبَةُ الحَرِيْرِ الذِي فِيْهَا أَقَلَّ مِمَّا خُلِطَ بِهِ أَوْ مُسَاوِيًا .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ والتَّـابِعِيْنَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُ ورُ : بَعْضُ المَالِكِيَّـةِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةُ <sup>(١)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ النَّيَابِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الخَـزِّ مُطْلَقًا كَثُرَ الحريرُ فيها أَم قَـلَّ. وَهُوَ مَذْهَبُ الخَيْدِ ؛ كَالكَتَـانِ ، وَالقُطْنِ ، وَالصُّوفِ ، وَسُدَاهُ مِنَ الحَرِيْرِ ؛ كَالكَتَـانِ ، وَالقُطْنِ ، وَالصُّوفِ ، وَسُدَاهُ مِنَ الحَرِيْرِ ؛ بِمَعْنَى : أَنْ يَكُونَ الحَرِيْرِ ، وَسُدَاهُ مِنَ الحَرِيْرِ ؛ بِمَعْنَى : أَنْ يَكُونَ الحَرِيْرُ غَيْرَ ظَاهِرٍ ، وَمَذْهَبُ اللَّالِكِيَّةِ مُطْلَقًا (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ المَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الخَزِّ مُطْلَقًا ؛ قَـلَّ الحَرِيْسُ المَخْلُوطُ

⇔ فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٠٧/١٠)؛ نيل الأوطار (٢/٥٠١) .

<sup>(</sup>۱) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٥٠٤/١) ؛ الاستذكار (٢١٣/٢٦ وما بعدها) ؛ مغني المحتاج (٥٨٣/١) ؛ روضة الطالبين (٥٧٣/١) ؛ شرح منتهمي الإرادات (١٥٩/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف (٥٧٥/١-٤٧٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٥٢)؛ ردُّ المحتار على السدُّرِّ المحتار (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ٣٧٥)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ٢٥ - ٥٠٥)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (١/ ٤٠٥)؛ الاستذكار (٢/ ٢٨) وما بعدها).

بِهَا أُمْ كُثُرَ .

وَهُوَ مَذْهَبُ جَمْعِ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، وَابنُهُ عَبْدُ اللهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَابنُهُ عَبْدُ اللهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَابنُ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِيْنَ : مُحَاهِدُ بنُ جَبْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ (١) .

#### • القَوْلُ الرَّابِعُ:

يُكْرَهُ للرَّجُلِ لُبْسُ النِّيَابِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الخَزِّ مُطْلَقًا .

وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِيْنَ ، وهو قولٌ عندَ الحنفيَّةِ ، ومذهبُ الإمامِ مالكِ بن أنسٍ ، اختارَه بعضُ أصحابِه (٢) .

### \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ النَّيَابِ الْمَتَّحَـٰذَةِ مِنَ الخَرِّ ؛ إِذَا كَانَ الخَرُّ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيَاً لِمَا خُلِطَ بِهِ :

أ ِ الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ :

ا ِ مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَــالَ : ﴿ إِنْمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ النَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْبِ فَلاَ

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحیح البخاري (۱۰۷/۹-۱۰۸) ؛ مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل (۱۰۸-۸۰۱) ؛ ابن حجَر ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري (۳۰۷/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ردُّ المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٥٦/٦) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢) انظر : ردُّ المحتار على المختار (١٠١ ، ١٠١ – ١٠٨) ؛ الاستذكار (١٠٤/١) ؛ الاستذكار (٢١٠٩/٢٦) .

بَأْسَ بِهِ » (١).

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّهْ يَ عَنْ لُبْسِ الرِّجَ الِ للنَّيَابِ الْمَتْحَذَةِ مِنَ الحَرِيْرِ مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ خَالِصَاً أَوْ كَثِيْراً يَغْلُبُ عَلَى غَيْرِهِ ، أَمَّا القَلِيْلُ الذِي يُسندى بِهِ النَّوْبُ ، أَوْ يُحْعَلُ عَلَماً فِيْهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . هَذَا تَفْسِيْرُ ابنِ عَبَّاسٍ حَبْرُ الأُمَّةِ ، وَتَرْجُمانُ القُرْآنِ . وَالقَاعِدَةُ المُقرَّرةُ فِي الأصُولِ : أَنَّ قُولَ الصَّحَابِيِّ فِيْمَا لَيْسَ للرَّأْي فِيْهِ مَجَالٌ لَهُ حُكْمُ الحَدِيْثِ المَرْفُوعِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلًا ، وَهُوَ حُجَّةً (٢) .

(۱) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب الرخصة في العلــم وخيـط الحريـر ، ح (٤٠٤٩) ،
 عون المعبود شرح سنن أبي داود (١١/١١) ؛ وأحمدُ في مسند ابن عبّاس ، ح (١٨٧٩)،
 وصَحَّحَهُ مُحَقِّقُوا مُسْنَدِ الإمام أحمد (٣٧١/٣) .

ورَوَاهُ الحَاكُمُ فِي كتاب اللَّباس ، ح (٧٤٠٥) ، وقال : «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِحَاهُ » ا هـ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢١٢/٤) . وقَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ : « فِي إِسْنَادِهِ خُصَيْفُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَـيْرُ وَاحِـدٍ » وَقَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ : « فِي إِسْنَادِهِ خُصَيْفُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَـيْرُ وَاحِـدٍ » اهـ ، مختصر سنن أبي داود (٣٤/٦–٣٥) ، ح (٣٨٩٧) .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: « وَالْحَدِيْثُ أَخْرَحَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، وَأَخْرَحَهُ الحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ ، وَللطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ : ( نَهَى عَنْ مُصْمَتِ الحَرِيْرِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ شَدَاهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ) » ا هـ ، فتح الباري بشرح صحيح البحاري (٣٠٧/١٠) .

وَقَالَ - رَحْمُهُ اللهُ - فِي تَرْجَمَةِ خُصَيْسَفُو هَـذَا : ﴿ هُـوَ صَـدُوقٌ ، سَـبِّئُ الحِفْظِ ، خَلَـطَ بِأَخِرِهِ ، وَرُمِيَ بِالإِرْجَاءِ ، وَقَدْ وَنَّقَهُ البُخَارِيُّ وَابِنُ سَعْدٍ وَابِنُ مَعِيْسِ وَٱبُـو زُرْعَةَ ، وَقَـالَ ابنُ عَدِيٍّ : إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ ثِقَةً فَلاَ بَاسَ » ا هـ ، تهذيب التهذيب (٣/١) ٥) .

وَبَقِيَّةُ رِحَالَ اِسْنَادِ الحَدِيْثِ ثِقَاتٌ ، رِحَالُ الصَّحِيْعِ . انظر : نيل الأوطار (١٠٦/١) . والعَلَمُ : هُوَ رَسْمُ النَّوبِ وَرَقْمُهُ . انظر : القاموس المحيط (ص ٤٧٢) ، ( عَلَمَ ) .

(۲) انظر: إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٤٥٣/٤) ، ١٥٤) ؛ مذكرة في أصول الفقه (ص
 ١٩٨) ؛ معالم أصول الفقه عند أهل السُّنّة والجماعة (ص ٢٢٢) .

### وَنُوْقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ ؛ مَدَارُ إِسْنَادِهِ عَلَى خُصَيْفُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ .

وَثَانِيْهِمَا: أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ بِمَا بَلَغَهُ مِنْ قَصْرِ النِيِّ ﷺ النَّهْيَ عَلَى الْمُصْمَتِ مِنَ الحَرِيْرِ دُوْنَ غَيْرِهِ ، وَغَيْرُه مِنَ الرُّوَاةِ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَهُو تَحْرِيْمُ قَلِيْلُ الْحَرِيْرِ وَكَثِيْرِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - فِي أَدِلَةِ القَائِلِيْنَ بِالتَّحْرِيْمِ (١) .

#### - وَهَذَانَ الاغْتِرَاضَانِ مَرْدُودَانِ مِنْ ثَلَاَّتُهِ أَوْجُهِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ الحَدِيْثَ لَيْسَ ضَعِيْفًا ، بَـلْ هُـوَ صَحِيْحٌ - إِنْ شَـاءَ الله - ؟ صَحَّحَهُ الحَاكِمُ ، والذَّهَبِيُّ ، وابنُ حَجَرٍ ، والشَّوْكَانِيُ ، والأَلْبَانِيُّ ، ومُحَقِّقُوا مُسْنَدِ الإمَامِ أَحْمَـدَ بِنِ حَنْبَلٍ . وخُصَيْفُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِي جَعَلُوا مَـدَارَ تَضْعِيْفِ ، بَلْ قَدْ وَثَقَهُ جَمْعٌ مِنْ كَبَـارِ عُلَمَاءِ الحَرْحِ وَالتَّعْدِيْل - كَمَا سَبَقَ فِي تَرْجَمَتِهِ - (٢) .

الُوَجْهُ النَّانِي : لَوْ سُلِّمَ أَنَّ حَدِيْثَ خُصَيْفٍ هَذَا ضَعِيْفٌ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِرِوَايَتِـةِ؛ بَلْ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى صَحِيْحَةٍ (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر : مختصر سنن أبي داود (٣٤/٦-٣٥) ؛ نيل الأوطار (١٠٦/٢) .
 وانظر : أدلة التحريم (ص ١١١-١٢١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) انظر: المستدرك ومعه التلخيص (۲۱۲/۶) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۰۷۱) ؛ زيل الأوطار (۲/۲۰۱) ؛ إرواء الغليل (۳۱۰/۱) ، ح (۲۷۹) ؛ صحيح سنن أبي داود (۹/۲) ، ح (٤٠٥٥) ؛ مسئد الإمام أحمد بن حنبل (۳۷۱/۳) .

الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ الأَحَادِيْثَ التِي اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَى العُمُومِ لاَ تُعَــارِضُ حَدِيْثَ ابنِ عَبَّاسٍ هَذَا ؛ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهَا فِي الحَرِيْرِ الخَالِصِ ، وَلَيْسَ فِي المَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ (١) . وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الأَدِلَّةِ ؛ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِعْمَالِ بَعْضِهَا وإِهْمَالِ الآَخرِ .

النِ عُمَرَ تَقُولُ: ﴿ بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةً : الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ ، وَمِينَرَةَ النِ عُمَرَ تَقُولُ: ﴿ وَمَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ الأُرْجُوانِ (٢) ، وصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ الأُرْجُوانِ فَا اللَّهِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْعَلَمُ مِنْ لا الْحَطَّابِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ ﴾ . فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ خَلَاقَ لَهُ ﴾ . . فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ خَلَاقَ لَهُ ﴾ . . فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١٨٧٩) . وهَذَا سَنَدُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، انظر : إرواء الغليل (٣١٠/١) .
 وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ بَكْر عَنِ ابنِ حُرَيْجِ عَنْ عِكْرِمَـةَ عَنْ خَالدِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ حُبَيْرٍ عَـنِ ابنِ عَبّاسٍ . وهُـوَ إِسْنَادٌ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلَ . انظر : المُطر : المستدرك (٢١٢/٤) .

وأخرجَه الطَّبَرَانِيُّ من طَرِيْقِ مُسْلِمِ بنِ سَلاَّمٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ دِیْنَارٍ ، عَنْ عِکْرِمَةَ ، عَنِ ابسِنِ عَبَّـاسٍ . وهَـذَا سَـنَدٌ صَحِیْـحٌ . انظر : ابن حجر، فتح الباري (٧/١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرّ (۲۱٤/۳) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/۹۱، ۵۲۹) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (۱۱۵/۹) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۳۲/۱) ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۱۳/۸) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۳۲/۸) .

 <sup>(</sup>٢) الْمِيْثَرَةُ : النَّوبُ الذي تُحَلِّلُ به النَّيابُ فَيَعْلُوهَا ، وَالجَمْعُ : مَوَاثِرُ ، وَمَيَاثِرُ . وَالأَرْجُسُوانُ : شَخَرٌ لَهُ نَوْرٌ أَحْمَرُ ، يَصْبَغُ صَبْغًا شَدِيْدَ الحُمْرَةِ . وَهِيْثَرَةُ الأَرْجُسُوانِ : ثَوبُ احْمَرُ شَدِيْدُ الْحُمْرَةِ ، وَهِيْثَرَةُ الأَرْجُسُوانِ : ثَوبُ احْمَرُ شَدِيْدُ الْحُمْرَةِ ، وَهِيْثَرَةُ الأَرْجُسُوانِ : ثَوبُ احْمَرُ شَدِيْدُ الْحُمْرَةِ ، يُلْتَحَفُ به .

انظر : لسان العرب (٢١١/١٥) ، (وَثَرَ ) ، (١٦٥/٥) ، (رحما) ؛ القاموس المحيط (ص ١٦٥/٥) ، (رحو ) ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ، (٢٣٦/١٤).

فَإِذَا هِيَ أُرْجُوانٌ . فَرَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى أَسْمَاءَ فَحَبَّرَهَا ، فَقَالَتْ : هَــذهِ جُبَّـةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْــرَوَائِيَّةٍ (١) ، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَاثِشَةَ حَتَّى قُبِضَـتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَاثِشَةَ حَتَّى قُبِضَـتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ فَعَصِلُهَا لِلْمَرْضَى ؛ يُسْتَشْفَى بِهَا » (٢). قَبَضْتُهَا ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْنُ يَلْبَسُهَا ، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى ؛ يُسْتَشْفَى بِهَا » (٢). وَالْحَدِيْثُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى ؛ يُسْتَشْفَى بِهَا » (٢).

نُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ : بَأَنَّ هَذَا الحَرِيْرَ الذِي كَانَ فِي الجُبَّةِ ؛ يُحْتَمَـلُ أَنَّهُ أُحْدِثَ فِيْهَا بَعْدَ وَفَاقِ النبيِّ ﷺ ، وَلَمْ تَكُنْ حِيْنَ اتَّحَذَهَا النبيُّ ﷺ وَلَبِسَهَا مَكْفُوفَةً بِالحَرِيْرِ .

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ النِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا فِي الحُرُوبِ ، وَلُبْسُ الحَرِيْرِ فِي الحَــرْبِ حَــائِزٌ للرِّحَال <sup>(٣)</sup> .

## - وَهَٰذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

الأُوَّلُ : يَبْعُدُ حِدًّا أَنْ يَكُونَ الحَرِيْرُ الذِي كَانَ فِي الجُبَّةِ قَدْ أُحْدِثَ بَعْدَ وَفَاةِ النبيِّ عَلِيْ ؛ إِذْ مَا الفَائِدَةُ فِي إِحْدِاثِهِ ، وَمَنِ الذِي أَحْدَثَهُ ، وَأَسْمَــاءُ - رَضِي اللهُ عنها -

أنظر: القاموس المحيط (ص ٨٣) ، (حَبَّبُ ) ، (ص ٧١٤) ، (طلّبُسُ ) ؛ عُـونُ المعبود شرح سنن أبي داود (٢٩/١) .

<sup>(</sup>١) الجُبَّةُ: ضَرَّبٌ مِنَ النِّيَابِ ، حَمْعُهَا: حُبَبٌ ، وَحِبَابٌ . طَيَالِسَةٌ : حَمْعُ طَيْلَسَان ، وَهُـوَ كِسَاءٌ غَلِيْظٌ . وَالمرادُ : أَنَّ الجُبَّةَ غَلِيْظَةٌ ، كَأَنَّهَا مِنْ غِلَظِهَا طَيْلَسَانُ . انظر : القاموس المحيط (ص ٨٣) ، (حَبَبَ ) ، (ص ١٤٤) ، (طَلَـسَ ) ؛ عـون المعبـود

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ في كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم الذهب والحريس على الرحال وإباحته للنساء ، ح [١٠] (٢٠٦٩) ، صحيح مسلم بشرح النسووي ، المجلد الخسامس (٢٠/١٤).

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/٤٧٥ ، ٥٨٢).

إِنَّمَا احْتَجَّتْ بِهَا عَلَى لِبَاسِ الرَّسُولِ ﷺ إِيَّاهَا وَعَلَمُ الْحَرِيْرِ بِهَا (١).

الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ مُجَرَّدُ احْتِمَالاَتٍ ، وَقَدْ بَيَّنَ أَسْمَاءُ أَنَّهَا كَانَتْ لِبَاسَ النِيِّ ﷺ حَتَّى انْتَقَلَ للرَّفِيْقِ الأَعْلَى ، فَكَيْفَ يُرَدُّ الحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالاَتٍ لاَ تَثْبُتُ أَصْلاً ؟!

٣\_ مَا رَوَاهُ أَبُو رَجَاءِ العَطَارِدِيُّ - رحمه الله تعالى - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ اللهُ عُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مُطْرَفٌ مِنْ خَزِّ، لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدَهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَعْمَةٌ فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِعْمَةٍ فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ » (٢).

3\_ مَا رَوَاهُ عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ - رحمه الله تعالى - « أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزِّ كَانَتْ تَلْبَسُهُ » (٣) .
 وَالحَدِيْثَانِ نَصَّانِ فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ ، يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرِّجُلِ للحَزِّ .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « رَأَيْتُ رَجُلاً (٥) بِبُخَارَى عَلَى

بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ حَزٌّ سَوْدَاءُ ، فَقَالَ : كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مالكٌ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في لبس الحرير ، الموطأ (٩١٢/٢) . وَإِسْـنَادُهُ صَحِيْعٌ ، انظر : حامع الأصول في أحاديث الرسول (١٨٩/١-٦٩٠) ، ح (٨٣٤٥).

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْخَزِّ للرِّجَالِ ؛ فَإِنَّ الغَـالِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا كَسَاهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ليَلْبَسَهُ .

وَنُوْقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ كِسْوَتِهِ إِيَّاهَا جَوَازُ لُبْسِهَا ؛ كَمَا فِي حَدِيْثِ عَلِيٍّ وَعُمَرَ فِي الحُلَّةِ السِّيرَاءَ – كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى – .

والوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ رَاوِي الحَدِيْثَ مَطْعُونٌ فِي صُحْبَتِهِ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَسَاهُ عِمَامَةَ الخَزِّ ؟! (٢).

<sup>¬ (</sup>۲۲٤/۲) ؛ تقریب التهذیب (ص ۱۷۲) ، رقم (۲۲۰۰) ] .

 <sup>(</sup>٥) هُو : أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بنُ حَازِمِ السُّلَيمِيُّ ، أُمِيْرُ حُرَاسَان ، مُحتلَفٌ في صُحْبَتِهِ . انظر :
 عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧/١١) ؛ تهذيب التهذيب (٣٢٤/٢–٣٢٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في الخَزِّ ، ح (٤٠٣٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٥٠/١٥-٥٠) . والترمذيُّ في كتاب تفسير القرآن ، باب (٦٧ ومن سورة الحاقة) ، ح (٣٣٢١) ، الحامع الصحيح (٣٩٦/٥) . والحديثُ سكت عنه الترمذيُّ وأبو داود ، وذكر الشوكانيُّ في نيل الأوطار : أنَّه رواه البحاريُّ في تأريخِهِ ، والترمذيُّ ، و لم يتكلَّم عليه بشيءٍ (١٠٤/١) ؛ ومال ابنُ ححَرٍ في الفتح إلى تقويَتِه والترمذيُّ ، و لم يتكلَّم عليه بشيءٍ (١٠٤/١) ؛ ومال ابنُ ححَرٍ في الفتح إلى تقويَتِه

وبُخَارَى : مَدِيْنَةٌ فِي أُوزْبِكِسْتَانَ ، مِنْ أَعْظَمِ مُدُن مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَأَحَلِّهَا ، دَحَلَهَا الْمُسْلِمُونَ بِقِيَادَةِ عُبَيْدِ اللهِ بِن زِيَادٍ سَنَةَ خَمْس وَثَلاَثِيْنَ للهِجْرَةِ ، زَمَنَ مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي الْمُسْلِمُونَ بِقِيَادَةِ عُبَيْدِ اللهِ بِن زِيَادٍ سَنَةَ خَمْس وَثَلاَثِيْنَ للهِجْرَةِ ، زَمَنَ مُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيانَ ، فَصَالَحُوا مَلِكَتِها خَارُسَلَ إليْهِم مُعَاوِيَةُ سَعِيْدَ بِن عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ للهِجْرَةِ ، فَأَعْطَتْ مَلِكَتُها الصَّلْحَ وَأَعْطَتِ الرَّهَانَ للمُسْلِمِيْنَ ، ثُمَّ صَفَت بَخَارَى للهَجْرَةِ ، فَأَعْطَتْ مَلِكَتُها الصَّلْحَ وَأَعْطَتِ الرَّهَانَ للمُسْلِمِ الخُرَسَانِيُّ ، وَفَلِ بَخَارَى للمُعْدِينَ عَامَ سَبْعَةٍ وَثَمَانِيْنَ للهِجْرَةِ عَلَى يَدِ قُتَيْبَةٍ بِنِ مُسْلِمٍ الخُرَسَانِيُّ ، وَفَلِ الشَّهَرَتُ مِنْ اللهِ الْمُرونِ الأُولُى بِكَوْنِهَا مَرْكَزًا ثَقَاقِيًّا إِسْلاَمِيًّا كَبِيْرًا . انظسر : معجم البلدان الشَّهَرَتْ مِنْدُ القُرُونِ الأُولَى بِكَوْنِهَا مَرْكَزًا ثَقَاقِيًّا إِسْلاَمِيًّا كَبِيْرًا . انظسر : معجم البلدان ١٩/١ع ٢٤٠) ، رقم (١٩/٥) ؛ تاريخ الأمم والملوك (١٩/٢٤ ع ١٧٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (١٠٥/٢) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١١/٧٥) .

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابُ عَنْ هَلَيْنِ الاعْتِرَاضَيْنِ بِمَا يَلِي :
- أَوَّلاً : الأَصْلُ فِي الكِسْوَةِ اللَّبْسُ ، وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيْلٍ ، كَمَا فِي حَدِيْثِ الحُلَّةِ السَّيْرَاء .
- ثَانِياً : أَنَّ الشَّأْنَ فِي ثُبُوتِ الحَدِيْثِ ، فَإِذَا ثَبَتَ فَهُوَ حُجَّةٌ ؛ وَالحَدِيْثُ صَحِيْتٌ ثَابِتٌ ؛ ثُمَّ إِنَّ الصَّحْبَةَ لَمْ تُنْفَ عَنِ الرَّاوِي اتَّفَاقًا حَتَّى يُطْعَنَ فِيْهِ ، فَإِنَّ جَمْعًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَثْبَتُوا لَهُ الصَّحْبَةَ ، وَلَيْسَ قَوْلُ غَيْرِهِم بأُولَى مِنْ قَوْلِهِم .
- ثَالِثَاً : لَوْ سُلِّمَ بِضَعْفِ الحَدِيْثِ فَإِنَّهُ يَقُوَى بِالأَدِلَّةِ الْأَخْرَى الْمُبِيْحَةِ لِلُبْسِ الخَزِّ .

٦- مَا رَوَاهُ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ (١) قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رضي اللهُ عَنْهَانَ اللهِ عَلَيْنِ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا ؛ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْن تَلِيَان الإِبْهَامَ قَالَ الراوي : فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلاَمَ » (١) .

وَإِذَا جَازَ الْحَرِيْرُ الخَـالِصُ قَـدْرُ أَرْبَـعِ أَصَــابِعَ ، فَمَـا يَمْنَـعُ مِـنَ الجَـوَازِ إِذَا كَـانَ الْمِقْدَارُ مُفَرَّقًا كَمَا فِي الثَّوْبِ المُحْلُوطِ مِنَ الحَرِيْرِ وَغَيْرِهِ ؟ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ ملٌ ( بتثليث الميم ) بن عَمْرو بن عَدِيٍّ ، أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، مَنْهُورٌ بكُنْيَتِه ، مُخَضْرَمٌ ، أَذْرَكَ الجَاهِلَيَّة والإسلام ، أسلم عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلَيْ ، وَلَمْ يَرَهُ ، لَكِنْهُ أَدَّى إِلَى عُمَّالِهِ الرَّكَاةَ ، أَصُلُهُ مِنَ الكُونَةِ ، وَتَحَوَّلَ إِلَى البَصْرَةِ بَعْدَ مَقْتُلُ وَلَمْ مَنْ بَلَدًا قُتِلَ فِيْهِ ابنُ بنت رَسُول اللهِ عَلَيْ ، عَالِمٌ ، عَابِدٌ ، ثِقَة لَبُت ، عَاشَ مِعَة وَنَلاَيْنِ سَنَة ، وَمَاتَ سَنَة حَمْسِ وَيَسْعِيْنَ عَلَى الرَّاحِمِ . انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٢٩٢) ، رقم (٢٩١ ) ؛ سير أعلام النبلاء (١٧٥ / ٤) ؛ سير أعلام النبلاء

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَباس ، باب لبس الحرير للرحال وقدرُ ما يجوز منه ، ح (٨) (٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠/٥١-٢٩٦) ؛ ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزينة ، باب تحريم الذهب والحرير على الرحال وإباحتِه للنساء ح [١٤] (٢٠٦٩) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٠٦٩) .

<sup>(</sup>٣) آنظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٠٧/١٠) ؛ عون المعبود شـرح سنن ابي داود (٧١/١١) .

ب ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الأَثْرِ عَلَى جُوازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للخَزِّ : بِأَنَّ عَدَدًا كَبِيْرًا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّةِ النَّابِعِيْنَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ - لَبِسُوا الخَزَّ ، وَهُمْ مَنْ هُمْ ؛ خَيْرُ القُسرُونِ ، وَسَادَاتُ الزَّاهِدِيْنَ وَالعَابِدِيْنَ ، اللَّحْتَنِيْنَ للشُّبُهَاتِ ، فَضْلاً عَنِ اللُّحَرَّمَاتِ ، وَمَنْ أُمِرَ المُسْلِمُونَ بالإسْتِنَانِ بِهِمْ ، وَاتّبَاعٍ هَدْيِهِم، وَمَا كَانُوا لِيَتَوَاطَّنُوا عَلَى أَمْرِ مُحَرَّم ؛ وَمِنْ ذَلِكَ :

اً قُوْلُ أَبِّي دَاوُدَ ؛ سُلَيْمَانَ بنِ الأَشْعَثِ السُّجُسْتَانِيِّ – رَحْمُهُ اللهِ – : « وَعِشْرُونَ نَفْسَاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُـوا الخَزَّ؛ مِنْهُـم : أَنَسَ ، وَالبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ » (١) .

إِي قَوْلُ الْحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ - رحمه الله- : « وَقَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الخَزِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِم » (٢) .

٣\_ وَكَانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ - رضي الله عنه - يَلْبَـسُ النَّـوبَ سُـدَاهُ كَتُــانٌ ،
 وَلُحْمَتُه حريرٌ (٣) .

٤\_ وَاسْنَأْذَنَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - وعلَيْهِ مِطْرَفُ خَزِيْرٌ ، فَقَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَلِي جلْدِي مِنْهُ الخَزُّ (٤) . مِطْرَفُ خَزِيْرٌ شَطْرُهُ حَرِيْرٌ ، فَقَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَلِي جلْدِي مِنْهُ الخَزُّ (٤) .
 ٥\_ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ (٥) : « رَأَيْتُ سَعْدَ بنَ أَبِي وقَاصٍ ، وَجَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) سنن ابي داود ، كتاب اللّباس ، باب ما حاء في الخَرِّ ، عَقِبَ الحديث (٤٠٣٣) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٩/١١) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٠٧/١٠)؛ ومثلُه في منتقى الأخبار من أحماديث سيِّد الأخيار ، كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في لبس الخزِّ وما نُسيجَ من حريــرٍ وغـيرِه ، ح (٥٥٥) ، نيل الأوطار (١٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) نقلَهُ ابنُ بطَّالِ في شرح صحيح البخاريِّ (١٠٨/٩) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابنُ عبدُ البرِّ في الاستذكار (٢١٣/٢٦) ، ح (٣٩٢٩٨) .

<sup>(</sup>٥) هُوَ وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ القُرَشِيُّ المَدَنِيُّ المَكِيُّ ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ ، كُنيَتُه أَبُو نُعَيْمٍ ، مِنْ كِبَـارِ النَّابِعِيْنَ ، مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْ حَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَتُوفَّي سَنَةَ مِثَةٍ وَسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ ۖ

وَأَبَا هُرَيْرَةً ، وَأَنْسَ بنَ مَالِكٍ يَلْبَسُونَ الْخَزَّ » (١).

آ\_ وَسَاقَ الإِمَامُ أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ البَرِّ المَالِكِي - رحمه الله - بِأَسَانِيْدِهِ الصَّحِيْحَةِ عَنْ أَنِمَّةٍ أَعْلاَمٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ أَنَّهُم لَبِسُوا الخَزَّ ، ثُمَّ قَالَ : « لَبِسَ الخَرَّ عَمَاعَةٌ مِنْ جُلَّةِ العُلَمَاءِ ، لَوْ ذَكَرْنَاهُم لأَطَلْنَا ، وَأَمْلَلْنَا ، وَخَرَجْنَا عَمَّا لَـهُ قَصَدْنَا ، وَلَكِنَّهُم الحَتَلَفُوا هَلْ كَانَ فِيْهِ حَرِيْرٌ أَمْ لا ، وَاجْتِنَابُ ذَلِكَ لِمَـنْ يُقْتَدَى بِهِ أَوْلَى ، وَلَكِنَّهُم الحَتَلَفُوا هَلْ كَانَ فِيْهِ حَرِيْرٌ أَمْ لا ، وَاجْتِنَابُ ذَلِكَ لِمَـنْ يُقْتَدَى بِهِ أَوْلَى ، وَلَكِنَّهُم الحَتَلَفُوا هَلْ كَانَ فِيْهِ حَرِيْرٌ أَمْ لا ، وَاجْتِنَابُ ذَلِكَ لِمَـنْ يُقْتَدَى بِهِ أَوْلَى ، وَلَا يُقْطَعُ عَلَى تَحْرِيْمٍ شَيْءٍ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ ، لَكِنَّهُ مِمَّا سُكِتَ عَنْهُ ، وَعُفِيَ عَنْهُ» (٢) .

## وَنُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّ الخَزَّ الذِي لَبسُوهُ لَيْسَ فِيْهِ حَرِيْرٌ (٣) .

الوَجْهُ الثَّانِي: وَعَلَى التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ الذِي لِبِسُوهُ كَانَ خَزَّاً مُشْتَمِلاً عَلَى الحَرِيْرِ؛ فإنَّهُ لاَ حُحَّةَ للجُمْهُورِ في فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - وَإِنْ كَانُوا كَثِيْرِيْنَ - وَإِنَّمَا الحُجَّةُ فِإِنَّهُ لاَ حُجَّةً للجُمْهُورِ في فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - وَإِنْ كَانُوا كَثِيْرِيْنَ - وَإِنَّمَا الحُجَّةُ فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةً للجُمْهُورِ في فِعْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ - وَإِنْ كَانُوا كَثِيْرِيْنَ - وَإِنَّمَا الحُجَّةُ فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةً للجُمْعُومِ، وَهَذَا لَمْ يَحْصُلُ (3).

- وَهَذَانِ الاغْتِرَاضَانِ مَرْدُودَان بِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَنَّ الدَّعْوَى بأنَّ الخَزَّ الذِّي لَبِسَهُ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ لَمْ يَكُنُ فِيْـهِ حَرِيْرٌ

للهِجْرَةِ عَلَى الأَشْهَرِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٣٣١/٤-٣٣٢) ؛ سير أعلام النبلاء (٢٣٦/٣) ، رقم (٩٣) ] .

<sup>(</sup>۱) أورَدَه ابنُ عبد البرِّ في الاستذكار (۲۱۱/۲٦) ، ح (۳۹۲۸۷) ؛ وانظر : ابن أبي شَـيْبَة، الكتاب المُصَّنَّف في الأحاديث والآثار (۹/۵۱–۱۵۱) ، مــن : ح (۲٤٦٢٣) إلى : ح (۲٤٦٤۲) ؛ معاني الآثار (۲٤٤٤٤ ، ۲۵۵ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرِّ (٦٢٧/٣- ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار (٢١٢/٢٦) ؛ مختصر اختلاف العلماء (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار (٢/١٠٥).

مَرْدُودَةٌ بِمَا أَثْبَتَهُ أَئِمَّةُ اللَّغَةِ مِنْ أَنَّ الخَزَّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَرِيْرًا خَالِصَاً ؛ وَهُوَ الإِبْرَيْسَمُ، أَوْ مَخْلُوطاً مِنْ صُوْفٍ وَحَرِيْرٍ ، وَلاَ يَكُونُ خَزًّا حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ (١) . وَقَدْ أَثْبَتَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ مِنْهُم الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ - رحمه الله - وقد أَنْبَتَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ مِنْهُم الإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ - رحمه الله - بالرِّوايَاتِ الصَّحِيْحَةِ النَّابِتَةِ : أَنَّ الخَزَّ الذِي لَبسُوهُ كَانَ مِنَ الإِبْرَيْسَمِ ؛ وَهُوَ الحَرِيْرُ؛ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا صَرَاحَةً : أَنَّرُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ مَعَ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُم - السَّابِقُ (١) .

• ثَانِيًا : أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - حُجَّةٌ ؛ فَاإِنَّهُم قَـدْ عَـاصَرُوا التَّنْزِيْلَ ، وَهُم أَدْرَى مِنْ غَيْرِهِم بِنُصُوصِ الشَّرِيْعَةِ ، وَبِالحَلاَلِ وَالحَـرَامِ ، وَهُـم أَبْعَـدُ النَّاسِ عَنْ المُخَالَفَةِ لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْلًا ، سِيَّمَا وَأَنَّ الذِيْنَ أَجَازُوا لِباسَ الخَزِّ هُمْ أَفْقَهُ الصَّحَابَةِ ، وَأَهْلُ الفَتْوَى المَشْهُورُونَ مِنْهُم .

ج) اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْمَتُ النَّظُرُ: بأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الحَرِيْرِ حَقِيْقَةٌ فِي الخَالِصِ، وَالإِذْنُ فِي الْقَطْنِ وَالصَّوفِ والكَّنَّانِ صَرِيْحٌ، فَإِذَا خُلِطَ الحَرِيْرُ بِهَذِهِ الأَصْنَافِ؟ بِحَيْثُ تَغْلِبُ عَلَى الحَرِيْرِ فَلاَ يُسَمَّى حَرِيْرًا ، لَمْ يَتَنَاوَلْـهُ الاسْمُ ، وَلَمْ تَشْمَلْهُ عِلَّهُ النَّحْرِيْم ؛ لِخُرُوجهِ عَنِ المَمْنُوعِ مَجَازًا (٣).

قَالَ مُوَقَّقُ الدِّيْنِ ابنُ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ الحَنْبَلِيُّ - رحمه الله - : ﴿ فَأَمَّا المَنْسُوجُ مِنَ الحَرِيْرِ وَغَيْرِهِ ؛ كَشُوْبٍ مَنْسُوجٍ مِنْ قُطْنٍ وَإِبْرِيْسَـمٍ ، أَوْ قُطْنٍ وَكَتَّـانٍ :

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في تعريف الخزِّ لُغَةَ (ص ٩٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر : معاني الآثار (٤/٥٥٦ وما بعدها ) ؛ مختصر احتلاف العلماء (٤/٣٧٦-٣٧٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٠٧/١٠) ؟ شرح منتهى الإرادات (٩/١٠) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧١/١١) .

فَالحُكْمُ للأَغْلَبِ مِنْهُمَا ، وَاليَسِيْرُ مُسْتَهْلَكٌ فِيْهِ ، فَهُوَ كَالضَّبَّةِ مِـنَ الفِضَّـةِ ، وَالعَلَـمِ مِنَ الحَرِيْرِ » (١) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للنَّيَابِ الْمُتَّخَـٰذَةِ مِنَ الخَزِّ مُطْلَقَاً ؛ كُثْرَ الحَرِيْرُ بِهَا أَمْ قَلَّ :

اسْتَدَلُوا بِالأَدِّلَةِ السَّابِقَةِ التِي اسْتَدَلَّ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ إِلاَّ أَنْهُمَ أَجْرَوهَا عَلَى العُمُومِ دُوْنَ تَمْيِيْزٍ بَيْنَ قَلِيْلِ الحَرِيْرِ المَخْلُوطِ فِيْهَا وَكَثِيْرِهِ ؛ لأَنْهَا جَاءَتْ عَامَّةً فِي إِبَاحَةِ لُبْسِ الخَزِّ ، مِنْ غَيْر تَقْدِيْرِ لِمِقْدَارِ الحَرِيْرِ المَخْلُوطِ بِهِ (٢).

وَزَادَ الْحَنفِيَّةُ فِي وَجْهِ الاِسْتِدْلاَلِ عَلَى اَسْتِرَاطِ أَنْ تَكُونَ لُحْمَةُ النَّوبِ مِنْ غَيْرِ الحَرِيْرِ: بَأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لَبِسُوا ثِيَابَ الخَزِّ، فَهَـذَا دَلِيْلٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ للرِّجَالِ، وَالخَرْثُ مَسْدِيٌّ بِالحَرِيْرِ؛ لأَنَّ النَّوبَ إِنْمَا يَصِيْرُ ثَوْبًا بالنَّسْجِ، وَالنَّسْجُ يَكُـونُ باللَّحْمَةِ، فَكَانَتْ هِي المُعْتَبَرَةُ دُونَ السَّدْي ، فَإِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الحَرِيْرِ أُبِيْحَ النُّوبُ، وَلَوْ كَانَ الْحَرِيْرِ أَبِيْحَ النُّوبُ، وَلَوْ كَانَ الحَرِيْرُ بِهِ كَثِيْرًا ؛ لأَنَّهُ لاَ يَظْهَرُ حِيْنَةِذٍ (<sup>7)</sup>.

# - وَهَلَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : لاَ يُسَلَّمُ بأَنَّ الأَدِلَّةَ لَمْ تَدُلَّ عَلَى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ قَلِيْلِ الحَرِيْرِ وَكَثِيْرِهِ،

<sup>(</sup>١) المغني (٣٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢٠/٦) ؛ ردُّ المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرح مختصر خليل (٤/١) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٣٤/٣) ؛ الاستذكار (١٧٨/٢٦) وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢٠/٦) ؛ ردُّ المحتار على الـــــُرُّ المحتــار (٣٥٦/٦) .

بَلْ قَدْ دَلَّتْ عَلَى هَـذَا صَرَاحَةً ؛ كَحَدِيْتِ ابنِ عَبَّاسٍ (١) ؛ وَكِتَابِ عُمَرَ إِلَى جَيْشِهِ (٢) . وَكِتَابِ عُمَرَ إِلَى جَيْشِهِ (٢) .

الوَجْهُ النَّانِي : أَنَّ تَخْصِيْصَ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازَ كَسْثُرَةِ الحَرِيْسِ مَا لَمْ تَكُنْ فِي لُحْمَةِ النَّوْبِ بَأَنَّ النَّوْبَ إِنَّمَا يَصِيْرُ ثَوْبَاً بِالنَّسْجِ بِاللَّحْمَةِ دُوْنَ السَّدْي وَهْمَ مَرْدُودٌ ، فَإِنَّ النَّوْبَ يَصِيْرُ ثَوْبَاً مَنْسُوجًا بِاللَّحْمَةِ وَالسَّدْي مَعًا ، لاَ بِاللَّحْمَةِ وَحَدَهَا ، فَلاَ يَثْبُتُ كُوْنُ الاعْتِبَارِ بِاللَّحْمَةِ دُوْنَ السَّدْي ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ المَحْلُوطُ بِالحَرِيْرِ إِذَا كَثُرَ الحَرِيْرِ إِذَا كَثُرَ الحَرِيْرِ إِذَا كَثُرَ الحَرِيْرِ إِذَا كَثُرَ الحَرِيْرِ إِذَا كَثْرَ الحَرِيْرِ إِذَا كَثُرَ الحَرِيْرِ إِذَا كَثُرَ الحَمَةُ (ءُ) .

- ثَالِثًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ النَّالِثِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرِّجَالِ للنَّيَابِ الْتَخَذَةِ مِنَ الخَزِّ مُطْلَقًا :

اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّة بِمَا يَلِي :

1\_ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عنه - قَـالَ : أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلَّةُ سِـيَرَاءَ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَبِسْتُهَا ، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَـالَ : ( إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشَقَّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النَّسَاءِ». ( إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بَهَا إِلَيْكَ لِتَشْقَقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النَّسَاءِ». قَالَ : فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي ( ) .

<sup>(</sup>١) انظره فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرِّ (٢١٤/٣) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢١٥/٦) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (١١٥/٩) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٣٢/١٤) ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢١٣/٨) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٣٢/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر: قاضى زاده أفندي ، تكملة شرح فتح القدير (٢٣/١٠) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الحرير للنساء ، ح (٥٨٤٠) ، ابن حجر ، فتح

إِنَّ عُمَسِرَ بِنَ الْحَطَّابِ - رضي الله عنه - رأى حُلَّةَ سِيسَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ المَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا ؛ تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْحُمُعَةِ ؟! قَالَ المَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا ؛ تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْحُمُعَةِ ؟! قَالَ عَلَيْ : « إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ » . وَأَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا عُمْرَ حُلَّةً سِيرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟! فَقَالَ : « إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا » (١) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النِيَّ عَلِلْ كَرِهَ الْحُلَّةَ السِّيرَاءَ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً ، وَبَيَّسَ أَنَّـهُ لَـمْ يَبْعَثْ بِهِمَا إِلَيْهِمَا للبَيْعِ أَوْ كِسْوَةِ النَّسَاءِ ، يَبْعَثْ بِهِمَا إِلَيْهِمَا للبَيْعِ أَوْ كِسْوَةِ النَّسَاءِ ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى تَحْرِيْمٍ لُبْسِ الرِّجَالِ مَا خُلِطَ بِالْحَرِيْرِ ، فَإِنَّ الْحَرِيْرَ الذِي كَانَ فِي الْحُلَّةِ قَلِيْلٌ ؛ لأَنَّ السَّيرَاءَ هي الحُلَّةُ المُخَطَّطَةُ بِالحَرِيْرِ ، لَيْسَتْ حَرِيْرًا خَالِصَا (٢) .

وَفِي هَذَا يَقُولُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ – رحمه الله – : « الذِي يَتَبيَّنُ أَنَّ السِّيرَاءَ قَـدْ

الباري بشرح صحيح البخاري (٣٠٨/١٠) ؛ ورواه مسلمٌ في كتاب اللباس والزينية ، باب تحريم الذهب والحرير على الرحال وإباحته للنساء ، ح [١٧] (٢٠٧١) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤١/١٤) .
واخُلَّةُ : إذَارٌ وَ ذَاةً ، وَالسِّمَاءُ : هِ الْمُشَّاةُ وَالْمَخَطَّطَةُ اللَّهَ أَنْ وَ ذَاةً أَمَا سِمَاءً : أَتَسْنُهُ

والحُلَّةُ : إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ، وَالسَّيْرَاءُ : هِي الْمَوَشَّاةُ وَالْمُحَطَّطَةُ بِالْحَرِيْرِ ، فِيْلَ لْهَا سِيَرَاءَ : لِتَسْيِيْرِ الخُطُوطِ فِيْهَا .

انظر: لسان العرب (٢/٥٥٦) ، ( سير ) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (٩/٥١) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الخامس (١٤٢/١٤ -٢٤٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الحرير للنساء ، ح (٥٨٤١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٠٨/١٠) ؛ ورواه مسلمٌ في كتاب اللَّباس والزينةِ ، باب تحريم الذهب والحرير على الرحال وإباحتِه للنساء ، ح [١٦] (٢٠٧٠) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٤/١٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن بطًال ، شرح صحيح البخاري (۱۱۵/۹) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم، المحلد الخامس (۲۲/۲۱۳ ع ۲۶۳) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۱۰/۱۰) ؛ نيل الأوطار (۲/۲) .

تَكُونُ حَرِيْرًا صِرْفَاً ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ مَحْضٍ ؛ فَــالَّتِي فِي قِصَّةِ عُمَـرَ حَـاءَ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ حَرِيْرٍ مَحْضٍ ؛ وَلِهَذَا وَقَــعَ فِي حَدِيْثِهِ : ﴿ إِنَّمَـا يَلْبَسُ هَـٰذَا مَـنْ لاَ حَلاقَ لَهُ ﴾ ، وَالَّتِي فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ لَمْ تَكُنْ حَرِيْرًا صِرْفَاً ﴾ (١)

- وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ بِحَدِيْتَي الْحُلَّةِ السَّيَرَاءِ عَلَى تَحْرِيْمٍ لُبْسِ الخَزُّ مَـرْدُودٌ ؛ إِذْ لاَ حُجَّةٌ فِيْهِمَا عَلَى تَحْرِيْمِ الخَزِّ ؛ لأَنَّ النَّصُوصَ وَالآَثَارَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحُلَّـةَ السِّيرَاءَ التي ذُكِرَتْ في الحَدِيْنَيْنِ كَانَتْ حَرِيْرًا خَالِصًا ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي :

• أَوَّلاً : مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ نَفْسُهُ أَنَّ أَكَيْدِرَ دُوْمَةَ (٢) أَهْـدَى إِلَى النَّبِــيِّ ﷺ تَــوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ عَلِيَّاً ، فَقَالَ : ﴿ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ ﴾ (٢) .

ُ فَحَمْلُ الحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ - رحمه الله - حُلَّـةَ عَلِيٍّ عَلَى أَنَّهَـا لَـمْ تَكُـنْ حَرِيْرًا مَحْضًا ، وَهْمٌ مِنْهُ ؛ إِذْ قَدْ وَقَعَ تَفْسِيْرُهَا مِنْ عَلِيٍّ نَفْسِهِ بَأَنَّهَا كَانَتْ حَرِيْرًا خَالِصًا .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢١٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَكِيْدِرُ بنُ عَبْدِ اللَّلِكِ الكِنْدِيُ ، كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَصَالَحَهُ النبيُّ ﷺ ، وَعَادَ إِلَى حِصْنِهِ ، وَبَقِي فِيْهِ ، ثُمَّ حَاصَرَهُ خَالِدُ بنُ الوَلِيْدِ زَمَنَ الصِّدِّيْقِ فَقَتَلَهُ مُشْرِكًا نَصْرَانِيًّا لِنَقْضِهِ العَهْدَ . وَدُوْهَةُ : بالفتح والضَمِّ هِي دُوْمَةُ الجَنْدَلِ ، شَمَالِيٍّ الجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ ، بَيْنَ الشَّامِ وَالمَدِيْنَةِ ، مَمَّا يَلِي الشَّامِ وَالمَدِيْنَةِ ، مَمَّا يَلِي الشَّامَ . انظر : [ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلم الخامس معجم البلدان (٢/١٤٥ -٥٥٦)] .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزينة ، باب تحريم الذهب والحريس على الرحال وإباحته للنساء ، ح [٣] (٢٠٧١) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلم المحلم الخامس ، (٢٤٢/١٤) .

والفَوَاطِمُ هُنَّ : فَاطِمَةُ بِنْتُ النِيِّ ﷺ ؛ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بِنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيٍّ ؛ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ اللَّهِ بَنِ رَبِيْعَةَ امْرَأَةُ عَقِيْلِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ . بِنْتُ شَيْبَةَ بِنِ رَبِيْعَةَ امْرَأَةُ عَقِيْلِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، الجحلد الخنامس ، (٢٤٢/١٤ ٢-٢٤٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢١٠/١٠) .

• ثَانِياً : وَكَذَا حَدِيْثُ عُمَرَ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ تَفْسِيْرُ الْحُلَّةِ التِي فِيْهِ ، وَبَيَانُ أَنَّهَا كَانَتْ حَرِيْرًا مَحْضًا فِي عَدَدٍ مِنَ الرُّوايَاتِ فِي الصَّحِيْحِ ؛ مِنْهَا : مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ عُمرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجِ عُمرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ عُمرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجِ عُمرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ عُمرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ لاَ خَلاقً أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ : لَوِ اشْتَرَيْتَهُ ! فَقَالَ: « إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاقً لَهُ ». فَأَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ حُلَّةٌ سِيرَاءُ ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ ، قَالَ : قُلْتُ : لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عُلْمَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟! قَالَ: « إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لَكُ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟! قَالَ: « إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ . وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟! قَالَ: « إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ . وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟! قَالَ: « إِنَّمَا بَعَثْتَ بِهَا إِلَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَلِذَا قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ سِياقِ هَـذِهِ الرِّوَايَـاتِ الـيَ أُوْرَدَهَـا الإِمَامُ مُسْلِمٌ - رحمـه الله - : ﴿ فَهَـذِهِ الأَلْفَـاطُ تُبَيِّـنُ أَنَّ هَـذِهِ الحُلَّـةَ كَـانَتْ حَرِيْـرًا مَحْضَاً، وَهُوَ الصَّحِيْحُ الذِي يَتَعَيَّنُ القَوْلُ بِهِ فِي هَذَا الحَدِيْثِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَلأَنَّهَا هِي المُحَرَّمَةُ » (٢).

فَالْأَحَادِيْثُ وَالْآثَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُلَّةَ السِّيرَاءَ كَانَتْ حَرِيْرًا خَالِصًا (٣).

• ثَالِثاً : أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الحُلَّة السَّيْرَاءَ هِيَ الـــيَ تَكُونُ مِنْ حَرِيْرٍ صِرْفٍ ، خِلاَفاً لأَهْلِ اللَّغَةِ ؛ فإنَّهُم يَقُولُونَ : إِنَّ الحُلَّـة السِّيرَاءَ هي الـــي يُخالِطُهَـا حَرِيْرٌ ؛ وَقَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الفُقَهَاءِ والمُحَدِّثِيْنَ أُولَى وأصَحُّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ اللَّغَةِ ؛
 لأَنَّهُم أَعْلَمُ بالتَّنْزِيْلِ وَالتَّأُويْلِ وَمَعَانِي النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ ؛ كَمَا قَرَرَهُ

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزينة ، باب تحريم الذهب والحريـر على الرحـال وإباحتـه
للنسـاء ، ح [٩] (٢٠٦٨) ، شـرح النـووي على صحيـح مســـلم ، المجلــد الخــامس ،
 (٢٣٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٣٢/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاري (١١٥/٩) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٣٢/٨) .

غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (١) .

وَقَالَ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ – رحمه الله – : ﴿ هَذَا قَــوْلُ أَهْـلِ العِلْـمِ ، وَأَمَّـا أَهْـلُ اللّغَةِ فَيَقُولُونَ : هِي التِي يُخَالِطُهَا الحَرِيْرُ . وَالأَوَّلُ هُوَ المُعْتَمَدُ ﴾ (٢) .

٣\_ مَا رَوَاهُ أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ (٣) - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحَزَّ وَالْحَرِيرَ - وَذَكَرَ كَلاَمَاً - قَـالَ : يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ( أَنَّ عَنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ( أَنَّ عَنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ( أَنْ اللهُ عَنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ( أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ( أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَالْحَدِيْثُ صَرِيْحٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَزِّ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي سَتُسْتَحَلُّ

(۱) انظر: آبو عُبَيْدٍ ، غريب الحديث (٧٧/٤) ؛ التمهيد (١٦٨/١٢) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٩/٦) ؛ المغني (٢٩٧/٢) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣٠/٣) .

ولابن رجب - رحمه الله - في هــذا المعنى كـلام نفيس في فتــح البــاري شــرح صحيــح البـناريّ (٣٩٨/٣) . وقد نُقِلَ أغلبُهُ فيما بعد من هذا البحث (ص ١٠٤٨) .

(٢) انظر : فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرّ (٢١٤/٣) .

(٣) هُوَ أَبُو عَامِرٍ ، أَوْ أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ ، مُخْتَلَفٌ في اسْمِهِ ؛ فِيْلَ : عُبَيْدُ ، وَقِيْلَ : عَبْدُ اللهِ،
 وَقِيْلَ : عَامِرٌ بنُ الحَارِثِ ، وَقِيْلَ : غَيْرُ ذَلِكَ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ ، سَكَنَ الشَّامَ ، وَمَاتَ بِهَا في طَاعُون عَمَوَاس ، سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ للهِحْرَةِ .

انظر في ترَجمته : [ تقريب التهذيب (ص ٩٠٥) ، رقم (٨٣٣٦) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٧٤٥/٤) ، رقم (٣١٥٩) ]

(٤) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الخزِّ ، ح (٤٠٣٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨/١١) . وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : ﴿ الْحَدِيْثُ رِحَالُ إِسْنَادِهِ فِي سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ ثِقَاتٌ ﴾ اهـ ، نيل الأوطار (١٠٨/٢) .

وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ سنن أبي داود (٢/٥٠٥) ، ح (٤٠٣٩) ؛ عازياً تصحيْحَهُ إِيَّاهُ لِسِلسَلَةِ الأَحَادِيثِ الصَّحِبْحَةِ (١٨٦/١) ، ح (٩١) ؛ ولكنَّ الذي في السَّلسَلة الصحيحة بِلَفظِ ( الحِرَ ) ، لا ( الخَرِّ ) . وسيأتي في المناقشة - إن شاء الله - مَزِيْدُ تَحقِيْقِ لِهَذَا . آخِرَ الزَّمَانِ ، وَلاَ يُسْتَحَلُّ إِلاَّ مَا كَانَ حَرَامَاً ، وَقَدْ تَوَعَّدَ النبيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ بَأَشْعِ العُقُوبَاتِ ؛ وَهِي المَسْخُ إِلَى قِرَدَةٍ وَخَنَازِيْرَ ، وَكَفَى بِذَلِكَ زَجْرًا (١) .

- وَالْإِسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الْخَزُّ للرِّجَالِ مَرْدُودٌ :

فَإِنَّ لَفْظَةَ الْحَرِّ التِي وَرَدَتْ فِي الرِّوايَةِ التِي اسْتَدَلُّوا بِهَا تَصْحِيْفٌ ، وَأَصْلُ الكَلِمَةِ الحِرَ ( يَعْنِي : الزِّنَا ) بالمُهْمَلَتَيْنِ ، لاَ بالمُعْجَمَتَيْنِ ؛ وَلِذَا رَوَاهُ الإِمَامُ البُحَارِيُّ - رحمه الله وَ صَحِيْحِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ - أَوْ أَبِي مَالِكِ الأَسْعَرِيِّ - أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيَّ الله الله عَوْلُ : « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ ، وَالْحَرِيْرَ ، وَالْحَرِيْرَ ، وَالْحَمْدَ ، وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيْزِلَنَّ أَقُوامُ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْبِي : الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ ، فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ! فَيَبَيِّتُهُمُ اللهُ، ويَضَعُ الْعَلَمَ ، ويَمْسَعُ الْعَلَمَ ، ويَمْسَعُ الْعَلَمَ ، ويَمْ إِلَيْنَا غَدًا ! فَيَبِيتُهُمُ اللهُ، ويَضَعُ الْعَلَمَ ، ويَمْ الْقِيَامَةِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (١٠٨/٢–١٠٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الأشربة ، باب ما حاء فيمن يستحلُّ الخمر ويُسَمِّيه بغير اسمِه ،
 ح (٥٩٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٥٣/١٠) .

ذَهُبَ بَغُضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ قَدْ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْجِهِ - فِي المُوطِنِ السَّابِقِ - تَعْلِيْقًا بصِيْغَةِ الجَرْمِ . وَزَعَمَ بَعْضُهُم : أَنَّ هَـذَا الحَدِيْثُ مُنْقَطِعٌ ، ضَعِيْفٌ ، لاَّ حُجَّةً فِيْهِ ؟ وَفِي مُقَدَّمَتِهِم ابنُ حَزْمٍ ، ثُمَّ قَلَدَّهُ بَعْضُ اللَّهَـاصِرِيْنِ الذِينَ يَرَوْنَ حَوَازَ الغِنَـاءِ بللَّعَازِفِ .

وَهَذَا الزَّعْمُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ؛ لأَمُورِ أَهَمُّهَا مَا يَلِي :

أَوَّلاً : أَنَّ الْبَحَارِيِّ رَوَاهُ تَعْلِيْقَاً بَصِيْغَةِ الجَرْمِ ، مُحْتَجَّا بِهِ – عَلَى التَّسْلِيْمِ بِهَسْذَا – ؛ والْمُعَلَّقَاتُ بِصِيْغَةِ الجَرْمِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ : صَحِيْحَةٌ مَقْبُولَةٌ باتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ . ( انظر : ص ٧٧-٧٧) من هذا البحث .

ثَانِيَاً : أَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ أُوْرَدَهُ الْبَحَارِيُّ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ النَّعْلِيْقِ ؛ الذِي صُورَتُهُ ۞

وَرِوَايَةُ البُخَارِيِّ أَصَحُّ وَأُولَى مِنْ رُوايَـةِ أَبِي دَاوُدَ . وَقَـدْ أَطَـالَ الشَّـوْكَانيُّ - رحمه الله - في الرَّدِّ عَلَى رِوَايَةِ ( الحِـرَ ) ، وَحَـاوَلَ أَنْ يُشِبِتَ أَنَّهَا ( الحَـنُّ ) ، وَهَـذَا غَرِيْبٌ مِنْهُ ، أَوْ تَحَاهِلٌ لِمَا فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ المُقَدَّمِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالذِي هُوَ أَصَحُّ كِتَابٍ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ باتّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ قَدِيْماً وَحَدِيْنَاً .

وَقَدْ تَعَقَّبَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمهُ الله - هَذَا التَّصْحِيْفَ الذِي وَقَعَ لِبَعْضِ المُحدِّيْنَ، وَمِنْهُم أَبُو دَاوُدَ ، وَبَيْنَ أَنَّ المَحْفُوظَ المَشْهُورَ بالمُهْمَلَتِين ( الحِرَ ) كَمَا في روايَةِ البُخَارِيِّ ، وَأَمَّا بالمُعْجَمَتِين ( الحَرَّ ) فَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، وَلاَ بِمَحْفُوظٍ ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ - رضوانُ اللهِ تعالى عليهم - لَبِسُوا الخَزَّ ، وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَمْ يَلْبَسُوهُ ؛ لمَا عُرفَ مِن امْتِنَالِهِم لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَأَمْرِ رَسُولِهِ عَلَيْلِيْ (١) .

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ضَعْفَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ - رحمه الله - قَـالَ بَعْدَهَـا : ﴿ وَعِشْرُونَ نَفْسَاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْحَزَّ ؛ مِنْهُــمْ أَنَـسٌ ، وَالْـبَرَاءُ بْـنُ

صُورَةُ التَّعْلِيْقِ ، وَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ - كَمَا ذَكَرَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ ، وابنُ الصَّلَاحِ ، وابنُ حَجَرِ ، والألبَانِيُّ ، وَغَيْرُهُم - لأَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ لَيْسَ مُنْقَطِعًا بَيْنَ البُحَارِيِّ وَبَيْنَ شَيْعِهِ هِمِ مَثْمَامِ بِنِ عَمَّارِ ، لأَنَّ هِشَامَ بِنَ عَمَّارِ مِنْ شُيُوخِ البُحَارِيِّ الذين احتَجَّ بِهِم في صَحِيْعِهِ في غَيْرِ مَا حَدِيْثُ ، كَمَا بَيْنَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في تَرْجَمَتِهِ في مُقَدِّمَةِ الفَتْح ، وَلَمَّا كَانَ فَوْلُهُ في هَذَا الحَدِيْثِ : ( قَالَ ) ، في حُكْم قَوْلِهِ : البُحَارِيُّ عَيْرَ مَعْرُوفِ بِالتَّدْلِيْسِ كَان قَوْلُهُ في هَذَا الحَدِيْثِ : ( قَالَ ) ، في حُكْم قَوْلِهِ : (عَنْ ) أَوْ : ( عَذَا الحَدِيْثِ : ( قَالَ لي ) ، عِلاَفًا لِمَا تَوَهَّمَهُ مَنْ ضَعَفُوا هَذَا الحَدِيْث . وَقَدْ حَاءَ مَوْصُولاً مِنْ طُرُق ، عَنْ حَمَاعَةِ مِنَ النَّقَاتِ الحُقَاظِ سَمِعُوهُ مِنْ هِشَامَ بِنِ عَمَّارٍ . وَقَدْ سَرَدَ هَذِهِ الطُّرُق الأَلْبَانِيُّ - رحمه الله - ، وَبَيْنَ أَنَّهُ حَدِيْث صَعَيْحٌ ، وأَنَّهُ مُتَّصِلٌ ، لاَ مُنْقَطِعٌ .

انظر: المغني عن حمل الأسفار (٢٧١/٢) ؛ علوم الحديث (ص ٧٢) ؛ تحريم آلات الطرب (ص ٣٨-٥١) ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٨٦/١-١٩١) ، ح (٩١) .

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٧/١٠) .

عَازِبٍ <sub>»</sub> (۱) .

مِمَّا يُشعِرُ بأَنَّهُ لَيْسَ مُطْمَئِنًّا لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ .

عَن مَا رَوَاهُ البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَــالَ : « نَهَانـا النّبِي عَلِين عَن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المما و المقسلة » (٢) .

وفي رِوَايَةٍ : أَنَّ السَرَاءَ قَـالَ : « ... وَنَهَانَـا ﷺ عَنْ خَوَاتِيـمَ - أَوْ عَـنْ تَعَتَّـمٍ بِالنَّهُبِ الْحَرِيْدِ ، وَعَنِ الْقَسِّـيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيْدِ وَالاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ » (٣) .

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى مَنْعِ الرِّحَالِ مِنْ لُبْسِ مَا خَالَطَهُ الْحَرِيْرُ مِنَ النَّيَابِ ؛ لِتَفْسِيْرِ الفَسِّيِّ بَانْهَا مَا خَالَطَ غَيْرُ الْحَرِيْرِ فِيْهَا الْحَرِيْرَ ، وَيُؤيِّدُ ذَٰلِكَ عَطْفُ الْحَرِيْرِ عَلَى الْفَسِّيِّ فِي الرِّوايَةِ الْأَخْرَى .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٠٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب لبس القَسِّيِّ ، ح (٥٨٣٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٠٥/١) . والقَسِّيُّ : ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ فِيْهَا حَرِيْرٌ ، كَانَتْ تَأْتِيْهُم مِنْ مِصْرَ وَالشَّامَ ، وَالْمِيْشَرَةُ : حُلُودُ السّبَاعِ . هَذَا تَفْسِيْرُ رِوَايَةِ البُخَارِيِّ المُعَلَّقَةِ في أَوَّلِ الباب السابق ، انظر : المصدر السابق

وسبق تعريف آخَرُ للمَيَاثِرِ (ص ١٠٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب المُيْنَرةُ الحمراءُ ، ح (٥٨٤٩) ، ابسن حمحر ، فتسح الباري بشرح صحيح البخاري (٣١٩/١٠) .

ومسلم - واللفظ لَه - في كتاب اللّباس والزينة ، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة ، ح [٣] (٢٠٦٦) ، شرح النووي على صحيت مسلم ، المحلد الخامس (٢٢٦/١٤) .

- وَيُجَابُ عَنِ الاسْتِدْلاَلِ بِهِذَا الْحَدِيْثِ : بَأَنَّ القَسِّيَّ التِي نُهِيَ عَنْهَا فِيْهَا نَـوْعٌ مِنَ الحَرِيْرِ ، أَوْ هِي ثِيَابُ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيْرٍ وَمُضَلَّعَةٌ بِهِ ؛ أَكْثَرُهَا حَرِيْــرٌ ، فَنُهِـيَ عَنْهَا لأَحْلِ هَذَا (١) .

وَلَيْسَ عَطْفُ الحَرِيْرِ عَلَى القَسِّيِّ دَلِيْلاً عَلَى أَنَّهَا غَيْرُهُ ، فَقَدْ عُطِفَ الدِّيْبَاجُ عَلَى الحَرِيْرِ ؛ وَهُوَ مَا غَلُظَ مِنَ الحَرِيْرِ .

مَا رَوَاهُ عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « لا أَرْحُوانَ ، وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصَّفَرَ ، وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيـرِ، أَلا وَطِيبُ النَّسَاء لَوْنٌ لاَ ريحَ لَهُ » (٢) .

أَرَادَ بِالْأَرْجُوَانَ : الْمَيَاثِرَ الْحُمْرَ ، لأَنَّهَا قَدْ تُتَّخَذُ مِـنْ دِيْبَـاجٍ وَحَرِيْرٍ ، وَقَـدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا ؛ لِمَا فِي اتَّخَاذِهَا مِنَ السَّرَفِ ؛ وَإِذَا نُهِيَ عَنِ الرُّكُوبِ وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا ، فَاللَّبْسُ مِنْ بَابِ أَوْلَى ؛ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ لِبَاسِ الرِّجَالِ الجَائِزِ .

ثُمَّ هُوَ قَدْ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَمِيْسِ الْمُكَفَّفِ بِالحَرِيْرِ : وَهُوَ الذِي يُعْمَلُ عَلَى ذَيْلِهِ وَأَكْمَامِهِ وَجَيْبِهِ كِفَافُ حَرِيْرٍ ؛ وَالكُفَّةُ : هِي الطُّرَّةُ وَالحَاشِيَةُ ؛ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْم لُبْسِ مَا خَالطَهُ الحَرِيْرُ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٤ / ٢٢٨-٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب من كره الحرير ، ح (٤٠٤٢) ، عون المعبود شرح سنن ابني داود (٢٠/١٦) ؛ ورواه بمعناه الترمذيُّ في الأدب ، باب ما حاء في طيب الرحال والنساء ، ح (٢٧٨٨) ، وقال : «حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ » ا هـ ، الجامع الصحيح (٩/٥) ؛ والنساءيُّ في كتاب الزينة ، باب الفصل بين طيب الرحال والنساء ، ح (٥١١٨) ، سنن النسائي (١١١٨) .

وقال عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على حامع الأصـول في أحـاديث الرسـول : « وَهُـوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ بشَوَاهِدِهِ » ا هـ (٦٧١/١٠)، ح (٨٣١٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٦٦/٤) ؛ معالم السنن شرح سنن أبي داود⇔

## - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ حَدِيْثَ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ هَذَا ضَعِيْفٌ ؛ في سَنَدِهِ إِنْقِطَاعٌ ؛ لأَنَّ الحَسَنَ البَصْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرانَ بنِ الحُصَيْنِ (١) ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَأَنَّ الْحَسَنَ البَصْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرانَ بنِ الحُصَيْنِ (١) ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَحَادِيْثُ الجَوَازِ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ صَحِيْحَةُ الأَسَانِيْدِ .

الوَجْهُ النَّانِي : عَلَى التَّسْلِيْمِ بِصِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيْثِ أَسْمَاءَ فِي الجُبَّةِ التِي أَخْرَجَتْهَا لاَبْنِ الزَّبَيْرِ ، وَاحْتَجَّتْ بِهَا عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرِّجَالِ اليَسِيْرَ مِنَ الحَرِيْرِ ؛ وَلِذَا سَلَكَ أَهْلُ العِلْمِ مَسْلَكَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؛ فَقَالُوا : إِنَّ قَدْرَ مَا كُفَّ بِالحَرِيْرِ فِي وَلِذَا سَلَكَ أَهْلُ العِلْمِ مَسْلَكَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؛ فَقَالُوا : إِنَّ قَدْرَ مَا كُفَّ بِالحَرِيْرِ فِي حَدِيْثِ عِمْرانَ - هَذَا - أَكْثَرُ مِنَ القَدْرِ الْمَرْخُصِ فِيْهِ بِالْجَوَازِ ؛ وَهُو أَرْبِعُ أَصَابِعَ ، وَحَدِيْثِ عِمْرانَ مَحْمُولٌ عَلَى الوَرَعِ وَالتَّقُوى ، وَحَدِيْثُ أَسْمَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّرَعِ وَالتَّقُوى ، وَحَدِيْثُ أَسْمَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّرَعِ وَالتَّقُوى ، وَحَدِيْثُ أَسْمَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّحْصَةِ ، وَبَيَانَ الجَوَازِ وَالفَتْوَى ، وَعَدَمِ التَّحْرِيْمِ للقَلِيْلِ مِنَ الحَرِيْرِ ؛ وَلِيذَا أَنْكُرَتْ عَلَى الرَّرَعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا بَعْمَ التَّحْرِيْمِ للقَلْيُلِ مِنَ الحَرِيْرِ ؛ وَلِيذَا أَنْكُرَتْ عَلَى الْمُولِ فَلَ النَّوْبِ (٢) .

إلى رَيْحَانَة (<sup>(7)</sup> - رضي الله عنه - قَالَ : « نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَنْ إلى اللهِ عَلَيْ عَنْ عَنْ إلى اللهِ عَلَيْ إلى اللهِ عَلَيْ عَنْ عَنْ إلى اللهِ عَلَيْ إلى اللهِ عَلَيْ إلى اللهِ عَنْ إلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ إلى اللهِ عَنْ إلى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إلى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إلى اللهِ عَنْ إلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

<sup>. (\</sup>YY/£) ⇒

<sup>(</sup>٢) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٦٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) هُوَ شَمْعُونُ بنُ زَيْدِ بنِ حَنَافَةَ القُرَظِيُّ الأَرْدِيُّ ، حَلِيْفُ الأَنْصَارِ ، وَيُقَالُ : مَوْلَسَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْنُ ، صَحَابِيٍّ حَلِيْلٌ ، شَهِدَ فَتْحَ دِمَشْقَ ، وَقَدِمَ مِصْرَ ، وَسَكَنَ بَيْتَ المَقْدِسِ . اللهِ عَلِيْنُ ، شَهِدَ فَتْحَ دِمَشْقَ ، وَقَدِمَ مِصْرَ ، وَسَكَنَ بَيْتَ المَقْدِسِ . انظر في ترجمتِه : [ تقريب التهذيب (ص ٢١٠) ، رقم (٢٨٢٢) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٨٢٢) ، وقم (٢١٠٤) ] .

يَخْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيراً مِثْلَ الأَعَاجِمِ » (١).

وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيِّ عَالِمُنِّ نَهَى أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي ثِيَابِهِ حَرِيْـرَاً - وَلَـوْ قَـلَّ - كَعَادَةِ الأَعَاجِمِ ؛ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ .

### - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ حَدِيْثَ ضَعِيْفٌ، فَلاَ يُعَارِضُ الأَحَادِيْثَ الصِّحَاحَ؛ قَالَ عَنْـهُ الحَافِظُ زَكِيُّ الدِّيْنِ عَبْدُ العَظِيْمِ بنِ عَبْدِ القَوِيِّ المُنْــنَدِرِيُّ - رحمــه الله -: « أَخْرَجَـهُ النَّسَائِيُّ، وَابنُ مَاجَهُ، وَفِيْهِ مَقَالٌ » (٢).

الوَجْهُ النَّانِي : عَلَى التَّسْلِيْمِ بِصِحَّتِهِ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِعِلَّةٍ ؛ وَهِــي التَّشَـبُّهُ بِالأَعَـاجِمِ ؛ حِيْنَ يَكُونُ الحَرِيْرُ مَحْمُوعًا فِي أَسْفَلِ النَّـوْبِ أَوْ أَعْـلاَهُ ، وَهَــذَا يُــؤَدِّي إِلَـى ظُهُــورِ الحَرِيْرِ وَكَثْرَتِهِ .

وَأَمَّا الجُمْهُورُ القَـائِلُونَ بـالجَوَازِ : فَهُـم لاَ يُحِيْزُونَ مَـا فِيْـهِ تَشَبَّهُ ، وَهُـمْ إِنْمَـا يُحِيْزُونَهُ إِذَا كَانَ الحَرِيْرُ قِلِيْلاً مَحْلُوطاً فِي الثَّوْبِ ، غَيْرُ وَاضِحٍ ، وَلاَ يُدْرَى عَنْهُ .

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب اللباس ، باب من كره الحرير ، ح (٤٠٤٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٦٩/١١) ؛ والنسائي في كتاب الزينة ، باب النَّشفِ ، ح (٥٠٩١) سنن النسائي (٨/٥٠١-١٠٠) .

وفي سَنَدِهِ أَبُو عَامِرِ الحَجْرِيُّ الأَزْدِيُّ المَعَافِرِيُّ المِصْرِيُّ ، وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ بنُ حَابِرٍ ، وَهُوَ مَحْهُولٌ ، وَقِيْلَ : مَقْبُولٌ .

انظر : تعليقَ عبد القادر الأرنؤوط على حامع الأصول في أحاديث الرسول (٧٨٢/٤-٧٨٣) ، ح (٢٩٤٢) ؛ تقريب التهذيب (ص ٥٧٥) ، رقم (٨٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن عون المعبود شرح سنن أبي داود (٦٧/١١).

- رَابِعًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الرَّابِعِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الرَّجُلِ لِثِيَابِ الحَزِّ مُطْلَقًا :

أ) اسْتَذَلُوا مِنَ السُّنَّةِ: بِحَدِيْثِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: « الْحَلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ » (١) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ للنِّيَابِ المَصْنُوعَـةِ مِنَ الحَرِيْرِ المَخْلُوطِ بِغَيْرهِ ( الخَزِّ ) ؛ مِمَّا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ لَيْسَ وَاضِحًا ، وَهَـذَا يَجْعَلُهُ مِنَ المُشْتَبِهَاتِ التِي مَن اتَّقَاهَا اسْتَبْراً لدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (٢) .

#### - وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الاسْتِدْلاَل :

بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ أَنَّ لُبسَ الخَـزِّ مِنَ الْمُسْتَبِهَاتِ ، بَـلْ هُـوَ مِنَ الأُمُورِ الوَاضِحَاتِ الجَلِيَّاتِ ، وَفِيْهِ مِنَ الأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ الثَّابِتَةِ الْمُبِيْحَةِ لِلْبْسِهِ للرِّحَالِ مَا يَنْفِي عَنْهُ الشَّبْهَةَ ، وَيَجْعَلَه مُبَاحًا جَائِزاً ؛ وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ السَّلَفِ أَنَّهُ مَا حُلِطَ مِنَ الخَرِيْرِ وَغَيْرِهِ ، وَلَبِسَهُ أَئِمَّةٌ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ - كَمَا سَبَقَ فِي أَدِلَةِ القَوْلِ الخَرِيْرِ وَغَيْرِهِ ، وَلَبِسَهُ أَئِمَّةٌ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ - كَمَا سَبَقَ فِي أَدِلَةِ القَوْلِ الخَرِيْرِ وَعَيْرِهِ ، وَلَبِسَهُ أَئِمَّةٌ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ - كَمَا سَبَقَ فِي أَدِلَةِ القَوْلِ الأَوْلِ - وَهُمْ مَنْ هُمْ فِي الوَرَعِ وَالزُّهْدِ والتَّقَى وَالْبُعْدِ عَنِ الشَّبُهَاتِ ، فَضَلاً عَنِ المُدَرَّمَاتِ ، وَلَوْ كَانَ الخَرُّ كَذَلِكَ لَمَا لَبسُوهُ (٣) .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، ح (٥٢) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٥٣/١) .

ومُسلمٌ في كتاب المساقاة والمزارعة ، باب لعن آكل الربا ، ح [١٠٧] (١٠٩٩) ، شـرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٢٠٧/١١) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (۱۰۷/۹-۱۰۸) ؛ الاستذكار (۲۰۹/۲٦-۲۰۹) . (۲۱۱) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٤/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ١٠٧-١٠٨) من هذا البحث .

# ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ النَّظَرِ :

بأَنَّ لُبْسَ الرِّحَالِ للخَزِّ فِيْهِ مِنَ التَّرَفُّهِ ، وَالسَّرَفِ ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى الزُّهوِّ ، وَمُشَابَهَةِ الأَعَاجِمِ فِي زِيِّهِم ، وَهَذِهِ الأُمُورُ كُلُّهَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُنزِّهَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ عَنْهَا (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بَأَنَّ فِي لُبْسِ الرَّجُلِ للخَزِّ تَرَفَّةٌ وَسَرَفٌ وَزَهُـوٌ ، وَقَدْ لَبِسَهُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَعَ زُهْدِهِـم ، وَبُعْدِهِـم عَنِ السَّرَفِ والزُّهُـوِّ ، وَقَدْ لَبِسَهُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لاَ لِكُوْنِهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي لُبْسِهِ مُشَابَهَةٌ للأَعَـاجِمِ فَالنَّهْيُ عَنْهَ حِيْنَتِـذٍ للمُشَـابَهَةِ ، لاَ لِكُوْنِهِ خَزًّا.

### \* وَالرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ وَهُو أَنْسَهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ النَّيابِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الخَرِّرْ الحَرِيْرِ المَحْلُوطِ بِغَيْرِهِ ) ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الحَرِيْرُ أَقَلَّ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مُسَاوِياً لَهُ ؛ وَذَلِكَ لِقُوَّةِ أَدِلَتِهِم التِي اسْتَدَلُّوا بِهَا ، وَصِحَّتِهَا ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ فِيْهَا ، في مُقَابِلِ أَدِلَّةٍ ضَعِيْفَةٍ أَوْ مُؤَّلَةٍ لاَ تَكُفِي للدَّلاَلَةِ عَلَى الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ فِيْهَا ، في مُقَابِلِ أَدِلَّةٍ ضَعِيْفَةٍ أَوْ مُؤَّلَةٍ لاَ تَكُفِي للدَّلاَلَةِ عَلَى تَحْرِيْمِ أَمْرٍ مُبَاحٍ كَهَذَا ، أَوْ كَرَاهَتِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢١٤/٣) ؛ الاستذكار (٢١٤/٢٦) .

# قَالِثاً : لُبْسُ الرَّجُلِ للمَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الحَيوَانَاتِ :

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الحَيَوَانَاتِ المَأْكُولَةِ إِذَا ذُكِّيَتْ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً فَإِنَّـهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي اللَّبْسِ وَغَيْرِهِ (١) .

وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالَ جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْمَأْكُولَةِ إِذَا ذُكِيَتُ ( مِنَ السَّبَاعِ وَغَيْرِهَا ) ، وَكَذَا فِي جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ جَمِيْعًا - مَأْكُولَةً كَانَتْ أَمْ لا - إِذَا السَّبَاعِ وَغَيْرِهَا ) ، وَكَذَا فِي جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ جَمِيْعًا - مَأْكُولَةً كَانَتْ أَمْ لا - إِذَا مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ ، ثُمَّ دُبِغَتْ (٢) ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي المَسْأَلَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:

\* الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى : حُكْمُ لُبْسِ مَا صُنِعَ مِنْ جُلُودِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْمَأْكُولَةِ إِذَا ذُبحَتْ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ المَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الحَيَوَانَـاتِ غَيْرِ

(۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱/ ٤٤٣-٤٤)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣١/١)؛ التمهيد (١٨١/٤)؛ المهذّب في فقه الإمام الشافعي (٦١/١)؛ المهذّب في منتهى الإرادات (٣١/١)؛ المغني (٦٩/١)؛ مراتب الإجماع (ص٤٤).

(٢) اللَّائِغُ : هُوَ إِصْلاَحُ الجَلْدِ ، وَتَطْيِيْتُهُ بِوَرَق وَشَتْ وَنَحْوِهِمَا .
 انظر : لسان العرب (٢٨٦/٤) ، ( دَبغ ) .

وَيَحْصُلُ الدَّبَاعُ – عِنْدَ حُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ – بِكُـلٌ شَيْء نَشَفَ الجَلْـدَ مِنَ الفَضَـلاَتِ ، وَطَيَّبَهُ ، وَمَنَعَهُ مِنْ وُرُودِ الفَسَادِ عَلَيْهِ . لِقَوْلِ الإمَامِ النَّحْعِيُّ – رحمه الله – : «كُلُ شَيْء مَنَعَ الجِلْدَ مِنَ الفَسَادِ فَهُو دِبَاغٌ » . وفي رِوَايَةٍ عَنْهُ : «مَا أَصْلَحْتَ بِهِ الجِلْدَ مِنْ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الفَسَادِ فَهُوَ لَهُ دِبَاغٌ » .

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/١) ؟ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣١/١) ؛ الجمعوع شرح الله ذّب (٢٧٦/١) ؛ شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (١٢٨/١) ؛ شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٤٣/٤) ؛ فيض القدير (٦٨٨/٣) ؛ أبو يوسف ، كتاب الآثار (ص ٢٣٢) .

# الْمَاْكُولَةِ إِذَا ذُبِحَتْ ( ذُكِّيَتْ ) عَلَى قَوْلَيْنِ :

#### • القُولُ الأُوَّلُ :

لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جُلُـودَ السِّباعِ وَغَيْرِهَـا مِـنَ الحَيَوَانَـاتِ غَـيْرِ الْمَأْكُولَـةِ لاَ فِي اللَّبْسِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ ؛ لأَنَّهَا نَجِسَةٌ لاَ تَطْهُرُ بالذَّكَاةِ .

وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُ ورِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالفُقَهَاءِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةُ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جُلُودَ السِّباعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْمَأْكُولَـةِ فِي اللَّبْسِ وَفِي غَيْرِهِ ، إِذَا ذُكِيِّتُ ؛ لأَنَّهَا تَطْهُرُ بالذَّكَاةِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَهُــوَ قَـوْلٌ للمَالِكِيَّـةِ ، وَأَشْـهَرُ قَوْلَـي الْحَنَابِلَـةِ فِي التَّعَـالِبِ خَاصَّةً ، دُوْنَ غَيْرِهَا مِنَ السِّبَاعِ (٢) .

# \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى نَجَاسَةِ جُلُودِ السِّباعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الحَيَوَانَـاتِ

<sup>(</sup>۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۳۱/۱) ؛ التمهيد (۱۸۱/٤) ؛ المُهدِّب في فقه الإمام الشافعي (۲۱/۱) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب في فقه الإمام الشافعي (۲۱/۱) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (۳۱/۱) ؛ الإنصاف في معرفة روضة الطالبين (۱/۱۰) ؛ شرح منتهي الإرادات (۳۱/۱) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۸۹/۱) ؛ المغني (۹۲/۱–۹۳) ؛ نيل الأوطار (۸۰/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/٥٤٥) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣١/١) ؛ الإنصاف في معرفة المدينة (٨/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٩٠/١) ؛ المغنى (٩٦/١) .

غَيْرِ الْمَأْكُولَةِ ، وَعَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا لاَ فِي اللَّبْسِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ :

أَ) اسْتَدَلُوا مِنَ السُّنَّةِ بِأُدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا:

ا حَدِیْثُ أَبِي الْمَلِیْحِ بِنِ أَسَامَةَ (¹) – رضي الله عنــه – : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ﴾ (٢) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْـمَ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْـمَ ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا النَّهْيُ عَامًا ، فَيْشَمَلُ المُذَكِّى وَغَيْرَهُ (٢) .

وَالسَّبَبُ فِي النَّهْي عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ: مَا يَبْقَى عَلَى شُعَرِهَا وَجُلُودِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ والرُّطُوبَاتِ التِي لا تَطْهُرُ بِذَبْتِ وَلاَ دِبَاغٍ ؛ لأَنَّ الدَّبَاغَ لاَ يُؤَثِّرُ فِيْهَا ، وَهِي نَجِسَةٌ ، أَوْ لأَنَّهَا نَجِسَةٌ عُمُومًا ، أَوْ لأَنَّهَا مَرَاكِبُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالخُيلاءِ ،

 <sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو المَلِيْحِ بنُ أَسَامَةَ بنِ عُمَيْرِ الهُذَلِيُّ الكُوفِيُّ البَصْرِيُّ ، فِيْـلَ : اسْـمُهُ عَـامِرٌ ، وَفِيْـلَ : زَيْدٌ ، أَحَدُ النَّقَاتِ الأَنْبَاتِ ، حَدَّثَ عَنْ حَمْعِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَكَانَ مُتَوَلِّسًا عَلَى الأَبُلَّـةِ ؛ وَكَانَ مُتَولِّسًا عَلَى الأَبُلَّـةِ ؛ وَهِيَ مَدِيْنَةٌ بالعِرَاقِ قُرْبَ البَصْرَةِ ، مَاتَ سَنَةً أَثْنَتَي عَشْرَةً وَمِثَةٍ للهِحْرَةِ .

انظر ترجمته في : [تهذيب التهذيب (٩٣/٤) ؛ سير أعلام النبلاء (٩٤/٥) ، رقم (٣٣)] .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب حلود النمور والسباع ، ح (٤١٢٦) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٩/١-١٣٠) ؛ والترمذيُّ في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في النهي عن حلود السباع موصولاً ومُرْسَلاً ، وصحَّحَ المُرْسَلَ ، ح (١٧٧٠) ، (١٧٧١) ، الجامع الصحيح (٢١٢/٤) ؛ والنسائيُّ في كتاب الفرع والعتيرة ، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ، ح (٢٥٣١) ، سنن النسائيُّ (١٢٥/٧) ؛ والسُّيوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (١٤٥٨) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٥/١) .

ورَواهُ الحاكمُ في كتاب الطهارة ، ح (٥٠٧) ، وصحَّحَـه ، ووافقـه الذهبيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٤٢/١) .

وصحَّحَه النوويُّ في المجموع (٢٧٣/١) ؛ والألبانيُّ في تعليقِـه على مشكاة المصابيح ، كتاب الطهارة ، باب تطهير النجاسات ، ح (٥٠٦) ، (٥٧/١-١٥٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٩٦/١).

وَزِيُّ الْأَعَاجِمِ ، وَهَذِهِ العِلَلُ كَافِيَةٌ فِي تَحْرِيْمِهَا وَالزَّحْرِ عَنْهَا (١) .

إِنَّهُ النَّرَاءُ بنُ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَــالَ : « نَهَانَـا النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ » (٢) .

٣ \_ مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ – رضي الله عنه – أَنَّ النبيَّ ﷺ قَـالَ : « لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ » <sup>(٣)</sup> .

وَالوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثَيْنِ : أَنَّهُ ﷺ نَهَى نَهْيَاً عَامًّا عَنِ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ مُذَكَّاةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مُذَكَّاةٍ ، فَاللَّبْسُ مِنْ بَابِ أَوْلَى ؛ لأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَشَدُّ ( ُ ' ) .

عَدِیْثُ أَبِي هُرَیْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَـالَ : « لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ » (°).

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٠٣/٥) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٣٨١/٥) ؛ تحفة الأحوذي بشرح حامع الـترمذي (٣٨١/٥) ؛ عون المعبود شرح سنن ابي داود (١٣٠/١١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ۱۱۸).
 وَحَاءَ تَفْسِيْرُ الْمَيَاثِر فِيْهِ : بِجُلُودِ السَّبَاع .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب في حلود النمور ، ح (٤١٢٣) ، وقال : « وَكُــانَ مُعَاوِيَةُ لاَ يُتَّهَمُّ في الحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ » ا هـ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٦/١١) ؛ ورواه السُّيوطيُّ في الجَـامع الصغير ، ح (٩٣٩١) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤٠٨/٦) .

والحديث صحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع الصغير (١٢١٨/٢) ، ح (٧٢٨٣) ، وعبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على حامع الأصول (٢٩٢/٤) ، ح (٢٩٤٩) .

وَالنَّمَارُ : هِي النُّمُورُ ، حَمْعُ نِمْرٍ ، وَهُوَ السَّبْعُ المَعْرُوفُ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٠٣/٥) ، ( نمر ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عون المعبود شرح سنن ابي داود (١٢٦/١١) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب في حلود النمور والسباع ، ح (٤١٢٤) ، ▷

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحُوزُ اسْتِعْمَالُ جُلُودِ النَّمُورِ فِي اللَّبْسِ وَلاَ فِي غَـيْرِهِ؛ لأَنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَصْحَبُ وَلاَ تُرَافِقُ مَنِ اتَّخَذَهَا ، وَكَفَى بِذَلِكَ زَجْرًا ؛ وَغَيْرُهَا مِنَ السِّبَاعِ فِي حُكْمِهَا ، إِذْ لاَ دَلِيْلَ عَلَى التَّخْصِيْصِ<sup>(۱)</sup>.

مَا رَوَاهُ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ (٢) - رضي الله عنه - قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ ، وَالذَّهَبِ ، وَعَنْ مَيَاثِرِ النَّمُورِ » (٣) .

فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ الْمُتَكَاثِرَةُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَتَعَاضَدُ ، وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : « في إسْنَادِهِ أَبُو العَوَّامِ عِمْرَانُ بنُ دَاوَرَ القَطَّانُ ، وَنُقَةُ عَفَّانُ بنُ مُسْلِمٍ ،
 وَاسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ ، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ » ا هـ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود
 (١٢٧/١١) .

وحسَّنِهُ الألبانيُّ في صحيح الجامع الصغير (١٢٢٦/٢-١٢٢٧) ، ح (٧٣٤٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٦/١١-١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) هُوَ االْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ بنِ عَمْرو الكِنْدِيُّ ، كُنْيَتُه : أَبُو كَرِيْمَةَ ، وَقِيْلَ : أَبُو صَالِح، صَحَابِيِّ حَلِيْلٌ ، وَفَدَ عَلَى النبيِّ ﷺ مَعَ وَفْدِ كِنْدَةَ ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ ، نَزَلَ حِمْ صَ بِالشَّامِ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ سَبْعِ وَثَمَانِيْنَ للهِجْرَةِ عَلَى الصَّحِيْعِ ، وَلَهُ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَة . انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٤٧٦) ، رقم (٦٨٧١) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٨٧١) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٥٢١) ؛ الأصحاب (٢٥٢١) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمدُ في مسند الشاميين ، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَـرِبَ ، ح (١٧١٨٥) ، وصحَّحَهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٢٢/٢٨) لِغَيْرِهِ ؛ لأَنَّ في سَنَدِهِ بَقِيَّـةَ بـنَ الوَلِيْـدِ ؛ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَلَكِنَّهُ صَرَّحَ بالتَّحْدِيْثِ هُنَا ، وللحَدِيْثِ شَوَاهِدُ .

وَأُخْرَحَهُ النسائيُّ فِي كتاب الفرع والعتيرة ، باب النهي عن الانتفاع بجلمود السباع ، ح (٤٢٥٤) ، سنن النسائيُّ (١٢٥/٧) .

وقالَ الشوكانيُّ : ﴿ إِسْنَادُهُ صَالِحٌ ﴾ ا هـ ، نيل الأوطار (٨١/١) ، ح (٥٣) .

وصحَّحَهُ الألبانِيُّ فَي سلسلة الأحساديث الصَّحِيْحَـةِ (٩/٣) ، حَ (١٠١١) ، وقسالَ : « إِسْنَادُهُ حَيِّدٌ ، رِحَالُهُ كُلُّهُم ثِقَاتٌ ، وَقَدْ صَرَّحَ بَقِيَّهُ بالتَّحْدِيْثِ ، فَزَالَتْ شُبْهَةُ تَدْلِيْسِهِ »

للدَّلاَلَةِ عَلَى أَنَّ جُلُودَ السَّبَاعِ وَالحَيَوَانَاتِ غَيْرِ المَاْكُولَةِ نَجِسَةٌ ، لاَ تُباحُ بِذَكَاةٍ ، وَلاَ تَطْهُرُ بِدِبَاغٍ (١).

ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ النَّظَرِ بِمَا يَلِي :

1\_ أَنَّ ذَبْحَ السَّبَاعِ والْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْمَأْكُولَةِ لاَ يُطَهِّرُ اللَّحْمَ ، فَلاَ يُطَهِّرُ الجُلْـدَ ؛ كَذَبْحِ الْسُجُوسِيِّ ، أَوْ هُوَ ذَبْحٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلَمْ يُفِدِ الطَّهَارَةَ ؛ كَذَبْحِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ والذَّبْحِ فِي غَيْرِ الحُلْقِ (٢) .

إِنَّ أَثَرَ الذَّكَاةِ يَظْهَرُ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ أَصْلاً ؛ وَهُوَ حِلُّ تَنَاوُلِ اللَّحْمِ ، وَفِي غَيْرِهِ
 تَبَعًا ، فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ هَذَا الأثرُ فِي الأصْلِ فَلأَنْ لاَ يَظْهَرْ فِي النَّبَعِ مِنْ بَالِ أَوْلَى (٣) .

وَعَلَى النَّسْلِيْمِ بِأَنَّ هَذَا العُمُومَ يَشْمَلُ اللَّبْسَ ؛ فإنَّهَــا مَحْمُولَـةٌ عَلَى النَّهْي عَنْ جُلُودِ مَا مَاتَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ النِيَّ ﷺ بَيْنَ أَنَّ الذَّكَاةَ دِبَاغٌ (°).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (١٢٧/١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (٢٠١/١)؛ المغني (٩٦/١)؛ ابن تيمية ، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن بطَّال، شرح صحيت البخاري (٥/١٤)؛ المجموع شرح المُهَـذَّب (٣) انظر: ابن بطَّال، شرح صحيت البنرائع (٤٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر (ص ١٣١) من هذا البحث .

وَلَيْسَ فِيْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ ؛ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ لاَ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، كَمَا أَنَّ نَهْيَ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالحَرِيْرِ لاَ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِمَا <sup>(١)</sup> .

### - وَلَكِنَّ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةَ مَرْدُودَةٌ مِنْ وَجُهَيْن :

الوَجْهُ الأَوْلُ : لاَ يُسَلَّمُ أَنَّ النَّهْ يَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ مَقْصُورٌ عَلَى الرُّكُوبِ وَالإِفْتِرَاشِ ، وَلاَ يَشْمَلُ اللَّبْسِ ، بَلْ هُ وَ شَامِلٌ للَّبْسِ ؛ فَقَدْ جَاءَ تَفْسِيْرُ النَّهْ ي ، وَالْمَانِ للَّبْسِ فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ مِنْهَا : أَنَّ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ وَبَيَانُ أَنَّهُ شَامِلٌ للبُسِ فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ مِنْهَا : أَنَّ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه - وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَة بنِ أَبِي سُفْيَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «يَا مُعَاوِيَة إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدَّقْنِي وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذَّبْتِي ! قَالَ : أَفْعَلُ . قَالَ : فَعَمْ ! مُعَاوِية إِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذَّبْتِي ! قَالَ : أَفْعَلُ . قَالَ : فَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِا لللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهِى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! فَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِا للهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ؟ قَالَ : فَعَمْ ! فَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِا للهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهِى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ؟ قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ : فَاللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ نَهُى عَنْ لُبْسِ الْمَعْرِيرِ ؟ قَالَ : فَالَ : فَاللّهُ عَلَيْ نَعْمُ ! وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَعَمْ ! » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٦/٥٦) ؛ نيل الأوطار (٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في حلود النمور والسباع ، ح (٤١٢٥) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٨/١-١٢٩) ؛ والنسائيُّ في كتــاب الفـرع والعتـيرة ، باب النهـي عـن الانتفـاع بجلـود السباع ، ح (٢٥٥٥) ، سـنن النســائيُّ (٢٦/٧) ؛ والحَدِيْثُ يَقُوَى بشَوَاهِدِه السَّابِقَةِ .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ : « رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ » أهـ ، المحموع شرح اللهَذَّب (٢٩٤/١) .

وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي تعليقه على مشكاة المصابيح : «رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ، لَكِنَّ بَقِيَّةَ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ عَنْغَنه ﴾ أهـ ، ح (٥٠٥) ، كتاب الطهارة ، باب تطهير النجاسات (١٥٧/١) .

لكُنَّهُ - رحمه الله - في سلسلة الأحـاديث الصحبحـة (٩/٣-١٠)، ح (١٠١١)، بيَّـن شواهِدَهُ، وصحَّحَهُ، وبَيِّن أَنَّ بَقِيَّةَ صَرَّحَ بــالتَّحْدِيْثِ في بَعْضِ الطُّـرُقِ، فــانْتَفَتْ شُـبْهَةُ التَّدْلِيْسِ.

الوَجْهُ الشَّانِي: أَنَّ النَّهْي عَنْهَا يَسْتَلْزِمُ نَحَاسَتَهَا ؛ لأَنَّهَا لاَ تَطْهُرُ بالذَّكَاةِ ، بخلاَف النَّهْي عَنِ الذَّهَبِ وَالحَرِيْرِ للرِّحَالِ ، فَهُو لِعِلَّةٍ أُخْرَى - كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - (1) ، وَلِذَا نُهِيَ حَتَّى النِّسَاءُ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ ، وَأُبِيْحَ لَهُنَّ لُبْسُ اللَّهَ يَعَالَى - (1) ، وَلِذَا نُهِيَ حَتَّى النِّسَاءُ عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ ، وَأُبِيْحَ لَهُنَّ لُبْسُ اللَّهَبِ وَالحَرِيْرِ دُوْنَ الرِّحَالِ (١) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ جُلُودَ السِّبَاعِ والحَيَوَانَـاتِ غَـيْرِ الْمَأْكُولَـةِ تَطْهُرُ بالذَّكَاةِ ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي اللَّبْسِ وَغَيْرِهِ :

ا حَدِيْثُ سَلَمَةِ بِنِ الْمُحَبِّقِ (٢) - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَـالَ : « ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ » . وفي روايَةٍ : « فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا » (٢) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النِّيِّ ﷺ شَبَّهَ الدَّبْغَ بالذَّكَاةِ ، وَالْمُشَبَّهُ بِهِ أَفْـــوَى مِنَ الْمُشَبَّهِ ،

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٥١١ ، ٤٤) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٢) هُوَ سَلَمَةُ بنُ رَبِيْعَةَ بنِ المُحَبِّقِ بنِ صَخْرِ بنِ عَبْــ لِهِ الْحَــارِثِ الْهُذَلِيُّ ، يُكُنّى : أَبَـا سِنَان ، صَحَــابِيٌّ حَلِيْلٌ ، سَكَنَ البَصْرَةَ ، وَمَاتَ بِهَا .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ١٨٨) ، رقم (٢٥٠٩) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٤٠/٢) ، رقم (١٠٢٦) ] .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمدُ في مسند المكيين ، ح (١٥٩٠٨) وقــالَ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ : « صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ » ا هـ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤٩/٢٥) .

ورَوَاهُ النسائيُّ في كتاب الفرع والعتيرة ، باب حلود الميتة ، ح (٤٢٤٣) ، سنن النسائيُّ (١٢٣/٧) ؛ وبنحوه في سنن أبي داود ، كتـاب اللّبـاس ، بـاب في أهــب الميتــة ، ح (٤١١٩) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٢/١) .

ورَوَاهُ الحَاكِمُ فِي كتاب الأَسْرِبة ، ح (٧٢١٧) ، وصحَّحه ووافقه الذهبيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (١٥٧/٤) .

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تلخيص الحبير (٩/١٤) : ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ﴾ ا هـ ، ح (٤٤). وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ فِي صَّحيح سنن النسائيِّ (١٤٦/٣) ، ح (٤٢٥٤) .

وَالْأَدِيْمُ : هُوَ الْجِلْدُ . انظر : لسان العرب (٩٦/١) ؛ القاموس المحيط (ص ١٣٨٩) ، (أدم ) .

فَإِذَا طَهُرَ الجُلْدُ بِالدِّبَاغِ مَعَ ضَعْفِهِ فَلأَنْ يَطْهُرُ بِالذَّكَاةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى ؛ لأَنَّهَا أَقُوَى مِنَ الدِّبَاغِ (١) .

## ب) اسْتَدَلُوا مِنَ القِيَاسِ بِمَا يَلِي :

١\_ قِيَاسًا عَلَى الدِّبَاعِ ؛ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جِلْـدَ مَـا لاَ يُؤْكَـلُ لحْمُـهُ ، فَكَـذَا الذَّكَـاةُ ؛
 بِجَامِعِ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا مُزيْلٌ للدِّمَاء السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجسيةِ (٢) .

٢\_ وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَحَازَ لُبْسَ جُلُودِ النَّعَالِبِ: بالقِيَاسِ عَلَى الفِدْيَةِ في الحَجِّ ؛ فَإِنَّهَا تُفْدَى في الإِحْرَامِ ؛ فَكَانَتْ مُبَاحَةً (٦) .

# جـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنْ النَّظَرِ بِمَا يَلِي :

أنَّ الدَّبْغَ يَرْفَعُ العِلَّةَ ( وَهِيَ النَّجَاسَةُ ) بَعْدَ وُجُودِهَا ، وَالذَّبْحُ يَمْنَعُهَا ،
 وَالمَنْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْع ، فَتَطْهُرُ بهِ الجُلُودُ (<sup>١)</sup> .

# - وَلَكِنَّ أَدِلَّهُ هَذَا القَوْلِ مَرْدُودَةٌ بِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَمَّا حَدِيْثُ سَلَمَةُ بِنِ الْحَبِّقِ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى سَبَبٍ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُ عَلَى تَعْمِيْمِهِ ؛ فَيُحْمَلُ عَلَى سَبَبِهِ ؛ وَهُوَ مَيْنَةُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ؛ فَالدَّبَاغُ لَهَا كَالذَّكَاةِ ، وَلَيْسَ العَكْسُ ؛ فَقَدْ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - : أَنَّ كَالذَّكَاةِ ، وَلَيْسَ العَكْسُ ؛ فَقَدْ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - : أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْنَ فِي غَزُورَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي اللهِ عَلَيْنَ فِي غَزُورَةً تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/١ ٤ ٣-٤٤) ؛ المجموع شرح اللهَـذُب (١) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب النمدة في الفقه [قسم الطهارة والحجّ ] (١٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/١) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (٣٠١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٣٠١/١) ؛ المغني (٩٦/١) .

قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ ! قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا ؟! ›› . قَـالَتْ : بَلَى ! قَـالَ : ﴿ فَإِنَّ دِبَاغَهَـا ذَكَاتُهَا ›› . ذَكَاتُهَا ›› (١) .

• ثَانِياً : قَوْلُهُم : ( الْمُشَبَّهُ أَضْعَفُ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ ) : غَــيْرُ لاَزِم ؛ فَــإِنَّ اللهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي صِفَةِ الْحُوْرِ العِيْنِ : ﴿ كَاٰتَهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ ﴾ (٢) ، وَهُنَّ أَحْسَنُ مِنَ البَيْضِ، وَالمَرْأَةُ تُشبَّهُ بالظَبْيَةِ وبقَرَةِ الوَحْشِ ، وَهِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا ، وَأَمْشَـالُ هَــٰذَا كَثِيْرٌ مَعْلُومٌ فِي لُغَةِ العَرَبِ التِي نَزَلَ بِهَا الوَحْيُ (٣) .

قَالِغًا : قَوْلُهُم : (إِنَّ الدَّبْغَ يَرْفَعُ العِلَّةَ) : مَرْدُودٌ بِأَنَّ الجَلْدَ لاَ يَنْجُسُ بالذَّبْحِ ،
 بَلْ هُو نَجسٌ قَبْلَهُ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا ، فَإِنَّ الذِي يَمْنَعُ الجِلْدَ مِنَ النَّجَاسَةِ وَيُنَظِّفُهُ هُـو الدَّبْغُ ، وَلَيْسَ الذَّبْحُ (٤) .

• رَابِعًا : قِيَاسُهُم الذَّكَاةَ عَلَى الدَّبْغِ فِي حُصُولِ التَّطْهِيْرِ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : الوَجْهُ الأُوَّلُ : أَنَّ طَهَارَةَ جِلْدِ مَا لاَ يُؤْكُلُ لَحْمُهُ بالدِّبَاغِ مُحْتَلَفٌ فِيْهَا بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ - كَمَا سَيَأْتِي فِي المَسْأَلَةِ التَّالِيَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - ، وَلاَ يَصِحُّ الاسْتِدْلاَلُ بالقِيَاسِ عَلَى مُحْتَلَفٍ فِيْهِ .

وَثَمَّ فَوْقٌ بَيْنَهُمَا : فَإِنَّ ذَكَاةً مَأْكُولِ اللَّحْمِ تُطَهِّرُ الجَلْدَ وَاللَّحْمَ وَجَمِيْعَ أَحْزَاءِ الخَيْوَانِ ، عَدَا الدَّمَ المَسْفُوحَ . أَمَّا ذَكَاةُ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَإِنَّهَا لاَ تُطَهِّرُ اللَّحْمَ ، فَالجَلْدُ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ لاَ تُطَهِّرُهُ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣١).

<sup>(</sup>٢) الصافات: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) انظر : المغنى (٩٦/١) .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الدِّباغَ إِحَالَةٌ ؛ وَلِهَذَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيْهِ فِعْلُ فَاعِلٍ ، بَلْ لَوْ وَقَعَ الجِلْدُ فِي المِدْبَغَةِ ، انْدَبَغَ ، بِخِلاَفِ الذَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهَا مُبَاحَةٌ بِشَـرْطِ فِعْلِ فَـاعِلٍ ، عَلَى صِفَةٍ وَضَوَابِطَ مُحَدَّدَةٍ (١)

### \* وَالرَّاحِجُ - وَا للَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ القَاضِي بِنَجَاسَةِ جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَمَا لاَ يُؤْكَـلُ لَحْمُهُ ؛ وَعَـدَمِ حَوَازِ لُبْسِهَا ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَكَثْرَتِهَا ، وَدَلاَلَتِهَا العَاَّمَةِ عَلَى النَّهْي عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَمَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَعَدَمِ المُعَارِضِ الصَّحِيْحِ لَهَا .

وَلَأَنَّ غَايَةً مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمِيْحُونَ حَدِيْثُ سَلَمَةً بِنِ الْمُحَبِّقِ بِرِوَايَاتِـهِ ؛ وَهُـوَ وَارِدِّ عَلَى قِصَّةٍ ؛ وَهِي أَنَّ القِرْبَةَ الْمُعَلَّقَةَ مَيْتَةٌ ، وَلاَ نَدْرِي حَقِيْقَةَ هَذِهِ اللَيْسَةِ الَّتِي اتَّخِذَتُ عَلَى قِصَّةٍ ؛ وَهِي أَنَّ القِرْبَةَ الْمُعلَّقَةَ مَيْتَةٌ ، وَلاَ نَدْرِي حَقِيْقَةَ هَذِهِ اللَيْسَةِ الَّتِي اتَّخِذَتُ مِنْ جَلْدِهَا القِرْبَةُ ، هَلْ هِي حَيْوَانٌ مُبَاحُ الأَكْلِ ، أَمْ مُحَرَّمُ الأَكْلِ ، وَالأَقَرْبُ : أَنَّهَا جَلْدُ حَيْوَانِ مُبَاحِ الأَكْلِ . أَنَّهَا جَلْدُ حَيْوَانِ مُبَاحِ الأَكْلِ .

ثُمُّ هُوَ لَمْ يَتَعْرَّضْ لِلذَّكَاةِ ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى طَهَارَةِ حِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ .

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ : فَلاَ يَجُوزُ للمُسْلِمِ لُبْسُ النَّيَابِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ جُلُودِ السَّبَاعِ وَمَا لاَ يُوْكَلُ لَحْمُهُ – حَتَّى لَوْ ذُكِّيَتْ – ؛ لِنَجَاسَةِ جُلُودِهَا ؛ ولأَنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ العَجَمِ وَزِيِّهِم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧٩/١ ، ٣٠٢) ؛ المغنى (٩٦/١) .

# \* الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ : حُكْمُ لُبْسِ مَا صُنِعَ مِنْ جُلُودِ الْحَيَوَانَاتِ المَيْتَةِ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ اللَّلاَبِسِ اللَّصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ اللَّيْتَةِ (غَيْرِ اللَّذَكَّاةِ) ؛ مَأْكُولَةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ عَلَى أَقْوَالٍ ؛ أَشْهَرُهَا سِتَّةٌ ؛ هِي عَلَى النَّحْوِ التَّالِي :

#### • القَوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُ حِلْدَ مَيْتَةِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ دُوْنَ غَيْرِهِ ، فَإِذَا دُبِغَ حِلْدُ مَيْتَةِ مَأْكُولِ اللَّحْم ، حَازَ اسْتِعْمَالُهُ فِي اللَّبْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الإنْتِفَاعَاتِ .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الحَدِيْثِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِيْنَ : الإِمَامُ أَبُو عَمْرُو عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ ؛ وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْـهِ ؛ وَأَبُـو تُوْرِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ حَالِدٍ الكَلْبِيُّ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ مَشْهُورَةٍ ، الخَتَارَهَا جَمْعٌ كَبِيْرٌ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ ؛ مِنْهُم شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ – رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ – (1) .

### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُ جُلُودَ مَيْتَةِ الحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ حَالَ الحَيَساةِ ، مَأْكُولَةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ .

وَهُوَ قُولُ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، وَابنُ

 <sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/١٤)؛ المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧٠/١)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٣١/١ ، ٨٦-٨٨)؛ المغني (٩٤/١)؛ شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحبج والعمرة ] (١٢٥/١)؛ الجامع الصحيح (١٩٣/٤)؛ نيل الأوطار (٨٥/١).

مَسْعُودٍ ، وَابنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَالنَّحَعِيُّ ، وَسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ الْأَسْدِيُّ ، وَعَامِرُ بنُ شُرَاحِيْلَ الشَّعْبِيُّ ، وَالحَسَنُ بنُ يَسَارٍ البَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بـنُ أَبِـي رَبَـاحٍ القُرَشِـيُّ ، وَاللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ الفَهْمِيُّ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم أَجْمَعِيْنَ (١) . وَاللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ الفَهْمِيُّ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم أَجْمَعِيْنَ (١) . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيْحِ مِنَ المَذْهَبِ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

إِنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُ جُلُودَ مَيْتَةِ الحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، وَاللَّالِكِيَّةُ وَاللَّالِكِيَّةُ : الحِنْزِيْرَ فَقَـطْ ؛ وَاسْتَثْنَى المَالِكِيَّةُ وَاللَّافِعِيَّةُ : الحَنْفِيَّةُ : الحَنْزِيْرَ وَاللَّتُولِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَغَيْرِهِ (٣) .

#### • القُولُ الرَّابعُ:

إِنَّ جُلُودَ الحَيَوَانَاتِ المَّيْتَةِ لاَ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغَ مُطْلَقًا ، مَأْكُوْلَةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مَأْكُوْلَةٍ ، بَلْ هِي نَحسَةٌ قَبْلَ الدَّبْغ وَبْعَدَهُ .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٨٩/١) ؛ شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحــجّ والعمـرة ] (١٢٥/١) ؛ شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (١/٤) .

<sup>(</sup>٢) كما ذكر المرداويُّ وغيره ؛ عَلَى خِلاَفٍ في تَحْدِيْدِ الحَيَوَانِ الطَّاهِرِ حَالَ الحَيَاةِ مِنْ غَـيْرِهِ ، إلاَّ أَنَّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَأْكُولَ اللَّحْمِ طَاهِرٌّ .

وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ سِـبَاعَ البَهَـاثِمِ والطَّيْرِ والبَغْلَ والجِمَـارَ الأَهْلِيَّ نَجِسَةٌ ، وَكَـذَا الكَلْبُ وَالجِنْزِيْرُ ؛ هَذَا هُوَ المَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ حَمَاهِيْرُ الأَصْحَابِ .

انظر : المغني (٨٩/١) ؛ شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] (١٢٥/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨٦/١-٨٧ ، ٣٤٣-٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع (٢/١٤٤-٤٤٤) ؛ المبسوط (٢٠٢/١-٢٠٣) ؛ عقـد الجواهـر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣١/١) ؛ روضة الطالبين (١٥١/١) ؛ ابن بطّال ، شـرح صحيح البخاريِّ (٤٤١/٥) ؛ شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٤١/٤) .

وَهُو مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُم : عُمَرُ ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ ، وَهُو مَرْفِي اللهِ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ - .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الإَمَامُ مَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَهُوَ المَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ ؛ وَقَالُوا : يُبَاحُ دَبْغُهُ - عَلَى القَوْلِ بِحَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ - ، وَإِذَا دُبِغَ حَازَ اسْتِعْمَالُهُ فِ النَّابِسَاتِ ، دُوْنَ المَائِعَاتِ (١) .

#### • القَوْلُ الْخَامِسُ:

إِنَّ الدَّبَاغَ يُطَهِّرُ جَمِيْعَ جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ المَيْتَةِ ، مَأْكُوْلَةٌ كَانَتْ أَمْ لاَ ، طَاهِرَةً حَالَ الحَيَاةِ أَمْ لاَ .

وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ آَبُو يُوسُفَ ؛ يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ حَبِيْبٍ الْأَنْصَارِيُّ مِـنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ مَرْوِيٍّ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .

#### • القُولُ السَّادِسُ:

إِنَّ جُلُودَ الحَيَوَانَاتِ المَيْنَةِ جَمِيْعَاً طَاهِرَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُدْبَغُ ، يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا وَالانْتِفَاعُ بِهَا فِي المَائِعَاتِ وَاليَابِسَاتِ .

وَهَذَا الْقَوْلُ مَحْكِيٌّ عَنْ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بِنِ مُسْلِمِ بِنِ شِهَـابِ الزُّهْـرِيِّ، وَهَنَو وَجْنة شَاذٌ واللَّيْتِ ابنِ سَعْدٍ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي رِوَايَـةٍ ، وَهُنُو وَجْنة شَاذٌ

<sup>(</sup>۱) انظر : التمهيد (١/٦٥-١٥٧ ، ١٦٢ ، ١٦٥-١٦٧) ؛ حواهر الإكليل شرح مختصر حليل (٩/١) ؛ المغني (٨٩/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨٦/١-٨٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (٢٠٢/١)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/١٥-٥٥)؛ المغني (٨٩/١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثاني (٤٢/٤)؛ نيل الأوطار (٨٩/١).

لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، قَالَ عَنْهُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ – رحمه الله – : ﴿ وَهُوَ وَجُهُ شَـاذٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا ، لاَ تَفْرِيْعَ عَلَيْهِ ، وَلاَ الْتِفَاتَ إِلَيْهِ ﴾ (١) .

وَتَرْجَمَةُ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيِّ - رَحِمَةُ الله - في صَحِيْجِهِ تَـدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارُهُ ؟ حَيْثُ قَالَ : « بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ » . قَالَ الحَافِظُ ابِنُ حَجَرٍ - رحمه الله - « أَيْ : هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَمْ لاَ ؟ أَوْرَدَ فِيْهِ حَدِيْثَ ابنِ عَبَّاسٍ فِي حَجَرٍ - رحمه الله - « أَيْ : هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَمْ لاَ ؟ أَوْرَدَ فِيْهِ حَدِيْثَ ابنِ عَبَّاسٍ فِي مَنْ مَوْازَ البَيْعِ مِنْ جَوَازِ الاسْتِمْتَاعِ ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ سَلَةٍ مَيْعُونَةً ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ جَوَازَ البَيْعِ مِنْ جَوَازِ الاسْتِمْتَاعِ ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَمَا لاَ فَلاَ ، ... وَالانْتِفَاعُ بِجُلُودِ المَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدَّبَاغِ وَبَعْدَهُ مَسْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزَّهْرِيِّ ، وَكَأَنَّهُ اخْتِيَارُ البُخَارِيِّ » (٢) .

# \* الأَدِلَّةُ وَالْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الدَّبَاغَ إِنَّمَا يُطَهِّرُ جِلْدَ مَيْتَةِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ دُوْنَ غَيْرِهَا :

أ) اسْتَدَلُوا عَلَى أَنَّ الدُّبَاغَ يُطَهِّرُ جِلْدَ مَيْتَةِ مَأْكُولِ اللَّحِمِ بِمَا يَلِي :

أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ
 قَالَ : « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ » (٣) .

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (۱/٤-٤٢) . وانظر : التمهيد (۱٥٤/٤ ، ١٥٦) ؛ المغني (۸٩/١) ؛ ابن حجـر ، فتـح البـاري بشـرح صحيح البخاريِّ (٤٨٢/٤-٤٨٣) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٨٢/٤-٤٨٣) ؛ كتاب البيوع ، ح (٢٢٢١) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الحيـض ، بـاب طهـارة حلـود الميتـة ، ح [١٠٥] (٣٦٦) ، شـرح
 النوويٌ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٤٢/٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذيُّ في كتاب اللِّباس ، باب ما حاء في حلود الميتَةِ إذا دُبِغَت ، ح (١٧٢٨) 🗢

إلى وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: تُصُدُّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟! ».
 فَقَالُوا: إنَّهَا مَيْنَةٌ! فَقَالَ: « إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا » (١) .

وَالدَّلَاَلَةُ مِنَ الْحَدِيْثَيْنِ صَرِيْحَةٌ ؛ حَيْثُ بَيَّنِ النبيُّ ﷺ أَنَّ جُلُودَ المَيْتَةِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ ، وَإِنَّمَا خُصَّتْ بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ دُوْنَ غَيْرِهِ ؛ لِمَا سَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللهُ -مِنَ النَّهْيِ عَنِ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

لأَنَّ الْإِهَابَ الوَارِدَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ ، وَالذِي يُطَهِّرُهُ الدَّبَاغُ هُوَ جِلْدُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ خَاصَّةً . قَالَ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ رَاهَوَيْهِ - عليه رحمةُ اللهِ - : « إِنْمَا مَعْنَى قَوْل رَسُولِ اللهِ ﷺ : « أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ » . جِلْدُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ، هَكَـذَا فَسَّـرَهُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ (٢) ؛ فَقَالَ : إِنَّمَا يُقَالُ الإِهَابُ لِجِلْدِ مَا يُؤْكُلُ

وَقَالَ: « وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْ لِ الْعِلْمِ ؛ قَالُوا فِي جُلُودِ اللَّيْنَةِ إِذَا دُبغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ ... وَحَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنَّ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَـنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبي عَلِيْنٌ نَحْوُ هَذَا » اهـ ، الجامع الصحيح (١٩٣/٤) .
 ورواه أبو داود في كتاب اللَّساس ، باب ما حاء في أهب الميشة ، ح (٤١١٧) ، عون

ورَواهُ أَبُو دَاوِدَ فِي كُتَابِ اللبــاس ، بـاب مـا حـاء في أهـب الميتـةِ ، ح (١١٧) ، عـو<sup>ل</sup> المعبود شِرح سنن أبي داود (١٢١/١١) .

والنسائيُّ في كتاب الفرع والعتيرة ، بـاب حلود الميتَةِ ، ح (٢٤١) ، سـنن النسائيُّ (٢٣/٧) .

وَالْإِهَابُ : الحِلْدُ مِنَ البَقَرِ وَالغَنَمِ وَالوَحْشِ مَا لَمْ يُدْبَغْ ، حَمْعُهُ : آهِبَةٌ ، وَأَهُبٌ ، وَأَهَبٌ. انظر : لسان العرب (٢/١) ؛ القاموس المحيط (ص ٧٧) ، ( أَهَبَ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب البيوع ، باب حلود الميتَّةِ قبل أن تُدَّبَغ ، ح (۲۲۲۱) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤٨٢/٤) ؛ ومسلمٌ في كتاب الحيض ، باب طهارة حلود الميتَّةِ بالدِّباغ ، ح [١٠٠] (٣٦٣) ، [٣٠٤] (٣٦٥) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، الجحلد الثاني (٤٢/٤) .

 <sup>(</sup>٢) هُوَ النَّضْرُ بَنُ شُمَيْلِ بنِ خَرَشَةَ بنِ زَيْدٍ ، أَبُو الْحَسَنِ المَازِنِيُّ البَصْرِيُّ النَّحْوِيُّ ، نَزِيْـلُ مَرْوَ
 وَعَالِمُهَا ، وُلِدَ فِي حُدُودِ (٢٢١هـ) ، وَكَانَ ثِقَـةً ، صَاحِبَ سُنَّةٍ ، مِـنْ فَصَحَاءِ العَرَبِ
 وَعَلَمَائِهَا بالأَدَبِ وَآيًامِ النَّاسِ ، مَاتَ فِي أُولِ سَنَةٍ أُرْبَعٍ وَمِثَنَيْنِ ، وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَة . ⇒

لَحْمه <sub>»</sub> (۱) .

٣ حَدِيْثُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ سَوْدَةَ زَوْجِ النبيِّ ﷺ ، - ورضي الله عَنْهَا - قَالَتْ :
 ( مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَاً » (٢) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ اسْتِعْمَالَ الجِلْدِ بَعْـدَ الدَّبْـغِ فِي النَّبِيْـذِ الْمَشْـرُوبِ دَلِيـلٌ عَلَـى أَنَّ الدِّبَاغَ مُطَهِّرٌ لَهُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ نَحِسَاً لتنَحَّسَ النَّبِيْذُ .

٤ مَـا رَوَنْـهُ عَائِشَـهُ - رضي الله عنها - : « أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ أَمــرَ أَنْ يُستَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبغَتْ » (٢) .

فَهُوَ أَهْرٌ مِنَ النِّيِّ ﷺ بِالانْتِفَاعِ بِحُلُودِ المَيَّةِ ، وَاسْتِعْمَالِهَا ، إِذَا دُبِغَتْ ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُهُمَا .

 <sup>□</sup> انظر ترجمته في : [ تهذیب التهذیب (۲۲۲/٤) ؛ سیر أعلام النبلاء (۳۲۸/۹)
 ۳۳۲) ، رقم (۱۰۸) ] .

<sup>(</sup>١) نقلَه عنه الإمامُ الترمذيُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في حلود الميتة إذا دُبِغَتُّ ، عَقِسبَ الحديث (١٧٢٨) ، الجامع الصحيح (١٩٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاريُّ في كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حلفَ أن لا يشربَ نبيذاً فشَرِبَ طِلاءً أو سكراً أو عصيراً ، ح (٦٦٨٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاري (٧٧/١١) .

وَالْمَسْكُ : هُوَ الجِلْدُ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالكُ في كتاب الصيد ، باب ما حاء في حلود الميتة ، الموطأ (٤٩٨/٢) . وأبو داود في كتاب اللّباس ، باب أهب الميتة ، ح (٤١١٨) ، عـون المعبود شـرح سـنن أبـي داود (١٢/١١) . والنسائيُّ في كتاب الفرع والعتيرة ، باب حلود الميتة ، ح (٤٢٥٢)، سنن النسائيُّ (١٢٥/٢) .

وَحَسَّنَه النوويُّ فِي المجموع (٢٧١/١) . وصحَّحه عبدُ القــادر الأرنــؤوط فِي تعليقــه علــى حامع الأصول (١١١/٧) ، ح (٥٠٨٤) .

٥ مَا رَوْنُهُ العَالِيَةُ بِنْتُ سُبَيْعِ (١) قَالَتْ : «كَانَ لِي غَنَـمٌ بِأُحُدٍ ، فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ لِي الْمَوْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْتُ : أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ ؟! قَالَتْ : نَعَمْ! مَيْمُونَهُ : لَوَ أَحَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا ، فَقُلْتُ : أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ ؟! قَالَتْ : نَعَمْ! مَرْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ». قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَـةً! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يُو أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ». قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَـةً! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يُطَهِرُهُا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ » (٢).

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ بَيَّنَ أَنَّ القَرَظَ وَالْمَاءَ يُطَهِّرَانِ جُلُودَ المَيْتَةِ ، وَيُصْلِحَانِهَا لَيُنْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَوْجُهِ الاِنْتِفَاعِ البَشَرِيِّ .

حَدِيْثُ سَلَمَةِ بنِ المُحَبِّقِ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسَــولَ اللهِ ﷺ قَالَ :
 (﴿ ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُهُ ›› . وفي روايَةٍ : ﴿ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا ›› (
 وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ الدَّبْغَ بالذَّكَاةِ ، وَأَقَامَهُ مَقَامَهَا ، وَالذَّكَــاةُ إِنْمَــا

(١) هِي العَالِيَةُ بِنْتُ سُبَيْعِ التَّابِعِيَّةُ المَدَنِيَّةُ ، رَوَتْ عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَهِيَ مَعْدُودَةٌ فِي النَّقَاتِ .
 انظر ترجمتها في : [ تهذيب التهذيب (٦٨٠/٤) ] .

(۲) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في أهب الميتة ، ح (٤١٢٠) ، عون المعبـود شـرح سنن أبي داود (١٢٣/١١) . والنسائيُّ في كتاب الفرع والعتــيرة ، بـاب مـا يُدْبَـغُ بـه حلود الميتَةِ ، ح (٤٢٤٨) ، سنن النسائيِّ (١٢٤/٧) .

وَقَالَ عَبْدُ القَادِرِ الأَرْنَوُوطُ: ﴿ فِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللهِ بنُ مَالِكِ بنِ حُذَافَةَ ، وَهُو مَحْهُولٌ ، وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ الحَدِيْثُ الذِي قَبْلَهُ ، فَهُوَ بِهِ حَسَنَّ ﴾ ا هـ ، حامع الأصول في أحاديث الرسول (١١٠/٧) ، ح (٥٠٨٢) .

وَالْقَرَظُ : هُوَ وَرَقُ السَّلَمِ ، يُدْبَغُ بِهِ الجِلْدُ ، أَوْ هُوَ شَجَرٌ عِظَامٌ لَهَا سُوْقٌ غِلاَظُ أَمْشَالُ شَجَرِ حَوْزِ الْهِنْدِ ، وَرَقُهَا أَصْغَرُ مِنْ وَرَقِ التَّفَاحِ ، يُدْبَغُ بِهِ الجِلْدُ ، فَيُصْلِحُهُ .

انظر َ: لساّن العرب (١١٧/١١) ؛ القاموس المحيط (ص ٩٠١) ، ( قَرَطُ ) .

(٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٣١).

تَعْمَلُ فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ دُوْنَ غَيْرِهِ ، فَلَوْ ذُكِّيَ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَمْ تُطَهِّـرْهُ الذَّكَـاةُ وَلَمْ تُبِحْهُ ، فَكَذَلِكَ إِذَا دُبِغَ ؛ لأَنَّ المُشَبَّهَ يَأْخُذُ حُكْمَ المُشَبَّهِ بِهِ (١) .

## ب) وَاسْتَدَلُوا عَلَى أَنَّ الدُّبَاغَ لاَ يُطَهِّرُ جِلْدَ مَيْتَةِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحَمِ بِمَا يَلِي : - مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي :

ا حَدِيْثُ أَبِي الْمَلِيْحِ بِنِ أُسَامَـةَ - رضي الله عنه - : « أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ » (٢) .

٢\_مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النَّمَارَ » (٣) .

٣\_ مَا رَوَاهُ البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : « نَهَانَا النّبِي ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسّيِّ » (1) .

٤ مَا رَوَاهُ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ : « نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ ، وَالذَّهَبِ ، وَعَنْ مَيَاثِرِ النَّمُورِ » (°) .

وَالوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ جَمِيْعًا : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ وَالوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدُولَةِ ، وَلَـمْ يُفَرِّق بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَيْتَةً أَوْ مُذَكَّاةً ، وَلَـوْ كَـانَ الدِّبَاغُ يُطَهِّرُهَا لأَمَرَ بِهِ النبيُّ ﷺ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ اسْتِعْمَالِ جُلُودِهَا ، سِيَّمَا مَعَ قِيَـامِ الدِّبَاغُ يُطَهِّرُهَا لأَمَرَ بِهِ النبيُّ ﷺ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ اسْتِعْمَالِ جُلُودِهَا ، سِيَّمَا مَعَ قِيَـامِ

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيــح البخــاري (٤٤٣/٥) ؛ المجمــوع شــرح المُهَــذَّب (١٢٦/١) ؛ شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة والحجِّ ] (١٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٢٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٨).

الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ .

- وَاسْتَدَلُّوا مِنْ النَّظَرِ: بَأَنَّ الدَّبَاغَ لاَ يَزِيْدُ فِي النَّطْهِيْرِ عَلَى الذَّكَاةِ ، وَغَيْرُ المَاْكُولِ لَوْ ذُكِّيَ لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بالذَّكَاةِ ، فَكَذَا الدَّبَاغُ (١).

وَغَايَةُ مَا نُوْقِشَتْ بِهِ أَدِلَّةُ هَذَا القَوْلِ جَمِيْعًا أَمْرَانِ :

• الأَهْرُ الأَوْلُ : حَدِيْثُ سَلَمَةً بنِ الْمُحَبِّقِ فِي تَطْهِيْرِ جلْدِ مَيْتَةِ مَاْكُولِ اللَّحْمِ بِالدِّبَاغِ : لاَ دَلِيْلَ فِيْهِ عَلَى الْمُرَادِ ؛ لأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الذَّكَاةِ فِي الحَدِيْتِ التَّطْيِيْتِ اللَّالِي اللَّهْمِيْتِ التَطْيِيْتِ اللَّطْهَارَةُ ، وَلِلَّذِي يَخْتُصُّ بِهِ الجلْدُ هُو وَالطَّهَارَةُ ، وَلِلَّذِي يَخْتُصُ بِهِ الجلْدُ هُو تَطْيِيْتُهُ ، وَالذَّكَاةُ التِي هِي الذَّبْحُ لاَ تُضَافُ إِلَى الحَيْوَانِ خَاصَّةً . وَعَلَى وَلَيْنِيْهُ ، وَالذَّكَاةُ التِي هِي الذَّبْحُ لاَ تُضَافُ إِلَى الحَيْوَانِ خَاصَّةً . وَعَلَى ذَلِكَ فَاللَّهْ ظُ عَامٌ فِي كُلِّ جِلْدٍ ، وَلاَ يَصِحُ تَخْصِيْصُهُ بِجِلْدِ مَيْتَةِ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ دُونَ غَيْرِهِ (٢) .

وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ العِبْرَةَ فِي كَلاَمِ الشَّارِعِ بالْحَقَائِقِ الشَّرْعيَّةِ دُوْنَ المَعَانِي اللَّغَوِيَّةِ ؛ والذَّكَاةُ إِذَا أُطْلِقَتْ فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ : فَالْمَرَادُ بِهَا الذَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ ، لاَ اللَّعَانِي اللَّغَوِيَّةِ لَهَا ؛ وَعَلَى هَـذَا : فَإِنَّ الْمُرَادَ بالذَّكَاةِ فِي هَـذِهِ الأَحَادِيْثِ ؛ المَعْنَى الشَّرْعِيُّ ( الذَّبْحُ ) ، لاَ التَّطْيِيْبُ والتَّطْهِيْرُ .

• الأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّ تَخْصِيْصَ الإِهَابِ بِجِلْـدِ مَيْتَـةِ الْحَيَـوَانِ الْمَاْكُولِ دُوْنَ غَيْرِهِ مُخَالِفٌ لِكَلاَمِ أَهْلِ اللَّغَةِ ؛ فَإِنَّ الإِهَابَ عِنْدَهُم : هُوَ الجِلْدُ قَبْلَ الدَّبْغِ ، وَهُوَ يَشْـمَلُ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٩٤/١) ؛ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (٢٠٨١/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧٤/١) ؛ المغني (٩٤/١) .

جِلْدَ الْحَيْوَانِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ .

وَمَا نَقَلُوهُ عَنْ النَّضْرِ بَنِ شُمَيْلٍ مُحَالِفٌ لِمَا نَقَلَـهُ عَنْـهُ غَيْرُهُم ؛ فَقَـدْ نَقَـلَ عَنْـهُ الْحَافِظُ أَبُو دَاوُدَ – رحمهُ الله – قَالَ : ﴿ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : يُسَمَّى إِهَابَا مَـا لَـمْ يُدْبَغُ ، فَإِذَا دُبِغَ لاَ يُقَالُ لَه إِهَابٌ ، إِنَّمَا يُسَمَّى شَنَّا وَقِرْبَةً ﴾ (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ تَخْصِيْصَ الإِهَابِ الذي يُطَهِّرُهُ الدَّبَاغُ بِجلْـدِ مَا يُؤْكَـلُ لَحْمُهُ هُوَ الذي تَحْتَمِعُ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ ؛ فَإِنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الانْتِفَاعِ بِحُلُودِ السِّبَاعِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وأَمَرَ بِدَبْغِ جِلْدِ مَيْتَةِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ، والانْتِفَاعِ بِـهِ ؛ لاَ سَبِيْلَ إلَى التَّوْفِيْق بَيْنَ الأَدِلَّةِ والجَمْعِ بَيْنَهَا إلاَّ بهذَا .

قَالَ الْإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه اللهُ - : ﴿ الْخِطَابُ الـوَارِدُ فِي ذَلِـكَ إِنَّمَـا خَـرَجَ عَلَى شَاةٍ مَاتَتْ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النبيِّ ﷺ ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ، وَمَـا لَمْ يُؤْكُلُ لَحْمُهُ فَدَاحِلٌ فِي عُمُوم تَحْرِيْمِ الْمَيْتَةِ ﴾ (٢) .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الشَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الدَّبَاغَ يُطَهِّرُ جُلُودَ مَيْتَةِ الحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ حَالَ الحَيَاةِ ، مَأْكُولَةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ :

السَّتَدَلُوا بِأَدِلَةِ القَوْلِ الأُوَّلِ السَّابِقَةِ ، إِلاَّ أَنَّهُم عَمَّمُوهَا فِي جِلْدِ الحَيَوانِ الطَّاهِرِ حَالَ الحَيَاةِ مَأْكُولاً كَانَ أَمْ غَيْرَ مَأْكُولٍ ؛ لأَنَّ هَـذِهِ الأَدِلَةَ جَاءَتْ عَامَّةً فِي الطَّاهِرِ حَالَ الحَيَاةِ الدِّبَاغِ لِجِلْدِ الحَيَوانِ مُطْلَقاً ؛ فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى الحَيَوانِ الطَّاهِرِ حَالَ الحَيَاةِ تَطْهِيْرِ الدِّبَاغِ لِجِلْدِ الحَيَوانِ مُطْلَقاً ؛ فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى الحَيَوانِ الطَّاهِرِ حَالَ الحَيَاةِ

<sup>(</sup>۱) السنن ، كتاب اللّباس ، باب ما حاء في أهب الميتَةِ ، ح (٤١٢٢) ، عـون المعبـود شـرح سنن أبي داود (١٢٥/١١) .

وانظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (٣٠٨١/٣) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٨٢/٤).

مَأْكُولاً كَانَ أَمْ غَيْرَ مَأْكُول ؛ لأنَّ الدَّبْغَ إِنَمَا يُؤَثِّرُ فِي رَفْعِ نَجَاسَةٍ حَادِثَةٍ بِالمَوْتِ ، وَأَمَّا الحَيَوَانُ النَّجِسُ حَالَ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُ عَنْ هَذَا لأَنَّ نَجَاسَتَهُ أَصْلِيَّةٌ غَيْرُ حَادِثَةٍ ، فَلاَ يَقْوَى الدَّبْخُ عَلَى رَفْعِهَا (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ عُمُومٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الجَمْعِ بَيْنَ الأَدِلَةِ ؛ فَإِنَّ الأَدِلَةِ ؛ الشَّرْعِيَّة الصَّحِيْحَة دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيْمِ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الحَيَوَانَاتِ غَيْرِ المَأْكُولَةِ ؛ سِبَاعًا كَانَتْ أَمْ غَيْرَهَا ، دُوْنَ تَفْرِيْق بَيْنَ دَبْغ وَغَيْرِهِ ، وَجَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ زِيِّ العَحَمِ سِبَاعًا كَانَتْ أَمْ غَيْرَهَا ، دُوْنَ تَفْرِيْق بَيْنَ دَبْغ وَغَيْرِهِ ، وَجَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ زِيِّ العَحَمِ وَأَفْعَالِ مَنْ لاَ تَصْحَبُهُم اللَّائِكَةُ (٢) ؛ في حين إِنَّ النبيَّ عَلِيْ لَمَّا مَرَّ عَلَى مَيْتَةِ مَا كُولِ اللَّحْمِ - شَاةِ مَيْمُونَة - أَمَرَ بالانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا بَعْدَ دَبْغِهِ ؛ وَلاَ سَبِيْلَ إِلَى الجَمْع بَيْنَ هَذِهِ الأَدِلَةِ إِلاَّ بِتَخْصِيْصِ الجَوَازِ بِجِلْدِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ، وَإِبْقَاءِ النَّهْي عَامًا في جلْدِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ، وَإِبْقَاءِ النَّهْي عَامًا في جلْدِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ .

وَقَدْ قَرَّرَ أَهْلُ العَلْمِ فِي بَابِ أَصُولِ الفِقْهِ: أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ عُمُومَان ، فَأَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا ؛ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَخَصُ مِنَ الأَخَرِ فَإِنَّ العُمُومَ الخَاصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى العُمُومِ العَامِّ (٣) .

٢\_ بقِيَاسِ دَبْغِ الْجلْدِ عَلَى حَيَاةِ الحَيَوَانِ ؛ بِحَامِعِ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا سَبَبُ للتَّطْهِيْرِ ؛ فَكَمَا أَنَّ سَبَبَ طَهَارَةِ جلْدِ الحَيَوَانِ الطَّاهِرِ قَبْلَ مَوْتِهِ هُوَ الحَيَاةُ فَإِنَّ الدِّبَاغَ سَبَبُ طَهَارَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ لأَنَّهُ يَحْفَظُ الصِّحَةَ عَلَى الجِلْدِ ، ويُصلِحُهُ للانْتِفَاعِ بِهِ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأدلة فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نُزهَة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرِ وحُنَّةِ الْمُناظِرِ (١٥٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجُّ والعمرة ] (١٢٥/١) ؟ ابن حجر ، قتح الباري بشرح صحيح البخاري (٥٧٦/٩) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: بَأَنَّ قِيَاسَ دِبَاغِ الجِلْدِ عَلَى حَيَاةِ الْحَيَوَانِ بِحَامِعِ جَعْلِ كُلاً مِنْهُمَا سَبَبًا للتَّطْهِيْرِ مَرْدُودٌ بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ سَبَبَ طَهَارَةِ الْحَيَوَانِ هُـوَ حَيَاتُهُ ، وَإِلاَّ لَلْزَمَ مِنْهُ القَوْلُ بِطَهَارَةِ حَمِيْعِ الْحَيَوَانَاتِ الْحَيَّةِ ، وَهَـذَا لاَ يَقُولُ بِهِ أَحـدٌ ، وَإِنْمَا سَبَبُ طَهَارَتِهِ هُوَ طَهَارَةُ عَيْنِهِ .

- ثَالِثًا ۚ : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ الدَّبَاغَ يُطَهِّرُ جُلُودَ مَيْتَةِ الحَيَوَانَاتِ كُلَّهَـا إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ :

أ) اسْتَدَلُّوا عَلَى تَعْمِيْمِ حُصُولِ التَّطْهِيْرِ بالدَّبَاغِ لِجلُودِ جَمِيْعِ الحَيَوَانَاتِ المَيْتَةِ بأَدِلَّةِ القَوْل الأَوَّل (١١) ؛ وَوَجَّهُوهَا كَالآَتِي :

ا ِ قَالُوا : إِنَّهَا جَاءَتْ بَأَلْفَاظٍ عَامَّةٍ ، لاَ سَبِيْلَ إِلَى تَخْصِيْصِهَــا ؛ كَقُولِـهِ ﷺ : ﴿ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ ؛ وَقَوْلِهِ ﷺ : ﴿ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طَهُوْرُهَا ﴾ (٢) .

٧\_ وَقَالُوا : مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ ... ». هُوَ فِيْمَا لَـمْ يَكُنْ طَاهِرًا مِنَ الأُهُبِ ؛ كَجُلُودِ الْمَيْتَاتِ ، وَمَا لَمْ تَعْمَلُ فِيْهِ الذَّكَاةُ مِنَ الدَّوَّابِ يَكُنْ طَاهِرًا مِنَ الأُهُبِ ؛ كَجُلُودِ الْمَيْتَاتِ ، وَمَا لَمْ تَعْمَلُ فِيْهِ الذَّكَاةُ مِنَ الدَّوَّابِ وَالسَّبَاعِ ؛ لأَنَّ الطَّاهِرَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الدِّبَاغِ للتَّطْهِيْرِ ، وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ فِي الجِلْدِ الطَّاهِرِ : إِذَا دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ! (٢) .

- وَهَذَا الاَسْتِدْلاَلُ لِتَعْمِيْمِ الأَدِلَّةِ فِي جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ جَمِيْعًا - إِلاَّ مَا اسْتُنْنِي - مَرْدُودٌ : بأَنَّ هَذِهِ العُمُومَاتِ التِي تَمَسَّكُوا بِهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ القَوْلِ

<sup>(</sup>١) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٨-١٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (٢٠٨١/١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩/٥٧٩) .

وانظر تخريج الحديثين فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن بطال ، شرح صحيح البحاري (٤٤٢/٥) .

الأُوَّلِ مِنْ أَدِلَّةِ ؛ تُفِيْدُ أَنَّ الدِّبَاغَ إِنَّمَا يُطَهِّرُ جُلُودَ الحَيَوَانَـاتِ الْمَأْكُولَةِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ تَرْخِيْصِ النَّبِيِّ عَلِيْ فَي دَبْغِ أُهُبِ المَيْتَةِ ، وَبَيْنَ نَهْيِهِ عَنِ الانْتِفَاعِ بِحُلُودِ السَّبَاعِ ؛ فَإِنَّ الخَاصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى العَامِّ (١) .

وَلَيْسَ مُحَالٌ أَنَّ يُقَالَ فِي جِلْدِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ : إِذَا دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ؛ فَإِنَّ النبيَّ ﷺ . لَمَّا مَرَّ عَلَى شَاةِ مَيْمُونَةَ المُنِتَةِ ؛ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَوْ أَخَذْتُ مُ إِهَابَهَا ﴾ . فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ! فَقَالَ ﷺ : ﴿ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ ﴾ (٢) .

فَالشَّاةُ المَّيْتَةُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَـدْ قَـالَ النبيُّ ﷺ : ﴿ يُطَهِّرُهَـا الْمَـاءُ وَالْقَرَظُ ﴾ .

به وَأَمَّا مَا اسْتَثْنَوهُ مِنَ الكَلْبِ وَالخِنْزِيْرِ وَالْمَتَوَلَّـــــدِ مِنْ أَحَدِهِمَــا وَمِـنْ غَيْرِهِ : فَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الدِّباغَ لا يُطَهِّرُ جُلُودَهَا بِمَا يَلِي :

1\_ أَنَّ الحَيَاةَ أَقْوَى مِنَ الدِّبَاغِ ؛ بِدَلِيْ لِ أَنَّهَا سَبَبٌ لِطَهَارَةِ الحَيَوَانِ جُملَةً ، وَالدِّبَاغُ إِنَّمَا يُطَهِّرُ الكَلْبَ وَالخِنْزِيْرَ وَالخِنْزِيْرَ وَالخِنْزِيْرَ وَالخِنْزِيْرَ وَالْحَيَاةُ لاَ تَطَهِّرُ الكَلْبَ وَالخِنْزِيْرَ وَالمُتَوَلِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمِنْ غَيْرِهِ ، فَلأَنْ لاَ يُطَهِّرُ الدِّبَاغُ جُلُودَ هَذِهِ الحَيَوَانَاتِ مِنْ بَابِ أَوْلَى (٢) .

٢\_ أَنَّ النَّحَاسَةَ إِنَّمَا تَزُولُ بَالْمُعَالَحَةِ إِذَا كَانَتْ طَارِقَةً ؛ كَثَوْبٍ تَنَحَّسَ ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ لَازِمَةً للعَيْنِ فَإِنَّهَا لاَ تَـزُولُ ؛ كَالعَذِرَةِ ، والرَّوْثِ ، فَكَـذَا نَحَاسَةُ الكَلْبِ وَالخَيْزِيْرِ فَإِنَّهَا نَحَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ ، لاَ تَزُولُ بالدِّبَاغِ (<sup>3)</sup> .

 <sup>(</sup>١) انظر: سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، الجملـ الأول (٤٨٧/٢ وما
 بعدها)؛ نُزهَة الحاطر العاطر شرح روضة الناظرِ وحُنَّةِ المُناظِرِ (١٥٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) ، (٤) انظر : المحموع شرح المُهَذَّب (٢٧٤/١-٢٧٥) .

٣\_ أَنَّ نَحَاسَةَ جِلْدِ الْخِنْزِيْرِ لَيْسَتْ لِمَا فِيْهِ مِنَ الدَّمِ وَالرُّطُوبَةِ الَّيْ يُطَهِّرُهَا وَيُصْلِحُهَا الدِّبَاغُ ، بَلْ هِي نَجَاسَةٌ أَصْلِيَّةٌ لاَزِمَةٌ ، فَوُجُودُ الدَّبَاغِ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ (١) .

﴿ أَنَّ للخِنْزِيْرِ خُلُودًا مُتَرَادِفَةً ، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْسِضٍ ، فَهِي لاَ تَحْتَمِلُ التَّطْهِيْرَ بالدَّبَاغِ ؛ لأَنَّهُ حِيْنَتِذٍ إِنَّمَا يَعْمَلُ فِي الظَّاهِرِ مِنْهَا فَقَطْ (٢) .

- رَابِعًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الرَّابِعِ ؛ عَلَى أَنَّ جُلُـودَ الحَيَوَانَـاتِ المَيْنَـةِ جَمِيْعَـاً مَأْكُوْلَـةً كَانَتْ أَمْ غَيْرَ مَأْكُوْلَةٍ ، لاَ تَطْهُرُ بِالدَّبَاغِ مُطْلَقًا ، بَلْ هِي نَجِسَةٌ قَبْلَ الدَّبْغِ وَبْعَدَهُ : أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الكِتَابِ العَزِيْرِ بأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

لَا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَنَعَالَى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْجِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِهِ ﴾ (<sup>1)</sup> .

وَالوَجْهُ مِنَ الآَيَتَيْنِ : أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ الْمَيْتَةَ عُمُومًا ، وَبَيَّنَ أَنَّهَا

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤٤٤١) ؛ المبسوط (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٣.

رِجْسٌ نَجِسَةٌ ، وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ جُزْءٌ مِنْهَا ، فَيَكُونُ نَجِسَاً حَرَامًا (١) .

## - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ السَّنَّةَ النَّبُوِيَّةَ بَيَّنَتْ مُحْمَلَ القُرْآنِ ؛ فَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بن عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿ مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ﴿ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴾ ، فَقَالَ عَلَيْ : ﴿ فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلانَةُ - يَعْنِي : الشَّاةَ - . فَقَالَ عَلِيٍّ : ﴿ فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ﴾ . فَقَالَ اللهِ مَاتَتْ وَخَدْ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ : ﴿ فَلَ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ ﴿ إِنْمَا قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَقَ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنِيرِ فَإِنَّهُ وِجَسُّ ﴾ ، وَإِنْكُمْ لاَ تَطْعَمُونَهُ ، إِنْ تَدَبُّغُوهُ فَتَنْتَفِعُوابِهِ ﴾ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَلَا خُذَتْ مُسْكَهَا ، فَلَا خَذَت مُنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَحَرَّقَت عِنْدَهَا ﴾ (١) .

وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا - أَيْضًا - حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - قَالَ : تُصُدُّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ ، فَمَاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ هِلاَّ أَخَذْتُمْ إِهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

فَتَحْرِيْمُ الْمَيْتَةِ جَاءَ فِي القُرْآنِ مُحْمَلاً ، فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ النَّبُويَّةُ مَا يَحُورُ مِنْهُ ؛ وَهُو جُلُودُهَا بَعْدَ تَطْهِيْرِهَا بِالدَّبْغِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ أَجْزَائِهَا فَهُو بَـاقٍ عَلَى التَّحْرِيْمِ ؛

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في مسند بني هاشم ، ح (٣٠٢٦) ، وصحَّحَهُ مُحَقَّقُوا مُسْنَدِ الإَمَامِ أَحْمَدَ ابن حنبل (٥/٥١) . وصحَّحَه الإمامُ النوويُّ في تهذيب الأسماء (٧٥/٤) . وأصلُه عند البخاريُّ كما سبق (ص ١٤٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩).

وَقَصْرُ تَطْهِيرَ الدِّبَاغِ عَلَى جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولَةِ إِنَّمَا هُـوَ لأَجْـلِ أَنَّهَا حَيَوَانَاتٌ طَاهِرَةٌ حَالَ الحَيَاةِ ، طَرَأَتْ عَلَيْهَا النَّجَاسَـةُ بَعْـدَ مَوْتِهَـا مِـنْ غَـيْرِ ذَكَـاةٍ ، فَيُطَهِّرُهَـا الدِّبَاغُ .

وأمَّا الحَيَوانَاتُ غَيْرُ المَأْكُولَةِ ؛ فَهِي إِمَّا نَجِسَةُ العَيْنِ ، لاَ تُطَهِّرُهَا الذَّكَاةُ وَلاَ الدِّبَاغُ ، وَإِمَّا مَنْهِيٍّ عَنِ الانْتِفَاعِ بِجلُودِهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحِكَمٍ أُخْرَى ؛ كالسِّبَاعِ وَنَحْوِهَا مِمَّا نَهَى ﷺ عَنِ الانْتِفَاعِ بِجلُودِهَا

# بـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ :

بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُكَيْمٍ (١) - رضي الله عنه - قَالَ : ﴿ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ ﴾ . وفي رواية إ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كُتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ ﴾ ولا عَصَبٍ ﴾ . وفي رواية بإهاب ولا عَصَب ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو مَعْبَدِ الكُوْفِيُّ عَبْدُ اللهِ بنُ عُكَيْمِ الْجُهَنِيُّ ، مُخْضَرَمٌّ ، قِيْلَ : لَهُ صُحْبَةٌ ، أَسْلَمَ زَمَـنَ النبيِّ ﷺ ، وَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيْقِ ، وَحَـدَّثَ عَنْ حَمْـعٍ مِنْ كِبَـارِ الصَّحَابَـةِ ، تُوفِّي سَنَةَ ثَمَان وَثَمَانِيْنَ للهِجْرَةِ .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص٢٥٦) ، رقم (٣٤٨٢) ؛ سير أعملام النبلاء (٣٤٨٠) ، رقم (١٢٠) ] . ( ١٠/٣)

<sup>(</sup>٢) رواهما أبو داود في كتاب اللّباس ، باب من روى أنّه لا يُنتفعَ بإهاب الميتة ، ح (١٢١) ، (٤١٢١) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٣/١-١٢٥) . وراهُ الترمذيُّ في كتاب اللّباس ، باب ما جاء في حلود الميتة إذا دُبِغَتْ ، ح (١٧٢٩) ، وقال : « وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ » اها، الجامع الصحيح (١٩٤/٤).

وَالنسائيُّ فِي كتـاب الفـرع والعتـيرة ، بـاب مـا يُدبَـغُ بـه حلـود الميتــة ، ح (٤٢٤٩) ، (٤٢٥٠) ، وقال : « أَصَحُ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي حُلُودِ الْمَئْيَةِ إِذَا دُبغَتْ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ » ا هـ ، سنن  $\Longrightarrow$ 

وَالْوَجْهُ مِنْ هَلَا الْحَدِيْثِ : أَنَّهُ نَاسِخٌ للأَدِلَّةِ الَّتِي أَبَاحَتِ الْإِنْتِفَاعَ بِحُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَمْرَان :

• الأَمْرُ الأَوَّلُ : أَنَّ هَذَا كَانَ آخِرَ زَمَنِ النبيِّ ﷺ ؛ كَمَا دَلْتُ عَلَى ذَلِكَ الرِّوَايَةُ النَّانِيَةُ للحَدِيْثِ (١) : أَنَّهُ أَنَاهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، وَإِذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ شَرْعِيَّانِ أَحَدُهُمَا مُتَقَدِّمٌ ، وَالْأَخَرُ مُتَأَخَّرٌ ؛ فَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَــىَ النَّسْخِ ؛ فَيَكُـونُ الْمَتَأخَّرُ نَاسِخًا للمُتَقَدِّم (٢).

· الأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّ الحَدِيْثَ دَالٌّ عَلَى النَّسْخِ (٢) بِلَفْظِهِ ؛ فَقَدْ حَاءَ في بَعْض طُرُقِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ : « إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُوْدِ الَمْيْتَةِ ، فَإِذَا حَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ » (٢).

وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُ عَلَى سَبْقِ التَّرْخِيْصِ مِنْهُ ﷺ ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ آخِرُ الأَمْرَيْـنِ مِنْـهُ ، وَالْأَخْذُ بِالْآخِرِ مِنْ نُصُوصِ الشَّارِعِ هُوَ الْمُتَّعِيِّنُ (°).

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢) ، ( عصب ) .

النسائيّ (١٢٤/٧). وَالْعَصَبُ : خَرَزُ يُتَّخَذُ مِنْ عِظَّامِ الْحَيْوَانَاتِ .

انظرها (ص ١٥٠) من هذا البحث . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

انظر : المُغنِي (١/ ٩٠) ؛ نُزْهَةُ الخاطِرِ العاطِرِ شرحُ روضة الناظرِ وحُنَّةِ المُناظِرِ (١٩٤/١). النَّسْخُ : ﴿ هُوَ رَفْعُ حُكْمِ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ جُزْنِيٍّ ، ثَبَتَ بالنَّصِّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٌّ عَمَليُّ جُزْئِسٍ ثَبَتَ بالنَّصِّ وَرَدَ عَلَى خِلَافِهِ ، مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ فِي وَقْتِ تَشْرِيْعِهِ ، لَيْسَ مُتَصِلًا بِهِ ». اهـ تيسير علم أصول الفقه (ص ٥٥٥).

وانظر : شرح الكوكب المنير (٢٦/٣) .

رواه البيهقيُّ في كتاب الطهارة ، باب في حلمد المينة ، السنن الكبرى (١٤/١) ؛ وابن حبَّان في صحيحه (٩٢/٤) ؛ والجدُّ ابنُ تيمية في منتقى الأخبار ، كتاب الطهـارة ، بـاب ما حاء في نسخ تطهير الدِّباغ ، ح (٦٠) نيل الأوطار (٨٧/١) .

<sup>(</sup>٥) المغني (٩١/١).

- وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِحَدِيْثِ ابنِ عُكَيْمٍ هَلَا مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُومٍ:
الاغْتِرَاضُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ (١) ؛ لأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُكَيْمٍ لَمْ يَلْقَ النبيَّ وَلَيْسَ مَعْدُودًا فِي الصَّحَابَةِ - عَلَى الأَرْجَحِ - ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ صَحِيْحٌ ، وَإِنَّمَا هَذَا الحَدِيْثُ حِكَايَةٌ عَنْ كِتَابٍ أَتَاهُم (٢).

## وَأُجِيْبَ عَنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ نَاحِيَتَيْن :

• الأُولَى: أَنَّ الشَّأْنَ فِي ثُبُوتِ الحَدِيْثِ؛ وَهُوَ ثَابِتٌ ، وَكِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلَفْظِيهِ ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمْ يَكْتُسبِ النبيُّ ﷺ إِلَى أُحَدٍ ، وَقَدْ كَتَبَ إِلَى مُلُوكِ الْأَطْرَافِ، وَإِلَى غَيْرِهِم ، فَلَزِمَتْهُمُ الحُجَّةُ بِخِطَابِهِ ، وَحَصَلَ بِهِ البَلاَغُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لَمْ تَلْزَمْهُم إِجَابَتَهُ ، وَلَمْ يَحْصُلُ بِهِ البَلاَغُ ، وَلَكَانُوا مَعْذُورِيْنَ فِي تَرْكِ إِجَابَتِهِ؛

<sup>(</sup>١) الْحَدِيْثُ الْمُوْسَلُ: هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِ إِسْنَادِهِ مَنْ بَعْدَ النَّابِعِيِّ . وَهُوَ فِي الأَصْلِ مِنْ أَفْسَامِ الصَّعِيْمِ الْمُوْدِ ، لَكِنَّ الأَيْمَةَ قَبِلُوهُ ، وَحَعَلُوهُ مِنْ أَفْسَامِ الصَّعِيْمِ الذِي يُحْتَجُ بِهِ الْمُسْرُوطِ أَرْبَعَةٍ : ١\_ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ . ٢\_ وَأَنْ يُرْسِلَ عَنْ يْقَةٍ . بِيرُوطٍ أَرْبَعَةٍ الْمُنْفِلُ الْمُوسِلُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ . ٢\_ وَأَنْ يُرْسِلَ عَنْ يْقَةٍ . هَوْلَ مِنْ وَحْهِ آخَرَ مُسْنَدًا ، أَوْ يُوافِقُ قَوْلَ صَحَابِيًّ ، أَوْ يُفْتِي بِمُقْتَضَاهُ أَهْلُ العِلْمِ . وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ التَّابِعِيَّ النَّقَةَ لاَ يَسْتَحِلُ أَنْ يَقُولَ يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ ، إلاّ إِذَا سَمِعَهُ مِنْ ثِقَةٍ . هَذَا عِنْدَ المُحَدِّيْنَ .

أَمَّا الفُقَهَاءُ وَالأُصُولِيُّونَ : فَالْمُرْسَلُ عِنْدَهُم أَعَمُّ ؛ فَكُلُّ مُنْقِطِعٍ مُرْسَلٌ عَلَى أَيِّ وَحْهِ كَانَ انْقَطَاعُهُ . انْقطَاعُهُ .

انظر : النُّكت على نُزْهَةِ النظر شرحِ نُخْبَةِ الفِكرِ (ص ١٠٩) ؛ تيسير مصطلح الحديث (ص ٧١-٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهَــذُّب (٢٧٢/١) ؛ المغني (٩١/١) ؛ التــاريخ الكبــير (٣٩/٥) ؛ تلخيص الحبير (٦/١ ٤-٤٧) ، ح (٤١) ؛ تعليق محقِّقي مسند الإمام أحمد بن حنبل علــى ح (١٨٧٨٠) ، المسند (٧٥/٣١) .

لِحَهْلِهِم بِحَالِ حَامِلِ الكِتَابِ وَعَدَالَتِهِ (١).

• الثَّانِيَةُ: لاَ يُسَلَّمُ بِأَنَّ الحَدِيْثَ مُرْسَلٌ ، بَلْ هُوَ مُتَّصِلٌ ؛ فَقَدْ قَالَ الحَافِظُ آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بنُ حَبَّانَ - رحمه الله - : « هَذِهِ اللَّفْظَةُ [حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ حُهَيْنَةَ] : أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ... بَلْ عَبْدُ اللهِ بنُ عُكَيْمٍ حُهَيْنَةً ، أَوْ سَمِعَ مَشَائِخَ جُهَيْنَةً شَهِدَ كِتَابَ المُصْطَفَى عَلِي خُهَيْنَةً مُونَ عَلَيْهِم فِي جُهَيْنَةً ، أَوْ سَمِعَ مَشَائِخَ جُهَيْنَةً يَقُولُونَ ذَلِكَ ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ ، وَأُخْرَى مَا سَمِعَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ » (٢) .

الاغْتِرَاضُ الثَّانِي: أَنَّهُ حَدِيْتٌ مُنْقَطِعٌ ضَعِيْفٌ ، لاَ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ ؛ لأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ الرَّحْمَنَ بنَ أَبِي لَيْلَى (٣) - الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عُكَيْمٍ - لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ (٤) .

وَأُجِيْبَ عَنْ هَذَا الإعْتِرَاضِ : بِأَنَّ الإِنْقِطَاعَ لَوْ سُلَّمَ فِي سَنَدِ هَذِه الرِّوَايَةِ ؛ فَــإِنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١/١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبّان (٤/٩٦، ٩٦).

<sup>(</sup>٣) هُوَ ٱبُو عِبْسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ يَسَارِ بنِ بِلاَل بنِ بُلَيْلِ الأَنْصَارِيُّ الكُوْفِيُّ ، الإمَامُ الحَـافِظُ النَّقَةُ ، الفَقِيْهُ العَلاَمَةُ ، وُلِدَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكُرٍ ، وَحَدَّثَ عَنْ حَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، قُتِـلَ سنَةَ ٨٨هـ على الصَّحِيْع .

انظر ترجمته في : [ الطبقات الكبرى (١٠٩/٦) ؛ سمير أعملام النبملاء (٢٦٢/٤- ٢٦٢/) ، رقم (٣٩٩٣) ] .

<sup>(</sup>٤) انظر: تلخيص الحبير (٧/١-٤٤) ؛ نيل الأوطار (٨٨/١).

الحَدِيْثَ صَالِحٌ للإِحْتِحَاجِ ؛ لِكَوْنِهِ وَرَدَ مِنْ طَرِيْقَيْسِنِ ٱخَرَيْنِ مَوْصُوْلَيْنِ مِنْ رِوَايَـةِ اثْنَيْنِ مِنَ النَّقَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ (١) .

الاغْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ حَدِيْثٌ مُضْطَرِبُ السَّنَدِ ؛ فَتَارَةً يَقُولُ : عَنْ كِتَابِ النبيِّ النبيِّ ، وَتَارَةً يَقُولُ : عَنْ مَثْنَيْحَةٍ مِنْ جُهَيْنَةً ، وَتَارَةً يَقُولُ : عَمَّنْ قَرَأَ الكِتَابَ .

وَهُوَ – مَعَ ذَلِكَ – مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ ؛ حَيْثُ رَوَاهُ الْأَكْثَرُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيْــــــــــــــــ ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُم بِتَقْيِيْدِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمَاً ، أَوْ ثَلاَثَةِ آيَّامٍ ؛ وَلِهَذَا تَرَكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ العَمَلَ بِهِ مُؤَخَّراً (٢) .

(۱) أَخْرَجَه النسائيُّ وأَحَمَدُ مِنْ طَرِيْقِ هِلاَل الوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ . انظر : سنن النسائيُّ (۱۲۰/۷) ، كتاب الفرع والعَتِيْرَة ، باب ما يُدبَّغُ بِهِ حُلُود المَّيَّـة ، ح (۲۰۱۱) .

مسند الإمام أحمد بن حنبل (٨٠/٣١) ، تتمة مسند الكوفيين ، ح (١٨٧٨٤) . وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ القَاسِمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ . انظر : السُّنن الكبرى (١٤/١) ، كتاب الطهارة ، باب في حلد الميتة .

وَهِلاَلٌ والقَاسِمُ : ثِقَتَان . انظر : تقريب التهذيب (ص ٥٠٦) ، رقم (٧٣٣٣) ، (ص ٣٨٨) ، رقم (٥٠٦) ، (ص

(٢) كَمَا نقلَ عَنْهُ الإمامُ الرّمذيُّ في الجامع الصحيح (١٩٤/٤). وانظر في اضْطِرَابِ هَذَا الحَدِيْثِ سَنَدَاً وَمَتَنَاً : تلخيص الحبير (٤٨/١) ؛ نيل الأوطار (٨٨/١) ؛ تعليق مُحَقَّقي مسند الإمام أحمد بن حنبل (٧٦/٧٦-٧١) ، على ح (١٨٧٨٠).

وَالْحَدِيْثُ الْمُضْطَوِبُ : هُوَ مَا رُوِيَ عَلَى أُوْجُهِ مُحْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي القُوَّةِ . وَقَدْ يَكُونُ الإِضْطِرَابُ فِي الصَّلْطِرَابُ فِي السَّنَدِ ؛ وَهُوَ سِلْسِلَةُ الرِّحَالِ الْمُوصِّلَةِ إِلَى النَّنْ ِ . وَقَدْ يَكُونُ الإِضْطِرَابُ فِي اللَّنْ ِ ؛ وَهُو مَا يَنْتَهِى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الكَلاَمِ . وَاللَّضْطَرِبُ مِنْ أُنْوَاعِ الضَّعِيْفِ ؛ لأَنَّ الاضْطِرَابَ الوَاقِعَ فِيْهِ يُشْعِرُ بِعَدَمِ ضَبْطِ رِوَاتِهِ .

وَأُجِيْبَ عَنْ هَذَا الإعْتِرَاضِ : بِأَنَّ الإضْطِرَابَ لَوْ سُلِّمَ بِوُقُوعِهِ فِي الحَدِيْثِ فَهُـو فِي طَرِيْقِ ابنِ أَبِي لَيْلَى فَقَطْ ، وَأَمَّا الطَّرِيْقَانِ الأَخَرَانِ فَلاَ اضْطِرَابَ فِيْهِمَا .

ثُمَّ إِنَّ الإضْطِرَابَ الوَاقِعَ فِي الحَدِيْثِ اصْطِرَابٌ مَرْجُوحٌ ؛ لأَنَّ شَرْطَ الإضْطِرَابِ تَقَابُلُ الرِّوَايَاتِ المُضْطَرِبَةِ قُوَّةً وكَثْرَةً ، وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ فِي هَذَا الحَدِيْثِ ؛ فَإِنَّ رِوَايَــةَ شَهْرٍ مُنْقَطِعَةٌ ، وَرِوَايَةَ شَهْرَيْنِ غَيْرُ مُنقَطِعَةٌ ، فَكَيْفَ تُعَلُّ بِهَا الأُخْرَى ؟! (١) .

الاغْتِرَاضُ الرابعُ: أَنَّ حَدِيْثَ ابنِ عُكَيْمٍ عَامٌّ فِي النَّهْيِ عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِحُلُودِ الْمَيْتَةِ وَبُلُ الدَّبُغِ، وَالأَحْدِيْثُ الأُخْرَى دَالَّةٌ عَلَى تَطْهِيْرِ الدَّبَاغِ لِحُلُودِ الْمَيْتَةِ ، مُحَصِّصَةٌ للنَّهْيِ بِمَا قَبْلَ الدَّبَاغِ ، مُصَرِّحَةٌ بِحَوَازِ الإِنْتِفَاعِ بِحُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدَّبْغ ، وَبِهَذَا للنَّهْي بِمَا قَبْلَ الدَّبَاغِ ، مُصَرِّحَةٌ بِحَوَازِ الإِنْتِفَاعِ بِحُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدَّبْغ ، وَبِهَذَا للنَّهْيُ الوَارِدُ فِي الحَدِيْثِ عَلَى مَا قَبْلَ الدِّبَاغِ (٢) .

قَالَ الإِمَامُ ابنُ قَيَّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَهَذَا أَحْسَنُ الطُّرُقِ للرَّدِّ عَلَى الحَدِيْثِ ، وَتَوْجِيْهِهِ ، وَالجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيْثِ ؛ لأَنَّ حَدِيْثَ ابنِ عُكَيْمٍ مَحْفُوظٌ صَحِيْحٌ ﴾ وَتَوْجِيْهِهِ ، وَالجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيْثِ ؛ لأَنَّ حَدِيْثَ البنِ عُكَيْمٍ مَحْفُوظٌ صَحِيْحٌ ﴾ (٣) .

وَإِنْمَا خُصَّ تَطْهِيْرُ الدِّبَاغِ بِجِلْدِ مَـ أَكُولِ اللَّحْمِ دُونَ غَيْرِهِ: لَأَنَّهُ قَـدْ ثَبَتَ فِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ التي لاَ رَافِعَ لَهَا المَنْعُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ ، وَأَحَادِيْثُ الجَوَازِ إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَى حَيْوَانَاتٍ مُبَاحَةٍ مَأْكُولَةٍ ؛ كَمَا ذَكَـرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ

انظر: النُّكت على نُزْهَةِ النظر شـرح نُخْبةِ الفِكَرِ (ص ٥٣، ١٢٦) ؛ تيسير مصطلح
 الحديث (ص ١٦، ١١٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : إراواء الغليل (٧٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحموع شرح المُهَذَّب (٢٧٢/١) ؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٧٦/١) ، ح (٣٨) .

<sup>(</sup>٣) تهذیب سنن اُبی داود ( مطبوع بهامش عون المعبود ۱۲۰/۱۱) ؛ وبالمعنی نفسِه فی الْمُحَلَّی بالآثار (۱۳۰/۱) .

العِلْم (١).

## جـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ :

بِقِيَاسِ جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ المَيْتَةِ عَلَى لَحْمِهَا فِي النَّحَاسَةِ ؛ لأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهَا ، فَلاَ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ؛ كاللَّحْمِ (٢) .

#### - وَهَذَا القِيَاسُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْن :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ وَالفَرْقُ : أَنَّ اللَّحْمَ يَخْتَلِفُ عَـنِ الجِلْـدِ ، وَدَبْغُ اللَّحْمِ لاَ يُطَهِّرُهُ ، بِعَكْسِ دَبْغِ الجِلْدِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُهُ .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابِلِ النَّصُّ الْمُبِيْحِ لِدَبْغِ جُلُودِ الحَيَوَانَـاتِ الْمَأْكُولَـةِ المَيْتَةِ ، فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ <sup>(٣)</sup> .

- خَاهِسَاً: أَدِلَّهُ القَوْلِ الْحَاهِسِ ؛ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُ جَمِيْعَ جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ المَيْتَةِ ، مَأْكُوْلَةً كَانَتْ أَمْ لاَ ، طَاهِرَةً حَالَ الحَيَاةِ أَمْ لاَ :

١ عُمُومَاتُ الأَدِلَّةِ التي اسْتَدَلَّ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ فَإِنْهَا لَمْ تُفَرِّقْ بَيْسَنَ
 جلْدٍ وَجلْدٍ (<sup>1)</sup> .

َ ٢ أَنَّ الجَلْدَ إِنَّمَا يَنْجُسُ باتِّصَالِ الدِّمَاءِ وَالرُّطُوْبَاتِ بِهِ بِالْمَوْتِ ، وَالدَّبْـغُ يُزِيْـلُ ذَلِكَ ، فَيَعُودُ الجِلْدُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالَ الحَيَاةِ (°) .

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧٠/١ ، ٢٧٣) ؛ المغني (٩١/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٦٨٨/٣) . وانظرها (ص ١٣٨-١٤٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) المغني (٩١/١).

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَيْنِ الدَّلِيْلَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَمَّا الاسْتِدْلاَلُ بالعُمُومَاتِ : فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ قَصْرِهَــا عَلَى جُلُـودِ الحَيَوَانَاتِ الْمَاْكُولَةِ ، وَأَنَّهَا هِي التي دَلَّتْ الأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُهَا <sup>(١)</sup> .

الوَجْهُ الثَّانِي: وَأَمَّا قَوْلُهُم: ( إِنَّ الجُلْدَ إِنَّمَا تَنَجَّسَ بِالدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا ، وَالدَّبْنُ يَرُدُّهُ لِحَالِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ ) : فَهُو غَيْرُ صَحِيْحٍ ؟ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَحِساً لِلْاَلِكِ لَمْ يَنْحُسْ ظَاهِرُ الجُلْدِ ، وَلاَ مَا ذَكَّاهُ المَحُوْسِيُّ وَالوَّثَنِيُّ ، وَلاَ مَا قُدَّ نِصْفَيْنِ ؟ لِعَدَمِ عِلَّةِ التَّنْحِيْسِ ، وَلَوَجَبَ الحُكْمُ بِنَحَاسَةِ الصَّيْدِ الذِي لَمْ تَنْفَسِعْ دِمَاؤُهُ وَرُطُوبَاتُهُ (٢) .

سَادِسًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ السَّادِسِ ؛ عَلَى أَنَّ جُلُودَ الحَيَوَانَاتِ المُيْتَةِ جَمِيْعَا طَاهِرَةً
 وَإِنْ لَمْ تُدْبَغُ ، يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا وَالانْتِفَاعُ بِهَا فِي المَاتِعَاتِ وَالِيَابِسَاتِ :

اسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيْثَيْنِ :

الأَوَّلُ: مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : ﴿ وَمَا إِنَّمَا اللهِ عَلَيْكُ مُ إِلَهَا بِهَا ؟ ﴾. قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ! قَــالَ : ﴿ إِنَّمَا حَرُمُ أَكُلُهَا﴾ (٣) .

اَلْثَانِي : مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بَعَـنْزٍ مَدْنَةٍ فَقَالَ : ﴿ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوْ انْتَفَعُوا بإهَابِهَا ؟ ﴾ ( اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بَعَـنْزٍ مَنْ عَلَى أَهْلِهَا لَوْ انْتَفَعُوا بإهَابِهَا ؟ ﴾ ( اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ ﷺ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ١٣٨-١٤٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٩٢/١).

 <sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ لَفْظٌ قَرِيْبٌ مِنْهُ (ص ١٣٩) من هذا البحث .
 ورواه بِهَذَا اللَّفْظِ البخاريُّ في كتاب البيوع ، باب حلود الميتة قبلَ الدَّبْغ ، ح (٢٢٢١)،
 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤٨٣-٤٨٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الذباتح والصيد ، باب خُلُود الميتة ، ح (٢٢٢١) ، ابن حجـر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٥٧٥/٩) .

وَالوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النِيَّ ﷺ بَيَّنَ أَنَّ المُحَرَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هُوَ أَكْلُهَا ، وَالجِلْـدُ غَيْرُ مَأْكُولٍ ، فَهُو غَيْرُ مُحَرَّمٍ ، فَيَبَاحُ الإنْتِفَاعُ بِهِ مُطْلَقاً قَبْلَ الدَّبْغِ <sup>(١)</sup> .

## وَالاَسْتِدْلاَلُ بِهَذِهِ الأَدِلَّةِ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : الاسْتِدْلاَلُ بِالرِّوايَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنِ الدِّبَاغِ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ لاَ يَصِحُ ؛ لأَنْهَا قُيْدَتْ بِالدِّبَاغِ فِي رِوايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّحِيْحِ ؛ فَقَدْ رَوى الإِمَامُ مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِ البُّحَارِيِّ نَفْسِهِ مِنْ طَرِيْقِ ابنِ شِهَابٍ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ عَنْهُمَا – قَالَ : « تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمُاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنُ فَقَالَ : « هَلاَ أَخَذْتُهُ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُ وَهُ ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ » . فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ! فَقَالَ : « إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا » (٢) .

قَالَ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - : « لَيْسَ فِي تَقْصِيْرِ مَنْ قَصَّرَ عَنْ ذِكْرِ الدِّبَاغِ فِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ ؛ لأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ ؛ لأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ ؛ لأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا هُو حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُثْبِنُهُ ، وَالآثَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنِ النبيِّ ﷺ بِإِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِ المُيْتَةِ بِشَـرْطِ الدِّبَاغِ كَثِيْرَةٌ جدًاً » (٢).

وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ فِي الحَدِيْثِ الأَخْرِ ؛ إِذْ لاَ فَرْقَ .

الوَجْهُ الثَّانِي : وَقَوْلُهُم فِي وَجْهِ الاسْتِدْلاَلِ : ﴿ الجِلْـٰدُ غَـٰيْرُ مَـٰأَكُولٍ ﴾ ؛ مَـرْدُودٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: المحموع شرح المُهَذَّب (۲۷۰/۱) ؛ محموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱) انظر: المحموع شرح المُهَذَّب (۲۲۸۱–۴۸۳) ؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۴۸۲/٤–۴۸۳) ؛ (۹۶/۲۰–۷۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٥٧/٤) . وانظر : ابن حجر ، فتح الباري (٩/٥٧٥-٥٧٦) .

بأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الجَلْدِ وَاللَّحْمِ فِي القِيَاسِ الصَّحِيْحِ ، وَلاَ النَّظَرِ السَّلِيْمِ ؛ فَإِنَّ الجَلْدَ فِيْهِ دَسَمٌّ وَمَنْفَعَةٌ ، وَأَكْلُهُ لِمَنْ شَاءَ أَوْ احْتَاجَ مُمْكِنٌ كَإِمْكَانِ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ، وَالأَصْلُ فِي الْمَيْتَةِ عُمُومُ التَّحْرِيْمِ إِلاَّ مَا خُصَّ بِدَلِيْلٍ ، وَلَمْ يُخَصَّ شَيْءٌ مِـنْ أَحْزَاءِ المَيْتَةِ بِحَوَازِ الإِنْتِفَاعِ ، بِدَلِيْلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْدَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ بِشَرْطِ الدِّبَاغِ (١).

وَقَدْ رَدَّ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ – رحمه الله صَّ الله عَذَا القَوْلَ ؛ لِضَعْفِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَهُوَ وَجُــهُ شَاذٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا ، لاَ تَفْرِيْعَ عَلَيْهِ ، وَلاَ الْتِفَاتَ إِلَيْهِ ﴾ (٢) .

\* وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ وَهُوَ أَنَّ الدِّبَاغَ لاَ يُطْهُرُ إِلاَّ جُلُودَ مَيْتَةِ الحَيَوَانَــاتِ المَأْكُولَـةِ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : كَثْرَةُ أَدِلْتَةِ وَقُوَّتُهَا ، مِمَّا لاَ سَبِيْلَ مَعَهُ إِلَى إِسْقَاطِهَا ، أَو الاعْتِرَاضِ المَّتُبُولِ عَلَيْهَا ، في مُقَابِلِ أَدِلَّةٍ ضَعِيْفَةٍ ، وَعُمُومَاتٍ لاَ تَقُومُ بِهَا الحُجَّةُ عَلَى مَا ادَّعَـاهُ أَصْحَابُهَا .

• قَانِيَا : أَنَّ النِيَّ ﷺ أَرْحَصَ فِي دَبْنِعِ جُلُودِ الحَيَوانَاتِ المَاْكُولَةِ ، وَنَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالحَيَوانَاتِ غَيْرِ المَاْكُولَةِ ، وَكِلاَ الأَمْرَيْنِ ثَابِتٌ عَنْهُ فِي الصَّحِيْعِ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ لاَ يُطَهِّرُ إِلاَّ جِلْدَ مَاْكُولِ اللَّحْمِ ، إِذْ لَوْ كَانَ الصَّحِيْعِ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغَ لاَ يُطَهِّرُ إِلاَّ جِلْدَ مَاْكُولِ اللَّحْمِ ، إِذْ لَوْ كَانَ مُطَهِّرًا جُلُودِ غَيْرِهَا لأَمْرَ بِهِ النِيُّ ﷺ ، وَأَرْشَدَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَسْ ِ النَّبَوَّةِ ؛ لِحَاجَةِ السَّبَاعِ ، خُصُوصًا أَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ ، لاَ سِيَّمَا فِي عَصْرِ النَّبُوَّةِ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَفَقْرِهِم .

انظر: التمهيد (١٦١/٤–١٦٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٢٠٤١/٤) .

• قَالِظاً : أَنَّ هَذَا القَوْلَ فِيْهِ جَمْعٌ بَيْنَ الأَدِلَّةِ النَّاهِيَةِ عَنِ الاَنْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ ،
 والمُبِيْحَةِ للاَنْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيْتَةِ بَعْدَ دَبْغِهَا ، وَقَدْ قَرَّرَ الأَئِمَّةُ فِي بَابِ أُصُولِ الفِقْهِ : أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأَدِلَّةِ المَتَعَارِضَةِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَائِهَا ، أَوْ إِلْغَاءِ بَعْضِهَا ، وَإِعْمَالِ الآخَرِ ،
 الجَمْعَ بَيْنَ الأَدِلَّةِ المَتَعَارِضَةِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَائِهَا ، أَوْ إِلْغَاءِ بَعْضِهَا ، وَإِعْمَالِ الآخَرِ ،
 وأنَّهُ لاَ يُصارُ إِلَى القَوْلِ بِالنَّسْخِ إِلاَّ عِنْدَ تَعَذَّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيْلَيْنِ (١) .

\* وَإِذَا تَقَوَّرَ هَذَا ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ للمُسْلِمِ لُبْسُ الْمَلْبِسِ الْمَسْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الْحَيَوانَاتِ الْمُلْكُولَةِ اللَّيْتَةِ بَعْدَ دَبْغِهَا ، وَتَطْهِيْرِهَا ، وَأَمَّا تِلْكَ الْمَسْنُوعَةُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالْحَيَوانَاتِ النَّحِسَةِ وَغَيْرِ الْمُأْكُولَةِ شَـرْعًا ؛ كَالْخَنَازِيْرِ ، وَالكِلابِ ، وَالقُرُودِ، وَالقِطَطِ وَنَحْوِهَا ؛ فَلاَ يَجُوزُ لُبْسُهَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال : نُزْهَة الخاطرِ العاطرِ شرح روضةِ النـاظِرِ وحُنَّـةِ الْمُنـَاظِرِ (١٥٠/١ وما بعدها ) .

# المَطْلَبُ النَّانِي أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لِبَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ عَلَى قَدْرِ البَدَنِ وَعَدَمُهُ

مِنْ عَظَمَةِ الإِسْلاَمِ وَكَبِيْرِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْمَسْلِمِيْنَ : أَنْ شَـرَعَ لَهُمْ ٱلْوَانَـاً وَصُنُوفَاً عَدِيْدَةً مِنَ الْمَبَاحَاتِ التي يَسْتَغْنُونَ بِهَا عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ حَيْثُ، شَرَعَ الْمَوْلَــى تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ عَامَّةً ، وَللرِّحَالِ خَاصَّةً ، مَا يَكُفِيَهُم وَيُغْنِيَهُم عَـنِ التَّطَلُّعِ إِلَى الْحَرَام .

وَسَأَعْرِضُ هُنَا أَهَمَّ وَأَشْهَرَ أَنْوَاعِ لِبَاسِ الرَّجُلِ التي كَانَتْ مَعْرُوفَةً عَلَى عَهْدِ النبيِّ عَلِيْنَ ، وَالتِي أَقَرَّهَا الإسْلاَمُ وَرَغَّبَ فِي بَعْضِهَا .

وَاللَّبَاسُ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ وَالْهَيْنَةُ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا يُقَطَّعُ ويُفَصَّلُ ويُحاطُ عَلَى قَدْرِ البَدَن ؛ مِنْ أَقْمِصَةٍ ، وَجَبَابٍ ، وَسَرَاوِيْلاَتٍ ، وَنَحْوِهَا . وَثَانِيْهِمَا : مَا يُقَطَّعُ مِنْ غَيْرٍ تَفْصِيْلٍ ؛ كَالأَرْدِيَةِ ، وَالأَزْرِ ، والمَطَارِف ، وَنَحْوِهَا مِمَّا يُقَطَّعُ ويُتَعَطَّفُ بِهِ تَارَةً ، وَيُلْتَفَعُ بِهِ أُخْرَى (1) .

# \* وَمِنْ أَنْوَاعِ اللَّبَاسِ الْمَشْرُوعِ فِي الإِسْلاَمِ للبَدَنِ مَا يَلِي :

• أَوَّلاً : القَمِيْصُ :

القَمِيْصُ فِي اللَّغَةِ: مَا يُلْبَسُ عَلَى الجَسَدِ؛ وَهُـوَ لِبِـاَسٌ رَقِيْتٌ، يُرْتَـدَى تَحـتَ السُّتْرَةِ غالِباً ، جَمْعُهُ: أَقْمِصَةٌ، وقُمُصٌ، وقُمْصَانٌ، مُذَكَّرٌ، وقد يُؤنَّتُ إذا أُرِيَــدَ بِهِ الدَّرْعُ؛ قَالَ أَبُو حَزْرَةً؛ جَرِيْرُ بنُ عَطِيَّةَ بنِ الخَطَفَى التَّمِيْمِيُّ البَصْـرِيُّ الشَّاعِـــرُ

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٢٦/١١) ، ( قطعً ) .

#### الَمْنُهُ ور (١):

تَدْعُو رَبِيْعَةُ والقَمِيْصُ مُفَاضَةٌ تَحْتَ النَّجَادِ تُشَـدُّ بالأَزْرَارِ وَالأَصْلُ فِي القَمِيصِ أَلاَّ يُقَالَ إِلاَّ للبّاسِ ، فَيُقالُ : تَقَمَّصَهُ إِذَا لَبِسَهُ . ثُـمَّ اسْتُعِيْرَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ دَخَلَ الإِنْسَانُ فِيْهِ ؛ فَيُقالُ : تَقَمَّصَ الإمَارَةَ ، وتَقَمَّصَ الوِلاَيةَ . وَلاَ يَكُونُ القَمِيْصُ إِلاَّ مِنْ قُطْنِ (٢) .

وَالقَمِيْصُ فِي الإصْطِلاَحِ: هُوَ كُلُّ ثَوْبٍ مَخِيْطٍ، غَيْرِ مُفَرَّجٍ، لَـهُ كُمَّـانِ وَجَيْبٌ وَأَذْرَارٌ، يُلْبُسُ تَحْتُ الثِّيَابِ، وَقَدْ يُلْبَسُ فَوْقَهَا (٣).

وَالنَّوْبُ فِي اللَّغَةِ: لِبَاسُ الجَسَدِ، وَالجَمْعُ: أَنْوَابٌ، وَأَنْوُبٌ، وَثِيَابٌ (''. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضِّرًا مِّن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ (°). وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقِيَابُكَ فَطَغِرَ ﴾ (°). وقَالَ : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَغِرَ ﴾ (٧).

وَالنَّوْبُ فِي الرَصْطِلاَحِ: مَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ مِنَ الكَتَّـانِ ، وَالقُطْنِ ، وَالصُّوفِ ، وَالصُّوفِ ، وَالفَّراء (<sup>٨)</sup> .

وَالنَّيَابُ لَيْسَتْ نَوْعَا مَخْصُوصًا مِنَ اللَّبَاسِ ؛ بَلْ يُرَادُ بِهَا : أَيُّ شَيْءٍ لُبِسَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر (ص ۲٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٣٠٣-٣٠٢)؛ مختار الصِّحاح (ص ٤٩١)؛ معجم مقاييس اللَّفَةِ (٢٧/٥)؛ القاموس المحيط (ص ٨١١)؛ المعجم الوسيط (٢٧٩/٢)، جميعُها (قَمَصَ).

<sup>(</sup>٣) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٣٨/٨) ؛ عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٧٢/١) ؛ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي (٣٧٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: القاموس المحيط (ص ٨٢) ، ( ثوب ) .

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٣١.

<sup>(</sup>٦) النور : ٥٨ .

<sup>(</sup>٧) المدثر: ٤.

<sup>(</sup>٨) مرقاة المفاتيع شرح مشكاة المصابيع (١٣٨/٨).

البَدَنِ ، وَسَتَرَ الجَسَدَ ، وَوَارَى بِهِ الإِنْسَانُ عَوْرَتَهُ .

وَقُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - حِيْنَ بَعَثَ قَمِيْصَهُ إِلَى أَبِيْهِ : ﴿ آذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَلَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِّهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُوفِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ إِنِّكَا ﴾ (٢) .

وَلَبِسَ الْمُصْطَفَى ﷺ القَمِيْصَ ، وَكَانَ أَحَبَّ النِّيَابِ إِلَيْ ؛ فَعَنْ أُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله تعالى عنها - قَالَت : « لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ قَمِيصٍ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۱–۲۸.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في القميص ، ح (٤٠١٩) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤٨/١) ؛ والترمذيُّ في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في القميص، وقالَ : « هَـذَا حَدِيْتٌ حَسَنَّ غَرِيْبٌ » ا هـ ، ح (١٧٦٢) ، (١٧٦٣) ، (١٧٦٤) ، الجامع الصحيح (٤/٨٤) - (٢٠٩٠) .

وَأَحَمَدُ فِي مَسْنَدَ النَّسَاءَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ، ح (٢٦٦٩٥) ، المُسْنَد (٢٩١/٤٤) . والحاكمُ فِي كتاب اللَّباس ، ح (٢٠٠٦) ، وصحَّحَه ، ووافقَــه الذَّهبيُّ، المُسْتَدرك ومعه التلخيص (٢١٣/٤) .

وَإِنَّمَا كَانَ القَمِيْصُ أَحَبَّ النَّيابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ لأَنَّهُ أَحَفُّ عَلَى البَدَنِ ، وَأَسْتُرُ للأَعْضَاءِ مِنْ عَيْرِهِ مِنَ اللَّباسِ ، وَأَقَلُّ مَوْنَةً ، وَأَكْثَرُ سَتْرًا للأَعْضَاءِ وَالبَدَنِ مِنَ الإَنْ للأَعْضَاءِ وَالبَدَنِ مِنَ الإَنْ وَالإِمْسَاكِ وَعَيْرِ ذَلِكَ ، بِحِلافِ القَمِيْسِ ، وَلِمَا فِي لُبْسِهِ مِنَ التَّوَاضُع .

وَيُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ النَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لأَنَّهُ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ، وَيُبَاشِرُ حَسَدَهُ ، فَهُوَ شِعَارُ الجَسَدِ ، بِجِلاَفِ غَيْرِهِ مِمَّا يُلْبَسُ فَوْقَهُ مِن الدِّثار (١) .

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الرَّجُلِ القَمِيْصَ مِنَ النَّيابِ ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَلْبِسَةِ ، وَأَنَّهُ مِنَ الأَمْرِ القَدِيْمِ الذي كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُم (٢).

# \* وَمِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ التي يَجِبُ أَنْ تُرَاعَى في القَمِيْصِ:

أَنْ يَكُونَ أَبْيَضَ اللَّوْنِ ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيَّ : ﴿ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَـنْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ﴾ وَتَاكُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۳۸/۸) ؛ عــون المعبـود شــرح ســنن أبــي داود (٤٨/١١) ؛ نيل الأوطار (١٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاري (٨٣/٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذيُّ في كتاب الجنائز ، باب ما يُستحبُّ من الأكفان ، وقال : « حَدِيْثٌ حَسَنُّ صَمَّنُ مَسَوَّحٌ ، وَهُوَ الذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ » أهد ، ح (٩٩٤) ، الجامع الصحيح (٣٩٠) . (٣٢٠-٣١٠) .

وَأَبُو دَاوُدَ فِي كتاب اللّباس ، باب فِي البياض ، ح (٤٠٥٥) ، عـون المعبود شـرح سـنن ابي داود (٧٥/١١) ؛ وقالَ مُحقِّقُ حامع الأصول في أحـاديث الرسـولِ ﷺ : ﴿ إِسْـنَادُهُ صَحِيْحٌ ﴾ ا هـ ، ح (٨٣٠٤) ، (٦٦٨/١٠) .

وَالْحَاكُم فِي كتابُ اللِّباس، وصحَّحه ، ووافقــه الذهبيُّ ، ح (٧٣٧٨) ، المستدرك ومعه التلخيص (٤/٥٠ - ٢٠٦) . وصحَّحَهُ الْحَافِظُ ابنُ حجر في فتح الباري (١٦٢/٣) .

إِنْ يَكُونَ فَوْقَ الكَعْبَيْنِ ، وَأَنْ لاَتَزِيْدَ أَكْمَامُـهُ عَنِ الرُّسْغِ (١) ؛ لِمَا رَوَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدٍ الأَنْصَارِيَّةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ : « كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ إِلَى الرُّسْغِ » (٢) .

وَالحِكْمَةُ فِي اقْتِصَارِ أَكْمَامِ القَمِيْصِ عَلَى هَذَا القَدْرِ : أَنَّهَا مَتَى جَاوَزَتِ اليَّدَ شَقَّ عَلَى لاَبِسِهِ ، وَالبَطْشِ بِهَا مَتَى شَاءَ ، أَوْ شَقَّ عَلَى لاَبِسِهِ ، وَمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ حَرَكَةِ يَدِهِ وَأَصَابِعِهِ ، وَالبَطْشِ بِهَا مَتَى شَاءَ ، أَوْ احْتَاجَ لِذَلِكَ ، وَمَتَى قَصُرَتْ عَنْ هَذَا القَدْرِ تَأَذَى السَّاعِدُ بِبُرُوزِهِ للحَرِّ والبَرْدِ ، احْتَاجَ لِذَلِكَ ، وَمَتَى قَصُرَتْ عَنْ هَذَا القَدْرِ تَأَذَى السَّاعِدُ بِبُرُوزِهِ للحَرِّ والبَرْدِ ، فَكَانَتْ هَذِهِ السَّنَّهُ فِي أَكْمَامٍ قَمِيْصِ الرَّجُلِ وَسَطَاً ، وَخَيْرُ الأَمُورِ أَوْسَطُهَا (٣) .

وَلاَ يُعَارِضُ هَذِهِ السُّنَّةَ مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِ يَلْبَسُ قَمِيْصَاً فَوْقُ الكَعْبَيْنِ ، مُسْتَوِي الكُمَّيْنِ بِأَطَرَافِ أَصَابِعِهِ » ( أَ) .

<sup>(</sup>١) الرُّسْغُ : بضَمِّ السِّيْنِ وَسُكُونِهَا ؛ هُوَ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَالكَفُّ ، وَالسَّـاقِ وَالقَـدَمِ ، حَمْعُهُ : أَرْسَاغٌ ، وَأَرْسُغٌ .

انظر : القاموس المحيط (ص ١٠١٠) ؛ مختار الصَّحاح (ص ٢٢٦) ، ( رَسَغُ ) .

<sup>(</sup>۲) روا أبو داود في كتاب اللّباس ، باب ما حـاء في القميـص ، ح (٤٠٢٠) ، عـون المعبـود شرح سنن أبي داود (٤٨/١١) .

والترمذيُّ في كتاب النَّباس ، باب ما حاء في القميـص، وحسَّنَهُ ، ح (١٧٦٥) ، الجـامع الصحيح (٢٠٩٤) . وَالسَّيوطِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ في الجامع الصغـير ، ح (٦٨٤٦) ، فيـض القدير شرح الجامع الصغير (٢٢١/٥) .

وَقَالَ عَبْدُ القَادرِ الأَرْنَوُوطُ فِي تعليقِه على حامع الأصول في أحاديث الرسول: « وَهُـو حَدِيْثُ حَسَنً » ا هـ (٦٣٤/١٠) ، ح (٨٢٤٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٢١/٥) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣) (٤٩/١١) .

<sup>(</sup>٤) رواه السُّيوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (٦٨٤٥) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٢١/٥) . وانظر : الوفا بأحوال المصطفى (٢٣/٢) .

فَإِنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ جدًا ، لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَلاَ يُعَارِضُ السَّنَّةَ الصَّحِيْحَةَ التَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ بِجَعْلِ أَكْمَامِ القَمِيْصِ إِلَى الرُّسْغِ (١) .

" أَنْ لاَ يَكُونَ زِيْقُ القَمِيْصِ عَرِيْضَاً ؛ وَالزَّيْقُ : هُـوَ مَا أَحَاطَ بِالعُنُقِ مِنَ القَمِيْصِ ؛ كُرِهَ للرَّجُلِ ذَلِكَ ؛ حَتَّى لاَ يَكُونَ مُفْضِيَاً للشَّهْرَةِ (٢) .

قَطَّعَ الإِمَامُ أَحْمَدُ لِوَلَدِهِ الصِّغَارِ قُمُصَاً ، فَقَالَ للحَيَّاطِ: صَيِّرْ زِيْقَها دِقَاقَاً. وَكَرَهَ أَنْ يُصَيِّرُهُ عَرِيْضًا (٣) .

﴿ اللَّا يَكُونَ كُمُّ القَمِيْصِ ( أَوْ غَيْرُهُ ) وَاسِعًا ، زَائِـــدَاً عَـنْ قَــدْرِ الحَاجَـةِ ؛ لأَنَّ اللَّبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ لاَئِقَةٍ بِالمُسْلِمِ شَرْعًا ؛ لأَنَّهَا تُنَافِي الاعْتِدَالَ وَالتَّوسُّطَ الــذي أُمِـرَ المُسْلِمُ بهِ .

وَلِذَا أَنْكَرَ أَهْلُ العِلْمِ – رحمهم الله – تَوْسِعَةَ أَكْمَامِ القَمِيْصِ ، وَشَنَّعُوا عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُصُوصًا مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى العِلْمِ الشَّرْعِيِّ .

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - عَلَيْهِ رحمهُ اللهِ - : ﴿ وَلَبِسَ ﷺ الْقَمِيْسَ ، وَكَانَ أَحَبُّ النَّيابِ إِلَيْهِ ، وَكَانَ كُمُّهُ إِلَى الرُّسْغِ ... وَكَانَ قَمِيْصُهُ مِنْ قُطْنٍ ، وَكَانَ قَمِيْصُهُ مِنْ قُطْنٍ ، وَكَانَ قَصِيْرَ الطُّوالُ الَّيْ هِلَي قَصِيْرَ الطُّوالُ الَّيْ هِلَي قَصِيْرَ الطُّوالُ الَّيْ هِلَي كَالأَخْرَاجِ فَلَمْ يَلْبَسْهَا هُوَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ البَّنَّةَ ، وَهِي مُحَالِفَةٌ لِسُنَّتِهِ ، وفِي جَوَازِهَا نَظَرٌ ؛ فإنَّها من جِنْسِ الخَيَلاءِ » (1) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ضعيف الجامع الصغير وزياداته (ص ٦٦٥) ، ح (٤٦٢٣) ؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٢٤٥٧) ، ح (٢٤٥٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٧٣/١) ؟ ا

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح منظومة الآداب (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٧/١) . (٤)

وَجَاءَ فِي الْمَدْحَلِ: ﴿ وَلاَ يَخْفَى عَلَى ذِي بَصِيْرَةٍ أَنَّ كُمَّ بَعْضِ مَـنْ يُنْسَبُ إِلَـى العِلْمِ اليَوْمَ فِيْهِ إِضَاعَةُ مَالٍ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُفَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ الكُمِّ ثَوْبٌ لِغَيْرِهِ ﴾ (١)

وَقَالَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِي الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - مُنْكِراً عَلَى بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِ زَمَانِهِ ؛ الذِيْنَ غَلَبَتْ عَلَيْهِم عَادَةُ تَطْوِيْلِ الأَكْمَامِ ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ مُحَالِفًا للسُّنَةِ ، مَعَ أَنَّ وَاجِبَهُم أَنْ يَكُونُوا قُدُوةً لِغَيْرِهِم فِي إِحْيَاءِ السُّنَةِ : « وقَدْ صَارَ أَشْهَرَ النَّاسِ بِمُحَالَفَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ فِي زَمَانِنَا هَذَا العُلَمَاءُ ، فَيْرَى أَحَدُهُم وَقَدْ جَعَلَ لِقَمِيْصِهِ النَّاسِ بِمُحَالَفَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ فِي زَمَانِنَا هَذَا العُلَمَاءُ ، فَيْرَى أَحَدُهُم وَقَدْ جَعَلَ لِقَمِيْصِهِ كُمَّيْنِ ، يَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ جُبَّةً أَوْ قَمِيْصَاً لِصَغِيْرِ مِنْ أَوْلاَدِهِ ، أَوْ كَمَيْنِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الفَوَاثِدِ الدُّنْيُويَّةِ إِلاَّ العَبَثُ ، وَتَعْيَشُ لُ المُؤْنَةِ عَلَى يَتِيْمٍ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الفَوَاثِدِ الدُّنْيُويَّةِ إِلاَّ العَبَثُ ، وَتَعْرِيْضُهُ لِسُرْعَةِ التَمَوَّقِ ، وَتَعْرِيْضُهُ لِسُرْعَةِ التَمَوْقِ ، وَتَشْوِيْهُ النَّيْوِيَةِ إِلاَّ العَبَثُ ، وَلاَ الدَّيْنِيَةِ إِلاَّ مُحَالَفَةُ السُّنَةِ ، وَلاَ الدَّيْنِيَةِ إِلاَ مُخَالَفَةُ السُّنَةِ ، وَلاَ الدَّيْئِيَةِ إِلاَ الدَّيْلَةُ ، وَلاَ الدَّيْئِيَةِ إِلاَ مُخَالَفَةُ السُّنَةِ ، وَلاَ الدَّيْئِيةِ إِلاَ مُخَالَفَةُ السُّنَةِ ، وَلاَ الدَّيْلَةُ » وَلاَ الدَّيْئِيَةِ إِلاَّ مُحَالَفَةُ السُّنَةِ ، وَالإسْبَالُ ، وَالْخَيلَاءُ » (٢)

وَنَقَلَ القَاضِي عِيَاضُ بِـنُ مُوْسَى اليَحْصَبِيُّ المَـالِكِيُّ - عليه رحمةُ اللهِ - عَنِ العُلَمَاءِ الاتِّفَاقَ عَلَى كَرَاهَةِ كُلِّ مَا زَادَ عَنِ الحَاجَـةِ وَالمُعْتَـادِ مِـنَ اللَّبِـاسِ فِي الطُّـولِ وَالسَّعَةِ (٣) .

والظَّاهِرُ : أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إِنَّمَا هُوَ الْمُعْتَادُ الشَّرْعِيُّ ، لاَ الْمُعْتَادُ العُرْفِيُّ ( عُ .

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمهُ اللهُ - : ﴿ وَهَلْ يَدْحُلُ فِي الزَّجْرِ عَنْ جَرِّ النَّوْبِ تَطْوِيْلُ أَكْمَامِ الْقَمِيْصِ وَنَحْوِهِ ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ . وَاللّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ أَطَالَهَا حَتّى خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ - كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الحِجَازِيِّيْنَ - دَحَلَ فِي ذَلِكَ . قَالَ شَيْحُنَا فِي

<sup>(</sup>١) ابن الحاجّ (١٠/١).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (١٠١/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٢٩/٨).

شَرْحِ النِّرْمِذِيِّ : مَا مَسَّ الأَرْضَ مِنْهَا خُيلاَءَ لاَ شَكَّ فِي تَحْرِيْمِهِ . وَلَوْ قِيْلَ بِتَحْرِيْمِ مَا زَادَ عَلَى المُعْتَادِ لَمْ يَكُنْ بَعِيْداً ، وَلَكِنْ حَدَثَ للنَّاسِ اصْطِلاَحٌ بِتَطْوِيْلِهَا ، وَصَارَ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ النَّاسِ شِعَارٌ يُعْرَفُونَ بِهِ ، وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ الحُيلاَءِ فَللَّ شَكَّ فِي تَحْرِيْمِهِ ، وَمَا كَانَ عَلَى طَرِيْقِ العَادَةِ فَلاَ تَحْرِيْمَ فِيْهِ ، مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى جَرِّ الذَّيْلِ الْمَمْنُوع » (١٠).

وَيَحُوزُ لُبْسُ القَمِيْسِ مُزَرَّراً ومَحْلُولاً في جَمِيْعِ الأَحْوَالِ إِذَا أَمِنَ انْكِشَافَ الْعَوْرَةِ ؛ لِمَا رَوى مُعَاوِيَةُ بنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ (٢) - رضي الله عنه - قَالَ : (( أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهُطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ ، قَالَ : فَبَايَعْنَهُ ، ثُمَّ أَذْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ . فَمَا رؤِي مُعَاوِيَةُ وَلاَ ابْنَهُ قَطُ إِلاَّ مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءِ وَلاَ حَرٍّ وَلاَ يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا » (٣) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البحاري (١٠/٢٧٤).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ مُعَاوِيَةُ بنُ قُرَّةً بنِ إِيَاسِ بنِ هِلاَلِ الْمُزَنَى ، أَبُو إِيَاسِ البَصْرِيُ ، صَحَابِي جَلِيْــلُ ، مَـاتَ
سَنَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ ، وَعُمْرُهُ سِتٌ وُسَبْعُونَ سَنَةٌ .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٤٧٠) ، رقم (٢٧٦٩) ] .

وَأَثُوهُ هُوَ أَثُو مُعَاوِيَةَ البَصْرِيُّ ، لَهُ صُحْبَةٌ ، سَكَنَ البَصْرَةَ ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ مُعَاوِيَةَ ، قُتِلَ فِي حَرْبِ الأَزَارِقَةِ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ بنِ يَزِيْدِ بنِ مُعَاوِيَةً ، سَنةَ أَرْبُعٍ وَسُنِّيْنَ .

انظر ترجمته في : [ تَهذيب التهذيب (٣٦/٣٦ -٣٧) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٢٨٠/٣)، رقم (٢١١٠) ] .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب في حلِّ الأزرار ، ح (٤٠٧٦) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٩١/١١) ؛ وابنُ حِبَّان في كتاب اللَّباس وآدابه ، باب ذكر الإباحَةِ للمرء أن يكون مُطْلَق الأزرار في الأحوال ح (٥٤٥٥) ، وقَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ : «إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، غَيْرَ عُرْوَةِ بنِ عَبْدِ الله بنِ قَشِيْر ؛ فَقَدْ رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابنُ مَاحَه ، وَهُو ثِقَةٌ » أه. . صحيح ابن حبَّانَ بسترتيب ابسن بلبان أبُو دَاوُدَ ، وَابنُ مَاحَه ، وَهُو ثِقَةٌ » أه. . صحيح ابن حبَّانَ بسترتيب ابسن بلبان

وأخرَحه الترمذيُّ في الشمائل المحمديَّة والخِصال المُصَطَفويَّة بإسنادٍ صحيح (ص ٦٩) ، ح (٩٥) ؛ والبغويُّ في كتاب اللَّباس ، باب إطلاق الأزرار، ح (٣٠٨٤) ، وصحَّحه 🗢

### • ثَانِيَاً : الإزَارُ :

الإزَارُ فِي اللَّغَةِ وَالمِنْزَرُ ، وَالإِزْرَةُ ، مُذَكَّرٌ وَيُؤَنَّثُ : هُوَ كُلُّ مَا وَارَاكَ وَسَــتَرَكَ ، وَغَطَّى بَدَنَكَ ، حَمْعُهُ : آزرَةٌ ، وَأُزُرٌ ، وَأُزْرٌ <sup>(١)</sup> .

ويُطْلَقُ عَلَى الإِزَارِ الحِقَاءُ ، وَالحِقَاءُ وَالحِقْوُ هُوَ مَعْقِدُ الإِزَارِ مِنَ الجَنْبِ (٢).

وَالإِزَارُ فِي الإصْطِلاَحِ: هُوَ ثَوْبٌ يُحِيْطُ بِـالنَّصْفِ الأَسْفَلِ مِـنَ البَـدَنِ ، سُـمِّي إِزَارًا ؛ لِحِفْظِهِ صَاحِبِهِ ، وَصِيَانَةِ عَوْرَتِهِ وَحَسَدِهِ (٣) .

وَهُو مِنَ الأَلْبِسَةِ التِي كَانَتْ مَعْرُوفَةً فِي عَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ؛ فَقَـدْ لَبِسَ عَلَيْ الزّرَارَ هُو وَأَصْحَابُهُ - رضي الله عنهم -. وَكَـانَ للمُصْطَفَى ﷺ إِزَارٌ مِنْ نَسِيْج عُمَانَ ، طُولُهُ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرٍ . وَكَانَ ﷺ يُرْخِي نَسِيْج عُمَانَ ، طُولُهُ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرٍ . وَكَانَ ﷺ يُرْخِي إِزَارَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَالَ المَشْي ؛ لِتَلاَّ يُصِيْبَهُ قَذَرٌ أَوْ شَوْكٌ ( ُ ' ) .

وَلُبْسُ الإَزَارِ مِنَ السَّنَّةِ ؛ قَالَ أَبُـو أَمَامَةَ البَـاهِليُّ - رضَّي اللهُ عنه - : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ . قَالَ فَقُلْتُ : يَــا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أَهْـلَ الْكِتَابِ يَتَسَرُّولُونَ وَلاَ يَأْتَزِرُونَ . فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ : ﴿ تَسَــــرُولُوا وَالتَّزِرُوا ،

شعيبُ الأرنؤوط ، شرح السُّنَّةِ (١٥/١٢) .
 وَالزَّرُّ : مَعْرُوفٌ ، وَهُو الذِي يُوضَعُ فِي حَيْبِ القَمِيْس ، حَمْعُهُ : أَزْرَارٌ ، وَزُرُورٌ .

انظر : القاموس المحيط (ص ٥١١ه) ؛ مختار الصِّحاح (ص ٢٥٠) ، ( زُرَرُ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۱۳۰/۱۳۰)؛ القاموس المحيط (ص ٤٣٧)؛ مختار الصِّحاح (ص ٢٣))، جميعُها (أَزَرَ).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٢٦٥/٣) ، (حَقَى).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الوسيط (١٦/١)، (أَزَرَ).

<sup>(</sup>٤) انظر : الطبقات الكبرى (٩/١ه٤) ؛ الجامع الصغير ، ح (٧٠٢٩) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٧٤/٥) ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٧/١ ، ١٤٣) .

وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ » (١) .

وَلَيْسَ الإِزَارُ نَسِيْجًا مَخْصُوصًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مُسَمَّى الإِزَارِ ، بَـلْ كُـلُّ مَـا أَحَـاطَ بأَسْفَل الإِنْسَان ، وَسَتَرَ عَوْرَتَهُ حَازَ أَنْ يَكُونَ إِزَارًا .

فَالْبُرْدَةُ - كِسَاءٌ يُلْتَحَفُ بهِ - قَدْ تَكُونُ إِزَارًا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهَا ؟ رَوَى عُتْبَةُ بنُ عَزْوَانَ (٢) - رضي الله عنه - قال : « وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَزْوَانَ لاَ اللهِ عَامِّ إِلاَّ وَرَقُ الشَّحَرِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقَنَا ، فَالْتَقَطْتُ بُودَةً فَشَقَتْهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ ( سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ) فَاتَزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَزَرَ سَعْدُ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ ( سَعْدِ بْنِ أَلِي وَقَاصٍ ) فَاتَزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا ، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإِنِّي بِنِصْفِهَا ، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِا للهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا » (٣) .

وَقَدْ يَكُونُ الخِمَارُ الذِي تُغَطِّي بِهِ المَرْآةُ وَجُهَهَا إِزَارِاً ؛ قَـالَ أَنَسُ بِنُ مَـالِكِ - رضي الله عنه - : « جَاءَتْ بِي أُمِّي أُمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُــولِ اللهِ ﷺ ، وَقَــدْ أَزَرَنْنِي بِنِصْفِهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! هَذَا أُنَيْسٌ ابْنِي ، أَنَيْتُكَ بِنِصْفِهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! هَذَا أُنَيْسٌ ابْنِي ، أَنَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ ، فَادْعُ اللهَ لَهُ . فَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ». قَالَ أَنَسٌ : فَوَا للهِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي بَاقِي مَسْنَدَ الأَنْصَارَ ، مَسْنَدُ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلَي ، حَ (٢٢٢٨٣) ، وقالُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ : ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيْعٌ ﴾ اهـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٦١٣/٣٦) . وَأَخْرَجَهُ الهَيْمَيُّ فِي كتابِ اللَّبَاسِ ، باب مخالفة أهل الكتبابِ فِي اللَّباسِ وغيرِه ، وَقَالَ : ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَرَحَالُ أَحْمَدُ رِحَالُ الصَّحِيْعِ ، خَلاَ القَاسِمَ ؛ وَهُوَ ثِقَةً ، وَفِيْهِ كَلاَمٌ لاَ يُعْتَبَرُ ﴾ اهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) هُوَ عُنْبَةُ بنُ غُزْوَانَ بنِ حَابِرِ الْمَازِنِيُّ ، حَلِيْفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، صَحَابِيٍّ حَلِيْلُ ، مُهَاجِرِيٍّ بَدْرِيٍّ ، يُكُنَى : أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، هُوَ سَابِعُ سَبْعَةٍ أَسْلَمُوا ، وَأُوَّلُ مَنِ اخْتَطَّ البَصْرَةَ ، مَـاتَ سَنَةً سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَيُقَالُ بَعْدَهَا . انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٣٢١) ، رقم (٤٣٨) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣٢١/٣ - ٢٠٢٩) ، رقم (٤٢١٤) ] .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الزُّهد ، ح [١٤] (٢٩٦٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٨١/ ٠٠٠ ع - ٤٠١) .

إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ ! » (1) . وَالسَّنَّةُ فِي الإِزَارِ : أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الكَعْبَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَيَحْرُمُ أَنْ يَسْنِلَ عَنِ الكَعْبَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَيَحْرُمُ أَنْ يَسْنِلَ عَنِ الكَعْبَيْنِ ؛ فَعَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ : أَحَدُ رَسُولُ اللهِ عَنِ الكَعْبَيْنِ ؛ فَعَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ : أَحَدُ رَسُولُ اللهِ عَنِ الكَعْبَيْنِ ؛ فَعَنْ جُونُ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِلَهِ ۖ - رَضِي اللهُ عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ﴾. فَلَمَّا رَأَى شِيَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: ﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لَا خَيْسَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ (٣) .

وَالسَّنَّةُ فِي لُبْسِ الإِزَارِ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ السَّرَّةِ ، أَوْ تَحْتَهَا بِقَلِيْلٍ ، وَيَشُــدُّ سَرَاوِيْلَهُ فَوْقَهُ . وَأَنْ يَضَعَ حَاشِيَةَ الإِزَارِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، وَيَرْفَعَهُ مِنَ الْمؤخَّــرَةِ ؛

(١) رواه مسلمٌ في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه ، ح [١٤٣] (٢٤٨١) ، شرح النوويٌّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٢٤/١٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب اللّباس ، باب في مبلغ الإزار ، ح (١٧٨٣) ، وقال : « هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ النّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ » ا هـ . الجامع الصحيح (٢١٧/٤) .

وَاحَمَدُ فِي بَاقِي مَسْنَدَ الأَنْصَارِ ، عَنْ حَذَيْفَة بِنِ اليَمَانِ ، حِ (٢٣٢٤٣) ، وقَالَ مُحَقَّقُوا المسند : « صَحِيْعٌ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ قَرِيٌّ مِنْ أَحْلِ مُسْلِمِ بِنِ نَذِيْرٍ ، وَبَاقِي رِحَالِهِ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٧٩/٣٨) .

والنسائيُّ في كتاب الزِّينَةِ ، باب موضع الإزار ، (٣٢٩) ، سنن النسائيُّ (٢٠٦/٨) . (٣) رواه أَحَمُدُ في باقي مسند المكثرين ، ح (١٢٤٢٤) ، وصَحَّحَهُ مُحَقَّقُوا المسند ؛ لأَنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٩/١٩) .

وَأَخْرَجَهُ الْمِنْقِيِّ فِي كَتَابِ اللَّبِاسِ، باب فِي الإزارِ وموضِعِه ، وقسالَ : «رَوَاهُ أَخْمَـدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ ، وَرِحَالُ أَخْمَـدَ رِحَالُ الصَّحِيْحِ » ا هـ . بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٢/٥) .

لِمَا رَوَى عِكْرِمَةُ (١) « أَنْهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَـالَى عَنْهُمَا - يَـاْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، وَيَرْفَعُ مِنْ مُوَخَّرِهِ . قـال قُلْتُ : لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الإِزْرَةَ ؟! قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْتَزِرُهَا » (٢) .

وَمِنْ أَنْوَاعِ الْأَزُرِ التي كَانَتْ مَعْرُوفَةً زَمَنَ النبيِّ ﷺ الْمُوطُ: بـالضَمِّ والكَسْرِ ؛ وَهُو كِسَاءٌ غَيْرُ مَخِيْطٍ مِنَ الصُّوفِ أَو الشَّعْرِ أَو الكَتَّانِ أَو الخَزِّ ؛ يُوتَزَرُ بِهِ (٣) . رَوَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - قالَتْ : ﴿ خَرَجَ النّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرِ أَسُودَ ﴾ (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِكْرِمَةُ القُرَشِيُّ البَرْبَرِيُّ ، مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ ، تَـابِعِيُّ ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ ، أُعلَمُ النَّاسِ بالتَّفْسِيْرِ بَعْدَ ابنِ عَبَّاسٍ ، سَكَنَ المَدِيْنَةَ ، ثُمَّ مَكَّةَ ، وَهُو بَرِئُ مِمَّا اتَّهمَ بِهِ مِنَ الحَرُوْرِيَّةِ وَالإِبَاضِيَّةِ ، وَالحُرُوجِ عَنْ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ، احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ حَمِيْعًا ، مَانَ سَنَةَ أَرْبُعِ وَمِعَةٍ .

انظر ترجمته في: [ تقريب التهذيب (ص ٣٣٦) ، رقم (٤٦٧٣) ؛ سير أعلام النبلاء (١٢/٥) ، رقم (٩) ] .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في قدر موضع الإزارِ ، ح (٤٠٩٠) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٠٤/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر تعريفه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٥).

### • ثَالِثَاً : الرِّدَاءُ :

الرِّدَاءُ من الملاَحِفِ التي تُلْبَسُ ، وهُو غِطَاءٌ كَبِيْرٌ ؛ سُمِّيَ بذَلِكَ : لأَنَّـهُ حِيْـنَ يُلْبَسُ يوْضَعُ عَلَى المَنْكِبَيْنِ ، ومُجْتَمَعِ العُنُقِ ، وحَمْعُهُ : أَرْدِيَةٌ (١) .

وَالرِّدَاءُ فِي الاِصْطِلاَحِ : هُو مَا يُلْبَسُ مِنَ النِّيابِ غَيْرُ مَخِيْطٍ ، يُوْضَعُ عَلَى العَاتِقِ أَوْ بَيْنَ الكَتِفَيْنِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ <sup>(٢)</sup> .

وَالرِّدَاءُ مِنْ لِبَاسِ الرِّجَالِ المَشْرُوعِ فِي الإِسْلاَمِ ؛ لَبِسَهُ المُصْطَفَى ﷺ كَثِيْراً : قَالَتْ عائشَةُ - رضي الله عَنها - : دَخَلَ عَلَىيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَالِنَّ فِي إِزَارٍ وَرِدَاء، فَاسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ وَبَسَطَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَــرٌ فَأَيَّ عَبْـدٍ مِنْ عِبَادِكَ ضَرَبْتُ أَوْ آذَيْتُ فَلاَ تُعَاقِبْنِي بِهِ » (٣) .

وقالَتْ : ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرْنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَسَةِ وَهُــمْ يَلْعَبُونَ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ ﴾ (<sup>١٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (٥/٥ ١ - ١٩٦) ، القاموس المحيط (ص ١٦٦١) ؛ مختار الصّحاح (ص ٢٢٤) ، جميعُها (ردى) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٧٧/١٠) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي بِاقِي مَسند النساء ، عن عائشة ، ح (٢٥٠١٦) ، وهو بهذا السّياق ضَعِيْفٌ ؛ لأَنّهُ مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكِ بنِ حَرْب ، عَنْ عِكْرِمَة ، وَرِوَايَتُهُ عَنْهُ مُضْطَرِبَة ، وَبَاقِي رِحَال الإسنادِ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشّيْحَيْنِ ، غَيْرَ حَمَّادِ بنِ سَلَمَة ؛ فَمِنْ رِحَال مُسْلِم ؛ وَهُو ثِقَة . اه مُلَخَصًا مِنْ تَعْلِيْقِ مُحقققي مُسْنَدِ الإمام أَحْمَد بن حنبل (٢٤١٧٤ - ٤٧٣) . ورواه بسِيَاق آخَر ، بإسْنادٍ صَحِيْح ؛ عَلَى شَرْطِ الشّيْخَيْنِ . في مسند عائشة ، ح ورواه بسِيَاق آخَر ، بإسْنادٍ صَحِيْح ؛ عَلَى شَرْطِ الشّيْخَيْنِ . في مسند عائشة ، ح

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاريُّ في كتاب النكاح ، باب نَظْر المرأةِ إلى الحَبَشِ ونحوِهِ من غيرِ رِيَّهُ ، ح (٥٢٣٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٤٨/٩) ؛ مسلمٌ في كتاب صلاة العيدين ، باب الرُّخصة في اللَّعِب الذي لا معصية فيه أيَّام العبد ، ح [١٨] (٨٩٢) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٨٩/٦) .

وَقَالَ عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - : ﴿ فَدَعَـا النَّبِيُّ كَلِّلُ بِرِدَائِهِ ، ثُـم انْطَلَقَ يَمْشِي ، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَـةَ حَتَّى جَـاءَ الْبَيْتَ الَّـذِي فِيهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا لَهُمْ ﴾ (١) .

وَلَبِسَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ أَرْدِيَةً مَشْهُورَةً : مِنْهَا الرَّدَاءُ النَّجْوَانِيُّ ؛ نِسْبَةً إِلَى نَجْرَانَ ؛ كَمَا حَاءَ فِي حَدِيْثِ أَنْسِ بِنِ مَالِكُ و رضى الله عنه - قَالَ : « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِسِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ أَثْرَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ جَبْذَةً شَدِيدَةً ، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ أَثْرَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدِيدَةً ، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَة عُنُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ أَثْرَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَةٍ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! مُو لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَصَحِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ » (٢) .

وَمِنْهَا الرَّدَاءُ الحَضْرَمِيُّ ؛ نِسْبَةً إِلَى حَضْرَمَوتَ بِاليَمَنِ ؛ قَالَ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه - : « لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ » (٢) .

وَكَانَ طُوْلُ رِدَاءِ النِّي ﷺ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ وَشِيْرٍ ( ُ ' ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الأرديَّةِ ، ح (٥٧٩٣) ، ابن حجر ، فتــح البـاري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٧٧/١٠) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب الزّكاةِ ، باب حلُقُ رسولِ اللهِ ﷺ ، ح [۱۲۸] (۱۰۵۷) ، شـرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (۲۰/۷).

 <sup>(</sup>٣) رواه أَحْمَدُ في مسند بني هاشم (مسند عبد الله بن عبّاس) ، ح (٢٣٨٤) ، وحسّن إسنادُه مُحَقّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢١٣/٤-٢١٤).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (١/٨٥٤).

## • رَابِعَاً : السَّرَوِيْلُ :

السَّرَاويلُ كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ ، تُذَكَّرُ وَقَدْ تُوَنَّتُ ، وَالتَّأْنِيْتُ فِيْهَا أَقْوَى ؛ وَهِـي لِبَاسٌ يُغَطِّي السُّرَّةَ وَالرُّكِبَتِيْنِ وَمَـا بَيْنَهُمَـا لَـهُ أَكْمَـامٌ ، وَقَـدْ تَزِيْـدُ عَـنِ الرُّكْبَـةِ إِلَـى مُنتَصَف السَّاق أَوْ مَا فَوْقَ الكَعْبَيْن . وَالجَمْعُ : سَرَاوِيْلاَتٌ .

ونُقِلَ عَنْ بَعْضِ الأَعْرَابِ أَنَّ السَّرَاوِيلَ جَمْعٌ ، مُفْرَدُهُ : سِرْوَالٌ ، وسِرْوَالَةٌ ، وسِرْوَالَةٌ ، وسِرْوَالَةٌ ، وسِرْوَالَةٌ ، وسِرْوَيْلٌ ، وَأَنَّهَا كَلِمَةٌ عَرَبِيَّهُ الأَصْلِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ (١) :

عَلَيْهِ مِنَ اللَّـوْمِ سِـرْوَالَـةٌ فَلَيْسَ يَـرِقُ لِمُسْتَعْطِـف

وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ ، وَالنَّانِي أَقْوَى ؛ لِسَمَاعِهِ عَنْ فُصحَاءِ العَرَبِ (٢).

وَلُبْسُ السَّرَاوِيْلِ مِنَ الأَمْرِ القَدِيْمِ . ويُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ مِن تَسَرُّوَلَ إِبْرَاهِيْمُ الحَلِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا اتّخَذَهُ خَلِيْهِ لاَّ أَوْحَى إِلَيْهِ : أَنْ وَارِ عَوْرَتَكَ مِنَ الأَرْضِ ، فَكَانَ لاَ يَتْخِذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ وَاحِدًا ، سِوَى السَّرَاوِيْلِ ، فَيَتْخِذُ مِنْهَا الْنَيْنِ ، فَإِذَا غَسَلَ أَحَدَهُمَا لِبَسَ الأَخَرَ ؛ حَتَّى لاَ يَأْتِي عَلَيْهِ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِهِ إِلاَّ وَعَوْرَتُهُ مَسْتُورَةٌ ؛ لأَنَّ السَّرَاوِيْلَ أَبْلَغُ فِي سَتْرِ العَوْرَةِ مِنْ بَقِيَّةِ اللّبَاسِ (٣) .

<sup>(</sup>١) البيت في لسان العرب من غير نِسْبَةٍ (٢٤٨/٦) ؛ وكذا في تاج العروس (١٤٤/١٤) ، (سرل) ؛ وكذا في حزانة الأدب (٢٣٣/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٢/٧٦-٢٤٨) ، ( سَرَلَ ) ؛ القاموس المحيط (ص ١٣١١) ؛ المعجم الوسيط (٤٢٨/١) ، ( سَرُولَ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٨/٩) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (١٤٣/١) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٨٨/٢) .

وُلُبْسُ السَّرَاوِيْلِ مِنَ السَّنَّةِ ؛ لأَنَّه أَسْتَرُ للعَوْرَةِ ، وَأَحْفَظُ للمُرُوْءَةِ ؛ وَلِذَا أَمَـرَ بِهِ النِّيُّ عَلَيْهِم - ؛ فَقَـدْ رَوَى أَبُـو أُمَامَـةَ البَـاهِلِيُّ - النبيُّ عَلَيْهِم - ؛ فَقَـدْ رَوَى أَبُـو أُمَامَـةَ البَـاهِلِيُّ - رضي الله عنه - أنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهِم قَالَ : ﴿ تَسَـرُولُوا وَائْتَزِرُوا ، وَخَـالِفُوا أَهْـلَ رضي الله عنه - أنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ تَسَـرُولُوا وَائْتَزِرُوا ، وَخَـالِفُوا أَهْـلَ الْكِتَابِ ﴾ (١٠) .

قَـالَ الإِمَـامُ الشَّـوْكَانِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَفِيْهِ الإِذْنُ بِلُبْسِ السَّـرَاوِيْلَ ، وأَنَّ مُحَالَفَةَ أَهْلِ الكِتَابِ تَحْصُـلُ بِمُحَرَّدِ الاتِّـزَارِ فِي بَعْضِ الأُوْقَـاتِ ، لاَ بِتَرْكِ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ فِي جَمِيْعِ الحَالاَتِ ؛ فَإِنَّهُ لاَزِمٌ ، وَإِنْ كَانَ أَدْحَلَ فِي الْمُبَالَغَةِ » (٢) .

وَنَهْيُهُ ﷺ الْمُحْرِمَ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ ، كَمَا جَاءَ فِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلاَ الْعِمَامَة ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْبُونُسَ ، وَلاَ تَوْبَأُ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ وَرْسٌ ، وَلاَ الْخُفَيْنِ إِلاَّ لِمَنْ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْخُفَيْنِ إلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدُهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » وَلاَ الْخُفَيْنِ ، وَلِالَّ لِمَنْ لَمُ يَجِدُهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » (٣) . دَلِيْل مَنْ يَجِدُ هُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » فَإِنْ لَمْ يَجِدُهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » وَإِلاّ لَمْ صَرِيْحٌ عَلَى أَنَّ السَّرَاوِيْلَ كَانَتُ مِنْ لِبَاسِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَهْدِ النبيِّ وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِنَهْيِهِ الْمُحْرِمَ عَنْ لُبْسِهَا فَائِدَةٌ .

وَاشْتَرَى الْمُصْطَفَى ﷺ السَّرَاوِيْلَ وَلَبِسَهَا ؛ رَوَى سُوَيْدُ بنُ قَيْسٍ ( أ ) – رضي

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللّباس ، باب العمائم ، ح (٥٨٠٦) ، ابن حجر ، فتــح البــاري بشرح صحيح البخاري (٢٨٤/١٠) .

 <sup>(</sup>٤) هو سُويْدُ بنُ قيس ، أبو صَفْوَانَ ، أوْ أبو مَرْحَب ، مَعْدُودٌ في الصَّحَابَةِ ، سَكَنَ الكُوْفَـة ،
 وَمَـاتَ بِهَـا . انظُر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٣٦/٢) ؛ الاستيعابُ في معرفة الأصحاب (٦٨٠/٢) ، رقم (١١٢١) ] .

الله عنه - قَالَ : حَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ (١) بَزَّا مِنْ هَجَرَ (٢) ، فَحَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَــرَاوِيلَ ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَحْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْــوَزَّانِ : ﴿ زِنْ فَسَاوَمَنَا بِسَــرَاوِيلَ ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَحْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْــوَزَّانِ : ﴿ زِنْ وَالْمَحْمُ ﴾ (٣) .

\* وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْ لِ العِلْمِ أَنَّ النبيِّ عَلِيْ اشْتَرَى السَّرَاوِيْلَ وَلَمْ يَلْبَسْهَا ؟ وَالصَّحِيْثُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - الذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّهُ عَلِيْ لَبِسَهَا فِ السَّفَوِ وَالحَضَرِ ، وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؟ لأَنَّ السَّرَاوِيْلَ أَسْتَرُ للعَوْرَةِ مِنْ سَائِرِ اللَّبَاسِ (\*) .

(١) هُوَ مَخْرَفَةُ العَبْدِيُّ ، ويُقالُ : مَخْرَمَةُ ، والصَّوَابُ : مَخْرَفَةُ ، لَهُ صُحْبَةٌ . ( لَمْ يُتَرْحَمْ لَـهُ بِغَيْرِ هَذَا ) .

انظر: [ الاستبعاب في معرفة الأصحاب (١٤٦٦/٤) ، رقم (٢٥٣١) ؛ الإصابة (٢٠٦٠) ، رقم (٢٥٣١) ] .

(٢) هَجَوُ : موضِعٌ قريبٌ من المدينةِ . وأصلُ كلِمَةِ هَجَرَ : ماخوذَةٌ من الهجْرَةِ ، وهي خُرُوجُ البَدَوِيِّ من بادينه إلى المدينةِ ، ثمَّ استُعْمِلَ في كلِّ مَحَلُّ تسكُنهُ وتنتقِلُ عنه . وهَجَرُ تُطلَّقُ على عَدَدٍ من القُرَى منها : هَجَرُ البحرينِ ، وهَجَرُ نَجْرانَ ، وهَجَرُ حازانَ ، وهَجَرُ البَمنِ. والمقصودُ بهجَرَ التي وردَتْ بهَا الأَحَادِيثِ ؛ كَهَذَا ، وَحَدِيْثِ القِللَ : قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْمَدِيْنَةِ ، قَرِيَّةٌ مِنْهَا . انظر : مَعجم البلدان (٥/٢٥٤) ، رقم (٢٦٣٧) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢١٤/٥) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٢/٩) .

(٣) رواه الترمذيُّ في كتاب البيوع ، باب ما حاء في الرُّحْحَان في الوَزْن ، وقَـالَ : «حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ » هـ ، ح (١٣٠٥) ، الجامع الصحيح (٩٨/٣٥) . وأبو داود في كتاب البيوع ، باب في الرُّحْحانِ في الوَزْنِ والوَزْنُ بالأَحْرِ ، ح (٣٣٣٤) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٢٤-٣٣٢) .

وأَحْمَدُ فِي مَسَنَدُ الْكُوفِينَ ، عَنْ سُويَدُ بِنْ قِيسَ ، حَ (١٩٠٩٨) ، وقال مُحَقِّقُوا المُسَنَدُ : ﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ سِمَاكِ بِنِ حَرْبٍ ﴾ اهـ . مسند الإمام أحمد بـن حنبــل (٤٤٧-٤٤) . وَرَوَاهُ النسائيُّ فِي كتاب البيوع ، بـاب الرُّحْحَانِ فِي الـوَزْنِ ، ح (٤٩٢) ، سنن النسائيُّ (٢٠٣/٧) .

(٤) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٩/١) ، ١٤١١) ؛ الآداب الشرعيَّة (٤٩٤/٣) ؛ شرح الحافظ حلال الدين السيوطيِّ على سنن النسائيِّ [ مطبوع مع سنن النسائيِّ (٢٠٣/٧) ] ؛ نيل الأوطار (١٣٤/٢) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٣/٩). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً - رضي الله عنه - : دَخَلْتُ مَعَ النّبِيِّ عَلِيْ يَوْمَا السُّوْقَ ، فَحَلَسَ إِلَى البَّوَّانِ ، فَالْمَا السُّوْقِ وَزَّانٌ يَزِنُ ، فَقَالَ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : « أَتَرِنْ وَأَرْجِعْ ». فَقَالَ الوَزَّانُ : إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُها مِنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَقَالَ آبُو هُرَيْرَة : فَقُلْتُ لَهُ : كَفَاكَ مِنَ الرَّهْقِ وَالجَفَاءِ فِي دِيْنِكَ ، أَلاَ تَعْرِفُ أَحَدٍ ! فَقَالَ آبُو هُرَيْرَة : فَقُلْتُ لَهُ : كَفَاكَ مِنَ الرَّهْقِ وَالجَفَاءِ فِي دِيْنِكَ ، أَلاَ تَعْرِفُ أَنْ يَعْرَفُ أَلُهُ يَلِيْكُ ؟! فَظَرَحَ المِيْزَانَ ، وَوَثَبَ إِلَى يَدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ أَنْ يُقَلِّلُهُ مَا يُفْعَلُ هُذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، وَلَسْتُ بِمَلِكِ ، إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ ». فَوَزَنَ ، وَأَرْجَحَ ، وَأَحَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَى اللهِ عَلَيْ يَعْدَلُ هَذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، وَلَسْتُ بِمَلِكِ ، إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ ». فَوَزَنَ ، وَأَرْجَحَ ، وَأَحَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

قَالَ الإِمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَاشْتَرَى سَـرَاوِيْلَ ، وَالظَّـاهِرُ أَنَّـهُ إِنَّمَا اشْـتَرَاهَا لِيَلْبَسَـهَا ، وَقَـدْ رُوِيَ فِي غَـيْر حَدِيْتُ أَنَّـهُ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ ، وَكَـانُوا يَلْبَسُونَ السَّرَاوِيْلاَتِ بِإِذْنِهِ ﴾ (٢) .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ لِيَلْبَسَهُ ، لاَ عَبَثَ ، فَهُوَ ﷺ مُنَزَّةٌ عَنِ الْعَبَثِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَلْبَسُونَ السَّرَاوِيْلَ فِي زَمَانِه بإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى الموصِليُّ في مسندِ أبي هريرةَ ، ح (٦١٦٢) ، مسند أبي يعلسي (٢٣/١٦– ٢٣/١) ؛ وقال الهيئميُّ : « رواه أبو يعلَى ، والطبرانيُّ في الأوسَطِ ، وفيه يوسُفُ بـنُ زِيـادٍ البصريُّ ، وهو ضعيفٌ » ا هـ ، مَحْمَعِ الزوائدِ ومنبع الفوائد ، كتاب اللَّبـاس ، بـاب في السَّراويل (١٢١/٥–١٢٢) . لكن يَشْهَدُ له ما سَبَقَ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٨٤/١٠).

\* وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ لُبْسَ السَّرَاوِيْلَ مَكْرُوهٌ ؛ لأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ زِيِّ العَجَمِ وَلِبَاسِهِم ، مُسْتَدِلِّيْنَ عَلَى ذَلِكَ بَأَمْرِ عُمَرَ - رَيِّ العَرَبِ ، وَإِنَّمَا هِي مِنْ زِيِّ العَجَمِ وَلِبَاسِهِم ، مُسْتَدِلِّيْنَ عَلَى ذَلِكَ بَأَمْرِ عُمَرَ - رضي الله عنه - جَيْشُهُ إِثْرَ عَوْدَتِهِ مِنْ أَذْرَبِيْجَانَ (١) حَيْثُ قَالَ : « إذا قَدِمْتُمْ مِنْ غَزَاتِكُمُ وَالله عَنه - إِنْ شَاءَ الله - فَالْقُوا السَّراوِيْلاَتِ والأَقْبِيَة ، والْبَسُوا الأَزْرَ والأَقْبِيَة ، والْبَسُوا الأَزْرَ والأَوْبِيَة » (١) .

وَهَذَا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ مُعَارَضٌ بِمَا هُـوَ أَصَحُّ مِنْهُ ؛ وَهُـوَ مَا أَوْرَدَهُ البحاريُّ - رحمه الله الله الله عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : « إِذَا وَسَّعَ الله فَأُوسِعُوا ؛ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ . صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيـصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيـصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيـصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيـمٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيـمٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيمٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيمٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيمٍ ، فِي تَبَّانٍ وَقَمِيمٍ » وَلَالْهُ وَقَمِيمٍ » وَيَعَمِيمٍ » وَتَمِيمٍ » وَيَعْمِيمٍ » وَتَعْمِيمٍ » وَتَمْرِمٍ » وَيَعْمِيمٍ » وَتَعْمِيمٍ » وَالْمِيمِ وَالْمُعْمِيمٍ » وَالْمُومِ الْمِيمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِيمِ وَالْمُوالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمِه

فَلَعْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الأُزُرِ والأَرْدِيَةِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ لِبَـاسَ العَرَبِ ، وإِنَّمَا حَذَّرَ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ لِتَلاَّ يَنْغَمِسَ الْمُسْلِمُونَ فِي لِبَاسِ غَيْرِهِم ، وَيَتْرُكُوا لِعَرَب ، وإِنَّمَا حَذَّر عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ لِتَلاَّ يَنْغَمِسَ الْمُسْلِمُونَ فِي لِبَاسِ غَيْرِهِم ، وَيَتْرُكُوا لِبَاسَهُم المُعْرُوفَ بَيْنَهُم بَالكُلِّيَّةِ ؛ وَإِلاَّ فَالأَحَادِيثُ السَّـابِقَةُ صَرِيْحَةٌ فِي أَنَّ السَّرَاوِيْلَ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ قَدِيْمًا ، اشْتَرَاهَا كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ قَدِيْمًا ، اشْتَرَاهَا

<sup>(</sup>١) أَذْرَبِيْجَانُ : إِقْلِيمٌ حَبَلِيٌّ واسِعٌ ، بِنَوَاحِي العِرَاقِ ، دَحَلَهَا الْسُلِمُونَ بِقَيَادَةِ حُذَيْفَةَ بِنِ الْمَانِ زَمَنَ عُمَرَ بِنِ الخِطَّابِ ، فَصَالَحَ أَهْلَهَا عَلَى الجِزْيَةِ ، ثُمَّ نَقَضُوا العَهْدَ ، فَغَرَاهَا عُتُبَسةً بِنُ فَرُقَدَ وَالْغِيْرَةُ بِنُ شُعْبَةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ ، فَفَتَحَاهَا عُنُوةً ، وَوَضَعَا عَلَيْهَا الخَرَاجَ . وَهِي اليَوْمَ جُمْهُورِيَّةٌ كَبِيْرَةٌ ، تَقَعُ عَلَى بَحْرٍ قَزْوِيْنَ ، يَحُلُّهَا إِيْرَانُ وَأَرْمِيْنِيَا ، عَاصِمَتْهُا : بَاكُو ، اسْتَقَلَّتْ عَنِ الاتَّحَادِ السُّوفَيْتِيُّ عَامَ ١٩٩١ م .

انظر : معجم البلـدَان (١/٥٥١-١٥٧)، رقـم (٣٧٠) ؛ تــاريخ خليفــة بـن خيَّــاط (ص ٨٦)؛ تاريخ الأُمَم والملوك (٣٩/٢هـ-٤٥) ؛ المُنجد في اللَّغة والأعلام (ص ٣٣) .

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعيَّة (٩٤/٣)؛ غذاء الألبـاب شـرح منظومـة الآداب (١٨٧/٢)؛ وذكـرَه النوويُّ في شرحه على صحيح مسلم، المجلد الخـامس (٢٨٠/١٤)، وَعَـزَاهُ لأَبِـي عُوانَـةَ الإسْفَرَايِنِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٨٦) من هذا البحث .

النبيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ - رضي الله عنهم - وَلَبسُوهَا (١).

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ صَاحِبُ مَنْظُومَةِ الأَدَابِ بِقَوْلِهِ :

وَلاَ بَأْسَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلَ سُتْرَةً ۚ أَتَمُّ مِنَ التَّازِيْرِ فَالْبَسْهُ وَاقْتَدِ (٢) وَيُلْبَسُ السَّرَاوِيْلُ سَتْرَةً عِنْدِ حَاجَةٍ إِلَى لُبْسِ الإِزَارِ وَالرِّدَاءِ .

عَنْ نُعَيْمٍ الْمُحْمِرِ (٣) أَنَّهُ قَالَ : رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجَدِ ، وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُهُ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، سَرَاوِيلُهُ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَرَخْلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَي عَصْدَيْهِ الْوُصُوءَ ، وَرِجْلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَي عَصْدَيْ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُصُوءِ ، فَمَنِ اللهِ عَلَيْ يَعْوَلُ : ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُصُوءِ ، فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْعَلْ ﴾ (٤) .

وَسُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلَ – رحمه الله – عَنْ لُبْـسِ السَّـرَاوِيْلَ ؟ فَقَــالَ : هُــوَ أَسْتَرُ مِنَ الأَزُرِ ، وَلِباسُ القَوْم كَانَ الأَزُرُ (°) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن رحب الحنبليُّ ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) غذاء الألباب شرح منطومة الآداب (١٨٧/٢). والتأزير : لُبْسُ الإزار .

 <sup>(</sup>٣) هُوَ نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللهِ المُحْمِرُ المَدَنيُّ الفَقِيْهُ ، مَوْلَى آلَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابُ ، تَابِعِيُّ ثِقَةٌ عَـالِمٌ ،
 كَانَ يُنَحِّرُ المَسْحِدَ النَّبُويُّ ، حَالَسَ أَبَا هُرَيْرةَ مُدَّةً ، عَاشَ إِلَى قَرِيْبِ سَنَةِ عِشْـرِيْنَ وَمِعَةٍ ،
 لُقِّبَ أَبُوهُ بالمُحْمِرِ : لأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ المِحْمَرة قُدًّامَ عُمَرَ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٣٧/٤) ؛ سير أعلام النبلاء (٢٢٧/٥) ، رقم (٩٤) ] .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء والغُرِّ المحجَّلين من آثـار الوضـوء ، ح (١٣٦) ، ابن حجر ، فتـح البـاري بشـرح صحيـح البخـاريِّ (٢٨٣/١) ؛ وأحمـدُ في باقي مسند المكثرين ( مسند أبي هريرة ) واللَّفظُ له ، ح (٩١٩٥) ، مسند الإمـام أحمـد ابن حنبل (١٠٥/١٠) .

<sup>(</sup>٥) نقلَهُ عنه ابنُ مُفْلِح في الآداب الشرعيَّة (٩٤/٣) ؛ وابنُ رحب في فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٨٩/٢) .

### • التّبّانُ :

التُبَّانُ : سَرَاوِيْلُ صَغِيْرٌ مِقْدَارُ شِبْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، بِغَيْرِ أَكْمَامٍ ، يَسْتُرُ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ فَقَطْ ، وَالجَمْعُ : تَبَابِيْنُ . وَأَصْلُ اسْتِبَعْدَامِهِ للمَلاَحِيْنَ (١) .

وَتَرْجَمَةُ البُّحَارِيِّ - رحمهُ الله - فِي صَحِيْحِهِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ التَّبَانِ ؟ حَيْثُ قَالَ : « بَابُ الصَّلاَةِ فِي القَمِيْسِ وَالسَّرَاوِيْلِ وَالتَّبَانِ وَالقَبَاءِ » ، ثمَّ أُورَدَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقَ ( ؟ ) .

وَقَالَ - رحمه الله - : ﴿ وَلَـمْ تَـرَ عَائِشَـهُ رَضِي اللهُ عَنْهَـا بِالنَّبَـانِ بَأْسَـاً لِلَّذِيـنَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا ﴾ (\*) .

مُقَبَّبٍ ، يُصْنَعُ من العِصِيِّ ، ثمَّ يُجْعَلُ فَوْقَ الخَشَبَةِ .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (١٨/٢) ؛ القاموس المحيط (ص ١٥٢٧) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (١٧٧/١) ، جميعُها ( تَبَنَ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع عن من الإقناع (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٨٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) كتاب الصلاة ، ح (٣٦٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤) . (٥٦٢/٥-٥٦٧) .

<sup>(</sup>ه) رواه تعليقاً بصيغَةِ الجَزْمِ في كتاب الحجِّ ، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس المحرم إذا أرادَ أن يُحْرِمَ ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٦٣/٣) . والهَوْدَجُ : مَرْكَبُ للنَّسَاء عَلَى الجمَال ، يُحْمَلُنَ فِيْهِ في السَّفَر وَنَحُوهِ ، يَكُونُ مُقَبَّبًا وَغَبْرَ

انظر : لسان العرب (١٩/١٥) ؛ القاموس المحيط (ص ٢٦٨) ، ( هَدَجَ ) .

وَقَدْ وَصَلَ هَذَا الأَثَرَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - الإَمَـامُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ الله عنها - الإَمَـامُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ الله عَنْ الله عَنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسَمِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - : « أَنَّهَا حَجَّتْ وَمَعَهَا غِلْمَانٌ لَهَا، وكَانُوا إِذَا شَدُّوا رَحْلَها يَبْدُو مِنْهُمُ الشَّيءُ ، فَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا التَّبَابِيْنَ ، فَيَلْبَسُوهَا وَهُمْ مُحْرَمُونَ » (١) .

وَهَذَا القَوْلُ مِنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِي مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للتَّبابِيْنِ ، وَسَتْرِ عَوْرَتِهِ بِهَا ؛ لأَنْهَا إِذَا أَجَازَتْهُ للمُحْرِمِ لَمَنْ بَابِ أَوْلَى ، سِيَّمَا مَعَ قِيَامِ الحَاجَةِ إِلَى الْمُسْوِعِ مِنْ لُبْسِ المَحْيُطِ ، فَغَيْرُ المُحْرِمِ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، سِيَّمَا مَعَ قِيَامِ الحَاجَةِ إِلَى لُبْسِهِ ؛ لِسَتْر العَوْرَةِ (٢) .

وَكَانَ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عنه - يَلْبَسُ التَّبَانَ (٢) .

وَلِكِنَّ لُبْسَ الرَّجُلِ للتَّبَانِ وَحَدَهُ غَيْرُ كَافٍ ؛ لأَنَّهُ لاَ يَسْتُرُ جَمِيْعَ العَوْرَةِ ، إِنْمَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ ، وَلِذَا قَرَنَ الفَارُوقُ - رضي الله عنه - السَّتْرَ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ كَالقَبَاءِ وَالقَمِيْسِ ، وَنَحْوِهِمَا (<sup>؟)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقلاً عن ابن حَجَر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاري (٢٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ حَجَرٍ: « وَكَأَنَّ هَذَا رَأْيُ رَأَتُهُ عَائِشَةٌ ، وَإِلاَّ فَالأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ التَّبَانِ وَالسَّرَاوِيْلِ فِي مَنْعِهِ للمُحْرِمِ » اهـ . المرجع السابق (٢٩/٣٤) .

وانظر حكم المسألة (ص ١٢٩٦ وما بعدها) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) رواه البوصيري في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في لُبس التّبّان والسراويل ، ح (٥٤٥٣)،
 إتحاف الحَيْرَة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٥٧/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الآداب الشرعيَّة (٤٩٣/٣) ؛ ابن حجر ، فتـع البـاري بشـرح صحيح البخـاريُّ (٥٦٧/١) .

## • خَامِسَاً : البُرُوْدُ ( البُرْدَةُ ) :

البُرُودُ ، والأَبْرَادُ ، والأَبْرُدُ : جَمْعُ بُرْدٍ ؛ وَهُو تَوْبٌ فِيْهِ خُطُوطٌ ، وَخَصَّ بَعْضُهُم بِهِ الوَشْيَ (١) . وَكَانَتْ بُرُودُ اليَمَنِ تُسَمَّى حُلَلاً . والبُرْدَةُ : نَوْعٌ مِنَ البُرُودِ، وَهِيَ كِسَاءٌ مُخَطَّطٌ أَسْوَدُ مُرَبَعٌ ، فِيْهِ صِغَرٌ ، يُلْتَحَفُ بهِ ، كَانَتِ الأَعْرَابُ تَلْبُسُهُ عَلَى عَهْدِ النِيِّ عَلِيْنٌ ، جَمْعُهَا : بُرْدٌ ، وبُرَدٌ (٢) .

وَالْبُرُودُ أَكْسِيَةٌ غَيْرُ مَخِيْطَةٍ تُلَّفُ عَلَى الجَسَدِ ، وَهِي مِنْ ثِيَابِ الرِّحَالِ الْمُستَقَّلَةِ بِنَفْسِهَا ، التي قَدْ لاَ تَحْتَاجُ إِلَى إِزَارِ أَوْ رِدَاء ، مَتَى كَانَتْ كَبِيْرَةً تَكْفِي الجَسْمَ كُلَّة . وَقَدْ لَبِسَ المُصْطَفَى عَلِيْ البُرُودَ ، وَكَانَ لِبُرُدِهِ أَثَرٌ كَبِيْرٌ فِي الشِّعْرِ وَالتَّارِيْخِ وَالتَّارِيْخِ وَالأَدْبِ الإسْلاَمِيِّ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ البُرْدَةُ التي كَسَاهَا كَعْبَ بَنَ زُهِيْرٍ - رضي اللهُ عنه - حِيْنَ جَاءَ إِلَيْهِ تَائِبًا نَادِماً ، نَازِعاً عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرُكِ ، وَأَنْشَدَهُ قَصِيْدَتَهُ الشَّهِيْرَةَ التي عُرِفَتْ فِي الأَدْبِ الإِسْلاَمِيِّ : بالبُرْدَةِ ، وَمَطْلَعُهَا :

بانَتْ شُعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدِدَ مَكُبُولُ

فَلمَّا بَلغَ قُوْلَهَ :

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِـهِ مُهنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ (٣) عَفَا عَنْهُ ﷺ ، وَكَسَاهُ بُرْدَتَهُ التي كَانَتْ عَلَيْهِ (١٠) .

رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُطَالُونَ مُنَا اللهِ ﷺ وَمُنَالًا مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) الْوَشْيُ : نَفْشُ النَّوْبِ ، وَتَحْسِيْنُهُ . انظر : القاموس المحيط (ص ١٧٣٠) ، ( وشي ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب (٣٦٨/١) ؛ مختار الصّحاح (ص ٥٢) ؛ المعجم الوسيط (٤٨/١)، جميعُها ( برَدَ ) . ولسان العرب ( ٣٠٢/٣) ؛ مختار الصّحاح (ص ١٤٥) ، ( حَلَلَ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان كعب بن زُهير (ص ٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : زاد المعاد في هُدي حير العباد (١٤٣/١) ؛ الملابس العربية في الشعر الجاهليّ (ص ٨٦-٨٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٧٤).

وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ (١) – رضي الله عنه – قَـالَ : ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْـهِ أَبُونَ وَعَلَيْـهِ أُرْدَان أَخْضَرَان ﴾ (٢) .

وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ : « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَحْرَانِيِّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٍّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ أَثْرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِسدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الذِي عِنْدَكَ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَظَاء » (٣) .

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ عَنِ المُصْطَفَى ﷺ تَسدُلُّ بِوُضُوحٍ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ البُرُودِ ، وَأَنَّهَا مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ القَدِيْمِ ، الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ زَمَنَ النبيِّ مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ البُرُودِ ، وَأَنَّهَا مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ القَدِيْمِ ، الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ زَمَنَ النبيِّ مَسَحَابَتِهِ .

وَالْأَصْلُ فِي الْبُرْدَةِ أَنْ تَكُونَ رِدَاءً ، إِلاَّ أَنْهَـا إِذَا كَـانَتْ كَبِـيْرَةً قَـدْ تَكُـونُ إِزَارًا وَردَاءً ، وَكَذَا وَقْتَ الحَاجَةِ .

فَهَذَا الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ سَلَمَةُ بنُ الأَكُوعِ - رضي الله عنه - يَصِفُ نَفْسَــهُ فِي

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو رَمْنَةَ البَلَوِيُّ ، مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ، رَوَى عَنِ النِيِّ ﷺ ، وَلَهُ صُحبَةً ، سَكَنَ مِصْرَ، وَمَاتَ بِإِفْرِيْقِيَّةَ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٢/٤) ؛ الاستبعاب في معرفة الأصحاب (٢٩٥٤) ، رقم (٢٩٥٤) ] .

<sup>(</sup>٢) رواه الـترمذيُّ في كتـاب الأدب ، بـاب مـا حــاء في الشــوب الأخضــرِ ، وحسَّـنَهُ ، ح (٢٨١٢) ، الجامع الصحيح (١١٠/٥) ؛ والنسائيُّ في كتاب الزينة ، بــاب لبـس الخضـر من الثياب ، ح (٣١٩٥) ، ســنن النســائيُّ (٤٩/٨) ؛ وأبـو داود في كتــاب الــرَّخُل ، باب في الخضاب ، ح (٢٤/١) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٧٤/١١-١٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب البرود والحبر والشَّمْلَة ، ح (٥٨٠٩) ، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٨٧/١٠) . وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ (ص ١٧٤ مـن هذا البحث ) : « وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَحْرَانِيُّ ... » .

غَزْوَةِ حُنَيْنِ التي وقَعَتْ في العامِ الثامنِ للهجرةِ النبويَّةِ بقولِهِ : ﴿ وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمَاً ، وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ ؛ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا ، مُرْتَدِيّاً بِالْأُخْرَى ، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي ، فَحَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ ﴿ (١) .

# \* وَمِنْ أَنْوَاعِ البُرُودِ التي كَانَتْ مَعْرُوفَةً في صَدْرِ الإِسْلاَمِ :

الحِبرَةُ ( بالفَتْحِ وَالكَسْرِ ) وَهِيَ فِي اللَّغَةِ : ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ اليَمَنِ مُنَمَّرٌ ، جَمْعُهُ : حِبَرٌ ، وحِبَرَاتٌ (٢) . وَالحَبِيْرُ مِنَ البُرُودِ : مَا كَانَ مُوسَيَّاً مُخَطَّطاً ناعِماً ؟ يُقالُ : بُرْدٌ حَبيْرٌ ، وبُرْدَةٌ حَبرَةٌ ، بوزْن عِنَبة ، عَلَى الوَصْفِ وَالإضَافَةِ (٣) .

والحِبِرَةُ اصْطِلاَحًا : ثَوْبٌ مِنْ قُطْنِ أَوْ كَتَّانِ مُحَطَّطٍ ، كَانَ يُصنَعُ باليَمَنِ ('' . وَسُمِّيتِ الحِبِرَةُ كَذَلِكَ : لأَنَّهَا تُحَبَّرُ ؛ أَيْ : تُزَيَّنُ إِذْ التَّحْبِيْرُ هُــوَ الـتَزْيِيْنُ وَالتَّحْسِيْنُ ، وَكَانَتْ البُرُودُ اليَمَنِيَّةُ تُصْنَعُ مِنْ قُطْنٍ ، وَهِي أَشْرَفُ الثِّيَابِ عِنْـدَ العرَبِ(°) .

وَالحِبِرَةُ نَوْعٌ مِنْ أَحْسَنِ أَنْوَاعِ البُرُودِ ، كَانَتْ أَحَبَّ اللَّبَاسِ إِلَى الْمُصْطَفَى ﷺ ؟ قَالَ أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - : « كَانَ أَحَبُّ النَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَالَبُسِهَا الْحِبَرَةَ » (1) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الجهاد والسَّيرِ ، باب في غزوة حنين ، ح [۸۱] (۱۷۷۷) ، شـرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الرابع (۲۰/۱۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١٦/٣) ، ( حَبّر ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣١٦/١ ٣١٠ - ٣١٧) ؛ المعجم الوسيط (١٥٢/١) ،
 ( حَبرَة ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم الوسيط (١/١٥١-١٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٨/١٠) .

<sup>(</sup>٦) رواه البحاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب البرود والحِبَرِ والشَّمْلَة ، ح (٥٨١٣) ، ابن 🗢

وَإِنْمَا كَانَتِ الحَبِرَةُ أَحَبَّ النَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : لأَنْهَا حَسَنَةٌ مِنْ غَيْرِ كَثِيْرِ زِيْنَةٍ ، وَلاَحْتِمَالِها الوَسَخَ ، وَلِيْنِهَا ، وَحُسْنِ انْسِجَامِهَا ، وَإِحْكَامِ صُنْعِهَا ، ومُوافَقَتِها لِبَدَنِهِ الشَّرِيفِ ؛ فَقَدْ بَلَغَ ﷺ النَّهايَةَ فِي النَّعُومَةِ وَاللَّيْنِ ، فَالْخَشِنُ يَضُرُّهُ ، وَهَذَا تَشْرِيْعٌ لأُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ (١) .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الحَبِرَةِ عِنْدَ العَرَبِ وَتَفْضِيْلِهِم إِيَّاهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ اللَّباسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوفِّيَ سَجَّاهُ الصَّحَابَــةُ - رضي الله عنهم - بِحَبِرَةٍ ، فَلَـوْ كَانَ عِنْدَهُم أَفْضَلُ مِنْهَا لَسَجَّوهُ بهَا .

قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - : ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِـبُرْدٍ حِبَرَةٍ ﴾ ﴿ وَبَرَةٍ ﴾ (٢) .

وَلاَ يُعَارِضُ حُبَّهُ للحَبِرَةِ ولُبْسَهَا مَا تَقَدَّمَ قَرِيْبًا مِنْ أَنَّ أَحَبَّ النِّيَابِ إِلَيْهِ ﷺ القَمِيْصُ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ بالنَّسْبَةِ لِمَا خِيْطَ عَلَى قَدْرِ البَدَنِ ، وَهَـذَا بالنِّسْبَةِ لِمَا يُرْتَدَى القَمِيْصُ خِيْنَ يَكُونُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ؛ لأَنَّهُ أَسْتَرُ وَأَخْشَمُ (٣) .

حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٧/١٠) ؛ ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزينة، باب فضل لباس ثياب الحَبِرَةِ ، ح [٣٣] (٢٠٧٩) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم المجلد الخامس (٢٤٧/١٤) .

وانظر : اللَّباس في عصر الرسول ﷺ (ص ٧٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البحاريِّ (۲۰/۱۸) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥/٥٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتـاب النَّبـاس ، بـاب البُرُود والحَـبِرَة والشَّـمُلَة ، ح (٨١٤) ، ابـن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٨٧/١٠-٢٨٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الشمائل المحمديَّة والخصائل المصطفويَّة (ص ٧٢) .

### ٢\_ الشَّمْلَةُ:

وَهِي كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ شَعَرٍ ، أَبِيَضُ رَقِيْقٌ ، يُشْتَمَلُ بِـهِ ويؤتَـزَرُ ، والجَمْعُ : شِمَالٌ (١) .

وَالشَّمْلَةُ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيَابِ التي لاَ تَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيْــلٍ وَحِيَاطَـةٍ ، تُلْبَـسُ عِنْـدَ الحَاجَةِ إِلَيْهَا ، تَكُونُ إِزَارًا ، وَقَدْ تَكُونُ رِدَاءًا .

وَكَانَتِ الشَّمْلَةُ مِنْ لِباسِ النَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ؟ لَبِسَهَا هُوَ وَصَحَابَتُهُ. رَوَى سَهْلُ بنُ سَعْدِ بنِ مَالِكِ الأَنصَارِيُّ - رضي الله عنه - : « أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ بَبُرْدَةٍ مَنْسُوحَةٍ فِيهَا حَاشِيتُهَا ، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ ؟! قَالُوا : الشَّمْلَةُ . قَالَ : نَعَمْ ! قَالَتْ : نَسَحْتُهَا بِيدِي فَحِعْتُ لأَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ عَلَيْنُ اللهِ النَّبِيُ عَلَيْنُ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ ا

وَقَالَ حَابِرُ بنُ سُلَيْمٍ (٣) – رضي الله عنه – : ﴿ أَتَيْسَتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُـوَ مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ ، وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ ﴾ (<sup>ئا)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٠٢/٧) ؛ المعجم الوسيط (١/٩٥/١) ، ( شَمَلَ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب البُرُودِ والحِبَرِ والشَّمْلَةِ ، ح (٥٨١٠) ، ابن ححر،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٨٧/١٠) .

<sup>(</sup>٣) هُوَ حَابِرُ بنُ سُلَيْمٍ ، وَقِيْلَ : سُلَيْمُ بنُ حَابِرِ ، أَبُــو حُـرَيٍّ الْهُحَيْمِيِّ ، مِـنْ يَنِي أَنْمَـارِ بنِ الْهُجَيْمِ ابنِ عَمْرُو بن تَمِيْمٍ ، لَهُ صُحبَةً ، رَوَى عَنِ النِيِّ ﷺ ، سَكَنَ البَصْرَةَ . انظر ترجمته في : [الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢١٥/١) ، رقم (٣٠١) ؛ تهذيب

التهذيب (٢/٤٠٥)] . (٤) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في الهُدُب ، ح (٤٠٦٩) ، عون المعبود شرح 🗢

وَفِي الحَدِيْثِ جَوَازُ الإِحْتِبَاءِ <sup>(١)</sup> وَالاَشْتِمَالِ بالكِسَاءِ وَنَحْوِهِ بلاَ كَرَاهَـةٍ إِذَا أَمِـنَ مِنِ انْكِشَافِ العَوْرَةِ . وَأَنَّ النَّيَابَ الْمُهَدَّبَةَ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ السَّلَفِ <sup>(٢)</sup> .

وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ أَوْ شَمْلَةٌ أَوْ شَمْلَةً أَوْ شَمْلَةً أَنْ شَمْلَتَانِ ، فَقَالَ لِي : ﴿ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ ؟! ﴾. قُلْتُ : نَعَمْ ! قَدْ آتَانِي اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ ؛ مِنْ حَيْلِهِ ، وَإِيلِهِ ، وَغَنَمِهِ ، وَرَقِيقِهِ. فَقَالَ: ﴿ فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيَرَ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ ﴾ (٣) .

### ٣\_ النَّمِرَةُ:

وَهِي بُرْدَةٌ حَبِرَةٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّطةٌ ؛ فِيْهَا خُطُوطٌ سُودٌ وَبِيْضٌ ، سُمَيَتْ كَذَلِكَ : تَشْبِيْهَا لَهَا بِلَوْنِ النَّمْرِ لِمَا فِيْهَا مِنَ السَّوَادِ وَالبَيَاضِ ، وَهِي مِنَ الصِّفاتِ الغَالِبَةِ ، كَانَتِ الأَعْرَابُ تَلْبَسُهَا ؛ تَأْتَزِرُ بِهَا . وَالْجَمْعُ : نِمَارٌ ، وَأَنْمَارٌ (<sup>1)</sup> .

تسنن أبي داود (٨٦/١١) ؛ والبَغَويُّ في كتاب اللَّباس ، باب النهي عن اشتمال الصَّماء، وقالَ شُعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ في تَعْلِيْقِهِ عَلَى شرح السُّنَّة (١٥/١٢) : « في سَندِهِ عُبَيْدَةُ أَبُو خِدَاشِ الْهُحَيْمِيُّ ؛ وَهُوَ مَحْهُولٌ ، وَبَاقِي رِحَالِهِ ثِقَاتٌ » ا هـ .

وَرَوَاهُ أَحَمَدُ فِي مُسندُ البَصريين ، ح (٢٣٢ ٢٠) ، وصحَّحَهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٣٤/٣٤) .

<sup>(</sup>١) الاحْتِبَاءُ: (( هُوَ أَنْ يَضُمَّ الإِنْسَانُ رِحْلَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ بِنَوْبِ يَجْمَعُهَا بِهِ مَعَ ظَهْرِهِ ، وَيَشُدُّهُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ يَكُونُ بِاللِّدَيْنِ عِوَضَ النَّوبِ . وَإِنْمَا نُهِيَ عَنْهُ لَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ نُوبٌ وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ لَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ نُوبٌ وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ نُوبٌ وَالنَّهِ وَالْمَرْبُهُ )) اهم . النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٢٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٢/٩) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (٢٩٠/١٤)؛ القاموس المحيط (ص ٦٢٧)؛ مختار الصِّحاح (ص ٢٠٣)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (١٠٣/٥).

وَقَدْ كَانَتِ النَّمَارُ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ عَلَى عَهْدِ النبيِّ ﷺ؛ لَبِسَهَا ، وَلَبِسَهَا أَصْحَابُهُ - رضي اللهُ عَنْهُم - .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْحَسِ (١) - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَـاً وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِـنْ أَصْحَابِهِ : ﴿ أَعْطِنْي نَمِرَتَـكَ وَخُـذْ نَمِرَتِي ﴾. فَقَـالَ : يَـا رَسُوْلَ اللهِ ! نَمِرَتُكَ أَجْوَدُ مِـنْ نَمِرَتِي . فَقَـالَ ﷺ : ﴿ أَجَـلْ ، وَلَكِنَّ فِيْهَا حَيْطٌ أَحْمَرُ ، فَحَشِيْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا فَتَفْتِنِي ﴾ (٢) .

وَعَنْ جَرِيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ البَحَلِيِّ - رضي الله عَنهُ - قَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي صَدْرِ النّهارِ ، فَحَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُراةٌ مُحْتَابِي النّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ ، مُتَقَلّدِي السّيُوفِ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضرَ - بَلْ كُلّهُمْ مِنْ مُضرَ - فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ السّيُوفِ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضرَ - بَلْ كُلّهُمْ مِنْ مُضرَ بِلاَلاً فَأَذَن وَأَقَامَ ، فَصَلّى ، ثُمَّ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَدَحَلَ ثُمَّ حَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذُن وَأَقَامَ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَطَبَ فَطَلَب فَقَالَ : ﴿ يَكَأَيُّهُمُ النّاسُ اتَقَوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ إلى آخِر خَطَب فَقَالَ : ﴿ يَكَأَيُّهُمُ النّاسُ اتَقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ إلى آخِر اللّه فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٣) وَالآيَتُ اللّهِ عَلَيْكُم وَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهَ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ اللّهَ عَلَى الْحِرْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ وَلُو اللّهُ مِنْ وَلُو اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْى وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُولُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَرْحَسِ الْمَزَنِيُّ ، وَقِيْلُ : الْمَخْزُومِيُّ ؛ حَلِيْفٌ لَهُم ، صَحَابِيُّ جَلِيْـلُّ ، رَوَى عَنِ النِيِّ ﷺ ، وَعَن عُمرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، سَكَنَ البصرَةَ . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٩١٦/٣) ، رقم (١٥٤٨) ؛ تهذيب التهذيب (٣٤٣/٢) ] .

 <sup>(</sup>٢) أخرَحَهُ الهيثمِـيُّ في كتباب اللّباس ، بباب فيمن تبركَ اللّباس توضْعَاً ، وَقَــالَ : « رَوَاهُ الطّبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ ، وَرِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، خَلاَ مُوْسَى بنِ طَارِقٍ ، وَهُوَ ثِقَــةٌ » اهــــ بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١ . (٤) الحشر: ١٨ .

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ . قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَيْيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ : «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنُةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَارِمِ شَيْءٌ » وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمِدْهِ ، مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » (١) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضى الله عَنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُ ــولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفَــاً ، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأسدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « اللَّهُ مَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ » . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ » . فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ إِ اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ! اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ! اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ! اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ! اذْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « سَبَقَكَ بهَا عُكَاشَةُ » (٢ ) .

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ صَلاَةٍ وَأَزْكَى تَحِيَّةٍ – تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ النِّمَارِ ، وَأَنَّهَا مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ القَدِيْمِ .

وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيْلَ نَهْي النبيِّ ﷺ عَنِ النَّمَارِ ؛ لَأَنَّ المَقْصُودَ بالنَّمَارِ المَنْهِيِّ عَنْهَا جُلُودُ النَّمُورِ ؛ وَهِيَ السَّبَاعُ المَعْرُوفَةُ ، نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِها لِمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيلاءِ والزِّيْنَةِ ، وَلَأَنْهَا كَانَتْ زِيَّ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَهِيَ نَحِسَةٌ لاَ تَطْهُرُ بالدِّباغِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الزَّكاةِ ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنَّها حجاب من النار ، ح [79] (۱۰۱۷) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۸٤/۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب الإيمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة ، ح
 [٣٦٩] (٢١٦) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٢١٦٤-٤٤٧) ؛
 والبخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب البرود والحِبَرِ والشَّمْلَة ، ح (٨١١٥) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٧/١٠) .

# القَوْلِ الرَّاجِحِ <sup>(١)</sup> .

## ٤\_ الحُلَلُ :

الحُلَلُ ، وَالحِلاَلُ فِي اللَّغَةِ : حَمْعُ حُلَّةٍ ؛ وَهِي كُلُّ ثَوْبٍ حَدِيْدٍ يُلْبَسُ ، غَلِيْظٍ أَو دَقِيْقٍ ، يَكُونُ مِنْ قَمِيْصٍ ، وَإِزَارٍ ، وَرِدَاءٍ ، وَقَدْ يُقَالُ للإِزَارِ وَالرِّدَاءِ حُلَّـةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ ، وَلاَ تَكُونُ حُلَّةً إِلاَّ وَهِيَ حَدِيْدَةٌ ، تُحَلُّ مِنْ طَيِّهَا فَتُلْبَسُ (٢).

وَالْمُرَادُ بِالْحُلَّةِ اصْطِلاَحَاً : ضَرَّبٌ مِنْ بُرُودِ اليَمَنِ ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ التَّوْتَيْنِ حُلَّ عَلَى الآخرِ ، أَو لأَنْهُمَا ثَوْبَانِ جَدِيْدَانِ <sup>(٢)</sup> .

وَقَدْ لَبِسَ النِيُّ ﷺ الحُلَلَ (1).

قَالَ ابَنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : « لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ النَّتُ عَلِيًّا رَضِي الله عَنْه ، فَقَالَ : اثْتِ هَوُلاَءِ الْقَوْمَ . فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُللِ الْيَمَنِ - قَالَ آبُو زُمَيْلٍ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً جَمِيلاً جَهِيراً - فَأَتَيْتُهُمْ ، فَقَالُوا : مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ ؟! قَالَ : مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُ الْحُلَّةُ عَلَى الْحُللِ » (°) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٤-١٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٣٠٢/٣) ؛ القموس المحيط (ص ١٢٧٤) ؛ مختار الصّحاح (ص ٢٤٥) ، جميعُها (حلل).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٥/١)؛ المعجم الوسيط (١٩٤/١)، (حلل).

<sup>(</sup>٤) انظر : الطبقات الكبرى (١/ ٥٠٠-٥١) ؛ زاد المعاد في هـ دي حـير العبـاد (١٣٧/١) ، ١٤٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه وتفسير غريبه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٤).

### • سَادساً: البُرانس:

الْبُرْنُسُ : مَأْخُوذٌ مِنَ البِرْسِ ؛ وَهُوَ القُطْنُ ، وَالنُّونُ زَائِدَةٌ . والْبُرْنُسُ : هُــوَ كُـلُّ نَوْبٍ رَأْسُهُ مِنْهُ ، مُلْتَزَقٌ بهِ ؛ دُرَّاعَةً كَانَ أَوْ قِمْطَرَاً ، أَوْ جُبَّةً . وقيلَ : هُـوَ قَلَنْسُوَةٌ طَوِيْلَةٌ كَانَ النُّسَّاكُ يَلْبَسُونَهَا فِي صَدْرِ الإِسْلَامِ. وَالْأُوَّلُ أَصَـحٌ. وَالْحَمْعُ:

وَالبَرَانِسُ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ القَدِيْمِ ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمرَ – رضي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ ؟ فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّـرَاوِيلَ ، وَلَا الْـبُرْنُسَ ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » (٢).

فَهَذَا الْحَدِيْثُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ البَرَانِسَ وَالقُمُّصَ وَنَحْوَهَا مِمَّا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ يَجُوزُ لُبْسُه للمُسْلِمِ ، وَإِنَّمَا يُمنَعُ مِنْهُ حَالَ الإِحْرَامِ . وَلَبِسَ أَنَسُ بنُ مالِكِ - رضي الله عنه - بُرْنُسَاً أَصْفَرَ مِنْ خَزِّ (٢) .

وَلَكِنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ البَرَانِسَ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ الرُّهْبَانِ ، وَكَذَا مَخَافَةَ الإشْتِهَارِ ، أَوْ أَنْ يَدَّعِي الإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ . وَلَعَلَّ مَـنْ كَرِهَـهُ مِنَ السَّلَفِ أَخَذَ بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالرُّهْبَانِ فِي لِبَاسِـهُم ؛ لِمَـا رَوَى عَلِيُّ بـنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عنه - مَرْفُوعًا : ﴿ إِيَّاكُمْ وَلَبُوسِ الرُّهْبَانِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّا بِهِمْ أُوْ تَشْبَّهُ فَلَيْسَ مِنِّي ) (1) .

انظر : لسان العرب (٣٩٣/١) ، ( بَسرَنَ ) ؛ القاموس المحيط (ص ٦٨٥) ، ( بَسرَسَ ) ٤ مختار الصِّحاج (ص ٥٤) ، ( بَرْنُس ) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (١٢١/١) .

رواه البخاريُّ في كتاب اللّباس ، باب البرانس ، ح (٥٨٠٣) ، ابن حجر ، فتـح البـاري **(Y)** بشرح صحيح البخاريُّ (٢٨٣/١) . وَتَقَدُّمُ أَحَدُّ ٱلْفَاظِهِ (ص ١٧٦) من هذا البحث .

رواه البخاريُّ في كتاب اللِّباس ، باب البرانس ، ح (٥٨٠٢) ، ابن حجر ، فتـح البـاري (٣) بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٣/١٠) .

رواه الطبرانيُّ في الأوسط . انظر : مَجْمَعَ البحرين في زوائدِ الْمُعْجَمَيْنِ (الْمُعْجَم (1)

وَالبَرَانِسُ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِهِم <sup>(١)</sup> .

وَلَكِنَّ الصَّحِيْعَ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - جَوَازُ لُبْسِ البَرَانِسِ بِلاَ كَرَاهَةٍ ، مَا لَمْ يُصَاحِبْهَا تَشَبُّهٌ ، فَالبَرَانِسُ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِ وَبَعْدَهُ ، وَلَمْ يُصَاحِبْهَا تَشَبُّهٌ ، فَالبَرَانِسُ كَانَتْ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِ وَبَعْدَهُ ، وَلَمْ يُنْكُرْ لُبْسَهَا أَحَدٌ ؛ لاَ النبيُّ عَلِيْنُ ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي اللهُ عَنْهُ - ؛ وَلِذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - : « مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ القُرَّاءِ إلاَّ لَهُ بُنُ أَسِى بَكْرٍ - رضي الله عنه - : « مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ القُرَّاءِ إلاَّ لَهُ بُنُ أَسِى يَعْدُو فِيْهِ » (٢) .

وَسُيُلَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ - إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ ، رحمه الله - عَنْ لُبْسِ البَرَانِسِ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا ، وَقَدْ كَانَتْ تُلْبَسُ هَاهُنَا (٣) . تُلْبَسُ هَاهُنَا (٣) .

#### \* \* \*

### • سَابِعاً: القَبَاءُ:

القَبَاءُ لُغَةً بِالْمَدِّ : هُوَ النَّوْبُ الذي يُلْبَسُ مُتَّسِقاً ، مَأْخُوذٌ مِنَ القَبْوِ ؛ وَهُوَ الضَّمُّ وَالحَمْعُ ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لاجْتِمَاعِ أَطْرَافِهِ ، وَقَدْ يُسَمَّى القَبَاءُ فَرُّوجًا لأَنَّهُ مُنْفَرِجٌ من الخَلْفِ . وَجَمْعُهُ : أَفْبِيَةٌ . قِيْلَ إِنَّهُ فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَرِبِيُّ الأَصْلِ (٤) .

الأوسط والمُعْجَم الصغير للطبراني ) ، ح (٤٢٢٦) ، (١٥٥/٧) . قال الحافظُ ابنُ حجر : « أُخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ في الأوْسَطِ بِسَنَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ » ا هـ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٤/١) . وقال الهيثميُّ : « رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيٍّ بنِ سَعِيْدٍ البخاريِّ ؛ وَهُو ضَعِيْفٌ » ا هـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣١/٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٧/٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (٩/٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (٢٧/١١) ؛ القــاموس المحيـط (ص ١٧٠٥) ؛ مختـار الصّحـاح (ص ٤٦٥) ، جميعُها ( قَبَا ) .

والقَبَاءُ فِي الاِصْطِلاَحِ : هُوَ ثَوْبٌ ضَيِّقُ الكُمَّيْنِ وَالوَسَطِ ، مَشْقُوقٌ مِنَ الخَلْفِ ، يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ فَوْقَ الثَّيَابِ فِي السَّفَرِ وَالحَرْبِ ؛ لأَنَّهُ أَعْوَنُ عَلَى الْحَرَكَةِ (١) .

وَالْأَقْبِيَةُ مِنْ لِبَاسِ الرِّجُلِ الْمَشْرُوعِ فِي الإِسْلاَمِ ؛ لِمَا رَوَى الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ('')

- رضي الله عنه - قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنَيِّ انْطَلِقْ بَنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : اذْخُلْ فَادْعُهُ لِي ، قَالَ : فَدَعَوْنُهُ لَهُ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا ، فَقَالَ ﷺ : « خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ! » . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ ('') .

وَلاَ يُشْكِلُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ القَبَاءِ للرِّجَالِ مَا رَوَاهُ الإِمَـامُ البُخَـارِيُّ فِي صَحِيْحِـهِ عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ (<sup>١)</sup> – رضي الله عنه – قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُــولِ اللهِ ﷺ فَــرُّوجُ

(۱) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (۱۰/۱۰) ؛ المعجم الوسيط (۲۸۰/۱۰) ، (قبا ) .

<sup>(</sup>٢) هُوَ السِّوْرُ بنُ مَخْرَمَةَ بنِ نَوْفَلَ بنِ عَبْدِ مُنَافِ بنِ زُهْرَةَ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلاَبِ القُرَشِيُّ الرَّهْرِيُّ ، إِمَامٌ حَلِيْلٌ ، حَافِظٌ ثِقَةً ، مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْسْ وَعُلَمَائِهِم ، لَـهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ ، الرَّهْرِيُّ ، وَتُوفِّي سَنَةَ أَرْبُعِ وَسِتَيْنَ . مَعْدُودٌ فِي صِغَارِ الصَّحَابَةِ ، وُلِدَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الهِجْرَةِ بِعَامَيْنِ ، وَتُوفِّي سَنَةَ أَرْبُعِ وَسِتَيْنَ . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٩/٣ ٩ ١٣٩) ، رقم (٢٤٠٠) ؛ سير أعلام النبلاء (٩٠٠ ٣ - ٣٩٤) ، رقم (٢٠٠) ] .

وَأَبُوهُ : مَخْرَمَةُ صَحَابِيٍّ مِنَ الطَّلْقَاءِ ، كَانَ كَبِيْرَ بَنِي زُهْـرَةَ ، وَهُـوَ مِـنَ الْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُم ؛ وَكَانَ وَالِدُهُ نَوْفَلُ ابنَ عَمَّ آمنَةَ وَالِدَةِ النبيِّ ﷺ ، وَلِهَذا كَانَ النبيُّ ﷺ ، يُكْرِمُهُ ، وَيُشُ فِي وَحُهِهِ لِمَكَانِهِ مِنْ رَحِمِه ، مَعَ مَا كَانَ فِي خُلُقِه مِنَ الشَّدَّةِ وَبَـذَاءَةِ اللَّسَان ، إلاَّ أَنْهُ كَـانَ مِمَّن حَسُنَ إِسْلاَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَسِع وَحَمْسِيْنَ ، وَعُمُـرُهُ مِثَةٌ وَخَمْسَةَ عَشْرَ عَمَّرَ الظَّرَ ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٣٨٠/٣) ، رقسم عاملًا . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٣٨٠/٣) ، رقسم (٢٣٤٩) ؛ وقمَ

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب القبَاء وفَرُّج حرير ، ح (٥٨٠٠) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٨٠/١٠) .

<sup>(</sup>٤) هُوَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرِ بنِ عَبْسِ الجُهَنِيُّ ، صَحَابِيُّ حَلِيْلٌ ، مُخْتَلَفٌ فِي كُنْيَتِه ، سَكَنَ مِصْرَ 🕁

حَرِيْرٍ ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ ، ثُمَّ قَـالَ عَلِيْ : « لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ » (١) .

َ فَإِنَّهُ ﷺ قَدْ لَبِسَهُ ، وَإِنَّمَا نَزَعَهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَرِيْرٍ حَالِصٍ ، وَوَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ : أَنَّهُ كَانَ مُزَرَّرًا بالذَّهَبِ <sup>(٢)</sup> .

وَإِلَى جَوَازِ لُبْسِ القَبَاءِ أَشَارَ صَاحِبُ مَنْظُومَةِ الآَدَابِ بِقُولِهِ : وَالْمَرْنُسِ الْهَمْهُ وَاقْتَدِ (٣) وَلَيْسَ بِلُبْسِ الْهَمْهُ وَاقْتَدِ (٣)

سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمهُ الله - عَنْ طَرْحِ الْقَبَاءِ عَلَى الْكَتِفَيْنِ مَنْ غَيْرِ أَنْ يُدخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ ، هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لاَ ؟ فَأَجَابَ بِأَنْــهُ لاَ بَـأْسَ بِذَلِـكَ باتّفَاقِ الفُقَهَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرُوا جَوَازَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ ؛ لأَنَّ هَذِهِ اللّهِسَةَ لَيْسَتْ لَبْسَةَ اليَهُودِ المَنْهِيَّ عَنْهَا ( عَلَيْسَ هُوَ مِنَ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ ؛ لأَنَّ هَذِهِ اللّهُسَةَ لَيْسَتْ لَبْسَةَ اليَهُودِ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا ( عَلَيْ .

#### \* \* \*

وَكَانَ وَالِيًّا عَلَيْهَا ، تُوفَّي في آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً - رضي الله عنه - سَنَةَ ثَمَان وَخَمْسِيْنَ
 للهِجْرَةِ . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٠٧٣/٣) ، رقسم
 (١٨٢٤) ؛ تهذيب التهذيب (١٢٣/٣) ] .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب القَبَاء وفرُّوج حرير ، ح (٥٨٠١) ، ابــن حجــر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٠/١٠) .

<sup>(</sup>٢) كما في روايَةِ ابن أبي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدِيَتْ لَهُ أَفْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالنَّهْبِ، فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَـزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ ، فَلَمَّا حَاءَ قَالَ : « قَدْ حَبَاتُ هَذَا لَكَ ». رواه البحاريُّ في كتاب الأدب ، باب المُدَارَة مع الناس ، ح (٦١٣٢) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (١٠٤٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٣٩/٢) ؛ وانظر : المحموع شرح المُهَذَّب (٣٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (١٢٢/٢٢) . وانظر حكم السُّدُلِّ فيما بعد (ص ١٠٥٩ وما بعدها ) .

### • ثَامِناً: الْجُنَّةُ:

الجُبَّةُ فِي اللَّغَةِ : ضَرَّبٌ مِنْ مُقَطَّعَاتِ الثَّيَابِ الــــيّ تُلْبَسُ ، سُـمَّيَتْ جُبَّـةً : لأَنْهَــا تُحَبُّ مِنَ الأَمَامِ وَتُشَقَّ . وَالجَمْعُ : جُبَبٌ ، وَحبَابٌ (١) .

وتُطْلَقُ الجُبَّةُ -كَذَلِكَ - عَلَى الدُّرْعِ ؛ لأَنَّهُ يُلْبَسُ ، وَيُتَدَرَّعُ بِهِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ :

لَيْنَا جُبَبٌ وَٱرْمَـــاحٌ طِــوَالٌ بِهِنَّ نُمَارِسُ الحَرْبَ الشَّطُونَا (٢٠)

وَالجُبَّةُ فِي الاصْطِلاَحِ: ثَوْبٌ وَاسِعٌ مُفَصَّلٌ مَخِيْطٌ ، يُحِيْطُ بالجسْمِ ، وَاسِعُ الكُمَّيْنِ ، مَشْقُوقُ المُقَدَّمِ ، يُلْبَسُ فَوْقَ النِّيَابِ ، يُنْسَجُ مِنَ الوَبَرِ وَالقُطْنِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ تُطَرَّرُ أَكْمَامُهُ بالحَرِيْرِ (٢) .

وَقَدْ كَانَتِ الجُبَبُ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ القَدِيْمِ ، الذي أَقَرَّهُ الشَّارِعُ الحَكِيْمُ سُبْحَانَهُ ، لَبِسَهَا النِي قَالِيُّ وَأَصْحَابُهِ الكِرَامُ - رِضوانُ اللهِ تعالى عليهم - (1) ؛ رَوَى المُغِيْرَةُ ابن شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قال : « انْطَلَقَ النَّبِيُ قَالِيُّ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَيْتُهُ بِمَاء، فَنَوَضَا - وعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةً - فَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ، فَنَاهُمَا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ » (0) .

وفي تَرْجَمَةِ البُّخَارِيِّ - رحمه اللهُ- عَلَى الحَدِيْثِ بِقَوْلِـهِ : ﴿ بِاللَّ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (١٦١/٢-١٦٢) ؛ القاموس المحيط (ص ٨٣) ، ( حبب ) .

<sup>(</sup>٢) البيت منسوبٌ للراعي النُمَيرِيِّ . انظر : لسان العسرب (١٦٢/٢) ؛ تــاج العسروس (٣٤٧-٣٤٧/١) ، (حبب) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المعجم الوسيط (١٠٤/١) ، ( حبب ) ؛ الملابس العربيــة في الشـعر الجــاهليّ (ص ١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٧/١) ؛ الطبقات الكبرى (١٣٥١).

<sup>(°)</sup> رواه البحاريُّ في كتباب اللَّبياس ، بباب من لبس حُبَّةٌ ضيَّقَةَ الكُمَّين في السفر ، ح (٥٧٩٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٧٩/١٠) .

ضيَّقَةَ الكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ » إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النِيَّ ﷺ لَبِسَ الجُبَّةَ ضيِّقَةَ الأَكْمَامِ فِي السَّفَرِ خَاصَّةً ؛ لاحْتِيَاجِ المُسَافِرِ إِلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّ السَّفَرَ يُغْتَفَرُ فِيْهِ لُبْسُ غَيْرِ المُعْتَادِ مِنَ اللّبَاسِ فِي الحِضَرَ ، وَإِلاَّ فَالأَصْلُ فِي الجُبَّةِ أَنْ تَكُونَ أَكْمَامُهَا وَاسِعَةً (١).

يُؤيِّلُهُ ذَلِكَ رِوَايَةُ البُخَارِيِّ النَّانِيَةُ عَنِ الْمَغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَائِيةِ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : « أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ ». قُلْتُ : نَعَهْ ! فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ (٢) فَغَسَلَ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ (٢) فَغَسَلَ وَرَاعَيْهِ ، فَمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهُويَّتُ لأَنْزِعَ أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْحَبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهُويَّتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ ، فَقَالَ : « دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَعَ عَلَيْهِمَا » (٣) .

وفي حَدِيْثِ الْمَغِيْرَةِ - رَضِي الله عنه - دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ ثِيَابَ السَّلَفِ فِي الْحَضَرِ - وَمِنْهَا الْجُبَّةُ ، وَالْقَمِيْصُ - لَمْ تَكُنْ ضِيِّقَةً ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُذْكُرْ عَنِ النبيِّ عَلِيْنِ أَنَّهُ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ النبيِّ النَّيَابِ لِضِيْقِ كُمَّيْهِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ حَالَ السَّفَرِ ، وَلَوْ فَعَلَهُ فِي يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ النَّيَابِ لِضِيْقِ كُمَّيْهِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ حَالَ السَّفَرِ ، وَلَوْ فَعَلَهُ فِي الْحَضَرِ لَنُقِلَ . وَأَنَّ ثِيَابَ الرَّجُلِ لسَفَرِهِ أَكْمَشُ وَأَخْصَرُ مِنْ ثِيَابِ الْحَضَرِ (1) .

وَالْجُبَبُ قَدْ تُكَفَّفُ أَكْمَامُهَا وَتُطَرَّزُ بِالحَرِيْرِ ؛ وَهَذَا الحَرِيْرُ الذِي تُطَرَّزُ بِهِ الجِبَابُ مِمَّا يُغْتَفَرُ فِي لِبِاسِ الرَّحُلِ لِقِلَّتِهِ ؛ فَقَدْ أَخْرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي اللهُ عنهما - جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ ، لَهَا لِبْنَهُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ عنهما - جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوانِيَّةٍ ، لَهَا لِبْنَهُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٠) .

 <sup>(</sup>٢) الإذَاوَةُ : بالكَسْرِ هي إِنَاءٌ صَغِيْرٌ مِنْ حِلْدٍ ، يُتَعَدُ للمَاءِ . وحَمْعُهَا : أَذَاوَى .
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٦/١) .

 <sup>(</sup>٣) كتاب اللّباس ، باب من لبسَ حُبّةٌ ضيّقة الكُمّيْنِ في السفرِ ، ح (٩٩٩٥) ، ابن ححر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٢٨٠/١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٥/٩-٨٦) .

فَقَالَتْ : هَذِهِ حُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُهَا (١) .

وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الجُبَّةُ حَرِيْراً خَالِصاً ، أَوْ كَانَ الحَرِيْرُ بِهَا كَثِيراً فَلاَ يَجُوزُ لُبْسُها ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بِسنُ عُمَرَ – رضى الله تعالى عنهما – قَالَ : وَحَدَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَق تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ : «إِنْمَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ : «إِنْمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ حَلَاقَ لَهُ ». قَالَ : فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مِسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا عَمْرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا عَمَلُ عَمْرُ مَا شَاءَ اللهِ عَلَيْ : «وَبِيَاجٍ ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ : «رَبِيعُهَا وَتُصِيبُ مَنْ لاَ عَلَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ عَلَى اللهُ عَلَيْ : «تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ : «تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بَهَا حَاجَتَكَ » (٢) .

#### \* \* \*

### • تَاسِعاً: العَبَاءَةُ:

العبَاءَةُ ، وَالعَبَايَةُ لُغَةً : ضَرْبٌ مِنَ الأَكْسِيَةِ المُقَطَّعَةِ الوَاسِعَةِ الَّتِي يُلْتَحَفُ بِهَا ، وَقَدْ يَكُونُ فِيْهَا خُطُوطٌ سُودٌ . جَمْعُها : عَبَاءٌ ، وَأَعْبِفَةٌ ، وَعَبَاءَاتٌ ، وَالعَبَاةُ لُغَةٌ فَيَهَا (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر تخریجه فیما سبق (ص ۱۰۲–۱۰۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزينة ، باب تحريم الذهب والحريس على الرحال وإباحته للنساء ، ح [۳] (۲۰٦۸) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلمد الخمامس ،
 (۲۳٤/۱٤) . وانظر ما سبق (ص ۱۱۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (٦/٩) ، (عَبَأَ ) ؛ القاموس المحيط (ص ٦٠) ؛ مختار الصَّحـاح (ص ٣٠) ، (عبا ) .

وَالعَبَاءَةُ اصْطِلاَحَاً : كِسَاءٌ وَاسِعٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعَرٍ مَشْقُوقٌ مِنَ الْأَمَامِ، بِلاَ أَكْمَامٍ ، يُلْبَسُ فَوْقَ النَّيابِ (١) . وَهُـوَ المَعْرُوفُ فِي عُرْفِ النَّاسِ اليَـوْمَ بِالْمَشَالِحِ .

وَتَتَكُونُ الْعَبَاءَةُ مِنْ قِطْعَتَيْنِ مِنَ القِمَاشِ ، وَقَدْ تُصْنَعُ مِنْ قِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِي أَحْسَنُهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَناً ، تُلْبَسُ فَوْقَ الأَلْبِسَةِ ، وَهِي عَلَى أَنْوَاعٍ ؛ فَمِنْهَا الْمَنِيْنُ اللّهِ يُلْبَسُ فِي الشِّنَاءِ ، وَالْمَناطِقِ البَارِدَةِ ، وَمِنْهَا الْخَفِيْفُ اللّهُ يُصنَعُ مِنَ الصُّوفِ يُلْبَسُ فِي الشِّنَاءِ ، وَالْمَناطِقِ الْجَارَةِ للزِّيْنَةِ . وَتُزَيَّنُ الْعَبَاءَةُ بَتَطْرِيْزٍ مُعَيَّنٍ مِنْ وَالشَّعْرِ، وَيُلْبَسُ فِي الصَّيْفِ ، وَالمَناطِقِ الْحَارَةِ للزِّيْنَةِ . وَتُزَيَّنُ الْعَبَاءَةُ بَتَطْرِيْزٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الحَدِيدِ الْعَلَى مِنْ الْيَدَيْنِ بِخُطُوطِ الْقَصَبِ وَالْحَرِيْرِ (٢) .

وَلُبْسُ العَبَاءَاتِ للرِّحالِ مِنَ الأَمْرِ المَعْرُوفِ المَعْهُودِ بَيْنَ النَّـاسِ مِـنْ قَدِيْـمٍ ؛ كَـان مُنْتَشِرًا ۚ فِي عَهْدِ النِيِّ ﷺ ؛ حَيْثُ لَبِسَهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ .

قَالَتْ عَاثِشَةُ - رضي الله تعالى عنها - : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْحُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي ، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ ، فَتَحْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَلِيُنَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَّرُتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا » (") .

وَقَالَ حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ – رضي الله عنه – وَهُوَ يَذْكُرُ حَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَـا هُــمْ فِيْهِ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَحَبَرَهُ حَيْنَ بَعَثَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ لِيَأْتِيَهُ بِحَبَرِ الْمُشْرِكِيْنَ : فَلَمَّـا أَتَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم الوسيط (٧٩/٢) ، (عَبَاً) ؛ الملابس العربية في الشعر الحاهليّ (ص ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملابس العربية في الشعر الجـاهليّ (ص ١٨٨–١٨٩) ؛ اللّبـاس في عصـر الرسـول ﷺ (ص ١٠١) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتباب الجمعة ، باب وحوب غسل الجمعة ، ح [٦] (٨٤٧) ، شرح
 النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٤٤٩/٦) .

فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ (١) ، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عَبَـاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا ، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمَاً حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ : ﴿ قُـمْ يَا نَوْمَانُ ﴾ (٢) .

\* وَمِنْ أَشْهَرِ أَنْوَاعِ الأَكْسِيَةِ: الْحَمِيْصَةُ: وَهِي كِسَاءٌ أَسْوَدُ مُرَبَّعٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزِّ، مُعَلِّمٌ، لَــهُ عَلَمَـانِ، وَلاَ تُسَـمَّى خَمِيْصَةً إِلاَّ إِذَا كَـانَتْ سَـوْدَاءَ مُعَلِّمَةً، وَالأَعْلاَمُ زَرْكَشَةٌ فِي النَّوْبِ شَبِيْهَةٌ بالسَّيُورِ. وَالجَمْعُ: خَمَائِصٌ (٣).

وَالْحَمَائِصُ مِنْ لِبَاسِ النَّاسِ القَدِيْمِ الذِي أَقَرَّهُ الإِسْلاَمُ ، وَأَجَــازَ لُبْسَــهُ ، فَكَـانَتْ مِنْ لِبَاسِ السَّلَفِ <sup>(١)</sup> .

قَالَتُ عَائِشَةُ - رضي الله تعالى عنها - : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : « لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَ » . يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا (٥) .

وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : ﴿ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي : يَا أَنَسُ ! انْظُرْ هَذَا الْغُلاَمَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنَّكُهُ .

<sup>(</sup>١) أَيْ : أَصَايَنِي البَّرْدُ ، فَمَسَسْتُ أَثَرَهُ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٤/٤) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب الجهادِ والسَّيرِ ، باب غزوة الأحزاب ، ح [۹۹] (۱۷۸۸) ، شـرح
 النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (۲ / ٤٧٨ - ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (٢١٩/٤) ؛ القاموس المحيط (ص ٧٩٧) ؛ النهايـة في غريـب الحديث والأثر (٧٦/٢) ، جميعُها ( خَمَصَ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البحاريُّ (١٠١/٩) .

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب اللباس ، باب الأكسية والخمائص ، ح (٥٨١٥) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٨٨/١٠) .

فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَاثِطٍ وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ حُرَثِيَّةٌ وَهُـوَ يَسِـمُ الظَّهْـرَ الَّـذِي قَـدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ » (١).

 « هَذِهِ أَشْهَرُ - وأَغْلَبُ - أَنْوَاعِ لِباسِ الرَّجُلِ المَشْـرُوعِ والمَعْرُوفِ في الإِسْـلاَمِ
 مِنْ حَيْثُ النَّفْصِيْلُ عَلَى قَدْرِ البَدَنِ مِنْ عَدَمِهِ ، وَلاَ بُدَّ فِيْمَا سَبَقَ مِـنْ هَـذِهِ الأَنْـوَاعِ
 مِنْ مُلاَحَظَةِ أُمُور مُهمَّةٍ هِـى :

أوَّلاً : ألاً يَكُونَ في شيء مِنْهَا إسْبَالُ .

• ثَمَانِيَاً : أَلاَّ يَكُونَ فِيْهَا تَشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ ، أَوْ بِالْمُشْرِكِيْنَ ، وَأَهْلِ السَّفَهِ وَنَحْوِهِم .

• ثَالِثَاً : أَلاَّ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِباسُ شُهْرَةٍ .

• رَابِعًا : أَلاَّ تَكُونَ مَصْنُوعَـةً مِنَ الحَرِيْـرِ الخَـالِصِ ، أَوْ مَحْلُوطَـةً بـالذَّهَـبِ ، أَو مَصْنُوعَةً مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ، أَو النَّحَاسَاتِ .

• خَاهِسَاً : أَلاَّ تَكُونَ مُشْتَعِلَةً عَلَى تَصَاوِيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ أَو الكِتَابَاتِ القَبِيْحَـةِ والكَلِمَاتِ الرَّقِيْعَةِ ، وَشِعَارَاتِ الأَدْيَانِ البَاطِلَةِ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الخميصة السوداء ، ح (۸۲۶) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۹۱/۱۰) .

وَالْحُرِيْثِيَّةُ : نِسْبَةٌ إِلَى حُرَيْثٍ ؛ رَحُلُ مِنْ قُضَاعَةَ . وَحَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنْهَا جَوْنِيَّةٌ ؛ أَيْ سَوْدَاءُ ، فَيَكُونُ لَوْنُهَا أَسْوَدَ ، وَهِي مَنْسُوبَةٌ إِلَى صَانِعِهَا . وَالْمَحْفُوظُ الْمَسْهُورُ : حَرْنِيَّة ؛ وَالْجَوْنُ مِنَ الأَلْوَانِ يَقَعُ عَلَى الأَسْوَدِ وَالأَبْيَضِ ، أَوْ هِي مَنْسُوبَةٌ إِلَى يَنِي الجَوْنِ : فَتَح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩٢/١٠-٢٩٢/٠) وَلَيْلَةً مِنَ الأَرْدِ . انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩٢/١٠-٢٩٢/٠) .

<sup>(</sup>٢) تنبيه: سيردُ - إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَى - تفصيلُ هذه الشروط في الفصل الثاني وما بعده من هذا البحث (ص ٤٩٧ وما بعدها).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ أَنْوَاعُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المَشْرُوعِ لِبَدَنِهِ مِنْ حَيْثُ الأَلْوَانُ حَيْثُ الأَلْوَانُ

يَتَنَوَّعُ لِبَاسُ الرَّجُلِ مِنْ حَيْثُ الْأَلْوَانِ إِلَى الْأَبْيَـضِ ، وَالْأَخْضَرِ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَالأَرْرَقِ ، وَالأَصْفَرِ ، وَالأَلْوَانِ اللَّخْلُوطَةِ مِنْ هَذِهِ الأَلْوَانِ ، ونُبيِّسُنُ فِيْمَـا يَلِي حُكْمَ ارْتِدَاءِ الرِّجُلِ للمَلاَبِسِ المَصْنُوعَةِ مِنْ هَذِهِ الأَلْوَانِ .

# • أُوَّلاً : الْأَلْوَانُ التي اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِهَا للرَّجُلِ :

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ - عَلَيْهِم رحمةُ اللهِ - عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرِّجُــلِ للمَلَابِسِ المَصْنُوعَةِ مِنْ سَـائِرِ الأَلْـوَانِ عَـدَا الأَحْمَرِ ، وَالْمَزَعْفَرِ ، وَالْمُعَصْفَرِ . وَاتَّفَقُوا كَذَلِـكَ عَلَــى اسْتِحْبَابِ البَيَاضِ مِنَ النَّيَابِ ، وزَادَ الحَنَفِيَّةُ اسْتِحْبَابَ لُبْسِ الأَسْوَدِ وَالأَحْضَرِ (١).

## \* وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَلَا كَلِيْرَةٌ جِدًّا ، مِنْهَا :

١\_ قَــوْلُ اللهِ تَعَـــالَى : ﴿ ۞ يَبَنِيَ مَادَمَ خُدُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ وَكُلُواْ
 وَأَشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــٰةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ أَخْرَجَ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱/ ۳۰۱) ؛ الفتارى الهندية في مذهب أبي حنيفة (۳۳۲/۰) ؛ مواهب الجليل (۲/ ۰۰) ؛ روضة الطالبين (۷۰/۱) ؛ المجموع شرح المهذَّب (۳۲۳/٤) ؛ شرح منتهى الإرادات (۱/ ، ۱) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲۸۶/۱) .

لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِبَنَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (()) .

وَالوَجْهُ مِنَ الآيَاتِ الكُويْهَاتِ : أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرَعَ لِعِبَادِهِ اللّباسَ اللهِ يُوارِي سَوْآتِهِم ، وَيَسْتُرُ أَجْسَادَهُم ، وَأَمَرَهُم بأَخْذِ الزِّينَةِ مِنْهِ ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ يُوارِي سَوْآتِهِم ، وَيَسْتُرُ أَجْسَادَهُم ، وَأَمَرَهُم بأَخْذِ الزِّينَةِ مِنْهِ ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخْدِيلَةٍ ، وَالزِّينَةُ مِنَ اللّباسِ تَشْمَلُ سَائِرَ الأَلْوَانِ إِلاَّ مَا حُصَّ الرَّجُلُ بالمَنْعِ مِنْ بِلَيْدِلٍ صَحَيْعٍ ، وَلاَ دَلِيْلَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ لُبْسِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَلْوَانِ التِي اتّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ لُبْسِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَلْوَانِ التِي اتّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِهَا لَهُ ، بَلْ وَرَدَتِ الأَدِلَةُ الصَّحِيْحَةُ بِمَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِهَا ، وَاسْتِحْبَابِ بَعْضِهَا الاَّحْرِ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الأَدِلَةِ التَّالِيَةِ .

٣ مَا رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :
 ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » (٣) .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١-٣١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٦٤) من هذا البحث .

عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ (١) - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ :
 ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمِ الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » (٢) .

• عن أنسِ بنِ مالكِ - رضي الله تعالى عنه - قالَ : قالَ رســولُ اللهِ ﷺ : «عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ النَّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ » (<sup>(7)</sup> .

٣\_ وَعَنْ أَبِي ذَرٌّ جُنْدُبِ بنِ جَنَادَةَ الغِفَارِيِّ - رضي اللهُ عنه - قَــالَ : ﴿ أَتَيْتُ

(۱) هُوَ سَمُرَةُ بنُ خُندُب بنِ هِلاَلِ الفَزَارِيُّ ، يُكُنّى أَبَا سَعِيْدٍ ، مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابِةِ الأَحِـلاَءِ ، كَانَ مِنَ الْمُكْثِرِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، نَزَلَ البَصْرَةَ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانِ وَخَمْسِيْنَ . كَانَ مِنَ الْمُكْثِرِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، نَزَلَ البَصْرَةَ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانِ وَخَمْسِيْنَ . انظر ترجمته في : [ الاستبعاب في معرفة الأصحاب (٢/٣٥٣–٥٥٦) ، رقــُم (٣٥) ؟ سير أعلام النبلاء (١٠٨٣/٣–١٨٦) ، رقم (٣٥) ] .

(۲) رواه الترمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما حاء في لُبْـسِ البيّـاضِ ، ح (۲۸۱۰) ، وقـال : «حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْعٌ » ا هـ ، الجامع الصحيح (١٠٩/٥) .

والحاكمُ في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٧٩) ، وقالَ : ﴿ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّـيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخْرِحَاهُ ﴾ ا هـ ، ووافقه الذهبيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٦/٤) .

والنسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب الأمر بلُبْسِ البيضِ من النَّياب ، ح (٣٢٢) ، سنن النسائيُّ (٨/٠٥) . النسائيُّ (١٥٠/٨) .

وصحَّحه الحافظُ ابنُ ححَرٍ في فتح الباري (١٦٢/٣) .

(٣) أخرَحه الْهَيثميُّ في كتبابُ اللَّباس ، بباب في البيباض ، وقبال : « رَوَاهُ المَبَزَّارُ ، وَرِحَالُـهُ
 يُقَاتُّ » ا هـ ، بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٨/٥) .

والنسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب الأمر بلبس البيض من النَّياب ، ح (٥٣٢٣) ، سنن النَّياب ، ح (٥٣٢٣) ، سنن النسائيُّ (١٥٠/٨) .

والحاكمُ في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٧٥) ، وقال : ﴿ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّـيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخْرِحَاهُ ﴾ ا هـ ، وقال الذهبيّ : ﴿ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ﴾ ا هـ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٥/٤) . النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ﴾ (١) .

٧\_ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - « إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ النِّيَابِ ﴾ (٢) .

فَهَلَهِ الأَدِلَةُ جَمِيْعَا تَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ البَيَاضِ مِنَ النَّيَابِ ، وَتَأَكُّلِ اسْتِحْبَابِهِ للرِّجَالِ ، وَقَدْ أَمَرَ النبيُّ عَلِيِّ بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ للرِّجَالِ ، وَقَدْ أَمَرَ النبيُّ عَلِيْ إِذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ لاَ الوُجُوبِ ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْهُ عَلِيْ أَنَّهُ لَبِسَ غَيْرَ البَيَاضِ ، وَلَبِسَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - وَأَقَرَّهُم عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ لُبْسُ البَيَاضِ وَاحِبَا لَنَهَاهُمْ عَنْ لُبْسٍ غَيْرِهِ (٣).

فَثِيَابُ البَيَاضِ مِنْ أَفْضَلِ ثِيَابِ الرِّجَالِ ، وَهِي لِبَاسُ الملاَّئِكَةِ الذِيْنَ نَصَرُوا النبيَّ عَلِيْ يَوْمَ أُحُدٍ وَغَيْرِهِ ؛ فَعَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ : « رَأَيْتُ عَلَيْهِ مَا لِيَّا اللهِ عَنه - قَالَ : « رَأَيْتُ بَيْمَالِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَقَاصٍ عَلَيْهِ مَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَشْمَالِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَلاَ بَيْضٌ يَوْمَ أُحُدِدٍ ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ » (<sup>3)</sup> .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الثياب البيض ، ح (٥٨٢٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩٤/١٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه مَالكٌ في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في لبس النّياب للحمال بها ، بلاغاً عن عمرَ ، الموطأ (٢/١/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٦٤٦/٣) ، (٤٤٥/٤) ؛ نيل الأوطار (١١٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب النَّياب البيض ، ح (٥٨٢٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩٤/١٠) .

وَكَانَتِ النَّيَابُ البَيْضُ أَفْضَلَ النَّيَابِ التي كَانَ المُصْطَفَى ﷺ يَلْبَسُهَا ، وَيَحُضُّ أَصْحَابَهُ عَلَى لُبْسِهَا (١٠) .

وَكَأَنَّ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنَ الأَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ: آثِرُوا اللَّبُوسَ الأَبْيَضَ فِي كُلِّ زَمَانِ وَمَكَانِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ نَحْو ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَرِدَاءٍ وَإِزَارٍ وَغَيْرِهَا ؛ لأَنْهَا تَحْكِسَ مَا يُصِيْبَهَا مِنَ النَّحَسِ عَيْنًا وَأَثَرًا ، وَلأَنْهَا أَنْقَى النَّيَابِ وَأَطْيَبَهَا ؛ لِغَلَبَةِ دَلاَلْتِهَا عَلَى النَّوَاضُعِ وَالخَشُوعِ وَالبُعْدِ عَنِ الكِبْرِ والعُجْبِ (٢).

قَالَ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - : « وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ البَيَاضِ ... لِعِلَّةِ كَوْنِهِ أَطْهَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَطْيَبَ ؛ أَمَّا كَوْنُهُ أَطْيَبَ : فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ أَطْهَرَ : فَلَأَنَّ أَدْنَى شَيْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ يَظْهَرُ ، فَيَغْسَلُ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ النَّحَاسَةِ، فَيَكُونُ نَقِيًّا » (٣) .

أنسُ بنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - : « كَانَ أَحَبُّ الثَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُولِي النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُولِي النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْكَلِيقِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الللَّهِ عَلَيْكُ الللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللللْهِ عَلَيْكُ اللللْهِ عَلَيْكُ اللللْهِ عَلَيْكُ اللللْهِ عَلَيْكُ اللللللْهِ عَلَيْكُولِي الللللْهُ عَلَيْكُ الللللْهِ عَلَيْكُ ال

وَالْحِبَرَةُ تَكُونُ خَضْرَاءَ اللَّوْنِ .

٩\_ وَعَنْ أَبِي رِمْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (١٠٤/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٩٦/٢) ؛ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٢٣٥/٣) . الصالحين (٢٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٢/٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٨٥).

بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ » (١) .

أَمَّنُ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةً (٢) - رضي الله عنه - قَالَ : (( طَافَ النبي ﷺ عَلَيْهِ مُضْطَبَعًا (٣) بُرُودٍ أَخْضَرَ » (٤) .

# ١١\_ عَنْ أَنْ سِ - رضي الله عَنْـهُ - ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَـانَ يُحِـبُ

(١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٨٤).

(٢) هُوَ يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ بنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ همَّامَ النَّعِيْدِيُّ الحَنْظَلِيُّ ، وَيُقَالُ : يَعْلَى بنُ مُنْيَة ؛ نِسَبَةً إِلَى أُمَّةٍ ، يُكْنَى أَبَا خَالِدٍ ، أَسْلَمَ يَوْمَ فَنْحٍ مَكْةَ ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ ، وَتَبُوكَ ، اسْتَعْمَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّلِّيْقُ عَلَى بِلاَدٍ حُلُوانَ فِي الرَّدَّةِ ، ثُمَّ عَيْلَ لِعُمَرَ بنِ الخطَّابِ عَلَى بَعْضِ البَمْنِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عُنْمَانُ عَلَى صَنْعَاءَ ، حَجَّ سَنَةَ مَقْتَلٍ عُنْمَانَ ، فَحَرَجَ مَعَ عَائِشَةَ فِي وَيُقَالُ : إِنَّهُ قُتِلَ بِهَا .

انظر ترجمت في : [ الاستيعاب في معرف الأصحاب (١٥٨٥/٤-١٥٨٧) ، رقم (٢٨١٥) ؛ الإصابة في تمييز الصحابة (٢٨١٥-٥٣٩) ، رقم (٩٣٧٩) ] .

(٣) الاضْطِبَاعُ: هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الإِزَارَ أَو البُرْدَ فَيَخْعَلُ وَسَطَهُ تَحْتَ إِبِطِهِ الأَيْمَنِ ، وَيُلْقِي طَرَفَيْهِ
 عَلَى كَتِفِهِ الأَيْسَرِ مِنْ حِهْتَى صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ ، سُمِّى بِذَلِكَ لإِبْدَاءِ الضَّبْعَيْنِ ؛ وَيُقَالُ للإِبطِ الضَّبْعُ ؛ للمُحَاوَرَةِ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٦٨/٣) .

(٤) رواه اَلترمذيُّ في كتباب الحجُّ ، بـاب مـا حـاء أنَّ النبيُّ طباف مُضْطَبِعَاً ، ح (٥٩) ، وقَالَ: ﴿ هَٰذَا حَدِيْثُ النَّوْرِيُّ عَن ابنِ حُرَيْجٍ ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ ، وَهُوَ حديثٌ حسَنَّ صَحِيْحٌ ﴾ ا هـ ، الجامع الصحيح (٢١٤/٣) .

وأبو داود في كتاب المناسك ، باب الاضطباع في الطواف ، ح (١٨٨٠) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٦/٥) .

وابنُ ماحه في كتاب المناسك ، باب الاضُطِباعِ (٣٠ ) ، ح (٢٩٥٤) ، سنن ابـن ماحـه (٩٨٤/٢) .

وقال مُحَقِّقُ حامع الأصول : « إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ » ا هـ (١٧٢/٣) ، ح (١٤٣٧) .

الخُضْرَةَ » (١).

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ النَّيَابِ الْخَضْرِ للرِّحَالِ ؛ تَأْسِيًّا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَالأَحْضَرُ مِنَ الأَلْوَانِ هُوَ أَنْفَعُهَا للأَبْصَارِ ، وَأَجْمَلُهَا فِي أَعْيُنِ النَّاظِرِيْنَ ، وَهُوَ لِبَاسُ أَهْلِ الجَنَّةِ ؛ قَالَ الحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ عَلِيْهُمْ ثَيْكُ سُندُسٍ خُضِّرٌ وَإِسْتَهَرَقُ لَ لِبَاسُ أَهْلِ الجَنَّةِ ؛ قَالَ الحَقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ عَلِيْهُمْ ثَيْكُ اللَّهُ مَنْ وَلَيْتُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَسُقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا لَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ القَوْلُ بِكَرَاهَةِ لُبْسِ الأَخْضَرِ الْحَالِصِ ؛ مُسْتَدِلِّينَ عَلَى ذَلِكَ بأَنَّ البُرُودَ لاَ تَكُونُ غَالِبًا إِلاَّ ذَوَاتِ خُطُوطٍ ، فَالبُرْدُ الذي لَبِسَهُ ﷺ كَانَ مُخَطَّطًا بِخُطُوطٍ خُضْرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ أَخْضَرَ خَالِصًا ( أَ ) .

وَلاَ يَخْفَى ضَعْفُ هَٰذَا المَذْهَبِ ؛ إِذْ لاَ حَاجَةَ إِلَى التَّأْوِيْلِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الـرُّواةُ أَنْـهُ كَانَ أَخْضَرَ ، وَهُم أَهْلُ اللَّسَانِ وَالفَصَاحَةِ ، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَ في بَعْضِ الأَحَـادِيْثِ

<sup>(</sup>۱) أخرِجَه الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، بـاب مـا حـاء في الصبـاغ ، وقـال : « رَوَاهُ الـبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الطَّبَرَانِيُّ فِي الطَّبَرَانِيُّ فِقَـاتٌ » ا هــ ، مجمـع الزوائــد ومنبـع الفوائــد (٢٩/٥) .

 <sup>(</sup>۲) الإنسان : ۲۱ .
 والسُّنْدُسُ : هُوَ الرَّقِيْقُ مِنَ الدَّيْبَاجِ . وَالإِسْتَبْرَقُ : هُوَ الغَلِيْظُ مِنْهُ .
 انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٤٠٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٠٢/٩) ؛ نبـل الأوطـار (١١٧/٢) ؛ عـوں
 المعبود شرح سنن أبي داود (٧٨/١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٥/١) ؛ عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود (٧٨/١١) .

أَنَّهُ ﷺ لَبِسَ النَّيَابَ الحُضْرَ ؛ قَالَ أَبُو رِمْثَـةَ - رضي اللهُ عنه - : ﴿ خَرَجَ عَلَيْنَـا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ﴾ (١) .

وَكَسَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَرِّ أَخْضَرَ ، فَلَيسَهُ (٢) .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لُبْسَ النَّيَابِ الْحُضْرِ للرِّجَالِ جَائِزٌ ، لاَ حَرَجَ فِيْهِ (٣) .

١٢ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُمَا - : (( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَخْلُلُ يَـوْمَ
 فَتْح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ » (<sup>1)</sup> .

17 \_ وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي اللهُ تَعَـالَى عَنْهَـا - : «صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَةً مِنْ صُوْفٍ سَوْدَاءَ ، فَلَبِسَهَا ، فَلَمَّا عَرَقَ فِيهَـا وَجَـدَ رِيـحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا ، وَكَانَ تُعْجُبُهُ الرِّيحُ الطُّيَّبُةُ » (°) .

<sup>(</sup>١) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينَةِ ، باب لبس الخضر من الثياب ، ح (٣١٩) ، سنن النسائيِّ (٤٩/٨) .

وأحمدُ في مسندِ المكثرين من الصحابة ، مسند أبي رِمْنَــةَ ، ح (٧١١٨) ، وقـــال مُحَقِّقُــوا المُستدِ : « رِحَالُهُ ثِقَاتٌ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ ؛ فَمِنْ رِحَالِ النَّسَــائِيِّ ؛ وَهُوَ ثِقَةً » اهـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٩٠/١-٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٠٢/٩) .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الحج ، باب حواز دخول مكّة بغير إحرام ، ح [٥١] (١٣٥٨) ،
 شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٩٠/٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٢-٩٣).

النّبي عَلَيْهِ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَنها - قالَتْ : « خَرَجَ النّبي عَلَيْهِ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحًلٌ مِنْ شَعَرِ أَسُودَ » (١) .

فَهَذِهِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ دَلِيْلٌ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ النَّيَابِ السَّوْدَاءِ للرِّحَالِ ، وَأَنَّهُ لاَ كَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ <sup>(٢)</sup> .

\* هَذَا ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لُبْسَ السُّوَادِ ؛ لأَنَّهُ أَشْبَهُ بِلِبَاسِ أَهْلِ الْمُصِيْبَةِ . سَأَلَ هَارُونُ الرَّشِيْدُ الأُوزَاعِيَّ - رحمهُ اللهِ عَلَيْهِمَا - عَنْ لُبْسِ السَّوَادِ ، فَقَالَ : لاَ أَحَرِّمَهُ ، وَلَكِنْ أَكْرَهَهُ . قَالَ : وَلِمَ ؟! قَالَ : لأَنَّهُ لاَ تُحَلَّى فِيْهِ عَرُوسٌ ، وَلاَ يُلَبِّي أَحَرِّمَهُ ، وَلاَ يُلَبِّي فِيْهِ مُحْرِمٌ ، وَلاَ يُلَبِّي فِيْهِ مُحْرِمٌ ، وَلاَ يُكَفِّنُ فِيْهِ مَيِّتٌ ! (٣) .

وَكَرِهَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلَ - رحمه الله - لُبْسَ السَّوَادِ ؛ لأَنْهُ كَانَ لَبَسَاسَ الجُنْدِ وَأَصْحَابِ السُّلْطَانِ ، وَأَعْوَانِ الظَّلَمَةِ فِي عَهْدِهِ ؛ وَلِذَا فَقَدْ سَأَلَ الْحَلِيْفَةَ الْعَبَّاسِيَّ أَبَا الفَضْلِ جَعْفَرَ بنَ المُعْتَصِمِ الْمَتَوَكِّلُ ( المتوفى : ٢٤٧هـ) أَنْ يُعْفِينَهُ مِنْ لُبُسِ السَّوَادِ ، فَأَعْفَاهُ . وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجَلٌ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ سَوْدَاءُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر تخریجه فیما سبق (ص ۹۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٤٨٩/٩) ؛ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٢٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٣٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الآداب الشرعية (٤٨٧/٣).

تَنْبِيْهُ : قَالَ فَضِيْلَةُ النَّيْخِ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ الْعُنَيْمِيْنَ - رحمه الله - عَنْ مَسْأَلَةِ تَخْصِيْصِ لِبَاسٍ مُعَيَّنِ للنَّعْزِيَةِ مِنَ البِدَعِ فِيْمَا نَرَى ؛ لِبَاسٍ مُعَيَّنِ للنَّعْزِيَةِ مِنَ البِدَعِ فِيْمَا نَرَى ؛ وَلَاَنَّهُ قَدْ يُنبِيءُ عَنْ تَسَخُّطِ الإِنْسَانِ عَلَى قَدَرِ اللهِ - عَزَّ وَحَلَّ - وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَرَى أَنَّهُ لاَ بَأْسُ بهِ ، لَكِنْ إِذَا كَانَ السَّلَفُ لَمْ يَفْعُلُوهُ ، وَهُو يُنبِيءُ عَنْ شَيْء مِنَ التَستخطِ فَلَا شَكَ أَنَّ لاَ بَأْسَ بهِ ، لَكِنْ إِذَا كَانَ السَّلَفُ لَمْ يَفْعُلُوهُ ، وَهُو يُنبِيءُ عَنْ شَيْء مِنَ التَستخطِ فَلَا شَكَ أَنْ تَرْكَهُ أُولَى ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا لَبَسَهُ فَقَدْ يَكُونُ إِلَى الإِنْمِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى السَّلَامَةِ » اه . البدع والمُحْدَثَات وما لا أَصْلَ لَه (ص ٢٩٩ ) .

وَلَكِنَّ هَذِهِ الكَرَاهَةَ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهَا شَرْعًا ، بَـلِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ السَّابِقَةُ تَـرُدُّ عَلَيْهَا ، وَهِيَ دَلِيْلٌ قَاطِعٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ السَّـوَادِ لـلرَّجُلِ بِـلاَ كَرَاهَـةٍ . وَكَـوْنُ صِنْفٍ مِنَ النَّاسِ لَبِسَهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتِهِ ؛ اللَّهُـمَّ إِلاَّ إِذَا تَعَـارَفَ عَلَيْهِ فِصَةٌ مِنَ النَّسَاقِ أَو الطَّوَائِفِ الضَّالَةِ حَتَّى صَـارَ شِعَارًا لَهُمْ ، فَهُنَـا يَدْحُلُ فِي حُكْمٍ لِبَـاسِ التَّسَبَّةِ المَّنْهِ عَنْهُ (١) .

وَالْمُعْتَمَّدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - كَسَائِرِ الْمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّـةِ النَّلاَثَـةِ - : إِبَاحَـهُ لُبْسِ السَّوَادِ مُطْلَقًا ، بلاَ كَرَاهَةٍ (٢) .

الله الله عُمَرَ كَانَ يَصْبُعُ لِحْيَتُهُ بِالصَّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُـهُ مِنَ الصَّفْرَةِ ، وَقَيلَ لَهُ : لِمَ تَصْبُعُ بِالصَّفْرَةِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُعُ بِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَقَدْ كَانَ يَصْبُعُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتُهُ » (٣) .

وَالْمُوَادُ بِالصُّفْرَةِ فِي الْحَدِيْثِ : الوَرْسُ ؛ وَهُو نَبْتٌ يُشْبِهُ الزَّعْفَرَانَ ، يُنْتِجُ صُفْسرَةً وَقَدْ يُحْلَطُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٦٣٩ وما بعدها ) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>۲) انظر: معونة أولى النهى شرح المنتهى (٦١٧/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من
 الخلاف (٤٨٢/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في المصبوغ بالصَّفرَةِ ، ح (٤٠٥٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧٧/١) ؛ والنسائيُّ في كتاب الزِّينَةِ ، بـاب الحِنصابُ بـالصُّفرَةِ ، ح (٥٠٨٥) ، سنن النسائيُّ (١٠٣/٨) . وحسَّنَه عبدُ القـادر الأرنـووط في تعليقِه على حامع الأصول في أحاديث الرسـول ، كتـاب الزَّينةِ ، البـاب الثـاني في خيضـابِ اليدينِ والشعر (٧٣٦/٤) ، ح (٢٨٦٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : القاموس المحيط (ص ٧٤٧) ، (ورس) ؛ عنون المعبود شرح سنن أبسي داود (٧٧/١١) .

وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ - رضي الله عَنْهُمَا - كَانَ يَصَبُّغُ بِالصُّفْرَةِ ، فَسُئِلَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصَبُّغُ بِهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصَبُغَ بِهَا » فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصَبُغَ بِهَا » (١) .

وَالْمَرَادُ مِنَ الصَّبْغِ بالصُّفْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ : صَبْغُ النَّيَابِ باللَّوْنِ الأَصْفَرِ (٢) .

١٦ قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِي (٣) - رحمه الله - : ((رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسَاً أَصْفَرَ مِنْ خَزِّ)
 مِنْ خَزِّ)

١٧\_ عن عِمْرَانَ بنِ مُسْلِمِ (٦) - رحمه الله - قال : ﴿ رَأَيْتُ عَلَى أَنَـسِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب النَّعال السُّبْتَيَّة وغيرها ، ح (٥٨٥١) ، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٠/١٠) . ومسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب بيان أنَّ الأفضل أن يُحرِمَ حينَ تنبَعِثُ به راحلتُهُ متوجِّهاً إلى مكَّة لا عَقِب الرَّكعتين ، ح [٢٥] لا فضل أن يُحرِمَ طين النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد النالث (١١٨٧) . شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد النالث (١١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٢٧٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ سُلَيْمَانُ بَنُ طَرْحَانِ النَّيْمِيُّ البَصْـرِيُّ ، نَـزَلَ فِي بَنِـي تَيْـمٍ ؛ فَقِيْـلَ النَّيْمِـي ، تَابِعِيُّ حَلِيْلٌ ، رَوَى عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَكَانَ مِنَ الْمُقَدَّمِيْنَ فِي العِلْمُ وَالعَمَلِ ، النَّقَاتِ الْحُفَّاظِ ، كَثِيْرِي الحَدِيْثِ ، تُوفِّي بالبَصْرَةِ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمِثَةٍ .

انظر ترجمته في ً: [تهذيب التهذيب (٩٩/٢) ؛ سير أعلام النبلاء (١٩٥/٦-٢٠٢) ، رقم (٩٢) ] .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عِمْرانُ بنُ مُسْلِمِ المِنْقَرِيُّ ، أَبُو بَكْرِ البَصْرِيُّ الْصُوْفِيُّ ، القَصِيْرُ الرَّبَّانِيُّ العَابِدُ ، مَعْدُودُ في صِغَارِ التَّابِعِيْنَ ، رُوَى عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِيْنَ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ حَمَاعَةٌ مِسْنَ السَّلَفِ ، قَالَ يَحْي القَطَّان : كَانَ يَرَى القَدَرَ ، وَثَقَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلَ وَابْنُ مَعِيْنٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وابنُ حِبَّانَ .

انظر ترجمته في : [سير أعلام النبلاء (٢/٥/٦) ، رقم (١٠٨) ؛ تهذيب التهذيب النهذيب (٣٢٢/٣) ] .

مَالِكٍ - رضي اللهُ عنه - إِزَارًا أَصْفَرَ ﴾ (١) .

11 أَنَّ اللَّوْنَ الأَصْفَرَ مِنَ اللَّبَاسِ كَانَ لِبَاسَ المَلاَثِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ ؛ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ بَكَنَ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِذَكُمْ رَبُّكُم جِمْسَةِ
 النافِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ (إِنَّيَ ﴾ (٢) .

رَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ - رضي اللهُ عنه - : ﴿ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ عَلَيْهِ يَـوْمَ بَـدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرًاءُ مُعْتَجِرًا بِهَـا - أَيْ : مُدِيْرَهَا عَلَى رَأْسِهِ - فَـنَزَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَائِمٌ صُفْرُ ﴾ (٣) .

١٩ أَنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - لَبِسَ إِزَارًا أَصْفَرَ . ولَبِسَ عُثْمانُ بنُ عفَّان - رضي الله عنه - مُلاَءةً (¹) صَفْرَاءَ (°) .

فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ لُبْسِ الرَّجُلِ للثِّيابِ الصُّفْرِ .

<sup>(</sup>١) أخرَجَهُ الهينَميُّ في كتاب اللَّباس ، باب مــا حــاء في الصَّبْـغ ، وقَــالَ : « رَوَاهُ الطَّـبَرَانِيُّ ، وَرَحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْح » ا هــ ، بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) آلَ عمران: ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٨٨/٧) ؛ تفسير القرآن العظيم (٢٣٢/١) ؛
 الشوكاني ، فتح القدير (٢٢/١٥) .

<sup>(</sup>٤) الْمُلاَّءَةُ : بَالَمَدُّ وَالضَمِّ ، هَيَ الرِّيْطَةُ . حَمْعُهَا : مُلاَّهُ . وَالرَّيْطَةُ : هِيَ القِطْعَةُ الوَاحِـدَةُ مِنَ النَّيَابِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَفْقَتَبْنِ . وَهِي مِنَ المَلاَحِف ِ التِي تُرْتَدَى أَحْيَانَاً ، وَيُؤتَـزَرُ بِهَا أَحْيَانَاً أُخْرَى .

انظر : لسان العرب (۲۰٬۱۲) ، (لَحَفَ ) ، (۱۲۷/۱۳) ، (مَـلاً ) ؛ النهايــة في غريب الحديث والأثر (۳۰۰/٤) ؛ حامع الأصول في أحاديث الرسول (۲۷۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٥) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (١٢١/٩) .

\* وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَصْفَرِ وَبَيْنَ الْمُعَصْفَرِ وَالْمَزَعْفَرِ (١) ؛ فَإِنَّ الْأَصْفَرَ الْمُرَادَ هُنَا هُوَ مَا صَبِغَ غَرْلُهُ قَبْلَ نَسْجِهِ ، ثُمَّ نُسِجَ وفُصِّلَ أَوْ لُبِسَ ، أَوْ مَا صَبِغَ بِالوَرْسِ ؛ وَهُو خِلاَفُ الزَّعْفَرانِ ، وَأَمَّا الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصِّفَرُ فَهُو مَا صَبِغَ بَعْدَ نَسْجِهِ بِالْعُصْفَرِ ؛ وَهُو خِلاَفُ الزَّعْفَرانِ ، وَأَمَّا الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصِّفَرُ فَلُو مَا صَبِغَ بَعْدَ نَسْجِهِ بِالْعُصْفَرَ وَالْمُزَعْفَر وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُزَعْفَر وَالْمُزَعْفَر وَالْمُزَعْفَر وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَالُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونَانِ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالَعْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ ولَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وا

قَالَ مَنْصُورُ بنُ يُونُسَ البُهُوتِيُّ - رحمه الله - : « ( وَيُكُرَهُ للرَّجُلِ ) دُونَ المَـرْأَةِ ( لُبُسُ مُزَعْفَرِ ) ... ( وَكَذَا مُعَصْفَرٍ ) فَيُكُرَهُ للرَّجُلِ » (٢) . « ( وَيُبَاحُ السَّوَادُ وَلَوْ للجُنْدِ ) ؛ لأَنْهُ ﷺ « دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْسِحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ » وَكَذَا يُبَاحُ الأَخْضَرُ وَالأَصْفَرُ » (١) .

\* وَأَمَّا بَقِيَّةُ الأَلْوَانِ: كَالأَزْرَقِ ، وَالرَّصَاصِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا فَلَمْ يَرِدْ فِيْهَا نُصُوصٌ مَخْصُوصَةٌ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِهَا ، وَالدِّي نَصَّ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ: أَنَّهَا جَائِزَةٌ للرِّجَالِ ، وَحُكْمُهَا بَاقَ عَلَى الأَصْلِ ؛ إِذِ الأَصْلُ فِي المَلْبُوسَاتِ الحِلُّ ، إِلاَّ مَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى الْمَعْنِ عِنْهُ وَتَعْرِيْمِهِ .

حَاءَ فِي حَاشِيَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُحْتَارِ : « وَلاَ بَأْسَ بِسَائِرِ الأَلْوَانِ » (°).

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلامُ علي المُعَصّْفَرِ والمُزَعْفَرِ (ص ٥٥٥) من هذا البحث إن شاءَ اللهُ تعالى .

 <sup>(</sup>۲) انظر: معالم السُّننِ شرح سنن أبي داود (۱۷۹/٤)؛ حامع الأصول في أحاديث الرسول (۲۷۰/۱)؛ القاموس المحيط (ص ٥١٢) ، (زعفر) ، (ص ٥٦٧) ، (عصفر).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٦/١). وانظر تخريجَ الحديث (ص ٢٠٩) من هـذا البحث .

<sup>(</sup>٥) ابن عابدین (٦/٣٥٨).

وَقَالَ الإِمَامُ النَّـوَوِيُّ - رحمه اللهُ تَعَـالَى - : ﴿ يَجُـوزُ لُبْسُ النَّـوْبِ الأَبْيَـضِ ، وَالأَحْمَرِ ، وَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) المحموع شرح المُهنَّب (٣٣٦/٤).
 والنوويُّ يتكلَّمُ عن المَنْهَبِ الشَّافِعيِّ، وَإِلاَّ فَالأَحْمَرُ فِي حَوازِ لُبْسِه للرِّحَالِ خِلاَفَّ مَثْهُورٌ سَيَأْتِي قَرِيْبًا فِي المسألَةِ التَّالِيَةِ مِنْ هَذَا البَحْثِ .

# ٥ ثَانِياً : الأَلْوَانُ التي اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في جَوَازِ لُبْسِهَا للرَّجُلِ :

الخَتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للمَلاَبِسِ الحَمْرَاءِ ، وَالْمَعَشْفَرَةِ ، وَالْمَزَعْفَرَةِ؛ وَالْمَزَقِ ، وَالْمَزَعْفَرَةِ؛ وَفِيْمَا يَلِي خِلاَفُهِم فِي جَـوَازِ لُبْسِ الرَّجُـلِ للنَّيـابِ المَصْبُوغَـةِ بِـاللَّوْنِ الأَحْمَرِ (١) ؛ حَيْثُ الْحَتَلَفُوا فِي ذَلِكَ احْتِلاَفًا كَبِيْرًا ؛ نَظَرًا لِكَثْرَةِ الأَدِلَّةِ المَرْوِيَّةِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُبِيْحٍ وَمَانِعٍ ، وَكَانَ خِلاَفُهُم عَلَى سِيَّةٍ أَقْوَالٍ ؛ هِي :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ المَلاَبِسِ الحَمْرَاءِ مُطْلَقًا ؛ قَمِيْصًا كَانَتْ ، أَمْ عِمَامَةً ، أَمْ رِدَاءًا أَمْ إِزَارًا ، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ .

وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَطَلْحَـةُ ابنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وَإِبْرَاهِيْـمُ النَّحَعِـيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ – رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم أَحْمَعِيْنَ – .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ أَبُـو حَنِيْفَـةَ ، وَجُـلُّ الْمَحَقَّقِيْنَ مِـنْ أَصْحَابِـهِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا أَكْثَرُ الأَصْحَابِ <sup>(٢)</sup> .

## • القُولُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ للرَّجُلِ لُبْسُ النَّيابِ الحَمْرَاءِ ؛ إِذَا كَانَتْ مُصْمَتَةً ( حَمْرَاءَ كُلُّهَا ) ، مُشَبَّعَةً

<sup>(</sup>١) أمَّا حكمُ لُبْسِ الرِّحل للملابس المُعَصْفَرَةِ ، والْمَزَّغْفَرَةِ فسيأتي في الفصل الثاني في مبحث التشبُّهِ – إن شاء الله تعالى – (ص ٢٥٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۳۰۸/۳) ؛ الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة (۳۳۲/۵) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۲۰۱، ۵) ؛ الاستذكار (۲۹/۲۱- ۱۹۰۸) ؛ روضة الطالبين (۷۰/۱) ؛ المجموع شرح الله ذَّب (۳۳۶/۶) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۲۸۲/۱) ؛ المغني (۳۰۲/۲) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاري وصحيح البخاري (۱۲۱/۹) ؛ ابن رجب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ك

بالحُمْرَةِ أَمْ لاَ ، وَأَمَّا مَا فِيْهِ لَوْنْ آخِرُ غَيْرُ الأَحْمَرِ مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِهِمَا فَلاَ كَرَاهَةَ فِيْهِ .

رُوِي هَذَا القَوْلُ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - وَعَنْ طَاوُوسِ بنِ كَيْسَانَ الفَارِسِيِّ اليَمَنِيِّ ، وَمُحَاهِدِ بنِ جَبْرٍ ، وَعَطَاءِ بنِ أَبِسي رَبَاحٍ ، وَمُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ - رحمةُ اللهِ عَلَيْهِم أَجْمَعِيْنَ - .

ُ وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنفِيَّةِ ، وَالحَنابِلَةِ ، وَاخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّـةَ وَتِلْمِيْـذِهِ ابـنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ ، وَجَمْعٍ مِنْ مُحَقِّقِي الحَنابِلَةِ <sup>(١)</sup> .

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ النَّيابِ المَصْبُوغَةِ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ مُطْلَقًا ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ قَلِيْلاً أَمْ كَنِيْرًا ، مُشَبَّعًا كَانَ أَمْ لاَ .

وَهَذَا القَوْلُ مَنْسُوبٌ إِلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ : مِنْهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ – رضي اللهُ عنه – ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (٢) .

## • القُوْلُ الرَّابِعُ :

يُكْرَهُ لُبْسُ الرَّجُلِ للتَّوبِ الأَحْمَرِ مُطْلَقاً ، مُصْمَتَاً كَانَ أَمْ لاَ ؛ إِذَا كَانَ بِقَصْدِ

<sup>⇒ (</sup>۲/۸۲) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۸/۹۶).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجمع الأنهر (۳۲/۲) ؛ رد المحتار على الدُرِّ المختار (۳۵۸/۲) ؛ شرح منتهى الإرادات (۱۷/۱) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲۸٤/۱) ؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف (٤٨١/١) ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٩/١، ١٤٥) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٧/٢) ٤٣٨-٤٣٤) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٤٣٨-٤٣٨) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٤٩/١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٢٢/٩) ؛ ابن حجر ، فتسح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣١٨/١٠) ؛ نيل الأوطار (١١٤/٢) .

الزُّيْنَةِ وَالشُّهْرَةِ ، وَيَجُوزُ لُبْسُهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي البَيْتِ وَالْمِهْنَةِ .

وَهَذَا هُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - وَاحْتِيَارُ الإِمَامِ مَالِكُ وَطَائِفَةٍ كَبِيْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَمَالَ إِلَيْهِ الحَافِظُ ابنُ حَجَر (١) .

#### • القَوْلُ الْخَامِسُ :

يَجُوزُ للرِّجَالِ لُبْسُ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ بَعْدَ الصَّبْغِ ؛ أَيْ مَا كَانَ صَبْغُهُ أَحْمَـرَ مِنَ الأَصْلِ ، وَأَمَّا مَا نُسِجَ وَلَمْ يَكُنْ أَحْمَرَ ، ثُمَّ صُبِغَ بِالأَحْمَرِ فَلاَ يَجُوزُ لُبْسُهُ .

وَهُو قَوْلٌ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ، اخْتَارَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ حَمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ الْخَطَّابِيُّ ، وَأَخْمَدُ بِنُ مَسْعُودٍ البَغَوِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ الْحُسَيْنُ بِـنُ مَسْعُودٍ البَغَوِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ الْحُسَيْنُ بِـنُ مَسْعُودٍ البَغَوِيُّ ، رحمَ اللهُ الجميعَ (٢).

#### • القَوْلُ السَّادِسُ :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الأَحْمَرِ إِذَا صُبِغَ بــالعُصْفُرِ ، وَيَجُـوزُ لَـهُ لُبْسُـهُ إِذَا صُبِغَ بِغَيْرِهِ مِنَ الأَصْبَاغِ التي تُنْتِجُ لَوْنَاً أَحْمَرَ .

وَهَذَا القَوْلُ حَكَاهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ – رحمه الله – عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَلَـمْ يُسَمِّهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٢٢/٩) ؛ الاستذكار (١٦٩/٢٦) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥٨٩/٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣١٩/١٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٧٩/٤) ؛ شرح السُّنَةِ (٢٠/١٢) ؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٥٧٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣١٩/١٠) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٤٩/١٨) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٤٠/٢) .

## \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ وَالنَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمَلاَبِسِ الحَمْرَاءِ مُطْلَقًا ؛ قَمِيْصًا كَانَتْ ، أَمْ عِمَامَةً ، أَمْ رِدَاءًا أَمْ إِزَارًا ، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ :

أ) استندالوا مِنَ الكِتَابِ الكَرِيْمِ ؛ بِقَوْلِ الحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ عُ يَنَنِي مَادَمَ خُدُوا زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا شُرِفُوا إِنّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ عَدْمًا زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا شُرِفُوا إِنّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ كُونَ مُن حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الّذِي الْحَبَوهِ وَالطَّيِبَنتِ مِن الرِّزْقِ قُل هِي لِلَذِينَ وَالطَّيِبَنتِ مِن الرِّزْقِ قُل هِي لِلَّذِينَ وَالطَّيِبَنتِ مِن الرِّزْقِ قُل هِي لِلَّذِينَ وَالمَّامِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَالْوَجْهُ مِنَ الْآَيَةِ : أَنَّ ثِيَابَ الزِّينَةِ بِٱلْوَانِهَا مُبَاحَةٌ للرِّجَالِ ، بَلْ مَأْمُورٌ بِهَا شَرْعًا كَمَا بَيَّنَتِ الآيَةُ ، وَالحُمْرَةُ لَوْنُ زِيْنَةٍ ، فَهُوَ كَسَاثِرِ الأَلْوَانِ مِنْ حَيْثُ الجَوَازُ ، فَلَخَلَ في الآيَةِ كُلُّ زِينَةٍ مُباحَةٍ ، إِذِ الأَصْلُ في اللّبَاسِ الحِلُّ (٢) .

## بـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ بِمَا يَلِي :

٢ ما رواه السَرَاءُ بنُ عازِبٍ - رضي الله عنه - قال : «كَانَ النّبِيُ ﷺ مَرْبُوعًا ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلّةٍ حَمْرَاءَ ، مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْهُ » (٣) .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٦-٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٣٩/٢-٤٠) ؛ المغني (٣٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الثوب الأحمر ، ح (٥٨٤٨) ، ابن حجر ، فتـــح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣١٨/١٠) .

# ٣\_ وَعَنْهُ قَالَ : ﴿ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ﴾ (١) .

٤\_ مَا رَوَاهُ وَهْبُ بنُ عَبْدِ الله (٢) - رضى الله عنه - قَـالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، اللهِ عَلَيْ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَمَنْ لَـمْ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَئْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَـمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَللِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنزَةً (٢) ، فَرَكَزَهَا ، وَخَرَجَ النّبِيُ عَلَيْ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا ، صَلّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعَنزَةِ » (١٤) .

تَرْجَمَ عَلَيْهِ الإِمَامُ البُحَارِيُّ - رحمه الله - بِقَوْلِهِ : « بَابُ الصَّلاَةِ فِي الشَّوْبِ الأَّحْمَرِ » (°) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الجَعد ، ح (٥٩٠١) ، ابـن حجر ، فتح البـاري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦٨/١٠) .

 <sup>(</sup>٢) هُوَ وَهْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُ ، أَبُو حُحَيْفة ، مَسْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ ، يُقَالُ لَهُ:
 وَهْبُ الحَيْر ، صَحِبَ عَلِيًّا ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَع وَسَبْعِيْنَ للْهِحْرَةِ .

انظر ترجمته في : [الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٥٦١/٤) ، رقم (٢٧٣٢) ؛ تقريب التهذيب (ص ٥١٥) ، رقم (٢٤٧٩) ] .

 <sup>(</sup>٣) العَنزَةُ : عَصَا مِثْلُ نِصْف الرُّمْحِ أَوْ أَكْبَرُ شَيْئًا ، وَفِيْهَا سِنَانٌ مِثْلُ سِنَانِ الرُّمْحِ .
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٧٨/٣) ، (عنز ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البحاريُّ في كتباب الصلاة ، بياب الصلاة في الشوب الأحمر ، ح (٣٧٦) ، ابين حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٥٧٨/١-٥٧٩) .

ومسلم في كتاب الصلاة ، باب سترة المُصَلِّي ، ح [٢٥٠] (٥٠٣) ، شرح النوريِّ على صحيح مسلم ، الجحلد الثاني (١٦٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/٥٧٨).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رحمه الله - : ﴿ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ هَاهُنَا : أَنَّ النبيَّ ﷺ عَلَا خَرَجَ فِي حُلَّةٍ خَمْرَاءَ مُشَمِّرًا ، وَصَلَّى بالنَّاسِ ؛ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الْأَحْمَرِ ﴾ للأَحْمَرِ ﴾ الأَحْمَرِ ﴾ .

وَإِذَا حَازَ لُبْسُهُ فِي الصَّلاَةِ حَازَ فِي غَيْرِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى .

ورَوَى عَامِرُ بنُ عَمْرُو الأَنْصَارِيُّ (٢) - رضي الله عنه - قَـالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنَى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ ، وَعَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَمُامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ » (٣) .

٦ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : «كَانَ رَسُـولُ اللهِ
 عَلِيْنِ يَلْبَسُ يَوْمَ العِيْدِ بُرْدَةً حَمْرًاءً » (<sup>4)</sup> .

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٢/٢٤) .

 <sup>(</sup>٢) هُوَ آبُو حَبَّةَ ، عَامِرُ بنُ عَمْرو بنِ عَوْفِ الأنْصَارِيُّ ، مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ ، صَحَابِيٌّ بَدْرِيُّ ، أَخُو سَعْدِ بن حَيْمَةَ لأمِّهِ ، قُتِلَ يومَ أُحُدٍ .

انظر ترجمت في: [ الاستيعاب في معرف الأصحاب (١٦٢٨/٤-١٦٢٩) ، رقسم (٢٩٠٧) ؛ تقريب التهذيب (ص ٥٥٦) ، رقم (٨٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب الرُّحصة في الحُمْسرَة ، ح (٤٠٦٧) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨٤/١١) ؛ وحسَّن إسنادَه الحافظُ ابنُ حجرَ في فتح الباري (٣١٨/١٠) .

وَقُوْلُهُ : يُعَبِّرُ عَنْهُ : أَيْ يُبَلِّغُ ويُرَدِّدُ عَنْهُ كَلاَمَهُ ؛ لِيَسْمَعَهُ الحَجِيْجُ .

انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١١/١٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرَّجَهُ الْهَيْمَيُّ فِي كَتَابِ الصَّلَاةُ ، باب اللَّباس يــوم العبـد ، وَفَـالَ : « رَوَاهُ الطَّـبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ ، وَرِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ ، بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٩٨/٢) .

٧\_ وَعَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُمَا - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَـاَنَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرُ فِي العِيْدَيْنِ وَالجُمْعَةِ » (١) .

٨\_ وَعَنْ حَابِرِ بِنِ سَمُرَةِ - رضي الله عنه - قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حَلَّهُ وَمِرْاءُ ، فَإِذَا هُو عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ » (٣) .

فَهَذِهِ الْأَحَادِيْثُ حَمِيْعًا النَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذُلُّ دَلالَةً قَاطِعَةً عَلَى حَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للأَحْمَرِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَمْنُوعًا مِنْهُ شَرْعًا لَمَا لَبِسَه النبيُّ ﷺ ؛ وَقَدْ لَبِسَ الأَحْمَرَ كَثِيْرًا ، وَيَبْعُدُ مِنْهُ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ مَا هُوَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ شَرْعًا (<sup>1)</sup> .

اغْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلال بِهَدِهِ الأَحَادِيْثِ مِنْ لَلاَئَةِ أَوْجُهِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّ لُبْسَ النبيِّ ﷺ للأَحْمَرِ لاَ يُعَارِضُ القَوْلَ الصَّادِرَ عَنْهُ فِ النَّهْي عَنْ لُبْسِه ؛ لأَنَّ القَوْلَ أَقْوَى مِنَ الفِعْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ الفِعْلُ خَاصًا بِهِ (°) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ سعدٍ في الطبقات الكبرى (۱/۱ه) . والسُّيوطيُّ في الجامع الصَّغِيْر بسَنَدٍ لا بأسَ به ، ح (۲۱۲۳) . والبيهقيُّ في كتاب صلاة العبدين ، باب الزِّينةِ للعبد ، السنن الكبرى (۲۸۰/۳) . ويشهَدُ له حديثُ ابن عبَّاسِ السابقِ .

 <sup>(</sup>٢) لَيلَةٌ إِصْحِيَانٌ ، وَإِصْحِيَانَةٌ : مُضِيْئَةٌ مُقْمِرَةٌ . وَالأَلِفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ .
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٧٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما جاء في الرُّخصة في لُبس الحُمْرَة للرِّحـال ، ح (٢٨١١) ، وحسَّنَهُ ، الجامع الصحيح (١٠٩/٥) ؛ وقال مُحقِّقُ حامع الأصول : «هُوَ كَمَا قَالَ » ا هـ (٢٦٩/١٠) ، ح (٨٣٠٨) .

ورواه الحاكمُ في كتاب اللّباس ، وصحَّحَهُ ، ووافقَهُ اللّهبيُّ ، ح (٧٣٨٣) ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (١٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: نيل الأوطار (١١٣/٢).

- وَهَذَا الوَجْهُ مَرْدُودٌ بِمَا يَلِي :
- أَوَّلاً : أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يَدُلُ عَلَى اخْتِصَاصِهِ ﷺ بِلْبُسِ الأَحْمَرِ دُوْنَ سَائِر المُسْلِمِيْنَ .
- قَالِياً : أَنَّ عِلَّةَ النَّهِي التي ذَكُرُوهَا مُشْعِرَةٌ بعَدَمِ اخْتِصَـاصِ الخِطَـابِ بِنَـا ؛ لأَنَّ النِيَّ ﷺ النِّيَّ عَلِيْنِ أَحَقُ وَأُولَى بتَحَنَّبِ مَا يُلاَيسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ (١) .
- قَالِثَاً : أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الأَحْمَرِ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى مَشْهَدٍ مِنَ النبيِّ عَلِيْ النبيِّ عَلَيْ اللهِ مِنَ النبيِّ عَلِيْ اللهِ عَمَا سَيَأْتِي فِي بَاقِي الأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَلَوْ كَانَ النَّهْ يُ خَاصًا بالنبيِّ عَلِيْنَ دُونَ أُمَّتِهِ لَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَلَنَهَاهُمْ عَنْ لُبْسِ الأَحْمَرِ .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ النِيَّ ﷺ إِنَّمَا لَبِسَ تِلْـكَ الْحُلَّـةَ الْحَمْرَاءَ مِنْ أَجْـلِ الْغَـزُو ، وَالْغَزُو يَجُوزُ فِيْهِ الاَحْتِيَالُ وَالنَّبَحْتَرُ (٢) .

- وَهَذَا الاغْتِرَاضُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ لُبْسَهُ ﷺ للحُلَّةِ كَانَ عَقِـبَ حَجَّـةِ الـوَدَاعِ ، وَلَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ غَزْوٌ (٣) .

الوَجْهُ النَّالِثُ : أَنَّ النِيَّ عَلِيُّ إِنَّمَا لَبِسَ الحُلَّـةَ وَالْبُرْدَ الْيَمَنِيُّ ؛ وَهِي لاَ تَكُونُ حَمْرًاءَ بَحْتَةً ، بَلْ تَكُونُ مُخَطَّطَةً ؛ فِيْهَا خُطَطٌّ حُمْرٌ وَغَيْرُهَا (<sup>٤)</sup> .

قَالَ الإِمَامُ ابنُ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ - عليه رحمـةُ اللهِ - : ﴿ وَلَبِسَ ﷺ حُلَّـةً حَمْرَاءً ؛

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (١/٩٧١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (١٩٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٢/٣٦-٤٣٧) .

وَالْحُلَّةُ: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَلاَ تَكُونُ الْحُلَّةُ إِلاَ اسْمَا للتُوبَيْنِ مَعَا ، وَعَلَطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهَا كَانَتْ حَمْرَاءَ بَحْتًا ، لاَ يُخالِطُهَا غَيْرُهَا ، وَإِنَّمَا الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ: بُرْدَانِ يَمَانَيَّانِ ، كَانَتْ حَمْرَاءُ بَحُطُوطٍ حُمْرٍ مَعَ الأَسْوَدِ كَسَائِرِ البُرُودِ اليَمنِيَّةِ ، وَهِي مَعْرُوفَةٌ بِهَذَا لاَسْمِ بِاعْتِبَارِ مَا فِيْهَا مِنَ الْخُطُوطِ الْحُمْرِ ، وَإِلاَّ فَالأَحْمَرُ البَحْتُ مَنْهِي عَنْهُ أَشَدًا النَّهُي ... (ثمَّ سَاقَ عَدَدًا مِنَ الأَدِلَةِ عَلَى النَّع مِنَ المُعَصْفَرِ ، ثُمَّ قَالَ ) وفي جَوازِ النَّه ي ... (ثمَّ سَاقَ عَدَدًا مِنَ الأَدِلَةِ عَلَى النَّع مِنَ المُعَصْفَرِ ، ثُمَّ قَالَ ) وفي جَوازِ لبُسِ الأَحْمَرِ مِنَ النَّيَابِ وَغَيْرِهَا نَظَرٌ . وَأَمَّا كَرَاهَتُهُ : فَشَدِيْدَةٌ جِدًّا ، فَكَيْفَ يُظنُ النَّيْ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ مِنْهُ مَنْهُ ، وَإِنَّمَا الشَّبْهَةُ مِنْ اللهُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا الشَّبْهَةُ مِنْ اللهُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا الشَّبْهَةُ مِنْ اللهِ الْحُمْرَ مِنَ النَّيْابِ وَغَيْرِهَا نَظَرٌ . وَأَمَّا كَرَاهَتُهُ : فَشَدِيْدَةٌ جِدًّا ، فَكَيْفَ يُظنَّ اللهُ مِنْهُ مَنْهُ ، وَإِنَّمَا الشَّبْهَةُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا الشَّبْهَةُ مِنْ اللهُ الْحُمْرَاء ، وَاللهُ أَعْلَمُ » (١) .

#### - وَهَذَا الاغْتِرَاضُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

الأُوَّلُ: مَا قَالَهُ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ - رَحْمه اللهُ -: « وَلاَ يَخْفَاكَ أَنَّ الصَّحَابِيُّ قَدْ وَصَفَهَا بَأَنْهَا حَمْرَاءَ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللَّسَانِ ، وَالوَاحِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى ؛ وَهُوَ الْحَمْرَاءُ البَحْتُ ، وَالمَصِيْرُ إِلَى المَجَازِ - أَعْنِي : كَوْن بَعْضِهَا أَحْمرَ دُونَ بَعْضِ - لاَ يُحْمَلُ ذَلِكَ الوَصْفُ عَلَيْهِ إِلاَّ لِمُوْجَبِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ مَعْنَى الْحُلَّةِ الْحَمْرَاءِ لُعَةً ؛ فَلَيْسَ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ حَقِيْقَةً المَرْعِيَّةُ وَيْهَا ، فَالحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ لاَ تَثْبَتُ بِمُحَرَّدِ الدَّعْوَى ، وَالوَاحِبُ حَمْلُ مَقَالَةِ شَرْعِيَّةٌ فِيْهَا ، فَالحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ لاَ تَثْبَتُ بِمُحَرَّدِ الدَّعْوَى ، وَالوَاحِبُ حَمْلُ مَقَالَةِ ذَلِكَ التَّفْسِيْرِ للجَمْعَ بَيْنَ الأَدِلَّةِ ، فَمَعَ كُون كَلاَمِهِ آبِينًا عَنْ ذَلِكَ ؛ لِتَصْرِيْحِهِ بَنْ فَالَ : إِنَّمَا الْحَمْرِيْحِهِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ ، فَمَعَ كُون كَلاَمِهِ آبِينًا عَنْ ذَلِكَ ؛ لِتَصْرِيْحِهِ بَنْفِيلُولُ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا الْحَمْرَاءُ البَحْتُ ، وَلاَ مُلْحِيةِ آبِيلُكَ التَفْسِيْرِ للجَمْعَ بَيْنَ الأَدِلَةِ ، فَمَعَ كُون كَلاَمِهِ آبِينًا عَنْ ذَلِكَ ؛ لِتَصْرِيْحِهِ بَنْفِلُولُ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا الْحَمْرَاءُ البَحْتُ ، وَلاَ مُلْحِيهِ آبِيلًا عَنْ ذَلِكَ ؛ لِتَصْرِيْحِهِ بَعْلِيْطِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا الْحَمْرَاءُ البَحْتُ ، وَلاَ مُلْحِيْ إِلْهُ لِإِمْكَانِ الجَمْعِ بِدُونِهِ كَمَا

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٧/١-١٣٩).

وانظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٢٦٦/٢) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٩/٨) .

ذَكَرْنَا ، مَعَ أَنَّ حَمْلَهُ الحُلَّةَ الحَمْرَاءَ عَلَى مَا ذَكَرَ يُنَافِي مَا اَحْتَجَّ بِـهِ فِي أَثْنَاءِ كَلاَمِهِ مِنْ انْكَارِهِ ﷺ عَلَى القَوْمِ الذِيْنَ رَأَى عَلَى رَوَاحِلِهِم أَكْسِيَةً فِيْهَا خُطُوطٌ حُمْرٌ ، وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ مَا فِيْهِ الخُطُوطُ ، وَتِلْكَ الحُلَّةُ كَذِلَكَ بِتَأْوِيْلِهِ » (١) .

الثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الأَحْمَرِ غَيْرِ الحُلَّـةِ وَالْبُرُودِ ؛ كَـالقَمِيْصِ ، وَالنَّـوْبِ ، وَنَحْوِهِمَّا مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُه - إِنْ شَاءَ الله - فِي أَدِلَّةِ القَولِ الأَوَّلِ التَّالِيَةِ ، وَهَذِهِ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مُصْمَتَةٌ بَحْنَةٌ مِنْ لَوْنٍ وَاحِدٍ .

9\_عَنْ بُرَيْدَةِ بِنِ الحُصَيْبِ الْسُلَمِيِّ (٢) - رضي الله عنه - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ ، يَمْشِيَانِ اللهِ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ ، يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْمِنْبِرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: « صَلَقَ اللهُ ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ وَأُولِلُكُمُ وَأُولِلُكُمُ وَأُولِلُكُمُ وَأُولِلُكُمُ وَأُولِلُكُمُ عَلَيْهِ وَرَفَعْتُهُمَا » (١) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ وَرَفَعْتُهُمَا » (١) الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا » (١)

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) هُوَ بُرِيْدَةُ بِنُ الْحُصَيْبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَارِثِ ، صَحَـابِيٍّ حَلِيْلٌ ، أَسْلَمَ عَـامَ الْهِحْرَةِ ، وَسَنَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ ، سَكَنَ البَصْرَةَ ، ثُـمَّ انْتَقَلَ إِلَى مَرْدٍ ، وَمَاتَ بِهَا سَنةَ انْنَتَيْنَ وَسِتَيْنَ لَلهِحْرَةِ .

انظر تَرجمته في : [ سير أَعلام النبلاء (٢/٩٦٩ - ٤٧٠) ، رقم (٩١) ؛ تهذيب التهذيب (٢١٩/١) ] .

<sup>(</sup>٣) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذيُّ في كتاب المناقب ، باب مناقب الحسن والحسين ، ح (٣٧٧٤) ، وحسَّنَهُ، الجامع الصحيح (٣٧٧٤) . وأبو داود في كتباب الصلاة ، باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث ، ح (١١٠٥) ، وقال شمس الحقُّ العظيم آبادي : «قَالَ المنذريُّ : وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائيُّ ، وَابنُ مَاجَه . وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ هَا

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الأَحْمَرِ للرِّجَالِ ؛ إِذْ لَـمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا ﷺ لُبْسَهُمَا للأَحْمَرِ ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَمْنُوعًا مِنْ لُبْسِهِ فِي الإِسْلاَمِ لَنَهَاهُمَا عَنْهُ ، أَوْ لَنَبَّهَ عَلَيْهِ عَلَى عَادَتِهِ ، سِيَّمَا وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَامَ جُمُوعِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالَوْقِفُ مَوْقِفُ تَشْرِيْع وَبَيَان .

وَقَدْ حَكَمَى العَلاَّمَةُ ابنُ قُدَامَةَ – رحمه الله – اتَّفَاقَ الأُصُولِيِّيْنَ عَلَى أَنْهُ لاَ يَجُـوزُ في حَقِّهِ ﷺ تَأْخِيْرُ البَيَان عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ (١) .

وَنَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ۚ أَنَّهُ يَحْرُمُ إِلْبَاسُ الصَّبِيِّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ <sup>(٢)</sup> .

١٠ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - : « أَنَّ عَبْـدَ اللهِ بْـنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ ، وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ » (٣) .

خَرِیْبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِیْثِ الْحُسَیْنِ بنِ وَاقِدٍ . ا هـ ، وَالْحُسَیْنُ بنُ وَاقِدٍ هُوَ أَبُو عَلِیٌ ،
 قَاضِي مَرْو ، ثِقَةٌ ، احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ في صَحِیْجِهِ » ا هـ ، عون المعبود شرح سنن أبسي داود
 (٣٢٢/٣) .

ورواه ابنُ ماحه في كتاب اللّباس ، باب لُبْسِ الأحمرِ للرّحال ، ح (٣٦٠٠) ، سنن ابن ماحه (١١٩٠/٢) . والنسائيُّ في كتاب الجمعة ، باب نزولِ الإمام عن المنبر قبل فراغِـهِ من الخطبة ، ح (١٤١٣) ، سنن النسائيُّ (٧٥/٣) .

والحاكمُ في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٤٦) ، وصحَّحَهُ ، ووافقَهُ الذهـبيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢١٠/٤) .

وصحَّحَةُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٠٤/١) ، ح (١١٠٩) .

<sup>(</sup>١) نزهة الحناطر العاطر شرح روضة الناظِرِ وحُنَّةِ الْمُنَاظِرِ (٠٠/٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۳۲۲/۲) ؛ شرح منتهى الإرادات (۱۲۰/۱) ؛ المغني (۳۱۰/۲) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في لبس النّباب المصبغة والذهب ، الموطأ (٩١١/٢) ؛ وصحَّحَهُ عبدُ القادر الأرنؤوط في تعليقه على حامع الأصول في أحاديث الرسول (٢٧٠/١٠) ، ح (٨٣١٠) .

١ ١ \_ ﴿ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ – رَضْيِ اللَّهُ عَنْهُ – كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَاً أَحْمَرَ ﴾ (١).

١٢ وَعَنْ أَسْمَاءَ بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِي الله عَنْهَا - أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عُمَرَ تَقُـولُ : « بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَـةً : الْعَلَـمَ فِي الشَّوْبِ ، وَمِينَرَةً الرَّجُوانِ ، وَمِينَرَةً الأَرْجُوانِ : وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ : فَهَالَ : وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ : فَهَالَ : وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ : فَهَاذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ ؟ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوانٌ » (٢) .

وَمَيَاثِرُ الأَرْجَوَان : مَصْبُوغَةٌ بالأَحْمَرِ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ الرَّجُـلِ مَا صُبِغَ بالأَحْمَرِ مِنَ النَّيَابِ .

- ثَانِيَاً : اَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِـلرَّجُلِ لُبْسُ النَّيـابِ الحَمْرَاء ؛ إِذَا كَانَتْ مُصْمَتَةً ( حَمْرَاءَ كُلُّهَا ) ، مُسْبَّعَةً بالحُمْرَةِ أَمْ لاَ ، وَأَمَّا مَا فِيْهِ لَوْنٌ آخَـرُ غَيْرُ الأَحْمَرِ مِنْ بَيَاضِ وَسَوَادٍ وَغَيْرِهِمَا فَلاَ كَرَاهَةَ فِيْهِ :

أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الكِتَابِ الكَرِيْمِ: بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي نِينَتِهِ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي نِينَتِهِ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي نِينَتِهِ ﴿ اللَّهِ مِنَ الكَّرِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالْوَجْهُ مِنَ الْآَيَةِ : اَنَّ لُبْسَ النَّيَابِ الحُمْرِ تَشَبَّةٌ بِالظَّالِمِيْنَ ؛ لأَنَّ الحُمْرَةَ زِيْنَـــُهُ آلِ فِرْعُونَ وَآلِ قَارُونَ ؛ وَهُؤَلاءِ مِنْ أَعْتَى الظَّالِمِيْنَ وَالكَافِرِيْنَ ، فَيُكْرَهُ للمُسْلِمِ التَّشَــُبُهُ بِهِمْ (<sup>٤)</sup>.

والمِشْقُ: هو المَغْرَةُ ؛ وهي الطينُ الأحمَرُ المَـدَرُ ، تُصبَّغُ به النّيـابُ . النهاية في غريب
 الحديث والأثر (٢٨٥/٤ ، ٢٩٤) ؛ حامع الأصول في احاديث الرسول (٢٧٠/١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ رحب في فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص١٠٢-١٠٣).

<sup>(</sup>٣) القصص: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٤/١)؛ زاد المسير في علم التفسير 🗢

- وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ : بأنَّـهُ لاَ يَـلْزَمُ مِـنْ كَـوْنُ فِرْعَـونَ وَقَـارُونَ لَبِسُـوا الثَّيَابِ الحُمْرِ أَنْ يَدُلُّ مُحَرَّدُ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهَتِهَا ، وَإِلاَّ لَلَزِمَ مِنْهُ القَولُ بِكَرَاهَةِ لَبْسِ كُلِّ مَا لَبَسَهُ الكُفَّارُ وَالظَّالِمُونَ .

وَالْحُمْرَةُ لَوْنٌ كَسَائِرِ الأَلْوَانِ ، وَالأَلْوَانُ كُلُّهَا مُبَاحَةٌ ، إِلاَّ مَا قَامَ الدَّلِيْلُ الصَّحِيْحُ عَلَى المَنْعِ مِنْهُ ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى المَنْعِ مِنْ لُبْسِ الأَحْمَرِ ، بَـلْ ثَبَتَ لُبْسُ النِيِّ ﷺ لَهُ ، وَكَذَا بَعْضِ أَصْحَابِهِ ؛ كَمَا فِي أُدِلَّةِ القَوْلِ الأَوَّلِ (١) .

### ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي :

ا حَدِیْثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو – رضي الله عَنْهُمَا – قَـالَ : ﴿ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَاللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّهِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهِيُّ عَلَيْهِ النَّهِيِّ عَلَيْهِ النَّهِيِّ عَلَيْهِ النَّهِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّهُ عَلِيْ أَنْكُرَ عَلَى الرَّحُلِ لُبْسَ الأَحْمَرِ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَـمْ يَـرُدَّ عَلَيْـهِ السَّلاَمُ ، وَلاَ يَمْتَنِعُ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ الوَاحِبِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الرَّحُلُ مُرْتَكِبَاً لِمَكْرُوهِ .

<sup>⇒ (</sup>۲٤٣/٦) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤٣٨/٢) ؛ الآداب الشرعيّة (٤٨٨/٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : مغني المحتاج (١/٥٧٥) ؛ المغني (٣٠٢/٢) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخـاريِّ (٣٩/٢) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في الحمرَةِ ، ح (٤٠٦٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨١/١١) .

والرّمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما حاء في كراهيَّة لبس المعصفر للرَّحل ، ح (٢٨٠٧)، وحسَّنَهُ ، الجامع الصحيح (١٠٧/٥) .

والحاكمُ في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٩٩) ، وصحَّحَهُ ، ووافقَهُ الذهبيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢١١/٤) .

#### - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ :

الأُوَّلُ: أَنَّهُ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّ فِي سَنَدِهِ أَبَا يَحْيَى القَتَّاتَ (١) ؛ وَهُو مِمَّنْ لاَ يُحْتَجُ بِحَدِيْنِهِ بِاتَّفَاقِ الْمُحَدِّيْنَ ، وَلَيْسَ لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى يَقْوَى بِهَا . قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرَ : « هُوَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ التَّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ : حَجَرَ : « هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ » (٢).

الثَّانِي : وَعَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يُجَابُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ ؛ مِنْهَا :

أ\_ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَقُوَى مِنْهُ مِمَّا هُوَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ القَائِلُونَ بالجَوَازِ .

بر أَنَّهُ فِي وَاقِعَةِ عَيْنٍ لاَ عُمُومَ لَهَا ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ رَدَّ السَّلاَمِ عَلَى الرَّجُل لِسَبَبٍ أَخَرَ غَيْر هَذِهِ النِّيَابِ التِي كَانَ يَلْبَسُهَا (٣) .

ج\_ وَيُحْتَمَلُ أَنْ ثِيَابَـهُ تِلْكَ كَانَتْ مُعَصْفَرَةً ، وَهَـذِهِ عَـادَةُ الْأَعَـاحِمِ ، وَهِـيَ مُحَرَّمَةٌ ؛ لِمَا فِيْهَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِم (<sup>١)</sup> .

وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ - رحمه الله - عَنْهُ : « وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو يَحْيَى القَنَّاتُ الكُوْفِيُّ ، مُحْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ ، فِيْلُ : زَاذَانُ ، وَقِيْلُ : مُسْلِمٌ ، وَقِيْلُ : يَزِيْدٌ ، وَقِيْلُ : يَزِيْدٌ ، وَقِيْلُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ دِيْنَارِ ، لَيْنُ الحَدِيْثِ ، مِنَ السَّادِسَةِ ، ضَعَفَهُ أَحْمَدُ ، وابسُ مَعِيْنِ ، وَابنُ القَطَّان ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَعَيْرُهُم مِنْ أَيْمَةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ . وَقَالَ عَنْهُ ابسُ حَبَّانٌ : فَحُشَ حَطَوَّهُ ، وَكَثْرَ وَهْمُهُ حَتَّى سَلَكَ غَيْرَ مَسْلَكِ الْعُدُولِ فِي الرِّوَايَاتِ . انظر : تهذيب النهذيب (٢٠٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٧٩/١) . وضعَّفُهُ الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (ص ٣٢٩–٣٣٠) ، ح (٤٠٦٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٣٠٢/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٩/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٣٠٢/٢).

العِلْمِ: أَنَّهُم كَرِهُوا لُبْسَ المُعَصْفَرِ ، وَرَأُوا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ بِالْمَدَرِ ( الطَّيْنِ الْأَحْمَرِ ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَراً » (١) .

د أَنَّ الحَدِيْثَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ للزِّينَةِ ، وَأَمَّا مَا صُبِغَ غَزْلُـهُ ثُـمً نُسِجَ فَلاَ كَرَاهِيَةَ فِي لُبْسِهِ (٢) .

٧ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ يَنِي أَسَدٍ قَالَتْ: «كُنْتُ يَوْمَاً عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَصَبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ (٢) ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَا اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَدْ عَلَمَ أَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَدْ كَرِهُ مَا فَعَلَتْ ، فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجْعَ فَاطلّعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ » (٤) .

وَالدَّلاَلَةُ مِنَ الحَدِيْث : أَنَّهُ ﷺ كَرِهَ صَبْغَ النَّوْبِ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لُبْسَهُ مَكْرُوةً .

- وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ : بأنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ لاَ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ . قال الحافظُ ابنُ حجَرَ : ﴿ اخرَجَهُ أبو داودَ ، وفي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ ﴾ (°) .

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح (١٠٧/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح السُّنَّةِ (٢٠/١٢)؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٧٩/١) .

 <sup>(</sup>٣) المَغْرَةُ : هِي الطَّيْنُ ( المَدَرُ ) الأَحْمَرُ الذي تُصْبَغُ بِ النَّيَابِ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/٤) ، ( مغر ) . وانظر (ص ٢٢٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في الحُمْرَةِ ، ح (٤٠٦٥) ، عون المعبود شرح سنن أبى داود (٨٣/١١) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/ ٣١٩).

وَقَالَ الشُّو كَانِيُّ : ﴿ فِي إِسْنَادِ هَـٰذَا الْحَدِيْتِ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عَيَّاشِ وَابنُهُ (١) ، وَفِيْهِمَا مَقَالٌ مَشْهُورٌ » (٢).

٣\_ مَا رَوَاهُ رَافِعُ بنُ خَدِيْجِ (٢) - رضي الله عنه - قَـالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ فِي سَفَر ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلْنَا أَكْسِيَةً فِيهَا حُيُوطُ عِهْن حُمْرٌ فَقَالَ : « أَلاَ أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ ». فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْل رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا ، فَأَخَذْنَا الأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا (١٠).

<sup>(</sup>١) هُوَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَيَّاشِ بنِ سُلَيْمِ العَنْسِيُّ ، أَبُو عُنْبَةَ الحِمْصِيُّ ، كَانَ ثِقَةً ، عَدْلاً ، عَمابِدًا ، أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيْثِ أَهْلِ الشَّامِ . فَــالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ : «كَـانَ يُوَثَّقُ فِيْمَـا رَوَى عَنْ أَصْحَابِهِ أَهْلَ الشَّامِ ، فَأَمَّا مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ فَفِيْـهِ ضَعْـفٌ » ا هـ ، وَكَـذَا قَـالَ غَيْرُهُ . وَقِيْلَ إِنَّهُ سَاءَ حِفْظُهُ ، وَكَثْرَ وَهْمُهُ لَمَّا كَبُرَ ، وَلِلذَا صَارَ فِيْهِ الكَلاَمُ . وُلِلدَ سَنَةَ سِتْ وَمِثَةٍ ، وَتُوفِّي سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِيْنَ وَمِثَةٍ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٦٤/١) ؛ سير أعلام النبلاء (٢١٨-٣٢٨) ،

وَابَنَّهُ : هُوَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ عَنْهُ ٱبُو حَبِـاتِمٍ : « لَـمْ يَسْـمَعْ مِـنْ أَبِيْـهِ شَـيْئًا ، حَمَلُـوهُ عَلَـى أَنْ يُحَدِّثَ ، فَحَدَّثَ » ا هـ ، وَقَالَ عَنْهُ أَبُّو دَاوُدَ : « لَمْ يَكُنْ بَذَاكَ » ا هـ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٤/٣) ] .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (١١٣/٢).

وضعَّفَهُ الألبانيُّ في ضعيف سنن أبي داود (ص ٣٣٠) ، ح (٤٠٧١) . هُوَ رَافِعُ بنُ حَدِيْجِ بنِ رَافِعِ بن عَدِيٌّ بنِ الحَارِثِ الخَرْرَحِيُّ الأَنْصَارِيُّ ، يُكُنَّى : أَبَـا عَبْـدٍ اللهِ ، صَحَابِيٌ حَلِيْلُ ، رَدَّهُ النِّي ﷺ يَوْمَ بَدْرِ لِصِغْرِ سِنَّهِ ، وَاحَازَهُ يَوْمَ احُدٍ ، شَهدَ أَحُدًا وَالْحَنْدُقَ ، وَأَكْثَرَ المَشَاهِدَ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُعٍ وَسَبْعِيْنَ ، وَعُمُرُهُ سِتٌّ وَثَمَانُونَ .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤٨٠-٤٨٩) ، رقم (٧٢٧) ؟ تهذيب التهذيب (١/٥٨٥)].

رواه أبو داود في كتاب اللباس ، باب في الحُمْرة ، ح (٤٠٦٤) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۱/۸۲) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ أَنْكَرَ عَلَى أَصْحَابِهِ اتِّخَاذَهُم الأَكْسِيَةَ التِي فِيْهَا خُيُوطٌ مَصْبُوغَةٌ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِهَا ، مِمَّا حَمَلَهُم عَلَى سُرْعَةِ نَزْعِهَا عَنْ رَوَاحِلِهِم .

- وَهَذَا الاسْتِدْلَالُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ حَدِيْثَ رَافِعِ هَـٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّ فِ سَنَدِهِ رَجُلاً مَحْهُولاً لَمْ يُسَمَّ (١).

قَالَ الأَلْبَانِيُّ - رحمه الله - : ﴿ ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ ﴾ (٢) .

وقَالَ ابنُ قُدَامَةَ – رحمه الله-: ﴿ وَحَدِيْثُ رَافِعٍ يَرْوِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ﴾ (٣).

وَعَلَى فَرْضِ صِحَّتِهِ ؛ فَهُوَ لَـمْ يَتَعَرَّضْ للنَّبسِ ؛ لأَنَّ الأَكْسِيَةَ كَانَتْ عَلَــى الرَّوَاحِلِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِم .

عُ\_ مَا رَوَاهُ رَافِعُ بِنُ يَزِيْدٍ النَّقَفِ بِي ( عَلَى اللهُ عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠٩/١٠) .

<sup>(</sup>۲) ضعیف سنن أبي دارد (ص ٣٣٠) ، ح (٤٠٧٠) .

<sup>(</sup>٣) المغني (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>٤) هُوَ رَافِعُ بنُ يَزِيْدٍ النَّقَفِيُّ ، مَذْكُورٌ فِي الصَّحَابَةِ . (لَمْ أَعْثُرْ لَهُ عَلَى تَرْحَمَةٍ غَيْرَ هَذِه ) . انظر : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤٨٥/٢) ، رقم (٧٤٣) ؛ الإصابة في تمييز الصحابة (٣٧١/٢) ، رقم (٢٥٥٥) ] .

<sup>(</sup>٥) أخرَحَهُ الهَيْمِيُّ فِي كُتَابُ اللَّبَاسِ ، باب ما حاء فِي الصَّبَاغِ ، وَقَــالَ : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ ، وَفِيْهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، وَهُـوَ ضَعِيْـفٌ » ا هــ ، بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣٠/٥) .

وفي رِوَايَةٍ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ - رحمه الله - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ الْحُمْرَةُ زِيْنَــةُ الشَّيْطَانَ ، وَإِنَّ السَّيْطَانَ أَنْ السَّيْطَانَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

وَالدَّلاَلَةُ مِنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَذَّرَ مِنْ لُبْسِ النِّيَابِ المَصْبُوغَةِ بِالأَحْمَرِ ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْحُمْرَةَ زِيْنَــةُ الشَّيْطَانِ ، وأَنَّـهُ يُحِبُّهَـا وَيَفْـرَحُ بِهَـا ، وَكَفَـى بِذَلِـكَ زَجْـرًا للمُسْلِمِيْنَ عَنْهَا ، وَكُرْهَا لَهَا .

- وهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ: بأَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ، بَلْ قِيْلَ إِنَّهُ بَاطِلٌ (٢).
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - : « وَهَذَا إِنْ صَعَّ كَانَ أَنَصَّ أَدَّلَتِهِم عَلَى المَنْعِ.
وَلَكِنْكَ قَدْ عَرَفْتَ لُبْسَهُ عَلَيْ المُحلَّةِ الْحَمْرَاءِ فِي غَيْرِ مَرَّةٍ ، وَيَبْعُدُ مِنْهُ عَلَيْ أَنْ يَلْبَسَ مَا حَذَّرَنَا مِنْ لُبْسِهِ ، مُعَلِّلاً ذَلِكَ بأَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُ الْحُمْرَةَ . وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُقالَ مَا حَذَّرَنَا مِنْ لُبْسِهِ ، مُعَلِّلاً ذَلِكَ بأَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُ الْحُمْرَة . وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُقالَ هَا حَذَّرَنَا مِنْ لُبُسِهِ ، مُعَلِّلاً ذَلِكَ بأَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُ الْحُمْرَة . وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُقالَ هَا عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَدْ صَحَّ لُبْسُ الأَحْمَرِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُنْكِرِ النِّي ﷺ عَلَيْهم ذَلِكَ .

أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ ». والْمُفَدَّمُ : هو الْمُشبَعُ بِالْعُصْفُرِ (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>١) رواه عبدُ الرَّزَّاقِ فِي باب الخَزِّ والعُصْفُرِ ، ح (١٩٩٧٥) ، المُصَنَّف (١٩٩١١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۱۱۸/۱۰–۳۱۹) ؛ فيض
 القدير شرح الجامع الصغير (٤٤٢/٢) ؛ نيل الأوطار (١١٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ ماحه في كتاب اللّباس ، باب كراهيــة المعصفـرِ للرِّحــال ، ح (٣٦٠١) ، ســنن ابن ماحه (١١٩١/٢) .

وَالوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثِ : أَنَّ العُصْفُرَ يَصْبَغُ صَبْغًا أَحْمَرَ ، يَزِيْدُ كُلَّمَا زَادَ الصَّبْغُ ، فَالنَّهْيُ وَارِدٌ عَلَى لُبْسِ النَّيَابِ المُشَبَّعَةِ بِهَذَا اللَّوْنِ النَّاتِجِ عَنْ العُصْفُرِ (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ الحَدِيْثَ يَدُلُّ عَلَى النَّهْي عَـنْ لُبْسِ مَـا صُبِغَ بـالعُصْفُرِ ، وَأَمَّا مُطْلَقُ الحُمْرَةِ فَلاَ وَجَهْ للنَّهْي عَنْهَا اسْتِدْلاَلاً بِهَذَا الحَدِيْثِ .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ للثِّيَابِ الحَمْرَاءِ مُطْلَقًاً : 1\_ أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ؛ حَيْثُ أَجْرَوا النَّهْيَ عَلَى الأَصْلِ ؛ وَهُوَ النَّحْرِيْمُ .

٢ مَا رَوَاهُ النَّبِيُّ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : « نَهَانَا النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الْمُمَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ » (٢) .

عَنْ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : « نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ » (") .

وابنُ أبي شَيْبَةً في كتاب اللَّباس والزَّينة ، باب من كره المعصفر للرِّحال ، ح (٢٤٧٢٤)،
 اللُصَنْفُ (٥/٩٥) ؛ وابن عبد البرِّ في الاستذكار (٢٢/٢٦) .
 وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٢٨٣/٢) ، ح (٢٩٠١) .

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب من كره الحرير ، ح (٤٠٤٥) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٦٨/١١) .

والترمذيُّ في الأدب ، باب ما حاء في كراهية لُبس المعصف للرَّحل والقَسِّيُّ ، ح (٢٨٠٨) ، وقَالَ : « حَدِيْتٌ حَسَنَّ صَحِيْعٌ » ا هـ ، الجامع الصحيح (١٠٨/٠) . وصحَّحةُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢/٢٠٥) ، ح (٤٠٤٤) .

وأَصْلُهُ عِنْدَ الإِمَامِ مُسْلِم بدونِ ذكر الْمِيْتَرَةِ في كتاب اللَّباس ، باب النَّهي عن لُبس الرَّحل النَّوب المعصفر ، ح [٣١] (٢٠٧٨) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٧/١٤) .

وَالْوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ جَمِيْعًا : النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الأَحْمَرِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْقٍ بَيْنَ الكَثِيْرِ وَالقَلِيْلِ ، وَالنَّهْيُ صَرِيْحٌ فِي التَّحْرِيْمِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي بَابِ الأُصُولِ .

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ مَرْدُودٌ: بِمَا قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله -: « وَلَكِنَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ هَذَا الدَّلِيْلُ أَخَصُّ مِنَ الدَّعْوَى ، وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ تَحْرِيْمُ الْمِيْشَرَةِ الْحَمْرَاءِ ، فَمَا الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِ مَا عَدَاهَا ، مَعَ ثُبُوتِ لُبسِ النبيِّ عَلِيُّ لَهُ - يَعْنِي: الْحَمْرَاء ، فَمَا الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِ مَا عَدَاهَا ، مَعَ ثُبُوتِ لُبسِ النبيِّ عَلِيُّ لَهُ - يَعْنِي: الْأَحْمَرَ - مَرَّاتٍ » (١).

وَرُبَّمَا كَانَ المَعْنِيُّ بِالنَّهْيِ فِي الحَدِيْثِ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَرَفُّهِ ، وَقَدْ يَعْتَادُ الشَّحْصُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ ، فَتُعْوِزُهُ ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ تَرْكُهَا ، فَيَكُونُ النَّهْيُ نَهْيَ إِرْشَادٍ لِمَصْلَحَةٍ دُنْيُوِيَّةٍ . وَقَدْ يَكُونُ النَّهْيُ عَنِ الْمَيَاثِرِ الحُمْرِ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنَ الحَرِيْرِ الخَالِصِ

- رَابِعًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الرَّابِعِ ؛ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لُبْسُ الرَّجُلِ للنَّوبِ الأَحْمَرِ مُطْلَقاً، مُصْمَتًا كَانَ أَمْ لاَ ؛ إِذَا كَانَ بِقَصْدِ الزِّيْنَةِ وَالشَّهْرَةِ ، وَيَحُوزُ لُبْسُهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي البَيْتِ وَالْمِهْنَةِ :

#### احْتَجُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ :

بِأَنَّ لُبْسَ الأَحْمَرِ فِيْهِ شُهْرَةٌ وَاشْتِهَارٌ ، وَلِبَاسُ الشَّهْرَةِ مَكْرُوهٌ ؛ بِدَلِيْـلِ حَدِيْثِ
رَافِع بنِ يَزِيْدٍ النَّقَفِيِّ - رضي الله عنه - أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَــالَ : « إنَّ الشَّـيْطَانَ
يُحِبُّ الحُمْرَةَ ، فَإِيَّاكُمْ وَالحُمْرَةَ ، وُكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شُهْرَةٍ ».

وفي رِوَايَةٍ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ - رحمه الله - أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ : ﴿ الحُمْرَةُ زِيْنَـةُ الشَّيْطَان ، وَإِنَّ النَّيْطَانَ يُحِبُّ الحُمْرَةَ ﴾ (٣) .

نيل الأوطار (١١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٠) .

وَقَالُوا : إِنَّ عَادَةَ النَّاسِ لَمْ تَجْرِ بارْتِدَاءِ النَّيَابِ الحُمْرِ فِي كُلِّ زَمَانِ وَمَكَان، فَمَنْ لَبِسَهَا فِي الْمَحَافِلِ وَالْمَحَامِعِ الْعَامَّةِ ، وَالْأَسْوَاقِ فَقَدْ لَبِسَ ثُوبَ شُهْرَةٍ ، وَتَوْبُ السَّهُمْرَةِ مُحَرَّمٌ ، مَنْهِيٍّ عَنْهُ (١) ، بِخِلاَفِ لُبْسِهِ فِي البَيْتِ ، أَوْ فِي مَكَانِ المِهْنَةِ وَالْعَمَلِ الشَّهُرَةِ فِي خَلِكَ (٢) .

وَلِهَذَا لَمَّا سُتلَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ - رحمه الله - عَنْ مِيْثَرَةِ الأُرْجُوَانِ آيُرْكَبُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : «مَا أَعْلَمُ حَرَامًا ، ثُمَّ قَسراً ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِينَاهَ وَالطَّيِبَنِي مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ » (٣) .

قَالَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ حَلَفِ بنِ بَطَّالٍ المَسَالِكِي - رحمه الله - : «وَالصَّوَابُ عِنْدُنَا : أَنَّ لُبْسَ المُعَصْفَرِ وَشِبْهَهُ مِنَ النِّيابِ المُصَبَّغَةِ بسالحُمْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَصْبَاغِ غَيْرُ حَرَامٍ ، بَلْ ذَلِكَ مُطْلَقٌ مُبَاحٌ ، غَيْرُ أَنِّي أُحِبُّ للرِّجَالِ تَوَقِّي لُبْسِ مَا كَانَ مُشَبَّعًا عَيْرُ مَنْ اللَّهَالِ تَوَقِّي لُبْسِ مَا كَانَ مُشَبَّعًا وَسَبُعُهُ » (1) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنْـهُ قَوْلٌ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النَّزَاعِ ؛ إِذِ الخِلاَفُ فِي لُبْسِ الأَحْمَرِ مُطْلَقًا ، وَلَيْس فِي لُبْسِهِ بِقَصْدِ الشَّهْرَةِ .

- خَامِسًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الْحَامِسِ ؛ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ للرِّجَالِ لُبْسُ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ بَعْدَ الصَّبْغِ ؛ أَيْ مَا كَانَ صَبْغُهُ أَحْمَرَ مِنَ الأَصْلِ ، وَأَمَّـا مَا نُسِجَ وَلَـمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) انظر حكم ثوب الشُّهْرَةِ (ص ٢٠٣ وما بعدها ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٢١/٩) .

 <sup>(</sup>٣) نقلة عنه ابن بطال ، انظر المرجع السابق (١٢٤/٩) .
 والآية : ٣٢ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢٢/٩).

أَحْمَرَ ، ثُمَّ صُبِغَ بِالأَحْمَرِ فَلاَ يَجُوزُ لُبْسُهُ :

اسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ :

- وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ : بأنَّ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ مَا صُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ وَمَا صُبِغَ بَعْدَهُ : تَفْرِيْقٌ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ ؛ بَلْ إِنَّـهُ مَـرْدُودٌ بِلَبْسِ الحَسَـنِ وَالحُسَـيْنِ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - للقَمِيْصَيْنِ الأَحْمَرَيْنِ ؛ فَهُمَا لَيْسَا مِنَ الحُلَلِ وَالبُرُودِ التي تُصْبَغُ قَبْلَ النَّسْجِ، وَكَذَا لُبْسِ أَنَسِ - رضي اللهُ عَنْهُ - للبُرْنُسِ الأَحْمَرِ .

وَالصَّبْغُ لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالعُصْفُرِ؛ فَهَذَا خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النَّزَاعِ؛ لِمَا سَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ الله : أِنَّ اللّبَاسَ المُعَصْفَرَ مُحَرَّمٌ لُبْسُهُ (٢) - ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِهِ؛ مِمَّا يُنْتِجُ لَوْنَا أَخْمَرَ ؛ فَهَذَا لاَ يُوْجَدُ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ صَحِيْحٌ يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى تَخْرِيْمِهِ ، بَلِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِهِ ؛ مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ القَوْلِ الْمُولِ .

- سَادِسَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ السَّادِسِ ؛ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الأَحْمَـرِ إِذَا صُبِغَ بالعُصْفُرِ ، وَيَجُوزُ لَهُ لَبْسُهُ إِذَا صُبِغَ بِغَيْرِهِ مِنَ الأَصْبَاغِ التي تُنْتِجُ لَوْنَاً أَحْمَـرَ :

<sup>(</sup>١) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٧٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر حكم لبس المعصفر من الثياب (ص ٢٥٥) من هذا البحث .

أَغْلَبُ أَدِلَةِ هَذَا الْقَوْلِ تَدُورُ حَوْلَ النَّهْ يَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ مِنَ النِّيَابِ ؛ لأَنَّ العُصْفُرَ يَصْبَغُ صِبَاغًا أَحْمَرَ اللَّوْنِ ، وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى المَنْعِ مِنْ لُبْسِ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ :

ا عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو بِنِ العَاصِ – رضي اللهُ تعـالى عَنْهُمَا – قَـالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَـرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّ هَــذِهِ مِـنْ ثِيَـابِ الْكُفَّارِ فَـلاَ تَلْبَسْهَا » (١) .

﴿ ] أَنَّ ابنَ عُمَرَ – رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – قَالَ : ﴿ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ ﴾. والْمُفَدَّمُ : هو الْمُثنَبَعُ بِالْعُصْفُرِ (٢) .

فَهُمَا نَصَّانِ فِي تَحْرِيْمِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ مِنَ النَّيَـابِ ، والأَحْمَـرُ نـوْعٌ مِـنْ أَنْوَاعِـهِ ؛ لِنَهْي النَّحْرِيْمَ . لِنَهْي النَّحْرِيْمَ .

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ الحَدِيْنَيْنَ نَصٌّ فِي المَّنْعِ مِنْ لُبْسِ المُعَصْفَرِ مِنَ اللَّبَاسِ ، والكَلاَمُ هُنَا فِي حُكْمِ لُبْسِ الأَحْمَرِ غَيْرِ المُعَصْفَرِ ؛ والفَرْقُ وَاضِحٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ أَحْمَرٍ يُصْبَغُ بالعُصْفُرِ .

\* وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

قُوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ ؛ القَاضِي بِحَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للمَلاَبِسِ الحَمْرَاءِ بِلاَ تَحْرِيْمٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : قُوَّةُ مَا اسْتَدَلُوا بِهِ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ ثَابِتَـةٍ فِي الصَّحِيْحِ عَنِ النبيِّ ﷺ ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب النهي عن لُبس الرَّحـل الشوب المُعَصّْفَرِ ، ح [۲۷] (۲۰۷۷) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (۲۴٥/۱٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٣٣).

وَعَنْ صَحَابَتِهِ الكِرَامِ - رضوانُ اللهِ عَلَيْهِم - تَدُلُّ بِوُضُوحٍ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للنَّيَابِ الحَمْرَاءِ ، وَلَيْسَ ثَمَّ مُعَارِضٌ لَهَا تَقْوَى بِهِ الحُجَّةُ عَلَى تَحْرِيْمٍ ذَلِكَ أَوْ كَرَاهَتِهِ.

قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ بَطَّالِ - رحمه الله - عَنْ حَدِيْثِ أَبِي جُحَيْفَةَ السَّابِقِ (١) : ﴿ فِيْهِ إِبَاحَةُ لِبَاسِ الحُمْرَةِ مِنَ النَّيَابِ ، وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ يَجُورُ لِبَاسُ النَّيَابِ الْمُلَوَّنَاتِ ، وَالزَّاهِدِ فِي الدُّنْيَا ، وَالحُمْرَةُ أَشْهَرُ الْمُلَوَّنَاتِ ، وَأَجَلُّ النِّينَةِ فِي الدُّنْيَا ، وَالحُمْرَةُ أَشْهَرُ الْمُلَوَّنَاتِ ، وَأَجَلُّ الزَّيْنَةِ فِي الدُّنْيَا » (١) .

وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنَاوِيُّ - رحمه الله - عَنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله - رضي اللهُ عَنْهُمَا - في لُبْسِ النبيِّ ﷺ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ في العِيْدَيْنِ وَالجُمْعَـةِ (٣) : ﴿ فِيْهِ رَدُّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لُبْسَ الأَحْمَرِ القَانِي ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بالأَحْمَرِ هُنَا مَا هُوَ ذُو خُطُوطٍ ؟ تَحَكُمٌ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ ... وَمَنْ أَنْكَرَ لِبَاسَ الأَحْمَرِ فَهُو مُتَعَمِّقٌ جَاهِلٌ ﴾ (١٠)

• قَانِيَاً : ثُبُوتُ لُبْسِ الأَحْمَرِ عَنِ النِيِّ ﷺ ثُبُوتًا لاَ يَخْتَمِلُ غَيْرَ الجَوَازِ ، وَمُحَالًا أَنْ يَلْبَسَ ﷺ الأَحْمَرَ فِي أَكْثَرِ مِنْ مُنَاسَبَةٍ ، حَتَّى قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَشْهُرٍ ( وَهُوَ رَاحِعٌ مِنْ الحَجِّ ) ، وَيَكُونُ الأَحْمَرُ مُحَرَّمَا أَوْ مَكْرُوهَا فِي الإِسْلاَمِ ، أَوْ جَائِزاً لَهُ دُوْنَ أُمَّتِهِ، ثُمَّ لاَ يُبَيِّنُ ﷺ للصَّحَابَةِ وَالأُمَّةِ بَيَانًا شَافِياً صَحِيْحًا فِيْهِ ؛ يَدُلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ صَرَاحَةً .

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تخريجُهُ (ص ٢٢٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاريِّ (٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٢٢٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) فيض القدير شرح الحامع الصغير (٣١٣/٥).

جَاءَ في حَاشِيةِ رَدِّ المُحْتَارِ: « لَمْ نَجِدْ نَصَّا قَطْعِيَّا لِإِثْبَاتِ الحُرْمَةِ ، وَوَجَدْنَا النَّهِيَ عَنْ لُبْسِهِ لِعِلَّةٍ قَامَتْ بِالفَاعِلِ ؛ مِنْ تَشْبُهِ بِالنِّسَاءِ ، أَو بِالأَعَاجِمِ ، أَو التَّكَبُرِ ، وَبِانْتِفَاءِ العِلَّةِ تَـزُولُ الكَرَاهَةُ بِإِخْلَاصِ النَّيَّةِ لِإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَعُرُوضُ الكَرَاهَةِ للصَّبْغِ بِالنَّحِسِ تَزُولُ بِغَسْلِهِ . وَوَجَدْنَا نَصَّ الإِمَامِ الأَعْظَمِ عَلَى الجَوازِ ، وَلَكَرَاهَةِ للصَّبْغِ بِالنَّحِسِ تَزُولُ بِغَسْلِهِ . وَوَجَدْنَا نَصَّ الإِمَامِ الأَعْظَمِ عَلَى الجَوازِ ، وَوَجَدْنَا نَصَّ الإِمَامِ الأَعْظَمِ عَلَى الجَوازِ ، وَوَلِيلاً قَطْعِيًّا عَلَى الإِبَاحَةِ ، وَهُو إِطْلاَقُ الأَمْرِ بِأَخْذِ الزِّيْنَةِ ، وَوَجَدْنَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَوَلِيلاً قَطْعِيًّا عَلَى الإِبَاحَةِ ، وَهُو إِطْلاَقُ الأَمْرِ بِأَخْذِ الزِّيْنَةِ ، وَوَجَدْنَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ مُولِكُمَ اللهُ مُو بَاجْذِ الزِّيْنَةِ ، وَوَجَدْنَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ مُو مُولَ إِطْلاَقُ الأَمْرِ بَأَخْذِ الزِّيْنَةِ ، وَوَجَدْنَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ مُو اللَّوْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

• فَالِثَا : أَنَّ الأَصْلَ فِي اللَّبَاسِ الحِيلُ وَالإِبَاحَةُ ، إِلاَّ مَا خَصَّهُ النَّصُّ الصَّحِيْحُ بُحْكُمٍ آخَرَ ، وَلَمْ يَرِدْ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يُحْتَجُّ بهِ عَلَى المَنْعِ مِنْ لُبْسِ الأَحْمَرِ سِوَى ما ذُكِرَ مِنْ أَدِلَةٍ ضَعِيْفَةٍ ، لاَ تَقُومُ بِهَا الحُجَّةُ عَلَى التَّحْرِيْمِ أَو الكَرَاهَةِ .

قَـالَ الشَّـوْكَانِيُّ - رحمـه اللهُ - : ﴿ فَـالوَاحِبُ : البَقَـاءُ عَلَى الــبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّــةِ الْمَتْعَضِّدَةِ بِأَفْعَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّحِيْحَةِ ، لاَ سِيَّمَا وَقَـدْ لَبِسَـهُ ﷺ بَعْـدَ حَجَّـةِ الوَدَاعِ ، وَمَاتَ بَعْدَهَا بِأَيَّامٍ يَسِيْرَةٍ ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین (۲/۸۵۳).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (١١٣/٢) .

# المُبْحَثُ الثَّانِي فِيْمَا يَخْتَصُّ بالرَّأْسِ مِنَ اللِّبَاسِ

# وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ :

المطلب الأول: حُكْمُ لُبْسِ العَمَائِمِ وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِهَا والسُّنَّةُ فيها.

المطلب الثاني : أَنْواعُ العَمَائِمِ وَأَحْكَمامُ كُلِّ نَسوعٍ وَآذَابُهُ .

المطلب الثالث: حُكْمُ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ بالطَّيْلَسَانِ ، والقَلاَنِسِ

- وَالْبُرْنِيْطَـةِ ، وَالشَّعَــرِ الصِّنَاعِــــيٍّ .
- المطلب الرابع: أَحْكَامُ الْمَسْسِحِ عَلَى العَمَائِسِمِ.

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ حُكْمُ لُبْسِ العَمَائِمِ وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِهَا والسُّنَّةُ فيها

# تَعْرِيْفُ الْعِمَامَةِ :

العِمَامَةُ لُغَةً : مُفْرَدُ العَمَائِمِ ، والعِمَامِ ، والعِمَامَاتِ ؛ وَهِي مِنْ لِبَاسِ الرَّأْسِ الرَّأْسِ الْمَوْرُوفِ ، وَتَأْتِي بِمَعْنَى : المِغْفَرِ ، والبَيْضَـةِ ، ومَا يُلَفُّ عَلَى الرَّأْسِ . يُقالُ : عَمَّمْتَهُ ؛ إذا ٱلْبَسْنَةُ العِمَامَةَ ، وهو حَسَنُ العِمَّةِ ؛ أي التَّعَمَّمِ ، وأرْخَى عِمَامَتَهُ ؛ أمِنَ وَتَرَفَّهُ ؛ لأنَّ الرَّجُلَ إنَّما يُرْجِي عِمَامَتَهُ عِندَ الرَّخَاءِ ؛ قَالَ النَّاعِرُ : أَمَا يُرْجِي عِمَامَتِهِ وقالَ: ضَيْفٌ، فَقُلْتُ: النَّيبُ؟ قالَ: أَجَلُ (١) الْقَى عَصَـاهُ وأرْخَـى مِن عِمَامَتِهِ وقالَ: ضَيْفٌ، فَقُلْتُ: النَّيبُ؟ قالَ: أَجَلُ (١)

وَتَقُولُ العَرَبُ : عُمِّمَ الرَّجُـلُ ؛ إِذَا سُوِّدَ عَلَى قَوْمِـهِ أَوْ غَيْرِهِم ، وَكَـانُوا إِذَا سَوَّدُوا رَجُلاً عَمَّمُوهُ عِمَامَةً حَمْرًاءَ ، وَلِذَا شُمْيَتِ العَمَائِمُ : تِيْجَانَ العَرَبِ <sup>(٢)</sup> .

# أَسْمَاءُ العِمَامَةِ في لُغَةِ العَرَبِ :

كُثْرَ اسْتِخْدَامُ العَرَبِ للعِمَامَةِ ، وتَنَوَّعَتْ أَسَالِيبُهُم فِي اسْتِغْمَالِهَا ، وتعَدَّدَتْ أَسْمَاوُهَا عِنْدَهُم ؛ وَمِنْ أَشْهَرِ أَسْمَاوُهَا عِنْدَهُم ؛ وَمِنْ أَشْهَرِ أَسْمَاءِ العِمَامَةِ التي وَرَدَتْ عَنِ العَرَبِ مَا يَلِي :

<sup>(</sup>۱) البيتُ منسوبٌ لِنَعْلَبَ اللَّغَـوِيِّ ، انظـر لسـان العـرب (٤٠٤/٩) ؛ تــاج العـروس (١/ ٥٠٦/١٧) ، (عمم) .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب (٤٠٤/٩) ؛ القاموس المحيـط (ص ١٤٧٣) ؛ المعجـم الوسـيط (٢) انظر : المعجـم الوسـيط (٦٢٩/٢) ، (عَمَّ ) .

السّبُ ، والسّبِيْبَة : وَهِي كَلِمَة تُطْلَقُ على السّنْرِ ، والخِمَــارِ ، والعِمَامَـةِ ،
 وثِيَابِ الكَتّان الرَّقِيْقِةِ ؛ جَمْعُها : سُبُوبٌ ، وسَبَائِبٌ (١) .

٢\_ العِصَابَةُ ؛ والجَمْعُ : عَصَائِبُ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ العَرَبِ : سَيِّدٌ مُعَمَّمٌ ؛ يُريدونَ أَنَّ كُلَّ جَنَايَةٍ يَجْنَيْهَا جَانِ من عَشِيْرَتِه مَعْصُوبَةٌ بِرَأْسِهِ (٢) .

٣\_ المِكُورُ : وَهِي تَسْمِيَةٌ مُسْتَمَدَّةٌ مِنْ طَرِيْقَةِ لَفِّ العِمَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ ؛ فَالكَوْرُ:
 هُوَ لَوْثُ العِمَامَةِ ، وَإِدَارَتُهَا عَلَى الرَّأْسِ (٣) .

وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ النبيِّ عَلِيْنِ فِي دُعَائِهِ إِذَا سَافَرَ: « اللَّهُ مَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ، وَدَعْوَةِ الْمَطْلُومِ ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَالوَلَدِ » (1) .

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٣٧/٦)، (سبب).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٩/ ٢٣٠- ٢٣١) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٢٠) ، (عصب).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٨٤/١٢) ، (كور) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائيُّ بهذا اللَّفظ في كتاب الاستعادة ، باب الاستعادة من الحَوْرِ بعدَ الكَـوْرِ ، ح (٩٩٩ه) ، سنن النسائيُّ (١٩٨/٨) .

وَمِسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفظِ وِبِلَفْظِ : «الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْن ». في كتاب الحجَّ ، باب استحباب الذَّكر إذا ركب دائِتِه متوجِّها لسفر حجَّ أو غيره ، ح [٤٢٥] (١٣٤٢) ، [٤٢٣] (١٣٤٣) ، (١٣٤٣) ، شرح النوويِّ على صحبح مسلم ، المحلد التالث (٤٧٢/٩-٤٧٣) . والترمذيُّ باللَّفظين في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج مسافراً ح (٣٤٣٩) ، الحامع الصحبح (٤٦٤/٥) .

قال الحافظُ حلالُ الدين السيوطيُّ : « والحَوْرُ بعدَ الكَوْرِ رُويَ بالنَّونِ وَبالرَّاءِ ، قَالَ الرَّمَديُّ : وَكِلاَهُمَا لَهُ وَحْهُ ، قَالَ : وَيُقَالُ الرُّحُوعُ مِنَ الإِيْمَانِ إِلَى الكُفْرِ ، وَمِنَ الطَّاعَةِ إِلَى المُعْصِيةِ ، وَمَعْنَاهُ : الرُّحُوعُ مِنْ شَيْء إلَى شَيْء مِنَ الشَّرَّ . هَذَا كَلاَمُ النَّرْمِذِيُّ ، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنَ العُلْمَاء : مَعْنَاهُ بالرَّاءُ وَالنَّونِ حَمِيْعًا : الرُّحُوعُ مِنَ الإسْتِقَامَةِ والزِّيادَةِ إِلَى النَّقْصَانِ . قَالُوا : وَرَوَايَةُ الرَّاء مَا خُوذَةً مِنْ تَكُويْرِ العِمَامَةِ ، وَهِي لَفُهَا وَحَمْعُهَا ، وَرَوَايَةُ الرَّاء مَا خُوذَةً مِنْ الكُونِ ؛ مَصْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَوْنًا إِذَا وُحِدَ وَاسْتَقَرَّ » اهـ . \

أَيْ : مِنَ النَّقْصَانِ بَعْدَ الزِّيادَةِ ، وَهُوَ مِنْ تَكُويْرِ العِمَامَةِ ؛ أَيْ لَفُّهَـا وجَمْعُهـا ؛ لأَنَّ الكَوْرَ تَكُويرُ العِمَامَةِ ، والحَوْرَ نَقْصُهـا ، وتكويـرُ العِمَامَةِ دَلاَلَـةٌ عَلَى النَّعْمَةِ والرَّخَاء (١) .

٤\_ الخِمَارُ : والتَّخْمِيرُ هو التَّغْطِيَةُ ، سُمِّيَتِ العِمَامَةُ خِمَــارًا - مَجَــازًا - ؛ لأنَّ الرَّجُلَ يُغَطِّي بها رأسَةُ كما تُغَطِّي المرأةُ رأسَها بالخِمَار (٢) .

وَمِنْ هَذَا المَعْنَى : حَدِيْثُ بِلاَلِ بِنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمُعْنَى وَالْخِمَارِ ﴾ (٢) .

المِعْجَرُ ، والعِجَارُ ، والجَمْعُ : مَعَاجِرُ ؛ وَهُوَ لَيُّ الثَّوبِ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَـيْرِ إِدَارَتِه تَحْتَ الْجَنَكِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ سُمَيَّتِ العِمَامَةُ غيرُ اللُحَنَّكَةِ مِعْجَراً : لأَنْها تُلَفُّ عَلَى الرَّأْسِ دُوْنَ التَّلَحِّي (1) .

رَوَى جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ – رضي اللهُ عنه – ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ﴾ (°) .

٣\_ المِقْعَطَةُ : والتَقْعِيْطُ هُوَ شَــَدُّ العِمَامَةِ وَإِدَارَتُهَـــا عَلَى الرَّأْسِ بِدُونِ الْتِحَاءِ بِهَا

شرح السيوطي على سنن النسائي (مطبوع مع سنن النسائي ) (١٩٨/٨).
 ومثلة قال النووي في شرح صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٤٧٢/٩).
 وانظر كلام الترمذي في الجامع الصحيح (٤/١٤).

<sup>(</sup>۱) انظر : لسان العرب (۱۸٤/۱۲–۱۸۰) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثــر (۱۸۱/٤) ، ( كور ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب (٢١٣/٤) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٧٤/٢) ، ( حمر ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الطهارة ، باب المسح على الحُفيْن والخِمَارِ والناصِيَةِ ، ح [٨٤]
 (٣) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (١٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : لسان العرب (٦/٩) ، (عجر ) ؛ المُخَصُّص (٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٠٩) من هذا البحث .

تَحْتَ الذَّقَن (١).

٧\_ المِشْوَدُ ، والجَمْعُ : مَشَاوِدُ ، وَمِنْهُ قَولُ العَرَبِ : فُلانٌ حَسَنُ الشَّيْدَةِ ؛ أَيْ :
 حَسَنُ العِمَّةِ . وتشوَّذَ الرَّجُلُ ، واشْتَاذَ : إذا لَبِسَ العِمَامَةَ وتَعَمَّمَ (٢) .

٨ المِدْمَاجَةُ : سُمِّيتِ العِمَامَةُ بِذَلِكَ لانْطُوائِها والتِفَافِها وإِحْكَامِهَا ، والجَمْعُ : مَدَامِجُ (٢) .

٩\_ العَمَارُ ، والعَمِيْرَةُ ، والعَمَارَةُ : وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ عِمَامَةٍ ، وَتَاجٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْهُ قِيْلَ للمُتَعَمِّمِ مُعْتَمِرٌ (<sup>1)</sup> .

وَالْعِمَامَةُ اصْطِلاَحًا : هِي مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ سَابِغَا مُعْتَمَّا بهِ ، سَوَاءٌ لَوَاهُ عَلَى رَأْسِهِ أَمْ لا (°) . وَرُبَّمَا خَصَّها العُرْفُ بشَكْلٍ مُعَيَّنٍ .

• ولبس العِمَامَةِ مِنَ الأَمْرِ القَدِيْمِ الذِي تَعَارَفَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ ، وَاسْتَهَرُوا بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَم ؛ فَقَدْ كَانَتِ العِمَامَةُ لِبَاسًا لَخَاصَّةِ العَرَبِ ؛ أَصْحَابِ الجَاهِ وَالْمَكَانَةِ وَالْإِسْلاَم ؛ فَقَدْ كَانَتِ العِمَامَةُ لِبَاسًا لَخَاصَّةِ العَرَبِ ، وَلَهَا عِنْدَ العَربِ وَالمَكَانَةِ وَالنَّفُوذِ مِنْ حَضَرٍ وَبَادِيَةٍ ؛ تَمْيِيْزًا لَهُم عَنْ بَقِيَّةِ النَّاسِ ، وَلَهَا عِنْدَ العَربِ وَالمَكَانَةُ كَبِيْرَةٌ ، فَهِي تَرْمُزُ إِلَى الشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ ، وَهِي أَحْسَنُ مَلْبُوسٍ يَضَعُونَهُ عَلَى رُونُ سِهِم (1) .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (٢٤٦/١١) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٧٨/٤) ، ( فَعَطَ )؛ المُخَصَّص (٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٢٣٣/٧) ، ( شوذ ) ؛ المُخَصِّص (٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (٤٠١/٤) ، ( دمج ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : لسان العرب (٣٩٣/٩) ، (عمر ) ؛ المُخصَّص (٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر قريبًا من هذا : دفع الملامة في استخراج أحكامِ العِمْامَةِ (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٦) انظر : زاد المعاد في هدي حير العباد (١٣٥/١) ؛ أحاكم أهل الذَّمَة (١٢٦٧/٣) ؛ الملابس العربية في الشعر الجاهليّ (ص ١٩٧) .

بَلْ كَانَتِ العِمَامَةُ إِذَا أُهِيْنَتْ لَحِقَ الذَّلُّ بِصَاحِبِهَا ، وَإِذَا هُضِمَ الرَّجُلُ وأُهِيْنَ الْقَى بِعِمَامَتِهِ عَلَى الأَرْضِ ، وَطَالَبَ بِإِنْصَافِهِ ، وَلِذَا اتّحَذُوهَا لِوَاءاً عِنْدَ الحَرْبِ ؛ فَإِذَا وَقَعَتْ حَرْبٌ بَيْنَ قَبِيْلَتَيْنِ نَزَعَ سَيِّدُ القَوْمِ عِمَامَتَهُ ، وَعَقَدَهَا لِوَاءاً لِقَوْمِهِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ حَرْبٌ بَيْنَ قَبِيْلَتَيْنِ نَزَعَ سَيِّدُ القَوْمِ عِمَامَةُ مُ وَعَقَدَهَا إِلَهَ فِي عِمَامَةُ يُقَاتِلُونَ عَلَيْهَا ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي التَّبْحِيْلِ وَالإِحْتِرَامِ لَهَا ؛ إِذْ هِي عِمَامَةُ سَيِّدِهِم ، وَلاَ غَرْوَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَصِفَ الأَحْنَفُ بِنُ قَيْسِ بِنِ مُعَاوِيَةً ؛ الضَّحَّاكُ سَيِّدِهِم ، وَلاَ غَرْوَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَصِفَ الأَحْنَفُ بِنُ قَيْسِ بِنِ مُعَاوِيَةً ؛ الضَّحَّاكُ التَّعِيمِيُّ – رحمه الله – بقَاءَ العَرَبِ مَوْفُورِي الجَانِبِ ، مَصُونُو الكَرَامَةِ – بَعْدَ التَّعِيمِيُّ – رحمه الله – بقَاءَ العَرَبِ مَوْفُورِي الجَانِبِ ، مَصُونُو الكَرَامَةِ – بَعْدَ التَّعْمِمِ بِإِيْمَانِهِم – بِقَولِهِ : « إِذَا تَقَلَّدُوا السَّيُوفَ ، وَشَدُّوا العَمَائِمَ ، وَاسْتَجَادُوا النَّيَالُ ، وَلَمْ تَأْخُذُهُم حَمِيَّةُ الأُوغَادِ . قِيْلَ : ومَا حَمِيَّةُ الأَوْغَادِ ؟ قَالَ : أَنْ يَعُدُوا النَّوَاهُبَ فِيْمَا بَيْنَهُم ضَيْمًا » () .

وَكَانَتِ العَمَاثِمُ والدُّرُوعُ والشَّعْرُ مِنَ الأُمُورِ التي اخْتَصَّتْ بِهَا العَرَبُ دُونَ سَائِرِ الأُمَمِ (٢) .

قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ - رضي الله عنه - : ﴿ الْعِمَّةُ ، وَالاِحْتِبَاءُ ، وَالاَنْتِعَالُ مِنْ عَمَلِ الْعَرَبِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْعَجَمِ ، وَكَانَتِ الْعِمَّةُ فِي أُوَّلِ الإِسْلاَمِ ، ثُـمَّ لَـمْ تَرَلْ حَتَّى كَانَ هَوُلاءِ القَوْمِ ﴾ (٣) .

وَأَدْرَكَ مَالِكٌ - رَحْمُهُ الله - أَهْلَ الفَيضْلِ وَالعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَفُضَلاَثِهَا ؛ مَا مِنْهُم أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ يَلْبَسُ العِمَامَةَ (<sup>؛)</sup> .

وظُلُّتِ العِمَامَةُ فِي الإِسْلَامِ زِيْنَةً لـلرَّجُلِ وجَمَالًا لِمَظْهَرِهِ ، وَدَلِيْـلاً عَلَى هَيْبَتِـهِ

<sup>(</sup>١) انظر : البيان والتبيين (٨٧/٢–٨٨) ؛ بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب (٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المُخَصُّص (٨٢/٤) ؛ أَحْكَام أهل الذَّة (١٢٦٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ذكرَه ابنُ بطَّالِ في شرح صحيح البخاريِّ (٨٩/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن بطَّالَ ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٩/٩) .

وَوَقَارِهِ ، ورَغَّبَ فِيْهَا الإِسْلامُ لِمَا فِيْهَا مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي التي هِي مِنْ لَوَازِمِ الرُّجُولَةِ ، إِضَافَةً إِلَى نَفْعِهَا فِي حِفْظِ حـوَاسٌ الرَّأْسِ ؛ مِنْ سَمْعٍ ، وَبَصَرٍ ، وَعَقْلٍ ، وَنَحْو ذَلِكَ.

وَدَاوَمَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ عَلَى لُبْسِ العِمَامَةِ ، حَتَّى عُرِفَ بِصَاحِبِ العِمَامَةِ ؛ لِكَثْرَةِ لَبُسِيهِ لَهَا ، وَحِرْصِهِ عَلَيْهَا ؛ إِذْ كَانَتِ العِمَامَةُ مِنْ صِفَاتِ العَرَبِ ، وَحَاصَّةً أَشْرَافِهِم ، وَرُوَّوسَائِهِم - وَهُوَ عَلِيْ أَعْظَمُهُم - يُضْرَبُ بِهَا المَثْلُ ؛ فَتَقُولُ العَرَبُ : أَشْرَافِهِم ، وَرُوَّوسَائِهِم - وَهُوَ عَلِيْ أَعْظَمُهُم - يُضْرَبُ بِهَا المَثْلُ ؛ فَتَقُولُ العَرَبُ : أَخْمَلُ مِنْ ذِي عِمَامَةٍ . وَكَانَتْ عِمَامَتُه عَلِي تُسَمَّى السَّحَابَ ، وقَدْ كَسَاهَا عَلِي أَامِنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ تعالى عنه - (١) .

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ – رضي اللهُ عَنْهُمَـا – ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَـلَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ﴾ (٢) .

وَعَنْ عَمْرُو بِنِ حُرَيْثٍ (<sup>٣)</sup> - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ » (٤) . وَالْعَمَائِمُ سُنَّةُ الْأَنْبَيَاء ، وَعَادَةُ الْمُرْسَلِيْنَ (٥) ؛ وَلِذَا كَانَتْ لِبَاسَ الْمَلاَثِكَةِ الذِيْنَ وَالْعَمَائِمُ سُنَّةُ الْأَنْبَيَاء ، وَعَادَةُ الْمُرْسَلِيْنَ (٥) ؛ وَلِذَا كَانَتْ لِبَاسَ الْمَلاَثِكَةِ الذِيْنَ

<sup>(</sup>۱) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (۱۳٥/۱) ؛ الدَّعامـة في أحكـام سُنَّةِ العِمَامـة (ص ۸۶) ؛ البيان والتبيين (۸۸/۲) ؛ مَجْمَع الأمثال (۱۸۸/۱) ، رقم (۱۰۰۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٠٩) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) هُوَ عَمْرُو بنُ حُرَيْتِ بنِ عَمْرُو بنِ عُنْمَانَ القُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ ، يُكُنِى أَبَا سَعِيْدٍ ، صَحَابِيُّ جَلِيْلٌ ، رَأَى النبيَّ عَلِيْنٌ وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَمَسَحَ برَأْسِهِ ، وَدَعَا لَـهُ بالبَرَكَةِ ، تُوفِّي رَسُولُ اللهِ وَهُو ابنُ اثْنَتَى عَشْرَةً سَنَة ، نَزَلَ الكُوْفَة ، وَابْتَنَى بِهَا دَارًا ، وَمَاتَ بِهَا سَنَة حَمْسٍ وَهُو ابنُ اثْنَى عَشْرَةً سَنَة ، نَزَلَ الكُوْفَة ، وَابْتَنَى بِهَا دَارًا ، وَمَاتَ بِهَا سَنَة حَمْسٍ وَقَمَانِيْنَ .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١١٧٢/٣) ، رقم (١٩٠٦) ؟ تقريب التهذيب (ص ٣٥٧) ، رقم (٥٠٠٨) ] .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في كتاب الحجّ ، باب حواز دخول مكة بغير إحرام ، ح [٤٥٣] (١٣٥٩) ،
 شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٩٠/٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤/٤).

نَصَرُوا النبيُّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ (١) .

وفي الصَّحِيْحِ أَنَّ النِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلاَ الْعِمَامَةَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْبُرْنُسَ ، وَلاَ ثَوْبَاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ وَرْسٌ ، وَلاَ الْخُفَيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدُ هُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » (٢) .

وَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ العِمَامَةَ كَـانَتْ عَـادَةَ العَـرَبِ إِذْ ذَاكَ ، وَإِنْمَـا أُمِـرَ الْمُحْـرِمُ باحْتِنَابِهَا حَالَ الإِحْرَامِ ، وَكَشْفِ الرَّأْسِ إِحْلاَلاً لِذِي الجَلاَلِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى <sup>(٣)</sup> .

« ولُبْسُ العِمَامَةِ في حَقِّ الرَّجُلِ أفضَلُ مِنْ كَشْفِ الرَّاْسِ ولُبْسِ الطَّاقِيَّـةِ وَنَحْوِهَـا مِنْ غَيْرِ عِمَامَةٍ فَوْقَهَا ، وَلُبْسُ الطَّاقِيَّةِ وَنَحْوِهَا أَفْضَلُ مِنَ الكَشْف ِ <sub>»</sub> <sup>(1)</sup> .

## \* وَللعِمَامَةِ فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ وَاسْتِعْمَالاَتٌ مُتَنَوِّعَةٌ ؛ مِنْهَا مَا يَلِي :

• أَوَّلاً : تَحْقِيْقُ السُّنَّةِ وَالاقْتِدَاءُ بالنبيِّ ﷺ ، وَسَلَفٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

• ثَانِيَاً : زِيَادَةُ هَيْبَةِ الرَّجُلِ وَوَقَارِهِ .

قَالِغاً : حِفْظُ السرَّأْسِ وَمَا فِيْهِ مِنْ حَوَاسٌّ عَظِيْمَةٍ مِنَ الأَفَاتِ وَالْمؤذِيَاتِ ؟ فَالْعِمَامَةُ (﴿ جُنَّةٌ فِي الحَرْبِ ، ومَكِنَّةٌ مِنَ الحَرِّ ، وَمَدْفَأَةٌ مِنَ القُرِّ ، وَوَقَارٌ فِي النَّدِيِّ ، وَوَاقِيَةٌ مِنَ الأَحْدَاثِ ، وَزِيَادَةٌ فِي القَامَةِ ، وَهِي بَعْدُ عَادَةٌ مِنْ عَادَاتِ العَرَبِ ﴾ (٥٠) .
 وَاقِيَةٌ مِنَ الأَحْدَاثِ ، وَزِيَادَةٌ فِي القَامَةِ ، وَهِي بَعْدُ عَادَةٌ مِنْ عَادَاتِ العَرَبِ ﴾ (٥٠) .
 وَاقِيَةٌ مِنَ الأَحْدَامُهَا فِي التَلْثُمِ وَالتَّخَمُّرِ ؟ وَهُوَ إِدَارَتُهَا تَحْتَ الْحَنَكِ ، ثُمَّ تَغْطِيمَةُ

الفَم وَالْوَجْهِ بِجُزْءٍ مِنْهَا ؛ حَتَّى تَكُونَ لِثَامَاً ۚ أَوْ قِنَاعًا ۖ للوَجْهِ (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص ٢٠٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٧٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٤/٤).

 <sup>(</sup>٤) دفع الملامة في استخراج أحكام العِمَامة (ص ١٠٦-١٠٧).

<sup>(°)</sup> من كلام أبي الأسوَدِ الدُّوْرَلِيِّ - رحمه اللهُ - . انظر : البيـان والتبيـين (٩٧/٤) ؛ عيـون الأخبار (٣٠٠/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان العرب (٢١٢/٤-٢١٣) ؛ القاموس المحيط (ص ٤٩٥) ، ( حمر ) .

وَهَذِهِ اللَّبْسَةُ للعِمَامَةِ تُحْفِي مَعَالِمَ وَجْهِ الإِنْسَانِ وَشَخْصِيَّتِه حَتَّى لاَ يُعْرَفَ ، وهي عَادَةٌ عَرَبيَّةٌ قَدِيْمَةٌ ؛ إِذْ كَانَ العَرَبُ يَحْضُرُونَ مَوَاسِمَهُم وَأَسْوَاقَهم مُتَقَنَّعِينَ بالعَمَائِم أو مُتَلَثِّمِينَ بهَا ؛ لِتَلاَّ يَعْرَفَهُم أَعْدَاؤُهُم فَيْثَأَرُوا مِنْهُم (١) .

وَرُبَّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَوثِقُوا لأنْفُسِهم ، وَيَاْخُذُوا الأَمَانَ مِمَّنَ يَطْلُبُهم ؛ كَمَا فَعَلَ كَعْبُ بنُ زُهَيْرٍ - رضي الله عنه - عِنْدَ إسلامِه ؛ حَيْثُ أَهْدَرَ دَمَهُ النَّبِيُ عَلِيْنِ لَمَّا بَلَغَهُ هِجَاهُ لَهُ وَللإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، فَقِيْلَ لِكَعْبٍ : إِنْ لَم تَدَارَكُ نَفْسَكَ قَتِلْتِ لَكَعْبٍ : إِنْ لَم تَدَارَكُ نَفْسَكَ قَتِلْتِ لَعَلِيْ وَالرَّحَمِهم ، نَفْسَكَ قَتِلْتَ ! فقيمَ المَدِيْنَة ، وَسَأَلَ عَنْ أَرَقٌ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَرْحَمِهم ، فَدُلً على ابي بَكْرِ الصَّدِيقِ - رضي الله عنه - ، فَأَتَاهُ ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَمَشَى أَبُو فَدُلً على ابي بَكْرِ الصَّدِيقِ - رضي الله عنه - ، فَأَتَاهُ ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَمَشَى أَبُو بَكُو وَكَعْبُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى أَتِيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ عِنْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ ، فَوَقَفَ كَعْبُ ابنُ زُهَيْرِ بِينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ وَقَدْ تَلَثْمَ بِعِمَامَتِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ عِنْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ ، فَوَقَفَ كَعْبُ ابنُ زُهَيْرِ بِينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ وَقَدْ تَلَثْمَ بِعِمَامَتِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : رَجُلٌ يُبَايعُهُ ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْنِ بِكَ عَلَى الإسْلامِ ! فَمَدً عَلَى الإسْلامِ ! فَمَا اللهِ عَلَيْنِ يَدَهُ ، فَمَا يَدِي يَقُولُ فِيها : عَنْ وَجُهِهِ ، وَقَالَ : بأبي أَنْتَ وأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ، هَـذَا مَكَانُ العَائِذِ بِكَ ، أَنَا تَعْ وَلَهُ فِيهُ بِنُ زُهْمِيْرٍ ! وَأَنْشَدَهُ قَصِيْدَتَهُ المَشْهُورَةَ ، التِي يَقُولُ فِيْهَا :

نُبِّتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي وَالعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَامُولُ اللهِ مَامُولُ اللهِ مَامُولُ اللهِ مَامُولُ اللهِ مَسْلُولِ اللهِ مَسْلُولِ اللهِ مَسْلُولُ اللهِ مَامُولُ اللهِ مَسْلُولُ اللهِ مَسْلُولُ اللهِ مَامُولُ اللهِ مَسْلُولُ اللهِ اللهِ مَامُولُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وَقَدْ يَدْفَعُهُم لِذَلِكَ مَا تَتَطَلَّبُهُ حَيَاتُهُم وَبِيْتُتُهُم مِنَ الوِقَايَةِ مِنْ حَرَارَةِ الشَّمْسِ، وَرِيْحِ السَّمُومِ، والغُبَارِ، وشِدَّةِ البَرْدِ فِي الشِّنَاءِ، خُصُوصًا سُكَّانُ البادِيَةِ (٣).

 <sup>(</sup>١) انظر: البيان والتبيين (٩٥/٣-٩٦) ، (٩٧/٤-٩٩) ؛ العِمَامَة في بغداد في القرن
 الخامس الهجري (ص ١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن هشام ، السيرة النبوية ، القسم الثاني (ص ٥٠١-٥٠٣) ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣١٣/٣) ، رقم (٢١٩١) ؛ الإصابة في تمييز الصحابة (٥/٣٤-٤٤٤) ، رقم (٧٤٢) . والأبيات في ديوانِه (ص ٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الملابس العربية في الشعر الجاهليّ (ص ٢٢٣).

- خَامِسًا : أَنَّ العَرَبَ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ العِمَامَةَ حَتَى الوَقْتِ الحَاضِرِ في شَدِّ أَوْسَاطِهِم عِنْدَ المَحْهَدَةِ ، وَإِذَا طَالَتِ بِهِمُ العُقْبَةُ ( مِقْدَارُ السَّيْرِ ) في السَّفَرِ (١) .
   سَادِسًا : يَسْتَعْمِلُها بَعْضُ النَّاسِ في حِفْظِ نُقُودِه، وبَعْضِ مَا يَحْرِصُ عَلَيْهِ (٢) .
- \* وَالْأَغْلَبُ عَلَى عَمَائِمِ الرِّجَالِ أَنْ تُنْسَجَ مِنَ القُطْنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الكَّنَان، أَو الصُّوفِ، أَو الشَّعَرِ، أَو غَيْرِ ذَلِكِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الحَرِيْرِ أَو مُطَرَّزَةً بِالذَّهَبِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال (٣).

(١) انظر: البيان والتبيين (١٠٠/٤).

(٢) انظر: الملابس العربية في الشعر الجاهليّ (ص ٢٠٧).

: قَالَ الحافظُ أَبُو العُلاَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحَمنِ الْبَارَكُفُورِي ( المتوفى : ١٣٥٣هـ ) - رحمه الله - : « لَمْ أَحدُ فِي فَضْلِ العِمَامَةِ حَدِيْنَا مَرْفُوعاً صَحِيْحاً ، وَكُلُّ مَا حَاءَ فِيْهَا فَهِي إِمَّا صَعِيْفَةٌ أَوْ مَوْضُوعةً : فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ القُضَاعِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الفِرْدَوسِ عَنْ عَلَي مَرْفُوعاً : « العَمَائِمُ تِيْحَانُ العَرَبِ ، والإحْتِبَاءُ حِيْطانُهَا ، وَحُلُوسُ المُؤْمِنِ فِي المَسْجِدِ عَلَي مَرْفُوعاً : « العَمَائِمُ تِيْحَانُ العَرَبِ ، والإحْتِبَاءُ حِيْطانُهَا ، وَحُلُوسُ المُؤْمِنِ فِي المَسْجِدِ رَبَاطُهُ ». قَالَ فِي المَقَائِمُ بِلِيْعَائِمُ فَإِنَّهَا سِيْمَا المَلاَئِكَةِ ، وَالْرَحُوهَا خَلْمَ مِنْ قَوْل الرَّهُ مِن قَوْل الرَّهُ مِن قَوْل الرَّهُ مِن عَلَيْ وَمِنْهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن قَوْل الرَّهُ مِن عَلَيْ وَالبَيْهَةِ فَي الْحَلَاصَةِ ، وَهُو مَوْشُوع . وَمِنْها مَا رَوَاهُ ابنُ عَسَاكِرَ وَالدَّيْلَمِي عَنْ ابنُ عَدِي وَالبَيْهَةِ فِي الْحَلَوْمَ أَو فَريْضَةٍ بِعِمَامَةٍ بَعْمَامَ وَعَلْ النَّوْمَ اللَّهُ مِنْ مَوْشُوع : « صَلاَةُ بَلُونُ مَا اللَّهُ مِنْ مَوْسُوع . وَكُنْها مَا رَوَاهُ ابنُ عَسَاكِرَ وَالدَّيْلَمِي عَنْ المَعْمَامَةِ بَعْمَامَةٍ بَعْمَامَةٍ بَعْمَامَةٍ بَعْمَامَةٍ مَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ فِي الْأَحَادِيْنِ الْمَحْمُوعَةِ فِي الأَحَادِيْنِ المَنْدِينَ المَوْسُوعَةِ فِي الْأَحَادِيْنِ المَوْسُوعَةِ فِي الْأَحَادِيْنِ المَوْسُوعَةِ فِي الْحَادِيْنِ المَوْسُوعَةِ فِي الْأَحَادِيْنِ الْمَوْسُوعَةِ فِي الْأَحَادِيْنِ المَوْسُوعَةِ الأَحوذِي بشرح حامع الرَمَذي (٣٩٩٥) .

قُلْتُ : عَدَمُ صِحَّةِ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ لاَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَصْلِ العِمَامَةِ ؛ إِذْ يَكُفِي في بَيَـانِ فَصْلِهَـا مُحَافَظَةُ الرَّسُولِ ﷺ عَلَى لُبْسِها –كَمَا ذَكَر ابنُ قَيِّـم الجَوْزِيَّـةِ – ، وَأَنْهَـا كَـاَنَتْ لِبَـاسَ المَلاَئكَةِ يَوْمَ بِدْرٍ ، وَسَيَأْتِي حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ النِيَّ ﷺ عَمَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَـنِ بِـنَ عَوْفٍ ، وَقَالَ : ﴿ هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ اعْنَمَّ ؟ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ ﴾ . انظر ص (٢٥٣)

من هذا البحث . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مِنَ الفَضْلِ إِلاَّ إِصَّابَةُ السُّنْةِ لَكَفَى. وا للهُ تعالَى أعلَم . انظر : دفع الملامة في استحراج أحكام العِمَامَةِ (ص ٢٠١) .

وانظر ما سبق (ص ۹۷ وما بعدها ) . وانظر فيما بعد (ص ۹۰، ۵۰۰).

\* وَالسَّنَةُ فِي لُبْسِ العِمَامَةِ : أَنْ تَكُونَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ ؛ فَلاَ يُعَظِّمُها زُهُوًا بِهَا ؛ فَقَدْ كَانَتْ عِمَامَةُ النَّبِيِّ عَلِيْ وَسَطَاً - كَمَا هِي سِيْرَتُهُ فِي لِباسِهِ وأُمُورِهِ كُلِّها - ليسَتْ كبيرةً ولا صغيرةً ؛ لأنَّ كِبَرَ العِمَامَةِ يُعَرِّضُ الرَّأْسَ للأَفَاتِ الجِسِيَّةِ والمَعْنُويَّةِ ، وصغرَهَ لا يقيى من الحَرِّ ولا البَرْدِ ، والمسلِمُ مَأْمُورٌ بالاغتِدَالِ فِي جَدِيْسِعِ أَمُورِهِ ؛ فَكَانَ عَلِيْ يَجْعَلُ عِمَامَتَهُ وَسَطاً بين الصَّغِيْرَةِ والكَبِيْرَةِ . وَهَكَذَا كَانَتُ عَمَائِمُ اللَّهُ لَفَتَيْنَ أَوْ ثَلاَنًا (١) .

وَأَنْ يَكُونَ لَوْنُهَا أَبْيَضَ أَوْ أَسُودَ ؛ فَإِنَّ عِمَامَةَ النَّبِيِّ ﷺ السَّحَابَ كَانَتْ بَيْضَاءَ اللَّوْن، وثَبَت لُبْسُهُ للعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ ، وَأَمَّا البَيَاضُ فَهُو سُنَّةٌ فِي لِبَاسِ الرَّجُلِ كُلَّه (٢). وَلاَ بَأْسَ بِسَائِرِ الأَلْوَانِ (٦) ، مَا لَمْ يَخْتَصُّ المُشْرِكُونَ أَوْ غَيْرُهُم مِمَّن أُمِرَ المسلِمُ بِمُحَالَفَتِهِم بِلَوْن مُعَيَّنٍ للعَمَائِمِ فَحِيْنَفِذٍ يَخْرُمُ عَلَى المُسْلِمِ لُبْسُ ذَلِكَ اللَّونِ لِعِلَّةِ المُتَابَعَةِ لِهَدْي أَمَّةِ الضَّلَالُ والغَضَبِ وعَبَدَةِ الأَوْنَان ، لاَ لِلَّوْن نَفْسِهِ (١٠).

وَقَدْ أَمَرَ الْخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عُمرُ بنُ الْخَطَّابِ - رضَي الله عنه - أهْلَ الذَّمَّةِ من النَّهُودِ وَالنَّصَارَى فِي عَهْدِه بِلُبْسِ الغَيَار ؛ وَهِي النَّيابُ التِي تُحَالِفُ ٱلْوَانُهَا ، وهَنَّهُ اليَّهُودِ وَالنَّصَارَى فِي عَهْدِه بِلُبْسِ الغَيَار ؛ وَهِي النَّيابُ التِي تُحَالِفُ ٱلْوَانُهَا ، وهَنَّهُ الْيَيْضَ أَو يُيابَ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ تَمْيِزًا لَهُمْ عَنِ المُسْلِمِيْنَ الذينَ كَانُوا يَلْبَسُونَ العَمَائِمِ البَيْضَ أَو السُّوْدَ ؛ وَتَنْفِيْذَا لِذَكَ ٱلْزِمَ النَّصَارى فِي العُصُورِ التَّالِيَةِ بِلُبْسِ الْعَمَائِمِ الرَّرُقِ ، وَأَمِر السَّوْدَ ؛ وَتَنْفِيْذَا لِذَكَ ٱلْزِمَ السَّفْرِ أَو الحُمْرِ ؛ تَفْرِيْقًا لَهُم وتَمَيَّزًا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ الذِيْنَ كَانُوا اللَّهُودُ بِلُبْسِ الْعَمَائِمِ الصَّفْرِ أَو الحُمْرِ ؛ تَفْرِيْقًا لَهُم وتَمَيُّزًا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ الذِيْنَ كَانُوا

<sup>(</sup>۱) انظر: الآداب الشرعية (۴۹۸/۳)؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱٤٨/۸)؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤/٤)؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق (ص ۲۰۲ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر المطلب النالث من المبحث الأول فيما سبق (ص ٢١٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ٩٨ ، ١٠١) .
 وانظر حكم التشبّه في اللّباس فيما بعد (ص ٦٣٩ وما بعدها ) .

يَلْبَسُونَ العَمَائِمَ السُّوْدَ وَالبِيْضَ ؛ وتَفَاوَتَ خُلَفَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْمَا بَعْد فِي إِلْزَامِهِمِ بِالغَيَارِ ، أَو التَّسامُح فِيْهِ ؛ وَلِهَذَا ذَكَرَ بَعْنِضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِم لُبْسُ هَذِهِ الأَلْوَانَ مِنَ العَمَائِمِ (١) .

ولَكِنَّ هذا مُقَيَّدٌ بِعِلَّةِ المُشَابَهَةِ ، فَمَتَى زَالَتْ زَالَ التَّحْرِيسُمُ ؛ وَلِلْهَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْعُصُورِ التَّالِيَةِ لَعَصْرِ الخِلاَفَةِ الرَّاشِدَةِ الْعَمَائِمَ بِأَلْوَانَ شَتَى ، وَلاَ يَخْفَى الْمُسْلِمُونَ فِي الْعُمَائِمَ ، وَلَوْ لَبِسُوهَا فَلاَ مُلْزِمَ الآنَ أَنَّ الأَعَاجِمَ وَالمُشْرِكِيْنَ فِي الْغَالِبِ لاَ يَلْبَسُونَ الْعَمَائِمَ ، وَلَوْ لَبِسُوهَا فَلاَ مُلْزِمَ لَهُم بِلَوْنَ مُعَيَّنٍ ، كَمَا أَلْزَمَهُم الفَارُوقُ - رضي الله عنه - بِمُحَالَفَةِ أَلْوَانِ ثِيَابِ المُسْلِمِيْنَ فِي عَهْدِهِ ، وَطَبَّقَ ذَلِكَ بَعْضُ الخُلَفَاء بَعْدَهُ .

قَالَ ابنُ قَيْمِ الجَوزِيَّةِ - رحمه الله - : « هَذَا مَوْضِعٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَان وتَفْصِيْلٍ ؟ وَهُوَ أَنَّ لِبَاسَ أَهْلِ الذَّمَّةِ الذي يَتَمَيَّزُونَ بهِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ نَوْعَانِ : الأُوَّلُ : نَوْعٌ مُنِعُوا مِنْهُ لِشَرَفِهِ وَعُلُوِّهِ ، فَهذَا لاَ يَحْتَلِفُ باخْتِلاَفِ العَوَائِدِ . وَالثَّانِي : نَوْعٌ مُنِعُوا مِنْهُ لِيَتَمَيَّزُوا بهِ عَنِ المُسْلِمِيْنَ ، فَإِذَا هَحَرَهُ الْمُسْلِمُونَ وَصَارَ مِنْ شِعَارِ الكُفَّارِ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ ؟ فَمِنْ ذَلِكَ لِبَاسُ الأَصْفَرِ وَالأَزْرَقِ ؟ لَمَّا صَارَ مِنْ شِعَارِهِم فَوْقَ الرُّورُوسِ - وَالمُسْلِمُونَ لاَ يَلْبَسُونَهُ - لَمْ يُمْنَعُ مِنْهُ أَهْلُ الذَّمَّةِ ؟ فَإِنَّ المَقْصُودَ بالغَيَارِ مَا يُمَيِّرُهُم بِهِ عَنِ المُسْلِمُونَ لاَ يَلْبَسُونَهُ - لَمْ يُمْنَعُ مِنْهُ أَهْلُ الذَّمَّةِ ؟ فَإِنَّ المَقْصُودَ بالغَيَارِ مَا يُمَيِّرُهُم بِهِ عَنِ المُسْلِمِيْنَ ؟ بِحَيْثُ يُعْرَفُونَ أَنَّهُم مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ والذَّلَةِ » فَإِنَّ المُسْلِمِيْنَ ؟ بِحَيْثُ يُعْرَفُونَ أَنَّهُم مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ والذَّلَةِ » فَالذَّلَةِ » فَا إِنَّ المُسْلِمُونَ لاَ يَلْبَسُونَهُ - لَمْ يُعْرَفُونَ أَنَّهُم مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ والذَّلَةِ » وَالذَّلَةِ » أَسُلُولِيْنَ ؟ بِحَيْثُ يُعْرَفُونَ أَنَّهُم مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ والذَّلَةِ » والذَّلَةِ » أَلْ المَالِمُ الذَّهُ والذَّاقِ »

﴿ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ لُبْسِ الْعِمَامَةِ : فَقَدْ قَالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ -رضي الله عنهما -:
 ﴿ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْنِ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ››. قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَـرَ

<sup>(</sup>۱) انظر: دفع الملامة في استخراج أحكام العِمَامَةِ (ص ۱۰۱) ؛ أحكام أهل الذُّمّة (٢) (١٠٢/٣) وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذُّمَّةِ (١٣٠٩/٣).

يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمَا يَفْعَلَان ذَلِكَ (١) . وَعَنْ أَبِي عَبْدِ السَّلام (٢) - رحمه الله - قَالَ : ﴿ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ : كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى رَأْسِهِ ، ويَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُوْرِنُهَا مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُوْرِنُهَا مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُوْرِنُهَا مِنْ .

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ - رضى الله عنه - قَالَ : كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُوْدٍ ، وَابْنُ جَبَلٍ (مُعَاذُ) ، وَحُذَيْقَةُ ، وَابْنُ عَوْفٍ ، وَأَنَا ، وَآبُو سَعِيْدٍ . فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ . ( فَذَكَرَ الحَدِيْثَ ) إِلَى انْ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ عَوْفٍ ، فَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ بَعَثَةُ عَلَيْهَا ، فَأَصْبَحَ وَقَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ كَرَابِيْسَ ( عَلَى اللهِ عَلَيْهَا ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ وَقَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ كَرَابِيْسَ ( عَلَى اللهُ عَلَيْهَا ، فَأَصْبَحَ وَقَدِ اعْتَمَ بِعِمَامَةٍ كَرَابِيْسَ ( عَوْهَا ، ثُمَّ قَالَ : « هَكَذَا لُكَنَّ اللهُ عَوْفٍ ا عُتَمَّ وَاللهُ عَوْفٍ ا هَنَاهُ النَّبِي قَالِيْ اللهِ عَوْفٍ ا عَلَيْهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَهَا ، ثُمَّ قَالَ : « هَكَذَا وَابْنَ عَوْفٍ اعْتَمَّ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَاحْسَنُ » ( أَنْ عَوْفٍ اعْتَمَّ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَاحْسَنُ » ( أَنْ عَوْفٍ اعْتَمَّ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَاحْسَنُ » ( أَنْ عَوْفٍ اعْتَمَّ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَاحْسَنُ » ( أَنْ عَوْفٍ اعْتَمَ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَاحْسَنُ » ( أَنْ اللهُ عَوْفٍ اعْتَمَ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَاحْسَنُ » ( أَنْهُ اللهُ ا

(۱) رواه الترمذيُّ في كتاب اللَّباس ، باب (۱۲) ، ح (۱۷۳۱) ، وحسَّنه ، الجامع الصحيح (۱) (۱۹۸-۱۹۷/۶) ؛ وحسَّنَه عبدُ القادر الأرنــُؤوطُ في تعليقــه علــى حــامع الأصـــول في احاديث الرسول ، كتاب اللَّباس ، باب العمائم والقلانس (۱/۱۰/۱) ، ح (۸۲۳۷) .

(٢) هُوَ صَالِحُ بَنُ رُسْتُم الْهَاشِيئُ مَوْلاَهُمُ ، أَبُو عَبْدِ السَّلاَمِ الدَّمشقِيُّ ، تَابِعِيُّ مِنْ أَهْـلِ الشَّـامِ ثِقَةٌ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٩٣/٢ -١٩٤) ] .

(٣) أَخْرَحَهُ الْهَيْمَىُّ فِي كَتَابِ اللَّبَاسِ ، باب العمائم ، وَقَالَ : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ ، وَرَحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْعِ ، خَلاَ أَبَا عَبْدِ السَّلاَمِ ؛ وَهُوَ ثِقَـةٌ » ا هـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٠/٥) .

(٤) الكَوَابِيْسُ: حَمْعُ كِرْبَاسِ؛ وَهُوَ النَّوبُ الخَنثِينُ يُتَّخَذُ مِنَ القُطْنِ وَغَيْرِهِ، وَأَصْلُـهُ فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ. انظر: لسان العرب (٦٠/١٢)؛ المصباح المنير (ص ٢٧٣)، (كـرب)؛ القاموس المحيط (ص ٧٣٥)، (كربس).

(٥) رواه الطبرانيُّ في المعجم الأوسط (٥/٣٤٠-٣٤١) ، ح (٢٦٦٨) ، ( تحقيق الطَّحَّان ). وَالْهَيَّفِيُّ فِي كتاب اللَّباس ، باب العمائم ، وَقَالَ : ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ ﴾ اهـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/٢٠/) .

وانظر عون المعبود (١ ٨/١١) ؛ حَيْثُ نَقَلَ عَنِ السَّيُوطِيِّ تَحْسِيْنَ إِسْنَادِهِ ؛ وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي نيل الأوطار (٢٨/٢) .

# المَطْلَبُ الثَّانِي أَنْوَاعُ العَمَائِمِ وَأَحْكَامُ كُلِّ نَوْعٍ وَآدَابُهُ

للعَمَائِمِ أَنْسُواعٌ مُحْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ طَرِيْقَةِ لُبْسِهَا ، وَلَفَّهَا عَلَى الرَّأْسِ ، وَهَـذِهِ الأَنْوَاعُ لاَ تَحْرُجُ فِي الغَالِبِ عَنْ أَنْوَاعٍ ثَلاَئَةٍ ، ذَكرَهَا أَهْلُ العِلْمِ ، وهي :

### • أَوَّلا : العِمَامَةُ الْمُحَنَّكَةُ :

وَهِيَ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّحَنَّكِ ؛ وَهُــوَ التَّلَحِيِّ ؛ وَمَعْنَــاهُ : أَنْ يُدِيـرَ الرَّجُــلُ العِمَامَةَ من تَحْتِ الخَنَكِ ؛ وَالْحَنَكُ : هُوَ مَا تَحْتَ الذَّقَنَ مِنَ الإنْسَان وَغَيْرِهِ (١) .

وَالْمَرَادُ بِهَا عِنْدَ الفُقَهَاءِ: العِمَامَةُ التي تُدَارُ عَلَى الرَّأْسِ، ثُمَّ يُدَارُ طرَفُها تَحْتَ الحَنَكِ، ويُرْبَطُ مِنَ الحِهَةِ الأُخْرَى مِنَ الرَّأْسِ؛ بقصْدِ تَثْبِيْتِهَا، أَوْ لِدَفْعِ البَرْدِ وَنَحْوِهِ، وتُسَمَّى: المُحَنَّكَةَ، أو المُتَلَحَّاةَ (٢).

وَتَحْنِيْكُ العِمَامَةِ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ ، بَلْ نَصَّ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهَا شَرْطٌ في لُبْسِ العِمَامَةِ ، وَقَدْ كَانَتْ عَادَةُ العرَبِ إِلَى وَقْتٍ قَرِيْبٍ (٣) .

قَالَ العَلَّامَةُ حَلَالُ الدِّيْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ نَحْمٍ بنِ شَــاسِ الْمَالِكِيُّ - رحمه الله - :

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (٣٦٥/٣) ؛ القاموس المحيط (ص ١٢١٠) ، ( حنك ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: دفع الملامة في استخراج أحكام العِمامة (ص ١٠٨-١١٠)؛ شرح العمدة في النقة [ قسم الطهارة والحج ] (٢٦٧/١)؛ فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية (ص ١٣٦-١٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: دفع الملامة في استخراج أحكام العِمَامَةِ (ص ١١٠ ، ١١١) ؛ ابن الحاج ، المدخل (ص ١١٠ ، ٢١) ؛ غلاء (ص ١٤٠ - ١٤١) ؛ غلاء الدِّعامة في أحكام سُنَّة العِمَامَةِ (ص ٦٨ ، ٧١ ، ٧٣) ؛ غلاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٩٩/٢ ، ٢٠٠) .

(( وَمِنْ قِسْمِ الْمَكْرُوه : مَا خَالَفَ زِيَّ العَرَبِ وَدَخَلَ فِي زِيِّ الْعَجَمِ جُمْلَةً بِغَيْرِ تَفْصِيْلٍ ؛ كَالتَّعَمُّمِ بِغَيْرِ قِنَاعٍ أَوْ تَحْنِيكِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ... سُيْلَ مالِكُ عَنِ الذي يَعْتَمُّ بِالعِمَامَةِ وَلاَ يَحْعَلُها مِن تَحْتِ حَلْقِه ؟ فَأَنْكَرَهَا ، وَقَالَ : ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ القِبْطِ (١). فَقِيْلَ لَهُ : فَإِنَّهُ صَلَّى بِهَا كَذِلَكَ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ . قَالَ : ولَيْسَتُ مِن عَمَلِ النَّاسِ إلاً أَنْ تَكُونَ عِمَامَةً قَصِيرَةً لا تَبْلُغُ » (١).

ونقَلَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَنِ الأَحْنَافِ تَشَدُّدَ بَعْضِهِم فِي أَمْرِ التَّحَنَّكِ فِي العِمَامَةِ، حَتَّى جَعَلُوا مَنْ يَسْتَخِفُ بِذَلِكَ كَافِراً ؛ لأنّه يَسْتَخِفُ بِالسَّنَّةِ النَبُويَّةِ على صَاحِبِهَا أَفْضَلُ صَلاَةٍ وَأَزْكَى تَحِيَّةٍ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الكَمَالِ بِنِ الْهُمَامِ الْحَنَفِيِّ ؛ أَحَدِ أَشْهَرِ أَيْمَةِ الأَحْنَافِ فِي كِتَابِهِ المُسَامَرةِ ؛ حَيْثُ قَالَ : « إِنَّ مَنِ السَّقَبْحَ مِنْ أَحَرَ جَعْلَ العِمَامَةِ تَحْتَ حَلْقِهِ كَفَرَ » (1) .

وَكُونُ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى الكُفْرِ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيْلٍ شَرْعِيٌّ ، وَهُوَ بَعِيْدٌ ؛ وَلِكِنْ لاَ شَكَّ أَنَّ تَرَكَ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ التِي أَحْدَثَتْهَا القُرُونُ الْمُتَأَخِّرَةُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، مِسًّا لَـمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَسْلاَفُهُم (<sup>4)</sup> .

قَالَ الإَمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - : « تُكْرَهُ - يَعْنِي : العِمَامَةَ - إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحْتَ الْخَنكِ كَرَاهِيَةً شَدِيْدَةً . وَقَالَ : العَرَبُ عَمَائِمُها تَحْتَ أَذْقَانِهَا » (°) .

قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَـــى مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ الفَرَّاءُ الْحَنبليُّ

<sup>(</sup>١) القِبْطُ : حَيْلٌ مِنْ أَحْيَال العَجَم بمِصْرَ . انظر : لسان العرب (١١/١١) ، (قبط) .

<sup>(</sup>٢) عقد الجواهر الثمينة في مُذهب عالم المدينة (٣/٥٢٥)؛ وبنحوه في : ابسن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٩/٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٩٩/٢) ؛ الدَّعامة في أحكام سُنَّة العِمَامَةِ (ص ٨١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب الحوادث والبدع (ص ٧٢-٧٣) ؛ ابن الحاج ، المدخل (ص ١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العِمَامَةِ (ص ١٠٩-١١) .

- رحمه الله - : « قَدْ صَرَّحَ - يَعْنِي : أَحْمَـدُ - بِالقَوْلِ بِأَنَّ العِمَامَةَ الْمُسْتَحَبَّةَ مَا كَانَتْ تَحْتَ الحَنَكِ ، وَقَطَعَ أَصْحَابُنَا بِاسْتِحْبَابِها وعَدَمِ كَرَاهَتِها مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَـانَ لَهَا ذُوْابَةٌ أَوْ لاَ » (١) .

#### \* وَمِنْ فَوَائِدِ تَحْنِيْكِ العِمَامَةِ :

أَنَّهُ يَحْفَظُ عُنُقَ الرَّجُلِ ، ويَدْفَعُ عَنْهُ الحَرَّ أَو البَرْدَ ، وَهُو أَنْبَتُ للعِمَامَـةِ لاَ سِيَّما عِنْدَ رُكُوبِ الخَيْلِ وَالإِبلِ ، وَعِنْدَ العَمَلِ ، وفي أَوْقَاتِ الجِهَادِ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ هُــوَ بَعْـدَ ذَلِكَ سُنَّةٌ نَبَويَّةٌ ، يُنَالُ الأَجْرُ عِنْدَ المُحَافَظَةِ عليهَا (٢) .

### • ثَانِياً : العِمَامَةُ ذَاتُ الذُّوابَةِ ( العَذَبَةِ ) :

العَذَبَةُ أَو الذُّوَابَةُ فِي اللَّغَةِ : طرَفُ العِمَامَةِ المُسْدَلُ من الخَلْفِ أَو الأَمَامِ ، وعَذَبَـةُ كُلِّ شَيْءٍ طَرَفُهُ ، والاعْتِذَابُ : أَنْ تُسْبِلَ للعِمَامَةِ عَذَبَتَيْنِ مِنْ حَلْفِها ، وَالذُّوَابَةُ مسن كُلِّ شَيْءً أَعْلاَهُ ، والجَمْعُ : ذُوَّابٌ <sup>(٣)</sup> .

والْمُرَادُّ بِهَا عِنْدَ الفُقَهَاءِ: أَنْ تُدَارَ العِمَامَةُ عَلَى الرَّأْسِ، ثُمَّ يُوضَعُ طَرَفٌ مِنْهَا تَحْتَ كَوْرٍ مِنْ أَكُوارِهَا الخَلْفِيَّةِ، فَيُسْدَلُ عَلَى أَعْلَى الظَّهْرِ بِيْنَ الكَتِفَيْنِ، أَوْ مِنْ أَحْدِ الجَانِبَيْنِ، وَقَدْ يُسْدَلُ طَرَفَاهَا (٤).

والعِمَامَةُ ذَاتُ الذُّوَابَةِ نَوْعٌ مِنْ عَمَاثِمِ العَرَبِ المَشْهُورَةِ ؛ فَقَد لَبِسَهَا الْمُصْطَفَى عَلِي وَاللهِ عَنْهُ وَيَ عَمْرُو بِنُ حُرَيْثٍ - رضي الله عنه - قَالَ : ﴿ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُــولِ

 <sup>(</sup>١) نقلة عنه ابن عبد الهادي في دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الآداب الشرعية (٤٩٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (١٦/٥) ، القاموس المحيط (ص ١٠٨) ، ( ذأب ) ؛ لسان العرب (١٠١/٩) ؛ القاموس المحيط (ص ١٤٥) ، ( عذب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العِمَامَةِ (ص ١٢٧) ؛ فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية (ص ١٣٧) .

اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبُرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، قَدْ أَرْحَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ » (١) . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عمرَ - رضي الله عَنْهُمَا : «كَانَ النَّبِ يُ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ » (٢) .

وَكَانَ ﷺ حِيْنَ يَعْتَمُّ يُدِيْــرُ كَـوْرَ عِمَامَتِـه عَلَـى رَأْسِـهِ ، ويَغْرِزُهَــا مِـنْ وَرَائِـهِ ، ويُرْحِي لَهَا ذُوَّابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ <sup>(٣)</sup> .

قَالَ ابنُ قَيِّم الجوزِيَّةِ - عليه رحمةُ اللهِ - : « وكَانَ شَيْخُنَا أبو العَبَّاسِ ابنُ تَيْمِيَّةً - قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ فِي الجَنَّةِ - يَذْكُرُ فِي سَبَبِ الذَّوَابَةِ شَيْئًا بَدِيْعًا ؛ وَهُو أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنَ اللهُ رُوْحَهُ فِي الجَنِّةِ بَاللَّهُ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٤٧ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۲) انظر تخریجه فیما سبق (ص ۲۵۲ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر : الوفا بأحوال المصطفى (٧٦/٢) ؛ وانظر ما سبق (ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٤) أخرَحَهُ الترمذيُّ في كتاب التفسير ، باب (٣٩) ومن سورة ص ، ح (٣٢٥) ، وقال : « هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هَذَا الحَدِيْثِ ؟ فَقَالَ : هَذَا
حَدِيْثٌ حَسَنُّ صَحِيْحٌ » ا هـ ، الجامع الصحيح (٣٤٣-٣٤٤) .

وروه الإمامُ أَحمـدُ فِي مُسْنَد اللَّكْثِرِيْنَ مِنَ الصَّحَابة ، عن ابن عبَّاسٍ ، ح (٣٤٨٤) ، وضعَّفَ مُحَقِّقُوا المسند إِسْنَادَ أَحمدَ هَذَا عن ابن عَبَّاسٍ ؛ لأَنَّ فِيْهِ أَبَا قِلاَبَةُ ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، المسند (٣٧/٥-٤٣٨) .

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٦/١-١٣٧).

وَقَدْ عَمَّمَ النِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ ؛ فَأَرْسَلَ مِنْ حَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحُوهَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ هَكَذَا يَابْنَ عَوْفٍ اعْتَمَّ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ ﴾ (١) . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ العِمَامَةِ ذَاتِ الذُّوَابَةِ ، وَأَنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ .

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ صَاحِبُ مَنْظُومَةِ الآَدَابِ بِقُوْلِهِ :

وَيَحْسُنُ اَنْ يُرْخِي الذُّوَابَةَ خَلْفَهُ وَلَوْ شَبِّرًا أَو اَدْنَى عَلَى نَصِّ اَحْمَدِ (٢) وَلَمْ يَنْبُتْ فِي طُولُ عِمَامَةِ النبيِّ عَلَيْ ، ولا فِي مِقْدَارِ عَذَيْتِهِ شَسَيَ ، وَلَكِنْ ثَبَتَ انَّ عِمَامَتُهُ عَلَيْ كَانَتْ وَسَطَا (٣) ؛ وثَبَتَ عَنْهُ عَلِيْ أَنَهُ قَالَ : « الإسبَالُ فِي الإزَارِ ، وَالْقَمِيصِ ، وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا حُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٤) . « وَإِسْبَالُ العَذَبَةِ زَائِدًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ » (٥) . « وَإِسْبَالُ العِمَامَةِ : الْمَرَادُ بِهِ إِرْسَالُ العَذَبَةِ زَائِدًا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ » (٥) . وَإِذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْصِيْرِ الذُّوَابَةِ أَو العَذَبَةِ ، وَأَنْهَا تَحْرُمُ إِذَا

طَالَتْ طُولاً فَاحِشَاً (١).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : زاد المعاد في هدي حير العباد (١٣٥/١) ؛ مرقاة المفاتيح شـرح مشكاة المصابيح (٣) ١٤٨/٨) ؛ نيل الأوطار (١٩٢/٢) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٩٢/٢) ؛ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذيّ (٣٣٨/٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في قدر موضع الإزار ، ح (٤٠٨٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٠٣/١) . والنسائي في كتاب الزينة ، باب إسبال الإزار ، ح (٣٣٤) ، سنن النسائي (١٥٢/٨) . وابنُ ماجه في كتاب اللّباس ، باب طول القميص كم هو ، ح (٣٥٧٦) ، سنن ابن ماجه (١١٨٤/٢) ؛ وقالَ النّوويُّ : « رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنّسَائِيُّ بإسْنَادٍ صَحِيْح » ا هـ ، نزهة المتقين شرح رياض الصالحين أبو دَاوُدَ ، وَالنّسَائِيُّ بإسْنَادٍ صَحِيْح » ا هـ ، نزهة المتقين شرح رياض الصالحين (١٠٥٥) ، ح (٩٩٥) . وقالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ في طَرْح النّبريْبِ (١٧٢/٨) : « إسْنَادُهُ حَسَنَ أَوْ صَحِيْحٌ » اه. . وصحّحه الألبانيُّ في صحيح سَنن أبي داود (١٧٢/٨) - ٥١٩)، ح (٤٩٤) .

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٦) أنظر : سبل السلام (٣٠٩/٤) ؛ نيل الأوطار (١٢٨/٢) ؛ غذاء الألباب (١٩٢/٢) .

وَقَدْ صَارَتِ العَذَبَةُ فِي العُصُورِ الْمَتَاخِرَةِ مِنْ شِعَاراتِ الصُّوفِيَّةِ ، وعُدُّوا مَنْ أَرْسَلَها مِنْ غَيْرِهِم آثِماً وَكَذَّاباً ، وَبَلَغَ من تَمَسُّكِهِم بِهَا ، وجَعْلِهَا شِعَاراً لَهُم أَن حَدَّدوا الجِهةَ اليَّي يَجِبُ أَن تُرْسَلَ فيها العَذَبَةُ ؛ وَهِي الجِهةُ اليُسْرَى ، ولَيْسَ من جهةٍ أُخْرَى ؛ كَمَا هُوَ الحَالُ عِنْدَ المُسْلِمِيْنَ الذَيْنَ لا زَالُوا يَلْبَسُونَ العَمَائِمَ ذَاتَ اللَّوْابَةِ (١).

### • ثَالِثاً: العِمَامَةُ الصَّمَّاءُ:

العِمَامَةُ الصَّمَّاءُ: هِي التي يُدِيْرُها الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ ، ويَعْقِدُها عَلَيْهِ ، مِسنْ غَيْرِ أَنْ يلْتَحِي بِهَا تَحْتَ حَنَكِهِ ، أَوْ يَجْعَلَ لَهَا ذُوَابَةً (٢) .

وتُسَمَّىَ هذه اللَّبْسَةُ للعِمَامَةِ فِي لُغَةِ العَرَبِ : القَفْدَاءَ ؛ وَهِي أَنْ يَلْوِيَ عِمَامَتَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَ لَهَا عَذَبَةً أَو يَسْدِلَها (٣) .

وتُسَمَّى كَذَلِكَ : اللِقْعَطَةَ (1) .

﴿ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ للعَمَائِم الصَّمَّاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ :
 ﴿ القَوْلُ الأَوَّلُ :

يُكْرَهُ للرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ العِمَامَةَ الصَّمَّاءَ الـي لَيْسَتَ مُحَنَّكَةً ، وَلاَ ذَاتَ ذُوَّابَةٍ ، وَاللهِ فَاتَ ذُوَّابَةٍ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ البِدَعِ المُحْدَثَةِ في بِلاَدِ الإِسْلاَمِ ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ خُمْهُــورُ أَهْــلِ العِلْـمِ ؛

<sup>(</sup>١) انظر: الدِّعامة في أحكام سُنَّة العِمَامَةِ (ص ٤٨ ، ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) انظر: شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٢٦٧/١) ؟
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (٢٥٣/١١) ؛ القاموس المحيط (ص ٣٩٨) ، ( قفد ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق (ص ٢٤٤) من هذا البحث .

الْمَالِكِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ مِنْ مَذْهَبِهِم ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الْحَنْفِيَّةِ ('). والعِمَامَةُ الصَّمَّاءُ الْمَكْرُوهَةُ هِي مَا انْعَدَمَ فِيْهَا الوَصْفَانِ : التَّحْنِيْــكُ ، والذُّوابَـةُ ، أمَّا لَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَتْ بِمَكْرُوهَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ (<sup>٢)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ العِمَامَةِ الصَّمَّاءِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ . وَهُو قَوْلُ إِسْحَاقَ بِنِ رَاهَوَيْهُ ، وَبَعْضِ السَّلَفِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ ، اخْتَارَهَا شَيْخُ الإِسْلاَمُ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، وَحَمَلُوا الكَرَاهَةَ الوَارِدَةَ عَنِ السَّلَفِ عَلَى حَالَةِ الجِهَادِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ المَرْءُ مَعَهُ إِلَى التَحْنِيْكِ مُحَافَظَةً عَلَى عِمَامَتِه ؛ فَإِنَّ الصَّمَّاءَ تُكَرَهُ لَهُ ، أو أَنَّ الصَّمَّاءَ خِلافُ الأُولَى (٣) .

## \* الأدِلَّةُ وَالمَنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ العِمَامَةِ الصَّمَّاءِ :

1\_ مِنَ السُّنَّةِ : بِمَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدِ القَاسِـــُمُ بنُ سَــــلاَّمِ الْهَرَوِيُّ – رحمه اللهُ –

<sup>(</sup>۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۰۵۳ه) ؛ ابن الحاج ، المدخل (ص٠٤ - ١٤٢) ؛ المغني (٣٨١/١) ؛ دفع الملامة في استخراج أحكام العِمامة (ص ١٢٣) ؛ الدَّعامة في أحكام سنَّة العِمَامَةِ (ص ٦٨ ، ٨١) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٩/٩) ؛ كتاب الحوادث والبدع (ص ٧٢-٧٣) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٨٩/٩) ؛ حيث نقل عن الحنفيَّة تشديدَهم في ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريّ (٩/٩٨- ٩٠) ؛ ابن الحاج ، المدخل (ص ١٤١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٨٦/١) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٩/٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٣٣٨-٣٣٩)؛ الفروع (١٦٣/١)؛ دفع الملامة في استخراج أحكام العِمامَةِ (ص ١٣٣-١٣٤)؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ( ١٨٦/٢١) .

بِسَنَدِهِ عَنِ النِّي عَلِيلِ : ﴿ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِيِّ ، وَنَهَى عَنِ الاقْتِعَاطِ ﴾ (١).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿ أَصْلُ هَذَا فِي لَبْسِ العَمَائِمِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ العِمَامَةَ يُقَالُ لَهَا: المِتْعَطَةَ ، فَإِذَا لاَتَهَا المُعْتَمُّ عَلَى رَأْسِهِ ، ولَمْ يَحْعَلْهَا تَحْتَ حَنَكِهِ قِيْلَ: اتْتَعَطَهَا ، فَهُو المُنْهِيُّ عَنْهُ ، فَإِذَا أَدَارَهَا تَحْتَ الْحَنَكِ قِيْلَ: تَلَحَّاهَا ، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ » (٢).

- وَرُدَّ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ : بِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَلاَ مَعْرُوفٍ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مِمَّا يُوْرِدُهُ أَهْلُ العَرَبِيَّةِ وَالغَرِيْبِ ، وَمَا انْفَرَدُوا بِهِ فَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ :

قَالَ الحَافِظُ الْمُبَارَكُفُورِيُّ - رحمه الله - : « وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النبيِّ عَلَاِ أَنْهُ الْمَرَ بالتَلَحِّي ، وَنَهَى عَنِ الاقْتِعَاطِ : فَلَمْ يَذْكُرِ ابنُ قُدَامَةً إِسْنَادَهُ ، وَلَمْ يُذْكُر ابنُ قُدَامَةً إِسْنَادَهُ ، وَلَمْ يُذْكُر تَحْسينُهُ وَلاَ تَصْحِيْحُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ ، وَلاَ عَلَى مَنْ حَسَّنَهُ أَوْ صَحَّحَهُ ، فَا للهُ أَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ » (٣) .

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ حَعْفَ الكَّسَانِيُّ - رحمه الله - : « هَذَا إِنَّمَا يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الغَرِيْتِ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَ و لَكُتُبِهِم أَحَادِيْثَ غَرِيْبَةً لا تُوجَدُ في كُتُبِ المُحَدِّثِينَ ، وَلَمْ يُوقَفْ لَهَا عَلَى إِسْنَادٍ ، فَلاَ يُحْتَجُّ بِمَا انْفَرَدُوا بِذِكْرِهِ » (13) .

### ٢\_ وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الأثَرِ بِمَا يَلِي :

أِ إِنَّا عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَقَد اقْتَعَطَ بِعِمَامَتِهِ،

<sup>(</sup>١) غريب الحديث (١٢٠/٣) ؛ وأورَدَهُ ابنُ قُدَامَةً في المغني (٣٨١/١) ، وعزاه لأبي عُبَيْدٍ .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث (١٢٠/٣).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذيِّ (٢٩٤/١) .

<sup>(</sup>٤) الدِّعامَة في أحكام شُنَّة العِمامة (ص ٧١).

فَقَالَ : مَا هَذِهِ الفَاسِقِيَّةُ ؟! ثُمَّ دَنَـا مِنْـهُ ، فَحَـلَّ لَوْثَـاً مِن عِمَامَتِـهِ ، فَحَنَّكُهُ بِهَـا ، ومَضَى <sup>(١)</sup> .

 $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$  .  $_{*}$ 

جـ وَقَالَ طَاوُوسُ - رحمـه الله - في الرَّجُـلِ يَلْوِي عِمَامَتَـهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَلاَ يَجْعَلْهَا تَحْتَ ذَقَنِهِ : « تِلْكَ عِمَّةُ الشَّيطان » <sup>(٣)</sup> .

د\_ وَقَالَ عِمْرَانُ الْمِنْقَرِيُّ ( أ ) - رحمه الله - : ﴿ هَذِهِ الْأَعِمَّةُ التِي لاَ تُجْعَلُ تَحْـتَ الحُلُوق عِمَّةُ قَوْم لُوْطٍ ﴾ ( أ ) .

وَالْوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الْآقَارِ جَمِيْعًا : أَنَّهَا تَـدُلُّ عَلَى أَنَّ العِمَامَـةَ الصَّمَّـاءَ فَاسِقِيَّةٌ ؛ يَفْسُقُ مَنْ لَبِسَهَا ، وَهِي مِنْ لِباسِ الفَسَقَةِ ( قَـوْمِ لُـوْطٍ ) ، وَهَـوُلاَءِ يُكْـرَهُ للمُسْلِمِ التَّشَبُّهُ بهم في اللَّباس وَغَيْرِهِ <sup>(٦)</sup> .

- وَيُجَابُ عَنْ الاسْتِدْلاَلِ بِهَادِهِ الْآثَارِ مِنْ وُجُوهِ :

الْأُوَّالُ : أَنَّ هَذِهِ الآَّثَارَ لَيْسَتُ دَلِيْلاً كَافِيَاً عَلَى تَحْرِيْمِ أَمْرِ كَهَذَا ، بَلْ لاَ بُدَّ فِيْهِ

(١) ذكرَهُ ابنُ عبدِ الهادي في دفع الملامــة في اسـتخراج أحكــام العِمَامَــةِ (ص ١٢٨–١٢٩) ؛ وابنُ قُدَامَةَ في المُغْنِي (٣٨١/١) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٥) أُورَدَ هَذَه الآثارَ كُلُها ابنُ عبدِ الهادي في دفع الملامة في استخراج أحكام العِمامَةِ (ص ١٣٠–١٣٢) ؛ وذكرَ مُحَقَّقا الكتابِ ؛ الدكتور : عبد الله بن محمد الطيّار والدكتور : عبد القريز بن محمد الحجيلان أنَّهما لم يَعْثُرا عليها في كتب الآثـارِ المعروفة . وأورَدَها كذلك ابنُ الحاجِّ في المدخل من غيرِ أسانيدَ (ص ١٤٠–١٤١) . فالله أعلَـمُ كالما .

<sup>(</sup>٤) هُوَ عِمْرَانُ بنُ مُسْلَمِ المِنْقَرِيُّ البَصْرِيُّ القَصِيْرُ ، يُكُنَى : أَبَا بَكْرِ ، تَـابِعِيُّ أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ ، رَوَى عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيُّ ، وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَغَيْرِهِم ، قَـالَ فِيْهِ ابنُ مَعِين: بَصْرِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَقَالَ ابنُ حَجَمر : صَدُوقٌ رُبَّمًا وَهِم . انظر ترجمته في : [تهذيب التهذيب (٣٢٢/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (٢٥/١٦) ، وقم (١٠٨) ] .

<sup>(</sup>٦) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ١٣٩) .

مِنْ نَصِّ صَحِيْحٍ صَرِيْحٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ . وَكُونُهَا مِنْ زَيِّ الشَّيْطَانِ قَوْلٌ عَارٍ عَنِ الدَّلِيْلِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَثْبُتُ بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ . وَكُونُهَا كَانَتْ عَمَائِمَ قَوْمٍ لُوطٍ يَحْنَاجُ – أَيْضاً – إِلَى دَلِيْلٍ ، ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ كَافِيَا فِي كَانَتْ عَمَائِمَ قَالِمٌ هَذَا لَيْسَ كَافِيَا فِي كَرَاهَتِهَا مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيْلٌ شَرْعِيٍّ عَلَى ذَلِكَ ، فَتِلْك أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، وَإِنْمَا نُهِيْنَا عَنْ أَفْعَالِهم وَارْتِكَابِ فَوَاحِشِهم .

الثّاني : أنَّ السَّلَفَ رحمِهم الله كَرِهُوا أَشْيَاءَ كَانَتْ مُبَاحَةً فِي العُصُورِ السَّابِقَةِ لَهُم لأُمُورٍ أَحَاطَتْ بِعَصْرِهِم ؛ كَمَا كَرِه الإمامُ أَحْمَدُ رحمه الله لُبْسَ السَّوادِ لَمَّا كَانَ لِبَاسَ الظَلَمَةِ وَأَعْوَانِهِم فِي عَهْدِهِ، مَعَ أَنَّ لُبْسَهُ ثَابِتٌ مِنْ سُنَّةِ المُصْطَفَى عَلِيْ (۱). كَانَ لِبَاسَ الظَلَمَةِ وَأَعْوانِهِم فِي عَهْدِهِ، مَعَ أَنَّ لُبْسَهُ ثَابِتٌ مِنْ سُنَّةِ المُصْطَفَى عَلِيْ (۱). الثَّالِثُ : أَنَّ كَرَاهَةَ السَّلَفِ لَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى قِيَامِ الحَاجَةِ إِلَى التَّحْنِيكِ ؛ قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تيميَّة - رحمه الله - : « والسَّلَفُ كَانُوا يُحَنِّكُونَ عَمَائِمَهم لأَنْهُم كَانُوا يُحَنِّكُونَ عَمَائِمَهم النَّهُ عَنْ أَهْلِ اللهِ مَا يُولِهُ لَمْ يَرْبُطُوا العَمَائِمَ بالتَّحْنِيكِ كَانُوا يَرْكُونَ الْخَيْلُ ، ويُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْبُطُوا العَمَائِمَ بالتَّحْنِيكِ وَإِلاَّ سَقَطَتْ ، وَلَمْ يُمْكِنْ مَعَهَا طَرْدُ الخَيْلِ ، ولِهَذَا ذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُم وَاللَّا يَعْمَائِمَ اللهُ اللهُ عَلَى هَذِهِ السَّنَةِ ؛ لأَنَهُم كَانُوا فِي زَمِنِهِ هُمُ المُحَاهِمُ المُشَامِ أَنْهُم كَانُوا فِي رَمِنِهِ هُمُ المُحَاهِدُونَ ، وذَكرَ كَانُوا يَلْبَسُونَ العَمَائِمَ الشَّامِ أَنَهُم وَلَا السَّامِ أَنْهُم كَانُوا فِي زَمِنِهِ هُمُ المُحَاهِ العَمَائِمَ المَائِمَ إِلللهُ الشَّامِ الشَّامِ الشَّعْولُ لَهُ السَّادِةِ أَنَّ أَوْلاَدَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ كَانُوا يَلْبَسُونَ العَمَائِمَ الطَّوَى العَمَائِمَ السَّامِ الشَّامِ السَّامِ الشَّيْمِ السَّامِ وَلَا اللهَ المُؤْلِدُ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ كَانُوا يَلْبَسُونَ العَمَائِمَ الطَعْمَائِمَ الْمَائِمُ وَالْمُؤْمِ المَائِهُمُ اللهُ اللهُ المُولِ السَّامِ الْمَائِمُ اللهُ المُعْلَامِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُولِ المُعْلِمُ اللهُ المُنْهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِلُ المُعْمَائِمُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمِلُ السَّامِ اللهُ المُؤْمِلُ المُعْلَمُ اللهُ المُؤْمِ المُؤْمِ اللهُ المُعْمَائِمُ المُؤْمِ السَّامِ اللهُ المُؤْمِ المُعْلِمُ المُؤْمُ المُعْلَقِمُ اللهُ السَّامِ الللهُ المُعْمَائِ

تَحْنيكِ ؛ وَهَذَا لأَنَّهُم كَانُوا فِي الحِجَــازِ فِي زَمَنِ التَّابِعِيْنَ لاَ يُجاهِـــدُونَ ﴾ (٢).

### ٣\_ وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

بأَنَّهَا عَمَائِمُ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَقَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِم (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق (ص ۲۰۹-۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١٨٧/٢١) ؛ وانظر ما بعد (ص ٢٦٤–٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العمامَةِ (ص ١٣٧) ؛ غذاء الألباب (١٩٤/٢) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ دَلِيْلٌ يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَنَّ العِمَامَةَ الصَّمَّاءَ من لِباسِ أَهْلِ الكِتَابِ ، وَقَدْ بَيَّنَ النبيُّ عَلِيْنِ لأُمِّتِهِ أُمُورَ أَهْلِ الكِتَابِ التِي يَجِبُ عَلَيْهِم مُحَالَفُتُهُم فِيْهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا العِمَامَةَ الصَّمَّاءَ ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُحَقِّقِيْنَ مُنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، وَإِنَّمَا هِي مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، وَإِنَّمَا هِي مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، وَإِنَّمَا هِي مِنْ خَصَائِصِ أَهْلِ الكِتَابِ ، وَإِنَّمَا هِي مِنْ خَصَائِصِ العَرَبِ وَحَدْهُم (١) .

- ثَانِياً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ العِمَامَةِ الصَّمَّاءِ :

إِ اسْتَدَلُوا مِنَ السُّنَّةِ: بَمَا رَوَاهُ جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ – رضي الله عَنْهُمَا –: «
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ » (٢).

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ – رحمه الله – : ﴿ وَلَــمْ يُذْكَـرْ فِي حَدِيْتِ جَـابِرِ : ذُوَّابَـةٌ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الذُّوَّابَةَ لَمْ يَكُنْ يُرْحِيَهَا دَاثِمَاً بَيْنَ كَتِفَيْهِ . وَقَدْ يُقَالُ : إِنْـهُ دَحَـلَ مَكَّـةَ وَعَلَيْهِ أُهْبَةُ القِتَالِ ، وَالمِغْفَرُ <sup>(٣)</sup> عَلَى رَأْسِهِ ، فَلَبِسَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ مَا يُناسِبُهُ » <sup>(١)</sup> .

٢\_ وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْأَثْرِ : بِمَا رَوَاهُ سُلَيْمانُ بنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (°) - رحمه الله -

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام أهل الذُّمَّة (١٢٦٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) المِغْفَرُ: زَرَدٌ يُنْسَجُ مِنَ الدُّرُوعِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ ، يُلْبَسُ تَحْتَ القَلَنْسُوَةِ ، أو حَلَقٌ يَتَقَنَّعُ بِهِا الْمُتَسَلِّحُ فِي الجهادِ ، حَمْعُهُ : مَغَافِرُ .

انظر : مختار الصِّحاح (ص ٤٢٧) ؛ المعجم الوسيط (٦/٦٥٢) ، (غفر).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٦/١)؛ وانظر : نيل الأوطار (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) هُوَ سُلَيْمانُ بنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، رَوَى عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، قَـالَ فِيْهِ ٱبُـو حَـاتِم : لَيْسَ بالمَشْهُورِ فَيُعْتَبَرُ بِحَدِيْهِ ، وَذَكرَه ابنُ حِبَّان فِي النَّقَاتِ ، وَقَالَ فِيْهِ البُحَـارِيُّ وَٱبُـو حَـاتِم : أَدْرَكَ الْمُهَاحِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ ، وَقَالَ فِيْهِ ابنُ حَجَرٍ : مَقْبُولٌ ، مِنَ النَّالِئَةِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٠ ١٠ - ١٠ ١)؛ تقريب التهذيب (ص ١٩٢) ، رقم (٢٥٨٢) ] .

قَالَ : ﴿ أَذْرَكْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأُوَّلِيْنَ يَعْتَمَّونَ بِعَمَائِمَ كَرَابِيْسَ سُودٍ وَبَيْضِ وَحُمْرٍ وَخُمْرٍ وَخُصْرٍ وصُفْرٍ ، يَضَعُ أَحدُهُمْ العِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ ، ويَضَعُ القَلْنُسُوةَ فَوْقَهَا ، ثُمَّ يُدِيْرُ العِمَامَةُ هَكَذَا - يَعْنِي : عَلَى كَوْرِهِ - وَلاَ يُخْرِجُهَا مِن تَحْتِ ذَقَنِهِ » (١) . وفي لَفْظٍ قالَ : ﴿ أَذْرَكْتُ أَبْنَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ ... » (٢) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانُوا يْلْبَسُونَ الْعَمَائِمَ الصَّمَّ ؛ غَيْرَ الْمَحَنَّكَةِ وَذَاتِ الذَّوَابَةِ ، وَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ لُبْسِهَا ، وَإِلاَّ كَانُوا أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهَا .

### وَنُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الْأَثَرِ بِمَا يَلِي :

أَ أَنَّهُ حَدِيْتٌ مُنْكَرٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ؛ سُيلَ عَنْهُ الإمَامُ أَحْمَــ لُهُ بِنُ حنبلَ ، فَقَـالَ : حَدِيْتٌ مُنْكَرٌ ، لاَ أَدْرِي أَيَّ شَيْءِ ذَلِكَ الحَدِيْتُ (أُ) .

- ويُجَابُ عَنْ هَلَا : بِعَدَمِ التُّسْلِيْمِ بأَنَّهُ حَدِيْتٌ مُنْكَرٌ ، بَـلْ هُـوَ حَدِيْتٌ ثَـابِتٌ

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب اللّبَاسِ والزّيْنَةِ ، بابٌ فِيْمَنْ كَـانَ يَعْنَـمُّ بِكَـوْرِ واحِـدٍ ، عن سَلَيْمَانِ ابنِ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيْرُ بنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بنِ حَكِيْمٍ ، عَـنْ سُـلَيْمَانَ ، ح (۲٤٩٧٧) ، الكتاب المُصَنَّفِ الأحاديث والآثار (١٨١/٥) .

وَقَدُ وَثَقَ : سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ الأَرْدِيُّ قَاتٌ ؛ عَدَا سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فَهُو مَقَبُولٌ ، وَقَدْ وُتَقَ : سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فَهُو مَقَبُولٌ ، وَقَدْ وُتَقَ : سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبِ الأَرْدِيُّ قاضي مكَّة ، ثِقَةٌ إِمَامٌ حَافِظٌ ، مِنَ التَّاسِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُع وَعِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ [ تقريب التهذيب (ص ١٩٠) ، رقم (٢٥٤٥) ] . وحريرُ بنُ حَازِمِ الأَرْدِيُّ ، ثِقَةٌ فِي حَدِيْدِهِ عَنْ غَيْرٍ قَتَادَة ، مَاتَ سَنَة سَبْعِيْنَ [ تقريب التهذيب (ص ٧٧) ، رقم (٩١١) ] . ويَعْلَى بنُ حَكِيْمٍ النَّقَفِيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ [ تقريب التهذيب (ص ٣٨٥) ) ، رقم (٩٨١) ] .

 <sup>(</sup>٢) ذكرَه ابنُ عبدِ الهادي في دفع الملامة في أحكام العِمامَةِ (ص ١٢١-١٢١) ، وعزّاهُ للإمامِ
 أحمَدَ ، ولَم أحدُهُ في المُسْنَدِ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] (٢٦٩/١) ؛ دفع
 الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ١٣٤) .

مُتَّصِلُ الإِسْنَادِ – كَمَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ – وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُم ، خَـلاَ سُـلَيْمَانَ ؛ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النِّقَاتِ ، وقَالَ عَنْهُ ابنُ حَجَرٍ : ﴿ مَقْبُولٌ ﴾ (١) .

ب\_ أَنَّ إِجْمَاعَ السَّلَفِ وَعَادَتَهُم عَلَى خِلاَفِه (٢) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّ إِجْمَاعَ السَّلَفِ لَيْسَ عَلَى خِلَافِهِ ؛ بِدَلِيْـلِ مُحالفَـةِ إِسْحَاقَ ابنِ رَاهَوَيْه ، وَغَيْرِهِ لَـهُ ، وَبِدَلِيْـلِ فِعْـلِ أَبْنَـاءِ اللهَـاجِرِيْنَ وَالأَنْصَـارِ الذِيْـنَ أَدْرَكُهُم سُلَيْمَانُ بنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، فَكَيْفَ يُدَّعَى الإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ (٣).

ج\_ قَالُوا : إِنَّ هَذَا الْأَثَرَ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فَهُوَ فِعْلُ الصَّبْيَانِ ، وَالصَّبْيَانُ لاَ حُجَّة في فِعْلِهِم ، وَلاَ كَرَاهَةَ في حَقِّهِم وَلاَ تَحْرِيْمَ ، وَلاَ حَاجَةَ لَهُم إِلَى التَلَحِّي ، بِخِلاَفِ الرِّجَال (<sup>1)</sup> .

#### - وَيُجَابُ عَنْ هَلَا مِنْ وُجُومٍ :

• الأَوَّلُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِعْلَ الصِّبْيَانِ ، بَلْ إِنَّ الرِّوَايَةَ الْمَحْفُوظَةَ نَصَّتْ عَلَى أَنَّـهُ أَدْرَكَ الْمُهَاجِرِيْنَ الأُوَلَ ، وَالأُخْرَى ذَكَرَتْ أَبْنَاءَ الْهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ ، وَلَفْظُ الأَبْنَـاءِ يَحْتَمِلُ الكِبَارَ كَمَا يَحْتَمِلُ الصَّغَارَ .

الثّانِي: لا نُسَلّمُ أَنَّ الصّبْيَانَ لا حُجَّة في فِعْلِهِم ؛ كَيْفَ وَهُمْ أَبْنَاءُ اللهَاجِرِيْنَ
 وَالأَنْصَارِ ؟ وَهَلْ يَسُوعُ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَضِي الله عَنْهُم أَنْ يَرَوا
 أَبْنَاءَهُم عَلَى فِعْلِ مَكْرُووٍ ثُمَّ لاَ يَزْجُرُونَهُم عَنْهُ ؟! كَلاً .

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته وأقوال أهل العلم فيه (ص ٢٦٤) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>۲) انظر : شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] (۲۲۹/۱) ؛ دفع
 الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ۱۳٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (١٨٧/٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ١٣٦–١٣٧) .

• الثَّالِثُ : أَنَّ قَوْلَهُم هَذَا مُحَالِفٌ لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ : مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ إِلْبَاسُ الصَّبِيِّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (١) .

د أَنَّ هَذَا عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِه مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُم كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهَا ذُوَابَةٌ (٢).

- وَيُجَابُ عَنْ هَــذَا: بأَنَّهُ مُجَرَّدُ احْتِمَالُ ، لاَ يَفْوَى عَلَى الْمَرَادِ . وَالذِيْنَ احْتَجُوا بالأَثْرِ احْتَجُوا بهِ عَلَى تَرْكِ التَّحْنِيْكِ والذُّوَابَةِ ، فَكَيْــفَ يُدَّعَى أَنَّهُم كَـانُوا يَحْعَلُونَ لَهَا الذُّوَابَةَ ؟!

### ٣\_ وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

أَ أَنَّ الأَصْلُ فِي اللَّباسِ الحِلُّ إِلاَّ إِذَا وَرَدَ دَلِيْلٌ عَلَى المَنْعِ مِنْ لِبْسَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، ولَـمْ يَرِدْ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ عَلَى المَنْعِ مِنَ العِمَامَةِ الصَّمَّاءِ . قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ - رَحْمَهُ اللهُ-: «يَحُوزُ لُبْسُ العِمَامَةِ بِإِرْسَالِ طَرَفِهَا ، وَبِغَيْرِ إِرْسَالِهِ ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَغَيْرِ إِرْسَالِهِ ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَصِحَ فِي النَّهْي عَنْ تَرْكِ إِرْسَالِهَا شَيْءٌ » (٣)

### \* وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الثَّانِي ؛ أَنَّهُ يَجُوزُ لـلرَّجُلِ لُبْسُ العِمَامَةِ الصَّمَّاءِ بِـلاَ كَرَاهَةٍ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِه، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ المُعَارِضِ الرَّاجِحِ ، وَعَدَمِ النَّصِّ عَلَى التَّحْرِيْمِ ، وَالأَصْـلُ البَقَاءُ عَلَى البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ حَتَّى يَرِدَ الدَّلِيْلُ النَّاقِلُ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨-٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المُهَذَّب (٣٩/٤) .

\* وَعِمَائِمُ النَّاسِ الآنَ تَخْتَلِفُ ؛ فَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ العِمَامَةَ الْمَحَنَّكَةَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ العِمَامَةَ الصَّمَّاءَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ العِمَامَةَ الصَّمَّاءَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ العِمَامَةَ الصَّمَّاءَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ لَيْمَامَةَ الصَّمَّاءَ ، وَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ يَلْبَسُ بَهَا رَأْسَهُ ، وَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ العَمَائِمَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ يَلْبَسُ العَمَائِمَ المَسْهُورَةَ الآن بـ: ( الشِّمَاغِ ، أو الغُتْرَةِ ) ؛ التي تُوضَعُ عَلَى الرَّأْسِ ، وتُسْدَلُ عَلَى الجَانِبَيْنِ أو الظَّهْرِ أو الصَّدْرِ ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ هُنَا في هَذِهِ البِلاَدِ .

وَهَذَا كُلُّهُ لاَ حَرَجَ فِيْهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - ؛ مَا دَامَ قَدْ تَعَارَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، وَلاَ مَحْظُورَ فِيْهِ ؛ مِنْ تَعْتَبُهِ أَوْ شُهْرَةٍ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي اللَّبَاسِ الحِلُّ إِلاَّ مَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى المَنْع مِنْهُ .

ولأنّهُ لَمْ يَرِدْ نَصَّ شَرْعِيِّ يَدُلُ عَلَى الأَمْرِ بْلِبْسَةٍ مُعَيَّنَةٍ للعِمَامَةِ ، أَوْ يَنْهَى عَن أُخْرَى ، إِلاَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهِي عَنِ الاقْتِعَاطِ ؛ وَلَيْسَ بِصَحِيْتِ (١) ، وَإِلاَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهِي عَنِ الاقْتِعَاطِ ؛ وَلَيْسَ بِصَحِيْتِ (١) ، وَإِلاَّ مَا وَرَدَ فِي تَعْمِيْمِ النِي عَلِي لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ - رضى الله عنه - ، ولَيْسَ فِيْهِ مَا يُشْعِرُ بالوُجُوبِ ؛ لأَنّهُ عَلَيْ قَالَ : ﴿ هَكَذَا يَابُنَ عَوْفٍ اعْتَمَ ، فَإِنّهُ أَعْرَبُ وَاحْسَنُ ﴾ (٢). وَهَذَا بَيَانٌ للأُولُى وَالأَحْسَنِ ، ولَيْسَ للوُجُوبِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ للوُجُوبِ لَبَيْنَهُ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ فَلِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص ٢٦٠-٢٦١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٥٣) من هذا البحث .

سُئِلَ السَّنَعُ محمَّدُ بنُ عُنَيْمِيْنَ - رحمه الله - عَنْ حُكْمِ لُبْسِ العِقَالِ؟ فَأَحَابَ بِقَوْلِهِ : « لُبْسُ العِقَالِ لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ في المَلْبُوسَاتِ الحِلُّ ، إِلاَّ مَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى « لُبْسُ العِقَالِ لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ في المَلْبُوسَاتِ الحِلُّ ، إِلاَّ مَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى مَنْ يُحَرِّمُون سَيْئًا مِنَ اللَّبَاسِ أَوْ مِنَ الطُعَامِ بِلاَ ذَلِيْلِ شَرْعِي ، وَقَدْ أَنْكُرَ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ عَلَى مَنْ يُحَرِّمُون سَيْئًا مِنَ اللَّبَاسِ أَوْ مِنَ الطُعَامِ بِلاَ ذَلِيْلٍ شَرْعِي ، وَحَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ ﴾ يَبَنِى عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُواْ وَاسْرَبُوا وَاسْرَبُوا وَاللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهُ تَعَالَى اللهُ الله

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ حُكْمُ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ بالقَلاَنِسِ والطَّيْلَسَانِ وَالبُرْنِيطَةِ والشَّعَرِ الصِّناعيِّ

## • أَوَّلاً : لُبْسُ الرَّجُلِ للقَلاَنِسِ :

القَلَنْسُوَةُ ، والقَلْسُوَةُ ، والقَلْسَاةُ ، والقُلَسْيَةُ ، والقُلَنْسَاةُ ، والقَلْنِيْسَةُ فِي اللَّغَةِ : مِنْ مَلاَبِسِ الرُّوُوسِ الْمَعْرُوفَةِ ، جَمْعُها : قَلاَنِسٌ ، وقَلاَسِيُّ، وقَلَنْسٌ ، وقَلَنْسَى ، وقَلاَنِيْسٌ (١) .

وتُسَمَّى القَلَنْسُوةُ: الكُمَّةَ، جَمْعُها: كِمَامٌ؛ وتُسَمَّى كذلك: البُرْطُلَّةَ، ويُعَالُ لِذُوّابَةِ القَلَنْسُوةِ: التَّتُوُ (٢).

والقَلَنْسُوَةُ اصطلاحاً : هي الطَّاقِيَّةُ اللَّاطِنَةُ – الْمُلْتَصِقَةُ – عَلَى الرَّأْسِ ، وَشِبْهُهَا مِمَّا تُلَفُّ العِمَامَةُ عَلَيْهِ ، أَو تُلْبَسُ فَوْقَهُ <sup>(٣)</sup> .

والقَلَنْسُوةُ من لِبَسِ الرَّجُسِ المَشْرُوعِ لِرَأْسِهِ فِي الإِسْلَامِ ؛ وَهِي « مِنْ لِبَسِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالسَّالِكِيْنَ تَصُونُ الرَّأْسَ ، وتُمَكِّنُ الْعِمَامَـةَ ، وَهِيَ مِنَ السُّنَّةِ، وحُكْمُهَا : أَنْ تَكُونَ لاَطِئَةً لا مُقَبَّبَةً ، إِلاَّ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى أَنْ يَحْفَظَ رَأْسَهُ عَمَّا

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۲۷۹/۱۱) ؛ القاموس المحيط (ص ۷۳۱) ؛ المعجم الوسيط (ر) ۷۳۱) ، جميعُها (قلس) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص ٢٠٤-٢٠٥).

 <sup>(</sup>۳) انظر : رد المحتار على الدُّرِ المحتار (۲۷۲/۱) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 (۱٤٧/۸) .

يَخْرُجُ مِنْهُ من الأَبْخِرَةِ ، فَيُقَبِّبُهَا ، ويَثْقُبُ فيها ، فيكونُ ذلك تَطَّبْبًا ۗ ، (١) .

وَقَدْ لَبِسَ الْمُصْطَفَى ﷺ القَلاَنِسَ ؛ قَالَتْ عائشَةُ – رضي الله عنها – : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ مِنَ القَلاَنِسِ فِي السَّفَرِ ذَوَاتَ الآذَانِ ، وَفِي الحَضَرِ الْمُشَــمَّرَةَ ؛ وَهِي الخَضَرِ الْمُشَــمَّرَةَ ؛ وَهِي الشَّامِيَّةُ » (٢) .

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا – قَالَ : ﴿ كَـانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبُسُ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ ، وَبِغَيْرِ الْعَمَائِمِ ، ويَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلاَنِسِ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلاَنِسَ الْيَمَانِيَّةَ ؛ وَهُنَّ البيْضُ الْمُضَرَّيَّةُ ، وَيَلْبَسُ ذَوَاتَ الْآَذَانِ فِي الحَرْبِ » (٣) .

قَالَ الْمَنَاوِيُّ - رحمه الله - : « الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَـانَ يَفْعَـلُ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ - يَعْنِي : لُبْسَ القَلَنْسُوَةِ بغيرِ عِمَامَةٍ - ، وَأَمَّا إِذَا خَرَجَ للنَّاسِ فَيَظْهَـرُ أَنَّـهُ كَـانَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ بَالْعِمَامَةِ . . قَالَ بَعْـضُ الشَّافِعِيَّةِ : فِيْهِ وَمَا قَبْلَـهُ لُبْسُ القَلَنْسُوةِ اللَّاطِئَةِ بِـالرَّأْسِ وَالْمُوْتَفِعَةِ ، وَالْمُوْتَفِعَةِ ، وَالْمُوْتَفِعَةِ ، وَالْمُوْتَفِعَةِ ، وَالْمُوْتَقِعَةِ ، وَعَيْرِهَا تَحْتَ العَمَائِمِ ، وَبِلاَ عِمَامَةٍ ، كُلُّ ذَلِكَ وَرَدَ » ( أ ) .

وَقَالَ ابنُ قَيْمِ الجوزيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَكَانَتْ لَـهُ عِمَامَـةٌ تُسَـمَّى السَّحَابَ ، كَسَاهَا عَلِيَّا ، وكانَ يَلْبَسُ القَلَنْسُوةَ بِغَيْرِ

 <sup>(</sup>١) نقله المُنَاوِيُّ عن القاضي ابنِ العربيِّ في فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣١٤/٥).

<sup>(</sup>٢) الوف بأحوال المصطفى (٢/٢٥-٥٦٨)؛ وحوَّدَ إسْنَادَه الحافِظُ العِرَاقِيُّ في شــرح الترمذيُّ ، نقلاً عن فيضِ القدير شرح الجامع الصغير (٣١٤/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه السَّيوطيُّ في الجامعُ الصغيرِ ، ح (٧١٦٨) ، وسكَّت عنه الحافظُ النَّاويُّ ؛ وكلائهُ عليه وعلى ما قبلَهُ يَدُلُّ على تحسينه لَهُ ؛ انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣١٤/٥) . وضعَّفُه الألبانيُّ في ضعيف الجامع الصغير وزياداته (ص ٦٦٥) ، ح (٣١٤/٥) . وأورَدَه ابنُ الجوزيُّ في الوفا بأحوالِ المصطفى (٣٨/٢) .

وللحَدِيْثِ شَوَاهِلُهُ يَرْتَقِي بِهَا للاسْتِدْلاَل ذكرَ بَعْضَهَا السُّيُوطيُّ في الجامع الصغير ؛ ح (٧١٦٦) ، ح (٧١٦٧) ، انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣١٤/٥) ، وذكر بعضَها ابنُ الجوزِيُّ في الوفا بأحوال المصطفى (٦٨/٢) ، وذكرَ بعضَها ابنُ قَيِّمِ الجوزيَّةِ في أحكام أهل الذَّمَّةِ (٣/٢٦٦) .

<sup>(</sup>٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥/ ٣١).

عِمَامَةٍ ، ويَلْبَسُ العِمَامَةَ بغيرِ قَلَنْسُوَةٍ » (١) .

وَلاَ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا رَواهُ رُكَانَـهُ (٢) - رضي الله عَنْـهُ - أَنَّـهُ صَـارَعَ النَّبِيَّ عَلَى هَذَا مَا رَواهُ رُكَانَـهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ فَرْقَ مَا يَئِنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ ﴾ ؛ فَإِنّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ جِدَّاً ، لاَ حُجَّـةَ فِيْهِ عَلَى مُعَارَضَةِ السُّنَّةِ النَّابِتَةِ (٣) .

وَقَدْ لَبِسَ بَعْضُ أَصْحَابِ النِيِّ ﷺ القَلاَنِسَ ؛ رَوَى ابنُ سَعْدٍ بإِسْنَادِه : أَنَّ عَلِيًّ ابنَ أَبِي طَالِبٍ – رضي الله عَنْهُ – كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوةً بَيْضَاءَ مَصْرِيَّةً ( ُ ) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٥/١).

<sup>(</sup>٢) هو رُكَانَةُ بنُ عَبْدِ يَزِيدِ بنِ هاشِمِ بنِ الْمُطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافِ القُرَشِيُّ ، كَانَ مِنْ مُسْلِمَةِ الفَتْح ، وَقِيْلَ : كَانَ سَبَبُ إِسْلاَمِهِ مُصَارَعَـةَ النبيِّ ﷺ ، والتَّغُلُّب عَلَيْهِ ، نَـزَلَ المدينةَ ، وَمَاتَ بِهَا فِي أُولِ خِلاَفَةِ مُغَاوِيَةً . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب وَمَاتَ بِهَا فِي أُولِ خِلاَفَةِ مُغَاوِيَةً . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٥٠٧/٢) ] .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب العمائمِ ، ح (٤٠٧٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨١/١٨) .

والترمذيُّ في كتاب اللَّباس ، باب العمائم على القلانس ، ح (١٧٨٤) ، وقــال : « هَـذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌّ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ ، وَلاَ نَعْرِفُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَلاَ ابْنَ رُكَانَـةَ» ا هـ ، الجامع الصحيح (٢١٧/٤) .

وضعَّفَه الحافظُ ابنُ حجرٌ في تهذيب التهذيب (٦١١/١) ؛ وضعَّفَه الحافظُ المُنْذِرِيُّ في مختصر سنن أبي داود ، كتاب اللَّباس ، باب العَمَائِم (٤٤/٦-٤٥) ، ح (٣٩١٩) ؛ وضعَّفَه الألبانيُّ في ضعيف الجامع الصغير وزياداته (ص ٧٧٥) ، ح (٣٩٥٩) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٣٠/٣).

وَكَانَ أَنسُ بنُ مَالِكٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً لاَطِئَةً ( لاَصِقَةً ) (١) .

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّة : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَحَابَتُهُ يَلْبَسُونَهَا ، وَلَـمْ يَـزَلْ لُبُسُهَا عَادَةَ الأَكَابِرِ مِنَ العُلَمَـاءِ وَالفُقَهَـاءِ ، وَالقُضَـاةِ وَالأَشْـرَافِ ، وَالخُطَبَـاءِ عَلَـى النَّاسِ ﴾ (٢) .

\* وَمِنْ أَنْواعِ القَلاَنِسِ ( الطَّوَاقِي ) : مَا يُعْرَفُ فِي بَعْضِ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمُحْتَمَعَاتِهِم بِـ : ( الطَّرْبُوشِ ) ؛ وَهِي كَلِمَةٌ مُولَّدَةٌ ( مُسْتَحْدَثَةٌ ) ، تُحْمَعُ عَلَى : طَرَابِيْش ، وَتَعْنِي : غِطَاءَ الرَّأْسِ المَصْنُوعِ مِنْ نَسِيْجِ صَفِيْقٍ مِنْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ ، وَقَدْ تُلْفُ عَلَيْهَا الْعِمَامَةُ ، وَقَدْ تُلْبُسُ مُفْرَدَةً ، بَعْضُهَا كَبِيْرٌ وَبَعْضُهَا صَغِيْرٌ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام أهل الذُّمَّة (١٢٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذُّمَّة (١٢٦٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الوسيط (٣/٥٥)، (طرب).

### • ثَانِياً: لُبْسُ الرَّجُلِ للطَّيْلَسَانِ:

الطَّيْلَسَانُ ، والطَّالِسَانُ ، والطَّيْلَسُ ( بِتَثْلِيْتِ اللهِمِ ) فِي اللَّغَةِ : ضَرْبٌ من الأَكْسِيَةِ ، أَسُودُ اللَّونِ ، مِنْ لِباسِ العَجَمِ ، تُسَمِّيه العَرَبُ : سَاحًا ، جَمْعُهُ : طَيَالِسُ ، وطَيَالِسَةٌ ، والهَاءُ فيه للعُجْمَةِ ، وَهُوَ فَارِسِيٍّ مُعْرَبٌ ؛ أصلُهُ : تَالِسَانُ ، أو تَالِسَانُ ، أو تَالِسَانُ (١) .

واصْطِلاَحًا : هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الأَوْشِحَةِ ، يُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ أَو الكَتِفِ ، أَو يُحِيطُ بالبَدَنِ ، خَالِ عَنِ التَّفْصِيْلِ وَالخِياطَةِ (٢) .

جَاءَ فِي غِذَاءِ الأَلْبَابِ شَرْحِ مَنْظُومَةِ الآَدَابِ: ﴿ الطَّيْلَسَانُ : هُوَ الْمُقَوَّرُ الطَّرَفَيْنِ، اللَّكْفُوفُ الجَانِبَيْنِ ، الْلَفَّقُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، مَا كَانَتِ العَرِبُ تعرِفُهُ ، وهو لِباسُ النَّهُودِ قَدِيْمًا ، وَالعَرَبُ تُسَمِّيه سَاجًا ﴾ (٣) .

### \* وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِ حُكْمٍ لُبْسِ الرَّجُلِ للطَّيْلَسَانِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ :

#### • الْقُولُ الْأُوَّلُ :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ .

وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَمَذَْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ ، قَوَّاه شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، وَتَلْمِيْذُهُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۱۸۳/۸) ؛ القاموس المحيط (ص ۲۱٤) ؛ المصباح المنير (ص ۱۹۶) ، جميعُها (طلس) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المعجم الوسيط (٢١/٢٥) ، (طلس) ؛ كشاف القناع عن من الإقناع
 (٢٨٤/١) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢٠١/٢) .

وانظر صورته ضمن ملاحق هذا البحث ، الْمُلْحق (ج) ، (ص ١٤٦٤-١٤٦٥) .

<sup>(</sup>٣) نقلَهُ السُّفَارِيْنِيُّ عن القاضي أبي يَعْلَى الفَرَّاءِ (٢٠١/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عقدُ الجواهر الثمينة في مذهب عالمُ المدينة (٢٥/٣) ؛ فتارى العِزُّ بن عبد 🗠

#### • القَولُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ للرَّحُلِ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ الْمُقَوَّرِ أَو الْمُدَوَّرِ ، وَأَمَّا الْمُرَبَّعُ فَيُباحُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ <sup>(١)</sup> .

#### • القَولُ الثَّالِثُ :

يَجُوزُ للَّرجُلِ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ مُطْلَقاً ؛ مُقَوَّرًا كَانَ ، أَمْ مُدَوَّرًا ، أَم مُرَبَّعَاً . وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، رَجَّحَهُ الحَافِظُ ابـنُ حَجَرٍ العَسْقَلاَنِيُّ ، وَوَجْـةٌ عِنْـدَ الحَنَابِلَةِ (٢) .

#### \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجَيْحُ :

- أولاً: أدلُّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؟ عَلَى تَحْرِيْم لُبْسِ الطَّيْلَسَانِ:

الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ » (٣) .

السلام (ص ٨٠) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٨٦/١٠) ؛
 حسن التَنبُه لما ورد في التشبُه (٥/٨٢١ب) ؛ كشاف القناع عن من الإقناع (٢٨٤/١)؛
 زاد المعاد في هدي خير العباد (٢/١٤) ؛ الآداب الشرعية (٣٥٥٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع عن من الإقناع (٢٨٤/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٨٢/١) ؛ الآداب الشرعيَّة (٤٩٥/٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: فتاوى العزّ بن عبد السلام (ص ٨٠)؛ فتع الباري بشرح صحيح البحاريّ
 (۲۸٦/۱۰)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٨٢/١)؛ الآداب الشرعيّة
 (٣/٩٥/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الفتن وأشراطِ الساعَةِ ، باب في بقيَّة أحاديث الدَّجَّال ، ح [١٢٤]  $\Leftrightarrow$  (٢٩٤٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٢٩٠/١٨) .

وفي رِوَايَةٍ أَنَّهُ ﷺ قَالَ : ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَــاً مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ السِّيْحَانُ ﴾ (١) .

إِنَّ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - نَظَرَ إِلَى النَّاسِ يَـوْمَ الْحُمُعَةِ ، فَـرَأَى طَيَالِسَةً ، فَقَالَ : ((كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ » (<sup>۲)</sup> .

وَالْوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ جَمِيْعَاً: أَنَّ الطَّيْلَسَانَ كَانَ مِنْ لِباسِ اليَهُودِ ، وَهُو شِعَارُهُم الذِي يُعْرَفُونَ بهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ النِيُّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ وَأَتْبَاعِهِ مِنَ اليَهُودِ ، وَذَكَرَ عَلَى وَجْهِ الذَّمِّ أَنَّ الطَّيَالِسَةَ هِي لِبَاسُهُم الذي يَتَمَيَّزُونَ بهِ ، وَيُعرَفُونَ (٣).

إِنَّهَا لِباسُ الأَعَاجِمِ وَرُهْبَانِ النَّصَارَى ؛ وَلِهَذَا كَرِهَهَا السَّلَفُ ؛ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمُشَابَهَةِ لَهُم (<sup>1</sup>) ؛ وَالأَدِلَّةُ عَلَى هَـــــذَا كَثِيْرَةٌ ؛ مِنْهَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (°) .

وَأَصْبَهَانُ ( أَوْ أَصْفَهَانُ ) : مَدِيْنَةً فِي وَسَطِ إِيْرَانَ - اليَّوْمَ - بَيْسَ طَهْرَانَ وَشِيْرًازَ ، إلَى الجُنُوبِ مِنْ طَهْرَانَ بالسَّفْعِ الشَّرْقِيِّ لِجَبَال زَاغْرُوس ، عَلَى نَهْر زَنِدَه رَوْد ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ الْمُدُن الفَارِسِيَّةِ وَأَشْهُرِهَا ، وَمِنْ أَكْثِر البلادِ يَهُوذًا ، فَتَحَها المُسْلِمُونَ فِي عَهْدِ عَمْرَ بنِ الخَطَّابِ سَنَةً إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ للهِجْرَةِ ، بَعْدَ فَتْح نَهَاوَنْدَ، بقِيَادَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ سَنَةً إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ للهِجْرَةِ ، بَعْدَ فَتْح نَهَاوَنْدَ، بقِيَادَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَانَ ، وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضى الله عنهما . انظر : معجم البلدان (١/٤٤٦ عَبْدِ اللهِ بن مُوسَى الله عَنهما . انظر : معجم البلدان (١/٤٤٦ على مسند الإمام أحمد (٢٢/٢٥) ؛ المنجد في اللغة والأعلام ، قسم الأعلام (ص ٥٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في باقي مسند المُكُ شِرِينَ عن أنسَ رضي الله عنه ، ح (١٣٣٤٤) ، وحسَّنَ إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمامِ أحمد بن حنبُل (٥٦/٢١) . وَرَوَاهُ الطبرانيُّ في المعجم الأوسط ، ح (٤٩٢٧) بإسنادِ أحمد (٤٨٩/٥) ، (تحقيق الطَّحَّان ) . وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَبُلُهُ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، ح (٤٢٠٨) ، ابن حجر ، فتح
 الباري بشرح صحيح البخاري (٤٣/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الآداب الشرعيَّة (٩٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : كشاف القناع عن معن الإقناع (٢٨٤/١) ؛ زاد المعاد في هدي حير العباد (١٤٢/١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٢٨٥/١٠) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما في كتاب اللّباس ، باب في نُبْسِ الشُّهْرَةِ ، ۞

قَالَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : ﴿ وَهَـذَا الحَدِيْثُ أَقَـلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْتَضِي تَحْرِيْمَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمَتَشَبِّهِ بِهِمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَسَلَى : ﴿ وَمَن يَتَوَلِّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (١) ... وَبِهَذَا احْتَجَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ أَشْيَاءَ مِنْ زِيٍّ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (١) ...

وَقَولُهُ ﷺ : ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى ؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ ﴾ (٣) .

ح (٤٠٢٤) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١/١١٥) ؛ والسُّيوطيُّ في الجامع الصغير (١٣٥/٦) . وصحَّحَه الألبانيُّ في صحيح الجامع الصغير (١٣٥/٦) .

 في صحيح الجامع الصغير وزياداتِه (١٠٥٩/٢) ، ح (٦١٤٩) .

ورواه أحمدُ في مسنَدِ المكثرين من الصحابة ، من حديث ابن عُمَرَ ، ح (٥١١٤) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٢٣/٩) .

وأخرجَهُ الهيثميُّ في كتاب الزُّهد ، باب من تشبَّه بقومٍ فهو منهم ، ونسبه إلى الطبرانيِّ في الأوسَطِ ، وقال : « فِيْهِ عَلِيُّ بنُ غُرَابٍ ، وَقَدْ وَثَقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَضَعَّفَهُ بَعْضُهُــم ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ ثِقَاتٌ » ا هـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٧١/١ ) .

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٢٤١/١) . ٢٤٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي بإسناد ضعيف في كتاب الاستئذان ، باب ما حماء في كراهية إشارة اليد
 بالسَّلام ، ح (٢٦٩٥) ، الجامع الصحيح (٥٤/٥-٥٥) .

في إِسْنَادِهِ : ابنُ لَهِيْعَةَ ؛ عبدُ اللهِ بنُ لَهِيْعَةً بنِ عُقْبَةَ الحَضْرَمِيُّ أبو عبــدِ الرَّحمـنِ المِصْرِيُّ ، وهُو صَدُوقٌ مِنَ السَّابِعَةِ ، خَلَّطَ بَعْدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ ، ولَهُ فِي مُسْلِمٍ بَعْــضُ شَنيءٍ مَقْـرُونٌ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُعِ وسَبْعِيْنَ ، وقَدْ نَافَ عَلَى النَّمَانِيْنَ .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٢٦١-٢٦٢) ، رقم (٣٥٦٣) ] .

إِلاَّ أَنَّ شَيخَ الإسلاَمَ ابنَ تَبْعِيَّةَ ذَكَرَ أَنَّهُ يَصْلُحُ للاعْتِضَادِ بِشَوَاهِدِهِ . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٤٩ - ٢٤٩) . وقالَ شُعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ : «هُوَ حَدِيْثُ حَسَنٌ بِمَا قَبْلَهُ » ا هـ من تعليقِه على الآداب الشرعيَّة (٣/ ٢٩) ، هامش (١) .

وَحَدِيْثُ عَلَيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوْعَاً: ﴿ إِيَّاكُمْ وَلَبُوسِ اللهُ عنه - مَرْفُوْعَاً: ﴿ إِيَّاكُمْ وَلَبُوسِ اللهُ هَبَانِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّا بِهِمْ أَوْ تَشْبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي ﴾ (١).

- وَنَاقَشَ القَائِلُونَ بِالجَوَازِ هَذَهِ الأَدِلَّةَ جَمِيْعًا : بأَنَّ الطَّيْلَسَانَ كَانَ مِنْ شِعَارِ النَّهُودِ ، ثُمَّ ارتَفَعَ فِي أَزْمِنَةِ الإِسْلاَمِ الْمُتَاجِّرَةِ ، فَلَمْ يَعُدْ لِباساً لَهُم ، بَلْ انْتَشَرَ لُبْسُه الْيَهُودِ ، ثُمَّ ارتَفَعَ فِي أَزْمِنَةِ الإِسْلاَمِ ، وَهُوَ إِنَّمَا كُرِهَ حِيْنَ كَانَ مِنْ لِبَاسِهِم ، فَإِذَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وفي بِلاَدِ الإِسْلاَمِ ، وَهُوَ إِنَّمَا كُرِهَ حِيْنَ كَانَ مِنْ لِبَاسِهِم ، فَإِذَا زَالَتِ العِلَّةُ التِي مِنْ أَجْلِهَا كُرِهَ صَارَ دَاخِلاً فِي عُمُومِ النَبَاحِ للمُسْلِمِيْنَ (٢) .

#### - وَالْجَوَابُ عَنْ هَلَاهِ الْمُناقَشَةِ مِنْ وَجْهَيْن :

الأَوَّلُ: ضَعْفُ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ ؛ فَإِنَّ التَّسْلِيْمَ بِهَا يَسْتَلْزِمُ مِنَ المَفَاسِدِ مَا لاَ يَخْفَى، فَلَيْسَ بَيْنَ المُسْلِمِ وَبَيْنَ تَعَاطِي مَانَهَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ ﷺ واخْتَصَّ الأَعَـاجِمُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُفْعَلَ فِي بلادِ الإِسْلاَمِ ، ويَتَوَاطَأَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَهَذَا لاَ يَقُولُ بِهِ مُنْصِفٌ .

الَّثَانِي : أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ صَحِيْحَةٍ ، فَلاَ زَالَ النَّصَارَى ، وَغُلاَةُ اليَهُودِ حتَّى وقْتِنَا الحَاضِرِ - كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ - فِي أَقْطَارِ المَعْمُورَةِ يلبَسونَ الطَّيَالِسَةَ ، وَإِخْبَارُ النِيِّ عَنْ أَثْبَاعِ الدَّجَّالِ مِنَ اليَهُودِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى النِيِّ عَنْ أَنْبَاعِ الدَّجَّالِ مِنَ اليَهُودِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّه لَمْ يَعُدُ لِبَاسَا لَهُم ، بَلْ إِنَّهُ مِنْ أَخَصِّ شِعَارَاتِهِم ، وَسَيبْقى شِعَاراً لَهُم مَنْ أَخَصٍ اللَّعَارَاتِهِم ، وَسَيبْقى شِعَاراً لَهُم يَعْرَفُونَ بِهِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ؛ مَسِيْحِهِم المُنْتَظَرِ .

<sup>(</sup>۱) انظر تخریجه فیما سبق (ص ۱۹۲–۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٩٣).

- فَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ الطَّيْلَسَانِ الْمُقَوَّرِ والْمُدَوَّر دُوْنَ غَيْرِهِ : قَالُوا : إِنَّ النِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الطَّيْلَسَانِ لأَنَّهُ كَانَ لِباسَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَالطَّيْلَسَانُ الذي كَانَ مُدَوَّرًا ومُقَوَّرًا ، فَيَحْتَصُّ المَنْعُ وَالطَّيْلَسَانُ الذي كَانَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى تَلْبَسُه كَانَ مُدَوَّرًا ومُقَوَّرًا ، فَيَحْتَصُّ المَنْعُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ (٢) .

وَهَذَا الاسْتِذَلاَلُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ الأَدِلَّةَ نَهَتْ عَنِ الطَّيْلَسَانِ عُمُومًا ، فَـلاَ تُخـصُّ بِنَوْعٍ مِنْهُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّخْصِيْصِ .

- ثَالِفاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّالِثِ ؛ عَلَى جَوَاز لُبْس الطَّيْلَسَان :

ا مَا رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ بإسْنَادِهِ ، قَالَ : وُصِفَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ الطَّيْلَسَانُ ، فَقَالَ : رَحِفَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ الطَّيْلَسَانُ ، فَقَالَ : « هَذَا ثَوْبٌ لاَ يُؤدَّى شُكُرُهُ » (٣) .

وَهَذَا يَدُلُ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ الطَّيْلَسَانِ ، وأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الأَلْبِسَةِ .

وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ ، وَالْمُرْسَلُ ضَعِيْفٌ لاَ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٦/١٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع عن من الإقناع (٢٨٤/١).

 <sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى (٢٦١/١) . [ عن الفَضْل بن دُكني ن عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بن حَرْب ،
 حَدَّثني مُوْسَى الحَارثيُّ في زَمَنِ يَنِي أُمَيَّةً ] .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٦/١٠) . ومُرْسِلُهُ هو موسى الحارِثِيُّ ؛ وهو بجهولٌ ، لم أحدْ من ذَكَرَهُ ، ولَمْ يَروِ عَنْهُ عبــدُ السَّـلامِ ابنُ حَرْبٍ . وعبدُالسَّلامِ بنُ حَرْبٍ ؛ هو النَّهدِيُّ ؛ ثِقَةٌ حافِظٌ ، له مناكِيْرُ . انظر : [ تقريب التهذيب (ص ٢٩٦) ، رقم (٤٠٦٧) ] .

٢ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله تعالى عَنْهَا - وَهِي تَرْوِي حَبْرَ اِسْتِعْدَادِ النيِّ ﷺ للهِ حُرَةٍ ؛ حَيْثُ تَقُولُ : ﴿ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِ يَرَةِ ، فَقَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ : هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُقْبِلاً مُتَقَنِّعَاً ، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ﴾ (١) .

٣\_ قَوْلُ أَنسِ بنِ مَالِكٍ -رضي الله عَنْـهُ - : « كَـانَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ اللهِ ﷺ اللهِ عَنْـهُ اللهِ عَنْـهُ مَا وَاللهِ عَنْـهُ عَنْـهُ اللهِ عَنْـهُ عَــ : « كَـانَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُو

وَالْوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثَيْنِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَفَنَّعُ ، والتَقَنُّعُ هُوَ التَّطَيْلُسُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب التَّقَنُّع ، ح (٥٨٠٧) ، ابــن حجـر ، فتــح البــاري بشرح صحيح البخاريُّ (۲۸۰/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) أحرجه السترمذي في الشمائل المُحَمَديَّةِ ، باب ما حاء في ترَجُّل رسولِ اللهِ ﷺ ، ح (٣٣)، (ص ٥١) ، باب ما حاء في تَقَنَّع رسولِ اللهِ ﷺ ، ح (١٢٧) ، (ص ١٤٤) . وقال مُحَقَّقُهُ : السيِّدُ بنُ عَبَّساسِ الجَلِيْمِيُّ : «ضَعِيْفٌ ؛ تَفَرَّدَ به المُصَنَّفُ ، وفي إسنادِهِ الرَّبيعُ بنُ صَبَيْح ، وفيه ضَعْفٌ ؛ فَهُو وَإِنْ كَانَ صَدُوقاً عَابِدًا مُحَاهِدًا إِلاَّ أَنَّه سَيِّءُ الجِفْظِ، وَكَذَلِكَ يَزِيْدُ بنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ القَاصُّ الزَّاهِدُ ؛ ضَعِيْفٌ » اهـ (ص ٥١-٥٠) .

وَرَواهُ البَغَوِيُّ فِي كتاب اللَّباسُ ، بــاب تَرْحِيْـلِ الشعَرِ وتَدْهِيْنِـهِ ، ح (٣١٦٤) ، وضعَّفَـهُ شُعيبُ الأرنووطُ فِي تعليقِه ، شرح السُّنَّةِ (٨٢/١٢) .

ورواه السيُّوطيُّ في الجامع الصغير، ح (٧١٤٠) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣٠٦/٥) .

وضعَّفَهُ الألبانيُّ في ضعيف الجامع الصغير وزياداتِه ، ح (٤٦٠١) ، (ص٦٦٣) . وَالرَّبيعُ بنُ صَبِيْح : صَدُوقٌ سَيءُ الحِفْظِ .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ١٤٦) ، رقم (١٨٩٥) ]

وَيَزِيْدُ بن آبَان : زَاهِدٌ ضَعِيْفٌ .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٢٩٥) ، رقم (٧٦٨٣) ] .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٨٦/١٠) .

#### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُومٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّ حَدِيْتَ أَنَسٍ ؛ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ لاَ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ عَلَى الْمُرَادِ .

الوَجْهُ الثَّانِي : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ التَّقَنَّعَ هُوَ التَّطَيْلُسُ ؛ فَإِنَّ التَّقَنَّعَ : هُــوَ تَغْطِيَـهُ الرَّأْسِ وَأَكْثَرِ الوَجْهِ بِرِدَاءٍ وَنَحْوِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّطَيْلُسُ ؛ فَإِنَّهُ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فَقَطْ (١) .

الوَجْهُ الثَّالِثُ : لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّقَنُّعَ هُوَ التَّطَيْلُسُ ، فَإِنَّ النِيَّ ﷺ فَعَلَهُ للحَاجَةِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ حُجَّةَ فِيْهِ فِي حَالِ السَّعَةِ وَالإِحْتِيَارِ وَعَدَمِ الحَاجَةِ .

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ : فَإِنَّمَا فَعَلَهُ النِيُّ عَلِيْنِ الْهِجْرَةِ ؛ وَهِي التَّخَفِيِّ بِذَلِكَ حَتَّى لاَ يُعْرَفَ ، وَلِشِدَّةِ الحَرِّ ، وَلَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ التَّقَنِّعَ ﴾ (٢) .

\$\_ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ لَبِسُوا الطَّيَالِسَةَ ، وَتَقَنَّعُوا ؛ قَالَ خَالِدُ بنُ خِدَاشٍ (٣) - رحمه الله - : « جَفْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ طَيْلَسَانَاً ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ! هَـذَا شَـيْءٌ أَحْدَثْتَهُ ، أَمْ رَأَيْتَ عَلَيْهِ النَّاسَ ؟ قَالَ : لاَ ! بَـلْ
 : يَا أَبَـا عَبْدِ اللهِ ! هَـذَا شَـيْءٌ أَحْدَثْتَهُ ، أَمْ رَأَيْتَ عَلَيْهِ النَّاسَ ؟ قَالَ : لاَ ! بَـلْ

 <sup>(</sup>۱) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (۱٤٢/۱) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح
 البخاري (۲۸۰/۱۰) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (۳۰٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ خالِدُ بنُ خِدَاشِ بنِ عَجْلاَنَ الأَرْدِيُّ البَصْرِيُّ ، يُكُنّى : أَبَا الْهَيْسَمِ ، سَكَن بَغْدَادَ ، رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ ، وَالْبَخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ ، وَحَمَاعَةٌ ، وَنَّقَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَضَعَّفَهُ بَعْضُهُم ، قَالَ ابنُ حَجَرٍ : صَدُوقٌ يُخْطِئ ، مِنَ العَاشِرَةِ ، مَاتَ سَنَة أُرْبَع وَعِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ ، وَالأَكْثَرُ عَلَى تَوْيُثْقِهِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٢/٥١٦/١) ؛ وقم (١٦/٣) ؛ .

رَأَيْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ » (١).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأنَّهُ مُحَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ مِنَ النَّهْي عَـنِ الطَّيْلَسَـانِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ اليَهُودِ ، وَلاَ حُجَّةَ فِيْمَا خَالَفَ السُّنَّةَ (٢).

#### \* وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُـوَ القَـوْلُ الأُوَّلُ ، وَهُوَعَـدَمُ حَـوَازِ لُبْسِ المُسْلِمِ للطَّيْلَسَـانِ ؛ لِقُـــوَّةِ أَدِلِّنِـهِ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ المُعَارِضِ الرَّاجِحِ ، وَلأَنّـه لِبَـاسُ الرُّهْبَـانِ وَاليَهُـودِ ؛ أَتْبَـاعِ الدَّحَـالِ ، وَالوَاحِبُ عَلَى المُسْلِمِ البُعْدُ عَنْ صِفَاتِهِم ، وَالحَـذَرُ مِنْ مُشَابَهَتِهم .

\* \* \*

### • ثَالِثَاً : لُبْسُ الرَّجُلِ للبُرْنِيْطَةِ :

البُرْنِيْطَةُ: كَلِمَةٌ مُولِّدَةٌ ، تَعْنِي لِبَاسَ الرَّاسِ عِنْدَ الأَعَاجِمِ ، جَمْعُها : بَرَانِيْطُ (٢). وَهِي نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ القَلَانِسِ المُقَبَّةِ التي اشْتَهَرَ بِهَا الأَعَاجِمُ وَمَـنْ شَابَهَهُم مِـنْ أَمَمِ الكُفْرِ والضَّلال ، وفُتِنَ بلُبْسِها بَعْضُ المسلمين ، سِيَّمَا في البلادِ التي فَشَتْ فِيْهَا الحُرِيَّةُ ، وانْطَمَسَتْ فِيْهَا مَعَالِمُ الشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ ، أو المُحاوِرةِ لِبلادِ العَحَـمِ ، فَلَبِسَها بَعْضُ المُسلمين ويْنَدَ سَفَرِهِم إِلَـى بِبلادِ العَحَمِ ، فَلَبِسَها النَّنِكُرِ وَإِيْهَامِ أَهْلِ تِلْكَ البلادِ أَنَّهُم مِنْهُم ، أو عِنْدَ سَفَرِهِم إِلَـى بِبلادِ الغَرْبِ بُغْيَةَ النَّرَكُرِ وَإِيْهَامِ أَهْلِ تِلْكَ البلادِ أَنَّهُم مِنْهُم ، وَرُبَّمَا اعْتَذَرُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُم إِذَا دَخَلُوا بلادَ الأَجَانِبِ بِزِيِّهِم المُعْتَادِ في بلادِ المُسْلِمِيْنَ ( العَمَاثِمِ ) فَإِنْهُم قَدْ يَكُونُونَ مَحَـلَّ المُدَادِ الْعَمَادِمِ ) فَإِنْهُم قَدْ يَكُونُونَ مَحَـلًا

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في شُعَبِ الإيمان ، فصلٌ فيمن لَبِسَ لِيُرَى أَثَرُ نعْمَةِ اللهِ عليه ، ح (٦٢١٩) (١٦٧/٥) . وانظر : الطبقات الكبرى (٥/٩٩، ١٨٠) ؛ غذاء الألباب (٢٠١/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الوسيط (١/٣٥)، (برن).

أَنْظَارِ السَّاخِرِيْنَ والمُسْتَهْزِئِيْنَ ، وَقَدْ يُؤْذُونَ ، وَهَذِهِ حُجَّـةٌ أَقْبَحُ مِـنَ الذَّنْـبِ الـذي وقَعُوا فِيْهِ ؛ وَهُوَ التَّسْبَّهُ بأَعْدَاءِ الأُمَّةِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى (١) .

وَلَقَدْ كَـانَ الـتُرْكِيُّ مُصْطَفَى كَمَــال بَاشَـا (كَمَـال أَتَـاتُوْرك) أَوَّلَ مَـنْ أَلْـزَمَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُحَـاوِرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُحَـاوِرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُحَـاوِرَةِ لِلسِّلِمِيْنَ فِي بِـلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُحَـاوِرَةِ لِلسُّلِمِيْنَ فِي بِـلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُحَـاوِرَةِ لَتُرْكِيا حَتَّى صَارَتْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَالُلُوفَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِيْنَ (٢٠).

#### \* وَالَّذِي يَظْهَرُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -:

أَنَّ لُبْسَ البُرْنِيْطَةِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ ؛ لِمَا يَلِي :

• أُوَّلاً: مَا رَوَاهُ الإَمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ: أَنَّ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ - رضي اللهُ عنه - كَتَبَ إِلَى قَائِدِ جَيْشِهِ بِأَذْرَبِيجَانَ عُتْبَةِ بْنِ فَرْقَدٍ (٢) ، يَقُولُ: «يَا عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلاَ مِنْ كَدِّ أُمِّكَ ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رَحْلِكَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُ مَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرُكِ وَلَبُوسَ فِي رَحْلِكَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُ مَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرُكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ نَهِى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ ، قَالَ : إِلاَّ هَكَذَا ، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَّهُ مِنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ ، قَالَ : إِلاَّ هَكَذَا ، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا » (١٠) .

 <sup>(</sup>۱) انظر: (فتاوى المنار) بحلة المنار، العدد السادس، عام (۱۳٤٣ و ۱۳٤٤هـ)،
 (۲۲/۲۹)؛ فتاوى ورسائل ابسن إبراهيم (۷٦/٤)؛ الإيضاح والتبيين لِمَا وقَعَ فيه الأكثرونَ من مُشابَهَةِ المشركين (ص ۹۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر : (فتاوی المنار ) مجلة المنار ، العدد السابع ، عام ( ۱۳۶۳ و ۱۳۶۶هـ ) ،
 (۲۲/۲۹ - ۱۹۹۷) .

<sup>(</sup>٣) هُوَ عُنْبَةُ بْنُ فَرْقَدَ بَنِ أَسْعَدَ بِنِ رَفَاعَةَ بِنِ يَرْبُوعَ السَّلَمِيُّ ، يُكُنَى : أَبَا عَبْدِ اللهِ ، صَحَابِيًّ حَلِيلٌ ، نَزَلَ الكُوْفَةَ ، وَهُو الذِي فَتَحَ الْمَوْصِلَ زِمَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، وَكَانَ أَسْيِراً عَلَى جَلِيلٌ ، نَزَلَ الكُوْفَة ، وَهُو الذِي فَتَحَ الْمَوْصِلَ زِمَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، وَكَانَ أَسْيِراً عَلَى بَعْضِ فُتُوحَاتِ العِرَاق . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣٢٢) ، رقم (٥٢٧٦) ؛ تقريب التهذيب (ص ٣٢٢) ، رقم (٤٤٤٠) ] .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦).

وفي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَعَلَيْكُمْ بِلِبَـاسِ أَبِيْكُـمْ إِسْـمَاعِيْلَ ، وَإِيَّـاكُمْ وَالْتَنَعُّـمَ وَزِيَّ الأُعَاجم ﴾ (١) .

قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه اللهُ - : ﴿ وَمَّا قَوْلُهُ : وإِيَّاكُمْ والتَّنَعُّمَ وزِيَّ العَحَمِ ... فَمَقْصُودُ عُمَرَ - رضي اللهُ تعالى عنه - حَنَّهُم عَلَى خُشُونَةِ العَيْشِ ، وصَلاَبَتِهم في ذَلِكَ ، وَمُحَافَظَتِهم عَلَى طَرِيْقَةِ العَرَبِ فِي ذَلِكَ ﴾ (٢) .

وَهَذِهِ سُنَّةٌ عُمَرِيَّةٌ فَرِيْدَةٌ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ بِتَرْكِ لِبَاسِ الْعَجَمِ والْمُحافَظَةِ على لِبَاسِ الْعَجَمِ والْمُحافَظَةِ على لِبَاسِ الْعَجَمِ والْمُحافَظَةِ على لِبَاسِ الْعَرَبِ لِتَلاَّ يَتشَبَّهُوا بَأَهْلِ الشِّرْكِ والضَّلاَلِ ، ويَنْغَمِسُوا فِيْهِم ، ويَتْرُكُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَسْلاَفُهُم وَأَجْدَادُهُم مِنْ عَادَاتِ الْعَرَبِ وَلِبَاسِهِم الذي يُمَيِّزُهُم عَنْ أُمَمِ الْكُفْرِ وَالشَّلاَلُ .

• ثَانِيَاً : مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرُو بنِ العَاصِ – رَضِي اللهُ عَنْهُمَا – قَـالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّـارِ ؛ فَـلاَ تَلْبَسْهَا ﴾ (٣) .

وفي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : ﴿ أَأَمُّكَ أَمَرَتُكَ بِهَذَا ؟! ››. قُلْتُ : أَغْسِـلُهُمَا . قَالَ : ﴿ بَلْ أَحْرِقْهُمَا ›› <sup>(١)</sup> .

وَهَذَا الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ صَرِيْحٌ فِي تَحْرِيْمِ ثِيَـابِ الكُفَّـارِ الــيَّ احْتَصُّـوا بِلُبْسِـهَا ، وَتَمَيَّزُوا بِهَا عَنْ غَيْرِهِم ، وَفِيْهِ أَبْلَغُ الدَّلاَلَـةِ عَلَى الزَّحْرِ عَنْهَا ، وَالمَنْعِ مِنْ لُبْسِهَــا أَيَّا

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٣٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب النهي عن لُبْسِ الرَّحـل النَّـوبَ الْمُعَصْفَـرَ ، ح [٢٨] (٢٠٧٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٦/١٤) .

كَانَتْ ، وَالبُرْنِيْطَةُ وَاحِدَةٌ مِنْها (١) .

• قَالِقاً : أَنَّ لُبْسَ البَرَانِيْطِ تَشَبُّة بَأَعْدَاءِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَإِنَّه زِيُّ الْعَجَمِ بِعَيْنِه أُخِذَ عَنْهُم ، لاَ تَعْرِفُهُ العَرَبُ قَبْلَهُم ؟ وَقَدْ نَهَى النِيُّ عَلِيْ عَنْ النَّيُّ عَنْ النَّيْ اللَّهِ عَنْ النَّيْ اللَّهِ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيَ اللَّهُ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّهُ بِهِم ، وَأَمرَ بِمُحَالَفَتِهم ؟ فَقَالَ عَلِيْنَ : (﴿ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ﴾ (٢) . وَقَالَ عَلِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى ﴾ (٢) .

• رَابِعًا ۚ : أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لِبَاسِ السَّلَفِ ، وَلاَ عَرَفُوهُ ، بَلْ نَهَوا عَــنْ أَمْثَالِـهِ مِـنْ لِبَاسِ العَجَمِ ؛ كَمَا نَهَى عُمَرُ عَنْ زِيِّ العَجَمِ وَأَهْلِ الشَّرْكِ .

#### \* \* \*

رَابِعاً : لُبْسُ الرَّجُلِ للشَّعَرِ الصِّناعِيِّ ( البَاروكَةِ ) :

لُبْسُ الرَّجُلِ للشَّعَرِ الصِّناعِيِّ المُنْتَشِرِ فِي هَذِهِ الأَرْمَـانِ أَو مَـا يُسَـمَّى بالبَارُوْكَـةِ ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ بهِ ، زِيَادَةً فِي طولِ شَعَرِهِ ، أو تَزَيُّنَا ، أو سَتْرًا للصَّلَعِ المَوْجُـودِ بِرَأْسِـهِ حَرَامٌ ؛ حَكَى الاَّنْفَاقَ عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ مِنْهُم : ابنُ بطَّالٍ وَالنَّوَوِيُّ ،

 <sup>(</sup>١) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٦/١٤) ؛ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مُشابَهة المشركين (ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٧٥) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>۳) انظر تخریجه فیما سبق (ص ۲۷٦) من هذا البحث .
 وانظر : ( فتاوی المنار ) مجلة المنار ، العدد السابع ، عام ( ۱۳٤۳ و ۱۳٤٤هـ ) ،
 (٤٩٨/٢٦) .

وابنُ قُدَامَةَ ، وَغَيْرُهُم (١) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَيَحْرُمُ وَصْلُ الشَّعَرِ بِشَعَرٍ عَلَى الرَّجُـلِ وَالْمَرْأَةِ ﴾ (٢) .

#### ﴿ وَالأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا كَثِيْرَةٌ ؛ مِنْهَا :

إي هُرَيرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قَال : « لَعَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة » (")

وَلُبْسُ البَارُوكَةِ فِي حُكْمٍ وَصْلِ الشَّعَرِ ، بَلْ أَشَدُّ مِنْهُ ، وَقَدْ نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، وَالنَّهيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ ، ولَعَنَ فاعِلَـهُ ، واللَّعْنُ لا يَكُـونُ إِلاَّ عَلَى كَبِيْرَةٍ يتَفَاقَمُ ضرَرُهَا ، وَيَعْظُمُ إِثْمُهَا (<sup>4)</sup> .

٢ حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْـهُ سَمِعَ مُعَاوِيةً
 ابْنَ أبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ - وَتَنَاوَلَ قُصَّةً (٥) مِنْ شَعَــرٍ

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع شرح المُهَدَّب (٢٤٧/١)؛ المغني (١٣١/١)؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٧٢/٩)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٧٢/٩). وهو ما أُفتَتْ به هيئةُ كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء (٥/١٩١-١٩٢) ، رقم (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهذَّب (٣٤٧/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب وصل الشعر ، ح (٩٣٣) ، ابن حجر ، فتح البخاريُّ (٣٨٦/١٠) .

قَالَ الْحَافظُ ابنُ حَجَرَ – عليه رَحْمُهُ اللهِ – : «الْوَاصِلَـةُ : هـي الــيّ تَصِـلُ الشَّـعَرَ ، سـواءً كان لنفسيها أم لغيرِها . وَالْمُسْتَوْصِلَةُ : هي التي تطلُّبُ فِعْلَ ذلك ، ويُفْعَلُ بهــا » ا هــ ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٨٨/١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلميَّةِ والإفتاء (١٩١/٥).

 <sup>(</sup>٥) قال الحافظُ ابنُ حَجَر: « والقُصَّةُ بضمَّ القافِ ، وتشديدِ اللَّهْمَلَةِ : الخَصْلَةُ من الشَّعْرِ ، وفي روايَةِ سعيدِ بن المُسَيِّبِ : كُبُّةٌ » أهـ ؛ فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٣٨٧/١٠) .

كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ - : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ » (١) .

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ بَازِ -رحمه الله-: « وَفِي هَـذَا الحَدِيْثِ اللَّالاَلَةُ الصَّرِيْحَةُ عَلَى تَحْرِيْمِ اتّخاذِ الرَّأْسِ الصِّنَاعِيِّ الْمُسَمَّى الباروكَةَ ؛ لأَنَّ مَا ذَكَرَهُ النَّالِيَّ وَعَالِيْنَ فِي هَذَا الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ فِي حُكْمِ القُصَّةِ والكُبَّةِ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ ، بَلْ مَا اتَّحَذَهُ النَّاسُ اليَوْمَ مَا يُسَمَّى : البَارُوْكَةِ أَشَدُ فِي التَّلْبِيْسِ والكُبَّةِ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ ، بَلْ مَا اتَّحَذَهُ النَّاسُ اليَوْمَ مَا يُسَمَّى : البَارُوْكَةِ أَشَدُ فِي التَّلْبِيْسِ والزُّورِ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الفِتْنَةِ مَا يَتَرَبَّبُ عَلَى القُصَّةِ وَالكُبَّةِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ هُو عَيْنُها ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكْرِ والأَنْنَى ؛ لأَنَّ العِلَّةَ تَعُمَّهُمَا حَمِيْعًا » (٢) .

٣ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَتْ: « لَعَنَ النّبِيّ النّبِيّ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة )

وقال الإمامُ النوويُّ : « وقولُهُ : أَخْرَجَ كُبَّةُ مِنْ شَعَرٍ : هِيَ بِضَمَّ الكَافِ ، وَتَشْدِيْدِ البَاءِ ؟
 وَهِي شَعَرٌ مَكْفُوفٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ » اهـ ، شرحُ النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلّد الخامس (٤ / ٢٩٠/) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب وصل الشعر ، ح (۹۳۲) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۳۸۲/۱) ؛ ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينَةِ ، باب تحريم فعل الواصلَةِ والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ح [۱۲۲] (۲۱۲۷) ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، الجحلد الخامس (۲۹۰/۱٤) .

<sup>(</sup>٢) حكم الإسلام في شعر الرأس الصِّناعيِّ المُسَمَّى اليوم: الباروكَمة ، مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٤٥) ، (ص ٣٣٨) . وانظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجلد الخامس (٢٨٦/١٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب وصل الشعر ، ح (٩٣٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٣٨٧/١٠) ؛ ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزَّينَةِ ، باب تحريم فعل الواصلَةِ والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ح [١١٧] (٢١٢٣) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٨٦/١٤) .

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ !
 أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ ذُورٍ » (١) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ لُبُسَ البَارُو كَةِ تَزَيَّنَا مِن التَشَبُّعِ بِمَا لَيْسَ فِي الإِنْسَانِ ، وَهُوَ مِنَ الزُّورِ كَمَا فِي الحَدِيْثِ ، وَالزُّورُ مِنْ أَعْظَمِ الكَبَائِرِ .

قُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ﴿ مَنْ تَشْبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ﴾ (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ لُبْسَ ما يُسَمَّى بالبَارُوكَةِ ، وَتَغْطِيَةَ الرَّأْسِ بِهِا مِمَّا ظَهَرَ فِي غيرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاشْتَهَرَ الكُفَّارُ بِلُبْسِهِ وَالتَّزَيُّنِ بِهِ ، حَتَّى صَارَ مِنْ سِمَاتِهم ، فَلُبْسُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاشْتَهَ أَوْ لِغَيْرِهَا فِيْه تَسْبُهُ بالكَافِرِيْنَ ؛ وَهَلْذَا مِنَ المُحَرَّماتِ على المُسْلِمِيْنَ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَمِيْرُ الصَّنْعَانِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَالْحَدِيْتُ دَالٌّ عَلَى الله مَنْ تَشَبَّهُ بِالفُسَّاقِ كَانَ مِنْهُمْ ، أَو بِالكُفَّارِ ، أَوْ بِالْمُبْتَدِعَةَ فِي أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ هَيْئَةٍ ﴾ ( أ ) .

وَالْحِكْمَةُ مِنَ النَّهْي عَنْ وَصْلِ الشَّعْرِ : مَا فِيْهِ مِنَ التَّدْلِيْسِ ، وَاسْتِعْمَالِ مَا الحَتْلِفَ فِي نَجَاسَتِه أَحْيَانًا ، وَلِمَا فِيْهِ مِنْ تَغْيِيْرِ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى ، وَلأَنَّهُ مِنْ عَادَاتِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينَةِ ، باب النهي عن التزوير في اللّباس وغيرِه ، ح[٢٦] (٢١٢٩) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، الجملد الخامس (٢٩١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٧٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام شرح بلوغ المرام (٣٣٨/٤).

اليَهُودِ الَّتِي عُرِفُوا بِهَا ؛ وَلِلذَا اسْتَغْرَبَ مُعَاوِيَةُ - رضي الله عنه - أَنْ يُفْعَلَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ ، وَقَالَ : ﴿ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدَاً يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ ؛ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَرِ ﴾ وَمَا كُنْتُ فِي الشَّعَرِ ﴾ (١) .

\* وَمَا حَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ حَرُمَ عَلَى الصَّبِيِّ والْحَنْثَى الْمَشْكِلِ فِي أَصَحُ قَوْلَى الْعُلَمَاء ؛ وهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيْمَةٌ قَرَّرَهَا الفُقَهَاءُ - رَحِمَهُم الله - يُسْتَغْنَى بِذِكْرِهَا هُنَا عَنْ تَكْرَارِهَا فِي كَثِيْرٍ مِن مَبَاحِثِ هِذَا البَحْثِ ومَطَالِبِهِ ؛ فَكُلُّ لِبَاسٍ حَرُمَ علَى الرَّجُلِ الكَبِيْرِ فَهُو حَرَامٌ عَلَى الصَّغِيْرِ ، وكُلُّ لِبَاسٍ كُرِهَ للرَّجُلِ فَالكَرَاهَةُ تَعُمُّ الصَّغِيْرَ النَّاسُ الرَّجُلِ فَالكَرَاهَةُ تَعُمُّ الصَّغِيْرَ النَّكِلِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْم

### \* وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا:

١\_ حَدِیْثُ عَلِیٌ بِنِ أَبِی طَالِبٍ - رضی الله عنه - قَالَ : أَخَـذَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَیْهِ فَقَالَ : « إِنَّ هَذَیْنِ حَرَامٌ عَلَی خَرِامٌ عَلَی ذُکُورِ أُمَّتِی ، حِلٌ لإِنَاثِهِمْ » (٦) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب وصل الشعر ، ح (۹۳۸) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۸۷/۱) ؛ ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينَةِ ، باب تحريم فعل الواصلَةِ والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ح [۱۲۳] (۲۱۲۷) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۹۰/۱٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲/۲۲–۳۹۳) ؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۲/۲۰) ؛ الفتارى الهنديَّة (۳۳۱/۵) ؛ الاستذكار (۲/۲۱) ؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/۱) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (۳۲۸/۶) ؛ روضة الطالبين (۲/۲۱) ؛ المحموع شرح اللهذَّب (۳۲۸/۶) ؛ روضة الطالبين (۲۳۷/۳۰) ؛ در المان (۲۳۷/۳ محمور) ؛ المغني (۲/۲۳۸-۳۱) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲۳۷/۳ محمور) ؛ فيل الأوطار (۹۸/۲) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماحه في كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، ح (٣٥٨٥) ،
 سنن ابن ماحه (١١٨٩/٢) . وأبو داود في كتاب اللباس ، باب في الحرير للنساء ، ح

فَإِنَّ لَفُظَ الذُّكُورِ يَشْمَلُ الكَبِيْرَ والصَّغِيْرَ من الرِّجَالِ .

إلى وعَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « كُنَّا نَنْزِعُهُ - أي :
 الحَرِيْرُ - عَنِ الْغِلْمَانِ ، وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْحَوَارِي » (١) .

٣\_ وعَنْ ابنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّهُ جَاءَهُ ابْنٌ لَهُ عَلَيْـهِ قَمِيْـصٌ مِـنْ
 حَرِيْرٍ ، فَقَالَ : مَنْ كَسَاكَ هَذَا ؟ قَالَ : أُمِّي . فَأَخَذَهُ ، فَشَقَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُلْ لأُمِّكَ
 تَكْسُوكَ غَيْرَ هَذَا » (٢) .

٤ ولأنَّ الآباء والأولياء مُتَعَبَّدُونَ في الصِّغارِ ، مَسْتُولُونَ عَنْهُم أَمَامَ اللهِ (٣) .

 <sup>⇒ (</sup>۱۰۰۱)، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲/۱۷-۷۳). والترمذي في كتاب اللّباس، باب ما حاء في الحريسر والذّهب، عن أبي موسى الأشعريّ، ح (۱۷۲۰)، وقال: «حَدِيْثُ أبي مُوْسَى: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ » ا هـ ، الجامع الصحيح (۱۸۹/٤). والنسائي في كتاب الزّينة، باب تحريم الذّهب على الرّحال، ح (۱۱۸/۸) سنن النسائيّ (۱۱۸/۸).

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (١٩٧/٣) ، ح (٢٩١٢) ؛ وفي غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ٥٧) ، ح (٧٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، بـاب في الحرير للنّسـاء ، ح (٤٠٥٣) ، عـون المعبـود شرح سنن أبي داود (٧٣/١١) . وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ عَبْـدُ القَـادِرِ الأَرْنَـوُوطُ في تَعْلِيْقهِ عَلَـى حـامع الأصـول في أحـاديث الرسـول ﷺ ، كتـاب اللّبــاس ، بــاب في تحريــم الحريسر (٢٨٦/١٠) ، ح (٨٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهينمي في كتاب اللّباس ، باب لُبسِ الصَّغِيْرِ الحَرِيْرَ ، وقال : « رَوَاهُ الطّبَرَانِيُّ بِالسّنَادَيْنِ ، ورِحَالُ أَحَدِهِمَا رِحَالُ الصَّحِيْحِ » ا هـ ، مجمع الزوائد ومنسع الفوائد (٥/٤٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار (٢٦/١٧١).

ولتَعْويْدهِم على الحَلالِ والحَرَامِ ، وعَدَمِ تَمْكِيْنِهِم مِنَ اللَّحَرَّمَاتِ ، فَيَالَفُوهَا إِذَا كَبْرُوا (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣٧/٢) ؛ المغني (٣١١/٢) .

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ أَحْكَامُ الْمَسْحِ عَلَى العَمَائِـــمِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ - رحمهـم الله تعـالى - في جَـوَازِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ بَـدَلَ الرَّأْسِ في الوُضُوْءِ مِنْ عَدَمِهِ عَلَى قَوْلَيْن :

• القُولُ الأُوَّلُ :

لاَ يَجُوزُ المَسْحُ على العِمَامَةِ في الوُضُوْءِ .

وهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَــالِبٍ ، وَعَبْـدُ اللهِ بنُ عُمْــرَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، والنَّحَعِيُّ ، والنَّحَعِيُّ ، والنَّحَعِيُّ ، والنَّحَعِيُّ ، والنَّحَعِيُّ ، واللَّعَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّلِّيْقِ – رَحِمَهُمُ الله – .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: الحَنفِيَّةُ ، وَالمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ (١) .

حَـاء فِي الْهِدَايَـةِ شَـرْح بِدَايَـةِ الْمُبْتَـدِي : ﴿ ﴿ وَلاَ يَحُـوزُ الْمَسْحُ عَلَى العِمَامَـةِ ، وَالقَلْنُسُوَةِ ، وَالْبُرْقُعِ ، وَالقُفَّازَيْنِ ﴾ ؛ لأنّه لاَ حَرَجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ ، وَالرُّحْصَـةُ لِدَفْع الْحَرَج ﴾ لَانْهُ لاَ حَرَجَ فِي نَزْعِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ ، وَالرُّحْصَـةُ لِدَفْع الْحَرَج ﴾ (٢) .

وَجَاءَ فِي الْمُنتَقَى شَرْحِ الْمُوطَّأُ : « سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْعِ عَلَى العِمَامَةِ ، والخِمَارِ؟

<sup>(</sup>۱) انظر: الجَصَّاص، أحكام القرآن (۲۰۱/۲)؛ ابن الهُمام، فتح القدير (۱۰۹/۱)؛ رد المُحتار على الدُّرِّ المُختار (۲۷۲/۱)؛ مختصر اختىلاف العلماء (۱۶۰۱)، مسألة رقم (۴۳)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۳۲۱–۱۹۲۶)؛ المنتقى شرح الموطأ (۲۰/۱)؛ مغني المحتاج (۱۹۰/۱)؛ المجموع شرح المُهَنَّب (۲۸/۱)؛ الأوسط في السُّنَنِ والإجماع والاختلاف (۲۹/۱)؛ ٤٧٠-١).

<sup>(</sup>٢) مطبوع مع فتح القدير (١/٩٥١) .

فَقَالَ: لا يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ المراهُ عَلَى عِمَامَةٍ ولا خِمَارٍ ، وليَمْسَحَا عَلَى رُوُوْسِهِمَا » (١) .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَأَمَّا إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ العِمَامَـةِ وَلَـمْ يَمْسَـحُ شَيْئًا مِنْ رَأْسِهِ ، فَلاَ يُحْزِيْهِ ، بِلاَ حِلاَفٍ عِنْدَنَا ﴾ (٢) .

 إن الله المالكية حَالَة وَاحِدَة : وَهِي إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يتَضَرَّرُ بِنَزْعِ العِمَاسَةِ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ من مَسْحِ ما تَحْتَهَا ؛ فَإِنَّه يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَهِي حَالَـةُ ضَرورَةٍ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا .

جَاءَ فِي جَوَاهِرِ الإِكْلِيْلِ: « ( وَ ) مسَحَ على ( عِمَامَةٍ خِيْفَ ) ضَرَرٌ ( بـ ) سَبَبِ ( نَزْعِهَا ) مِنَ الرَّأْسِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ حَلَّهَا ، ومَسَحَ مـا هِي مَلْفُوفَةٌ عَلَيْه مـن نَحْو قَلْنُسُوةٍ ، وإنْ قَدِرَ على مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ مُبَاشَرَةٌ مَسَحَهُ و كَمَّلَ عَلَى عِمَامَتِه وُجُوبًا » (٣) .

\* كَمَا اسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ حَالَةً وَاحِدَةً : وَهِي إِذَا مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِه ، وَلَـمْ يُرِدْ نَزْعَ عِمَامَتِه فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ تَكْمِيْلاً ، مِنْ بَابِ الاسْتِحْبَابِ لاَ الوُجُوْبِ . قَالَ النَّووِيُّ - رحمه الله - : « إِذَا كَـانَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ ، وَلَمْ يُرِدْ نَزْعَهَا لِعُذْرِ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ مسَحَ النَّاصِيَةَ كُلِّهَا ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّ المَسْحَ عَلَى العِمامةِ ، سَوَاءٌ لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ أَو حَدَثٍ ، ولَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوةٌ وَلَـمْ يُرِدْ نَزْعَهَا فَهِي كَالِعِمامةِ ، فَيَمْسَحُ بناصِيَتِهِ ، ويُسْتَحَبُ أَنْ يُتِمَّ المَسْحَ عليْهَا » (1)

<sup>(</sup>١) الباحي (١/٥٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهَذَّب (٤٣٨/١) .

<sup>(</sup>٣) الأزهريُّ (٢٩/١). وانظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣٦٢/١)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المُهَذَّب (٤٣٨/١) . وانظر : نهاية المحتاج (١٩١/١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ المُحَنَّكَةِ السَّاتِرَةِ لِحَمِيْعِ الرَّأْسِ فِي الوُضُوءِ بَدَلاً مِنَ المَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ كَثِيْرٍ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (١).

قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلَ - رحمةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَــا - : ﴿ سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ﴾ (٢) .

وَجَاءَ فِي الْإِنْصَافِ فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الخِلاَفِ: « ( ويَحوزُ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ المُحَنَّكَةِ ، إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لَجَمِيْعِ الرَّأْسِ ، إِلاَّ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِه ) وَهَذَا المَذْهَبُ بِشَرْطِهِ ، لاَ أَعْلَمُ فِيْهِ خِلاَفَاً ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ المَذْهَبِ ، ( وَلاَ يَحُوزُ عَلَى غَيْرِ المُحَنَّكَةِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُوّابَةٍ فَيَحُوزُ ) فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ » (").

## \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ وَالنَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً: أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى عَدَمِ حَوَازِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ:

ا\_ اسْتَدَلُّوا مِنَ الكِتَابِ الكَرِيْمِ: بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى: ﴿ وَامْسَحُواْ
 رُمُ وَسِكُمْ ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) انظر: الجصَّاص، أحكام القرآن (۲/۲۰۳)؛ الأوسط في السُّنَنِ والإجماع والاختلاف (۲) انظر: الجمعاع عن متن الإقتاع عن متن الإقتاع المحموع شرح المُهَذَّب (۲/۸۱)؛ كشاف القناع عن متن الإقتاع (۲/۱۱)؛ الإنصاف في معرفة الراحع من الخلاف (۱۸۵/۱)؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۲/۷۱).

<sup>(</sup>٢) كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل بروايّةِ اينهِ عبدِ اللهِ (١٢٤/١) ، مسألة رقم (١٥٩).

 <sup>(</sup>٣) علاء الدين المرداويُّ (١٨٥/١-١٨٦).
 ومُفْرِدَاتُ المَلْهَبِ : يُقْصَدُ بِهَا مَا انفَرَدَ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ عَنِ الأَئِمَّةِ النَّلاَئَةِ ؛ أَبِي حَنْيْفَةَ ، وَمَالِكُ ، والشَّافِعِيُّ . انظر : مُفرداتُ مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص ٧) .

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦

وَالوَجْهُ مِنَ الآيَةِ: أَنَّ اللهُ تبارَكَ وتعالَى أَمَرَ بِمَسْحِ الرَّأْسِ فِي الوُضُوءِ ، وَهَـذَا يَقْتَضِي إِمْسَاسَهُ بالمَاءِ ومُبَاشَرَتَهُ به ، والعِمَامَةُ لَيْسَتْ بِراْسٍ ، فَمَاسِحُهَا غـيرُ ماسِحٍ براسِهِ حَقِيْقَةٌ (١) .

#### - وَنُوقِشَ هَذَا الاسْتِدْلاَلُ مِنْ وَجْهَيْن :

الأُوَّلُ: أَنَّ النَّصَّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الآيةِ لاَ يُنَافِي إِثْباتَ المَسْحِ على العِمَامَةِ بِدَلِيْلٍ آخَرَ ، وَلَيْسَ احدُهُمَا مُبْطِلاً للاَّخِرِ ؛ فقد ثَبَتَ غَسْلُ الرِّحْلَيْنِ بقولِه تَعَالَى فِي الآيةِ : ﴿ وَأَرْجُلَكُ مُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ ، وَلَمْ يُبْطِلُ ذلك ثُبُوتَ المَسْحِ عَلى الآيةِ : ﴿ وَأَرْجُلَكُ مُبِيِّنَ لَكَلاَمِ اللهِ ومُفَسِّرٌ لَهُ ، وقد مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ ، الحُفيْن ، والني عَلَى العَمَامَةِ ، وَفَدْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ ، ومَسَحَ كِبَارُ أَصْحَابِهِ (٢) ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الآيةِ المَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ أَو مَسَحَ كِبَارُ أَصْحَابِهِ (٢) ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الآيةِ المَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ أَو حَائِلِهِ .

الثَّانِي: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الآيَةَ لاَ تَشْمَلُ المَسْحَ عَلَى العِمَامَة ؛ لأَنَّ المَسْحَ فِي الغَالِبِ لاَ يُصِيْبُ الرَّأْسَ ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ عَلَى الشَّعَرِ كَمَا هُوَ ثَـابِتٌ ، والشَّعَرُ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّأْسِ وَبَيْنَ اليَدِ الماسِحَةِ ، فَكَذَلِكَ العِمَامَةُ ؛ وَلِلذَا يُقالُ لِمَنْ لَمَسَ عِمَامَةً إنْسَانِ أَو قَبَّلَهَا : قَبَلَ رَأْسَهُ ، ولَمَسَهُ (٣) .

#### بـ وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي :

1\_ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ - رضي الله تعالى عَنْهُمَا - قَالَ : تَوَضَّاً رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ : « هَذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ... الحديث » (3) .

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٤٣٩/١) .

<sup>(</sup>٢) كما سيأتي في أدلَّة القائلين بالجواز (ص ٢٩٩ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العِمَامَةِ (ص ١٦٨) ؛ المغني (٣٨٠/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ ماحه في كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ، ح

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ مَسَحَ برَأْسِهِ ؛ لأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مسْحَ العِمَامَةِ لاَ يُسَمَّى وُضُوءًا ، ثمَّ نَفَى ﷺ حَوَازَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِهِ (١) .

- وَنُوقِشَ هَلَا الإسْتِدْلاَلُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، لاَ يُعَـارِضُ مَـا صَـَحَّ عَـنِ النبيِّ ﷺ في جَـوَازِ المَسْح عَلَى العِمَامَةِ (٢) .

وَثَانِيْهِمَا : إِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ صَحِيْحٌ – وَهَذَا بَعِيْدٌ مَعَ مَا ظَهَرَ فِي أَسَانِيْدِهِ مِنَ العِللِ – فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ المَسْحَ عَلَى الْحُفَيْنِ لاَ يُسَمَّى وُضُــوءًا ، ومع

ورواه أحمدُ في مسند عبدِ اللهِ بن عمـرَ ، ح (٥٧٣٥) ؛ وفي سنَدِه أَبُـو إِسْرَائِيْلَ ؛ وَهُـو إِسْمَاعِيْلُ بنُ الحَوَارِيِّ العَمِـيُّ ، وَهُمَـا ضَعِيْفَـانِ ، انظـر : تعليـق عَقِّقى مسند الإمام أحمد ابن حنبل (٢٧/١٠) ، على الحديث .

وبهَذَا الإِسْنَادِ أَخْرَحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كتاب الطهارة ، بـاب وضوءِ رسـول الله ، سُنَنُ الدَّرَاقُطْنِيِّ (٨١/١) . وَقَالَ الْهَيْمَيُّ : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَفِيْهِ زَيْدُ العَمِيُّ ؛ وَهُـوَ ضَعِيْـفٌ ، وَقَدْ وُثْقَ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ رِحَالُ الصَّحَيحُ ﴾ ا هـ ، مجمع الزوائـد ومنبع الفوائـد ، كتـاب الطهارة ، باب ما حاء في الوضوء (٢٣٠/١) .

والبيهقيُّ في كتاب الطهارة ، بـاب فضل التكرار في الوضوء (٨٠/١-٨١) مـن طريقِ سَلاَّمِ بنِ سُلَيْمٍ الطَّويلِ ، وابنُ ماحه (٤١٩) ، من طريقِ عبدِ الرحمن بـنِ زيـدٍ ، كلاهُمَـا عن زيدِ العَمِيُّ ، عن مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ ، عـن ابـن عُمَـرَ مرفوعـاً ، وسَـلاَّمُ بـنُ سُـلَيْمٍ وعبـدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ كِلاَهُمَا مَتْرُوكُ ، وَمُعَاوِيَةُ بنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْقِ ابنَ عُمَرَ .

وَاخْرَجُهُ ابْنُ مَاجِهِ (٤٢٠) مَن طَرَيقِ عَبِدِ اللهِ بنِ عُرَادَةَ الشَّيبانيِّ عن زيدِ بـنِ الحَـوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةً بنِ قُرَّةً ، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْر ، عن أُبَيِّ بنِ كَعْب ، وَهَـذِهِ الرَّوايَـةُ وَإِنْ كَـانَتْ مُتَّصِلَةَ الإِسْنَادِ ، إِلاَّ أَنَّ فِي إِسْنَادِهَا عَبْدً اللهِ بـنَ عَرَادَةَ ؛ وَهُـوَ مَـنْرُوكُ ، وَكَـذَا زَيْدَ بـنَ الْحَوَارِيِّ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ . انظر : تلخيص الحبير (٨٢/١) ؛ مصباح الزَّجَّاجة في زوائدِ ابنِ ماجه ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء مرةً ويُنتَيْن وثلاثاً (٨٢/١) .

- (١) انظر: الجُصَّاص، أحكام القرآن (١/١٥٣).
  - (۲) انظر فیما بعد (ص ۲۹۹ وما بعدها) .

<sup>⇒ (</sup>۱۱۹) ، ح (۲۰)، سنن ابن ماجه (۱/۱۹) .

ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الْحَدِيْثُ (١).

إِنَّ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بنُ مالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُوَضَّا وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ (٢) ؛ فَالدُّحَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُض الْعِمَامَةَ » (٦) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ ظَاهِرٌ ؛ حَيْثُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى العِمَامَةِ ، وأَدْخَلَ يدَهُ من تَحْتِهَا فَمَسَحَ راسَهُ ، وَلَوْ كَانَ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ جَائِزًا لَمَسَحَ عَلَيْهَا .

- وَنُوقِشَ هَلَا مِنْ وَجُهَيْن :

الأَوَّلُ: أَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ ، وَلاَ يَقُوَى عَلَى مُعَارَضَةِ مَا صَحَّ عَسنِ النَّيِّ ﷺ في جَوَاز المَسْح عَلَى العِمَامَةِ (١) .

الثَّانِي: لَوْ سُلِّمَ ثُبُوتُهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَارِضُ جَوَازَ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ ؛ « لأَنَّ المَسْحَ عَلَى العِمَامَةِ ؛ « لأَنَّ المَسْحَ عَلَى العِمَامَةِ ليسَ بفَرْضٍ لاَ يُحْزِي غَيْرُهُ ، وَلَكِنَّ الْمُتَطَهِّرَ بالخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَإِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ ؛ كَالمَاسِحِ عَلَى الْخُفَيْنِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام المسح على الحائل (ص ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) القِطْرِيَّةُ: نسبَةً إِلَى قطَرَ ( البَلَدُّ الْمُغُرُوفُ ، أَوْ قَرْيَةٌ بالبَحْرَيْنِ ) ؛ بالتَّحْفِيْفِ وَكَسْرِ القَافِ للنَّسْبَةِ ؛ فَقَالُوا : قِطْرِيٌّ ، وَالأَصْلُ : قَطَرِيٌّ . وَهِى نَوْعٌ مِنَ العَمَاثِمِ الحُمْرِ الجِيَادِ ، وَقِيْلَ: هِي ضَرْبٌ مِنَ البُرُودِ وَالحُلَلِ . انظر: لسان العرب (٢١٤/١١ - ٢١٥) ؛ القاموس المحيط (ص ٥٦٦) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢١/٤) ، (جميعُها ( قطر ) .

<sup>(</sup>٣) (٤) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب المسح على العِمَامَة ، ح (١٤٧) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٧٢/١) ؛ وابنُ ماحه في كتاب الطهارة وسننها ، باب ما حاء في المسح على العِمَامة ، ح (١٧٢/١) ، وسنن ابن ماحه (١٨٧/١) . ورواه الحاكمُ في كتاب الطهارة ، ح (٣٠٣) ، وقال : « هَذَا الحَدِيْثُ وَإِن لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الكِتَابِ ، فَإِنْ فَيْهِ لَفْظَةٌ غَرِيْبَةٌ ؛ وهِي أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَلَمْ يَمُسَحْ عَلَى عِمَامَتِه » اهم ، وضعَّفَه الذَّهَبِيُّ في التلخيص ، انظر المستدرك ومعه التلخيص (٢٧٥/١).

ورواه البيهقيُّ في كتاب الطهارة ، باب إيجابِ المسح بـالرأسُ وإن كـان مُعْتَمَّاً ، السنن الكبرى (١/ ٠ ٦ - ٦١) ، وإسنادُهُ ضعيفٌ ؛ انظر : تلخيص الحبير (٩٥/١) .

<sup>(</sup>٥) الأوسَط في السُّنَن والإجماع والاختلاف (٢٦٩/١) .

﴿ وَمَقْصُودُ أَنَسٍ بهِ : أَنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يَنْقُضْ عِمَامَتُهُ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ مَسْحَ الشَّعَرِ كُلِّهِ ، ولَمْ يَنْفِ التَّكُمِيْلَ على العِمَامَةِ ، وقد أثْبَتَهُ اللَّغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ وغيرُهُ ، فسُكُوتُ أنَسِ عَنْهُ لا يَدُلُّ على نَفْيهِ ﴾ (١) .

"م مَا رواهُ عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ - رحمه الله - قالَ : ﴿ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ يُؤَخِّرُهَا عَنْ رَأْسِهِ ، وَلاَ يُحِلَّهَا ، ثُمَّ يَمْسَحُ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ » وَلاَ يُحِلَّهَا ، ثُمَّ يَمْسَحُ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ » (٢) .

وَالوَجْهُ هِنْهُ ظَاهِرٌ ؛ حَيْثُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى العِمَامَةِ ، وَإِنْمَا أَخَّرَهَا فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ جَائِزًا لَمَسَحَ عَلَيْهَا .

- ونُوقِشَ هَلَمَا الإِسْتِدْلاَلُ : بأنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّـهُ مُرْسَلٌ ، وَمُرْسَلاَتُ عَطَاءِ ضَعِيْفَةٌ جِدًّاً عِنْدَ المُحَدِّثِينَ ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ (٣) .

## جـ وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْأَثَارِ بِمَا يَلِي :

 ١ مَا رَوَاهُ نَافُعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لأ يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ (٤) .

[ تقريب النَّهذيب (ص٤٠٣) ، رقم (٩٣٠٤) ] . ومُرْسَلاتُ عطاءٍ ضعيفَةً كما يأتي .

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱۹٤/۱) ؛ وبنحوِهِ في عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود
 (۱۷۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنُ أبي شيبَةَ في كتاب الطّهارات ، باب من كان لا يرى المسح على العِمَامَةِ ويمسَحُ على رأسِهِ ؛ عن عبدِ اللهِ بنِ إدريس ، عن ابنِ حُرَيْج ، عن عطّاء ، ح (٢٣٧) ، الكتاب المُصنَّف (٢٠/١) ؛ ورواه عبدُ الرَّزَّاق في كتاب الطّهارة ، بأب المسح على الخُنفَّيْنِ والعِمَامَةِ ، ح (٧٣٩) ، المُصنَّف (١٨٩/١) ؛ والبيهقِيُّ في كتاب الطّهارة ، باب الجاب المسح بالرأس وإن كان مُعْتَمًا ، السنن الكبرى (٢١/١) .

وابنُ حُرَيْجٍ : هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ ؛ ثِقَةٌ فَاضِلٌ ، وَكَانَ يُدَلِّسُ ويُرْسِلُ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تهذیب التهذیب (۲/۳ ۱ - ۱۰۳) .

 <sup>(</sup>٤) رواه ابنُ أبي شَيبةَ في كتاب الطَّهارات، باب من كان لا يرى المسح على العِمَامَةِ ويمسَحُ على رأسِهِ ؛ مِنْ طَرِيْقِ يَحْيَى بنِ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نافِعٍ ، ح

لَـ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ (١) بنُ عَمَّارِ بنِ يَاسِر - رحمه الله - قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ المَسْح عَلَى العِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : « أُمِسَّ المَاءَ الشَّعَرَ » (٢) .

- وَهَذَا الْإِسْتِدْلاَلُ بِالْأَثَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ مَرْدُودٌ : بِمُحَالَفَتِهِ للسُّنَّةِ النَّبَويَّةِ التَّابِتَةِ النَّابِيَةِ النَّابِيِّةِ النَّالِيَةِ الْمَرْدِي النَّابِيِّةِ النَّابِيِّةِ النَّابِيَةِ اللْلَّالِيَةِ النَّابِيِّةِ اللْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمُلِيْ

#### د\_ وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

إِنَّ الرَّأْسَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاء الوُضُوء ، طَهَارَتُهُ المَسْحُ ، فَلَمْ يَحُزِ المَسْحُ على حَائِلٍ دُونَهُ ؛ كَالوَجْهِ وَاليَدَيْنِ فِي التَّيْمُمِ ؛ فَإِنَّهُ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ (<sup>1)</sup> .

(۲۳۳) ، الكتاب المُصنَف في الأحاديث والآثار (۲۹/۱) ؛ ورواه ابنُ المُنذِرُ في الأوسَط في السُنن والإجماع والإحتلاف بالإسنادِ نفسيهِ (٤٧٠/١) .

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؟ رَجَالُهُ كُلُّهُم ثِقَاتٌ : يَحْنَى بنُ آدَمَ بنِ سُلَيْمَانَ الكُوْفِيُّ ؛ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، مِنْ كِبَارِ التَّاسِعَةِ .

انظر : [ تقريبُ التهذيب (ص ٩١٥) ، رقم (٧٤٩٦) ] .

وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ أَمِيْرُ الْمُوْمِنِيْسَ فِي الحَدِيْتُ ، ثَقَةٌ ، نَبْتُ ، حَافِظٌ . [ تهذيب التهذيب (٦/٢٥-٥٨)] . وعُبيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصٍ أَحَدُ الفُقَهَاء السَّبْعَةِ ، الحُفَّاظِ النَّفَاتِ [تهذيب التهذيب (٣/٢٠-٢٣)] . ونافعٌ أبو عُبيدِ الله المَدَنِيُّ مولى ابنِ عُمَرَ ؛ ثِقَةٌ رَبْتُهُ مَثْهُورٌ مِنَ النَّالِنَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٤٩٠) ) ، رقم (٧٠٨٦) ] .

(١) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ عَمَّارٍ بَنِ ياسِرَ العَنْسِيُّ ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، ثِقَةٌ ، مُخْتَلَفٌ فِي تَارِيْخ وَفَاتِهِ؟ وَذَكَر البُخَارِيُّ أَنَّهُ فِيْمَنْ مَاتَ بَيْنَ السِّنِّيْنَ وَالسَّبْعِيْنَ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٥٤/٣-٥٥٠)] .

(۲) رواه ابنُ أبي شيبَة في كتاب الطهسارات ، باب من كان لا يرى المسح على العِمَامَةِ
 ويمسَعُ على رأسِهِ ، ح (۲۳۱) ، الكتاب المُصنَف في الأحاديث والآثار (۲۹/۱) ؛ وابـنُ
 اللُنذِر في الأوسط في السُنن والإجماع والاختلاف (٤٧٠/١) .

وفي إَسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِسْحَاقَ العَامِرِيُّ القُرَشِيُّ ؛ مُخْتَلَـفٌ في تَوْثِيقِهِ ، وَفِيْهِ مَقَالًّ مَعْرُوفٌ ؛ تُكُلِّمَ فِيْهِ بَسَبَبِ بَدْعَتِهِ ؛ فَهُسوَ قَـدَرِيُّ ، قَـالَ فِيْهِ ٱبُـو حَـاتِمِ الرَّازِّيُّ : يُكْتَـبُ حَدِيْنُهُ، وَلاَ يُحْتَجُّ به ... وَلَيْسَ بَعْبَتٍ . انظر : تهذيب التهذيب (٤٨٧/٢ -٤٨٨) .

(٣) انظر فيما بعد (ص ٢٩٩ وما بعدها) .

(٤) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (١٦١/١) .

إِنَّ الرَّاسُ عُضْوٌ لاَ تَلْحَقُ المَشَقَّةُ فِي إِيْصَالِ المَاءِ إِلَيْهِ غَالِبَاً ، فَلَمْ يَحُسِرِ المَسْحُ عَلَى حَائِلٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ ؛ كَاليَدِ فِي القُفَّازِ ، وَالوَجْهِ فِي النَّقَابِ (١) .

وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابِلِ النَصِّ ، وَهَذَا مِنْ أَفْسَدِ أَنْـوَاعِ القِيَـاسِ ، وَهُـوَ غَـيْرُ نَتَدَ

الَّنَانِي : لاَ نُسَلِّمُ بِعَدَمِ المَشَقَّةِ ، بَلْ إِنَّهَا تَلْحَقُهُ ، ثُمَّ إِنَّا لاَ نُوجِبُ المَسْحَ ، وَإِنَّمَا هُوَ رُخْصَةٌ ؛ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَا ، وَمَنْ شَاءَ ترَكَهَا (٢) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ فِي الوُّضُوءِ :

أ\_ اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي :

ا حَدِیْثُ عَمْرُو بِنِ أُمَّیَةَ (<sup>۳)</sup> - رضی الله عنه - قَـالَ : ﴿ رَأَیْتُ النَّبِیَّ ﷺ عَلَیْکُ النَّبِیَّ ﷺ عَلَیْکُ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ النَّبِیِّ عَلَیْکُ النَّبِیِّ النَّبِیِّ النَّهُ عنه - قَـالَ : ﴿ رَأَیْتُ النَّبِیِّ النَّهُ عَنْهُ النَّبِیِّ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفْلُهُ ﴾ .

٢\_ حَدِيْثُ بِلاَلِ بِنِ رَبَاحٍ - رضي الله عنه - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ وَالْحِمَارِ » (°) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النِّيِّ ﷺ مسَـحَ علَى العِمَامَةِ ، ولَمْ يُذْكَــرْ فِي الحَدِيْثِ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (١٦١/١)؛ المحموع شرح الْمَهَذَّب (٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (١٩/١).

<sup>(</sup>٣) هو عَمْرُو بَنُ أُمَيَّةً بْنِ خُوْيْلَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُمَيَّةَ اَلضَّمْرِيُّ ، صَحَابِيُّ حَلِيْلٌ ، رَوَى عَنِ النِيِّ عَلَيْلٌ ، اَسَلَمَ بعَدَ أُحُدٍ ، وشَهدَ بغْرِ مَعُونَةَ ، وبعَنهُ عَلَيْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِي زواجِهِ مِنْ أُمَّ حَبِيبَةً ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ رِحَالِ العَرَبِ نَحْدَةً وَحُـرْأَةً ، حَبِيبَةً ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ رِحَالِ العَرَبِ نَحْدَةً وَحُـرْأَةً ، مَاتَ بالمَدِيْنَةِ زَمَن مُعَاوِيَةً . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب مَاتَ بالمَدِيْنَةِ زَمَن مُعَاوِيَةً . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/٧٥) ) ، رقم (١٨٩٢) ؛ تهذيب التهذيب (٢٥٧/٣) ] .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الوضوء ، باب المسح على الخُفَيْنِ ، ح (٢٠٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦٩/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٤٤).

مسَحَ علَى النَّاصِيَةِ ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ مَعَ العِمَامَةِ ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الاِقْتِصَارِ عَلَى العِمَامَةِ فِي المَسْحِ .

"\_ مَا رَوَاهُ اللَّغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةً - رضى الله تعالى عنه - قَالَ : « تَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَتَحَلَّفْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ : « أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ ». فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ الْعِمَامَةِ وَعَلَى جُفَيْهِ ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصِلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً ، فَلَمَّا اللَّبِي عَيْلًا وَمُعَالِلَا وَتُعْمَ اللّهِ يُ عَنْهُ اللّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً ، فَلَمَّا اللّهِ يُ عَنْقُولُهِ وَقُمْتُ ، فَرَكُعْنَا اللّهُ عَامُ النَّبِي عَبْدُ الرَّعْمَ أَلْهِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِي عَيْدُ الرَّعْمَ اللّهِ يَ سَبَقَتَنَا » (١) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى العِمَامَـةِ ، وَصَلَّى ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المَسْحَ عَلَى العِمَامَةِ جَائِزٌ .

٤ حَدِيْثُ ثَوْبَانَ (٢) - رضي الله عنه - قَالَ : (( بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَـرِيَّةً ،
 فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ البُخَارِيِّ (ص ١٩٧) ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ مُسْلَمٍ فِي كتابِ الطَّهارة ، بابِ المسلح على مُقَدِّمُ الرأس ، والعِمَامَة والخُفَّيْنِ ، ح [٨٦] (٢٧٤) ، شــرح النـوويُّ علـى صحيــح مسلمِ ، الجحلد الأول (٣/ ١٠٥- ١١٥) .

وَالْمِطْهَرَةُ : هِي كُلُّ إِنَاءَ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ . انظر : المرجع السابق ، المجلد الأول (١١/٣) .

<sup>(</sup>Y) هُوَ ثَوْبَانُ بِنُ بَهِ هُدُد ، وَيُقَالُ : ابنُ حَحْدَر ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ، أَوْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن ، الهَاشِمِيُّ مَوْلَى النِيِّ عَلِيْنِ ، أَصْلُهُ مِنَ البَمَنِ ، اشْتَرَاهُ النِيُّ عَلِيْنَ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَخَيْرَهُ بَيْنَ أَهْلِهِ ، وَبَيْنَ البَقَاءِ مَعْهُ ، فَأَسْلَمَ ، وَنَبَتَ مَعَ النِيِّ عَلِيْنَ ، وَلاَزَمَهُ فِي سَفْرِه وحَضَرِهِ حَتَّى مَاتَ عَلِيْنَ ، فَحْرَجَ إِلَى الشَّامِ ، وَنَزِلَ حِمْصَ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِيْنَ .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١١٨/١) ، رقم (٢٨٢) ؛ تهذيب التهذيب (٢٨٢)) .

وَالتَّسَاحِين<sup>(١)</sup> » <sup>(٢)</sup> .

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ المسْحِ عَلَى العِمَامَةِ وَإِجْزَائِهِ (٣).

مَا رَوَاهُ أَنَسٌ - رضي اللهُ عنهُ - قَالَ : ﴿ وَضَأَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِــهِ بِشَهْرٍ ، فَمَسَحَ عَلَى الحُنُقَيْنِ وَالعِمَامَةِ ﴾ (١٠) .

(١) العَصَائِبُ : حَمْعُ عِصَابَةٍ ؛ وَهِي كُلُّ مَا عَصَبْتَ بِهِ رَأْسَكَ مِنْ عِمَامَةٍ ، أَوْ مَنْدِيْلٍ ، أَوْ خِرْقَةٍ ، أَوْ نحو ذلك . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٢٠/٣) ، (عصب ). والتَّسَسَاخِيْنُ : هِيَ الخِفَافُ ، لاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . وَقِيْلَ : وَاحِدُها تَسْخَانُ ، وتَسْخِيْنُ ، وتَسْخَنْ ، والنَّاءُ فِيْهَا زَائِدَةً ، وَهِي عَلَى هَـذَا المَعْنَى النَّانِي تَعْرِيْبُ تَسْكَنْ ؛ وهُوَ اسْمُ غِطَاء مِنْ أَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، كَانَ العُلَمَاءُ يَلْبَسُونَهُ عَلَى رُزُّوسِهِم خَاصَّةً . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٨٥/١) ، (تسخن ) .

(٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب المسح على العِمَامَـةِ ، حِ (١٤٦) ، عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود (١٧١/١) . وَالحَدِيْثُ رِحَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَـاتٌ ، إِلاَّ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعًا ، لَكِنْ لَهُ شَواهِدُ يَرْتَقِي بِهَا .

انظر: تعليقَعَبُ لِ القَادِرِ الأرنؤوط على حامع الأصول في أحاديث الرسول ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ( فرائضُ الوضوء و كيفيته ) ، ح (٢٢٨٤) ، (١٧٠/٧) . ورَوَاهُ أَحْمَدُ في باقي مسند الأنصار ، عَنْ ثَوْبَانَ ، ح (٢٣٨٤) ، وقال مُحققُوا المسند: « إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، رِحَالُهُ ثِقَاتٌ » اهـ مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٣/٥٦-٢٦) . والحاكمُ في كتاب الطهارة ، ح (٢٠٢) ، وقال : « هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسلِم ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهَذَا اللَّهُ ظِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّهُ ظِ » أَنَّمَا اللَّهُ طَ » وصحَحَهُ شَعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ في تَعْلِيْقِهِ عَلَى السَّبِر في السَّبِر : « إِسْنَادُهُ قَدُويٌ » ا هـ ، وصحَحَهُ شُعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ في تَعْلِيْقِهِ عَلَى السَّبِر في السَّبِر : « إِسْنَادُهُ قَدُويٌ » ا هـ ، وصحَحَهُ شُعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ في تَعْلِيْقِهِ عَلَى السَّبِر في السَّبِر : « إِسْنَادُهُ قَدُويٌ في الجموع شرح المُهَدُّب (٢٧٥١) . وصحَحَهُ السَّبِر المَهُ اللَّهُ في السَّبِر عَلَى العَمْرَاءُ في السَّبِر عَلَى المَّهُ اللَّهُ في السَّبِر عَلَى المَسْبَعِ عَلَى السَّبِر عَلَى السَّبِر عَلَى السَّبِر عَلْمُ وَعَلَى السَّبِر عَلَى المَالِمُ عَلَى السَّبِر عَلَى الْمُوبُ في السَّبِر عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ عَلَى السَّبِر عَلَى المَالْبُوبُ في السَّبِر عَلَى المَالِمُ عَلَى المَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّبِر عَلَى المَالِمُ عَلَى السَّبِر عَلَى المَالَّ عَلَى المَالِمُ عَلَى المَّهُ عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ الْمُوبُ في المَدْر (٤٩١٤) . وصحَحَمُ اللَّهُ عَلَى المَلْمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ عَلَى المَدْر (٤٩١٤) . وصحَحَمُ المُنْعُمِ عَلَى المَدْر (٤٩١٤) .

(٣) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٧١/١) .

(٤) أَخَرَجَهُ الطبرانيُّ فِي المُعجَمُ الأُوسُطُ (٥٩٥٥) ، ح (٤٦٦٤) ، (تحقيق دار الحرمين) . والْهَيْثُمِيُّ فِي كتباب الطهارة ، باب المسبح على الخُفَيْنِ ، وقَالَ : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأُوسُطُ ، وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَة خَلاَ قَوْلِهِ : « قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ » ، وَفِيْهِ عَلِي بُب الفُضَيْلِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيْرِ ، وَلَمْ أُحِدُ مَنْ ذَكَرَهُ » اهـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٥٥٥١) .

٦\_ حَدِيْثُ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَـحَ عَلَى الحُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوك » (١) .

فَهَذَانِ الْحَدِيْثَانِ يَشْهَدُ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ – مَعَ مَا سَبَقَ مِنْ أَحَادِيْثَ صِحَاحٍ – فِ بَيَانِ حَوَازِ المُسْحِ عَلَى العِمَامَةِ ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَاخِرِ حَيَاةِ النِيِّ ﷺ مِمَّا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الشَّرِيْعَةِ النَّابِتَةِ غَيْرِ المَنْسُوحَةِ .

### - وَنَاقَشَ الْمَانِعُونَ الرَّسْتِدْلاَلَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ مَنْسُوحَةٌ بِآيَةِ المَائِدَةِ ؛ فَهِي مِنْ آخِرِ القُرْآنِ نُزُولاً ، وَقَدْ أَمَرَتْ بِمَسْحِ الرَّأْسِ ، وَالعَمَلُ بِالحَدِيْثِ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَيْهِ بِحَبَرِ الوَاحِدِ؛ وَهُوَ نَسْخٌ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أَخَرَحَهُ الطبرانيُّ في المعجم الأوسط (۲۱/۲) ، ح (۱۰۹۹) ، (تحقيق دار الحرمين) والهيثميُّ في كتاب الطهارة ، باب المسح على الخُفَيْنِ ، وقالَ : « رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ في الكَبِيْرِ وَالأَوْسَطِ ، وَفِيْهِ عُفَيْرُ بنُ مَعْدَانَ ؛ وَهُو ضَعِيْفٌ » الهد ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲۰۷۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٣٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهَمام، فتح القدير (١٦١/١). والمُرَادُ بالزِّيادَةِ عَلَى النَّصِّ: أَنْ يُوْحَدَ نَصُّ شَرْعِيٍّ يُفِيدُ حُكْمَاً شَرْعِيًّا، ثُمَّ يَأْتِي نَصَّ شَرْعِيٍّ آخَرُ يُفِيدُ حُكْماً زَائِداً عَلَى النَّصِّ الأَوَّل بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَمْ يَتَضَمَنَّهُ ؛ وَغَالِبُ مَا يَكُونُ النَّصُّ مِنَ الفُرْآنِ الكَرِيْم، ثُمَّ يَأْتِي خَبَرُ آخَادٍ يَزِّيْدُ عَلَيْهِ حُكْماً.

انظر : إعلام الموقعين عَن رَبِّ العـالمين (٢٩٣/٢-٩٤ُ٢) ؛ الزِّيـادة علـى النـصِّ حقيقتهـا وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسُّنَّة الآحاديَّة المستقلَّة بالتشريع (ص ٢٦) . 🗢

## وَالْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ مِنْ وُجُوهِ :

الأُوَّلُ : أَنَّ المَسْحَ عَلَى العِمَامَةِ ثَـابِتٌ كَثُبُوتِ المَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَالنَّاصِيَةِ ؛ فَالأَخْذُ بأَحَدِهِمَا دُوْنَ الآَخَرِ تَحَكُّمٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلِ ؛ وَهَذَا لاَ يَجُوزُ .

قَالَ ابنُ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ - رَحِمه الله - : ﴿ وَلَـمْ يَصِحَّ عَنْـهُ فِي حَدِيْتُ وَاحِدٍ أَنَّـهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْـضِ رَأْسِهِ البَّنَّةَ ، وَلَكِنْ كَـانَ إِذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ كَمَّـلَ عَلَى الْعَمَامَةِ ... وَأَمَّا اقْتِصَارُهُ عَلَى النَّاصِيَةِ مُحَرَّدَةً فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ » (١) .

الثَّانِي: أَنَّ القَوْلَ بِزِيَادَةِ النَّصِّ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ قَدِيْهِ ؛ وَهُو عَدَمُ قَبُولِ أَخْبَارِ الأَحَادِ (٢) ؛ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ ؛ إِذْ أَهْلُ العِلْمِ مُخْمِعُونَ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي الأَحْكَامِ (٣).

قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ ثَابِتِ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَعَلَى العَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَانَ كَافَّةُ التَّابِعِيْنَ ، وَمَنْ بعْدَهُم مِنَ الفُقَهَاءِ الخَالِفِيْنَ

وَالزُّيَادَةُ عَلَى النَّصْ عَلَى ثَلاَئَةِ أَخْوَال :

<sup>1</sup>\_ أَنْ تَكُونَ بَيَانَاً لِمَا فِي القُرْآنِ ؛ كَتَقْينْدِهَا لِمُطْلَقِهِ ، أَوْ تَحْصِيْصِهَا لِعُمُومِهِ ، أو تَخْصِيْصِهَا لِعُمُومِهِ ، أو تَغْسِيْرِهَا لِمُحْمَلِهِ ؛ فَهَذِهِ السَّنَّةُ لَيْسَتْ مُعَارِضَةً للقُرْآنِ ، بَلْ هِي مُفَسِّرَةً لَهُ ، يَجِبُ العَمَلُ بِهَا .

<sup>﴾</sup> \_ أَنْ تَكُون مُنْشِيَّةً لِحُكْمِ زَائِدِ عَنِ القُرْآنِ ، ، فَهَذِهِ سُسَنَّةً لاَ تُعَارِضُ القُرْآنَ ، وَيَحِبُ العَمَلُ بِهَا ؛ لأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اَ لَهْ تَعَالَى ؛ فَالرَّسُولُ ﷺ وَحْيٌّ يُوْحَى ، وَطَاعَتُهُ وَاحِبَةً . ٣ \_ أَنْ تَكُونَ مُغَيِّرَةً لِحُكْمِ القُرْآنِ ؛ فَهَذِهِ نَاسِخَةً لَهُ ، وَيَحِبُ العَمَلُ بِهَا .

انظر : إعلام الموقعين (٣٠٦/٢ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩) ؛ معالم أصول الفقه عند أهـل السُّنّة والجماعة (ص ٢٧٤–٢٧٣) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٩٣/١ ، ١٩٤) .

 <sup>(</sup>٢) خَبَوُ الوَاحِد : هُوَ مَا عَدَا التَّوَاتُرِ ؛ وَالتَّوَاتُو : هُوَ خَبَرُ حَمَاعَةٍ يُفِيدُ العِلْمَ بِنَفْسِهِ .
 انظر : مختصر ابن اللَّحَّام (ص ٨١) ؛ شرح الكوكب المنير (٣٢٤/٢ ، ٣٤٥) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : كتاب الفقيه والمُتفَقَّه (٢/٣٥٦-٣٥٦) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة
 (٣٤٠/١١) ؛ شرح الكوكب المنير (٣٦١/٣ -٣٦٨) .

في سَائِرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم إِنْكَارٌ لِذَلِكَ ، وَلَا اعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ . فَشَبَتَ أَنَّ مِنْ دِيْنِ جَمِيْعِهم وجُوْبَهُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ فِيْهِم مَنْ لاَ يَرَى الْعَمَلَ بهِ لنُقِلَ إِلنَّنَا الخَبَرُ بِمَذْهَبِهِ فِيْهِ » (١) .

الثَّالِثُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ ، وَهِي بَعْدَ نُزُولِ آيـةِ المَـائِدَةِ قَطْعًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً ، وَأَنَّ المَسْحَ عَلَى العِمَامَةِ ثَـابِتٌ شَرْعًا (٢) .

الرَّابِعُ: أَنَّ كِبَارَ الصَّحابَةِ مِنْ أَمْنَالِ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ مَسَحُوا عَلَيْهَا ، فَكَيْفَ يُوْثَرُ عَنْهُم مُخَالَفَةُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ ، مَعَ مَا عُرِفَ عَنْهُم مِنَ اللَحَافَظَةِ عَلَيْهِ ، وَعَدَمِ مُخَالَفَة أَمْرِ اللهِ تَعَالَى (٣) .

قَالَ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ الْمُنْـذِرِ النَيْسَـابُورِيُّ - رحمه الله - : « وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَجْهَلَ مِثْلُ هَوُلاَءِ فَرْضَ مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلُولاَ بَيَانُ النِيِّ يَظِيْرُ لَهُم ذَلِكَ ، وَإِجَازَتُهُ ، مَا تَرَكُوا ظَاهِرَ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ » ( 3 ) . فَلَوْلاَ بَيَانُ النِيِّ يَظِيْرُ لَهُم ذَلِكَ ، وَإِجَازَتُهُ ، مَا تَرَكُوا ظَاهِرَ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ » ( 3 ) .

## بـ وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْأَثْارِ بِمَا يَلِي :

أيتُ أَبَا بَكْرٍ يَمْسَعُ الرَّحْمَنُ بنُ عُسَيْلَةَ الصَّنَابِحِيُّ (°) قَالَ : « رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَمْسَعُ

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرِّوايَةِ (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق (ص ٣٠٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر الآثار عنهم فيما بعد (ص ٣٠٦-٣٠٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٢٩/١).

 <sup>(</sup>٥) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُسَيْلَةَ بنِ عَسَّالَ الْمُرَادِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ ، رَحَلَ إِلَى النبيًّ
 ﴿ وَمَاتَ قَبْلَهُ بِحَمْسِ لَيَالَ أَوْ سِتُّ ، ثُمَّ نَزَلَ الشَّامَ ، كَانَ ثِقَةً قَلِيْلَ الحَدِيْثِ، شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ، وَمَاتَ بَيْنَ السَّبْعِيْنَ إِلَى النَّمَانِيْنَ . انظر ترجمته في: [ تهذيب التهذيب⇔

عَلَى الخِمَارِ » (١).

 ٢\_ مَا رَوَاهُ سُوَيْدُ بِنُ غَفَلَةَ (٢) قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ - رضى الله عنه - : ﴿ إِنْ شِيْتَ فَامْسَحْ عَلَى العِمَامَةِ ، وَإِنْ شِيْتَ فَانْزِعْهَا ﴾ (٣).

٣\_ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رضي اللهُ عنه - : ﴿ مَـنْ لَـمْ يُطَهِّـرْهُ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ فَلاَ طَهَّرَهُ اللهُ » (١).

> (۲/۲۲ه-۳۳۰) ؛ سير أعلام النبلاء (۳/٥٠٥-٥٠٧) ، رقم (١١٧) ] .  $\Leftrightarrow$

رواه ابنُ أبي شيبةً في كتاب الطهارات ، باب من كان يرى المسح على العِمَامَة ، عن إِسْمَاعِيْلَ بَنْ عُلَيَّةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيْدِ بِنِ أَبِي حَبِيْبٍ ، عَنْ مَرْنَدِ بِن عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِن عُسَيْلَةَ ، حِ (٢١٩) ، الكتاب المُصَنَّف (٢٨/١) . ورواه ابنُ المُنْذِرِ فِي الأوسَيْط فِي السَّنَنِ والإجماع والاختلاف ، وصحَّحَةُ (٢٧/١) .

وَصُحَّحَهُ ابنُ خَزْمٍ فِي الْمُحَلِّي بِالآثار (٣٠٥/١). وَهُوَ اثَرٌ حَسَنٌ ؛ رِجالٌ إِسْنادِهِ ثِقَاتٌ كُلُّهُم ؛ إِلاَّ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْحَاقَ بِنِ يَسَارِ فَإِنَّهُ صَدُوقٌ يُدَلِّسُ ، إِلاَّ أَنَّه مَقَّبُولٌ . [انظر : تقريب النَّهذيب (ص ٣٠٠) ، رقم (٧٢٥)]. ابنُ عُلَيَّةً ؛ هو إِسَّمَاعِيْلُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُقْسِمُ ؛ ثِقَةٌ حافِظٌ من النَّامِنَةِ [ تقريب التهذيب (ص ٥٥) ، رقم (٤١٦) ] . وَيَزِيْدُ بَنُ أَبِي حَبِيْبِ البَصْرِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الخَامِسَةِ [ تقريب التهذيب (ص ٥٣٠) ، رقم (٧٧٠١) ] . ومَرْثَدُ بنُ عبدِ اللهِ اليَزِيْنِيُّ ؛ ثِقَةٌ فَقِيْةٌ مِنَ النَّالِئَةِ.

[ تقريب التهذيب (ص ٤٥٧) ، رقم (٢٥٤٧) ] . هُوَ سُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ بن عَوْسَجَةَ بن عَامِر أَبُو أُمَيَّةَ الْجُغْفِيُّ الكوفِيُّ ، أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ ، قَالِمَ هُوَ سُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ بن عَوْسَجَةَ بن عَامِر أَبُو أُمَيَّةَ الجُغْفِيُّ الكوفِيُّ ، أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ ، قَالِمَ الْمَدِيْنَةَ حِيْنَ نُفِضِيتِ الْأَيْدِي مِنْ دَفْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وشَهِدَ فَتْحَ الْيَرْمُوكَ ، ثِقَةً ، عَـابدٌ ، زَاهِدٌ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِيْنَ . ﴿ انظُر ترجمته في : [ تهذَّيب التهذيب (٣٦/٢)؛ سير أعلام النبلاء (٤/٦٩-٧٣) ، رقم (١٨) ] .

(٣) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات ، باب من كان يرى المسح على العِمَامَةِ ، ح (٢٢٥) ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن عِمْرَانَ بنِ مسلم ، عن سويد ، الكتاب الْمُصَنَّفُ (١/ ٢٩/١) ؛ وأبنُ الْمُنْذِرِ فِي الأوسَطِ فِي السِّنَنَ والإجْمَاعِ وأَلاحتُ لافَ (١٧/١) ، من طريقٍ إبنِ أبي شيبَةً . ورواَه ابنُ حَزْمٍ في الْمُحَلَّى بالآثار (٣٠٥/١) ، عن عبد الرحمــن

ابن مَهْدِيَّ ، َعن سفيان النورِيِّ ، عَن عِمْرَان ابن مَسلم عَن سُوَيْدٍ . وَصحَّحَهُ . وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ؛ ويَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ ؛ الحَافِظُ الْمُنْقِنُ النَّقَةُ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٤/٧٥٧ - ٥٥٩)] .

وعِمْرَانُ بنُ مُسْلِمٍ هُوَ الجُعْفِيِّ الكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ . انظر : [ تهذيب التهذيبِ (٣٢٣/٣) ] . رواه ابنُ حَزْمٍ فِي ۗ الْمُحَلِّى بالآثار (١/٥٠٣)؛ عن عبد الرحمن بن مهديٍّ، عن أبي حعفرَ ٢ فَهَذِهِ الآفَارُ عَنِ الخَلِيْفَتَيْنِ الرَّاشِدَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النِيِّ ﷺ فِي المسْحِ عَلَى العِمَامَةِ شَيْءٌ لَكَانَتْ كَافِيَةً فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْءٌ لَكَانَتْ كَافِيَةً فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ وَعُلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَشْرُ يَعْذِي ؛ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ » (١) .

## ج\_ وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

أنَّ العَمَائِمَ وَمَا شَابَهَهَا حَائِلٌ فِي مَحَلٌ وَرَدَ الشَّرْعُ بِمَسْحِهِ ، فَيَجُوزُ المسْحُ عَلَيْهَا ؛ كَالْخَفَيْنِ ، بَلْ أُولَى ؛ لأَنَّ الرَّأْسَ عُضْوٌ يُلاَزِمُهُ الحَائِلُ غَالِبَاً ، وَاسْتِيْعَائِهُ فِي المَسْح فَرْضٌ ، فَالْمَنْعُ مِنَ الرُّحْصَةِ فِيْهِ أَشْقُ ، فَكَانَ بِهَا أُولَى (٢) .

لا َ الرَّاسَ عُضْوٌ سَقَطَ فَرْضُهُ فِي النَّيَمُّمِ ، فَجَازَ الْمَسْـحُ عَلَى حَـائِلٍ دُونَـهُ ؛
 كَالرِّجْل فِي الحُفِّ (٣) .

عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ . وَصَحَّحَهُ .
 وَأُوْرَدَهُ ابنُ قَيْم الجوزيَّةُ فِي تهذيب السنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عـون المعبـود
 (١٧٣/١) ؛ وابنُ قُدامَةَ في المغني (٣٨٠/١) ، وعزاه للحلاَّلِ بإسنادِهِ .

وَهُوَ أَثَرٌ حَسَنٌ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادِ ابنِ حَزْمٍ :

عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيَّ ثِقَةً ، إمَّامٌ خَّافِظٌ . [تقريب التهذيسب (ص ٢٩٣) ، رقسم (ص ٢٩٣) ، رقسم (ص ٤٠١٨) ] . وَأَبُو حَعْفَرَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ السَّازِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الرَّابِعَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٢٥٢) ، رقَّم (٣٤١٨) ] . وَزَيْدُ بنُ أَسْلَمَ العَدَوِيُّ مَوْلَى عُمَرَ ، ثِقَةً عَالِمٌ، مِنَ النَّالِيَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٢٦٢) ، رقم (٢١١٧) ] .

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكمُ من حديثِ حُدْيْفَةِ بنِ اليَمَانِ – رضي اللهُ عنه – في كتاب معرفة الصحابة ، باب فضائل أبي بكر الصِّدِيق – رضي الله عنه – ، ح (٤٤٥١) ، وقال : « وَهُـوَ حَدِيْثٌ صَحَدِيْثٌ صَحَدِيْثٌ صَحَدِيْثٌ صَحَدِيْثٌ مَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ – رضي الله عنه – » ا هـ ، وقالَ النهييُ : « صَحَدِيْعٌ » ا هـ ، انظر : المستدرك ومعه التلخيص (٧٩/٣ – ٨٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : دفع الملامة في استخراج أحكام العِمَامَة (ص ١٦٧) ؛ المغني (٣٨٠/١) .

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المُهَذَّب (٤٣٩/١) ؛ المغنى (٣٨٠/١) .

- وَنَاقَشَ الْمَانِعُونَ هَلَا: بأَنَّ غَايَةَ مَا فِيْهِ أَنَّهُ قِيَاسٌ للعِمَامَةِ عَلَى الخُـفِّ ؛ وَهَـذَا القِيَاسُ بَعِيْدٌ جدًاً ؛ لأَنَّ الخُفَّ يَشُقُّ نزْعُهُ بِخِلاَفِ العِمَامَةِ (١) .

#### وَأُجِيْبَ عَنْ هَلَا مِنْ وُجُوهٍ:

الْأُوَّلُ : أَنَّ الذِيْن أَجَازُوا الاِقْتِصَارَ عَلَى مَسْحِ العِمَامَةِ شَرَطُوا لَهَا شُرُوطًا ، مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي نَوْعِهَا مَشَقَّةٌ ؛ كَمَا لَوْ كَانَتِ العِمَامَةُ مُحَنَّكَةً ؛ كَعَمَائِمِ الْعَرَبِ (٢) .

الثَّانِي: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ المسْحَ عَلَى العِمَامَةِ لَيْسَ فِيْهِ مَشَقَةٌ ؛ بَلْ فِي نَوْعِ العِمَامَةِ المُحَنَّكَةِ وَحَاصَّةً عِنْدَ مُلاَحَقَةِ الأَعْدَاءِ ، وَفِي الأَمَاكِنِ البَارِدَةِ مِنَ المَشَقَّةِ مَا فِي نَوْعِ الْحَفِّ وَالْحَدَّ وَعَلَّمُ الْمَاكِنِ البَارِدَةِ مِنَ المَشَقَّةِ مَا فِي نَوْعِ الْحُفِّ وَأَكْثَرُ . وَكَذَا ذَاتُ الذُّوَابَةِ ؛ لأَنْهَا تُحَلُّ ثُمَّ تُرْبَطُ ، وفي ذَلِكَ مِنَ المَشَقَّةِ مَا فِي نَوْعِ الْحُفِّ ، بَلْ هِي أُولَى بِالْمَسْحِ مِنْهُ (٢) .

الثَّالِثُ : أَنَّ الْمَانِعِيْنَ أَجَازُوا الْمَسْعَ عَلَى الخُفَّيْنَ ، وَهُوَ لَيْسَ بِـأَثْبَتَ مِـنَ المَسْعِ عَلَى العِمَامَةِ ؛ بَلْ إِنَّ المسْعَ عَلَى المَسْعِ أُولَى مِنَ المَسْعِ عَلَى الغَسْلِ (<sup>1)</sup> .

## \* وَالرَّاجِحُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - :

هُوَ القَوْلُ النَّانِي القَاضِي بِحَوَازِ المَسْحِ عَلَى العَمَاثِمِ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : صِحَّةُ أَدَلَّتِهِ ، وَكُثْرَتُهَا ، وَقُوَّتُهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ ، فِي مُقَابِلِ أَدِلَّةٍ ضَعِيْفَةٍ أَوْ مُوَلَّةٍ .

• ثَانِيَاً : أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى العِمَامَةِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَاضِيَةٌ مَشْهُورَةٌ، عِنْدَ ذَوِي التَّنَاعَةِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ فَقَدْ رَوَاهَا عَنِ النِيِّ ﷺ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ غَفِيْرٌ،

<sup>(</sup>١) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (١٦١/١) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (١/٠٤٤) .

 <sup>(</sup>٢) أنظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦٩/١).
 وانظر بقيَّة الشروط (ص ٣٠٩-٣١٢) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر : فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية (ص ١٥٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص ١٦٧، ١٦٨).

يَسْتَحِيلُ تُوَاطُوُهُم عَلَى التَّحْرِيْفِ فِيْهَا ، أَو الإِخْتِصَارِ مِنْهَا ، أَو التَّبْدِيْلِ أَو التَّغْيِــيْرِ ، وَكَانَتْ فِي آخَرِ حَيَاتِهِ ؛ كَمَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ ، أَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ (١) .

• ثَالِثَاً : أَنَّ أَحَادِيْتَ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ مُثْبِتَةٌ لسُّنَّةِ المَسْحَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ أَثْبَتُهُ .
 أُثْبَتَ شَيْئاً فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُثْبَتْهُ .

قَالَ ابنُ النَّذِرِ - رحمه الله - : « وَلَيْسَ فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى العِمَامَة حُجَّةٌ ؛ لأَنَّ أَحَداً لاَ يُحِيْطُ بِحَمِيْعِ السُّننِ ، وَلَعَلَّ الذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ لَوْ عَلِمَ بالسُّنةِ لرَجَعَ إِلَيْهَا ، بَلْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَظُنَّ مُسْلِمٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَكَمَا لَمْ يَضُرَّ إِنْكَارُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ العِلْم ، وَلاَ يَحُوزُ أَنْ يُظَنَّ بالقَوْمِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَكَمَا لَمْ يَضُرَّ إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ المَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ ، وَلَمْ يُوهِنْ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ القَولِ الْفَولِ النبيُ عَلَى الْحَفْرِي ، كَذَلِكَ لاَ يُوهِنُ تَخَلَّفُ مَنْ تَخَلَّفُ مَنْ تَخَلَّفُ عَنِ القَولِ النبي عَلَى الْحَفْرِي ، كَذَلِكَ لاَ يُوهِنُ تَخَلَّفُ مَنْ تَخَلَّفُ مَنْ تَخَلَّفُ عَنِ القَولِ النَّيْلُ فَي الْمَسْحِ عَلَى الْحَفْيْنِ ، كَذَلِكَ لاَ يُوهِنُ تَخَلَّفُ مَنْ تَخَلَّفُ مَنْ تَخَلَّفُ عَنِ القَولِ الْمَامَةِ » اللَّهُ عَلَى الْحَمَامَةِ » المُمامَةِ » اللّهُ العِمَامَةِ » إلا المَارِع عَلَى الْحَمَامَةِ » أَنْ الْمَامَةِ » أَلَا الْمَامَةِ » أَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعَمَامة » أَنْ الْعِمَامة » أَلْ الْمُعْتَلِ الْمُعْلِقُ الْمِعْمَامة » أَلْمَامَة الْعِمَامة » أَنْ الْمُعْمَامة الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَامة » أَلْ الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمِعْلَى الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُ الْمُعْمَامة الْمُولِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْلِمُ الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمِيْنِ اللّهُ الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِة اللّهُ الْمُعْمَامِةُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمَامة الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَامِة الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَامِة الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامة الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَامِة اللْمُعْمَامة الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِ الْمُعْم

• إِذَا عُلِمَ أَنَّ القَولَ بِجَوَازِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ هُـوَ الْأُوْلَى بِالقَبُولِ ، والأَسْعَدُ بِالتَّلِيْلِ ؛ فَإِنَّ صِفَةَ المَسْحِ عَلَيْهَا : أَنْ يَمْسَحَ دَوَاثِرَهَا ، وَأَكْثَرَهَا ، ويَخْتَصُّ ذَلِكَ بِدَوَاثِرِهَا دُوْنَ وَسَطِهَا، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ العِمَامَةِ قَلَنْسُوةٌ يَظْهَرُ بَعْضُهَا اُسْتُحِبَّ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ؛ لأَنَّهُمَا صَارَا كَالعِمَامَةِ الوَاحِدَةِ ، وَكَذَا مَا جَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِهِ مِنَ السَّمُ عَلَيْها ؛ لأَنَّهُمَا صَارَا كَالعِمَامَةِ الوَاحِدَةِ ، وَكَذَا مَا جَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِهِ مِنَ الرَّأْسِ ؛ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمْسَحَ عَلَيْهِ مَعَ العِمَامَةِ ؛ لِنُبُوتِ مَسْحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّاصِيَةَ النَّاصِيَةَ وَعِمَامَتَهُ ، لِكُنْ يُمْسَحَ عَلَيْهِ مَعَ العِمَامَةِ ؛ لِنُبُوتِ مَسْحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّاصِيَةَ وَعِمَامَتَهُ ، لِيُعْمَامَتَهُ النَّاصِيَةَ النَّاصِيَةَ مَا مَا مَنَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُنْتَامِ الْمُعْلَقِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِمُ الْمُعْلَى الْمُنْتَامِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِلَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُ الْمُل

<sup>(</sup>١) انظر : تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود (مطبوع بهامش عون المعبود ١٧٣/١) .

<sup>(</sup>٢) الأوسط في السُّنن والإجماع والاحتلاف (٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (١١٩/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣/٤/١) .

• وَقَدْ اشْتَرَطَ القَائِلُونَ بِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ شُرُوطًا يَجِبُ تَوَنُّرُهَا فِ العِمَامَةِ الْمَمْسُوحَةِ فِي الوُضُوءِ ؛ هِيَ عَلَى النَّحْو التَّالِي :

#### الشَّرْطُ الأوَّلُ :

أَنْ تَكُونَ العِمَامَةُ مُحَنَّكَةً أَوْ ذَاتَ ذُوَابَةٍ . هَذَا المَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ ، وَسَبَقَ أَنَّ التَّحْنِيْكَ فِي العَمَائِمِ لَيْسَ شَرْطاً ؛ وَلِذَا رَجَّحَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تيميَّةً - رحمه الله- حَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى العَمَائِمِ اللهَارَةِ عَلَى السرَّأْسِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُحَنَّكَةً أَوْ ذَاتَ ذُوَابَةٍ (١).

وَّأَمَّا الكُوْفِيَّةُ ( الطَّاقِيَّةُ ) ، وَالأَسْمِغَةُ والغُتَرُ المَلْبُوسَةِ بِهَذِهِ الطَّرِيْقَةِ المُشَاهَدَةِ هُنَا: فَلاَ يُمْسَحُ عَلَيْهَا ؛ لأَنَّ الأُولَى لاَ تَشْمَلُ الرَّأْسَ ، وَالنَّانِيَةَ لاَ يَشُقُّ نَزْعُهَا ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مُدَارَةً تَحْتَ الحَلْقِ مِنْ شِدَّةِ البَرْدِ ، فَيَحُوزُ المَسْحُ عَلِيْهَا للمَشْقَّةِ (٢) .

#### الشَّرْطُ الثَّانِي :

أَنْ تَكُونَ العِمَامَةُ لِرَجُلٍ ؛ أَمَّا عَمَائِمُ النَّسَاءِ (خُمُرُ النَّسَاءِ) فَلاَ يُمْسَحُ عَلَيْهَا (٣).

### الشَّرْطُ الثَّالِثُ :

أَنْ تَكُونَ العِمَامَةُ مُبَاحَةً غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ ؛ فَإِنْ كَانَتِ العِمَامَةُ مُحَرَّمَةً لِحَقّ اللهِ

 <sup>(</sup>۱) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (۱۱۹/۱)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۱۸۲/۱-۱۸۷)؛ المغني (۳۸۱/۱)؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱۸۷/۲۱).

وانظر ما سبق (ص ٢٥٤-٢٦٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (٣٨١/١) ؛ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٧١/٢) ؛ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين (١٧٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (١٦٤/١) ؛ المغني (٣٨٣/١) .

تَعَالَى ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْ حَرِيْرٍ أَوْ ذَهَبٍ ، أَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً لِحَقِّ الغَيْرِ ؛ كَمَا لَـوْ كَانَتْ مَسْرُوقَةً أَو مَغْصُوبَةً ؛ فَلاَ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَيْهَا (١) .

### الشَّرْطُ الرَّابِعُ :

أَنْ يَكُونَ المَسْحُ عَلَيْهَا مُسْتَوْعِبَا لَهَا كُلَّهَا ، أَوْ لأَكْثَرِهَا ؛ لأَنَّ فرْضَ الرَّأْسِ وَجُوبُ اسْتِيْعَابِهِ بالْمَسْحِ ؛ لِمَا وَرَدَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ ثُسمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُسمَّ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُسمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ﴾ (٢) . فكذا في البَدَل ؛ وَهُوَ العِمَامَةُ .

قَالَ فِي الفُرُوعِ: « ويُحْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِ العِمَامَةِ عَلَى الْأَصَحِّ » (٢). وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: « هَذَا المَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيْرٌ مِنْهُم » (١).

#### الشُّرْطُ الْخَامِسُ :

أَنْ تَكُونَ العِمَامَةُ سَاتِرَةً لِمَا حَرَتِ العَادَةُ بِسَتْرِهِ ؛ كَمُقَـدٌم الرَّأْسِ ، وَالأَذُنَيْسِ ، وَجَوَانِبِ الرَّأْسِ .

قَالَ فِي الإِنْصَافِ : « ( وَيَحُوزُ الْمَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ إِذَا كَـانَتْ سَـاتِرَةً

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (١٦٤/١) ؛ المغني ( ٣٨٣/١) ؛ كشاف القناع عن من الإقناع (١١٩/١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس كلَّه ، ح (۱۸٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۳٤٧/۱) . ورواه مسلمٌ في كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبيِّ عَلَيُّ ، ح [٣] (٢٢٦) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الأول (٣٤٠-٤٦٣) .

<sup>(</sup>٢) ابنُ مفلِع (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) المرداويُّ (١٨٧/١). وانظر: المغني (٣٨٢/١).

لِحَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِ ِ ﴾ وَهَذَا اللَّذْهَبُ بِشَرْطِهِ ، لاَ أَعْلَـمُ فِيْهِ خِلاَفَاً » (١) .

#### الشَّرْطُ السَّادِسُ:

أَنْ يَكُونَ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ فِي الحَدَثِ الأَصْغَرِ دُوْنَ الأَكْبَرِ .

لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرْحَهُ ، ثُمَّ يَتُوخَةً أُوصُوعَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْ حِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا ثُمَّ يَتُوضَا وَ وَصُوعَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْ حِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرًا حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ » (٢٠) .

فَقَدْ رَوَّى النِيُّ ﷺ أَصُولَ الشَّعَرِ ، وَنَلَّتَ فِي غَسْلِ رَأْسِهِ ، وَأَمَّا فِي الوُضُوءِ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ فَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (٣) ؛ وَهَذَا يَسَدُلُّ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ .

#### الشَّرْطُ السَّابِعُ:

أَنْ تَكُونَ العِمَامَةُ مَلْبُوسَةً عَلَى طَهَارَةٍ ؛ وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَـدَ ،

<sup>(</sup>١) المرداويُّ (١/ه١٨) . وانظر : الفروع (١٦٩/١ -١٧٠) ؛ كشاف القناع (١١٩/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الغسل ، باب الوضوء قبــل الغسـل ، ح (٢٤٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٩/١) .

ورواه مسلمٌ في كتاب الحيض ، باب صفة غُسلِ الجَنَابَةِ ، واللَّفظُ له ، ح [٣٥] (٣١٦)، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣/٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج حديث صِفَةِ وُضُوءِ النبيِّ ﷺ فيما سبقَ (ص ٣١٠) من هذا البحث .

وَعَلَيْهَا الْمَذْهَبُ ؛ قِيَاسًا عَلَى الْحُفِّ ؛ بِجَامِعِ أَنَّ كُلاَّ مِنْهُمَا مَمْسُوحٌ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاء الوُضُوء .

سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : تَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا لَبِسْتَهَا وَأَنْتَ طَاهِرٌ ، فَإِذَا خَلَعْتَهَا فَأَعِدِ الوُضُوءَ (١) .

وَقِيْلَ: بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ ؛ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، اخْتَارَهَا كَثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَوَّاهَا شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى السْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ ؛ إِذْ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْلِيْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ مُطْلَقًا ، وَالتَّخْصِيْصُ لَيْسَ فِي الأَحَادِيْثِ إِلاَّ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْلِيْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ مُطْلَقًا ، وَالتَّخْصِيْصُ يَخْتَاجُ إِلَى دَلِيْلٍ ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنَّ مَنْ تَوَضَّا مَسَحَ رَأْسَهُ ، وَرَفَعَ عِمَامَتَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، وَلاَ يَبْقَى مَكْشُوفَ الرَّأْسِ حَتَّى يُنْهِي وُضُوءَهُ .

وَأَمَّا قِيَاسُ العِمَامَةِ عَلَى الخُفِّ فِي الشِّتِرَاطِ اللَّبْسِ عَلَى طَهَارَةٍ: فَهُو قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ وَهَذَا مِنْ أَضْعَفِ الأَقْيِسَةِ ؛ وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ طَهَارَةَ القَدَمِ الغَسْلُ ، وَطَهَارَةُ الرَّأْسِ هِي الْمَسْحُ ، وَالعِمَامَةُ تُمْسَبِحُ كُلُّهَا ، وَالخُفُّ يُمْسَحُ ظَاهِرُهُ فَقَطْ (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسائل الإمامِ أحمد برواية ابن هانئ (۱۸/۱) ، مسألة رقم (۹۰) . وانظر : الانصــاف في معرفة الراجح من الخلاف (۱۷۲/۱) ؛ المغني (۳۸۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (١٧٢/١-١٧٣) ؛ الفروع (١٦٥/١) ؛ شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيميَّة [قسم الطهارة ومناسك الحبج والعمرة ] (٢٧١/١-٢٧٢) .

# المُبْحَثُ الثَّالِثُ فِيْمَا يَخْتَصُّ بالرِّجْلَيْنِ مِنَ اللِّبَاسِ

## وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ:

الهطلب الأول: مَشْرُوعِيَّةُ الأنْتِعَالِ ، وَأَنْوَاعُهُ ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِيْهِ . وَفَوَائِسَدُهُ ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ فِيْهِ .

المطلب الثانب: آدَابُ الانْتِعَالِ وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ وَأَحْكَامُهُ.

المطلب الثالث: حُكْم الصَّالِيِّةِ فِي النَّعَالِ.

المطلب الدابع: أَحْكَامُ المَسْحِ عَلَى الخِفَافِ والجَوَارِبِ

وَالنَّعَــالِ وَنَحْوِهَا مِنْ لِبَاسِ الرِّجْلِ.

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَشْرُوعِيَّةُ الانْتِعَالِ، وَأَنْوَاعُهُ، وَفَوَائِدُهُ وَبَيَانُ السُّنَّسةِ فِيْسهِ

## ٥ تَعْرِيْفُ النَّعَالِ وَنَحْوِهَا مِنْ لِبَاسِ القَدَمِ :

#### ١\_ النَّعَالُ :

النَّعَالُ: حَمْعُ نَعْلٍ ؛ والنَّعْلُ ما جَعَلْتَ أُ وِقَايَةً لِرِجْلِكَ من الأَرْضِ ، وتُسَمَّى : تَاسُوْمَةً ، ووَصْفُهَا بالفَرْدِ وهو مُذَكِّرٌ ؛ لأنَّ تأنِيْنَهَا غَيْرُ حَقِيقِيٍّ . والنَّعْلُ : الحِذَاءُ ؛ مؤنَّنَةٌ ، تَصْغِيْرُهَا : نَعَيْلَةٌ ؛ تقولُ : نَعَلْتُ ، وَانْتَعَلْتُ : إِذَا اخْتَذَيْتَ . وَنَعِلَ يَنْعَلُ مُؤَنَّةٌ ، تَصْغِيْرُهَا : نَعَيْلَةٌ ؛ تقولُ : نَعَلْتُ ، وَانْتَعَلْتُ : إِذَا اخْتَذَيْتَ . وَنَعِلَ يَنْعَلُ نَعْدُ أَنْ وَهُو مُنْتَعِلٌ ، وَنَعِلَ يَنْعَلُ نَعْلًا ، وَهُو مُنْتَعِلٌ ، وَنَاعِلٌ : نَعْلًا ، وَيُقَالُ : انْتَعَلَ الرَّجُلُ ، وهو مُنْتَعِلٌ ، ونَاعِلٌ : أَيْ لاَبسٌ نَعْلًا (١) .

قَالَ ابنُ فَارِسِ – رحمه الله – :﴿ النَّونُ والعَيْنُ واللاَّمُ : أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى اطْمِتْنَـانَ فِ النَّيَءِ وتَسَفَّـلٍ ، مِنْهُ النَّعْلُ المُفْرَدَةُ ؛ لأَنَّهَا فِي أَسْفَـلِ القَدَمِ . ورَجُلٌ نَاعِـلٌ : ذُو نَعْلِ ، ومُنْتَعِلٌ أَيْضًا . وأَنْعَلْتُ الدَّابَّةَ ، ولاَ يُقَـالُ : نَعَلْتُ ... والنَّعْـلُ من الأَرْضِ :

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۲۰۲/۱٤)؛ تهذيب اللَّغة (۱۸۳/۰)؛ القاموس المحيط (ص ۱۸۳/۰)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (۷۱/۰)؛ المعجم الوسيط (۲/۳۶- ۹۳٤/۲)، جميعُها ( نعل ) .

مَوْضِعٌ ؛ يُقَالُ : هــي الحَـرَّةُ ، ويُقَـالُ : إنَّه لا يُنْبِـتُ شَـيْئًا . والنَّعُـلُ : الذَّلِيْـلُ مِـنَ الرِّحَال، الذي يُوطَأُ كَمَا يُوطَأُ النَّعْلُ » (١) .

## ٥ أسْمَاءُ النَّعْل :

تُسَمَّى النَّعْلُ: النَّقْلُ، والنَّقِيْلَةُ، والمَنْقَلَةُ، والجَمْعُ: نِقَالٌ، وأَنْقَالٌ؛ وهي النَّعْلُ الخَلَقُ التِي قَدْ خُصِفَتْ، فَتَقَطَّعَتْ سُيُورُ الرِّقَاعِ مِنْهَا، فترَى صاحِبَهَا أَثْنَاءَ المَشْى بِهَا يَجُرُّهَا جَرَّاً.

وتَسَمَّى كذلك : الشَّرْثَةُ ؛ وهي النَّعْلُ الخَلَقُ .

وتُسمَّى : أَسْمَاطٌ ، وسِمَاطٌ : وهي النَّعْلُ غَيْرُ المَخْصُوفَةِ التي لا رِقْعَةَ فيهَا ، بَلْ هي جَدِيْدَةٌ .

وتُسمَّى النَّعْلُ المَخْصُوفَةُ : وهي النَّعْلُ المَقْطُوعَةُ إذا خُرِزَتْ ، وأُلْصِقَ بِهَا قِطْعَـةٌ أُخْرَى من الجلْدِ لإصْلاَحِهَا <sup>(١)</sup> .

## أَجْزَاءُ النَّعْلِ :

للنُّعْلِ أَجْزَاءٌ كثيرَةٌ هي:

الشُّرَاكُ : وهو سَيْرُ النَّعْل ، جَمْعُهُ : شُرُكٌ .

الشُّسْعُ: قِبَالُ النَّعْلِ؛ وهو الشِّرَاكُ الذي في أَسْفَلِهِ العُقْدَةُ الَّـيَ تَلِـي الأَرْضَ، حَمْعُهُ: شُسُوعٌ.

الْحَرْبُ : وهو النُّقْبُ الذي يَدْخُلُ فيهِ الشِّسْعُ أو السَّيْرُ من الذُّوَّابَةِ ، جَمْعُــهُ :

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللُّغة (٥/٥٤) ، ( نعل ) .

<sup>(</sup>٢) انظر في أَسْمَاء النُّعْلِ : الْمُخَصَّص (١١٣/٤–١١٤) .

أَخْرَابٌ . ويُقَالُ لَهُ : الخَرْتُ .

اللَّسَانُ ، والشَّبَاةُ ، والأَسَلَةُ ، والدُّنَابَةُ : كُلُّهَــا بِمَعْنَـىً واحِـدٍ ؛ وهــو رأسُــهَا المُسْتَدِّقُ ، وأَنْفُهَا .

الزُّمَامُ : وهو السَّيْرُ المَّثِيُّ الذي يُعْقَدُ فِيْهِ طَرَفُ الشِّسْعِ ، جَمْعُهُ : أَزِمَّةٌ ، ويُقَالُ له : القِبَالُ : وجَمْعُهُ : قِبَلٌ .

خَوْنَمَةُ النَّعْلِ: رَاسُهَا ، فإن لَمْ يَكُنْ لَهَا خَرْثَمَةٌ فَهِي لَسِنَةٌ ، وَمُلَسَّنَةٌ : أَيْ مُدَقَّقَةُ اللِّسَان .

اللَّوَابَةُ : مَا أَسْبَلَ مَن الشِّسْعِ على وَحْشِيِّ القَــدَمِ ، أو مَـا أَصَـابَ الأَرْضَ مَـن المُرْسَلِ على القَدَمِ مِن النَّعْلِ ، وتُسَمَّى : السَّعْدَانَةُ ، والهِلاَلُ .

الصَّدْرُ : مُقَدَّمُ النَّعْلِ أَمَامَ الخَرْتِ ، والجَمْعُ : صُدُورٌ .

العَقِبُ : مُؤَخِّرُ الشِّرَاكِ الذي يَقَعُ على عَقِبِ القَدَم .

الخَصْرُ : ما انْخَصَرَ من جانِبَيْهَا ، واسْتَدَقَّ من قُدَّامِ الأُذُنَيْنِ . وهو من الأَجْـزَاءِ النِي تُمْدَحُ النَّعْلُ بهَا .

الجَدَلَانِ : حَرْفَاهَا عَن يَمِيْنِ وشِمَالِ ، أَو الجَانِبَانِ والخَصْرَانِ .

الْحِزَامَةُ : السَّيْرُ الدَّقِيْقُ الذي يَخْزِمُ بَيْنَ الشِّرَاكَيْنِ .

الْعَضْدَانِ : الشُّرَاكَانِ اللَّذَانِ يَقَعَانِ عَلَى ظَهْرِ القَدَمِ من جَانِبَيْهَا .

الْأَذُنَانِ : حَرْفَاهَا اللَّذَانِ يُعْقَدُ فِيْهَا الشِّرَاكُ مِن مُؤَخِّرِهَا .

الوَتِدَانِ : النَّاتِعَانِ من الأَذُنَيْنِ .

سَمَاءُ النَّعْلِ: مَا يَلِي القَدَمَ مِنْهَا.

أَرْضُ النَّعْلِ : مَا يَلِي الأَرْضَ مِنْهَا .

الفَلْقَةُ : قِطْعَةُ النَّعْلِ .

الرُّغْبَانَةُ : مَعْقِدُ الزِّمَامِ من النَّعْلِ .

عَقْرَبَةُ النَّعْلِ: مَعْقِدُ الشِّرَاكِ.

بِطْرِيْقَاهَا : مَا كان علَى ظَهْرِ القَدَمِ مِنَ الشِّرَاكِ . وَحُشْيِّهَا : مَا أَدْبَرَ عَنِ القَدَمِ مِنْهَا (١) .

#### ٢\_ الخُفُّ :

وهو ما لُبِسَ في القَدَمِ مِنَ الجِلْدِ حَاصَّةً ، جَمْعُهُ : خِفَافٌ ، وأَخْفَافٌ ، مأَعُوذٌ من خُفِّ البَعِيْرِ والنَّاقَةِ ، وهـو للإبـلِ كَالْحَـافِرِ للفَرَسِ . ومِنْهُ المَثْلُ المَشْهُورُ : رَجَعَ بِخُفَيِّ حُنَيْنٍ ؛ يُضْرَبُ عِنْدَ اليَاسِ من الحاجَةِ ، والرُّجُوعِ بالحَيْبَةِ (٢) .

٣\_ التَّسَاخِيْنُ: واحِدُهَا تَسْخَانٌ، وهي الخِفَافُ؛ فارسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وهو بالفَارسِيَّةِ: مُوْزَجُ، حَمْعُهُ: مَوَازِحَةٌ، ٱلْحَقُوا بِهَا الْهَاءَ إِشْعَاراً بِالعُحْمَةِ (٣).

### ٤\_ الجُرْمُقُ ( الجُرْمُوقُ ) :

هو الخُفُّ الصَّغِيْرُ والقَصِيْرُ ، وهو يُتَّخَذُ من الجِلْدِ غَالِبَاً ، فيه اتَّسَاعٌ ، يُلْبَسُ فَوْقَ الخُفِّ فِي البلادِ الباردَةِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر في أجزاء النَّعْل : المُخَصَّص (١١١/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب (١٥٦/٤-١٥٧) ؛ المعجـــم الوســيط (٢٤٧/١) ، ( خــف ) ؛ المُخصَّص (١١٤/٤) ؛ بجمع الأمثال (٢٩٦/١) ، رقم (١٥٦٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المُخَصَّص (١١٤/٤) . وانظر : ما سبق (ص ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (٢٦١/٢) ، (حرمق) ؛ المُخَصَّص (١١٤/٤) ؛ المعجم الوسيط (١١٤/٤) ، (حرم) ؛ المجموع شرح المُهَدُّب (٣١/١) ؛ ابن قاسم ، حاشية الروض المُربع (٢٠/١) .

#### الحَنْبَلُ: الخُفُّ الخَلَقُ (١).

#### ٦\_ المُوْقُ :

ضَرْبٌ من الخِفَافِ الغَلِيْظَةِ التي تُلْبَسُ فَوْقَ الخُفِّ الرَّقِيْقِ ، جَمْعُهَا : أَمْوَاقٌ (٢) .

#### ٧\_ الجُمْجُمُ:

الْمَدَاسُ ، والحِذَاءُ ، فَارسِيٌّ مُعَرَّبٌ (٣) .

#### ٨\_ الجَوْرَبُ :

في اللَّغَةِ : لِفَافَةُ الرِّجْلِ ولِبَاسُهَا ، فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ ، حَمْعُهُ : حَوَارِبُ ، وحَوَارِبَةٌ، زَادُوا الْهَاءَ للعُحْمَةِ ( أَ كَا وَالْجَوْرِابُ : سَرِيْعَةُ الإِنْتَانِ ؛ لِذَا فَقَدْ ضَرَبَتِ العَـرَبُ الْمَشْلَ بُنْتَنِهِ ؛ فَقَالُوا : أَنْتَنُ مِنْ رِيْحِ الجَوْرَبِ ( ° ) .

والجَوْرَبُ فِي اصطلاح الْفُقَهَاءِ: ما يُلْبَسُ فِي الرِّجْلِ عَلَى هَيْمَةِ الحُفِّ من غَيْرِ الجُلْدِ؛ كَتَّانَاً كَانَ أَمْ قُطْنَاً أَمْ صُوفًا ، وغَالِبُهُ يُتَّحَدُ مِنْ غَزْلِ الصُّوفِ المَفْتُولِ ، يُلْبَسُ فِي القَدَمِ إِلَى مَا فَوْقَ الكَعْسِبِ ، وَهُو المَعْرُوفُ الآنَ بالشُّرَّابِ . ولا يَقْتَصِرُ لابسُهُ عَلَيْهِ غَالِبًا ، بَلْ يَلْبَسُ عَلَيْهِ حِذَاءًا أَوْ نَحْوَه مِمَّا يَقِيْهِ مِنَ الأَسْفَلِ (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: المُحَصَّص (١/٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب (٢٢٣/١٣) ، ( مـوق ) ؛ المُخَصَّص (١١٤/٤) ؛ المعجـم الوسيط (٢) ١١٤/٢) ، ( ماق ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط (ص ١٤٠٨)، ( حم ).

<sup>(</sup>٤) انظر : لسان العرب (٢٣٠/٢) ، ( حرب ) ؛ المعجم الوسيط (١٤٦/١) ، ( حوربة ).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجمع الأمثال (٢/٤٥٣) ، رقم (٤٣٠٦) .

 <sup>(</sup>٦) انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (٨/١)؛ ابن قاسم، حاشية الرَّوض المُرْبع (٢٢١/١)؛
 فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٤٦/٤)؛ فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية ⇒

 اللّه عَلَا عَلَا عَلَا وَإِجَادَتُهَا مَضْرِبَ الْمَثْلِ عِنْدَ الْعَرَبِ ؛ لِمَا يَدَلُّ عَلَيْهِ من النّعْمَةِ والتّرَفِ ، وكَمَال الزّيْنَةِ . قال الشّاعِرُ :

ونُلْقِي النَّعَالَ إذا نُقِّبَتْ ولاَ نَسْتَعِيْنُ بأَحْلاَقِهَا وَنَحْنُ الذُّوَابَةُ مِن وَائِلِ إلَيْنَا تَمُدُّ بأَعْمَاقِهَا (١)

وقَالَ الأَحْنَفُ بنُ قَيْسِ - رحمه الله - : « اسْتَجِيْدُوا النَّعَالَ فإنَّها خَلاَحِيْـلُ الرِّجَالِ » ( ) و تَمْدَحُ برِّقْتِهَا ، و تَحْعُلُهَا مِنْ الرِّجَالِ » و تَمْدَحُ برِّقْتِهَا ، و تَحْعُلُهَا مِنْ لِبَاسِ الْلُوكِ ، و تُقَدِّمُ النَّعَالَ على سَائِرِ أَنْوَاعِ الأَحْذِيَةِ ( ) . ولِذَا اسْتَهَرُوا بِصِنَاعَتِهَا ، و تَفَنَّنُوا فِيْهَا ، و تَمَيَّزَتْ مُدُنْ بِصِنَاعَةِ النَّعَالِ الجَيِّدَةِ ؛ كَحَضْرَمَوتَ التي نُسِبَتْ إلَيْهَا النَّعَالُ الجَفْرَمِيَّةُ ( ) .

وما اشْتَهَرَ لِبَاسٌ وضُرِبَتْ بِهِ الأَمْنَالُ ما اشْتَهَرَتِ النَّعَالُ عِنْدَ العَسرَبِ فِي التَّمَدُّحِ بِلُبْسِهَا ، وضَرْبِ الأَمْثِلَةِ بِهَا ؛ حيثُ كَثُرَتْ صِيَغُ العَرَبِيَةِ المَضْرُوبِ بِهَا المَشْلُ فِي النَّعْلِ ؛ وهذا يَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَّةِ النَّعَالِ فِي حَيَاتِهِم ، وقُرْبِهَا من خَواطِرهِم ، وحاجَتِهِم النَّعْلِ ؛ وهذا يَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَّةِ النَّعَالِ فِي حَيَاتِهِم ، وقُرْبِهَا من خَواطِرهِم ، وحاجَتِهِم الشَّدِيْدَةِ إلَيْهَا ، ولا عَجَب فِي ذلك فالعَرَبُ سُكَّانُ الجَزِيْرَةِ ، والجَزِيْرَةُ تَمَيَّزَتْ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ ، ووعُورَةِ الطَّبِيْعَةِ ، مِمَّا يُحْوِجُ الإنسَانَ إلى وِقَايَةِ قَدَمَيْهِ من لَهَبِ الشَّمْسِ والرَّمْضَاءِ ، وحِدَّةِ الصُّحُورِ والأَشْوَاكِ .

\* ومن الأمثِلَةِ التي دَرَجَتْ عَلَى ٱلْسِنَةِ العَرَبِ في هَذَا:

١\_ (« زَلَّتْ بِهِ نَعْلُهُ » ؛ وَهُو مَثَلٌ يُضْرَبُ للانْتِقَارِ بَعْدَ الغِنَى ، وسُوءِ الحَالِ أو الوُقُوع في الخَطَأِ والزَّللِ (°) .

<sup>⇒ (</sup>ص ۲۱۲) ؛ المسح على الجُوْرَبَيْن (ص ٤١-٤٤) .

<sup>(</sup>١) هَذَان البيتان في البيان والتبيين (٩٦/٣ ، ١٠٧) من غير نسبة ، وَلَمْ أَعْتُرْ لَهُمَا عَلَى نِسْبُةٍ.

<sup>(</sup>۲) ، (۳) انظر : البيان والتبيين (۸۸/۲) ، (۹٦/۳) .

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٨٥/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجمع الأمثال (٣٢٢/١) ، رقم (١٧٣٠) .

٧\_ « حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ » ؛ وَهُو مَثَلٌ ضَرَبَهُ العَرَبُ للتَّمَاثُلِ والتَّشَابُهِ بَيْنِ الشِّيئِينِ (١) . ومِنْهُ قَوْلُ المُصْطَفى ﷺ : « لَيَأْتِينَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَيِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ؛ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ خَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ؛ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمِّتِي عَلَى اللهِ ؟ قَالَ: وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً ». قَالُوا : وَمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » (٢) .

وَالحَـذْوُ: هــو التَّقْدِيْـرُ والقَطْـعُ؛ ومَعْنَـى الحَدِيْـتِ: أَيْ سَــوفَ تَعْمَلــونَ مِثْــلَ أَعْمَالِهِم ، كَمَا تُقْطَعُ إِحْدَى النَّعْلَيْنِ عَلَى قَدْرِ النَّعْلِ الأُخْرَى (٢).

٣\_ « أَطِرِّي فَإِنَّكِ نَاعِلَةٌ »؛ وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِمَنْ يَرْكَبُ الأَمْـرَ الشَّـدِيْدَ وَهُـوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، ومَعْنَاهُ : أَدِلِّي عَلَى المَشْي ؛ فَإِنَّكِ غَلِيْظَةُ القَدَمَيْنِ ، غَــيْرُ مُحْتَاجَةٍ إلَى النَّعْلَيْن (³) .

﴿ مَنْ يَكُنْ أَبُوهُ حَذًّاءً تُحَدُّ نَعْلاَهُ ﴾ ؛ ومَعْناهُ : مَنْ يَكُنْ ذا حِـدٌ يَبِـنْ ذلِكَ عَلَيْهِ (°) .

<sup>(</sup>١) انظر : مجمع الأمثال (١/٩٥/١) ، عَقِب المثل رقم (١٠٣٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجمع الأمثال (٢٠٦١) ، رقم (٢٢٦٦) ؛ لسان العرب (٢٠٦/١٤) ، ( نعل ).

 <sup>(</sup>٥) انظر: بحمع الأمثال (٣٠١/٢) ، رقم (٤٠٢٠) ؛ لسان العرب (٢٠٦/١٤) ، ( نعل ).

ه ( اخْضِرَارُ النَّعْلِ )) ؛ كِنَايَةٌ عَنِ الخِصْبِ والنَّعْمَةِ ، مِمَّا قَدْ يَحْمِلُ عَلَى الأَشَرِ والبَطَرِ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

قَوْمٌ إِذَا اخْضَرَّتْ نِعَالُهُمُ يَتناهَقُونَ تَنَاهُقَ الْحُمْرِ (١)

وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَكَانَةِ النَّعَالِ عِنْدَ العَرَبِ ، وأَنَّ الاَنْتِعَالَ مِنْ زِيِّهِمْ مِنْ قَدِيْمِ اللَّهْرِ ، لَبِسُوهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ والإسلامِ ؛ إذْ كَانَتْ من لِبَسَ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَى رَأْسِهِم نَبِيُّنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ ﷺ (٢) ؛ فقد لَبِسَ ﷺ النَّعْلَ الذي يُسَمَّى : النَّاسُوْمَةَ ، ولَبِسَ الْخُفَيْنِ (٣) ، وكَانَتْ نَعْلُهُ ﷺ مَخْصُوْفَةً (١) .

وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَسَالِكٍ - رضي اللهُ عنه - : ﴿ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَان ﴾ • .

وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ – رضي اللهُ تعالى عنهُمَا – قَالَ : ﴿ كَانَ لِنَعْلِ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلِللَّهِ قِبَالاَن مَثْنِيٌّ شِرَاكُهُمَا ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) البيتُ أَنْشَدَهُ الفَرَّاءُ اللَّغَوِيُّ بلاَ نِسْبَةٍ ، كَمَا في لسان العرب (٢٠٧/١٤) ، ( نعل ) . وانظر : تهذيب اللَّغة (٣٩٨/٢) ؛ المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (٣٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : أحكام أهل الذَّمّة (١٢٩٧/٣-١٢٩٨) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريّ (١٢٤/٩) ؛ ابن حَجَر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٣٢١/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٩/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمدُ في مسند البصريِّين ، عن مُطَرِّف بنِ عبدِ اللهِ بن الشَّخْير ، عن أعرابيٍّ ، ح (٢٠٠٥٨) ؛ وقالَمُحَقِّقُوا المُسنَدِ : « إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، رِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ ، مسند الإسام أحمد بن حنبل (٢٥٠/٣٣) .

وَأَخْرَجَهُ الْهَيْمَىُّ فِي كَتَابِ اللَّبَاسِ ، بــاب مـا حــاء فِي النَّعَـالِ والخِفَـافِ ، وقــال : « رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْحِ » ا هــ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣٨/٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخارَيُّ في كتاب اللِّباسُ ، باب قِبَالاَن في نعل ، ومن رأى قِبَالاً واحِدًاً واسِعًا ، ح (٥٨٥٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٤/١٠) .

<sup>(</sup>٦) أَحرِجَهُ الْتَرَمَدَيُّ فِي النُّتَمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ، باب ما حاء في نعلِ رسولِ اللهِ ﷺ ، ح 🗢

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَـالَ : ﴿ كَـانَ لِنَعْـلِ النَّبِـيِّ ﷺ قَبَـالاَنِ ، وَلِنَعْلِ أَبِي بَكْرٍ قِبَالاَنِ ، وَلِنَعْلِ عُمَرَ قِبَالاَنِ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ وَاحِدَةً عُثْمَانُ <sub>﴾ <sup>(١)</sup> .</sub>

وَتَرْجَمَةُ الإَمَامِ البُخَارِيِّ - رحمه الله - تَدُلُّ عَلَى جَوازِ لُبْسِ النَّعْلِ بِقِبَالِ واحِدٍ، إِذَا كَانَ وَاسِعًا ؛ حَيْثُ قَـالَ : « بَـابُ : قِبَـالاَنِ فِي نَعْـلٍ ، ومَـنْ رَأَى قِبَـالاً واحِـداً واسِعًا » (٢) .

وَأَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ السّبْتِيَّة ؛ وَهِي الْمُتَّحَـٰذَةُ مِن جُلُودِ الْبَقرِ الْمَدْبُوغَةِ بِالقَرَظِ ، سُمِّيت كذلك ؛ لأنَّ شَعَرَهَا أُزِيْلَ بِالدِّبَاغِ ، وحُلِقَ عَنْهَا ؛ وَهِيَ نِعَالٌ لَيِّنَةٌ جَيِّدَةٌ ، مِنْ لِبَاسِ العَرَبِ الكِرَامِ الْمُتْرَفِيْنَ ، أَهْلِ النَّعْمَةِ والسَّعَةِ خاصَّةً، مِنْ أَشْرَفِ أَنْوَاعِ النَّعْلَةِ مِن الكَرَمِ والتَّرَفِ ؛ مِنْ أَشْرَفِ أَنْوَاعِ النَّعَالِ ، تَمَدَّحَ العَرَبُ بِلُبْسِهَا ، لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ مِن الكَرَمِ والتَّرَفِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلِ شَاعِرِهِم يَمْدَحُ آخَرَ :

بَطَلٌ كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَـــةٍ يُحْذَى نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ بِتَوءَمِ (<sup>٣)</sup> عَنْ عُبَيْدِ بنِ جُرَيْجٍ <sup>(٤)</sup> أَنَّه قالَ لابنِ عُمَرَ –رضي اللهُ تعالى عنهما –: «رَأَيْتُكَ

 <sup>(</sup>۷۷) ، (ص ۸۲) . وابنُ ماحه في كتـاب اللّباس ، بـاب صِفَـة النّعال ، ح (٣٦١٤) ،
 سنن ابن ماحه (١٩٤/٢) . وإسنادُهُ صحيحٌ ؛ قال البوصيريُّ : ﴿ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْتٍ مَ ،
 رحَالُهُ ثِقَاتٌ ﴾ اهـ . مصباح الزّحاحة في زوائد ابن ماحه ، كتاب اللّبـاس ، بـاب صفـة النّعال (٩١/٤) . وقوَّى إسنادَهُ الحافظُ ابنُ حَجَر في فتح الباري شرح صحيـح البحـاريٌّ (٣٢٥/١٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانيُّ في المعجم الصغير (۱۱۳/۱) ، ح (۲٤٦) . وأخرَحَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، بــاب مــا حــاء في النَّعَـال والحِفـَـافِ ، وقــال : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الصَّغِيْرِ ، وَالبَزَّارُ باخْتِصَارٍ ، وَرِحَالُ الطَّبَرَانِيُّ ثِقَــَاتٌ » ا هـــ . مجمع الزوائــد ومنبع الفوائد (١٣٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠١٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (١٤٠/٦) ، ( سبت ) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٩٨/٢) والبيتُ لِعَنْتَرَةِ بن شَدَّادٍ ، انظر: ديوانه (ص ٢١٢).

 <sup>(</sup>٤) هُوَ عُبَيْدُ بنُ جُرَيْجِ التَّيْمِيُّ ، مَوْلاَهُمُ المَدَنِيُّ ، مَكِيُّ ، تَابِعِيُّ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنِ ابنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةً وَغَيْرِهِم . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٣٤/٣) ] .

تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ؟ فقَالَ : أَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوضَّأُ فِيهَا ؛ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ٱلْبَسَهَا » (١) .

كما لَبِسَ عَلَيْ الْحِفَافَ ؛ فعن اللّغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةً - رضي الله عنه - قال : ((انْطَلَقَ النّبِيُ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاء ، فَتَوَضَّا - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةً - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةً - وَمَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةً فَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَة ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا ، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ » (١٠) فَيَقَيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَهُمَا ، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ » (١٠) وفي نَهْيهِ عَلَيْ اللّهُ عِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر - وفي نَهْهُ ورًا مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ زَمَنَ النّبِي عَلَيْ وَصَحَابَتِهِ ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر - كَانَ مَشْهُ ورًا مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ وَالْ أَنْ النّبِي عَلَيْ وَصَحَابَتِهِ ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر - رَضِي الله عنه - أَنَّ النبيَ عَلَيْ قَالَ : « لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلاَ الْعِمَامَة ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْبُونُسَ ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ وَرْسٌ ، وَلاَ الْخُفَيْنِ إِلاَ المَنْ لَمْ يَجِدُهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » فَإِنْ لَمْ يَجِدُهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » .

وَحَثُّ الْمُصْطَفَى ﷺ صَحَابَتَهُ - رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم - عَلَى لُبْسِ النَّعَالِ ، وَالإَكْثَارِ مِنْهَا ؛ رَوَى جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا ؛ رَوَى جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : ﴿ اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ ﴾ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ ﴾ ( أ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب النَّعَال السِّبتيَّة وغيرِها ، ح (٥٨٥١) ، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٠/١٠) . والترمذيُّ في الشمائل اللُحَمَّديَّة ، باب ما حاءَ في نَعْلِ رسولِ اللهِ ﷺ ، ح (٧٩) ، (ص ٨٣-٨٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٥٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٧٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب استحباب لبس النعال وما في معناها ، ح [٦٦] (٢٠٩٦) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٦١/١٤) . وأبو داود في كتاب اللّباس ، باب في الانتعال ، ح (٤١٢٧) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٠/١١) .

وَالْمَعْنَى : أَنَّهُ شَبِيْةٌ بالرَّاكِبِ فِي حِفَّةِ المشَقَّةِ ، وقِلَّةِ التَّعَبِ ، وسَلاَمَةِ الرِّجْـلِ مـن أَذَى الطَّرِيْق ، وَإِنْ كَانَ مَاشِيَاً <sup>(١)</sup> .

« وهَذَا كَلاَمٌ بَلِيْغٌ ، وَلَفْظٌ فَصِيْحٌ ، بَحَيْثُ لا يُنْسَجُ عَلَى مِنْوَالِهِ ، ولا يُؤْتَى بِمِثَالِهِ ، وَهُوَ إِرْشَادٌ إِلَى المَصْلَحَةِ ، وتُنْبِيْهٌ عَلَى مَا يُخَفِّفُ المَشَقَّةَ ؛ فَإِنَّ الحَافِي المُدِيْمَ المَشْيَ يَلْقَى من الأَلاَمِ والمَشَقَّةِ بالعَثَارِ وغَيْرِهِ مَا يَقْطَعُهُ عَنِ المَشْي ، ويَمْنَعُهُ مِنَ الوصُول إلَى مَقْصُودِهِ كالرَّاكِبِ ، فَلِذلِكَ شُبَّة بهِ » (٢).

وَهَذِهِ الْأَحَادِيْثُ جَمِيْعًا تَدُلُّ على اسْتِحْبَابِ لَبْسِ النَّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا ، وَأَنَّهَا مِنْ لِبَاسِ النِّيِّ عَلَيْهِ ؛ الْمَتَمَثَّلَةِ فِي حِفْظِ مِنْ لِلْهَوَائِدِ العَظِيْمَةِ ؛ الْمَتَمَثَّلَةِ فِي حِفْظِ الْإِنْسَانِ لِرِحْلَيْهِ مِنَ الأَصْرَارِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالأَوْسَاخِ ، وَصِيَانَتِهَا مِنَ الحَرِّ والبَرْدِ ، الإِنْسَانِ لِرِحْلَيْهِ مِنَ الْأَصْرَارِ وَالنَّجَاسَاتِ وَالأَوْسَاخِ ، وَصِيَانَتِهَا مِنَ الحَرِّ والبَرْدِ ، وَأَذَى الطَّرِيْقِ ، وَإِرَاحَةِ البَدَنِ (٣) .

\* وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ بِالأَمْرِ بِالاحْتِفَاءِ أَحْيَانَاً ، وَحَثَّتِ الْمُسْلِمَ عَلَى البُعْدِ عَنِ الإِرْفَاهِ وَالانْغِمَاسِ فِي التَّرَفِ ؛ إِذِ الدَّهْرُ قُلَّبٌ ، وَالزَّمَانُ دَوَّارٌ ، والنَّعَمُ لا تَدُومُ ، فَقَدْ يَفْتَقِرُ الغَنِيُّ ، ويَعْدَمُ المُتْرَفُ ، وَمِنْ وَسَطِيَّةِ الإسْلاَمِ وَعَدْلِهِ مَوَازَنَتُهُ بَيْنَ مَطَالِبِ الإنسانِ ، وَتَقَلَّباتِ الدَّهْرِ ؛ فَيُوطِّنُ الإنسانُ نَفْسَهُ عَلَى جَمِيْعِ الأَحْوَالِ ، حَتَّى إِذَا احْتَاجَ لَهَا وُجِدَ مَا يُحَقِّقُ مَطَالِبَهُ ، ويُكَيِّفُهُ عَلَى العَيْش .

عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ (٤): ﴿ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَلَ إِلَى فَضَالَـةَ

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۳۲۲/۱۰) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (۳۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٢) نقلَهُ ابن حجرَ عن الإمام القرطبيِّ ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٢٢/١٠) .

 <sup>(</sup>٤) هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ الاسلَمِيُّ ، أَبُو سَهْلِ المَرْوَزِيُّ ، ابنُ الصَّحَابِيِّ الجَلِيْلِ ۞

ابْنِ عُبَيْدٍ (١) - وَهُوَ بِمِصْرَ - فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيناً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ ، قَالَ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا . قَالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِناً (٢) وَأَنْتَ أَمِيرُ قَالَ: وَمَا هُو ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا . قَالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِناً (٢) وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ؟! قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ (٣) . قَالَ : فَمَا لِي لاَ أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً ؟! قَالَ : كَانَ النّبِي عَلَيْكَ يَامُونَا أَنْ نَحْتَفِي آخِيَانًا » (١٠) . وَالْمَرَادُ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ النبيَّ عَلَيْ كَانَ يَامُسُرُ أَصْحَابَهَ - رضي اللهُ عنهم - والمُوالَدُ عَنْهُ عنهم -

بُرَيْدَةَ بِنِ الحُصَيْبِ ، تَابِعِيِّ حَلِيْلٌ ثِقَةً ، وُلِدَ سنَةَ خَمْسَ عَشرةَ للهِجْرَةِ ، وَنَــزَلَ حِمْصَ ،
 ثمَّ مَرْو ، وَوَلِي قَضَاءَهَا إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَــا سَـنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِثـةٍ . انظر ترجمته في :
 [ تهذیب النهذیب (۲/۷) ؛ سیر أعلام النبلاء (۰/۰۰-۵) ، رقم (۱۰) ] .

<sup>(</sup>١) هُمُو فَضَالَهُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ نَافِذِ الْأُوسِيُّ الْأَنْصَارِيُّ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ ، أُوَّلُ مُتَاهِدِهِ أُحُدُ ، ثُمَّ شهدَ الْمُشَاهِدَ كُلُّهَا ، نَوْلَ دِمَشْقَ ، وَكَانَ بِهَا قَاضِيًا لِمُعَاوِيَةَ ، ثمَّ مِصْرَ وشَهِدَ فَتُحَهَا ، وَوَلِيَ بِهَا البحرَ ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِيْنَ . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣٨٦/٣) ] . الأصحاب (٣٨٦/٣) ] .

 <sup>(</sup>٢) الشَّعِثُ الرَّأْسِ: هُو مُتَفَرِّقُ الشَّعَرِ ، المُنتَفِشُ الرَّاسِ ، بَعِيْدُ العَهْدِ بتَسْرِيْحِ الشَّعَرِ وتدهينهِ.
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٢٨/٢) ، ( شعث ) .

<sup>(</sup>٣) الإِرْفَاهُ: هُوَ كَثْرَةُ التَدَهُّنِ وَالتَّنَّمِ، وَقِيْلَ: هُوَ التَّوَسُّعُ فِي المَشْرَبِ وَالمَطْعَمِ، وَهُو َ مِنَ الرَّفْهُ: وَرْدُ الإبلِ ؛ وَذَلِكَ أَنْ تَرِدَ المَاءَ مَتَى شَاءَتْ. أَرَادَ تَرْكَ التَّنَعُمِ وَالدَّعَةِ، وَلِيْنِ العَيْشِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ العَحَمِ ، وَأَرْبَابِ الدُّنْيَا. وَفَسَّرَهُ الرَّاوِي فِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ: التَّيْشِ ؛ لأَنَّهُ مِنْ زَيِّ العَحَمِ ، وَأَرْبَابِ الدُّنْيَا. وَفَسَّرَهُ الرَّاوِي فِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ: بالتَّرَجُّلِ؛ وَهُو تَسْرِيْحُ السَّعَرِ ، وَتَدْهِيْنُهُ ، وتَخْسِيْنُهُ ، وَتَنْظِيْفُهُ .

انظر : أَلنهاية في غَريب الحدَيثِ والأثر (٢/٥٢٢) ، ( رفه ) ؛ (١٨٦/٢) ، ( رحل ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في أوَّل كتاب الترَّخُّل ، ح (٤ ٥ ٤) ، عون المعبود شـرح سـنن أبـي داود (١٤٥/١١) . وأحمد في باقي مسند الأنصار ، مسند فَضَالَة بـنِ عُبَيْـدٍ ، ح (٢٣٩٦٩) ، وصحَّحَةُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٨٨/٣٩–٣٨٩) .

والنسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب الترجُّل ، ح (٢٣٩٥) ، وزاد : ﴿ سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ النِسائيُّ (٢٣٥/٥) . وصحَّحه الألبانيُّ في سلسلة الإرْفَاهِ ؟ قَالَ : مِنْهُ التَّرَجُّلُ ﴾. سنن النسائيُّ (١٣٥/٨) . وصحَّحه الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٠/٢) ، ح (٥٠٢) .

بالاحْتِفَاءِ أَحْيَانَاً ؛ تواضُعًا وكَسْرًا للنَّفْس ، وتَمَكَّنَاً مِنْهُ عندَ الاضْطِرَارِ إلَيْهِ (١) .

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ يَا أَخَا الأَنْصَار كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ ﴾. فَقَالَ صَالِحٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ ﴾. فَقَامَ ، وَقُمْنَا مَعَهُ – وَنَحْنُ بضْعَةَ عَشَرَ – مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ ، وَلاَ خِفَافٌ ، وَلاَ قَلاَنِسُ ، وَلاَ قُمُـصٌ ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جَنْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَـا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَـــابُهُ الَّذِيـنَ

\* وَالنَّعَالُ مِنْ لَبَاسِ الرِّجَالِ (٢) ؛ مَا كَانَتِ النِّساءُ يَلْبَسْنَهَا عَلَى عَهْدِ النِّبيِّ عَلِيْ وعَهْدِ صحابَتِهِ الكِرَامِ – رضي اللهُ عنهم – قِيلَ لِعَائِشَةَ – رَضِي اللهُ عَنْهَا – : إنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ ؟! فَقَالَتْ : ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَةَ ( أَ ) مِنَ النِّسَاءِ ﴾ ( أُ إِنَّمَا كُنَّ يَلْبَسْنَ الخِفَافَ .

صَحِيْحٌ بِشُوَاهِدِهِ ﴾ اهـ . حلْبَابِ المرأة المسلمة (ص ١٤٦) .

انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٣٠/٨) . (1)

رواه مسلمٌ في كتاب الجنائز ، باب في عيادة المريض ، ح [١٣] (٩٢٥) ، شرح النــوويِّ **(Y)** على صحيح مسلم ، الجعلد الثاني (٢٤/٦) .

انظر : المجموع شرح الْمُهَدُّب (٤/٤) . (٣)

الرَّجُلَةُ : هي المرأةُ إذا تَشَبَّهَتْ بالرِّحَالِ في زِيِّهِم وَهَيْمَاتِهِم . (٤) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٨٦/٢) ، ( رحل ) .

رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب في لباس النساء ، ح (٤٠٩٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۱/٥/۱-۱۰٦). وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ : « رِحَالُـهُ ثِقَـاتٌ ، غَـيْرَ أَنْ ابْنَ حُرَيْجٍ مُدَلِّسٌ ، وَقَـدْ عَنْعَنَـهُ ، فَالحَدِيْثُ

﴿ وَيُكْرَهُ لِلمُسْلِمِ لُبْسُ النَّعْلِ الصَّرَّارَةِ ؛ وَهُوَ الذِي يُحْدِثُ صَوْتَ صَرِيْرٍ عندَ السَّيْرِ بِهِ . وَكَذَا النَّعْلِ السَّنْدِيَّةِ ؛ المنسُوبَةِ إلى بلادِ السَّنْدِ ؛ لأنَّ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ من زِيٍّ الأَعَاجِمِ ، لَمْ تَعْرِفْهَا العَرَبُ ، فلُبْسُهَا تَشْبُّة بالأَعَاجِمِ (١) ، وَهُوَ مَنْهِيٍّ عَنِهُ فِي وَلِيٍّ الأَعَاجِمِ (١) ، وَهُوَ مَنْهِيٍّ عَنِهُ فِي وَلِي اللَّعَاجِمِ (١) ، وقولُهُ عَلِيٍّ : « مَنْ تَشْبَّة بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (٢) . وقولُهُ عَلِيٍّ : « لَيْسَ مِنَا مَنْ تَشْبَة بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (٢) .

حَاءَ فِي الإِنْصَافِ: « كَرِهَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالأَصْحَابُ لُبْسَ زِيَّ الأَعَاجِمِ ؛ كَعِمَامَةٍ صَمَّاءَ ، وكَنَعْلِ صَرَّارَةٍ للزِّيْنَةِ ، لا للوُضُوءِ ونَحْوِهِ » (<sup>1)</sup> .

قَالَ الْمَرُّوْذِيُّ أَبُو بَكُرِ بنُ هِيْدَامَ بنِ قُتَيْبَةَ - رَحْمَهُ الله َ - للإِمَامِ أَحْمَدَ بـنِ حَنْبَـلَ - رَحْمِهُ الله - : ﴿ أَمَرُونِي فِي النَّنْزِلِ أَنْ أَشْتَرِي نَعْلاُ سِنْدِيَّا لِصَبِيَّةٍ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِ . فَقُلْتُ : تَكْرَهُهُ للنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! أَكْرَهُهُ . وَقَالَ : إِنْ كَـانَ للمَحْرَجِ وَالطَّيْنِ فَأَرْجُو ، وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الزِّيْنَةَ فَلا ﴾ (٥) .

وَيُلْحَقُ بِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فِي الكَرَاهَةَ كُـلُّ نَعْلٍ كَـانَ فِي لُبْسِهِ تَشَبَّهٌ بالأَعَـاجِمِ فِ زيِّهم ، وَكَانَ مِمَّا احْتَصُّوا بِهِ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر : الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٧٣/١) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة
 الآداب (٢/) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٧٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر تخریجه فیما سبق (ص ۲۷٦).

<sup>(</sup>٤) علاء الدين المرداويُّ (٢/٣/١) ؛ وبنحوه في الآداب الشرعية (٥٠٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعيَّة (١٨/٣)؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (١٤٥/٢)، مسألة رقم (١٨٩٦).

# المطلّبُ الثَّانِي آدَابُ الانْتِعَال وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ وَأَحْكَامُهُ

ضَبَطَ الشَّرْعُ الحَنِيْفُ لُبْسَ النَّعَالِ بآدَابٍ سامِيَةٍ ، وخِصَالِ نَبِيْلَةٍ ، نَابِعَةٍ من سُمُوًّ الإسلاَمِ ، وسَمَاحَتِهِ ، وعَدْلِمهِ ، وحَرْصِهِ عَلَى تَهْذِيبِ سُلُوكِ أَنْبَاعِهِ ، وتَأَدَّبِهِم بَأَحْمَلِ الآدَابِ ، ومن هذه الآدابِ الشَّرْعِيَّةِ للانْتِعَالِ في الإسْلاَمِ ما يَلِي :

#### أوَّلا : ألا يُنتَعِلَ قَائِماً :

فَيُكْرَهُ للرَّجُلِ أَن يَنْتَعِلَ قَائِماً (١) ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً » (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر : المجمسوع شسرح المُهَــذَّب (۳٤٢/٤) ؛ الفسروع (٥٨/١) ؛ الآداب الشسرعيَّة (٥١١/٣) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابنُ ماجه في كتاب اللباس ، باب الانتعال قائماً ، ح (٣٦١٨) ، سنن ابن ماجه (٢)
 (٢) ١٩٥/٢) ؛ والترمذيُّ في كتاب اللباس ، باب ما جاء في كراهِيةِ أن ينتعلَ الرجلُ وهو قائم ، ح (١٧٧٧) ، الجامع الصحيح (٢١٣/٢-٢١٤) . وأبو داود في كتاب اللباس ، باب في الانتعال ، ح (٢١٢٩) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣١/١١) . وهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ؛ قَالَ الحَافِظُ العِرَاقِييُّ – رحمه الله – في شسرح سنن الترمذيِّ : «وَرَحَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ » اهـ . نقلاً عن فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢١٤٤) . وقالَ الألبانيُّ – رحمه الله – : «ورَرَدَ عَنْ حَمْع مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُم أَبُو هُرَيْرةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمْرَ ، وَأَنَسٌ ، وَحَابِرٌ . أمَّا حَدِيْثٌ أبي هُرَيْرةَ فلَهُ عَنْهُ طُرُقُ أَرْبَعَةٌ : الأولى : عِنْدَ اللهِ بنُ عُمْرَ ، وَأَنَسٌ ، وَحَابِرٌ . أمَّا حَدِيْثٌ أبي هُرَيْرةَ فلَهُ عَنْهُ طُرُقُ أَرْبَعَةً : الأولى : عِنْدَ ابنِ مَاجَه : حدَّنَنا علِيُّ بنُ مُحمَّد ، ثنا أبو مُعَاوِيّة ، عَن الأَعْمَش ، عَنْ أبي صَالِح ، عَن أبي هُرَيْرةَ مَرْفُوعًا . وَهذَا إِسْنَادٌ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ، غَيْرَ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّد ؛ أبي هُرَيْرةَ مَرْفُوعًا . وَهذَا إِسْنَادٌ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ، غَيْرَ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّد ؛ أبي صَالِح ، عَن إلى صَاحِع ؛ فَقَد وُصِفَ بالتَّائِيْسِ ، وَمَعَ ذَلِكَ أَخْرَجَ لَهُ الشَّيْحَانِ في الصَّحِيْحَيْنِ بالعَنْعَنِ في أبي صَالِح ؛ فَقَد وُصِفَ بالتَّائِيسِ ، وَمَعَ ذَلِكَ أَخْرَجَ لَهُ الشَّيْحَانِ في الصَحِيحة ، المجلد الثاني أبي صابِح ؛ فقد الإحاديث بهذَا الإسْنَادِ » ا هـ . سلسلة الإحاديث الصحيحة ، المجلد الثاني (ص ٣٣٩) ، ح (٣١٩) . وله شاهِدٌ بإسنادٍ صحيح عن ابن عمرَ عند ابن ماحه ، 

(٣ ٣٣) ، ح (٣ ١٧) . وله شاهِدٌ بإسنادٍ صحيح عن ابن عمرَ عند ابن ماحه ، 
عن عند ابن ماحه ، 
عن ابن عمر عند ابن ماحه ، 
عن عند ابن ماحه ، 
عن عن ابن عمر عند ابن ماحه ، 
عن عن ابن عمر عند ابن ماحه ، 
عن ابن عمر عند ابن ماحه ، 
عن عن ابن عمر عن ابن عمر عن ابن ماحه ، 
عن ابن عمر عند ابن ماحه ، 
عن عن ابن عمر عن ابن عي الشيخة المُنْ المُعْدَ ال

قَالَ الْحَطَّابِيُّ - رحمه الله - : ﴿ إِنَّمَا نُهِيَ عَن لُبْسِ النَّعْلِ قَائِمًا لَأَنَّ لُبْسَهَا قَاعِدَاً أَسْهَلُ عَلَيْهِ ، وأُمْكَنُ لَهُ ، ورُبَّمَا كَانَ ذلك سَـبَبَاً لانْقِلاَبِهِ إذا لَبِسَـهَا قَائِمَـاً ، فَـاُمِرَ بالقُعُودِ لَهُ ، والاسْتِعَانَةِ باليَدِ من غَائِلَتِهِ ، والله أَعْلَمُ » (١) .

والنَّهْيُ عن الانْتِعَالِ قَائِمَاً نَهْيُ إِرْشَادٍ وأَدَبٍ ؛ لأَنَّ لُبْسَ النَّعْلِ قَاعِداً أَسْهَلُ وَأَمْكُنُ ؛ ولِذَا خَصَّ أَهْلُ العلمِ النَّهْيَ بما كانَ في لُبْسِهِ قَائِمَا تَعَبُّ ومَشَقَّةٌ ؛ كَانَ فِي لُبْسِهِ قَائِمَا تَعَبُّ ومَشَقَّةٌ ؛ كَالَّفَ ، والنَّعَالِ التي تَحْتاجُ إِلَى شَدِّ شِرَاكِهَا (٢) .

### • ثَانِياً : نَفْضُ النَّعْلِ وَالْحُفِّ عِنْدَ اللَّبْسِ :

وَهَذَا أَدَبٌ رَفِيْعٌ نَابِعٌ مِنْ حِرْصِ الإسْلاَمِ عَلَى سَلاَمَةِ أَتْبَاعِهِ ، وحَثِّهِم عَلَى الأَخْدِ بالأَسْبَابِ بَعْدَ التَّوَكُلِ عَلَى اللهِ سبحانَهُ وتَعَالَى ، والرِّضا بقضائِهِ وقَدَرِهِ ؟ الأَخْدِ بالأَسْبَابِ بَعْدَ التَّوَكُلِ عَلَى اللهِ سبحانَهُ وتَعَالَى ، والرِّضا بقضائِهِ وقَدَرِهِ ؟ فقد يكونُ في الحُفِّ أو النَّعْلِ عَقْرَبٌ أو دَابَّةٌ تُلْحِقُ الأَذَى بالمُسْلِمِ ، وَهُو لاَ يَعْلَمُ بِهَا؛ فأرْشِدَ إلَى نَفْضِه قَبْلَ أن يُدْخِلَهُ رِحْلَهُ ؟ لِيَحْرُجَ ما فِيْهِ مِنْ أَذَى (٣) .

رَوَى أَبُو أُمَامَةً - رضي الله عنه - قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُفَّيْهِ يَلْبَسُهُمَا ، فَلَبِسُ أَمَا ، فَلَمَ مَا ، ثُمَّ جَاءَ غُرَابٌ فَاحْتَمَلَ الأُخْرَى ، فَرَمَى بِهَا ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا حَيَّةٌ،

في كتاب اللّباس ، باب الانتعال قائماً ، ح (٣٦١٩) ، سنن ابن ماحه (١١٩٥/٢) ؛ قال البُوصِيْرِيُّ : « هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ » ا ه. ، مصباح الزَّحاحة في زوائد ابن ماحه ، كتاب اللّباس ، باب النهبي عن الانتعالِ قائِماً (٩٢/٤) . وبإسناد صحيح عن أنس عند الترمذيِّ في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في كراهِيَةِ أن ينتعلَ الرحلُ وهو قائمٌ ، ح (١٧٧٦) ، الجامع الصحيح (٢١٤/٤) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الثاني (ص ٣٤٠-٣٤١) .

<sup>(</sup>١) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٨٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١/٦)؛ تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي (٣٨٤/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٧٤/٦).

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ خُفَيْهِ حَتَّى يَنْفُضَهُمَا ﴾ (١) .

وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رضى الله تعالى عنهما - : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ ، فَانْطَلَقَ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، وَلَبِسَ أَحَدَ خُفَّيْهِ ، فَجَاءَ طَائِرٌ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ ، فَانْطَلَقَ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ الْقَاهُ ، فَخَرَجَ مِنهُ أَسُودُ سَالِحٌ ، فَقَالَ أَخْضَرُ ، فَأَخَذَ الخُفَّ الآخرَ ، فَارْتَفَعَ بِهِ ، ثُمَّ الْقَاهُ ، فَخَرَجَ مِنهُ أَسُودُ سَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى إلله عَلَى إلله بَهَا ، اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِحْلَيْنِ ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى عَلَى رَحْلَيْنِ ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى عَلَى رَحْلَيْنِ ، وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى الله أَرْبَع » (٢) .

• ثَالِثَاً : التَّيَامُنُ عِنْدَ اللُّبْسِ ، وَعَكْسُهُ عِنْدَ الْخَلْعِ :

التَّيَامُنُ سُنَّةٌ عَظِيْمَةٌ فِي حياةِ المسلِمِ كُلِّهَا ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - : « كَانَ النَّبِيُّ يُطِلِنُ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَعَّلِهِ ، (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه السُّيوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (۸۹۸۳) ، انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۲۷٤/٦) .

وأخرَّحَهُ الهيثميُّ في كتاب اللَّباس والزِّينَة ، باب النهي عن لُبْسِ الْحُفَّ قبــل أن ينفُضَهَا ، وقال : « أُخْرَحَهُ الطبرانيُّ ، وفيه هاشِمُ بنُ عَمْرو ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ ، إلاَّ أَنَّ ابنَ حِبَّانَ ذكرَ في النَّقَاتِ هَاشِمَ بنَ عَمْرو في طَبَقَتِهِ ، والظاهِرُ أَنَّهُ هُوَ ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يذكُرُ رِوَايَتَهُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ابنَ عَيَّاشٍ ، وَشَيْخُ إِسْمَاعِيْلَ في هَذَا الحَدِيْثِ شَامِيٌّ ، فَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَهُوَ صَحِيْحٌ إِنْ شَاءَ اللّهَ » ا هُ . جمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/ ١٤) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الهيثمي في كتاب الطهارة ، باب الإبعاد عند قضاء الحاجة ، مجمع الزوائـد ومنبـع
 الفوائد ، كتاب الطهارة ، باب (٢٠٣/١) . ويشهّدُ لَهُ ما قَبْلَهُ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب يبدأ بالنعل اليَّمْنَى ، ح (٥٨٥٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٢/١٠) . ومسلمٌ في كتاب الطهارة ، باب التيَّمُن في الطهور وغيره ، وباب حبِّه ﷺ للتيامن ، ح [٦٦ ، ٦٧] (٢٦٨) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣/٣٠٥-٣٠٥) .

قَالَ الإَمَامُ النَّورِيُّ - رحمه الله - : « هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسْتَعِرَّةٌ فِي الشَّرْعِ ؛ وَهِي أَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ والتَّسْرِيْفِ ؛ كَلُبْسِ النَّوبِ والسَّرَاوِيْلِ والحُفْ ، ودُحُولِ المسْجِدِ ، والسِّوَالِاِ ، والاكْتِحَالِ ، وتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ ، وقَصِّ الشَّارِبِ ، وتَرْجِيْلِ المسْجِدِ ، والسِّوَالِاِ ، والاكْتِحَالِ ، وتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ ، وقَصِّ الشَّارِبِ ، وتَرْجِيْلِ الشَّعَرِ ؛ وهُو مَسْطُهُ ، ونَتْفِ الإبطِ ، وحَلْقِ الرَّأْسِ ، والسَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ ، وغَسَلِ الشَّعَرَ ؛ وهُو مَسْطُهُ ، ونَتْفِ الإبطِ ، وحَلْقِ الرَّأْسِ ، والسَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ ، وأَخْدُو بِ مِنَ الخَلاَءِ ، وَالأَكْلِ والشَّرْبِ والمُصَافَحَةِ ، واسْتِلاَمِ الحَجَرِ الأَسْوِدِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِيهِ . وَأَمَّا مَا كَانَ الحَجْرِ الأَسْوِدِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِيهِ . وَأَمَّا مَا كَانَ بَضِدِّهِ ؛ كَدُّخُولِ الخَلاءِ ، والخُرُوجِ مِنَ المسْجِدِ ، والامْتِخَاطِ ، والاسْتِنْجَاء ، والمُنْ فِيهِ ، وذَلِكَ مِنَ المسْجِدِ ، والامْتِخَاطِ ، والاسْتِنْجَاء ، وخَلْكَ وَحَلْمُ التَّوْبِ والسَّرَاوِيْلِ والخُفِّ ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيُسْتَحَبُّ التَّيَاسُرُ فِيْهِ ، وذَلِكَ كُلُهُ بِكُرَامَةِ اليَهِيْنِ ، وشَرَفِهَا ، واللهُ أَعْلَمُ » (١٠).

وَسُنَّةُ التَّيَامُنِ فَي لُبْسِ النِّعَالِ ونحوِها من لِبَاسِ القَدَمِ: أَن يَبْدَأَ بِلُبْسِ نَعْلِهِ اليُمْنَى أُوَّلًا ، ثُمَّ اليُمْنَى ، وإذا حَلَعَ نَعْلَيْهِ بَدَأَ بِاليُسْرَى ، ثُمَّ اليُمْنَى . لِمَا رَوَى أَبُو هريسرَةَ وَلًا ، ثُمَّ اليُمْنَى ، لِمَا رَوَى أَبُو هريسرَةَ وَلِلَّا مَنْ اللهُ عنه – أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ : « إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ » (٢) .

وَهَذِهِ السُّنَّةُ لَيْسَتْ بوَاحِبَةٍ ، وَإِنَّمَا هِي أَدَبٌ وتَحْضِيْتُ عَلَى حُبِّ التَّيَامُنِ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا ، وَمِنْهَا اللَّبَاسُ (٣) .

وَابِعاً : أَلاَّ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ :

يُكْرَهُ المَشْيُ فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ لإصْلِحَ الْأُخْرَى ، أَمْ لاَ ، ويُكْرَهُ

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الأول (٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب ينزِعُ نعلَه اليســرى ، ح (٥٨٥٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الآداب الشرعية (١١/٣) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦١٦/٦) ؛ شرح السُنَّة (٧٨/١٢) .

كذلك المَشْيُ فِي نَعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (١) ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هريرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ﴾ (٢) .

وعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَــالَ : ﴿ لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ﴾ (٣) .

فَهَذَانِ الْحَدِيْثَانِ دَلِيْلاَنِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ ، أَو خُفٌ وَاحِدٍ ، أَو مَدَاسٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرٍ عُـذْرٍ ، ويَدْخُلُ فِي هَـذَا المَعْنَى كُلُّ لِبَاسٍ شَفْعٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ؟ كَادْخُالِ اليّدِ فِي الكُمّيْنِ ، والتَّرَدِّي بالرِّدَاءِ عَلَى المَنْكِبَيْنِ ؛ فَلَو أَرْسَـلَهُ عَلَى إِحْدَى كَادْخُالِ اليّدِ فِي الكُمّيْنِ ، والتَّرَدِّي بالرِّدَاءِ عَلَى المَنْكِبَيْنِ ؛ فَلَو أَرْسَـلَهُ عَلَى إِحْدَى المُنكِبَيْنِ وَعَرَّى مِنْهُ الجَانِبَ الآخِرِ لَكَانَ مَكُرُوهَا عَلَى مَعْنَى الجَدِيْتِ ، وَلَوْ أَخْرَجَ المُنكِبَيْنِ وَعَرَّى مِنْهُ الجَانِبَ الآخِرِ لَكَانَ مَكُرُوها عَلَى مَعْنَى الجَدِيْتِ ، وَلَوْ أَخْرَجَ إِحْدَى يَدَيْهِ مِنْ كُمِّهِ ، وَتَرَكَ الأُخْرَى دَاجِلَ الكُمِّ الآخَرِ كَسَانَ كَذَلِكَ فِي الكَرَاهِ اللّهُ مِنْ كُمِّهِ ، وَتَرَكَ الأُخْرَى دَاجِلَ الكُمِّ الآخَرِ كَسَانَ كَذَلِكَ فِي الكَرَاهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللل

(١) انظر: فتح البر في الـترتيب الفقهيّ لتمهيـد ابن عبـد البَرِّ (٣/٣))؛ المجمـوع شـرح المُهدُّب (٣٤٢/٤)؛ الآداب الشـرعيَّة (٥١٠/٣)؛ فيـض القديـر شـرح الجـامع الصغـير (٣٩٥/١).

(٢) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب استحباب لُبْسِ النّعِمال في اليُمْنَى أولاً والخلع من اليُسرَى أولاً ، وكراهة المشي في نعـلِ واحـدَةٍ ، ح [٦٩] (٢٠٩٨) ، شـرح النـوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٦٣/١٤) .

(٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب لا يمشي في نعلٍ واحدةٍ ، ح (٥٥٥٥) ، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٢/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزَّينة ، باب استحباب لُبْسِ النَّعال في اليَّمْني أولاً والخلع من اليسرَى أولاً ، وكراهة المشي في نعل واحدةً ، ح [٦٨] (٢٠٩٧) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٦١/١٤) .

(٤) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٦٢/١٤) ؛ معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٨٩/٤) ؛ حامع الأصول في أحاديث الرَّسول ﷺ (١٨٩/١٠). وَسُئِلَ الإِمَامُ مَالِكٌ - رحمه الله - عَنِ الذِي يَنْقَطِعُ شِسْعُ نَعْلِهِ وَهُوَ فِي أَرْضٍ حَارَّةٍ هَلْ يَمْشِي فِي الْأُحْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ؟ قَالَ : لاَ ! وَلَكِنْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعَاً ، أَوْ لِيَقِفَ . قَالَ ابنُ عَبْد البَرِّ - رحمه الله - : « وَهَذَا هُـوَ الصَّحِيْحُ مِنَ الفَتْوَى ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ فِي الأَثَر ، وَعَلَيْهِ العُلَمَاءُ » (٢) .

وَلاَ مَفْهُومَ لَعِلَةِ انْقِطَاعِ شِسْعِ النَّعْلِ فِي الْحَدِيْثِ ، بَلْ يُكْرَهُ للرَّجُلِ أَنْ يَمْشِي فِ النَّعْلِ الوَاحِدَةِ لأَيِّ سَبَبٍ كَانَ ؛ قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - : (روَهَذَا لاَ مَفْهُومَ لَهُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الإِذْنِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَإِنْمَا هُو تَصُويْرٌ خَرَجَ مَحْرَجَ الغَالِبِ ، ويُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَفْهُومِ المُوافَقَةِ ؛ وَهُو التَّنْبِيهُ بِالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى ؛ لأَنّهُ إِذَا مُنِعَ مَعَ الاحْتِيَاجِ فَمَعَ عَدَمِ الاحْتِيَاجِ أَوْلَى ، وفي هَذَا التَّقْريرِ عَلَى الأَعْلَى ؛ لأَنّهُ إِذَا مُنِعَ مَعَ الاحْتِيَاجِ فَمَعَ عَدَمِ الاحْتِيَاجِ أَوْلَى ، وفي هَذَا التَقْريرِ السَّرُورَةِ ، ولَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا المُرادُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ قَدْ يُظَنَّ أَنَّهَا أَحَفَّ ؛ لِكَوْنِهَا للضَّرُورَةِ ، ولَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا المُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ قَدْ يُظَنَّ أَنَّهَا أَحَفَّ ؛ لِكَوْنِهَا للضَّرُورَةِ المَذْكُورَةِ ، لَكِنْ لِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيْهَا الصُّورَةَ قَدْ يُظَنَّ أَنَّهَا أَخَفَّ ؛ لِكَوْنِهَا للضَّرُورَةِ المَذْكُورَةِ ، لَكِنْ لِعِلَةٍ مَوْجُودَةٍ فِيْهَا الضَّرَاقَ مَنْ أَبَالْكُونَ أَنَّهَا أَخَفَّ ؛ لِكَوْنِهَا للضَّرُورَةِ المَدْكُورَةِ ، لَكِنْ لِعِلَةٍ مَوْجُودَةٍ فِيْهَا الضَّرَاقَ مَنْ أَنْهَا أَخَفَّ ؛ لِكَوْنِهَا للضَّرُورَةِ المَذْكُورَةِ ، لَكِنْ لِعِلَةٍ مَوْجُودَةٍ فِيْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَخَفَّ ؛ لِكَوْنِهَا للضَّرُورَةِ المَدْكُورَةِ ، لَكِنْ لِعِلَةٍ مَوْجُودَةٍ فِيْهَا للْعَالَى مَنْ أَلِيْلِ الْمَعْمَى الْعَلَى مَنْ أَلَالْكَالَ الْعَلَى اللْعَلَيْدِ مَا لَكُونَ لِعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ مِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدَ اللْعَلَاقُ اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ اللْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى اللْعَلَاقُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ اللْعَلَقَ اللْهُ الْعَلَقَ اللْعَلَى اللْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَوْمَ اللْعَلَولَ الْعَلَيْ الْعَلَاقُ

وَالنَّهْيُ عَنِ المَشْي فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ لَيْسَ للتَّحْرِيْمِ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ - رحمه الله - : « وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ فِيْهَا ، وَأَنَّهَا القَاضِي عِيَاضٌ - رحمه الله - : « وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ فِيْهَا ، وَأَنَّهَا أَوْامِرُ أَدَبٍ وتَحْضِيْضٍ لاَ تَحِبُ ، إلا شَيئاً رُويَ عَنِ بَعْضِ السَّلَفِ فِي المَشْي فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ خُفٌ وَاحِدٍ ، أَثَرٌ لَمْ يَصِحَ ، وَلَهُ تَأْوِيْلٌ فِي المَشْي اليَسِيْرِ ، وبِقَدْرِ مَا يُصْلِحُ وَاحِدٍ أَوْ خُفٌ وَاحِدٍ ، وَبَقَدْرِ مَا يُصْلِحُ

<sup>(</sup>١) نقلَهُ عنه ابنُ عبدِ البّرِّ في الاسْتِذكار (١٩٦/٢٦) ، ح (٣٩٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) فتح البر في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٦٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٢/١٠) . وانظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٩٥/١) .

الأُخرَى <sub>))</sub> (١) .

ووَجْهُ صَرْفِ النَّهْي عَنِ التَّحْرِيْمِ مَا ذَكَرَهُ الإَمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - ؟ حَيْثُ قَالَ : ﴿ وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ انَّ كُلَّ مَا كَانَ فِي مِلْكِكَ فَنُهِيْتَ عَنْ شَيءٍ مِنْ تَصَرُّفِهِ والعَمَلِ بِهِ فَإِنَّمَا هُو نَهْيُ أَدَبٍ ؟ لأَنَّهُ مِلْكُكَ ، تَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَنْتَ. وَلَكِنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى سُنَّتِهِ لا تَتَعَدَّى ، وَهَذَا بَابٌ مُطَّرِدٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ مِلْكُكَ حَيَوانَا وَلَكِنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى سُنَّتِهِ لا تَتَعَدَّى ، وَهَذَا بَابٌ مُطَّرِدٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ مِلْكُكَ حَيَوانَا وَلَكِنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى مِنْ أَذَاهُ ؟ فَإِنَّ أَذَى المسْلِمِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ حَرَامٌ ، وأمَّا النَّهْيُ عَمَّا لَيْسَ فِي فَنْهُ نَهْي عَنْ أَنْهُ مَ هَذَا الأَصْلَ ، وتَعَلَّى مِنْهُ مِنْ الأَصْلَ ، وتَقَدْ مَضَى مِنْهُ مَا فِيْهِ دِلاَلَةٌ وَكِفَايَةٌ ﴾ وأل النَّه عَنْهُ نَهْيُ تَحْرِيْمٍ ، فَأَفْهَمْ هَذَا الأَصْلَ ، وتَقَدْ مَضَى مِنْهُ ما فِيْهِ دِلاَلَةٌ وَكِفَايَةٌ ﴾ وكَفَايَةٌ ﴾ أن النَّه عَنْهُ نَهْيُ تَحْرِيْمٍ ، فَأَفْهَمْ هَذَا الأَصْلَ ، وتَقَدْ مَضَى مِنْهُ ما فَيْهِ دِلاَلَةٌ وكَفَايَةٌ ﴾ أن اللَّهُ مَ اللَّهُ وكَفَايَةٌ ﴾ أن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وكَفَايَةٌ ﴾ أن اللَّهُ عَنْهُ نَهْيُ تَحْرِيْمٍ ، فَافْهَمْ هَذَا الأَصْلَ ، وتَقَدْ مَضَى مِنْهُ مَا فَيْهِ دِلاَلَةٌ وكِفَايَةٌ ﴾ أنه الله عَلَى عَنْهُ نَهْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلْمِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ اللْهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ اللْهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَا اللْهُ عَلَى عَلَى عَلَا اللّهُ عَلَى عَلَ

وَقَالَ - رَحْمُهُ الله - : ﴿ مَنْ مَشَى فِي نَعْلٍ أَو خُفٌ وَاحِدَةٍ ، أَو بَدَأً فِي انْتِعَالِهِ بِشِمَالِهِ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَخَالَفَ السَّنَةَ ، وَبَعْسَمَا صَنَعَ إِذَا كَانَ بِالنَّهْي عَالِماً ، وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِعَ ذَلِكَ لِبَاسُ نَعْلَيْهِ ، ولاَ خُفّهِ ، ولكِنْ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعُودَ ، فَالبَرَكَةُ والخَيْرُ فِي النَّبُاعِ أَدْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، والمَتِنَالِ أَمْرِهِ » (٢) . ﴿ وَأَهْلُ العِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ فِي النَّعْلُ ، وليْسَ عَاصِيَا عِنْدَ الجُمْهُ ورِ ، وَإِنْ الرَّجُلَ إِذَا مَسْمَى فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ لَمْ يَحْرُمِ النَّعْلُ ، وليْسَ عَاصِيَا عِنْدَ الجُمْهُ ورِ ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهْى عَالِماً » (أَنَّ

\* وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ حِكَمِ نَهْي الْمُصْطَفَى ﷺ عَنِ الْمَسْي فِي النَّعْلِ أُو

<sup>(</sup>۱) إكمالُ المعلم بفوائد مسلم (٦١٦/٦-٢١٧). وانظر: فتح البر في البرتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (٣/٦٥/٣) ؟ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٦٢/١٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح البر في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البّرِّ (٣/٥٦٥) .

<sup>(</sup>٣) فتح البر في الترتيب الفقهيّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٣٦٩/٣).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٢٦/٢٦).

الْحُفِّ الوَاحِدِ: أَنَّ ذَلِكَ تَشْوِيْهٌ ومُثْلَةٌ ، ومُحَالَفَةٌ للوَقَارِ ، وَأَنَّ الْمُنْتَعِلَ هَكَذَا تَصِيْرُ إِلَّى اللَّهُ الْوَقَارِ ، وَأَنَّ الْمُنْتَعِلَ هَكَذَا تَصِيْرُ إِحْدَى رِحْلَيْهِ أَرْفَعُ مِنَ الْأَخْرَى ، فَيَعْسُرُ مَشْيُهُ ، ورُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبَاً لِعَشَارِهِ وسُقُوطِهِ (١) .

وَأَنَّ النَّعْلَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِوِقَايَةِ الرِّجْلِ عَمَّا يَكُونُ فِي الأَرْضِ مِنْ أَذَى وشَوْكٍ وَنَحْوِهِ ، فَإِذَا انْفَرَدَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَنِ النَّعْلِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى المَاشِي ؛ لاضْطِرَارِهِ إِلَى وِقَايَةِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ دُونَ الأُخْرَى ، وَكَانَ ذَلِكَ مَدْعَاةً إِلَى خُرُوجِهِ عَنْ سَجيَّةِ مَشْيِهِ . وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ الْعَدْلِ بَيْنَ جَوارِجِه ، ولا يَخْفَى قُبْحُ مَنْظَرِ المَاشِي بِنَعْلٍ وَاحْدَةٍ واسْتِبْشَاعِهِ عِنْدَ النَّاظِرِيْنَ ، مِمَّا قَد يَحْمِلُهُم إِلَى نِسْبَتِهِ إِلَى اخْتِلاَلِ السَّاهُ أَي أو فَدْ نَهِي عَنْهَا فِي اللّهاسِ (٢) .

﴿ وَلَكِنَّ الحِكْمَةَ الصَّحِيْحَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ : أَنَّهَا مِشْيَةُ النَّشَيْطَانِ ؛ فَإِنَّهُ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (٣) ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ – رضي الله عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَمْشِي فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٦٢/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريّ (٢١٤٩/٣) ؛ معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٨٨/٤-١٨٩) ؛ حامع الأصول في أحاديث الرَّسول ﷺ (١١٠/٩٤٦) ؛ ابن حجر ، فتح االباري بشرح صحيح البخاريّ (٣٢٢/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلام الحديث شرح صحيح البخاريّ (٢١٤٩/٣) ؛ مشكل الآثـار (١٤٢/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٣٢٢/١٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّحَاوِيُّ فِي مُشكِلِ الآثار (٢/٢) ، قال : حَدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ الْمَرَادِيُّ : ثنا ابنُ وَهْب ، عن اللَّيثِ بن سَعْد ، عن حعفر بن ربيعَةَ بن عبد الرحمن الأعْرَج ، عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ ، فذكرَهُ .

قَالَ الألبانيُّ - رحمه اللهُ -: « وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْعٌ ، رِحَالُهُ كُلُّهُم ثِقَاتٌ ، رِحَالُ اللهَانيُ اللهَ الأحاديث الشَّيْخُيْنِ ، غَيْرَ الرَّبِيْعِ بِنِ سُلَيْمَانَ المُرَادِيِّ ؛ وَهُو ثِقَةٌ » ا ه. سلسلة الأحاديث الصحيحة المحلد الأول ، القسم الثاني (ص ٦٨٣) ، ح (٣٤٨) . وانظر في توثيق الرَّبيع: تقريب التهذيب (ص ٤٤٦) ، رقم (١٨٩٤) .

﴿ وَلاَ يُعَارِضُ كَرَاهَةَ الْمَشْيِ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ مَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ - رضي اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ : ﴿ رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (١) .

لأَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لاَ تَقُومُ بهِ الحُجَّةُ عَلَى مُعَارَضَةِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ النَّاهِيَةِ عَنِ المَشْي بِنَعْلِ وَاحِدَةٍ (٢) .

قَالَ الإَمَامُ أَبِنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - : « وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مُعَارَضَةٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِهِ ، ولَمْ يَلْتَفِتْ أَهْلُ العِلْمِ إِلَى ذَلِكَ ؛ لِضَعْف إِسْنَادِ حَدِيثِهَا ، ولأنَّ السُّنَ لاَ تُعَارَضُ بِالرَّأْي ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تُعَارِضْ أَبَا هُرَيرَةَ بِرَأْيِهَا ، وَقَالَتْ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ » ، وَهَذَا الحَدِيْثُ عِنْدَ وَقَالَتْ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا فَي إِسْنَادِهِ ضَعْفًا » (٢) .

#### · خَامِسًا : أَنْ يَخْلُعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ الجُلُوْسِ لِحَدِيْثٍ أَو طُعَامٍ ونَحْوِهِ :

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِطَعَامٍ أَوْ حَدِيْتُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ ويَضَعَهُمَا بِجَانِبِهِ الأَيْسَرِ أَوْ خَلْفَهُ ، وَلاَ يُـوْذِ بِهِمَا أَحَـدًا ، وَهَذَا مِنْ جَمِيْــلِ الأَدَبِ مَعَ الجَلِيْسِ ،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذيُّ في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في الرُّحصة في المشي في النعل الواحدة ، ح (۱۷۷۷) ، (۱۷۷۸) ، وقَـالَ : « هَكَـذَا رَوَاهُ سُـفْيَانُ النَّـوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِـدٍ عَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمَن بن القَاسِمِ مَوْقُوفًا ، وَهَذَا أَصَحُّ » ا هـ . الجامع الصحيح (۲۱٤/٤) . والطَّحاوِيُّ في مشكل الآثار (۲/۲) ، وضعَّفَهُ . وضعَّفَه الألبانيُّ في سلسلة الأحـاديث

الصحيحة ، عَقِبَ الحديث رقم (٣٤٨) ، المجلد الأول ، القسم الناني (ص ٢٨٤) . (٢) مَذَارُ إِسْنَادِهِ عَلَى اللَّيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمِ بنِ زُنَيْمٍ ؛ وَهُوَ صَدُوقٌ ، اخْتَلَطَ حِدًّا ، وَلَـمْ يَتَمَيَّز حَدِيْئُهُ فَتُرِكَ ، مِنَ السَّادِسَةِ ، مَاتَ سَنَةَ نُمَانُ وَأَرْبَعِيْنَ وَمِثَةٍ .

انظر : تقريب التهذيب (ص ٤٠٠) ، رقم (٥٦٨٥) .

<sup>(</sup>٣) فتح البر في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البّرِّ (٦٦٦/٣).

وحُسْنِ الْهَيئَةِ ، وَهُوَ أَرْوَحُ للقَدَمَيْنِ <sup>(۱)</sup> ؛ لِمَا رَوَى عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ – رضي اللهُ تعالى عنهما – قالَ : ﴿ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُـلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ﴾ (٢) .

َ وَعَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمْ طَعَامُهُ وَفِي رِجْلِهِ نَعْلَانِ فَلْيَنْزِعْ نَعْلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلقَدَمَيْنِ ﴾ (٣) .

#### سَادِساً : أَنْ يَكُونَ النَّعْلُ عَلَى قَدْرِ القَدَمِ :

مِنْ آَدَابِ الانْتِعَالِ الْمُهِمَّةِ: أَنْ يَكُونَ النَّعْلُ عَلَى قَدْرِ القَدَمِ، لا كَبِيْرًا يَشُقُّ المَشْيُ المَشْيُ اللَّهْ وَ لَا صَغِيْرًا قَاصِرِاً عَنَ القَدَمَيْنِ فَيُلْحِقَهُمَا الضَّرَرَ ؛ لِمَا رَوَى زِيَادُ بنُ سَعْدٍ - بهِ ، ولا صَغِيْرًا قَاصِرِاً عَنَ القَدَمَيْنِ فَيُلْحِقَهُمَا الضَّرَرَ ؛ لِمَا رَوَى زِيَادُ بنُ سَعْدٍ - مُرْسَلاً - : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِا كَانَ يَكُورَهُ أَنْ يَطْلُعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيَّةٌ عَنْ قَدَمَيْهِ ، ( أَ ) .

(١) انظر: المحموع شرح المُهَذَّب (٤/٤)؟ ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٨٣/١)؟ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢٣٨/٢).

(٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في الانتعال ، ح (٤١٣٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٢/١١) . وحسَّنَ إسسنادَهُ النّبوويُّ في المجمّوع شسرح اللهَّنَّب دُب (٤٤/٤) . وصحَّحه عبد القادر الأرنؤوطُ في تعليقِه على حامع الأصول في أحاديث الرَّسول ﷺ ، كتاب اللّباس ، باب النّعال والانتعال (٢٥٣/١) ، ح (٨٢٧٩) .

(٣) أَخُرِجُهُ الْمُيْثَمِيُّ فِي كتابُ الأطعمَةِ ، باب خلع النَّعل عند الأكل ، وقال : « رَوَاهُ البَزَّارُ وأبو يَعْلَى والطبرانيُّ فِي الأوسَطِ ، ولَفْظُهُ : « إِذَا أَكَلْتُمُ الطَّعَامَ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ ارْوَحُ لأَقْدَامِكُمْ » ، ورِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ ، إلاَّ أن عُقْبَةً بن خَالِدِ السُّكُوتِيَّ لَمْ أَجِدْ لَـهُ مِنْ مُحَمَّدِ بن الحَرْثِ سَمَاعًا » ا ه . بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٣/٥) .

(٤) رواه السُّيوطَيُّ في الجامع الصغير ، ح (٧١٥٨) ، انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣١١/٥) . وسكت عَنْهُ الحافِظُ المُنَاوِيُّ في فيض القدير .

وزِيَادُ بَنُ سَعْدِ اثْنَان ؟ أَحَدُهُمَا : زِيَادُ بنُ سَعْدِ بنِ ضَمِيْرَةَ السُّلَمِيُّ الحِجَازِيُّ ، وَهُـوَ ثِقَةٌ مِنْ أَثْبَاعِ التَّابِعِيْنَ . وَثَانِيْهِمَا : زِيَادُ بنُ سَعْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الخُرَاسَانِيُّ ، وهو ثِقَةٌ نَبْتٌ، مِنَ الحُفَّاظِ الْمُتَقِيْنِيْنَ ، وأَهْلِ التَنْبُتِ وَالعِلْمِ . فَهُو مُرْسَلٌ حَسَنٌ .

انظر: تهذيب التهذيب (٦٤٧/١) .

#### سَابِعاً : أَلا تُشْبِهَ نِعَالَ النّساء وأَحْلِيَتَهُنَّ .

لَأَنَّ التَّشَبُّهُ بَيْنَ الرِّحَالِ والنِّسَاءِ فَيْمَا هُوَ مِنْ حَصَائِصِ أَحَدِ الجِنْسَيْنِ مُحَرَّمٌ ؛ قِيلَ لِغَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - : إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ ؟! فَقَالَتْ : ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ لِغَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - : إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ ؟! فَقَالَتْ : ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاء ﴾ (١) .

وَسَيَاْتِي - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - مَزِيْـدُ بَيَـانِ لِحُكْـمِ التَّشَـبُّهِ بِالنِّسَـاءِ وَضَوَابِطِـهِ ، وَمُسْتَثْنَيَاتِهِ فِيْمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا البَحْثِ <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٢٦).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ٦٢٧) من هذا البحث.

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي النَّعَال

• الصَّلاةُ في النَّعَالِ وَنَحْوِهَا كَالجُمْجُمِ ، والمَدَاسِ ، والخُفِّ إذا كَانَتْ طاهِرَةً مُسْتَحَبُّ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ (١) .

لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْنَ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةً (٢) قَالَ : سَــَالتُ أَنسَـاً - رضي اللهُ عنه - أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ! ﴾ (٣) .

قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ فِيْهِ جَوازُ الصَّلاَةِ فِي النَّعَــالِ والخِفَـافِ ، مــا لَــمْ يَتَحَقَّقُ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ ﴾ (<sup>4)</sup> .

وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَـالَتْ : « رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَشْرَب قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَيُصَلِّى مُنْتَعِلاً وَحَافِيًا ، وَيَنْفُلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ » <sup>(°)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۰۷۱) ؛ فتح البر في المترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البرِّ (۲۹۹۳) ؛ الفروع (۲۰۸۱) ؛ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۲۱/۲۲) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۲۹/۲) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (۲۰۲/۲ - ۲۰۷) ؛ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۲۳۲/۱) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (۲۳۲/۲) ؛ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) ۚ هُوَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيْدُ بنُ يَزِيْدٍ الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ ، الْقَصِيْرُ ، تَـابِعِيُّ ثِقَـةٌ ، روى عـن أنَـسٍ وعِكْرِمَةَ ، والحسنِ البصريِّ ، وَغَيْرِهِم. انظر ترجمته في : [ تهذَيب التهذيب (١/٢٥)].

<sup>(</sup>٣) رواه اَلبخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باَب النَّعال السِّبتِيَّةِ وغيرِها ، ح (٥٨٥٠) ، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٠/١٠) . ومسلَّمٌ في كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب حواز الصَّلاة في النَّعلين ، ح [٦٠] (٥٥٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٠٧/٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٥/٢٠٦-٢٠٧) .

<sup>(</sup>٥) أخرَجَهُ الهيثميُّ في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النعلـين ، وقـال : « رَوَاهُ الطَّـبَرَانيُّ في الأَوْسَطِ ، وَرِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢/٥٥) .

وعن هَمَّامِ بنِ الحَارِثِ (١) - رحمه الله - قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِا للهِ بَـالَ ، ثُمَّ تَوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ ، فَقَـالَ : ﴿ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَكَانَ مُنْ عَبْدُهُمْ ؛ لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا ﴾. قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ ؛ لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَخِرِ مَنْ أَسْلَمَ (٢) .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَادَةً النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَسْتَمِرَّةَ الصَّلاَةُ فِي نَعْلَيْهِ ، وكَلاَمُ أكْثَرِ السَّلَفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِي النَّعْلَيْنِ افْضَلُ مِن الصَّلاَةِ حَافِيًا . «وقد انْكَرَ ابنُ مَسْعُودٍ علَى أَبِي مُوسَى خَلْعَهُ نَعْلَيهِ حِيْنَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ فَإِنَّكَ أَقْدَمُ سِنَّا وَأَعْلَمُ ، قَالَ : لاَ ! بَلْ تَقَدَّمُ أَبُو مُوسَى : تَقَدَّمْ أَبُو مُوسَى ، فَحَلَعَ أَنْتَ أَحَقُ . فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى ، فَحَلَعَ أَنْتَ الْحَقَّ . فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى ، فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَ اللَّهُ قَالَ : مَا أَرَدْتَ إِلَى خَلْعِهِمَا ، أَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ أَنْتَ ؟! لَقَدْ رَائِنُ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّ سَلَّمَ قَالَ : مَا أَرَدْتَ إِلَى خَلْعِهِمَا ، أَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ أَنْتَ ؟! لَقَدْ رَائِنُ وَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيُّ يُصَلِّي فِي الْحُقَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ » (٣) . وَكَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ رَائُولَ اللهِ عَلَيْكُ مُ النَّاسَ إِذَا خَلَعُوا نِعَالَهُم فِي الصَّلاَةِ (٤) . (١) .

### \* واسْتِحْبَابُ الصَّلاَةِ فِي النَّعَالِ مَشْرُوعٌ من جِهَةِ قَصْدِ الْمُخَالَفَةِ لأَهْلِ الكِتَابِ ؛

<sup>(</sup>١) هُوَ هَمَّامُ بنُ الحَارِثِ بنِ قَيْسِ بنِ عَمْرو بنِ رَبيْعَةَ بنِ حارِثَةَ النَّحَعِيُّ ، الكوفِيُّ الفَقِيْهُ ، من كِبَارِ التَّابِعِيْنَ ، ثِقَةً ، عَابِدٌ ، نَزَلَ الكُوْفَةَ ، وَمَاتَ بِهَا فِي إِمَارَةِ يَزِيْدِ بنِ مُعَاوِيَـةَ ، سنةَ لَكَثَ وَمَاتَ بِهَا فِي إِمَارَةِ يَزِيْدِ بنِ مُعَاوِيَـةَ ، سنةَ ثَلَاثٍ وَسِتَيْنَ عَلَى الصَّحِيْع .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٨٣/٤) ؛ سير أعلام النبلاء (٢٨٣/٤-٢٨٤) ، رقم (١٠٤) ] .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الخِفَافِ ، ح (٣٨٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٨٩/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمدُ في مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد اللهِ بـنِ مسـعود ، ح (٤٣٩٧) ، وصحَّحَهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٠٤/ ٤-٥٠٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٤/٣) ؛ نيل الأوطار (١٥٢/٢) .

فَإِنَّهُم لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِم ولاَ حِفَافِهِم ؛ وَلِذَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمُحَالَفَتِهِم ، والصَّلاَةِ فِي النَّعَالِ <sup>(۱)</sup> ؛ فَعَنْ أَوْسِ بنِ ثَابِتٍ الأنصَارِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « خَالِفُوا الْيَهُودَ ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ » (<sup>۲)</sup> .

ومُخَالَفَةُ اليَهُودِ فِي هَذِهِ السُّنَّةِ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ العَمَلِ بِهَا مَرَّةً أَو مَـرَّاتٍ ، وَلَيْسَ بِالْمَدَاوَمَةِ عَلَيْهَا .

وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ فِي النَّعَالِ والخِفَافِ <sup>(٣)</sup> .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبِ الحَنْبَلِيُّ - رحمه الله - : « وَلَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ يُكُرَهُ أَنْ يُصلَّى فِيْهِ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْحُفَيْنِ إِلاَّ الكَّعْبَةَ ؛ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ دَحَلَهَا أَنْ يَلْبَسَ خُفَيْهِ أُو يُصلَّى فِيْهِ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْحُفَيْنِ إِلاَّ الكَّعْبَةَ ؛ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ دَحَلَهَا أَنْ يَلْبَسَ خُفَيْهِ أُو نَعْلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ عَطَاءٌ ، ومُجَاهِد ، وأَحْمَدُ ، وقَالَ : لاَ أَعْلَمُ أَحَداً رَحَّصَ فَيْهِ » (3) .

• وَهَذَهِ الأُوَامِرُ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ بالصَّلاةِ فِي النَّعَالِ ، ومُحَالَفَةِ اليَهُودِ فِي ذَلِكَ الأَصْلُ فِيْهَا الوُجُوبِ إلَى الاسْتِحْبابِ لِمَا يَلِي : الأَصْلُ فِيْهَا الوُجُوبِ إلَى الاسْتِحْبابِ لِمَا يَلِي : الأَصْلُ فِيْهَا الوُجُوبِ اللهِ عنه - قالَ : «رَأَيْتُ النَّبِيَّ النَّهِ بِنُ السَّائِبِ (٥) - رضي الله عنه - قالَ : «رَأَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٩٩/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النَّعْلَيْنِ ، ح (٦٤٨) ، عون المعبود شرح سنن ابسي داود (٢٠٠/٢) . ورواه الحاكمُ في كتباب الصلاة ، ح (٩٥٦) ، وصحَّحَه ، ووافقَهُ الذَهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (١٩١/١) . وقال الشوكانسيُّ : « أَخْرَجَهُ ابسُ حَبَّانَ أَيْضَاً في صَحِيْجِهِ ، وَلاَ مَطْعَنَ في إِسْنَادِهِ » ا هـ . نيل الأوطار (١٥١/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نيل الأوطار (٣/٢٥١) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٠٠/٢)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٨/٣) .

<sup>(</sup>ه) هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ السَّائِبِ بنِ أَبِي السَّائِبِ بن صَيْفِيِّ بنِ عُمَر بـنِ مَخْزُومٍ المَخْزُومِيُّ ، أَبُو السَّائِبِ ، ويُقالُ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَكِّيُّ ، لَهُ ولاَبِيْهِ صُحْبَةٌ ، وَكَـانَ أَبُوهُ شَرِيْكَ النبيِّ ﷺ وكانَ قَارِئَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وعَنْهُ اَحَذُوا القِرَاءَةَ ، مَاتَ قبلَ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ بِحَمْسِ

عَلَيْهِ عُنْ يَسَارِهِ ، وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ ، (1) .

٢\_ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ أبي لَيْلَى - رحمه الله - قال : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ
 وَعَلَيْهِ مَا نَعْلَيْهِ ، فَصَلَّى النَّاسُ فِي نِعَالِهِمْ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعُوا ، فَلَمَّا صَلَّى قَال : ( مَنْ شَاءَ أَنْ يُحْلَعُ فَلْيَحْلَعُ ) (٢) .
 ( مَنْ شَاءَ أَنْ يُحْلَعُ فَلْيَحْلَمْ ) (٢) .

٣ عَنْ عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَب قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَيُنْفُلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ))
 أَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ))

٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُـمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُسوْذِ بهمَا أَحَدَاً ؛ لِيَجْعَلْهُمَـا بَيْنَ رَجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَـلِّ

سنينَ بمكّة . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٩١٥/٣-٩١٦) ،
 رقم (٩٤٣) ؛ تهذيب التهذيب (٣٤١/٢) ] .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النعل ، ح (٢٤٤) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٨/٢) ؛ وابنُ ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسُّنَة فيها ، باب ما جاء في اين توضع النَّعْلُ إذا خُلِغَتْ في الصلاة ، ح (١٤٣١) ، سنن ابن ماجه (٢٠/١٤) . ورواه النسائيُ في كتاب القبْلَةِ ، باب أين يضع الإمام نعلَيْه إذا صلَّى بالناس ، ح (٧٧٦) ، سنن النسائيُ (٢/٢٥) . والحاكمُ في كتاب الصلاة ، ح (٩٥٣) ، المستدرك (٢/٧١) ، وأحمدُ في مسند المكيِّين ، عن عبدِ اللهِ بن السَّائِبِ ، ح (١٩٥٣) ، وقال مُحقَقُوا المُسنَد : « إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ؛ عَبْدُ اللهِ بنُ سُفيانَ : وَهُو أَبُو سَلَمة ، مَشْهُورٌ بِكُنْيَةِ مِنْ رِحَالِه ، وبَقِيَّةُ رِحَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ مِنْ رِحَالِ الشَّيخين » ا همسند الإمام أحمد بن حنبل (١١٣/٢٤) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٤٣٠/١) ، ح (١١٨٦–١٤٥٣) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات ، باب من رَحَـصَّ في الصلاة في النعلين ، ح
 (۲۸٦٦) ، الكتاب المُصَنَّف (۱۷۹/۲) .

وقَالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ : ﴿ هَذَا مُرْسَلُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ ﴾ ا هـ. نقـلاً عـن : نيـل الأوطـار (١٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٣٣٩) من هذا البحث .

فِيهِمَا <sub>))</sub> (۱)

فَهَذِهِ الأَحَادِيْثُ صَارِفَةٌ للأَوَامِرِ الوَارِدَةِ عَنِ النبيِّ ﷺ ، المُعَلَّلَةِ بالمُحَالَفَةِ لليَهُودِ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ ؛ لأَنَّ التَّخْيِيْرَ والتَّفْوِيْضَ إِلَى المَشِيئَةِ بَعْدَ تِلْـكَ الأَوَامِرِ لاَ يُنَافِي الاسْتِحْبَابَ (٢).

• وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ مَنْ أَرَادَ الصَّلاَةَ فِي نَعْلَيْهِ أَنْ يَتَعَاهَدَهَا عِنْدَ أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ ؛ لِيَلاَّ يَكُونَ فِي أَسْفَلِهَا نَجَاسَةٌ ، وَأَرْشَدَ إِلَى الوَسِيْلَةِ الشَّرعيَّةِ فِي تَطْهِيْرِهَا إِنْ كَانَ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي عَلِي قَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ ، وَلَيْصَلِّ فِيهِمَا » (٣) .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيْمَا إِذَا أَصَابَ أَسْفَلَ الْخُفِّ نَجَاسَةٌ ومَستحَـــهُ عَلَى الأرْضِ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب المصلّي إذا خلعَ نعليه أين يضعُهُمــا ، ح (۲۰۱) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲۰۱۲) .

وقال الحافِظُ العِرَاقِيُّ : « صَحِيْحُ الإسْنَادِ » ا هـ . نقلاً عن : نيل الأوطار (١٥٣/٢) . وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود ، ح (٦٥٥) ، (ص ١٩٣/١) . ورواه الحاكمُ في كتاب الصلاة ، ح (٤٥٥) ، وقال : « هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخْرِحَاهُ » ا هـ . ووافقه النَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (١٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطَّار (١٥٣/٢) ؛ عون المعبُّود شرح سنن أبي داود (٢٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة ، باب الصلاة في النعل ، ح (٦٤٦) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٩/٢) . ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين ، مسند أبي سعيد الخُدريِّ ، ح (١١٨٧٧) ، « وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ أَبُو كَامِلِ : هُوَ مُظَفَّرُ بسنُ مَـدْرَكِ الخُرَاسَانِيُّ ، ثِقَةٌ مِنْ رِحَالِ النَّسَائِيُّ ، ورَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ في كِتَابِ النَّفَرُدِ ، وَبَاقِي رِحَالِهِ النَّفَرُدِ ، وَبَاقِي رِحَالِهِ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ مُسْلِمٍ » اهد من حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٧٩/١٨) . وانظر في توثيقِ أبي كاملٍ : تقريب التهذيب (ص ٤٦٧) ، رقم (٦٧٢٢) .

وَصَحَّحَهُ النَّـوَوِيُّ فِي الجَمْـوع (٣/٠٤٠) . وَالأَلبـانيُّ فِي صَحَيْـحُ أَبـي دَاود ح(١٥٠) ، (١٩٢/١) .

هَلْ يَطْهُرُ ، وتَصِحُّ الصَّلاَّةُ فِيْهِ أَمْ لاَ ؟

قَوْلاَن لأَهْلِ العِلْمِ، أَحَظُّهُمَا وَأَوْلاَهُمَا بِالدَّلِيْلِ وَالقَبُولِ: أَنَّ مَسْحَ أَسْفَلِ الخَفْ والنَّعْلِ بِالأَرْضِ يُطَهِّرُهُ مِنَ النَّحَاسَةِ آيًا كَانَ نَوْعُهَا (١)؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ السَّابِقِ؛ حَيْثُ أَمَرَ النبيُّ عَلِيْ مَنْ أَرَادَ الصَّلاَةَ فِي نَعْلَيْهِ، وَرَأَى فِيْهِمَا نَحَاسَةً أَنْ يَدْلُكَهَا بِالأَرْضِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيْهَا، ولَمْ يُفَرِّقْ عَلِيْ بِينَ نَجَاسَةٍ وَأُخْرَى، فَدَلَّ علَى أَنَّ ذَلِكَ كَافٍ فِي تَطْهِيْرِ النَّعَالِ والخِفَافِ لأَنْهَا أَجْسَامٌ صَلْبَةٌ لا تَتَحَلَّلُ فِيْهَا النَّعَالِ والخِفَافِ لأَنْهَا أَجْسَامٌ صَلْبَةٌ لا تَتَحَلَّلُ فِيْهَا النَّعَالِ والخِفَافِ لأَنْهَا أَجْسَامٌ صَلْبَةٌ لا تَتَحَلَّلُ فِيْهَا

قَالَ ابنُ رَجَبِ الحَنْبَلِيُّ - رحمه الله - : « والصَّلاَةُ فِي النَّعْلَيْنِ حَائِزَةٌ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ إِذَا كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ . وَلَيْسَ مُرَادَهُ إِذَا تَحَقَّقَ طَهَارَتَهَا ، بَلْ مُرَادُهُ إِذَا لَهِ تَتَحَقَّقُ نَجَاسَتُهَا ، بَلْ مُرَادُهُ إِذَا لَهِ تَتَحَقَّقُ نَجَاسَتُهَا ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ ابنَ مَسْعُهُ وِ قَالَ : « كُنَّا لاَ نَتَوَضَّهُ مِنْ مَوْطِهِ » (٢) ... وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ : أَنَّ مَنْ مَشَى حَافِيًا عَلَى الأَرْضِ النَّجِسَةِ اليَابِسَةِ ، أو خَاضَ طِيْنَ المَطَرِ وَالمُرَادُ بِذَلِكَ: أَنَّ مَنْ مَشَى حَافِيًا عَلَى الأَرْضِ النَّجِسَةِ اليَابِسَةِ ، أو خَاضَ طِيْنَ المَطَرِ

<sup>(</sup>۱) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (۱۷۲/۲-۱۷۳) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۹/۲) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلمد الأول (۲۰۷/۲)؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (۵/۳) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۸۹/۱) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب في الرَّحلِ يَطَأُ الأذَى برِحْلِهِ ، ح (۲۰۱) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (۲/۱۱) . وابنُ ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسُّنة فيها ، باب كف الشعر والثوب في الصلاة ، ح (۱۰٤۱) ، سنن ابن ماحه (۳۳۱/۱) .

وصحَّحَه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماجه (٣٠٨/١) ، ح (٨٦٠-١٠٥) . وفي إرْواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (١٩٨/١) ، ح (١٨٣) .

<sup>«</sup> وَالْمَوْطِئُ : مَا يُوْطَأُ مِنَ الأَذَى فِي الطَّرِيْقِ ، وَأَصْلُهُ : الْمَوْطُوءُ − بالوارِ − ، وإنَّمَا أرَادَ بِذَلِكَ : أَنَّهُم كَانُوا لاَ يُعِيْدُونَ الوُضُوءَ مِنَ الأَذَى إِذَا أَصَابَ أَرْجُلَهُم ؛ لأَنَّهُم كَانُوا لاَ ⇔

فَإِنّه يُصَلِّي ، وَلاَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ . وَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ وغَيْرُهُ : أَنَّ النَّاسَ لَـمْ يَزَالـوا عَلَى ذَلِكَ . وَذَكرَه ابنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلاَّ عَنْ عَطَاء ؛ فَإِنَّـهُ قَـالَ : يَغْسِـلُ رِجْلَيْهِ . قَالَ : ويُشْبُهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهُ اسْتِحْبَابًا لاَ إِيْجَابًا . قَالَ: وَبِقَـوْلِ جُمَـلِ رَجْلَيْهِ . قَالَ : ويُشْبُهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهُ اسْتِحْبَابًا لاَ إِيْجَابًا . قَالَ: وَبِقَـوْلِ جُمَـلِ أَهْلِ العِلْمِ نَقُولُ » (1) .

وَقَدْ كَانَ النبيُّ ﷺ وَصْحْبُهُ - رضي الله عَنْهِ م - يَمْشُــونَ بِالنَّعَالِ فِي طُرُقِ الله عَنْهِ م - يَمْشُــونَ بِالنَّعَالِ فِي طُرُقِ الله عَنْهِ م الله عَنْهُ الله عَنْهُ م الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ م الله عَنْهُ عَنْهُ م الله عَنْهُ مِنْ الله عَنْهُ عَلْمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ م الله عَنْهُ عَلْمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ مِنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ ع

• وَإِذَا لَمْ يُرْدِ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ فِي نَعْلَيْهِ ، وحَلَعَهُمَا فَإِنَّهُ يَضَعُهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ؟ تَعْظِيْمًا لَليَمِيْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ مُصَـلِّ ؟ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ حَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ يَضَعُهَا بَيْنَ رِحْلَيْهِ ، وَلاَ يُؤذِ بِهِمَا أَحَداً ، لاَ يَضَعْهُمَا أَمَامَهُ تَعْظِيْمَا للقِبْلَةِ ، وَلاَ وَرَاءَهُ حَوْفاً مِنَ السَّرقَةِ (٣) .

لِحَدِيْثِ عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ – رضي الله عنه – قَـــالَ : ﴿ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاللهُ عنه مَالُكِ عَلَيْهُ عَنْ يَسَارِهِ ﴾ أي يَطْلُخُ يَسَارِهِ ﴾ أي يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ ﴾ أنَّ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحَدْرِيِّ – رضي الله عنه – قالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ حَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ ٱلْقَوْا نِعَالَهُمْ ،

يَغْسِلُونَ ٱرْجُلَهُم ، ولا يُنَظِّفُونَهَا من الأَذَى إذا أَصَابَهَا » ا هـ . معالم السُّنن شرح سنن أبى داود (٦٣/١) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٢/٣-٤٣) ؛ وانظر : الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (١٧٢/٢-١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رَد المحتار على الدُّرِّ المُحتار (٢/٧٥١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٠٦/٨) ؛ عبون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٠٩/٢) ، ٢٥١-٢٥١) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٣٤١-٣٤٢) من هذا البحث .

فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْنُ صَلاَتَهُ ، قَالَ : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟!». قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَٱلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنُ : «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ : أَذَى اللهِ عَلَيْكُ : وقَالَ : إِذَا جَاءَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ : أَذَى الْمَسْحِدِ فَلْيَنْظُو فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذَى فَلْيَمْسَحُهُ ، وَلَيُصَلِّ فِيهِمَا » (١) .

قَالَ الخَطَّابِيُّ - رحمه الله - : (( وَفِيْهِ مِنَ الأَدَبِ : أَنَّ الْمَصَلِّي إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَخَلَعَ نَعْلَهُ وَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِهِ فِي الصَفِّ وَكَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ أَنَاسٌ فَإِنَّـهُ يَضَعُهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . وَفِيْهِ : أَنَّ يَسِيْرَ العَمَـلِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ » ( أَنَاسٌ فَإِنَّـهُ يَضَعُهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . وَفِيْهِ : أَنَّ يَسِيْرَ العَمَـلِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ » ( أَنَاسٌ فَإِنَّـهُ يَضَعُهُا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . وَفِيْهِ : أَنَّ يَسِيْرَ العَمَـلِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ » ( أَنَاسٌ فَإِنَّـهُ يَضَعُهُا عَنْ يَسْتَعُهُا عَنْ يَسْتِيْرَ العَمَـلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْهُ إِنَّالًا إِذَا كَانَ مَعْ غَيْرِهِ فِي الصَفِي الْمُعَالَى الْعَمْدِ إِنْهُ إِنَاهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَا

• وَقَدْ هَجَرَ الْمُسْلِمُونَ هَذِهِ السُّنَّةَ النَّبُويَّـةَ - وَهِي الصَّلاةُ فِي النِّعَالِ - في هَذِهِ العُصُورِ الْمَاخِرَةِ ، حَتَّى أَصْبَحَ مَنْ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ الطَّاهِرَتَيْنِ أَو المَمْسُوحَتَيْنِ بِالأَرْضِ عِنْدَ أَبُوابِ المَسَاجِدِ مُخَالِفًا فِي عُرْفِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّـاسِ للشَّرِيْعَةِ ، وَلَرُبَّمَا فَسَقُوهُ ، وَأَخْرَجُوهُ مَنَ اللَّهَ ، ورَمَوْهُ بِالبِدْعَةِ ، وَهَذَا إِنَّمَا نَشَا عَنِ الجَهْلِ بِالسَّنَنِ ، وَالاَبْتِعَادِ عَنْ هَدْي المُصْطَفَى عَلَيْنٍ .

• وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى مَنْ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ فِي نَعْلَيْهِ أَو خُفَيْهِ تَطْبِيْقَاً لِسُنَّةِ الحَبِيْبِ المُصْطَفَى ﷺ مُرَاعَاةُ أُمُور مُهمَّةٍ ، هي :

أوّلاً: تَعَاهُدُ نَعْلَيْهِ أَو خُفَيْهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلاَةِ بِهَا ، حتّى لا يُصلّي بِهِمَا وعَلَيْهِمَا نَجَاسَةٌ ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٣٤٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٥٧/١).

قالَ: ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلَيْمْسَحْهُ ، وَلَيْصَلِّ فِيهِمَا ﴾ (١) .

• ثَانِياً : الاَّ يُصَلِّي بِهِمَا فِي المَسَاجِدِ المَفْرُوشَةِ ؛ لِمَا فِي ذَللكَ مِـنْ تَلُويْتْ فَرْشِ المَسْجِدِ بِالبَلَلِ أَو الغُبَارِ ، وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدِ المُتَعَدِّيَةِ . قَـالَ ابنُ عَابِدِينَ - رحمه الله - : « لَكِنْ إِذَا خَشِيَ تَلُويْتَ فَرْشِ المسْجِدِ بِهَا فَيْنَبَغِي عَدَمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً . وَأَمَّا المَسْجِدُ النَّبُويُ فَقَدْ كَانَ مَفْرُوشَا بِالحَصَا فِي زَمَنِهِ ، بِخِلاَفِهِ فِي زَمَنِنَا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَحْمَـلُ مَا فِي عُمْدَةِ المُفْتِي مِنْ أَنَّ دُحُولَ المَسْجِدِ مُنْتَعِلاً مِنْ سُوءِ الأَدَبِي (٢) .

﴿ وَبَعْدَ أَنْ فُرِشَتِ الْمَسَاجِدُ بِالفُرُشِ الفَاخِرَةِ النَّظِيْفَةِ - فِي الغَالِبِ - يَنْبَغِي لِمَنْ دَخَلَ المَسْجَدَ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ ؟ رِعَايَةً لِنَظَافَةِ الفُرُشِ ، ومَنْعًا لَتَأَذِّي المُصَلِّيْنَ بِمَا قَـدْ يُصِيْبُ الفُرُشِ مِمَّا فِي أَسْفَلِ الأَحْذِيَةِ مِنْ قَاذُورَاتٍ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةً » (٣).

• ثَالِثَاً : أَلاَّ تُوَدِّي صَلاَتُهُ فِي نَعْلَيْهِ أَو خُفَيْهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ وَفْتَنَةٍ تُوَدِّي إِلَى الوُقُـوعِ فِي عِرْضِهِ ، أَو رَمْيِهِ بالفِسْقِ والابْتِـدَاعِ ؛ إِذْ دَرْءُ المفَاسِـِدِ مُقَـدًمٌ عَلَـى جَلْـبِ فِي عِرْضِهِ ، أَو رَمْيِهِ بالفِسْقِ والابْتِـدَاعِ ؛ إِذْ دَرْءُ المفَاسِـِدِ مُقَـدَّمٌ عَلَـى جَلْـبِ المَصَالِحِ (٤) ، والسُّنَنُ يَجِبُ أَلاَّ يُؤَدِّي تَطْبِيْقُهَا إِلَى مَحَاذِيْرَ شَرْعِيَّةٍ ؛ لأَنَّ بابَهَا واسِعٌ وللهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٣٤٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) رد المُحتار على الدُّرِّ المُختار (٢٥٧/١) .

 <sup>(</sup>٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة العربية السعوديَّة (٢١٤/٦) ، رقم
 (٧٥٨) ؛ مجموع فتاوى وسائل الشيخ ابن عثيمين (٣٨٩/١٢ وما بعدها) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: على النّدوي ، القواعد الفقهيّة (ص ١٧٠) .

فَمَثَلًا : لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ في نَعْلَيْهِ إِنْ كَانَ بَيْنَ عَامَّةِ النَّـاسِ الذِيْـنَ قَـدْ لاَيَعْرِفُـونَ سُنَّيَّةَ ذَلِكَ قَبْلَ تَعْلِيْمِهِم وتَنْبيْهِهِم إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ .

وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيْمٌ مُقَرَّرٌ فِي شَرِيْعَةِ الإسْلاَمِ الْخَالِدَةِ الغَرَّاءِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ اللَّهِ عَلَيْ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عَنه - قَالَ : «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ » (١) .

وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ بقولِهِ : ﴿ بَالِ : مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمَاً دُونَ قَـوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا ﴾ (٢) .

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ - رحمه الله - : ﴿ وَفِيْهِ : أَنَّ مَنْ عَلِمَ عِلْمَاً ، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ ؛ مِنْ أَخْدٍ بِشِدَّةٍ ، أَوْ مَيْلٍ إِلَى رُخْصَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُوْدِعَهُ مُسْتَأْهِلَهُ ، وَمَنْ يَظُنُّ أَنَّه يَضْبِطُهُ ﴾ (٣) .

وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنه - : ﴿ مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمَاً حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً ﴾ (<sup>ئا)</sup> .

وَأَصْرَحُ مِنْهُمَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - في أَمْرِ الكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ قَالَتْ: قَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ - قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : بِكُفْرٍ -

 <sup>(</sup>۱) كتاب العلم ، باب من خُصَّ بالعلم قوماً دونَ قَومٍ كراهِيَــةَ أَن لا يَفْهَمُـوا ، ح (۱۲۷) ،
 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۷۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاريِّ (٢٠٧/١).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في المقَدِّمةِ ، باب النهي عن الحديث بكُلِّ ما سَمِعَ ، ح (٥) ، شـرح النـوويِّ
 على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٧٠/١) .

لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ ؛ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ ؛ بَــابٌ يَدْخُـلُ النَّـاسُ، وَبَـابٌ يَخْرُجُـونَ ». فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ (١) .

قَالَ ابنُ حَجَـرٍ - عَلَيْهِ رحمـهُ اللهِ - : ﴿ وَيُسْتَفَادُ مِنْـهُ : تَـرْكُ الْمَصْلَحَـةِ لأَمْـنِ الوُقُوعِ فِي الْمَفْسَدَةِ ، ومَنْهُ : تَرْكُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ خَشْيَةَ الوُقُوعِ فِي اَنْكَرَ مِنْهُ ﴾ (٢) .

\* وَبِهَذَا يُعْلَمُ خَطَأُ بِعْضِ الْمَتَنَطِّعِيْنَ مِمَّن سَمِعُوا بِهَذَهِ السَّنَّةِ وغيرهِا ، ولَمْ يَفْقَهُوا بَعْدُ مَقَاصِدَ الشَّرِيْعَةِ ومَبَانِيْهَا العِظَامِ ، فَعَمَدُوا إِلَى تَطْبِيْقِ هَذِهِ السَّنَنِ دُونَ مُرَاعَاةٍ لِمَا قَدْ تُحْدِثُهُ بَيْنَ عامَّةِ النَّاسِ ، ومَنْ لَمْ يَتَمَكِّنِ الإِيْمَانُ مِنْ قُلُوبِهِم بَعْدُ مِنْ فَسَادٍ وفِتْنَةٍ ، وَهُمْ كَثِيْرٌ فِي هَذِهِ الأَعْصَارِ الْمَتَاحِرَةِ .

فالصَّلاةُ في النَّعَالِ سُنَّةٌ إِذَا صَلَّى الإنْسَانُ في أَرْضٍ أَوْ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَفْرُوشٍ ، وَبَيْنَ طَلَبَةِ عِلْمٍ يَعْرِفُونَ السَّنَنَ ، وَأَمَّا الإصْرَارُ علَى الصَّلاَةِ بِهَا في المَسَاجِدِ المفْروشَةِ النَّطِيْفَةِ ، أو إِيْذَاءُ المُصَلِّيْنَ بِهَا ، أو الصَّلاَةُ بِهَا بَيْنَ مَنْ لا يُدْرِكُونَ السُّنَنَ قَبْلَ النَّائِينَ فَبْلَ تَعْلِيْمِهِم فَلا وَجْهَ لَهُ ، والوَاجِبُ عَلى المُسْلِمِ أَنْ يُوازِنَ بَيْنَ المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب العلم ، باب من ترك بعض الاختيارِ مَخَافَةَ أَن يَقْصُرَ فَهُــمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ ، فَيَقَعُوا في أَشَدَّ مِنْهُ ، ح (١٢٦) ، ابن حجــر ، فنــح البــاري بشــرح صحبــح البخاريِّ (٢٧١/١) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٧١/١) .

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ أَحْكَامُ المَسْحِ عَلَى الخِفَافِ وَالجَوَارِبِ وَالنَّعَالِ وَنَحْوِهَا مِنْ لِبَاسِ الرِّجْلِ

وَفِيْهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول: المُسْحُ عَلَى الْخُفَّيْن.

الفريم الثانب : المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ .

الفرع الثالث: المُسْتِ عَلَى النَّعَالِ.

الغريم الرابع: المُسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ.

الغريم الخامس: شُرُوطُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ وَمَا في

مَعْنَاهُمَا ، وَصِفَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا .

# الفَرْعُ الأَوَّلُ المَسْــــــــــُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

أَتَّفَقَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الخُفْيْنِ
 في السَّفَرِ والحَضَرِ (١) .

جَاءَ فِي تَبْيِيْنِ الْحَقَائِقِ: « صَحَّ المَسْحُ لِمَا وَرَدَ فَيْهِ مِنَ الأَخْبَارِ الْمُسْتَفِيْضَةِ ، حتَّى رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّه قَالَ: مَا قُلْتُ بالمَسْحِ ( يَعْنِي : المَسْحَ عَلَى الخُفَيْنِ ) حتَّى وَرَدَتْ فِيْهِ آثَارٌ أَضُواً مِنَ الشَّمْسِ ، حتَّى قَالَ: مَنْ أَنْكَ مَرَ المَسْحَ عَلَى الخُفَيْنِ يُخَافُ عَلَيْهِ الكُّفُورُ » (٢).

وَجَاءَ فِي الْمُنْتَقَى شَرْحِ الْمُوطَّأُ : ﴿ أَمَّا الْمَسْحُ فِي الْحَضَـرِ فَعَنْ مَالِكٍ فِيْهِ رَوَايَتَانِ ؟

 <sup>(</sup>١) إلا قولاً ضعيفاً رُوِيَ عن الإمامِ مالك من الله - رحمه الله - بالمنع من المشح عليهما ، ولكنه قول ضعيف مُنكر عن الإمامِ مالك ، والصّحيح عَنْهُ حوازُ المسْح عَلَيْهِما .

انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (١٤٦/١)؛ المبسوط (٩٧/١)؛ شرح الخرشي على عنصر خليل (١٧٦/١)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٤١/١)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٨٣/١)؛ المجموع شرح المُهَذَّب (١/٠٠٠-٥٠١)؛ مغني المختاج (١/٦٩١-١٩٧)؛ الفروع (١/٥٨١)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المختاج (١/٦٩١)؛ ابن المنذر، الإجماع (ص٥)، رقم (٥١)؛ الجمامع لأحكام القرآن (١/٩٠١).

<sup>(</sup>٢) الزَّيْلَعِيُّ (١/٥٤).

إِحْدَاهُمَا : المَّنْعُ ، والنَّانِيَةُ : الإِبَاحَةُ ؛ وهو الصَّحِيحُ ، وإلَّيْهِ رَجَعَ مالِكٌ » (١) . وقَالَ الإِمامُ مالِكٌ – رحمه اللهُ – : « إنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْـهِ فِي الخُفَيْنِ وهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الوُضُوءِ » (٢) .

وقَالَ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « مَذْهَبُنَا ومَذْهَبُ العُلَمَاءِ كَافَةً جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الْحُنْفِينِ فِي الْحَضَرِ والسَّفَرِ ... وَقَالَتِ الشَّيْعَةُ والخَوَارِجُ : لا يَحُوزُ ... وَقَالَتِ الشَّيْعَةُ والخَوَارِجُ : لا يَحُوزُ .. وَلَكِنَّهُ وَعَنْ مَالِكٍ سِتُ رِوَايَاتٌ ؛ إِحْدَاهَا : لاَ يَحُوزُ المَسْحُ . والنَّانِيةُ : يَحُوزُ ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ . والنَّالِيَةُ : يَحُوزُ أَبَداً ؛ وَهِي الأَسْهَرُ عَنْهُ ، وَالأَرْجَحُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ . والرَّابِعَةُ : يَحُوزُ مُوَقِّتَا . وَالخَامِسَةُ : يَحُوزُ للمُسَافِرِ دُونَ الحَاضِرِ . والسَّادِسَةُ : وَلَرَّابِعَهُ : يَحُوزُ مُوقَتَا . وَالخَامِسَةُ : يَحُوزُ للمُسَافِرِ دُونَ الحَاضِرِ . والسَّادِسَةُ : عَكْسُهُ . وَكُلُّ هَذَا الخِلاَفِ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ، وَقَدْ نَقَلَ ابنُ المُنْذِرِ فِي كِتَابِ الإِحْمَاعِ عَكْسُهُ . وَكُلُّ هَذَا الخِلاَفِ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ، وَقَدْ نَقَلَ ابنُ المُنْذِرِ فِي كِتَابِ الإِحْمَاعِ الْمُحْمَاعِ الْعُلْمَاءِ عَلَى جَوازِ المَسْعِ عَلَى الخُفْرِ والسَّفَرِ ، وَقَدْ نَقَلَ ابنُ المُنْذِرِ فِي كِتَابِ الإِحْمَاعِ الْمُسْتَفِيْضَةُ فِي مَسْحِ النِيِّ عَلَى جَوازِ المَسْعِ عَلَى الْحُضَرِ والسَّفَرِ ، وَقَدْ أَمُوهِ بِذَلِكَ ، وتَرْخِيْصِهِ فِيْهِ ، واتّفَاقُ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُم عَلَيْهِ » ("") .

وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ جَائِزٌ عَنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. حَكَى ابنُ الْمُنْذِرِ عَن ابن الْمَبَارَكِ قالَ : لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ اخْتِلاَفَّ أَنَّهُ جَائِزٌ ﴾ ( \* ) .

وَقَد اشْتَهَرَ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ حَتَّى عُـدَّ شِـعَارًا لأَهْـلِ السُّنَّةِ والجَـمَاعَةِ ، وَعُدَّ إِنْكَارُهُ شِعَارًا لأَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ ؛ قَالَ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ

<sup>(</sup>١) أبو الوليد الباحي (٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) الموطأ ، كتاب الطهارة ، باب ما حاء في المسح على الخُفَّين (٣٧/١-٣٦) .

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المُهَذَّب (١/٠٠٥-٥٠١).

<sup>(</sup>٤) المغني (١/٩٥٣).

-رحمه الله -: « وَفِيْهِ الحُكْمُ الجليلُ ( يعْنِي : حَدِيْثَ المُغِيْرَةِ ) الذي بِـهِ فَرْقٌ بَيْنَ أَهْلِ السَّنَّةِ وَأَهْلِ البِدَعِ ؛ وَهُوَ المَسْحُ عَلَى الحُفَيْنِ ، لا يُنْكِرُهُ إلا مَخْذُولٌ أَو مُبْتَـدِعٌ خَارِجٌ عَنْ جَمَاعَةِ المُسْلِمِيْنَ أَهْلِ الفِقْهِ والأَثْرِ ، لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُم فِي ذَلِكَ ، بالحِجَازِ، والعِرَاقِ ، والشَّامِ ، وَسَائِرِ البُلْدَانِ ، إلاَّ قَوْمًا ابْتَدَعُوا ؛ فأنْكَرُوا المَسْحَ عَلَى الحُفَيْنِ، والعِرَاقِ ، والشَّامِ ، وَسَائِرِ البُلْدَانِ ، إلاَّ قَوْمًا ابْتَدَعُوا ؛ فأنْكَرُوا المَسْحَ عَلَى الحُفَيْنِ، وَقَالُوا : إِنَّهُ خِلاَفُ القُرْآنِ ، وعَسَى القرآنُ نَسَخَهُ ، ومَعَاذَ اللهِ أَنْ يُخَالِفَ رَسُولُ اللهِ فَعَلِيْنَ وَفَقَهَاءِ اللهِ قَالِيَّانِ وَلَقَائِلُونَ بالمَسْحِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفَقَهَاءِ اللهِ فَيُ اللهِ قَالَاتُ اللهِ عَنْ الْعَنْقُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَهَذَا كُلَّهُ جَعَلَ سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّةِ يَنُصُّونَ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ العَقَائدِ ؛ قَالَ الإمَامُ أَبُـو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ محمَّدِ بنِ سَلاَمَةَ الأَزْدِيُّ الطَّحاوِيُّ – رحمه الله الله - : ﴿ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ ، فِي السَّفَرِ والحَضَرِ ، كَمَا جَاءَ فِي الأَثْرِ ﴾ (٢).

\* أَدِلَّةُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

أَدِلُّهُ المَسْحِ عَلَى الْحُنَّيْنِ كَثِيْرَةٌ مُسْتَفِيْضَةٌ ، مِنْهَا مَا يَلِي :

١\_ قَولُ اللهِ تبارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٣٤/١١-١٣٥). وانظر حديث المُغِيْرَةِ فيما سبق (ص ٣٤٠).

 <sup>(</sup>۲) شرح العقيدة الطَّحاويَّة (ص ٣٨٦). وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
 (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦.

قَالَ القُرْطُبِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَقَدْ قِيْلَ : إِنَّ الحَفْ ضَ فِي الرِّجْلَيْنِ إِنَّمَا جَاءَ مُقَيِّدًا لِلهِ مُقَيِّدًا لِمَسْجِهِمَا ، لَكِنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ ، وَتَلَقَيْنَا هَذَا القَيْدَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ ، فَبَيَّنَ عَلَيْهِمَا اللهِ الحَالَ اللهِ عَلَيْهِ الحَالَ اللهِ عَلَيْهِ الحَالَ اللهِ تَعْسَلُ فِيْهِ الرِّجْلُ ، وَالحَالَ اللَّي تُمْسَحُ فِيْهِ ، وَهَذَا حَسَنٌ » (١) .

وَجَاءَ فِي أَضُواءِ البَيانِ فِي إِيْضَاحِ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ : « وَقَالَ بِعْضُ الْعُلَمَاءِ : الْمُرَادُ بِقِرَاءَةِ الجَرِّ الْمَسْحُ ، ولكنَّ النبيَّ ﷺ وَلَيْ بَيْنَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَسْحَ لاَ يَكُونُ إلاَّ عَلَى خُمْ ، وعَلَيْهِ فالآيَةُ تُشِيْرُ إلَى المَسْحِ عَلَى الْحُفِّ فِي قِرَاءَةِ الْحَفْضِ . والمَسْحُ عَلَى الْحُفِّيْنِ إذا لَيْسَهُمَا طَاهِرًا مُتَوَاتِرٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَمْ يُخَالِفْ فِيْهِ إلاَّ مَنْ لاَ عِبْرَةَ بِهِ . وَالْقَوْلُ بِنَسْحِهِ بَآيَةِ المَائِدَةِ يَبْطُلُ بِحَدِيْثِ جَرِيْرٍ » (٢) .

٢\_ عَنْ هَمَّامِ بِنِ الْحَارِثِ - رحمه الله - قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللهِ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ ، فَقَالَ : ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْنَ مَثْلَ مَثْلَ مَثْلُ هَذَا ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُّ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ ؛ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَخِرِ مَنْ أَسْلَمَ (٣) .

قَالَ الإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَهَـٰذَا حَدِيْتٌ مُفَسَّرٌ ؛ لأَنَّ بَعْضَ مَنْ أَنْكَرَ المَسْحَ عَلَى الْحُفَيْنِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ المائدَةِ، أَنْكَرَ المَسْحَ عَلَى الْحُفَيْنِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ المائدَةِ، وذَكَرَ حَرِيْرٌ فِي حَدِيْثِهِ أَنَّهُ رَأَى النبيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَيْنِ بَعْدَ نُزُول المائِدَةِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٩٣/٦).

<sup>(</sup>٢) الشنقيطيُّ (٢/٢). وانظر تخريج حديث حريرٍ فيما سبق (ص ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر تخریجه فیما سبق (ص ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح (١٥٧/١-١٥٨).

٣ حَدِيْثُ عَمْرُو بِنِ أُمَيَّةً - رضي الله عنه - قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْكُ النَّبِيَ عَلَيْكُ النَّبِيَ عَلَيْكُ النَّبِيَ عَلَيْكُ النَّبِيَ عَمْلُونِهِ ﴾ (١) .

عَلَى الْحُفَيْنِ وَالْحِمَارِ » (٢) .
 الله عنه - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ مَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ وَالْحِمَارِ » (٢) .

ما رَوَاهُ اللّغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةً - رضي الله عنه - : «أنَّ النبيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمُستَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى خُفَّيْهِ » (٢) .

عن سَعْدِ بنِ أبِي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - : « أنَّ النبيَّ ﷺ مَسَـحَ عَلَى الله عنه الله عنه .
 الْحُفَيْن » (٤) .

٧ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ - رضي الله عنه - قالَ : « كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْتُ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِماً ، فَتَنحَيْتُ ، فَقَالَ : « ادْنُهُ ». فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ ، فَتَوَضَّاً ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) ، (٢) انظر تخريجَهما (ص ٢٩٩ ، ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الوضوء ، باب المسح على الخُفَّيْنِ ، ح (٢٠٢) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦٥/١) .

<sup>(</sup>٥) البخاريُّ في كتاب الوضوء ، بـاب البـول قائماً وقـاعِدًا ، ح (٢٢٤) ، ابـن حجـر ، فتـح الباري بشرح صحيـح البخـاريُّ (٣٩١/١) . ومسـلمٌّ في كتـاب الطهـارة ، بـاب حـواز البولِ واقِفاً وإن كان الأفضلُ قـاعِدًا ، ح [٧٣] (٢٧٣) ، شـرح النـوويُّ علـى صحيـح مسلم ، الجحلد الأول (٣/٣) .

٨ عَنْ شُرَيْح بنِ هَانِئِ (۱) - رحمه الله - قَالَ : « أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ . فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ . فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « السُّبَاطَةُ : بضَمُّ السَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، وتَخْفِيْ فِ الباءِ الْمُوَرِّ مَ وَالْمَ الْمَهْمَا مِن الْمُهْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْبِهَقِيُّ وَغِيرُهُمَا مِن الْمَالَعَةِ ؛ أحدُها قالا - وهو مَرْوِيِّ عن الشافعيِّ - : أنَّ العَرَبُ كَانَتُ تَسْتَشْفِي لِوَجَعِ الصَّلْبِ بالبَوْلُ قَائِماً ، قالَ : فَتَرَى أَنْهُ كَانَ بِهِ عَلَيْ وَحَعُ الصَّلْبِ بالبَوْلُ قَائِماً ، قالَ : فَتَرَى أَنْهُ كَانَ بِهِ عَلَيْ وَحَعُ الصَّلْبِ إِذْ ذَاكَ . والشاني : أنَّ الصَّلْبِ بالبَوْلُ قَائِماً ، قالَ : فَتَرَى أَنْهُ كَانَ بِهِ عَلَيْ بَالَ قَائِماً لِعِلَةٍ بِمَابَضِهِ ؛ الصَّلْبِ بالبَوْلُ قَائِماً لِعِلَةٍ بِمَابَضِهِ ؛ والمَابِي اللَّهُ مِن رَوَايَةٍ صَعِيْفَةً رَوَاهَا البِيهَقِي وَغِيرُهُ : أنَّه يَعْلَى الطَّرَفِ الطَّرَفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ المِعْلِقَةِ مَا اللَّهُ المَامُ أَبُو عِبُولُ الْمُعَلِقِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ اللَّهُ المَامُ اللَّهِ المَارِقِيُّ والقاصَى عِيَاضٌ - رحمهما الله تعالى - وَحُهَا مُرْفِعاً . وهُو أنَّهُ باللَّ قائِما لِكُوْنِهَا حَالَةً يُؤْمَنُ فِيهَا حُرُوجُ الحَدَثِ مِن السَّبَاطَةِ كَانَ عَالِيا الْعَلِيلِ ، عَلَافُ وَعَلَ المَّوْرِ فَعَلَهُ المَامُ اللهِ قَالَمَ الْمُولِ وَالقاصَى عِيَاضٌ - رحمهما الله تعالى - وَحُهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ تعالى الْعَلَى عَرَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَلْ الْمَالِمُ الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْعَلَمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَوْلُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمَلْمُ ا

شرح النوويِّ على صحيح مُسلم ، المجلد الأول (٦/٣-٥٠٠٥) .

وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ أَخْرَحَهُ الترمذيُ في كتاب الطهارة ، باب ما حاء في النهي عن البول قائماً ، وقال : «حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْء فِي الْبَابِ وَأَصَحُ » ا هـ . ح (١٢) ، الجامع الصحيح (١٧/١) . وابنُ ماحه في كتاب الطهارة وسننها ، باب في البول قاعِداً ، ح (٣٠٧) ، سنن ابن ماحه (١٢/١) . والنسائيُ في كتاب الطهارة ، باب البول في البيت حالساً ، ح (٢٩) ، سنن النسائيُ (٢١/١) .

(١) هُوَ شُرَيْحُ بنُ هَانِيْ بن يَزيدِ بن نَهْيلُكِ الحارِثيُّ المَذْحِجيُّ ، أَبُو المِقْدَامِ الكُوفِيُّ ، مِنْ كِبَـار التّابِعِيْنَ ، أَدْرَكَ النّي ﷺ ، ولَم يَرَهُ . وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِــيٌ ، وشَـهدَ مَعَـهُ المَشـاهِدَ ،
 كَانَ ثِقَةٌ ، لَهُ أحادِيْثُ ، نَزَلَ الكُوفة ، وقُتِلَ بسِجِسْتَانَ مَع عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ سَنةَ ⇔

رَسُولِ اللهِ عَلِي فَسَ أَلْنَاهُ ، فَقَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ثَلاَثَةَ آيَامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمَا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ » (١) .

9\_ عن بُرَيْدَةِ بنِ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ؟! قَالَ : « عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ » (٢) .

 الله الأولّة جَمِيَعا فيها الدّلاَلة الواضِحة الصّرِيْحَة علَى مشروعيّة المســح علَى الخُفّيْن ، وأنّه ثابت غَيْرُ مَنْسُوخ .

قَالَ الإِمَامُ ابنُ عبدِ البَرِّ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - : « ولا أَعْلَمُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفَاً - يعْنِي : فِي جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ - إلاَّ شيئاً لا يَصِحُّ عن عائشَةَ ، وابسِ عبّاسٍ ، وأبي هُرَيرَةَ ، وقد رُوِيَ عنهم من وُجُوهٍ خِلاَفُهُ فِي المَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ . وكذلك لا أَعْلَمُ فِي التَّابِعِيْنَ أَحَدًا يُنْكِرُ ذلك ، ولا في فُقَهَاءِ المسلمينَ ، إلاَّ رِوَايَةَ جَابِرٍ عَنْ مَالِكٍ ، والرِّوَاياتُ الصِّحَاحُ عَنْهُ بِخِلاَفِهِ ، وهي مُنْكَرَةٌ ، يَدْفَعُهَا موَطَّـــوُهُ وَأَصُــولُ مَذْهَبِهِ » (٣).

(٣) التمهيد (١٤١/١١).

ألم ان وتسعين . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٦٢/٢) ؛ سير أعملام النبلاء
 (٤/٧ ١ - ٩ - ١) ، رقم (٣٣) ] .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ في كتاب الطهارة ، باب التوقيت في المسح على الحُفَيْنِ ، ح [٨٥] (٢٧٦) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الأول (١٣/٣) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب الطهارة ، باب حواز الصلوات كلّها بوضوء واحد ما لم يُحْدِث ،
 ح [۸٦] (۲۷۷) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول (۲۷۷) ٥١٥-٥١٥) .

ونَقَلَ الإمامُ ابنُ المُنْذِرِ - رحمه الله - عن الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَوْلُهُ: «حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الحُفَيِّنِ». ثُمَّ سَاقَ جُمْلَةً مِنْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفُقَهَاءِ الأَمْصَارِ القَائِلينَ بِحَوازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَكُلُّ مَنْ لَقِيْتُ مِنْهُم عَلَى القَوْلِ بِهِ» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٣٣/١-٤٣٤) .

## الفَرْعُ الثَّانِي المَسْــــــُ عَلَـــى الْجَـوْرَبَـيْنِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ من عَدَمِهِ عَلَى أَقُوالٍ ؛ أَشْهَرُهَا أَرْبَعَةٌ ؛ هِي عَلَى النَّحْو التَّالِي :

#### • القُولُ الأُوَّلُ :

يَجُوزُ المَسْحُ علَى الجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا صَفِيْقَيْنِ يُمكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي فِيْهِمَا ؛ وهُمَا النَّخِيْنَانِ اللَّذَانِ لا يُشِّفَانِ الجُلْدَ . وَهُوَ قُولُ أَبِسِي يُوْسُفَ وَمُحَمَّدِ بِنِ الحَسَنِ مِن الحَسَنِ مِن الحَسَنِ مِن الحَسَفِ مَوْتِهِ ، وعَلَيْهِ الفَتْوَى عِنْدَ الحَنفِيَّةِ ، وَهُو الحَنفِيَّةِ ، وَهُو أَرْجَحُ القَولَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَمَذْهَبُ الحَنَابِلَةِ (١) .

جَاءَ فِي الْمُبْسُوطِ: ﴿ وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ – رَحْمَهَ اللهُ تَعَالَى – فِي مَرَضِهِ مَسَـحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، ثُمَّ قالَ لِعُوَّادِهِ : فَعَلْتُ مَا كُنْتُ أَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ . فَاسْتَدَلُوا بِهِ عَلَى رُجُوْعِهِ ﴾ (٢) .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحْمُهُ اللهُ - : ﴿ الصَّحِيْحُ مَـنَ مَذْهَبِنَا : أَنَّ الجَـوْرَبَ إِذَا كَـانَ صَفِيْقًا ، يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْى عَلَيْهِ جَازَ المَسْحُ عَلَيْهِ ، وإلاَّ فَلاِّ » (٣) .

وقَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ - رَحْمَهِ اللهُ - : ﴿ لا يُحْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ حَتَّى يكُونَ جَوْرَبًا صَفِيْقًا ، يقُومُ قائِمًا في رِجْلَيْهِ لا يَنْكَسِرُ ، مِثْلَ الخُفِّ ؛ إِنَّمَا مَسَحَ القَوْمُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ أَنَّه كَانَ عِنْدَهِم بِمَنْزِلَةِ الخُفِّ ، يَقُومُ مَقَامَ الخُفِّ في رِجْلِ الرَّجُلِ ، يَذْهَبُ

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱/۱۱)؛ ابنُ الهُمَام ، فتح القدير (۱۲۰/۱)؛ المُحموع شرح المُهَذُب (۲۲/۱)؛ روضة الطالبين (۲۱،۱۱)؛ الفروع (۱۹۹۱–۱۲۰)؛ الفروع (۱۹۹۱–۱۲۰) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (۱/۱۱) .

<sup>(</sup>٢) السرخسيُّ (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) المحموع شرح المُهَذَّب (٢٧/١).

فِيْهِ الرَّجُلُ ويَجِئُ » (١) .

وَجَاءَ فِي كَشَّافِ القِنَاعِ عَن مَتْنِ الإِقْنَاعِ : ﴿﴿ وَ ﴾ يَصِحُّ الْمُسْـحُ - أَيْضًا - عَلَى ﴿ جَوْرَبٍ صَفِيْقٍ مِن صُوفٍ أَو غَيْرِهِ ﴾ ﴾ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إذا كانَا مُحَلَّدَيْنِ أو مُنَعَّلَيْنِ ؛ والجَوْرَبُ المُحَلَّدُ : هُـوَ الذي وُضِعَ الجِلْدُ أعلاَهُ وَأَسَـفَلَهُ ، والمُنَعَّلُ : هـو الـذي وُضِعَ عَلَى أَسْفَلِهِ جِلْدَةٌ كَالنَّعْل للقَدَم .

وَهُوَ قُوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، ومَذْهَبُ المالِكِيَّةِ ، وَأَحَدُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ<sup>(٣)</sup>. حَاءَ فِي الهِدَايَةِ شَرْحِ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِئ : ﴿ وَلاَ يَجُوزُ الْمَسْخُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ عَنْـدَ أَبِـي حَنِيْفَةَ – رحمه الله – إلاَّ أن يكونَا مُحَلِّدَيْنِ أو مُنَعَّلَيْن ﴾ (١٤) .

وقَالَ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - : ﴿ فَإِذَا كَانَ الخُفَّانِ مِنْ لَبُوْدٍ أُو ثِيَابٍ فَللَا يَكُونَانِ فِي مَعْنَى الْحُفِّ حتَّى يُنَعَّلاً جِلْدًا أُو خَسْبَاً ، أَو مَا يَبْقَى إِذَا تُوبِعَ المَشْيُ عَلَيْهِ. وَيَكُونُ كُلُّ مَا عَلَى مَوَاضِعِ الوُصُوءِ منهَا صَفِيْقًا لاَ يَشِفُّ ، فَإِذَا كَانَ هِكَذَا مَسَحَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا لَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَفِيْقًا لاَ يَشِفُّ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا لَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَفِيْقًا لاَ يَشِفُّ ، وَعَيْرَ مُنَعَّلٍ ، فَهَذَا جَوْرَبٌ ، أَو يَكُونَ مُنَعَّلاً وَيَكُونُ يَشِفُ فَلاَ يَكُونُ هَذَا خُفًا ، إنّها الخُفُّ مَا لَمْ يَشِفَ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) نقلَهُ عنه ابنُ قُدَامَةً في المغني (٧١/٣٧٥-٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) البهوتيُّ (١١١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (١٠١/١-١٠١)؛ ابنُ الهُمام، فتسح القدير (١٦٠/١)؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٦٢/١)؛ المجموع شرح اللهَ ذُب (٢٦/١-٥٢٧)؛ شرح السُّنَّة (٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) المرغينانيُّ ، مطبوع مع فتح القدير (١٥٨/١٠) .

<sup>(</sup>٥) كتاب الأمِّ (١٣٧/١–١٣٨) . ومثلُهُ في المحموع شرح المُهَذَّب (٢٦/١) .

وَجَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: ﴿ وَكَـانَ يَقُـولُ مَـالِكٌ فِي الْجَوْرَبَيْنِ يَكُونَـانِ عَلَى الرِّجْلِ ، وَأَسْفَلُهُمَا حِلْدٌ مَخْرُوزٌ أَنَّه يُمْسَحُ عَلَيْهِمَـا . ثـمَّ رَجَع ، وَأَسْفَلُهُمَا خَلَدٌ مَخْرُوزٌ أَنَّه يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا إذا كانَا كذلِكَ (١).

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ مُطْلَقاً ؛ تَخِيْنَيْنِ كَانَا أَم يُشِفَّانِ القَدَمَيْنِ ، مُنَعَّلَيْنِ كَانَا أَم يُشِفَّانِ القَدَمَيْنِ ، مُنَعَّلَيْنِ كَانَا أَمَ لا . وَهُوَ مَحْكِيٍّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُم : عُمَرُ ، وَعليٌّ ، وَعَنْ بَعضِ التَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وعبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ ، التَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وعبدُ اللهِ بنُ المُبَارِكِ ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وغيرُهُم (٢) .

#### • القَوْلُ الرَّابِعُ :

لاَ يَجُوزُ المَسْحُ علَى الجَوَارِبِ مُطَلَقًا ؛ وَهُوَ قَوْلُ الأُوزَعِيِّ ، ومُحَاهِدٍ ، ورِوَايَــةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَقَوْلُ الإِمَامِ مَالِكٍ - رحمَ اللهُ الجميعَ - (٣) .

### \* الأَدِلَّةُ وَالمَنَاقَشَاتُ والتَرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ علَى الجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا صَفِيْقَيْنِ

 <sup>(</sup>١) نقل هــذا القـول عـن الإمـامِ مـالكو ابن القاســم في المُدَوَّنَـةِ (٤٤/١) ؛ وانظر : حاشـية
 الدسوقي على الشرح الكبير (١/١٤١) ؛ شرح الخرشي على مختصر خليل (١٧٧/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأوسط في السُّنن والإجماع والاحتلاف (٢٦٣/١-٤٦٤) ؛ المجموع شـرح المُهَذَّب (٢٧/١) ؛ شرح السُّنَّة (٤٥٨/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٢٥/١) ؛ ابنُ الهُمام ، فتح القدير (٣) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٦٢/١) ؛ المجموع شرح المُهَــنَّب (٦٢/١) ؛ المجموع شرح المُهَــنَّب (٥٢٧/١) .

لاَ يُشِفَّانِ عَنِ القَّدَمَيْنِ:

أ\_ اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّة بِمَا يَلِي :

ا\_ حَدِيْثُ ثَوْبَانَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قالَ: « بَعَثُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَدُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ » (1) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى التَّسَاخِيْنِ ؛ وهي كُلُّ مَا يُلَفُّ عَلَى القَّدَمِ مِن خُفٌّ وجَوْرَبٍ وَنَحْوِهِمَا (٢) . القَدَمِ مِن خُفٌّ وجَوْرَبٍ وَنَحْوِهِمَا (٢) .

- واغْتُرِضَ عَلَيْهِ : بأنَّه إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى التَّسَاخِيْنِ فِي حَالِ البَرْدِ خاصَّةً ، فَلاَ يُؤْخَذُ منْهُ العُمُومُ (٣) .

ويُجُابُ عَنْ ذَلِكَ : بَأَنَّ العِبْرَةَ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ بِعُمُـومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ (٤) .

حَدِیْثُ المُغِیْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ،
 وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَیْنِ وَالنَّعْلَیْنِ » (°) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٣٠٠–٣٠١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) انظر تعریفها فیما سبق (ص ۳۰۱) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) انظر : القاسميُّ ، المسح على الجوربين (ص ٢٤) . وانظر : سيف الديـن الآمـديُّ ، الإحكام في أُصُول الأحكام ، المجلد الأول (٢/٥٦٤) ؛ نُزْهَة الحناطر العاطر شـرح روضـة الناظِر وحُنَّة المُناظِر (٢٣/٢-١٢٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذيُّ في كتاب الوضوء ، باب ما حاء في المسح على الجورَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ ، ح (٩٩) ، وقال : ﴿ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْعٌ ﴾ اهـ . الجامع الصحيح (١٦٧/١) . وأبو داود في كتاب الطهارة ، باب المسح على الجوربين ، ح (١٥٩) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١/٥٨١-١٨٦). ورواه ابنُ ماجه في كتاب الطهارة وسننها ، باب ⇔

وَالْوَجْهُ مِنْهُ ظَاهِرٌ ؛ حَيْثُ مَسَحَ النِّي عَلِيلًا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ .

- ونُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهِذَا الْحَدِيثِ: بأنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ؛ ضَعَفَهُ الخُفَاطُ؛ نَقُلَ النوويُّ تضْعِيفَهُ عن جَمْعٍ من كِبَارِ أَتَمَّةِ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ ، ثُمَّ قالَ : «وهَـوَلاَءِ أَعْلاَمُ أَيْمَةِ الحَدِيْثِ ، وَإِنْ كَانَ التَرْمِذِيُّ قَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، فَهَوُلاءِ مُقَدَّمُونَ عَلَيْهُ ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُلاَءِ لَو انْفَرَدَ ، قُدِّمَ عَلَى التَّرْمِـذِيِّ باتّفَـاقِ أَهْلِ المَعْرفَةِ » لَلْ عُلُلُ وَاحِدٍ مِنْ هَوُلاَءِ لَو انْفَردَ ، قُدِّمَ عَلَى التَّرْمِـذِيِّ باتّفَـاقِ أَهْلِ المَعْرفَةِ » (١).

ما حاء في المسح على الجوربين والنعلين ، ح (٥٥٩) ، سنن ابن ماحه (١٨٥/١) . وأحمد في مسند الكوفيين ، مسند المغيرة بن شُعبة ، ح (١٨٢٠٦) ، مسند الإمام أحمد ابن حنبل (١٤٤/٣٠) . ومال الحافظ ابن قيم الجوزية إلى تصحيحه ، تهذيب السنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١٨٧/١) . وأطال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله - النقول في تصحيحه أثناء تعليقه على حامع الترمذي ، ورد على من ضَعّف . وصحّحة الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخُفين ، ح (١٠١) ، (١٣٧/١-١٣٨) .

ومَدَارُ الحَدِيْثِ عَلَى أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ ؛ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْنِ بِـنُ ثَرْوَانَ ، أَبِو قَيْسِ الأَوْدِيُّ الرَّحْنِ بِـنُ ثَرُوانَ ، أَبِو قَيْسِ الأَوْدِيُّ الكَوْفِيُّ ، تابِعِيُّ ، مات سَنَةَ عشرين ومئة . وثَقَـهُ بعضُهُم ، وضعَفَهُ آخرونَ ، والأكْثَرُ علَى تَوْثِيْقِهِ ، وقد أَخرَجَ لَهُ البخاريُّ في صحيحِهِ . قــال ابنُ حَجَرَ : «صَدُوقٌ ، رُبَّمَا عَلَى تَوْثِيْقِهِ ، وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى مَنَ السَّادِسَةِ » ا هــ . [ تهذيب التهذيب (٥/٩٥) ؛ تقريب التهذيب (ص

۲۷۹) ، رقم (۳۸۲۳) ] .

ومِمَّن ضَعَّفَهُ : أَبُو دَاوُدَ ، حيثُ قالَ : « كَانَ عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثُ بهَذَا الحديثِ ؛ لأنَّ المَعْرُوفَ عَنِ المُغِيْرَةِ أنَّ النبيَّ عَلَيْ مَسَعَ عَلَى الْحُفَيْنِ » ا هم . سنن أبي داود ، عَقِبَ الحديث (٩٥ ) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٨٦/١) . وكذا البيهَقِيُّ في السُّنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، بساب ما ورد في الجوربين والنَّعلَيْنِ البيهَقِيُّ في السُّنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، بساب ما ورد في الجوربين والنَّعلَيْنِ والنَّعلَيْنِ المُحرَّن بنِ مَهْدِيًّ ، وأحمد ، وعَلَي ابنِ المَديني ، ويَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ ؛ والدَّارَقُطْنِيُّ في العِلَل (١١٢/٧) ؛ والنوويُّ في المجموع شرح المُهَدَّب (١١٢/٧) ؛ والنوويُّ في المجموع شرح المُهَدَّب (٢٧/١) ؛

(١) المجموع شرح الْمُهَذَّب (٢٧/١) .

والجَوابُ عَنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ : أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ بِضَعْفِ الحَدِيثِ ؛ فَــإِنَّ مَـدَارَهُ عَلَـى أَبِي قَيْسٍ ، وَقَدْ وَنَّقَهُ كَثِيْرٌ مِنْ أَثِمَّةِ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ (١) .

وحُجَّةُ من ضَعَّفَهُ : أَنَّه لَيْسَ مَحْفُوظًا عَنِ الْمَغِيْرَةِ ، وإنَّمَــا المَحْفَـوظُ عَنْـهُ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ <sup>(٢)</sup> .

وَهَٰذَا لَيْسَ كَافِيَاً فِي رَدِّهِ وتَضْعِيْفِه .

قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ قَيِّمِ الجُوْزِيَّةِ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ عَدَداً مِنَ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيٰ اللهِ عَلَيٰ مَعْن رُويَ عَنْهُم جَوازُ المَسْعِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ: ﴿ فَهَوُلاءِ ثَلاَنَةَ عَشَرَ صَحَابِيًا ، والعُمْدَةُ فِي الجُوازِ علَى هَوُلاءِ - رضى الله عنهم - لاَ عَلَى حَدِيْثِ أَبِي صَحَابِيًا ، والعُمْدَةُ فِي الجَوازِ علَى هَوُلاءِ - رضى الله عنهم - لاَ عَلَى حَدِيْثِ أَبِي قَيْسٍ . مَعَ أَنَّ المُنسَازِعِيْنَ فِي المَسْعِ مُتَنسَاقِطُونَ ؛ فَإِنَّهُم لَوْ كَانَ هَذَا الحَدِيْثُ مَن النَّقَةِ مَقْبُولَة ، وَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى ما ذَكروه هَاهُنَا مِنْ تَفَرُّدِ أَبِي قَيْسٍ . فَإِذَا كَانَ الحَدِيْثُ مُحَالِفًا لَهُم اعْلُوه بِتَفَرُّدِ رَاوِيْهِ ، ولَمْ هَاهُنَا مِنْ تَفَرُّدِ أَبِي قَيْسٍ . وَالإنصَافُ أَنْ تَكْتَالُ بِهِ لِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّ فِي كُلِّ شَيءٍ وفَاءً وتَطْفِيْفًا ، ونَحْنُ لِمُنازِعِكَ بالصَّاعِ الذي تَكْتَالُ بِهِ لِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّ فِي كُلِّ شَيءٍ وفَاءً وتَطْفِيْفًا ، ونَحْنُ لِمُنازِعِكَ بالصَّاعِ الذي تَكْتَالُ بِهِ لِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّ فِي كُلِّ شَيءٍ وفَاءً وتَطْفِيْفًا ، ونَحْنُ لِمُنازِعِكَ بالصَّاعِ الذي تَكْتَالُ بِهِ لِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّ فِي كُلِّ شَيءٍ وفَاءً وتَطْفِيْفًا ، ونَحْنُ لِمُنَازِعِكَ بالصَّاعِ الذي تَكْتَالُ بِهِ لِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّ فِي كُلِّ شَيءٍ وفَاءً وتَطْفِيْفًا ، ونَحْنُ لِمُنَازِعِكَ بالصَّاعِ الذي تَكْتَالُ بِهِ لِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّ فِي كُلِّ شَيءٍ وفَاءً وتَطْفِيْفًا ، ونَحْنُ رَحْمَى هَذِهِ الطَّرِيْقَةِ ، ولا نَعْتَمِدُ عَلَى حَدِيْثِ أَبِي قَيْسٍ ، وَهَذَا مِنْ إِنْصَافِهِ وعَدْلِهِ حَوْلِ المَسْعِ عَلَى الْجُورَبَيْنِ ، وعَلَّل رُوايَةَ أَبِي قَيْسٍ ، وَهَذَا مِنْ إِنْصَافِهِ وعَدْلِهِ حَدْلِهِ الشَّهُ و مَلْهُ لا يَظْهَرُ بَيْنَ وصَرِيْحُ القِيَاسِ ؛ فإنَّه لا يَظْهَرُ بَيْنَ وصَدْ اللهُ واللهُ اللهَ عَلْمَ اللهُ واللهُ اللهِ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قال ابنُ حجَرَ : « قال الدُّورِيُّ عن ابنِ مَعِيْنِ : ثِقَةٌ . وقال العِجْلِيُّ : ثِقَةٌ ثِبْتٌ . وقال أبو حاتِم : لَيْسَ بِقَوِيُّ ، هو قَلِيْلُ الحَدِيثِ ، ولَيْسَ بِحَافِظٍ . قِيْلَ لَهُ : كَيْفَ حَدِيْنُهُ ؟ فقالَ : صالِحٌ ، هو لَيْنُ الحَدِيثِ . وقال النَّسَائيُّ : لَيْسَ بِهِ بأَسُّ . وذكرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ . وقال الحاكِمُ عن الدَّارَفُطْنِيِّ : ثِقَةٌ . وقالَ أَجْمَدُ فِي رَوَاتِيهِ عَنْهُ : لَيْسَ بِهِ بأَسُّ . ونَقَلَ ابنُ عَلْهُونَ عن ابنِ نُمَيْرٍ تَوْنِيْقَهُ » ا هـ . تهذيب التهذيب (١٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٣٦٣) الهامش.

الجَوْرَبَيْنِ والخُنُفَيْنِ فَرْقٌ مؤَثَّرٌ يَصِحُّ أَن يُحَالَ الحُكْمُ عَلَيْهِ ﴾ (١).

وَقَالَ العَلاَمَةُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ شَاكِرُ - رحمه الله -: «ولَيْسَ الأَمْرُ كَمَا قَالَ هُولاءِ الأَئِمَّةُ ، والصَّوابُ صَنِيْعُ الترمِذيُّ فِي تَصْحِيْحِ هـذَا الحديثِ ، وهـو حديْثُ آخَرُ غَيْرَ حَدِيْثِ المَسْحِ عَلَى الحُفيْنِ ، وقد رَوَى الناسُ عن المُغِيْرَةِ أَحَادِيثَ المَسْحِ فِي الوَّضُوءِ ؛ فَمِنهُ م من رَوَى المَسْحَ عَلَى الحُفيْنِ ، ومِنهُ م من رَوَى المَسْحَ عَلَى الحُفيْنِ ، ومِنهُ م من رَوَى المَسْحَ عَلَى الحَوْرَبَيْنِ ، وليْسَ شيئاً منها بمُخالِفٍ للآخرِ ؛ العِمَامَةِ ، ومِنْهُم من رَوَى المَسْحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ ، وليْسَ شيئاً منها بمُخالِفٍ للآخرِ ؛ إذْ هِي أَحَادِيثُ مُتَعَدِّدةٌ ، وروايَاتٌ عن حَوَادِثَ مُخْتَلِفَةٍ ، والمُغِيْرَةُ صَحِبَ النبي عَلَيْنَ النبي عَلَيْنَ ، فَمِنَ المَعْقُولِ أَن يَشْهَدَ مِنَ النبي عَلَيْ وَقَائِعَ مُتَعَدِّدةً فِي وُضُوئِهِ ، ويَحْكِيْهَا ، فَيَسْمَعُ بَعْضُ الرُّواةِ مِنْهُ شَيئاً ، ويَسْمَعُ غَيْرُهُ شَيئاً آخَرَ ، وهـذا واضِحُ بَدِيْهِيِّ » (٢) .

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ مِحَمَّد ناصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيُّ - رحمه الله -: « وَقَدْ أَعَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاء بِعِلَّةٍ غَيْرِ قَادِحَةٍ ، مِنْهُم أَبُو دَاوُدَ ، فَقَدْ قَالَ عَقِبَهُ : «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الْعُلَمَاء بِعِلَّةٍ غَيْرِ قَادِحَةٍ ، مِنْهُم أَبُو دَاوُدَ ، فَقَدْ قَالَ عَقِبَهُ : «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيْثِ ؛ لأَنَّ المَعْرُوفَ عَنِ المُغِيْرَةِ أَنَّ النبيَّ عَلَى المُغَيْرة أَنَّ النبيَ عَلَى الْحَفْيْنِ فَقَاتٌ كَمَا ذَكَرْنَا، ولَيْسَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ لِحَدِيْثِ المُغِيْرةِ المَعْرُوفِ فِي المَسْحِ عَلَى الْحَفْيْنِ فَقَاتُ كَمَا وَقَد سَبقَ وَلَيْسَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ لِحَدِيْثِ المُغِيْرةِ المَعْرُوفِ فِي المَسْحِ عَلَى الْحَفَيْنِ فَقَاتُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي وَلَيْسَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ لِحَدِيْثِ الْمُغِيرةِ المَعْرُوفِ فِي المَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَاتُ كَمَا هُو مُقَرَّرٌ فِي وَلَيْسَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ لِحَدِيْثِ الْمُغِيرةِ المَعْرُوفِ فِي المَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ وَلَالِّيَادَةُ مَن النَّقَةِ مَقْبُولَةً ، كَمَا هُو مُقَرَّرٌ فِي المُسْعِ عَلَى الْخَوْدَةِ التِي فَيْهَا المَسْحُ عَلَى الْفَيْمِ اللّهِ فَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى الْمُسْعُ عَلَى الْخَوْدَة أَلَا مَا فِيْهِ حَادِثَة أُخُ لَا مُرى غَيْرَ الْحَادِثَةِ التِي فَيْهَا المَسْحُ عَلَى الْمُعْمِلُ مَا فَنْ فَي حَادِثَة أُخُورَى عَيْرَ الْحَادِثَةِ التِي فَيْهَا المَسْحُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُسْعُ عَلَى الْمُعْمَا الْمُسْعُ عَلَى الْمُولَة اللّهُ وَلَا الْمَسْعُ عَلَى الْمُعْمُولَة اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَيْمِ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ

<sup>(</sup>١) تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود (مطبوع مع عون المعبود) (١٨٧/١-١٨٨).

<sup>(</sup>٢) من تعليق أحمد شاكر على الجامع الصحيح (١٦٨/١) ، ح (٩٩) .

<sup>(</sup>٣) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (١٣٨/١).

#### بـ اسْتَدَلُّوا مِنَ الآَثَارِ بِمَا يَلِي :

ا عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - : « أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عنه اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضي اللهُ عنه - : « أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ » (١) .

٢\_ أَنَّ أَنْسَ بنَ مالِكٍ - رضي اللهُ عنهُ - كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْن (٢) .

٣\_ عَنْ عَمْرُو بِنِ خُرَيْثٍ - رضي اللهُ عنه - : « أَنَّ عَلِيًّا تَوَضًّا ، ومُسَحَ عَلَى

(١) أخرَحَهُ الهيثمِيُّ في كتاب الطهارة ، باب المسح على الخُفَيْنِ ، وقال : « رَوَاهُ الطَّـبَرَانِيُّ في الكَبِيْرِ ، وَرِحَالُهُ مَوْثُوقُونَ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٥٨/١) .

وروَّاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كتاب الطهارات ، باب فِي المسح على الجَوْرَبَيْسِ ، ح (١٩٧١) ، الكتاب المُصنَّف (١٩٧١) . وروَاهُ عبدُ الرَّزَّاقِ فِي كتــاب الطهـارة ، بـاب المسـح علـى الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ ، ح (٧٧٤) ، المُصنَّف (٩/١) .

ورواهُ البَيهَقِيُّ في كتاب الطهارة، بــاب مـا ورَدَ في الجوربين والنَّعلَيْنِ ، السُّنن الكبرى (٢٨٥/١) .

(۲) رَاهُ ابنُ أبي شَيْبَةً في كتاب الطهارات ، باب في المسح على الجوربَيْنِ ، ح (۱۹۷۸) ،
 عن هشام ، عن قَنَادَةً ، عن أنس ، الكتاب المُصنَف (۱۷۲/۱) .

وَإِسْنَادُهُ مُنحِيْحٌ ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

هِشَامُ بنُ أَبي عبدِ اللهِ سَنْبَرُ الدَّسْتَوَاتيُّ ، أبو بكر البَصْرِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ ، من كِبَارِ السابِعَةِ. [ تقريب التهذيب (ص ٥٠٣) ، رقم (٧٢٩٩) ] .

وَقَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ قَتَادَةَ السَّدُوسِيُّ، أبو الحَطَّابِ البَصْرِيُّ، ثِقَةٌ ثَبْتُ ، وهمو رأسُ الطَّبَقِةِ الرابعَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٣٨٩) ، رقم (١٨٥٥) ] .

ورواًهُ عبدُ الرَّزَّاقِ فِي كتاب الطهـارة ، بـاب المسـح علـى الجَوْرَبَيْـنِ ، ح (٧٧٩) ، عـن مَعْمَرٍ ، عن قَنَادَةَ ، عن أنسٍ ، المُصَنَّف (٢٠٠/١) .

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رَجَالُهُ ثِقَّاتٌ :

مَغْمَرُ هو ابنُ راشِدٍ اَلحُدَّانِيُّ الأَرْدِيُّ ، أبو عُـرُوَةَ البَصْرِيُّ ، ثِقَـةٌ نَبْتٌ فَـاضِلٌ ، إلاَّ أنَّ في رِوَالَتِهِ عن ثَابِتٍ ، والأعْمَشِ ، وهشامِ بن عُرْوَةَ شيئاً . ورِوَايِّتُهُ هُنَا لَيْسَـتُ عـن هـولاءِ . من كبار السَّابِعَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٤٧٣) ، رقم (٦٨٠٩) ] .

الجَوْرَبَيْنِ <sub>﴾</sub> (١)

عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ : « رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ » (٢) .
 فَهَادِهِ الآثَارُ عَنْ صَحَابَةِ رَسُول اللهِ ﷺ تَدُلُّ عَلَى انْتِشَارِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى

(۱) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب الطهارات ، باب في المسح على الجَوْرَبَيْنِ ، ح (١٩٨٦) ، عن وكَيْعٍ ، قال : حَدَّثنا يَزِيدُ بنُ مَرْدَانَبَةَ ، عن الوليدِ بن سَرِيْعٍ ، عن عَمْـرو بن كُرَيْـبٍ (والصَّحِيْثُ : عَمْرو بنِ حُرَيْتٍ ) ، فذكرَهُ . الكتاب المُصَنَّفُ (١٧٢/١) .

وَكِيْعٌ: هو ابنُ الجَرَّاحِ بنِ مَلِيْحِ ، أبو سُفيانَ الكوفيُّ ، ثِقَةٌ حافِظٌ ، من كِبَارِ التاسِعةِ . [تقريب التهذيب (ص ٥١١) ، رقم (٧٤١٤) ] . ويَزِيْدُ بنُ مَرْدَانُبَةَ القُرَشِيُّ ، مَوْلَى عَمْرو بن حُرَيْثِ الكوفِيُّ ، صَدُوقٌ ، من الخامِسَةِ . [تقريب التهذيب (ص ٥٣٤) ، رقم (٧٧٧٤) ] . والوَلِيْدُ بنُ سَرِيْعِ الكُوفِيُّ ، مَوْلَى آلِ عَمْرو بنِ حُرَيْثِ ، صَدُوقٌ من الرَّابِعَةِ . [تقريب التهذيب (ص ٥١١) ، رقم (٧٤٢٤) ] . وعمرو بن حُرَيْثِ صحابيًّ ، تقديب التهذيب (ص ٢٤١) ، رقم (٧٤٢٤) ] . وعمرو بن حُرَيْثِ صحابيًّ ، تقديب التهذيب (ص ٢٤١) ، رقم (٣٤٢٤) ] .

وروَاهُ من طريق آخَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ فِي كَسَابِ الطهارة ، بـابِ المسـح علـى الجَوْرَبَيْنِ ، ح (٧٧٣) ، عن النَّورِيِّ ، عن الزِّبْرِقَانِ ، عن كَعْـبِ بـنِ عبـدِ اللهِ ، المُصَنَّـف (١٩٩/١) .

النَّورِيُّ: ثِقَةٌ مَن كِبَارِ الحُفَّاظِ. تقَدَّمَ (ص ٢٩٨) من هذا البحث. والزَّبْرِقَانُ هو ابنُ عَبْدِ اللهِ العَبْدِيُّ، ثِقَةٌ. [ الطبقات الكبرى (٢٣٢/٦) ؛ تهذيب التهذيب (٦٢٢/١) ]. وكَعْبُ بنُ عبدِ اللهِ البَصْرِيُّ، صَدُوقٌ يَخْطِئُ ، من السادِسَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٣٩٧) ، رقم (٢٤٢) ].

(۲) رواه ابنُ أبي شَيْبَة في كتاب الطهارات ، باب في المسح على الجوررَبيْن ، ح (١٩٧٩) ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمَة ، عن أبي غَالِبٍ ، فَذَكَرَهُ ، الكتاب المُصنَّف (١٧٢/١) . ورواهُ ابنُ المُنْذِرِ في الأوسَطِ في السُّنن والإجماع والاحتلاف (٢٦٣/١) . وإسنادُ ابنِ أبي تشَيْبَة حَسَنٌ :

وَكِيْعٌ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَ (هامش ١) . وحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ بنِ دِيْنَارِ ، أبو سَلَمَةَ البَصْرِيُّ ، ثِقَةٌ، عابدٌ ، أثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ ، وتَغَيَّرَ حِفْظُهُ بآخِرِهِ ، من كِبارِ النَّامِنَةِ . [ تهذيب التهذيب (م/٤٨١-٤٨١) ] . وأبو غَالِبٍ ؛ هـو صاحِبُ أبي أمَامَةَ ، بَصْرِيٌّ ، اسْمُهُ : حَزَوَّرُ ، وقيلَ : سعيدُ بنُ الحَزَوَّرِ ، وقيلَ : نافِعٌ ، صَدُوقٌ يُخطِئُ ، من الحَامِسَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٥٨٥) ، رقم (٨٢٩٨) ] .

الجَوْرَبَيْنِ بَيْنَ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَرَضِي اللهُ عَنْهُم وَأَرْضَاهُم ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بالسُّنَّةِ ، والحَلاَلِ والحَرَامِ .

### جـ اسْتَدَلُوا بِمَا حُكِيَ مِنَ الإجْمَاعِ عَلَى حَوَازِ الْسَحْ عَلَى الجَوَارِبِ:

قَالَ ابنُ قَدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَلَأَنَّ الصَّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُم - مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرهِم ، فَكَانَ إِجْمَاعًا ﴾ (١) .

وَقَالَ إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ - رحمه الله - : ﴿ مَضَتِ السُّنَّةُ مِن أَصْحَابِ النبيِّ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُم فِي عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُم فِي ذَلِكَ ﴾ وَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ التَّابِعِيْنَ فِي المَسْمِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُم فِي ذَلِكَ ﴾ (٢) .

# د اسْتَدَلُّوا مِنَ النَّظَرِ بِمَا يَلِي :

أنَّ الجَوْرَبَ مَلْبُوسٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي عَلَيْهِ ، سَاتِرٌ لِمَحَلِّ الفَرْضِ ، يَثْبُتُ
 ف القَدَم ، فَحَازَ المَسْحُ عَلَيْهِ كَالْخُفِّ (٦) .

إذ لا فَرْق بَيْنَهُمَا إلا أَنَّ الحُف من الحُف من الجَلْدِ ، إذ لا فَرْق بَيْنَهُمَا إلا أَنَّ الحُف من الجَلْدِ ، ومعْلموم أنَّ مِثْلَ هذا الفَرْقِ غيرُ مُؤثِّرٍ في الشَّرِيْعَة ؛ والجَوْرَبَ من غَيْرِ الجِلْدِ ؛ ومعْلموم أنَّ مِثْلَ هذا الفَرْق غيرُ العَدْلِ والاعْتِبَارِ الصَّحِيْحِ الذي فالتفريْقُ بَيْنَ المُتَمَاثِلَيْنِ ؛ وهذا خِلاَف العَدْلِ والاعْتِبَارِ الصَّحِيْحِ الذي

<sup>(</sup>١) المغني (١/٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٢١/٤٦هـ-٤٦٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المحموع شرح المُهَذُّب (٢٧/١) ؛ المغني (٣٧٤/١) .

جَاءَ بهِ الكِتابُ والسُّنَّةِ <sup>(١)</sup> .

٣ أَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إلى المسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ ، كَمَا تَدْعُو إلَى المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ (٢) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا مُنَعَّلَيْنِ أَو نَجَلَّدَيْن :

ا أَنَّ الجَوْرَبَيْنِ اللَّذَيْنِ مَسَحَ عَلَيْهِمَا النبيُّ ﷺ وصَحَابَتُهُ كَانَا مُنَعَّلَيْنِ ؛ يَدُلُّ عَلَى هذَا ما رَوَاهُ رَاشِدُ بنُ نَجَيْحٍ - رحمه الله - قالَ : « رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ - رَضِي الله عَنْهُ - دَخَلَ الخَلاءَ ، وعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ أَسْفَلُهُمَا جُلُودٌ ، وَأَعْلاَهُمَا خَزٌّ ؛ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا » (٣).

الرُّوذَبَارِيُّ أبو عَلَيُّ الحُسَيْنُ بنُ محمدِ بنِ عمدِ بنِ علَيٌ بنِ حاتِمِ الطُّوسِيُّ ، شَيْخُ البيهَقِيِّ، فَقَةٌ حافِظٌ . [ سير أعلام النبلاء (٢١٩/١٧) ، رقم (١٢٨) ] . وأبو طاهِر هو محمَّدُ بنُ الحَسنِ بنِ الحسنِ بن محمَّدِ أَبَاذِيُّ النيسابُورِيُّ ، عَلاَمةٌ ، مُفَسِّرٌ ، نَحْوِيٌّ ، ثِقَةٌ . [ سير أعلام النبلاء (١٤٤٥) ٥ . وحمَّدُ بنَ عُبَيْدِ اللهِ بن يزيدِ أعلام النبلاء (١٩٤٥) أم مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ ، شيخُ وقتِهِ . [ تهذيب التهذيب (١٣٩/٣) ؛ سير أعلام النبلاء (١٢٥/٥٥) ، رقم (٢١٥) ] . ويزيْدُ بنُ هارُونَ هـو ابنُ زَاذَانَ السُّلَييُّ، أبو حالدِ الواسِطِيُّ، ثِقَةٌ ، مُتَقِنٌ ، عابدٌ ، من الناسعةِ . [ تقريب التهذيب (ص٥٥٥)، رقم (١٩٨٥) ] . وترمَّمُ الأَحُولُ أبو عبدِ الرحمنِ البَصْرِيُّ ، ٢٠ أرقم (٢١٥) ] . وترمَّم (٢٧٨٩) ] . وعاصِمُ الأَحُولُ هو ابنُ سَلَيْمَانَ الأَحُولُ أبو عبدِ الرحمنِ البَصْرِيُّ ، ٢٠

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۱٤/۲۱) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ) (۱۸۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبميَّة (٢١٤/٢١) .

<sup>(</sup>٣) أخرِحَهُ البيهَقِيُّ في كتاب الطهارة ، باب ما ورَدَ في الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ ، قال : أُحبَرَنَا أبو عَلَى الرُّوْذَبَارِيُّ ، ثَنا أبو طاهر ، محمَّدُ بنُ الحَسَنِ أَبَاذِيُّ ، ثَنَا محمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ المُنَادِيُّ ، ثَنَا يَزِيْدُ بنُ هَارُونَ ، ثَنَا عُاصِمُ الأَحُولُ ، عن راشِيدٍ ، فَذَكَرَهُ ، السُّنن الكسبرى (١/٥/١) .

وإسنادُهُ حَسَنٌ :

## و نُوقِشَ هَذَا مِنْ وَجْهَيْن :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّ الحَدِيْثَ وَرَدَ بِعَطْفِ النَّعْلَيْنِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ ، وهــو يَقْتَضِي المُغَايَرَةَ ؛ فَلَفْظُهُ مُحَالِفٌ لِهَذَا التَّأُويْلِ والاسْتِدْلاَلِ .

الوَجْهُ الثَّانِي: كَوْنُ أَنَسٍ - رَضَي اللهُ عَنْهُ - مَسَحَ عَلَى جَوْرَبْيِن مُنَعَّلَيْنِ لاَ يَلْزَمُ منْهُ أَنْ يَكُونَ النِيُّ يَطِيُّ فَعَلَ كَذَلِكَ (١).

إذا كانَ في مَعْنَاهُ من كُلِّ وَجْهٍ ، والجَوْرَبُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ إلاَّ إذا كَانَ مُنَعَّلاً أو مُحَلِّدًا ؛ لأَنَّه حَيْنَهُ اللَّه عَلَيْهِ (٢) .

#### - ويُجَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وجُوهٍ :

الأَوَّلُ : أَنَّ هَذَا الاشْتِرَاطَ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ شَرْعًا ، وما كَانَ كذلِكَ فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ . الثَّانِي : لا نُسَلِّمُ أنَّ الجَوْرَبَ لا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي عَلَيْهِ ، بَـلْ إِنَّ الجَـوَارِبَ المَصْنُوعَةَ مِنَ الصَّوفِ يُمْكِنُ مُواَضَبَةُ المَشْي عَلَيْهَا .

الثَّالِثُ : أَنَّنَا لَمْ نُلْحِقِ الجَوْرَبَ بِالخُفِّ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ اعْتُمَادًا عَلَى القِيَـاسِ فَقَطْ، بَلِ اعْتِمَادًا عَلَى الأَحَادِيْثِ المَرْفُوعَةِ ، وأَفْعَالِ الصَّحَابَةِ – رضي الله عنهــم – وَهُمْ أَعْلَمُ بِمُرَادِ اللهِ تَعَالَى ومُرَادِ رَسُولِهِ ﷺ (٣) .

تُقَةٌ ، من الرابعَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٢٢٨) ، رقم (٣٠٦٠) ] . وراشِدُ بنُ نَجَيْحِ الحِمَّانِيُّ أبو محمَّدِ البَصْرِيُّ ، تـابعِيٌّ ، رَوى عـن أنَـس وغيرهِ ، صَـدُوقٌ رُبَّمَا أَخْطَأ ، من الخامسَةِ. [ تهذيب التهذيب (٨٤/١) ؛ تقريب التهذيب (ص ١٤٤)، رقم (١٨٥٧)]

<sup>(</sup>١) انظر : الجوهر النقيِّ (١/٥٨١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابنُ الهُمام ، فتح القدير (١٦٠/١) ؛ المغنى (٣٧٤/١) ؛ نيل الأوطار (٢٢٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب السُنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ) (١٨٧/١- ١٨٨)؛ أحكام المسح على الحائل (ص ٨١).

الرَّابِعُ: أَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ يُدْرِكُونَ مَعْنَى الجَوْرَبِ والخُفِّ ، وَلَوْ كَــانَ بَيْنَهُمَـا فَرْقٌ لَنَبَّهُوا عَلَيْهِ ، ولَبَيَّنُوهُ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مُؤثِّرٌ (١) .

" أَنَّ الجَوْرَبِ"، وَمِنَ المُعْلُومِ أَنَّ هذِهِ الرُّحْصَةَ بِهَذَا العُمُومِ لا تَثْبَتُ إلاَّ بَعْدَ أَن يَثْبَتَ الْعَمُومِ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَبُومِ أَنَّ هذِهِ الرُّحْصَةَ بِهَذَا العُمُومِ لا تَثْبَتُ إلاَّ بَعْدَ أَن يَثْبَتَ أَنَّ الجَوْرَبَيْنِ اللَّذَيْنِ مسَحَ عَلَيْهِمَا النِيُّ عَلِيْ وأصحَابُهُ - رضي الله عنهم - كانا من صُوفٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَا مُنعَلَيْنِ أَمْ تَخِينَيْنِ فَقَطْ ، ولَمْ يَثْبُتْ هذَا قَطُ ، فَمِنْ أَيْنَ عُلِمَ صُوفٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَا مُنعَيِّنِ غَيْرِ المُنعَلِيْنِ ، أو المُحَلِّدَيْنِ ، بل إنَّ المَسْحَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَلَيْ المُنعَى الخُفِّ ، والحُفُّ لا يَكُونُ إلاَ من الجَوْرَبَيْنِ المُحَلِّدِيْنِ ، أو المُحَلِّدِيْنِ ، والحُفُّ لا يَكُونُ إلاَ من الجَوْرَبَيْنِ المُحَلِّدِيْنِ ، وَلَوْ كَانَ الحَدِيْثُ قَوْلِيَّا ؛ بَأَنْ قَالَ النبيُّ عَلَى الْحُوا علَى الجَوْرَبَيْنِ ، والحُفُّ المَسْحُوا علَى الجَوْرَبَيْنِ ، والمُحَلِّدِيْنِ ، ولَوْ كَانَ الحَدِيْثُ قَوْلِيَّا ؛ بَأَنْ قَالَ النبيُّ عَلَى الْمُسْحُوا علَى الجَوْرَبَيْنِ ، والمُحَلِّدِيْنِ ، ولَوْ كَانَ الحَدِيْثُ قَوْلِيَّا ؛ بَأَنْ قَالَ النبيُّ عَلَى المُسْتِدُوا علَى الجَوْرَبَيْنِ ، والمُورَبِيْنِ ، والمُورَبِيْنَ المُسْتِدُلالُ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنْوَاعِ الجَوَارِبِ (٢) .

#### - ويُجَابُ عَنْ هَلَا مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الدَّلِيْلَ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ بَطَلَ بِهِ الاسْتِدْلاَلُ ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الجَوْرَبَيْنِ اللَّذَيْنِ مسَحَ عَلَيْهِمَا النِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لَمْ يَكُونَا من جِلْدٍ ، بَلْ كَانَا من صُوْفٍ ، أو قُطْنِ ، ويُحْتَمَلُ غَيْرُ ذلكَ .

ثَانِيْهَا: أَنَّ هَـٰذَا القَـوْلَ لاَ يَثْبُتُ إلاَ بَعْدَ أَن يَثْبُتَ أَنَّ الجَوْرَبَيْنِ اللَّذَيْنِ مسَحَ عَلَيْهِمَا النِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ كَانَا مُحَلَّدَيْنِ ، ولَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِدَلِيْـلٍ شَـرْعِيُّ يُحْتَجُ بهِ(٣).

 <sup>(</sup>۱) انظر : تهذیب السنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ) (۱۸۸/۱) ؟
 بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۱٤/۲۱) ؛ وانظر ما سبق (ص ۳٦٨-٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) بتَصَرُّفُ من عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٨٧/١-١٨٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٨٨/١) .

تَالِثُهَا : أَنَّ الجَوْرَبَ فِي لُغَةِ العَرَبِ هُو المَصْنُوعُ مِن الصُّوفِ أُو القُطْـنِ ، ولَيْسَ فِيْهَا مَا هُوَ مُنَعَّلٌ أَوْ مُحَلَّدٌ حَتَّى يُمْكِنُ أَنْ يُدَّعَى أَنَّ الجَوْرَبَيْنِ اللَّذَيْنِ مَسَحَ عَلَيْهِمَا النِيُّ ﷺ كَانَا مُجَلِّدَيْنِ أُو مُنَعَّلَيْنِ (١) .

- ثَالِثَا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ مُطْلَقًا :

الأَدِلَّةُ التي اسْتَدَّلَ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ عَلَى جَوَازِ اللَّسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا صَفِيْقَيْن .

وَقَالُوا فِي تَوْجِيْهِهَا : إِنَّ أَحَادِيْتَ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْسِ ورَدَتْ مُطْلَقَةً من غَيْرِ تَقْييدٍ بأنْ يكُونَا مُنَعَّلِيْنِ أَو مُحَلَّدَيْنِ أَو صَفِيْقَيْنِ ، ولَمْ يَذْكُرِ السَّلَفُ فِي هـذا شيئاً ، وتقييْدُ ما أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ لا يَجُوزُ إِلاَّ بِدَلِيْـلٍ مـن كِتَـابٍ أَو سُنَّةٍ أَو أَجْمَاعٍ ، ولا دَلِيْلَ عَلَى ذلِكَ (٢) .

- ونُوقِشَ هَذَا الاسْتِدْلاَلُ : بِأَنَّ الجَوْرَبَ الرَّقِيْقَ الشَّفَّافَ لا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْي عَلَيْهِ ، فَلَم يَجُز المَسْحُ عَلَيْهِ ؛ كالخِرْقَةِ (٣) .

وأُجِيْبَ عَنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ : بأنَّ اشْتِراطَ إمْكَانِ مُتَابَعَةِ المَشْي عَلَيْهِ لا دَلِيْلَ عَلَيْهِ، وقد يَمْسَحُ الإنسانُ عَلَى الجَوْرَبِ وهو في بَيْتِهِ مُقِيْمًا ، وقَدْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وهو لابِسّ فَوْقَهُ نَعْلاً أو حَزْمَةً ، وهذهِ عَادَةُ النَّاسِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا أَنَّهُم يَلْبَسُونَ النَّعَالَ ونَحْوِهَا فَوْقَ الجَوَارِبِ (٤) .

٢ حَدِيْثُ اللَّهِ عَنْدَوَ بن شُعْبَةَ - رضي الله عنه - : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ))
 ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر تعريف الجَوْرَبِ فيما سبقَ من هذا البحث (ص ٣١٨ ، ٣٦٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام المسع على الحائل (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق (ص ٣٦٨) . (٥) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٣٦٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ ظَاهِرٌ ؛ حَيْثُ مَسَحَ النبيُّ ﷺ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ ، وهُمَا مُطْلَقَانِ من التَّقْيِيْدِ بِنَوْعٍ مُعَيَّنٍ .

- ونُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الْأُوَّلُ : أَنَّهُ ضَعِيْفٌ ، لاَ يُحْتَجُّ بِهِ (١).

الثَّانِي: لَوْ صَحَّ لَحُمِلَ عَلَى الجَوْرَبِ الذي يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي عَلَيْهِ دُوْنَ غَيْرِهِ؟ حَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ عُمُومٌ يُتَعَلَّقُ بِهِ (٢) .

# وَالْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الْأُوَّالُ : أَنَّ الحَدِيْثَ لَيْسَ ضَعِيْفًا ، بَلْ هُوَ صَحِيْحٌ ، صَالِحٌ للُحُجَّةِ (٣) .

الثَّانِي : حَمْلُهُ عَلَى الجَوْرَبِ الْمَعَلَّدِ أَو الْمُنَعَّلِ تَحَكَّـمٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيْـلٍ ، وَهَـذَا لاَ يَجُوزُ ، بَلْ ليْسَ فِي اللَّفْظِ خُصُوصٌ يُتَعَلَّقُ بِهِ .

- رَابِعًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الرَّابِعِ ؛ عَلَى المُّنْعِ مِنَ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ مُطْلَقًا :

ا أَنَّ الأَصْلَ فِي الوُّصُوءِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ القُرْآنِ فِي قَدُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللللللْمُل

وَالْعُدُولُ عَنْهُ لاَ يَحُوزُ إلاَّ بِدَلِيْلٍ صَحِيْحٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ ؛ كَأْدِلَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، أَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ فَفِي أَدِلَّةٍ جَوَازِهِ كَلاَمٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ (°).

<sup>(</sup>١) ، (٢) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧/١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر خريجه والحُكم عَليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٦٣-٣٦٣) .

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر : تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود) (١٩٠،١٨٧/١) .

#### والجُوابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُومٍ :

الأُوَّالُ : أَنَّ أَحَادِيْثَ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ لَيْسَتْ ضَعِيْفَةً ، بَلْ هِي صَحِيْحَةٌ كَمَا سَبَقَ .

الثَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُم - مَسَحُوا عَلَى الجَوَارِبِ ، وقَدْ سَمِعُوا الرَّسُولَ عَلَي الجَوَارِبِ ، وقَدْ سَمِعُوا الرَّسُولَ عَلَيْ ، وَعَاصَرُوا نُزُولَ القُرْآنِ ، وعَرَفُوا تَاوِيْلَهُ ، وَلَوْ كَانَ المَسْحُ عَلَى الجَوَارِبِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ القُرآنِ لَكَانُوا أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ ؛ فَهُم أَعْلَمُ الأُمَّةِ بِظَاهِرِ القُرآنِ وَالسُّنَةِ ، ومُرَادِ اللهِ تعالَى ومُرَادِ رَسُولِهِ عَلَيْنَ ، فَكَيْفَ يُظنُّ بِهِم أَنْهُم تَرَكُوا ظَاهِرَ كِتَابِ اللهِ وخَالَفُوهُ بِغَيْرِ دَلِيْلِ صَحِيْح ؟! (١) .

الثَّالِثُ : أَنَّ ظَاهِرَ القُرْآنِ لَا يَنْفِي المَسْعُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إِلَّا كَمَا يَنْفِي المَسْعُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إِلَّا كَمَا يَنْفِي المَسْعُ عَلَى الجُنْفِينِ ، فَكَذَلِكَ عَلَى الجُنْفِينِ ، فَكَذَلِكَ الجَنْفِينِ ، وَقَلِ الْقَلْمِ عَلَى أَنْه لاَ يُنَافِي المَسْعَ عَلَى الجُنْفَيْنِ ، فَكَذَلِكَ الجَوْرَبَيْنِ ؛ فَإِنَّهُمَا فِي مَعْنَى الجُنْفِينِ ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ إِلاَّ كُوْنَ الجُنْفِينِ مِنْ جِلْدٍ ، والجَوْرَبَيْنِ مِن غَيْرِ الجَلْدِ ، ومَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الفَرْقَ غَيْرُ مؤثّرٍ فِي الشَّرْعِ (٢) .

والرَّاجِحُ - والله تَعَالَى أعْلَمُ - : أَنَّه يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْن مُطْلَقًا ؛
 مُجَلَّدَيْن كَانَا أَم مُنَعَّلَيْن ، أَمْ صَفِيْقَيْن ، أَمْ لَيسَا كَذِلَكَ ؛ لِمَا يَلِي :

أوَّلاً: ثُبُوتُ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ ثُبُوتاً لاَ مَطْعَنَ فِيْهِ ؛ مِنْ سَنَّةِ المُصْطَفَى ﷺ
 وَسُنَّةِ صَحَابَتِهِ - رضي الله عنهم - أَعْلَمُ الأُمَّةِ بِنُصُوصِ الوَحْي ، والحلاَلِ والحَرَامِ.
 قَـالَ ابنُ المُنْذِرِ - رحمه الله - : « رُوِيَ إِبَاحَةُ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ عَـنْ

<sup>(</sup>١) انظر : تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ) (١٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢١٤/٢١) ؛ تَهذيب السُّنن شـرح سـنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ) (١٩٠/١) .

تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ، وعَمَّارِ بنِ ياسِرٍ ، وأَبِي مَسْعُودٍ ، وأنَسِ بنِ مالِكٍ ، وابنِ عُمَرَ ، والبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ، وبِلاَلٍ ، وأبي أَمَامَةَ، وسَهْلِ بنِ سَعْدٍ » (١) .

• ثَانِيًا : أَنَّ الجَوْرَبَ فِي لُغَةِ العَرَبِ لاَ يَكُونُ إلاَّ من غَيْرِ الجِلْدِ ؛ وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجَوَارِبَ السيِّ مَسَحَ عَلَيْهَا النبيُّ ﷺ وصَحَابَتُهُ لَيْسَتْ مُجَلَّدَةً ، ولا مُنَعَّلَةً ؛ فاشْتِرَاطُ كَوْن الجَوْرَبَيْن مُنَعَّلَيْن أو مُجَلَّدَيْن أو صَفِيْقَن تَحَكُّمٌ لا دَلِيْلَ عَلَيه .

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله حَ بعْدَ سِيَاقِ حَدِيْثِ الْمَغِيْرَةِ - رضي الله عَنْهُ -: « وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَكُونَا عَلَيْهِمَا ۚ ؛ لأَنَّهُمَا لَـوْ كَانَـا كَذَلِكَ لَـمْ يَذْكُرِ النَّعْلَيْنِ ؟ فإنّه لا يُقَالُ : مَسَحْتُ عَلَى الخُفِّ وَنَعْلِهِ » (٢) .

• ثَالِثًا : أَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْـنِ كَمَا تَدْعُـو إِلَيْهَـا في المَسْحِ
 عَلَى الخُفَيْن .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تيميَّة - رحمه الله - : ﴿ وَأَيْضاً فَمِن المَعْلُومِ أَنَّ الحَاجَةَ إِلَى المَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الحِكْمَةِ إِلَى المَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الحِكْمَةِ وَالحَاجَةِ يكونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ المُتَمَاثِلَيْنِ ، وَهَذَا خِلاَفُ العَدْلِ والاعْتِبَارِ الله يكونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ المُتَمَاثِلَيْنِ ، وَهَذَا خِلاَفُ العَدْلِ والاعْتِبَارِ الله يكونُ النّه بِهِ كُتُبَهُ ، وَأَرْسَلَ بِهِ الصَّحِيْحِ الذِي جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنّةُ ، وَمَا أَنْهَ لِللهُ بِهِ كُتُبَهُ ، وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٢٦٢/١) .

 <sup>(</sup>٢) المغني (٣٧٤/١) ؟ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود )
 (١٨٩/١) .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢١٤/٢١).

# الفَرْغُ الثَّالِثُ المَسْــــــــــُ عَلَى النَّعَــلَيْـنِ

ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الحَنفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَةِ إلَى أَنه
 لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ إلاَّ أَنْ يكُونَا في جَوْرَبَيْنِ (١) .

\* وَدَلِيْلُهِم عَلَى هَذَا: أَنَّ النَّعْلَيْنِ لاَ تَسْتُرَانِ مَحَىلًّ الفَرْضِ الوَاجِبِ غَسْلُهُ فِي الوُضُوءِ ، وَقَد شرَطَ الفُقَهَاءُ لِحَوازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ والجَوْرَبَيْن كَمَا سَيَاتي فِي شُرُوطِ المَسْح عَلَيْهِمَا أَنْ يَكُونَانِ سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ الفَرْضِ (٢) .

قَالَ عبدُ اللهِ بنُ الإمامِ أَحَمَدَ – رحمةُ اللهِ عَلَيْهِمَا – : ﴿ سَأَلْتُ أَبِي عَــنِ الرَّجُــلِ يَمْسَحُ عَلَى نَعْلَيْهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وقالَ : لا ! ﴾ (٣) .

وَقَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنِ المَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ فِي الْقَدَمِ جَوْرَبَانِ قَد ثُبِّنَا فِي الْقَدَم ، فَلاَ بَأْسَ بالمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ ﴾ (<sup>١٤)</sup> .

وَقَالَ فِي رِواَيَةٍ : « لاَ يُمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَا فِي جَوْرَبَيْنِ » (°).

<sup>(</sup>۱) انظر: ابنُ الهُمام ، فتح القدير (١٦٠/١) ؛ شرح معاني الآثـار (٩٦/١-٩٨) ؛ المدوَّنة (٤٤/١) ؛ حاشـية الدسـوقي علــى الشـرح الكبــير (١٤٢/١-١٤٣) ؛ كتـــاب الأمِّ (١٣٦/١-١٣٦) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧/١) ؛ الفــروع (١٦٠/١) ؛ الإنصـاف في معرفة الراحح من الخلاف (١٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : المدوَّنة (١/٤٤) ؛ كتاب الأمِّ (١٣٧/١) .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١٢٢/١) ، مسألة رقم (١٥٦) .

 <sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١٢٣/١) ، مسألة رقم (١٥٧) .

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد بروايَةِ ابن هانئ (١٨/١) ، مسألة رقم (٩٣) .

\* وَأَجَابَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَنْ حَدِيْثِ المُغِيْرَةِ بن شُعْبَةَ - رضي الله عنه - : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ المُعَلَيْنِ مَا اللهِ عَلَيْ المُعَلِيْنِ مَا اللهِ عَلَيْنِ مَا اللهِ عَلَيْنِ أَنَّهُ لَبْسَ النَّعْلَيْنِ فَوْقَ الجَوْرَبَيْنِ فَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَعَا ؛ مِنْ مَسْحِهِ عَلَيْ النَّعْلَيْنِ أَنَّهُ لَبْسَ النَّعْلَيْنِ فَوْقَ الجَوْرَبَيْنِ فَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَعَا ؛ بمَعْنَى : أَنَّه مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْنِ تَحْتَهُمَا جَوْرَبَانِ ، وَكَانَ قَاصِدًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ الجَوْرَبَيْنِ لاَ النَّعْلَيْنِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٢٧/١) ؛ شرح معـاني الآثـار (٩٧/١) ؛ معـالم السُّـنن شرح سنن أبي داود (٤/١) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٨٦/١–١٨٧) .

# 

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي جَوَازِ المَسْحِ عَلَى اللَّفائِفِ التِي تُلَفُّ عَلَى الرِّجْلَيْنِ من عَدَمِهِ عَلَى قَوْلَيْن :

#### • القُوْلُ الأوَّلُ :

لاَ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ مُطْلَقًا .

وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ: الْحَنَفِيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنَابِلَةِ (١).

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ ؛ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ ، اخْتَارَهُ جَمْعٌ من الْمُحَقِّقَيْنَ فِ المَذْهَبِ ؛ كَشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تيميَّةَ ، وَتَلْمِيْذِهِ ابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (٢) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والنَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؟ عَلَى عَدَمِ حَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى اللَّفَائِفِ :

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۱۰۲/۱)؛ بدائع الصنائع (۱۶۲/۱)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۱۹/۱)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲/۱۵۲۱)؛ المجموع شرح المُهَذَّب (۲/۱۵)؛ روضة الطالبين (۲۲۲/۱)؛ الفروع (۱/۱۲۱)؛ كشَّاف القِنَاع عن متن الإقناع (۱۸۲/۱)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۱۸۲/۱) المغنى (۲۸۲/۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر : الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۱۸۲/۱-۱۸۳) ؛ الفروع (۱۲۰/۱)؛
 بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲۱/۱۸۰) ؛ الأخبار العِلْمِيَّةِ من الاختيارات الفقهيَّة (ص ۲٤) .

أنَّ اللَّفَائِفَ لا تَثْبُتُ بِنَفْسِهَا ، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ بِنَفْسِهِ لاَ يَحُوزُ المَسْحُ عَلَيهِ ؛
 لأَنَّه لا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْ عَلَيْهِ .

قَالَ ابنُ قُدَامَةً - رحمه الله - : ﴿ وَلا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ وَالحِرَقِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقِيْلَ لَـهُ : إِنَّ أَهْلَ الجَبَلِ يَلْفُونَ عَلَى أَرْجُلِهِم لَفَائِفَ إِلَى نِصْفِ السَّاق؟ قَالَ : لا يُحْزِئُهُ المَسْحُ عَلَى ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَوْرَبَاً . وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّفَافَةَ لاَ يَخُونَ بَنفْسِهَا ﴾ (١) .

- ويُجَابُ عَنْ هَذَا: بأنَّ اللَّفَافَةَ تَسْتُرُ مَحَــلَّ الفَـرْضِ ، وتُشَـدُّ عَلَى الرِّحْـلِ ، وتُشَـدُّ عَلَى الرِّحْـلِ ، وتُرْبَطُ عَلَيْهَا رَبْطًا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشي مَعَهُ . والمَسْحُ إنَّما حَـازَ للحَاجَـةِ والمَشـقَّةِ ، وَهَي دَاعِيَةٌ إلَيْهَا فِي اللَّفَائِفِ كَمَا تَدْعُو فِي الخُفِّ والجَوْرَبِ .

إِنَّ اللَسْحَ إِنَّمَا ورَدَ عَلَى الْخُفِّ ، ومَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ؛ كَالجَوْرَبِ ، وأمَّا اللَّفَائِفُ والحِّرَقُ التي تُلَفُّ عَلَى الأرْجُلِ فَلا تُسمَّى خُفًّا ، ولا هِي في مَعْنَاهُ ، فَلا يُمْسَحُ عَلَيْهَا إِلاَّ بدَلِيْل ، وَلاَ دَلِيْلَ .

قَالَ الإمَــامُ النَّــوَوِيُّ - رَحمــه اللهُ - : ﴿ لَـوْ لَـفَّ عَلَـى رِجْلِـهِ قِطْعَـةً مِـنْ أَدَمٍ ، وَاسْتَوْنَقَ شَدَّهُ بِالرِّبَاطِ ، وَكَانَ قَوِيًّا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ المَشْي عَلَيْهِ ، لَمْ يَجُزِ المَسْحُ عَلَيْـهِ؛ لأَنْه لا يُسَمَّى خُفًّا ، ولا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ﴾ (٢) .

ويُجَابُ عَنْ هَذَا : بأَنَّ المَسْحَ عَلَى اللَّفَائِفِ إِنَّما جَازَ للحَاجَةِ والمَشَقَّةِ ، وَقَدْ
 ورد بهِ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ كَمَا سَيَأْتِي (٢) .

<sup>(</sup>١) المغني (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهَذُّب (١٤٣/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أدلَّة القول الثاني فيما بعد من هذا البحث (ص ٣٨٠-٣٨١) .

٣\_ مَا حُكِيَ مِنَ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ.

جَاءَ فِي التَّاجِ وَالإِكْلِيْلِ: ﴿ لاَ خِلاَفَ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الخِرَقِ إِذَا لَـفَّ بهَا رِجْلَيْهِ ﴾ (١) .

ُ وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ – رحمه الله – : ﴿ وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّفَافَـةَ لاَ تَثْبُـتُ بِنَفْسِـهَا ، إِنَّمَـا يَثْبُتُ بِشَفْسِـهَا ، إِنَّمَـا يَثْبُتُ بِشَدِّهَا ، ولا نَعْلَمُ في هذَا خِلاَفًا ﴾ (٢) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَـٰذَا: بأَنَّ دَعْوَى الإجْمَاعِ عَلَى أَنَّه لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً، وَمَن ادَّعِى ذلكَ فَلَيْسَ مَعَهُ من العِلْمِ إلاَّ عَدَمُ العِلْمِ اللَّفَائِفِ (٣).

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى جَوازِ الْمَسْحِ عَلَى اللَّفَائِفِ :

ا حَدِيْثُ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قال : ﴿ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَرِيَّةً ، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَـحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ » (1) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ أَمَرَهُم بِالْمَسْحِ عَلَى التَّسَاخِيْنِ ؛ وَهِي كُـلُّ مِا يُلَـفُّ عَلَى القَدَمِ ، ويُشَدُّ عَلَيْهَا خُفًا كَانَ أَو غَيْرَهُ (٥٠ .

٢\_ كُلُّ دَلِيْلٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الجَوَارِبِ فإنَّه يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ المَسْحِ

<sup>(</sup>١) الموَّاق ، ( مطبوع مع مواهب الجليل ) (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٢) المغني (١/٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١٨٥/٢١) . وسيأتي مزيدُ إيضاحٍ لِـرَدِّ دَعْـوى الإجماع في الترحيح .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٠٠-٣٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (٢٠٧/٦)، ( سخن ) .

عَلَى اللَّفَائِفِ ؛ لأَنَّ الجَوْرَبَ فِي لُغَةِ العرَبِ هـو لُفَافَـةُ الرِّجْـلِ ، فاللَّفَـائِفُ فِي مَعْنَـى الجَوَاربِ جازَ المَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ (١) .

٣ أنَّ الحَاجَة تَدْعُوا إِلَى جَوَازِ المَسْحِ عَلَى اللَّفَائِفِ ؛ لِكَوْنِهَا مِمَّا يَشُتُ نَزْعُهُ ؛
 ولأَنَّهَا لِبَاسُ الفُقَرَاءِ المُحْتاجِيْنَ ، وفي نَزْعِهَا ضَرَرٌ ؛ إمَّا إِصَابَـةُ البَرْدِ ، وإمَّا التَّأذِّي بالحَرْحِ ، وإذا جازَ المَسْحُ عَلَى الخُفَيْنِ والجَوَارِبِ فَلأَنْ يَحُـوزُ عَلَى الخُفَيْنِ والجَوَارِبِ فَلأَنْ يَحُـوزُ عَلَى النَّفَائِفِ بِطَرِيْقِ الأُوْلَى (٢).
 عَلَى اللَّفَائِفِ بِطَرِيْقِ الأُوْلَى (٢).

\* والرَّاجِحُ - واللهُ تعَالَى أعْلَمُ - : جَوَازُ المَسْحِ عَلَى اللَّفَائِفِ ؛ لأَنَّهَا في مَعْنَى الخُفِّ والجَوْرَبِ ، بسل أولَى ؛ ولأنَّها لِبَساسُ الفقراءِ وأهـلِ الحاجَـةِ ، وهـم أولَى بالمُرَاعَاةِ من غَيْرِهِم ، لِكُونِ المَسْح ثَبَتَ من أَجْلِ رَفْع الحَرَجِ والمَشَقَّةِ .

قَالَ شَيْخُ الإسْلاَم ابنُ تيميَّةً - رحمه الله - : (( والصَّوَابُ أَنَّه يُمْسَحُ عَلَى اللَّفَائِفِ ، وهي بالمَسْحِ أَوْلَى من الخُفِّ والجَوْرَبِ ؛ فإنَّ تَلْكَ اللَّفَائِفَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ اللَّفَائِفِ ، وهي بالمَسْحِ أَوْلَى من الخُفِّ والجَوْرَبِ ؛ فإنَّ تلْكَ اللَّفَائِفَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ للحَاجَةِ فِي العَادَةِ ، وفي نَزْعِهَا ضَرَرٌ ؛ إمَّا إصابَةُ البَرْدِ ، وإمَّا التَّأَذِي بالحَفَاءِ ، وإمَّا التَّأَذِي بالحَوْر ، فإذَا جَازَ المَسْعُ عَلَى الخُفَيْنِ والجَوْرَبَيْنِ فَعَلَى اللَّفَائِفِ بِطَرِيْقِ التَّاذِي بالجَوْر ، فإذَا جَازَ المَسْعُ عَلَى الخُفَيْنِ والجَوْرَبَيْنِ فَعَلَى اللَّفَائِفِ بطَرِيْقِ الأَوْلَى . وَمَن ادَّعَى في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِحْمَاعًا فَلَيْسَ مَعَهُ إلاَّ عَدَمُ العِلْمِ ، ولا يُمْكِنُهُ أَنْ يَنْقُلَ النَّعْ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ المَسْهُ ورِيْنَ ، فَضْلاً عَنِ الإِحْمَاعِ » (٣) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر : أُدِلَّةَ المسحِ عَلَى الجَوَارِبِ فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٦٩ وما بعدها ) .
 وانظر : أحكام المسح على الحائل (ص ١٠٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۱/۱۸۰) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١٨٥/٢١) .

# الفَرْعُ الْحَامِسُ شُرُوطُ المَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

• اشْتَرَطَ أَهْلُ العِلْمِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ ومَا فِي مَعْنَاهُمَا شُرُوطًا عِدَّةً ،

#### الشَّرْطُ الأوَّلُ :

أَنْ يَكُونَ الْحُفُّ والجَوْرَبُ طاهِرَ العَيْنِ غَيْرُ نَجِسٍ ، وَلَيْسَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ تَدْعُو إِلَـى أَيْسِه (١) .

#### الشُّرْطُ الثَّانِي :

أَنْ يَكُونَ الْحُفُّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مُبَاحًا غيرَ مُحَرَّمٍ ؛ فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى ؛ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ حَرِيْرٍ أَوْ ذَهَبٍ ، أَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لِحَقِّ الغَيْرِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَ مَشْرُوقًا أَوْ مَغْصُوبًا ؛ فَلاَ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَيْهِ (٢) .

#### الشَّرْطُ الثَّالِثُ :

أَنْ يَكُونَ الْحُفُّ والجَوْرَبُ ساتِرًا لِمَحَلِّ الفَرْضِ الذي يَجبُ غَسْلُهُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليــل (۳۲۰/۱) ؛ حاشية الدســوقي على الشــرح الكبـير (۱۶۳/۱) ؛ المجمــوع شــرح المُهــذَّب (۳۹/۱) ؛ المجمــوع شــرح المُهــذَّب (۳۹/۱) ؛ المجمــوع شــرح المُهــذَّب (۳۹/۱) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۱۸۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابنُ الهُمام ، فتح القدير (٤٧/١) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢) انظر: ابنُ الهُمام ، فتح القدير (٤٧/١) ؛ مغني المحتاج (٢٠٧/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٣٠٨/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (١٨٠/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مغني المحتاج (٢٠٥/١) ؛ المجموع شرح المُهَـذُّب (٢٣/١)؛ مجموع فتــاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١٧٢/٢١) ؛ المغني (٣٧٢/١) .

الشَّرْطُ الرَّابِعُ :

أَنْ يُمْكِنَ مُتَابَعَةُ المَشْي عَلَيْهِ (١) .

#### الشَّرْطُ الْخَامِسُ :

أَنْ يَكُونَ المَسْحُ عَلَى الْحُفِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي الطَّهَارَةِ الصَّغْرَى ؛ لَا خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِك (٢) . لِحَديثِ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ (٣) – رضي الله عنه – قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَتَةَ آيَامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاً مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ » (١٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ردُّ المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٦٣/١)؛ تبيين الحقائق شرح كـنز الدقـائق (٢/١٥)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر حليل (٣٢٠/١)؛ حاشية الدسوقي على الشـرح الكبير (١٤٣/١)؛ مغني المحتاج (٢٠٦/١)؛ المجموع شرح المُهَذَّب (٢٢٢١٥)؛ الفروع (١٥٨/١)؛ كشًّاف القِنَاع عن من الإقناع (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابنُ الهُمام، فتح القدير (١٥٢/١)؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/١)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/٥١)؛ المجمع شرح اللهَذَب (١/٥٠٥)؛ المجمع شرح اللهَذَب (١/٥٠٥)؛ المخمر (٣٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ صَفْرَانُ بنُ عَسَّالِ بنِ زاهِرِ الْمُرَادِيُّ الجَمَلِيُّ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ ، غَزَا مع النبيِّ ﷺ ثِنْنَي عَشْرَةَ غَزُوّةً ، ورَوَى عَنْهُ ، نَزَّلَ الكوفة ، ومات بِهَا . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٧٢٤/٢) ، رقم (١٢١٨) ؛ تهذيب التهذيب (٢١٣/٢) ] .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في كتاب الطهارة ، بأب المسح على الخُفَيْنِ للمسافر والمُقيم ، ح (٩٦) ، وقال : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ : أَحْسَنُ شَيْء فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيِّ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثِرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّبِيِّ وَالنَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاء » اهد . الجامع الصحيح (٩/١ ٥ ١ - ١٦) .

ورواًه النسائيُّ في كتاب الطهارة ، بساب التوقيت في المسح على الخُفَيْنِ للمسافر ، ح (٢٧) ، سنن النسائيُّ (٦١/١) .

ونقل الحافِظُ في بلوغِ المُرام تصحيحَهُ عن السترمذيِّ ، وابنِ حُزَيْمَةَ ، ولَـمْ يعتَرِضْ عَلَى ذلك . كتاب الطهارة ، باب المسح على الخُنَيْنِ (ص ٢٠) ، ح (٥٥) .

وصحَّحَهُ النوويُّ في المجموع شرح المُهَذَّب (٣/١) .

#### الشَّرْطُ السَّادِسُ :

أَنْ يَكُونَ قَدْ لَبِسَ الْخُفَّ بَعْدَ كَمَالِ الطَهَارَةِ (١) ؛ لِحَدِيثِ الْغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةً - رضي الله عنه - قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَيَكُلُلُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ ﴾ . قُلْتُ : نَعَمْ ! فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، مَاءٌ ؟ ﴾ . قُلْوْغُتُ عَلَيْهِ الإَدَاوَةَ ، فَغَسَلَ وَجُهَةُ وَيَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَلَمْ يُسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ دَعْهُمَا ؟ فَإِنِي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ﴾ . فَمَسَحَ عِلَيْهِمَا (٢) .

#### الشَّرْطُ السَّابِعُ :

أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ مَعَاً إِنْ كَانَ سَلِيْمَ القَدَمَيْنِ ، فَ إِنْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ إِلاَّ رِحْـلّ وَاحِدَةٌ حَازَ لَهُ الْمَسْحَ عَلَى خُفِّهَا وَحْدَهُ بِلاَ نِزَاعِ (٢) .

#### الشُّرْطُ الثَّامِنُ :

أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّ بعْدَ طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ ( أ ) ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّه

<sup>(</sup>۱) انظر: ابنُ الهُمام، فتح القدير (۱/۷۱)؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/۷۱- ٤٨) و مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۲۰/۱۳) و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱٤٣/۱) و نهاية المحتاج (۲۰۲۱-۲۰۳) و المجموع شرح المُهَذَّب (۱/۰۱) و كشًاف القِنَاع عن من الإقناع (۱/۲۱-۱۲۷) و الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۱/۲۲-۱۷۲)).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شـرح المُهَـذَّب (٥٢٣/١ ، ٥٦١) ؛ الفـروع (١٥٨/١) ؛ الإنصـاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٧٠/١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : المبسوط (١٠٤/١-١٠٥) ؛ بدائع الصنائع (١٣٨/١-١٣٩) ؛ مواهب الجليل
 لشرح مختصر خليل (٣٢٠/١) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٤٣/١) ؛

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - وَقَدْ أَخْنَبَ - فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ ، فَاسْتَتَرَ ، وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ » (١) .

وَالْوَجْهُ مِنْسَهُ: أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتُهُ ﴾ أَمْرٌ بِوُجُوبِ إِمْسَاسِ المَاءَ البَشَرَةَ، وَأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ رَجَعَ إلَيْهِ حَدَثُهُ السَّابِقُ ، ووَجَبَ عَلَيْهِ الوضُوءُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا مِن قَبْلُ (٢) .

### الشَّرْطُ التَّاسِعُ:

أَنْ يَكُونَ المَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا (٣) .

 <sup>⇒</sup> نهاية المحتاج (١٩٨/١-١٩٩)؛ مغني المحتاج (٢٠٥/١)؛ المجمـوع شـرح المُهَــذُّب
 (١٦٠/١)؛ الفروع (١٦٠/١)؛ المغني (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في مسند الأنصار ، مسند أبي ذَرٌ ، ح (۲۱۳۷۱) ، وقَالَ مُحَقِّقُول المسند : « صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ؛ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْحَيْنِ ، غيرِ عَمْرُو بنِ بُحْدَانَ » ا هــ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲۹۷/۳۰ -۲۹۸) .

وعَمْرُو بنُ بُجْدَانَ : تابعِيٌّ ، بَصْرِيٌّ ، وثَقَّهُ ابنُ حِبَّانَ ، والعِجْلِيُّ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٥٨/٣)] .

ورواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الجُنُبُ يتيمَّم ، ح (٣٢٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣٢٨-٣٦٢) ؛ والحاكم في كتاب الطهارة ، ح (٦٢٧) ، وقال : «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، وَلَمْ يُخرِّحَاهُ ؛ إِذْ لَمْ نَحِدْ لِعَمْرو بن بُحْدَانَ راوِيًا غَيْرَ أبسي قِلاَبَةَ الجُرْمِيِّ وَهَذَا مِمَّا شَرَطْتُ فيهِ ، وثَبَتَ أَنَّهُمَا قد خَرَّحَا مِثْلَ هذا في مواضِعَ من الكِتَابَيْنِ» الحد . وقال الذَّهَبيُّ : «صَحِيْحٌ . وما رَوَى عن ابنِ بُحْدَانَ سِوَى أبي قِلاَبة ،» الهد . المستدرك ومعه التلخيص (٢٨٤/١) .

<sup>(</sup>۲) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (۳٦٢/۱–۳٦٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتار على الـدُّرِّ المحتـار (٧/١ه٤) ؛ ابنُ الهُمـام ، فتـح القديـر (١٠٧/١) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (٣/١،٥) ؛ كشَّاف القِنَاع عن متن الإقناع (١١٣/١) .

#### الشُّرْطُ العَاشِرُ :

أَنْ يَنْوي الْمُكَلِّفُ المَسْحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ ؛ لأَنَّهُ طَهَـارَةٌ ، ولا بُدَّ في الطَّهَـارَةِ مِـنْ نِيَّةٍ (١).

وَاللَّالِيْلُ عَلَى هَذَا : حَدِيْثُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ - رِضِي الله عنه - المَشْهُورُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لاَمْرِئُ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِحْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » (٢) . هِحْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » (٢) .

قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « لأَنَّ لَفْظَةَ ( إِنَّمَا ) للحَصْرِ ، ولَيْسَ الْمَرَادُ صُوْرَةَ الْعَمَلِ ؛ فَإِنَّهَا تُوْجَدُ بِلاَ نِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا الْمَرَادُ أَنَّ حُكْمَ الْعَمَلِ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بالنَّيَّةِ . وَدَلِيْلٌ آخَرُ : وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : ( وإِنَّمَا لِكُلِّ المُرِئُ مَا نَوَى ) ؛ فَهَذَا لَمْ يَنْوِ الوَضُوءَ ، فَلاَ يَكُونُ لَهُ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٩٣/١) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢٣٠١) ؛ مغني المحتاج (١/٦٧/١) ؛ المجموع شرح اللَّهَذَّب (١/٥٥١) ؛ كشَّاف القِنَاع عن متن الإقناع (٥/١) ؛ المغنى (٦/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الأيمان والنذور ، باب النيَّة من الإيمان ، ح (٦٦٨٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٥٨٠/١١) .

ومسلمٌ في كتاب الإمارة ، باب قولُـهُ : إنّمـا الأعمـال بالنيَّـات ، ح [٥٥٥] (١٩٠٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤٧/١٣ـ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المُهَذَّب (٣/٣٥٦) .

<sup>(</sup>٤) المغني (١٥٦/١).

# • وَصِفَةُ المُسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا:

أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهَرِ الْحُفِّ بِكُلِّ يَدِهِ أَو بَبَعْضِهَا ، بَادِئَا بِاليُمْنَى اسْتِحْبَابًا (۱) . لِمَا رَوَى عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ : « مَا كُنْسَتُ أَرَى بَاطِنَ اللهَ عَلَى ظَهْرِ خُفَيْهِ » (۲) . الْقَدَمَيْنِ إِلاَّ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى ظَهْرِ خُفَيْهِ » (۲) . وَعَنْهُ قَالَ : «لُو كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْحُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ » (٣) .

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ - رحمه الله - : ﴿ لَمْ يَرِدْ فَي الكَيْفِيَّةِ ، ولا الكِمِيَّةِ حَدِيْثٌ يُعْتَمَـدُ عَلَيْهِ إلاَّ حَدِيْثَ عَلَيِّ فِي بِيَانِ المَسْحِ ، والظَّاهِرُ أَنَّه إذا فَعَلَ المُكَلَّفُ مَا يُسَمَّى مَسْحَاً عَلَى الحُفِّ لُغَةً أَجْزَأَهُ ﴾ (<sup>4)</sup> .

• ويَمْسَحُ الْمُكَلَّفُ عَلَى الْحُفَيْنِ وَمَا فِي مَعَنْاهُمَا ثَلاَثَةَ آيَامٍ بِلَيَالِيْهَا إِنْ كَانَ مُسَافِرًا ، وَيَوْمًا ولَيْلَةً إِن كَانَ مُقِيْمًا ، وتَبْدَأُ مُدَّةُ المَسْحِ مِن أُوَّلِ مَسْحٍ بَعْدَ الحَدَثِ

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱۸۳/۱)؛ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (۱۰۹/۱)؛ روضة الطالبين (۲٤٣/۱)؛ المغني (۳۷۷/۱)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۱۸۰/۱).

<sup>(</sup>۲) رَوَاهُ أَبُو دَاوَدُ فِي كَتَابِ الطَّهَارَةُ ، بَابِ كَيْفُ الْمُسَحُ ، حِ (۱۶۳) ، عَـونَ الْمُعِبُودُ شرحِ سنن أَبِي دَاوِد (۱۹۲/۱) . وَأَخَمُدُ فِي مَسند العَشْرَةِ الْمِشْرِينِ بَالْجُنَّةُ ، عَن عَلَيُّ رَضِي الله عنه ، ح (۷۳۷) ، وقَالَ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ : « حَدِيْثُ صَحَيْئَحٌ بِمَحْمُوعٍ طُرُقِهِ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۳۹/۲) . ويشْهَدُ لَهُ مَا بِعَدَهُ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب كيف المسح ، ح (١٦٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩١/١-١٩٢) .

وقَالَ الحَافظُ ابنُ حجَر: (﴿ حَدِيْتُ عَلَيَّ أَخْرَحَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْعٌ )) ا هـ. تلحيص الحبير (١٦٠/١) . وحسَّنَ إسنادَهُ في بُلوغ المرام ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخُفَيْن (ص ١٩) ، ح (٥٤) .

<sup>(</sup>٤) سبل السلام شرح بلوغ المرام (١٢٢/١) .

في أَصَحِّ قُوْلَي العُلَمَاء (١) .

لِحَديثِ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قـالَ : ﴿ كَـانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِـنْ عَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ﴾ (٢) .

وَلِحَدِيْثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي قَالَ : أَنَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَسَلْهُ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَسَلْهُ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَائَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمَا وَلَيْلَةً فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ: « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمَا وَلَيْلَةً لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمَا وَلَيْلِيْهِ لَيْسَافِرِ ، وَيَوْمَا وَلَيْلِيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ولِمَا رَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ - رحمه الله - قالَ : ﴿ حَضَرْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عُمَرَ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ، فقَالَ عُمَرُ : يَمْسَـحُ عَلَيْهِمَا إِلَى مِثْلِ سَاعَتِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (۶۶۳/۱) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (۱۲/۱) ؛ الفروع (۱۲۷/۱) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۱۷۷/۱) ؛ معموع فتاوى سماحة الشيخ عبدِ العزيز بنِ بازِ (۲۰/۶) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (صَ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدُ الرَّزَّاقِ فِي كتابِ الطهارة ، بابِ المسح على الخُفَيْنِ من الحَـدَثِ ، ح (٨٠٨) ، عن عبدِ اللهِ بن المُبارَكِ ، قال : حدَّنَنِي عاصِمُ بنُ سليمانَ ، عـن أبـي عُثْمَـانَ ، فَذَكَرَهُ ، المُصَنَّف (٢٠٩/١) .

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

عَبُدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ الْمُرْوَزِيُّ ، ثِقَةٌ ، عَالِمٌ حَوَادٌ مُحاهِدٌ ، من الثامِنَةِ [ تقريب التهذيب (ص ٢٦٢) ، رقم (٣٥٧٠) ] . وأبو عُثمانَ النَّهْدِيُّ ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ١٠٦) من هذا البحث . وعاصِمُ بنُ سليمانَ هو الأَحْوَلُ ، ثِقَةٌ من الرَّابِعَةِ . تقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٩) من هذا البحث .

ورواه البيهقيُّ في كتاب الطهارة ، باب التوقيت في المسع على الخُفَيْسِ ، السُّنن الكبرى (٢٧٦/١) ؛ وابنُ المُنْذِرِ في الأوسَطِ في السُّنن والإجماع والاختلاف (٤٤٣/١) .

قَالَ ابنُ الْمُنْذِرِ – رحمه الله – : ﴿ وَلاَ شَكَّ أَنَّ عُمَرَ أَعْلَــمُ بِمَعْنَـى قَـوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَمَّن بَعْدَهُ ، وَهُــوَ أَحَــدُ مَـنْ رَوَى عَـنِ النــيِّ ﷺ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْـنِ ، وَمَوْضِعُهُ ﴾ (١) .

-కుసా -కుసా

<sup>(</sup>١) الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٤٤٣/١).

# المُبْحَثُ الرَّابِعُ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِاليَدَيْنِ مِنَ اللِّبَاسِ

وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ:

الهطلب الأول: حُكُمُ التَّخَتَّه للرِّجَال. الهطلب الثاني: أَحْكَهامُ فَسِصِّ الْخَاتَهِ. الهطلب الثالث: آذابُ تَّخَتُسمِ الرِّجَالِ المطلب الثالث: آذابُ تَّخَتُسمِ الرِّجَالِ وَضَوَابِطُهُ وَشُرُوطُهُ. وَشُرُوطُهُ. المطلب الدابع: حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للسَّاعَةِ.

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَشْرُوعِيَّةُ التَّخَتُّمِ للرِّجَالِ

وَفِيْهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ :

الفريع الأول : تَعْرِينُفُ الْخَاتَم لُغَةً وَاصْطِلاَحًا .

الفرع الثاني : حُكْمُ تُخَتُّم الرِّجَالِ بالفِضَّةِ .

الفرع الثالث: لُبْسُ الرَّجُلِ خَاتَمِ الذَّهَـبِ.

الفرع الدابع : لُبْسُ الرَّجُلِ خَاتَــم الحَدِيْدِ

وَالصُّفْرِ والنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ.

الفرع الخامس: لُبْسُ الرَّجُلِ خَاتَهم العَقِيْقِ

وَنَحْوِهِ مِنَ الْجَوَاهِـــرِ .

# الفَرْعُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ الْحَاتَمِ لُغَةً واصْطِلاَحَاً

# • أَوَّلاً : تَعْرِيْفُ الْخَاتَمِ لُغَةً :

(( الحَنَاءُ والتَّاءُ والميمُ : أَصْلٌ واحِدٌ ؛ وَهُو بُلُوغُ آخِرِ الشَّيءِ ، يُقالُ : خَتَمْتُ العَمَلَ ، وخَتَمَ القَارِئُ السُّورَةَ . فَأَمَّا الحَنَّمُ ؛ وهنو الطَّبْعُ على الشَّيءِ فَذَلِكَ من البَّابِ أَيْضًا ؛ لأنَّ الطَّبْعَ على الشَّيءِ لا يكونُ إلاَّ بعدَ بُلُوغِ آخِرهِ فِي الأَحْرَازِ ، البَّابِ أَيْضًا ؛ لأنَّ الطَّبْعَ على الشَّيءِ لا يكونُ إلاَّ بعدَ بُلُوغِ آخِرهِ فِي الأَحْرَازِ ، والحَاتَمُ مُشْتَقٌ منه ؛ لأنَه بهِ يُختَمُ . ويُقَالُ : الحَاتِمُ ، والجَاتَامُ ، والحَيْتَامُ » (1) .

والحَنَّمُ ، والحَاتِمُ ، والحَاتَمُ ، والحَاتَمُ ، والحَنَّمُ ، والحَنْتَامُ : ما يُلْبَسُ في أصابِعِ اليَّدِ من الحُلِيِّ ، يُقَالُ : تَخَتَّمَ بهِ : إذا لَبِسَهُ . وما يُختَمُ بهِ ؛ كأنَّه أوَّلَ وَهْلَةٍ خُتِمَ بهِ ، فدخلَ بذلِكَ في بابِ الطَّابِعِ ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالَهُ لذلِكَ ، وإنْ أُعِدَّ الحَاتَمُ لِغَيْرِ الطَّبْعِ . بذلِكَ في بابِ الطَّابِعِ ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالَهُ لذلِكَ ، وإنْ أُعِدَّ الحَاتَمُ لِغَيْرِ الطَّبْعِ . والحَاتِمُ كُلُّ شيءٍ والحَمْعُ : حَوَاتِمُ ، وحَوَاتِيمُ ، وحَواتِيمُ ، والحَاتِمُ ، والحَاتَمُ ، والحَاتَمِهَا (٢٠) .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللُّغة (٢٤٥/٢) ، ( حتم ) .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (٢٤/٤) ؛ القاموس المحيط (ص ١٤٢٠) ؛ مختار الصِّحاح (ص ٢٦٢) ؛ المعجم الوسيط (٢١٨/١) ، جميعُها ( حتم ) .

\* ولُغَاتُ الْحَاتَمِ ثَمَانٌ : فَتْحُ التَّاءِ وكَسْرُهَا ، وَهُمَا وَاضِحَتَانِ ، وبتَقديْمِهَا عَلَى الأَلِفِ مَعَ كَسْرِ الحَّاء ؛ حِتَامُ ، وبِفَتْحِهَا وسكونِ التَّحْتَانِيَّةِ ، وضَمِّ المُثنَّاةِ بعدَهَا واوّ؛ حَيْتُومُ ، وبحَذْفِ اليَاءِ والواوِ مع سكونِ المُثنَّاةِ ؛ حَتْمُ ، وبالفِ بعدَ الحَنَاءِ ، وأُحرَى بَعْدَ التَّاء ؛ حَاتَامُ ، وبزيادة تَحْتَانِيَّةٍ بعدَ المُثنَّاةِ المكسورة ؛ حَاتِيامُ ، وبحَذْفِ الألفِ الأُولَى وَتَقْدِيْمِ التَّحْتَانِيَّةٍ ؛ حَيْتَامُ . وقد جَمَعَهَا الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ – عَلَيْهِ رحمةُ اللهِ – بقولِهِ :

ثَمَانِياً مَا حَوَاهَـا قَطُّ نَظَّـامُ مٌ حَاتِيَامٌ وَخَيْتُـومٌ وَخَيْتَـامُ سَاغَ القِيَاسُ أَتِمَّ العَشْرَ خِتَامُ (١)

• ثَانِياً : تَعْرِيْفُ الْخَاتَم اصطلاحاً :

خُذْ نَظْمَ عَدِّ لُغَاتِ الْخَاتَمِ انْتَضَمَتْ

خَاتَامُ خَاتِمُ خَتْمَ خَاتَمٌ وَخِتَما

وهَمْزُ مَفْت وحُ تَاءٌ تاسِعٌ وإذَا

يُمْكِنُ تَعْرِيفُ الْحَاتَمِ اصْطِلاَحَاً بأنّه : حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ أَو غَيْرِهِمَا ، ذَاتُ فَصِّ ، تُلْبَسُ فِي أَصَابِعَ اليّدِ ، للخَتْم ، أو للزّيْنَةِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢١/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر قريباً من هذا المعنى : المعجم الوسيط (٢١٨/١) .

# الفَوْعُ الثَّانِي حُكْـــمُ تَّخَتُـمِ الرِّجَــالِ بالفِضَــةِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ تَخَتَّمِ الرِّجَالِ بالفِضَّةِ ؛ هل هو سُنَّةٌ أَوْ مُسْتَحَبِّ أَوْ مُقَيَّدٌ بالحَاجَةِ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَكَانَ خِلاَفُهم عَلَى أَقْوَالِ خَمْسَةٍ ؛ هي :

#### • القُولُ الأُوَّلُ :

إِنَّ لُبْسَ الْحَاتَمِ مِن الفِضَّةِ مُبَاحٌ للرِّحَـالِ غَـيْرُ مَكْـروهِ ، سَـوَاءٌ أَكَـانَ لِحَاجَـةٍ أَم لغَيْرهَا ، إِلاَّ أنَّه لا فَضْلَ فِيْهِ .

وَهُوَ مَذْهَبُ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْـلِ العِلْـمِ ، وبِـهِ قَـالَ الحنفيَّـةُ ، وَبَعْــضُ المَالِكِيَّــةِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَم أَحْمَدَ ، واخْتِيَارُ كَثِيْرِ مِنْ أَصْحَابِهِ (١).

سُئِلَ الإمامُ أَحَمَدُ بنُ حَنْبَلَ - رحمه الله - عن لُبْسِ الخَاتَمِ ؟ فقـالَ : « ليسَ بـهِ بَأْسٌ ، ولَكنْ لا فَضْلَ فيهِ » (٢) .

وقَالَ الإمامُ النَّوَويُّ – رحمه الله – : ﴿ وَكَرِهَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّامِ الْمُتَقَدِّمِينَ لُبْسَهُ لغَيْر ذِي السُّلْطَان ، ورَوَوا فيهِ أثَرًا ، وهَذَا شَاذٌ مَرْدُودٌ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى الهنديَّة (٣٥/٥)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٣٥/٦-٣٥٩، ٥) انظر: الفتاوى الهنديَّة (٣٦٢)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣٢/٣)؛ المجمعوع شرح المهندُّب (٤٢٦/٢)؛ الإنصاف في معرفة الرَّاحح من الخلاف (٣٤/٣)؛ أحكام الخواتم (ص ٣٩، ٧٥)؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/٦٠)؛ شرح النوويُّ على صحيح مسلم، المجلد الخامس (١٤/٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ٢٦٢) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ، الجملد الخامس (١٤/٥٥١-٢٥٦) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي:

إِنَّ لُبْسَ خَاتَمِ الفِضَّةِ مُسْتَحَبٌّ للرِّجَالِ.

وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ السَّلَفِ ؛ مِنْهُم الإِمَامُ مَالِكٌ ، ووَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) .

# • القَوْلُ الثَّالِثُ :

إِنَّ لُبْسَ حَاتَمِ الفِضَّةِ مَكْرُوهُ إِلاَّ لِذي سُـلْطَانٍ ؛ كَالقَـاضِي ، وَالأَمِـيْرِ وَنَحْوِهِـم مِنْ أَصْحَابِ الوِلاَيَاتِ ، ولُبْسُهُ لغَيْرِ ذِي السُّلْطَانِ خِلاَفُ الأَوْلَى .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بعضُ الحَنَفِيَّةِ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ (٢) .

#### • القُولُ الرَّابِعُ:

إِنَّ لُبْسَ خَاتَمِ الفِضَّةِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا ، لِحَاجَةٍ كَانَ أَمْ لاَ .

حَكَى هَذَا القَوْلَ ابنُ عبدِ البَرِّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الموطأ (٩٣٦/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (١٤٢/٣) ؛ أحكام الخواتم (ص ٤٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوى الهنديَّة (٥/٥٣٥) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٣٦١/٦) ؛ كشاف القناع عن من الإقناع (٢٣٦/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (١٤٢/٣) ؛ المناع عن من الخواتم (ص ٤٨) ؛ شرح السُّنَّة (٢٣/١٢) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٦٣/١٨) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٣/١٠) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٣٧/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح البَرِّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدِ البَرِّ (٣/ ٢٥٠) .

### \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى إِبَاحَةِ لُبْسِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ للرِّجَالِ مُطْلَقاً : 1 مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهُمَا - قال : « اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنهُما عَنْ مَنْ وَرِق ، وَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمْرَ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِعْرٍ أَرِيسَ (١) ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » (٢) .

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ اللهُ عنه - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٌّ ، كَانَ يَخْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ » (٣) .
 وَالوَجْهُ مِنْ هَذِيْنِ الحَدِيْثَيْنِ : أَنَّ لُبْسَ خَاتَمِ الفِضَّةِ مُبَاحٌ ، إِذْ لَوْ كَانَ مَكْرُوهَاً

<sup>(</sup>١) بِنُورُ أَرِيْسَ : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ، وكَسْرِ الرَّاءِ وبالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ ؛ وَزِن عَظِيم ، بِئْرٌ بَمَدِيْنَةِ النبيِّ عَظِيم ، بِئْرٌ بَمَدِيْنَةِ النبيِّ عَظِيم ، بِئْرٌ بَمَدِيْنَةِ النبيِّ عَظِيم ، فَي حَدِيقَةٍ بِالقُرْبِ مِن مسجدِ قُبَاء ، تُنْسَبُ إِلَى أَرْس ؛ رَجُلِ مِن اليَهودِ ، والأريْسُ فِي الْمُؤْتُ ، وَالرَّارِسَةُ ، وأَرَارِسُ . فِي لُغَةِ أَهِلِ الشَّامِ : الفَلَّاحُ ؛ وهو الأكارُ ، جَمْعُهُ أُرِيسُونَ ، وَأَرَارِسَةُ ، وأَرَارِسُ . انظر : معجم البلدان (٤/١) ، رقم (١٢٠٩) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٣١/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، بـاب نقـش الخـاتَمِ ، ح (٥٨٧٣) ، ابـن حجـر ، فتـح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٣٣٦/١٠) ؛ ومسـلَمٌ في كتـاب اللّبـاس والزِّينة ، بـاب لُبُسِ النِيِّ خاتَمَاً من وَرق نقشهُ محمدٌ رسولُ اللهِ ، ولُبُـسِ الخُلَفَاءِ من بَعْدِهِ ، ح [٥٤] لُبُسِ النِيِّ حاتِمًا من روق نقشهُ محمدٌ رسولُ اللهِ ، ولُبُـسِ الخُلَفَاءِ من بَعْدِهِ ، ح [٥٤] .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب خواتيمَ الذَّهب ، ح (٥٨٦٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٣٢٨/١٠) . وَرواه مسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب في خاتمِ الوَرِق فَصُّه حَبَشِيُّ ، ح [٦٢] (٢٠٩٤) شرح النوويُّ على صحيح مسلم، المجلد الخامس (١٤/٩٤) .

قال الإمامُ النوويُّ : ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا ﴾ قال العُلَمَاءُ : يغنِي حَجَـرًا حَبَشِيًّا؛ أَيْ : فَصًّا من حَزْعٍ أَو عَقِيْقٍ ؛ فإنَّ مَعْدِنَهُمَا بالحَبَشَةِ واليَمَنِ . وقِيْلَ : لَوْنُهُ أَسَوَدُ ﴾ ا هـ. شرح النوويُّ على صُحيح مُسلم ، المجلد الخامس (٢٥٨/١٤) .

أَوْ مُحَرَّمَا عَلَى الرِّجَالِ لَمَا لَبِسَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ .

٣\_ أنَّ لُبْسَ خَاتَمِ الْفِضَّةِ قَدْ ثَبَتَ عن جَمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُم، : طَلْحَةُ ابنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وسَعْدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ ، وابنُ عُمَرَ ، وحَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ ، والبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ ، والمُغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنهم أَجْمَعِيْنَ - ، ولَمْ يُنْقَلْ عن أَحَدٍ منهُمْ إِنْكَارُ لُبْسِهِ لِكَوْنِهِ خَاتَماً ، فَدَلَّ ذلِكَ على أنَّ لُبْسَ الخَاتَمِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ (١).

﴿ مَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الإَجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ خَاتَمِ الفِضَّةِ للرِّجَال ، سَوَاءٌ في ذَلِكَ مَنْ كَانَ ذَا ولاَيَةٍ أَمْ لَيْسَ ذَا ولاَيَةٍ (٢) .

الفِضَّةِ للرِّجَالِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ ذَا وَلاَيَةٍ أَمْ لَيْسَ ذَا وِلاَيَةٍ (٢) . قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ - رحمه الله - : ﴿ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ اتَّخَاذِ خَواتِمَ الوَرِق للرِّجَالِ جَمِيْعًا ، إلاَّ ما ذُكِرَ عن بعض أهلِ الشَّامِ مِنْ كَرَاهَتِهِم لُبْسِهِ لِغَيْرِ ذِي شَلْطَانِ ، وَرَوَوا فِي ذلكَ أَثَرًا ، وهو شُذُوذٌ أَيْضًا ﴾ (٢) .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الرِّحَالِ للحَاتَمِ :

1\_ مَا رَوَاهُ بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَاْ اللهِ عَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : « مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟! ». فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ ( عَ) ، فَقَالَ : « مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ ؟! ».

(۱) انظر : أحكام الحنواتم (ص ٥٧).
 تنبيه : سَيَردُ أَثناءَ هذا اللّبُحَثِ أُولَةٌ أُحرى لهذا القول ، تَرَكّتُهَا في مَوْطِنِهَا مَنْعًا للتكرارِ .

(٣) أكمال المُعلَم بفوائد مسلم (٦٠٦/٦). ومثلُهُ قال النوويُّ في المجموع شرح المُهَذَّب (٣) (٣٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المُحمَّوع شرح المُهَذَّبُ (٤/٣٤١)؛ فتح البرِّ في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البرِّ البرِّ (٢/٣٤)؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن (١٠٦/٣)؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٢٠/٣).

 <sup>(</sup>٤) الشَّبّةُ والشّبّةُ: النّحَاسُ الأصفَرُ ، حَمْعُهُ : أَشْبَاةً . وهـو ضَرْبٌ مـن النّحَاسِ ، يُصبّغُ بمادَةٍ مُعَيّنةٍ فَيَصْفَرُ ، سُمِّي شَبَهَا لأنّه إذا فُعِلَ بهِ ذلكَ أَشْبَةَ الذَّهَبَ بلونِهِ .
 انظر : لسان العرب (٢٤/٧) ؛ المعجم الوسيط (٢٤١١١) ، ( شبه ) .

فَطَرَحَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟! قَالَ : ﴿ مِنْ وَرِقٍ ، وَلاَ تُتِمَّـهُ مِنْقَالاً <sub>﴾</sub> (١) .

إِنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « أُمِرْتُ اللهُ عنه - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « أُمِرْتُ النبي اللهُ عَنه - أَنَّ النبي اللهُ عَلَيْن وَالْحَاتَم » (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُمَا: أَنَّ النيَّ ﷺ أُمِرَ باتَّخَاذِ الخَـاتَمِ ، وَأَفَـلُّ أَحْوَالِ الأَمْرِ النَّـدْبُ وَالاسْتِحْبَابُ ؛ ولأنَّ لُبْسَ الخَاتَمِ لَيْسَ من الواجبَاتِ بالاتَّفَاقِ ، فَيُحْمَلُ الأَمــرُ على الاسْتِحْبَابِ (٣) .

#### - وَأُجِيْبَ عَنْهُمَا مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: حَدِيْثُ ابسِ بُرَيْدَةَ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ، اسْتَنْكَرَهُ الإمامُ أَحْمَـدُ ، وضَعَّفَهُ غَيْرُهُ ، والضَّعِيفُ لا يُحْتَجُّ بهِ عَلَى حُكْمِ شَرْعِيٍّ (<sup>4)</sup> .

(۱) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب مقدار ما يُجعل في الخاتم من الفضَّة ، ح (۱۹۵) ، سنن النسائيُّ (۱۲۲۸) . والترمذيُّ في كتاب اللِّباس ، باب ما حـاء في الحـاتم الحـديـد ، ح (۱۷۸۵) ، الجامع الصحيح (۲۱۸/٤) . وأبو دارد في كتاب الخاتم ، باب ما حاء في حاتم الحـديد ، ح (۲۲۱۷) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۸۹/۱) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه السيُّوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (١٦٣٥) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢) أخرجه السيُّوطيُّ في السيِّميُّ في كتباب اللَّباس ، بباب منا حياء في النَّعَال والحِنفَافِ ، وقال: « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الصَّغِيْرِ وَالأَوْسَطِ ، وَفِيْهِ عُمَرُ بنُ هَارُونَ البَلْحِيُّ ؛ وَهُو ضَعَيْفٌ» اهد . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣٨/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الخواتم (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٤) ضَعَّفَهُ الحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي كتاب الحاتم ، بـاب فِي خـاتَمِ الحديـد ، ح (٥٩ ه ٤) ، مختصـر سنن أبي داود (١١٥/٦) .

وابنُ حَجَرٍ فِي فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٣٥/١٠) . والألبانيُّ في ضعيف سنن النسائيُّ ، كتاب الزِّينة ، باب مقدار ما يُجعَلُ في الخَاتَمِ من الفِضَّة (ص ١٧٥- ١٧٦) ، ح (٢١٠) . وفي مشكاة المصابيح ، كتاب اللَّباس ، باب الخاتَم 🖒

الوَجْهُ الثَّانِي : عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ على اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الخَاتَمِ ؛ فَإِنَّ النيَّ ﷺ لَمَّا نَهَاهُ عن لُبْسِ حَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَدِيدِ سَأَلُهُ مِمَّ يَتَّخِذِ الْحَاتَمَ ؟ فأرْشَدَهُ إِلَى اتِّخَاذِهِ من الفِضَّةِ (١) .

الوَجْهُ النَّالِثُ : وَأَمَّا حَدِيْتُ الأَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ وَالْحَاتَمِ : فَلاَ يَثْبُتُ أَيْضَا ؛ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ رَاوِيًا مَتْرُوكًا ؛ وَهُوَ عُمَرُ بِنُ هَارُونَ بِنِ يَزِيْدٍ النَّقَفِيُّ ، موْلاَهُم البَلْخِيُّ ، وَكَانَ حَافِظاً مِن كِبَارِ التَّاسِعَةِ ، إلاَّ أَنَّه تَغَيَّرَ فَتُرِكَ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبِعٍ وَتِسْعِيْنَ (٢) .

٣\_ أَنَّ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النبيِّ ﷺ فِي فَوْلِـهِ تَعَـالَى : ﴿ فَمَالَ : ﴿ النَّعْـلُ وَالْذِينَةُ مُ خُذُواْ زِينَتَكُمُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٣) ؛ قَـالَ : ﴿ النَّعْـلُ وَالْخَاتُمُ ﴾ (٤) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ فَسَرَّ الزِّيْنَةَ المَأْمُورَ بِأَخْذِهَا عِنْدَ الصَّلاَّةِ بِالْخَاتَمِ والنَّعْـلِ ، وأَقَـلُّ أَحْوَالِ الأَمْرِ النَّدْبُ والاسْتِحْبَابُ (°) .

- وَأُجِيْبَ عَنْ هَلَا : بأَنْهُ حَدِيْتٌ بَاطِلٌ لاَ تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ (1) .

<sup>⇔ (</sup>۱۲۰۰/۲)، ح (۱۳۹٦). وانظر: أحكام الخواتم (ص ٦٣).

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الخواتِم (ص ٦٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٣٥٥) ، رقم (٤٩٧٩) ] ؛ وانظر : أحكام
 الخواتم (ص ٦٤) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣١.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابنُ رحب في أحكام الخواتِم (ص ٢٥).

 <sup>(</sup>٥) انظر: أحكام الخواتِم (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٦) قال الحافِظُ ابنُ رحَبُ - رحمه الله - : « وَهُوَ حَدِيْتُ بِاطِلٌ ؛ فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ نُعَيْمُ بِنُ سَالِمٍ ، أَحَادِيْنُهُ مُنْكَرَةً » ا هـ . أحكام الخواتِم (ص ٦٤) . وانظر : لسان الميزان (١٦٩/٦ ، ٣١٥) ، وفيه : وقيْلَ : اسمُهُ يَغْنُمُ بنُ سَالِمٍ .

عَلَى مَا رَوَاهُ صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ (١) - رحمه الله - قال : (( سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ؟ فَقَالَ : الْبَسْهُ ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أُنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ » (٢) .

مُدَاوَمَةُ النبيِّ عَلَى لُبْسِ الْحَاتَمِ ؛ فَإِنَّه لَمْ يَـزَلْ في يَـدِهِ عَلِيُّ حَتَّـى مَـاتَ ؛
 وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِه ، واسْتِحْبَابِ لُبْسِهِ (٣).

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: بِأَنَّ مُدَاوَمَةَ النِيِّ عَلِيٌّ عَلَى لُبْسِ الْخَاتَمِ إِنَّمَا كَانَتْ لأَجْلِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؟ لِخَتْمِ الكُتُبِ ، فَلاَ يُقاسُ عَلَى ذَلِكَ (٢٠) .

- ثَالِثًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّالِثِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانِ : ١\_ عَن أَبِي رِيْحَانَـةَ - رضي الله عنه - قَالَ : ﴿ نَهَى رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ ؛ وذَكَرَ مِنْها : وَعَنْ كَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ ﴾ (٥) .

وَهُوَ نَصِّ صَرِيْحٌ وَوَاضِحٌ فِي النَّهْيِ عَنْ لَبُوسِ الخَـاتَمِ إِلاَّ لِـذي سُـلْطَانٍ ؛ لِيَتَمَـيَّزُ السَّلْطَانُ بِمَا يَخْتِمُ بِهِ <sup>(1)</sup>.

وَلَكِنَّ هَذَا الاسْتِدْلاَلَ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ حَدِيْثَ أَبِي رَيْحَانَةَ ضَعِيْفٌ <sup>(٧)</sup> . قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ – رحمــه

<sup>(</sup>١) هُوَ صَلَفَةُ بنُ يَسَارِ الجَزَرِيُّ ، مِنْ أَهْلِ الجَزِيْرَةِ ، سَكَنَ مكَّةَ ، وَكَانَ ثِقَةً قَلِيْـلَ الحَدِيْـثِ ، تُوفّي فِي أُوَّلِ خِلاَقَةِ بَنِي العَبَّاسِ . انظر ترجمته في : [ تِهذيب التهذيب (٢٠٩/٢) ] .

<sup>(</sup>٢) رواه مالكُ في كتاب صفة النبيُّ ﷺ ، باب ما حاء في لُبْس الحاتم ، الموطأ (٩٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام الخواتم (ص ٩٩-٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام الخواتم (ص٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر : تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٠).

ا لله ﴿ - : ﴿ وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ ، فَضَعَّفَهُ ﴾ (١).

وَذَكرَ الإمامُ أَحَمَدُ - رحمه الله - أنَّ الكَرَاهَةَ لِغَيْرِ ذِي السَّلْطَانِ إِنَّمَا تُرْوَى عــن أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَنَّ كَثِيْرًا مِنَ السَّلَفِ تَخَتَّمُوا ، ولَم يُنْكِرُوا لُبْسَ الحَاتَمِ <sup>(٢)</sup> .

وَثَانِيْهِمَا : أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ وَأَثْبَتُ ؛ إِذْ قَدْ ثَبَتَ في الصَّحِيحين مـن غَيْرٍ وَجْهٍ أَنَّ النِيَّ ﷺ لَبِسَ الخَاتَمَ ، ولَبِسَهُ من بعدِه خَلَفَاؤُهُ الرَّاشِدونَ <sup>(٣)</sup> .

إلى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّحَاشِيِّ ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُـونَ كِتَابَـاً إِلاَّ بِخَاتَم ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ عَالِيَّ خَاتَماً حَلْقَتُهُ فِضَّةً ، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » (<sup>٤)</sup> .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النبيَّ عَلِيْ لَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ الخَاتَمَ لِبَاسَ تَحَمَّلٍ وتَزَيَّنٍ بِهِ كَالِعِمَامَةِ ، وإنَّمَا اتَّخَذَه للحاجَةِ ؛ لِيَخْتِمَ بِهِ الكُتُبَ التي كَانَ يُرْسِلُهَا إلَى الملوكِ ، وكَذَلِكَ الخُلفَاءُ الرَّاشِدونَ ؛ أبو بَكْرٍ ، وعُمَرُ ، وعُثمانُ - رضي الله عنهم - إنَّمَا لَبْسُوا الخَاتَمَ بَعْدَهُ عَلَيْ للحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ مِنْ أَجْلِ وِلاَيْتِهِم ، واحْتِيَاجِهِم إلَى الكُتُبِ والرُّسُل ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الخَاتَم مُقَيَّدٌ بالحَاجَةِ (٥) .

- ويُجَابُ عَنْ هَذَا: بأَنَّ لُبْسَ النبيِّ ﷺ للخَاتَمِ إِنَّمَا كَانَ فِي الأَصْلِ لأَحْلِ

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠ ٣٣٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح البَرِّ في الترتيب الفقهيُّ لتمهيد ابنِ عبدِ البَرِّ (١/٣) ؛ أحكام الخواتم (ص

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأدلَّة فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦–٣٩٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب نقش الخاتم ، ح (٥٨٧٢) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٣٦/١٠) . ومسلم في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب لُبسِ النبيُّ عَلَيْ خامًا من وَرِق نقشُهُ محمد رسول الله ، ولُبْسِ الخلفاء من بعده ، ح [٥٦] (٢٠٩٢) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٥٧/١٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام الحنواتم (ص ٤٥).

خَتْمِ الكُتُبِ التي كَانَ يُرْسِلُهَا إِلَى الْمُلُـوكِ لِلسَّبَبِ الـذي ذَكَرَهُ أَنَسَ – رضي اللهُ عنه - رضي اللهُ عنه - مَعَهُ ، ولَمْ عنه - ثُمَّ اسْتَدَامَ لُبْسُهُ للخَاتَمِ ، ولَبِسَهُ أَصْحَابُـهُ – رضي اللهُ عنهم – مَعَهُ ، ولَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِم ، بَلْ أَقَرَّهُم عَلَى لُبْسِهِ ، فَدَلَّ ذلكَ علَى إِبَاحَةِ لُبْسِ الخَاتَمِ إِمُحَرَّدِهِ (١).

إِنَّ لُبْسَ الْحَاتَمِ من غَيْرِ حَاجَةٍ زِيْنَةٌ مَحْضَةٌ ، والزِّيْنَةُ في مِثْلِ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بهِ النِّسَاءُ ، فتَرْكُهُ حِيْنَفِذٍ أُوْلَى (٢) .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ - عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ - : ﴿ وَالذِي يَظْهَرُ أَنَّ لُبْسَهُ لِغَـيْرِ ذِي سُلْطَان خِلاَفُ الأُوْلَى ؛ لأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ التَّزَيُّنِ ، واللاَّئِقُ بالرِّجَالِ خِلاَفُـهُ . وتَكُونُ الأَدِلَّةُ الدَّالَةُ على الجَوَازِ هِي الصَّارِفَةُ للنَّهْي عَـن التَّحْرِيْمِ ، ويُؤيِّدُهُ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ : نَهَى عَن الزِّيْنَةِ ، والخَاتَمِ .. الحديث » (٣) .

- ويُجَابُ عَنْ هَذَا: بأنَّ الزِّيْنَةَ لَيْسَت كُلُّهَا مَمْنُوعَةً على الرِّحَالِ ، بَلْ قَدْ أَمَرَ اللهُ تعالى الرِّحَالَ بأَخْذِ الزِّينَةِ ، وبَيَّنَ المصطفى ﷺ أَنَّ اللهُ تعالى جَمِيْلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، ولكلِّ واحِدٍ من الجِنْسَيْنِ زِيْنَةٌ تَلِيْقُ بِهِ (<sup>4)</sup> .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ : ﴿ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمَرَادُ بِالسَّلْطَانِ : مَنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَا ، يَحْنَاجُ إِلَى الْخَتْمِ عَلَيْهِ ، لاَ السَّلْطَانُ الأَكْبَرُ خَاصَّةً . والْمُرَادُ بالخَاتَمِ : ما يُحْتَـمُ به ؛ فَيَكُونُ لُبْسُهُ عَبَثًا . وأمَّا مَنْ لَبِسَ الْخَاتَمَ الذي لاَ يَحْتِمُ بِهِ ، وَكَـانَ من الفِضَّةِ للزِّيْنَةِ ، فلا يَدْخُلُ فِي النَّهْي ، وعلَى ذلك يُحْمَلُ حالُ من لَبِسَهُ ؛ ويُؤيِّدُهُ ما ورَدَ فِي

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام الخواتِم (ص ٥٦) بتصرُّف ٍ.

 <sup>(</sup>۲) انظر : أحكام الخواتم (ص ٤٨) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٤٢/٣) ؛
 شرح السُّنَّة (٦٣/١٨) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٦٣/١٨) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٠/١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٧٧ وما بعدها) .

صِفَةِ نَقْشِ خَوَاتِمِ بعضِ من كَانَ يَلْبَسُ الْخَوَاتِمَ ، مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّهَا لَم تَكُنْ بِصِفَةِ ما يُخْتَمُ بهِ » (١) .

- رَابِعًا : أَدِلَهُ القَوْلِ الرَّابِعِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْخَاتَمِ للرِّجَالِ مُطْلَقًا :

1 حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بَسِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنهما مِنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ ذَهَبٍ ، وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ » (1) .

والحَدِيْثُ صَرِيْعٌ فِي أَنَّ النِيَّ ﷺ اتَّخَذَ الْحَاتَمَ للحَاجَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَـدْ كَـانَ يَخْتِمُ بهِ ، ولا يَلْبَسُهُ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِهِ .

## وَنُوْقِشَ هَلَا الاسْتِدْلاَلُ مِنْ وَجْهَيْن :

الأَوَّلُ: أَنَّ زِيَادَةً: ﴿ وَلاَ يَلْبَسُهُ ﴾ شَاذَّةٌ (٣) ، والشَاذُ لا يُعَارِضُ الصَّحِيْتَ النَّابِتَ ؟ فَإِنَّ لُبْسَ الخَاتَمِ قَدْ تَوَاتَرَ عَن النِيِّ ﷺ في الصَّحِيْتَيْن وَغَيْرِهِمَا .

الثَّانِي : وَحَتَّى لَو لَم يُحْكُم عَلَى زِيَادَةِ : ﴿ وَلاَ يَلْبَسُهُ ﴾ بالشُّدُوذِ فَإِنَّ إِمْكَانَ الجَمْعِ بَيْنَ الرِّوايَتَنِ مُمْكِنٌ ؛ فَيُقَالُ : كانَ له ﷺ خَاتَمَانِ ؛ أَحدُهُمَا لِطَبْعِ الكُتُب

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/٣٣٧-٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينَةِ ، بـاب نَـزْعِ الخَـاتَمِ عنـد دخـول الحَـلاَء ، ح (٢١٨٥) ، وباب طَرْح الحَاتَمِ وتَرْكِ لُبْسِهِ ، ح (٢٩٢٥) ، سنن النسـائيُّ (١٣١/٨) ، (١٤٣/٨) . والمَرَدُيُّ فِي الشمائل المحمديَّة ، باب ما حاء في ذكر حاتَمِ رسـول اللهُ ﷺ (ص ٨٨) ، ح (٨٩) .

وَصَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ دُونَ قُولِهِ : « وَلاَ يَلْبَسُهُ » ؛ فإنَّه شَـاذٌ ، صحيح سنن النسائيِّ (٣٨٩-٣٨٩) ، ح (٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : صحيح سنن النسائيّ (٣/٩٨٩-٣٩٠) ، ح (٣٢٣٠) .

وَالْمَرَاسِيْلِ ، وَالآخَرُ كَانَ يَلْبَسُهُ . وَيُؤيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهُمَا-قَالَ : ﴿ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَا مِنْ وَرِقِ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَسانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَـرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَـانَ ، حَتَّى وَقَـعَ مِنْهُ فِي بِعْرِ أَرِيسٍ ، نَقَّشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴾ (١) .

٢\_ حَدِيْثُ ابنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ - رحمه الله - قالَ : « حَدَّثَنِي أَنَسُ ابْسَنُ مَالِكِ - رَضِي الله عَنْه - أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرِق يَوْمَا وَاحِداً ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْحَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ ، وَلَبِسُوهَا ، فَطَرَحَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ » (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيُّ ﷺ نَبَذَ الحَاتَمَ بَعْدَ لُبْسِهِ لَهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتِهِ لَهُ .

### - وَلَكِنَّ هَذَا الاِسْتِدْلاَلَ مَرْدُودٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ ؛ هي :

الأُوَّلُ: أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ وَهُمْ مِن ابنِ شِهَابٍ الزَّهْرِيِّ - رحمه الله - وسَهُوٌ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِلَفْظِ الوَرِقِ ، وإنَّمَا الذي لَبِسَهُ النبيُّ عَلَيْلِ يَوْمَا ثُمَّ الْقَاهُ هُوَ خَاتَمُ الذَّهِبِ ، كَمَا فِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ ، والمَّعْرُوفُ مِنْ رِوَايَاتِ الحديثِ عَنْ أَنْسٍ من غَيْرِ طَرِيقِ ابنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَنَّه عَلَيْنِ اتَّخَذَ خَاتَمَ فِضَّةٍ ولَم يَطْرَحْهُ ، وإنَّمَا الذي طَرَحَهُ هو خَاتَمُ الذَّهبِ ؛ كَمَا ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي بَاقِي الأَحَادِيثِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من ِهذا البحث (ص ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب (٤٧) ، ح (٥٨٦٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٣١/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينَةِ ، باب في طرْح الخَاتَمِ ، ح [٥٩] (٢٠٩٣) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤٠٩/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الخواتم (ص ٥٦) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٣) . وانظر حديث ابن عمر فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦) .

قَالَ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه اللهُ - : ﴿ هَـٰذَا غَلَطٌ عِنْـٰدَ أَهْـٰلِ العِلْـمِ ؛ إِذ المَعْروفُ أَنَّه إِنَّمَا نَبَذَ خَاتَمَ الذَّهَبِ ﴾ (١) .

وَقَالَ الإمامُ ابنُ قَيِّم الجَوزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَيَدُلُّ عَلَى وَهُمْ ابنِ شِهَابِ النَّهِ مِن حَدَيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَن نافِعِ عَن ابنِ عُمَرَ - الزَّهْرِيِّ ما رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ من حَدَيثِ عُبَيْدِ اللهِ عن نافِعِ عَن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ ، فَرَمَى بِهِ ، وَاتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ ﴾ (٢) .

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذي طَرَحَهُ النبيُّ يَظِلِيُّ هُوَ خَاتَمُ الذَّهَبِ ، ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَاتَمَ الفَضَّةِ اسْتَمَرَّ فِي يَدِهِ ، ولَمْ يَطْرَحْهُ ، ولَبِسَهُ بَعْدَهُ أَبِو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ صَدْرًا من خِلاَفَتِهِ » (٢) .

الثَّانِي: أَنَّ الحَاتَمَ الذي رَمَى بِهِ النِيُّ ﷺ لَم يَكُنْ مِن فِضَّةٍ ، وإنَّمَا كَانَ مِن حَدِيْدٍ عَلَيْهِ فِضَّةٌ ؛ فَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الذي لَبِسَهُ يَوْمَا ثُمَّ طَرَحَهُ - كَمَا قالَ الإمامُ أَحْمَدُ رحمه الله - ، ولَعَلَّ هَذَا هُوَ الذي كَانَ يَخْتِمُ بِهِ ولا يَلْبَسُهُ كَمَا في حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - (١) .

الثَّالِثُ : ۚ أَنَّ النبيَّ ﷺ إِنَّمَا طَرَحَ الخَاتَمَ لِلَـٰلاَّ يُظَنَّ أَنَّهُ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ؛ فإنَّهُم اتَّخَذُوا الخَوَاتِيْمَ لَمَّا رَأُوه قَدْ لَبِسَهُ ، فَطَرَحَهُ لِيُبَيِّنَ لَهُم أَنَّه لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ ولا سُنَّةٍ ، وبَقِيَ أَصْلُ الجَوَازِ بِلُبْسِهِ (°) .

<sup>(</sup>١) فتح البَرِّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب خواتيم الذهب ، ح (٥٨٦٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٨/١٠) .

<sup>(</sup>٣) تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ١٨٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام الخواتم (ص ٥٧-٥٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام الخواتم (ص ٦٠).

الرَّابِعُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ طَرَحَهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ قد اصْطَنَعُوا الْحَوَاتِيْمَ ؛ زَحْرَاً لَهُم عَنْ ذَلِكَ ؛ لَئَلاً يَتَشَبَّه المَفْضُولُ بِالفَاضِلِ . وَإِلاَّ فَإِنَّهُ ﷺ لَـم يُدَاوِمْ عَلَى طَرْحِهِ ؛ بِدَلِيْلِ الأَحَادِيثِ الْمُسْتَفِيْضَةِ عَنْهُ ﷺ فِي لُبْسِهِ للنَّخَاتَمِ حَتَّى قُبِضَ (١).

\* عَلَى أَنَّه يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ ابنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ والرِّوَايَاتِ الأَحْرَى: بأنَّ النبيَّ ﷺ فَمَا أَرَاهُ لَبَسَهُ أَرَاهُ النبيِّ ﷺ فَمَا أَرَاهُ لَبَسَهُ أَرَاهُ النبيِّ ﷺ فَمَا لَبَسَهُ أَرَاهُ النبي اللهُ فَعَلَمَهُم وَبَاحَتُهُ ، ثُمَّ طَرَحَ خَاتَمَ الذَّهَبِ ، وأعْلَمَهُم تَحْرِيْمَهُ، النَّاسَ فِي ذلك اليَوْمِ ؛ لِيُعْلِمَهُم إبَاحَتَهُ ، ثُمَّ طَرَحَ خَاتَمَ الذَّهَبِ ، وأعْلَمَهُم تَحْرِيْمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ حَوَاتِيْمَهُم التي كانَتْ من ذَهَبٍ .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَهَذَا هُــوَ النَّـاُوِيْلُ الصَّحِيْـحُ ، ولَيْسَ فِي الحَدِيْثِ مَا يَمْنَعُهُ ﴾ (٢) .

## ﴿ وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ وَهُوَ أَنَّ لُبْسَ الْحَاتَمِ مُبَاحٌ ، لاَ فَضْلَ فِيْهِ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أُدِلَّتِهِ ، وسَـلاَمَتِهَا مـن الاعْتِراضَـاتِ الوَجِيْهَـةِ ، في مُقـابِلِ أُدلَّـةٍ ضَعِيفَةٍ، أو مُعَارَضَةٍ بمَا هو أصَحُّ مِنْهَا .

• قَانِياً : أَنَّ النِيَّ عَلِيْ إِنَّمَا لَبِسَ الخَاتَمَ فِي الأَصْلِ لأَجْلِ الحَاجَةِ ؛ عندَمَا أرادَ الكَتَابَةَ إِلَى مُلُوكِ الأَمَمِ بِدْعُوهُم إِلَى الإسلامِ ، ثمَّ لَبِسَهُ بعدَ ذلك ، واسْتَمَرَّ لابِسَا لَهُ حتَّى قُبِضَ ، ولَبِسَهُ أصحابُهُ فِي زَمَنِه ، ولَم يُنْكِرْ عَلَيْهِم ، وكذا خُلَفَاؤُهُ من بعدِهِ؛ وهذا يَدُلُ على إِبَاحَةِ لُبْسِ الخَاتَمِ مُطْلَقًا (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام الخواتم (ص ٦٠) . وانظر ما سبق سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦) .

<sup>(</sup>٢) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٥٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦-٣٩٧).

• قَالِقاً : أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ مِمَّن لِيسَ لَهُ سُلُطَانٌ لَبِسُوا الخواتِمَ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَقْيِيْدَ لُبْسِ الخَاتَمِ بالحَاجَةِ والسُّلُطَانِ غَيْرُ سَدِيْدٍ ؛ فقد تَخَتَّمَ عُثمانُ بِنُ عَفَّانَ وغَيْرُهُ مِن الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُم زَمَن تَخَتَّمِهِ ذَا سُلُطَان (١).

قَالً الإمامُ الطَّحَاوِيُّ - رحمه الله صلى الله عنه أنْ سَاقَ عَـدَدًا مِن الأَثَـارِ عَـن سَـلَفِ هَـذِهِ الأُمَّةِ مِمَّن لَبِسُوا الْحَوَاتِمَ ، ولَمْ يُكُونُوا أَصحابَ سُلْطَةٍ عامَّةٍ : ﴿ فَهَـؤُلاَء الذين رُوِّيْنَا عَنْهُم هَذِهِ الآثَارُ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَتَابِعِيْهِم قَدْ كَانُوا يَتَخَتَّمُــونَ وَلَيْسَ لَهُم سُلْطَانٌ ، هَذَا وَجْهُ هَذا البَابِ مِنْ طَرِيْقِ الآثَارِ .

وَأَمَّا مِن طَرِيْقِ النَّظَرِ: فإنَّ السُلْطَانَ إذا كانَ لَهُ لُبْسُ الْخَاتَمِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ ، فَقَد رأَيْنَا ما نُهِيَ عَنْهُ فَكَذَلكَ أَيْضًا غَيْرُ السُّلْطَانِ له أَيْضًا لُبْسُهُ لأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ . وقد رأَيْنَا ما نُهِيَ عَنْهُ مِن اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ يَسْتَوي فيهَا السُّلْطَانُ والعَامَّةُ ، فالنَّظَرُ علَى ذلك أنْ يكونَ ما أُبيْحَ للسُّلْطَان مِنْ لُبْسِ الْخَاتَم يَسْتَوي فيهِ هو والعَامَّةُ .

وَإِنْ كَانَ إِنْمَا أُبْيَحَ الِخَاتَمُ لاَحْتِيَاحِهِ إلَيْهِ ؛ لِيَحْتِمَ بِهِ مَـالَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَإِنّـهُ أَيْضًا مُبَاحٌ للعَامَّةِ لاحْتِيَاحِهِم إلَيْهِ للحَتْمِ علَى أَمْوَالِهِم وكُتُبِهِم ، فَـلاَ فَرْقَ فِي ذَلِـكَ بَيْنَ السُّلْطَانِ وغَيْرِ السُّلْطَانِ » <sup>(١)</sup> .

إِذَا عُلِمَ حُكْمُ لُبْسِ الْحَاتَمِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا مِنَ الذَّهَـبِ ، أَو الحَديْدِ ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِر الجَوَاهِرِ وَالمَعَادِنِ ، وإلَيْكَ بَيَانُ أَحْكَامِ ذَلِكَ في الفُرُوعِ التَّالِيَةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : فتح البرِّ في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٦٥٢/٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٣٣٧-٣٣٨) .

٣) شرح معاني الآثار ، كتاب الكراهية ، باب أبس الخاتم لغير ذي السلطان (٤/٥٦٠-

# الفَرْعُ الثَّالِثُ لُبْسُ الرَّجُـلِ لِخَاتِـمِ الذَّهَــبِ

اتَّفَقَ جُمْهُورُ مَنْ يُعْنَدُّ بِـهِ مِنْ أَهْـلِ العِلْـمِ عَلَـى تَحْرِيـمِ خـاتَمِ الذَّهـبِ علـى الرِّحالِ، وَقَدْ حَكَى الاتّفاقَ عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِنْ العُلَمَاءِ ؛ مِنْهُم : القاضي عِياضٌ ، وابنُ عَبَـر البَّرُ ، وابنُ قَيِّم الجَوزِيَّةِ ، والمُناوِيُّ - رحمهم الله - (١) .

# \* وَالْأَدِلَّةُ عَلَى تَحْرِيْمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّحالِ كثيرةٌ مُسْتَفَيْضَةٌ ؛ منها :

الما رواه البَرَاءُ بنُ عازِبٍ - رضي الله عنه - قالَ : « أَمَرَنَا النّبِي عَلِيْهِ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ؛ أَمَرَنَا بِاتّبَاعِ الْحَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَإِحَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِثْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفَضَّةِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالإِسْتَبْرَقِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: بحمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/٥٥٥) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/٢٦- ٢٣) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٦/٣٥) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٤/٣- ٢٣٦) ؛ أحكام الخواتم (ص ٧٩) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/٣٠) ؛ فتح البَرِّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٣/٤/٦) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٢٧/١٤) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٠/١٠) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٠/١٠) ؛ تهذيب السُّن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ١١/١١) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتاب الجنائز ، باب الأمر باتباع الجنائز ، ح (۱۲۳۹) ، ابس حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۱۳۰/۳) . ومسلم في كتاب اللباس والزَّينة ، باب تحريم استعمال أواني الذَّهب والفضَّة ، ح [٣] (٢٠٦٦) ، شرح النوويُّ على

فَهَذَا نَهْيٌّ مِنَ النِيِّ ﷺ عن لُبْسِ حاتَمِ الذَّهَبِ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - عليه رحمـةُ اللهِ - : ﴿ وَظَـاهِرُ النَّهْـي التَّحْرِيْــمُ ؛ وَهُــو قَوْلُ الأَثْمَةِ ، واسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الأمْرُ ﴾ (١) .

٢ حَدِيْثُ عَلَيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قال : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَرِيراً بِشِمَالِهِ وَذَهَباً بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي ، حِلٌ لإِنَاثِهِمْ » (٢) .

وَهُوَ نَصٌّ فِي تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى ذُكُورِ الْأُمَّةِ ، وَإِبَاحَتِهِ لإِنَاتِهِم (٣).

٣\_ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ عن نافِعِ عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنُ اللهِ عَلَيْنَ مَا يَلِي كَفَّهُ ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ » (<sup>1)</sup> .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ طَرْحَ النِيِّ ﷺ لِخَاتَمِ الذَّهَبِ واتِّخَاذَ خَاتَمِ الفِضَّةِ مَكَانَـهُ يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ لُبْسَ الذَّهَبِ لاَ يَجُوزُ للرِّجَـالِ ، وَإِلاَّ لَـم يَكُـن لِطَرْحِـهِ واسْتِبْدَالِهِ بالفِضَّةِ

<sup>→</sup> صحيح مسلم ، الجلد الخامس (٢٢٦/١٤) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : عون المعبود شرح سنن أبى داود (١١/٧٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٠٥).

مَعْنَى.

مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرةً - رضي الله عنه - عنِ النّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذّهَبِ ﴾ (١) .

وَهَذَا نَهْيٌ صَرِيْحٌ مِنَ النِيِّ ﷺ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ على الرِّجال <sup>(٢)</sup>.

• وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَأَى حَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ: ﴿ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى حَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَحْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! ﴾. فقيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : خُدْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لاَ وَاللهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدَاً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ (٢) . وَفِيْهِ التَّصْرِيْحُ بَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ للتَّحرِيْمِ (١٤) .

• وَقَدْ شَذَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَرَخَّصُـوا في خاتَمِ الذَّهَبِ للرِّحـَـالِ ؛ مِنْهُم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب خواتيم النَّهَبِ ، ح (٥٨٦٤) ، ابن حجر ، فتمح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٨/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب تحريم خاتم اللَّهبِ على الرِّحال ، ونسخ ما كان من إباحَتِه في أول الإسلام ، ح [٥١] (٢٠٨٩) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، الجحلد الخامس (٢٠٤/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٢٩/١٠) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريم حاتم النّهَبِ على الرّحال ، ونسخ ما كان من إباحَتِه في أول الإسلام ، ح [٥٢] (٢٠٩٠) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الخامس (٢٠٤/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجحلد الخامس (١٤/٥٥/١) .

إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْه (١) ؛ وَمِنْ حُجَجِهِم عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ :

1\_ مَا رَوَاهُ جَمِيْلُ بِنُ زَيْدٍ (٢) قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُسُولِ اللهِ عَلِيْلِ يَلْبَسُونَ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ ؛ مِنْهُم : زَيْدُ بِنُ حَارِثَة ، وَزِيْدُ بِنُ أَرْقَمَ ، وَالسَرَاءُ اللهِ عَازِبٍ ، وَأَنَسُ بِنُ مَالِكٍ ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيْدٍ ﴾ (٣) .

فَهَوُلاَءِ خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ ﷺ أَدَرَكَهُم التَّابِعُونَ وَهُمْ يَتَخَتَّمُونَ بالذَّهَبِ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الرِّجالَ ما لَبْسُوه بعدَ النبيِّ ﷺ .

- وَلَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ بَأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، فَرَاوِيه مِمَّن ضَعَفَهُ المُحَدِّثُونَ ، وَرَدُّوا حَدِيْثُهُ ، فَسَلاَ يُقَاوِمُ الأَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَةَ الصَّرِيْحَةَ فِي النَّهْي عن التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ ، وتَحْرِيْمِهِ على الرِّجالِ (٤) .

إلى مَا روَاهُ سَعِيْدُ بنُ اللَّسَيِّبِ - رحمه الله - قالَ : « قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبِ : مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ ؟! قَالَ : قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَـمْ يَعِبْهُ ! قَالَ : مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْ » (°) .

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الخواتم (ص ٦٧ وما بعدها) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤/١٤) .

 <sup>(</sup>٢) هُوَ حَمِيْلُ بنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ الكوفِيُّ ، أو البَصْرِيُّ ، روى عن ابنِ عُمَـرَ ، وكعـبِ بنِ زيـدٍ ضَعَّفَهُ جمهورُ اللُحَدِّثِين ، قال عنه ابنُ مَعِينِ والنسائيُّ : لَيْسَ بِثِقَـةٍ . وقـال البحـارِيُّ : لَـمُّ يَصِحَّ حدِيثُهُ . وقال ابنُ حِبَّانَ : واهِي الحَدِيثِ .
 يَصِحَّ حدِيثُهُ . وقال ابنُ حِبَّانَ : واهِي الحَدِيثِ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢/١٣) ] .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبرانيُّ في الكبير (٥٦/٥) ، ح (٥١٤٨) . وأخرَحَهُ الهيثميُّ في كتاب اللَّباس ،
 باب ما حاء في الحناتم ، وقال : « رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ ، ويَزِيْدٌ لَمْ أَعْرِفْهُ ، وبَقِيَّةُ رِحَالِهِ وُتَّقُوا» اهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥٣/٥١ - ١٥٤) .

 <sup>(</sup>٤) انظر كلام علماء الجرح والتعديل في جميل بن زيدٍ راوي الحديث في هامش (٢) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائيُّ في كتاب الزّينة ، باب الرُّخصة في خاتَم النَّهب للرِّحال ، ح (١٦٣٥) ⇔

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ صُهَيْبًا احتَجَّ عَلَى عُمَرَ عِنْدَمَا أَنْكَرَ عَلَيْـهِ لُبْسَ خَاتَم الذَّهَـب بإقرَارِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ عَلَى لُبْسِهِ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِباحَتِهِ للرِّجَالِ.

 وَهَـذَا الاسْـتِدْلاَلُ مَـرْدُودٌ : بِضَعْـفِ الحَدِيْـثِ ، فَـلاَ يَقْـوَى علَـى مُخَالَفَــةِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ النَّابِتَـةِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، الدَّالَةِ علَى تَحْرِيْمٍ حَاتَمِ الذُّهَبِ علَى الرِّجَالِ (١) .

٣\_ عَنْ محمَّدِ بن مالِكِ ٢٠ - رحمه الله - قال : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاء خَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ : لِمَ تَحَتُّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ ؟! فَقَالَ الْبَرَاءُ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ – وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا سَبْيٌ وَخُرْثِيُّ – قَالَ : فَقَسَمَهَا ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْحَاتَمُ ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ ، فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ خَفُّضَ ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ خَفُّضَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَيْ بَرَاءُ ! ﴾. فَجَنْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ ، فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي <sup>(١)</sup> ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ خُذِ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾. قَالَ : وَكَانَ الْبَرَاءُ

سنن النسائيُّ (١٢١/٨) . ضعَّفَهُ الألبانيُّ في ضعيف سنن النسائيُّ ، ح (١٧٨٥) ، كتاب الزِّينة ، باب الرُّحصــة في (1) خاتَم الذُّهَب للرِّحال (ص ١٧٥) .

هُوَ عَمَّدُ بنُ مالِكِ الْجُوْزَحَانِيُّ ، أَبُو الْمُغِيْرَةِ ، مَوْلَى البَرَاءِ بنِ عــازِبٍ ، ويُقَـالُ : حَادِمُهُ . قال أَبُو حَاتِم : لا بَاسَ بهِ . وَالْحَتَّلَفَتْ فِيْه كَلِمَةُ ابنِ حِبَّانَ . قال َ ابـنُ حَجَر : صَـدَوقٌ ، يُخطِئُ كثيرًا ، من الرَّابعَةِ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٣/٦٨٥-٦٨٦) ؛ تقريب التهذيب (ص ٤٣٨) ، رقم (٦٢٦١) ] .

الْحُوْثِينُي : هُوَ أَثَاثُ البّيْتِ ، وَمَتاعُهُ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩/٢) ، (حرث ) .

الكُرْسُوعُ : طَرَفُ رَأْسِ الزُّنْدِ مِمَّا يَلَى الخِنْصِرِ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٤٢/٤) ، (كرسع) .

يَقُولُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟! (١).

#### - وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وُجُوهٍ :

الأَوَّلُ : يُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنَ الرُّحْصَةِ - إِنْ ثَبَتَ - فِي هَذَا الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النَّهِي ، ثُمَّ نُسِخَ بعدَ ذَلِكَ بأَمْرِ النبيِّ عَلَيْ وَنَهْيِهِ ؛ فَإِنَّ لُبْسَ الذَّهْبِ كَانَ مُبَاحًا للرِّحَالِ حِيْنَ لَبِسَهُ النبيُّ عَلَيْنِ ، ثُمَّ حُرِّمَ بِنَهْيِهِ عَنْمُ بَعْدَ لُبْسِهِ ، وَالأَصْلُ بَقَاءُ التَّحْرِيْمِ وَعَدَمُ تَغَيِّرِهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ (٢) .

الثَّانِي: يُحْمَلُ حَالُ مَنْ لَبِسَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ النَّاسِخَ لَـمْ يَبْلُغُهُـم، إذْ لَـو بَلَغَهُم لامْتَثَلُوا، ولا يَحوزُ أَنْ يُظَنَّ بِصَحَابَـةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ورضي الله عنهـم غَيْرُ هذَا (٣).

قَالَ الإمامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوزِيَّةِ - عليه رحمةُ اللهِ - : ﴿ وَهَذَا إِنْ صَحَّ عَنْهُم فَلَعَلَّهُ مَ لَمْ يَبْلُغْهُم النَّهِيُ ، وَهُــم في ذَلِكَ كَمَن رَخَّـصَ في لُبْسِ الحَرِيْرِ من السَّلَفِ ، وقَـدْ

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ في مسند الكوفيين ، مسند الـبراء بـن عِــازب ، ح (١٨٦٠٢) ، قــال مُحَقِّقُــوا المسندِ : ﴿ إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ كَسَابِقِهِ ، عَلَى نَكَارَةٍ في مَنْنِهِ كَمَا ذَكَــرَ الذَّهَبِـيُّ في المِـيْزَانِ ﴾ ا هـ. مسند الإمام أحمد بن حنِبل (٦٤/٣٠) .

وأحرَحَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الخاتم ، وقال : « روَاهُ أَحَمَدُ وأبو يَعْلَى بإختصَار ، ومحمَّدُ بنُ مالِكِ مَوْلَى البَرَاءِ وثَقَهُ ابنُ حِبَّانَ وأبو حاتِم ، ولكن قال ابـنُ حِبَّانَ : لم يَسْمَع من البرَاءِ . قلتُ : وقد وثُقَهُ ، وقال : رأيـتُ ؛ فَصَرَّحَ . وبقيَّةُ رِحَالِهِ يَجْلَتُ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/٥١) .

قلتُ : وكلامُ الهيثميُّ مُخَـالِفٌ لِمَـا قالـه ابنُ حَجَرٍ كمـا سبق في ترجَمَتِـهِ ! فـاللهُ أعلَـمُ بالصَّواب .

<sup>(</sup>٢) انظر الدليل على ذلك فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الخواتم (ص ٧٩).

صَحَّت السُّنَّةُ بتحريْمِهِ على الرِّجال ، وإبَاحَتِهِ للنِّسَاء . واللهُ أعلَمُ » (١) .

وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا : مَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ – رَحْمُهُ اللهُ – فِي صَحِيْحِهِ : ﴿ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ الْتَفَتَ إِلَى خَبَّابٍ – وَعَلَيْهِ خَاتَــمٌّ مِنْ ذَهَبٍ – فَقَالَ : أَلَمْ يَأْنِ لِهَذَا الْخَاتَمَ أَنْ يُلْقَى ؟! قَالَ : أَمَا إِنْكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَأَلْقَاهُ ﴾ (٢) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حجَرَ – رحمه اَ لله صلى الله عنه الله عنه عن الله عنه عن الله عنه الله

الثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الأَدِلَّةَ ضَعِيْفَةٌ غَيْرُ ثَابِتَةٍ ؛ فَلاَ تُقَاوِمُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَعَيْرِهِمَا بأَسَانِيدَ صِحَاحِ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ حَاتَم الذَّهَبِ للرِّحالِ .

وَهَذَا الْجَوَابُ - وَاللَّهُ أَعلَمُ - مِنْ أَقْرَى الْأَجْوِبَةِ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ - رَضِي اللهُ عنه - هُوَ رَاوِي حَدِيْثَ النَّهِي عَنْ تَحَتَّمِ الرِّجَالِ بِالذَّهَبِ - كَمَا فِي الصَّحِيْحِ - (3) . فَكَيْفَ يَعْلَمُ بِالنَّهِي ، بَلْ يَرْوِيْهِ هُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ ، ثُمَّ الصَّحِيْحِ - (4) . فَكَيْفَ يَعْلَمُ بِالنَّهِي ، بَلْ يَرْوِيْهِ هُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ ، ثُمَّ اللهُ عَنْهُ - إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَهِمَ يُخَالِفُ ذَلِكَ ، مُحَسَالٌ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ - رضي الله عَنْهُ - إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَهِمَ خُصُومِيَّتَهُ بِلُنْسِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ مِنْ قَوْلِ النِيِّ عَلِيْنَ لَهُ .

\* وَرَأْيُ الْجُمْهُورِ - فِي تَحْرِيْمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ - أَصَبَحُ وَأَصْبُطُ

<sup>(</sup>١) تهذيب السنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ١٨٧/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب المغازي ، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ، ح (٣٩١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٧٠٢/٧) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٠٤/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٤٠٨).

وأرْجَحُ – وا للهُ تَعالَى أعلَمُ ؛ لِقُوَّةِ أُدِلَّتِهِ ، وصَرَاحَتِهَا في ذلك .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَويُّ - رحمه الله - : « أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ للنَّسَاءِ ، وأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيْمِهِ عَلَى الرِّجَالِ ، إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّد النَّسَاءِ ، وأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيْمِهِ عَلَى الرِّجَالِ ، إِلاَّ مَا حُكِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّد ابن عُرَمُ الله حَرَامٌ ، وعَنْ بَعْضٍ أَنّه مَكْرُوةٌ لاَ حَسرَامٌ ، وَهَذَان النَّهُ لاَن بَاطِلان ، فقائِلُهُمَا مَحْجُوجٌ بِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ النِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ ، مَعَ النَّقُلان بَاطِلان ، فقائِلُهُمَا مَحْجُوجٌ بِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ النِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ ، مَعَ أَوْلِهِ عَلِيلًا فِي الذَّهَ اللهُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ لَهُ ، مَعَ قَوْلِهِ عَلِيلًا فِي الذَّهَ اللهُ عَلَى ذَكُودٍ أُمَّتِي حِلٌ لِإِنَاثِهَا » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٥٤/١٤) . وانظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٩/١٠) . وانظر تخريج الحديث فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨) .

# الفَرْعُ الرَّابِعُ لُبْسُ الرَّجُلِ لِخَاتَـــمِ الحَدِيْدِ والنُّحَاسِ (الشَّبَهِ ) (١) والصَّفْرِ (٢) والرَّصَاصِ (٣)

اختَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي جَوَازِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الحَدِيدِ والرَّصَــاصِ والنَّحَـاسِ والصَّفْـرِ عَلَى قَوْلَيْنِ ؛ هُمَا :

#### • القَوْلُ الأوَّلُ :

يُكْرَهُ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ التَّخَتُمُ بالحَدِيدِ ، والنَّحَاسِ ، والرَّصَاصِ ، والصَّفْرِ ؛ وهـو قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الحِنْفَيَّةِ ، والمالكِيَّةِ ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنَابِلَةِ (<sup>1)</sup> .

(۱) النَّحَاسُ: ضَرْبٌ من الصَّفْرِ والآنِيَةُ شَدِيْدَةُ الحُمْرَةِ. والنَّحَاسُ: الدُّحَانُ الذي لا لَهَبَ فيه ؛ ومنه قولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَادٍ وَنُحَاشٌ فَلَا تَنْصَرَانِ ﴾ [الرحمين: ٣٥]. والنَّحَاسُ: عُنْصُرٌ فِلِزِّيُّ قابِلُ للطَّرْقِ ، يُوصَفُ عادَةً بالأَحْمَرَ لِقُرْبِ لَونِهِ من الحُمْرَةِ . انظر: لسان العرب (٢١/١٤) ؛ المعجم الوسيط (٢٠٧/٢) ، (نحس). وانظر تعريف الشَّبَهِ فيما سبق (ص ٣٤٣).

(٢) الصُّفُوُ : هو النُّحَاسُ الأصفَرُ الجَيَّدُ ، وقِيْلَ : هو ضَرْبٌ من النُّحَاسِ ، وقِيْلَ : هو ما صُفْرَ مِنْه ، واحِدَتُهُ صُفْرَةٌ ، تُعْمَلُ منه الآنِيَةُ . انظر : لسان العرب (٩/٧ ٣٥) ، ( صفر ) .

(٣) الوَّصَاصُ ، والرَّصَصُ ، والرِّصَاصُ : مَعْدِنْ مَعْرُوفْ من المَعْدَنِيَّـاتِ ، مُشْنَقُ من ذلـك لتداخُلِ أحزائِهِ ، والفَتْحُ أكثرُ استعْمَالاً في لُغَةِ العَرَبِ من الكَسْرِ ، والعَامَّـةُ تَقُولُـهُ بكَسْرِ الرَّاءِ . وهو عُنْصُرٌ فِلِزِّيِّ لَئِنْ ، يَنْصَهِرُ عندَ دَرَجَةِ حَرَارَةٍ عالِيَةٍ (٣٢٧ م ) .

انظر : لسان العرب (٥/٥) ؛ المعجم الوسيط (٣٤٨/١) ، ( رصص ) .

(٤) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣/٩٥٦-٣٦٠)؛ الفتاوى الهنديَّة (٥/٥٣٥)؛ بلغـة السالك لأقرب المسالك (٢٥/١)؛ الخرشي على مختصر خليل (٩٩/١)؛ منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/١٥-٩٥)؛ المجموع شرح المهدّب (٣٤٤/٤)؛ كشاف القناع عن من الإقناع (٣٤٤/٢)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢٣٧/٢)؛

جَاءَ فِي الفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: « يُكُرَّهُ للرِّجَالِ التَّخَتُمُ بِمَا سِوَى الفِضَّةِ. والتَّخَتُمُ بالذَّهَبِ حَرَامٌ فِي الصَّحْيْحِ... التَّخَتُمُ بالحديدِ والصَّفْرِ والنَّحَاسِ والرَّصَاصِ مَكْرُوهُ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ جَمِيْعًا ﴾ (١) .

وَجَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيْرِ: ﴿ يُكُرَهُ التَّحَتُّمُ بِالحَدِيْدِ وِالنَّحَاسِ وَنَحْوهِمَا ﴾ (٢) . وَقَالَ الإمَامُ النَّوَويُّ – رحمه الله – : ﴿ قال صَاحِبُ الإِبانَةِ : يُكْرَهُ الخَاتَمُ مِن حَدِيْدٍ أَو شَبَهٍ – بفَتْحِ الشَّيْنِ والبَاءِ – وهو نَوْعٌ من النَّحَاسِ ، وتَابَعَهُ صاحِبُ البَيَانِ؛ فقالَ : يُكْرَهُ الخَاتَمُ مَن حَدِيْدٍ أَو رَصَاصٍ ، أو نُحَاسٍ ﴾ (٣) .

وَسُئِلَ الإمامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - عن خَاتَمِ الْحَدِيْدِ ؟ فقالَ : أَكْرَهُهُ ؛ هو حِلْيَـهُ أَهْلِ النَّارِ . قِيْلَ : الشَّبَهُ ؟ قالَ : لَمْ يَكُنْ خَوَاتِيْمُ النَّاسِ إِلاَّ فِضَّةً . ونَهَـى عن لُبْسِهِ فِي رِوَايَةٍ جَمَاعَةٍ من أَصْحَابِهِ . وسُئِلَ عَن الحَدِيْدِ ، والصَّفْرِ ، والرَّصَـاصِ تَكْرَهُـهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الحَدِيْدُ والصَّفْرُ ، والرَّصَـاصِ تَكْرَهُـهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الحَدِيْدُ والصَّفْرُ فَنَعَم ، وأمَّا الرَّصَاصُ فَلَيْسَ أَعْلَمُ فَيْهِ شَـيْئًا ، ولَـهُ رَائِحَـة إِذَا كَانَ فِي اليَدِ ؛ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ( اللهِ ) .

وقالَ صَاحِبُ الإنْصَافِ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَرَاهَةَ لُبْسِ خَاتَمِ الْحَدِيْدِ ، والصَّفْرِ ، والنَّخاسِ ، والرَّصَاصِ - : « إِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ ، فالصَّحِيخُ من المَذْهَبِ أَنَّ الْمَرَادَ من الكَرَاهَةِ هُنَا : كَرَاهَةُ التَّنْزِيْهِ » (٥) .

 <sup>□</sup> الآداب الشرعيَّة (٥٠٣/٣) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦١٠/٦) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٦٥/١٨) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٧٧/٨) .

<sup>(</sup>١) جماعة من علماء الهند (٥/٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) ألدردير (١/٥٧).

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذَّب (٣٤١/٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/٣) ؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (٢٤٧/٢) ، مسألة رقم (١٨٢٧) ؛ أحكام الخواتم (ص ٨٠-٨١) .

<sup>(</sup>٥) المرداويُّ (١٤٦/٣). وانظر : أحكام الخواتم (ص ٩٠).

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

جَوَازُ التَّخَتُمِ بِالحَدِيْدِ ، والنُّحَاسِ ، والصُّفْرِ ، والرَّصَـاصِ ؛ وَهُـوَ المَذْهَـبُ عِنْـدَ الشَّافِعِيَّةِ ؛ وبه قَالَ بعضُ المالكيَّةِ ، وبعضُ الحَنَابلَةِ (١) .

قَالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله عَدْيَتْ فِ الصَّحِيْحَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ للذي مِنْ حَدِيْدٍ أَوْ رَصَاصٍ للحَدِيْثِ فِ الصَّحِيْحَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ للذي خطب الوَاهِبَة نَفْسَهَا : ﴿ الطُّلُبُ ولَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيْدٍ ﴾ (٢) . قَالَ : وَلَوْ كَانَ فِيْهِ خَطَب الوَاهِبَة نَفْسَهَا : ﴿ الطُّلُبُ ولَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيْدٍ ﴾ (٢) . قَالَ : وَلَوْ كَانَ فِيْهِ خَطَب الوَاهِبَة لَمْ يَأْذَن فِيْهِ . وفي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بإسْنَادٍ جَيِّدٍ عن مُعَيْقِيْسِ (٢) الصَّحَابِيِّ حَرَاهَةٌ لَمْ يَأْذَن فِيْهِ . وكَانَ علَى خَاتَم النبي عَلَيْهِ فَالَ : ﴿ كَانَ حَاتَمُ النبي عَلَيْهِ فِضَةٌ ﴾ وكان على خَاتَم النبي عَلَيْهِ فَالَ : ﴿ كَانَ حَاتَمُ النبي عَلَيْهِ فِضَةٌ ﴾ وكان على خَاتَم النبي عَلَيْهِ فِضَة ﴾ وكان على فَاتُم النبي عَلَيْهِ فِضَة ﴾ وكان على خَاتَم النبي عَلَيْهِ فِضَة ﴾ ونه الله عَلَيْهِ فِضَة ﴾ وكان على خاتَم النبي عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ فِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

فَالُحْتَارُ : أَنَّهُ لا يُكْرَهُ لِهَذَيْنِ الحَدِيْثَيْنِ ، وَضَعْفِ الأَوَّل » <sup>(°)</sup> .

وَقَالَ الحَافِظُ ابِنُ رَجَبٍ - رحمه الله - : « والصَّحِيْحُ عَدَمُ التَّحْرِيْمِ ؛ فإنَّ الأَحَادِيْثَ فِيْهِ لا تَحْلُو عَنْ مَقَال ، وَقَدْ عَارَضَهَا مَا هُو أَقُوى مِنهَا ؛ كَالحَدِيْثِ الأَحَادِيْثِ السَّعِيْحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَالَهِ عَلَيْهِ : الذي في الصَّحِيْحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَالَ لِخَاطِبِ المَرْأَةِ التي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ :

<sup>(</sup>۱) انظر: المجموع شرح المهذّب (۱/٤)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۳۲۰/۱۰)؛ فتح البَرِّ في المؤتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (۳۳۰/۱۰) البخاريِّ (۳۳۰/۱۰)؛ أحكام الحواتم (ص ۹۰)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف (۱۶٦/۳)؛ أحكام الحواتم (ص ۹۰)؛ فتارى إسلامية (۱/۵۰/۶).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه ، والحُكم عليه فيما بعد من هذا البحث (ص٤٢٣) .

<sup>(</sup>٣) هو مُعَيْقِيْبُ بنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِيُّ ، حَلِيْفُ بَنِي عبدِ شَمْسِ ، اسْلَمَ قديمًا بمكَّة ، وهاجَرَ الهُجرَتِينِ ، وشهِدَ بَدْرًا ، وكانَ على خَاتَمِ النبيِّ ﷺ ، واستعمَلَهُ أبو بكر وعمرُ على بيت المال ، تَوفِّي في خلافَةِ عنمانَ ، وقيلَ : بل في خِلاَفَةِ عليٍّ ، سنَةَ أُربعُينَ ، وهو قليلُ الحلايثِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٣٠/٤) ؛ سير أعلام النبلاء الخديثِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٣٠/٤) ؛ سير أعلام النبلاء (١٩/٢) ؛ سراً على النبلاء (١٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه ، والحُكم عليه فيما بعد من هذا البحث (ص ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٥) النوويُّ (٣٤١/٤).

(( الْتَمِسْ ولَوْ خَاتَمَاً مِنْ حَدِيْدٍ )) (١) .

#### \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ ، وَالتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى كَرَاهَـةِ لُبْسِ خَـاتَمِ الحَدِيْـدِ ، والرَّصَـاصِ ، والنُّحَاس ، والصُّفْر :

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأْى فِي اللهُ عنه - قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأْى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَلْقِ ذَا ﴾. فَأَلْقَاهُ ، فَتَخَتَّمَ بِحَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَلْقِ ذَا ﴾. فَقَالَ : ﴿ ذَا شَرِّ مِنْهُ ﴾. فَتَخَتَّمَ بِحَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَسَكَتَ عَنْهُ (٢) .

٧\_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ العَاصِ - رضي الله عَنْهُمَا - : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَنْهُ ، وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ عَلِيْ عَنْهُ ، فَلَمَّا رأى الرَّجُلُ كَرَاهِيَتَهُ ذَهَبَ فَالْقَى الخَاتَمَ ، وَأَخَذَ خَاتَماً مَنْ حَدِيْدٍ فَلَبِسَهُ ، وَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَلَا النَّبِيَ عَلَيْ ، فَقَالَ عَلَيْ : « هَذَا شَرَّ ؛ هَذَا حِلْيَةُ أهلِ النَّارِ » (٣) . فَرَجَعَ ، فَطَرَحَهُ ، وَلَبِسَ فقالَ عَلَيْ : « هَذَا شَرَّ ؛ هَذَا حِلْيَةُ أهلِ النَّارِ » (٣) . فَرَجَعَ ، فَطَرَحَهُ ، وَلَبِسَ

(۱) أحكام الخواتم (ص ۹۰).

وأخرَّحَهُ الهيثميُّ في كتاب اللَّباس ، بـاب مـا حـاء في الخـاتَمِ ، وقـال : « رَوَاهُ أَحْمَـدُ ، وَرَحَالُهُ رِحَالُهُ الصَّحِيْحِ ، إِلاَّ أَنَّ عَمَّارَ بنَ أَبِي عَمَّارٍ لَمْ يَسْـمَعْ مِـنْ عُمَـرَ » ا هــ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/١٥١) .

(٣) قُولُهُ: « هَذَا حِلْيَهُ أَهْلِ النَّارِ » ؛ مَعْنَاهُ: أَنَّ هذَا زِيْنَهُ بعضِ الكُفَّارِ في الدُّذِيا ، أُو زِيْنَتُهُم في النَّارِ بمُلاَبَسَةِ السَّلاسِلَ والأَغْلال ، وتلك في المُتعَارَفِ بينَنَا تُتَّخِذُ من الحديدِ . وقيلَ : إنَّه عَلَيْ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في مسند العشرة ، مسند عمر بن الخطَّابِ ، ح (١٣٢) ، وقال مُحَقَّقُوا المسند : « حَسَنُ لغَيْرِهِ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لاَنْقِطَاعِهِ ، عَمَّارُ بنُ أَبِي عَمَّارٍ لَمْ يُدْرِك عُمْرَ ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن رَعَمْرو بسَنَدٍ حَسَنٍ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٨٢/١) .

خَاتَمَاً مِنْ وَرِقٍ ، فَسَكَتْ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ (١) .

"ما رَوَاهُ بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : « مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟! ». فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ ، فَقَالَ : « مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَصَامِ ؟! ». فَطَرَحَهُ ، قَالَ : « مِنْ وَرِق ، وَلاَ تُتِمَّهُ فَطَرَحَهُ ، قَالَ : « مِنْ وَرِق ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟! قَالَ : « مِنْ وَرِق ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِنْقَالاً » ( ) .

قَالَ الإِمَامُ الخَطَّابِيُّ - رحمه الله - : ﴿ إِنَّمَا قَالَ فِي خَاتَمِ الشَّبَهِ : ﴿ أَحِـدُ مِنْكَ رَبِيحَ الأَصْنَامِ ﴾ ؛ لأنَّ الأَصْنَامَ كَانَتْ تُتَّخَذُ مِن الشَّبَهِ ، وأمَّا الحَدِيْدُ : فَقَـدْ قِيْـلَ : إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ سَهُوكَتِهِ (٣) ورِيْحِهِ . ويُقالُ : مَعْنَى حِلْيَةٍ أَهْـلِ النَّـارِ : أنَّـه زِيُّ بَعْضِ الكُفَّارِ ، وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ . وا لله أعلَمُ » (٤) .

 <sup>⇒</sup> انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٩/٨) ؛ عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي
 داود (١٩٠/١١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في الأدب المُفْرَدِ ، باب من ترك السلامَ على الْمُتَخَلِّقِ وأصحاب المعاصي ، ح (۱۰۲۱) ؛ وحسَّنَهُ الألبانيُّ ، الأدب المفرد (ص ۳۶۷–۳۶۸) . وصحَّحَهُ في غايـة المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ۲۰) .

ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، ح (٦٥١٨) ، وقال مُحَقِّفُوا المسند : « صَحِيْحٌ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٦٨/١١) .

وأَحرَجَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما جاء في الخاتَمِ ، وقال : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَحَدُ إِسْنَادَي أَحْمُدَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ﴾ ا هـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٥١/٥) .

وَأَخْرَجَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي كتبابِ الزِّينة ، بباب ما حاء فِي خَاتَمُ الحديد ، ح (٥٨٠) ، وقال: ﴿ هَذَا حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتَّرْمِذِيُّ » وَاللَّهُ الْعَدْرَةِ الْمَهْرَةُ بِرُوائد المسانيد العشرة (١١٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) السُّهُوكَةُ : الرِّيْحُ الكَرِيْهَةُ . انظر : القاموس المحيط (ص ١٢١٨) ، ( سهك ) .

<sup>(</sup>٤) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٩٨/٤-١٩٩).

عَنْ عبدِ اللهِ بن عَمْرو - رضي الله تعالى عنهُمَا - : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ : « نَهَى عَنْ خَاتَمِ اللهِ بن عَمْرو .
 عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَحَاتَمِ الحَدِيْدِ » (١) .

والوَجْهُ مِنْ هَـذِهِ الأَحَـادِيْثِ جَمِيْعَاً: أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن خَـاتَمِ الحَدِيْدِ والنَّحَاسِ، وَنَحْوِهِ، بَلْ أَعْرَضَ عَنْ مَنْ لَبِسَهُ، مِمَّا يَدُلُّ على تَحْرِيْمِه (٢).

- أُغْتُرِضَ على الاسْتِدْلاَلِ بِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ : بأنَّ النَّهيَ عن حاتَمِ الحَدِيْدِ وَمَا فِي معنَاهُ ضَعِيْفٌ لا يَثْبُتُ (٢) .

ولَكِنَّ هَذَا الاغْتِرَاضَ مَرْدُودٌ :

بأَنَّ النَّهِيَ عَنْ خَاتَمِ الحَدِيْدِ صَحِيْحٌ ثَابِتٌ ، فَإِذَا سُلَّمَ بِضَعْفِ حَدَيثِ بُرَيْدَةً - مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ يُصَحِّحَهُ - فَإِنَّ لَهُ شَواهِدَ عِدَّةً إِنْ لَمْ تُرْقِهِ إِلَى دَرَجَةِ الصَّحَةِ، فلا يَنْزِلْ مَعَهَا عن دَرَجَةِ الحَسَنِ ، فَكَيْفَ وبعضُهَا صَحِيْحٌ كَمَا سَبَقَ (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه السُّيوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (٩٤٦١) ، فيـض القدير شـرح الجـامع الصغـير (٢٠/٦) .

وَأَحرَحَهُ الْميثميُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الخَــاتَمِ ، وقــال : « رَوَاهُ الطَّـبَرَانيُّ في الأَوْسَطِ ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٥٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ٦٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المبرِّ في المترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد المبرِّ (٦٦٠/٣)؛ المحموع شرح المُهَذَّب (٢٤١/٤)؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٩/٨)، ابن باز، فتوى في حكم لُبْسِ السَّاعة والحَاتَمِ الحديد، ضمن فتاوي إسلامية (٤/٥٥٢).

قال ابنُ حَجَرَ - رحمه الله - عن حديث : ﴿ هَذَا حِلْيَةُ اَهْلِ النَّارِ ﴾ : ﴿ فِي سَنَدِهِ ابُو طَيْبَةَ ؛ هَنْ النَّارِ ﴾ : ﴿ فِي سَنَدِهِ ابُو طَيْبَةَ ؛ هَنْ مُسْلِم طَيْبَةَ ؛ هَنْ مُ اللَّهِ بِنُ مُسْلِم اللَّوْزِيُّ ، قال أبو حاتِم الرَّازِيُّ : يُكْتَبُ حَدِيْنُهُ ، ولا يُحْتَجُّ بِهِ . وقال ابنُ حِبّانَ فِي النّقاتِ : يُخْطَئُ ويُخَالِفُ . فإن كان محفوظاً حُمِلَ المَنْعُ على ما كانَ حديداً صِرْفاً ﴾ اهم فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/٣٥) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٩/٨).
 وانظر شواهِد الحديث فيما سبق من هذا البحث (ص ٤١٩).

أنَّ التَّخَتُمَ بالحديدِ والرَّصَاصِ والصَّفْرِ زِيُّ أَهْلِ الكِتَـابِ الـذي يتَمَيَّزُونَ بهِ عَن الْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَقَدْ كتَبَ الخليفَةُ الرَّاشِدُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ – رضي الله عنه – إلَى أَمْرَاءِ الأَجْنَادِ : « أَنْ اخْتَمُـوا أَعْنَـاقَ أَهـلِ الذَّمَّةِ بالرَّصَـاصِ » . وَهـذَا يَقْتَضِي ذَمَّ التَّخَتُمُ بهِ (١) .

وَلِهَذَا ذَكَرَ غيرُ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ أَهْلَ الذَّمَّةِ يَجِبُ أَن يَتَمَيَّزُوا في دخُولِهِم الحَمَّاماتِ بخَاتَم الحديدِ في رقَابهم ؛ لِيَعْرَفَهُم المُسْلِمُونَ .

حَاءَ فِي مطالبِ أُولِي النَّهَى شَرْحِ غَايَةِ الْمُنْتَهَى : « وَيُلْزِمُهُم ( أَيْ : يُـلْزِمُ الإمامُ أَهلَ الذَّمَّةِ ) لدخُولِ حَمَّامِنَا جُلْجُلَ ؛ وَهُوَ الجَرَسُ الصَّغِيْرِ ، أَوْ خَاتَم رَصَاصٍ وَنَحْوِهِ ؛ كَحَدِيْدٍ أَوْ نُحَاسٍ ، أَوْ طَوْق مِـنْ ذَلِكَ ، لاَ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ؛ لِتَحْرِيْمِهِمَا عَلَى الذَّكُورِ ، بِرِقَابِهِم ؛ لِيَتَمَيَّزُوا عَنَّا فِي الحَمَّامِ » (٢) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ خَاتَمِ الحَدِيْـــدِ والرَّصَــاصِ والصَّفْـرِ والنُّحَاسِ :

ا\_ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ : إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي . فَقَامَتْ طَوِيلاً ، فَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ! قَالَ : « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا ؟ ». قَسالَ : مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا ». فَقَالَ : « إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا ». فَقَالَ : «أَمَعَكَ مَا أَجِدُ شَيْئًا ! فَقَالَ : « الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ». فَلَمْ يَجِدْ ، فَقَالَ : «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ ». قَالَ : نَعَمْ ! سُورَةُ كَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا ؛ لِسُسورِ سَمَّاهَا .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام الخواتم (ص٨-٨٩) .

<sup>(</sup>٢) مصطفى السيوطيُّ الرحيبانيُّ (٦٠٦/٢). وانظر : أحكام الخواتم (ص ٨٩) ؛ أحكام أهل الذَّمَّة (١٣٠٣/٣ ، ١٣٠٩) ؛ شرح منتهى الإرادات (٦٦٣/٣).

فَقَالَ : ﴿ قَدْ زَوَّجْنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (١) .

والوَجْهُ منِهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ حَعَلَ حَاتَمَ الحديدِ مَهْرَاً ، وَهَــذَا يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّـه أَذِنَ فِيْهِ ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهَــاً لَمْ يَـأْذَنْ فِيْـهِ ، وَلاَ وَحْـــة لـلإِذْنِ فِيْـهِ إِلاَّ إِذَا كَـانَ لُبْسُـهُ جَائِزاً (٢).

#### ويُجَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ :

الأُوَّلُ: ﴿ أَنَّ قَولَهُ: ﴿ وَلَو حَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ﴾ خَرَجَ مَخْـرَجَ الْمَبَالَغَةِ فِي طَلَـبِ
التَّيْسِيْرِ عَلَيْهِ ، وَلَم يُرِدْ عَيْنَ الْخَاتَمِ الحَدِيْدِ ، وَلاَ قَدْرَ فِيْمَتِهِ حَقَيقَةً ؛ لأَنّه لَمَّا قَـالَ:
لاَ أَجِدُ شَيْئًا عُرِفَ أَنَّه فِهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيْءِ مَالَهُ فِيْمَةٌ ، فَقِيْسُلَ لَـهُ: ولَـوْ أَقَـلَ مالَـهُ
قِيْمَةٌ كَخَاتَم الحَدِيْدِ ﴾ (٣).

الثَّانِي: يُحْتَمَلُ أَنَّه أَرَادَ وُجُودَ حَاتَمِ الْحَدِيْدِ حَقِيْقَـةً لِتَنْتَفِعَ المرأةُ بِقِيْمَتِـهِ ، ولا يَلْزَمُ من جَوَازِ الالْتِمَاسِ جَوَازُ اللَّبْسِ <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب النَّكاح ، باب السُّلطان وليٌّ لقول النبيِّ ﷺ زوحناكها بما معك من القرآن ، ح (٥١٣٥) ، وفي كتاب اللَّباس ، باب خاتم الحديث ، ح (٥٨٧١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٩٧/٩) ، (٣٣٥/١٠) . ومسلمٌ في كتاب النَّكاح ، باب الصَّداق وحواز كونه تعليم قرآن وخاتَم حديث ، ح [٧٦] (١٤٢٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٥٣/٩ ٥٥-٥٥) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (۱۰/۳۳۵) ؛ المحموع شرح المهذَّب (۳۲/۱۶) ؛ ابن باز، فتـوى في المهذَّب (۳٤۱/٤) ؛ ابن باز، فتـوى في حكم لُبْسِ الساعة والحَاتَمِ من الحديدِ، ضمن فتاوى إسلامية (۶/۵۰/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاري (١١٩/٩) . وانظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٩٠/٨) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٦/٦)؛ عون المعبود شـرح سنن أبي داود
 (١٩١/١١)؛ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ٦٠).

الشَّالِثُ : أَنَّ حَدِيْثَ الوَاهِبَةِ كَانَ فِي أُوَّلِ الإِسْلَامِ ، قَبْلَ اسْتِقْرَارِ السَّنَّةِ وَاسْتِحكَامِ الشَّرَائِعِ ، وأمَّا أَحَادِيثُ النَّهي فَكَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَــٰذَا آخِرُ مَا ثَبَتَ عَنِ النِيِّ ﷺ (١) .

ُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَاتَمَ الذي زُوِّجَتْ بِهِ المَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ حَدَيْدًا صِرْفَاً ، بَـلْ كَـانَ مِـنْ حَدِيْدٍ وَفِضَّةٍ ؛ فَقَدْ جَاءَ في بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً امْرَأَةَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ ، فَصُّهُ فِضَّةٌ » (٢) .

إلى النّبي عَلَيْنَ ، فَسَلّمَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ - وَكَانَ فِي يَدِهِ حَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، وَجُبّهُ إِلَى النّبِي عَلَيْنَ ، فَسَلّمَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السّلاَمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَيْتُكَ حَرِيرٍ - فَأَلْقَاهُمَا ، ثُمَّ سَلّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السّلاَمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَيْتُكَ آنِفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِي ؟! فَقَالَ : « إِنّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِن نَارٍ ! ». قَالَ : لَقَدْ جَنْتُ إِذًا بَحَمْرٍ كَثِيرٍ ! قَالَ : « إِنّ مَا جَنْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ ، وَلَكِنّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ». قَالَ : « إِنّ مَا جَنْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ ، وَلَكِنّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ». قَالَ : فَمَاذَا أَتَخَتّمُ ؟ قَالَ : « حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ وَرِقٍ ، أَوْ صُفْرٍ » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٩٠/٨) ؛ آداب الزُّفاف (ص ١٤٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكمُ في كتاب النَّكاح ، ح (٢٧٣٣) ، وقال : ﴿ هَـٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِحَاهُ ﴾ ا هـ . ووافقَهُ الذَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (١٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينة ، بابٌ لُبْسِ حَاتَمِ الصُّفْرِ ، ح (٢٠٦) ، سنن النسائيِّ (١٢٩/٨) .

وأخرِحَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الخـاتَم ، وقـال : « رَواه الطـبرانيُّ في الأوسَطِ ، [ وفي سنَدِه أبو النَّحِيْبِ ] ، وَأَبُو النَّحِيْبِ وثَّقَهُ ابنُ حِبَّان ، ورِحَالُهُ ثِقَـاتٌّ » ا هـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥٤/٥) .

وأبو النَّحِيْبِ هو العامِرِيُّ مَوْلَى ابنِ أبــي سَرْح ، بـالنون ، ويُقــالُ : بالمُثَنَّـاةِ المضمومَـةِ . يُقالُ: اسمَّهُ ظُلَيْمُ ، مقبولٌ من الرَّابعَةِ ، مات بإفريقيَّةَ سنة نَمان ونمانين .

والوَجْهُ منْـهُ: أَنَّ النَّبيَّ عَلِيْ أَمَرَهُ بِاتِّخَـاذِ الخَـاتَمِ مِـنَ الحَدِيْـدِ، أَو الصُّفْرِ، أَو الوَرِقِ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى حَوَازِ التَّحَتُّم بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ.

- ويُجَابُ عَنْ هَذَا: بأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، لاَ يَقْوَى عَلَى مُعَارَضةِ الأَحَــادِيْثِ الصَّحْدِيْدِ والصَّفْرِ والنَّحَاسِ (١). الصَّحِيْحَةِ فِي النَّهْي عَنْ خَاتَمِ الحَدِيْدِ والصَّفْرِ والنَّحَاسِ (١).

حَدِیْثُ مُعَیْقِیبٍ - رضی الله عنه - قَالَ : «کَانَ خَاتَمُ النَّبِیِّ ﷺ حَدِیداً مَلْوِیًّا عَلَیْهِ فِضَّةٌ ، قَالَ : وَرُبَّمَا کَانَ فِی یَدِی » . فَکَانَ مُعَیْقِیبٌ عَلَی خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (۲) .
 اللهِ ﷺ (۲) .

🗢 انظر : [ تقريب التهذيب (ص ٥٩٧) ، رقم (٨٤٠٩) ] .

(١) ضعَّفَهُ الألبانيُّ في ضعيف سنن النسائيُّ ، كتاب الزينة ، باب لُبْسِ حَاتَمِ الصُّفْرِ (١) ( صحَّا) ، ح (١٧٦) .

وذكرَ الألباني – رحمه الله – أنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّهُ مُضْطَرِبٌ ؛ ففي إسْنَادِ الطَّبَرَانِيُّ أَبُو النَّحِيْبِ ، وَمَعَ أَبُو النَّحِيْبِ ، وَمَعَ فَلِكَ : فَإِنَّ أَبَا النَّحِيْبِ ، وَمَعَ فَلِكَ : فَإِنَّ أَبَا البَحْتَرِيِّ سَعِيْدِ بَنَ فَيْرُوز : ثِقَةٌ نَبْتُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ فَلِكَ : فَإِنَّ أَبَا البَحْتَرِيِّ سَعِيْدِ بَنَ فَيْرُوز : ثِقَةٌ نَبْتُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخَدْرِيِّ ، كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو حَاتِم ، وأمَّا أَبُو النَّحِيْبِ فَهُوَ مَحْهُولُ الحَالِ ، لَمْ يُوثِقُهُ إِلاَّ ابنُ حِبَّانَ ، وَلَمْ يَرُو عَنْهُ إِلاَّ بَكُرُ بنُ سَوادَةً .

وَفِي الْحَدَيْثِ عِلَّةٌ أَخْرَى ؛ لأَنَّ فِي سَنَدِهِ دَاوُدَ بنَ مَنْصُسورِ النَّسَائِيَّ ، صَـَدُوقٌ يَهِمُ ، فَهُـوَ ضَعِيْفٌ فِي حِفْظِهِ . انظر : تقريب التهذيب (ص ١٨٠) ، رقم (٢٣٨٠) ؛ (ص ١٤٠) ، رقم (١٨١٥) ؛ آداب الزِّفاف (ص ١٤٨-١٤٩) .

(٢) رواه أبو داود في كتاب الخاتم ، باب ما حاء في حاتم الحديد ، ح (٤٢١٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩١/١١) . والنسائي في كتاب الزّينة ، بــاب لُبْـسِ حَــاتِـم حديدٍ مَلْوِيُ عَلَيْهِ فِضَةً ، ح (٥٢٠٥) ، سنن النسائيّ (١٢٨/٨) .

وصحَّحَهُ الالبانيُّ في آداب الزِّفاف (ص ١٤٨) . ومَعْنَى : كان الْمَعْبْقِيْبُ عَلَى خَاتَمِ النبيِّ ﷺ : أَيْ كَانَ أَمِيْنَاً عَلَيْهِ .

انظر : عون المعبود شرح سنن أبيُّ داوُّد (١٩١/١١ –١٩٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ خَاتَمَ النبيِّ ﷺ كَانَ مِنْ حَدِيْدٍ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوازِ التَّخَتُّمِ بالحَدِيْدِ ؛ إِذْ لَو كَانَ مَكْروهَاً لَكَانَ المُصْطَفَى ﷺ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ .

- ويُجَابُ عَنْ هَذَا: بَأَنَّ حَدِيثَ مُعَيْقِيبٍ - رضي الله عنه - لَيْسَ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى حَوازِ التَّحَتَّمِ بالحديدِ ؛ لأَنَّ المَذْكُورَ فِيْهِ لَمْ يَكُن حَدِيْداً صِرْفَا بَلْ كَانَ حَدِيْداً وفِضَّةً ، فارْتَفَعَتِ الكَرَاهَةُ ، والنِّزَاعُ لَيْسَ في هذا ، إنَّمَا هُوَ في الحَدِيْدِ الخَالِصِ ، وَفِضَّةً ، فارْتَفَعَتِ الكَرَاهَةُ ، والنِّزَاعُ لَيْسَ في هذا ، إنَّمَا هُوَ في الحَدِيْدِ الخَالِصِ ، وَبِهَذَا فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ نَهْيِهِ عَلَيْقِ عَنْ حَاتَمِ الْحَدِيْدِ ، وَبَيْنَ حَدِيْثِ مُعَيْقِيْبٍ (١).

\$\_أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الإِباحَةُ حتَّى يَثْبُتَ النَّهيُ ، والنَّهْيُ عَـنْ خَـاتَمِ الحَدِيْـدِ
 وَنَحْوهِ الوَاردُ فِي الحَدِيْثِ ضَعِيْفٌ لاَ يَثْبُتُ (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بَأَنَّ أَحَادِيْثُ النَّهْي عَنْ حَاتَمِ الحَدِيْدِ لَيْسَتْ ضَعِيْفَةً كُلُّهَا، بَلْ بَعْضُهَا صَحِيْعٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا ضَعِيْفًا فَإِنَّهُ يَرْتَقِنِي بالشَّوَاهِدِ إِلَى مَرْتَبَةِ الحَسَنِ (٢).

 الرَّاجِحُ - وا لله تَعَالَى أَعْلَمُ - : هُـوَ القَـوْلُ الأوَّلُ ؛ وَهُـوَ كَرَاهَـهُ التَّخَتُـمِ بِالحَدِيْدِ ، وَالرَّصَاصِ ، والنُّحَاسِ ، والصُّفْرِ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : ثُبُوتُ النَّهْي عَنِ النَّيِّ ﷺ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ وَجْهٍ عَنِ التَّخَتَّمِ بِهَا ، وَهَـذِهِ الأَدْلَةُ تَتَعَاضَدُ للدَّلاَلَةِ عَلَى كرَاهَةِ التَّخَتَّمِ بِهِـذِهِ الأَشْيَاءِ ، وَغَايَـةُ مَـا اسْتَدَلَّ بِهِ الْهَائِلُونَ بالجَوَازِ لاَ يَخْلُو مِنَ القَدْحِ فِيْهِ بِضَعْفَ ، أَو تَأْوِيْلِ ، ثُمَّ هُوَ لَيْسَ صَرِيْحًا فِ القَائِلُونَ بالجَوَازِ لاَ يَخْلُو مِنَ القَدْحِ فِيْهِ بِضَعْفَ ، أَو تَأْوِيْلِ ، ثُمَّ هُوَ لَيْسَ صَرِيْحًا فِ

<sup>(</sup>١) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٣/١) ؛ آداب الزِّفاف (ص ١٤٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح البَرِّ في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٣٦٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظرها فيما سبق (ص ٣٦٤-٣٦٧).

أَشْرَكَ » ا هـ (ص ٨٨) .

الدَّلاَلَةِ عَلَى الجَوَازِ .

• ثَانِياً : أَنَّ الْحَدِيْدَ وَالصَّفْرَ وِالرَّصَاصَ حِلْيَةُ أَهْلِ الكُفْرِ ؛ نَـصَّ النبيُّ ﷺ عَلَى هَذَا ، وَأَلْزَمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَمُرَاءَ الأَجْنَادِ بِضَرْبِ أَعْنَاقِ أَهْلِ الذَّمَةِ بِهِ ؛ تَمْييزاً لَهُم عَنِ المُسْلِمِيْنَ ، وَهَذَا يَقْتَضِي تَحْرِيْمَ التَّخَتُم بِهَا .

• قَالِثَا : أَنَّ النِيَّ عَلِيْلُا ۚ بَيْنَ أَنَّ خَاتَمَ الحَدِيْدِ شَرَّا مِنْ خَاتَمَ الذَّهَبِ ؛ وخَاتَمُ الذَّهَبِ مُحَرَّمٌ - كَمَا سَبَقَ - ، وَحَيْثُ سَوَّى بَينَهُمَا فِي النَّهِي ، ثُمَّ أَفْرَدَ الحديدَ بأنَّه حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَدُلَّ هَذَا عَلَى الكَرَاهَةِ .

• رَابِعَاً : ذَكَرَ بَعْضُ أَهْـلِ العِلْـمِ عِلَـةً أُخْـرَى لَتَحْرِيْـمِ خَـاتَمِ الحَدِيْـدِ والنَّحَـاسِ وَالصَّفْـرِ ؛ وَهِيَ أَنَّ النَّهِيَ عَنِ التَّحَتَّمِ بِهَذِهِ اللَّذْكُورَاتِ لأَجْلِ الشِّرْكِ ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ﴾ (١)

وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ الْحُصَيْنِ - رضي الله عنه - : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً ؛ أُرَاهُ قَالَ : مِنْ صُفْرٍ ، فقالَ : ﴿ وَيُحَلُّ مَا هَذِهِ ؟ ﴾ . قَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ ! فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إلاَّ وَهُنَا ، أَنْبِذُهَا عَنْكَ ؛ فَإِنَّكَ لَو مِتَ وَهِيَ الوَاهِنَةِ ! فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إلاَّ وَهُنَا ، أَنْبِذُهَا عَنْكَ ؛ فَإِنَّكَ لَو مِتَ وَهِي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في مسند الشاميين ، مسند عقبة بن عامر ، ح (١٧٤٢٢) ، وقوَّى إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُوا المسند ، مسند الإمام أحمد بن حنب ل (٢٣٨-١٣٣٧) . وأحرَحَهُ الهيئميُّ في كتاب الطبِّ ، باب فيمن يُعلِّق تميمةً ونحوَهَا ، وقال : « رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ ، وَرِحَالُ أَحْمَدُ ثِقَاتٌ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/٣٠) . والحاكم في كتاب الطُبِّ ، أحمَدَ ثِقَاتٌ » ا هـ . محمع الزوائد ومنبع الفوائد ومعه التلحيص (٢٤٠/٤) . وحمَّحَهُ ، ووافَقَهُ الذَّهبِيُّ ، المستدرك ومعه التلحيص (٢٤٠/٤) . وأورَدَهُ الحافِظُ ابنُ رَحَبٍ في أحكام الحَواتِم بزيادة : « مَنْ عَلَق تَمِيمَةُ أَوْ حَدِيْدَةً فَقَدْ

والتَّمِيْمَةُ : مُفْرَدُ التَّمَاثِمِ ؛ وهي خَرَزَاتُ كانَتِ العَرَبُ تُعَلِّقُهَا علَى أُولاَدِهَا ، يتَّقـونَ بِهَـا العَيْنَ علَى حَدِّ زَعْمِهِم ، تُتَّخَذُ من الحديدِ والصَّفْرِ ونحوِهَا ، فَلمَّا حاءَ الإسلامُ أَبْطَلَهَا . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩٢/١) ، ( تمم ) .

#### عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَأً » (١).

وَوَجْهُ كُوْنِ الْمُتَخَتِّمِ بِالْحَدِيْدِ وَالصُّفْرِ وَالنَّحَاسِ مُشْرِكًا : أَنَّ النِّسَاءَ وَالجُهَّالَ يَتَّخِذُونَ الدُّمْلُوْجَ مِنَ الْحَدِيْدِ (٢) لِيَدْفَعُونَ بِهِ عَنْهُمُ شَرَّ الْحِنِّ بِزَعْمِهِم ، ويتَّخِذُونَ الحَاتَمَ الحَديدَ لِيَطْرُدَ عَنْهُمُ الفَزَعَ ؛ وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ الأَوْلَى بِالْمُسْلِمِ عَدَمُ التَّخَتَّمِ بذلك ؛ مَنْعًا مِنَ الوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ ، أو الظِّنِّ بِهِ ذَلِكَ من غَيْرٍ قَصْدٍ (٣).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن ماحه في كتاب الطّب ، باب تعليق التمائِم ، ح (۳۵۳۱) ، وحسن إسنادة ،
 سنن ابن ماحه (۱۱٦۷/۲ – ۱۱٦۸) .

وأحمدُ في مسند البصريين ، مسند عمران بن حصين ، ح (٢٠٠٠) ، وضعَّفَهُ مُحَقِّقُوا المسند ؛ لِتَدْلِيْسِ مُبَارَكِ بنِ فَضَالَةَ ، وعَنْعَنَتِهِ عن الحسنِ البَصْرِيِّ ، مسند الإمام أحمد بسن حنبل (٢٠٤/٣٣) .

والحاكم مُختَصَرًا في كتاب الطّب ، ح (٧٥٠٢) ، وصحَّحَهُ ووافقَهُ الذَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٤٠/٤) .

وأخرَحَهُ الهبنميُّ في كتاب الطَّبِّ ، باب فيمن يُعَلَّنُ تميمَةً أو نحوِهَا ، وقال : « رواه ابنُ ماحَةَ باخْتِصَارِ ، ورواهُ إحمَدُ والطبرانيُّ ، وقال : « إنْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا » ، قال : وفي رِوَايَّةٍ مَوْفُوْفَةٍ : « انْبِذْهَا عَنْكَ فإنَّكَ لَوْ مِتَّ وَانْتَ تَرَى انَّهَا تَنْفَعُكَ لَمِتَّ عَلَى عَنْرِ الفِطْرَةِ » ، وفيه مُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ ؛ وهو ثِقَةً ، وفِيْهِ ضَعْفٌ ، وبَقِيَّةُ رِحَالِهِ ثِقَاتٌ » اهد . بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/٣٠) .

وضعَّفَهُ الألبانيُّ فِي سلسلة الأحاديث الضعيفَةِ ، ح (١٠٢٩) ، المحلد الثالث (ص ١٠١)؛ لعَنْعَنَةِ الْمُبَارَكِ ، والانْقِطَاعِ بينَ الحسَنِ وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ ؛ فهو لَمْ يَسْمَعْ منِهُ .

 <sup>(</sup>٢) الدُّمْلُوْجُ ، والدُّمْلُجُ : المِعْضَدُ ، أو هَو سِوَارٌ يُحِيْطُ بالعَضُّدِ ، حَمْعُهُ : دَمَالِجُ ، ودَمَالِيْجُ.
 انظر : مختار الصَّحَاح (ص ١٩٨) ؛ المعجم الوسيط (٢٩٧/١) ، ( دمج ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الخواتم (ص ٨٧-٨٨).

# الفَرْعُ الْحَامِسُ لُبْسُ الرَّجُلِ لِخَاتَمِ العَقِيْقِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في حَوَازِ تَخَتَّمِ الرَّجُـلِ بـالعَقِيْقِ (١) ، وَنَحْوِهِ مـن الجَوَاهِـرِ النَّمينَـةِ، والأَحْحَـارِ الكَرِيْمَـةِ ؛ كاليَـاقُوتِ (٢) ، والأَلْمَــاسِ (٣) ، والزَّبَرْجَـــدِ (١) ، واليَشْبِ (٥) عَلَى قَولَيْنِ ؛ هُمَا :

### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

حَوازُ التَّخَتُّمِ بِهَذِهِ الأَنْوَاعِ مِنَ الجَوَاهِرِ ، والأَحْجَارِ الكَرِيْمَـةِ للرِّحَــالِ ؛ وإلَيْهِ

(١) العَقِيْقُ: خَرَزُ أَحْمَرُ تُعْمَلُ منه الفَّصُوصِ ، واحِدَتُهُ : عَقِيْفَةً ، يوحَـدُ بـاليَمَنِ ، وبسـواحِلِ البحرِ المتوسِّطِ ، فِيْهِ خطوطٌ بِيْـضٌ خَفِيَّـةٌ . انظـر : لسـان العـرب (٣٢٦/٩) ؛ المعجـم الوسيط (٢١٦/٢) ، (عقق ) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢٢٦/٢) .

(٢) الْيَاقُوتُ : فَارِسِيٌّ مُعْرَبٌ ، واحِدَتُهُ : يَاقُوتَهُ ، وَالجَمْعُ : اليَواقِيْتُ ؛ وهـو ححَرٌ مـن الأحجار الكَرِيْمَةِ ، أكثرُ المقادِن صَلابَةً بعدَ الماسِ ، ولونُـهُ في الغَـالِبِ شَـفَّافٌ ، مُشْرَبٌ بالحُمْرَةِ أو الزُّرْقَةِ أو الصُّفْرَةِ ، يُسْتَعْمَلُ للزِّينَةِ .

انظر : لسان العرب (٥٥/١٥٤) ؛ المعجم الوسيط (١٠٦٥/٢) ، ( يقت ) .

(٣) الْأَلْهَاسُ : حَجَرٌ شَفَّافٌ شديدُ اللَّمَعَانِ ، ذو ألوانٍ مُحْتَلِفَةٍ ، وهو أعظَمُ الحِجَارَةِ النَّفِيْسَةِ قِيْمَةً ، وأشَدُ الأحسام صَلاَبَةً .

انظر : لسان العرب (٦/١٣) ، ( مأس ) ؛ المعجم الوسيط (٢٥/١) ، ( الألْمَاس ) .

(٤) الزَّبَرْجَدُ ، والزَّبَرْدَجُ : حَجَرٌ كَرِيْمٌ ، يُشْبِهُ الزُّمْرُدَ ، وهـو ذو ألـوان كثـيرةٍ ؛ أشـهَرُهَا :
 الاحضَرُ المِصْرِيُّ ، والأصفَرُ القُبْرُصِيُّ .

انظر : لسان اَلعرب (١٣/٦) ؛ المعجم الوسيط (٣٨٨/١) ، (زبر) .

(٥) الْيَشْبُ : فَارِسِيٍّ مُعْرَبٌ ؛ الْيَشْمُ ؛ وهُـو حَجَرٌ من السِّلِيْكَاتِ ذاتِ التَّبَلُـوُرِ الكـاذِبِ ، لونُهَا في العادَّةِ : أَحَمُرُ أو بُنِّي ، أو أصفَرُ ، ويَنْدُرُ أن يكونَ أَخْضَرَ ، وبعضُ أنواعِ اليَشْبِ ذو خُطوطٍ جميلَةٍ مُختَلِفَةِ الألوانِ ، وهو من أحجارِ الزِّيْنَةِ .

انظر : القاموس المحيط (ص ١٨٦) ؛ المعجم الوسيط (١٠٦٥/٢) ، (يشب) .

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْل ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ (١) .

جَاءَ فِي الفَتَاوَى الْهِنْدَيَّة : ﴿ وَأَمَّا الْعَقِيْقُ فَفِي التَّحْتُمِ بِهِ اخْتِلَافٌ ؛ والصَّحِيْحُ أَنَّه لاَ يَجُوزُ ، وقَالَ قَاضِيْخَان : الأَصَحُّ أَنَّه يجوزُ ... وأَمَّا اليَشْبُ ونحوُهُ فـلاَ بَـاْسَ بالتَّخَتَّم بهِ كَالعَقِيْق ؛ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ﴾ (٢) .

وَقَالَ البُّهُوتِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَيُبَاحُ النَّخَتِّــمُ بَالْعَقِيْقِ فِي رِوَايَةٍ ، والأُخْرَى عِنْدَ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ : لا يُسْتَحَبُّ ؛ وهُوَ ظَاهرُ كَلاَمِ الإِمَامِ أَخْمَدَ ؛ فَقَدْ سُئِلَ : مَا السُّنَّةُ فِي النَّخَتُمِ ؟ فَقَالَ : لَمْ تَكُنْ خَوَاتِيْمُ الْقَومِ إِلاَّ مِنَ الْفِضَّةِ » (٣) .

### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ تُختُمُ الرِّجَالِ بالعَقِيْقِ وَنَحْوِهِ مِنَ الجَوَاهِرِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإَمَامِ أَحْمَدَ – رحمه اللهُ – ( أَنَّهُ – ( أَنَّهُ – ( أَنَّهُ – ( أَنَّهُ بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتارى الهندية (٥/٥٣)؛ تكملة فتح القدير لابن الهُمام (١٠/٥٠)؛ ردُّ المحتار على الدُّرُ المحتار (٣٠/٠٦)؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف (٣٠٥/١)؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف (٣٠٥/١)؛ أحكام الخواتم (ص ٩١-٩٢)؛ الآداب الشرعيَّة (١/٥٠)؛ غـذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢٢٤/٢-٢٢٥)؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٢٥/١٨).

 <sup>(</sup>۲) جماعة من علماء الهند (٥/٥٣٥) ؛ وبالمعنى نفسه في : رد المحتار على الدُّرِّ المختار
 (٣٢٠/٦) .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتارى الهنديَّة (٥/٥٣)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦٠/٦)؛ المحموع شرح المهذَّب (٣٤٢/٤)؛ الآداب الشرعيَّة (٣٠١/٣)؛ كشاف القناع عن متن الإقتاع (٢٣٧/٢).

# \* الأَدِلَّةُ والْمَناقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى حَوازِ تَحَتَّمِ الرِّحَالِ بِالعَقِيْقِ وَنَحْوِهِ مِن الجَوَاهِر :

اً مَا رُوِي عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّـهُ قَـالَ : « تَخَتَّمُوا بِالعَقِيْقِ ، واليَمِيْنُ أَحَقُّ بِالزِّيْنَةِ ».

وَفِيَ لَفْظٍ : ﴿ تَحْتَمُوا بِالعَقِيْقِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِي الفَقْرَ ﴾ (٢) .

إِن عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ : « تَحَتَّمُوا بِالعَقِيْقِ ؛ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ » (٣) .

(١) المحموع شرح المُهَذَّب (٣٤٢/٤).

(٢) رواه ابنُ رَحَب في أحكام الخواتم (ص ٩٢) ؛ وضعَّفَهُ .

ورواه علاءُ الدين المُتقى الهنديُّ في كتاب الزِّينة والتحمُّل من قسم الأقوال ، باب لُبس الحَّاتَم ، ح (١٧٢٨٦) ، كنز العُمَّال في سنن الأقوال والأفعال (٢٦٤/٦) ، وفي سَنَدِه : الحُسَيْنُ بنُ إبراهيمَ ؛ قال ابنُ الجَوزِيِّ: «قالَ ابنُ عَدِيٍّ : هذَا حَدِيْتُ بَاطِلٌ ، والحُسَيْنُ ابنُ إبراهيمَ مَجْهُولٌ » ا هـ . العلل المُتَناهِيَةُ في الأحاديث الوَاهِيَةِ (٢٠٥/٢) .

وَانظر : الكامل في ضعفاء الرِّحال (٢٦٠٤/٧) .

(٣) رَواه ابنُ رَحَبِ فِي أحكام الحَواتم (ص ٩٢-٩٣) ، وفي سنَدِهِ يعقوبُ بنُ الوَلِيْدِ الأَرْدِيُّ، قال ابنُ رَحَبِ بعْدَ أَن سَاقَة : « يَعْقُوبُ هذَا مَثْرُوكُ » ا هـ . أحكام الحَواتم (ص ٩٣) . وقال الحَافِظُ ابنُ حَجَرِ : « يَعْقُوبُ بنُ الوَلِيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ هِلاَل الأَرْدِيُّ ، أبو يُوسُفَ أُو أبو هِلاَل المَدَنِيُّ ، نَزِيْلُ بعَدَادَ ، كَذَّبَهُ أَحَمَدُ وَغَيْرُهُ ، من النَّامِنَةِ » ا هـ . [ تقريب التهذيب (ص ٥٣٨) ، رقم (٧٨٣٥) ] .

وقَالَ الْأَلِبَانَيُّ : ﴿ مَوْضُوعٌ ؛ أَخَرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ ، والمَحَـامِلِيُّ فِي الأمـالِي ، وابنُ عَدِيٍّ ، والخَطِيْبُ فِي تَأْرِيخ بغدادَ ، كُلُّهم من طريقٍ يعقُوبَ بـنِ الوَلِيْـدِ الْمَدَنِـيِّ ، إلاَّ ابنَ عَدِيٍّ فَمِن طَرِيقٍ يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ الزُّهْرِيِّ ، كِلاَهُمَا عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةً ، عن أَبيْهِ ۞ ٣ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ : « مَنْ تَحَتَّمَ بِالعَقِيْقِ لَـم يَـزَلْ يَـرَى
 خَيْرًا » (١) .

والوَجْهُ مِنْ هَــٰذِهِ الأَحَـادِيْثِ : أَنَّهـا أَمْرٌ بِلُبْسِ العَقِيْـٰقِ ، والتَّخَتَّـمِ بـهِ ، وأقـَـلُّ دَرَجَاتِ الأمرِ الاسْتِحْبَابُ <sup>(٢)</sup> .

- ويُجَابُ عَنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ : بأنَّهَا جَمِيْعَاً ضَعِيْفَةٌ ، لا خُجَّةَ فِيْهَا .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رحمه اللهُ - بَعْدَ أَنْ سَــاقَهَــا جَمِيْعَـاً :﴿ وَكُلُّهَــا لاَ تَثْبُتُ ... وَلاَ يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ﴾ <sup>(٣)</sup> .

وَأَوْرَدَهَا العَلاَّمَةُ الشَّوْكَانيُّ - رحمه الله - كُلَّهَا ، وَذَكَرَ رِوَايَــاتٍ أُخَـرَ لَهَــا ، وَأَوْرَدَهَا العَلاَّمَةُ الشَّوْءَ أَنْهَا خَمِيْعَاً باطِلَةٌ مَوْضُوعَةٌ ، لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ <sup>(١)</sup>.

عَنْ عَائشَةَ مَرْفُوعًا ... وَقَالَ الذَّهَبِيُ فِي ترحَمَةِ ابنِ الوَلِيْدِ هَـذَا : كَــانَ مِنَ الكَذَّابِينَ الكَبَارِ ، يَضَعُ الحَدِيْثَ ، ثُمَّ سَاقَ لَهُ هَذَا الحَدِيْثَ » أهـ بتصرُّفٍ يسميرٍ ، إرواء الغليـل في تخريج أحاديث منار السبيل (٣٠٩/٣ - ٣١٠) ، ح (٨٢٦) .

وقال ابنُ حِبَّانَ : « يَضَعُ الحَدِيْثَ عَلَى النَّقَاتِ ، لا يَحِلُّ كَتُبُ حَدِيثِهِ إِلاَّ عَلَى سَبِيْلِ النَّعَجُّبِ » ا هـ ، نقلاً عن : تهذيب التهذيب (٤٤٨/٤) .

التَّعَجُّبِ » ا هـ ، نقلاً عَن : تهذيب التهذيب (٤٤٨/٤) . وأورَدَهُ ابنُ الجَّوزِيِّ في الموضوعات ، كتاب الزِّينة ، باب التَّخَتُمِ بالعقيق (٢٥٣/٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرَحَهُ ابنُ رَجَبَ فِي أحكام الخواتم ، وقال : « وَهَــذَا لاَ يَثْبُـتُ أَيْضَـاً » اَ هــ (صُ ٩٣ – ٩٣) .

وأخرَحَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما جاء في الخـاتَمِ ، وقـالَ : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ ، وَعَمْرُو بنُ الشَّرِيْدِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ فَاطِمَةَ ، وزُهَيْرُ بـنُ عَبَّادٍ الرَّواسِيُّ وثُقَـه أَبُو حَاتِمٍ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ رِحَالُ الصَّحِيْـجِ » ا هـ . مجمع الزوائـد ومنبع الفوائـد (٥٤/٥ - ٥٥٠) .

وأورَدَهُ ابنُ الجَوزِيِّ في الموضوعات ، كتاب الزِّينة ، باب التَّختُم بالعقيق (٢/٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) أحكام الخواتم (ص ٩٢).

٣١) أحكام الخواتم (ص ٩٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعـــة ، باب التختُّم بالعَقِيق 🗢

﴿ وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيْقِ مِنْ أَنَّهُ يَنْفِي الْفَقْـرَ ، وَأَنَّـهُ مُبَـارَكُ ، وأَنَّ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ لَمْ يَزَلُ فِي خَيْرٍ ، فَكُلَّهَا غَـيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَى مَـا ذَكَـرَهُ الحُفَّـاظُ ، وفي حَدِيْثٍ ضَعِيْفٍ : ﴿ أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْيَاقُوتِ الأصفَرَ يَمنَعُ الطَّاعُونَ ﴾ . والله أعلَمُ ﴾ (١).

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ، عَلَى كَرَاهَةِ التَّخَتُمِ بِالعَقِيْقِ وَنَحْوِهِ مِنَ الجَوَاهِـرِ للرِّجَال :

١ عَدَمُ وُرُودِ الدَّلِيلِ مِنْ فِعْلِ النبيِّ ﷺ ، أو فِعْلِ صَحَابَتِـهِ عَلَى التَّختُـمِ بِهَـا ،
 وَإِنَّمَا كَانَتْ خَوَاتِيْمُ القَوْمِ مِنَ الفِضَّةِ (٢) .

لَ ما في تَختُم الرِّحَالِ بِهَا مِنَ السَّرَفِ ، والخُيَــلاَءِ ، وَالتَّشَـبُّهِ بِالنَّسَاءِ ، وَهَــذِهِ الأُمُورُ كُلُّهَا أَقَلُ أَحْوَالِهَا الكَرَاهَةِ (٢) .

والرَّاجِحُ - والله تعالَى أَعْلَمُ - : حَوَازُ التَّختُمِ بالعَقِيْقِ وَنَحْوِهِ مِنَ الجَوَاهِرِ للرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ فَضْلَ فِي التَّختُم بِهَا ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَــرِدَ التَّلِيـلُ عَلَـى الَمْـيِ ، وَلاَ دَلِيْـلَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ .

· قَانِيَاً : أَنَّ النِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ وَحَرَّمَهَا، وَتَرَكَ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بَالْأُمَّةِ وعَفْوَأ

 <sup>⇒</sup> والیاقوت (۲٤۲/۱-۲٤۳)، ح (٥٥١)، (٥٥٧)، (٥٥٨)، ٥٩٩).
 وسبق عند بیان اُدلَّة القول بیانُ ضَعْفِهَا.

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاًة المصابيح (١٨٥/٨) . وانظر : غذاء الألبـــاب شــرح منظومة الآداب (٢٢٦/٢-٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع عن من الإقناع (٢٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٣٤٢/٤) .

مِنَ اللهِ لَهَا ، لاَ نِسْيَانًا ، وَقَدْ بَيْنَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّ الذَّهَبَ وَالحَرِيْرَ مُحَّرَمَانِ عَلَى ذُكُورٍ هَذِهِ الأَسْيَاءُ مُحَرَّمَةً لَبَيْنَ ذَلِكَ ؛ فَمَا شَكَتَ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ ﷺ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ .

• قَالِقاً : تَحْرِيْمُ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ لَيْسَ لِلذَاتِ خَاتَمِ العَقِيْقِ وَنَحْوِهِ ، وَإِنْمَا هُوَ لأُمُورِ أُخْرَى ، بِدَلِيْلِ أَنَّ الفِضَّةَ تَلْبَسُهَا النِّسَاءُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، فَللرِّجَالِ زِيْنَةٌ تَحُصُّهُمْ .

\* \* \*

# المطلّبُ الثّانِي أَحْكَــامُ فَـصِّ الخَاتَــم

وَفِيْهِ ثَلاَئَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول : الأشْيَاءُ التي يُتَّخَذُ مِنْهَا فَصُّ الْخَاتَمِ .

الفرع الثاني : كَيْفِيَّةُ لُبْسِسٍ فَسِصِّ الْحَاتَمِ .

الفرع الثالث: أَحْكَــامُ النَّقْـشِ عَلَى الخَاتَـمِ .

# الفَرْغُ الأَوَّلُ الأَشْيَاءُ التي يُتَّخَذُ مِنْهَا فَصُّ الخَاتَم

وَيَجُوزُ اتَّخَاذُ الْخَاتَمِ بِفَصٍّ وبدونِ فَصٍّ (١) ، ويَجُوزُ جَعْلُ فَصِّهِ مِنْهُ ومن غَيْرِهِ (٢) ؛ لِمَا رَوَى أَنَسُ بـنُ مـالكِ - رضي الله عنـه - : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَـانَ خَاتَمُهُ مِنْهُ » (٣) .
 خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ » (٣) .

وَعَنْهُ - رضي الله عنه - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصَّ حَبَشِيٍّ ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ﴾ ( أَ )

وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيْفَيْنِ ؛ ﴿ لَأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَعَـدُّدِ ؛ وَحِيْنَتِهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ : حَبَشِيٌّ ؛ أَيْ كَانَ حَجَرًا مِنْ بِلاَدِ الحَبَشَةِ ، أَوْ عَلَى لَـوْنِ الحَبَشَةِ ، أَوْ كَـانَ جَزْعًا (٥) أَوْ عَقِيْقًا ؛ لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُوْتَى بِهِ مِنْ بِلاَدِ الحَبَشَةِ . ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ طَوْعَ فَصُهُ مِنْهُ ، ونُسِبَ إِلَى الحَبَشَةِ لِصِفَةٍ فِيْهِ ؛ إمَّا لِصِيَاغَةٍ ، وإمَّا لِنَقْشٍ » (١) . الخَبَشَةِ لِصِفَةٍ فِيْهِ ؛ إمَّا لِصِيَاغَةٍ ، وإمَّا لِنَقْشٍ » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع شرح المُهَذَّب (٣٤٠/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (۲۳٦/۲) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب
 (۲۳۱/۲) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللّباس ، باب فصُّ الخَاتِمِ ، ح (٥٨٧٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٣٣٤/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريم خاتم الذهب على الرِّحال ، ح (٢٠٩٢) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٠٥٤/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦).

 <sup>(</sup>٥) الجَزْعُ : هُوَ الحَرَزُ البَمَانِيُّ ؛ وَهُوَ الذِي فِيْهِ بَيَاضٌ وسَوَادٌ تُشَبَّهُ بِهِ الأعْيْنُ .
 انظر : مختار الصِّحاح (ص ١٠٢) ، ( حزع ) .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/٥٣٠) .

فَإِنْ كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ ، وَكَانَ الْحَاتَمُ مِمَّا يُبَاحُ للرِّحَالِ التَّخَتُــمُ بِهِ فَهُوَ مُبَـاحٌ ؟
 لِحَدِيْثِ أَنسِ السَّابِقِ .

وَإِنْ كَأْنَ فَصَّةُ مِنْ غَيْرِهِ فَلاَ يَخْلُـو الحَـالُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَا أو غَيْرَهُ من
 لَحَوَاهِر :

فَإِنْ كَانَ فَصُّ الْحَاتَمِ ذَهَبَا فَفِي إِبَاحَتِهِ قَوْلاَنِ مَعْرُوفَانِ لِمَنْ حَرَّمَ خَاتَمَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ عَلَى الرِّحَالِ :

#### • القَوْلُ الأوَّلُ :

التَّحْرِيْمُ ؛ يَسِيْرًا كان الذَّهَبُ في الفَصِّ أو كشيرًا ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ من الحَنفِيَّةِ ، وهو ظاهِرُ قولِ المالكِيَّةِ ، ومذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، ونصَّ علَيْهِ أَحَمَدُ ، وأَحتَارَهُ بعضُ أصحابهِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُبَاحُ جَعْلُ فَصَّ الحَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ ؛ بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الذَّهَبُ يَسِيْرَاً ؛ وَهُوَ قَـوْلُ أَبي حَنِيْفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَجُمْهُورِ الحَنَابِلَةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۳۱۰/۳-۳۲) ؛ المنتقى شـرح الموطأ (۲۰٤/۷) ، وفيه : « ولاَ يَجْعَلُ لِحَاتَمِ الفِضَّةِ فَصِّ من ذَهــب ، ولاَ يُذَهَبُ . وكَرِهَ مَـالِكُ أن يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي فَصِّ خَاتَمِهِ من اللَّهَبِ قَدْرًا ؛ لِتلاَّ تَصْدَأُ الفِضَّةُ » ا هـ ؛ الحرشي علــى مختصر حليل (۹۸/۱) ؛ أحكام الحِواتم (ص ۹۷) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦٠/٦) ؛ الخرشي على مختصر حليل (٩٨/١- ٩٨/١) و انظر : رد المحتار طليل (٩٨/١) ؛ أحكمام الخواتم (ص ٩٩) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجع من الخلاف (١٤٥/٣) ، وفيه : « وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ » اهد ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ أَنْ يَكُونَ فَصُّ الْحَاتَم ذَهَبًا :

1\_ عُمُومُ حَدِيْثِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قـالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي ، حِلَّ لإِنَاتِهِمْ » (١) .

وأُجِيْبَ عَنْ هَذَا: بأنَّ عُمُومَ تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ مَخْصُوصٌ باليَسِيْرِ ، كَمَا خُصَّ عُمُومُ تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ مَخْصُوصٌ باليَسِيْرِ ، كَمَا خُصَّ عُمُومُ تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ بِنَصِّ آخَرَ ، فاسْتَوَيَا (٢) .

لَ مَا رَوَنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدٍ الأنصَارِيَّةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : « لا يَصْلُحُ مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلاَ خَرْبَصِيْصَةٌ » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام الخواتم (ص ١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمَدُ في مسند النساء ، عن أسماء بنت يَزِيْد ، ح (٢٧٥٦٤) ، وضعَف إِسْنَادَهُ
 مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (٥٤٦/٤٥) .

وأخرجَهُ علاءُ الدين المُتَقي الهنديُّ في كتاب المعيشة والعادات ، فصلٌ في الآداب ، بـابٌّ في لُبس الحريـر والذهـب ، ح (٤١٢٣٢) ، كـنز العمـال في ســنن الأقــوال والأفعــال (٣٢٣/١٥) .

والخَوْبُصِيصَةُ : هِيَ الْهَنَةُ التي تُتَراءَى في الرَّمْلِ ، لَهَا بَصِيْصٌ وبَرِيْقٌ كَأَنَّهَـا عَيْـنُ حَـرَادَةٍ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٢) ، ( حربص ) .

وحاء في لسان العرب : ﴿ خَرْبَصِيْصَةٌ : بالحاءِ والحَاءِ ؛ أَيُّ شَـيْءٍ مِـنَ الحُلِـيِّ . قَـالَ أَبُـو عُبَيْدٍ : وَالذِي سَمِعْنَاهُ : خَرْبَصِيْصَةٌ بالحَاءِ ﴾ اهـ (١٠٤/٣) ، ( حَرب ) .

وفي رِوَايَةٍ قالَ : ﴿ مَنْ تَحَلَّى ، أَوْ حُلِّيَ بِخَرْبُصِيصَـةٍ مِـنْ ذَهَـبٍ كُــوِيَ بِهَـا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١) .

- ويُجَابُ عَنْهُ : بأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، وَالضَّعِيْفُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ <sup>(٢)</sup> .

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ كَوْنِ فَصِّ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ إِذَا كَــانَ يَسِيْرَاً :

ا مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَهُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُـــولَ اللهِ ﷺ : « نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاً مُقَطَّعًا ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ » <sup>(٢)</sup> .

(١) (٢) رواه أحمد في مسند الشاميين ، عن عبد الرحمن بـن غَنْـم الأشـعريِّ ، ح (١٧٩٩٧) ،
 وضعَّفَةُ مُحَقِّقُوا المسند ؛ لأَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وفي سَنَدِهِ شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٠/٢٩) .

وأَحرَحَهُ الهيثميُّ فِي كتاب اللَّباس ، باب استعمال الذَّهب ، وقال : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَفِيْهِ: شَهْرُ [ بنُ حَوْشَب الأَشْعَرِيُّ ] ؛ وَهُــوَ ضَعِيْـف ، يُكْتَـبُ حَدِيْنُـهُ ، وَبَقِيَّـةُ رِحَالِهِ رِحَالُ الصَّحِيْح ﴾ ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/٧٤) .

وشَهْرٌ قَالَ عَنْهُ ابنُ حَجَرٍ : ﴿ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدِ بنِ السَّكَن ، صَدُوقٌ كَثِيْرُ الإِرْسَالَ وَالْأَوْهَامِ ، مِنَ النَّالِنَةِ ﴾ أ هـ . تقريب التهذيب (ص ٢١٠) ، رقم (٢٨٣٠) . وقد سمِعَ من عبد الرحمنِ بن غَنْمٍ ، ورَوَى عَنْهُ . تهذيب التهذيب (٢٣/٢) .

(٣) رواه النسائيُّ فِي كتابُّ الرَّينة ، باب خريم الذهب على الرِّحال ، ح (٥١٥) ، سنن النسائيُّ (١١٨/٨-١١) . وأحمدُ فِي مسند الشَّامِيْن ، مسند معاوية بن أبي سفيان ، ح (١٦٨٣٣) ، وقال مُحَقَّقُوا المسند : ﴿ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ؛ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْخُيْنِ ، غَيْرَ أَبِي شَيْخِ الْهُنَائيُّ ، وَاسْمُهُ : حَيْوَانُ بنُ حَالدٍ ، وَقِيْل : خَيْوَانُ ، فَمِنْ رِحَالِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيْثِ » ا هـ . مسند الإمام ﴿

وَالْحَدِيْثُ نَصِّ فِ حَوَازِ لُبْسِ الذَّهَبِ إِذَا كَـانَ مُقَطَّعَاً ؛ وَهُـوَ الشَّـيْءُ اليَسِـيْرُ ؛ كَالحَلْقَةِ ، والنَّنَّفِ ، وَنَحْو ذَلِكَ <sup>(١)</sup> .

قَالَ الإِمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَسَمِعْتُ شَيْخَ الإِسْلاَمِ يَقُولُ : حَدِيْثُ مُعَاوِيَةً فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ مُقَطَّعًا ؛ هُوَ فِي التَّابِعِ غَيْرِ الفَرْدِ ؛ كَالزرِّ ، والعَلَمِ ، وَنَحْوِهِ ، وَحَدِيْثُ الخَرْبَصِيْصَةِ : هُوَ فِي الفَرْدِ ؛ كَالخَاتَمِ وغَيْرِهِ ، فَلاَ تَعَارُضَ رَبَّخُهُمَا » (٢) .

إِنَّ العَبْرَةَ فِي الْحَاتَمِ بِالحَلْقَةِ ؛ لأَنَّ قِـوَامَ الْحَاتَمِ بِهَـا ، ولاَ عِبْرَةَ بِـالفَصِّ ؛
 فَيَحُوزُ أَنْ يَكُونَ مِن غَيْرِ الفِضَّةِ ؛ لأَنَّهُ تَابِعٌ للتَّزييْنِ ، وَالْحَاتَمُ لاَ يَتُوقُفُ عَلَيْهِ (٣) .

# \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ النَّانِي ؛ وَهُوَ جَوَازُ كَوْنِ فَصِّ الخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ ، إِذَا كَـانَ يَسِيْرًا ؛ لِمَـا

• أَوَّلاً : قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمرَادِ ، فَإِنَّ حَدِيْثَ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ – رضي اللهُ عَنْهُ – نَصِّ صَرِيْحٌ فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ إِذَا كَانَ مُقَطَّعًا .

أحمد بن حنبـل (١٤/٥٤-٤٦). ورواه أبو داود في كتـاب الحـاتَمِ، بـاب مـا حـاء في النَّهب للنَّساء، ح (٤٢٣٢)، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٠٣/١١).
 وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيِّ (٣٧٧/٣)، ح (١٦٤٥).

<sup>(</sup>١) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٧٢/٤) ، ( قطع ) .

<sup>(</sup>٢) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ٢٠٢/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتار على الذُّرُّ المختار (٣٦٠/٦) ؛ الفتاوى الهندية (٣٣٥/٥) .

• ثَانِياً : أَنَّ الذَّهَبَ فِي هَذِهِ الحَالَةِ تَابِعٌ لَيْسَ أَصْلِيًا ؛ وَمِنَ القَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : ﴿ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْآيِعِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ ﴾ (١) .

وَهَذَا يَعْنِي : أَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعَـاً لغَيْرِهِ مَـا لاَ يُتَسَامَحُ فِيْـهِ إِذَا كَانَ مَتْبُوعًا وَمَقْصُودًا (٢) .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَصُّ الْحَاتَمِ جَوْهَ رَةً غَيْرَ الذَّهَ بِ كَالعَقِيْقِ ، والأَلْمَاسِ ،
 والزَّبَرْ جَدِ وَنَحْوِهَا مِنَ الجَوَاهِرِ والأَحْجَارِ الكَرِيْمَةِ : فَإِنَّه مُبَاحٌ للرِّجَالِ بِلاَ كَرَاهَةٍ ؛
 وَهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورٍ أَهْلِ العِلْمِ (٣) ؛ لِمَا يَلِي :

أوَّلا : أَنَّ النَّهي الوَارِدَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ حَماتَمِ الذَّهَبِ ، فَلاَ يَتَعدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ ؟
 وَمِثْلُ هَذَا : تَحْرِيْمُ الحَرِيْرِ لاَ يَتَعدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ أَغْلَى مِنْهُ بِاتِّفَاقِ (٤) .

• ثَانِياً : سَبَقَ أَنَّ الحَاتَمَ إِذَا كَانَ مِنَ العَقِيْقِ والزَّبَرْجَدِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، فَلأَنْ يَحوزُ فَصُّهُ مِنْهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن نُجَيْم ، الأشباه والنَّظَائر (ص ١٢١) تحت القاعدة الرَّابعة : التابع تابع .

<sup>(</sup>٢) انظر : علي النّدوي ، القواعد الفقهيّة (ص ٣٨٦-٣٨٧) .

<sup>(</sup>۳) انظر : رد المحتار علسي الـدُّرِّ المحتـار (۳۲۰/۳ ) ؛ المجمـوع شـرح اللَّهَـذَّب (۲۹۱/۱) ؛ أحكام الخواتم (ص ۲۰۰) ؛ مطالب أولي النَّهي شرح غاية المُنتَهَى (۹٤/۲) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام الخواتم (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٢٩-٤٣٤).

# الفَرْعُ الثَّانِي كَيْفِيَّـــةُ لُبْـــسِ فَــصِّ الخَاتَـــمِ

اختلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي كَيْفِيَّةِ جَعْلِ الرَّجُلِ فَصَّ خَاتَمِهِ عِنْدَ لُبْسِهِ ؛ هُلْ يَجْعَلُهُ إِلَى ظَاهِرِ كَفِّه أَوْ إِلَى بَاطِنِهَا ؛ عَلَى ثَلاَئَةِ أَقْوَالٍ ؛ هِيَ :

#### • القَوْلُ الأوَّلُ :

يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ إِذَا لَبِسَهُ إِلَى بَاطِنِ كَفِّهِ ؛ وَهُـوَ مَذْهَبُ الحَنفيَّةِ ، وَالأَفْضَلُ عِنْدَ الخَنابِلَةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ فَصَّهُ إِلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ ؛ وَهُو اللَّذْهَبُ عِنْدَ الحنابِلَةِ (٢).

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

لَهُ أَنْ يَجْعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَ كَفِّهِ ، وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِمَّا يَلِي بـاطِنَ كَفِّـهِ ، لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) ؛ الفتاوى الهندية (٣٣٥/٥) ؛ المجموع شرح اللهَذَّب (٣٤٠/٤) ؛ أحكام الحواتم (ص ١٦٦-١٦٧) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الحلاف (٣٤/٣) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : كشاف القناع عن من الإقناع (٢٣٦/٢) . وفيه : « والأفضَلُ : أن ( يَخْعَلَ فَصَّةُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَ كَفَّهِ ) ؛ لأنَّ النيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . وَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ وغيرُهُ
 يَخْعُلُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَ كَفَّهِ ، قالَهُ فِي الفُرُوع » ا هـ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح الْمَهَذَّب (٣٤٠/٤) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٠٧/٦) ؛ 🗢

## \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ جَعْلِ فَصِّ الْخَاتَمِ لِباطِنِ الكَفِّ : 1 \_ أَنَّ النبيَّ عَلِيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ؛ فَقَدْ رَوَى أَنَسُ بنُ مِالِكٍ - رضي الله عنه - قال : «لَبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصِّ حَبَشِيُّ ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ » (1) .

ويُجَابُ عَنْهُ : بَأَنَّ مُحَرَّدَ فِعْلِ النَّيِّ ﷺ ذَلِكَ لَيْسَ كَافِيًا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَـرَادِ ، مَا لَمْ يَقْتَرِن بِهِ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ ، وَلَيْسَ ثَمَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .

إِنَّ جَعْلَ الرَّجُلِ فَصَّ خَاتَمِهِ إِلَى ظَهْرِ كَفِّهِ مُشَابَهَةٌ للنَّسَاءِ ؛ لأَنَّهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ للتَّرَيُّنِ ، وَهَذَا لاَ يَلِيْقُ بِالرِّجَالِ ؛ لأَنَّهُم إِنَّمَا يَلْبَسُونَ الحَاجَةِ إلَى الخَيْمِ بِهِ ، لاَ لِقَصْدِ التَّرَيُّنِ (٢) .

ويُجَابُ عَنْ هَذَا : بأَنَّهُ لاَ يَلزَمُ مِنْ جَعْلِ فَصِّ الخَاتَمِ لَظَاهِرِ الكَفِّ أَنْ يَكُونَ لَقَصْدِ الزِّيْنَةِ ، وَحَتَّى لَوْ سُلِّمَ بِذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُشَابَهَةِ لاَ مَحْظُورَ فِيْهَا .

بطًال ، شرح صحيح البخاري (١٣٦/٩) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٣٨/١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فما سبق من هذا البحث (٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتاوى الهندية (٣٣٥/٥) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٦٣/١٨) .

٣\_ أَنَّ جَعْلَهُ لَبَاطِنِ الكَفِّ أَصُونُ لِفَصِّ الخَاتَمِ ، وَأَسْلَمُ لَـهُ ، وأَبْعَدُ مِنَ الزُّهُوِّ وَالإِعْجَابِ ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِظَاهِرِهِ لَمْ يَأْمَنْ ضَرْبُهُ فِي بَعْضِ إِشَارَاتِهِ مِمَّا قَـدْ يُؤَثِّرُ فِي الفَصِّ أَو يَطْمِسُ نَقْنَهُ (١) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ جَعْلِ فَصِّ خَاتَمِ الرَّجُلِ إِلَى ظَاهِرِ كَفَّهِ :

1\_ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بِـنُ مَـالِكٍ - رَضِي اللهُ عنه - : ﴿ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى رَهُطٍ أَوْ أَنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ ، فَقِيلَ لَـهُ : إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابَـاً إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمَـاً مِنْ فِضَّةٍ ، نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَكَأَنِّي خَاتَمَـا مِنْ فِضَّةٍ ، نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَكَأَنِّي بِوَبِيْصٍ - أَوْ بِبَصِيْصٍ - الْخَاتَمِ فِي إِصْبُعِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ فِي كَفَّهِ » (٢) .

وفي رِوَايَةٍ : سُيْلَ أَنَسٌ - رضي الله عنه - هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ خَاتَمَاً ؟ قَالَ : أَخَرَ لَيْلَةً صَلاَةً الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ ، قَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ ، قَالَ : (( إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا » (<sup>(7)</sup> .

(۱) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٠٧/٦) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٥٧/١٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، بـاب نقـش الخـاتَمِ ، ح (٥٨٧٢) ، ابـن حجـر ، فتـح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٣٦/١٠) . والوَبِيْصُ : هو البَرِيْقُ واللَّمَعَانُ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٢٨/٥) ، ( وبص ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب فيصُّ الخَاتَمِ ، ح (٥٨٦٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٣٤/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، بـاب في اتَّخاذ النبيِّ ﷺ خاتَمَاً لَمَّا أُرادَ أَن يكتُبَ إِلَى العَجَـمِ ، ح [٣] (٢٠٩١) ، شـرح النـوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٠٨/١٤) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: ﴿ أَنَّ وَبِيْصَ الْخَاتَمِ فِي ظَلاَمِ اللَّيْلِ فِي كَفِّ الرَّجُلِ إِنَّمَا يَكُونُ من فَصِّهِ لاتِّسَاعِهِ وَبُرُوزِهِ ، بِخِلاَفِ حَلْقَتِهِ ؛ فإنَّهُ لاَ يَظْهَرُ وَبِيْصُهَا فِي الظَّلاَمِ فِي يَـدِ اللَّابِسِ غَالِبًا ، لاَ سِيَّمَا مَعَ البُعْدِ ﴾ (١) .

- ويُجَابُ عَنْهُ: بأَنَّ رُؤْيَةَ الوَبِيْصِ فِي الظَّلامِ لَيْسَ بلاَزِمٍ أَنْ يَكُونَ بسَبَبِ كُوْنِ فَصِّ الخَاتَمِ إِلَى ظَاهِرِ الكَفِّ ، فَقَـدْ يَكُونُ رَأَى وَبِيْـصَ الخَـاتَمِ وَهُـو فِي كَفِّـهِ عِنْـدَ بَسْطِهَا للدُّعَاء وغَيْرِهِ (٢).

قَالَ ابنُ رَجَبٍ - رحمه الله - : ﴿ وَلَمْ يُرُو َ أَنَّهُ كَالِيَّ جَعَلَ فَصَّـهُ إِلَى ظَاهِرِ كَفَّهِ إِلاّ فِي حَدِيْثٍ بِاطَلٍ لاَ يَثْبُتُ : أَنَّهُ كَـانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ حَعَلَ الْكِتَابَـةَ مِمَّا يَلِي كَفَّـهُ ﴾ (٣) .

إِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - كَانَ يَجْعَــ لُ فَصَّــ هُ عَلَى ظَـاهِرِ
 كَفّهِ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ وقَدْ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهُ كَذِلَكَ (٤).

<sup>(</sup>١) أحكام الخواتم (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) أحكام الخواتم (ص ١٦٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الخَاتَمِ ، باب في التَّخَتُمِ في اليمين أو اليسَارِ ، ح (٤٢٢٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٤/١١) . والترمذيُّ في اللّباس ، باب ما حاء في البُسِ الخَاتَمِ في اليمين ، ح (١٧٤٢) ، وقال : « قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ : حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيحٌ » ا هد . الجامع الصحيح (٢٠٠/٤) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذيِّ ، كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في لُبْسِ الخَـاتَمِ في اليمين (٢٧٥/٢) ، ح (١٧٤٢) .

٣\_ عَادَةُ السَّلَفِ الْمُتَتَابِعَةُ جَعْلُ فَصِّ الْخَاتَمِ إِلَى ظَاهِرِ الكَفِّ (١).

- ثَالِثَا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى حَوَازِ الأَمْرَيْنِ :

اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ جَعْلُ فَصِّ خَاتَمِهِ إِلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ أَوْ إِلَى باطِيْهَا بلاَ كَرَاهَةٍ فِي أَحَدِ الأَمْرَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّهُ لَمْ يَسِرِدْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَمْرٌ بِحَالَةٍ ، أَوْ نَهِي عَنْ أُخْرَى ، وَطَرِيْقَةُ لُبْسُ الْخَاتَمِ مِنَ العَادَاتِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ إِلْزَامَ فِيْهِ بِشَيْءٍ إِلاَّ إِذَا أَدَّى إِلَى مَخْظُورِ شَرْعِيٌ ؛ كَالتَّشَبُّهِ بِالنَّسَاءِ أَوْ أَهْلِ الكُفْرِ والظَّلَالِ ، وَلاَ مَخْظُورَ فِي جَعْلِ فَصِّ الْخَاتِمِ إِلَى ظَاهِرِ الكَفِّ أَوْ بَاطِنِهَا (٢) .

الُوَجْهُ الثَّانِيِ : أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لُبْسُ الخَاتَمِ وَفَصَّهُ إِلَى بَاطِنِ الكَفِّ ، وثَبَتَ لُبْسُهُ وفَصَّهُ إِلَى ظَاهِرِهَا ؛ وتَرْجِيْحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخرِ تَحَكَّمٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ ، فَاقْتَضَى الحَالُ جَوَازَ الأَمْرَيْنِ (٣) .

والرَّاجِحُ – والله تعالَى أَعْلَمُ – : القَوْلُ النَّالِثُ ؛ وَهُوَ حَوَازُ لُبْسِ الحَاتَمِ عَلَى
 كِلاَ الحَالَيْنِ مِنْ غَيْرٍ كَرَاهَةٍ فِي أَحَدِهِمَا .

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ - رحمه الله - : « لَيْسَ فِي كَوْنِ فَصِّ الْحَاتَمِ فِي بَطْسَ ِ الْكَفِّ ولاَ فِي ظَهْرِهَا نَهْيٌ وَلاَ أَمْرٌ ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ ... وَقِيْلَ لِمَالِكِ : يُجْعَلُ الفَصَّ إلَى الكَفِّ ؟ قَالَ : لاَ . وَأَظُنُّ مَالِكاً إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ وَجَلَدَ النَّاسَ يَتَخَتَّمُسُونَ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢٠٧٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٠٧/٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٣٨/١٠) .

 <sup>(</sup>٣) انظر أدلَّة القولين السابقين فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٤٣-٤٤٥) .
 وانظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٣٤٠/٤) .

ظَهْرِ الكَفِّ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ابنُ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَقُلُ مَالِكٌ: إِنَّ الفَصَّ فِي بَاطِنِ الكَفِّ لاَ يَجُوزُى (١).

وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ يَجُوزُ الخَاتَمُ بِفَصٍّ وَبِلاَ فَـصٍّ ، ويَجْعَلُ الفَصَّ من بَاطِن كَفِّهِ أَو ظَاهِرِهَا ﴾ (٢) .

وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « لَيْسَ فِي كَوْنِ فَصِّ الخَاتَمِ فِي بَطْنِ الكَفِّ وَلاَ ظَهْرِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَبْعَـدُ مِنْ أَنْ يُظَـنَّ اَنَّ فِعْلَـهُ للـتُزَيُّنِ الكَفِّ وَلاَ ظَهْرِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَبْعَـدُ مِنْ أَنْ يُظَـنَّ اَنَّ فِعْلَـهُ للـتُزَيُّنِ الكَف (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح البحاريِّ (۱۳٦/۹). وبالمعنى نفسه: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱) . (۲۰۷/٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهَذَّب (٣٤٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٣٣٨/١٠) .

# الفَرْعُ الثَّالِثُ أَحْكَامُ النَّقْشِ عَلَى الخَاتَمِ

• لَبِسَ النِيُّ عَلِيْ الْخَاتَمَ، ونَقَشَ علَيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ ؛ فَقَدْ رَوَى أنسُ بنُ مالِكٍ - رضى الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ ؛ فَقَدْ رَوَى أنسُ بنُ مالِكٍ - رضى الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، وَقَالَ : « إِنِّي عَلَيْ اتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ فِرقٍ ، وَنَقَشْتُ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلاَ يَنْقُشَنَ أَحَدٌ عَلَى اتّخَذْتُ خَاتَما مِنْ وَرِقٍ ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلاَ يَنْقُشَنَ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ » (١) .

وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ ﷺ ثَلاَتُهَ أَسْطُرٍ : محمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ ، واللهُ سَطْرٌ ؛ قَالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ – عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ – : ﴿ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الشَّيُوخِ : إِنَّ كِتَابَتَهُ كَانَتْ مِنْ أَسْفُرِ الثَّلاَتَةِ ، وَمحمَّداً فِي أَسْفَلِهَا ، فَلَمْ أَرَ التَّصْرِيْحَ بذَلِكَ فِي شَيءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ ، بَلْ رِوَايَسَةُ الإِسمَاعِيْلِيِّ (٢) أَسْفُلُهُا ، فَلَمْ أَرَ التَّصْرِيْحَ بذَلِكَ فِي شَيءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ ، بَلْ رِوَايَسَةُ الإِسمَاعِيْلِيِّ (٢) يُخالِفُ ظَاهِرُهَا ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْهَا : ﴿ محمَّدٌ سَطْرٌ ، والسَّطْرُ الثَّانِي رَسُولُ ، ويُحالِفُ ظَاهِرُهَا ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْهَا : ﴿ محمَّدٌ سَطْرٌ ، والسَّطْرُ الثَّانِي رَسُولُ ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللّباس ، باب قول النبيِّ ﷺ : لا يُنقَسُ علَى نقْشِ خَاتَمِهِ ، ح (۸۷۷) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۱،/۱۰) . ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزِّينة ، باب لُبْسِ النبيُّ ﷺ خَاتَمَا من وَرِق نَقْشُهُ محمدٌ رسول الله ، ولُبْسُ الخُلَفَاءِ له من بعدِهِ ، ح (۲۰۹۲) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (۲۰۷/۱٤) .

<sup>(</sup>٢) هُوَ الإِمَّامُ الحَافِظُ الْحُجَّةُ الفَقِيْةُ الْمُحَدِّثُ ، شَيْخُ الإسْلاَمِ أَبُو بَكُر أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ إِسْمَاعِيْلِيَّ الشَّافِعِيُّ ؛ شَيْخُ النَّسَافِعِيَّةِ ، وَصَاحِبُ السَّافِعِيُّ ، شَيْخُ النَّسَافِعِيَّةِ ، وَصَاحِبُ الصَّحِيْحِ، وَلِدَ سَنةَ سَبْع وَسَبْعِيْنَ وَيَعَتَيْن ، وَكَتَبَ الحَدِيْثَ بِخَطَّهِ وَهُو صَبِيٍّ مُمَيِّزٌ ، صَنَّفَ تَصَافِعُن تَشْهَدُ لَهُ بِالإِمَامَة فِي الفِقْهِ وَالحَدِيْثِ ، وَتوفِّي سَنةَ إِحْدَى وَسَبْعِيْن وَسُبْعِيْنَ وَسُبْعِيْنَ وَسُبْعِيْنَ وَسَبْعِيْنَ وَسَبْعِيْنَ وَسَبْعِيْنَ وَلَا لَهُ اللهِ الْعَلْمِ وَالْحَدِيْثِ ، وَتوفِّي سَنةَ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَلْلاَبِعِيْنَ وَلَلْمَ وَيَسْعُونَ سَنةً .

انظر ترجمته في : [ سير أعلام النبلاء (٢٩٢/١٦-٢٩٢) ، رقم (٢٠٨) ] .

وَالثَّالِثُ اللهُ » . وَلَكَ أَنْ تَقْرَأَ محمَّد بالتَّنْوِيْنِ ، وَرَسُــول بَالتَّنْوِيْنِ وعَدَمِــهِ ، والله بالرِّفْع والجَرِّ » <sup>(۱)</sup> .

وَبِهَذَا يُعْلَمُ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ لَفْظَ الجَلاَلَةِ فِي السَّطْرِ الأُوَّلِ ، وَرَسُـولَ فِ السَّطْرِ التَّانِي ، وَمُحَمَّدًا فِي السَّطْرِ التَّالِثِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ ﷺ ؛ بِحَيْثُ يَعْتَلَى لَفْظُ اسْمِهِ عَلَى لَفْظِ الجَلاَلَةِ (٢) .

\* والحِكْمَةُ مِنْ نَهْيِهِ ﷺ أَنْ يَنْقُشَ أَحَـدٌ علَى نَقْشِ خَاتَمِهِ : أَنَّهُ إِنَّمَا صَنَعَ الْخَاتَمَ وَنَقَشَ عَلَيْهِ هَذِهِ العِبَارَةَ لِتَمْيِيْزِ كُتَبِهِ وَرَسَائِلِهِ التِي يَبْعَثُ بَهَا إِلَى الْمُلُوكِ وَالْأَمَمِ، فَلَوُ جَازَ أَنْ يَنْقُشَ أَحَـدٌ عَلَى خَاتَمِهِ نَظِيْرَ نَقْشِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَفَاتَ اللَّمْصُودُ ، وذَخَلَ اللَّبْسُ والتَّزْوِيْرُ عَلَى الرَّسَائِلِ والكُتُبِ ، وَفِي هَذَا مِنْ المفاسِدِ مَا لاَ يَخْفَى (٣) .

 « وَقَدْ أَخَذَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ ذَلِكَ جَوَازَ نَقْشِ الخَاتَمِ ، ونَقْشِ اسْمِ

 صَاحِبِ الْخَاتَمِ عَلَيْهِ ، أَوْ كَلِمَةَ حِكْمَةٍ ونَحْوِهَا (١٠) .

وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْشِ الذُّكْرِ أَو القُرْآنِ أَوْ لَفْظِ الجَلاَلَةِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

• القَوْلُ الأُوَّلُ :

يُكْرَهُ نَقْشُ الذِّكْرِ وَلَفْظِ الجَلاَلَةِ ﴿ إِلاَّ إِذَا كَانَ مِنَ العَلَمِ ؛ كَعَبْدِ اللهِ ﴾ ، والقُرْآنِ

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٣٤١/١٠)؛ ومثلُهُ في : عمدة القاري شرح صحيح البحاريِّ (٦٩/١٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲۳۳/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٠٧/٦) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٥٧/١٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٥٧/١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٥٢٦/٣) ؛ المجموع شرح الله ذُب (٤) انظر : عقد الجواهر الثعلم بفوائد مسلم (٢٠٧٦) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٥٧/١) .

وَنَحْوِهِ عَلَى الْخَاتَمِ ؛ وَهُو قَوْلُ جَمْعِ مِنَ السَّلَفِ ؛ مِنْهُم : ابنُ سِيْرِيْنَ ، وَإِسْحَاقُ ابنُ رَاهَوَيْهِ ، وَهُوَ المَذْهَبُ عِنْدَ الْحِنابِلَةِ (١) .

جَاءَ فِي كَشَّافِ القِنَاعِ عَنْ مَتْنِ الإقْنَاعِ : ﴿ (وَيُكُرَهُ أَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ ) أَي الْحَاتَمِ ﴿ وَكُورُهُ أَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ ) أَي الْحَاتَمِ ﴿ وَكُورُ اللهِ مِنَ القُرأَنِ أَو غَيْرِهِ ) نَصَّاً . قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ : لاَ يَدْحُلُ الْحَلاَءَ فِيْهِ . قَالَ فِي الفُرُوعِ : وَلَعَلَّ أَحْمَدَ كَرِهَهُ لِذَلِكَ . قَالَ : وَلَمْ أَجِدْ للكَرَاهَةِ دَلِيْلاً سِوَى هَذَا ، وَهِي تَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيْلٍ ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ ﴾ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ نَقْشُ الذِّكْرِ وَالقُرْآنِ عَلَى الْحَاتَمِ مِنَ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيْرٍ مِسَ السَّلَفِ ، مِنْهُم ؛ سَعِيْدُ بنُ المُسَيِّب ، وَإِبْرَاهِيْمُ النَّحَعِيُّ ، وَهُوَ رَأَيُ جُمْهُورٍ أَهْلِ السَّلَفِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلِ (٣) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلْةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ نَفْشِ الذِّكْرِ وَالقُرْآنِ عَلَى الخَاتَمِ : 1\_ حَدِيْثُ أَنَـسِ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - : أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ اتّخــذَ

<sup>(</sup>۱) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (۲۳۲/۲۲)؛ أحكام الخواتم (ص ۱۰۳-۲۳۷)؛ الآداب الشرعية (ص ۴۰۳)؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۳/۳)؛ المجموع شرح المُهذَّب (۴۰/٤)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الخامس (۱۸۲/۸)؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۸۲/۸).

<sup>(</sup>٢) البهوتي (٢/٣٦٦-٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣/٣٦-٣٦١) ؛ فتح البَرِّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٣/٨٥) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/٣٥) ؛ المحموع شرح المهدِّب (٤/٣٤)؛ أحكام الخواتم (ص ١٠٨-٩٠) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٧/٢) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/٧٦) ؛ شرح النووي على

خَاتَمَاً مِنْ فِضَّةٍ ، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَقَالَ : ﴿ إِنِّسِي اتَّخَـذْتُ حَاتَمَاً مِنْ وَرِقٍ ، وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلاَ يَنْقُشَنَّ أَحَدُّ عَلَى نَقْشِهِ ﴾ (١) .

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى النَّهْي عَنْ نَقْشِ الذِّكْرِ عَلَى الْحَاتَمِ .

إِنَّ النبيَّ عَلِيْنَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ عَلَى الْخَوَاتِمِ بالعَرَبِيَّةِ ؛ فَعَنْ أَنسِ بـنِ مـالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَسْتَضِيتُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ ، وَلاَ تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبَيًا ً » (٢) .

قَالَ الحَافِظُ جَلاَلُ الدِّيْنِ السُّيُوطِيُّ - رحمه الله ﴿ - : ﴿ لَا تَنْقُشُـوا فِيْهَا : محمَّـدٌ

<sup>⇒</sup> صحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٤/١٥٦-٢٥٧) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب قول النبيِّ ﷺ : لا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا ، حر (٢٠٩) ، سنن النسائيُّ (١٣٠-١٣١) . وضعَف الألبانيُّ في ضعيف سنن النسائيُّ (ص ١٧٧) ، ح (٢٠٤) .

ورواه أَحَمَدُ في باقي مسند المكثرين ، عن أنس ، ح (١٩٥٤) ، وقال مُحَقَّقُوا المسند : « إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ؛ لِحَهَالَةِ الأَزْهَرَ بنِ رَاشِدٍ البَّصْرِيِّ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبـل (١٨/١٩) .

وأخرَجَهُ في كتاب الزِّينة ، بــاب مـا حــاء في نقـش الخواتيــم البوصِيْرِيُّ ، ح (٥٦٦) ، وقَالَ : «هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لِحَهَالَةِ أَزْهَرَ بنِ رَاشِــدٍ ، قَالَـهُ أَبُـو حَـاتِم وَالنَّهَـِـيُّ » ا هــ ، اتحاف الخَـيرَةِ اللّهـرَةِ بزوائــدِ المسانيدِ العشرةِ (٦/٢٦) . وأورَدَهُ الطحــاويُّ في شـرح معاني الآثار موقوفاً على عُمَرَ ، كتاب الكراهة ، باب نقش الخواتيم (٢٦٤/٤) .

ورواه ابنُ ابي شيبةَ من طريقِ يحيى بنِ آدمَ ، عن ابي عُوانَـةَ ، عـن قَتـَـادَةَ ، عـن أنّـسِ أنَّ عُمَرَ قال : ﴿ لاَ تَنْقُشُوا وَلاَ تَكْتُبُــوا فِي خَوَاتِيمِكُــمْ بالعَرَبيَّـةِ ﴾ ا هــ ، الكتــاب المُصنَّـف ، كتاب اللّبِاس والزِّينَة ، باب نقشِ الخَاتَمِ وما حاء فيه (١٩٢/٥) ، ح (٢٥١٠٨) .

وقَالَ مُحَقَّقُوا الْسَنَد : ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ﴾ اهـ ، مسندُ الإمام أحمد بن حنبل (١٩/١٩) ، في التعليق على حديث أنس (١٩٥٤) .

رَسُولُ اللهِ ؟ لأَنَّهُ كَانَ نَقْشَ خَاتَمٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، (١) .

وَهَذَا هُوَ تَفْسِيْرُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ – رَحْمُهُ اللهُ – <sup>(٢)</sup> .

ولكنَّ الإمَامَ ابنَ كَثِيْرٍ - رحمه الله - تَعَقَّبَ هَذَا التَّفْسِيْرَ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَهَذَا التَّفْسِيْرَ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَهَذَا التَّفْسِيْرُ فِيْهِ نَظَرٌ ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ : ﴿ لَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيَّا ﴾ ؛ أَيْ بِخَطِّ عَرَبِيٍّ ، إِنَّا يُشَاهُ نَظْرٌ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، عَرَبِيٍّ ؛ لِتَلاَّ يُشَابِهُ نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ ﴾ (٣) .

## - وَيُجَابُ عَنْهُ مِنْ وَجُهَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، وَالضَّعِيْفُ لاَ يُحْتَجُّ بهِ (٢٠) .

الثَّانِي: أَنَّ النَّهِيَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ عِلَّةِ مُشَابَهَةِ نَقْشَ خَاتَمِ النبيِّ ﷺ ، فَحَيْثُ أُمِنَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَيْهِ مَا أَحَبَّ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رضوانُ اللهِ عَلَيْهِم - أُمِنَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَيْهِ مَا أَحَبَّ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رضوانُ اللهِ عَلَيْهِم - لَمَّا فَهِمُوا هَذِهِ العَرَبِيَّةِ الأَذْكَارَ وَنَحْوِهَا ، لَمَّا فَهِمُوا هَذِهِ العَرَبِيَّةِ الأَذْكَارَ وَنَحْوِهَا ، وَنَقَشُوا عَلَى خَوَاتَيْمِهِم بالعَرَبِيَّةِ الأَذْكَارَ وَنَحْوِهَا ، كَمَا سَيَأْتِي (°) .

إِنَّ الْحَاتَمَ يُدْخَلُ بِهِ الْحَلاَءَ ؛ فَيُكْرَهُ أَن يُكتَبَ عَلَيْهِ قُر آنًا أو ذِكْرًا أو اسماً من أساء الله ؛ لِمَا في ذلك من الامْتِهَان .

<sup>(</sup>١) شرح الحافظ حلال الدين السُّيوطيُّ على سنن النسائيُّ ، مطبوع بهـامش سـنن النسـائيُّ (١٢٩/٨) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: السنن الكبرى ، كتاب آداب القاضي ، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتّخذ كاتباً ذِميًا ، ولا يضعُ الذّميُّ في موضع يتَفَضَّلُ فيه مسلماً (١٢٦/١-١٢٧) .

 <sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤٢٩/١) ، عند تفسير الآية : ١١٨ من سورة آل عمران .
 وبنحوهِ تفسيرُ الحافظِ ابنِ رَحَبٍ في أحكام الخواتم (ص ١٠٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٥١) .

<sup>(</sup>٥) (ص ٤٥٤-٤٥٦) من هذا البحث - إن شاء الله - .

قَالَ الْمُرُّوذِيُّ: « سَأَلْتُ آبَا عَبْدِ اللهِ : عَن السِّنْرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِ القُرآنُ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لاَ يُكْتَبُ القُرْآنُ علَى شَيْءٍ مَنصُوبٍ ، لاَ سِنْرٍ ولا غَيْرِهِ » . قَالَ ابنُ رَجَبٍ : « ومَعْلُومٌ أَنَّ المَنْصُوبَ أَصْوَنُ مِنَ الخَاتَمِ ؛ لأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ الأَيْدِي أو يَخْمِلُهُ فِي الخَلاَءِ وَنَحْو ذَلِكَ ، فَيُفيدُ ذَلِكَ كَرَاهَةَ كِتَابَتِهِ علَى الخَاتَم بِطَرِيْقِ الأُولَى » (١) .

- ويُجَابُ عَنْ هَلَا : بأنَّهُ بالإِمْكَانِ تَحَنَّبُ هَذِهِ المَفْسَدَةِ ، فَلاَ يُدْحَلُ بِهِ الخَلاَءِ، وَلاَ يُمْتَهَنُ .

- تَانِياً : أَدِلَّهُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ نَقْشِ الذِّكْرِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْخَاتَمِ : 1 مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - قَالَ : « اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنْهُ مِنْ وَرِق ، وَكَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمْمَانَ ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِعْرِ أَرِيسَ ، نَقْشُهُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » (٢) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ نَفْشُهُ : محمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴾ فَفِيْهِ جَوَازُ نَقْشِ السَّمِ اللهِ تَعَالَى ﴾ فَفِيْهِ جَوَازُ نَقْشِ السَّمِ اللهِ تَعَالَى ﴾ هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ سَعِيْدِ بنِ الْمسَيِّبِ ، وَمَالِكُ ، والجُمْهُورِ . وَعَن ابن سَيْرِيْنَ وَبَعْضِهِم كَرَاهَةُ نَقْشِ اللهِ تَعالَى ؛ وَهَذَا ضَعِيْفٌ . قَالَ العُلَمَاءُ : وَلَهُ أَنْ يَنْقُشَ

<sup>(</sup>۱) أحكام الخواتم (ص ۱۰۲-۱۰۳). وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱) . (۱۸۲/۸).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦).

عَلَيْهِ اسْمَ نَفْسِهِ ، أَوْ يَنْقُشَ عَلَيْهِ كَلِمَةَ حِكْمَةٍ ، وَأَنْ يَنْقُشَ ذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى » (١) .

- ونُوقِشَ هَذَا: بأَنَّ نَقْشَ النِيَّ ﷺ كَانَ للحَاجَةِ إِلَى خَتْمِ الكُتُبِ إِلَى الْمُلُوكِ وَلَوَي السُّلْطَانِ وَالْأُمْمِ ، والنَّقْشُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ كَهَذِهِ جَازَ للخُلَفَاءِ والمُلُوكِ وذَوَي السُّلْطَانِ دُوْنَ غَيْرِهِم ؛ وَلِذَا فَمَا زَالَ خُلَفَاءُ المُسْلِمِيْنَ فِي العُصُورِ المُفَضَّلَةِ ، يَنْقُشُونَ عَلَى خَوَاتِيْمِهم لِهَذِهِ المَصْلَحَةِ (٢).

## - وَهَلِهِ الْمُنَاقَشَةُ مَرْدُودَةٌ مِنْ وَجُهَيْن :

الأَوَّلُ: أَنَّ السَّلَفِ - مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ - مَا زَالُوا يَنْقُشُونَ عَلَى خَوَاتِيْمِهِم الأَذْكَارَ وَالحِكَمَ (٢).

الثَّانِي : وحتَّى مَنْ كَانَ لَهُ سُلْطَانٌ فَإِنَّ نَقْشَهُ لِحَاتَمِهِ لَيْسَ لَهُ خُصُوصٌ بولِآيتِهِ ، بَلْ هُوَ ذِكْرٌ مُطْلَقٌ ، أَوْ حِكْمَةٌ وَنَحْوِهَا ؛ فَهَـوُلاءِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدونَ – رضى اللهُ عَنْهُم – كَانَ فِي أَيْدِيْهِم حَاتَمُ النِيِّ عَلَيْتُ ، يَخْتَمُونَ بِهِ الكُتُبَ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ اتَّخَذَ كُلِّ مِنْهُم لِنَفْسِهِ حَاتَماً ، ونَقَشَهُ بذِكْر أَو حِكْمَةٍ اخْتَارَهَا :

فَكَانَ نَقْشُ حَاتَمِ أَبِي بَكْـرٍ الصَّدِّيــق - رضي الله عنه - : « نِعْــمَ القَـــادِرُ اللهُ» (٤).

وَكَانَ نَقْشُ حَاتَمٍ عُمَـرَ بنِ الخَـطَّابِ - رضي اللهُ عَنْهُ - : ﴿ كَفَى بالـمَوْتِ

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجملد الخامس (٢٥٦/١٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام الخواتم (ص ١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام الحنواتم (ص ١٠٩) .

 <sup>(</sup>٤) أخرَحَهُ الطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار ، كتاب الكراهَـةِ ، بـاب نقـش الخواتيـم
 (٢٦٤/٤) . ورواه ابنُ رَحَب في أحكام الخواتم (ص ١١٢) .

وَاعِظَأً <sub>»</sub> <sup>(١)</sup> .

وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمٍ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - : « آمَنْتُ بالذِي خَلَقَ فَسَوَّى » (٢) .

وَكَانَ نَقْشُ حَاتَمٍ عليِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عنه - : « اللهُ المَلِكُ الحَقُّ الْحَقُّ المُبيْنُ » (٣) .

ُ وَكَانَ نَقْشُ حَاتَمٍ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيـزِ - رضي اللهُ عنـه - : ﴿ عُمَرُ بنُ عَبْـدِ العَزِيْزِ ﴾ ( أ ) .

ُ هَذِهِ بَعْضُ نُقُوشٍ حَواَتِيْمَ أَكَابِرِ السَّلَفِ ، وَهِي تَـدُّلُّ عَلَى حَـوَازِ نَفْشِ الذِّكَ عَلَى الْخَاتَمِ ، وَأَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَنْقُشُونَ حَوَاتِيْمَهُم بالعَرَبِيَّةِ ؛ أَذْكَارًا وَحِكَمَا (°).

إلى عَنْ صَدَقَةَ بنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لسَعِيْدِ بنِ الْسَيِّبِ : مَا أَكْتُبُ في خَاتَمِي ؟
 قَالَ : اكْتُبْ فِيْهِ ذِكْرَ اللهِ ، وَقُلْ : أَمَرَنِي بِهِ سَعِيْدٌ ! (١) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن رَحَبٍ في أحكام الخواتم (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن رَحَبِ في أحكام الخواتم (ص ١١٢). وأورَدَهُ عِلاءُ الدينِ الْمُتَقَّى الهنديُّ في كتاب الزِّينة من قسم الأفعال ، بباب التَّعَنَّم ، ح (١٧٤١٦) ، كَنز العُمَّال في سنن الأقوالِ والأفعال (٦٨٧/٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابَن رَحَب في أحكام الخواتم (ص ١١٢). والطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار، كتاب الكَرَاهَةِ ، باب نقشِ الخَواتيم (٢٦٤/٤). وابنُ أبي شَيْبَةَ في المُصنَّف، كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب نقش الخَاتَمِ وما حاء فيه ، ح (٢٥١٠٩) ، الكتاب المُصنَّف (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ رَحَبِ في أحكام الخواتم (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح البر في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبدِ البّرِ (٣٠٨/٣) .

 <sup>(</sup>٦) رواه ابنُ أبي شَيبةَ في المُصنَّفِ عن عيســـى بن يونـس ، عـن ابـنِ حُرَيْـج ، عـن صَدَقَة ،
 فذكرَهُ ، كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب في الخاتـــمِ تُنقَشُ فيه الآيَةُ من القـــرآن ، ح

٣\_ وكَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ - رحمه الله - يَقُولُ: « لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْخَـاتَمِ
 الآيةُ كُلُّهَا » (١).

عَنْ مُحمَّد بن سِيْرِيْنَ - رحمه الله - : « أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَــرَى بَأْسَــاً أَن يَكْتُـبَ الله عَنْ مُحمَّد بن سِيْرِيْنَ - رحمه الله - : « أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَــرَى بَأْسَــاً أَن يَكْتُـبَ الله عَنْ مُحمَّد الله عَنْ الل

= (٢٥١١٤) ، الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٩٢/٥) .

ورِجَالُ إسنادِهِ ثِقَاتٌ :

عيسى بنُ يونس السَّبيْعِيُّ ، أبو عمرو ، ويُقالُ : أبو محمَّد الكوفيُّ : ثِقَةٌ مـأمونٌ ، مـن الثامنة ، مات سنة سبع وثمانينَ ، وقيلَ : سنةَ إحدى وتِسْعِيْنَ . [ تقريب التهذيب (ص ٣٧٧) ، رقم (٣٤١) ] .

وابنُ حُرَيْجٍ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَ (ص ٢٩٧) . وصَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ : ثِقَةٌ ، تَقدَّمَ (ص ٤٠٠) .

(۱) رواه ابنُ أَبَى شَيبَةَ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب في الخاتَمِ تُنقَشُ فيه الآيَةُ من القرآن ، حرام (۲۰۱۱) ، قال : حَدَّثنا الفضلُ بنُ دُكَيْنٍ ، عن إسرائيلَ ، عن عبد اللهِ بــن المُحتـارِ قال : سَمِعْتُ الحَسَن يقولُ ، فذكرَهُ ، الكتابُ المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٩٢/٥). ورجَالُ إسنادِهِ ثِقَاتٌ :

الفَضْلُ بنُ دُكَيْنِ هو عَمْرو بنُ حَمَّادِ بنِ زُهَيْرِ التَّيْمِيُّ ، مولى آل طَلْحَةَ ، أبو نُعَيْمِ الكُوفِيُّ الأَحوَلُ ، مشهورٌ بكُنْيَتِهِ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ ، من التأسيعَةِ ، مات سنة نماني عشرةَ ، وقيلَ : تسبع عشرةَ ، وهو من كِبَار شيوخِ البحاريِّ . [ تقريب التهذيب (ص ٣٨١–٣٨٢) ، رقم عشرةَ ، وهو من كِبَار شيوخِ البحاريِّ . [ تقريب التهذيب (ص ٣٨١–٣٨٢) ، رقم المرابع ) .

وإسْرَائِيْلُ هُوَ ابنُ يُوْنُس بنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ الكُوْفِيُّ : ثِقَةٌ ، مِنَ السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَــنَةَ سِتَّيْنَ ، وَقِيْلَ : بعدها . [ تقريب التهذيب (ص ٤٤) ، رقم (٤٠١) ] .

وعبـدُ اللهِ بـنُ المُخْتَـارِ البَصـرِيُّ : ثِقَـةً ، مِـنَ السَّـابِعَةِ . [ تَهْديـب التهذيـب (٢٩/٢– ٤٣٠)؛ تقريب التهذيب (ص ٢٦٤) ، رقم (٣٦٠٥) ] .

(٢) رواه ابنُ أبي شيبة في كتـاب اللّبـاس والزّينـة ، بـاب نقـش الحَـاتَمِ ومـا حـاء فيـه ، ح (٢٠١٠٧) ، الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٩٢/٥) .

وصحَّحَهُ الحافِظُ ابنُ حَجَر في فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٠) .

\* والرَّاجِحُ - واللهُ تعالَى أعلَمُ - :

القَوْلُ النَّانِي ؛ وَهُوَ جَوازُ نَقْشِ الذَّكرِ وَلَفظِ الجَلاَلَةِ عَلَى الْخَاتَمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَصَرَاحَتِها فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ .

• ثَمَانِياً : أَنَّ النَّهْي الوَارِدَ عَلَى النَّقْ شِ عَلَى الخَوَاتِ مِ إِنَّمَ اهُـوَ لأَجْـلِ أَلاَّ يَنْقُـشَ أَحَـدٌ عَلَى نَقشِ حَاتَمِهِ ، بِدَلِيْل : أَنَّ السَّلَفَ لَمَّا فَهِمُوا ذَلِكَ نَقَشُوا عَلَى خَوَاتِيْمِهم الأَذْكَارَ وَالحِكَمَ ، ولَفْظَ الجَلاَلَةِ .

• ثَالِثَاً : امْتِهَانُ الذِّكْرِ المَكْتُوبِ عَلَى الْخَاتَمِ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَنَبَ بالْمَحَافَظَةِ عَلَى الخَاتَم ؛ فَالكَرَاهَةُ للامْتِهَانَ لَيْسَت لأَجْلِ النَّقْش ، وَإِنَّمَا لأَجْلِ مَا يَعْرِضُ لَهُ .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ - عليه وحمه اللهِ - : (( ويُمكِنُ الجَمْعُ : بائنَّ الكَرَاهَةَ حَيْثُ يُخَافُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ للجُنُبِ والحَائِضِ والاسْتِنْجَاء بالكَفُّ التي هُوَ فِيْهَا ، والجَوَازُ يُخَافُ عَلَيْهِ حَمْلُهُ للجُنبِ والحَائِضِ والاسْتِنْجَاء بالكَفُّ التي هُوَ فِيْهَا ، والجَوَازُ حَيْثُ حَصَلَ الأَمْنُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلاَ تَكُونُ الكَرَاهَةُ لِذَلِكَ ، بَلْ مِنْ جِهَةِ مَا يَعْرِضُ لِذَلِكَ . واللهُ أعلَمُ » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٠) .

# المَطْلَبُ النَّالِثُ آدَابُ تَخَتَّم الرِّجَالِ وَضَوَابِطُهُ وَشُرُوطُهُ

وَفِيْهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول: التَّخَـتُّمُ في اليَمِيْنِ أَو اليسَارِ.

الفرع الثاني : مِقْسدًارُ خَاتَسم الرَّجُسل .

الفرع المثالث: الابْتِعَادُ عَنْ مُشَابَهَةِ النَّسَاء

وَالْمُشْرِكِ لِينَ فِي الْحَواتِيْمِ.

الفري الرابع : حُكْمُ دُخُول الخَلاَء بالخَاتَم

الْمَنْقُوشِ عَلَيْهِ ذِكْرٌ أَو قُـرْآنٌ .

الفرع الخامس: تَحْرِيْكُ الخاتَمِ عِنْدَ الطُّهَارَةِ.

# الفَرْعُ الأَوَّلُ التَّخَتَّـمُ في اليَمِيْنِ أو اليَسَــارِ

الله الله الله العِلْمِ عَلَى جَوَازِ التَّخَتَّمِ فِي اليَمِيْنِ واليَسَار ؛ لـورُودِ الأَحَـادِيْثِ بالتَّخَتُّم فِيْهِمَا .

قَالَ الإَمَامُ ابنُ عبدِ البَرِّ - رحمه الله - : ﴿ وَأَمَّا التَّحْتُمُ فِي اليَمِيْنِ وَفِي اليَسَارِ : فَاحْتَلَفَت فِي ذَلِكَ الآَثَارُ عَن النبيِّ عَلَيْهِ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ ، وَذَلِكَ مَحْمُ وَلَّ عِنْدَ أَعْلَ الْعِلْمِ عَلَى الإَبَاحَةِ ﴾ (١) .

وَلَكِنَّ أَهْلَ العِلْمِ احْتَلَفُوا فِي الجَمْعِ بَيْنَهَا ، وبالتَّـالِي ثَـارَ الخِـلاَفُ بَيْنَهُـم فِي أي اليَدَيْنِ أَحَقُّ بالخَاتَم ، وكَانَ خِلاَفُهُم عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ ؛ هي :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ حَاتَمِهِ فِي اليَمِيْنِ أَو اليَسَارِ ، ولُبْسُـهُ فِي يَمِيْنِهِ أَفْضَـلُ ؛ وَهُـو مذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ (٢) .

## • القَوْلُ الثَّاني :

يَجُوزُ للرَّجلِ لَبْسُ حَاتَمِهِ فِي اليَمِيْنِ أو اليَسَارِ ، إلاَّ أنَّ لُبْسَهُ فِي اليَسَارِ أَفْضَلُ ،

<sup>(</sup>۱) فتح البرِّ في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرِّ (۲۰۲/۳). وانظر: الفتاوى الهندية (۳۳۲/۵)؛ ويض القدير شرح الجامع الصغير (۲۰۵/۵).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المجموع شرح اللهَذّب (٤/٠٤)؛ حاشيتا قليوبي وعُمَيرة على منهاج الطالبين
 (۲٤/۲)؛ أحكام الحنواتم (ص ١٤٤ وما بعدها)؛ الإنصاف في معرفة الرحح من الحنلاف (٢٤/٣)؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥/٥٥-٢٥٦).

وفي اليَمِيْنِ مَكْرُوهٌ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والْمَالِكِيَّةِ ، والحنابلَةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يَحُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ الخَاتَمِ فِي اليَدِ اليُمْنَى أَوِ اليُسْرَى ، مِن غَيْرِ تَفْضِيْلٍ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ؛ وَهُوَ قَـوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، رجَّحَهُ ابنُ عابِدِيْنَ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (٢) .

## \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ التَّخَّتُمَ فِي اليَمِيْنِ أَفْضَلُ :

أَنسُ بَـنُ مَالَكٍ - رضي الله عنه - قَـالَ : «لَبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ ع

٢\_ مَا رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنَ (١٤) - رحمه الله - : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى الهنديَّة (٣٣٦/٥)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦)؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٣٦١/٥)؛ المنتقى شرح الموطأ (٢٥٤/٧)، وفيه: «ولا بأسَ أَن يَجُعُلَ الحَاتَمَ في يمينهِ للحاجَةِ يتَذَكَّرُهَا، أو يَرْبِطَ حَيْطاً في أُصَبُّعِهِ » اهه؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢٥١/٦-٢١٢)؛ أحكام الخواتم (ص ١٤٤)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣٣/٣)؛ الآداب الشرعيَّة (٣٢/٠)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢)؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٦/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) ؛ فتح البَرِّ في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٢٥٠/١٠) ؛ ابن حجر ، فتـح الباري بشـرح صحيح البخـاريِّ (٢٠/١٠) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٦/٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) هو أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف ٍ الزُّهرِيُّ المَدّنِيُّ ، قيلَ : اسمُهُ عبدُ اللهِ ، وقِيْلَ : 👄

يَلْبَسُ حَاتَمَهُ فِي يَمِيْنِهِ » (١).

٣\_ مَا رَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ (٢) قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي اللهِ عَالَى عَنْهُمَا - يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ، وَلاَ إِخَالُهُ إِلاَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ﴾ تَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ﴾ (٣) .

# £ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَــرٍ <sup>(١)</sup> - رضي الله عَنْهُ - قَـالَ : ﴿ كَــانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكِ

إسْمَاعِيْلُ ، تَابِعِيُّ ، نِقَةٌ ، إمَامٌ ، عَالِمٌ ، مِنْ بُحُورِ العِلْمِ ، وَهُوَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشِ ،
 أَرْضَعَتْهُ أَمُ كُلُثُومَ ، أَدْرَكَ الصَّحَابَةَ ، ورَوَى عَنْهُم ، وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَعِشْرِيْنَ ، وَتُوفِّي سَنَةَ أَرْبُعٍ وَمِعْةٍ .
 أَرْبُعِ وَتِسْعِيْنَ ، أَوْ أَرْبُعِ وَمِعَةٍ .

انظر ترجمته في : [ تهذّيب التهذيب (۱۰۱/۵–۳۲۰) ؛ سير أعلام النبلاء (۲۸۷/۶–۲۸۷) ، رقم (۱۰۸) ] .

(۱) رواه أبو داود في كتاب الخاتم ، باب ما حاء في التَّخَمَّم في اليمين أو اليسار ، ح (۲۲۰) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۹۳/۱۱) . والترمذيُّ في الشمائل ، باب ما حاء في أنَّ النبيُّ كان يتختُم في يمينه (ص ۹۲) ، ح (۹۱) . والنسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب موضع الخاتم من اليّدِ ، ح (۲۰۳٥) ، سنن النسائيُّ (۲۲۸/۸) . وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيُّ (۳۸٦/۳) ، ح (٥٢١٨) .

(٢) هُوَ الصَّلْتُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ ، كَانَ فَقِيْهَا عَـابِدَا ، وَكَـانَ أَبُوه يُشَبَّهُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وثَقَهُ حَمْعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْـلِ ، وَقَـالَ ابَـنُ حَجَـرٍ : أَبُوه يُشْبَولٌ مِنَ السَّادِسَةِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢١٧/٢) ؛ تقريب التهذيب (٣١٧/٢) ؛ تقريب التهذيب (٣٩٤٨) ] .

(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٤٥).

(٤) هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ حَعْفَرِ بنِ أَبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيُّ ، صَحَـابیٌّ حَلِیْلٌ ، یُکُنَی : أَبَا حَعْفَرِ ، وَلَدَنَّهُ أُمَّهُ أَسْمَاءُ بنتُ عُمَیْسِ بأرْضِ الحَبَشَةِ ، فَکَانَ أُوَّلَ مَوْلُـودٍ وُلِـدَ للمُسْلِمِیْنَ هُنَـاكٌ ، وَخَفِظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَرَوَى ، كَانَ حَـوَادًا مُمَدَّحَاً ، لَـمْ يَكُـنْ فِ الْإِسْلاَمِ أَسْعَى مِنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ، تُوفِّي سَنَةَ ثَمَانِیْنَ فِي عَامِ الجُحَافِ لِسَیْلٍ كَانَ عَ

يَتُخَتُّمُ فِي يَمِينِهِ ﴾ (١) .

• عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ - رضي اللهُ عنه - : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ﴾ (٢) .

ر أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا اللهُ تعالَى عنهُمَا - : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ﴾ (اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

والوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ جَمِيْعًا : أَنَّ النِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ الخَـاتَمَ فِي يَمِيْنِهِ ، وسُنْتَهُ أَحَقُّ بالاتِّبَاعِ .

بمكتة، وعمرهُ تسعون سنة . انظر ترجمته في : [ الاستبعاب في معرفة الأصحاب
 (٣١٣/٢) ، رقم (١٤٨٨) ؛ تهذيب التهذيب (٣١٣/٢) ] .

(۱) رواه النسائي في كتاب الزِّينة ، باب موضع الخاتم من اليد ، ح (۲۰۰٤) ، سنسن النسائي في كتاب الزِّينة ، باب موضع الخاتم من اليد ، ح (۱۲۸/۸) . والترمذي في الشمائل المحمديّة ، باب ما حاء في أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يتحتَّمُ في يمينه (ص ۹۲ ، ۹۳) ، ح (۹۸) ، ح (۹۹) . وفي السّنن ، كتاب اللّباس ، باب ما حاء في لُبس الخَاتم في اليمين ، ح (۱۷۶۱) ، وقال : « قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ باب ما حاء في لُبس الخَاتم في اليمين ، ح (۱۷۶۱) ، وقال : « قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ (البخاريُّ) : هَذَا أَصَحُ شَيْء رُوِيَ عَنِ النبيِّ عَلِيدًا فِي هَذَا الْبَابِ » اهم ، الجامع الصحيح (البخاريُّ) : هَذَا أَصَحُ شَيْء رُوِيَ عَنِ النبيِّ عَلِيدٌ فِي هَذَا الْبَابِ » اهم ، الجامع الصحيح (۱/۰۰/۲) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٢١٠/٣) ، ح (٢٩٥٨) .

(٢) رواه الترمذيُّ في الشمائل المحمديَّة ، باب ما حاء في أنَّ النبيُّ عَلِيْ كان يتختَّمُ في يمينهِ (ص ٩٣-٩٣) ، ح (١٠٠) . وفي السُّنن ، كتاب اللّباس ، باب ما حاء في لُبْسِ الخَاتَمِ في اليمين ، ح (١٧٤٢) ، وقال : «حَسنُّ صَحِيْعٌ » ا هـ . الجامع الصحيح (٢٠٠/٤) . وأبو داود في كتاب الخاتم ، باب ما حاء في التختَّم في اليمين أو اليسار ، ح (٢٢٠١) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٣/١).

ويشهَدُ لَهُ ما سبق .

(٣) أَحْرَجَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، باب مـا حـاء في الحناتَمِ ، وقـال : «رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في الأَوْسَطِ ، ورِجَالُهُ ثِقَاتُ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥٣/٥) .

## ونُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ مِنْ وَجَهَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّ أَحَادِيْثَ التَّخَتَّمِ فِي اليَمِيْنِ ضَعِيْفَةٌ ، ضَعَّفَهَا الإِمَامُ أَحْمَـدُ ، وَقَـالَ : التَّخَتُمُ فِي اليَسَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَهُو أَقْوَى وَأَثْبَتُ (١) .

الثَّاني : أَنَّ الْحَاتَمَ الذِي لَبِسَهُ المُصْطَفَى ﷺ فِي اليَمِيْنِ هُوَ خَاتَمُ الذَّهَبِ (٢) ؛ ويَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ ابنِ عُمَرَ – رضى الله عنهم – قَالَ : اتَّحَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ ابنِ عُمَرَ – رضى الله عنهم – قَالَ : اتَّحَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِيْنِهِ ، فَاتَّحَذَ النَّاسُ حَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وقَالَ : ﴿ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ﴾ . فَطَرَحَ النَّاسُ حَوَاتِيْمَهُمْ (٣) .

قَالَ الإِمَامُ البَغَوِيُّ - رحمه الله - : « هَـذَا الحَدِيْثُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ تَبَدَّلَ الحُكْمُ فَيْهِ إِلَى الحُكْمُ فَيْهِ إِلَى الحُكْمُ فَيْهِ إِلَى الخَكْمُ فَيْهِ إِلَى النَّحْرِيْمِ فِي حَقِّ الرِّحَالِ . وَالثَّانِي : لُبْسُ الخَاتَمِ فِي اليَمِيْنِ ، وَكَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِسن النَّاتِيِّ فِي اليَمِيْنِ ، وَكَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِسن النَّيِّ فَيْلِيْ لَبِسُهُ فِي اليَسَارِ » (<sup>1)</sup> .

 <sup>(</sup>١) انظر: أحكام الخواتم (ص ١٦٢). وانظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣٦/٣) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢٠١١/٦) ؛ المنتقى شرح الموطأ (٢٥٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) وكأنَّهم يرون أنَّ التَّخَتُّمَ في اليَمِين منسُوخٌ . انظر : أحكمام الخواتم (ص ١٦٢) ؛ عمون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٣) أَخرَجَهُ البَغُوِيُّ فِي كَتَابِ اللَّباس ، باب تحريم خاتم النَّهب ، ح (٣١٢٩) ، شرح السُّنَة (٣) أخرَجَهُ البَغُويُّ فِي كتَابِ اللَّباس ، باب خواتيم النَّهـب ، ح (٥٧/١٢) ، واللَّفُظُ لَهُ . والبخاريُّ فِي كتاب اللَّباس ، باب خواتيم النَّهـب ، ح (٥٨٦٥) ، وباب (٤٧) ، ح (٥٨٦٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحبح البخاريِّ (٢٠٨/١٠) ، ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزَّينة ، تحريم خاتم النهب على الرِّجال ، ح [٥٣] (٢٠٩١) ، شرح النوويِّ على صحبح مسلم ، المجلد الخامس (١٤/١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح السُّنَّة (١٢/٧٥–٥٨) .

- ويُجَابُ عَن الاعْتِرَاضِ الأُوَّلِ: بأَنَّ أَحَادِيْثَ لُبْسِ الخَاتَمِ فِي اليَمِيْسِ صَحِيْحَةٌ، بَلَغَتْ حَدَّ التواترِ ؛ إِذَ رَوَاهَا جَمْعٌ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُم : أَنَسٌ حَادِمُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَابنُ عُمَرَ ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ ، وَجَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ دَلاَلةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ السَّنَّةَ المُسْتَفِيْضَةَ المَسْهُورَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هي لُبْسُ الخَاتَم في يَدِهِ اليَمْنَى . ثُمَّ هِي كُلُها صَحِيْحَةٌ كَمَا سَبَقَ (١) .

(﴿ وَمَا نُقِلَ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنَ التَّضْعِيْفِ مَحْمُ ولَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ حَدِيْشًا مُعَيَّنًا لِخُصُوصِ عِلَّةٍ فِيْهِ ، وَإِلاَّ فإنَّ تضْعِيْفَ ذَلِكَ مَعَ ورُودِهِ في خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ صَحِيْحَةٍ مِنْ طُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ مِمَّا يُسْتَبْعَدُ صُدُورُهُ عَن الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه » (٢) .

- ويُجَابُ عَن الاعْتِرَاضِ الثَّانِي : بِمَا قَالَدَهُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - : ﴿ وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ الذِي رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ؛ فَإِنَّ فِيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَاتَمِ الذَّهَبِ قَبْلَ نَوْعِهِ ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ تَخَتَّمِهِ النَّهِ فَي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ وأنسٍ . وَقُولُ أنسٍ : كَانَ بَالفِضَّةِ ، كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيْحُ بِهِ فِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ وأنسٍ . وَقُولُ أنسٍ : كَانَ خَاتَمُ النبي عَلَيْ فَي اللهِ مَنْ اللهِ عَمْرَ أَنَّ النبي عَلَيْ كَانَ يَتَحَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ، ثُمَّ إنَّهُ حَوَّلَهُ إِلَى يَسَارِهِ » (1) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ فَلَوُ صَـحَ هَـٰذَا ﴿ يَعْنِي : حَدِيْتُ ابـنِ عُمَر ﴾ لكَانَ قَاطِعًا للنّزَاعِ ، وَلَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيْفٌ ﴾ ( أ ) .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٤٦٠–٤٦٢ وما بعدها ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) قاله الألبانيُّ – رحمه اللهُ – في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٣٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) أحكام الخواتم (ص ١٦٢-١٦٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠/٣٣٩).

٧\_ أَنَّ الْحَاتَمَ زِيْنَةٌ ، واليَمِيْنُ أَحَقُّ بالزِّيْنَةِ والتَكْرِيْمِ (١) .

أنَّ اليَدَ اليَسَارِ آلَةُ الاسْتِنْجَاءِ وإزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، فيُصَانُ الخَاتَمُ إذا لُبْسَ في اليُمْنَى عَنْ أَنْ تُصِيبَهُ النَّجَاسَةُ (٢) .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ التَّخَتُّمَ فِي اليَسَارِ أَفْضَلُ :

ا عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ كَـَانَ خَـاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَالِيُّ فِي هَالِيُّ فِي هَالِمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَالِمُ فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ كَـَانَ خَـاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَالِمُ وَالْمُسْرَى ﴾ (٣) .

(۱) انظر: المجموع شرح المهدَّب (۴، ۱۶)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (۲٤/۲)؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٥٥/٥)؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٣/١١).

(٢) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٣/١١) .

(٣) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب في لُبْسِ الحَاتَمِ في الجِنْصِرِ من اليَــدِ ، ح [٦٣] (٢٠٩٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٦٠/١٤) . والبَغَــوِيُّ في كتاب اللّباس ، باب موضِعُ الحَاتَمِ ، ح (٣١٤٦) ، (٣١٤٧) ، شرح السُّـنَّة (٢١/٨٢-

والجِنْصِوُ: بَكَسْرِ الصَّادِ وَنَتْحِهَا ؛ الإصَّبَعُ الصُّغْرَى . يَلِيْهَا البِنْصِوُ ؛ حَمْعُهَا : بَنَاصِرُ . يَلِيْهَا الوَسُطَى ؛ بَيْنَ البِنْصِرِ والسَّبَابَةِ ، سُمِّيت بذلك : لتوسُّطِهَا بين أصابع اليّدِ . يَلِيْهَا السَّبَّابَةُ ، أو السَّبَاحَةُ ، أو السَّبَّاحَةُ ؛ وهي التي بين الإبهامِ والوسْطَى ، سُمِّيت بذلك لأنَّه يُشَارُ بِهَا عند السَّبُّ والمُحَاصَمَةِ ، يُشَارُ بِهَا عند السَّبُّ والمُحَاصَمَةِ ، ويَعْضُونَهَا عند السَّبُ والمُحَاصَمَةِ ، ويَعْضُونَهَا عند السَّبُ والمُحَاصَمَةِ ،

ثُمَّ الْإِنْهَامُ ؛ وهي الإصبَعُ العُظْمَى ، حَمْعُهَا : أَبَاهِيْمُ . انظر : لسان العـرب (٢٣٣/٤) ، (خنصر ) ؛ (٢٠/١٥) ، ( بنص ) ؛ (٢٩٧/١٥) ، ( وسط ) ؛ (٢١٤٦/٦) ، ( سبح ) ؛ (٢٦/٦٥)، ( بهم ) . وانظر : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢٣٠/٢–٢٣١) .

#### ونُوقِشَ هَذَا مِنْ وَجْهَيْن :

الأَوَّلُ : أَنَّ أَنْسَا قَدْ رَوَى أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ ؛ وَقَدْ قَالَ البُخَارِيُّ إِمَامُ اللَّحَدِّنِيْنَ – رحمه الله – : « التَّخَتُّمُ فِي اليَمِيْنِ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ ، وَاليَمِيْنُ أَحَقُ بالزِّينَةِ » (١) .

الثَّانِي: أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ صَحِيْعٌ ، وَلاَ تَعَـارُضَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ التَّخَتَّـمِ فِي اليُمْنَى ؛ فَكِلاَ الأَمْرَيْنِ جَائِزٌ ؛ فَكَانَ النبيُّ ﷺ يَتَخَتَّـمُ فِي اليَمِيْنِ مَرَّةً ، وفي اليَسَارِ تَـارَةً ، وَلَكِنَّ التَّخَتُمُ فِي اليَمِيْنِ مَرَّةً ، وفي اليَسَارِ تَـارَةً ، وَلَكِنَّ التَّخَتُمُ فِي اليَمِيْنِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ (٢) .

عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله تعالَى عنهُمَا - : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي
 يَسَارهِ » (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ شَاذَّةٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، وَمَنْ رَوَاهَا أَقَلُّ عَدَدًا ، وَأَلْيَنُ حِفْظًا مِمَّن رَوَى اليَمِيْن ، والْمَحْفُوظُ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَـانَ يَتَخَتَّـمُ فِي يَمِيْنِهِ (١٠) .

## ٣\_ عن أَبِي سَعِيْدٍ الْخَــدْرِيِّ - رضي الله عنه - : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَـَـانَ يَلْبَسُ

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصحيح (٢٠١/٤) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥/٥٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۳۳۹/۱۰)؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۸٦/۸)؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 (۲۹۹/۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتباب الخباتم ، بباب مبا جباء في التَّختُم في اليمسين أو اليسسارِ ، ح (٤٢٢١) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٣/١ - ١٩٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشـرح صحيـح البخـاريِّ (٣٣٩/١٠) ؛ إرواء الغليـل في تخريج أحاديث منار السبيل (٣٠١/٣) .

خَاتَمَهُ فِي يَسَارِهِ » (١).

- ونُوقِشَ هَذَا: بأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ؛ فَقَدْ قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: « في سَنَدِهِ لِيْنٌ » (٢).

\$\_ مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ النَّرْمِذِيُّ - رحمه الله - بسَندهِ قَالَ: « كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ يَتَخَتَّمَان فِي يَسَارهِمَا » (٢) .

وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ فِعْلُ صَحَابِيٌّ ، وَفِعْلُ النبيِّ ﷺ مُقدَّمٌ عَلَيْهِ .

أنَّ لُبْسَ الْحَاتَمِ في اليَمِيْنِ عَلاَمَةُ الرَّوَافِضِ ، والتشَّبُّهُ بِهِم مَكْرُوهٌ عَلَى أَقَلِّ قَدِيْر (<sup>٤)</sup> .

- وَرُدَّ هَذَا: بَأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ بِهَذَا فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ شِعَارِهِمْ فِي الزَّمَنِ المَـاضِي، ثُـمَّ زَالَ فِي الأَرْمَانِ النَّالِيَةِ. والنَّقْلُ الصَّحِيْحُ عَـنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ يَـدُلُّ عَلَى أَنَّـهُ كَـانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ ، فَلاَ تُتْرَكُ السَّنَّةُ مِنْ أَجْلِ فِعْلِ فِئَةٍ مِنَ النَّاسِ (٥).

٦\_ أَنَّ النَّخَتُمَ فِي الْيُسْرَى أَفْضَلُ ؛ لأنَّه أَبْعَدُ من الإعْجَابِ والزُّهُوِّ (٦) .

- وهَذَا مَرْدُودٌ : بأنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنَ التَّخَتُّم فِي الْيَمِيْنِ إعْجَابٌ ولا زُهُوٌّ ، وَكَيْفَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبيِّ ﷺ وآدابه ، باب في ذكر خاتَمِهِ ، ح (٣٣٩) ، وضعَّفَـهُ مُحَقِّقُ الكتابِ الدكتور : صالح الونيَّان (٢٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٢٢٧/١٠) .

<sup>(</sup>٣) كتاب اللّباس ، باب ما حاء في كُبْسِ الخَاتَمِ في اليمين ، ح (١٧٤٣) ، وقال : « هَـٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ » ا هـ .الجامع الصحيح (٢٠٠/٤) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذيُّ (٢٧٥/٢) ، ح (١٧٤٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتاوى الهنديَّة (٥/٣٣٦) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٣٦١/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٦/٨) .

يُقَالُ ذَلِكَ وَالنِيُّ ﷺ ، وَصَحَابَتُهُ - رضوانُ اللهِ عَلَيْهِم - كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ؟!

٧\_ أنَّ لُبْسَ الْحَاتَمِ في اليسارِ أَسْهَـلُ في التَّنَاوُلِ مِنْهَـا بـاليَمِيْنِ ، وَكَــذَا وَضْعُـهُ
 فيْهَا (١) .

- وَلَكِنَّ هَلَا لَيْسَ بِلاَزِمٍ ؛ فَقَدْ يَكُونُ أَسْهَلَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُوْنَ بَعْضِ .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى جَوَازِهِ فِي كِلاَ اليَدَيْــنِ ؛ اليُمْنَــى و اليُسْـرَى مِنْ غَيْرِ تَفْضِيْلِ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى :

أَنَّهُ قَدْ ثَبَت لُبْسُ النِيِّ عَلِيْ وَكَذَا صَحَابَتِهِ - رضي الله عنهم - للخَاتَمِ في اليَمِيْنِ واليَسَارِ ، ولا مُرَجِّحَ لأَحَدِهِمَا على الأَحرَى ؛ وإذَا كَانَ التوفِيْقُ بِيْنَ الدلِيْلَيْنِ مُمْكِنَا فَإِنَّه أُولَى مِن إعْمَالِ أَحَدِهِمَا وتَرْكِ الآحَرِ ، وهذهِ الأَدلَّهُ : « لا تَعَارُضَ مُمْكِنَا فَإِنَّه أُولَى مِن إعْمَالِ أَحَدِهِمَا وتَرْكِ الآحَرِ ، وهذهِ الأَدلَّهُ : « لا تَعَارُضَ بَيْنَهَا ؛ لِحَوازِ أَنَّه عَلَيْنِ فَعَلَ الأَمرَيْنِ ؛ فكَانَ يَتَخَتَّمُ في اليَمِيْنِ مَرَّةً ، وفي اليُسْرَى بَيْنَهَا ؛ لِحَوازِ أَنَّه عَلَيْنِ فَعَلَ الأَمرَيْنِ ؛ فكَانَ يَتَخَتَّمُ في اليَمِيْنِ مَرَّةً ، وفي اليُسْرَى أَخْرَى ، حَسْبَمَا اتَّفَقَ ، ولَيْسَ في شيءٍ مِنْهَا ما يَدُلُّ صَرِيْحًا عَلَى المُدَاوَمَةِ والإصْرَارِ على واحِدٍ مِنِهُمَا » (٢) ، فيَنْقَى الأَمْرُ عَلَى الجَوَازِ فِيْهِمَا مَعًا (٣) .

## \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعالَى أعلَمُ - :

هُوَ الْقَوْلُ الْأُوَّلُ ؛ أَنَّ التَّخَتُّمَ فِي الْيَمِيْنِ والْيَسَــارِ جَائِزٌ ؛ إِلَّا أَنَّ التَّخَتُّمَ فِي الْيَمِيْنِ

 <sup>(</sup>۱) انظر : المنتقى شرح الموطأ (۷/٤/۷) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البحاري (۱۹٤/۱۸) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۹٤/۱۱) .

 <sup>(</sup>۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۸٦/۸). وانظــر: إرواء الغليــل في تخريــج
 أحاديث منار السبيل (۳۰٤/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٣٦١/٦).

أفضَلُ ؛ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً : أَنَّ أَحَادِيْثَ التَّخَتَّمِ فِي الْيَمِينِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ ، وَقَدْ ورَدَت عن جَمْعٍ من الصَّحَابَةِ .
- ثَانِياً : أَنَّ الْحَاتَمَ زِيْنَةٌ ، واليَمِيْنُ أَوْلَى بالزِّيْنَةِ وَالإِكْــرَامِ ؛ وَقَـدْ كَــانَ النبيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ <sup>(١)</sup> .
- ثَالِقاً : أَنَّ الْحَاتَمَ قد يُنْقَشُ فِيْهِ الذِّكْرُ ، ولَفْظُ الجَلاَلَةِ وَنَحْو هَذَا ، فَإِذَا لُبْسَ فِي النَّعِيْنِ كَانَ ذَلِكَ صَوْنَاً لَهُ مِنِ امْتِهَانِ ما كُتِبَ عَلَيْهِ عندَ الاسْتِنْجَاءِ .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رَحَمه الله -: « ويَظْهَرُ لِي أَنَّ ذلك يَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ القَصْدِ ؛ فَإِنْ كَانَ اللَّبْسُ للتَّرَيُّنِ بِهِ : فَاليَمِيْنُ أَفْضَلُ ، وَإِنْ كَانَ للتَّخَتُم بِهِ : فَاليَسَارُ أَوْلَى ؛ لأَنَّهُ كَالُودَعِ فِيْهَا ، وَيَحْصُلُ تَنَاوُلُهُ مِنْهَا باليَمِيْنِ ، وَكَذَا وَضْعُهُ فِيْهَا . وَيَحْصُلُ تَنَاوُلُهُ مِنْهَا باليَمِيْنِ ، وَكَذَا وَضْعُهُ فِيْهَا . وَيَرَجَّحُ التَّخَتُمُ فِي اليَمِيْنِ مُطْلَقًا ؛ لأَنَّ اليسَارَ آلَهُ الاسْتِنْجَاءِ ، فَيُصَانُ الخَاتَمُ إذا ويَرَجَّحُ التَّخَتُمُ فِي اليَمِيْنِ عن أَن تُصِيْبَهُ النَّجَاسَةُ ، ويتَرَجَّحُ التَّخَتُمُ فِي اليَسَارِ بِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنَ التَّنَاوُلِ » (٢) .

• وَإِذَا عُلِمَ هَذَا: فَقَد اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ - رحمهم الله - عَلَى أَنَّ السَّنَةَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ جَعْلُ خَاتَمِهِ فِي خِنْصِرِ يَدِهِ دُونَ سَائِر أَصَابِعِهِ ، وأَنَّ لُبْسَهُ فِي الأَصَابِعِ الأَجْلِ جَعْلُ خَاتَمِهِ فِي خِنْصِرِ يَدِهِ دُونَ سَائِر أَصَابِعِهِ ، وأَنَّ لُبْسَهُ فِي الأَعْسَابِعِ الأَعْبَانِ فِيْمَا الأَخْرَى مَكْرُوهٌ . والحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ لُبْسَهُ فِي الخِنْصِرِ أَبْعَدُ عَنِ الاَمْتِهَانِ فِيْمَا للخُورَى مَكْرُوهٌ . والحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ لُبْسَهُ فِي الخِنْصِرِ أَبْعَدُ عَنِ الاَمْتِهَانِ فِيْمَا لللهَ عَنْ اللّهِ عَنْ تَنَاوُلِ أَشْغَالِهَا ، بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مَن لللّهَ اللّهِ عَنْ تَنَاوُلِ أَشْغَالِهَا ، بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مِن الأَصَابِعِ (٢) .

انظر ما سبق (ص ۲۷٦-۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتاوى الهنديَّة (٣٣٦/٥) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) ؛ المحموع 🗅

## ﴿ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا :

١\_ ما رَوَاهُ أَنَسُ بنُ مالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ : صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ عَالَيْ خَاتَماً ،
 ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَماً ، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشَاً ، فَلاَ يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَـدُ ﴾ . قَالَ : فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ (¹) .

وعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : « نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَحْتُمَ فِي إِصْبُعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ؛ وَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا » (٣) .

وَلَمْ يَنْبُت فِي الإِبْهَامِ والبِنْصِرِ رِوَايَةٌ عن النبيِّ ﷺ ، ولاَ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ، وَظَاهِرُ القِيَاسِ : أَنَّ لُبْسَهُ فيهِمَا مَنْهِيِّ عَنْهُ بِالنَّسْبَةِ للرِّجَالِ ، فَيْثُبُتُ نَدْبُهُ فِ الخِنْصَرِ ، ويكونُ لُبْسُهُ فِي غَيْرِهَا خِلاَفُ السَّنَّةِ (<sup>1)</sup> .

وقولُهُ: فِي أَصَبُعِي هذهِ أَو هذهِ ؛ ﴿ لَيْسَت لِتَرْدِيْدِ الرَّاوِي ، بَـلُ لَلتَقْسِيْمِ ؛ كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا نَقِلِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ . ﴾ اهـ . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الموادح (١/٨٥٨) مالآدة (٢٠٠٠) من قالان النواد

المصابيح (١٨٦/٨) . وإلآية (٢٤) من سورة الإنسان .

شرح اللهذّب (٤٠/٤) ؛ أحكام الخواتم (ص ١٦٥) ؛ الآداب الشرعيَّة (٣٠٠٥) ؛
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٤٣/٣) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢١١/٦) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢٢/١٨) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٦/٨) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب الحاتمُ في الحِنْصِرِ ، ح (٥٨٧٤) ، ابن حجر ، فتح البخاريِّ (٣٣٧/١٠) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب النهي عن التختّم في الوسطى والتي تليهًا ، ح
 (۲۰۹۰) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۲۰/۱٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب النهي عن التختُم في الوسطى والتي تليهَا ، ح (٢٠٧٨) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٦٠/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) ؛ مرقاة المفاتيح (١٨٦/٨) .

## الفَرْعُ الثَّانِي مِقْدَارُ خَاتَمِ السَّجُسُلِ

احْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي مِقْدَارِ الْخَاتَمِ الْبَاحِ للرَّجُلِ عَلَى أَقْوَالٍ هِي:

#### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

لاَ يُزَادُ خَاتَمُ الرَّحُلِ على مِثْقَال <sup>(١)</sup> ؛ فِضَّةً كَانَ أَوْ جَوْهَرَاً نَفِيْسَاً ؛ وإلَى هَـذَا ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ <sup>(٢)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

لاَ يُزادُ خَاتَمُ الرَّجُلِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ (٣) ، فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَرُّمَ ؛ وَهُو مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ (<sup>١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) المِثْقَالُ: يبلُغُ وزنُـهُ مِنَ الغِرَامِ ( ٤,٢٥ غِرَامَاً ) ، وَمِنَ الدِّرْهَـمِ الإسْلاَمِيِّ ( √ ١) ،
 جمْعُهُ: مَنَاقِيْلُ .

انظر : القاموس الفقهيِّ (ص ٥٢) ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٠٣/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) ؛ أحكام الخواتم (ص ١٦٩) ؛ الآداب الشرعيَّة (١٠٤٤/٣) ؛ كشاف الشرعيَّة (١٤٤/٣) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢) .

 <sup>(</sup>٣) الذَّرْهَمُ : قِطْعَةً من فِضَةٍ ، مضروبَةٍ للمُعَامَلِة ، والدَّرْهَمُ الإسلاميُّ : سِـتَّةُ دَوَانِـقُ ، وكـلُّ عشرة دراهِمَ سبْعَةُ مَثَاقِيْلُ . ومقدَارُهُ بالوزن : ( ٢,٩٧٥ غراماً ) .

انظر: طِلْبَهُ الطَلَبَةِ فِي الاصطلاحات الفقهيَّة (ص ٢٨١) ؛ القاموس الفقهيُّ (ص ١٣٠)؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٠٤/٦) ؛ الاختيارات الجليَّة في المسائل الخلافيَّة (مطبوع مع نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب (٣٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : منح الجليل لشرح مختصر خليل (٨/١) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

أَنَّ العِبْرَةَ فِي قَدْرِ خَاتَمِ الرَّجُلِ ووزْنِهِ بِعَادَةِ أَمْثَالِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ عن العادَةِ حَــرُمَ ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، والحنابِلَةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُم <sup>(١)</sup> .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُناقَشَاتُ والتَّرجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّـةُ القَوْلَيْـنِ الأَوَّلِ وَالشَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ حَـاتَمِ الرَّجُـلِ لا يُـزَادُ عَلَى المُثْقَال ، أَو الدِّرْهَمَيْن :

1\_ مَا رَوَاهُ بُرَيْدَةُ بِنُ الحُصَيْبِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : « مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟! ». فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ ، فَقَالَ : « مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ ؟! ». فَطَرَحَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّ خِذُهُ ؟! قَالَ : «مِنْ وَرِقٍ ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِنْقَالاً » ( \* ) .

والوَجْهُ مِنْـهُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ أَرْشَـدَهُ إِلَى أَنَّ الأَوْلَـى لِخَـاتَمِ الرَّجُـلِ ٱلاَّ يتَحَـاوزَ المِنْقالَ <sup>(٣)</sup> .

- ويُجَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ، والضَّعِيْفُ لا يُحْتَجُّ بهِ فِي الأَحْكَامِ ( ۖ ) .

 <sup>(</sup>۱) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (٢٤/٢)؛ أحكام الخواتم (ص
 (١)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٤٤/٣)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر تخریجه فیما سبق من هذا البحث (ص ۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٩/٨) .

 <sup>(</sup>٤) انظر كلام أهل العلم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٧).

الثَّانِي: أَنَّهُ مَعَ ضَعْفِهِ مُعَارَضٌ بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رِضَي اللّهُ عنه - مَرْفُوعًا: ( وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا ) ( ( ) فَإِنَّ هَذَا الحَدِيْثَ يَدُلُّ عَلَى الرُّحْصَةِ فِي السِّعْمَالِ الفِضَّةِ لَلرِّحالِ ، وتَحْرِيْمُهَا لَمْ يَثْبُت فِيْهِ شَيْءٌ عَنِ النبيِّ عَلِيلِيٌّ ، وَإِنَّمَا اسْتِعْمَالِ الفِضَّةِ لِلرِّحالِ ، وتَحْرِيْمِ الذَّهَبِ والحَرِيْرِ عَلَى الرِّحَالِ ، فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِم النَّهُ السِّعْمَالُ الفِضَّةِ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ ، وَلَمْ يَثُبُتْ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ ( ) .

إِنَّ الْحَاتَمَ مَتَى زَادَ عَلَى المِثْقَالِ خَرَجَ عن التَّحَلِي المُعْتَادِ إِلَى السَّرَفِ وَالزِّيادَةِ؛ وهُمَا مُحَرَّمان عَلَى المُسْلِمِيْنَ (٣).

- ويُجَابُ عَنْ هَلَمَا : بأَنَّ الزِّيادَةِ والسَّرَفِ يَحْكُمُهَا العُرْفُ والعَادَةُ ، إِذْ لَمْ يَرِد فِ الشَّرْعِ نَصِّ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخَاتَمَ إِذَا زَادَ عَنِ المِثْقَالِ فُهُو إِسْرَافٌ .

٣\_ قِيَاساً عَلَى مَنْعِ النَّسَاءِ مِنَ التَّحَلِّي بِمَا زَادَ عَلَى مِثْقَالٍ ، وَأُوْلَى لُورُودِ
 النَصِّ (٤) .

 <sup>(</sup>١) أُخرَجَهُ أبو داود في كتاب الخاتم ، باب ما حاء في النَّهَبِ للنَّساء ، ح (٤٢٢٩) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٩/١) . ونقل الحافظُ الْمُبَار كفوريُّ تصحيحَهُ عن حَمْع من أهلِ العلم .

وأحمدُ في باقي مسند المكثرين ، عن أبي هريرة ، ح (٨٤١٦) ، وقال محقَّق و المسند : «رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِجَالُ الشَّيْخَيْن ، غَيْرَ أُسِيْدِ بِنِ أَبِي أُسِيْدٍ - وَهُوَ البَرَّادُ - رَوى عنهُ حَمَّعٌ ، وَخَرَّج لَـهُ أَصْحَابُ السُّنَن والبُخَارِيُّ في الأَدَبِ اللَّفْرَدِ ، وَأُوْرَدَهُ ابنُ حِبَّانَ في النَّقَاتِ » اه . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٤٠/١٤) .

وأخرَحَهُ الهينميُّ في كتــاب اللَّبـاس ، بـاب استعمال الذهـب ، وحسَّن إسنادَهُ ، مجمـع الزوائد ومنبع الفوائد (١٤٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٠/١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام الخواتم (ص ١٦٩) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٨٩/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام الخواتم (ص ١٧٠).

- وَهَذَا مَردُودٌ: بأَنَّهُ مَنْعٌ بِلاَ دَلِيْلٍ ، بَلْ إِنَّ الأَدِلَـةَ تُفِيْدُ جَوازَ تَحَلَّى النَّساءِ بالذَّهَبِ مُطْلَقًا من غَيْرِ تَحْدِيْدٍ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ ، وَلَيْسَ فِي المَنْعِ دَلِيْـلِ إِلاَّ قَولَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بالسَّنَّةِ (١) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الشَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ العَبْرَةَ فِي مِقْدَارِ حَاتَمِ الرَّجُلِ العَادَةُ والعُرْفُ :

1\_ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ يُحَلِّقَ مَنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقُهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا » (٢) .

لَ تَحْدِیْدَ مِقْدَارِ الْخَاتَمِ لَمْ یَرِدْ فِیْهِ نَصِّ صَحِیْحٌ یُحْتَجٌ بهِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَرْجِعُهُ العُرْفُ وَعَادَةُ النَّاسِ ، فَكُلُّ مَا خَرَجُ عَنِ العَادَةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ (٢) .

\* والرَّاجِحُ - واللهُ تعالَى أعلَمُ - :

أَنَّ العَبْرَةَ فِي وَزْنِ خَاتَمِ الرَّجُلِ ومِقْدَارِهِ بِعُرْفِ النَّاسِ، وعَادَتِهِم ؛ لأَنَّ التَّحْدِيْـ لَـ لَمْ يَرِدْ فِيْهِ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ ، وَالتَّحْدِيْدُ بِدُونِ دَلِيْلٍ تَحَكُّمٌ لاَ وَجْهَ لَهُ .

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام الخواتم (ص ١٧٠) . وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٣).
 والمُرَادُ بحَيْيهِ : الذَّكَرُ دُوْنَ الأُنثَى ؛ وَهَذَا كَثِيْرٌ فِي لَغَةِ العَـرَبِ . انظر : تعليقَ مُحَقَّقي مسند الإمام أحمد بن حنبل على الحديث رقم (٨٤١٦) ، (١٤١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (٢٤/٢) ؛ أحكام الخواتم (ص (٣)) ؛ كثباف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢) .

﴿ وَقَدْ نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُمْنَعُ مِن لُبْسِ أَكْثَرَ مِن خَاتَمٍ وَاحِدٍ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ للسَّنَّةِ ؛ إِذْ لَمْ يَلْبَسِ النبيُّ عَلَيْكُ إِلاَّ خَاتَمَا وَاحِدًا ، وكذا مُخَالِفٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ إِلاَّ خَاتَما واحِدًا ، وكذا مُخَالِفٌ لِعَادَةِ النَّاسِ ؛ فَإِنَّ الخَاتَم إِنَّمَا شُرِعَ فِي الأَصْلِ لأَجْلِ الحَاجَةِ إِلَى الخَتْمِ بِهِ ؛ وَهَذِهِ الخَاجَةُ تَنْدُفِعُ بِخَاتَمٍ وَاحِدٍ ؛ والزِّيادَةُ عَلَى ذَلِك تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ (١).

﴿ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيْلِ: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ ابْ نَ حَجَرٍ - رَحْمَهُ الله - فِي مَسْأَلَةِ نَقْشِ الْخَاتَمِ ؛ وأَنَّ الْأَوْلَى فِيْهِ أَنْ يَكُونَ ثَلاَنَةَ أَسْطُرٍ - مَتَى كَانَتِ الأَخْرُفُ كثيرَةً - لأَنهُ إِذَا كَانَ سَطْرًا واحِدًا كَانَ مُسْتَطِيْلاً ؛ لِضَرُورَةِ كَثْرَةِ الأَحْرُف ؛ فَإِذَا تَعَدَّدَتِ الأَسْطُرُ أَمْكُنَ كُونُ الفَصِّ مُرَبَّعًا أَو مُسْتَدِيْراً ، وَكُلِّ مِنْهُمَا أَوْلَى مِن المُسْتَطِيْلِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الخواتم (ص ١٦٦) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاحم من الخلاف (١٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١/١٠).

## الفَرْعُ النَّالِثُ الابْتِعَادُ عَنْ مُشَابَهَةِ النَّسَاءِ وَالْمُشْرِكِيْنَ في الخَوَاتِمِ

• يُشْتَرَطُ فِي خَاتَمِ الرِّجَالِ: أَنْ يَكُونَ مَضْرُوبًا على صِفَةِ مَا يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى صِفَةِ خَواتِمِ النِّسَاء ؛ كما لو كان لَهُ فَصَّانِ ، أو كان على هَيْقَةِ خَواتِمِ النِّسَاء فِي الكِبَرِ ، أو العَدَدِ ، أو كَثْرَةِ الزِّينَةِ ، فَيُمْنَعُ مِن لُبسِهِ (١) .

لأنَّ التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجالِ ؛ فَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالَى عنهُمَا - قَالَ : « لَعَن رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - : ﴿ قَالَ الطَّبَرِيُّ : المَعْنَى : لا يَجُوزُ للرِّجَالِ التَّشَبَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّباسِ والزِّينَةِ التِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاء ، ولاَ العَكْسُ . قُلْتُ : وَكُذَا فِي الكَلاَمِ والمَشْي ، فَأَمَّا هَيْئَةُ اللَّباسِ فَتَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ، فَرُبَّ وَكُذَا فِي الكَلاَمِ والمَشْي ، فَأَمَّا هَيْئَةُ اللَّباسِ فَتَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ، فَرُبَّ قَوْمٍ لا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِم من رِجَالِهِم فِي اللَّبْسِ ، لَكِنْ يَمْتَازُ النِّساءُ بالاحْتِجَابِ والاسْتِتَار » (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۳۵۸/۱ - ۳۵۲ ، ۳۲۲) ؛ الفتاوى الهنديَّة (۳۳۰/۵) ؛ أحكام الخواتم (ص ۱۲۱) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۳۵/۵) ؛ فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ (۸۹/٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللِّباس ، باب المتشبِّهون بالنساء والمتشبِّهات بالرحال ، ح (٥٨٨٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/٥/١) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/٣٤٥).

• ويُشْتَرَطُ في خَاتِم الرِّجَالِ - كَذَلِكَ - : أَلاَّ يَكُونَ فَيْهِ تَشَبَّة بِالْمُشرِكِيْنَ والكُفَّارِ فِي الشَّكْلِ أَو النَّوْعِ ، أَو النَّقُوشِ أَو الرُّسُومِ (١) ؛ لِمَا ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ وَالكُفَّارِ في النبيِّ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ النبيِّ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النبيِّ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

\* وَمِنْ صُورِ التَّشَبُّهِ بِالكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي هَـذَا اسْتِعْمَالُ بَعْضِ الْمُسْلِمِيْنَ مَـا يُسَمَّى دِبْلَةُ الخِطْبَةِ ، أَوْ حَاتَمُ الخِطْبَةِ ، وَهُوَ مِنَ الْمُسْتَحْدَثَاتِ الوَافِدَةِ مِـنْ بـلادِ غَـيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالــيّ لاَ أَصْلَ لَهَـا فِي الشَّرِيْعَةِ ، وَإِنَّمَـا اتَّخَذَهَـا بَعْضُ المُنْتَسِبِيْنَ إلَى المُسْلِمِيْنَ ، وَالــيّ لاَ أَصْلَ لَهَـا فِي الشَّرِيْعَةِ ، وَإِنَّمَـا اتَّخَذَهَـا بَعْضُ المُنْتَسِبِيْنَ إلَى الإسْلاَم ، تَقْلِيْدًا ومُحَاكَاةً للنَّصَارَى وَالمُشْرِكِيْنَ (٢) .

( ويَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى عَادَةٍ قَدِيْمَةٍ عِنْدَ النَّصَارَى ؛ عِنْدَمَا كَانَ العَرُوسُ يَضَعُ الخَاتَمَ عَلَى رَأْسِ إِبْهَامِ العَرُوسِ اليُسْرَى ، وَيَقُولُ : باسْمِ الأب ، ثُمَّ يَنْقُلَهُ وَاضِعَا لَهُ علَى رَأْسِ السَّبَّابَةِ ، وَيَقُولُ : الابْنِ ، ثُمَّ يَضَعُهُ عَلَى رَأْسِ الوُسْطَى ، وَيَقُولُ : الرُّوْحِ السَّابَةِ ، وَيَقُولُ : الابْنِ ، ثُمَّ يَضَعُهُ عَلَى رَأْسِ الوُسْطَى ، وَيَقُولُ : الرُّوْحِ القُدُسِ . وَعِنْدَمَا يَقُولُ : آمِيْنَ يَضَعُهُ أَخِيْرًا فِي البِنْصِرِ ، حَيْثُ يَسْتَقِرُ . ويُقَالُ: إنّه القُدُسِ . وَعِنْدَمَا يَقُولُ : آمِيْنَ يَضَعُلُ مُبَاشِرَةً بالقَلْبِ » (<sup>3)</sup> .

والعَجِيْبُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ قَلَّ نَصِيْبُهُ مِنَ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ يعْتَقِدُ أَنَّ لِدِبْلَةِ الخُطُوبَةِ أَثَرَاً

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٤١٩ وما بعدها) . وسيأتي الكلامُ على الرُّسُوم - إن شاء الله تعالى – فيما بعد من هذا البحث (ص٧٥٧ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٩٠/٤) ؛ فتاوى إسلاميَّة (مـن فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية) (٢٤٩/٤) .

في حَلِّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وفي هَذَا مِنَ القَـدْحِ فِي التَّوْحِيْدِ ، وَضَعْفِ التَوَكُّـلِ عَلَـى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا لاَ يَخْفَى .

قالَ الشَّيْخُ محمَّدُ بنُ عُثَيْمِيْنَ - رحمه الله - : « لِبْسُ الدِّبْلَةِ للرِّحَالِ أَو النِّسَاءِ مِنَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ ؛ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الأَمُورِ المُحَرَّمَةِ ؛ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّبْلَةَ سَبَبٌ لِبَقَاءِ المَودَّةِ بِينِ الزَّوجِ والزَّوجَةِ ، وَلِهَذَا يُذْكُرُ لَنَا أَنَّ بَعْضَهُم يكتُبُ عَلَى دِبْلَتِهِ السَّمَ زَوْجِهَا ، وكَأَنَّهُمَا بذَلِكَ يُرِيْدَانِ عَلَى دِبْلَتِهِ السَّمَ زَوْجِهَا ، وكَأَنَّهُمَا بذَلِكَ يُرِيْدَانِ مَا اللَّهُ وَالمَّالَّةِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَدَرًا وَلاَ شَرْعًا ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِ ؛ لأَنْهُمَا اعتقدا سَبَبًا لَمْ يَحْعَلْهُ اللهَ سَبَبًا ، لاَ قَدَرًا وَلاَ شَرْعًا ، فَمَا عَلاَقَةُ هَذِهِ الدِّبْلَةِ بالمَودَّةِ والمَحَبَّةِ ؟ وَكُمْ مِنْ زَوْجَيْنِ بَينَهُمَا بِذُلِكَ يُرِيْدِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَقْوَى مَا يَكُونُ مِنَ المودَّةِ والمَحْبَةِ ، وَكُمْ مِنْ زَوْجَيْنِ بَينَهُمَا بِبُلُودَ وهُمَا عَلَى أَقْوَى مَا يَكُونُ مِنَ المُودَةِ والمَحْبَةِ ، وَكُمْ مِنْ زَوْجَيْنِ بَينَهُمَا وَهُمَا فِي شِقَاقِ وعَنَاءِ وتَعَبٍ .

فَهِي بِهَذِهِ العَقِيْدَةِ الفَاسِدَةِ نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِ ، وَبِغَيْرِ هَذِهِ العَقِيْدَةِ تَشَبَّهٌ بغَيْرِ النُّمِيْنَ ؛ لأَنَّ هَذِهِ العَقِيْدَةِ تَشَبَّهٌ مَنَ النَّصَارَى ، وَعَلَى هَذَا فَالوَاحِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ النُّمِيْنَ ؛ لأَنَّ هَذِهِ الدِّبْلَةَ مُتَلَقَّاةٌ مِنَ النَّصَارَى ، وَعَلَى هَذَا فَالوَاحِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ النُّمِيْنِهِ ، النَّصَارَى ، وَعَلَى هَذَا فَالوَاحِبُ عَلَى المُؤْمِنِ النَّهِ اللَّهُ مِنْ النَّمَادَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ بِدِيْنِهِ ، (١) .

<sup>(</sup>١) فتوى في حكم لُبْسِ دِبْلَةِ الزَّواجِ ، أحاب عليها الشيخ محمد بن عُنْيْمِيْسن ، ضمن فتاوى إسلاميَّة (٤/ ٢٥) .

## الفَرْعُ الرَّابِعُ حُكْمُ دخُولِ الخَلاَءِ بالخَاتَمِ المَنْقُوشِ عَلَيْهِ ذِكْرٌ أَوْ قُرْآنٌ

إِذَا كَانَ الْحَاتَمُ مَنْقُوشًا ، وكَانَ نَقْشُهُ ذِكْرًا أَو قُرْآنَاً فَهَلْ يَجُوزُ دُخُولُ الْحَلَاءِ بِهِ أَمْ لاَ ؟ قَوْلاَنِ لأَهْلِ العِلْمِ :

### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

يُكْرَهُ دُخُولُ الخَلاَءِ بالخَـاتَمِ إِذَا كَـانَ مَنْقُوشَـاً بذِكْرِ اللهِ تعـالَى ، أو آيـاتٍ مـن القُرْآنِ ، وعَلَيْهِ نَزْعُهُ مَن يَدِهِ ؛ وَهُو قَوْلُ طَائِفَةٍ من السَّلَفِ ؛ وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ المالكِيَّةِ والحَنَابِلَةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّاني :

لا يُكْرَهُ دَّحُولُ الخَلاَءِ بِالْحَاتَمِ المَّنْقُوشِ عَلَيْهِ ذِكْـرٌ أَو قُـرْآنٌ ، ويَكْفِيْهِ أَن يَجَعْلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كُفَّهُ ، أَو يَعْقِدَ عَلَيْه أُصْبُعَهُ ، أو يَحْعَلَهُ فِي كُمِّهِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيْرٍ مِـنَ السَّلَفِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَاللَّالِكِيَّةُ والْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ (٢) .

## \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ دُخُولِ الخَلاَءِ بالخَاتَمِ المَنْقُــوشِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٦/٣-٥٢٠)؛ مغني المحتاج (١/٥٥١)؛ روضة الطالبين (١٧٦/١-١٧٧)؛ أحكام الخواتم (ص ١٧١)؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (١/٥)، مسألة رقم (٣٠)؛ المغني (٢٢٧/١)؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦١٢/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) ؛ عقد الجواهـ الثمينة في مذهب عالـم

### ذِكْرٌ أَوْ قُرْآنٌ :

ا ِ مَا رَوَاهُ أَنَـسُ بنُ مــالِكِ - رضي الله عنه - قَــالَ : ﴿ كَــانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمُخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ ﴾ (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ ﷺ إِنَّمَا نَزَعَهُ لأَجْلِ نَقْشِهِ ( محمَّـــدٌ رَسُولُ اللهِ ) ، مِمَّـا يَــدُلُّ عَلَى أَنَّ الخَاتَمَ لاَ يُدخَلُ بِهِ الخَلاَءَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ذِكْرٌ ؛ مَنْعًا لامْتِهَانِهِ <sup>(٢)</sup> .

- وَلَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ : بأنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ لاَ يَثْبُتُ <sup>(٣)</sup> .

إلى الله عن عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالَى عنهُمَا - قَالَ : « كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا دَخلَ الحَلاَءَ نَاولَنِي خَاتَمَهُ » (<sup>4)</sup> .

المدينة (٣/٢٦-٥٢٧)؛ أحكام الخواتم (ص ١٧٥)؛ الكافي في فقه الإمام أحمد
 (٤٩/١)؛ الفروع (١١٣/١)؛ المفني (٢٢٨/١)؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم
 (٦١٢/٦).

(۱) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الخاتم يكون فيه ذِكْرُ اللهِ يدخُلُ به الحَلاَءَ ، ح (۱۹) ، وقال : « هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنِسِ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَحَلِيْ اتَّنَحَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرِق ، ثُمَّ أَلْقَاهُ . وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ هَمَّامٌ » اهـ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲۱/۱) .

وابنُّ ماحه في كتاب الطهارة وسننها ، باب ذكرُ اللهِ عز وحلَّ على الحَـٰلاَءِ ، والحَـاتَمُ في الحَـٰلاَءِ ، ح (٣٠٣) ، سنن ابن ماحه (١١٠/١) . والنسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب نَــزْعِ الحَاتَمِ عند دخولِ الحَلاَءِ ، ح (٥٢١٣) ، سنن النسائيُّ (١٣٠/٨) .

وضعَّفُهُ الألبانيُّ فِي ضعيـَف سـنن ابـن ماجـه (ص ۲۸) ، ح (۸۰-۳۰٦) . وفي مشـكاة المصابيح ، كتاب الطهارات ، باب آداب الحَلاَء (۱۱۱/۱) ، ح (٣٤٣) .

(٢) انظر: أحكام الحنواتم (ص ١٧٤).

(٣) انظر تخريجه وكلام أهل العلم فيه في هامش (١) .

(٤) أخرَحَهُ ابنُ أبي شيبَةً في كتاب الطهارات ، باب في الرَّجُلِ يدخُلُ الحَلاَءَ وعلَيْهِ الحَاتَمُ ۞

- ويُجَابُ عَنْهُ : بأنَّه ضَعِيْفٌ ، وَالضَّعِيْفُ لا يُحْتَجُّ بِهِ .

إلى عَنْ مُحَاهِدٍ - رحمه الله - : (( أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ للإنْسَانِ أَنْ يَدْخُلَ الكَنْيْفَ (١)
 وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيْهِ اسْمُ اللهِ )) (٢) .

ت عن عبدِ الرحمٰنِ بن مَهْدِيٍّ ، عن زَمْعَةَ ، عن سَلَمَةَ بنِ وَهْرَامٍ ، عن عِكْرِمَةَ ، فذَكَـرَهُ ، ح (١٢٠٤) ، الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٠٦/١) .

عبدُ الرحمن بنُ مهْدِيَّ : إمامٌ ، ثِقَةٌ ، تقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٠٦) . وزَمْعَةُ هو ابنُ صالِح الجَنَدِيُّ اليَمَانِيُّ : ضعِيْفٌ ، وقد رَوَى لَهُ مسلمٌ مقْرُونَاً بغَيْرِهِ ، من السادسة . [ تقريب التهذيب (ص ١٥٧) ) ، رقم (٢٠٣٥) ] .

وسَلَمَةُ بنُ وَهْرَامِ الْيَمَانِيُّ : صَدُوقٌ من السادسة . [ تقريب التهذيب (ص ١٨٨) ، رقسم (٢٥١٥) ] . وَعِكْرِمَةُ ؛ مولَى ابنِ عَبَّاسٍ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ١٧٢) .

(١) الكَنيْفُ: فِي الأصْلِ حَظِيْرَةٌ من حَشَبِ أَوْ شَحَرِ تُتَّخَذُ للإبلِ لِتَقِيْهَا الرِّيْحَ والبَرْدَ، سُمِّي بذلك لأنَّه يَكْنِفُهَا ؛ أي يَسْتُرُهَا ويَقِيْهَا ، ثمَّ أُطْلِقَ ذلك عَلَى السَّتْرِ ، ومِنْه الخَلاَءُ ؛ لأنَّه يَسْتُرُ الإنسانَ عندَ قَضَاء حَاجَتِهِ . انظر : لسان العرب (١٧٠/١-١٧١) ، (كنف).

(٢) أخرَجَهُ ابنُ أبي شيبة في كتاب الطهارات ، باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ الخَلاَءَ وعَلَيْهِ الخَاتَمُ ، عن يحيى بنِ أبي بُكَيْر ، قال : حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ نافِع ، عن ابنِ أبي نَجيْع ، عن مُجَاهِدٍ، فذكرَهُ . ح (١٠٦٨) ، الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (١٠٦/١) .

وإسنادُهُ صَحِيحٌ ؛ ولا يَضُرُّهُ ابنُ أبي نَحِيْحٍ ؛ لأنَّه مِمَّن رَوَى عن مُحَاهِدٍ : يُحيى هو ابنُ أبي بُكَيْرٍ ؛ واسمُهُ نَسْرُ الأَسَدِيُّ الكوفِيُّ : ثِقَةً من التاسِعَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٥١٨) ، رقم (٧٥١) ] . وإبراهيمُ بنُ نافِع الكوفِيُّ المَخْزومِيُّ أبو إسحاقَ المَكِيُّ : ثِقَةٌ ، حافِظٌ من السابعة . [ تقريب التهذيب (ص ٣٤)، رقم (٢٦٥) ]. وإبنُ أبي نَجِيْحٍ : يَسَارٍ المَكِيُّ : ثِقَةٌ ، رُمِي بالقَدَرِ ، ورُبَّما

دَلْسَ من السادسَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٢٦٨) ، رقم (٣٦٦٢) ] . ومُجَاهِدٌ هو ابنُ جَبْرِ أبو الحَجَّاجِ المَخْزُومِيُّ المَكِيُّ : ثِقَةٌ ، إمـامٌ في التفسيرِ والعلـمِ ، مـن الثالثة . [ تقريب التهذيب (ص ٤٥٣) ، رقم (٦٤٨١) ] . أَسْمَاثِهِ ، وَكَذَا القُرْآنِ إِنْ كَانَ مَنْقُوشًا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِـنْ آيَاتِهِ اللهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِـنْ آيَةٍ إِنْ كَانَ مَنْقُوشًا عَلَيْهِ شَيْءٌ مِـنْ آيَاتِهِ (١) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ دُخُـولِ الخَـلاَءِ بالخَـاتَمِ المَّنْقُـوشِ عَلَيْـهِ ذِكْرٌ أَو قُرْآنٌ :

أ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ﴿ كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ : إذا دَخَلَ الرَّجُـلُ الخَـلاَءَ وَعَلَيْهِ
 خَاتَمٌ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى جَعَـلَ الخَاتَـمَ مِمَّـا يَلِي بَطْـنَ كَفِّـهِ ، ثُـمَّ عَقَــدَ عَلَيْهِ
 بإصبُعِهِ » (٢) .

- ويُجَابُ عَنْهُ : بأنَّهُ ضَعِيْفٌ حِدًّا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، وَمِثْلُهُ لاَ تَقُومُ بهِ الحُجَّةُ .

إلى عَنْ عَطَاءٍ - رحمه الله - : ﴿ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسَا أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الحَاتَمَ،
 ويَدْخُلَ بِهِ الْحَلاَءَ ، ويُجَامِعَ فِيْهِ ، وَيَكُونُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ ›› (٣) .

(۱) انظر : عقد الجواهـر الثمينـة في مذهـب عـالم المدينـة (۲۲/۳ه-۲۷۰) ؛ إكمـال المعلـم بفوائد مسلم (۲۱۲/۳) .

حَفْصٌ ؛ هو ابنُ سَلْمِ الفَزَارِيُّ ، أبو مُقاتِلِ السَّمْرَقَنْدِيُّ الحُرَسَانِيُّ : مَثْرُوكُ ، من النامنة . [ تهذیب التهذیب (۸۹۸) ؛ تقریب التهذیب (ص ۹٥٥) ، رقم (۸۳۸۹) ] . ابنُ أبي رَوَّادٍ ؛ هـو عبـدُ العزیـز بـنُ أبـي رَوَّادٍ : صَـدُوقٌ ، عـابدٌ ، رُبَّمَـا وَهِـمَ ، رُمِـي

ابنَ أبي رَوَادٍ ؛ هـو عبـدُ العزيـزِ بـنُ أبـي رَوَّادٍ : صَـدُوقٌ ، عــابِدٌ ، رُبَّمَــا وَهِــمَ ، رُمِــ بالإرْجَاءِ، من السابعة . [ تقريب التهذيب (ص ٢٩٨) ، رقم (٩٦) ] .

(٣) أخرَحَهُ أبنُ أبي شيبة في كتاب الطهارات ، باب في الرَّحُلِ يدُخُلُ الحَلاَءَ وعليْمهِ الحَاتَمُ ،
 عن ابنِ إدريسَ ، عن عثمان بنِ الأسود ، عن عطاء، فذكرة . ح (١٢٠٣) ، الكتاب

 <sup>(</sup>۲) أخرَحَهُ ابنُ أبي شيبة في كتاب الطهارات ، باب في الرَّحُلِ يدخُلُ الحَلاَءَ وعلَيْـهِ الحَـاتَمُ ،
 عن حَفْصٍ ، عن ابنِ رَوَّادٍ ، عن عِكْرِمَةَ قال ، فذكرَهُ . ح (۱۲۰٦) ، الكتاب المُصنَّـف في الأحاديث والآثار (۱۰٦/۱) .

إسنادُهُ ضَعِيْفٌ جدًّا:

وَعَنِ الحَسَنِ وابنِ سِيْرِيْنَ - رحمهُمَا اللهُ تَعَالَى - في الرَّجُلِ يَدْخُلُ المَخْرَجَ،
 وفي يَدِهِ الخَاتَمُ ، فِيْهِ اسْمُ اللهِ تَعَالَى ، قال : (( لا بَأْسَ بِهِ )) (1) .

﴿ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الكَرَاهَةِ ، وصِيَانَتُهُ تَحْصُلُ بإطْبَاقِ اليَدِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ في بَاطِنِ الكَفَّ ، فَلاَ يَبْقَى مَعَ ذَلِكَ مَحْذُورٌ ، ومَتَى كَانَ في يَسَارِهِ أَدَارَهُ إِلَى يَمِيْنِهِ ؛ لأَجْلِ الكَفَّ ، فَلاَ يَبْقَى مَعَ ذَلِكَ مَحْذُورٌ ، ومَتَى كَانَ في يَسَارِهِ أَدَارَهُ إِلَى يَمِيْنِهِ ؛ لأَجْلِ الكَفَّ ، فَلاَ يَبْقَى مَعَ ذَلِكَ مَحْذُورٌ ، ومَتَى كَانَ في يَسَارِهِ أَدَارَهُ إِلَى يَمِيْنِهِ ؛ لأَجْلِ الكَفَّ ، فَلاَ يَبْقَى مَعَ ذَلِكَ مَحْدُورٌ ، ومَتَى كَانَ في يَسَارِهِ أَدَارَهُ إِلَى يَمِيْنِهِ ؛ لأَجْلِ اللهُ سُتِنْجَاء (٢) .

والذي يَظْهَرُ لِي - والله تعَالَى أَعْلَمُ - : هُـوَ القَـوْلُ النَّـانِي ؛ وَهُـوَ حَـوَازُ
 دُخُولِ الخَلاَءِ بالخَاتَمِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُوشَاً عَلَيْهِ ذِكْرٌ أَو قُرْآنٌ ؛ لِمَا يَلِي :

🖘 المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٠٦/١) .

وإسنَادُهُ صَحِيْحٌ:

ابنُ إِذْرِيْسَ هُو عَبدُ اللهِ بنُ إِذْرِيْسَ بنِ يَزِيْدِ بنِ عَبدِ الرَّحْمِنِ الأَوْدِيُّ ، أَبو محمَّدِ الكوفِيُّ : ثِقَةٌ ، فَقِيْةٌ ، عَابِدٌ ، من الثامنة . [ تقريب التهذيب (ص ٢٣٨) ، رقم (٣٢٠٧) ] . وعثمَانُ بنُ الأَسُودَ بنِ موسى المَكِيُّ ، مَوْلَى بَنِي حُمَحٍ : ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ ، من كِبَارِ السَّابِعَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٣٢٢) ، رقم (٤٤٥١) ] .

(۱) أَخرَجَهُ ابنُ أَبي شيبةً في كتاب الطهارات ، باب في الرَّجُلِ يدخُلُ الخَلاَءَ وعَلَيْـهِ الخَـاتَمُ ، عن يَزِيْدِ بنِ هَارُونَ ، عن هِشَام ، عـن الحَسَـنِ وابـنِ سِيْرِيْنَ ، فذكَـرَهُ . ح (١٢٠٥) ، الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٠٦/١) .

وإسنادُهُ صَحِيْحٌ :

يَرِيْدُ بنُ هَارُونَ هُو ابنُ زَاذَانَ السُّلَمِيُّ : ثِقَةٌ ، مُتْقِنَّ عابِدٌ ، تَقَدَّمَتُ تُرْحَمَّتُهُ (ص ٣٦٩) من هذا البحث .

وهِشَامُ هو ابنُ حَسَّانَ الأَزْدِيُّ القُرْدُوسِيُّ ، أبو عبدِ اللهِ البَصْرِيُّ : ثِقَةٌ ، من أُنْبَستِ النَّاسِ في ابنِ سِيْرِيْنَ ، وفي رِوَايَتِهِ عن الحَسَنِ وعَطَاءِ مَقَالٌ ؛ لأنَّه كان يُرْسِلُ عَنْهُمَا كَمَا فِيْـلَ ، من السادسة . [ تقريب التهذيب (ص ٥٠٣) ، رقم (٧٢٨٩) ] .

(٢) انظر: أحكام الخواتم (ص ١٧٦) ؛ الكافي في فقه الإمام أحمَد (٩/١) .

• أَوَّلاً : لَمْ يَسَرِدْ فِي ذَلِكَ عَنِ النبيِّ ﷺ وَلَيْلِ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى الكَرَاهَةِ أَو الجُوازِ؛ وَأَقُوالُ السَّلَفِ فِي هَذَا مُتَعَارِضَةٌ ، ولكنَّ قولَ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهُمَا- مُقَدَّمٌ عَلَى أَقُوالِ التَّابِعِيْنَ ؛ لأَنَّهُ حَبْرُ الأُمَّةِ ، وتَرْجُمَانُ القُرْآنِ ؛ وَقَدْ صَحَّ عَنهُ حَوَازُ دَحُولِ الخَلاءِ بالخَاتَمِ وعلَيْهِ ذِكْرُ اللهِ تعالى ، ويَحْعَلُهُ فِي باطِنِ كَفِّهِ .

• ثَانِياً : أَنَّ الأصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيْمِ .

• ثَالِثَاً : فِي نَزْعِ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ مِنَ الْمَفَاسِدِ مَا لاَ يَخْفَى ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ عُرْضَةً للضَّيَاعِ ؛ فَإِذَا كَانَ مَنْقُوشَاً عَلَيْهِ تَوقِيْعُ شَخْصٍ باسْمِهِ وَفِيْهِ لَفْظُ الْحَلاَةِ ، فَنَزَعَهُ لأَخْلِ دُخُولِ الخَلاَءِ ، ثُمَّ ضَاعَ أُو سُرِقَ ، دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الفَسَادُ، وعَمَّ التَّرُونِيرُ ، سِيَّمَا إِذَا كَانَ خَاتَمُ قَاضٍ أَوْ مَسْتُولٍ .

## الفَوْعُ الخَامِسُ تَحْرِيْكُ الخاتَـمِ عِنْدَ الطَّهَارَةِ

\* للخَاتَم حَالَتَان في الإصبَع:

• الحَالَةُ الأُوْلَى : أَنْ يَكُونَ ضَيِّقًا ، لا يَتَحَرَّكُ بسُهُولَةٍ ، ولا يَصِلُ المَـاءُ إلَى مـا نَحْتَهُ .

الحَالَةُ الثَّانيَةُ : أَنْ يَكُونَ وَاسِعًا ، يَتَحَرَّكُ فِي الإصْبَعِ بِسُهُولَةٍ ، ويَصِلُ الماءُ إلى
 مَا تَحْتَهُ مِنْ غَيْر نَزْع .

امّا الحَالَـةُ الْأُولَـى ؛ وَهِـي إِذَا كَـانَ ضَيِّقَاً ؛ فَـاخْتَلَفَ الفقَهَـاءُ في وُجُـوبِ
 تَحْرِيْكِهِ في الطَّهَارَةِ ؛ لِيَصَلَ الماءُ إلَى ما تَحْتَهُ على قولَيْن :

• القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ الْحَاتَمَ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا ؛ بِحَيْثُ يُشَكُ فِي وُصُولِ الْمَاءَ إِلَى مَا تَحْتَهُ ، أَو يَغْلُبُ عَلَى الظَنِّ ذَلِكَ فَيَحِبُ تَحْرِيْكُهُ أَثناءَ الطَّهَارَةِ ، أَو نَزْعُهُ لِيَصِلَ المَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ : الحَنفِيَّةُ ، والمالكيَّةُ فِي قَـوْلٍ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابلَةُ (١) .

قَالَ ابنُ عَابِدِيْنَ - رحمه الله - وَهُوَ يُعَدِّدُ آدَابَ الوُضُوء : ﴿ ﴿ وَتَحْرِيْكُ خَاتَمِهِ اللهُ الوَاسِعِ ﴾ ومِثْلُهُ القُرْطُ ، وكَذَا الضَيِّقُ إِنْ عَلِمَ وُصُولَ الماءِ إِلَيْهِ ، وإِلاَّ فُرِضَ ﴾ (٢) . وقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِذَا كَانَ فِي أُصْبُعِهِ خَاتَـمٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱۲٦/۱)؛ منح الجليل لشرح مختصر خليـل (۸۰/۱) الخرشـي على مختصر خليـل (۱۲۳/۱)؛ المجمـوع شـرح اللّهـذُب (۳۹٦/۱)؛ أحكـام الخواتم (ص ۱۷۷)؛ المغني (۱۳/۱).

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٢٦/١).

فَلَم يَصِل المَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ وَجَبَ إِيْصَالُ المَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ ؛ بِتَحْرِيْكِـهِ ، أو خَلْعِـهِ ، وَإِنْ تَحَقَّقَ وصُولُهُ اسْتُحِبَّ تَحْرِيْكُهُ <sub>»</sub> <sup>(١)</sup> .

وسُئِلَ الإمامُ أَحَمَدُ - عَلَيْهِ رَحَمَةُ اللهِ - عَنْ جُنُبِ اغْتَسَلَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ ضَيِّقٌ ؟ قَالَ : « يَغْسِلُهُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ . قِيْلَ لَهُ : فَإِنّه جَفَّ ! قالَ : يَغْسِلُهُ . قِيْلَ لَهُ : فَإِنْهُ جَفَّ ! قالَ : يَغْسِلُهُ . قَيْلَ لَهُ : فَإِنْهُ جَفَّ ! قالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يُعِيْدُ الصَّلاَةَ » (٢) .

### القَوْلُ الثَّانِي :

لاَ يَحِبُ تَحْرِيْكُ الْحَاتَمِ ، وَلاَ إِزَالَتُهُ مِنْ مَوْضِعِه ، وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّهُ .

جَاءَ فِي مِنَحِ الجَلِيْلِ لِشَرْحِ مُحْتَصَرِ خَلِيْلٍ: ﴿ وَلاَ تَجَبُ ﴿ إِجَالَةُ ﴾ أي: تَحَوِيْلُ ﴿ خَانَمِهِ ﴾ أي: المَأْذُونِ فِيْهِ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ كَانَ ضَيِّقاً مَانِعاً مِنْ وُصُولِ المَاءِ لِمَا تَحْتَهُ، فَإِنْ حَوَّلَهُ بَعْدَ غَسْلِ يَدٍ غَسَلَ مَحَلَّهُ إِنْ تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ المَاءَ لَمْ يَصِلْهُ ﴾ (٣).

## \* الأَدِلَّةُ وَالْمَنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجَيْحُ:

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ الجُمْهُورِ ؛ عَلَى وُجُوبِ تَحْرِيْكِ الْحَاتَمِ الضَيِّقِ : 1\_ أَنَّ النِيَّ ﷺ : « كَانَ إِذَا تَوَضَّاً حَرَّكَ خَاتَمَهُ » ( عَ) .

<sup>(</sup>١) المجموع شرح الْمُهَذَّب (٣٩٦/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام الحنواتم (ص ١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) محمَّد عليش (٨٠/١) ؛ وانظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٨٨/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ ماحه في كتاب الطهارة وسننها ، باب تخليل الأصابِع ، ح (٤٤٩) ، ســنن ابـن ماحه (١٥٣/١) .

والدارقطيُّ في كتاب الطهارة ، بساب وضوء رسول الله ﷺ ، وقبال : « مُعَمَّرُ [ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ ] وأَبُوهُ ضَعِيْفَان ، ولاَ يَصِحُّ هَذَا » ا هـ . سنن الدارقطئُ (٨٣/١) .

ورواه البيهقيُّ في كتاب الطهارة ، باب تحريك الخاتَمِ في الأصبع عند غسل اليَدَيْنِ ، ٢

## - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، وَالضَّعِيفُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ (١).

٢\_ أَنَّ ابنَ سِيْرِيْنَ - رحمه الله - كَانَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتُّمِ إِذَا تَوَضَّأَ (٢).

٣\_ مَا سَاقَهُ الحَافِظُ ابنُ أَبِي شَيْبَةً - عَلَيْه رحمةُ اللهِ تعالَى - بأَسَانِيْدَهُ الصَّحِيْحَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو ، وعَلَيٌّ ، وابنِ سِيْرِيْنَ ، ومَيْمُـونَ بنِ مِهْـرَانَ ، وعَمْرو بنِ دِيْنَارٍ ، وحَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، والحَسَـنِ البَصْرِيِّ ، وعُـرْوَةِ بنِ دِيْنَارٍ ، وحَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ، وعُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، والحَسَـنِ البَصْرِيِّ ، وعُـرْوَةِ بنِ النَّهُ عنهم - أنَّهُم كَانُوا يُحَرِّكُونَ خَوَاتِيْمَهُم عِنْدَ الوضُوءِ (٣) .

وقال: «الاعتِمَادُ في هذا البَابِ على الأثرِ عن عليًّ وغَيْرِهِ » ا هـ. السنن الكبرى (٥٧/١). وقال ابنُ حجر: «مُعَمَّرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أبي رَافِع الهَاشِمِيُّ مَوْلاَهُم ، المَدَنِيُّ ؛ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ، مِنْ كِبَارِ العَاشِرَةِ » اهـ تقريب التهذيب (ص ٤٧٣)، رقم (٦٨١٦).

 <sup>(</sup>١) انظر كلام أهل العلم عليه في التعليق السابق.

وقَدْ ضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِيُ فِي ضَعِيفَ سَنَ ابن ماجه (ص ٤٠) ، ح (٩١-٥٥) .

وذكرَ ابنُ رِحَبِ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ أَنكَرَ تَحْرِيْكَ الخَاتَمِ إِلاَّ ثُلاَنَةَ أَحَادِيْتَ ؟ حَدِيْتَ عَلَيْ عَنْ دَاوُدَ العَطَّارِ ، وَحَدِيْتَ ابن مَهْدِي عَن ابنِ سِيْرِيْنَ والحسنِ ، وَحَدِيْتَ جَعْفَرِ بِنِ بَرُقُانَ عَنْ حَبِيْبِ بِنِ مَرْزُوق ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ غَيْرُ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ اللَّالَةَةِ ، يُرِيْدَ بِهَا الآثَارَ ؟ لأَنَّ لَفُطَ أَلحَدِيْثِ فِي كَلاَمٍ أَهْلِ العِلْمِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ يَدْحُلُ فِيْهِ اللَّانَّةَ ، وَكَلاَمُ أَحْمَدَ هَذَا يَقْتَضِي أَنْهُ لَمْ يَثْبَتْ فِيْهِ حَدِيْتٌ مَرْفُوعُ البَّنَة ، إِنْمَا فَيْهِ أَنْ السَّلَفِ . أحكام الخواتم (ص ١٨٠-١٨١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ تَعْلِيْقاً بصيْغَةِ الجَزْمِ فِي كتابُ الوضوء ، في ترجمة باب غسل الأعقاب . قال ابنُ حَجَر : « هَلَا التَّعْلِيْقُ وَصَلَهُ المُصَنَّفُ ( يَعْنِي : البُخَارِيُّ ) في التَأْرِيْخ ، عَنْ مُوسَى ابن إسْمَاعِيْلَ ، عَنْ مَهْدِيِّ بنِ مَيْمُونَ ، عَنْهُ . وَرَوى ابنُ أَبِي شَيْبَةً عن هُسَيْم بن خالِد عنهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَصَّا حَرَّكَ خَاتَمَهُ ؛ وَالإسْنَادَان صَحِيْحَان ؛ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَاللَّهُ اللهُ إِلَى مَا تَحْتَهُ بالتَّحْرِيَّكِ » اَ هـ . فتح الباري بشرح صحيح واسِعًا ؛ بِحَيْثُ يَصِلُ المَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ بالتَّحْرِيَّكِ » اَ هـ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٢١/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب الطهارات ، باب في تحريك الخاتَمِ في الوضوءِ ، ح (٤٢١) ، (٢٢٤) ، ⇔

- تَانِيَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَحْرِيْكِ الْخَاتَمِ إِذَا كَانَ ضَيِّقاً : استَدَلُّوا بأثَرٍ سَــالِـمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رضي اللهُ تعالَى عنهُمَــا - : « أَنَّه كَانَ يَتُوضَا ، ولا يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ » (١) .

وَلَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ : بأنَّ هَذَا الأثَرَ ضَعِيْفٌ ، وآثَارُ التَّحْرِيْكِ أَصَحُّ وأولَى .

## \* وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ الْخَاتَمَ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّ المـاءَ لا يَصِـلُ إلَيْهِ فِ الوُضُوءَ أَوْ يَشُكُّ فَإِنَّهُ يَحِبُ تَحْرِيْكُهُ ؛ لِمَا يَلِي :

أوَّلا : أَنَّ الآَثـارَ عَنِ الصَّحَابَـةِ - رضـي الله عنهـم - كَثِـيْرَةٌ في ذَلِـك ،
 وَصَحِيْحَةٌ ، وَمِثْلُ هَذَا لا يُقَالُ بالرَّأْي .

• ثَانِيَا : أَنَّ تَحْرِيكَ الخَاتَمِ الضَيِّقِ أَثْنَاءَ الطَّهَارَةِ مِنْ جِنْسِ تَخْلِيْلِ الأَصَابِعِ ، بَـلْ أَوْلَى مِنْهُ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي تَخْلِيْلِ الأَصَابِعِ فِي الوُضُوءِ أَحَـادِيْثُ كَثِيْرَةٌ عَنِ النبيِّ ﷺ ؛

مَعْنُ بنُ عِيسَى بسنِ يَحيَى بسِ دينَـارِ الأشْجَعِيُّ القَّـزَّازُ ، أبو يحيَـى الْمَدَنِيُّ ، أَحَـدُ أَيْمَـة الحديثِ: ثِقَةٌ ، نَبْتٌ ، من كِبَارِ العاشِّـرَةِ . [ تقريب التهذيب (ص ٤٧٣–٤٧٤)، رقـم (٦٨٢٠) ] .

وحالِدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عُبَيدِ الله بن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بن الحَطَّابِ : فِيْهِ لِيْنٌ ، من السابعَةِ، وقال الترمذيُّ : سمعتُ محمَّد بن إسماعِيْلَ يقولُ : لحَالِدِ بنِ أبي بكرٍ مَناكِيْرُ عن سَالِمٍ . [ تهذيب التهذيب (١/٥/١) ، تقريب التهذيب (ص ١٢٦–٢٧) ، رقم (١٦١٨) ] .

 <sup>(</sup>٤٢٣) ، (٤٢٤) ، (٤٢٥) ، (٤٢٨) ، (٤٢٩) ، (٤٣٩) ، (٤٣٠) ، (٤٣١) ،
 الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (٤٤/١) .

 <sup>(</sup>۱) رواه ابنُ أبي شيبةَ في كتاب الطهارات ، باب في تحريك الحناتَمِ في الوضوء ، ح (٤٢٦)،
 عن مَعْنِ بنِ عيسَى ، عن حالِدِ بنِ أبي بكرٍ قالَ : « رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأ ، وَحَاتَمُهُ في يَـدِهِ
 لا يُحِرِّكُهُ » . الكتاب المُصنَّف (٤٤/١) .

وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ :

مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ﴾ (١) .

• ثَالِثَاً : أَنَّ اسْتِيْعَابَ العُضْوِ المَغْسُولِ بالماءِ فِي الطَّهَارَةِ مِنْ إسْبَاغِ الوُضُوءِ المَأْمُورِ بِهِ شَرْعَاً ؛ « وَقَدْ رَأَى النِيُّ عَلِيْ رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ » (٢) .

وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - : أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّاً ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ﴾ . فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى (٣) .

وَإِذَا كَانَ الْخَاتَمُ ضَيِّقاً لَمْ يَصِلِ المَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ ، وَلَمْ يَحْصُلِ اسْتِيْعَابُ العُضْ المَغْسُولِ بالمَاءِ ؛ ولِذَا كَانَ لاَ بُدَّ من تَحْرِيْكِهِ أَثْنَاءِ الوضُوءِ أَو نَزْعِهِ لِيَصِلَ المَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ .

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ ماحه في كتاب الطهارة وسننها ، باب تخليل الأصابع ، ح (٤٤٨) ، ســنن ابـن ماحه (١٥٣/١) .

وصحَّحةُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (١٤٨/١) ، ح (٣٦٧) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب تفريق الوضوء ، ح (۱۷۱) ، عون المعبود شـرح سنن أبي داود (۲۰۲/۲–۲۰۳) .

وَأَحْمَدُ فِي مَسَنَدُ الْمُكِينِ ، عَنْ خَالَدُ بَنْ مَعْدَانَ ، حَ (١٥٤٩٥) ، وقال مُحَقِّقُـوا المسنَد : ﴿ خَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لِغَيْرُهِ ﴾ ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٥١/٢٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الطهارة ، باب وحوب استيعاب جميع أحزاء محل الطهارة ؛ ح [٣١] (٢٤٣) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٤٨١/٣) .

﴿ وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ ؛ وَهِي أَنْ يَكُونَ الْخَاتَمُ وَاسِعًا ؛ بِحَيْثُ يَصِلُ المَاءُ إِلَى مَا تَحْنَهُ بِدُونِ تَحْرِيْكِ : فَهُنا يُسْتَحَبُّ تَحْرِيْكُهُ ، وَلاَ يَجِبُ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وتَحْرِيْكُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ فِي قَوْلِ كَثِيْرٍ مِنَ السَّلَفِ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱۲٦/۱) ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل (۸۰/۱)؛ المحموع شرح المهدُّب (۳۹٦/۱) ؛ المغني (۱۷۸-۱) ؛ أحكام الخواتم (ص ۱۷۸-۱۷۹) ؛ مسائل الإمام أحمد بروايّة أبي داود (ص ۸) .

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للسَّاعَةِ

وَفِيْهِ فَرْعَانِ :

الغري الأول: حُكْمُ لُبْسِ السَّاعَةِ للرِّجَسَالِ.

الغري الثاني : شُرُوطُ جَوَازِ لُبْسِ السَّاعَةِ للرَّجُلِ .

## الفَرْغُ الأَوَّلُ حُكْمُ لُبْسِ السَّاعَةِ للرِّجَـالِ

- لُبْسُ السَّاعَةِ فِي اليَدِ مِنَ الأُمُورِ المُسْتَجِدَةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ فِي العُصُورِ الْمَسَاخَةِ ؟ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ لُبْسَ السَّاعَةِ للرِّجَالِ مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا ؟ سَواءٌ أَكَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ ، أَمْ مِنْ خَدِيْدٍ ، أَمْ مِنْ غَيْرٍ ذَلِكَ ، وتَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ مَنْ تَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ مَسْتَدَّلًا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِمَا يَلِي :
- أُوَّلاً : أَنَّ لُبْسَ الرِّجَالِ للسَّاعاتِ فِي أَيْدِيْهِم تَشْبُهُ بِالنَّسَاءِ فِي التَّحَلِّي بِالأُسَاوِرِ فِي أَيْدِيْهِم تَشْبُهُ بِالنَّسَاءِ فِي التَّحْرِيْمِ ؛ قالَ ابنُ فِي أَيْدِيْهِنَ ؛ وتَشْبُهُ الرَّحُلِ بِالمراةِ أو المراةِ بِالرَّجُلِ مُحَرَّمٌ أَشَدَّ التَّحْرِيْمِ ؛ قالَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالَى عنهُمَا : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُتَشْبَهِينَ مِنَ الرِّحَالِ عِاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ المُتَشْبَهِينَ مِنَ الرِّحَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالمُتَشْبَهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ » (١) .
- ثَمَانِيَاً : أَنَّهُ إِنَّمَا أُبِيْحَ للرِّجَالِ مِنَ الفِضَّةِ الخَاتَمُ ، وَقَبِيْعَهُ السَّيْفِ (٢) ، وحِلْيَةُ البَّنْطَقَةِ (٣) ، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ عن النبيِّ ﷺ ، وصحابَتِهِ رضي اللهُ عَنْهُم وَمَا عَدَا ذَلِكَ بَاقٍ عَلَى اللهُ عَنْهُم ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ » (أَنَّ ) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) قَبِيْعَةُ السَّيْفِ: مَا عَلَى طَرَفِ مِقْبَضِهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيْدٍ.

المُعجم الوسيط (٢/٢) ، ( قبع ) .

<sup>(</sup>٣) حِلْيَةُ الْمِنْطَقَةِ : مَا يُوضَعُ مِنْ حُلِيٍّ الفِضَّةِ فِي الحِزَامِ الذِي يُشَدُّ بِهِ الوَسَطُ ، جَمْعُهَا : مَنَاطِقُ . المعجم الوسيط (٩٣١/٢) ، ( نطق ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة وردٍّ محدثات الأمور ، ح 🗢

• قَالِقاً : أَنَّ أَكْثَرَ السَّاعَاتِ يُتَخَذُ مِنَ الحَدِيْدِ ، وَالشَّبَهِ ؛ وَقَدْ رَوَى بُرَيْدَةُ بِنُ الحَصِيْبِ – رضي الله عنه – أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِيُّ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : ﴿ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟! ﴾. فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ ، فَقَالَ : ﴿ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ ؟! ﴾. فَطَرَحَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ شَبَهٍ ، فَقَالَ : ﴿ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ ؟! ﴾. فَطَرَحَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟! قَالَ : ﴿ مِنْ وَرِقِ ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً ﴾ (١) .

فَلُبْسُ السَّاعَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ ذَلِكَ تَشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَهَتَيْنِ ؛ مِنْ جَهَةِ أَنَّهُم هُمُ الذِيْنَ أَحْدَثُوا لُبْسِ السَّاعَاتِ فِي جَهَةِ لُبْسِ الخَدِيْدِ وَالشَّبَهِ ، وَمِنْ جَهَةِ أَنَّهُم هُمُ الذِيْنَ أَحْدَثُوا لُبْسِ السَّاعَاتِ فِي الأَيْدِي ؛ وَالمُسْلِمُ مَنْهِيُّ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَقَدْ قَالَ الني تَعَلِينَ : (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى ؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُ وِدِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ ، وتَسْلِيمَ النَّهُ وِدِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ ، وتَسْلِيمَ النَّهُ وَدِ الإِشَارَةُ بِالأَكْفَ ، وَلَا النَّصَارَى الْمُعَلِيمَ الْيَهُ وَدِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ ، وتَسْلِيمَ النَّهُ وَدِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ ، وتَسْلِيمَ النَّهُ وَدِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ ، وتَسْلِيمَ النَّهَ عَنْ ذَلِكَ .

• وَلَكِنَّ الذِي يَظْهَرُ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ السَّاعَاتِ فِي يَدِهِ (1) ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : قِيَاسَاً عَلَى الْخَاتَمِ ؛ فَهُوَ فِي الْأَصْلِ إِنْمَا جَازَ للحَاجَةِ ، وَالْحَاجَةُ تَدْعُـو

 <sup>[</sup>۱۷] (۱۷۱۸) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلمد الرابع (۱۷۹/۱۲) .
 والبخاري تعليقاً بصِيْفة الجَزْم في كتاب البيوع ، باب النّحش ، ابن حجر ، فتح الساري بشرح صحيح البخاري (۱۲/۶) .

قَالَ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « وَالرَّدُّ هُنَا بِمَعْنَى المرْدُودِ ؛ وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَـاطِلٌ غَـيْرُ مُعْنَدُّ بِهِ » ا هـ . شرح النوويِّ على صحيح مسلّم ، المجلد الرابع (٣٨٠/١٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه مالحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) وانظر في تحريم لُبْسِ الساعات على الرِّحَالِ : الإيضاح والتبيين لِما وقَع فيه الأكثَرُونَ من مشابَهَة المشركين (ص ١٢٠ – ١٢٨ ، ٩٥٩ – ١٧٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى إسلامية ( لَهْيَهُةِ كبار علماء المملكة ) (٢٥٥/٤) .

إِلَى جَوازِ اتِّخَاذِ السَّاعَةِ ؛ لِمَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ ، وَضَبْطِ المَوَاعِيْدِ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِح المَرْجُوَّةِ من اتِّحَاذِهَا .

• ثَانِياً : أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ ، وَلَيْسَ ثَـمَّ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ السَّاعَةِ عَلَى الرِّجَالِ .

• قَالِثَاً : للرِّجَالِ سَاعَاتٌ تَخُصُّهُم ، وَللنِّسَاءِ سَـاعَاتٌ تَخُصُّهُ نَّ ، وَلاَ مَحْظُورَ في ذَلِكَ .

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ بَازٍ - رحمةُ اللهِ عَلَيْهِ - : « لاَ نَعْلَمُ حَرَجًا فِي لُبْسِ السَّاعَةِ ، ولَيْسَ فِيْهِ تَشَبَّهُ بالنِّسَاءِ ؛ لأنَّ سَاعَاتِ النِّسَاءِ تَخُصُّهُنَّ ، وسَاعَاتِ الرِّجَالِ تَخُصُّهُم . وَلَوْ تَسَاوَتْ فَلاَ حَرَجَ ؛ كَالْخَاتَمِ مِنَ الفِضَّةِ ؛ فَإِنّه مُشْتَرَكُ ، ولَيْسَ تَخُصُّهُم . وَلَوْ تَسَاوَتْ فَلاَ حَرَجَ ؛ كَالْخَاتَمِ مِنَ الفِضَّةِ ؛ فَإِنّه مُشْتَرَكُ ، ولَيْسَ المَقْصُودُ مِنْهَا مَعْرِفَةُ الأَوْقَاتِ » (١) .

• رَابِعًا ۚ : لَوْ مُنِعَ الرِّجَالُ مِنْ لُبْسِ السَّاعَةِ لِكَوْنِهَا مِنَ الْأُمُورِ الحَادِثةِ في حيَـاةِ النَّاسِ لَحُرِّمَ عَلَيْهِم أَشْيَاءٌ كَثِيْرَةٌ مِنْ غَـيْرِ مُسْتَنَدٍ شَـرْعِيٍّ سِـوَى أَنَّهَـا لَـمْ تُعْرَف فِي العُصُورِ السَّابِقَةِ ! وفي هَذَا مِنَ التَّضْيِيْقِ عَلَى النَّاسِ مَا لاَ يَخْفِى .

 <sup>(</sup>۱) فتوى في حكم لُبْسِ السَّاعَةِ في البَدِ ، ضمن فتاوى إسلاميَّة (٢٥٥/٤) .
 وانظر : فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (٢٢/٤ -٧٣) .

## الفَرْغُ الثَّانِي شُرُوطُ جَوَازِ لُبْسِ السَّاعَــةِ للرَّجُلِ

\* يُشْتَرَطُ لِجَوازِ لُبْسِ السَّاعَةِ للرَّجُلِ ما يَلِي :

• أَوَّلاً: أَلاَّ تَكُونَ السَّاعَةُ مِنْ ذَهَبٍ ؛ لأَنَّ الذَّهَبِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ فِ الإِسْلاَمِ؛ وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ كَثِيْرَةٌ ؛ مِنْهَا مَا رَوَاهُ عليَّ بنُ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَرِيراً بِشِمَالِهِ وَذَهَبَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي ، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ » (١) .

• ثَانِيًا : أَلاَّ تَكُونَ مِنَ الحَدِيْدِ ، أَو الصَّفْرِ ، أَو النَّحَاسِ ، أَو الرَّصَاصِ الخَالِصِ ؟ لِمَا رَوى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَلْقِ ذَا ﴾ . فَأَلْقَاهُ ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَلْقِ ذَا ﴾ . فَأَلْقَاهُ ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : ﴿ ذَا شَرِّ مِنْهُ ﴾ . فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَسَكَتَ عَنْهُ (٢) .

ألِنَا : ألا يَكُونَ فِيْهَا تَشْبُهُ بِسَاعَاتِ النِّسَاءِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ زِيْنَةً مَحْضَةً ، أو كَانَتْ مَلِيْنَةً بِالفُصُوصِ ، أو مَضْروبَةً عَلَى هَيْنَةِ سَاعَاتِ النِّسَاءِ ؛ قَـالَ ابنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ مَلِيْنَةً بِالفُصُوصِ ، أو مَضْروبَةً عَلَى هَيْنَةِ سَاعَاتِ النِّسَاءِ ؛ قَـالَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالَى عنهُمَا - قـالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ الْمُتَشْبَهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بللهِ عَلَيْنِ الْمُتَشْبَهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّمَاءِ ، وَالْمُتَشْبَهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ » (٣) .

 <sup>(</sup>١) انظر تخریجه والحکم علیه فیما سبق من هذا البحث (ص ۲۸۸).

 <sup>(</sup>۲) انظر تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤١٩).
 وانظر مزيداً من أُدِلَّةِ تحريمِ هذه الأشياءِ إذا كانت خالِصةً فيما سبق (ص ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٦).

• رَابِعًا : أَلاَّ يَكُونَ فِيْهَا تَشَبَّةٌ بِسَاعَاتِ الْمُشْرِكَيْنَ والكُفَّارِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنَ النَّهَبِ الْمُشْرِكَيْنَ والكُفَّارِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنَ النَّهَبِ الخَالِصِ ، أَو الرَّصَاصِ الخالِصِ ، أَو النَّحَاسِ الخَالِصِ ؛ لَالنَّهُ النَّخَاسِ الخَالِصِ ؛ لَوَ الدُّنْيَا ، أَو كَانَ مَنْقُوشَاً عَلَيْهَا شِعَارَاتٌ لأَهْلِ الكُفْرِ ، أَو صَلَيْبٌ ، أَو صُورٌ لِذَوَاتِ الأَرْوَاحِ .

قَالَ ﷺ : ﴿ مَنْ تَشْبَّهَ بِقُومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ﴾ (١) .

خَاهِسَاً : أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنَ الأَجْرَاسِ وَالنَّغَمَاتِ المُوْسِيْقِيَّةِ ؛ كَمَا في بَعْضِ السَّاعَاتِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةً - رضي الله عَنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : (( لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ ))

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في باقي مسند المكترين ، مسند أبي هريرة ، ح (٨٣٣٧) ، وقال مُحَقِّقوا المسندِ : « إِسْنَادُهُ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٨٠/١٤) .

ورواه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في تعليقِ الأَحْرَاسِ ، ح (٢٥٥١) ، عــون المعبـود شرح سنن أبي داود (١٦٢/٧) .

ورواه النسائيُّ في كتــاب الزِّينــة ، بــاب الجلاحــل ، ح (٢٢٢٥) ، ســنن النســـائيِّ (١٣٢/٨).

وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيِّ (٣٩٠/٣٩-٣٩١) ، ح (٢٣٧٥) .

# الفَصْلُ الثَّانِي شُرُوطُ لِبَاسِ الرَّجُلِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ

وَفِيْهِ تَمْهِيْدٌ وَأَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ :

التمهيد : في بَيَانِ مَعْنَى الشَّرْطِ وَأَهَمِيَّتِهِ في الشَّرْعِ .

المبحث الأول: ألا يَكُـونَ اللّبَاسُ مُحَرّمَـاً. المبحث الثانس: ألا تَكُـونَ هَيْئَةُ اللّبَاسِ وَصِفَتُهُ

مُخَالِفَ ــةً لِمَـا وَرَدَ بِهِ الشَّــرْغُ .

المبحث الثالث: ألا يكرون اللّباسُ نَجسَاً.

المبحث المابع: أَنْ يَكُونَ اللِّبَاسُ سَاتِراً للعَوْرَةِ .

## تَمْ هِ يُدُّ في بَيَانِ مَعْنَى الشَّرْطِ وَأَهَمِيَّتِهِ في الشَّرْعِ

## ٥ أُوَّلاً : بِيَانُ مَعْنَى الشَّرْطِ لُغَةً ، واصْطِلاَحَاً :

الشَّرْطُ في اللَّغَةِ ، والشَّرِيْطَةُ : مَعْرُوفٌ ؛ وَهُوَ إِلْزَامُ الشيءِ وَالْيَزَامُهُ في البَيْعِ وَنَحْوِهِ ، ومِنْهُ الانشْتِرَاطُ : وَهُوَ مَا يُوْضَعُ لِيُلْتَزَمَ بِمِهِ ، والجَمْعُ : شُرُوطٌ ، وشَرَائِطُ<sup>(۱)</sup>.

وَاصْطِلاَحَاً: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيءُ ، وَلاَ يَدْخُلُ فِي مَاهِيَّتِهِ ؛ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّـرْطَ هُوَ: مَا يَلْزَمُ مِن عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِن وُجُودِهِ وُجُودٌ ، وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ ، وهـو خَارِجٌ عَن مَاهِيَّةِ الشَّيءِ (٢) .

#### \* مِثَالُ ذَلِكَ :

الوُضُوءُ ؛ فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِصِحِّةِ الصَّلاَةِ ؛ في قَوْلِ الـمُصْطَفَى ﷺ : ﴿ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ

 <sup>(</sup>١) والشَّرْطُ بهذا المعنى خِلاَفُ الشَّرَطِ ؛ وهو العَلاَمَـةُ ، ولـذا فـإنَّ مـن الحَطـأ البَيِّـنِ تَفْسِـيْرُ الشَّرْطِ بهذا المعنَى بالعَلاَمَةِ ؛ لأنَّ العَلاَمَةَ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى الشَّرَطِ (بـالفتح) ، ومنـه قـولُ اللَّهِ تعالى : ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَمَ ﴾ [ محمد : ١٨] ؛ يعني : عَلاَمَاتُها .

انظر : لسان العرب (٨٢/٧) ؛ القاموس المحيط (ص ٨٦٩) ؛ معجم مقاييس اللُّغة ( ٣٦٠) ؛ المعجم الوسيط (٤٧٩/١) ، جميعُها ( شرط ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب التعريفات (ص ١٦٦) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٠٢/١) ؛ كشاف القِنَاع عن من الإقناع (٢٤٨/١) ؛ القاموس الفقهي (ص ١٩٢) .

بِغَيْرِ طُهُوْرٍ ﴾ (١)

ُ فَوُجُودٌ الوُضُوءِ شَرْطٌ لِوُجُودِ الصَّلاَةِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ ، ولَيْسَ الوُضُوءُ جُــزْءَاً من الصَّلاَةِ ، ولاَ يَلْزَمُ من كَوْنِ المسْلِمِ مُتَوَضِّتًا أَن تُوجَدَ مِنْهُ صَلاَةٌ .

#### • والشُّرْطُ باعْتِبَارِ مُشْتَرِطِهِ قِسْمَان :

الأَوَّلُ: شَرْطٌ شَرْعِيٌّ ؛ وَهُوَ الذي يَفْرِضُهُ الشَّارِعُ الحَكِيْمُ ، ويَجْعَلُهُ شَرْطًاً لِأَمْرٍ ما ؛ عِبَادَةً كانَ أم مُعَامَلَةً ، فَيَكُونُ تَحَقَّقُهُ لاَزِمًا لِتَحَقَّقِ أَمْرٍ آخَرَ ، رُبِطَ بِهِ عَدَمًا ؛ بِحَيْثُ إِذَا لَم يَتَحَقَّق الشَّرْطُ لَم يَتَحَقَّق المَشْرُوطُ .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ : حُلُولُ الحَوْلِ عَلَى الْمَالِ الذي بَلَغَ النَّصَابَ لإيْجَابِ الزَّكَاةِ فِيْهِ . والوُّضُوءُ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ . والقُدْرَةُ على تَسْلِيْمِ المَبِيْعِ فِي عَقْدِ البَيْعِ ، ونحو ذلك مِنَ الشَّرُوطِ التي وَضَعَهَا الشَّارِعُ (٢) .

وَالنَّانِي : شَرْطٌ جَعْلِيٌّ ؛ وهو الذي يَضَعُهُ النَّاسُ ويُنْشِئُونَهُ باخْتِيَــارِهِم وإرَادَتِهِم في تَصَرُّفَاتِهِم ومُعَامَلاَتِهِم ؛ فَيَجْعَلُ بَعضَ الْتِزَامَاتِهِ وعُقُــودِهِ مُعَلَّقَةً عَلَيْهِ ، ومُرْتَبِطَةً بهِ؛ بحَيْثُ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّق ذَلِكَ الأَمْــرُ المَشْرُوطُ لَمْ تَتَحَقَّق تلك التصرُّفاتُ والعُقُـودُ والالْتِزَامَاتُ .

وَمِثَالُ ذَلِكَ : الشُّرُوطُ التي يَشْتَرِطُهَا النَّاسُ عَلَى بَعْضِهِم فِي البَيْعِ ، أَو فِي النَّكَاحِ ، أَو فِي النَّكَاحِ ، أَو فِي الإَجَارَةِ ، وَنَحْو ذَلِكَ (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ، ح (۲۲٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٤٥٨/٣-٤٥٩) . والبخاريُّ في كتاب الوضوء ، باب لا تُقبل صلاةً بغير طُهُورٍ ، ح (١٣٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٨٢/١-٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) أنظر : المدخل الفقهي العام (٤/١ ٣٠٠-٣٠) ؛ تيسير علم أصول الفقه (ص ٥٧).

## ٥ ثَانِياً : أَهَمِيَّةُ الشَّرْطِ فِي الشَّرِيْعَةِ :

تُعْتَبَرُ الشُّرُوطُ الشَّرعِيَّةُ مُكَمِّلاَتٍ للأُمُورِ المَشْرُوطَةِ لَهَا فِي نَظَرِ الشَّارِعِ ؟ كَتَكْمِيْلِ الصِّفَةِ للمَوصُوفِ ؟ بِحَيْثُ إِنَّ عَدَمَهَا يُحِلُّ بِالمَقَاصِدِ الشَّرعِيَّةِ من الأحكَامِ التَّي فَرَضَهَا الشَّارِعُ الحَكِيْمُ على عِبَادِهِ ، مِمَّا بِهِ صَلاَحُ الدُّنيَا والآخِرَةِ ، وانْتِظَامُ التِي فَرَضَهَا الشَّارِعُ الحَكِيْمُ على عِبَادِهِ ، مِمَّا بِهِ صَلاَحُ الدُّنيَا والآخِرَةِ ، وانْتِظَامُ أَمْرِهِمَا ؟ فَشَرْطُ الطَّهَارَةِ ، واسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ ، وسَتْرِ العَوْرَةِ للصَّلاةِ كُلُهَا مُكَمِّلاَتُ إِنْ الْمَعْلَةِ ، وسَتْرِ العَوْرَةِ للصَّلاةِ كُلُهَا مُكَمِّلات لِفِعْل الصَّلاةِ ، ومُتَمِّمةٌ لِصِّجَتِهَا (١) .

كَمَا أَنَّ الشُّرُوطَ مِنْ أَهُمَّ الوَسَائِلِ التي تُودِّي إِلَى اسْتِقْرَارِ مُعَامَلاَتِ النَّاسِ ، وزَرْعِ النَّقَةِ بَيْنَهُم ، والأمَنِ من بَعْضِهِم البَعضِ ؛ ولِذَا فَقَدْ نَصَّ المُصَطَفَى ﷺ على وَزَرْعِ النَّقَةِ بَيْنَهُم ، والأمَنِ من بَعْضِهِم البَعضِ ؛ ولِذَا فَقَدْ نَصَّ المُصَطَفَى ﷺ على أَنَّ المسلِمِيْنَ على شُرُوطِهِم مَا وَافَقَ الحَقَّ مِنْهَا ؛ حَيْثُ قَالَ : «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِم ، والأَمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ؛ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ؛ الْا شَرْطَا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ؛ إلا شَرْطاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً » وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ؛ إلا شَرْطاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً » وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى اللهُ اللهِ شَرْطاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً »

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات في أصول الشريعة (٢٦٢/١-٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ في كتاب الأحكم ، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، ح (١٣٥٢) ، وقال : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ا هم ، الجامع الصحيح (٣١٤/٣ - ٦٣٥) . وأبو داود في كتاب القضاء ، باب في الصلح ، ح (٣٥٨٩) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣٧٢/٩ - ٣٧٣) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن النرمذيِّ (٧٧/٢) ، ح (١٣٥٢) .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١ . وانظر : القواعد النورانيَّة الفقهيَّة (ص ١٣٣) .

## المُبْحَثُ الأَوَّلُ أَلاَّ يَكُونَ اللِّبَاسُ مُحَرَّمَاً

وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

الهطلب الأول: حُكْسمُ ارْتِسدَاءِ الرَّجُلِ للحَريْسرِ والدِّيْبَساج وَالإسْتَبْرَقِ والقَسِيِّ.

المطلب الثانب : حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للذَّهَبِ والفِضَّةِ .

## الْمُطْلَبُ الأَوَّلُ حُكْــــمُ ارْتِدَاءِ الرَّجُلِ للحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ والقَسِيِّ

وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

الفريم الأول : المقصُودُ بالحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ والقَسِيِّ . الفوع النَّانِيَبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ الفوع الثانيَبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ الفوع الثانيَبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ والدِّيْبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ والفَسِيِّ ، والحِكْمَةُ في ذلِكَ .

الفرع الثالث: الحَالاَتُ التي يُرَخَّـصُ فيهَا للرَّجُــلِ بِلُبْسِ الحَرِيْسِ الحَرِيْسِ وَالدِّيْبَاجِ والإسْتَبْرَقِ ، وأَدِلَّــةُ ذَلِكَ وَضَوَابِطُـــهُ .

## الفَرْعُ الأَوَّلُ المَّوْءُ الطَّوْلُ المَّوْبُولِ والفَسِيِّ المَقصُودُ بالحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والإسْتَبْرَقِ والقَسِيِّ

## • أَوَّلاً : الْمَقْصُودُ بِالْحَرِيْرِ :

الحَوِيْلُ : ثِيْابٌ مِن إِبْرِيْسَمٍ ، جَمْعُهُ ومُفْرَدُهُ : حَرِيْرٌ . وقِيْلَ : مُفْرَدُهُ : حَرِيْــرَةٌ ؛ وَهِيَ القِطْعَةُ مِن الحَرِيْرِ .

وَالْحَرِيْرُ فِي الْأَصْلَ : خَيْطٌ دَقِيْقٌ تُفْرِزُهُ دُودَةُ القَرِّ ، ثُمَّ أُطْلِقَ على الثّيابِ النَّاعِمَـةِ الْمُتَّخَذَةِ من ذلك (١) .

وَالْحَرِيْرُ الصَّنَاعِيُّ : ٱلْيَافُ تُتَّخَذُ من عَجِيْنَةِ الْخَشَبِ ، أَو نُسَالَةِ القُطْنِ (٢) .

### • ثَانِياً : المقْصُودُ بالدِّيْبَاجِ :

الدُّيْبَاجُ : ضَرْبٌ من الثِّيَابِ سُدَاهُ ولُحْمَتُهُ حَرِيْرٌ ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، جَمْعُهُ : دَبَابِيْجٌ ، ودَيَابِيْجٌ (٣) .

#### • المَقْصُودُ بالإسْتَبْرَق :

الإسْتَبْرَقُ : الدِّيْبَاجُ الصَّفِيْتَ الغَلِيْظُ الحَسَــنُ ، فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ ، وتَصْغِيْرُهُ : اُبَيْرِقُ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (١١٩/٣) ؛ مختار الصِّحاح (ص ١٢٦) ، ( حرر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعجم الوسيط (١/٥١٥-١٦٦)، ( حرر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (٢٧٨/٤) ؛ معجم مقاييس اللَّغة (٣٢٣/٢) ؛ المعجم الوسيط (٣٢٣/٢) ، جميعُها ( دبج ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : لسان العرب (١٣٩/١ ، ٣٨٤) ، ( برق ) ؛ المعجـــم الوسيــط (١٧/١) ، ⇔

• رَابِعًا : المُقْصُودُ بالقَسِيِّ :

القَسِيُّ : هِي ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ فِيْهَا حَرِيْرٌ ، كَانَتْ تَأْتِي العَسرَبَ من مِصْرَ والشَّامَ (١) .

وبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الدِّيْبَاجَ ، والاسْتَبْرَقَ ، والقَسِيَّ كُلُّهَا بِمَعْنَى الحَرِيْرِ .

<sup>🖘 (</sup> إَسْتُبْرِق ) . وانظر : (ص ٢٠٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٨).

# الفَرْعُ الثَّانِي حُكْمُ لُبْسِ الرِّجَالِ للحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ والقَسِيِّ ، والحِكْمَةُ في ذلِكَ

• اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ - رَحِمَهُمُ اللهُ تعالَى - على تَحْرِيْمٍ لُبْسِ الرِّحَـالِ ( الذُّكُـورِ ) للحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والإسْتَبْرَقِ ، واسْتِعْمَالِهِ فِي الجُلُـوسِ عَلَيْهِ ، أو الاسْتِنَادِ إلَيْهِ ، أو التَّغَطَّى بِهِ فِي حَالَةِ السَّعَةِ والاخْتِيَارِ (١) .

جَاءَ فِي تَبْيِيْنِ الحَقَىائِقِ شَرْحِ كَنْزِ الدَّقَائِقِ : « ( حَرُمَ لَـلرَّجُلِ لا للمرأةِ لُبُسُ الحَرِيْرِ، إلاَّ قَدْرَ أرْبَعِ أَصَابِعَ ) ... إلاَّ أَنَّ اليَسِيَرَ عَفْوٌ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ » (٢) .

وجَاءَ فِي قَوَانِيْنِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: ﴿ وَأَمَّا الرِّجَالُ فَيَخْرُمُ عَلَيْهِمُ الحَرِيْسِ وَالذَّهَبُ عَلَى الْجُمْلَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَلَى أَنْوَاعٍ ؛ فأمَّا الخَالِصُ مِنْهُ : فَأُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيْمِ لِللَّهِ مِنْهُ : فَأُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيْمِ لِللَّهِ مِنْهُ : فَأَخْمِعَ عَلَى تَحْرِيْمِ لِللَّهِ مِنْهُ : فَأَخْمِعَ عَلَى تَحْرِيْمِ لِللَّهِ مِنْهُ : فَأَمَّا الْخَالِمُ مِنْهُ : فَأَخْمِعَ عَلَى اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُولَالِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللِمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

وقالَ الإمَامُ النوويُّ - رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ - : ﴿ أَمَّا حُكْــمُ المسأَلَةِ : فَيَحْـرُمُ عَلَى الرِّجَالِ اسْتِعْمَالُ الدِّيْبَاجِ والحَرِيْرِ فِي اللَّبْسِ ، والجُلُوسِ عَلَيْهِ ، والاسْتِنَادِ إلَيْهِ ،

<sup>(</sup>١) إلاَّ مَا رُوِيَ عِن أَبِي حَنْيْفَةَ – رِحْمُه اللهُ – مِن إِحَـازَةِ اسْتِعْمَالِ الرِّحَـالِ للحَرِيْرِ فِي غَـيْرِ اللَّبْسِ ؛ كَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ ، وتَوَسَّدِهِ ، ومذهَبُ الحَنْفِيَّةِ على خِلاَفِهِ ، وهو وَحْهُ ضَعِيْفُ عند الشَّافِعِيَّةِ ، لا تَعْوِيْلَ عَلَيْهِ .

انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٥١/٦) ؛ الفتاوى الهنديَّة (٣٣٠-٣٣١) ؛ عقـ د الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٣٣٠) ؛ مواهـب الجليل لشـرح مختصـر خليـل (٤٠٤) ؛ وضفة الطـالبين (٧٣/١) ؛ الإنصـاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٧٥/١) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٨١/١) .

<sup>(</sup>٢) فَحْرُ الدِّين عُثمانُ بنُ علي الزيلعيُّ (١٤/٦).

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ أحمد بنِ جُزَيِّ الْمَالَكِيُّ (ص ٤٧٤) .

والتَّغَطِّي بِهِ ، واتِّخَاذِهِ سِتْرَاً ، وسَائِرِ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ ، وَلا خِلاَفَ فِي شَيءٍ من هَذَا إلاَّ وَجُهَا مُنْكَراً حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّه يَعْجُوزُ للرِّجَالِ الجُلُوسُ عَلَيْهِ ، وهذَا الوَجْهُ بَاطِلٌ، مُنَابِذٌ لهَذَا الحَدِيْتِ الصَّحِيْعِ (١) ، وغَلَطٌ صَرِيْعٌ . هذا مَذْهْبَنَا ... فأمَّا اللَّبْسُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وأمَّا ما سِوَاهُ : فَجَوَّزَهُ أبو حَنِيْفَةً ، ووافَقَنَا علَى تَحْرِيْمِهِ مَالِكٌ ، وأحْمَدُ ، وغَيْرُهُم » (١) .

# \* وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ ، والإِجْمَاعِ ، والمَعْقُولِ :

- أَوَّلا : أَدِلَّتُهُم مِنَ السُّنَّةِ ؛ وَمِنْهَا :

النّبِيُّ عَلَا اللّهِ الدَّاعِي ، وَنَهَانَا عَنْ الدَّاعِي ، وَنَهَانَا عَنْ اللّهُ المَطْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالْقِسْيِّ ، وَالإِسْتَبْرَقِ » (1) .

٧\_ حَدِيْتُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

 <sup>(</sup>١) يَعْنِي بذلك : حديث حُذَيْفَة - رضي الله عنه - في تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ ، وسَبَاتي تخريجُهُ فيما
 بعد من هذا البحث - إن شاء الله - (ص ٥٠٧) .

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهذَّب (٣٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) منصور البهوتي (١/٨٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٠٨).

حَرِيرًا بشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذَكُورٍ أُمَّتِي ، حِلِّ لِإِنَاثِهِمْ ﴾ (١) .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « نَهَانَا النَّبِيُ عَلِيلِ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَعَـنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، وَأَنْ نَخْلِسَ عَلَيْهِ » (٢) .

٤ وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ - رضي الله تعَالَى عَنْــهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ : « لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَـهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ » (٣) .

وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ : قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « مَـنْ لَبِسَ الله عَلَاثِ : « مَـنْ لَبِسَ الله عَلَاثَ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ » (<sup>3)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البحاريُّ في كتاب اللّباس ، باب افتراش الحرير ، ح (٥٨٣٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٣٠٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه البحاريُّ في كتباب اللَّباس ، بياب لُبْس الحريبر للرِّحبال وقيدر منا يجوزُ منه ، ح (٥٨٣٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشيرح صحيح البحباريُّ (٢٩٦/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب تحريم اللهب والحرير على الرِّحبال وإباحَتِه للنَّسَاء ، ح [١١] (٢٠٦٩) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٢٧/١٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتباب اللَّباس ، بباب لُبْس الحرير للرِّحال وقدر ما يجوزُ منه ، ح (٩٨٣٢) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩٦/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب تحريم الذهب والحرير على الرِّحال وإباحَتِه للنَّسَاء ، ح [٢١] (٢٠٧٣) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٣/١٤) .

٦ وَعَنْ عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ - رضي الله تعالَى عَنْهُ - أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : «
 إِنْمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ›› (١) .

والوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ جَمِيْعًا : أَنَّهَا تَنْهَى الرِّجَالَ عَـنْ لُبْسِ الحَرِيْرِ ، والنَّهيُ يَقْتَضِى التَّحْرِيْمَ .

قَالَ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ - رحمهُ الله - : (( النَّهِيُ يَقْتَضِي بِحَقِيْقَتِهِ التَّحْرِيْمَ ، وَتَعْلِيْلُ ذلكَ بَانَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ ؛ والظَّاهِرُ أَنَّه كِنَايَةٌ عن عَدَمِ دُحُولِ الجَنَّةِ ، وقَدْ قالَ الله تَعَالَى فِي أَهْلِ الجَنَّةِ : ﴿ يُحَكَلُونَ فِيهَا مِنْ عَمَالِ الجَنَّةِ : ﴿ يُحَكَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ لَنَّيُّ ﴾ ؛ فَمَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنيَا لَمْ يَدْحُلِ الجَنَّةَ » (١) .

عن أبسي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - قال : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْحَرِيرَ مِنَ النَّيَابِ فَيَنْزِعُهُ » (٣) .

بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/٥٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتـاب اللَّبـاس ، بـاب لُبْـسِ الحريـر للرِّحـال وقـدر مـا يجـوزُ منـه ، ح (٥٨٣٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٩٦/١٠) .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٩٦/٢). والآية من سورة الحَجِّ: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أَحَمُدُ في باقي مسند المكثرين من الصَّحَابة ، مسند أبي هريرة ، ح (٨٢٦١) ، وقال مُحَقِّقُوا المسند : « إِسْنَادُهُ مُحْتَمِلٌ للتَّحْمِيْنِ ، أبو سَعِيْدٍ ، ويُقَالُ : أبو سَعْدٍ : الغِفَارِيُ ؟ تَابِعِيُّ لَم يُؤْثَر فِيْهِ حَرْحٌ ، ورَوَى عَنْه اثنان ثِقْتَان ؛ هُمَا : أبو هَانئ حُمَيْدُ بنُ هَانئ ، وَخَكْرَهُ ابنُ حِبَّانَ في النَّقَاتِ (٥٧٣/٥) ، وباقِي رِحَالِ وَخَلَادُ بنُ سُلَيْمَان الحَضْرَمِيُّ ، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في النَّقَاتِ (٥٧٣/٥) ، وباقِي رِحَالِ الإسنادِ ثِقَاتٌ؛ رِحَالُ الصَّحِيْحِ » ا هد . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٤/١٤) . وأخرَحَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الحرير والذهب ، وقال : « رَواهُ أَحَمَدُ، ورِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيحِ ، خلا أبا سعيدٍ الغِفَارِيَّ ، وقد وثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ » ا هـ .

٨ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو - رضي الله تعَالَى عنهُمَا - قالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ (١) مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَ : أَلاَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ ! قَالَ : يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ ! ، قَالَ : يُريدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ مَا فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ ! ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ ! ، قَالَ : فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ مَحَامِعٍ جُبَّتِهِ ، وَقَالَ : « أَلاَ أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لاَ يَعْقِلُ ؟! » (١) .

فَهَذَانِ الْحَدِيْثَانِ يَدُلُأَنِ عَلَى كَراهَةِ النَّبِيِّ ﷺ الشَّدِيْدَةِ لِثِيَـابِ الْحَرِيْدِ ، وأنَّهَا لَيْسَت من لِبَاسِ الرِّجَالِ في الدُّنْيَا .

9\_ وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ – رضي الله عنه - أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْرِيًّ عَنْ أَمَّتِي أَفُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ ، وَالْحَمْرَ ، وَالْخَمْرَ ، وَالْحَمْرَ ، وَالْحَمْرَ ، وَالْحَمْرَ ،

<sup>(</sup>١) السَّيْجَانُ : حَمْعُ سَاجٍ ؛ وهو الطَّيْلَسَانُ الأَحْضَرُ . وقِيْسَلَ : هـو الطَّيْلَسَـانُ اللَّقَـوَّرُ يُنْسَـجُ كذلِكَ ، كَأَنَّ القِّلاَنِسُ كَانَتْ تُعْمَلُ مِنْهَا أو من نَوْعِهَا .

انظر تعريف الطُّيْلَسَانِ : فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه أَحَمَدُ في مسند المَكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن عمرو ، ح (٦٥٨٣) ، وقال مُحَقِّقُوا المسند : « إسنَادُهُ صَحِيْحٌ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٥٠/١١) .

وأُحرَجَهُ الإمامُ البخاريُّ في الأدب المفرد ، باب الكبر ، ح (٤٨٥) ، وصحَّحه الألبانيُّ ، الأدب المفرد بتحقيق الألبانيِّ (ص ١٨٨) .

وأخرَحَهُ الهينميُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الحرير والذهب ، وقال : « رواه أحمَدُ في حديث طويل تقدَّمَ في وصيَّةِ نوحٍ عليه السلامُ ، ورِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ . مجمع الزوائـد ومنبع الفوائد (١٤٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٥-١١٦) .

والاسْتِحْلاَلُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِمُحَرَّمٍ قَدْ ثَبَتَ تَحْرِيْمُهُ فِي الشَّرْعِ .

- ثَانِيَاً : اسْتَدَلُّوا بِالإِجْمَاعِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ للحَرِيْرِ : وَقَدْ حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ .

قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه اللهُ - : ﴿ وَأَجْمَىعَ السَّلَفُ وَالْحَلَفُ مِنِ الْعُلَمَـاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّـوْبُ حَرِيْـرًا كُلَّـهُ ؛ سُـــدَاهُ وَلُحْمَتُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ للرِّجَــالِ لِبَاسُـهُ ﴾ (١) .

وَقَالَ : ﴿ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ على أَنَّ لِبَاسَ الحَرِيْرِ للنَّسَاءِ حَلاَلٌ ، وأَجْمَعُوا أَنَّ النَّهْيَ عن لِبَاسِ الحَرِيْرِ إِنَّمَا خُوطِبَ بِهِ الرِّجَالُ دونَ النَّسَاءِ ، وأنَّه خُطِرَ على الرِّجَالِ ، وأبيْحَ للنَّسَاءِ » (٢) .

وَقَالَ ابنُ قَدَامَةَ - رحمه الله - : (( الفصلُ الرَّابِعُ : فِيْمَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ ، والصَّلاَةُ فِيْهِ ؛ وهو قِسْمَان ... القِسْمُ النَّانِي : مَا يَحْتَصُّ تَحْرِيْمُهُ بالرِّجَالِ دُوْنَ النَّسَاءِ ؛ وهو الحَرِيْرُ ، والمَنْسُوجُ بالذَّهَبِ ، والمُمَوَّةُ بِهِ ، فهو حَرَامٌ لُبْسُهُ ، وافْتِرَاشُهُ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ... ولاَ نَعْلَمُ فِي تَحْرِيْمٍ لُبْسِ ذلكَ على الرِّجَالِ اخْتِلاَفَاً ، إلاَّ لِعَارِضٍ الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ابنُ عَبْدِ البَرِّ : هَذَا إِحْمَاعٌ » (٢) .

- ثَالَثًا : اسْتَدَلُّوا مِنَ النَّظَرِ بِمَا يَلِي :

1\_ أَنَّ سَبَبَ تَحْرِيْمِ اللَّبْسِ مُوجُودٌ في الاسْتِعْمَالِ ، والجُلُوسِ ، والاسْتِنَادِ .

٢\_ ولأَنَّهُ إِذَا حَرُّمَ اللَّبْسُ مَعَ الحَاجَةِ ، فَغَيْرُهُ ؛ كَالاسْتِعْمَالِ ، والافْتِرَاشِ أوْلَى

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢٦/٢٦، ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) فتح البر في الترتيب الفقهيّ لتمهيد ابن عبد البَرّ (٣/٢١٥-٥١١).

<sup>(</sup>٣) المغني (٣٠٣/٢ ، ٣٠٥–٣٠٥) . وانظر : مختصر اختلاف العلماء (٢٧٥/٤) .

بالتَّحْرِيْمِ ؛ لِعَدَمِ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ إلى غَيْرِ اللَّبْسِ (١) .

\* \* \*

## • الحِكْمَةُ فِي تَحْرِيْمِ الْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ:

حُرِّمَ الحَرِيْرُ على الرِّحَالِ فِي الإسْلاَمِ لِحِكَمٍ عَظِيْمَةٍ ، ومَقَـاصِدَ شَـرْعِيَّةٍ جَلِيْلَةٍ ؛ ينْهَا :

• أَوَّلاً : لِمَا فِيْهِ من الإسْرَافِ ، والتَّبْذِيْرِ ، والمَخِيْلَةِ ، والْعُحْسِ ، والكَّبْرِ ، فَـلاَ يُؤمَنُ علَى لاَبِسِهِ من الوُقُوعِ في هذِهِ الذَّنُوبِ الْمُهْلِكَةِ (٢) .

· ثَانِيَاً : مَا فِيْه مِنْ قَمْع نُفُوسِ الفُقَرَاءِ والمسَاكِيْنِ ، وكَسِّرِ قُلُوبِهِم <sup>(٣)</sup> .

• ثَالِثَاً : لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشَبَّهِ بِالنَّسَاءِ وَأَشْبَاهِهِنَّ ، وَالتَّخَنُثُ ؛ فَهُو ثُوْبُ رَفَاهِيَّةٍ ،
 ونُعُومَةٍ ، ولُيُونَةٍ ؛ ولِذَا فَقْد قِيْلَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ لَبِسَ الحَرِيْرَ مِن الذَّكُورِ قَومُ لُوْطٍ - عَافَانَا اللهُ تَعَالَى مِمَّا ابْتَلَاهُم بِهِ - ، ومَعْلُومٌ ما آلَ إَلَيْهِ أَمرُهُم من التَّخَنَّثِ ،
 والوقُوع في الفَاحِشةِ التي لَم يَسْبَقْهُم بِهَا مِن أَحَدٍ مِن العَالَمِيْنَ عِيَاذًا بِا للهِ (١٠).

قَالَ الإمامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ حُسرٌمَ - يَعْنِي : الحَرِيْرُ - لِمَا يُورِثُهُ بِمُلاَمَسَتِهِ للبَدَنِ مِنَ الأَنوثَةِ ، والتَّخَنَّثِ ، وضِدِّ الشَّهَامَةِ والرُّجُولَةِ ؛ فإنَّ لُبْسَهُ يُكْسِبُ القَلْبَ صِفَةً مِن صِفَاتِ الإَناثِ ، ولِهَذَا لا تَكَادُ تَجِدُ مَنْ يَلْبَسَهُ فِي الأَكثرِ إلاَّ وعَلَى شَمَائِلِهِ مِن التَّخَنَّثِ والتَّأْتُ ، والرَّخَاوَةِ مَا لا يَخْفَى ، حتَّى لو كانَ من مِن مِن التَّخَنَّثِ والتَّأْتُ ، والرَّخَاوَةِ مَا لا يَخْفَى ، حتَّى لو كانَ من

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٣٢١/٤) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ، (٤) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٨٠/٤ وما بعدها) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥٧٥/٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٩٧/١٠)؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٥٠/٢ ، ١٥٥) .

أَشْهَمِ النَّاسِ ، وأَكْثَرِهِم فُحُولِيَّةً ورُجُولِيَّةً ، فلا بُدَّ أَن يُنْقِصَهُ لُبْسُ الحَرِيْرِ مِنْهَا ، وإن لَمْ يُذْهِبْهَا . ومَنْ غَلُظَتْ طِبَاعُهُ وكَنُفَتْ عن فَهْمِ هـذَا فَلْيُسَلِّم للشَّارِعِ الحَكِيْمِ ، ولِهَذَا كَانَ أَصَحَّ القَوْلَيْنِ : أَنَّه يَحْرُمُ علَى الوَلِيِّ أَن يُلْبِسَهُ الصَّبِيَّ ؛ لِمَا يَنْشَأُ عَلَيْهِ مِن صِفَاتِ أَهْلِ التَّأْنِيْثِ » (1) .

• رَابِعًا : مَا فِيْهِ مِنْ مُشَابَهَةِ الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ مِمَّىنَ لا يُؤمِنُ بَيْومِ الحِسَابِ ، فَهو لِبَاسُهُم فِي الدُّنيا ؛ لِمَا رَوَى حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ – رضي الله عَنْـهُ – قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَـاءِ الذَّهَـبِ وَالْفِضَـةِ ، وَلاَ تَلْبَسُـوا الدِّيبَـاجَ وَالْحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهُوَ لَكُمْ فِي الآَخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٢) .

قَـالَ ابنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ الله - : « واخْتَلِفَ في عِلَّةِ تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ [ عَلَى الرِّجَالِ] على رأيْنِ مَشْهُورَيْنِ ؛ أَحَلُهُمَا : الفَحْرُ ، والخُيَلاَءُ . والشَّانِي : لِكَوْنِهِ ثَوبَ رَفَاهِيَّةٍ وزِيْنَةٍ ، فَيَلِيْقُ بَزِيِّ النِّسَاءِ دُونَ شَهَامَةِ الرِّجَالِ . ويُحْتَمَلُ عِلَّةٌ ثَالِئَةٌ : وهي التَّسْبُهُ بالمُشْرِكِيْنَ. قال ابنُ دَقِيْقِ العِيْدُ : وهذا قَدْ يَرْجِعُ إِلَى الأُوَّلِ ؛ لأنَّه من سِمَةِ المُشْرِكِيْنَ ، وقد يَكُونُ المَعْنَيَانِ مُعْتَبَرَيْنِ ، إلاَّ أنَّ المَعْنَى النَّانِي لا يَقْتَضِي التَّحْرِيْم ... وذكر بَعضُهُم عِلَّةُ أُحرَى ؛ وهي السَّرَفُ . والله أعلَمُ » (٢٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي حير العباد (٨٠/٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتباب اللَّباس ، بباب لُبس الحرير للرِّحال وقيدر ما يجوزُ منه ، ح
 (۸۳۱) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخباريِّ (۲۹۲/۱۰) . ومسلمٌ في
 كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب تحريم الذهب والحرير على الرِّحال وإباحتِهِ للنَّساء ، ح [٤]
 (۲۰۲۷) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۲۹/۱۶) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٩٧/١٠) . وانظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢١٥/٢) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٣٣٣/١) .

# الفَرْعُ الثَّالِثُ الحَالاَتُ التي يُرَخَّصُ فيهَا للرَّجُلِ بِلُبْسِ الحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والإسْتَبْرَقِ ، وَأَدِلَّةُ ذَلِكَ وضَوَابِطُهُ

يُرَخَصُّ للرَّجُلِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الحَرِيْرِ فِي حَالاَتٍ ثَلاَثُ ؛ حَالَةُ الضَّرُورَةِ ، وحَالَـةُ الحَرْبِ ، وحَالَةُ كَـوْنِ الحَرِيْرِ يَسِيْرِاً ، وَمُسْتَنَدُ ذَلِـكَ الأَدِلَّـةُ الشَّرْعِيَّةُ التَّابِتَـةُ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي إِخَازَتِهِ فِي تِلْكَ الحَالاَتِ، ونُبَيِّنُ فيمَا يَلِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الحَالاَتِ : المُصْطَفَى ﷺ فِي إِخَازَتِهِ فِي تِلْكَ الحَالاَتِ، ونُبَيِّنُ فيمَا يَلِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْحَالاَتِ :

\* الْحَالَةُ الأَوْلَى : حَالَةُ الضَّرُورَةِ ، والْحَاجَةِ إِلَى لُبْسِ الْحَرِيْرِ :

الحُتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي لُبْسِ الرَّجُلِ لِثِيَابِ الحَرِيْرِ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ (١) ؛ كَمَنِ أَضْطُرَّ إِلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ ، أَو أَضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ الحَرِيْرِ لِلنَّعْ حَرَّ أَضْطُرَّ إِلَى لَبْسِ الحَرِيْرِ لِلنَّعْ حَرَّ أَوْ أَضْطُرَّ إِلَى لَبْسِ الحَرِيْرِ لِلنَّعْ حَرَّ أَو بَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ ، أَو حَالَةِ الحَاجَةِ إِلَى التَّسْدَاوِي بِنه ، والاسْتِشْفَاءِ مِن مَرَضٍ يُؤثّرُ الحَرِيْرُ فِي زَوَالِهِ والشِّفَاءِ مِنْهُ ؛ وكان خِلاَنُهُم على قَوْلَيْنِ :

#### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ ثِيَابِ الحَرِيْرِ فِي حَالَةِ الضَّرورَةِ أَو الحَاجَةِ ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ بعـضُ الحَنَفِيَّةِ ، وبَعْضُ المالِكِيَّةِ ، وهو المَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) الأمرُ الضَّروريُّ : هو الذي لا بُدَّ مِنْهُ للمُكَلَّفِ ؛ لِقِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ والدُّنيا ؛ بِحَيثُ إذا فُقِدَ لَم تَحْرِ مَصَالِحُهُ على اسْتِقَامَة ، بل على فَسَادٍ ، وتَهَارُج ، وفَوْتِ حَيَاةٍ . والأمَرُ الحَاجِيُّ : هو الذي يَفْتَقِرُ إلَّيْهِ المُكَلَّفُ لِرَفْعِ الضِّيقِ المُـؤدِّي فِي الغَالِبِ إلَى الحَرَجِ والمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بفَوْتِ المَطْلُوبِ .

انظر : الموافقات َفي أصول الشريعة (٨/٢ ، ١٠-١١) .

<sup>(</sup>۲) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱/۲۰۳۰-۳۰۲) ؛ البحر الرَّائــق شــرح كــنز الدقــانق (۲۸۳/۱) ؛ منح الجليل لشرح مختصر خليل (۱۳۲/۱) ؛ التَّاج والإكليل لمحتصــر ◘

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ ثِيَابِ الحَرِيْرِ مُطْلَقَاً ؛ لِضَـرُورَةٍ أو لِحَاجَـةٍ كـانَ أم لا ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ الحَنفِيَّةُ ، والمالِكِيَّةُ ، وهو وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وقَوْلٌ عِنْدَ الحَنابَلَةِ (١) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ ثِيَابَ الحَرِيْرِ عندَ الضَّرُورَةِ أو الحَاجَةِ إَلَيْهَا ؛ اسْتَدَلُّوا مِن نَاحِيَتَيْن :

أِ النَّاحِيَةُ الأُولَى : عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الحَرِيْرِ عِنْدَ الحَاجَةِ والضَّرُورَةِ بِمَا يَلِي :

ا قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ( ﴿ ) .

لَا مَا اَضْطُرِرْتُهُ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُهُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ إَنَّ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى عَدَّدَ جُمْلَةً مِنَ المُحَرَّمَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ وَالوَجْهُ مِنَ الأَيْتَيْنِ : أَنَّ اللهُ تَبَارِكَ وتَعَالَى عَدَّدَ جُمْلَةً مِنَ المُحَرَّمَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ

خليل (٩٨/١) ، ٩٠٥ ، ٥٠١ ) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (١/٥٠٥) ؛ مغني المحتاج (٣٢٥-٥٨٣) ؛ المجموع شرح المهند (٣٢٤/٣-٣٢٥) ؛ المغني المحتاج (٣٠٦/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٧٨/١) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٨١/١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۰/ ۱۳۰ – ۱۳۱) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۳۳۱ / ۳۵۰ ) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر حليل (۳۰ / ۲۰۱۰) ؛ المجموع (۰۰ / ۱) ؛ الخرشي على مختصر حليل (۲۰۲۱) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۳۲ ۰ / ۲) ؛ المغني (۳۰ ۲ / ۲) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۲۸ / ۲) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١١٩.

ثُمَّ اسْتَثْنَى حَالَـةَ الاضْطِرَارِ ، وبَيَّـنَ سُبْحَانَهُ وتعَـالَى أَنَّ الْمَضْطَرَّ إِلَـى شَيءٍ مــن الْمُحَرَّمَاتِ لا إِنْمَ عَلَيْهِ ، وأَنَّه عزَّ وجَلَّ غَفُورٌ رَحِيْمٌ بِمَن كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ (١).

٣\_ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنِ رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا ، أَوْ وَجَع كَانَ بِهِمَا » (٢) .

وفي روايَةٍ عَنْهُ - رضي الله عنهُ - : « أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَـنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمْلَ ، فَرَحَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ ، فِي غَزَاةٍ لَهُمَا » (٣) .

والحَدِيْثُ نَصِّ فِي حَوازِ لُبْسِ الرَّجُلِ للحَرِيْرِ إذا كانَتْ بِهِ حَاجَةٌ وضَرُورَةٌ إلَيْـهِ ؛ مِنْ حِكَّةٍ أَو مَرَضٍ ، أَو نَحْو ذَلِكَ <sup>(؛)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب إباحة لبس الحرير للرَّحل إذا كان بِ عِكَّةً ، ح (٢٠٧٦) ، الرِّواية الثانية ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلـد الخامس (٢٤٤/١٤) . والبخاريُّ في كتاب اللّباس ، باب ما يُرَخْص للرِّحال من الحرير للحِكَّةِ ، ح (٥٨٣٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٠٨/١٠) .

والحِكُهُ : هي الجَرَبُ أو نَحْوُهُ . انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلـد الخامس (٢٤٥/١٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٠٨/١٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الجهاد والسِّير ، بـاب الحريـر في الحـرب ، ح (٢٩١٩) ، ابـن حجر ، فتـــح البــاري بشــرح صحيـح البخــاريِّ (١١٨/٦) . ومسـلمٌ في كتــاب اللّبــاس والزِّينة ، باب إباحة الحرير للرَّحل إذا كان به حِكَّةٌ ، ح (٢٠٧٦) الرِّواية الثالثة ، شــرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٤٤/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٤٥/١٤) ؛ ابن حجر ، فتــــح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٩/٦) .

قَالَ الحَافظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ قَالَ الطَّبَرِيُّ : فِيْهُ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهِـيَ عَنْ لُبْسِ الحَرِيْرِ لا يَدْخُلُ فِيْهِ مَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ يُخَفِّفُهَـا لُبْسُ الحَرِيْرِ . أ هـ . ويَلْتَحِقُ بِذَلِكَ : مَا يَقِي مِنَ الحَرِّ أَو البَرْدِ ، حَيْثُ لاَ يُوجَدُ غَيْرُهُ ﴾ (١) .

وَقَالَ الشَّوكَانِيُّ - رحمه الله - : (( والتَّقْيِيْدُ بالسَّفَرِ بَيَانٌ للحَالِ الذي كَانَا عَلَيْهِ، لا للتَّقْيِيْدِ ، وقَدْ جَعَلَ السَّفَرَ بَعضُ الشَّافِعِيَّةِ قَيْداً فِي التَّرْخِيْصِ ، وهو ضَعِيْفٌ؛ وَوَجْهُهُ : أَنَّه شَاغِلٌ عَنِ التَّفَقَّدِ والمُعَالَحَةِ ... والجُمْهُورُ عَلَى خِلاَفِهِ . ثُمَّ قَالَ : والحَدِيْثُ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الحَرِيْرِ لعُذْرِ الحِكَّةِ ، والقَمْلِ عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وقد خَالَفَ في ذَلِكَ مَالِكٌ ، والحَدِيْثُ خُحَدةٌ عَلَيْهِ . ويُقَاسُ غَيْرُهُمَا من الحَاجَاتِ عَلَيْهِمَا » (٢) .

## وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ :

بَأَنَّ الرَّحْصَةَ فَيْهِ خَاصَةٌ بِالزَّبَيْرِ بِنِ العَوَّامِ ، وعبدِ الرحمَنِ بِنِ عَـوْفٍ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - ؛ إذْ لم يَرِدْ ما يَدُلُّ على أنَّ النبيَّ عَلِيْلِ رَحْصَ لِغَيْرِهِمَا ، فلا يَجُـوزُ لأَحَـدٍ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِهذِهِ الرُّحْصَةِ الخَاصَّةِ (٣) .

وَإِلَى هَذَا جَنَحَ الفَارُوقُ - رضي الله تعالَى عَنْهُ - فِيْمَا رَوَاهُ ابنُ سِيْرِيْنَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ - : ﴿ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ رَأَى عَلَى خَالِدِ بِنِ الوَلِيْدِ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ، فَقَالَ : وَأَنْتَ مِثْلَ فَقَالَ : وَأَنْتَ مِثْلَ عَلَى خَالِدِ بِنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : وَأَنْتَ مِثْلَ فَقَالَ : وَأَنْتَ مِثْلَ عَبْدِ الرَّحمنِ بِنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : وَأَنْتَ مِثْلَ عَبْدِ الرَّحمنِ ؟! ثُمَّ أَمَرَ مِن حَضَرَهُ فَمَزَّقُوهُ » (1) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٣٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (١٠٤/٢) . وبالمعنى نفسيهِ : المغني (٣٠٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٣٠٦/١) ؛ زاد المعاد في هـدي خـير العبـاد (٧٧/٤) ؛ نيــل الأوطــار (١٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) أورَدَهُ ابنُ حَجَرٍ في الفَتْحِ ، وقال : « رَوَاهُ ابنُ عَسَاكِرَ من طَرِيْقِ ابنِ عَوْفٍ ، عن ابنِ 🗘

### - ولكِنَّ هذَا الاغْتِرَاضَ مَرْدُودٌ من وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ العِبْرَةَ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ بِعُمُومِ لَفْظِهَا ، لا بِخُصُوصِ سَبِيهَا ، وَهَذَهِ قَاعِدَةٌ مُقَرَّرةٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ، إلاَّ إذا وَرَدَ ما يَدُلُّ على أَنَّ اللَّفْظَ خَاصَّ . ولَم يَرِدْ فِي تَرْخِيْصِ النِيِّ عَلَيْ للزَّبْيْرِ وعبدِ الرَّحمنِ ما يَدُلُّ على الخُصُوصِ ، بـل غاينةُ ما في الأَمْرِ أَنَّهُمَا شَكُوا إلَيْهِ من الحِكَّةِ أو القَمْلِ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الحَرِيْدِ ؛ لأنه يُسكِّنُ ذَلِكَ ، وهذَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِهِ لِمَن كَانَتْ حَالُهُ مِثْلَ حَالِهِمَا (١) .

الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ صَحَابِيٍّ ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، مَا لَم يَقُم دَلِيْلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِذَلِك ، إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ الصَّحَابِيَيْنِ اللَّذَيْنِ مَا لَم يَقُم دَلِيْلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِذَلِك ، إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ هَذَا السَّحَابِيَيْنِ اللَّذَيْنِ السَّحَابِيَيْنِ اللَّذَيْنِ رَخَّصَ لَهُمَا النبيُّ عَلَيْهِ فِي لُبْسِ الْحَرِيْرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وبَيْنَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ فِي مَذَا (٢).

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - : « وإذا ثَبَتَ الجَوَازُ فِي حَقِّ هَذَيْنِ الصَّحَابِيَيْنِ ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، ما لَم يَقُم دَلِيْلٌ علَى اخْتِصَاصِهِمَا بِذَلِكَ ، وهو مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلاَفِ المَشْهُورِ فِي الأصُولِ ؛ فَمَنْ قَالَ : حُكْمُهُ علَى الواحِدِ حُكْمٌ على الجَمَاعَةِ ، كان التَّرْخِيْصُ لَهُمَا تَرْخِيْصاً لِغَيْرِهِمَا إذا حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ مِثْلُ عُذْرِهِمَا ، ومَنْ مَنْعَ مِن ذَلِكَ ٱلْحَقَ غَيْرَهُمَا بالقِيَاسِ بَعَدَمِ الفَارِقِ » (٣) .

سِيْرِيْنَ ... ورِحَالُهُ ثِقَاتٌ ، إلاَّ أنَّ فِيْهِ أنْقِطَاعَاً » ا هـ . فتح الباري بشرح صحيح
 البخاري (١١٩/٦) .

 <sup>(</sup>١) انظر: سيف الدين الآمـدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، المجلمد الأول (٢٠٥/٢) ؛
 نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وحُنة المُناظر (٢٣/٢-١٢٤) .

وانظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٧٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (٣٠٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (١٠٤/٢) . وبالمعنى نفسيهِ : المغنى (٣٠٦/٢) .

٤ \_ القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ : « الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُورَاتِ » (١) .

قَالَ ابنُ نُجَيْمٍ - رحمه الله - : ﴿ الضَّرُورَاتُ تَبِيْحُ المَخْطُورَاتِ ؛ ومِنْ ثَمَّ حَازَ أَكُلُ المَّيْةِ عِنْدَ المَخْمَصَةِ ، وإسَاغَةُ اللَّقْمَةِ بالخَمْرِ ، والتَّلَقُظُ بكَلِمَةِ الكُّفْرِ للإكْرَاهِ ، وكَذَا إِنْلَافُ المَالِ ، وأَخْذُ مَالِ المُمْتَنِعِ مِن أَدَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ودَفْعُ الصَّائِلِ ، وَلَوْ أَدُى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ أَدَى إِلَى قَتْلِهِ ﴾ (٢) .

القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ: (( الحَاجَةُ تُنزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ ؛ عَامَّةً كَانَتْ أو خَاصَّةً ).

إِنْ حَيْثُ النَّظَرُ : بأنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الرَّحُلِ مِن لُبْسِ الْحَرِيْرِ هي حَوْفُ الكِبْرِ أو السَّرَفِ ، وذلِكَ مُنتَفٍ مع الضَّرُورَةِ (<sup>3)</sup> .

وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ عَلَى الرِّحَالِ لَيْسَتْ مَحَلَّ اتَّفَاقٍ بَيْنَ أَهْـلِ العِلْمِ ، بل مُخْتَلَفٌ فِيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ كَمَا سَبَقَ (٥٠) .

بر استَدَلُوا مِنَ النَّاحِيَةِ الثَّانِيَةِ ؛ على تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ على الرِّجَالِ من غَيْرِ ضَرورَةٍ أو حَاجَةٍ : بِالأَدِلَّةِ العَّامَةِ في تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ على الرِّجَالِ مُطْلَقاً ، ولَم يُحَصَّ

 <sup>(</sup>١) انظر: ابن نُجَيْم ، الأشباه والنَّظائِر (ص ٥٥) ، تحت القاعدة الخامسة: الضَّرَرُ يُزَالُ ؟
 على النَّدُوي ، القواعد الفقهيَّة (ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الأشباه واَلْنَظَائِر (ص ٨٥) ، تحت القاعِدة الخامسة : الضَّرَرُ يُزَالُ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن نُجَيُّم ، الأشباهُ والنَّظَائِر (ص ٩١) ، تحت القاعدة الخامسة : الضَّرَرُ يُزَالُ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الزرقاني على مختصر حليل (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٥-١١٥).

من ذلك إلاَّ من قَامَتْ بِهِ حَاجَةٌ يَدْفَعُهَا لُبْسُ الحَرِيْرِ (١).

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّاني ؛ على تَحْرِيْمِ لُبْسِ الحَرِيْرِ على الرِّحَالِ مُطْلَقاً : اسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ أَدِلَّةِ التَّحْرِيْمِ ؛ التي تَنُصُّ على تَحْرِيْمِ ثِيَابِ الحَرِيْرِ على الرِّحَالِ، وأنَّ أَحَادِيْثَ الرُّحْصَةِ يُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهَا بِعَبْدِ الرَّحْمِنِ بَنِ عَوفٍ ، والزَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ ، ويُحْتَمَلُ تَعَدِّيْهَا إلَى غَيْرِهِمَا ، وإذا أَحْتُمِلَ الأَمْرَانِ كَانَ الأَحَدُ بالعُمُومِ أَوْلَى أَنْ الْأَحْدُ بالعُمُومِ أَوْلَى أَنْ الْأَحْدُ بالعُمُومِ أَوْلَى أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

#### - وَهَذَا مَرْدُودٌ :

بأَنَّ هَذِهِ العُمُوماتِ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وغَيْرِهِمَا: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُ مَنْ وَخُومَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي اللهِ عَلِيِّ مَنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ، أَوْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا » (٢) .

مَعَ مَا ثَبَتَ فِي الشَّرِيْعَةِ الإسْلاَمِيَّةِ الغَـرَّاءِ مِنْ إبَاحَـةِ المَحْظُـورِ حَـالَ الضَّـرُورَةِ ، والتَّحَاوُزِ عن المُضْطَرِّ إلَى المُحَرَّمِ <sup>(٤)</sup> .

## ﴿ وَالَّذِي يَظْهَرُ رُجْحَانُهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعَلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأوَّلُ ؛ القَاضِي بِحَـوازِ لُبْسِ الرَّجُـلِ لِثِيَـابِ الحَرِيْرِ عِنْـدَ الحَاحَـةِ أو الضَّرُورَةِ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وسلاَمَتِهَا فِي الجُمْلَـةِ من الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَـةِ ، بَلْ لَو لَمْ

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى (٣٠٧/٢) . وانظر هذه الأدِلَّةَ فيما سبق من هذا البحث (ص١١٥-١١٥)

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣٠٦/٢)؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (٧٧/٤)؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٠٦/٩)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١١٩/٦) ، نيل الأوطار (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٥-٥١٥، ١٥٥).

يَكُنْ مِنْهَا إِلاَّ تَرْخِيْصُ النبيِّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوفٍ ، والزَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ في لُبْسِ الحَرِيْرِ للحِكَّةِ والقَمْلِ الذي كَانَ بهمَا لَكَفَى .

قال ابنُ قَيْم الجَوزيَّةِ – رحمه اللهُ – : ﴿ الذي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْـهِ سُنَّتُهُ ﷺ إِبَاحَـةُ الحَرِيْرِ للنِّسَاء مُطْلَقًا ، وتَحْرِيْمُهُ على الرِّجَال إلاَّ لِحَاجَةٍ ومَصْلَحَةٍ رَاحِحَـةٍ ؛ فَالْحَاجَةُ إِمَّا مِن شِيدَّةِ البَرْدِ ، ولا يَحدُ غَيْرَهُ ، أو لا يَحدُ سُتْرَةٌ سِوَاهُ ، ومِنْهَا لِبَاسُهُ للجَرَبِ ، والمَرَضِ ، والحِكَّةِ ، وكَثْرَةِ القَمْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ أَنَسِ هـذَا الصَّحِيْحُ . والجَوازُ أصَحُّ الرِّوَايَتَيْن عن أحمَدَ ، وأصَحُّ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ ؛ إذ الأصْـلُ عَدَمُ التَّخْصِيْصِ ، والرُّخْصَةُ إذا ثَبَتَتْ في حَقِّ بَعْضِ الأُمَّةِ لِمَعْنَىً تَعَدَّتْ إِلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ ذلكَ المَعْنَى ؛ إذ الحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ سَبَبِهِ ... والصَّحِيْحُ عُمُومُ الرُّخْصَةِ ؛ فإنَّه عُرِفَ حِطَابُ الشَّرْع في ذلكَ ، ما لَم يُصَرِّحْ بالتَّخُصِيْص ، وعَدَم إلْحَـاق غَيْرِ من رَحُّصَ لَهُ أَوَّلاً بِهِ ... وتَحْرِيْسُمُ الحَرِيْرِ إِنَّمَا كَانَ سَدًّا للذَّرِيْعَةِ ، ولِهَذَا أُبِيْحَ للنَّسَاء ، وللحَاجَةِ ، والمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ ، وهذهِ قاعِدَةُ ما حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرائِع ، فإنَّــه يُبَاحُ عندَ الحَاجَةِ ، والمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ ؛ كَمَا حَرُمَ النَّظَرُ سَدًّا لِذَريْعَةِ الفِعْل ، وأُبيْحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَةُ والمَصْلَحَةُ الرَّاحِجَةُ ، وكَمَا حَرُمَ التَّنَفُّلُ بالصَّلاَةِ في أوقـــاتِ النَّهي سَــدًّا لِذَرِيْعَةِ الْمُشَابَهَةِ الصُّورِيَّةِ بِعُبَّادِ الشَّمْسِ، وأُبِيْحَــت للمصلّحَــةِ الرَّاجحَةِ » (١).

## \* والحِكْمَةُ مِنْ لُبُس الحَرِيْرِ لِذِي الحِكَّةِ والقَمْلِ ونَحْو ذلك :

أَنَّ الْمَلاَبِسَ ثَلاَثَةُ أَنْـوَاعٍ : نَـوُعٌ يُسَـخِّنُ البَـدَنَ وَيُدْفِئُهُ ؛ وهـي مَلاَبِسُ الوَبَرِ ، والصُّوفِ . ونَوْعٌ يُدْفِئُ ولا يُسَخِّـنُ ؛ وهي مَلاَبسُ الكَتَّانِ ، والحَرِيْرِ . ونَــوعٌ لاَ

زاد المعاد في هدي خير العباد (٢٧/٤) .

يَدْفِئُ ولا يُسَخِّنُ ؛ وهي المُتَّخَذَةُ من الحَدِيْدِ ، والرَّصَاصِ ، والخَشَبِ ، والتُرَابِ ، وَنَحْوِهَا . وَثِيَابُ الحَرِيْرِ الْيَنُ من القُطْنِ ، وأَقَلُّ حَرَارَةً مِنْهُ ، ولُبْسُهَا لا يُسَخَّنُ كَالقُطْنِ ، بل هو مُعْتَدِلٌ ، وكُلُّ لِبَاسٍ أَمْلَسَ صَقِيْلٌ أقَلُّ إسْخَانًا للبَدَن ، وأقلُّ عَوْنَاً فِي تَحَلُّلِ ما يَتَحَلَّلُ مِنْهُ ، وأَحْرَى أَنْ يُلْبَسَ فِي الصَّيْفِ ، وفي البَلاَدِ الحَارَّةِ (١) .

ولَمَّا كَانَتْ ثِيَابُ الحَرِيْرِ كَذَلِكَ ، ولَيْسَ فيهَا شَيءٌ من اليَّبْسِ والخُشُونَةِ الكَائِنَينِ فِي غَيْرِهَا صَارَتْ نَافِعَةً من الحِكَّةِ ؛ إذ الحِكَّةُ لا تَكُونُ إلاَّ عن حَرَارَةٍ ، ويُبْسٍ ، وحُشُونَةٍ ، فَلِذَلِكَ رَحَّصَ رسولُ اللهِ عَلِيًّ فِي لِبَاسِ الحَرِيْرِ لِمُدَاوَاةِ الحِكَّةِ ، ثُمَّ هي أَبْعَدُ اللّباسِ عن تَولُّدِ القَمْلِ فَيْهَا لأنَّ طَبِيْعَتَهَا مُخَالِفَةٌ لطَبِيْعَةِ ما يَتَولَّدُ القَمْلُ مِنْهُ . وإنّما حَرَّمَتُهُ الشَّرِيْعَةُ – مع كَوْنِهِ أَعْدَلَ اللّبَاسِ وارْفَقَهُ للبَدنِ – للحِكَمِ العَظِيْمَةِ التِي سَبَقَتِ الإشَارَةُ إلَيْهَا (٢) .

#### \* \* \*

## \* الحَالَةُ النَّانِيَةُ : حالَةُ الحَرْبِ وَالقِتَالُ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمٍ لُبْسِ الرَّجُلِ لِثِيَابِ الحَرِيْرِ فِي الحَرْبِ وقِتَالِ الأعْدَاءِ ؛ وكَانَ خِلاَنُهُم على ثَلاَتَةِ أَقْوَال ؛ هي :

#### • القَوْلُ الأُوَّلُ :

يُبَاحُ للرَّجُلِ لُبْسُ ثِيَابِ الحَرِيْرِ فِي الحَرْبِ ، ومُقَاتَلَةِ الأَعْدَاءِ مُطْلَقًا ، لِحَاجَةٍ كَانَ أَمْ لاَ ؛ وهو مَذْهَبُ حَمْعٍ مِن السَّلَفِ ، مِنْهُم : عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وعُـرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ ، وإلَيْهِ ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ من الحَنَفِيَّةِ ، وبَعْضُ المالِكِيَّـةِ ، وهو أَحَـدُ الوَجْهَيْنِ

<sup>(</sup>١) ، (٢) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٧٩/٤) ؛ الآداب الشرعية (٥/٣) . وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥١١-٥١٢) .

عندَ الشَّافِعِيَّةِ ، والمَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ (١) .

### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُبَاحُ للرَّجُلِ لُبْسُ ثِيابِ الحَرِيْرِ فِي الحَرْبِ والقِتَالِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ؛ كَمَا لو كَانَتْ بِطَانَةٌ لِلِرْعِهِ ، أو فَاجَأَهُ العَدُّو ولَم يَجِدْ غَيْرَهَا ، وكذَا الدِّيْبَاجُ النَّخِيْنُ الذي لا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي دَفْعِ السِّلاَحِ ، وأمَّا معَ عَدَمِ الحَاجَةِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ لُسُهُ .

وإلَيْهِ ذَهَبَ النَّافِعِيَّةِ فِي الوَجْهِ الصَّحِيْحِ عِنْدَهُم ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ ثِيَابِ الحَرِيْرِ فِي الحَرْبِ والقِتَالِ مُطْلَقًاً ؛ وهو قَوْلُ جَمْعِ مِنَ السَّلَفِ ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيْفَةَ ، وَهُوَ المَذَهَبُ عِنْدَ المَالكِيَّةِ ، وروايَةٌ عِندَ الحَنَابِلَةِ . واشْتَرَطُوا للتَّحْرِيْمِ أَنْ يَكُونَ النَّوبُ حَرِيْرًا خَالِصًا ، أمَّا مَا كَانَ سُدَاهُ حَرِيْرًا فَقَطْ ، أو لُحْمَتُهُ حَرِيْرًا فَقَطْ فإنَّه مُبَاحٌ عِنْدَهُم (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۰۱۳)؛ تكملة فتح القدير لابن الهُمام (۱۰/۰۰-۲۰)؛ الاستذكار (۲۰/۲۰)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۳۲/۵۰)؛ الاستذكار (۲۰/۳)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۳۲۵/۳)؛ الخيل لشرح مختصر خليل (۱/۰۰)؛ الخرشي على مختصر خليل (۲۰۲۱)؛ المغني المحتاج (۲/۲۱)؛ الجمسوع شرح المُهندُّب (۲۶٤/۳)؛ المغني المحتاج (۱/۸۲۱)؛ الجمسوع شرح المُهندُّب (۲۰۷۲)؛ ابن أبي شيبة ، الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (۱/۵۳/۵).

<sup>(</sup>٢) انظر : مغني المحتاج (٥٨٢/١-٥٨٣) ؛ المحموع شـرح اللهــذُّب (٣٢٤/٤) ؛ المغــني (٢) ٢٠) ؛ المغــني (٣٠٤/٢) ؛ شرح منتهى الإرادات (١٩٩١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٥١/٦) ؛ تكملة فتح القدير لابن الهُمام (٢٠/١٠- ٣٥) انظر: رد المحتار (٢٠٨/٢٦) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من ⇔

## \* الأدِلَّةُ وَالْمُنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى الإبَاحَةِ مُطْلَقاً :

ا حَدِیْثُ الشَّعْبِیِّ – رحمه الله عَالَ : ﴿ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي لِبَـاسِ الْحَرِیْرِ عِنْدَ القِتَال ﴾ (١) .

ُ وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ لا يُحْتَجُّ بِمثْلِهِ (٢) .

إلى عن الحَسَنِ البَصْرِيِّ - رحمه الله - قال : « كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَلْبَسُونَ الحَرِيْسَ فِي الحَرْبِ » (٣) .

لخلاف (١/٩٧٤).

(١) ، (٢) أورَدَهُ ابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ فِي ضُعَفَاءِ الرِّحَال ، من طَرِيْقِ بَقِيَّةِ بنِ الوَلِيْدِ ، عَن عيسَى بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ طَهْمَانَ الْهَاشِمِيِّ ، عن موسَى بنِ أبي حَبِيْبٍ ، عن الحَكَمِ بنِ عُمَيْرٍ ؟ وكان من أصحاب رسولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَهُ .

وَاعَلَهُ عَبِدُ الْحَقِّ الإِشْبِيْلِيُّ بَعِيسَى بنِ إِبْرَاهِيْمَ ؛ لأنَّه ضعِيْفٌ ، بل مَتْروكٌ . وأعَلَّهُ غَيْرهُ بَبَقِيَّةِ ابنِ الوَلِيْدِ ؛ فإنَّه ضَعِيْفٌ ؛ فالحَدِيْثُ مُسَلَّسَـلُّ ابنِ الوَلِيْدِ ؛ فإنَّه ضَعِيْفٌ ؛ فالحَدِيْثُ مُسَلَّسَـلُّ اللهَ للهُ يَحْنَجُ بهِ ، وبموسى بنِ أبي حَبِيْبٍ ؛ فإنَّه ضَعِيْفٌ ؛ فالحَدِيْثُ مُسَلَّسَـلُّ اللهُ عَفَاء .

ومن عِلَلَهِ : غَرَابَتُهُ عن الشُّعْبِيِّ ؛ كما ذكر ابنُ حَجَرٍ ، والزَّيْلَعِيُّ .

قال ابنُ حَجَرِ : « حَدِيْثُ الْحَكَمِ بنِ عُمَيْرٍ إِسْنَادُهُ وأَهِ » ا هـ .

أنظر : الكَامُل في ضُعَفَاءِ الرِّحُـالَ (٥/ ٥٠) ؛ الدُّرَايَـةِ في تخريـج أحـاديث الهدايـة (٢٢١/٢) ؛ نصب الرَّاية في تخريج أحاديث الهداية (٢٢١/٢) .

(٣) رُواه ابنُ سَعْدٍ في الطَّبقات الكبرى (١٣٠/٣) ، في ترجَمَةِ عبدِ الرَّحمن بـن عـوفـ ، عـن القاسِمِ بن مَالِكِ الْمَزَنِيِّ ، عن إسماعِيْلَ بنِ مُسْلِمٍ ، عن الحَسَنِ ، فَذَكَرَهُ .

القاسِمُ بنُ مالِكِ الْمُزَنِيُ ، أبو حَعْفَرِ الكوفِيُ : صَدُوقٌ فِيْهِ لِيْنٌ ، من صِغَارِ النَّامِنَةِ ، مات بعدَ التسعِيْنَ . [ تهذيب التهذيب (٣٨٧) ، رقم بعدَ التسعِيْنَ . [ تهذيب التهذيب (٣٨٧) ؛ تقريب التهذيب (ص ٣٨٧) ، رقم (٥٤٨٧) ] .

٣\_ أَنَّ فِي لُبْسِ الحَرِيْرِ عِنْدَ الحَرْبِ ضَرُّورَةً ، وقَدْ رَخَّصَ النبيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن عَوْفٍ ، والزُّبيْرِ بنِ العَوَّامِ – رضي الله عنْهُمَا – فِي لُبْسِ الحَرِيْرِ لِدَفْعِ الضَّرُورَةِ النِّي لَحِقْتُهُمَا من الحِكَّةِ والقَمْلِ ، فَدَلَّ ذلكَ على جَوَازِ لُبْسِهِ عنْدَ الحَرْبِ .

وَوَجْهُ الضَّرُورَةِ فِي لُبْسِهِ عنْــٰدَ الحَـرْبِ والقِتَــَالِ : أَنَّ الْحَـَـالِصَ مِنْـهَ أَدْفَـعُ لِمَعَـرَّةِ السَّلاَحِ ، وأَهْيَبُ فِي عَيْنِ العَدُّو ؛ لِبَرِيْقِهِ (١) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ - : ﴿ وَجَعَلَ الطَّبَرِيُّ جَـوَازَهُ فِي الغَـزْوِ مُسْتَنْبَطًا مِن جَوَازِهِ للحِكَّةِ ؛ فقَالَ : دَلَّتِ الرَّحْصَةُ فِي لُبْسِهِ بِسَبَبِ الحِكَّةِ انَّ مِن قَصَدَ بِلُبْسِهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَذَى الحِكَّةِ كَدَفْعِ سِلاَحِ العَـدُّو ، ونَحْو ذَلِكَ فإنَّه يَحُوزُ ﴾ (٢).

- ويُرَدُّ عَلَى هَذَا: بِأَنَّ لُبْسَ الحَرِيْرِ فِي الحَرْبِ لَيْسَ ضَرُورَةً مُطْلَقًا، فَإِنَّ الضَّرُورَةَ تَنْدَفِعُ بِغَيْرِهِ ، إلاَّ من لَم يَجِدْ غَيْرَهُ ، فَجِينَنَذٍ يَخْرُجُ ذَلِكَ عَنْ مَحَلِّ النَّزَاعِ، وَلَوْ كَانَ تَرْخِيْصُ النَّبِيِّ فَيْهَا لأَرْشَدَ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ تَرْخِيْصُ النَّبِيِّ فِي بُهُا لأَرْشَدَ إلَيْهِ صَحَابَتَهُ ، ورَحْصَ لَهُم فِيْهِ .

\$\_ أَنَّ المَنْعَ من لُبْسِ الحَرِيْرِ للرِّجَالِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ مَا يُوْرِثُهُ لاَبِسَهُ مِنَ الخُيَلاَء

إسْمَاعِيْلُ بنُ مُسْلِمٍ هو العَبْدِيُّ ، أبو مُحَمَّدٍ البَصْرِيُّ القَاضِي : ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ . [ تهذيب التهذيب (ص ٤٩) ، رقم (٤٨٣) ] . والحَسَنُ بنُ أبي الحَسَنِ يَسَارِ البَصْرِيُّ الأنصَارِيُّ : ثِقَةٌ ، فَقِيْةٌ ، فَاضِلٌ ، مَشْهُورٌ ، هو والحَسَنُ بنُ أبي الحَسنِ يَسَارِ البَصْرِيُّ الأنصَارِيُّ : ثِقَةٌ ، فَقِيْةٌ ، فَاضِلٌ ، مَشْهُورٌ ، هو رأسُ أهْلِ الطَّبَقَةِ النَّالِيَّةِ ، مَّاتَ سَنَةَ عَشْرَةً ومئةٍ ، وقد قَارَبَ التَسعِيْنَ . [ تهذيب رأسُ أهْلِ الطَّبَقَةِ النَّالِيَّةِ ، مَّاتَ سَنَةَ عَشْرَةً ومئةٍ ، وقد قَارَبَ التسعِيْنَ . [ تهذيب التهذيب (ص ٩٩) ، رقم (١٢١٧) ] .

<sup>(</sup>١) انظر: تكملة فتح القدير لابن الهُمام (٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١١٩/٦) .

وكَسْرِ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ والمَسَاكِيْنِ ، والخُيَلاَءُ فِي وَقْتِ المَعْرَكَةِ والحَرْبِ غَيْرُ مَذْمُــومٍ ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ حِيْنَ رأى بعضَ أصحابِهِ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَيْنِ ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ قَــال : (( إِنَّهَا مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلاَّ فِي هَذَا المَوْضِعِ » (١) .

- وَهَذَا هَرْدُودٌ : بأَنَّ العِلَّة التي مِنْ أَجلِهَا حُرِّمَ الحَرِيْرُ عَلَى الرِّحالِ لَيْس مُتَّفَقًا عَلَيْهَا ، بل هي مَحَلُّ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ ؛ فَمِنهُم من ذَكَرَ أَنَّها مُشَابَهَةُ الكُفَّارِ ، ومِنْهُم مَنْ قَالَ إِنَّهَا مُشَابَهَةُ النِّسَاءِ ، وإذَا كَانَ الأَمْـرُ كَذَلِكَ فَلاَ يُسَلَّمُ لَهُم هَـذَا الاَسْتِدْلاَل (٢) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّاني ؛ عَلَىَ جَوَازِ لُبْسِ الرِّجَالِ لِثِيَابِ الحَرِيْرِ عِنْدَ الحَاجَةِ إلَيْهَا فِي الحَرْبِ والقِتَال :

اسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ :

أ الأولى : مِنْ نَاحِيَةِ الجَوَازِ عِنْدَ الحَاجَةِ ؛ بِحَدِيْثِ أَنَسٍ - رضي الله عنه - : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخُصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزَّبْيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ
الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا » (٣) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ رَحُّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الحَرِيْسِ لِحَاجَتِهِمَا إلَيْهِ ، وَقَـدْ كَانَ ذَلِكَ فِي الغَرْوِ ، ولَمْ يَثْبُتْ أَنَّه ﷺ رَحُّصَ فِي لُبْسِ الحَرِيْرِ حَالَ الحَرْبِ مُطْلَقَاً ،

<sup>(</sup>۱) أَخَرَجَهُ الهيثميُّ في كتاب المغازي والسَّيَر ، باب في وَفْعَةِ أُحُد ، وقال : « رَواهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وفيْهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ » أ هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۰۹/٦) . وانظر : المغنى (۲/۷) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥١١-٥١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٥١٥).

فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحُوزُ لُبْسُ الحَرِيْرِ فِي الحَرْبِ إِلاَّ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ ؛ كَدَفْع حِكَّةٍ، أو سِلاَحٍ ، إِذَا لَم يَجِدْ غَيْرَ الحَرْيِرِ يَدْفَعُهُ بِسِهِ ، أو بَاغَتَـهُ العَدُّوُ ، ولَم يَجِدْ غَيْرَهُ ، ونَحْو ذَلِكَ (١).

به الثَّانِيَةُ: مِنْ جِهَةِ تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ على الرَّحَـالِ فِي الحَـرْبِ عِنْـدَ عَـدَمِ الحَاجَةِ بِعُمُومِ أَدِلَّةِ تَحْرِيْمِ الحَرِيْرِ على الرِّجَالِ ، فإنَّه لَم يُخصَّ من ذلِـكَ إلاَّ مَنْ قَـامَتْ بِهِ حَاجَةٌ يَدْفَعُهَا لُبْسُ الحَرِيْرِ (٢) .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ على تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرِّجَالِ لِثِيَابِ الحَرِيْرِ مُطْلَقَـاً فِ حَرْبٍ كَانَ أَوْ لاَ ، لِحَاجَةٍ كَانَ أَوْ لاَ :

اسْتَكَلُّوا بِعُمُومِ أَدِلَّةِ تَحْرِيْمِ لُبْسِ ثِيَابِ الحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ مُطْلَقاً ؛ وَهَذَا العُمُومُ شَامِلٌ للحَرْبِ حَائِزاً لاَسْتَثْنَاهُ النبيُّ ﷺ شَامِلٌ للحَرْبِ حَائِزاً لاَسْتَثْنَاهُ النبيُّ ﷺ مَنْ دَلِكَ العُمُومِ ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ (٢).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ التَّرْخِيْصُ فِي لُبْسِ الحَرِيْرِ للخَاجَةِ فِي الغَزْوِ ، وَالْحَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى العَامِّ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣٠٧-٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٣٠٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢٠٠/٤) ؛ المغني (٣٠٧/٢) ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (٢/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٥ وما بعدَهَا) .

## \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ النَّانِي ؛ يُبَاحُ للَّرَجُلِ لُبْسُ ثِيَــابِ الحَرِيْـرِ فِي الحَــرْبِ والقِتَــالِ إِذَا كَــانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَ ؛ لِمَا يَلِي :

أوَّلا : أَنَّهُ قَدْ ثَبَت بالأَدِلَةِ الصَّحِيْحَةِ الْمُشْتَهِرَةِ تَحْرِيْمُ لُبْسِ الحَرِيْرِ على الرِّحالِ،
 وَلَمْ يَثْبُتِ اسْتِثْنَاءُ شَيء مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ كَانَت بِهِ حِكَّةٌ أو عِلَّةٌ يُخَفِّفُهَا لُبْسُ الحَرِيْرِ؛
 كَمَا أَرْخَصَ النبيُّ عَلِيْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ ، والزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ - رضي الله تعالَى عَنْهُمَا - في لُبْسِهِ لَمَّا شَكُوا إِلَيْهِ مَا يَجِدَانِ مِنَ الحِكَّةِ والقَمْلِ (١) .

• ثَانِياً : أَنَّ لُبْسَ الحَرِيْرِ فِي الحَرْبِ لَيْسَ ضَرُورَةً ، بِـل تَنْدَفِعُ حَاجَةُ الإنسانِ وضَرُورَتُهُ إِلَى دَفْعِ سِلاَحِ الأَعْدَاءِ عَنْهُ بالسِّلاَحِ ، والبَّدُروعِ ، واللَّباسِ المُعْتَادِ للحَرْبِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، وَالمُحَرَّمُ لا يُبَاحُ إِلاَّ بالضَّرُورَةِ :

• قَالِقاً : لَمْ تَعْرِفِ الدُّنيَا مَعَارِكَ أَشَدَّ عَلَى الْسُلِمِيْنَ ، والْسُلِمُونَ فِيْهَا فِي أَمَسُّ الْحَاجَةِ إِلَى الْعَتَادِ والسِّلاَحِ والقُوَّةِ مَا عَرَفَتْ فِي عَصْرِ النبيِّ عَلَيْنِ ، فَلَو كَانَ لُبْسُ الْحَرِيْرِ فِي الْحَرْبِ جَائِزاً - مُطْلَقاً لِعِلَّةِ الْحَرْبِ - لَنُقِلَ ، بَلْ إِنَّ تَرْخِيْصَ النبيِّ عَلَيْنِ الْحَرْبِ عَوْفٍ والزَّبَيْرِ فِي لُبْسِهِ للحِكَّةِ ، وهُمَا فِي الغَرْوِ دَلِيْلٌ كَافٍ عَلَى أَنَّ الْمُحَارِبَ لابنِ عَوْفٍ والزَّبَيْرِ فِي لُبْسِهِ للحِكَّةِ ، وهُمَا فِي الغَرْوِ دَلِيْلٌ كَافٍ عَلَى أَنَّ المُحَارِبَ لا يُبَاحُ لَهُ لُبْسُ الْحَرِيْرِ إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٥،٥١٥).

## \* الحَالَةُ النَّالِئَةُ : أَنْ يَكُونَ الْحَرِيْرُ فِي النُّوبِ يَسِيْرَاً .

إِذَا كَانَ الحَرِيْرُ فِي النُّوبِ يَسِيْرًا ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ تَابِعًا لاَ مَتْبُوعًا فإنَّه يَجُوزُ للَّرجُلِ لُبْسُهُ باتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ وَقَدْ ضَبَطُوا اليَسِيْرَ بالاَّ يَتَحَاوِزَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ ؛ وهي الأعْلاَمُ التي تكونُ فِي النُّوبِ (١) .

#### \* ومَن الأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا :

ا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ - رضي اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا - قالَ : ﴿ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ النَّوْبِ اللهِ عَنْ النَّوْبِ النَّمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْبِ فَلاَ عَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْبِ فَلاَ

لَبيُّ اللهِ عَالَى عَنْـهُ - قَـالَ : « نَهَـى نَبِيُّ اللهِ عَالَى عَنْـهُ - قَـالَ : « نَهَـى نَبِيُّ اللهِ عَنْ لُبسِ الْحَرِيرِ ، إلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثٍ ، أَوْ أَرْبَعِ » (٣) .

قال الإمامُ النوويُّ - رحمه اللهُ - : ﴿ وَفِي هَذِهِ الرِّوايَةِ : إِبَاحَةُ العَلَمِ مـن الحَرِيْـرِ فِي النَّوبِ إذا لَم يَزِدْ علَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ ، وهذَا مَذْهَبُنَا ، ومَذْهَبُ الجُمْهُورِ ﴾ (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۰۱/۳)؛ الفتاوى الهنديَّة (۳۳۱-۳۳۲)؛ الاستذكار (۲۰۲/۲۱)؛ الخرشي على مختصر حليل (۲۰۲/۱)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۳۳۲-۲۰۳)؛ مغني المحتاج (۸۶/۱)؛ المجموع شرح المهذَّب (۴۸۲/۲)؛ المغني (۲۸۱/۱)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲۸۱/۱)؛ ابن بطاًل ، شرح صحيح البخاريِّ (۲۷/۹)؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۷۲/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق مِن هذا البحث (ص ٩٩-١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب اللباس والزّينة ، باب تحريم الذهب والحريس على الرّحال وإباحتِ للنّساء ، ح (٢٠٦٩) الرّواية السادسة ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الحنامس (٢٤٠/١٤) .

والترمذيُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الحرير والذهب ، ح (١٧٢١) ، الجمامع الصحيح (١٧٢١) . الجمامع الصحيح (١٨٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٤١/١٤).

٣\_ وَعَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَيْكُانَ نَهَى عَنْ الحَرِيْرِ
 إلاَّ قَدْرَ أُصْبَعَيْن » (١) .

﴿ وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يُرَحِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبُع أَصَابِعَ ﴾ (٢)

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : (( هَذِهِ حُبَّـةُ رَسُولِ الله عَلَيْلِ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَـةٍ كِسْــرَوَانِيَّةٍ ، لَهَا لِبْنَـةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهِا الله عَلَيْلِ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَـةٍ كِسْــرَوَانِيَّةٍ ، لَهَا لِبْنَـةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهِا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَـتْ ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبْضَتْهُا ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيلِ يَلْبَسُهَا » (٢).

فَهِذِهِ الأَدِلَّةُ جَمِيْعًا دَلِيْلٌ واضِحٌ وصَرِيْحٌ عَلَى التَّرْخِيْصِ للرَّجُلِ فِي لُبْسِ الأَعْــلاَمِ من الحَرِيْرِ ، إذا كانَتْ لا تَنْجَاوَزُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ .

#### \* \* \*

## \* الحَالَةُ الرَّابِعَةُ : الخَزُّ .

إِذَا كَانَ الحَرِيْرُ مَخْلُوطًا بِغَيْرِهِ مِن قُطْنِ أَو كَتَّانِ ، ومَنْسُوجًا بِهِ ، والحَرِيْرُ أَقَـلُ ، بِحَيْثُ لا يَتَمَحَّضُ أَنَّ النَّـوْبَ حَرِيْرٌ ؛ فَهُنَا يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُهُ ، عَلَى مَا سَبَقَ رَجَيْحُهُ (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرَحَهُ الهيثميُّ في كتــاب اللَّبـاس ، بـاب مـا حــاء في الحَريـر والذهـب ، وقــال : « رَوَاهُ البَرَّارُ، ورِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْحِ » ا هــ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٤٣/٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائيُّ في كتباب الرِّينَة ، بباب الرُّخصة في لُبْسِ الحرير ، ح (٥٣١٣) ، سنن النسائيِّ (١٤٨/٨) . وأصلُهُ عندَ مُسْلِمٍ ، انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥٢٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٢–١٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٧-١٢٣).

# المَطْلَبُ النَّانِي حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للذَّهَبِ والفِضَّةِ

وَفِيْهِ فَرْعَان:

الفرع الأول: حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ لِمَا صُنِعَ من الذَّهَبِ أَلْ اللهِ عَلَيْمَا لَوْ عَالِبَاً.

الغرع الثاني: حُكْم لُبْسِ الرِّجُملِ للمُمَسوَّهِ أو الفرط المُمَلِيِّ بالذَّهَ بالذَّهَ الفِطَ الفِطَ الفِطَ الفِط اللهِ المُعَلِيِّ بالذَّهَ اللهُ الفَاطِيِّ بالدَّهُ اللهُ الفَاطِيَّ بالدَّهُ اللهُ ا

# الفَرْعُ الأَوَّلُ حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ لِمَا صُنِعَ مِنَ الذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ خَالِصَاً كَانَ أَوْ غَالِبَاً

• أَوَّلاً : حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للذَّهَبِ مُفْرَدَاً أَوْ تَابِعَاً .

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ - رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمِ - عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الذَّهَـبِ الخَـالِصِ الكَثِيْرِ عَلَى الرِّحَال ؛ مُفْرَدًا كَانَ أَمْ تَابِعًا لِغَيْرِهِ <sup>(١)</sup> .

واَتَفَقُوا على جَوَازِ اتِّخَاذِ الرَّجُلِ أَنْفًا من الذَّهَبِ إِذَا اخْتَاجَ إِلَيْهِ ، أو سِنَّا ؛ وهَذَا بالإحْمَاعِ ، إِلاَّ مَا رُوِي عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ مِنْ مَنْعِ الأَسْنَانِ مِنَ الذَّهَبِ ، والأَحْنَافُ عَلَى قَوْلِ صَاحِبَيْهِ بِالْجَوَازِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢/٣٥) ؛ بحمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢٥٢/٥) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/٢٥) ؛ فتح البَرِّ في المرتبب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٢١٤/٣) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/١٦-٣) ؛ المجموع شرح المهذّب (٤/٣٠) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٤/٢-٢٣٢) ؛ احكام الحنواتم (ص ٧٩) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/٣٠) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤/٢٧/١) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٥) ؛ تهذيب السُّن شرح سنن أبي داود ( مطبوع مع عون المعبود ١٠/١٠) . ٢٠٢) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢/٥١) .

وانظر أُدِلَّةَ تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ على الرِّحالِ فيما سبق من هـذا البحث (ص ٤٠٨ ، ٤٣٧) ، وفيما بعد (ص ٥٣٦-٥٣٨) .

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٣٦٢/٦) ؛ تكملة فتح القدير لابن الهُمام(٢٦/١٠) ؛ 🗢

 « واسْتَدَلَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى حَوَازِ اتَّخَاذِ الرَّجُلِ للأنْفِ والسِّنِ مِـنَ الذَّهَـب بِمَـا

 يَلِي :

أَنْ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ (١) قُطِعَ أَنْفُهُ يَسَوْمَ النّبِيُّ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ فَأَنْنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ فَأَنْفَأُ مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ فَأَنْعَذَ أَنْفَأُ مِنْ ذَهَبٍ » (٢) .

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦٣/١) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
 (١٢٦/١) ؛ المجموع شرح اللهذّب (٣٢٧/٤) ؛ روضة الطالبين (١٢٣/٢) ؛ المغني
 (٢٢٦/٥) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٨/٢) .

(١) هُوَ عَرْفَحَةُ بنُ أَسْعَدَ بنِ صَفْوَانَ النَّبْعِيُّ العُطَارِدِيُّ ، لَهُ صُحْبَةٌ ، ذَهَبَ أَنْفُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ يومَ الكُلاَبِ ، فاتَّخَذَ أَنْفًا من وَرِق ، فـأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فـأَمَرَهَ ﷺ أن يَتْخِذَ أَنْفًا من الذَّهَبِ ، مَعْدُودٌ فِي أَهْــلِ البَصْـرَةِ . أنظـر ترجمتـه في : [ الاســتيعاب في معرفـة الأصحــاب مَعْدُودٌ فِي أَهْــلِ البَصْـرَةِ . أنظـر ترجمتـه في : [ الاســتيعاب في معرفـة الأصحــاب

٢) يَومُ الكُلاَبِ: بالضَّمِّ والتَّخْفِيْفِ؛ وهو اسْمُ مَاء بَيْنَ الكُوفَةِ والبَصْرَةِ، وقَعَ فِيْهِ للعَرَبِ
فِي الجَاهِلِيَّةِ وَقْعَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، يُقَالُ لَهُمَا: الكُلاَبُ الأوَّلُ؛ بَيْنَ بَكْسِ وتَغْلِسِ،
والكُلاَبُ الثَّانِي؛ بَيْنَ تَعِيْمٍ وَأَرْضِ هَحَر الحَارِثِيَّيْنِ، وكَانَت إصابَةُ عَرْفَحَةً في يَومِ
الكُلاَبِ الثَّانِي.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٧٠/٤) ، (كلب) ؛ معجم البُلْدَان (١٧٠/٤) ، (كلب) ؛ معجم البُلْدَان (٥٣٦/٤) ، رقم (١٩٧/١١) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي دارد (١٩٧/١١) .

(٣) رواه أبو داود في كتاب الخَاتَم ، باب ما جاء في ربط الأسنان بالنَّهب ، ح (٤٢٢٦) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٧/١١) . والـترمذيُّ في كتـاب اللَّبـاس ، بـاب مـا حـاء في شَدِّ الأسنان بالنَّهب ، وحسَّنَهُ ، ح (١٧٧٠) ، الجامع الصحيح (٢١١/٤) . والنسائيُّ في الزِّينَةِ ، باب من أُصِيبَ أَنْفُهُ هل يتَّخذ أَنْفاً من ذهَب ؟ ، ح (١٦٦١) ، ح (١٦٦٠) ، ح (١٦٢٠) .

وحسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيُّ (٣٧٩/٣) ، ح (١٧٦٥) ؛ وفي صحيح سنن الترمذيُّ (٢٨٥/٢) ، ح (١٧٧٠) .

٢\_ أَنَّ هَذَا هُوَ فِعْدَلُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا ، فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ شَدُّوا أَسْنَانَهُم بالذَّهَبِ (١) ، وحَاشَاهُمُ أَنْ يَتُواطَأُوا عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، أَوْ مَكْرُوهٍ.

٣\_ ولأنَّ شَدَّ الأَسْنَانِ بالذَّهَبِ في حَالَةِ سُقُوطِهَا أو الخَوْفِ عَلَيْهَا ضَرُورَةٌ ،
 فأبيْحَ قِيَاسًا عَلَى الأَنْفِ (٢) .

ُ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ – رِحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ – : ﴿ رَبْطُ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْقُطَ ؛ قَدْ فَعَلَهُ النَّاسُ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ﴾ (٣) .

وقَالَ الإَمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَــاوِيُّ - رحمه الله عن (ولاَ نَعْلَـمُ عَن أَحَـدٍ من الْمَتَقَدِّمِيْنَ خِلاَفًا لِهِمَا اللهُ عَيْرَ ما ذَكَرْنَاهُ عن أَبي حَنِيْفَةَ من قَوْلِهِ الذي يُخَالِفُهُ فِيْـهِ الْعُلَمَاءُ ، لاَ سِيَّمَا وقَدْ كَانَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ في ذَلِكَ من الإَبَاحَةِ لِعَرْفَحَةَ مَا قَـدْ كَانَ مِن (أُنُ مِن (أُنَّ ) .

\* وَاخْتَلَفُوا فِي لُبْسِ الرَّجُلِ للدُّهَبِ لليَسِيْرِ التَّابِعِ لِغَيْرِهِ ؛ كَالــزَرْي الــذي فِ

(١) روَاهُ الترمذيُّ عَقِبَ حَدِيثِ عَرْفَحَةَ السَّابِقِ ، الجامع الصحيح (٢١١/٤) .

مُوْسَى بَنُ طَلْحَةَ ، وأبو حَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ ، وأبو رَافِع نُفَيْعُ بنُ الصَّاتِغ ، والمُغِيْرَةُ بنُ عبدِ اللهِ أخرَجَ ذلك عَنْهُم حَمِيْعَاً الطَّحَاوِيُّ بأسَانِيْدَهُ فِي شَرْح مُشْكِلِ الآثارِ . وقال شُعَيْبُ الأَرْنَوُوطُ عن كُلِّ إسنَادٍ من هذهِ الأسّانِيْد : « رِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ ، شرح مشكل الآثار الأرْنَوُوطُ عن كُلِّ إسنَادٍ من هذهِ الأسّانِيْد : « رِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ ، شرح مشكل الآثار (٣٦/٤) .

وَرَوَى أَيْضًا عَن عِبدِ الرَّحْمِنِ بنِ أَبِي بَكْرَةً ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وعبدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ قاضِي البَصْرَةِ : أَنَّهُم شَدُّوا أَسْنَانَهُم بالذَّهَبِ ، شرح مشكل الآثار (٣٧/٤–٣٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المعتار (٣٦٢/٦) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع عن من الإقناع (٢٣٨/٢) .

 <sup>(</sup>٣) نقلَه عنه ابن قُدامة في المغني (٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) شرح مشكل الآثار (٣٩/٤).

عَبَاءَاتِ الرِّجَالِ ( قَصَبُ المَشَالِحِ ) ، أو الكَبَكَاتِ ، أو عَقَـارِبِ السَّاعَةِ ، أو أَزْرَارِ القَمِيْصِ، أو إطَارِ النَّظَّارَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

#### • القُوْلُ الأَوَّلُ :

يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسُ الذَّهَبِ كَثِيْرًا كَانَ أَم قَلِيْلاً ؛ وإلَيْهِ ذَهِبَ الحَنفيَّــةُ في قَوْلِ، وَهُوَ المَذهَبُ عِنْدَ المالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والحَنَابلَةِ <sup>(١)</sup> .

قُالَ ابنُ عَابِدِیْنَ - رحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ - : ﴿ وَعَنْ اَبِي حَنِیْفَةَ - رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى - عِمَامَةٌ عَلَیْهِ اللهُ تَعَالَى اللهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عِلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عِلَیْهُ عَلَیْهُ عِلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَالِمُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَل عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلِیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَل

وجَاءَ فِي قَوَانِيْنِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ - فِي تَعْدَادِ الْمُحَرِّمِ مِنَ اللَّباسِ عَلَى الرِّجَالِ -: « وأمَّا الحَرَامُ فَلِبَاسُ الحَرِيْرِ والذَّهَبِ للرِّجَال » (٢٠) .

وَقَالَ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « أَجْمَعَ العُلَمَاءُ علَى تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ حُلِّي النَّهَبِ على الرِّجَالِ ؛ للأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ السَّابِقَةِ وغَيْرِهَا ، واتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى الذَّهَبِ على الرِّجَالِ ؛ للأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ السَّابِقَةِ وغَيْرِهَا ، واتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَحْرِيْمِ قَلِيْلَةِ وكَثِيْرِهِ كَمَا ذَكَرَ المُصَنِّفُ ، ولَو كَانَ الْخَاتَمُ فِضَّةً وفِيْهِ سِنِّ مِن عَلَى تَحْرِيْمِ قَلِيْلَةِ وكَثِيْرِهِ كَمَا ذَكَرَ المُصَنِّفُ ، ولَو كَانَ الْخَاتَمُ فِضَّةً وفِيْهِ سِنِّ مِن ذَهَبٍ أَو فَصَ حَرُمَ بِالاتّفَاقِ ؛ للحَدِيْثِ ، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الأَصْحَابُ ، ونَقَلُوا اللهَ التَّفَاقَ ؛ للحَدِيْثِ ، هَكَذَا قَطَعَ بِهِ الأَصْحَابُ ، ونَقَلُوا اللهَ اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۰۲۱) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٥٢٦٣) ؛ فتح البَرِّ في البرّتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ في البرّتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ في البرّتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البرّ (٣١٤/٣) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٦٢/١-٣٣) ؛ الشرح الصغير على أقرب المسالك (٦٠/١) ؛ المجموع شرح المهذَّب (٣٢٥/٤) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٣٢٥/٤) ؛ أحكام الخواتم (ص ٧٩) .

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٣٥٢/٦) .

<sup>(</sup>٣) ابنُ حُزيُ (ص ٤٧٤) . وانظر : الخرشي على مختصر حليل (١٠٠/١-١٠١) .

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المُهذَّب (٣٢٦/٤) .

وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ القِسْمُ النَّانِي : مَا يَخْتُصُّ تَحْرِيْمُـهُ بِالرِّجَـالِ دُونَ النَّسَـاء ؛ وَهُوَ الحَرِيْرُ ، والمَنْسُوجُ بِـالذَّهَبِ ، والمُمَوَّةُ بِـهِ فَهُـو حَرَامٌ لُبْسُــهُ وافْتِرَاشُهُ ﴾ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُبَاحُ للرَّجُلِ لُبْسُ يَسِيْرِ الذَّهَبِ التَّابِعِ لِغَيْرِهِ ؛ كالطِّرَازِ ( فِي الثَّوبِ ) ، وعَقَـارِبِ السَّاعَةِ ، وقَصَبِ العَبَاءَاتِ ، وأَزْرَارِ القَمِيْصِ ، ونحو ذلك ، إذا كان أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا .

وإلَيْهِ ذَهَب الحَنَفِيَّةُ ، وأَحَمَدُ فِي قَـوْلٍ اخْتَـارَهُ جَمْعٌ مِن أَصْحَابِهِ ؛ مِنْهُم شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ (٢) .

حَاءَ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ فَتْحِ القَدِيْرِ: ﴿ وَلاَ بَأْسَ بِمِسْمَارِ الذَّهَبِ يُجْعَلُ فِي حَجَرِ الفَصِّ ﴾ ؛ أي في ثُقْبِهِ ؛ لأنَّه تَابِعٌ كالعَلَمِ فِي التَّوبِ ، فَلاَ يُعَدُّ لاَبِسَاً لَهُ ﴾ (٣) .

وَقَالَ ابنُ عَابِدِيْنَ : ﴿ ﴿ وَكَلَا الْمَنْسُوَجُ بِالذَّهَبِ يَحِلُّ إِذَا كَانَ هَذَا المِقْدَارُ ﴾ أرْبَعَ أَصَابِعَ ﴿ وَإِلاَّ لاَ ﴾ يَحِلُّ للرَّجُلِ ﴾ ( \* ) .

وقَالَ مَنْصُورُ البُهُوتِيُّ - رحمه الله - : ﴿ ﴿ وَ ﴾ لَـهُ ﴿ جَعْـلُ فَصِّهِ مِنْـهُ أَو مِـن غَيْرِهِ﴾ ؟ لأنَّ فِي البُحَارِيِّ من حَدِيْثِ أنَسٍ : ﴿ كَانَ فَصَّهُ مِنْهُ ﴾ ، ولِمُسْلِمٍ : ﴿ كَـانَ

ولعَلَّهُ يَقْصِدُ بالاتَّفَاق : أَنَّفَاق عُلَماءِ الشَّافِعِيَّة ، وأمَّا إحْمَاعُ أهلِ العلمِ قاطِبَةُ فـلا سَبِيْلَ
 إلَيْهِ ، لوحودِ الخِلاَفِ في المسألةِ .

<sup>(</sup>١) المغني (٣٠٤/٢). وانظر : حاشية الروض المربع (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٤/٦) ؛ الفتاوى الهنديَّة (٣٣٢/٥) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٥٢/٦) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٣٦/٢) ؛ الأحبار العلمية من الاختيارات الفقهيَّة (ص ١١٦)؛ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٨٧/٢١) ؛

<sup>(</sup>٣) شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي (٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٣٥٢/٦) .

فَصُّهُ حَبَشِيَّاً » ( وَلَو ) كَانَ فَصُّهُ ( مِن ذَهَبٍ ، إِنْ كَانَ يَسِيْراً ) فَيَبَاحُ ، وإِن لَم نَقُلْ بِإِبَاحَةِ يَسِيْرِ الذَّهَبِ ... وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْعَلَمِ ، وإلَيْهِ مَيْلُ ابنِ رَجَبٍ ، ذَكَرَهُ فِي الإِنْصَافِ ، وقَالَ : وهُوَ الصَّوَابُ ، والمَذْهَبُ علَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ » (١) .

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ - : « وتَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِ يَسِيْرِ الذَّهَبِ فِي اللَّباسِ [ والسِّلاَحِ ] على ارْبَعَةِ اقْوَال فِي مَذْهَبِ احْمَدَ وغَيْرِهِ ؟ اَحَدُهَا : لا تُبَاحُ . والثاني : تُبَاحُ فِي السَّيْفِ خَاصَّةً . والشَّالِثُ : تُبَاحُ فِي السِّلاَحِ ... والرَّابِعُ - وَهُو الأَظْهَرُ - : أَنَّه يُبَاحُ يَسِيْرُ الذَّهَبِ فِي اللِّبَاسِ والسِّلاَحِ ؟ فَيُبَاحُ طِرَازُ الذَّهَبِ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا » (٢).

## \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ وَالتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلُهُ القَوْلِ الأوَّلِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ قَلِيْـلاً كَـانَ أَمْ تَثِيْراً :

اسْتَدَلُوا بالنُصُوصِ العَامَّةِ الدَّالَةِ على تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ على ذُكُورِ الأُمَّةِ مُطْلَقًاً
 من غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ اليَسِيْرِ والكَثِيْرِ ، ولَم يَرِدْ ما يُخَصِّصُهَا (٣) ؛ ومن ذلك :

اً حَدِیْثُ عَلِیِّ بنِ أَبِی طَالِبٍ - رضی الله عنه - قـالَ : أَخَـذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَرِيرًا بشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِیْنِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا یَدَیْهِ فَقَـالَ : « إِنَّ هَذَیْنِ حَرَامٌ عَلَی ذُکُورِ أُمَّتِی ، حِلِّ لإِنَاثِهِمْ » (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الأخبار العلميَّة من الاختيارات الفقهيَّة (ص ١١٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المحموع شرح المهذّب (٣٨/٦)؛ السيل الجَرّار المُتَدفّق على حدائق الأزهار
 (١٢١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

بـ أَدِلَّةُ تَحْرِيْمِ خَاتَمِ الدَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ ؛ ومِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمُ الذَّهَبِ ﴾ (١) .

وَإِذَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حَاتَمِ الذَّهَبِ مَعَ صِغَرِهِ - غَالِبًا - ، مَعَ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرِيْعَةِ مِن اقْتِضَاءِ النَّهِي التَّحْرِيْمَ ، فإنَّ ذلك يَدُلُّ على أنَّ الذَّهَبَ مُحَرَّمٌ كُلُّهُ على السَّرِيْعَةِ مِن اقْتِضَاءِ النَّهِي التَّحْرِيْمَ ، فإنَّ ذلك يَدُلُّ على أنَّ الذَّهَبَ مُحَرَّمٌ كُلُّهُ على الرِّجَالِ ؛ لا فَرْقَ فَيْهِ بَيْنَ القَلِيْلِ والكَثِيْرِ (٢) .

- والاسْتِدْلاَلُ بالعُمُوماتِ النَّاهِيَةِ عَنِ الذَّهَبِ للرِّجَالِ مَرْدُودٌ من وَجْهَين :

الأَوَّلُ : لاَ نُسَلِّمُ بَعَـدمِ المُخَصِّص ؛ بَـلْ قَـدْ وَرَدَ تَخْصِيْصُ عُمُـومِ النَّهـي عَـن الذَّهَبِ اللهِ عَنهُ – (اللهُ عَنهُ – (٣). الذَّهَبِ للرِّجَالِ بِجَوازِ لُبْسِ المُقَطَّعِ كَمَا فِي حَدِيْثِ مُعَاوِيَةٍ – رضي اللهُ عَنهُ – (٣).

الثَّانِي: الاَسْتِدْلاَلُ بِنَهْيَ النِيِّ عَلِيْ عَنِ التَّخَتُمِ بِالذَّهَبِ مَحْمُــُولٌ علَى الذَّهَـبِ المُفْرَدِ ، لا اليَسِيْرِ التَّابِع ؛ جَمْعًا بَيْنَ هَذِهِ الأَدِلَّةِ وَحَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ ، وتَوْفِيْقًا بَيْنَهُمَا ؛ إذْ هو أُولَى من العَمَلِ بأَحَدِهِمَا وتَرْكِ الآخرِ ؛ لأنَّ هذَا تَحَكُمٌ بِلاَ دَلِيْلِ .

إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وفي رِوَايَةٍ قالَ : ﴿ مَنْ تَحَلَّى ، أَوْ حُلِّيَ بِخَرْبُصِيصَـةٍ مِنْ ذَهَبٍ كُــوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٥) .

- وَلَكِنَّ هَلَا مَرْدُودٌ : بِمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - مِنْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٤١٠). وانظر (ص ٤٠٨-٤١١) من هذًا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (٣٢٥-٣٢٦)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢٩/١٠) ؛ السيل الجَرَّار المُتَدَّفق على حدائق الأزهار (١٢١/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) ، (٥) انظر تخريجَهُما وتفسير غُريْبهما فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٣٨-٤٣٩) .

حَدِيْثَ مُعَاوِيَةً فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ مُقَطَّعًا ؛ هُوَ فِي التَّابِعِ غَيْرِ الفَرْدِ ؛ كَالزِرِّ ، والعَلَمِ ، وَنَحْوِهِ ، وَحَدِيْثُ الخَرْبُصِيْصَةِ : هُـوَ فِي الفَـرْدِ ؛ كَالخَــاتَمِ وغَـيْرِهِ ، فَـلاَ تَعَـــارُضَ بَيْنَهُمَـا (١) .

٣\_ أَنَّ السَّرَفَ والحُيلاء ، وكَسْرَ قُلُوبِ الفُقرَاء ، وتَضْيِيْق النَّقْدَيْس كُلُّهَا عِلَل ظَاهِرةٌ في كَثِيْر الذَّهَبِ وقَلِيْلِهِ (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بِحَدِيْتِ مُعَاوِيَةً فِي إِبَاحَةِ الذَّهَبِ الْمُقَطِّعِ اليَسِيْرِ ، إلاَّ أَن يكونَ لُبْسُهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ يُعَدُّ فِي عُرْفِ بَلَدِهِ إِسْرَافَاً ، فإنَّه يُمْنَعُ مِنْه ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي حَدِّ الإِسْرَافِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواً فَلا تُسْرِفُواً فَلا تُسْرِفُواً فَلا تُسْرِفُواً فَلا تُسْرِفُواً فَلا تُسْرِفُواً فَا اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ وَكُلُوا وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواً فَلا تُسْرِفُوا فَلا تُسْرِفُوا فَلا تُسْرِفُونَ أَنْ اللهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ لا يُعَدُّ إِسْرَافاً فَإِنْ كَانَ لُئِسُهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ لا يُعَدُّ إِسْرَافاً فَإِنْ كَانَ لُئِسُهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ لا يُعَدُّ إِسْرَافاً فَإِنْ اللهُ الْأَصْلُ الجَوَادُ ( فَ ) .

- ثَانِيَاً : أَ**دِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي** ؛ عَلَى إِبَاحَةِ يَسِـيْرِ الذَّهَـبِ التَّـابِعِ غَـيْرِ المَّتُبُـوعِ إِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا :

أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ :
 مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ :
 (د نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ » (°) .

والحَدِيْثُ نَصٌّ فِي جَوَازِ لُبْسِ الذُّهَبِ للرِّجَالِ إِذَا كَانَ مُقَطَّعًا ؛ والْمُقَطَّبِعُ : هُوَ

<sup>(</sup>١) نَقَل ذلك عَنه تلميذُهُ ابنُ قَيْم الجَوزِيَّةِ في معالم السُّنن شرح سنن أبسي داود ( مطبوع مع عون المعبود ٢٠٢/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٣٢٥/٤) ؛ كشاف القناع عن ممن الإقناع (٢٨٢/١) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر : الشرح الممتع على زاد المُسْتَقْيع (١٢٣/٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٣٩).

اليَسبِيرُ الصَّغِيْرُ .

قَالَ عبدُ ا اللهِ بنُ الإمَام أحْمَدَ – رحِمَهُمَا ا اللهُ تعَالَى ۖ - : ﴿ سَالْتُ أَبِي عَن حَدِيْثِ النبيِّ ﷺ: « أَنَّه نَهَى عَنِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعَاً » ؛ فَقَالَ: الشَّيءُ اليَسِيْرُ الصّغيري (١).

أُعْتُرِضَ على الاسْتِدْلاَل بَهَذَا الْحَدِيْثِ : بأنَّ النَّهـي خَـاصٌّ بالنَّسَـاء ؛ إذ المُـرَادُ بِالْمُقَطِّعِ القِطَعُ غَيْرُ الْمُوْصُولَةِ ؛ كَالأَزْرَارِ ، والأَمْشَاطِ ، ونَحْو ذلِكَ من زِيْنَةِ النّسَاءِ، وهَذَا مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ بالاتِّفِاقِ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بالنِّسَاءِ (٢).

 وأجِيْبَ عن هذا الاغتراضِ: بأنَّ القَوْلَ بحَعْل النَّهي حَاصًّا بالنِّسَاء يُشْكِلُ عَلَيْهِ الأحادِيْثُ الكَثِيْرَةُ الدَّالَةُ على إبَاحَةِ الذَّهَبِ عُمُومًا للنَّسَاء ؛ كقول النبيِّ ﷺ فِ الذَّهَبِ والحَرِيْرِ : « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لإنَاثِهِمْ » <sup>(٣)</sup> ، ومَــا فِي مَعْنَاهُ مِن نُصُوصِ السُّنَّةِ ، بَيْنَمَا القَـوْلُ بِجَعْلِ النَّهِي خَاصًّا بالرِّجَالِ يِتَّفِقُ مَعَ الأحادِيْثِ الكَثِيْرَةِ الدَّالَـةِ عَلَى تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّحَالِ ، فَكَانَ هـذَا القَوْلُ

نقَلَهُ عَنه ابنُ رَحَبٍ في أحكام الخواتم (ص ٦٥) .

وقال ابنُ الأثِيْرِ – رحمه اللهُ – : ﴿ أَرَادَ الشَّيءَ اليَسيِيْرَ مِنْــهُ ؛ كَالحَلْقَـةِ ، والشَّـنْفـو ، ونحـو ذلكَ ، وكَرِهَ اَلكَنِيْرَ الذي هو عَادَةُ أهْلِ السَّرَفِ ، والْخَيلاَءِ ، والكَّمْبرِ » ا هـ. النهايـة في غريب الحديث والأثر (٧٢/٤) ، ( قطع ) .

انظر : آداب الزِّفَاف (ص ١٦٢-١٦٣) . **(Y)** 

انظر تخريجه فيما سِبق من هذا البحث (ص ٢٨٨) . (٣)

انظر : البُغيَة في أحكام الحِلْيَةِ (ص ٣٠) . (1)

والحَدِيْثُ دَلِيْلُ على حَوَازِ لُبْسِ الرَّجُـلِ لِيَسِيْرِ الذَّهَبِ التَّابِعِ ؛ لأنَّ المَنسُوجَ بالذَّهَبِ هُوَ مَا كَانَ فِيْهِ خُيُوطٌ من ذَهَبٍ .

٣\_ قولُهُ ﷺ في الحَرِيْرِ والذَّهَبِ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلِّ إِنَّا ثِهَى إِنَّا ثِهَى اللهِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلِّ إِنَّاثِهِمْ » (٢) ؛ مع قول ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - : «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَنِ النَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْبِ فَلا بَأْسَ بهِ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذيُّ في كتاب اللَّباس ، باب (٣) ، ح (١٧٢٣) ، وقال : ﴿ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴾ ا هـ . الجامع الصحيح (١٩٠/٤) .

والنسائيُّ في كتاب الزَّينة ، باب لُبس الدِّيباج المنسوجِ بـالذَّهَبِ ، ح (٥٣٠٢) ، سـنن النسائيُّ (٣٠٢) ، ح النسائيُّ (٣٠٤) ، ح النسائيُّ (٣١٠/١) ، ح (٣١٧) .

ورواهُ أَحْمَدُ فِي باقي مسند المكثرين من الصحابة ، عن أنس بنِ مالِكِ ، ح (١٢٢٣) ، وقال مُحَقَّقُوا المسند : « حَدِيثٌ صحيحٌ ، وهذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ ، رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ، رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، غَيْرَ مُحمَّدَ بنَ عَمْرو – وهُوَ ابنُ عَلْقَمَةَ اللَّيْتِيُّ – فَهُو صَدُوقٌ حَسَنُ الحَدِيْثِ ، والصَّعِيْحِ ، غَيْرَ مُحمَّدَ بنَ عَمْرو – وهُو ابنُ عَلْقَمَةَ اللَّيْتِيُّ – فَهُو صَدُوقٌ حَسَنُ الحَدِيْثِ ، ورَوى لَهُ البَّخَارِيُّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ ، ومُسْلِمٌ فِي المُتَابَعَاتِ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٩ / ٢٠٤٠ – ٢٥٠) .

وسَعْدٌ هو سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ – رضي اللهُ عَنْهُ – .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٩–١٠٠).

والوَجْهُ مِن الحَدِيْثَيْنِ: أَنَّ النِيَّ ﷺ حَعَلَ حُكْمَ الحَرِيْرِ والذَّهَبِ واحِداً ، فَحَازَ مِن الذَّهَبِ التَّابِعِ مَا يَجُوزُ مِن الحَرِيْرِ التَّابِعِ ؛ لأَنَّ كُلاَّ مِنَ العَلَمِ والكِفَافِ فِي النَّوبِ إِنَّمَا حَازَ للرَّجُلِ لِكَوْنِهِ قَلِيْلاً وَتَابِعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ ، وَقَدْ اسْتَوَى كُلِّ مِن الذَّهِبِ والحَرِيْرِ فِي الحُرْمَةِ ، فَتَرْخِيْصُ العَلَمِ والكِفَافِ مِنَ الحَرِيْرِ تَرْخِيْصٌ لَهُمَا مِن الذَّهَبِ والحَرِيْرِ فِي الحُرْمَةِ ، فَتَرْخِيْصُ العَلَمِ والكِفَافِ مِنَ الحَرِيْرِ تَرْخِيْصٌ لَهُمَا مِن الذَّهَبِ ؛ بِدَلاَلَةِ المُسَاوَاةِ ومَفْهُومِ المُوافَقَةِ ؛ لأَنْه قَرِيْنَهُ فِي النَّهْي (١) .

إِنَّ الْعَلَمَ وَنَحْوَهُ قَلِيْلٌ وتَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، فَلاَ حُكْمَ لَهُ ؛ لأَنَّه تَبَعَ للتَّوبِ ،
 فَلاَ يُعَدُّ مُتَّخِذُهُ لاَبِسَاً لَهُ (٢) .

(۱) انظر : رد المحتار على الـدُّرِّ المحتار (۳۰۲-۳۰۳ ، ۳۰۰) ؛ الأحبار العلميَّة مــن الاحتيارات الفقهيَّة (ص ۱۱۹) ؛ الشرح المُمثّعُ على زاد المُسْتَقْنِع (۱۲٤/۱–۱۲۰) . ومَفْهُومُ المُوافَقَةِ ( أو المُسَاوَاةِ ) : هو مَــا وَافَـقَ المَسْكُوتُ عَنْـهُ النَّطُـوقَ بِـهِ فِي الحُكْمِ ، ويُسمَّى : فَحْوَى الحِطَابِ ، ولَحْنَ الحِطَابِ ، والقِيَاسَ الجَلِيَّ ، والتَّنْبِيْـة ، ودَلاَلَـةَ النَّـصِّ عَنْدَ الحَنْفَيَّةِ .

وهو حُجَّةً عِنْدَ حُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لِتَبَادُرِ فَهْمِ العُقَلَاءِ إَلَيْهِ ؛ قَالَ شَيْخُ الإسلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ: « بَل وَكَذَلِكَ قِيَاسُ الأَوْلَى ، وإن لَم يَدُلُّ عَلَيْهِ الخِطَابُ ، لَكِن عُـرِفَ أَنَّه أَوْلَى بِالحُكْمِ من المَنْطُوق ، لِهَذَا فإنْكَارُهُ من بِدَعِ الظَّاهِرِيَّةِ التي لَم يَسْبِقْهُم بِهَا أَحَدُّ من السَّلَفِ ، فَمَا زَالَ السَّلَفُ يَحْتَجُونَ بِمِثْلِ هَذَا وهَذَا » اهـ ، مجموع الفتاوى (٢٠٧/٢١) .

واشْتَرَطُوا لِحُجِيَّةِ العَمَلِ بِهِ : أَنْ يُفْهَـمَ المَعْنَى من اللَّفْظِ فِي مَحَلِّ النَّطْقِ . وَأَنْ يكونَ المَفْهُومُ أُوْلَى بالحُكْمِ من المُنْطُوقِ أو مُسَاوِيًا لَهُ ، وإنَّمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ من دَلاَلَةِ سِيَاقِ الكَلاَمِ، وقَرَائِن الأَحْوَال .

انظر: تيسير التحرير (٩٠/١) ؛ أصول السَّرخسيِّ (٢٤١/١) ؛ كتاب الرِّسَالة (ص ٥٣) ؛ شرح الكوكسب المُنير (٤٨١/٣) ، (٤٨٢ ، ٤٨٢) ، (٢٠٧/٤ الرِّسَالة (ص ٥١٣) ؛ فَزَهَة الحاطر العاطر شرح روضة الناظر وجُنَّةِ المُناظِرِ (١٧٣/٢-١٧٥) ؛ مذكرة الشنقيطي على الرَّوضة (ص ٢٨٤) ؛ معالم أصول الفقه عند أهل السُّنَّة والجماعة (ص ٤٥٦-٤٥٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٦/٥٥٦) .

#### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -:

هُوَ القَوْلُ النَّانِي ؛ أَنَّهُ يُبَاحُ للرَّجُلِ لُبْسُ الذَّهَبِ النَّابِعِ لِغَيْرِهِ ؛ كالطِّرَازِ ، والعَلَمِ، ونَحْوِهِ إذا كانَ يَسِيْرٍاً ؛ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا ؛ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَتِهِ ، ووضُوحِهَا في الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَرَادِ ، بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلاَّ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ رضي الله عَنْهُ في إِبَاحَةِ الذَّهَـبِ الْمُقطَّعِ لَكَفَى ، فَكَيْفَ وَقَـدْ لَبِسَ النَّبِيُّ وَلَيْلِيْ الجُبَّةَ المَنْسُوحَةَ بالذَّهَبِ اليَسِيْرِ على مَرْأَى مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عَنْهُم وأرضَاهُم إِنَّ ذَلِكَ دَلِيْلٌ واضِحٌ صَرِيْحٌ في أَنَّ اللَّحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ إِنَّمَا هُوَ الذَّهَبُ الكَثِيْرُ الذي هُو عَادَةُ النِّسَاءِ ، وَأَهْلِ السَّرَفِ والخُيلاء .
- ثَانِياً : أَنَّ فِي القَوْلِ بِهَذَا القَوْلِ إِبَاحَهُ يَسِيْرِ الذَّهَـبِ للرِّجَـالِ جَمْعًا بَيْنِ الأَهِلَةِ ، وَتَوْفِيْقًا بَيْنَ نُصُوصِ الشَّرِيْعَةِ ؛ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ إعْمَالِ أَحَدِ النَّصَيْنِ وإهْمَـالِ الآخرِ من غَيْرِ دَلِيْلٍ يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيْمٍ أَحَدِهِمَا .
- . قَالِثَا ۚ : أَنَّ الذَّهَبَ أَحَدُ النَّوعَيْنِ المَقْرُونِ تَحْرِيْمُهُمَا فِي قَـوْلِ النبيِّ ﷺ : ﴿ إِنَّ هَذَيْنِ حَـرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي ، حِـلٌّ لإِنَـاثِهِمْ ﴾ (١) ؛ فَـالتَّرْخِيْصُ فِي اليَسِيْرِ مـن أَحَدِهِمَا تَرْخِيْصٌ فِي اليَسِيْرِ مِنَ الآخَرِ بدَلاَلَةِ المُسَاوَاةِ .
- \* وَمَعَ أَنَّ القَوْلَ بِإِبَاحَةِ يَسِيْرِ الذَّهَبِ للرِّجَـالِ ؛ لأَنْـهُ هُـوَ الـذِي تَـدُلُّ عَلَيْـهِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ؛ إِلاَّ أَنَّ الأَوْلَى بالرَّجُلِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ لَبْسِ الذَّهَـبِ مُطْلَقَـاً ، وَلَـوْ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : الأحبار العلميَّة من الاختيارات الفقهيَّة (ص ١١٦) .

كَانَ يَسِيْرًا ، للأُمُورِ التَّالِيَةِ :

• أَوَّلاً : أَنَّ عَامَّةَ النَّاسِ يَجْهَلُونَ أَنَّ اليَسِيْرَ مِنَ الذَّهَبِ مُبَاحٌ للرِّحَالِ ؛ وَهَذَا مَدْعَاةٌ لإِسَاءَةِ الظَّنِّ بالإِنْسَان ، وَقَدْ يَكُونَ هَذَا اللَّابِسُ لِيَسِيْرِ الذَّهَبِ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ ، فَيَظُنُ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ الذَّهَبَ مُبَاحٌ للرِّحَالِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرٍ قُيُودٍ ؛ فَيلْبَسُونَ الذَّهَبَ مِنْ غَيْرٍ قُيُودٍ ؛ فَيلْبَسُونَ الذَّهَبَ مِنْ غَيْرٍ قُيُودٍ ، وَلاَ ضَوَابِطَ ، وَفِي هَذَا مِنَ المَفَاسِدِ مَالاَ يَحْفَى .

• ثَانِيَاً : لِعَلاَّ يُسَاءَ الظَّنُّ بِهِ ؛ لأَنَّ النَّاسَ غَالِبَاً لا يَعْرِفُ وَقَائِ وَقَائِ وَقَالُ اللهُ عَنه - : « مَا أَنْتَ الأَحْكَامِ الفَقْهِيَّةِ (١) ؛ وقَدْ قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ - رضي اللهُ عَنه - : « مَا أَنْتَ بمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً » (٢) .

• قَالِثَاً : طَمَعًا في الزُّهْدِ في الدُّنيَا ، والرَّغْبَةِ فِيْمَا أَعَدَّهُ ا للهُ لِعِبَادِهِ في الجُّنَّةِ .

• رَابِعًا : أَنَّ فِي الحَلاَلِ الوَاضِحِ الذي لا لَبْسَ فِيْهِ ولاَ شَكَّ - بِحَمْدِ اللهِ - غُنْيَةً عَن الْمُشْتَبِهَاتِ ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ » (٢) .

وَلَوْ لَمْ يَتْرُكِ الرَّحُلُ لُبْسَ يَسِيْرِ الذَّهَبِ إِلاَّ خُرُوجَاً مِنْ خِلاَفِ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ أَهْـلِ العِلْم لَكَفَاهُ ذَلِكَ .

 <sup>(</sup>١) انظر : الشرح الممتع على زاد المُسْتَقْنِع (١٢٢/٦-١٢٣) ؛ فتوى في حُكم لُبْسِ السَّاعَةِ
 المَطْلِيَّةِ بالنَّهَبِ ، ضمن فتاوى إسلاميَّة (٢٥٣/٤-٢٥٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢).

وانظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاري (۱۰۷/۹–۱۰۸) ؛ الاستذكار (۲۰۹/۲۱–۲۰۹) ؛ الاستذكار (۲۰۹/۲۱) . (۲۱۱) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٤/١) ؛ فتارى إسلاميَّة (٤/٤) .

## \* وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيْمِ كَثِيْرِ الذَّهَبِ عَلَى الرُّجَالِ :

قِيْلَ : مَا فِي لُبْسِ الرِّحَالِ لَهُ مِن السَّرَفِ ، والخُيَلاَءِ ، وكَسْرِ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ ؛ لأنَّ لُبْسَهُم لَهُ يَظْهَرُ غَالِبَاً لِكَوْنِهِنَّ مَامُورَاتٍ لأنَّ لُبْسَهُم لَهُ يَظْهَرُ غَالِبَاً لِكَوْنِهِنَّ مَامُورَاتٍ بالسِّتْرِ والحَيَاءِ وعَدَمِ إبْدَاءِ الزِّيْنَةِ إلاَّ للمَحَارِمِ ، والقَرَارِ فِي البُيُوتِ (١) .

وقِيْلَ : حُرِّمَ الذَّهَبُ على الرِّجَالِ لِعِلَّةِ مُشَابَهِةِ النِّسَاءِ ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ مِنْ أَعْلَى مَا يَتَحَمَّلُ بِهِ الإِنْسَانُ ويَتَزَيَّنُ ، فَهُو زِيْنَةٌ مَحْضَةٌ ، والرَّجُلُ لَيْسَ مِن أَهْلِ الزِّيْنَةِ والتَّحَمَّلِ بِ الْعُلَى أَنْوَاعٍ الحُلِيِّ ، حَتّى والتَّحَمُّلِ بِأَعْلَى أَنْوَاعٍ الحُلِيِّ ، حَتّى والتَّحَمُّلِ بِأَعْلَى أَنْوَاعٍ الحُلِيِّ ، حَتّى يَكُونَ ذَلِكَ مَدْعَاةً للعِشْرَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، ورَغْبَتِهِ فِيْهَا (٢) .

وقِيْلَ: العِلَّهُ فِي تَحْرِيْمِهِ على الرِّحَالِ تَضْيِيْقُ النَّقُودِ ؛ لأَنَّهَا إِذَا اتَّخِـذَتْ حُلِيًّا ، وكُثُرَ اسْتِعْمَالُهَا فَاتَتِ الحِكْمَةُ التي وُضِعَتْ لأَجْلِهَـا مِنْ قِيَـامٍ مَصَـالِحٍ بَنِـي آدَمَ فِي الدُّنْيَا (٣) .

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - : « وَهَذِهِ العِلَلُ فِيْهَا مَا فِيْهَا ؛ فَإِنَّ التَّعْلِيْلُ بِتَضْيِيْقِ النَّقُودِ يَمْنَعُ مِن التَّحَلِيِّ بِهَا ، وجَعْلِها سَبَائِكَ ونَحْوِهَا مِمَّا لَيْسَ بِآنِيَةٍ وَلاَ نَقْدٍ ، والفَحْرُ والخُيَلاَءُ حَرَامٌ بِأَيِّ شيءٍ كَانَ ، وكَسْرُ قُلُوبِ المسَاكِيْنَ لا ضَابِطَ لَهُ ؛ فَإِنَّ قُلُوبَهُم تَنْكَسِرُ بِالدُّورِ الواسِعَةِ ، والحَدَائِقِ المُعْجَبةِ ، والمَرَاكِبِ طَالَورِ هَ ، والمَلرَبِ اللهِ والمَلرَاكِبِ الفَارِهَةِ ، والمَلاَبِسِ الفَاحِرَةِ ، وَالأَطْعِمَةِ اللَّذِيْذَةِ ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِن المُبَاحَاتِ ، وكُلُ الفَارِهَةِ ، والمَلرَبِ القَاحَةُ العِلَّةُ ، ويَتَحَلَّفُ مَعْلُولُهَا .

<sup>(</sup>١) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٣٥١/٤) ؛ حاشية الروض المربع (١٩/١٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر : فتاوی إسلامیَّة (۱/۱۵۲-۲۵۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (٢٥١/٤).

فَالصَّوَابُ - واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ العِلَّةَ فِي تَحْرِيْمِهِ عَلَى الرِّجَالِ: مَا يُكْسِبُ اسْتِعْمَالُهَا القَلْبَ مِن الْهَيْنَةِ والحَالَةِ الْمُنَافِيةِ للعُبُودِيَّةِ مُنَافَاةً ظَاهِرَةً ، ولِهَذَا عَلَّسلَ النبيُ النبيُ بأَنَّهَا للكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُم نَصِيْبٌ مِن العُبُودِيَّةِ التِي يَسَالُونَ بِهَا فِي الآخِرَةِ نَعِيْمَهَا ، فَلاَ يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهَا لِعَبِيْدِ اللهِ فِي الدُّنْيَا ، وإنَّمَا يَسْتَعْمِلُهَا مَنْ خَرَجَ عَنْ عُبُودِيَّةِ ، ورَضِيَ بالدُّنْيَا وعَاجِلِهَا مِنَ الآخِرَةِ » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٣٥١/٤).

## • ثَانِيَاً : حُكْمُ لُبْسِ الرَّجُلِ للفضَّةِ مُفْرَدَةً أو تَابِعَةً .

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ لِخَاتَمِ الفِضَّةِ ، واخْتَلَفُوا فِيْمَا سِـوَاهُ مـن اللّبَاس عَلَى أَقْوَال ؛ أَشْهَرُهَا ثَلاَئَةٌ :

#### • القَوْلُ الأوَّلُ :

إِنَّ لُبْسَ الرَّجُلِ للفِضَّةِ جَائِزٌ إِذَا كَانَ قَلِيْلاً ، وتَابِعًا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مَتْبُوعٍ ؛ كَجِلْيَةِ المُنْطَقَةِ من الفِضَّةِ ، وخُفِّ السَّيْف ونَعْلِهِ وحَمَائِلِهِ ، والطِّرَازِ المُنْسُوجِ فِي النَّـوبِ إِذَا كَانَ مِقْدَارُهُ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ فِي المُعْتَمَدِ من المُذْهَبِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الفِضَّةِ مُطْلَقاً - مَا عَدَا الحَاتَمِ - نَسْجَاً كَانَتْ أَمْ طِرَازاً أَمْ عَلَى الرَّخُلِ لُبْسُ الفِضَّةِ مُطْلَقاً ، والشَّافِعِيَّةُ ، واسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ آلاَتَ الحَرْبِ فَيَجُوزُ تَحْلِيَتُهَا بالفِضَّةِ ؛ كالسَّيْفِ ، والرُّمْحِ ، وأطْرَافِ السِّهَامِ ، والمُنْطَقَةِ ، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ المُحَارِبِ وَغْيرهِ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

لاَ حَدَّ للمُبَاحِ للرَّجُلِ من الفِضَّةِ ، فَيَجُوزُ لَهُم لُبْسُ الفِضَّةِ مُطْلَقَاً ؛ قَلِيْلاً كَانَت

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۳٤٤/٦) ، ٣٥٢-٥٥٠) ؛ المغني (٢٢٧-٢٦٨) ؛ النظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٧٧/١) ؛ كثَّاف القناع عن متن الإقناع الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٧٧/١) ؛ كثَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٧/٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : شرح الزرقاني على مختصر حليل (۳٥/۱) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
 (۲/۲) ؛ مغني المختاج (۹۷/۲ - ۹۸) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۳۲۱/٤) .

أَمْ كَثِيْرًا ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ جَمْعٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ ، وهُو قَوْلٌ في مذْهَبِ أَحْمَدَ احتارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمِيَّةَ ، وتلمِيْذُهُ ابنُ قَيِّمِ الجَوزِيَّةِ <sup>(١)</sup> .

## \* الأَدِلَّةُ وَالْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ القَلِيْلِ مـن الفِضَّةِ فِي لِبَـاسِ الرَّحُـلِ ، وتَحْرِيْمِ الكَثِيْرِ ؛ اسْتَدَلُّوا من جِهَتَيْنِ :

الْأُوْلَى : مِنْ جِهَةِ تَحْرِيْمِ كَثِيْرِ الفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ بِمَا يَلِي :

أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْنَ مُرَيْدَةِ بنِ الْحُصَيْبِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْنَ قَالَ لِرَجُلٍ فِي الْحَاتَمِ مِن الفِضَّةِ : « اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ ، وَلاَ تُتِمَّهُ مِنْقَالاً » (٢) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ دَلِيْلٌ عَلَى مَنْعَ الرِّجَالِ من اسْتِعْمَالِ الْـوَرِقِ ( الفِضَّـةِ ) ، والأَ لَمَا تَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ الإِبَاحَةُ ، وإِبَاحَةُ النبيِّ ﷺ اليَسِيْرَ مِنْهُ دَلِيْلٌ علَى مَنْعِ الكَثِـيرِ ؛ لأَنْـهُ نَهَى عَنْ تَتِمَّتِهِ مِثْقَالاً (٣) .

- ولكنَّ هَذَا الاسْتِدْلاَلَ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْن :

الْأُوَّالُ : أَنَّ الْحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، والضَّعِيْفُ لا يُحْتَجُّ بِهِ ( أَ ) .

الثَّانِي: أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْه ؛ وَهُوَ حَدِيْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللهُ عَنْهُ - مَرْفُوْعَاً : ﴿ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا ﴾ ؛ فَإِنَّ هَذَا الحَدِيْثَ يَدُلُّ عَلَى الرُّحْصَةِ فِي اسْتِعْمَالِ الفِضَّةِ للرِّحالِ ، وَأَنَّ تَحْرِيْمَهَا لَمْ يَثْبُتَ فِيْهِ شَيْءٌ عَنِ النِيِّ

<sup>(</sup>۱) انظر : المجموع شرح المهذَّب (٣٣١/٤) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّـة (م ٢٥/٢٥) ؛ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيَّـة (ص ٢١٦) ؛ زاد المعاد في هـدي خير العباد (٣٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر : النُكت والفوائد السنية على مشكل المُحَرَّد (١٤١/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر الحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٧) .

وَإِنَّمَا جَاءَتِ الأَخْبَارُ الْمُتواتِرَةُ فِي تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ والحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَـالِ ، فَـلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِم استِعْمَالُ الفِضَّةِ إلاَّ بِدَلِيْلٍ ، وَلَمْ يَثْبُت دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يَقْتَضي التَّحْرِيْمَ (').

إلى من حُذَيْفة بن اليَمَان - رضي الله عَنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلى الله عَلى الله عَنه والنه منه والنه منه والنه والمنه والمؤينة والمربعة المذكورة في هذا الحديث ؛ ألا وهي الدهس المه والفيسة ، والحريث ، والدينا مربعة المذكورة في هذا الحديث ؛ ألا وهي الدهس المعين والفيسة ، والحريث ، والدينا مربع مربع النبي على الله الله المنه المنه الله والمسلمين في الآخرة ، فدل ذلك على أنَّ من استمتع بها في الدُنيا لم يستمتع بها في الآخية من وقد صرَّح حل وعلا في كتابه العزيز بان أهل الجنة يتمتعون بالدهب والفيسة من المنته عنه المنافية : التحلي بهما . وبيس أنَّ أهل حمين : إخداهما : الشرب في آنيتهما . والنافية : التحلي بهما . وبيس أنَّ أهل الجنة يتمتعون بالحرير والديباج من جهة واجدة ؛ وهي لبسهما ، وحكم الاتكاء عليهما داخل في حكم المنسب من منه والمنسب والفيسة من المجتنب المذكورتين ، وتحريم الحرير والديباج من المجهة الواجدة ؛ لقول الموسة من المجتنب المذكورتين ، وتحريم المؤريم المؤرث والديباج من المجهة الواجدة ؛ لقول الموسة في الأربعة المذكورة : «هي لَهم في الدُنيا ، ولكم في الآخيرة في الدُنيا ، ولكم في الآخية ، الله في الدُنيا ، ولكم في الآخية ، الله في الدُنيا ، ولكم في الآخية ، اله في الدُنيا ، ولكم في الدُنيا ، ولكم في الآخية ، الله في الدُنيا ، ولكم في الآخية في الآخية في الدُنيا ، ولكم في الدُنيا ، ولكم في الآخية في الدُنيا ، ولكم في الآخية في الآخية في الدُنيا ، ولكم في الآخية في الدُنيا ، ولكم في الآخية في المؤينة في الم

واغْتُرِضَ على هذَا الاسْتِدْلاَلِ : بأنَّ الحَدِيْثَ وَارِدٌ فِي الشُّرْبِ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتــاب اللِّبـاس ، بـاب لُبـسُ الحريـر للرِّحَـال وقــدُرُ مـا يجــوزُ مِنْـه ، ح (٥٨٣١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩٦/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انْنَهَى نَقْلاً من أضواءِ البيانَ في إيْضاحِ القرآن بالقرآن (٣/٥/٣-٢٢٦) .

والفِضَّةِ ، لاَ فِي لُبْسِهِمَا (١) .

وأُجِيْبَ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ: بأنَّ العِبْرَةَ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ بِعُمُومِ اللَّفْـُظِ، لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، لا سِيَّمَا وقَـدْ ذَكَر النبيُّ ﷺ فِي الحَدِيْثِ مَـا لاَ يَحْتَمِـلُ غَيْرَ النبيُّ ﷺ فِي الحَدِيْثِ مَـا لاَ يَحْتَمِـلُ غَيْرَ النبيُّ اللَّبْسِ ؛ كالحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ .

- ولكنَّ هَذَا مَرْدُودٌ: بأنَّه قَدْ جَاءَ ما يُفَسِّرُ هذهِ الرِّوايَّة ؛ حَيْثُ قَالَ الإمِامُ البُخَارِيُّ - رحمه الله - في صَحِيْجِه: « بَسَابٌ: الشُّرْبُ في آنِيَةِ الذَّهَبِ » ، ثُمَّ سَاقَ بإسْنَادِهِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى - رحمه الله - قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بالْمَدَايِنِ (٢) ، فَاسْتَسْقَى ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ (٣) بِمَاء فِي إِنَّاء مِنْ فِضَّةٍ ، فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتُهِ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيِّ : « الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيمَاجُ هِي لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (١٤) .

ثُمَّ قَالَ البُّحَارِيُّ - رحمه الله - : ﴿ بَابٌ : آنِيَةُ الفِضَّةِ ﴾ ، ثُمَّ سَاقَ بإسْنَادِهِ عن

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٣٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) الْمَدَائِنُ : حَمْعُ مَدِيْنَةٍ ؛ وَهِي مَوْقِعٌ أَثْرِيٌّ عَلَى ضِفَتَى نَهْرِ دِحْلَةَ حَنُوبِيِّ العِرَاقِ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِغَدَادَ مَسَافَةٌ مُتَوسِّطَةٌ ، كَانَتْ مَسْكَنَ مُلُوكِ الفُرْسِ ، وبِهَا إِيُوانُ كِسْرَى الْمَشْهُورُ ، وَبَيْنَ بِغَدَادَ مَسَافَةٌ مُتَوسِّطَةٌ ، كَانَتْ مَسْكَنَ مُلُوكِ الفُرْسِ ، وبِهَا إِيُوانُ كِسْرَى الْمَشْهُورُ ، فَتَحَهَا المسلِمُونَ بِقِيَادَةِ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي خِلاَفَةِ عُمْرَ بِنِ الخَطَّابِ ، سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ للهِجْرَةِ ، وكَانَ عَامِلُ عُمَرَ عَلَيْهَا حُذَيْفَةُ بِنُ اليَمَانِ ، رضي الله عن الصحابَةِ أَحْمَعِيْن . انظر : معجم البلدان (٥/٨٥- ٩٠) ، رقم (٥٩٨٠) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٩٧/١) ؛ المنجد في اللّغة والأعلام ، قسم الأعلام (ص ٥٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الدَّهْقَانُ : هُو رَبُيْسُ القَرْيَـةِ ، ومُقَـدَّمُ النَّنَـاءِ وأصحَـابِ الزِّرَاعَـةِ ، وهُـو مُعَـرَّبٌ ، ونُونُـهُ أَصْلِيَّةٌ، وقِيْلَ : زَائِدَةٌ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٣٥/٢) ، ( دهقن ) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( ٩٧/١٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الأشْرِبَةِ ، ح (٦٣٢٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٩٧/١٠) .

عبدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ أَبِي لَيْلَى قالَ : حَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ ، وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَـا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (١) .

فَهَذَانِ الْحَدِیْثَانِ یَسدُلاَنِ عَلَى التَّفْصِیْلِ ؛ وهُو أَنَّ النَّهِي عَن الشُّرْبِ فِي آنِیَةِ النَّهَبِ والْفِضَّةِ ، والنَّهِي عَن لُبْسِ الحَرِیْرِ والدَّیْبَاجِ ، والحَدِیْثُ حَدِیْتُ واحِدٌ عَن حُدَیْتُ مَن لُبْسِ الحَرِیْرِ والدَّیْبَاجِ ، والحَدِیْثُ حَدِیْتُ واحِدٌ عَن حُدَیْفَةَ - رضي الله عنه - تَعَدَّدَتْ رِوَایَتُهُ ، فَیَقْضَی بِبَعْضِهَا علَى بَعْضٍ ، ویُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا (٢) .

٣\_ قِيَاسًا على تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الفِضَّةِ ؛ الْمُحَرَّمِ فِي قَوْلِ النِيِّ ﷺ فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهَا - : ﴿ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَّاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُحَرَّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ (٣) .

والوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثُ : أَنَّ الفِضَّةَ جِنْسٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الإِنَاءِ مِنَهَا ، فَحَرُمَ مِنْهَا غَيْرُهُ ؟ كَالذَّهَبِ ؟ « وَهَذَا صَحِيْحٌ ؟ فَإِنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِهِ ؟ ولأنَّ كُلَّ جِنْسٍ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا ، وإلاَّ فَلاَ ، وهَذَا اسْتِقْرَاةٌ صَحِيْحٌ ، وهُوَ أَحَدُ الأَدِلَّةِ » (3) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الأشْرِبَةِ ، ح (٦٣٣٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٩٨/١٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٢٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الأشْرِبَةِ ، باب آنِية الفِضَّةِ ، ح (٦٣٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٩٨/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب تحريم استعمال أواني النَّهب والفِضَّة في الشُّرْبِ وغَيْرِهِ على الرَّحَالِ والنَّسَاءِ ، ح (٢٠٦٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٢٣/١٤) .

<sup>(</sup>٤) النُّكَت والفوائد السَّنيَّة على مُشكل الْمُحَرَّر (١٤٠/١) . وقد نقَلَ الإمامُ النوويُّ 😄

#### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّ قِيَاسَ اللَّبْسِ عَلَى الاسْتِعْمَالِ فِي الآنِيَةِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ لأَنَّ نُصُوصَ الشِّرِيْعَةِ ورَدَتْ بِتَحْرِيْمِ لُبْسِ الذَّهَبِ والحَرِيْرِ على الرِّجَالِ دُونَ الفِضَّةِ ، فِي حَيْن جَمَعَتْ بَيْنَ تَحْرِيْمِ آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ؛ وهَذا يَدُلُّ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ اللّباسِ والآنِيَةِ ، وإلاَّ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكِ فَائِدَةٌ .

الثَّانِي: أَنَّ بَابَ اللَّبَاسِ أَوْسَعُ من بَـابِ الآنِيَةِ ، وحَاجَةُ النَّـاسِ فِيْهِ أَسَـدُّ مِن حَاجَتِهِم فِي بَابِ الآنِيَةِ ، ولِهَذَا أَبَاحَ الشَّارِعُ الحَكِيْمُ لِبَاسَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ للنِّسَاءِ مُطْلَقاً ، وأبَاحَ للرِّحَالِ مِنْهُمَا ما يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ ، في حِيْن حَرَّمَ على الرِّحَالِ والنِّسَاءِ حَمِيْعًا آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ (١) .

﴿ أَنَّ الْفِضَّةَ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ اللَّذَيْنِ تُقُوَّمُ بِهِمَا الْجِنَايَاتُ والْمُتْلَفَاتُ وغيرُ ذَلِكَ ،
 وَفِيْهَا السَّرَفُ والْمُبَاهَاةُ والحُيلاءُ ، ولا تَخْتَصُّ مَعْرِفَتُهَا بِخُواصِّ النَّاسِ » (٢) ، فَيَحْرُمُ الكَثِيْرُ مِنْهَا عَلَى الرَّجُلِ كَالَدُّهَبِ .
 الكَثِيْرُ مِنْهَا عَلَى الرَّجُلِ كَالَدُّهَبِ .

- وَهَلَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ قِيَاسٌ مُحَالِفٌ للنَّصِّ ؛ لأَنَّ الشَّرِيْعَةَ جَاءَت بِإِبَاحَةِ الفِضَّةِ للزِّيْنَةِ مُفْرَدَةً كَالْخَاتَمِ ، وَتَابِعَةً كَحِلْيَةِ المِنْطَقَةِ ، والسَّيْفِ ، وعَامَّةً فِي قولِهِ ﷺ : «وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِالفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا » (٣) ، والقِيَاسُ الذي كَذَلِكَ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ، فَلاَ عِبْرَةً بهِ .

الإحْماع على تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ الأوانِي من النَّهَبِ والفِضَّةِ . شرح صحيح مسلم ، المحلم المخامس (٢٢٤/١٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: الإعبار العلميَّة من الاعتبارات الفقهيَّة (ص ١١٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر: النُّكت والفوائد السَّنيَّة على مشكل المُحَرَّر (١٤٠/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٣).
 وانظر (ص ٥٥٢ وما بعدها) من هذا البحث .

الثَّانِيَة : اسْتَدَلُّوا عَلَى إِبَاحَةِ اليَسِيْرِ مِن الفِضَّةِ بِمَا يَلِي :

أنَّ الصَّحَابَة - رضى الله عَنْهُم - نَقَلُوا اسْتِعْمَالَ النبيِّ ﷺ لِيَسِيْرِ الفِضَّةِ ، واسْتَعْمَلُوه ، مِمَّا يَدُلُّ علَى جَوَازِهِ ، ولَو كَانَتِ الفِضَّةُ مُبَاحَةً مُطْلَقًا لَمَا كَانَ فِي نَقْلِهمُ اسْتِعْمَال اليَسِيْر مِنْهَا كَبِيْرُ فَائِدَةٍ (١) ، ومِن ذَلِك :

أ ِ مَا رَوَاهُ أَنْسُ بنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصِّ حَبَشِيِّ ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ﴾ (٢) .

بي وعَنْـهُ - رضي اللهُ عَنْـهُ - قـالَ : ﴿ كَـانَتْ قَبِيعَـةُ سَـيْفِ رَسُــولِ اللهِ ﷺ فَاللَّهِ فِضَّـةً ﴾ (٣) .

ج\_ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ بإسْنَادِهِ قَـالَ : ﴿ كَـانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مُحَلَّىُ بِفِضَّةٍ، وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلَّىً بِفِضَّةٍ ﴾ (٤) .

د أَنَّ الصَّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُم - اتَّخَــذُوا المَنَـاطِقَ مُحَـلاَّةً بالفِضَّةِ ؛ وهـي كالخَاتَم ؛ لأَنَّهَا لِبَاسٌ مُعْتَادٌ للرَّجُلِ (°) .

<sup>(</sup>١) انظر : النُّكت والفوائد السنيَّة على مُشكل المُحَرَّر (١٤١/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في السَّيف يُحَلَّى ، ح (٢٥٨٠) ، وصحَّحَهُ ابنُ قَيِّم الجَوْزِيَّةِ في تهذيب سنن أبي داود ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه تهذيب السُّنن (١٧٨/٧ ، ١٧٩-١٨٠) . ورواه الترمذيُّ في كتاب الجهاد ، باب ما حاء في السُّيوف وحِلْيَتِهَا ، ح (١٦٩١) ، الجامع الصحيح (١٧٣/٤-١٧٤) .

قال ابنُ حَجَرٍ : ﴿ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ﴾ ا هـ . تلخيص الحبير (٢/١) ، ح (٥٠) . وصحَّحه الألبَّانيُّ في إرواء الغليل (٣٠٥/٣) ، ح (٨٢٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب المغازي ، باب قتل أبي حهل ، ح (٣٩٧٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٤٩/٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني (٢٢٦/٤) ؟ شرح منتهى الإرادات (٢٣٣/١).

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الاسْتِدْلاَلِ : بأنَّ عَدَمَ نِقْلِ اسْتِعْمَالِ الكَثِيْرِ لا يَدُلُّ علَى عَدَمِ الجَوَازِ ؛ فإنَّ الصَّحَابَةَ - رضي الله عَنْهُم - عُنُسوا بِنَقْلِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيْ شُكُونِ حَيَاتِهِ كُلِّهَا ، حَتَّى صِفَاتِ أَكْلِهِ ، ونَوْمِهِ ، وشُرْبِهِ ، وحَدِيْثِهِ ، وغَيْرِ فِي شُكُونِ حَيَاتِهِ كُلِّهَا ، حَتَّى صِفَاتِ أَكْلِهِ ، ونَوْمِهِ ، وشُرْبِهِ ، وحَدِيْثِهِ ، وغَيْرِ فِي شُكُونِ حَيَاتِهِ كُلِّهَا يُسَ فِيْهُ تَحْرِيْمٌ ولا تَحْلِيْلٌ ، وإنَّمَا غَايَةُ مَا فِي نَقْلِهِم لِللَّكَ بَيَانُ خَلِكَ ، وَغَلِيلٌ ، وإنَّمَا غَايَةُ مَا فِي نَقْلِهِم لِللَّكَ بَيَانُ جَوَازِ تَحَلِّي الرِّجَالِ بالفِضَّةِ ؛ لأنَّ عَسَدَمَ نَقْلِ اسْتِعْمَالِ الكَثِيْرِ لا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِه .

٧\_ قَوْلُ النِيِّ عَلَيْنِ فِي الذَّهَبِ والحَرِيْرِ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌ لإِنَاثِهِمْ » (١) ؛ مَعَ ما ثَبَتَ عَنْهُ عَلَى أَنْهُ: « نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعَاً » (٢) ؛ فَهُو يَدُلُ عَلَى جَوَازِ اليَسِيْرِ ، والفِضَّةُ مِثْلُ الذَّهَبِ وأُولَى ؛ لأنَهَا مُثَلِّ أَنْ اللَّهَ مِنْ لَ اللَّهَ مِنْ الكَثِيْرِ (٣) . حَلَيةٌ ، وتَتَعْلَقُ بِهَا أَنْظَارُ الفُقَرَاءِ، فَيَحُوزُ مِنْهَا اليَسِيْرُ ، دُونَ الكَثِيْرِ (٣) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: بِأَنَّ قِيَاسَ الفِضَّةِ عَلَى الذَّهَبِ فِي جَوَازِ اليَسِيْرِ مِنْهَا دُونَ الكَثِيْرِ قِيَاسٌ مع الفَارِق ؛ والفَرْقُ : أنَّ الذَّهَبَ نُهِيَ عَنْهُ مُطْلَقًا ، ولَم يُسْتَثْنَ مِنْهُ إلاَّ القَلِيْلُ المُقَطَّعُ ، وأمَّا الفِضَّةُ فَلَم يَثُبُتْ فِي الكَثِيْرِ مِنْهَا نَهْيٌ ، فَتَبْقى على الأصل ؛ وهُوَ الجَوَازُ .

٣ ِ أَنَّ القَلِيْلَ التَّابِعَ مِنَ الفِضَّةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، فَلاَ حُكْمَ لَهُ ( ٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تكملة فتح القدير لابن الهُمام (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : بحمـع الأنهـر في شـرح ملتقـى الأبحـر (٣٦/٢) ؛ رد المحتـار علـى الـدُّرُ المختـار (٣٥٥/٦) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٧/٢) .

أنَّ مَا سِوَى حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ كَحِلْيَةِ الحُفِّ، ونَعْلِ السَّيفِ يُسَاوِي المِنْطَقَةَ مَعْنَى ؛ لأَنَّهُ يَسِيْرٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يُسَاوِيَهَا حُكْمَاً ، وَهِي جَائِزَةٌ (¹) .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ تَحَلِّي الرِّجَالِ بالفِضَّةِ إِلَّا مَا اْسْتُثْنِيَ : اسْتَدَلُّوا مِن ناحِيِتَيْنِ :

الأُوْلَى : اسْتَدَلُّواً عَلَى جَوَازِ تَحَلِّي الرِّجَـالِ بالخَـاتَمِ ، وقَبِيْعَـةِ السَّـيْفِ ونَعْلِـهِ ، وحِلْيَةِ البِنْطَقَةِ منِ الفِضَّةِ بِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ أصحَابُ القَوْلِ الأوَّلِ (٢) .

الثَّانِيَة : اسْتَدَلُّوا على تَحْرِيْمِ تَحَلِّي الرَّجُلِ بِمَا عَدَا الْمُسْتَنْنَيَاتِ مِن الفِضَّةِ بِمَا يَلِي :

ا عُمُومُ قَـولِ المُصْطَفَى ﷺ في الذَّهَـبِ والحَرِيْرِ : « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لإَنَاثِهِمْ » (٢) .

لَعُمُومُ قَوْلِهِ ﷺ : « الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنيَا ،
 وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (<sup>1)</sup> .

فَهِي نُصُوصٌ عَامَّةٌ فِي التَّحْرِيْمِ ، ولَم يَرِدْ لَهَا مُخَصِّصٌ ، فَتَبْقَى عَلَى العُمُومِ <sup>(°)</sup>.

- وِهَذَا مَرْدُودٌ : بأنَّهُ قَد وَرَدَ ما يُخَصِّصُ هذَا العُمُــومَ ؛ وهو قَوْلُــهُ ﷺ :

<sup>(</sup>١) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظرها وانظر الإحابة عنها فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٥٢-٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (٣٣١/٤) ؛ السيل الجَرَّار المُتدفِّق على حداثق الأزهار (١٢١/٤) .

## ﴿ وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِالفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا ﴾ (١) .

٣\_ أَنَّ لُبْسَ الرَّجُلِ للفِضَّةِ تَشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ ؛ وَهُو مُحَرَّمٌ (٢) .

- ويُجَابُ عَنْ هَذَا : بِمَا قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهِ اللهُ - : « وأَمَّا الاَسْتِدْلاَلُ بِالجَوَازِ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَشَبُّهَا بِالنِّسَاءِ : فَهُو مُصَادَرَةٌ علَى المَطْلُوبِ ؛ لأَنَّ القَائِلَ بِالجَوَازِ يَقُولُ: إنَّ التَّحَلِّي بِالفِضَّةِ لا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ ، بَلِ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ فِيْهِ سَوَاءٌ ، وإنْ كَانَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوعَيْنِ لِنَوْعِ خَاصٍّ مِنْ حِلْيَةِ الفِضَّةِ ، فَلا يُشَبَّهُ كَانَ اسْتِعْمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوعِ الخَاصِّ بِهِ ، لا فِي مُطْلَقِ التَّحَلِّي ، فَلا مَانِعَ مِنْ أَنْ أَحَدُهُمَا بِالآخَوِ فِي ذَلِكَ النَّوعِ الخَاصِّ بِهِ ، لا فِي مُطْلَقِ التَّحَلِّي ، فَلا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُحَلِّي الرَّجُلُ سِلاَحَةُ ، ومِنْطَقَتِهِ بِالفِضَّةِ » (٣) .

٤ ولأنَّ السَّرَفَ وكَسْرَ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ والمَسَاكِيْنِ ظَاهِرٌ في الجَمِيْعِ ؛ قَلِيْلَةً
 كَانَت الفِضَّةُ أَمْ كَنِيْرَةً (٤) .

#### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْن :

أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِالفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا ﴾ (°) ؛ فَهُو يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَحَلِّي الرَّجُلِ بالفِضَّةِ كَيْفَمَا شَاءَ ؛ قَلِيْلَةً كَانَت أَمْ كَثِيْرَةً .

والثَّانِي : أَنَّ الإسْرَافَ يَضْبِطُهُ العُرْفُ ، وهو يَخْتَلِفُ من شَخْصٍ لآخَــرَ ، وَمِنْ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (٣٣١/٤) ؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 (٢٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) السيل الجرَّار الْمُتَدفِّق على حدائق الأزهار (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٣٢٥/٤ ، ٣٣١) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٣).

## مُجْتَمَعٍ لآخَرَ (١).

- ثَالْثَا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالَثِ ؛ عَلَى إِبَاحَةِ لِبَاسِ الفِضَّةِ لَـلرَّ جُلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيْدٍ بِقَلِيْلِ أَوْ غَيْرِهِ :

١ ـ قَوْلُهُ تَعَـالَى : ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُدُ إِلَيْةً وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمَةً إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (إِنَّ ) ﴿ (١) .

والوَجْهُ مِنَ الآيَةِ: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُفَصِّلُ فِي تَحْرِيْمِ الفِضَّةِ سِوَى الاسْتِعْمَالِ ، ومَا كَانَ رَبَّكَ نَسِيَّا ، فَمَا سَكَتْ عَنْه فَهْو عَفْوٌ ورُخْصَةٌ لِعِبَادِهِ ، والرُّخْصَةُ فِي بَابِ اللَّبَاسِ أَوْسَعُ من الآنِيَةِ ؛ لاشْتِدَادِ الحَاجَةِ إِلَيْهَا (٢) .

٢ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَا أَحَلَّ اللهِ عَلِيْ قَالَ : «مَا أَحَلَّ اللهَ فِي كِتَابِهِ فَهُو حَلاَلٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُ و حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَافِيَةٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ العَافِيَةَ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا . وَتَلاَ هَذِهِ الآيَهَ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا . وَتَلاَ هَذِهِ الآيَهَ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَيْنَ اللهِ العَافِيَةَ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا . وَتَلاَ هَذِهِ الآيَهَ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَيْنَ اللهِ اللهِ العَافِيَة ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا . وَتَلاَ هَذِهِ الآيَهَ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع على زاد المُسْتَقْنِع (١٢٣/٦).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيَّة (ص ١١٦) .

<sup>(</sup>٤) مريم: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكمُ في كتباب التفسير ، تفسير سورة مريم ، ح (٣٤١٩) ، وقبال : « هَــذَا حَدِيثٌ صَحِبْحُ الإسْنَادِ ، ولَم يُخْرِحَاهُ » ا هـ ، ووافقَهُ الذَّهَبِيُّ في التلخيص ، المستدرك ومعه التلخيص ٢/٢ -٤٠٧) .

وحَسَّن إسنادَهُ الألبانيُّ في غاية المرام في تخريـج أحـاديث الحـلال والحـرام (ص ١٩) ، ح (٢) .

٣\_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ يُحَلِّقَ حَبْيبَهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقَهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقُهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا » (١)

والْمَرَادُ: اصْنَعُوا بَهَا ، والْبَسُوهَا كَيْفَمَا شِيْتُم (٢) .

وُنُوقِشَ الاَسْتِدُلاَلُ بِهَذَا الحَدِيثِ : بأَنَّهُ فِي حَقِّ النَّسَاءِ ، وَلَيْسَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، ومِمَّا يَدُلُّ على هذَا :

أَوَّلاً: أَنَّ الحَدِيْثَ لَيْسَ فِيْهِ خِطَابٌ للرِّحَالِ بِمَا يُلْبِسُونَهُ أَنْفُسَهُم ، بَل بِمَا يُحَلُونَ بهِ أَخْبَابَهُم ؛ وهُم نِسَاؤُهُم .

ثَانِيًا ۚ: أَنَّه لَيْسَ مِن عَـادَةِ الرِّحَـالِ أَنْ يَلْبَسُـوا حِلَـقَ الذَّهَـبِ ، ولاَ أَنْ يُطَوَّقُـوا بالذَّهَبِ ، ولاَ يَتَسَوَّرُوا بِهِ فِي الغَالِبِ ، وإنَّمَا هذِهِ الأمورُ من شَأَنِ النَّسَاءِ (٣) .

### - وَلَكِنَّ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةَ مَدْفُوعَةٌ مِنْ وُجُوهٍ خَمْسَةٍ ؛ هي :

الأُوَّلُ: أَنَّ الأَصْلَ فِي النَّهَبِ والحَرِيْرِ إِبَاحَتُهُ للنَّسَاءِ مُطْلَقًا مِن غَيْرِ قَيْدٍ بِاتَّفَاقِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لِقَولِهِ ﷺ فِي النَّهَبِ والحَرِيْرِ: « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لِقَولِهِ ﷺ فِي النَّهَبِ فَي اللَّهُ عَلَى أَنَّ اللَّحَاطَبَ فِي الحَدِيْثِ هُمُ لُمُ كُورٍ أُمَّتِي ، حِلَّ لِإِنَاثِهِمْ » (3) ؛ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّحَاطَبَ فِي الحَدِيْثِ هُمُ الرِّجَالُ ، وهَمُ المَقْصُودُونَ مِنَ الحَدِيْثِ (6) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: بذل المجهود في حلِّ أبي داود (١٢٦/١٧) ؛ الشرح الممتع على زاد المُسْتَقنِع (٢) ١١٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: النُكت والفوائد السنيَّة على مشكل المُحَـرَّر (١٤٠/١)؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٢٢٢/٤-٣٢٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح 🗢

الثَّانِي: أَنَّ الخِطَابَ فِي الحَدِيْثِ خَــرَجَ للرِّجَالِ ( الذُّكُورِ ) ؛ حَيْثُ قــالَ : « وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالفِضَّةِ ... » ، إذْ لَوْ كَانَ الخِطَابُ للإنَاثِ لأَتَّصَلَ بِنُـونِ النَّسْوَةِ ؛ كَمَا هِي عَــادَةُ النبيِّ عَلَيْنُ فِي مُحَاطَبَةِ النَّسَاءِ ، وكَمَا هُـو مُقْتَضَى قَوَاعِدِ اللَّغَةِ النَّسَاءِ ، وكَمَا هُـو مُقْتَضَى قَوَاعِدِ اللَّغَةِ الغَرَبيَّةِ (١) .

التَّالِثُ : أنَّ كَلِمَة ( حَبِيْهِ ) في الحَدِيْثِ حَاءَتْ عَلَى وَزْنِ فَعِيْل ؛ بِمَعْنَى : مَفْعُول ؛ كَجَرِيْحٍ ؛ بِمَعْنَى : مَقْتُول ، وهَذِهِ الصِّيْغَةُ إذا أُسْتَعْمِلَت اسْتِعْمَالَ الأَسْمَاء؛ بَأَنْ حُذِفَ مَوْصُوفُهَا - كمَا في الحَدِيْثِ - لَزِمَ أَنْ تَلْحَقَهَا تَاءُ التَّانِيْثِ ؛ الأَسْمَاء؛ بَأَنْ حُذِفَ مَوْصُوفُهَا - كمَا في الحَدِيْثِ - لَزِمَ أَنْ تَلْحَقَهَا تَاءُ التَّانِيْثِ ؛ أَمْنَا مِن اللَّبْسِ ؛ فَيُقَالُ : هَذِهِ قَتِيْلَةٌ ، وجَرِيْحَةٌ ، ونَحْو ذَلِكَ ، وهي هُنَا اسْتُعْمِلَت اسْتِعْمَالَ الأَسْمَاء ، وحُذِف مَوْصُوفُهَا ، ولَه تَلْحَقُهَا التَّاءُ ، فَسلَزِمَ أَن تَكُونَ السَّعْمَالَ الأَسْمَاء ، وحُذِف مَوْصُوفُهَا ، ولَه مَلْحَقُهَا التَّاءُ ، فَسلَزِمَ أَن تَكُونَ لِمَوْصُوفُهَا ، ولَه مَلْدَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاء ، وحُذِف مَوْصُوفُهَا ، ولَه مَلْدَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الرَّابِعُ: أَنَّ قَوْلُهُ فِي الحَدِيْتِ: ﴿ أَنْ يُطَوَّقَ ، وأَنْ يُسَوَّرَ ، وأَنْ يُحَلَّقَ ﴾ دَلِيْـلٌ على أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ الصِّبْيَانُ ؛ لأَنَّ الصَّغِيْرَ هو الذي يُلبَّسُ غَالِبَـاً ، أَمَّـا النِّسَـاءَ فَيَلْبَسْـنَ بأنْفُسِهِنَّ (٣) .

الْحَامِسُ : لا نُسَلِّمُ بِـأَنَّ الذُّكُورَ لاَ يَلْبَسُونَ حِلِقَ الذَّهَـبِ ، ولا يَتَسَوَّرُوا في

<sup>🗢</sup> صحيح البخاريّ (۲۰/۲۹) .

<sup>(</sup>١) انظر: لباس النَّهَب والفِضَّةِ للرِّجَال (ص ٤٧-٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد (٣٠٣-٣٠٢)؛ لباس الذَّهَب والفِضَّةِ للرِّحَال (ص ٤٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بذل المجهود في حَلِّ أبي داود (١٢٦/١٧-١٢١) ؛ لباس الذَّهَب والفِضَّةِ للرِّحَـال (ص ٤٧) .

الغَالِبِ ؛ بَل مِنْهُم من يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وقَدْ رأَيْنَا ذَلِكَ فِي هَذِهِ العُصُورِ الْمَتَاخَرَةِ ، حِيْنَ انْتَكَسَتْ الفِطَرُ ، وقَلَّدَ الذَّكُورُ النِّسَاءَ ، إضَافَةً إلَى أَنَّ لُبْسَ سَلاَسِلَ الذَّهَبِ مِن عَادَةِ الكُفَّارِ وأَهْلِ الكِتَابِ ، فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ النّبِيُّ عَلَيْلِ قَالَ ذَلِكَ تَحْذَيْرًا مِن مُشَابَهَةِ النّسَاء أو المُشْرِكِيْنَ ، ثُمَّ أَرْشَدَ الرِّجَالَ إلَى البَدِيْلِ الجَائِزِ عن ذَلِكَ ؛ وهُو الفِضَّةُ ، ولا يَبْعُدُ كذَلِكَ أَنْ يَكُونَ من عَلَاماتِ نُبُوَّتِهِ ؛ وهُو الإخْبَارُ عَمَّا سَيَقَعُ فِيْهِ النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ .

والذَّى يَظْهَرُ - وا للهُ تَعَالَى أعْلَمُ - : أنَّهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ التَّحَلِّي بالفِضَّةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْر تَحْدِيْدٍ ؟ لِمَا يَلِي :

أُوَّلاً : لِقُوَّةِ أُدِلْتِهِ ، وسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ .

• ثَانِياً : أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ (') ؛ ويَدُلُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ ('') . وقَوْلُ له تَعَلَى اللهِ أَلَى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَ لَهُ ٱللّهِ ٱلَّذِي ٱلْحَيَوْةِ اللّهُ نِيا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَذَلِكَ وَٱلطّيِبَدِي مِنَ ٱلرِّزَقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ كَذَلِكَ وَالطّيِبَدِي مِنَ ٱلرِّزَقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ كَذَلِكَ نَفْصِلُ ٱلْآيَئِينِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لَيْنَ ﴾ ('') .

• ثَالِثًا : أَنَّهُ لَم يَثْبُتْ فِي الفِضَّةِ إلاَّ تَحْرِيْمُ الأُوَانِي ، وتَحْرِيْـمُ التَّشَبُّهِ بالنَّسَاءِ ،

<sup>(</sup>١) انظر : السيل الجَرَّار المُتدفَّق على حدائق الأزهـار (١٢١/٤) ؛ الشـرح الممتـع على زاد المُسْتَقْنِعِ (١١٤/٦) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٢.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُو بَاقٍ عَلَى الأصْلِ وَهُو الإِبَاحَةُ ، ومَن ادَّعَى خِلاَفَ ذَلِسكَ فَعَلَيْـهِ الدَّلِيْلُ <sup>(۱)</sup> .

قَالَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ الله - : « فَأَمَّا لُبْسُ الفِضَّةِ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَفْظٌ عَامٌ بِالتَّحْرِيْمِ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُحَرِّمَ مِنْهُ إِلاَّ مَا قَامَ اللَّالِيْلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى فِيْهِ لَفْظٌ عَامٌ بِالتَّحْرِيْمِ ، فَإِذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِإِبَاحَةِ خَاتَمِ الفِضَّةِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيْلاً علَى إِبَاحَةِ ذَلِيكَ ، وَمَا هُو أَوْلَى مِنْهُ بِالإِبَاحَةِ ، ومَا لَم يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إِلَى مَعْنَاهُ ، ومَا هُو أَوْلَى مِنْهُ بِالإِبَاحَةِ ، ومَا لَم يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَظْرٍ فِي تَحْلِيْلِهِ وتَحْرِيْمِهِ » (٢) .

وقَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ نَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ خَاتَمَهُ مِن فِضَّةٍ ، وفَصَّهُ مِنهُ ، وكَانَت قَبِيْعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةً ، ولَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي المَنْعِ مِن لِبَاسِ الفِضَّةِ والتَّحَلِّي بِهَا شَيءٌ ٱلْبَنَّةَ ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ المَنْعُ مِن الشَّرْبِ فِي آنِيَتِهَا ، وبَابُ الفِضَّةِ والتَّحَلِّي بِهَا شَيءٌ ٱلْبَنَّةِ ، كَمَا صَحَ عَنْهُ المَنْعُ مِن الشَّرْبِ فِي آنِيَتِهَا ، وبَابُ النِيَةِ أَضْيَقُ مِن بَابِ اللّبَاسِ والتَّحَلِّي ؛ ولِهَذَا يُبَاحُ للنِّسَاءِ لِبَاساً ، وحِلْيَةً ما يَحْرُمُ الآبَاسِ والحِلْيَةِ . وفي السَّنَنِ عَلَيْهِنَ اسْتِعْمَالُهُ آنِيَةً ، فَلاَ يَلْزَمُ مِن تَحْرِيْمِ الآنِيَةِ تَحْرِيْمُ اللّبَاسِ والحِلْيَةِ . وفي السَّنَنِ عَلَيْهِنَّ اسْتِعْمَالُهُ آنِيَةً ، فَلاَ يَلْزَمُ مِن تَحْرِيْمِ الآنِيَةِ تَحْرِيْمُ اللّبَاسِ والحِلْيَةِ . وفي السَّنَنِ عَنْهُ عَلَيْهِ نَا اللهِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا » ، فالمَنْعُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ يُبَيِّنُهُ إِمَّا الفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا » ، فالمَنْعُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ يُبَيِّنُهُ إِمَّا نَصَّ أُو إِلَّا فَفِي القَلْبِ مِن تَحْرِيْمِ ذَلِكَ عَلَى الرِّحَالِ اللهُ مَنِ عَنْ إِنْ ثَبَتَ أَحَدُهُمَا ، وإلاً فَفِي القَلْبِ مِن تَحْرِيْمٍ ذَلِكَ عَلَى الرِّحَالِ شَيَعً » ، فإنْ ثَبَتَ أَحَدُهُمَا ، وإلا فَفِي القَلْبِ مِن تَحْرِيْمٍ ذَلِكَ عَلَى الرِّحَالِ شَيَعً » ، فإنْ ثَبَتَ أَحَدُهُمَا ، وإلا فَفِي القَلْبِ مِن تَحْرِيْمِ ذَلِكَ عَلَى الرِّحَالِ

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٣٣١/٤) .

 <sup>(</sup>۲) مُحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٥/١٥). وانظر بالمعنى نفسِهِ: السيل الجـرَّار اللهـرَّار اللهـرَّار اللهـرَّار اللهُـرَار اللهُـر اللهُ

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٣٤ ٩/٤).

﴿ وَحَيْثُ قُلْنَا بِحَوَازِ تَحَلِّي الرَّجُـلِ بِالفِضَّةِ مُطْلَقًا ۚ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِـكَ مَضْبُوطًا بِشَرْطَيْن :

أَحَدُهُمَا : أَلاَّ يَكُونَ فِي لُبْسِهِ لَهَا تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ أَوْ بِحُلْيَتِهِـنَّ ، أَو الْمُشْرِكِيْنَ ، أَو بِالفَسَقَةِ وَنَحْوِهِم ، مِمَّنْ نُهِي الْمُسْلِمُ عَنِ التَّشَبَّهِ بِهِم .

وَثَانِيْهِمَا : أَلاَّ يَكُونَ فِي لُبْسِهِ لَهَا إِسْرَافٌ وَمَخِيْلَةٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الْمُعْتَادِ ، وَهَـذا يَخْتَلِفُ مِنْ شَخْصٍ لَآخَر ؛ فَمَا يَكُونُ إِسْرَافًا مِنْ شَخْصٍ قَدْ لاَ يَكُونُ إِسْرَافًا مِنَ الآَخرِ ، وَمَا يَكُونُ مَخِيْلَةً مِنْ شَخْصٍ أَوْ فِي مُحْتَمَعٍ قَدْ لاَ يَكُونُ مَخِيْلَةً مِنْ آخَر أَوْ فِي مُحْتَمَعٍ آخَر ؛ لأَنَّ الضَّابِطَ لِهَذَا كُلِّهِ عُرْفُ النَّاسِ والمُحْتَمَعَاتِ الْمُسْلِمَةِ .

\* \* \*

## الفَرْعُ الثَّانِي حُكْمُ لُبْسِ الرِّجُلِ للمُمَوَّهِ أَو الْمَطْلِيِّ بالذَّهَب أَو الفِضَّةِ

الْمُمَوَّهُ فِي اللَّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولَ مِن مَوَّهَ الشَّيءَ ؛ إِذَا طَـلاَهُ بِذَهَـبٍ أَو فِضَّةٍ ، أَو غَيْرِهِمَا ، أَو زَيَّنَهُ بِهَا ، ولَيْسَ جَوْهُمُهُ مِن المَطْلِيِّ بِهِ ، ومَنْ ذَلِكَ : الَمَيْهُ : وَهُو طِلاَءُ السَّيْفِ وغَيْرهِ بِمَاءَ الذَّهَبِ (١) .

واصْطِلاَحَاً : ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ ؛ الحَنفِيَّةُ والمالكِيَّةُ والشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلَـةُ إِلَى أَنَّ المُمَوَّةَ والمَطْلِيَّ بِمَعْنَىُ واحِدٍ ؛ وَهُوَ الْمَزَيَّنُ بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا (٢) . وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانَ فِي الطَّرِيْقَةِ التِي يَحْصُلُ بِهَا كُلِّ مِنْهُمَا :

فَالتَّمْوِيْهُ : أَنْ يُذَابَ الذَّهَبُ أَو الفِضَّةُ ، ويُلْقَى فِيْهِ الإِنَاءُ من نُحَاسٍ أَو نَحْــوِهِ ، فَيَكْتَسِبُ مِن لَوْنِهِ .

وَالطَّلاَءُ : مَا يُجْعَلُ كَالوَرَقِ ، ويُلْصَقُ بالإنَّاءِ مِنْ حَدِيْدٍ ونَحْوهِ (٣) .

اللَّمَوَّةُ بِالْفِضَّةِ فَلُبْسُهُ للرَّجُلِ جَائِزٌ ؛ لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لُبْسُهُ للفِضَّةِ ، فَحَوَازُ لُبْسِهِ لِمَا مُوِّهَ بِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى (¹) .

\* وَأَمَّا الْمُمَوَّهُ بِالذَّهَبِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي لُبْسِ الرَّجُلِ لَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (٢٢٦/١٣) ؛ المعجم الوسيط (٨٩٢/٢) ، ( موه ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : رد المحتار على الـدُّرِّ المختار (۳۶۳-۳۶۳) ؛ الخرشي على مختصر خليـــل (۱۰۱/۱) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۳۲۷/٤ ، ۳۳۲) ؛ روضة الطالبين (۱۲۳/۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح منتهي الإرادات (٢٩/١) ؛ حاشية الروض المربع (١٠٢/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥٥٩).

#### • القَوْلُ الأوَّلُ :

يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ الْمَوَّهِ بالذَّهَبِ ، بِشَرْطِ : أَلَّا يَخْلَصَ مِنْهُ شَيَّ إِذَا اسْتَحَالَ ، أَوْ حُكَّ وجُمِعَ ؛ وإلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ : الحَنَفِيَّةُ ، والمَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَـةُ فِي الصَّحِيْحِ من المَذْهَبِ (١) .

#### • القُوْلُ الثَّانِي :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الْمَوَّهِ بِالذَّهَبِ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَحِيْلَ لَوْنُهُ ؛ فإن اسْتَحَالَ لَوْنُهُ ، وَتَغَيَّرَ ، وَعُرِضَ عَلَى النَّارِ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيءٌ ، أَبِيْحَ لُبْسُهُ ؛ لِزَوالِ عِلَّةِ التَّحْرِيْمِ مِن السَّرَفِ ، وكَسْرِ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ . وإلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، وَهُوَ المَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ (٢) .

## \* الأَدِلَّةُ ، والتَّرْجيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْل الأُوَّل ؛ عَلَى الجَوَاز :

أَنَّ الذَّهَبَ فِي حَالَةِ التَّمْوِيْهِ وَالطَّلاَءِ تَابِعٌ مُسْتَهْلَكٌ ، لا يَخْلَصُ مِنْهُ شَيءٌ ، ومَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ عِبْرَةَ بِلَوْنِهِ ؛ لأَنْه كَالَمَعْدُومِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲/۱۳۵-۳۶۵) ؛ الفتاوى الهنديَّة (۳۵/۰) ؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/۱۱-۱۶) ؛ الخرشي على مختصر خليل (۱/۱۱) ؛ المجموع شرح المهذَّب (۳۲۷/۶) ؛ روضة الطالبين (۱۲۳/۱) ؛ مغني المحتاج (۱۲۳/۱–۱۳۷۷) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲۷۷/۱–۲۷۸) ؛ حاشية الروض المربع (۱/۱۷) .

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهذَّب (٢/٧٤) ؛ روضة الطالبين (٢٣/٢-١٢٤) ؛ المغني (٣٠٤/٢) المجموع شرح المُهذَّب (١٩/١) ؛ المخني (١٩/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٢٧٧١) ؛ حاشية السروض المربع (١٩/١) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٢/١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٢٧/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٤٤/٦) ؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 🗢

- ثَانِيَا ۚ : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى التَّحْرِيْمِ :

ا عُمُومُ قَـوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الذَّهَـبِ والحَرِيْدِ : ﴿ إِنَّ هَذَيْنِ حَـرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ ﴾ (١) . وَهَذَا يَشْمَلُ الْمُمَوَّةَ والْمَطْلِيَّ وَالْحَالِصَ .

إلى قَيَاسًا عَلَى تَحْرِيْمِ الأَنِيَةِ من الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ أَو المُضَبَّبِ بِهِمَا (١) في قَـوْلِ النَّيِّ : « لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ؛
 فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (١) .

٣ أنَّ في التَّمْوِيْهِ كَسْرًا لِقُلُـوبِ الفُقَرَاءِ والمَسَاكِيْنِ ، وتَضْيِيْقًا للنَّقْدَيْنِ ، ولا يأمَنُ لأبِسُهُ مِن الخَيلاءِ والكَّبْرِ (١٠) .

والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى - : هُو قَوْلُ الجُمْهُورِ ؛ يَحُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ المُمَوَّهِ بالفِضَّةِ أو الذَّهَبِ ؛ إذَا لَم يَحْلَصْ مِنهُ شيءٌ ، لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَنَّ المِقْدَارَ الْمُمَوَّةَ بِهِ كَالْمَعْدُومِ لِقِلَّتِهِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ . قَالَ ابنُ قُدَامَةَ – رَحِمَهُ الله اللهُ - : ﴿ وَإِنْ صَارَ التَّمْوِيْهُ الذي فِي السَّقْفِ مُسْتَهْلَكَاً

لاَ يَحْتَمِعُ مِنْهُ شَيءٌ ، لَم تَحْرُمِ اسْتِدَامَتُهُ ؛ لأَنَّـهُ لاَ فَـائِدَةَ فِي إِتْلاَفِـهِ وإزَالَتِـهِ ، ولاَ

<sup>⇒ (</sup>۲/۷۳)؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٦٣/١).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٢) المُضبَّبُ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ : هـو أن تُوضَعَ صَفِيْحَةٌ عَلَى المَشْقُوقِ مـن الإناءِ تَحْفَظُهُ
 وتَضُمَّهُ ، أو يُشَعِّبُ الإنَاءُ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ للحَاجَةِ .

انظر : حاشية الروض المربع (٢/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٥٠).

وانظر في الاستدلال بذلك : المغني (٢٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : حاشية الروض المربع (١٩/١٥) .

زَكَاةَ فِيْهِ ؛ لأَنَّ مَالِيَّنَهُ ذَهَبَتْ ، وإِنْ لَم تَذْهَب مَالِيَّتُهُ ، ولَم يَكُن مُسْتَهْلَكَا حَرُمَتِ اسْتِدَامَتُهُ . وقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بنَ عبْدَ العَزِيْزِ لِمَّا وَلِيَ أَرَادَ خُمَعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمِشْقَ مِمَّا مُوِّهِ مِن الذَّهَبِ . فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُ لا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ . فَتَرَكَه » (١) .

• ثَانِيَاً : أَنَّ النِيَّ ﷺ لَبِسَ المُقَطَّعَ مِنَ الذَّهَـبِ ، وأَبَـاحَ لُبْسَـهُ ، والمُمَوَّهُ أَوْلَى بالإبَاحَةِ مِن المُقَطَّعِ (٢) .

• ثَالِثَاً : عُمُومُ تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ مَرْدُودٌ بِحَوَازِ اليَسِيْرِ التَّابِعِ من الذَّهَـبِ ، وجَوَازِ الفِضَّةِ مُطْلَقاً مِن غَيْرِ قَيْدٍ (٣) .

• رَابِعًا : القِيَاسُ علَى الآنِيَةِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ وَالْفَوْقُ : أَنَّ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَحْرُمُ مِنْهُمَا الخَالِصُ ، وهذَا مُمَوَّةٌ فَقَطْ . ولأَنَّ بَابَ الآنِيَةِ أَضْيَقُ مِن بَابِ اللَّبِيلِ ، والحَاجَةُ فِيْهِ أَوْسَعُ .

خَاهِسَاً : لاَ يُتَصَوَّرُ فِي المُمَوَّهِ بِالذَّهَبِ إِسْرَافٌ ، أَوْ مُخِيْلَةٌ ، أَوْ كَسْرٌ لِقُلُوبِ الفُقَرَاء ؛ لأَنَّهُ قَلِيْلٌ لاَ عِبْرَةَ بِهِ ، وقَدْ بَاتَ النَّاسُ يُدْرِكُونَ ذَلِكَ ، ويَعْرِفُونَ المُمَوَّة وَمِنَ الْحَلْلِيَّاتِ والمُمَوَّهَةِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّهَبَ ؛ مِمَّا مُنْ الْحَلْلِيَّاتِ والمُمَوَّهَةِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّهَبَ ؛ مِمَّا هُوَ مُنْتَشِرٌ مُشَاهَدٌ فِي الأَسْوَاقِ .

\* وحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ لِيَسِيْرِ الذَّهَــبِ النَّابِعِ ، وللفِضَّةِ مُطْلَقًا ،

<sup>(</sup>١) المغني (٤/٢٩-٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٣٧٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥٣٧ ، ٥٥٩-٥٦١).

وللمُمَوَّهِ بَأَحَدِهِمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِأَلاَّ يَكُونَ فِيْهِ تَشَبَّةٌ بِالنِّسَاءِ أَوْ اللَّمُورِيِّنَ ، وأَلاَّ يَكُونَ فِيْهِ إِسْرافٌ ، ومَخِيْلَةٌ ، وتَجَاوِزٌ للحَدِّ والعَادَةِ .

كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ : أَنَّ الأَفْضَلَ للرِّجَالِ الاَيْتِعَادُ عَنْ لَبْسِ الْمَوَّهِ بِالذَّهَبِ ، أَوْ مَا فِيْهِ قِطَعٌ يَسِيْرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ ، وأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ بَرَاءَةٌ للدِّيْنِ والعِرْضِ ، وَبُعْدٌ عَنِ المُشْتَبِهَاتِ ، وَحُرُوجٌ مِنَ الخِلاَفِ (١) .

- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى: يَجُورُ للرَّجُلِ لُبْسُ السَّاعَةِ مِنَ فِضَّةٍ ، وكَذَا النَّظَّارَةِ ، وأَزْرَارِ القَمِيْسِ ، ونَحْو ذَلِكَ مِمَّا يُلْحَقُ بِاللَّبَاسِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ ظَاهِراً . فَيَجُوزُ أَن تَكُونَ مَطْلِيَّةً أَو مُحَلَّةً بِهَا ، وكَذَلِكَ تَكُونَ مَطْلِيَّةً أَو مُحَلَّةً بِهَا ، وكَذَلِكَ تَكُونَ مَطْلِيَّةً أَو مُحَلَّةً بِهَا ، وكَذَلِكَ لَكَ لَكُونَ مَطْلِيَّةً أَو مُحَلَّةً بِهَا ، وكَذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ قَصَبِهَا ( زَرْيَهَا ) شَيَّ مِنَ الفِضَّةِ ، أَو يُجْعَلُ فِي قَصَبِهَا ( زَرْيَهَا ) شَيَّ مِن الفِضَّةِ ، لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - فِي لُبْسِ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ .

- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ الْمَـوَّهِ بِـالذَّهَبِ إِذَا كَـانَ لا يَخْلَـصُ مِنْـهُ شَـيءٌ ؛ سَـاعَةً كَـانَ ، أَوْ أَزْرَارَ قَمِيْـصٍ ، أَوْ نَظَّـارَةً ، أَوْ نَحْـو ذَلِـكَ مِمَّـا يُلْحَــقُ باللّباسِ، ويَكُونُ ظَاهِراً عَلَى الرَّجُلِ .

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُ مَا فِيْهِ قِطَعٌ صَغِيْرَةٌ، ويَسِيْرَةٌ من الذَّهَبِ ؟

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٤٢-٥٤٣).

كِعَقَارِبِ السَّاعَةِ ، ومِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي الْحَاتَمِ ، أَو النَّظَّارَةِ ، وكَذَا خُيُـوطِ الذَّهَـبِ اليَسِيْرَةِ فِي عَبَاءَاتِ الرِّجَالِ ( قَصَبِ المَشَالِحِ ) ، أَوْ نَحو ذَلِكَ مِنَ اليَسِيْرِ التَّـابِعِ غَيْرِ المَّالِعِ ) ، أَوْ نَحو ذَلِكَ مِنَ اليَسِيْرِ التَّـابِعِ غَيْرِ المَّالِعِ ) ، أَوْ نَحو ذَلِكَ مِنَ اليَسِيْرِ التَّـابِعِ غَيْرِ المَّالِعِ ) ، أَوْ نَحو ذَلِكَ مِنَ اليَسِيْرِ التَّـابِعِ غَيْرِ المَّالِعِ ) ، أَوْ نَحو ذَلِكَ مِنَ اليَسِيْرِ التَّـابِعِ غَيْرِ المَّالِعِ ) ، أَوْ نَحو ذَلِكَ مِنَ اليَسِيْرِ التَّـابِعِ غَيْرِ

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْراهِيْمَ آلُ الشَّيْخِ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ - : ﴿ النَّظَّارَةُ تَارَةً تَكُونُ مُخَرَّدَةً مِن ذَلِكَ ، وَتَارَةً تَكُونُ مُجَرَّدَةً مِن ذَلِكَ ، وَتَارَةً تَكُونُ مُخَرَّدَةً مِن ذَلِكَ ، وَتَارَةً تَكُونُ مُخَرَّدَةً مِن ذَلِكَ ، وَتَارَةً تَكُونُ مُخَرَّدَةً مِن ذَلِكَ ، وَتَارَةً تَكُونُ مُذَهَبَةً كُونُ مُخَرَّدَةً بِعَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ كَثِيْرًا ؟ مُذَهَبَةً مُفَضَّضَةً ؟ فَالجَمِيْعُ جَائِرُ الاسْتِعْمَالِ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ ، عَـدَا اللهَهَبَةِ كَثِيْرًا ؟ فَإِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ للرِّجَالَ فَقَطْ مُحَرَّمَةٌ ... أمَّا السَّاعَةُ : فَحُكْمُهَا حُكْمُ النَّظَّارَةِ » (٢) .

ళుడ్డా చుడ్డా

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الممتع على زاد المُستقيع (١١٣/٦-١١٢، ١٢٢-١٢٣).

٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم (٧٢/٤ ، ٧٣) .

# الَمُبْحَثُ النَّانِي أَلاَّ تَكُونَ هَيْئَةُ اللِّبَاسِ وَصِفَتُهُ مُخَالِفَةً لِمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ

وَفِيْهِ خَمْسَةُ مَطَالِبَ :

المطلب الأول: أَثُورُ العُروفِ في اللَّبَاسِ.

المطلب الثانب : في لِبَاسِ الشُّهْرَةِ وَأَحْكَامِهِ .

المطلب الثالث: في لِبَاسِ التُّشَبُّهِ وَأَحْكَامِهِ.

المطلب الرابع: إسْبَالِ الرِّجَالِ في الثَّيابِ. المُنقُوشَةِ المُسْلِ المَنقُوشَةِ

والمَرْقُومَـــةِ .

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ أَثَـرُ العُـرْفِ فِي اللَّباسِ

وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول : تَعْرِيْفُ العُرْفِ لُغَةً واصْطِلاَحًا وأَقْسَامُهُ .

الفرع الثانب : حُجِيَّةُ العُرْفِ فِي الاسْتِسَادُلاَلِ ، وبَيَانُ

شُرُوطِ حُجِيَّتِهِ وَاعْتِبَارِهِ .

الفرع الثالث: مَدَى اعْتِبَارِ العُرفِ فِي اللّباسِ.

# الفَرْعُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ العُرْفِ لُغَةً وَاصْطِلاَحَاً وَأَقْسَامُهُ

## • أَوَّلاً : تَعْرِيْفُ العُرْفِ لُغَةً :

العُرْفُ ، والعَارِفَةُ ، والمَعْرُوفُ واحِدٌ : ضِدُّ النَّكْرِ ؛ وهُو كُلُّ مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الحَيْرِ ، والبِرِّ ، والإحْسَانِ ، وتَأْنَسُ بِهِ ، وتَطْمَثُنُ إلَيْهِ ، ثُمَّ اُطْلِقَ علَى مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي عَادَاتِهِم ومُعَامَلاَتِهِم ، جَمْعُهُ : اعْرَافٌ (١) . ومِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ خُدِ ٱلْمَقْوَ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ لَنَّنِكُ ﴾ (١) . ومَنْهُ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ لَنَّنِكَ ﴾ (١) .

قَالَ ابنُ فَارِسٍ - رحمه الله - : « ( عَرَفَ ) : العَيْنُ ، والرَّاءُ ، والفَاءُ : أصْلاَنِ صَحِيْحَانِ ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَتَابُعِ الشَّيءِ مُتَّصِلاً بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، والآخَرُ عَلَى صَحِيْحَانِ ، يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَتَابُعِ الشَّيءِ مُتَّصِلاً بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، والآخرُ عَلَى السَّكُونِ والطَّمَانِيْنَةِ ... وَالأَصْلُ الآخرُ : المَعْرِفَةُ ، والعِرْفَانُ ؛ تَقُولُ : عَرَفَ فُلاَنَ فُلاَنَا عُرْفَانًا ومَعْرِفَةً ، وهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِن سُكُونِهِ إليهِ ؟ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا تَوَحَّشَ مِنْهُ ، ونَبَا عَنْهُ ... والعُرْفُ : المَعْرُوفُ ، وَسُمِّي بِذَلِكَ ؟ لأَنَّ النَّفُوسَ تَسْكُنُ إلَيْهِ . قَالَ الشَّاعِرُ :

أَبَى اللهُ إلا عَدْلَهُ وَوَفَـاءَهُ فَلاَ النُّكُرُ مَعْرُونٌ وَلاَ العُرْفُ ضَائِعُ » (٣) .

والعَادَةُ : هِي الدَّيْدَانُ يُعَادُ إِلَيْهِ ؛ وَهُو الدَّابُ والاسْتِمْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ ، سُمِّيتُ

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (٩/٥٥٩) ؛ مفردات ألفاظ القرآن (ص ٥٦١) ؛ المعجم الوسيط (٥٩) ، جميعُها (عرف ) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللُّغة (٢٨١/٤) ، ( عرف ) . والبيت للنَّابِغَــة الذُّبْيَــانِيِّ ، مـن قصيــدَةٍ لَـهُ يَعْتَذِرُ فِيْهَا إِلَى النُّعْمَان بن المُنْذِر ، انظره في ديوانه (ص ١٧٠) .

بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ صَاحِبَهَا يُعَاوِدُهَا ؛ أَيْ : يَرْجِعُ إِلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، والعَادَةُ : كُلُّ مَا اعْتِيْدَ حَتَّى صَارَ يُفْعَلُ مِن غَيْرِ جُهْدٍ ، بَل بِسُهُولَةٍ كَالطَّبْعِ ؛ ولِذَلِكَ قِيْلَ : العَادَةُ طَبِيْعَةٌ ثَانِيَةٌ . والجَمْعُ : عَادَاتٌ ، وعَادٌ ، وعَوَائِدُ . يُقَالُ : تَعَوَّدَ الشَّيءَ ، وعَادَهُ ، وعَادَهُ ، وعَادَهُ ، وأَعَادَهُ : صَارَ لَهُ عَادَةً . وِمِن هَذَا المَعْنَى قَوْلُ الشَّاعِر :

لَمْ تَزَلُّ تِلْكَ عَادَةَ اللهِ عِنْدِي وَالفَتَى آلِفٌ لِمَا يَسْتَعِيْدُ

وَقَوْلُهُ :

تَعَوَّدْ صَالِحَ الأَخْلَاقِ إِنِّي رَأَيْتُ الْمَرْءَ يَأْنَفُ مَا اسْتَعَادَا (١)

\* \* \*

#### • ثَانِياً: تَعْرِيْفُ العُرْفِ اصْطِلاَحاً:

دَرَجَ غَالِبُ مَن كَتَبُوا فِي الأُصُولِ عَلَى أَنَّهِ لاَ فَرْقَ بَيْنَ العُرْفِ والعَادَةِ ، وَأَنَّهُمَا بِمَعْنَى واحِدٍ ، وأشْهَرُ تَعْرِيْفَاتِهِم مَا يَلِي :

1 عَرَّفَهُمَا عَبْدُا للهِ بنُ أَخْمَـدَ النَّسْفِيُّ ( الْمَتُوفَى : ٧١٠هـ ) - رحمه اللهُ - بِقَوْلِهِ : « الغُرْفُ والعَادَةُ : مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِن جِهَةِ الْعُقُـولِ ، وَتَلَقَّنُهُ الطَّبَـاعُ السَّلِيْمَةُ بالقَبُول » (٢) .

وَمَعْنَى ذَلِكَ : أَنَّ العُرْفَ (( هُو الأَمْرُ الذي اطْمَأَنَّتْ إَلَيْهِ النَّفُوسُ وعَرَفَتْهُ ، وَتَحَقَّقَ فِي قَرَارَتِهَا ، وَأَلِفَتْهُ ، مُسْتَنِدَةٌ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِحْسَانِ العَقْلِ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَصْحَابُ الذَّوْقِ السَّلِيْمِ فِي النَّفُوسِ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ اسْتِقْرَارُ الشَّيْءِ فِي النَّفُوسِ ،

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (٩/٩٥٤) ؛ مفردات ألفاظ القرآن (ص ٩٤٥) ، (عود ) ؛ المعجم الوسيط (٢/٩٠٥) ، (عاد ) . والبيتان في اللّسان مُنسوبان لابن الأعرابيّ (٩/٩٥٤) .

<sup>(</sup>٢) عَرَّفَه في كتابه: ( المستصفى ) ، لا زَال مَخطوطاً بِدَار الكتب المصريَّة ، نَقُلاً عن : العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص ١٠) .

وَقُبُولُ الطَّبَاعِ لَهُ بالاسْتِعْمَالِ الشَّائِعِ الْمَتَكَرِّرِ الصَّادِرِ عَنِ الْمَيْلِ والرَّعْبَةِ » (١) وَ التَّعْرِيْفِ عَامِّ : يَشْمَلُ القَوْلُ والفِعْلُ . وَقَوْلُهُ : ( مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ ) : يَخْرُجُ بِهِ مَا حَصَلَ بِطَرِيْقِ النَّدْرَةِ وَلَمْ يَعْتَدْهُ النَّاسُ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ عُرْفَاً . وقَوْلُهُ : ( مِنْ جَهَةِ العُقُولِ ) : يَخْرُجُ بِهِ مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِن جَهَةِ الأُهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ ؛ كَتَعَاطِي المُسْكِرَاتِ ، وَاعْتِيَادِ كَثِيْرٍ مِن أَنْوَاعِ الفُجُورِ ، وَمَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ بِسَبَبِ حَادِثٍ خَاصٍّ ؛ كَفَسَادِ الأَلْسِنَةِ النَّاشِي مِن اخْتِلاَطِ الأَعَاجِمِ بِالعَرَبِ النَّفُوسِ بِسَبَبِ حَادِثٍ خَاصٍّ ؛ كَفَسَادِ الأَلْسِنَةِ النَّاشِي مِن اخْتِلاَطِ الأَعَاجِمِ بِالعَرَبِ النَّهُ وَلَ اللَّهُ وَالْ قَوْمٍ مِن بَعْضِ الأَعْمَالِ؛ النَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ مُصَادِ الْأَسْمِ مِن اخْتِلاَطِ الأَعَاجِمِ بِالعَرَبِ النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن الْمُعْمَالِ ؛ لاقْتِرَانِهَا مُصَادَفَةً بِضَرَر لَحِقَهُم ، فَحَمَلَهُم ذَلِكَ عَلَى عَلَى اعْتِيَادِ فَعْلِهَا ، أَو تَسْاؤُمُهُم مِن المُعْمَالِ ؛ لاقْتِرَانِهَا مُصَادَفَةً بِضَرَر لَحِقَهُم ، فَحَمَلَهُم ذَلِكَ عَلَى عَلَى اعْتِيَادِ

وَقَدْ تَبِعَ النَّسْفِيَّ عَلَى هذَا التَّعْرِيْفِ كَثِيْرٌ مِمَّن كَتَبُوا فِي الفِقْ ِهِ والأَصُولِ ، وَمِن أَشْهَر مَنْ عَرَّفُوه بَعْدَ النَّسْفِيِّ :

تَرْكِهَا. وَقَوْلُهُ : ( تَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ ... ) : يَخْرُجُ بِهِ مَا أَنْكَرَتْهُ الطِّبَاعُ أَوْ بَعْضُهَا (٢) .

إبن عَابِدِيْنَ ؛ حَيْثُ قَالَ فِي تَعْرِيْفِهِمَا : « العَادَةُ : مَــاُخُوذَةٌ مِـن المُعَـاوَدَةِ ؛
 فَهِي بِتَكَرَّرِهَا وَمُعَاوَدَتِهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ صَارَتْ مَعْرُوفَةً مُسْتَقِرَّةً فِي النَّفُوسِ والعُقُولِ،

<sup>(</sup>١) ، (٢) العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص ١٠) .

<sup>(</sup>٣) كتاب التعريفات (ص ١٩٣).

مُتَلَقَّاةً بِالقَبُولِ مِن غَيْرِ عَلاَقَةٍ ، وَلاَ قَرِيْنَةٍ ، حَتَّى صَارَتْ حَقِيْقَةً عُرْفِيَّةً ؛ فَالعَادَةُ والعُرْفُ بِمَعْنَىً وَاحِدٍ » (١) .

عُرَمَّدُ بنُ الخَضِرِ حُسَيْن ؛ حَيْثُ قَالَ : « العُرْفُ والعَادَةُ : مَا يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ مِن قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَرْكٍ » (٢) .

عَبْدُ الوَهَّابِ خَلَّافُ - رحمه الله - حَيْثُ قَالَ : «العُرْفُ : مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، وَسَارُوا عَلَيْهِ مِن فِعْلٍ أَو قَوْلِ أَوْ تَرْكٍ ، وَيُسمَّى : العَادَةُ ؛ فَالعُرْفُ وَالعَادَةُ لَنَّاسُ، مُتَرَادِفَانِ فِي اصْطِلاَحِ الْأُصُولِيَّيْنَ » (٣) .

آ\_ وعَرَّفَهُ الدُّكُتُورُ: مُحَمَّدُ سَلاَّمِ مَدْكُور بِقَوْلِهِ: «الْعُرْفُ: مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ، وَتَلَقَّتُهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالقَبُولِ، فِعْلاً كَانَ أَوْ قَوْلاً، دُونَ مُعَارَضَةٍ لِنَصَّ أَوْ إِحْمَاعٍ سَابِقٍ» (<sup>3)</sup>.

وَهَذِهِ التَّعْرِيْفَاتُ الاصْطِلاَحِيَّةُ للعُرْفِ لاَ تَخْلُو جَمِيْعَاً مِن مُلاَحَظَاتٍ ؟
 أَهَمُّهَا مَا يَلِي :

أُوَّلاً : أَنَّهَا سَوَّتْ بَيْنَ العُرْفِ والعَادَةِ ؛ فَمَدْلُولُهُمَا وَاحِدٌ عَلَى هَذِهِ التَّعْرِيْفَاتِ-

 <sup>(</sup>۱) رسائل ابن عابدین ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) (۱۱۲/۲) .
 وانظر : ابن نُجَيم ، الأشباه والنَّظائر (ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) الشريعة الإسلاميَّة صالحة لكلِّ زمان ومكان (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٣) علم أصول الفقه (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٤) مدخل الفقه الإسلامي (ص ٨١).

عَدَا تَعْرِيْفِ الجُرْجَانِيِّ - فَمَا يُطْلَـقُ عَلَيْهِ عُرْفٌ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَادَةٌ ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ ؛ فَالعَادَةُ أَعَمُّ مِنَ العُرْفِ ؛ فَكُلُّ عُرْفٍ عَادَةٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ عَـادَةٍ عُرْفَاً ؛ لأنَّ الشَّيْءَ إذَا تَكَرَّرَ مِنَ الشَّخْصِ الوَاحِدِ مِرَارًا صَارَ عَادَةً لَهُ ، بِخِلاَفِ العُـرْفِ فإنَّـهُ لاَ يَصِيْرُ عُرْفًا لِجَمَاعَةٍ أَوْ مُحْتَمَع حَتَّى يَتَتَابَعُ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنْهُم (١).

ثَانِيَـاً : أَنَّ هَـذِهِ التَّعْرِيْفَـاتِ جَمِيْعَـاً غَيْرُ جَامِعَةٍ ؛ لأَنَّهَـا لاَ تَشْـمَلُ إلاَّ العُــرْفَ الصَّحِيْحَ المَقْبُولَ ، والعُرْفُ قَدْ يَكُونُ فَاسِدًا مُخَالِفًا لِنُصُوصِ الشَّارِعِ .

ثَالِثاً : يَنُصُّ غَالِبُ هَذِهِ التَّعْرِيْفَاتِ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي العُرْفِ مِن اعْتِيَادِ النَّـاسِ كُلِّهِمْ ، وهَذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ ؛ إِذْ يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ العُرْفِ اعْتِيَادُ الأَكْثَرِيَّةِ الغَالِبَةِ (٢).

\* وَمِنَ التَّعْرِيْفَاتِ التِي فَصَلَتِ العَادَةَ عَنِ العُرْفِ - زِيَادَةً عَلَى تَعْرِيْفِ الجُرْجَانِيِّ السَّابِقِ - : « العَادَةُ : مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ العُقُولِ ، وعَسادُوا إلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى » (٣) .

مَا حَكَاهُ ابنُ نُجَيْمٍ الحَنَفِيُّ - رحمه الله - بِقَوْلِهِ : ﴿ الْعَادَةُ : عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النَّفُوس مِن الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ المَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيْمَةِ ﴾ (1) .

وهَذَانِ التَّعْرِيْفَانِ غَيْرُ جَامِعَيْنِ لِمَعْنَى العَادَةِ اصْطِلاَحًا ؛ لأَنَّهُمَا لاَ يَشْمَلاَنِ العَادَةَ الفَرْدِيَّةَ ، وَلاَ العَادَةَ الفَاسِدَةَ (°) .

\* وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ يُمْكِنُنَا أَنْ نُعَرُّفَ الْعُـرُفَ بِأَنَّهُ : مَا اعْتَـادَهُ غَالِـبُ النَّاسِ ،

<sup>(</sup>١) انظر الفرق بينهما فيما بعدُ من هذا البحث (ص ٥٧٦-٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥) .

<sup>(</sup>۳) كتاب التعريفات (ص ۱۹۳).

 <sup>(</sup>٤) حَكَاهُ عِن الهِنْدِيِّ ، الأشباه والنَّظائر (ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٤٤ ، ٤٥) .

وَسَارُوا عَلَيْهِ فِي مُعَامَلاَتِهِم وَآدَابِهِم ومَعَايِشِهِم وأُمُورِ دُنْيَاهُم ، قَوْلاً كَانَ أَوْ فِعْلاً ، فِي جَمِيْعِ البُلْدَانِ أو بَعْضِهَا ، فِي عَصْرٍ مِنَ العُصُورِ <sup>(١)</sup>.

فَلَفْظُ : ( مَا ) : عَامٌّ فِي التَّعْرِيْفِ يَشْمَلُ جَمِيْعَ أَنْوَاعِ العُرْفِ.

وَلَفْظُ : ( اعْتَادَهُ غَالِبُ النَّاسِ ) : يُخْرِجُ العَادَةَ الفَرْدِيَّةَ ، ومَا اعْتَادَهُ القِلَّةُ .

وَلَفْظُ : ( فِي مُعَامَلاَتِهِم ... ) : قَيْدٌ مُهِمٌّ فِي التَّعْرِيْفِ يَدُلُّ عَلَـى أَنَّ العُـرْفَ لاَ يَكُونُ فِي العِبَادَاِتِ ؛ لأَنَّهَا مَضْبُوطَةٌ بنُصُوصِ الوَحْيَيْنِ ؛ الكِتَابِ والسُّنَّةِ .

وَلَفْظُ : ﴿ فِي جَمِيْعِ الْبُلْدَانِ ﴾ : يُرَادُ بِهِ العُرْفُ العَامُّ .

وَلَفْظُ : ﴿ أَو بَعْضِهَا ﴾ : يُرَادُ بهِ العُرْفُ الخَاصُّ .

وَلَفْظُ : ﴿ فِي عَصْرٍ مِنِ العُصُورِ ﴾ : يُرَادُ بِهِ أَنَّ العُرْفَ يَتَغَيَّرُ مِن عَصْرٍ لآخَرَ .

\* مِثَالُ العُرْفِ: مَا حَرَى عَلَيْهِ تَعَامُلُ النَّاسِ مِن قَدِيْمٍ مِن اسْتِثْجَارِ أَصْحَابِ اللَّهَنِ والحِرَفِ مِصَّن فَتَحُوا مَحَلاَّتٍ لِعَمَلٍ مَعْرُوفٍ ، واشْتَغَلُوا بِهِ دُونَ تَسْمِيَةٍ لللَّهْرَةِ ؟ كَالحَلاَّقِ ، والدَلاَّلِ ، والحَمَّالِ ؟ فَإِنَّهُم يُعْطُونَ الأُجْرَةَ حَسَبَ مَا حَرَى بِهِ لللَّحْرَةِ ؟ كَالحَلاَّقِ ، والدَلاَّلِ ، والحَمَّالِ ؟ فَإِنَّهُم يُعْطُونَ الأُجْرَةَ حَسَبَ مَا حَرَى بِهِ عُرْفُ مَكَانِهِم وزَمَانِهِم .

قالَ العِزُّ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رحمه الله - : « اسْتِصْنَاعُ الصَّنَاعِ الذِيْنَ جَرَتْ عَادَتُهُم بِأَنَّهُم لاَ يَعْمَلُونَ إِلاَّ بِالأَجْرَةِ إِذَا اسْتَصْنَعَهُم مُسْتَصْنِعٌ مِن غَيْرِ تَسْمِيةِ أُجْرَةٍ ؛ كَالدَلاَّلُ ، والحَلَّق ، والفَاصِدِ ، والحَجَّامِ ، والنَجَّارِ ، والحَمَّالِ ، والقَصَّارِ : فَالأَصَحَ أُنَّهُم يَسْتَحِقُونَ مِنَ الأَجْرَةِ مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ ؛ لِدَلاَلَةِ العُرْفِ عَلَى ذَلِكَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) وانظر قريباً من هذا : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٣٥) .

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام (١٣٠/٢).

وَأَنْ نَخْتَارَ فِي تَعْرِيْفِ العَادَةِ أَنَّهَا : ﴿ الأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِن غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ ﴾ (١). فَلَفْظُ : ﴿ الأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ ﴾ : عَامٌ فِي التَّعْرِيْفِ يَشْمَلُ العَادَةَ مُطْلَقًا ؛ جَمَاعِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَرْدِيَّةً أَوْ قَوْلِيَّةً أَوْ عَمَلِيَّةً أَوْ صَحِيْحَةً أَوْ فَاسِدَةً .

ولَفْظُ : ( مِن غَيْرِ عَلاَقَةٍ عَقْلِيَّةٍ ) : يَخْرُجُ بِهِ مَا تَكَرَّرَ بِسَبِبِ العَلاَقَةِ العَقْلِيَّةِ : كَتَكْرَارِ حُدُوثِ الأَثْرِ كُلَّمَا حَدَثَ مُؤَثِّرُهُ بِسَبَبِ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ عِلَّةٌ لاَ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا مَعْلُولُهَا ؛ كَتَحْرِيْكِ الخَاتَم بِحَرَكَةِ الإصبَعِ ، فَإِنَّ هَذَا وأَشْبَاهَهُ لاَ يَكُونُ عَادَةً مَهْمَا تَكَرَّرَ ؛ لأَنْهُ نَاشِئٌ عَنْ تَلاَزُمٍ وارْتِبَاطٍ فِي الوُجُودِ بَيْنَ العِلَّةِ والمَعْلُولِ يَقْضِي بِهِ العَقْلُ، ولَيْسَ نَاشِئًا عَن مَيْلٍ أَوْ طَبْعٍ أَوْ أَثَرٍ طَبِيْعِيٍّ (٢) .

\* مِثَالُ العَادَةِ الجَمَاعِيَّةِ : العُرْفُ العَامُّ ، وقَدْ سَبَقَ مِثَالُهُ (٣) .

ومِثَالُ العَادَةِ الفَرْدِيَّةِ : ( حَبَرُ القَائِفِ ) لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي مَعْرِفَةِ الأَثَرِ أَوْ غَيْرِهِ إلاَّ إِذَا اعْتَادَ ذَلِكَ ، وَتَكَرَّرَ مِنْهُ ، حَتَّى يَغْلُبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ المَعْرِفَةَ فِي ذَلِكَ عَـادَةٌ لَهُ، أَمَّا قَبْلَ التَّكْرَارِ فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ المُصَادَفَةِ ( ُ ُ ) .

\* وَمِنْ خِلاَلِ هَذَيْنِ النَّعْرِيْفَيْنِ الْمُخْتَارَيْنِ لِكُلِّ مِن العُرْفِ والعَادَةِ اصْطِلاَحًا يَتَبَيَّنُ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهُمَا لَيْسَا لَفْظَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ فِي الفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهُمَا لَيْسَا لَفْظَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ فِي الفَرْقُ الْفَرْفِ مُطْلَقًا الاصْطِلاَحِ ، بَلْ بَيْنَهُمَا خُصُوصٌ وعُمُومٌ مُطْلَقً (٥) ؛ فَالعَادَةُ أَعَمُّ مِنَ العُرْفِ مُطْلَقًا

<sup>(</sup>١) عَرَّفَهَا بِذَلِكَ ابنُ أَمِيْرِ الحَاجِّ في كتابه : التقرير والتحبير (٢٨٢/١) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : المدخل الفقهي العام (٨٣٨/٢-٨٣٩) ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص
 ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٥٧٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر: السيوطي، الأشباه والنَّظائر (ص ١٢١).

<sup>(</sup>٥) العُمُومُ والْخُصُوصُ في اصْطِلاَحِ عِلْمِ الْمُنْطِقِ نَوْعَان : وَحْهِيٌّ ، ومُطْلَقٌ ؛ فالعُمُسومُ 🖨

حَيْثُ تُطْلَقُ عَلَى العَادَةِ الجَمَاعِيَّةِ ، وعَلَى العَــادَةِ الفَرْدِيَّةِ ، أَمَّـا العُـرْفُ فَـلاَ يَكُـونُ فَرْدِيَّا ، مِمَّا يَصْحُ مَعَهُ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ عُرْفٍ عَادَةٌ ، ولاَ عَكْسَ (١) .

#### \* \* \*

• ثَالِثاً: أَقْسَامُ العُرْفِ:

يَنْقَسِمُ العُرْفُ باعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، نُحْمِلُهَا فِي الآتِي :

- أَوَّلا : باعْتِبَارِ الصُّحَّةِ والفَسَادِ ؛ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيْحٍ وفَاسِدٍ :

فالعُرْفُ الصَّحِيْحُ: ﴿ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ أَكْثَرِيَّهُ النَّاسِ ، مِنْ قَـوْلِ أَو فِعْلٍ شَـهِدَ لَـهُ دَلِيْلُ الشَّرْعِ بِالاعْتِبَارِ ، أَو لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا ، لَكِنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَصْلَحَةً ، وَلَمْ يَحْلِبْ مَفْسَدَةً ﴾ (٢) .

فِمَثَالُ مَا شَهِدَ لَهُ الشَّرْعُ بالاعْتِبَارِ: إقْرَارُ الكَيْلِ والوَزْنِ عَلَى مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ الحِجَازِ فِي قَوْلِ النبيِّ ﷺ: ﴿ الْمِكْيَالُ مِكْيَـالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْـوَزْنُ وَزْنُ أَهْـلِ الْحَدِينَةِ ، وَالْـوَزْنُ وَزْنُ أَهْـلِ الْحَدِينَةِ ، وَالْـوَزْنُ وَزْنُ أَهْـلِ مَكّةً ﴾ (٣) .

والحُصُوصُ الوَجْهِيُّ : عِنْدَمَا يَكُونُ كُلُّ مِنَ الشَّيْعَين أَعَمَّ مِن الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ ، وأَخَصَّ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ ؛ كَالنَّسْبَةِ بَيْنَ مَفْهُومَي الأَلْيَضِ والْمَلْبُوسِ مَشَلاً : فَالأَلْيَضُ أَعَمُّ مِن وَجْهٍ ؛ لِوُجُودِهِ فِي الأَلْيَضَ وَغَيْرِهِ .
 لِوُجُودِهِ فِي المَلْبُوسِ وَغَيْرِهِ ، والمَلْبُوسُ أَعَمُّ مِن وَجْهٍ ؛ لِوُجُودِهِ فِي الأَلْيَضَ وَغَيْرِهِ .
 وأمًّا العُمُومُ والحُصُوصُ المُطْلَقُ : فَهُو أَن يَكُونَ أَحَدُ النَّائِقُيْنِ أَعَمَّ مِنَ الآخِرِ دَائِمَاً ،
 والآخرُ أَخَصَّ دَائِماً كَمَا بَيْنَ العُرْفِ والعَادَةِ .

انظر : المدخل الفقهي العام (٢/٣٤٨-٤٤٨) .

 <sup>(</sup>١) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص ١٥) ؛ المدحل الفقهي العام (٨٤٣/٢) ؛
 العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائيُّ عن ابن عُمَرَ في كتاب الزكاة ، بـاب كــم الصَّـاع ، ح (٢٥٢٠) ، سـنن النسائيِّ (٣٩/٥) . وأبو داود في كتاب البيوع ، باب في قول النبيِّ ﷺ : « المِكْيَالُ ⇔

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ فَصْلٌ : فِي مَعْرِفَةِ الْمَكِيْلِ والْمَوْزُونِ ؛ والْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الغُرْفِ بالحِجَازِ فِي عَهْدِ النبيِّ عَلَيْنِ ... وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . وحُكِيَ غِي ذَلِكَ إِلَى الغُرْفِ بالحِجَازِ فِي عَهْدِ النبيِّ عَلَيْنِ ... وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . وحُكِي عَن أَبِي حَنِيْفَةَ : أَنَّ الاعْتِبَارَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعَادَتِهِ . وَلَنَا : مَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ عَن أَبِي حَنِيْفَةً : أَنَّ الاعْتِبَارَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِعَادَتِهِ . وَلَنَا : مَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ عَن النبيِّ عَلَيْنَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةً ﴾ . والنبيُّ عَلَى يَبانِ الأَحْكَامِ ﴾ (١٠ .

وهِ عَالُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ الشَّرْعُ ، لَكِنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَصْلَحَةً ، وَلَمْ يَحْلِبْ مَفْسَدَةً : مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِن تَقْسِيْمِ مَهْرِ المَرْأَةِ إِلَى مُؤَجَّلٍ وَمُعَجَّلٍ . وكَذَا مَا وَضَعَهُ

مِكْيَالُ اللَّذِيْنَةِ »، ح (٣٣٣٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٥/٩-١٣٦) .
 وصحَّحَه الألبانيُّ في صحيح سنن أ، ، داود (٣٣٧/٢) ، ح (٣٣٤٠) .

وفي رِوَايَةٍ عن ابس عبَّاسٍ قـالَ : قـالَ رسـولُ اللهِ ﷺ : « المِكْبَـالُ مِكْبَـالُ أَهْـلِ مَكَّـةَ ، وَالْمِيْزَانُ مَيْزَانُ مَيْزَانُ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْزَانُ مَيْزَانُ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْزَانُ مَيْزَانُ أَهْلِ اللّهِ يَنْةِ ﴾ .

أَحرَجَهُ الهينمـيُّ فِي كتـاب البيـوع ، بـاب في الكيـل والـوزن ، وقـال : ﴿ رَوَاهُ الــَبَرَّارُ ، ورَحَالُهُ رِحَالُهُ الصَّحِيْحِ ﴾ ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٧٨/٤) .

وذَكَرَهَا أَبُو دَاوَدَ بَعَدَ سِيَاقِ حَدِيثِ ابن عُمَرَ السَّابِقَ ، عَوِنَ المُعَبُودُ شَرَحَ سَـنَ أَبِي دَاوَد (١٣٦/٩) . وصحَّحَهَا الأَلبانيُّ فِي صحيح سنن أَبِي دَاوِد (٣٣٧/٢) ، ح (٣٣٤٠) . وقد رَجَّحَ المُحَدِّثُونَ حَدِيْثَ ابنِ عُمَرَ عَلَى حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ ، فَجَعَلُوا الوَزْنَ وَزْنَ مَكُةً ، والمِكْيَالَ مِكْيَالَ الْمَدِيْنَةِ .

انظر: نيل الأوطار (٥/ ٢٣٥)؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣٦/٩). ومِقْلْمَارُ وَزْن دِيْنَارِ الذَّهَبِ بِمَكُّة : اثْنَتَان وثَمَانُونَ حَبَّةً وثَلاَثَةُ أعشَارِ حَبَّةٍ ، بـالحَبِّ مِن الشَّعِيْرِ ، والدَّرْهُمُ : سَبْعٌ وحَمسُونَ حَبَّةً وسِتَّةُ الشَّعِيْرِ ، والدَّرْهُمُ : سَبْعٌ وحَمسُونَ حَبَّةً وسِتَّةُ أعشَارِ الجُبَّةِ ، فالرِّطْلُ : معةٌ وثَمَانِيَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهُمَا بالوَزْنِ المَذْكُورِ . أعشَارِ حَبَّةٍ وعُشْرُ عُشْرِ الحَبَّةِ ، فالرِّطْلُ : معةٌ وثَمَانِيَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهُمَا بالوَزْنِ المَذْكُورِ . وأمًا مِكْيَالُ المَدِينَةِ : فَهُو بِصَاعِ النِيِّ ﷺ ، وقَدْرُهُ : حَمْسَةُ أَرْطَالُ وثُلُكٌ بالعِرَاقِيِّ . انظر : نيل الأوطار (٢٣٥/٥ ، ٢١٩) .

<sup>(</sup>١) المغني (٦/٧٧).

أَصْحَابُ الاخْتِصَاصِ مِنْ أَنْظِمَةٍ ، وأَعْرَافٍ تَحْلِبُ للنَّاسِ المَصَالِحَ ، وتُنَظَّمُ أُمُورَهُم؛ كَنِظَامِ الْمُرُورِ ، والامْتِحَانَاتِ ، ونَحْو ذَلِكَ مِن الأَنْظِمَةِ التي تَقْتَضِيْهَا المَصْلَحَةُ ، ولا تُحَالِفُ نُصُوصَ الشَّارِعِ سُبْحَانَهُ (١) .

والعُرْفُ الفَاسِلُد: هُــوَ ﴿ مَـا يَتَعَارَفُهُ النَّـاسُ كُلُّهُــم أَوْ بَعْضُهُــم ، مِمَّـا يُخَــالِفُ الشَّرْعَ ، أَوْ يَحْلِبُ ضَرَرًا ، أَوْ يُفَوِّتُ نَفْعًا ﴾ (٢) .

مِثَالُهُ: التَّعَامُلُ بِالرِّبَا فِي البُنُوكِ الرِّبُويَّةِ ؛ كَمَا هُوَ وَاقِعُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّـاسِ هَـذهِ الأَيَّامِ.

#### \* \* \*

- ثَانِيَا : يَنْقَسِمُ العُرْفُ بِاعْتِبَارِ القَوْلِ والعَمَلِ إِلَى قَوْلِي وعَمَلِي :

فَالعُرْفُ القَوْلِيُّ: هُوَ تَعَارُفُ جَمَاعَةٍ مَا عَلَى إَطْلاَقِ لَفْظٍ مُعَيَّنٍ عَلَى مَعْنَى لَيْسَ مَوْضُوعًا لَهُ أَصْلاً ؟ بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ عِنْدَ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرٍ قَرِيْنَةٍ ، وَلاَ عَلاَقَةٍ عَقْليَّة (٣) .

مِثَالُهُ: قَوْلُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فِيْمَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّـاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -: « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ

<sup>(</sup>١) انظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٦٦ ، ٦٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٦٧) . وانظر قريباً مِنه : مصادر التشريع الإسْلاَمِيِّ فيما لا نصَّ فيه (ص ١٤٦ ، ١٤٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص ٢٢) ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٦٦) .

هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا » (١) .

فَإِنَّ الحُرْمَةَ لَيْسَتْ مُنْصَبَّةً عَلَى ذَاتِ الدَّمِ وَالعِرْضِ ، وإِنَّمَا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ سَفْكٍ للدَّمِ ، وهَتْكٍ للعِرْضِ <sup>(٢)</sup> .

والعُرْفُ العَمَلِيُّ : ﴿ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ أَغْلَبِ النَّاسِ فِي جَمِيْعِ البِلاَدِ ، أَوْ فِي بَعْضِهَا ﴾ (٣) .

وأَهْثِلَةُ هَذَا النَّوْعِ مِن أَنُواعِ العُرْفِ كَثِيْرَةٌ حِدًّا ؛ ذَكَرَ بَعْضَا مِنْهَا العَلاَّمَةُ ابنُ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - فَقَالَ : « وِمْنَ هذَا : الشَّرْطُ العُرْفِيُّ كَاللَّهْظِيِّ ... وَمِنْهَا لَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى مَنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَغْسِلُ أَوْ يَخِيْطُ بِالأَجْرَةِ ؛ أَوْ عَجِيْنَةً لِمَنْ يَخْبِرُهَا ، أَوْ لَحْمَا لِمَنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يَغْسِلُ أَوْ يَخِيْطُ بِالأَجْرَةِ ؛ أَوْ عَجَيْنَةً لِمَنْ يَخْبِرُهَا ، أَوْ لَحْمَا لِمَنْ يَطْبَعُهُ ، أَوْ جُبْنَا لِمَنْ يَطْحَنُهُ ، أَوْ مَتَاعَا لِمَنْ يَحْمِلُهُ ، وَنَحُو ذَلِكَ . فَمَنْ نَصَّبَ نَفْسَهُ للأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ أَجْرَةُ اللِّلْ إِنَّ لَمْ وَنَحْدُ لَلْكَ وَجَبَ لَهُ أَجْرَةُ اللِّلْ إِنْ لَا لَمْ الْعَمْلُ العِلْمِ ، حَتَّى عِنْدَ اللَّنْكِرِيْنَ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُم يُنْكِرُونَ لِذَلِكَ ؟ فَإِنْهُم العَمْلُ إِلاَ بِهِ » (\*) .

وسَبَبُ هَٰذَا الْعُرْفِ الْعَمَلِيِّ هُوَ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب الخطبة آيَّام منى ، ح (۱۷۳۹) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۱۷۰/۳) . ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدِّيات ، باب تغليف تحريم الدِّماء والأموال والأعراض ، ح [۲۹] (۱۲۹)، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (۱۹/۱۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٧٣).

 <sup>(</sup>٣) العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٧٣). وانظر قريبًا من هــذا: العرف والعـادة في
 رأي الفقهاء (ص ٢٤).

 <sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٣/٣).

- ثَالِثَاً : ويَنْقَسِمُ العُرْفُ بِاعْتِبَارِ شُيُوعِهِ إِلَى عُرْفٍ عَامٌ ، وعُرْفِ خَاصٌ : فَالعُرْفُ العَامُّ : هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ ، في جَمِيْعِ البُلْدَانِ . هِثَالُهُ : مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِن اسْتِعْمَالِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فِي إِزَالَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، وكَذَا مَا تَعَارَفُوا عَلَيْهِ مِن لُبْسِ الجَدِيْدِ يَوْمَ العِيْدِ (١) .

والعُرْفُ الحَاصُّ: هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ النَّـاسِ فِي بَعْـضِ البُلْـدَانِ ، أَوْ فِ زَمَنِ مُعَيَّنِ ، أَوْ تَعَارَفَتْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مُعَيَّنَةٌ مِن النَّاسِ .

مِّثَالُ ذَ**لِكَ** : عُرْفُ التَّجَّارِ فِيَمَا بَيْنَهُم علَى مَا يُعَدُّ عَيْبًا يُنْقِـصُ ثَمَنَ الَبِيْعِ أَوْ لاَ يُعَدُّ ، وكَعُرْفِ أَهْلِ بَلَدٍ مَا عَلَى أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لاَ يُكْتَبُ إِلاَّ صَبِيْحَةِ الزَّواجِ <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : المدخل الفقهيّ العام (٨٤٨/٢) ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ٨١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المدخل الفقهي العام (٨٤٨/٢-٩٤٨) ؛ العرف وأثره في الشـريعة والقـانون (ص
 ٨٢٠ .

# الفَرْغُ الثَّانِي خُجِيَّةُ العُرْفِ فِي الاسْتِــدُلاَلِ ، وبَيَانُ شُرُوطِ خُجِيَّتِهِ وَاعْتِبَارِهِ شُرُوطِ خُجِيَّتِهِ وَاعْتِبَارِهِ

غَالِبُ مَنْ كَتَبُوا فِي العُرْفِ يَسْتَدِلُونَ لِحُجَيِّتِهِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ خُلِهِ الْعُفُو وَأَمْمُ بِٱلْعُرْفِ وَآعُمِ عَنِهُ عَلِيْكِ الْهِ اللهِ وَبِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلِيْكُ أَنَّهُ اللهِ عَسَنَ ، وَمَا رَأُوا سَيِّئًا فَهُ وَعِنْدَ اللهِ حَسَنَ ، وَمَا رَأُوا سَيِّئًا فَهُ وَعِنْدَ اللهِ سَيِّنً » (٢) .

وَهَذَانِ الدَّلِيْلَانِ لاَ يَدُلاَّن عَلَى خُجيَّةِ العُرْفِ ؛ لِمَا يَلِي :

أَوَّلاً: أَنَّ الْمَرَادَ بِالعُرْفِ فِي الآيةِ: المَعْرُوفُ مِن أَخْلاَقِ النَّـاسِ، وَصِفَـاتِهِمِ
 وأَعْمَالِهِم الحَسنَةِ، عَلَى مَا اخْتَارَهُ جُمْهُورُ اللَّفَسِرِّيْنَ (٢).

(١) الأعراف: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أَحْمَدُ مِن كَلام عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - ، في مسند المكثرين من الصحابة ، ح (٣٦٠٠) ، وقال مُحَقِّقُوا السند : « إسْنَادُهُ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ عَاصِمٍ - وهُو ابنُ أَبِي النَّجُودِ - وبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الشيخين ، غَيرَ أبي بَكر ؛ وهُو ابنُ عَباش - فَمن رِجَالِ البخاريِّ ، وأخرَجَ لَهُ مُسلِمٌ في المُقدِّمَةِ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل فمن رِجَالِ البخاريِّ ، وأخرَجَ لَهُ مُسلِمٌ في المُقدِّمَةِ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل

وأخرجه الهيثميُّ في كتساب العلم ، بـاب في الإجمـاع ، وقـال : « رَوَاهُ أَحَمَـدُ، والمَبَزَّارُ ، والطَّبَرَانِيُّ في الكبير ، ورِحَالُهُ مُونَّقُونَ » ا هـ . بحمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد (١٧٧/١– ١٧٧٨) .

والبَغَوِيُّ في كتاب الإيمان ، باب ردِّ البِّدع والأهواء ، ح (١٠٥) ، شرح السُّنَّةِ (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٣٢٦/١٣−٣٢٨) ؛ تفسير القرآن العظيم ⇔

• ثَانِيَاً : أَنَّ الحَدِيْثَ لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، بَـلْ هُـوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ – رضي اللهُ عَنْهُ – ، ثُمَّ هُوَ يَدُلُّ عَلَى الإِجْمَاعِ لاَ عَلَى العُرْفِ ؛ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْمُحَقِّقِيْنَ مِن أَهْلِ العِلْمِ (١) .

﴿ وَأَمَّا أَدِلَّهُ اعْتِبَارِ العُرْفِ وحُجِيَّتِهِ ؛ فَمِن الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ :
 أ\_ مِنَ الكِتَابِ :

١- قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ لَلَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسَعَهَا لَا تُصَكَآرٌ وَالِدَهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ وَسَعَهَا لَا تُصَالَا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَنَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ ارَدِيمُ أَن لَسَتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ ارَدِيمُ أَن لَسَتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ ارْدِيمُ أَن لَسَتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ ارْدِيمُ أَن لَسَتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ ارْدِيمُ أَن لَسَتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ الرَدِيمُ إِنَا سَلَمْتُهُم مَا ءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ ﴾ (\*\*)

والوَجْهُ مِن الآيَةِ: أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى أُوْجَبَ النَّفَقَةَ وَالكِسْوَةَ للمُرْضِعَةِ عَلَى المَوْلُودِ لَهُ تَبَعًا للعُرْفِ، وَمَا يَحِبُ لِمِثْلِهَا عَلَى مِثْلِهِ، فالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ في الغِنَى والفَقْرِ ؛ فَمِنْهُمُ المُوْسِعُ ، وَمِنْهُمُ المُقْتِرُ ، فَمَسرَدُّ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا لِعُسرُفِ النَّاسِ مِن غَيْرِ

<sup>⇒ (</sup>۳۰۸/۲) ؛ فتح القدير (٤٠٦/٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: سيف الدين الآمديِّ ، الإحكام في أصول الأحكام ، المحلد الثاني (٣٩٤/٤) ؛ ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام (٣/٩٥/-٧٦٠) .

وقد اكتفيت هُنَا بهذهِ الإشارة مَنْعاً للإطالة فيما ليس هُو مَجال البحث كما هو ظاهر ؟ ولأنَّه قد سبق إلى تقرير ذلك أتمَّ التقرير بما لا مزيد عليه حَمْعٌ مِن الباحثين ؟ مِنهم : عمر ابن عبد الكريم الجيدي في كتابه ( العرف والعمل في المذهب المالكيِّ ، ومفهومهما لـدى علماء المغرب) ، (ص ٣٥-٦١) ؛ د . أحمد بن علي سير المباركي في كتابه ( العرف وأثره في الشريعة والقانون ) ، (ص ٢٠٩-١١) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣٣ .

إِضْرَارٍ وَلاَ ضَرَرٍ (١) .

قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيُّ - رحمه الله - : « يَعْنِي بِقَوْلِهِ ﴿ بِالْمَعُهُوثِ ﴾ : بِمَا يَجِبُ لِمِثْلِهَا عَلَى مِثْلِهِ ؛ إِذْ كَانَ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ عَلِمَ تَفَاوُتَ أَحْوَالِ خَلْقِهِ بِالْغِنَى وَالْفَقْرِ ، وَأَنَّ مِنْهُمُ المُوْسِعُ وَالمُقْتِرُ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ كُلاَّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَنْ لَلِغَنَى وَالفَقْرِ ، وَأَنَّ مِنْهُمُ المُوسِعُ وَالمُقْتِرُ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ كُلاَّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَنْ لَزِمَتُهُ نَفَقَتُهُ مِن زَوْجَتِهِ وَوَلَـدِهِ عَلَى قَدْرِ مَيْسَرَتِهِ ؛ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ : ﴿ لَيْمَا فَالَ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ : ﴿ لِينَفِقَ مِمَّا ءَالنَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ لَا يُكِلِّفُ اللّهُ لَلهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ اللّهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢\_ قَوْلُهُ تَعَالَى شَانُهُ : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَق تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ (1) .

والوَجْهُ مِن الآَيَةِ: أَنَّ الله تَبَارَكَ اسْمُهُ أَوْجَبَ الْمُنْعَةَ لِلمُطَلَّقَةِ قَبْلَ مَسِيْسِ زَوْجِهَا لَهَا ، وفَرْضِ المَهْرِ ، وتَرَكَ تَقْدِيْرَ هذهِ المُتْعَةِ إِلَى الغُرْفِ ، مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ ، غِنَى وفَقْرًا (٥٠) .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ عَلَيٍّ الرَّازِيُّ الجَصَّاصُ الحَنفِي – رحمـه الله - : ﴿ وَإِثْبَـاتُ الطَّنّ المِقْدَارِ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِهِ فِي الإعْسَارِ واليَسَارِ ، طَرِيْقَــةُ الاجْتِهَـادِ ، وغَالِبُ الطَّنّ

 <sup>(</sup>١) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٥/٤٤) ؛ العرف والعمـل في المذهب المالكيّ (ص ٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>٣) حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٥/٤).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر : العرف والعمــل في المذهـب المـالكيِّ (ص ٦٥-٦٦) ؛ العـرف وأثـره في الشـريعة والقانون (ص ١٣٣) .

ويَخْتَلِفُ ذَلِكَ فِي الأَرْمَانِ أَيْضًا ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى شَرَطَ فِي مِقْدَارِهَا شَيْئَيْنِ : أَحْدُهُمَا: اعْتِبَارُهَا بِيَسَارِ الرَّجُلِ وَإعْسَارِهِ . والثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بِالمَعْرُوفِ مَعَ ذَلِكَ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُ المَعْنَيْنِ فِي ذَلِكَ ، وإذَا كَانَ كَذَلِكَ وكَانَ المَعْرُوفِ مِنْهُمَا مَوْقُوفَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُ المَعْنَيْنِ فِي ذَلِكَ ، وإذَا كَانَ كَذَلِكَ وكَانَ المَعْرُوفِ مِنْهُمَا مَوْقُوفَا عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ فِيْهَا ، والعَادَاتُ قَدْ تَخْتَلِفُ وتَتَغَيَّرُ ، وجَبَ بِذَلِكَ مُرَاعَاةُ العَادَاتِ فِي الأَرْمَانِ ، وذَلِكَ أَصْلٌ فِي جَوَازِ الاجْتِهَادِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ ؛ إِذْ كَانَ اللهَ حُكْما مُؤدِّياً إِلَى اجْتِهَادِ رَايِنَا » (١) .

٣\_ قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَأَبْلُوا الْمِلْنَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ وَشُدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَشَيْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَاشْهِدُوا فَلَيْمَ مَا فَلَيْمَا كُلُ بِالْمَعْمُونِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لَهُا ﴾ (٢)

## والوَجْهُ مِن الآَيَةِ :

أَنَّ وَلِيَّ النَتِيْمِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ النَتِيْمِ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَهُ الأَخْذُ مِنْ مَالِ النَتِيْمِ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَهُ الأَخْذُ مِنْهُ بِالمَعْرُوفُ : هُـوَ مَـا تَعَـارَفَ عَلَيْـهِ النَّاسُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَحْوَالِ (٣) .

وَقَدْ تَرْجَمَ الإِمَامُ البُّحَـارِيُّ - رحمه الله - في صَحِيْجِهِ مُسْتَدِلاً بِهَـذِهِ الآيَـةِ ؛ فَقَالَ : ﴿ بَابٌ : مَــنْ أَجْـرَى أَمْـرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَـا يَتَعَـارَفُونَ بَيْنَهُـم في البُيُـوعِ ، والإِجَارَةِ ، والمِكْيَالِ ، والوَزْنِ ، وَسُنَنِهِم علَى نِيَّاتِهِم ومَذَاهِبِهِم المَشْهُــورَةِ » ، ثُـمً

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٤٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦.

<sup>(</sup>٣) ابن العربيِّ ، أحكام القرآن (٢١/١ ، ٢٢٤) .

سَاقَ بِسَـنَدِهِ إِلَـى عَائِشَـةَ - رضي الله عَنْهُـا - قَـالَتْ: « ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيكًا فَلْيَسَتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلِّ مِاللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكُ فَي اللهِ عَلَيْكُ مِا لَمَعْرُوفِ ﴾ : أُنْزِلَتْ فِسي وَالِسي الْيَتِيمِ الَّـذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ » (١).

« وَمَقْصُودُهُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ : إِثْبَاتُ الاعْتِمَادِ عَلَى العُرْفِ ، وَأَنَّهُ يُقْضَى بِهِ عَلَى ظَوَاهِرِ الأَلْفَاظِ ... والمُرَادُ مِنْهُ فِي التَّرْجَمَةِ : حَوَالَةُ وَالِي اليَتِيْمِ فِي أَكْلِهِ مِنْ مَالِهِ عَلَى العُرْفِ » (٢) .

## ب\_ أُدِلَّةُ اعْتِبَارِ العُرْفِ مِن السُّنَّةِ:

ا\_ مَا رَوَتُهُ عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهُا - قَالَتْ : قَالَتْ هِنْـدٌ أُمُّ مُعَاوِيَـهَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيُّ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ! فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرَّاً ؟ قَالَ : «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ » <sup>(7)</sup> .

قَالَ الإمِامُ النَّوَوِيُّ - رحمه اللهَ - : ﴿ فِي هذَا الْحَدِيْثِ فَوَائِــدُ ... مِنْهَـا : اعْتِمَـادُ الغُرْفِ فِي الأُمُورِ التِي لَيْسَ فِيْهَا تَحْدِيْدُ شَرْعِيٌّ ﴾ ( أَ ) .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ – عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ – : ﴿ حَدَيْثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ هِنْدَ...

<sup>(</sup>۱) كتاب البيوع ، ح (۲۲۱۲) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٧٤-٤٧٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٧٤-٥٧٤) .

ومسلمٌ في كتاب الأقضية ، بـاب قضيَّة هنـد ، ح [٧] (١٧١٤) ، شـرح النـوويِّ علـى صحيح مسلم ، الجلد الرابع (٣٧٣/١٢) .

<sup>(</sup>٤) شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الرابع (٢٧٤/١٢) .

والْمَرَادُ مِنْهَا: قَوْلُهُ: ‹‹ حُذِي مِن مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَغْرُوفِ ›› ؛ فَأَحَالَهَا عَلَى الْعُرْفِ فِيْهَا نَيْمَا لَيْسَ فِيْهِ تَحْدِيْدٌ شَرْعِيٍّ ›› (١) .

إلى ما رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ – رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا – : أَنْ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْلِيٌ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ اللهِ ! إِنِّي أَصَبْتَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ؟ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي لا يُبَاعُ ، وَلا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ الرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ .

فَقَوْلُ عُمَرَ - رضي الله عَنـه - : ( يـ أَكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ) ؛ مَعْنَـاهُ : يَـاْكُلُ بِالْمُعْتَادِ الذي جَرَى عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ ، ولا يَتَحَاوَزُهُ ، وهَذَا إِحَالَةٌ مِنْهُ عَلَى العُرْف، وقد أقرَّهُ النبيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ (٣) .

٣\_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُـــولَ اللهِ عَلَيْلِ قَالَ :
 ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٧٥/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف ، ح (٢٧٣٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤١٨/٥) .

ومسلم في كتاب الوصية ، باب الوقف ، ح [١٥] (١٦٣٢) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الرابع (٢٥٣/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٢٥٥/١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢١/٥) .

أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَــا وَلَــمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ <sub>»</sub> <sup>(١)</sup> .

قَالَ شَمْسُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ محمَّدِ الخَطِيْبِ الشَّرْبِيْنِيُّ الشَّافِعِي – رحمه اللهُ – : (( وَيُعْتَبَرُ فِي التَّفَرُّقِ العُرْفُ ) فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ تَفَرُّقًا يَلْزَمُ بِهِ العَقْدُ ، وَمَا لاَ فَلاَ ؛ لأَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ حَدِّ شَرْعًا وَلاَ لُغَةً يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ <sub>»</sub> (<sup>٢)</sup>.

وقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ وَقَدِ احْتَلَـفَ القَائِلُونَ بِـأَنَّ الْمَرَادَ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِالأَبْدَانِ ؛ هَلْ للتَّفَرُّقِ حَدِّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ ؟ وَالمَشْهُورُ الرَّاجِحُ مِن مَذَاهِبِ العُلَمَاءِ في ذَلِكَ : أَنَّهُ مَوْكُولٌ إِلَى العُرْفِ ؛ فَكُلُّ مَا عُدَّ فِي العُرْفِ تَفَرُّقًا حُكِمَ بِـهِ ، وَمَا لاَ فَلاَ ﴾ (٣).

فَالتَّفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي عَفْـدِ البَيْعِ لَـمْ يَـرِدْ تَحْدِيْـدُهُ فِي الشَّـرْعِ ، فَـالَمْرْجِعُ فِ تَحْدِيْدِهِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَــادَاتِهِم فِيْمَـا يَعُدُّونَـهُ تَفَرُّقَـاً ؛ لأنَّ الشَّـارِعَ عَلَـقَ عَلَيْـهِ حُكْماً ، وَلَم يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ (1) .

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَعْمَرَ أَعْمَرَ أَرْضَاً لَيْسَتْ لأَحَدِ فَهُو أَحَقُ » . قَالَ عُرْوَةُ [ بنُ الزُّبَيْرِ ] : قَضَى بِهِ عُمَـرُ - رَضِي الله عَنْهُ - فِي خِلاَفَتِهِ (°) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب البيوع ، باب إذا خَيَّر أحدُهُما صاحبه بعد البيع فقد وحب البيع، ح (۲۱۱۲) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۲۱۱۲) . ومسلمٌ في كتاب البيوع ، بـاب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، ح [٤٣] (١٥٣١) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (١٣٢/١-١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج (٤٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) فتع الباري بشرح صحيح البخاري (٣٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (١٢/٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ في كتاب الحرث والمزارعة ، باب من أحيا أرضاً مَوَاتاً ، ح (٢٣٣٥) ، ٢

وَفَي رَوَايَةٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ - رضي اللهُ عَنْهُ - عَن النبيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ مَــنْ أَحْيَا أَرْضَاً مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ ﴾ (١) .

وَالْحَدِيْثُ عَلَّقَ مِلْكِيَّةَ الأَرْضِ التي لَمْ يُعْلَمْ لَهَا مَالِكٌ بِإِحْيَائِهَا ، ولَكِنَّـهُ لَمْ يُبَيِّن كَيْفِيَّةَ الإِحْيَاءِ ، فَكَانَ مَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَعْرَافِ النَّاسِ ، وعَادَاتِهِم ؛ فَمَا يَعُدُّونَـهُ إِحْيَـاءً فَهُو إِحْيَاةً ، تَثْبُتُ بِهِ مِلْكِيَّةُ الأَرْضِ ، ومَا لاَ فَلاَ (٢) .

وَصحَّحَه الألبانيُّ فِي الإرواء (٤/٦) ، ح (١٥٥٠) ، وقال : « وهُو عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ، ولاَ يَضُرُّهُ الحَيْلَافُ الرُّوَاةِ فِي إسْنَادِهِ عَلَى هِسَامِ الشَّيْخَيْنِ، وعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ، ولاَ يَضُرُّهُ الحَيْلَافُ الرُّوَاةِ فِي إسْنَادِهِ عَلَى هِسَامِ [ ابن عُرُوَةً ] ؛ لاتَّفَاق حَمَاعَةٍ مِن النَّقَاتِ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْهُ هَكَذَا ، وَمِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ لِهِسَامٍ فِيْهِ عِدَّةً أَسَانِيْد ، هَذَا أَحَدُها » اه. .

وَالْمُوَاتُ : هِي الأَرْضُ التي لَم تُرْرَعْ ، ولَم تُعْمَرْ ، ولاَ حَرَى عَلَيْهَا مِلْكُ أَحَدٍ ؛ شُبِّهَت العِمَارَةُ لَهَا بِالحَيَاةِ ، وتَعْطِيْلُهَا بِفَقْدِ الحَيَاةِ ، وإحْيَاؤُهَا يَكُونُ بالسَّقْي ، أو الزَّرْعِ ، أو الغَرْسِ ، أو البنَاء ، فَتَصِيْرُ بِذَلِكَ مِلْكَهُ ، سَوَاةً كَانَتْ فِيْمَا قَرُبَ مِن العِمْرَانِ أَم بَعُدَ ، وسَوَاةً أَذِنْ ، وهَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ .

انظر: لسان العرب (٢١٩/١٣) ، ( موت ) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٣/٥) .

<sup>⇒</sup> ابن حجر ، فتح الباري بشرحٍ صحيح البخاريُّ (٢٣/٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ تَعْلِيْقاً بِصِيعَةِ التَّمْرِيْضِ: ( يُرُوّى ) ، مَوقوفاً عَلَى عُمَر بِصِيغَةِ الجَرْمِ: ( وَالرَّمَدَيُّ فِي كتاب الحرث والمزارَعة ، باب من أحيا أرضاً مَواتاً ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۳/۵) . والترمذيُّ في كتاب الأحكام ، باب ما ذكر في إحياء أرض المَوَات ، ح (۱۳۷۹) ، وقال : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ » اهر . الجامع الصحيح (۲۲۳/۳ - ۲۲۴) . وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة ، باب في إحياء الموات ، ح (۲۲۷ ) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲۲۲/۸ - ۲۲۷) . وأخمَدُ في مسند حابر ابن عبد الله ، ح (۱۵۰۸۱) ، وقال مُحَقَّفُوا المسند : « حَدِيْثُ صَحَيْحٌ ، وهَذَا إِسُنَادٌ حَسَنُ مِن أَحلِ عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الرحمن بن رَافِع ؛ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ حَمْعٌ ، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ ، وهُو مُتَابَعٌ » اهر ، مسند الإمام أحمد بن حنبل حنبل وَدُكرة أبنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ ، وهُو مُتَابَعٌ » اهد ، مسند الإمام أحمد بن حنبل

<sup>(</sup>٢) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص ١٣٧).

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : « وقَالَ القَاضِي [ أَبُو يَعْلَى ] : فِي صِفَةِ الإِحْيَاءُ وَالتَّانِيَةُ : الإحْيَاءُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ إِحْيَاءً ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَعْلِيْقِ المِلْكِ عَلَى الإحْيَاءِ ، ولَم يُبَيِّنْهُ ، ولاَ ذَكَرَ كَيْفِيَّتَهُ ، فَيَجِبُ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَعْلِيْقِ المِلْكِ عَلَى الإحْيَاء ، ولَم يُبَيِّنْهُ ، ولاَ ذَكَرَ كَيْفِيَّتَهُ ، فَيَجِبُ الشَّرْعَ وَرَدَ بِاعْتِبَارِ القَبْضِ والحِرْزِ الرَّجُوعُ فِيْهِ إِلَى مَا كَانَ إِحْيَاء فِي العُرْفِ ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا وَرَدَ بِاعْتِبَارِ القَبْضِ والحِرْزِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتُهُ ، كَانَ المَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ ؛ ولأَنَّ الشَّارِعَ لَوْ عَلَّقَ الحُكْمَ عَلَى وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتُهُ ، كَانَ المَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ ؛ ولأَنَّ الشَّارِعَ لَوْ عَلَّقَ الحُكْمَ عَلَى مُسَمَّى باسْمٍ ، لَتَعَلَّقَ بِمُسَمَّاهُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّسَانِ ، فَكَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ الحُكْمُ بالمُسَمَّى باسْمٍ ، لَتَعَلَّق بِمُسَمَّاهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ، فَكَذَلِكَ يَتَعَلِّقُ الحُكْمُ بالمُسَمَّى الْعَرْفِ ؛ ولأَنَّ النِيَّ عَلِيْقَ لِا يُعَرِفِ ؛ ولأَنَّ النَّه عَنْ العُرْفِ ولأَنَّ النِيَّ عَلِيْقَ لِمَعْرِفَتِه ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ طَرِيْقٌ سِواهُ » (\*) . طَرِيْقٌ ، فَلَمَّا لَم يُبَيِّنُهُ تَعَيَّنَ العُرْفُ طُرِيْقًا لِمَعْرِفَتِهِ ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ طَرِيْقٌ سِواهُ » (\*)

أنَّ الإسلامَ أَقرَّ كَثِيْرًا مِن الأَعْرَافِ الـــي كَـانَتْ مُتَدَاوَلَـةً بَيْـنَ الْمُسْـلِمِنَ إِبَّــانَ مَبْعَثِ النبيِّ ﷺ مَصَّـالِحُ النّـاسِ (٣) ،
 مَبْعَثِ النبيِّ ﷺ مَصَّـالِحُ النّـاسِ (٣) ،
 وأَمْثِلَهُ ذَلِكَ كَثِيْرَةٌ حَدَّاً ؛ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي :

أَ\_عَقْدُ السَّلَمِ؛ فَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا لَدَى أَهْلِ المَدِيْنَةِ قَبْـلَ الهِجْـرَةِ النَّبَوِيَّـةِ إِلَيْهَـا، فَلَمَّا قَدِمَ النبيُّ ﷺ إِلَيْهِم أَقَــرَّهُ، وضَبَطَـهُ بِضَوَابِـطَ الشَّـرْعِ الــني تُبْعِـدُهُ عَـن الغَـرَرِ والجَـهَالةِ، وشُبَهِ الرِّبَا.

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - : قَـدِمَ النَّبيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ ، وَهُــمْ

<sup>(</sup>۱) وكان قَدْ قَالَ قَبْـلَ ذَلِـكَ : « إِنَّ تَحْوِيْطَ الأَرْضِ إِحْيَـاءٌ لَهَـا ، سَـوَاءٌ أَرَادَهَـا للبنَـاءِ ، أَو للزَّرْعِ، أَو حَظِيْرَةً للغَنَمِ ، أَو الْحَشَبِ ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ ... ولاَ بُــدً أَن يَكُـونَ الحَـائِطُ مَيْهُــاً يَمْنَعُ مَا وَرَاءَهُ ، ويَكُونُ مِمَّا حَرَتِ العَادَةُ بِمِثْلِهِ ، ويَحْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ البُلْدَانِ » ا هـ . للغنى (١٧٦/٨ -١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) المغني (١٧٧/٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: العرف والعمل في المذهب المالكيّ (ص ٦٧) ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون
 (ص ١٢٠-١٢٠) .

يُسْلِفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَتَيْنِ ، وَالتَّلَاثَ ، فَقَالَ : ﴿ أَسْلِفُوا فِي النَّمَارِ ؛ فِي كَيْـلٍ مَعْلُومٍ ﴾ [اللهُ مَعْلُومٍ ﴾ [١] .

بـ العَزْلُ ؛ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَثْنَاءَ الجِمَاعِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النِيَّ ﷺ والوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ، فَلَم يَنْهَهُمْ عَنْ ذَلِك .

قَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ – رضي اللهُ عَنْهُ – : ﴿ كُنَّا نَعْـزِلُ عَلَـى عَهْـدِ رَسُـولِ اللهِ عَلِيُّ ، فَلَمْ يَنْهَنَا ﴾ (٢) .

وفي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ﴾ (٣) .

وبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ العُرْفَ دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ تَابِعٌ ، يَرْجِعُ إِلَى الأَدِلَّةِ الصِّحِيْحَةِ ، مَتَى مَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ ، أو جَرَى عَلَى اعْتِبَارِهِ ، وَهُو بِذَلِكَ يُعْتَبَرُ أَصْلاً مِن أُصُولِ الاَسْتِنْبَاطِ التِي تُرَاعَى فِي تَطْبِيْقِ الأَحْكَامِ مَتَى كَانَ صَحِيْحًا (١٠) .

(۱) رواه البخاريُّ في كتاب السَّلم ، باب السَّلم في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، ح (۲۲۳۹) ، ابن حجـر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۰۰۰/٤) .

ومُسلَمٌ في كتابُ الْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ ، باب السَّلَمِ ، ح [١٢٧] (١٦٠٤) ، شرح النــوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٢١٧/١١) .

(٢) رواه مسلمٌ في كتاب النُّكَاحِ ، باب حكم العَزْلِ ، ح [١٣٦] (١٤٤٠) ، شرح النــوويِّ على صحيح مسلم ، الجحلد الرابع (١٣/١٠-١٤) .

والعَوْلُ : هُو أَن يُحَامِعَ الرَّحُلُ زَوْحَتَهُ ، فإذَا قَارَبَ الإِنْزَالَ نَزَعَ ، وأَنْزَلَ خَارِجَ الفَرْجِ . انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (١٠/١٠) .

٣) أُخرَجُها البخاريُّ في كتاب النَّكاح ، باب العَوْل ، ح (٥٢٠٧) ، (٥٢٠٨) ، (٥٢٠٩) الرِّر (٣٠٥) .

(٤) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/٢) ١٤٦-١٤٦) ؛ العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص ٤٠-٤٦) ؛ تيسير علم أصول الفقه (ص ٢١٣) .

قَالَ حَلاَلُ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحمنِ السَّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - : ﴿ قَالَ الفُقَهَاءُ: كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مُطْلَقًاً ، وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ ، وَلاَ فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى العُرْف ِ ﴾ (١) .

﴿ وَلاَ يَكُونُ العُرْفُ مُعْتَبَراً ، وَلاَ صَحِيْحًا تُبنَى عَلَيْـهِ الأَحْكَـامُ ، ويُحْتَـجُ بِـهِ في الاسْتِدْلاَلِ إلا إذَا تَوَفَّرَتْ فِيْهِ الشَّرُوطُ التَّالِيَةُ :

الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ العُرْفُ مُطَّرِدًا غَالِبًا فِ جَمِيْعِ الحَالاَتِ ؛ بِحَيْثُ لاَ يَتَخَلَّفُ إِلاَّ فَلِيْلاً .

الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ العُرْفُ عَامَّاً فِي البِـلاَدِ ، أَو عَامَّاً فِي بَلَـدٍ بِعَيْنِـهِ ، أَو بَيْـنَ فِئَـةٍ مُعَيَّنَةٍ ؛ كَالتُحَّارِ ، والصُّنَّاعِ .

التَّالِثُ : أَنَّ يَكُونَ العُرْفُ مَوْجُودًا أَو قَائِماً وَقْتَ إِنْشَاءِ التَّصَـرُّفِ ؛ إِذْ لاَ عِبْرَةَ بالعُرْفِ الطَّارِئ .

الرَّابِعُ: أَلاَّ يُخَالِفَ العُرْفُ نَصَّا شَرْعِيًّا ؛ مِن كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، أو مِن سُنَّةِ رَسُولِهِ عَلِيًّ .

الْحَاهِسُ : أَلاَّ يُعَارِضَ العُرْفَ تَصْرِيْحٌ بِخِلاَفِهِ مِن الْمُتَعَامِلَيْنِ أَو الْمُتَعَاقِدَيْنِ . السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ العُرْفُ مُلْزِمًا (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن نَجَيْم ، الأشباه والنظائر (ص ٩٥-١٠٤) ؛ المدخل الفقهي العــام (٣/٣/٢- ٨٥٨) ؛ العـرف وأثــره في الشــريعة والقانون (ص ٩٨-٨٠) ؛ العرف وأثــره في الشــريعة والقانون (ص ٩٨-١٠٦) .

## الفَرْعُ الثَّالِثُ مَـدَى اعْتِبَـارِ العُــرُفِ فِي اللَّبَـاسِ

يُرْجَعُ فِي الفِقْهِ إِلَى اعْتِبَارِ العُرْفِ والعَـادَةِ فِي مَسَـائِلَ كَشِيْرَةٍ ؛ حَتَّـى إِنَّ الفُقَهَـاءَ جَعَلُوا العُرْفَ أَصْلاً يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ ، وَدَلِيْلاً يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّـصِّ الشَّـرْعِيِّ ، مَتَـى تَحَقَّقَتْ فِي العُرْفِ شُرُوطُهُ المُعْتَبَرَةُ (١).

قَالَ ابنُ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَقَـدْ أُجْرِيَ الْعُرْفُ مُجْرَى النَّطْقِ فِي أَكْثَرَ مِن مِئَةِ مَوْضِع ﴾ (٢) .

وقَالَ جَلاَلُ الدِّيْنِ السُّيُوطِيُّ - رحمه الله - : ﴿ قَالَ الْفُقَهَاءُ : كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مُطْلَقًا ، وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ ، وَلاَ فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ ﴾ (٣) .

وقَد صَاغَ الفُقَهَاءُ عَدَدًا مِن القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى أُدِلَّةِ اعْتِبَارِ العُرْفِ، والسَيْ تُبَيِّنُ أَنَّ العُرْفَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ ، تُبْنَى عَلَيْهِ الأَحْكَامُ ، ويُرْجَعُ إِلَيْهِ فِ الاسْتِدْلاَل؛ وأَهَمُّ هَذِهِ القَوَاعِدِ مَا يَلِي :

القَاعِدَةُ الْأُولَى : ﴿ الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ﴾ ( )

<sup>(</sup>١) انظر: ابن نُحَيم، الأشباه والنظائر (ص ٩٣)؛ السيوطيُّ، الأشباه والنظائر (ص ١١٩ وما بعدها)؛ قواعد ابن رحب (ص ٢٩٧)، القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة: يُخَـصُُّ العُمُومُ بالعَادَةِ .

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن نُحَيـم ، الأشـباه والنظـائر (ص ٩٣) ؛ المنشور في القواعــد (٣٥٦/٢) ؛ السيوطيُّ، الأشباه والنظائر (ص ١١٩) .

وَمَعْنَى القَاعِدَةِ : أَنَّ العَادَةَ تُجْعَلُ حَكَمَاً لإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ إِذَا لَم يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيْلٌ شَرْعِيٍّ لإِثْبَاتِهِ ، ولَيْسَ ثَمَّ نَصِّ شَرْعِيٍّ مُخَالِفٌ لِتِلْكَ العَادَةِ <sup>(١)</sup> .

القَاعِدَةُ التَّانِيَةُ: ﴿ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا ﴾ (٢).

ومَعْنَى القَاعِدَةِ: أَنَّ اسْتِعْمَالَ النَّاسِ غَيْرَ اللَّحَالِفِ للشَّرْعِ ، ولا للنَّصُوصِ الفِقْهِيَّةِ يُعَدُّ حُجَّةً ، ودَلِيْلاً يَحِبُ العَمَلُ بِمَوْجَبَهِ ؛ لأَنَّ العَادَةَ مُحَكَّمَةٌ ؛ كَبِيْعَ السُّلَمِ، والاسْتِصْنَاعِ مَثَلاً (٣) .

القَاعِدَةُ النَّالِثَةُ : ﴿ الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا ﴾ (١) .

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : ﴿ التَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ ﴾ (°) . وَمَعْنَى هَاتَيْنِ القَاعِدَتَيْنِ : أَنَّ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّـاسُ فِي مُعَـامَلاَتِهِم يَقُـومُ مَقَـامَ الشَّرْطِ فِي الالْتِزَامِ والتَقَيَّدِ بِهِ ، وإِنْ لَم يُذْكَرْ صَرِيْحًا فِي العَقْدِ والْمُعَامَلَةِ (١) .

انظر : الأتاسي ، شرح بحلة الأحكام (٧٨/١) .

انظر : دُرر الأحكام شرح بحلة الأحكام (١/١٤) ، مادة (٣٧) ؛ قواعد ابن رحب (ص ٢٩٥) ، تحت القاعدة الحادية والعشرين بعد المئة في تخصيص العمـوم بـالعرف؛ المدخــل الفقهيُّ العام (١٣٦/١) .

انظر : دُرر الأحكام شرح مجلَّة الأحكام (٤٢/١) . (٣)

انظر : ابن نَحَيْم ، الأشباه والنظائر (ص ٩٩) ؛ السيوطيُّ ، الأشباه والنظائر (ص (٤) ١٢٦-١٢٦) ؛ دُرر الأحكام شرح بحلة الأحكام (١/٢٤) ، مادة (٤٣) .

انظر : دُرر الأحكام شرح بحلَّة الأحكام (٢/١٤) ، مادة (٤٥) ؛ المدخل الفقهيُّ العام (0) . (177/1)

انظر : الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكُلِيَّة (ص ٣٠٦) . .

• والمُتَأَمَّلُ لِمَسْالَةِ اللّباسِ والنَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ فِي بَابِ اللّبَاسِ يَجِدُ أَنَّ فِيْهِ جَوَانِبَ شَرْعِيَّةً رَاعَاهَا الشَّارِغُ جَوَانِبَ شَرْعِيَّةً مَحْضَةً ، لاَ دَخْلَ للعُرْفِ فِيْهَا ، وفِيْهِ جَوَانِبَ عُرْفِيَّةً رَاعَاهَا الشَّارِغُ وَحَدَّرَ مِن مُخَالَفَتِهَا ، مِمَّا يَسْتَطِيْعُ المَرْهُ مَعَهُ القَوْلَ بِأَنَّ اللّبَاسَ فِي أَصْلِهِ شَرْعِيَّ ؛ وَحَدَّرَ مِن مُخَالَفَتِهَا ، مِمَّا يَسْتَطِيْعُ المَرْهُ مَعَهُ القَوْلَ بِأَنَّ اللّبَاسَ فِي أَصْلِهِ شَرْعِيَّ ؛ فَمَنْدُ مُن مُخَلُودَهُ ، وحُدُودَهُ ، وجُدُودَهُ ، وجُدُودَهُ ، وجُدُودَهُ ، وجُدُودَهُ ، وَحَدُودَهُ ، وَتَدَخَّلَ العُرْفُ فِي كَثِيْرِ مِن النَّصُوصِ التي تَبَيِّنُ نَوْعَهُ ، وجنسَهُ ، وقَدْرَهُ ، وحُدُودَهُ ، وتَدَخَّلَ العُرْفُ فِي كَثِيْرِ مِن الشَّهْرَةِ والْمَخَارَضُ مَع مَقَاصِدِ الإسْلامِ ، وأَوامِرِهُ ونَوَاهِيْهِ ، وبِمَا يُبْعِدُ المُسْلِمَ عَن الشَّهْرَةِ والمُخَالَفَةِ لِزِيِّ أَهْلِ بَلَدِهِ ؛ فَمَثَلاً :

\* نَهَى النَّارِعُ عَن لُبْسِ الرَّجُلِ لأَنْوَاعِ مِن الأَلْبِسَةِ ؛ كَلُبْسِ الحَرِيْسِ والدِّيْسَاجِ ، ولُبْسِ النَّيابِ اللَّيْحَاتِ النَّحِسَةِ وَبُلْسِ النَّيابِ اللَّيْحَانِ النَّحِسَةِ وَلُبْسِ النَّيابِ اللَّيْحِسَةِ اللَّيْمِيْرِهَا ، وجُلُودِ بَعْضِ الحَيَوانَاتِ النَّحِسَةِ (كَالكَلْبِ والخِنْزِيْرِ) ، ولُبْسِ الذَّهَبِ الكَّيْيْرِ ، ولُبْسِ الحَدْيْدِ والنَّحَاسِ والرَّصَاصِ ، ولُبْسِ بَعضِ أَنْواعِ الأَحْذِيَةِ ، مِمَّا سَبَقَ بَحْنُهُ فِي الْمَبَاحِثِ السَّابِقَةِ ، ولَو كَانَ اللّبَاسُ ولُبْسِ بَعضِ أَنْواعِ الأَحْذِيَةِ ، مِمَّا سَبَقَ بَحْنُهُ فِي الْمَبَاحِثِ السَّابِقَةِ ، ولَو كَانَ اللّبَاسُ عُرْفِيًا مَحْضًا لَكَانَ لأَهْ لِ بَلَدٍ مَا أَنْ يَتَوَاطَوًا عَلَى لُبْسِ ذَلِكَ ، مِن غَيْرِ أَن يُمْنَعُوا مِنْهُ .

\* نَهَى الشَّارِعُ عَن بَعْضِ هَيْتَاتِ اللَّبَاسِ ؛ كَلُبْسِ العِمَامَةِ الصَّمَّاءِ ، واشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، والتَّخَتُّمِ فِ الصَّمَّاءِ ، والتَّخَتُّمِ فِ الصَّمَّاءِ ، والتَّخَتُّمِ فِ عَيْرِ الإصْبَعِ الصَّغِيْرِ ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَيْتَاتِ اللَّبَاسِ مَضْبُوطَةٌ مِن قِبَلِ الشَّارِعِ .

 خَهَى الشَّارِعُ عُن كَثِيْرٍ مِن الأَلْبِسَةِ ؛ لأَنَّهَا مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ ، ولَم يَكُنِ المُسْلِمُ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ لَوْلاَ نَهْيُ الشَّارِعِ عَنْهَا ، وَتُعِلِيْلُهُ بِنَلِكَ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٢٥٩ ، ٢٠٤٥ ، ١٠٨١ ، ١٠٨١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) سَيَأْتِي تفصيلُ ذلك - إن شاء اللهُ تَعالى - (ص ٢٥٣ وما بعدها ) من هذا البحث .

نَهَى الشَّارِعُ عَن لُبْسِ لِبَاسِ الرَّجُلِ للمَرْأَةِ ، وعَن لُبْسِ لِبَـاسِ المَـرْأَةِ لـلرَّجُلِ ،
 وتَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ أَشَدَّ الوَعِيْدِ (١) .

\* نَهَى الشَّارِعُ عَن الإسبَّالِ وحَرَّمَهُ عَلَى الرِّجَالِ (٢) ، ولَو كَانَ اللَّبَاسُ عُرْفِيًا لَمَا كَانَ إِلَى تَحْرِيْمِهِ سَبِيْلٌ ؛ لأَنَّهُ كَانَ شَائِعاً وَقْتَ البِعْثَةِ النَبوِيَّةِ ، وهُو في هَذِهِ العُصُورِ أَكْثَرُ شُيُوعاً ورَوَاحاً ؛ حَتَّى إِنَّ بَعْضَ المُحْتَمَعَاتِ تَعُدُّ المُلْتَزِمِيْنَ بِحَدِّ الشَّوبِ في اللّبَاسِ مُتَطَرِّفِيْنَ عُلاَةً مُخَالِفِيْنَ لِمُحْتَمَعِهِم ، وهُمُ الَّذِيْنَ عَلَى الحَقِّ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - .

\* أَمَرَ الشَّارِعُ بِمُرَاعَاةِ كَثِيْرٍ مِن الأَحْكَامِ فِي اللَّبَاسِ ، والحَـذَرِ مِـن مُخَالَفَتِهَـا ؛ كالبُعْدِ عَن لِبَاسِ الشَّهْرَةِ ، وتَجَنَّبِ الإسبَالِ والإسْرَافِ والاحْتِيَالِ فِي اللَّبَاسِ .

\* حَدَّدَ الشَّارِعُ كَيْفِيَّةَ اللَّبَاسِ فِي كَثِيْرٍ مِن نُصُوصِ السُّنَّةِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ :

أ كَيْفِيَّةُ لُبْسِ العِمَامَةِ ؛ كَمَا فِي تَعْمِيْمِ النبيِّ عَلَيْنَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ - رضي الله عَنه - قال : كُنْتُ عَاشِرَ مَضَرَ وَعُمَرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنُ عَاشِرَ عَسْرَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ حَوْفٍ ، وَأَنَا ، وَأَبُو سَعِيْدٍ . فَجَاءَ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ حَبْلٍ (مُعَاذٌ ) ، وَحُذَيْفَةُ ، وَابْنُ عَوْفٍ ، وَأَنَا ، وَأَبُو سَعِيْدٍ . فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَالِ ، فَسَلَم ، ثُمَّ جَلَسَ . ( فَذَكَرَ الحَدِيْثَ ) إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ الْمِنَ عَوْفٍ ، فَتَحَمَّزَ لِسَرِيَّةٍ بَعَنَهُ عَلَيْهَا ، فَأَصْبَحَ وَقَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ كَرَابِيْسَ سَوْدَاءَ ، ابْنَ عَوْفٍ ، فَتَحَمَّزَ لِسَرِيَّةٍ بَعَنَهُ عَلَيْهَا ، فَأَصْبَحَ وَقَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ كَرَابِيْسَ سَوْدَاءَ ،

<sup>(</sup>١) سَيَأْتِي حَكُم المسألة - إن شاء الله - (ص ٦٣٤ وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) سَيَأْتِي حَكُم المسألة - إن شاء الله - (ص ٧٠١ وما بعدها) من هذا البحث .

فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ نَقَضَهَا ، فَعَمَّمَهُ ، فَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبُعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوَهَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ هَكَذَا يَابْنَ عَوْفٍ اعْتَمَّ ؛ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ ﴾ (١) .

بـ كَيْفِيَّةُ لُبْسِ النَّعَالِ ، وآدَابُهَا ، ومِن ثَمَّ نَهَى عَن المَشْي في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ <sup>(٢)</sup> . جـ كَيْفِيَّةُ التَّخَتُم ، وآدَابُهُ <sup>(٣)</sup> .

وهذا كُلّهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ كَثِيْراً مِن أَحْكَامِ اللّباسِ تُتَلَقَّى مِن الشَّارِعِ ، لاَ مَمَا يَعْتَقِدُ العُرْفِ ، وهذا أصْلٌ عَظِيْمٌ يَجِبُ التَنبَّهُ إِلَيْهِ ؛ وهُو أَنَّ اللّبَاسِ شَرْعِيٍّ ، لاَ كَمَا يَعْتَقِدُ كَثِيْرٌ مِن النَّاسِ أَنَّهُ عُرْفِيٍّ ، بِحَيْثُ يَجُوزُ للنَّاسِ أَنْ يَتَعَارَفُوا عَلَى لُبْسِ مَا يَشَاءُون ؛ لَوْناً ، وكَيْفِيَّة ، ونَوْعاً ، ولَوْ لَمْ نَقُلُ بِهِذَا الأصل لِمَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ وبَيْنَ ارْيُكَابِ المُحَرَّمَاتِ فِي بَابِ اللّبَاسِ ؛ مِن لُبْسِ الرِّجَالِ للذَّهَبِ ، والحَرِيْرِ ، والدَّيْسَاجِ ، ولُبْسِ المُسْلِمِ لِيْيَابِ الكُفَّارِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَارَفَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ اللّبَاسَ عُرْفِيٍّ ، سِيَّمَا فِي هَذِهِ العُصُورِ وَلِي النَّيْابِ الكُفَّارِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَارَفَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى أَسَاسٍ أَنَّ اللّبَاسَ عُرْفِيٍّ ، سِيَّمَا فِي هَذِهِ العُصُورِ وَلِي السَّاعِ فَي اللّبَاسِ ، ولَبِسُوا النَّسَاءَ فِي اللّبَاسِ ، ولَبِسُوا النَّيَابِ الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ ، بِدُونِ حَسِيْبٍ ولا رَقِيْبٍ ، حَتَّى أَصْ مَن بِلاَدِ المُسْلِمِينَ فَقَلْدُوا النَّسَاءَ فِي اللّبَاسِ ، ولَبِسُوا النَّالَ اللهِ اللّبَاسِ ، ولَبِسُوا النَّسَاءَ فِي اللّبَاسِ ، ولَبِسُوا النَّالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللّبَاسِ عَرِيْبًا فِي كَثِيْرٍ مِن بِلاَدِ المُسْلِمِينَ - والللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهَ عَلَى أَسَاسِ عَرِيْبًا فِي كَثِيْرٍ مِن بِلاَدِ المُسْلِمِينَ - والللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

بَلْ إِنَّ هَذَا الأَصْلَ لَيَتْفِقُ مَعَ حَدِّ العُرْفِ الصَّحِيْحِ فِي الشَّرْعِ ؛ لأَنَّ النُصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ هِي التِي تَقْضِي عَلَى العُرْفِ ، وتُبَيِّنُ صَحِيْحَةُ مِنْ فَاسِدِهِ ومَرْدُودِهِ ، لاَ

<sup>. (</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٥٠ ، ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٣٣١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٤٤٢ ، ٤٥٨ وما بعدها) .

العَكْسُ

ولِذَا نَصَّ أَهْ لُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ العُرْفَ المُعْتَبَرَ هُوَ الذي لاَ يُخَالِفُ النَّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ ، ولاَ يَحْلِبُ مَفْسَدَةً للنَّاسِ ، بِشَرْطِ أَلاَّ يُوْجَدَ فِي المَسْأَلَةِ المُحَكَّمِ فِيْهَا التُرْفِيَّ نَهُو المُعْتَبَرُ ، ولاَ عِبْرَةَ بِالعُرْفِ ، العُرْفُ نَصِّ شَرْعِيٌّ ؛ لأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ فَهُو المُعْتَبَرُ ، ولاَ عِبْرَةَ بِالعُرْفِ ، ولَا عِبْرَةَ بِالعُرْفِ ، ولَا عَبْرَةً بِالعُرْفِ ، ولَو وَافَقَهُ ؛ فَقَالُوا : (﴿ إِنَّ العَادَةَ تُحَكَّمُ فِيْمَا لاَ ضَبْطَ لَهُ شَرْعًا ﴾ (١) .

كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّ العُرْفَ إِذَا حَالَفَ الدَّلِيْلَ الشَّرْعِيَّ فَهُو مَرْدُودٌ لاَ اعْتِبَـارَ لَـهُ ؛ كَمَا لَــو تَعَـارَفَ الرِّحَـالُ عَلَـى الإِسْبَالِ فِي النِّيَـابِ ، أَو لُبْـسِ الحَرِيْـرِ ، أَو التَّخَتُـمِ بالذَّهَبِ وَلُبْسِهِ ، ونَحْو ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ تَحْرِيْمُهُ نَصَّاً (٢) .

\* وبِهَذَا الأصْلِ يَسْتَطِيْعُ الْمَسْلِمُ مَعْرِفَةَ حُكْمِ كَثِيْرٍ مِن الْأَلْبِسَةِ التِي تَعَارَفَ عَلَيْهَا النَّاسُ ، سِيّمَا فِي هَذِهِ العُصُورِ الْمَتَأَخَّرَةِ حَتَّى صَارَتْ وَكَأَنَّهَا مِن الْمَبْلِمِيْنَ وَذُكُورِهِم النَّاسُ ، سِيّمَا فِي هَنْرِيْعَةِ الإِسْلاَمِ ؛ كَتَعَارُفِ كَثِيْرٍ مِن رِجَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَذُكُورِهِم مِن الْمُحرَّمَاتِ فِي شَرِيْعَةِ الإِسْلَامِ ؛ كَتَعَارُفِ كَثِيْرٍ مِن رِجَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَذُكُورِهِم عَلَى لُبْسِ الذَّهَبِ وَالحَرِيْرِ ، والإسبّالِ فِي النّيابِ ، وتَقْلِيْدِ الكُفَّارِ فِي لِبَاسِهِم وزِيِّهِم، عَلَى لُبْسِ الذَّهَبِ والحَرِيْرِ ، والإسبّالِ فِي النّيابِ ، وتَقْلِيْدِ الكُفَّارِ فِي لِبَاسِهِم وزيِّهِم، والتَشْبُهِ بالنّسَاءِ فِي اللّبَاسِ ، ولُبْسِ مَا لاَ يَسْتُرُ مِن اللّبَاسِ ؛ كُلُّ هَذِهِ الأَعْرَافِ فِي اللّبَاسِ إِنْمَا هِي أَعْرَافٌ فَاسِدَةٌ مَرْدُودَةٌ ، مُخَالِفَةٌ لِنُصُوصِ الشَّرِيْعَةِ ، لاَ يَكُفِي لِجَوَازِهَا تَعَارُفُ النَّاسِ عَلَيْهَا (٣) .

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد (٦/٢ ٣٥) . وانظر : دُرر الأحكام شرح بحلة الأحكام (٢/١).

 <sup>(</sup>۲) ، (۳) انظر: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العُرْفِ ، ضمن رسائل ابن عابدين
 (۲) ، (۳) ، المدخل الفقهيُّ العامُّ (۸۹۰/۲) ؛ العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص
 ۱٤٣) ؛ الوحير في إيضاح قواعد الفقه الكُليَّةِ (ص ٢٨٢-٢٨٣) .

\* والمَسْأَلَةُ الوَحِيْدَةُ التِي نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى مُرَاعَاةِ العُرْفِ فِيْهَا فِي اللّباسِ: هَيْئَةُ اللّبَاسِ فِي البَلَدِ؛ فَيَحِبُ عَلَى المُسْلِمِ مُرَاعَاةُ زِيِّ أَهْلِ بَلَدِهِ المُعْتَادِ، الذي لاَ يُخَالِفُونَ فِيْهِ شَرْعَ اللهِ سُبْحَانَهُ، ولا سُنَّةَ نَبِيّهِ عَلِيْنِ ، لاَ لأَحْلِ العُرْفِ، بَلْ لِمَقْصَدِ يُخَالِفُونَ فِيْهِ شَرْعَ اللهِ سُبْحَانَهُ، ولا سُنَّة وَالتَّمَيُّزِ بَيْنَ النَّاسِ؛ حَتَّى لاَ يُشَارَ إِلَيْهِ شَرْعِيٌّ عَظِيْمٍ ؛ وَهُو البُعْدُ عَن الشَّهْرَةِ والتَّمَيُّزِ بَيْنَ النَّاسِ؛ حَتَّى لاَ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعَ، ويَكُونَ ذَلِكَ سَبَبَأُ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى غِيْبَتِهِ ولَمْزِهِ، فَيَشْرَكُهُم فِي إِثْمِ الغَيْبَةِ لَهُ (١).

وَسَبَبُ ذَلِكَ : أَنَّ بَعْضَ هَيْشَاتِ اللَّبَاسِ مِن العَوَائِدِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَعْصَارِ والأَمْصَارِ والأَمْوَلِ ؛ إِلاَّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ العَادَاتِ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهَا التَّعْبُدُ فَلاَ بُدَّ مِن التَسْلِيْمِ ، والوُتُوفِ مَعَ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ شَرْعًا (٢) .

فَلاَ يَنْبَغِي للمُسْلِمِ الْخُرُوجُ عَن عَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ فِي اللّبَاسِ المُوافِقَةِ للشّرْعِ ؛ سُئِلَ الإِمَامُ مَالِكٌ - رَحِمَهُ الله - عَن الذي يَعْتَمُّ بالعِمَامَةِ ، وَلاَ يَجْعَلُهَا مِن تَحْتِ حَلْقِهِ ؟ فَأَنْكَرَهَا ، وقَالَ : « ذَلِكَ مِن عَمَلِ القِبْطِ ، وَلَيْسَتْ مِن عَمَلِ النّاسِ ، إلا أَنْ تَكُونَ عِمَامَةً قَصِيْرَةً لاَ تَبْلُغُ » (٢) .

وقَالَ ابنُ بَطَّالٍ - عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ - : ﴿ فَالذِي يَنْبَغِي للرَّجُلِ أَنْ يَتَزَيَّا فِي كُلِّ زَمَان بِنزِيٍّ أَهْلِهِ ، مَا لَم يَكُنْ إِثْمَا ؛ لأَنَّ مُخَالَفَةَ النَّاسِ فِي زِيِّهِم ضَرْبٌ مِنَ الشُّهُ وَقِيً ﴾ الشُّهُ رَةِ ﴾ ( الشُّهُ رَةِ ﴾ ( أ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣٢/٣٥، ٥٢٥)؛ حواشي الشَّرواني وابن قاسم العبَّادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (٣٣/٣–٣٤)؛ الآداب الشرعيَّة (٣٧/٣٤)؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢٦/٢)؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٣/٩)؛ تفسير القرآن العظيم (٣/٤٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر : الموافقات في أصول الشريعة (۲۹۷/۲ ، ۳۰۷) ؛ الإحكام في تمييز الفتاوى عن
 الأحكام وتَصَرُّفات القاضي والإمام (ص ۱۱۱ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/٥٢٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري (١٢٣/٩).

ورَأَى الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - رَجُلاً لاَبِسَاً بُرْدَاً مُخَطَّطاً ؛ بَيَاضاً وَسَـوَاداً ، فَقَالَ : « ضَعْ هَذَا ، والْبَسْ لِبَاسَ أَهْلِ بَلَدِكَ . وَقَالَ : لَيْسَ هُو بِحَرَامٍ ، ولَوْ كُنْتَ بِمَكَّةَ أَو الْمَدِيْنَةِ لَم أَعِبْ عَلَيْكَ » (١) .

فَقَدْ أَنْكُرَ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسَ هذَا الشَّكْلِ مِن اللَّبَاسَ ؛ لأَنَّـهُ مُخَـالِفٌ لِلْبَاسِ النَّاسِ فِي بَلَدِهِ ، وأَحْبَرَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَكَّةَ أَو المَدِيْنَةِ لَمَا عَابَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ لِلْبَاسِ النَّاسِ فِي بَلَدِهِ ، ولَبَاسِهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ لِبَاسَهُم هُنَاكَ ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ مُخَالَفَةِ زِيِّ أَهْلِ البَلَدِ ، ولِبَاسِهِم .

جَاءَ فِي مَنْظُومَةِ الأَدَابِ <sup>(٢)</sup> :

وَيُكْرَهُ لُبُسٌ فِيْهِ شُهْرَةُ لاَبِسٍ وَوَاصِفُ جِلْدٍ لاَ لِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ وحَاءَ فِي مَطَالِبِ أُولِي النَّهَى فِي شَرْحٍ غَايَـةِ الْمُنْتَهَى : ﴿ قَـالَ ابْنُ عَقِيْلٍ : ﴿ لاَ يَنْبَغِي الْحُرُوجُ عَن عَادَاتِ النَّاسِ ﴾؛ مُرَاعَاةً لَهُم ، وتَالِيْفاً لِقُلُوبِهِم ، ﴿ إَلاَّ فِي الْحَرَامِ ﴾ يَنْبَغِي الْحُرُوجُ عَن عَادَاتِ النَّاسِ ﴾؛ مُرَاعَاةً لَهُم ، وتَالِيْفاً لِقُلُوبِهِم ، ﴿ إَلاَّ فِي الْحَرَامِ ﴾ إِذَا حَرَتْ عَادَتُهُم بِفِعْلِهِ ، أو عَدَمِ الْمُبَالاَةِ بِهِ ، فَتَحِبُ مُخَالَفَتُهُم ، رَضُوا بِذَلِكَ ، أو سَخطُوا ﴾ (٣) .

وقَالَ مَنْصُورُ البُّهُوتِيُّ – رحمه الله – : ﴿ ﴿ وَيُكْرَهُ ﴾ لُبْسُ ﴿ خِلاَفِ زِيٍّ ﴾ أَهْلِ ﴿ بَلَدِهِ ، و ﴾ لُبْسُ ﴿ خِلاَفِ زِيٍّ ﴾ أَهْلِ ﴿ بَلَدِهِ ، و ﴾ لُبْسُ ﴿ مُزْرِ بِهِ ﴾ ؛ لأَنَّهُ مِن الشُّهْرَةِ ﴾ ( أَ) .

والخُرُوجُ عَن عَادَةً النَّاسِ فِي اللَّباسِ خِلاَفُ هَدْي الْمُصْطَفَى ﷺ؛ فَقَدْ ذَكَرَ ابـنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رَحِمَهُ الله - : أَنَّ هَدْيَ النبيِّ ﷺ فِي اللَّبَاسِ كَانَ مِمَّا يَسَّرَهُ الله فِ بَلَدِهِ؛ فَكَانَ يَلْبَسُ القَمِيْصَ ، والعِمَامَةَ ، والإِزَارَ ، والــرِّدَاءَ ، والجُبَّةَ ، والفَــرُّوجَ ،

<sup>(</sup>١) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢/٥/١) .

<sup>(</sup>٣) مصطفى الرحيبانيُّ (١/١٥٣) .

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٩/١) . وانظر : مطالب أُولِي النَّهـي في شـرح غايـة المنتهي (٣٥٠/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٧٣/١) .

وَيَلْبَسُ مِنَ القُطْنِ ، والصُّوفِ ، وغَيْرِ ذَلِكَ ، ويَلْبَسُ مَا يُجْلَبُ مِنَ اليَمَنِ وغَيْرِهَا ، فَسُنْتُهُ تَقْتَضِي أَن يَلْبَسَ الرَّجُلُ مِمَّا يَسَّرَهُ الله بِبَلَـدِهِ وَإِنْ كَـانَ نَفِيْسَـاً ؛ لأَنَّ النَّفَاسَـةَ بالصَّنْعَةِ ، لاَ فِي الجِنْسِ ، بِخِلاَفِ الحَرِيْرِ ، وهَذَا أَمْرٌ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ » (١) .

والاقْتِدَاءُ بالنيِّ عَلَيْنِ فَي صِفَةِ لِبَاسِهِ وكَيْفِيَّتِهِ مِمَّا لَـم يَهُلُّ الدَّلِيْلُ عَلَى إِيْجَابِهِ فَضِيْلَةٌ عُظْمَى ، وأَدَبٌ كَرِيْمٌ ، وتَسْتُبُهٌ مَحْمُودٌ مَمْدُوحٌ ؛ وهُو بَابٌ جَرَى فِيْهِ الحَالُ النَبُويِّ عَلَى مُقْتَضَى الطَّبْعِ البَشَرِيِّ ، ومُجَارَةِ العُرْفِ الذي لَـم يُخَالِفِ الدِّيْنَ ، إِلاَّ أَنَّ مُجَارَاةَ المُسْلِمِ عُرْفَ بَلَدِهِ وَزَمَانِهِ فِي اللّبَاسِ هُو تَحْقِيْقُ السَّنَّةِ بِعَيْنِهِ ، مَا دَامَ لَـم يُخَالِفْ شَرْعًا فِي نَوْعِ اللّبَاسِ أَو هَيْئَتِهِ ، أَو يَرْتَكِبْ مُحَرَّمًا مِن مُحَرَّمَاتِ اللّبَاسِ .

فَقَدْ رَوَى مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ أَنَّ أَيُّوبَ السِّعْتِيَانِيَّ (٢) - سَيِّدَ التَّابِعِيْنَ فِي زَمَانِهِ - اصْطَنَعَ مَرَّةً نَعْلَيْنِ عَلَى حَذْوِ نَعْلَي النِيِّ ﷺ ، فَلَبِسَهُمَا أَيَّامًا ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا ، وَقَالَ : « لَم أَرَ النَّاسَ يَلْبَسُونَهُمَا » (٣) .

« وَبِهِ تَعْلَمُ : أَنَّ مَا يَتَدَيَّنُ بِهِ بَعْضُ الشَّبِيْبَةِ مِن أَهْلِ عَصْــرِنَا فِي قَلْبِ حَزِيْـــرَةِ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) هو الإمِامُ الحَافِظُ الرَّاهِدُ العَابِدُ النَّقَةُ أبو بَكْرِ بنُ أبي تَمِيْمَةَ كَيْسَانَ العَنَزِيُّ البَصْرِيُّ ، مِسن صِغَارِ التَّـابِعِيْنَ ، وُلِـدَ عَـام ثُمَـان وسِـتَّيْنَ لَلهِجْـرَةِ ، وتُوفِّي سَـنَة إِحْـدَى وَثَلاَيْسُنَ وَمِثَـة بالبَصْرَةِ، زَمَن الطَّاعُون ، ولَهُ ثَلاَتُ وسِتُونَ سَنَة .

انظر ترجمته في : [ الطبقـات الكـبرى (٢٤٦/٧-٢٥١) ؛ سـير أعـلام النبـلاء (٦/٥١-٢٦)، رقم (٧) ؛ تهذيب التهذيب (٢٠٠/١-٢٠١) ] .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن كَثِيْر عن عبد الرَّزَّاق ، عَن مَعْمَرٍ ، فَذَكَرَهُ . تفسير القرآن العظيم (٩٤/٣) .
 ورجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ :

عبَدُ الرَّزَّاقِ هُو ابنُ هَمَّامِ بنِ نَافِعِ الحَمِيْرِيُّ ، أَبُو بَكْـرِ الصَّنْعَـانِيُّ : ثِقَـةٌ حَـافِظٌ ، مُصَنَّـفٌّ مَشْهُورٌ ، مِن التَّاسِعَةِ ، مَاتَ سَنَّةً إِحْدَى عَشْرَةً ومِثَنَيْنَ . تقريب التهذيب (ص ٢٩٦) ، رقم (٤٠٦٤) .

ومَغْمَرُ بنُ رَاشِيدٍ : ثِقَةٌ نَبُتُ ، تَقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٦) من هذا البحث .

العَرَبِ ، مِن لُبْسِ ثَوْبٍ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ لِبَاسِ أَهْلِ بَلَدِهِ تَدَيَّنَا [ أَو غَيْرَ تَدَيَّنِ ] هُو مِن الحُرُوجِ عَن العَادَاتِ التي جَرَتْ عَلَيْهَا سُنَةُ النِي عَلِيْنِ بِلْبُسِ الرَّجُلِ مِمَّا يَسَّرَهُ اللهُ بِلَدِهِ ؟ أَي مِن لِبَاسِهِم في مَن كُلِهِ وَصِفَتِهِ ، فَهَذَا النَّوبُ المُوفَدُ هُو في حَقِّ مَن بِبَلَدِهِ ؟ أَي مِن لِبَاسِهِم في مَن كُلِهِ وَصِفَتِهِ ، فَهَذَا النَّوبُ المُوفَدُ هُو في حَقِّ مَن يَتَقَمَّصُهُ تَدَيَّنَا مِن أَهْلِ هَذِهِ الجَزِيْرَةِ عَلَى حِلاَفِ السُّنَةِ ، وحُرُوجٌ عَن لِبَاسِهِم المَعْرُوفِ المَلْلُوفِ ، والإَشَارَةِ إليَّهِ بِالأَصَابِعَ المَعْرُوفِ المَلْلُوفِ ، ومَدْعَاةٌ للغِيْبَةِ ، والتَّمَيُّزِ ، والشَّهْرَة ، والإِشَارَةِ إليَّهِ بِالأَصَابِعَ المُخْوفِ المَلْلُوفِ ، ومَدْعَاةٌ للغِيْبَةِ ، والتَّمَيُّزِ عَن المُعْتَادِ : بِلَوْن ، أَو صِفَةِ بِالأَصَابِعَ بَالْجُنْفِ ، وَفَقْدَانِ التَوَازُنِ ... وتَحْصُلُ الشُّهُرَةُ بِتَمَيْزٍ عَن المُعْتَادِ : بِلَوْن ، أَو صِفَةِ في اللَّبْسِ ، أَو مُرْتَفِعٍ أَو مُنْخَفِضٍ عَن العَادَةِ » (أَو مُرْتَفِعٍ أَو مُنْخَفِضٍ عَن العَادَةِ » (١) التَوارُن ... وتَحْصُلُ الشَّهُرَةُ بِتَمَيْزٍ عَن المُعْتَادِ : بِلَوْن ، أَو صَفَةِ اللهُ الشَّهُ وَاللَّهُ مِنْ المُعْتَادِ : بِلَوْن ، أَو صَفَةِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن المُعْتَادِ : اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ اللَّولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُومِ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللهُ الللَّهُ الللْهُ اللهُ الللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللْهُ اللللْهُ اللهُ اللهُ الللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الل

﴿ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ مُرَاعَاةِ العُرْفِ فِي اللَّبَاسِ فِي تَحْدِيْدِ هَيْمَاتِ وَأَنْواعِ لِبَاسِ الْمُسْلِمُونَ بِمُحَالَفَةِ هَدْيِهِم ؛ لِتَلاّ الْمُسْلِمُونَ بِمُحَالَفَةِ هَدْيِهِم ؛ لِتَلاّ يَقَعُوا فِي مُشَابَهَتِهم .

ళుడ్డా శుడ్డా

<sup>(</sup>١) حَدُّ النوب والأُزْرَة وتحريم الإسبال ولباس الشُّهْرَةِ (ص ٢٩-٣٠).

# المَطْلَبُ الثَّانِي في لِبَاسِ الشُّهْرَةِ وَأَحْكَامِهِ

وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول: الْمَقْصُودُ بِلِبَاسِ الشُّهْ رَةِ لِغَةً وَاصْطِلاَحَاً.

الفرع الثانب : حُكْمُ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ ، والحِكْمَةُ في تَحْرِيْمِهِ .

الفرع الثالث: أنسواع لِبَاسِ الشُّهْ سرَةِ ، وَضَوابطُهُ .

## الفَرْعُ الأَوَّلُ المَقْصُودُ بِلِبَاسِ الشُّهْرَةِ لِغَةً واصْطِلاَحَاً

#### أوَّلاً : الشُّهْرَةُ لُغَةً :

الشُّهْرَةُ : ظُهُورُ الشَّيْءِ فِي شُنْعَةٍ حَتَّى يَشْهَرَهُ النَّاسُ . والشُّهْرَةُ : وُضُوحُ الأَمْرِ ، يُقَالُ : شَهْرَهُ يَشْهِرَهُ يَشْهَرُهُ فَاشْتَهَرَ (١) . فَقَالُ : شَهْرَتُ فَلاَنَا بِكَذَا ، وشَهَرْتُهُ ؛ وَالشَّهْرَةُ : الفَضِيْحَةُ – عِيَاذًا بِاللهِ – ؛ يُقَالُ : شَهَرْتُ فَلاَنَا بِكَذَا ، وشَهَرْتُهُ ؛ مَنالَغَةً ، وَأَمَّا أَشْهَرْتُهُ ؛ بِمَعْنَى : شَهَرْتُهُ فَغَيْرُ مَنْقُولِ ، وَشَهَرْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ : أَبْرَزْتُهُ . مُبَالَغَةً ، وَأَمَّا أَشْهُرْتُهُ ؛ بِمَعْنَى : شَهَرْتُهُ فَغَيْرُ مَنْقُولِ ، وَشَهَرْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ : أَبْرَزْتُهُ . والشَّهْرُ : العَالِمُ ، والحِلالُ ، والقَمَرُ (٢) . والشَّهِيْرُ والمَشْهُورُ : المَعْرُوفُ . والشَّهْرُ : العَالِمُ ، والحِلالُ ، والقَمَرُ (٢) . قَالَ ابنُ فَارِسٍ : « ( شَهَرَ ) الشَّيْنُ ، والحَاهُ ، والرَّاءُ : أَصْلُ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى وَضُوحٍ فِي الأَمْرِ وَإِضَاءَةٍ ؛ ومِن ذَلِكَ الشَّهْرُ ؛ وهُو فِي كَلاَمِ العَرَبِ : الحِلالُ ، ثُمَّ وَضُوحِ فِي الأَمْرِ وَإِضَاءَةٍ ؛ ومِن ذَلِكَ الشَّهْرُ ؛ وهُو فِي كَلاَمِ العَرَبِ : الْحِللُ أَنْ مُنْهُورُ ، وَقَد شُهرَ فَلاَنْ فِي النَّاسِ بِكَذَا ؛ فَهُو مَشْهُورٌ ، وقَد شُهرَ فَلاَنْ فِي النَّاسِ بِكَذَا ؛ فَهُو مَشْهُورٌ ، وقَد شُهرَ فَلاَنْ فِي النَّاسِ بِكَذَا ؛ فَهُو مَشْهُورٌ ، وقَد شُهرَ فَلاَنْ فِي النَّاسِ بِكَذَا ؛ فَهُو مَشْهُورٌ ، وقَد شُهرَ فَلاَنْ فِي النَّاسِ بِكَذَا ؛ فَهُو مَشْهُورٌ ، وقَدْ

\* \* \*

شَهَرُوهُ . وَيُقَالُ : أَشْهَرْنَا بالمَكَان : إِذَا أَقَمْنَا بِهِ شَهْرًا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٢٦/٧) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٦٠) ، (شهر).

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط (ص ٥٤٠) ؛ المصباح المنير (ص ١٧٠) ، (شهر).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللُّغة (٢٢٢/٣).

#### • ثانِياً : المَقْصُودُ بِلِبَاسِ الشُّهْرَةِ اصْطِلاَحَاً :

هُو كُلُّ لِبَاسٍ قَصَــدَ بِهِ لاَبِسُــهُ التَّمَيَّزَ عَن عَامَّـةِ النَّاسِ فِي مُحْتَمَعِـهِ ، وَأَصْبَـحَ مَشْهُورًا يُشَارُ إِلَيْهِ ، سَواءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي لَوْنِـهِ ، أو في شَكْلِهِ ، أو في نَوْعِـهِ ، أو في نَفَاسَتِهِ ، أو في حِسَّتِهِ (١) .

قَالَ ابنُ الأَثِيْرِ - رحمه الله - : ﴿ ثَوْبُ الشَّهْرَةِ : هُـوَ الـذي إِذَا لَبِسَـهُ الإِنْسَـانُ افْتَضِحَ بِهِ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَالْمَرَادُ بِهِ : مَا لَيْسَ مِـن لِبَـاسِ الرِّجَـالِ ، ولاَ يَجُـوزُ لَهُم لُبْسُهُ شَرْعًا ، وَلاَ عُرْفاً ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: الفروع (٥/١)؛ مطالب أُولِي النَّهي في شرح غايـة المنتهـي (٢٥٠/١)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٨/١)؛ عَوْدَة الحِجَابِ، القسم الثالث: الأولَّة (ص ١٦١-١٦٠).

<sup>(</sup>٢) حامع الأصول في أحاديث الرَّسول ﷺ (٢٥٨/١٠) .

## الفَرْعُ الثَّانِي حُكْمُ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ ، والحِكْمَةُ في تَحْرِيْمِهِ

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الشَّهْرَةِ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ ، وقَدْ صَرَّحَ أَكْتَرُ الفُقَهَاءِ بِحَمْلِ الكَرَاهَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَحْرِيْمِ ، وأَطْلَقَ بَعْضُهُم الكَرَاهَة (١) .

قَالَ ابنُ عَابِدِيْنَ - رحمه الله - : ﴿ وَيَنْبَغِي للرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ مُوافِقاً لأَقْرَانِهِ ؛ فَلاَ يَلْبَسُ لِبَاسَاً مُرْتَفِعاً جِدًّاً ، وَلاَ رَدِيْنَاً وَرَثَاً ؛ فَإِنَّهُ لَو فَعَل ذَلِكَ ارْتَكَبَ النَّهْيَ ، وَأَوْقَعَ النَّهُ فَ النَّبَ مَنَ الشَّهْرَتَيْنِ فِي اللَّبَاسِ ؛ المُرْتَفِعَةِ جِدًّا، النَّاسَ فِي الغَيْبَةِ ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُ يَظِيَّتُ عَنِ الشَّهُرَتَيْنِ فِي اللَّبَاسِ ؛ المُرْتَفِعَةِ جِدًّا، والمُخْتَقَرَةِ جِدًّا ؛ بِأَنْ لاَ يُزْدَرَى عِنْدَ السُّفَهَاءِ ، ولاَ يُعَابُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) ولَعَلَّ مُرَادَ الجَمِيْعِ التَّحْرِيْمُ ؛ إِذْ لَم أَحِدْ مَنْ صَرَّحَ بِعَدَمِ التَّحْرِيْمِ ؛ وَلَأَنَّ الكَرَاهَةَ فِي الْأَصْلِ للتَّحْرِيْمِ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَدَّدَ فِي شُورَةِ الإسراءِ حُمْلَةً من الكَبَائِرِ والمُحَرَّمَاتِ ، ثُمَّ حَتَمَهَا بِقَوْلِهِ : ﴿ كُلِّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُمُ عِندَ رَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٣٨].

ثُمَّ إِنَّ الفقهاءَ الْمَتَقَدِّمين إِذَا اطْلَقُوا الكَرَاهَةَ فإنَّهُم في الغَالِبِ يُرِيدُونَ بِهَـا التَّحْرِيْـمَ ، وإِنَّمـا يَسْتَخْدِمُونَ لَفْظَ الكَرَاهَةِ تَوَرُّعَاً – وا لله أَعلَمُ – .

انظر: النّتف في الفتاوى (١/٥٠/١) ؛ الهديّة العلائيّة (ص ٢٩٥) ، بواسطة حجاب المسلمة (ص ٣١٩) ؛ الجامع في السّنن والآداب والمغازي والتأريخ (ص ٢٢٥) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣٢٧٥) ؛ ذمُّ الرِّياء في الأعمال والشُهْرَةِ في اللّباس والأحوال (ص ٤٨١- ١٤٩) ؛ حواشي الشَّرُواني وابن قاسم العبَّادي على تحفة الحتاج بشرح المنهاج (٣/٣٦- ٣٤) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٨/١- ٢٧٧)؛ حاشية الرَّوض المربع شرح زاد المُسْتَقْنِع (٢٨/١)؛ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٨/١) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/٤٥١) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٨٣١) ؛ نيل الأوطار (١٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) الهديَّة العلائيَّة (ص ٢٩٥) ، بواسطة حجاب المسلمة (ص ٣١٩) .

وَجَاءَ فِي النَّتَفِ فِي الفَتَاوَى : ﴿ وَالتَّالِثُ [ مِن أَنْوَاعِ اللَّبَاسِ المَكْرُوهِ ] : كُلُّ لِبَاسٍ يَكُونُ عَلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ يَكُونُ لُبْسُهُ مَكْرُوهَاً ؛ وَهُو مِثْلُ أَثْوَابِ الكُفَّارِ ، وَأَثْوَابِ الكُفَّارِ ، وَأَثْوَابِ الكُفَّارِ ، وَأَثْوَابِ الكُفَّارِ ، وَأَثْوَابِ الفَحُورِ وَأَهْلِ الأِشَرِ وَالبَطَرِ » (١) .

وقَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ - رحمه الله - في لِبَاسِ الصُّوفِ الغَلِيْظِ : « لاَ خَيْرَ فِي الشُّهْرَةِ ، وَلَو كَانَ اللَّهُ عُنَدَ عَلَيْهِ هَذَا مَرَّةً ، ويَطْرَحُهُ مَرَّةً أُخْرَى رَجَوْتُ أَلاَّ يَكُونَ بِهِ بَأَسٌ ، فَأَمَّا أَنْ يُعَاهِدَ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْرَفَ بِهِ وَيَشْتَهِرَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ولاَ أُحِبَّهُ ، وإِنَّ مِن ثِيَابِ القُطْنِ مَا هُو أَخْشَنُ مِن اللّبَاسِ ، وأَبْعَدُ مِنَ الشُّهْرَةِ ، فَلاَ أُحِبُّ ذَلِكَ لأَحَدٍ ، ولاَ استَحْسِنُهُ » (٢) .

وقَالَ البُّهُوتِيُّ - رحمه الله - : « ( وَيُكُرَهُ لُبْسُ مَا فِيْهِ شُهْرَةٌ ) ؛ أَي مَا يَشْتَهِرُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ ، ويُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعَ ؛ لِتَلاَّ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَاً إِلَى حَمْلِهِم عَلَى غِيْبَتِهِ، بِهِ عِنْدَ النَّاسِ ، ويُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعَ ؛ لِتَلاَّ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَاً إِلَى حَمْلِهِم عَلَى غِيْبَتِهِ، فَيُشَارِكُهُم فِي إِثْمِ الغِيْبَةِ ( وَيُدحُلُ فِيْهِ ) ؛ أَي فِي ثَوْبِ الشَّهْ لَلَّهُ لَلَّفُ ) زِيَّهِ ( المُعْتَادِ ؛ كَمَنْ لَبْسَ ثَوْبًا مَقْلُوبًا ، أَو مُحُوَّلاً ؛ كَجُبَّةٍ أَو قَبَاءٍ ) مُحَوَّلٍ ( كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الجَفَاءِ والسَّحَافَةِ ) ... ( ويُكْرَهُ ) لُبْسُ ( خِلاَفِ زِيِّ ) أَهْلِ ( بَلَدِهِ . و) لُبْسُ ( مُزْرٍ بِهِ ) ؛ لأَنْهُ مِن الشَّهْرَةِ ( فإنْ قَصَدَ بِهِ الارْتِفَاعَ وإظْهَارَ التَّوَاضُعَ حَـرُمَ ؛ لأَنْهُ مِن الشَّهْرَةِ ( فإنْ قَصَدَ بِهِ الارْتِفَاعَ وإظْهَارَ التَّوَاضُعَ حَـرُمَ ؛ لأَنْهُ رِيَاءٌ ) ... ( اللهُ مُورَدِ بِهِ ) ؛ لأَنْهُ مِن الشَّهْرَةِ ( فإنْ قَصَدَ بِهِ الارْتِفَاعَ وإظْهَارَ التَّوَاضُعَ حَـرُمَ ؛

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : ﴿ وَتُكْرَهُ الشَّهْرَةُ مِن النِّيـابِ ؛ وَهُو المُرْتَفِعُ الخَارِجُ عَن العَادَةِ ؛ فإِنَّ السَّلَــفَ كَانُوا

<sup>(</sup>١) أبو الحسن عليُّ بن الحُسين بن محمَّدِ السَّغْدِيُّ (١/٠٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲/۳) ؛ الجامع في السُنن والآداب والمغازي والتساريخ (ص ۲۲۰-۲۲۲) ؛ ذَمُّ الرِّيَاء في الأعمال والنشهرَة في اللّباس والأحوال (ص ۱۰۹) .

<sup>(</sup>٣) كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٨/١-٢٧٩).

يَكْرَهُونَ الشَّهْرَتَيْنِ ؛ الْمُرْتَفِعُ ، والْمَتَخَفِّضُ . وفي الحديث : ﴿ مَنْ لَبِسَ ثَـوْبَ شُـهْرَةٍ أ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَةٍ ﴾ (١) . وَحِيَارُ الأُمُورِ أُوسَاطُهَا ﴾ (٢) .

## \* واسْتَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى كَرَاهَةِ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ بَأُدِلَّةٍ؛ مِنْهَا مَا يَلِي :

ا\_ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلذَّرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلأَرْضَ
 وَلَس تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولَا إِنِّكَا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتْمُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا إِنِّكَ ﴾ (٣).

لَا تَعْوَلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ إِنْ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ النَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ إِنْ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ النَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ إِنْ ﴾ (١) .
 أنكر الأضواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ إِنْ ﴾ (١) .

والوَجْهُ مِن الآَيَاتِ : أَنَّ لِبَاسَ الشَّهْرَةِ فِيْهِ من الخُيَلَةِ والفَحْرِ والكِبْرِ والكِبْرِ والإعْجَابِ بالنَّفْسِ مَا لاَ يَخْفَى (°) .

٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شَهْ مَنْ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شَهْ مَرْ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارَاً » (١) .
 نَارَاً » (١) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه هامش (٦) الآتى .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیّة (۱۳۸/۲۲).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٨، ٣٧.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ۱۹،۱۸، ۱۹.

<sup>(°)</sup> انظر : تفسير القرآن العظيم (٣/٩٠-٤٩١) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإســـلام ابـن تيميَّــة (١٣٩/٢٢) .

 <sup>(</sup>٦) رواه ابنُ ماحه في كتاب اللّباس ، باب من لبس شُهْرَةً من النّيابِ ، ح (٣٦٠٦) ، سنن ابن ماحه (١١٩٢/٢) . وأبو داود في كتاب اللّباس ، باب في لُبْسِ الشّسهْرَةِ ، ح
 (٤٠٢٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١١/٥٠) . وأحْمَدُ في مُسندِ المُكْثِرِين ⇔

وَالْحَدِیْثُ یَدُلُ عَلَى تَحْرِیْمِ لُبْسِ ثَوْبِ الشَّهْرَةِ ؛ لِتَرْتَیْبِ الوَعِیْدِ الشَّدِیْدِ عَلَی فَاعِلِهِ ، وإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَزَاءَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَ الشَّهْرَةِ فِي الدُّنيَا لِيُعَرَّبِهِ ، ويَفْتَخِرَ عَلَى غَيْرِهِ ، فَنَاسَبَ أَنْ يُلْبِسَهُ اللهُ تَعَالَى يَدُوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ وَاحْتِقَارٍ ، عُقُوبَةً لَهُ ، والجَزَاءُ مِن جِنْسِ العَمَلِ (١) .

ويُلْحَقُ بالنَّوبِ غَيْرُهُ مِن المُلْبُوسِ وغَيْرِهِ ، مِمَّا يُشْهَرُ بِهِ لاَبِسُهُ ؛ لِحُصُولِ الشُّهْرَةِ بذَلِكَ <sup>(۲)</sup> .

٤ عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بِنِ جَنَادَةَ الغِفَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ ) الله عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ » (٣) .

من الصَّحَابَةِ ، عن عبدِ الله بن عمر ، ح (٥٦٦٤) ، وقالَ مُحَقِّقُوا المُسنَدِ : «حَدِيْثُ
 حَسنٌ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٧٦/٩) .

وقال الشَّوكَانِيُّ : « وَرِحَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ » ا هـ . نيل الأوطَار (١٣١/٢) . وحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الأَلبانيُّ فِي جِلْبَابِ المرأَةِ المُسْلِمَةِ (ص ٢١٣–٢١٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : زَاد المعاد في هدي خير العباد (١/٥٥١-١٤٦) ؛ نيل الأوطار (١٣١/٣-١٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدَّرَاري المُضيعة (١٨٢/٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابنُ ماحه في كتاب اللّباس ، باب من لَبسَ شُهْرَةً مِن الثّياب ، ح (٣٦٠٨) ، سنن ابن ماحه (١١٩٣/٢) . وقالَ البُوصِيرِيُّ : « هَــٰذَا إِسْـنَادُهُ حَسَـنٌ » ا هــ . مصبــاح الزّحَاحه في زوائد بن ابن ماحه (٩٠/٤) .

وأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الحِلْيَةِ (١٩٠/٤) ، من طَرِيقِ وَكِيْعِ بنِ مُحْرِزِ النَّاجِيِّ ، حَدَّنَنا عُنْمَانُ بنُ جَهْمٍ ، عَن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : ﴿ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ مِن حَدِيْثِ زَرٍّ ، تَفَرَّدَ بهِ وَكِيْعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ﴾ اه. .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ: « وَكِبْعٌ: صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ ، مِن النَّامِنَةِ » اهد. تقريب التهذيب (ص

وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ : « وَهُو لَا بَاْسَ بِهِ كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وغَيْرُهُ ، لَكِنَّ شَيْحَهُ عُثْمَانَ بنَ 🗢

• عَنْ كِنَانَةِ بِنِ نُعَيْمٍ (١) - رحمه الله - : ﴿ أَنَّ النِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشَّهْرَتَيْنِ : أَنْ يَلْبَسَ النِّيَابَ الحَسنَةَ التِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا ، أَو الدَّنِيَّةَ أَوْ الرَّثُـةَ التِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا ، أَو الدَّنِيَّةَ أَوْ الرَّثُـةَ التِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا » (٢) .

حَهْم لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ وَكِيْعٌ هَذَا كَمَا فِي الْمِيْزَان ، فَهُو فِي عِدَادِ الْمَحْهُولِيْنَ ، وإِنْ أَوْرَدَهُ ابْنُ حَبَّانُ فِي النَّقَاتِ (٢٠٢/٧) عَلَى قَاعِدَتِهِ ، وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ البُوصِيْرِيِّ فِي الزَّوَاتِـــــــــ : « إِسْنَادُهُ حَسَنَ » ا هـ . غَيْرُ حَسَن ، إِلاَّ إِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنَّهُ حَسَنَ لِغَيْرِهِ ، فَسَائِغٌ ، وَلَعَلَّهُ وَلِيلَا أَنَّهُ حَسَنَ لِغَيْرِهِ ، فَسَائِغٌ ، وَلَعَلَّهُ لِلْ أَوْرَدَهُ المَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيْثُ اللَّحَتَّارَةِ . والله أَعْلَمُ » ا هـ مِن جُلْبَابِ المرأةِ المُسْلِمَةِ لِنَدَلِكَ أَوْرَدَهُ المَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيْثُ اللَّهُ الْمُحْتَارَةِ . والله أَعْلَمُ » ا هـ مِن جُلْبَابِ المرأةِ المُسْلِمَةِ (ص ٢١٤) .

قُلْتُ : وعُثْمَانُ بنُ الجَهْمِ هُوَ الهَحَرِيُّ ؛ قَالَ عَنْهُ ابنُ حَجَر : ﴿ مَقْبُولٌ مِن السَّادِسَةِ ﴾ ا هـ تقريب التهذيب (ص ٣٢٢) ، رقم (٤٤٥٤) . فَلَيْسَ مَخْهُولاً كَمَا قَالَ الأَلبانيُّ .

وَزِرٌ بنُ حُبَيْشِ بنِ حُبَاشَةَ الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ ، أَبـو مَرْيَـمَ : ثِقِّةٌ حَلِيْلٌ مُحَضْرَمٌ . تقريب التهذيب (ص ١٥٥) ، رقم (٢٠٠٨) .

فَإِسْنَادُ الْحَدِيْثِ حَسَنٌ - إِنْ شَاءَ الله - ، ولَهُ شَواهِدُ ؛ مِنْهَا الْحَدِيْثُ السَّابِقُ .

(١) هُو كِنَانَةُ بنُ نُعَيْمٍ العَدَوِيُّ ، أَبُو بَكْرٍ البَصْرِيُّ ؛ تَابِعِيٍّ حَلِيْلٌ ، ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ . انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٢٩٨) ، رقم (٥٦٦٨) ] .

(٢) رَوَاهُ البيهَقِيُّ في كتاب صلاة الخوف ، باب ما ورد من التشديد في لُبْسِ الخَرِّ ، السُّنن الكبرى (٢٧٣/٣) .

قَالَ الأَلبانيُّ : « وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، لَكِنَّهُ مُرْسَلُ ؛ فَإِنَّ كِنَانَةَ هَذَا تَابِعِيُّ ، وَهُو ابنُ نُعَيْمٍ » ، « من حلْبَاب المرأَةِ المُسْلِمَة (ص ٢١٤-٢١٥) .

تُنْبِيْهُ : لاَ يَلْتَبِسُ عَلَى هَذَا الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ مَا يُرُوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وزَيْدِ بـنِ ثَـابـتٍ – رضـي الله عنهُمَـا – مَرْفُوعَـاً : « نَهَـى عَـنِ الشُّـهْرَتَيْنِ : دِقَّـةِ النَّيَـابِ وغِلَظِهَـا ، وَلَيْنِهَــا وَخُشُونَتِهَا ، وَطُولِهَا وَقِصَرِهَا ، وَلَكِنْ سَدَادٌ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَاقْتِصَادٌ ».

فَهُو حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ ؛ أَخْرَحَهُ السَّبُوطَيُّ فِي الجامع الصَّغِيْر ، ح (٩٤٠٣) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤١١/٦) . والبَّبْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيمَـانِ (٢٣٤/٢) ، ح (٢) ، مِن طَرِيْقِ مُخْلِدِ بنِ يَزِيْدٍ ، عَن أَبِي نُعَيْمٍ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بَن حَرْمَلَةَ ، عَن سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا ، فَذَكَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَبُو نُعَيْمٍ هَذَا لاَ ⇔ وهَذَا التَّقْدِيْرُ مِن ابنِ عُمَرَ في زَمَانِهِم هُو القَصْدُ والتَّوَسُّطُ والاعْتِــدَالُ ، فَـيُرَاعَى في كُلِّ زَمَان الاعْتِدَالُ ، وعَدَمُ التَّرَفُّع ، أَو الانْتِذَالِ .

كُلُّ هَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمَ لَبْسِ ثِيَابِ السُّهْرَةِ ، وأَنَّهُ خِـلَافُ هَـدْي النبيّ ، وقَصْرُ الأَدِلَّةِ عَلَى الكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيْمِ خِـلَافُ الصَّوابِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي النَّهْي التَّحْرِيْمُ .

﴿ وَمِنَ الحِكَمِ الشَّرْعِيَةِ التِي نُهِي مِنْ أَجْلِهَا عَنْ لِبَاسِ الشَّهْرَةِ: أَنَّهُ يُرْدِي بِصَاحِبِهِ ، ويُنْقِصُ مُرُوءَتَهُ فِي الدُّنيا ، وإِن ظَنَّ أَنَّهُ يَرْفَعُ مِن قَدْرِهِ ويُعْلِيْهِ ؛ لأَنَّ مَن تَكَبَّرَ عَلَى عِبَادِ اللهِ وفَخَرَ عَلَيْهِم كَانَتْ عَاقِبَتُهُ الذَّلُّ والهَوَانُ فِي الدُّنيَا والآجِرةِ ، مَا لَم يَتُب إلى اللهِ ويَرْجع إلَيْهِ ؛ ولِذَا ذَكَرَ النبي عَلَيْقِ فِي الحَدِيثَ أَنَّهُ يُلْبَسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ واحْتِقَارٍ ؛ جَزَاءً وفَاقًا مِن جِنْسِ عَمَلِهِ الذِي قَصَدَهُ فِي الدُّنيَا ؛ وهو الفَخرُ عَلَى عِبَادِ اللهِ (٢) .

<sup>⇔</sup> نَعْرِفُهُ »ا هـ

يَعْرِفَ ﴾ مَذَا : هُو عُمَرُ بنُ صُبْحِ بنِ عِمْرَانَ النَّدِيْمِيُّ الْعَدَوِيُّ ، أَبُو نُعَيْمِ الْحُرَسَانِيُّ : مَثْرُوكٌ ؛ كَذَّابٌ ، اعْتَرَفَ بالوَضْع ، يَضَعُ الحَدِيْثَ عَلَى النَّفَاتِ ، لاَ يَحِـلُ كُتْبُ حَدِيْشِهِ إلاَّ عَلَى وَحْهِ التَعَجُّبِ ، وَلِذَا كَذَّبَهُ العُلَمَاءُ ، وأَنكرُوا حَدِيْنَهُ ، مِن السَّابِعَةِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٣/٢٤) ؛ تقريب التهذيب (ص ٣٥٣) ، رقم (٢٩٢٢) ] . وانظر : سلسة الأحاديث الضَّعِيْفَة والموضوعة (٩/٩ ٢٣) ، ح (٢٣٢٦) .

<sup>(</sup>١) أُخرَجَهُ الهيثميُّ في كتاب اللّباَس ، باب في نُـوب الشُّهْرَةِ ، وَقـالَ : ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ ، ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْعِ ﴾ ا هـ . بجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد (١٣٥/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سُبق من هذا البحث (ص ٢٠٨).

ولِمَا في الشُّهْرَةِ مِن مَحَبَّةِ الشَّيْطَانِ لِهَا ، وَوَلَعِهِ بِهَا ، وإعْحَابِهِ بِصَنِيْعِ صَاحِبِهَا ، ولاَ يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِن المَفَاسِدَ علَى المَرْء في دِيْنِهِ ، ودُنْيَاهُ <sup>(١)</sup>.

ولِبَاسُ الشَّهْرَةِ يَفْضَحُ الإِنْسَانَ بَيْنَ النَّاسِ ، ويَجْعَلَهُ مَعْرُوفَاً بَيْنَهُم ، مَفْطُونَا إِلَيْهِ ، تَرْمُقُهُ العُيُونُ ، وتَرْدَرِيْهِ الأَبْصَارُ . قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ - رحمه الله - في رَجُلٍ قَلَّصَ ثِيَابَهُ ، وشَمَّرَ شِرَاكَ نَعْلَيْهِ : ﴿ لَيْسَ فِي هذَا خَيْرٌ أَنْ يُفَطِّنَ النَّاسَ لَهُ ، هُو عَمَـلُ شُوءٍ ؛ يُقَلِّصُ ثِيَابَهُ ، ويُشَمِّرُ شِرَاكَهُ ، يُفَطِّنُ بنَفْسِهِ » (٢) .

وقَدْ كَانَ هَدْيُهُ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ مَا تَيَسَّرَ مِنِ اللَّبِـاسِ فِي بَلَـدِهِ ، ولَـمْ يَكُـن يُمَـيِّزُ نَفْسَهُ بِلِبَاسٍ حَاصٍّ عَن بَقِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، بَل كَانَ مَن لَم يَرَهُ مِن قَبْـلُ لاَ يَعْرِفُهُ حَتَّى يُشَارَ إِلَيْهِ ، ويُحْبَرُ أَنَّهُ النِيُّ ﷺ ؛ لأَنَّهُ لَم يَكُنْ مُتَمِيِّزًا مِشْهُوراً بِمَظْهَرِهِ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢/٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أَوْرَدَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بَنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ مُحَمَّدٍ الضَّـرَّابُ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ رِحَالُـهُ إِلَى مَالِكِ فِي كِتَابِهِ : ذَمُّ الرِّيَاءِ فِي الأَعمالِ والشُّهْرَةِ فِي اللَّباسِ والأَحوال (ص ١٤٨) ، رقم (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٣/١ وما بعدها) .

# الفَرْعُ النَّالِثُ أَنْوَاعُ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ وَضَوابِطُهُ

لِبَاسُ الشَّهْرَةِ يَخْتَلِفُ مِن زَمَنِ لآخَرَ ، وَمِن مُخْتَمَعٍ لآَخَرَ ؛ فَمَا يُعَدُّ فِي زَمَنٍ شَهْرَةً فَي بَلَدٍ أَو مُخْتَمَعٍ قَدْ لا شُهْرَةً فَي بَلَدٍ أَو مُخْتَمَعٍ قَدْ لا شُهْرَةً فَي بَلَدٍ أَو مُخْتَمَعٍ قَدْ لا يَكُونُ كَنَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِن البِلادِ والمُخْتَمَعَاتِ ؛ وَمِن الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ فِي لِبَاسِ يَكُونُ كَنَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِن البِلادِ والمُخْتَمَعَاتِ ؛ وَمِن الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ فِي لِبَاسِ الشَّهْرَةِ مَا يَلِي :

\* أُولاً : أَنْ يَلْبُسَ الشَّخْصُ خِلاَفَ زِيِّهِ ولِبَاسِهِ الْمُعْتَادِ لِقَصْدِ الاشْتِهَارِ .

فَإِنَّ هَذَا تَشْهِيْرٌ بِنَفِسِهِ ، وتَفْطِيْنٌ إِلَيْهَا ۚ ؛ كَمَا لَو لَبِسَ الْإِنْسَانُ ثَوْبَــاً مَقْلُوبَـاً . أُو لِبَاسَاً لا يَلْبَسُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ .

قَالَ البُّهُورِيُّ - رَحْمُهُ اللهُ - : ﴿ وَيُدْخُلُ فِيْهِ ﴾ ؛ أي في ثَوْبِ الشُّهْرَةِ (خِلاَفُ) زِيَّهِ ﴿ اللهُّعْنَادِ ؛ كَمَنْ لَبْسَ ثَوْبَاً مَقْلُوبَاً ، أو مُحُوَّلاً ؛ كَخُبَّةٍ أَو قَبَاءٍ ﴾ مُحَوَّلٍ ﴿ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الجَفَاءِ والسَّخَافَةِ ﴾ ﴾ (١) .

ثانياً: أَن يَلْبَسَ الشَّخْصُ خِلاَفَ زِيِّ أَهْلِ بَلَـدِهِ مِن غَيْر حَاجَةٍ تَدْغُو إِلَى
 ذَلِكَ (٢).

فَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الشَّبَابِ فِي هَـذِهِ البَـلاَدِ مِـن لُبْـسِ المَلاَبِـسِ المُحَالِفَـةِ لِـزِيِّ أَهْـلِ بَلَدِهِم ؛ كَاللَّبَاسِ الأَفْعَانِيِّ ، أو السُّـودَانِيِّ ، أو الرِّياضِيِّ ، أو الإفْرَنْجِيِّ مَشَلاً ، مِن

<sup>(</sup>١) كشَّاف القِناع عن متن الإقناع (١/٢٧٨-٢٧٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٩/١).

غَيْرِ حَاجَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى ذَلِكَ ، والخُرُوجُ بِهِ فِي الأَسْوَاقِ ، بَلِ الدُّحُولُ بِهِ إِلَى المُسَاجِدِ وَأَمَاكِنِ الْعَبَادَةِ ، ومُحْتَمَعَاتِ النَّاسِ هُو فِي الحَقِيْقَةِ مِن لِبَاسِ الشَّهْرَةِ المُحَرَّمِ الـذي تَشْمَلُهُ النَّصُوصُ الشَّوْعِيَّةُ ؛ لأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ لِبَاسِ أَهْلِ بَلَدِهِ وعَشِيْرَتِهِ ، وسَبَبٌ لِغِيْبَتِهِ والوُقُوعِ فِي عِرْضِهِ ، والإِشَارَةِ إِلَيْهِ .

\* ثَالِثَاً: كُلُّ لِبَاسٍ أَزْرَى بِصَاحِبِهِ ؛ فَهُو لِبَاسُ شُهْرَةٍ مُحَرِّمٍ ، كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْتَعَبِّدِيْنَ والزُّهَادِ ، وإظْهَارَ التَّوَاضُع ، والزَّهْدِ ، الْمُتَعَبِّدِيْنَ والزُّهَادِ ، وإظْهَارَ التَّوَاضُع ، والزَّهْدِ ، وقَدْ يَجْمَعُ إِلَى الشُّهْرَةِ الرِّيَاءَ ؛ وَهَذَا من كِبَائِرِ الذُّنُوبِ الْمُهْلِكَةِ (١) .

قَالَ ابنُ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَكَذَلِكَ لُبْسُ الدَّنِيءِ مِن النَّيَابِ يُذَمُّ فِي مَوْضِعٍ ؛ فَيُذَمَّ إِذَا كَانَ شُهْرَةً وَخِيَلاَءَ ، وَيُمْدَحُ إِذَا كَانَ شُهْرَةً وَخِيَلاَءَ ، وَيُمْدَحُ إِذَا كَانَ تُواضُعًا وَاسْتِكَانَةً ﴾ (٢) .

وَمِن هَذَا مُدَاوَمَهُ بَعِضِ الطَّوَاثِفِ عَلَى لِبَسِ الصُّوفِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ اللَّبَاسِ بدَعْوَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا <sup>(٣)</sup> .

وقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّابِعِيُّ الجَلِيْلُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحْمُهُ اللهُ - ؛ حِيْسَ قَالَ : ( إِنَّ قَوْمَاً جَعَلُوا خُشُوعَهُم فِي لِبَاسِهِم ، وَكَبْرَهُم فِي صُدُورِهِم ، وَشَهَرُوا أَنْفُسَـهُم بِلِاسِ الصُّوفِ أَعْظَمُ كِبْرًا مِن صَاحِبِ لِلْبَاسِ الصُّوفِ أَعْظَمُ كِبْرًا مِن صَاحِب

<sup>(</sup>۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲/۳) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (۲۷۹/۱) ؛ مُحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۳۸/۲۲) ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/۵/۱ - ۱۱۶) ؛ فيـض القدير شـرح الجـامع الصَّغير (۲۸۳/٦) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۵٤/۸) .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٦/١).

 <sup>(</sup>٣) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/٣٥) ؛ ذَمُّ الرَّيَاءِ في الأعمال والشُّـ هُرَةِ في اللَّباس والأحوال (ص ١٥٩) .

المِطْرَفِ بمِطْرَفِهِ » (١).

وَلَقَدْ كَانَ هَدْيُهُ عَلَيْنِ فِي اللّبَاسِ: لُبْسَ أَحْسَنِ النّيَابِ وَأَنْطَفِهَا وَأَحْمَلِهَا فِي الجُمَعِ والأَعْيَادِ خَاصَّةً ، ولَمْ يَرِدْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةُ لِبَاسِ النّاسِ لِمَحْلَسِ فِقْهٍ أَو دَرْسٍ أَو غَيْرِهِ ، فَضْلاً عَن أَنْ يَأَمُرَ الْمُنْتَسِبِيْنَ إِلَى العِلْمِ بِالتّمَيَّزِ بِلِبَاسٍ خَاصٌّ (٢).

قَالَ ابنُ الحَاجِّ - وَهُو يُعَدِّدُ بِدَعَ النَّاسِ فِي اللَّباسِ - : ﴿ وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةُ لِبَاسِ النَّاسِ لِفَقِيْهٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ ، وَمَحالِسُ العِلْمِ اللَّبْسُ لَهَا أَخْفَضُ زِيْنَةً مِرِ الجُمَعِ وَالأَعْيَادِ ، وقَدْ جُعِلَتِ اليَوْمَ هَذِهِ الثَّيَابُ للفَقِيْهِ كَأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لاَ بُكَ للطَّالِبِ مِنْهَا ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الدَّرْسِ إِلاَّ بِهَا ، فَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِهَا قِيْلَ عَنْهُ : للطَّالِبِ مِنْهَا ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الدَّرْسِ إِلاَّ بِهَا ، فَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِهَا قِيْلَ عَنْهُ : للطَّالِبِ مِنْهَا ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الدَّرْسِ إِلاَّ بِهَا ، فَإِنْ قَعَدَ بِغَيْرِهَا قِيْلَ عَنْهُ ! للطَّالِبِ مِنْهَا ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْعُلَمُ العَلْمُ مِقَيْلُ السَّلَفِ بِغَتْوَى مَنْ غَفَلَ أَو وَهِمَ ، وَاتِبَاعُهَا ، وشَدُّ النَّهُ ، ونُسِيَ فِعْلُ السَّلَفِ بِغَتْوَى مَنْ غَفَلَ أَو وَهِمَ ، وَاتّبَاعُهَا ، وشَدُّ اللَّهُ عَلَيْهَا لِكُونِهَا جَاءَتْ فِيْهَا حُظُوظُ النَّفْسِ ، ومَلْذُوذَاتُهَا ؛ وهي التَمْتُ عَنِ الأَصْحَابِ والأَقْرَان ؛ لأَنَّ مِن لَبِسَ النَّوْبَ عِنْدَهُم قِيْلَ هُو فَقِيْةٌ ، فَتَمَيَّزُوا التَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَيْهُ ، وَهُذِهِ دَرَجَةٌ لاَ تَحْصُلُ لَهُ لَوْ لَم يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَ بَعْدَ مُسَدَّ وَطُولِلَةٍ لِنَقْلِهِ عَن دَرَجَةِ العَوامِّ ، فَنَفْسُ اللَّبْسِ لِيلْكَ النَّيَابِ وَمُ يَعْدَ مُ مَا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » (٢٠ عَنْمَ مَلْحُوقًا بِالفُقَهَاءِ ، فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » (٢٠ عَنْ دَرَجَةُ عَنْهُم ، وَرَجَعَ مَلْحُوقًا بِالفُقَهَاءِ ، فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » (٢٠ عَوْلَ ) (٢٠ عَمْ مَلْحُوقًا بِالفُقَقَهَءِ ، فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلْهُ وَرَجَعُونَ » (٢٠ مَدَةُ مَنْ مُرَحِوقًا ، واللَّهُ اللهُ وَإِنَّا إِلْهُ وَرَجَةً مَنْ مَ رَجَعُ مَلْحُوقًا بِالفُقَهَاءِ ، فَإِنَّا لاَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » (٢٠ عَنْ دَرَجَعُ مَلْحُوقًا بِالفَقَعَةَ ، فَإِنَا اللهِ وَالْمَالِهُ اللهُ الْعَلَا اللهُ اللْعُلَقُولُ اللّهُ الْعُولَا الْعُلَامِ الْعُولَا اللّهُ اللْعُلُولُ الْعَالِمُ اللَ

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ عبد البَرِّ في الاستذكار (٢١٥/٢٦) ؛ وابنُ مُفْلِح الحنبليُّ في الآداب الشرعيَّة (٤٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد في هدي حير العباد (٣٨١/١).

<sup>(</sup>٣) المدخل (١٣٦/١) . وانظر : فيض القدير (٢٨٣/٦) ؛ مرقاة المفاتيح (١٥٤/٨) .

﴿ رَابِعَا : كُلُّ لِبَاسٍ يَلْبَسُهُ الإنْسَانُ عَلَى وَحْهِ التَسْيُّدِ والبُرُوزِ والتَّفَاخُرِ بِـهِ علَى النَّاسِ (١) .

\* خَاهِسَاً: لَيْسَ ثَوْبُ الشَّهْرَةِ مُحْتَصَّاً بِنَفِيْسِ النَّيَسَابِ ، بَىل كُىلُّ ثَـوْبٍ - وَلَـو كَانَ رَثَّاً رَدِيْنَاً - يَلْبَسُهُ الإِنْسَانُ ، وَيُودِي بِهِ إِلَى الشَّهْرَةِ ، أَو يَلْبَسُهُ بِقَصْدِ الاَسْتِهَارِ بِهِ إِلَى الشَّهْرَةِ ، أَو يَلْبَسُهُ بِقَصْدِ الاَسْتِهَارِ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ فَهُو ثَوْبُ شُهْرَةٍ مُحَرَّمٍ ؛ لأَنَّ التَّحْرِيْسَمَ يَـدُورُ مَعَ الاَسْتَهَارِ ، والمُعْتَبَرُ القَصْدُ (٢).

وَلِذَا فَقَدْ : ﴿ نَهَى النبيُّ ﷺ عَنِ الشَّهْرَتَيْنِ ؛ أَنْ يَلْبَسَ الثَّيَابَ الحَسنَةَ التِي يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِيْهَا ﴾ [اللهِ فَيْهَا ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ فِيْهَا ﴾ [اللهِ فَيْهَا ﴾ [اللهِ فَيْهَا ﴾ [اللهِ فَيْهَا ﴾ [اللهُ إِللهِ فَيْهَا ﴾ [اللهُ إِللهِ فَيْهَا ﴾ [اللهُ إِللهِ فَيْهَا ﴾ [اللهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللّهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللّهُ إِلْهُ إِللّهُ إِلْهُ إِللّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلللهُ إِلْهُ إِل

وَوَصَفَ الإِمَامُ النَّوْرِيُّ - رحمه الله - السَّلَفَ بِقَوْلِهِ : ﴿ كَانُوا يَكْرَهُـونَ مِنِ النِّيَابِ الرَّدِيْنَةِ النِّيابِ الجِيَادَ التِي يُشْتَهَرُ بِهَا ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْـهِ فِيْهَـا أَبْصَـارَهُم ، والثَّيَـابَ الرَّدِيْنَةِ النِّي النَّي يُحْتَقَرُ فِيْهَا ، ويُسْتَذَلُّ دِيْنُهُ ﴾ (٤) .

وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مِن لِبَاسِ الشُّهْرَةِ الدَّاخِلِ فِي عُمُومِ النَّهْيِ مَا يَلْبَسُهُ بَعْضُ السَّاخِرِيْنَ، والمُهَرِّحِيْنَ، والمُمَثِّلِيْنَ، ومَنْ يَحْتَرِفُونَ الضَّحِكَ والدُّعَابَةَ عَلَى النَّاسِ ؟

<sup>(</sup>۱) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱۵٤/۸) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (۲۸۳/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١٣٧/٢٢-١٣٩) ؛ نيـــل الأوطــار (١٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٦١٠).

<sup>(</sup>٤) نَقَلَهُ عَنْه الحَافِظُ ابنُ كَثِيْرٍ في تفسير القرآن العظيم مِن غَيْرٍ إِسْنَادٍ (٣٩٤/٣).

لِيُعْجَبُوا مِنْ صَنِيْعِهِم ، ويَضْحَكُوا مِن فِعَالِهِم (١) .

وَأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِن ارْتِيَادِ الْمَتَاجِرِ الشَّهِيْرَةِ ، والأَسْوَاقِ الغَالِيَةِ ، ذَاتِ الأَسْعَارِ الْمُرْتَفِعَةِ ؛ لِشِرَاءِ ثِيَابِهُم مِنْهَا ، ثُمَّ يَلْبَسُونَهَا بِقَصْدِ أَنْ يَرْفَعَ أَفْرَانُهُم إلَيْهِم الْأَسْعَارِ الْمُرْتَفِعَةِ ؛ لِشِرَاءِ ثِيَابِهُم مِنْهَا ، ثُمَّ يَلْبَسُونَهَا بِقَصْدِ أَحْدُهُم - أَحْيَانَا - بِذَلِك ؛ ويُعَرِّفُ أَنْظَارَهُم ، ويُعْجَبُوا مِن لِبَاسِهِم ، وقَدْ يَفْخَرُ أَحَدُهُم - أَحْيَانَا - بِذَلِك ؛ ويُعَرِّفُ الْظَارَهُم ، ويُعْجَبُوا مِن لِبَاسِهِم ، وقَدْ يَفْخَرُ أَحَدُهُم - أَحْيَانَا - بِذَلِك ؛ ويُعَرِّفُ بِقِيمَتِهَا ، وجَوْدَتِهَا ، وغَلاَءِ ثَمَنِهَا ؛ كُلُّ هَـذَا مِن الأُمُورِ المَرْفُوضَةِ فِي الإسْلامِ ، الدَّاخِلَةِ فِي بَابِ النَّهُرَةِ المَنْهِي عَنْهَا ، المُتَوَعَّدِ عَلَيْهَا بِالعَذَابِ الأَلِيْمِ ، والعِقَابِ الشَّدِيْدِ فِي الآخِرَةِ ، جَزَاءً وِفَاقًا عَلَى زُهُو فَاعِلِيْهَا ، وإعْجَابِهِم بِمَا عِنْدَهُم، وكَسُرِ الشَّدِيْدِ فِي الآخِرَةِ ، جَزَاءً وِفَاقًا عَلَى زُهُو فَاعِلِيْهَا ، وإعْجَابِهِم بِمَا عِنْدَهُم، وكَسُرِ الفُقَرَاءِ مِن أَقْرَانِهِم ومُجَالِسِيْهِم .

\* سَادِساً: المُعْتَبَرُ فِي الشَّهْرَةِ هُو القَصْدُ والنِيَّةُ والرَّغْبَةُ فِي الاسْتِهَارِ والكِهْرِ والفَخْرِ والتَّمَيُّزِ عَلَى الأَقْرَانِ ، أَمَّا مَن لَبِسَ ثَوْبًا فَاسْتَهَرَ بِهِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ فَلاَ يَسْمَلُهُ النَّهْيُ وَ اللَّهُ تَعَالَى - مَا لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مِن لِبَاسِ السُّهْرَةِ فَيُصِرُّ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ ؛ لِقَوْلِ النِيِّ عَلَيْقُ : ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى ﴾ (٢) . وَلِذَا فَلَيْسَ مِن الشَّهْرَةِ اللّبَاسُ الجَمِيْلُ الحَسَنُ ؛ الذِي يَلِيْقُ بِاللَّسْلِمِ ، مَتَى مَا وَلِنَا فَلَيْسَ مِن الشَّهْرَةِ اللّبَاسُ الجَمِيْلُ الحَسَنُ ؛ الذِي يَلِيْقُ بِاللَّسْلِمِ ، مَتَى مَا وَلِيْمَ وَالتَّفَاحُرِ وَالرَّغْبَةِ فِي لَفْتِ الأَنْظَارِ رَاعَى شُرُوطَ اللّبَاسِ الشَّرْعِيِّ ، وابْتَعَدَ عَن التَرَفُّعِ والتَّفَاحُرِ والرَّغْبَةِ فِي لَفْتِ الأَنْظَارِ وَالْمَعْمَالُ بِالنِيِّ عَلَى نَفْسِهِ مِن البَطَرِ والإعْجَابِ والخَيلَاءِ ؛ فَعَن عَبْدِ الله بِن النَّهُ مَنْ كَانَ وَالنَّهُ وَالتَّفَاحُرِ وَالرَّغْبَةِ فِي لَفْتِ الأَنْظَارِ وَالْمَالِ وَالْمَالِي عَنْهُ - عَنِ النِيِّ عَلَى اللهِ عَنْهُ - عَنِ النِي عَنْهُ - عَنِ النِي قَالَ : ﴿ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَبُولُ الْجَنَّةُ مَنْ كُولِ النَّهُ عَنْهُ - عَنِ النِي قَالَ : ﴿ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كُونَ وَوَبُهُ حَسَنَا، فَي قَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرِ ﴾ . فقالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا،

<sup>(</sup>١) انظر : مرقاة المفاتيح (١٥٤/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٨٦).

وَنَعْلُهُ حَسَنَةً! قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَـقِّ، وَغَمْـطُ النَّاسِ ﴾ (١).

وَلَيْسَ مِنِ الشَّهْرَةِ لُبْسُ الإِنْسَانِ الغَنِيِّ للمُنْخَفِ ضِ مِنِ الثَّيَابِ ؛ كَسْرَاً لِسَوْرَةِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسَّوْءِ ، التِي لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنِ التَّكَثِّرِ إِذَا لَبِسَتِ الغَالِي مِنِ الثَّيَابِ ، وَتَواضُعًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ ، واحْتِسَابًا للأَجْرِ والنُّوَابِ المُوْعُودِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَواضُعًا للهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى بُو فَوْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُرُوسِ الْحَلاَئِقِ ؛ حَتَّى يُحَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا » (٢) .

﴿ سَابِعَا ۚ : لَيْسَ مِن الشُّهْرَةِ فِي شَيْءِ الْتِزَامُ الرَّجُلِ الْمَسْلِمِ بِحَــدٌ اللَّبَـاسِ الشَّرْعِيِّ الْمُنَافِي للإِسْبَالِ ، وَلَو أَدَّى ذَلِكَ إِلَى اشْتِهَارِهِ بَيْنَ النَّاسِ ، وإِنَّهُ لَمِنَ الْمُؤْسِفِ حَقًّا أَنْ

 <sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٧٩) من هذا البحث . وانظر (ص ٧٧وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ الترمذيُّ في كتاب صفة القيامة والرَّقائق والـوَرَعِ ، بـاب (٣٩) ، ح (٢٤٨١) ، عن مُعَاذِ بن أُنَسٍ ، وقال : ﴿ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : حُلَلِ الإِيمَانِ : يَعْنِسِي سَا يُعْطَى أَهْلُ الإِيمَانِ مِنْ حُلَلِ الْحَنَّةِ ﴾ ا هـ . الجامع الصحيح (٢١/٤) .

وَحَسَّنَهُ الأَلبانيُّ فِي سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٣٧/٢-٣٣٨) ، ح (٧١٨) .

ورَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسنَدِ المَكْيَيْن ، عـن مُعَـاذِ بـنِ أَنَس الجُهَنِيِّ ، ح (١٥٦٣١) ، وقــالَ مُحَقِّقُوا المسند : ﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ﴾ ا هـ . مسند الإمام الحمد بن حَنبل (٣٩٤/٢٤) .

ورَواهُ الحَاكِمُ في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٧٢) ، وقال : ﴿ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الإِسْنَادِ ، وَلَمَ يُخْرِحَاهُ ﴾ ا هـ . ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٤/٤) .

قُلْتُ : وَلَعَلَّ الأَفْرَبُ - إِنْ شَاءَ الله - أَنَّهُ حَسَنٌ ؛ لأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ أَبَا مَرْحُومٍ ؛ عَبْدَ الرَّحِيْم بنِ مَيْمُونَ ؛ فِيْهِ كَلَامٌ ، لَكِنَّهُ لا يَضُرُّ ، لاَ سِيَّمَا إِذَا تُربِعَ كَمَا فِي هَـذَا الحَدِيْتِ ، لَل تَابَعَهُ زَبَّانُ بنُ قَائِدٍ ، عَن سَهْلِ بَسْنِ مُعَاذٍ بِهِ . وَٱبُو مَرْخُومٍ : صَدُوقٌ زَاهِدً ، مِن السَّادِسَةِ ، مَاتَ سَنَةً ثَلاَثِ وَأَرْبَعِيْنَ وَمِعَةً .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٧١/٢ه) ؛ تقريب التهذيب (ص ٢٩٥) ، رقم (٤٠٥٩) .

يَصِيْرَ المَعْرُوفُ مُنْكَرًا ، والمُنكَرُ مَعْرُوفَا ، فَيُرَدَّدُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَعْضِ مَنْ قَلَّ نَصِيْبُهُم مِن الفَيْنَةِ والأُخْرَى أَنَّ الْتِزَامَ الرِّجَالِ بِعَدَمِ الإسْبَالِ ، وتَشْمِيْرِ اللهِ عَدْمِ الإسْبَالِ ، وتَشْمِيْرِ ثِيَابِهِم خُرُوجٌ عَمَّا أَلِفَهُ المُحْتَمَعُ ، واعْتَادَهُ النَّاسُ ، وشُهْرَةٌ بِصَاحِبِه !!

وَهَذَا مِنَ التَّلْبِيْسِ مِن الشَّيْطَانِ وحِزْبِهِ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا ، وَهُو مِن الجَّهْلِ بِحُدُودِ اللهِ ، وبِسُّنَّةِ المُصْطَفَى عَلَيْلِهِ ، فَإِنَّ الشَّرْعَ الحَنِيْفَ وَإِنْ اعْتَبَرَ مُوافَقَةَ المَرْءِ فِي اللّبِاسِ اللهِ ، وبَسَّنَةِ المُصْطَفَى عَنْ مُحَالَفَتِهَا ، وعَدَّ ذَلِكَ مِن الشَّهْرَةِ المُحَرَّمَةِ ، إِلاَ أَنَّ هَذَا لَمُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونُوا مُسْتَقِيْمِيْنَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى ، مُلْتَزِمِيْنَ بِسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلِيدٍ ، أَمَّا إِذَا فَسَدَتِ الفِطَرُ ، وآنتكستِ المَفَاهِيْمُ ، وانْحَرَفَ النَّاسُ عَن جَادَّةِ الصَّوابِ ، فَصَارَ المَعْرُوفُ عِنْدَهُم مَنْكَرًا ، والمُنكَرُ مَعْرُوفًا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ العُرْفُ الفَاسِدُ مُسَوِّغًا فَصَارَ المَعْرُوفُ الفَاسِدُ مُسَوِّغًا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ العُرْفُ الفَاسِدُ مُسَوِّغًا لِمُحَارَاةِ المَنْ عَلَى الْعُرْفُ الْمَاسِدُ مُسَوِّغًا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ العُرْفُ الفَاسِدُ مُسَوِّغًا ، والنَّحْرُ عَنْهُ (١) لِمُحَرَّزَةِ الذِي عَلَيْكِ الْعَرْفُ المِسْبَال ، والزَّحْرُ عَنْهُ (١) .

وقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا المَعْنَى سَيِّدُ العُبَّادِ فِي زَمَانِهِ ؛ مُحَمَّدُ بــنُ وَاسِعِ (٢) – رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ – لَمَّا دَخَلَ عَلَى بِلاَلِ بنِ أَبِي بُرْدَةَ (٣) أَمِيْرِ البَصْرَةِ إِذْ ذَاكَ ، وَكَانَ ثَـوْبُـهُ

<sup>(</sup>١) انظر : حكم الإسبال للرِّجَال (ص ٧٠١ وما بعدها ) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٢) هو مُحَمَّدُ بنُ وَاسِع بنِ حَابِر بنِ الأَحْنَسِ ، أَبُو بَكْرِ البَصْرِيُّ ، الإِمَامُ الرَّبَانِيُّ ، القُـدْوَةُ ،
 تَابِعِيٌّ حَلِيْلُ ، ثِقَةٌ ، كَانَ عَالِمَا ، وَرِعَا ، رَقِيْقَا ، حَمَعَ الخَيْرَ ، مِن الزُّهَّادِ المُتَحَرِّدِيْنَ للعِبَادَةِ ، وَمَنَا قِبِهُ حَمَّةٌ ، تُوفِّي سَنَةٍ سَبْعٍ وعِشْرِيْنَ وَمِقَة .
 للعِبَادَةِ ، وَمَنَا قِبِهُ حَمَّةٌ ، تُوفِّي سَنَةٍ سَبْعٍ وعِشْرِيْنَ وَمِقَة .

انظر ترجمته في : [ سير أعلام النبلاء (٦/٩١٦ -١٢٣) ، رقم (٣٣) ؛ تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٣) هو بلاَلُ بنُ أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ، أَبُو عَمْرُو ، ويُقَالُ : أَبُو عَبدِ ا لَهْ ، أَمِـيْرُ البَصْرَةِ ، وقَاضِيْهَا ، وَلاَّهُ خَالِدُ القَسْرِيُّ الفَضَاءَ سَنَة تِسْعِ ومِثَة ، فَلَم يَزَلْ قَاضِيًا حَتَّى فَدِمَ يُوسُفُ بنُ عُمَر سَنَةَ عِشْرِيْنَ ومِثَة ، فَعَزَلَهُ ، يُقَالُ : إِنَّهُ أُولُ مَنْ أَظْهَرَ الجَوْرَ مِنَ القُضَاةِ فِي يُوسُفُ بنُ عُمَر سَنَةَ عِشْرِيْنَ ومِثَة ، فَعَزَلَهُ ، يُقَالُ : إِنَّهُ أُولُ مَنْ أَظْهَرَ الجَوْرَ مِنَ القُضَاةِ فِي الحَكْم ، وحُكِي عَنْ مَالِكِ بن دِيْنَار الزَّاهِدِ العَابِدِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا وُلِّيَ بِلاَلُّ القَضَاءَ : يَـا لَـكِ أُمَّةٍ هَلَكَتْ ضَبَاعًا . تُوفِّي سَنَة نَيْفٍ وعِشْرِيْنَ وَمِثَةٍ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢/١ ٥٢-٢٥٣) ] .

إِلَى نِصْفِ سَـاقَيْهِ ؛ فَقَالَ لَهُ بِلاَلٌ : ﴿ مَا هَذِهِ الشَّهْرَةُ يَا ابْنَ وَاسِعِ ؟! ﴾ . فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَنْتُم شَهَرْتُمُونَا ؛ هَكَـٰذَا كَـَانَ لِبَـاسُ مَـنْ مَضَـى ، وَإِنَّمَا أَنْتُم طُوَّلْتُمْ ذُيُولَكُم ، فَصَارَتِ السَّنَّةُ بَيْنَكُم بِدْعَةً وَشُهْرَةً ﴾ (١) .

وَعَقَدَ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيْدِ الطَّرْطُوشِيُّ الْمَالِكِي - رحمه الله - فَصْلاً نَفِيْسنًا فِي كِتَابِهِ : « الحَوَادِثُ والبِدَعُ » (٢) عَلَى أَنَّ شُيُوعِيَّةَ الفِعْلِ المُحَرَّمِ لاَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ ، وَذَكَرَ مِن الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ : إِسْبَالَ النِّيَابِ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ ، فَهُو عَلَى خَلِكَ : إِسْبَالَ النِّيَابِ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ ، فَهُو شَلَيْعٌ فِي بِلاَدِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ ، وَهُو حَرَامٌ لا يَجُوزُ ، والأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلَكَ كَثِيْرَةٌ مَعْلُومَةٌ لِذَوِي البَصَائِر .

\* وَكُونُ تَشْمِيْرِ الإِزَارِ أَوِ التَّوْبِ شُهْرَةً يُحْتَمَلُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ ؛ وَهِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي مُحْتَمَعٍ مُحَافِظٍ ؛ إِلْتَزَمَ رِحَالُـهُ جَمِيْعَاً بِعَدَمِ الإسْبَالِ فِي اللّباسِ ؛ فَكَانَت ْ ثِيَابُهُم فَوْقَ الكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ شَذَّ هُو ؛ فَجَعَلَ لِبَاسَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ؛ فَإِنَّـهُ بِهَذَا يُعْتَبَرُ لاَبِسَاً لِبَاسَ شُهْرَةٍ ، تَمَيَّزَ بِهِ عَنْ مُحْتَمَعِهِ السَّوِيِّ المُوافِقِ للشَّرْع (٣).

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُدْرِكُ ذَلِكَ فَيْبَتِعِدُ عَنْهُ ؛ لِيَلاَّ يَكُونَ لاَبِسَاً لِتَوْبِ الشَّهْرَةِ؛ رَوَى مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ قَالَ : «كَانَ أَيُّوبُ [ السِّخْتِيَانِيُّ ] يُطِيْلُ قَمِيْصَهُ الشَّهْرَةِ؛ رَوَى مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ قَالَ : «كَانَ أَيُّوبُ [ السِّخْتِيَانِيُّ ] يُطِيْلُ قَمِيْصَهُ [يَعْنِي : تَحْتَ نِصْفِ السَّاقِ ، وفَوْقَ الكَعْبَيْنِ ] . فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَةَ فِيْمَا مَضَى كَانَتْ فِي طُولِ القَمِيْصِ ، واليَوْمَ فِي تَشْعِيْرِهِ » (13) .

<sup>(</sup>١) أُورَدَهَا ابنُ الحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ (١٣١/١) .

<sup>(</sup>۲) (ص ۷۲، ۷۳).

<sup>(</sup>٣) انظر : حَدُّ النَّوب والأَزْرَةِ وتحريم الإسبال والشُّهْرَةِ (ص ١٠–١١ ، ٢٧–٣١) .

<sup>(</sup>٤) رواه عَبْـدُ الـرَّزَّاق في بـاب إسـبال الإزارِ ، ح (١٩٩٩٢) ، عـن مَعْمَـر ، عَـن أَيْـــوبَ ، فَذَكَرَهُ؛ الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (٨٤/١١) .

وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ . مَعْمرُ بنُ رَاشِدٍ : ثِقَةٌ . تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٦) من هذا البحث.

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ النَّالِثُ فِي لِبَاسِ التَّشَبُّهِ وَأَحْكَامِهِ

وَفِيْهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول: المَقْصُودُ بلِبَاس التَّشَبُ فِي لِغَمَّ واصْطِلاَحَاً.

الفريع المثاني : حُكْمُ تَشَبُّهِ الرَّجُلِ بالمَرْأَةِ فِي اللَّبَاسِ، وَضَوابِطُهُ .

الغريم الثالث: حُكْمُ التَّشَبُّهِ بِالكُفَّارِ فِي اللَّبَاسِ ، وَضَوابِطُهُ .

الفرع الرابع: حُكْمُ التَّشَبُّهِ بِالفَسَقَةِ وَالسَّفَلَةِ فِي اللَّبَاسِ، وَضَوابطُهُ.

الغرع الخاصس: أَسْبَابُ التَّشَبُّهِ فِي اللَّبَاسِ والْهَيْسَةِ ، وَآثسارُهُ وَالْعَيْسَةِ ، وَآثسارُهُ وَمَفَاسِدُهُ عَلَى الأُمَّةِ .

## الفَرْعُ الأَوَّلُ المَقْصُودُ بِلِبَاسِ التَّشَبَّهِ لِغَـةً واصْطِلاَحَاً

#### • أَوَّلا : المَقْصُودُ بِالتَّشَبُّهِ لُغَةً :

( شَبَهُ ) ؛ الشَّيْنُ ، والبَاءُ ، والهَاءُ : أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَشَابُهِ الشيْءِ وَتَشَاكُلِهِ لُوْنَاً وَوَصْفَاً . يُقَالُ : شِبْهُ ، وَشَبَهُ ، وشَبِيْهُ » (١) .

وَالشَّبْهُ وَالشَّبَهُ والشَّبِيهُ : الْمِثْلُ ، والجَمْعُ : أَشْبَاهُ . وَأَشْبَهَ الشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَّيْءَ مُشَابَهَةً ، وَالشَّبْهُ ، وَخَارَاهُ فِي الْعَمَلِ ، أَو الْهَيْمَةِ . وأَشْبَهْتُ فُلاَنَا ، وَشَابَهُ ، وَخَارَاهُ فِي الْعَمَلِ ، أَو الْهَيْمَةِ . وأَشْبَهُتُهُ ، وَشَابَهُ بَهُ ، وَتَشَابَهُ الشَّيْفَانِ ، والشَّبَهَا : أَشْبَهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُلاَنَا ، وَشَابَهُ تُعَلَى عَن بَنِي إِسْرَائِيل : ﴿ قَالُواْ آدْعُ صَاحِبَهُ حَتَّى النَّبَسَا ، وَمِنْ هَذَا المَعْنَى قَوْلُ اللهِ تَعَالَى عَن بَنِي إِسْرَائِيل : ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبِّكُ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِى إِنْ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا ﴾ (١) .

وَيُقَالُ: شَبَّهْتُ هَذَا بِهَذَا ، وَأَشْبَهَ فُلاَنْ فُلاَناً (٣) ؛ وَفِ التَّنْزِيلِ العَزِيْزِ: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَمُّ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهِنَّ فَأَمَّ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهِنَّ فَأَمَّ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهِنَّ فَأَمَّ الْكِنْكِ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهِنَّ فَأَمَّ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِفَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِفَاءَ تَأْوِيلِيَّهِ وَمَا يَسْلَمُ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِفَاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِفَاءَ تَأُوبِلِيَّهِ وَمَا يَسْلَمُ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَ فِي الْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَيِّنا ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللُّغة (٢٤٣/٣) ، (شبه ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر في معاني التَشَبُّه لُغَةً : لسان العرب (٢٣/٧-٢٤)؛ معجم مقاييس اللَّغة (٢٤٣/٣)؛ القاموس المحيط (ص ١٦١٠) ؛ مفردات ألفاظ القرآن (ص ٤٤٣) ؛ المعجم الوسيط (٢٤١/١) ، حَمِيْعُهَا ( شبه ) .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧.

## • ثانياً : المَقْصُودُ بالتَّشبُّهِ المُنْهِيِّ عَنْهُ اصْطِلاَحاً :

عُرِّفَ التَّشُّبُّهُ اصْطِلاَحًا بِتَعْرِيْفَاتٍ أَشْهَرُهَا:

إِذَ النَّشَبُّهُ: عِبَارَةٌ عَن مُحَاوِلَةِ الإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ شِبْهَ الْمَتْشَبِّهِ بِهِ ، وَعَلَى هَيْئَتِهِ وَحِلْمَتِهِ ، وَنَعْتِهِ وَصِفْتِهِ ، وَهُو عِبَارَةٌ عَن تَكَلُّفِ ذَلِكَ وتَقَصَّدِهِ وَتَعَمَّدِهِ » (١) .

التَّشْبُهُ: هُو أَنْ يَتَزَيَّا المَرْءُ فِي ظَاهِرِهِ بِزِيِّ غَيْرِهِ ، ويَتَصَرَّفَ بِفِعْلِهِ ، ويَتَحَلَّقَ بَخُلُقِهِ ، ويَسَخُلُق بِخُلُقِهِ ، ويَسَخُلُق بَخُلُقِهِ ، ويَسَخُلُق بَخُلُقِهِ ، ويَسَخُلُق بَخُلُقِهِ ، ويَسَخُلُق بَخُلُق بَعْض أَفْعَالِهِ (٢) .

٣ (( التَّشَبُّهُ: هُو مُمَاثَلَةُ الكَافِرِيْنَ بِشَتَّى أَصْنَافِهِم في عَقَائِدِهِم ، أو عِبَادَاتِهِم ، أو عَبَادَاتِهِم ، أو غَادَاتِهِم ، أو في أَنْمَاطِ سُلُوكِهِم التي هِي مِن خَصَائِصِهِم »

ع رِ التَّشَّهُ : هُو تَكَلُّفُ الإِنْسَانِ مُشَابَهَةَ غَيْرِهِ فِي كُلِّ مَا يَتَّصِفُ بِهِ غَـيْرُهُ ، أَو فضيهِ » (٤) .

وَهَذِهِ التَعْرِيْفَاتُ للتَّشَبُّهِ - عَدَا التَّالِثِ مِنْهَا - إِنَّمَا تُعَرِّفُ التَّشَبُّهَ عُمُومًا ؟ مَمْدُوحًا كَانَ أُو مَذْمُومًا ؟ وَلِذَا فَقَدْ خَلَتْ عَن قَيْدٍ مُهِمٍّ يُمَيِّزُ التَّشَبُّهَ المَنْهِيِّ عَنْهُ مِنَ التَّشَبُّهِ الْمَبَ مَ التَّشَبُّهِ الْمُبَاح .

إِلاَّ التَّعْرِيْفَ الرَّابِعَ ؛ فَإِنَّهُ قَدَ غَفَلَ عَن هَذَا القَيْدِ ، مَعَ أَنَّهُ يَبْحَثُ فِي التَّشَبُهِ المَنْهِيِّ عَنْهُ ؛ كالتَّشَبُهِ بالكُفَّارِ ، عَنْهُ ، وتَعْرِيْفُهُ لاَ يَسْتَقِيْمُ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى التَّشَبُهِ المَنْهِيِّ عَنْهُ ؛ كالتَّشَبُهِ بالكُفَّارِ ، والفُسَّاق ، والنِّسَاء وَنَحْوِهِم مِمَّن أُمِرَ المُسْلِمُ بِمُحَالَفَتِهِم ، ونُهِي عَن مُشَابَهَتِهِم ؛ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ التَّشَبُّهُ عَمُوماً حَسَناً كَانَ أَو قَبِيْحَاً ، والتَّشَبُّهُ الحَسَنُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ؛ كَالتَّشَبُّهِ بالصَّالِحِيْنَ فِي صَلاَحِهِم ، وهَيْتَتِهِم ، ولِبَاسِهِم .

<sup>(</sup>١) حُسن النُّنَّبُه لما ورد في التَّنسُّبُهِ ، مخطوط (٤/١ب ، ٥أ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٣٥/٦).

<sup>(</sup>٣) مَن تَشَبُّه بقومٍ فهو مِنهم (ص ٧) .

<sup>(</sup>٤) التشبُّه المنهي عنه (ص ٣١).

\* وَيُمْكِنُ - بَعْدَ هَذَا - أَنْ نَخْلَصْ إِلَى تَعْرِيْفِ التَّشَبُّهِ الْمُنُوعِ اصْطِلاَحَاً: بَأَنَّهُ تَكَلُّفُ الإِنْسَانِ مُشَابَهَةَ غَيْرِهِ فِي عِبَادَةٍ أَو عَادَةٍ ، أَو صِفَةٍ ، أَو هَيْئَةٍ ، أو زِيٍّ ، أَو سُلُوكٍ نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ .

\* \* \*

وَمِن الأَلْفَاظِ القَرِيْبَةِ مِن حَيْثُ المَعْنَى المَقْصُودِ هُنَا بِلَفْظِ التَّشْبَهِ :
 ١ اللُحَاكَاةُ :

وَهِي الْمُشَابَهَةُ ؛ يُقَالُ : حَاكَيْتُ فُلاَنَاً ، وحَكَيْتُهُ : إِذَا فَعَلْتُ مِثْلَ فِعْلِهِ وَهَيْتَتِـهِ ، أَو قُلْتُ مِثْلَ قَوْلِهِ ، وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ الْمُحَاكَاةِ فِي الْمُشَابَهَةِ القَبَيْحَةِ <sup>(١)</sup> .

وَمِن هَذَا الْمُغْنَى قَوْلُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا ! ؟ تَعْنِي : قَصِيرَةً . فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَـوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ ﴾ . قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانَا . فَقَالَ : ﴿ مَا أُحِبُ أُنِّي حَكَيْتُ لِهُ إِنْسَانًا . فَقَالَ : ﴿ مَا أُحِبُ أُنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ﴾ (٢) .

وَمَعْنَاهُ : أَيْ فَعَلْتُ مِثْلَ فِعْلِهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٧٣/٣) ، ( حكى ) .

<sup>(</sup>٢) أَخَرَجَهُ أبو داود في كتاب الأدب ، باب في الغَيْبَةِ ، ح (٤٨٦٥) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٥١/١٣) . والترمذيُّ في كتاب صفة القيامة والرقائق والورَع ، باب (٥١) ، ح (٢٥٠٣) ، وقال : «هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْعٌ » ا هـ . الجامع الصحيح (٥٧٠/٤) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن الترمذيِّ (٢٠٥/٣) ، ح (٢٥٠٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٠٤/١) ، (حكى ) .

#### ٢\_ التَقْلِيْدُ :

وهُو فِي اللَّغَة : مَصْدَرُ قَلَّدَ ؛ مَأْخُوذٌ مِن القِلاَدَةِ ؛ وهَي مَا يُحْعَـلُ فِي العُنُـقِ مِن خَرَزٍ وَحُلِيٍّ ، وَنَحْو ذَلِكَ . وَمِن ذَلِك : قَوْلُهُم : قَلَّدَ فُـلاَنٌ فُلاَنَـاً : أَي اتَّبَعَـهُ فِيْمَـا يَقُولُ أَو يَفْعَلُ ، مِن غَيْرٍ حُحَّةٍ وَلاَ دَلِيْلٍ . والتَقْلِيْدُ : الْمُحَاكَاةُ ؛ يُقَــالُ : قَلَّـدَ القِـرْدُ الإنْسَانَ ؛ إذَا حَاكَاهُ فِي فِعْلِهِ وتَصَرُّفِهِ (١) .

وَيُسْتَعْمَلُ التَقْلِيْدُ فِي اللُّغَةِ لِمَعَانٍ كَثِيْرَةٍ ، ذَاتِ دِلاَلاَتٍ سَلْبِيَّةٍ فِي الغَالِب ؛ أشْهَرُهَا :

إلا نقيادُ والحُنشُوعُ بِلاَ اخْتِيَارٍ أَو طَوْعٍ ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الضَّعْف والانْهِزَامِيَّةِ.
 إلتَهْوِيْضُ ؛ يُقَالُ : قَلَّدَ الوَالِي فُلاَناً العَملَ ؛ فَوَّضَهُ إِلَيْهِ ، كَأَنَّـهُ جَعَلَـهُ قِـلاَدَةً عُنُقِهِ .

٣\_ التَخْرِيْفُ ؛ يُقَالُ : قُلَّدَ الشَّيْخُ حَبْلَهُ : خَرِفَ ؛ فَلاَ يُلْتَفَتُ لِرَأْيِهِ .

ع اللُّحَاكَاةُ العَمْيَاءُ ؛ يُقَالُ : قَلَّدَ القِرْدُ الإِنْسَانَ ؛ أَي حَاكَاهُ ، وَتَشَبَّهَ بِهِ .

و الاتّبَاعُ مِن غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ ؛ يُقَالُ : قَلَّدَ فُلاَنٌ فُلاَنًا ؛ اتّبَعَهُ مِن غَيْرِ حُجَّةٍ وَلاَ دَوِيَّةٍ ؛ يُقَالُ : قَلَّدَ فُلاَنٌ فُلاَنًا ؛ اتّبَعَهُ مِن غَيْرِ حُجَّةٍ وَلاَ دَلِيْلِ (٢) .

والتَقْلِيْدُ اصْطِلاَحَاً: هُو اتّبَاعُ الإِنْسَانِ غَيْرَهُ فِيْمَا يَقُولُ ، أَو يَفْعَلُ ، مُعْتَقِداً للحَقِيْقَةِ فِيْهِ ، مِن غَيْرِ نَظَرٍ وَتَأَمَّلٍ فِي الدَّلِيْلِ ؛ كَأَنَّ هَـٰذَا الْمُتَّبِعَ جَعَلَ قَـوْلَ الغَيْرِ أَو فِعْلَهُ قِلاَدَةً فِي عُنْقِهِ ، لاَ يَنْفَكُ عَنْهَا (٣) .

والْمَرَادُ بِهِ هُنَمَا : ﴿ مَا سَلَكَهُ الْمُسْلِمُ وَنَ - مِن غَيْرِ إِدْرَاكٍ ، وَلاَ وَعْنَى ، وَلاَ تَمْحِيْصٍ - مِن اتّبَاعِ الكُفَّارِ والْمَشْرِكِيْنَ ، والأَخْذِ مَنْهُم ، والتَّشَبُّهِ بِهِم فِي شَتَّى

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٧٦/١١) ؛ المعجم الوسيط (٧٥٤/٢) ، ( قَلْد ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : عيط المحيط (٢/٤٩/٢-١٧٤٠) ؛ المعجم الوسيط (٢/٤٥٧) ، (قلد) .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب التعريفات (ص ٩٠) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٣٣/٣٥).

أَلْوَانِ الحَيَاةِ ، وأَنْمَاطِ السُّلُوكِ والأَخْلاَقِ » (١) .

#### ٣ المُشَاكَلَةُ:

( شكل ) ؛ الشَّيْنُ ، وَالكَافُ ، وَاللَّامُ : مُعْظَمُ بَابِهِ الْمَمَاثَلَةُ ؛ تَقُولُ : هَـذَا شَكْلُ هَذَا ؛ أي مِثْلُهُ » (٢) .

وَالْمُشَاكَلَةُ ، والتَشَاكُلُ : الْمُوافَقَةُ والْمُمَاثَلَةُ ؛ يُقَالُ : تَشَاكَلَ الشَّيْفَانِ ، وشَاكَــلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ : إِذَا تَوَافَقًا ، وَتَمَاثَلاَ (٣) .

والْمُشَاكَلَةُ اصْطِلاَحًا : تَكَلَّفُ الإِنْسَانِ مُشَابَهَةَ غَيْرِهِ فِي هَيْنَتِهِ الظَّاهِرَةِ ؛ مِن حِلْيَةٍ ، وَلِبَاسٍ ، وَزِيْنَةٍ (<sup>1)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التقليد والتبَعِيَّة (ص ٤٧-٤٨).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللُّغَة (٢٠٤/٣) ، (شكل) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (١٧٦/٧) ؛ القاموس المحيط (ص ١٣١٨) ، ( شكل ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر قريباً من هذا: حسن النّنبُّه لما ورد في النشّبُه ، مخطوط (١/٥أ) .

## الفَرْعُ الثَّاني حُكْمُ تَشَبُّهِ الرَّجُلِ بالَمْرَّأَةِ فِي اللِّبَاسِ وَضَوابِطُهُ

• خَلَقَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الزَّوْجَيْنِ مِن بَنِي آَدَمَ ؛ الذَّكَرَ والأَنْشَى ، وجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصَائِصَ وَمُمَـيَّزَاتٍ ، وَدَوْرًا فِي الحَيَاةِ مُتَنَاسِبَا مَع تَكُويْنِهِ الجِسْمِيِّ وَالنَّفْسِيِّ ، وَخَصَائِصِهِ البَشَرِيَّةِ ، لاَ يُمْكِنُ للأَّخَرِ أَنْ يَقُومَ بِهِ ، وَنَهَى عَن تَشَبَّهِ الْحَدِهِمَا بَالاَّخَر فِيْمَا هُو مِن خَصَائِصِهِ ؛ لِيَتَمَيَّزَ كُلُّ مِنْهُمَا عَن الأَخر .

وَلِذَا يُدْرِكُ اللَّسْلِمُ السَوِيُّ - رَجُلاً كَانَ أَو امْسرَأَةً - أَنَّ مُحَاوِلَةً أَحَدِ الجِنْسَيْنِ التَشَبُّهُ بِالاَّحْرِ فِي صِفَاتِهِ وَخَصَائِصِهِ إِنَّمَا هُو فِي حَقِيْقَتِهِ مَسْخٌ ، وانْجِرَافٌ عَن الفِطْرَةِ ، وانْهِزَامِيَّةٌ ، وانْجِطَاطٌ عَلَى جِسَابِ أَحْلاَقِ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، وَدِيْنِهَا ، وَدِيْنِهَا ، وَدَيْنِهَا ، وَدَيْنِهَا ، وَدَيْنِهَا مَعْمَرُ اللَّهُ الْمُحْتَمَعِ ، وتَمَاسُكِهِ ، وبُرْهَانٌ عَلَى عَدَمِ اسْتِقْرَارِ اللَّحْتَمَعِ ، وتَمَاسُكِهِ ، وبُرْهَانٌ عَلَى وَمَا مِنْ وَلَا كُولُولُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ الْفُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ الللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُ اللْفُولُ الللْفُولُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللْفُو

وَمَتَى حَاوَلَ الرَّجُلُ - خُصُوصاً - انْتِزَاعَ بَعْضِ خَصَائِصِ الْمَرْأَةِ ، والْتَشَبُّهُ بِهَا فِي هَيْتَهَا الظَّاهِرَةِ وصِفَاتِهَا الحِلْقِيَّةِ وَالحُلُقِيَّةِ فَهُو فَاقِدٌ للرُّجُولَةِ الحَقَّةِ ، والحَيَاةِ السَّوِيَّةِ ، مُتَخَلِّ عَنْ دَرَجَةِ الفَضِيْلَةِ والتَكْرِيْمِ الذي أَعْظَاهُ اللهُ الرِّجَالَ الأَسْوِيَاءَ عَلَى النِّسَاءِ السَّوِيَاتِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ السَّويَاتِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٨.

وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُنْكِي حَقَّا أَنْ يَرَى الْمُسْلِمُ فِعَامًا مِن الشَّبَابِ - بَـلُ والكِبَارِ أَحْيَانَـاً - في بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وفِي مَهْبِطِ الوَحْي ، ومَهْدِ الرِّسَالاَتِ السَّمَاوِيَّةِ ، ومَنابِعِ الرُّجُولَةِ العَرَبِيَّةِ الحَقَّةِ ، وهُم يَسِيْرُونَ هَائِمِيْنَ ، بِـلاَ هَـدَفٍ ، وَلاَ عَايَـةٍ ، إِلاَّ الرُّجُولَةِ العَرَبِيَّةِ الحَقَّةِ ، وهُم يَسِيْرُونَ هَائِمِيْنَ ، بِـلاَ هَـدَفٍ ، وَلاَ عَايَـةٍ ، إِلاَّ الانْحِرَافُ والتَقْلِيْدُ للنِّسَاءِ فِي الهَيْمَةِ والشَكُلِ واللَّبَاسِ ، يُرِيْدُونَ تَغْيِيْرَ سُنَنِ اللهِ النَّيْرَ اللهِ النَّيْرِ الذَّكُرِ مِنَ الأَنْفَى ، لاَ يُفَرِّقُ المَرْءُ - أَحْيَانَا - بَيْنَ ذُكُورِهِم وَاللهُ النَّسَاءِ فِي المُسْتَعَانُ - (١) .

• وَقَد اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمِ تَشَبُّهِ الرَّجُـلِ بِالْمِرْأَةِ والعَكْسِ فِيْمَا هُـو مِن خَصَائِصٍ أَحَدِهِمَا ؛ لِبَاسَاً كَانَ ، أَو تَخَتَّمَا ، أَو هَيْمَة ، أَو شَكْلاً ، أَو فَعْلاً ، وَعَدُّوا ذَلِكَ مِن الكَبَائِرِ اللَّهْلِكَةِ ، والذَّنوبِ اللَّوبِقَـةِ ، إِلاَّ مَا كَانَ طَبِيْعَةً وَجِبلَّةً ؛ كالكَلاَمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لاَ اخْتِيَارَ للإنسان فِيْهِ ، مَا لَم يَتَعَمَّدُ هُو ذَلِكَ (٢) .

جَاءَ في عِقْدِ الجَوَاهِرِ التَّمِيْنَة في مَذْهَبِ عَالِمِ المَدِيْنَةِ : « وَمِن قِسْمِ المَحْظُورِ في هَذَا - يَعْنِي بَابَ اللَّبَاسِ - وَيَدْخُلُ فِيْهِ جَمِيْعُ مَا في بَابِهِ تَشَبُّهُ النَّسَاءِ بالرِّجَالِ والرِّجَالِ بالنِّسَاءِ في اللَّبْسِ ، والتَحَتَّمِ ، وغَيْرِ ذَلِكَ ، ومَلْعُونٌ فَاعِلُهُ ؛ كَالمَحَانِيْثِ ، ومَنْ جَرَى مَحْرَاهُم » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : التقليد والتَبَعِيَّة (ص ٧٨-٧٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢/٥٥-٣٥٩، ٣٦٢) ؛ الفتاوى الهنديَّة (٣/٥٥) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٣٣١/٥) ؛ المجموع شرح الله ذَب (٣٢/٤ ٣٣١) ؛ حسن التنبُّه لما ورد في التشبُّه ، مخطوط (٢/٧٨٠ب ، ١٢٨٨) ؛ لمستوعب (٢/٣٧/١) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٨٣/١) ؛ فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (٢/٣١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاري ورسائل ابن إبراهيم (٢/٣١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاري المتواف القدير (٣٤٥/٥) ؛ الكبائر (ص ١٠٥) ؛ الزَّواجر عن القراف الكبائر (١٠٥٥) ؛

<sup>(</sup>٣) ابن شاس (٣/٣٥).

وقَالَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ - رحمه الله - : ﴿ سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُـلِ يُلْبِسُهُ جَارِيَتَهُ القُرْطَقَ (١) ؟ فَقَالَ : لاَ يُلْبِسُهَا مِن زِيِّ الرِّجَالِ ، لاَ يُشَبِّهُهَا بالرِّجَالِ ﴾ (٢). وقَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ - : ﴿ وَقَـد اسْتَفَاضَتِ السُّنَنُ عَنِ النبيِّ عَلِيْ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا بِلَعْنِ الْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ ، والمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ ، والمُتَشَبِّهِيْنَ

## \* وَمِن الْأَدِلَّةِ عَلَى تَحْرِيْمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ والعَكْسِ مَا يَلِي :

اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

والحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ لِبْسَةِ الْمِـرْأَةِ ، والتَّشَبُّهُ بِهَـا فِيْمَـا كَانَ مِن خَصَائِصِهَا (°) .

قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ - عَلَيْهِ رحمةُ اللهِ - : ﴿ قال الطَّبَرِيُّ : المَعْنَى : لا يَحُوزُ للرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بالنِّسَاء ، ولا العَكْسُ . قُلْتُ : للرِّجَالِ التَّشَبُّهُ بالنِّسَاء ، ولا العَكْسُ . قُلْتُ : وكذا في الكَلاَمِ والمَشْي ، فأمَّا هَيْتَهُ اللّباسِ فتَحْتَلِفُ باخْتِلاَفِ عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ، فَرُبَّ وَكُذا فِي الكَلاَمِ والمَشْي ، فأمَّا هَيْتَهُ اللّباسِ فتَحْتَلِفُ باخْتِلاَفِ عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ، فَرُبَّ قَوْمٍ لا يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِم من رِجَالِهِم في اللّبْسِ ، لَكِنْ يَمْتَازُ النّساءُ بالاحْتِجَابِ

<sup>(</sup>١) القُرْطَقُ: هُو القَبَاءُ ؛ وَهُو تَغْرِيْبُ : كُرْتَه ، وقَدْ تُضَمَّ طَاؤُهُ ، وإبْدَالُ القَافِ مِنَ الهَاءِ فِي الأَسْمَاءِ المُعَرَّبَةِ كَثِيْرٌ ؛ كَالبَرْقِ ، والبَاشَقِ ، ونَحْوِهِا مِن الأَلْفَاظِ المُعَرَّبَةِ . تَصْغِيْرُهُ : فُرَيْطِقٌ .

انظر : لسان العرب (١١٧/١١) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٨/٤) ، (قرطق) .

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (٢٢/١٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥/٥٣).

والاسْتِتَارِ <sub>»</sub> <sup>(۱)</sup> .

لا عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرُو - رضي الله عَنْهُما - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُما - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهُ بِالنَّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهُ بِالنَّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلاَ مَنْ تَشَبَّهُ بِالنَّسَاءِ مِنَ اللِّجَالِ » (٢) .

وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ : أَيْ لَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَن هُو مِن أَشْيَاعِنَا ، العَامِلِيْنَ باتّبَاعِنَا ، المُقْتَفِيْنَ لِشَرْعِنَا ، فَتَشَبَّهُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالأَخرِ فِي اللَّبِاسِ والزِّيِّ والكَلاَمِ وَنَحْوِهَا حَرَامٌ ، بَلْ كَبِيْرَةٌ مِن الكَبَاثِرِ (٣) .

٣\_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « لَعَن رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُـلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ » (¹) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/٥٤٣).

 <sup>(</sup>٢) رواه أَحَمَدُ في مسند المكثرين من الصحابة ، عن عبد الله بن عمرو ، ح (٦٨٧٥) ، وقال مُحَقِّقُوا المسند : « مَرْفُوعُهُ صَحِيْحٌ ، وهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ ؛ لِجَهَالَةِ حَال عُمَرَ بنِ حَوْشَب – كَمَا ذَكَر ابنُ القَطَّانِ فِيْمَا نَقَلَهُ عَنْه الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في التهذيب ، والذَّهَبِيُّ في المِيْزَانِ، وَوَصْفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ لَهُ بَأَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ لَيْسَ تَوْثِيْقًا لَهُ – ؛ ولإنهام الرَّحُلِ مِن هُذَيْلٍ ، وبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ؛ رِجَالُ الشَّيْحَيْن ... وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ عِنْــدَ البُحَارِيِّ وبَقِيَةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ؛ رِجَالُ الشَّيْحَيْن ... وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ عِنْــدَ البُحَارِيِّ (٥٨٨٠) » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١١/١١٦ -٤٦٣) .

وأُخْرَحَهُ الْهَيْنَمِيُّ فِي كتاب الأَدب ، باب فِي الْمَتَشَبِّهِيْنَ مِن الرِّحَالِ بالنِّسَاءِ والْمَتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بالرِّحَالِ ، وقال : « رَوَاهُ أَحْمَدُ ، والْهُذَلِيُّ لَمَ أَعْرِفُهُ ، وبَقِيَّةُ رِحَالِهِ ثِقَاتٌ . وَرَواهُ الطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُم ثِقَاتٌ » ا هـ الطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُم ثِقَاتٌ » ا هـ الطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُم ثِقَاتٌ » ا هـ مع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠٣/٨) .

وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي حِلْبَابِ المَرْآةِ الْمُسْلِمَةِ (ص ١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤٨٩/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب في لِبَاسِ النَّسَاء ، ح (٤٠٩٢) ، عون المعبــود 🗢

عَنهُ - رضي الله عَنهُ - قَالَ: « لَعَن رَسُولُ اللهِ ﷺ مُحَنَثِي الرِّحَالِ ؟ الَّذِينَ يَتشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النَّسَاءِ ؛ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّحَالِ وَرَاكِبَ الْفَلاَةِ وَحْدَهُ » (١) .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - : « لَعَنَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْكِ الرَّجُلَـةَ مِنَ

⇔ شرح سنن أبي داود (۱۱/٥/۱).

وأَحْمَدُ فِي باقي مسند الْمُكثرين ، عن أبي هريرة ، ح (٨٣٠٩) ، وقال مُحَقِّفُوا المسند : « إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ، غَيرَ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ ؛ فَمِن رِحَالُ مُسْلِمٍ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١١/١٤) . وأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي كتابُ اللَّبَاس ، ح (٧٤١٥) ، وقال : « هَـذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَم يُخْرِحَاهُ » ا هـ . وأقرَّهُ النَّهْمِيُّ ، المسندركِ ومعه التلخيص (١٥/٤ ٢٠-٢)

قالَ الْأَلبانيُّ : ﴿ وَهُو كَمَا قَالاً ﴾ ا هـ . حلْبَابُ المَرَّأَة الْمُسْلِمَة (ص ١٤١) . وقال الشَّوْكَانِيُّ : ﴿ وَرِحَالُ إِسْنَادِهِ رِحَالُ الصَّحِيْعِ ﴾ ا هـ . نيل الأوطار (١٣٧/٢) ، ح

(۱) رواه أَحْمَدُ في باقي مسند المكشرين ، ح (۷۸٥٥) ، وقال مُحَقِّقُوا الْمُسند : « صَحِيْحٌ دُوْنَ قَوْلِهِ : « وَرَاكِبَ الْفَلاَةِ وَحْدَهُ » ، وهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ ؛ لِحَهَالَةِ طَبْبِ بن مُحَمَّدٍ ؛ فَقَدَ تَفَرَّدَ أَيُوبُ بنُ النَّحَارِ بالرِّواتِةِ عَنْمُ ، وقَالَ أُبُو حَاتِم ، والذَّهَبِيُّ : لاَ يُعْرَفُ ، زَادَ فَقَد تَفَرَّدُ أَيُوبُ بنُ النَّحَارِ بالرِّواتِةِ عَنْمُ ، وقَالَ أَبُو حَاتِم ، والذَّهَبِيُّ : لاَ يُعْرَفُ ، زَادَ النَّهَبِيُّ : وَلَهُ مَا يُنْكُرُ ، وذَكَرَهُ العُقَيْلِيُّ في الضَّعَفَاء ، وتَسَاهَلَ ابنُ حَبَّانَ فَأُورْدَهُ في ثِقَاتِهِ، وقَالَ : رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ السِّحْتِيَانِيُّ ، فَوَهِمَ ؛ فَإِنَّ أَيُّوبِ الرَّاوِيَ عَنْهُ هُو ابنُ النَّحَارِ ، ونَّهَ وَقَالَ : رَوَى عَنْهُ أَيُوبُ السِّحْتِيَانِيُّ ، فَوَهِمَ ؛ فَإِنَّ أَيُّوبِ الرَّاوِيَ عَنْهُ هُو ابنُ النَّحَارِ ، ونَهَ عَلَى وَهُمِ ابنِ حِبَّانَ هَذَا الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في لِسَانِ المِيْزَان » ا هـ بِتَصَرُّف ٍ . مسند الإسام أحمد بن حنبل (۱۳ / ۲۶۵) .

وأُخْرَجَهُ الْمَيْشُويُّ فِي كتاب الأدب ، باب فِي الْمَتْفَبِّهِيْنَ مِن الرِّحَالِ بالنَّسَاء والْمَتَفَبِّهَاتِ مِن النَّسَاء بالرِّحَال ، وقال : « رَوَاهُ أَحْمَلُ ، وَفِيْهِ طَيِّبُ بنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَنَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ ، وضَعَّفَهُ النَّحَيِّكِ ، وَبَقِيَّةً رِحَالِهِ رِحَالُ الصَّحِيْحِ » اهـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠٣/٨) . قُلْتُ : وللحَدِيْثِ شَوَاهِدُ كَثِيْرةٌ فِي النَّهْي عَن التشبَّهِ بين الرِّحَال والنَّسَاء ، بَلُ هي من الأُمورِ المُسْتَفِيْضَةِ المَسْهُورَةِ كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلاَمُ ابنُ تَنْمِيَّةً فِي مجموع الفتَاوى المُسْتَفِيْضَةِ المَسْهُورَةِ كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلاَمُ ابنُ تَنْمِيَّةً فِي مجموع الفتَاوى (١٤٥/٢٢) .

النَّسَاء<sub>ِ ))</sub> (۱) .

فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ جَمِيْعًا الدَّلاَلَةُ الوَاضِحَةُ عَلَى تَحْرِيْمٍ تَشَبَّهِ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ ، وَتَشَبَّهِ الرِّجَالِ؛ لأَنَّ اللَّعْنَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، وَهي عَامَّةٌ تَشْمَلُ النَّبْسِ فَعْلِ مُحَرَّمٍ ، وَهي عَامَّةٌ تَشْمَلُ النَّبْسِ فَعْلِ مُحَرَّمٍ ، إِلاَّ الحَدِيْثَ النَّالِثَ فَهُو نَصِّ فِي النَّبْسِ خَاصَّةً (٢) .

\* بَلْ إِنَّ تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ ، وتَشَبُّهُ المَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِيْمَا هُو مِن خَصَائِصِ أَحَدِهِمَا كَبِيْرَةٌ مِن كَبِائِرِ الذَّنُوبِ الْمَتَوَعَّدِ عَلَيْهَا بِاللَّعْنِ والطَّرْدِ مِن رَحْمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، نَسْأَلُ الله السَّلَامَةَ والعَافِيَةَ مِن ذَلِكَ ، وهذَا أَمْرٌ قَدْ يَغْفَلُ عَنْـهُ كَثِيْرٌ مِن دُكُورِ الْمُسْلِمِيْنَ ، مِمَّـن يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ فِي لِبَاسِهِنَّ ، وَزِيْنَتِهِنَّ ، جَاهِلِيْنَ – أو مُتَحَاهِلِيْنَ – هَذَا اللَّعْنَ العَظِيْمَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ ، ورَسُولِهِ عَلَيْلًا ، وأَنَّ ذَلِكَ مِن الكَبَائِرِ اللهُلِكَةِ اللهُ بِعَلَيْ ، وأَنَّ ذَلِكَ مِن اللهِ سُبْحَانَهُ ، ورَسُولِهِ عَلَيْلًا ، وأَنَّ ذَلِكَ مِن اللهِ الكَبَائِر الله لِهَلِكَةِ الله بِقَةِ .

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رحمه الله - : ﴿ الكَبِيْرَةُ النَّالِثَــةُ والنَّلاَّتُـونَ : تَشَـبُّهُ النَّسَـاءِ بالرِّحَال ، وَتَشَبُّهُ الرِّحَال بالنِّسَاء ﴾ (٣) .

وقَالَ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ جُمْلَةً مِن الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ النَّاهِيَةِ عَـنْ ذَلِكَ : «عَدُّ هَـذَا - يَعْنِيي : التَشْبُّة بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء - مِنَ الكَبَائِرِ وَاضِحٌ ؛ لِمَا عَرَفْتَ مِن هَـذِهِ الأَحَـادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ ، وَمَا فِيْهَا مِن الوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ . والَّذِي رَأَيْتُهُ لأَئِمَّتِنَا : أَنَّ ذَلِكَ التَّشَبُّة فِيْهِ الصَّحِيْحَةِ ، وَمَا فِيْهَا مِن الوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ . والَّذِي رَأَيْتُهُ لأَئِمَّتِنَا : أَنَّ ذَلِكَ التَّشَبُّة فِيْهِ قَوْلاَنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّـهُ حَرَامٌ ، وصَحَّحَهُ النَّووِيُّ ، بَـلْ صَوَّبَـهُ . وَقَانِيْهِمَا : أَنَّـهُ مَرَامٌ ، وصَحَّحَهُ النَّووِيُّ ، بَـلْ الصَّوَبَهُ . وَقَانِيْهِمَا : أَنَّـهُ مَرَامٌ ، وصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ . والصَّحِيْحُ - بَلِ الصَّوابُ- مَا قَالَهُ النَّووِيُّ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (١٣٧/٢) ؛ حلْبَاب المرأة الْمُسْلِمَة (ص ١٤٦-١٤٧) .

<sup>(</sup>٣) كتاب الكبائر (ص ١٠٩).

مِن الحُرْمَةِ ، بَلْ مَا قَدَّمْتُهُ مِن أَنَّ ذَلِكَ كَبِيْرَةٌ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ الْمَتَكَلِّمِيْنَ عَنِ الكَبَائِرِ عَدَّهُ مِنْهَا ؛ وَهُو ظَاهِرٌ » (١) .

وَمَا يَجْرِي عَلَى الرِّجَالِ البَالِغَيْنَ والنِّسَاءِ البَالِغَاتِ فِي بابِ التَّشْبُهِ يَجْرِي حُكْمُـهُ عَلَى الصِّبْيَانِ والجَوَارِي ؛ فَلاَ يَجُوزُ إِلْبَاسُ الصَّبِيَّ لِبَـاسَ الجَارِيَـةِ ، أَو الجَارِيَـةَ لِبَـاسَ الصَّبِيِّ (٢).

\* وَمِنَ الْحِكَمِ الْعَظِيْمَةِ التِي قَصَدَ إِلَيْهَا الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ فِي نَهْيِ الرِّحَالِ عَنْ مُشَابَهِةِ النِّسَاء: مَا فِي التَّشَابُةِ الظَّهِرِيِّ بَيْنَهُمَا مِن التَمَاثُلِ والتَشَاكُلِ فِي كَثِيْرٍ مِن الصِّفَاتِ، وهَذَا مُنَاقِضٌ صَرِيْحٌ للفِطْرَةِ التِي حَلَقَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الرِّحَالَ والنَّسَاءَ، وَقَائِدٌ إِلَى المَفَاسِدِ الْعَظِيْمَةِ ؛ دِيْنِيَّةً وَدُنْوِيَّةً ، وَهُو إِلَى ذَلِكُ يُورِثُ الذَّكَرَ صِفَاتِ الْأَنونَةِ ، والتَّخَنُّثِ ، ويُكْسِبُهُ مَا يُنَافِي شَهَامَتَهُ وَرُجُولَتَهُ ؛ ولِهذَا فَلاَ تَكَادُ تَجِدُ الْأَنونَةِ ، والتَّخَنُّثِ ، ويُكْسِبُهُ مَا يُنَافِي شَهَامَتَهُ وَرُجُولَتَهُ ؛ ولِهذَا فَلاَ تَكَادُ تَجِدُ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالنَسَاءِ مِن الرِّحَالِ - خُصُوصًا فِي اللّبَاسِ والزِّيِّ والزِّيْنَةِ - فِي الأَكثِر إلا مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالنَسَاءِ مِن الرِّحَالِ - خُصُوصاً فِي اللّبَاسِ والزِّيِّ والزِّيْنَةِ - فِي الأَكثِر اللَّهُ وَعَلَى شَمَائِلِهِ مِن التَّخَنَّثِ والتَّانَّثِ ، والرَّخَاوِةِ وَصِفَاتِ النَّسَاءِ مَا لا يَخْفَى ، حتَى لَوْ كَانَ مِن أَسْهُمِ النَّاسِ ، وأَكثرِهِم فُحُولِيَّةً ورُجُولِيَّةً ، فلا بُدَ أَن يُنْقِصَهُ التَشَبَّهُ اللَّهُ الفَاحِشَةِ بِهِ ، حَتَى يُوْتَى كَمَا تُوْتَى النَّسَاءُ ، وَأَقْبَحُ وأَعْظَمُ ، وهَذَا أَمْرٌ مَلْمُوسٌ فِعْلِ الفَاحِشَةِ بِهِ ، حَتَّى يُوْتَى كَمَا تُوْتَى النِسَاءُ ، وَأَقْبَحُ وأَعْظَمُ ، وهَذَا أَمْرٌ مَلْمُوسٌ فِعْلِ الفَاحِشَةِ بِهِ ، حَتَّى يُقَعَ فِي العَظَائِمِ الْمُهْلِكَةِ ؛ سُنَةُ اللهِ مُنائِهِ المُؤْلِقَةِ ، ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةٍ اللهِ تَبْدِيلًا فَي العَظَائِمِ الْمُهْلِكَةِ ؛ سُنَةُ اللهِ مَعْلَى فَي خَلْقِهِ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةٍ اللهِ الْمُؤْلِقَةِ ، ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةً اللهِ الْمُؤْلِدُ (٢) .

<sup>(</sup>١) الزُّواحِر عن اقْتِرَاف الكبائِر (١٥٥/١) ، الكبيرة السابعة بعد المئة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر : زاد المعاد في هدي حير العباد (٨٠/٤)؛ حُسن التَنبُّه لما ورد في التَشبُّه ، مخطوط ◘

#### \* ضَوَابِطُ تَشَبُّهِ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ فِي اللَّبَاسِ:

- الطَّابِطُ الأَوَّلُ: كُلُّ لِبَاسِ الحَّنَصَّتْ بِهِ النِّسَاءُ شَرْعًا أَو عُرْفًا مُنِعَ مِنْهُ النِّسَاءُ الرِّجَالُ، وكُلَّ لِبَاسِ الحَتَصَّ بِهِ الرِّجَالُ شَرْعًا أَو عُرْفًا مُنِعَ مِنْهُ النِّسَاءُ (١).

أَمَّا هَيْمَةُ اللَّبَاسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : فَتَحْتَلِفُ باخْتِلاَفِ عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ؛ فَرُبَّ قَوْمٍ لاَ يَفْتَرِقُ زِيُّ نِسَائِهِم مِن زِيِّ رِجَالِهِم في هَيْمَةِ اللَّبْسِ ، لَكِنْ يَمْتَازُ النِّسَاءُ عَنْ الرِّحَالِ بالاحْتِحَابِ والاسْتِتَارِ ، والحِشْمَةِ في اللّبَاسِ ، أَو بِلَوْنٍ مُعَيَّنٍ .(٢)

وَتَخْصِيْصُ أَحَدِهِمَا بِلِبَاسٍ مُعَيَّنٍ يُسْتَفَادُ مِنَ نَاحِيَتَيْنِ:

الأولَى: مِن الشَّارِعِ ؛ حَيْنَ يَرِدُ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَخْصِيْصِ أَحَدِهِمَا بِلِبَاسٍ، وَتَحْرِيْمِ عَلَى اللَّحَرِ ؛ وَمِن أَمْثِلَةِ ذَلِكَ : تَحْرِيْمُ لِبَاسِ الذَّهَـبِ والحَرِيْرِ الكَثِيْرَيْن عَلَى الرَّجَالِ ، عَلَى الرِّجَالِ ، وإبَاحَتُهُ مَا للنِّسَاءِ (٢) ، وتَحْرِيْمُ الإسْبَالِ فِي النَّيَابِ عَلَى الرِّجَالِ ، وإبَاحَتُهُ للنِّسَاء (١) .

أَو حِيْنَ يَرِدُ الشَّارِعُ بالتَمْيِيْزِ والفَرْقِ بَيْنَ لِبَـاسِ الرَّجُـلِ وَلِبَـاسِ المَـرْأَةِ ؛ كَمَـا في النِّعَالِ والحِذَاءِ ، والخَاتَم <sup>(٥)</sup> .

الثَّانِيَةُ: مَا يَقْضِي بِهِ العُرْفُ الصَّحْيِحُ المُنْضَبِطُ ؛ حِيْنَ لاَ يَكُونُ ثُمَّ نَصٌّ ؛ كَهَيْنَةِ

<sup>⇔ (</sup>۲/۷۸۲ب، ۸۸۲۱).

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱۲/۵/۲ وما بعدها) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۱۰/۵/۱۰) ؛ فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (۱۲۸/۲) ؛ حلباب المرأة المسلمة (ص ۱۵۱ وما بعدها ) ؛ التشبُّه المنهيُّ عنه (ص ۱٤۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حجر ، فتح الباري (١٠/٥٧١) ؛ فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (١٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥٠٥ ، ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر فيما بعد من هذا البحث (ص ٧٠١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٥) انظر فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٣٨، ص ٤٧٦).

اللَّبَاسِ ، وشَكْلِهِ ، فَالعِبْرَةُ فِيْهِ بِمَا عَلَيْهِ حَالُ النَّاسِ وعُرْفُهُم - مَتَى تَحَقَّقَتْ فِيْه شُرُوطُ الاعْتِبَارِ - ، فَالعُرْفُ حِيْنَهَا هُو اللَّحَدِّدُ لِصِفَةِ لِبَاسِ اللَّرْأَةِ وخَصَائِصِهِ ، وصِفَةِ لِبَاسِ الرَّجُلِ وخَصَائِصِهِ (١) .

وقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - عَن الضَّابِطِ فِي تَشَبَّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي اللَّبَاسِ ، والعَكْسِ ؛ هَلْ هُوَ بالنِّسْبَةِ إِلَى مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا يَقُلِلُ مَانِ ومُحْتَمَع بحَسَبِهِ ؟ .

فَأَجَابَ - رَحِمَةُ اللهُ - بِعَوَابِ نَفِيْسِ مُطَوَّلِ ، مُلَخَّصُهُ : أَنَّ النبيَّ عَلَيْ لَعَنَ الْمَسَنَبِهِيْنَ مِن الرِّجَالِ بالنساءِ ، والمُتنبِّهَاتِ مِن النَّسَاءِ بالرِّجَالِ ، واسْتَفَاضَتِ الأَدِلَةُ الصَّحْدِيْحَةُ فِي الصَّحَاحِ وعَيْرِهَا بِتَحْرِيْمِ ذَلِكَ ، والضَّابِطُ فِي نَهْيِهِ عَلَيْ عَن التَشْبُهِ بَيْنَهُمَا لَيْسَ رَاجِعًا إِلَى مُجَرَّدِ مَا يَخْتَارُهُ الرِّجَالُ والنَّسَاءُ ، ويَشْتَهُونَهُ ، ويَعْتَادُونَهُ ؛ بَيْنَهُمَا لَيْسَ رَاجِعًا إِلَى مُجَرَّدِ مَا يَخْتَارُهُ الرِّجَالُ والنَّسَاءُ ، ويَشْتَهُونَهُ ، ويَعْتَادُونَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ إِذَا اصْطَلَحَ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يُلْبَسَ الرِّجَالُ الخُمُر التِي تُغطّي الرَّاسَ والوَجْهَ والعُنُقَ ، والجَلاَبِيْبَ التِي تُسْدَلُ مِن فَوْقِ الرُّوسِ حَتَى لاَ يَظْهَـرُ مِن الرَّاسَ والوَجْهَ والعُنُقَ ، والجَلاَبِيْبَ التِي تُسْدَلُ مِن فَوْقِ الرُّوسِ حَتَى لاَ يَظْهَـرُ مِن الرَّاسَ والوَجْهَ والعُنُقَ ، والجَلاَبِيْبَ التِي تُسْدَلُ مِن فَوْقِ الرُّوسِ حَتَى لاَ يَطْهَـرُ مِن الرَّاسَ والوَجْهَ والعُنُقَ ، والجَلاَبِيْبَ التِي تُسْدَلُ مِن فَوْقِ الرُّوسِ حَتَى لاَ يَظْهَـرُ مِن الرِّحَالُ اللّهِ الْعَيْنَانِ ، وأَنْ تَلْبَسَ النَّسَاءُ العَمَائِمَ ، والأَفْبِيَةَ وَنْحُو ذَلِكَ ؟ أَنْ يَكُونَ هَذَا والنِّسَاءُ مَسْتَنَدُهُ مُجَرَّدُ مَا يَعْتَادُهُ النَّسَاءُ أَو الرِّجَالُ باخْتِيَارِهِم وشَهُوتِهِم ؛ لَمْ يَحِبُ مُولِكَ كَانَ عَادَةَ النَّاسَ الْفَارِقُ بَيْنَ اللَّهَ وَلِكَ كَانَ عَادَةَ النَّاسَ إِذْ ذَاكَ . ولَيْسَ الضَّابِطُ عَلَى الجَيْوِنِ ، ولَيْ النَّالَةُ عَلَى الجَيْونِ ، ولَيْ النَّهُ عَلَى عَلَى الجَيْرُهُ يَحْدُمُ عَلَى الْجَلِقِ الرِّحَالِ والنَّسَاءِ عَلَى عَلَى النِي قَلْكَ ؛ إِنَّ ذَلِكَ مُو الوَاجِبُ ، وغَيْرُهُ يَحْدُمُ مُ .

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية المحتاج (٣٧٣/٢-٣٧٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/ ٣٤٥/١٠) .

وإِنَّمَا يَعُودُ الفَرْقُ بَيْنَ لِبَاسِ الرَّجُلِ ولِبَاسِ المَـرْأَةِ إِلَى مَـا يَصْلُحُ للرِّجَـال ، ومَـا يَصْلُحُ للنِّسَاءِ ؛ وَهُو مَا نَاسَبَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الرِّجَالُ ، ومَا تُؤْمَرُ بِـهِ النِّسَـاءُ ؛ فَالنَّسَـاءُ مَأَمْورَاتٌ بالاسْتِتَار والاحْتِحَابِ ، دُونَ التَبَرُّجِ والظَّهُورِ ، بخِلاَفِ الرِّحَال ، وأَصْلُ هَذَا: أَنَّ الشَّارِعَ لَهُ مَقْصُودَان: أَحَدُهُمَا: الفَرْقُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء، الشَّانِي: احْتِجَابُ النِّسَاء عَن الرِّجَال ، فَلُو كَانَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدَ الفَرْق ، لَحَصَلَ ذَلِكَ بـأَيّ وَجْهٍ حَصَلَ بِهِ الاخْتِلَافُ ؛ وَهذَا فَاسِدٌ مَرْفُوضٌ . وَكذَلِكَ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ حَجْبِ النِّسَاء ، وسَنْرهِنَّ دُونَ الفَرْق بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَال ، بل الفَرْقُ أَيْضًا مَقْصُودٌ؛ حَتَّى لَو قُدِّرَ أَنَّ الرِّجَـالَ والنِّسَاءَ اشْتَرَكُوا فَيْمَا يَسْتُرُ وَيَحْحِبُ ؛ بحَيْثُ يَشْتَبهُ الصِّنْفَيْن ، لَنُهُوا عَن ذَلِكَ . وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّـهُ لاَ بُـدَّ مِن أَنْ يَكُونَ بَيْنَ لِبَاس الرِّحَال والنَّسَاء فَرْقٌ يُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا ، وأَنْ يَكُونَ فِي لِبَاسِ الْمَرْأَةِ مِـن الاسْتِتَارِ والاحْتِجَـابِ مَـا يَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ ، ظَهَرَ أَصْلُ هَذَا البَابِ ، وتَبَيَّنَ أَنَّ اللَّبَاسَ إِذَا كَانَ غَالِبُهُ لُبْسُ الرِّجَالِ نُهِيَتْ عَنْهُ المَرْأَةُ ، وإنْ كَانَ سَاتِرًا كَالَمَلاَبِسِ التي جَرَى عُـرْفُ بَعْضِ البَلاَدِ عَلَى لُبْسِهُا للرِّجَالِ والنِّسَاءِ - عَلَى حَدٍّ سَوَاءِ - ، والنَّهْيُ عَنْ مِثْلِ هَذَا يَتَغَـيَّرُ بتَغَيُّر العَادَاتِ . وأُمَّا مَا كَانَ الفَرْقُ عَائِدًا إِلَى السَّتْرِ نَفْسِهِ ، فَهَذَا يُؤْمَـرُ فِيْهِ النَّسَاءُ بمَا يَسْنُرُ ، وَلَو قُدِّرَ أَنَّ الفَرْقَ يَحْصُلُ بدُون ذَلِكَ (١) .

#### - الضَّابِطُ الثَّانِي:

لاَ تَشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ إِلاَّ بِنِيَّةٍ وَقَصْدٍ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَـالُ بِالنِّيَـاتِ ، وَإِنَّمَـا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى ﴾ (٢) .

فَالْحَدِيْثُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْمُكَلَّفِ وَتَصَرُّفَاتِهِ لاَ تُعَدُّ تَشَبُّهَا إلاّ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) انتهى مُلَخَّصَاً من بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٢/١٤٥–٥٥١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٨٦).

وَنُوَاهُ (١)

ولَكِنْ عَلَى الرِّحَالِ المُسْلِمِيْنَ أَنْ يَبْتَعِدُوا عَنْ مُشَابَهَةِ النَّسَاءِ فِي الْهَيْمَةِ واللَّبَاسِ ؛ ولِتَلاَّ يُسَاءَ الظَّنَّ بِهِ ، ولِمَا تُورِثُهُ الْمُسَابَهَةُ فِي الظَّاهِرِ مِن التَّوَافُقِ فِي الأَفْعَالِ والمَيْلِ ونَحْو ذَلِكَ مِمَّا تُورِثُهُ المُشَابَهَةُ بَيْسَنَ المُسَابَهَةُ بَيْسَنَ .

#### \* \* \*

### • اسْتِثْنَاءَاتٌ مِن ضَوَابِطِ الْتَشْبُهِ بِالنِّسَاءِ فِي اللَّبَاسِ:

دَلَّتِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ علَى جَوَازِ لُبْسِ الرِّجَالِ لأَشْيَاءَ هِي فِي الأَصْلِ مِن زِيِّ النِّسَاء وَلِبَاسِهِنَّ ؛ وللحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ فِي بَعْضِهَا ؛ وهي :

• أَوَّلاً : لُبْسُ خَاتَمِ الفِضَّةِ للرِّحَالِ ؛ فالخَاتَمُ فِي الأَصْلِ زِيْنَةٌ ؛ وهِسي مِسن خَصَائِصِ النِّسَاءِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ التَّخَتَّمُ بالفِضَّةِ ، بِشَرْطِ أَلاَّ يَكُونَ عَلَى هَيْئَةِ خَوَاتِمِ النِّسَاءِ .

وَالْدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ مَــا رَوَاهُ أَنَـسٌ – رضي الله عَنْـهُ – : ﴿ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ لَلْمِهِ عَلَلْمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ

• ثَانِيًا : لِبَاسُ الذَّهَبِ ؛ هُو فِي الأَصْلِ مِمَّا أُبِيْحَ للنِّسَاءِ ، وحُرِّمَ على الذُّكُورِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ للرِّحَالِ لُبْسُ الذَّهَبِ اليَسِيْرِ ؛ مَتَى مَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ ، وكَانَ

<sup>(</sup>١) انظر : ابن نُجَيْم ، الأشباه والنظائر (ص ٢٧) .

 <sup>(</sup>۱) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٦) .
 وانظر حُكم التَّخَتُم للرِّحَال فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٤-٢٠٦) .

قَلِيْلاً ؛ عَلَى القَوْل الرَّاجح (١) .

لِمَا رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ : ﴿ أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفَأ مِنْ وَرِق ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَ أَنْفَأٌ مِنْ ذَهَبٍ ،، (٢) .

وَمِثْلُهُ شَدُّ الأَسْنَان بالذَّهَبِ <sup>(٣)</sup> .

وَلِمَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بنُ أبي سُفيانَ – رضي الله عنه– أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : ﴿ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ » ( 4 ) .

• ثَالِثَاً : الحَرِيْرُ مِن لِبَاسِ النِّسَاءِ في الأصْل ؛ إلاَّ أَنَّـهُ يَحُوزُ للرِّحَال في حَالَـةِ الاضْطِرَارِ والحَاجَةِ إِلَى التَدَاوِي بِهِ لِحِكَّةٍ وجَرَبٍ ونَحْوهَا ؛ لِمَا رَوَى أَنَسَّ – رضي ا للهُ عَنْهُ - : ﴿ أَنَّ رَسُــولَ ا للهِ ﷺ رَحْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَــوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَــوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَــرِ مِنْ حِكَّـةٍ كَـانَتْ بِهِمَـا ، أَوْ وَجَـعٍ كَـانَ

ويَجُوزُ لُبْسُهُ للرِّجَالِ إِذَا كَانَ يَسِيْرًا ؛ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قالَ : ﴿ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنٌ عَنِ النَّوْب الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى النَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ » (١٠).

وإِذَا كَانَ الحَرِيْرُ مَخْلُوطًا بغَيْرِهِ ، وهُو أَقَلُ (٧) .

انظر حكم المسألة فِيما سبق من هذا البحث (ص ٥٣١-٥٤٢). (1)

انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٣٢). **(Y)** 

انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٥٣٣ وما بعدها). (٣)

انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٣٩). (1)

انظر تخريجه فيما سبق (ص ٥١٥) . وانظر حكم المسألة فيما سبق (ص ٥١٣-٥٢٠) . (°)

انظر تخريجه فيما سبق (ص ٩٩) . وانظر حكم المسألة فيما سبق (ص ٥٢٨-٥٣٠) . (7)

انظر حكم المسألة فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٧-١٢٣). **(Y)** 

# الفَرْعُ الثَّالِثُ حُكْــمُ التَشَبُّـةِ بِالكُفَّـــارِ فِي اللِّبَاسِ وَضَوابِطُــهُ

اتّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنّهُ لاَ يَجُوزُ للمُسْلِمِ - رَجُلاً كَانَ أَو امْرَأَةً - أَنْ يَتَشَبّهَ بالكَافِرِيْنَ فِي لِبَاسِهِمِ وهَيْفَاتِهِم ، وأَخْلاَقِهِم ، وعِبَادَاتِهِم ، وعَادَاتِهِم ، وأَنْمَاطِ سُلُوكِهِم (١).

## \* واستَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَلِي :

- أَوَّلا : أَدِلَّتُهُم مِن الكِتَابِ ؛ مِنْهَا :

1\_ قَــوْلُ اللهِ تَعَــالَى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّـلِهِ ، جَهَـنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا
 (٢) .

وَالْآَيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْهُدَى والحَقَّ ، وَعَصَى الرَّسُولَ ، واتَّبَعَ غَيْرَ هَـدْي الُسُلِمِيْنَ ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الصِّـرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يُحَسِّـــنُ لَهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: رَد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٤/١) ؛ الاحتيار لتعليل المحتار (١٩/٤) ؛ الأحتيار لتعليل المحتار (١٩/٤) ؛ اللدوَّنة برواية سحنون عن ابن القاسم (١٣/١، ١٠٩) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٣/٥٢٥) ؛ المعونة على مذهب عالم المدينة (٣/٣/٣) ؛ مغني المحتاج (١٣٩/١) ؛ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٢٦١)؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٧٦/١) ؛ من الإقناع (٣٦٣/١) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٣٦٢/١) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١٥.

ذَلِكَ وَيُزَيِّنُهُ لَهُ اسْتِدْرَاجَاً ، ثُمَّ يُصْلِيْهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتْ مَصِيْرًا ، وكَفَى بِذَلِكَ زَحْرَاً وَتَحْذِيْرًا (١) .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : ﴿ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنِ الْهُدَى والْعَمَـلِ هُو مِن سَبِيْلِ الْمُسْدِيْنَ ، والذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ ، وَمَا هُو مِن سَبِيْلِ الْمُسْدِيْنَ ، والذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ ، وَمَا يُقَدَّرُ عَدَمُ انْدِرَاجِهِ فِي الْعُمُومِ فَالنَّهْيُ ثَابِتٌ عَنْ جنسِهِ ، فَيَكُونُ مُفَارَقَةُ الجِنسِ بالكُلِيَّةِ أَقْرَبَ إِلَى تَرْكِ النَّهْي ، وَمُقَارَبَتُهُ مَظِنَّةُ وُقُوعٍ النَّهْي » (٢) .

لَّ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَوٰىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعَ مِلَتُهُمُّ قُلْ
 إَنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۚ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ لَنَّيْكُ (٣) .

٣\_ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعَهَا وَلَا لَتَجَعَ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ (أَنَّ) ﴾ (1) .

والزَّجْرُ وَقَعَ عَنْ اتَّبَاعِ أَهْوَاثِهِم مُطْلَقًا فِي القَلِيْلِ والكَثِيْرِ ؛ حَيْثُ أُمِرَ المُصْطَفَى عَلَيْلِ بِلُزُومِ شَرِيْعَةِ الإِسْلَامِ السَّمْحَةِ ، وَمُحَالَفَةِ أَهْوَاءِ الكَافِرِيْنَ والمُشْسرِكِيْنَ ، وَمُحَانَفَةِ مَا عَلَيْهِ هَدَّيُهُم الظَّاهِرُ الذِي هُوَ مِن مُوْجِبَاتِ دِيْنِهِم البَاطِلِ ، وتَوابِعِ ومُجَانَةِ مَا عَلَيْهِ هَدَّيُهُم الظَّاهِرُ الذِي هُوَ مِن مُوْجِبَاتِ دِيْنِهِم البَاطِلِ ، وتَوابِعِ اعْتِقَادِهِم الضَّال (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١١١/١).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٨٩/١ - ٩٠ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الجاثية : ١٨ .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٨٥/١ ، ٨٦ ، ٨٧).

عَوْلُهُ تَعَالَى شَأْنُهُ: ﴿ ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُونُوا ٱلْحِكْنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَذِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ لَنَيْكَ ﴿ ( ) .

فَالْآيَةُ نَهْيٌ مُطْلَقٌ للمُؤْمِنِيْنَ عَنْ مُشَابَهَةِ اليَهُودِ والنَّصَارَى في شَيءٍ مِن الأُمُورِ الأَصْلِيَّةِ والفَرْعِيَّةِ (٢).

وقَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : ﴿ مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَالَهِ بَهُالَتِهِ : ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِيَسِنَ اللهِ بِهَالَهُ مِينِينَ ﴾ لِلا أَرْبَعُ سِنِينَ ﴾ [لا أَرْبَعُ سِنِينَ ﴾ (٣) .

وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى شِيَّةٍ عِنَايَةِ الشَّارِعِ بِمُخَالَفَةِ الكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي هَدْيِهِم.

#### - ثَانِياً: أَدِلَّتُهُم مِن السُّنَّةِ ؛ مِنْهَا:

ا عَن ابنِ عُمَرَ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ » (1) .

قَالَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : ﴿ وَهَــذَا الْحَدِيْتُ أَقَـلُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَقْتَضِي تَحْرِيْمَ التَشْبُهُ بِهِم كَمَـا فِي قَوْلِهِ يَقْتَضِي كُفْرَ الْمُتَشَبِّهِ بِهِمْ كَمَـا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ لَهُ ﴾ (٥) ..

<sup>(</sup>۱) الحديد: ١٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (۲۰۸/۱) ؛ تفسير القرآن العظيم
 (۳۲۷/٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب التفسير ، ح [٢٤] (٣٠٢٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٢/١٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) المائدة: ١٥.

وَبِهَذَا احْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ أَشْيَاءَ مِنْ زِيِّ غَيْرِ الْسُلِمِيْنَ » (1) . وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ - رحمه الله - : «وَالحَدِيْثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالفُسَّاقِ كَانَ مِنْهُمْ ، أو بِالكُفَّارِ ، أو بِالْمُبْتَدِعَةَ فِي أَيِّ شَيْء مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ أَوْ مَنْهُمْ ، أو بِالكُفَّارِ ، أو بالمُبْتَدِعَةَ فِي أَيِّ شَيْء مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ هَيْنَةٍ . قَالُوا : فَإِذَا تَشَبَّهُ بِالكَافِرِ فِي زِيٍّ ، وَاعْتَقَدَ أَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ مِثْلَهُ مَنْ قَالَ : يَكُفُرُ ؛ وَهُو كَفَرَ ) ، فَإِنْ لَم يَعْتَقِدْ فَفِيْهِ خِلاَفَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ ؛ مِنْهُم مَنْ قَالَ : يَكُفُرُ ؛ وَهُو ظَاهِرُ الحَدِيْثِ ، وَمِنْهُم مَنْ قَالَ : لاَ يَكُفُرُ ، وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ » (٢) .

إلى سَعِيْدٍ الحُدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لَتَتْبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعَا بِنْرِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَسِبٌ لَسَلَكُمُوهُ ! » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : « فَمَنْ ؟! » (٣) .

والحَدِيْثُ خَبَرٌ جَاءَ في سِيَاقِ الذَمِّ الْمَفِيْدِ للنَّهْيِ عَن طَرِيْتِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم والضَّالِيْن ، والمَنْعِ مِنْ فِعْلِ فِعَالِهِم ، والتَشْبُهِ بِهِم في سُلُوكِهِم ، وأَفْعَالِهِم (<sup>1)</sup> .

قالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَالْمَرَادُ بِالْشَّبْرِ وَالذِّرَاعِ وَجُحْرِ الضَّبِّ : التَمْثِيْـلُ بِشَّدَّةِ الْمُواَفَقَةِ لَهُم ؛ والْمَرَادُ : الْمُوَافَقَـةُ فِي المَعَاصِي والمُحَالَفَاتِ ، لاَ فِي الكُفْــرِ ، وفِي

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٢٤١/١).

 <sup>(</sup>۲) سبل السلام شرح بلوغ المرام (۳۳۸/٤). وانظر: فيـض القدير شـرح الجـامع الصغـير
 (۲) ۱۳٥/٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الأنبياء ، باب ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل ، ح (٧٣٢٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٣١٣/١٣) . ومسلمٌ في كتاب العلم ، باب اتباع سنن اليهودِ والنصارى ، ح [٦] (٢٦٦٩) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٦٦/١٦) .

والسُّنَنُ : بالفَتْحِ ؛ وَهُو الطُّرِيْقُ ، والْمَرَادُ : تَتَّبِعُوا طَرِيْقَ مَن كَانَ فَبْلَكُم .

انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣١٣/١٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (١٥٢/١).

هَذَا مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ﷺ " (١).

٣\_ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ العاصِ - رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ :
 رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثُوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ؛
 فَلاَ تَلْبَسْهَا » (٢) .

وفي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ لَهُ : ﴿ أَأْمُكَ أَمَرَتُكَ بِهَذَا ؟! ››. قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا . قَالَ : ﴿ بَلْ أَحْرِقُهُمَا ›› قُلْتُ .

وَالْحَدِيْثُ صَرِيْحٌ فِي تَحْرِيْمِ ثِيَـابِ الكُفَّـارِ ، وَفِيْهِ أَبْلَغُ الدَّلاَلَـةِ عَلَى الزَّحْرِ عَنْهَا، وَالمَنْعِ مِن لُبْسِها أَيَّا كَانَتْ ؛ فَإِنَّ تَعْلِيْلَهُ ﷺ للنَّهْي عَنْهَا بأَنَّهُ مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ عَلَى المَنْعِ مِنْ كُلِّ لِبَاسٍ اخْتَصَّ بِهِ الكُفَّارُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد السادس (١٦٧/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الخامس (٤/٢٤٦)؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٣٢٢/١)؛ الإيضاح والتبيين لِما وقع فيه الأكثرون من مُشابَهة المشركين (ص ٩٣)؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٨١/٤)، تحت الحديث (١٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) هِجَّيْرَاهُ ، وَإِحْرِيَّاهُ ، وَإِهْجِيْرَاهُ ، وَإِهْجِيْرَاءَهُ ؛ بِاللَّهِ والقَصْرِ ، وهِجِّيْرُهُ ، وَأَهْجُورَتُهُ : دَأَبُهُ، وشَأَنْهُ ، وَعَادَتُهُ .

انظر: لسان العرب (٥١/١٥) ، ( هجر ) .

بالكُفَّارِ فِي كُلِّ شَيءٍ ، وَالاسْتِخْدَامُ لَهُ مِ والاسْتِغْبَادُ ، ثُمَّ وَجَدُوا مِن الْمُلْتَصِقِيْنَ بالكُفَّارِ فِ بالكُفَّارِ فِ بالكُفَّارِ فِ اللّبَاسِ وَالْهَيْقَةِ ، وَالمَظْهَرِ وَالْجُلُقِ ، وَكُلِّ شَيءٍ ، حَتَّى صِرْنَا فِي أُمَّةٍ لَيْسَ لَهَا مِن اللّبَاسِ وَالْهَيْقَةِ ، وَالمَظْهَرِ وَالْجُلُقِ ، وَكُلِّ شَيءٍ ، حَتَّى صِرْنَا فِي أُمَّةٍ لَيْسَ لَهَا مِن مَظْهَرِ الإسْلاَمِ إِلاَّ مَظْهَرَ الصَّلاَةِ ، والصَّيَامِ ، والحَبِّ ، عَلَى مَا أَدْخَلُوا فِيْهَا مِنْ بِدَعٍ ، مَلْ مِنْ أَلُوانِ التَسْتُهِ بالكُفَّارِ أَيْضَا » (١) .

يَقُولُ ذَلِكَ فِي عَصْرِهِ ، فَكِيْفَ لَوْ رَأَى مَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي هَذَا العَصْرِ مِن شِدَّةِ الاتّبَاعِ ، والتَقْلِيْدِ للكُفَّارِ فِي الهَيْئَةِ ، واللّبَاسِ ، حَتَّى إِنَّ المَرْءَ لَيَقَعُ فِي الحَيْرَةِ حِيْنَ يُقَابِلُ أَحَدَ هَوُلاَءِ الأَسْبَاهِ ؛ هَلْ هُو مُسْلِمٌ فَيُلْقِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ – تَحِيَّةَ الْإِسْلاَمِ – أَم كَافِرٌ أَخْنَبِيٌ فَلاَ يَبْدَوُهُ بِالسَّلامِ ؛ امْتِنَالاً لأَمْرِ المُصْطَفَى عَلَيْقِ حِيْنَ قَالَ: ( لاَ تَبْدَوُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُ إلَى أَضْيَقِهِ » (٢) .

عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عَنهُ - أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِيَّ قَالَ : « خَالَفَ هَدْينَا هَدْيَ الْمُشْرِكِيْنَ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) من تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۹/۱۰) ، ح (٦٥١٣) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب السلام ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يُردُّ عَلَيْهم ، ح (۲۱۲۷) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۱۲۷) .
 والترمذي في كتاب الاستئذان ، باب ما حاء في التسليم على أهل الذَّمَّة ، وصحَّحَــ هُ ، ح
 (۲۷۰۰) ، الجامع الصحيح (٥٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في كتاب الحَجِّ ، باب الدَّفعُ من الْمَزدَلِفَةَ قبل طلوع الشمس ، السنن الكبرى (٣/٥) .

والحاكمُ في كتاب التفسير ، تفسير الآية (١٩٨) من سورة البقرة ، وقالَ : «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن ، وَلَم يُخْرِحَاهُ » ا هـ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، ح (٣٠٩٧) ،  $\Rightarrow$ 

مَا رَوَى عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا : « إِيَّاكُمْ وَلَبُوسَ الله عنه - مَرْفُوعًا : « إِيَّاكُمْ وَلَبُوسَ الرُّهْبَانِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّا بِهِمْ أَوْ تَضَبَّهُ فَلَيْسَ مِنِّي » (١) .
 وَهُو نَصٌّ فِي النَّهْي عَن لِبَاسِ النَّصَارَى ، وَرُهْبَانِهِم (٢).

آنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إلى قَائِدِ جَيْشِه بِأَذْرَبِيحَـانَ عُتْبَةِ بْنِ فَرْقَدٍ يقولُ : « وعَلَيْكُمْ بِلِبَـاسِ أَبِيْكُمْ إسْمَاعِيْلَ ، وَإِيَّـاكُمْ وَالتَّنَعُمَ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ » (<sup>(7)</sup>).

\* كُلُّ هَذِهِ الأَدِلَّةُ مِن كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ تَـدُلُّ عَلَى أَنَّ تَـرُكَ هَـدْيَ الكُفَّارِ ، والتَشْبُهِ بِهِم فِي أَعْمَالِهِم ، وأَقْوَالِهِم ، وأَهْوائِهِم مِن المَقاصِدِ والغَايَاتِ التي الكُفَّارِ اللهِ ، وقَامَ نِيُّ الأُمَّةِ ﷺ بَبَيَانِهَا ، وتَفْصِيْلِهَا ، وتَحْقِيْقِهَا فِي أُمُورِ أَسَّسَهَا كِتَابُ اللهِ ، وقَامَ نِيُّ الأُمَّةِ ﷺ بَبَيانِهَا ، وتَفْصِيْلِهَا ، وتَحْقِيْقِهَا فِي أُمُورِ كَثِيْرَةٍ مِن فُرُوعِ الشَّرِيْعَةِ ، وبَيْنَ ﷺ أَنَّ جنسَ المُحَالَفَةِ للمُشْرِكِيْنَ والكُفَّارِ أَمْرً مَقْصُودٌ للشَّارِع ، حَتَّى عَرَفَ ذَلِكَ اليَهُودُ والنصارى ، وتَفَطَّنُوا لَـهُ ، وَشَعَرُوا أَنْهُ مَعْفُوا لَـهُ ، وَشَعَرُوا أَنْهُ مِنْ يُولِكُ أَمُورِهِم الخَاصَّةِ بِهِم ؛ فَقَدْ رَوَى أَنَسُ بنُ مَالِكٍ - رَضَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الْيَهُودُ كَانُوا إِذَا حَاصَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُولِي اللهِ عَنْهُ - أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاصَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُواكِلُوهَا ، وَلَمْ يُحَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِي ﷺ النّبِي عَلَيْ النّبِي مَا لَكُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْكُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ وَلَا اللهِ عَلَيْ : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ لَكُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

المستدرك ومعه التلخيص (٣٠٤/٢).
 وأصلُهُ في صحيح البخاريِّ مِن حَدِيث عُمَرَ في كتاب الحَجِّ ، باب مَتى يُدْفَعُ مِن جَمْعٍ ،
 ح (١٦٨٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣/٦٢-٢٦١) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٩٢–١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : السنن والآثار في النَّهي عن التشُّبُه بالكُفَّار (ص ٣٠٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٧٩).

إِلاَّ النَّكَاحَ». فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَــدَعَ مِـنْ أَمْرِنَـا شَيْئًا إِلاَّ حَالَفَنَا فِيهِ ! فَحَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَـيْرٍ (١) ، وَعَبَّـادُ بْنُ بِشْرٍ (٢) فَقَـالاَ : يَـا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَلاَّ نُحَامِعُهُنَّ ! فَتَغَيَّرُ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا ، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا ، فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَحِدُ عَلَيْهِمَا (٣) .

وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ مَا شَرَعَهُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ مِن مُخَالَفَةِ اليَهُ ودِ ، بَلْ عَلَى مُخَالَفَتِهِم في عَامَّةِ أُمُورِهِم ، فالوَاحِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ومُسْلِمَةٍ أَنْ يُرَاعُــوا

<sup>(</sup>۱) هُو أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ بنِ سَمَّاكِ بنِ رَافِعِ الأَنصارِيُّ الأَشْهَلِيُّ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ ، مِن السَّابِقِيْنَ إِلَى الإِسلاَمِ ، أَسْلَمَ عَلَى يَدِ مُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ ، وهُو أَحَدُ النَّقَبَاء لَيْلَةَ العَقَبَةِ ، حَضَرَ أُحُدَّا ، وكَانَ مِمَّنَ ثَبَتَ مَعَ النبيِّ عَلَيْ ، آخى النبيُّ بَيْنَهُ وبَيْنَ زَيْدَ بنِ حَارثَةَ ، وكَانَ عَضَرَ أُحُدًّا ، وكَانَ يَقُولُ فِيْهِ : « نِعْمَ الرَّحُلُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ » . وكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقَدِّمُهُ ، تُوفِّي سنَةَ عَشرين للهجرة ، في عهد عُمَرَ .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٩٢/١-٩٤) ، رقم (٤٥) ؛ الإصابة في معرفة الصحابة (٢٣٤/-٢٣٥) ، رقم (١٨٥) ] .

والحليثُ : أَخَرَحَهُ الحَاكِمُ في كتاب معرفة الصحابة ، باب ذِكْر أُسيد بن حُضير الأنصاريِّ - رضي اللهُ عَنه - ، ح (٢٦٣٥) ، وقال : « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَـرُطِ مُسْلِمٍ ، وَلَم يُخْرِحَاهُ » ا هـ ، ووَافَقَهُ النَّهَبيُّ ، المستدرك ومعه التلحيص (٣٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) هُو عَبَّادُ بنُ بِشْرَ بِنِ وَقَشِ بِنِ زُغْبَةَ بِنِ زَعُوْرَاءَ بِنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الأَنصَارِيُّ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْلٌ ، أَسْلَمَ قَبْلِ الْهِجْرَةِ بِالمَدِيْنَةِ علَى يَدِ مُصْعَبِ بِنِ عُمَيْرٍ ، وشَهِدَ بَدْرًا والمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُول اللهِ عَلِيْنِ ، بَعْنَهُ رَسُولُ اللهِ إلَى صَدَقَاتِ سُلَيْمٍ ومُزَيْنَةَ ، ثُمَّ بَنِي المُصْطَلِقِ ، وَكَانَ مِمَّ وَسُول اللهِ عَلَيْمٍ ومُزَيْنَة ، ثُمَّ بَنِي المُصْطَلِقِ ، وَكَانَ مِمَّ وَسُول اللهِ عَلَيْمٍ ومُرَوْنِنَة ، ثُمَّ مَنِي المُصْطَلِقِ ، وَكَانَ مِمَّ وَسُول اللهِ عَلَيْمٍ وَمُدَّرِهِ مَنْ اللَّمْ مُسَلِّمَةِ الكَدَابِ ، وأَبْلَى بَعْنَ وَتَال مُسَيِّلِمَةِ الكَدَابِ ، وأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا ، حَتَّى اسْتُشْهِدَ فِيْهَا ، سَنَة اثنتَى عَشْرَةً ، وعُمُرُه خَمْسٌ وأَرْبَعُونَ عَامًا.

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٨٠١/٢) ، رقــم (١٣٥٤) ؛ الإصابة في معرفة الصحابة (٩٦/٣) ، رقم (٤٤٧٣) ] .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الحيضِ ، باب قولـهِ تعَـالَى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُ ﴾ الآية
 ح (٣٠٢) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣٠١/٥) .

ذَلِكَ فِي شُـُوونِهِم كُلِّهَا ، وبِصُورَةٍ حَاصَّةٍ فِي اللَّبَاسِ والأَزْيَاءِ ؛ لِمَـا ثَبَتَ مِـن النُّصُوصِ الخَاصَّةِ فِيْهَا <sup>(١)</sup> .

### - ثَالِثاً : الإِجْمَاعُ عَلَى الأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الكُفَّارِ :

حَيْثُ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ والأَثِمَّةُ بَعْدَهُم عَلَى الأَمْرِ بِمُحَالَفَةِ الكُفَّارِ ، والنَّهْي عَنْ مُشَابَهَتِهِم فِي الجُمْلَةِ ، أَمَرُوا بِلَلِكَ فِي عُهُودِهِم الْتَفَرِّقَةِ ، فِي قَضَايَا مُتَعَدِّدَةٍ ، وانْتَشَرَتْ وَلَمْ يُنْكُرْهَا مُنْكِرٌ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُم فِي أَصْلِ المُعَايِرةِ . وقَدْ نَصُّوا فِي الشُّرُوطِ المَشْرُوطَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ مِن النَّصَارَى وَغَيْرِهِ المُعْايَرةِ . وقدْ نَصُّوا فِي الشُّرُوطِ المَشْرُوطَةِ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ مِن النَّصَارَى وَغَيْرِهِ فِيمَا شَرَطُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِم : « أَنْ نُوقِرَ المُسْلِمِينَ ، وَنَقُومَ لَهُم مِن مَجَالِسِنَا إِذَا أَرَادُوا الجُلُوسَ ، وَلاَ نَتَعَبَّهُ بِهِم فِي شَيْء مِنْ لِبَاسِهِم ؛ قَلْنُسُوةً ، أو عِمَامَةً ، أو أَرادُوا الجُلُوسَ ، وَلاَ نَتَعَلَّدُ السَّيْقِ مِن مَحَالِسِنَا إِذَا نَعْشَرُوجَ ، وَلاَ نَتَعَلَّدُ السَّيْعُ ، وَلاَ نَتَعَلَّدُ السَّيْعِ ، وَلاَ نَتَعَلَّدُ السَّيْعِ ، وَلاَ نَحْرَقُ مَقَادِمَ رُولُوسِنَا ، وَالْ نَطْرَقَ اللَّهُ وَلَيْقَ ، وَلاَ نَبِيعُ الْخُمُورَ ، وَأَنْ نَحُرَّ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا ، وَأَنْ نَلْزَمَ اللَّهُ وَيَهِ ، وَلاَ نَبِيعُ الْخُمُورَ ، وَأَنْ نَحُرَّ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا ، وَأَنْ نَلْزَمَ وَلَا نَعْمُ اللَّهُ وَالْ نَطْرَقُ مَوْلَ اللَّهُ وَالْ نَعْدُورَ ، وَأَنْ نَحُرَّ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا ، وَأَنْ نَلْزَمَ وَلَا نَعْدُورَ ، وَأَنْ نَحُرَ مُقَادِمَ رُؤُوسِنَا ، وَأَنْ نَلْزَمَ اللَّهُ وَالْ نَعْدُورَ ، وَأَنْ نَحُرَّ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا ، وَأَنْ نَلْزَمَ وَلَا نَعْدُورَ ، وَأَنْ نَحُرَ مَقَادِمَ رُؤُوسِنَا ، وَأَنْ نَلْزَمَ وَلِا نَعْدُورَ ، وَأَنْ نَحُرَ مُقَادِمَ رُؤُوسِنَا ، وَأَنْ نَلْزَمَ اللَّهُ وَيُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُولِةُ اللْوسَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ فَيْ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُومِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

\* وهَذِهِ الشُّرُوطُ المَضْرُوبَةُ عَلَى أَهْلِ الذُّمَّةِ مِنَ اليَّهُودِ والنَّصَارَى وأَشْيَاعِهِم

<sup>(</sup>۱) انظر: فيض القدير شرح الجمامع الصغير (٩٠/٥)؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (١٩١/١-١٩٢)؛ حلباب المرأة المُسْلِمَةِ (ص ١٦٥، ٢٠٦)؛ فتماوى اللحنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتَاء (٣٠٦/٣)، فتوى (٢٣٠١) في مخالفة أهمل الكتاب .

 <sup>(</sup>٢) أَحرَحَهُ البَيْهَقِيُّ بِنَحْوِهِ في كتاب الجِزْيَةِ ، باب الإمام يكتبُ كِتَابَ الصَّلْعِ على الجِزْيَةِ ، السَّنن الكبرى (٢٠٢/٩) .

وقد ذَكرَ هذَهِ النُّتُرُوطَ ، وبَسَطَ الكَلاَمَ عَلَيْهَا العَلاَّمَـةُ ابنُ قَيِّـم الجَوْزِيَّـةِ فِي أَحْكَـامِ أهـلِ الذَّمَّة (١٢٦٢/٣ وما بعدها) . وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم (١/٣٢٥ وما بعدها) .

#### أَصْنَافٌ :

أَوَّلُهَا وأَشْهَرُهَا: مَا مَقْصُودُهُ التَّمَيُّزُ عَنِ الْمُسْلِمِیْنَ فِي الشَّعُورِ واللَّبَاسِ، والأَسْمَاءِ والمَرَاكِبِ، والكَلاَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِيَتَمَیَّزَ الْمُسْلِمُ عَنْ الكَافِرِ، وَلاَ يَشْتَبِهُ أَحَدُهُمَا بَالاَّحْرِ فِي الظَّاهِرِ، ولَمْ يَرْضَ عُمَرُ - رضي الله عَنْهُ - والمُسْلِمُونَ بأَصْلِ الله عَنْهُ - والمُسْلِمُونَ بأَصْلِ التَّمْیْز، بَلْ بالتَّمَیْز فِي عَامَّةِ الْهَدْي، عَلَى تَفَاصِیْلَ مَعْرُوفَةٍ فِي غَیْر هَذَا المَوْضِع.

وَذَلِكَ يَقْتَضِي : إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى التَّمَيَّزِ عَنْ الكُفَّارِ ظَاهِراً ، وَتَـرْكِ التَشَبَّهِ بِهِم ، ولَقَدْ كَانَ أَمَرَاءُ الْهُدَى ؛ كَالْعُمَرَيْنِ : عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، وعُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَوْيْزِ – رضي الله عَنْهُمَا – وغَيْرُهُمَا يُبَالِغُونَ فِي تَحْقِيْقِ ذَلِكَ بِمَا يَتِمُّ بِهِ المَقْصُودُ مِنَ التَّمَيِّزِ عَنِ الكُفَّارِ ؛ كَمَا كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الأَمْصَارِ : « أَنْ تُحَزَّ نَوَاصِيَهُم – يَعْنِي: اليَّهُودَ والنَّصَارَى – ، وَلاَ يَلْبَسُوا لِبْسَةَ المُسْلِمِيْنَ ؛ حَتَّى يُعْرَفُوا » (١) .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ جُمْلَةً كَثِيْرَةً مِنْ أَولَةِ تَحْرِيْمٍ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ والكُفَّارِ : ﴿ وَبِدُونِ مَا ذَكَرْنَاهُ يُعْلَمُ إِحْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَسْبُّهِ بَأَهْلِ الكِتَابِ والأَعَاجِمِ فِي الجُمْلَةِ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ كَرَاهَةِ التَسْبُّهِ بأَهْلِ الكِتَابِ والأَعَاجِمِ فِي الجُمْلَةِ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ الفُرُوعِ ؛ إِمَّا لاعْتِقَادِهِ أَنَّ فِيْهِ دَلِيْلاً الفُرُوعِ ؛ إِمَّا لاعْتِقَادِهِ أَنَّ فِيْهِ دَلِيْلاً رَاحِحَا ، أَو لاعْتِقَادِهِ أَنَّ فِيْهِ دَلِيْلاً رَاحِحًا ، أَو لِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ كَمَا أَنَّهُم مُحْمِعُونَ عَلَى اتّبَاعِ الكِتَابِ والسَّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وَاحْدَ بَعْضُهُم شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ؛ لِنَوْعٍ تَأُويْلٍ . وا للله شَبْحَانَهُ أَعْلَمُ » (٢) .

• وَإِذَا نَهَتِ الشَّرِيْعَةُ عَنْ مُشَابَهَةِ الأَعَاجِمِ والكُفَّارِ دَحَلَ فِي ذَلِكَ مَا عَلَيْهِ الأَعَاجِمُ الكُفَّارُ قَدِيْمًا وَحَدِيْنَا ، وَدَخَلَ فِيْهِ مَا عَلَيْهِ الأَعَاجِمُ المُسْلِمُونَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٣٢٧/١-٣٢٨) ؛ أحكام أهل الذَّمّة (٣٢٨-٣٢٨) ؛ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (١/١).

 « وَقَـدْ يَسْأَلُ مُسْلِمٌ ؛ فَيَقُـولُ : لِمَاذَا نَهَى الشَّـارِعُ عَنْ مُشــابَهَةِ الكُفَّــارِ والْمَشْرِكِيْنَ ؟ والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ يَتَّضِحُ مِن خِلاَلِ الأُمُورِ التَّالِيَةِ :

• أَوَّلاً : قَاعِدَةُ الإِسْلاَمِ العَظِيْمَةُ الْمُقَرَّرَةُ فِي كَثِيْرٍ مِن نُصُوصِ الشَّارِعِ أَنَّ الأَمْرَ أَو النَّهْي إِذَا جَاءَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ فَلاَ يَمْلِكُ الْمُسْلِمُ إِلاَّ التَّسْلِيْمَ والرِّضَى ، والانْقِيَادَ للهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ .

قَـالَ اللهُ سُـبْحَانَهُ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَـرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّمَ لَا يَجِــدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا (نَ) ('').

وقَالَ تَعَـالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَاكُ ثُمِينًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢).

• ثَانِيَاً : أَنَّ أَعْمَالَ الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ مَبْنَاهَا عَلَى الضَّلاَلِ والفَسَادِ والانْحِرَافِ؛ في العَقَائِدِ ، والعِبَادَاتِ ، والعَادَاتِ ، والسُّلُوكِ والأَحْلاَقِ ؛ وَلِـذَا نُهِـي المُسْـلِمُ عَنِ التَشَبُّهِ بِهِم في أَفْعَالِهِم حَتَّى لاَ يَجْنِيَ مَصِيْرَهُم .

• فَالِغَا : أَنَّ تَشَبُّهُ الْمُسْلِمِ بِالكُفَّارِ والْمَشْرِكِيْنَ يُوْقِعُهُ فِي التَّبَعِيَّةِ لَهُم - وَإِنْ لَم يَشْعُرْ بِذَلِكَ - وَفِي هَذَا مِن الْمُشَاقَّةِ الصَّرِيْحَةِ اللهِ تَعَالَى ولِرَسُولِهِ ﷺ ، واتّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ ، والرُّجُوعِ إِلَى الظَّلُمَاتِ بَعْدَ النَّورِ والهِدَايَةِ مَا لاَ يَخْفَى ؛ ﴿ وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ عَا لَهُ لَهُ اللهُدَىٰ وَيَتَّعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ عَا لَيْكُونَ وَيَتَّعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اللهُوْمِنِينَ ثُولِهِ عَالَيْنَ وَلَهِ مَا لَكُونُ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُ اللهُدَىٰ وَيَتَّعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اللهُومِينِ اللهُ وَيَقَامِ مَا يَعْدِ مَا فَيَقَالَ وَيُقَامِعُونَ فَي اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَيَقَامِ وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ اللهُدَىٰ وَيَتَّعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اللهُومِينِينَ اللهُ اللهُ وَيُعَلِّي اللهُ وَيُعَلِيلُ اللهُ وَيُعَلِيلُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيُعَلِيمُ اللّهُ وَيُعَلِيلُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ لَوْقِيلُ فَي السَّبِيلِ اللهُ وَيُعَلِيمُ اللهُ وَيُعَلِيمُ اللّهُ وَيُعِيلُونُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعَلَى الْعَلَىٰ وَيُومُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْلِ اللّهُ اللّهُ وَيُعَلِيمُ اللّهُ وَيُعَلِّى الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٦.

• رَابِعًا : أَنَّ التَّشَبُّهُ والْمُشَارَكَةَ فِي الظَّاهِرِ يُوْقِعُ نَوْعًا مِن الْمُشَاكَلَةِ والتَنَاسُبِ بَيْسَنَ الْفَلَّدِ والْمُقَلَّدِ ، يَقُودُ إِلَى الْمُوافَقَةِ فِي الأَعْمَالِ والأَخْلاَقِ ، ويُؤدِّي إِلَى المَيْلِ القَلْبِيِ ، المُقلِّدِينَ ، والاَنْصِهَارِ والْمُوافَقَةِ ، وَهَلَا كُلَّهُ يُورِثُ - فِي الغَالِبِ - الإعْجَابِ بالكَافِرِيْنَ ، ويَقُودُ إِلَى الإعْجَابِ بِدِيْنِهِم وعَادَاتِهِم ، وسُلُوكِهِم ، ومَا هُم عَلَيْهِ مِنَ البَاطِلِ والفَسَادِ ، ويَوَدُ إِلَى الإِعْجَابِ بِدِيْنِهِم وعَادَاتِهِم ، وسُلُوكِهِم ، ومَا هُم عَلَيْهِ مِنَ البَاطِلِ والفَسَادِ ، ويَوَدِّقِ إِلَى إِزْدِرَاءِ السَّنِنِ ، وتَرْكِ الحَقِّ والهُدَى الذي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ والفَسَادِ ، ويَوَدِّقُ والمُدَى الذي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَيْلِيْ وَسَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ الصَّالِحُ ؛ لأَنَّ مَنْ تَشَبَّهُ بِقُومٍ رَضِي بِفِعَ الِهِم ، ووَافَقَهُم فِي أَخْلَاقِهِم .

وهَذِهِ كُلُّهَا ذَرَائِعُ قَوِيَّةٌ ، تُفْضِي إِلَى الوُقُوعِ فِي الكُفْرِ والمَعْصِيَةِ ، وَهِي أُمُورٌ مُنَاقِضَةٌ للإِيْمَانِ ، مُضْعِفَةٌ لَهُ ، بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِن ذَلِكَ إِلاَّ انْعِدَامُ الـوَلاَءِ للمُسْلِمِيْنَ والبَرَاء مِن الكَافِرِيْنَ لَكَفَى ؛ وَكُلُّهَا أُمُورٌ مُشَاهَدَةٌ مَحْسُوسَةٌ .

(﴿ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَبَلَ بَنِي آَدَمَ ، بَلِ سَاثِرَ المَحْلُوقَاتَ عَلَى التَفَاعُلِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَتَسَابِهَيْنِ ، وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمُشَابَهَةُ أَكْثَرَ ، كَانَ التَفَاعُلُ فِي الْأَخْلَاقِ والصِّفَاتِ أَتَسَمَّ عَنَى يَؤُولَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ لاَ يَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآَخْرِ إِلاَّ بِالعَيْنِ فَقَطْ ، ولَمَّا كَانَ حَتَّى يَؤُولَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ لاَ يَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآَخْرِ إِلاَّ بِالعَيْنِ فَقَطْ ، ولَمَّا كَانَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَيْنَ الإِنْسَانِ مُشَارَكَةٌ فِي الجِنْسِ الخَاصِّ كَانَ التَفَاعُلُ فِيْهِ أَشَدَّ » (١) .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - تَعْلِيْقاً عَلَى حَدِيْثِ : « لَتَتْبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ ... » : « وَسَبَبُهُ : مُشَابَهَةُ الكُفَّارِ فِي القَلِيْلِ مِنْ أَمْرِ عِيْدِهِم ، وعَدَمُ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، وإذَا كَانَتِ المُشَابَهَةُ فِي القَلِيْلِ ذَرِيْعَةٌ وَوَسِيْلَةٌ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ القَبَائِح كَانَتْ مُحَرَّمَةً ...

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ كَمَالُ مَوْقِعِ الشَّرِيْعَةِ الْحَنِيْفِيَّـةِ ، وبَعْضُ حِكْمَةِ مَـا شَـرَعَهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٤٨٧/١).

لِرَسُولِهِ مِنْ مُبَايَنَةِ الكُفَّارِ ، ومُحَالَفَتِهِم فِي عَامَّةِ أُمُورِهِم ، لِتَكُونَ المُحَالَفَةُ أَحْسَمَ لِمَادَّةِ الشَرِّ ، وَأَبْعَدَ عَنِ الوُقُوعِ فِيْمَا وَقَعَ فِيْهِ النَّاسُ . وَاعْلَمْ أَنَّا لَو لَمْ نَرَ مُوافَقَتَهُم قَدْ أَفْضَتْ إِلَى هَذِهِ القَبَائِحَ لَكَانَ عِلْمُنَا بِمَا الطَّبَاعُ عَلَيْهِ ، واسْتِدْ لأَلْنَا بِأَصُولِ الشَّرِيْعَةِ يُوْجِبُ النَّهِي عَنْ هَذِهِ الذَّرِيْعَةِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ رَأَيْنَا مِنَ المُنكَرَاتِ التِي أَفْضَتُ الشَّرِيْعَةِ يُوْجِبُ النَّهُي عَنْ هَذِهِ الذَّرِيْعَةِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ رَأَيْنَا مِنَ المُنكَرَاتِ التِي أَفْضَتُ الشَّرِيْعَةِ أَنْ المُنكَرَاتِ التِي أَفْضَتُ اللَّهُ المُشَابَهَةُ مَا قَدْ يُوْجِبُ الخُرُوجَ مِن الإسْلاَمِ بِالكُلِيَّةِ ! وَسِرُّ هَذَا الوَحْهِ : أَنَّ المُشَابَهَةَ تُفْضِي إِلَيْهِمَا فِي الجُمْلَةِ ، وَلَيْسَ فِي المُشَابَهَةَ تُفْضِي إِلَى كُفُو ، أو مَعْصِيَةٍ غَالِبًا ، أو تُفْضِي إِلَيْهِمَا فِي الجُمْلَةِ ، ولَيْسَ فِي المُشَابَهَةَ تُوضِي إِلَى كُفُو ، أو مَعْصِيَةٍ غَالِبًا ، أو تُفْضِي إِلَيْهِمَا فِي الجُمْلَةِ ، ولَيْسَ فِي المُنتَابَهَةُ لَا رَيْبَ مِنْهَا ؛ فإنَّ اسْتِقْرَاءَ الشَّرِيْعَةِ فِي مَوَارِدِهَا ومَصَادِرِهَا دَالُّ عَلَى والمُعْلَقِ ، وَلَا حَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ حَرُّمَ » وَمَا أَفْضَى إِلَيْهِ فِي الجُمْلَةِ ، وَلاَ حَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ حَرُمَ » (أَمَا أَفْضَى إِلَيْهِ فِي الجُمْلَةِ ، وَلاَ حَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ حَرُمَ » (أَمَا أَفْضَى إِلَيْهِ فِي الجُمْلَةِ ، وَلاَ حَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ حَرُمَ » (أَمَا أَفْضَى إِلْهُ فِي الجُمْلَةِ ، وَلاَ حَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ حَرُمَ » (أَنْ

خَاهِسَاً: أَنَّ المُحَالَفَةَ في الهَدْي الظَاهِرِ تُوجِبُ المُفَارَقَةَ ، وتَرْكَ مُوْجِبَاتِ الغَضَبِ وأَسْبَابِ الضَّلالِ والانْعِطَافِ عَلَى أَهْلِ الهُدى والرِّضْوَانِ ، وكُلَّمَا كَانَ القَلْبُ أَتَمَّ حَيَاةً ، وَأَعْرَفَ بَالإِسْلاَمِ كَانَ إِحْسَاسُهُ بِمُفَارَقَةِ اليَهُودِ والنَّصَارَى بَاطِنَا وظَاهِراً أَتَمَّ، وبُعْدُهُ عَن أَخْلاَقِهِم المَرْذُولَةِ أَشَدًّ .

سادِساً: أَنَّ المُشَارَكَةَ في الهَدْي الظَاهِرِ تُوْجِبُ الاخْتِلاَطَ وعَدَمَ التَمَيُّزِ بَيْنَ المَهْدِيِّيْنَ والمَغْضُوبِ عَلَيْهِم والضَّالِّينَ ، وهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ ؛ فِإِنَّ الْمُتَشَبِّة يَصِيْرُ وَكَأَنَّهُ واحِدٌ مِنَ الْمُتَشَبَّةِ بِهِم ، فَلاَ يُعْرَفُ ، وتَمَيُّزُ المُسْلِمُ عَن غَيْرِهِ مَطْلُوبٌ يَصِيْرُ وَكَأَنَّهُ واحِدٌ مِنَ الْمُتَشَبَّةِ بِهِم ، فَلاَ يُعْرَفُ ، وتَمَيُّزُ المُسْلِمُ عَن غَيْرِهِ مَطْلُوبٌ وَاحِبٌ .

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (١/ ٤٨١ ، ٤٨١) .

وقَدْ أَشَارَ ابنُ قَيِّمِ الْحَوْزِيَّةِ - رحمه الله - إِلَى الحِكَـمِ العَظِيْمَـةِ مِن تَمْيِيْزِ لِبَاسِ الْكُفَّارِ مِن أَهْلِ الذَّمَّةِ عَن الْمَسْلِمِيْنَ ، ومُخالَفَتِهِ لَهُ ؛ حِيْنَ قَالَ : « لِيَحْصُلَ كَمَالُ التَمْيِيْزِ ، وَعَدَمُ المُشَابَهَةِ فِي الزِيِّ الظَاهِرِ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْعَدَ مِن المُشَابَهَةِ فِي الزِيِّ الظَاهِرِ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْعَدَ مِن المُشَابَهَةِ فِي الزِيِّ الظَاهِرِ ؛ لَيَكُونَ ذَلِكَ أَبْعَدَ مِن المُشَابَهةِ فِي الزِيِّ النَّالَطِنِ ؛ فَإِنَّ المُشَابَهة فِي أَحَدِهِمَا تَدْعُو إِلَى المُشَابَهةِ فِي الأَخرِ بِحَسَبِها ، وهذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالمُشَاهَدَةِ ، فَلَيْسَ المَقْصُودُ مِنَ الغَيَارِ والتَمَيُّزِ فِي اللّبَاسِ وَغَيْرِهِ مُجَرَّدَ تَمْيِيْزِ الْكَافِرِ عَنْ المُسْلِمِ ، بَلْ هُو مِن جُمْلَةِ المَقاصِدِ ، والمَقْصُودُ الأَعْظَمُ تَرْكُ الأَسْبَابِ التِي الْكَافِرِ عَنْ المُسْلِمِ ، بَلْ هُو مِن جُمْلَةِ المَقاصِدِ ، والمَقْصُودُ الأَعْظَمُ تَرْكُ الأَسْبَابِ التِي تَدْعُو إِلَى مُوافَقَتِهِم ومُشَابَهَتِهِم بَاطِنَا ، والنيُّ وَاللَّهِ سَنَّ لاَعْظُمُ تَرْكُ التَسْبَّةِ بِهِم بِكُلِّ تَدْعُو إِلَى مُوافَقَتِهِم ومُشَابَهَتِهِم بَاطِنَا ، والنيُّ وَاللَّيْ سَنَّ لاَعْظَمُ تَرْكُ التَسْبَّةِ بِهِم بِكُلِ تَخْتُولُ إِلَى مُوافَقَتِهِم ومُشَابَهَتِهِم بَاطِنَا ، والنيُّ وَاللَّيْ اللهُ وَرَسُولُهُ تَحَلَى هَذَا الأَصْلِ أَكْثَرُ مِن مُعَلِي مُواللَه : « خَالَفَ هَدْيَا هَدْيَ الْمَسْرَكِيْنَ » (١) ، وَعَلَى هَذَا الأَصْلِ أَكْثَرُ مِن مُعَلِي مُعَلِي الْعَبَادَاتِ التِي يُحِبُّهَا اللهَ وَرَسُولُهُ تَحَلَّى مُشَابَهَةِهِم فَى مُحَرَّدِ الصُّورَةِ » (١ عَلَى مُتَابَعَة فِي العِبَادَاتِ التِي يُحِبُّهَا اللهُ وَرَسُولُهُ تَحَلَّى مُشَابَهَةِهِم فَى الْعَبَادَاتِ التَي يُعْتِهِ الْقُولُ وَيَسُولُونَ أَنْ الْمُعْرَدِ الصَّورَةِ »

• سَابِعاً : أَنَّ التَقْلِيْدَ جَسْرُ الضَّعْفِ والْهَوَانِ ، والْمَتَابِعُ ضَعِيْفٌ ذَلِيْلٌ ، يَشْعُرُ دَائِماً بِالصَّغَارِ وَالانْهِزَامِيَّةِ أَمَامَ مَنْ يُقَلِّدُهُ ؛ فإنَّ الْمَتَشَبِّة يَقْضِي عَلَى عَقْلِهِ مَهْمَا كَانَتْ عَظَمَتُهُ وَتَفَكِيْرُهُ ، ويَتَلَقَّى عَنْ غَيْرِهِ ، وكَفَى بِذَلِكَ هَوَانَا وضَعْفَا ، ولا يَحْفَى مَا عَظَمَتُهُ وَتَفَكِيْرُهُ ، ويَتَلَقَّى عَنْ غَيْرِهِ ، وكَفَى بِذَلِكَ هَوَانَا وضَعْفَا ، ولا يَحْفَى مَا أَلَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْمُسلِمِيْنَ مِن ضَعْفٍ وهَوَانٍ وتَبَعِيَّةٍ وذُلٌ ؛ عِنْدَمَا أَصْبَحُوا أُمَّةً تَابِعَةً بَعْدَ أَلْ إِلَيْهِ أَمْرُ اللّه لِمِيْنَ مِن ضَعْفٍ وهَوَانٍ وتَبَعِيَّةٍ وذُلٌ ؛ عِنْدَمَا أَصْبَحُوا أُمَّةً تَابِعَةً بَعْدَ أَن كَانَتْ مَتْبُوعَةً ؛ فَتَشَمَّهُوا بِأَعْدَائِهِم وقلَّدُوهُم في كُلِّ شَيءٍ ؛ حَتَّى في التَعَبُّدِ أَنْ كَانَتْ مَتْبُوعَةً ؛ فَتَشَمَّةُ وا بِأَعْدَائِهِم وقلَّدُوهُم في كُلِّ شَيءٍ ؛ حَتَّى في التَعْبُدِ أَنْ كَانَتْ مَتْبُوعَةً ؛ فَتَشَمَّةُ فَا اللّعَبْدِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذُّمَّة (٣/١٢٨٢ - ١٢٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر في حِكم النهي عن التشبه: اقتضاء الصراط المستقيم(١٠٨٠، ٨١، ٨٢، ٨١، ٤٨١، ٨١، ٤٨١، ١٢٨٢ الفروسيّة (٤٨٠، ٤٨١) ؛ الفروسيّة (ص ٤٨٠، ١٢٨٢/٣) ؛ الفروسيّة (ص ١٢١-١٢١) ؛ التقليد والتبعيّة (ص ١٠٠-٨) ؛ من تشبّه بقوم فهو منهم (ص ٨-١٢) ؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (٣٠٦/٣) ، فتوى (٢٠٠١) في مخالفة أهل الكتاب .

أو مِن عَادَاتِهم (١).

وَمَعْنَى ذَٰلِكَ : أَنَّ التَّشَبُّهَ الْمُحَرَّمُ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ إِذَا فَعَل الْمُسْلِمُ فِعْلاً خَاصًّا وَمَعْنَى دَلِكَ : أَنْ السَّبِهُ السَّارِ . يُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَمَّا مَا لَم يَكُنْ مِن حَصَائِصِ الكُفَّارِ ، وَلاَ مِن عَـادَاتِهِم ، وَلاَ مِـن عِبَـادَاتِهِم ، وَلاَ مِـن عِبَـادَاتِهِم ، وَلاَ مِـن عِبَـادَاتِهِم ، وَلَمْ يُعَارِضْ نَصَّا صَحِيْحًا أَو أَصْلاً شَرْعِيًّا ، ولَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ فإِنَّــهُ لاَ يُكُـونُ مِن بَابِ التَّشْبُهِ فِي شَيء<sup>ِ (٣)</sup> .

ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو بـن العَاصِ – رضي الله عَنْهُما – قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ؛ فَلاَ تَلْبَسْهَا ﴾ (٤) .

\* وَالذي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِبَاساً مَا أَو هَيْئَةً أَو فِعْلاً مِن خَصَائِصِ الكُفَّـارِ: الشَّـرْعُ أو العُرْفُ :

• فَمَتَى قَامَ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى المُّنْعِ مِن لِبَاسٍ مَا لأَنَّهُ مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ فَهُو

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٢٤٢/١) ؛ تشبيه الخسيس بأهل الخميس ، مطبوع ضمن محلَّمة الحكمة ، عدد (٤) ، (ص ١٩٧) ؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام (٣٣٨/٤) ؛ فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (٢٣١/٦) ؛ فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء (٣٠٨/٣) ، فتوى (٦٦٥٥) مخالفة أهل الكتاب .

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٢٤٢-٢٤٢). **(Y)** 

انظر : من تشبُّه بقوم فهو منهم (ص ٧) . (٣)

انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٣٨) . (٤)

مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَمَثَلاً :

أ الذَّهَبُ والحَرِيْرُ: دَلَّ الدَلِيْلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى النَّع مِنْهُمَا للرَّجُلِ للمُسْلِمِ ؛ لأَنَّهُمَا مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ فِي الدُّنيا ؛ فِيْمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بسنُ أَبِي طَالِبٍ وغَيْرُهُ ، قالَ : لأَنَّهُمَا مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ فِي الدُّنيا ؛ فَيْمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بسنُ أَبِي طَالِبٍ وغَيْرُهُ ، قالَ : « إِنَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلِّ لإِنَاتِهِمْ » (١) . مَعَ مَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ وضي الله عَنْهُ - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيسَاجُ رضي الله عَنْهُ - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيسَاجُ هِي لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (٢) .

بـ الطَّيْلَسَانُ ( السِّيْحَان ) : فَقَدْ دَلَّ الدَلِيْلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيْمِهِ عَلَى المُسْلِمِيْنَ ؛ لأَنَّهُ مِن لِبَاسِ اليَهُودِ أَتَبًاعِ الدَّجَّالِ ؛ فَقَدْ رَوَى أَنَسُ بنُ مَالِكٍ - رضى اللهُ عنه - أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفَاً عَنه - أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفَاً عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ » (٣) .

جــ أُبْسُ البَارُوكَةِ ( الشَّعَرِ الصِّنَاعِيِّ ) : فَقَدْ دَلَّ الدَلِيْلُ الشــرْعِيُّ عَلَــى تَحْرِيْمِهَا ؛ لأَنْهَا مِن فِعْلِ اليَهُودِ ؛ حَيْثُ رَوَى عبدُ الرَّحمنِ بـنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ - وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بيدِ حَرَسِيٍّ - : أَيْنَ عُلَمَاوُكُمْ ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ بيدِ حَرَسِيٍّ - : أَيْنَ عُلَمَاوُكُمْ ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتّحَذَ هَذِهِ نِسَاوُهُمْ » (3) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٥٤٨). وانظر حكم المسألة فيما سبق (ص ٥٣٠-٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٧٤) . وانظر حكم المسألة فيما سبق (ص ٢٧٣-٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٦).

واستَغْرَبَ مُعاوِيَةُ - رضي الله عنه - أَنْ يُفْعَلَ فِي المسلمينَ ، وقال : ﴿ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدَاً يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ ؛ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ النَّورَ ؛ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ ﴾ (١) .

د\_ لُبْسُ المُعَصْفَر والْمَزَعْفَرِ <sup>(٢)</sup> :

وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ لَهُمَا عَلَى أَقْوَالٍ ؛ أَشْهَرُهَا ثَلاَثَةٌ :

• القُوْلُ الأُوَّلُ :

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ النَّوبِ المُعَصْفَرِ والْمَزَعْفَرِ ؛ وهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُزَعْفَرِ دُونَ المُعَصْفَرِ ، وبَعْضِ أَصحَابِهِ فِيْهِمَا ، واخْتَارَهُ حَمْعٌ مِن المُحَقِّقِيْنَ مِن المُزَّعْفِينَ مِن المُحَقِّقِيْنَ مِن المُحَقِيِّقَ ، وابنِ تَيْمِيَّةَ ، وابنِ قَيِّسَمِ الجَوْزِيَّةِ ، والشَّوْكَانِيِّ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٨٨). وانظر حكم المسألة فيما سبق (ص ٢٨٤-٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) النَّوْبُ الْمُعَصْفَوُ: هُو اللَّصِبُوعُ بالْعُصْفُرْ؛ وَهُو نَبَاتٌ صِبَغِيٌّ صَيْفِيٌّ مِنَ الْفَصِيْلَةِ الْمُرَكَّبَةِ، الْبُوبِيَّةِ الزَّهْرِ، يُسْتَعْمَلُ زَهْرُهُ تَابِلاً، ويُستَخْرَجُ مِنْهُ صِبَغٌ أَحْمَرُ يُصْبَغُ بِهِ الحَرِيْرُ وَنَحْوُهُ. انظر: لسان العرب (٢٤٢/٩)؛ المصباح المنير (ص ٢١٤)؛ المعجم الوسيط (٢٠٥/٢) حَميعُها (عصفر).

والنُّوْبُ الْمُزَعْفَوُ: هُو المَصْبُوعُ بالزَّعْفَرَانِ ؛ وهُو نَبَاتٌ بَصَلِيٌّ مَعْرُوفٌ ، مُعَمَّرٌ مِن الفَصِيْلَةِ السَّنُوسَيْئَةِ ، مِنْهُ أَنُواعٌ بَرِيَّةٌ ، وَنَوْعٌ صِبَغِيٍّ طِبِيٍّ مَشْهُورٌ ، مِن الطَّيْبِ ، يُنْتِجُ لَوْنَا وَرْدِيًّا . يُقَالُ : تَزَعْفَرَ الرَّجُلُ : تَطَيِّبَ بالزَّعْفَرَان ، أَو صَبَغَ بهِ .

انظر : لسان العرب (٦/٥٤) ؛ المصباح المنير (ص ١٣٢) ؛ المعجم الوسيط (١٩٤/١) ، جميعها ( زعفر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار (١٧٣/٢٦) ؛ المجموع شرح اللهَذَّب (٣٣٦/٤) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٣٢٢/١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤ / ٢٤٦/١) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١١٠/١) ؛ نيل الأوطار (١١٠/١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ للرَّجُلِ لُبْسُ النَّوبِ الْمَعَصْفَرِ والْمَزَعْفَرِ ؛ وَهُو مَذْهَبُ جَمْعٍ مِن التَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : الحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وعَطَاءٌ ، وطَاووسٌ ، ومُجَاهِدٌ ، والزَّهْرِيُّ . وإلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَهُو مَشْهُورُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابَلَةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُبَاحُ للرَّجُلِ لُبْسُ النَّوبِ المُعَصْفَرِ والمُزَعْفَرِ ؛ وهُو مَرْوِيٌّ عَنْ جَمْعٍ مِن الصَّحَابَـةِ والتَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ، والبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ ، وطَلْحَـةُ بـنُ عُبَيْـدِ اللهِ ، وإِبْرَاهِيْمُ النَّحَعِيُّ ، ومُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ ، وغَيْرُهُم .

وإِلَيْهِ ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ وبَعْضُ أَصْحَابِهِ ؛ إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا قَـالَ : ﴿ لاَ أَعْلَـمُ مِـن ذَلِكَ شَيْئًا حَرَامًا ، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ ﴾ (٢) .

والشَّافِعِيُّ وبَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي الْمُعَصْفَرِ دُونَ الْمَزَعْفَرِ ، وَهُو رِوَايَةٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: ردُّ المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۰۸۲) ؛ الفتاوى الهنديَّة (٥/٣٣) ؛ مواهب الجليل لشرح محتصر خليل (٢٥٤/١) ؛ المدوَّنة الكبرى (٢٦٢/١) ؛ فتح البَرِّ في المترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٢٣٥/٣) ، ٣٣٦) ؛ شرح الزرقانيِّ على موطأ مالك (٢٧١/٥) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٣٣٦/٤) ؛ روضة الطالبين (٢/٤/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٣٣٦/٤) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٢٦٠) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٢٨٤/١) ؛ المغني (٢٨٤/١) ؛ كشًاف القناع عن من الإقناع (٢٨٤/١) ؛ مطالب أولي النّهي في شرح غاية المنتهي (٣٤٦/١) .

<sup>(</sup>۲) الموطأ (۲/۲) ؛ الاستذكار (۲۹/۲٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار (١٦٩/٢٦) ؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك (٥/٠٧٠) ؛ فتسح البَر في البَرتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٦٤١/٣) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (٣٣٦/٤) ؛ المحموع شرح اللهذَّب (٣٣٦/٤) ؛ الفروع (٤/١٥) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٨١/١) ؛ الآداب الشرعيَّة (٤٨٨/١) .

# \* الأدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَـهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرِّجَالِ للثِّيَابِ المُعَصْفَرةِ والمُزَعْفَرَةِ :

رأى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ تُوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ؟ فَلاَ تَلْبَسْهَا » (()

وفي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لَهُ : ﴿ أَأَمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟! ﴾. قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا . قَالَ : ﴿ بَلْ أَحْرَقْهُمَا ﴾ (٢) .

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ ، وَالْمُعَصْفَرِ ، وَعَنْ تَختُّمِ الذَّهَ بِ ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ كُوع » (٣) .

٣\_ َ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو بِنِ العَــاصِ – رضي اللهُ عَنْـهُ – قَـالَ : أَقْبَلْنَـا مَـعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِــرَ (أُ) ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ، وَعَلَيَّ رَيْطَــةٌ (°) ، مُضَرَّحَــةٌ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب النهي عن لُبْس الرَّجُل النَّوب المُعَصّفَر ، ح [٢٩] (٢٠٧٨) ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٤٦/١٤) .

<sup>(</sup>٤) قُبِيَّةُ أَذَاخِرُ : بفَنْح الهَمْزَةِ ، وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمُخَفَّفَةِ ، بَعْدَهَا أَلِفٌ ، ثُمَّ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ : عَلَى وَزْن أَفَاعِلَ ؛ ثُبَيَّةً بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِيْنَةِ ، مِمَّا يَلِي مَكَّةَ .

انظر : معجم البلدان (١٥٥/١) ، رقم (٣٦٦) ؛ الرَّوض المِعْطَار (ص ٢١) ؛ نيل الأوطار (١١١/٢) .

<sup>(</sup>٥) الرَّيْطَةُ : كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيْقِ لَيْنِ ، والجَمْعُ : رَيْطٌ ، وَرِيَاطٌ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٦٢/٢) ، ( ريط ) .

بِالْعُصْفُرِ ، فَقَالَ : ﴿ مَا هَذِهِ ؟ ﴾ . فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ ، فَأَتَيْتُ أَهْلِسِ ، وَهُمْ مَا يَسْخُرُونَ تَنُورَهُمْ ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَلْدِ ، فَقَالَ : ﴿ يَا عَبْدَ اللهِ ! مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ ؟ ﴾ . فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِفَلِكَ لِلنِّسَاءِ ﴾ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِفَلِكَ لِلنِّسَاءِ ﴾ .

والأَحَادِيْثُ نَصُّ صَرِيْحٌ فِي نَهْيِ الرِّجَالِ عَنِ النِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ ، والنَّهْـي يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ ، وأَبْلَغُ مِن ذَلِكَ أَمْرُ النبيِّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرو بإحْرَاقِهِمَا (٢) .

وهِي إِلَي ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ لَهَا ؛ ولاَ تَعَارُضَ بَيْنَ كُوْنِ الْمُعَصْفَرِ مِن لِبَاسِ النَّسَاءِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي الأَصْلِ مِن لِبَاسِ النَّسَاءِ ؛ لِمَا فِيْهِ مِن الزِّيْنَةِ ، وإِنَّمَا يَلْبَسُهُ مِن الذُّكُورِ الكُفَّارُ الذينَ لاَ يَتَمَيَّزُونَ عَنِ النَّسَاءِ ، وَلاَ يَتَحَاشُونَ الحَرَامَ ، فَلِذَا أَخْبَرَ النبيُّ عَلِيْنَ أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُهُ مِنَ الذُّكُورِ إِلاَّ عَنِ النَّسَاءِ ، وَلاَ يَتَحَاشُونَ الحَرَامَ ، فَلِذَا أَخْبَرَ النبيُّ عَلِيْنَ أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُهُ مِنَ الذُّكُورِ إِلاَّ المُسْلِمِيْنَ عَنْهُ ؛ لِعَلاَ يَتَشَبَهُوا بالنَّسَاءِ أَو بالكُفَّارِ ، ونَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ فِي اللَّبَاسِ ؛ كَالذَّهَبِ ، والحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ (٣) .

- وَأُجِيْبَ عَنْ هَلَاَيْنِ الْحَلِيْثَيْن : بأَنَّ النَّهْيَ فِيْهِمَا خَاصٌّ بابنِ عَمْرو وعَلِيٍّ (<sup>4)</sup> - رضي الله عَنْهُم - ؛ بِدَلِيْلِ قَـوْلِ عَلِيٍّ : ﴿ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَلاَ أَقُــولُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في الحُمْرَة ، ح (٤٠٦٠) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٧٩/١١) . وابنُ ماحه في كتاب اللّباس ، باب كَراهِيّة المُعَصْفَرِ للرِّحَـالِ ، ح (٣٦٠٣) ، سنن ابن ماحه (١١٩١/٢) .

وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صحيح سنن ابن ماجه (١٩٩/٣-٢٠٠)، ح (٢٩١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (١١١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٣٥/٨-١٣٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نيل الأوطار (١١٠/٢) .

نَهَاكُمْ - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَأَنْ لاَ أَقْرَراً وَأَنَا رَاكِعٌ » (١) .

وَلَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ هَذَا الجَوابَ يُنْبَنِي عَلَى الخِلاَفِ المَشْهُورِ فِي بابِ الأُصُولِ ؛ فِي حُكْمِ النبيِّ عَلَى أَحَدِ الصَّحَابَةِ هَلْ يَكُونُ حُكْمَاً عَلَى جَمِيْعِ الأُصُولِ ؛ فِي حُكْمٍ النبيِّ عَلَى أَحَدِ الصَّحَابَةِ هَلْ يَكُونُ حُكْمَاً عَلَى جَمِيْعِ الأُمَّةِ أَو أَمْرَهُ لِوَاحِدٍ مِن الأُمَّةِ يَكُونُ عَامًّا لِحَمِيْعِ أَفْرَادِ الأُمَّةِ الأُمَّةِ أَو أَمْرَهُ لِوَاحِدٍ مِن الأُمَّةِ يَكُونُ عَامًّا لِحَمِيْعِ أَفْرَادِ الأُمَّةِ إِلاَّ إِذَا نَصَّ عَلَيْ عَلَى تَخْصِيْصِهِ بِهِ دُونَ سِوَاهِ ، ولَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ هُنَا (٢).

قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - : ﴿ وَأَمَّا لِبَاسُ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمِ وَغَيْرِهِ مِن صِبَاغِ الْعُصْفُرِ للرِّحَالِ ؛ فَمُخْتَلَفَّ فِيْهِ ؛ أَحَازَهُ قَوْمٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ ، وَكَرِهَهُ أَخَرُونَ ، وَلاَ خُجَّةَ مَعَ مَنْ أَبَاحَهُ إِلاَّ أَنْ يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ خُصُوصٌ لِعَلِيٍّ ؛ لِقَوْلِهِ : ﴿ نَهَانِي ، وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ ﴾ . وَهَذَا اللَّهُ ظُ أَقُولُ نَهَاكُمْ ﴾ . وَهَذَا اللَّهُ ظُ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيْثِ عَلِيٍّ هَذَا مِن وُجُوهٍ ، وَلَيْسَ دَعْوَى الخُصُوصِ فِيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّ المَّهُ لَا أَلَّهُ فَل اللهِ مِنْ مَنْ أَبَاحَهُ فِي النَّهِي عَنْهُ صَحِيْحٌ مِن حَدِيْثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ ، والحُجَّةُ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ الْحَدِيْثَ فِي النَّهِي عَنْهُ صَحِيْحٌ مِن حَدِيْثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ ، والحُجَّةُ فِي سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ الْحَدِيْثَ فِي النَّهِي عَنْهُ صَحِيْحٌ مِن حَدِيْثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ ، والحُجَّةُ فِي سُنَةٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا فِيْمَا خَالَفَهَا ﴾ . ثُمَّ سَاقَ بِأَسَانِيْدِهِ الأَحَادِيْثَ السَوَارِدَةٌ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَيَالِيْ فِي النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْ وَغَيْرِهِ ، والحُجَّةُ فِي سُنَةٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ فِيْمَا خَالَفَهَا ﴾ . ثُمَّ سَاقَ بِأَسَانِيْدِهِ الأَحَادِيْثَ السَوَارِدَةٌ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا اللهُ اللَّهُ الْ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْعَلَالَةُ اللهُ الْمَالِيْدِهُ اللهُ المُولِولُولُ اللهُ اللهُ المُعَلِّذُ اللهُ اللهُ المُلْمُ الللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُو

<sup>(</sup>۱) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب خاتم النَّهَــبِ ، ح (۱۷۳) ، سنن النسائيُّ (۱۲۳/۸) . وأبو داود في كتاب اللِّباس ، باب من كَــره الحَرِيْــرَ ، ح (٤٠٣٩) ، (٤٠٤٠) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۳/۱۱) .

وابنُ ماحه في كتاب اللَّباس ، باب من كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ للرِّحَـالِ ، ح (٣٦٠٢) ، سنن ابن ماحه (١٩١/٢) .

وصَّحَحَهُ الألبانيُّ في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ٦٣) ، ح (٨٩) ؛ وفي صحيح سنن ابن ماحه (١٩٩/٣) ، ح (٢٩١٨) . وهُو عِنْدَ مُسْلِم بِلَفْظِ : (نَهَانِي) مِن غَيْرِ قَوْلِهِ : « وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ ». كتاب اللّباس والزِّينة ، باب النهي عَن لُبْس الرَّحُل النُوبِ المُعَصْفَر ، ح (٢٠٧٨) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس النُوب المُعَصْفَر ، ح (٢٠٧٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (١١٠/٢) .

النَّهْي عَن الْمُعَصْفَرِ للرِّجَالِ (١) .

عُ ِ أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي اللهُ تعالى عنهما - قال : ﴿ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ ﴾ . والْمُفَدَّمُ : هو الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ (٢) .

والنَّهي يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ .

قَالَ الإَمَامُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ جُمْلَةً مِنَ الأَحادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنْ المُعَصْفَرِ : « وَهَذِهِ الأَحَادِيْثُ صَرِيْحَةٌ فِي التَّحْرِيْمِ ، لاَ مُعَارِضَ لَهَا ، فَالعَجَبُ مِمَّن تَرَكَهَا » (٢) .

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرهِ - رضي اللهُ عنهما - قـال : « مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللللللللّهِ اللللللّهُ الللللّهِ اللللللللّهِ الللللّه

- وَنُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ : بَأَنَّهُ ضَعِيْفٌ ؛ فَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ (°) . وَالْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةِ مِن وَجْهَيْن :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ الحَدِيْثَ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَى ضَعْفِهِ ، بَلْ قَدْ صَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ (٦) .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ - عَلَى فَرْضِ ضَعْفِهِ - يَتَعَضَّدُ بِالأَدِلَّةِ الْمَتَكَاثِرَةِ

<sup>(</sup>١) فتح البَرِّ في النرتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٣٥/٣) وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١١/١٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٢٨).

 <sup>(</sup>٥) انظر تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر كلام أهل العلم عليه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٢٨–٢٢٩) .

النَّاهِيَةِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ مِن النِّيَابِ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ .

قَالَ الإَمَامُ التِرْمِذِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْتِ عِنْـدَ أَهْـلِ العِلْـمِ : أَنَّهُم كَرِهُوا لُبْسَ المُعَصْفَرِ ، وَرَأُوا أَنَّ مَا صُبِغَ بالحُمْرَةِ بالمَدَرِ ( الطَّيْنِ الأَحْمَر) أَو غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَراً ﴾ (١) .

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - : « والجَمْعُ الذي ذَكَرَهُ التِرْمِذِيُّ ، ونَسَبَهُ إِلَى أَهْلِ الحَدِيْثِ جَمْعٌ حَسَنٌ ؛ لانْتِهَاضِ الأَحَادِيْثِ القَاضِيَةِ بِالمَنْعِ مِن لُبْسِ مَا صُبِغَ بِالعُصْفُرِ » (٢) .

آ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَتَزَعْفَرَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّم

وهُو نَصٌّ فِي المَنْعِ مِنْ لُبْسِ الرَّجُلِ للمُزَعْفَرِ مِن الثَّيَابِ ۚ.

## - وأُجِيْبَ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّ نَهْيَهُ ﷺ عَن التَّزَعْفُرِ للرِّحَالِ إِنَّمَا هُو فِي الْجَسَدِ لاَ فِي النَّيَابِ (''). وَلَكِنَّ هَذَا مَسِرْدُودٌ: بِأَنَّ عُمُومَ اللَّفْظِ يَشْمَلُ الْجَسَدَ وَالنِّيَابَ ، ولَيْسَ ثُمَّ مُخَصِّصٌ لأَحَدِهِمَا دُونَ الآَخرِ ، فَيَبْقَى اللَّفْظُ عَلَى العُمُومِ فِيْهِمَا .

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح (١٠٧/٥).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٢/١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب النهي عن التزَعْفُر للرِّحَالِ ، ح (٥٨٤٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٣١٧/١٠) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزَّينة ، باب نهي الرَّحُل عن التزَعْفُرِ ، ح [٧٧] (٢١٠١) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم الجُلَّد الخامس (٢١٠١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١١٨/٩) .

الثَّانِي: أَنَّ نَهْيَ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ خَاصٌّ بِوَقْتِ الإِحْرَامِ ؛ بِدَلِيْـلِ مَـا رَوَاهُ ابـنُ عُمَرَ – رضي اللهُ عَنْهُمَا – قَالَ : ﴿ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبَاً مَصْبُوغَـاً بِوَرْسٍ ، أَوْ بِزَعْفَرَانِ ﴾ (١) .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ : ﴿ وَقَدْ أُخِذَ مِن التَّقْبِيْدِ بِالْمُحْرِمِ جَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ للخَلاَل » (٢) .

وذَكَرَ ابنُ بَطَّالٍ أَنَّ مَالِكًا وَجَمَاعَـةً مِن السَّـلَفِ أَجَـازُوا لِبَـاسَ الثُـوْبِ الْمَزَعْفَـرِ للحَلاَلِ ، وقَالُوا : إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ النَّوْبِ الْمَزَعْفَرِ فِي حَالِ الإِحْرَامِ خَاصَّةً (٣).

وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ حَدِيْثَ أَنَسٍ فِي النَّهْ يَ عَنِ الْمَزَعْفَرِ عَامٌّ فِي حَالِ الإِحْرَامِ وعَدَمِهِ ، وحَدِيْثُ ابنِ عُمَرَ خَاصٌّ بـالإحْرَامِ ، ولَيْسَ أَحَدُهُمَا مُحَصِّصًا للآَحَرِ ، وقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنِ الْمُزَعْفَرِ للرِّجَالِ عُمُومًا فِي كُلِّ وَقْتٍ فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ لَمْ تُقيِّدُ ذَلِكَ بِحَالِ الإِحْرَامِ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الرِّجَالِ مُطْلَقًا مِن النَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ (1).

٧\_ وَعَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّةَ النَّقَفِيِّ (٥) - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب النَّوب الْمَزَعْفَر ، ح (٥٨٤٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣١٧/١٠) . وانظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجلد الخامس (٢٤٦/١٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢١٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاريِّ (١١٩/٩).

<sup>(</sup>٤) انظرها بعد هذا الحديث .

 <sup>(</sup>٥) هُو يَعْلَى بنُ مُرَّةَ بن وَهْب بنِ حَابِرِ النَّقَفِيُّ ، ويُقَـالُ : العَـامِريُّ ، واسـمُ أُمِّهِ : سَـيَّابَةَ ، فَرُبَّمَا نُسِبَ النَّهَا فَقِيْلَ : يَعْلَى ابنُ سَيَّابَةَ ، يُكنِّي : أَبَا المَرَازِم ، صَحَابيُّ حَلَيْلُ ، شَهدَ مـع النبيُّ عَلَيْنَ الحُدْيْنِـةَ ، وحَيْبَرَ ، والفَنْحَ ، وحُنَيْناً ، والطَّـائِف ، ورَوَى عَنْهُ ، مَعْدُودٌ فِي النبيِّ عَلَيْنَ .
 الكوفِيْيْنَ .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤/٧٨٥) ، رقم (٢٨١٨) ؛ 🖨

ا للهِ ﷺ ، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ (١) ، فَقَالَ : ﴿ أَيْ يَعْلَى ! هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ ﴾ . قُلْـتُ : لاَ ! قَالَ : فَذَهَبْتُ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، فَمَّ لاَ تَعُدْ ! ﴾ . قَالَ : فَذَهَبْتُ ، فَعَسَلْتُهُ ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ، ثُمَّ لَمْ أَعُدْ (٢) .

والحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى مَنْعِ الرِّجَالِ مِنِ الخَلُوقِ ؛ وَهُو الطِّيْبُ مِنِ الزَّعْفَرَانِ . قالَ ابنُ الأَثِيْرِ – رحمه الله – : ﴿ وَقَدْ وَرَدَ تَارَةً بِإِبَاحَتِهِ ، وتَــارَةً بـالنَّهْي عَنْـهُ ، والنَّهْيُ أَكْثَرُ وأَثْبَتُ ، وإِنْمَا نُهِيَ عَنْهُ ؛ لأَنَّهُ مِن طِيْبِ النِّسَاءِ ، وكُنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالاً لَهُ مِنْهُم ، والظَّاهِرُ أَنَّ أَحَادِيْثَ النَّهْي نَاسِخَةٌ ﴾ ''

- وَأُجِيْبَ عَنْ حَدِيْثِ يَعْلَى : بأَنَّ مَدَارَ إِسْنَادِهِ عَلَى أَبِي عَمْروِ بِنِ حَفْصٍ ؛ وهُو مَجْهُولٌ ('').

<sup>⇔</sup> الإصابة في معرفة الصحابة (٦/٥٤٠) ، رقم (٩٣٨٢) ] .

<sup>(</sup>١) والحَلُوقُ: طِيْبٌ مَعْرُوفٌ مُرَكَّبٌ ، يُتَّحَذُ مِن الزَّعْفَرَانِ وغَيْرِهِ مِن أَنواعِ الطَّيْبِ ، وتَغَلَّبُ عَلَيْهِ الحُمْرَةُ والصُّفْرَةُ . وفي بَعْضِ أَلْفَاظِ الحَدِيْتِ : رَدْعٌ مِن خَلُوقٍ ؛ وَهُـو الاَثَـرُ ، أو الصَّبْعُ بالزَّعْفَرَان ، يُقَالُ : ثَوْبٌ رَدِيْعٌ ؛ مَصْبُوغٌ بالزَّعْفَرَانِ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٦٨/٢) ، ﴿ حلقٌ ) ؛ (١٩٦/٢) ، ( ردع ) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينة ، بـاب الـتزعفر والخَلُـوق ، ح (٥١٢٥) ، سـنن النسـائيُّ (١١٢/٨) . والترمذيُّ في كتاب الأدب ، باب كراهيَّة الــتزَعْفُر للرِّحـال ، وحَسَّـنَهُ ، ح (٢٨١٦) ، الجامع الصحيح (١١٢/٥-١١٣) .

وضعَّفَهُ الألبانيُّ في ضعيف سنن النسائيِّ (ص ١٧٢) ، ح (٥١٣٥) ، (٥١٣٩) ، (٥١٤٠) .

ورواه أَحَمَدُ في مسند الشاميين ، عـن يعلـى بـن مُـرَّة ، ح (١٧٥٥٢) ، وضعَّفَهُ مُحَقَّقُـوا المسند ؛ لِحَهَالَةِ أَبي عَمْرو بن حَفْص ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٩٥/٢٩) .

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٨٢).

 <sup>(</sup>٤) وهُو عَبْدُ اللهِ بنُ حَفْص ، ويُقَالُ : أبو حَفْصِ بنِ عُمَـر ، ويُقَـالُ : حَفْ صُ بنُ عبـدِ اللهِ ؟
 مَحْهُولٌ ، لَم يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ عَطَاء بنِ السَّائِبِ ، مِن الرَّابِعَةِ .
 انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٢٤٣) ، رقم (٣٢٧٩) ] .

#### وهَذَا مَرْدُودٌ مِن وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ مَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بن حَفْصٍ هَذَا ؛ وهُ و مَجْهُ ولُ ؛ وَهَذَا القَدْحُ فِيْدِ أَوْ فِسْقِهِ ، وَمَع ذَلِكَ فَقَـدْ وَهَذَا القَدْحُ فِيْهِ لَيْسَ بِسَبَبِ كَذِبِهِ أَوْ اتَّهَامِهِ بِالكَذِبِ أَوْ فِسْقِهِ ، وَمَع ذَلِكَ فَقَـدْ حَاءَ الحَدِيْثُ مِن طَرِيْقَيْن آخَرَيْن :

الأُوْلَى: مِن طَرِيْقِ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ يَعْلَى بِنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَن حَدِّهِ يَعْلَى بِنِ مُرَّةً قَالَ : اغْتَسَلْتُ وَتَخَلَّقْتُ بِخَلُوق ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا ، فَلَمَّا ذَنَا مِنِي جَعَلَ يُجَافِي يَدَهُ عَنِ الْخُلُوقِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: « يَها يَعْلَى وَجُوهَنَا ، فَلَمَّا ذَنَعْ قَالَ: « يَها يَعْلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخَلُوقِ ؟ أَتَزَوَّجْتَ ؟! » . قُلْتُ : لاَ ! قَالَ لِي : «اذْهَبُ مَا حَمَلَكُ عَلَى الْخَلُوق ؟ أَتَزَوَّجْتَ ؟! » . قُلْتُ : لاَ ! قَالَ لِي : «اذْهَبُ فَاغْسِلْهُ » . قَالَ : فَمَرَرْتُ عَلَى رَكِيَّةٍ (١ ) ، فَحَعَلْتُ أَقَعُ فِيهَا ، ثُمَّ جَعْلَتُ أَتَدَلُكُ بَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَكِيَّةٍ (١ ) ، فَحَعَلْتُ أَقَعُ فِيهَا ، ثُمَّ جَعْلَتُ أَتَدلُكُ بِالنَّرَابِ ، حَتَّى ذَهَبَ ، قَالَ : ثُمَّ جَعْتُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآنِي النّبِيُّ وَاللَّيْ قَالَ : «عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعَلاَءُ ؛ تَابَ ، وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ » (٢) .

الثَّانِيَةُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوق ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ اذْهَبْ فَانْهَكُهُ ﴾ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : ﴿ اذْهَبْ فَانْهَكُهُ ﴾ . ثُمَّ لاَ تَعُدْ ﴾ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : ﴿ اذْهَبْ فَانْهَكُهُ ﴾ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الرَّكِيُّ : هي البِئْرُ ، حَمْعُهَا : رَكَايَا .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٣٧/٢) ، ( ركمي ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في مسند الشاميّين ، مسند يعْلَى بن مُرَّةَ ، ح (١٧٥٥٥) ؛ مِن طَرِيْقِ عُبَيْدَة بنِ حُمَيْدٍ ، حَدَّنِي عُمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَعْلَى بنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَن جَدِّهِ يَعْلَى بنِ مُرَّةَ ، فَذَكَرَهُ . قال مُحققُدوا المسند : «إسنادُهُ ضَعِيْفٌ ؛ عُمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَعْلَى وأَبُوهُ ضَعِيْفًان » ا هـ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٩٧/٢٩) .

وانظر في تضعيف عُمَرَ بنِ عبدِ الله بن يَعْلَى : تقريب التهذيب (ص ٣٥٢) ، رقسم ( ٤٩٣) ، رقسم ( ٤٩٣٣) . وأَبِوهُ عَبْدُ اللهِ : مَقْبُولٌ مِن النَّالَفَةِ : تقريب التهذيب (ص ٢٧٠) ، رقسم (٣٦٨) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائيُّ في كتاب الزِّينة ، باب التزعْفُر والحَلُوق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ قَالَ : ۞

وهُو وإِنْ كَانَ فِي سَندِهِ ضَعْفَ (١) ، إِلاَّ أَنَّهُ يَشْهَدُ لِحَدِيْثِ يَعْلَى ، ويُرَقِّيْهِ إِلَى مَرْتَبَةِ الاسْتِدْلاَلِ (٢) ، وَتَبَتْ بِهذَا ثَلاَثُ طُرُقٍ لِحَدِيْثِ يَعْلَى ، مِمَّا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الحَدِيْثِ مَحْفُوظٌ .

الثَّانِي : عَلَى التَّسْلِيْمِ بِضَعْفِ حَدِيْثِ يَعْلَى بنِ مُرَّةَ هَذَا ، فإِنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّزَعْفُرِ للرِّحَالِ ثَابِتٌ فِي أَحَادِيْثَ أُخْرَى لاَ مَطْعَنَ فِيْهَا ؛ سبق بعضُهَا فِي أَدِلَّةِ هَـٰذَا القَـوْلِ ، وسيأتي بَعْضُهَا قَرِيْبًا .

٨ عَنْ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلاً ، وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ ، فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَان ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي ، وَقَالَ : « اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْك )». فَذَهَبْتُ فَكَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ يُرَحِّبْ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جَنْتُ ، وَقَدْ بَقِي عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ، فَسَلَّمْتُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي ، وَقَالَ : « وَقَالَ : « وَقَالَ : « وَقَالَ : « إِنَّ الْمَلاَثِكَ » فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جَنْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ ، وَرَحَّبَ بِي ، وَقَالَ : « إِنَّ الْمَلاَثِكَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلاَ الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَلاَ الْجُنُبَ ». قَالَ : ورَحْصَ لِلْجُنُبِ إِذَا

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَلْبَيَانَ ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَهُ .
 ح (١٢٠٥) ، سنن النسائي (١١٢٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ضعیف سنن النسائی للالبانی (ص ۱۷۲) ، ح (۱۳۵) . وعِلَّهُ ضَعْفِهِ : عِمْسرَانُ ابنُ طَبْیَانَ الکُوفِی ؛ ضَعِیْف ، رُمِسی بالتشَیِّع . انظر : تقریب التهذیب (ص ۳۶۳) ، رقم (۵۱۵) .

 <sup>(</sup>٢) لأَنَّ الضَّعِيْفَ إذا تَعدَّدَت طُرُقُهُ ، ولَـم يَكُن ضَعْفُهُ بِسَبب أَنهامِ الرَّاوي بالكَذِبِ ، أو بستَببِ فِسْقِهِ أَو تَرْكِهِ يَرْتَقِي إِلَى مَرْتَبَةِ الحَسنِ لِغَيْرِهِ . انظر : الباعث الحثيث شرح الحتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ص ٣٣-٣) ، وتعليق العلاَّمة أحمد شاكر عَلَه .

نَامَ أَوْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتُوَضَّأَ (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ عَظِيْ غَضِبَ عَلَى عَمَّارِ ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ هِ السَّلاَمُ لَمَّا رَآهُ مُتَخَلِّقاً بالزَّعْفَرَانِ ، وَلاَ يَفْعَلُ عَظِيْ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِعْلُ عَمَّارٍ مُحَرَّماً ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ اللَائِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ مَنْ مَاتَ مُتَضَمِّحًا بِالزَّعْفَرَانِ ، أَو لاَ تَصْحَبُهُ عُمُوماً فِي الدُّنْيَا ، وكَفَى بِذَلِكَ زَجْرًا عَنْهُ .

- وَأُجِيْبَ عَنْ هَلَا الحَدِيْثِ : بِأَنَّهُ ضَعِيْفٌ ؛ فِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ (٢) . وَلَجِيْبُ هَذَا مَرْدُودٌ مِن وَجْهَيْن :

الأُوَّلُ: أَنَّ الحَدِيْثَ مُتَّصِلُ الإِسْنَادِ ؛ ورِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ؛ فَإِنَّ يَحْيَى بنَ يَعْمَرَ مِمَّنْ رَوَى عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ ، كَمَا ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَـــرٍ، وَهُـــو إِلَى ذَلِكَ مَمَّنْ رَوَى عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ ، كَمَا ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَـــرٍ، وَهُـــو إِلَى ذَلِكَ قَاضٍ ثِقَةٌ ، فَصِيْحٌ ، مَشْهُورٌ بالإِرْسَالِ ، وأَكْثَرُ رِوَايَتِهِ عَن النَّــابِعِيْنَ (٢٠) ، والثّقَـةُ إِذَا أَرْسَلُ ، لاَ يَضُرُّهُ إِرْسَالُهُ ؛ لأَنْهُ لاَ يُرْسِلُ – غَالِبًا – إِلاَّ عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِهِ .

<sup>(</sup>۱) رواہ أبو داود في كتاب الترَجُّل ، باب في الحَلُوقِ للرِّحَال ، حِ (٤١٧٠) ، عـون المعبـود شرح سنن أبي داود (١١/٥٥١) .

وحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الألبانيُّ فِي صحيح سنن أبي داود (٣٩/٢-٥٤٠) ، ح (٤١٧٦) . وقال مُحَقِّقُوا ورواه أَحَمَدُ فِي مسند الكوفيِّيْن ، عن عمَّار بن يَاسر ، ح (١٨٨٨٦) ، وقال مُحَقِّقُوا المسند : « إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ؛ لانْقِطَاعِهِ ؛ يَحْيَى بنُ يَعْمَرُ لَمْ يَلْقَ عَمَّار بنَ يَاسِر فِيْمَا ذَكَر اللهَّارَ وُطْنِيُّ ، بَيْنَهُما رَجُلٌ كَمَا سَيَرِدُ فِي الرِّوايَةِ (١٨٨٩، ) ، وقَدْ نَبَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو دَاودَ، وبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ؛ رِجَالُ مُسْلِمٍ ، غَيْر بَهْزِ بنِ أَسَدِ العَمِّيِّ ، فَقَدْ رَوَى لَـهُ الشَّيْحَان ... وقَدْ صَحَّ نَهِيهُ وَ اللهِ أَنْ يَتَرَعْفَرَ الرَّجُلُ مِن حَدِيْثِ أَنَسٍ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حبل (١٨١/٣١) .

 <sup>(</sup>۲) قال ابنُ بَطَّال : « رَوَاهُ عُمَرُ بنُ عَطَاء بنِ أبي الجَوْزَاءِ ، عَن يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ ، عَنْ رَحُـلٍ ،
 عَنْ عَمَّارِ ، فَهُو مَعْلُولٌ » ا هـ . شرح صحيح البخاري (۱۱۸/۹) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تهذيب التهذيب (٤٠١/٤) ؛ تقريب التهذيب (ص ٥٢٨) ، رقم (٧٦٧٨) .

الثَّانِي: عَلَى فَرْضِ أَنَّهُ لَمْ يَلْقَ عَمَّاراً ، فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ -رحمه الله -: « لَمْ يَلْقَ عَمَّاراً ، فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ -رحمه الله -: « لَمْ يَلْقَ عَمَّاراً ، إلاَّ أَنَّهُ صَحِيْحُ الحَدِيْثِ عَمَّنَ لَقِيَهُ » (١) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَـهُ القَـوْلِ الشَّانِي ؛ عَلَى كَرَاهَـةِ لُبْسِ الرِّجَـالِ للثِّيَـابِ الْمُعَصْفَـرَةِ والْمُزَعْفَرَةِ :

1\_ اسْتَدَلُوا بَأُدِلَّةِ القَوْل الأَوَّل ؛ وَصَرَفُوهَا عَن التَّحْرِيْم إِلَى الكَرَاهَةِ .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ تَحَكُمٌ مِن غَيْرِ دَلِيْلٍ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيْمُ ، وقَدْ غَضِبَ النِيُّ ﷺ النَّهْيِ التَّحْرِيْمُ ، وقَدْ غَضِبَ النِيُّ ﷺ النَّيْ الْكَوْتُ وَلَّا يَنْعَلُ ذَلِكَ قِي آمْرِ السَّلاَمِ عَلَى الرَّجُلِ الذي سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وعَلَى عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَمْرٍ السَّلاَمِ عَلَى الرَّجُلِ الذي سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وعَلَى عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَمْرٍ مَكُرُوهٍ . وتَعْلِيْلُهُ بَأَنَّهَا مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ وَأَمْرُهُ بإِحْرَاقِهَا كَافٍ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى تَحْرِيْمِ لَبْسِ الرَّجُلِ للتَّوبِ المُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ (٢) .

٢\_ حَدِيْثُ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَبَهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ (٣) ، فَسَالُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَاحْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . قَالَ : ( نَهُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ اللهِ عَلَيْ : ( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » ( ) .

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عنهُ ابنُ حَجَر في تهذيب التهذيب (٤٠١/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نيـل الأوطَّـار (١١٠/٢-١١١)؛ السيل الجَـرَّار الْمُتَدَفِّق على حداثـق الأزهــار (١٦٤/١-١٦٥).

 <sup>(</sup>٣) المُرَادُ بالصُّفْرَةِ هُنَا : صُفْرَةُ الخَلُوق ، والخَلُوقُ طِيْبٌ يُصْنَعُ مِن زَعْفَرَان وغَيْرِهِ .
 انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩/٢٩) .

انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرَح صحيح البخاريِّ (١٤٢/٩). (٤) رواه البخاريُّ في كتاب النكاح، باب الصُّفرَة للمُتَزَوِّج، ح (٥١٥٣)، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٢٨/٩). ومسلمٌ في كتاب النّكاح، باب الصّداق، وحوازُ كُورْنِهِ تَعْلِيْمَ قُرآنِ، وخَاتَمَ حَدِيْدٍ، ح[٨٠] (١٤٢٧)، شرح النوويٌّ⇔

والوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثِ : أَنَّ النَّهْي عَن التَّزَعْفُرِ للرِّحَالِ مَحْمُولٌ عَلَى الكَرَاهَةِ ؟ لَأَنَّ اسْتِفْهَامَ النبيِّ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتِهِ لَهُ ؟ إِلَّا أَنَّهُ لَم يُخْبِرْهُ أَنَّ المَلاَئِكَةَ لَأَنَّ اسْتِفْهَامَ النبيِّ عَلَيْ اللَّهُ يَدُلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ لَهُ ؟ إِلَّا أَنَّهُ لَم يُخْبِرْهُ أَنَّ المَلاَئِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لَو مَاتَ وَهُو مُتَضَمِّخٌ بِهِ ، ولا أَنَّ هَذِهِ الصَّفْرَةَ حَرَامٌ بَقَاوُهَا ، وَلاَ أَنَّ مَخْدُو الصَّفْرَةَ حَرَامٌ بَقَاوُهَا ، وَلاَ أَنَّ مَعْشُلِهَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ عَن التَّزَعْفُرِ لِمَنْ لَم يَكُنْ عَرُوسَا مُحْمُولٌ عَلَى الكَرَاهَةِ ؟ لأَنَّ تَزَعْفُرَ الجَسَدِ مِن الرَّفَاهِيَّةِ النَّهِي عَنْهَا (١) .

#### وهَـــاً مَرْدُودٌ مِن وُجُومٍ :

الأوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ جَمَعُوا بَيْنَ حَدِيْثِ ابنِ عَوْفٍ فِي الصَّفْرَةِ ، وحَدِيْثِ النَّهْي عَن التَّزَعْفُر : بِحَوَازِ الصَّفْرَةِ للمُتَزَوِّجِ دُونَ غَيْرِهِ ، وعَلَى هَذَا تَدُلُّ تَرْجَمَةُ النَّهْي عَن التَّزَعْفُر : بِحَوَازِ الصَّفْرَةِ للمُتَزَوِّجِ دُونَ غَيْرِهِ ، وعَلَى هَذَا تَدُلُّ تَرْجَمَةُ النَّهُ البُحَارِيِّ -رحمه الله - في صَحِيْجِهِ ؛ حَيْثُ قَالَ: « بَابٌ : الصَّفْرَةُ للمُتَزَوِّجِ » (٢) ، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ حَدِيْثَ أَنسٍ فِي قِصَّةِ زَوَاجٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ .

الثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِن ابنِ عَوْفٍ قَبْلَ النَّهْي عَـنَ التَّزَعْفُرِ ، وهَـذَا وَإِنْ كَـانَ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْرِيْخٍ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ سِيَاقَ قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ يُشْعِرُ بأَنَّهَا كَانَتْ فِي أُوائِلِ الْهِجْرَةِ ، وأَكْثَرُ مَنْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ التَّزَعْفُرِ مِمَّن تَأْخَرَتْ هِجْرَتُهُ .

الثَّالِثُ : أَنَّ أَثَرَ الصَّفْرَةِ التي كَانَتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ تَعَلَّقَتْ بِهِ مِن زَوْجَتِهِ حِيْنَ مَسَّهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُ . وقَدْ رَجَّحَ هَـذَا النَّوَوِيُّ ، وَعَزَاهُ للمُحَقِّقِيْنَ مِن أَهْلِ العِلْمِ . وَهُو أَقْرَبُ وأَقْـوَى – والله أَعْلَمُ – ؛ إِذْ يَـدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ النيَّ يَظِيْرُ أَنْكَرَ هَذَا الخَلُوقَ الذي رآهُ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ : مَا السَّبَبُ فِيْمَا أَرَاهُ عَلَيْكَ ؟!

<sup>⇒</sup> على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٩/٧٥٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١١٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩/٩).

فَأَحَابَ بَأَنَّهُ تَزَوَّجَ ، وَكَأَنَّهُ بِذَلِكَ يَقُولُ : تَزَوَّحْتُ ، فَعَلِقَ ذَلِكَ بِي مِنْهَا ، وَلْم أَقْصِدْ إِلَيْهِ .

الرَّابِعُ: أَنَّهُ عَرِيْسٌ احْتَاجَ إِلَى التَّطَيَّبِ ؛ للدُّحُولِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَلَمْ يَجِـدْ مِن طِيْبِ اللَّرْأَةِ ، وَصَادَفَ أَنَّهُ كَانَ فِيْهِ صَفْسرَةٌ ، طَيْبِ اللَّرْأَةِ ، وَصَادَفَ أَنَّهُ كَانَ فِيْهِ صَفْسرَةٌ ، فَاسْتَبَاحَ القَلِيْلَ مِنْهَا عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ ، وقَدْ وَرَدَ التَّرْغِيْبُ فِي التَّطَيَّبِ للجُمُّعَةِ ، وَلَوْ فَاسْتَبَاحَ القَلِيْلَ مِنْهَا عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ ، وقَدْ وَرَدَ التَّرْغِيْبُ فِي التَّطَيَّبِ للجُمُّعَةِ ، وَلَوْ مِن طِيْبِ المَرْأَةِ ، وَلا شَكَّ أَنَّ أَثَرَ ذَلِكَ يَبْقَى عَلَى الرَّجُلِ .

الْحَامِسُ : أَنَّ الصَّفْرَةَ التي كَانَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ يَسِيْرَةً ، وَلَمْ يَبْتَقَ إِلاَّ أَثَرُهَا ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ النبيُّ ﷺ بِغَسْلِهَا ، وَإِنَّمَا اسْتَفْهَمَ مُنْكِرًا ذَلِكَ ؛ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ التَّزَعْفُرَ للرِّحَالِ غَيْرُ جَائِزٍ .

السَّادِسُ : أَنَّ الصَّفْرَةَ تَكُونُ مِن الزَّعْفَرَانِ وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِن ذَلِكَ مَا كَانَ طِيْبَاً مِن الزَّعْفَرِان ، وأمَّا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلاَ يُكْرَهُ <sup>(١)</sup> .

٣ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُم - : « أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَأَى عَلَى
 ابنِ لَهُ مُعَصْفَرًا ، فَنَهَاهُ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الشالث (٥٧/٩) ؛ ابن حَجَر في فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٤٤/٩) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٧٤/٧) .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابنُ أبي شَيْبَةً في كتاب اللّباس والزّينة ، باب مَنْ كَرة الْمُعَصْفَرَ للرِّحَـال ، ح
 (٢٤٧٢٦) ، عَنْ وَكِيْعٍ ، عَنْ فُضَيْــل ، عَنْ نَـافِعٍ ، عن ابنِ عُمَـرَ ، فَذَكَـرَهُ . الكتــاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (٥/٥٥) .

- وَنُوقِشَ هَذَا الْأَثَرُ : بأَنْهُ ضَعِيْفٌ الإسنادِ . وفِيْهِ انْقِطَاعٌ ؛ فإِنَّ فُضَيْلاً لَمْ يَـرْوِ
 عَنْ نَافِعٍ ، كَمَا ذَكَر غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ (١) .

٤\_ وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُحَاهِدٍ : « أَنَّهُم كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّضْرِيْخِ (٢) فَمَا فَوْقَهُ للرِّحَال » (٣) .

- وَنُوقِشَ هَذَا الْأَثَرُ : بأَنَّهُ ضَعِيْفٌ الإسنَّادِ . وفِيْهِ انْقِطَاعٌ ؛ فإِنَّ ابــنَ عُلَيَّـةَ لَـمْ يَرُو عَنْ لَيْثٍ هَذَا <sup>(٤)</sup> .

وَلِذَا قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ الآَثَارَ عَنْ السَّلَـفِ فِي هَذَا:

#### ⇒ وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ:

وَكَيْعٌ : نِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٧) من هذا البحث .

وَفُضَيْلٌ : هُو ابنُ مَرْزُوقَ الأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ ، ويُقَالُ : الرُّوَاسِيُّ الكُوفِيُّ ، أَبو عبدِ الرَّحمن مَوْلَى بَنِي عَنَزَةَ ، ضَعَفَهُ النَّسَائيُّ وابنُ حِبَّانَ وغَيْرُهُمَا . وقال ابنُ حَجَرٍ : صَدُوقٌ يَهِمُ ، وَرُمِي بالتَّشَيُّعِ ، مِن السَّابِعَةِ ، مَاتَ فِي حُدُودِ سَنة سِتِّينَ ومِقَة . انظر : [ تهذيب التهذيب التهذيب (ص ٣٨٤) ، رقم (٤٣٧) ] .

ونَافِعٌ : مَوْلَى ابنِ عُمَرَ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٢٩٨) من هذا البحث .

(١) انظر : تهذيب التهذيب (١٠١/٣ -٤٠٢).

(٢) التَّضْرِيْجُ : هُوَ صَبْغُ النَّوْبِ بالحُمْرَةِ ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ دُوْنَ المُشْبَعِ ، وفَوْقَ المُورَّدِ . وَمِنْهُ فَوْلُهُم : عَلَيَّ ثَوْبٌ مُضَرَّجٌ ؛ أي لَيْسَ صِبْغَهُ بالمُشْبَعِ .

انظر : لسان العرب (٤٢/٨) ، (ضرج) .

(٣) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتباب اللَّباس والزِّينة ، باب مَنْ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ للرِّحَالِ ، ح
 (٢٤٧٢٦) ، عَنْ ابنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَمُحَاهِدٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتباب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (٥/٥٥) .

#### وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ :

ابَنُ عُلَيَّةَ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٠٥) من هـذا البحـث . ولَيْثٌ ؛ هُـو ابـنُ أَبِـي سُلَيْمٍ : صدوقٌ ، اخْتَلَطَ حِدًّاً، و لم يَتَمَيَّز حديثُهُ فَتُرِكَ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٣٦) .

(٤) انظر : تهذيب التهذيب (١٤٠/١) ؛ (٣/٤٨٤) .

﴿ وَمَا أَظُنُّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ مِن الرِّجَالِ تَرَكُوا لِبَاسَ الْمُعَصْفَرِ إِلاَّ عَلَى الأَصْلِ الـذي ذَكَرْنَا مِنَ الأَثَارِ عَن النبيِّ ﷺ ﴾ (١) .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى إِبَاحَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ والْمَزَعْفَ رِ عِنْـدَ مَـالِكٍ ، والْمُعَصْفَر عِنْدَ الشَّافِعِيِّ :

1 عَدَمُ الدَّلِيْلِ النَّابِتِ عَنِ النِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُعَصْفَرِ والْمُزَعْفَرِ ؛ وَفِي هَذَا يَقُولُ : الإِمَامُ مَالِكٌ - رحمه الله - فِي المَلاَحِفِ المُعَصْفَرَةِ للرِّجَالِ : « لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ اللّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ » (٢) .

وَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله – : ﴿ إِنَّمَا أَرْخُصْتُ فِي الْمُعَصْفَرِ ؛ لأَنَّــي لَـم أَجِــدْ أَحَدَاً يَحْكِي عَن النِيِّ ﷺ النَّهْيَ عَنْهُ ، إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيٌّ – رَضِي الله عَنْهُ : نَهَانِي ، وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ ﴾ (٣) .

- وهَذَا القَوْلُ تَرُدُّهُ: الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ النَّابِتَةُ عَنْ النبيِّ ﷺ فِي الصَّحَاحِ وَغَيْرِهَا فِي النَّهْي عَن المُعَصْفَرِ والمُزَعْفَرِ (1).

وَلِذَا قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « قَالَ البَيْهَقِيُّ : وَثَبَتْ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْ يَ عَلَى العُمُومِ ؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْروِ بِنِ العَاصِ قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَلَيَّ وَعَلَيَّ وَعَلَيَّ وَعَلَيَّ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَى العُمُومِ ؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْروِ بِنِ العَاصِ قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَيْ وَعَلَى ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ ، فَقَالَ : « هَذِهِ ثِيَابُ الكُفَّارِ ، فَلاَ تَلْبَسْهَا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحَيْحِهِ . ثُمَّ رَوَى البَيْهَقِيُّ رِوَايَاتٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَلَى العُمُومِ عَن المُعَصْفَرِ ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ نَهْيَ الرِّجَالِ عَن لُبْسِهِ عَلَى العُمُومِ . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَفِي كُلِّ هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ نَهْيَ الرِّجَالِ عَن لُبْسِهِ عَلَى العُمُومِ . قَالَ :

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢٦/٤٧١) . ومُرَادُهُ بالأَثَارِ : الأَحَادِيْثُ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ، كَناب اللَّباس ، باب ما حاء في لُّبُس النَّياب المُصَبِّغَةِ والذَّهَب (٩١٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (٣٣٦/٤) . وانظر قول عليَّ فيما سبق (ص ٢٥٨-٢٥٩)

<sup>(</sup>٤) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ٦٥٧-٦٦٦).

وَلَوْ بَلَغَ الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - . ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مَا هُـوَ مَشْهُورٌ عَن النَّيَّ وَلَيْ النَّيْ وَلَيْ النَّيْ عَلَيْ خَلِافُهُ مِمَّا صَحَّ ، وَكَانَ عَن النَّيِّ عَلَيْ خَلاَفُهُ مِمَّا صَحَّ ، وَكَانَ عَن النَّيِّ عَلَيْ خَلاَفُهُ مِمَّا صَحَّ ، فَحَدِيْثُ النِي عَلَيْ النَّي عَلَيْ أَوْلَى » . قَالَ البَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : « وَيُنْهَى الرَّجُـلُ حَلاَلاً فَحَدِيْثُ النِي عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِذَاهُ السَرَاءُ بنُ عَازِبٍ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ : «كَـانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْهُ » (٢) .
 مَرْبُوعًا ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْهُ » (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ العُصْفُرَ يَصْبَغُ صَبْغَاً أَحْمَرَ ، وَفَدْ ثَبَتْ لُبْسُ النبيِّ ﷺ للطَّحْمَرَ ، وَفَدْ ثَبَتْ لُبْسُ النبيِّ ﷺ للأَحْمَرَ ، فَدَلَّ عَلَى عَدَم كَرَاهَتِهِ (٣) .

#### وهَذَا مَرْدُودٌ مِن وَجُهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّ الحُلَّةَ الحَمْرَاءَ التي لَبِسَهَا النِيُّ ﷺ كَانَتْ مِن حُلَلِ اليَمَنِ ، وَحُلَلُ اليَمَنِ كَانَ غَزْلُهَا يُصْبَغُ بِالحُمْرَةِ أَوَّلاً ؛ عَلَى مَا ذَكَرَ الرُّوَاةُ ، ثُمَّ يُنْسَجُ ، والحُمْرَةُ اليَمَنِ غَيْرُ العُصْفُرِ (١٠) .

الثَّانِي : أَنَّ العُصْفُرَ أَخَصُّ مِن الأَحْمَرَ ، والنَّهْيُ عَنْهُ لَيْسَ لأَجْلِ لَوْنِهِ ، بَـلْ لِعِلَّةٍ أُخْرَى ؛ وَهِي مَا فِيْهِ مِن الطَّيْبِ ، والتَشْبُّهِ بالنَّسَاء والمُشْرِكِيْنَ ، كَمَا أَخْبَرَ النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المُهَذَّب (٣٣٦/٤) . والحديث سبق تخريجه (ص ٢٣٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار (٢٦/١٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٧٩/٤) ؛ شرح السُّنَّة (٢٠/١٦) ؛ ابن 🖨

٣ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصِبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصَّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصَّفْرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ تَصِبُغُ بِالصَّفْرَةِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصِبُغُ بِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَقَدْ كَانَ يَصِبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ » (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بَأَنَّ الصَّفْرَةَ التِي كَانَ يَصْبُغُ بِهَا النِيُّ عَلَيْنُ وابنُ عُمَـرَ لَيْسَتْ صُفْرَةَ العُصْفُرِ ، وإِنَّمَا هِي صُفْرَةُ الوَرْسِ ؛ وهُـو نَبْتُ يُشْبِهُ الزَّعْفَرَانِ ، يُنْتِجُ صُفْرَةً (٣) .

﴿ كَانَ يَصْبُغُ بِالزَّعْفَرَانِ ›› ( كَانَ يَصْبُغُ بِالزَّعْفَرَانِ ›› ( ) .
 وَفِي رِوَايَةٍ عِن نَافِعٍ مَوْلَى ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَ - : ( أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ النَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ ، وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ ›› ( ) .

- وَالْجَوَابُ عَنْ هَلَا مِن وَجْهَيْن :

الأُوَّلُ : أَنَّ هَذَا الأَثَرَ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلاَفًا ؛ فإِنَّ الْمَحْفُوظَ عَن ابنِ

<sup>🖘</sup> حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٩/١) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢١٢-٢١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : القاموس المحيط (ص ٧٤٧) ، ( وَرس ) ؛ نيل الأوطار (١١٠/٢) ؛ عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٧٧/١١) .

 <sup>(</sup>٤) رواه النسائي في كتاب الزِّينة ، باب الزَّغْفران ، ح (١١١٥) ، سنن النسائي (١١١٨).
 وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيِّ (٣٧١/٣) ، ح (٥١٣٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٢٦).

عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ ، كَمَا سَبَقَ (١).

عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيْرِيْنَ - رحمه الله - : « أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسَاً بِلُبْسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ المَصْبُوعَ بالعُصْفُرِ والزَّعْفَرَانِ » (٣) .

وَعَنْهُ قَالَ : ﴿ كَانَ الْمُعَصْفَرُ لِبَاسَ العَرَبِ ، وَلاَ أَعْلَـمُ شَيْئًا هَدَمَـهُ فِي الإِسْـلاَمِ ، وكَانَ لاَ يَرَى بهِ بَأْسًا <sub>﴾</sub> (<sup>4)</sup> .

(١) انظر: نيل الأوطار (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (١١٨/٢) . وانظر الزِّيادَةُ المُعْنِيَّةُ فيما سبق من هذا البحث (ص ٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب في لُبْسِ الْمُعَصْفُرِ للرِّحَالِ وَمَنْ رَخَصَّ فِيْهِ ، ح (٢٤٧١) ، عن أبي أسَامَةَ ، عَن ابنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (٥٧/٥) .

وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ :

ابَنُ عَوْن : هُو عَبْدُ اللهِ بنُ عَوْن بنِ أَرْطَبَانَ الْمُزَنِيُّ ، أَبُو عَوْن البَصْرِيُّ ، فَقِيْةٌ مَشْهُورٌ ، ثِقَةٌ نَبْتُ ، فَاضِلٌ عَالِمٌ ، مِن السَّادِسَةِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمِثَةٌ للهِحْرَةِ .

انظر : [ تهذيب التهذيب (٣٩٨/٢) ؛ تقريب التهذيب (ص ٢٥٩) ، رقم (٣٥١٩) ] . وأَبُو أَسَامَةَ الكُوفِيُّ ، مَشْهُورٌ وأَبُو أَسَامَةَ الكُوفِيُّ ، مَشْهُورٌ بَكُنْيَهِ ، أَبُو أَسَامَةَ الكُوفِيُّ ، مَشْهُورٌ بكُنْيَتِهِ ، ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ ، رُبَّمَا دَلَّسَ ، مِن كِبَارِ التَّاسِعَةِ ، مَاتَ سَنَة إِحْدَى وَمِثَتَيْنِ ، وهُوَ ابنُ ثَمَانِيْنَ .

انظر : [ تهذیب التهذیب (۲۷۷/۱) ؛ تقریب التهذیب (ص ۱۱۷) ، رقم (۱۹۷) ] . (ع) رواه ابنُ أَبِي شَیْبَةَ فِی کتاب اللّباس والزّینة ، باب فِی لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ للرِّحَالِ ومَنْ رَحَصَّ فِیْهِ ، ح (۲٤۷۱٥) ، عن یَزِیْدِ بنِ هَارُونَ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فَذَکَرَهُ .

# إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ - رحمه الله - : « أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ ثُوْبَاً مُعَصْفَراً » (١) .

- وهَذِهِ الْأَقَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيْحَةَ الإِسْنَادِ ؛ إِلاَّ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِنَهْي النبيِّ ﷺ عَنْ المُعَصْفَرِ والمُزَعْفَرِ النَّابِتِ فِي الصَّحِيْحِ ، ومَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ ، وإِنْ قَـالَ بِهِ أَمْثَالُ هَوْلاَءِ مِنَ التَّابِعِيْنَ والفُقَهَاءِ ، وَلَعَلَّهُم لَمْ تَبْلُغُهُم السُّنَّةُ فِيْهِ .

## \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُو القَوْلُ الْأُوَّلُ ؛ القَاضِي بِتَحْرِيْمِ الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ والْمُزَعْفَرَةِ للرِّجَالِ ؛ لِقُوَّةِ أَدِّلِتِهِ ، وصَرَاحَتِهَا فِي التَّحْرِيْمِ ؛ فَقَد اشْتَدَّ نَهْيُ النِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، وأَمَرَ بَإِحْرَاقِهَا تَارَةً ، وصَرَّحَ أَنَّهَا مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ ، وَمَنْ لاَ تَقْرَبُهُ المَلاَثِكَةُ ، وهَذا كُلَّهُ يَدُلُّ بُوضُوحِ عَلَى التَّحْرِيْمِ .

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه اللهُ - : ﴿ هَـٰذَا الْمَقَّـامِ مِن الْمَعَـارِكِ ، والحَـقُّ أَنْ يَتَوَجَّـهَ

وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ :

يَزَيْدُ بنُ هَارُونَ، وهِ شَمَامٌ : ثِقَنَان ، تَقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُمَا (ص ٣٦٦،٣٦٩) من هذا البحث. (رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب اللَّبَاس والزِّينة ، باب في لُبْسِ المُعَصْفَرِ للرِّحَالِ ومَنْ رَحَصَّ فِيْهِ ، ح (٢٤٧١٠) ، عن وَكِيْع ، عَن العَلاَء بنِ عَبْدِ الكَرِيْمِ ، قَالَ : « رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ تُوبًا مُعَصْفَرًا » اه . الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٥٧/٥) .

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ : وَكِيْعٌ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٧) .

والعَلاَءُ بنُ عَبْدِ الكَرِيْمِ اليَامِيُّ ، أَبُو عَوْنِ الكُوفِيُّ : ثِقَةٌ عَـابِدٌ ، مِـنَ السَّادِسَةِ ، مَـاتَ فِي حُدُودِ الخَمْسِيْنَ وَمِعَةٍ .

انظر : [ تهذيب التهذيب (٣٤٦/٣) ؛ تقريب التهذيب (ص ٣٧١) ، رقم (٢٤٨٥) ] .

النّه يُ عَن الْمُعَصْفَرِ إِلَى نَـوْعِ حَـاصٍّ مِن الأَحْمَرِ ، وَهُو المَصْبُوعُ بِالعُصْفُرِ ؛ لأنّ العُصْفُر يَصِبُغُ صِبَاغًا أَحْمَر ، فَمَا كَانَ مِن الأَحْمَرِ مَصَبُوعًا بالعُصْفُرِ فَالبَسْهُ جَـائِزٌ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا إِلَيْهِ ، ومَا كَانَ مِن الأَحْمَرِ غَيْرُ مَصِبُوعِ بالعُصْفُرِ فَلْبَسْهُ جَـائِزٌ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الْعُصْفُرِ ، وَأَمَّـا المُسْبَعُ صُفْرَةً فَلاَ يُسْتَدَلُ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ مِن النّهِي عَنْ لُبْسِ المُعَصْفَرِ ؛ لِمَا قَدَّمْنَا لَـك عَلَى المَنْعِ مِن لُبْسِهِ بِمَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ مِن النّهي عَنْ لُبْسِ المُعَصْفَرِ ؛ لِمَا قَدَّمْنَا لَـك مِنْ أَنَّ الْمَصْبُوعَ بالعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَر ، لاَ أَصْفَرَ ، وهَذَا مَعْلُومٌ لاَ شَكَ فِيْهِ ، وَلَـمْ مِنْ أَنَّ الْمَصْبُوعَ بالعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَر ، لاَ أَصْفَرَ ، وهَذَا مَعْلُومٌ لاَ شَكَ فِيْهِ ، وَلَـمْ مِنْ أَنَّ الْمَصْبُوعَ بالعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَر ، لاَ أَصْفَرَ ، وهَذَا مَعْلُومٌ لاَ شَكَ فِيْهِ ، وَلَـمْ مِنْ أَنَّ الْمَصْبُوعَ بالعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَر ، لاَ أَصْفَرَ ، وهَذَا مَعْلُومٌ لاَ شَكَ فِيْهِ ، وَلَـمْ يَرْ أَنَّ المَصْبُوعَ بالطَّفُورَةِ ، وَوَقَعَ التَصْرِيْحُ فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ بأَنَّهُ صَبَعَ بِهَا لِحَيْتَهُ وَثِيَابَهُ ، وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بهِ عَلَيْكُ ، ()

\* \* \*

• وَمَتَى ذَلَّ العُرْفُ الصَّحِيْحُ المُعْتَبَرُ عَلَى أَنَّ لِبَاسَاً مَا مِمَّا عُرِفَ بِهِ الكُفَّارُ واخْتَصُّوا بِلُبْسِهِ واشْتَهَرُوا بِذَلِكَ حَتَّى صَارَ مِن شِعَارَاتِهِم ، بِحَيْثُ يُظَنُّ أَنَّ مَنْ لِبَسَهُ مِنْهُم ، فَهُو مُحَرَّمٌ عَلَى المُسْلِمِيْنَ ؛ لأَنَّهُ مِسْ لِبَاسِ الكُفَّارِ ، وقَدْ دَلَّ الدَّلِيْلُ السَّرْعِيُّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ ؛ لأَنَّهُ مِسْ لِبَاسِ الكُفَّارِ ، وقَدْ دَلَّ الدَّلِيْلُ السَّرْعِيُّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ ؛ فَمَثَلاً :

أ نص َّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمِ أَصْنَافًا مِن الأَلْبِسَةِ حِيْنَ صَارَتْ شِعَاراً للكُفَّارِ ؟ مِن النَهُودِ والنَّصَارَى ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الأَصْلِ مُحَرَّمَةً ؟ وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ حِدًّا ، يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا التَنَبَّهُ لَهَا ؟ وَهِي أَنَّ لِبَاسَاً مَا قَدْ يُمْنَعُ مِنْهُ المُسْلِمُ فِي عَصْرٍ مِن العُصُورِ - وإِنْ لَمْ يَرِدْ نَصِّ شَرْعِيٌّ بِتَحْرِيْجِهِ - ؟ لِكَوْنِهِ صَارَ مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ الذي يَحْتَصُّونَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِم ، ويَتَمَيَّزُونَ بِهِ عِمَّنْ سِواهُم .

 <sup>(</sup>١) السيل الجَرَّار الْمُتَدَفَّق عَلَى حَدَائِقِ الأَزهار (١٦٤/١-١٦٥).
 وانظر : الأحاديث في الصُّفْرَة فيما سبق من هذا البحث (ص ٢١٢ ، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى ودروس الحرم المكيِّ (٣٦٧/٣) .

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رحمه اللهُ - : ﴿ أَلاَ تَـرَى أَنَّ الْعِمَامَـةَ الزَّرْفَـاءَ والصَّفْرَاءَ كَانَ لُبْسُهَا لَنَا حَلاَلاً قَبْـلَ اليَـوْمِ ، وفي عَـامِ سَبْعِمِئَةٍ لَمَّــا أَلْزَمَهُــمُ السَّلْطَانُ اللَّـكُ النَّاصِرُ (١) بهَا حَرُمَتْ عَلَيْنَا ﴾ (٢) .

بـ لُبْسُ مَا يُسَمَّى دِبْلَـةُ الخُطُوبَةِ: فَهُو مِمَّا عُرِفَ عَن النَّصَارَى ، وتَلَّقَـاهُ النُسْلِمُونَ عَنْهُم (٢) .

جـ لُبْسُ مَا يُسمَّى بِالبَنْطَلُونِ ( أَو الجِنْزِ ) : فَهُو فِي الأَصْلِ مِـن لِبَـاسِ الكُفَّـارِ الذي اشْتَهَرُوا بِهِ ، واخْتَصُّوا بِلُبْسِهِ ، ومَعَ ذَلِكَ فَقَد اسْتَوْرَدَهُ الْمُسْلِمُونَ ، ولَبِسُوهُ تَقْلِيْدَاً ومُحَاكَاةً للكُفَّارِ ، ولُبْسُهُ تَشْبُّة بِهِم مِن جِهَةٍ ، وخُرُوجٌ عَـن الجِشْمَةِ وسَتْرِ العَوْرَةِ وسَتْرِ العَوْرَةِ مِن جَهَةٍ أُخْرَى ؛ حَتَّى إِنَّهُ لَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ لاَبِسَهُ غَيْرُ سَـاتِرٍ لِعَوْرَتِهِ كَمَـا العَوْرَةِ مِن جِهَةٍ أُخْرَى ؛ حَتَّى إِنَّهُ لَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ لاَبِسَهُ غَيْرُ سَـاتِرٍ لِعَوْرَتِهِ كَمَـا يَشْبَغِي ؛ لِكُونِهِ يُحَسِّمُ العُورَةَ ويُحَدِّدُهَا ، وفي هذا مِن مُنافَاةِ الحَيَاءِ والجِشْمَةِ مَـا لاَ يَخْفَى ('').

<sup>(</sup>١) هُو مُحَمَّدُ بنُ قَلاَوُونَ بنِ عَبْدِ اللهِ الصَّالِحِيُّ ، المَلِكُ النَّـاصِرُ ابنُ المَنْصُورِ ، يُكُنّى : أَبَـا الفَتْحِ ، مِن كِبَارِ مُلُوكِ الدُّولَةِ القَلاَوُونِيَّةِ ، حَكَم لأَكْثَرَ مِن ثِنْتَيْن وثَلاَثِيْنَ سَنَة ، وتَأْرِيْحُهُ حَافِلٌ بالأَعْمَالِ الجَيْلُةِ فِي حِدْمَةِ الإسْلاَمِ والمُسْلِمِيْنَ ، كَانَ مُوْلَعَا بكَرَائِسِمِ الجَيْلِ ، وَقُورًا مَهِيْبًا مُؤدَّبًا ، وَلِذَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وثَمَانِيْنَ وسِتَّمِئَةٍ ، وتُوفِّي سَنَة إِخْدَى وأَرْبَعِيْنَ وسَبْعِمَةٍ للهَجْرَةِ بالقَاهِرَةِ . لللهَجْرَةِ بالقَاهِرَةِ .

انظَر ترجمته في : [ النَّجُـومُ الزَّاهِـرَة في ملـوك مصـر والقـاهرة (١١/٨=٥٠ ، ١١٥ ومـا بعدها) ؛ الدُّرَرُ الكَامِنَةُ في أعيانِ المِنَةِ النَّامِنَةِ (٢٦١/٤-٢٦٥) ، رقم (٤٢٤٨) ] .

 <sup>(</sup>۲) تشبيه الخسيس بأهل الخميس ، ضمن بحلة الحكمة ، العدد (٤) ، (ص ١٩٧) .
 وانظر : دفع الملامة في استُخراج أحكام العمامة (ص ٢٧٦-٢٧٧) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٤٧٧-٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : من تشبَّه بقوم فهو مِنهم (ص ٢٤-٢٥)، ( الحاشية ) ؛ القول المُبين في أخطاء ⇔

قَالَ العَلَّامَةُ الْأَلِبَانِيُّ - رحمه الله - : « و ( البَنْطَلُونُ ) فِيْهِ مُصِيْبَتَان : الْمُصِيْبَةُ الأُولَى : هِي أَنَّ لاَبِسَهُ يَتَشَبَّهُ بالكُفَّارِ ، والمُسْلِمُونَ كَانُوا يَلْبَسُونَ السَّرَاوِيْلَ الوَاسِعَةِ الفَضْفَاضَةِ ، التي مَا زَالَ البَعْضُ يَلْبَسُهَا في سُورِيَا وَلُبْنَانَ . فَمَا عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ (البَنْطَلُونَ) إِلاَّ حِيْنَمَا اسْتُعْمِرُوا ، ثُمَّ لَمَّا انْسَحَبَ المُسْتَعْمِرُونَ تَرَكُوا آثَارَهُم السِّيْئَة ، وتَبَنَّاهَا المُسْلِمُونَ ، بغَبَاوَتِهم وجَهَالَتِهم !

والمُصِيْبَةُ الثَّانِيَةُ : هِي أَنَّ ( البَنْطَلُونَ ) يُحَجِّمُ العَوْرَةَ ، وعَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنَ الرُّكْبَةِ إِلَى السُّرَّةِ ، والمُصلِّي يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ : أَنْ يَكُونَ أَبْعَدَ مَا يَكُونُ عَنْ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ ، وهُو لَهُ سَاحِدٌ ، فَتَرَى إِلْيَتَيْهِ مُحَسَّمَتَيْنِ ، بَل وَتَسرَى مَا بَيْنَهُمَا مُحَسَّمَاً !! فَكَيْفَ يُصلِّى هَذَا الإِنْسَانُ ، ويَقِفُ بَيْنَ يَدَى رَبِّ العَالَمِيْنَ ؟!

وَمِنَ العَجَبِ: أَنَّ كَثِيْرًا مِن الشَّبَابِ الْمسْلِمِ يُنْكِرُ عَلَى النِّسَاءِ لِبَاسَهُنَّ الضَيِّقَ ؛ لأَنَّهُ يَصِفُ جَسَدَهُنَّ ، وهَذَا الشَّبَابُ يَنْسَى نَفْسَهُ ، فإِنَّهُ وَقَعَ فِيْمَا يُنْكِرُ ، ولاَ فَرْقَ بَيْنَ المَرْأَةِ التِي تَلْبَسُ اللَّبَاسَ الضَيِّقَ ، الدي يَصِفُ جسْمَهَا ، وبَيْنَ الشَّبَابِ الذي يَلْبَسُ ( البَنْطَلُونَ ) ، وهُوَ أَيْضًا يَصِفُ إِلْيَتَيْهِ ، فإلْيَهُ الرَّجُلِ وإلْيَهُ المَرْأَةِ مِن حَيْثُ إِنْهُمَا عَوْرَةٌ ، كِلاَهُمَا سَوَاءٌ ، فَيَجِبُ عَلَى الشَّبَابِ أَنْ يَنْتَبِهُ والهَذِهِ المُصِيْبَةِ التي عَمَّنُهُم إلاَّ مَنْ شَاءَ الله ، وقَلِيْل مَا هُمْ » (١) .

(رَوَمِنْ ذَلِكَ - أَيْضًا - : الاقْتِصَارُ عَلَى لُبْسِ (السُّتْرَةِ والبَنْطَلُون) ؛ (فَالسُّتْرَةُ) : قَمِيْصٌ صَغِيْرٌ يَبْلُغُ أَسْفَلُهُ إِلَى حَدِّ السُّرَّةِ أَو يَزِيْدُ عَنْ ذَلِكَ قَلِيْلاً ، وهُـو مِن مَلاَبِسِ الإِفْرَنْجِ . و(البَنْطَلُونُ) : اسـم للسَّرَاوِيْلِ الإِفْرَنْجِيَّةِ . وقَدْ عَظُمَتِ البَلْوَى بهَـذِهِ المُشَابَهَةِ الذَّمِيْمَةِ فِي أَكْثَرِ الأَقْطَارِ الإِسْلاَمِيَّةِ . وَمَنْ جَمَع بَيْنَ هَذَا اللَّبَاسِ وبَيْنَ لُبُـسِ

<sup>⇒</sup> المُصَلِّين (ص ١٩ – ٢٠).

<sup>(</sup>١) مِن تَسْجَيْلاَتِ لَهُ يُجِيْبُ فِيْهَا عَلَى أَسْئِلَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحُوَيْنِيِّ الْمِصْرِيِّ ، سُجِّلَتْ فِي الْأَرْدُنُّ ، مُحَرَّم ، سنة ١٤٠٧هـ . نَقْلاً عَن : القول الْمِين فِي أَخْطَاءِ الْمُصَلِّين (ص ٢٠–

(البُرْنِيْطَةِ) فَوْقَ رَأْسِهِ ، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رِجَالِ الإِفْرَنْجَ فِي الشَّكْلِ الظَّـاهِرِ . وَإِذَا ضَمَّ إِلَى ذَلِكَ حَلْقَ اللَّحْيَةِ كَانَ أَتَمَّ للمُشاَبَهَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُم؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - » (١) .

## د لُبْسُ مَا يُسَمَّى ( البُرْنِيْطَةُ ) (٢):

وَهِي غِطَاءُ الرَّاسِ عِنْدَ الإِفْرَنْجِ ، وهِي مِن جُمْلَةِ أَلْبِسَةِ الكُفَّارِ الَّيَ كَنُرَ لُبْسُهَا فِ كَثِيْرٍ مِن بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وعَلَى الخُصُوصِ بَيْنَ فِعَاتِ الشَّبَابِ ، وقَدْ يَلْبَسُهَا بَعْضُهُم إِعْجَابًا بِهَا ، ورَغْبَةً فِيْهَا دُونَ لِبَاسِ المُسْلِمِيْنَ ؛ « حَتَّى فُرِضَ شَيءٌ مِن ذَلِكَ مَعَى الجُنُودِ فِي كُلِّ أَو جُلِّ البِلاَدِ الإِسْلاَمِيَّةِ ؛ فَٱلْبَسُوهُم القُبْعَةَ ، حَتَّى لَم يَعُدْ أَكْثَرُ النَّاسِ يَشْعُرُ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ أَدْنَى مُحَالَفَةٍ للشَّرِيْعَةِ الإسْلاَمِيَّةِ ، فإنَّا اللهِ وإنَّا إلَيْهِ النَّاسِ يَشْعُرُ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ أَدْنَى مُحَالَفَةٍ للشَّرِيْعَةِ الإسْلاَمِيَّةِ ، فإنَّا اللهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاحِعُونَ » (٢) .

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرُ - رحمه الله - : ﴿ وَأَظْهَـرُ مَظْهَرٍ يُرِيْدُونَ أَنْ يَضْرِبُوهُ عَلَى الْمَسْلِمِيْنَ هُوَ غِطَاءُ الراسِ الذي يُسَمُّونَهُ القُبْعَةَ ﴿ الْبَرْنِيْطَةَ ﴾ ، وَتَعَلَّلُوا لَهَا بِالأَعَالِيْلِ وَالأَبَاطِيْلِ ، وَأَنْتَاهُم بَعْضُ الكُبَرَاءِ المُنتَسِيْنَ إِلَى الْعِلْمِ : أَنْ لاَ بَاسَ بِهَا ، إِذَا أُرِيْدَ بِهَا الوِقَايَةُ مِنَ الشَّمْسِ ! وهُمْ يَابَوْنَ إِلاَّ أَنْ يُظْهِرُوا أَنَّهُم لاَ يُرِيْدُونَ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ مِنَ الشَّمْسِ ! وهُمْ يَابَوْنَ إِلاَّ أَنْ يُظْهِرُوا أَنَّهُم لاَ يُرِيْدُونَ بِهَا إِلاَّ الوَقَايَةُ مِنَ الشَّمْسِ ! وهُمْ يَابَوْنَ إِلاَّ أَنْ يُظْهِرُوا أَنَّهُم لاَ يُرِيْدُونَ بِهَا إِلاَّ اللّهَ اللهِ قَالَةُ مِنْ اللّهُمُ وَمُعَكِّرُوهُم بِأَنَّ هَذَا اللّهَاسَ لَهُ أَكْبَرُ الأَثَرِ فِي الوَقَايَةُ مِنَ الشَّمْ !! فَيُصَرِّحُ كُتَابُهُم وَمُفَكِّرُوهُم بِأَنَّ هَذَا اللّهَاسَ لَهُ أَكْبَرُ الأَثْرِ فِي الوَقَايَةُ مِنَ اللّهُ لَهُم إِلاَ الحُذْلاَنَ ؛ فَتَنَاقَضُوا وَنقَضُوا مَا قَالُوا مِن حُجَّةِ الشَّمْسِ ؛ إِذْ أَبَى اللهُ لَهُم لَمْ يَسْتَطِيْعُوا ضَرْبَ هَذِهِ الذَّلَةَ عَلَى الأُمَّةِ ، فَنزَعُوا غِطَاءَ الراسِ بِمَرَةٍ ، وَجَدُوا أَنَّهُم لَمْ يَسْتَطِيْعُوا ضَرْبَ هَذِهِ الذَّلَةَ عَلَى الأُمَّةِ ، فَنزَعُوا غِطَاءَ الراسِ بِمَرَّةٍ ، وَجَدُوا أَنَّهُم لَمْ يَسْتَطِيْعُوا ضَرْبَ هَذِهِ الذَّلَةَ عَلَى الأُمَّةِ ، فَنزَعُوا غِطَاءَ الراسِ بِمَرَّةٍ ،

<sup>(</sup>١) الإيضاح والتبيين لِما وَقَع فيه الأكثرون من مُثنَابَهَة الْمُشْرِكِيْنَ (ص ٩١-٩٢) .

<sup>(</sup>٢) وقد مَضَى الكَلام عَلَيْهَا في لِباسِ الرأس ، انظر ما سبق (ص ٢٨١–٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٨١/٤) ، تحت الحديث (١٧٠٤) .

تَرَكُوا (الطَّرْبُوش) وغَيْرَهُ ، ونَسُوا أَنَّ الشَّمْس سَتَضْرِبُ رُؤوسَهُم مُبَاشَرَةً دُونَ وَاسِطَةِ الطُّرْبُوشِ ، ونَسُوا أَنَّهُم دَعُوا إِلَى القُبْعَةِ ، وأَنَّهُ لاَ وِقَايَةَ لِرُؤُوسِهِم مِن الشَّمْس إِلاَّ بِهَا !! ثُمَّ كَانَ مِن بِضْع سِنِيْنَ أَنْ خَرَجَ الجَيْشُ الإِنْجلِيْرِيُّ المُحْتَلُ للبِلاَدِ مِن القَاهِرَةِ والإِسْكَنْدَريَّةِ بِمَظْهَرِهِ المَعْرُوفِ ، فَمَا لَبِنْنَا أَنْ رَأَيْنَاهُم ٱلْبَسُوا الجَيْشَ المِصْرِيَّ ، والشُّرْطَة المِصْرِيَّة قُبْعَاتٍ كَقُبْعَاتِ الإِنْجلِيْزِ ، فَلَمْ مَّا اللَّهُم ٱللَّهُ عَلَى البلاَدِ مَنْظَرَ جَيْشِ الاَحْتِلال اللهَ ي ضَرَب الذَّلَة عَلَى البلاَدِ المَعْبِينِ سَنَةً ، فَكَأَنَّهُم لَمْ يَصْبِرُوا عَلَى أَنْ يَفْقِدُوا مَظْهَرَ السَدُلِّ اللهَ يَ اللهَ وَاسْتَسَاعُوهُ وَرُبُوا فِي أَحْضَانِهِ . ومَا رَأَيْتُ مَرَّةً هَذَا المَنْظَرَ البَشِعَ ؛ مَنْظَرَ جُنُودِنَا فِي السَّعَانِ وَقِي الْمَعْبَوِيْنَ اللهَ اللهِ اللهُ ال

إِذَا ارْتَحَلُوا مِنْ دَارِ ضَيْمٍ تَعَاذَلُوا عَلَيْهِم وَرَدُّوا وَفَدَهُم يَسْتَقِيْلُهَا » (٢).

#### ه\_ اللَّبَاسُ الرُّيَاضِيُّ :

الذي صَنَعَـهُ اليَهُـودُ والنَّصَـارَى ، ولَبِسُـوهُ ، والخَتَصُّوا بِـهِ ، ثُـمَّ فَرَضُوهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) هُو عَمِيْرَةُ بنُ جُعَلْ بنِ عَمْرو بنِ مَالِكِ بنِ الحَارِثِ بنِ حُبَيْبِ بنِ عَمْرو بنِ غَنْمِ بن تَغْلِبَ ابنِ وَاتِلِ ، شاعِرٌ حَاهِلِيٌّ ، مِن نَصَارَى يَنِي تَغْلِبَ ، لَمْ يَكُن لَهُ من الشَّهْرَةِ حَظَّ مُعَاصِرِيْهِ فَضَاعَ أَكْثَرُ شِعْرِهِ ، لَهُ أَشْعَارٌ حِسَانٌ . هَلَكَ قَبْلَ الإِسْلاَمِ ، في حُدُودِ سَنَةِ ثَمَانٍ وسِتُّيْنَ وَحِنْسَمَةٍ للميلادِ .

انظر ترجمته في : [ الْمُؤْتَلُفُ والْمُخْتَلَفُ (ص ١١٤) ؛ الأعلام (٩٠/٤) ] . والبَيْتُ في الْمُفَطَّلِيَّاتِ (ص ٢٥٧–٢٥٨) ، رقم (٦٣) ، مِنْ قَصِيْدَةٍ لَهُ يَهْجُــو قَبِيْلَتَــهُ يَنِي تَغْلِبَ ، مَطْلُعُهَا :

كَسَا الله حَتَّىٰ تَغْلِبَ ابْنَةِ وَائِلِ مِنَ الْلَوْمِ أَظْفَارَاً بَطِيْئاً نُصُولُهَا (٢٠١٠) ، ح (٣١٥٦) . (٢) .

الْمُسْلِمِيْنَ ، حَتَّى تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمَارِسَ الرَّيَاضَةِ إِلاَّ بِــهِ ، وفِيْـهِ مَا لاَ يَسْتُرُ العَوْرَةَ ؛ فَتَظْهَرُ مَعَهُ الفَخِذَانِ وغَيْرُهُمَا ، أَو يُحَدِّدُ العَوْرَةَ ويُجَسِّمُهَا .

وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَلْ أَصْبَحَ اللّبَاسُ الرّيَاضِيُّ شِعَارَ كَثِيْرٍ مِن شَبَابِ الْأُمَّةِ ، مَعَ شَدِيْدِ الأَسَفِ ، لاَ يَخْلَعُهُ أَحَدُهُم إِلاَّ أَثْنَاءَ الدّرَاسَةِ أَو العَمَلِ ، إِنْ خَافَ مِن أَحَدٍ ، أَو كَانَ عَمَلُهُ يَفْرِضُ عَلَيْهِ لِبَاسَاً مُعَيَّناً .

#### \* \* \*

- الضَّابِطُ النَّانِي: مِن ضَوَابِطِ التَسْبُهِ بالكُفَّارِ فِي اللَّبَاسِ:

لُبْسُ ثِيَابِ الكُفَّارِ الخَاصَّةِ بِهِمْ يَقْتَضِي التَّشَبُّهَ ، وَلُـزُومَ النَّرْكِ ، وَلاَ يـأَثَمُ فَاعِلُـهُ وَيَسْتَحِقُّ العُقُوبَةَ إِلاَّ إِذَا كَـانَ فِعْلُـهُ صَـادِرًا عَـنْ نِيَّـةٍ وَقَصْدٍ ؛ لِقَوْلِـهِ ﷺ: « إِنَّمَـا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى » (١) .

فَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْمُكَلَّفِ وَتَصَرُّفَاتِهِ لاَ يُؤَاخَذُ عَلَيْهَا إِلاَّ إِذَا كَانَتْ عَنْ قَصْدٍ وَنِيَّةٍ (٢) .

#### \* وَمُرَادِي مِنْ هَذَا الضَّابطِ:

أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ صَادِرٍ مِنَ الْمُكَلَّفِ حَالٍ عَن قَصْدِ التَشَبُّهِ وَنِيَّتِهِ ، وإِنَّمَا وَقَعَ فِيْهِ الْمُكَلَّفُ عَنْ غَيْرٍ قَصْدٍ أَو جَهْلاً مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ مِن عَادَةِ أَهْلِ الكُفْرِ والشَّرْكِ والضَّلالِ وَلِبَاسِهِم ، لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَلاَ مُؤَاحَذَةٌ ، مَعَ قِيَامٍ حَقِيْقَةِ التَّشْبُّهِ ، وَلُزُومِ الـتَّرْكِ ،

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن نُحَيِّم ، الأَشباه والنَّظائر (ص ٢٧) .

وَوُجُوبِ الاَّبْتِعَادِ عَنْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ ذَرِيْعَةٌ إِلَى الوُقُوعِ فِي التَّشَبُّهِ الحَقِيْقِـيِّ المَّنْهِيِّ عَنْـهُ والاعْتِيَادُ عَلَيْهِ <sup>(۱)</sup> .

وَلَعَلَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ النبيَّ عَلَيْ حِيْنَ رَأَى النُّوْبَيْنِ الْمُعَصْفَرَيْنِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرُو أَخْبَرَهُ أَنَّهَا مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ ، وَأَنَّ لُبْسَهُ لَهَا تَشَبَّهٌ بِهِم ، وأَمَرَهُ اللهِ بنِ عَمْرُو أَخْبَرَهُ أَنَّهَا مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ ، وَأَنَّ لُبْسَهُ لَهَا تَشَبَّهُ بِهِم ، وأَمَرَهُ بَرَّكِهَا ، ولَمْ يَأْمُوهُ بالتَوْبَةِ أَو الاسْتِغْفَارِ ، أو يُرَبِّب عَلَيْهِ عِقَابًا ؛ لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا وَقَعَ فِيْهَا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ؛ جَهْلاً مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ مِن لِبَاسِ الكُفَّارِ .

وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ كَشَيْخ الإِسْلاَمِ ابسِ تَيْمِيَّةَ رحمه الله ﴿ كَشَيْخ الإِسْلاَمِ ابسِ تَيْمِيَّة وَحِمه الله ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَنْ عَصَائِصِ الكُفَّارِ لأَجْلِ أَنَّهُم فَعَلُوهُ ؛ إعْجَابًا بِصَنِيْعِهِم ، وَحُبًّا لِتَقْلِيْدِهِم ، وَكَذَا مَنْ يَتْبُعُ غَيْرَهُ وَيَتَشَبَّهُ بِهِ فِي فِعْلٍ مَا لِغَرَضٍ إِعْجَابًا بِصَنِيْعِهِم ، وَحُبًّا لِتَقْلِيْدِهِم ، وَكَذَا مَنْ يَتْبُعُ غَيْرَهُ وَيَتَشَبَّهُ بِهِ فِي فِعْلٍ مَا لِغَرَضٍ لَمُ الفِعْلِ مَا حُوذًا عَنْ ذَلِكَ الغَيْرِ .

فَأَهَّا مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مَا وَاتَّفَقَ أَنَّ الغَيْرَ فَعَلَ مِثْلُهُ أَيْضًا ، وَلَـم يَـا حُدُهُ أَحَدُهُمَـا مِن الأَحَرِ فَإِنَّ فِي كُوْنِ هَذَا تَشَبَّهَا نَظَرًا ، لَكِنْ يُنْهَى الْمُسْلِمُ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ ؛ لِتَلاَّ يَكُونَ ذَرِيْعَةً إِلَى التَّشَبُّهِ بِهِم فِيْمَا يَفْعَلُونَهُ ؛ وَلِمَا فِيْهِ مِن اللّحَالَفَةِ لَهُم ، ولِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيْرَةً فَي الشَّرِيْعَة إِلَى التَّشْبُهِ بِهِم فِيْمَا يَفْعَلُونَهُ ؛ وَلِمَا فِيْهِ مِن اللّحَالَفَةِ لَهُم ، ولِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيْرَةً فِي الشَّيْرِ الشَّيْبِ فَي الشَّرِيْعَةِ ؛ فَقَدْ أَمَرَ النّبِي عَلَيْلِ الشَّيْبِ بَهُ خَالَفَةِ المُسْرِكِيْنَ فِي تَغْيِيْرِ الشَّيْبِ ، فَقَدْ أَمَرَ النّبِي عَلَيْلِ الشَّيْبِ ، فَقَالَ: «غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٦٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ عن أبي هريرة في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في الخِضَابِ ، ح (١٧٥٢)، وقَالَ : ﴿ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَـدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَحْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴾ اهـ . الجامع الصحيح (٢٠٤٠-٢٠٣) .

ورواه النسَائيُّ في كتاب الزِّينــة ، بـاب الإذن بالخِضَـابِ ، ح (٧٣ · ٥) ، سـنن النسـائيُّ (١٠١/٨) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢/٩٠/١) ، ح (٨٣٦) .

مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَشَبُّهَ بِهِم يَحْصُلُ بِغَيْرِ قَصْدٍ مِن الْمَسْلِمِ وَلاَ فِعْلٍ ، بَلْ بِمُحَرَّدِ مُوافَقَتِهِم في صَنِيْعِهِم ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِن الْمُوافَقَةِ الفِعْلِيَّةِ الاتِّفَاقِيَّةِ (١) .

وَلِذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ - رَحِمَهُم الله - عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ مِن العِبَادَاتِ والعَادَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَكُونُ كُفْرًا أَو مَعْصِيَةٌ بِالنِّيَّةِ فَإِنَّ الْمُؤمِنِيْنَ يُنْهُونَ عَنْ ظَاهِرِهِ مُطْلَقًا ، وإِنْ لَم يَقْصِدُوا بِهِ قَصْدَ الله شُرِكِيْنَ ؛ سَدًّا لِذَرِيْعَةِ الْمُسَابَهَةِ ، وحَسْمَا لِمَادَّةِ الْمُوافَقَةِ لَهُم (٢).

وَهذَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُسْلِمِيْنَ مِن تَعَاطِي كُلِّ مَا يَتَّفِقُ فِي الصَّورَةِ الظَّاهِرَةِ مَعَ الكُفَّارِ ، سَوَاءٌ قُصِدَتِ المُشَابَهَةُ أَو لَم تُقْصَدْ ، بَلْ إِنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَقَعُ فِي التَشَبُّهِ بِهِم لاَ يَقْصِدُ ذَلِكَ ؛ إِذْ قَدْ يَقَعُ فِي المُشَابَهَةِ لَهُم عَنْ طَرِيْقِ الجَهْلِ ، وَسُوءِ القَصْدِ ، لَكِنْهُ يُقْصِدُ ذَلِكَ ؛ إِذْ قَدْ يَقَعُ فِي المُشَابَهَةِ لَهُم عَنْ طَرِيْقِ الجَهْلِ ، وَسُوءِ القَصْدِ ، لَكِنْهُ يُمْنَعُ مُطْلَقًا ؛ لِمَا تُورُثُهُ المُشَابَهَةُ فِي الظَّاهِرِ مِن المَيْلِ القَلْبِيِّ للكُفَّارِ ، والإعْجَابِ يُمْنَعُ مُطْلَقًا ؛ لِمَا تُورُثُهُ المُشَابَهَةُ فِي الظَّاهِرِ مِن المَيْلِ القَلْبِيِّ للكُفَّادِ ، والإعْجَابِ بِهِم ، واسْتِحْسَانِ أَعْمَالِهِم ، ومَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِن مَفَاسِدَ عَظِيْمَةٍ (٢٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٢٤٢/١) ، بتصرُّف .

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (١٩٦/١)؛ تشبيه الحسيس بأهل الخميس، ضمن بحلَّة الحكمة، العدد (٤)، (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيسم (١٩٤/١ وما بعدهما) ؛ التشبُّه المنهى عنه (ص ٩٩) .

# الفَرْعُ الرَّابِعُ حُكْمُ التَشَبُّـهِ بِالفَسَقَـةِ وَالسَّفَلَـةِ فِي اللّبَاسِ وَضَوابطُهُ

## • أُوَّلاً : تَعْرَيْفُ الفَسَقَةِ والسَّفَلَةِ :

الفِسْقُ لُغَةً : الخُرُوجُ عَنِ الشَّيْءِ ، وَالعِصْيَانُ ، والسَّرْكُ لأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، والخُرُوجُ عَن الاسْتِقَامَةِ ، وبِهِ سُمِّيَ والخُرُوجُ عَن الاسْتِقَامَةِ ، وبِهِ سُمِّيَ الفَّاسِقُ : عَاصِيَاً . يُقَالُ: فَسَقَ ، يَفْسِقُ وَيَفْسُقُ فِسْقَاً وفُسُوقاً ، وَفَسُقَ .

ورَجُلٌ فَاسِقٌ ، وفِسِّيْقٌ ، وَفُسَقٌ : دَاثِمُ الفِسْــنِ . والجَمْـعُ : فَسَـقَةٌ ، وفُسَّـاقٌ ، وفَاسِقُونَ <sup>(١)</sup> .

والفَاسِقُ اصْطِلاَحَاً: هُوَ الْحَارِجُ عَنِ الطَّاعَةِ ، الْمُسْخِطُ للهِ تَعَالَى ؛ بِارْتِكَابِ الكَبَائِرِ ، والإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ (٢) .

• والسُّفْلُ ، والسُّفْلُ ، والسُّفُولُ ، والسُّفَالُ ، والسُّفَالُة : نَقِيْتِ ضُ العُلْوِ والعِلْوِ والعِلْوِ والعِلْوِ والعِلْوِ والعُلُوِّ والعُلَوِّ والعُلُوِّ والعُلَوِّ أَخْلاَقِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر : لسان العرب (۲۲۲/۱۰) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثـر (٣٩٩/٣) ؛ المعجم الوسيط (٦٨٩/٢) ؛ ( فسق ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۵/۱۰-۲۰)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۱/۱۰)؛ تبصرة الحكام (۱۸۰/۱)؛ تحفة المحتاج (۲۱۱/۱۰)؛ كشًاف القناع عن متن الإقناع (۱۸/۲-۱۹).

وفي تعريفه اصطلاحاً : خِلافٌ بَين الفُقهَاء ، ولكنَّ هَذَا التعريفَ هُو المُخْتارُ لَدَيُّ .

وتَصَرُّفَاتِهِ . ويُقَالُ : سَفَلَ ، وسَفُلَ ، يَسْفُلُ - فِيْهِمَا - سَفَالاً وسُفُولاً وتَسَفَّلَ ؛ وسَفِلَةُ النَّاسِ وسِفْلَتُهُم : أَسَافِلُهُم وغَوْغَاؤُهُم وأَرَاذِلُهُم . والسَّفِلَةُ : السَّقَاطُ مِن النَّاسِ ، والدُّونُ مِنْهُم . والجَمْعُ : سُفَّلٌ ، وسُفَّالٌ ، وسَفَلَةٌ (١) . وَلَا يَخْرُجُ المَعْنَى الاصْطِلاَحِيُّ للسَّفَلَةِ عَنْ مَعْنَاهُ اللَّغَوِيِّ .

#### \* \* \*

## • ثَانِياً : حُكْمُ التَشَبُّهِ بِالفُسَّاقِ والسَّفَلَةِ :

التَسْبَّهُ بِالفُسَّاقِ وِالسَّفَلَةِ مِنَ النَّاسِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ مُحَرَّمٌ ؛ وِالأَدِلَّـهُ عَلَى هَـذَا كَثِيْرَةٌ ؛ مِنْهَا :

١\_ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَشَيعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَو كَارَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْمَدُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أَوْلَو كَارَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَعْفِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْمَدُونَ

﴿ وَإِذَا ٓ أَرَدْنَا ۖ أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلَوْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَوْلُ فَدَمَّرْنَنَهَا تَدْمِيرًا لِنَّيْكُ (٣) .

٣\_ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا إِبْلِيسَ
 كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَنَـتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَ ۚ مِن دُونِ وَهُمْ
 لَكُمْ عَدُوُّا بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا لَـ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۲۸۰/۱) ؛ معجم مقاييس اللَّغة (۷۸/۳) ؛ المعجم الوسيط (۲۸/۳) . (سفل) .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٦.

عُولُهُ حَلَّ شَانُهُ : ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَتِيكَ
 هُمُ الْفَنسِقُونَ إِنْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا ال

والوَجْهُ مِنَ الآَيَاتِ جَمِيْعًا : أَنَّهَا تَنْهَى عَنِ الفِسْقِ وَأَهْلِهِ ، وَتُبَيِّنُ عَاقِبَتَهُ ومَصِيْرَ أَهْلِهِ ، وَتُبَيِّنُ عَاقِبَتَهُ ومَصِيْرَ أَهْلِهِ ، وتَنْهَى عَنْ مُشَابَهَةِ أَهْلِ الفِسْقِ والعِصْيَانِ والغَفْلَةِ عَنِ اللهِ (٢) .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (٣) .

وهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالكُفَّارِ أَو بِالفُسَّـاقِ أَو بِالْمُبْتَدِعَةِ أَو بِغَيْرِهِم صَـارَ مِنْهُم فِي الحَالِ والمَآلِ ، إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ وَيُقْلِعَ عَنْ ذَلِكَ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ (<sup>1)</sup> .

## \* وَإِنَّمَا نَهَى الشَّارِغُ عَنْ مُشَابَهَةِ الفَسَقَةِ والسَّفَلَةِ ونَحْوِهِم ؛ لأَمْرَيْنِ :

الأَوَّلُ : لأَنَّ التَشَبَّة بِهِم قَدْ يُفْضِي بِالْمُسْلِمِ إِلَى التَوَعُّلِ فِي فِسْقِهِم ، والإعْجَابِ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِن مُنْكَرَاتٍ وعِصْيَانٍ ، ومِنْ ثَمَّ الوُقُوعُ فِي فِعْلِهِم ، وهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ فِي وَقِعِ النَّاسِ ؛ فإنَّ بِعْضَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالفُسَّاقِ واللَّعِبِيْنَ آلَ بِهِم الأَمْرُ إِلَى شِيدَةِ حُبِّهِم ، والوَلَع بِمَا هُم عَلَيْهِ ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُم حَمَلَ صُورَهُم ، واتَحَذَها عَلَى لِبَسِهِ ، وتَشَبَّة بِهِم فِي اللّبَاسِ والشَّكْلِ ، والهَيْقةِ والشَّعَرِ ، بَلْ صُرِعَ وَمَاتَ تَشْجِيْعاً لَهُم ؛ كَمَا يَحْدُثُ أَثْنَاءِ التَشْجِيْعِ فِي الْمُبَارِيَاتِ والأَلْعَابِ .

<sup>(</sup>۱) الحشر: ۱۹

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القـرآن العظيـم (۲۱۸/۱) ، (۳۷/۳-۳۸ ، ۲۰۰) ، (۶/۳۳-۳۲۱) ؛
 حسن التنبه لما ورد في التشبه ، مخطوط (۲۱۲/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٣٥/٦) ؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام (٣٨/٤) .

الشَّانِي: ولأَنَّ المُسْلِمَ إِذَا لَبِسَ لِبْسَةَ الفُسَّاقِ والسَّفَلَةِ وَتَشَبَّهَ بِهِم فِ زِيِّهِم وَهَيْتَتِهِم فَقَدْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوْضِعَ التَّهْمَةِ والرِّيْبَةِ ، فَيُظَنُّ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيْرٍ أَنَّهُ مِنْهُم ، وَقَدْ يُسِيءُ بِهِ الظَّنَّ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ ؛ فَيَظُنَّه مِنَ الفُسَّاقِ أَو السَّفَلَةِ ، فَيَأْتُمُ الظَّانُ والمَظْنُونُ فِيْهِ بِسَبَبِ العَوْنِ عَلَيْهِ ، والمُسْلِمُ مُطَالَبٌ بصَوْنَ عَرْضِهِ والبُعْدِ عَنْ مَوَاطِنِ والمَّنْبُونُ فِيْهِ بِسَبَبِ العَوْنِ عَلَيْهِ ، والمُسْلِمُ مُطَالَبٌ بصَوْنَ عَرْضِهِ والبُعْدِ عَنْ مَوَاطِنِ الرَّيْبِ والتَّهَم ، وَمَن اتَقَى الشَّبُهَاتِ فَقَد اسْتَبْراً لِدِيْنَهِ وعِرْضِهِ ، ومَن وَقَعَ فِ الشَّبُهَاتِ كَانَ كَالرَّاعِي حَوْلَ الحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ (١) .

#### \* \* \*

• ثَالِثًا : ضَوَابِطُ التَشْبُهِ بالفَسَقَةِ والسَّفَلَةِ ونَحْوِهِم في اللَّبَاسِ :

- الضَّابِطُ الأَوَّلُ: إِذَا تَمَحَّىضَ لأَهْـلِ الفِسْـقِ والْمُحُـوْنِ لِبَـاسٌ مُعَيَّـنٌ ، أَو زِيٌّ خَاصٌّ ، أَو هَيْنَةٌ مَا عُرْفَاً حَرُمَ فِعْلُهَا ، والتَشْبُّهُ بَهِمْ فِيْهَا (٢) .

وهَذَا مَدَارُهُ عَلَى الأَعْرَافِ ، والأَرْمِنَةِ ، والأَمْكِنَةِ .

### وَمِن الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ :

أ\_ التَشْبُهُ بالمُمَّلِيْنَ والمُمَّلَاتِ والرَّاقِصِيْنَ والرَّاقِصَاتِ في اللَّباسِ ؛ فَهُو مُحَرَّمٌ ؛
 لِمَا فِيْهِ مِن المُشَابَهَةِ لَهُم ، وقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَصْحُوبًا بشُهْرَةٍ أَحْيَانًا .

ب التَشَبُّهُ بِالْمُخَنَّثِيْنَ والْمُخَنَّثَاتِ مِنَ الْمُغَنَّيْنَ والْمُغَنِّيَاتِ وأَشْبَاهِهِم مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُنْلِمِ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٣٥/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : التمهيد (٦٠/٦ وما بعدَها) ؛ حسن التنبَّه لما ورد في التشبُهِ ، مخطوط (٢) انظر : التمنَّبُه المنهي عنه (٣٥/٦) ؛ التمنَّبُه المنهي عنه (ص ١٤٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : حسن التنبُّه لما ورد في التشبُّه ، مخطوط (٢٤٢/١) .

- الضَّابِطُ الثَّانِي: لاَ تَشَبُّهَ بالفُسَّاقِ والسَّفَلَةِ ونَحْوِهِم إِلاَّ بنِيَّةٍ وَقَصْـــدٍ؛ لِقَوْلِـهِ ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى ﴾ (١) .

وَهُو دَٰلِيْلٌ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْمُكَلَّفُ وَتَصَرُّفَاتِهِ لَا تُعَدُّ تَشَبُّهَا إِلاَّ إِذَا قَصَدَ ذَلِكَ وَنَوَاهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ جَاهِلاً ، أَو وَافَقَ غَيْرَهَ فِي هَيْئَةٍ ولِبَاسٍ وفِعْ لَ دُونَ قَصْدٍ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ - إِنْ شَاءَ الله - (٢) .

إِلاَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُمْنَعُ مِن مُشَابَهَةِ أَمْثَالِ هَوُّلَاءِ فِي الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ ، سواءٌ قُصِـدَتْ مِنْهُ الْمُشَابَهَةُ أُو لاَ ؛ سَدَّاً لِذَرِيْعَةِ الْمُوافَقَةِ لِمَنْ هَـنذِهِ حَالُهُ ، وحَـذَراً مِـن الوُقُـوعِ فِي النَّهْى والوَعِيْدِ (٣) .

#### \* \* \*

## • اسْتِثْنَاءَاتٌ تَرِدُ عَلَى حُكْمِ التَشَبُّهِ عُمُومًا :

هُنَاكَ اسْتِثْنَاءَاتٌ تَرِدُ عَلَى حُكَٰمِ تَشَبُّهِ الْمُسْلِمِ بِالكُفَّارِ والْمُسْرِكِيْنَ ، والرَّجُلِ بالنِّسَاء ؛ أَهَمُّهَا مَا يَلِي :

- أَوَّلاً : كُلُّ لِبَاسٍ أَو هَيْنَةٍ زَالَتْ عَنْ كَوْنِهَا شِعَارًا خَاصًا بِالكُفَّارِ أَو الفُسَّاقِ أَو النُسَاءِ جَازَ للرَّجُلِ المُسْلِمِ لُبْسُهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمَا لِعَيْنِهِ ، أَو لِمَقْصِدٍ شَرْعِيًّ أَو النَّسَاءِ خَارَ التَسْبُهِ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن نُحَيْم، الأَسْباهُ والنظائر (ص ٢٧)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٢٤/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (١٩٤/١).
 وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٤٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٢٨٦/١٠) ؛ مجموع فتاوى ودروس الحرم المكيّ (٣٦٧/٣) .

## وَمِن الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ :

1\_ مَا حَدَثَ مِن تَغْيِيْرِ عَمَائِمِ اليَهُودِ والنَّصَارَى وأَشْيَاعِهِم ؛ فإنَّهُم في هَذهِ العُصُورِ لاَ يَلْبَسُونَ العَمَائِمَ ؛ وَلِذَا فَلاَ يُنهَى الرَّجُلُ المُسْلِمُ عَنْ لُبْسِ العَمَائِمِ غَيْرِ الْعَصَارِي الْآنَ لا يَلْبَسُونَ الْمَنْكَةِ ، ولاَ العَمَائِمِ الصَّفْرِ أو الزُّرْق ؛ لأَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى الآنَ لا يَلْبَسُونَ الْمَائِمَ ، وإنَّما يَلْبَسُونَ البَرَانِيْطَ ، فَلاَ مُشَابَهَةَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ في العَمَائِمِ (١) .

لَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : مِنْ أَنَّ لُبْسَ الْحَاتَمِ فِي الْيَمِيْنِ عَلاَمَةُ الرَّوَافِضِ ، والتشبَّهُ بِهِم مَكْرُوهٌ على أقلِّ تقدير . فإنَّ هَــذَهِ العَــادَةَ قَــدْ تَغَيَّرَتْ كَمَــا ذَكَـرَ ابـنُ عَابِدِيْنَ وغَيْرُهُ ، فَلاَ يُنْهَى الرَّجُلُ النَّسْلِمُ عَنْ التَّخَتَّمِ فِي اليَمِيْنِ (٢) .

- ثَانِيَاً : كُلُّ لِبَاسٍ نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ سَـدًّا للذَّرِيْعَةِ فإِنَّـهُ يُلْبَـسُ عِنْـدَ الضَّـرُورَةِ والحَاجَةِ إلَيْهِ ، أَو لأَحْل المَصْلَحَةِ الرَّاحِحَةِ فِيْهِ (٣) .

## وَمِن الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ :

١ لُبْسُ ثِيَابِ الحَرِيْسِ والدِّيْسَاجِ ؛ فَهِي مُحَرَّمَةٌ عَلَى الرِِّجَالِ ؛ سَدَّا لِذَرِيْعَةِ المُشاَبَهَةِ للنَّسَاءِ ، ومَا يُورِثُهُ ذَلِكَ للرِّجَالِ مِن الأُنُوثَةِ وفَقْدِ الرُّجُولَةِ والشَّهَامَةِ ؛ وسَدًّا - كَذَلِكَ - لِذَرِيْعَةِ مُشَابَهَةِ الكَافِرِيْنَ فِي التَّرَفِ والسَّرَفِ ؛ إلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ والحَاجَةِ إلَيْهِ للتَدَاوِي بِهِ مِن حَكَّةٍ وَقَمْلٍ ونَحْوِهِمَا (٤) .

 <sup>(</sup>١) انظر : حسن التنبُّه لما ورد في التشبُّه ، مخطوط (١٤/٥ ١٠) .
 وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ٢٦٠ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣٦١/٦) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٩٨/٢٢) ؛ زاد المعاد في هدي حير
 العباد (٧٨/٤) ؛ المستوعب (٤٤٠/٢) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٧٧/٤) .
 وانظر حكم المسألة فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٥-٥٢٠) .

٧ لُبْسُ الْحَاتَمِ ؛ كَانَ فِي الأصْلِ مِن عَادَةِ الفُـرْسِ المُشْرِكِيْنَ ، فَلَمَّا أَرَادَ النبيُّ عَلَيْ اَنْ يَكْتُبَ لَهُم يَدْعُوهُم إِلَى الإِسْلاَمِ ، وأُخْبِرَ أَنَّهُم لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابَا إِلاَّ مَحْتُوماً، اتَّخَذَ الْحَاتَمَ ؛ لأَحْلِ المَصْلَحَةِ الرَّاحِحَةِ فِي مُكَاتَبَةِ المُلُوكِ والأَمَم ودَعْوَتِهِم إلَى الإِسْلاَمِ ، ثُمَّ اسْتَدَامَ لُبْسُهُ حَتَى انْتَقَلَ عَلَيْ للرَّفِيْقِ الأَعْلَى ، ولَبِسَهُ أَصْحَابُهُ فِي عَهْدِهِ وبَعْدَهُ ، وشُرِعَ التَّحَتُمُ للمُسْلِمِيْنَ (١) .

٣ كُلُّ لِبَاسٍ حَرُمَ عَلَى الرُّجُلِ لِعِلَّةِ مُشْابَهَةِ الْمَشْرِكِيْنَ والكُفَّارِ أو الفُسَّاقِ أو النُسناءِ يُبَاحُ لَهُ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ ؛ كَاشْتِدَادِ البَرْدِ ، وكَسَتْرِ العَوْرَةِ بِهِ مَعَ عَدَمِ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ مِن اللَّبَاسِ الجَائِزِ لَهُ أَصْلاً (٢).

عَنْ سَدُّ الوَسْطِ ؛ هُــوَ فِي الأَصْلِ مِـن زِيِّ الكُفَّـارِ وَلِبَاسِـهِم ، نُهِـيَ عَنْ هُ سَـدًاً لِلْمَسْلِمِ عِنْدَ الحَاجَـةِ ؛ كَالسَّـفَرِ ، لِلاَّ أَنَّهُ يُبَـاحُ للمُسْلِمِ عِنْدَ الحَاجَـةِ ؛ كَالسَّـفَرِ ، والمنْطَقَةِ ، بشَرْطِ أَنَّ يَشُدُّهَا بمَا لاَ يُشْبُهُ الزُّنَّارِ (٣) .

قِيْلَ لِلإِمَامِ مَالِكٍ : المِنْطَقَةُ مِن شَأَنَ العَجَمِ ، هَـلْ يَشُـدُّهَا عَلَى الثِّيَـابِ إِذَا أَرَادَ سَفَرَاً ؟ فقَالَ : « أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بهِ بَأْسٌ » <sup>(4)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٣٩٤ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٢٧/٤) .

 <sup>(</sup>٣) الزُنَّارُ ، والزُنَّارَةُ : للنَّصَارَى ، وِزَانُ تُفَاحٍ ، والجَمْعُ : زَنَانِیْرُ . یُقَـالُ : تَزَنَّـرَ النَّصْرَانِـيُّ ؟
 إذَا شَدَّ الزُنَّارَ عَلَى وَسْطِهِ ؟ وَهُو حِزَامٌ يَشُدُّهُ عَلَى وَسْطِهِ .

أنظر : لسان العرب (٩٢/٦) ؛ المصباح المنير (ص ١٣٤) ؛ المعجم الوسيط (٩٢/١) ، جميعُهَا ( زنر ) .

<sup>(</sup>٤) الجامع في الشُّنن والآداب والمفازي والتأريخ (ص ٢٣١) ؛ كشَّاف القناع عن مــــــن الإقناع (٢٧٦/١) .

٥\_ مَنْ يُقِيْمُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْمَشْرِكِيْنَ مِنَ الْمَسْلِمِيْنَ لِحَاجَةِ عِلْمٍ ، أَو عِلاَجٍ ، أو يحَارَةٍ ، أو نَحْوِ ذَلِكَ ، أو للدَّعْوَةِ إلَى اللهِ تَعَالَى ، ويَحَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُو تَمَيَّزَ عَن الْمَشْرِكِيْنَ بِلِبَاسِهِ الظَّاهِرِ ، أُبِيْحَ لَـهُ أَنْ يَلْبَسَ لِبَاسَهُم ؛ للمَصْلَحَةِ الرَّاحِحَةِ في ذَلِكَ .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً - رحمه الله - : « لَوْ أَنَّ الْمُسْلِمَ بِدَارِ حَرْبٍ ، أَو دَارِ كُفْرٍ غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِالْمُحَالَفَةِ لَهُم فِي الْهَدْي الظَّاهِرِ ؛ لِمَا عَلَيْهِ فِي دَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ ، بَلْ قَدْ يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ أَو يَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشَارِكَهُم أَحْيَانَا فِي ذَلِكَ مِنَ الظَّاهِرِ ؛ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ دِيْنِيَّةٌ ؛ مِن دَعْوَتِهِم إلَى الدَّيْسِ ، وَالأَطَّلاعِ عَلَى بَاطِنِ أُمُورِهِم لإِخْبَارِ المُسْلِمِيْنَ بِذَلِكَ ، أَو دَفْعِ ضَرَرِهِم عَسِ المُسْلِمِيْنَ ، ونَحُو ذَلِكَ مِن المَقاصِدِ الحَسَنةِ .

فأمًّا في دَارِ الإِسْلاَمِ والهِجْرَةِ التي أَعَزَّ اللهُ فِيْهَا دِيْنَهُ ، وجَعَلَ عَلَى الكَــافِرِيْنَ بِهَــا الصَّغَارَ والجِزْيَةَ فَفِيْهَا شُرِعَتِ الْمُحَالَفَةُ » <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجعيم (١/ ٤٢٠ - ٢٠١١) .

# الفَرْعُ الحَامِسُ أَسْبَابُ التَّشَبُّـهِ فِي اللَّبَاسِ والهَيْئَـةِ وَآثارُهُ وَمَفَاسِدُهُ عَلَى الأَمَّـةِ

## • أُوَّلاً : أَسْبَابُ التَّشَبُّهِ فِي اللَّبَاسِ :

هُنَاكَ أَسْبَابٌ عِدَّةٌ تَكُمُنُ وَرَاءَ تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وتَشَبَّهِ الْمُسْلِمِيْنَ عُمُومَاً بأَعْدَاءِ الأُمَّةِ مِن الكَافِرِيْنَ والْمُشْرِكِيْنَ والفُسَّاقِ فِي اللِّبَاسِ والزِيِّ والهَيْنَةِ ؛ أَهَمُّهَا مَا يَلِي :

- أَوَّلاً : الجَهْلُ بَأَحْكَامِ الدِّيْنِ ؛ فَهُو المُصِيْبَةُ العُظْمَى ، والبَلِيَّةُ الكُبْرَى وَرَاءَ الوُقُوعِ فِي التَّشْبُّهِ بِشَتَى أَلْوَانِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ العُزُوفُ عَن تَعَلَّمِ أَحْكَامِ الإسْلاَمِ ، وعَدَمُ الوُقُوعِ فِي التَّشْبُهِ بِشَتَى أَلْوَانِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ العُزُوفُ عَن تَعَلَّمِ أَحْكَامِ الإسْلاَمِ ، وعَدَمُ الحِرْصِ عَلَى تَطْبِيْقِهَا فِي حَيَاةِ النَّاسِ ؛ وهَاتَانِ مُصِيْبَتَانِ عَظِمَ خَطْبُهُمَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ فِي هَذِهِ العُصُورِ المُتَأَخِّرَةِ (١) .

فَتَرَى مَنْ يَلْبَسُ لِبَاسَ الكُفَّارِ أَو الْمُشْرِكِيْنَ أَو الفُسَّاقِ والسَّفَلَةِ ، جَهْ لاَّ مِنْهُ أَنَّ هَذَا مِن لِبَاسِهِم ، أَو جَهْلاً مِنْهُ بِتَحْرِيْمِهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، ولَكَمْ تَرَى مَنْ يَقُولُ لَك: اللّبَاسُ عُرْفِيٌّ وَلَيْسَ شَرْعِيًّا ، ثُمَّ يَقَعُ فِي المَحْظُورِ مِن هَذَا البَابِ أَو مِن أَبْوَابٍ أُخْرَى مُتَعَدِّدَةٍ .

وَتَرَى مَنْ يَلْبَسُ لِبَاسَ النِّسَاءِ - وَقَدْ يُمَازِحُ أَحْيَانَاً بِذَلِكَ - جَهْ لاَّ مِنْـهُ بـالوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ الوَارِدِ عَلَى مَنْ تَشَبَّهُ بِالنَّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ؛ وَهُو اللَّعْنُ والطَّرْدُ مِن رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى .

<sup>(</sup>١) انظر : من تشبُّه بقوم فهو منهم (ص ٣٣-٣٤) .

- قَانِياً: الإنْحِرَافُ عَنْ هَـدْي الكِتَـابِ والسَّنَّةِ ، وَعَدَمُ تَحْكِيْمِهِمَا فِي وَاقِعِ النَّـاسِ وحَيَـاتِهِم كُلِّهَا ؛ إِذ الكِتَـابُ والسَّنَّةُ مَصْدَرَان عَظِيْمَـانِ أَسَاسَانِ للمَنْهَـجِ الإسْلاَمِيِّ الكَامِلِ الشَّامِلِ للحَيَاةِ البَشرِيَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ النَّبِيلَةِ ، يَحْكُمَانِهَا ، ويُنظَمَانِهَا، ويُنظَمَانِهَا، ويُنظَمَانِهَا ، ويُنظَمَانِهَا ، ويُنظِمَانِهَا عَلَى الحَقِّ والعَدْلِ ، وفِيْهِمَا الوَعْدُ والوَعِيْدُ ، والأَمْسرُ والنَّهْيُ ، والحُدُودُ والقَيُودُ التِي تَحْكُمُ حَيَاةَ المُسْلِم كَمَا أَرَادَ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِا.

وَقَدْ ضَلَّ الْمَسْلِمُونَ قُرُونَا عَدِيْدَةً مَنْصُورِيْنَ مُعَزَّزِيْنَ ظَاهِرِيْنَ ، حَتَّى تَرَكُوا التَّمَسُّكَ بِكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَنَبَذُوهُمَا وَرَاءَهُم ظَهْرِيَّا ، فَصَارُوا أَتْبَاعَا لِكُلِّ نَاعِقٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَتُبُوعِيْنَ ، وَذِلَّةً بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَعِزَّاءَ ؛ يَسْعَوْنَ وَرَاءَ لِكُلِّ نَاعِقٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَتُبُوعِيْنَ ، وَذِلَّةً بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَعِزَّاءَ ؛ يَسْعَوْنَ وَرَاءَ اللهِ مَا يَفْعَلُونَ ويَاتُونَ ، ويَتَشَبَّهُونَ بِهِم فِي اللّبَاسِ والأَكْلِ والحَيَاةِ كُلُهَا ؛ وصَدَقَ المُصْطَفَى ﷺ عَيْنَ قَالَ : « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا كُلُّهَا ؛ وصَدَقَ المُصْطَفَى ﷺ وَشُنَّةً نَبِيّهِ » (١) .

- قَالِقُاً: ضَعْفُ التَرْبِيَةِ والتَوْجِيْهِ للأَجْيَالِ الْمُسْلِمَةِ النَّاشِعَةِ فِي مُجْتَمَعَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ إِذِ التَرْبِيَةُ والتَوْجِيْهُ هُمَا الدِّعَامَتَانِ الأَسَاسِيَّتَانِ لإَعْدَادِ الأَجْيَالِ ، وتَرْبِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ إِذِ التَرْبِيَةُ والتَوْجِيْهُ هُمَا الدِّعَامَتَانِ الأَسَّاسِيَّتَانِ لإَعْدَادِ الأَجْيَالِ ، وتَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِ ، وصَلاَحِ الشَّعُوبِ ، وَحِيْنَ كَانَتِ الأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ تُرَبِّي أَبْنَاءَهَا وَأَجْيَالَهَا قُرُونَا عِلَّهُم ، عَلَى الدِّيْنِ والخُلُقِ والفَضِيْلَةِ والعِزَّةِ والشَّرَفِ ، ومُحَارَبَةِ الأَعْدَاءِ والكَيْدِ لَهُم ،

<sup>(</sup>۱) رواه مالكٌ في الموطأ ، كتاب القَدَر ، باب النَّهي عن القول في القَدَر بَلاَغَاً (۸۹۹/۲) . ورَواهُ الخطيب التبريزيُّ في كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة ، ح (۱۸٦)، مشكاة المصابيح (٦٦/١) .

وهُو حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَـواهِدِهِ . انظرهَا في : سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٥٨/٤- ٣٥٨/) ، تحت الحديث (١٦٦١) . وانظر تعليق الألبانيُّ على المشكاة (٦٦/١) . وانظر : التقليد والتَبَعِيَّة (ص ٨٦) .

والبَرَاءَةِ مِن الكُفَّارِ ، والبُعْدِ عَنْ مُشَابَهَتِهِم ، والـوَلاَءِ للمُسْلِمِيْنَ ، سَـادَ المُسْلِمُونَ وعَزُّوا ، وابْتَعَدُوا عِن تَقْلِيْدِ أَعْدَائِهِم ، وتَمَيَّزُوا في لِبَاسِهم وهَيْثَاتِهم .

وَحِيْنَ ضَعُفَتْ تِلْكَ العَوَامِلُ فِي حَيَاةِ الأَجْيَالِ ، وصَارُوا يَـتَرَبَّونَ عَلَى سَفَاسِفِ الأَخْلاَقِ ، والنَّظَرِ إِلَى الأَجْنَبِيِّ عَن المُسْلِمِيْنَ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الأَقْوَى الْمُتَقَدِّمُ ، صَاحِبُ الحَضَارَةِ والتَطَوَّرِ حَلَّتْ الكَارِثَةُ ، واتَّبَعَ المُسْلِمُونَ سَنَن الأُمَـمِ الكَافِرة ، واهْتَـدُوا بِهَدْيِهِم ، وقَلَّدُوهُم فِي كُلِّ شَيءٍ (١) .

وَلاَ رَيْبَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - كَانَ يُحَـدُّثُ أَنَّ النبيَّ عَلِيْنَ قَالَ : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ - يَعْنِي : فِطْرَةَ الإِسْلاَمِ - فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَحِّسَانِهِ ؛ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً - رَضِي الله عَنْهُ - : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ الّهِ اللّهِ عَنْهُ - : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ - : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ - : ﴿ فَالْمَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ مِنْ مَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الل

رَابِعًا : ضَعْفُ الْمُسْلِمِيْنَ ، وانْجِرَافُهُم وَرَاءَ تَيَّارِ التَقْلِيْدِ والتَبَعِيَّةِ لأَعْدَائِهِم
 لأَتْفَهِ الأَسْبَابِ ، دُونَ وَعْي أو تَمْحِيْصٍ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: التقليد والتَبَعِيَّة (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الجنائر ، باب إذا أَسْلَم الصبيُّ فَمَات هـل يُصَلَّى عَلَيْه ، وهـل يُعْرَضُ عَلى الصبِيِّ الإسلامُ ؟ ، ح (١٣٥٨) ، ابن حجر ، فتــح البـاري بشـرح صحيـح البخاريِّ (٢/٠/٣) .

ومسلمٌ في كتاب القَدَر ، باب معنسى : كلُّ مولـود يولَـدُ عَلَى الفِطْرَةِ ، وحكـم مَوْتَى الكُفَّار وأطفال المسلمين ، ح [٢٦] (٢٦٥٨) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد السادس (١٥٧/١٦) .

والآية رقم (٣٠) من سورة الرُّوم .

<sup>(</sup>٣) انظر : من تَشَبُّهُ لقومٍ فهو منهم (ص ٣٥) .

ولَقَدْ كَانَ اسْتِعْمَارُ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي فَتَرَاتٍ مَضَتْ مِن أَهَمٍ مُقَوِّمَاتِ التَشَبُّهِ والتَقْلِيْدِ للكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ ؛ حَيْثُ ظَهَرَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيْرٍ مِن المُسْلِمِيْنَ كَأَثْرٍ مِن آثَارِ مُخَلَّفَاتِ الاسْتِعْمَارِ الأُوروبِيِّ اللّذِي اجْتِاحَ العَالَمَ العَرَبِيِّ والإسْلاَمِيِّ فِي القَرْنَيْنِ مُخَلَّفَاتِ اللّهُودِ والنّصَارَى فِي الْمَاضِيَيْنِ ، فَخَلَّفَ مُخَلَّفَاتٍ فَاسِدَةٍ كَانَ مِن أَخْطَرِهَا : التَشَبُّهُ باليَهُودِ والنّصَارَى فِي اللّبَاسِ ، والزيِّ ، والشَكْلِ ، والمَظْهَرِ ، وسُفُورُ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ ، وحَلْقُ لِحَسى اللّبَاسِ ، والزيِّ ، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ البَلاَيَا (١) .

- خَاهِسَاً: مَكَايِدُ الكُفُّارِ ؛ مِنَ اليَهُ و وِ النَّصَارَى وأَشْبَاهِهِم للإسْلاَمِ والْسُلِمِيْنَ ، يُوَازِرُهُم في ذَلِكَ المُنَافِقُونَ ، وَمَنْ يَتَكُلَّمُونَ بَأَلْسِنَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، ويَسْتَمُونَ وَهُم أَشَدُّ حَطَرًا عَلَى الإسلامِ وأَنْبَاعِهِ - لَوْ عَقَلَ الجَاهِلُونَ المُكَابِرُونَ - مِنَ النَّهُودِ والنَّصَارَى . وَمَا أَكْثَرَهُم فِي أَسُواقِ الْمُسْلِمِيْنَ ، يَحْلِبُونَ مِنَ الأَلْبِسَةِ والأَرْيَاءِ اللهُودِ والنَّصَارَى . وَمَا أَكْثَرَهُم فِي أَسُواقِ الْمُسْلِمِيْنَ ، يَحْلِبُونَ مِنَ الأَلْبِسَةِ والأَرْيَاءِ مَا يَتَعَارَضُ مَعَ شَرْعِ اللهِ وأَمْرِهِ وَنَهْيهِ ، ويَخْلِيشُ الدَّيْنَ قَبْلَ الحَيَاءِ والأَخْلَقِ ، فَيَوْقِعُونَ أَنْفُسَهُم في مُشَابَهَةِ الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ والنَّسَاءِ في اللّبُاسِ بِحُجَّةِ أَنْهُ مِنَ العَادَاتِ التِي تَحْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ لاَّحَرَ ، لاَ دَخْلَ للشَّرْعِ فِيْهَا . يُغَالِطُونَ الحَقَاثِقَ الشَّرْعِيَّة ، فَيُوْقِعُونَ أَنْفُسَهُم في مُشَابَهةِ الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ والنَّسَاءِ في اللّبُاسِ بِحُجَّةِ أَنْهُ مِنَ العَادَاتِ التِي تَحْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ لاَّحَرَ ، لاَ دَخْلَ للشَّرْعِ فِيْهَا . كَمَا يَظْهُرُ كُونِ اللَّسِ بِحُجَّةِ أَنْهُ مِنَ العَادَاتِ التِي تَحْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ لاَّحَرَ ، لاَ دَخْلُ للشَّرْعِ فِيْهَا . كَمَا يَظْهَرُ كُيْدُهُم في حِرْصِهِم عَلَى نَوْعِ الجِيشَةِ والعَفَافِ والتَسَتَّرِ في اللّبَاسِ بِحُجَّةِ أَنْهُ مِنَ العَادَاتِ التِي تَحْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ لاَعْمَرَ ، لاَ دَخْلُ للشَّرْعِ وَالْمَسَوِ الفَّيْوَ ؛ عَلْمُ اللَّيْنَ عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ المُنَافِي والمُسُولِ المَالِلَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَاتِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) انظر : أبو بكر الجزائريِّ ، التدخين : مادةً وحُكْمَاً (ص ٧) ، نقلاً عن : القول المُبين في أخطاء المُصَلِّين (ص ٢٠) .

دِيْنِهَا ، وأَبْعَدَهَا عَنْ هَدْي رَبِّهَا وسُنَّةٍ نَبِيِّهَا ﷺ .

وَلاَ يَغِيْبُ عَنْ وَعْي الْمُسْلِمِ الْحَقِّ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنَبِّعُ مِلَتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ وَلَيْنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلنَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ لَهُا ﴾ (١) .

وَقُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنَكَيْرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقَيِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ لِيُّ ﴾ (٢).

- سَادِسَاً: مَا تَقُومُ بِهِ أَجْهِزَةُ الإعْلاَمِ وَوَسَائِلُهُ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ مَحَلَّيةً وَوَافِدَةً ؛ مِن نَشْرِ للرَّذِيْلَةِ ، وإقْصَاء للفَضِيْلَةِ ، وإبْسرَازِ حُتَالَةِ الْمُجْتَمَعِ وسَفَلَتِهِ مِن مُغَنِّيْنَ ، وَلَاعِبِيْنَ ، وَرَاقِصِيْنَ ، ومُمَثِّلِيْنَ ، ومُهُرِّجِيْنَ عَلَى أَنَّهُم القُدُوةُ والأُسْوَةُ التي يَنْبَغِي أَنْ تُحْتَذَى أَنَّهُم القُدُوةَ والأُسْوَةُ التي يَنْبَغِي أَنْ تُحْتَذَى أَثَارُهَا ، وتُقَلَّدُ أَفْعَالُهَا ، ويُقْتَدَى بها في كُلِّ شُتُون الحَيَاةِ .

وفِي هَذَا مِن التَّغْرِيْرِ بِجُهَّالِ الْمُسْلِمِيْنَ وشَبَابِهِم وصِغَارِ السِّنِّ فِيْهِم مَا لاَ يَخْفَى، وَتَعْوِيْدِهِم عَلَى هَذِهِ المَظَاهِرِ التِي يَبْرَأُ مِنْهَا الإِسْلاَمُ والعَقْلُ والحَيَاءُ والفِطْرَةُ .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٦٧.

وَلاَ يُسْتَغْرَبُ هَذَا حِيْنَ يَعْلَمُ الْمُسْلِمُ حَقِيْقَةً وَيُدْرِكُ أَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى هُم الْمُوجِّهُونَ الْحَقِيْقِيُّونَ لِوَسَائِلِ الإعْلاَمِ فِي العَالَمِ كُلِّهِ ، وقَدْ كَرَّسُوا جُهُودَهُم فِي سَبِيْلِ الْمُوفِّدَةُ مِي الْمُواَ عَلَى الْمُسْتِهِمِ : « إِنَّ الإِفْسَادِ والتَّغْرِيْبِ للأَجْيَالِ الْمُسْلِمَةِ -خُصُوصاً- ، ولَكَمْ تَرَدَّدَ عَلَى أَلْسِنَتِهِم : « إِنَّ الطَّحَافَةَ هِي أَقْوَى الأَدْوَاتِ الأُورُوبِيَّةِ ، وأَعْظَمُهَا نُفُوذًا فِي العَالَمِ الإِسْلاَمِيِّ» (١) .

#### \* \* \*

## • ثَانِياً: آثارُ التّشبُّهِ في اللّباس ومَفَاسِدُهُ عَلَى الأَمَّةِ:

لَيْسَ اللَّبَاسُ مُحَرَّدَ وَسِيْلَةٍ يَسْتُرُ بِهَا المَرْءُ حَسَدَهُ ، وَيُوارِيَ بِهَـا سَـوْأَتَهُ ، بَـلْ لَـهُ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأَثَر عَلَى سُلُوكِهِ وَشَخْصِيَّتِهِ وأَخْلاَقِهِ مَا لاَ يَخْفَى .

فَحِيْنَ يَتَشَبَّهُ الرَّجُلُ بِالأَنْثَى ، ويَلْبَسُ لِبَاسَهَا ، يَقْضِي عَلَى رُجُولَتِهِ الْحَقَّةِ ، ويُعْدِمُ شَهَامَتَهُ ، ولَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَلْ إِنَّهُ لَيَرِثُ مِن صِفَاتِ الأُنُوثَةِ ، وأَخْلَق النِّسَاءِ وَالتَّخَنَّثِ وَالْمُومُ إِلَى الرَّغْبَةِ فِي النَّسَاءِ وَالتَّخَنَّثِ وَالْمُومُ إِلَى الرَّغْبَةِ فِي النَّسَاءِ وَالتَّخَنَّثِ وَالْمُومُ إِلَى الرَّغْبَةِ فِي النَّسَاءِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّعْبَةِ فِي النَّمَاءِ ؛ ولِهَذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى : أَنَّه يَحْرُمُ علَى فَعْلِ الفَاحِشَةِ بِهِ ، كَمَا يُفْعَلُ بِالنَّسَاءِ ؛ ولِهَذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى : أَنَّه يَحْرُمُ علَى الوَلِيِّ أَن يُلْبِسَ الصَّبِيَّ لِبَاسَ النِّسَاءِ مِن حَرِيْرٍ وذَهَبِ وغَيْرِهِ ؛ لِمَا يَنْشَأُ عَلَيْهِ مِن صِفَاتِ أَهلِ التَّانِيْثِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : الاَّتَجَاهَاتِ الوطنيَّة في الأدب العربـيِّ المعـاصر (٢١٦/٢-٢١٧) ؛ بروتوكـولات حُكماء صُهْيُون (ص ١٤٦) ، تحت البروتوكول الثَّاني عشر .

 <sup>(</sup>۲) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (۸۰/٤) .
 وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ۱۳۳ وما بعدها) .

وَحِيْنَ يَتَشَبَّهُ الْمَسْلِمُ بِأَهْلِ الكِتَابِ مِن اليَهُودِ والنَّصَارَى ، أَو بِغَيْرِهِم مِن الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ يَضَعُ نَفْسَهُ مَوْضِعَ الذُّلِّ والمَهَانَةِ ، بَعْدَ أَنْ رَفَعَهُ اللهُ وأَعَزَّهُ بالإسْلاَمِ ، ويَرْجِعُ إِلَى الظُّلْمَاتِ بَعْدَ أَنْ أَخَرَجَهُ اللهُ مِنْهَا إِلَى النَّورِ والهِدَايَةِ ، وهَلْ يَرْضَى مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بهَذَا ؟! .

وحِيْنَ يَتَشَبَّهُ الْمُسْلِمُ بالفَسَقَةِ والْمُغَنَّيْنَ والسَفَلَةِ ، يَضَعُ نَفْسَهُ مَوْضِعَ الشَّكِ والتَّهْمَةِ ، ويَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِهِ وغِيْبَتِهِ ، والوُقُوعِ في عِرْضِهِ .

عِلاَوَةً عَلَى مَا يَلْحَقُهُ فِي جَمِيْعِ هَـذِهِ الأَحْـوَالِ فِي التَّشَـبُّهِ مِـنَ الإِثْـمِ والـوِزْرِ ، والوَزْرِ ، والوَغِيْدِ الشَّدِيْدِ فِي الدُّنيَا والأَخِرَةِ .

لَقَدْ ظَهَرَتْ بِشَكْلٍ مَلْحُوظٍ آثَارُ التَّشَبُّهِ وَمَفَاسِدُهُ عَلَى الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ ؛ مِنْ فَسَادٍ فِ اللَّحْلَقِ ، وتَأْلُهِ اللَّهَ عَلَيْلِ وَهَدْي فِ اللَّحْلَقِ ، وتَأْلُهِ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَدْي اللَّحْلَةِ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَهَدْي اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ، اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ، اللهِ اللهُ عَلَيْهِ ، واعْجَابٍ بِمَا هُم عَلَيْهِ ، والرَّعَةِ تَقْلِيْدِهِم فِي الجَرْي وَرَاء المَوْضَاتِ والمُودِيْلاَتِ وَالأَزْيَاءِ والهَيْنَاتِ .

نَعَمْ ! لَقَدْ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ، وَحَلَّتِ الكَارِثَةُ ، ووَقَعَ مَا حَذَّرَ مِنْهُ النِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ ، ونَهَاهُم عَنْهُ ؛ فَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بالنِّسَاءِ ، وتَشَبَّهُوا بأَعْدَاثِهِم الكَافِرِيْنَ فِي اللِّبَاسِ والْهَيْنَةِ والأَخْلاَق ، بَلْ حَتَّى فِي العِبَادَاتِ .

فإلَى مَتَى يَغْفَلُ الْمُسْلِمُونَ عَنْ هَدْي رَبِّهِم ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِم ﷺ ، وَيُحَالِفُونَ اللهُ ورَسُولَهُ إِلَى مَا يَنْهَوْنَهُم عَنْهُ ، وَحَتَّامَ يَسْفُلُ الْمُسْلِمُونَ فِي هَمِّهِم ؛ فَيَلْهَشُونَ وَرَاءَ أَعْدَائِهِم ، وَيَعُدُّونَ هَذِهِ المُسائِلَ مِنَ القُشُورِ التي لاَ دَحْلَ للدِّيْنِ فِيْهَا - كَمَا يَوْعُمُونَ - وَأَعْدَاؤُهُم دَائِماً هَمُّهُم فِي سُمُوقٍ ، وحَتَّامَ يَشْرَبُ الْمُسْلِمُونَ مِن قَي يَوْعُمُونَ مِن قَي يُوعُمُونَ مِن قَي أَعْدَائِهِم ، وَإِسْلاَمُهُم فِيْهِ أَحْلَى رَحِيْقٍ ؟!

إِنَّ فِي تَشَبُّهِ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِيْنَ بَأَعْدَائِهِم فِي اللّبَاسِ وَغَيْرِهِ دَلِيْلاً عَلَى ضَعْف ِالْـتِزَامِهِم وَسُلُوكِهِم ، وَتَحَلْحُلِ سِيْرَتِهِم ، وَضَيَاعِهِم بَيْنَ الأُمَمِ ؛ فَلاَ هُم مِنَ الأُمَّةِ التي وُلِدُوا فِيْهَا ؛ إِذْ لَمْ يُحَافِظُوا عَلَى مُشَخَصَاتِهَا ومُقَوِّمَاتِهَا ، وَلاَ هُم مِنَ الأُمَّةِ التي تَشَبَّهُوا بِهُمَا وَمُقَوِّمَاتِهَا ومُقَوِّمَاتِهَا ، وَلاَ هُم مِنَ الأُمَّةِ التي تَشَبَّهُوا بِهُمَا عَلَى مُشْخَصَاتِهَا ومُقَوِّمَاتِهَا ، وَلاَ هُم مِنَ الأُمَّةِ التي تَشَبَّهُوا بِهَا قَطْعًا ، حَتَّى لَيَصْدُقُ فِيْهِم قَوْلُ رَبِّهِم سُبْحَانَهُ وَتَعالَى : ﴿ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَنَوُلاَةً وَمَن يُصْلِلِ اللّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَيِيلًا لَيْنِكُ الْ اللهُ اللهِ اللهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَيِيلًا لَيْنَكُ اللهِ (١) .

قَالَ الأُسْنَاذُ أَبُو الأُعْلَى المَوْدُودِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا يَجِبُ أَنْ يَا عُذَهُ الْمَسْلِمُونَ عَنِ الأُمْمِ الأُحْرَى مِنَ الإنتَّاجِ: ﴿ وَلَكِنَّنَا إِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الجَوْهَرِيَّةِ ، وَرُحْنَا نَأَحُدُ عَنْ أُمَمِ الغَرْبِ مَلاَبِسَهَا ، وَطُرُقَهَا للمَعِيشَةِ ، الأُمُورِ الجَوْهَرِيَّةِ ، وَرُحْنَا نَأَحُدُ عَنْ أُمَمِ الغَرْبِ مَلاَبِسَهَا ، وَطُرُقَهَا للمَعِيشَةِ ، وَأَوْرَاتِهَا للأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، بِزَعْمِ أَنَّ فِيْهَا السِّرَّ لِنَحَاحِ بِلْكَ الأُمْمِ وَرُقِيِّهَا ، فَلاَ وَالشُّرْبِ ، بِزَعْمِ أَنَّ فِيْهَا السِّرَّ لِنَحَاحِ بِلْكَ الأَمْمِ وَرُقِيِّهَا ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ دَلِيلاً عَلَى غَبَاوَتِنَا ، وَبَلاَدَتِنَا ، وَحَمَاقَتِنَا ؛ فَهَلْ لأَحَدِ عِنْدَهُ العَقْلُ أَنْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ دَلِيلاً عَلَى غَبَاوِتِنَا ، وَبَلاَدَتِنَا ، وَحَمَاقَتِنَا ؛ فَهَلْ لأَحَدِ عِنْدَهُ العَقْلُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مَا أَحْرَزَهُ الغَرْبُ مِنَ التَّقَدُّمِ وَالرُّقِيِّ فِي مُحْتَلَفِ حُقُولِ الحَيَاةِ إِنْمَا يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مَا أَحْرَزَهُ الغَرْبُ مِن التَّقَدُّمِ وَالرُّقِي فِي مُحْتَلَفِ حُقُولِ الحَيَاةِ إِنْمَا يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مَا أَحْرَزَهُ الغَرْبُ مِنَ التَّقَدُمِ وَالرُّقِي قِلْ مَعْتَلَفِ مُعْتَلَفِ حُقُولِ الْحَيَاةِ إِنْمَا وَلِي المَّيْعِ وَالقَامِهُ بِالسِيَعِيْنِ وَالشَّوْرُ وَلَا لَعْرَامُ عَلَى عَبَالِ اللَّكِيْنِ وَالشَّوْرُ أَنَّ وَالمَّاعِ وَالمَعْمَلُ اللهَ عَلَى عَالَعَ وَلَا الْعَرْبُ عَلَى اللّهُ مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَ عَلَى الللللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ العَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَامِلُ ؟ المُنْ العَلْمُ العَلْمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ المَالِ ؟ اللهُ المَامِلُ ؟ اللهُ اللهُ

« إِنَّ الإِسْلاَمَ يُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ فِي لِبَاسِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْءٌ يُمَيِّزُهُم عَنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، حَتَّى لاَ يَشْتَبِهُوا بِهِم ، وَلاَ يَشْتَبِهُوا صُعُوبَةً فِي التَّعَـارُفِ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤٣. وانظر: القول المُبين في أخطاء المُصَلِّين (ص ١٨-١٩).

 <sup>(</sup>٢) الإسالامُ في مُواحَهةِ التَّحَدِّياتِ المُعَاصِرَةِ (ص ١٦٣ - ١٦٤).

بَيْنَهُم، وَتَبْقَى الحَيَاةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ بَيْنَهُم مُسْتَحْكِمَةً قَوِيَّةً . غَـيْرَ أَنَّ الإِسْلاَمَ مَا حَـدَّدَ لِهَذَا الغَرَضِ هَيْئَةً خَاصَّةً للّبَاسِ ، أو عَلاَمَةً مُحَدَّدَةً ، وَإِنَّمَا جَعَلَ العُـرْفَ العَـامَّ هُـو القَاضِي فِ هَذَا الشَّأَن .

وَقَدْ قَامَتْ الْحَرَكَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ فِي بِلاَدِ العَرَبِ ، فَمَا كَانَ النبيُّ ﷺ ، وَلاَ سَائِرُ الْمُسلِمِيْنَ يَلْبَسُونَ إِلاَّ اللَّبَاسَ الذي كَانَ رَائِحًا فِي بِلاَدِ العَرَبِ عَامَّةً » (١) . وَلَمْ يَكْتَفُ ﷺ بِذَلِكَ ، بَلْ حَذَّرَ مِن لِبَاسِ الكَافِرِيْنَ ، ونَهَى عَنْ لُبْسِهِ .

చితా చితా చితా

<sup>(</sup>١) الإسْلاَمُ في مُواجَهَةِ التَّحَدِّياتِ المُعَاصِرَةِ (ص ١٦٦).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ إِسْبَسالُ الرِّجَالِ فِي النَّيَابِ

وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول : تَعْرِيْفُ الإسْبَالِ لُغَهَ وَاصْطِلاَحَالَ الفَدع الأول : تَعْرِيْفُ الإسْبَالِ للرِّجَالِ ، وَبَيَانُ الحَدِّ الشَّرْعِيِّ الفوع الثانب: حُكْمُ الإسْبَالِ للرِّجَالِ ، وَبَيَانُ الحَدِّ الشَّرْعِيِّ للبِّاسِ الرَّجُل .

الفريع المثالث: الحِكَمُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ تَحْرِيْمِ الإسْبَالِ وبَيَانُ أَضْرَادِهِ. الفريع الدابع: الاسْتِثْنَاءَاتُ الوَادِدَةُ عَلَى حُكْمِ الإسْبَالِ للرِّجَالِ.

# الفَرْعُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ الإِسْبَالِ لُغَـةً واصْطِلاَحَـاً

## • أُوَّلاً : تَعْرِيْفُ الإِسْبَالِ لُغَةً :

قَالَ ابنُ فَارِسٍ - رحمه الله - : ﴿ السِّينُ ، وَالبَّاءُ ، واللَّهُ : أَصْلٌ وَاحِدٌ ؛ يَــدُلُّ عَلَى إِرْسَالِ شَيْءٍ ﴾ (١) .

وَأَسْبَلَ إِزَارَهُ : أَرْحَاهُ . وَأَسْبِلَ الْفَرَسُ ذَنَبَهُ : أَرْسَلَهُ . وَأَسْبَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَيْلَهَا : أَرْسَلَةُ وَرَاءَهَا . وَأَرْسَلَهُا إِلَى الأَرْضِ . والمُسْبِلُ : أَرْسَلَتُهُ وَرَاءَهَا . وَأَسْبَلَ فُلاَنْ ثِيَابَهُ : إِذَا طَوَّلَهَا ، وَأَرْسَلَهَا إِلَى الأَرْضِ . والمُسْبِلُ : هُوَ الذي يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ ، وَيُرْسِلُهُ إِلَى الأَرْضِ إِذَا مَشَى ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ - غَالِبَاً - هُوَ الذي يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ ، وَيُرْسِلُهُ إِلَى الأَرْضِ إِذَا مَشَى ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ - غَالِبَاً - كَبْرَاً وَاخْتِيَالاً (٢) .

#### \* \* \*

### • ثَانِياً : تَعْرِيْفُ الإسْبَالِ اصْطِلاَحَاً :

لاَ يَخْرُجُ المَعْنَى الاصْطِلاَحِيُّ للإِسْبَالِ عَنْ مَعْنَاهُ اللَّغَـوِيِّ ؛ فَالإِسْبَالُ اصْطِلاَحَاً هُو : إِرْخَاءُ الرَّجُلِ لِبَاسَهُ ، وَإِرْسَالُهُ ؛ ثَوْبَاً كَانَ ، أَو إِزَاراً ، أَو قَمِيْصاً ، أَو عَبَاءَةً ، أَو سَرَاوِيْلَ ؛ بِحَيْثُ يَتَجَاوَزُ الحَدَّ المُقَدَّرَ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ ؛ وَهُوَ الكَعْبَانِ (٣) .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللّغة (١٢٩/٣) ، ( سبل ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (١٦٣/٦)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٠٦/٢)؛ المعجم الوسيط (١٠٦/٦)، جميعها (سبل).

<sup>(</sup>٣) انظرِ قريباً من هذا: الإسبالِ لغير الخيلاء (ص ١٨، ١٩).

والكُّعْبَانِ : هُمَا العَظْمَانِ النَّاتِقَانِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ عَنِ القَدَمِ مِن الجَنْبَيْنِ .

انظر : لسَان العرب (٢ أ /٨ ٠١) ؛ النهاية في غريب الحُديث والآثر (٤ /٤ ٥٠) ، 🗢

# الفَرْغُ الثَّانِي حُكْمُ الإِسْبَالِ للرِّجَالِ وَبَيَانُ الحَـدِّ الشَّرْعِيِّ لِلبَاسِ الرَّجُلِ

• اتّفَقَ الفُقُهَاءُ عَلَى تَحْرِيْمِ الإسْبَالِ إِذَا كَانَ للخُيلَاءِ وَالعُحْبِ ، والكِبْرِ والإعْرَاضِ عَنْ نُصُوصِ الشَّارِعِ في ذَلِكَ ، لاَ خِلاَف بَيْنَهُم في ذَلِك ، بَلْ عَدَّهُ جُمْهُورُهُم مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ ؛ لِمَا وَرَدَ في حَقِّ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ مِنَ الوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ (١).

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الإِسْبَالُ لِغَيْرِ الخُيلاءِ، وَإِنَّمَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الرَّجُلُ الكَعْبَيْسِنِ، ويُرْخِيْهِ مُحَارَاةً لِهَوَاهُ أَو للعُرْفِ أَو تَسَاهُلاً، أَو لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ فَهُو مَحَلُّ خِلاَفٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ عَلَى رَأْيْنِ مَشْهُورَيْنِ ؛ مِنْهُم مَنْ حَرَّمَهُ ، ومِنْهُم مَنْ كَرِهَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ عَلَى رَأْيْنِ مَشْهُورَيْنِ ؛ مِنْهُم مَنْ حَرَّمَهُ ، ومِنْهُم مَنْ كَرِهَةُ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهِ فَقَطْ (٢) ؛ إِلاَّ أَنَّ الجَمِيْعَ مُتَفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ كُلِّ مَا زَادَ عَنِ الْحَاجَةِ والمُعْتَادِ الشَّرْعِيِّ مِنَ اللَّبَاسِ طُولًا وَسَعَةً ، وأَنَّ النَّهُي عَنِ الإَسْبَالِ خَاصَّ بالرِّجَالِ دُونَ النَّسَاءِ ، وأَنَّ إِلْسَاءِ الْحَرَائِرِ (٣) .

<sup>⇒ (</sup>كعب) ؛ ابن العربي ، أحكام القرآن (٧٤/٢) ؛ عند تفسير الآية السادسة من المائدة .

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى الهنديَّة (٣٣٣/٥) ؛ المنتقى شرح الموطَّأ (٢٢٦/٢) ؛ عقد الجوآهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣٢/٣) ؛ المجموع شرح اللهَذَّب (٣٣٨/٤) ؛ روضة الطالبين (١/٥٧٥) ؛ المغني (٢٩٨/٢) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٧/١) .

<sup>(</sup>٢) الْمَكْرُوهُ تَنْزِيْهَاً: هُو مَا طَلَبَ الشَّارِعُ مِنَ الْمُكَلَّفِ الكَفَّ عَنْهُ ، لاَ عَلَى سَبِيْلِ الحَتْمِ وَاللَّرُومِ ؛ فَيَكُونُ تَرْكُهُ أُولَى مِنْ فِعْلِهِ . انظر : رد المحتار على اللَّرُ المحتار (١٣١/١) ؛ د. محمد البرديسي ، أصول الفقه (ص ٧٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : إكمال المعلم بفوائــد مســلم (٩٨/٦) ؛ الاسـتذكار (١٩٠/٢٦) ؛ ابـن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٢٧٤/١٠) ؛ نيل الأوطار (١٣٤/٢) .

### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ الإِسْبَالَ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ مُطْلَقًا ؛ لِقَصْدِ الخُيَلاَءِ كَـانَ ، أَو لِغَيْرِ ذَلِكَ ، إِلاَّ في الحَرْبِ ، أَو يَكُونُ ثَمَّ حَاجَةٌ تَدْعُو إِلَيْهِ مِن مَرَضٍ وَنَحْوِهِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ، وَاخْتَارَهُ القَاضِي عِيَاضٌ وابنُ العَرَبِيِّ مِنَ المَالِكِيَّةِ ، وإِلَيْهِ مَالَ ابنُ حَجَرِ العَسْقَلَانِيُّ - رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ - (١) .

### القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ الإِسْبَالَ للرِّجَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ للِخُيَلاَءِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ لاَ تَحْرِيْمٍ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، والمَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، وهُوَ المَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ <sup>(٢)</sup> .

## \* الأدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ تَحْرِيْمِ الإِسْبَالِ إِذَا كَانَ للخُيَلاَءِ :

ا\_ قَــوْلُ اللهِ تَبـــارَكَ وَتَعَــالَى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ آلِجِبَالَ طُولَا إِنَّ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتُنْهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: الآداب الشرعيَّة (۳/۲۶)؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجع من الخلاف (۲۰۱/۱)؛ حارضة حاشية الرَّوض المربع (۱۰۱/۱)؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۰۱/۳)؛ عارضة الأحوذي شرح حامع الترمذيِّ (۲۳۷/۷)؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۰۵/۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتساوى الهنديَّة (٣٣٣/٥) ؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣٣/٢٥) ؛ المعونة على النُتف في الفتاوى (١/ ٢٥) ؛ المنتقى شرح الموطَّأ (٢/٥٢٠-٢٢٦) ؛ المعونة على مذهب عالم المدينة (٣/ ١٧٢٠- ١٧٢١) ؛ المجمسوع شرح المُهذَّب (٣٣٨/٤) ؛ روضة الطالبين (١/٥٧٥-٧٥) ؛ المغني (٢/٩٨٢) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجع من الخلاف (٢٧٧/١) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٧٧/١) .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٧-٣٨.

لَا يُحِبُ كُل مُحْنَالٍ فَخُورٍ (إِنْ تُصَعِّر خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ
 لَا يُحِبُ كُل مُحْنَالٍ فَخُورٍ (إِنْ يُكَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَالٍ فَخُورٍ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَالْآيَتَانِ تَنْهَيَانَ عَنِ الْخَيَلاَءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَجْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّنُـوبِ الْمُهْلِكَـةِ ، اللهُوْجَبَةِ لِغَضَبِ اللهِ تَعَالَى وكُرْهِهِ (٢) .

٣\_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
(مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِيقَىْ ثَوْبِي يَسْتَرْ حِي ، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ؟.

عَنْ هُبَيْبِ بْنِ مُغْفِلِ الْغِفَارِيِّ (<sup>1</sup>) - رضي الله عنه - أَنْهُ رَأَى مُحَمَّدَاً اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

(١) لقمان: ١٨.

(٢) انظر: ابن العربيِّ ، أحكام القرآن (٢٠٢/٣ ، ٥٣٠) .

(٣) رواه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة ، باب لو كنت مُتَّخذًا خليلاً ، ح (٣٦٦٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحبح البخاريِّ (٢٣/٧) . ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزِّينة ، باب تحريم حَرِّ النَّوب خُيلاَء ، وبيان حَدِّ ما يجوزُ إرخاؤه إليه وما يُسْتَحَبُّ ، ح [٢٦] (٢٠٨٥) ، شرح النوويِّ على صحبح مسلم ، المجلد الخامس (٢٠٨٥) - ٢٥١).

(٤) هو هُبَيْبُ بنُ عُمَرَ بنِ مُغْفِلِ الغِفَارِيُّ ، صحابيٌّ حليلٌ ، كان بالحبشَةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهَاحَرَ ، وشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ ، ثُمَّ سَكَنَهَا ، واعْتَزَلَ فِي الفِتنَـةِ بَعْدَ مَقْتَـلِ عُنْمَـانَ فِي وَادٍ بَيْـنَ مَرْيُـوطَ والفَيْوم بمِصْرَ ، فُنُسِبَ ذَلِكَ الوَادِي إِلَيْهِ فِيْمَا بَعْد .

انظر تَرجَمته في : [ الاستيعاب في مُعرفة الأصحاب (١٥٤٨/٤) ، رقم (٢٧٠٢) ؛ الإصابة في تمييز الصحابة (٢١٥/٦) ، رقم (٨٩٥٦) ] .

(٥) هُو مُحمَّدُ بنُ عُلْبَةَ القُرَشِيُّ ، لَهُ صُحْبَةٌ ، عِدَادُهُ فِي المِصْرِيِّيْنَ .

انظر ترجمت في : [ الإصابة في تمييز الصحابة (٢٢/٦) ، رقم (٧٨١١) ؛ أسد الغابة (٥/٥٠-١٠٦) ، رقم (٤٧٥٥) ] .

يَقُولُ : ﴿ مَنْ وَطِئَهُ خُيلاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ ﴾ (١) .

• وعَن شُعْبَةَ بنِ الحَجَّاجِ - رحمه الله - قَالَ : لَقِيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ (٢) عَلَى فَرَسٍ وَهُو يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَنِي ، فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَا للهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَا للهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَا للهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِي الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ : أَذَكَرَ إِزَارَهُ ؟ قَالَ : مَا خَصَّ إِزَارًا وَلاَ قَمِيصًا (٣) .

فَهَذِهِ الأَحَادِيْثُ صَرِيْحَةٌ فَي تَحْرِيْـم جَرِّ الرِّجُـلِ ثِيَابَـهُ خُيَـلاَءَ ، وأَنَّ ذَلِـكَ مِـنَ الكَبَائِرِ المُهْلِكَةِ ، والذُّنُوبِ المُوْبِقَةِ التِي لاَ يَرْحَمُ اللهُ تَعَالَى فَاعِلِهَا يَوْمَ القِيَاسَـةِ ، وَلاَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في مسند المكيِّين ، عن هُبَيْبِ بنِ مُغْفِل ، ح (١٥٦٠٥) ، وقال مُحَقَّقُوا المسند: « إِسَنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْحُيْن ، غَيْرَ أَسْلَمِ أَبِي عِمْرَانَ ؛ وهُـو اللهِ بنِ اللهُ يَزِيْدِ التَّحِيْبِيُّ ، فَقَدْ رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السَّننِ خَلا ابنَ مَاجَةَ ؛ وهُو ثِقَةٌ . وعَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ ؛ مِن رِحَالِ النَّسَائِيِّ ، وقَدْ تُوبِعَ » ا هـ ، ولَهُ شَوَاهِدُ عِنْدَ أَحْمَدَ ، ح (١٥٦٠٦) ، أَحْمَد بن حنبل (٢٤/٣٤-٣٧٢) .

وأخرجه الهيثميُّ في كتاب اللَّباس ، باب في الإزار وموضعه ، وقال : « رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وأَبُو يَعْلَى ، والطَّبَرَانِيُّ ، وَرِحَالُ أَحْمَدُ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، خَلاَ أَسْلَمَ أَبَا عِمْرَانَ ؛ وَهــو ثِقَـةٌ » ا هـ . بحمع الزِوائد ومنبع الفوائد (١٢٤/٥-١٢٥) .

وأورَدَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرَ فِي الإصابةِ فِي تمييز الصحابة فِي ترجمة محمَّدِ بن عُلْبَـةَ (٢٣/٦) ، وقالَ : « وَهَذَا الحَدِيْثُ صَحَابِيٍّ مَعْرُوفٌ بِهَذَا الحَدِيْثِ » ا هـ .

 <sup>(</sup>٢) هُو مُحَارِبُ بنُ دِثَارِ بنِ كُرْدُوسَ بنِ قِرْوَاشَ بنِ حَعُوْنَةَ بنِ سَلَمَةَ بنِ صَخْرِ بنِ تَعْلَبَةَ السَّدُوسِيُّ الْكَوْفُ الْقَاضِي ، مُخْتَلَفُ فِي كُنْيَتِهِ ، تَابِعِيٌّ حَلِيْلُ ، كَانَ إِمَامَا فَقِيْهَا حَلِيْمَا صَبُورًا سَخِيًّا رَاهِدًا شُحَاعًا ، ذُو بَيَان وَتَوَاضُع ، وَلَي قَضَاءَ الكوفَةِ لِخَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الفَيْسُرِيِّ ، مَاتَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَمِئَةً عَلَى الصَّحِيْحِ .

انظر تُرجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٩/٤) ؛ سُير أعلام النبلاء (٢١٧/٥-٢١٩) ، رقم (٨٩) ] .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب من حَرَّ ثوبَهُ من الخُيلاءِ ، ح (٧٩١٥) ، ابن
 حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٦٩/١٠) .

يَنْظُرُ إِلَيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ ؛ لِكَوْنِهَا تَنَمُّ عَنِ الكِبْرِ والعُجْبِ والخَيْلاَءِ ، وَمَنْ هذِهِ حَالُهُ مَعَ ا للهِ تَعَالَى وَمَعَ خَلْقِهِ حَقِيْقٌ بَأَنْ يُعَاقَبَ بمِثْل هذِهِ العُقُوبَةِ الرَّادِعَةِ <sup>(١)</sup>.

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رحمه الله - : ﴿ الكَبِيْرَةُ الخَامِسَةُ والخَمْسُونَ : إِسْبَالُ الإِرَارِ والنَّوْبِ واللَّبَاس والسَّرَاوِيْلِ ؛ تَعَزَّزًا وعُجْبًا ، وفَخْرًا وخُيلاَءَ ﴾ (٢).

وَهِي عَامَّةٌ ؛ تَشْمَلُ حَمِيْعَ النَّيَابِ التِي يَلْبَسُهَا الرَّجُلُ ؛ إِزَارًا كَانَتْ أَو سَرَاوِيْلَ أَو قَمِيْصًا ، أَو رِدَاءًا ، أَو عَبَاءَةً ، أَو غَيْر ذَلِكَ (٣) .

لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ الْإِسْـبَالُ فِي الْإِزَارِ ، وَالْقَمِيصِ ، وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ حَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلاَءَ لَمْ يَنْظُـرِ اللهُ إِلَيْـهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (<sup>4)</sup>.

- ثَانِيَاً: أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ عَلَى تَحْرِيْمِ الإسْبَالِ مُطْلَقًا وَلَو لَمْ يَكُنْ للخَيلاَءِ: أ) الأَدِلَّهُ السَّابِقَهُ الدَّالَةُ عَلَى تَحْرِيْمِ الإَسْبَالِ للخُيلاَءِ (°).

والوَجْهُ مِنْهَا : أَنَّ النِيَّ عَلَيْ جَعَلَ الإِسْبَالَ للخُيلَاءِ مِن الذَّنُـوبِ الْمَتَوَعَّدِ عَلَيْهَا بِالنَّارِ ، والبُعْدِ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ وعَطْفِهِ وَنَظَرِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ لأَنَّ التَوَعَّدَ بالنَّارِ والطَّرْدِ مِنَ الرَّحْمَةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى كَبِيْرَةٍ عَظِيْمَةٍ ، وَأَمْرٍ مُحَرَّمٍ ؛ والإِسْبَالُ يَسْتَلْزِمُ مَنَ الرَّحْمَةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى كَبِيْرَةٍ عَظِيْمَةٍ ، وَأَمْرٍ مُحَرَّمٍ ؛ والإِسْبَالُ يَسْتَلْزِمُ النَّيْلاَءَ؛ لأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ حَرَّ الثَّوْبِ ، وحَرُّ الثَّوْبِ يَسْتَلْزِمُ الخُيلَاءَ ، مِمَّا يَدُلُ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الكبائر (ص ١٧٨). وانظر: الزُّواحر عن اقتراف الكبائر (١٢٨/١-١٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٨/٦) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٨٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٠٧-٧٠٧).

تَحْرِيْمِ الإِسْبَالِ مُطْلَقًا ، وَأَنَّ التَّقْبِيْدَ بالجَرِّ بَطَرَاً خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ ، فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ ، بَلْ يَحْرُمُ الإِسْبَالُ لِخُيلاَءَ كَانَ أَو لِغَيْرِهَا <sup>(١)</sup> .

وَقَدْ نَصَّ النبيُّ ﷺ عَلَى أَنَّ الإِسْبَالَ مِنَ المَحِيْلَةِ ، وَلَو لَمْ يَقْصِدْهَا الْمُسْبِلُ ؛ فَمِنْ ذَلِكَ :

ا\_ مَا رَوَاهُ أَبُو جُرَيٌ حَابِرُ بْنُ سُلَيْمٍ - رضي الله عَنهُ - قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ ، لاَ يَقُولُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟! قَالُوا : هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ ، قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللهِ ! مَرَّتَيْنِ . قَالَ : «لاَ مَنَاكُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ » . قَالَ : رَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ » . قَالَ : مَنُولُ اللهِ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ » . قَالَ : هُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : « أَنَا رَسُولُ اللهِ النّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرَّ فَدَعَوْنَهُ وَلَا مَن وَإِنْ أَصَابَكَ ضُرَّ فَدَعَوْنَهُ أَنْبَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ كَثْنَ مَا مَنْ فَكَالَ : « لاَ كَثْنَ مَا مَنْ فَعُولُ وَأَنْ مَن الْمَعْرُوفِ ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخِلْكَ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إِلَيْ وَجُهُكَ ؛ إِنَّ مَنْ الْمَعْرُوفِ ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخِلْكَ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ ؛ إِنَّ السَّقَ ؛ فَإِنْ اللهَ لاَ يُحِيراً وَلا شَاةً . وَإِن اللهُ وَإِلَى اللهَ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَالِكَ وَإِنّا اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَاللهُ وَإِلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِكَ عَلَيْهِ » فَإِنْمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ » فَإِنْمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ » فَإِنْمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ » . (\*) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، بـاب مـا حـاء في إسـبال الإزار ، ح (٤٠٧٨) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٩٣/١١) . والترمذيُّ في كتاب الاستئذان ، باب مـا حـاء في كراهية أن يقول : عليك السلام مُبتدئاً ، ح (٢٧٢٢) ، وقـال : «هَـذَا حَديثٌ حَسَنُ صَحِيْحٌ » ا هـ . الجامع الصحيح (٦٨/٥) .

وقال النوويُّ في رياض الصَّالحين : « رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والترمذيُّ بإسْنَادٍ صَحِيْحٍ » ا هـ . 🗢

وَهُو نَصٌّ فِي التَّحْذِيْرِ مِنَ الإِسْبَالِ مُطْلَقًا ۚ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مِنَ المَخِيْلَةِ ، وا للهُ تَعَالَى لاَ يُحِبُّ المَخِيْلَةِ .

والظَّاهِورُ مِنْ سِيَاقِ الحَدِيْثِ أَنَّ عَمْرًا لَمْ يَقْصِدِ الْخَيَالِاءَ (٢) ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ

ت نزهة المتقين شرح رياض الصَّالحين (٥٠٠/١) ، ح (٧٩٦) . وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٧/٥١٥-٥١٦) ، ح (٤٠٨٤) . وأخرجهُ البخاريُّ في الأدب المُفْرَدِ ، باب الاحتباء ، ح (١١٨٢) ، وصحَّحه الألبانيُّ في تعليقه عَلى الأدب المُفْرَدِ (ص ٤٣٢) .

<sup>(</sup>١) رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ وَأَحْمَشُ السَّاقَيْنِ: دَقِيْقُهُمَا. انظر: النهايـة في غريب الحديث والأثر (٤٢٣/١) ؛ لسان العرب (٣٢٤/٣ -٣٢٥) ، (حمش).

 <sup>(</sup>٢) أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في المعجم الكبير ح (٧٩٠٩).
 والهَيْنَمِيُّ في اللّباس ، باب في الإزار وموضعه ، وقال : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بأَسَانِيْدَ ، وَرِحَالُ أَحَدِهَا ثِقَاتٌ » ا هـ . بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٤/٥).
 وقال الشَّوكانيُّ : « رِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ . نيل الأوطار (١٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) أنظر : ابن حجر ، فتع الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/٢٧٥) .

أَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَأَنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يُحِبُّ المُسْبِلِيْنَ ، وَأَخَذَ ﷺ يَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ تَوْبِـهِ ، وَيَتَوَاضَعُ للهِ سُبْحَانَهُ ؛ لِيُشْعِرَهُ بأَنَّ الإسْبَالَ مِنَ المَخِيْلَةِ .

## - وَاعْتُرضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَلَائِنِ الْحَدِيْثَيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا بِمَا يَلِي:

أَوَّلاً : القَوْلُ بِأَنَّ كُلَّ إِسْبَالٌ مِنَ المَخِيْلَةِ أَخْذَاً بِظَاهِرِ حَدِيْثِ جَابِرٍ تَسرُدُهُ الضَّرُورَةُ؛ فِإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُسْبِلُ إِزَارَهُ ، مَعَ عَدَمٍ خُطُورِ الْخَيَلاَءِ بِبَالِهِ (١) .

ُ لَانِيَا ۚ: أَنَّ قَوْلَ النِيِّ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ : ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلاءً ﴾ (٢) . يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْبَلَ لِغَيْرِ الخُيلاَءِ لَيْسَ دَاخِلاً فِي الوَعِيْدِ <sup>(٣)</sup> .

قَالِظًا : حَدِيْثُ أَبِي أَمَامَةَ غَايَةُ مَا فِيْهِ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ اللهَ تَعَـالَى لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ ، لاَ أَنَّ الإِسْبَالَ مِنَ المَحِيْلَةِ (<sup>1)</sup> .

### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُومٍ :

أَوَّلُهَا : أَنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ نَصِّ صَرِيْحٌ فِي أَنَّ الإِسْبَالَ يَسْتَلْزِمُ المَحِيْلَةَ ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَلاَ فَرْقَ حِيْنَتِذٍ بَيْنَ مَنْ قَصَدَهَا وَمَنْ لَمْ يَقْصِدُهَا ؛ لأَنَّ النَّتِيْحَةَ وَاحِدَةٌ. « وَلاَ يَحُوزُ للرَّحُلِ أَنْ يُحَاوِزَ بِنَوْبِهِ كَعْبَهُ ، وَيَقُولُ : لاَ أَحُرُهُ خُيلاءَ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا ؛ إِذْ حُكْمُهُ أَنْ يَقُولُ : لاَ أَمْتَشِلُ ، والحَالُ دَالٌ عَلَى النَّهْيَ قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا ؛ إِذْ حُكْمُهُ أَنْ يَقُولُ : لاَ أَمْتِشِلُ ، والحَالُ دَالٌ عَلَى النَّهْيَ قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا ؛ إِذْ حُكْمُهُ أَنْ يَقُولُ : لاَ أَمْتِشِلُ ، والحَالُ دَالٌ عَلَى النَّهُمِي قَدْ تَنَاوَلَهُ لَا لَهُ اللَّهُ الْ يَقُولُ : لاَ أَمْتِشِلُ ، والحَالُ دَالٌ عَلَى النَّهُمْ » (°) .

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (١٣٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) ، (٤) انظر : نيل الأوطار (١٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) ابن قاسم ، الإحكام شرح أصول الأحكام (١٦٩/١-١٧٠) .

وَثَانِيْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَهِدَ لأَبِي بَكْرٍ بأَنَّهُ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ خُيلاَءَ ، فَمَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَالَ شَهَادَةً كَهِذِهِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ؟! لا سِيَّمَا وَقَدْ نَهَى النِيُّ ﷺ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَن الإِسْبَالِ مُطْلَقًا ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنَ المَخِيْلَةِ ! مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمُ لَمْ تَخْطُرِ الخُيَلاَءُ بِبَالِهِ (١) .

وَثَالِثُهَا : أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مُسْلِمٌ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَةً يُسْبِلُ ثِيَابَهُ وَلَو لِغَيْرِ الخُيَـلاَءِ ، وَهُـوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ لاَ يُحِبُّهُ لإِحْلِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُصِرُّ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعْرِضُ عَنْ أَسْبَابِ مَحَبَّةِ اللهِ ، وَيَتَعَاطَى أَسْبَابَ بُغْضِهِ ، ثُمَّ يَطْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي النَّحَاةِ !!

بى الأَحَادِيْثُ الْمُتَوَعَّدُ فِيْهَا بِالنَّارِ أَو العَذَابِ الأَلِيْمِ عَلَى الإِسْبَالِ مُطْلَقًا مِن غَيْرِ تَفْرِيْقِ بَيْنَ الخَيلاَء وغَيْرِهَا ؛ وَمِنْهَا :

﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ﴾ (٢) .

والمُرَادُ مِنَ الْحَدِيْثِ: أَنَّ هَذَا المُوْضِعَ الذي يَنالُهُ الإِزَارُ مِنْ أَسْفَلِ الكَعْبَيْنِ فِي النّارِ ، فَكَنّى بالنّوْبِ عَن بَدَنِ لاَبِسِهِ ؛ وَمَعْنَاهُ : أَنَّ السَدَي دُوْنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ القَدَمِ يُعَذَّبُ بالنّارِ عُقُوبَةً لَهُ ؛ وَهَذَا مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشّيْءِ باسْمٍ مَا حَاوَرَهُ أَو حَلَّ فِيْهِ ، وَهُو مَعْرُوفَ فِي كَلامِ العَرَبِ . أو التّقْدِيْرُ أَنَّ لاَبِسَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فِي النّارِ ؛ وَهُو مَعْرُوفَ فِي كَلامِ العَرَبِ . أو التَّقْدِيْرُ أَنَّ لاَبِسَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فِي النّارِ ؛ يَدُلُ عَلَى هذَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ قَسَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ النّارِ » يَعْلَى هذَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ العَزِيْزِ مِنَ الإِزَارِ فِي النّارِ » : أَمِنَ الإِزَارِ ، أَمْ مِنَ القَدَمِ ؟ النّبِي عَلِيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النّارِ » : أَمِنَ الإِزَارِ ، أَمْ مِنَ القَدَمِ ؟

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع فتـاوى ورسـائل ابــن عثيمــين (۳۰۷/۱۲–۳۰۸) ؛ فتــاوى إســـلاميَّة (۲۳۰/٤) .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النَّار ، ح (٥٧٨٧) ،
 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٦٨/١٠) .

قَالَ : ﴿ وَمَا ذَنْبُ الإِزَارِ ؟! ﴾ (١) .

وَيُوَيِّدُ هَذَا رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ – رضي الله عَنْهُ – قَالَ : قَــالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » <sup>(۲)</sup> .

« بِزِيَـادَةِ فَـاءٍ ؛ وَكَأَنَّهَـا دَخَلَـتُ لِتَضْمِيْنِ ( مَـا ) مَعْنَـى الشَّـرْطِ ؛ أَيْ مَـا دُوْنَ الكَعْبَيْنِ مِنْ قَدَمٍ صَاحِبِ الإزَارِ المُسْبِلِ فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى فِعْلِهِ » <sup>(٣)</sup> .

وَلاَ يَمْنَعُ هَذَا مِنْ حَمْلِ الحَدِيْثِ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ فَتَكُونُ النِّيَابُ الَّيَ أَسْفَلَ مِن بَابِ الكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ ؛ أَيْ مَعَ أَسْفَلِ الكَعْبَيْنِ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ ؛ ويَكُونُ هَـذَا مِن بَابِ قَـوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ تَعَالَى عَنْ ابنِ عُمَرَ – قَـوْلِ اللهِ تَعَالَى عَنْهُما – قَالَ : كَسَانِي رَسُولُ اللهِ يَنْ فَيْطِيَّةً ، وَكَسَا أَسَامَة حُلَةً رضي الله تَعَالَى عَنْهُما – قَالَ : كَسَانِي رَسُولُ اللهِ يَنْ فَيْطِيَّةً ، وَكَسَا أَسَامَة حُلَةً سِيرَاءَ ، قَالَ : فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ ، فَحَاءَ فَا خَذَ بِمَنْ كِبِي ، وَقَالَ : « يَا ابْنَ عُمْرَ اللهِ مَنْ النَّيَابِ فَفِي النَّارِ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَقِيْلٍ : فَعَيْلٍ : فَمَرَ النَّيَابِ فَفِي النَّارِ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ : فَرَانِي قَدْ أَسْبَلْتُ ، فَحَاءَ فَا خَذَ بِمَنْكِبِي ، وَقَالَ : « يَا ابْنَ عُمْرَ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ : فَمَرَ النَّيَابِ فَفِي النَّارِ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ : فَرَانِي عَمْرَ النِّيَابِ فَفِي النَّارِ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ : فَرَانِي عَمْرَ النِّيَابِ فَفِي النَّارِ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ : فَرَانِي نَصْفُ السَّاقِ (\*) .

<sup>(</sup>۱) أَحرَحَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كتــاب الجـامع ، بـاب إسـبال الإزار ، ح (۱۹۹۹۱) ، عَـنْ عَبْـدِ العَرِيْزِ بنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَذَكَرَهُ ، المُصَنَّف (۸٤/۱۱) .

وإسْنَادُهُ حَسَنٌ :

عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ : صَــدُوقٌ مُحْتَلَفٌ فِي تَوْيُنِيْقِهِ ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الإمـامُ المُنْـذِرِيُّ أَنَّ الجُمْهُورَ عَلَى تَوْيُنِيْقِهِ . وقد سَبَقَتْ تَرَجَمَتُهُ (ص ٤٨٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) كتاب الزّينة ، باب ما تحست الكعبين من الإزار ، ح (٥٣٣٠) ، سنن النسائيّ (٢) (١٥١/٨).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٢٦٩/١٠) .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٩٨. وانظر: معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٨٣/٤)؛ ابن حجر، فتمح البناري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٦٨/١٠-٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أَحَمُدُ في مسند المكثرين من الصَّحابة ، عن عبدِ اللهِ بن عُمَر ، ح (٧٢٧٥) ، 🗢

\* وَمَا قِيْلَ فِي الإِزَارِ فَهُو فِي القَمِيْصِ والسَّرَاوِيْلِ وسَائِرِ مَا يُلْبَسُ مِنَ النِّيَابِ (''؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ – رضي الله عنه – قَالَ : ﴿ مَا قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي القَمِيْصِ ﴾ ('') .

وعَلَى هَذَا تَدُلُّ تَرْجَمَةُ البُحَارِيِّ - رَحِمَهُ الله - عَلَى الحَدِيْثِ - ؛ حَيْثُ قَالَ : « بَابٌ : مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُو فِي النَّارِ » . قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ - : « قَوْلُهُ : ( بَابٌ ) : بالتَّنُويْنِ ، ( مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُو فِي النَّارِ ) : كَذَا أَطْلَقَ فِي التَّرْجَمَةِ وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِالإِزَارِ ، كَمَا فِي الخَبَرِ ؛ إِشَارَةً إِلَى التَّعْمِيْمِ فِي الإَرْارِ والقَمِيْصِ وغَيْرِهِمَا » ( ) .

وقَالَ مُحَقِّقُوا المُسنَدِ: « صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ؛ وهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مِن أَحْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ عَقِيْلٍ ، وقَدْ سَلَسْفَ الكَلاَمُ فِيْهِ فِي الرَّواَيَةِ رَقِيم (١٩٣٥) . وبَقِيَّةُ رِحَالِ الإسْنَادِ ثِقَاتٌ » أهد . قالَ السَّنْدِيُّ : « قَوْلُهُ : يَتْزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ : هَكَذَا هُو المَسْهُورُ فِي ثِقَاتٌ » أهد . وقالَ أهلُ العَرِيْبِ : والصَّوابُ : يَأْتَزِرُ ؛ لأَنَّ الهَمْزَةَ لاَ تُدْعَمُ فِي التَّاءِ فِي كَتَب الحَدِيْثِ . وقالَ أهلُ العَرِيْب : والصَّوابُ : يَأْتَزِرُ ؛ لأَنَّ الهَمْزَة لاَ تُدْعَمُ فِي التَّاءِ فِي بَابِ الأَفْعَال » اهد . مسند الإمام أحمد بن حنبل وتعليق المُحققين عَلَيْه (٢١/١٠) . ورَوَاهُ الهَيْشِيقُ فِي كتاب اللّباس ، باب في الإزار ومَوْضِعِه ، وقَالَ : « لَهُ أَحَادِيْثُ فِي ورَوَاهُ الْهَيْقِ عَنْدٍ هِذَا السِّياق . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو يَعْلَى بِبَعْضِهِ ... وفي إِسْنَادِ أَحْمَدُ : عَبْدُ اللهِ النَّوائِد ومنبع الفوائد (١٢٣٥ ) . الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٣٥ ) .

وعبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عَقِيْلِ بنِ أَبسي طَالِبٍ ، أَبـو مُحمَّدِ اللّذَنِيُّ : تَـابِعِيُّ صَـدُوقٌ ، في حَدِيْنِهِ لِيْنٌ ، مِنَ الرَّابِعَةِ ، مَاتَ بَعْدَ الأَرْبَعِيْن .

<sup>[</sup> تقريب التهذيب (ص ٢٦٤) ، رقم (٣٥٩٢) ] .

<sup>(</sup>١) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٨/٦)؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البحاريِّ (٨١/٩) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٧٣/١٠) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب اللباس ، باب ما في قُدر مَوْضِع الإزَارِ ، ح (٤٠٨٩) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٠٤/١١) . وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٦٨/١٠) .

قَالَ ابنُ بَطَّالُ - رحمه الله - : «قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنْمَا حُصَّ الإِزَارُ بِالذِّكْرِ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - والله أَعْلَمُ - لأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي عَهْدِهِ عَلَيْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الأُزُرَ وَالأَرْدِيَةَ ، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاسُ المُقطَّعَاتِ ، وَصَارَ عَامَّةُ [ لِبَاسِهِم ] القُمُصُ الأُزُرَ وَالأَرْدِية ، فَلَمَّا لَبِسَ النَّاسُ المُقطَّعَاتِ ، وَصَارَ عَامَّةُ [ لِبَاسِهِم ] القُمُصُ والدَّرَارِيْعُ كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الإِزَارِ ، وَأَنَّ النَّهْي عَمَّا جَاوَزَ الكَعْبَيْنِ مِنْهَا دَاحِلٌ فِي وَالدَّرَارِيْعُ كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الإِزَارِ ؛ إِذْ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَاثَلَةِ ، وَهَذَا هُوَ القِيَاسُ الصَّحِيْحُ . اهـ

قَالَ الْمُؤَّلِفُ : هَذَا طَرِيْقُ القِيَاسِ لَوْ لَمْ يَـأْتِ بِـهِ نَـصٌّ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَـا ، وقَـدْ تَقَدَّمَ حَدِيْثُ ابنِ عُمَرَ فِي هَذَا البَـابِ ؛ أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ قَـالَ : ﴿ مَنْ جَـرَّ ثَوْبَـهُ مِـن مَحِيْلَةٍ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ (١) . فَعَمَّ جَمِيْعَ النِّيَابِ ﴾ (٢) .

إضافَةً إِلَى تَصْرِيْحِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِوُقُوعِ الإِسْـبَالِ فِي غَيْرِ الإِزَارِ مِـنَ النَّيَـابِ ؟ كَالقَمِيْصِ ، وليَتَحَاوَزُ بِهِ الحَدُّ الْمُقَــدَّرُ وَلُكَ مِمَّا يُلْبَسُ ، وليُتَحَاوَزُ بِهِ الحَدُّ الْمُقَــدَّرُ وَهُوَ الكَعْبَان .

فَعَن ابنِ عُمَرَ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « الإِسْبَالُ فِي الإِنْ اللهُ إِلَيْهِ يَـوْمَ الإِنْ اللهُ إِلَيْهِ يَـوْمَ الْقَيْامَةِ ، مَنْ حَرَّ مِنْهَا شَـنْتًا خُيـَالاَءَ لَـمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ » (٣) .

إِسِ ذَرِّ - رضي الله عَنْه - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ». قَالَ : فَقَرَأُهَا الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ». قَالَ : فَقَرَأُها إِلَيْهِمْ ،

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاريِّ (٨١/٩-٨١) . وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٨/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٥٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ . قَالَ أَبُو ذَرِّ : حَابُوا وَحَسِرُوا ! مَنْ هُـمْ يَـا رَسُولَ اللهِ قَالَ : « الْمُسْبِلُ ، وَالْمُنَانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » (١) .

٣\_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الحُدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا يَقُولُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٢) .
 أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ » . يَقُولُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٢) .

وَالوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدْلَةِ: أَنَّ النبيَّ ﷺ تَوَعَّدَ الْمُسْلِلَ ثِيَابَهُ بِالنَّارِ والعَذَابِ الأَلِيْمِ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْقٍ بَيْنَ الخُيَلاَءِ وَغَيْرِهَا ، مِمَّا يَـدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ الإِسْبَالِ مُطْلَقًا ؛ لأَنَّ التَوَعَّدَ بِالنَّارِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى كَبِيْرَةٍ عَظِيْمَةٍ ، وَأَمْرٍ مُحَرَّمٍ .

 <sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ في كتاب الإيمان ، باب بيان غِلَظِ تحريم إسبال الإزار والمَنِّ بالعَطِيَّةِ وتنفيق السلعة بالحَلِفي ، ح [١٧١] (١٠٦) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلمد الأول
 (٢٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحَمُدُ فِي بَاقِي مَسْنَدُ الْمُكْثَرِينَ مِنَ الصَحَابَة ، عَنَ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ ، ح (١١٠٢٨) وقَالَ مُحَقِّقُوا المسند : ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيعٌ ؛ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ ﴾ اهـ . مسند الإمام أحمد ابن حنبل (٧٣/١٧-٧٤) .

وأَحْرِجَهُ أَبُو دَاوِد فِي كتاب اللَّباس ، بَاللَّبِ فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإزار ، ح (٤٠٨٧) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٠٣/١١) . وقال النوويُّ في رياض الصَّالحين : « رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ بَاسْنَادٍ صَحِيْحٍ » ا هد . نزهة المتقين شرح رياض الصالحين (٣/١-٥٥٤) ، ح داودَ بإسْنَادٍ صَحِيْحٍ » ا هد . نزهة المتقين شرح رياض الصالحين (٣/١) .

وابنُ ماحه في كتاب اللَّباس ، باب موضِعُ الإزارِ أينَ هُـو ؟ ، ح (٣٥٧٣) ، سـنن ابـن ماحه (٢/ ١١٨٣) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في تعليقِهِ على مشكاة المصابيح (١٢٤٣/٢) ، ح (٤٣٣١) .

جَ الأَدِلَّةُ النَّاهِيَةُ عَنْ الإِسْبَالِ مُطْلَقًا، الأَمِرَةُ بِرَفْعِ الإِزَارِ فَوْقَ الكَعْبَيْنِ، وَمِنْهَا: 1\_ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ (١)

إِذْ أَحَدُ الأَقْوَالِ النَّمَانِيَةِ فِي تَفْسِيْرِهَا: وَثِيَابَكَ فَشَمِّرْ وَقَصِّرْ ؛ لأَنَّ تَشْمِيْرَ التَّيَابِ وَتَقْصِيْرَهَا أَبْعَدُ مِنَ النَّجَاسَةِ، فَإِذَا انْجَرَّتْ عَلَى الأَرْضِ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يُصِيْبَهَا مَا يُلُوِّنُهَا وَيُنَجِّسُهَا (٢).

إلى عَن المُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةً - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ أَخَذَ بِحُجْزَةٍ (٣) سُفْيَانَ بْنِ سَهْلِ الثَّقَفِيِّ (٤) فَقَالَ : « يَا سُفْيَانَ بِنَ سَهْلٍ ! لاَ تُسْبِلْ إِلاَ تُسْبِلْ إِلاَ تُسْبِلْ إِلاَ تُسْبِلْ إِلَى الله لاَ يُحِبُ الْمُسْبِلِينَ » (٥) .

<sup>(</sup>١) المدَّثر: ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٤٦٦/٤) ؛ الشوكاني ، فتح القدير (٥٤٥٥–٥٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) الحُجْزَةُ : في الأصلِ مَوْضِعُ شَدِّ الإِزَارِ ، وَحُجْزَةُ الإِنسانِ : مَعْقِدُ الإِزَارِ والسَّرَاوِيْلِ مِنْـهُ .
 ثُمَّ قِيْلَ للإِزَارِ : حُجْزَة ؛ للمُجَاورَةِ ، والجَمْعُ : حُجَزٌ ، وحُجُزَاتٌ .

انظر : النهايةُ في غريب الحديث والأثر (٣٣٢/١) ؛ لسان العرب (٦٢/٣) ، ( حجز ) .

<sup>(</sup>٤) هُو سُفْيَانُ بنُ سَهْلِ أَو ابنُ أَبِي سَهْلِ النَّقَفِيُّ ، مَعْدُودٌ فِي الصَّحابة . انظر : [ الإصابة في تمييز الصَّحابة (١٠٣/٣) ، رقم (٣٣٢٤) ؛ تجريد أسماء الصَّحابة (٢٢٦/١) ، رقم (٢٣٦٢) ] .

<sup>(</sup>٥) رواه ابنُ مَاحَه في كتاب اللّباس ، باب موضع الإزار أين هُو ؟ ، ح(٣٥٧٤) ، سنن ابسن ماحه (١١٨٣/٢) . وقال البوصيريُّ : « صَحِيْحٌ ، رِحَالُـهُ ثِقَاتٌ » ا هـ . مصباح الزحَّاحة (١٩١/٣) . وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابسَ ماحه (١٩١/٣) - ١٩٢٠) ، ح

ورواه أحمدُ في مسند الكوفِيِّين ، عن المغيرة بن شُعْبَةَ ، ح (١٨١٥) ، وضَعَّفَ مُحَقِّقُوا المسند ؛ لأَنَّ في إِسْنَادِهِ شَرِيْكَ بنَ عَبْدِ اللهِ النَّحَعِيَّ ؛ وَهُو صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِـيْرًاً . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٨٤/٣٠) .

وَأُورَدُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَرْحَمَةِ سُفْيَانِ بنِ سَهْلٍ ، وقَالَ : « مَدَارُهُ عِنْدَهُـــم عَلَى 👄

٣\_ عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ اليَمَانِ - رضي اللهُ عنه - قال : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي - أَوْ سَاقِهِ- فَقَالَ : ﴿ هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ <sub>»</sub> (١) .

 عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: « الإزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ َ». ۚ فَلَمَّا رَأَى شِيدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: ﴿ إِلَى الْكَعْبَيْـنِ ، لأ خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ » (٢).

عَنْ الشَّرِيْدِ بِنِ سُوَيْدٍ (٣) - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

شَرِيْكِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقِيْلَ : عَنْ شَرِيْكِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقِيْلِ : عَنْ شَرِيْكِ عن عَبْدِ الْمِلِكِ عَنْ قَبِيْصَةَ بنِ حَابِرٍ ، بَدَلَ حُصَيْنِ بنِ عُقَّبَةَ . وَقِيْلَ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن الْمُغِيْرَةِ بغَيْر وَاسِطَةٍ ، والأُوَّلُ أُصَّحُ » ا هـ. الإصابة في تمييز الصحابة (١٠٣/٣) .

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي تَرْحَمَةِ شَـرِيْكٍ هَـذَا : « شَرِيْكُ بِنُ عَبْدِ اللهِ النَّعَعِيُّ الكوفِيُّ القاضي بوَاسِطَ ، ثُمَّ الكوفَةِ ، أَبُو عَبِدِ اللهِ : صَدُوقٌ ، يُخطِئُ كثيرًا ، تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مِنْذُ وُلِّي القَضَاءَ بِالْكُوفَةِ ، وْكَانَ عَادِلاً فَاضِلاً عَابِدًا ، شَدِيْدًا عَلَى أَهْلِ البِدَعِ ، مِنَ النَّامِنَةِ ، مَـاتَ سَـنَةَ سَبْع - أُو ثَمَانِ - وَسَبْعِيْنَ » ا هَـ . تقريب التهذيب (صَ ٢٠٧) ، رقم (٢٧٨٧) . فَاللَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيْثِ حَسَنٌ – إِنْ شَاءَ الله – كَمَا قَالَ الْبُوصِيْرِيُّ والأَلْبَانِيُّ ؛ لأَنَّ شَرِيْكًا لَيْسَ ضَعِيْفًا ضَعْفًا يُسْقِطُ حَدِيْنَهُ .

انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٧١) .

انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٧١) . **(Y)** 

هُو الشَّرِيْدُ بنُ سُــوَيْدٍ النَّقَفِيُّ ، لَـهُ صُحْبَـةٌ ، الأَكْثَرُ أَنَّـهُ مِـنْ ثَقِيْـفـمٍ ، وقيـْلَ : إِنَّـه مِـنْ حَضْرَمَوْت ، واسْمُهُ : مَالِكُ ، وَفَدَ عَلَى النبيِّ ﷺ وقَدْ قَتَل قَتِيْلًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَلِحَقَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ وَفَدَ عَلَى النِيِّ ، فَأَسْلَمَ ، وَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانَ ، وأَرْدَفَهُ النِيُّ حَلْفَهُ ، وسَـكَنَ الطَّـائِفَ وَحَالَفَ نَقَيْفًا ۚ ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُم ؛ آمِنَةَ بنتِ أَبِي العَاصِ بنِ أُمَيَّةَ . وَسُمِّي الشَّرِيْدُ : لأَنَّهُ شَرَدَ مِنَ المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ لَمَّا قَتَـلَ رُفْقَتَـهُ التَّقَفِيْيْنَ ، حِيْنَ صَـاحَبَ

قَوْمًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُم ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمَ إِلاَّ الشَّرِيْدَ ؛ لأَنَّهُم كَانُوا دَحَلُوا مِصْرَ حَمِيْعًا ۞

رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ – أَوْ هَرُولَ – فَقَالَ : « ارْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهُ » . قَالَ : إِنِّي أَحْنَفُ ؛ تَصْطَكُ رُكْبَتَايَ (١) . فَقَالَ : « ارْفَعْ إِزَارَكَ ؛ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ » . فَمَا رُبُيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلاَّ إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَافَيْهِ، أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ، أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ، أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ (٢) .

إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ (٢) ، فَقَالَ : «مَنْ هَذَا ؟! » . قُلْتُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ! قَالَ : «مَنْ هَذَا ؟! » . قُلْتُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ! قَالَ : «مَنْ هَذَا ؟! » . قُلْتُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ! قَالَ : « فَرَفَعْتُ إِزَارِكَ ! » . فَرَفَعْتُ إِزَارِي إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ . فَلَمْ

فَحَبَاهُم المُوقَوْقِسُ وَآكُرَمَهُم ، سِوَى المُغِيْرَةِ ، فَحَقَدَ عَلَيْهِم وَأَغْتَاظَ لِلدَّلِكَ ، فَقَتَلَهُم حَيْنَ نَامُوا . انظر ترجمته في : [ الإصابة في تمييز الصحابة (٣٩١٧-٢٧٦) ، رقم (١٩٩١) ؟ تهذيب التهذيب (١٦٣/٢) ] .

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ : إِنِّي أَحْنَفُ تَصْطَكُ رُكْبَتَاي ؛ الحَنفُ : إِنْبَالُ القَدَمِ بِأَصَابِعِهَا عَلَى القَدَمِ الأُخْرَى ؛ بسَبَبِ اَغْوِجَاجِ فِي الرِّحْلِ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٤/١) ؛ لسان العرب (٣٦٢/٣) ، (حنف ) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي الجَامِعِ الصَّغِيْرِ ، ح (٩٤٦) ، ورَمَزَ لَهُ بالصِّحَّةِ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٠٨/١) .

وأَحْمَدُ فِي مَسَّنَد الكُوفِيِّين ، عن الشَّرِيْدِ بنِ سُويْدٍ ، ح (١٩٤٧٥) ، وقال مُحَقِّقُوا المسند: « إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، يَعْقُوبُ بنُ عَاصِم احْتَجَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي حَدِيْتِ الدَّحَّال (٢٩٤٠) ، وصَحَابَيْهُ كَذَلِكَ مِنْ رِحَالٍ مُسْلِمٍ ، ورَوى لَهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الدَّحَّال (٢٩٤٠) ، وصَحَابَيْهُ كَذَلِكَ مِنْ رِحَالٍ مُسْلِمٍ ، ورَوى لَهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ ، وبَاقِي رِحَالِهِ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْحَيْنِ » اه. مسند الإمام أحمد بن حنبل المُفْرَدِ ، وبَاقِي رِحَالِهِ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْحَيْنِ » اه. مسند الإمام أحمد بن حنبل

وأَخْرَجَهُ الْهَيْئُمِيُّ فِي كتباب اللَّباس ، بباب فِي الإزار ومَوْضِعِه ، وقبال : « رَوَاهُ أَخْمَــُهُ والطَّبَرَانِيُّ ... وَرِحَــالُ أَخْمَــَدُ رِحَـالُ الصَّحِيْــــــــــــــــــ » ا هــ . مجمع الزوائـــد ومنبـع الفوائـــد (١٢٤/٥) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة (٢٧/٣) ، ح (١٤٤١) .

 <sup>(</sup>٣) إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ : لَهُ صَوْتٌ مِنَ الحَرَكَةِ ؛ لِكَوْنِهِ حَدِيْدَاً . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٧٨/٤) ، ( قعقع ) .

تَزَلُ إِزْرَتَهُ حَتَّى مَاتَ <sup>(١)</sup> .

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرُ - رحمه الله - : ﴿ وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارِكَ ! ﴾ : الرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّهُ عَلِيْ ثُرِيْدُ العُبُودِيَّةَ للهِ ، والخَضُوعَ لَـهُ ، لاَ يُرِيْدُ بِهِ الاسْمَ العَلَمَ لاَبْنِ عُمَرَ ؛ لأَنَّ رَفْعَ الإزَارِ وتَقْصِيْرَهُ مِنَ الخَسُوعِ والتَّوَاضُعِ ، وَإِسْبَالَهُ أَمَارَةُ الكَبْرِيَاءِ والخَيلاءِ ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : إِنْ كُنْتَ عَبْدًا تَخْشَعُ للهِ ، وَتَتَوَاضَعُ فَارْفَعْ إِزَارِكَ ﴾ [زارك ] .

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ لائِنِ عُمَرَ هَذَا القَوْلِ مَا لاَ يَحْفَى مِنَ التَّرْغِيْبِ فِي تَشْمِيْرِ الإِزَارِ، والتَحْذِيْرِ مِنْ إِسْبَالِهِ ، وَأَثَرِ ذَلِكَ عَلَى العُبُودِيَّةِ الحَقَّةِ للهِ تَعَالَى .

لَـ حَدِيْثُ قَيْسِ بِنِ بِشْرِ التَّعْلِبِيِّ (٣) - رحمه الله - عَنْ أَبِيْهِ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ أَبِسِي
 الدَّرْدَاءِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « نِعْمَ الرَّجُـــلُ

وأُخْرَحَهُ الْهَيْنَمِيُّ فِي كتاب اللَّباسَ ، باب فِي الإَزَارِ وَمَوْضِعِه ، وقال : « رَوَاهُ كُلَّـهُ أَحْمَـدُ والطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ ، وأَحَدُ إِسْنَادَي أَحْمَدَ رِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْحِ » ا هـ . عمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٣/٥) .

وصحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ فِي سَلْسَلَةُ الأحاديثِ الصَّحِيْحَةِ (٩٥/٤) ، حِ (١٥٦٨) ، وقالَ تَعْلِيْقَاً عَلَى قَوْلِ الْمَئْنِيِّ : « كَذَا قَالَ . وَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ : وَرِحَالُ إِسْنَادَيْهِ رِحَالُ الصَّحِيْح ؛ فَإِنَّ الطُّفَاوِيُّ فِي الإِسْنَادِ الأَوَّلِ مِنْ رِحَالِ البُخَارِيِّ ، وسَائِرُهُ ، وَكَـٰذَا حَمِيْعُ رِحَالِ الإِسْنَادِ النَّانِي رَحَالُ الشَّيْخَيْنِ » اَ هم .

(٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل بتعليق وتحقيق أحمد شاكر (١٢٠/٩).

(٣) هُو بِشْرُ بِنُ قَيْسِ التَّغْلِبِيُّ السَّامِيِّ مِن أَهْلِ قِنْسْرِيْنَ ، مِنْ كِبَـارِ التَّـابِعِيْنَ ، وكَــانَ حَلِيْسَــاً لأبي الدَّرْدَاء . صَدُوقً ، مِنَ الثَّانِيَةِ .

انظُرْ ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٣٠/١-٢٣١) ؛ تقريب التهذيب (ص ٦٣) ، رقم (٧٠٠) ] .

<sup>(</sup>۱) رواه أَحَمَدُ فِي مسند المكثرين من الصَّحابة ، عن ابن عُمَرَ ، ح (٦٢٦٣) ، وقال مُحَقَّسُوا المُسند : « إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ؛ رِحَالُهُ ثِقَاتً ؛ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ غَيْرَ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيِّ ؛ فَقَدْ رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوَدُ والتَّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ ، وَهُو حَسَنُ الحَدِيْثِ » الطُفَاوِيِّ ؛ وَهُو حَسَنُ الحَدِيْثِ ، وَهُو حَسَنُ الحَدِيْثِ » الله . مسند الإمام أحمد بن حِنبل (٣٧٤/١٠) .

ُخُرَيْمٌ الأَسَدِيُّ <sup>(۱)</sup> لَوْلاَ طُولُ جُمَّتِهِ <sup>(۲)</sup> وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ ». فَبَلَغَ ذَلِكَ حُرَيْمَاً ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ شَفْرَةً يَقْطَعُ بِهَا شَعَرَهُ إِلَى أَنْصَافِ أَذَنْيهِ ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ <sup>(٣)</sup> .

- ثَالِثَا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الإسْبَالَ لِغَيْرِ الْحَيَلَاءِ مَكْرُوهٌ :

أ) حَمْلُ الأَدِلَّةِ النَّاهِيَةِ عَنْ الإسْبَالِ مُطْلَقاً عَلَى الأَدِلَّةِ المُقَيَّدَةِ للتَّحْرِيْمِ بالخُيلاءِ ؟
 وَحِيْنَئِذٍ فإنَّ الإسْبَالَ المُحَرَّمَ المَنْهِيَّ عَنْهُ إِنَّمَا هُـوَ الإسْبَالُ للخُيلاَء والكِبْرِ والبَطَرِ ،
 وأمَّ الإسْبَالُ الحَالِي عَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ والهَيْئَةِ فَلاَ يَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ التَّحْرِيْمِ ، بَـلْ هُـو مَحْمُولٌ عَلَى الكَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِيَّةِ (<sup>1)</sup> .

(١) هُوَ خُرَيْمُ بنُ الأَخْرَمِ بنِ شَدَّادَ بنِ عَمْرو بنِ فَاتِكِ أَبُو يَحْيَى الأَسَدِيُّ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْــلٌ ،
 نَزَلَ الرَّقَّةَ مِن أَرْضِ العِرَاقِ ، وَمَاتَ بِهَا زَمَنَ مُعَاوِيَةً .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معُرفة الأصحاب (٢/٢٤٦-٤٤٧) ، رقم (٦٤٣) ؛ تهذيب التهذيب (١/١٤٥) ] .

(٢) الجُمَّةُ ؛ مِنْ شَعَرِ الرَّاسِ : مَا سَقَطَ عَلَى المَنْكِبَيْنِ ، وَتَصْغِيْرُهَا : حُمَيْمَةٌ .
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٨٩/١) ، ( جمم ) .

(٣) رواه أحمدُ في مسند الشَّامِيِّين ، عن سَهْلِ بـنِ الحَنْظَلِيَّةِ ، ح (١٧٦٢٢) ، وقـال مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ : « إِسْنَادُهُ مُحْتَمِلٌ للتَّحْسِيْنِ » ا هـ . مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل (١٥٨/٢٩ -١٥٩) .

ورواهُ أبو داودَ في كتاب اللّباس ، باب ما حاء في إسبال الإزار ، ح (٤٠٨٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٩١) . وقال النَّـوَويُّ في ريـاض الصَّـالِحين : « رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بإِسْنَادٍ حَسَنِ ، إِلاَّ قَيْسَ بنَ بِشْرٍ : فَـاحْتَلَفُوا في تَوزُيْقِهِ وتَضْعِيْفِهِ ، وقَـدْ رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بإِسْنَادٍ حَسَنِ ، إِلاَّ قَيْسَ بنَ بِشْرٍ : فَـاحْتَلَفُوا في تَوزُيْقِهِ وتَضْعِيْفِهِ ، وقَـدْ رَوَى لَـهُ مُسْلِمٌ » ا هـ . نزهـة المتقين شرح رياض الصَّـالحين (٢/١ ٥ ٥ - ٥٥) ، ح (٧٩٨) .

وذَكَرَ الحِافِظُ فِي تَرْحَمَتِهِ أَنَّهُ: مَقْبُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ. انظر: [ تقريب التهذيب (ص ٣٩٢) ، رقم (٣٩٢) ].

(٤) انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحـر (٣٣/٢) ؛ النتــف في الفتــاوى (٢٠٠/١) ؛
 المنتقى شـــــرح الموطّأ (٢٢٥/٧-٢٢٦) ؛ المعــونـــة على مذهب عالــــم المدينة ⇒

وَقُدْ دَلَّ عَلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْخَيَلَاءِ فِي الْإِسْبَالِ مَا يَلِي:

١\_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ أَحَدَ شِيقًىْ ثَوْبِي يَسْتَرْ حِي ، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (( إِنَّ كَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلاءَ » (١) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ قَوْلَ النِيِّ عَلَيْ الْآبِي بَكْرٍ: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خَيلاً عَ: تَصْرِيْعٌ بَأَنَّ الإسْبَالَ قَدْ يَكُونُ لَلْخَيلاَء وقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهَا ، وأَنَّ مَنَاطَ التَّحْرِيْمِ الْخَيلاَءُ ، وَبِذَا فَإِنَّ الْوَعِيْدَ المَذْكُورَ فِي الْحَدِيْثِ عَلَى جَرِّ النَّيَابِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ جَرَّهَا عَلَى وَجُهِ النِّيَابِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ جَرَّ شِيَابَهُ لِغَيْرِ الخَيلاَء فَإَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ فِي الوَعِيْدِ ، وَلِلذَا رَحَّصَ النِيُّ عَلِيلاً وَ اللهَ عَيْدِ الْخَيلاَءِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ فِي الوَعِيْدِ ، وَلِلذَا رَحَّصَ النِيُّ عَلِيلاً لاَي بَكْرٍ ؛ إِذْ كَانَ جَرُّهُ إِزَارِهِ لِغَيْرِ الخُيلاَءِ (1) .

إلى عَنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ حَرَّ وَهُ ابْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ حَرَّ مَنْ حَرَّ النِّسَاءُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ النِّسَاءُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ النِّسَاءُ اللهِ عَنْهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِيفُ أَقْدَامُهُ لَ اللهِ عَلَيْهِ » إذَا تَنْكَشِيفُ أَقْدَامُهُ لَ اللهِ عَلَيْهِ » (٣) .
 « فَيُرْحِينَهُ ذِرَاعًا ، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ » (٣) .

 <sup>(</sup>٣/٠/٣) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (٣٣٨/٤) ؛ المغني (٢٩٨/٢) ؛ كتشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٧/١) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٠٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد الأول (۲۸۷/۲) ؛ نيــل الأوطار
 (۱۳۳/۲) .

 <sup>(</sup>٣) رُواه الترمذيُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في حَرِّ ذُيول النساء ، ح (١٧٣١) ، وقال:
 (« هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ا هـ . الجامع الصحيح (١٩٥/٤) .
 ورواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، باب في قَدْر الذَّيْل ، ح (١١١١) ، عون المعبود ⇒

قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - : « وهَذَا الحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيلاَءَ وَلاَ بَطَرٍ أَنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ الوَعِيْدُ المَذْكُورُ ، غَيْرَ أَنَّ جَرَّ الإِزَارِ والقَمِيْسِ وَسَائِرِ النِّيَابِ مَذْمُومٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وأَمَّا الْمُتَكَبِّرُ الذي يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَهُو الذي وَرَدَ وَلَا يَهُ ذَلِكَ الوَعِيْدُ النَّيَابِ مَذْمُومٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وأَمَّا الْمُتَكَبِّرُ الذي يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَهُو الذي وَرَدَ فَيْهِ ذَلِكَ الوَعِيْدُ النَّدِيدُ » (١) .

٣\_ عَنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ مِأْدُنَيً عَنْ اللهِ عَلَيْ بِأَذُنَيَ مَا نَعْدُ إِزَارَهُ لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلاَّ الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ » (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْبَلَ ثِيَابَهُ لاَ يُرِيْدُ بِذَلِكَ المَخِيْلَـةَ لاَ يَلْحَقُهُ الوَعِيْدُ المَذْكُورُ ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم تَحْرِيْم الإسْبَال لِغَيْر الْحَيَلاء <sup>(٣)</sup> .

وفي هَذَا يَقُولُ الإمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ إِنَّ الْإِسْبَالَ يَكُونُ فِي الإزَارِ ، والْقَمِيْسِ ، والعِمَامَةِ ، وأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الإِسْبَالُ تَحْتَ الكَفْبَيْنِ إِنْ كَانَ للخَيلاءِ ، فإنْ كَانَ لِغَيْرِهَا فَهُو مَكْرُوهٌ . وَظَوَاهِرُ الأَحَادِيْثِ فِي تَقْيِيْدِهَا بِالجَرِّ خُيلاءَ تَـدُلُّ عَلَى أَنَّ كَانَ لِغَيْرِهَا فَهُو مَكْرُوهٌ . وَظَوَاهِرُ الأَحَادِيْثِ فِي تَقْيِيْدِهَا بِالجَرِّ خُيلاءَ تَـدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيْمَ مَحْصُوصٌ بِالْحَيلاءِ . وَهَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى الفَرْقِ كَمَا ذَكَرْنَا ... فَمَا

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن ابنِ ماجه (١٩٣/٣) ، ح (٢٨٩٧) . وفي سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحة (٤٧٨/٤) ، ح (١٨٦٤) .

<sup>(</sup>١) فتح البر في البرتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٩٦/٣). وانظر: الاستذكار (١٨٦/٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتـاب اللّبـاس والزّينـة ، بـاب تحريـــم حَــرٌ النّيـــاب خُيـــلاَءَ ، ح [٤٥] (٢٠٨٥)، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، الجلد الخامس (٢٠٢/١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: طرح التثريب (١٧٣/٨).

نَزَلَ عَنِ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ ؛ فإِنْ كَانَ للخُيَـلاَءِ فَهُـو مَمْنُـوعٌ مَنْـعَ تَحْرِيْـمٍ ، وإلاَّ فَمَنْعُ تَنْزِيْهٍ . وأَمَّا الأَحَادِيْثُ المُطْلَقَةُ بأَنَّ مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ : فــالمُرَادُ بِهَـا مَـا كَانَ للخُيلاَء ؛ لأَنَّهُ مُطْلَقٌ ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى المُقَيَّدِ . وا للهُ أَعْلَمُ » (١) .

وَقَالَ : ﴿ وَهَذَا التَّقْيِيْدُ بِالجَرِّ خُيلاَءَ يُحَصِّصُ عُمُومَ الْمُسْبِلِ إِزَارَهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ بِالوَعِيْدِ مَنْ جَرَّهُ خُيلاَءَ ﴾ (٢) .

- وَهَذَا الذي ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ مَرْدُودٌ: بَأَنَّ حَمْلَ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ فِي هَـذِهِ الْحَالَةِ مُمْتَنِعٌ لاَ يَصِحُ ؛ لأَنَّهُ مُحَالِفٌ لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَصِحُ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ إِلاَّ إِذَا اتَّحَدَا فِي الحُكْمِ ، وأَمَّا الْأُصُولِيُّيْنَ فِي امْتِنَاعِ حَمْلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الأَحْرِ ، سَواةً إِذَا اخْتَلَفَا فَلاَ خِلافَ بَيْنَ الأصُولِيِّيْنَ فِي امْتِنَاعِ حَمْلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ ، سَواةً اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا أَو اخْتَلَفَ (٢).

### وَتُوْضِيْحُ ذَلِكَ فِيْمَا يَلِي :

أَوَّلاً: أَنَّ الحُكُمَ الْمَترِبِّبَ عَلَى حَالَتَي الإسْبَالِ كِلَيْهِمَا مُخْتَلِفٌ ؛ فَمَنْ أَسْبَلَ للخُيلاَءِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى لاَ يُنظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يُزكِّيهِ ، وَلاَ يُكَلِّمُهُ ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ .

وَمَنْ أَسْبَلَ لِغَيْرِ الْحُيَلاَءِ فَإَنَّ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ ، وقَدْ فَـرَّقَ النبيُّ ﷺ بَيْنَ الحَالَتَيْنِ فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ ؛ فَعَنْ أَبِي سَعِيْــدٍ الخُدْرِيِّ – رضي اللهُ عَنْهُ – قَالَ :

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجلد الخامس (٢٥١/١٤ ، ٢٥٢-٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٢٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول (٢/٩٩٠-٥٠٠)؛ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب (٣٥١/٢)؛ سيف الدين الآمديُّ ، الإحكام في أصول الأحكام ، المحلد الناني (٦/٣)؛ شرح مختصر الروضة (٦٤٤/٢).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ ﴾ (١) .

فَلُوْ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَـلَزِمَ مِنْـهُ أَنْ يَكُونَ حُكْـمُ المَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدًا ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ وَاحِدًا فِيْهِمَا لَقَالَ النِيُّ ﷺ : مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ النِيُّ ﷺ ذَلِكَ ، وَفَصَلَ بَيْسَنَ المَسْأَلَتَيْنِ تَبَيَّـنَ اللّهُ إِلَيْهِ ، وَهُو فِي النّارِ ! فَلَمَّا لَمْ يَقُلِ النِيُّ ﷺ ذَلِكَ ، وفَصَلَ بَيْسَنَ المَسْأَلَتَيْنِ تَبَيَّىنَ الْحَدُوبَةِ (٢٠) . اخْتِلَافُ الخُكْمِ والعُقُوبَةِ (٢٠) .

ثَانِيَاً : اسْتِدْلاَلُهُم بِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ :

أَحَدُهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - لَمْ يَقْصِدِ الإَسْبَالَ ، وإِنْمَا كَانَ أَحَدُ شِقِّي إِزَارِهِ يَسْتَرْ حِي بِنَفْسِهِ إِذَا مَشَى لِسَبَبٍ مَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ حَرِيْصاً عَلَى شِقِّي إِزَارِهِ يَسْتَرْ حِي بِنَفْسِهِ إِذَا مَشَى لِسَبَبٍ مَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ حَرِيْصاً عَلَى إِصْلاَحِهِ وَتَعَاهُدِهِ ، وسَأَلَ النبيَّ عَلَى عَنْ حُكْمٍ مَا يَحْصُلُ لَهُ سُؤَالَ المُسْتَرْ شِدِ إِصْلاَحِهِ وَتَعَاهُدِهِ ، وسَأَلَ النبيَّ عَنْ حُكْمٍ مَا يَحْصُلُ لَهُ سُؤَالَ المُسْتَرْ شِدِ الخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الوقُوعِ فِي الْحَرَامِ ، وبِذَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيْثُ خَارِجًا عَنْ مَحَلِّ الْخِلاَفِ أَصْدَا الإسْبَالَ وَتَعَمَّدَهُ .

وَمُرَادُ النِيِّ ﷺ بِقَوْلِهِ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عَنْهُ - : لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيلاَءَ أَنَّ مَنْ تَعَاهَدَ مَلاَبِسَهُ إِذَا اسْتَرْخَتْ حَتَّى يَرْفَعَهَا لاَ يُعَدُّ مِمَّنْ يَجُرُّ ثَوْبَـهُ خُيلاَءَ ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْصِدِ الإسْبَالَ ، بَلْ هُوَ مَعْذُورٌ ، سِيَّمَا إَذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ أَخَرُ كَمَا لأبي بَكْرٍ (٣) ؛ حَيْثُ ذَكَرَ الرُّوَاةُ أَنَّ اسْتِرْخَاءَ ثَوْبِ أَبِي بَكْرٍ كَانَ بِسَبَبِ نَحَافَةِ جِسْمِهِ ،

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧١٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: استیفاء الأقوال فی تحریم الإسبال علمی الرِّحال (ص ٤٢-٤٥)؛ مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ: محمد بسن عثیمین (۳۰۸-۳۰۷)؛ أحکام اللِّباس المتعلَّقة بالصلاة والحَجِّ (۲/۲۲٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن عثيمين ، فتوى في حكم الإسبال في النّياب ، ضمين فتاوى إسلاميّة (٣) (٢٣٥/٤) ؛ الإسبال لغير الخيلاء (ص ٢٠-٢٣) .

وَلِذَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ وَكَأَنَّ شَدَّهُ - يَعْنِي : شَـدَّ الإزَارِ - كَانَ يَنْحَلُّ إِذَا تَحَرَّكَ بِمَشْي أَو غَيْرِهِ بِغَيْرِ اخْتَيَـارِهِ ، فَإِذَا كَـانَ مُحَافِظًا عَلَيْهِ لا يَسْتَرْخِي شَدَّهُ ﴾ يَسْتَرْخِي شَدَّهُ ﴾ يَسْتَرْخِي اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ لا يَسْتَرْخِي شَدَّهُ ﴾ [١]

ثَانِيْهَا : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عَنْهُ - كَانَ يَتَعَاهَدُ ثِيَابَهُ فَيَرْفَعُهَا إِذَا اسْتَرْخَتْ ، وَلاَ يَدَعُهَا تَتَجَاوَزُ الكَّعْبَيْنِ ، إِلاَّ أَنَّ إِزَارَهُ أَحْيَانًا يَسْتَرْجِي للعِلَّةِ التِي ذَكَرَهَا الـرُّواةُ ، وَلاَ يَدَعُهَا تَتَجَاوَزُ الكَّعْبَيْنِ ، إِلاَّ أَنَّ إِزَارَهُ أَحْيَانًا يَسْتَرْجِي للعِلَّةِ التِي ذَكَرَهَا الـرُّواةُ ، فَمِنْ أَيْنَ أَخَذُوا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُسْبِلُ ثِيَابَهُ أَصْلاً حَتَّى يَسْتَدِلُوا بِهِ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيْمِ ؟!

فَمِنَ الْمُحْتَمَلِ القَوِيِّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِ النبيِّ ﷺ لَهُ ذَلِكَ : أَنَّهُ لاَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ للخُيَلاَءِ وَلاَ لِغَيْرِهَا ، وَإِنَّمَا يَحْـدُثُ الإِسْبَالُ مِنْـهُ لِعَـارِضٍ مِـنْ مَشْــي وغَــيْرِهِ ، فَيَسْتَرْخِي إِزَارُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، فَعَذَرَهُ ﷺ ، وَبَيَّنَ أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ لاَ يُعَدُّ مَخِيْلَةً .

ثَالِتُهَا: أَنَّ الحَدِيْثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِم لاَ لَهُم ؛ ف « فِيْهِ دَلاَلَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّـهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لاَ يُطِيْلُ إِزَارَهُ إِلَى مَا دُونَ الكَعْبَيْنِ ، بَلْ يَرْفَعُهُ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا ، وَلَوْ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لاَ يُقْصِدُ الحُيلاَءَ ، فَفِيْهِ رَدِّ وَاضِحٌ عَلَى بَعْضِ المَسْائِخِ الذينَ يُطِيْلُونَ ذُيُولَ كَانَ لاَ يَقْصِدُ الحَيْلاَءَ ، فَفِيْهِ رَدِّ وَاضِحٌ عَلَى بَعْضِ المَسْائِخِ الذينَ يُطِيْلُونَ ذُيُولَ جُبَيهِم حَتِّى تَكَادُ أَنْ تَمَسَّ الأَرْضَ ، ويَزْعُمُونَ أَنَّهُم لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ خُيلاءَ! فَهَلاً تَرَكُوهُ اتَبَاعًا لأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ بِذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ ؟ أَمْ هُمْ أَصْفَى قَلْبُنَا مِن ابنِ عُمَرَ ؟!! » (٢) .

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البحاري (۲۲۲/۱۰). وانظر: الطبقات الكبرى (۱۸۸/۳)؟
 معالم السنن شرح سنن أبي داود (۱۸۱/٤).

<sup>(</sup>٢) من كلام الشَّيخ الألبانيِّ - رحمه الله - تعليقاً عَلَى ح (١٥٦٨) ، سلسلة الأحاديث الصحيحة (٩٥/٤) .

رَابِعُهَا : ﴿ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عَنْهُ - زَكَّاهُ النِيُّ ﷺ ، وَشَهِدَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خَيلاً ءَ ، فَهَلْ نَـالَ أَحَـدٌ مِـنْ هَـوُلاَءِ تِلْـكَ التَّزْكِيَـةَ والشَّـهَادَةَ ؟!! وَلَكَنَّ الشَّيْطَانَ يَفْتَحُ لِبَعْضِ النَّاسِ اتَّبَاعَ الْمَتْشَابِة مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ ؛ لِيُسبَرِّرَ لَهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، والله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ » (١) .

قَالِفًا : أَنَّ التَّقْيِيْدَ بِالْجَرِّ خُيلاَءَ خَرَجَ مَخْرَجَ الغَسالِبِ ؛ لِكَوْنِ غَسالِبِ مَنْ يُسْبِلُ يُسْبِلُ خُيلاَءَ ، وتَغْلِبُ عَلَيْهِ نَشْوَةُ الكِبْرِ والبَطْرِ ؛ لأَنَّ الإسْبَالَ يَسْتَلْزِمُ حَرَّ النَّوبِ ، وَلاَ وَحَرَّ النَّوبِ يَسْتَلْزِمُ الخُيلاَءَ ، وَلَو لَمْ يَقْصِدْهَا اللاَّبِسُ ؛ فَهَذَا القَيْدُ لاَ عِبْرَةَ بِهِ ، وَلاَ مَفْهُومَ لَهُ ، بَلْ يَحْرُمُ الإِسْبَالُ مُطْلَقًا ، وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ الخُيَسلاءِ ؛ فَقَدْ مَنَعَ النبيُّ عَلَا اللهِ عَمْرو بن زُرَارَةَ مِنَ الإِسْبَالِ مُطْلَقًا - وَهُو لَمْ يَقْصِدِ الخُيَسلاءِ ؛ فَقَدْ الإِسْبَالُ مَظِنَّةُ الخُيلاء (٢) .

قَالَ ابنُ العَرَبِيُّ المَـالِكِيُّ - رحمه الله - : « لاَ يَجُـوزُ لـلرَّجُلِ أَنْ يُجَـاوِزَ بِتَوْبِهِ كَفْبَهُ ، وَيَقُولُ : لاَ أَجُرُّهُ خُيلاَءَ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ قَدْ تَنَاوَلُهُ لَفْظًا ، وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ تَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ حُكْمًا أَنْ يَقُولَ : لاَ أَمْتَئِلُهُ ؛ لأَنَّ تِلْكَ العِلَّةَ لَيْسَـتْ فِيَّ ؛ فَإِنَّهَـا دَعْـوَى غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ ، بَلْ إِطَالَتُهُ ذَيْلِهِ دَالَةٌ عَلَى تَكَبَّرِهِ » (٣) .

رَابِعًا : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً - رضي الله عَنْهَا - فَهِمَـتْ مِنْ نَهْـي النَّبِيِّ عَلَيْنَ عَـنْ

 <sup>(</sup>١) من كلام الشيخ محمد بن عُثيمين – رحمه الله – ، فتــوى في حكــم الإسـبال في النيــاب ، ضمن فتاوى إسلاميَّة (٢٣٦/٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن حجر، فتح البـاري بشـرح صحيح البخـاري (۲۷۱/۱۰، ۲۷۰-۲۷۹)؛
 استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرحال (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيِّ (٢٣٨/٧).

الإسْبَالَ أَنَّهُ للتَّحْرِيْمِ ، أَفَلاَ يَسْتَحِي الرِّحَالُ أَنْ يَكُونَ فِي النِّسَاءِ مَنْ هِي أَحْرَصُ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهَا ، وأَبْعَدُ عَن ارْتِكَابِ الحَرَامِ ؟!

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : (( وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الفَهْمِ التَّعْقِيْبُ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ الأَحَادِيْثَ المُطْلَقَةَ فِي الزَّحْرِ عَنْ الإسْبَالِ مُقَيَّدَةٌ بِالأَحَادِيْثِ الأَحْرَى مَنْ قَالَ : إِنَّ الأَحَادِيْثِ المُطْلَقة فِي الزَّحْرِ عَنْ الإسْبَالِ مُقَيَّدَةٌ بِالأَحَادِيْثِ الأَحْرَى المُستِفْسَارِ أُمِّ سَلَمَة عَنْ حُكْمِ النِّسَاءِ فِي جَرِّ ذُيُولِهِنَّ مَعْنَى ، بَلْ فَهِمَتْ الرَّحْرَ عَن السِّنَالِ مُطْلَقةً ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ مَحْيُلَةٍ أَمْ لا ، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْمِ النِسَاءِ فِي ذَلِكَ الإسبَالِ مُطْلَقةً ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ مَحْيُلَةٍ أَمْ لا ، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْمِ النِسَاءِ فِي ذَلِكَ لاَحْتِيَاجَهِنَّ إِلَى الإسبَالِ مِنْ أَجْلِ سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ لأَنَّ جَمِيْعَ قَدَمِهَا عَوْرَةٌ ، فَبَيْسَنَ لَهَا لاَحْتِيَاجَهِنَّ إِلَى الإسبَالِ مِنْ أَجْلِ سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ لأَنَّ جَمِيْعَ قَدَمِهَا عَوْرَةٌ ، فَبَيْسَنَ لَهَا لاَحْتِيَاجَهِنَّ إِلَى الإسبَالِ مِنْ أَجْلِ سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ لأَنَّ جَمِيْعَ قَدَمِهَا عَوْرَةٌ ، فَبَيْسَنَ لَهَا القَاضِي عِيَاضٌ الإِجْمُاعَ عَلَى أَنَّ المَنْعَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ فِي هَذَا المُعْنَى فَقَطْ . وقَدْ نَقَلَ الإَسْبَالِ ؛ لِتَقْرِيْرِهِ عَلَيْ أَنَّ المَنْعَ عَلَى فَهُمِهَا » (١ ) . الإسبَالِ ؛ لِتَقْرِيْرِهِ عَلَى أَمَّ سَلَمَة عَلَى فَهُمِهَا » (١) .

خَامِساً : لَوْ سُلِّمَ أَنَّ الوَعِيْدَ المَذْكُورَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ المَانِعَةِ مِنَ الإسْبَالِ خَاصٌ بالخُيلاءِ وَحْدَهَا ، فإِنَّ غَايَةَ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الأَحَادِيْثُ أَنَّ مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ لِغَيْرِ الْحَادِيْثُ أَنَّ مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ لِغَيْرِ الْحُيلاءِ لاَ يَلْحَقَهُ الوَعِيْدُ المَذْكُورُ ، إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّحْرِيْمِ ؛ فإِنَّ تَحْرِيْمَ الْجُيلاءِ لاَ يَلْعَقُوبَتَ ان مُحْتَلِفَتَانِ ؛ إِلاَّ أَنَّ التَّحْرِيْمَ الْإِسْبَالِ مُطْلَقًا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصٌ أَخْرَى ، فَالْعَقُوبَتَ ان مُحْتَلِفَتَانِ ؛ إِلاَّ أَنَّ التَّحْرِيْمَ ثَالِيتُ فِي الْحَالَتَيْنِ ، حَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَةِ ، وإعْمَالاً لَهَا حَمِيْعًا (٢) .

وَلِذَا رَدَّ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ علَى النَّوَوَيِّ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا - فِيْمَا ادَّعَاهُ فِي وَلِذَا رَدَّ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ علَى النَّوَوَيِّ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا - فِيْمَا ادَّعَاهُ فِي نَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الإسبَالُ لِغَيْرِ الخُيَلَاءِ لَيْسَ مُحَرَّمَاً ؛ حَيْثُ قَالَ : «والنَّصُّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٧٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن عثيمين ، فتوى في حكم الإسبال في النّياب ، ضمن فتاوى إسلامية (٢٣٥/٤) ؛ الإسبال لغير الخيلاء (ص ٢٥) .

الذي أَشَارَ إِلَيْهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ صَرِيْحًا فِي نَفْيِ التَّحْرِيْمِ ، بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنْ فَلِكَ بِالنَّسَبَةِ للحَرِّ خُيلاءَ ، فأمَّا لِغَيْرِ الْحَيلاءِ فَيَحْتَلِفُ الحَالُ ؛ فإِنْ كَانَ النُّوْبُ عَلَى فَدْرِ لاَبِسِهِ لَكِنْهُ يُسْدِلُهُ ، فَهَذَا لاَ يَظْهَرُ فِيْهِ التَّحْرِيْمُ ، وَلاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ؛ كَالذِّي وَقَعَ لأَبِي بَكْرٍ . وَإِنْ كَانَ النُّوْبُ زَائِداً عَلَى قَدْرِ لاَبِسِهِ ، فَهَذَا قَدْ يَتَّجِهُ المَنْعُ فِيْهِ مِنْ جَهَةِ الإَسْرَافِ ، فَيَنتَهِي إِلَى التَّحْرِيْمِ ، وقَدْ يَتَّجِهُ المَنْعُ فِيْهِ مِنْ جَهَةِ الإَسْرَافِ ، فَيَنتَهِي إِلَى التَّحْرِيْمِ ، وقَدْ يَتَّجِهُ المَنْعُ فِيْهِ مِنْ جَهَةٍ أَنَّ عَلَى عَرْدِيْمِ ، وقَدْ يَتَّجِهُ المَنْعُ فِيْهِ مِنْ جَهَةٍ أَنَّ لاَبْسَهُ لاَ يَأْمَنُ مِنْ تَعَلِّقِ النَّحَاسَةِ بِهِ ... وَيَتَّجِهُ المَنْعُ أَيْضًا مِنَ الإَسْبَالِ مِنْ جَهَةٍ أَنْ لاَبِسَهُ لاَ يَأْمَنُ مِنْ تَعَلِّقِ النَّحَاسَةِ بِهِ ... وَيَتَّجِهُ المَنْعُ أَيْضًا مِنَ الإَسْبَالِ مِنْ جَهَةٍ أَنْ السَّالِ مِنْ جَهَةٍ أَنْ فَى وَهِي كَوْنُهُ مَظِنَّةَ الخُيلاءِ » (1) .

به) اسْتَدَلُّوا عَلَى الكَرَاهَةِ بأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْـنَ مَسْعُودٍ ﴿ رضي اللهُ عَنْـهُ ﴿ كَـانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ ﴾ (٢) .

(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/٧٠) بتصرُّف يسيرٍ .

 <sup>(</sup>۲) رواهُ ابنُ أبي شَيْبَةً في كتاب اللّباس والزّينة ، باب في حَرُّ الإزَارِ ومَا حَاءَ فيه ، ح
 (۲٤٨٠٦) ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنصُور ، عَنْ أَبِي وَاسْلٍ ، عَن ابنِ مَسعُودٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنف في الأحاديث والآثار (١٦٦/٥) .

وِإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

قَالَ الحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (٢٧٦/١٠) : ﴿ أَخْرَحَهُ أَبُو بَكْرِ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ بَسَنَدٍ حَيِّدٍ ﴾ ا هـ .

وَكِيْعُ هُو ابنُ الجَرَّاحِ: ثِقَةً ، تَقَدَّمَتُ تَرْجَمَتُهُ (ص ٣٦٧) . والنَّوْرِيُّ هُو سُفْيَانُ: ثِقَةً ، تَقَدَّمَتُ تَرْجَمَتُهُ (ص ٣٦٧) . ومنصُورُ هُو ابنُ المُعْتَمِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بَسْ رَبَيْعَةَ السُّلَمِيُّ ، أَبُو عَتَّابٍ الكُوفِيُّ : ثِقَةٌ ، تَبْتُ ، وكَانَ لاَ يُدَلِّسُ ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ ومِثَةٍ . آبُو عَتَّابٍ الكُوفِيُّ : ثِقَةٌ ، مُخَضْرَمٌ ، مَاتَ وَابِيلِ المُوفِيُّ : ثِقَةٌ ، مُخَضْرَمٌ ، مَاتَ فِ وَابِيلِ الكُوفِيُّ : ثِقَةٌ ، مُخَضْرَمٌ ، مَاتَ فِ وَابِيلِ هُو طَنَقِيْقُ بنُ سَلَمَةَ الأَسَدِيُّ ، آبُو وَابِيلِ الكُوفِيُّ : ثِقَةٌ ، مُخَضْرَمٌ ، مَاتَ فِ خِلاَفَةِ عُمْرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ ، ولَهُ مِثَةُ سَنَةٍ . [ تَهذيب التهذيب (١٧٨/٢) ؛ تقريب التهذيب (٢٨٨/٢) ؛ تقريب التهذيب (ص ٢٠٩) ، رقم (٢٨١٦) ] .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَسْبَلَ إِزَارَهُ - وَلاَ يُظَنُّ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ أَسْبَلَ لِغَيْرِ الخُيلاءَ - وَهُو أَحَـدُ العَبَادِلَةِ الأَرْبَعَةِ فِي الفِقْهِ ، والعِلْمِ والوَرَعِ ، وَلَو كَانَ الإِسْبَالُ لِغَيْرِ الخُيلاءِ مُحَرَّمًا لَمَا فَعَلَهُ ؛ إِذَا لأَنْكَرَ عَلَيْهِ الصَّحَابَـةُ فِي ذَلِكَ (١).

#### والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجُوهٍ ثَلاَئَةٍ :

الأَوَّلُ : لاَ يُسَلَّمُ عَدَمُ إِنْكَارِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ، بَلْ قَدْ أَنْكَرُوا ، فَسَأَلُوهُ عَنْ سَبَبِ إِسْبَالِهِ ، فَاعْتَذَرَ لَهُم ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِسْبَالَ أَصْلاً مُحَرَّمٌ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ حُكْمُهُ عَيْرَ ذَلِكَ لَمَا اسْتَفْسَرَ الصَّحَابَةُ عَنْ سَبَبِ إسْبَالِهِ .

الثَّانِي : عَلَى التَّسْلِيْمِ بِأَنَّهُ أَسْبَلَ ثِيَابَهُ إِلَى مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ فِإِنَّ العِبْرَةَ بِنُصُوصِ الشَّارِعِ ، ولاَ تُتْرَكُ لِفَعْلِ أَحَدٍ ؛ صَحَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وابنُ مَسْعُودٍ عَلَى جَلاَلَةِ قَدْرِهِ وَفَضْلِهِ وعِلْمِهِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ويُرَدُّ ، لاَ غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ ولاَ اسْتِنْكَارَ ؛ قَدْرِهِ وَفَضْلِهِ وعِلْمِهِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ مِنَ البَشَرِ . إِذْ لاَ عِصْمَةَ لأَحَدٍ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ أَنهُ أَسْبَلَ ثِيَابَهُ زِيَادَةً عَلَى القَدْرِ المُسْتَحَبِّ ؛ وَهُو أَنْ البَشِرِ . الثَّالِثُ : يُحْمَلُ فِعْلُهُ عَلَى أَنّهُ أَسْبَلَ ثِيَابَهُ زِيَادَةً عَلَى القَدْرِ المُسْتَحَبِّ ؛ وَهُو أَنْ يَكُونَ إِلَى نِصْف السَّاقِ – وهذا القَدْرُ كَانَ شَائِعًا فِي الصَّحَابَةِ زَمَنَ النبيِّ عَلَيْنَ ؛ يَكُونَ إِلَى نِصْف السَّاق – وهذا القَدْرُ كَانَ شَائِعًا فِي الصَّحَابَةِ زَمَنَ النبيِّ عَلَيْنَ ؛ يَكُونَ إِلَى نِصْف السَّاق – وهذا القَدْرُ كَانَ شَائِعًا فِي الصَّحَابَةِ زَمَنَ النبيِّ عَلَيْنَ ! يَكُونَ إِلَى نِصْف السَّاقِ – وهذا القَدْرُ كَانَ شَائِعًا فِي الصَّحَابَةِ زَمَنَ النبي عَلَيْنَ اللهِ يَكُونَ إِلَى نِصْف السَّاقِ وهذَا أَقُونَ عَلَى أَعْلَهُ مَا الكَعْبَيْنِ ، والتَعْلِيلُ الذِي ذَكِنَ أَلِكَ ، وهذَا أَقُونَى – واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ – ؛ لأَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ أَحَدُ رُواقِ أَحَدُونَ إِلَى ذَلِكَ ، وهذَا أَقُونَى – واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ أَبْلُغُهُ قِصَّةُ عَمْرو بنِ زُرَارَةً واللهُ أَعْلَمُ أَنْهُ أَنْهُ وَلَا أَنْهُ أَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَيْعَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٧٦/١٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (٢٧٦/١٠).

\* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ الإِسْبَالَ مُحَـرَّمٌ عَلَى الرِّجَـالِ مُطْلَقَـاً ، للِخُيَـالاَءِ كَـانَ أم لِغَيْرِهَا ؛ لِمَا يَلِي :

أَوَّلاً : أَنَّ هَذَا القَوْلَ هُو الذي تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصُ السُّنَّةِ جَمِيْعَـاً ؛ والقَوْلُ بِغَيْرِهِ إِهْمَالٌ لِنُصُوصِ الشَّارِعِ ، وتَحَكَّم في اخْتِيَارِ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ مِن غَيْرِ دَلِيْلٍ .

قَانِياً : قُوَّةُ أَدِلَةِ هَذَا القَوْلِ وكَثْرَتُهَا ، وَسَلاَمَتُهَا مِنَ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ ؛ فَإِنَّ أَحَادِيْثَ النَّهْي عَنِ الإسْبَالِ بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ المَعْنَوِيِّ فِي الصِّحَاحِ والسُّنَنِ والمَسَانِيْدِ وَغَيْرِهَا ، بِرِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَجَمِيْعُهَا تُفِيْدُ النَّهْيَ الصَّرِيْحَ ؛ نَهْيَ تَحْرِيْمٍ؛ عَنْ الإسْبَالَ ؛ لِمَا فِيْهَا مِنَ الوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ ، ومَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مُتَوَعَّدٍ عَلَيْهِ بِنَارٍ أَو غَضَبٍ أَو نَحْوِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ العِقَابِ فَهُو مُحَرَّمٌ وكَبِيْرَةٌ يَجِبُ البُعْدُ عَنْهَا ، والحَذَرُ مِنْ مُخَالَفَتِهَا (١) .

ثَالِقًا : مَا فِي القَوْلِ بِتَحْرِيْمِ الإسْبَالِ مُطْلَقًا مِنَ الاحْتِيَاطِ للنَّفْسِ والدِّيْنِ ، والبُعْدِ عَنْ مُوْجَبَاتِ العُقُوبَةِ ، ومُلاَزَمَةِ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَظِيَّرٌ فِي اللَّبَاسِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ مَحَمَّدُ بنُ عُتَيْمِيْنَ - يَرْحَمُهُ الله - : « إِسْبَالُ النَّـوْبِ عَلَى نَوْعَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ خُيلاَءَ وَفَخْرًا فَهذَا مِنْ كَبَائِرِ الذَّنُوبِ ، وَعُقُوبَتُهُ عَظِيْمَةٌ ... النَّوْعُ النَّانِي مِنَ الإسْبَالِ : أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ الخُيلاَءِ فَهَـذَا حَرَامٌ ، وَيُخْشَى أَنْ يَكُونَ النَّوْعُ النَّانِ عَنْ البَيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنَ الكَبَائِرِ ؛ لأَنَّ النِيِّ عَلَيْ تَوَعَّدَ فِيْهِ بِالنَّارِ ؛ فَفِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنَ الكَبَائِرِ ؛ لأَنَّ النِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعُلِيْ : « مَا أَسْفَـــلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » ( مَا أَسْفَــلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » ( مَا أَسْفَــلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الكبائر (ص ۱۷۸) ؛ الزَّواحر عن اقتراف الكبائر (۱۲۸/۱–۱۳۰). حَد النُّوب والأزرة وتحريم الإسبال ولِبَاس الشُّهرة (ص ۱۸–۱۹).

 <sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ تحمد بن عثيمين (۳۰۹/۱۲).
 وانظر تخريج حديث أبى هريرة فيما سبق من هذا البحث (ص ۷۱۱).

\* وَقَدْ كَانَتِ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ وصَدْرِ الإسْلاَمِ تَمْدَحُ بِتَشْمِيْرِ الإِزَارِ للرِّجَالِ ، وَرَفْعِهِ إِلَى مَا فَوْقَ الكَعْبَيْنِ ، وَتَعْتَبِرُ ذَلِكَ عَلاَمَةً عَلَى الرُّجُولَةِ والشَّجَاعَةِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ شَاعِرِهِم (١) :

تَرَاهُ كَنَصْلُ السَّيْفِ يَهْتَزُّ للنَّذَى وَلَيْسَ عَلَى الكَعْبَيْنِ مِنْ ثَوْبِهِ فَضْلُ وَقَوْلُ الأَخْرِ (٢):
وَقَوْلُ الأَخْرِ (٢):
وَكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لِمَضُوْفَةٍ أَشْمِّرُ حَتَّى يَنْصُفَ السَّاقَ مِنْزَرِي

﴿ وِمِنْ خِلاَلِ مَا سَبَقَ مِن أَحَادِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْ يَ عَنِ الإِسْبَالِ للرِّحَالِ يَتَضِحُ أَنَّ حَدَّ القَدْرِ المُسْتَحَبِّ فِيْمَا يَنْزِلُ إِلَيْهِ طَرَفُ إِزَارِ الرَّجُلِ مِنَ السَّاقِ ثَـلاَثُ سُنَن عَنْ النِّيِّ ﷺ :

ا**لأوْلَى** : إِلَى أَنْصَافِ السَّـاقَيْنِ ؛ وَهـذَا ثَـابِتٌ مِـنُ قَوْلِـهِ ﷺ كَمَـا فِي حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ وَأَنَسِ – رضي اللهُ عَنْهُمَا – <sup>(٣)</sup> .

وَثَابِتٌ كَأَذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ كَمَا رَوَى عُبَيْدُ بنُ خَالِـدٍ (١) - رضي اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>١) هُو مُتَمَّمُ بنُ نُوَيْرَةَ التَّمِيْمِيُّ يَرْثِي أَخَاهُ مَالِكَ بنَ نُوَيْرَةَ ؛ وَهُو وَأَخُوهُ صَحَابِيَّانِ جَلِيْلاَنِ . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (٥/٥٦٥-٢٦٥) ، رقــم (٧٧١٢) ؛ (٥/٦٦٥) ، رقــم (٧٧٣٣) .

وَالبِيتُ نَسَبَهُ لَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيد (٢٢٨/٢٠) . وانظر : الاستذكار (١٨٩/٢٦) .

٢) نَسْبَهُ فِي اللَّسان لأبي حُنْدُبِ الهَذَلِيِّ .
 والمَضُوْفَةُ : الأَمْرُ يُنْفِقُ مِنْهُ الرَّحُلُ وَيَخَافَهُ . انظر : لسان العرب (٢/١٥) ، (حـور)،
 (٨٠ / ١) ، (ضيف) . وكذا هو في شرح أشعار الهذليين (٣٥٨/١) ,

<sup>(</sup>٣) انظرهُمَا فيما سبق من هذا البحث (ص ١٧١) .

<sup>(</sup>٤) هُو عَبَيْدُ بنُ خَالِدِ الْمُحَارِبِيُّ ، وَيُقَالُ : آبنُ خَلَفٍ ، ويُقَالُ : عَبِيْدَةُ بنُ خَالِدٍ ، صَحَابِيُّ ، وَيُقَالُ : عَبِيْدَةُ بنُ خَالِدٍ ، صَحَابِيُّ ، وَيُقَالُ : عَبِيْدَةُ بنُ خَالِدٍ ، صَحَابِيُّ ، يُعَدُّ فِي الكُوفِيِّيْنَ . انظَر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢١/٣-٢١) ، وقم (٢٤٩٠)؛ لإصابة في تمييز الصحابة (٤/٠٤٠-٣٤١) ، رقم (٣٤٩٥)؛ تقريب التهذيب (ص ٣٤٩) ، رقم (٣٤٧٠) ] .

قَالَ : إِنِّي لَبِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ <sup>(١)</sup> عَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي مَلْحَاءُ أَسْحَبُهَا ، قَالَ فَطَعَنَنِي رَجُلٌ بِمِخْصَرَةٍ <sup>(٢)</sup> فَقَالَ : « ارْفَعْ إِزَارَكَ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى وَأَنْقَى » . فَنَظَـرْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ <sup>(٣)</sup> .

وَقَدْ نَبَتَ أَنَّ هَذِهِ أُزْرَةً كَثِيْرٍ مِنْ أَصْحَابِ النِيِّ ﷺ؛ مِنْ أَمْثَالِ : أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، وابنِ عُمَرَ ، وزَيْدِ بنِ أَرْقَمَ ، والبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ، وغَيْرِهِم – رضي الله عَنِ الصَّحَابَةِ أَحْمَعِيْن – (٤) .

وهي من السُّننِ التي أَعْرَضَ عَنْهَا كَثِيْرٌ مِنْ خَاصَّةِ العُلَمَاءِ وطَلَبَةِ العِلْمِ ، فَضْـــلاً

والهيّنييّ في كتاب اللباس ، باب في الإزار وموضعه ، وقالُ : ﴿ رَوَّاهُ الطَّـبَرَانِيّ ، وَرِحَالُـهُ ثِقَاتٌ ﴾ ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٦/٥) .

<sup>(</sup>١) سوق فِي المَجَازِ: أَحَدُ أَسْوَاق العَرَبِ النَّجَارِيَّةِ الشَّههْرَةِ فِي الجَاهِلِيَّةِ وصَدْرِ الإسْلاَمِ ، يَقَعُ بِعَرَفَةَ عَنْ يَمِيْنِ المَوْقِفِ ، أَصُلُهُ لِهُذَيْل ، وكَانَتْ تَقَامُ فِيْهِ النَّجَارَةُ والاجْتَمِاعُ أَيَّامَ الحَجَّ ؛ ثَمَانِيَةَ أَيَّام ، ثُمَّ يَحْرُجُونَ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ فِي المَجَازِ يَوْمَ الْتَرْوِيَةِ ، الذي يَتَرَوَّونَ فِيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ مَاءَ بِعَرَفَةَ وَلاَ بِالمُزْدَلِفَةِ يَومَيْلُهِ . وَقَدِ النَّذَرَ هَذَا السُّوقُ اليَوْمَ، مَنَ المَاء بنِي المَجَازِ ؛ لأَنَّهُ لاَ مَاءَ بِعَرَفَةَ وَلاَ بِالمُزْدَلِفَةِ يَومَيْلُهِ . وَقَدِ النَّذَرُ هَذَا السُّوقُ اليَوْمَ، فَلاَ وُجُودَ لَـهُ . انظر : معجم البلدان (١٠٨٣) ، رفم (١٠٨٣٦) ؛ اتحاف الـورى بأحبار أُمِّ القرى (١٠٨٣) .

 <sup>(</sup>٢) المِخْصَرَةُ : مَا يَحْنَصِرُهُ الإنسانُ بِيدِهِ ، فَيُمْسِكُهُ مِنْ عَصَاً ، أو عُكَّازَةٍ ، أو مِقْرَعَةِ ، أو قَضِيْبِ ، وقَدْ يَتَكِئُ عَلَيْهِ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٥/٢) ، ( خصر ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمدُ في باقي مسند الأنصار ، من حديث الأشْعَبْ بن أبسي الشَّعْنَاءِ ، ح (٢٢٠٠٧)، (٣٦٤/٥) .

والبَغَوِيُّ فِي كتاب اللَّباس ، باب موضع الإزار ، ح (٣٠٧٦) ، وقال شُعَيْبُ الأرنؤوطُ : « رِحَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ رُهْمَ ؛ فإِنَّهَا لا تُعْرَفُ » ا هـ . شرح السُّنَّة (١١/١٢) .

والترمذيُّ في الشمائل ، باب ما حــاء في صفـة إزار رســول اللهِ ﷺ (ص ١٠٨–١٠٩) ، ح (٩٧) . وصحَّحَه الألبانيُّ في مختصر الشمائل (ص ٦٩–٧٠) .

وأورَدُ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الفَتح (٢٧٥/١٠) ، وقال : ﴿ إِسْنَادُهُ قَبْلُهَا حَيِّدٌ ﴾ ا هـ .

<sup>(</sup>٤) أَخْرَحَهُ ابِنُ أَبِي شَيْبَةً فِي كتبابِ اللَّباسِ والزِّينة ، بـابِ مُوضعُ الإزارِ أَيِنَ هُـو ؟ ، ح (٢٤٨٢٠) ، الكتابِ المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٦٧/٥) . والهَيْنَعِيُّ فِي كتابِ اللَّباسِ ، باب في الإزار وموضعه ، وقالَ : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرَحَالُـهُ

عَنِ عَامَّةِ النَّاسِ (١).

الثَّانِيَةُ: إِلَى عَضَلَةِ السَّاقَيْنِ ؛ وَهَذَا الحَدُّ أَعْلَى مِنْ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ بِقَلِيْلٍ ؛ وَهُو ثَابِتٌ مِنْ قَوْلِهِ يَظِيْلُ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيْتُ فَالِتُ عَنْهُ ، ثُمَّ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ » (٢) .

الثَّالِثَةُ: مَا تَحْتَ يَصْف السَّاقَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ، وهَذَا المَوْضِعُ ثَبَتَ في السُّنَنِ جَوَازُهُ ، وأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِلاَ كَرَاهَةٍ ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلُ يَقُولُ : « إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ » . يَقُولُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٣) .

وَهَذِهِ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ مِنَ التَّوْسِعَةِ لِهَذِهِ الأُمَّـةِ ، وتَنُّـوعِ العِبَـادَاتِ مِـنْ جِنْـسٍ واحِدٍ <sup>(٤)</sup> .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ وَالْحَـاصِلُ أَنَّ لِلرِّجَـالِ حَـالَيْنِ : حَـالُ اسْتِحْبَابٍ ؛ وَهُوَ أَنْ يَقْتَصِرَ بِالإِزَارِ عَلَى نِصْف السَّاقِ ، وحَــالُ حَـوَازٍ ؛ وَهُـو إِلَـى الكَعْبَيْنِ ﴾ وَهُو إِلَـى الكَعْبَيْنِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: تعليق الألبانيِّ على مختصر الشَّمائل (ص ١٠-١١) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أَحَمَدُ في باقي مسند المكثرين من الصحابة ، عن أبي هريسرة ، ح (۷۸۰۷) ،
 وصَحَّحَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲٤٧/۱۳) .

ويشْهَدُ لَهُ مَا رَواهُ آبُو سعيْدٍ الخُدْرِيُّ ، وقد سَبقَ تَخْرِيْجُهُ (ص ٧١٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧١٥) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : حَد النُّوب والأُزْرَةِ وتَحْرِيْمُ الإسْبالِ ولِبَاسِ الشُّهْرَةِ (ص ٢-٩) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٧١/١٠). وانظر: شرح النوويُّ على 🚓

\* قَالَ الشَّيْخُ : بَكْرُ بنُ عَبْـدِ اللهِ أَبُـو زَيْـدٍ : وإِذَا تَبَيَّنَـتُ هَـذِهِ الْمَوَاضِعُ فَلْيَعْلَـمِ اللهِ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الإزَارِ فَقَطْ .

أَمَّا التَّوْبُ ( القَمِيْصُ ) فَنَصِيْبُهُ مِنْهَا السِّنَّةُ التَّالِئَةُ ؛ وَهِي مِنْ تَحْتِ نِصْفِ السَّاقِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ؛ لأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ أَصْلٌ شَرْعِيِّ وَاحِبٌ ، لاَ يَحُوزُ التَّفْرِيْطُ فِيْهِ ؛ وَلِهِ ذَا رَحَّصَ النبيُ عَلِيْ للنَّسَاءِ بِإِرْحَاءِ ثِيَابِهِنَّ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ شِبْرًا أَو ذِرَاعًا ؛ لِسَتْرِ القَدَمَيْنِ ؛ لأَنَّهُمَا مِنْ عَوْرَةِ النِّسَاء - كَمَا فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةً -(١).

والرَّجُلُ إِذَا حَعَلَ طَرَفَ تَوْبِهِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ أَو إِلَى أَنْصَافِهِمَا ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَرَاوِيْلُ فِإِنَّ النَّوْبَ يَنْكَشِفُ مَعَ الرُّكُوعِ والسَّجُودِ ؛ لِحَمْلِهِ عَلَى الكَتِف والظَّهْرِ ، فَيَنْحَرُّ إِلَى أَعْلَى ، وَتَنْكَشِفُ مَعَهُ الفَحِذُ وَهِي مِنَ العَوْرَةِ ، وَلَو انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ وَهُو يُصَلِّي بَطَلَتْ صَلاَتُهُ (٢) ، بِخِلافِ الإزارِ فإنَّهُ لاَ يَنْكَشِفُ ؛ لِكُونِهِ ثَابِتًا عَلَى النَّصْفِ الأَسْفَل مِنَ البَدَن ؛ مِنَ السَّرَّةِ فَمَا دُونَهَا .

وَلاَ أَحَدَ يَقُولُ بِوُجُوبِ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ حَتَّى يَأْتِي الْمَسْلِمُ بِسُنَّةِ تَقْصِيْرِ ثَوْبِهِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ، أَو نِصْف ِ سَاقَيْهِ ؛ إِذِ السُّنَّةُ لاَ تَسْتَلْزِمُ الوَاحِبَ ، وإِنَّمَا القَاعِدَةُ : أَنَّ مَا لاَ يَتِمُّ الوَاحِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاحِبٌ . وَمِنَ الْمُشَاهَدِ أَنَّ مَنْ قَصَّرَ ثَوْبَهُ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ أَو إِلَى أَنْ مَنْ قَصَّرَ ثَوْبَهُ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ أَو إِلَى أَنْ مَنْ قَصَّرَ ثَوْبَهُ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ أَو إِلَى أَنْ مَنْ قَصَّرَ ثَوْبَهُ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ أَو إِلَى أَنْ مَا فِيْلُهُ عَوْرَتُهُ .

إِضَافَةً إِلَى أَنَّ خُسْنَ الْمَيْتَةِ مَطْلَبٌ شَرْعِيٌّ ؛ فَالْإِزَارُ إِلَى عَضَلَةِ السَّاقِ ، أَو نِصْفِهِ مَعَ الرِّدَاءِ لِبَاسٌ فِي غَايَةِ النَّنَاسُبِ ، وحُسْنِ اللَّبْسَةِ ، وفي النَّوْبِ لَيْـسَ كَذَلِكَ ، مَعَ الرِّدَاءِ لِبَاسٌ فِي غَايَةِ النَّنَاسُبِ ، وحُسْنِ اللَّبْسَةِ ، وفي النَّوْبِ لَيْـسَ كَذَلِكَ ، مَعَ الرِّدَاءِ إِلَى كَشْفِ العَوْرَةِ .

وَمَا سِوَى هَذِهِ الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ لأطْرَافِ الإزَارِ والنُّوْبِ مِنَ السَّاقِ فَلاَ حَظَّ لَهَـا

<sup>□</sup> صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٥٢/١٤) ؛ و (ص ١٦٥) من هذًا البحث .

<sup>(</sup>١) انظره (ص ٧٢٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٩٩٦ وما بعدها) من هذا البحث .

في الشَّرْعِ المُطَهَّرِ مِنْ طَرَفِ الإِزَارِ أَو النَّوْبِ . وَقَدْ ذَلَّتِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَهَا أَرْبَعُ حَالاَتٍ ؛ ثَلاَثْ حُكْمُهَا التَّحْرِيْمُ ، ووَاحِدَةٌ حُكْمُهَا الكَرَاهَةُ ، وهي حَمِيْعًا تَدُورُ بَيْنَ الإِفْرَاطِ والغُلُو فِي تَشْمِيْرِ النَّوْبِ أَو الإِزَارِ ، والتَّفْرِيْطِ فِي الإسبّالِ : أَوْلَى الحَالاَتِ : فَوْقَ عَضَلَةِ السَّاقِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَنْكَشِفِ العَوْرَةُ وَكُمُهَا الكَرَاهَةُ ؛ لِمَا فِيْهَا مِنَ الغُلُّو فِي التَّشْمِيْرِ ، وَرَفْعِهِ عَنْ الحَدَّ الشَّرْعِيِّ . وَتَانِيْهَا : فَوْقَ عَضَلَةِ السَّاقِ مِمَّا تَنْكَشِفُ مَعَهُ الفَحِذَان ؛ وَهُمَا مِنَ العَوْرَةِ ؛ وهَ نِهُ وَتَانِيْهَا : فَوْقَ عَضَلَةِ السَّاقِ مِمَّا تَنْكَشِفُ مَعَهُ الفَحِذَان ؛ وَهُمَا مِنَ العَوْرَةِ ؛ وهَ نِهِ وَكُمْهُمَا التَّحْرِيْمُ ؛ لِإِفْكَالِ بِوَاحِبِ سَتْرِ العَوْرَةِ . وَثَالِئُهُمَا : تَغْطِينَهُ وَلَا اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

\* وَالغُلُّو فِي رَفْعِ الإِزَارِ أَو القَمِيْصِ عَنْ مُنْتَصَفِ السَّاقِ مُحَالَفَةٌ للسُّنَّةِ ، ومَظِنَةٌ لانْكِشَافِ العَوْرَةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ أَو غَيْرِهِ مِنَ العَوَارِضِ التِي تَعْرِضُ للإنسَانِ ؛ وهَذِهِ الحَالَةُ مِنَ الغُلُّو الوَاقِعِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ طَرَفٌ مُقَابِلٌ للإسْبَالِ ؛ فَكَمَا أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الخَالَةُ مِنَ الغُلُّو الوَاقِعِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ طَرَفٌ مُقَابِلٌ للإسْبَالِ ؛ فَكَمَا أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الرِّجَالِ يُسْبِلُونَ ثِيَابَهُم ويَحُرُّونَهَا عَلَى الأَرْضِ جَرَّا فَإِنَّ مِنْهُم فِي مُقَابِلٍ ذَلِكَ مَنْ يَغُلُو فِي تَقْصِيْرِ ثِيَابِهِ إِلَى قَرِيْبِ الرُّكِيَةِ أَحْيَانًا ، وهَذَا مِنَ الأَحْطَاءِ الشَّائِعَةِ فِي اللّبَاسِ، وهُو مِنَ الغُلُو والتَّشَدُّدِ المُنْهِيِّ عَنْهُ ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الشَّهْرَةِ ، وانْكِشَافِ العَوْرَةِ ، وَدِيْنُ وهُو مِنَ النَّهُ وَالتَّشَدُ الغَالِي فِيْهِ ، والجَافِي عَنْهُ .

وَقَدْ كَانَ السَّلَـفُ - رِضْـوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم - كَمَـا رَوَى ابـنُ سِـيْرِيْنَ : ( يَكْرَهُونَ الإِزَارَ فَوْقَ نِصْفِ السَّاقِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) حد النوب والأزرة (ص ٦-٩). بتَصَرُّف واختِصَارٍ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابنُ أبي شَيْبَةً في كتاب اللّباس وَالزّينة ، باب مو يَّرِعُ الإِزار أينَ هُـــو؟ ، ح

وفِي الْمُقَابِلِ فَإِنَّ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ يُقَصِّرُ ثَوْبَهُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَو قَرِيْبٍ مِنْهَا ، ويُطِيْلُ سَرَاوِيْلَهُ إِلَى مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ، ويَظُنُّ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بَالوَاحِبِ ، وَطَبَّقَ السَّنَّةَ ، وهَذَا مِنَ الأَغَالِيْطِ والجَهْلِ بأَحْكَامِ اللَّبَاسِ ، وسُنَّةِ المُصْطَفَى عَلِيْنُ ؛ فإنَّ السَّنَّة ، وهَذَا مِنَ الأَغَالِيْطِ والجَهْلِ بأَحْكَامِ اللَّبَاسِ ، والسَّرَاوِيْلِ ، والعِمَامَةِ (١) . النبي عَلِيْنُ نَهَى عَنِ الإسْبَالِ فِي القَمِيْصِ ، والإزارِ ، والسَّرَاوِيْلِ ، والعِمَامَةِ (١) . إضَافَةً إِلَى مَا فِي هَذِهِ الهَيْمَةِ مِنَ الشَّهْرَةِ وقُبْحِ النَّنْظَرِ واللَّبْسَةِ ، وحَمَالُ المَظْهَرِ وحُسْنُ الهَيْمَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا (٢) .

قَالَ الشَّيْخُ عِبدُ العَزِيْزِ بنُ بَازٍ - رحمه الله - : « الإسْبَالُ حَرَامٌ وَمُنْكَرٌ سَواءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي القَمِيْصِ أَو الإزارِ أَو السَّرَاوِيْلِ أَو البِسْتِ ، وَهُو مَا تَجَاوَزَ الكَعْبَيْنِ ؛ لِقَوْلِ النِيِّ عَلِيْنِ : « مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ ». رَوَاهُ البُخَارِيُ. لَقُولُ النِي عَلَيْنِ : « مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ ». رَوَاهُ البُخَارِيُ. . . . . وأمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ إِرْجَاءِ السَّرَاوِيْلِ تَحْتَ الكَعْبِ فَهَذَا لاَ يَجُورُ ، والسَّنَةُ أَنْ يَكُونَ القَمِيْصُ وَنَحْوُهُ مَا بَيْنَ نِصْفِ السَّاقِ إِلَى الكَعْبِ ؛ عَمَالاً والشَّنَةُ أَنْ يَكُونَ القَمِيْصُ وَنَحْوُهُ مَا بَيْنَ نِصْفِ السَّاقِ إِلَى الكَعْبِ ؛ عَمَالاً بالأَحَادِيْثِ كُلُّهَا » (٣) .

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>٢٤٨١٨) ، قَالَ : حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ ، عن ابنِ عَوْن ، عـن ابنِ سـيرين ، فَذَكَـرَهُ . الكتـاب المُصنَّفُ في الأحاديث والآثار (١٦٧/٥) .
 وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رجَالُهُ ثِقَاتٌ :

وَكِيْعٌ : يْقَةٌ ، تَقَدَّمَ (ص ٣٦٧) . وابنُ عَوْن : يْقَةٌ نَبْتٌ ، تَقَدَّمَ (ص ٢٧٤) . وابنُ سِيْرِيْنَ : هُو مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ الأنْصَارِيُّ آبُو بَكْرِ بنِ ابي عَمْرَةَ البَصْرِيُّ : يْقَةٌ نَبْستٌ عَابِدٌ ، كَبِيرُ القَدْرِ ، كَانَ لاَ يَرَى الرِّوَايَةَ بالمُعْنَى ، مِنَ الثَّالِئَةِ ، ماتَ سَنَة عَشْرٍ ومِعَةٍ . انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٤١٨) ، رقم (٩٤٧) ] .

<sup>(</sup>١) كَما هُو ثَابِتٌ مِن حَدِيْثِ ابنِ عُمَر الذي سبق تخريجه (ص ٢٥٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٧٧) ، (ص ٦١١) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) فتوى في حكم تقصير النّياب وإسبال السّراويل ، ضمن فتاوى إسلاميّة (٤/٠٤٠ (٣٤). وانظر الحديث (ص ٧١١) من هذا البحث .

# الفَرْغُ الثَّالِثُ الحِكَمُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ تَحْرِيْمِ الإسْبَالِ وبَيَانُ أَضْرَارِهِ

الإسْلاَمُ دِيْنٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكٌ ، بُنِيَستْ كَثِيْرٌ مِنْ أَحْكَامِهِ عَلَى الحِكَمِ العَظِيْمَةِ ، وَتَحْصِيْلِ المَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَدَرْءِ المَفَاسِدِ عَنِ البَشَرِيَّةِ ، وَمَوْضُوعُ تَحْرِيْمِ الإِسْبَالِ عَلَى الرِّحَال رَاعَى فِيْهِ الشَّارِعُ حِكَمًا وَمَصَالِحَ وَدَرْءَ مَفَاسِدَ ؛ أَهَمُّهَا مَا يَلِي :

أَوَّلاً: أَنَّ الإِسْبَالَ يُكْسِبُ المَرْءَ مِنَ النَّحْوَةِ ، والعُجْبِ بِالنَّفْسِ ، والكِبْرِ ، والمَحيْلةِ مَا يُلاَحظُ عَلَى الْمُسْلِيْنَ ؛ مِمَّا يَقُودُ إِلَى التَّكْبُرِ عَلَى الْحَلْقِ والْحَالِقِ سُبْحَانَهُ وَالْمَحْقِ فَلِكَ مِنْ خِصَالِ الشَّرِّ والفَسَادِ ؛ وَلِلْهَ وَتَعَالَى ، والزُّهُوِّ فِي الأَرْضِ والبَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ خِصَالِ الشَّرِّ والفَسَادِ ؛ وَلِلْهَ فَقَدْ نَصَّ النِيُّ عَلَى أَنَّ الإِسْبَالَ مِنَ المَحِيْلَةِ والعُحْبِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اللَّابِسُ المُسْبِلُ ذَلِكَ ؛ حِيْنَ قَالَ عَلَى أَنَّ الإِسْبَالَ مِنَ المَحِيْلَةِ والعُحْبِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اللَّابِسُ المُسْبِلُ ذَلِكَ ؛ حِيْنَ قَالَ عَلَيْ لِحَابِرِ بِنِ سُلَيْمٍ يُوْصِيْهِ : «وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفُ السَّاقِ ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَحِيلَةِ ؛ وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحْبِيلَةً ، (1) .

وَهَذِهِ الخِلاَلُ كُلُّهَا سَبَبٌ لِتَعْجِيْلِ الْعُقُوبَةِ للمُسْبِلِ فِي الدُّنْيَا ؛ فَقَدْ رَوَى ابنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ بَيْنَا رَجُلٌّ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِـفَ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (٢) .

٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب مَن حَرَّ ثُوبه مِنَ الخُيَلاَءِ ، ح (٧٩٠) ، ابن 🗢

<sup>(</sup>۱) انظر تخريجه (ص ۸۰۷) من هذا البحث . وانظر : معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (۱) انظر تخريجه (ص ۱۸۱/۶) بابن حجر ، فتح البترمذي (۲۳۸/۷) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۷۵/۱) ؛ الإسبال لغير الخيلاء (ص ۱٦ ، ۱۷) .

ثَانِياً : مَا فِي إِسْبَالِ الرَّحُلِ ثِيَابَهُ مِنْ مُشَابَهَةِ النِّسَاءِ ، ومَا يُوْرِثُهُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأُنُوثَةِ وَالتَّخَنْثِ (١) ؛ فإنَّ إِسْبَالَ التَّيَابِ وجَرَّهَا مِنْ عَلاَمَاتِ النِّسَاءِ الحَرَائِرِ ؛ حَيْثُ الْأُنُوثَةِ والتَّخَنْثِ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ ؛ لِسَتْرِ عَوْرَاتِهِنَّ ؛ كَمَا فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَت : فَكَيْفَ يَصِنْعُنَ النِّسَاءُ بِذَيُولِهِنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! فَقَالَ عَلِيْنِ : اللهِ عَنْهَا - قَالَت : ( فَيُرْخِينَ شَرْرًا » . فَقَالَت : إِذَا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ! قَالَ : ( فَيُرْخِينَ هُ ذِرَاعَا ، لاَ يَرْدُنْ عَلَيْهِ » (٢) .

وَقَدْ حَكَى جَمْعٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ ؛ كالقَاضِي عِيَاضٍ ، وابسِ عَبْدِ البَرِّ وغَيْرِهِمَا اتَّفَاقَ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ إِطَالَةَ التَّيَابِ إِلَى مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ وَجَرَّهَا مِنْ عَلاَمَاتِ النِّسَاءِ وَلِذَا اشْتَهَرَ بَيْنَ العَرَبِ قَوْلُ شَاعِرِهِم (٣) :

وَعَلَى الْمُحْصَنَاتِ جَرُّ الذُّيُول

كُتِبَ القَتْــلُ والقِتَـــالُ عَلَيْنَا

<sup>⇔</sup> حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠١٠) .

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، بــاب تَحريـُم التّبَخْتُر في الْمشــي ، ح [٤٩] (٢٠٨٨) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٥٣/١٤) .

وَقَوْلُهُ : ( يَتَجَلَّجَلُ ) : الحَلْجَلَةُ هِي الحَرَكَةُ مَعَ صَـوْتٍ ؛ وهُـو أَنْ يَسُوخَ فِي الأرضِ مـع اضْطِرَابٍ شَدِيْدٍ ، ويَنْدَفِعَ مِن شِقٌ إِلَى شِقٌ . فالمَعْنَى : يُخْسَفُ بِهِ فِي الأَرْضِ ، فَيَنْزِلُ فِيْهَا مُضْطَرَبًا مُتَذَافِعًا .

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٧٤/١)، (حلحل)؛ شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الخامس (٢٥٣/١٤)؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٧٢/١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القاءير شرح الجامع الصغير (٢٢٧/٣) ؛ الإسبال لغير الخيلاء (ص ١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٧٢١) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٨/٦)؛ الاستذكار (١٩٠/٢٦).
 والبَيْتُ مَنْسُوبٌ لِعَبْدِ الرَّحْنِ بن حَسَّانَ بن ثَابتِ كَما في الاستذكار (١٩٢/٢٦).
 وَنَسَبَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْعِيَّةً - رحمه الله - في بحموع الفتاوى (١١٨/٢٢-١١٩)
 لِعُمَرَ بن أَبي رَبْعُةَ .

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا المَعْنَى الْخَلِيْفَةُ المُلْهَمُ الْمَوَقَّقُ الفَارُوقُ - رضي الله عَنْهُ - فَيْمَا رَوَاهُ خَرَشَةُ بِنُ الْحُرِّ - رحمه الله - قَالَ : « رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ وَمَرَّ بِهِ فَتَى وَدُوهُ ، وَهُو يَجُرُّهُ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : أَحَائِضٌ أَنْتَ ؟! قَالَ : يَا أَمِيرُ المُومِنِيْنَ ! وَهَلْ يَحِيْضُ الرِّحَالُ ؟!! قَالَ : فَمَا بَالُكَ قَدْ أَسْبَلْتَ إِزَارِكَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ ! وَهَلْ يَحِيْضُ الرِّحَالُ ؟!! قَالَ : فَمَا بَالُكَ قَدْ أَسْبَلْتَ إِزَارِكَ عَلَى قَدَمَيْكَ ؟!! ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ، ثُمَّ جَمَعَ طَرَفَ إِزَارِهِ ، فَقَطَعَ مَا أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ . قَالَ خَرَشَةُ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الحُيُوطِ عَلَى عَقِبَيْهِ » (١) .

لَقَدْ صَارَ كَثِيْرٌ مِنَ الرِّحَالِ يَعِيْشُونَ تَنَاقُظًا عَجِيْبًا ، فِي زَمَانِ قُلِبَتْ فِيْهِ الْمَوَازِيْسَ ، وانْدَرَسَتْ السَّنَنُ ؛ فَأَصْبَحَ الرَّجُلُ يَجُرُّ ثُوبَهُ تَشَبُّهَا بالنِّسَاءِ ، وانْدَرَسَتْ السَّنَنُ ؛ فَأَصْبَحَ الرَّجُلُ يَجُرُّ ثُوبَهُ تَشَبُّهَا بالنِّسَاءِ ، وخُوْفًا عَلَى قَدَمَيْهِ أَنْ تُرَى !! لاَ يَظْهَرُ مِنْهُ إِلاَّ الوَجْهُ والكَفَّانِ ، والمَرْأَةُ عَلَى الضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ ؛ تَحْسرُ ثِيَابَهَا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهَا ، بَلْ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ وأَكْثَرُ .

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب موضِعُ الإزَارِ أَيْسَ هُـو ؟ ، ح (٢٤٨١٩) ، قَالَ : حَدَّثَنا آبُو مُعَاوِيَةَ ، عـن الأعْمَش ، عَن سُلَيْمَانِ بنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (١٦٧/٥) . وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

الأَعْمَشُ هُو سُلَيْمَانَ بِنُ مِهْرَانَ الأَسَدِيُّ الكَـاهِلِيُّ أَبُـو مُحَمَّـدٍ الكُوفِيُّ : ثِقَةٌ ، حَافِظٌ ، عَارِفٌ بالقِرَاءَاتِ ، مِـنَ الحَامِسَةِ ، مَـاتَ سَـنَةَ سَبْعٍ وأَرْبَعِيْنَ وَمِثَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٢/٢ - ١٠١) ؛ تقريب التهذيب (ص ١٩٥) ، رقم (٢٦١٥) ] .

أَبُومُعَاوِيَةَ : هُوَ شَيْبَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّمِيْمِيُّ النَّحْدِيُّ ، أَبُو مُعَاوِيَةَ البَصْرِيُّ : يْقَةً ، صَاحِبُ كِتَابٍ ، مِنَ السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُعِ وَسِتِّيْنَ وَمِئَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب صَاحِبُ كِتَابٍ ، مِنَ السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُعِ وَسِتِّيْنَ وَمِئَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٢١-١١٠) ، رقم (٢٨٣٣) ] .

سُلَيْمَانُ بِنُ مُسْهِرِ الفَزَارِيُّ الكُوفِيُّ التَّابِعِيُّ : ثِقَةٌ ، مَنَ الرَّابِعَةِ . انظر : [ تهذيب التهذيب (١٠٧/٢) ؛ تقريب التهذيب (ص ١٩٤) ، رقم (٢٦٠٩) ] .

خَرَشَةُ بنُ الحُرِّ الفَزَارِيُّ : ثِقَةً ، قِيْلَ : لَهُ صُحْبَةٌ ، وقِيْلَ : بَلْ هُو مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ ، كَـانَ يَتِيْمَأُ فِي حِجْرٍ عُمَرَ بَنِ الخَطَّابِ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُعِ وَسَبْعِيْنَ . انظـر : [ تهذيب التهذيب (١/١٤٥) ؛ تقريب التهذيب (ص ١٣٣) ، رقم (١٧٠٧) ] .

ثَالِثَاً: مَا فِي الإسْبَالِ مِنَ الإسْرَافِ والزَّيَادَةِ عَلَى الْحَاجَةِ والمُعْتَادِ الشَّرْعِيِّ فِي اللّبَاسِ ؛ والإسْرَافُ مُحَرََّمٌ ، وَهُو مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، واللهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِيْنَ ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُواْ ۚ إِنَّهُ لِا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ (١).

وَقَالَ ﷺ : ﴿ كُلُوا وَإِشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَـيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَخِيْلَةٍ ﴾ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ -رضي الله تعالى عَنْهُمَا - : ﴿ كُلْ مَا شِئْتَ ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ ، مَا أَخْطَأَتُكَ اثْنَتَان : سَرَفٌ ، أَوْ مَخِيْلَةٌ ﴾ (٢) .

وَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِحْمَاعَ العُلَمَاءِ سَلَفَاً وَحَلَفًا عَلَى كَرَاهَةِ كُـلِّ مَا زَادَ عَنْ الحَاجَةِ والمُعْتَادِ الشَّرْعِيِّ فِي اللِّبَاسِ طُوْلاً وَسَعَةً <sup>(٣)</sup> .

رَابِعَا : مُحَالَفَةُ أَمْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأَمْرِ رَسُولِهِ ﷺ ، وَكَفَى بِذَلِكَ مَضَرَّةً عَلَى العَبْدِ فِي دِيْنِهِ وآخِرَتِهِ ؛ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ عَلَى العَبْدِ فِي دِيْنِهِ وآخِرَتِهِ ؛ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا إِنَّهِ إِنَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا إِنَّهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا إِنَّهُ إِنَّا فَا فَا لَهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُن يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبْيِينًا إِنَّا فَاسَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِنَّا فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ وَرَسُولُكُمْ وَاللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللل

فَالذِي شَرَعَ الشَّرَائِعَ وَسَنَّ الأَحْكَامَ وأَمَرَ بِهَا هُوَ الذِي نَهَى عَنِ الإِسْبَالِ وَحَرَّمَهُ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٧٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢٠١٦) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤ / ٢٥٣) ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (١٣٧/١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٧٤/١) ؛ نيل الأوطار (٢٦٢/١) ؛ سل السلام شرح بلوغ المرام (٢/١٨) ؛ المدخل (١٣٠/١) ؛ فتساوى إسلاميَّة سبل السلام شرح بلوغ المرام (٢/١٨) ؛ المدخل (١٣٠/١) ؛ فتساوى إسلاميَّة (٤/٠٤) ؛ حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشَّهرة (ص ١٩-٠٠) ؛ الإسبال لغير الخيلاء (ص ١٩-٠٠) .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٦.

وَأَمَرَ بِعَدَمِهِ ، فَكَيْفَ يَلِيْقُ بِمُسْلِمٍ يَرْجُو اللهُ والدَّارَ الأَحِرَةَ أَنْ يَأْحُذَ بِبَعْضِ نُصُوصِ الشَّارِعِ وَيَتْكُفُرُونَ بِبَعْضِ الْمَحِنَّنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضً الشَّارِعِ وَيَتْكُفُرُونَ بِبَعْضً الْمَحْنَنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضً فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَعُمْ إِلَّا خِزْقُ فِي الْمَحْيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَنَامِ وَمَا اللهُ بِعَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْمُنْ اللهُ اللهُ بِعَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْمُنْ اللهُ اللهُ مِعْلَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

وَلِذَا لَمَّا فَهِمَ الصَّحَابَةُ - رضي الله عَنْهُم - مَعْنَى الطَّاعَةِ الحَقَّةِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وعَرَفُوا أَنَّ السَّعَادَةَ الحَقِيْقِيَّةَ إِنَّمَا هِي فِي اتَّبَاعِ أَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَاجْتِنَابِ مَا يَهَيَا عَنْهُ وَزَجَرًا ، طَبَقُوا ذَلِكَ فِي الصَّغِيْرِ والكَبِيْرِ مِنْ أُمُورِ الحَيَاةِ والعِبَادَةِ ؛ مِمَّا نَهَيَا عَنْهُ وَزَجَرًا ، طَبَقُوا ذَلِكَ فِي الصَّغِيْرِ والكَبِيْرِ مِنْ أُمُورِ الحَيَاةِ والعِبَادَةِ ؛ مِمَّا نَظَائِرُهُ مَشْهُورَةٌ مَعْلُومَةٌ فِي الصِّحَاحِ والسَّنَنِ والمَسَانِيْدِ ؛ وقَدْ وصَفَ عُرُوةُ بنُ مَسْعُودٍ (٣) - رضي الله عَنْهُ - حَالَ الصَّحَابَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنٌ وَشِيدًةِ الاسْتِحَابَةِ

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٥.

<sup>(</sup>٢) النور: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) هُو عُرُوةُ بنُ مَسْعُودِ بنِ مُعَنِّبِ بنِ مَالِكِ النَّقَفِيُّ ، أَبُو مَسْعُودٍ ، وقِيْلَ : أَبُو يَعْفُورَ ، شَهِدَ صُلْحَ الحُدَيْيَةَ ، أَسْلَمَ بَعْدَ رُجُوعِ النِي عَلَيْ مِنَ الطَّايِفِ ، وَاسْتَأَذَنَ النِيَّ فِي دَعْوَةٍ قَوْمِهِ ، وَقَدْ كَانَ فِيْهِم مُطَاعًا مُحَبَّبًا ، فَلَمَّا دَعَا قَوْمَهُ إِلَى الإسلامِ ، رَمَوْهُ بالنَّبلِ مِنْ كُلِّ حَانِب وَقَدْ كَانَ فِيْهِم مُطَاعًا مُحَبَّبًا ، فَلَمَّا دَعَا قَوْمَهُ إِلَى الإسلامِ ، رَمَوْهُ بالنَّبلِ مِنْ كُلِّ حَانِب حَتَّى أَصَابَهُ سَهْمٌ مِنْ أَحَدِهِم فَقَتَلَهُ شَهِيْدًا . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النِي عَلَيْنِ قَالَ : « مَنْلُ عُرُوةَ ؛ مَنْلُ عُرُوةَ ؛ مَنْلُ عُرْوة بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - ، وقال : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرُوي عَن ما حاء في عُرْوة بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - ، وقال : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرُوي عَن الزُهْرِيِّ نَحْوُهُ ، وَكِلاَهُمَا مُرْسَلٌ ، وإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ » اهـ . جمع الزوائد ومنبع الفوائد الرُهرِيِّ نَحْوُهُ ، وَكِلاَهُمَا مُرْسَلٌ ، وإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ » اهـ . جمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣٨٦/٩) .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٠٦٦/٣-١٠٦٧) ، رقم (١٠٦٧) ؛ رقم (١٠٦٠)؛ الإصابة في معرفة الصحابة (٤٠٨-٤-٤٠٨) ، رقم (٥٥٤٢) ] .

لَهُ وَتَنْفِيْذِ أَوَامِرِهِ ؛ لِمَا رأَى مِنْ حَالِهِم فِي الْحُدَيْبِيَةِ ؛ حِيْنَ بَعَنَتْهُ قُرَيْشٌ لِمُفَاوَضَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الصَّلْحِ ؛ فَرَجَعَ إِلَيْهِم وَهُو يَقُولُ : ﴿ أَيْ قَوْمٍ ! وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطَّ يُعَظِّمُهُ الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ وَاللهِ إِنْ تَنَحَمَّ مَنْكَامَةً إِلاَّ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ وَاللهِ إِنْ تَنَحَمَّ مَنُكَا مَ وَاللهِ إِنْ تَنَحَّمَ اللهِ إِنْ تَنَحَّمَ اللهِ إِنْ تَنَحَّمَ اللهُ إِللهِ وَقَعْتَ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَذَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ الْبَدَرُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيماً لَهُ » (١) .

وَسَبَقَ فِي أَدِلَّةِ تَحْرِيْمِ الإِسْبَالِ شِدَّةَ تَأْسِّيْهِمِ بِهِ ﷺ كَمَا فَعَلَ ابنُ عُمَرَ حِيْنَ قَالَ لَهُ النِيُّ ﷺ : ﴿ إِنْ كُنْـتَ عَبْـدَ اللهِ فَـارْفَعْ إِزَارَكَ ﴾ . فَكَـانَ – رضي اللهُ عَنْـهُ – أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ تَشْمِيْرًا ۚ <sup>(٢)</sup> .

وَكَمَا فَعَلَ خُرَيْمٌ حِيْنَ قَالَ النبيُّ ﷺ : ﴿ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَـوْلاً طُولُ جُمَّتِهِ ، وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ ﴾ . فَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَجَعَـلَ يَـأْخُذُ شَـفْرَةً يَقْطَـعُ بِهَـا شَـعَرَهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ (٣) .

ثُمَّ صَارَ الْمُسْلِمُ فِي حَلَفٍ ؛ يَسْمَعُونَ نَهْيَهُ ﷺ عَنِ الإِسْبَالِ ، وشِدَّةِ زَخْرِهِ عَنْهُ وَتَوَعَّدِهِ عَلَيْهِ بالحِرْمَانِ مِنْ نَظَرِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، ودُخُولِ النَّارِ ، فَيَذْهَبُ أَحَدُهُم يَلْتَمِسُ لِنَفْسِهِ الحُجَجَ والحِيْلَ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ يُسْبِلُ حُيَلاَءَ ، وأَنَّ مَنْ أَسْبَلَ لِغَيْرِ الخُيلَاءِ لاَ يُسْبِلُ حُيلاَء ، وأَنَّ مَنْ أَسْبَلَ لِغَيْرِ الخُيلاَء لاَ يَشْمَلُهُ نَهْيُ النبيِّ عَلِيلًا اللهِ وَكَأَنَّ أَحَدَهُم قَدْ أَخَذَ مِنَ اللهِ مَوْثِقًا وَعْهَدَاً لِغَيْرِ الخُيلاَءِ لاَ يَشْمَلُهُ نَهْيُ النبيِّ عَلَيْلِ اللهِ مَوْثِقًا وَعُهَداً اللهِ مَوْثِقًا وَعْهَداً اللهِ مَوْثِقًا وَعْهَداً اللهِ مَوْثِقًا وَعْهَداً اللهِ مَوْلَا اللهِ مَوْثِقًا وَعُهَداً اللهِ مَوْثِقًا وَعْهَداً اللهِ مَوْلِقًا وَعُهَداً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الشُّروطِ ، باب الشُّروط في الجهَادِ واللَّصَالَحَةِ معَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكَتَابَةِ الشُّروطِ ، ح (۲۷۳۱) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۳۸۸-۳۹۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٧١٨-٧١٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٧١٩–٧٢٠) من هذا البحث .

فَيَا سُبْحَانَ اللهِ ! مَا هَذَا الفَرْقُ الكَبِيْرُ ، والبَوْنُ الشَّاسِعُ بَيْنَ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وسَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَبَيْنَ مَنْ أَتَى بَعْدَهُم مِنَ القُرُونِ والأُمَمِ ! أَيُّ قَوْمٍ أُولَئِكَ وأَيُّ حِيْلٍ أَتَى بَعْدَهُم ؟!

خَاهِسَاً: مَا فِي الإسْبَالِ مِنْ خَطَرٍ عَظِيْمٍ يُـوَدِّي إِلَى ضَيَـاعِ أَجْرِ صَلاَةِ العَبْدِ وَبُطْلاَنِهَا ؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ: بَيْنَمَا رَجُل يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ». فَذَهَبَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: « إذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ». فَذَهَبَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: « اذْهَبْ فَتَوَضَّأُ ». فَذَهَبُ فَتَوَضَّأُ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَـا لَـك أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوضَّا ثُمَّ مَا وَاللهُ لاَ يَتَوَضَّا ثُمَّ مَا كَانَ يُعَلِّى وَهُو مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ؛ وَإِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِلُ صَلاةً رَجُل مُسْبِل » (١).

فَهَذَا اللَّهِ يَثُ دَلِيْلٌ عَلَى التَّشْدِيْدِ فِي أَمْرِ الإَسْبَالِ ، وأَنَّ ا الله تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَـلاَةَ الْمُسْبِلِ ، وأَنَّ عَلَى مَنْ صَلَّى وَهُو مُسْبِلٌ أَنْ يُعِيْدَ الوُّضُوءَ والصَّلاَةَ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، بـاب مـا حـاء في إسـبال الإزار ، ح (٤٠٨٠) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٩٦/١١ - ٩٧) .

وأحمدُ في مسند المدنيين ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِ النبيِّ عَلَيْ ، ح (١٦٦٢٨) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٨٣/٢٧) . وَضَعَّفَهُ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ ؛ لِحَهَالَةِ أَبي حَعْفَرَ ؛ وَهُو الأَنْصَارِيُّ المَدَنِيُّ ، وَبَاقِي رِحَالِ إِسْنَادِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْحَيْنِ غَيْرَ أَبَانِ بنِ يَزِيْدٍ العَطَّارِ ؛ فَمِنْ رِحَالِ مُسْلِمٍ .

وقالَ النَّوَوَيُّ فِي رِياَضِ الصَّالِحِيْنَ : ﴿ رَّوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ›› اهـ . نزهة المتقين شرح رياض الصَّالحين (١/١٥٥-٥٥٢) ، ح (٧٩٧) .

وَأَخْرَجَهُ الْمُنْتَمِيُّ فِي كتاب اللَّباس ، باب الإزار وموضعه ، وقبال : « رَوَاهُ أَحْمَـــــُدُ ، وَرَالُهُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ » ا هـ . بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٥/٥٠) .

وَرَبُونَ وَإِنْ الْكُونُونُ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ : مَقْبُولٌ ، مِنَ النَّالِيَةِ ؛ كَمَّا ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيْبِ (ص ٤٥٥) ، رقم (٨٠١٧) . فَلَيْسَ مَحْهُولاً كَمَا قَالَ مُحَقَّقُوا المُسْنَدِ .

<sup>(</sup>٢) انظرُ : عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٠/٢) ؛ (١١/٩٧) .

فَكَيْفَ يُتْعِبُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ نَفْسَهُ بالوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، والصَّلاَةِ وَتَوابِعِهَا ثُمَّ هُو يَعْلَمُ أَنَّ صَلاَتَهُ تِلْكَ مَرْدُودُةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ( أَوْ نَاقِصَةُ الأَجْرِ ) ؛ بِسَبَبِ إِسْبَالِ إِنْ الرَهِ أَوْ شَيءٍ مِنْ ثِيَابِهِ ؟! (١) .

سَادِساً: مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الإِسْبَالُ مِنْ أَضْرَارٍ صِحِيَّةٍ ودِيْنِيَّةٍ عَلَى جَسْمِ لاَبِسِهِ ؛ إِذْ لاَ يَأْمَنُ مِنْ تَعَلَّقِ النَّحَاسَاتِ بِثِيَابِهِ ، والصَّلاَّةُ بِالنَّوْبِ النَّحِسِ لاَ تَحُوزُ (٢) ، وَلاَ يَأْمَنُ - كَذَلِكَ مِنْ تَمَزُّق ثِيَابِهِ وَفَسَادِهَا (٣) . وقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى بَعْضِ ذَلِكَ يَأْمَنُ - كَذَلِكَ مِنْ تَمَزُّق ثِيَابِهِ وَفَسَادِهَا لاَهُ عَنْهُ - : « ارْفَسِعْ إِزَارَكَ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى حِيْنَ قَالَ لِحَالِسِهِ اللهِ عَنْهُ - : « ارْفَسِعْ إِزَارَكَ ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَى وَأَنْقَى ) (١٤ . فَتَنْمَيْرُ النِّيَابِ فَوْقَ الكَفْبَيْنِ أَنْقَى لَهَا ولِلاَبِسِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ والقَاذُوراتِ ، وأَبْقَى للنَّيَابِ صَالِحَةً جَمِيْلَةً .

وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ أَشَــارَ عُمَــرُ بنُ الخَطَّابِ - رضي اللهُ عَنْـهُ - : رَوَى عَمْـرُو اللهُ عَنْـهُ و ابْنُ مَيْمُونٍ (°) - في قِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلِيْهِ ، وَجَاءَ النَّــاسُ ، فَجَعَلُـوا

<sup>(</sup>١) كَما سيأتي - إِن شاء اللهُ - في الفصل الرابع من هذا البحث (ص ١١٦٤ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) كُما سيأتي – إِن شاء الله – في الفصل الرابع من هذا البحث (ص ١٠٨٨ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن حجر ، فتــــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاريِّ (٢٧٥/١٠) ؛ الإســبال لغــير الخُيَلاءِ (ص ١٩) ؛ تبصير أولي الألباب بما حاء في حَرِّ النَّياب (ص ٢١ ، ٣٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٧٣٢) من هذا البحث .

<sup>(°)</sup> هُو عَمْرُو بنُ مَيْمُونَ الأَوْدِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَيُقَالُ : آبُو يَحْيَى الكُوفِيُّ ، أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ، وَلَمْ يَلْقَ النبيَّ تَطِيَّلُا ، رَوَى عَن كِبَارِ الصَّحَابَةِ ، كَانَ تَابِعِيَّا ُ ثِقَةً ، مَرْضِيَّا عِنْـدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ، إِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ الله . عَدَّهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الصَّحَابَةِ . وعَـدَّهُ غَيْرُهُ فِي كِبَـارِ التَّابِعِيْنَ ، مَاتَ سَنَةً أَرْبَعٍ أَو حَمْسٍ وسَبْعِيْنَ .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٢٠٥/٣-١٢٠٦) ، رقم الظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٢٠٥/٣) ، رقم

يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَحَاءَ رَجُلٌ شَابٌ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَقَدَمٍ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ فَي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ سَهَادَةٌ ، قَالَ : « وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي ! » . فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ ، قَالَ : « رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلاَمَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَحِي ! ارْفَعْ ثَوْبَـك ؛ فَإِنَّـهُ يَمَسُّ الأَرْضَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَحِي ! ارْفَعْ ثَوْبَـك ؛ فَإِنَّـهُ أَبْقَى لِنَهْ بِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ مُطَوَّلًا بالقِصَّةِ في كتاب المناقب ، باب قِصَّة البَيْعَةِ ، والاتَّفاقُ عَلَى عُنْمَــانَ ابنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عَنْهُ ، وفِيْهِ مَقْتَلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّـابِ رضــي اللهُ عنــه ، ح (٣٧٠٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٤/٧-٧١) .

ورَواهَا ابنُ أبي شَيْبَةَ مُخْتَصَرَةً عن ابنِ مَسعودٍ في كتاب اللّباس والزّين ، باب في حَرِّ الإزار وما حاء فيه ، ح (٢٤٨٠٥) ، قال : حَدَّثَنَا غُنْدَر ، عن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرو بن مُرَّةَ عن إبراهيم ، عن ابن مسعودٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٦٦/٥) .

وإسْنَادُهُ حَسَنٌ ؛ لإرْسَالِ إِبْرَاهِيْمَ النَّحَعِيُّ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ؛ فإنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ؛ إِذْ لَم يَلْقَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلاَّ عَاثِنْنَةَ ، وهُو صَغِيْرٌ ، ولَكِـنَّ مَرَاسِيْلُهُ عـن ابنِ مسْعُودٍ صَحِيْحَةٌ عِنْدَ أَكْثَر المُحَدِّنِيْنَ .

قال الحَافِظُ أَبُو سَعِيْدِ العَلاَّتِيُّ : ﴿ هُوَ مُكْثِرٌ مِنَ الإِرْسَالِ ، وحَمَاعَةٌ مِنَ الأَيْمَةِ صَحَّحُوا مَراسِيْلَهُ ، وحَصَّ البَيْهَقِيُّ ذَلِكَ بِمَا أَرْسَلَهُ عن ابنِ مَسْعُودٍ ﴾ ا هـ . انظر : تهذيب التهذيب (٩٣/١) .

# الفَرْعُ الرَّابِعُ الاسْتِثْنَاءَاتُ الوَارِدَةُ عَلَى حُكْمِ الإسْبَالِ للرُّجَال

يُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ الإِسْبَالِ عَلَى الرِّجَالِ ؛ وهُو التَّحْرِيْمُ ثَـلاَثُ حَـالاَتٍ ؛ هِـي عَلَى النَّحْو التَّالِي :

\* الحَالَةُ الأُولَى : مَنْ أَسْبَلَ ثِيَابَهُ لِضَرُورَةٍ ؛ والضَّرُورَةُ يَجِبُ أَنْ تُقَدَّرَ بِقَدْرِهَا ؛ كَمَنْ أَسْبَلَ ثِيَابَهُ لِمَسْتُرُهُ عَنِ النَّاسِ ؛ لِتَلاَّ يَقْذُرُوهُ كَبَرَصٍ وَنَحْوِهِ ، أُو كَمَنْ أَسْبَلَ ثِيَابَهُ لِمَرَضٍ بِقَدَمَيْهِ يَسْتَرُهُ عَنِ النَّاسِ ؛ لِتَلاَّ يَقْذُرُوهُ كَبَرَصٍ وَنَحْوِهِ ، أُو كَانَ بِكَعْبَيْهِ جُرْحٌ يُؤْذِيْهِ الذَّبَابُ إِنْ لَمْ يَسْتُرُهُ بِإِزَارِهِ أَو ثَوْبِهِ ، حَيْثُ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ ، كَانَ بِكَعْبَيْهِ جُرْحٌ يُؤْذِيهِ الذَّبَابُ إِنْ لَمْ يَشْتُرهُ بِإِزَارِهِ أَو ثَوْبِهِ ، حَيْثُ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ ، أَو لِشَحْدٍ ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَقْصِدِ التَّلْبِيْسَ عَلَى الْغَيْرِ ، ونَحْو ذَلِكَ مِنْ عَالَاتِ الضَّرُورَةِ التِي يُرَاعَى فِيْهَا مَا لاَ يُرَاعَى فِي حَالَةِ السَّعَةِ والاخْتِيَارِ (١) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْحُنَا فِي شَرْحِ النَّهُ عِلَى ذَلِكَ شَيْحُنَا فِي شَرْحِ النَّرْمِذِيِّ ؛ وَسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَـوْفٍ فِي لُبْسِ القَمِيْسِ الخَرِيْرِ مِنْ أَجْلِ الحِكَّةِ (٢) ، والجَامِعُ بَيْنَهُمَا : جَوَازُ تَعَاطِي مَـا نُهِـيَ عَنْـهُ مِـن أَجْلِ الحَرِيْرِ مِنْ أَجْلِ الحِكَّةِ (٢) ، والجَامِعُ بَيْنَهُمَا : جَوَازُ تَعَاطِي مَـا نُهِـيَ عَنْـهُ مِـن أَجْلِ الضَّرُورَةِ ؛ كَمَا يَحُوزُ كَشْفُ العَوْرَةِ للتَّذَاوِي » (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: مَطَالب أُولِي النَّهي في شرح غاية المُنتهي (٣٤٨/١) ؛ حاشية الرَّوض المربع (١) انظر: مَطَال المعلم بفوائد مسلم (٩٨/٦) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٩/١٠) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٦٩/١٠) ؛ عمدة القاري بشرح صحيح البخاريِّ (٤/١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ١٥٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٦٩/١٠).

\* الحَالَةُ النَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ إِسْبَالُ النَّوْبِ وَنَحْوِهِ لِعَارِضٍ طَارِئٍ ؛ كَسُرْعَةِ مَشِي أُو انْحِنَاءٍ أَو غِيْرِ ذَلِكَ مِنَ الحَالاَتِ العَارِضَةِ للإنْسْأَنِ (١) ؛ وَمِصَّا يَـدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - حِيْنَ قَالَ النِيُّ ﷺ : ﴿ مَنْ جَـرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَـمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . فقال أبو بَكْرٍ : إِنَّ أَحَدَ شِقَى ثَوْبِي يَسْتَرْ حِسى ، إلا يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ لَكَ لَسْتَ تَصْنَسَعُ ذَلِكَ مَنْهُ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ لَكُ لَسْتَ تَصْنَسَعُ ذَلِكَ مَنْهُ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّ لَكُ لَسْتَ تَصْنَسَعُ ذَلِكَ مَنْهُ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ لَكُ لَسْتَ تَصْنَسَعُ ذَلِكَ مَنْهُ ؟ .

وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا مِنَ النِيِّ ﷺ عِنْدَمَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ - وَهُو بَيْنَ أَصْحَابِهِ - فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْعًا فَصَلُّوا وَادْعُوا الله حَتَّى يَكْشِفَهَا ﴾ (٣) .

وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الإَمَامُ البُخَارِيُّ - رحمه الله - بِقَوْلِهِ : « بَابٌ : مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيلاَءً ». قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - تَعْلِيْقًا عَلَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ : « أَيْ فَهُو مُسْتَثْنَى مِنَ الوَعِيْدِ المَذْكُورِ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ ... وقَدْ تَقَدَّمَ الحَدِيْثُ فِي صَلاَةِ الكُسُوفِ مَعَ شَرْحِهِ ، والغَرَضُ مِنْهُ هُنَا : قَوْلُهُ : « فَقَامَ يَعُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً » ؛ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ الجَرَّ إِذَا كَانَ بِسَبَبِ الإسْرَاعِ لاَ يَدْحُلُ فِي لَمُ النَّهِي، فَيَشْعِرُ بِأَنَّ النَّهْيَ يَخْتَصُ بِمَا كَانَ للخُيلاءِ ، لَكِنْ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ لِمَنْ قَصَرَ النَّهْيَ عَلَى مَا كَانَ للخُيلاءِ ، لَكِنْ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ لِمَنْ قَصَرَ النَّهْيَ عَلَى مَا كَانَ للخُيلاءِ ، لَكِنْ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ لِمَنْ قَصَرَ النَّهُي عَلَى مَا كَانَ للخُيلاءِ ، لَكِنْ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ لِمَنْ قَصَرَ

<sup>(</sup>١) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٨/٦ه-٩٩٥) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٧٨/٩) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٦٦/١٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٧٠٥) من هذا البحث .

٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب من جَرَّ إِزَارَهُ مِن غَيْرِ خُيَلاَءَ ، ح (٥٧٨٥) ، ابــن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٦٦/١٠) .

لِطُولِهِ » (١)

والشَّرْطُ فِي هَاتَيْنَ الْحَالَتَيْنِ : أَلاَّ يُصَاحِبَ الإسْبَالَ خُيلاَءُ مَقْصُودَةٌ (٢) .

\* الحَالَةُ الثَّالِثَةُ : الإسْبَالُ وَقْتَ الحَرْبِ وقِتَالِ الأَعْدَاءِ ؛ وَلَو كَانَ حَرُّهُ للخُيلاءِ، فَلا بَأْسَ بِهِ ؛ لأَنَّ فِيْهِ إِعْزَازًا للإِسْلاَمِ ، وَظُهُورًا للمُسْلِمِيْنَ ، واسْتِحْقَارًا لِعَدُّوهِم ، بِخِلاَفِ حَرِّهِ أَمَامَ المُسْلِمِيْنَ ، واسْتِعْلاَءٌ بِخِلاَفِ حَرِّهِ أَمَامَ المُسْلِمِيْنَ ، واسْتِعْلاَءٌ وَبَطَرٌ عَلَيْهِم ، وغَيْظٌ لَهُم (٢) .

وَمِمًّا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ: حَدِيْثُ أَبِي دُجَانَةَ – رضي الله عَنْهُ – حِيْــنَ كَــانَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَيْنِ ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَآهُ النِيُّ ﷺ فَقَالَ: « إِنَّهَا مِشْــيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلاَّ فِي هَذَا المَوْضِع » <sup>(٤)</sup> .

وكَذَا مَا رَوَاهُ حَابِرُ بنُ عَتِيْكِ الأَنْصَارِيُّ (°) - رضي الله عَنْـهُ - أَنَّ النبيَّ عَلِيْكِ قَالَ : « إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ ، وَمِنَ الْخُيلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَأَمَّـا الْغَيْرَةُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٦٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٨/٦ه-٩٩٥) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٧٨/٩) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الروض المربع (١٥/١٥) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلف
 (٤٧٢/١) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٩/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٢٥٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) هُو حَابَرُ بنُ عَتِيْكِ بنِ قَيْسِ بنِ الأَسْوَدِ الأَنْصَارِيُّ ، مِنْ يَنِي عَمْرُو بـن عَوْفِ بـنِ مَـالِكِ
الأَوْسِيُّ ، يُكُنَى : أَبَا عَبْدِ اللهِ ، ويُقَالُ : حَبْرُ بنُ عَتِيْـكِ ، صَحَـابيُّ حَلِيْـلٌ ، يُقَـالُ : إِنّـهُ
شَهِدَ بَدْرًا ، وَلَمْ يَثْبُتُ ، وَشَهِدَ مَا بَعْدَهَا ، تُوفِّي سَنَةَ إِخْدَى وَسِـتَّيْنَ ، وهُو ابـنُ إِخْـدَى
وَسِـتَيْنَ سَنَة . انظر ترجمته في : [ الاسـتيعاب في معرفة الأصحـاب (٢٢٢/١) ، رقـم
وتِسْعِيْنَ سَنَة . انظر ترجمته في : [ الاسـتيعاب في معرفة الأصحـاب (٢٢٢/١) ، رقـم

الَّتِي يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ : فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ: فَالْغَيْرَةُ لِي يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : اخْتِيَالُ الرَّجُ لِ بِنَفْسِهِ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ، وَالإِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : اخْتِيَالُ الرَّجُ لِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَالإِخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللهُ عَسزَّ وَجَلَّ : الْخُيَالَا أَلْذِي يُبْغِضُ اللهُ عَسزَّ وَجَلَّ : الْخُيَالَا أَلْذِي يُبْغِضُ اللهُ عَسزَّ وَجَلَّ : الْخُيَالَا أَلْذِي يُنْفِضُ اللهُ عَسزً

చింది చింది చింది

<sup>(</sup>۱) رواه النسائيُّ في كتاب الزَّكاة ، باب الاختيال في الصَّلَقَةِ ، حِ (۲۰۰۸) ، سنن النسائيِّ (۲/۵-۷۰) . وأبو داود في الجِهادِ ، باب في الخُيلاَءِ في الحَرْبِ ، ح (۲۲۰۲) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (۲/۹/۷ - ۲۳۰) .

وحَسَّنَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢/١٤٠-١٤١) ، ح (٢٦٥٩) .

# المَطْلَبُ الْخَامِسُ لُبْسُ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الصُّورِ والكِتَابَاتِ

وَفِيْهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول: تَعْرِيْفُ التَّصْوِيْسِ وبَيَانُ مَعسَانِي الأَلْفَ اظِ ذَاتِ الصَّلَةِ بِمَعْنَاهِ .

الفرع الثاني: حُكْمُ لُبْسِ اللهَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ اَلأَرْوَاحِ.

الفرع الثالث: حُكْمُ لُبْسِ اللَابِسِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ عَلَى صُورِ غَيْر ذَوَاتِ اَلأَرْوَاح.

الفرع الرابع: حُكُمْ لُبْسِ الْمَلاَبِسِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورَةِ الْفُرع الْمَافِسِرَةِ . الصَّلِيْبِ وَشِعَارَاتِ الْأَمَسِمِ الْكَافِسِرَةِ . الْفُرع الخاصس: حُكْمُ لُبْسِ الْمَلاَبِسِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى كِتَابَاتٍ

قَبِيْحَةٍ أُو لاَ يُلدْرَى مَغْنَاهَا مِمَّا يَغْلُبُ قُبْحُــهُ .

# الفَرْعُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ التَّصْوِيْرِ وبَيَانُ مَعَانِي الأَلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمَعْنَاهِ

## • أُوَّلاً: تَعْرِيْفُ التَّصْوِيْرِ:

التَّصُويْرُ فِي اللَّغَةِ: يُطْلَقُ عَلَى التَّخْطِيْطِ، والتَّشْكِيْلِ، وصِنَاعَةِ الصَّورِ، والتَّشْكِيْلِ، وصِنَاعَةِ الصَّورِ، والخَّرَاعِهَا؛ يُقَالُ: صَوَّرَهُ؛ إِذَا جَعَلَ لَهُ صُوْرَةً، أَو نَقْشَاً، أَو شَكْلاً مُعَيَّناً، وهَذَا يَشْمَلُ الصُّوْرَةَ اللَّحَسَّمَةَ، وغَيْرَ اللَّحَسَّمَةِ. فَيُقَالُ أَيْضَاً: صَوَّرَ الشَّيْءَ أَو الشَّخْصَ؛ إِذَا رَسَمَهُ عَلَى الوَرَقِ، أَو الحَائِطِ أَو القِمَاشِ، سَواءٌ كَانَ ذَلِكَ بقلَهم، أَو بِفُرْشَاقِ إِذَا رَسَمَهُ عَلَى الوَرَقِ، أَو الحَائِطِ أَو القِمَاشِ، سَواءٌ كَانَ ذَلِكَ بقَلَهم، أَو بِفُرْشَاقِ أَلُوان وَرَسْمٍ، أَو بآلَةِ تَصُويْدٍ. وصُورَةُ كُلِّ مَخْلُوقٍ: هَيْشَةُ خِلْقَتِهِ، جَمْعُها: صُورً (١).

والصُّورُ ، والتَّصَاوِيْرُ : حَمْعُ صُوْرَةٍ ؛ وتُطْلَقُ الصُّوْرَةُ فِي اللَّغَةِ عَلَى : الشَّكْلِ ، والخَطِّ ، والرَّسْمِ ، وهَيْئَةِ الشَّيْءِ وَحَقِيْقَتِهِ ، وَصِفَتِهِ ، وَنَوْعِهِ ، وصِنْفِهِ ، كَمَا تُطْلَقُ الصُّوْرَةُ لُغَةً عَلَى : مَا يُرْسَمُ فِي الذَّهْنِ مِنَ التَّحَيَّلاَتِ ، وعَلَى كُلِّ مَا أُخِذَ عَنْ أَصْلِهِ، وكَانَ مُطَابِقًا تَمَامًا لِنَفْسِ الأصْلِ ؛ كَصُّورَةِ الأَدَمِيِّ ، والحَيَوانِ ، والجَمَادِ وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ المَّحْلُوقَاتِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللَّغَةِ (٣/٩/٣-٣٢٠) ؛ لسان العسرب (٤٣٨/٧) ؛ المعجم الوسيط (٥٢٨/١) ، جميعُهَا (صور ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (٤٣٨/٧-٤٣٩)؛ معجم مقايس اللَّغة (٣١٩/٣-٣٢٠)؛ القاموس المحيط (ص ٥٤٨)؛ المعجم الوسيط (٥٢٨/١)؛ معجم لُغة الفُقهاءِ (ص ٢٧٨)، جميعُها (صور).

والتَّصْوِيْرُ اصْطِلاَحَاً : يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَنَةِ أَنْوَاعٍ ؛ هِي عَلَى النَّحْو التَّالِي :

### \* النَّوْعُ الأَوَّلُ : التَّصْوِيْرُ الْمُجَسَّمُ :

وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ صُورٍ مُحَسَّمَةٍ لِذَوَاتِ الظِلِّ والأَرْوَاحِ ، تُعْمَلُ مِنَ الخَشَبِ أَو الحَدِيْدِ ، أَو الحَجَرِ أَوالجِبْسِ ، أَو مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، بِحَيْثُ يُصِيْرُ لَهَا حِرْمٌ مَلْمُوسٌ وَمَحْسُوسٌ ، وتَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الصُّورِ بالأَبْعَادِ والجِسْمِ الذي يَشْغَلُ حَيِّزًا مِنَ الفَراعِ ، ويَتَمَيَّزُ باللَّمْسِ ، والنَّظَرِ (١) .

## \* النَّوْعُ النَّانِي : التَّصْوِيْرُ الْيَدَوِيُّ :

عُرِّفَ بَأَنَّهُ : ﴿ فَنُ تَمْثِيْلِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَشْيَاءِ بِالْأَلُوَانِ ﴾ (٢) .

فَقَيْدُ ( بِالْأَلُوانِ ) : يُخْرِجُ الصَّوَرَ الْمُحَسَّمَةَ مِنْ ذُوَاتِ الظِلِّ ؛ لأَنَّ الصَّورَ الْمُحَسَّمَةَ مِنْ ذُوَاتِ الظِلِّ ؛ لأَنَّ الصَّورَ الْمُحَسَّمَةَ تُصْنَعُ مِنْ شَيءٍ مَلْمُوسٍ مَحْسُوسٍ ، أَمَّا التَّصْوِيْرُ اليَدَوِيُّ فإِنَّهُ يَكُونُ اللَّمْسِ (٢) . بِالْأَلُوانِ ؛ وَهِي لاَ تُدْرَكُ إلاَّ بِالنَّظَرِ فَقَطْ ، دُونَ اللَّمْسِ (٢) .

وحَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الوَسِيْطِ : ﴿ النَّصْوِيْرُ : نَقْشُ صُورَةِ الأشْيَاءِ أَو الأَشْخَاصِ عَلَى لَوْحٍ ، أَو حَائِطٍ ، أَو نَحْوِهِمَا بالقَلَمِ ، أَو بالفِرْجَونِ ، أَو بآلَةِ النَّصْوِيْرِ ﴾ <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص ۱۹٦) ، (حسم) ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية (۱) (طر ۱۹۲) ؛ أحكام التصوير في الفقه الإسلاميّ (ص ۳۷-۳۷) ؛ كتاب التعريفات (ص ۱۷۸-۱۷۷) ؛ حيثُ قال الجُرْجَانِيُّ : « الصُّورَةُ الجسْمِيَّةُ: حَوْهَرٌ مُتَّصِلٌ بَسِيْطٌ ، لاَ وُجُودَ لِمَحَلِّهِ دُونَهُ ، قَابِلُ للأَبْعَادِ النَّلاَنَةِ المُدْرَكَةِ مِنَ الجَسْمِ في بَسادِئ النَّظَرِ ، والجَوْهَرُ : الجَسْمُ ، المُمْتَدُّ في الأَبْعَادِ كُلِّهَا ، المُدْرَكُ في بَادِئ النَّظَرِ بالحِسِّ » اهد . والجَوْهَرُ : الجسْمُ ، والأَبْعَادُ النَّلاَنَةُ : هي الطُولُ ، والعَرْضُ ، والعُمْقُ . انظر : الفصل في الملل والنَّحَل والأَبْعَادُ النَّلاَثَةُ : هي الطُولُ ، والعَرْضُ ، والعُمْقُ . انظر : الفصل في الملل والنَّحَل (٦٨/٣ - ٢٩).

<sup>(</sup>۲) معجم لغة الفقهاء (ص ۱۳۳) ، (تصوير).

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (ص ٣٨) .

<sup>(</sup>٤) (١/٨٢٥)، (صور).

# \* النَّوْغُ الثَّالِثُ : التَّصْوِيْرُ الآلِيُّ ( الضَّوْئِيُّ = الفُوْتُوغِرَافِيُّ ) :

عَرَفَهُ المَحْمَعُ اللَّغَوِيُّ بَمِصْرَ بَأَنَّهُ: ﴿ آلَةٌ تَنْقُلُ صُوْرَةَ الأَشْيَاءِ المُحَسَّمَةِ بانْبِعَاثِ الشَّعَةِ ضَوْئِيَّةٍ مِنَ الأَشْيَاءِ تَسْفُطُ عَلَى عَدَسَةٍ فِي جُزْئِهَا الأَمَامِيِّ ، وَمِنْ ثَمَّ إِلَى شَرِيْطٍ أَشِّعَةٍ ضَوْئِيَّةٍ مِنَ الأَشْيَاءِ تَسْفُطُ عَلَى عَدَسَةٍ فِي جُزْئِهَا الأَمَامِيِّ ، وَمِنْ ثَمَّ إِلَى شَرِيْطٍ أَو زُجَاجٍ حَسَّاسٍ فِي جُزْئِهَا الخَلْفِيِّ ، فَتُطْبَعُ عَلَيْهِ الصَّوْرَةُ بِتَأْثِيْرِ الضَّوْءِ فِيْهِ تَأْثِيْرًا وَرُجَاجٍ حَسَّاسٍ فِي جُزْئِهَا الخَلْفِيِّ ، فَتُطْبَعُ عَلَيْهِ الصَّوْرَةُ بِتَأْثِيْرِ الضَّوْءِ فِيْهِ تَأْثِيْرًا وَكُوبِهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّوْرَةُ بِتَأْثِيْرِ الضَّوْءِ فِيْهِ تَأْثِيرًا وَيَعْمِ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيْقِ الْمُسَاسِ فِي جُزْئِهَا الخَلْفِيِّ ، فَتُطْبَعُ عَلَيْهِ الصَّوْرَةُ بِتَأْثِيْرِ الضَّوْءِ فِيْهِ تَأْثِيرًا وَيَا لَعَلَيْهِ الْمُ الْمُعَلِقِيَّ الْمُعَلِيْقِ الْمُعْمِينَاوِيَّالُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْقِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِيَّةُ مَا اللَّهُ الْمُلْعَلِقِيَّ الْمُعْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقِيْقُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقِيْقُ مِنْ الْمُعَلِقِيْقِ الْمُعَالِقِيَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُسَالِقِيْقُ مَا الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَوقِيَّةُ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلِقِيْقَ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْفَيْقِ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُعْلَقِيْرَاقِيْقُ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُعَلِقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُعْلِقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلَقِيْقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُ

\* والصُّوْرَةُ فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ : هِي مَا كَانَ رَقْمَا أَو تَزْوِيْقَا فِي ثَـوْبٍ أَو حَائِطٍ أَو غَـيْرِهِ (٢) . وَحَـصَّ بَعْضُهُ مَ الصُّـوْرَةَ بِمَا فِيْهِ حَيَـاةٌ وَرُوحٌ ؛ كالإنْسَـان والحَيُوان ، والحَشَراتِ وَنَحْوِهَا ، وأمَّا الأشْحَارُ والأَحْجَارُ والجَمَـادَاتُ فإِنَّهَا تُعْتَبَرُ نَقُوشاً ، لاَ صُورًا (٢) .

\* \* \*

والفِرْجَونُ : هُو فُرْشَاةُ الرَّسْمِ التي يَسْتَخْدِمُهَا الرَّسَّامُ لِرَسْمِ شَيْء مَا مِنَ الحَيْوَانَاتِ ، أو
 الجَمَادَاتِ ، تُصْنَعُ مِنَ الشَّعَرِ النَّاعِمِ . انظر : الموسوعة العربية المُيسَّرَةِ (١٢٨٩/٢) .

المعجم الوسيط (١/٨١٥) ، (صور) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (١٠٢/١٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٩١/٤) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (١٠٨/١٨) .

• ثانِياً: بَيَانُ مَعَانِي الأَلْفَاظِ ذَاتِ الصَّلَةِ بِمَعْنَى التَّصْوِيْرِ:

\* أَوَّلاً : تَعْرِيْفُ النَّقْشِ :

النَّقْشُ لُغَةً : نَقَشَ الشَّــَيْءَ يَنْقُشُهُ نَقْشَـاً ، وَنَقَشَـهُ تَنْقِيْشَـاً ، وانْتَقَشَـهُ : نَمْنَمَـهُ وَحَسَّنَهُ ؛ فَهُو مَنْقُوشٌ . والمَنْقُوشُ : هُوَ المُنَمْنَمُ المُحَسَّنُ (١) .

والنَّقْشُ : تَلْوِيْنُ الشَّيْءِ بِلَوْنَيْنِ ، أَو بِأَلْوَانٍ كَالنَّنْقِيْشِ (٢) .

والنَّقْشُ اصْطِلاَحًا : لاَ يَخْتَلِفُ فِي مَعْنَاهِ عَنْ المُعْنَى اللَّغَوِيِّ ؛ فَهُوَ تَلْوِيْنُ الشَّـيْءِ بِلَوْنَيْنِ أَو بِـأَلْوَانِ مُتَعَـدِّدَةٍ . أو هُـوَ مـا يُرْسَـمُ أَو يُطَـرَّزُ عَلَى الأشْيَاءِ مِـنَ الرُّسُـومِ والأَشْكَال والأَلْوَان المُحَدَّدَةِ (٣) .

### \* ثَانِياً : تَعْرِيْفُ الرَّقْمِ :

الرَّقْمُ لُغَةً : ﴿ الرَّاءُ ، وَالْقَافُ ، وَالْمِيْمُ : أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى خَطٍّ وِكَتَابَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ... وَكُلُّ ثَوْبٍ وُشِيَ فَهُو رَقْمٌ ﴾ (١٠) .

فَالأَصْلُ فِي الرَّقْمِ : الكِتَابَةُ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ كِنَابٌ مَّرَقُومٌ ﴿ إِنَّ ﴾ (° ؛ أَيْ : مَكْتُوبٌ ('`) .

فَالرَّقْمُ فِي الأصْلِ : الخَطُّ الغَلِيْظُ ، والتَّخْطِيْطُ ؛ يُقَالُ : ثَوْبٌ مَرْقُــومٌ ؛ أَيْ مُخَطَّطٌ ، وَرَقَمَ التَّوْبَ ، يَرْقُمُهُ رَقْمًا ، وَرَقَمَهُ : خَطَّطَهُ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ . وَيُسْتَعْمَــلُ

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللُّغة (٥/٠٧٤) ؛ لسان العرب (٢٦١/١٤-٢٦٢) ، ( نقش ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط (ص ٧٨٤) ؛ المعجم الوسيط (٩٤٦/٢) ، ( نقش ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة (٩٥/١٢) ؛ معجم لغة الفقهاء (ص ٤٨٦) .

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللّغة (٢/٤٢) ، ( رقم ) .

<sup>(</sup>٥) المُطَفَّفِيْن : ٩ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) مفردات ألفاظ القرآن (ص ٣٦٢) ، ( رقم ) .

الرَّقْمُ فِي اللَّغَةِ لِكُلِّ مَا فِيْهِ تَطْرِيْزٌ وَتَخْطِيْطٌ ، سَوَاءٌ كَـانَ ثُوبَـاً أَو غَـيْرَهُ . وِمَـنْ هَـذَا الرَّقْمُ : وَهُو حَزِّ مُوسَقَّى ، وَضَرْبٌ مُخَطَّطٌ مِنَ الوَشْي أَو الحَزِّ أَو البُرُودِ <sup>(١)</sup> .

والرَّقْمُ فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ: يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ رَسْمٍ لاَ ظِلَّ لَهُ ؛ كَالتَّطْرِيْزِ عَلَى التَّوْبِ والوَرَقِ وَنَحْو ذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّطْرِيْزُ بِالقَلَمِ أَو الفُرْشَةِ أَو الكِتَابَةِ ، أَو بَلَقَلَمٍ أَو الفُرْشَةِ أَو الكِتَابَةِ ، أَو بَلَقَلَمٍ أَو الفُرْشَةِ أَو الكِتَابَةِ ، أَو بَلَقَلَمٍ أَو الفُرْشَةِ أَو خُطُوطاً فَقَطْ ، أَو كَانَ صُوراً مَنْقُوشَةً مُسَطَّحَةً (٢) .

### \* ثَالِثَاً : تَعْرِيْفُ الرَّسْمُ :

الرَّسْمُ لُغَةً : الأَثَرُ ، أَو بَقِيَّةُ الأَثَرِ ، وَقِيْلَ : هُوَ مَا لَيْسَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ الآَثَـارِ ، حَمْعُهُ : أَرْسُمٌ ، ورُسُومٌ . وَرَسْمُ السَدَّارِ : مَا كَانَ مِنْ آثَارِهَا لاَصِقَا بالأَرْضِ . وَيُقَالُ : رَسَمَ النَّوْبَ ؛ خَطَّطَهُ خُطُوطًا خَفِيَّةٌ (٣) .

واصْطِلاَحًا : هُوَ تَمْثِيْلُ الأَشْيَاءِ والأَشْخَاصِ بالأَلْوَانِ يَدَوِيَّا ( أَ ) .

والرَّسْمُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ نَوْعٌ مِنَ التَّصْوِيْرِ ، يُطْلَقُ عَلَى الصُّوَرِ الْمَسَطَّحَةِ المَعْمُولَةِ بِيَدِ الإِنْسَانِ (°) .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (٥/ ٢٩٠-٢٩١) ؛ القاموس المحيط (ص ١٤٤٠) ، ( رقم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم لَغة الفقهاء (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (٥/٥) ؛ القاموس المحيط (ص ١٤٣٨) ؛ معجم مقاييس اللُّغة (٣) المعجم الوسيط (٣٤٥/١) ، جميعُها ( رسم ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم الوسيط (١/٥٧١) ، ( رسم ) ؛ الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة (١٢/٩٤- ٥٤/١٢) ، ( رسم ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة (٩٥/١٢) ؛ أحكام التصوير في الفقه الإسلاميِّ (ص ٥٣).

### \* رَابِعًا : تَعْرِيْفُ الْوَشْيُ :

الوَشْنَيُ فِي اللَّغَةِ: التَّحْسِيْنُ، والتَّزْيِيْنُ، والتَّنْقِيْشُ، والأَلْوَانُ. وِمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُم للَّذِي يَكْذِبُ وَيَنِمُّ وَيُزَخْرِفُ كَلاَمَةُ: قَدْ وَشَى، وهُوَ وَاشٍ. والوَشْيُ مِنَ الثَّيَابِ: مَعْرُوفٌ، حَمْعُهُ وِشَاءٌ، يُقَالُ: وَشَى التَّوْبَ وَشْيَا وَشِيةً : حَسنَهُ، وَوَشَاهُ: نَمْنَمَهُ، وَنَقَشَهُ، وَحَسَّنَهُ، وَوَشَيْتُهُ تَوْشِيَةً، فَهُو مَوْشِيٌّ وَمُوسَّتَى، كَمَا وَوَشَاهُ: لَوْشِيةً ، فَهُو مَوْشِيٌّ وَمُوسَّتَى ، كَمَا يُطْلَقُ الوَشْيُ عَلَى سَائِر الأَلْوَان (١).

وَاصْطِلاَحَاً : تَحْسِيْنُ الشَّيْءِ ثَوْبَاً كَانَ أَو غَيْرَهُ وَتَنْقِيْشُهُ بِـالأَلْوَانِ والزَّحَـارِفِ والخُطُوطِ <sup>(۲)</sup> .

#### \* خَامِسَاً: تَعْرِيْفُ التَّزْوِيْقُ:

الـتَّزْوِيْقُ فِي اللَّغَـةِ : هُـوَ التَّحْسِيْنُ ، يُقَـالُ : زَوَّقَ المَسْجِدَ ، وَزَوَّقَ الكِتَـابَ ، وَزَوَّقَ الكِتَـابَ ، وَزَوَّقَ النِّيَابَ ؛ إِذَا زَيَّنَهَا ، وحَسَّنَهَا ، وَنَقَشَهَا .

وَهُو فِي الأَصْلِ مَأْخُوذٌ مِنَ الزَّاوُوق ؛ وهُو الزِّنْبَقُ ، يَدْخُلُ فِي التَّصَاوِيْرِ ، وَلِذَلِكَ قَالُوا لِكُلِّ مُزَيَّنٍ : مُزَوَّقٌ . وأصْلُ ذَلِكَ : أَنَّ الزِّنْبَقَ يُخْلَطُ مَعَ الذَّهَبِ ، وَيُدْهَنُ بِهِ الشَّيْءُ المُرَادُ تَحْسِيْنُهُ ، ثُمَّ يُدْخُلُ فِي النَّارِ ، فَيَذْهَبُ مِنْهُ الزِّنْبَقُ ، وَيَبْقَى وَيُدْهَنُ بِهِ الشَّيْءُ المُرادُ تَحْسِيْنُهُ ، ثُمَّ يُدْخُلُ فِي النَّارِ ، فَيَذْهَبُ مِنْهُ الزِّنْبَقُ ، وَيَبْقَى النَّوْمِ فَي كُلِّ مُنَقَّشٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ الذَّهِبُ . ثُمَّ تَوَسَّعُوا فِي ذَلِكَ ؛ فَأَطْلَقُوا التَّزْوِيْقَ عَلَى كُلِّ مُنَقَّشٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ الزَّبْقُ ، ثُمَّ تَدَرَّجَ بِهِم الاسْتِعْمَالُ حَتَّى أَطْلَقُوا التَّزُويْقَ عَلَى التَّصَاوِيْدِ المَنْقُوسَةِ الزَّبْقُ ، ثُمَّ تَدَرَّجَ بِهِم الاسْتِعْمَالُ حَتَّى أَطْلَقُوا الرَّجُلُ ؛ إِذَا صَوَّرَ صُوْرَةً أَو رَسَمَهَا (٣). والدَّرْوِيْقُ اللَيْدِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُم : زَوَّقَ الرَّجُلُ ؛ إِذَا صَوَّرَ صُوْرَةً أَو رَسَمَهَا (٣). والتَرْوِيْقُ الطَالِدِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُم : زَوَّقَ الرَّجُلُ ؛ إِذَا صَوَّرَ صُوْرَةً أَو رَسَمَهَا (٣). والتَرْوِيْقُ الطَّالِدِ .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (٣١٢/١٥) ؛ معجم مقاييس اللُّغة (١١٤/٦) ، (وشيي ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعجم الوسيط (١٠٣٦/٢) ، ( وشيي ) ؛ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (ص ٥٩-٦٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (١١٥/٦) ؛ القاموس المحيط (ص ١١٥١) ؛ معجم مقاييس اللُّغة (٣٧/٣) ؛ المعجم الوسيط (٤٠٧/١) ، جميعُها ( زوق ) .

## الفَرْعُ الثَّانِي حُكْمُ لُبْسِ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ

احْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الْمَلاَبِسِ الْمُسْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ؛ عَلَى تُلاَئِةِ أَقْوَالٍ ؛ هِي :

#### القَوْلُ الأوَّلُ :

يَحْرُمُ لُبْسُ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ . وإلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، وهُو الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ . وزَادَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : تَحْرِيْمَ صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ فِي النِّيَابِ مُطْلَقًا ، وَلَو كَانَت مَلْبُوسَةً بِالقُوَّةِ ؛ وَمَقْصُودُهُ مِ بِهَذَا : مَا يُرَادُ لُبْسُهُ مِنَ النِّيَابِ ؛ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ النِّيَابُ المَوْضُوعَةُ بِالأَرْضِ ، وَلَيْسَ حُكْمُ النَّيَابُ المَوْضُوعَةُ بِالأَرْضِ ، وَلَيْسَ حُكْمُ النَّيْوِلِ النِّيَابُ المَّوْضُوعَةُ بِالأَرْضِ ، وَلَيْسَ حُكْمُ النَّيْوِلِ النِّيَابُ المَّيْوِلُ فَقَطْ (١) .

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنَ التَّحْرِيْمِ : الصَّوْرَةَ الصَّغِيْرَةَ التِي لاَ تَتَبَيَّـنُ تَفَـاصِيْلُ أَعْضَائِهَـا للنَّاظِرِ إِلاَّ بِتَبَصَّرٍ بَلِيْغٍ ، فَلَيْسَتْ مَكْرُوهُةً عِنْدَهُمُ ؛ لأَنَّ مَنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَ الصَّغِيْرَ مِنْهَا حِدًّا ، فَلَمْ تَقَعْ فِيْهَا مُشَابَهَةٌ لِعُبَّادِ الصُّورِ .

كَمَا اسْتَثْنَوا : الصُّوْرَةَ الْمُسْتَتِرَةَ بِصُرَّةٍ أَو ثَوْبٍ ، فإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لاَ يَكُونَ مُحَرَّمَاً

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر الرَّائق شرح كنز الدَّقائق (۲۷/۲) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۲٤/۱) ، مغني المحتاج (۲۲٤/۱) ؛ مغني المحتاج (۲۲۰/۱) ؛ مغني المحتاج (۲۲۰/۱) ؛ الفتارى الهنديَّة (۲۰۸/۱) ؛ المغني (۲۰۸/۲) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۲۷۹/۱) ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲۷۹/۱) .

لأَنَّهُ فِي خُكْمِ الْمَعْدُومِ ، فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ (١) .

#### القَوْلُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ لُبْسُ مَا فِيْـهِ صُـوْرَةُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ . وإلَيْـهِ ذَهَـبَ بَعْـضُ الْمَالِكِيَّـةِ ، وهُـو الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) .

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يَجُوزُ لُبْسُ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ . وَهُو مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ ، إِلاَّ أَنَّهُم قَالُوا : لُبْسُ هَذِهِ النِّيَابِ خِـلاَفُ الأَوْلَى ؛ خُرُوجَاً مِنْ خِلاَفِ مَنْ قَـالَ بِتَحْرِيْمٍ لُبْسِهَا ، وَهُو قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، ومَذْهَبُ الحَنَابِلَةِ إِنْ أُزِيْلَ مِنَ الصَّوْرَةِ مَـا لاَ تَبْقَى الحَيَاةُ مَعَهُ كَالرَّأْسِ ، أو لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ أَصْلاً (٢) .

وَسَبَبُ خِلاَفِهِم في هَادِهِ المُسْأَلَةِ: هَلِ اللَّبُوسُ يُلْحَقُ بِمَا يُفْتَرَشُ وَيُتَّكَأُ عَلَيْهِ
 فَيَكُونُ مُمْتَهَنَا ؟ أَوْ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِمَا يُعَلَّقُ وَيُنْصَبُ مِنْ سُتُورٍ وَنَحْوِهَا ، فَيَكُونُ مُحْتَرَمَا

<sup>(</sup>١) انظر: بَدائع الصنائع (١/١٤٥-٤٢٥)؛ رد المحتار على الدُّرُّ المحتار (٦٤٧/١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (٩/٣)؛ شرح منح الجليل (١٦٧/٢)؛ التمهيد (١٦٧/٢) وما بعدها) ، (٢١/٥٩١-١٩٦)؛ مغني المحتاج (١٨/٤-٤٠٩)؛ نهاية المحتاج (٥/١٦)؛ الإنصاف في نهاية المحتاج (٥/١٦)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (٢/١١)؛ (٣٠٢-٣٠١)؛ شرح منح الجليل (٢٧/٢)؛ المدوَّنة الكبرى (٩١/١)؛ كفاية الطالب الرَّباني وحاشية العدوي عليه (٢٤٤/٢)؛ مغني المحتاج (٤٢٤/٢)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج (٢٩٧/٣)؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٠/١)؛ الفروع (٢/١٥٣).

غَيْرَ مُهَانَ ؟ لأَنَّ اللَّبْسَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا ؛ فَمَنْ لَمْ يُحَرِّمْهُ ٱلْحَقَّـهُ بِمَا يُفْتَرَشُ ، ويُتَكَأَ عَلَيْهِ ، فَهُو حِيْنَفِذٍ مِنْ قِسْمِ المُمْتَهَنِ المُبْتَذَلِ ؛ وَمَنْ حَرَّمَهُ ٱلْحَقَهُ بِمَا يُعَلَّقُ وَيُنْصَبُ ، فَهُو حِيْنَفِذٍ مُحْتَرَمٌ غَيْرُ مُهَانٍ ، والصُّورُ التي فِيْهِ مُحْتَرَمَةٌ تَبَعًا لِمَا هِي فِيْهِ ، فَيَحْرُمُ حِيْنَفِذٍ لُبْسُهَا (١) .

## الأدِّلةُ والمُناقشاتُ والتَّرْجيْحُ :

- أَوَّلا : أَدِلَّهُ القَوْل الأَوَّل :

أ) أَدِلَّتُهُم عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ مَا فِيْهِ صُوْرَةُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ:

إ عَنْ عَائِشَةَ - رَضَى الله عَنْهَا - قَالَتْ : دَخَلَ عَلَـيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَـدْ سَتَوْتُ سَهْوَةً (٢) لِي بِقِرَامٍ (٣) فِيهِ تَمَاثِيلُ (٤) ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ ، وَتَلَـوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَلَـوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَلَـوَّنَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ وَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ » . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ (٥) .

(١) انظر : أحكام الخواتم (ص ١٤٠–١٤١).

(٢) السَّهْوَةُ : بَيْتُ صَغِيْرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الأرضِ قَلِيْلاً ، شَبِيْةٌ بِالمَخْزَنِ والمُخْدَعِ .
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٨٦/٢) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ،
 المجلد الحامس (٢٧٣/١٤) .

(٣) القِرَامُ: السَّنْرُ الرَّقِيْقُ. وَقِيْلَ: الصَّفِيْقُ مِن صُوفٍ ذِي ٱلْوَان ، والإضَافَـةُ فيهِ كَقَوْلِكَ: ثَوْبُ قَمِيْسٍ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٣/٤)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الخامس (٢٧٢/١٤).

(٤) التَّمَاثِيْلُ: حَمْعُ تِمْنَال ؛ وَهُو الصُّورَةُ ، سُواءً أكَانَتْ مِن ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ أَو مِنْ غَيْرِهَا ، وَسَوَاءً أَكَانَتْ مُجَسَّمَةً أَو مُسَطَّحَةً . انظر: مفردات الفاظ القرآن (ص ٧٥٨–٥٥)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٥١/٤)؛ لسان العِرب (٢٤/١٣) ، جميعُهَا (مثل) .

(٥) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما وُطِئَ مِنَ التَّصاوير ، ح (٥٩٥٤) ، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤٠٠/١٠) .

لَّهُ وَعَنْهَا - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : « قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَنَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا (١) فِيهِ الْحَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ » (٢) .

" وَعَنْهَا - رضي الله عَنْهَا - أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً (") فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟! قَالَ : «مَا بَالُ هَذِهِ لَا رَسُولَ اللهِ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟! قَالَ : «مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ ؟ » . فَقَالَتِ : اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ » (1) .

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتّحاذ ما فيه صورة غير مُعْتَنهَنة بالفرش ونحوهِ ، ح [٩٢] (٢١٠٧) ، واللّفظ لَهُ ، شرح النـوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٧٣/١٤) .

<sup>(</sup>١) اللَّهُوْنُونُكُ ، أو اللُّهُوْمُوكُ : هُو سِتْرٌ لَهُ حَمْلٌ ، حَمْعُهُ دَرَانِكُ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثـر (١٠٨/٢) ، ( درنـك ) ؛ شـرح النـوويّ عـلـى صحيح مسلم ، الجحلد الخامس (٢٧٢/١٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما وُطِئَ مِنَ التَّصاوير ، ح (٥٩٥٥) ، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١٠) .

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتّخاذ ما فيه صورة غير مُمْتَهَنة بالفرش ونحوهِ ، ح [٩٠] (٢١٠٧) ، واللّفظُ لَهُ ، شرح النّوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٧٢/١٤) .

<sup>(</sup>٣) النَّمْوُقَةُ : وِسَادَةٌ صَغِيْرَةٌ . وَقِيْلَ : هِي مِرْفَقَةٌ . جَمْعُهَا : نَمَارِقُ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٠٤/٥) (نمرقه) ؟ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٧٤/١٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب مَنْ كَرِهَ القُعُودَ على الصُّـوَرِ ، ح (٩٥٧ه) ، ابـن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢/١٠٠ -٤٠٣) . ومسلمٌ في كتاب اللَّباس والزَّينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتّخاذ 🚓

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « ظَاهِرُهُ العُمُومُ . وَقِيْلَ : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْحَفَظَةُ ؛ فإنَّهُم لاَ يُفَارِقُونَ الشَّحْصَ في كُلِّ حَالِهِ ... لَكِنْ قَالَ القُرْطُبِيُّ : كَذَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنا . والظَّاهِرُ العُمُومُ ، والمُحَصِّصُ - يَعْنِي : الدَّالُ عَلَى كُونِ كَذَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنا . والظَّاهِرُ العُمُومُ ، والمُحَصِّصُ - يَعْنِي : الدَّالُ عَلَى كُونِ الحَفْظَةِ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنَ الدُّحُولِ - لَيْسَ نَصَّا . قُلْتُ : وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الجَائِزِ أَنْ يُطْلَعَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَمَلِ الْعَبْدِ وَيُسْمِعَهُم قَوْلَهُ وَهُم بِبَابِ الدَّارِ التي هُوَ فِيْهَا مَثَلاً » (1) .

وَإِنَّمَا لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ البَيْتَ الذي فِيْهِ صُوْرَةٌ ؛ لأَنَّ مُتَّخِذَهَا قَدْ تَشَبَّهَ بالكُفَّارِ لأَنَّهُم يَتَّخِذُونَ الصُّورَ فِي بُيُوتِهِم ، وَيُعَظِّمُونَهَا ؛ أَو لأَنَّ الصَّوْرَةَ فِيْهَا مُنَازَعَةٌ للهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ ، وَعِصْيَانٌ فَاحِشٌ لَهُ ، وفِيْهَا مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى ، فَكَرِهَتِ اللهَ لِعَلَى فَكُرِهَتِ اللهَ لِعَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

## والوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ جَمِيْعَاً :

أَنَّهَا تُفِيْدُ تَحْرِيْمَ الصُّورِ واقْتِنَائِهَا وَعَمَلِهَا ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتَا فِيْهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتَا فِيْهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ الْمُصَوِّرِيْنَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابَا يَوْمَ القِيَامَةِ ، وهَذِهِ العُقُوبَاتُ العَظِيْمَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ عَلَى مُحَرَّمٍ ، وهِي عَامَّةٌ فِي كُلِّ أَنْوَاعِ التَّصَاوِيْرِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ في لِبَاسٍ تَكُونُ إِلاَّ عَلَى مُحَرَّمٍ ، وهِي عَامَّةٌ فِي كُلِّ أَنْوَاعِ التَّصَاوِيْرِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ في لِبَاسٍ أَو في غَيْرِهِ ، لَهَا ظِلِّ أَو لَيْسَ لَهَا ظِلِّ ؛ وَيُؤَيِّدُ الْعُمُومَ أَنَّهُ عَلَيْكٍ لَمَّا رَأَى السِّتْرَ الذي

ما فيه صورة غير مُمْتَهَنة بالفرش ونحوهِ ، ح [٩٦] (٢١٠٧) ، شرح النووي على
 صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٧٤/١٤) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٩٤/١٠) . وانظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٨١/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شيرح النوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الخامس (٢٦٩/١٤)؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (١٠/٥٠١-٤٠١)؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢/٠٠٠).

عِنْدَ عَائِشَةَ هَتَكَهُ ، وتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ ، وهَــذَا صَرِيْـحٌ في دُخُـولِ الصُّورِ التِي في اللَّبَاسِ والسُّتُورِ وَنَحْوِهَا في التَّحْرِيْمِ (١) .

### وَنُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ :

بأنَّ العُقُوبَةَ الوَارِدَةَ فِيْهَا إِنَّمَا هِي فِي حَقِّ مَنْ اتَّحَذَ الصَّورَ المُحْتَرَمَةَ ، وَوَضَعَهَا مَوْضِعَ التَّكْرِيْمِ عَلَى جُدْرَانِ البُيُوتِ وحِيْطَانِهَا ، أوعَلَى السُّتُورِ والثِّيَابِ المُعَلَّقَةِ ؛ لِمَا فِي تَعْلِيْقِ الصُّورِ ، أو اللِّبَاسِ المُشْتَمِلِ عَلَى صُورٍ مِنْ تَكْرِيْمٍ للصُّورِ ، وَصِيَانَتِهَا ، لِمَا فِي تَعْلِيْمِهَا ، والغُلُّو فِيْهَا . وأمَّا اسْتِخْدَامُ الصُّورِ فِي النِّيَابِ واللَّبْسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا البَّابِ ؛ لأَنَّهُ مِنْ قِسْمِ المُمْتَهَنِ ، فَلاَ يَشْمَلُهُ الحُكْمُ (٢) .

- وَلَكِنَّ هَذِهِ الْمُنَاقَشَةَ مَدْفُوعَةً: بأنَّ الحُكْمَ بامْتِهَانِ الصَّورِ التي عَلَى النَّيابِ وَنَحْوِهَا لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ حَتَّى يُقَالَ بِعَدَمِ ذُحُولِهِ فِي حُكْمِ النَّهْي ، بَلْ إِنَّ مِنَ العُلْمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ الصُّورَ التي فِي اللّبَاسِ لَيْسَتُ مِنْ قِسْمِ المُمْتَهَنِ ؛ لأَنَّهَا مُصَانَةٌ بِصِيانَةٍ مَا هِيَ فِيْهِ مِنَ النِّيَابِ ، إِذْ مِنَ المُلاَحَظِ المَلْمُوسِ أَنَّ الإِنْسَانَ يَصُونُ ثِيَابَهُ ومَلاَبِسَةُ مِنَ الاَمْتِهَانِ ، وَيُحَافِظُ عَلَى طَهَارَتِهَا ونَظَافَتِهَا ، وهَذَا يُؤدِّي إِلَى صِيانَةِ الصُّورِ التي فِيْهَا تَبَعًا (٢).

عُلَ اسْتِخْدَامَ المَلاَبِسَ المُسْتَمِلَةَ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ذَرِيْعَةٌ إِلَى الشّرْكِ
 با للهِ تَعَالَى ، لا سِيَّمَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِهَا إِلَى أَمَاكِنِ العِبَادَةِ ، وأَثْنَاءَ العِبَادَةِ نَفْسِهَا ،

<sup>(</sup>۱) انظر : فتح البر في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٦٩٨/٣) ؛ شـرح النـوويِّ علـى صحيح مسلم ، الجحلد الخامس (٢٧٥/١٤) ؛ ابن باز ، الجواب المُفيدُ في حكم التصوير ، ضمن بحلة البحوث الإسلامية ، العدد السابع عشر (ص ٣٦٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (ص ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (٣٠١/١)؛ أحكام الخواتم (ص ١٤١-١٤١).

فَيَحِبُ سَدُّ البَابِ جُمْلَةً ، ومَنْعُ اسْتِخْدَامِ الصَّورِ مُطْلَقًا ؛ فَقَدْ قَالَ عَلِيَّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - لأبي الهَيَّاجِ الأسَدِيِّ (١) : ﴿ أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثْنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ أَنْ لاَ تَسَدَّعَ تِمْثَالًا إِلاَّ طَمَسْتَهُ ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفَا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ ﴾ . وفي روايَةٍ : ﴿ وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا ﴾ (٢) .

وهَذَا يُفِيْدُ تَحْرِيْمَ الصُّورِ مُطْلَقًا ؛ في ثَوْبٍ كَانَتْ ، أَو في بَيْتٍ ، أَو غَيْرِهِمَا ، وَوُجُوبَ طَمْسِهَا وَإِزَالَتِهَا (٢) .

أنَّ لُبْسَ اللَّلَابِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ فِيْهِ تَشَبُّهُ بِعُبَّادِ الصَّوَرِ وَالأَصْنَامِ (<sup>1</sup>) ، والتَّشَبُّهُ بالكُفَّارِ فِيْمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنْ أُمُورِ دِيْنِهِم وعِبَادَاتِهِم مُحَرَّمٌ لاَ يَحُوزُ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: « مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (°) .

ب) أَدِلَّهُ الْحَنْفِيَّةِ عَلَى مَا اسْتَثْنُوهُ مِنْ جَوَازِ الصُّوْرَةِ الصَّغِيْرَةِ كَمَا في الخَاتَمِ :
 ١\_ أَنَّ نَبِيَّ ا اللهِ دَانْيَالَ (٦) – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – كَانَ لَــهُ خَـاتَمٌ مُصَوَرٌ فِيْـهِ صُورَةُ أَسَدٍ ؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ أَبَا مُوْسَى الأَشْعَرِيَّ – رضي ا الله عَنْهُ – كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَ دَانْيَالَ

<sup>(</sup>۱) هُو أَبُو الْهَيَّاجِ حَيَّانُ بنُ حُصَيْنِ الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ ، تَـابِعِيُّ ثِقَـةٌ ، أَدْرَكَ الصَّحَابَـةَ ، وَرَوَى عَنْ حَمْعِ مِنْهُم ، وكَان كَاتِبُّ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ - رضيَ اللهُ عَنْهُ - . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٥٠٨/١) ؛ تقريب التهذيب (ص ١٢٤) ، رقم (١٥٩٦) ] .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب الجنائز ، بـاب الأمر بتسوية القـبر ، ح [۹۳] (۹۲۹) ، ، شـرح
 النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۳۲/۷) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرُّ المحتار (٩/١) - ٦٤٩)؛ مغني المحتاج (٤٠٨/٤)؛ كشَّاف الفراء الفلاء عن مـتن الإقنـاع (٢٨٠/١)؛ فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميَّة والإفتـاء (٤٠٤/١) ، رقم (٤٥٤/١) ، رقم (٤٥٤/١) ، رقم (٤٠٤/١) ، رقم (٤٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : مغني المحتاج (٤٠٧/٤–٤٠٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه (ص ٢٧٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٦) ذَانْيَالُ : هُو أَحَدُ أَنْبِيَاءٍ يَنِي إِسْرَائِيْلَ زَمَّنَ مَلِكَ الفُرْسِ بَخْتَنَّصَّر .

الذي نَفَلَهُ إِيَّاهُ عُمَرُ بنُ الحَطَّابِ – رضي اللهُ عَنْهُ – ، وكَانَ عَلَيْهِ صُوْرَةُ رَجُـلٍ بَيْنَ أَسَدَيْنِ يَلْحَسَانِهِ ، وكَانَ ابْنُهُ أَبُو بُرْدَةَ يَلْبَسُهُ بَعْدَ أَبِيْهِ (١) .

٢\_ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَيْضًا لَبِسُوا الخَواتِمَ المُنْقُوشَةَ بِالصُّورِ ، وَهُمم إِنَّمَا اسْتَبَاحُوا لُبْسَهَا ؛ لأَنَّ الصُّورَ التي بِهَا صَغِيْرَةٌ ، فَلاَ مُشَابَهَةَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ عُبَّادِ الأَصْنَامِ فِي ذَلِكَ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ :

أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ - رضي الله عَنْهُ - كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ أَسَدًا رَابِضًا ، حَوْلَـهُ
 دِرَاسٌ (۲) .

⇒ انظر : الكامل في التاريخ (١٤٧/١ ، ١٥٠-١٥١) ؛ تاريخ الأمم والملوك (٣١٦/١) .

(١) أُوْرَدَهُ الحَافِظُ ابنُ رَحَبِ فِي أحكام الحَواتم (ص ١٤٢ ، ١٨٥–١٨٧) ، وعَزَاهُ لابنِ أبي الدُّنيا فِي كتاب القبور بإسْنَادِهِ .

ورواهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ مُخْتَصَرَاً في كتاب اللّباس والزّينة ، باب نقش الخَاتَم وما حَاء فيه ، ح (٢٥٠٩٤) ، قـالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَن أَشْعَتْ ، عَن مُحَمَّدٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتـــاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (١٩١/٥) .

وإسْنَادُهُ حَسَنٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إلاَّ الأَشْعَثَ فَهُو صَدُوقٌ :

مُعَاذُ ؛ هُو ابنُ مُعَاذَ بن نَصْرِ بنِ حَسَّانَ بنِ العَنْبَرِيِّ ، أَبُو الْمُثَنَّى الحَافِظُ البَصْرِيُّ القَاضِي : ثِقَةٌ مُتْقِنَّ ، مِن كِبَارِ التَّاسِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ سِتُّ وَيَسْعِيْنَ ومِثَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٤/٠١-١٠١) ؛ تقريب التهذيب (ص ٤٦٩) ، رقم (٦٧٤) ] .

أَشْعَتُ ؛ هُو ابنُ عَبْدِ اللهِ بِسِ حَابِرِ الْحَدَّانِيُّ الْحُمْلِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَعْمَى البَصْرِيُّ : صَدُوقٌ مِنَ الحَامِسَةِ . انظر : [ تهذيب التهذيب (ص مَدُوقٌ مِنَ الحَامِسَةِ . انظر : [ تهذيب التهذيب (ص ٢٧) ) ، رقم (٧٢٥) ] .

ومُحَمَّدٌ ؛ هُو ابنُ سِيْرِيْنَ الأَنْصَارِيُّ : ثِقَةٌ كَبِيْرُ الفَدْرِ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٧٣٦) .

(٢) رواهُ ابنُ أبي شَيْبَةً فِي كتاب اللّباسُ والزَّينةُ ، بأَب نَقشُ الخَّاتَمِ ومَا حَاءَ فِيْهِ ، ح (٢٥٠٩٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عن أَشْعَتُ ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ ، فَذَكَرَهُ . الكتابُ المُصنَّف في الأحاديث والآثار (١٩١/٥) . وإسْنَادُهُ حَسَنٌ كُسَابِقِه . واللّرَاسُ :- بِلُغَةِ أَهْلِ الشَّامِ - هُوَ دِيَاسُ الحِنْطَةِ ؛ لإِخْرَاجٍ حُبُوبِهَا .

انظر : لسان الُعرب (٣٩/٤) ، ( درس ) .

ب) أَنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ تِمْشَالَ رَجُلٍ مُتَقَلِّدِ سَيْفَاً (١).

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ الصُّورَةَ هُنَا صَغِيْرَةٌ فَهِيَ حَائِزَةٌ ؛ لاَنْتِفَاءِ الْمُشَابَهَــةِ فِيْهَا ؛ لأَنَّهَا حِيْنَئِذٍ لاَ تُعْبَدُ (٢).

### وَهَذهِ الأَدِلَّةُ مَرْدُودَةٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَلاَئَةٍ :

أَحَدُهَا : أَنَّ التَّصْوِيْرَ للحَاجَةِ كَانَ مُبَاحًا فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّهِ كَمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَبِيِّهِ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَنَّ الجِنَّ كَانَتْ تَعْمَلُ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ (٣) فِي قَوْلِهِ تَبَسارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلَا اللهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغَ

<sup>(</sup>١) رواهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كتبابِ اللّباسِ والزِّينة ، ببابِ نَقَشُ الخَناتَمِ ومَا حَاءَ فِيْهِ ، ح (٢٥٠٩٥) ، قالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ ، فَذَكَرَهُ . الكتابِ المُصَنَّف فِي الأحادِيث والآثار (١٩١/٥) .

وإِسْنَادُهُ حَسَنُ ؛ مِنْ أَجْلِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَطَاءٍ :

يَزَيْدُ بنُ هَارَونَ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (صَّ ٣٦٩) .

إِبْرَاهِيمُ بنُ عَطَاء بنِ أَبِي مَيْمُونَةَ البَصْرِيُّ ، مَوْلَى أَنَسٍ ، وَقِيْلَ : مَوْلَى عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ : صَدُوقٌ مِنَ السَّابِعَةِ . انظر : [ تهذيب التهذيب (ص ٢٧/١) ؛ تقريب التهذيب (ص ٣١) ، رقم (٢١٦) ] .

عَطَاءُ بنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، واسْمُ أَبِي مَيْمُونَةَ : مَنِيْعٌ ، البَصْرِيُّ ، أَبُو مُعَاذٍ مَوْلَى أَنس ، ويُقَالُ: مَوْلَى عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ : ثِقَةٌ ، رُمِيَ بِالقَدَرِ ، مِنَ الرَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْـدَى وَتُلَائِيْنَ وَمِئَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٣٣٢) ، وتقريب التهذيب (ص ٣٣٢) ، وقريب التهذيب (ص ٣٣٢) ، رقم (٤٦٠١) ] .

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الصَّنائع في ترتيب الشرائع (٢/١) ؛ ابنُ الهُمَام، فتح القدير (٢٨/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أحكام الخواتم (ص ١٨٧) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٣٩٥/١٠) .

مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ (﴿ اللَّهِ ﴾ (١) .

وشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ بِطَرِيْقٍ صَحِيْحٍ ؛ مِنْ كِتَـابٍ أَو سُنَةٍ أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَنَا ؛ وَوَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُؤَيِّدُهُ ؛ وَلَمْ يَبرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُبْطِلُهُ (٢)، وهَذِهِ الشُّرُوطُ لاَ تَتَوَفَّرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةُ ؛ لأَنَّ التَّصْوِيْرَ قَدْ وَرَدَ تَحْرِيْمُهُ فِي شَرْعِنَا .

وَلِذَا فَقَدُ قَالَ صَالِحُ ابنُ الإمَامِ أَحْمَدَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا - : سَأَلْتُ أَبِي عَسَنْ قَوْمٍ يُرَخِّصُونَ فِي هَذِهِ الصَّوَرِ ، وَيَقُولُونَ : كَان نَقْشُ خَاتَمٍ سُلَيْمَانَ فِيْهِ صُوْرَةٌ وَعَيْرِهِ ؟ فَقَالَ أَبِي : (( إِنَّمَا هَذِهِ الخَوَاتِيْمُ كَانَتْ نُقِشَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، لاَ يَنْبَغِي لُبُسُهَا )) (٢) .

وَثَانِيْهَا : أَنَّ فِعْلَ أَبِي مُوْسَى - وَلَو ثَبَتَ - لاَ يُعَارِضُ أَمْرَ النبيِّ وَاللَّهِ بِتَحْرِيْمِ الصُّورِ ، وَوُجُوبِ طَمْسِهَا وِإِزَالَتِهَا ؛ فإِنَّ الحُجَّةَ فِي السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ لاَ فِيْمَا خَالَفَهَا ، وَلَعَلَّهُ لَمْ تَبْلُغُهُ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ .

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۱۳،۱۲

والمَحَارِيْبُ : حَمْعُ مِحْرَابٍ ؛ وَهُو مِحْرَابُ المَسْجِدِ المَعْرُوفُ ؛ سَمِّي بِذَلِكَ لأَنَّهُ مَوْضِعُ مُحَارَبَةِ الشَّيْطَانِ والهَوَى ، أُو لِكَوْنِ الإنسانِ فِيْهِ حَرِيْبًا مِنْ أَشْغَالِ الدُّنيا ومِن تَوزُع الحَوَاطِرِ . انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٢٢٥) ، (حرب ) .

والجِفَانُ : حَمْعُ حَفْنَةٍ ؛ وهي وِعَاءُ الطَّعَامِ ، وَقُولُهُ : كَالجَوَابِ : أَي كَالأَحْوَاضِ . انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ١٩٧) ، ( حفن ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: سيف الدين الآمديُّ ، الإحكام في أصول الأحكام ، المجلد الثاني (٣٧٦/٤) ؛ عتصر ابن اللَّحَامِ (ص ١٦١) ؛ شرح الكوكب المنير (٤١٢/٤) ؛ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة النَّاظِر وجُنَّةِ المُنَاظِر (٣٣٠/١) .

<sup>(</sup>٣) أررَدُهُ الحَافِظُ ابنُ رَحَبِ في أحكام الخواتم (ص ١٣٩).

وَثَالِثُهَا : أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيْمِ الصُّورِ لَيْسَتِ المُشَابَهَةُ فَقَطْ ، بَلْ هُنَــاكَ مُضَاهَـاةُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى ، وَعَدَمُ دُخُولِ المَلاَئِكَةِ للمَوْضِعِ الذي فِيْهِ صُورٌ .

- ثَانِياً: أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاح:

١ اسْتَدَلُوا بِعُمُومِ الأَدِلَةِ التي اسْتَدَلَ بِهَا القَائِلُونَ بِالتَّحْرِيْمِ ، وَصَرَفُوهَا مِنْ تَحْرِيْمِ التَّصُونِيرِ عُمُومًا وتَحْرِيْمِ اقْتَنَاءِ الصَّورِ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ في اللَّبَاسِ (١) .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صَرْفِ هَذِهِ الأَدِلَّةِ مِنَ التَّحْرِيْمِ إِلَى الكَرَاهَةِ: مَا رَوَاهُ بُسْرُ بِنُ سَعِيْدٍ (٢) ، عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ (٣) ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بِنِ سَهْلِ الأَنْصَارِيِّ رضي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ». قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ الشَّكَى زَيْدٌ ، فَعُدْنَاهُ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ ، فَقُلْتُ لِعَبَيْدِ اللهِ رَبِيبِ (٤) مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنِ الصَّورِ

(١) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/١٥ ٥-٤٣٥) ؛ التمهيد (١/١٦ وما بعدها) ؛ نهاية المحتاج (٥١/١) ؛ المغني (٣٠٨/٢) .

(٤) هُو عُبَيْدُ اللهِ بنُ الأَسْوَدِ ، وَيُقَالُ : ابنُ الأَسَدِ الحَوْلاَنِيُّ ، رَبِيْبُ مَيْمُونَـةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، لأَنْهَا كَانَتْ رَبَّتُهُ ، وَكَانَ مِنْ مَوالِيْهَا ، وَلَمْ يَكُنِ ابنَ زَوْجِهَا ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْ ۖ

<sup>(</sup>٢) هُو بُسْرُ بنُ سَعِيْدٍ اللَّذِيِّ العَابِدُ الزَّاهِدُ ، مَوْلَى ابنِ الحَضْرَمِيِّ ، تَابِعِيٌّ مَدَنِيٌّ ، ثِقَـةٌ ، كَثِيْرُ الحَدِيْثِ ، ثَلَيْ بَنَ يَسْكُنُ دَارَ الحَضْرَمِيِّ فِي حَدِيْلَـةِ بَنِي قَيْسٍ ، فَنُسِبَ إِلَيْهِم ، مَـاتَ ولَـمْ يُخَلِّفُ كَفَنَا بَاللَّدِيْنَ . انظر ترجمته في : [ تهذيب يُخلِّفُ كَفَنَا بَاللَّدِيْنَةِ ، سَنَةَ مِثَةٍ ، وهُو ابنُ ثَمَان وسَبْعِيْنَ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٢١/١-٢٢٢) ؛ سير أعلام النبلاءُ (٩٤/٤ ٥-٥٩٥) ، رقم (٢٣٣) ] .

<sup>(</sup>٣) هُوَ زَيْدُ بنُ خَالِدِ الجُهَنِيُّ ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن ، ويُقَالُ : أَبُو طَلْحَةَ اللَّذِييُّ ، صَحَابِيُّ حَلِيْلُ، رَوَى عَنِ النِيِّ ﷺ ، وَشَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ ، وكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ حُهَيْنَةَ يَوْمَ الفُتْحِ ، مَـاتَ باللَّدِيْنَةِ سَنَةَ ثَمَانَ وسِتِّيْنَ وَعُمُرُهُ خَمْسٌ وثَمَانُونُ سَنَةً . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٩٤٦-٦٦٥) ] .

يَوْمَ الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ : إِلاَّ رَقْمَاً فِي ثَوْبٍ » (١) . والوَجْهُ مِنَ الحَدِيْثِ :

أَنَّ قَوْلُهُ : ( إِلاَّ رَقْمَاً فِي ثَوْبٍ ) دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الصُّورَ التِي تَكُونُ فِي النِّيَـابِ لاَ تَدْخُلُ ضِمْنَ الصُّورِ المُحَرَّمَةِ المُنْهِي عَنِ اقْتِنَائِهَا ، فَيَحُوزُ لُبْسُ مَا فِيْهِ صُوْرَةٌ ، لَكِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ؛ لِعُمُومِ الأَحَادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنِ الصُّورِ ، والوَعِيْدِ عَلَى مُتَّخِذِيْهَا (٢) .

## - وَأُجِيْبَ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهِ أَرْبَعَةٍ :

الأَوَّلُ : يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيْثِ وَأَحَادِيْثَ النَّهْي بَأَنَّ الْمُرَادَ بَاسْتِثْنَاءِ الرَّقْمِ في النَّوْبِ في حَالَةِ كَوْنِ الصُّوْرَةِ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ؛ كَالشَّحَرِ ، والحَجَرِ ، وغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ ، ولُبْسُ مِثْلِ هَذَا جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الجُمْهُورِ (٣) .

ِ الثَّانِي : مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ تَكُونَ إِبَاحَتُهُ عَلِيْ للرَّقْمِ فِي النَّوْبِ كَانَتْ قَبْلَ النَّهْي عَنِ الصُّورِ ؛ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيْتُ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنُ (٤) .

 <sup>⇒</sup> حَمْعِ مِنَ الصَّحَابَةِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٥/٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٤٠٤/١٠) ] .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب مَنْ كَرِهَ القُّعُودَ عَلَى الصُّـوَرِ ، ح (٩٥٨) ، ابـن حجر ، فتح الباري بشِرح صحيح البخاريُّ (٤٠٣/١٠) .

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريم تصوير صورة الحبوان ، ح [٥٥] . (٢١٠٦) ، ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٧٠/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٤/١٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٧١/١٤) ؛ ابن حجر ، فتسح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/٠٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠٥/١٠) . وانظر حديث أبي هُرَيْرَةَ (ص ٧٧٩) من هذا البحث .

الثَّالِثُ : مَا قَالَهُ الإَمَامُ ابنُ العَرَبِيُّ المَالِكِيُّ - رحمه اللهُ - : (( وأَمَّا كَيْفِيَّةُ الحُكْمِ فِيْهَا - يَعْنِي : الصُّورَ - فإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ إِذَا كَانَتْ أَجْسَاداً بالإجْمَاعِ ، فإنْ كَانَتْ رَقْماً : فَفِيْهَا أَرْبَعَةُ أَقُوال ؛ الأوَّلُ : أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِقَوْلِهِ فِي الحَدِيْثِ : ( إِلاَّ مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ ) . النَّانِي : أَنَّهُ مَمْنُوعٌ ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ ... النَّالِثُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الصُّورَةُ مُتَّصِلَةَ الهَيْعَةِ ، قَائِمَةَ الشَّكْلِ مُنعَ ، فإنْ هُتِكَ وَقُطِعَ وَتَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ جَازَ الصُّورَةُ مُتَّصِلَةً الْمَيْعَ ، قَائِمةً الشَّكْلِ مُنعَ ، فإنْ هُتِكَ وَقُطِعَ وَتَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ جَازَ اللّهُ اللّهُ أَعْلَمُ » (١ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُمْتَهَنَا جَازَ ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقاً لَمْ يَجُزْ . والتَّالِثُ أَصَحُرِيْثِ ، وا لللهُ أَعْلَمُ » (١ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُمْتَهَنَا جَازَ ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقاً لَمْ يَجُزْ . والتَّالِثُ أَصَحُرُهُ ، وا لللهُ أَعْلَمُ » (١ أَنَهُ إِذَا كَانَ مُمْتَهَنَا جَازَ ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَقاً لَمْ يَجُزْ . والتَّالِثُ

الرَّابِعُ: أَنَّ المَقْصُودَ بِالرَّقْمِ فِي النَّوْبِ مَا كَانَ مُمْتَهَنَا عَيْرَ مُعَلَّقٍ ؛ كَمَا أَفَادَهُ حَدِيْثُ عَائِشَةَ فِي السَّهْوَةِ ؛ فَإِنَّهُ صَرِيْحٌ فِي أَنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ البَيْتَ مَا دَامَ فِيْهِ صُوْرَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ مُمْتَهَنَةً ؛ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ : « فَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِمًا عَلَى إِحْدَاهُمَا ، وفِيْهَا صُورَةٌ » . فَهَذِهِ الصَّوْرَةُ هِي الَّتِي لاَ تَمْنَعُ دُحُولَ اللَّائِكَةِ البَيْتَ لاَ تَمْنَعُ دُحُولَ اللَّائِكَةِ البَيْتَ (٢) .

٢ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ حَانِبَ بَيْتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : « أُمِيطِي عَنَّا (٣) قِرَامَكِ هَذَا ؛ فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي » (١) .

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيِّ (٢٥٣/٧) ، بتُصَرُّفٍ .

<sup>(</sup>٢) انظر: آداب الزُّفاف (ص ١١٦) ، بِتَصَرُّفٍ .

 <sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ : أَمِيْطِي عَنّا ؛ الإِمَاطَةُ : تَنْحِيَةُ الشّيْءِ وإِبْعَادُهُ وإِزَالَتَهُ .
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٢٤/٤) ، ( مبط ) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٠٥/١٠) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البحاريُ في كتاب الصلاة، باب إذا صلّى في ثوبٍ مُصَلِّبٍ أو تَصَاوِيْرَ هَلْ تَفْسُدُ ٢

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : عَنْهَا - رضي الله عَنْهَا - : أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَـاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ أُخْرِيهِ عَنِّي ﴾ . قَالَتْ : فَأَخَّرْتُهُ ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ (١) .

والوَجْهُ مِنَ الحَدِيْثِ : أَنَّ الصُّوْرَةَ إِذَا كَانَتْ فِي المَلْبُوسِ فِإِنَّهَا تُشْغِلُ المُصَلِّي ، وَتُلْهِيْهِ عَنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَكْرُوهَاً ، وَتُلْهِيْهِ عَنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَكْرُوهَاً ، وَلَوْ كَانَ مِنْ صُورَ غَيْر ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ (٢) .

وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ تَرْجَمَهُ الإِمَامِ البُحَارِيِّ عَلَى الحَدِيْثِ ؛ حَيْثُ قَالَ : « بَابُ كَرَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي النَّيَسابِ كَرَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي النَّيسابِ المُصَوَّرةِ » (٣) .

وَلأَنَّهَا جَعَلَتْ مِنْهَا وَسَائِدَ ، فَاتَّكَأَ النِيُّ ﷺ عَلَى إِحَدَاهُمَا ؛ وإِذَا أُبِيْحَ مِثْلُ هَذَا إِذَا كَانَ مَفْرُوشَاً أَو يُتَّكَى عَلَيْهِ ، جَازَ إِذَا كَانَ مَلْبُوسَاً كَذَلِكَ (<sup>٤)</sup> .

## - وَنُوقِشَ هَذَا الاسْتِدْلاَلُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ غَيْرُ مُسَلِّمٍ فِي النَّوْبِ ؟ لأَنَّهُ جَمَعَ مَخْطُوْرَيْنِ ؟ إِشْتِمَالُهُ عَلَى الصُّوْرَةِ المُحَرَّمَةِ ، وإِسْغَالُهُ المُصلِّي عَنِ الصَّلاَةِ ، وإِنْمَا يَكُونُ الأَمْرُ مَكْرُوهَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ فِي الأَصْلِ ، فَيُكْرَهُ مِنْ أَجْلِ إِشْغَالِهِ عَنِ الصَّلاَةِ ، أَمَّا المُحَرَّمُ أَصْللاً فَهُو غَيْرَ مُحَرَّمٍ فِي الأَصْلِ ، فَيُكْرَهُ مِنْ أَجْلِ إِشْغَالِهِ عَنِ الصَّلاَةِ ، أَمَّا المُحَرَّمُ أَصْللاً فَهُو

 <sup>⇒</sup> صَلاَتُهُ ؟ وَمَا يُنْهَى عَـنْ ذَلِكَ ، ح (٣٧٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/٥٠٠) .

<sup>(</sup>۱) كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب تَحْرِيْم تصوير صورة الحيوان واتّخاذ ما فيه صورةٌ، ح [٩٣] (٢١٠٧) ، ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٧٣/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المهذّب (١٨٥/٣-١٨٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٣٠٨/٢).

مُطْلَقًا ، بَلْ تَحْرِيْمُهُ وَقْتَ الصَّلاَةِ أَكَدُ وأَعْظَمُ (١) .

ثَانِيْهِمَا : يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ : ﴿ أَمِيْطِي ﴾ ، وبَيْنَ الأَحَادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنِ الصُّورِ بِأَنَّ الأُوَّاحِ ؛ كَالشَّحَرِ ونَحْوِهِ ، وأَحَادِيثُ النَّهْي تَصَاوِيْرُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتٍ الأَرْوَاحِ ؛ كَالشَّحَرِ ونَحْوِهِ ، وأَحَادِيثُ النَّهْي تَصَاوِيْرُهَا مِن ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ (٢) .

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله تعالى عنها - قَالَتْ : : « خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرِ أَسْوَدَ » (٣) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ لَبِسَ المِرْطَ الْمَرَحَّ لَ اللَّذِي قَـَدْ نُقِشَتْ فِيْهِ تَصَـاوِيْرُ رِحَالِ الإِيلِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ مَا فِيْهِ صُوْرَةٌ (١٠)

#### وَهَلَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ : أَنَّ الْمُصَوَّرَ عَلَى المِرْطِ الذي لَبِسَهُ النِيُّ ﷺ لَيْسَ صُوْرَةَ ذَوَاتِ أَرْوَاحٍ، بَلْ هُوَ صُوْرَةُ رحَال الإبل، والفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ .

الثَّانِي: أَنَّ الْمُفْصُودَ بَالْمَرَحَّلِ الذي فِيْهِ خُطُوطٌ ، لاَ صُوَرٌ ، وَهِي مُرُوطٌ مُخَطَّطَةٌ مَغُرُوفَةٌ كَانَتْ تَأْتِي مِنَ اليَمَن (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/٥٠٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠٥/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٩٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام الحنواتم (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر : القاموس المحيط (ص ٨٨٧) ، ( مرط ) ؛ النهاية في غريسب الحديث والأثسر (٣٤٨/١) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٨/١٤) .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مَا فِيْهِ صُورُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ : 
1\_ حَدِيْثُ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهنِيِّ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بنِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ : « إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ ». قَالَ بُسْرٌ : ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ ، فَعُدْنَاهُ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ ، فَعُدْنَاهُ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ ، فَقُلْتُ لِعَبَيْدِ اللهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَلِيْنَ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصَّورِ يَوْمَ اللّهِ وَلَا إِلاَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ » (١٠) . الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ : إِلاَّ رَقْماً فِي ثَوْبٍ » (١٠) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ اسْتَثْنَى الرَّقْمَ مِنَ النَّوْبِ ، وَلَمْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ صُوْرَةً دَوْنَ أُخْرَى ، وَلاَ ثَوْبَاً دُوْنَ ثَوْبٍ ، فَيَبْقَى ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ فِي سَاثِرِ أَنْوَاعِ الصَّورِ ، وسَائِرِ أَنْوَاعِ النِّيَابِ المَلْبُوسَةِ (٢) .

#### - وَأُجِيْبَ عَنْ هَلَا مِنْ وُجُوهٍ :

الأُوَّلُ : أَنَّ الحَدِيْثَ مَحْمُولٌ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَواتِ الأَرْوَاحِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ. الثَّانِي : أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ النَّهْي عَنِ الصُّورِ والتَّصْويْرِ <sup>(٣)</sup>.

الثَّالِثُ : مَا يُؤدِّي إِلَيْهِ هَذَا القَوْلُ مِنْ ذَرِيْعَةِ اسْتِخْدَامِ الصَّوَرِ ، وانْتِشَارِهَا ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ المَلاَثِكَةِ لأَمْكِنَتِهَا ، والوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلُو لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا البَابِ إِلاَّ إِعْمَالُ قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَاثِعِ لَكَفَتْ فِي رَدِّهِ .

إِنَّ الصُّورَ فِي النَّيَابِ المَلْبُوسَةِ مِمَّا يُمْتَهَنُ وَيُبْتَذَلُ بِاللَّبْسِ والاسْتِعْمَالِ ، فَهِي بِهَذَا مِنْ قِسْمِ الصَّورِ الجَائِزَةِ ، كالتِي في البُسُطِ والفُرُشِ والوسَـائِدِ ؛ لِكُوْنِهَا مُبْتَذَلَةٌ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٧٦٧-٧٦٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد (۱۹۷/۲۱).

<sup>(</sup>٣) وقد سبقت مُنَاقَشَةُ الحَدِيْثِ هَذِهِ (ص ٧٦٨) من هذا البحث.

مُهَانَةٌ (١)

#### - وهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لاَ يُسَلَّمُ بأَنَّ الصُّورَ التي في الثَّيابِ المَلْبُوسَةِ مُهَانَةٌ مُبْتَذَلَةٌ ، بَـلْ هِـيَ مُصَانَةٌ مَحْفُوظَةٌ ، يَصُونُهَا لاَبِسُهَا عَنِ الامْتِهَانِ ، ويُطَهِّرُهَا عَنِ الدَّنَـسِ ، ويُحَـافِظُ عَلَى نَظَافَتِهَا وَرَوْنَقِهَا وَجَمَالِهَا ، مِمَّا يُؤَدِّي إلَى صِيَانَةِ الصُّورَ التي بهَا تَبَعًا .

وَثَانِيْهِمَا : أَنَّ غَالِبَ مَنْ يَلْبَسُونَ المَلاَبِسَ المُشْتَمِلَةَ عَلَى الصَّورِ يَقْصِدُونَ الزِّيْنَةَ وَالرَّمْزَ إِلَى الشَّجَاعَةِ والبُطُولَةِ والولاَءَ لِصَاحِبِ الصَّوْرَةِ ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَلْبَسُونَ المَلاَبِسَ المُشْتَمِلَةَ عَلَى صُورِ اللاَّعِبِيْنَ والفَنَّانِيْنَ والمُصارِعِيْنَ ، وَنَحْوِهِم (٢) . وَلَا يَخْفَى مَا فِي ذَلِكَ مِن تَعْظِيْمِ الصَّورِ مِنْ بَابِ تَعْظِيْمٍ أَصْحَابِهَا ، والاَفْتِتَانِ بهم وَبهم .

#### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ القَاضِي بِتَحْرِيْمِ صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، وتَحْرِيْمِ لُبْسِ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَيْهَا ؛ لِمَا يَلِي :

أَوَّلاً: قُوَّةُ أَدِلَّةِ هَذَا القَوْلِ وَكَثْرَتُهَا ، وَسَلاَمَتُهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ فِي الاسْتِدْلاَلِ بِهَا عَلَى التَّحْرِيْمِ .

قَانِيَاً : أَنَّ القَوْلَ بِحَوَازِ لُبْسِهَا يَلْزَمُ مِنْهُ السَّمَاحُ بِدُخُولِ الصُّورِ إِلَى المَسَاحِدِ وَأَمَاكِنِ العِبَادَةِ والعِلْمِ وحِلَقِ الذَّكْرِ ؛ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ غَضَبَ اللهِ تَعَالَى وِنِقْمَتُهُ ، وعَدَمَ دَخُولِ المَلاَثِكَةِ بِبَرَكَتِهَا واسْتِغْفَارِهَا إِلَى تَلِكَ الأَمَاكِنِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : المدوَّنة الكبرى (٩١/١) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٠/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلاميّ (ص ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء (١/٤٧٥-٤٧٦) ، رقم (٣٣٦٥)

ثَالِثَاً : أَنَّ القَوْلَ بِجَوَازِ لُبْسِهَا يَلْزَمُ مِنْهُ القَوْلُ بِجَوازِ التَّصْوِيْرِ وإِبْاَحَتِهِ ؛ وَهُو أَمْرٌ مُحَرَّمٌ ، مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِأَشَدِّ العُقُوبَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

رَابِعًا : أَنَّ القَوْلَ بِتَحْرِيْمِ لُبْسِ الْمَلَابِسِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ فِيْهُ سَدِّ لِلْأَرِيْعَةِ التَّشْبُهِ بِاليَّهُودِ والنَّصَارَى وَعُبَّادِ الصُّورِ مِنَ الكُفَّ ارِ والمُشْرِكِيْنَ ، وسَدِّ لِلْرَيْعَةِ التَّشْرِيْنِ الكُفَّ الِ وَالْمُشْرِكِيْنَ ، وسَدِّ لِلْرَيْعَةِ لِلْاَمِيْنِ الكُفَّارِ والْمُشْرِكِيْنَ الضَّالِيْنَ المُضِلِّيْنَ . تَعْظِيْمٍ أَصْحَابِهَا ، سِيَّمَا إِذَا كَانُوا مِنَ الكُفَّارِ والْمُشْرِكِيْنَ الضَّالِيْنَ المُضِلِّيْنَ .

فَقَدْ كَانَ سَبَبُ وَقُوعِ الشَّرْكِ فِي قَوْمِ نَوْحٍ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بَعْدَ قُرُونَ عَدَيْدَةٍ مِنَ الصَّفَاءِ الْعَقَدِيِّ ، والتَّوْحِيْدِ الإِلهِ يِّ الْعَظِيْمِ للخَالِقِ الْكَرِيْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟ وَذَلِكَ حِيْنَ صَوَّرَ بَعْضُ قَوْمِهِ صُورًا لِصَالِحِيْهِم ؟ لِيَذْكُرُوهُم بالعِبَادَةِ والصَّلاَحِ ، ثُمَّ مَرَّ الشَّيْطَانُ بِمَنْ بَعَدَهُم ، فأوْحَى إِلَيْهِم أَنَّ أَسْلاَفَكُم إِنَّمَا صَوَّرُوا هَذِهِ الصَّورَ للعِبَادَةِ والتَّقرُب ، حَتَّى آلَ بِهِم الأَمْرُ إِلَى عِبَادَتِهِم مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عِنْدَ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ قَوْمِ نُوحٍ : ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُوهُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا لَهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) نوح: ٢٣.

وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبدَتْ <sub>»</sub> (١) .

وَذَكَرَ الإمِامُ ابنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ - رحمه الله - عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ : أَنَّ هَوَلاَء (﴿ كَانُوا قَوْمًا صَالِحِيْنَ مِنْ بَنِي آدَمَ ، وَكَانَ لَهُم أَتْبَاعٌ يَقْتَدُونَ بِهِم ، فَلَمَّا مَاتُوا ، قَالَ أَصْحَابُهُم : لَوْ صَوَّرْنَاهُم كَانَ أَشْوَقَ لَنَا إِلَى العِبَادَةِ ، فَصَوَّرُوهُم ، فَلَمَّا مَاتُوا ، وَجَاءَ آحَرُونَ دَبَّ إِلَيْهِم إِبْلِيْسُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُم ، وَبِهِم يُسْقَوْنَ المَطَرَ ، فَعَبَدُوهُم » (٢) .

فالصُّورُ مِنْ أَشَدٌ وَسَائِلِ الشَّيْطَانِ التِي يُوقِعُ بِهَا الفِتْنَةَ والضَّلاَلَ ، حَتَّى يَصِيْرَ قَلْبُ المَرْءِ مَفْتُونَا بِهَا وِبِصَاحِبِهَا ، وَهَذَا مُلاَحَظٌ مَلْمُوسٌ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ ؛ إِذْ يَرَى المُسْلِمُ كَثِيْرًا مِنَ الشَّبَابِ المَفْتُونِيْنَ الذينَ يُعَلِّقُونَ عَلَى مَلاَبسِهِم صُورَ اللاَّعِبيْنَ والمُطْرِبِيْنَ ، وَلَو كَانُوا مِنْ الكُفَّارِ أَو اليَهُودِ أَو النَّصَارَى ، يُوالُونَهُم ، ويُحِبُونَهُم ، ويَحبُونَهُم ، ويَعلَّقُونَ بِهِم ، وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْب ، بَلِ زَادَ بِهِم الأَمْرُ إِلَى أَنْ لَبِسُوا ثِيَابَا مُطَرَّزَةً بِعَلَقُونَ بِهِم ، وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْب ، بَلِ زَادَ بِهِم الأَمْرُ إِلَى أَنْ لَبِسُوا ثِيَابَا مُطَرَّزَةً بِصُورِ النَّسَاءِ العَارِيَاتِ ، فَهَلُ يَقُولُ عَاقِلٌ بَعْدَ هَذِهِ الْحَالِ التِي صَارَ إِلَيْهَا وَاقِعُ النَّاسِ إِلَّ لُبُسَ الثَّيَابِ المُشْتَعِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مُبَاحٌ ؛ لأَنْهَا مِمَّا يُمْتَهَنُ بَاللَّبْس؟! كَلاً !

وَلِذَا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الدُّرُوسِ والعِبَرِ والفَوَائِدِ المُسْتَقَاةُ مِنْ هَذِهِ الآَيَةِ مِنْ سُورَةِ نَوْحٍ: النَّهْيُ عَنِ التَّمَاثِيْلِ والصُّورِ بِشَتَّى أَنْوَاعِهَا ، والحَذَرُ مِن انْتِشَارِهَا ، وَوُجُوبِ طَمْسِهَا وَإِزَالَتِهَا قَدْرَ المُسْتَطَاعِ ؛ لِعَلاَّ تَكُونَ ذَرِيْعَةً وبَرِيْدًا إِلَى الشَّرْكِ أَو الفِتْنَةِ (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه البحاريُّ في كتاب تفسير القرآن ، سورة نوح ، باب قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَا لَهُ رَدًا وَلَا يَنُونَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ [ نوح : ٢٣]، نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ [ نوح : ٢٣]، ح (٤٩٢٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٥٣٥/٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٩٨/٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (٣٧٨/١).

# الفَرْغُ الثَّالِثُ حُكْمُ لُبْسِ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ اَلأَرْوَاحِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الْمَلاَبِسِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ كَالأَشْحَارِ ، وَوَرَقِهَا ، والأَحْجَارِ ، والزَّهُورِ ، وَرِحَـالِ الإِبـــلِ ، والأَكْـــوَابِ ، والقَنَادِيْلِ ، وغَيْرِهَا مِنَ الجَمَادَاتِ ومَا لاَ رُوْحَ فِيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

يَجُوزُ لُبْسُ النِّيَابِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَخَجَرٍ وَقَنَادِيْلَ ، وَنَحْوِهَا . وإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ . وَهُو مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ، والمَّالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنَابِلَةِ (١) .

### • القُولُ الثَّانِي :

لاَ يَجُوزُ لُبْسُ النِّيَابِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ اَلاَرْوَاحِ مُطْلَقًاً. وإلَيْهِ ذَهَبَ الإَمَامُ الزَّهْرِيُّ ، ومُجَاهِدٌ ، وخَصَّهُ بالنَّـامِي ؛ كَالشَّحَرِ والنَّمَرِ وَنَحْوِهِ ، وَالْقُرْطُبِيُّ ، وجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ ، وابنُ حَجَرِ العَسْقَلاَنِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/٥٠٥)؛ رد المحتار على السدُّرِّ المحتار (۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۵/۱)؛ الجموع شرح (۲۱۹۹)؛ التمهيد (۲۱،۰/۱)؛ الخرشي على مختصر خليل (۲۸۰/۱)؛ الجموع شرح المقنع المهندُّب (۲۸۰/۱)؛ كشًاف القناع عن من الإقناع (۲۸۰/۱)؛ المبدع في شرح المقنع (۳۷۸–۳۷۷)؛ ابن بطًال ، شرح صحيح البخاريِّ (۳۷۹–۲۷۸)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۲۸/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهيّ لتمهيد ابن عبد البّر (٧/٥/٣) ؛ الجامع ٥

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ مُا فِيْهِ صُورُ عَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ:

١ حَدِيْثُ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بَنِ سَهْلِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْحُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ ﴾. قَالَ بُسْرٌ : ثُمَّ اشْتَكَى الله عَدْنَاهُ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ وَرُجِ النّبِي عَلَيْ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ بَوْمَ الأُوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَلَمْ يَخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الأُوَّلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ : إلا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ﴾ (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الصَّوْرَةِ المَرْقُومَةِ فِي الثَّوْبِ إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ (٢) .

لأحكام القرآن (٤ /٧٤/١) ؛ شرح معاني الآثار (٢٨٦/٤) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢٨٦/٤) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣٤/٦) ؛ شرح صحيح البخاري (١٧٩/٩-١٨٠) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٤ /٢٦٨/١ ، ٢٧٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٩٩/١) .

<sup>(</sup>۱) انظر تخریجه (ص ۷٦۷–۷٦۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٧١/١٤) ؛ ابن حجر ، فتسح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٠٥/١٠) .

الشُّجَرَ ، وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: مَا قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ – رحمه الله – : ﴿ فِيْهِ الْإِذْنُ بِتَصْوِيْرِ الشَّجَرِ وَكُلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ ، وهُوَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ التَّحْرِيْمِ بِتَصْوِيْرِ الحَيَوانَاتِ . قـال في البَحْرِ : وَلاَ يُكْرُهُ تَصْوِيْرُ الشَّجَرِ وَنَحْوِهَا مِنَ الجَمَادَاتِ إِجْمَاعًا ﴾ (٢) .

وإِذَا جَازَ تَصْوِيْرُ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، جَازَ لُبْسُ الثّيَابِ التي رُقِمَتْ عَلَيْهَا تِلْكَ الصُّورُ مِنْ بَابِ أَوْلَى .

" عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّداً عَلَيْنَ مُتَعَالَى عَنْهُمَا وَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّداً عَلَيْنَ مَقُولُ: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا ، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخ » (٦) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَعِيْدَ الْمَتَرِّتْبَ عَلَى الصُّورِ إِنَّمَا جَاءَ في حَقِّ مَنْ

<sup>(</sup>۱) رَواهُ مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تَحريمُ تصوير صورة الحيوان ، ح [٩٩] (٢١١٠) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢١١٠) . وحَاءَ في رِوَايَةِ النّسَائِيِّ : أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الذي أَتَى ابنَ عَبَّاسِ كَانَ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ ، ح (٣٥٨) ، كتاب الزّينة ، باب ذكر ما يُكَلَّفُ أصحابُ الصُّور يوم القيامة ، سنن النسائيِّ (٨/٧٥) .

وَأُوْمَأَتُ رَوَايَةُ البَّنِهَقِيِّ إِلَى أَنَّهُ كَانَ نَجَّارًا يَصْنَعُ هَذِهِ الصُّورَ الْمُحَسَّمَةَ وَيَأْكُلُ مِنْ ثَمَنِهَا ، كتاب الصَّداق ، باب الرِّحصة فيما يوطأ من الصُّور أو يُقْطَعُ رُؤوسُهَا وفي صُور غير ذوات الأروح من الأَشْجَار وَغَيْرِهَا ، السُّنَن الكبرى (٢٧٠/٧) .

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار (۱۲۳/۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ ، ح (٩٦٣ه) ، ابن حجر ، فتح الباري بشــرح صحيح البخـاريُّ (٤٠٧/١٠) .

ومسلمٌ في كتباب اللّباس والزّينة ، بياب تحريم تصوير صبورة الحيبوان ، ح [١٠٠] . (٢١١٠) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٧٧/١٤) .

صَوَّرَ مَا لَهُ رُوحٌ ؛ لأَنَّهُ هُوَ الذي تُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ ، وأَمَّا تَصْوِيْرُ الشَّحَرِ والجَمَادَاتِ وَمَا لاَ رُوحَ لَهُ فَلَيْسَ دَاخِلاً فِي النَّهْيِ <sup>(١)</sup> .

٤ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ لِي : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ لِي : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ ، وكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وكَانَ فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيصِيرُ كَهَيْتَةِ الشَّحَرَةِ ، الْبَيْتِ كُلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيصِيرُ كَهَيْتَةِ الشَّحَرَةِ ، وَمُرْ بِالنَّيْرِ مَنْبُوذَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ مَنْبُودَ تَيْنِ تُوطَآنِ ، وَمُرْ بِالْكُلْبِ وَمُرْ بِالْكُلْبِ وَمَالًا اللهِ عَلَيْقِ ، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - كَانَ تَحْتَ فَضَدِ لَهُمْ ، فَأَمِرَ بِهِ فَأُخْرِجَ » (٢) .

والوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثِ : أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صُوْرَةَ ذَرَاتِ الأَرْوَاحِ إِذَا أُزِيْلَ مِنْهَا مَا لاَ تَبْقَى الحَيَاةُ مَعَهُ ؛ كَقَطْعِ الرَّاسِ ، جَازَ اتِّخَادُهَا ، فَلَمَّا أُبِيْجَتِ التَّمَاثِيْلُ بَعْدَ قَطْعِ لاَ تَبْقَى الحَيَاةُ ، ذَلَّ هَذَا عَلَى إِبَاحَةِ تَصْوِيْرِ رُوْوسِهَا التي لَو قُطِعَتْ مِنْ ذِي الرُّوْحِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَيَاةٌ ، ذَلَّ هَذَا عَلَى إِبَاحَةِ تَصْوِيْرِ

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٨٣/٩) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٣٨/٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب اللّباس ، باب في الصُّور ، ح (٤١٥٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٤٢/١١) - ١٤٣٠) . وقــالَ : « وَالنَّضَــَكُ : شَــَيْءٌ تُوضَــَعُ عَلَيْهِ النِّبَـابُ ، شَـبَهُ السَّرير » ا هـ .

ورواَه الترمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما حاء في أنَّ الملائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتَاً فيه صورَةً وَلاَ كَلْبٌ ، ح (٢٨٠٤) ، وقَالَ : « هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْتٌ » ا هـ . الجـامع الصحيح (١٠٦/٥) .

ورواهُ أَحْمَدُ فِي مسنَّد المكثرين ، عن أبي هُريرة ، ح (٨٠٣٢) ، وصحَّحَهُ أحمد شــاكر ، مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر (١٩١/١٥) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ فِي صحَيے سنن أبي داود (٣٤/٢) ، ح (٤١٥٨) . وفي آداب الزِّفاف (ص ١٢٤–١٢٥) .

مَا لاَ رُوْحَ لَهُ أَصْلاً ، وأَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الصُّورِ (١) .

وَقَوْلُهُ: ( فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيَصِيرُ كَهَيْثَةِ الشَّجَرَةِ ) ؛ صَرِيْحٌ فِي أَنَّ قَطْعَ رَأْسِ الصُّوْرَةِ ؛ أَي التَّمْثَالِ المُجَسَّمِ ، يَخْعُلُهَا كَلاَ صُوْرَةَ ، وَهـذَا فِي المُجَسَّمِ ، وأمَّا فِي الصُّوْرَةِ المَطْبُوعَةِ عَلَى الوَرَقِ أَو المُطَرَّزَةِ عَلَى القِمَاشِ فَلاَ يَكْفِي رَسْمُ خَطٍّ عَلَى العُنُقِ ، لِيَظْهَـرْ كَأَنَّهُ مَقْطُوعٌ عَنِ الجَسَدِ ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ الإطاحةِ بالرَّأْسِ ، وَبِذَلِكَ تَتَغَيَّرُ مَعَالِمُ الصُّوْرَةِ ، وتَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ (٢).

## وَنُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ اَلأَمْرَ بِقَطْعِ رَأْسِ التَّمْثَالِ حَتَّى يَصِيْرَ كَهَيْثَةِ الشَّحَرِ ، لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ تَصُويْرِ مَا لاَ رُوْحَ لَهُ ؛ لأَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﷺ : «الذَيْنَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي » (أ) ، يَتَنَاوَلُ تَحْرِيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُضَاهَاةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الجَمِيْعِ ؛ تَصُويْرِ مَا لَهُ رُوحٌ ، وَمَا لاَ رُوْحَ لَهُ ؛ لأَنَّ عِلَّةَ المُضَاهَاةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الجَمِيْعِ ؛ لِكُونِهَا مِنْ مَخْلُوقَاتِ اللهِ تَعَالَى (٥) .

الثَّالِي : أَنَّ تَصْوِيْرَ مَا لاَ رُوْحَ لَهُ مُضَيِّعٌ للأَوْقَاتِ ، مُشْغِلٌ عَنِ الطَّاعَــاتِ ، وَمَــا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو مَكْرُوهٌ عَلَى أَقَلِّ أَحْوَالِهِ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (۱۹۲/٤) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱۹۲/۲) ؛ شرح معاني الآثار (۲۸۷/٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۱۰/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر: سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة (٤/٤٥٥)، تعليق على الحديث (١٩٢١)؛ القسم الناني من الجزء الأول (ص ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٧٥٩) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٧٨٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) ، (٦) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٧٢/٨-٢٧٣ ، ٢٧٧-٢٧٨) .

#### - وَلَكِنَّ هَذِهِ الْمُناقَشَةَ مُدْفُوعَةٌ بِمَا يَلِي :

أَوَّلاً : أَنَّ هَذِهِ النَّصُوصَ مَخْصُوصَةٌ بالنَّهْي عَنْ تَصْوِيْر ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، أَو سَا كَانَ تَصْوِيْرُهُ سَبَبًا لِعِبَادَتِهِ مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَـالَى ، أَو كَـانَ شِـعَارًا لِدِيْـنِ اليَهُـودِ ، أَو النَّصَارَى أو نَحُوهِم ، وأمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، وَلَمْ يُخْسَ مِنْهُ المَحْنُورُ فَلَيْسَ مَقْصُوْدًا بِالنَّهْي بِحَالٍ ، بَلْ هُوَ مُبَاحٌ كَمَا أَفَـادَتِ النَّصُوصُ الْمُبيْحَةُ لِذَلِكَ ؛ كَحَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ ، وأَبِي هُرَيْرَةً - رضي اللهُ عَنْهُم - (١) .

ثَانِيَاً : وَأَمَّا كَرَاهَةُ تَصْوِيْر غَيْر ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مُطْلَقًـاً لِكُوْن ذَلِكَ مُشْغِلاً عَن الطَّاعَةِ ، مُضَيِّعًا للأَوْقَاتِ ، فَهَذِهِ العِلَلُ لاَ تَكْفِي للقَوْل بكَرَاهَتِهِ مُحَرَّدًا ، فَضْلاً عَن القَوْل بَتَحْرِيْمِهِ ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا أَشْغَلَ عَنْ طَاعَةِ ا للهِ سُبْحَانَهُ فِهُو مَكْرُوهٌ ، لاَ لِذَاتِـهِ ، بَلْ لِمَا يَتَرَتُّبُ عَلَيْهِ مِنَ الإشْغَال عَن الطَّاعَةِ ، أَمَّا تَصْوْيْرُ غَيْر ذَوَاتِ الأَرْوَاح مُجَرَّدَاً فَلاَ وَحْهَ للقَوْلِ بالمُّنْعِ مِنْهُ ، مَعَ مَا ثَبَتَ فِيْهِ مِنَ النُّصُوصِ الْمُبِيْحَةِ .

نُمَّ إِنَّ الكَلاَمَ الآنَ فِي لُبْسِيهِ حَيْثُ قَدْ فُرِغَ مِنْ تَصْوِيْرِهِ وَنَقْشِهِ .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى كَرَاهَةِ تَصْوِيْرِ مَا لاَ رُوْحَ لَهُ، وَكَرَاهَةِ لُبْسِهِ: 1\_ قَوْلُ اللهِ تَبَــارَكَ وَتَعَـالَى : ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْكَنَّنَا بِهِ. حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُو أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ ﴿ ٢ .

والوَجْهُ مِنَ الآَيَةِ : أَنَّهَا تُفِيْدُ الحَظْــرَ والمَنْعَ مِنْ مُضَاهَـــاةِ اللهِ تَعَالَى في حَلْقِـهِ ،

انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلاميّ (ص ١٧٤) .

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٠.

وَتَقْلِيْدِهِ فِي صُنْعِهِ ، وَتَعَاطِي تَصْوِيْرَ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (١) .

- وأُجِيْبَ عَـنْ هَـلَمَا: بـأَنَّ الآيـةَ وَرَدَتْ فِي سِيَاقِ النَّهَكَّمِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، والنَّحَدِّي لَهُم، وإظْهَارِ عَحْزِهِم وَعَحْزِ مَنْ يَعْبُـدُونَ مِـنْ دُوْنِ اللهِ عَـنْ أَنْ يَحْلُقُـوا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَحْلُوقَاتِ العَظِيْمَةِ البَدِيْعَةِ ، الدَّالَةِ عَلَى قُدْرَةِ الخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، أَمَّا تَحْرِيْمُ التَّصُويْرِ فَلاَ دَلاَلَةَ لَهَا عَلَيْهِ (٢).

٢\_ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَنْهَا الشَّرَتُ نُمْرُقَدَ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة ، وَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟! قَالَ : «مَا بَالُ هَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ ؟ » . فَقَالَتِ : الشَّرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. وَتَوسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا . وَتُعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا أَوْتَهَا لَهُمْ : أَحْيُوا مَا عَلَيْهَا وَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلُقَتُمْ ، وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَثِكَةُ » (") .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ الحَدِيْثَ عَامٌّ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ مَا فِيْهِ صُوْرَةٌ ، وَلَوْ كَانَ ثَوْبَاً نُقِشَتْ فِيْهِ صُوْرَةُ مَا لاَ رُوْحَ لَهُ (<sup>4)</sup> .

- وَهَذَا مَوْدُودٌ : بأَنَّ الحَدِيْثَ مَحْمُولٌ عَلَى تَحْرِيْمٍ صُوْرَةِ الحَيَوَانِ وَمَا لَهُ رُوحٌ، وَأَمَّا الشَّجَرُ ونَحْوُهُ مِمَّا لاَ رُوْحَ لَهُ فَلاَ يَشْمَلْهُ الحَدِيْثُ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ (°).

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٢١/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٦/٣٠٤-٤٠٧)؛ الشوكانيُّ ، فتح القدير (٢٠٩/٤).

٣) انظر تخريجه (ص ٧٦٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٤/ ٢٧٥) .

٣\_ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - دَخَلَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرَا يُصَوِّرُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَطْلَمُ مِصَّرْ ذَهَبَ يَخُلُقُ وَجَلَّ : وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ وَ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُ وا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُ وا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُ وا شَعِيْرَةً » (١) .

#### والوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثِ :

قَالَ القُرْطُبِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ ذِكْـرِ هَـذَا الحَدِيْثِ : ﴿ فَعَـمَّ بِـالذَّمِّ والتَّهْدِيْـدِ والتَّهْدِيْـدِ والتَّهْبِيْحِ كُلَّ مَنْ تَعَاطَى تَصْوِيْرَ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَهُ الله ، وَضَاهَاهُ فِي التَّشْـبِيْهِ فِي خَلْقِـهِ فِيْمَا انْفَرَدَ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الخَلْقِ والاخْتِرَاعِ ، وَهَذَا وَاضِحٌ ﴾ (٢) .

وإِذَا مُنِعَ مِنْ تَصْوِيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، مُنِعَ مِنْ لُبْسِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا مِن ثِيَابٍ .

- وَهَــلَا مَرْدُودٌ : بـأَنَّ المَقْصُودَ مِـنَ الحَدِيْثِ صُـــوَرُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ؟ أَيْ : الْحُعَلُوهُ حَيَوَانَا ذَا رُوْحٍ ، كَمَا ضَاهَيْتُمُ الله في خَلْقِهِ ، وأَمَّا غَيْرُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ فَــلاَ يَشْمَلُهَا الحَدِيْثُ ؛ لأَنَّهَا لاَ حَيَاةَ فِيْهَا ، حَتَّى يُقَالَ لِمُصَوِّرِهَا اجْعَلْ فِيْهِ الحَيَاةَ ، ومَــا سِيْقَ في الحَدِيْثِ إِنَّمَا هُو للتَّعْجِيْزِ ، والتَّنْبِيْهِ بالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى (٣).

اسْتَدَلُوا بالعُمُومَاتِ النَّاهِيَةِ عَنِ التَصْوِيْـرِ مُطْلَقًا ، والمُرتَّبَةِ للوَعِيْـدِ الشَّـدِيْدِ عَلَى المُصَوِّرِيْنَ ، فإِنَّهَا عَامَّةٌ في مَنْعِ تَصْوِيْرِ سَائِرِ المَخْلُوقَاتِ ؟ مِنْ مِثْلِ قَوْلِــهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباس ، باب نَقْضُ الصُّوَر ، ح (٥٩٥٣) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٩٨/١٠) .

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تَحْريمُ تَصوير صورة الحيوان ، ح [١٠١] (٢١١١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجلد الخامس (٢٧٧/١٤) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٢١/١٣-٢٢١) ؛ (١٤/٣٧٣-٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٧٦/١٤) .

(﴿ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، (') ؛ وَقَوْلِهِ عَلِيْنَ : (﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ) ؛ وَقَوْلِهِ عَلَيْنَ : (﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ) ؛ خَيْثُ عَمَّ النبيُّ عَلَيْنِ بِالوَعِيْدِ جَمِيْعَ أَصْحَابِ الصَّورِ دُوْنَ أَنْ يَسْتَنْنِي صُورَ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مِنْ غَيْرِهَا ('') .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ هَذِهِ النَّصُوصَ العَاسَّةَ خُصَّتْ بِنُصُوصٍ أُخْرَى تُفِيْدُ أَنَّ اللهِ الرَّعِيْدَ والمَّنْعَ إِنَّمَا وَرَدَ عَلَى تَصْوِيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ خَاصَّةً ، أَو مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ الرَّعَالَى ؛ مِنْ مِثْلِ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ : « إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً ، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ ، وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ » (أ) ؛ وَحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : « فَمُرْ بِرَأْسِ النَّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ » (أ) .

وَهُمَا صَرِيْحَانَ فِي أَنَّ مَا كَانَ عَلَى صُوْرَةِ الجَمَادَاتِ وَمَا لاَ رُوْحَ لَـهُ فَتَصُوْيِرُهَـا جَائِزٌ ، وَلاَ مَحْذُوْرَ فِي ذَلِكَ شَرْعًا (1).

أنَّ تَصْوِيْرَ بَعْضِ الجَمَادَاتِ وَسِيْلَةٌ إِلَى وُقُوعِ الشِّرْكِ والتَّشَبَّهِ بالمُشْرِكِيْنَ الذينَ صَنَعُوا صُورَ الأصْنَامِ ، ثُمَّ عَبَدُوهَا مِنْ دُوْن اللهِ تَعَالَى (٢) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّ عِبَادَةَ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَعَتْ لِتِلْكَ الْمَخْلُوقَــاتِ الْمَذْكُــوْرَةِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٧٦٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٧٥٩) من هذا البحث.

<sup>(</sup>T) انظر : شرح معاني الآثار (1/6) (7/7) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٧٧٧-٧٧٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه (ص ٧٧٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٦) انظر : سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة (٤/٤٥٥) ، تعليق على ح (١٩٢١) .

<sup>(</sup>٧) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٦٤٩/١).

بِعَيْنِهَا ، لاَ لِصُوْرَتِهَا ، فَللاَ يُمْنَعُ مِنْ تَصُوِيْرِهَا إِلاَّ إِذَا صُوِّرَتْ لِغَرَضِ عِبَادَتِهَا ، وَاتّخاذِهَا آلِهَةٌ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، فَتَحْرُمُ حِيْنَئِذٍ ؛ لِكَوْنِهَا صَارَتْ وَسِيْلَةً إِلَى الشّراكِ باللهِ تَعَالَى ؛ لأَنَّ الوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم (١) .

#### \* والرَّاجِحُ - والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ - :

هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ القَاضِي بِحَوَازِ نَقْشِ الأَسْجَارِ والأُوْرَاق ، والأَحْجَارِ ، والقَنَادِيْلِ ، وغَيْرِهَا مِمَّا لاَ رُوْحَ لَهُ ؛ بِشَرْطِ أَلاَّ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى عَبَادَتِهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَالَى، أَو إِلَى الإِشْغَالِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وعِبَادَتِهِ وتَضْيِيْعِ الأُوْقَاتِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَلِي: اللهِ تَعَالَى، أَو إِلَى الإِشْغَالِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وعِبَادَتِهِ وتَضْيِيْعِ الأُوْقَاتِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَلِي: أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَوْلِهِ أَصْحَابِ هَذَا القَوْل ، وصَرَاحَتِهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الجَوازِ ، بَـلْ أَوْلَهُ بَهُمَا إِلاً حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُم - لَكَفَى بِهِمَا ذَلِيْلاَن وَاضِحَان عَلَى الجَوَازِ .

قَالَ الْأَلْبَانِيُّ - رحمه الله - تَعْلِيْقًا عَلَى قَوْلِهِ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً : « فَمُو بُرأْسِ النّمْنَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيَصِيرُ كَهَيْنَةِ الشَّجَرَةِ ») : « فِيْهِ إِسَّارَةٌ إِلَى أَنَّ الصُّوْرَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الجَمَادَاتِ فَهِي جَائِزَةٌ ، وَلاَ تَمْنَعُ مِنْ دَحُولِ المَلاَئِكَةِ ؛ الصُّوْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الجَمَادَاتِ فَهِي جَائِزَةٌ ، وَلاَ تَمْنَعُ مِنْ دَحُولِ المَلاَئِكَةِ ؛ لِقَوْلِهِ: ( كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ ) ؛ فإنه لُو كَانَ تَصُويْدُ الشَّجَرِ حَرَامَا كَتَصُويْدِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، لَمْ يَأْمُو جَبْرِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بِتَغْيِيْرِهَا إِلَى صُورَةِ شَجَرَةٍ ، وَهَذَا الأَرْوَاحِ ، لَمْ يَأْمُو جَبْرِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بِتَغْيِيْرِهَا إِلَى صُورَةِ شَجَرَةٍ ، وَهَذَا الأَرْوَاحِ ، لَمْ يَأْمُو حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - : « إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنَع الشَّجَرَ ، وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ » . ا هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٦٤٩/١) ؛ قواعد الأحكمام في مصالح الأنام (٢٣/١).

 <sup>(</sup>۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الأول ، القسم الثاني (ص ٦٩٣) .
 وانظر الحديث (ص ٧٧٧-٧٧٧) من هذا البحث .

ثَانِياً : أَنَّ هَذَا القَوْلَ هُوَ الذي يَجْمَعُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ ، وَيُعْمِلُهَا جَمِيْعًا ، وَيُوَفِّقُ بَيْنَهَا وَهَذَا كُلُّهُ أَوْلَى مِنْ إِعْمَالِ بَعْضِهَا وَإِهْمَالِ الآَخرِ ، وَهُو صَحِيْحٌ .

قَالِتُنَّا : أَنَّهُ يُوْجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ تَصْوِيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، وبَيْنَ تَصْوِيْرِ غَيْرِهَا ؛ فالأَوَّلُ هُوَ النَّمَوْيُرُ ، وَهُو النَّيَ يُصَوِّرُ أَشْكَالَ الْحَيَوَانِ ، فَيَحْكِيَهُا هُوَ النَّيَ النَّيَوْيُرُ ، يَقُومُ بِهِ المُصَوِّرُ ؛ وَهُو النَّي يُصَوِّرُ أَشْكَالَ الْحَيَوَانِ ، فَيَحْكِيَهُا بَتَخْطِيْطٍ لَهَا ، وتَشْكِيْلٍ مُعَيَّنٍ يَنْتُجُ مِنْ مَجْمَوعِهِ مِثْلُ صُوْرَةِ ذَلِكَ الْحَيَوانِ الذي يُرِيْدُ تَصُويْرَهُ .

وأَمَّا الثَّانِي : فَيُسَمَّى النَّقَاشُ ؛ وَهُو الـذي يَنْقُشُ أَشْكَالَ الشَّحَرِ ، والحَجَرِ ، وغَيْرِهِ مِمَّا لاَ رُوْحَ لَهُ ، ويَعْمَلُ التَّدَاوِيْرَ والخَوَاتِيْمَ ونَحْوَهَا (١) .

والأَحَادِيْثُ النَّبُوِيَّةُ الكَرِيْمَةُ إِنَّمَا جَاءَتْ بِلَفْظِ النَّصْوِيْرِ والصُّورِ .

وإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الرَّاجِحَ هُو جَوَازُ تَصْوِيْرِ مَا لاَ رُوْحَ لَهُ ، فإِنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُهُ مِنْ بَــابِ أَوْلَى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريُّ (٢١٦٠/٣).

## الفَرْعُ الرَّابِعُ حُكْمُ لُبْسِ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورَةِ الصَّلِيْبِ وَشِعَارَاتِ الأُمَمِ الكَافِرَةِ

### • أُوَّلاً: تَعْرِيْفُ الصَّلِيْبِ:

الصُّلْبُ فِي اللَّغَةِ: الشَّدِيْدُ والشِّدَةُ ، وَلِذَا سُمِّي الظَّهْرُ صُلْبًا وَصَلَبًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَغُرُّ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالنَّرَابِ ﴾ (١) ، وَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَحَلَيْهِلُ وَحَلَيْهِلُ اللَّهُ مِنْ مَنْ أَصَّلَابِكُمْ أَلَذَيْنَ مِنْ أَصَّلَابِكُمْ ﴾ (٢) ؛ وَهُو تَنْبِيَّةٌ مِنْهُ حَلَّ وَعَلاَ عَلَى أَنَّ الوَلَدَ حُزْةٌ مِنْ الأَبِ . وَيُقَالُ للظَّهْرِ: صُلْبٌ ، وَصَلَبٌ ، وَصَالَبٌ ، وَكُلُّ شَيءٍ مِنَ الظَّهْرِ فِيْهِ فَقَارٌ فَذَلِكَ الصُّلْبُ ، والصَّلَبُ ( بالتَّحْرِيْكِ ) لُغَةٌ فِيْهِ . وَيُقَالُ : صَلُبَ الشَّيْءُ صَلَابًة ؛ فَهُو صَلِيْبٌ ، وَصُلْبٌ ، وَصُلْبٌ : أَيْ شَدِيْدٌ .

والصَّلْبُ ، والصَّلْبُ : عَظْمٌ مِنْ لَدُنِ الكَاهِلِ إِلَى العَجْبِ ، جَمْعُهُ : أَصْلُبٌ ، وَالصَّلْبُ ، والعَلْبُ ، والاصْطِلاَبُ : اسْتِخْرَاجُ الوَدَكِ مِنَ العَظْمِ .

والصَّلْبُ الذي هُو تَعْلِيْقُ الإنْسَانِ للقَتْلِ ؛ قِيْلَ : هُوَ شَدُّ صُلْبِهِ عَلَى خَسَبٍ ، وَقِيْلَ : هُو شَدُّ صُلْبِهِ عَلَى خَسَبٍ ، وَقِيْلَ : إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَلْبِ الوَدَكِ ، وَمِنْ ذَلِكَ المَعْنَى قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فِرْعَوْنَ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَ اللَّهِ مِنْ فَرْعَوْنَ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَاكُ لَهُمْ اللَّهُ مِنْ وَلَاكُ لَهُمْ اللَّهُ مَنْ وَلَاكُ لَهُمْ اللَّهُ مَنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَلِّلُوا أَوْ يُصَكَلِّبُوا أَوْ يُنفَوا مِن اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلِكَ لَهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِن الأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) الطارق: ٧. (٢) النساء: ٢٣. (٣) طه: ٧١.

## خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ (إِنَّ ﴾ (١).

والصَّلِيْبُ اصْطِلاَحاً: هُو مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ خَطَّيْنِ مُتَقَـاطِعَيْنِ ، يَنْتَجُ عَنْهُمَا شَيْءٌ مُثَلَّثٌ ، يَعْبُدُهُ النَّصَـارَى ، وَيُعَظِّمُونَهُ ، ويَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ ؛ بِزَعْمِهِم أَنَّهُ يُمَثِّلُ الخَشْبَةَ التي صَلَبَ اليَهُودُ عَلَيْهَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تَحَسُّرًا وَنَدَمًا (1) .

<sup>(</sup>١) المائدة :٣٣ .

وانظر فيما سبق من معاني الصُّلْبِ لُغَةَ : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٤٨٩) ؛ لسان العرب (٣٨٠-٣٨١) ؛ القاموس المحيط (ص ١٣٥-١٣٦) ، جميعُهَا ( صلب ) .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٨-١٥٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٤٨٩) ؛ لسان العرب (٣٨٢/٧) ؛ معجم مقاييس
 اللُغة (٣٠١/٣-٣٠١) ؛ المعجم الوسيط (١٩/١) ، جميعُهَا ( صلب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٩٢/٤) ؛ ابن الهُمام ، فتح القديس ومعه البناية على الهداية (٣٥٦/٥) ؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٦٨/٨) .

وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ الصَّلِيْبَ لَيْسَ شَكْلاً وَاحِــداً ، بَلْ كُلُّ مَا أَدَّى إِلَى هَــذِهِ الهَيْمَـةِ فَهُـو صَلِيْبٌ . وَلِذَا نَحِدُ أَنَّ أَشْكَالَ الصَّلِيْبِ عِنْدَ النَّصَارَى لَيْسَتْ شَكْلاً وَاحِداً ، بَلْ هِي أَشْكَالٌ عَدِيْدَةٌ ، كُلُّهَا تَرْمُزُ إِلَى الصَّلِيْبِ اللَّقَدَّسِ عِنْدَهُم (١) .

قَالَ الْمَبَارَكُفُوْرِيُّ - رَحْمُهُ اللهِ - : ﴿ وَالصَّلِيْبُ ﴿ بِفَتْحَ الصَّادِ ، وَكَسْرِ اللاَّمِ ) : هُو الذي للنَّصَارَى ، وَصُوْرَتُهُ : أَنْ تُوضَعَ خَشْبَةٌ عَلَى أُخْرَى عَلَى صُوْرَةِ التَّقَاطُعُ ، يَحْدُثُ مِنْهُ الْمُنَلَّنَانِ عَلَى صُوْرَةِ المَصْلُوبِ . وأَصْلُهُ : أَنَّ النَّصَارَى يَزْعُمُونَ أَنَّ اليَهُودَ صَلَبُوا عِيْسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَلَيْهِ ، فَحَفِظُوا هَذَا الشَّكْلُ ؛ تَذَكُّرًا لِتِلْكَ الصُّورَةِ الغَرِيْبَةِ الفَظِيْعَةِ ، وَتَحَسُّرًا عَلَيْهَا ، وَعَبَدُوهُ » (٢) .

#### \* \* \*

• ثَانِياً: حُكْمُ لُبْسِ الثَّيَابِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُوْرَةِ الصَّلِيْبِ:

احْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الْمُسْلِمِ لِبَاسَاً مَنْقُوْشَاً عَلَيْهِ صُوْرَةُ الصَّلِيْبِ عَلَى قَوْلَيْن :

#### • القُولُ الأُوَّلُ :

يَحْرُمُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُوْرَةِ الصَّلِيْبِ بِشَتَّى أَشْكَالِهِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُو المَذْهَبُ عِنْدَ الحَنَابلَةِ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر الملاحق ، ملحق (أ).

<sup>(</sup>۲) عون المعبود شرح سنن ابي دارد (۱۱/۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٦٤٨/١) ، (٩٢/٤) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير ومعه البناية على الهداية (٣٥٦/٥) ؛ المجموع شرح المهَـنَّب (١٨٦/٣) ؛ شرح المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة عليه (٣٣/٣) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجع مـن الخلاف (٢٨٠/١) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٠/١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ للمُسْلِمِ لُبْسُ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُوْرَةِ الصَّلِيْبِ بِشَتَّى أَشْكَالِهِ . وبِهِ قَالَ بَعْضُ الحَنَفيَّةِ ، والمَالِكِيَّةُ ، وهَوُ رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ (١) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً: أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ النَّيَابِ الْمَشْتَمِلَةِ عَلَى صُوْرَةِ الصَّلِيْبِ: الصَّلِيْبِ:

ا حَدِیْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَـمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ﴾ (٢) .

والحَدِيْثُ نَصِّ فِي أَنَّ النِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَـتُرُكُ شَيْئًا عَلَيْـهِ صَلِيْبٌ أَو صُوْرَةٌ إِلاَّ غَيَّرَهُ وَأَنْلَفَهُ ، وَلَو أَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِنْـلاَفِ المَـالِ الـذي هُـوَ عَلَيْـهِ ، وإِنْـلاَفُ المَـالِ لاَ يَحُوزُ إِلاَّ لأَمْرٍ مُحَرَّمٍ ؛ زَحْرًا عَنْهُ ، وَتَرْهِيْبًا مِنْهُ (٣) .

(۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱/۸۱) ، (۹۲/٤) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير ومعه البناية على الهداية (۳۰۲۰) ؛ الجامع في السُّنن والآداب والمَغَازِي والتأريخ (ص ۲۳۳- ۲۳۷) ؛ المخني (۲۰۹/۲) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجع من الخلاف (۲۷٤/۱) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲۸۰/۱) .

(٢) رواه البخاريُّ في كتاب اللَّباسَ ، باب نَقْض الصُّور ، ح (٩٥٢) ، ابن حجر ، فتح البخاريُّ (٢٩٨/١) .

والنَّقْضُ: هُو النَّكْتُ والإِزَالَةُ والتَّغْيِيْرُ. النهاية في غريب الحديث والأثر (٩٤/٥)؛ لسان العرب (٢٦٢/١٤ -٢٦٣)، ( نقض ) .

قال ابنُ حَجَرُ: ﴿ قُولُكُ : ﴿ إِلا ۚ نَقَضَهُ ﴾ كَذَا للأَكْنَرِ ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّواَيَاتِ : إِلاَّ قَضَبَهُ. وَيَتَرَجَّحُ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى أَنَّ النَّقْضَ يُزِيْـلُ الصُّوْرَةَ مَـعَ بَقَـاءِ النَّوْبِ عَلَى حَالِـهِ ، والقَضْبُ ؛ وَهُو القَطْعُ يُزِيْلُ صُوْرَةَ النَّوْبِ » ا ه. . فتح الباري بشرح صحيح البحاري (٣٩٩/١٠) .

(٣) انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريّ (٢١٥٩/٣) ؛ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ٨٦) ، تعليقاً على ح (١٣٥) .

وَقَدْ تَرْجَمَ الإِمِامُ البُحَارِيُّ - رحمه اللهُ - عَلَى حَدِيْتِ الني ﷺ : « لاَ تَوَالُهُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرَضُ فِي صَلاَتِي ﴾ (١) ، بِقَوْلُهِ : « بَابٌ : إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ ، أَو تَصَاوِيْرَ هَلْ تَغْسُدُ صَلاَّتُهُ ؟ وَمَا يُنْهَى مَنْ ذَلِكَ ﴾ . قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ : « قَوْلُهُ : وَمَا يُنْهَى مِنْ ذَلِكَ ﴾ . قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ : « قَوْلُهُ : وَمَا يُنْهَى مِنْ ذَلِكَ ) ، وَظَاهِرُ حَدِيْثِ البَابِ لاَ يُوفِي بِحَمِيْعِ مَا تَضَمَّنْهُ التَّرْجَمَةُ إِلاَّ بَعْدَ مَنْ ذَلِكَ ) ، وَظَاهِرُ حَدِيْثِ البَابِ لاَ يُوفِي بِحَمِيْعِ مَا تَضَمَّنْهُ التَّرْجَمَةُ إلاَّ بَعْدَ التَّامُّلِ ؛ لأَنَّ السِّرْ وإِنْ كَانَ ذَا تَصَاوِيْرِ لَكِنْهُ لَمْ يَلْبَسُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مُصَلَّبًا ، وَلاَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِيْهِ صَرِيْحًا . وَالْحَوابُ : أَمَّا أُولًا : فإِنَّ مَنْعَ لُبْسِهِ بِطَرِيْقِ الأُولَى . وأَمَّا اللهُ تَعْرَالُهُ مَنْهُمَا قَدْ عُبِدَ مِنْ دُونِ عَنِ الصَّلاَةِ فِيْهِ صَرِيْحًا . وَالْحَوابُ : أَمَّا أُولًا : فإنَّ مَنْعُ لُبْسِهِ بِطَرِيْقِ الأُولَى . وأَمَّا اللهُ تَعْرَالُهُ مَنْ السَّوْعُمَالُ . ثُمَّ ظَهَرَ لِي اللهُ تَعْلَى . وَأَمَّا ثَالِئاً : فَالأَمْرُ بِالإِزَالَةِ مُسْتَلْزِمٌ للنَّهْي عَنِ الاسْتِعْمَالُ . ثُمَّ ظَهَرَ لِي اللهُ لَيْ يَوْمُ لَهُ إِلَى فَاللَّهُ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَلَا لِي اللهُ اللهُ يَعْلَى . وَأَمَّا أَلُولُ فَيْمَا أَخْرَجَهُ فِي اللّهَاسِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : « لَمُ مَكُنْ أَلُكُونُ عَائِمَةً فِي اللّهَ اللهُ يَعْلِكُ مِنْ مَالِكُ اللهُ عَمْلُكُ وَيْمَا أَخْرَجَهُ فِي اللّهَاسِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : « لَمْ يَكُنْ مَسُولُ اللهِ يَعْلِكُ يَعْمُ لَكُ فَيْمَا أَخْرَجَهُ فِي اللّهَ الْمُعْرَفِي اللّهُ عَلَى اللهُ ا

٢\_ حَدِيْثُ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ - رضي الله عَنْهُ - قَـالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ، وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : « يَا عَدِيُّ ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ » (٣) .
 والوَجْهُ مْنهُ : أَنَّ النِيَّ عَلِيْ أَمَرَهُ بِطَـرْحِ الصَّلِيْبِ ، وكَانَ لاَبِسِـاً لَهُ ، لَمَّا قَدِمَ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٧٦٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/٧٧٥) ، بِتَصَرُّف يَسِيْرٍ .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذيُّ في كتباب التفسير ، بناب : ومن سورة التوبة ، ح (٣٠٩٥) ، وقبال : « هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاً مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ ، وَغُطَيْفُ بْنُ أَعْبَنَ لَعْبُنَ أَعْبَنَ لَيْسَ بِمَعْرُوفِ فِي الْحَدِيثِ » أه . الجامع الصحيح (٩/٥٥ ٢٠-٢١) . وللحَدِيثِ طُرُقِهِ وشَواهِدُ كَنِيْرَةٌ لاَ تَخْلُو مِنْ ضَعْفٍ ، وَبِمْجمُوعٍ طُرُقِهِ وشَواهِدِهِ حَسَّنَهُ وللحَدِيثِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

شَيْخُ الإسلاَمِ ابنُ تيميَّة في كتاب الإيمان (ص ٢٤) ؛ وفي مجموع الفتارى (٦٧/٧) . والألبانيُّ في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ٢٣–٢٤) ، ح (٦) .

عَلَيْهِ نَصْرَانِيًّا ، وسَمَّاهُ وَثَنَا ، وَهذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ الصَّلِيْبِ .

٣\_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ - رضي اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَـالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، وَهُدَىً لِلْعَالَمِينَ ، وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ ، وَالْمَزَامِيرِ ، وَالأَوْثَانِ ، وَالصُّلُبِ ، وَأَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ <sub>»</sub> <sup>(١)</sup> .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ عَمَّمَ مَحْقَ الصُّلُبِ ؛ وَهَــذَا يَشْـمَلُ مَحْقَـهُ نَفْسَـهُ ، ومَحْقَ صُوْرَتِهِ ، ومَحْوَهَا ؛ مِمَّا يَدُلُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّهُ قَرَنَهُ في الحَدِيْثِ مَعَ أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيْمِهَا في الجُمْلَةِ .

(١) رواه أحمدُ في باقي مسند الأنصار ، عن أبي أمَامَةَ الباهِلِيِّ ، ح (٢٢٣٧٠) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٠٧/٨) .

وأخرَجَهُ بنَحْوهِ الهيئميُّ في كتاب الأشربة ، باب ما حاء في الخمر ومن يشربُها ، وقــال : « رَوَاهُ كُلُّهُ أَحَمَدُ والطَبَرانِيُّ ، وفِيْهِ عَلِيُّ بنُ يَزِيْدٍ ؛ وَهُــو ضَعِيْـفٌ » ا هــ . مجمع الزوائــد ومنبع الفوائد (٦٩/٥) .

والمَعَاذِفُ : آلاتُ اللَّهُو مِنْ دُفُوفٍ وَطُبُولٍ وغَيْرِهَا . والعَزْفُ : هُو اللَّعِبُ بالمَعَازِفِ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٠٨/٣) ، ح ( عزف ) .

والْمَزَاهِيْرُ : حَمْعُ مِزْمَارٍ ؛ وَهُو آلَةُ الزَّمْرِ ؛ وَهِي قَصَبَةٌ يُغَنَّى فِيْهَا وَيُعْزَفُ بِهَا .

انظر : لسان العرب (٧٩/٦) ، ( زمر ) .

وَالْأُوْثَانُ : حَمْعُ وَتَن ، وَالْوَثَنُ هُوَ مُا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَم : أَنَّ الوَثَنَ كُلُّ مَا لَهُ حُنَّةٌ مَّعْمُولَةٌ مِنْ حَوَاهِرِ الأَرضِ ، أَو مِنَ الْحَسَبِ ، أَو الحِجَارَةِ بِصُورَةِ الْأَدَمِيِّ أَو غَيْرِهِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ ، تُغْمَلُ وتُنْصَبُ فَتُعْبَـدُ . والصَّنَـمُ : هُـو الصُّورَةُ بِـلاً حُنَّةٍ . وَمِنْهُم مَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وأَطْلَقْهُمَا عَلَى المُغْنَيْنِ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٣٣/٥) ، ( وثن ) .

والمَحْقُ : نَقْضُ الشَّيْءِ وَإِبْطَالُهُ ، ويَأْتِي بِمَعْنَى القَطْعِ ، والمَحْوِ والإِزَالَةِ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٥٨/٤) ؛ مختار الصُّحاح (ص ٤٨-٩-٩٥) ،

( محق ) .

## وَنُوقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَدَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ الْأَخِيْرَيْنِ :

بأَنَّهُمَا ضَعِيْفَان ؛ والْضَّعِيْفُ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (١).

#### وهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ الحَدْيَثَيْنِ لَيْسَا ضَعِيْفَيْنِ بِالاَّتَفَاقِ ، بَلْ إِنَّ حَدِيْثَ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - حَسَّنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ بِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ وَطُرُقِهِ ، واحْتَجُّوا بِهِ ؟ مِنْهُم : شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّة ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، والألبانيُّ - رحمْهُم اللهُ - (٢) .

الثَّانِي: عَلَى التَّسْلِيْمِ بِضَعْفِ هَذَيْنِ الحَدِيْثَيْنِ فإِنَّ هُنَاكَ أَدِلَّةٌ أُخْرَى صَحِيْحَةٌ تَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ ؛ كَحَدِيْثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ (٣) .

عَدِیْثُ ابنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَشْبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (<sup>3)</sup> .

واَلوَجُهُ مِنْهُ : أَنَّ لُبْسَ الصَّلِيْبِ ، أَو صُوْرَتِهِ تَشَبَّهٌ بالنَّصَــارَى فِي تَعْظِيْمِهِـم لَـهُ ، ولُبْسِهِم إِيَّاهُ ، والتَّشَبَّهُ بِهِم فِي مِثْلِ هَذَا لاَ يَجُوزُ ؛ لأَنَّهُ مِن حَصَائِصِهِم .

عَنْ دِقْرَةَ الرَّاسِبِيَــةِ (°) - رَحِمَهَا الله - قَالَتْ : كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلاميّ (ص ٤٠٣).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص ۷۹۱) من هذا البحث . وانظر : حامع بيان العلم وفضله (۱۰۹/۲) ؛ صحيح سنن الترمذيّ (۲٤۷/۳) ، ح (۳۰۹۰) .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٧٩٠) من هذا البحث ؛ أحكام التصوير في الفقه الإسلاميِّ (ص ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٢٧٥) من هذا البحث .

<sup>(َ</sup>هُ) هِي دِقْرَةً بِنْتُ غَالِبِ الرَّاسِيَّةُ البَصْرِيَّةُ ، أَمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَذَيْنَةَ ، قَاضِي البَصْرَةِ ، عَدَّهَا ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَذَيْنَةَ ، قَاضِي البَصْرَةِ ، عَدَّهَا ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الصَّحَابَةِ . انظر ترجمتها في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب البن عَبْدِ البَرِّ في الصَّحَابَةِ . انظر ترجمتها في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( ١٩٤٨/٤) ، رقم (١٩٤٨) ] .

الْمُؤْمِنِينَ ؛ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - ، فَرَأَتْ عَلَى امْـرَأَةٍ بُـرْدَاً فِيـهِ تَصْلِيـبٌ ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : « اطْرَحِيهِ ، اطْرَحِيهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْـوَ هَذَا قَضَبَهُ » (١) .

وَهُو صَرِيْحٌ فِي النَّهْي عَنْ لُبْسِ الصَّلِيْبِ ، والأَمْرِ بِنَقْضِهِ وَإِزَالَتِهِ .

- ثانِياً: أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ مَا فِيْهِ صُوْرَةُ الصَّلِيْبِ:

ا حَدِیْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَـمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ﴾ (٢) .

حَيْثُ حَمَلُوهُ عَلَى الكَرَاهَةِ دُوْنَ التَّحْرِيْمِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النِيِّ ﷺ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ ، أو عَنْ لُبْسِهِ (٣) .

#### وَهَلَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُومٍ :

الأَوَّلُ : أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الكَرَاهَةِ خِلاَفُ الأَوْلَى ؛ فإِنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَنْقُضُهُ وَلاَ يَتْرتُبُ يَتْرُكُهُ ؛ وَهذَا اتْلاَفُ للمَالِ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُتْلَفُ مُحَرََّمًا ، أَو يَتَرتَّبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ ( أ ) .

الثَّانِي: لاَ يُسَلَّمُ عَدَمُ وُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ مِنَ النِّبِيِّ ﷺ ، بَلْ قَدْ نَهَى عَنْهُ ؛ كَمَــا

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ في مسند عائشة ، ح (٢٥٠٩١) ، وحسَّنَهُ مُحَقِّقُوا المسند ؛ من أَجْلِ دِقْرَةَ ، وبَقِيَّةُ رِجَالِ الإسْنَادِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٦/٤٢) . وقال الشيخُ البَنَّا : « لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لِغَيْرِ الإَمَامِ أَحْمَدَ ، سَنَدُهُ حَيِّدٌ » ا هـ . بلوغ الأماني في ترتيب مسند ابن حنبل الشيباني (٢/٥/١٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٧٩٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٣٠٩/٢) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص ٨٦).

في حَدِيْثِ عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ (١) ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ ، ونَهَتْ عَنْهُ زَوْجُهُ عَائِشَـةُ - رضي الله عَنْهَا - (٢) ، ومِثْلُ ذَلِكَ لاَ يُقَالُ بالرَّأي ، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ فَهِمَتْ وَعَلِمَتْ مِن أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ أَنَّ لُبْسَ الصَّلِيْبِ واتِّخَاذَهُ مُحَرَّمٌ عَلَى المُسْلِمِيْنَ .

## \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -:

هُوَ القَوْلُ بِتَحْرِيْمٍ لُبْسِ مَا نُقِشَ عَلَيْهِ الصَّلِيْبُ ؛ لِمَا يَلِي :

أَوَّلاً : لِقُوَّةٍ أَدِلَّتِهِ ، وصَرَاحَتِهَا فِي التَّحْرِيْمِ ، وَلَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ يَصْرِفُهَا عَنْهُ إِلَى يُرهِ .

وَمِنَ الْأُمُورِ اللهِمَّةِ أَنَّ الصَّلِيْبَ الذي يُقَدِّسُهُ النَّصَارَى عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِم وَنِحَلِهِم وَطَوائِفِهِم لَيْسَ شَكْلاً وَاحِدَاً ، بَلْ لَهُ أَشْكَالٌ عِدَّةٌ - كَمَا أَسْلَفْنَا - (٣) ، وَهُم مَعَ شَدِيْدِ الأَسَفِ يَسْتَغِلُّونَ جَهْلَ الْسُلِمِيْنَ بِأَنْوَاعِهِ وَأَشْكَالِهِ ، فَيُرَوِّجُونَ بَعْضَ الأَشْكَالِ غَيْرِ المَشْهُورَةِ عَلَى مَلاَبِسِ المُسْلِمِيْنَ الوَافِدَةِ إِلَيْهِم ، وفِي الفُرُشِ والأَحْذِيَةِ،

<sup>(</sup>١) انظره (ص ٧٩١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظره (ص ٤٩٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) (ص ٧٨٧-٧٨٩) من هذا البحث . وانظر الملحق (أ) .

والسَّاعَاتِ ، بَلْ تُطَرَّزُ بِـهِ الأَقْمِشَـةُ أَحْيَانَـاً ، لِيَظْهَـرَ وَكَأَنَـهُ نَقْـشٌ أَصِيْـلٌ في بَعْـضِ الْمُودِيْلاَتِ ، لِيَنْخَدِعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّى بَاتَ أَكْثُرُهُم وقَدْ لَبِسَ الصَّلِيْبَ طَوْعَـاً أَو كَرْهَاً .

ثَالِثَاً : مَا فِي لُبْسِ صُوْرَةِ الصَّلِيْبِ مِنَ التَّشَبُّهِ بالنَّصَارَى فِيْمَا هُــوَ مِنْ خَصَـائِصِ دِيْنِهِم وَلِبَاسِهِم ، والتَّشَبُّهُ بِهِم في مِثْلِ هَذَا حَرَامٌ بالاتّفَاقِ (١) .

رَابِعَاً : أَنَّ تَحْرِيْمَ لُبْسِ مَا فِيْهِ صُورُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، وَتَحْرِيْمَ الأَصْنَامِ والأَوْثَـانِ يَقْتَضِي تَحْرِيْمَ لُبْسِ مَا فِيْهِ صُوْرَةُ الصَّلِيْبِ ؛ بِحَامِعِ أَنَّ كُلاَّ مِنْهَا مِمَّا عُبِـدَ مِنْ دُونِ اللهِ تعَالَى ، فَكَيْفَ وَقَدْ سَمَّاهُ النِيُّ عَلِيْنِ وَثَنَاً ؟!

قَالَ الْإَمَامُ ابنُ قَيِّمِ الْحَوْزِيَّةُ - رحمه الله -: ﴿ وَإِظْهَارُ الصَّلِيْبِ بِمَنْزِلَةِ إِظْهَارِ الأَصْنَامِ ؛ فإِنَّهُ مَعْبُودُ النَّصَارَى ، كَمَا أَنَّ الأَصْنَامَ مَعْبُودُ أَرْبَابِهَا ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا يُسَمَّوْنَ عُبَّادَ الصَّلِيْبِ ﴾ (٢) .

\* وَإِذَا نَبَتَ تَحْرِيْمُ لُبْسِ الصَّلِيْبِ فِي ثَوْبٍ كَانَ أُو فِي سَاعَةٍ ، أَو فِي نَعْلٍ ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ ؛ فإِنَهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لُبْسُ مَا فِيْهِ صُوْرَةُ نَحْمَةِ دَاوُدَ السَّدَاسِيَّةِ الْـيَ يُقَدِّسُهَا الْيَهُودُ ، وَيُعَظِّمُونَهَا ؛ وَكَذَا شِعَارُ إِلَهِ الحُـبِّ عِنْدَ الإِغْرِيْقِ ؛ وَهُو شِعَارٌ يُقِدِّسُهَا النَهُودُ ، وَيُعَظِّمُونَهَا ؛ وَكَذَا شِعَارُ إِلَهِ الحُـبِّ عِنْدَ الإِغْرِيْقِ ؛ وَهُو شِعَارٌ قَرِيْبٌ مِنْ عَلَامَةِ (صَحِّ ) ، كُثرَ فِي هَذَا العَصْرِ ظُهُورُهُ عَلَى اللَّابِسِ ، والأَحْذِيَةِ ، وَالسَّاعَاتِ ، والبَضَائِعَ بِشَكْلٍ مُذْهِلٍ مُفْجِعٍ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٦٣٩ وما بعدها ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) أحكام أهل الذِّمَّة (٢/٧١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ملاحق البحث ، ملحق (أ).

# الفَرْعُ الْحَامِسُ حُكْمُ لُبْسِ اللَّالَبِسِ الْمَشْتَمِلَـةِ عَلَى كِتَابَاتِ قَبِيْحَةِ أَو لاَ يُدْرَى مَعْنَاهَا مِمَّا يَعْلُبُ قُبْحُهُ

كُثْرَ فِي هَذِهِ الأَيَّامُ إِرْتِدَاءُ بَعْضِ المُسْلِمِيْنَ - خُصُوصًا الشَّبَابُ - اللَّبَاسَ الـذي يَحْمِلُ شِعَارَاتٍ هَدَّامَةٍ ، وَكَلِمَاتٍ بَذِيْنَةٍ فَاحِشَةٍ ، تُعَبِّرُ عَنِ الانْحِرَافِ ، وَتَدْعُو إِلَى الْعُهْرِ والفَاحِشَةِ ، والتَّخَنُّثِ والمُيُوعَةِ ، والخُرُوجِ عَنْ هَـدْي الإسْلاَمِ وآدَابِهِ وقِيَمِهِ وَمُثُلِهِ السَّامِيَةِ .

تَرِدُ هَذِهِ الكَلِمَاتُ والعِبَارَاتُ عَلَى الأَلْبِسَةِ والأَقْمِصَةِ والأَحْذِيةِ والسَّاعَاتِ والطَّوَاقِي التِي تَفِدُ إِلَى بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ مِنْ بِلاَدِ الكُفَّارِ واليَهُودِ والنَّصَارَى ، فَتِفِدُ إِلَى بِلاَدِ العَرَبِ والمُسْلِمِيْنَ ، لِيَنْحَدِعَ بِهَا المُغَفَّلُونَ مِنْ بَنِي حِلْدَيْنَا ، وَمَنْ يُحْسِنُونَ الطَّنَّ بِلاَدِ العَرَبِ والمُسْلِمِيْنَ ، لِيَنْحَدِعَ بِهَا المُغَفَّلُونَ مِنْ بَنِي حِلْدَيْنَا ، وَمَنْ يُحْسِنُونَ الطَّنَّ بَاليَهُودِ والنَّصَارَى ، أو يُوالُونَهُم ، ويُعْجَبُونَ بِمَا هُم عَلَيْهِ مِنْ تَقَدَّمٍ وحَضَارَةٍ بَاليَهُودِ والنَّصَارَى ، أو يُوالُونَهُم ، ويُعْجَبُونَ بِمَا هُم عَلَيْهِ مِنْ تَقَدَّمٍ وحَضَارَةٍ وَعَي أو إِدْرَاكٍ لِمَعَانِيْهَا ، أو زَعَمُوا - فَيَحْمِلُونَ شِعَاراتِهِم وعِبَاراتِهِم الرَّقَيْعَةَ ، دُوْنَ وَعْي أو إِدْرَاكٍ لِمَعَانِيْهَا ، أو دُونَ مُبَالاَتٍ بِمَا عُرِفَ مِنْهَا ، وَيَا لِلْهِ كُمْ يَعُرُّ عَلَى المُسْلِمِ الحَرِيْصِ عَلَى دِيْنِهِ فِي مُونَ مُبَالاَتٍ بِمَا عُرِفَ مِنْهَا وَلَاهُلِهِ أو لِأَهْلِهِ أو لِنَفْسِهِ دُونَ كِتَابَةٍ بِلُغَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لاَ يُدْرِكُ مَعْنَاهَا ، بَلْ إِنَّ بَعْضَ الكِتَابَاتِ لَتُطَرَّزُ بِهَا الأَقْمِشَةُ تَطْرِيْزًا وانْتِشَاراً عَلَى شَكُلِ مَعْنَاهَا ، بَلْ إِنَّ بَعْضَ الكِتَابَاتِ لَتُطَرَّزُ بِهَا الأَقْمِشَةُ تَطْرِيْزًا وانْتِشَاراً عَلَى مَنْ أَرَادَ هَتْكَهَا أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا دُونَ مِسَاسٍ بِاللّبَاسِ أَنْ يُتَخَلِّصَ مِنْهَا دُونَ مِسَاسٍ بِاللّبَاسِ أَنْ يُتَخَلِّصَ مِنْهَا دُونَ مِسَاسٍ بِاللّبَاسِ أَنْ يُتَخَلِّصَ وَيُفْسَدَ .

#### ﴿ وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ :

أَوَّلاً : تُوزِّعُ بَعْضُ الْمَنْظُمَاتِ المَاسُونِيَّةِ أَو النَّصْرَانِيَّةِ أَو الاشْتِرَاكِيَّةِ أَو غَيْرِهَـا مِنْ مُنَظَّمَاتِ الإلْحَادِ والكُفْرِ أَلْبِسَةً كُتِبَ عَلَيْهَا عِبَـارَاتٌ ، وَرُمُـوزٌ ، وَشِـعَارَاتٌ تَدْعُـو لِمَبَادِئِهَا الْهَدَّامَةِ ، وشِعَارَاتِهَا الضَّالَةِ ، وطُقُوسِ دِيْنِهَا الْمُحَرَّفِ ، تُرْجِمَ بَعْضُهَا إِلَى اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ فُوجِدَ أَنَّهُ يَحْمِلُ الفُحْشَ والفَسَادَ والنَّرْوِيْجَ لأَدْيَانِهِم ومُعْتَقَدَاتِهِم اللَّعْفِ النَّاطِلَةِ ؛ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ :

- 1\_ كَلِمَةُ ( Nike ) ؛ والتي تَعْنِي : إِلَهُ النَّصْرِ عِنْدَ الإغْرِيْقِ .
- ٢\_ كَلِمَةُ ( Aphrodite ) ؛ والتي تَعْنِي : إِلَهُ الحُبِّ والجَمَالِ عِنْدَ الإغْرِيْق .
  - ٣\_ كَلِمَةُ ( Mason ) ؛ وَمَعْنَاهَا : مَاسُونِني .
  - كَلِمَةُ ( Spirit ) ؛ وَتَعْنِي : الرُّوْحَ القُدُس .
    - كَلِمَةُ ( Vicar ) ؛ وَمَعْنَاهَا : كَاهِنٌ .
    - ٦\_ كَلِمَةُ ( Zionist ) ؛ وَتَعْنِي : الصُّهْيُونِيُّ .
      - ٧\_ كَلِمَةُ ( Pig ) ؛ وَتَعْنِي : خِنْزِيْرَ .
  - ٨\_ كَلِمَةُ ( Synagogue ) ؛ وَمَعْنَاهَا : جَمَاعَةٌ مِنَ اليّهُودِ .
    - ٩\_ كَلِمَةُ ( Kirk = Church ) ؛ ومَعْنَاهَا : كَنِيْسَةٌ .
  - ١ \_ كَلِمَةُ ( I'm Christian ) ؛ ومَعْنَاهَا : أَنَا نَصْرَانِيٌّ ( نَصْرَانِيَّةٌ ) .
    - 1 1 \_ كَلِمَةُ ( I' m Jewish ) ؛ وَتَعْنِي : أَنَا يَهُودِي ( يَهُودِيَّةٌ ) .
      - 1 1 \_ كَلِمَةُ ( Bible ) ؛ وَمَعْنَاهَا : كِتَابُ النَّصَارَى .
    - ١٣\_ كَلِمَةُ ( Brahman ) ؛ وَمَعْنَاهَا : البَرْهَمِيُّ ، أَو الْهُنْدُوسِيُّ .
      - 1 { \_ كَلِمَةُ ( Christmas ) ؛ وَتَعْنِي : عِيْدَ النَّصَارَى .
      - 0 [ كَلِمَةُ ( Gospel ) ؛ وَمَعْنَاهَا : إِنْحِيْلُ النَّصَارَى .
- ١٦\_ كَلِمَةُ ( Eros ) ؛ وَمَعْنَاهَا : إِلَهُ الحُبِّ عِنْدَ اليَهُودِ ؛ وَهُو ابنُ افْرُودِيْت .
  - ١٧\_ كَلِمَةُ ( Cupid ) ؛ وَتَعْنِي : إِلَهَ الحُبِّ عِنْدَ الرُّوْمَان .

يَكْثُرُ مَعَ الأَسَفِ وُجُودُ مِثْلِ هَـنِهِ العِبَـارَاتِ والكَلِمَـاتِ عَلَى مَلاِبِسِ الأَطْفَـالِ والشَّبَابِ ، خُصُوصًا البِدَلِ الرِّيَاضِيَّـةِ ، وعَلَى الأَخَصِّ كَلِمَـةُ ( Nike ) ، التي لا يَكَادُ يَخُلُو مِنْهَا لِبَـاسٌ أَو حِـذَاءٌ صَغُر أَمْ كَبُر ؛ مِمَّا يَـدُلُ عَلَى الحِرْصِ العَظِيْمِ والسَّعْي الجَادِّ مِنْ أَعْدَاءِ الأُمَّةِ عَلَى اخْتِلاَفِ فِعَاتِهَا وَأَجْنَاسِهَا عَلَى تَرْوِيْجِ مَذَاهِبِهِمِ الفَاسِدَةِ ، وشِعَارَاتِهِم البَاطِلَةِ الضَّالَةِ ، إِبَّانَ غَفْلَةٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ عَنْ ذَلِكَ ، وَحَهْلِ عَظِيْمِ بِمَا يُرَادُ لَهُم ، ومَا يُحَاكُ ضِدَّهُم .

قَانِيًا : تَقُومُ بَعْضُ الشَّرِكَاتِ العَالَمِيَّةِ الشَّهِيْرَةِ ، أَو غَيْرِهَا بِالدَّعْوَةِ إِلَى الفَاحِشَةِ والفَسَادِ الأَخْلَقِيِّ ، مِنْ خِلَالِ نَشْرِ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الشَّهَوَاتِ والزِّنَا والخُمُورِ والوَقَاحَةِ ، حَتَّى إِنَّكَ لَتُشَاهِدُ الشَّابَ أَو غَيْرَهُ مِنْ فِصَاتِ المُسْلِمِيْنَ وَقَد الثَّنَامَ وَالْخَمُورِ والوَقَاحَةِ ، حَتَّى إِنَّكَ لَتُشَاهِدُ الشَّابَ أَو غَيْرَهُ مِنْ فِصَاتِ المُسْلِمِيْنَ وَقَد ارْتَدَى قَمِيْصًا أَو بِنْطَالاً أَو بَدْلَةً مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا كَلِمَةٌ وَقِحَةٌ لَو عَلِمَ بَعْضُهُم بِمَعْنَاهَا وَمِنْ أَمْتِلَةِ ذَلِكَ :

- إِ عَبِارَةُ ( I'm ready for sexual affairs ) ؛ وَمَعْنَاهَا : أَنا مُسْتَعِدُّ (مُسْتَعِدَّةٌ
   لِعَلاَقَاتٍ جنْسِيَّةٍ ) .
  - ٢\_ كَلِمَةُ ( Kiss me ) ؛ وَتَعْنِي : قَبَّلْنِي .
  - ٣\_ كَلِمَةُ ( Lusty ) ؛ وَمَعْنَاهَا : شَهْوَانِي .
  - \$ \_ كَلِمَةُ ( Prostitute ) ؛ وَمَعْنَاهَا : عَاهِرٌ ، زَانٍ .
    - کَلِمَةُ ( Take me ) ؛ وَتَعْنِي : خُذْنِي .
  - ٦\_ كَلِمَةُ ( Tippler ) ؛ وَمَعْنَاهَا : شَارِبُ الْحَمْرِ .
    - كَلِمَةُ ( whore ) ؛ وَتَعْنِي : عَاهِرٌ ، بَغِيٌ .
  - مَعْنَاهَا : فَاسِقٌ ، زَانٍ .
     مَعْنَاهَا : فَاسِقٌ ، زَانٍ .
    - ٩\_ كَلِمَةٌ ( Adultery ) ؛ وَمَعْنَاهَا : زناً .

- 1\_ كَلِمَةُ ( Bastard ) ؛ وَتَعْنِي : دَنِيْ ، ابنُ زِنَا .
- 11\_ كَلِمَةُ ( Bitch ) ؛ وَمَعْنَاهَا : الكَلْبَةُ ، العَاهِرَةُ ، الزَّانِيَةُ .
  - ١٢\_ كَلِمَةُ ( Bawdy ) ؛ وَمَعْنَاهَا : فَاحِرٌ ، فَاسِقٌ .
    - 14 \_ كَلِمَةُ ( Buy me ) ؛ وَمَعْنَاهَا : اشْتَرْنِي .
- \$ 1\_ كَلِمَةُ ( Dram ) ؛ وَتَعْنِي : جُرْعَةٌ صَغَيْرَةٌ مِنَ الْمُسْكِرِ .
- أو أو عِبَارَةُ ( Drum Base born ) ؛ وَتَعْنِي : ابنُ زنا ، لَقِيْطٌ .
- ١٦\_ كَلِمَةُ ( Follow me ) ؛ وَمَعْنَاهَا : الْحَقْنِي ، اتّبَعْنِي <sup>(١)</sup> .

لَّالِثَاً : وَمَعَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمَرْجَمَةَ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ تَحْمِلُ مِنَ الْفَسَادِ ، وإسَاءَةِ الظَّنِّ بِلاَبِسِهَا ، والدَّعْوَةِ إِلَى الفَاحِشَةِ مَا لاَ يَخْفَى ، فَلَمْ يَقِفِ الأَعْدَاءُ عِنْدَ هَذَا الْخَدِّ ، بَلَ اسْتَغَلُّوا كَثْرَةَ الْمَعَانِي للَّغَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَتَحَدُّدِهَا ، فَصَارُوا يَكْتُبُونَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ بِأَلْفَاظٍ غَيْرِ مَعْهُودَةٍ ، لِيُلَبِّسُوا عَلَى الْمَسْلِمِيْنَ ، وَيُوقِعُوهُم فِي الحَيْرةِ والإِنْ العِبَارَاتِ بِأَلْفَاتِ الأَحْرَى غَيْرِ مِعْهُودةٍ ، لِيُلَبِّسُوا عَلَى الْمَسْلِمِيْنَ ، وَيُوقِعُوهُم فِي الْحَيْرةِ والإِنْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُونَ ، وَصَارُوا يَكْتُبُونَ هَذِهِ العِبَارَاتِ بِاللَّغَاتِ الأَحْرَى غَيْرِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُونَ ، وَصَارُوا يَكْتُبُونَ هَذِهِ العِبَارَاتِ بِاللَّغَاتِ الأَحْرَى غَيْرِ اللهِ الْمُعَانِيَةِ ، وغَيْرِهَا ، مُسْتَغِلَيْنَ جَهْلَ المُسْلِمِيْنَ بِهَانِيَةِ ، وغَيْرِهَا ، مُسْتَغِلَيْنَ جَهْلَ المُسْلِمِيْنَ بِهَادِهِ اللّهَاتِ ، وَقِلّةَ إِذْرَاكِهِم لِمَعَانِيْهَا .

رَابِعًا : وَلِيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَلْ قَدْ ضُبِطَتْ مَحْمُوعَةٌ مِنَ ٱلْبِسَةِ الأَطْفَال ، الوَافِدَةِ مِنَ البِلَادِ الأُوْرُوبِيَّةِ وَقَدْ كُتِبَتْ عَلَيْهَا آيَاتٌ قُرْآنِيَّةٌ ، وأَحَادِيْثُ نَبُويَّةٌ ، وأَذْكَارٌ شَرْعِيَّةٌ ، يُرِيْدُونَ ابْتِنْذَالَ كِتَابِ اللهِ الكَرِيْمِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الأَمِيْنِ عَلَيْهِ ، وَأَذْكَارٌ شَرْعِيَّةٌ ، يُرِيْدُونَ ابْتِنْدَالَ كِتَابِ اللهِ الكَرِيْمِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ الأَمِيْنِ عَلَيْهِ ، وَأَذْكَارٌ شَرْعَةً لَهُ المَانَعُ وَالْتَصْاقَهَا بِالقَاذُوْرَاتِ والنَّحَاسَاتِ (٢) ، وقَدْ يَرُوقُ لِبَعْضِ الْمُنْسَبِيْنَ إِلَى الإِسْكَامِ والْتِصَاقَهَا بِالقَاذُوْرَاتِ والنَّحَاسَاتِ (٢) ، وقَدْ يَرُوقُ لِبَعْضِ الْمُنْسَبِيْنَ إِلَى الإِسْكَامِ

<sup>(</sup>١) وانظر مزيداً من هذه الألفاظ والعبارات القبيحة على الألبسة في ملحق ( ب ) .

 <sup>(</sup>١) انظر: الشَّباب المسلم ولباسه المتميِّز (ص ٨٤).

## هَذَا ، فَيَتَلَّقَفُونَهَا عَلَى سَبِيْلِ النَّبَرُّكِ بِهَا !!

\* وَهَذِهِ الأَلْبِسَةُ المُشْتَمِلَةُ عَلَى هَذِهِ الكَتَابَاتِ والعِبَارَاتِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْمَسْلِمِيْنَ.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عُتَيْمِيْنَ - رحمه الله - : (( اللّبَاسُ الـذي يُكْتَبُ عَلَيْهِ مَا يُخِلُّ بالدِّيْنِ أَو الشَّرَفِ لاَ يَحُوزُ لُبْسُهُ ، سَوَاءٌ كُتِبَ باللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ أَو غَيْرِهَا ، وَسَواءٌ كَانَ شَامِلاً لِحَمِيْعِ البَدَنِ أَو لِحُزْءٍ مِنْهُ أَو وَسَواءٌ كَانَ شَامِلاً لِحَمِيْعِ البَدَنِ أَو لِحُزْءٍ مِنْهُ أَو وَسَواءٌ كَانَ شَامِلاً لِحَمِيْعِ البَدَنِ أَو لِحُزْءٍ مِنْهُ أَو عَنْ مِنْ أَعْضَائِهِ ؛ مِثْلُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ عِبَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى دِيَانَةِ اليَهُودِ أَو النَّصَارَى ، عُضُو مِنْ أَعْضَائِهِ ؛ مِثْلُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ عِبَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى دِيَانَةِ اليَهُودِ أَو النَّصَارَى ، أَو غَيْرِهِم ، أَو عَلَى عِيْدٍ مِنْ أَعْيَادِهِم ، أَو عَلَى شُرْبِ الخَمْرِ ، أَو فِعْلِ الفَاحِشَةِ ، أَو نَعْلِ الفَاحِشَةِ ، وَلاَ يَحُوزُ تَرُويْجُ مِثْلُ هَذِهِ الأَلْبِسَةِ ، أَو بَيْعُهَا ، أَو شِرَاؤُهَا ، وَثَمَنُهَا وَنَحْ وَذَلِكَ . وَلاَ يَحُوزُ تَرُويْجُ مِثْلُ هَذِهِ الأَلْبِسَةِ ، أَو بَيْعُهَا ، أَو شِرَاؤُهَا ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ » (١) .

## \* وَمِنَ الأَدِلَّةِ التي تَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا يَلِي :

الطَّلِيْبِ ؛ بِحَامِعِ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا مِمَّا عُبِدَ مْن دُونِ اللهِ تَعَالَى ؛ فإِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الصَّالِيْبِ ؛ بِحَامِعِ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا مِمَّا عُبِدَ مْن دُونِ اللهِ تَعَالَى ؛ فإِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الطَّلْفَاظِ والكَلِمَاتِ هِي لِمَعْبُودَاتٍ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ سَبْحَانَهُ ؛ مِثْلُ : إِلَهُ النَّصْرِ عِنْدَ اللهُ النَّصْرِ عِنْدَ اللهُودِ ؛ وَهُو ابنُ افْرُودِيْت ( Rike ) ؛ وَإِلَهُ الحُبِّ عِنْدَ اليَهُودِ ؛ وَهُو ابنُ افْرُودِيْت ( Rike ) ؛ وَإِلَهُ الحُبِّ عِنْدَ اليَهُودِ ؛ وَهُو ابنُ افْرُودِيْت ( Cupid ) ؛ وَإِلَهُ الحُبِّ عِنْدَ الرَّوْمَانِ ( Cupid ) .

٢\_ حَدِيْثُ ابنِ عُمَرَ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (٣) .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عُثيمين (٢٨٤/١٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأدلة في الفرعين السابقين (ص ٧٥٧ ، ٧٨٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٢٧٥) من هذا البحث .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ هَذِهِ الأَلْبِسَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الكِتَابَاتِ القَبِيْحَةِ ، والشِّعَارَاتِ الْهَدَّامَةِ مِمَّا يَنْتَشِرُ لُبْسُهُ بَيْنَ الكُفَّارِ واليَهُودِ والنَّصَارَى ، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ تِلْـكَ الْعَبَارَاتِ مِمَّا يَشْتَهِرُونَ بِهِ ، ويَدِيْنُونُ بِهِ ، فَلُبْسُهَا تَشْبُهٌ بِهِم .

٣\_ قَــوْلُ اللهِ تَعَــالَى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبَّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عُجِبَّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآلَاحِرَةَ وَٱللّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُرَ لَا تَعْلَمُونَ (﴿) .
والوَجْهُ مِنَ الآيَةِ : أَنَّ لُبْسَ مِثْلِ هَذِهِ اللَابِسِ المُثنَّتَمِلَةِ عَلَى الْقُبْحِ والْفَسَادِ نَشْرَهُ لَلهَا بَيْنَ صُفُوفِ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَغْبَةٌ فِي نَشْرِهَا بَيْنَهُم .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 (﴿ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الْفَاحِشِ ، وَلاَ الْبَذِيءِ ›› (٢) .
 والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ لُبْسَ هَذِهِ المَلاَبِسَ مِنَ الفُحْشِ والتَّفَحُّشِ والبَّذَاءَةِ ، وهُمَا لَيْسَا مِنْ صِفَاتِ المُؤمِنِيْنِ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ قَـالَ : « مَـنْ دَعَـا إِلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَحْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا،

<sup>(</sup>١) النور: ١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ في كتاب البِرِّ والصَّلَة ، باب ما حاء في اللَّغْنَة ، ح (١٩٧٧) ، وحَسَّنَهُ ، الجامع الصحيح (٣٠٨/٤) . وأَحْمَدُ في مسند المكثرين من الصحابة ، عن عبد الله بين مسعود ، ح (٣٠٤٨) ، وقالَ مُحَقَّقُوا المسنَدِ : « إِسْنَادُهُ صَحِيْعٌ ، رِحَالُـهُ ثِقَاتٌ رِحَالُ الصَّحِيْحِ غَيْرَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيْدٍ ، فَقَدُّ رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ في الأَدَبِ المُفَرَدِ ، وأَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ ، وَهُو ثِقَةٌ ي، ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٠/٧-٢١) . وصحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ في صحيح سنن الترمذيِّ (٣٧٠/٣) ، ح (١٩٧٧) .

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آتَــامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً <sub>»</sub> <sup>(١)</sup> .

فَهُو نَصٌّ صَرِيْحٌ فِي اسْتِحْبَابِ سَنِّ الأُمُورِ الحَسنَةِ ، وَتَحْرِيْمِ سَنِّ الأُمُورِ السَّيئَةِ، وَمَ خَرِيْمِ سَنِّ الأُمُورِ السَّيئَةِ الَّيَ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِن إِثْمٍ أَو ثَوَابٍ (٢) . وَلُبْسُ مِثْلِ هَذِهِ الثِّيَابِ مِنَ الأُمُورِ السَّيئَةِ الَّيَ يَلْحَقُ المَرْءَ وِزْرُهُمَا وَوِزْرُ مَنْ لَبِسَهَا تَقْلِيْدًا لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِم شَيْءٌ .

7\_ حَدِيْثُ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيْرٍ - رضي الله عَنْهُ - قالَ : سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللهِ عَلَيْهُ مَا يُقْوَلُ : « الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ النَّاسِ ، فَمَنِ الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ » (٣) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ لُبْسَ المَلاَبِسِ المُسْتَمِلَةِ عَلَى الكَلِمَاتِ والعِبَارَاتِ الدَّاعِيةِ إِلَى الفُحْشِ والفَسَادِ ، أَقَلُّ مَا فِيْهِ إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِمَنْ يَلْبَسُهَا ، والظَّنُّ بِهِ أَنَّهُ مِنَ الزُّنَاةِ والزَّوَانِي وَشُرَّابِ الخُمُورِ ، أَو مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى ، أَجَارَنَا اللهَ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الزَّوَانِي وَشُرَّابِ الخُمُورِ ، أَو مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى ، أَجَارَنَا اللهَ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ النَّرَابِ الخَمُورِ ، أَو مِن اليَهُودِ والنَّصَارَى ، أَجَارَنَا اللهَ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ المُوْبِقَاتِ ، فَيَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ صِيانَةً لِعِرْضِهِ ، وَبُعْدَا عَنِ الشَّبُهَاتِ تَجَنَّبُ لُبْسِهَا ، والخَذِرُ مِنْهَا .

انْتَهَى الجُزْءُ الأَوَّلُ مِنْ هَذَا البَّحْثِ وَيَلِيْهُ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى – الجُزْءُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ : المَبْحَثُ الثَّالِثُ مِنَ الفَصْلِ الثَّانِي : ﴿ شُرُوطِ لِبَاسِ الرَّجُلِ ﴾ أَنْ يَكُونَ اللَّبَاسُ سَاتِرًا للعَوْرَةِ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ في كتاب العلم ، باب من سَنَّ سُنَّةً حَسنَةً أُو سَيِّقَةً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى هُـدَى أُو ضَلاَّلَةٍ ، ح [١٦] (٢٦٧٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٦٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (١٧٢/١٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ١٢٢) من هذا البحث.

# المُبْحَثُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ اللِّبَاسُ سَاتِرًا للعَوْرَةِ

وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

المطلب الأول: اهْتِمَامُ الإِسْلاَمِ بِحِفْظِ العَسوْرَةِ.

المطلب الثانب : أَحْكَامُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ فِي الإسْلاَمِ .

# المطلّبُ الأوّلُ المَّيْمَامُ الإسلامِ بِحِفْظِ العَسوْرَةِ

# وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

الفريع الأول: تَعْرِيسْفُ العَسسوْرَةِ لُغَسةً واصْطِلاَحَساً.

الفرع الثاني: نَهْيُ الإِسْلاَمِ عَن التَّعَرِّي وَأَمْرُهُ بِسَتْرِ العَوْرَةِ.

الفرع الثالث: الوسائِلُ التي شَرَعَهَا الإِسْلامُ لِحِفْظِ العَوْرَةِ.

# الفَرْعُ الأَوَّلُ تَعْرِيْــفُ العَــوْرَةِ لُغَــةً واصْطِلاَحَــاً

## أُوَّلاً : تَعْرِيْفُ العَوْرَةِ لُغَةً :

العَوْرَةُ : الْحَلَلُ فِي النَّغْرِ وَغَيْرِهِ ، وَكُلُّ بَيْتٍ فِيْهِ حَلَلٌ يُخْشَى دُحُولُ العَدُّو مِنْـهُ ؟ فَهُوَ عَوْرَةٌ ؟ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ : ﴿ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقُ مِّهُمُ ٱلنَّبِيَّ فَهُوَ عَوْرَةٌ وَمَا هِى بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَازًا لَبُنَاكُ (١).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٣.

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٨.

والْعَوْرَةُ : كُلُّ مَا يَسْتُرُهُ الْإِنْسَانُ اسْتِنْكَافَا أَو حَيَاءً . والجَمْعُ : عَوْرَاتٌ (١) .

• ثَانِياً : تَعْرِيْفُ العَوْرَةِ اصْطِلاَحَاً :

يُمْكِنُ تَعْرِيْفُ العَوْرَةِ اصْطِلاَحًا بَأَنَّهَا : كُلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ عَــزَّ وَحَـلَّ كَشْـفَهُ مِـنْ حَسَدِ الإِنْسَانِ ، وَأَمَرَ بِسَتْرِهِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر في معاني العورة لُغَةً: لسان العرب (٢٩/٩ ٤٠-٧٤)؛ النهاية في غريب الحديث والآثر (٢٨٨/٣)؛ معجم مقاييس اللَّغة (١٨٥/٤-١٨٦)، جميعُها (عور)؛ المعجم الوسيط (٢٣٦/٢)، (عار).

<sup>(</sup>٢) انظر قريباً من هذا: أسهل المدارك (١٨١/١)؛ الشرح الصغير (٢٨٣/١)؛ مغني المحتاج (٣) ٢٦٤)؛ نهاية المحتاج (٥/١)؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٦٤/١)؛ الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة (٤٤/٣١).

# الفَرْعُ الثَّانِي نَهْيُ الإِسْلاَمِ عَن التَّعَرِّي وأَمْرُهُ بِسَتْرِ العَـوْرَةِ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦. (٢) الأعراف: ٢٨. وانظر (ص ٦٧) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣١-٣٢.

وانظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٣٨٩/١٢-٣٩٥) ؛ الدُّرُ المنشور في التفسير بالمَاثور (٣٢٩-٢٢٩) ؛ تفسير 🖒 بالمَاثور (٣٢٨-٢٢٩) ؛ تفسير

وأَذَنَّ مُؤَذِّنُهُ ﷺ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - عَامَ حَجَّـةِ الـوَدَاعِ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ : ﴿ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ﴾ أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ : ﴿ وَمِنَ الأَحَادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنِ النَّعَرِّي الأَمِرَةِ بحِفْظِ العَوْرَةِ :

ا مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ – رضي اللهُ عَنْـهُ – أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ : ﴿لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ » <sup>(٢)</sup> .

٢\_ عَنِ المِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ تَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ ، فَانْحَلَّ إِزَارِي ، وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَحُنْهُ ، وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً » (٣) .

وَفِي نَهْيِهِ ﷺ عَنِ المَشْي عُرْيَانَاً بَيَانٌ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ القُّعُودُ عُرْيَانَاً فِي مَوْضِعِ يَكُونُ مَعْنَاهُ مَعْنَى المَوْضِعِ الذي نَهَي فِيْهِ عَنِ المَشْي عُرْيَانَاً ؛ بِحَيْثُ يَرَاهُ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى عَوْرَتَهُ ( \* ) .

٣\_ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ؟ قَالَ: « إِنِ يَمِينُكَ ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ؟ قَالَ: « إِنِ

<sup>⇔</sup> القرآن العظيم (٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب ما يستر مسن العورة ، ح (٣٦٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٦٩/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ في كتباب الحيض ، بياب تحريم النَّظَرِ إِلَى العورات ، ح [٧٤] (٣٣٨) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٤/٥٦-٢٦) . والترمذيُّ في كتباب الأدب ، باب في كراهية مباشرة الرِّحال للرِّحال والمرأة للمرأة إلمرأة (٢٧٩٣) ، الجمامع الصحيح (١٠١٥-٢٠١) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات ، ح [٧٨] (٣٤١) ، شرح
 النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٨/٢) .

اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَــدٌ فَلاَ يَرَاهَـــا <sub>﴾ .</sub> قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيَاً ؟ قَالَ : ﴿ فَا للهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) .

﴿ عَنْ يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ - رضى الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ يَكُلِنُ رَأَى رَجُلاً يَعْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ يَكُلِنُ : «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمِيٌ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ » (٢) . فَهَذِهِ الأَحَادِيْثُ وَغَيْرُهَا تَدُلُّ دَلاَلَةً وَاضِحَةً عَلَى الأَمْرِ بِسَتْرَ العَوْرَةِ ، والنَّهِي عَن التَّعَرِّي ، وتَحْعَلُ المُحَافَظَةَ عَلَى العَوْرَاتِ مِنْ الحَيَاءِ والحِشْمَةِ .

وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَلْ كَان ﷺ يَجْعَلُ سَتْرَ العَوْرَةِ والْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا مِنْ تُمَرَاتِ الإِيْمَانِ الصَّحِيْحِ با للهِ تَعَالَى وَباليَوْمِ الآخِرِ ، والحَيَاءِ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ :

وَ فَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَـنْ كَـانَ يُؤْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِنْزَرٍ ﴾ (٢).

(۱) رواه الترمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما حاء في حفـظ العـورة ، ح (۲۷۹٤) ، وقـال : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ » ا هـ . الجامع الصحيح (١٠٢/٥) .

وَأَخْرَحَهُ اللَّبِخَارِيُّ تَعْلِيْقاً بِصِيْغَةِ الْجَزْمِ فِي كتاب العُسل ، باب من اغتسل عُريانًا وَحَدَهُ فِي الحَلوة ، ومن تستر فالتَّسَتُرُ أَفضَلُ . قال الحَافِظُ ابنُ حَجَر : « وقَدْ أُخْرَحَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُم مِنْ طُرُق عَنْ بَهْز ، وحَسَّنَهُ الترمذيُّ ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ ... وَلِهِلذَا حَزَمَ بِهِ البُخَارِيُّ » ا هـ ، فتح الباريُّ بشرح صحيح البخاريُّ (١/٨٥٤-٥٩) . وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ فِي آدَابِ الزِّفَافِ (ص ٣٩-٤٠) .

<sup>(</sup>۲) رُواه أبو داود في كُتاب الْحَمَّام ، باب النَّهـي عَـن التَّعَرِّي ، ح (٤٠٠٥) ، عـون المعبـود شرح سنن أبي داود (٣٤/١١) .

وصَّحْحَهُ الْأَلبَانِيُّ فِي صحيح سَنن أبي داود (٤٩٧/٢) ، ح (٤٠١١) . والبَرَازُ : اسْمٌ للفَضَاء الوَاسِع المُنْكَشِفِ بغَيْرِ سُنْرَةٍ ، ثُمَّ كَنُوا بهِ عَنْ قَضَاءِ الغَـائِطِ ، كمَـا كَنُّوا بِهِ عَن الخَلاَءِ ؛ لأَنَّهُم كَانُوا يَتَبَرَّزُونَ فِي الأَمْكِنَةِ الحَالِيَةِ مِنَ النَّاسِ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١١٨/١) ، ( برز ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الأدب ، باب ما حاء في دخول الحَمَّام ، ح (٢٨٠١) ، وحَسَنَهُ.
 الجَامع الصحيح (٥/٤/١-٥٠١) .

رَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْحَارِثِ (١) - رضي الله عَنْهُ - أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِفِيْتَ قَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْحَارِثِ (١) من الله عَنْهُ - أَنَّهُ مَرَ وَصَاحِبٌ لَهُ بِفِيْتَ قِ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُوا أُزُرَهُمْ فَحَعَلُوهَا مَخَارِيقَ (٢) ، يَحْتَلِدُونَ بِهَا ، وَهُمْ عُرَاةٌ ، قَالَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا (٢) ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ مُغْضَبًا حَتَّى وَخَلَ ، وَكُنْتُ أَنَّا وَرَاءَ الْحُحْرَةِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ سُبْحَانَ اللهِ ! لاَ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَل كَانَ عَلِي مُطَبِّقًا لِهَذَا الأَدَبِ الإِسِلاَمِيِّ الرَّفِيْعِ فِي

والنَّسائيُّ في كتاب الغُسل والتيَمُّم ، باب الرُّحصة في دخول الحَمَّام ، ح (٤٠١) ، سنن
 النسائيُّ (٢/١٤) .

وحَسَّنَهُ الأَلبانيُّ في إرواء الغليل (٦/٧-٨) ، ح (١٩٤٩) ؛ وفي غاية المرام (ص ١٠٨) ، ح (١٩٠) .

<sup>(</sup>١) هُو عَبْدُ اللهِ بنُ الحَارِثِ بنِ حَزْءِ بن عَبْدِ اللهِ بن مَعْدِي كَرِبِ الزُّبَيْدِيُّ ، أَبُو الحَارِثِ ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وتُوفِّي بهَا بَعْدَ أَنْ عُمِّرَ طَوِيْلاً ، يُقَالُ : إِنَّهُ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وكَانَتْ وَفَاتُهُ بَعْدَ النَّمَانِيْنَ عَلَى الأَرْجَحِ .

أنظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٨٨٣/٣) ، رقم (١٤٩١) ؛ تهذيب التهذيب (٣١٧/٢) ] .

 <sup>(</sup>٢) المَخَارِيْقُ: حَمْعُ مِخْرَاق ؛ وَهُوَ فِي الأَصْلِ ثَوْبٌ يُلَفُّ وَيَضْرِبُ بِهِ الصِّبْيَانُ بَعْضِهِم بَعْضَاً.
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٦/٢) ، ( حرق ) .

<sup>(</sup>٣) تَبَدَّدُوا : أَيْ تَفَرَّقُوا . انظر : المرجع السابق (١/٥/١) ، ( بد ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أَحَدُ في مسند الشَّامِيِّين ، عن عبدِ اللهِ بن الحارث ، ح (١٧٧١) ، وصَحَّحَهُ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤٩/٢٩) .

وَقَوْلُهُ: ( فَبِلْأَي ): أَي بَعْدَ شِدَّةِ امْتِنَاعِهِ وإِبْطَائِهِ ، اسْتَغْفَرَ لَهُم . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩٢/٤) ، ( لأي ) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣٨٤/٢) .

حَيْاَتِهِ ؛ وَهُو الأُسْوَةُ للمُسْلِمِيْنَ ، فَمَا رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ ؛ فَقَدْ رَوَى جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ حَلَيْهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ : يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ : يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ ، فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلْهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْكِيَّةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ ، فَمَا رُبِي بَعْلَ ذَلِكَ عُرْيَانًا عَلَيْهِ ، فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ ، فَمَا رُبِي بَعْلَهُ ذَلِكَ عُرْيَانًا عَلَيْهِ ،

قالَ ابنُ بَطَّالِ - رحمه الله - : ﴿ فَفِيْهِ : أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي التَّعَرِّي للمَرْءِ بِحَيْثُ تَبْـدُو عَوْرَتُهُ لِعَيْنِ النَّاظِرِ إِلَيْهَا ، والمَشْـيُ عُرْيَانَـاً بِحَيْثُ لاَ يَـاْمَنُ أَعْيُـنَ الأَدَمِيِّيْـنَ ، إِلاَّ مَـا رُخُّصَ فِيْهِ مِنْ رُؤْيَةِ الحَلاَثِل لأَزْوَاجهنَّ عُرَاةً » (٢) .

وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ وَفِيْهِ : أَنَّهُ ﷺ كَانَ مَصُونَاً عَمَّا يُسْتَقْبُحُ قَبْلُ البِغْنَةِ وَبَعْدَهَا . وَفِيْهِ : النَّهْيُ عَنِ التَّعَرِّي بِحَضْرَةِ النَّاسِ ﴾ (٣) .

وَكَانَ عُمُرُ النِيِّ ﷺ حِيْنَتِ لَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة ، حِيْنَ بَلَغَ الحُلُم ، وسَبَبُ سُقُوطِهِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ : « قِيْلَ : كَانَ مِنْ شِدَّةِ حَيَائِهِ مِنْ تَعَرِّيْهِ ؛ فإِنَّهُ كَانَ مَحْبُولاً عَلَى أَخْمُلِ الأَخْلاَقِ وَأَكْمَلِهَا مِنْذُ نَشَأَ ، وَمِنْ أَعْظَمِهَا شِيدَّةُ الحَيَّاءِ . وَقِيْلَ : بَـلْ كَانَ لأَمْرِ شَاهَدَهُ وَرَآهُ ، أو لِنِدَاءِ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ التَّعَرِّي » (13) .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيْحِ الأَخِيْرِ ، وأَنَّهُ سَمِعَ نِـدَاءً يَنْهَـاهُ عَـنِ التَّعَرِّي : مَـا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ – رَحِمَهُ اللهُ – بِسَنَدِهِ : ﴿ فِي قِصَّةِ بِنَاءِ الكَعْبَـةِ فِي الجَاهِلِيَّـةِ ؛ حِيْنَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب كَرَاهِيَّة التَّعَرِّي في الصلاة وغيرهـا ، ح (٣٦٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١/٥٦٥) .

ومسلمٌ في كتاب الحيض ، باب الاعتناء بحفظ العورة ، ح [۷۷] (٣٤٠) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاريّ (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٨١/٢) .

هَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي ، تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَى رِقَابِهَا ، فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَحْمِلُ حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ ، وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ ، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَيُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةُ ، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةُ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَيُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ صِغَرِ النَّمِرَةِ ، فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ ! خَمِّرْ - أَيْ غَلِم اللَّهِ - عَوْرَتَكَ ، فَلَمْ يُسرَى عُرْيَانًا بَعْدَ ذَلِكَ » (١) .

وَمَا هَذِهِ العِنَايَةُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِشِيدَةِ المُحَافَظَةِ عَلَى العَوْرَاتِ ، والأَمْرِ بِحِفْظِهَا ، والنَّهْي عَنْ كَشْفِهَا إِلاَّ لِمَا فِي حِفْظِ العَوْرَاتِ ، والاَبْتِعَادِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الفَرُوجِ التِي لاَ تَحِلُّ مِن الاحْتِشَامِ ، وَصِيانَةِ العِرْضِ ، وقَمْعِ الفَاحِشَةِ ، وصَلاحِ الأَحْلاقِ ، لاَ تَحِلُّ مِن الاحْتِشَامِ ، وَصِيانَةِ العِرْضِ ، وقَمْعِ الفَاحِشَةِ ، وصَلاحِ الأَحْلاقِ ، وَرَء المَفَاسِدِ العَظِيْمَةِ المُترَبِّبَةِ عَلَى التَّفْرِيْطِ فِي ذَلِكَ ؛ فإنَّ كَشْفَهَا أَمَامَ النَّاسِ والتَّسَاهُلَ فِي ذَلِكَ مِنَ المُنْكَرَاتِ العَظِيْمَةِ ، وَمَا حَلَّ البَلاَةُ بِالمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ بِسَبِبِ التَّعْرِي الذي يَعِيْشُهُ كَثِيْرٌ مِنْهُم ، رِجَالاً وَنِسَاءً .

وَإِنَّ اهْتِمَامَ الإسْلاَمِ بِسَتْرِ العَوْرَاتِ ، والتَّرْغِيْبَ فِيْهَا تَدْبِيْرٌ وِقَائِيٌّ لِكَي يَكُونَ فِي الْمُخْتَمَعِ بِيْئَةٌ تَحْلُو مِنْ كُلِّ مَا يُشِيْرُ فِي الْمَرْءِ نَزَعَاتِ السُّوْءِ ، وَتَتَنَزَّهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُخْرِيَاتِ ، وَتَقِلُّ فِيْهَا أَسْبَابُ الفَوْضَى الجِنْسِيَّةِ إِلَى أَبْعَدِ حَدٍّ مُمْكِنٍ ، لِذَلِكَ فَقْدَ كَانَ إِبْطَالُ العُرِيِّ والتَّعَرِّي ، وَتَعْيِيْنُ العَوْرَاتِ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ مِنْ أَوَّلِ مَا عُنِيَ بِهِ الإَسْلاَمُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار ، عن أبي الطَّفَيْـلُ عـامِرِ بـنِ وَاثِلَـةَ ، ح (۲۳۸۰۰) ، وقوَّى إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد ابن حنبل (۲۱۸/۳۹) .

<sup>(</sup>٢) المودودي ، الحجاب (ص ٢٩٢) .

# الفَرْعُ الثَّالِثُ الوَسَائِلُ التي شَرَعَهَا الإِسْلاَمُ لِحِفْظِ العَوْرَةِ

نَظَرَأُ لِشِيدَةِ اهْتِمَامِ الإَسْلاَمِ بِسَتْرِ العَوْرَاتِ ، وَنَهْيِهِ عَنِ التَّعَرِّي ؛ وَحَتَّى يَتِمَّ ذَلِكَ عَلَى أَتَمِّ الوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا فَقَدْ شَرَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طُرُقَاً عَدِيْدَةً للمُحَافَظَةِ عَلَى العَوْرَاتِ ، أَمْرًا وَنَهْيَاً وإِرْشَادًا وَتَوْجِيْهَا ؛ وَمِنْ أَبْرَزِ تِلْكَ الطُّرُقِ والوَسَائِلِ :

أَوَّلاً: إِنْزَالُ اللّبَاسِ بِنَوْعَيْهِ ؛ لِبَاسِ الجَسَدِ ، وَلِبَاسِ القَلْبِ والرُّوحِ ، وشَـرْعِيَّتِهِ ، والامْتِنَانِ بِهِ فِي قَـوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَنَبَيْ ءَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي وَالامْتِنَانِ بِهِ فِي قَـوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَنَبَيْ ءَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي وَالامْتِنَانِ بِهِ فِي قَـوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ يَنَبَيْ مَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسُ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشَا فَي لَيْكُ لَمُ لَا اللّهِ لَعَلّهُمْ يَذَكُرُونَ وَاللّهُ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ لَعَلّهُمْ يَذَكُرُونَ وَلَا اللّهِ لَعَلّهُمْ يَذَكُرُونَ اللّهِ لَعَلّهُمْ اللّهَ لَعَلّهُمْ اللّهُ لَلْكَ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ لَعَلّهُمْ يَذَكُرُونَ اللّهُ اللّهُ لَعَلّهُمْ اللّهُ لَعَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى التَّلاَزُمِ الوَثِيْقِ بَيْنَ شَرْعِ اللهِ تَعَالَى اللَّبَاسِ لِسَـتْرِ العَـوْرَاتِ وَبَيْنَ التَّهْوَى ، فَكِلاَهُمَا لِبَاسٌ ؛ هَذَا يَسْتُرُ عَوْرَاتِ القَلْبِ وَالرُّوْحِ ، وَيُزَيِّنُها بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ وَالحَيَاءِ ، وَالآخِـرُ يَسْتُرُ عَـوْرَاتِ الجَسْدِ ، وَيُزَيِّنُهُ ، ويُحَمِّلُهُ بَيْنَ النَّـاسِ ، وَهُمَـا مُتَلاَزِمَان ؛ فَإِذِا اسْتَشْعَرَ العَبْدُ التَّقُوَى للهِ ، وَاسْتَحْيَا مِنْهُ الحَيَاءَ المَطْلُوبِ شَرْعاً تَولَّلـدَ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢٣٢/٢).

لَدَيْهِ الشَّعُورُ وَالإِحْسَاسُ باسْتِقْبَاحٍ عُرِيِّ الجَسَدِ ، وَالحَيَاءُ مِنْ كَشْفِهِ أَمَـام النَّـاسِ ، وَإِذِا ضَعُفَ الحَيَاءُ عِنْدَ العَبْدِ ، وَفَسَدَتِ التَّقْوَى لَمْ يُبَالِ بِالعُرِيِّ النَّفْسِيِّ وَالجَسَـدِيِّ تَطْبِيْقًا فِي وَاقِعِ حَيَاتِهِ ، وَفِيْمَنْ حَوْلَهُ وَتَحْتَهُ مِنَ البَشَرِ .

تَانِياً: تَحْرِيْمُ النَّظَرِ إِلَى العَوْرَاتِ، والأَمْرُ بِغَضَّ البَصَرِ عِنْدَ بُدُوِّهَا لِعَارِضٍ أَو غَفْلَةٍ (١)؛ قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ فَفْلَةٍ (١)؛ قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يَصْنَعُونَ لَنَّ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (٢).

وغَضُّ البَصَرِ المَّامُورِ بِهِ شَرْعًا فِي هَذِهِ الآَيةِ مَعْنَاهُ: كَفَّهُ عَنِ الاسْتِرْسَالِ ، فَلاَ يَنْظُرُ إِلَى الشَّيْءِ بِمِلْءِ العَيْنِ ، وَهُو أَدَبٌ لَطِيْفٌ عَظِيْمٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ اللهُ مِنْ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ اللهُ مِنْ أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِم ، فَلاَ يَنْظُرُوا إِلاَّ إِلَى مَا يُبَاحُ لَهُم النَّظُرُ إِلَيْهِ ، وأَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم عَن المَحَارِمِ ، فَإِذَا صَادَفَ وُتُوعُ البَصَرِ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ صَرَفُوهُ سَرِيْعًا ، وكَفُّوهُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ (٢) .

وَقَالَ ﷺ لِعَلِيٌّ لِعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهُ - : ﴿ يَا عَلِيٌّ ! لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ﴾ ( أ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير القرآن العظيم (٣١٠/٣–٣١١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٦/٤) ؛ مختصر كتاب النَّظر في أحكام النَّظر (ص ١١١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۲) النور: ۳۰، ۳۱.

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن العربي ، أحكام القرآن (٣٧٧/٣) ؛ تفسير القرآن العظيم (٣١٠/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب النّكاح ، باب في ما يؤمر بـه من غضِّ البصر ، ح (٢١٤٩) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٣١/٦) . والترمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما حـاء في نظرة المُفَاحـأةِ ، ح (٢٧٧٧) ، وحسَّنَهُ ، الجامع الصحيح (٩٤/٥) .

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الحُدْرِيِّ – رضي الله عَنْهُ – قَالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ﴾ (١) .

وَمَا هَذَا الحِرْصُ العَظِيْمُ عَلَى غَضِّ البَصَرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى المُحَرَّمَاتِ إِلَّا لِمَا لِإِطْلاَقِ البَصَرِ مِنَ النَّظَرَ بَرِيْدُ الزِّنَا ، والسَّهُمُ لِإِطْلاَقِ البَصَرِ مِنَ المَفَاسِدِ والمَحَاطِرِ عَلَى الإِنسَانِ ؛ لأَنَّ النَّظَرَ بَرِيْدُ الزِّنَا ، والسَّهُمُ المَسْمُومُ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ القَاتِلَةِ ، التي تُوقِعُ فِي المَحْظُورِ ، وتُفْسِدُ القَلْبَ ، وتَجْلِبُ اللَّهَاتِ والحَسَرَاتِ (٢) .

ثَالِفًا : الاسْتِعْذَانُ عِنْدَ دُحُولِ البُيُوتِ ؛ وَتَحْرِيْمُ النَّظَرِ فِيْهَا والاطَّلاَعِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ ، أَو عِلْمٍ مِنْ صَاحِبِهَا ؛ قالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ ا

وأَحْمَدُ في مسند العشرة اللّبشّرين بالجنّة ، مسند علي - رضي الله عنه - ، ح (١٣٦٩)،
 وحسّنة مُحَقّقُوا المُسنَدِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٦٤/٢) .

وحسَّنَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن الترمذيِّ (١٠٨/٣) ، ح (٢٧٧٧) . (١) انظر تخريجه (ص ٨٠٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشَّافي (ص ٣٠٦ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) النور : ٢٧–٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٣٠٩/٣) ؛ وانظر : ابن العربي ، أحكام القرآن (٣٦٩/٣–٣٧٠) .

وَهَذِهِ آَدَابٌ شَرْعِيَّةٌ أَدَّبَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا عِبَادَهُ المُوْمِنِيْنَ عِنْدَ الدُّحُولِ إِلَى بُيُوتِ الغَيْرِ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الخَيْرِ المُحَقَّقِ لأَهْلِ البَيْتِ وَمَنْ يَدْحُلُ إِلَيْهِم (٢) . (لَقَدْ جَعَلَ الله البُيُوتَ سَكَنَا ؛ يَفِيءُ إِلَيْهَا النَّاسُ ؛ فَتَسْكُنُ أَرْوَاحُهُم ، وَتَطْمَعَنَ نُفُوسُهُم ، وَيَأْمَنُونَ عَلَى عَوْرَاتِهِم وَحُرُمَاتِهِم ، ويُلقُونَ أَعْبَاءَ الحَدَرِ والحِرْصِ المُرْهِقَةِ للْعُوسَابِ . والبُيُوتُ لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ إِلاَّ حِيْنَ تَكُونُ حَرَمًا أَمِناً ، لاَ يَسْتَيْحُهُ أَحَدٌ للأَعْصَابِ . والبُيُوتُ لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ إِلاَّ حِيْنَ تَكُونُ حَرَمًا أَمِناً ، لاَ يَسْتَيْحُهُ أَحَدٌ للأَعْصَابِ . والبُيُوتُ لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ إِلاَّ حِيْنَ تَكُونُ حَرَمًا أَمِناً ، لاَ يَسْتَيْحُهُ أَحَدٌ للأَعْصَابِ . والبُيُوتُ لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ إِلاَّ حِيْنَ تَكُونُ حَرَمًا أَمِناً ، لاَ يَسْتَيْحُهُ أَحَدٌ إلاَّ بِعِلْمٍ أَهْلِهِ وَإِذْنِهِم ، وفي الوَقْتِ الذي يُرِيدُونَ ، وَعَلَى الحَالَةِ التِي يُحِبُّونَ أَنْ يَلقَوْا عَلَى عَوْرَاتٍ ، وَتَلْتَقِي بِمَفَاتِنَ تُثِيْرُ الشَّهُواتِ ، وَتَلَيْ أَلْقَالَانِ يَحْبُونَ أَنْ السِيْمَ فَلَ لاَئُولُ التَّيْرُ الشَّهُورَاتِ ، وَتُعَلِيْنَ دُونَ السَيْعَةُ مِنَ اللقَاءَاتِ العَابِرَةِ والنَّظَرَاتِ الطَّائِرَةِ ، التِي قَدْ تَتَكَرَّرُ ، فَتَتَحَوَّلُ إِلَى شَعْمَ وَلا إِلَى عَلَى عَنْ اللَّهُ الْمُولُ التَي أَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَرْوَمَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاتِ أَنْ السَّيْعَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلَقَدْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَهْجُمُونَ هُجُومًا ؛ فَيَدْ حُلُ الزَّاثِرُ البَيْتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَقَدْ دَخَلْتُ ! وَكَانَ يَقَعُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ السَدَّارِ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْحَالَةِ التِي لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرُاهُمَا عَلَيْهَا أَحَدٌ ! وَكَانَ يَقَعُ أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ عَارِيَةً ، أَو مَكْشُوفَةَ العَوْرَةِ ، هِي أُو للرَّجُلُ ، وَكَانَ ذَلِكَ يُؤْذِي وَيَحْرَحُ ، وَيَحْرِمُ البُيُوتَ أَمْنَهَا وَسَكِيْنَتَهَا ، كَمَا يُعَرِّضُ النَّيُوسَ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ للفِتْنَةِ ؛ حِيْنَ تَقَعُ العُيُونُ عَلَى مَا يُشِيْرُ .

مِنْ أَحْلِ هَذَا وَذَلِكَ أَدَّبَ اللهُ الْمُسْلِمِيْنَ بِهَـذَا الأَدَبِ العَـالِي ؛ أَدَبِ الاسْتِنْذَانِ عَلَى النُّبُوتِ ، والسَّلاَمِ عَلَى أَهْلِهَا ؛ لإِيْنَاسِهِم ، وإِزَالَةِ الوَحْشَـةِ مِـنْ نُفُوسِـهِم قَبْـلَ الدُّحُولِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣٠٧/٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن (٤/٢٥٠٨-٢٥٠٨).

عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ أَخْلَ أَنْكَ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ وَمَعَ النَّبِيِّ وَكَالِمُ أَنْكَ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَنْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَر ﴾ (١) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله -: « قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الاَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ) ؛ مَعْنَاهُ: أَنَّ الاَسْتِئْذَانَ مَشْرُوعٌ ومَأْمُورٌ بِهِ ، وإِنَّمَا جُعِلَ لِئَلاَ يَقَعَ البَصَرُ الْبَصَرُ عَلَى الْحَرَامِ ، فَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جُحْرِ بَابٍ وَلاَ غَيْرِهِ مِمَّا هُ وَ مُتَعَرِّضٌ فِيْهِ لِوُقُوعٍ بَصَرِهِ عَلَى المرأةِ أَجْنَبِيَّةٍ » (٢) .

رَابِعًا : التَّحْذِيْرُ مِنَ الجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ إِلَّا لِمَنْ تَأَدَّبَ بَآدَابِهَا ؟ لأَنْهَا مَظِنَةٌ لانْكِشَافِ العَوْرَاتِ ، ومَكَانُ حُرُوجِ النِّسَاءِ ، فإذَا اضْطُرَّ إِلَى الجُلُوسِ فِيْهَا فَلْيَتَأَدَّبْ لانْكِشَافِ العَيْ بَيْنَهَا النيُّ عَلَيْنَ فِي قَوْلِهِ لأَصْحَابِهِ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ﴾ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا لُدٌّ ؟ نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالُ : ﴿ إِذْ أَبَيْتُمْ إِللَّا الْمَحْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ﴾ . قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ﴾ . قَالُ : ﴿ غَضُ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ قَالَ : ﴿ غَضُ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الاسْتئذان ، باب الاستئذان من أحل البصر ، ح (٦٢٤١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٦/١١) .

ومسلمٌ في كتاب الآداب ، باب تحريم النَّظَر في بيت غيرهِ ، ح [٤٠] (٢١٥٦) ، شـرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٣١٣/١ –٣١٤) .

والمِلْارَى : هِي حَدِيْدَةٌ يُسَوَّى بِهَا شَعَرُ الرَّأْسِ ، وقِيْــلَ : هِـي شِـبْهُ المِشْـطِ ، وَقِيْــلَ : هِــي أَعْوَادٌ تُحَدَّدُ ، وتُحْعَلُ شِبْهَ المِشْطِ ، يُسَوَّى بِهَا الشَّعَرُ . حَمْعُهَا : مِدَارِي .

انظر : شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢١٣/١٤) .

<sup>(</sup>٢) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢١٤/١٣) .

## عَنِ الْمُنْكَرِ » (١) .

خَاهِسَاً : تَحْرِيْمٍ مُبَاشَرَةِ المَرْأَةِ المَرْأَةِ ، ثُمَّ وَصْفُهَا لِزَوْجِهَا أَو لِغَيْرِهِ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ؛ وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ : النَّهْيُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ وَصْفُهُ لِزَوْجَتِهِ أَو لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ وَصْفُهُ لِزَوْجَتِهِ أَو لِغَيْرِهَا مِنْ قَرِيْبَاتِهِ حَتَّى كَأَنَّهَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الفِتْنَةِ ، والوُقُوعِ فِي الْمَحْظُور .

فَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ - رضي اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ : « لاَ تُبَاشِـرُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةُ ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » (٢) .

هَذِهِ أَهَمُّ الوَسَائِلِ التي شَرَعَهَا الإِسْلاَمُ ، وأَمَرَ بِهَا مُحَافَظَةً عَلَى العَوْرَاتِ ، وسَتْرًا لَهَا ، ونَهْيَا عَنْ كُلِّ مَا يُخِلُّ بِذَلِكَ ، وَهِي تَـدُلُّ عَلَى العِنَايَـةِ التَّاسَّةِ بِهَـذِهِ النَّالَةِ ، وَمَا لَهَا مِنْ أَهَمِيَّةٍ فِي حَيَاةِ الأَفْرَادِ والجَمَاعَاتِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البحاريُّ في كتاب الاستئذان ، باب قَوْلِ اللهِ تَعَــالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَثُسَلِّمُواْ عَلَىؒ آهْلِهَا ۖ ﴾ ، ح (٦٢٢٩)، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٠/١).

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، بـاب النّهي عـن الجلـوس في الطُّرُقـات ، ح [١١٤] (٢١٢١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٨٤/١٤) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتباب النكاح ، بباب لا تباشر المرأة المسرأة فتنعتَها لزوجها ، ح
 (۲) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۰۰/۹) .

# المَطْلَبُ الثَّاني أَحْكَامُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ فِي الإسْلاَم

وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوع :

الفرع الأول : حُدُودُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ شَرْعاً .

الفرع الثاني: حُدُودُ عَـوْرَةِ الصَّبـيِّ والخُنثَـي .

الفرع الثالث: حَالاَتُ التَّرْخِيْسِ فِي كَشْسِفِ

الرَّجُـلِ عَوْرَتَهُ ، وضَوَابِـطُ ذَلِكَ .

الفرع الوابع: لُبْسُ الرَّجُلِ الثِّيَابَ التي تَشِهِ

عَنِ العَـــوْرَةِ أَو تُحَدِّدُهُ لَــا .

# الفَرْعُ الأَوَّلُ حُـدُودُ عَــوْرَةِ الرَّجُــل شَــرْعَاً

احْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَحْدِيْدِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ البَالِغِ عَلَى أَقْوَالٍ حَمْسَةٍ ؛ هِي :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ، وَلَيْسَتِ السُّرَّةُ والرُّكْبَةُ مِنْ عَوْرَتِهِ . وَهُو مَذْهَبُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ، ومَنْ بَعْدَهُم ، وإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، والحَنَابَلَةُ (١) .

#### القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ، مَعَ دُخُولِ السُّرَّةِ والرُّكْبَـةِ فِيْهَـا . وَهُـو قَوْلٌ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ <sup>(٢)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

إِنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ، مَعَ دُخُولِ الرُّكْبَةِ فِي عَوْرَتِهِ ، وَعَـدَمِ

<sup>(</sup>۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱/٥٧/) ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٨٢/١) ؛ الجرشي على مختصر حليل (٢٤٦/١) ؛ المجموع شرح اللهَذَّب (٣٩٧/١) ؛ مغني المحتاج (٣٩٧/١) ؛ المغني (٢٨٤/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٤٩/١) ؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (٢١٠/١) ، مسألة رقم (٢٧٠) ، (٢٧٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱۵۷/۱)؛ الخرشي على مختصر خليل
 (۲٤٦/۱)؛ المجموع شرح المُهذَّب (۱٦٨/٣)؛ روضة الطالبين (٣٨٩/١)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (١/١٥٤).

دُحُولِ السُّرَّةِ فِيْهَا . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، وَهُو قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

#### • القَوْلُ الرَّابِعُ:

إِنَّ عَوْرَةَ الرَّحُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ ، مَعَ دُّحُولِ السُّرَّةِ فِيْهَا ، وَعَـدَمِ دُحُـولِ الرُّكْبَةِ . وَهُو قَوْلٌ لِبَعْضِ الحَنَفِيَّةِ ، وَوَحْهٌ ضَعِيْفٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

\* وَهَذِهِ الأَقْوَالُ الأَرْبَعَةُ يَجْمَعُهَا جَامِعٌ وَاحِدٌ ؛ هُـوَ الاَّنْفَاقُ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ - وَمِنْهُ الفَخِذَانِ - مِنْ عَـوْرَةِ الرَّجُـلِ الـتي يَحْـرُمُ كَشْـفُهَا مِـنْ غَـيْرِ عُـدْر، وَيَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا .

## • القَوْلُ الْخَامِسُ :

إِنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ الفَرْجَانِ فَقَطْ . وَهُو قَوْلٌ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّـةِ ، وَوَجْـةٌ شَـاذٌ مُنْكَـرّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرَوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القديسر (٢٦٤/١-٢٦٥) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١/٤٠٤) انظر: ابن الهُمام ، فتح القديسر (٥٨/١) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٩٨/١) - ١٩٩٤) ؛ الفتاوى الهنديَّة (٣٨٠/٦) ؛ المجموع شرح اللهَندُّب (١٧٣/٣) ؛ روضة الطالبين (٣٨٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر (٨٠/١-٨١) ؛ المبسـوط (١٤٦/١٠) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٧٣/٣) ؛ روضة الطالبين (٣٨٩/١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٥٧/١)؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/١٦-٢١٣)؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٧٣/٣-١٧٤)؛ روضة الطالبين (٣/٩/١)؛ المغني (٢٨٤/٢)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف (٤٩/١).

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ الأَقْوَالِ الأَرْبَعِةُ الأُوْلَى ؛ عَلَى أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُـلِ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ، وأَنَّ الفَخِذَ مِنْ عَوْرَتِهِ :

## أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الكِتَابِ الكَرِيْمِ:

بِقَوْلُ اللهِ تَعَـالَى : ﴿ يَنَبَنِى ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَاۤ أَخْرَجَ أَبَوَتِكُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۖ ﴾ (١) .

والوَجْهُ مِنَ الآَيَةِ: أَنَّ اللهُ تَعَالَى نَهَى عِبَادَهُ عَنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ ، وَالوُقُوعِ فِي الفَتْنَةِ وَكَشْفِ السَّوْأَةِ ؛ وَهِي الفَرْجَانِ ؛ مِمَّا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ العَوْرَةِ التِي لاَ يَحُوزُ كَشْفُهَا (٢).

## به) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

ا عَنْ جَرْهَدِ الأَسْلَمِيِّ (<sup>٣)</sup> – رضي اللهُ عَنْـهُ – أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ مَرَّ بِـهِ ، وَهُـوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ غَطٌّ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ ﴾ (<sup>٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القـرآن العظيم (۲،۰/۲-۲۳۳) ؛ الشـوكانيُّ ، فتـح القدير (۲۸۳/۲-۲۸۳) ؛ الشـوكانيُّ ، فتـح القدير (۲۸۳/۲-۲۸۳) ؛ مفردات ألفاظ القرآن (ص ٤٤٢) ، ( سوأ ) .

<sup>(</sup>٣) هُو حَرْهَدُ بنُ رِزَاحِ بنِ عَدِيٍّ بنِ سَهُم الأَسْـلَمِيُّ ، وقِيْـلَ حَرْهَـدُ بنُ خُويْلِـدٍ ، أَبُـو عَبْـدِ
الرَّحْمَنِ ، وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي كُنيْنِهِ ونَسْبِهِ ، عِدَادُهُ فِي أَهْـلِ اللَّهِيْنَةِ ، صَحَـابِيُّ حَلِيْـلُّ مِـنْ
فُقَرَاءِ الصُّفَّةِ ، غَزَا إِفْرِيْقِيَّةَ ، ومَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِنَّيْنَ . انظر ترجمت في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/٠٧٠-٢٧١) ، رقم (٣٥٥) ؛ تهذيب التهذيب (٢٩٤/١) ] .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذيُّ في كتاب الأَدَب ، باب ما حاء أَنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ ، ح (٢٧٩٥) ، (٢٧٩٧) وقال : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ » ا هـ . الجامع الصحيح (١٠٢/٥، ٢٠٣) .

٢\_ وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ ، فَقَالَ : « غَــطٌ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِــذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ » (١) .

# ٣\_ وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَحْشٍ (٢) - رضي الله عَنْهُما - قَالَ : مَدَّ النَّبِيُّ عَلَيْنًا

وأبُو دَاود في كتاب الحَمَّام ، باب النَّهي عن التَّعَرِّي ، حَ (٤٠٠٧) ، عون المعبود شرح
 سنن أبي داود (٣٥/١١) .

ورَواهُ الْبَخَارِيُّ تَعْلَيْقًا بصِيْغَةِ النَّمْرِيْضِ ( يُرْوَى ) ، في كتاب الصلاة ، باب مــا يُذْكَرُ في الفَخِذِ ، ابن حجر ، فتَح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٠/١) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في إرواء الغليــل (٢٩٧/١-٢٩٨) ؛ وفي صحيــح ســنن أبــي داود (٤٩٨/٢) ، ح (٤٠١٣) . وحَسَّنهُ عبدُ القادر الأرنؤوطُ في تعليقِهِ على حامع الأصــول (٤٥١/٥) ، ح (٣٦٣١) ، (٣٦٣٢) .

(۱) رواه أحمد في مسند بني هاشم ، عن ابن عباس ، ح (٢٤٩٣) ، وقال مُحَقِّقُوا المسند : « حَسَنَّ بِشَواهِدِهِ ، وهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ ، أَبُو يَحْيَى القَّبَّاتُ ، قَالَ أَحْمَدُ : رَوَى عَنْهُ إِسْرَائِيْلُ أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً مَنَاكِيْرَ حِدًا . وقالَ الحَافِظُ في التَّقْرِيْبِ : لَيْنُ الحَدِيْثِ » ا ه . ثُمَّ ذَكَروا شَوَاهِدَهُ عَن ابنِ عَمْرو ، وحَرْهَدٍ ، ومُحَمَّدِ بنِ حَحْش ، ثُمَّ قَالُوا : « وَهَذِهِ الأَحَادِيْثُ - وَإِنْ كَانَ فِي أَسَانِيْدِهَا مَقَالٌ - يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَتَقْوَى » ا ه . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٩٥/٤) .

ورَواهُ البُخَارِيُّ تَعْلَيْقًا بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ ( يُرْوَى ) ، في كتاب الصلاة ، باب مــا يُذْكَرُ في الفَخِذِ ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٧٠/١) .

والـترمذيُّ في كتـاب الأدب ، بـاب مـا حـاء أنَّ الفَخِـذَ عَـوْرَةٌ ، ح (٢٧٩٦) ، الجــامع الصحيح (١٠٣/٥) .

وصحَّحـه الألبـانيُّ في إرواء الغليــل (٢٩٧/١-٢٩٨) ؛ وفي صحيــح ســنن الـــــــرمذيٍّ (١١٥/٣) ، ح (٢٧٩٦) .

(٢) هُو مُحَمَّدٌ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَحْشِ بنِ رئابِ بنِ يَعْمُرَ بنِ خُزَيْمَةَ بـنِ مَدْرَكَةَ الأَسَـدِيُّ ،
 يُكُنّى : أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مِنْ حُلفَاء بنِي عَبْدِ شَمْسِ ، كَــانَ مَوْلِـدُهُ قَبْـلَ الهِحْـرَةِ إِلَى المَدِيْنَةِ بِن مَكَّةَ مَعَ أَبِيْهِ وَعَمَّيْهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، ثُمَّ إِلَى المَدِيْنَةِ مِنْ مَكَّةً مَعَ أَبِيْهِ ۞

- وَأَنَا مَعَهُ - عَلَى مَعْمَرٍ (١) وَفَخِـــذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْمَــرُ ! غَــطٌ فَخِدَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ﴾ (٢) .

والوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ التَّلاَنَةِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَغْطِيَةِ الفَخِذَيْنِ ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمَا مِنْ العَوْرَةِ .

وَقَدْ أُجِيْبَ عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ بَأَنَّهَا ضَعِيْفَةٌ لاَ تَصْلُحُ للإحْتِحَاجِ بِهَا : أ) فَحَدِيْثُ حَرْهَـدٍ ضَعِيْـفُ الإِسْنَادِ ، وَمَتْنُـهُ مُضْطَــرِبٌ ، وفَــي سَــنَدِهِ رُوَاةٌ

لَهُ صُحْبَةٌ وَرِواَيَةٌ . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٣٧٣/٣) ،
 رقم (٢٣٣٥) ؛ تهذيب التهذيب (٦٠٣/٣) ] .

(١) هُو مَعْمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نَافِعِ بنِ نَضْلَةَ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ ، ويُقَالُ : مَعْمَرُ بنُ أبسى مَعْمَر ، أَسْلَمَ فَدِيْمَا ، وَتَأْخُرَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى المَدِيْنَةِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ قَدْ هَاجَرَ الهِجْرَةَ النَّانِيَةَ إِلَى أَرْضِ أَسْلَمَ فَدِيْماً ، وَتَأْخُرُ اللهِ عِدَادُهُ فِي أَهْلِ المَدِيْنَةِ . ذُكِرَ أَنَّهُ حَلَقَ رَأْسَ النبيِّ ﷺ فِي الحَبَسَةِ ، عَاشَ عُمُراً طَوِيْلاً ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ المَدِيْنَةِ . ذُكِرَ أَنَّهُ حَلَقَ رَأْسَ النبيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٤٣٤/٣) ، رقم حَجَّةِ الوَدَاعِ . انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢٤٦٨) ) ، رقم (٢٤٦٨)

(٢) رواه أَحَمَدُ في باقي مسند الأنصار ، عن محمـد بن ححـش ، ح (٢٢٤٩٥) ، وحسَّنَهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٦٦/٣٧ -١٦٧) .

ورواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر محمد بن عبد الله بن ححش رضي الله عَنْهُمَا ، ح (٦٦٨٤) ، وسَـكَتْ عَنْـهُ ، هُـو والذَّهَبِـيُّ ، المستدرك ومعـه التلُخيـص (٧٣٨/٣) .

ورَواهُ الْبَخَارِيُّ تَعْلَيْفًا بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ ( يُرْوَى ) ، في كتاب الصلاة ، باب مـــا يُذْكَـرُ في الفَخِذِ ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/١) .

قال اَلْحَافِظُ ابنُ حَجَر: « وَصَلَّهُ أَحْمَدُ ، والْمُصَنَّفُ فِي النَّـاْرِيْخِ ، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، كُلُّهُم مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ جَعْفَرَ ، عَن العَلاَءِ بن عَبْـدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي كَثِيْرِ مَوْلَى كُلُّهُم مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ جَحْشٍ ، غَيْرَ أَبِي كَثِيْرِ مَوْلَى مُحَمَّدِ بنِ جَحْشٍ ، غَيْرَ أَبِي كَثِيْر مَوْلَى مُحَمَّدِ بنِ جَحْشٍ ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ ، لَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِيْهِ تَصْرِيْحًا بِتَعْدِيْلِ » أَ هـ . فَحَمَّدِ بنِ جَحْشٍ ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ ، لَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِيْهِ تَصْرِيْحًا بِتَعْدِيْلٍ » أَ هـ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( ٥٧١/١ ) .

مَجْهُولُونَ <sup>(١)</sup> .

به) وَحَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ ؛ قال الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ : ﴿ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى القَبَّاتُ ؛ بِقَافٍ وَمُثْنَاتَيْنِ ، وَهُو ضَعِيْفٌ ، مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ، وَاحْتَلِفَ فِي السَّمِهِ عَلَى سِتَّةِ أَقُوالٍ أَوْ سَبْعَةٍ ، أَشْهَرُهَا : دِيْنَارٌ ﴾ (٢) .

ج) وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بنِ جَحْشٍ : ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ (٣) .

#### - وهَذا مَرْدُودٌ بِمَا يَلِي :

أَوَّلاً: أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ مَرْوِيَّةٌ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، بأَسَانِيْدَ مُحْتَلِفَةٍ ، يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ ، وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَسَانِيْدِهَا مُتَّهَمٌ ، وإِنَّمَا تَدُورُ جَمِيْعاً بَيْنَ الاضْطِرَابِ فِي المَّتْنِ ، والجَهالَةِ فِي السَّنَدِ ، والضَّعْفِ المُحْتَمَلِ ، ومَحْمُوعُ هَذِهِ الأَسَانِيْدِ تُعْطِي للحَدِيْثِ فُوَّةً يَرْقَى بِهَا إِلَى دَرَجَةِ الصَّحِيْحِ ، فَكَيْفَ ومَحْمُوعُ هَذِهِ الأَسَانِيْدِ تُعْطِي للحَدِيْثِ فُوَّةً يَرْقَى بِهَا إِلَى دَرَجَةِ الصَّحِيْحِ ، فَكَيْفَ إِذَا صَحَّحَهَا جَمْعٌ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ ، كابنِ حِبَّانَ ، والحَاكِمِ والذَّهَبِيِّ ، وابنِ حَجَرٍ ، والأَلْبَانِيِّ وغَيْرِهِم (1) .

<sup>⇒</sup> وصحَّحه الألبانيُّ بِشُواهِدِهِ في إرواء الغليل (١/٩٧-٢٩٨).

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٧١/١) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٧٠/١) . وانظر ترجمته فيما سبق (ص ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجوهر النقي على سنن البيهقي (٢٢٨/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٥٧١/١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٧١/١)؛ إرواء الغليل
 (٢٩٧/١).

ثَانِيًا : عَلَى التَّسْلِيْمِ بِضَعْفِ بَعْضِ طُرُقِهَا ، فَإِنَّ الأَحْذَ بِهَا احْتِيَاطٌ للدِّيْنِ ، وَوَرَعٌ للمَرْءِ ، وَحِفْظٌ لِعَوْرَتِهِ وَعِرْضِهِ .

وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ البِحَارِيُّ - رحمه اللهُ - : « بَابٌ : مَا يُذْكُرُ فِي الفَخِذِ . وَيُرْوَى عَنِ النّبِيِّ عَنَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ : الفَحِدُ عَسُورَة . وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ ، وَعَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ ، وَعَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ ) ؛ أَيْ أَصَحُ إِسْنَادًا ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ : حَدِيثُ جَرْهَدٍ ، وَلَوْ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ ، فَهُو مَرْجُوحٌ بالنّسْبَةِ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ . قَوْلُ هُ : (وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ ) ؛ أَيْ اللّهُ إِنْ وَمَا مَعَهُ (أَحْوَطُ ) ؛ أَيْ للدِّيْنِ ، وَهُو يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ وَحَدِيثُ مَرْهَدٍ ) ؛ أَيْ وَمَا مَعَهُ (أَحْوَطُ ) ؛ أَيْ للدِّيْنِ ، وَهُو يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ وَحَدِيثَ عَرْهَدٍ ) ؛ أَيْ وَمَا مَعَهُ (أَحْوَطُ ) ؛ أَيْ الوَرَعُ - أَظُهَرُ ؛ لِقَوْلِهِ : (حَتَّى بالاحْتِيَاطِ الوُجُوبَ أَو الوَرَعَ ، وَهُو - أَي الوَرَعُ - أَظُهَرُ ؛ لِقَوْلِهِ : (حَتَّى يُخْرَجَ مِن اخْتِلاَفِهِم ) » (1) .

قَالِقًا : أَنَّ حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بنِ جَحْشٍ - رضي الله عَنْهُما - صَحِيْحٌ ؛ قَـالَ عَنْـهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ : ﴿ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ ﴾ (٢) .

وقال الهَيْتَمِيُّ : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَــُكُ ، وَرَواهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ ... وَرِحَـالُ أَحْمَـدَ ثِقَاتٌ ﴾ ثِقَاتٌ ﴾ وَتَالُ أَحْمَـدَ بِعَالُ أَحْمَـدَ بِقَاتُ ﴾ وَرَواهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ ... وَرِحَـالُ أَحْمَـدَ

٤ مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـال : « لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلاَ تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ » (1) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/١٥).

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب الصلاة ، باب ما حاء في العورة (٥٢/٢) .
 وصحَّحَهُ البيهَقِيُّ في السُّنن الكبرى (٢٢٨/٢) ؛ والزَّيْلَعِيُّ في نصب الرَّاية (٥٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الحَمَّام ، باب النَّهي عن التَّعَرِّي ، ح (٤٠٠٨) ، عون المعبود 🗅

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَلِيًّا عَنْ إِبْرَازِ فَخِذَيْهِ ، والنَّظَرِ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ أَو أَو مَيِّتٍ ، وَهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الفَخِذَ مِنَ العَوْرَةِ التي لاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا .

ونُوْقِشَ الاسْتِدْلاَلُ بِهَذَا الحَدِيْثِ : بأَنَّهُ ضَعِيْفٌ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ ؛ لاَنْقِطَاعِ سَندِهِ ، وَنَكَارَةِ مَتْنِهِ (١) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرُاضِ : بأَنَّ الحَدِيْثُ صَحِيْحٌ ، وَعَلَى التَّسْـلِيْمِ بِضَعْفِـهِ فِإِنَّ لَهُ شَوَاهِدَا يَتَقَوَّى بِهَا ، والحُجَّةُ فِيْهَا جَمِيْعًا ، لاَ فِيْهِ وَحْدَهُ (٢) .

مَا رَوَاهُ عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَن حَدِّهِ - رضي الله عَنْهُمَ - أَنَّ النبيَّ الله عَنْهُمَ - أَنَّ النبيَّ عَالَ : (( إِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَحِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ؟ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ » (٣) .

⇔ شرح سنن أبي داود (٣٦/١١–٣٧) .

ورواه ابنُ ماجّه في كتاب ما حاء في الجنائز ، باب ما حاء في غســل الميّــت ، ح (١٤٦١)، سنن ابن ماحه (٢٩/١) .

ورواه أحمد في مسند العشرة المبشّرين بالجنّة ، مسند عليّ بن أبي طالب ، ح (١٢٤٩) ، وقال مُحَقِّقُوا المسند : ﴿ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ﴾ اهـ . مسند الإمام أحمد بـن حنبـل (٢/٥٠٥– ٤٠٦) .

وحسَّنَهُ عبدُ القادر الأرنَووط في تعليقه على جامع الأصول (١/٥٤) ، ح (٣٦٣٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر : تلخيص الحبير (۲۷۸/۱–۲۷۹) ، ح (٤٣٨) ؛ عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود (٣٧/١) ؛ إرواء الغليل (٢٩٥/١-٢٩٧) ، ح (٢٦٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليق مُحَقَّقِي مُسْنَدِ الإمام أحمد على ح (١٢٤٩) ، (٢/٥٠٥-٤٠٦) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥٠١/٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ح (٦٧٥٦) ، وحسَّنَ إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٦٩/١) . ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب الصَّلاة ، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحَدُّ العورة التي يجب سَتْرُها (٢٣٠/١) .

والحَدِيْثُ نَصٌّ فِي أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ مِنَ العَوْرَةِ (١) .

قَالَ البَيْهَقِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَسَاثِرُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيْثِ يَدُلُّ ، وَبَعْضُهَا يَنُصُّ، عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ نَهْيُ الأَمَةِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَمَا زُوِّجَتْ ، أَو نَهْمِيُ الْخَادِمِ ؛ مِنْ الْعَبْدِ أَو الأَجِيْرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَمَا بَلَغَا النَّكَاحَ ، فَيَكُونُ الْخَادِمِ ؛ مِنْ الْعَبْدِ أَو الأَجِيْرِ عَنِ النَّظْرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَمَا بَلَغَا النِّكَاحَ ، فَيَكُونُ الْخَبَرُ وَارِدًا فِي بَيَانِ مِقْدَارِهَا مِنَ الأَمَةِ » (٢٠) .

وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ: بأَنَّهُ ضَعِيْفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ؛ لأَنَّ رِوَايَـةَ عَمْرُو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِي الله عَنْهُم - ضَعَّفَهَا جَمْعٌ مِنَ الأَثِمَّةِ ، وَلَمْ يَحْتَجُوا بِهَا (٣) .

#### - وَهَٰذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ :

فَإِنَّ القَوْلَ بَأَنَّ رِوَايَةَ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ مَــرْدُودَةٌ لِضَعْفِهَا قَـوْلٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ؛ غَلَى بَعْضُهُم فِيْهِ فَرَدَّ رِوَايَتَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيْلاً ، وَقَابَلَهُم أَثِمَّـةٌ كِبَارٌ رَدُّوا هَذِهِ المَقُوْلَةَ فِيْهِ ، وقَبِلُوا حَدِيْثَهُ ، واحْتَجُّوا بِهِ ؛ وَمِمَّـنْ احْتَـجَّ بِحَدِيْشِهِ ،

ح ورواه آبو داود في كتباب اللّبياس ، بباب في قبول الله عزَّ وحَسلً : ﴿ وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ
 يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَ ﴾ [ النور : ٣١] . ح (٤١٠٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١١/١١) .

وحَوَّدَ إِسْنَادَهُ الحَافِظُ ابنُ كَثِيْرٍ فِي إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلَّةِ التنبيـه (١٠٨/١). وصحَّحـه الألبـانيُّ فِي إرواء الغلبـــل (٢٦٦/١) ، ح (٢٤٧) ؛ (٢٢١) ؛ (٢٧١) ، ح (٢٧١) .

<sup>(</sup>١) انظر : نيل الأوطار (٧٧/٢–٧٨) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١١/٥/١١) .

<sup>(</sup>۲) السُّنن الكبرى (۲۲٦/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر : تهذيب التهذيب (٣/٧٧٣–٢٧٨) ؛ إرواء الغليل (٢٦٦/١) .

وَشَنَّعَ عَلَى مَنْ رَدَّهُ : الإِمَامُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبُلٍ ، وَعَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمَدِيْنِيِّ ، وَإِنْ مَنْ مَعْنِ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيْتِ ، فَمَنِ النَّاسُ بَعْدَ هَوُلاَءِ العُلَمَاءِ إِلاَّ عَالَةٌ عَلَى عِلْمِهِم ، وَفِقْهِهِم فِي الحَدِيْتِ والجَرْحِ والتَّعْدِيْل (١) .

قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُحَارِيُّ - رحمهُ اللهُ - : ﴿ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيَّ بَنَ اللّهِ يَنْ اللّهِ البُحَارِيُّ - رحمهُ اللهُ - : ﴿ رَأَيْتُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُونَ وَعَلِيَّ بَنَ الْمَدْنِنِيُّ ، وَإِسْحَاقَ بِنَ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبَا عُبَيْدٍ ، وَعَامَّةَ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُونَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، مَنِ النَّاسُ بَعْدَهُم ؟! » (٢) .

وَلِذَا فَإِنَّ الإِمَامَ الذَّهَبِيَّ - رحمهُ اللهُ - تَوَسَّطَ فِيْهِ وَاعْتَدَلَ حِيْنَ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ طَرَفَا مِنَ الأَقْوَالِ فِيْهِ جَرْحًا وَتَعْدِيْلاً: « فَهَذَا يُوضِّحُ لَكَ أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِمَّا مُنْقَطِعَةٌ ، أَوْ مُرْسَلَةٌ ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ بَعْضَهَا مِنْ قَبِيْلِ الْمُسْنَدِ الْمُتَصِلِ ، وَهَ خَدِهِ إِمَّا مُنْقَطِعَةٌ ، أَوْ سَمَاعًا (٣) ، فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَاحْتِمَالٍ . وَلَعْنَهَا مِمْ وَاعْتُمَا مِنْ قَبِيْلِ الْمُسْنَدِ الْمُتَصِلِ ، وَلَعْنَهُ مَا عَنْ جَدِّهِ مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيْحِ الذِي لاَ نِزَاعَ وَلَسَنَا مِمَّنْ نَعُدُّ نُسْخَةً عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيْحِ الذِي لاَ نِزَاعَ وَلَسَنَا مِمْنُ أَجْلِ الوَجَادَةِ ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيْهَا مَنَاكِيْرُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ حَدِيْشُهُ ، وَيُعْنَ أَحْلُ أَنَّ فِيْهَا مَنَاكِيْرُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ حَدِيْشُهُ ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيْهَا مَنَاكِيْرُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ حَدِيْشُهُ ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيها مَنَاكِيْرُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَامَّلَ حَدِيْشُهُ ، مُحَسِّنِيْنَ والأَحْكَامِ ، مُحَسِّنِيْنَ والأَحْكَامِ ، مُحَسِّنِيْنَ والأَحْكَامِ ، مُحَسِّنِيْنَ

<sup>(</sup>۱) انظر : تهذیب التهذیب (۲۷۸/۳) ؛ سیر أعسلام النبلاء (۱۷۰/۵) ؛ إرواء الغلیل (۲٦٦/۱) .

 <sup>(</sup>٢) نَقلُهُ عَنْهُ ابنُ حَجَرٍ في : تهذيب التهذيب (٢٧٨/٣) ؛ والذَّهَبِيُّ في سير أعلام النبلاء
 (١٧٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) اَلْوِجَادَةُ : هِي أَنْ يَجِدَ الرَّارِي حَدِيْنَا بِخَطَّ يَعْرِفُ كَاتِبَهُ ، فَيَقُولُ : وَحَدْتُ بِخَطَّ فُلَانَ حَدِيْنَا ، وَيَرْوِيْهِ عَلَى هَذَا . وَلاَ يَسُونُخُ فِيْهِ إِطْلاَقُ : لَفْظِ أُخْبَرَنِي ، بِمُحَرَّدِ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِذْنُ مِنْهُ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ .

والسَّمَاعُ : أَنْ يَسْمَعَ الرَّاوِي الحَدِيْثَ مِنَ الشَّيْخِ مُبَاشَرَةً . انظر: نُزْهَة النَّظَر في توضيح نُخْبَةِ الفِكَر (ص ١٧٣) .

لإِسْنَادِهِ ؛ فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَثِمَّةٌ كِبَارٌ ، وَوَتَّقُوهُ فِي الجُمْلَةِ ، وَتَوَقَّفَ فِيْهِ آخَرُونَ قَلِيْلاً ، وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا تَرَكَهُ » (١) .

٣ حَدِيْثُ أَبِي أَيُوْبٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ نَعُولُ: « مَا فَوْقَ الرُّكُبَتَيْنِ مِنَ العَـسوْرَةِ ، وَمَا أَسْفَسلَ مِنَ السُّسرَّةِ مِنَ العَـسوْرَةِ » وَمَا أَسْفَسلَ مِنَ السُّسرَّةِ مِنَ العَـوْرَةِ » (٢).
العَـوْرَةِ » (٢).

وَهُو نَصٌّ كَسَابِقِهِ عَلَى أَنَّ العَوْرَةَ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ .

واعْتُرِضَ عَلَيْهِ : بأَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيْفٌ ، لاَ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ (١) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ بِضَعْفِ هَ نَذَا الْحَدِيْثِ ؛ فَقَـدْ دَلَّتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ التي يَحْرُمُ كَشْفُهَا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ ، وَيَحِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهَا .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الرُّكْبَةَ والسُّرَّةَ لَيْسَتَا مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ :
 ١ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّ النَّبِيَّ عَالِيٌّ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ ، قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، أَوْ رُكْبَتِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ ، قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، أَوْ رُكْبَتِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/١٧٥).

 <sup>(</sup>٢) رواه الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب الصَّلاة ، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحَدُّ العورة التي يجب سَنْرُها (٢٣١/١) . والبَيْهَقِيُّ في كتاب الصلاة ، باب عورة الرَّحُل ، السُّنن الكبرى (٢٢٩/٢) .

 <sup>(</sup>٣) في سَنَدِهِ : سَعِيْدُ بنُ رَاشِدٍ ؛ وَهُو ضَعِيْفٌ ، وعَبَّادُ بنُ كَثِيْرٍ ؛ وَهُو مَتْرُوكُ .
 انظر : تلخيص الحبير (٢٧٩) ، ح (٤٤١) ؛ البيهقيُّ ، السُّنن الكبرى (٢٢٩/٢) ؛ إرواء الغليل (٢/١٠) .

غَطَّاهَا <sub>))</sub> (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النبيَّ عَلِلِيُّ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، وإِنَّمَا غَطَّاهَا لَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ حَيَاءً مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ رَجُلٌ تَسْتَحِيي مِنْهُ المَلاَثِكَةُ ، وَلَو كَانَتِ الرُّكْبَتَانِ مِنَ العَوْرَةِ لِمَا كَشَفَهَا النبيُّ عَلِيُّ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (٢).

وَاغْتُرِضَ عَلَيْهِ : بأَنَّ الكَشْفَ كَـانَ لِعُـذْرِ الدُّحُـولِ فِي المَـاءِ ، لاَ لأَنْهَـا لَيْسَـتْ بِعَوْرَةٍ (٣) .

- ويُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَـٰذَا الاعْتِرَاضِ: بَأَنَّـُهُ قَـٰدٌ ثَبَـتَ كَشْفُ النبيِّ ﷺ لِرُكْبَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الحَدِيْثِ، مِمَّا لاَ مَحَالَ مَعَهُ للقَوْلِ بِأَنَّهَـا مِنَ العَوْرَةِ، وإِلاَ لَـمْ يَكْشِفْهَا.

٢\_ مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عَنْهُ - في قِصَّةِ حَمْزَةَ - رضي الله عَنْهُ - لَمَّا شَرِبَ الخَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّحْرِيْمُ الأَبْدِيُّ ، واعْتَدَى عَلَى نَاقِةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - وَهُو سَكْرَانُ لاَ يَشْعُرُ بِمَا يَفْعَلُ - فَعَلِمَ النبيُّ عَلِيْ بذَلِكَ : ﴿ فَانْطَلَقَ النبيُّ عَلِيْ ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بنُ حَارِثَمةَ ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ ، النبيُّ عَلَيْ ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بنُ حَارِثَمةَ ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ نَمِلٌ فَاسْنَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَطَفِقَ النبيُّ عَلَيْ اللهِ عُمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَةً فِيمَا فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثِمِلٌ مُحْمَرَةً فِيمَا فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْزَةُ إِلَى النبي عَلَيْ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ مَحْمَرَةُ عَيْنَاهُ ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النبي عَلَيْ ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ عَلْ ، فَالْمَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ عَلَى اللهِ عَلَى الْبَيِّ عَلَيْ ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهُ ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النبي عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَعَالِدَ اللْمَلْ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان بن عفَّان رضي الله عنه ، ح
 (۱) (۱۹۹۵) ، وَفِيْهِ : [ فَدَخَل أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ] ، ابن حجر ، فتح الباري بشـرح صحيح البخاريُّ (۱۹/۷) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٨/٧) ؛ نيل الأوطار (٧٧/٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٧٧/٢).

صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : وَهَلْ أَنَّتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي ! . فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ ثَمِـلٌ ، فَنَكَـصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ » (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ كَاشِفًا عَنْ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ، فَرَآهَا حَمْزَةُ وَغَيْرُهُ، فَلَوْ كَانَتَا مِنَ العَوْرَةِ مَا كَشَفَهُمَا ، وَلاَ رَآهُمَا أَحَدٌ ، وهُوَ الذي عَصَمَهُ اللهُ مِنْ كَنْنُفِ عَوْرَتِهِ حَتَّى قَبْلَ البِعْنَةِ (٢) .

٣\_ مَا رَوَاهُ عُمَيْرُ بنُ إِسْحَاقِ (٢) قَالَ: « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٌّ فِي بعضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ ، فَلَقِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ للحَسَنِ: اكْشِفْ عَـنْ بَطْنِكَ جُعِلْتُ فِذَاءَكَ ، حَتَّى أُقَبِّلُ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ يُقَبِّلُهُ ، فَكَشَفَ عَـنْ بَطْنِهِ ، فَقَبَّلَ شُرَّتُهُ » فَكَشَفَ عَـنْ بَطْنِهِ ، فَقَبَّلَ شُرَّتُهُ » (٤) .

والوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثِ : أَنَّ الْحَسَنَ كَشَفَ لأَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سُرَّتِهِ ، فَقَبَّلَهَا أَبُو

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب فرض الخُمس ، باب فرض الخُمُس ، قِصَّةُ فَلَكَ ، ح (٣٠٩١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٢٦/٦) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : أحكام العورة في الفقه الإسلامي (١٧/١) .
 وانظر (ص ٨١٢ وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) هُو عُمَيْرُ بنُ إِسْحَاق القُرَشِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدِ ، مَوْلَى بَنِي هَاشِم ، تَــَابِعِيُّ ، رَوَى عَنْ حَمْعِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَأَدْرَكُهُم ، مُخْتَلَفُّ فِي فَبُولِهِ وَتَوْيْثِقِهِ ، والأَكْثَرُ عَلَى تَوْيْثِقِهِ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٣٢٥/٣) ] .

 <sup>(</sup>٤) رواه البيهقيُّ في كتاب الصلاة ، باب من زعم أنَّ الفَحِـذَ لَيْسَـتْ بعَوْرَةٍ ، ومَا قِيْـلَ في السُّرَّة والرُّكْبَةِ ، سنن البيهقِيِّ (٢٣٣/٢) .

وأَحَمُدُ فِي مسند المُكثرين من الصحابة ، مسند أبني هُرَيْرَةَ ، ح (١٠٣٩٨) ، وضعَّفَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ ؛ مِنْ أَحْلِ عُمَيْرِ بنِ إِسْحَاق ، وبَاقِي رِحَالِ الإسنادِ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٨/١٦ ـ ٤٢٩) ؛ (٢٥٢/١٦) .

هُرَيْرَةَ ، ولَوْ كَانَتْ مِنَ العَوْرَةِ مَـا فَعَـلا ذَلِـكَ ؛ لأَنَّهُمَـا مِـنْ كِبَـارِ الصَّحَابَـةِ ، وَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِمَا أَمْرٌ كَهَذَا (١) .

وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهِ ثَلاَثَةٍ ؛ هِي : الأَوَّلُ : أَنَّهُ ضَعِيْفٌ لاَ يُحْتَجُّ بهِ .

الثَّانِي : عَلَى فَرْضِ صِحَّتِهِ فِإِنَّ تَقْبِيْلَ النِيِّ ﷺ للحَسَنِ وَقَعَ وَهُو طِفْلٌ صَغِيْرٌ ، وَتَقْبِيْلُ النِيِّ عَلَى فَرْقِ الصَّغِيْرِ والكَبِيْرِ ، وَقَامُونَ آبِي هُرَيْرَةَ لَهُ وَقَعَ وَهُو رَجُلٌ كَبِيْرٌ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّغِيْرِ والكَبِيْرِ ، وَفَالُ أَبِي هُرَيْرَةَ اجْتِهَادٌ مِنْهُ ، وَقَعَ للحَسَنِ بَعْدَ كِبَرِهِ ، فَلاَ يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ ؟ وَفِعْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ الجَّنِهَادُ مِنْهُ ، وَقَعَ للحَسَنِ بَعْدَ كِبَرِهِ ، فَلاَ يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ ؟ وَفِعْلُ اللهُ وَقَعَ للطَّوْرَةِ (٢) .

الثَّالِثُ : أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ قَدْ وَرَدَ بِلَفْظٍ آخَرَ صَحِيْحٍ ، يُشْعِرُ بَأَنَّهُ لَمْ يُقَبِّلِ السُّرَّةَ وإِنَّمَـــا قَبَّلَ بَطْنَهُ ، ووَضَعَ الحَسَنُ يَدَهُ عَلَى سُرَّتِهِ ؛ لِثَـلاً يَرَاهَـا ، مِمَّـا يُفِيْـدُ بأَنَّهَـا عَوْرَةٌ (٣) .

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنِ الأَوَّلِ: بأَنَّ الحَدِيْثَ لَيْسَ ضِعْيفاً ضَعْفاً قَوِيًّا يُرَدُّ بِهِ ؟ فإنَّ الذينَ ضَعَّفُوهُ إِنَّمَا ضَعَّفُوهُ لأَجْلِ عُمَيْرِ بنِ إِسْحَاق مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وقَدْ ذَكَرَ الذينَ ضَعَّفُوهُ إِنَّمَا ضَعَّفُوهُ لأَجْلِ عُمَيْرٍ بنِ إِسْحَاق مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وقَدْ ذَكَرَ النَّاسَائِيُّ وابنَ حَبَّانَ وَتُقُوهُ ، الخَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي التَّهذِيْبِ (٤) : أَنَّ ابنَ مَعِيْنٍ ، والنَّسَائِيُّ وابنَ حَبَّانَ وَتُقُوهُ ،

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢٨٦/٢) ؛ نيل الأوطار (٧٧/٢-٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٢/٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الرّواية (ص ٨٤١-٨٤٢) من هذا البحث .

<sup>. (</sup>TYO/T) (£)

وَمَنْ ضَعَّفَهُ قَالَ : يُكْتَبُ حَدِيْتُهُ ، وَهذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُم يَرَوْنَ الاسْتِشَهَادَ بِهِ .

وقَدْ أَوْرَدَ حَدِيْنَهُ هَذَا الْحَاكِمُ فِي كتاب مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ ، مِنْ طَرِيْتِي آخَرَ غَيْرِ طَرِيْقِ عُمَيْرٍ هَـنَا ، وقَـالَ : ﴿ هَـٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَلَى شَـرْطِ الشَّـيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخْرِجَاهُ ﴾ . وَوَافَقَهُ الإمِامُ الذَّهبيُّ فِي التَّلْخِيْصِ (١) .

قَالَ الشَّـوْكَانِيُّ - رحمه اللَّهُ - : ﴿ الْحَدِيْتُ فِيْهِ عُمَيْرُ بِنُ إِسْحَاقِ الْهَاشِـمِيُّ مَوْلاَهُم : وَفِيْهِ مَقَالٌ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ وصَحَّحَهُ بِإِسْـنَادٍ آَخَـرَ مِنْ طَرِيْقِ غَيْرِ عُمَيْرِ المَذْكُورِ ﴾ (٢) .

وَعَنِ الثَّانِي : بَأَنَّ فِعْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حُجَّةٌ ؛ إِذْ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَغِيْبَ عَنْهُ وَعَنِ النبيِّ الحُسَنِ بنِ عَلِيٍّ – رضي الله عَنْهُمَا – وَهُمَا مَنْ هُمَا عِلْمَا وَكَثْرَةَ رِوَايَةٍ عَنِ النبيِّ عَلِيْ أَنَّ السَّرَّةَ مِنَ العَوْرَةِ ، ثُمَّ لاَ يُنْكُرُ عَلَيْهِمَا ، وَيُبَيَّنُ لَهُمَا ، والصَّحَابَةُ – رضي الله عَنْهُم – مُتَوَاجِدُونَ ، وَحَرِيْصُونَ عَلَى تَطْبِيْقِ سَننِ النبيِّ عَلِيْ ؛ سِيَّمَا وَقَدْ حَدَثَ ذَلِكَ مِنْهُم فِي الطَّرِيْقِ العَامِّ ، ورَآهُمَا غَيْرُ وَاجِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ .

وَعَنِ الثَّالِثِ : بَأَنَّ هَذِهِ الرَّوَايَّةَ مُفَسِّرَةٌ للأُخْرَى ؛ فإِنَّهُ كَشَـفَ عَنْ بَطْنِهِ ، ثُـمَّ قَبَّل سُرَّتَهُ ، وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ .

<sup>(</sup>۱) باب من فضائل الحسن بن عليِّ بـن أبـي طـالب رضـي الله تَعَالَى عَنْهُ ، ح (٤٧٨٥) ، قال : حَدَّنَنَا أَبُو العَبَّاسِ محمَّدُ بنُ يَعْقُوبٍ ، ثَنا الْخَضِرُ بـنُ أَبَـانَ الْهَاشِمِيُّ ، ثَنا أَزْهَرُ بـنُ سَعْدِ السَّمَّانُ ، ثَنا ابنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ، فَذَكَرَهُ . المستدرك ومعه التلخيص (١٨٤/٣) . وَصَحَّحَهُ الْهَيْنَيِيُّ فِي كتابَ المناقب ، باب ما حـاء في الحسن بن عليٍّ ، بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٧٧/٩) . وسيأتي (ص ٨٤١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار (۲/۸۷).

﴿ مَا رَوَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رضي الله عَنهُ - قَالَ : كُنْتُ حَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ،
 إِذْ أَفْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذاً بِطَرَفَ ثَوْبِهِ ، حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ » . فَسَلَّمَ . الحَدِيْثَ (١) .

وَهُو دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الرُّكْبَةَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ أَقَرَّ أَبَا بَكْرٍ عَلَى كَشْفَهُ ءَنْ رُكْبَتِهِ ، والسُّكُوتُ عَنْ البَيْانِ وَقْتَ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ فِي حَقِّهِ ﷺ (٢).

حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُو - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الْمَغْرِبَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الْمَغْرِبَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ ، فَحَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ مُسْرِعًا ، قَدْ حَفَزَهُ النَّفُسُ (٦) ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكُبَيْهِ ، فَقَالَ : «أَبْشِرُوا ! هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَثِكَةَ ؛ يَقُولُ : انظُرُوا إِلَى عَبْدِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى » (١٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة ، باب لو كُنت مُتَّخِذًا خليلاً لاَتُخَذْتُ أَبَا بَكْـرِ خَلِيْلاً ، ح (٣٦٦١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٢/٧) . وَقَوْلُهُ : قَلْ غَاهَوَ ؛ أَيْ خَاصَمَ ، وَدَخَلَ فِي غَمْرَةِ الخُصُومَةِ . فتح الباري (٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (٧٩/٢) .

 <sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ: حَفَزَهُ النَّفَسُ: دَفَعَهُ، يُقَالُ: حَفَزَهُ، يَحْفِزَهُ: دَفَعَهُ منْ حَلْفِهِ، وَعَن الأَمْرِ: أَعْجَلُهُ، وَأَرْعَجَهُ. والحَفْزُ: الحَثُّ والإعْجَالُ. انظر: القاموس المحيط (ص ٢٥٤)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٩١/١)، ح (حفز).

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ ماحه في كتاب المساحد والجماعات ، باب لزوم المساحد وانتظــار الصــلاة ، ح (٨٠١) ، سنن ابن ماحه (١/ ٢٦٢) .

وقال البُوصِيْرِيُّ: «هذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ ، ورِحَالُهُ ثِقَاتٌ » ا هـ. مصباح الزَّحَّاحة في زوائد ابن ماحه (١٤/١) . وقال الشَّوكانيُّ: «الحَدِيْتُ رِحَالُهُ في سنن ابنِ مَاحَةَ رِحَالُ الصَّحِيْحِ » ا هـ. نيل الأوطار (٧٨/٢) . وصحَّحه الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المحلَّد الثاني (ص ٢٦٥-٢٦٦) ، ح (٢٦١) .

والحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الرُّكُبَةَ لَيْسَتْ مِنَ العَوْرَةِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ مِنَ العَـوْرَةِ لَمَا كَشَفَهَا النِيُّ ﷺ (١) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ وِالرُّكْبَةَ مِنْ عَوْرَةِ الرَّحُلِ : 1\_ مَا رُوِي عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ : ﴿ الرُّكْبَـةُ مِنَ العَوْرَةِ ﴾ (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النِّيَّ ﷺ بَيَّنَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنَ الْعَوْرَةِ .

- وهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، لاَ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحُجَّـةُ عَلَى الْمَرَادِ (٣) .

٢\_ مَا رُوِي عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْـهُ - مَرْفُوعَاً : « عَوْرَةُ

وفي سَنَدِهِ أَيْضًا : النَّضْرُ بنُ مَنْصُورِ البَاهِلِيُّ ؛ وَهُو ضَعِيْفٌ وَاهٍ ، مِنَ التَّاسِعَةِ . كَمَـا ذَكَر الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في تقريب التهذيب (ص ٤٩٤) ، رقم (٧١٥٠) .

وانظر : التعليق المُغني على سنن الدَّارقطني ، مطبوع مع سنن الدَّارقطنيِّ (٢٣١/١) .

ورواه أحمدُ في مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبـــد اللهِ بـن عَمْـرو ، ح ( ٢٧٥٠) ، وقالَ مُحَقَّقُــوا المُسْنَدِ : ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَـى شَـرْطِ مُسْلِمٍ ، رِحَالُهُ ثِقَـاتٌ ؛ رِحَـالُ الشَّيْخَيْنِ ، غَيْرَ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ؛ فَمِنْ رِحَالِ مُسْلِمٍ ، وأُخْرَجَ لَهُ البُحَارِيُّ تَعْلِيْقاً ﴾ ا هــ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٦٣/١١) .

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهَقِيُّ في كتاب الصَّلاة ، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحَدُّ العـورة التي يجب ستُرُها (٢٣١/١) .

<sup>(</sup>٣) في سَنَدِهِ : أَبُو الجَنُوبِ ؛ عُقْبَةُ بنُ عَلْقَمَةَ البَشْكُرِيُّ الكُوفِيُّ : وَهُو ضَعِيْفٌ ، مِنَ النَّالِئَةِ . كَمَا ذَكَر الحَافِظُ ابنُ حَجَر فِي تَقْرِيْبِ النَّهذيب (ص ٣٣٥) ، رقم (٤٦٤٦) .

الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ﴾ (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ جَعَلَ الرُّكْبَةَ حَدًّا لِعَوْرَةِ الرَّجُـلِ، والحَـدُّ يَدْخُـلُ فِي المَحْدُودِ ؛ كالمِرْفَقِ يَدْخُلُ فِي غَسْلِ اليَدِ فِي الوُضُوءِ ، وَتَغْلِيْبًا لِجَانِبِ الحَضْرِ (٢) .

- وَأُجِيْبَ عَنِ الاَسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ : بَأَنَّهُ ضَعِيْفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ؛ فِي إِسْنَادِهِ شَيْخُ الْحَرْثِ بنِ أَبِي أُسَامَةَ ؛ دَاوُدُ بنُ الْمُحَبَّرِ بنِ قَحْـذَامِ الطائِيُّ ؛ وَهُـو ضَعِيْـفٌ ، مَتْرُوكُ الْحَدِيْثِ عِنْدَ جُمْهُور الْمُحَدِّثِيْنَ (٣) .

وَقِيَاسُهُم الرُّكْبَةَ عَلَى المَرْفِقَيْنِ فِي الوُضُوءِ بَاطِلٌ ؛ فَلاَ يَدْخُلُ الحَدُّ فِي الْمَحْدُودِ إِلاَّ إِذَا دَلَّ عَلَى دُخُولِهِ فِيْهِ دَلِيْلٌ ، فالوُضُوءُ دَخَلَ الحَدُّ فِيْهِ بِدَلِيْـلٍ أَخَـرَ ، وَغَسْلُهُ مِـنْ مُقَدِّمَةِ الوَاحِبِ ، فَافْتَرَقَا (<sup>1)</sup> .

٣\_ مَا رَوَاهُ ابنُ جُرَيْجٍ مُرْسَلاً : أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ السَّرَّةُ مِنَ العَوْرَةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) رواهُ السيوطيُّ في الجامع الصغير (٤٨٣/٤) ، ح (٢٤١٥) .
 أوْرَدَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في التَّلْخِيْصِ الحَبِيْرِ (٢٧٩/١) ، ح (٤٤٢) .
 وَالشَّوكانيُّ في نيل الأوطار ، كتاب الصلاة ، باب بيان أن السُّرَّةَ والرُّكْبَة لَيْسَتا مِنَ العَوْرَةِ (٧٧/٢) ، وَعَزَاهُ للحَرْثِ بنِ أَبِي أُسَامَةَ في مُسْنَدِهِ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (١/ ٢٦٥) ؛ نيل الأوطار (٧٧/٢) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب التهذیب (۱/۰۷۰-۵۷۰)؛ تلخیص الحبیر (۲۷۹/۱)؛ نیل الأوطار
 (۲۷/۲)؛ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (٤٨٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار (٧٧/٢).

<sup>(</sup>٥) نَسَبهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (٣٧٢/١) للبيهقيُّ فِي الخِلاَفِيَّاتِ ، مِنْ حَهَــةِ إِبْرَاهِيْمِ بِنِ إِسْحَاقَ القَاضِيُّ عَنْ قَبِيْصَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابنِ جُرَيْمِ ، فَذَكَرَهُ . وضَعَفَهُ ؛ فَقَال : « وَهَذَا مُعْضَلٌ مَرْسَلٌ ﴾ ا هـ .

وَهُو دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ مِنَ عَوْرَةِ الرَّجُلِ .

- وَلَكِنَّ الاسْتِدْلاَلَ بِهِ مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ ، لاَ تَقُــومُ بِمِثْلِهِ حُجَّـةٌ عَلَى الْمَرَادِ (١) .

﴿ السُّرَّةَ أَحَدُ حَدَّيْ العَوْرَةِ ؛ كَالرُّكْبَةِ ، فَتَكُونُ مِنَ العَوْرَةِ ؛ دُخُولاً للحَدِّ فِي المُحْدُودِ ، وَتَغْلِيْبَاً لِحَانِبِ الحَضْرِ ؛ بَلْ إِنَّهَا أَوْلَى فِي الدُّحُولِ مِنَ الرُّكْبَةِ ؛ لِكَوْنِهَا فِي الدُّحُولِ مِنَ الرُّكْبَةِ ؛ لِكَوْنِهَا فِي المُحْدُودِ ، وَتَغْلِيْبَاً لِحَانِبِ الحَضْرِ ؛ بَلْ إِنَّهَا أَوْلَى فِي الدُّحُولِ مِنَ الرُّكْبَةِ ؛ لِكَوْنِهَا فِي المُعْنَى الاسْتِهَاء (٢) .

- وهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ مُحَرَّدُ اسْتِدُلاَل فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ ، فَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ ؛ حَيْثُ خَرَجَتِ السُّرَّةُ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ بِالأَحَادِيْثِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ ، وقَدْ حَكَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وإِنْ كَانَتْ دَعْوَى الإِجْمَاعِ مَحَلَّ نَظَرٍ ، إِلاَّ أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنَ العَوْرَةِ (٣) .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى دُخُـولِ الرُّكْبَةِ فِي عَـوْرَةِ الرَّجُـلِ ، وَعَــدَمِ دُخُول السُّرَّةِ فِيْهَا :

أ) اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ بِمَا يَلِي:

الحَّلَةِ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، ويَرِدُ عَلَيْهَا مَا وَرَدَ
 مِنَ الاغْتِرَاضَاتِ التي وَرَدَتْ عَلَى تِلْكَ الأَدِلَّةِ (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) كَمَا ذَكُر الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ في نصب الرَّاية في تخريج أحاديث الهداية (٣٧٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (١٤٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : نيل الأوطار (٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ٨٣٧-٨٣٨) من هذا البحث .

أنَّ الرُّكْبَةَ مُلْتَقَى عَظْمِ السَّاقِ والفَحِيدِ ، وَعَظْمُ الفَحِيدِ عَـوْرَةٌ ، وَعَظْمُ السَّاقِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، فَاجْتَمَعَ فِي الرُّكْبَةِ المَعْنَى المُوْجِبُ لِكُوْنِهَا عَوْرَةٌ ، وكَوْنِهَا غَيْرَ عَوْرَةٍ ، فَيَتَرَجَّحُ المُوْجِبُ لِكَوْنِهَا عَوْرَةً احْتِيَاطًا (١) .

- وهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ مُجَرَّدُ احْتِيَاطٍ ، وَهُو لاَ يَدُلُّ شَرْعًا عَلَى أَنَّ الرُّكْبَـةَ مِنَ العَوْرَةِ ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ ، بَلْ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِحَوَازِ كَشْفِهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى العَوْرَةِ ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ ، بَلْ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِحَوَازِ كَشْفِهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ (٢) .

ب) استْدَلُوا عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ بِمَا يَلِي :

١ بأدِلَّةِ القَوْلِ الأَوَّلِ التي اسْتَدَلُوا بِهَا عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ،
 وَيَرِدُ عَلَيْهَا مَا وَرَدَ مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ ، وَيُحَابُ عَنْهَا بِمَا سَبَقَ الجَوَابُ بِهِ (٢٣) .

٢\_ العُرْفُ الجَارِي في بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ ؛ حَيْثُ حَرَى تَعَامُلُ العُمَّالِ عَلَى إِبْدَاءِ هَذَا المُوْضِعِ عِنْدَ الاَّتَرَارِ ، فبإذَا أُمِرُوا بِسَتْرِهِ أَوْقَعَهُم ذَلِكَ في الحَرَجِ ، والحَرَجُ مَدْفُوعٌ في شَرِيْعَةِ الإِسْلاَمِ (<sup>13)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر : المبسوط (۲۲/۱۰) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير ومعه البناية على الهداية (۱) انظر (۲۸٤/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٨٣١) من هذا البحث . وانظر : المغني (٢٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٨٣١-٨٣٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢٨٤/١).

واغْتُرِضَ عَلَى هَذَا: بأَنَّهُ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّهُ تَعَامُلٌ عَلَى خِلاَفِ النَّصِّ ، والعُرْفُ الذي عَلَى خِلاَفِ النَّصِّ النَّرُعِيَّةُ التي تَدُّلُّ عَلَى النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ التي تَدُّلُّ عَلَى النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ التي تَدُّلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا المَوْضِعَ مِنَ العَوْرَةِ (١) .

- ولَكِنَّ هَذَا الاعْتِرَاضَ مَرْدُودٌ: بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بَأَنَّهُ عَلَى حِـلاَفِ النَّصِّ، بَـلْ إِنَّهُ مُوافِقٌ للنَّصُوصِ التِي أَبَاحَتْ كَسْفَ السُّرَّةِ، وَدَلَّتْ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَوْرَةِ اللَّهُ مُوافِقٌ للنَّصُوصُ التِي دَلِّتْ عَلَى أَنَّهَا مِـنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّهَا ضَعِيْفَةٌ لاَ تَقُومُ بِهَـا الرَّجُلِ، وأَمَّا النَّصُوصُ التِي دَلِّتْ عَلَى أَنَّهَا مِـنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّهَا ضَعِيْفَةٌ لاَ تَقُومُ بِهَـا الحُجَّةُ (٢).

رَابِعًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الرَّابِعِ ؛ عَلَى دُخُولِ السُّرَّةِ فِي عَوْرَةِ الرَّحُلِ ، وَعَـدَمِ
 دُخُول الرُّكْبَةِ فِيْهَا :

أ) اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ بِمَا يَلِي :

أَدِّلَةُ القَوْلِ الثَّانِي عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُـلِ ، ويَرِدُ عَلْيَهَا مِـنَ
 الاغْتِرَاضَاتِ مَا وَرَدَ عَلَى اسْتِدْلاَلِ أَصْحَابِ القَوْلِ الثَّانِي بِهَا (٣) .

إِلَّهُ عَنْهُما - ؛ حَيْثُ وَرَدَ الحَدِيْثُ اللَّهُ عَنْهُما - ؛ حَيْثُ وَرَدَ الحَدِيْثُ اللَّهُ عَنْهُما - ؛ حَيْثُ وَرَدَ الحَدِيْثُ اللَّهُ عَنْهُما أَخَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُقَبِّلْ شُرَّةَ الحَسَنِ ، وإِنَّمَا قَبَّلَ بَطْنَهُ ؛ فَقَدْ رَوَى الْهَيْئُمِيُّ عَنْ عُمَيْرِ بنِ إِسْحاقِ قَالَ : « رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ اللهِ يُقَبِّلُ مِنْهُ ، فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ ، لَكُشِفْ عَنْ بَطْنِهِ ، فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ ،

<sup>(</sup>١) انظر : البحر الرائق (٢٨٤/١) . وانظر (ص٨٣٧-٨٣٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٨٣٨-٨٣٥) ، (ص ٨٣٧-٨٣٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٨٣٧-٨٣٩) من هذا البحث .

فَقَبَّلَهُ ﴾ (١)

وَفِي لَفْظٍ : ﴿ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى سُرَّتِهِ ﴾ (<sup>٢)</sup> . والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّهُ يُفِيْدُ أَنَّ السُّرَّةَ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلِذَا وَضَعَ الحَسَنُ يَدَهُ عَلَيْهَا كَى لاَ يَرَاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ حِيْنَ قَبَّلَ بَطْنَهُ (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ لاَ يُفِيْدُ الْحَزْمَ بِكُوْنِ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ لأُمُورٍ :

أَوُّلُهَا : أَنَّهُ وَرَدَ بِكِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ ، وكِلْتَاهُمَا صَحِيْحٌ ثَابِتٌ كَمَا ذَكَرَ الْهَيْثَمِيُّ .

وَثَانِيْهَا: قَدْ يَكُونُ مَقْصُودُ الْحَسَنِ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى سُرَّتِهِ التَّحَرُّزَ مِن انْكِشَافِ السُّرَّةِ نَفْسِهَا ؛ فَهَذَا يُشْعِرُ بَأَنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّحَرُّزَ عَن انْكِشَافِ السُّرَّةِ نَفْسِهَا ؛ فَهَذَا يُشْعِرُ بَأَنَّهَا لَيْسَتْ عَن انْكِشَافِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ مِنَ العَوْرَةِ ؛ لِقُرْبِهَا مِنْهَا ، وهَذَا يُشْعِرُ بَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ العَوْرَةِ ؛ وَهُو قَوِيٌّ ، وَفِعْلُ الْحَسَنِ لاَ يَدُلُّ بِمُحَرَّدِهِ عَلَى الجَزْمِ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْسِ ، وَمَع الاحْتِمَال يَسْقُطُ الاسْتِدْلاَلُ (3) .

وَثَالِثُهَا : رُبَّمَا يَكُونُ فِعْلُ الحَسَنِ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الحَيَاءِ ، وَهُو أَمْرٌ لاَ يُسْتَغْرَبُ ، لاَ سِيَّمَا وَهُو فِي الطَّرِيْقِ العَامِّ ، يَرَاهُ النَّاسُ .

بى وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الرُّكْبَةَ لَيْسَتْ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ : بِالأَدِلَّةِ التِي اسْتَدَلَّ بِهَــا

<sup>(</sup>۱) ، (۲) الرَّوايَّةُ الأُولِى أُخْرَجَهَا الإمامُ أُخْمَدُ في مسند الْمُكْـيْرِيْنَ مِـنَ الصَّحَابَةِ ، مُسْـنَدِ أَبِـي هُرَيْرَةَ ، ح (١٠٣٢٦) ، وضعَّفَهَا مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ (٢١٩/١٦) .

وَأَخْرَجُ الرَّوَايَتَيْنِ حَمِيْعًا الْهَيْمَعِيُّ فِي كتاب الْمَناقِبِ ، باب ما حاء في الحسنِ بن عَلِيٍّ رضى الله عنه ، وقالَ بَعْدَ سِيَاقِهِمَا : « رَوَاهُ أَحْمَدُ والطَّبَرَانِيُّ ، وَرِحَالُهُمَا رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، غَيْرَ عُمَيْرِ بنِ إِسْحَاقٍ ، وَهُو ثِقَةٌ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٧٧/٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نيل الأوطار (٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المرجع السابق (٧٨/٢) .

أَصْحَابُ القَوْلِ الأُوَّلِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَوْرَتِهِ ، وَيَرِدُ عَلَيْهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ مَـا وَرَدَ هُنَاك ، وَيُحَابُ بِمَا سَبَقَ الجَوَابُ بِهِ (١) .

- خَامِسَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الْحَامِسِ ؛ عَلَى أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ هِي السَّوْأَتَانِ فَقَطْ : أَ) استْدَلُّوا على أَنَّ الفَرْجَيْنِ فَقَطْ هُمَا العَوْرَةُ بِمَا يَلِي :

١ قُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْهَ تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةَ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةَ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَلَانَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةَ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَلَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةَ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطِانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُبِينٌ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ الشَّعْرَةِ مُبِينٌ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْهُولُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والوَجْهُ مِنَ الآَيَةِ: أَنَّهَا تُفِيْدُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسُوءَ آدَمَ وَحَوَّاءَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ - بِظُهُورِ مَا كَانَ مَسْتُورًا عَنْهُمَا مِنْ عَوْرَتَيْهِمَا ؛ فَقَدْ كَآنَا لاَ يَرَيَانِ عَوْرَةَ أَنْفُسِهِمَا ، وَلاَ يَرَاهَا أَحَدُهُمَا مِنَ الآَخرِ ، فَوَسْوَسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ مِنَ الشَّحَرَةِ التي نُهِيَا عَنْهَا ، فَلَمَّا ذَاقَاهَا بَدَتْ لَهُمَا عَوْرَتَاهُمَا بِسَبَبِ زَوَالِ مَا كَانَ سَاتِرًا لَهَا ؛ وَهُو النُّورُ ، فَذَلَّتِ الآَيَةُ أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ هِي الفَرْجَانِ فَقَطْ (٢) .

## وَهَلَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الآَيَةَ لَيْسَ فِيْهَا تَصْرِيْحٌ بِتَحْدِيْدِ العَوْرَةِ ، وإِنَّمَا أَفَادَتِ انْكَشَافِهَا مِنْهُمَا لَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ .

وَ قَانِيْهُمَا : أَنَّ هَذَا مِنْ شَرْعٍ مَنْ قَبْلَنَا وَهُو لَيْسَ شَرْعًا لَنَا إِلاًّ إِذَا وَرَدَ فِي شَـرْعِنَا

<sup>(</sup>۱) انظرها (ص ۸۳۱-۸۳۳).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : الشوكاني ، فتح القدير (٢/٥/١) ؛ أحكام العورة في الفقه الإسلاميُّ (١/٢٥) .

مَا يُثْبِتُهُ ، وَيُؤِّيدُهُ <sup>(١)</sup> . وقَدْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُـلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكُبُــةِ كَمَا فِي أَدِلَّةِ الجُمْهُورِ <sup>(٢)</sup> .

لَّهُ النَّهُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ لَيْسَ مِنَ العَوْرَةِ ،
 وأنَّ القُبُلَ والنَّبُرَ مِنَ العَوْرَةِ ، واخْتِلافِهِم فِيْمَا عَدَاهُمَا (١٣) .

ب) واستندلُوا على أنَّ السُّرَّة والرُّكْبة لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ بالأَدِلَةِ التي اسْتَدَلَّ بِهَا الجُمْهُورِ عَلَى ذَلِكَ ، ويَرِدُ عَلْيها مَا رَوَدَ مِن اعْتِرَاضَاتٍ ، ويُحَابُ عَنْهَا بِمَا سَبَقَ الجُمْهُورِ عَلَى ذَلِكَ الاعْتِرَاضَاتِ (<sup>1)</sup>.

# ج) وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الفَحِذَيْنِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ بِمَا يَلِي :

1\_ حَدِيْثُ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَـزَا حَيْبَرَ ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةً الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَي رُقَاقِ خَيْبَرَ ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَحِذَ نَبِيًّ اللهِ ﷺ فَاللهِ عَلَيْنَ فَعَرَدَ نَبِي اللهِ ﷺ أَللهُ عَلَيْنَ مُسَرً الإِزَارَ عَنْ فَحِذِهِ ، حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ فَحِذِ نَبِيٍّ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا

 <sup>(</sup>١) انظر: سيف الدين الآمديُّ ، الإحكام في أصول الأحكام ، المجلد الثاني (٣٧٦/٤) ؛
 مختصر ابن اللَّحَامِ (ص ١٦١) ؛ شرح الكوكب المنير (٤١٢/٤) ؛ نزهـــة الحاطر العاطر شرح روضة النَّاظِرِ وحُنَّةِ المُنَاظِرِ (٣٠/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٨٢٣-٨٣١) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح فتح القدير (٢٦٤/١-٢٦٥)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
 (١٥٧/١)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٩٨/١)؛ مغني المحتاج (٣٩٦/١-٣٩٦)
 (٣٩٧)؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٦٨/٣)؛ المغني (٢٨٣/٢-٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ٨٣١-٨٣٧) من هذا البحث .

دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ! إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ ، قَالَهَا ثَلاثًا ... الحديث » (١) .

والوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْثِ: أَنَّ الفَحِذَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ عَـوْرَةً لَمَا كَشَـفَهَا النيُّ عَلَيْ أَنَّ عَوْرَتِهِ حَتَّى قَبْلَ البِعْشَةِ اللهَ تَعَالَى عَنْ كَشْف عَوْرَتِهِ حَتَّى قَبْلَ البِعْشَةِ اللهَ تَعَالَى عَنْ كَشْف عَوْرَتِهِ حَتَّى قَبْلَ البِعْشَةِ أَيَّامَ صِغْرِهِ ؛ فإَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيْثِ يَدُلُ عَلَى أَنَّ المَسَّ كَانَ بِدُونِ حَائِلٍ ، وَمَسُّ العَـوْرَةِ أَيَّامَ صِغْرِهِ ؛ فإَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيْثِ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ (٢) .

#### - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ :

الأُوَّلُ: أَنَّ ثَوْبَ النِيِّ عَلِيْ انْحَسَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ؛ لِضَرُورَةِ الإِغْارَةِ والجَرْي والزِّحَامِ ، وَلَيْسَ فِيْهِ أَنَّهُ اسْتَدَامَ كَشْفَ الفَخِذِ مَعَ إِمْكَانَ السَّتْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَنَسَ وَالزِّحَامِ ، وَطَنَّ أَنَّهُ هُوَ الذي كَشَفَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ ، وهَذَا هُوَ اللاَّتِقُ بِحَالِ النِيِّ عَلَيْ ؛ فَلاَ يُنسَبُ إِلَيْهِ كَشْفُ فَخِذِهِ قَصْدًا مَعَ ثُبُوتِ قَوْلِهِ : اللاَّتِقُ بِحَالِ النِيِّ عَوْرَةً ، وَعَلَى هذَا تَدُلُّ رِوَايَةُ الإمِامِ مُسْلِمٍ : ﴿ فَانْحَسَرَ الإِزَارُ ﴾ (٢) . الفَخِذُ عَوْرَةً . وَعَلَى هذَا تَدُلُ رُوايَةُ الإمِامِ مُسْلِمٍ : ﴿ فَانْحَسَرَ الإِزَارُ ﴾ (٢) . فالذي حَدَثَ أَنَّ الإِزَارَ حَرَّ ﴿ وَقَعَ ﴾ ؛ فَبَدَتْ فَخِذُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَقَصْدٍ (١٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب ما يُذْكَرُ في الفَخِذِ ، ح (٣٧١) ، ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٢/١) .

ومسلمٌ في كتاب الجهاد والسِّــيَرِ ، بــاب في غــزوة حيــبر ، ح [١٢٠] (١٨٠١) ، شــرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الرابع (٤٩١/١٢) . والآية : ١٧٧ من الصافات .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٤٩٢/١٢) ؛ ابن حجر ، فتع الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٥٧٣/١) .

<sup>(</sup>٣) رواها في كتاب الجهاد والسِّيرِ ، بـاب في غـزوة خيـبر ، خ [١٢٠] (١٨٠١) ، شـرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٤٩١/١٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النوويَّ على صحيح مسلم، المجلد الرابع (١/١٢) ٤٩٢-٤٩١) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٨٤/٤).

الثَّاني: لَوْ سُلِّمَ أَنَّ النِيَّ ﷺ هُوَ الذي كَشَــفَ الإِزَارَ عَنْ فَحِـذِهِ فِـإِنَّ القَـوْلَ مُقَدَّمٌ عَلَى الفِعْلِ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الفِعْلُ لِعَارِضٍ، أَو مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ، وَنَحْــو ذَلِكَ .

قالَ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : «قال القُرْطُبِيُّ : حَدِيْتُ أَنَسٍ وَمَا مَعَهُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي قَضَايَا مُعَيَّنَةٍ ، فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ ، يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ مِن احْتِمَالِ الخُصُوصِيَّةِ ، أَو البَقَاءِ عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ مَا لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَى حَدِيْثِ جَرْهَدٍ وَمَا مَعَهُ ؛ لأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ البَقَاءِ عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ مَا لاَ يَتَطرَّقُ إِلَى حَدِيْثِ جَرْهَدٍ وَمَا مَعَهُ ؛ لأَنَّهُ يَتَضمَّنُ إِعْطَاءَ حُكْمٍ كُلِّي ، وإظْهَارَ شَرْعٍ عَامٌ ، فَكَانَ العَمَلُ بِهِ أَوْلَى . اهـ . وَلَعَلَّ هَذَا إِعْطَاءَ حُكْمٍ كُلِّي ، وإظْهَارَ شَرْعٍ عَامٌ ، فَكَانَ العَمَلُ بِهِ أَوْلَى . اهـ . وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ [ البُحَارِيِّ ] بِقَوْلِهِ ( وَحَدِيْثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ ) .» (١) .

الثَّالِثُ : وَهُو أَقُواهَا ؛ حَيْثُ ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ : ( حَسَرَ ، وانْحَسَرَ ) فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الحُكْمِ ، فَعَلَى التَّسْلِيْمِ بِكَوْنِ الإِزَارِ قَد انْحَسَرَ بِنَفْسِهِ ، فإنَّ بَقَاءَهُ مَكْشُوفًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الفَحِدَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ؛ إِذَّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَرَكُهُ النِيُّ يَظِيرٌ ، وَلَمَا أُقِرَّ عَلَيْهِ ، وَلَنَبَّهُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ، فَاسْتَوَى الحَالُ فِي كَوْنِ الإِزَارِ انْحِسَرَ بِنَفْسِهِ ، أو بفِعْلِهِ ﷺ (٢) .

وَهَذَا مِنَ الْحَافِظِ - رَحَمَهُ اللهُ - نَظَرٌ دَقِيْقٌ ، يُؤَيِّدُهُ : أَنَّهُ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ ، بَلْ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا بَأَنْ يُقَالَ : حَسَرَ النبيُّ عَلِيْنِ النَّوْبَ ، فَانْحَسَرَ . الرِّوَايَتَيْنِ ، بَلْ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُقَالَ : حَسَرَ النبيُّ عَلِيْنِ النَّوْبَ ، فَانْحَسَرَ . أَو يُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ أَو يُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ اللهُ - : «وَطَرِيْقُ الجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ : مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ : أَنَّ العَوْرَةَ عَوْرَتَانَ ؛ الأَحَادِيْثِ : مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ : أَنَّ العَوْرَةَ عَوْرَتَانَ ؛ مُخَفَّفَةٌ ، وَمُغَلِّظَةٌ ؛ فالمُغَلَّظَةُ : السَّوْأَتَانِ ، والمُحَفَّفَةُ : الفَحِدِذَانِ ، وَلاَ تَنَافِي بَيْنَ اللهُ مِنْ اللهَ عَوْرَةً ، وَبَيْنَ كَشْفِهِمَا ؛ لِكَوْنِهِمَا عَوْرَةً ،

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١/٧٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٣/١).

مُخَفَّفَةً . واللهُ أَعْلَمُ » (١) .

وَالْحَدِيْثُ : دَلِيْلٌ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ كَشْفِ الفَخِذِ ، وَأَنْهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ؛ لأَنَّ النِيَّ ﷺ كَشْفَهَا لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ – رضي الله عَنْهُمَا – ، وَلَو كَانَتْ مِنَ العَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا (٣) .

#### - وهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُومٍ :

الأُوَّلُ: أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ عَلَى أَنَّ الفَحِذَيْنِ لَيْسَا مِنَ العَوْرَةِ ؟ لأَنَّهُ مَثْنُكُوكٌ فِي الْمَكْشُوفِ ؟ هَلْ هُوَ السَّاقَانِ ، أَمِ الفَحِذَانِ ؟ فَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ الجَزْمُ بِحَوَازِ كَشْفِ الفَحِذَ ، وَلاَ يُعَارَضُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الصَّرِيْحُ عِن النِيِّ عَلَا فَي كَثَنْفِ الفَحِذِ ، وَلاَ يُعَارَضُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الصَّرِيْحُ عِن النِيِّ عَلَا فَي فَي اللّهَ فَي اللّهَ عَلَا اللّهَ الْعَلَا فَي اللّهَ الْعَلَا الْعَلْمِ اللّهِ اللّهَ الْعَلَا اللّهُ اللّهَ اللّهَ الْعَلَا الْمُ الْعَلَى الْعَلَا لَهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلِيْلَ الْعَلَى الْعَلَى أَلَّ الْعَلَا لَهِ الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَ

 <sup>(</sup>۱) تهذیب السنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (۲۱/۱۱) .
 وانظر : المغني (۲۸٦/۲) ؛ إرواء الغليل (۳۰۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عثمان بسن عفّان ، ح [٣٦] (٢٤٠١) ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٥/١٥٥-٥٤٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٥/١٥).

الأُمْرِ بِتَخْمِیْرِ الفَحِذِ ، والنَّصِّ عَلَی أَنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ ؛ وَقَدْ رَوَاهُ ابنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، وهُو أَخْفَظُهُم ، فَلَم يَذْكُرْ فِي القِصَّةِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ؛ حَيْثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدِهِ عَن ابنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا حَدَّشَاهُ : ﴿ أَنَّ أَبَا بَكُرِ اسْتَأَذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، لاَبِسٌ مِرْطَ عَائِشَةً ، فَأَذِنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، لاَبِسٌ مِرْطَ عَائِشَةً ، فَأَذِنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، لاَبِسٌ مِرْطَ عَائِشَةً ، فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ وَهُو كَذَلِكَ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ، فَاذِنَ لهُ وَهُو عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، قَالَ عُثْمَانُ : ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ... الحديث » (١) .

الثَّاني: قَالَ الطَّبَرِيُّ - رحمه الله -: « الأَخْبَارُ التي رُوِيَتْ عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وهُو كَاشِفٌ عَـنْ فَحِـذِهِ وَاهِيَـهُ الأَسَانِيْدِ ، لاَ يَثْبُتُ مَخَلًا عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وهُو كَاشِفٌ عَـنْ فَحِـذِهِ وَاهِيَـهُ الأَسَانِيْدِ ، لاَ يَشْبُتُ بَعِثْلِهَا حُجَّةٌ فِي الدِّيْنِ ، والأَخْبَارُ الوَارِدَةُ بِالأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الفَخِذِ ، والنَّهْي عَنْ كَشْفِهَا بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ فِي الدِّيْنِ ، والأَخْبَارُ الوَارِدَةُ بِالأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الفَخِذِ ، والنَّهْي عَنْ كَشْفِهَا أَخْبَارٌ صِحَاحٌ » (٢) .

النَّالِثُ : قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذَا الْحَدِيْثِ : ﴿ وَالْحَدِيْثُ السَّدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الفَحِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُم فِي البَابِ الأُوَّلِ ، وَهُو لاَ يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَةِ الأَحَادِيْثِ الْمَتَقَدِّمَةِ - يَعْنَي : الأَمِرَةِ بَتَغْطِيةِ الفَحِذِ وَأَنَّهَا وَهُو لاَ يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَةِ الأَحَادِيْثِ الْمُتَقَدِّمَةِ - يَعْنَي : الأَمِرَةِ بَتَغْطِيةِ الفَحِذِ وَأَنَّهَا عَوْرَةٌ - [ لأَمُورٍ ] ؛ الأَوَّلُ : مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهَا حِكَايَةُ فِعْلٍ . النَّانِي : أَنَّهَا لاَ تَقْوَى عَلْى مُعَارَضَةِ تِلْكَ الأَقْوَالِ الصَّحِيْحَةِ العَامَّةِ لِجَمِيْعِ الرِّجَالِ . التَّالِثُ : التَّرَدُّدُ الوَاقِعُ عَلَى مُعَارَضَةِ تِلْكَ الأَقْوَالِ الصَّحِيْحَةِ العَامَّةِ لِجَمِيْعِ الرِّجَالِ . التَّالِثُ : التَّرَدُّدُ الوَاقِعُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عثمان بن عفّان ، ح [۳۷] (۲٤۰۱) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۲۰۵) . وانظر : المجموع شرح المُهذَّب (۱۷۰/۳) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۵/۱۵) ؛ البيهقيّ ، السُّنن الكبرى (۲۳۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) نقلَهُ عنه العينيُّ في عمدة القاري شرح صحيح البخاريُّ (٨١/٤) .

في رِوَايَةِ مُسْلِمٍ التي ذَكَرْنَاهَا ( مَا بَيْنَ الفَحِذِ والسَّاقِ ) ، والسَّاقُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ إِحْمَاعًا . الرَّابِعُ : غَايَةُ مَا في هَذِهِ الوَاقِعَةِ أَنَّ يَكُونَ ذَلِكَ حَاصَّاً بِالنِيِّ ﷺ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيْهَا دَلِيْلٌ يَدُلُّ عَلَى التَّأَسِّي بِهِ في مِثْلِ ذَلِكَ ، فَالوَاحِبُ التَّمَسُّكُ بِتِلْكَ اللَّقُوالِ النَّاصَّةِ عَلَى أَنَّ الفَحِذَ عَوْرَةٌ » (١) .

# واعْتُرِضَ عَلَى هَذَا مِنْ وَجُهَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّ الطَّحَاوِيَّ - رحمه الله - أَخْرَجَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - مِنْ غَيْر شَكِّ في المَكْشُوفِ ؛ وهُوَ الفَخِذَان .

فَعَنْهَا - رضى الله عَنْهَا - قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجَعًا في بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَجِذَيْهِ ، فَاسْتَاذَنَ أَبُو بَكْرِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُو عَلَى تِلْكَ الْجَالِ ، ثُمَّ اسْتَاذَنَ عُمَرُ ، فأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَاذَنَ عُشْمَانُ ، فَحَلَسَ النبيُ النبيُ يُسَوِّي ثِيَابَهُ - وقالَ الرَّواي عَنْ عَائِشَةَ : وَلاَ أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَلَا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيْكَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَجْلِسْ ، فَدَخَلَ ، فَتَحَدَّثَ ، فَلمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيْكَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَجْلِسْ ، فَدَخَلَ عُلَمْنَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ ؟! فَقَالَ : أَلاَ اسْتِحْيِي مِمَّنُ اسْتَحى مِنْهُ اللّذَيْكَةُ ، (٢) .

قَالَ الأَلْبَانِيُّ – رحمه الله – : ﴿ وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيْحٌ ، وأَصْلُهُ فِي صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ ، لَكِنْ بِلَفْظِ : ﴿ كَاشِفَا عَنْ فَخِذَيْهِ أَو سَسَاقَيْهِ ﴾ . عَلَى الشَّكُّ ، وَرِوَايَـةُ الطَّحَـاوِيِّ تَرْفَعُ الشَّكُّ ، وَرَوَايَـةُ الطَّحَـاوِيِّ تَرْفَعُ الشَّكُّ ، وَتُعَيِّنُ أَنَّ الكَشْفَ كَانَ عَنِ الفَخِذِ ﴾ (٣) .

نيل الأوطار (٢/٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطَّحَاوِيُّ في مشكل الآثار (٢٨٣/٢-٢٨٤) . وصحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ في إرواء الغليـل (٢٩٨/١–٢٩٩) .

<sup>(</sup>٣) إرواء الغليل (٢٩٩/١) .

الثَّاني: أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ مُصْطَلَحِ الحَدِيْثِ: أَنَّ الزِّيَـادَةَ إِذَا جَاءَتْ مِنْ ثِقَةٍ فَهِي مَقْبُولَةٌ ، وَلاَ تُحَالِفُ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ ؛ فإنَّ ابنَ شِهَابٍ الزَّهْرِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ - لَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الأَحْرَى ، وَرِوَايَةِ لَمُ يَذْكُرْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الأَحْرَى ، وَرِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ ، مِنْ طَرِيْقَيْنِ ، رِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ ، فَهِي مَقْبُولَةٌ (١).

### - وَلَكِنَّ هَٰذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ رِوَايَتَي مُسْلِمٍ صَحِيْحَتَان ثَابِتَتَان ؛ إِحْدَاهُمَا لَـمْ يُذْكَـرْ فِيْهَا الْمُثَلُّ فِي الْمُكْشُوفِ هَلْ هُوَ الْفَحِذُ أَوْ السَّاقُ ؛ وإِذَا كَانَتِ هَذِهِ الرَّوَايَاتُ صَحِيْحَةً فإنَّ مِنْ طُرُقِ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ: التَّرْجِيْحُ بِالأَكْثَرِ، كَانَتِ هَذِهِ الرَّوَايَاتُ صَحِيْحَةً فإنَّ مِنْ طُرُقِ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ: التَّرْجِيْحُ بِالأَكْثَرِ، وَالْمَصْرَحِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ ، وأَحَادِيْثُ النَّهْي عَنِ كَشْفِ الفَحِيْدِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا وَالأَصْرَحِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ ، وأَحَادِيْثُ الأَحْدِيْثِ اللَّهِ عَلَى الْمُرَادِ ، وأَحَادِيْثُ اللَّهْي عَنِ كَشْفِ الفَحِيْدِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ كَثِيْرَةٌ مَشْهُورَةٌ ، فَهِي أَرْجَحُ مِن الأَحَادِيْثِ الْمَيْحَةِ لِكَشْفِهَا ، مَعَ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَى الأَخِيْرَةِ مِن احْتِمَالاَتِ الخُصُوصِيَّةِ وَنَحْوِهَا (٢).

الثَّاني: لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ؛ إِذْ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهَا: بأَنَّ الفَحِـذَ مِنَ العَوْرَةِ المُحَفَّفَةِ ، وَلاَ تَنَافِي بَيْنَ الأَمْرِ بِغَضِّ البَصَرِ عَنِ الفَحِذِ ؛ لِكَوْنِهَا عَوْرَةً ، وَبَيْنَ كَنْفِهَا ؛ لِكَوْنِهَا مِنَ العَوْرَةِ المُحَفَّفَةِ (٣) .

٣\_ مَا رَوَاهُ أَبُو ذَرٌّ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ

<sup>(</sup>١) انظر : اختصار علوم الحديث (ص ٥١-٥٠) ؛ إرواء الغليل (٢٩٨/١-٢٩٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٢/٢٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٢٨٦/٢) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عسون المعبسود
 (٣٦/١١) ؛ إرواء الغليل (٣٠١/١) .

الأَئِمَّةِ الذِيْنَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا ، فَضَرَبَ فَخِذِي ، وَقَالَ : ﴿ صَلِّ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ مَعَهُـمْ فَصَلِّ ، وَلاَ تَقُلْ : إِنَّي قَـدْ صَلَّيْتُ ، فَلاَ أُصَلِّي ﴾ (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ الفَخِذَ لَو كَانَتْ عَوْرَةً مَا مَسَّهَا النبيُّ ﷺ ، وَضَرَبَهَا بِيَدِهِ مِنْ أَبِي ذَرٍّ – رضي الله عنه – (٢) .

- وهَذَا مَرْدُودٌ: بَأَنَّهُ إِنَّمَا مَسَّهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ؛ وَهُو اللَّبَاسُ ، وَلاَ دَلِيْـلَ فِي هَذَا وَلاَ حُجَّةَ عَلَى أَنَّ الفَحِذَ يَجُوزُ كَشْـفُهَا وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِـنَ العَـوْرَةِ ؛ لأَنَّـهُ لَـمْ يَحْصُلُ لَهَا كَشْفٌ أَصْلاً (٣).

عَدِیْثُ حَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اخْتَحَمَ عَلَى وِرْكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ » (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب كراهيَّة تأخير الصلاة عن وقتها المختار ، ح [۲٤۲] (۲٤۸) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (۲۸٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحلَّى بالآثار (٢٤٣/٢) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: مختصر كتاب النَّظَر في أحكام النَّظَر بحاسَّة البصر (ص ١٢٣)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٥٧٣/١)؛ أحكام العورة والنَّظر (ص ٤٢).

 <sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الطّب ، بـاب في قطع العِرْقِ ومَوْضِع الحَجْمِ ، ح (٣٨٥٨) ،
 عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٥/١٠) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤٦٣/٢) ، ح (٣٨٦٣) .

وَالْوَتْءُ : وَهَنَّ دُوْنَ الخَلْعِ وَالكَسْرِ ، يُقَالُ : وَتَثِتْ رَحْلُهُ فَهِي مَوْثُوءَةً ، وَوَثَاتُهَا أَنَا ، وَقَدْ يُتْرَكُ الْهَمْرُ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٣١/٥) ، ( وثأ ) .

والوَرْكُ : مَا فَوْقَ الفَخِذ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٥٣/٥) ، (ورك ).

والوَجْهُ مِنَ الحَدِيْثِ : أَنَّ النبيَّ ﷺ كَشَفَ وَرْكَهُ للحَجَّامِ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ العَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا (١) .

- وَلَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ كَشْفَهُ ﷺ لِوَرْكِهِ للحَجَّامِ لاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الفَخِـذَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ؛ لأَنَّهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ ، ومَعُالَحَةٍ ، وهَي جَائِزَةٌ اتَّفَاقًا (٢) .

أنَّ الفَخِذَ لَيْسَ بِمَخْرَجِ للحَدَثِ ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً كَالسَّاقِ (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ قَوْلٌ وَاهٍ ؛ لأَنَّ اعْتِبَارَ العُضْوِ مِنَ العَوْرَةِ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَخْرَجًا للحَدَثِ ؛ فإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الأَعْضَاءِ يَخْرُجُ مِنْهَا الحَدَثُ ، وَمَع ذَلِكَ لَا تُعَدُّ مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ؛ كَمَوْضِعِ الجِرَاحَةِ النَّازِفَةِ مِنَ البَدَنِ ، والأَنْفِ اللّذي يَنْزِلُ مِنْهُ الدِّي يَنْزِلُ مِنْهُ الدِّي يَنْزِلُ مِنْهُ القَيُّ (<sup>3)</sup> .

## \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ السَّرَّةَ والرُّكْبَةَ ، لَيْسَتَا مِنْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِسِهِ ، وكَثْرَتِهَا ، وصَرَاحَتِهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَرَادِ ، وسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ فِي الاسْتِدْلاَلِ بِهَا .

<sup>(</sup>١) انظر : المحلِّي بالآثار (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام العورة والنظر (ص ٤٢) . وانظر (ص ٨٦٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى (٢٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام العورة في الفقه الإسلاميّ (١/٣٥) .

هَذَا وَإِنَّ مِنَ الاحْتِيَاطِ لِحِفْظِ العَوْرَةِ: سَـتْرَ الرُّكْبَةِ ؛ لأَنَّـهُ يَحْتَمِعُ فِي الرُّكْبَةِ عَظْمُ السَّاقِ ؛ وَهُو لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وسَتْرُ الفَحِـذِ قَـدْ لاَ عَظْمُ الفَحِذِ ؛ وَهُو عَوْرَةٌ ، وَعَظْمُ السَّاقِ ؛ وَهُو لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وسَتْرُ الفَحِـذِ قَـدْ لاَ يَحْصُلُ تَمَامًا إِلاَّ بِسَتْرِ الْحُزْءِ الأَعْلَى مِنَ الرُّكْبَةِ ، وَمَا لاَ يَتِـمُّ الوَاحِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُـو وَاحِبٌ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام العورة والنَّظر (ص ٤٣).

# الفَرْعُ الثَّاني حُــدُودُ عَــوْرَةِ الصَّبــيِّ والخُنْثــي

# ٥ أَوَّلاً : حُدُودُ عَوْرَةِ الصَّبِيِّ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي بَيَانِ حَدِّ عَوْرَةِ الصَّبِيِّ الصَّغِـيْرِ ( مَنْ كَـانَ دُونَ البُلُـوغِ ) عَلَى أَقْوَالٍ ؛ أَشْهَرُهَا ثَلاَثَةٌ :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ الصَّغِيْرَ دُونَ أَرْبَعِ ( عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ ) أَو سَبْعِ ( عِنْدَ الحَنَابِلَةِ ) لاَ عَوْرَةَ لَهُ ؟ فَيُبَاحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَمَسُّ بَدَنِهِ كُلِّهِ بِلاَ اسْتِثْنَاءِ . وابنُ سَبْعِ إِلَى عَشْرٍ عَوْرَتُهُ الفَرْجَانِ فَقَطْ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِحِهَا .وَبَعْدَ العَاشِرَةِ تُعْتَبُرُ عَوْرَتُهُ كَعُوْرَةِ الكَبِيْرِ البَالِغِ تَمَامَاً . وإِلَى هَذَا ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ والحَنَابِلَةُ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

لاَ عَوْرَةَ للصَّغِيْرِ قَبْلَ سِنِّ السَّابِعَةِ ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّغِيْرِ الْمَامُورِ بالصَّلاَةِ ؛ وَهُو بَعْدَ سَبْعِ سِنِيْنَ فِي الصَّلاَةِ وعَوْرَتِهِ خَارِحَهَا ؛ فَعَوْرَتُهُ فِي الصَّلاَةِ : هِي السَّوْأَتَانِ والعَانَةُ والفَخِذُ ، فَيُنْدَبُ لَهُ سَتْرُهَا كَحَالَةِ السَّتْرِ المَطْلُوبِ مِنَ البَالِغ .

وَأَمَّا عَوْرَةُ الصَّغِيْرِ خَارِجَ الصَّلاَةِ : فَابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ فَأَقَلَّ لاَ عَـُوْرَةَ لَـهُ ؛ فَيَجُـوزُ النَّظَرُ إِلَى جَمِيْعِ بَدَنِهِ ، وَلَمْسُهُ ، وابْنُ تِسْعِ إِلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ سَـنَةً يَجُـوزُ النَّظَـرُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۱۰/۰۰۱)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۷۰/۱)؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (۲۲٦/۱)؛ الإنصاف (۲۳/۸ وما بعدها)؛ حاشية الروض المربع (۱/۰۶).

جَمِيْعِ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ لَمْسٍ ، وابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَكْثَرَ عَوْرَتُهُ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ . وَإِلَّا أَنَّهُم قَالُوا : يُنْدَبُ للصَّغِيْرِ سَتْرُ عَوْرَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ بَالِغَا ۚ ؛ أَمْنَا مِنَ الفِتْنَةِ ، وَتَعْوِيْدَاً لَهُ عَلَى سَتْرِهَا (١) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

عَوْرَةُ الصَّغِيْرِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ ، مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَـةِ . وإِلَيْـهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، واسْتَثْنَى بَعْضُهُم الأُمَّ وَمَنْ فِي حُكْمِهَـا زَمَـنَ الإِرْضَـاعِ والتَّرْبِيَـةِ ؛ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ (٢) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلْةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الصَّغِيْرَ دُونَ أَرْبَعٍ ( عِنْـ دَ الحَنَفِيَّـةِ ) أَو سَبْع ( عِنْدَ الحَنَابِلَةِ ) لاَ عَوْرَةَ لَهُ :

أَعُمُومُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ : ﴿ غَطٌ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ ﴾ (٣) .

إِنَّ اللَّهِ عَلَالِيَّ لِعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عَنْهُ - : « لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلاَ تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ » (<sup>4)</sup> .

والوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النبيُّ ﷺ عَمَّ بالنَّهْي عَنْ كَشْفِ الفَخِذِ ، وَلَمْ يَخُصَّ بَالِغَا

<sup>(</sup>۱) انظر: الشرح الصغير (٢٨٦/١)؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : نهاية المحتاج (١٨٩/٦-١٩٠) ؛ مغني المحتاج (٢١٠-٢١١) ؛ روضة الطــالبين (٣٦٩/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه وشواهِدَهُ (ص ٨٢٣-٨٢٣ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٨٢٧) من هذا البحث .

دُونَ غَيْرِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصِّغَارَ الذِيْسَ جَـاوَزُوا سِـنَّ التَّمْيِـيْزِ حُكْمُهُـم في العَـوْرَةِ والنَّظَر كَالكِبَار (١) .

٣\_ عَنْ عَمْرُو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عَنْهُــم - أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ الله عَنْهُــم - أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ الله عَنْهُم عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا قَالَ : « مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاحِعِ ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَحِيرَهُ فَلاَ يَنْظُــرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ؛ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ » (٢) .

فَإِنَّ التَّحْدِيْدَ بِسِنَّ السَّبْعِ سِنِيْنَ ، والتَّفْرِيْقَ بَعْدَ العَشْرِ دَلِيْــلٌّ عَلَى التَّفْرِيْـقِ بَيْنَهَــا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا فِي الْعَوْرَةِ .

أَنَّ الصَّغِيْرَ دُوْنَ سِنَّ التَّمْيِيْزِ لَيْسَ لِبَدَنِيهِ حُكْمُ العَوْرَةِ ، وَلاَ مَعْنَى حَوْفِ الفِيْنَةِ ؟ لأَنَّ حُكْمَ الطُّفُولَةِ مُنْحَرًّ عَلَيْهِ إِلَى التَّمْيِيْزِ (٣) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّغِيْرِ المَـأْمُورِ بـالصَّلاَةِ وَغَيْرِ المَاْمُورِ بِهَا :

حَدِيْثُ عَمْرُو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ - رضي الله عَنْهُم - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية الروض المربع (١/٩٥/) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٨٢٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : المبسوط (١٠٥/١٠) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختـار (٢٧٠/١) ؛ حاشـية الـروض المربع (٩٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٨٢٨) من هذا البحث .

- وَلَكِنَّهُم ذَكَرُوا تَفْصِيْلاَتٍ لاَ يَدُلُّ عَلَيْهَا الحَدِيْثُ ؛ كَالتَّفْرِيْقِ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا ، والتَّفْرِيْقِ بَيْنَ العَشْرِ ومَا بَعْدَهَا .

- ثَالِثَا ۚ : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ عَوْرَةَ الصَّغِيْر كَعَوْرَةِ الكَبيْر :

أ. مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بَنُ عِيَاضٍ الزَّهْرِيُّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : رُفِعْتُ إِلَى النَّهُ عَنْهُ - قَالَ : رُفِعْتُ إِلَى النَّهُ عَنْهُ عَوْرَتِي ، فَقَالَ : «غَطُّوا النَّهُ إِلَى كَاشِفِ عَوْرَتَهُ؛ فإنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الكَبِيْرِ ، وَلاَ يَنْظُرُ الله إلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ الكَبِيْرِ ، وَلاَ يَنْظُرُ الله إلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ »
 عَوْرَةٍ » (١) .

**وَهُو نَصٌّ فِي أَنَّ عَوْرَةَ الصَّغِيْرِ كَعَوْرَةِ الكَبِيْرِ** <sup>(٢)</sup> .

- وَلَكِنَّ هَذَا مَوْدُودٌ بأَنَّهُ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ، سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتْ شَـرْعَاً الفَوْقُ بَيْنَ الصَّغِيْرِ والكَبِيْرِ كَمَا فِي أَدِلَّةِ القَوْلِ الأُوَّلِ .

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكمُ في كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر مناقب محمَّد بن عياضِ الزُّهْرِيِّ رضي اللهُ عنه ، ح (۱۱ه) ، وسَكَتْ عَنْـهُ ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي التَّلْخِيْـصِ فَقُـالَ : « إِسْنَادُهُ مُظْلِمٌ ، وَمَثْنُهُ مُنْكَرٌ » ا هـ . المستدرك ومعه التلخيص (۲۸۸/۳) .

وَأَخْرَجَهُ السيوطيُّ فِي الجمامع الصغير ، ح (٧٧٢ه) ، وضعَّفُه المناوي في فيـض القدير (٣١/٤) .

وضعَّفَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الإِصَابَةِ فِي تمييز الصحابة (٢٥/٦) ؛ فَقَالَ : ﴿ وَفِي السَّنَدِ مَعَ ابن لَهيْعَةَ غَيْرُهُ مِنَ الضُّعَفُاءِ ﴾ آهـ .

وَمُحَمَّدٌ هَذَا لَمَ أَعْثَر لَهُ عَلَى تَرْحَمَةٍ ، ذَكَرَهُ ابنُ حَجَرٍ ، وقَالَ : ﴿ وَقَعَ ذِكْرُهُ فِي مُسْتَدْرَكِ الحَاكِمِ ﴾ ا هـ . الإصَابَة في تمييز الصَّحَابَةِ (٢/٥٦) ، رقم (٧٨١٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المحتاج (١٩٠/٦).

٢\_ مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ ، وأَمْنِ الفِتْنَةِ (١) .

- وَهَـٰذَا مَوْدُودٌ بَأَنَّـٰهُ احْتِيَـاطٌ مَعَ الفَـارِقِ ؛ لأَنَّ الصَّغِيْرَ لاَ حُكْـمَ لِعَوْرَتِـهِ ، وَجَانِبُ الفِتْنَةِ مِنْـهُ فِي الغَـالِبِ مَـاْمُونٌ ، فَلَيْسَ كَـالكَبِيْرِ حَتَّـى يُلْحَـقَ بِـهِ فِي حُكْـمِ العَوْرَةِ.

\* وَلَعَلَّ الرَّاجِحَ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ الصَّغِيْرَ الذي دُونَ سَبْعِ سِنِيْنَ لاَ حُكْمَ لِعَوْرَتِهِ ؛ لأَنَّ حُكْمَ الطُّفُولَةِ مُنْجَرٌّ عَلَيْهِ إِلَى سِنِ التَّمْيِيْزِ ؛ وَهُو مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ إِلَى العَشْرِ فَعَوْرَتُهُ الفَرْجَانِ فَقَطْ ؛ لأَنَّهُ وُونَ البُلُوغِ . وَذَلِكَ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَنَّ هَذَا القَوْلَ هُو الذي يَدُلُّ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ الصَّحِيْتُ ، بِحِلاَفِ القَوْلَيْنِ الاَّحَرَيْنِ فَلاَ دَلِيْلَ صَحِيْحَ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا ، وإِنَّمَا هُمَا مُجَرَّدُ رَأْيَيْنِ فَقَطْ .

• ثَانِيَاً : أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلْمُ اللَّهُ لَكُمْ السِّنَاذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ السَّنَاذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ السَّنَاذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ الشَّالِيَ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاللَّهُ عَل

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ مَنْ بَلَغَ الحُلُمَ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَبْلُغُ الحُلُمَ مِنْ حَيْثُ العَوْرَةِ والنَّظَر .

<sup>(</sup>۱) انظر : نهاية المحتاج (۱۹۰/۳) ؛ مغني المحتساج (۲۱۰/۶–۲۱۱) ؛ روضـة الطــالبين (۲۱۹/۵) .

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٩.

ثَالِتًا : أَنَّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ والكَبِيْرِ فَرْقاً وَاضِحاً ؛ فإِنَّ الكَبِيْرَ مَوْضِعُ شَهْوَةٍ ،
 بِعَكْسِ الصَّغِيْرِ ؛ فإِنَّهُ لا يُشْتَهَى في الغَالِبِ .

\* وَحَيْثُ رَجَّحْنَا القَوْلَ الأُوَّلَ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيْلِ ؛ فَإِنَّ الأَوْلَى بِمَنْ بَلَغَ سِنَّ التَّمِيْزِ ؛ وَهُو سَبْعُ سِنِيْنَ إِلَى عَشْرٍ أَنْ يَسْتُرَ مَا يَسْتُرُهُ الرَّجُـلُ البَالِغِ ، أَمْنَا للفِتْنَةِ ، وَخَوْفًا مِنَ الوُقُوعِ فِي المَحْظُورِ ، وتَعْوِيْدَا لَهُ عَلَى السَّتْرِ والحَيَاءِ .

\* \* \*

٥ ثَانِيَاً : حُدُودُ عَوْرَةِ الْحُنْثَى :

• تَعْرِيْفُ الْخُنْثَى لُغَةً :

الخُنْتَى لَغَةً: مَاخُوذٌ مِنَ الخُنْتِ؛ وَهُو التَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ، واللَّيْنُ، والتَّنِّي، والتَّنَّي، والتَّنَّي، والتَّنَّي، والتَّنَّي، والتَّنَّي، والتَّكَرُ وَلاَ لأَنْثَى، والذي لَهُ ما للرِّجَالِ والنِّسَاء جَمِيْعًا. جَمْعُهُ: خَنَاثَى، وخِنَاثٌ (١).

# • تَعْرِيْفُ الْحُنْثَى اصْطِلاَحَاً:

الخُنثَى نَوْعَان :

الأَوَّلُ : الخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل ( الوَاضِحُ ) : وَهُو مَنْ لَهُ آلَتَا الرِّحَالِ والنِّسَاءِ مَعَـاً، وَلَكِنَّ إِحْدَى الأَلْتَيْنِ تَمَيَّزَتْ عَنِ الأُخْرَى ، فَأَلْحِقَ بأَحَدِ الجِنْسَيْنِ .

الثَّانِي : الخُنْثَى الْمُشْكِلُ ؛ وَهُو مَنْ لَهُ آلَتِنا الرِّجَالِ والنِّسَاءِ مَعَاً ، أَو لَيْسَ لَهُ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً ، وَلاَ عَلاَمَةَ فِيْهِ عَلَى ذُكُورِيَّةٍ أَو أُنُوثَةٍ ؛ لالْتِبَاسِ أَمْرِهِ (٢) .

\* \* \*

## • عَوْرَةُ الْخُنثَى :

أَمَّا الْحُنثَى غَيْرُ الْمُشْكِلِ فَحُكْمُــةُ فِي العَــوْرَةِ وَغَيْرِهَـا حُكْمُ مَنْ ظَهَـرَتْ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۲۲٦/٤) ؛ القاموس المحيط (ص ۲۱٦) ؛ المعجم الوسيط (رم ٢١٦) ؛ المعجم الوسيط (٢٥٨/١)

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتاب التعريفات (ص ۱۳۷) ؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲۱٥/٦) ؛
 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (٤٠/٤) ؛ شرح حدود ابن عرفة (٢٥٣/١) ؛
 مغنى المحتاج (٤/١٥) ؛ كشًاف القناع عن متن الإقناع (٤/٩/٤) ؛ القاموس الفقهي ت

عَلاَمَاتُهُ باتَّفَاقِ أَهْــلِ العِلْـمِ ؛ فـإِنْ ظَهَـرَتْ عَلَيْـهِ عَلاَمَـاتُ الرَّجُـلِ فَعَوْرَتُـهُ كَعَـوْرَةِ الرَّجُلِ، وإِنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلاَمَاتُ النِّسَاءِ فَعَوْرَتُهُ كَعَوْرَةِ المَرْأَةِ (١).

وأَمَّا الخُنثَى الذي ثَبَتَ فِيْهِ الإِسْكَالُ فَصَارَ مُشْكِلاً فإِنَّهُ يُعَامَلُ بِالأَشَدِّ والأَحْوَطِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ أَيْضَاً ؛ فَيُعْتَبَرُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلاً ، ومَعَ الرِّحَالِ المُرأَةُ ؛ فَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ ، وَلاَ يَنْظُرُ الْيُهِ ؛ المُرأَةُ ؛ فَلاَ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ عِنْدَ الرِّجَالِ ، وَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ؛ لاحْتِمَالِ لاحْتِمَالِ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، وَلاَ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ عِنْدَ الرِّجَالِ ، وَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ؛ لاحْتِمَالِ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، وَلاَ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ عِنْدَ الرِّجَالِ ، وَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ؛ لاحْتِمَالِ أَنْهُ أَنْنَى (٢) .

\* \* \*

اص ۱۲٤).

<sup>(</sup>١) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٠٤/١) ؛ مختصر كتاب النظر في أحكام النظر (ص ١٦٧-١٦٧) ؛ مغنى المحتاج (٣٩٧/١) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٤٦٩/٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (۲۹/۲-۷۳۰) ؛ رد المحتــار على الــدُرِّ المحتــار (۲) انظر: محمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (۲۹/۲) ؛ نهايــة الحتاج (۱۹۰/۳) ؛ وضة الطالبين (۲۷/۵–۳۷۰) ؛ الإنصاف في معرفة الراجــح من الخلاف (۲۷/۸) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲۲۲/۱) ، (۱۹۰/۱) .

# الفَرْعُ الثَّالِثُ حَالاتُ التَّرْخِيْصِ في كَشْفِ الرَّجُـلِ عَوْرَتَهُ وضَـوَابِـطُ ذَلِكَ

تَقَرَّرَ فِي الفَرْعِ الشَّانِي مِنْ هَذَا المَبْحَثِ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ وَاجِبٌ ، وكَشْفَهَا والتَّهَاوُنَ بِذَلِكَ والتَّفْرِيْطَ فِيْهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ العَظِيْمَةِ فِي شَرِيْعَةِ الإِسْلاَمِ ، التي حَارَبَهَا النَّسَارِعُ الحَكِيْمُ بِلاَ هَوَادَةٍ ، وشَرَعَ فِي سَبِيْلِ ذَلِكَ الوَسَائِلَ الكَفِيْلَةَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى العَوْرَاتِ ، وصِيَانَتِهَا ، وسَتْرِهَا ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الخَيْرِ والسَّلاَمَةِ لللَّفْرَادِ والجَمَاعَاتِ .

إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ ذَكَرُوا حَالاَتٍ أَبَاحَ الشَّارِعُ فِيْهَا كَشْفَ العَوْرَةِ ؛ للحَاجَةِ والضَّرُورَةِ اللَّارِعُ فِيْهَا كَشْفَ العَوْرَةِ ؛ للحَاجَةِ والضَّرُورَاتُ في الشَّرْعِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ؛ وَهَذِهِ الحَالاَتُ هِيَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي :

### ٥ أَوَّلاً : كَشْفُ العَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ للحَاجَةِ :

• اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِنْسَانِ كَشْفُ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهَا عَنْهُم، وَلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ النَّظُرُ إِلَيْهَا، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ أَنْ يَكْشِفَ الرَّجُلُ عَنْ عَوْرَتِهِ فِي خَلْوَتِهِ بِنَفْسِهِ للحَاجَةِ الدَّاعِيةِ إِلَى ذَلِكَ مُقَدَّرَةً يَكُشِفَ الرَّجُلُ عَنْ عَوْرَتِهِ فِي خَلُوتِهِ بِنَفْسِهِ للحَاجَةِ الدَّاعِيةِ إِلَى ذَلِكَ مُقَدَّرَةً بِقَدْرِهَا؛ كَحَالَةِ الاغْتِسَالِ، والبَوْل، والاسْتِنْجَاء، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُو لِغَرَضٍ صَحَيْحٍ ؛ وَهُم مَعَ ذَلِكَ يَرَوْنَ أَنَّ التَّسَتُّرَ بِعِنْزَرٍ وَنَحْوِهِ فِي حَالِ الاغْتِسَالِ فِي الخَلْوَةِ مَنْ اللهِ الذِي يَرَى أَنَّ التَّسَتُّرَ بِعِنْزَرٍ وَنَحْوِهِ فِي حَالِ الاغْتِسَالِ فِي الخَلْوةِ أَفْضَلُ مِنَ اللهِ الذِي يَرَى الْقُولَا الْإِنْسَانَ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ، لاَ تَحْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ خَافِيةٌ (١).

<sup>(</sup>١) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٠٤/١) ؛ أسهل المدارك (١١٢/١) ؛ شــرح 🗢

# \* وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الذي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ ؛ مَا يَلِي :

أ\_قُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١)
 ٢\_ وَقَوْلُـهُ تَعَـــالَى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (())

فَالْآيَتَانِ الْكَرِيْمَتَانِ تَدُّلَانِ عَلَى جَوَازِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ الدَّاعِيةِ إِلَى ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ كَلَّفَ العِبَادَ الاَسْتِتَارَ فِي الخَلْوَةِ عِنْدَ الدَّاعِيةِ إِلَى ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الله تَبَارِكِ وَتَعَالَى لَوْ كَلَّفَ العِبَادَ الاَسْتِتَارَ فِي الخَلْوَةِ عِنْدَ الاَعْتِسَالِ وَنَحْوِهِ مِنَ الحَاجَاتِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى عِبَادِهِ ؛ لأَنَّ المُعْتَسِلَ وَخُدَهُ لاَ يَعِيْبُ عَنْمُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ ، عُرَاةً وَحُدَهُ لاَ يَعِيْبُ عَنْمُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ ، عُرَاةً كَانُوا أَو مُلْتَبِسِيْنَ (٣) .

٣\_ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ، وَكَانَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَنَا اللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَنَا مَرَّةً يَغْتَسِلُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِنَوْبِهِ ، فَحَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ : ثَوْبِي يَا حَجَرُ ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا إِنْ يَقُولُ !

الخرشي على مختصر خليل (٢٤٨/١) ؛ نهاية المحتاج (٢/٥-١) ؛ روضة الطالبين (٣٨٨/١) ؛ كشًاف القناع عن من الإقناع (٢٦٤/١) ؛ ابن بطًال ، شرح صحيح البخاري (٣٩٣/١) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٣٩٣/١-٢٧) ؛ ابن رجب، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٣٦-٣٣٦) .

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٣/١) .

بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبَاً <sub>»</sub>. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَا للهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ ؛ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبَاً بِالْحَجَرِ <sup>(١)</sup> .

٤\_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْـهُ - عَـنِ النّبِيِّ ﷺ قَـالَ : « بَيْنَـا أَيّـوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانَا فَخَرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتِنِي فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ:
 يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟! قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ ، وَلَكِنْ لاَ غِنَـى بِـي عَـنْ بَرَكَتِكَ » (٢) .

والوَجْهُ مِنَ الحَدِيْثِ : أَنَّ اللهَ تَعَالَى عَاتَبَ نَبِيَّهُ أَيْــوبَ - عَلَيْـهِ السَّـلاَمُ - عَلَى جَمْعِ الجَرَادِ ، وَلَمْ يُعَاتِبْهُ عَلَى الاغْتِسَالِ عُرْيَانًا ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الاغْتِسَــالِ عُرْيَانًا ، فَدَلَّ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

- وَلاَ يَرِدُ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَيْنِ الحَدِيْثَيْنِ أَنَّهُمَا مِنْ شَرْعٍ مَنْ قَبْلَنَا ؛ لأَنَّهُ لَـمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا نَهْيٌ عَنِ الاغْتِسَالِ فِي الخَلْوَةِ عُرْيَانَـاً ، بَـلْ وَرَدَ مَـا يَـدُلُّ عَلَى جَـوَازِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب الغسل ، باب من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة ، ومن تَسَتَّرَ فالتَّسَتُرُ أَفْضَلُ ، ح (٢٧٨) ، ابن حجر ، فتــح البساري بشــرح صحيـح البخــاريِّ (١/٨٥٤-٥٩) .

ومسلمٌ في كتاب الحيض ، باب حواز الاغتســال عُريانـاً في الخلـوة ، ح [٧٥] (٣٣٩) ، شرِح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٧/٤) .

وَقُولُهُ : ﴿ آَذَرُ ﴾ : مَعْنَاهُ عَظِيْمُ الحِصْيَتَيْنِ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ فِيْهِ . انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (۲۷/٤) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتاب الغسل ، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ح (۲۷۹) ،
 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٣/١) ؛ ابن حجر ، فتــح البـاري بشـرح صحيح البخاريِّ (٢١/١) .

ذَلِكَ <sup>(۱)</sup> .

• عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : ﴿ احْفَظْ عَوْرَتَسَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : ﴿ احْفَظْ عَوْرَتَسَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ . قُلْتُ ﴾ . قُلْتُ إِنَّا مَلْهُمْ فِي بَعْضُهُمْ فِي بَعْضُ ؟ قَالَ : ﴿ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدُ فَلاَ يَرَاهَا ) . قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا عَلَيْ اللهِ ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا عَلَيْ ؟ قَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ قَالَ : ﴿ فَا لللهِ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ أَبَاحَ كَشْفَ العَوْرَةِ لَلزَّوْجَةِ ، وَمَا مَلَكَتْ اليَمِيْنُ ، فَلَأَنْ يَجُوزُ كَشْفُهَا فِي الخَلْوَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى . وَمَعَ ذَلِكَ فإنَّ الحَدِيْثَ يُرْشِدُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الخَلُوةِ أَوْلَى ؛ لأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الحَيَاءِ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٨٦٦ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٨٠٩-٨١٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٣٣٦/١) .

وأمًّا إِذَا كَانَ كَشْفُ العَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ فَقَد الخُتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالِ ؟ هِي :

#### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

يَجِبُ سَنْرُ العَوْرَةِ فِي الخَلْـوَةِ إِذَا لَـمْ تَـدْعُ حَاجَـةٌ إِلَى كَشْـفِهَا . وَهُـو مَذْهَـبُ جُمْهُورِ أِهْلِ العِلْمِ ؛ الحَنفِيَّةِ ، وَبَعْضِ المَالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنَابِلَةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُنْدَبُ سَتْرُ العَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ ، وَلَيْسَ بِوَاحِبٍ . وإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُبَاحُ كَشْفُ العَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ مُطْلَقًا لِحَاجَةٍ كَانَ أُو لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؛ فَيَجُوزُ كَشْفُهَا فِي الخَلْوَةِ لأَدْنَى غَرَضٍ ؛ كالتَّبَرُّدِ ، وَصِيَانَةِ النَّوْبِ عَنِ الأَدْنَاسِ والغُبَارِ عِنْـ لَ كَنْسِ البَيْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (٣).

## \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلْتُهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى وُجُوبِ سَنْرِ العَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ إِذَا لَـمْ تَـدْعُ الحَاجَةُ إِلَى كَننْفِهَا :

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٠٤/١) ؛ مختصر كتاب النَّظر في أحكام النَّظر (ص ١٢٠) ؛ نهاية المحتاج (٥/١-٦) ؛ كثَّاف القناع عن من الإقناع (٢٦٤/١) ؛ حاشية الروض المربع (٤٩٣/١) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٣٩٥/١) ؛ شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الناني (٢٦/٤-٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٢٤٨/١) ؛ أسهل المدارك (١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية المحتاج (٦/٢) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٧٠/٣–١٧١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ حَتَّى فِي الخَلْوَةِ ، عِنْدَ عَدَمِ الحَاجَةِ ؛ لأنَّ سَتْرَهَا فِي الخَلْوَةِ حِيْنَتِلْإِ مِنْ تَمَامِ الحَيَاءِ مِنَ اللهِ تَعَالَى (٢) .

إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ (إِيَّا عِنْدَ الْغَائِطِ ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ » (٢) .

والحَدِيْثُ نَصٌّ فِي النَّهِي عَنِ التَّعَرِّي إِلاَّ فِي حَالَتِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، والجِمَاعِ .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُغْتَرَضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهِذَا الحَدِيْثِ بَأَنَّهُ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٨٠٩-٨١٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر كتاب النظر في أحكام النظر (ص ١٢٠)؛ نهاية المحتاج (٦/٢)؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢/٤/١)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثاني (٢٦٤/١).

 <sup>(</sup>٣) رواه النرمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما حاء في الاستتار عنـــذ الجمَــاع ، ح (٢٨٠٠) ،
 وقال : « هَـــذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِـنْ هَــذَا الْوَجْــهِ » ا هـــ . الجــامع الصحيــح
 (٥/٤٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : إرواء العليل (١٠٢/١) ؛ تعليق عبد القادر الأرنؤوط على حامع الأصــول في ⇔

- وَلَكِنَّ الْجَوَابَ عَنْ هَلَا: أَنَّ الْحَدِيْثَ يَشْهَدُ لَهُ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى حَدِيْثُ بَهْزِ البَنِ حَكِيْمٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - (١).

- ثانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الخَلْـوَةِ عِنْـدَ عَـدَمِ الحَاجَـةِ لِكَشْفِهَا مَنْدُوبٌ إَلَيْهِ ، وَلَيْسَ بوَاجبٍ :

١\_ حَدِيْثُ بَهْزِ بنِ حَكِيْمٌ - رَضي الله عَنْهُ - ؛ حَيْثُ حَمَلُوهُ عَلَى النَّـدْبِ
 والاسْتِحْبَابِ للتَّسَتُرِ فِي الخَلْوَةِ ؛ حَيَاءً مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَتَكْرِيْمَا للمَلاَئِكَةِ الذَيْنَ لاَ يُفَارِقُونَ المَرْءَ فِي حَمِيْعِ أَحْوَالِهِ إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ (٢) .

- ثَالِثاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الخَلْوَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، بَلْ يَجُوزُ كَشْفُهَا مُطْلَقاً ؛ لِحَاجَةٍ كَانَ أَمْ لِغَيْر حَاجَةٍ :

أنَّ المَنْعَ مِنْ كَشْفِ العَوْرَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ ، وَلَيْسَ فِي الحَلْوَةِ مَنْ يَنْظُرُ ، فَلَمْ يَجبِ السَّتْرُ (٣) .

\* وَلَعَلَّ الرَّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ - وا لللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - : القَـوْلُ الأَوَّلُ ؛ لأَنَّهُ الذِي يَخْدِمُهُ الدَّلِيْلُ النَّصِيُّ ، أَمَّا القَوْلُ النَّاني فَحَمْلُهُ الحَدِيْثَ عَلَى النَّـدْبِ خِلاَفُ الذِي يَخْدِمُهُ اللَّالِثُ فَلَهُ و يَسْتَدِلُ الأُوْلَى ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي أَوَامِرِ الشَّارِعِ الوُجُوبُ . وأَمَّا القَـوْلُ النَّالِثُ فَهُو يَسْتَدِلُ بِالمَعْقُولِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصُوصِ فَلاَ عِبْرَةً بِهِ .

وَقَدْ يُسْأَلُ : مَا فَائِدَةُ السَّتْرِ فِي الْخَلْوَةِ ، مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَغِيْبُ عَنْ نَظَرِهِ

<sup>⇔</sup> أحاديث الرسول (٥/٩٤٤) ، ح (٣٦٢٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق (٥/٤٤٩). وانظر حديث بَهْزِ (ص٥٠٩٠٩) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٢٤٨/١)؛ ابَّن بطَّلل ، شوح صحيح البخاريِّ (٣٩٥/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٧٠/٣–١٧١) .

شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ؟ والجَوَابُ : أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَرَى عَبْدَهُ المَسْتُورَ مُتَأَدِّبًا مَعَهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى ، وأَمَّا غَيْرُ المَسْتُورِ فَيَرَاهُ تَارِكًا للأَدَبِ (١) ، مَعَ مَا فِي التَّسَتُرِ فِي الخَلْوَةِ مِنَ الحَيَاءِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، والتَّسَتُرِ عَنْ أَعْيُنِ الجِنِّ الذِيْنَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَالَ خَلُوتِهِ ، وَتَكْرِيْمِ مَلاَئِكَتِهِ الذَيْنَ لاَ يُفَارِقُونَ المَرْءَ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ ، إِلاَّ عِنْدَ قَضَاءِ الحَاجَةِ والجِمَاعِ .

#### \* \* \*

#### ٥ ثَانِياً: كَشْفُ العَوْرَةِ مَعَ الزَّوْجَةِ:

ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِـدٍ مِنَ الزَّوْجَيْـنِ أَنْ يَنْظُـرَ إِلَى جَمِيْعِ بَدَنِ الآَخرِ بِمَا فِي ذَلِكَ العَوْرَةُ ، مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَّةٍ لِذَلِـكَ ، سَـوَاءٌ كَـانَ ذَلِـكَ بِشَهْوَةٍ أَو بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، للفَرْجِ أَو لِغَيْرِهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٤٠٤/١) ؛ نهاية المحتاج (٦-٥/٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر: رد المحتار على الــدُّرِّ المحتار (٣٦٦/٦) ؛ المبسوط (١٤٨/١٠) ؛ الخرشي على مختصر خليل (١٦٦/٣) ؛ مختصر كتاب النظر في أحكام النظر (ص ١٢٦، ١٨٦- ١٨٣))؛ مغني المحتاج (٢١٧/٤) ؛ عرائِس الفُررِ وَغَرَائِسُ الفِكرِ في أَخْكَام النَّظَرِ (ص ٧٧)) ؛ المغني (٩٦/٩ ٤-٩٧) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف (٣٢/٨).

تنبيه : ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُكْرَهُ للزَّوْجِ النَّظَرُ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِـهِ ، وَحَرَّمَهُ بَعْضُهُ م ، وَنَهَـو عَنِ النَّحَرُّدِ أَثْنَاءَ الجِمَاعِ أَو غَيْرِهِ مَعَ الزَّوْجَةِ ، واسْتَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بَأُدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

<sup>1</sup> مَا رُوِي عَنْهُ كَالُو أَنَّهُ قَالًا : ﴿ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِوْ ، وَلاَ يَنَحَرَّهُ تَحَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ ﴾ . رَواه ابنُ مَاحَةً في كتاب النكاح ، باب التسترُ عند الجمّاع (١٩٢١-١١٩)، ح (١٩٢١) . والبيهقيُ في كتاب النكاح ، باب الاستتار في حال الوطء ، السّنن الكيرى (١٩٣٧) .

وضعَّفَهُ الْبُوصِيْرِيُّ في مصباح الزحَّاحة في زوائد ابن ماحه (١٠٩/٢) ؛ والألبانيُّ في إرواء الغليل (٧١/٧) ، ح (٢٠٠٩) .

٢\_ مَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : « مَا نَظَرْتُ - أَوْ مَا رَأَيْتُ - ﴿

جَاءَ فِي الْمُبْسُوطِ : ﴿ فَأَمَّا نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكَتِهِ فَهُــو حَـلاَلٌ ؛ مِـنْ قَرْنِهَـا إِلَى قَدْنِهَا ، عَنْ شَهْوَةٍ أَو عَنْ غَيْر شَهْوَةٍ ﴾ (١) .

وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْخَرَشِيِّ عَلَى مُحْتَصَرِ حَلِيْلٍ الْمَالِكِيِّ : « يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَنْظُرَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ الْمَبِيْحِ للوَطْءِ إِلَى جَمِيْعِ جَسَدِ صَاحِبِهِ حَتَّى عَوْرَتِهِ مِنْ قُبُلٍ أَو دُبُرٍ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَ أَمَتِهِ الْمُسْتَقِلِّ بِمِلْكِهَا ، وَلَيْسَ بِهَا مَانِعٌ مِنْ مَحْرَمِيَّةٍ وَنَحْوِهَا - بِخِلاَفِ الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ ، أَو الْمُبَعَّضَةِ » (٢) .

وَقَالَ الشَّرْبِيْنِيُّ الخَطِيْبُ - رحمه الله - : (( وَلَلْزَّوْجِ النَّظَـرُ إِلَى كُلِّ بَدَنِهَا) أَيْ زَوْجَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهَا كَعَكْسِهِ ، وَلَوْ إِلَى الفَـرْجِ ظَـاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ ؛ لأَنَّـهُ مَحَلُّ تَمَتَّعِهِ » (٣) .

وقَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَكَيْبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إِلَى

تَ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ ». رَواه ابنُ مَاحَةَ فِي كتبابِ النكاح ، ببابِ التستُّرُ عند الجمَّاع (١٩/٢) ، ح (١٩٩٢) . وضعَّفَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي زوائد ابن ماحه (١٠٩/٢)؛ والألبانيُّ فِي ضعيف سنِن ابن ماحة (ص ١٤٨) ، ح (٣٧٧) .

٣\_ مَا رُوي عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا حَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَنَهُ أَو حَارِيَتَهُ فَلاَ يَنْظُرُ إِلَى فَرْحِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ العَمَى » . وَهُو حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ كَمَا ذَكَر ابنُ الجُوْزِيِّ فِي المَوْضُوعَاتِ ، كَتَابِ النكاحِ ، بابِ النظر إلى الفرج (١٧٥/٢-١٧٦) ؛ والألبانيُّ في سلسلة الإحاديث الضعيفة والموضوعة (١/١٥٣-٣٥٦) ، ح (١٩٥) .

فِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةً بنُ الرَلِيْدِ ؛ وَهُو يَرْوِي الْمُنْكَرَاتِ عَنْ قَوْمٍ ضُعَفَاء أَو لاَ يُعْرَفُونَ ؛ وَلِلْنَا قَـالَ فِيْهِ جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِيْنَ : أَحَادِيْثُ بَقِيَّةٍ لَيْسَتْ نَقِيَّةً ، فَكُنْ مِنْهَا عُلَى تَقِيَّةٍ .

وانظر : نهايــة المحتــاج (٢/٢٦ - ٢٠٠) ؛ مغــني المحتــاج (٢١٧/٤) ؛ المغــني (٣٦/٩ - ٤٩٦) ؛ المغــني (٣٢/٩) . ٤٩٧) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٣٢/٨) .

والحَقُّ خِلاَفُ هَذَا القَوْلِ ، فَقَوْلُ الجَمْهُورِ أَصَحُّ وأَوْلَىى ؛ لِمَا سَيَأْتِي مِنَ الأَدِلَّةِ القَوِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ الدَّالَةِ عَلَى الجَّوَازِ (ص ٨٧١–٨٧٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۱) السرحسي (۱۱/۸۱۱).

<sup>(</sup>۲) الخرشي (۱٦٦/۳).

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج (٢١٧/٤).

حَمِيْعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ ، وَلَمْسُهُ حَتَّى الفَرْجِ ... ولأَنَّ الفَرْجَ يَحِلُّ لَـهُ الاسْتِمْتَاعُ بِـهِ ، فَحَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَلَمْسُهُ كَبَقِيَّةِ البَدَنِ ... وَقَالَ أَحْمَدُ فِي المَرْآةِ تَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْ زَوْجِهَا وَفِي بَيْتِهَا مَكْشُوفَةً فِي ثِيَابٍ رِقَاقٍ : لاَ بَأْسَ بهِ » (١) .

قَالَ فِي الإِنْصَافِ: « ( وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيْعِ بَدَنِ الآَخَرِ وَلَمُسُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ) وَهَذَا هُوَ المَذْهَبُ مُطْلَقًا ، حَتَّى الفَرْجِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيْرُ الأَصْحَابِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ » (٢) .

وَاسْتَدَلَّ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى حَوَازِ نَظَرِ كُلِّ مِنَ الزَّوْحَيْنِ إِلَى الآخَرِ
 بأدِلَّةٍ؛ مِنْهَا :

١\_ قَوْلُـهُ تَبَـارَكَ وَتَعَــالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ اتِّتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْرَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَكَ فَمَنِ اتِّتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْرَجِهِمْ أَلْعَادُونَ إِنَّ ﴾ (١) .

فَالْآَيَاتُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَا فَوْقَ النَّظَرِ وَهُوَ الْمَسُّ والغَشَـيَانُ حَلاَلٌ بَيْنَهُمَا ، وإِذَا أُبِيْحَ للزَّوْجِ الاسْتِمْتَاعُ بِفَرْجِ زَوْجَتِـهِ ، فَمِـنْ بَـابِ أَوْلَـى أَنْ يُبَـاحَ لَـهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَلَمْسُهُ كَبَقِيَّةِ البَدَن ، وكَذَا المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا (٤) .

٢\_ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! عَوْرَاتُنَا
 مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « إَخْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/٩٦) .

<sup>(</sup>٢) المرداويُّ (٣٢/٨).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٥-٧ . وكَذَا الآيات : ٣٠ ، ٣٠ ، ٣١ من سورة المعارج .

<sup>(</sup>٤) انظر : الشوكاني ، فتح القدير (٦٧٩/٣) ؛ المبسوط (١٤٨/١٠) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ أَمَرَ بِحِفْظِ العَوْرَةِ إِلاَّ مِنَ الزَّوْجَةِ ، وَمَا مَلَكَتُ النَّمِيْنُ (٢). اليَمِيْنُ (٢).

إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ » ( الله عَنْهَا - قَالَتْ : « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنّبِي عَلَيْنَ مِنْ
 إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ » (٣) .

عَن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - : « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُونَةَ كَانَا
 يُغْتَسِلاَن مِنْ إِنَّاء وَاحِدٍ » (<sup>4)</sup> .

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهَا - : « أَنْهَا كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَنْسِلاَن فِي الإنّاء الوَاحِدِ مِنَ الْحَنَابَةِ » (٥) .

(۱) انظر تخریجه (ص ۸۰۹–۸۱۰).

(٢) انظر : ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٣٦/١) .

(٣) رواه البخاريُّ في كتاب الغسل ، باب غسل الرَّحل مع امرأتِهِ ، ح (٢٥٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤٣٣/١) .

ومسلمٌ في كتاب الحيض ، باب القدر المُسْـتَحَبُّ من الماء في غسـل الجنابـة ، ح [٥٠ ، ٤٦] (٣٢١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٣/٤-٨) .

(٤) رواه البخاريُّ في كتاب الغسل ، باب الغسل بالصَّاع ونحوه ، ح (٢٥٣) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٣٦/١) .

ومسلمٌ في كتاب الحيض ، باب القــدر المُسْتَحَبُّ من المـاء في غسـل الجنابـة ، ح [٤٧] (٣٢٢) ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، الجعلد الثاني (٨/٤) .

(٥) رواه مسلم في كتاب الحيض ، باب القدر المُستَحَبُّ من الماء في غسل الجنابة ، ح [٤٩]
 (٣٢٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٩/٤) .

فَهَذِهِ الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ النَّابِتَةُ فِي اغْتِسَـالِ النبيِّ ﷺ مَعَ أَزْوَاجِهِ مِنْ إِنَـاءِ وَاحِدٍ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ عَوْرَةَ لأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَعَ الأَخَرِ ، وَأَنَّـهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى جَمِيْعِ بَدَنِ الأَحَرِ ؛ فَإِنَّ النبيَّ ﷺ كَـانَ يَغْتَسِلُ هُـوَ وَأَزْوَاجُـهُ مِنْ إِنَـاءٍ وَالْغُنْسِلُ لاَ يَغْتَسِلُ لاَ يَغْتَسِلُ لاَ يَغْتَسِلُ لِيْيَابِهِ ، بَلْ مُتَحَرِّدًا مِنْهَا (١) .

وحَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - في اغْتِسَالِهَا مَعَ النبيِّ ﷺ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَان مَا رُويَ عَنْهَا أَنَّهَا مَا رَأَتْ عَوْرَةَ رَسُول اللهِ قَطُّ (٢).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ – رحمه الله – : ﴿ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ ثُمَّ القُرْطُبِيُّ والنَّـوَوِيُّ الاَّنْفَاقَ عَلَى جَوَازِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ مِنَ الإِنَاءِ الوَاحِدِ ﴾ <sup>(٣)</sup> .

قِيْلَ لَلإِمَامِ مَالِكِ - رحمه الله - : أَيُحَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ! » . قِيْلَ : إِنَّهُم يَرْوُونَ كَرَاهِيَّتَهُ؟ قَالَ : « أَلْغِ مَا يُحَدِّثُ ونَ بِهِ ، قَدْ كَانَ النِيُّ عَلِيْكِ وَعَائِشَهُ يَغْتَسِلانِ عُرْيَانَيْنِ ، فَالْجِمَاعُ أَوْلَى بِالتَّحْرِيْدِ » (1).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريّ (٣٩٦/١) ؛ شرح النوويّ على صحيح مسلم المجلد الثاني (٥/٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : آداب الزِّفاف (ص ٣٧) . وانظر الحديث (ص ٨٦٩-٨٧٠) من هـذا البحث ، هامش (٢) ، ح (٢) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤٣٤/١). وانظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (٥/٤) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، الجلد الناني (٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر كتاب النظر في أحكام النَّظر (ص ١٢٦) .

### ٥ ثَالِثاً : كَشْفُ العَوْرَةِ للتَّدَاوي ﴿ أَو أَثْنَاءَ العَمَلِيَّاتِ الْجَرَاحِيَّةِ ﴾ :

• اتّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ كَشْفِ العَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ للجِنْسَيْنِ أَو أَحَدِهِمَا ، للحَاجَةِ المُلْجِنَةِ إِلَى ذَلِكَ ؛ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ ، وَمُدَاوَاةٍ ، وَعَمَلِيَّةٍ جَرَاحِيَّةٍ ، وَخَتَانٍ ، وَمَعْرِفَةِ بُلُوغٍ وَبَكَارَةٍ وَنُيُوبَةٍ وَعَيْبِ وِلاَدَةٍ عِنْدَ الحَاجَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الحَالاَتِ التي يُضْطَرُ فِيْهَا الإِنْسَانُ لِكَشْفِ العَوْرَةِ ، وكَذَا مُدُاوَاةِ الرَّجُلِ للمَرْأَةِ الأَجْنَبَةِ عَنْهُ ، والعَكْسُ (١).

#### \* واسْتَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَلِي :

١ ـ فَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُورْتُدُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَ آبِهِم بِغَيْرِ عِلَمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (إِنَّ ) (١) .

لَـ وَقَوْلُــهُ تَعَــالَى : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيــهُ (نَّنَا) (٦) .

٣\_ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٣١٩-٣٦٩) ؛ المبسوط (١٥٦/١ وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣٨/٥) ؛ الشرح الصغير (٣٣٦/٤) ؛ مغني المحتاج (١٥٦/٦-٢١٦) ؛ روضة الطالبين (٥/٥٧) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٣٧٥/١) ؛ المغني (٤٩٨/٩) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٨٤/٢) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٨.

فَالْآَيَاتُ الْكَرِيْمَاتُ : تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى التَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ ، وأَنَّهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ مُدَاوَاةُ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ عَنْـهُ والعَكْسُ ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى حَالَةِ الضُّرُورَةِ ؛ فإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ فَصَّلَ لَنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَـا إِلاَّ مَا اضْطُرِدْنَا إِلَيْهِ (١) .

٤ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ كَانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً ، يَنْظُرُ بَعْضُهُ مُ إِلَى بَعْضٍ ، وَكَانَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ ، فَلَاهَ بَرُو إِللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ ، فَلَاهَ بَرَقَ يَغْتَسِلُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِنَوْبِهِ ، فَحَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ : ثَوْبِي يَا حَجَرُ ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا إِنْهُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ . وَأَخَذَ ثَوْبَهُ ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ». فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً : وَا للهِ إِنْهُ لِنَدُبٌ بِالْحَجَرِ ؛ سِتَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ». فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً : وَا للهِ إِنّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ ؛ سِتَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ». فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً : وَا للهِ إِنّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ ؛ سِتَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ نَوْبُهُ .

قالُ ابنُ بَطَّالٍ - رحمه الله - : « وَفِي حَدِيْثِ مُوسَى دَلِيْ لِ عَلَى إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى العَوْرَةِ عِنْدَ الْضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ ؛ مِنْ مُدَاوَاةٍ ، أَو بَرَاءَةٍ مِمَّا رُمِيَ بِ مِنَ الْكُيُوبِ ؛ كَالبَرَصِ وغَيْرِهِ مِنَ الأَدْوَاءِ التي يَتَحاكَمُ النَّاسُ فِيْهَا مِمَّا لاَ بُدَّ فِيْهَا مِنْ الْقُيُوبِ ؛ كَالبَرَصِ وغَيْرِهِ مِنَ الأَدْوَاءِ التي يَتَحاكَمُ النَّاسُ فِيْهَا مِمَّا لاَ بُدَّ فِيْهَا مِنْ رُوْيَةِ العَوْرَاتِ للبَرَاءَةِ مِنْ ذَلِكَ أَو لإِنْبَاتِ العُيُوبِ فِيْهِ ، وَالْمُعَالَحَةِ » (٣) .

أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ - أُتِيَ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر كتاب النَّظر في أحكمام النَّظر (ص ٢١٤ وما بعدهما ) ؛ إفساء السِّرِّ في الشريعة الإسلاميَّة ، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلاميِّ ، العدد الثامن (٤٧/٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر تخریجه (ص ۸۶۳–۸۶۴).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٤-٣٩٤).

« انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، هَلْ أَنْبَتَ ؟ » . فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعَرَ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ (١) .

والوَجْهُ مِنَ هَـٰذَا الْحَدِيْتِ : أَنَّهُ يُبِيْتُ كَشْفَ الْعَوْرَةِ لَلْحَاجَةِ وَالضَّـرُورَةِ ؟ وَالْمُدَاوَاةُ ضَرْورَةٌ ، والضَّرُورَاتُ تُبِيْتُ المَحْظُورَاتِ ، وَقَدْ يُكْشَفُ شَـيْءٌ مِنَ العَـوْرَةِ لأَجْلِ الْمُعَالَجَةِ (٢).

قالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « وَيُؤْخَذُ حُكُمُ مُدَاوَاةِ الرَّجُلِ المَرْأَةَ مِنْـهُ بِاللّهِيَاسِ ، وإِنَّمَا لَمْ يَحْزِمْ - يعني البَخَارِيُّ - بالحُكْمِ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِـكَ قَبْـلَ الحِجَابِ ، أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَنْ يَكُونُ زَوْجًا لَهَا أَو مَحْرَماً . وأمَّا حُكْمُ الْحِجَابِ ، أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَنْ يَكُونُ زَوْجًا لَهَا أَو مَحْرَماً . وأمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ : فَتَحُوزُ مُدَاوَاةُ الأَجَانِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فِيْمَا يَتَعَلَّـقُ بِالنَّظَرِ والجَسَ باليَدِ وغَيْرِ ذَلِكَ بِهِ . .

الله عَلْيُ حَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلْمُ الللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَ اللهِل

فَقَدْ كَشَفَ النِيُّ ﷺ وَرَّكُهُ للحَجَّامِ ، وَهِي مِنَ العَوْرَةِ ، فَـدَلَّ عَلَى جَـوَازِ كَشْفِ العَوْرَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا .

 <sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في كتاب الحجر ، باب البلوغ بالإنبات ، السُّنن الكبرى (٨/٦) .
 وابنُ أبي شَيْبَةً في كتاب الحدود ، باب في الفُلاَم يَسْرِقُ أو يـاتي الحَـدُّ ، ح (٢٨١٤٣) ،
 الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (٤٧٧/٥) . وانظر : المغني (٤٩٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٥/٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٩٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٤٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٨٥١) من هذا البحث .

٧\_ القاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ : ﴿ الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُورَاتِ ﴾ (١) .

قال ابنُ نُحَيْمٍ - رحمه الله - : ﴿ الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُورَاتِ ؛ ومِنْ ثَـمَّ جَازَ اكُلُ المَيْنَةِ عِنْدَ المَحْمَصَةِ ، وإسَاغَةُ اللَّقْمَةِ بالخَمْرِ ، والتَّلَفُظُ بكَلِمَةِ الكَّفْرِ للإحْـرَاهِ ، وكَذَا إِثْلَافُ الْمَالِ ، وأحْدُ مَالِ المُمْتَنِعِ مِن أَدَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ودَفْعُ الصَّائِلِ ، وكَذَا إِثْلَافُ الْمَالِ ، وأحْدُ مَالِ المُمْتَنِعِ مِن أَدَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ودَفْعُ الصَّائِلِ ، وَلَو أَدًى إِلَى قَتْلِهِ » (٢) .

٨ القَاعِـــدَةُ الفِقْهِيَّــةُ : « الحَاجَــةُ تُـنَزَّلُ مَنْزِلَـةَ الضَّرُورَةِ عَامَّــةً كَـانَتْ أو خَاصَّةً » (٣) . والمُرَادُ بالحَاجَةِ هُنَا : مَا كَانَ دُوْنَ الضَّرُورَةِ .

هَـذِهِ الأَدِلَــُةُ حَمِيْعَــاً تَـدُلُّ عَلَـى جَــوَازِ كَشْـفِ العَــوْرَةِ عِنْـدَ الضَّـرُورَةِ للِعِـلاَجِ والتَّطْبيْبِ .

## \* وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالنَّطْبِيْبِ والْمَدَاوَاةِ فِي حُكْمِ النَّظَرِ والْمَسِّ :

أَوَّلاً: مَنْ ٱبْتُلِيَ بِحِدْمَةِ مَرِيْضٍ فِي وُضُوءٍ ، أَو اسْتِنْحَاءٍ ، أَو غَيْرِهَا مِــنْ وَسَــائِلِ التَّمْرِيْضِ ، فَيَحُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الوُضُوءِ والعَوْرَةِ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ.

قَانِيَىاً : الخَـاتِنُ ؛ فَيَحُـوزُ لَـهُ النَّظَـرُ إِلَى عَـوْرَةِ المَخْتُـونِ ، وَلَـو كَبِـيْرًا ، وكَــذَا اسْتِكْشَافُ العُنَّةِ ، وتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا .

 <sup>(</sup>١) انظر: ابن نُحَيْم ، الأشباه والنَّظائِر (ص ٨٥) ، تحت القاعدة الخامسة: الضَّرَرُ يُزَالُ ؟
 على النَّدْوي ، القواعد الفقهيَّة (ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنَّظَائِرِ (ص ٨٥) ، تحت القاعدة الخامسة : الضَّرَرُ يُزَالُ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن نُحَيمُ ، الأشباه والنَّظائر (ص ٩١) ؛ السيوطيُّ، الأشباه والنَّظائر (ص ١١٧).

ثَالِثَاً : مَنْ احْتَـاجَ إِلَى إِنْقَـاذِ إِنْسَـانِ مِنْ مَهْلَكَـةٍ ؛ كَغَـرَق ، وحَرِيْـقِ ، وَهَـدْمٍ وغَيْرِهَا ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ يُنْقِذُهُ مِنَ الْهَلاَكِ إِن بَّدَا شَيءٌ مِنْهَا ؛ فَهُو كَالطَّبِيْبِ بِحَامِعٍ إِنْقَاذِ النَّفْسِ مِنَ الْهَلاَكِ <sup>(١)</sup> .

#### \* الضُّوَابِطُ الشَّرْعِيَّةُ لِكَشْفِ العَوْرَةِ أَثْنَاءَ التَّدَاوِي وَالعَمَلِيَّاتِ الجِرَاحِيَّةِ :

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ حِيْنَ أَجَازُوا مُدَاوَاةَ المَرْأَةِ للرَّجُلِ وَعَكْسَهُ ، وَجَوَازَ النَّظَـرِ إِلَى العَوْرَاتِ عِنْدَ الحَاجَةِ ضَبَطُوا ذَلِكَ بِضَوابِطَ شَرْعِيَّةٍ ، وَشَرَطُوا لَهُ شُـرُوطًا مُحَـدَّدَةً ، إِذَا انْتَفَى بَعْضُهَـا لَـمْ يَجُـزْ ذَلِكَ ، ومِـنَ الضَّوابِطِ الشَّـرْعِيَّةِ لِكَشْفِ العَوْرَةِ أَثْنَاءَ التَّدَاوِي والعَمَلِيَّاتِ الجِرَاحِيَّةِ مَا يَلِي :

أَوَّلاً : أَنَّ يَكُونَ ذَلِكَ بأَمْنِ مِنَ الفِتْنَةِ والشَّهْوَةِ ، فإِنْ حَيْفَتَا لَـمْ يَحُـزِ النَّظَـرُ وَلاَ الكَشْفُ ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَيَحَافَ الهَلاَكَ ، فَيَنْظُرُ ، وَيَضْبُطُ نَفْسَهُ (٢) .

ثانِيًا : أَنْ تَكُونَ الحَاجَـةُ إِلَى العِلاَجِ أَو العَمَلِيَّةِ الجِرَاحِيَّةِ مَاسَّةً ؛ كَمَرَضٍ أَو وَجَعٍ، أَو جَرْحٍ أَو كَسْرٍ لاَ يُخْتَمَلُ ، أَو هُزَال يُخْشَى مِنْهُ أَو بَدَانَةٍ يُخْشَى مِنْهَا . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَرَضٌ ، أَو ضَرُورَةٌ للمُسدَاوَاةِ والعَمَلِيَّةِ فَلاَ يَحُوزُ الكَشْفُ قَطْعًا أَمَامَ طَبَيْبٍ أَو طَبِيْبَةٍ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: مفاتيح الغيب (٣٥٤/٦) ؛ مختصر كتاب النّظر في أحكام النّظر (ص ٢١٨-٢١٩) ؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع (١٣/٥-١٤) ؛ غــذاء الألباب شـرح منظومة الآداب (١٩/٢) ؛ إفشاء السّرِّ في الشريعة الإسلاميَّة ، ضمن بحلة بحمع الفقه الإسلاميِّ ، العدد الثامن (٩/٣) ؛ أحكام العورة والنّظر (ص ٣٤٨-٣٤٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على السدُّرُّ المحتار (٣٧١/٦) ؛ مغني المحتاج (٢١٦/٤) ؛ المغني (٢٩٨/٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (١٠٦/١٠)؛ حكم العورة في الإسلام (ص ٩٦)؛ ضوابط كشف 🗢

ثَالِثًا : أَلاَّ يُوْجَدَ طَبِيْبٌ يُدَاوِي الرَّجُلَ ، أَو يُحْرِي لَهُ العَمَلِيَّةَ الضَّرُورِيَّةَ ، وَلا المُرأَةُ تُدَاوِي المَرْأَةَ ، وَتُحْرِي لَهَا العَمَلِيَّةَ الجَرَاحِيَّةَ ، فإنْ وُجِدَ قُدِّمَ ، وَلَمْ يَحُزْ كَنشْفُ الرُّجُلِ المَلِيِيَةِ وَلاَ العَكْسُ . إِلاَّ فِي الحَالاَتِ الإِسْعَافِيَّةِ التِي لاَ تَحْتَمِلُ التَّاجِيْرَ (١) . التَّاجِيْرَ (١) .

رَابِعًا : أَنْ يَكُونَ الطَّبِيْبُ والنَّاظِرُ مُسْلِمًا ، فَلاَ يَحُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ، إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ القُصْوَى ؛ كَعَدَمِ الطَّبِيْبِ الْمُسْلِمِ الْمُتَخَصِّصِ أَو الطَّبِيْبَةِ الْمُسْلِمِ الْمَتَخَصِّصَةِ ، أَو كَوْنِ المَرِيْضِ بِدَارِ كُفْرٍ ، فَيَتَخَيَّرُ أَوْثَقَ الكُفَّارِ عِنْدَهُ (٢) .

خَاهِسَاً : أَنْ يَكُونَ الطَّبِيْبُ ( والطَّبِيْبَةُ ) أَمِيْناً ، ثِقَةً غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِي خُلُقِـهِ وَدِيْنِهِ ، مُحَافِظاً عَلَى عَوْرَةِ المَرِيْضِ وَسِـرِّهِ ، مُتَأَدِّبًا بِـآدَابِ الشَّـرْعِ ، غَاظًا بَصَـرَهُ عَمَّـا لاَ حَاجَةَ إِلَى النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنَ العَوْرَةِ (٢٠) .

العورة أثناء العمليّات الجراحيّة ، بحث طبيّ ، ضمن مجلة البحوث الفقهيّة المعاصرة ، العدد
 العشرون (ص ٧٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : رد المحتمار على الدُّرِّ المحتمار (٣٧١/٦) ؛ المبسوط (١٥٦/١٠) ؛ مغني المحتماج (١٥٦/١) ؛ مختي المحتماج (١٥/٤) ؛ عرائس الغُرر وغَرَائِس الغُرر وغَرَائِس الفُرر وغَرَائِس الفُرر وغَرَائِس الفِكر في أحكام النَّظر (ص ٨٩) ؛ إفشاء السِّرِّ في الشريعة الإسلاميَّة ، ضمن بحلة بحمع الفقه الإسلاميِّ ، العدد النامن (٤٩/٣) ؛ أحكام العورة والنَّظر (ص ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِ المحتار (٣٧١/٦) ؛ عرائس الغُرَر وغَرَائِـس الفِكَـر في أحكـام النَّظر (ص ٨٩) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِ المحتار (٣٧١/٦) ؛ نهاية المحتاج (١٩٧/٦-١٩٨) ؛ عرائس الغُرر وغَرَائِس الفِكر في أحكام النَّظر (ص ٨٩) ؛ إفشاء السِّرِّ في الشريعة الإستلاميَّة ، ضمن محلة مجمع الفقه الإسلاميِّ ، العدد الثامن (٣٤٦-٢٦ ، ٥١)؛ أحكام العورة والنَّظر (ص ٣٤٦) .

سادِساً : وُجُودِ المَحْرَمِ وانْتِفَاءُ الخَلْـوَةِ ؛ فَـلاَ يَخُلُـو رَجُـلٌ بِطَبِيْبَـةٍ ، أَو العَكْـسُ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَحْرَمَاً للاَّحَرِ <sup>(١)</sup> .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ النبيَّ ﷺ كَان يُحَيِّرُ المرْأَةَ الْمَتَطَوِّعَةَ للتَّمْرِيْضِ فِي الغَزْو بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي رُفْقَةِ أُمِّ المؤمِنِيْنَ الغَزْو بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي رُفْقَةِ أُمِّ المؤمِنِيْنَ الغَزْوَةِ (٢) . التي وَقَعَتْ القُرْعَةُ عَلَى خُرُوجهَا مَعَهُ ﷺ فِي الغَزْوَةِ (٢) .

مَعَ قَوْلِهِ ﷺ : ﴿ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَخْرَمٌ ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! اكْتَتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَحَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ؟ قَالَ : ﴿ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » (٣) .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الحَالَاتُ الإسْعَافِيَّةُ الْمُسْتَعْجَلَةُ الَّتِي لاَ تَتَحَمَّلُ التَّأْخِيْرَ ( أ ) .

سَابِعًا : أَلاَّ يَتَحَاوَزَ الطَّبِيْبُ الحَدَّ الكَافِي لِدَفْعِ الضَّرُورَةِ مِن نَظَرٍ وَكَثَنْفٍ وَلَمْس وَغَيْرِهَا مِنْ دَوَاعِي العِلاَجِ ، وعَلَيْهِ عِنْدَ الكَشْفُ عَلَى المَرِيْضِ أَنْ يَسْتُرَ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى النَّظَرِ إِلَيْهِ ، ويَكْتَفِي بالنَّظَرِ إِلَى مَوْضِعِ المَرضِ ، وَمَا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَى النَّظرِ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۳۷۰/٦) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱۹۷/۳) ؛ كشًاف المدينة (۱۹۷/۳) ؛ مغني المحتاج (۲۱۵/۶) ؛ نهاية المحتاج (۱۹۷/۳) ؛ كشًاف القناع عن متن الإقناع (۱۳/۰) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۹۱/٦) ؛ (۹۲/۹) - ۲٤۲/۹)
 ۲٤۳) .

<sup>(</sup>٣) رواه البحاريُّ في كتاب الجهاد والسِّيرِ ، باب من اكتُتِب في حيش وحرحت امرأتُه حاجَّةً أو كانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤذنُ له ، ح (٣٠٠٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (١٦٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : إفشاء السِّرّ في الشريعة الإسلاميّة ، ضمن بحلة بحمع الفقه الإسلاميّ ، العدد الثامن (٥١/٣) .

مِنَ البَدَنِ ، وَلاَ يَسْمَحُ بِحُضُورِ مَنْ لاَ دَاعِي لِوُجُودِهِ أَنْنَاءَ الكَشْفِ عَلَى المَرِيْضِ أَو المَريْضَةِ .

وَكَذَا الْحَالُ لَوْ كَانَتِ الطَّبْيَبَةُ تُعَالِجُ الرَّجُلَ (١).

ثَاهِنَا : إِذَا كَانَتِ الطَّبِيْبَةُ تَنْظُرُ للمَرِيْضِ أَو كَانَ الطَّبِيْبُ يَنْظُرُ إِلَى مَرِيْضٍ ( أَو مَرِيْضَةٍ ) فَيَشْتَرَطُ أَلا يَكُفِي لِبَيَانِ المَرْضِ والعِلاَجِ وَصْفُ ثِقَةٍ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَى المَرِيْضِ أَو المَرِيْضَةِ ، أَو يَكُونُ نَظَرُهُ أَحَفُّ مِنْ نَظَرِ الجِنْسِ الأَحَرِ ؛ كَمَا لَو نَظَرَ إِلَى المَرِيْضِ مُمَرِّضٌ فَكَفَى وَصْفُهُ لِدَائِهِ ، فإِنَّهُ لاَ يَجُوذُ للطَّبِيْبِ أَو الطَّبِيْبَةِ أَنْ يَكُونُ عَرْرَةَ المَرِيْضِ مُمَرِّضٌ فَكَفَى وَصْفُهُ لِدَائِهِ ، فإِنَّهُ لاَ يَجُوذُ للطَّبِيْبِ أَو الطَّبِيْبَةِ أَنْ يَكُشِفَ عَوْرَةَ المَرِيْضِ (٢).

وإِنَّ مِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ أَنْ تَنْعَدِمَ هَذِهِ الضَّوابِطُ الشَّرْعِيَّةُ أَو بَعْضُهَا عِنْدَ التَّدَاوِي، أَو أَثْنَاءَ إِخْرَاءِ العَمَلِيَّاتِ الجَرَاحِيَّةِ ؛ فَيَتَسَاهَلُ المَرِيْضُ فِي كَشْفِ عَوْرَتِهِ لأَتْفَ الْأَسْبَابِ، وَلَو كَانَ عِنْدَ امْراَةٍ لاَ تَحِلُ لَهُ ، أَو أَمَامَ طَبِيْبٍ غَيْرِ مُسْلِمٍ مَعَ وُجُودِ الطَّبِيْبِ وَمَنْ مَعَهُ ، مِنْ الطَّبِيْبِ المُسْلِمِ. وكذَا المَرْأَةُ تَتَسَاهَلُ فِي كَشْفِ عَوْرَتِهَا أَمَامَ الطَّبِيْبِ وَمَنْ مَعَهُ ، مِنْ غَيْرِ دَاعٍ للعِلاَجِ أَحْيَانًا - كَعِلاَجِ التَّحْمِيْلِ - أَو مَعَ وُجُودِ الطَّبِيْبَةِ ، أَو بِدُونِ مَحْرَمٍ وهذا كُلَّهُ مِنَ المُحَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الخَطِيْرَةِ فِي حَيَاةِ المُسْلِمِيْنَ .

وَتَكَادُ هَذِهِ الضَّوابِطُ تَتَلاَشَى فِي المُسْتَشْفَياتِ – مَعَ شَـدِيْدِ الأَسَـفِ – فَتَسْـتَقْدِمُ وِزَارَةُ الصِّحَّةِ الأَطَّبَاءَ غَيْرَ المُسْلِمِيْنَ ، خُصُوصًا فِيْمَا يَخُصُّ أَمْرَاضَ النَّسَاءِ والتُولِيْدِ ،

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲/ ۳۷) ؛ مختصر كتاب النَّظر في أحكام النَّظر (ص ٢١٥-٢١) ؛ مغني المحتاج (٢١٦/٤) ؛ المغني (٤٩٨/٩) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (١٣/٥) ؛ إفشاء السِّرِّ في الشريعة الإسلاميَّة ، ضمن بحلة مجمع الفقه الإسلاميِّ ، العدد الثامن (٥٠/٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الصغير (۲) ۷۳٦/٤).

مَعْ أَنْ الْمُسْلِمِيْنَ مُتَوَفِّرُونَ .

وأَثْنَاءَ الكَنشْفِ عَلَى المَرِيْضِ أَو المَرِيْضَةِ يَحْضُرُ مَنْ لاَ دَاعِي لَهُ ، وفي العَمَلِيَّاتِ الجَرَاحِيَّةِ يُحَرَّدُ المَرِيْضِ - رَجُلاً أَو امْرأَةً - مِنْ ثِيَابِهِ جَمِيْعًا ، بَعْدَ تَحْدِيْرِهِ ، ويُلْبَسُ الْجَرَاحِيَّةِ ، مَفْتُوحًا مِنَ الخَلْفِ ، بِحَيْثُ يُكُونَ تَوْبَا فَضْفَاضاً خَاصَّا بالعَمَلِيَّاتِ الجَرَاحِيَّةِ ، مَفْتُوحًا مِنَ الخَلْفِ ، بِحَيْثُ يُكُونَ كَنشْفُ عَوْرَتِهِ مِنْ أَسْهَلِ مَا يُمْكِنُ ، لاَ سِيَّمَا وأَنَّهُ يَحْضُرُ مَعَ الطَّبِيْبِ المُعَالِجِ طَاقَمٌ مِن المُمَرِّضِيْنَ والمُمَرِّضَاتِ - وقَدْ يَكُونُ بَعْضَهُم غَيْرَ مُسْلِمٍ - وَمَعَ أَنَّ بَعْضَ مِن المُمَرِّضَاتِ - وقَدْ يَكُونُ بَعْضَهُم غَيْرَ مُسْلِمٍ - وَمَعَ أَنَّ بَعْضَ العَمَلِيَّاتِ الجَرَاحِيةِ لاَ تَسْتَوْجِبُ هَذَا الإِحْرَاءَ إِلاَّ أَنَّهُ هُـ و الذي يَحْدُثُ فِ المُمَرِّضِيْنَ ، فَا اللهُ المُسْتَعَانُ .

وَلاَ يَخْفَى مَا فِي هَذَا مِنَ الْحَرَجِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَفِيْفِ والْمُسْلِمَةِ الْعَفِيْفَةِ الْحَرِيْصَيْنِ عَلَى دِيْنِهِمَا وَحَيَائِهِمَا (١) .

\* هَذَا وَقَدْ قَرَّرَ الْمَحْمَعُ الفِقْهِيُّ الإِسْلَامِيُّ التَّابِعُ لِرَابِطَةِ العَـالَمِ الإِسْلَامِيِّ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي الفَـتْرَةِ مِنَ [ السَّبْتِ ٢٠ الْمُكَرَّمَةِ فِي الفَـتْرَةِ مِنَ [ السَّبْتِ ٢٠ من شَعْبَانَ ١٤١٥هـ] ، وبَعْدَ أَنْ نَظَـرَ فِي مَوْضُوعِ ضَوَابِطِ كَشْفِ العَوْرَةِ أَنْسَاءَ مِن شَعْبَانَ ١٤١٥هـ] ، وبَعْدَ أَنْ نَظَـرَ فِي مَوْضُوعِ ضَوَابِطِ كَشْفِ العَوْرَةِ أَنْسَاءَ عِلاَجِ المَرْيْضِ مَا يَلِي :

الأصْلُ الشَّرْعِيُّ أَنْهُ لاَ يَجُوزُ كَشْفُ عَوْرَةِ المَرْأَةِ للْرَّجُلِ ، ولاَ العَكْسُ ، وَلاَ كَشْفُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ .
 كَشْفُ عَوْرَةِ المَرْأَةِ للمَرْأَةِ ، وَلاَ عَوْرَةِ الرَّجُلِ للرَّجُلِ .

٢\_ يُؤكِّدُ المَحْمَعُ عَلَى مَا صَدَرَ عَنْ مَحْمَعِ الفِقْهِ الإسْلاَمِيِّ التَّابِعِ لِمُنطَّمَةِ

<sup>(</sup>١) انظر : ضوابط كشف العورة أثناء العمليَّات الجراحيَّة ، بحث طبيٍّ ، ضمن بحلـة البحـوث الفقهيَّة المعاصرة ، العدد العشرون (ص ٢٣-٢٥) .

الْمُؤْتَمِر الإِسْلاَمِيِّ <sup>(١)</sup> .

" وَفِي جَمِيْعِ الأَحْوالِ المَذْكُورَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ مَعَ الطَّبِيْبِ إلاَّ مَنْ دَعَتِ الحَاجَةُ الطَّبِيَّةُ الْمُلِحَّةُ لِمُشَارَكَتِهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ كِتْمَانُ الأَسْرَارِ إِنْ وُجِدَتْ .

٤ يَجبُ عَلَى المَسْؤُولِيْنَ فِي الصِّحَّةِ والمُسْتَشْفَيَاتِ حِفْظُ عَوْرَاتِ الْمَسْلِمِيْنَ والْمَسْلِمِيْنَ والْمَسْلِمِيْنَ عَلَى المَسْؤُولِيْنَ فِي الصِّحَةِ والمُسْلِمِيْنَ ، وَتَعَاقِبُ كُلَّ والْمَسْلِمِيْنَ ، وَتَوْتِيْبُ مَا يَلْزَمُ لِسَتْرِ العَوْرَةِ وَعَدَمِ كَشْفِهَا أَنْسَاءَ العَمْلِيَّاتِ إِلاَ بِقَدْرِ الحَاجَةِ مِنْ خِلالِ اللّبَاسِ المُناسِبِ شَرْعًا .

٥\_ يُوْصِي الْمَحْمَعُ بِمَا يَلِي:

أنْ يَقُومَ المَسْؤُولُونَ عَنِ الصَّحَّةِ بِتَعْدِيْـلِ السَّيَاسَةِ الصَّحِيَّـةِ فِكْرَاً وَمَنْهَحَـاً
 وَتَطْبِيْقاً بِمَا يَتَّفِقُ مَع دِيْنَا الإسْـلاَمِيِّ الحَنِيْـف ، وَقَواعِـدهِ الأَخْلاَقِيَّـةِ السَّـامِيةِ ، وأَنْ

<sup>(</sup>٢) في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ النَّامِنِ ، في الفَتْرَةِ مِن [ ١-٧ مُحَرَّم ، عام ١٤١٤هـ ] ، بَعْدَ الاطَّلاَعِ عَلَى البُّحُوثِ الوَارِدَةِ إِلَى المَحْمَعِ بِخُصُوصِ مَوْضُوعِ مُدَاوَاةِ الرَّجُلِ للمَرْأَةِ ، وَبَعْدَ اسْتِمَاعِهِ إِلَى الْمُنَاقَشَاتِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَ هَذَا المُوضُوعِ قَرَّرَ :

إلاص أُنَّهُ إِذا تَوَفَّرَت طَبيبَةٌ مُتَخَصِّصةٌ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ بِالكَشْفِ عَلَى المَرِيْضَةِ وإذا لَمْ يَتَوَفَّرْ ذَلِكَ فَتَقُومُ بِذَلِكَ طَبِيْبٌ مُسْلِمةٍ ثِقَةٌ ، فإنْ لَمْ يَتَوافَرْ ذَلِكَ يَقُومُ بِهِ طَبِيْبٌ مُسْلِم، وإنْ لَمْ يَتُوافَرْ ذَلِكَ يَقُومُ بِهِ طَبِيْبٌ مُسْلِم، وإنْ لَمْ يَتُوافَرْ فَلِكَ يَقُومُ مَفَامَهُ طَبِيْبٌ غَيْرُ مُسْلِم. عَلَى أَنْ يَطلِعَ مِنْ حِسْمِ المَرْأَةِ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ فِي تَشْحِيْصِ المَسرَضِ وَمُدَاوَاتِهِ ، وألا يَزِيْدَ عَنْ ذَلِكَ ، وأنْ يَخْضُ الطَّرِف قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهِ ، وأنْ تَتِمَّ مُعَالَحَةُ الطَّبِيْبِ للمَرْأَةِ هَذِهِ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ أو زَوْجٍ أو امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ؛ حَشْيَةَ الحَلُوةِ .

انظر : بحلة المجمع الفقهيِّ ، العدد الثامن (٢/٣) ، القرار رقم (١٢/٨٥/ ١/د٨) .

يُولُوا عِنَـايَتَهُم الكامِلَةَ لِدَفْعِ الحَرَجِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَحِفْظِ كَرَامَتِهِم ، وَصِيَانَـةِ أَعْرَاضِهم .

ب) الْعَمَلُ عَلَى وُجُودِ مُوَجِّهٍ شَرْعِيٍّ فِي كُلِّ مُسْتَشْفَى للإِرْشَادِ وَالتَّوْجِيْهِ للمَرْضَى (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قرارات المجمع الفقهي الإسلاميِّ لرابطة العالم الإسلاميِّ ، الدورة الرَّابِعَة عَشْرَة ١٦٦هـ. (ص ٤٧-٤٨) ، القرار رقم (٨) .

## الفَرْعُ الرَّابِعُ لُبْسُ الرَّجُلِ الثِّيَابَ التي تَشِفُّ عَنِ العَوْرَةِ أَو تُحَدِّدُهَا

• اتَّفَقَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ المَلاَبِسِ التِي تَشِفُّ عَمَّا يَجِبُ سَتْرُهُ، كَاللَّبَاسِ الرَّقِيْقِ الشَّفَّافِ، الذِي يَظْهَرُ لَوْنُ البَسْرَةِ مِنْ وَرَائِهِ، وَكَرَاهَةِ اللَّبَاسِ الذي يَحْكِي حَجْمَ العَوْرَةِ وَيُبْرِزُهَا، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ (١).

قالَ ابنُ عَـابِدِيْنَ - رحمه الله - : « ( والشَّـرْطُ سَـتْرُهَا - أي العَـوْرَة - عَـنْ غَيْرِهِ) ... بِمَا لاَ يَصِفُ مَا تَحْتَهُ ؛ بأَنْ لاَ يُرَى مِنْهُ لَوْنُ البَشَرَةِ ، احْتِرَازًا عَن الرَّقِيْــقِ وَنَحْو الزُّجَاجِ » (٢) .

وَجَاءَ فِي عِقْدِ الجَواهِرِ التَّمِيْنَةِ فِي مَذْهَبِ عَالِمِ اللَّذِيْنَةِ : ‹‹ فِي صِفَةِ السَّاتِرِ : وَلْيَكُنْ صَفِيْقًا ۚ كَثِيْفًا ۚ ، وَلاَ بِحَيْثُ يَصِفُ . فإِنْ كَانَ شِفًا فَهُو كَالَعَدَمِ مَعَ الانْفِرَادِ . وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَصِفُ وَلَيْسَ يَشِفُ فَهُو مَكُرُوةٌ ، وَلاَ يُودِّي إِلَى بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ » (<sup>٣)</sup> .

وَقَالَ الشِّرْبِيْنِيُّ الْحَطِيْبُ - رحمه الله - : ﴿ ﴿ وَشَـرْطُهُ ﴾ أي السَّاتِرِ ﴿ مَـا ﴾ أي

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۸۹/۲–۹۰)؛ رد المحتار على اللهُرَّ المحتار (۱۰/۱)؛ الخرشي على على مختصر خليل (۴۹۷۱)؛ روضة الطالبين (۴۸۹۱)؛ مغني المحتاج (۳۹۸۱)؛ حاشية السروض المربع (۴۹۳۱)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۴۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٩/١) -٤١٠) بِتَصَرُّفٍ .

<sup>(</sup>٣) ابن شاس المالكي (١٩٩١).

جِرْمٍ ( مَنَعَ مِسنْ إِدْرَاكِ لَـوْنِ البَشَـرَةِ ) لاَ حَجْمَهَا ، فَـلاَ يَكْفِي ثَـوْبٌ رَقِيْـقٌ ، وَلاَ مُهَلْهَلٌ لاَ يَمْنَعُ إِدْرَاكَ اللَّوْنِ ، وَلاَ زُجَاجٌ يَحْكِي (١) اللَّوْنَ ؛ لأَنَّ مَقْصُـودَ السَّـتْرِ لاَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ . أَمَّا إِدْرَاكُ الحَجْمِ فَلاَ يَضُرُّ ، لَكِنَّهُ للمَرْأَةِ مَكْرُوةٌ ، وللرَّجُلِ خِسلاَفُ الأُولَى » (٢) .

وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَالْوَاجِبُ السَّتْرُ بِمَا يَسْتُرُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ ، فَإِنْ كَانَ خَفِيْفًا يَبِيْنُ لَوْنُ الْجَلْدِ مِنْ وَرَائِهِ ؛ فَيُعْلَمُ بَيَاضُهُ أَو خُمْرَتُهُ لَمْ تَجُزِ الصَّلاَةُ فِيْهِ ؛ لَأَنَّ السَّتْرَ لَا يَخْصُلُ بِذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُ لَوْنَهَا ، وَيَصِفُ الخِلْقَةَ جَازَتِ الصَّلاَةُ؛ لأَنَّ السَّتْرَ لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ السَّاتِرُ صَفِيْقًا ﴾ (٣) .

#### \* وَمِنَ الأَدِلَّةِ التي اسْتَدَلَّ بِهَا أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي :

ا\_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ؛ قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَـابِ الْبَقَرِ ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لاَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةُ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا » (3) . قَالَ الإمَامُ النَّوْدِيُّ - رحمه الله - : « وَفِيْهِ ذَمُّ هَذَيْنِ الصَّنْفَيْنِ ؛ قِيْلَ : مَعْنَاهُ قَالَ الإمَامُ النَّوْدِيُّ - رحمه الله - : « وَفِيْهِ ذَمُّ هَذَيْنِ الصَّنْفَيْنِ ؛ قِيْلَ : مَعْنَاهُ

<sup>(</sup>١) كَمَا لَوْ كَانَ عَارِيَاً وَاسْتَتَرَ وَرَاءَ زُحَاجٍ . انظر : نهاية المحتاج (٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج (١/٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢٨٦/٢-٢٨٧) . وانظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحسوث العلمية والإفتاء (١٦٨/٦) ، رقم (٨٠٠٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب النّساء الكاسيات العاريات الماثلات المميلات، ح [١٢٥] (٢١٢٨) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٩١/١٤) . وَمَعْنَى : رَوُّوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ : أَي يُكَبِّرْنَهَا ، ويُعَظَّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَو عِصَابَةٍ أَو نَحْوهِمَا . انظر : المصدر السَّابق (٢٩١/١٤) .

كَاسِيَاتٌ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَارِيَاتٌ مِنْ شُكْرِهَا ، وَقِيْـلَ : مَعْنَـاهُ تَسْـتُرُ بَعْـضَ بَدَنِهَـا ، وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ إِظْهَارًا بِحَالِهَا وَنَحْوِهِ ، وَقِيْلَ : مَعْنَاهُ تَلْبَسُ ثَوْبًا رَقِيْقَـاً يَصِـفُ لَـوْنَ بَدُنِهَا » (١) .

آي وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ : كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبُطِيَّةً كَثِيفَةً (٢) كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ (٣) ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ كَسَوْتُهَا وَسُولُ اللهِ كَسَوْتُهَا وَسُولُ اللهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي ! فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي ! فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مُرها فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلالَةً (٤) ؛ إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا » (٥) .

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٩١/١٤) .

 <sup>(</sup>٢) القُبْطِيَّةُ : «النَّوْبُ مِنْ ثِيَابِ مِصْرَ ، رَقِيْقَةٌ بَيْضَاءُ ، وكأنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى القِبْطِ ؛ وَهُم أَهْـلُ مِصْرَ . وَضَمُّ القَافِ مِـنْ تَغْيِيْرِ النَّسَبِ ، وهَـذَا في النَّيَابِ ، فأَمَّـا في النَّـاسِ : فَقِبْطِيٍّ ، مِصْرَ . وَضَمُّ القَافِ مِـنْ تَغْيِيْرِ النَّسَبِ ، وهَـذَا في النَّيَابِ ، فأَمَّـا في النَّـاسِ : فَقِبْطِيٍّ ، بالكَسْرِ » ا هـ . وَحَمْعُهَا : فَبَاطِيٍّ . النهاية في غريب الحديث والأثر (٦/٤) ، (قبط ) .

<sup>(</sup>٣) هُو: دَحْيَةُ بنُ خَلِيْفَةَ بنِ فَرْوَةَ بنِ فَضَالَةَ الكَلْبِيُّ القَضَاعِيُّ ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ ، أَرْسَلُهُ النبيُّ التَّالُّ اللهِ عَظِيْمٍ بُصْرَى لِيُوصِلُهُ إِلَى هِرَقُلَ الرُّومِ ، رَوَى عن النبيِّ ، وَكَانَ إِسْلاَمُهُ فَبُلُلَ بَكْرِ ، وَكَانَ يُشَبَّهُ بِجِبْرِيْلَ ، لأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَحْمَلِ الصَّحَابَةِ ، فَلِذَا كَانَ جِبْرِيْلُ رُبَّمَا فَبُلُ رَبِّمَا نَزْلَ فِي صُوْرَتِهِ ، بَقِي إِلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ . انظر ترجمته في : [ الطَّبقات الكبرى نَزَلَ فِي صُوْرَتِهِ ، بَقِي إِلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ . انظر ترجمته في : [ الطَّبقات الكبرى (٢٤٩/٤) ؛ سير أعلام النبلاء (٥/٥٥-٥٥) ، رقم (١١٦) ] .

<sup>(</sup>٤) الْغِلْاَلَةُ : شِعَارٌ يُلْبَسُ تَحْتَ النَّوْبِ ؛ سُمِيَّتُ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ يُتَغَلَّلُ ( يُدْخَلُ ) فِيْهَا . انظر : لسان العرب (١٠٨/١٠) ، ( غلل ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسند الأنصار ، عن أسامة بن زَيْدٍ ، ح (٢١٧٨٦) ، وقال مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ: « إِسْنَادُهُ مُحْتَمِلٌ للتَّحْسِيْنِ ، عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ : يُعْتَبَرُ بِهِ فِي الْمُتَابَعَاتِ والشَّوَاهِدِ ، وَبَاقِي رَجَالِ الإسْنَادِ لاَ بَأْسَ بِهِم » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٢٠/٣٦) . والنَّهُمَّةُ فَى كتباب الصَّلَاة ، ساب في الدة غيب أن تُكَنِّفَ مَنْ مُوسَاء سينه الدهقة.

وَالْبَيْهَةِ مِنْ فِي كَتَـابِ الصَّـلاة ، بــابِ فِي الــترغيبِ أَن تُكَثِّـفَ ثُوْبَهَــا ، ســنن البيهقــيّ (٢٣٤/٢). وأبو داود في كتاب اللّباس ، باب في لبس القبــاطيّ للنّسَــاءِ ، ح (١١٠) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (١١٧/١١) .

وحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي حلبابِ المرأة المسلمة (ص ١٣١) .

٣ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ - رضي الله عَنْهُ - كَسَا النَّاسَ القُبَاطِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : «لاَ تَدَّرِعْهَا نِسَاؤُكُم ». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! قَدْ أَلْبَسْتُهَا امْرَأَتِي ، فَأَنْبَلَتْ فِي الْبَيْتِ وَأَدْبَرَتْ ، فَلَمْ أَرَهُ يَشِفَّ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَّ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَّ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَّ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَ ، فَقَالَ عُمَرُ : « إِنْ لَمْ يَشِفَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَشِفَ » (١) .

والوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ: أَنَّهَا تُفِيْدُ وُجُوبَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِمَا لاَ يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ ؛ مِنْ تَوْبٍ صَفِيْقٍ ، أو جِلْدٍ أو نَحْوِهِمَا مِمَّا لاَ يَشِفُ عَنْهَا ، فإنْ سَتَرَهَا بِمَا يَظْهَرُ مَعَهُ لَوْنُهَا ؛ كَالنِّيَابِ الرَّقَاقِ الْخَفِيْفَةِ ، لَمْ يَجُرْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ السَّتْرَ لاَ يَحْصُلُ مَعَ ذَلِكَ . وَهَذِهِ الأَدِلَّةُ وإِنْ كَانَتِ وَارِدَةً فِي حَقِّ النِّسَاءِ حَاصَّةً ؛ إلاَّ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ مَعَ ذَلِكَ . وَهَذِهِ الأَدِلَّةُ وإِنْ كَانَتِ وَارِدَةً فِي حَقِّ النِّسَاءِ حَاصَّةً ؛ إلاَّ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي التَشْرِيْعِ وَالأَمْرِ وَالنَّهْي ، إلاَّ حَيْثُ قَامَ الدَّالِيلُ عَلَى الفَرْقِ ، وَلاَ دَلِيْلَ هُنَا يَدُلُ عَلَى الغَرْقِ ، وَلاَ مَلِيْلَ هُنَا يَدُلُ عَلَى الْعَوْرَةَ - تَعُمُّهُم جَمِيْعًا (٢) .

عَنْ جَرِيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ وَهُوَ عَارٍ ؛ يَعْنِي الثَّيَابَ الرِّقَاقَ » (<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ في كتاب الصَّلاة ، بـاب في الـتزغيب أن تُكَثَّف ثَوْبَهَـا ، وَقَـالَ : « إِنَّـهُ مُرْسَلٌ » ا هـ . سنن البيهقيُّ (٢٣٤/٣-٢٣٥) .

قَالَ الْأَلبَانِيُّ : « يَعْنِي : مُنْقَطِعٌ بَئِنَ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ وَعُمَـرَ ، لَكِنَّ رِحَالَهُ ثِقَـاتٌ . وَيُقَوِّيُهِ قَوْلُ البَيْهَةِيِّ عَقِبَهُ : وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضَا مُسْلِمُ البِطِيْنُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عُمَـرَ » الله . حلباب المرأة المسلمة (ص ١٢٨) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: كنتَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٨/١) ؛ شرح النوريِّ على صحيح مسلم ،
 الجلد الخامس (٢٩١/١٤) ؛ نيل الأوطار (٢٣٦/٢) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٢٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) أخَرْحَهُ الْمَيْنَمِيُّ فِي كتاب اللَّباس ، بـاب فِي النِّيـاب الرِّقــاق ، وقــال : ﴿ رَوَاهُ الطَّـبَرَانِيُّ ؛ وَرِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ﴾ ا هـ . بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٣٦/٥) .

فَهَذَا الْأَثُرُ دَلِيْلٌ عَلَى النَّهْي عَنْ النِّيَابِ الرِّقَاقِ الشَّفَّافَةِ ، وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهَا فَكأَنْـهُ لَمْ يَلْبَسَ ، وإِنَّمَا هُوَ عَارٍ ، وَمِثْلُهُ لاَ يُقَالُ بالرَّاي .

هَذَا إِذَا كَانَ اللّبَاسُ يَصِفُ العَوْرَةَ وَيَحْكِيهَا ، أَمَّا مَا سِوَى العَوْرَةِ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ العُلْمَاءِ بِكَرَاهَةِ أَنْ يَسْتُرَهَا بِمَا يَصِفُ البَسْرَةَ ويَحْكِيهَا ؛ لأَنَّ هَـذِهِ النِّيابَ وَجُودُهَا كَعَدَمِهَا ؛ وَلِبَاسُ السَّلَفِ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّدًا للعَوْرَةِ بِذَاتِهِ لِرِقِّتِهِ ، أَو بِغَيْرِهِ ، أَو بِغَيْرِهِ ، أَو لِغَيْرِهِ ، أَو لِغَيْرِهِ ، أَو لِضَيْقِهِ وَإِحَاطَتِهِ (١) .

قَالَ المَرُّوْذِيُّ – رحمه الله صلى الله صلى الله عَبْدِ اللهِ أَنْ أَشْتَرِي لَهُمْ وَنِي فِي مَنْزِلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنْ أَشْتَرِي لَهُمْ تُوبَاً ، فَقَالَ لِي : لاَ يَكُونُ رَقِيْقًا ، أَكْرَهُ الرَّقِيْقَ للحَيِّ والمَيِّتِ » (٢) .

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: ﴿ وَيُكُرَّهُ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ لُبْسُ الرَّقِيْقِ مِنَ الثَّيَابِ ؛ وَهُوَ مَا يَصِفُ البَشَرَةَ غَيْرَ العَوْرَةِ ، وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ للمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لاَ يَرَاهَا إِلاَّ زَوْجُهَا وَمَالِكُهَا ﴾ (٢٣) .

#### -6*6*- -6*6*-

<sup>(</sup>۱) انظر: بلغة السالك (۱۰٤/۱) ؛ الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي (۲۱۱/۱) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲۷۸/۱) ؛ المستوعب (۴۳٦/۲–۴۳۷) ؛ الدين الخالص (۱۰۱/۲–۱۰۲) ؛ (۱۸۰/٦) .

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعيَّة (٢/٤٨٩-٤٩).

<sup>. (</sup>ETV-ET7/Y) (T)

# الفَصْلُ الثَّالِثُ آدَابُ لِبَاسِ الرَّجُلِ فِي الفِقْهِ الإسْلاَمِيِّ

وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ :

الهبدت الأول: حَقِيْقَةُ الآدَابِ فِي الشَّرْعِ وأَهَمِيَّتُهَا . السَّرِعِ الشَّرْعِ وأَهَمِيَّتُهَا . السَّوانِي: التَّوَاضُعُ فِي اللِّبَاسِ وَاسْتِحْبَابُ اللَّبَاسِ وَاسْتِحْبَابُ الْجُشُونَةِ والزُّهْدِ .

الهبدث الثالث: شُكْرُ نِعْمَةِ اللَّبَاسِ والاعْتِرَافِ بِفَضْلِ المُنْعِمِ. بفَضْلِ المُنْعِمِ.

المبحث الرابع: حِفْسِظُ المُسِرُوْءَةِ فِي اللَّبَاسِ .

# المُبْحَثُ الأَوَّلُ حَقِيْقَةُ الآَدَابِ فِي الشَّرْعِ وأَهَمِيَّتُهَا

وَقِيْهِ مَطْلَبَان :

المطلب الأول: تَعْرِيْفُ الآدَابِ لُغَـةً واصْطِلاَحَـاً.

المطلب الثانب : مَكَانَةُ الآَدَابِ فِي الشَّرْعِ وَأَهَمِيَّةُ المُحَلِّبِ فِي الشَّرْعِ وَأَهَمِيَّةُ المُحَلِ

# الَمُطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ الآَدَابِ لُغَــةً واصْطِلاَحَــاً

## • أُوَّلاً : تَعْرِيْفُ الآَدَابِ لُغَةً .

الأدَبُ لُغَةً : الذِي يَتَأَدَّبُ بِهِ الأَدِيْبُ مِنَ النَّاسِ ، سُمِّيَ أَدَبًا ؛ لأَنَّهُ يَـأْدِبُ النَّاسَ الأَدَبِ : الدُّعَـاءُ ، وَمِنْهُ قِيْـلَ للصَّنِيْعِ إِلَى المَحَامِدِ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المَقَـابِحِ . وَأَصْلُ الأَدَبِ : الدُّعَـاءُ ، وَمِنْهُ قِيْـلَ للصَّنِيْعِ يُدْعَى لَهُ النَّاسُ : مَدْعَاةٌ ، وَمَأْدُبَةٌ . وَالأَدَبُ : أَدَبُ النَّفْسِ ، والدَّرْسِ ، واللَّبَـاسِ ، والأَكْلِ ، والنَّرْبِ ، والظَّرْفُ ، وَحُسْنُ التَنَاوُلِ ؛ سُمِّي بِذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ مُحْمَعٌ عَلَى اسْتِحْسَانِهِ . وَيُقَالُ : أَدُبَ ( بالضَّمِّ ) فَهُو َ أَدِيْبٌ ، مِنْ قَوْمٍ أُدَبَـاءُ . وَيُحْمَعُ الأَدَبُ عَلَى المَابِ (١) . عَلَى المَابِ (١) .

#### \* \* \*

• ثَانِياً : تَغْرِيْفُ الآَدَابِ اصْطِلاَحَاً .

الأَدَبُ اصْطِلاَحًا : هُو اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلاً كَانَ أَوْ فِعْلاً . وَعَبَّرَ عَنْـهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم بَقَوْلِهِ : الأَحْدُ بِمَكَارِمِ الأَحْلاَقِ (٢) .

ُ وَالْأَخُٰلاَقُ : ﴿ قُوَّةٌ فِي النَّفْسِ رَاسِخَةٌ ، تَنْزِعُ بِهَا فِي يُسْرٍ وَسُهُولَةٍ إِلَى اخْتِيَارِ مَــا

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللُّغة (٧٥/١) ؛ لسان العرب (٩٣/١) ، (أدب) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاريّ (۱۱٤/۱۰) ؟ دليل الفالحين
 لطرق رياض الصالحين (۱۹/۱) ؟ مدارج السَّالكين (۳۵۹-۳۵۹، ۳۲۱).

هُوَ خَيْرٌ وَصَــلاَحٌ ، أَو شَرٌّ وَجَوْرٌ ، وَذَلِكَ بِمِعْيَـارِ الشَّرْعِ الإِلَهِيِّ ، والفِطْرَةِ السَّلِيْمَـةِ » (١) .

والأَخْلاَقُ الفَاضِلَةُ وَالآَدَابُ الشَّرْعِيَّةُ مُتَلاَزِمَانِ ؛ فَإِنَّ حَقِيْقَةَ الخُلُقِ : مَا يَأْخُذُ بِهِ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ مِنَ الآَدَابِ ؛ لأَنَّهُ يَصِيْرُ كَالْخِلْقَةِ فِيْهِ (٢) .

قَـالَ اللهُ تَعَـالَى فِي وَصْفِ نَبِيّهِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ( ) عَظِيمِ ( ) أَدَبُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ وَالإِسْلاَمِ عَظِيمِ ( ) أَدَبُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ وَالإِسْلاَمِ العَظِيْمِ الذِي أَدَّبَهُ رَبُّهُ بِهِ ( ) .

والْآدَابُ هِي التي كَـانَ يُطْلَـقُ عَلَيْهَـا فِي لِسَـانِ السَّـلَفِ الصَّـالِحِ : ( الهَـدْيُ ) ، وَهَدْيُ الرَّجُلِ : سِيْرَتُهُ العَامَّةُ والخَاصَّةُ ، وحَالُهُ وأَخْلاَقُهُ (°) .

وَمِنْ هَذَا البَابِ أَخَلَ العَلاَّمَةُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - تَسْمِيَةَ كِتَابِهِ العَظِيْمِ: ( زَادُ المَعَادِ في هَدْي خَيْرِ العِبَادِ ) ؛ الذي ضَمَّنَهُ هَدْيَ النبيِّ ﷺ في حَيَاتِهِ كُلِّهَا ؛ مَعَ رَبِّهِ ، وَمَعَ نَفْسِهِ ، وَمَعَ النَّاسِ ؛ في أَقْوَالِهِ ، وأَفْعَالِهِ ، ونَوْمِهِ ويَقَضَتِهِ ، وصَلاَتِهِ، ودُعَائِهِ ، وصَوْمِهِ ، وحَجِّهِ ، وجهادِهِ ، وعِبَادَتِهِ كُلِّهَا ، وأكلِهِ وشُرْبِهِ ، ولِبَاسِهِ ، وسَائِر أَحْوَالِهِ الخَاصَّةِ والعَامَّةِ .

﴿ وَالْمَقْصُودُ بَآدَابِ اللَّبَاسِ : أَنْ يَتَأَدَّبَ الْمُسْلِمُ بِمَا شَـرَعَ اللَّهُ تَبَـارَكَ وَتَعـالَى ،

<sup>(</sup>١) أخلاق النبيِّ ﷺ في القرآن والسُّنَّة (٣٣/١) . وقد ذكرَ مولفُهُ وفَّقَهُ اللهُ هذَا التَّعْرِيْفَ بَعْــدَ سَرَّدِ عَدَدٍ مِنَ النَّعْرِيْفَاتِ ، وهُوَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ أُوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وأَتَمُّ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن (٢٢٧/١٨) ؛ النُّكت والعيون (٦١/٦-٢٢) .

<sup>(</sup>٣) القلم: ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر : حامع البيان عسن تسأويل أي القسرآن (١٣/١٢) ؛ الجسامع لأحكمام القسرآن (٢٢٧/١٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الإعلام بحُرْمَة أهل العلم والإسلام (ص ١٣١) .

وَبِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ فِي بَابِ اللَّبَاسِ قَوْلاً كَانَ أَوْ فِعْلاً .

\* والآذابُ الشَّرْعِيَّةُ: ثَلاَئَةُ أَقْسَامٍ ؛ أَذَبٌ مَعَ اللهِ تَعَالَى ، وأَذَبٌ مَعَ رَسُولِهِ وَالآذَابُ اللَّبَاسِ مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ ؛ الأَذَبِ مَعَ اللهِ عَلَيْنُ وَشَرْعِهِ ، وأَذَبٌ مَعَ خَلْقِهِ . وآدَابُ اللَّبَاسِ مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ ؛ الأَذبِ مَعَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ وَلِذَا لَمَّا سُيْلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ - رحمه الله - عَـنْ أَنْفَعِ الأَدَبِ ؟ مَا للهُ عَلَيْكَ » والزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا ، والمَعْرِفَةُ بِمَا للهِ عَلَيْكَ » (١) .

والأَدَبُ مَعَ اللهِ تَعَالَى هُوَ أَدَبُ الدَّيْنِ الذِي يَخْتَصُّ بِرِيَاضَةِ النَّفُوسِ ، وَتَأْدِيْبِ الجَوَارِحِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وحِفْظِ الحُدُودِ ، وتَرْكِ الشَّهَوَاتِ ، حَتَّى تَجْتَمِعَ فِي المَرْءِ المُسْلِمِ خِصَالُ الخَيْرِ كُلِّهَا (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (٣٥٧/٢).

# المَطْلَبُ الثَّانِي مَكَانَةُ الآَدَابِ فِي الشَّرْعِ وَأَهَمِيَّةُ العِنَايَةِ بِهَا

الأَدَابُ وَالأَخْلاَقُ عُنْوَانُ صَلاَحِ الأُمَمِ وَالمُحْتَمَعَاتِ ، وَمِعْيَـارُ فَـلاَحِ الشَّعُوْبِ
وَالأَفْرَادِ ، وَلَهَا الصَّلَةُ العُظْمَى بِعَقِيْدَةِ الأُمَّةِ وَمَبَادِئِهَا ، وفَلاَحِهَا وَهَزِيْمَتِهَا ، بَلْ إنَّهَا
التَّحْسِيْدُ العَمَلِيُّ لِقِيَمِ الأُمَّةِ وَمُثْلِهَا ، وَعُنْـوَانُ تَمَسُّكِهَا بِـالعَقِيْدَةِ ، وَدَلِيْـلُ الْتِزَامِهَـا
بِالمَنْهَجِ السَّلِيْمِ ، وَالصَّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ .

وَيَذْهَبُ عَنْهُمْ أَمْرُهُمْ حِيْنَ تَذْهَبُ (١) فَإِنْ هُمُ ذَهَبُوا (٢) فَإِنْ هُمُ ذَهَبُوا (٢)

كَذَا النَّاسُ بِالْأَخْلَاقِ يَبْقَى صَلاَحُهُمْ وَإِنَّمَا الْأَمْمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ

وَمِنْ شُمُوْلِيَّةِ هَـذَا الدِّيْنِ وَعَظَمَتِهِ: أَنَّهُ دِيْنُ الأَخْلاَقِ الفَاضِلَةِ ، وَالسَّجَايَا الحَمِيْدَةِ ، وَالصِّفَاتِ النَّبِيْلَةِ ، حَاءَتْ تَعَالِيْمُهُ وَقِيَمُهُ بَأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ وأَحْمَلِ الْحَمِيْدَةِ ، وَالصِّفَاتِ النَّبِيْلَةِ ، حَاءَتْ تَعَالِيْمُهُ وَقِيَمُهُ بَأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ وأَحْمَلِ الأَدابِ، والأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ أَحْوَالِ المَـرْءِ ؛ صَغِيْرِهَا وَكَبِيْرِهَا ، دَقِيْقِهَا وَحَلَيْلِهَا ، أَفْرَادًا وَمُحْتَمَعَاتٍ ، وأُسَرًا وَحَمَاعَاتٍ ، ويَكْفِي لِبَيَانِ ذَلِكَ أَنْ يَحْصُرَ وَحَلَيْلِهَا ، أَفْرَادًا وَمُحْتَمَعَاتٍ ، وأُسَرًا وَحَمَاعَاتٍ ، ويَكْفِي لِبَيَانِ ذَلِكَ أَنْ يَحْصُرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، وَهَدَف رِسَالَتِهِ فِي اسْتِصْلاَحِ الأَخْلاَقِ ، وتَهْذِيْبِ السَّحَايَا والأَدَابِ ؛ فَقَدْ ثَبَتْ عَنْهُ عَلَيْكِ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ » (").

 <sup>(</sup>١) من قصيدة لأمير الشُّعراء أحمد شوقي في الحرب بين تركيا واليونان سنة (١٨٩٧م) ،
 مطلَعُهَا : بِسَيْفِكَ يَعْلُو الحَقُّ والحَقُّ أَغْلَبُ وَيُنْصَرُّ دِيْنُ اللهِ أَيَّانَ تَضْـرِبُ
 انظر : الموسوعة الشوقيَّة (٢١٥/٢) .

 <sup>(</sup>۲) من قصيدة له أيضاً في الأحلاق ، مَطلَّعُها :
 صَحَوْتُ وَاسْتَدْرَكَتْنِي شَيْمَتِي الأَدَبُ وَبِتُ تُنَكِّـرُنِي اللَّــذَّاتُ وَالطَّــرَبُ
 انظر : المصدر السابق (۲/۳۷۱) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمدُ في مسند المكثرين من الصحابــة ، عن أبي هُريرة ، ح (٨٩٥٢) ، وقالَ 🗢

قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - : « وَيَدْخُلُ فِي هَذَا المَعْنَى الصَّلاَحُ والحَيْرُ كُلُهُ، والدِّيْنُ والفَضْلُ والمُرُوْءَةُ والإِحْسَانُ والعَـدْلُ ، فَبِذَلِكَ بُعِثَ لِيُتَمِّمَهُ ، وَقَـدْ قَـالَتِ العُلَمَاءُ : إِنَّ أَحْمَعَ آيَةٍ للبِرِّ والفَضْلِ وَمَكَارِمِ الأَحْلاَقِ : قَوْلُهُ عَزَّ وَحَـلَّ : ﴿ ﴿ إِنَّ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ أَحْمَعَ آيَةٍ للبِرِّ والفَضْلِ وَمَكَارِمِ الأَحْلاَقِ : قَوْلُهُ عَزَّ وَحَـلَّ : ﴿ ﴿ إِنَّ الْعُلْمَاءُ : إِنَّ أَحْمَعُ آيَةٍ للبِرِّ والفَضْلِ وَمَكَارِمِ الأَحْلاَقِ : قَوْلُهُ عَزَّ وَحَـلَّ : ﴿ ﴿ إِنَّ الْعُلْمَاءُ وَالْمِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي الْقُرْبَ وَيَنْعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُحْمَلِ وَالْمَحْمَ لَعَلَّحَمُ مَا يَذَكُرُونَ لَيْنَا فَى اللّهَ وَالْمَحْمَلُ وَالْمَحْمَلُ وَالْمُحْمَلُ وَالْمَاءُ وَالْمَحْمَلُ وَالْمُحْمَلُ وَالْمَحْمَلُ وَالْمَحْمَلُ وَالْمَحْمَ لَعَلَاقُ وَالْمُحْمَلِ وَالْمَحْمَلِ وَالْمَحْمَلُ وَالْمَحْمَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمَ وَاللّهُ وَالْمُعْمِ اللّهُ وَالْمُعْمَ لَعَلَاقُ وَالْمُونُ وَالْمَعْمُ الْمَالُولُ وَالْمُعْمَ لَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمُعْمَلِ وَالْمَعْمُ الْمُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمَالُولُ وَالْمُعْمِ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمَ الْمُعْلَى وَالْمُعْمُ الْمُولُولُولُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْمُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

فَكَأَنَّ مَقْصُوْدَ الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ هُوَ تَتِمَّةُ الإِحْسَـاسِ الأَخْلاَقِيِّ وَالأَدَبِيِّ فِ بَنِي البَشَرِ ، وَإِنَارَةُ أَفَاقِ الكَمَالِ الإِنْسَانِيِّ أَمَـامَ أَعْثَيْنِهِـم ؛ حَتَّى يَسْعَوا إِلَى إِدْرَاكِهَـا ، والظَّفَرِ بِهَا عَلَى بَصِيْرَةٍ ، طَمَعًا فِي ثَوَابِهَا وفَضْلِهَا العَاجِلِ والأَجِلِ (٣) .

والآذابُ الشَّرْعِيَّةُ فِي حَقِيْقَتِهَا إِنَّمَا هِي الْتِزَامِّ بِمَا وَرَدَ فِي القُرْآُنِ الكَرِيْمِ والسَّنَّةِ النَّبُويَّةِ الشَّرِيْفَةِ مِنْ إِلْزَامَاتٍ وَتَوْجِيْهَاتٍ إِلَهِيَّةٍ ، تَقْتَضِي رِفْعَةَ الإِنْسَان ، والسَّمُوَّ بِهِ النَّبُويَّةِ الشَّرِيْفَةِ مِنْ إِلْزَامَاتٍ وَتَوْجِيْهَاتٍ إِلَهِيَّةٍ ، تَقْتَضِي رِفْعَةَ الإِنْسَان ، والسَّمُوَّ بِهِ إِلَى آفَاقٍ عُلُويَّةٍ ، وتَحْقِيْقِ إِنْسَانِيَّتِهِ بِمَا هُوَ عَلَى فِطْرَتِهِ التي فَطَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهَا .

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّـةِ - رحمه الله - : ﴿ وَالْأَدَبُ هُـوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ ؛ فَإِنَّ سَتْرَ

مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ: « صَحِيْحٌ ؛ وَهَذَا إِسْنَادٌ قَوِيٌّ ؛ رِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْتِ غَيْرَ مُحَمَّدِ بِن عَجْلاَنَ ، فَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً ، وَهُو قَوِيُّ الْحَدِيْثِ » ا هد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۳/۱٤) .

ورواهُ البخاريُّ في الأدب المُفرد (ص ١٠٠-١٠١) بِلَفْظِ ( لَأَتَمَّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ) ، ح (٢٧٣) ، وصحَّحه الألبانيُّ في تعليقه عليه .

ورواه مَالكٌ بلاغاً في كتابٌ حُسن الحُلُقِ ، باب ما حاء في حُسْن الحُلُقِ (٩٠٤/٢) بَلَفْ ظِ (لاُتَمَّمَ حُسْنَ الأَخْلَقِ ) ؛ وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ : ﴿ هُو حَدِيْثُ مَدَنِيٌّ صَحِيْحٌ ، مُتَّصِلٌ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وغَيْرِهِ ﴾ ا هـ . التمهيد (٣٣٤–٣٣٤) .

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٤/٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدّمة تحقيق كتاب الآداب الشرعية (٨/١) ؛ خلق المسلم (ص ٧) .

العَوْرَةِ مِنَ الأَدَبِ ، والوُضُوءَ وغُسْلَ الجَنَابَةِ مِنَ الأَدَبِ ، والتَّطْهِيْرَ مِنَ الخُبْثِ مِنَ الأَدَبِ ، حَتَّى يَقِفَ العَبْدُ بَيْنَ يَدَي اللهِ طَاهِراً ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَسْتَحَبُّونَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ للوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي رَبِّهِ ... والمَقْصُودُ أَنَّ الأَدَبَ مَعَ اللهِ تَبَارَكَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ للوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي رَبِّهِ ... والمَقْصُودُ أَنَّ الأَدَبَ مَعَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ القِيَامُ بِدِيْنِهِ ، وَالتَّادُّبُ بِآدَابِهِ ظَاهِراً وَبَاطِنَا ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ لأَحَدِ قَطُّ الأَدَبُ مَعَ اللهِ إلا بَثَلاَنَةِ أَسْيَاء : مَعْرَفَتُهُ بَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، ومَعْرِفَتُهُ بِدِيْنِهِ وَشَرْعِهِ ، وَمَا يُحْرَهُ ، وَنَفْسٌ مُسْتَعِدَّةٌ قَابِلَةٌ لَيْنَةٌ مُتَهَيِّقَةٌ لِقَبُولِ الحَقِّ عِلْمَا وَعَمَلاً وَعَمَلاً وَحَالاً . واللهُ المُسْتَعَانُ » (1) .

ولِكُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْمَرْءِ فِي هَـذِهِ الْحَيَـاةِ أَدَبٌ ؛ فَللعِبَـادَةِ آدَابٌ ، وللأَكْـلِ آدَابٌ ، وللشُّرْبِ آدَابٌ ، وللنَّوْمِ آدَابٌ ، ولـللُّكُوبِ آدَابٌ ، وللدُّحُـولِ والخُـرُوجِ مِن النَّزِلِ أَو المَسْجِدِ أَو غَيْرِهِمَا آدَابٌ ، وللسَّفَرِ والإِقَامَةِ آدَابٌ ، ولِقَضَـاءِ الحَاجَـةِ آدَابٌ ، وللبَّاسِ آدَابٌ ، وللكَلاَمِ والسُّكُوتِ والاسْتِمَاعِ آدَابٌ .

والعَلاَقةُ بَيْنَ الدِّيْنِ والأَدَبِ وَيُبْقَةٌ حِدًّا ؛ فَالآدَابُ إِنَّمَا هِي فِي الْحَقِيْقَةِ دِيْنٌ يَدِيْنُ المَرْءُ بِهِ للهِ تَعَالَى ، يُهَذِّبُ بِهِ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ ، وَيُقَوِّمُ بِهِ سُلُوكَهُ ، وَيَزِنُ بِهِ أَفْعَالَهُ وَأَقُوالَهُ ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ مَعَ الخَلْقِ وَالخَالِقِ - سُبْحَانَهُ وَتَعالَى - ؛ وَحِيْنَ كَانَ الدِّيْنُ المَّيْدَرَ الوَحِيْدَ للأَدَابِ وَالأَخْلَقِ فِي النَّقَافَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ كَانَتِ النَّيْعَةُ صِيَاغَةً مُذْهِلَةً للشَّخْصِيَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ كَانَتِ النَّيْعَةُ صَيَاغَةً مُذْهِلَةً للشَّخْصِيَّةِ الإِسْسانِيَّةِ الرَّبَانِيَّةِ ؛ كَمَا تَحَلَّى ذَلِكَ وَاضِحًا جَلِيَّا فِي شَخْصِيَّةِ الرَّسُولِ للشَّخْصِيَّةِ الرَّسُولِ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّيْوِيُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّيْرِيْمِ وَيَالِيُّ ، التِي هِي النَّمُوذَ جُ الأَحْلاَقِيُّ المِنْالِيُّ الذِي أَقَامَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى المَانِي العَظِيْمِ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ لِعِبَادِهِ فِي مَقَامِ الأُسْوَةِ والقُدُوةِ ؛ فَشَهِدَ لَهُ بِالْحُلُقِ العَظِيْمِ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ إِنَّهُ وَيَالَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ إِنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/٣٦٣-٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) القلم: ٤.

ثُمَّ أَمَرَ عِبَادَهُ بِالاِثْتِسَاءِ بِهِ فَقَـالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَـوَةً حَسَنَةً لِيَمَنَ كُنَا لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسَوَةً حَسَنَةً لِيَمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَيْوَمِ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

واشْتَرَطَ عَلَى عِبَادِهِ مُتَابَعَةَ رَسُولِهِ ﷺ لِنَيْلِ رِضُوانِهِ عَزَّ وَحَلَّ ؛ فَقَالَ عَزَّ قَـائِلاً عَلِيْمَا : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُوبَكُرُّ وَٱللّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ ثِلَ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَاتَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلكَفِرِينَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ ثَنِي مُنْ لَيْكُ فَلَ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَاتِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلكَفِرِينَ

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآَيَاتِ الكَرِيْمَاتِ الدِي حَدَّدَت مَعَالَمَ الأَحْلَقِ ، وَرَسَمَتِ النَّمُوْذَجَ الأَحْلَاقِيَّ والأَدَبِيَّ العَمَلِيَّ للمُسْلِمِ فِي شَخْصِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَسِيْرَتِهِ ، وَسِيْرَتِهِ ، وَسَيْرَتِهِ ، وَسَيْرَتِهِ ، وَسَيْرَتِهِ ، وَسَيْرَتِهِ ، وَسَيْرَتِهِ ، وَسَيْرَتِهِ ، وَمَحَلَّى ذَلِكَ فِي جَيْلِ الصَّحَابَةِ - رِضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ - فَكَانُوا بِحَقِّ الجِيْلَ القُرْآنِيَّ الفَرِيْدَ ، الذي طَبَقَ الإِسْلَامَ فِي وَاقِعِ الحَيَاةِ غَظًا طَرِيَّا كُمَا أُنْوِلَ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْلِا (٢) .

« وَأَدَبُ المَرْءِ : عُنْوَانُ سَعَادَتِهِ وَفَلاَحِهِ ، وَقِلْـهُ أَدَبِهِ : عُنْوَانُ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ ؛ فَمَا اسْتُحْلِبَ حَرْمَانُهَا بِعِثْلِ قِلْـةِ فَمَا اسْتُحْلِبَ حَرْمَانُهَا بِعِثْلِ قِلْـةِ الأَدَبِ ... وَتَأَمَّلُ أَحْوَالَ كُلِّ شَقِيٍّ وَمُغْتَرٌّ وَمُدْبِرٍ ، كَيْفَ تَحِدُ قِلَّةَ الأَدَبِ هِـيَ الــيَ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣١-٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر : مقدِّمة تحقيق كتاب الآداب الشرعيَّة (٩/١ - ١١) .

سَاقَتْهُ إِلَى الحِرْمَانِ » (١) .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمَبَارَكِ - رحمه الله - : ﴿ مَنْ تَهَاوَنَ بِالأَدَبِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ السَّنَنِ ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالفَرَائِضِ ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالفَرَائِضِ السَّنَنِ ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالفَرَائِضِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ الفَرَائِضِ ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالفَرَائِضِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ المَعْرِفَةِ » (٢) .

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَتَعَلَّمُونَ الأَدَبَ ( الهَدْيَ ) قَبْلَ تَعَلَّمِ الْعِلْمِ ؛ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَهْمِيَّةِ فِي حَيَاةِ المَرْءِ والأُمَّةِ ؛ فَهَاهُمْ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، ورضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم - يَرْمُقُونَهُ عَلَيْهٌ ، ويَتَحَرَّوْنَ هَدْيَهُ وَسَمْتَهُ وأَفْعَالَهُ وأَقْوَالَهُ فَيَبْتَدِرُونَهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُم - يَرْمُقُونَهُ عَلَيْهٌ ، ويَتَحَرَّوْنَ هَدْيَهُ وَسَمْتَهُ وأَفْعَالَهُ وأَقْوَالَهُ فَيَبْتَدِرُونَهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُم - يَرْمُقُونَهُ عَلَيْهُ النُّوابِ مِنَ اللهِ والأَجْرِ ، وقَدْ وَصَفَ العَحَبَ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ والأَجْرِ ، وقَدْ وَصَفَ العَحَبَ مِنْ حَالِهِم فِي ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ عُرْوَةُ بِنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، كَمَا سَبَقَ (٣).

وهَكَذَا كَانَ النَّابِعُونَ - رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى - يُفَتِّشُونَ عَمَّنْ يَأْخُذُونَ عَنْهُ العِلْمَ، وَيُنَقِّبُونَ عَنْ سَمْتِهِ وَهَدْيِهِ ، قَبْلَ الجُنُّوِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، والتَّلَقِّي عَنْهُ ؛ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ - رحمه الله - وَاصِفًا حَالَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ : « كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ لِيَاخُذُوا عَنْهُ وَلَى خَالِهِ ، ثُمَّ يَاخُذُونَ عَنْهُ » ( عَنْهُ - وَاصِفًا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَافُخُذَ عَنْ شَيْخِ ؛ سَأَلْنَاهُ عَنْ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ، وَمُدْخَلِهِ وَمُحْرَجِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَى اسْتِوَاءٍ أَحَذْنَا عَنْهُ ، وَإِلاَ لَمْ نَاتِهِ » ( ) .

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/۳۶۸-۳۶۹).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٧٤١ وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر : الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الكامل في ضعفاء الرِّحال (٦٣/١).

وَهَذَا مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ يَقُوْلُ: ﴿ كَانَتْ أُمِّي تُعَمِّمُنِي ، وَتَقُوْلُ لِيْ: اذْهَبْ إِلَى رَبِيْعَةَ ، فَتَعَلَّمَ مِنْ أَدَبِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ ﴾ (١) .

وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُوْدٍ – رضي الله عَنْهُ وَعَنْهُم – يَرْحَلُـونَ إِلَيْـهِ ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى سَمْتِهِ وَهَدْيِهِ وَدَلَّهِ ، فَيَتَشَبَّهُونَ بهِ <sup>(٢)</sup> .

وَرَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ عَنِ التَّابِعِيِّ الجَلِيْلِ مُحَمَّدِ بِنِ سِيْرِيْنَ - رَحْمَهُ الله - قَوْلَهُ وَاصِفاً حَالَ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ الذِيْنَ أَدْرَكَهُم : «كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْهَـدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْعَلْمَ » . وَرَوَى مَالِكٌ - أَيْضاً - : « أَنَّ ابْنَ سِيْرِيْنَ كَانَ قَدْ ثَقُلَ ، وَتَحَلَّفَ عَنِ الْعِلْمَ » . وَرَوَى مَالِكٌ - أَيْضاً - : « أَنَّ ابْنَ سِيْرِيْنَ كَانَ قَدْ ثَقُلَ ، وَتَحَلَّفَ عَنِ الْعَلْمَ » . فَكَانَ يَأْمُرُ مَنْ يَحُجَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَدْي القَاسِمِ ( ابنِ مُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ) الجَجَّ ، فَكَانَ يَأْمُرُ مَنْ يَحُجَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَدْي القَاسِمِ » ( ابنِ مُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ) وَلَبُوسِهِ ، وَنَاحِيَتِهِ ، فَيُبَلِّغُونَهُ ذَلِكَ ، فَيَقَتَدِي بِالقَاسِمِ » (٣) .

وَجَاءَ فِي تَرْجَمَةِ الإِمَامِ القُـدْوَةِ عَلِيِّ بِـنِ الْمَدِيْنِيِّ – رحمـه الله ﴿ - : ﴿ أَنَّ النَّـاسَ كَانُوا يَكْتُبُونَ قِيَامَهُ ، وَقُعُودَهُ ، وَلِبَاسَهُ ، وَكُلَّ شَيْء يَقُوْلُ وَيَفْعَلُ ﴾ (<sup>4)</sup> .

وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ حَبِيْبٍ (°) - رحمه الله - قَالَ : «قَالَ لِيْ أَبِيْ : يَا بُنَيَّ ! إِيْتَ اللهُ عَالَهُ مَاءَ ، وَتَعَلَّمُ مِنْهُمْ ، وحُذْ مِنْ أَدَبِهِم وأَخْلاَقِهِم وَهَدْيِهِم ؛ فَإِنَّ ذَاكَ أَحَبُ إِلَيَّ لَكَ مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ الحَدِيْثِ » (١) .

\* لِهَذَا وَلِغَيْرِهِ مِمَّا تَتَبَيَّنُ بِهِ أَهَمِيَّةُ الأَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَنْزِلَتُهَا في شَرِيْعَةِ الإسْـــلاّم

<sup>(</sup>١) انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (١١٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: القاسم بن سكلم، غريب الحديث (٣٨٣-٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (١٢١/١) ؛ سير أعلام النبلاء (٥٧/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد (٤٦٢/١١).

<sup>(°)</sup> هُو إِبْرَاهِيْمُ بنُ حَبِيْبِ بنِ الشَّهِيْدِ الأَرْدِيُّ مَوْلاَهُمُ ، أَبُو إِسْحَاقَ البَصْرِيُّ ، تَابِعِيُّ حَلِيْــلُّ ، ثِقَةٌ كَبِيْرُ القَدْرِ ، مَاتَ سَنَةَ مِثَنِّين وَثَلاَثٍ للهجْرَةِ .

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٦٢/١)] .

<sup>(</sup>٦) انظر : الجامع لأخلاق الرَّاوي وَآداب السَّامع (١٢١/١) .

سَمَتْ هِمَمُ أُوْلِي العِلْمِ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا لِجَمْعِ الْأَدَبِ النَّبَويِّ الشَّريْفِ؛ « فَهَا هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ يَجْمَعُ مِنْ حَدِيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَائِفَةً صَالِحَةً مِنَ الأَحَادِيْثِ أَسْمَاهَا : كِتَابَ الأَدَبِ ، مِنْ كِتَابِهِ ( الجَامِعِ الصَّحِيْحِ ) ، حَمَعَ فِيْهِ مَا صَحَّ عَلَى شَرْطِهِ ؛ مِنْهَا في فَضْل بـرِّ الوَالِدَيْنِ ، وَصِلَةِ الرَّحِـم ، وَطِيْـب الكَـلاَمِ ، وَالْحُبِّ فِي اللَّهِ ، وَذَمِّ النَّمِيْمَةِ ، وَسَتْرِ الفَوَاحِشِ ، وَمُدَارَاةِ النَّاسِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ، وَازْدَادَتْ عِنَايَتُهُ بِهَذَا الشَّأْنِ ؛ فَصَنَّـفَ فِي الْآَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ كِتَابَـأَ حَاصًّا سَمَّاهُ ( الأَدَبَ المُفْرَدِ ) (١) ، وَكَصَنِيْتِ البُخَارِيِّ صَنَعَ الْحَافِظُ الْمُحَوِّدُ مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ؛ فَأَفْرَدَ فِي ( جَامِعِهِ الصَّحِيْـج ) كِتَابَـاً لـلأَدَابِ الشَّـرْعِيَّةِ ، حَـذَا فِيْـهِ حَـذُوّ شَيْخِهِ البُخَارِيِّ ، حَمَعَ فِيْهِ أَشْيَاءَ حَسَنَةً نَافِعَةً فِي تَهْذِيْبِ النَّفُوسِ ، وَبَرَعَهُمَا الحَافِظُ الكَبِيْرُ أَبُو دَاوُدَ السِّجْسْتَانِيُّ فِي جَمْعِ شَمْلِ أَحَادِيْثِ الآَدَابِ ؛ فَحَشَدَ فِي سُنَنِهِ قَـدْرَأُ كَبِيْرًا مِنْهَا أَرْبَى عَلَى خَمْسِ مِنَةِ حَدِيْثٍ ، جَمَعَ فِيْهَا قَدْرًا كَبِيْرًا مِنْ أُصُولِ الآَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَقُلْ مِثْلَ هَذَا القَوْلِ في صَنِيْعِ ابنِ حِبَّانَ في صَحِيْحِهِ ؛ حَيْثُ نَجِدُ مَا يَزِيْدُ عَلَى سِتِّ مِنْةٍ وَسَبْعِيْنَ حَدِيْنَاً نَبُويًّا شَرِيْفًا فِي مُحْتَلَفِ أَبْوَابِ الأَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْدِيَّةِ مِنْهَا والاجْتِمَاعِيَّةِ » (٢) .

ثُمَّ حَلَفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قُرُونٌ احْتَلَفَ فِيْهَا الْحَالُ ، وَاحْتَلَطَ النَّبْعُ الصَّافِي مِنَ الْأَحْلاَقِ الإسْلاَمِيَّةِ وَتَأَثَّرَ بِالثَّقَافَاتِ الأَحْرَى الوَافِدَةِ ؛ فَجَنَحَ كَثِيْرٌ مِمَّنْ كَتَبُوا فِي عِلْمِ الأَحْلاَقِ إلى وَضْعِ مَعَايِيْرَ جَدِيْدَةٍ للأَحْلاَقِ ، اقْتَبَسُوهَا مِنَ النَّقَافَاتِ الوَافِدَةِ اللَّوْنَانِيَّةِ ، والفَارِسِيَّةِ) ، مَعَ الجِرْصِ عَلَى إِيْجَادِ صِيْغَةٍ مِنَ التَّوافُقِ بَيْنَ المَعَايِيْرِ (النُّوْنَانِيَّةِ ، والفَارِسِيَّةِ) ، مَعَ الجِرْصِ عَلَى إِيْجَادِ صِيْغَةٍ مِنَ التَّوافُقِ بَيْنَ المَعَايِيْرِ اللَّوْنَاتِ الْحَالِيْرِ هَذِهِ الثَّقَافَاتِ المُحْتَلِفَةِ ؛ كَالذِي الأَحْلاَقِيْرِ هَذِهِ الثَّقَافَاتِ المُحْتَلِفَةِ ؛ كَالذِي

<sup>(</sup>١) نُشِرَ مَرَّاتٍ أَخِرُهَا بِتَحْقِيْقِ العَلاَّمَةِ الأَلْبَانِيِّ رَحْمُهُ اللهُ ، دار الصِّدِّيق .

<sup>(</sup>٢) مقدِّمة تحقيق كتابُ الآدابُ الشرعيَّة (٧/١-٨).

نَحدُهُ فِي الأَدَبَيْنِ الصَّغِيْرِ والكَبيْرِ <sup>(١)</sup> لِعَبْــدِ اللهِ بـن الْمُقَفَّـع ( الْمُتَوَفَّى : ١٤٢هــ ) ، وَتَهْذِيْبِ الْأَخْلَاقِ لَأَحْمَدَ بِنِ مُحمَّدِ بِنِ مِسْكُونَيْهِ (٢) ( الْمُتَوَفِّى: ٢١هـ ) ، والذَّريْعَةِ إِلَى مَكَارِم الشَّريْعَةِ <sup>(٣)</sup> لأبي القَاسِم الحُسَيْن بــن مُحمَّـدِ الْمُفَضِّـلِ الرَّاغِــبِ الأَصْفَهَانِيِّ ( الْمُتَوَفَّى : ٢٠٥هـ ) ، إلَى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ الأَدَبيَّةِ التي بَدَأَتْ تُفْسِحُ مَحَالًا للتَّقَافَاتِ الوَافِدَةِ فِي تَشْكِيْلِ الشَّخْصِيَّةِ الإسْـلاَمِيَّةِ . وَقَابَلَهَـا تَيَّـارٌ مِنَ التُّوجُهِ فِي التَّأْلِيْفِ الدَّاعِي إِلَى الاسْتِمْسَـاكِ بِهَـدْي النِّبِيِّ ﷺ فِي التَّرْبِيَةِ والأخْلاق والأَدَبِ ، وَمِنَ الدَّلاَئِلِ والنَّمَاذِجِ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ كِتَابُ الشَّمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّـةِ للإِمَـام التُّرْمِذِيِّ ؛ وَهُو بِحَقٌّ مِنْ أَبْرَزِ الْمَصَادِرِ الِّي تَصَدَّتْ عَمَلِيًّا لِتَوْجِيْهِ النَّساس إلَى مَعْدِن الخَيْرِ وَإِمَامِ الفُضَلاَءِ مُحَمَّدِ ﷺ ، وكَذَا كِتَابَاتُ العَالِمِ الزَّاهِدِ الحَافِظِ أَبِي بَكْرِ عَبْدِ ا للهِ بنِ مُحَمَّدِ بن عُبَيْدٍ ابن أَبِي الدُّنْيَا ﴿ الْمُتَوَفَّى : ٢٨١هـ ﴾ ، حَيْثُ أَدْرَكَ بِبَصِيْرَتِـهِ النَّافِذَةِ مَا أَلَ إِلَيْهِ حَالُ الأَخْلَاقِ مِنْ تَرَاجُعِ وانْحِـلاَل ، فَصَنَّـفَ عَـدَدَأُ مِـنَ الكُتُـبِ التَّرْبُويَّةِ الَّتِي تُعَالِجُ كَثِيْرًا مِنَ المَفَاسِدِ الأَخْلاَقِيَّةِ النَّاشِئَةِ عَنْ ضَعْفِ التَّمَسُّكِ بالدِّيْن الحَقِيْقِيِّ ، مِثْلُ كِتَبَابِ ( مَكَارِمِ الأَخْلَقَ ) (1)، و ( الإِشْرَافِ عَلَى مَلَالَ الأَشْرَافِ) (°)، والصَّمْتِ وَحِفْظِ اللِّسَانِ ) (١)، و ( الحِلْم ) (٧)، وكَذَا أَبُو مُحَمَّـدِ ابنُ حَزْمٍ الفَقَيْهُ الظَّاهِرِيُّ المَعْرُوفُ في كِتَابِهِ ( مُدَاوَاةُ النَّفُوسِ وَتَهْذِيْبُ الأَحْلاَتِ )(^)

<sup>(</sup>١) نُشِرَ مَرَّاتٍ ، منها نَشْرَةُ دار مَكتبة الحياة ، بيروت ، عام ٤٠٧هـ .

<sup>(</sup>٢) نُشِرَ بعِنايَةَ دار الكتاب العلميَّة ، بيروت ، عام ١٤٠٥هـ .

 <sup>(</sup>٣) أُنشِرَ بِعِنَاية الدكتور أبو اليَزِيْدِ العَحْمِيِّ ، دار الوفاء .

<sup>(</sup>٤) نُشِرَ بَتحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلميَّة ، ١٤٠٩هـ .

 <sup>(</sup>٥) نُشِرَ بتحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن الخلف ، مكتبة الرشد ، الرياض .

 <sup>(</sup>٦) نُشِرَ بتحقيق الدكتور محمد أحمد عاشور ، دار الاعتصام ، مصر . ونشره أيضاً الدكتور نجم عبد الرحمن .

 <sup>(</sup>٧) نُشِر بتحقيق محمد عبد القادر عطا ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت .

 <sup>(</sup>٨) نشير ضمن مجموعة رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان عباس .

وَأَبُو عَبْدِ اللهِ شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ مُفْلِحِ الْحَنْبَلِيُّ شَيْخُ الْحَنَابِلَةِ فِي وَقْتِهِ ( الْمَتَوَفَّى : ٧٦٣هـ) فِي كِتَابِهِ النَّفِيْسِ ( الآَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ ) (١) ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ القَّرْعِيَّةِ (٢) . القَدِيْمَةِ والحَدِيْثَةِ فِي عِلْمِ الأَخْلاَقِ والآَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٢) .

كُلُّ هَذَا يُؤَكِّدُ عَلَى الأَهَمِيَّةِ الْبَالِغَةِ للأَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَالنَّظُمِ الأَحْلاَقِيَّةِ الكَفِيْلَةِ بِتَحْقِيْقِ السَّعْادَةِ اللَّسْطَادَةِ اللَّسْطَانِيَّةِ ، والسُّمُوِّ بِهَا إِلَى أَوْجِ الكَمَالاَتِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَمَا أَدَابُ اللَّبَاسِ الشَّرْعِيَّةِ ، ونَبْعٌ مِنْ يَنَابِيْعِ الفَضَائِلِ وَالكَمَالاَتِ الأَخْلاقِيَّةِ ، ونَبْعٌ مِنْ يَنَابِيْعِ الفَضَائِلِ والكَمَالاَتِ الأَخْلاقِيَّةِ .

\* وَمِنْ لَطِيْفِ الْقَوْلِ هُنَا: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الأَدَابَ الشَّرْعِيَّةَ آيَاً كَانَتْ تُعْتَبَرُ فِي الْغَالِبِ مِنَ النَّحْسِيْنِيَّاتِ ؛ وَهِيَ الأُمُورُ التي إِذَا تُركَتْ لاَ يُؤدِّي تَرْكُهَا - فِي الْغَالِبِ - إِلَى الضَّيْقِ وَالْحَرَجِ ، وَلَكِنَّ مُرَاعَاتَهَا مُتَّفِقَةٌ مَعَ مَبْدَأَ الأَحْذِ بِمَا يَلِيْتُ ، وَتَجَنَّبِ مَا لاَ يَلِيْقُ ، وَمُتَمَشِيَّةٌ مَعَ مَكَارِمِ الأَحْلاقِ ، ومَحَاسِنِ العَادَاتِ (٣) .

#### **প্**কক্তি প্কক

 <sup>(</sup>١) نُشِرَ مَرَّاتٍ ، مِنْ آخِرِهَا بتحقيق شعيب الأرنـؤوطُ وعُمـر القيَّام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

<sup>(</sup>٢) انظر : مقدِّمة تحقيق كتاب الآداب الشرعيَّة (١١/١-١٧) ، بتصَرُّفٍ واخْتِصَارٍ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الموافقات في أصول الشـريعة (١٣/٢) ؛ ضوابـط المصلحـة في الشـريعة الإسـلاميَّة (ص ١١٩-١٢) .

# المُبْحَثُ الثَّانِي النَّانِي النَّاسِ وَاسْتِحْبَابُ التَّوَاضُعُ فِي اللِّبَاسِ وَاسْتِحْبَابُ الْخُشُونَةِ والزُّهْ دِ

وَفِيْهِ مَطْلَبَان :

الهطلب الأول : الفَرْقُ بَيْنَ الزُّهْدِ فِي اللَّبَاسِ تَوَاضُعَاً وَالسُّعَا لِيَّالِي وَالسُّعَا فَيْكِهِ .

الهطلب الثانب : البُعْدُ عَنِ الإِسْرَافِ فِي اللَّبَاسِ والتَّزْوِيْرِ فِيْدِ .

#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ الفَرْقُ بَيْنَ الزُّهْدِ فِي اللَّبَاسِ تَوَاضُعَاً والتَّنَطُّع فِيْـــهِ

شَرَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ اللّبَاسَ ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ ، وَامْتَنَّ عَلَيْهِم بِهِ ، وَأَمَرَهُم بَأَخْذِ الزِّيْنَةِ ، وسَتْرِ العَوْرَةِ ، والتّحَمَّلِ بِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ ، وَنَعَى عَلَى أُوْلَئِكَ الذِيْنَ يُحَرِّمُونَ الطَّيْبَاتِ ، وَيْمَتَنِعُونَ عَمَّا أَبَاحَ اللهُ لِعِبَادِهِ مَخِيْلَةٍ ، وَنَعَى عَلَى أُوْلَئِكَ الذِيْنَ يُحَرِّمُونَ الطَّيْبَاتِ ، وَيْمَتَنِعُونَ عَمَّا أَبَاحَ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الزِّيْنَةِ والجَمَالِ بِحُجَّةٍ أَو بغَيْرِهَا ، مُبَيِّنَا أَنَّهَا لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِيْنَ فِي الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ اللّهِ القِيَامَةِ ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ ﴿ يَكِنِي مَانَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَـرَ الإِسْلاَمُ بِالتَّوَاضُعِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ أُمُورِ الإِنْسَانِ ، وَرَغَّبَ فِي النَّهْدِ فِيْهِ ، وَفِي غَيْرِهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ ، طَلَبَاً للنَّعِيْمِ اللَّقِيْمِ فِي الرَّعْدِ فِي جَنَّاتِ عَدْن التِي وَعَدَ اللهُ عِبَادَهُ بِالغَيْبِ .

عَنْ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ - رضي الله عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ : ﴿ مَـنْ تَـرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضُعًا للهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَثِقِ ؛ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَان شَاءَ يَلْبَسُهَا ﴾ (٢) .

وَهُو دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الزُّهْدِ فِي اللِّبَاسِ ، وتَرْكِ التَّرَفُّعِ فِيْهِ والْمُغَالَاةِ ؛ تَوَاضُعَـاً

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٦١٨) من هذا البحث .

للهِ تَعَالَى ، لاَ لِيَقُوْلَ النَّاسُ إِنَّ فُلاَنَاً مُتَوَاضِعٌ أَو زَاهِدٌ ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الزَّهْدِ والتَّوَاضُعِ ؛ لأَنَّهُ يَجْمَعُ تَوَاضُعًا فِعْلِيًا ؛ وَهُو مَقْصُورٌ عَلَى النَّف سِ ، وَمُقَاسَاتُهُ أَشَـقُّ عَلَيْهَا ، بِخِلاَفِ التَّوَاضُعِ القَوْلِيِّ ، فَهُو مُتَعَدِّ ، وَسَهْلٌ عَلَى العَبْدِ إِذَا يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَمُزَاوَلَتُهُ أَخَفُ عَلَى النَّفْس (١) .

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُـولِ اللهِ عَلَيْ : «أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟! أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟! أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟! أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟! أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟! إِلاَّ تَسْمَعُونَ ؟! إِلَّا اللهِ عَلِيْ : «أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟! إِلاَ تَسْمَعُونَ ؟! إِلَّا اللهِ عَلَيْ : التَّقَحُلُ (٢) .

والبَلَادَةُ : هِي التَّوَاضُعُ فِي اللَّبَاسِ ؛ برَثَاثَةِ الهَيْئَةِ ، وَتَرْكِ الزِّيْنَةِ ، والرِّضَا بـالدُّوْنِ مِنَ اللَّبَاسِ النَّظِيْفِ ، وَتَرْكِ التَّغَالِي فِي الأَلْبَسَةِ والزِّيْنَةِ <sup>(٣)</sup> .

«والْمَرَادُ مِنَ الحَدِيْثِ : أَنَّ التَّوَاضُعَ فِي اللَّبَاسِ ، والتَّوَقِّي عَنِ الفَائِقِ فِي الزِّيْنَةِ مِــنْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الإِيْمَانِ ، والإِيْمَانُ هُوَ البَاعِثُ عَلَيْهِ » (<sup>4)</sup> .

وَفِي وَصِيَّتِهِ ﷺ لَأُمِيْرُهِ عَلَى اليَمَنِ ؛ مُعسَاذِ بنِ جَبَلٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - لَمَّا

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٣١/٦)؛ نيل الأوطار (١٣٠/٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في أول كتاب الترجُّل ، ح (٤١٥٥) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢) رواه أبو داود (٤١١٨) . وابنُ ماحةً في كتاب الزُّهد ، باب من لا يُوْبَهُ له ، ح (٤١١٨) ، سنن ابن ماحـه (١٣٧٩/٢) . والحاكم في كتاب الإيمان ، ح (١٨) ، وصحَّحه ، ووافقه الناهييُّ في التلخيص ، المستدرك ومعه التلخيص (١/١٥) .

وصحَّحه الألبانيُّ في الصحيحة ، المجلد الأول (٢/٦٦٦-٢٠) ، ح (٣٤١) .

 <sup>(</sup>٣) يُقَالُ: رَحُلُ بَاذً الْهَيْمَةِ ؛ إِذَا كَانَ رَثَّ الْهَيْمَةِ واللَّبَاسِ. والتَّقَحُّلُ: تَكَلَّفُ اليُبْسِ والبِلَى،
 والمُتَقَحِّلُ: هُوَ الرَّحُلُ اليَابِسُ الجلْدِ، السَّيِّءُ الحَال.

انظر: معالم السُّنن شرح سنن أبسي داود (١٩٣/٤-١٩٤) ؛ الـترغيب والـترهيب (٢٥/٢) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (١١٠/١) ، ( بذذ ) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢١٢/١) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢١٢/١) .

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٥٤/٨).

بَعَثُهُ قَوْلُهُ : ﴿ إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ ؛ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ ﴾ · · ·

وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرِ مِنَ الإِرْفَاهِ ، وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانَاً <sub>»</sub> <sup>(٢)</sup> .

وَلَمْ يَكُنِ النّبِيُّ عَلَيْنِ فِي مَعْزِلِ عَنْ الزَّهْدِ والتَّوَاضُعِ فِي اللّبَاسِ ، وهُو الّـذِي كَانَ يُرْشِدُ أَصْحَابَهُ إِلَى ذَلِكَ ، وَيُبَيِّنُ لَهُم فَضْلَهُ ، وَيَخْشَى عَلَيْهِم مِنَ الدُّنْيَا أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْهِم ، فَيَتَنَافَسُوا فِيْهَا ، فَتُهْلِكَهُم كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُم ، وتُغْرِقَهُم فِي عَلَيْهِم ، فَيَتَنَافَسُوا فِيْهَا ، فَتُهْلِكَهُم كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُم ، وتُغْرِقَهُم فِي اللّذَائِذِ والشَّهُواتِ ، وتُنْسِيْهِمُ الآخِرَةَ ، ومَا أَعَدَّ اللهُ فِيْهَا لِعِبَادِهِ المُتّقِيْنَ المُؤْمِنِيْنَ اللّهُ الزَّاهِدِيْنَ فِي الدُّنْيَا .

فَكَانَ عَلَيْ شَدِيْدَ التَّوَاضُعِ فِي اللّبَاسِ حَاصَّةً ؛ لأَنَّ التَّوَاضُعَ فِي اللّبَاسِ مِنْ مَظَاهِرِ التَّوَاضُعِ الحَقِيْقِيِّ الكَامِنْ فِي القَلْبِ ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْنِ يَرْضَى بِالأَقَلِّ مِنَ النَّيَابِ (٢)؛ ((٣ كَانَ عَلَيْنِ يَلْبَسُ مَا وَجَدَهُ ؛ فَيَلْبَسُ فِي الغَالِبِ الشَّمْلَة ، والكِسَاءَ الحَشِن ، والبُرْدَ الغَلِيْظ ، وَيَقْسِمُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَقْبِيَةَ الدِّيْبَاجِ المُحَوَّصَةِ بِالدَّهَبِ ( المَنْسُوْجَةِ بِاعْلاَمِ النَّعْرَةِ ، والبَرْدَ فِي مَنْ حَضَرَهُ أَقْبِيةَ الدِّيْبَاجِ المُحَوَّصَةِ بِالدَّهَبِ ( المَنْسُوْجَةِ بِأَعْلاَمِ النَّهُ مَنْ ) ، ويَرْفَعُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرُ ؛ إِذِ الْمُبَاهَاةُ فِي المَلاَبِسِ ، والتَّرَيُّنُ بِهَا لَيْسَتْ مِنْ النَّهَ مِنْ سِمَاتِ النَّسَاءِ ، والمَحْمُودُ مِنْهَا نَقَاوَةُ النَّوْبِ ، والتَّوسُ فَي جَسِهِ ، وكَوْنُهُ لُبْسَ مِثْلِهِ ، غَيْرَ مُسْقِطٍ لِمُرُوْءَةِ جِنْسِهِ ، مِمَّا لاَ يُورِ ، إِلَى المَتَّهُ فِي المَدْهُ فِي المَدْهُ فِي مَنْ سِمَاتِ النَّسَاءِ ، والمَحْمُودُ مِنْهَا نَقَاوَةُ النَّوْبِ ، والتَّوسُ فَي جَسِهِ ، وكَوْنُهُ لُبْسَ مِثْلِهِ ، غَيْرَ مُسْقِطٍ لِمُرُوْءَةِ جِنْسِهِ ، مِمَّا لاَ يُوتَ عَلَى المَدْهُ فَي الطَرْفَيْنِ » وَالطَرْفَيْنِ » وَكُونُهُ لُؤْسَ مِثْلِهِ ، غَيْرَ مُسْقِطٍ لِمُرُوْءَةِ جِنْسِهِ ، مِمَّا لاَ يُوتَى المَدْهُ فِي الطَرْفَيْنِ » وَلَمَ وَالْمَافَيْنِ » وَمَنْ لاَ يُولِد الْمَالِقِي المَسْمُ فَلَى المَنْهُ مُونَ فَي الطَرْفَيْنِ » وَلَا الطَرْفَيْنِ » وَلَمْ المَنْهُ فِي الطَرْفَيْنِ » وَلَا المَدْهُ فَي الطَرْفَيْنِ » وَلَمْ المَدْهُ فِي الطَرْفَيْنِ » وَلَا المَدْهُ فَي المَالَقِي اللّهِ المَدْهُ فِي الطَرْفَيْنِ » وَلَا المَنْهُ فِي الْمُ المَنْهُ فِي الطَوْلَةُ الْمَالُونُ اللّهُ الْمَالِقِي اللْهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمُولِقُولُ المَالِقُولُ الْمَالَقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِهُ الْمَالْمُ الْمَالُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْقَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمُؤْمِولُ الْمُلْولِ الْمَالِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسند الأنصار ، عن معاذ بن حبل ، ح (۲۲۱۰۵) ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲۲/۳۲) .

وأخرجُه الهيثميُّ في كتاب الزُّهد ، باب ما حاء في المتنعَّمـين والْمُتَنَطَّعين ، وقـال : « رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ » أ هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٥٠/١٠) .

وصحَّحه الْأَلبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصَّحيحة ، المجلد الأول (٦٨٨/٢) ، ح (٣٥٣). انظر تخريجه (ص ٣٢٤–٣٢٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : أخلاق النبيِّ عَلِيٌّ في الكتاب والسُّنة (١/٧٠-٤٧١) .

٤) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى ﷺ (١/٩٥).

وَكَانَ أَحَبَّ النِّيَابِ إِلَيْهِ القَمِيْصُ (١) ، والحَبِرَةُ (٢) ؛ لأَنَّهُمَا مِنْ أَعْدَلِ اللَّبَاسِ ، يَسْتُرَانِ البَدَنَ ، وَيُرِيْحَانِهِ وَيُحِيْطَانِ بِهِ ، وَلاَ يَحْتَاجَانِ إِلَى رَبْطٍ أَو إِمْسَاكٍ أَو لَـفًّ وَشَدُّ كَمَا يَحْتَاجُ غَيْرُهُمَا مِنَ اللَّبَاسِ .

وَكَانَ لَهُ ﷺ قَصِيْصٌ قُطْنِيٌّ قَصِيْرُ الطُّوْل ، قَصِيْرُ الكُمَّيْن (٣) .

وَكَانَ إِذَا لَبِسَ القَمِيْسَ أَطْلَقَ أَزْرَارَهُ ( \* ) ؛ وَهَـذَا يَـدُلُ عَلَى تَوَاضُعِهِ ﷺ فِي لِبَاسِهِ ، وَعَدَمِ الإِغْرَاقِ فِي التَّأْنُقِ فِي اللَّبُسِ ، طَالَمَا وَارَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى مُوَارَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ ، وَوَقَاهُ مِنَ العَوَارِضِ ، وَجَمَّلُهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ( ° ) .

وَكَانَ ﷺ يَلْبَسُ مَا هُوَ عَلَى شَاكِلَةِ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ النَّيَابِ ، مِمَّا يَظْهَرُ فِيْــهِ التَّوَاضُعُ والزَّهْدُ والإِعْرَاضُ عَنِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا .

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ؛ عَـامِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِن قَيْسِ الأَشْعَرِيِّ - رحمه اللهُ - قَـالَ : (دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظاً مِمَّا يُصنَّعُ بِـالْيَمَنِ ، وَكِسَاءً مِنِ اللهِ يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ ، قَالَ : فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ فَبِضَ فِي هَذَيْنِ النَّوْبَيْنِ » (٦) .

وانظر : شرح هذه الألفاظ (ص ۱۸۳ وما بعدها) من هــذا البحث ، وقســمة النبي ﷺ
 بين أصحابه (ص ۱۹٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٦٥ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر : أحلاق النبيِّ ﷺ في الكتاب والسُّنة (٤٧٤/١) .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب التواضع في اللّباس والاقتصار على الغليظ منه، ح [٣٤] (٢٠٨٠) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٧/١٤) . والبخاريُّ مختصراً في كتاب فرض الخمس ، باب ما ذكر من دِرْع النبيِّ عَلِيُّ وَعصاه وسَيْفِهِ وقَدَحِهِ وخَاتَمِهِ ... ، ح (٣١٠٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٤٤/٦-٢٤٤) .

وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : ﴿ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِ

وَعَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قالَ : ﴿ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَعَنْ أَنْسٍ بِنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قالَ : ﴿ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ رَدَاءٌ نَحْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ ... الحديث ﴾ (٢) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رِحْمُهُ اللهُ - بَعْدَ أَنْ سَاقَ جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِيْثِ الَّتِي تَبَيِّنُ حَالَ النِي عَلَيْنِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ: ﴿ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ: ﴿ فِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ النِي عَلَيْهِ النِي عَلَيْهِ النِي عَلَيْهِ النَّي مِنَ الرَّهَا وَقَ اللَّنْيَا ، وَالإعْرَاضِ عَنْ مَتَاعِهَا ، وَمَلاَذُهَا وَشَهَوَاتِهَا ، وَفَاخِرِ لِبَاسِهَا ، وَاجْتِزَائِهِ بِمَا يَحْصُلُ وَالإعْرَاضِ عَنْ مَتَاعِهَا ، وَمَلاَذُهَا وَشَهَوَاتِهَا ، وَفَاخِرِ لِبَاسِهَا ، وَاجْتِزَائِهِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ أَذْنَى التَّجْزِيَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَفِيْهِ النَّدْبُ للاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَيْكِيْ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ » (٢).

هَكَذَا كَانَ تَوَاضُعُهُ عَلَيْلِيْ فِي لِبَاسِهِ ، وَزُهْدُهُ فِيْهِ ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَلْبَسَ أَفْخَرَ النّيَابِ وَأَحْسَنَهَا ، إِلاَّ أَنَّهُ عَلَيْلِيْ كَانَ يَكْرَهُ الإفْرَاطَ فِي التَّنَعُمِ والتَّدْهِيْنِ والمَّرَجُّلِ ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّ الدَّارَ البَاقِيَةَ هِي الآخِرَةُ ، وأَنَّهُ فِي الدُّنيَا كَالْمَسَافِرِ ؛ وَلِذَا دَحَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ ابِنُ الخَطَّابِ - رضي الله عَنْهُ - وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا نَبِيَ اللهُ لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشَا أُوْثَرَ مِنْ هَذَا ؟! فَقَالَ : ﴿ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا اللّهُ لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشَا أُوْثَرَ مِنْ هَذَا ؟! فَقَالَ : ﴿ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ﴾ (أ) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٩٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ١٧٤) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٤٧/١٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسند بني هاشم ، عن عبد الله بن عباس ، ح (٢٧٤٤) ، وصحَّحه مُحَقَّقُوا المسند (٤٧٣/٤-٤٧٤) .

وأخرجه الهيثميُّ في كتاب الزَّهد ، باب في عيش رسول الله ﷺ ، وقال : « رِحَالُ أَحْمَدَ رِحَالُ الصَّحِيْعِ ، غَيْرَ هِلاَلِ بن خَبَابٍ ؛ وَهُو ثِقَةٌ » ا هــ . مجمّع الزوائـد ومنبـع الفوائـد (٣٢٦/١٠) .

وَهَكَذَا كَانَ أَصْحَابُهُ - رضى الله عَنْهُم وأَرْضَاهُم - اشْتَدَّ خَوْفُهُم مِنْ لَذَائِـذِ الدُّنْيَا ؛ طَعَامَاً وشَرَاباً وَلِبَاسَاً وَغَيْرَ ذَلِك ؛ زُهْـدَاً فِي الدُّنْيَا ، وطَمَعَاً فِي تُــوَابِ الدُّنْيَا ؛ طَعَامَا وشَرَاباً ولِبَاسَاً وَغَيْرَ ذَلِك ؛ زُهْـدَاً فِي الدُّنْيَا ، وطَمَعَا فِي تُــوَابِ الآَّخِرَةِ، وَتَأْسَيَّا برَسُولِ اللهِ يَعْظِيلِ ، وَتَمْرِيْنَا للنَّفُوسِ عَلَى احْتِمَالِ الشَّدَائِدِ ، مُعْتَقِدِيْنَ النَّغُوسُ عَلَى احْتِمَالِ الشَّدَائِدِ ، مُعْتَقِدِيْنَ أَنَّ النَّغُومَ وَالْمَالُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُولِ الللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْم

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - : ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاةً ، إِمَّا إِزَارٌ ، وَإِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ ؛ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَيَحْمَعُهُ بِيَدِهِ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ﴾ بَيَدِهِ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ﴾ بَيْدِهِ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ﴾ (٢) .

وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ عُمَرَ بُسَ الْحَطَّابِ - رضي اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ ؛ لَبَدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ ›› <sup>(٣)</sup> .

وَفِي هِذَا مِنَ التَّوَاضُعِ فِي اللَّبَاسِ ، وَفَضْلِ ذَلِكَ ، والاكْتِفَاءِ بِمَـا يَسْتُرُ الجِسْمَ ، وَتَرْكِ التَّرَفُعِ فِي الثَّيَابِ الفَاحِرَةِ ؛ لأَنَّهَا تَرَفُّ مُهْلِكٌ ، وَمَظْهَرٌ زَائِفٌ ، وَمَتَاعٌ زَائِلٌ ،

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤/٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الصلاة ، باب نوم الرِّحال في المسجد ، ح (٤٤٢) ، ابن حجر،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٦٣٨/١-٦٣٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه مـالكُ في كتـاب اللّباس ، بـاب مـا حـاء في لُبْـس النّيـــاب ، الموطــا (٩١٨/٢) ، وصحّحه عبدُ القَادر الأرنؤوطُ في تعليقه علــى حـامع الأصــول في أحــاديث الرســول ﷺ (٢٠١/٤) ، ح (٢٨١٤) .

ورواه المُنذِريُّ فِي اللَّباسِ والزِّينة ، باب الترغيب في ترك الترفَّع فِي اللَّباسِ تواضعاً واقتداءً بأشرف الخلق محمد ﷺ ، ح (٢٠٨٥) ، الـترغيب والـترهيب (٣٩/٣) . وصحَّحـــه الألبانيُّ في صحيح الترغيبِ والترهيب (٤٧٧/٢) ، ح (٢٠٨٢) .

ورواه البغَوِيُّ في كتاب اللَّباس ، بــاب تَرْفِيْـعُ النَّبـابِ والبَـذَاذَةُ والاحــترازُ عــن النَّسـهرة ، عقب الحديث (٣١١٥) ، وَزَادَ فِيْهِ :

وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ : « حَطَبَ عُمَرُ – وَهُوَ يَوْمَتِذٍ خَلِيْفَةٌ – وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فِيْهِ اثْنَنَا عَشْــرَةَ 🖒

وَجَمَالُ النَّفْسِ وَنَقَاءُ السَّرِيْرَةِ وَمُلاَزَمَهُ التَّقْوَى هِي اللَّبَاسُ الحَقِيْقِيُّ ؛ ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ لَهُا ﴾ (١)

وَتَرْقِيْعُ النَّيَابِ كَانَ شِعَارَ الصَّالِحِيْنَ ، وَسُنَّةَ الأَنْبِيَاءِ وَالْتَقِيْنَ ؛ لأَنَّ النَّوْبَ إِذَا خَلَقَ جُزْءٌ مِنْهُ مَعَ صَلاَحِ البَاقِي ، كَانَ طَرْحُ جَمِيْعِهِ مِنَ الكِبْرِ والْمُبَاهَاةِ والتَّكَاثُرِ فِي الدُّنْيَا ، والحُبِّ لَهَا ، وَإِذَا رَقَعَهُ كَانَ بِعَكْسِ ذَلِكَ كُلِّهِ . فَعَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الأَنْصَارِيِّ الدُّنْيَا ، والحُبِّ لَهَا ، وَإِذَا رَقَعَهُ كَانَ بِعَكْسِ ذَلِكَ كُلِّهِ . فَعَنْ أَبِي أَيْوبٍ الأَنْصَارِيِّ الدُّنْيَا ، واللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ عَلَيْلِيُّ يَرْكُبُ الحِمَارَ ، ويَخْصِفُ النَّعْلَ ، ويَرْقَعُ القَمِيْصَ ، ويَلْبَسُ الصَّوْفَ ، ويَقُولُ : « مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي » (٢) .

« ورَقَعَ الْحُلَفَاءُ ثِيَابَهُم ، والحَدِيْثُ مَشْهُورٌ عَنْ عُمَرَ ؛ وَذَلِكَ شِعَارُ الصَّالِحِيْنَ ، وَسُنَّةُ اللَّقَيْنَ ، حَتَّى اتَّحَذَهُ الصَّوْفِيَّةُ شِعَارًا ؛ فَحَعَلَتْهُ فِي الجَدِيْدِ ، وَأَنْشَأَتْهُ مُرَقَّعًا مِنْ أَصْلِهِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ عَظِيْمَةٌ ، وَدَاخِلٌ فِي بَابِ الرِّيَاءِ ، والمَقْصُودُ بالتَّرْفِيْعِ اسْتِدَامَةُ الانْتِفَاعِ بالتَّوْبِ عَلَى هَيْتَةٍ مِنَ البِلَى ، وأَنْ يَكُونَ دَافِعًا للعُحْبِ ، وَمَحْمُولاً عَلَى التَّواضُعِ » وأَنْ يَكُونَ دَافِعًا للعُحْبِ ، وَمَحْمُولاً عَلَى التَّواضُعِ » (<sup>(7)</sup> .

قَالَ الْمَنَاوِيُّ - رحمه الله - : « فِيْهِ أَفْضَلِيَّهُ تَرْقِيْعِ النِّيَابِ ، وَقَدْ لَبِسَ الْمَوَّعَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ؛ كَعُمَرَ وَعَلِيٍّ حَالَ الخِلاَفَةِ ، لَكِنْ إِنَّمَا شُرِعَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّقْلِيْلِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَإِيْمَارِ غَيْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، أَمَّا فِعْلُهُ بُحْلاً عَلَى نَفْسِهِ فَمَدْمُومٌ ؛ لِخَبْرِ : « إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ » . وَكَذَا مَا يَفْعَلُهُ خُمَقَاءُ الصَّوْفِيَّةِ وَجُهَّالِهِم مِنْ تَقْطِيْعِ النِّيَابِ الجُدُدِ ، ثُمَّ تَرْقِيْعِهَا ظَنَّا أَنَّ هَذَا زِيُّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُومَاعِهُ مَالٍ ، وَثِيَابُ شَهْرَةٍ ، وَمَقْصُودُ الْحَدِيْثِ: الصَّوْفِيَّةِ ، وَهُو غُرُورٌ مُحَرَّمٌ ؛ لأَنْهُ إِضَاعَةُ مَالٍ ، وَثِيَابُ شُهْرَةٍ ، وَمَقْصُودُ الْحَدِيْثِ:

<sup>⇒</sup> رُقْعَةً ، اهـ . شرح السُّنة (٢١/٥٤) .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه السُّيوطيُّ في الجامع الصَّغِيْرِ ، ح (۲۰۳۲) ، فيض القدير (۲۷٤/٥) .
 وحَسَّنَهُ الأَلْبَانيُّ فِي صحيح الجامع الصَّغِيرِ وزِيادَاتِهِ (۸۸۷/۲) ، ح (٤٩٤٦) .

 <sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (٧/٥٧٥-٢٧٦).

أَنَّ مَنْ أَرَادَ الارْتِقَاءَ في دَرَجَاتِ دَارِ البَقَاءِ حَفَّفَ ظَهْـرَهُ مِـنَ الدُّنْيَـا ، واقْتَصَـرَ مِنْهَـا عَلَى أَقَلِّ مُمْكِن » <sup>(١)</sup> .

كَانَتْ تِلْكَ عَالِبُ حَالِ النبيِّ ﷺ وحَالِ أَصْحَابِهِ - رضي الله عَنْهُم - الزَّهْــُدُ في الدُّنْيَا ، ومُلاَزَمَــهُ الحُشُـوْنَةِ والتَّوَاضُعِ في اللَّباسِ ، وتَــرْكُ الـتَّرَفُّعِ فِيْــهِ ، والرِّضَــا بالأَدْنَى ، للهِ تَعَالَى ، وَلِنَيْلِ مَوْعُودِهِ لِعِبَادِهِ في الآخِــرَةِ ، لاَ لِعُحْـــبٍ ، وَلاَ لِشُـهْرَةٍ ، وَلاَ لِغَيْرِ ذَلِكَ (٢) .

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ كَثِيْراً مَا يُنَبَّهُ أَصْحَابَهُ إِلَى أَنَّ حَيَاتَهُم تِلْكَ الَّتِي كَانُوا يَعِيْشُونَهَا مَعَهُ ، عَلَى مَا فِيْهَا مِنَ الفَقْرِ ، والحَاجَةِ ، وَقِلَّةِ ذَاتِ اليَلدِ خَيْرٌ لَهُم مِمَّا سَيَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ مِنَ التَّرَفِ ، وكَثْرَةِ المَالِ والعَرَضِ ؛ فَيَقُولُ : ﴿ أَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرٌ سَيَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ مِنَ التَّرَفِ ، وكَثْرَةِ المَالِ والعَرَضِ ؛ فَيَقُولُ : ﴿ أَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ صَحِيْفَةٌ ، ورَاحَتْ أُخْرَى ، وَغَدَا فِي خُلَّةٍ وَرَاحَ فِي أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ صَحِيْفَةٌ ، ورَاحَتْ أُخْرَى ، وَغَدَا فِي خُلَّةٍ وَرَاحَ فِي أَخْرَى، وَتَكْسُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُكْسَى الكَعْبَةُ ؟! » . فقال رَجُلٌ : نَحْنُ يَوْمَقِدٍ خَيْرٌ! فَالَ : ﴿ بَلْ أَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرٌ » (٢) .

 « وَإِنَّمَا رَغَّبَ الإِسْلاَمُ فِي النَّوَاضُعِ فِي اللَّبَاسِ ، والزُّهْـدِ فِي المَعِيْشَـةِ والخُشُـونَةِ فِيْهَا ، وَنَهَى عَنِ كَثْرَةِ النَّنعُمِ الأمُورِ ؛ مِنْهَا :

أنَّ الْمُشْتَغِلَ بِهِ لاَ يَكَادُ يُوْفِيْهِ حَقَّهُ ؟ إِذْ كُلِّمَا تَنَعَّمَ بِشَيء بَـدَا لَـهُ أَفْضَـلُ مِنْـهُ
 وأَحْسَنُ ، وَمَنْ أَلِفَ التَّنَعُّمَ صَعُبَ عَلَيْهِ فِرَاقُهُ ، فَيُفْنِي زَمَنَهُ فِي أَكْتِسَابِهِ ، وَيَغْرَقُ فِي

<sup>(</sup>١) فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٤٧/١٤) ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢١٣/٢) .

 <sup>(</sup>٣) أحرَحَهُ الهينميُّ في كتساب الزُّهْدِ ، باب في عيش رسول اللهِ ﷺ والسَّلف ، وقال : «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرِحَالُهُ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، غَيْرَ أَبِي حَعْفَرِ الخَطْمِيُّ ؛ وَهُــو ثِقَةٌ » ا هــ .
 جمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣٢٣/١٠) .

الْمَلَذَّاتِ والشَّهَوَاتِ ، ويُفْنِي وَقْتَهُ وَعُمَرَهُ ومَالَهُ فِيْهَا ، وَفِـي هَـٰذَا مِـنَ الرُّكُـونِ إِلَـى الدُّنْيَا ، والإِخْلَادِ إِلَيْهَا ، والرِّضَا بِهَا مَا يُعْمِــي العَبْـدَ عَـنِ الآخِـرَةِ ؛ فـإِنَّ عِبَـادَ اللهِ لَيْسُوا بالْمَتَنَّعِّمِيْنَ .

٢ أَنَّ كَثْرَةَ التَّنَعُمِ فِي اللَّبَاسِ تُوْجِبُ لِيْنَ البَدَن ، فَيَضْعُفُ عَنِ العَمَلِ الشَّاقِ ، وَيَدْعُو للخُيلاءِ والعُجْبِ والتَّشَبُّهِ بالنِّسَاءِ ؛ ﴿ فَإِنَّ التَّنَعُمَ يُخَنِّثُ النَّفْسَ ، وَيُكْسِبُهَا الْأُنُوثَةَ والكَسَلَ ، وَيَكُونُ صَاحِبُهُ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَى نَفْسِسِهِ ، وَمَا آثَرَهُ مَنْ الْأَنُوثَةَ والكَسَلَ ، وَيَكُونُ صَاحِبُهُ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَى نَفْسِسِهِ ، وَمَا آثَرَهُ مَنْ أَفْلَحَ » (١) .

٣ أَنَّ الإِغْرَاقَ فِي الْمَلَذَّاتِ والنَّعَمِ مِنْ صِفَاتِ الكُفَّارِ الذِيْنَ يَقُولُ قَائِلُهُم : خُـذْ
 مِنَ الدُّنْيَا بِحَظِّ قَبْلَ أَنْ تُنْقَلَ مِنْهَا ؛ فَهِي دَارٌ لَسْتَ تَلْقَى بَعْدَهَا أَفْضَلَ مِنْهَا .

أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَتَخَقَّفُونَ مِنَ الدَّنْيَا بِقَدْرِ مَا يُبَلِّغُهُم الآَخِـرَةَ ؛ وَفِي الصَّحِيْحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ فِـي الدُّنْيَـا وَهُـوَ يُحِبُّهُ ؛ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ؛ تَخَافُونَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ – رضي الله عَنْهُمَا – قَالَ : ﴿ لَقِيَنِي عُمَرُ بَــنُ الْحَطَّابِ - رضي الله عَنْهُ – ، وَقَدِ ابْتَعْتُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا جَابِرُ ؟! قُلْــتُ : قَرِمَ أَهْلِي (٣) ، فَابْتَعْتُ لَهُمْ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ : قَــــرِمَ أَهْلِي ، حَتَّى

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار ، عن محمود بن لبيد الأنصاريّ ، ح (٢٣٦٢٧) ، وصحَّحَهُ مُحَقَّقُوا مُسند الإمام أحمد بن حبنل (٣٧/٣٩) .

ورواه بنحوه الترمذيُّ في كتاب الطّبُّ ، باب ما حاء في الحِمْيَة ، ح (٢٠٣٦) ، وحَسَّنُهُ ، الجامع الصحيح (٣٣٤/٤) .

وِصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن البرّمذيّ (۲/٣٩٥) ، ح (٢٠٣٦) .

<sup>(</sup>٣) قَرِمَ أَهْلِي: اشْنَدَّتْ شَهْوَتُهُم إِلَى اللَّحْمِ. انظر: الترغيبُ والترهيب (٣/٧٧).

تَمَنَّيْتُ أَنَّ الدِّرْهُمَ سَقَطَ مِنِّي ، وَلَمْ أَلْقَ عُمَرَ » (١) .

وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ – رضي اللهُ عَنْهُ – أَدْرَكَ حَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ – وَهُو حَامِلٌ لَحْمَاً – فَقَالَ : ﴿ أَمَا يُرِيْدُ أَحَدُكُم أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ لِجَارِهِ وابْن عَمِّـهِ ؟! فَأَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَـذِهِ الآيـةُ : ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُرْ فِ حَيَانِكُرُ ٱلدُّنِيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ (٢) ، (٢).

« وَهَذَا الوَعِيْدُ مِنَ اللهِ تَعَالَى - المَذْكُورِ فِي الآَيَـةِ السَّـابِقَةِ - وَإِنْ كَـانَ للكُفّـارِ الذِيْنَ يُقْدِمُونَ عَلَى الطَّيْبَاتِ الْمَحْظُورَةِ ؛ وَلِذَلِكَ قَـالَ : ﴿ فَٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ ، فَقَدْ يُحْشَى مِثْلُهُ عَلَى الْمُنْهَمِكِيْنَ فِي الطَّيْبَاتِ الْمُبَاحَةِ ؛ لأَنَّ مَنْ يَتَعَوَّدُهَا مَالَتْ نَفْسُهُ إِلَى الدُّنْيَا ، فَلَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَرَتَبـكَ فِي الشَّـهَوَاتِ والمَـلاَدِّ ؛ كُلَّمَـا أَجَـابَ نَفْسَهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهَا دَعَنْهُ إِلَى غَيْرِهَا ، فَيَصِيْرُ إِلَى أَنْ لاَ يُمْكِنُـهُ عِصْيَـانُ نَفْسِـهِ في هَوَىُ قَطُّ ، وَيَنْسَدُّ بَابُ العِبَادَةِ دُوْنَهُ ، فإذَا آلَ بهِ الأَمْرُ إِلَى هَذَا لَمْ يَبْغُدْ أَنْ يُقَالَ لَـهُ

<sup>(</sup>١) رواه البيهقيُّ في شُعب الإيمان ، التاسع والثلاثون ، باب في المطاعم والمشارب ، فصــل في ذُمِّ كَثْرَةَ الأَكُلِ (٣٤/٥-٣٥) ، ح (٥٦٧٣) ، وقَالَ : « رَوَّيْنَا هَذَا عَنْ عُمَـرَ مِنْ أُوْجُهِ فِي آخِر كِتَابِ فَضائل عُمَر - رضى اللهُ عَنْهُ » ا هـ .

وأُخْرَحَهُ الْمُنْذِرِيُّ في كتاب الطُّعام وغيره ، باب الترهيب من الإمعان في الشُّبُع ، والتوسُّع في المآكل والمشارب شرَهًا وَبَطَرًا ، ح (٣١٧٢) ، الترغيب والترهيب (٧٥/٣) . وحسَّنُهُ الأَلبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢/٤٠) ، ح (٢١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في شُعب الإيمان ، التاسع والثلاثون ، باب في المطاعم والمشارب ، فصـل في ذمّ كثرة الأكل (٥/٣٤) ، ح (٦٧٢٥) .

وأُخْرَحَهُ الْمُنْذِرِيُّ في كتاب الطُّعام وغيره ، باب الترهيب من الإمعان في الشُّبُع ، والتوسُّع في المآكل والمشارب شرَهًا وَبَطَرًا ، ح (٣١٧٢) ، الترغيب والترهيب (٧٥/٣) .

وضَّعَّفُهُ الأَلبانيُّ فِي ضعيف الترغيب والترهيب (٧/٢٥) ، ح (١٣٠٠) .

﴿ أَذَهَبَتُمْ طَيِّبَكِكُو فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ نَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ نَشْتُكَوْنَ (أَيُّ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ نَشْتُكُونَ (أَيُّ ﴾ (١) » (٢) .

أي ما في كَثْرَةِ التَّنَعُمِ مِنَ الإسْرَافِ وإِضَاعَةِ المَالِ مِنْ غَيْرِ مُوْجِبٍ شَرْعِيً لِللهِ وهَذَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ (٣) .

﴿ وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ فَضْلُ التَّوَاضُعِ فِي اللّبَاسِ والزَّهْدِ فِيْهِ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّوَاضُعِ والاعْتِدَالِ فِي اللّبَاسِ الذي رَغَّبَ فِيْهِ الشَّارِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ رَتْ الثَّيَابِ ، قَبِيْحَ الهَيْمَةِ ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ وأَجْمَلَ ؛ فبإنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيْلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ أَنْ يُرَى أَثَرُهَا عَلَيْهِ ( \* ).

قَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَتَانَسَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا ، قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟!». وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ فَوَالَهُ » (°) .

قَالَ أَبُو رَجَاءِ العَطَارِدِيُّ : خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - وَعَلَيْهِ مُطْرَفٌ مِنْ خَرِّ - ، لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ

<sup>(</sup>١) الأحقاف ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) نقلَهُ البَيْهَقِيُّ في شعب الإيمان عن الحُلَيْمِيِّ - رحمه الله - (٣٥/٥) ، وَعَنْـهُ المُنْـذِرِيُّ في
 الترغيب والترهيب (٧٥/٣-٧٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ٩٢٤ وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذًا البحث (ص ٧٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه (ص ٨٣) من هذا البحث .

أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثُرُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ » (١) .

وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيْهِ - رضي الله عنه - قَالَ : أَتَيْسَتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي تُوْبٍ دُوْنِ ، فَقَالَ: « مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ ». قَالَ : نَعَمْ ! قَالَ: « مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ ». قَالَ: قُدْ آتَانِي الله مِنَ الإبلِ ، وَالْعَنَمِ ، وَالْعَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ . قَالَ : « فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثُرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ » (٢) .

وَقَدْ كَانَ النِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ – رضي الله عَنْهُم – يَعِيْشُونَ بِحَسَبِ حَــالِهِم ؛ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ حَلاَلٍ مَوْجُودٍ – فِي الغَالِبِ – ، وَلاَ يَتَكَلَّفُونَ مَفْقُوْدًا <sup>(٣)</sup> .

\* وَلَيْسَ لِبَعْضِ الأَصْنَافِ المَشْرُوعَةِ التِي يُصْنَعُ مِنْهَا اللَّبَاسُ ويُنْسَجُ مَزِيَّةٌ عَلَى بَعْضٍ فِي قَضِيَّةِ الزَّهْدِ والتَّوَاضُع ، كَمَا ظَنَّ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ قَلَّ نَصِيْبُهُ مِنَ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ ، وَالبَصِيْرَةِ فِي دِيْنِ اللهِ وَشَرْعِهِ ؛ فَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَهْبَانيَّةٌ مُبْتَدَعَةً ، لَمْ الشَّرْعِيِّ ، وَالبَصِيْرَةِ فِي دِيْنِ اللهِ وَشَرْعِهِ ؛ فَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَهْبَانيَّةٌ مُبْتَدَعَةً ، لَمْ يَرْعَها حَقَّ رِعَايَتِها ، مِمَّن شَهَرُوا أَنْفُسَهُم بِلِبَاسِ الصُّوفِ دُونَ غَيْرِهِ ، بَلْ وَشَنَعُوا عَلَى مَنْ لَبسَ غَيْرَهُ ، وَرُبَّمَا اَسْتَدَلُّوا عَلَى صَنيْعِهم هَذَا بَأُدِلَّةٍ ، مِنْهَا :

أَبِي عَنْ أَبِي أُمَامَـةَ البَـاهِليِّ - رضي الله عنه - أنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ » (ئَا ).
 قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصَّوفِ تَحِدُونَ حَلاَوةَ الإِيْمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ » (ئَا ).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٨٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٨٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقيُّ في شُعب الإيمان ، الأربعون من شعب الإيمان ، وهو باب في الملابس والزَّيِّ والأواني ، وما يُكرَهُ منها ، فصل فيمن اختار التواضع في اللَّباس (١٥١/٥) ، ح (١٥١٠-٢١٥١) ؛ والسُّيوطِيُّ في الجامع الصغير ، ح (٢٥٥٤) ، انظر : فيض ⇔

وَهَذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ حِدًّا ، تَعَقَّبُهُ العَلاَّمَةُ الْمُنَـاوِيُّ – رحمه الله – بَـأَنَّ سَـنَدَهُ مُسَلْسَلٌ بالضُّعَفَاء <sup>(١)</sup> .

وَذَكَرَ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ – رحمه الله – أَنَّ زِيَادَةَ ( حَلاَوَةِ الإِيْمَانِ ) : زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلاَمِ بَعْ ضِ الرُّوَاةِ ، فَـأَلُحِقَ بَالحَدِيْثِ وا للهُ أَعْلَمُ ﴾ (٢) .

إِنْ مَمَّا اَسْتَدَلَّ بِهِ هَوُلاَء: مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَتِ الْأُنْبِيَاءُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَلْبَسُوا الصُّوفَ ، وَيَحْتَلِبُوا الغَنَمَ ، وَيَحْتَلِبُوا الغَنَمَ ، وَيَحْتَلِبُوا الغَنَمَ ، وَيَرْكَبُوا الْحَمْرَ » (٣) .

وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ لاَ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحُجَّةُ عَلَى تَفْضِيْلِ لِبَاسِ الصَّوفِ وَتَحْرِيْمٍ غَيْرِهِ مِنَ الأَلْبِسَةِ ؛ فَقَدْ تَعَقَّبُهُ الإِمَامُ البُوْصِيْرِيُّ - رحمه الله - بَأَنَّهُ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ لاَ يُحْتَجُّ بهِ ؛ حَيْثُ قَالَ : «هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ؛ أَبُو إِسْحَاقَ ؛ اَسْمُهُ عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ السَّبِيعِيُّ ، إحْتَلَطَ بآخِرِهِ ، وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ يَزِيْدٍ الرَّاوِي عَنْهُ ؛ هَلْ مَوْى عَنْهُ قَبْلُ الاخْتِلاَطِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَيَزِيْدُ بنُ عَطَاءِ الخُرَسَانِيُّ الوَاسِطِيُّ : إخْتَلَفَ فِيْهِ كَلَامُ أَحْمَدَ ، وَضَعَّفَهُ ابنُ مَعِيْنِ وَالنَّسَائِيُّ ، وابنُ حَبَّانَ » (أَ ) .

<sup>⇔</sup> القدير شرح الجامع الصغير (٤٦٣/٤).

<sup>(</sup>١) فيه محمدُ بنُ يُونُـسَ الكُدَيْمِـيُّ ؛ وهـو ضعيـفٌ ، وفيـه عبـدُ اللهِ بـنُ دَاوُدَ التَّمَّـارُ ؛ وهـو ضعيفٌ، وإسماعيلُ بنُ عيَّاشِ ؛ وفيه مقالٌ معروفٌ ، وثَوْرُ بنُ يَزِيْدٍ ؛ وَهُو قَدَرِيٌّ . انظـر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) شُعَب الإيمان (١٥١/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في كتاب اللّباس ، ح (٧٣٨٧) ، وصحَّحَهُ ، ووافقه الذهبيُّ ، انظر : المستدرك ومعه التلخيص (٢٠٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) اتحاف الخَيرَةِ المهرة بزوائد المسانيد العشرَةِ (٥١/٦) ، ح (٤٣٩) . وانظر في ترجمة أبي إسحاق : تقريب التهذيب (ص ٣٦٠-٣٦١) ، رقم (٥٠٦٥) ؛ وفي ترجمة يزيله : تقريب التهذيب (ص ٣٣٠) ، رقم (٧٧٥٦) .

وَذَكَّرَ ابنُ الْجَوْزِيُّ فِي الموضوعاتُ (٢/٥٤٦) ، كتاب اللَّباس ، باب لُبس الصُّوف ، ا

وَالْحَقُّ أَنَّ لُبْسَ الصُّوفِ إِذَا صَاحَبَهُ القَصْدُ الصَّالِحُ ، وَسَلِمَ صَاحِبُهُ مِـنَ الرِّيَـاء ، وَكَانَ بنِيَّةِ التَّوَاضُع للهِ تَعَالَى جَائِزٌ مَشْرُوعٌ ، لاَ بَأْسَ بهِ ، أَمَّا أَنْ يَكُوْنَ وَاجبًا فَهَــذَا مَا لاَ سَبِيْلَ إِلَى الإسْتِدْلاَلِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيْحِ عَلَيْهِ . وَلِذَا أَنْكَرَ السَّلَفُ الصَّالِحُ -رَحِمَهُمُ اللهُ - عَلَى مَنْ شَهَرُوا أَنْفُسَهُم بِلِبَاسِ الصُّوفِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ ، بَلْ أَخَذَ بَعْضُهُم يَطْلُبُ بِهِ الجَاهَ وَالدُّنْيَا مِنْ حَيْثُ يُشْعُرُ أَوْ لاَ يَشْعُرُ ، وَقَـدْ بَعُدَتْ نُفُوسُهُم عَن الإيْمَان ، وَخَلَتْ أَعْمَالُهُم مِنَ الصَّالِحَاتِ .

تَصَوَّفَ فَازْدَهَى بالصُّوفِ جَهْلاً وَبَعْضُ النَّاسِ يَلْبَسُهُ مَحَانَهُ يُريْكَ مَهَانَدةً ويُريْسِدُ كِسِبْسِراً وَلَيْسَ الكِبْرُ مِنْ شَأْنِ المَهَانَهُ تَصَوَّفَ كَى يُقَالَ لَهُ أَمِسِيْنٌ وَمَا مَعْنَى تَصَوُّفِ وِ الْأَمَانَهُ وَلَـمْ يُـردِ الإِلَـــةَ بهِ ولَكــِـــــنْ أَرَادَ بهِ الطُّريْقَ إِلَى الخِيَانَهُ (١)

قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ – رحمه اللهُ – ﴿ مَـنْ لَبِسَ الصُّوفَ تُواضُعًا ۚ للهِ زَادَهُ اللهُ نُوْرًا فِي بَصَرِهِ وَقَلْبِهِ ، وَمَنْ لَبِسَهُ إِظْهَارًا للزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا ، والتَّكَثُّر بهِ عَلَى الإخْوَان فِي نَفْسِهِ كُوِّرَ فِي جَهَنَّمَ مَعَ الطَّيَّاطِيْنَ » (٢) . وَقَالَ : « إِنَّ قَوْمَـاً جَعَلُوا خُشُوعَهُم في لِبَاسِهِم ، وَكِبْرَهُم في صُدُورِهِم ، وَشَهَرُوا أَنْفُسَـهُم بلِبَـاس الصُّوفِ ، حَتَّـى إِنَّ أَحَدَهُم بِمَا يَلْبَسُ مِن الصُّوفِ أَعْظَمُ كِبْرًا مِن صَاحِبِ المِطْرَفِ بِمِطْرَفِهِ » (٢) .

وَكَانَ بَكْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْمَزَنِيُّ - رحمه الله - يَقُـوْلُ : ﴿ اِلْبَسُوا ثِيَـابَ الْمُلُوكِ ، وَأَمِيْتُوا قُلُوْبَكُمْ بِالْخَشْيَةِ <sub>» (1)</sub> .

أَنُّهُ حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ . وكَـذَا ذَكَرَ الأَلْبانيُّ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱/۲۰۲) ، ح (۹۰) .

الأبيات منسوبَةٌ لمحمود الــورَّاق . انظر : محــاضرات الأُدبـاء (١٨٠/٢) ؛ بَهْجَـةُ الجَــالِس وأُنْسُ الْمُحالِس (٢٥/٣) ؛ الآداب الشرعيَّة (٤٩٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) نقلَه عنه المناويُّ في فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) نقله عنهما ابنُ عبد البرِّ في الاستذكار (٢٦/٥/٦) ؛ وابنُ مُفلِح الحنبليُّ في الآداب الشرعيَّة (٤٩٨/٣).

قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ بِـنُ أَنَسٍ إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ - رحمه الله -: «لاَ أَكْرَهُ لِبَاسَ الصُّوفِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ، وَالْمَنْ يُجِدُ غَيْرَهُ ، وَالْمَنْ يُجَدُ غَيْرَهُ ، وَالْمَنْ يُخْفِي عَمَلَهُ أَحَبُ الصُّوفِ لِمَنْ لَمْ يَعَلَى اللَّهِ اللَّوَاضُعَ . قَالَ : يَجِدُ مِنَ القُطْن بَتْمَن الصُّوفِ » (1) . القُطْن بَتْمَن الصُّوفِ » (1) .

ُ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَا اشْتَهَرَ فِي زَمَانِهِ مِنْ تَفْضِيْلِ الصُّوْفِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اللَّبَاسِ، والتَّفَاخُرِ بِلُبْسِهِ بِحُجَّةِ الزَّهْدِ والتَّوَاضُعِ، مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ.

وَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ عَلَى إِمَامٍ التَّابِعِيْنَ وَقُدْوَةِ العَابِدِيْنَ فَي عَصْسِرِهِ مُحَمَّدِهِ ابنِ سِيْرِيْنَ - وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ ، وَإِزَارُ صُوْفٍ ، وَعِمَامَةُ صُوفٍ - فَاشْمَأَزَّ مِنْهُ مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ ، وَقَالَ : «أَظُنُّ أَنَّ قَوْمَا يَلْبَسُونَ الصَّوْفَ ، وَيَقُولُونَ : قَدْ لَبِسَهُ مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ ، وَقَالَ : «أَظُنُّ أَنَّ قَوْمَا يَلْبَسُونَ الصَّوْفَ ، وَيَقُولُونَ : قَدْ لَبِسَهُ عَيْسَى ابنُ مَرْيَمَ ، وَقَدْ حَدَّثِنِي مَنْ لاَ اتَّهِمُ أَنَّ النِيَّ عَلِيلِمٌ قَدْ لَبِسَ الكَتَّانَ وَالصَّوفَ وَالقُطْنَ ، وَسُنَّةُ نبيِّنَا أَحَقُّ أَنْ تَتَبَعَ » (1).

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : « وَمَقْصُودُ ابنِ سِيْرِيْنَ بِهَذَا : أَنَّ أَقُوامَا يَرُوْنَ أَنَّ لُبْسَ الصُّوفِ دَائِماً أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَتَحَرَّونَهُ ، وَيَمْنَعُونَ أَنْفُسَهُم مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَتَحَرَّونَهُ ، وَيَمْنَعُونَ أَنْفُسَهُم مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَتَحَرَّونَ رُسُومًا وَأَوْضَاعَا فَيْرُهِ ، وَلِذَلِك يَتَحَرَّونَ زِيَّا وَاحِداً مِنَ المُلْاَبِسِ ، وَيَتَحَرَّونَ رُسُومًا وَأَوْضَاعَا وَهَيْقَاتٍ يَرَوْنَ الخُرُوجِ عَنْهَا مُنْكَرًا ، وَلَيْسَ المُنْكَرُ إِلاَّ التقيَّدُ بِهَا ، والمُحافَظَةُ عَلَيْهَا ، وَهَيْقَاتُ مَرَقِقُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا ، وَالصَّوابُ أَنَّ أَفْضَلَ الطُرُق طَرِيقُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ الىتى سَنَها وَأَمَرَ بِهَا ، وَرَغَّبَ فِيْهَا ، وَدَاوَمَ عَلَيْهَا ، وَهِي أَنَّ هَذَيْهُ فِي اللّباسِ أَنْ يَلْبَسَ مَا تَيَسَّرَ وَأَمَرَ بِهَا ، وَرَغَّبَ فِي اللّباسِ أَنْ يَلْبَسَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الصَّوفِ تَارَةً ، وَالقُطْنِ تَارَةً ، وَالكَتَّانِ تَارَةً » وَالكَتَّانِ تَارَةً » وَالكَتَّانِ تَارَةً » وَالكَتَّانِ تَارَةً »

والأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ؛ ﴿ فَلُبْسُ الْمُنْحَفِضِ مِنَ الثَّيَابِ تَوَاضُعًا وَكَسْرًا لِسَوْرَةِ النَّفْسِ التي لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنَ التَّكَبُّرِ إِنْ لَبِسَتْ غَالِي الثِّيَابِ مِنَ المَقَـاصِدِ الصَّالِحَةِ المُوْجِبَةِ

<sup>(</sup>١) نقلَه عنه ابنُ بطَّالٍ في شرح صحيح البخاري (٨٦/٩).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) زاد المعاد في هدي حير العباد (١٤٣/١).

للمَنُوْبَةِ مِنَ اللهِ ، وَلُبْسُ الغَالِي مِنَ النَّيَابِ عِنْدَ الأَمْنِ عَلَى النَّفْسِ مِنَ التَّسَامِي المَشُوبِ بِنَوْعٍ مِنَ التَّكَبُّرِ لِقَصْدِ التَّوَصُّلِ بِذَلِكَ إِلَى تَمَامِ المَطَالِبِ الدِّيْنِيَّةِ ؛ مِنْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْي عَنْ مُنْكَرٍ عِنْدَ مَنْ لاَ يَلْتَفِتُ إِلاَّ إِلَى ذَوِي الْهَيْفَاتِ - كَمَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى عَوَامٌ زَمَانِنَا وَبَعْضِ خَوَاصَّةِ - لاَ شَكَّ أَنَّهُ مِنَ المُوْجِبَاتِ للأَجْرِ ، لَكِنَّهُ لاَ بُدُّ مِنْ اللهِ جَبَاتِ للأَجْرِ ، لَكِنَّهُ لاَ بُدُ مِنْ اللهِ عَلَى عَوَامٌ زَمَانِنَا وَبَعْضِ خَوَاصَّةٍ - لاَ شَكَّ أَنَّهُ مِنَ المُوْجِبَاتِ للأَجْرِ ، لَكِنَّهُ لاَ بُدُ مِنْ اللهِ عَلَى عَوَامٌ ذَلِكَ بِمَا يَحِلُّ لُبْسُهُ شَرْعًا » (١) .

وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِيْمَنْ يَلْبَسُ الْمُوقَعَاتِ وِالْجِرَقَ الْبَالِيَاتِ بِحُجَّةِ الزَّهْدِ فِي الدُّنْ اللهُ وَالْخُونَةِ وَالتَّوَاضُعِ ؛ فَهَوُلاَءِ مِمَّنْ يُحَرِّمُونَ الْمُبَاحَاتِ ، ويَمْتَنِعُونَ عَمَّا أَحَلَّ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيْبَاتِ والسرِّزْقِ ، وَهذَا مِنَ الافْتِرَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَشْرَعْ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيْبَاتِ والسرِّزْقِ ، وَهذَا مِنَ الافْتِرَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يَشْرَعْ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ شَيْبَانَهُ وَنَعَالَى ؛ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَعْبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ مَا اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : ﴿ مَـنْ تَـرَكَ جَمِيْلَ النَّيَـابِ بُخُـلاً بِاللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ ، وَمَنْ تَرَكَهُ مُتَعَبِّداً بِتَحْرِيْمِ الْمُبَاحَاتِ كَانَ آثِمَـاً ، وَمَنْ لَبِسَ جَمِيْلَ النَّيَابِ إِظْهَارًا لِيعْمَةِ اللهِ ، وَاسْتِعَانَةً عَلَى طَاعَةِ اللهِ كَانَ مَأْجُوْرًا ، وَمَنْ لَبِسَهُ فَخْرًا وَخُيلاً ء كَانَ آثِمًا ؛ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَال فَحُوْر » (٣) .

وَخَيْرُ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ ؛ فَقَدْ لَبِسَ الغَّالِي مِنَ النَّيَابِ التي أَهْدِيَتْ لَهُ مِنْ مُلُوكِ الْأُمَمِ ، كَمَا لَبِسَ غَيْرَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْحُلَلِ وأَحْمَلِهَا ؛ فَكَانَ

نيل الأوطار (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٢-٣٣.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (١٣٨/٢٢).

عَلَيْنُ يَلْبَسُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ ، وَلاَ تَطَلَّبٍ لِمَعْدُومِ (١).

﴿ وَفَرْقٌ كَبِيْرٌ بَيْنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا الذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَصَحَابَتُهُ ، وَبَيْنَ تَحْرِيْمِ الْمُبَاحَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ عَلَى النَّفْسِ مِنْ غَيْرٍ بُرْهَان مِنَ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَبَيْنَ تَحْرِيْمِ الْمُبَاحَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ عَلَى الإطْلاَقِ حَالُ النّبِيِّ ﷺ ، بَلْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا وَلِذَا فَإِنَّ هَذِهِ لَمْ تَكُنْ عَلَى الإطْلاَقِ حَالُ النّبِيِّ ﷺ ، بَلْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا أَنْهُ وَلَنَّ عَلَيْهِ وَوَسَّعَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شُوْهِدَ أَثَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

وَلِذَا لَمَّا أَرْسَلَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الخَوَارِجِ لَمَّا خَرَجُوا عَلَيْهِ ، لَبِسَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ ، وَكَانَ رَجُلاً جَمِيلاً جَهِيراً - فَأَتَاهُمْ ، فَقَالُوا : مَرْحَبَا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ ؟! قَالَ : مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَل » (٢) .

وَكَانَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ مَع والأَعْيَادِ وَاسْتِقْبَالِ الوُفُودِ أَجْمَلَ ثِيَابِهِ وَأَحْسَنَهَا (٣). نَعَمْ ! قَدْ لَبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَصَحَابَتُهُ - رِضُوانُ اللهِ تعالى عليهم الصُّوفَ ، وَأَكْثَرُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ إعْرَاضًا عَنْ نِعْمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَلاَ رَغْبَةً عَنْ شَرْعِهِ ، وَلاَ تَحْرِيْمًا لِمَا أَحَلَّ ، وَإِنَّمَا بِسَبَبِ الفَقْرِ وَقِلَّةِ ذَاتِ اليّدِ الّتِي كَانُوا عَنْ شَرْعِهِ ، وَلاَ تَحْرِيْمًا لِمَا أَحَلَّ ، وَإِنَّمَا بِسَبَبِ الفَقْرِ وَقِلَّةِ ذَاتِ اليّدِ الّتِي كَانُوا فِيها ؛ إذْ كَانُوا يَمْكُثُ ونَ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَالنَّلاَثَةَ وَطَعَامُهُم الأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالمَّا مُوع . وَالمَّا عَلَى بطنِه من الجوع .

قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي اللهُ تعالى عنها - : ﴿ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِي اللهُ مُنْذُ قَـدِمَ

<sup>(</sup>١) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (١٤٣/١) . وانظر (ص ٩٥ ، ١١١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٩٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٩٩١ وما بعدها ) من هذا البحث .

الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُرٌّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَى قُبِضَ » (١).

وَقَالَتْ لاَبْنِ أَخْتِهَا عُرْوَةً بَنِ الزَّبَيْرِ - رضي الله عنه - : « ابْنَ أُخْتِي ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَئَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ! قَالَ : مَا كَانَ يُعِيِّشُكُمْ ؟! قَالَتِ : الأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالْمَاءُ ، إِلاَّ أَنْهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ » كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ » (٢) .

وَفِي قِصَّةِ النَّفَرِ النَّلاَنَةِ ؛ الذِيْنَ جَاءُوا إِلَى بَيُوتِ أَزْوَاجِ النبيِّ عَلِيْ يَسْأَلُونَ عَنْ
عِبَادَتِه ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَأَنَّهُم تَقَالُوهَا ؛ ﴿ فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِيِّ عَلَيْ ، قَدْ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَداً.
وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَداً.
أَبَداً. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ﴿ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟! أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَحْشَاكُمْ اللهِ ، وَأَنْقَالَ : ﴿ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟! أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَحْشَاكُمْ اللهِ ، وَأَنْقَالَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي ﴾ وَأَنْقِلُ وَأَنْقُلَ وَأَرْقُدُ ، وَأَنْسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الرِّقاق ، باب كيف كان عيشُ رسول الله وأصحابه وتخلَّيهم عن الدنيا ، ح (٦٤٥٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٨٧/١١)؛ ومسلمٌ في الزُّهد ، ح (٢٩٧٦) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٤٠٧/١٨) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتاب الرِّقاق ، باب كيف كان عيشُ رسول الله وأصحابه وتخلَّيهم عن الدنيا ، ح (٦٤٥٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٨٧/١١)؛ ومسلمٌ في الزُّهد ، ح (٢٩٧٣) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد السادس (٤٠٧/١٨) . والمنائِحُ : جمعُ منيحَةٍ ، وهي العطيَّةُ من الشاةِ أو البقر .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ح (٥٠٦٣) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٦/٩-٥) ؛ ومسلمٌ في كتاب النكاح ، باب⇔

قَالَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ - : ﴿ وَأَمَّا الكَتَّانُ وَالقُطْنُ وَنَحُوهُمَا : فَمَنْ تَرَكَهُ مَعَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَاهِلٌ ضَالٌ ، وَمَنْ أَسْرَفَ فِيْهِ فَهُو مَنْ مُوهُمَّ ، وَمَنْ تَرَكَهُ مَعَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَاهِلٌ ضَالٌ ، وَمَنْ أَسْرَفَ فِيْهِ فَهُو مَدْمُوهُمْ ، وَمَنْ تَحَمَّلَ بِلُبْسِهِ إِظْهَارًا لِيعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ فَهُو مَشْكُورٌ عَلَى ذَلِك ؛ فَإِنَّ مَذَمُوهُمْ ، وَمَنْ تَحَمَّلَ بِلُبْسِهِ إِظْهَارًا لِيعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ فَهُو مَشْكُورٌ عَلَى وَلِك ؛ فَإِنَّ اللهِ إِنَّا الله إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ أَحَبِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ (١) .

\* \* \*

 <sup>⇒</sup> استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مؤنة ، ح (١٤٠١) ، شرح النووي على
 صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٥٢٥/٩) .

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱۳۷/۲۲–۱۳۸) . والحديثُ تقــدَّمَ تخريجه (ص ۸۵-۸٤) من هذا البحث .

### المَطْلَبُ الثَّانِي البُعْـدُ عَنِ الإِسْـــرَافِ فِي اللَّبَاسِ والتَّزْوِيْرِ فِيْـهِ

حِيْنَ أَبَاحَ الإِسْلاَمُ للمَرْءِ أَنْ يَلْبَسَ مَا شَـاءَ مِنَ الثِّيَـابِ الْبَاحَـةِ لَـهُ ضَبَـطَ ذَلِـكَ بِشَرْطَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : عَدَمُ الإِسْرَافِ ؛ وثَانِيْهِمَا : مُحَانَبَةُ الخُيَلاَءِ .

قَالَ ﷺ : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَخِيْلَةٍ ﴾ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ –رضي الله تعالى عَنْهُمَا – : ﴿ كُلْ مَا شِئْتَ ، وَالْبَـسْ مَا شِئْتَ ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَان : سَرَفٌ ، أَوْ مَخِيْلَةٌ ﴾ (١) .

« وَهَذَا الْحَدِيْثُ حَامِعٌ لِفَضَائِلِ تَدْبِيْرِ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ ، وَفِيْهِ تَدْبِيْرُ مَصَالِحِ النَّفْسِ وَالْجَسَدِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ فَإِنَّ السَّرَفَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِالجَسَدِ ، ويُضِرُّ بِالنَّفْسِ إِذَا كَانَتُ تَابِعَةً للحَسَدِ فِي أَكْثَرِ بِالنَّفْسِ إِذَا كَانَتُ تَابِعَةً للحَسَدِ فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ ، وَالمَحِيْلَةُ تَضِرُّ بِالنَّفْسِ ؛ حَيْثُ تَكْسِبُهَا العُجْبَ ، وتُضِرُّ بِالآخِرَةِ ؛ حَيْثُ تَكْسِبُهَا العُجْبَ ، وتُضِرُّ بِالآخِرَةِ ؛ حَيْثُ تَكْسِبُ المَقْتَ مِنَ النَّاسِ » (١) .

وَمِنَ النَّابِتِ الْمُلاَحَظِ: أَنَّ البَشَرَ يَتَأَثَّرُونَ سُلُوكِيًّا بِنَوْعِيَّةِ اللَّبَاسِ الذي يَلْبَسُونَهُ ؟ فَمَنِ اعْتَدَلَ فِي اللَّبَاسِ ، وَتَوَاضَعَ وَاجْتَنبَ الإِسْرَافَ والمَحِيْلَةَ ظَهَرَ التَّوَاضُعُ وَالْحُنْفِ عُلَى فِي اللَّبَاسِ وأَسْرَفَ والحَتَالَ ، وَلَبِسَ لِبَاسَ التَّوَاضُعُ النَّوْفُوعُ للهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَمَنْ غَالَى فِي اللَّبَاسِ وأَسْرَفَ والحَتَالَ ، ولَبِسَ لِبَاسَ التَّاسُ وأَسْرَفَ والحَتَالَ ، ولَبِسَ لِبَاسَ التَّاسُ وأَسْرَفَ والحَتَّالَ ، ولَبِسَ لِبَاسَ التَّرَفُعِ والشَّهْرَةِ شَعَرَ بالخُيلاءِ والتَّكَثِّرِ ؛ ولِذَا حَثُّ النبيُّ عَلَيْقٍ - كَمَا فِي حَدِيْتِ ابنِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٧٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠/١٠) .

عَبَّاسِ السَّابِقِ – عَلَى التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ والاعْتِدَالِ فِيْهِ ، دُوْنَ إِسْرَافٍ أَو مَخِيْلَةٍ . والإِسْرَافُ : هُوَ الإِبْعَادُ فِي مُجَاوَزَةِ الحَدِّ فِي كُلِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَفْعَلُهُ الإِنْسَــانِ أَوْ يَقُولُهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الإِنْفَاق أَشْهَرُ (١) .

وَحِيْنَ نَحِدُ فِي مُحْتَمَعَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَغْلُو فِي الزَّهْدِ فِي اللّبَاسِ ؛ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الصُّوْفِ ، والْمَرْقَعَاتِ ، والنِّيَابِ البَالِيَاتِ ، ويُعْرِضُ عَنِ الْمَبَاحَاتِ ؛ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّوَاضُعُ فِي اللّبَاسِ والاعْتِدَالُ فِيْهِ ، نَحِدُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ مَنْ أَسْرَفُوا فِي اللّبَاسِ ، وَأَكْثَرُوا مِنْهُ مَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، بَلْ قَدْ صَارَ هَمُّ كَثِيْرٍ مِينَ الْمُسْلِمِيْنَ - إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ - مُتَابَعَةَ الجَدِيْدِ فِي الأَسْوَاقِ لِبَاسًا كَانَ أَو غَيْرَهُ ؛ فِي كُلِّ عِيْدٍ أَو مُنَاسَبَةٍ يَشْتَرِي اللهُ - مُتَابَعَةَ الجَدِيْدِ فِي الأَسْوَاقِ لِبَاسًا كَانَ أَو غَيْرَهُ ؛ فِي كُلِّ عِيْدٍ أَو مُنَاسَبَةٍ يَشْتَرِي اللهُ مِن اللّبَاسِ مَا يَكُفِيْهِ وَيَكُفِي غَيْرَهُ دَهْرًا كَامِلاً ! وَمِنْهُم - فِيْمَا نَسْمَعُ - مَنْ أَحَدُهُم مِنَ اللّبَاسِ مَا يَكُفِيْهِ وَيَكُفِي غَيْرَهُ دَهْرًا كَامِلاً ! وَمِنْهُم - فِيْمَا نَسْمَعُ - مَنْ يَشْتَرِي النَّوْبُ أَو الشِّمَاغَ أَو البِشْتَ أَو غَيْرَ ذَلِكَ ، فَيَلْبَسُهُ حَتَّى إِذَا اتَسَخَ أَلْقَاهُ فَلَمْ يَشْتَرِي النَّوْبُ أَو الشِّمَاغَ أَو البِشْتَ أَو عَيْرَ ذَلِكَ ، فَيلْبَسُهُ حَتَّى إِذَا اتَسَخَ أَلْقَاهُ فَلَمْ يَشْرَفُ وَ اللّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الإِغْرَاقِ فِي المَلَدُ أَنِ وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الإِغْرَاقِ فِي المَلَدُ اللهَ عَنْهُ اللهَ اللَّذِي قَالَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِ عَنِ النَّعِيمِ ( اللهُ عَنْهُ - عَن النَّي عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ - عَن النَّي قَالَ : « [انَّ الله حَرَّمَ القِيَامَةِ عَن النَّهُ عَنْهُ - عَن النَّي قَالَ : « [انَّ الله حَرَّمُ القَوْلَ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ - عَن النَّي قَالَ : « [انَّ الله حَرَّمُ القَيْلِيَّ قَالَ : « [انَّ الله حَرَّمُ القَيْلِيُّ قَالَ : « [انَّ الله حَرَّمُ القَيْلِيَةُ عَالَ : « [انَّ الله حَرَّمُ القَيْلِيَ قَالَ : « [انَّ الله حَرَّمُ القَيْلَةُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ - عَن النَّي عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ الل

عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَكَرهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ،

وَكُثْرَةَ السُّوَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٥٠) ؛ أبن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٦٥/١٠) .

<sup>(</sup>٢) التكاثر : ٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، ح (٩٧٥٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٩/١٠) .

ومسلمٌ في كتاب الأقضية ، بـاب النهـي عـن كـثرة المسـائل مـن غـير حاحـة ، ح [١٢] (١٧١٥) ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٣٧٦/١٢) .

قَالَ النُّوَوْيُّ : أَمَّا ( قِيْلُ وَقَالَ ) : فَهُوَ الخَوْضُ فِي أَخْبَارِ النَّاسِ، وَحِكَايَاتُ مَالاً يَعْنِي ٢

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ (١) الأَسْلَمِيِّ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتِّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ حَسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ » (٢) .

وَسَأَلَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ : مَا أَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَال : « مَا لاَ يَزْدَرِيْكَ فِيْهِ السُّفَهَاءُ ، وَلاَ يَعِيْبُكَ بِهِ الحُلَمَاءُ ! » . قَالَ : وَمَا هُو ؟! قَالَ : « مَا بَيْنَ الخَمْسَةِ دَرَاهِمَ إِلَى العِشْرِيْنَ دِرْهَمَاً » (٣) .

وهَذَا التَّقْدِيْرُ مِن ابنِ عُمَرَ في زَمَــانِهِم هُــو القَصْــدُ وَالتَّوَسُّـطُ والاعْتِــدَالُ المُنــافِي

مِنْ أَخُولِهِم وَتَصَرُّفَاتِهِم . وأمَّا (كَشُرَةُ السُّوَالِ) : فَقِيْلَ الْمَرَادُ بِهِ القَطْعُ فِي الْمَسائِلِ وَالإكتَارُ مِنَ السُّوَالِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ ، وَلاَ تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَةٌ . وَقِيْلَ الْمَرَادُ بِهِ : سُوَالُ النَّاسِ أَوْرَالَهُم وَمَا فِي أَيْدِيْهِم ، وهَذَا مَنْهِيٍّ عَنْهُ . وأمَّا (إضَاعَةُ المَالِ) : فَهُو صَرْفُهُ فِي غَيْرِ وُحُوهِهِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَتَعْرِيْضُهُ للتَّلْفِ ، وسَبَبُ النَّهْي أَنَّهُ إِفْسَادٌ ، والله لا يُحِبُّ المُفْسِدِيْنَ ، ولأَنَّهُ إِذَا أَضَاعَ مَالَهُ تَعَرَّضَ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ . وأمَّا قَوْلُهُ : (وَمَنْعَا وَهَاتِ) ، وفِي ولأَنَّهُ إِذَا أَضَاعَ مَالَهُ تَعَرَّضَ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ . وأمَّا قَوْلُهُ : (وَمَنْعَا وَهَاتِ) ، وفِي الرِّولَيَةِ الأُخْرَى ( وَلاَ وَهَاتِ ) ؛ فَمَعْنَاهُ : أَنْهُ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّحُلُ مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّولِيقِ الْمُعْرَى ( وَلاَ وَهَاتِ ) ؛ فَمَعْنَاهُ : أَنْهُ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّحُلُ مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الجُلِد الرَابِع (٢ ٢ / ٣٧٦ - ٣٧٧) .

<sup>(</sup>۱) هُو نَضْلَةُ بِنُ عُبَيْدِ بنِ الحَارِثِ ، أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ ، غَلَبَتْ عَلَيْهِ كُنْيَتُهُ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْـلٌ ، أَسْلَمَ قَدِيْمَاً ، وشَهِدَ فَثْحَ مَكَّةَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى البَصْرَةِ ، ثُمَّ غَزَا حُرَاسَانَ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَع وَسِتُيْنَ عَلَى الصَّحِيْحِ .

انظر ترجمته في : [ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٤٩٥/٤) ، رقم (٢٦٠٩) ؛ تهذيب التهذيب (٢٢٠٤) ] .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ في كتاب صفة القيامة والرَّقَائق والورع ، بـاب في القيامة ، ح (٢٤١٧) ، وقالَ : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُّ صَحِيحٌ » أه. . الجامع الصحيح (٢٩/٤) . وصحَّحه الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح (٢٤١) ، المجلد الثاني (ص

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٦١١) من هذا البحث .

للإسْرَافِ وَمُحَاوَزَةِ الحَدِّ، فَيُرَاعَى فِي كُلِّ زَمَانٍ الاعْتِدَالُ ، وعَدَمُ التَّرَفَّعِ ، أَو الابْتِذَال .

وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ صَارَتْ مُتَابَعَةُ الأَرْيَاءِ وَمُطَارِدَةُ الجَدِيْدِ فِي أَسْوَاقِ المَلاَبِسِ هُوَسَاً قَلَّ مَنْ يَنْجُو مِنْهُ ، وأَخْطَبُوطاً مُدَمِّراً غَزَا حَيَاةَ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَظَهَرَتْ آتَارُهُ فِ خِزَانَاتِ المَلاَبِسِ المُكَدَّسَةِ بِأَفْخَرِ أَنْوَاعِ النَّيَابِ والأَلْبِسَةِ والأَخْذِيَةِ الـتي أُنْفِقَتْ فِيْهَا الْمَبَالِغُ البَاهِضَةِ ، ثُمَّ تُرِكَتْ عُرْضَةً للبِلَي والفَسَادِ دُوْنَمَا لُبْسِ أَو اسْتِعْمَالٍ .

وَلَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ ، بَلْ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَدَّانُ فِي شِرَاءِ مَلاَبِسَ وَيُسَابٍ لَيْسَتْ مِنَ الضَّرُوْرَةِ بِمَكَان ، وَدَخْلُهُ لاَ يَفِي بِسَـدَادِ دُيُونِهِ ، وَقَـدْ يَغْرَقُ بَعْضُهُم فِي هَـذَا الْجَانِبِ تَشْبُعًا بَمَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَتَلْبِيْسًا عَلَى النَّاسِ ، وَمُحَارَاةً للسَّفَهَاءِ .

وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ - رضي اللهَ عَنْهَا - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقُـولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَـمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٢٨٧) من هذا البحث .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ قَالَ العُلَمَاءُ : مَعْنَـاهُ : الْمُتَكَثِّرُ بِمَـا لَيْسَ عِنْدَهُ ؛ بَأَنْ يُظْهِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ يَتَكَثَّرُ بِذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ ، وَيَتَزَيَّنُ بِالبَـاطِلِ ، فَهُو مَذْمُومٌ كَمَا يُذَمُّ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَيْ زُوْرٍ ﴾ (١) .

وفي الحَدِيْثِ أَنَّ الْمُتَزِيِّنَ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ لِبَسَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنَّمَا يَتَزَيَّنُ بالبَاطِلِ ، وَيَزِيْدُ كَذِبًا عَلَى كَذِبٍ ، بَلْ عَلَى المَرْءِ أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ وَمَا أَعْطَاهُ. وَيَذِيْدُ كَذِبًا عَلَى الرَّحُلُ يَلْبَسُ ثِيَابَ الزُّهَادِ أَو العُلَمَاءِ أَو العُبَّادِ أَو نَحْوِهِم ؛ لِيُوهِمَ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الرَّحُلُ يَلْبَسُ ثِيَابَ الزُّهَادِ أَو العُلَمَاءِ أَو العُبَّادِ أَو نَحْوِهِم ؛ لِيُوهِمَ أَنَّهُ مِنْهُم ، وَهُو لَيْسَ كَذَلِكَ (٢).

وَقَدْ كَرِهَ النبيُّ ﷺ كُلُّ مَا زَادَ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ الأَنِيَّةِ ؛ مِنْ لِبَـاسٍ أَو غَيْرِهِ ؛ لأَنَّهُ يَدْخُـلُ فِي الْمُبَاهَـاَةِ والسَّـرَفِ والاشْتِغَالِ بِزُخْـرُفِ الحَيَـاةِ الدُّنْيَـا ، وَيُلْهِـي عَنِ الأَخِرَةِ، وَعِبَادُ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ (٣) .

رَوَى جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رضي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ فِـرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ ، وَالنَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ﴾ (١)

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « قَالَ العُلَمَاءُ : مَعْنَاهُ : أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الحَاجَةِ فَاتَّخَاذُهُ إِنَّمَا هُوَ للمُبَاهَاةِ والاخْتِيَالِ والالْتِهَاءِ بِزِيْنَةِ الدُّنْيَا ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الحَّفَةِ فَلَّهُو مَذْمُومٌ ، وَكُلُّ مَذْمُومٍ يُضَافُ إِلَى الشَّيْطَانِ ؛ لأَنَّهُ يَرْتَضِيْهِ ، وَيُوسُوسُ الصَّفَةِ فَهُو مَذْمُومٌ ، وَكُلُّ مَذْمُومٍ يُضَافُ إِلَى الشَّيْطَانِ ؛ لأَنَّهُ يَرْتَضِيْهِ ، وَيُوسُوسُ بِهِ، وَيُحسِّنُهُ ، وَيُسَاعِدُ عَلَيْهِ . وَقِيْلَ : إِنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وإِنَّهُ إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِهِ، وَيُحسِّنُهُ ، وَيُسَاعِدُ عَلَيْهِ . وَقِيْلَ : إِنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وإِنَّهُ إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَانَ للنَّيْطَانِ عَلَيْهِ مَبِيْتَ وَمَقِيْلٌ ، كَمَا أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ المَبِيْتُ بالبَيْتِ الذي لاَ يُذْكَرُ

<sup>(</sup>١) وحكى أقوالاً أُخْرَى ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٢٩٢/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٦٠/٦) ؛ موسوعة المناهي الشرعيَّة (٩٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٩٧/٦).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللّباس
 ح [٤١] (٢٠٨٤) ، شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٥٠/١٤) .

ا للهُ تَعَالَى صَاحِبُهُ عِنْدَ دُخُولِهِ ﴾ (١).

وَإِنَّ مِمَّا يُخْشَى عَلَى هَوُلاَءِ أَنَّ يَكُونُوا مِمَّنْ عَنَاهُمُ النِيُّ ﷺ فَالِّلِيْ بِقَوْلِهِ: «سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلُوانَ الطَّعَامِ ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الكَلاَمِ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي ؛ الذِيْنَ غُذُّوا بِالنَّعِيْمِ ، وَنَبَتَتْ الثَّيَابِ ، ويَتَشَدَّقُونَ فِي الكَلاَمِ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي ؛ الذِيْنَ غُذُّوا بِالنَّعِيْمِ ، وَنَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُم » (١) .

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنِ ﴿ وَرَضِي اللهُ عَنْهَا ﴿ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : ﴿ شِرَارُ أُمَّتِي الذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَلْـوَانَ الطَّعَـامِ ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلُوانَ الثَّيَابِ ، ويَتَشَدَّقُوْنَ فِي الكَلاَمِ ﴾ الذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَلْـوَانَ الطَّعَـامِ ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلُوانَ الثَّيَابِ ، ويَتَشَدَّقُوْنَ فِي الكَلاَمِ ﴾ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٤/٠٥٠) .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ المنذريُّ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب الترغيب في ترك الترفَّع في اللَّباس تواضعاً واقتداءً بأشرف الخلق محمد ﷺ ، ح (٣٠٩٧) ، الترغيب والترهيب (٤٣/٣) .

وحسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٤٧٩/٢) ، ح (٢٠٨٨) .

وأخرَحَهُ الْمَيْنَمِيُّ فِي كتابَ الزُّهد ، باب ما حاء فِي الْمُتَنَعِّمِيْنَ والْمُتَنَطِّعِيْسَ ، وقــال : « رَوَاهُ البَرَّارُ ، وَفِيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زِيَادِ بنِ أَنْهُم ، وَقَدْ وُثْقَ ، والجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيْفِ ، وَبَقِيَّةُ رحَالِهِ ثِقَاتٌ » ا هـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠/١٠) .

وَرَوَى نَحْوَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الجامع الصغير ، ح (٤٨٦٠) ، ورَمَزَ لَـهُ بالصِّحَـةِ ، وقـــالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ : « رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ بإِسْـنَادٍ لاَ بـأَسَ بِـهِ » ا هــ . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٢٠٤/٤) .

وصعَّحه الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٢/٤-٥١٥)، ح (١٨٩١).

<sup>(</sup>٣) رُواهُ المنذريُّ في كتاب اللّباس والزِّينة ، باب الـتزغيب في تـرك الـتزفُع في اللّبـاس تواضعاً واقتداءً بأشرف الخلق محمـد ﷺ ، ح (٣٠٩٦) ، الـتزغيب والـتزهيب (٤٢/٣-٤٣) . وحسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح التزغيب والتزهيب (٤٧٩/٢) ، ح (٢٠٨٧) .

## المُبْحَثُ الثَّالِثُ شُكْرُ نِعْمَةِ اللِّبَاسِ وَالاعْتِرَافُ بِفَصْلِ المُنْعِمِ

وَفِيْهِ مَطْلَبَانِ :

الهطلب الأول: شُكْرُ نِعْمَةِ اللّبَاسِ والتَّصَدُّقُ باللّبَاسِ اللهَاسِ اللهُاسِ اللهُاسِ اللهُاسِ اللهُاسِ اللهُاسِ عَنِ الحَاجَةِ عَلَى المُحْتَاجِيْنَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ .

المطلب الثانب : أَذْكَارُ اللّباسِ وآدَابُهُ ارْتِدَاءً وَخَلْعاً .

### المَطْلَبُ الأَوَّلُ شُكْرُ نِعْمَةِ اللِّبَاسِ والتَّصَدُّقُ باللِّبَاسِ الفَاضِلِ عَنِ الحَاجَةِ عَلَى المُحْتَاجِيْنَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ

قَالَ العَلَّامَةُ أَبُو الفِدَاءِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ كَثِيْرِ الدِّمَسْقِيُّ - رَجْمَهُ اللهِ - : (( يَمْتَنُّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّباسِ وَالرِّيْشِ ؛ فَاللَّباسُ مَا سَنَرَ العَوْرَاتِ وَهِيَ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّباسِ وَالرِّيْشِ ؛ فَاللَّباسُ مَا سَنَرَ العَوْرَاتِ وَهِيَ السَّوْآتُ ، وَالرِّياشُ وَالرِّيْشُ مَا يُتَجَمَّلُ بِهِ ظَاهِرًا ، فَالأُوَّلُ مِنَ الضَّرُوْدِيَّاتِ ، وَالرِّيْشُ مِنَ الضَّرُودِيَّاتِ ، وَالرِّيْشُ مِنَ التَّكْمِيْلاَتِ وَالزِّيَادَاتِ » (٢) .

وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجَبَالِ أَكْمَ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ مِنْ الْجَبَالِ أَكْمَ مُنْ الْجَبَالِ أَكْمَ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ مُنْ الْحَرْدُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ مُنْ الْمُونَ لَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَفِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ - رضي اللهُ عَنْهُ - المَسْهُورِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : « يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا تَعَالَى يَقُولُ : « يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم (۲۳۲/۲).

عِبَادِي كُلُّكُمْ حَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَـادِي كُلُّكُـمْ عَـارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ... الحَدِيْثُ » <sup>(١)</sup> .

« وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيْعَ الخَلْقِ مُفْتَقِرُوْنَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي جَلْبِ مَصَالِحِهِم ، وَدَفْعِ مَضَارِّهِم فِي أُمُورِ دِيْنِهِم ودُنْيَاهُم ، وأَنَّ العِبَادَ لاَ يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِم شَـيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ اللهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَى والرِّزْقِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُهُمَا فِي الدُّنْيَا ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ اللهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَى والرِّزْقِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُهُمَا فِي الدُّنْيَا ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ اللهُ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ أَوْبَقَتْهُ خَطَايَاهُ فِي الْآخِرَةِ » (٢).

وَلِذَا كَانَ اللَّبَاسُ مِنْ أَحَلُّ النَّعَمِ التي يَجِبُ شُكُرُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ قَالَ عَلِيَّ بَـنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - : سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ عِنْدَ الْكُسْوَةِ : « الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَحَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ، وَأُوارِي الْكُسْوَةِ : « الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَحَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ ، وَأُوارِي بِهِ عَوْرَتِي » (١٠) .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَحَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ؟ قَمِيصٌ أَوْ عِمَامَةٌ ، ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْـدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ شَرَّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » (°) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب البر والصَّلَـةِ والآداب ، بـاب تحريـم الظلـم ، ح [٥٥] (٢٥٧٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٢/١٦) .

<sup>(</sup>٢) حامع العلوم والحِكُم (٣٧/٢–٣٨).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٧٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة عن أبي سعيد الخُدرِيِّ ، ح (١١٤٦٩) ، 🖒

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ : « مَنْ أَكَـلَ طَعَامًا ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ . وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا ، فَقَـالَ : الْحَمْدُ للهٰ الذِي كَسَانِي هَذَا النَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَر عَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَر ) .

فَهَذِهِ ٱلأَدِلَّهُ تَدُلُّ عَلَى فَضِيْلَةِ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى والاغْتِرَافِ بِفَضْلِهِ عِنْدَ لُبْسِ الجَدِيْدِ مِنَ التِّيَابِ (٢).

وَمِنْ أَعْظَمِ وَسَائِلِ الاعْتِرَافِ بِفَصْلِ الْمُنْعِمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وشُكْرِهِ عَلَى نِعْمَةِ اللّبَاسِ أَلاَّ يَنْسَى الإِنْسَانُ الفُقَرَاءَ والمُحْتَاجِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمِ باللّبَاسِ اللّبَاسِ أَلاَّ يَنْسَى الإِنْسَانُ الفُقَرَاءَ والمُحْتَاجِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمِ باللّبَاسِ الفّاضِلِ عَنِ الْحَاجَةِ ؛ لِيَجِدَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ ، في يَوْمٍ هُوَ أَحْوَجُ مَا الفّاضِلِ عَنِ الْحَاجَةِ ؛ لِيَجِدَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ ، في يَوْمٍ هُو أَحْوَجُ مَا

وحسَّنَهُ مُحَقَّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٩/١٨). وصحَّحَهُ النَّورِيُّ في الأَذْكَار (ص ٢٥). وحسَّنَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَر في نتائج الأفكار (١٠١/١)، ح (٨٤). ورواهُ ابنُ حِبَّانَ في كتاب اللَّباس وآدابه، بـابُ ذكر مـا يقـول المرءُ عِنْدَ كِسُوتَهِ نَوْبَـاً اسْتَحَدَّهُ، ح (٥٤٢٠)، وصحَّحه شُعيب الأرنؤوطُ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان (٢٣٩/١٢).

ورواه السيُّوطيُّ في الجامع الصغير ، ورمز له بالصَّحَّة ، فيض القدير شرح الجــامع الصغـير (٥/٥) .

وَأَبُو دَاوِدَ فِي أُولَ كَتَـابِ اللَّبِاسِ ، ح (٤٠١٣) ، عـون المعبـود شـرح سـنن أبــي داود (٤٣/١١) . وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٥٠١/٢) ، ح (٤٠٢٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في أوَّل كتاب اللَّباس ، ح (٤٠١٦) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٥/١١) . وقال الألبانيُّ : «حَسَنٌ ، دُوْنَ زِيَادَةِ : [ ومَا تَأْخُرَ ] في المَوْضِعَيْنِ » ا هـ . صحيح سنن أبي داود (١/٢٠٥-٥٠١) ، ح (٤٠٢٣) .

ورواه الحاكمُ في كتاب الدُّعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ، ح (١٨٧) ، وقالَ : « هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ » اهـ . ووافقه الذهبيُّ في التلحيص ، المستدرك ومعه التلخيص (٦٨٧/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحموع شرح المُهذَّب (٣٣٩/٤) ؛ نيل الأوطار (١٣٨/٢) .

يَكُونُ فِيْهِ إِلَى مَثَاقِيْلِ الذَّرِّ مِنَ الحَسَنَاتِ .

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « إِنَّ الله عَنهُ وَحَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ وَحَدُنَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟! قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَطْعِمْنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمْنِي ! قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ أَطْعَمْنَكَ فَلَمْ تَطْعِمْنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَطْعِمْنِي أَنْتَ وَبُنْ اللهَ عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ أَطْعَمْنَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ اللهَ عَلْمَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِينِي ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ وَبُدُنِي اللهَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِينِي ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ وَبُدُي أَلْمُ تَسْقِيلِي ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ وَبُدُي وَلَانَ عَبْدِي فُلانْ فَلَمْ تَسْقِيهِ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ وَبُدُي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِينِ ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ وَبَدْنَ عَلَمْ تَسْقِيلٍ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي » (١) .

فَكُمْ يَغِيْبُ هَذَا الحَدِيْثُ وأَمْنَالُهُ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَسْلِمِيْنَ الذَيْنَ يَتَحَوَّضُونَ في مَالِ اللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ يَلْبَسُونَ مِنَ الأَلْبِسَةِ مَا يَكْفِي العَشَرَاتِ ، وَيَـاْكُلُونَ مِنَ الأَلْبِسَةِ مَا يَكْفِي العَشَرَاتِ ، وَيَـاْكُلُونَ مِنَ الأَطْعِمَةِ مَا يَسُدُّ جُمْلَةً مِنَ المَسَاكِيْنِ ، وَقَــدْ يَرْمُونَ بالبَاقِي ، دُوْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى المُسْتَضْعَفِيْنَ العُرَاةِ الجَوْعَى مِنَ المُسْلِمِيْنَ ، الذِيْنَ يَسْتَغِيْنُونَ فَمَا يَهْتَزُ إِنْسَانُ .

عَنْ عُمَسرَ بِنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (( مَنِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (( مَنِ السَّحَدَّ ثَوْبَاً فَلَبِسَهُ ، فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْقُونَهُ : الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِـهِ عَوْرَتِي، وَأَتَحَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ - أَوْ قَالَ : أَلْقَـى - فَتَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ تَعَالَى ، وَفِي حِوَارِ اللهِ، وَفِي كَنَفِ اللهِ، حَيَّا وَمَيِّتاً ، حَيًّا وَمَيِّتاً ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتــاب الـبِرِّ والصَّلَـة والآداب ، بـاب فضــل عيــــادة المريــض ، ح [٤٣] (٢٥٦٩) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، الجحلد السادس (٢٥/١٦) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمدُ في مسند العشرة المبشرين بآلجنة ، عن عمر بن الخطّاب ، بإسناد ضعيف ،
 المسند (۳۹٦/۱) ، ح (۳۰۰) ؛ والترمذيُّ في كتاب الدَّعوات ، باب (۱۰۸) ، ح ⇔

وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ - رضي الله عَنْهُ - مَرْفُوْعًا ، قَالَ : ﴿ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِذْ حَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ؛ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، وَأَشْبَعْتَ جَوْعَتُهُ ، أَوْ قَضَيْتَ لَـهُ حَاجَةً ﴾ أَوْ قَضَيْتَ لَـهُ حَاجَةً ﴾ (١) .

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ الله مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ الله مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَ إِ سَقَاهُ الله مِنَ الرَّحِيقِ الْمَحْتُومِ » (٢).

(٣٥٦٠) ، الحامع الصحيح (٥٢١/٥-٥٢١٥) . ورواه الحاكمُ في كتاب اللّباس ، وصححه (٧٤١٠) ، وسكت عنه الذّهبيُّ ، انظر المستدرك ومعه التلخيص (٢١٤/٤) . ونقل الحافظُ ابنُ حَجَر تَصْحِيْعَ الحَاكِمِ لَهُ ، وَلَمْ يَتَعَقَّبُهُ بِشَيْءٍ ، وَكَأَنَّهُ يَمِيْلُ إِلَ تَصْحِيْحِهِ فتح الباري بشرح صحيحٍ البخاريُّ (٣١٦/١٠) .

(۱) رواه المنذِرِيُّ في كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالنوب ونحوه ، ح (٣١٠٣) ، المترغيب والسترهيب (٤٦/٣) . وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٩٠) ، ح (٢٠٩٠) ، وقال : « لَهُ شَوَاهِدُ يَتَقَوَّى بِهَا ، خَرَّحْتُهُ مِنْ أَجْلِهَا في الصَّحِيْحَةِ » اهـ . وانظر الشواهد التي أشار إليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الثالث (ص ٤٨١-٤٨١) ، تحت الحديث (١٤٩٤) .

(٢) رواه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب في فضل سقي المـاء ، ح (١٦٧٩) ، عـون المعبـود شرح سنن أبي داود (٦٦/٥) .

وأخرَّحَهُ المنذِرِيُّ فِي كتاب اللَّباس والزِّينة ، باب الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه ، ح (٣١٠١) ، وقال : « رَوَاهُ أَبُو دَاوِد مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حالدٍ يَزِيْدِ ابن عبد الرَّهِنِ الدَّالانيِّ ، وَحَديْثُهُ حَسَنٌ ، والترمذيُّ بتقديمٍ وتأخير ... وقال حديث غريبٌ . وقَدْ رُوِي مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ ؛ وَهُو أَصَحُّ وأَشْبَهُ » ا هـ . الترغيب والترهيب (٤٥/٣) .

ورواه الترمذيُّ في كتاب صفة القيامة والرَّقائق والنورع ، بـاب (١٨) ، ح (٢٤٤٩) ، وقال : ﴿ هَذَا حَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا ؛ وَهُــوَ أَصَحُّ عِنْدَنَا وَأَشْبَهُ ﴾ اهـ . الجامع الصحيح (٤٦/٤) .

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ جَاءَهُ سَائِلٌ ، فَسَأَلَ ، فَقَالَ لَـهُ ابنُ عَبَّاسٍ : أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ ؟ قَالَ : نَعَـمْ ! قَـالَ : وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ : نَعَـمْ ! قَـالَ : وَتَصُومُ رَمَضَانَ ؟ اللهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ! قَالَ : وَتَصُومُ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! قَالَ : وَتَصُومُ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! قَالَ : أَمَا إِنَّ لَكَ عَلَيْنَا حَقًّا ، يَـا غُـلاَمُ ! اكْسِهِ ثَوْبَاً ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ مِنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْطٌ أَوْ سِلْكَ » (١) .

وَهَـذِهِ الْأَحَـادِيْثُ - وَإِنْ كَـانَ فِي أَسَـانِيْدِ بَعْضِهَـا مَقَـالٌ - إِلاَّ أَنَّهَـا تَتَعَـاضَدُ ،

ورواه السُّيوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (٢٩٦٠) ، ورمزَ لَهُ بالحُسْنِ ، فيض القدير شرح
 الجامع الصغير (١٨٤/٣) .

واحمَدُ في باقي مسند المكثرين من الصحابة ، عن أبسي سعيْدِ الخَنْدِيِّ ، ح (١١١٠) ، وقالَ مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ : ﴿ إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ؛ لِضَعْفِ عَطِيَّة بنِ سَعْدِ العَوْفِيِّ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ وَقَالَ مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ : ﴿ إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ؛ لِضَعْفِ عَطِيَّة بنِ سَعْدِ العَوْفِيِّ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ البُخَارِيِّ ، وَرَوَى لَقَاتٌ ؛ رِحَالُ البُخَارِيِّ ، وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرَ النَّسَائِيِّ ؛ وَهُو ثِقَةٌ ... وَرُوِي مَوْقُوْفَا ؛ وَهُو الصَّحِيْحُ » ا هـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٩٦٧-١٦٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكمُ في كتاب اللَّباس ، ح (۷٤۲۲) ، وقالَ : « هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِحَاهُ » اهد . وأَعَلَّهُ الذَّهْبِيُ بِخَالِدِ بِـنِ طَهْمَـانَ ؛ فإِنَّـهُ ضَعِيْفٌ ، المستدرك ومعه التلخيص (۲۱۷/٤) .

وَلَكِنَّ خَالِدًا هَذَا لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَى ضَعْفِهِ ؛ فإنَّ الأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ مَحَلَّـهُ الصَّـدْقُ. قَـالَ ابـنُ عَـدِيٍّ : « وَلَـمْ أَرَ لَـهُ فِي مِقْـدَارِ مَـا يَرْوِيْهِ حَدِيْنَـاً مُنْكَـرًا » ا هـ . تهذيب التهذيــب (٥٢٣/١) . وانظر : تقريب التهذيب (ص ١٢٨) ، رقم (١٦٤٤) .

وأُخْرَحَهُ البوصيريُّ في كتاب اللَّباس ، باب إظهار النَّعْمَة والنَّهي عن التَّعَـرِّي ، ومَـا حَـاءَ فِيْمَنْ كَسَى مُؤْمِنَــاً ثُوبَـاً ، ح (٢٢٢٥) ، ومَـالَ إِلَـى تَصْحِيْحِهِ ، اتْحَـاف الخـيرة المهـرة بزوائد العشرة (٣/٦٤-٤٤) .

وأخرَجَهُ المُنْذِرِيُّ فِي كتاب اللَّبَاسِ والزِّيْنَة ، باب الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبَسُهُ كالنَّوب ونَحْوهِ ، ح (٣١٠٠) ، ومَالَ إِلَى تَصْحِيْحِهِ ، الترغيب والترهيب (٣١٤) . وضعَّفَهُ الألبانيُّ فِي ضعيف الترغيب والترهيب (٤٦/٢) ، ح (١٢٧٨) .

وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى فَضْلِ التَّصَدُّقِ بِاللَّبَاسِ عَلَى الفُقَرَاءِ والمُحْتَاجَيْنَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ، وَأَنَّ مَنْ كَسَا مُسْلِمًا مُحْتَاجًا كَسَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ مِنْ ثِيَـابِ الجَنَّـةِ وَحَرِيْرَهَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، مَعَ مَا فِي فَضْـلِ الصَّدَقَةِ عُمُومًا ، والتَّرْغِيْبِ فِيْهَا مِنْ آيَاتٍ وأَحَادِيْثَ وآثَارِ لاَ تَحْفَى .

وَهُوَ بِلاَ شَكَّ خَيْرٌ مِمَّا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ المُنْهَمِكِيْنَ فِي الشَّهَوَاتِ ؛ الذِيْنَ لاَ يُجِسُّونَ بِلاَ شَكَّ النَّيَسابِ أَصْنَافَاً ، لاَ يُجِسُّونَ مِنَ النِّيسابِ أَصْنَافَاً ، وَتَتَكَدَّسُ حِزَانَاتُ مَلاَبِسِهِم بِالقَدِيْمِ والجَدِيْدِ مِنَ النِّيَابِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْطُوهُ مُحْتَاجًا يَسْتَفِيْدُ مِنْهُ .

\* \* \*

## المَطْلَبُ الثَّانِي أَذْكَارُ اللِّبَاسِ وآدَابُهُ ؛ ارْتِدَاءً وَخَلْعَاً

ضَبَطَ الشَّرْعُ الحَنِيْفُ لُبْسَ الثَّيَابِ وَغَيْرِهَا مِنَ اللَّبَاسِ بــآدَابٍ ســامِيَةٍ ، وخِصَــالٍ نَبِيْلَةٍ ، وَجَعَلَ لَهُ أَذْكَارًا وَأَدْعِيَةً ، نَابِعَةً من سُمُوِّ الإسلامِ ، وفَضْلِهِ ، وحِرْصِهِ عَلَى تَهْذِيبِ سُلُوكِ أَنْبَاعِهِ ، وتَأَدُّبِهِم بَأَجْمَلِ الآدَابِ ، مَعَ مَــا فِيْهَـا مِـنَ الدَّلِيْـلِ الوَاضِحِ عَلَى صِلَةِ العَبْدِ بِرَبِّهِ ، وتَذَكَّرِهِ في جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ ، وَتَأَدُّبِهِ بَآدَابِ دِيْنِهِ الحَنِيْفِ ، وَمِنْ هَلَى صِلَةِ العَبْدِ بِرَبِّهِ ، وتَذَكَّرِهِ في جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ ، وَتَأَدُّبِهِ بَآدَابِ دِيْنِهِ الحَنِيْفِ ، وَمِنْ هَلَى عَلَى صِلَةِ العَبْدِ بِرَبِّهِ ، وتَذَكَّرِهِ في جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ ، وَتَأَدُّبِهِ بَآدَابِ دِيْنِهِ الحَنِيْفِ ، وَمِنْ هَلَهُ اللّهَاسِ في الإسْلامِ ما يَلِي :

#### أُوَّلاً : الدُّعَاءُ بِالْمَأْتُورِ عِنْدَ لُبْسِ الْجَدِيْدِ :

فإذَا لَبِسَ الإِنْسَانُ ثَوْبَا جَدِيْدًا ؛ فَلَيَقُلْ: الحَمْدُ لَهِ الذِي رَزَقَنِي - أَوْ كَسَانِي - هَذَا القَمِيْصَ ، أَو هَذِهِ العِمَامَةِ - وَنَحْوِ ذَلِكَ - مِنْ غَيْرِ حَوْل مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَّا صُنِعَ لَهُ (1) ؛ فَعَنْ أَبِي اَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُودُ بُكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْ إِذَا اسْتَجَدَّ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْ إِذَا اسْتَجَدَّ مَوْبَا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ؛ قَمِيصٌ أَوْ عِمَامَةٌ ، ثُمَّ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّ اللهُ » . (1) .

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ أَكَــلَ طَعَامًا ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ ، مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنِّي

<sup>(</sup>۱) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲۱/۱۱) ؛ فَيض القدير شــرح الجــامع الصغـير (٥/٥/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٩٣٢) من هذا البحث .

وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ . وَمَنْ لَبِسَ ثُوْبَاً ، فَقَـالَ : الْحَمْـدُ اللهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا التُّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِـرَ لَـهُ مَـا تَقَـدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخْرَ » (١) .

\* وَمِنْ ذَلِكَ : الدُّعَاءُ لِمَنْ لَبِسَ جَدِيْدَاً ؛ بَأَنْ يُبِلِي لِبَاسَهُ ، وأَنْ يُخلِفَ اللهُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ؛ فَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ (٢) - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ؛ فَعَنْ أُمِّ خَالِدٍ (٢) - رضي اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْدِهِ الْخَمِيصَةَ ؟ » . بثيابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ ، قَالَ : « مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ ؟ » . فَأُتِي بِي النّبِي عَلَيْهِ الْبَيْ عَلَيْهُا بِيدِهِ ، فَأُسْمَنِيهَا بِيدِهِ ، وَقَالَ : « أَبْلِي وَأَخْلِقِي ، مَرَّتَيْنِ » . فَحَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ ، وَيُشِيرُ بِيدِهِ وَقَالَ : « أَبْلِي وَأَخْلِقِي ، مَرَّتَيْنِ » . فَحَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ ، وَيُشِيرُ بِيدِهِ إِلَى عَلَم الْخَمِيصَةِ ، وَيُشِيرُ بِيدِهِ إِلَى عَلَم النّخَمِيصَةِ ، وَيُشِيرُ بِيدِهِ إِلَى عَلَم النّخَمِيصَةِ ، وَيُشِيرُ بِيدِهِ الْمَانَ وَيَا أُمَّ خَالِدٍ ! هَذَا سَنَا ، وَيَا أُمَّ خَالِدٍ ! هَذَا سَنَا ، وَيَا أُمَّ خَالِدٍ ! هَذَا سَنَا » . وَالسّنَا بِلِسَانِ الْحَسَنُ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٩٣٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) هِي أَمَةُ بَنْتُ خَالِدٍ ، زَوْجَةُ الزُّبَيْرِ بِنِ الغَوَّامِ ، كُنِّيَتُ بِوَلَدِهَا خَالِدِ بِنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ الزَّبَيْرُ تَزَوَّجَهَا ، فَكَانَ لَهَا مِنْهُ : خَالِدٌ ، وَعَمْرُو ، وُلِـدَتْ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ ، وَوَفَـدَتْ مَعَ أَبِيْهَا خَالِدِ بِنِ سَعِيْدِ بِنِ العَاصِ بَعْدَ خَيْبَرِ وَهِي تَعْقِلُ ، وَكَانَتْ فِيْمَنْ أَقْرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ النَّجَاشِيِّ السَّلاَمَ ، رَوَتْ عَنْ رَسُولُ اللهِ ، وَعُمِّرَتْ طَوِيْلاً .

انظر ترجمتها في : [ الطبقات الكبرى (٢٣٤/٨-٢٣٥) ؛ تهذيب التهذيب (٢٦٤/٤)] .

<sup>(</sup>٣) رواه البَخاريُّ في كُتاب اللَّباس ، بَاب ما يُدْعَى لِمَنْ لَبَـسَ نُوْبَـاً حَدِيْـدَاً ، ح (٥٨٤٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢١٦/١٠) .

وَمَعْنَى : ﴿ أَبْلِي وَأَخْلِقِي ﴾ : هُمَا بِمَعْنَى وَاحِــد ؛ أَمْرٌ بِـالإِبْلاَءِ ، وَبِـالإِخْلاَقِ ، والعَرَبُ تُطْلِقُ ذَلِكَ ، وَتُرِيْدُ بِهِ الدُّعَاءَ بِطُولَ البَقَاءِ للمُخَاطَبِ بِلَـلِكَ ؛ أَيْ أَنَّهَا تَطُولُ حَيَاتُكَ حَتَّى يَثْلَى النَّوْبُ ، وَيَخْلَقَ .

وَحَاءَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ الصَّحِيْحِ : ﴿ وَأَخْلِفِي ﴾ ؛ قَالَ ابنُ حَجَرِ : ﴿ وَهِي أَوْحَهُ مِسَ الَّّيَ بالقَافِ ؛ لأَنَّ الأَوْلَى تَسْتَلْزِمُ التَّاكِيْدَ ؛ إِذِ الإِبْلاَءُ والإِخْلاَقُ بِمَعْنَىٌ ، لَكِنْ حَازَ العَطْفُ لِتَغَايْرِ اللَّفْظَيْنِ . والنَّانِيَةَ : تَفِيْدُ مَعْنَى زَائِداً ؛ وَهُو أَنَّهَا إِذَا أَبْلَتُهُ أُخْلِفَتْ غَيْرُهُ .. وَيُؤَيِّدُهُ۞

وَعَنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصَاً أَبْيَضَ ، فَقَالَ : لاَ بَلْ غَسِيلٌ ! قَالَ : لاَ بَلْ غَسِيلٌ ! قَالَ : ( الْبَسْ جَدِيدً ! ) . قَالَ : لاَ بَلْ غَسِيلٌ ! قَالَ : ( الْبَسْ جَدِيدً ، وَعِشْ حَمِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ) ( الْبَسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ حَمِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ) ( اللهِ عَلَيْهُ ) ( اللهِ عَلَيْهُ ) اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثُوْبًا حَدِيدًا ، قِيلَ لَّهُ : تُبْلَى ، وَيُخْلِفُ اللهَ تَعَالَى » اهـ . فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٢٩٢/١٠) . وانظر حديث أبي داود (ص ٩٤١) من هذا البحث . (١) رواه ابنُ ماحة في كتاب اللّباس ، باب ما يقول الرُّحلُ إذا لَبِسَ ثوباً حَدِيْداً ، ح (٣٥٥٨) ، سنن ابن ماحه (١١٧٨/٢) . وصحَّحه البوصيريُّ في زوائد ابن ماحمه (٤٠/٤)، (١٤٥٣-١٤٥). وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ في صحيحه، ح (١٨٩٧). وحسَّنَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرِ في نتائج الأفكار (١٠٩/١) ، ح (٩٤) ؛ حَبِثُ قَالَ مــا مُحْمَلُهُ : هَذَا حَدِيْتٌ خَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَرِحَالُ الإسْنَادِ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، لَكِنْ أَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ ؛ فَقَالَ : هَـذَا حَدِيْتُ مُنْكَرٌ ، أَنْكُرَهُ يَحْيَى القَطَّانُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاق ، قَالَ النَّسَائِيُّ : وَقَدْ رُوِىَ أَيْضًا عَنْهُ مُتَّصِلاً - يَغْنِي : الزُّهْرِيِّ - ، وَرُوِيَ عَنْهُ مُرْسَلاً . قَـالَ : وَلَيْسِ هَذَا مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ . قُلْتُ : وَحَدَّثُ لَهُ شَاهِدَاً مُرْسَلاً ؛ أَخْرَجَهُ ابنُ أبى سَسَيْبَةَ فِ الْمُصَّنَّفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ ، عَنْ رَحُلِ ، فَذَكَرَهُ ، وأَبُو الْأَشْهَبِ اسْمُهُ جَعْفَرُ بنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ ؛ وَهُو مِنْ رِحَالِ الصَّحِيْحِ ، وَسَــمِعَ مِـنْ كِبَــار التَّابِعِيْنَ ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ للحَدِيْثِ أَصْلاً ، وأَقَلُّ دَرَجَاتِهِ أَنْ يُوْصَفَ بالحُسْنِ . والشَّاهِدُ المَذْكُورُ أَخْرَحَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب اللِّباس والزِّينة ، باب ما يقولَ الرَّحُلُ إذا لَبسَ النُّوبَ الحَدِيْدَ ، ح (٢٥٠٨١) ، الكتاب المُصَّنُّف في الأحاديث والآثار (١٨٩/٥). وَرواه أَحمدُ فِي مسند المكثرين من الصحابة ، عن ابن عُمَرَ ، ح (٥٦٢٠) ، وقال مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ مَا مُلَحُّصُهُ : رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ؛ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ، لَكِنْ أَعَلُّـهُ الأَثِمَّـةُ الحُفَّـاظُ ؛ كـابنِ مَعِيْنِ ، والنسائيُّ ، وأَبُو حَاتِمٍ ؛ بأنَّـهُ حَدِيْتٌ مُنْكِّرٌ ، لَيْسَ يَرْوِيْهِ عَنْ مَعْمَرِ غَيْرُ عَبْلَدِّ

الرَّزَّاقِ، وَلَم يُتَابَعْ عَلَيْهِ . وذَكِّرُوا مَنْ رَوَاهُ ، وَطَرَفَاً مِنْ أَفْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِيْهِ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٤٠/٩) .

ورواه البغَوِيُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما يقول إذا لَبسَ حَدِيْدَاً ، ح (٣١١٢) ، وصحَّحه شعيبُ الأرنؤوطِ في تعليقه على شرح السُّنَّة (١/١٢٤-٤٢) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة ، المجلد الأول (٦٨٧/٢) ، ح (٣٥٢).

﴿ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَاً جَدِيدًا ، قِيلَ لَهُ : تُبْلَى ، وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى ﴾ (١) .

#### ثَانِياً: التَّسْمِيَةُ عِنْدَ لُبْسِ النُّوْبِ وَنَحْوهِ:

فَالَمْشُرُوعُ للإِنْسَانِ إِذَا لَبِسَ ثَوْبَاً أَو عِمَامَةً أَو نَحْوَهُمَا مِنَ اللَّبَاسِ أَنْ يَقُولَ: بسْمِ اللهِ ؛ لأَنَّ التَّسْمِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي جَمِيْعِ الأَعْمَالِ (٢).

### ثَالِثاً: البَدَاءَةُ باليَمِيْنِ عِنْدَ لُبْسِ النَّيَابِ:

فَالتَّيَامُنُ فِيْمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ سُنَّةٌ نَبُوِيَّةٌ عَظِيْمَةٌ ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي اللهُ عنها - : « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ » (<sup>٣)</sup> .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ : ﴿ كَـانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِـسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ ﴾ (1) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في أُوَّل كتاب اللَّباس ، عَقِبٌ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ السَّابِيِّ (٤٠١٣) ، عــون المعبود شرح سنن أبي داود (٤٣/١١) . وصحَّحَهُ اَلَحَافِظُ ابنُ خَجَرٍ في فتح الباري (٢٩٢/١٠) . وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٣٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأذكار من كلام سيِّد الأبرار (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٣٣٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) رواه المترمذيُّ في كتاب اللَّباس ، باب ما حاء في القميص ، ح (١٧٦٦) ، الجامع الصحيح (٢١٠٦) .

ورواه آبنُ حِبَّانَ في كتاب اللّباس وآدابه ، باب ذكر ما يُستحَبُّ للمرءِ عِنْدَ لُبْسِهِ النّبابِ أَن يَبْدَأَ بالْمَيَامِنِ مِـنْ بَدَنِهِ ، ح (٢٢٢٥) ، وصحَّحه شعيبُ الأرنــُووطُ في تعليقـه على الإحسان بترتيب صحيح ابنِ حِبَّان (٢٤١/١٢) .

والسُّيوطيُّ في الجامع الصغيرُ ، ح (٦٧٨٨) ، وصحَّحه الحافظُ العِرَاقِيُّ ، انظر : فيـض القدير شرح الجامع الصغير (٢٠٣/٥) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع الصغير وزياداته (٨٦٨/٢) ، ح (٤٧٧٩) .

وَعَنْهُ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ ﴾ (١) .

والمَعْنَى : إِذَا أَرَدْتُـمْ لُبْسَ الشَّوْبِ فَـابْدَأُوا بِمَيَـامِنِكُمْ نَدْبَـاً ؛ لأَنَّ إِلْبَاسَ العُضْوِ وطَهَارَتَهُ كَرَامَةٌ لَهُ ، واليَمِيْنُ أَوْلَى بالتَّكْرِيْمِ (٢) .

وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ الابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ القَمِيْصِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّيابِ اللَّيامِنِ ؛ وَلِعُمُومِ الأَدِلَّةِ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ تَقْدِيْمِ اليَمِيْنِ عَلَى اليَسَارِ (٣) .

قَالَ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « هَذَهِ قَاعِدَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ فِي الشَّرْعِ ؛ وَهِي النَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ والتَّسْرِيْفِ ؛ كَلُبْسِ النَّوبِ والسَّرَاوِيْلَ والحُسفِّ ، ودُحُولِ المسْجِدِ ، والسِّوَاكِ ، والاكْتِحَالِ ، وتَقْلِيْمِ الأظْفَارِ ، وقَصِّ الشَّارِبِ ، وتَرْجِيْلِ المسْعَدِ ؛ والسِّوَاكِ ، والاكْتِحَالِ ، وتَقْلِيْمِ الأظْفَارِ ، وقَصِّ الشَّارِبِ ، وتَرْجِيْلِ الشَّعَرِ ؛ وَهُوَ مَسْطُهُ ، ونَتْفِ الإبطِ ، وحَلْقِ الرَّأْسِ ، والسَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ ، وغَسْلِ الشَّعَرِ ؛ وَهُوَ مَسْطُهُ ، ونَتْفِ الإبطِ ، وحَلْقِ الرَّأْسِ ، والسَّلاَمِ مِنَ الصَّلاَةِ ، وغَسْلِ الشَّعَرِ ؛ وَهُو مَشْطُهُ ، والخُرُوجِ مِنَ الخَلاَءِ ، وَالأَكْلِ والشُّرْبِ والمُصَافَحَةِ ، واسْتِلاَمِ الخَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِيهِ . وَأَمَّا مَا كَانَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُو فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِيهِ . وَأَمَّا مَا كَانَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب اللَّباس ، بـاب في الانتعـال ، ح (٤١٣٥) ، عـون المعبـود شـرح سنن أبي داود (١٣٤/١١) .

وأَحَمَدُ فِي باقي مُسند المكثرين ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، ح (٨٦٥٢) ، وصحَّحه مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ (٨٦٥٢) .

ورواه السُّيوطيُّ في الجامع الصغير ، ح (٨٤٣) ، ورَمَزَ لَهُ بالصِّحَّـة ، وحسَّنَهُ الْمُنَـاوِيُّ في فيض القدير شرح الجامع الصغير (٨/١) .

وصحَّحه النوويُّ رياض الصَّالِحين ، ح (٧٢٦) ، انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (١٨٩/٣) ؛ وفي الأذكار (ص ٢٧) . والألبانيُّ في صحيح الجامع الصغير وزياداته (١٩٨/١) ، ح (٧٨٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٢٦٥/٣) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥٥٨/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (١٣٨/٢).

بِضِدِّهِ ؛ كَدُّخُولِ الخَلاَءِ ، والخُرُوجِ مِنَ المسْجِدِ ، والامْتِخَاطِ ، والاسْتِنْجَاءِ ، وَ لَاسْتِنْجَاءِ ، وَ لَاسْتِنْجَاءِ ، وَ لَاسْتِنْجَاءِ ، وَ لَاسْتَخَاءِ ، وَ لَاللَّهُ بَكُرَامَةِ النَّمِيْنِ ، وَشَرَفِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ » (١).

\* وَصِفَةُ النَّيَامُنِ فِي لُبْسِ النَّوْبِ وَنَحْوِهِ : أَنْ يُدْخِلَ كُمَّهُ الأَيْمَنَ قَبْلَ الأَيْسَرِ ، وَيُدْخِلَ رِجْلَهُ الدُّمْنَى فِي السَّرَاوِيْلِ والنَّعْلِ قَبْلَ النُسْرَى ، وإِذَا خَلَعَ قَدَّمَ اليَسَارَ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ كُلِّهِ (٢) ؛ لِعُمُومِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمِيْعِ ذَلِكَ كُلِّهِ (٢) ؛ لِعُمُومِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالْ : « إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالنِّيْمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ ، لِيَكُنِ النَّهُ مَالُ ، لِيَكُنِ النَّهُ مَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ » (٣) .

#### رَابِعاً: نَفْضُ النِّيَابِ قَبْلَ لُبْسِهَا:

مِنْ أَدَابِ اللَّبْسِ أَنْ يَنْفُضَ المَرْءُ ثِيَابَهُ قَبْلَ لُبْسِهَا ؛ للتَّاكَدِ مِنْ حُلُوِّهَا مِنَ الْمؤذِيَاتِ ؛ مِنْ حَشَرَاتٍ وَدَوَّابٍ وَنَحْوِهَا ، وَهذَا الأَدَبُ نَابِعٌ مِنْ حِرْصِ الإِسْلاَمِ عَلَى سَلاَمَةِ أَتْبَاعِهِ ، وَسَعْيِهِ لِحِفْظِ ضَرْوَرةِ النَّفْسِ (٤) .

#### خَامِسًا : أَلاَّ يَلْبَسَ الإِزَارَ والسَّرَاوِيْلَ قَائِمًا :

فَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ لُبْسَ إِزَارِهِ أَو سَرَاوِيْلَهُ أَنْ يَجْلِسَ ، وَيُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ شَيْءٍ مِـنْ ذَلِكَ وَهُو قَائِمٌ ؛ خَشْيَةَ انْكِشَافِ عَوْرَتِهِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ بِحَيْــثُ لاَ يَـرَاهُ أَحَـدٌ مِنَ البَشَر (°) .

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣/٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (١٨٥/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تخریجه (ص ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث في نفض الخُفِّ قبل لُبْسِهَا (ص ٣٢٩-٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر : الفروع (٣٥٩/١) ؛ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (٣٥٣/٣) . وانظر (ص ٣٢٨) من هذا البحث .

#### سادِساً : ذِكْرُ اسْمِ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ خَلْعِ ثِيَابِهِ :

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ خَلْعَ ثِيَابِهِ لِغُسْلٍ أَو نَوْمٍ أَو نَحْوِهِمَا مِنَ الحَاجَاتِ أَنْ يَقُـوْلَ: بِسُمِ اللهِ الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، وأَنْ يَطْوِيَ ثِيَابَهُ ويَرْفَعَهَا ؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لَهَا (١).

لِحَدِيْثِ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ سَنْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجَنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آَدَمَ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْرَحَ ثِيَابَـهُ : بِسْمِ اللهِ الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (٢) .

وَهُوَ يُفِيْدُ اسْتِحْبَابَ ذِكْرِ اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ عِنْـدَ خَلْـعِ الثِّيَـابِ ؛ فَيَنْبَغِـي عَـدَمُ الغَفْلَةِ عَنْ هَذَا الأَدَبِ الإِسْـلاَمِيِّ الكَرِيْـمِ ؛ لأَنَّ للحِـنِّ اخْتِلاَطَـاً بِـالاَدَمِيِّيْنَ ، وإِنْمَـا يَمْتَنِعُ المُؤْمِنُ مِنْ هَذَا العَدُّو بإِسْبَالِ هَذَا السِّتْرِ عِنْدَ نَزْعِ لِبَاسِهِ ؛ فإِنَّ اسْمَ اللهِ تَعَــالَى

<sup>(</sup>١) انظر: الأذكار (ص ٢٧) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٢٨/٤) .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن السُنيِّ في عمل اليوم والليلة ، باب التسمية عند الجلوس على الخلاء (ص ١٨) ،
 ح (٢١) .

وَأُورَدَهُ النَّوَوِيُّ فِي الأذكر (ص ٢٧) ، وسَكَتَ عَنْهُ . وأَخْرَحَهُ السُّيُوطيُّ فِي الجامع الصغير ، ح (٤٦٦٣) ، ورَمَزَ لَهُ بالحُسْنِ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٤٦٨٤). وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ فِي صحيح الجامع الصغير وزياداته (١٧٥/١) ، ح (٣٦١٠) .

وَأَخْرَجَهُ الْهَيْنَمِيُّ فِي كتاب الطهارة ، باب ما يقول عِنْدَ الْحَلاء ، وقالَ : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأوسَطِ بإسْنَادَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا فَيْهِ سَعِيْدُ بنُ مَسْلَمَةَ الأُمَوِيُّ ؛ ضَعَّفَ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَوَنَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ ، وَابنُ عَدِيٌّ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ مُوَثَّقُونَ » اهد . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/٥/١) .

والحَدِيْثُ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ ؛ عَنْ عَلِيٍّ ، وأبي سَعِيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ، وَمُعَارِيةِ بنِ حَيْدَةً – رضي الله عَنْهُم أَحْمَعِيْنَ – ، وَقَدْ أَخْرَحَهَا حَمِيْعًا ، وصَحَّحَهُ بِهَا الحَافِظُ ابنُ حَجَرِ فِي نَتَائِجِ الأَفْكِ ال (١٠٦) ، (١٠٤) ، ح (١٠٤) ، (١٠٥) ، وَهَدْفِي حَجَرِ فِي نَتَائِجِ الأَفْكِ الرَّالَةِ عَلَى اللَّمَّوَاهِدُ لاَ يَخْلُو إِسْنَادُ كُلُّ مِنْهَا مِنْ مَقَالَ ، إلاَّ أَنَّ الحَدِيْثُ يَتَقَوَّى بِهَا ، ويَصِحُّ ؛ كَمَا لَمُتَواهِدُ لاَ يَخْلُو إِسْنَادُ كُلُّ مِنْهَا مِنْ مَقَالَ ، إلاَّ أَنَّ الحَدِيْثُ يَقَوَّى بِهَا ، ويَصِحُّ ؛ كَمَا ذَكَرَ الأَلْبَانِيُّ رحمَه الله ؟ حَيْثُ قَالَ : ﴿ وَجُمْلَةُ القَوْلُ : أَنَّ الحَدِيْثُ صَحِيْحٌ لِطُرُقِهِ لللَّهُ اللهُ يَعْفِي اللهُ يَعْفِي اللهُ يَعْفِي اللهُ يَعْفِيهَا إِلَى اللهُ يَعْفِيهَا إِلَى اللهُ يَعْفِي كَمَا هُوَ مُقَرَّرُ فِي عِلْمِ المُصْطَلَحِ » اه. . إرواء الغليل (١٨٨/ - ٩) ، ح (٥٠) .

طَابَعٌ وَحِصْنٌ عَلَى جَمِيْعِ مَا رُزِقَ ابنُ آدَمَ ، فَلاَ يَسْتَطِيْعُ الجِنُّ فَكَّ هَذَا الطَّـابَعِ ، أو اخْتِرَاقَ ذَلِكَ الحِصْنَ (١) .

سَابِعاً : أَنْ يَكُونِ اللِّبَاسُ سَاتِراً للِعَوْرَةِ (٢).

ثَامِنَاً : أَنْ يَكُونَ لِبَاسُ الرَّجُلِ صَالِحًا لِمِثْلِهِ . بأَنْ يَكُونَ فِيْهِ مُحَافَظَةٌ عَلَى مُرُوْءَتِهِ ، وَحَيَاثِهِ وَحِشْمَتِهِ <sup>(٣)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على ستر العورة في اللّباس (ص ٨٠٤ وما بعدها ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على المروءة في اللِّباس في المبحث التالي (ص ٩٤٦) وما بعدها .

# المَبْحَثُ االرَّابِعُ حِفْطُ الْمُسرُوْءَةِ فِي اللِّبَاسِ

وَفِيْهِ مَطْلَبَان :

المطلب الأول: تَعْرِيْفُ الْمُرُوْءَةِ ، وَبَيَانُ أَهَمِيَّتِهَا .

المطلب الثاني : أَثَرُ لِبَاسِ الرَّجُلِ عَلَى مُرُو ْءَتِهِ .

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ المُرُوْءَةِ ، وَبَيَانُ أَهَمِيَّتِهَـا

#### • أَوَّلاً : تَعْرِيْفُ الْمُرُوْءَةِ لُغَةً :

الْمُرُوَّةُ ، والْمُرُوْءَةُ ؛ مُشَدَّدَةٌ وَمَهْمُوزَةٌ : الإِنْسَانِيَّةُ ، وَكَمَالُ الرَّجُوْلِيَّةِ . يُقَالُ : مَرُوَّ الرَّجُلُ ، يَمْرُوُ ، مُرُوْءَةً ؛ فَهُوَ مَرِيْءٌ ؛ عَلَى وَزْنِ فَعِيْلٍ ، وَتَمَرَّاً ؛ عَلَى وَزْنِ تَفَيْلٍ ، وَتَمَرَّاً ؛ عَلَى وَزْنِ تَفَعَّلَ : أَيْ صَارَ ذَا مُرُوْءَةٍ . وَمَعْنَى تَمَرَّاً : تَكَلَّفَ الْمُرُوْءَةَ (١) .

وإِنَّمَا شُمَّيْتِ الْمُرُوءَةُ رُجُولِيَّةً : لأَنَّ بِهَا كَمَالَ الَمْءِ ، كِمَا أَنَّ الرُّجُولِيَّةَ كَمَالُ الرَّجُلِ <sup>(۲)</sup> .

#### \* \* \*

#### • ثَانِياً : تَعْرِيْفُ الْمُرُوْءَةِ اصْطِلاَحَاً :

تَحْتَلِفُ عِبَارَاتُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ فِي تَعْرِيْفِ المُرُوْءَةِ اصْطِلاَحاً:

فَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : « تَزِيِّ الْمَرْءِ بِزِيِّ مِثْلِهِ زَمَانَاً وَمَكَانَاً » <sup>(٣)</sup> .

وَعَنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : أَلاَّ يَأْتِيَ الإِنْسَانُ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ؛ مِمَّا يَبْخَسُهُ عَنْ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) انظر : معجم مقاییس اللَّغة (٥/٥ ٣١) ؛ لسان العرب (٦١/١٣-٢٢) ؛ المعجم الوسیط (٨٦٠/٢) ، جمیعُهَا ( مرأ ) ؛ القاموس المحیط (ص ٦٦) ، ( مَرُوَّ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٧٦٦) ، ( مرأ ) .

 <sup>(</sup>٣) رسائل ابن نُجَيْم (ص ٢٥٧). وانظر: العقود الدُّرِيَّة في تنقيح الفتاوى الحامديَّة (٣/٩/١)؛ الفتاوى الهنديَّة (٣/٦٦٣ وما بعدها).

الفَضْل (١) .

وَحَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيْرِ : ﴿ الْمُرُوْءَةُ : كَمَالُ النَّفْسِ ؛ بِصَوْنِهَا عَمَّا يُوْجِبُ ذَمَّهَا عُرْفَاً ، وَلَوْ مُبَاحًا فِي ظَاهِرِ الحَالِ ﴾ (٢) .

والْمُرُوْءَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ۚ: تَخَلُّقُ الإِنْسَانِ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ (٣).

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : اجْتِنَابُ المَرْءِ الْأُمُورَ الدَّنِيْئَةِ الْمُزْرِيَةِ بهِ (1) .

وَقَالَ البُّهُوتِيُّ – رحمه الله – : ﴿ الْمُرُوءَةُ : اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مَا يُحَمِّلُـهُ وَيُزَيِّنُـهُ ، وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِيْنُهُ عَادَةً ﴾ (°) .

وَهَذِهِ العِبَارَاتُ مُتَقَارِبَةٌ فِي المَعْنَى ؛ وَهِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرُوْءَةَ : ﴿ آَدَابٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَحْمِلُ مُرَاعَاتُهَا الإِنْسَانَ عَلَى الوُقُوفِ عِنْدَ مَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ ، وجَمِيْــلِ العَـادَاتِ . أَو ْهِي كَمَالُ الرُّجُولِيَّةِ ﴾ (١) .

وَهِي بِذَلِكَ تَنْتَظِمُ مِنَ الأَخْلَاقِ الحَمِيْدَةِ ، والسَّجَايَا الكَرِيْمَةِ ، والحِصَالِ السَّامِيَةِ مَا يُكَمِّلُ المَلْرَءَ ، وَيَقُودُهُ إِلَى مَحَاسِنِ الآدَابِ ، وَمَجَامِعِ المَكَارِمِ والأَخْلَقِ ، مَا يُكَمِّلُ المَلْرَءَ ، وَيَقُودُهُ إِلَى مَحَاسِنِ الآدَابِ ، وَمَجَامِعِ المَكَارِمِ والأَخْلَقِ ، وَيَخْلُقُ ، وَيَخْلُقُ بَاللَّهُ مِنْ الأَذْنَاسِ ، وَلاَ يَشِيْنُهَا عِنْدَ النَّاسِ ؛ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَقِ أَمْثَالِهِ وَيَخْلُقُ أَمْثَالِهِ وَمَكَانِهِ اللَّذَيْنِ يَعِيْشُ فِيْهِمَا ؛ في لِبَاسِهِ وحَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ وَسَائِرِ صَفَاتِهِ البَشَرِيَّةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٤٠/٣).

<sup>(</sup>٢) الدردير (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : مغني المحتاج (٣٥١/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (١٥٢/١٤) .

<sup>(</sup>٥) كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٤٢٢/٦) . وانظر : المحرر في الفقه (٢٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير في غريب الرَّافعيِّ الكبير (ص ٢٩٤) ؛ المعجم الوسيط (٨٦٠/٢) ، (مرأً) .

#### • ثَالِثاً : أَهَمِيَّةُ الْمُرُوءَةِ فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ :

\* تَكْتَسِبُ الْمُرُوْءَةُ أَهَمِيَةً وَاضِحَةً فِي حَيَاةِ الإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَمَالُ الإِنْسَانِيَّةِ فِيْهِ واتَّصَافُهُ بِالرَّجُولِيَةِ الحَقَّةِ التِي يُرِيْدُهَا الإِسْلاَمُ مِنْ أَتْبَاعِهِ ؛ وَلِلذَا عَدَّهَا الْإِنْسَانِيَّةِ فِيْهِ واتَّصَافُهُ بِالرَّجُولِيَةِ الحَقَّةِ التِي يُرِيْدُهَا الإِنسلاَمُ مِنْ أَتْبَاعِهِ ؛ وَلِلذَا عَدَّهَا الْعَلاَمَةُ الْمُتَعِنُ عَبُدُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ اللَّهُ مِنْ الْفَتَى ، مَنْزِلَةُ الْمُرُوءَة ؛ والمُرُوءَةُ : فُعُولَةٌ مِنْ لَفْطِ اللَّرْء ؛ كَالفَتُوقِ مِن الفَتَى ، وَالإِنسَانِيَّةِ مِنَ الإِنسَانِ التِي وَلِهَذَا كَانَ حَقِيْقَتُهَا : اتَّصَافُ النَّفْسِ مَلاَنَةَ دَوَاعٍ مُتَحَاذِبَةً : وَالإِنسَانِيَّةِ مِنَ الإِنسَانِ التِي النَّفْسِ مَلائِيقُهُم ، والشَّيْطَانَ الرَّحِيْم ؛ فإنَّ فِي النَّفْسِ مَلاَثَةَ دَوَاعٍ مُتَحَاذِبَةً : والْمُلُو ، والمُسَلِق ، والمُعْسَ ، والمُسَلِق ، والمُسْلِق ، والمُسَلِق ، والمُسَلِق ، والمُسْلِق ، والمُوسَلِق ، والمُوسَلِق ، والمُسْلِق ، والمُسْلِ

فَحَقِيْقَةُ الْمُرُوْءَةِ : بُغْضُ ذَيْنَكَ الدَّاعِيَيْنِ ، وَإِجَابَةُ الدَّاعِي النَّالِثِ . وَقِلَّةُ الْمُرُوْءَةِ وَعَدَمُهَا : هُوَ الاسْتِرْسَالُ مَعَ ذَيْنَكَ الدَّاعِيَيْنِ ، والتُوجُّهُ لِدَعْوَتِهِمَا أَيْنَ كَانَتْ . فالإِنْسَانِيَّةُ ، والمُرُوْءَةُ ، والفُتُوَّةُ : كُلُّهَا فِي عِصْيَانِ الدَّاعِيَيْنِ ، وإِجَابَةِ الدَّاعِي النَّالِثِ؛ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : خَلَقَ اللهُ المَلاَئِكَةَ عُقُولاً بلاَ شَهْوَةٍ ، وَخَلَقَ البَهَائِمَ شَهْوَةً ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : خَلَقَ اللهُ المَلاَئِكَةَ عُقُولاً بلاَ شَهْوَةً ؛ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ: بلاَ عُقُول ، وخَلَقَ ابْنَ آدَمَ ، وَرَكَب فِيْهِ العَقْلَ والشَّهْوَةَ ؛ فَمَنْ غَلَب عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ: الْتَحَقَ بالبَهَائِم .

وَلِهَذَا قِيْلَ فِي حَدِّ الْمُرُوْءَةِ : إِنَّهَا غَلَبَهُ العَقْلِ للشَّهْوَةِ . وَقَالَ الفُقَهَاءُ فِي حَدِّهَا : هِي اسْتِعْمَالُ مَا يُحَمِّلُ العَبْدَ وَيُزَيِّنُهُ ، وَتَرِّكُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِيْنُهُ . وَقِيْلَ الْمُرُوْءَةُ : اسْتِعْمَالُ كُلِّ خُلُتِ قَبِيْحٍ . وحَقِيْقَهُ الْمُرُوْءَةِ : تَحَنَّبُ السَّتِعْمَالُ كُلِّ خُلُتِ قَبِيْحٍ . وحَقِيْقَهُ الْمُرُوْءَةِ : تَحَنَّبُ للدَّنَايَا والرَّذَائِلِ ؛ مِنَ الأَقْوَالِ ، والأَعْلَقِ ، والأَعْمَالُ » (1) .

<sup>(</sup>١) مدارج السَّالكين (٣٣٤/٢).

وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى سَلاَمَةِ جَوْهَـرِ الإِنْسَانِيَّةِ فِي الإِنْسَانِ ، وقُرْبِهِ مِنَ الخَيْرِ ، وَحَرْصِهِ عَلَيْهِ ، وَتِلْكَ مَنَازِلٌ وَفَضَائِلُ ، لاَ يُدْرِكُهَا إِلاَّ مَنْ وَفَقَهُ اللهُ تَعَالَى ، وأَخَــذَ بِيَدِهِ إِلَى خِصَالِ المَكَارِمِ ، وجَمِيْلِ العَادَاتِ والآدَابِ .

وَلِذَا أَشَارَ النِّيُّ ﷺ وَلَكُوْنِ إِلَى هَـٰذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ : ﴿ النَّـاسُ مَعَـادِنُ ؛ حِيَـارُهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا ﴾ (١) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ – رحمُهُ اللهُ – : ﴿ وَمَعْنَاهُ : أَنَّ أَصْحَابَ الْمُـرُوْءَاتِ وَمَكَـارِمِ الأَخْلاَقِ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا وَفَقُهُوا فَهُمْ خِيَارُ النَّاسِ ﴾ <sup>(٢)</sup> .

\* وَتُعْتَبَرُ الْمُرُوْءَةُ مِنْ أَهَمَّ شُرُوطِ العَدَالَةِ فِي المَرْءِ ؛ لأَنَّ العَدَالَةَ : مَلَكَةٌ فِي النَّفْسِ، تَحْمِلُ عَلَى مُلاَزَمَةِ التَّقْوَى ، باجْتِنَابِ الكَبَائِرِ ، وَعَدَمِ الإصْرارِ عَلَى الصَّغَائِرِ ، واجْتِنَابِ حَوَارِمِ المُرُوْءَةِ (٢) . فَإِذَا عُدِمَ المُرُوْءَةِ صَارَ مَعْمَدُوْمَ العَدَالَةِ ؛ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَلاَ يُصَدَّقُ خَبَرُهُ ، نَاهِيْكَ عَمَّا فِيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ الفِسْقِ ، وَكَفَى بِهَا قُبْحًا وَسُوْءًا .

<sup>(</sup>١) مُنَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَة – رضي اللهُ عَنْهُ – .

رواه البحاريُّ في كتابُ أحاديث الأنبياء ، باب قَوْلِ اللهِ تَعَـالَى : ﴿ ﴿ لَمَذْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَلِخَوْيَهِ مَ اَيَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ ، ح (٣٣٨٣) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤٨١/٦) .

ومسلمٌ في كتاب الفضائل ، باب في فضائل يوسف عليه السلام ، ح [١٦٨] (٢٣٧٨)، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٧/١٥) .

<sup>(</sup>٢) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٨/١٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٥/٩ وسا بعدها) ؛ رسائل ابن نُجَيْم (ص ٢٥٥٥) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٦٥/٤) ؛ تبصرة الحكام (١٨٥/١) ؛ مغني المحتاج (٢/٥٥٦) ؛ كشاف القناع (٢١٨/٦) .

والْحَوَارِمُ : حَمْعُ حَارِمٍ ؛ وَهُو مَا يَعْرِضُ للمُرُونَةِ بالنَّقْضِ والقَدْحِ ، فَيَشِيْنُهَا أَوْ 💮 🗢

وَلِذَا نَصَّ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلَى اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ فِي الشَّاهِدِ ، وأَنَّ العَدْلَ هُـوَ مَنْ كَانَ مُسْتَعْمِلاً لِمُرُوْءَةِ أَمْثَالِهِ فِي الدِّيْنِ والدُّنْيَا ، مَكَانَا وَزَمَانَا ؛ وأَنَّ مَنْ اتَّصَفَ بِحَارِمٍ مِنْ خَوَارِمِ المُرُوْءَةِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ ، وتُركت شَهَادَتُهُ ؛ لأَنَّ مَنْ فَقَـدَ المُرُوْءَة التَّمُونَة بَعْدَر مِنْ خَوَارِمِ المُرُوْءَة سَقَاطَة ، فَلاَ تَحْصُلُ الثَّقَةُ بِكَلاَمِهِ ، ولاَ تُقْبَلُ لَـهُ شَهَادَة ، حَتَّى يَحْتَنِبَ ذَلِكَ الْحَارِمَ (١) .

\* وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِيَّةِ المُـرُوْءَةِ - أَيْضَاً - ارْتِبَاطُهَا الوَثِيْقُ بِحَصْلَةِ الحَيَاءِ، والدِّيْنُ إِنَّمَا يُبْنَى عَلَى الحَيَاءِ؛ فإِنَّ الحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإِيْمَانِ، وإِذَا تَرَحَّلَ الدِّيْنُ كُلُّهُ (٢). الحَيَاءُ مِنْ قَلْبِ الإِنْسَانِ وَنَفْسِهِ تَرَحَّلَ الدِّيْنُ كُلُّهُ (٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَيُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ ﴾ (٣) .

لَّ يُسْقِطُهَا بَالْحُرُوجِ عَنِ الأَدَابِ العَامَّةِ ، والخِصَالِ الكَرِيْمَةِ ، مِمَّا يُشْعِرُ بِحَقَارَةِ النَّفْسِ ،
 وَدَنَاءَةِ الطَّبْعِ .

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٩/٥ وما بعدها) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١/٥) وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٣٩/٣-١٤٠) ؛ تبصرة الحكام (١٨٥/١ وما بعدها) ؛ مغني المحتاج (٣٩٩٦ وما بعدها) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٤٢٢/٦) ؛ شرح منتهى الإرادات (٩٢/٣-٥٩٣٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (٢٤٧/٢ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان ، باب أمور الإيمان ، ح (٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٦٧/١) .

ورواه مسلمٌ بلفظ: « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَــانِ » . كتــاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأعلاها ، ح [٥٧] (٣٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٢٠٢/٢) .

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ – رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا– قَالَ : قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : « الحَيَاءُ والإيْمَانُ قُرنَا حَمِيْعًا ؛ فإذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآَخَرُ » (١) .

والحَيَاءُ في حَقِيْقَتِهِ: تَغَيَّرٌ وانْكِسَارٌ يَغْتَرِي الإِنْسَانَ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ ؛ مِمَّا يَحْعَلُهُ يَنْقَبِضُ عَنِ القَبَائِحِ وَيَتْرُكُهَا ؛ فَهُوَ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ القَبِيْـحِ ، ويَمْنَـعُ مِنَ التَّقْصِيْرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ <sup>(٢)</sup> .

وإِذَا أَحَلَّ الْمَرْءُ بِمُرُوْءَتِهِ ؛ بارْتِكَابِ خَارِمٍ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوْءَةِ فإِنَّمَا يُخِــلُّ بإِيْمَانِـهِ وحَيَاثِهِ وعَدَالَتِهِ .

فَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةِ بنِ عَمْرُو بنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ – رضي الله عَنْهُ – قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْقِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْقِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ﴾ (٣) .

\* \* \*

وذكرَ الحُفَّاظُ: أَنَّ رِوَايَةَ البُخَارِيِّ أَصَحُّ وأَرْحَحُ.
والْمَرَادُ بِالشُّعْبَةِ: الخَصْلَةُ ، أَو الجُرْءُ. والبضعُ: عَدَدٌ مُبْهَـمٌ مُقَيِّدٌ بِمَا بَيْنَ النَّلاثِ إِلَى النَّسْعِ. انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الأول (٢٠٢/٢-٢٠٣)؛ أبن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٧/١).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكمُ في كتاب الإيمان ، ح (٥٨) ، وقالَ : «هذَا حَدِيْثُ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَقَد احْتَجًا بِرِوَاتِيهِ ، وَلَمْ يُخرِحَاهُ بِهَذَا اللَّهْظِ » اه. . ووافقَهُ النَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٧٣/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٢٧٠) ، (حيى ) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٧/١-٦٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ٥٤ ، ح (٣٤٨٣) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٩٤/٦) .

## المَطْلَبُ الثَّانِي أَثَرُ لِبَاسِ الرَّجُلِ عَلَى مُرُوْءَتِــهِ

يَتْبَعُ الفُقَهَاءُ في بَيَانِ الأُمُورِ التِي تُخِلُّ بالمُرُوْءَةِ وتُسْقِطُهَا مِقْيَاسًا شَرْعِيًّا ؛ يَسْتَنِدُ فِي الْعَالِبِ إِلَى العُرْفِ الصَّحِيْحِ المُنْضَبِطِ ؛ الذِي هُوَ أَحَدُ المَصَادِرِ التَّبَعِيَّةِ في التَّشْرِيْعِ الْمُنْخَاصِ والأَجْنَاسِ والأَمَاكِنِ والأَرْمَانِ ؛ الإِسْلاَمِيِّ ، والذِي قَدْ يَتَغَيَّرُ باخْتِلاَفِ الأَشْخَاصِ والأَجْنَاسِ والأَمَاكِنِ والأَرْمَانِ ؛ فَمَا يُعْتَبَرُ مِنْ خَوَارِمِ المُرُوْءَةِ بالنِّسْبَةِ لِشَخْصِ قَدْ لاَ يُعْتَبَرُ خَارِمًا لَهَا بالنِّسْبَةِ لاَحَرَ ، وَمَا يُخِلُّ بِهَا عِنْدَ العَجَمِ ، وبالعَكْسِ ، وقَدْ وَمَا يُخِلُّ بالمُرُوْءَةِ عِنْدَ العَرَبِ قَدْ لاَ يَكُونُ مُخِلاً بِهَا عِنْدَ العَجَمِ ، وبالعَكْسِ ، وقَدْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ زَمَانًا وَجنْسَاً فِي البَلَدِ الوَاحِدِ (١) .

وَمِنْ هُنَا نَصَّ الفُقُهَاءُ - رَحِمْهُ مُ الله - عَلَى أَنَّهُ: « لاَ يُنْكُرُ تَغَيَّرُ الأَحْكَامِ (النَّنِيَّةِ عَلَى المَصْلَحَةِ أَو العُرْفِ) بِتَغَيِّرِ الأَزْمَانِ » (<sup>٢)</sup> ؛ وَعَلَّلُوا الاَحْتِلاَفَ بَيْنَ بَعْضِ فَتَاوَى الْمَتَّاوَى الْمَتَّاوَى الْمَتَّاوِي الزَّمَانِ ، وَفَسَادِ الأَحْلاَقِ؛ مِمَّا يَحْعَلُ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ يُوْجِبُونَ عَلَى المُفْتِي والمُحْتَهِدِ مَعْرِفَةَ العُرْفِ ، وَمُرَاعَاةً تَغَيِّر الأَزْمَانِ والأَمَاكِن (<sup>٣)</sup> .

قال ابنُ عَابِدِيْنَ - رحمه الله - : ﴿ وَلِهَذَا قَالُوا فِي شُرُوْطِ الاحْتِهَادِ : إِنَّهُ لاَ بُــدَّ فِيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ عَادَاتِ النَّاسِ ؛ فَكِثِيْرٌ مِنَ الأَحْكَامِ تَحْتَلِفُ بـاحْتِلاَفِ الزَّمَـانِ ؛ لِتَغَيَّرِ

 <sup>(</sup>١) انظر : عدالة الشاهد في القضاء الإسلاميّ (ص ٢٤٢-٥٤٢) ؛ بواسطة : المروءة وحوارمها (ص ٥٧-٥٨) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: درر الحُكَّام شرح مجلة الأحكام (٤٣/١) ، مادة (٣٩) ؛ على النَّــدْوِي ، القواعــد الفقهيَّة (ص ٥٦٨) . وانظر ما سبق عن العرف وشروط اعتبــاره (ص ٥٦٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : الرسالة (ص ٥١٠) ؛ إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٤/٤-٢٠٥) .

عُرْفِ أَهْلِهِ ، أَو لِحُدُوْثِ ضَرُوْرَةٍ ، أَوْ فَسَادِ أَهْلِ الزَّمَانَ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ الحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلاً لَلَزِمَ مِنْهُ المَشَقَّةُ والضَّرَرُ بالنَّاسِ ، وَلَخَالَفَ قَوَاعِدَ الشَّرِيْعَةِ المَبْنِيَّةَ عَلَى التَّخْفِيْفِ والتَّيْسِيْرِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ والفَسَادِ ؛ لِبَقَاءِ العَالَمِ عَلَى أَتَمِّ نِظَامٍ وأَحْسَنِ إِحْكَام » (١) .

وقًالَ القَرَافِيُّ المَالِكِيُّ - رحمه الله - : (( وَجَمِيْعُ أَبْوَابِ الفِقْهِ المَحْمُولَةِ عَلَى العَوَائِدِ إِذَا تَغَيَّرَتِ العَادَةُ تَغَيَّرَتِ الأَحْكَامُ فِي تِلْكَ الأَبْوَابِ ... بَلْ وَلاَ يُشْتَرَطُ تَغَيَّرِ العَادَةِ ، بَلْ لَوْ خَرَجْنَا نَحْنُ مِنْ تِلْكَ البَلَدِ إِلَى بَلَدٍ أَخَرَ ، عَوَائِدُهُم عَلَى حِلاَفِ العَادَةِ البَلَدِ الذِي كُنَّا فِيْهِ ، أَفْتَيْنَاهُم بِعَادَةِ بَلَدِهِم ، وَلَمْ نَعْتَبِرْ عَادَةَ البَلَدِ الذِي كُنَّا فِيْهِ ، أَفْتَيْنَاهُم بِعَادَةِ بَلَدِهِم ، وَلَمْ نَعْتَبِرْ عَادَةَ البَلَدِ الذِي نَحْنُ فِيْهِ ؛ لَمْ نُفْتِهِ فِيْهِ . وَكَذَلِكَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا أَحَدٌ مِنْ بَلَدٍ عَادَتُهُ مُضَادَّةٌ للبَلَدِ الذِي نَحْنُ فِيْهِ ؛ لَمْ نُفْتِهِ إِلاَ بِعَادَةِ بَلَدِهِ دُونَ عَادَةِ بَلَدِنَا » (٢) .

وَلاَ تَجْمُدُ عَلَى المَسْطُورِ فِي الكُتبِ طَوْلَ عُمُرِكَ ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ وَلاَ تَجْمُدُ عَلَى المَسْطُورِ فِي الكُتبِ طَوْلَ عُمُرِكَ ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ وَلاَ تَجْمُدُ عَلَى المَسْطُورِ فِي الكُتبِ طَوْلَ عُمُرِكَ ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ إِفْلِيْمِكَ يَسْتَفْتِيْكَ ؛ لاَ تُحْرِهِ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ ، وأَسْأَلُهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ ، وأَفْتِهِ بِهِ وَلْأَيْمِكَ يَسْتَفْتِيْكَ ؛ فَهَذَا هُو الحَقُّ الوَاضِحُ ، والجُمُودُ عَلَى المُنْفَوْنَ والسَّلَفِي وَلاَتِ أَبِدًا ضَدِ اللَّهُ وَ المَّهُ وَالسَّلَفِي وَالسَّلَفِي وَالسَّلَفِي وَالسَّلَفِينَ والسَّلَفِينَ والسَّلَفِينَ والسَّلَفِينَ والسَّلَفِينَ » (٣) .

وَجَاءَ فِي فَتْحِ الْمَغِيْثِ (1): ﴿ الْمُرُوْءَةُ يُرْجَعُ فِي مَعْرِفَتِهَا إِلَى العُـرْفِ ؛ فَلاَ تَتَعَلَّقُ بِمُجَرَّدِ الشَّارِعِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الأُمُوْرَ العُرْفِيَّةَ قَلَّمَا تُضْبَطُ ، بَلْ هِي تَخْتَلِفُ بِمُجَرَّدِ الشَّارِعِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الأُمُوْرَ العُرْفِيَّةَ قَلَّمَا تُضْبَطُ ، بَلْ هِي تَخْتَلِفُ بِالْمُنْ وَ أُمُوْرٍ لَوْ بَاخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ وَالبُلْدَانِ ، فَكُمْ مِنْ بَلَدٍ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِهِ بِمُبَاشَرَةِ أُمُوْرٍ لَوْ بَاشَرَهَا غَيْرُهُم لَعُدَّ خَرْمًا للمُرُوْءَةِ ! »

<sup>(</sup>١) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ، ضمن رسائل ابن عابدين (١٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفات القاضي والإمام (ص٢٣٢-٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الفروق (١/٦٧١–١٧٧). (٤) للسُّعَاوِيِّ (٢٧٠/١).

وَقَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : « وَمَنْ أَفْتَى النَّـاسَ بِمُحَرَّدِ المَنْقُولِ فِي الكُتُبِ عَلَى اخْتِـلاَفِ عُرْفِهِم وَعَوَائِدِهِم وأَرْمِنَتِهِم وأَمْكِنَتِهِم وأَمْكِنَتِهِم وأَحْوَالِهِم وقَرَائِنِ أَحْوَالِهِم وَعَوَائِدِهِم وَعَوَائِدِهِم وأَرْمِنَتِهِم وأَمْكِنَتِهِم وَمَوْائِهِم ؛ فَقَدْ ضَلَّ وأَضَلَّ ، وكَانَتْ جَنَايَتُهُ عَلَى الدِّيْنِ أَعْظَمَ مِنْ جَنَايَةِ مَنْ طَبَّبَ أَحْوَالِهِم ؛ فَقَدْ ضَلَّ وأَضَلَّ ، وكَانَتْ جَنَايَتُهُ عَلَى الدِّيْنِ أَعْظَمَ مِنْ جَنَايةٍ مَنْ طَبَّب النَّاسَ كُلَّهُم عَلَى اخْتِلاَفِ بِلاَدِهِم وَعَوَائِدِهِم وأَرْمِنَتِهِم وَطَبَائِعِهِم بِمَا فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُب الطَّبِي الْحَلِّ وَهَذَا الطَّبِيْبُ الجَاهِلُ وَهَذَا اللَّهْتِي الجَاهِلُ أَضَرُّ مَا عَلَى أَدْنَا الطَّبِيْبُ الجَاهِلُ وَهَذَا اللَّهْتِي الجَاهِلُ أَضَرُّ مَا عَلَى أَدْنَانِهِم ، وا للله المُسْتَعَانُ » (١) .

#### \* وَيَعُوْدُ التَّغَيُّرُ فِي العَادَاتِ والأَعْرَافِ إِلَى عَامِلَيْنِ اثْنَيْنِ :

أَوَّلُهُمَا : فَسَادُ الأَخْلَاقِ ، وَضَعْفُ الوَازِعِ الدِّيْنِيِّ ، وَفُقْدُانُ الوَرَعِ ؛ وَهذَا يَنْتَجُ عَنْ سُوْءِ التَّرْبِيَةِ للأَجْيَالِ المُسْلِمَةِ ، وَطُغْيَانِ المَادَّةِ والتَّرِفِ عَلَى النَّاسِ ، وَمَا اسْتَحْدَثُوهُ مِنْ قَوَانِيْنَ وَأَنْظِمَةٍ وأُمُورٍ تَحْكُمُ حَيَاةَ النَّاسِ ، وَبَعْضُهَا مُخَالِفٌ للشَّرِيْعَةِ الإسْلاَمِيَّةِ .

وَهذَا السَّبُ يَظْهَرُ وَاضِحاً جَلِيًا فِي بَابِ الْمُرُوْءَةِ ؛ حَيْثُ لَمْ يَعُدِ الاهْتِمَامُ فِي تَعَامُلِ الْمَرْءِ مَعَ نَفْسِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ مَنْنِيًّا عَلَى الأَخْلاَقِ - غَالِبَاً - بَلْ عَلَى المَصَالِحِ ، وَالمَالِ ، والضَّمَانَاتِ ؛ فَالذِي كَانَ يَخْجَلُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ ، وَيَهْتَمُ بِسَتْرِهَا والحِفَاظِ عَلَى العَفَافِ والحَيَاءِ أَصْبَحَ لا يُبَالِي ، مَا دَامَ هُو يَتَبعُ تَعْلِيْمَاتِ العَصْرِ المُسْتَوْرَدَةِ فِي اللّبَاسِ والسَّتْرِ ؛ فَالصَّدُورُ المَكْشُوفَةُ ، والسَّلَاسِلُ المُعلَّقَةُ حَوْلَ العَصْرِ المُسْتَوْرَدَةِ فِي اللّبَاسِ والسَّتْرِ ؛ فَالصَّدُورُ المَكْشُوفَةُ ، والسَّلَاسِلُ المُعلَّقَةُ حَوْلَ رِقَابِ بَعْضِ الذُكُورِ ، وَالتَّشَبُّهُ بِالنِسَاءِ والسَّفَلَةِ والكُفَّارِ فِي اللّبَاسِ ، وارْتِدَاءُ مَلاَبِسَ الرِّيَانَةِ المَّرَاتِ المَّاسِ اللّبَاسِ ، وارْتِدَاءُ مَلاَبِسَ الرَّيَاضَةِ الفَاضِحَةِ الْعَوْرَةِ إِنَّمَا هِي أَمْثِلَةٌ وَنَمَاذِجُ عَلَى الإِخْلَالِ بِاللّبَاسِ ، واللّبَاسِ ، والمُحسِّمةِ للعَوْرَةِ إِنَّمَا هِي أَمْثِلَةٌ وَنَمَاذِجُ عَلَى الإِخْلَالِ بِلْكُونَةِ فِي اللّبَاسِ ، واللّبَاسِ ، والمُحسِّمةِ للعَوْرَةِ إِنَّمَا هِي أَمْثِلَةٌ وَنَمَاذِجُ عَلَى الإِخْلَالِ بِلْلُونَةِ فِي اللّبَاسِ (٢) .

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : المدخل الفقهيُّ العام (٢٦/٢-٩٢٧) ؛ المروءَة وخوَّارمها (ص ٦٠-٦١) .

وَثَانِيْهِمَا : تَطَوَّرُ الوَسَائِلِ الحَيَاةِ وَالمَعِيْشَةِ ، وَالأَوْضَاعِ الاجْتِمَاعِيَّةِ والإِدِارِيَّةِ النَّاتِجِ عَنْ حَاجِيَّاتِ النَّاسِ الكَثِيْرَةِ الْمُتَحَدِّدَةِ ، التي تُولِّدُ الوَسَائِلَ المَادِيَّةِ للتَّعَامُلِ مَعَهَا، وَيُصْبِحُ ذَلِكَ عُرْفًا جَدِيْدًا لاَ بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهِ ، وَغَالِبَا مَا يُجْتَهَدُ فِي الاخْتِيَارِ بَيْنَ البَدَائِلِ المُخْتَلِفَةِ الأَنْسَبِ والأَرْفَق والأَقْرَبِ بصِبْغَتِهم ومُجْتَمَعِهم .

وَهَٰذَا التَّطْوِيْرُ فِي الوَسَائِلِ والأَوْضَاعِ لَهُ أَثُرُهُ الْمُلْمُوسُ عَلَى الْمُرُوْءَةِ ؛ فِي حَيَـاةِ النَّاسِ كُلِّهَا ، سَلْبًا أَوْ إِيْحَابًا ، والسَّلْبُ أَكْثَرُ ، وَهَذَا يَتْبَعُهُ الحُكْمُ بِإِقَامَـةِ المُـرُوْءَةِ أَو الإخْلاَل بهَا نَتِيْجَةً لِفِقْهِ الوَاقِعِ (١) .

فَالعُرْفُ إِذَا لَهُ أَثَرٌ كَبِيْرٌ فِي الْمُرُوءَةِ ؛ مِنْ حَيْثُ مَا يُعَدُّ مِنْهَا وَمَا يُعَدُّ إِخْلَالًا بِهَا . وَلِذَا فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ القَدْحُ فِي مُرُوءَاتِ النَّاسِ بِنَاءً عَلَى مَا يَذْكُرُهُ الفُقَهَاءُ قَدِيْمَا فِي مَا يَذْكُرُو الفُقَهَاءُ قَدِيْمَا فِي بَابِ خَوَارِمِ المُرُوءَةِ ، إِلاَ بَعْدَ مَعْرِفَةِ القُيُودِ والضَّوابِطِ التِي يَذْكُرُونَهَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ؛ لأَنَّ كَثِيْرًا مِنْ تِلْكَ الخَوارِمِ بُنِيَتْ عَلَى العُرْفِ فِي زَمَنِهِم ، وَقَدْ تَبَدَّلَتِ الأَعْرَافُ الأَنْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ ، تَبَعًا لِتَغَيَّر الأَمْكِنَةِ والأَرْمِنَةِ (٢) .

\* وللمُرُوْءَةِ تَعَلَقٌ كَبِيْرٌ بِاللّبَاسِ ، نَظَرًا لِتَعَلَـةِ اللّبَاسِ بِالحَيَاءِ والسِّتْرِ والحِشْمَةِ والعَفَافِ ، وَلُوجُوبِ تَمَيُّزِ الْمُسْلِمِ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي اللّبَاسِ بِالكَافِرِيْنَ وَنَحْوِهِم مِمَّنْ أُمِرَ بِمُحَالَفَةِ هَدِيْهِمِ فِي اللّبَاسِ وَغَيْرِهِ ، وَلِوُجُوبِ تَمَيَّزِ الرَّجُلِ - كَذَلِكَ - عَنِ المَرْأَةِ فِي اللّبَاسِ ، والعَكْسُ .

وَلِذَا قَلَّ أَنْ تَجِدَ مَنْ يُخَالِفُ فِي اللِّبَاسِ إِلاَّ وَهُو عَدِيْمُ الْمُرُوْءَةِ أَو مُخْتَلُّهَا <sup>(٣)</sup> . وَلَكِنْ يَجِبُ هُنَا التَّنَّبُهُ إِلَى مَسْأَلَةٍ مُهِمَّةٍ ؛ وَهِي أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَحْكَامِ اللِّبَاسِ مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر : المدخل الفقهيُّ العام (٣٢٦/٢-٩٢٧) ؛ المروءَة وخوارمها (ص ٦٠-٦١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المروءة وحوارمها (ص ٦٥) .

 <sup>(</sup>٣) سَتَأْتَى الأَمْثِلَةُ قَرْئِيّاً - إِنْ شَاءَ الله - .

العَوَائِدِ الشَّرْعِيَّةِ التِي أَقَرَّهَا الدَّلِيْلُ الشَّرْعِيُّ ، أَو نَفَاهَا ؛ بِمَعْنَى : أَنَّ الشَّارِعَ الحَكِيْمَ أَمَرَ بِهَا إِيْحَابًا أَوْ نَدْبَاً ، أَوْ نَهَى عَنْهَا كَرَاهَةً أَو تَحْرِيْماً ، أَوْ أَذِنَ فِيْهَا فِعْلاً أَو تَرْكَا فَهِي ثَابِتَةٌ شَرْعاً ، لاَ تَبْدِيْلَ لَهَا ، وَلاَ تَغْيِيْرَ ، وَإِن اخْتَلَفَتِ الأَرْمِنَةُ والأَمْكِنَةُ وَالأَمْكِنَةُ وَالأَمْكِنَةُ وَالأَمْكِنَةُ وَالأَمْكِنَةُ وَالأَمْكِنَةُ وَالْأَمْثُومِ وَالأَمْرُاءُ ، وَلاَ يَصِيحُ أَبَدًا أَنْ يَنْقَلِبَ الْحَسَنُ فِيْهَا قَبِيْحًا ، وَلاَ القَبِيْحُ حَسَنَا ؛ إِذْ لَوْ صَحَّ مِثْلُ هَذَا لَكَانَ نَسْخَا للأَحْكَامِ المُسْتَقِرَّةِ المُسْتَقِرَّةِ المُسْتَعِرَّةِ ، والنَّسْخُ حَسَنَا ؛ إِذْ لَوْ صَحَ مِثْلُ هَذَا لَكَانَ نَسْخَا للأَحْكَامِ المُسْتَقِرَّةِ المُسْتَعِرَّةِ ، والنَّسْخُ حَسَنَا ؛ إِذْ لَوْ صَحَ مِثْلُ هَذَا لَكَانَ نَسْخَا للأَحْكَامِ المُسْتَقِرَّةِ المَعْوَائِدِ الشَّرْعِيَّةِ بَاطِلْ كَمَا هُو مَعْلُومٌ – بَعْدَ مَوْتِ النِيِّ يَظِيلًا بَاطِلٌ ، فَرَفْعُ مِثْلِ هَذِهِ العَوَائِدِ الشَّرْعِيَّةِ بَاطِلْ . أَنْ أَنْ فَيْهُا فَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْقَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْلُولُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

وَذَلِكَ مِثْلُ سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ فإِنَّه مِنَ العَوَائِدِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَامُورِ بِهَا ، المَنْهِيِّ عَمَّا يُخِلُّ بِهَا، فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي زَمَنٍ أَو مَكَانِ مَا : إِنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ الأَنَ - مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ - لَيْسَ بِقَبِيْحٍ وَلاَ عَيْبٍ ، وَلاَ مُحِلِّ بِالْمُرُوْءَةِ ، فَلْنُحِزْهُ !

وَمِثْلُ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ أَو الفُسَّاقِ أَو الكُفَّارِ فِي اللَّبَاسِ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الأُمُورِ الْمَحَرَّمَةِ النَّابِتَةِ بِنُصُوصِ الوَحْيَيْنِ ، التي لاَ تَتَغَيَّرُ وَلاَ تَتَبدَّلُ ، فَللاَ يُقَالُ مَثَلاً : إِنَّهُ يَحُوزُ فِي النَّابِتَةِ بِنُصُوصِ الوَحْيَيْنِ ، التي لاَ تَتَغَيَّرُ وَلاَ تَتَبدَّلُ ، فَلاَ يُقَالُ مَثَلاً : إِنَّهُ يَحُوزُ فِي مَكَانِ أَو زَمَانِ مَا ! نَعَمْ قَدْ يَخْتَلِفُ الضَّابِطُ فِيْمَا يُعَدُّ تَشَبُّهِاً بِهَوُلاَءِ مِنْ مَكَانِ لاَحْرَ مَكَانِ لاَحْرَ مَكَانِ لاَحْرَ وَمَنْ زَمَانِ لاَّخَرَ ، لَكِنَّ أَصْل تَحْرِيْمِ التَّشَبُّهِ واعْتِبَارَهُ حَرْمًا للمُرُوعَةِ ثَابِتٌ لاَ يَتَغَيَّرُ وَلاَ يَتَبَدَّلُ فِي إِسْبَالِ الرِّجَالِ للنِّيَابِ ، ولُبْسِهِمِ الذَّهَبَ والْحَرِيْرَ .

وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ أَحْكَامِ اللّبَاسِ التي لَيْسَ فِيْهَا نَفْيٌ وَلاَ إِنْبَاتٌ بِدَلِيْ لِ شَرْعِيٌ ؟ كَأْلُوانِ النِّيَابِ ، وَهَيْنَاتِ اللّبَاسِ ، وكَيْفِيَّتِهِ ، فَهِي مِمَّا يَتَغَيَّرُ بَتَغَيَّرِ الزَّمَانِ والمُكَانِ والأَشْخَاصِ ، فَلاَ يُقَالُ : إِنَّ اللاَّبِسَ للقَمِيْصِ – مَثَلاً – أَو للثَّيَابِ الخُضْرِ أَو الحُمْسِ أَو نَحْوِ ذَلِكَ مُحِسلٌ بِالْمُوْءَةِ ، إِلاَّ إِذَا دَحَلَ فِي بَابِ الشَّهْرَةِ ، أَوَثَبَتَ أَنْهُ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) انظر : الموافقات في أصول الشريعة (٢٨٣/٢-٢٨٤) ، بتصرُّفٍ .

يُحَالِفُ عَادَةً أَهْلِ زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ ، أَوْ يَتَشَبُّهُ بِغَيْرِهِ مِمَّنْ نُهِيَ عَنِ التّشبُّهِ بِهِم (١).

قَالَ الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ - رحمه الله - : « وَالْمَتَبَدِّلَةُ مِنْهَا مَا يَكُونُ مُتَبَدِّلاً في العَادَةِ مِنْ حُسْنٍ إِلَى قُبْحٍ ، وَبِالعَكْسِ ؛ مِثْلُ كَشْفِ الرَّاسِ ؛ فإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ البِقَاعِ ؛ فَهُوَ لِذَوِي الْمُرُوْءَاتِ قَبِيْحٌ في البِلاَدِ المَشْرِقِيَّةِ ، وَغَيْرُ قَبِيْحٍ في البِلاَدِ المَغْرِبِيَّةِ ؛ فَالحُكْمُ الشَّرْعِيُّ يَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ ذَلِكَ ؛ فَيكُونُ عِنْدَ أَهْلِ المَشْرِقِ قَادِحًا في العَدَالَةِ ، وعِنْدَ الشَّرْعِيُّ يَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ ذَلِكَ ؛ فَيكُونُ عِنْدَ أَهْلِ المَشْرِقِ قَادِحًا في العَدَالَةِ ، وعِنْدَ أَهْلِ المَشْرِقِ قَادِحًا في العَدَالَةِ ، وعِنْدَ أَهْلِ المَشْرِقِ قَادِحًا في العَدَالَةِ ، وعِنْدَ أَهْلِ المَعْرِبِ غَيْرَ قَادِحٍ » (٢) .

\* وَمُرَاعَاةُ الْمُرُوْءَةِ فِي اللّبَاسِ مُهِمَّةٌ جِدًا : فَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : ﴿ الْمُسرُوْءَةُ الظَّاهِرَةُ فِي النِّيَابِ الطَّاهِرَةِ ﴾ (٢) . وَلَعَلَّ مَقْصُودَهُ بِذَلِكَ : أَنَّ مُحَافَظَةَ الرَّجُلِ عَلَى يَنْابِهِ وَنَقَائِهَا مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُرُوْءَةِ .

وَقَالَ سُفْيَانُ بنُ حَسَنٍ (1) - رحمه الله - : ﴿ قُلْتُ لِإِيَاسِ بنِ مُعَاوِيَـةَ : مَـا الْمُوْءَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا فِي بَلَدِكَ فالتَّقْوَى ، وأَمَّا حَيْثُ لاَ تُعْرَفُ فاللِّبَاسُ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الموافقات في أصول الشريعة (۲۸۳/۲–۲۸۶ ، ۲۹۷) ؛ المروءة وحوارمهـا (ص ۲۰-۹۰) .

<sup>(</sup>٢) الموافقات في أصول الشريعة (٢٨٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : أدب الدُّنيا والدِّين (ص ٤٩٧) .

<sup>(</sup>٤) هو سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنِ بنِ حَسَنِ السُّلَمِيُّ مَوْلاَهُمُّ ، الوَاسِطِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ أَو أَبُو الحَسَنِ ، تَابِعِيُّ ثِقَةٌ فِي غَيْرِ الزَّهْرِيُّ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ بالمَوْسِمِ ، كَانَ مُؤَدَّبًا عَابِداً ، صَاتَ بالرَّيِّ فَي خِلاَفَةِ المَهْدِيِّ العَبَاسِيِّ .

انظر ترجمته في : [ الطبقات الكبرى (٣١٢/٧) ؛ تهذيب التهذيب (٢/٥) ؛ تقريب التهذيب (١٨٣٠) ، رقم (٢٤٣٧) ] .

<sup>(</sup>٥) انظر: بهجة المحالس (٣٠/٣).

وَلاَ عَجَبَ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ مِنَ الإِنْسَانِ مَا يَكُونُ سَتْرُهُ مُرُوءَةً ؛ وَذَلِكَ بِحَسَبِ الأَشْخَاصِ والعَادَاتِ ؛ فَلَيْسَ الرَّجُلُ الكَبِيْرُ والمَثِيْلُ والْعَالِمُ مِثْلَ العُمَّالِ وَأَهْلِ الطَّنَائِعِ، وَحِفْظُ المُرُوءَةِ مَشْرُوعٌ ، وَإِسْقَاطُهَا يُجَرَّحُ بِهِ العَدْلُ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الصَّنَائِعِ، وَحِفْظُ المُرُوءَةِ مَشْرُوعٌ ، وَإِسْقَاطُهَا يُجَرَّحُ بِهِ العَدْلُ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بأَحْذِ الزِّيْنَةِ ، وَمَنْ عَادَتُهُ أَنْ يَعْتَمَّ – مَثَلًا – ، فَخَرَجَ حَاسِرَ الرَّأْسِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدْ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَجَرَحَ مُرُوءَتَهُ (١) .

والْمُرُوْءَةُ فِي اللَّبَاسِ: أَنْ يَكُونَ الَمَرْءُ مُعْتَدِلَ الْحَالِ فِي مُرَاعَاةِ لِبَاسِهِ ، مِنْ غَيْرِ إِكْتَارٍ مِنْهُ ، وَلاَ اطِّرَاحٍ لَهُ ؛ فإِنَّ عَدَمَ مُرَاعَاةِ اللّبَاسِ ، وَتَرْكَ تَفَقُدُهِ يَشِيْنُ صَاحِبَهُ ، وَكَثْرَةً مُرَاعَاتِهِ وَصَرْفِ الْهِمَّةِ إِلَى العِنَايَةِ بِهِ دَنَاءَةٌ وَنَقْصٌ فِي المَرْءِ ؛ لأَنَّ اللهُ تَعَالَى لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورٍ بَنِي آدَمَ وأَحْسَامِهِم ، إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِهِم وَقُلُوبِهِم (٢).

فَلْيَكُنْ لِبَاسُ الرَّجُلِ صَالِحًا لِمِنْلِهِ ، وَلْيَكُنِ اهْتِمَامُهُ بِنَفْسِهِ ؛ تَهْذِيْبًا وإصْلاَحًا وَتْقُوِيْمًا أَكْثَرَ مِنْ اهْتِمَامِهِ بِثِيَابِهِ ؛ لأَنَّهُ مِنَ المُشَاهِدِ المَلْحُوظِ أَنَّهُ مَتَى اشْتَدَّ كَلَفُ الْإِنْسَانِ بِمُرَاعَاةِ لِبَاسِهِ ، واهْتِمَامِهِ بِمَظْهَرِهِ قَطَعَهُ ذَلِكَ عَنْ مُرَاعَاةِ نَفْسِهِ وَتَهْذِيْبِهَا ، والْمَيْمَامِهِ بِمَظْهَرِهِ قَطَعَهُ ذَلِكَ عَنْ مُرَاعَاةِ نَفْسِهِ وَتَهْذِيْبِهَا ، وَهُو عَلَى مُرَاعَاتِهِ أَحْرَصُ وأَشَدُ ، والنَّاسُ مَعَادِنُ وَصَارَ المُلْبُوسُ عِنْدَهُ أَنْفَسَ ، وَهُو عَلَى مُرَاعَاتِهِ أَحْرَصُ وأَشَدُ ، والنَّاسُ مَعَادِنُ وَمَنْ السَّلَفِ يَقُولُ : « أَلْبَسُ ثَوْبًا أَقِي بِهِ وَمَحَايِدُ ، لاَ مَطَاهِرٌ وأَشَكُ ؛ وَلِذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُ : « أَلْبَسُ ثَوْبًا أَقِي بِهِ وَمَحَايِدُ ، لاَ مَطَاهِرٌ وأَشَكُ » وَيُذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُ : « أَلْبَسُ ثَوْبًا أَقِي بِهِ وَمَحْدِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلِيْنَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيقُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر كتاب النَّظر في أحكام النَّظر (ص ١٢٠-١٢١ ، ١٢٧) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: أدب الدُّنيا والدِّين (ص ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : أدب الدُّنيا والدِّين (ص ٤٩٦–٤٩٧) .

وأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصْطَفَى ﷺ : ﴿ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمِ ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ ؛ إِنْ أَعْطِي َ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ﴾ (١) .

فَحَعَلَهُ ﷺ عَبْداً لِثِيَابِهِ وَشَهْوَتِهِ وَهَوَاهُ ، ودُنْيَاهُ ؛ لِشَغَفِهِ وَحِرْصِهِ عَلَى الاعْتِنَساء بهَذَهِ الأَشْيَاء (٢) .

وَلَعَلَّ مِنْ هَذَا المَعْنَى نَهِيْهُ عَلِيْنِ عَنِ اللَّبْسَتَيْنِ ؛ فِيْمَا رَوَاهُ كِنَانَهُ بِنُ نُعَيْمٍ - رحمه الله الله مِنْ هَذَا المَعْنَى الله عَنِ الشَّهْرَتَيْنِ : أَنْ يَلْبَسَ النِّيَابَ الحَسَنَة التِي يُنظَرُ إِلَيْهِ فِيهَا » (أَنْ يَلْبَسَ النِّيَابَ الحَسَنَة التِي يُنظَرُ إِلَيْهِ فِيهَا » (أَنَّ بِلُنَّ فِيْهِ إِسْسَارَةً إِلَى أَنَّ مِنَ فَيْهِ إِسْسَارَةً إِلَى أَنَّ مِنَ المُرُوعَةِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُعْتَدِلَ الحَالِ فِي مُرَاعَاةِ لِبَاسِهِ ؛ مِنْ غَيْرِ إِكْشَارٍ مِنْهُ ، وَلاَ الْمُراحِ لَهُ ؛ بَلْ يَكُونَ الإِنسَانُ وَسَطَاً فِي أَمُورِهِ كُلِّهَا (أَنْ ).

قَالَ ابنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ - رحمه الله - : (﴿ أَصْلُ اللَّبَاسِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَصَرًا ، وَعَلَى حَالَةِ الْقَصْدِ جَنْسًا وَقِيْمَةً ؛ فإِنّهُ إِذَا كَانَ المَلْبُوسُ رَفِيْعًا ؛ إِنْ صَانَهُ لاَبِسُهُ كَانَ عَبْدَهُ ؛ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيْصَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيْصَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ اللَّمْورِ الْقَطِيْفَةِ ، وَإِنْ امْتَهَنَهُ كَانَ مُسْرِفًا ، وأَحْوَجَهُ إِلَى تَكُلُّفِ قِيْمَةِ الآَخْرِ ، وَخَيْرُ الأُمُورِ الْقُطِيْفَةِ ، وَإِنْ امْتَهَنَهُ كَانَ مُسْرِفًا ، وأَحْوَجَهُ إِلَى تَكُلُّفِ قِيْمَةِ الآَخْرِ ، وَخَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا » (°) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب الجهاد ، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ، ح (۲۸۸۷) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۹۰۹–۹۱) ؛ وفي كتاب الرِّقاق ، باب ما يُتَّقى من فتنة المال ، ح (۱۶۳۵) ، المصدر السابق (۲/۷۱۱) .

وَمَعْنَى : تَعِسَ ؛ أي سَقَطَ ، والْمَرَادُ هُنَا : هَلَكَ . والْقَطِيْفُةُ : هِي النَّوْبُ الذي لَهُ خَمَـلٌ . والْحَطِيْفُةُ : هِي النَّوْبُ الذي لَهُ خَمَـلٌ . والْحَمِيْصَةُ : الكِسَاءُ الْمُرَبَّعُ . المصدر السابق (٢٥٩/١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (١١/٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٢١٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣٨/٦).

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن : فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣٨/٦-٤٣٩) .

\* وَمِنْ صُورِ خَوَارِمِ الْمُرُوْءَةِ التي نَصَّ عَلَيْهَا الفُقَهَاءُ في بَابِ اللّبَاسِ مَا يَلِي : أَوَّلاً : لُبْسُ الرَّجُلِ لِبَاسَاً لاَ يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ ، وَلاَ يَلِيْـقُ بِهِ لُبْسُـهُ ؛ وَهَـذَا يَخْتَلِـفُ بحَسَبِ الأَشْخَاصِ ، والأَمْكِنَةِ ، والأَرْمِنَةِ .

قَالَ الإِمَامُ النَّرَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ فَمِنْ تَرْكِ الْمُرُوْءَةِ لُبْسُ مَالاَ يَلِيْقُ بَأَمْنَالِهِ ؛ بَأَنْ لَبِسَ الْفَقِيْهُ القَبَاءَ والقَلَنْسُوةَ ، وَيَتَرَدَّدُ فِيْهِمَا فِي بَلَدٍ لَمْ تَحْرِ عَادَةُ الفُقَهَاءِ بِلُبْسِهِمَا فِيْهِ ، أَو لَبِسَ التَّاجِرُ ثَوْبَ الجَمَّالِ ، أَو تَعَمَّمَ الجَمَّالُ وَتَطَيْلُسَ ، وَرَكِبَ بَعْلَةً مُثَمَّنَةً ، وَطَافَ فِي السُّوْقِ ، واتَّخَذَ نَفْسَهُ ضُحْكَةً » (١) .

ثَانِيَاً: لُبْسُ مَا يَجْعَلُ النَّفْسَ مَحَلاً للسُّخْرِيَةِ والضَّحِكِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمَثْلُونَ واللهَّرِّجُونَ، وَمَنْ يَنْتَجِلُونَ حِرْفَةَ إِضْحَاكِ النَّاسِ عَلَى خَشَا بَاتِ المَسَارِحِ والنَّوَادِي فِيْمَا يُسَمَّى ( بالكُومِيْدِيَا ) (٢).

لأَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَاتِ تَدْفَعُ النَّاسَ إِلَى الاسْتِخْفَافِ بِهِ ، والسُّخْرِيَةِ مِنْـهُ ، وَمَنْ هَـذِهِ حَالُهُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنَ الاسْتِخْفَافِ بِالشَّرْعِ وَتَعالِيْمِهِ ؛ ولأَنَّهَا قَــدْ تَقُـوْدُ إِلَى سُـوْءِ الظَّنِّ بِهِ فِي مُصَاحَبَةِ الأَرَاذِلِ وأَهْلِ المُحُونِ ، أَو مُحَـارَاتِهِم فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، أَو التَّشَبُّهِ الظَّنِّ بِهِ فِي مُصَاحَبَةِ الأَرَاذِلِ وأَهْلِ المُحُونِ ، أَو مُحَـارَاتِهِم فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، أَو التَّشَبُّهِ الظَّنِّ بِهِ فِي مُصَاحَبَةِ الأَرَاذِلِ وأَهْلِ المُحُونِ ، أَو مُحَـارَاتِهِم فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، أَو التَّشَبُّهِ الْعَلَى مَالِمًا فِي نَفْسِهِ هُو (٣) .

ثَالِثُاً : كَشْفُ العَوْرَاتِ والسَّوْأَتِ أَمَامَ النَّاسِ ، والتَّسَاهُلُ بِذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ عُــذْرِ أَو ضَرُورَةٍ ؛ فَهُو مِنَ الأُمُورِ المُحَرَّمَــاتِ ، والإِحْـلاَلِ بـالمُرُوْءَاتِ ؛ فَقَـد اتَّفَــقَ أَئِمَّـةُ

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين (۲۰۹/۸).

<sup>(</sup>٢) انظر : معالم القُرُبَة (ص٢١٤) ؛ شرح منتهى الإرادات (٩٢/٣) ؛ المروءة وخوارمها (ص ٩٥، ٩٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : حوارم المروءة وأثرها في عدالة الرُّواة ، ضمن مجلة البحث العلميِّ وإحياء الـتراث الإسلاميِّ بجامعة أمِّ القرى ، العدد الخامس (ص ٧٤) .

الفَتْوَى عَلَى أَنَّ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ أَمَامَ النَّاسِ عَمْدَاً ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَو حَاجَةٍ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ تَسْقُطُ ، وَشَهَادَتَهُ تُرَدُّ (١) .

وَمِنْ ذَلِكَ المَشْيُ أَمَامَ النَّاسِ عُرْيَانًا أَو كَاشِفَا لِبَعْضِ عَوْرَتِهِ } مِنْ مِثْلِ مَا يَحْدُثُ الْيَوْمَ عَلَى شَوَاطِئِ البِحَارِ ، وَفِي بِرَكِ السَّبَاحَةِ والحَمَّامَاتِ ؛ مِمَّنْ يَدْخُلُونَ المَسَابِحَ والحَمَّامَاتِ ؛ مِمَّنْ يَدْخُلُونَ المَسَابِحَ والحَمَّامَاتِ بغَيْرِ مَآزِرَ ، أَو بتَبَان قَصِيْرِ جدًّا ، أَو فِي مُسَابَقَاتِ السَّبَاحَةِ التِي تُكْشَفُ والحَمَّامَاتِ بغَيْرِ مَآزِرَ ، أَو بتَبَان قَصِيْرِ جدًّا ، أَو فِي مُسَابَقَاتِ السَّبَاحَةِ التِي تُكْشَفُ فِيهَا الفَخِذَانَ وَغَيْرُهَا – أَحْيَانًا مُ ، وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ هُجْنَةٌ وَخِسَّةٌ ، وَسُقُوطُ فَيْهَا الفَخِذَانَ وَغَيْرُهُا – أَحْيَانًا مُ ، وَلا شَكَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ هُجْنَةٌ وَخِسَّةٌ ، وَسُقُوطُ نَفْسٍ ، وَضَيَاعُ حِشْمَةٍ ، وَضَعْفُ حَيَاءٍ ، يَتَنزَّهُ المَرْءُ الْمُسْلِمُ ذُو المُرُوْءَةِ عَنْ هَذَا كُلّهِ أَنْ وَحَيَاءً وَمُرُوْءَةً عَنْ هَذَا كُلّهِ وَحَيَاءً وَمُرُوءَةً عَنْ هَذَا كُلّهِ أَنْ وَحَيَاءً وَمُرُوءَةً عَنْ هَذَا كُلّهِ أَنْ وَعَيَاءً وَمُرُوءَةً عَنْ هَذَا كُلّهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَمُرُوءَةً عَنْ هَذَا كُلّهِ وَتَهِ عَنْ هَذَا كُلّهِ وَمُرُوءَةً وَمُرُوءَةً وَمُونَا .

وَعَدَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ ذَلِكَ : كَشْفُ العَوْرَةِ إِذَا خَلاَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ ؛ قَالَ الإَمَامُ النَّووِيُّ - رحمه الله - : « وَأَمَّا كَشْفُ الرَّجُلِ عَوْرَتُهُ فِي خَالَ الْحَلْوَةِ بِحَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَدَمِيٌّ ؛ فإنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ خَالَ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلْمُ الْعُلْمَاء فِي كَرَاهَتِهِ وتَحْرَيْهِ ، والأَصَحُّ عِنْدَنَا : أَنَّهُ حَرَامٌ » (٣).

\* وَمِنَ اللَّطَائِفِ فِي هَذَا: مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله - فِي قِصَّةِ غَسْلِ النبيِّ ﷺ وَقَالَ: (( وَرُوِيَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ : أَنَّ العَبَّاسَ كَانَ بالبَابِ ، لَـمْ يَحْشُرِ النبيِّ ﷺ وَقَالَ: (دُ وَرُوِيَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ : أَنَّ العَبَّاسَ كَانَ بالبَابِ ، لَـمْ يَحْشُرُ اللهُ عَنْ أَدُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ كُنْتُ أَرَاهُ ﷺ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْنِي أَرَاهُ كُنْتُ أَرَاهُ عَلَيْلِ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرُانِي أَرَاهُ حَاسِرًا - ﷺ وَأَزْوَاجِهِ » (1) .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثاني (٢٧/٤)؛ ابن بطَّال، شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٦/١). وانظر (ص ٨٦٨-٨٦٨) من هذا البحث.

 <sup>(</sup>۲) انظر: قوانين الأحكام الشرعيَّة (ص ٣٣٦) ؛ المحرَّر في الفقــه (٢٦٨/٢) ؛ شــرح منتهــى
 الإرادات (٩٢/٣) ؛ المروءة وخوارمها (ص ١٤٨) .

 <sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الشاني (٢٧/٤) . ومِمَّنْ عدَّ هَـذَا من خَـوارِمِ
 المُـرُوءَةِ : النَّـوَوِيُّ في شرح صحيح مسلم ؛ وابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ في مَــدَارِجِ السَّــالِكِيْنَ
 (٣٣٥/٢) ؛ والسَّخاوِيُّ في فتح المغيث (٢٧٠/١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٤٠٢/٢٤).

رَابِعًا : المَشْيُ فِي السُّوْقِ أَو الطُّرُقاتِ العَامَّةِ بالسَّرَاوِيْلِ وَحْدِهِ ؛ وَفِيْ حُكْمِهِ البِنْطَالُ الضَّيِّقُ ، ومَا يُسمَمَّى بـ ( الجِنْزِ ) ؛ الذِي بَاتَ يَرْتَدِيْهِ غَالِبُ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ ؛ فَقَدْ عَدَّهُ جُمْهُورُ الحَنفِيَّةِ مِنْ خَوَارِمِ المُرُوْءَةِ ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَحْسِيْمِ العَوْرَةِ ، وَإِبْدَاءِ المَقاطِعِ والمَفَاتِنِ (١) .

خَاهِسَاً : كَشْفُ مَا العَادَةُ تَغْطِيَتُهُ مِنْ بَدَنِهِ ؛ كَصَـدْرِهِ ، وَظَهْرِهِ ، وَبَطْنِهِ (٢) ؛ لأَنَّ هَذِهِ الهَّنَ عَذِهِ مَا العَادَةُ تَغْطِيَتُهُ مِنْ بَدَنِهِ ؛ وَالسَّخْرِيَةِ مِنْهُ ، وَمَنْ هَذِهِ حَالُـهُ لأَنَّ هَذِهِ حَالُـهُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنَ الاسْتِخْفَافِ بِالشَّرْعِ ، وإِسَاءَةِ الظَّنِّ بِهِ (٣) .

سَادِسَاً : كَشْفُ الرَّاسِ فِي مَوْضِعٍ يُعَدُّ كَشْفُهُ فِيْهِ خِفَّةً وَسُوْءَ أَدَبٍ وَقِلَّـةَ مُـرُوْءَةٍ وحَيَاء ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبُرُ خَارِمًا مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوْءَةِ (<sup>٤)</sup> .

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَحْرِصُونَ عَلَى تَغْطِيَةِ رُوُّوْسِهِم ، وَلَمْ يَثَبُتْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُم أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ فِي الأَسْوَاقِ والْمَجَامِعِ العَامَّةِ حَاسِرَ الرَّاسِ (°) ؛ بَــلْ « لَـمْ يُنْقَـلْ

(١) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (٣٨٨/٧) ؛ الاحتيار لتعليل المختـار (٢٠٥/٢) ؛ رسـائل ابنِ نُجَيْمٍ (ص ٢٥٦) .

(٣) انظر : حوارم المروءة وأثرها في عدالة الرُّواة ، ضمن مجلة البحث العلميِّ وإحياء الـتراث الإسلاميِّ بجامعة أمَّ القرى ، العدد الخامس (ص ٧٤) .

(٤) انظر: أبن الهُمام ، فتح القدير (٣٨٨/٧) ؛ روضة الطالبين (٢٠٩/٨) ؛ النُكت والفوائد السَّنِيَّة على مشكل المحرَّر (٢٦٨/٢) .

(٥) انظر : تمام المِنَّة في التعليق على فقه السُّنَّة (ص ١٦٤) ؛ المروءة وحوارمها (ص ١٤٥ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظّر: رُسائل ابن نُحَيْم (ص ٢٥٦-٢٥٧) ؛ مغني المحتاج (٣٥٢/٦) ؛ النّكت والفوائد السَّنيَّة على مشكل المُحرَّر (٢٦٨/٢) ؛ المغني (١٥٢/١٤) ؛ شرح منتهى الإرادات (٣٩٢/٣) .

إِلَيْنَا ، وَلاَ عُرِفَ عَنْهُ يَكُلِلُنَّ أَنَّهُ جَلَسَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، أَو مَشَى فِي الطَّرِيْتِ ، أَو خَطَبَ، أَو اسْتَقْبَلَ الوُفُودَ ، أَو غَزَا وَهُو حَاسِرُ الرَّاسِ ، دُوَن عِمَامَةٍ أَو قَلْنُسُوةٍ ، وَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ البُرْهَانُ » (١) .

وَقَدِ اسْتَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ حَرْيًا عَلَى عَادَةِ أَشْرَافِ العَرَبِ ؛ الذِيْنَ كَانُوا لاَ يَخْلِسُونَ فِي المَجَامِعِ ، وَلاَ يَخْصُرُونَ المَحَافِلَ إِلاَّ يَخْلِسُونَ فِي المَجَامِعِ ، وَلاَ يَخْصُرُونَ المَحَافِلَ إِلاَّ وَعَلَى رُوُّوْسِهِمِ الْعَمَائِمُ ؛ فَكَانَتِ الْعَمَائِمُ عِنْدَ الْعَرَبِ شِعَارَ الْكَرَامَةِ والْعِزَّةِ ، وَعَلَى رُوُّوسَاءِ الْعَرَبِ وأَشْرَافِها إِلَى والسِّيَادَةِ والْمُرُوْءَةِ والوَقَارِ ، وَلاَ زَالَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ بَيْنَ رُوَسَاءِ الْعَرَبِ وأَشْرَافِها إِلَى وَقْتِنَا الْحَاضِرِ ، بَلْ لاَ زِلْنَا نَرَى أَنَّ مَنْ يَغْشَى مَجَالِسَ الْعُظَمَاءِ والسَّادَةِ عَارِيَ الرَّاسِ قَدْ أَخَلَ بالْمُرُوْءَةِ ، وتَجَرَّدَ مِنَ الْحَيَاءِ ، وكَانَ حَقِيْقًا بالعِتَابِ ، بَلْ بالعِقَابِ (٢).

وَمِنَ الْمُلاَحَظِ الآَنَ أَنَّ غِطَاءَ الرَّأْسِ قَدْ تَنَوَّعَ ؛ مِنْ عِمَامَةٍ إِلَى طَاقِيَّةٍ وَنَحْوِهَا ، كَمَا تَنَوَّعَ فِي عَهْدِهِ عَلَيْكِ مِنْ عِمَامَةٍ إِلَى قَلَنْسُوَةٍ ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ مَنَاطُ الأَفْضَلِيَّةِ تَعْطِيَةُ الرَّأْسِ بَأَيِّ غِطَاءٍ مُتَعَارَفٍ ؛ لِمَا فِي كَشْفِهَا مِنْ سُوْءِ الأَدَبِ ، وضَعْف الحَيَاءِ والوَقَار (٣) .

وَلَيْسَ مِنَ الْهَيْمَةِ الْحَسَنَةِ فِي عُرْفِ السَّلَفِ اعْتِيَادُ حَسْرِ الرَّاسِ ، والسَّيْرُ كَذَلِكَ فِ الطَّرُقَاتِ ، والدُّخُولُ إِلَى أَمَاكِنِ العِبَادَةِ كَذَلِكَ ، بَلْ إِنَّ هَذِهِ عَـادَةٌ أَحْنَبِيَّةٌ تَسَرَّبَتْ الطَّرُقَاتِ ، والدُّخُولُ إِلَى أَمَاكِنِ العِبَادَةِ كَذَلِكَ ، بَلْ إِنَّ هَذِهِ عَـادَةٌ أَخْنَبِيَّةٌ تَسَرَّبَتْ إِلَى كَثِيْرٍ مِنْ البِلَادِ الإِسْلاَمِيَّةِ حِيْنَمَا دَحَلَهَا الكُفَّارُ ، وَجَلَبُوا إِلَيْهَا عَادَاتِهِم الفَاسِدَةِ، إلَى كَثِيْرٍ مِنْ البِلاَدِ الإِسْلاَمِيَّة عِيْنَمَا دَحَلَهَا الكُفَّارُ ، وَجَلَبُوا إِلَيْهَا عَادَاتِهِم الفَاسِدَةِ، فَقَلَّدَهُم الْمَسْلِمُونَ فِيْهَا ، فأضَاعُوا بِهَا وبأَمْثَالِهَا مِنَ التَّقَالِيْدِ شَخْصِيَّتَهُمُ الإِسْلاَمِيَّة ، وَلَيْسَ هَذَا العُرْفِ الطَّارِئُ الفَاسِدُ صَالِحًا لِيَكُونَ مُسَوِّغًا لِمُحَالَفَةِ العُرْفِ الإِسْلامِيِّ

 <sup>(</sup>۱) حسنين مخلوف ، الأدلة الشرعيَّة (ص ٣٤) ؛ بواسطة : المروءة وخوارمها (ص ١٤٥ (۱٤٧) . وانظر : القول المُبين في أخطاء المُصَلِّين (ص ٥٧) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) انظر : حسنين مخلوف ، الأدلة الشرعيَّة (ص ٣٤ ومًا بعدها ) ؛ بواسـطة : المـروءة وخوارمها (ص ١٤٥–١٤٧) بتصَرُّف .

السَّابِقِ الصَّحِيْحِ (١).

« وأَمَّا اسْتِحْبَابُ الحَسْرِ ( للرَّأَس ) بِنِيَّةِ الخُشُـوعِ : فَـالْبِتَدَاعُ حُكْمٍ فِي الدِّيْـنِ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ إِلاَّ الرَّايَ ، وَلَوْ كَانَ حَقَّاً لَفَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلَوْ فَعَلَــهُ لَنُقِـلَ عَنْـهُ ؛ وَإِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ ، فَاحْذَرْهَا » (٢) .

ولأَجْلِ أَثْرِ العُرْفِ في اللّباسِ اشْتَرَطَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في كَوْنِ حَسْرِ الرّأس مُخِلاً بالمُرُوءَةِ الشّرُوطَ التّالِيَةِ :

أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِنُسُكِ حَجٍّ أَو عُمْرَةٍ (٣) .

إِنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمَامَ النَّاسِ (٤) .

٣\_ أَنْ يَكُونَ كَننْفُهُ لِرَأْسِهِ بِلاَ عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَو عَمَلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ (°).

أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لاَ يَلِيْقُ بِمِثْلِهِ كَشْفُ رَأْسِهِ ؛ وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الأَعْمَـارِ
 وَمَكَانَةِ الشَّخْصِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ السُّوْقِ مِنْ عَدَمِهِ وغَيْرِ ذَلِكَ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : تمام المِنَّة في التعليق على فقــه السُّنَّة (ص ١٦٤) ؛ الأحوبـة النَّافِعَـة عـن المسـائل الواقعة (ص ١١٠) .

وانظر ما سبق في العِمَامَةِ (ص ٢٤٢ وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) تمام المِنَّة في التعليق على فقه السُّنَّة (ص ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: مغنى المحتاج (٣٥٢/٦).

 <sup>(</sup>٤) انظر : النُّكت والفوائد السُّنيَّة (٢٦٨/٢) ؛ فتح المغيث (٢٧٠/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المروءة وخوارمها (ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر : رسائل ابن نُحَيِّم (ص ٢٥٧-٢٥٨) ؛ معالم القُرْبَة (ص ٢١٥) ؛ روضة الطالبين (٨/ ٢٠٩) .

أَنْ يَكُونَ المَرْءُ فِي مَوْضِعٍ يُعَدُّ كَشْفُهُ لرَّأْسِهِ فِيْهِ حِفَّةٌ وَسُوْءَ أَدَبٍ (١).

سَابِعَاً : حَرُّ الإِزَارِ ، والإِسْبَالُ فِي التَّيَابِ ؛ فَقَدْ ذَكَرَ العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بـنُ إِبْرَاهِيْـمَ ابنِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ آَلُ الشَّيْخِ – رحمـه الله – أَنَّ ذَلِـكَ مِمَّا يُخِـلُّ بِمُرُوْءَةِ الرِّحَـالِ ، وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُم (٢) .

ثَاهِنَاً : لُبْسُ الرَّجُلِ للذَّهَبِ والحَرِيْرِ مِمَّا يُخِلُّ بِمُرُوْءَتِهِ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَشَبُّهُ بالنَّسَاءِ، وَفِيْهِ مِنْ صِفَاتِ الأُنُوثَةِ والْمُنُوثَةِ والْمُنُوعَةِ مَالاَ يَخْفَى ، وهَذِهِ الأُمُورُ مِمَّا يَتَنافَى مَعَ مُرُوْءَةِ الرِّجَالِ وَكَمَالِ عَدَالَتِهِم (<sup>7)</sup> .

**-68-68-68** 

<sup>(</sup>١) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (٣٨٨/٧) ؛ رسائل ابن نُجَيْم (ص ٢٥٦) .

<sup>(</sup>۲) انظر: فتاوی ورسائل ابن إبراهیم (۲۹/۱۳).

<sup>(</sup>٣) انظر : ما سبق من هذا البحث (ص ٥٤٤ ، ٦٣٣) .

## الفَصْلُ الرَّابِعُ أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةُ بِالْعِبَادَاتِ

وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ مَبَاحِثَ :

المبحث الأول: أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةُ بِالصَّلاَةِ . المبحث الثانبي: هَيْئَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُسْتَحَبَّـةُ فِي بَعْض مَوَاطِن العِبَادَةِ .

الهبعث الثالث: أَحْكَامُ كَفَسنِ الرَّجُلِ وآدَابُهُ. الهبعث الرابع: أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةُ بالحَبِّ المُتَعَلِّقَةُ بالحَبِّ والعُمْسرَةِ.

## الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ الْمَبْحَثُ اللَّوَّلُ الْمَبْعَلَّقَةُ بالصَّلاَةِ المُتَعَلِّقَةُ بالصَّلاَةِ

#### وَفِيْهِ خَمْسَةُ مَطَالِبُ :

- الهطلب الأول : أَحْكَامُ سَتْرِ عَــوْرَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّـلاَةِ . المطلب الثانب: مَشْرُوعِيَّةُ أَخْذِ الزِّيْنَـةِ فِي الصَّـلاَةِ ومَا
- يُسْتَحَبُ للرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي فِيْهِ مِنَ النَّيَابِ.
- المطلب الثالث: أَحْكَامُ بَعْضِ هَيْئَاتِ اللَّبَاسِ فِي الصَّلَةِ .
- الهطلب الرابع: أَحْكَسامُ الصَّسلاَةِ فِي اللَّبَاسِ النَّجَسِ. المطلب الذامس: الصَّسلاَةُ فِي اللَّبَاسِ المُحَرَّمِ عَلَى الرَّجُلِ المطلب الذامس: وأَثَسرُ ذَلِكَ عَلَى صِحَّسةِ الصَّسلاَةِ.

## المُطلبُ الأوَّلُ أَحْكَامُ سَتْرِ عَـوْرَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ

وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول : حُكْمُ سَتْرِ العَـوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ .

الغريم الثاني : حُكْمُ انْحِسَارِ اللّبَاسِ عَنِ العَوْرَةِ

في أثناء الصَّلة .

الفرع الثالث : حُكْمُ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ مَكْشُوفُ الفرع الثالث : العَاتِقَيْن أَوْ أَحَدِهِمَا .

### الفَرْعُ الأَوَّلُ حُكْمُ سَتْرِ العَــوْرَةِ فِي الصَّــلاَةِ

٥ المُوَادُ بالعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ: مَا يَجِبُ سَتْرُهُ فِيْهَا ؛ وَهِي بالنَّسْبَةِ للرَّجُلِ أَعَمُّ مِنْ عَوْرَةِ النَّطَرِ بالنَّسْبَةِ للرَّجُلِ - كَمَا سَبَقَ - مَا بَيْنَ السُّرَةِ والرُّكْبَةِ وَهُمَا لَيْسَتَا مِنْهَا ، أَمَّا عَوْرَةُ الصَّلاَةِ فَهِي أَعَمُّ ؛ إِذْ يَدْخُلُ فِيْهَا المَنْكِبَانِ ، والظَّهَرُ ، وَالبَطْهُ وَ فَهِي أَعَمُّ ؛ إِذْ يَدْخُلُ فِيْهَا المَنْكِبَانِ ، والظَّهَرُ ، وَالبَطْهُ وَنَحُودُ ذَلِكَ . فَالعَوْرَةُ التي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ خَارِجَهَا عَنِ النَّظَرِ (١) .

#### • وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ لاَ يَخْلُو مِنْ حَالَيْن :

- الحَالُ الأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ المُصَلِّي غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ لِفَقْرٍ أَو حَاجَةٍ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى السُّتْرَةِ ؛ فَهَذِهِ الحَالُ مَحَلَّ اتّفَاق بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فَاقِدَ السُّتْرَةِ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلاَةُ ، بَلْ يَجِب أَنْ يُؤَدِّيهَا في وَقْتِهَا ، وَلَوْ كَانَ عُرْيَانًا (٢) ؛ لأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ ، فَلاَ تَسْقُطُ الصَّلاَةُ بالعَحْز عَنْهُ ؛ كَاسْتِقْبَال القِبْلَةِ ، والوُضُوءِ ، وَسَائِرٍ شُرُوطِ الصَّلاَةِ (٣) .

 <sup>(</sup>۱) انظر : محموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۲/۹۰۱-۱۱۹).
 وانظر : (ص ۸۰٦ وما بعدها ) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٢) على كَيْفِيَّاتٍ لصَلاَةِ العَارِي إِنْ كَـَانَ وَحْـدَهُ أَو مَـعَ غَيْرِهِ مَبْسُوطَةٍ في كُتُـبِ الفُـرُوعِ ،
 يَطُولُ الكَلاَمُ بِهَا ، ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا .

<sup>(</sup>٣) انظر : البحرَ الرائـق شـرح كـنز الدقـائقُ (٢٨٢/١-٢٨٣) ؛ الإشـراف علـى مســائل الحلاف (٩١/١) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٩/١) ؛ المجموع شرح المُهَذَّب (٩/٥) وما بعدها) ؛ المغنى (٢١١/٢ وما بعدها) .

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُم - كَذَلِكَ - فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ ، فَصَلَّى عَارِيًا ، ثُمَّ وَجَدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ وَلَيْسَ لَـهُ بَدَلٌ ، فَيَلْزَمُهُ الإِتْيَانُ بِهِ حِيْنَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ (١) .

وَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ العَوْرَةِ سَتَرَ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ ( القُبُلَ والدُّبُرَ ) ؛ لأَنْهُمَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهِمَا . وَإِنْ وَجَدَ مَا يَكُفِي أَحَدَهُمَا فَقَطْ سَتَرَ القُبُلَ فِي أَصَحِّ قَوْلَي العُلَمَاء ؛ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَابْنُ قُدَامَةً وَغَيْرُهُمَا ؛ لأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ القِبْلَة ؛ وَلاَ يَسْتَتِرُ بِغَيْرِهِ ، بِخِلاَفِ الدُّبُرِ فَإِنَّهُ يَسْتَتِرُ بِالْإِلْيَتَيْنِ ، وَلاَ يَكُونُ فِي القِبْلَة (٢) .

#### \* وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا كُلَّهِ ؛ مَا يَلِي :

1 قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (٢) .

٢\_ وَقَوْلُهُ نَعَالَى : ﴿ فَٱنْقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ (\*) .

٣\_ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - عَنِ النبي ﷺ قَالَ : « دَعُونِي مَا تَركَتُكُ مِنْ أَنْبِيا فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ ، فَالْحَامُ بِسُؤَ الِهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ ، فَالْحَامُ بِسُؤَ الِهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ ، فَالْحَامُ بَسُؤَ اللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ ، فَاللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ ، وَاللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ ، فَاللهَ عَلَى اللهَ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ مَا لَهُ عَلَى اللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا فِهِمْ مَا لَهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى اللهِمْ وَالْعَلَيْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى اللهِمْ وَاللَّهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى اللهِمْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى اللهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى اللهِمْ وَاخْتِلاَ فِهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِمْ وَاخْتِلاَ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِمْ وَاخْتِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَي

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدرِّ المحتار (۱/۱۱-۱۱) ، البحر الرائـق شرح كـنز الدقـائق (۱/۱۲) ؛ عقـد الجواهـر الثمينـة في مذهب عـالم المدينـة (۱۲۰۲۱) ؛ أسـهل المـدارك (۱۲/۲۱) ؛ حاشية الدسـوقي على الشـرح الكبـير (۱/۱۹۱-۱۹۰) ؛ المجمـوع شرح المُهنَدُّب (۱۸۸/۳) ؛ روضة الطالبين (۱/۱۳۹-۳۹) ؛ المغني (۱/۲۱۳-۳۱۵) ؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع (۲۷۲/۱) .

<sup>(</sup>۲) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱۱۳/۱)؛ أسلم المسدارك (۱۱۲/۱–۱۱۷)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۹٤/۱–۱۹۰)؛ المجموع شرح المُهَــذُّب (۱۸۲/۳)؛ روضة الطالبين (۳۹۱/۱)؛ المغني (۳۱۸/۲).

<sup>(</sup>٣) الحجّ : ٧٨ .. (٤) التغابُن : ١٦ .

نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاحْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، (١) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « قَوْلُهُ كَالِيَّنَ : « وَإِذَا أَمَرْ نُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » ؛ هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الإسْلاَمِ اللهِمَّةِ ، وَمِسْ جَوَامِعِ الكَلِمِ اللَّيْ أَعْطِيهَا عَلَيْ ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ مَا لاَ يُحْصَى مِنَ الأَحْكَامِ ؛ كَالصَّلاَةِ بأَنْواعِهَا ؛ فإذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ بَعْضِ أَرْكَانِهَا أَو بَعْضِ شُرُوطِهَا أَتَى بالبَاقِي ، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ أَو الغُسْلِ غَسَلَ المُمْكِنَ ، وَإِذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيْهِ مِنَ المَاء لِطَهَارَتِهِ أَو لِغَسْلِ أَو الغُسْلِ غَسَلَ المُمْكِنَ ، وَإِذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيْهِ مِنَ المَاء لِطَهَارَتِهِ أَو لِغَسْلِ اللهُ مَنْ اللهُ عَمَلَ المُمْكِنَ ، وَإِذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيْهِ مِنَ المَاء لِطَهَارَتِهِ أَو لِغَسْلَ اللهُ عَمَلَ المُمْكِنَ ، وَإِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُو بَعْضَ عَوْرَتِهِ النَّعَامُ أَو نَحُو ذَلِكَ وَأَمْكُنَهُ البَعْضُ فَعَلَ المُمْكِنَ ، وَإِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُو بَعْضَ عَوْرَتِهِ أَوْ حَفِظَ بَعْضَ الفَاتِحَةِ أَتَى بالمُمْكِنِ ، وأَسْبَاهُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ ، وَهِي مَسْنُهُورَةٌ فِي اللهُ عَضَ الفَاتِحَةِ أَتَى بالمُمْكِنِ ، وأَسْبَاهُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ ، وَهِي مَسْنُهُورَةٌ فِي كَتَبِ الفِقْهِ ، والمَقْصُودُ : التّنبِيهُ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ . وَهذَا الحَدِيْثُ مُولُوقَ لِقَوْلِ اللهِ كَتَالَى : ﴿ فَأَلْقُولُ اللّهُ مَا السَلَطَعْتُمُ ﴾ (٢) » (٣) .

- أَمَّا الحَالُ الثَّانِيَةُ : فَهِي أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ قَادِرًا عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلاَةِ ، مُسْتَطِيْعَاً لِتَحْصِيْلِ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ فالحُكْمُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ عَلَى النَّحْو التَّالِي :

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي مَـأَمُورٌ بِسَتْرِ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلاَةِ ، وَأَنَّ سَتْرَهَا وَاجِبٌ ، وأَنَّهُ إِذَا صَلَّى مَكْشُوفَ العَوْرَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى سَتْرِهَا فإِنَّهُ يَكُونُ آثِمَـاً

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ من حرم (۲۲۶/۱۳) . حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۲۶/۱۳) . ومسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب فرض الحج مرَّةً في العمر ، ح [۲۱۲] (۱۳۳۷) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجحدل الثالث (۲۳/۹–۲۶۶) .

<sup>(</sup>٢) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٣) شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٤٦٤/٩-٤٦٥) .

عَاصِيَاً بِذَلِكَ ؛ لِمُحَالَفَتِهِ مَا أُمِرَ بهِ (١) .

وَإِنَّمَا الخِلَافُ بَيْنَهُم فِي كَوْنَ سَتْرِ العَوْرَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ؛ بِحَيْثُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ ، أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونْهِ ، وكَانَ خِلاَفُهُم فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال ؛ هِي :

### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا ؛ فَمَـنْ صَلَّـىٰ مَكْشُـوفَ الِعَـوْرَةِ وَهُـوَ يَقْدِرُ عَلَى سَتْرِهَا فَصَلاَّتُهُ بَاطِلَةٌ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ : الحَنَفِيَّةُ ، والصَّحِيْحُ مِـنْ مَذْهَـبِ الْمَالِكِيَّـةِ ، والشَّـافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ <sup>(٢)</sup> .

### القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ لَيْسَ بِشَـرْطٍ فِي صِحَّتِهَـا ، وَإِنَّمَـا هُـوَ وَاجِبٌ ؛ فَمَـنْ صَلَّى وَهُوَ مَكْشُوفُ العَوْرَةِ كَانَ آثِمَـاً عَاصِياً ، وَسَقَـطَ عَنْهُ الفَرْضُ ، وَيُعِيْدُهَــا فِي

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۱۹۷/۱) ؛ رد المحتار على الـدُّرِّ المحتار (۱،٤/۱) وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱۰۵/۱) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (۲۸۱/۱–۲۸۲) ؛ مَواهِب الجليل (۱۹۷/۱) ؛ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهد ابن عبد البَرِّ (۲۸۷/۳–۲۷۱) ؛ مغني المحتاج عبد البَرِّ (۳۷/۳–۱۷۱) ؛ مغني المحتاج (۲۸۳/۳–۲۷۳) ؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع (۲۳۲۱–۲۲۶) ؛ المغني (۲۸۳/۲ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربيِّ ، أحكام القرآن (٣٠٦/٢) ؛ المبسوط (١٩٧/١) ؛ رد المحتار على المدينة الله المدينة المدينة المدينة المحتار (١٩٧/١) ؛ وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٥٨/١) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (١٩٧/١) ؛ المجموع شرح المهذّب (١٧٢/٣) ؛ مغني المحتاج (١٩٩٦-٣٩٧) ؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع (١٧٢/٣) ؛ المغني (٢٨٣/٢ وما بعدها) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريّ (١٥/٢) .

الوَقْتِ - نَدْبَأً - فإنْ خَرَجَ وَقَتْهَا سَقَطَ الفَرْضُ عَنْهُ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمَالِكَيَّةِ ؛ وَرُبَّمَا عَـبَّرَ بَعْضُهُم عَنْ هَـذَا بِالسُّنَّةِ ؛ وَمُرَادُهُم : السُّنَّةَ الوَاحِبَةَ ؛ وَهُو اصْطِلاَحٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُشْتَرَطُ فِي الصَّلاَةِ سَتْرُ العَوْرَةِ المُغَلَّظَةِ ( الفَرْجَانِ ) ؛ أَمَّا غَيْرُ المُغَلَّظَةِ وَبَقِيَّةُ البَـدَنِ فَلاَ يُشْتَرَطُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ ؛ فَمَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ الفَحــٰذِ أَو الظَّهَـرِ أَو البَطْنِ أَو غَيْرِهِ مِنَ البَدَنِ ، وَهُو سَاتِرٌ فَرْجَاهُ أَثِمَ ، وَصَحَّتْ صَلاَتُهُ .

وَهُو قَوْلٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ، فَمَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ العَوْرَةِ بَطَلَتْ صَلاَّتُهُ :

أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الكِتَابِ بِقَوْلِ البَارِي حَـلَّ وَعَزَّ : ﴿ يَبَنِيَ مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرِّ عَـلَ وَعَزَّ : ﴿ يُعِبُ الْمُسْرِفِينَ إِنْ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ إِنْ ﴾ (٣) .
 عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِلَّا يُعْبُ إِلَّا الْمُسْرِفِينَ إِنْ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۱/۹۷) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱۰۸۱) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (۲۸۱/۱) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۱۰/۲) .

وَمُوَادُهُم بِلَوَكُ : حَمْلُ الوُجُوبِ الْمُطْلَقِ عَنِ السُّنِيَّةِ عَلَى الوُجُوبِ الشَّرْطِيِّ الـذِي تُفْسِـدُ مُخَالَفَتُهُ العِبَادَةَ . وَحَمْلُ السُّنَّةِ الوَاحِبَةِ عَلَى الوُجُــوبِ غَـيْرِ النَّــَـرْطِيِّ الـذِي يُطْلَبُ طَلَبَــاً مُوَكَدًا حَازِماً ، وَتَحْرُمُ مُحَالَفَتُهُ ، وَلَكِنْ لاَ تَفْسُدُ العِبَادَةُ بِمُخَالَفَتِهِ .

انظر : فتح العليّ المالك (١١٢/١) ؛ حاشية الدسوقي علَى الشرح الكبير (٦٨/١-٦٩)؛ حواهر الإكليل (١١/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢٨٣/١-٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٣١ .

فَالآَيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّ اللهَ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى أَمَـرَ بأَخْذِ الزِّيْنَةِ ؛ وَهِي النِّيَابُ السَّاتِرَةُ للعَوْرَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةِ ، والأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ لاَتَصِحُّ إِلاَّ بِهِ (١) .

### وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهِذِهِ الآَيَةِ مِنْ وُجُوهٍ :

الاعْتِرَاضُ الأُوَّلُ: أَنَّ الآَيَةُ نَزَلَتْ فِي شَأَنْ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ عُرَاةً ، كَمَا كَانَتِ العَرَبُ تَفْعُلُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، لاَ فِي حَقِّ الصَّلاَةِ ، وَحِيْنَتِذٍ فِلاَ تَكُونُ حُحَّةً فِي وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ؛ قَصْراً لِحُكْمِ الآَيةِ عَلَى السَّبَبِ الذِي نَزَلَتْ مِنْ أَجْلِهِ (٢) .

- وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ : بأَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُـومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ ؛ فالاَّيَةُ وإِنْ كَانَتْ قَدْ نَزَلَتْ رَدًّا عَلَى مَا كَانَ يَفْعَلُهُ العَرَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنَ الطَّوَافِ بالبَيْتِ عُرَاةً ، إِلاَّ أَنْهَا دَالَّةٌ بِعُمُومِهَا عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ (٣) .

الاغْتِرَاضُ الثَّانِي: أَنَّ الاَّيَةَ وَرَدَتْ بالأَمْرِ بَأَخْذِ الزِّيْنَةِ وسَنْرِ العَوْرَةِ للفِعْلِ الوَاقِعِ في المَسْجِدِ ؛ تَعْظِيْماً للمَسْجِدِ ، وَلاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ السَّنْرِ خَارِجَ المَسْجِدِ ، فَزَادَ النَّاسُ ؛ فَقَالُوا : هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَنْر العَوْرَةِ في الصَّلاَةِ (<sup>١٤)</sup> .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ الْمَرَادَ بِالْمَسْجِدِ السَّجُودُ والفِعْلُ الوَاقِعُ فِيْهِ ، لاَ الْمَسْجِدَ المَّكَانَ المَعْرُوفَ ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِأَخْذِ الزِّيْنَةِ إِنْمَا هُوَ لأَجْلِ الصَّلَاةِ

<sup>(</sup>۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۹۰/۷-۱۹۱) ؛ الجَصَّاص ، أحكام القرآن (۳۱/۳) ؛ حامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲/۱۲-۳۹۲) ؛ نيل الأوطار (۸۰/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجصَّاص ، أحكام القرآن (٣١/٣) ؛ ابن العربيِّ ، أحكام القرآن (٣٠٧/٢) ؛ الجامع لأحكام القرآن (١٨٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن العربيّ ، أحكام القرآن (٣٠٧/٢) ؛ الجامع لأحكام القرآن (١٨٩/٧) ؛ الشوكانيُّ ، فتح القدير (٢٩١/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن العربيِّ ، أحكام القرآن (٣٠٨/٢) .

الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى السَّجُودِ ؛ وَبِذَلِكَ فإِنَّ الآَيَةَ تَقْتَضِي لُزُومَ سَتْرِ العَوْرَةِ في الصَّلاَةِ كُلِّهَا؛ إِذْ لَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بَيْنَ السَّجُودِ وَغَيْرِهِ مِن بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الصَّلاَةِ (١) .

الاعْتِرَاضُ التَّالِثُ : أَنَّ غَايَةً مَا تُفِيْدُهُ الآَيَةُ الوُجُوبُ ، وأَمَّا الشَّـرُطِيَّةُ الَـيَّ يُؤَثِّـرُ عَدَمُهَا فِي عَدَمِ المَشْرُوطِ فَـلاَ تَصْلُـحُ الآَيَـةُ للاسْتِدْلاَلِ عَلَيْهَـا ؛ لأَنَّ الشَّـرُطَ حُكْمٌ وَضْعِيٌّ شَرْعِيٌّ ، لاَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الأَوَامِرِ ، والوُجُوبُ لاَ يَسْتَلْزِمُ الشَّرْطِيَّةَ (٢) .

#### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْن :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ الآَيَةَ أَمَرَتْ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ ، والأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ الوُجُوبَ ، فإِنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ الْعِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى فَسَادِ فإِذَا سَلَّمْنَا أَنَّ غَايَةَ مَا تُفِيْدُهُ الوُجُوبُ ؛ فإِنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ الْعِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى فَسَادِ صَلاَةِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ وَهُو قَادِرٌ عَلَى الاسْتِتَارِ بِهِ وَصَلَّى عُرْيَانَا (٣) ؛ لأَنَّ تَرْكَ أَحَدِ وَالْجَبَاتِ الصَّلَاةِ عَمْدًا يُبْطِلُهَا ، فَلاَ فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ نَقُولَ : إِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْسُتَفَادَ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ هُو لَلُوجُوبِ أَو للشَّرْطِيَّةِ ؛ لأَنَّ مُؤدَّى النَّرْكِ وَاحِدٌ ؛ وَهُو الْمُسْتَفَادَ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ هُو للوُجُوبِ أَو للشَّرْطِيَّةِ ؛ لأَنَّ مُؤدَّى النَّرْكِ وَاحِدٌ ؛ وَهُو الْمُلْانُ الصَّلاَةِ وَعَدَمُ صِحَّتِهَا .

وَثَانِيْهِمَا : أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لاَ تُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الآَيَةِ وَحْدَهَا ، بَلْ دَلَّتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّــةُ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا سَيَرِدُ فِي الأَدِلَّةِ التَّالِيَةِ .

ب) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي:

١\_ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَنَّ النبيَّ عَلِينٌ قَالَ : ﴿ لاَ يَقْبَلُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر : الجُصَّاص ، أحكام القرآن (۳۱/۳ ، ۳۲) ؛ ابس العربيِّ ، أحكمام القرآن (۳۰۸/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٨٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح البَر في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البَرِّ (٧٩/٣) ؛ الإفصاح عن معاني الصِّحاح (١١٤/١) . وانظر (ص ٩٧٠-٩٧٣) من هذا البحث .

صَلاَةً حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ » (١).

والحَدِيْثُ ذَلِيْلٌ عَلَى الشَّتِرَاطِ سَتْرِ عَوْرَةِ الْمَالَةِ فِي الْصَّلَاةِ ، وأَنَّ مَنْ صَلَّتُ وَسَنَيَ مِنْ عَوْرَتِهَا مَكْشُوفٌ فَصَلاَتُهَا بَاطِلَةٌ ؛ إِذِ الأَصْلُ فِي نَفْي القَبُولِ نَفْيُ الصِّحَّةِ اللَّالِيْلِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ ذَلِكَ (٢) .

وَإِذَا تَبَتَ الحُكْمُ فِي حَقِّ المَرْأَةِ فَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى الاخْتِصَاصِ ، وَلاَ دَلِيْلَ عَلَى ذَلِكَ ؛ إِضَافَةً إِلَى أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بَيْــنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ فِي حُكْمٍ سَتْرِ العَوْرَةِ (٣) .

وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهِذَا الحَدِيْثِ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُومٍ ؛ هِي : الوَجْهُ الأَوَّلُ : لاَ يُسَلَّمُ بَأَنَّ نَفْيَ قَبُولِ الصَّلاَةِ يَقْتَضِي نَفْيَ الصِّحَّةِ ؛ فَإِنَّ النبيَّ

(۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب المرأة تُصَلِّي بغير خِمَارٍ ، ح (٦٣٧) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٣/٢) .

والترمذيُّ في كتاب الصَّلاة ، باب ما حاء لا تُقبَلُ صلاةُ المرأةِ إلاَّ بِحِمَار ، ح (٣٧٧) ، وقال : « حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلَ الْعِلْمُ : أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَلَ : « حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلَ الْعِلْمُ : أَنَّ الْمَرْأَةَ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لاَ تَجُوزُ صَلاَتُهَا ، وَهُو قَوْلُ النَّافِعِيِّ قَالَ : لاَ تَجُوزُ صَلاَةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ حَسَدِهَا مَكْشُوفٌ » اهـ ، الجامع الصحيح (٢١٥/٢ - ٢١٦) ، وصحَّحَة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي .

ورواه الحاكمُ في كتاب الصَّلَاةِ ، ح (٩١٧) ، وقال : ﴿ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَـرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَـمْ يُخْرِحَـاهُ ، وأَظُـنُ أَنَّهُ لِحِـلاَفٍ فِيْهِ عَلَى قَتَـادَةً ﴾ اهـ ، ووافقَـهُ النَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلحيص (٨٠٠/١) .

والخِمَارُ : مَأْخُوذٌ مِنَ النَّغُطِيَةِ ؛ والْمُرَادُ بِهِ هُنَا : مَا تُغَطَّي بِهِ الْمُرَّأَةُ رَأْسَهَا وَشَعَرَهَا ، حَمْعُهُ: خُمْرٌ .

انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٢٩٨) ؛ النهايـة في غريب الحديث والأثـر (٧٣/٢- ٧٤) ، ( حمر ) .

(۲) انظر : طرح التثريب (۲/۲۲٪) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (۲٤٣/۲) .

(٣) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٧٢/٣) ؛ نيل الأوطار (٨٠/٢) .

عَلِيْنِ قَدْ نَفَى قَبُوْلَ صَلاَةِ العَبْدِ الآَبِقِ - الْهَارِبِ - مِنْ سَيِّدِهِ بِقَوْلِهِ فِيْمَا رَوَاهُ جَرِيْرُ ابِنُ عَبْدِ اللهِ البَحَلِيُّ - رضي الله عَنْهُ - : ﴿ إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ ﴾ (١) .

وَنَفَى قَبُوْلَ صَلاَةٍ مَنْ أَتَى عَرَّافَاً (٢) فَسَأَلَهُ عَـنْ شَيْء ، فَقَـالَ ﷺ فِيْمَا رَوَتْـهُ صَفِيَّةُ - رضي الله عَنْهَا - عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَـنْ أَتَى عَرَّافَاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ (٣) .

وَصَلاَةَ العَبْدِ الآبِقِ وَمَنْ أَتَى العَرَّافَ صَحِيْحَةٌ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ العِلْمِ ، وَلاَ تَلْزَمُ إِعَادَتُهَا ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ الحَدِيْثَيْنِ : نَفْيُ حُصُولِ النُّوَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى لَهُم عَلَى صَلَوَاتِهِم تِلْكَ ، مَعَ صِحَّتِهَا وإِجْزَائِهَا في سُقُوطُ الفَرْضِ ؛ عِقَابًا لَهُم عَلَى صَنِيْعِهِم ذَلِكَ (٤) .

قالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ ناقِلاً عَنِ أَبِي عَمْرو بِنِ الصَّلاَحِ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا - : (رَكَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ القَبُولِ عَدَمُ الصِّحَةِ ؛ فَصَلاَةُ الاَّبِقِ صَحِيْحَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ؛ فَعَدَمُ الصَّحَةِ اللَّبِقِ صَحِيْحَةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ؛ فَعَدَمُ الصَّحَةُ اللَّهِ المَعْصِيةِ ، وأَمَّا صِحَّتُهَا فَلِوحُودِ شُرُوطِهَا قَبُولِهَا لِهَذَا الحَدِيْثِ وَذَلِكَ لاقْتِرَانِهَا بِمَعْصِيةٍ ، وأَمَّا صِحَّتُهَا فَلِوحُودِ شُرُوطِهَا وأَرْكَانِهَا المُسْتَلْزِمَةِ صِحَّتَهَا ، وَلاَ تَنَاقُضَ في ذَلِكَ ، ويَظْهَرُ أَثَرُ عَدَمِ القَبُولِ في سُقُوطِ القَضَاءِ ، وَفِي أَنْهُ لاَ يُعَاقَبُ عُقُوبَةَ تَارِكِ الصَّكَةِ في سُقُوطِ القَضَاءِ ، وَفِي أَنْهُ لاَ يُعَاقَبُ عُقُوبَةَ تَارِكِ الصَّلاَةِ » (°) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الإيمان ، باب تسمية العبد الآَبقِ كافراً ، ح [۱۲٤] (۷۰) ، شــرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (۲٤٤/۲) .

<sup>(</sup>٢) العَوَّافُ : هُوَ مَنْ يَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ ، وَيَتَعَـاطَى مَعْرِفَةَ مَكَـانِ الشَّـيْءِ المَسْرُوقِ والضَّالَّـةِ وَنَحْوِهِمَا . انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامسِ (١٤/٩٨٩) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب السلام ، باب تحريم الكِهَانَةِ وإتسان الكُهَان ، ح [١٢٥]
 (٣) شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٢٣٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٣٨٩/١٤) ؛ نيل الأوطار (٣٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) شرح النوريِّ على صحيح مسلم ، المحلد الأول (٢٤٤/٢) .

### - وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لاَ يُسَلَّمُ بأَنَّ نَهْيَ القَبُولِ لاَ يَسْتَلْزِمُ نَهْيَ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا ؛ بَلْ قَـدْ يَـلْزَمُ مِنْهُ نَهْيُ الصِّحَّةِ ، وَقَدْ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ ذَلِكَ ، والذي يُحَدِّدُ ذَلِكَ هُوَ السَّبَبُ الـذِي مِـنْ أَجْلِهِ نُفِيَ القَبُوْلُ :

فَكُلُّ عَمَلٍ اقْتَرَنَ بِهِ مَعْصِيَةٌ وَنُفِيَ مَعَهُ القَبُولُ ؛ فَنَفْيُ القَبُولِ لِذَلِكَ العَمَلِ إِنَّمَا هُوَ لأَجْلِ وُجُودِ تِلْكَ المَعْصِيَةِ ؛ فَيَكُونُ العَمَلُ صَحِيْحًا فِي نَفْسِهِ لاجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ ، وَلَكِنَّ ثَوَابَهُ مُنْتَفٍ بِسَبَبِ تِلْكَ المَعْصِيَةِ التِي اقْتَرَنَتْ بِهِ ؛ كَإِبَاقِ العَبْدِ وَإِنْيَانِ العَرَّافِيْنَ وَنَظَائِرِ هَذَا .

وَأَمَّا العَمَلُ الذِي لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَعْصِيَةٌ ، وَنُفِيَ مَعَهُ القَبُولُ ؛ فإِنَّ نَفْيَ القَبُولِ لَهُ -في الغَالِبِ - يَرْجِعُ إِلَى فُقْدَانِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ ؛ كَصَلاَةٍ مَكْشُوفِ العَوْرَةِ ، وَنَفْيُ القَبُولِ الذِي يَكُونُ بِسَبَبِ اخْتِلاَلِ الشُّرُوطِ باطِلْ غَيْرُ صَحِيْحٍ (١) .

وَثَانِيْهِمَا : أَنَّ النبيَّ ﷺ عَلِمُا اللهِ عَلَمُوْلَ صَــلاَةِ مَـنْ صَلَّـى مُحْدِثَـاً بِقَوْلِـهِ ﷺ : «لاَ تُقْبَلُ صَلاَّةٌ بغَيْر طُهُوْر <sub>﴾</sub> (٢) .

والطَّهَارَةُ للَصَّلاَةِ شَرْطٌ بإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ فَمَنْ صَلَّى وَهُو غَيْرُ طَاهِرٍ فَصَلاَتُـهُ بَاطِلَةٌ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ . فَقِيَاسُ سَتْرِ العَوْرَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ أُولَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى صَلاَةِ العَبْدِ الاَّبِق ، وَمَنْ أَتَى العَرَّافَ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: طرح التثريب (۲۱٤/۲-۲۱۰)؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّـة (۱) (۹۰/۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ٤٩٩) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ، المجله الأول (٤٥٨/٣-٤٥٩) ؛ ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١/٥٥٥-٥٥٦) ؛ نيل الأوطار (٨٠/٢) .

الاغْتِرَاضُ النَّانِي: أَنَّ غَايَةَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الحَدِيْثُ أَنَّ سَتْرَ العَـوْرَةِ شَـرْطٌ لِصِحَّةِ صَلاَةِ المَرْأَةِ ، فَأَمَّا إِلْحَاقُ الرَّجُلِ بِهَا فِي ذَلِكَ فَلاَ يَصِحُّ ؛ لِوُجُودِ الفَرْقِ بَيْنَ عَوْرَتِهَـا وَعَوْرَتِهِ ؛ فَإِنَّ تَكَشَّفَ عَوْرَةِ المَرْأَةِ فِتْنَةٌ ، بِعَكْسِ تَكَشَّفِ عَـوْرَةِ الرَّجُـلِ فإِنْـهُ لَيْسَ بِفِتْنَةٍ ، وإِذَا ثَبَتَ الفَرْقُ لَمْ يَجُزِ القِيَاسُ (١).

### - وَيُجَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجُهَيْن :

الأَوَّلُ : أَنَّ أَمْرَ المَرْأَةِ بِسَنْرِ عَوْرَتِهَا فِي الصَّلاَةِ لَيْسَ لأَجْلِ الفِتْنَةِ ، بَلْ هُـوَ لأَجْلِ الصَّلاَةِ ، وَتَعْظِيْمِ مَنْ تَقِفُ أَمَامَهُ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّهَا لَوْ صَلَّتْ وَحْدَهَا فِي بَيْتِهَا ، أَوْ أَمَامَ مَحَارِمِهَا مَكْشُوْفَةَ العَوْرَةِ أَو الرَّأَسِ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهَا بِاتّفاقِ أَهْلِ العِلْمِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ حُصُوصِيَّةَ للمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ ، وأَنَّ الرَّجُلَ مِثْلُهَا فِي وُجُوبِ سَنْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ (٢).

الثَّاني : لاَ يُسَلَّمُ بِعَدَمِ الفِتْنَةِ فِي تَكَشَّفِ الرَّجُلِ ، بَلْ إِنَّ كَشْفَ عَوْرَةِ الرَّجُــلِ لاَ يَخْلُو مِنْ فِتْنَةٍ لا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي الجَمَاعَةِ ، أَو يُصَلِّي خَلْفَهُ نِسَاءٌ ، أَوْ كَــانَ أَمْـرَدَاً فإِنَّ الفِتْنَةَ بِهِ أَعْظَمُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ظَاهِرٌ .

الاغتراضُ الشَّالِثُ: أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ مُعَارَضٌ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: « كَانَ رِحَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْنَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْفَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنَّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّحَالُ جُلُوسَاً ». زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ: « مِنْ ضِيْقِ الأُزُرِ » (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : نيل الأوطار (٢/٨٠/٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱۰۹/۲۲ وما بعدها) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب إذا كان النَّوب ضَيِّقاً ، ح (٣٦٢) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣/١١) . ومسلمٌ في كتاب الصَّلاة ، باب أمر

فإِنَّ هَذَا الحَدِيْثَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ سَتْرِ العَـوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ وَصِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ العَوْرَةِ ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرِ الرِّجَالَ بإعَادَةِ الصَّلاَةِ مَعَ أَنَّ عَوْرَاتِهِم كَانَتْ تَنْكَشِفُ أَثْنَاءَهَا (١).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بأَنَّه دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ السَّتْرِ لاَ عَدَمِهِ ؛ فإنَّ فِعْلَ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ مَعْنَاهُ: عَقْدُ الأُزُرِ عَلَى الأَعْنَاقِ لِضِيْقِهَا ؛ حَشْيَةَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَاتِهِم فِي ذَلِكَ مَعْنَاهُ : عَقْدُ الأُزُرِ عَلَى الأَعْنَاقِ لِضِيْقِهَا ؛ حَشْيَة أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَاتِهِم فِي الرُّكُوعِ والسَّجُودِ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَوْرَاتِهِم قَدِ انْكَشَفَتْ ، وَفِي هَذَا مِنَ الاحْتِيَاطِ فِي سَتْرِ العَوْرَةِ ، والتَّوتُقِ بِحِفْظِهَا مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ وَاجِبٌ الاحْتِيَاطِ فِي سَتْرِ العَوْرَةِ ، والتَّوتُق بِحِفْظِهَا مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ وَاجِبٌ مُؤَكِدٌ ، وإلاَّ لَمْ يَفْعُلُوا ذَلِكَ ؛ لأَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا عَقَدَ إِزَارَهُ عَلَى قَفَاهُ وَرَكَعَ لَمْ تَبْدُ عَوْرَتُهُ (٢).

وَإِنَّمَا نُهِي النِّسَاءُ عَنْ رَفْعِ رَؤُوسِهِنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِتَلَاَّ يَرَيْـنَ شَـٰيْتًا مِـنْ عَوْرَاتِهِـم عِنْدَ نُهُوضِهِم للصَّلاَةِ ، وَهَذَا أَمْرٌ لاَ دَخْلَ لَهُم فِيْهِ (٣) .

ثُمَّ إِنَّ هَـذِهِ حَـالُ ضَـرُوْرَةٍ ، فَـلاَ يُقَـاسُ عَلَيْهَـا حَـالُ السَّعَةِ والاخْتِيَــارِ ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم - لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُم غَيْرُ هَذِهِ الأَزُرِ (<sup>؛)</sup> .

الاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيْثِ عَمْرو بنِ سَلَمَةً - رضي الله عَنْهُ -

النّسَاءِ المُصَلِّياتِ وراءَ الرِّحَالِ أَن لا يَرْفَعْنَ رُؤوسَهنَّ من السُّجودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّحَـالُ ، ح
 [١٣٣] (٤٤١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (١٢٠/٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : نيل الأوطار (٨١/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٨/٢) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (١٢٠/٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٤/١٥) ؛ عـون المعبود شرح
 سنن أبي داود (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٣/٢) . وانظر ما كان عليه الصحابة من الزُّهْدِ وقِلَّة اللَّبَاسِ فيما سبق من هذا البحث (ص٩٢٠).

في قِصَّة إِسْلاَمٍ قَوْمِهِ بَعْدَ الفَتْحِ ؛ وَفِيْهِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِيْ قَالَ لَهُم : ﴿ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُوَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُوْآنَاً ﴾ . فَنَظُرُوا ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرُ كُمْ قُوْآنَاً ﴾ . فَنَظُرُوا ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرُ كُمْ قُوْآنَاً ﴾ . فَنَظُرُوا ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرُ كُمْ قُوْآنَا أَنْ سِتَ أَوْ سَبِّع سِنِينَ - وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ؛ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ ؟! فَاشْتَرَوْا ، فَقَطَعُوا لِي قَمِيصاً ، فَمَا فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ ! (١) .

ُ فَإِنَّا هَذَا الْحَدِيْثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ لَيْسَ شَرْطًا ۚ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، إِذْ لَـوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَتْ صَلاَّتُهُم ، ولَنَبَّهَهُم النبيُّ ﷺ إِلَى هَذَا ، وأَمَرَهُم بالإعَادَةِ <sup>(٢)</sup> .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّ عَمْرًا - رضي الله عَنْهُ - كَـانَ فَـاقِدًا لِمَـا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ تِلْكَ البُرْدَةِ ، وَحَالَهُ الضَّرُورَةِ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا ، وَلِذَلِكَ لَمَّـا اشْتَرَوا لَهُ القَمِيْصَ الذِي يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ : فَمَا فَرِحْتُ بِشَـيْءٍ فَرَحِي بذَلِكَ الْقَمِيصِ ! (٣) .

٢\_ حَدِيْثُ بَهْزِ بِنِ حَكِيْمٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ !
 عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ: « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَاهَا ». قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ! إِذَا كَانَ الْتَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي اللهِ ! إِذَا كَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب المغازي ، باب مقام البنيُّ ﷺ بمكة زمن الفتح ، ح (٤٣٠٢) ، ابن حجر ، فتح الباري,بشرح صحيح البخاريُّ (٦١٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاريّ (٦١٨/٧) ؛ نيل الأوطار (٨١/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٤/٢) .

أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : ﴿ فَا لِلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) .

فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ حَالَ الخَلْوَةِ وَاحِبٌّ ، وأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الحَيَاءِ مِـنَ اللهَّ تَعَالَى ؛ فَلأَنْ يَجبُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ مِنْ بَابِ أُوْلَى (٢) .

وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الحَدِيْثِ عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ العَـوْرَةِ في الصَّـلاَةِ: بأَنَّ غَايَةَ مَا يُفِيْدُهُ الوُجُوبُ، وَلاَ تَعَرُّضَ لَهُ بالشَّرْطِيَّةِ (٣).

### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ : أَنَّ الحَدِيْثَ أَمْرٌ ، وَالأَمْرُ بالشَّيءِ نَهْيٌّ عَنْ ضِدَّهِ ، والنَّهْيُ يَقْتَضِي البُطْلاَنَ والفَسَادَ ؛ فَمَنْ صَلَّى غَيْرَ سَاتِر لِعَوْرَتِهِ فَصَلاَتُهُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ بَاطِلَةٌ (<sup>٤)</sup> .

وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا : بأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلِّى مَسْأَلَةٍ أُصُولِيَّةٍ مُحْتَلَفٍ فِيْهَا ، فَلاَ حُجَّةَ

الثَّانِي: مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي الحُكْمِ بَيْنَ أَنْ نَقُوْلَ: إِنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ الْمُسْتَفَادَ مِنْ هَذِا الْحَدِيْثِ هُوَ لللُوجُوبِ أَو للشَّرْطِيَّةِ ؛ لأَنَّ مُؤَدَّى التَّرْكِ وَاحِدٌ ؛ وَهُـو بُطْلاَنُ الصَّلاَةِ وَعَدَمُ صِحَّتِهَا (٥). الصَّلاَةِ وَعَدَمُ صِحَّتِهَا (٥).

٣\_ حَدِيْثُ سَلَمَةِ بنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ يَـا رَسُونَ اللهِ : إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ ، أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيْصِ الْوَاحِـدِ ؟ قَـالَ ﷺ : « نَعَـمْ ! وَازْرُرْهُ وَلَـوْ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٨٠٩-٨١٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر : كشَّاف القناع عن معن الإقناع (٢٦٤/١) ؛ نيل الأوطار (٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نبِل الأوطار (٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : أصول السرخسى (٨١/١ ، ٥٥) ؛ شرح العَضُد على مختصر ابن الحساحب (٩٨/٢) ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع لابن السُّبكي (٩٤/١) ؛ شرح الكوكب المنير (٩٢/٣) ؛ تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد (ص ٩١ ، ١٤٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٧٦).

بِشُوْكَةٍ <sub>»</sub> (١) .

فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ شَـرُطٌ ؛ لأَنَّ أَمْـرَهُ ﷺ لَـهُ بِـزَرِّهِ وَلَـو بِشَوْكَةٍ إِنَّمَا هُوَ خَشْيَةَ انْكِشَافِ العَوْرَةِ ، وَلَوْلاَ أَنْهَا شَرْطٌ مَا أَمَرَهُ بِلَـٰلِكَ ؛ لأَنْــهُ إِذَا زَرَّهُ أَمِنَ عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ (٢) .

عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ
 - رضي الله عَنْهُ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي أَهْلِ مِنَىً يَوْمَ النَّحْرِ : ﴿ لاَ يَحُبِجُ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ›› (<sup>(1)</sup>).

والوَجْهُ مِنْهُ: ﴿ أَنَّ الطَّوَافَ إِذَا مُنِعَ فِيْهِ مِنَ التَّعَرِّي فَالصَّلاَةُ أُوْلَى ؛ إِذْ يُشْتَرَطُ فِيْهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ وَزِيَادَةً ﴾ (<sup>؛)</sup> .

## ج) اسْتَدَلُّوا بالإِجْمَاعِ :

عَلَى الأَمْرِ بِسَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ، والأَمْـرُ بالشَّـيءِ نَهْـيٌ عَـنْ ضِـدُّهِ ، فَيَكُــونُ مَنْهِيًّا عَنِ الصَّلاَةِ مَعَ كَشْفِ العَوْرَةِ ، والنَّهْيُ فِي العِبَادَاتِ يَقْتَضِي البُطْلاَنَ (°) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الرَّحل يُصَلِّي في قميص واحدٍ ، ح (٦٢٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٧/٢) . ورواه النسائيُّ في كتاب القبلة ، باب الصلاة في القميص الواحد ، ح (٧٦٥) ، سنن النسائيُّ (٣/٣٥) . ومالَ ابنُ حَجَرٍ إلى تصحيحه في الفتح (٥٥/١) .

وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٨٨/١) ، ح (٦٣٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (٢/٣٨٣–٢٨٤) ؛ ابــن بطّـال ، شــرح صحيــح البخــاريِّ (١٥/٢) ؛ نيــل الأوطار (٨٠/٢) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٨٠٩) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١/٥٥٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المبسوط (١٩٧/١) ؛ رد المحتار على الدُّرُّ المختار (٤٠٤/١ وما بعدها) ؛ عقد ⇔

## - واعْتُرِضَ عَلَى هَذَا :

بَأَنَّهُ اسْتِدْلاَلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُصُولِيَّةٍ مُخْتَلَفٌ فِيْهَا ؛ وَهِي كَوْنُ الأَمْرِ بالشَّيْءِ نَهْيَأُ عَنْ ضِدِّهِ ، أَو أَنَّ النَّهْيَ فِي العِبَادَاتِ يَقْتَضِي البُطْلاَنَ والفَسَادَ ، وَلاَ يَصِحُّ فِ قَوَاعِدِ الاسْتِدْلاَلِ الاسْتِدْلاَلُ بأَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ (١) .

## - وهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَسْالَةِ ؛ وَهِي كُوْنُ النَّهْي عَنِ الشَّيْءِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ والبُطْلاَنَ هُوَ مَذْهَبُ العُلَمَاءِ قَاطِبَةً فِي قَدِيْمِ اللَّهْرِ والبُطْلاَنَ هُوَ مَذْهَبُ العُلَمَاءِ قَاطِبَةً فِي قَدِيْمِ اللَّهْرِ وَالبُطْلاَنَ هُو مَذْهِ ؛ لِحَدِيْثِهِ ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ - رضي اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ » (٢) . قَالَ النَّووِيُّ - رحمه الله - : « والرَّدُ هُنَا بِمَعْنَى المَرْدُودِ ؛ وَمَعْنَاهُ : فَهُو بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدِّ بِهِ » (٣) .

وَمَا زَالَ العُلَمَاءُ يَسْتَدِلُونَ عَلَى فَسَادِ الشَّيْءِ وبُطْلاَنِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ ، وِالأَمْثِلَةُ عَلَى هَذَا كَثِيْرَةٌ مَشْـهُورَةٌ فِي كُتِبِ الأُصُولِ وَغَيْرِهَـا ، وَلَـمْ يُخَـالِفْ فِي هَـذَا إِلاَّ بَعْـضُ

الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٥٨/١)؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٢٨١/٦-٢٨١)؛ فتح البر في الترتيب الفقهيِّ لتمهيد ابن عبد البرِّ (٣٩٧٥-٥٧٩)؛ المحموع شرح المُهذَّب (٢٧١-١٧١)؛ مغني المحتاج (٢٩٦/٦-٣٩٧)؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٦٣/٦-٢٦٤)؛ المغني (٢٨٣/٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) انظر: أُصول السرخسي (۸۱/۱ ، ۸۵) ؛ شرح العَضُد على مختصر ابن الحــاجب (۹۸/۲) ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع لابن السُّبكي (۹۶/۱) ؛ شرح الكوكب المنير (۹۲/۳) .

وانظر : أحكام اللّباس المتعلَّقة بالصلاة والحجُّ (ص ١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الرابع (٢١٠/١٣) .

الْمَتَكَلِّمِيْنَ فِي الْأُصُولِ ؛ وَلاَ تَكَادُ تُوْجَدُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ إِلاَّ وَفِيْهَا مُحَالِفٌ ، عُلِمَ بِهِ أَو جُهِلَ ، أَعْتُبِرَ أَو لَمْ يُعْتَبَرْ ، والعِبْرَةُ بِالصَّوَابِ وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ عُلِمَ بِهِ أَو جُهِلَ ، أَعْتُبِرَ أَو لَمْ يُعْتَبَرْ أَو لَمْ يُعْتَبَرَ أَو لَا خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلاَّ خِلاَفٌ لَـ هُ حَظَّ الْعُلْمِ وَمَا اللَّهُ خَطْ مَنْ النَّظُو (١) .

وَكَذَا الأَمْرُ بِالنَّتَىْءِ فَإِنَّهُ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ عِنْدَ جَمَاهِيْرِ أَهْلِ العِلْمِ (٢).

الثَّاني: أنَّ هَذَا هُو مَذْهَبُ القَائِلِيْنَ بِعَدَمِ الشَّرْطِيَّةِ - وَهُم الْمَالِكِيَّةُ - ؛ فَإِنَّ النَّهْيَ عِنْدَهُم يَقْتَضِي الفَسَادَ والبُطْلاَنَ ، والأَمْرُ بالشَّيءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدَّهِ (٣) ، فَلاَ يُسَلَّمُ لَهُم هَذَا الاعْتِرَاضُ ، بَلْ يَصِحُّ الاسْتِدْلاَلُ بإِحْمَاعٍ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى السُّتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ، وفَسَادِ صَلاَةٍ مَنْ صَلَّى تَارِكَا للسُّتْرَةِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهَا .

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ:

أ) اسْتَدِلُّوا مِنَ الكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ ﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَافْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ لَهُا ﴾ (1)

 <sup>(</sup>١) انظر : شرح الكوكب المنير (٩١-٨٤/٣) ؛ تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد
 (ص ٩١ ، ١٣٦ ، ١٤٩) ؛ إرشاد الفحول (١/٥١٥-٣١٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول السرحسي (٤/١)؛ بيان المعتصر شرح مختصر ابن الحاحب (٤٨/٢ وما بعدها)؛ حاشية البناني على جمع الجوامع لابن السُّبكي (٣٨٦/١)؛ شرح الكوكب المنير (٣/١٥-٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح العَضُد على مختصر ابن الحاحب (٩٨/٢) ؛ بيان المختصر شرح مختصر أبن الحاحب (٤٨/٢) وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣١.

والوَجْهُ مِنَ الآَيَةِ: أَنَّ الْمَرَادَ بِالزِّيْنَةِ الزِّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ مِنَ الثِّيَابِ التي هِي زِيْنَةُ وَجَمَالٌ فِي الصَّلاَةِ ، لاَ سَتْرُ العَوْرَةِ ، فَالآَيَةُ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِسَتْرِ العَوْرَةِ ، وإِنِّمَا أَمَرَتْ بأَخْذِ الزِّيْنَةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ (١) .

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ بِالاَّيَةِ عَلَى عَدَمِ الشَّتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ مَرْدُودٌ:

بأنَّ الصَّحِيْحَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ والمُفَسِّرِيْنَ أَنَّ الاَّيَةَ نَزَلَتْ رَدَّا عَلَى المُشْرِكِيْنَ فِيْمَا
كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ عُرَاةً ، فَنَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَى عَنْ فِعْلَتِهِمْ تِلْكَ ، وَأَمَرَهُم بِسَتْرِ العَوْرَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ والصَّلاَةِ وأَمَاكِنِ العِبَادَةِ ، وبَيَّنَ أَنَّ فِعْلَهُم ذَلِكَ فَاحِشَةٌ كُبْرَى مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان (٢).

وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ تَرْجَمَةُ الإِمَامِ البُّحَـارِيِّ - رحمه الله - عَلَى الآَيةِ الكَرِيْمَةِ ؛ بِقَوْلِهِ : ﴿ بَابٌ : وُجُوبُ الصَّلَاةِ فِي النِّيَابِ ﴾ . ثُمَّ سَـاقَ اَلآيةَ وَبَعْضَ الأَحَـادِيْثِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَكَأَنَّهُ يُفَسِّرُهَا بِالسَّنَّةِ ، وَيُشِيْرُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بَأَخْذِ الزِّيْنَةِ فِيْهَا لُبْسُ الشَّيَابِ وسَتْرِ العَوْرَةِ بِهَا ، لاَ تَحْسِيْنُهَا (٣) .

## ب) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

أ مَا رَوَاهُ سَهْلُ بنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « كَـانَ رِحَـالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْلًا عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصَّبْيَانِ ، وَيُقَالُ لِلنَّسَاءِ : لاَ تَرْفَعْنَ رُوُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوساً » (<sup>3)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرآن العظيم (٢/٥٥٦) ؛ الشوكانيُّ ، فتح القدير (٢٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٩٠/٧)؛ الجُصَّاصُ، أحكام القرآن (٣١/٣)؛ حامع البيان عن تأويل آي القرآن (٣٨٩/١٣)؛ نيل الأوطار (٨٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/٥٥٥-٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٩٨٠).

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ عَلَيْنِ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ رَفْعِ رُوْوُسِهِنَّ قَبْلَ نُهُوضِ الرِّجَالِ ؟ لِيلاً يَلْمَحْنَ شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ بِسَبِبِ نُهُوضِهِم ، وَلَمْ يَأْمُوهُم بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ ، لِيلاً يَلُمُ اللَّهُمَ عَلَيْهَا ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا صَحَّت صَلاَتُهُم تِلْكَ مَع انْكِشَافِ عَوْرَاتِهِم ، ولأَمَرَهُم بالتَّسَتُّرِ مُسْتَقْبَلاً (١) .

- وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ هَـذَا الْحَدِيْثِ ؛ وَبَيَـانُ أَنَّـهُ دَلِيْـلٌ عَلَى السَّـتْرِ ؛ لأَنَّ فِعْلَهُم ذَلِكَ دَلِيْلٌ عَلَى شِدَّةِ الاحْتِيَاطِ لِسَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ، وَلَوْلاَ أَنَّهَا شَـرُطٌ مَـا عَقَدُوا أُزُرَهُم فِي أَعْنَاقِهِم ؛ وَعَلَى التَّسْلِيْمِ بِمَا أَرَادُوهُ فِإِنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ وَقِلَّـةِ ذَاتِ عَقَدُوا أُزُرَهُم فِي أَعْنَاقِهِم ؛ وَعَلَى التَّسْلِيْمِ بِمَا أَرَادُوهُ فِإِنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ وَقِلَّـةِ ذَاتِ يَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا فِي حَالِ السَّعَةِ والاحْتِيَارِ (٢).

قَالَ ابنُ بَطَّالُ - رحمه الله - : ﴿ وَإِنَّمَا نُهِيَ النَّسَاءُ عَنْ رَفْعِ رُؤُوْسِهِنَّ حَشْيَةً أَنْ يَلْمَحْنَ شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجُودِ ، وَهَذَا كُلَّهُ حِمَايَةٌ مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ المُصَلِّي ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا تَقَلَّصَ مِعْزَرُهُ أَو النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ المُصَلِّي ، وَلا خِلاَفَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ المُصَلِّي إِذَا تَقَلَّصَ مِعْزَرُهُ أَو كَشَفَتِ الرِّيْحُ ثَوْبَهُ ، فَظَهَرَتْ عَوْرَتُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّوْبُ فِي حِيْنِهِ وَفَوْرِهِ أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ كَشَفَّتِ الرِّيْحُ ثَوْبَهُ ، فَظَهَرَتْ عَوْرَتُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّوْبُ فِي حِيْنِهِ وَفَوْرِهِ أَنِّهُ لاَ يَضُرُّهُ لاَ يَضُرُهُ لاَ يَضُرَّهُ مِنْ العَوْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْرُمُ النَّطُرُ مَعَ العَمْدِ ، وَلاَ يَحْرُمُ النَّظَرُ فَحْأًةً ، وَإِذَا صَحَت ْ صَلاَةُ الإِمَامِ فَأَحْرَى أَنْ اللَّهُ مِنَ العَوْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْرُمُ النَّطَرُ فَحُنَّاةً ، وَإِذَا صَحَت ْ صَلاَةُ الإِمَامِ فَأَحْرَى أَنْ فَعَالَهُ مَا النَّهُ وَلَا يَحْرُمُ النَّطُرُ فَعَ أَوْ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ العَوْرَةِ مَثْلُ ذَلِكَ المُومُ » (\*) .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٠/٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٤/١) ؛ نيل الأوطار (٨١/٢) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٨١).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاريِّ (٢٤/٢).

٧\_ مَا رَوَاهُ عَمْرُو بنُ سَلَمةَ - رضي الله عَنْهُ - في قِصَّةِ إِسْلاَمٍ قَوْمِهِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً ؛ وَفِيْهِ أَنَّ النبي عَلِيْلِيْ قَالَ لَهُم : (( فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُودَنَّ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا مِني لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى وَلْيُؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا مِنَى لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى وَلْيُؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا مِنَى لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ - وَكَانَتْ عَلَيَّ مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ - وَكَانَتْ عَلَيَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - وَأَنَا ابْنُ سِتٍ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ - وَكَانَتْ عَلَيَ مَلَى اللهُ مُنَا لَوْ مَنْ الْحَيِّ : أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا لَهُ مُرَدِّةً ؛ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتُ عَنِي ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلاَ تُغَطُّوا عَنَا اللهِ قَمِيصاً ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ اللّهُ مَيْ اللّهُ مَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ اللّهُ مَيْصٍ ! (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ عَمْرَو بِنَ سَلَمَةَ كَانَ يَـوُمُ قَوْمَـهُ مَـعَ انْكِشَـافِ عَوْرَتِـهِ عِنْـدَ السُّحُودِ ، وَانْتَشَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ ، وَلَمْ يَثُبُتْ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَوْ أَحَدًا مِـنَ الصَّحَابَـةِ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، أَو أَمَرَهُم بإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَــوْرَةِ لَيْـسَ شَـرْطَاً لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ (٢) .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ اسْتُدِلَّ بِهِ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا - يَغْنِي الصَّلاَةَ - بَلْ هُوَ سُنَّةٌ ، ويَحْزِي بِدُونِ ذَلِكَ ؛ لأَنْهَا وَاقِعَةُ حَـالٍ ، فَيُحْتَمَـلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ عِلْمِهِم بِالحُكْمِ ﴾ (٣) .

## - وَهَلَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لاَ يُسَلَّمُ بِعَدَمِ الإِنْكَارِ ؛ فإِنَّ قَوْمَهُ لَمَّا عَلِمُوا بِذَلِكَ اشْتَرَوا لَهُ قَمِيْصَـاً عُمَانِيًّا سَابِغَاً كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ ، فَسَتَرَ بِـهِ عَوْرَتَـهُ ، وقَـالَ : فَمَـا

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/٧٨٧-٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦١٨/٧).

فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِلَالِكَ القَمِيْصِ <sup>(١)</sup>.

وَثَانِيْهِمَا : أَنَّ هَذَا الانْكِشَافَ كَانَ يَسِيْرًا ، وَفِي حَالِ ضَـرُورَةٍ ، وَإِنَّمَا حَصَـلَ بِسَبَبِ السُّجُودِ ، وَتَقَلُّصِ البُرْدَةِ عَنْهُ ، وَهَذِهِ الأُمُورُ يُعْفَى عَنْهَا مِنْ قِبَـلِ الشَّـارِعِ ؛ لِمَسْتَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا ، فَلاَ يَصِحُّ القِيَاسُ عَلَيْهَا (٢) .

## ج) اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ بِمَا يَلِي :

١\_ أَنَّ وُجُوبَ سَتْرِ العَوْرَةِ لاَ يَخْتَصُّ بالصَّلاَةِ ، وإِنَّمَا هُــوَ لأَجْـلِ النَّظَـرِ ، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فإِنَّهُ لَيْسَ شَرْطاً لَهَا ؛ كَاجْتِنَابِ الصَّلاَةِ في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ ؛ فَإِنَّهُ مَامُورٌ بِهَا لأَجْلِ تَعَلَّقِ جَقِّ الغَيْرِ بِهَا ، وَلَكِيْنُهُ لَوْ صَلَّى فِيْهَا صَحَّتْ صَلاَتُهُ (٣) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّهُ يَنْتَقِضُ بالإِيْمَانِ والطَّهَارَةِ ؛ فإِنَّهَا شَرْطَانِ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ يَخْتَصَّانِ بِهَا ، فَهُمَا شَرْطَانِ لِعِبَادَاتٍ أُخْرَى ِ ؛ كالطُّوافِ ، ومَسِّ المُصْحَفِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (٤) .

٧\_ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ لَوْ كَانَ شَرْطاً في صِحَّةِ الصَّلاَةِ لاَفْتَقَرَ إِلَى النَّيةِ ، وَلَكَانَ العَاجِزُ العُرْيَانُ يَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهُ وَإِذَا انْتَفَى العَاجِزُ العُرْيَانُ يَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهُ وِ إِذَا انْتَفَى العَاجِزِ عَنِ القِيَامِ يَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهُ وِ ، وإِذَا انْتَفَى أَنْهُ إِلَى غَيْرِ بَدَلِ فَلاَ يَصِحُ أَنْ يَكُونُ شَرْطاً لِصِحَّتِهَا (°).

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦١٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢٨٧/٢-٢٨٨) ؛ أبن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢) ١١٧/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٢٨٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (٢٨٤/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخـاريُّ (١/٥٥٥) ؛ نيل الأوطار (٨١/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٦/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح 🗅

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : باسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ ؛ فإِنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ . وأَمَّا العَاجِزُ عَنْ القِيَامِ فإِنَّهُ مِثْلُ العَاجِزِ عَنْ القِيَامِ فإِنَّهُ مِثْلُ العَاجِزِ عَنِ القِرَاءَةِ والتَّسْبِيْحِ ؛ يُصَلِّي سَاكِتًا ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ البَدَلِ (١) .

وَلِذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ أَنَّ أَجَابَ عَنْ هَـذِهِ التَّعْلِيْلَاتِ العَقْلِيَّةِ : « وَهَذِهِ الحُجَجُ جَمِيْعًا وَاهِيَةٌ ضَعِيْفَةٌ ، لاَ تُـرَدُّ بِمِثْلِهَـا الأَدِلَّـةُ الصَّحِيْحَةُ الدَّالَةُ عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ » (٢) .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى وُجُوبِ سَــثْرِ العَـوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ ( الفَرْحَـانِ ) دُوْنَ غَيْرهِمَا :

اسْتَدَلُّوا بَاْدِلَّةِ القَوْلِ الأَوَّلِ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّـلاَةِ ، إِلاَّ أَنَّهُم قَصَرُوْهَا عَلَى العَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ دُوْنَ غَيْرِهَا (٣) .

وَلَعَلَّ الذِي دَفَعَهُم إِلَى قَصْرِ الشَّرْطِ عَلَى سَتْرِ الْفَلَّظَةِ دُوْنَ غَيْرِهَا : هُـوَ القَـوْلُ بَتَحْدِيْدِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ؛ فَهُم يَرَوْنَ أَنَّهَا الفَرْجَانِ فَقَطْ ، وَمَا عَدَاهُمَا فَلاَ يُعْتَبَرُ مِنَ الْعَوْرَةِ ، وَهَا عَدَاهُمَا فَلاَ يُعْتَبَرُ مِنَ الْعَوْرَةِ ، وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ سَبَقَ بَيَانُهُ وَبَيَانُ أَدِلَّتِهِم عَلَـى ذَلِكَ والرَّدُّ عَلَيْهَا ، وَبَيَانُ أَدِلَتِهِم عَلَـى ذَلِكَ والرَّدُّ عَلَيْهَا ، وَبَيَانُ أَدِلَتِهِم عَلَـى ذَلِكَ والرَّدُ عَلَيْهَا ، وَبَيَانُ أَدِلَتِهِم عَلَى السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَلَيْسَتَا وَبَيَانُ أَنَّ الرَّاجِمِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ : أَنَّهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَلَيْسَتَا مِنْهَا ( ُ اللهُ الله

وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي تَحْدِيْدِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَثَبَتَ أَنَّ الأَدِلَّةَ تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ

لا صحيح البخاريُّ (١/٥٥٥) ؛ نيل الأوطار (١١/٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٦/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٥٥٥-٥٥٦) ؛ نيل الأوطار (٨١/٢) .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٨١/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأدلة (ص ٩٧٤ وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٨٢١ ، ٨٤٣-٨٥٣) .

سَنْرِهَا فِي الصَّلاَةِ ، اقْتَضَى ذَلِكَ اشْتِرَاطَ سَنْرِ جَمِيْعِ العَوْرَةِ ، وَعَدَمَ قَبُولِ تَخْصِيْـصِ البَعْضِ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ ظَاهِرٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ العَوْرَتَيْنِ ؛ المُغَلَّظَةِ والمُحَفَّفةِ فِي ذَلِكَ ؛ إِذْ لَمْ يَرِدْ نَصِّ شَرْعِيٍّ يَقْتَضِي التَّفْرِيْقَ بَيْنَهُمَا (١) .

### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطُ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلْتِهِ ، وسَــلاَمَتِهَا مِنَ الاغْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ .

قَالَ ابنُ بَطَّالَ - رحمه الله - : « وَحَدِيْتُ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكُوعِ أَصْلٌ فِي هَـذِهِ اللَّمُ ابنُ بَطَّالَ بَ أَوْرُرُهُ وَلَو بِشَوْكَةٍ ) ؛ وَلَوْ كَانَ سِسَتْرُ العَوْرَةِ سُنَّةً لَـمْ يَقْـلُ وَلَكَ » (٢) .

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه اللهُ - بَعْدَ أَنْ سَاقَ آيَةَ أَخْذِ الزِّيْنَةِ فِي تَفْسِيْرِهِ : « وَقَلَد اُسْتُدِلَّ بالاَّيَةِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ ، بَلْ سَتْرُهَا وَاحِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ ، وإِنْ كَانَ الرَّجُلُ خَالِيَا ً ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ » (أً) .

وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ فإِنَّهُ يُشْتَرَطُ في السَّاتِرِ لِعَوْرَةِ
 المُصلّي مَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَنْ يَكُونَ صَفِيْقاً كَثِيْفاً غَيْرَ رَقِيْقٍ ، يَسْتُرُ لَوْنَ البَسْرَةِ وَلاَ يَصِفُهَا ، فإنْ كَانَ شَفَافاً أَو رَقِيْقاً يَصِفُ مَا تَحْتَهُ أَوْ يُبَيِّنُ لَـوْنَ الجِلْـدِ مِـنْ وَرَاثِـهِ ؛ بِحَيْـثُ تُعْلَـمُ

<sup>(</sup>۱) انظر : المجموع شرح المُهَذَّب (۱۷۲/۳) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخــاريِّ (۱٦/۲–۱۱) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاريُّ (ص ١٧/٢) . (٣) فتح القدير (٢٩١/٢) .

حُمْرَتُهُ أَو بَيَاضُهُ أَو نَحْو ذَلِكَ لَمْ تَحُزِ الصَّلاَةُ فِيْهِ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لأَنَّ السَّتْرَ لاَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ ، وإِنْ كَانَ يَسْتُرُ لَوْنَهَا وَيَصِفُ الحِلْقَةِ أَو الحَجْمِ جَازَتِ الصَّلاَةُ فِيْهِ ؛ لأَنَّ هَذَا لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ حِلاَفُ الأُوْلَى (١) .

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ بَازِ - رحمه الله - : ﴿ إِذَا كَانَ النَّوْبُ لاَ يَسْتُرُ البَشَرَةَ لِكَوْنِهِ شَفَّافَاً أَو رَقِيْقاً فَإِنَّهُ لاَ تَصِيحُ الصَّلاَةُ فِيْهِ مِنَ الرَّجُلِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَحْتَهُ سَرَاوِيْلُ أَو إِزَارٌ يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ... أَمَّا السَّرَاوِيْلُ القَصِيْرَةُ تَحْتَ النَّوْبِ اللَّوْبِ اللَّوْبِ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ فَنِيْلَةً اللَّوْبِ فَلاَ تَكُفِي ، وَيَنْبَغِي للرَّجُلِ إِذَا صَلَّى فِي مِثْلِ هَذَا النَّوْبِ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ فَنِيْلَةً أَو شَيْءٌ آخَرُ يَسْتُرُ المَّنْكِبَيْنِ أَو أَحَدَهُمَا » (٢) .

وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عُثَيْمِيْنَ - رحمه الله - : « إِذَا لَبِسَ المَرْءُ سرِوْالاً قَصِيْراً لاَ يُغَطِّي مَا بَيْنَ السَّرَّةِ والرُّكْبَةِ ، وَلَبِسَ فَوْقَهُ ثَوْباً شَفَّافاً فَإِنَّهُ فِي الْحَقِيْقَةِ لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ ؛ لأَنَّ السَّتْرَ لاَ بُدَّ فِيْهِ مِنَ التَّغْطِيَةِ ؛ بِحَيْثُ لاَ يَبَيَّنُ لَوْلُ الجُلْدِ مِنْ وَرَاءِ السَّاتِرِ ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ فَي يَبَنِى عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُر عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢) . وقَالَ عَلَيْ فِي التَّوْبِ : « إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَزِرْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعَالًا فَالْتَحِفْ وَقَالَ عَلَيْ اللهُ مَعْ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عُرْيَانًا وَهُو يَقْدِرُ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ فَالِنَّا

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۸۹/۲-۹۰)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۱۰/۱)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱۹۵۱)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۲۹۷۱)؛ المحموع شرح الله ذُب (۱۷۲۳)؛ مغني المحتاج (۳۹۸۱)؛ المغني المحتاج (۲۸۳/۲)؛ حاشية الروض المربع (۲۸۳/۱). وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ۸۸۵ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٢) فتوى في حكم الصلاة في النُّوب الشُّفّاف ، ضمن فتاوى إسلاميّة (٢٤٣/٤) .
 وَمُرَادُ النَّدْيِخِ بالسَّرَوِيْلِ القَصِيْرِ : التّبَّانُ ؛ الذِي لا يَسْتُرُ إِلاَّ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ١٠١٢) من هذا البحث.

صَلاَتَهُ لاَ تَصِحُّ. وَعَلَى هَـوُلاَءِ الذِيْنَ أَنْعَـمَ اللهُ عَلَيْهِـم بِهِـذِهِ الْمَلاَبِسِ أَنْ يَلْبَسُوا سِرْوَالاً يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرَّكْبَةِ ، أَو يَلْبَسُوا ثَوْبَاً صَفِيْقاً لاَ يَشِفُّ العَوْرَةَ لِكَـي يَقُومُوا بَأَمْرُ اللهِ » (١) .

- ثَانِيَاً : أَنْ يَشْمَلَ المَسْتُورَ لُبْسَاً وَنَحْوَهُ ، فَلاَ تَكْفِي الْخَيْمَةُ الضَّيِّقَةُ ، والظُّلْمَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ ، وأَمَّا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهَا تَكْفِي للضَّرُورَةِ ؛ لأَنَّ الوَاحِبَ عِنْدَهُم سَنْرُ عَوْرَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ حُكْماً كَمَكَانٍ مُظْلِمٍ لاَ سَتْرُهَا عَنْ نَفْسِهِ (٢) .
- ثَالِظًا : أَنْ يَسْتُرَ العَوْرَةَ مِنَ الأَعْلَى وَمِنَ الجَوَانِبِ ، وأَمَّا مِنَ الأَسْفَلِ أَوْ مِنْ
   فَتْحَةِ القَمِيْصِ فَلاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ باتِّفَاق الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (٣) .
- رَابِعًا : أَنْ يَكُوْنَ السَّاتِرُ خَالِيًا مِنَ الْمُلْهِيَاتِ السِّي تُشْغِلُ الْصَلِّي عَنْ صَلاَتِهِ ، وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْخُشُورِ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى ، وَتَدَبُّرِ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْخُشُوعِ والطُّمَأْنِيْنَةِ فِيْهَا ، وَكَمَالِ الحُضُورِ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى ، وَتَدَبُّرِ أَمْنَاهُدُ مَعْلُومٌ (أُنُ . أَمْدُ مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ (أُنُ .

<sup>(</sup>۱) مجموع فناوی ورسائل ابن عثیمین (۲۲۳/۱۲) ؛ (۲۲۵/۱۲–۲۲۰). وسَبَقَ بَیّـانُ مَعْنَی السَّرَاوِیْل ، وَلُغْتُهُ (ص ۱۷۰) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) انظر : رد انحتاًر على الـدُّرِّ المختـار (۱/۹۰۱–۱۱۰) ؛ مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليل (۱/۲۹۱–۱۹۷۹) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۱۷۲/۳–۱۷۷) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲٫۲۲–۲۰۰۵) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٤٠٩/١) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣) ١٧٦/٣) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (١٧٦/٣) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٦٤/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النّوريِّ على صحيح مسلم ، المجلد الشاني (٢٠٨/٥) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣٦/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦/٢) .

وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِنَّ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَعْلاَمٌ ، وَأَتُونِي بِأَنْبِحَانِيَّةٍ (٢) أَبِي جَهْم؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفَاً عَنْ صَلاَتِي » (٣). فَهُو دَلِيْلٌ عَلَى كَرَاهِيَّةٍ كُلِّ مَا يَشْغَلُ المُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ عَنْ صَلاَتِهِ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالنَّقُوشِ وَالأَعْلاَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (٤).

قَالَ ابنُ بَطَّالُ - رَجْمَه الله - : ﴿ قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيْئُمةَ : إِنَّمَا رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الخَمِيْصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبَبَ غَفْلَتِهِ وَشَغْلِهِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ... وَفِي رَدِّهِ عَلَيْ الخَمِيْصَةَ تَنْبِيهٌ مِنْهُ وَإِعْلاَمٌ أَنَّهُ يَحِبُ عَلَى أَبِي جَهْمٍ مِنَ اجْتِنَابِهَا فِي الصَّلاَةِ مِثْلَمَا وَجَبَ عَلَى النبيّ ؛ لأَنَّ أَبَا جَهْمٍ أَحْرَى أَنْ يَعْرِضَ لَهُ مِنَ الشُّغْلِ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا خَشِي الرَّسُولُ ، وَلَمْ يُرِدِ النبيُّ عَلَيْ الجَهْمِ أَحْرَى أَنْ يَعْرِضَ لَهُ مِنْ الشُّعْلِ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا خَشِي الرَّسُولُ ، وَلَمْ يُرِدِ النبيُّ عَلَيْ اللهِ الْحَمْيُصَةِ عَلَيْهِ مَنْعَهُ مِنْ تَمَلَّكِهَا وَلِبَاسِهَا فِي خَشِي الرَّسُولُ ، وَلَمْ يُرِدِ النبيُّ عَلَيْ اللهِ أَهْدَاهَا لِعُمْرَ بَنِ الخَطَّابِ - رضي اللهُ غَيْرِ الصَّلاَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا كَمَعْنَى الْحُلَّةِ التِي أَهْدَاهَا لِعُمْرَ بَنِ الخَطَّابِ - رضي اللهُ عَيْرِ الصَّلاَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا كَمَعْنَى الْحُلَّةِ التِي أَهْدَاهَا لِعُمْرَ بَنِ الخَطَّابِ - رضي اللهُ عَيْدِ مَنْعَهُ مِنْ وَمَرَّمَ عَلَيْهِ لِبَاسَهَا ، وأَبَاحَ لَهُ الانْتِفَاعَ بِهَا وَبَيْعَهَا » (\*) .

<sup>(</sup>١) هُوَ عُبَيْدُ اللهِ - وَيُقَالُ : عَامِرُ - بنُ حُدَيْفَةَ بنِ غَانِمِ القُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ الْمَدَنِيُّ ، صَحَابِيٌٍ مَشْهُورٌ ، كَمَا ذَكَرَ الإمِامُ النَّووِيُّ في شـرح صحيح مسـلم ، المجلـد الثـاني (٢٠٨/٥) ، وَكَذَا الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢/٢٥) .

 <sup>(</sup>٢) الْانْبِجَانِيَّةُ : كِسَّاءٌ غَلِيْنَظُ لَهُ خَمْلٌ ، لا عَلَمْ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ لَهُ عَلَمْ فَهُوَ حَمِيْصَةً ، مَنْسُوبَةٌ إِلَى مَوْضِعِ اسْمُهُ : أَنْبَحَانُ ، وَهِي مِنْ أَدْوَنِ النَّيَابِ الغَلِيْظَةِ .

أنظر : شرَّح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلمد الثناني (٢٠٧/٥) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٧٤/١) ، ( أُنْبَحَان ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الصَّلاَةِ ، باب إذا صلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلاَمٌ ونَظَرَ إِلَى عَلَيهَا ، ح
 (٣٧٣) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١/٥٧٥-٧٥) .
 ومسلمٌ في كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب كراهة الصلاة في ثـوب لـه أعـلامٌ ، ح
 [17 ، 77] (٥٥٥) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٢٠٧/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٦/١) .

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح البخاري (٣٦/٢-٣٧).

# الفَرْعُ الثَّانِي حُكْـمُ انْحِسَـارِ اللِّبَاسِ عَنِ العَـوْرَةِ في أَثْنَـاء الصَّـلاَةِ

لاَ يَخْلُو زَوَالُ اللّبَاسِ عَمَّا يَجِبُ سَبَّرُهُ فِي الصَّلاَةِ وانْكِشَافُ العَوْرَةِ فِي أَنْنَائِهَا مِنْ أَرْبَعِ حَالاَتٍ ؛ الأُولَى : أَنْ يَكُونَ يَسِيْراً فِي الزَّمَنِ . الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ يَسِيْراً فِي المِقْدَارِ . الثَّالِقَةُ : أَنْ يَكُونَ كَثِيْراً فِي المِقْدَارِ . الثَّالِقَةُ : أَنْ يَكُونَ كَثِيْراً فِي المِقْدَارِ . وَالرَّابِعَةُ : أَنْ يَكُونَ كَثِيْراً فِي المِقْدَارِ . وَلاَ يَخُلُو جَمِيْعُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَمْداً ، أَوْ لِعَارِضٍ مِنَ العَوَارِضِ التِي تَعْرِضُ للمُصلِّي مِنْ غَيْر قَصْدٍ :

فَأَمَّا إِذَا كَانَ انْكِشَافُ العَوْرَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ عَمْدًاً ؛ أَوْ طَالَ زَمَـنُ الانْكِشَـافِ
وَالْمُصَلِّي يَعْلَمُ بِهِ : فَإِنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ القَـائِلِيْنَ باشْتِرَاطِ
سَتْرِ العَوْرَةِ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَمَنْ لَـمْ يَتَحَرَّزْ عَنْـهُ كَـانَ
مُفَرِّطًا فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ .

وأمًّا إِذَا كَانَ انْكِشَافُ العَوْرَةِ لِزَمَنِ يَسِيْرٍ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنَ الْمُصَلِّي ، وَإِنَّمَا هُ وَ لَعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ ، فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَى صَلاَتِهِ عِنْدَ حُمْهُورٍ أَهْلِ العِلْمِ القَائِلِيْنَ بِاشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۱۹۹/۱)؛ ابن الهُمام، فتح القدير (۲۹۷/۱)؛ مواهب الجليل (۱۹۷/۱)؛ مواهب الجليل (۹۷/۱) المجموع شرح المُهذّب (۹۷/۱-۱۷۲۳)؛ روضة الطالبين (۲۹۲/۱)؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۲۱۲/۳-۲۱۲)، مسألة رقم (۲۷۹)؛ المغني (۲۸۷/۲)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۲۱۲-۲۱).

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي انْكِشَافِ العَوْرَةِ اليَسِيْرِ فِي المِقْدَارِ إِذَا طَالَ زَمَنُهُ ؛ وَفِي انْكِشَافِهَا الكَثِيْرِ فِي المِقْدَارِ ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ الَّيْ تَعْرِضُ للإِنْسَانِ فِي الصَّلَاةِ ، عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ ؛ وَتَوْضِيْحُ ذَلِكَ فِي الأَمْرَيْنِ التَّالِيَيْنِ :

الأَمْرُ الأَوَّلُ: الانكِشافُ اليسيئرُ في المِقْدَارِ إِذَا طَالَ زَمَنُهُ (١):
 اخْتَلَفَ أَمْلُ العِلْم في حُكْمِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ ؛ هِي:

• القُولُ الأُوَّلُ :

لاَ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بالانْكِشَافِ اليَسِيْرِ غَيْرِ الْمَتَعَمَّدِ للعَوْرَةِ ، وَلَوْ طَالَ زَمَنُهُ .

(١) وَحَدُّ اليَّسِيْرِ مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى ثَلَاَثَةِ أَقْوَالٍ:

الْأَوَّلُ : أَنَّ الكَثِيْرَ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ ، والبَسِيْرَ مَا لاَ يَفْخُشُ ؛ وَمَرْحِعُ ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُحَدِّدْ ذَلِكَ ، وَمَا لَمْ يُحَدَّ بالشَّرْعِ فَتَحْدِيْدُهُ يَكُونُ بالغُرْفِ والعَادَةِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَابِلَةُ .

الثَّانِي : أَنَّ الكَثِيْرَ الرَّبُعُ فَمَا فَوْقَ ، والبَسِيْرَ مَا دُونَ الرَّبُعِ ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ أَفَـامَ الرَّبُـعَ مَقَـامَ الكُّلِّ فِي كَثِيْرٍ مِنَ المُواطِنِ ؛ كَمَا فِي حَلْقِ رأسِ اللَّحْرِمِ ، وَمَسْعِ رُبُعِ الرَّاسِ وَنَحْـو ذَلِـكَ ، فَكَذَلِكَ انْكِشَافُ العَوْرَةِ . وإلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ .

النَّالِثُ : أَنَّ حَدَّ الكَنِيْرِ النَّصْفُ فَمَا فَوْقَ ، وَحَدَّ البَسِيْرِ مَا دُونَ النَّصْفِ ؛ لأَنَّ القِلْمَ والكَثْرَةَ مِنَ الأَسْمَاءِ المُشْتَرَكَةِ ، فإِذَا قُوْبِلَ الشَّيْءُ بَمَا هُـوَ أَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ قَلِيْلاً ، أَمَّا إِذَا تَسَاوَيَا فإِنَّنَا هُنَا نُغَلِّبُ حَانِبَ المَكْشُـوفِ احْتِيَاطَاً للعِبَادَةِ . وهُـو رَأْيُ أَبِي يُوْسَفَ مِنَ الْجَنَفَةِ .

وَلَعَلَّ الأَقْرَبَ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - القَوْلُ أَلاَّ وَّلُ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَـرِدْ تَحْدِيْـدُ ذَلِـكَ فِ الشَّـرْعِ فَيُصَارُ إِلَى العُرْفِ والعَادَةِ .

انظر: البسوط (١٩٦/١-١٩٧٠)؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢٨٦/١)؛ بدائع الصنائع (٤/١٥-٢٨٦)؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الحلاف (٢/١٥)؛ شرح منتهى الإرادات (٢٨٨/١).

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ، وهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (١) .

## • القَوْلُ الثَّانِي :

تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بانْكِشَافِ العَوْرَةِ اليَسِيْرِ فِي المِقْدَارِ مُطْلَقًاً ؛ يَسِــيْرَاً كَـانَ الزَّمَـنُ أَو كَثِيْراً . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَبَعْضُ المَالِكِيَّةِ ، والحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ (٢) .

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

التَّفْرِيْقُ بَيْنَ الانْكِشَافِ اليَسِيْرِ فِي المِقْدَارِ للعَوْرَةِ المُغَلَّظَةِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ، وَلَـوْ كَانَ الزَّمَنُ يَسِيْراً ، وَبَيْنَ الانْكِشَافِ اليَسِيْرِ فِي المِقْدَارِ للعَوْرَةِ المُحَفَّفَةِ فَإِنَّـهُ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبِهِم (٢) .

## \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ انْكِشَافَ العَـوْرَةِ اليَسِيْرِ غَيْرِ الْمَتَعَمَّدِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ، وَلَوْ طَالَ زَمَنُهُ : أَى الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَةِ :

١\_ مَا رَوَاهُ عَمْرُو بنُ سَلَمَــةَ - رضي اللهُ عَنْهُ- في قِصَّةِ إِسْلاَمٍ قَوْمِهِ بَعْدَ فَتْح

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۱۹۶/۱)؛ ابن الهُمام، فتح القدير (۲۷۷۱)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۱۱۱۸ عبد الله (۲۱۱/۱ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۲۱۱/۱ مسألة رقم (۲۷۹)؛ المغني (۲۸۷/۲)؛ الإنصاف في معرفة الراحم مسن الخلاف (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٨٩/١) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر حليل (٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٨٩/١) ؛ روضة الطالبين (٩٧/١) ؛ المجموع شرح اللهسنَّب (١٧١/٣) ؛ المغني (٢/٢٠) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٦/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر حليل (٩٨/١) ؛ الشرح الصغير على أقرب 🖨

مَكَّةَ ؛ وَفِيْ مِ أَنَّ النبيَّ عَلَمْ أَنَ أَن النبيَّ عَلَمْ أَن اللهُ مَ : ﴿ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُوذَنْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ﴾ . فَنَظَرُوا ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِن الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ - وَكَانَتْ عَلَيَّ مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ - وَكَانَتْ عَلَيً بَنْ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ - وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ - وَكَانَتْ عَلَي بَلْ اللهُ مُرْدَةٌ ؛ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلاَ تُغَطُّوا عَنّا اسْتَ قَارِئِكُمْ ؟! فَاشْتَرَوْا ، فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ النَّقَمِيصِ ! (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ ، فإذَا سَجَدَ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ ؛ لِتَقَلَّصِ بُرْدَتِهِ عَنْهَا ، وَقَدْ كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ وَلَلْقِيْ ، وَعَهْدِ صَحَابَتِهِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم - وَهُوَ مِمَّا يَنْتَشِرُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النّبِيِّ ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَوْ أَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ صَحِيْحَةٌ مَعَ الإنْكِشَافِ النّسِيْرِ للعَوْرَةِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ صَحِيْحَةٌ مَعَ الإنْكِشَافِ النّسِيْرِ للعَوْرَةِ أَنْنَاءَ الصَّلاةِ إِذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ طَوْعِ الْمُصَلِّي (٢).

٢ حَدِيْثُ سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « كَانَ رِحَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْمَةِ الصِّبْيَانِ ، وَيُقَالُ لِلنَسَاءِ : يُصَلُّونَ مُعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّحَالُ جُلُوسَاً ». زَادَ مُسْلِمٌ في رِوَايَتِهِ : « مِنْ ضِيْقِ الأُزُرِ » (٣) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النِّسَاءَ أُمِرْنَ بِعَدَمِ رَفْعِ رُؤُوسِ هِنَّ قَبْـلَ نُهُـوضِ الرِّحَـالِ ؛ لِقَـلاً تَنْكَشِفُ عَوْرَاتِهِم بِسَبَبِ ضِيْقِ الأُزُرِ ، فَيَبْصِرْنَهَــا ، فَـدَلَّ ذَلِـكَ عَلَى أَنَّ انْكِشـافَ

<sup>⇒</sup> المسالك (۲/۷۱) ؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (۲۷۱۱–۱۷۰) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص ٩٨٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٩٨١-٩٨٢) من هذا البحث .

العَوْرَةِ اليَسِيْرِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَلِّي مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ ؛ إِذْ لَمْ يُؤْمَرُوا بالإِعَادَةِ مَعَ اخْتِمَـالِ الانْكِشَافِ .

# ب) اسْتَدَلُّو مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

أنَّ ثِيَابَ كَثِيْرٍ مِنَ الفُقَسرَاءِ لاَ تَخْلُو فِي الغَالِبِ مِنْ خَرْقِ أَو فَتْقِ يَسِيْرٍ ،
 والاخْتِرَازُ عَنْ ذَلِكَ يَشْقُ ؛ وَهُم مُطَالَبُونَ بأَدَاءِ الصَّلاَةِ ، فَنَاسَبَ أَنْ يُعْفَيَ عَنْ ذَلِكَ كَيسِيْرِ الدَّمِ (١) .

لَـ أَنَّ مَا صَحَّتِ الصَّلاَةُ مَعَ كَثِيْرِهِ حَالَ العُذْرِ فُرْقَ بَيْـنَ قَلِيْلِـهِ وَكَثِيْرِهِ في غَيْرِ
 حَالِ العُذْرِ ؛ كَالمَسْي في أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ
 (٢) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُلُ بانْكِشَافِ العَوْرَةِ اليَسِيْرِ مُطْلَقًا .

١\_عُمُومُ الأَدِلَّةِ الدَّالَةِ عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ غَــيْرِ تَفْرِيْـقٍ بَيْـنَ يَسْنِر العَوْرَةِ وَكَثِيْرِهَا (٣) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: بَأَنَّ العُمُومَاتِ المُوْجِبَةَ لِسَتْرِ العَوْرَةِ مَخْصُوصَةٌ بَأُدِلَةِ الفَوْلِ اللَّوَّلِ اللَّوَّ اللَّهِ الْعَوْرَةِ اليَسِيْرِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ الْفَوْرَةِ اليَسِيْرِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ اللَّوْلَةِ الشَّرْعِيَّةِ (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع (١/٤٤٥) ؛ المغني (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢٨٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر هذه الأدِلَة فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٧٤-٩٨٦).
 وانظر: المجموع شرح المُهذّب (١٧١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢٨٧/٢-٢٨٨).

إِنَّ كَشْفَ العَوْرَةِ حُكْمٌ يَتَعَلَّـقُ بِسَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ ، فَاسْتَوَى كَثِيْرُهُ
 وَقَلِيْلُهُ ؛ كَالنَّظَرِ (١) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: بَأَنَّ قِيَاسَ كَشْفِ العَـوْرَةِ عَلَى النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ فِي الصَّلاَةِ قِيلِهِ إِخْلاَلٌ بِشَـرْطٍ مِنْ قِيلَسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ أَنَّ كَشْفَ العَوْرَةِ فِي أَنْنَاءِ الصَّلاَةِ فِيْهِ إِخْلاَلٌ بِشَـرْطٍ مِنْ شُرُوطٍ صِحَّةِ الصَّلاَةِ ، وَهُوَ سَتْرُ العَوْرَةِ ، بِخِلاَفِ النَّظَرِ فَلَيْسَ فِيْـهِ إِخْلاَلٌ بِشَـرْطٍ مِنْ شُرُوطٍ الصَّلاَةِ ، فَلُو نَظَرَ المُصَلِّي إِلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ ، وَصَحَّتُ صَلاَتُهُ .

ثُمَّ إِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْمُحَرَّمِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ، فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ انْكِشَافُ العَوْرَةِ فِ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُحْكُمُ بِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ مَعَهُ وَهِي لاَ تَبْطُلُ مَعَ النَّظَرِ إِلَى المُحَرَّمِ ؟! (٢) .

- ثَالِقًا : أَدِلَـهُ القَـوْلِ الشَّالِثِ ؛ عَلَى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ انْكِشَـافِ العَـوْرَةِ الْمُغَلَّظَـةِ والمُحَفَّفَةِ فِي أَثْنَاء الصَّلاَةِ :

لَمْ يَنَصُّوا عَلَى دَلِيْلٍ فِي ذَلِكَ التَّفْرِيْقِ – حَسَبَ عِلْمِـي وَبَحْثِي – ، وَلَيْـسَ لَهُـم دَلِيْلٌ يُسَاعِدُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ .

والذِي يَظْهَرُ لِي - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّ أَصْحَابَ هَذَا القَوْلِ نَزَعُوا فِي ذَلِكَ إِلَى مَذْهَبِهِم فِيْمَا يَحِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهُ مِنَ العَوْرَةِ لِلرَّجُلِ ، وَمَذْهَبِهِم فِيْمَا يَحِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهُ مِنَ العَوْرَةِ فِي الْمَالْمَةِ ؛ فَإِنَّهُم يَرَوْنَ أَنَّ عَوْرَتَهُ هِـي الفَرْجَـانِ دُونَ غَيْرِهِمَـا (٣) ، وَهُمَـا فِي الصَّلاَةِ ؛ فَإِنَّهُم يَرَوْنَ أَنَّ عَوْرَتَـهُ هِـي الفَرْجَـانِ دُونَ غَيْرِهِمَـا (٣) ، وَهُمَـا

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٢٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنّي (٢٨٧/٢) ؛ أحكام اللّباس المتعلّقة بالصَّلاة والحجّ (ص ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٨٢١ ، ٨٤٣-٨٥٣) .

اللَّذَان يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهُمَا فِي الصَّلاَةِ <sup>(١)</sup>، وَبِالتَّـالِي فَـاِنَّ انْكِشَـافِ العَـوْرَةِ الْمُغَلَّظَـةِ يُبْطِلُ الصَّلاَةِ ، وَلَوْ كَانَ يَسِيْرًا ؛ لأَنْهَا مِمَّا يَفْحُشُ النَّظَـرُ إِلَيْهِ ، وَسَـتْرُهَا شَـرْطٌ فِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ .

أَمَّا العَوْرَةُ المُحَفَّفَةُ فَلاَ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بانْكِشَافِهَا ولَوْ كَثْرَ ؛ لأَنَّهُ لاَ يَجِبُ سَتْرُهَا أَصْلاً عَلَى مَذْهَبهم .

### \* والرَّاجِحُ - واللَّهُ أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الْأُوَّلُ ؛ أَنَّ انْكِشَافَ العَوْرَةِ اليَسِيْرِ غَـيْرِ الْمَتَعَمَّدِ لاَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ، وَلَـوْ طَالَ زَمَنُهُ ؛ لِمَا يَلِي:

أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضاتِ القَادِحَةِ ؛ فَــإِنَّ مُسْتَنَدَهُ حَدِيْثَـانِ صَحِيْحَانِ ؛ صَرِيْحَانِ فِي الدَّلاَلَةِ على العَفْو عَنِ الانْكِشَافِ اليَسِــيْرِ للعَـوْرَةِ فِي أَثْنَـاءِ الصَّلاَةِ ، وَهُمَا نَصَّانِ فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ .

ثَانِيًا : أَنَّ الانْكِشَافَ اليَسِيْرَ للعَوْرَةِ أَنْنَاءَ الصَّلاَةِ أَمْـرٌ يَشُـقُ التَّحَرُّزُ عَنْـهُ ؛ فَقَـدْ يَحْصُلُ بِسَبَبِ الرَّيَـاحِ ، وقَـدْ يَحْصُـلُ بِسَبَبِ الرَّيَـاحِ ، وقَـدْ يَحْصُـلُ بِسَبَبِ الرَّيَـاحِ ، وقَـدْ يَحْصُـلُ بِسَبَبِ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ دَحْلَ للمُصَلِّي فِيْــةِ ، والشَّرِيْعَةُ مَبْنَاهَـا عَلَى رَفْعِ المَشَقَّةِ والحَرَج ، فَنَاسَبَ أَنْ يُعْفَى عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، وَتَصِحَّ مَعَهُ الصَّلاَةُ .

ثَالِقًا : أَنَّ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ العَوْرَةِ المُغَلَّظَةِ وَالمُخَفَّفَةِ تَفْرِيْقٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيْـلِ ؛ لأَنَّ الأَدِلَّـةَ نَصَّتْ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ مُطْلَقًا ، وَكَوْنُ العَوْرَةِ المُغَلَّظَةِ أَفْحَـشُ فِي النَّظُرِ ، لاَ يَعْنِي التَّفْرِيْطَ فِي سَتْرِ العَوْرَةِ المُحَفَّفَةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٩١ ، ٩٩٢).

# ٥ الأَمْرُ النَّانِي : أَنْ يَكُونَ انْكِشَافُ العَوْرَةِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ كَثِيْراً :

إِذَا كَانَ انْكِشَافُ العَوْرَةِ كَثِيْرًا أَو كَامِلاً فِي أَثْنَاءِ الصَّــلاَةِ فَـلاَ يَخْلُـو الأَمْـرُ مِـنْ أَ• . .

- الأولى : أَنْ يُتِمَّ اللَّصَلِّي صَلاَتَهُ ، مَعَ انْكِشَافِ العَوْرَةِ الكَثِيْرِ؛ فَهُنَا تَبْطُلُ صَلاَتُهُ
   عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ القَائِلِيْنَ بِاشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ .
- الثَّانِيَةُ : أَنْ يَسْتُرَهَا المُصلِّي فِي الحَالِ مِنْ غَيْرِ مُضِيِّ زَمَنٍ طَوِيْلٍ عَلَى انْكِشَافِهَا؟
   فَهُنَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ :
- أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ انْكِشَافُ العَوْرَةِ عَـنْ عَمْدٍ وَقَصْدٍ ، فَتَبْطُلُ صَلاَتُهُ أَيْضًا باتّفَاقِ جُمْهُورِ أُهْلِ العِلْمِ القَائِلِيْنَ بِاشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنَ العَمْدِ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ ، أَشْبَهَ سَاتِرَ العَوْرَةِ (١).
- وَثَانِيْهِمَا : أَنْ يَكُونَ هَذَا الانْكِشَافُ الكَثِيْرُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَعَمْدٍ ؛ كَمَا لَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ اللّصَلّي بِسَبَبِ الرِّيَاحِ ، أَو لِضِيْقِ اللّبَاسِ وَتَقَلَّصِهِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، فَسَتَرَهَا اللّصَلّي فِي زَمَنٍ قَصِيْرٍ ؛ فَالحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَحَلُّ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِذَا انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ الْمُصَلِّي أَنْنَاءَ الصَّلاَةِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَعَمْدٍ فَسَتَرَهَا فِي الحَـالِ فَصَلاَّتُهُ صَحِيْحَةٌ ، وَلاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ . وإلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ ؛ الحَنفِيَّةُ ، وبَعْضُ المَالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ، والحَنَابِلَةُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (٢٦٧/١-٢٦)؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢٨٢/١)؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (١٧٤/١)؛ مواهب الجليــل (١٧٤/١)؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٧٢/٣)؛ روضة الطالبين (٣٨٨/١)، ٣٩٢، ٣٩٢)؛ المغني (٢٨٨/٢)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١/٦٥١-٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر: ابن العربي ، أحكام القرآن (٣٠٨/٢) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير مع الهداية (٢) ٢٦٧/١-٢٦٨)؛ شرح الزرقاني ↔

### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ الانْكِشَافَ الكَثِيْرَ غَيْرَ الْمَتَعَمَّدِ لِعَوْرَةِ الْمُصَلِّي أَنْسَاءَ الصَّلَاةِ يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فَتَبْطُلُ بذَلِكَ حَتَّى لَوْ سَتَرَهَا الْمُصَلِّي فِي الحَال .

وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكَيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ خَصُّوهُ بِالْمُغَلَّظَةِ فَقَطْ <sup>(١)</sup> .

## \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى صِحَّةِ صَلاَةِ الْمُصَلِّي إِذَا انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ أَنْنَاءَ الصَّلاَةِ عَنْ غَيْرِ فَصْدٍ وَلَوْ كَثْرَ الانْكِشَافُ إِذَا كَانَ الزَّمَنُ يَسِيْرًا :

ا\_ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيما أَخْطَأْتُهُ بِهِ عَلَيْكُ مَا نَعَمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ (٢) .

إِنَّ الله تَجَاوَزُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اللهِ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رَسُــولُ اللهِ عَلَيْتُهِ :
 (﴿ إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اللهُ تُكْرِهُوا عَلَيْهِ ›› (٢) .

على مختصر حليل (١٧٤/١)؛ الأُمُّ (١٩٩١)؛ حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلّي على المنهاج (١٧٩/١-١٨٠)؛ المغني (٢٨٨/٢)؛ كشّاف القناع عن من الإقناع على المنهاج (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن العربيّ، أحكام القرآن (۳۰۹/۲) ؛ شرح الزرقانيّ على مختصر خليل (۱۷٤/۱) ؛ المجموع شرح المهذّب (۱۷۲/۳) ؛ حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج (۱۷۹/۱) .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٣) رواه ابنُ مَاحَةَ بهَذَا اللَّفْظِ وَبلَفْظِ : « إِنَّ اللهَ وَضَسعَ عَنْ أُمَّتِي » اهد في كِتَساب الطَّلاَق ، باب طُلاَق المُكْرَهِ وَالنَّاسي ، ح (٢٠٤٣) ، (٢٠٤٥) ، سنن ابن ماحـة (٩/١) .

والبيهقيُّ في كتـاب الخُلْـع والطَّـلاق ، بـاب مــا حــاء في طــلاق المكــره (٣٥٦/٧) . التَّارِقُطْنِيُّ في كتاب النُّذُور (١٧٠/٤-١٧١) .

والوَجْهُ مِنَ الآَيَةِ والحَدِيْثِ: أَنَّ هَذَا الانْكِشَافَ للعَوْرَةِ حَصَـلَ بِسَبَبِ عَـارِضٍ عَارِجٍ عَنْ قَصْدِ اللَّصَلِّي ، وَمِنْ غَيْرِ تَقْصِيْرٍ مِنْهُ ، وَمَا كَانَ كَذَلِـكَ فَهُـوَ مَعْفُوٌّ عَنْـهُ شَرْعًا (١) .

٣\_ حَدِيْثُ عَمْرُو بَنِ سَلَمَةً - رضي الله عَنْهُ - وَفِيْهِ : ﴿ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ الله عَنْهُ - وَفَيْهِ : ﴿ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ الله عَنْيَ بُرْدَةٌ ؛ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ ؟! فَاشْتَرَوْا ، فَقَطَعُوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ ؟! فَاشْتَرَوْا ، فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ ! » (٢) .

وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في تَصْعِيْحِ هَذَا الحَدِيْثِ عَلَى أَقْوَال ؛ وَلَكِنَّ الذِي رَحَّحَهُ حُمْهُ ورُ
 اللُحَقَّقِيْنَ أَنَّهُ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، لَهُ أَصْلُ ثَابِتٌ يَصْلُحُ للاحْتِحَاجِ بِهِ .

وَمِمَّن صَحَّحَهُ : الْبُوصِيْرِيُّ فِي مصباح الزجاحة ، كتاب الطّلاق ، بـاب طـلاق المكره والناسي (٢/٥٦/ - ٢٦) ؛ والبيهقيُّ فِي السُّنن الكبرى (٣٥٦/٧) ؛ والسَّخَاوِيُّ فِي اللَّمَاصِد الحسنة (٢٢٨ - ٢٣٠) ، ح (٥٢٨) ؛ والنَّوَويُّ فِي الأربعين النَّوَويَّةِ (ص ٢١٩) ، ح (٣٩) ؛ وابنُ رَحَب فِي حامع العلوم والحِكَم (٣٦١/٣ - ٣٦١) ، ح (٣٩) ؛ وابنُ حجر فِي تلخيص الحبير (٢٨١/١) ، ح (٢٨٠) ، ح (٤٥٠) ؛ والألبانيُّ فِي إرواء الغليل حجر فِي تلخيص الحبير (٨٢١/١) ، ح (٢٨١) ، ح (٢٨١) ، ح (٢٣١) ، ح (٢٨) .

تُنْبِيْه : يَشْتَهِرُ هَذَا الحَدِيْثُ عَلَى ٱلْسِنَةِ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّين بِلَفْظِ : عُفِيَ ، وَرُفِعَ ؛ وهَذَا خِـلاَفُ لَفْظِ الحَدِيْثِ المَحْفُوظِ فِي كُتُبِ الْمُحَدِّنِيْنَ : إِنَّ اللهَ وَضَعَ ، إِنَّ اللهَ تَحَاوَزَ .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ سَاقَ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ وَمَنْ حَرَّحَهُ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ : « تَنْبِيْه : تَكَرَّرَ هَذَا الحَدِيْثُ فِي كُتُبِ الفُقَهَاءِ والأُصُولِيِّيْنَ بِلَفْظِ : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ، وَلَــمْ نَـرَهُ بِهَـا فِي الأَحَادِيْثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عِنْدَ حَمِيْعِ مَنْ أَخْرَحَهُ » اهـ . تلخيص الحبير (٢٨٣/١) .

(۱) انظر : تفسير القرآن العظيــمُ (۱۶/۳ ٥-٥١٥) ؛ الشــوكانيُّ ، فتــح القديـر (۲۷۲/٤) ؛ حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلَّي على المنهاج (۱۷۹/۱-۱۸۰) .

(٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٨٢).

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ انْكِشَافَ العَوْرَةِ اليَسِيْرِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ غَيْرُ مُوَثَرٍ فِ الصَّلاَةِ ، وَلاَ مُبْطِلٍ لَهَا ؛ فَكَذَلِكَ الانْكِشَافُ الكَثِيْرُ فِي الزَّمَــنِ اليَسِيْرِ ؛ بِحَـامِعِ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلاَ مُتَعَمَّدٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَشْقُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ (١) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى بُطْ لاَن صَـلاَةِ اللَّصَلِّي إِذَا انْكَشَـفَتْ عَوْرَتُـهُ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ وَلَوْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ ، وَلَوْ لَمْ يَطُل الزَّمَنُ :

اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ الأَدَلَّةِ الدَّالَّةِ على اشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ في الصَّلاَةِ ، وأَنَّ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ العَوْرَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ <sup>(٢)</sup> .

فَقَالُوا : إِنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ، فإِذَا انْتَفَى هَذَا الشَّـرْطُ - وَلَو زَمَنَاً يَسِيْرًاً بَطَلَتْ صَلاَةُ اللُصَلِّي ؛ كَالطَّهَارَةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ <sup>(٣)</sup> .

#### - وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْن :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ قِيَاسَ كَشْفِ العَوْرَةِ اليَسِيْرِ غَيْرِ الْمَتَعَمَّدِ أَنْنَاءَ الصَّلَاةِ عَلَى عَدَمِ الطَّهَارَةِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ انْكِشَافَ العَوْرَةِ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، بِخَلافِ الطَّهَارَةِ مِنَ الحَدَثِ فَلَيْسَ فِيْهَا مَشَقَّةٌ حَتَّى يُعْذَرَ الْمُصَلِّي بِتَرْكِهَا .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ سَـتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ وَإِنْ كَـانَ شَـرْطَاً فِي صِحَّتِهَا إِلاَّ أَنَّ النَّصُوصَ الشَّرْعِيَّةِ ذَلَتْ عَلَى العَفْوِ والتَّجَاوُزِ عَنْ ذَلِكَ ؛ إِذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ أَو كَـانَ يَسِيْرًا ؛ كَحَدِيْثِ عَمْرِو بنِ سَلَمَةَ ، وأَمَّا مَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرٍ طَهَـارَةٍ فَإِنَّ صَلاَتَـهُ لاَ يَسِيْرًا ؛ كَحَدِيْثِ عَمْرو بنِ سَلَمَةَ ، وأمَّا مَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرٍ طَهَـارَةٍ فَإِنَّ صَلاَتَـهُ لاَ تَصِحُّ بِحَالٍ ؛ إِذْ لَيْسَ ثَمَّ دَلِيْلٌ يَدُلُ عَلَى العَفْوِ عَنْ ذَلِكَ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٢٨٨/٢) ؛ كشَّاف القناع عن منن الإقناع (٢٦٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٧٤-٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن العربيُّ ، أحكام القرآن (٣٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (٢٨٨/٢–٢٨٩) .

### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ القَاضِي بِصِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ أَنْسَاءَ الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ وَلاَ تَفْرِيْطٍ ، وَلَوْ كَانَ الانْكِشَافُ كَثِيْرًا فِي المِقْدَارِ ؛ إِذَا سَتَرَهَا فِ الحَال ، وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُ انْكِشَافِهَا ؛ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً: لِقُوَّةِ أَدِلْتِهِ فِي الدَّلاَلَةِ على العَفْوِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إِلاَّ حَدِيْثُ عَمْرو بنِ سَلَمَةَ لَكَفَى ، فَكَيْفَ وَنُصُوصُ الشَّرِيْعَةِ الْمَتَكَاثِرَةُ تَـدُلُّ عَلَى رَفْعِ الإِثْمِ والمُؤَاخَذِةِ عَلَى الخَطَأ والنَّسْيَانِ وَمَا كَانَ خَارِجًا عَنْ قَصْدِ الْمُكَلَّفِ واخْتِيَارِهِ .
- ثَانِيَاً : أَنَّ الانْكِشَافَ الكَنْدِيْرَ إِذَا كَانَ زَمَنُهُ يَسِيْرًا ، وَكَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيْطٍ مِنَ الْمُصَلِّي وَتَقْصِيْرٍ ؛ كَمَا لَوْ صَلَّى فَهَبَّتْ رِيَاحٌ فَأَزَالَتْ ثِيَابَهُ عَنْ جُزْءِ مِنْ عَوْرَتِهِ ، المُصَلِّي وَتَقْصِيْرٍ ؛ كَمَا لَوْ صَلَّى فَهَبَّتْ رِيَاحٌ فَأَزَالَتْ ثِيَابَهُ عَنْ جُزْءِ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَهَذَا وَامْنَالُهُ مِمَّا تَقْتَضِي قَوَاعِدُ الشَّرِيْعَةِ العَفْوَ عَنْهُ ؛ لِمَشْقَةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ ؛ ولأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَحْعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ تَعَالَى لَمْ يَحْعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ عَرْجٌ فِي دِيْنِهِ مِ \* ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ فِي دِيْنِهِ مِ ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ فِي دِيْنِهِ مِ ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ فِي دِيْنِهِ مِ ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ فِي دِيْنِهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال
- أَلَالِقاً : أَنَّ فِي هَذَا القَوْلِ جَمْعاً بَيْنَ الأَدِلَةِ وَتَوْفِيْقاً بَيْنَهَا ؛ بِحَيْثُ يُقَالُ : إِنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُلُ مَعَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِتَقْصِيْرٍ مِنَ الْمُصَلِّبِي وإِهْمَالٍ ؛ لأَنَّ النَّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ . وَلَكِنَّهَا لاَ تَبْطُلُ مَع الانْكِشَافِ الخَارِجِ عَنْ قُدْرَتِهِ وقصدهِ ؛ لأَنَّ الأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى رَفْعِ الإِثْمِ والجُنَاحِ عَنْ اللَّهُ هَذِهِ الأَحْوَالِ .

والجَّمْعُ بَيْنَ النَّصُوصِ النَّتَرْعِيَّةِ وإِعْمَالُهَا حَمِيْعًا أَوْلَى مِنَ الأَخْذِ بِبَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ دَلِيْلَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحج : ٧٨. وانظر : أحكام العورة والنَّظَر (ص ٢٥٤) ؛ أحكام اللَّباس الْمُتَعَلَّقَـةِ بالصَّلاة والحج (ص ٣٣١).

# الفَرْعُ الثَّالِثُ حُكْمُ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ مَكْشُوفُ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَـا

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى حَوَازِ كَشْفِ الرَّجُلِ عَاتِقَيْهِ إِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلاَةِ ؛ مَا لَـمْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى مَحْظُورٍ آخَرَ ؛ مِنْ شُهْرَةٍ وَمُخَالَفَةٍ لِعُرْفِ أَهْـلِ بَلَـدِهِ فِي اللَّبَـاسِ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ المَشْرُوعَ لَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَاتِقَيْهِ فِي الصَّلاَةِ (١).

وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ فِي الصَّلَاةِ ؛ هَـلْ يُشْتَرَطُ سَتْرُهُ فِيْهَـا أَوْ لاَ ، وَهَـلْ تَصِحُّ الصَّلاَةُ بِدُونِهِ أَوْ لا ؛ عَلَى أَقْوَالِ أَشْهَرُهَا مَا يَلِي :

#### • القُولُ الأُوَّلُ :

يُشْتَرَطُ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللَّبَاسِ مَتَى كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِك ؟ فَرْضَاً كَانَتِ الصَّلاَةُ أَوْ نَفْلاً ؟ فَإِنْ صَلَّى مَكْشُوفَ العَاتِقَيْنِ ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَى سَتْرهِمَا فَسَدَتْ صَلاَتُهُ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ؛ رَجَّحَهَا طَائِفَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْمَذْهَبِ ، وَذَكَرُوا : أَنَّهَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . وَقَدْ مَالَ إِلَى هَذَا القَوْلِ جَمْعٌ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ مِنْهُم : ابنُ المُنْذِرِ ، والبُخَارِيُّ ، وابنُ بَطَّالٍ، وابنُ حَجَرٍ ، وابنُ رَجَبٍ ، وابنُ قُدَامَةَ ، والشَّوْكَانِيُّ ، وَغَيْرُهُم (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : التمهيد (٣٦٩/٦) ؛ مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٤/٢٢).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع (٥/٥٥-٥٦) ؛ المغني (٢٨٩/٢-٢٩٢) ؛ الممتع في شرح المقنع (٢٦٧/١-٣٦٨) ؛
 شرح المقنع (٢٣٧/١-٣٥٨) ؛ كشَّاف القناع عن معن الإقناع (٢٦٧/١-٢٦٨) ؛
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٥/٥٥١) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح

## • القَوْلُ الثَّانِي :

يُسْتَحَبُّ للمُصلِّي أَنْ يَضَعَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْثًا مِنَ اللَّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا ؛ قَـادِرَا كَانَ أَوْ غَيْرَ قَادِرٍ ، فإِنْ صَلَّى مَكْشُوفَ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى السَّتْرِ فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ الحَنَفِيَّةُ ، وأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةُ في رِوَايَةٍ <sup>(١)</sup> .

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُشْتَرَطُ أَنْ يَضَعَ الْمَلِّي عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللَّبَاسِ فِي الفَرْضِ ، إِذَا كَانَ قَادِرًا؟ فَإِنْ صَلَّى الفَرِيْضَةَ مَكْشُوفَ العَاتِقَيْنِ لَمْ تَصِحَّ . وأَمَّا النَّفْلُ فَلاَ يُشْتَرَطُ سَتْرُ العَاتِقَيْنِ فِيْهِ ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ المَشْهُورَةِ فِي المَذْهَــبِ ، وَقَطَعَ بِهَـا كَثِيْرٌ مِنْهُم ، وَذَكَرُوا أَنَّهَا المَذْهَبُ ؛ وَهِي مِنَ المُفْرَدَاتِ <sup>(٢)</sup> .

البخاريِّ (۲۲/۲-۲۳) ؛ طرح التثريب (۲۳۸/۲) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريً محيح البخاريً (۳۲۹/۲) ؛ ابن رجب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريً (۳۲۹/۲) ؛ نيل الأوطار (۸۰/۲) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲/٤٠٤) ؛ المبسوط (۳۳/۱-۳۳) ؛ بدائع الصنائع (۲/۹۲-۲۸) ؛ المنتقى شرح الموطأ (۲٤٨/۱) ؛ أسهل المدارك (۱۱۳/۱) ؛ الشرح الصغير على أقرب المسالك (۲۹۱/۱) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (۳۹۳/۱) ؛ وضمة الطالبين (۳۹۳/۱) ؛ المغني (۲۸۹/۲-۲۹۰) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲۸۹/۱) ؛ ٥٤-۵٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢/ ٢٨٩/٣- ٢٩)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (١/٤٥٤- ٥٥)؛ الممتع في شرح المقنع (٣٥٧/١- ٣٥٨)؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٦٧/١).

# \* الأَدِلَّةُ والْمَناقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى النَّيْرَاطِ سَتْرِ العَاتِقِ للقَادِرِ عَلَى سَنْرِهِ : أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

١\_ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي النُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ » (١).

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَن الصَّلاَةِ في النُّوْبِ الوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى

(١) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب إذا صلَّى في النُّوب والواحد فليجعل على عاتقيه ، ح (٣٥٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢١/١) .

ومسلمٌ في كتماب الصلاة ، بـاب الصلاة في النُّـوب الواحـد وصفـة لُبْسِـهِ ، ح [٢٧٧] (٥١٦) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (١٧٢/٥) .

قال ابنُ حَجَـر - رحمه اللهُ - : « قَوْلُهُ : ( لاَ يُصَلِّى ) قَـالَ ابنُ الأَثِيْرِ : كَـذَا هُـوَ في الصَّحِيْحَيْن بإِنْبَاتِ اليَّاء ؛ وَوَحْهُهُ : أَنَّ ( لاَ ) نَافِيَةٌ ، وَهُمَو حَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْي . قُلْتُ : وَرَوَاهُ الدَّارَاقُطْنِيُّ فِي ﴿ غَرَائِبِ مَالِكٍ ﴾ مِنْ طَرِيْقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ : ﴿ لاَ يُصَـلُّ ﴾ بِغَيْرِ يَاءٍ ، وَمِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الوَهَّابِ بن عَطَاء عَنْ مَالِكِ بلَفْظِ : ﴿ لاَ يُصَلِّينَّ ﴾ بزيَــادَةِ نُـوْن ٱلتُّوْكِيْدِ ، وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيْلِيُّ مِنْ طَرِيْقِ النُّوْرِيِّ عَنْ أَبِي َالزِّنَادِ بِلَفْظِ : ﴿ نَهَــىَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ اهـ . فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٦١/١) .

قُلْتُ : وَرَواهُ النَّسَائِيُّ في كتاب القبلَةِ ، باب صلاة الرجل في النُّموب الواحــد ليـس علـى عاتقه مِنْـهُ شَـىٰءٌ ، ح (٧٦٩) بزيـادة نُـون التَّوْكِيْـدِ ، وبـإفْرَادِ العَـاتِق ، سـنن النســاثيّ (٤/٢) . وَمِثْلُهُ الدَّارِمِيُّ فِي كُتبابِ الصَّلاَّة ، ببابِ الصَّلاة فِي النُّموبِ الواحد ، ح (١٣٧١) ، سنن الدَّارمِيِّ (٢٣٣/١) .

ورواه أبو داود في كتاب الصَّلاة ، باب حُمَّاع أثواب ما يُصَلَّى فيه ، ح (٦٢١) ، بلَفْظِ:

( لاَ يُصَلِّ ) بِغَيْرِ يَاءٍ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٣/٢–٢٣٤) . وروَاهُ أَحَمَدُ فِي باقي مسند المكثرين عن أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ، ح (١١٥٢٠) ، بلَفْظِ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي النُّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ » ا هـ ، مسند الإمام أحمد بن

وَهُو بِهَذَا أَمْرٌ ، والأَمْرُ يَقْتَضِي الوُحُوبَ ، أو نَهْيٌ مُوكَدٌّ ، والنَّهيُّ يَقْتَضِي النَّحْرِيْمَ .

العَاتِقِ مِنْهُ شَيْءٌ نَهْيًا مُؤَكَّدًا ، وَالأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيْمُ ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُ ؛ وَيُؤيِّدُهُ أَنَّهُ العَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُ ؛ وَيُؤيِّدُهُ أَنَّهُ فِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَمَرَ مَنْ صَلَّى فِي النَّوْبِ أَنْ يَحْعَلَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى عَاتِقَيْهِ ، والأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ ؛ إِلاَّ أَنَّهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى القُدْرَةِ - كَمَا فِي حَالِ النَّوْبِ الوَاسِعِ - جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيْثِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الآتِي (١) .

وَاعْتُوضَ عَلَى هَذَا الاسْتِدُلالِ : بأنَّ النَّهْيَ هُنَا لَيْسَ للتَّحْرِيْمِ بَلْ هُوَ للكَرَاهَةِ ؟ لأَنَّ العَاتِقَيْنَ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ سَاتِرٍ لِعَوْرَتِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ صَحَّتْ صَلاَتُهُ مَعَ الكَرَاهَةِ ، سَواءٌ قَدِرَ عَلَى شَيْءٍ يَجْعَلُهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ مَحَتْ صَلاَتُهُ مَعَ الكَرَاهَةِ ، سَواءٌ قَدِرَ عَلَى شَيْءٍ يَجْعَلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَو لا ، وَهَذَا بِاتَّفَاقِ جُمْهُورٍ أَهْلِ العِلْمِ (٢).

### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأَصْلَ فِي النَّهْيِ إِذَا أُطْلِقَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ بِاتَّفَاقِ الأَصُولِيِّنْ ، فَحَمْلُهُ عَلَى التَّنْزِيْهِ تَحَكَّمٌ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ (٣) ؛ لاَ سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتَ الْحَدِيْثُ بِلَفْظِ الأَمْرِ

- كَمَا فِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ - مِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لُلُو جُوبِ الشَّرْطِيِّ .

وَثَانِيْهِمَا : أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَحَلُّ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ - كَمَا سَبَقَ - وَلَيْسَتْ مَحَلَّ اتَّفَاقٍ ، فَلاَ يُسَلَّمُ بِصِحَّةِ هَذَا الاغْتِرَاضِ .

لَّذَا صَلَيْتُ حَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ - رضي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ قَالَ:
 (﴿ إِذَا صَلَيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِـهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٢٨٩/٢) ؛ نيل الأوطار (٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (١٧٣/٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٦٢/١) ؛ نيل الأوطار (٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٨٣/٢).

فَاتَّزِرْ بِهِ » . وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : ﴿ إِذَا مَا اتَّسَعَ النَّوْبُ فَتَعَـاطَفُ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ، ثُمَّ صَلِّ ، وَإِذَا ضَاقَ عَنْ ذَاكَ فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْكَ ، ثُـمَّ صَـلٍّ مِـنْ غَـيْرِ رِدَاء لَهُ » (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ نَصِّ فِي مَوْضِعِ النَّزَاعِ يَدُلُّ بِوُضُوحِ عَلَى الأَمْرِ بِسَــتْرِ العَــاتِقَيْنِ فِي الصَّلاَةِ حَالَ القُدْرَةِ ؛ بأَنْ كَانَ النَّوْبُ وَاسِعًا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقاً فإنَّهُ لاَ يَجِـبُ ذَلِكَ وَلاَ يُشْتَرَطُ ، وَإِنَّما يَكْفِيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ (٢).

وَاغْتُوضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِحَدِيْثِ جَابِرِ هَذَا : بَأَنَّ الأَمْرَ بِسَتْرِ العَـاتِقِ الْمَسْتَفَادَ مِنْ هَذَا الحَدِيْثِ إِنَّمَا هُوَ للنَّدْبِ والاسْتِحْبَابِ ، لاَ الوُجُوب وَالشَّرْطِ ؛ بِدَلِيْـلِ أَنَّ النِيَّ يَظِيْنُ أَمَرَ مَنْ كَانَ ثَوْبُهُ ضَيِّقًا أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ ، وَلاَ يَجْعَلْ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْـهُ شَيْءٌ ؛ وَهَذِهِ قَرِيْنَةٌ تَصْرِفُ الأَمْرَ بِسَتْرِ العَاتِقِ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ ؛ إِذْ لَـوْ كَـانَ سَتْرُ

<sup>(</sup>۱) رواه أَحْمَدُ بالرِّوَايَتَيْن في باقي مُسند المُكثرين من الصحابة ، عن حابر بـن عبـد الله ، ح (۱) مح (۱٤٥١٨) ، ح (۱٤٥٩٤) ، وكِلا الرِّوَايَتَيْن صَحِيْحٌ ، كَمَا ذَكَرَ مُحَقَّقُوا مُسْنَدِ الإمـام أحمد بن حنبل (۲۲/۲۲ ، ٤٤٧) .

وأُخْرَجَ الْبَخَارِيُّ نَحْوَاً مِنَ الرَّوَايَةِ الأُولَى في كتاب الصلاة ، باب إذا كان النَّوبُ ضَيِّقاً ، ح (٣٦١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بطّال، شرح صحيح البخاريِّ (٢٣/٢)؛ طرح التثريب (٢٣٨/٢)؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (٢٣/٢).

العَاتِقِ واحِبًا - أَوْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ - لَمَا رَحَّصَ ﷺ لِمَنْ كَانَ ثَوْبُهُ ضَيِّقًا بالصَّلاَةِ فِيْهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا (١) .

- وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ لاَ يُسَلَّمُ بِصَرْفِ الأَمْرِ بِسَتْرِ العَاتِقِ إِلَى النَّدْبِ إِذَا كَانَ النَّوْبُ وَاسِعًا ؛ فإِنَّ النِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّلاَةَ فِي ثَـوْبِ وَاسِعٍ لِفَقْدٍ أَو حَاجَةٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ ، والحُرَجَ مَرْفُوعٌ فِي شَرِيْعَةِ الإسْلاَمِ ، ونَظَائِرُ هَذَا كَثِيْرَةٌ مَعْلُومَةٌ فِي الشَّرِيْعَةِ ؛ كـالتَّرْخِيْصِ بـالتَّيمُ لِمَنْ لَمْ يَحِدِ اللَّهَ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْدِ اللَّهَ ، وَرَوْكِ القِيَامِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ عَدَمِ القُدْرَةِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ النَّوْبُ ضَيِّقًا غَيْرَ وَاسِعٍ رُحِّصَ لِلمُصَلِّي بِتَرْكِ سَتْرِ العَاتِقِ للمَشَقَّةِ فِي ذَلِكَ .

وَوَجْهُ الْمُشَقَّةِ يَتَّضِحُ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ :

الأَوْلَى : المَشَقَّةُ فِي عَدَمِ الحُصُولِ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّبَاسِ الضَّيِّقِ ؛ كَمَا هُـوَ حَـالُ كَثِيْرٍ مِنَ الفُقَرَاءِ والمَسَاكِيْنِ .

وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ التَّوْبَ الصَّيِّقَ لاَ يُمْكِنُ - فِي الغَالِبِ - أَنْ تُسْتَرَ بِهِ العَوْرَةُ والعَـاتِقُ إلاَّ عَلَى وَجْهٍ مِنَ المَشَـقَّةِ ، وَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَـى الإِحْـلاَلِ بِبَعْضِ أَفْعَـالِ الصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا . فِلَذَا رَحْصَ الشَّارِعُ لِمَنْ كَانَ ثَوْبُهُ ضَيِّقًا بِتَرْكِ سَتْرِ العَاتِقِ ، بِحِـلاَفِ مَـا إذَا كَانَ التَّوْبُ وَاسِعًا فإنَّ إِمْكَانَ سَتْرِ العَوْرَةِ والعَاتِقِ مَعًا مُتَيسِّرٌ مِنْ غَيْرِ مَشَقَةٍ .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي قِصَّةِ جَابِرٍ تِلْكَ السِيَ صَلَّى فِيْهَا مَعَ النِيِّ ﷺ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ ؛ حَبْثُ جَاءَ فِيْهَا : ﴿ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّي ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي ، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ، فَنَكُسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جِثْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر : طرح التثريب (٢٣٨/٢) ؛ نيل الأوطار (٨٣/٢) .

يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَحَذَ بِيَدِي ؛ فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ » (١) .

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رَحْمه الله - : « بَيْنَ مُسْلِمٌ فِي رِوَائِتِهِ أَنَّ الْإِنْكَ ارَ كَ انَ بَسَبَبِ أَنَّ النَّوْبَ كَانَ ضَيِّقًا ، وأَنَّهُ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَتَوَاقَصَ - أَي انْحَنَى - بَسَبَبِ أَنَّ النَّوْبَ كَانَ ضَيِّقًا ، وأَنَّهُ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَي النَّوْبِ لَمْ يَصِرْ سَاتِرًا ، فَانْحَنَى لِيَسْتَتِرَ ، فَأَعْلَمَهُ عَلَيْهِ ؟ كَأَنَّهُ عِنْدَ المُخَالفَةِ بَيْنَ طَرَفَي النَّوْبِ لَمْ يَصِرْ سَاتِرًا ، فَانْحَنَى لِيَسْتَتِرَ ، فَأَعْلَمَهُ عَلَيْهِ ؟ كَأَنَّهُ عَنْدَ المُخَالفَةِ بَيْنَ طَرَفَي النَّوْبِ لَمْ يَصِرْ سَاتِرًا ، فَانْحَنَى لِيَسْتَتِرَ ، فَأَعْلَمَهُ عَلَيْهِ بَاللَّ اللَّوْبُ وَاسِعًا ، فأَمَّا إِذَا كَانَ النَّوْبُ ضَيِّقًا فإنَّهُ يَخْرُفُهُ أَنْ يَتْزِرَ بِهِ ؟ لأَنَّ القَصْدَ الأَصْلِيَّ سَتْرُ العَوْرَةِ ، وَهُبُو يَحْصُلُ بِالاثْتِزَارِ ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى النَّوْاقُصِ المُغَايِرِ للاعْتِدَالِ المَامُورِ بِهِ » (٢) .

٣\_ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْـرَةَ - رضي الله عَنْـهُ - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : (( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ » ("").

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الزُّهدِ ، باب حديث حابر الطويل وقصَّة أبي الْيَسْر ، ح [۷۶] (۳۰۰۱) ، (۳۰۰۷) ، (۳۰۰۷) ، (۳۰۰۹) ، (۳۰۰۹) ، (۳۰۰۱) ، (۳۰۱۰) ، (۳۰۱۲) ، (۳۰۱۲) ، (۳۰۱۲) ، (۳۰۱۲) ، (۳۰۱۲) ، (۳۰۱۲) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد السادس (۲۲/۱۸=٤٣٠) . والذَّبَاذِبُ : الأَهْدابُ والأَطْرَاف ، وَاحِدُهَا : ذِبْذِبُ ؛ سُمَّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّهَا تَتَذَبْذَبُ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا مَشَى ؛ أَي تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ . وَوَوْلُهُ : ( تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ) : أَيْ أَمْسَكُتُ عَلَيْهَا بِعُنْقِي لِفَلاَّ تَسْقُطْ . انظر : المرجع السابق (۲۷/۱۸) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٦٣/١) . وانظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٦٦/٢) ؛ أحكام اللَّباس المتعلَّقة بالصلاة والحجِّ (ص ٢٠٦-٢٠٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه أَحْمَدُ في باقي مسند المكثري من الصحابة عن أبي هُرَيْرَةَ ، واللَّفْ ظُ لَـهُ ، ح (٩٥١٢)، وقَالَ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ : « إِسْنَادُهُ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ البَّحَـارِيِّ ؛ رِحَالُهُ ثِقَـاتٌ رِحَـالُ الشَّيْخَيْنِ ، غَيْرَ عِكْرِمَةَ ؛ وَهُو أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ ؛ فَمِنْ رِحَـالِ البُخَارِيِّ» اهـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣١٤/١٥) .

وأُخْرَجَهُ البُخَارِيُّ بِلَفْظِ قَرِيْبِ مِنْ هَذَا فِي كتاب الصَّلاة ، باب إِذَا صَلَّى فِي الشَّوْبِ الواحدِ فَلْيَخْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، ح (٣٦٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٢/١) .

والوَجْهُ هِنْهُ: أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ أَمَرَ مَنْ صَلَّى فِي التُوْبِ الوَاحِدِ بِالْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ؛ وَهِي لاَ تَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِجَعْلِ شَيْءٍ مِنَ التُوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ ؛ وَهَــذَا يَـدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْعَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّهُ أَمْرٌ ، والأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ ؛ وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى النُّوْبِ الوَاسِعِ دُوْنَ الضَّيِّقِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيْثِ جَابِرٍ السَّابِقِ (١).

وَقَدْ اغْتُرِضَ عَلَيْهِ بِمَا سَبَقَ : أَنَّهُ لاَ يُفِيْدُ الوُجُوبَ ، وإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ والاسْتِحْبَابِ (٢) . والجَوَابُ عَنْ هَذَا سَبَقَ فِي الجَوابِ عَنِ الاعْتِرَاضِ الوَارِدِ عَلَى الدَّلِيْلَيْنِ الأُوَّلَيْنِ (٣) .

٤ حَدِيْثُ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ المَحْزُومِيِّ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ: « رأَيْـتُ رَسُولَ الله عَلَيْنِ يُصَلِّى فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ » (<sup>13)</sup>.

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ عَلِمَا فِي صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْقِيًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ؛ لِلَّ لَا يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ إِذَا رَكَعَ ؛ وَلِفَلاَ يَسْقُطَ النَّوْبُ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ ذَلِكَ ، وَاشْتِرَاطِهِ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاحِبًا لَمَا فَعَلَهُ النبيُّ عَلَيْنُ وَلَمْ يَكُنْ وَاحِبًا لَمَا فَعَلَهُ النبيُّ عَلَيْنُ وَلَمَا أَمْرَ بِهِ كَمَا فِي الأَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٢/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ١٠١٢-١٠١٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٠١٣-١٠١٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الصَّلاة ، باب الصَّلاة في النَّوب الواحد مُلْتَحِفَاً بِهِ ، ح (٣٥٦)، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٩/١ ٥٥) .

ومسلمٌ في كتاب الصَّلاة ، باب الصَّلاة في ثوب واحدٍ وصفة لُبْسِهِ ، ح [٢٧٨] (٥١٧) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (١٧٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٠/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح 🖨

واغْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الحَدِيْثِ: بأنَّ غَايَـةَ مَا يُفِيْـدُهُ اسْتِحْبَابَ سَتْرِ العَاتِقَيْنِ فِي الصَّلاَةِ ؛ تَأْسَيًا بالنبيِّ ﷺ؛ لأنَّ الفِعْلَ النَّبَوِيَّ المُحَرَّدَ عَنِ الأَمْـرِ لاَ يَـدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الأَصُولِ (١).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بِعَـدَمِ التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ الأَفْعَالَ النَّبُويَّةَ لاَ تَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ مُطْلَقاً، فإِنَّ الأَفْعَالَ النَّبُويَّةَ التي وَقَعَتْ بَيَاناً لِمُحْمَلٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ؛ كَصِفَةِ الصَّلاَةِ وَالحَجِّ وَنَحْوِهِمَا مِنَ العِبَادَاتِ فَهِي شَرْعٌ للأُمَّةِ يَحِبُ أَنْ يُتَبَعَ وَيُمْتَسُلُ ؛ لأَنَّهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّحْمَر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ لاَنْهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّحْمَر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ ٱلدِّحْمَر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الْمُعْمَلُ وَلَى اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نَعَمْ ! لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْهَيْمَةُ للَّبَاسِ حَارِجَ الصَّلاَةِ لَقُبِلَ هَـذَا الاغْتِرَاضُ ، وَلَقِيْـلَ إِنَّهَا مِنَ الأَفْعَالِ الجِبِلَيَّةِ التِي لَيْسَ لَهَا حُكْمُ التَّشْرِيْعِ ، وَإِنَّمَـا وَقَعَتْ عَـادَةً مِنْ غَـيْرِ قَصْدٍ ('') .

ت صحيح البخاريُّ (١/٩٥٥).

 <sup>(</sup>۱) انظر : شرح المحلّي على جمع الجوامع (٩٧/٢) ؛ شرح الكوكب المنير (١٨٠/٢ وما
 بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافرين إذا كـانوا جماعـة والإقامـة ، ح (٦٣١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٣١/٢-١٣٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الكوكب المنير (١٨١/٢ وما بعدها) ؛ تيسير علم أصول الفقه (ص ١٢٨-

مَا رَوَاهُ بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : (( نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ ، وَالآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ ))
 عَلَيْكَ رِدَاءٌ )) (١) .

فَالْحَدِیْثُ یَدُلُّ عَلَى النَّهْي عَنْ تَرْكِ سَتْرِ العَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ ، والنَّهْيُ یَقْتَضِي فَسَادَ اللَّهِيِّ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا خُصَّ بِحَالِ القُدْرَةِ ؛ جَمْعًا بَیْنَهُ وَبَیْنَ حَدِیْثِ جَابِرِ السَّابِقِ (٢) .

## ب) اسْتَدَلُوا مِنَ القِيَاسِ بِمَا يَلِي:

١ ـ بأنَّ سَتْرَ العَاتِقِ سُتْرَةٌ وَاحِبَـةٌ فِي الصَّلَةِ ، والإِحْـلاَلُ بِهَـا يُفْسِـدُ الصَّلاَةَ ؛
 كَسَتْرِ العَوْرَةِ (٣) .

(١) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة ، باب إذا كان النَّوب ضَيِّقاً يَتْزِرُ بِهِ ، ح (٦٣٢) ، عــون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٩/٢) .

قَالَ الحَافِظُ النَّذِرِيُّ - رحمه الله - : « فِي إِسْنَادِهِ أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بِنُ وَاضِحِ الأَنْصَارِيُّ اللهِ الل

قُلْتُ : أَمَّا أَبُو تُمَيْلَةَ فَهُوَ ثِقَةً مِنْ كِبَارِ النَّاسِعَةِ ، مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ؛ كَمَا ذَكَرَ الحَافِظُ ابـنُ حَجَرٍ فِي تقريب النَّهْذِيْب (ص ٢٧ه) ، رقم (٧٦٦٣) .

وأَمَّا أَبُو الْمَنِيْبِ فَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ العَتَكِيُّ المَرْوَزِيُّ : صَدُوقٌ يُخْطِيءُ مِنَ السَّادِسَةِ كَمَا ذَكَر الحَافِظُ فِي تقريب التهذيب (ص ٣١٣) ، رقم (٤٣١٢) .

وَلَعَلَّهُ مِنْ أَحْلِ هَذَا حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ - رحمه الله - في صحيح سنن أبسي داود (١٨٩/١) ، ح (٦٣٦) .

(٢) انظر : المغني (٢/٣٨٩-٢٠) ؛ الممتع في شرح المقنع (٣٥٨/١) ؛ عـون المعبـود شـرح سنن أبي داود (٢٣١/٢) .

(٣) انظر: المغنى (٢/٠/٢).

- وَقَدْ نُوقِشَ هَذَا الاسْتِدْلاَلُ: بأَنَّ قِيَاسَ سَتْرِ الْعَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الاسْتِرَاطِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ الأَدِلَّةَ ذَلَتْ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ، وبُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ، وبُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ العَوْرَةِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى سَتْرِهَا ، وَهَذَا كُلُّهُ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ . صَلَّى مَكْشُوفَ العَلْمِ العِلْمِ . بِخِلافِ العَاتِقِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَشْفُهُ خَارِجَ الصَّلاَةِ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ ، ولَوْ صَلّى مَكْشُوفَ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا صَحَّتْ صَلاَتُهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ (١) .

إِنَّ صَلاَةَ النَّفْ لِ صَلاَةٌ ؛ فَتُقَاسُ عَلَى صَلاَةِ الفَرِيْضَةِ ، وَيُشْتُرِطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ للفَريْضَةِ (٢) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَتْرِ العَاتِقَيْنِ فِي الصَّلاَةِ ، مِنْ غَـيْرِ وُجُوبِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا أَو اسْتِرَاطِهِ :

أ) اسْتَدَلُوا مِنْ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي :

١\_ الأدِلَّةُ التي اسْتَدَلَّ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ عَلَى وُجُوبِ سَــتْرِ العَـاتِقَيْنِ فِي الصَّلاَةِ ، وحَمَلُوا النَّهْيَ عَـنِ الصلاَةِ فِي الصَّلاَةِ ، وحَمَلُوا النَّهْيَ عَـنِ الصلاَةِ فِي التَّوْبِ الوَاحِدِ الذِي لَيْسَ عَلَى العَاتِقِ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الكَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِيَّةِ لأَمْرَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّ النِيَّ ﷺ أَمَرَ جَابِرًا أَنْ يَتْزِرَ وَيُصَلِّي بِغَيْرِ رِدَاء لَمَّا عَجَــزَ عَـنْ سَـتْرِ عَوْرَتِهِ وَمَنْكِبَيْهِ مَعَاً بالبُرْدَةِ التي كَانَتْ عَلَيْهِ لِضِيْقِهَــا ، فَـدَلَّ ذَلِـكَ عَلَـى أَنَّ الصَّـلاَةَ

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ۹۷۶-۹۸۳) ، (ص ۱۰۰۸-۱۰۰۹) . وانظر : أحكام اللّباس المتعلّقة بالصلاة والحج (ص ۲۱۸-۱۹۳۱) :

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢/ ٢٩-٢٩٢) ؛ الممتع في شرح المقنع (٣٥٨/١) .

بإِزَارٍ وَاحِدٍ مَعَ إِعْرَاءِ المَنْكِبَيْنِ صَحِيْحَةٌ ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَمَا رَحَّصَ لَـهُ بِذَلِكَ ، وَحُكُمُهُ على الوَاحِدِ حُكْمٌ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، مَا لَـمْ يَـدُلُّ الدَّلِيْـلُ عَلَى التَّخْصِيْصِ (١) .

الثَّانِي: مَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الاَّنْفَاقِ عَلَى جَـوَازِ الصَّلاَةِ مَـعَ تَرْكِ سَتْرِ العَاتِقِ <sup>(٢)</sup>.

وَحَمْلُ هَذِهِ الأَدِلَّـةِ عَلَى النَّـدْبِ والاسْتِحْبَابِ دُوْنَ الوُجُوبِ وَالاشْتِرَاطِ
 مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ ؟ هِي :

• الأَوُّلُ: أَنَّ هَذَا الاَّنْفَاقَ الْمُدَّعَى فِي الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بِهِ ؛ لِمَا سَبَقَ مِنْ تَقْرِيْسِ النِّزَاعِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي حُكْمِ مَسْ صَلَّى مَكْشُوفَ العَاتِقَيْنِ ، وأَنَّهُم احْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ صَلاَتِهِ مِنْ عَدَمِهَا عَلَى ثَلاَئَة أَقْوَالٍ (٣).

• النَّانِي: أَنَّ حَمْلَ هَذِهِ النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى النَّدْبِ والاسْتِحْبَابِ ، مَعَ كَثْرَتِهَا وتَنَوَّعِهَا بَيْنَ الأَمْرِ والنَّهْي الْمُؤكَّدِ ، خِلاَفُ الأَصْلِ ؛ فبإنَّ الأَصْلَ فِي النَّهْي الْمُحَرَّدِ الرَّحُوبُ كَمَا الْمُحَرَّدِ الرَّحُوبُ كَمَا الْمُحَرَّدِ الرَّحُوبُ كَمَا الْمُحَرَّدِ الرَّحُوبُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ جَمَاهِيْرِ أَهْلِ العِلْمِ ، إِلاَّ مَنْ شَذَّ .

<sup>(</sup>۱) ، (۲) انظر : المجموع شرح اللهذّب (۱۸۰/۳–۱۸۱) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثاني (۱۷۳/٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخــاريِّ (۲۲/۱ه) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (۳۲۲/۲ ، ۳۲۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر تحرير الخلاف في المسألة فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٠٨-١٠٠٩).

• الثَّالِثُ : أَنَّ التَّرْخِيْصَ الذِي صدَرَ مِنَ النبيِّ ﷺ بالصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الوَاحِـدِ لَيْسَ عَلَى العَاتِقِ مِنْهُ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ العَاجِزِ عَنْ سَـتْرِ المَّنْكِبَيْـنِ ، والنَّهْـيُ عَـنْ إِعْرَائِهِمَا فِي حَالِ الصَّلاَةِ إِنَّمَا هُوَ للقَادِرِ عَلَى سَتْرِهِمَا ؛ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ (١).

• الرَّابِعُ: أَنَّ حَدِيْثَ جَابِرِ الذي وَرَدَ فِيْهِ التَّرْخِيْصُ بِإِعْرَاءِ المَنْكِبَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى صَلاَةِ النَّافِلَةِ ، وَالأَحَادِيْثِ الأَّحْرَى مَحْمُولَةٌ عَلَى صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ ؛ وَيَشْهَدُ لِهِ ذَا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ البُّحَارِيِّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلاً (٢) .

٧\_ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْكَدِرِ (٣) - رحمه الله - قَالَ : (( صَلَّى جَابِرٌ فِ يِ إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : تُصلِّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟! فَقَالَ : إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ ، وَأَيَّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ .
إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟! فَقَالَ : إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ ، وَأَيَّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ .
(٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السَّابق (٣٦٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الهُدَيْرِ النَّيْمِيُّ ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ فَاضِلٌ ، مِنَ النَّالِنَةِ ، مَاتِ
 سَنَةَ ثَلاَئِيْنَ وَمِئَةٍ أُو بَعْدَهَا .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٤٤٢) ، رقم (٦٣٢٧) ] .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الصَّلاَة ، باب عقد الإزار على القفا في الصَّلاة ، ح (٣٥٢) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢/١٥٥-٥٥٧) .

الله المُعْرَبُ : عِيْدَانٌ ثَلاَنَةٌ تُضَمَّمُ رُؤُوسُهَا ، وَيُفَرَّجُ بَيْنَ قَوَائِمِهَا ، تُوْضَــعُ عَلَيْهَا النَّيَـابُ وَغَيْرُهَا . وَغَيْرُهَا .

انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧/١٥) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ جَابِرًا - رضي اللهُ عَنْهُ - صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَدْ عَقَـدَهُ عَلَى قَافُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتُرَ عَاتِقَيْهِ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَتْرَ العَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ إِذْ لَوْ كَانَ وَاحِبًا مَا تَرَكَهُ جَابِرٌ ، مَعَ أَنَّ ثِيَابَهُ قَرِيْبَةٌ مِنْهُ عَلَى الْمِشْحَبِ (١).

## وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ هَذَا الحَبَرَ عَنْ جَابِرٍ لَيْسَ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى مَكْشُوفَ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، وَهَذَا الاَدِّعَاءُ بَاطِلٌ تَرَدُّهُ رِوَايَهُ البُخَارِيُّ الأُخْرَى التي أُوْرَدَهَا بَعْدَ هَـذَا البَابِ ، في بَابِ : ( الصَّلَة بِغَيْرِ رِدَاء ) ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ - رحمه الله - البَابِ ، في بَابِ : ( الصَّلَة بِغَيْرِ رِدَاء ) ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ - رحمه الله - قَالَ : قَالَ : « دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَهُو يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ ، وَرِدَاوُهُ مَوْضُوعٌ ، وَلَا قَالَ : مَوْضُوعٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنًا : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ! تُصَلِّي وَرِدَاوُكُ مَوْضُوعٌ ؟! قَالَ : مَوْضُوعٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنًا : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ! تُصَلِّي وَرِدَاوُكُ مَوْضُوعٌ ؟! قَالَ : نَعْمُ ! أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْحُهَّالُ مِثْلُكُمْ ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَعِيَّلِنِ يُصَلِّي هَكَذَا » (٢) .

وَالاَلْتِحَافُ والتَّوَشُّحُ: نَوْعٌ مِنَ الاَشْتِمَالِ الذِي تَحُوزُ مَعَـهُ الصَّلاَةُ ؛ وَهُـو أَنْ يَأْخُذَ طَرَفَ النَّوْبِ الذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ مِنْ تَحْتِ يَـدِهِ النِّسْرَى ، وَيَـأْخُذَ طَرَفَهُ الذِي أَلْقَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ مِـنْ تَحْتِ يَـدَهِ النَّمْنَـى ، ثُـمَّ يَعْقِـدُ طَرَفَهُمَـا ،

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٧/١٥-٥٥٨) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الصَّلاة ، ح (٣٧٠) ، ابن حجر ، فتـع البـاري بشـرح صحيـع البخـاريِّ (١/٠٧٥).

قَالَ ابنُ بَطَّالِ - رحمه الله - : ﴿ وَفِي قَوْلِ حَابِرِ للذِي أَنْكَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ: ﴿ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ ﴾ . أَنَّهُ لاَ بَأْسَ للعَالِمِ أَنْ يَصِفَ بالحُمْقِ مَـنْ جَهِـلَ دِيْنَهُ ، وَأَنْكَرَ عَلَى العُلَمَاء مَا غَابَ عَنْـهُ عِلْمُـهُ مِـنَ السُّنَّةِ ، وَقَـدْ قَـالَ فِي حَدِيْتُ آخَرَ : (أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الجُهَّالُ مِثْلُكُمُ ﴾ ؛ فَجَعَلَ الحُمْقَ كِنَايَـةٌ عَـنِ الجَهْلِ ، ذَكَرَهُ فِي بَـابِ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ رِدَاء ِ» اهـ . شرح صحيح البخاريّ (١٩/٢) .

وَفَائِدَةُ ذَلِكَ : سَتْرُ العَوْرَةِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلاَ يَرَاهَا ، وَهـذَا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ جَـابِراً قَـدْ صَلَّى وَهُو سَاتِرٌ عَاتِقِهِ وَعَوْرَتِهِ مَعَاً ، وإِنَّمَا قَصَدَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لِيَرَانِي الجُهَّالُ مِثْلُكُم) جَوَازَ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ (١) .

الثَّاني : عَلَى التَّسْلِيْمِ بِتَعَدُّدِ القِصَّةِ ؛ فَإِنَّ الأُوْلَى مَحْمُولَةٌ عَلَى ضِيْقِ الإِزَارِ ؛ والنَّانِيَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَاسِعَاً .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ – رحمه اللهُ –: ﴿ وَهِي قِصَّةٌ أُخْرَى – فِيْمَا يَظْهَرُ – كَانَ النَّوْبُ فِيْهَا وَاسِعًا فَالْتَحَفَ بِهِ ، وكَانَ فِي الأُولَى ضَيِّقًا فَعَقَدَهُ ﴾ (٢) .

٣ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِيْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
 بَعْضُهُ عَلَىًّ » (٣) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ الطَّرَفَ الذِي هُوَ لاَبِسُهُ مِـنَ النَّـوْبِ غَـنْدُ مُتَّسِعِ لأَنْ يَـتَّزِرَ بِـهِ وَيَفْضُلُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ وَعَلَى عَائِشَةَ – رضي اللهُ عَنْهَا – (<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريّ (۱۸/۲-۲۱) ؛ شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (۱۷۳/٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (۵۰۸-۵۰۷) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٨/١) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصَّـــلاة ، بــاب الرحـــل يُصلِّــي في ثــوب بعضــهُ عــــى غـــرو ، ح
 (٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٦/٢) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٨٨/١) ، ح (٦٣١) .

وَرَواهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِ النساء ، عن عائشة رضي الله عنهـــا ، ح (٢٤٤١٣) ، وصحَّحَـهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٧٥/٤٠-٤٧٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٦٧/١) ؛ أعلام الحديث (٣٥٠/١) .

### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ هَذَا الاسْتِدْلاَلَ بَعِيْدٌ حِدًّا ؛ إِذْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ النَّوْبُ الذِي صَلَّى فِيْهِ النِيُّ عَلَيْهٌ وَالسَّعَا - لاَ عَادَةً وَلاَ عَقْلاً - ؛ بِحَيْثُ يَسْتُرُ بِهِ عَاتِقَهُ وَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ يُلاَمِسُ طَرَفَهُ عَائِشَةَ القَرِيْبَةَ مِنْهُ ؛ وَلِذَا تَعَقَّبُهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - بقَوْلِهِ : « وَفِيْمَا قَالَهُ نَظَرٌ لاَ يَخْفَى » (١) .

النَّانِي : أَنَّ هَذَا النَّوْبَ الذِي صَلَّى فِيْهِ النِيُّ ﷺ لَمْ يَكُنْ مُلْبِسَاً إِيَّاهُ عَائِشَةً - رضي اللهُ عَنْهَا - ، وَإِنَّمَا كَانَ يُصِيْبُهَا طَرَفُهُ إِذَا سَجَدَ ؛ كَمَا تُفَسِّرُ ذَلِكَ الرِّوَايَةُ اللَّوْرَايَةُ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا مُوانَّا مِذَاءَهُ - وَأَنَا حَائِضٌ - وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ » (٢) .

# ب) اسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ :

بأَنَّ العَاتِقَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، فَلاَ يَجِبُ سَتْرُهُ كَبَقِيَّةِ الجَسَدِ (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ قِيَاسَ العَاتِقِ عَلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنَ البَدَنِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِق ؛ والفَرْقُ : أَنَّ العَاتِقَ وَرَدَ الأَمْرُ بِسَتْرِهِ فِي الصَّلَاةِ ، والنَّهْ يُ عَنْ كَشْفِهِ ، بِخِلاَفَ بَقِيَّةِ البَدَنِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ؛ فَلَمْ يَرِدْ نَصِّ بِتَغْطِيَتِهِ والنَّهْ ي عَنْ كَشْفِهِ ، وَلاَ يَكْرُمُ بَيْنَ الأَمْرِ بِسَتْرِ العُضْوِ ، وَكَوْنِهِ عَوْرَةً فِي الصَّلاَةِ .

ومسلمٌ في كتاب الصّلاة ، باب سَترة المصّلي ، ح [۲۷۳] (٥١٣) ، شرح النووي علمى صحيح مسلم ، المحلد الثاني (١٧١/٤) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٦٢/١) . وانظر : نيل الأوطار (٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاريُّ في كتاب الصَّلاَة ، بـاب إذا أصاب ثـوبُ المُصَلِّي امرأته إذا سـجد ، ح (٣٧٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٨٢/١) . ومسلمٌ في كتاب الصَّلاة ، باب سُتْرة المُصَلِّي ، ح [٢٧٣] (٥١٣) ، شرح النوويِّ علـي

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٢٨٩/٢) .

- ثَالِثًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ العَاتِقِ فِي صَلاَةِ الفَرِيْضَةِ ، دُوْنَ النَّافِلَةِ :

# أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي :

1\_ حَدِيْثُ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ النبيَّ عَلِيْلِ قَالَ: « إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَالَّرْ بِهِ » . وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِ قَالَ لَهُ : « إِذَا مَا اتَّسَعَ النُّوْبُ فَتَعَاطَفْ بِهِ فَاتَرْ بِهِ » . وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنَّ النبيَّ عَلِيْلِ قَالَ لَهُ : « إِذَا مَا اتَّسَعَ النُّوْبُ فَتَعَاطَفْ بِهِ عَلَى مَنْكَبَيْكَ ، ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ عَلَى مَنْكَبَيْكَ ، ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدَاءٍ لَهُ » (١ ) .

إِذَا صَلَّى الله عَنْهُ - أَنَّ النبي عَلَيْنِ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُحَالِف بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ » (٢) .

٣ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - : « أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْنٌ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
 بَعْضُهُ عَلَىًّ » (٢)

قَالُوا : إِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ جَمِيْعًا إِنَّمَا هِي فِي صَلاَةِ النَّافِلَةِ دُوْنَ الفَرِيْضَةِ ؛ فـإِنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ فِي التَّطَوُّعِ ؛ لأَنْهُ كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ؛ وَحَدِيْثَ عَائِشَةَ كَـانْ فِي صَـلاَةِ النبيِّ يَظِيِّلُهُ ۚ نَافِلَةً فِي اللَّيْلِ فِي بَيْتِهَا .

وأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْـهُ - أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِيْ قَـالَ : ﴿ لاَ يُصَلِّـي أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ ( أ ) . فَهُــو مَحْمُـولٌ عَلَـى صَــلاَةِ الفَرِيْضَةِ ؟ لأَنَّ الفَرْضَ هُوَ المُكَلَّفُ بِهِ ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَلاَ تَكْلِيْفَ بِهَــا ، وَلِذَا

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١١-١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١٠) .

يُتُوسَّعُ فِيْهَا مَا لاَ يُتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهَا (١).

### - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْن :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ الفَرْضِ والنَّفْلِ فِي هَـذَا مُحَـالِفٌ لِمَـا قَـرَّرَهُ أَهْـلُ العِلْمِ مِنْ أَنَّ مَا اشْتُرِطَ فِي الفَرْضِ اشْتُرِطَ للنَّفْل ؛ كَالطَّهَارَةِ ؛ إِلاَّ حَيْستُ دَلَّ الدَّلِيْـلُ عَلَى تَخْصِيْصِ أَحَدِهِمَا بِهِ ؛ فَالتَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمِ سَتْرِ العَاتِقَيْنِ تَحَكَّمٌ لاَ دَلِيْـلَ عَلَى تَخْصِيْصِ أَحَدِهِمَا بِهِ ؛ فَالتَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ سَتْرِ العَاتِقَيْنِ تَحَكَّمٌ لاَ دَلِيْـلَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ النَّصُوصَ النَّاهِيَةَ عَنْ كَشْفِ العَاتِقِ حَالَ الصَّلاَةِ عَامَّةٌ فِي الفَرْضِ والنَّفْلِ، والنَّفْلِ، والنَّفْلِ، ولاَ دَلِيْلَ (٢).

الوَجْهُ الثَّانِي: مَا رَوَاهُ عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ المَخْزُومِيُّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِيُّ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ » (٣) .

فَإِنَّ النِيَّ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ نَافِلَةً ، وَمَع ذَلِكَ فَقَدْ سَتَرَ مَنْكِبَيْهِ ؛ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَتْرَ المَنْكِبَيْنِ وَاحِبٌ فِي الفَرْضِ والنَّفْلِ مَتَى كَانَ المُصَلِّي قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ .

# ب) اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

إِنَّ صَلاَةَ النَّافِلَةِ مَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيْفِ ؛ وَلِذَلِكَ يُتَسَامَحُ فِيْهَا بِتَرْكِ القِيَامِ ،
 والاسْتِقْبَالِ حَالَ سَيْرِهِ ، بِخِلاَفِ الفَرِيْضَةِ ؛ فَكَذَلِكَ سَتْرُ العَاتِقِ يُتَسَامَحُ بِهِ فِ النَّافِلَةِ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢٩٢/٢) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٦٧/١-٢٦٨) .

<sup>(</sup>۲) انظر: المغني (۲/۲۹۱–۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢٩٢/٢)؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٦٧/١).

إِنَّ عَادَةَ الإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ وَحَلَواتِهِ قِلَّهُ اللَّبَاسِ والتَّحْفِيْفُ مِنْهُ ، وَغَـالِبُ نَفْلِـهِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي البَيْتِ ، فَسُوْمِحَ فِيْهِ لِذَلِكَ ، بِخِلاَفِ الفَرِيْضَةِ (١) .

## - وَهَٰذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّ قِيَاسَ تَرْكِ سَتْرِ العَاتِقِ فِي النَّافِلَةِ عَلَى تَـرْكِ القِيَـامِ والاسْتِقْبَالِ أَنْنَـاءَ سَيْرِ الْمَتَطُوعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ تَــرْكَ القِيَـامِ والاسْتِقْبَالِ والحَلُومُ : أَنَّ تَــرْكَ القِيَـامِ والاسْتِقْبَالِ والحَلَلُ مَا ذُكِرَ وَرَدَ فِيْهَا النَّصُ الشَّرْعِيُّ الدَّالُ عَلَى العَفْو عَنْ ذَلِكَ ؛ لِمُتَابَعَةِ السَّيْرِ، والانْتِبَاهِ للعَدُّو والحَذَرِ مِنَ الوُقُوعِ مِنْ عَلَى ظَهْرِ الرَّاحِلَةِ .

فَقَدْ رَوَى حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ – رضي الله عَنْهُ – قَالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ ﴾ (٢) .

وأَمَّا سَتْرُ العَاتِقَيْنِ فَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ بِوُجُوبِ سَتْرِهَ فِي النَّافِلَةِ كَالفَرِيْضَةِ ، مَتَى كَانَ الإِنْسَانُ مُسْتَطِيْعًا لِذَلِكَ ؛ كَمَا فِي أَدِلَّةِ القَوْلِ الأَوَّلِ <sup>(٣)</sup> .

الثَّاني : أَنَّ إِيْحَابَ سَنْرِ العَاتِقَيْنِ وَاشْتِرَاطَهُ إِنْمَا هُـوَ لأَجْـلِ الصَّـلاَةِ ، وَتَعْظِيْمَـاً لِحَقِّ مَنْ يَقِفُ العَبْدُ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ وَهَذَا المَعْنَى لاَ يَخْتَلِفُ فِي صَلاَةِ النَّافِلَةِ عَنْهُ فِي صَلاَةِ الفَرِيْضَةِ ، وَلاَ فِي الصَّلاَةِ فِي المَسْجِدِ وَالجَمَاعَةِ .

<sup>(</sup>١) انظر: كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٦٧/١).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب التوجُّه نحو القِبْلَة حيث كـان ، ح (٤٠٠) ، ابن
 حجر ، فتح الباري بشر صحيح البخاريِّ (٢٠٠/١) .

ومسلمٌ بنحوه في كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسّخ ما كان من إباحته ، ح [٣٦] (٥٤٠) ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المحلد الشاني (٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١٠–١٠١٦).

# \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ القَاضِي بِاشْتِرَاطِ سَتْرِ العَاتِقِ فِي الصَّلاَةِ وَوُجُوبِهِ ؛ فَرْضَاً كَانَتْ الصَّلاَةُ أَو نَفْلاً ؛ مَتَى كَانَ المُصَلِّي قَادِرًا عَلَى سَتْرِهِ فِيْهَا ؛ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيْعٍ لِلسَّكَةُ أَو نَفْلاً ؛ مَتَى كَانَ غَيْرَ مُسْتَطِيْعٍ لِلنَّهِ اللهَ عَلَيْهِ ، وَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ - إِنْ شَاءَ الله - ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ هَذَا القَوْلِ ، وَصَرَاحَتِهَا فِي الدَّلاَلَـةِ عَلَـى التَّفْرِيْـقِ بَيْـنَ النَّـوْبِ الوَاسِعِ والضَّيِّقِ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاغْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ .

• ثَانِيَاً : أَنَّ فِي هَذَا القَوْلِ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِّلَةِ الصَّحِيْحَةِ ، وإِعْمَالاً لَهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَرْجِيْحِ بَعْضِهَا عَلَى الآَخَرِ ، أَو صَرْفِهِ عَمَّا يَقْتَضِيْهِ ، أَو تَرْكِهِ وإِهْمَالِهِ ؛ وَهَذَا أَوْلَى مَا يَجِبُ مَعَ نُصُوصِ الشَّارِعِ .

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاريُّ (٢٣/٢-٢٤).

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَبِهَذَا يُحْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ ... فَالقَوْلُ بِوُجُوبِ طَرْحِ النَّوْبِ عَلَى العَاتِقِ ، والمُخَالَفَةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقَ بَيْنَ النَّوْبِ عَلَى العَاتِقِ ، والمُخَالَفَةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقَ بَيْنَ النَّوْبِ الوَاسِعِ والضَّيِّقِ تَرْكُ لِلعَمَلِ بِهَذَا الحَدِيْثِ - يَعْنِي ؛ حَدِيْثَ جَابِرٍ - وَنَفْسِيْرٌ مُنَافٍ لِلشَّرِيْعَةِ السَّمْحَةِ ﴾ (١) .

• ثَالِثُاً : أَنَّ هَذَا القَوْلَ يَتَّفِقُ مَعَ مَقَاصِدِ الإسْلاَمِ فِي التَّيْسِيْرِ عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ ، وَرَفْعِ الْمَشْقَةِ وَالْحَرَجِ عَنْهُم ؛ فإنَّ فِي النَّاسِ الفَقِيْرَ وَالْمُسْكِيْنَ وَاللَّحْتَاجَ ؛ مِمَّنْ لاَ يَمْلِكُونَ مِنَ اللَّبَاسِ مَا يَكْفِي لِسَنْرِ عَوْرَاتِهِم وَعَوَاتِقِهِم مَعًا ، وَلَوْ قِيْلَ بِالوُجُوبِ الْمُطْلَقِ لَشَتَقَ مِنَ اللَّبَاسِ مَا يَكْفِي لِسَنْرِ عَوْرَاتِهِم وَعَوَاتِقِهِم مَعًا ، وَلَوْ قِيْلَ بِالوُجُوبِ الْمُطْلَقِ لَشَتَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِم ، وَتَعَذَّرَتْ مَعَهُ الصَّلاَةُ الصَّحِيْحَةُ الكَامِلَةُ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : فَلِكَ عَلَيْهِم ، وَتَعَذَّرَتْ مَعَهُ الصَّلاَةُ الصَّحِيْحَةُ الكَامِلَةُ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :

\* وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ سَتْرَ العَاتِقَيْنِ وَاحِبٌ عَلَى الْمُصَلِّي ، وَشَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلاً ، للقَادِرِ عَلَى سَتْرِهِمَا ، فإِنَّهُ يَكْفِي سَتْرُ أَحَدِ العَاتِقَيْنِ فِي الصَّلاَةِ ، وَلاَ يَلْزَمُ سَتْرُهُمَا جَمِيْعًا ؛ حَتَّى عِنْدَ القَائِلِيْنَ بالوُجُوبِ المُطْلَق (٣) .

لَأَنَّ أَغْلَبَ رِوَايَاتِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - تَدُلُّ عَلَى إِفْرَادِ العَاتِقِ المُأْمُورِ بِسَتْرِهِ فِي الصَّلاَةِ (٤) ؛ فَإِعْمَالُ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ كُلَّهَــا يَـدُلُّ عَلَى جَـــوَازِ

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٢/٨٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) إلا رواية ضعيفة عن الإمام أحْمَد - رحمه الله - باشتراط سنر العاتقين حميلاً ، تَمَسُكاً برواية حديث أبي هُريْرة - رضي الله عنه - في الصَّعيْدين .

انظر : المغني (٢/ ٢٩٠ رما بعدها ) ؛ كشَّاف القناع عن مَّن الإقناع (٢٦٧/١-٢٦٨)؛ الإنصاف في معرفة الرَّاحج من الخلاف (٢/١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١٠) .

الاكْتِفَاءِ بِسَتْرٍ أَحَدِ العَاتِقَيْنِ ؛ **لأَنَّ الحِكْمَةَ** مِنْ سَتْرِ العَـاتِقِ فِي الصَّـلاَةِ : الأَمْـنُ مِـنَ انْكِشَافِ العَوْرَةِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ ، وَهَذَا يَتَحَقَّقُ بِسَتْرٍ أَحَدِهِمَا .

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ - رحمه الله - : (( قَوْلُهُ عَلَيْلِيّ : (( لاَ يُصلّي أَحَدُكُم فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ )) ؛ قَالَ العُلَمَاءُ : حِكْمَتُهُ : أَنَّهُ إِذَا الْتَزَرَ بِهِ وَلَهُ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيءٌ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا جَعَلَ بَعْضَهُ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ يَدَيْهِ فَيَشْغُلُ بِذَلِكَ ، وَتَفُونُهُ سُنَّةُ عَلَى عَاتِقِهِ ، ولأَنهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى إِمْسَاكِهِ بِيَدِهِ أَوْ يَدَيْهِ فَيَشْغُلُ بِذَلِكَ ، وَتَفُونُهُ سُنَّةُ وَضَعِ البَيْدِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى تَحْتَ صَدْرِهِ ، ورَفْعِهِمَا حَيْثُ شُرِعَ الرَّفْعُ ، وَغَيْرُ وَضِعِ الزَّيْنَةِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ذَلِكَ ، ولأَنْ فِيْهِ تَرْكَ سَتْرِ أَعْلَى البَدَنِ ، ومَوْضِعِ الزِّيْنَةِ ، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ذَلِكَ ، ولأَنْ فِيْهِ تَرْكَ سَتْرِ أَعْلَى البَدَنِ ، ومَوْضِعِ الزِّيْنَةِ ، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى :

عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ سَتْرَ جَمِيْتِ العَـاتِقَيْنِ هُـوَ مِنْ كَمَـالِ الزِّيْنَـةِ والسَّـتْرِ المَنْدُوبِ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَذَا أَكْمَلُ مِنْ سَتْرِ أَحَدِهِمَا .

وَيَكُفِي سَتُرُ العَـاتِقِ بِشَوْبٍ خَفِيْفٍ ، وَلَوْ وَصَفَ لَـوْنَ البَشَرَةِ ؛ لأَنَّ وُجُوبَ سَتْرِهِمَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الْحَدِيْثِ ؛ وَهُو يَقَعُ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ ؛ لأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الْعَوْرَةِ . وَمَنْ طَرَحَ عَلَى عَاتِقَيْهِ حَبْلاً أَو خَيْطاً وَنَحْو ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُحْزِئُـهُ ؛ لأَنَّ النِيَّ وَاللَّهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ حَبْلاً أَو خَيْطاً وَنَحْو ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُحْزِئُهُ ؛ لأَنَّ النِيَّ وَاللَّهُ عَلَى النَيَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّيَّ قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ﴾ وَهَو لاَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الخَيْطِ أَو الحَبْلِ (٣) .

 <sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (١٧٣/٢) .
 وانظر : ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (٢٢/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٦٢/١) .

<sup>(</sup>۲) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٠١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٢٩٠/٢-٢٩١).

\* وَبِهَذَا يُعْلَمُ خَطَأُ بِعْضِ الحُجَّاجِ والعُمَّارِ الذِيْنَ يُصَلُّونَ وَهُم مَكْشُوفُوا الْعَاتِقَيْنِ حَمِيْعًا مَعَ أَنَّ الرِّدَاءَ بَيْنَ أَيْدِيْهِم وَبِإِمْكَانِهِم سَتْرُ عَوَاتِقِهِم بِهِ ، وَمِثْلُهُم مَنْ يُصلِّي فِي سَرَاوِيْلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتُرَ عَاتِقَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَهُو يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ .

وَبِهِ - أَيْضاً - يُعْلَمُ « خَطَأُ بَعْضِ الْمُصَلِّيْنَ ؛ عِنْدَمَا يُصَلِّي أَحَدُهُم - خُصُوصاً فِي فَصْلِ الصَّيْفِ - به ( الفَيْيلَةِ ) ذَاتِ الحَبْلِ اليَسِيْرِ الذِي يَكُونُ عَلَى الكَتِيفِ ، فَصْلاَتُهُم عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ السَّلَفِ ، مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الجُمْهُور » (١) .

\* \* \*

القول المبين في أخطاء المُصلَّين (ص ٤٧).
 وانظر تحرير الخلاف في المسألة فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٠٨–١٠٠٩).

# المَطْلَبُ الثَّانِي مَشْرُوعِيَّـةُ أَخْذِ الزِّيْنَةِ فِي الصَّلاَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي فِيْهِ مِنَ الثِّيَابِ

أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأَحْذِ الزِّيْنَةِ والتَّحَمُّلِ عِنْدَ الصَّلاَةِ ؛ فَقَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً : ﴿ ﴿ لَكَ يَبَنِى مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تَسْرِفُوا أَ إِنْ كَانَتْ رَدًّا عَلَى تَسْرِفُوا أَ إِنْ كَانَتْ رَدًّا عَلَى تَسْرِفُوا أَ إِنْ كَانَتْ رَدًّا عَلَى لَيْرُونَ أَ إِنَّ كَانَتْ رَدًّا عَلَى الْمُسْرِفِينَ لِي اللهُ عَامٌ صَرِيْحٌ عَلَى السُّحْبَابِ أَخْذِ الزِّيْنَةِ والتَّحَمُّلِ عِنْدَ الصَّلاةِ ؛ تَعْظِيْماً لِمَنْ يَقِفُ العَبْدُ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢) . السَّتِحْبَابِ أَخْذِ الزِّيْنَةِ والتَّحَمُّلِ عِنْدَ الصَّلاةِ ؛ تَعْظِيْماً لِمَنْ يَقِفُ العَبْدُ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢) .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : « والله تَعَالَى أَمَرَ بِقَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى سَتْرِ العَسوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ ؛ وَهُو أَحْـٰذُ الزِّيْنَةِ ؛ فَقَــالَ : ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ إِيْذَانَا بَانَ العَبْدَ يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ مَسْجِدٍ ﴾ ؛ فَعَلَّقَ الأَمْرَ باسْمِ الزِّيْنَةِ لاَ بِسَتْرِ العَوْرَةِ ؛ إِيْذَانَا بَانَ العَبْدَ يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَلْبَسَ أَزْيَنَ ثِيَابَهُ وأَحْمَلَهَا فِي الصَّلاَةِ » (٣).

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه اللهُ - : ﴿ هَذَا خِطَابٌ لِجَمِيْتِ بَنِي آَدَمَ - وَإِنْ كَـانَ وَارِدًا عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ - فَالاعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ ، والزَّيْنَـةُ :

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن العربي ، أحكام القرآن (۲/٤/۳) ؛ تفسير القرآن العظيم (۲۳۰/۲) ؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (۱۱۰/۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۳۰/۲) .

<sup>(</sup>٣) الأخبار العلميَّة من الاختيارات الفقهيَّة (ص ٦٥).

مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْمَلْبُوسِ ؛ أُمِرُوا بِالتَّزَيُّنِ عِنْـدَ الْحُضُـورِ إِلَى المَسَاجِدِ للصَّلاَةِ والطَّوَافِ » (١) .

وأَخْذُ الزِّيْنَةِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ فإنَّ كَشْفَ العَوْرَةِ لاَ سِيَّمَا في الْمَسَاجِدِ وَأَمَاكِنِ العَبَادَةِ فَاحِشَةٌ مِنْ أَكْبَرِ الفَوَاحِشِ ، وَسَتْرُهَا مِنَ الزِّيْنَةِ ، وَلَكِنَهُ يَشْمَلُ مَعَ ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ؛ مِمَّا يَتَحَمَّلُ بِهِ المَرْءُ وَيَتَزَيَّنُ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ لِرَبِّهِ وَذِكْرِهِ والوُقُوفِ ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ؛ مِمَّا يَتَحَمَّلُ بِهِ المَرْءُ وَيَتَزَيَّنُ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ لِرَبِّهِ وَذِكْرِهِ والوُقُوفِ نَلْكَ مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ؛ مِمَّا يَتَحَمَّلُ بِهِ المَرْءُ وَيَتَزَيَّنُ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ لِرَبِّهِ وَذِكْرِهِ والوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، والطَّوافِ بَبَيْتِهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عَقِبَ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ بَيْنَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى عَقِبَ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ لَلْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

قَالَ ابنُ رَجَبٍ - رَحَمُهُ اللهُ - : ﴿ وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاْمُورَ بِهِ عِنْدَ الصَّلاَةِ مِنَ الزَّيْنَةِ أَكْثَرُ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ التِي يَجِبُ سَتْرُهَا : بِأَنَّ النبيَّ عَلَيْلِا نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ وَبِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَارِيَا يُصِلِّيَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ وَبِأَنَّ مَنْ صَلَّى عَارِيَا خَالِيًا لاَ تَصِحُّ صَلاَتُهَا بِدُونِ خِمَارٍ ، مَعَ أَنْهُ يُبَاحُ لَهَا وَضَعُ خِمَارِهَ الْمَارَّةُ ، وَبَأَنَّ المَرْآةَ الْحُرَّةَ لاَ تَصِحُّ صَلاَتُهَا بِدُونِ خِمَارٍ ، مَعَ أَنْهُ يُبَاحُ لَهَا وَضَعُ خِمَارِهَا عِنْدَ مَحَارِمِهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الوَاحِبَ فِي الصَّلاَةِ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى سَتْرُ العَوْرَةِ التِي يَجِبُ سَتْرُهَا عَنِ النَّظَرِ ﴾ (٣) .

رَوَى عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ – رضَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – أَنَّ النــيَّ ﷺ قَـالَ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ ؛ فإِنَّ اللهَ عَزَّ وَحَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُزَيَّنُ لَهُ ﴾ (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) الشوكاني ، فتح القدير (٢٩١/٢) . وانظر : ابن العربيُّ ، أحكام القرآن (٣٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٢. وانظر: ابن رحب، فتح الباري شرح صحيح البحاريّ (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البحاري (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أَخَرِجَهُ الهينميُّ فِي كَتَابُ الصَّلَاةُ ، باب الصَّلَاةُ فِي النَّوبِ الواحدُ وأكثر منه ، وقال : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ » اه. . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/٢٥) . والبيهقيُّ فِي كتابِ الصَلَاةَ ، باب ما يستحبُّ للرحل أن يُصَلِّي فيه مِنَ النَّيابِ ، السُّنن الكبرى ، (٢٣٦/٢) .

وصحَّحَهُ اَلاَلبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة (٣٥٦-٣٥٧) ، ح (١٣٦٩) .

وَرَوَى نَافِعٌ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ ابنُ عُمَرَ - وَأَنَا أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِي: 
( أَلَمْ تُكْسَ ثَوْبَيْنِ ؟! » . قُلْتُ : (( بَلَى ! » . قَالَ : (( أَرَأَيْتَ لَوْ بَعَثَتُكَ إِلَى بَعْضِ 
أَهْلِ اللَّذِيْنَةِ أَكُنْتَ تَذْهَبُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ » . قَالَ : (( لا ! » . قَالَ : (( فَا اللهُ أَحَقُ 
 أَنْ يُتَحَمَّلَ لَهُ أَمِ النَّاسُ ؟! » . ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُونُ لَا اللهِ عَلَيْنِ وَاحِدٌ فَلْيَتَزِرَ بِهِ ، وَلا 
 (مَنْ كَانَ لَهُ ثُوبُانِ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَزِرَ بِهِ ، وَلا 
 يَشْنَمِلْ كَاشْتِمَالَ الْيَهُودِ » (١) .

وَقَدْ رَأَى عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حُلَّة سِيرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ المَسْجِدِ فَقَالَ : يَا رَسُسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا ؛ تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ ؟! قَالَ ﷺ : وَقَالَ اللهِ لَوَ الْجُمُعَةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ التَّذَيُّنَ التَّزَيُّنَ وَالتَّحَمُّلَ للصَّلاَةِ وَلِقَاءِ الوُفُودِ ، وَإِنْمَا أَنْكُرَ لُبْسَ هَذِهِ الحُلَّةِ التي كَانَتْ مِنَ الحَرِيْرِ (٢).

وَكَانَ كَثِيْرٌ مِنَ السَّلَفِ - رضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم - يَتَحَيَّرُونَ أَحْسَنَ النِّيَابِ وَأَحْمَلَهَا مِمَّا يَقْدُرُونَ عَلَيْهِ للصَّلاَةِ فِيْهِ ؛ فَقَد اشْتَرَى الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ تَمِيْمٌ السَدَّارِيُّ حُلَّةً بأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيْهَا . وَكَانَ مَالِكُ بنُ دِيْنَارٍ يَلْبُسُ فِي صَلاَتِهِ النِّيَابَ العَدَنِيَّةَ الجِيَادَ . وكَانَ ثَوْبُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلَ الذِي يُصَلِّي فِيْهِ يُشْتَرَى بنَحْوِ الدِّيْنَارِ (1) العَدَنِيَّةَ الجِيَادَ . وكَانَ ثَوْبُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلَ الذِي يُصَلِّي فِيْهِ يُشْتَرَى بنَحْوِ الدِّيْنَارِ (1) وهُو مَبْلَغٌ كَبِيْرٌ فِي زَمَانِهِ ؛ كُلُّ هَذَا وَغَيْرُهُ إِنَّمَا هُو تَعْظِيْمًا للصَّلاَةِ ، وَلِمَنْ يَقِفُونَ بَيْنَ يَدِيْهِ فِيْهِا ، اسْتِجَابَةً لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى بأَخْذِ الزِّيْنَةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ .

فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُ عَلَى اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمُسْلِمِ ٱلصَّلاَةَ وَأَمَاكِنَ العِبَادَةِ فِي أَكْمَـلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصَّلاة ، باب ما يُستحبُّ للرحل أن يُصَلِّي فيه مِنَ النَّيَابِ ، الطَّحَاوِيُّ بأَلْفَاظٍ مُحْتَلِفَةٍ في كتاب الصَّلاة ، باب الصلاة في السُّنن الكبرى (٢٣٦/٢) . الطَّحَاوِيُّ بأَلْفَاظٍ مُحْتَلِفَةٍ في كتاب الصَّلاة ، باب الصلاة في النَّوب الواحد ، شرح معانى الآثار (٣٧٧/١-٣٧٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ١١٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحامع لأحكام القرآن (١٩٦/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١٩٦/٧).

هَيْمَةٍ ، وأَجْمَلِ زِيْنَةٍ ، وأَنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ وَهَدْي السَّلَفِ الصَّالِحِ .

قَالَ الإِمَامُ ابنُ عَبْدِ السَبَرِّ - رحمه اللهُ - : « إِنَّ أَهْـلَ العِلْـمِ يَسْتَحِبُّونَ للوَاجِـدِ الْمُطِيْقِ عَلَى الثَّيَابِ وَطِيْبِهِ وَسِوَاكِهِ » (١) . المُطِيْقِ عَلَى الثَّيَابِ أَنْ يَتَحَمَّلَ فِي صَلاَتِهِ مَا اسْتَطَاعَ بِثِيَابِهِ وَطِيْبِهِ وَسِوَاكِهِ » (١) .

فَأَيْنَ هَذَا مِمَّنْ لاَ يُقِيْمُونَ وَزْنَا للّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ ؛ يُصَلِّي أَحَدُهُم فِي ثِيَابِ المِهْنَـةِ والبِذَّلَةِ ، وَهُو قَادِرُ عَلَى الصَّلاَةِ فِي غَيْرِهَا ، أَوْ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ النَّوْمِ وَنَحْوِهِ مِنَ النَّيَابِ الْمُنْهَنَةِ الْمُحْتَقَرَةِ لَدَيْهِ .

﴿ وَمِنْ تَمَامِ أَخْذِ الزِّيْنَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِمَا جَرَتِ العَادَةُ بِعَظِيَتِهِ بِهِ ؟ مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ قَلَنْسُوةٍ أَوْ طَاقِيَّةٍ ، أَوْ نَخُو ذَلِكَ ؟ إِذِ المَشْرَوعُ للمُسْلِمِ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلاَتِهِ عَلَى أَكْمَلِ هَيْعَةٍ وأَخْسَنِ حَالٍ ، مُتَزَيِّنَا مَتَطَيَّباً ، وسَتْرُ الرَّأْسِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الزِّيْنَةِ للمُصلِّي (٢) .

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ ﷺ فِي غَيْرِ الإِحْرَامِ أَنْهُ صَلَّى أَوْ خَرَجَ لأَصْحَابِهِ أَوْ للوُفُودِ وَهُــوَ حَاسِرُ الرَّاسِ دُوْنَ عِمَامَةٍ (٣) .

وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ الرَّاسِ وَهُـوَ مِمَّنْ عَادَتُهُ سَتْرُهُ فَصَلاَتَهُ صَحِيْحَةٌ مَعَ الكَراهَةِ ؛ لأَنَّ المُسْلَمَ مَأْمُورٌ بِأَخْذِ الزِّيْنَةِ فِي الصَّلاَةِ ، ولَيْسَ مِنَ الزِّيْنَةِ فِي عُرْفِ السَّلَفِ الصَّالِحِ اعْتِيَادُ حَسْرِ الرَّاسِ والدُّحُولِ بِهِ فِي المَسَاحِدِ وَأَمَاكِنِ الصَّلاَةِ ، بَلْ هَذِهِ عَادَةُ النَّصَارَى عِنْدَ دُخُولِ كَنَائِسِهِم للعِبَادَةِ ، ويَتَأَكَّدُ سَتْرُ الرَّأْسِ فِي حَقِّ الإِمَامِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لأَنْهُ أُولَى المُصَلِّيْنَ بِاتّبَاعِ السَّنَّةِ ، ويَتَأَكَّدُ سَتْرُ الرَّاسِ فِي حَقِّ الإِمَامِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لأَنْهُ أُولَى المُصَلِّيْنَ بِاتّبَاعِ السَّنَّةِ ،

<sup>(</sup>۱) التمهيد (٢/٣٦٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر : بدائع الصنائع (۱۸/۱) ؛ المنتقى شرح الموطأ (۲۰۰/۱) ؛ المجموع شرح المهنّب (۱۷۳/۳) ؛ كشّاف القناع عن من الإقناع (۱/ ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۱۲/۲ ۱-۱۹۲) ؛ القول المبين في أخطاء المُصلَين (ص ۲۱۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٦١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحموع شرح المهذَّب (١/٢٥)؛ سلسلة الأحاديث الضَّعِيفة والموضوعة ، المحلد⊅

\* وَمِنَ الأَخْطَاءِ التِي يَقَعُ فِيْهَا بَعْضُ الْمُصَلِّيْنَ : الصَّلاَةُ فِي ثِيَابِ النَّوْمِ ، والحُرُوجُ بِهَا إِلَى الجَمَاعَاتِ ، وَمِثْلُهُم مَنْ يُصَلُّونَ فِي ثِيَابِ الِهِهْنَةِ والبِذْلَةِ والعَمَلِ ، مَعَ مَا فِيْهَا مِنَ الوَسَخِ والاثِيْذَالِ والنَّحَاسَاتِ أَحْيَانًا ، وَمَعَ تَأَذِّي إِخْوَانِهِم المُصَلِّينَ مِنْهَا وَتَلُويْثِ مِنَ الوَسَخِ والاثِيْذَالِ والنَّحَاسَاتِ أَحْيَانًا ، وَمَعَ تَأَذِّي إِخْوَانِهِم المُصَلِّينَ مِنْهَا وَتَلُويْثِ فَرْشِ المَسْجِدِ ، نَعَمْ ! لَوْ كَانَ الإِنسَانُ مُضْطَرًا إِلَيْهَا ، وَلَيْسَ لَدَيْهِ غَيْرُهَا فَلاَ بَأْسَ حِيْنَةِ بِالصَّلاَةِ فِيْهَا - إِذَا سَلِمَتْ مِنَ النَّحَاسَةِ - ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ فَٱلْقُولُ عَنْهِ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ فَالْقَولُ اللهَ مَا اللهَ مَعَالَى يَقُولُ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهَ نَعْلَى يَقُولُ : ﴿ وَيَقُولُ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهَ نَعْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ (٢) . ويَقُولُ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهَ نَقْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (٢) . ويَقُولُ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهَ نَقْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (١) . ويَقُولُ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَقْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ (١) . وَتَقُولُ : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَقْسًا إِلَا وَسُعَهَا ﴾ (١) . وَتَعْفِلُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمِنْ بَالِ السَّلَاقِ إِللْهِ الْمِلْمِ وَالْمَالَةِ إِنْسَانُ الْوَلَمِ الْمُ اللهُ مِنْ يَقِفُ بَيْنَ يَدُولُ مَنْ يَقِفُ بَيْنَ يَدُولُ مَنْ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَمْلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ وَالْمُؤَلِّ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمُعْمَلُ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ والْمُؤْمِ واللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وَعَلَى مَنْ صَلَّى فِي مِثْلِ هَذِهِ الثِّيَابِ أَنْ يَتَنَبَّهَ إِلَى أَمْرَيْنِ : الأُوَّلُ : أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً لاَ تَحْمِلُ نَحَاسَةً أَوْ قَذَرًا .

الثَّاني : أَلاَّ تَكُونَ مُلْفِتَةً للنَّظَرِ ؛ بِحَيْثُ تَكُونُ ثِيَابَ شُهْرَةٍ يُتَكَلِّمُ فِيْهِ مِنْ أَجْلِهَا.

السادس (ص ٥٠ وما بعدها ) ؛ تمام المِنة في التعليق على فقه السُّنة (ص ١٦٤) ؛ المــروءة
 وخوارمها (ص ١٤٥ وما بعدها) ؛ القول المبين في أخطاء المُصَلَّين (ص ٥٧–٥٨) .

<sup>(</sup>١) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١/ ، ١٤) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار ورسائل ابن عُنيمين (٣٦٢/١٣) ؛ الشرح المتع على زاد المُسْتَقْنِع (٣١/١١ - ١٦١) ؛ القول المبين في أخطاء المُصَلَّين (ص ٢٣) ؛ القول المبين فيما يُهِمُّ المُصَلَّين (ص ٥٥) . وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ٧٧ وما بعدها).

أَوْ تَكُونُ مُؤْذِيْةً للمُصَلِّيْنَ فِي المَسَاجِدِ لِرِيْحِهَا أَوْ قَذَارَتِهَا أَو نَحْو ذَلِكَ (١).

# \* وَقَدْ نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ اللَّبَاسَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى نَوْعَيْن :

• النَّوْعُ الأَوَّلُ : اللَّبَاسُ الأَفْضَلُ الْمُسْتَحَبُّ :

وَهُو أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وأَكْمَلُ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ وأَفْضَلُهُ أَرْبَعَةُ ثِيَابٍ ؛ قَمِيْتُ ، وسَرَاوِيْلُ ، وَعِمَامَةٌ ، وإِزَارٌ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي السَّتْرِ ، وأَكْمَلُ فِي الزِّيْنَةِ ؛ وَهَذَا كُلَّهُ فِي حَقِّ الإِمَامِ آكَدُ مِنْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ؛ لأَنَّهُ يَقِفُ بَيْنَ يَذَي الْمَامُومِيْنَ ، وَتَتَعَلَّقُ صَلاَتُهُم بِصَلاَتِهِ (٢) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه اللهُ - : ﴿ يُسْتَحَبُّ للرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي فِي أَحْسَنِ ثِيَابِهِ اللهُ الْتَيَسِّرَةِ لَهُ ، وَيَتَقَمَّصَ وَيَتَعَمَّمَ ، فإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ثَوْبَيْهِ فَ الأَفْضَلُ قَمِيْصٌ وَرِدَاءٌ ، أَوْ قَمِيْصٌ وَسَرَاوِيْلُ ﴾ (٣) .

### \* والأَصْلُ في ذَلِكَ :

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ( أ ) ؛ حَيْثُ عَلَـقَ سُبْحَانَهُ الأَمْرَ بالزِّيْنَةِ لاَ بِسَتْرِ العَوْرَةِ ؛ إِيْذَانَا بأَنَّهُ يَنْبَغِي للمَرْءِ أَنْ يَلْبَسَ أَجْمَلَ ثِيَابِهِ وَأَحْسَنِهَا إِلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ ( ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع فتاوی ورسائل ابن عُثیمین (۳٦٢/۱۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روضة الطالبين (٣٩٣/١) ؛ المغني (٢٩٤/٢) ؛ ابن بطَّال ، شــرح صحيح البخاريِّ (٢٨٨/٢) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريُّ (٣٨٨/٢) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٥٠٥/١) .

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المُهذّب (١٧٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن بطال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٥/٢) .

وَعَنَ ابنَ عُمَرَ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَوْ قَـالَ : عُمَرُ - : « إِذَا كَانَ لَأَحَدِكُمْ ثُوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ؛ فَإِنْ لَـمْ يَكُنْ إِلاَّ ثُـوْبُ وَاحِـدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ، وَلاَ يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ » (١) .

وَلَمَّا رَأَى ابنُ عُمَرَ مَوْلاَهُ نَافِعًا يُصَلِّى فِي خَلْوَتِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ لَهُ: ﴿ أَلَمْ تُكْسَ ثَوْبَيْنِ ؟! » . قُلْتُ : ﴿ بَلَى ! » . قَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ بَعَثْتُكَ إِلَى بَعْض أَهْل الَمدِيْنَةِ أَكُنْتَ تَذْهَبُ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ ؟ » . قَالَ : « لاَ ! » . قَالَ : « فَا للهُ أَحَقُ أَنْ يُتَجَمَّلَ لَهُ أَم النَّاسُ ؟! » (٢).

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ - رضي الله عنه - : ﴿ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأُوْسِعُوا ؛ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ . صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ ، فِـي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانِ وَقَمِيصِ » <sup>(٣)</sup> .

وَقَوْلُهُ ﴿ حَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ﴾ : حَبَرٌ يُرَادُ بهِ الأَمْرَ ؛ كَأَنَّهُ قَالَ : وَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُم ، وَاجْمَعُوا عَلَيْكُم ثِيَابَكُم فِي الصَّلاَّةِ ، وَالعِيْدَيْن وَالْجُمُعَةِ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَحَافِلِ النَّاسِ وَمُحْتَمَعَاتِهِم ('').

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة ، باب إذا كان النَّوب ضَيِّقًا يُتْزِرُ بِهِ ، ح (٦٣١) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٣٩/٢) .

والحاكمُ في كتاب الصَّلاة ، وصحَّحَهُ على شرط الشَّيخَين ، ووافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، ح (٩٣٠) المستدرك ومعه التلخيص (٣٨٣/١).

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٨٩/١) ، ح (٦٣٥) . قال الحَطَّابِيُّ : ﴿ اشْتِمَالُ اليَهُودِ النَّهِيُّ عَنْهُ : هُوَ أَنْ يُحَلِّلَ بَدَنَهُ بالنَّوْبِ ، وَيُسْبِلَهُ مِنْ غَـيْرِ أَنْ يَشِيْلَ طَرَفَيْهِ » اهـ معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٥٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه (ص ١٠٣٣) من هذا البحث .

انظر تخریجه (ص ۸٦) من هذا البحث . (٣)

انظر : الاستذكار (١٦٨/٢٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري . (074/1)

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « وَمَحْمُوعُ مَا ذَكَرَ عُمَرُ فِي الْمَلَابِسِ سِتَةٌ : ثَلاَثَةٌ للوَسَطِ ، وَثَلاَثَةٌ لِغَيْرِهِ ، فَقَدَّمَ مَلاَبِسَ الوَسَطِ لأَنْهَا مَحَلُّ سَتْرِ العَوْرَةِ ، وَقَدَّمَ أَسْتَرَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا اسْتِعْمَالاً لَهُم ، وضمَّ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِداً ؛ فَحَرَجَ مِنْ ذَلِكَ يَسْعُ صُورٍ مِنْ ضَرْبِ ثَلاَثَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ ، وَلَمْ يَقْصِدِ الحَصْرَ فِي ذَلِكَ ، بَسِلْ يُلْحَقُ بَذَلِكَ يَسْعُ صُورٍ مِنْ ضَرْبِ ثَلاَثَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ ، وَلَمْ يَقْصِدِ الحَصْرَ فِي ذَلِكَ ، بَسِلْ يُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا يَقُومُ مَقَامَةُ . وَفِي هَذَا الحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي النِّيَابِ ؛ لِمَا يَقُومُ مَقَامَةُ . وَفِي هَذَا الحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي النِّيَابِ ؛ لِمَا يَقُومُ مَقَامَةُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي النِّيَابِ ؛ لِمَا النَّوْبِ الوَاحِدِ كَانَ لِضِيْقِ الحَالِ . وَفِيْهِ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي النَّيَابِ ؛ لِمَا النَّوْبِ الوَاحِدِ ، وَصَرَّحَ القَاضِي عِيَاضٌ بِنَفْي الجِيلَافِ فِي ذَلِكَ ، النَّوْبِ الوَاحِدِ ، وَصَرَّحَ القَاضِي عِيَاضٌ بِنَفْي الجِيلَافِ فِي ذَلِكَ ، النَّوْبِ الوَاحِدِ ، وَصَرَّحَ القَاضِي عِيَاضٌ بِنَفْي الجِيلَافِ فِي ذَلِكَ ، النَّوْبِ الوَاحِدِ ، وَصَرَّحَ القَاضِي عِيَاضٌ بِنَفْي الجِيلَافِ فِي ذَلِكَ ، النَّوْبِ الوَاحِدِ ، قَالَ : وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُم الصَّلاَةَ فِي ثُوبَيْنِ » (أَنُهُ لَمَا حَكَى عَنِ الأَلْهُ مَا لَيْ الْمَدِي عَلَى الْوَاحِدِ ، قَالَ : وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُم الصَّلاَةَ فِي ثُوبَيْنِ » (أَنُهُ لَمَا حَكَى عَنِ الأَواحِدِ ، قَالَ : وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُم الصَّلاَةَ فِي ثُوبُينِ » (أَنَّ الْمَالِحُودِ ، قَالَ : وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُم الصَّلاَةَ فِي ثُوبُينِ » (أَنَّ الْمَالِدُ وَالْمَا مَلَى الْمُوبِ الوَاحِدِ ، قَالَ : وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُم الصَّلَاقَ فَي قُوبُونَ اللَّهُ الْمَالِيْ الْمُعَلِّي اللْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمُولِ اللْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْم

# • النَّوْعُ النَّانِي : اللَّبَاسُ الْمُجْزِئُ فِي الصَّلاَةِ :

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ يُحْزِئُ الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ مِنْ اللَّبَاسِ النَّوْبُ الوَاحِدُ السَّاتِرُ للعَوْرَةِ الوَاحِبِ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّبَاسِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الكَمَال والفَضِيْلَةِ (٢) .

قَالَ ابنُ رُسْدٍ - رحمه الله - : ﴿ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُجْـزِئُ الرَّجُـلَ مِـنَ اللَّبَـاسِ فِ الصَّلاَةِ النَّوْبُ الوَاحِدُ ﴾ (٢) .

إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةَ ، وَطَائِفَةً مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْ لِ العِلْمِ اشْتَرَطُوا

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٦٧/١) . وبالمعني نفسه : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٨٥/٢-٣٨٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (٢٦٣/١ وما بعدها)؛ بداية المجتهد (٢٨٦/١)؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٧٩/٣–١٨٠)؛ المغني (٢٩٢/٢)؛ ابن بطَّال، شرح صحيح البخاريِّ (٢٥٢/٢). (١٥/٢).

<sup>(</sup>٣) بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٢٨٦/١).

أَنْ يَكُونَ عَلَى العَاتِقِ شَيْءٌ مِنَ اللَّبَاسِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الثَّوْبِ الذِي يَسْتُرُ عَوْرَتَـهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ؛ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ مِنْ مَذْهَبِهِم فِي صَـلاَةِ الرَّجُـلِ مَكْشُوفَ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (١) .

# \* والأَدِلَّةُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي النُّوْبِ الوَاحِدِ كَثِيْرَةٌ ؛ مِنْهَا :

١ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ المَخْزُومِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَيْهِ عَاتِقَيْهِ » (٢) .

٢\_ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ - رحمه الله - قَالَ : « صَلَّى حَابِرٌ فِسي إِزَارٍ قَـدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْحَبِ ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟! فَقَالَ : إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ ، وَأَيْنَا كَانَ لَـهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْنٌ ؟! » (٣) .

٣\_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَــى النَّبِيِّ عَلِمُانِ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ . فَقَالَ : «أَوَكُلُّكُمْ يَحِدُ ثَوْبَيْنِ ؟!! » (٤) .
 والمُرَادُ مِنْ هَذَا الإِخْبَارُ عَنْ حَالِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ ، وَبَيَانُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ

**(Y)** 

شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٤/٧٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع (٥/٥٥-٥٦) ؛ المغني (٢٩٢/٢) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٢/٢-٢٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري (٢٢/١-٥٦٣) ؛ ابن رحب، فتح الباري (٣٦٩/٢) ؛ نيل الأوطار (٨٥/٢) .

وانظر حكم ستر العاتقين في الصلاة فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٠٨ وما بعدها) . انظر تخريجه (ص ١٠١٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ١٠١٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب الصَّلاة ، باب الصَّلاة في الثوب الواحد مُلْتَحِفًا بِهِ ، ح (٣٥٨)، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢١/١٥) . ومسلمٌ في كتاب الصَّلاة ، باب الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ وصِفة لُبْسِهِ ، ح [٢٧٠] (٥١٥)

مِنْ ضِيْقِ العَيْشِ وَقِلَّةِ النَّيَابِ ؛ بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ – إِلاَّ مَا نَـدَرَ – أَنْ يَجِـدَ تَوْبَيْنِ (١) .

قَالَ النّوَوِيُّ - رحمه الله - : « فِيْهِ جَوَازُ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ خِلاَفَ فِي هَذَا إِلاَّ مَا حُكِي عَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنهُ - فِيْهِ ، وَلاَ أَعْلَمُ صِحَّتُهُ ، وَأَحْمَعُوا أَنَّ الصَّلاَةِ ، وَلِه أَعْلَمُ صِحَّتُهُ ، وَأَحْمَعُوا أَنَّ الصَّلاَةِ ، وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ ، كُلُّ أَحَدٍ ، فَلَوْ وَجَبَا لَعَجَزَ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا عَنِ الصَّلاَةِ ، وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (١) . وأَمَّا صَلاَةُ النبيِّ عَنْ حَرَجٌ ﴾ وأَمَّا صَلاَةُ النبيِّ عَنْ وَاحِدٍ فَفِي وَقْتٍ كَانَ لِعَدَمِ الله عَنْهُم - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَفِي وَقْتٍ كَانَ لِعَدَمِ الله عَنْهُم - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَفِي وَقْتٍ كَانَ لِعَدَمِ وَوْبٍ أَخْرَ ، وَفِي وَقْتٍ كَانَ مَعَ وُجُودِهِ ؛ لِبَيَانِ الجَوَازِ ؛ كَمَا قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عَنْهُم - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَفِي وَقْتٍ كَانَ لِعَدَمِ وَوْبٍ أَخْرَ ، وَفِي وَقْتٍ كَانَ مَعَ وُجُودِهِ ؛ لِبَيَانِ الجَوَازِ ؛ كَمَا قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عَنْهُم - في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَفِي وَقْتٍ كَانَ لِعَدَمٍ وَوْبٍ أَخْرَ ، وَفِي وَقْتٍ كَانَ مَعَ وُجُودِهِ ؛ لِبَيَانِ الجَوازِ ؛ كَمَا قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عَنْهُم - في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَفِي وَقْتٍ كَانَ مَعَ وُجُودِهِ ؛ لِبَيَانِ الجَوَازِ ؛ كَمَا قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عَنْهُم - في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَيْ وَالْ جَابِرُ اللهُ عَنْهُم - في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَيْ وَالْمَوْبَانِ أَنْفَلَلُ كَمَا سَبَقَ » (١٣) .

وَهَذَا كُلَّهُ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ ؛ لأَنَّ الصَّلاَةَ لَوْ لَمْ تَجُزْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ الطَّرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ النَّاسِ أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهُم ، والحَرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ النَّاسِ أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهُم ، والحَرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ النَّاسِ أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهُم ، والحَرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ النَّاسِ أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهُم ، والحَرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ النَّاسِ أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهُم ، والحَرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ النَّاسِ أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهُم ، والحَرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ النَّاسِ أَوْ كَثِيْرٍ مِنْهُم ، والحَرَجُ مَرْفُوعٌ فِي هَــذِهِ اللهَّهِ ( عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رحمه الله - أَنَّ أُبِيَّ بِنَ كَعْبِ وَعَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُمَا - احْتَلَفَا فِي الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ ؛ فَقَالَ أُبِيٍّ : لاَ بَشْ بِهِ ، قَدْ صَلَّى النبيُّ ﷺ فَيَالِكُ أَبِيٍّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَالصَّلاَةُ فِيْهِ جَائِزَةٌ . وَقَالَ ابِنُ مَسْعُودٍ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لاَ يَحِدُونَ النِّيَابَ ، وأَمَّا إِذَا وَجَدُوهَا فَالصَّلاَةُ فِي ثَوْبِيْنِ . فَقَامَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ ، فَقَالَ : القَوْلُ مَا قَالَ أُبَيِّ ، وَلَمْ يَأْلُ ابِنُ

<sup>(</sup>١) انظر: أعلام الحديث شرح صحيح البخاريِّ (٢/٩٤٣). (٢) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) شرح النَّوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (١٧٢/٤-١٧٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن بطّال، شرح صحيح البخاريِّ (٢١/٢)؛ ابسن حجر، فتسح الباري (٤) انظر: ابن بطّال، شرح صحيح البخاريِّ (٣٥٧/٢).

مَسْعُودٍ (١) .

وَمُرَادُ عُمَرَ بِذَلِكَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الاجْتِهَادِ ، وَلَكِنَّ الصَّوَابَ مَا قَالَ أُبَيِّ ؛ وَهُو المُوافِقُ لِقَوْلِ النبيِّ ﷺ ، وَفِعْلِهِ ؛ مِنْ إِجَازَةِ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ لِمَنْ وَجَدَ غَيْرَهُ (٢) .

قَالَ ابنُ رَجَبٍ - رحمه الله - : « وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَبَيِّ بنِ كَعْسِ : أَنَّ الصَّلاَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَفْضَلُ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُهُ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُم ثَوْهِ إِلَا يَتُوعُ مِّ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي ثَـوْبٍ وَاحِدٍ ، وَيَدُلُ عَلَى هَذَا الاحْتِمَالِ : أَنَّ عُمَرَ قَدْ صَحَّ عَنْسَهُ الأَمْرُ بِالصَّلاَةِ فِي ثَوْبَيْنِ ؛ كَمَا خَرَّجَهُ عَنْهُ البُحَارِيُّ ؛ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ تَارَةً بَيَانَ الجَائِزِ ، وَتَارَةً بَيَانَ الأَفْضَلِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه عبدُ الرَّزَّاق في كتاب الصَّلاة ، باب ما يكفي الرَّحُـلَ مِنَ النَّيَـابِ ، ح (١٣٨٥) ، وقد سَقَطَ إِسْنَادُهُ مِنَ المَطْبُوعِ ، المُصَنَّف (٣٥٦/١) .

وَأُوْرَدَهُ ابنُ بَطَّالَ فِي شَرْحِهِ عَلَى صحيح البخاريِّ (٢١/٢) ، مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الرَّزَّاق ، عن ابنِ عُيَيْنَةَ ، عن عُمْرُو ، عَنِ الحَسِنِ قَالَ ، فَذَكَرَهُ .

وَهَلَا اسْنَادٌ صَحِيْحٌ ﴾ رجَالُهُ كُلُّهُمَ ثِقَاتٌ :

ابنُ عُيَيْنَةَ ؛ هُوَ سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ بنِ أَبِي عِمْرَانَ ؛ مَيْمُونَ الْهِلاَلِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدِ الكُوفِيُّ : ثِقَةً حَافِظٌ ، فَقِيْهٌ إِمَامٌ حُجَّةٌ ، إِلاَّ أَنْهُ سَاءَ بآخِرِهِ ، وَكَانَ رُبَّمَا دَلْسَ ، لَكِن عَنِ النَّقَاتِ ، مِنْ رُؤُوسِ الطَّبَقَةِ النَّامِنَةِ ، وَكَانَ أُنْبَتَ النَّاسِ فَي عَمْرِهِ بنِ دِيْنَارٍ ، مَاتَ سَنَةَ ثُمَان وَيَسْعِيْنَ وَمِثَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٦/٩٥-٦١) ؛ تقريب التهذيب (ص ١٨٤) ، رقسم وَمِثَةٍ . انظر : [ .

وَعَمْرُو ؛ هُوَ ابنُ دِيْنَارِ الْمَكِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدِ الأَثْرَمِ الجُمَحِيُّ مَوْلاَهُمُ ، أَحَدُ الأَعْلَمِ النَّقَاتِ الأَثْبَاتِ ، مِنَ الرَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ سِتُّ وَعِشْرِيْنَ وَمِقَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب الأَثْبَاتِ ، مِنَ الرَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ سِتُّ وَعِشْرِيْنَ وَمِقَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٣٥٨) ، رقم (٢٦٨/٣) ] .

والحَسَنُ البَصْرِيُّ : ثِقَةٌ إِمَامٌ حُجَّةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٢٤٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بَطَّال ، شَرْح صحيح البحاريِّ (٢١/٢) ،

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البحاريِّ (٣٨٧/٢).

وإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ: فَالْأَفْضَلُ القَمِيْصُ ؛ لأَنَّهُ أَعَمَّ فِي السِّتْرِ ، وَيَحْصُلُ عَلَى الكَتِفِ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ الرِّدَاءُ ؛ لأَنَّهُ يُمَكَّنَهُ مِنْ سَتْرِ العَوْرَةِ ، وَيَبْقَى مِنْهُ مَا يَطْرَحُهُ عَلَى الكَتِفِ ، ثُمَّ الإِزَارُ ، ثُمَّ السَّرَاوِيْلُ ؛ لأَنَّ الإِزَارَ يَتَحَافَى عَنْهُ وَلاَ يَصِفُ الأَعْضَاءَ بِخِلاَفِ السَّرَاوِيْلِ ، وَمِنْهُم مَنْ قَدَّمَ السَّرَاوِيْلُ عَلَى الإِزَارِ لأَنَّهُ أَسْتَرُ ؛ سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ابنُ خَنْبَلَ - رحمه الله - السَّرَاوِيْلُ أَحَبُ الإِنَارُ كَانَتْ لِبَاسَ الْمَوْمِ » (١) السَّرَاوِيْلُ مُحْدَثٌ ، وَلَكِنَّهُ أَسْتَرُ ، والأَزُرُ كَانَتْ لِبَاسَ القَوْمِ » (١) القَوْمِ » (١)

وَلاَ يُحْذِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ - فِي حَقِّ القَادِرِ - إِلاَّ مَا سَتَرَ العَوْرَةَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَنْ نَفْسِهِ ؟ فَلَوْ صَلَّى فِي قَمِيْصٍ وَاسِعِ الجَيْبِ بِحَيْثُ لَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ رأَى عَوْرَتَهُ ، أَوْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَرَاهَا ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؟ لِحَدِيْثِ سَلَمَةِ بَنِ الأَكُوعِ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ ، أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ ، أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ عَلَيْلًا : « نَعَمْ ! وَازْرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ » (٢) .

\* وإِذَا صَلَى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ فَلَيْحَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ إِنْ كَانَ وَاسِعًا ، أَوْ لِيَتْزِرَ بِهِ إِنْ كَانَ ضَيِّقًا ؛ لِحَدِيْثِ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ - رضي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النِيَّ عَلِيْنِ قَالَ: « إِذَا صَلَيْتَ وَعَلَيْكَ ثَـوْبٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالنَّحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ » . وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنَّ النِيَّ عَالَىٰ لَهُ : « إِذَا ضَاقَ عَـنْ ذَاكَ فَشُدَّ بِهِ مَا اتَّسَعَ النَّوْبُ فَتَعَاطَفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ، ثُمَّ صَلٍّ ، وَإِذَا ضَاقَ عَـنْ ذَاكَ فَشُدَّ بِهِ مَا اتَّسَعَ النَّوْبُ فَتَعَاطَفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ، ثُمَّ صَلٍّ ، وَإِذَا ضَاقَ عَـنْ ذَاكَ فَشُدَّ بِهِ

<sup>(</sup>۱) ِ نقلهُ عَنْهُ الحَافِظُ ابنُ رَحَبٍ في فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (۳۸۹/۲) . وانظر : أسهل المدارك (۱۱۳/۱) ؛ المجموع شرح المُهــذَّب (۱۷۹/۳–۱۸۰) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲٦۷/۱) ؛ حاشية ابن قاسم على الرُّوض المربع (۴۹۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٨٣) . وانظر مراجع الهامش السَّابق .

حَقْوَيْكَ ، ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدَاءِ لَهُ ﴾ (١) . وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ – رضي اللهُ عَنْهُ – أَنَّ النِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُحَالِفْ بَيْــنَ طَرَفَيْـهِ عَلَـى عَاتِقَيْهِ ﴾ (٢) .

\* وَخُلاَصَةُ هَذَا الْمَطْلَبِ: أَنَّ النَّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ ذَلَّتْ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَحْذِ الزِّيْنَةِ مِنَ النِّيَابِ واللِّبَاسِ عِنْدَ الصَّلاَةِ ، وذَلِكَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ الوَاحِبَةِ ؟ الزِّيْنَةِ مِنَ النَّيَابِ واللِّبَاسِ عِنْدَ الصَّلاَةِ ، وذَلِكَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ الوَاحِبِ جَائِزَةٌ إِذَا سَتَرَ العَوْرَةَ ، وَفَضَلَ مِنْهُ عَلَى المَنْكِبِ وَأَنَّ الصَّلاَة فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ جَائِزَةٌ إِذَا سَتَرَ العَوْرَةَ ، وَفَضَلَ مِنْهُ عَلَى المَنْكِبِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ ، وأَنَّ الأَفْضَلَ للرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ فَأَكْثَرَ - مَتَى كَانَ قَادِرًا عَلَى شَيْءٌ يَسْتُرُهُ ، وأَنَّ الأَفْضَلَ للرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ فَأَكْثَرَ - مَتَى كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ - ؟ لأَنَّ هَذَا هُوَ الأَكْمَلُ والأَسْتَرُ ، وَهُوَ مِنْ كَمَالِ الْحَيَاءِ والأَدَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١١-١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فناوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١١٧/٢٢) .

# المُطلَبُ الثَّالِثُ أَحْكَامُ بَعْضِ هَيْنَاتِ اللِّبَاسِ في الصَّلاَةِ

# وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوع :

الفرع الأول : حُكْمُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء في الصَّلاَةِ .

الفرع الثاني : حُكْم السَّدْل في الصَّالِةِ .

الفرع الثالث: حُكْمُ التَّلَثُّ مِ فِي الصَّلْقِ.

الفرع الدابع : حُكْمُ تَسْمِيْرِ النَّيَابِ فِي الصَّلاةِ .

# الفَرْغُ الأَوَّلُ حُكْمُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ في الصَّلاَةِ

### ٥ أُوَّلاً: تَعْرِيْفُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء .

• الاشْتِمَالُ لُغَةً : ﴿ الشَّيْنُ وَالِمِيْمُ وَاللَّامُ : أَصْلَانَ مُنْقَاسَانِ مُطَّرِدَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَعْنَاهُ وَبَابِهِ ؛ فَالأَوَّلُ : يَدُلُّ عَلَى دَوَرَانِ الشَّيْءِ بالشَّيْءِ ، وَأَخْذِهِ إِيَّاهُ مِنْ جَوَانِهِ ؛ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُم : شَمِلَهُم الأَمْرُ ؛ إِذَا عَمَّهُم ، وَهَــذَا أَمْرٌ شَـامِلٌ ، وَمِنْهُ الشَّمْلَةُ ؛ وَهِي كِسَاءٌ يُؤْتَزَرُ بِهِ وَيُشْتَمَلُ » (١) .

فَالاشْتِمَالُ لُغَةً : افْتِعَالٌ مِنَ الشَّمْلَةِ ؛ وَهِيَ كِسَاءٌ يُتَغَطَّى بِهِ وَيُتَلَّفَفُ فِيْهِ . واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ : هُوَ أَنْ يَتَحَلَّلَ الرَّجُلُ بالتَّوْبِ ، وَيُسْبِلَهُ مِنْ جَانِبَيْهِ ، وَلاَ يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا ، وإِنَّمَا قِيْلَ لَهَا صَمَّاءُ : لأَنَّهُ إِذَا اشْتَمَلَ بِهَا سَدَّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيِهِ المَنافِذَ كُلَّهَا ؛ كَأَنَّهَا لاَ تَصِلُ إِلَى شَيْءٍ ، وَلاَ يَصِلُ إِلَيْهَا شَيْءٌ كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ التي لَيْسَ كُلَّهَا ؛ كَأَنَّهَا لاَ تَصِلُ إِلَى شَيْءٍ ، وَلاَ يَصِلُ إِلَيْهَا شَيْءٌ كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ التي لَيْسَ فَيْهَا خَرْقٌ وَلاَ صَدْعٌ (٢) .

وَهِذِهِ لِبْسَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ الأَعْرَابِ تُسَمَّى الشِّمْلَةَ ؛ يَشْتَمِلُ أَحَدُهُم بِكِسَائِهِ ؛ فَيَرُدُّ الكِسَاءَ مِنْ قِبَلِ يَمِيْنِهِ عَلَى يَدِهِ النُّسْرَى وَعَاتِقِهِ الأَيْسَرِ ، ثُمَّ يَرُدُّهُ ثَانِيَةً مِنْ خَلْفِهِ عَلَى يَدِهِ النُّسْرَى وَعَاتِقِهِ الأَيْسَرِ ، ثُمَّ يَرُدُّهُ ثَانِيَةً مِنْ خَلْفِهِ عَلَى يَدِهِ النَّمْنَى وَعَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ، فَيُغَطِّيْهُمَا حَمِيْعًا . فَإِذَا قِيْلَ اشْتَمَلَ فُلاَنَّ الصَّمَّاء :

<sup>(</sup>۱) معجم مقاييس اللَّغة (۲۱٥/۳) ، ( شمل ) . وانظر : القاموس المحيط (ص ١٣١٩) ، (شمل) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/۸۶) ، (۳/۰۰) ، (شمل) ، (صمم) ؛
 لسان العرب (٤١٣/٧) ، (صمم) .

كَأَنَّهُ قِيْلَ: اشْتَمَلَ الشِّمْلَةَ التي تُعْرَفُ بِهَذَا الاسْمِ؛ لأَنَّ الصَّمَّاءَ ضَرْبٌ مِنَ الاشْتِمَالِ (١).

### • وَأَمَّا اشْتِمَالُ الصَّمَّاء اصْطِلاَحًا :

فَقَد اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الفُقَهَاء في التَّعْبِيْرِ عَنْ مَعْنَاهُ اصْطِلاَحًا :

فَهُوَ عِنْدُ الْحَنَفِيَّةِ : أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَي ثَوْبِهِ وَيُخْرِجَهُمَا تَحْتَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى أَح أَحَدِ كَتِفَيْهِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَرَاوِيْلُ <sup>(٢)</sup> .

وَقِيْلَ: هُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ بِتُوْبِهِ ؛ فَيُحَلِّلُ بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، لاَ يَرْفَعُ جَانِبًا ، حَتَّى يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْهُ (٢) . وَهُو بِهَذَا التَّعْرِيْفِ يَتَّفِقُ مَعَ تَعْرِيْفِ أَهْلِ اللَّعْةِ .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنْ يَشْنَمِلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَيُخْرِجَ يَدَهُ اليُسْرَى مِنْ تَحْتِ التُوْبِ، وَلاَ إِزَارَ عَلَيْهِ الْأَرَارُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ (<sup>1)</sup> .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنْ يَلْتَحِفَ بالتَّوْبِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ <sup>(°)</sup> . وَقِيْلَ : هُوَ أَنْ يُحَلِّلَ بَدَنَهُ بالتَّوْبِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِـهِ الأَيْسَرِ ؛ وَهَـذَا

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۲۱۳/۷) ؟ القاموس المحيط (ص ۲٤٥٩) ، (صمم) ؟ المعجم الوسيط (۱/۹۵) ، (شمل) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع (٧٧/٢-٧٨) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٥٢/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الجامع في السُّننِ والآداب والتّأريخ (ص ٢٢٦) ؛ التمهيد (١٦٧/١٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨١/٣) .

هُوَ تَفْسِيْرُ غَالِبِ الفُقَهَاءِ ، كَمَا ذَكَرَ الخَطَّابِيُّ ، والبَغَوِيُّ ، وشَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَى الجَمِيْعِ <sup>(١)</sup> .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَضْطَبِعَ الرَّجُلُ بِالنَّوْبِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَيَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ وَشِقَهُ . والاضْطِبَاعُ: هُوَ أَنْ يَضَعَ وَسَطَ الرِّدَاءِ تَحْتَ عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ، وَيَجْعَلَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبِهِ الأَيْسَرِ ، فَيَبْقَى مَنْكِبُهُ الأَيْمَنُ مَكْشُوفًا ، كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ فِي إِحْرَامِهِ (٢) .

وَمِنْ خِلاَلِ هَذِهِ التَّعْرِيْفَاتِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ اشْنَمَالَ الصَّمَّاءِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ مَعْنَاهُ: أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ بِالتَّوْبِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ مِـنْ أَحَـدِ جَانِبَيْهِ ، فَيَضَعُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، بِحَيْثُ يَبْدُو جَنْبُهُ الآخَرُ ، وعَوْرَتُهُ .

وَهِي بِهَذَا المَعْنَى تُوَافِقُ مَعْنَى اشْتِمَالِ اليَهُوْدِ المَّنْهِيِّ عَنْهُ ، خِلاَفَاً لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الفُقَهَاءِ ؛ فَجَعَلَ اشْتِمَالَ اليَهُودِ كَمَا فَسَّرَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ ، وَجَعَلَ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ كَمَا فَسَّرَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ ، وَجَعَلَ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ كَمَا فَسَّرَهُ الفُقَهَاءُ (٣) .

\* وَتَعْرِيْفُ الفُقَهَاءِ لاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ أَصَحُّ مِنْ تَعْرِيْفِ اللَّغَةِ ، يُبِيِّنُ حَقِيْقَةَ الاشْتِمَالِ النَّسْتِمَالِ النَّاسِيِّ عَنْهُ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَنَّ الفُقَهَاءَ أَعْلَمُ بِالتَّأُويْلِ وَمَعَانِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ؛

<sup>(</sup>۱) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (۱۷۸/۳) ؛ شرح السُّنَّة (۲٤/۲) ؛ معالم السُّنن شرح سنن ابي داود (۱/٤) ؛ اقتضاء الصِّراط المستقيم (۲۰۷/۱-۲۰۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢٩٦/٢)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الحلاف (٢٠/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح السُّنَّة (٢٤/٢٤-٤٢٥) ؛ معالم السُّنن شرح سنن ابي داود (١٠٤/١) ؛
 ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٩/١٥) ؛ ابن رحب ، فتح الباري ⇔

كَمَا قَرَّرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (١).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَمٍ – رحمه الله – : ﴿ وَالْفُقَهَاءُ أَعْلَـمُ بِالتَّـأُويْلِ فِي هَذَا ، وَذَلِكَ أَصَحُّ مَعْنَىً فِي الكَلاَمِ ﴾ (٢) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رحمه الله - : ﴿ وَهَذَا الذِي قَالَهُ آبُو عُبَيْدٍ فِي تَقْدِيْمٍ تَفْسِيْرِ الفَقَهَاءِ عَلَى تَفْسِيْرِ أَهْلِ اللّغَةِ حَسَنّ جِدًّا ؛ فإنَّ النبيَّ عَلَيْنٌ قَدْ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ مِنْ كَلاَمٍ العَرَبِ يَسْتَعْمِلُهُ فِي مَعْنَى هُو أَخَصُّ مِن اسْتِعْمَالِ العَرَبِ أَوْ أَعَمَّ مِنْهُ ، وَيَلَقَّى ذَلِكَ عَنْهُ حَمَلَةُ شَرِيْعَتِهِ ؛ فَلاَ يَجُوزُ تَفْسِيْرُ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ المَرْفُوعِ إِلاً بِمَا قَالَةُ هَوُلاَء أَئِمَّةُ العُلَمَاء الذِيْنَ تَلَقُوا العِلْمَ عَمَّنْ قَبْلَهُم ، وَلاَ يَجُوزُ الإعْرَاضُ عَنْ ذَلِكَ وَالاعْتِمَادُ عَلَى تَفْسِيْرٍ مَنْ يُفَسِّرُ ذَلِكَ اللّفَظَ بِمُحَرَّدِ مَا يَفْهَمُهُ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ . وَمَنْ أَهْمَلُهُ وَقَعَ فِي تَحْرِيْفِ كَثِيْرٍ مِنَ نُصُوصِ السَّنَةِ ، وَمَنْ أَهْمَلُهُ وَقَعَ فِي تَحْرِيْفِ كَثِيْرٍ مِنَ نُصُوصِ السَّنَةِ ، وَمَنْ أَهْمَلُهُ وَقَعَ فِي تَحْرِيْفِ كَثِيْرٍ مِنَ نُصُوصِ السَّنَةِ ، وَمَنْ أَهْمَلُهُ وَقَعَ فِي تَحْرِيْفِ كَثِيْرٍ مِنَ نُصُوصِ السَّنَةِ ، وَمَنْ أَهْمَلُهُ وَقَعَ فِي تَحْرِيْفِ كَثِيْرٍ مِنَ نُصُوصِ السَّنَةِ ، وَمَنْ أَهْ المُوفِقُ » (٣) .

• ثَانِيَاً : أَنَّ هَذَا التَّفْسِيْرَ الذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الفُقَهَاءُ هُوَ الذِي حَـاءَتْ بِـهِ النَّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَنِ النِيِّ ﷺ ؛ فَمِنْ ذَلِكَ :

أَرُواهُ أَبُو سَعِيْدٍ الحُدْرِيُّ - رضي الله عَنْهُ - قَـالَ : (( نَهَـى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ لَبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ؛ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ؛ وَالْمُلاَمَسَةُ:
 لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِـكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ :

ى شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٧/٢) ؛ اقتضاء الصِّراط المستقيم (٧/٧١-٢٥٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: آبُو عُبَيْدٍ ، غريب الحديث (۷۷/٤) ؛ التمهيد (۱۲۸/۱۲) ؛ المغني (۲۹۷/۲) ؛ الناري شرح ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۳۰/۳۰) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريُّ (۳۹۸-۳۹۹) .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث (٧٧/٤).

٣) فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٩/٢).

أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِتُوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ، وَلاَ تَرَاضٍ . وَاللَّبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ؛ وَالصَّمَّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى نَظْرٍ ، وَلاَ تَرَاضٍ . وَاللَّبْسَةُ الأُخْرَى : احْتِبَاؤُهُ بِنَوْبِهِ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبَ ، وَاللَّبْسَةُ الأُخْرَى : احْتِبَاؤُهُ بِنَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ » (١) .

(۱) رواه البُخَارِيُّ مُختَصَرًا في كتاب الصلاة ، باب ما يستر من العورة ، ح (٣٦٧) ، من غير تفسير للصَّمَّاءِ ، ورواه بهذا اللَّفظ في كتاب اللَّباس ، باب اشْتِمَالث الصَّمَّاءِ ، ح (٨٢٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٨٨١٠) ، (٢٩٠/١٠) . ومسلمٌ في كتاب البيوع ، باب إبطال بيع المُلاَمَسة والمُنابَذَة ، ح [٣] (١٥١٢) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (١٢٠/١٠) .

لُغَةً : مَأْحُوذٌ مِنَ الحُرِبُوةِ ( بالكَسْرِ والضَمِّ ) ؛ وَهُــوَ أَنْ يَضُمَّ الإِنْسَـانُ رِحْلَيْـهِ إِلَـى بَطْنِـهِ بِهَوْبِ يَحْمَعُهُمَا بهِ مَعَ ظَهْرِهِ وَيَشُدُّهُ عَلَيْهِمَا ، وَقَــدْ يَكُــونُ بـالْيَدَيْنِ عِوَضَـاً عَنِ النَّـوْبِ ، وَهَذِهِ الجِلْسَةُ مَظِنَّهُ انْكِشَافِ العَوْرَةِ إِذَا تَحَرَّكَ أَوْ زَالَ النَّوْبُ عَنْهُ . يُقَالَ : احْتَبَى الرَّحُلُ، يَحْتَبِى احْتِبَاءً ، والاسْمُ : الحُبِبُونُهُ ، وَالجَمْعُ : حُبَّا وَحِبَاً .

وَهِيَ مِنْ عَمَلِ العَرَبِ ؛ يَفْعَلُـونَ ذَلِكَ لأَنَّـهُ أَرْفَـقُ لَهُــم فِي الجُلُـوسِ ؛ وَلأَنَّـهُ يَمْنَعُهُــم مِـنَ السُّقُوطِ ، وَيَصِيْرُ لَهُم ذَلِكَ كالجدَار .

انظر : لسان العرب (٣٦/٣) ؛ اُلنهاَية في غريب الحديث والأثر (٣٢٤/١) ، ( حبا ) .

### والاخْتِبَاءُ اصْطِلاَحَاً :

بِمَعْنَاهُ لُغَةً : وَهُوَ أَنْ يَقْعُدَ الإِنْسَانُ عَلَى ٱلْيَتَيْهِ ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ ، وَيَحْنَوِي عَلَيْهَا بِنَوْبٍ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ لَهُ : الحُـبُوةَ .

انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (٢٢/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٨١/٣) ؛ ابن بطّال، شرح صحيح بطّال، شرح صحيح البخاريِّ (٣١/٢) ؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٩٩/٢) . البخاريِّ (٣٩٩/٢) . أهذه الحُلْسَةُ مُحَّمَّةً بِالنَّفَاقِ الْهَا الْعَلْ وَاحَادًا المَّلاَةُ - الحَادَةَ - مَنْ المَادَلُ مُحَمَّمًا الْعَلَى المَّلاَةِ المَّلاَةِ - الحَادَة - مَنْ المَادَلُ مُحَمَّمًا الْعَلَى المَّلاَةِ المَّلاَةِ المَادِيةِ المَدَّةُ مَادِيةً المَادِيةِ المَدَّةِ المَادِيةِ المَادِي

وَهِذِه الجُلْسَةُ مُحَرَّمَةٌ باتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ دَاخِلَ الصَّلاَةِ – للحَاجَةِ – وَخَارِجَهَا إِذَا لَمْ يَكُـنُ عَلَى الْمُخْتَى ثَوْبٌ يَسْتُرهَا وَحِفْظِهَا . وأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْمُخْتَى ثَوْبٌ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ؛ لِتَحْرِيْمِ كَشْف العَوْرَةِ والأَمْرِ بِسَتْرِهَا وَحِفْظِهَا . وأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الإِنْسَانِ ثَوْبٌ يَسْتُرُ مَعْوَرَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهَا ؛ لِوُرُودِ الْأَخَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ بِحَوَازِهَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ الْعَيْرَةُ مَعْهَا العَوْرَةُ .

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : ﴿ ظَاهِرُ سِيَاقِ الْمُصَنَّفِ - يَعْنِي : اللّبَخَارِيَّ - فِي اللّبَاسِ أَنَّ النَّفْسِيْرَ المَذْكُورَ فِيْهَا مَرْفُوعٌ ، وَهُو مُوافِقٌ لِمَا قَالَهُ الفُقَهَاءُ وَلَفْظُهُ : والصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ . وَعَلَى تَقْدِيْرِ أَنْ يُكُونَ مَوْقُوفًا ؛ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الصَّحِيْحِ ؛ لأَنْهُ تَفْسِيْرٌ مِنَ الرَّاوِي لاَ يُخَالِفُ ظَاهِرَ الخَبْرِ » (١) .

والرَّاوي أَعْلَمُ بِمَرْوَيِّهِ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ .

إِسْ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : ﴿ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ الْبُسْتَيْنِ ؛ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ﴾ (٢) .

٣ مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : (( نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَنْ الْبَسْتَيْنِ ؛ الصَّمَّاء : وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ لِبْسَتَيْنِ ؛ الصَّمَّاء : وَهُو أَنْ يَلْتَحِفَ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرَهُ ، أَوْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي الشَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَوْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ؛ يَعْنِي سِتْرَاً » (أَ) .

انظر: المقدمات الممهدات (٣٤/٣) ؛ شرح منع الجليل (١٣٧/١) ؛ المجموع شرح المهدّب (١٣٧/١) ، (٤٣٤/٣) ؛ حاشية ابن قاسم على الرّوض المربع المهدّب (٥١٢/٥-١٠٨) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاحح من الخلاف (٤٧٢/١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٦٣/١) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (٢٠٢٧-٧٧) ؛ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (٣٥/٣٥-٣٥٩) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البحاري (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتــاب اللَّبـاس ، بـاب الاحتبـاء في ثـوبٍ واحــدٍ ، ح (٥٨٢١) ، ابـن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) أُخْرَحَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التمهيد (١٢٠/١٢) .

وَرَوَّاهُ ابنُ ۚ أَبِي شَيْبَةً ۚ فِي كتابُ اللَّبَاسِ والزِّيْنَةِ ، باب مُا كُرِهَ مِنَ اللَّبَاسِ ، ح (٢٥٢١٠) ، قَالَ حَدَّنَنَا كَيْنِيرُ بنُ هِيشَامٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ سَالِمٍ ، ۖ

وَعَلَى كُلِّ فَإِنَّ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ؛ لَكِنَّهُ عَلَى تَعْرِيْفِ أَهْلِ اللَّغَةِ مَكْرُوهُ؛ لِتَلَا تَعْرِضُ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ حَطَرٌ فَيَتَعَسَّرُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ يَدِهِ ، فَيَلْحَقُهُ الضَّرَرُ . وَعَلَى لِتَلَا تَعْرِيْفِ الفُقَهَاءِ مُحَرَّمُ - عَلَى الصَّحِيْحِ كَمَا يَنْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ قَرِيْبًا - ؛ لأَجْلِ انْكِشَافِ العَوْرَةِ (١) .

\* \* \*

عَنِ أَبِيْهِ ، قَالَ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّفُ في الأحاديث والآثار (٢٠١/٥) .
 وإسْنَادُهُ حَسَنٌ ؛ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ غَيْرَ جَعْفَر ؛ فَهُوَ صَدُوقٌ :

كَثِيْرُ بنُ هِشَامِ الكِلَابِيُّ ، أَبُو سَهْلُ الرَّقِّيُّ ، نَرِيْلُ بَغْدَاد : ثِقَةٌ مِنَ التَّاسِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعِ وَمِثَنَيْنِ ، وَقَيْلُ ثَمَان . انظر : [ تقريب التهذيب (ص ٣٩٦) ، رقم (٣٩٣٥) ] . وحَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ الكِلاَبِيُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الرَّقِيُّ ، صَــدُوقٌ يَهِـمُ فِي حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ ، مِنَ السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِين ومِئَةٍ ، وقِيْلَ بَعْلَهَا . انظر : [ تقريب التهذيب (ص ٧٩) ، السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِين ومِئَةٍ ، وقِيْلَ بَعْلَهَا . انظر : [ تقريب التهذيب (ص ٧٩) ،

رقم (۹۳۲) ] .

والزَّهْرِيُّ : هُوَ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بنِ شِهَابِ بنِ زُهْــرَةَ بـنِ كِــلاَبِ
القُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ ، أَبُو بَكْرٍ ، الفقِيْهُ الحَافِظُ : مُتَّفَقٌ عَلَى حَلاَلَتِهِ وإِتَّقَانِهِ ، وَهُوَ مِــنْ رُوُوسِ
الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةً خَمْسٍ وعِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ ، وقِيْلَ : قَبْلَ ذَلِكَ بَسَنَةٍ أَو سَنَتَيْنِ .

انظر : [تهذيب التهذيب (٢٩٦/٣) ؛ تقريب التهذيب (ص ٤٤٠) ، رقم (٢٩٦) ] . وسَالِمٌ : هُوَ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بَنِ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ القُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ ، أَبُو عُمَرَ ، أَوْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَدَنِيُّ ، أَحَدُ اللهُقَهَاء السَّبْعَةِ ، كَانَ ثَبْتًا عَادِلاً ثِقَةً ، مِنْ كِبَارِ النَّالِنَةِ ، مَاتَ فِي آخِر سَنِةِ سِنَةً بَعْدَ اللَّهَ عَلَى الصَّحِيْع .

انظر : [ تقريب التهذيب (ص ١٦٦) ، رقم (٢١٧٦) ] . وَيَشْهَدُ لِصِحَّتِهِ – أَيْضَاً – حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ .

(۱) انظر : المغني (۲۹۷/۲) ؛ شرح النوُويِّ على صحيحُ مسلم ، المحلد الخامس (۲۹۳/۱)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۹/۱) . وانظر ما سيأتي من هذا البحث إن شاء الله (ص ۲۰۰۲ وما بعدها ) .

## ٥ ثَانِياً : حُكْمُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ في الصَّلاَةِ :

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا كَـانَ عَلَى الإِنْسَانِ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيْلُ ؛ بِحَيْثُ لاَ تَنْكَشِيفُ عَوْرَتُهُ ؛ لأَنَّ الاشْتِمَالَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْنَةِ لِبْسَةُ المُحْرِمِ ، وقَدْ فَعَلَهَا النِيُّ ﷺ ، وَصَلَّى بِهَا هُوَ وأَصْحَابُهُ والمُسْلِمُونَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا ، والأُمَّةُ لاَ تَحْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ .

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمِ الاشْتِمَالِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا كَانَتِ العَوْرَةُ تَنْكَشِفُ مَعَهُ ؛ كَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيْلُ (١).

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مَظِنَّـةً لانْكِشَافِ العَوْرَةِ عَلَى قَوْلَيْن :

### • القُوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مَظِنَّةً لاَنْكِشَافِ العَوْرَةِ فَهُو مُحَرَّمٌ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةِ ، وَالْحَتَارَةُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةِ ، وَالْحَتَارَةُ اللَّمَافِيَّةِ ، وَاللَّهُ عَنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، والخَتَارَةُ النَّووِيُّ ، واللهُ حَجَرٍ ، وشَيْخُ الإِسْلاَمِ اللهُ تَيْمِيَّةَ ، واللهُ قُدَامَةَ ، والشَّوْكَانِيُّ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۸۸/۲) ؛ التمهيد (۱۷۱/۱۲) ؛ اللُقدَّمِات الْمُهَدّات (۲۳٤/۳) ؛ اللُقدِّمِات اللَّمَهِّدات (۲۳۲/۳) ؛ المُخصوع شرح اللهندَّب (۱۸۱/۳) ، المُغسيٰ شرح منح الجليل (۱۳۷/۱) ؛ المُخصوع شرح اللهندَّب (۲۹۷/۳) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱۲/۱ ٥-۱۵) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المُحلد الخامس (۲۱۳/۱۶) ؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاريِّ (۲۲/۲) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۹/۱) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۹/۱) ؛ ابن صحيح البخاري (۲۰۰/۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰/۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰/۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰/۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰/۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۰۰۲) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري سرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري الباري سرح صحيح البخاري (۲۰۰۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري البار

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٢/١) ؛ بدائع الصنائع (٨٨/٢) ؛ المغني (٢٩/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاجع من الخلاف (٤٦٩/١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (٤٦٣/١٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح ⇔

### • القَوْلُ الثَّاني :

إِنَّ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مَظِنَّةً لانْكِشَافِ العَوْرَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهِ .

وإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، وهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (١) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلاَّةِ :

أبو سَعِيْدٍ الحُدْرِيُّ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ : « نَهَـى رَسُـولُ اللهِ عَنْـهُ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْـهُ شَـىءٌ » (٢).

إلى مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « نَهْنَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ؛ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ » (٣) .

إلى مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ؟ الصَّمَّاءِ : وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَنْ مَنْكِبِهِ لَيْـسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرَهُ ، وَيَحْتَبِي الرَّجُلُ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاء شَيْءٌ؟

البخاريِّ (۱/۹۶) ؛ اقتضاء الصَّراط المستقيم (۱/۲۶۰-۲۲۲ ، ۲۵۷-۲۵۸) ؛ نيل الأوطار (۲/۰۶) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الخرشي على مختصر حليل (۲۰۱/۱)؛ مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل (۱) انظر: المخموع شرح المُهذَّب (۱/۸۲)؛ مغني المحتاج (۲،۰/۱)؛ المغني المحتاج (۲۹۰/۲)؛ المغني المحتاج (۲۹۰/۲-۲۹۷)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲۸/۱)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱۱/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٤٨-٩-١).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٠٠).

يَعْنِي سِتْرَأً ﴾ (١)

والوَجْهُ مِنْهَا جَمِيْعًا : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ اللَّبْسَتَيْنِ ، والنَّهْ يُ يَقْتَضِي النَّحْرِيْمَ ، وَلاَ صَارِفَ لَهُ عَنِ النَّحْرِيْمِ ، بَـلْ إِنَّ المَعْنَى الـذِي مِـنْ أَجْلِـهِ نُهِـيَ عَـن النَّحْرِيْمَ ؛ لِنَلاَّ تَنْكَشِفَ عَوْرَةُ المُصَلِّي (٢) .

٤\_ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ - رضى الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنُ - أَوْ قَالَ: عُمَرُ - : « إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ؛ فَإِنْ لَـمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ ، وَلاَ يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ » (٣) .

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ مِنْ عَمَلِ اليَهُودِ ، والتَّشَّبُهُ بِهِم في مِثْلِ هَذَا مُحَرَّمٌ (<sup>4)</sup> .

أنَّ انشِمَالَ الصَّمَّاءِ مَدْعَاةٌ لانْكِشافِ العَوْرَةِ ، وكَشْفُ العَوْرَةِ مُحَرَّمٌ في الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا بإِجْمَاعٍ أَهْلِ العِلْمِ ، بَـلْ إِنَّ كَشْفَهَا في الصَّلاَةِ آكَـدُ تَحْرِيْمَا ، وَمَا أَفْضَى إِلَى المُحَرَّمِ فَهُو مُحَرَّمٌ (°).

- ثَانِيَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى كَرَاهَةِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاةِ : 1\_ أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ السَّابِقَةِ ، وصَرَفُوهَا مِنَ التَّحْرِيْمِ إِلَى الكَرَاهَــةِ ؛ لأَنَّ النبيَّ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على السدُّرِّ المحتار (٢/١٥) ؛ المغني (٢٩٦/٢-٢٩٧) ؛ نيــل الأوطــار (٩٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٢٥٣ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٥) انظر : المغني (٢٩٧/٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٩/١) ⇔

عَلَيْ إِنَّمَا نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ لِكَوْنِهَا مَظِنَّةً لانْكِشَافِ العَوْرَةِ ، فَإِذَا صَلَّى عَلَى هَذِهِ الْهَيْقَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ لَمْ يُفْضِ ذَلِكَ إِلَى الأَمْرِ اللَّحَرَّمِ ، فَيَكْرَهُ فَعَلَى هَذِهِ الْهَيْقَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ لَمْ يُفْضِ ذَلِكَ إِلَى الأَمْرِ اللَّحَرَّمِ ، فَيَكْرَهُ فَقَطْ لِمُحَالَفَةِ النَّهْي (١) .

لَـ أَنَّ اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ لِبْسَةُ أَهْلِ التَّكَثِّرِ والبَطَرِ ، وَهَذَا مَكْرُوةٌ (٢) .
 ٣\_ أَنَّهُ إِذَا اشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ كَان كَاللَّقَيَّدِ اليَدَيْنِ لاَ يَسْتَطِيْعُ دَفْعَ الضَّرَرِ الطَّارِئِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهَذَا أَمْرٌ لاَ يَرْتَقِي إِلَى التَّحْرِيْمِ (٣) .

## وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَلاَئَةٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ الأَصْلَ فِي النَّهْيِ إِذَا أُطْلِقَ وَتَحَرَّدَ عَنِ القَرَائِنِ التَّحْرِيْمُ ؟ وَلَيْسَ هُنَا قَرِيْنَةٌ تَدُلُّ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الكَرَاهَةِ ، فَصَرْفُهُ عَنِ التَّحْرِيْمِ إِلَى الكَرَاهَةِ تَحَكُّمٌ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ (1).

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَاحِبٌ عَلَى الْصَّحِيْحِ مِـنْ أَقْـوَالِ أَهْـلِ العِلْمِ ، واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ قَدْ يُفْضِي إِلَى كَشْفِهَا ، وَمِـنَ القَوَاعِـدِ الْمُقَـرَّرَةِ عِنْـدَ أَهْـلِ العِلْمِ : أَنَّ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الإِخْلاَلِ بِوَاحِبٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ (٥٠) .

ت ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البحاريّ (٤٠٠/٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع (١٨/٢) ؛ المجموع شرح اللهذّب (١٨١/٣) ؛ نيسل الأوطار (١٨١/٣) . وانظر الأدلة (ص ١٠٥٣-١٠٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع (٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (١٨١/٣) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نيل الأوطار (٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المرجع السابق (٢/٩٠) .

وانظر ما سبق في حكم ستر العورة في الصَّلاة (ص ٩٩٢ وما بعدها ) .

الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ النَّهْيَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ عُلِّلَ لَهُ فِي الأَحَادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنْـهُ بِعِلْتَيْنِ ؛ الأُوْلَى : انْكِشَافُ العَوْرَةِ ، والثَّانِيَةُ : أَنَّهُ فِعْـلُ اليَّهُودِ ؛ فَلَـوْ سُـلِّمَ انْتِفَاءُ المَحْظُورِ الأَوْلِ ؛ وَهُو التَّشْبُهُ بِـاليَّهُودِ المَّحْظُورِ الثَّانِي ؛ وَهُو التَّشْبُهُ بِـاليَّهُودِ مَوْجُودٌ ، وَهُو كَافٍ فِي تَحْرِيْمِ هَذِهِ اللَّبْسَةِ (١) .

### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ اشْتِمَالَ الصَّمَّــاءِ إِذَا كَــانَ مَظِنَّـةً لانْكِشَــافِ العَــوْرَةِ فَهُــو مُحَرَّمٌ ؛ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ ؛ إِذْ أَنَّهَا صَرِيْحَةٌ فِي النَّهْي عَنِ الشَّيَمَالِ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلاَةِ ، والنَّهْيُ هُنَا يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ ؛ إِذْ لاَ صَارِفَ لَهُ عَنْهُ .
  - قَانِياً : أَنَّ الاشْتِمَالَ فِعْلُ اليَّهُودِ ، والتُّشْبُّهُ بهم مُحَرَّمٌ .
- ثَالِثاً : أَنَّ الاشْتِمَالَ يُؤدِّي إِلَى كَشْفِ العَوْرَةِ ، وإِذَا انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ المُصَلِّي بَطَلَتْ صَلاَتُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ أِهْلِ العِلْمِ القَائِلِيْنَ باشْتِرَاطِ سَتْرِ العَوْرَةِ في الصَّلاَةِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السُّنَّة (٢/٥٧٤) ؟ اقتضاء الصراط المستقيم (٢٥٧/١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: التمهيد (۱۷۱/۱۲) ؛ المغني (۲۹۷/۲) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
 (۲) ابن رجب ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۲/۰۰٪) .
 وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ۹۹۲–۹۹۳) .

# الفَرْغُ الثَّاني حُكْمُ السَّدُّل فِي الصَّلاَةِ

### ٥ أَوَّلاً : تَعْرِيْفُ السَّدْلِ لُغَةً واصْطِلاَحَاً :

السَّدْلُ فِي اللَّغَةِ: قَالَ ابنُ فَارِسٍ - رحمه الله -: « السِّينُ والدَّالُ واللاَّمُ: أَصْلٌ وَاحِدٌ ؛ يَدُلُّ عَلَى نُزُولِ الشَّيْءِ مِنْ عُلُوِّ إِلَى سُفْلٍ سَاتِراً لَهُ ، يُقَالُ مِنْهُ : أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ ؛ وَهِي سُتُرُهُ . والسَّدْلُ : إِرْخَاءُ الثَّوْبِ فِي الأَرْضِ ، وشَعَرٌ مُنْسَدِلٌ اللَّيْلُ سُدُولَهُ ؛ وَهِي سُتُرُهُ . والسَّدْلُ : السَّمْطُ مِن عَلَى الظَّهرِ . والسِّدْلُ : السِّمْطُ مِن الخَواهِر، والجَمْعُ : سُدُولٌ . وَالقِيَاسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ » (١) .

فَالسَّدُلُ لُغَةً : هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ بِشَوْبِهِ ، وَيُدْخِلُ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِ ؛ فَيَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي القَمِيْصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ . وَقِيْسلَ : هُـوَ أَنْ يَضَعَ وَسَطَ الإِزَارِ عَلَى رَأْسِهِ وَيُرْسِلُ طَرَفَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ . وَهُوَ مِنَ الأَفْعَالِ التي اشْتَهَرَتْ بِهَا اليَهُودُ .

وَيَأْتِي السَّدُّلُ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى الإِسْبَالِ والإِرْخَاءِ ؛ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ إِسْبَالُ الرَّجُـلِ ثَوْبَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ جَانِبَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فإِنْ ضَمَّهُ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) معجم وقاييس اللَّغة (١٤٩/٣) ، ( سدل ) . وانظر : القاموس المحيط (ص ١٣١١) ؛ المعجم الوسيط (٢٤/١) ، جميعُهَا ( سدل ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٢٠/٢) ؛ لسان العرب (٢١٨/٦) ، ( سدل )

وأَمَّا السَّدْلُ فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ: فَمُحْتَلَفٌ فِي حَقِيْقَتِهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ عَلَى تَفْسِيْرَاتٍ ؟ أَشْهَرُهَا مَا يَلِي :

الأَوَّلُ : أَنَّ السَّدْلَ هُوَ طَرْحُ النَّوْبِ عَلَى الرَّأْسِ أَو الكَتِفَيْنِ ، بِحَيْثُ لاَ يَرُدُّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الكَتِفِ الأُخْرَى ، وَلاَ يَضُمُّ الطَّرَفَيْنِ بِيَدِهِ .

وَهَذَا هُوَ الْمُشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، والْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ، وَرَجَّحَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ <sup>(۱)</sup> .

الثَّاني : أَنَّ السَّدْلَ هُوَ إِرْحَاءُ النَّوْبِ وإِرْسَالُهُ حَتَّى يُصِيْبَ الأَرْضَ ؛ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا بِمَعْنَى الإِسْبَالِ ، وَهُو َأَحَدُ مَعَانِي السَّدْلِ لُغَةً . هَذَا بِمَعْنَى الإِسْبَالِ ، وَهُو َأَحَدُ مَعَانِي السَّدْلِ لُغَةً . وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ (٢) .

الثَّالَثُ : أَنَّ السَّدْلَ هُوَ الالْتِحَافُ بِالنَّوْبِ ؛ بِحَيْسَتُ يُدْخِلُ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِ ، فَيَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ كَذَلِكَ .

وَهُو قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، واخْتَارَهُ ابنُ الأَثِيْر مِنَ الشَّافِعِيَّةِ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتـــح القديـر (۲٤/۱) ؛ رد المحتـار علـى الـدُّرِّ المحتـار (۲۳۹/۱) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ومعه التّاج والإكليل (۳/۱۰) ؛ المفــني (۲۹۸/۲) ؛ كثنّاف القناع عن متن الإقنساع (۲۷۰/۱) ؛ الإنصـاف في معرفـة الراجــح مــن الخــلاف (۲۹/۱) ؛ اقتضاء الصِّراط المستقيم (۳۶۳/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع شرح المُهذّب (١٨١/٣-١٨١) ؛ كشّاف القناع عن من الإقناع (٢) انظر: المجموع شرح المُهذّب (١٨١/٣) ؛ الإنصاف في معرفة الراحع من الخلاف (٢٩/١) ؛ معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (٤/١) ؛ السُّنن الكبرى (٢٤٣/٢) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٢٠/٢) ؛ رد المحتار على الـدُرِّ المحتار
 (٣) الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهُمام (٤٢٤/١) .

\* وأَوْلَى هَذِهِ التَّفْسِيْرَاتِ بِحَقِيْقَةِ السَّدْلِ المَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا التَّعْرِيْفُ الأَوَّلُ ؛ لِمَـا لِلى :

• أَوَّلاً: أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَّاءِ ؛ كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - (١).

• ثَانِيَاً : أَنَّ التَّفْسِيْرَ النَّانِي القَاضِي بِحَعْلِ السَّدْلِ بِمَعْنَى الإسْبَالِ غَلَـطٌ فِ الاصْطِلاَحِ ، وإِنْ كَانَتِ اللَّغَةُ لاَ تَمْنَعُ مِنْهُ ؛ لأَنَّ الحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ تَحْتَلِفُ - فِ الغَالِبِ - عَنِ الحَقَائِقِ اللَّعَرِيَّةِ .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَـذَا التَّعْرِيْـفَ لِلسَّـدْلِ - : ﴿ هُـوَ غَلَـطٌ مُخَالِفٌ لِعَامَّةِ العُلَمَاءِ ، وَإِنْ كَـانَ الإِسْبَالُ والجَـرُّ مَنْهِيَّـاً عَنْـهُ بَالاَّفَــاقِ ، وَالأَحَادِيْثُ فِيْهِ أَكْثَرُ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الصَّحِيْحِ ، لَكِنْ لَيْسَ هُوَ السَّدْلُ » (٢) .

• ثَالِثَاً : أَنَّ المَعْنَى التَّالِثَ للسَّدُلِ فِي الاصْطِلاَحِ يَجْعَلُـهُ بِمَعْنَى اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ ، وَهذَا غَلَطٌ وَاضِحٌ ؛ إِذْ لاَ يُوْحَدُ تَناسُبُ بَيْنَ هَـذَا المَعْنَى للسَّدُلِ وَبَيْنَ المَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى للسَّدُلِ وَبَيْنَ اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنَى اللَّعْنِيَ الذي ذَكَرَ ابنُ فَارِسٍ أَنَّ أَصْلَ السَّدُلِ يَدُورُ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ إِنَّ النبيَّ وَلِيْ اللَّهُ وَيُ النبيَّ عَلَى النَّهُمَا مُتَعَايِرَانِ فِي الحَقِيْقَةِ .

### \* \* \*

٥ ثَانِياً : حُكْمُ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى أَقْوَالٍ ؛ أَشْهَرُهَا مَا يَلِي :

• القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ مُحَرَّمٌ . وَهَــذَا مَذْهَـبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ ؛ مِنَ الصَّحَابَةِ

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصِّراط المستقيم (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٣/١).

والتَّابعِيْنَ (١)

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ للخُيلاَءِ ، والْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ (٢) .

## • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِنْ كَانَ السَّدْلُ لِغَيْرِ الخُيَـلاَءِ ، وَهُـوَ المَشْـهُورُ مِـنْ مَذْهَـبِ الحَنَابِلَةِ (٣) .

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

إِنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ حَائِزٌ لاَ شَيْءَ فِيْهِ . وَهُو مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ . وإِلَيْـهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : الأوسط في السُّنَن والإجماع والاختلاف (٥٧٥) ؛ سنن البيهقيِّ (٢٤٣/٢) ؛ شرح السُّنَّة (٢٧/٢ع-٤٢٨) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الصنائع (٨٨/٢) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٦٣٩/١) ؛ المجمـوع شـرح اللهُـذُّب (١٨٢/٣) ؛ الفـروع (٣٤٣/١) ؛ الإنصـاف في معرفـة الراجـح مــن الخــلاف (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨١/٣-١٨١) ؛ المغني (٢٩٧/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٦٨/١-٤٦٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٥/٥-٥٩) ؛ سنن البيهقي النظر: الأوسط في السُّنة (٢٧/٢ع-٤٢٨) ؛ التفريع على مذهب مالك (٢٤٢/٢) ؛ التاج والإكليل مع مواهب الجليل (٣/١٠) ؛ المغني (٢٩٧/٢) ؛ الناج والإكليل مع مواهب الجليل (٣/١) ؛ وفيه : « وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ تَحْنَهُ ثَوْبٌ وَإِزَارٌ لَمْ يُكُرَه ، وإِلاَّ كُرِهَ. وَعَنْهُ : إِنْ كَانَ تَحْنَهُ ثَوْبٌ وإِزَارٌ لَمْ يُكُرَه ، وإِلاَّ كُرِهَ. وَعَنْهُ : إِنْ كَانَ تَحْنَهُ ثَوْبٌ وإِزَارٌ لَمْ يُكُرَه ، وإِلاَّ كُرِهَ. وَعَنْهُ : إِنْ كَانَ تَحْنَهُ ثَوْبٌ وإِزَارٌ لَمْ يُكُرَه ، وإِلاَّ كُرِهَ.

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ :

ا حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْـهُ - : ﴿ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلُ فِي الصَّلاَةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ ﴾ (١) .

والُوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ نَهَى عَن السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، والأَصْلُ فِي النَّهْيِ النَّهْيِ النَّهْ

وَرُدَّ الاسْتِدْلاَلُ بِهِذَا الحَدِيْثِ: بأَنَّهُ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ؛ في سَنَدِ بَعْضِ رِوَايَاتِهِ الحَسَنُ بنُ ذَكُوانَ البَصْرِيُّ ؛ وَفِيْهِ ضَعْفَ . وَفِي بَعْضِهَا عِسْلُ بنُ سُفْيَانَ التَّمِيْمِيُّ الْحَسَنُ بنُ شُفْيَانَ التَّمِيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ ؛ وَلِذَا قَالَ الحَافِظُ ابْنُ النَّذِرِ - رحِمه الله - : « لاَ أَعْلَمُ فِي البَصْرِيُّ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ ؛ وَلِذَا قَالَ الحَافِظُ ابْنُ النَّذِرِ - رحِمه الله - : « لاَ أَعْلَمُ فِي

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة ، باب ما حاء في السَّدل في الصَّلاة ، ح (٦٣٩) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٤/٢-٢٤٥) ، وقال : « رَوَاهُ عِسْلٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَظِيْتُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ » ا هـ .

وَالْتَرَمَذَيُّ فِي كَتَابُ الصلاة ، بَابِ مَا حَاءَ فِي كُرَاهِيَّة السَّدَلُ فِي الصَّلاة ، ح (٣٧٨) ، الجَامع الصحيح (٢١٧/٢) . وقال : « وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بْنِ سَفْهَانَ » له . وصحَّحَةُ أَحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي .

والسُّيوطيُّ في الجَامع الصَّغِير ، ح (٩٣٩٣) ، ورمز لـه بالصَّحَّة ، فيـض القديـر شـرح الجامع الصغير (٤٠٨/٦) .

والحاكمُ في كتــاب الصَّـلاة ، ح (٩٣١) ، وقَـالَ : ﴿ هَـذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَـرُطِ الخَيْثُ مَ وَلَـال الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِحَا فِيْهِ تَغْطِيَةَ الرَّحُلِ فَاهُ في الصَّلاَةِ ﴾ اهـ ، ووافقَهُ النَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٢/٤/١) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١٩٠/١) ، ح (٦٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٦٤/١) ؛ رد المحتار على الـــدُّرُ المحتار (٢٣٩/١) ؛ نيل الأوطار (٩٢/٢) .

النَّهْي عَنِ السَّدْلِ خَبَرًا يَثْبُتُ ، فَلاَ نَهْىَ عَنْهُ بِغَيْرٍ حُجَّةٍ ،، (١) .

## - وَالْجَوَابُ عَنْ هَٰذَا الاعْتِرَاضِ مِنْ وُجُوهٍ :

الأُوَّلُ: لاَ يُسَلَّمُ بِضَعْف الحَدِيْثِ؛ فَقَدْ صَّحَحَهُ جَمْعٌ كَبِيْرٌ مِنَ الْمَحَدِّيْيْنَ؛ وَالحَسَنُ بنُ ذَكُوانَ: هُوَ أَبُو سَلَمَةَ البَصْرِيُّ؛ احْتَلِفَ فِيْهِ مِنْ أَجْلِ مَذْهَبِهِ فِي القَدَرِ؛ فَطَخَسَنُ بنُ ذَكُوانَ: هُوَ أَبُو سَلَمَةَ البَصْرِيُّ؛ احْتَلِفَ فِيْهِ مِنْ أَجْلِ مَذْهَبِهِ فِي القَدَرِ؛ فَضَعَقَهُ بَعْضُهُم وَوَثَقَهُ أَخَرُونَ؛ وَهُم الأَكْتَرُ؛ فَأَخْرَجَ لَـهُ البُخَـارِيُّ فِي صَحِيْجِهِ، وَقَالَ ابنُ عَدِيٍّ : أَرْجُو أَنْ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ .

وأَمَّا عِسْلُ بنُ سُفْيَانَ : فَفِيْهِ صَعْفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، وَلَكِنَّ مُتَابَعَتَهُ للحَسَنِ بنِ ذَكُو الشَّيْخُ ذَكُو الشَّيْخُ الْخَالِ ؛ كَمَا ذَكُو الشَّيْخُ أَوْ الحُسْنِ عَلَى الأَقَالِّ ؛ كَمَا ذَكُو الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرُ - رحمه الله - في تَعْلِيْقِهِ عَلَى الجَامِعِ الصَّحِيْحِ (٢) .

الثَّانِي : أَنَّ الحَدِيْثَ أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، مِنْ طَرِيْقِ الحُسَيْنِ بنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ ؛ وَهُو ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ <sup>(٣)</sup> .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الذِي فِي المُسْتَدْرَكِ لَيْسَ خَطَأً مِنَ النَّسَّاخِ ؛ لأَنَّ الذَّهَبِيَّ قَـالَ فِ تَلْخِيْصِهِ عَلَى المُسْتَدْرَكِ : ﴿ حُسَيْنُ المُعَلِّمُ ﴾ ؛ وَوَافَقَ الحَاكِمَ عَلَى تَصْحِيْحِهِ (<sup>٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٥٨/٥). وانظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨٢/٣) ؛ المغني (٢٩٧/٢) ؛ شرح السُّنَّة (٢٧/٢ ٤٢٨-٤٢).

 <sup>(</sup>۲) للترمذِيِّ (۲۱۸/۲). وانظر: تهذيب التهذيب (۹۱/۱)؛ نصب الراية (۹۷/۲)؛
 المجموع شرح المُهذَّب (۱۸۳/۳)؛ نيل الأوطار (۹۱/۲).

<sup>(</sup>٣) كتاب الصلاة ، ح (٩٣١) ، وصَحَّحَهُ ، ووافقَهُ النَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلحيص (٣) . وانظر في توثيق الحُسَيْنِ : تقريب التهذيب (ص ١٠٦) ، رقم (١٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر الهامش السَّابِق ؛ تعليق أحمد شاكر على الجامع الصَّحيح (٢١٨/٢) .

الثَّالِثُ : أَنَّ الحَدِيْثَ أَخْرَجَهُ الإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ بِدُونِ زِيَادَةِ تَغْطِيَةِ الفَمِ ، عَنْ عِسْلِ ابْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا ، وَقَـالَ : « لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيْثِ عِسْلِ بنِ سُفْيَانَ » (١) . حَدِيْثِ عِسْلِ بنِ سُفْيَانَ » (١) .

الَّرابِعُ : لَو سُلِّمَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بِضَعْفِ الحَدِيْثِ فإِنَّ لَهُ شَــَوَاهِدًا يَرْتَقِـي بِهَـا إِلَـى دَرَجَةِ الحَسَن ؛ مِنْهَا :

أ مَا رُوِيَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنْــهُ كَــرِهَ السَّـدْلَ فِ الصَّـلاَةِ ، وَذَكَرَ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَان يَكْرَهُهُ ﴾ (٢) .

بِ أَنَّ النِّيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ ، فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ (٣) .

إِنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عَنْهُ - خَـرَجَ فَـرَاى قَوْمَـاً يُصَلُّـونَ قَـدْ
 سَدَلُوا ثِيَابَهُم ، فَقَالَ : « كَأَنَّهُم اليَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ » (<sup>1)</sup> .

(١) الجامع الصَّحيح (٢١٨/٢).

وَذَكَرَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ أَنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ - كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ - وَنَابَعَهُ عَامِرُ الأَحْوَلُ - كَمَا عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الأَوْسَطِ ، وَرِحَالُ الطَّبْرَانِيِّ كُلُّهُم ثِقَاتٌ، الاَّ البَكْرَاوِيُّ ؛ ضَعَفْهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِيْنٍ ، الاَّ البَكْرَاوِيُّ ؛ ضَعَفْهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِيْنٍ ، وَكَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ يُحَمِّنُ حَدِيْنَهُ ، وَقَالَ ابنُ عَدِيٍّ فِيْهِ : هُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ وَكَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ يُحَمِّنُ حَدِيْنَهُ ، وَقَالَ ابنُ عَدِيٍّ فِيْهِ : هُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيْنُهُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا مِنْ نَصِب الرَّاية (٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ البَّيْهَقِيُّ فِي كتاب الصَّلاَة ، باب كراهيَّة السدل في الصلاة وتغطية الفـــم ، السُّـنَن الكُبْرَى (٢٤٣/٢) . وقَالَ : « تَقَرَّدَ بِهِ بِشْرُ بنُ رَافِعٍ ، وَلَيْسَ بالقَويِّ » اهـ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجَهُ البَيْهَقِيُّ في كتاب الصَّلاة ، بأب كراهيَّة السَّدل في الصلاة وتغطية الفــم ، السُّنَن الكُبْرَى (٢٤٣/٢) ، وضعَّفَهُ .

والْهَيْنَمِيُّ فِي كتاب الصَّلاة ، باب الصَّلاَة فِي النَّوب الواحد وأكثر منه ، وضعَّفَهُ ، مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد (٢/٥٠) ، كُلُّهُم عن أبي حُحَيْفَةَ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصَّلاة ، باب كراهيَّة السدل في الصلاة وتغطية الفم ، عن ⇔

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عَنْهُ - شَبَّهَ هَوُلاَءِ السَّادِلِيْنَ بِاليَهُودِ ، مُبِيِّنَاً بِنَلِكَ تَحْرِیْمَهُ ؛ لأَنَّ التَّشْبُهَ بِهِم ، لاَ سِیَّمَا فِي مَوَاطِنِ العِبَادَةِ وأَفْعَالِهَا مُحَرَّمٌ ، وَمِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بالرَّأْي (١) .

خالِدِ الحَدَّاء ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعِيْدِ ابنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ ، السُّنن الكبرى (٢٤٣/٢) .

ورواهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كتاب الصَّلُوات ، باب من كره السَّدلَ فِي الصَّلَاة ، ح (٦٤٨٠) قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْيدِ بنِ وَهُـبٍ عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصَنَّف فِي الاحاديث والآثار (٦٢/٢) .

وَكِلاَ الإِسْنَادَيْنِ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ :

إِسْمَاعِيْلُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمُعْرُوفَ بِابْنِ عُلَيَةً : ثِقَةً حَافِظٌ ، تَقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٠٥) من هذا البحث .

خَالِدُ بنُ مِهْرَانَ الحَذَّاءُ أَبُو الْمُنَازِلِ البَصْرِيُّ ، مَوْلَى قُرَيْشٍ ، وَقَيْلُ : مَوْلَى بَنِي مُجَاشِعٍ : فِقَةً يُرْسِلُ ، مِنَ الحَامِسَةِ ، مَاتَ سَنَة إِحْدَى أَو اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِبْنَ وَمِثَةٍ . انظر : [ تهذيب التهذيب (ص ١٣١) ، رقم (١٦٨٠) ] .

وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَعِيْدِ بنِ وَهْبِ الْهَمْدَانِيُّ الْخَيْوَانِيُّ الْكُوفِيُّ : ثِقَـةٌ قَلِيْلُ الحَدِيْثِ ، مِنَ الرَّابِعَةِ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٥١٢/٢) ، رقم (٣٨٧٩) ] .

وَأَبُوهُ : سَعِيْدُ بنُ وَهْبِ القُرَادُ ؛ سُمِّى بِذَلِكَ لِمُلاَزَمَتِهِ لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَــالِبِ : كُوْفِيُّ ثِقَةً مُحَضْرَمٌ ، مَانَ سَنَةَ حَمْسٍ أَو سِتٌّ وَسَبْعِيْنَ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٤٨/٢- 2٩) ؛ تقريب التهذيب (ص ١٨٢) ، رقم (٢٤١١) ] .

وَمَعْنَى فُهْرِهِمْ : أَي مَوْضِعُ مِدْرَاسِهِم الذي يَجتمِعُونَ فِيْهِ كَالعِيْدِ ، يُصَلُّونَ فِيْهِ وَيسْدِلُونَ ثِيَابَهُم . وهي في الأصل كَلِمَةٌ نَبَطِيَّةٌ أَو عِبْرَانِيَّةٌ ، عُرِّبَتْ ، وأَصْلُهَا : بُهْرٌ ، فَعُرِّبَتْ بالفَاءِ، فَقِيْلَ : فُهْرٌ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٣٤/٣) ؛ أَبُو عُبَيْدٍ ، غريب الحديث (٣٧٤/٤) ، ( فهر ) ؛ السُّنن الكبرى (٢٤٣/٢) .

(۱) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٦٤/١) ؛ رد المحتار على السدُّرِّ المحتار (١٦٤/١) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٣/١-٣٤٤) . وانظر حكم التَّشْبُهُ فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٥٣ وما بعدها) .

إِنَّ جَمْعًا مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ كَرِهُوا السَّـدْلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَنَهَـوا عَنْـهُ ،
 مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِهِ عِنْدَهُم ، وأَنَّ كَرَاهَتَهُ والزَّحْرَ عَنْهُ مُسْتَقِرَّةٌ عِنْدَهُم (١) .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُغْتَرَضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذِهِ الآثَارِ : بَأَنَّهَا مُعَارَضَةٌ بَآثَارٍ أُخْرَى عَنِ السَّلْفِ تَنْ السَّلْفِ ، والآَثَارُ إِذَا تَعَارَضَتْ سَـقَطَ السَّدْلاَلُ بِهَا (٢) . الاسْتِدْلاَلُ بِهَا (٢) .

### - وَهَٰذَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ :

أَوَّلُهَا : أَنَّ الأَثَارَ المَرْوِيَّةَ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّــدْلِ فِي الصَّلاَةِ أَقْوَى وَأَكْثَرُ وَأَصَحَ ، كَمَا ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ حَتَّى ذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - أَنَّ كَرَاهَةَ السَّدْلِ هِي مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ (٢).

وَثَانِيْهَا : أَنَّ الآَثَارَ النَّاهِيَةَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ تَتَّفِقُ مَعَ نَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ عَنْهُ ، وَمِنَ القَوْاعِدِ المُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَابِ التَّرْجِيْحِ : أَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ إِذَا تَعَارَضَتْ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ ، رُجِّحَ مِنْهَا مَا يَتَّفِقُ مَعَ نُصُوصِ الشَّارِعِ ، وَتُرِكَ مَا يَتَّفِقُ مَعَ نُصُوصِ الشَّارِعِ ، وَتُركَ مَا يَتَعَارَضُ مَعَهَا (أ) .

<sup>(</sup>١) سَاقَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ بَأَسَانِيْدِهِ الصَّحِيْحَةِ الأَثَارَ عَنْ السَّلَفِ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّـدُّلِ فِي كَتَـابِ
الصَّـلاَةِ ، بَـابِ مَـنْ كَـرِهَ السَّـدُّلِ فِي الصَّـلاَةِ ، ح (٦٤٨١) ، (٦٤٨٢) ، (٦٤٨٣) ، (٦٤٨٣) ، (٦٤٨٤) ، الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (٢/٢٢-٦٣) .

وانظر : الأوسط في السُّنن والإجماع والاحتــلاف (٥٨/٥) ؛ المغــني (٢٩٧/٢) ؛ اقتضــاء الصِّراط المستقيم (٣٤٠-٣٤٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : أحكام اللّباس المتعلّقة بالصلاة والحج (ص ٤٤٤). وانظر هذه الآثار في أدلّة القول النّاني والنّالث فيما يلي من هذه الرسالة (ص ١٠٦٧ ، ١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (١/١ ٣٤٤٤-٣٤١) ؛ الأوسط في السُّنن والإجمساع والاختلاف (٥٨٥-٥٩) ؛ السُّنن الكبرى (٢٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الرسالة (ص ٩٦-٥٩٧) ؛ شرح الكوكب المنير (٢٢/٤) .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً - رحمه الله - : ﴿ وَإِنْ تَنَازَعُوا رُدَّ مَا تَنَـازَعُوا فِيْـهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ ، وَلَمْ يَكُنْ قُولُ بَعْضِهِم حُجَّةً مَعَ مُحَالَفَةِ بَعْضِهِم لَهُ باتَّفَــاق العُلَمَاءِ » (١).

٤\_ اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :
 أ\_ بأنَّ السَّدْلَ في الصَّلاَةِ مَظِنَّةُ انْكِشَافِ العَوْرَةِ ، وَحِفْظُهَا وَاحِبٌ في الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ، وَمَا أَدَّى إِلَى التَّفْرِيْطِ في الوَاحِبِ والإِخْلاَلِ بِهِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ (٢) .

وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا الاسْتِدْلاَلُ : بأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا لَـمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيْلُ ، فأمَّا مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا فَلاَ يَصِحُّ ؛ لأَنَّ العَوْرَةَ لاَ تَنْكَشِفُ .

- وَيُجَابُ عَنْ هَـٰذَا: بأَنَّ النَّهْيَ عَنِ السَّدُّلِ لَيْسَ لأَجْلِ انْكِشَافِ العَوْرَةِ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا لِمَا فِيْهِ مِنْ مُشَابَهَةِ اليَهُودِ عِنْدَ أَعْيَادِهِم وَصَلُواتِهِم كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيْثِ عَلِيٍّ رضي اللهُ عَنْهُ <sup>(٢)</sup> .

ب أَنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ تَشَبَّةٌ باليَهُودِ حَالَ عِبَادَاتِهِم وَصَلَوَاتِهِم ، والتَّشَبَّةُ بِهِم فِي مِثْلِ هَذَا حَرَامٌ باتَّفاقِ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ (<sup>٤)</sup> .

بحموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٠/١) . (1)

انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٦٣٩/١) . **(Y)** 

انظره فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦٣). (٣)

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٣-٣٤٣). (1)

- ثَانِياً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى كَرَاهَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ :

اسْتَدَلُّوا بِحَدِيْتِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِق : : (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدُل فِي الصَّلاَّةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ » (()
 السَّدْل فِي الصَّلاَةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ » (()

وَحَمَلُوهُ عَلَى الكَرَاهَةِ دُوْنَ التَّحْرِيْمِ (٢).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ الأَصْلَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيْمَ ، وَلاَ يُعْدَلُ عَنْهُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ ، وَلاَ دَلِيْلَ يَصْرَفُهُ عَنِ التَّحْرِيْمِ إِلَى الكَرَاهَةِ هُنَا (٣) .

Y مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْعِ - رحمه الله - قَالَ : ﴿ أَكُثُرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلاً ﴾ سَادِلاً ﴾ ( أَنْ الله عَظَاءُ يُصَلِّي سَادِلاً ﴾ ( أَنْ أَنْ الله عَظَاءُ يُصَلِّي الله عَظَاءً الله عَلَى الله عَظَاءً الله عَلَى الله عَظَاءً الله عَلَى الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَلَى الله عَلَى الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَلَى الله عَظَاءً الله عَلَى الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَلَى الله عَظَاءً الله عَظَاءً الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ ، وَيُضَعِّفُ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْهُ ، عَنِ النبيِّ عَلِيْنِ فِي النَّهْي عَنِ السَّدْلِ (°) .

- وَهَلَا مَوْدُودٌ مِنْ وَجُهَيْنِ :

الْأُوَّالُ : مَا قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : « قَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢/٧٩٧-٢٩٨) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة ، باب السَّدلُ في الصَّلاة ، ح (٦٤٠) ، وصَّحَحَهُ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٠) . وَإِسْنَادُهُ حَيِّدٌ كَمَا ذَكَر شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّـةَ فِي اقتضاء الصِّراط المستقيم (٣٤٠/١) .

وَقَالَ الأَلبانيُّ : « صَحِيْحُ مَقْطُوعٌ » اه. صحيح سنن أبي داود (١٩٠/١) ، ح (٦٤٤). ورواه البيهقيُّ في كتاب الصلاة ، باب كراهيَّة السدل في الصلاة وتغطية الفم، السُّنن الكبرى (٢٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٦/٢) .

مِنْ وُجُوهٍ جَيِّدَةٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بالسَّدْلِ بَأْسَاً ، وأَنَّهُ كَانُ يُصَلِّي سَادِلاً ؛ فَلَعَلَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الحَدِيْثُ ، فَلَمَّا بَلَغَهُ رَجَعَ ، أَوْ لَعَلَّهُ نَسِيَ الحَدِيْثَ . والمَسْأَلَةُ مَثْهُورَةٌ ، وَهَوُ عَمَلُ الرَّاوِي بِخِلاَفِ رِوَايَتِهِ ، هَلْ يَقْدَحُ فِيْهَا ؟ وَالمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَكْثِرِ العُلَمَاء : أَنَّهُ لاَ يَقَدَحُ فِيْهَا ؛ لِمَا تَحْتَمِلُهُ اللَّحَالَفَةُ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ ضَعْفِ الحَدِيْثِ » (١) .

الثَّاني: لَعَلَّهُ حَمَلَ الحَدِيْثَ عَلَى أَنَّ السَّدْلَ لاَ يَجُوزُ للخُيلاَءِ ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُهُ خُيلاَءَ (٢).

٣ عُمُومُ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ في النَّهْي عَنِ الإِسْبَالِ ؛ فإِنَّ الإِسْبَالَ عِنْدَهُم مَكْرُوهٌ ، والسَّدْلُ مِنْ أَنْوَاعِهِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « وَالذِي نَعْتَمِـدُهُ فِي الاَسْتِدَلالِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ فِي السَّبَالِ الإِزَارِ وَجَـرِّهِ » . السَّدْلِ فِي الصَّالِ الإِزَارِ وَجَـرِّهِ » . ثُمَّ سَرَدَ عَدَدًا مِنَ الأَحَادِيْثِ النَّاهِيَةِ عَنِ الإِسْبَالِ للُخيَلاءِ (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بالفَرْقِ بَيْنَ الإِسْبَالِ والسَّدْلِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ (<sup>1)</sup> .

- ثَالِثًا ۚ : أَدِلُّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى جَوَازِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَلاَ

<sup>(</sup>۱) اقتضاء الصَّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (۱/ ۳٤٠- ۳٤١). وانظر: السُّنن الكبرى (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: السُّنن الكبرى (٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المُهذَّب (١٨٣/٣) . وانظر هذه الأحاديث فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٠٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ١٠٥٨-١٠٥٩) من هذا البحث .

تَحْرِيْمٍ :

اً أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النبيِّ عَلَيْنَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ فِي حَدِيْتٍ صَحِيْح يَصْلُحُ للحَجَّةِ .

وَفِيَ هَذَا يَقُولُ الحَـافِظُ ابْنُ الْمُنْـذِرِ - رحمـه الله - : ﴿ لَا أَعْلَـمُ فِي النَّهْـي عَنِ السَّدْلِ خَبَرًا يَثُبُتُ ، فَلاَ نَهْىَ عَنْهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ﴾ (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ عَنِ النبيِّ ﷺ كَمَا فِي أُدِلَّةِ القَوْلِ الأُوَّلِ ، وَثَبَتَتْ بِذَلِكَ الآَثَارُ عَنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، ومَنْ أَثْبَتَ فَهُو حُجَّةٌ عَلَى مَنْ نَفَى (٢) .

٧ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ سَدَلُوا ثِيَـابَهُم في صَلَواتِهِم، وَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالسَّدْلِ في الصَّلاَةِ بأُساً ؛ مِنْهُم : حَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ ، وابنُ عُمَرَ ، وعَطَاءُ بـنُ أَبِي رَبَاحٍ ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ ، ومُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ - رَحِمَ اللهَ الجَمِيْعَ - (٣) .

(۱) الأوسط في السُّنن والإجماع والاحتلاف (٥٨/٥).
 وانظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨٢/٣) ؛ المغني (٢٩٧/٢-٢٩٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر الأدلة في النهي عن السَّدل فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦٥-١٠٦٧).
 وانظر : الأوسط في السُّنن والإجماع والاخْتِلاَفِ (٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك عَنْهُم ابنُ أبي شَيْبَةَ بَأْسَانِيْدِهِ فِي كتاب الصَّلوات ، باب من رخَّص فِي السَّلِيدِهِ فِي كتاب الصَّلوات ، باب من رخَّص فِي السَّلِيدِهِ مِن رَجَّال ، (٦٤٩١) ، (٦٤٩٢) ، (٦٤٩٢) ، (٦٤٩٢) ، (٦٤٩٣) ، (٦٤٩٣) ، (١٤٩٣) ، (١٤٩٣) ، الكتاب اللُصنَّف في الأحاديث والآثار (٢/٢٦-٢٤) .

وَأَغْلَبُ أَسَانِيْدِ هَذِهِ الآَثَارِ صَحِيْحَةٌ ؛ رِحَالُهَا ثِقَاتٌ . وقد صَحَّ الآثَرُ بِذَلَك عن عَطَاءٍ كمَا سَبَق (ص ٢٠٦٧) . وانظر : المغنى (٢٩٧/٢) .

### والاسْتِدْلاَلُ بِهَذِهِ الآَثَارِ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّهَا آَثَارٌ فِي مُقَابِلِ أَحَادِيْثَ صَحِيْحَةٍ نَهَتْ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ ، والأَحَادِيْثُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الآَثَارِ ، وقَدْ سَبَقَ الجَوَابُ عَنِ أَثَرِ عَطَاءٍ فِي التَّرَخُّسِ بالسَّدْل ، والجَوَابُ عَنْ بَقِيَّةٍ هَذِهِ الآَثَارِ فِي مَعْنَاهُ (١) .

الثَّانِي : أَنَّ هَذِهِ الآَثَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَـانَ عَلَيْهِـمَ أُزُرٌ أَو قُمُـصٌ ، فَلَـمْ تَبْـدُ عَوْرَاتُهُم مَعَ السَّدْلِ ، وَقَدْ أَشَارَتْ إِلَى هَذَا بَعْضُ هَذِهِ الآَثَارُ (٢) .

### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ السَّدْلَ مُحَرَّمٌ فِي الصَّلاَةِ ؛ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاغْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ .
- ثَمَانِيَاً : أَنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ مَظِنَّةٌ لانْكِشَافِ العَوْرَةِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْـهِ سِوَى الرِّدَاءِ المَسْدُولِ ، وحَمَّا أَدَّى إِلَــى التَّفْرِيْـطِ فِي المَّلاَةِ وغَيْرِهَا وَاحِبٌ ، وَمَا أَدَّى إِلَــى التَّفْرِيْـطِ فِي الوَاحِبُ حَرُّمَ .
  - قَالِثًا : أَنَّ السَّدْلَ فِعْلُ اليَّهُودِ ، والتُّشَّبُّهُ بِهِم مُحَرَّمٌ .

### \* \* \*

\* وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ مُحَرَّمٌ ، فإِنِّي لَمْ أَجِدْ مَنْ قَالَ بِبُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ صَلاَةِ مَنْ صَلَّةِ مَنْ صَلَّى سَادِلاً ثِيَابَهُ ، ولُزُومِ إِعَادَتِهَا إِلاَّ الْحَنَابِلَةَ فِي رِوَايَةٍ ؛ وَهِمي مِنَ المُفْرَدَاتِ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦٧–١٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) فكان إِبْرَاهِيمُ النَّحَعِيُّ لاَ يَرَى بالسَّدُل بأَسَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ . وكَانَ مُحَمَّدُ بـنُ أَبِي بَكُر يَسْدِلُ ثُوبَهُ عَلَى الإزَارِ أو عَلَى الْقَمِيْصِ .

انظر : ابن أبي شَيْبَةَ ، الكتاب المُصَنُّف في الأحاديث والآثار (٦٣/٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : إِنْ لَمْ تَبْدُ عَوْرَتُهُ فَلاَ يُعِيْـدُ بالاَّنْفَـاقِ . والمَشْـهُورُ عِنْـدَ الحَنَابِلَـةِ صِحَّةُ صَلاَةِ السَّادِلِ مَعَ الإِثْمِ <sup>(١)</sup> .

وَلَعَلَّ الأَظْهَرَ - وا اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - : أَنَّ السَّادِلَ فِي الصَّلاَةِ إِذَا بَـدَتْ عَوْرَتُهُ ؟ بَأَنْ كَان لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَو سَرَاوِيْلُ ، فإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُلُ ، وَيَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيْدَهَا ؟ لِأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطُ صِحَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ (٢) .

وأمَّا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيْلُ ؛ بِحَيْثُ لاَ تَبْدُو عَوْرَتُهُ ۚ فإِنَّ صَلاَتَهُ صَحِيْحَــةٌ مَعَ الإِثْمِ ؛ لارْتِكَابِهِ المَنْهِيَّ عَنْهُ ، وتَشَبُّهِهِ باليَهُودِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمِ .

### \* \* \*

\* وَإِذَا كَانَ جَانِبَا النَّوْبِ مَضْمُومَيْنِ مَعَ عَدَمِ إِدْ عَالَ اليَدَيْنِ فِي الكُمَّيْنِ فَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنَ السَّدْل المُحَرَّم ؛ مِثْلُ الصَّلاَةِ فِي القَبَاءِ ، والعَبَاءَةِ (٢) .

سُيْلَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ أَبِنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : هَلْ طَوْحُ القَبَاءِ عَلَى الكَيْفَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أَكْمَامِهِ مَكْرُوهٌ ؟ فأَحَـابَ بِقَوْلِهِ : « لاَ بَـأْسَ بِذَلِكَ باتَّفَـاقِ الفُقَهَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرُوا حَوَازَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ السَّدْلِ المَكْرُوهِ ؛ لأَنَّ هَذِهِ اللَّبْسَةَ النَّهُودِ » ( أَنَّ هَذِهِ اللَّبْسَةَ لَيْسَتُ لِبْسَةَ النَّهُودِ » ( أَ ) .

وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ وَائِلُ بنُ حُحْرٍ - رضي اللهُ عَنْــهُ - : ﴿ أَنَّـهُ رَأَى النَّبِيَّ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب (١٤٢/٢) ؛ القول المبين في أخطاء المُصَلَّين (٣) .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٢/٤).

عَلَّالًا رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ؛ كَبَّرَ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بَثُوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الصلاة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره ، ح [٥٤] (٤٠١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الشاني (٨٧/٤) .

تَنْبِيْةٌ : هَذَا الذِي ذَكَرَهُ شَنْبِخُ الإِسْلاَمِ – رحمه الله – غَرِيْبٌ ؛ لأَنَّ هَذِهِ اللَّبْسَةَ تَدْخُلُ فِي تَعْرِيْهَ فِي سَدْلِ النَّهُودِ النَّهُ عَنْهُ ، وَلاَ أَدْرِي مَا سَبَبُ التَّفْرِيْقِ عِنْدَهُ بَيْنَهَا وَبَيْسَ السَّدْل ، وَلَعَلَّهُ – رحمه الله – شَاهَدَ أَنَّ اليَهُودَ لاَ يَسْدِلُونَ هَكَذَا ، فَقَالَ مَا قَالَ . والله أَعْلَمُ بالصَّوابِ . عِلْمَا بأَنَّ هَذِهِ اللَّبْسَةَ يَقَعُ فِيْهَا كَثِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ خُصُوصًا المُنتَسِبِيْنَ للعِلْمِ والفِقْهِ ، عَنْرَى أَحَدَهُم يَلْبَسُ عَبَاءَتُهُ مُسْدِلاً إِيَّاهَا عَلَى كَتِفَيْهِ – أَوْ عَلَى رَأْسِهِ أَخَيَانًا – مِنْ غَيْرٍ أَنْ فَتَرَى أَحْدَهُم يَلْبَسُ عَبَاءَتُهُ مُسْدِلاً إِيَّاهَا عَلَى كَتِفَيْهِ – أَوْ عَلَى رَأْسِهِ أَخَيَانًا – مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُتَعَى وَلْهِ فَعَلَى رَأْسِهِ أَخَيَانًا – مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أَكْمَامِهَا ، وَهَذَا مِنَ السَّدُلِ النَّهِيِّ عَنْهُ حَقِيْقَةً !!

عَلْمَا اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لِمِثْلُ هَذَا ، والحَذَرُ مِنَ الوَقُوع فِيْهِ ؛ فَإِنَّ الحَقَ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ .

# الفَرْعُ الثَّالِثُ حُكْمُ التَّلَثُمَ فِي الصَّلَاةِ ( تَغْطِيَةُ الفَمِ أُوالأنْفِ )

## ٥ أَوَّلاً : تَعْرِيْفُ التَّلَثُّم لُغَةً واصْطِلاَحَاً :

• التّلَثّمُ فِي اللَّغَةِ : (( اللَّأَمُ والنَّاءُ والمِيْمُ : أُصَيْلٌ يَدُلُّ عَلَى مُصَاكَّةِ شَيءٍ لِشَيءٍ اللَّهُ وَالنَّاءُ والمِيْمُ : أُصَيْلٌ يَدُلُّ عَلَى مُصَاكَّةِ شَيءٍ لِشَيءٍ الْوَ مُضَامَّتِهِ لَهُ ؛ مِنْ ذَلِكَ : لَشَمَ البَعِيْرُ الحِجَارَةَ بِخُفِّهِ ؛ إِذَا صَكَّهَا . وَخُفِّ مِلْشَمَّ : يَصُلُكُ الحِجَارَةَ . وَمِنَ المُضَامَّةِ اللَّنَامُ ؛ مَا تُغَطَّى بِهِ الشَّفَةُ مِنْ ثَوْبٍ . وَفُللَانْ حَسَنُ اللَّهُمَةِ ؛ أَي الالْتِنَامُ . وَخُفِّ مَلْنُومٌ مِثْلُ مَرْثُومٍ : إِذَا دَمِي . وَمِنَ البَابِ : لَثِمَ الرَّجُلُ اللَّهُمَةِ ؛ إذا قَبَلَهَا » (١) .

وَاللَّنَامُ : رَدُّ المَرْأَةِ قِنَاعَهَا عَلَى أَنْفِهَا ، وَرَدُّ الرَّجُلِ عِمَامَتَهُ عَلَى أَنْفِيهِ . والتَّلَثُمُ : سَتْرُ الفَم والأَنْفِ باللَّنَام <sup>(٢)</sup> .

### \* \* \*

• والتَّلَثُمُ اصْطِلاَحَاً: بِمَعْنَاهُ اللَّغَوِيِّ ، لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا: تَغْطِيَهُ الأَنْفِ والفَمِ باللَّنَامِ ؛ عِمَامَةً كَانَتْ أَو قِنَاعَاً ، أَوْ غَيْرَهُمَا . إلاَّ أَنَّ الفُقَهَاءُ يَتَوَسَّعُونَ ؛ فَيَحْعَلُونَ حُكْمَ النَّغْطِيَةِ باليَدِ واللَّثَامِ وَاحِدًا (٣) .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللُّغة (٢٣٤/٥) ، ( لثم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب (٢١/٥٣١) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٠٠/٤) ، (لثم) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع (٧٧/٢-٧٨) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٨٤/٣) .

## ٥ ثَانِياً : حُكْمُ التَّلَثُّم في الصَّلاَةِ :

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْتَلَثُمَ فِي الصَّلاَةِ يُبَاحُ للحَاجَةِ ؛ كَمَنْ عَرَضَ لَـهُ تَشَاؤُبٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ كَظْمَهُ إِلاَّ بِتَغْطِيَةِ فَمِهِ وَأَنْفِهِ ؛ أَوْ تَلَثَّمَ لِلنَّغِ بَرْدٍ شَدِيْدٍ ، أَوْ غُبَارٍ وَعَاصِفَةٍ ؛ أَوْ لَمْرَضٍ يَقْتَضِي تَغْطِيَةَ الفَمِ وَعَدَمَ كَشْفِهِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الحَاجَاتِ التِي تَعْرِضُ لَوْ لِمَرَضٍ يَقْتَضِي تَغْطِيَةَ الفَمِ وَعَدَمَ كَشْفِهِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الحَاجَاتِ التِي تَعْرِضُ للإِنْسَانِ فِي صَلاَتِهِ ، فَلاَ يَسْتَطِيْعُ دَفْعَهَا إِلاَّ بِتَغْطِيَةٍ فَمِهِ وَأَنْفِهِ (١) .

والأُصْلُ في جَوَازِ هَذَا كُلِّهِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ النَّنَاوُبُ مِنَ النَّسَيْطَانَ ، فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ ﴾ (٢) .

وأَمَّا إِذَا كَانَ التَّلَثُمُ فِي الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ حَاجَةٍ ؛ فَقَد اخْتَلَـفَ أَهْـلُ العِلْـمِ فِي حُكْمِهِ عَلَى أَقْوَالِ ثَلاَثَةٍ :

### • القُوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ التَّلَثُمُ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ السَّلَفِ ، وَمِنْهُم الأَثِمَّةُ الأَرْبَعَةُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۷۸/۲)؛ المبسوط (۳۱/۱)؛ الجرشي على مختصر خليـل (۲۰۰/۱)؛ المجموع شرح المُهـذَّب (۱۸٤/۳)؛ كشَّـاف القنـاع عــن مـــن الإقنــاع (۲۷٦/۱)؛ الفروع (۸٤/۱)؛ الشرح المُمتِعُ على زاد المُسْتَقْنِع (۲/۰۱، ۱۹۱-۱۹۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتاب بـدء الخلق ، بـاب صفـة إبليـس وحنـوده ، ح (۳۲۸۹) ، ابـن
 حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۳۸۹/٦) .

ومسلمٌ في كتاب الزُّهد والرَّقائق ، بـاب تشـميت العـاطس وكراهــة التشـاؤب ، ح [٥٦] (٢٩٩٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجلد السادس (٤١٤/١٨) .

 <sup>(</sup>٣) أنظر: المبسوط (٣١/١) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٥٢/١) ؛ الحرشي على مختصر خليل (٢٥٠/١) ؛ التاج والإكليل (٢/١٠) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٢٥٠/١) ؛ نهاية المحتاج (٩٨٤/٣) ؛ المغني (٢٩٨/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف⇔

### القَوْلُ الثَّاني :

إِنَّ التَّلَثُمَ فِي الصَّلَاةِ مَحُرَّمٌ . وإلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ – رحمه الله – (١) .

### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

إِنَّ التَّلَثُمَ فِي الصَّلاَّةِ مُبَاحٌ لاَ شَيْءَ فِيْهِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ (٢) .

### \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ تَغْطِيَةِ الفَمِ والأَنْفِ فِي الصَّلاَةِ :

ا حَدِیْثُ آبِی هُرَیْرَةَ - رضی الله عَنْهُ - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدُلُ فِي الصَّلاَةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيُ الرَّجُلُ فَاهُ ﴾ (٣) .

وَحَمَلُوه عَلَى الكَرَاهَةِ دُوْنَ التَّحْرِيْمِ ؛ وَلَعَلَّ الذِي دَفَعَهُم إِلَى ذَلِكَ أَنَّ سَنَدَهُ لاَ يَخْلُو مِنْ مَقَالِ (<sup>1)</sup> .

<sup>⇒ (</sup>٤٧٠/١) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٦/٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٥٢/١) ؛ المبسوط (٣١/١) ؛ تبيين الحقائق (١/٤/١) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٤/١ - ٣٤٤٥ما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (٢٩٨/٢-٢٩٩) ؛ الفروع (٣٤٢/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٧٠/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢/١٥) ؛ المجموع شرح اللَّهنَّب (١٨٤/٣) ؛ المغني (٢٩٨/٢) .

### واعْتُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْن :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ (١) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَلَا الاعْتِرَاضِ: بِمَا سَبَقَ الجَوَابُ بِهِ مِنْ أَنَّهُ حَدِيْثٌ صَحِيْتٌ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ (٢) .

الوَجْهُ الثَّاني : أَنَّ حَمْلَ الحَدِيْثِ عَلَى الكَرَاهَـةِ دُوْنَ التَّحْرِيْـمِ خِلاَفُ مُقْتَضَى النَّهْي ، فالنَّهْيُ يَقْتَضِي ذَلِكَ <sup>(٣)</sup> .

إِنَّ النَّهِ عَبَّالِي - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِي عَلَيْلِيْ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبَاً وَلاَ شَعْرًاً » (<sup>1)</sup>.

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ تَغْطِيَةَ الفَمِ وَالأَنْفِ تَحُولُ دُوْنَ السُّجُودِ حَقِيْقَةً عَلَى هَذِيْنِ العُضْوَيْنِ، وَهَذَا يُنَافِي الخُشُوعَ المَطْلُوبَ فِي الصَّلاَةِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو مَكْرُوهٌ فِي الصَّلاَةِ (°). في الصَّلاَةِ (°).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ الأَمْرَ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَمِنْهَا الأَنْفُ ، مَعَ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦١–١٠٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦١-١٠٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٩٢/٢).

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأذان ، باب السجود على الأنف ، ح (٨١٢) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٤٧/٢) .

ومُسلمٌ في كتابُ الصَّلاَةُ ، باب أعضاء السجود والنَّهــي عـن كـفِّ النَّـعَرِ والنَّـوب ، ح (٢٢٨) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٤/٤) . واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الفواكه الدواني (١/١٥٢) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٦/١) .

النُّهْي عَنْ تَغْطِيَةِ الفَمِ والأَنْفِ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ ، وَلاَ يُصْرَفُ عَنْهُ إِلاَّ بِقَرِيْنَةٍ .

٣\_ أَنَّ الصَّلاَة لَهَا تَحْلِيْلٌ وَتَحْرِيْمٌ فَشُرِعَ لَهَا كَشْفُ الوَجْهِ كُلَّـهِ ؛ كالإِحْرَامِ ،
 وَمَا أَدَّى إِلَى الإِخْلاَلِ بِهَذَا الأَمْرِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (١) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ تَغْطِيَةِ الفَمِ والأَنْفِ فِي الصَّلاَةِ : 1\_ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْـهُ - : ﴿ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَـنِ السَّدْل فِي الصَّلاَةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ ﴾ (٢) .

والْأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيْـمُ ، فَـدَلَّ ذَلِـكَ عَلَى تَحْرِيْـمِ تَغْطِيَـةِ الفَـمِ والأَنْـفِ فِي الصَّلاَةِ <sup>(٣)</sup> .

٢ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي اللهُ عَنْهُم - : «كَانَ إِذَا رَأَى الإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي حَبَذَ النَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذَاً شَدِيداً حَتَّى يَنْزِعَتُهُ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً حَتَّى يَنْزِعَتُهُ عَنْ فِيهِ جَبْداً شَدِيداً حَتَّى يَنْزِعَتُهُ عَنْ فَيهِ عَنْ فَيهِ مَنْ فَيهِ عَنْ فَيهُ عَلَيْ عَلَى فَعْلَى فَا مُ وَهُو يُصَلِّي حَبْدَ النَّوْبَ عَنْ فِيهِ عَنْ فَيهِ عَنْ فَيهِ عَنْ فَيهِ عَنْ فَيهِ عَنْ فَيهِ عَنْ فَيهِ عَنْ فَيهُ عَلَيْ عَلَى فَعْلَى فَعْلَى فَعْلَا عَنْ فَيهِ عَنْ فَي عَلَى فَعْلَمْ عَنْ فَعْلَمْ عَنْ فَي عَلَيْ عَلَى فَعَلَمْ عَنْ فَي عَلَيْ فَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى فَعْلَمْ عَنْ فَي عَلَيْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَنْ فَي عَلَى فَعْلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَى عَلَى فَالْعَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَى عَلَى فَالْعَلَمْ عَلَى فَالْعَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَى فَا عَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَى فَعَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَى فَعَلَمْ عَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَمْ عَلَى فَعْلَمْ عَلَمْ عَلَى فَعَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَى فَعَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَي

ُ فَهَذَا يَدُلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ ؛ وَإِلاًّ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَمِثْلُهُ لاَ يُفْعَلُ إِلاًّ بَعْدَ عِلْمٍ وَيَقِيْنٍ

<sup>(</sup>١) انظر : كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتار على الذُّرِّ المختار (٢/١١) ؛ نيل الأوطار (٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالكُ في كتابُ وقوت الصلاة ، باب النَّهي عن دخول المسجد بريح الثوم ، وتغطية الفَم ، عن عبد الرَّحْمَنِ بنِ المُحَبِّرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمًا ، فَذَكَرَهُ ، الموطأ (١٧/١) .

ر المسال المرابع المرابع الرَّحمن بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ ، وسُمِّى المُحَبِّرِ : لأَنَّهُ سَقَطَ ، فَتَكَسَّرَ ، فَجُبِّرَ ، فَقِيْلَ لَهُ : المُحَبِّرِ ، وَقِيْلَ : لأَنَّ أَبِاهُ تُوفِّي وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، فَسَمَّتُهُ حَفْصَةُ : المُحَبِّرُ ، فَقِيْلَ لَهُ : المُحَبِّرُ ، وَهُو تَابِعِيٍّ ثِقَةً ، لاَ يُحْفَظُ لَهُ حَدِيْثٌ مُنْكَرَّ أَتَى بِهِ . المُحَبِّرُ ؛ لَعَلَّ اللهَ يَحْبُرُهُ ، وَهُو تَابِعِيٍّ ثِقَةً ، لاَ يُحْفَظُ لَهُ حَدِيْثٌ مُنْكَرَّ أَتَى بِهِ .

انظر: الاستذكار (١/٣٩٥).

أَنَّهُ لاَ يُجُوزُ فِي الصَّلاَةِ .

﴿ أَنَّ فِ التَّلَشُمِ فِ الصَّلَاةِ غُلُوًا فِ الدِّيْنِ ؛ لأَنَّهُ زِيَادَةٌ لَمْ تَرِدْ بِهَا السَّنَّةُ ، وَكُـلُّ أَمْرٍ عَلَى هَذَا القَبِيْلِ فَهُو بَاطِلٌ مَرْدُودٌ (٢) .

مَا فِي التَّلَثُمِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ سُوءِ أَدَبٍ مَعَ اللهِ تَعَالَى وإِعْرَاضِ عَنْهُ ؛ لأَنَّ الحَالَ حَالُ مُنَاجَاةٍ للهِ وَتَوَجَّهٍ إلَيْهِ ، فَمَنْ غَطَّى فَمَهُ وأَنْفَهُ فَكَأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُتَكَبِّرٌ عَلَيْهِ (٣) .

أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى إِبَاحَةِ تَغْطِيَةِ الفَـمِ والأَنْفِ فِي الصَّلاَةِ : لَـمْ أَقِـفْ
 عَلَى دَلِيْلٍ وَاضِحٍ صَرِيْحٍ لِهَذَا القَوْلِ ؛ وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُم بالآتِي :

١ \_ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْي عَنْهُ دَلِيْلٌ صَحْيحٌ ؛ وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعِيْفٌ ؛ فَلَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ (¹) .

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۳۱/۱) ؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقـائق (۱٦٤/۱) ؛ بدائــع الصنــائـع (٧٨/٢) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الخرشي على مختصر خليل (٢٥٠/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٢٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (٢/٨٩٦–٢٩٩) ؛ الفروع (٢/١٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ الحَدِيْثَ لَيْسَ ضَعِيْفًا ، بَلْ هُوَ صَحِيْتٌ يَصْلُحُ للحُجَّةِ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ يَتَقَوَّى بِهَا (١) .

إلى مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ النبيَّ عَلَيْنِ قَالَ : « الْعُطَاسُ مِنَ الله عَنْهُ - أَنَّ النبيَّ عَلَيْنِ قَالَ : « الْعُطَاسُ مِنَ الشَّاوُبُ مِنَ الشَّيْطَان ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ » (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النبيَّ عَلَيْنِ أَمَرَ مَنْ تَنَاءَبَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ لِتَلاَّ يَدْخُلَهَا الشَّيْطَانُ ، وَلَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ بِحَالٍ دُوْنَ حَالٍ ، فَشَمِلَ ذَلِكَ مَا إِذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلاَةِ الشَّيْطَانُ ، وَلَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ مِا إِذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ تَغْطِيَةُ اللَّهِمِ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهَـةً لاسْتَثْنَى النبيُّ عَلِيلِيْ هَذِهِ الحَالَ دُوْنَ غَيْرِهَا (٣).

### وَهَلَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّلَثُمِ فِي الصَّلاَةِ عَامٌّ ، وَالأَمْرُ لِمَنْ تَفَاءَبَ خَاصٌّ ، والعَمَلُ بالخَاصِّ هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ العِلْمِ ، فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ الحَدِيْثَيْنِ ؛ لأَنَّ الجَمْنَعَ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ وَوَاضِحٌ ؛ بأَنْ يُقَالَ : تُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الفَسم فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا إلاَّ عِنْدَ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ وَوَاضِحٌ ؛ بأَنْ يُقَالَ : تُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الفَسم فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا إلاَّ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٠٦١-١٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ في كتاب الأدب ، باب ما حاء إنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ ويَكُرَهُ التَّنَسَاؤُبَ ، ح (٢٧٤٦) ، وصحَّحَةُ ، الجامع الصحيح (٨٠/٥) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن النرمذي (٩٧/٣) ، ح (٢٧٤٦) .

ورَوَاهُ أَحْمَدُ فِي بَاقِي مُسْنَد الْمُكْثِرِيْنَ ، عن أبي هُرَيْرَة ، مِنْ طُرُق ، هَـذَا أَحَدُهَا ، ح (٧٢٩٤) ، وصحَّحَه مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ عَلَى شَرْطِ مُسْـلِمٍ ، مسند الإُمـام أحمد بن حنبـل (٢٤٣/١٢) .

وأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْن ، وقد سبق تخريجه ، انظر (ص ١٠٧٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام اللَّباس المتعلَّقة بالصلاة والحج (ص ٤٦٨-٤٦٨).

التَّنَاوُبِ فَتَجُوزُ بِمِقْدَارِ مَا يَدْفَعُ النَّنَاوُبَ (١) .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ تَنْبِيْهَ النِيِّ عَلِيْلِ لِمَنْ تَثَاءَبَ بِجَعْلِ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ دَلِيْـلٌ عَلَى أَنَّ الْوَجْهُ الثَّانِينِ : أَنَّ تَنْبِيْهُ النِيِّ عَلَيْقِ لِمَنْ تَثَاءَبَ بِجَعْلِ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ دَلِيْـلٌ عَلَى أَلَّ الأَصْلُ فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا ، فَيَتْرُكَ فَمَهُ إِذَا تَشَاءَبَ لِيَنْظُن يَتَصَوَّرَ البَعْضُ أَنَّ تَغْطِيَةَ الفَمِ لاَ تَحُوزُ فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا ، فَيَتْرُكَ فَمَهُ إِذَا تَشَاءَبَ للشَّيْطَانِ يَدْحُلُ فِيْهِ .

### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ التَّانِي ؛ أَنَّ تَغْطِيَةَ الفَمِ والأَنْفِ ( التَّلَثُمَ ) فِي الصَّــلاَّةِ مِـنْ غَـيْرِ حَاجَـةٍ مُحَرَّمَةٌ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَتِهِ ، وَصَرَاحَتِهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى التَّحْرِيْمِ ؛ لأَنَّ هَذَا هُـوَ مُقْتَضَى النَّهْيِ إِذَا أُطْلِقَ مُتَحَرِّدًا عَنِ القَرَائِنِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنِ التَّحْرِيْمِ .
- ثَانِياً : أَنَّ غَايَةَ مَا يَسْتَدِلُ بِهِ أَصْحَابُ القَوْلَيْنِ الآَخَرَيْنِ : أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَهْيٌ
   صَحِيْحٌ عَنْ ذَلِكَ ؟ فإذَا تَبَيَّنَ ثُبُوتُ النَّهْي ، تَبَيَّنَ ضَعْفُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ .
- ثَالِثَاً : أَنَّ النِيَّ عَكِلِلْ فَرَنَ النَّهْيَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ والنَّهْيَ عَنْ تَغْطِيَةِ الفَمِ فِيْهَا ، والسَّدْلُ مُحَسَرَّمٌ ، فَكَذَا قَرِيْنُهُ فِي النَّهْيِ ، وَهُوَ تَغْطِيَةُ الفَمِ ، إِذْ لاَ يَحُوزُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِدَلِيْلِ .
- وَ رَابِعًا : أَنَّ التَّعْلِيْلَ بِكُونِهِ تَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ عِنْدَ عِبَادَتِهِم لِنِيْرَانِهِم يَكْفِي في الدَّلاَلَةِ
   عَلَى التَّحْرِيْمِ ؛ لأَنَّ التَّشَبُّهُ بِالكُفَّارِ سِيَّمَا مَا اخْتَصُّوا بِهِ حَالَ عِبَادَتِهِم مُحَرَّمٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الصنائع (٧٨/٢) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٣/٤/٣) .

﴿ وَتَغْطِيَةُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ فِي الصَّلاَةِ تَحْرُمُ مَعَ الإِثْمِ ، وأَمَّا الصَّلاَةُ فَهِي صَحِيْحَـةٌ لاَ تَبْطُلُ ؛ لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ الصَّلاَةِ ؛ لَيْسَ لَهُ تَعَلُقُ بِالشُّرُوطِ وَالأَرْكَانِ (١) .

\* وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى كَرَاهَةِ التَّلَثُمَ خَارِجَ الصَّلَاةِ ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِـنْ عَادَةِ أَهْل البَلَدِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْمُتَحَبِّرِيْنَ وَعَادَاتِهِم (٢) .

وَالْأَفْهُسِرُ - والله تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَغْطِيَةِ الفَمِ والأَنْفِ خَاصِّ اللهَّكَاةِ ، وأَمَّا خَارِحَهَا فَمَبْنَاهُ عَلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتِهِم والحَاجَاتِ التي تَدْعُو إِلَى الطَّلَاةِ ، وأَمَّا خَارِحَهَا فَمَبْنَاهُ عَلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتِهِم والحَاجَاتِ التي تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ ؛ فإنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ مِنْ بَرْدٍ أَوْ مَطَرٍ وَرِيْحِ أَوْ مَرَضٍ حَازَ ذَلِكَ ، سِيَّمَا وَبَعْضُ الشَّعُوبِ المُسْلِمَةِ خُصُوصًا فِي أَفْرِيْقِيَا لاَ تَتْرُكُ اللَّنَامَ بِحَالٍ ، وَلَيْسَ ثَمَّ دَلِيْلٌ عَلَى المَنْعِ مِنْهُ خَارِجَ الصَّلاةِ .

وَإِنْ كَانَ التَّلَثُمُ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الْكِبْرِ أَو اللَّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ ، أَوْ كَانَ وَسِيْلَةً إِلَى شُهْرَةِ الإِنْسَانِ وَغَمْزِهِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ لأَحْلِ ذَلِكَ (٣) .

#### \* \* \*

﴿ وَقَدْ أَشَارَ فُقَهَاءُ الأَحْنَافِ دُوْنَ غَيْرِهِم إِلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّلَثُمِ ؛ وَهُـوَ مَـا يُسَمَّى بِالاعْتِجَارِ ('' ؛ وَنَصُّــوا عَلَى تَحْرِيْمِهِ ؛ للنَّهْي عَنْهُ ؛ إِلاَّ أَنَّهُم اخْتَلَفُــوا فِي

<sup>(</sup>۱) انظر : المحموع شرح المُهذَّب (۱۸٤/۳) ؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف (۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفواكه الدواني (١/١٥٦-٢٥٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التُشَبُّه المنهي عنه (ص ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) وَهُو فِي اللُّغَةِ : مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَةِ (عَجَرَ ) ؛ وَهِي هَيْئَةٌ مِنْ هَيْئَاتِ لُبْسِ العِمَامَةِ ؛ يُقَالُ : اعْتَجَرَ بالعِمَامَةِ : إِذَا لَفَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ، ورَدَّ طَرَفَهَا عَلَى وَحْهِـهِ ، وَلَـم يَجْعَلُ مِنْهَـا شَـيْئَاً تَحْتَ ذَقَنه .

انظر : معجم مقاييس اللُّغة (٢٣١/٤) ؛ لسان العرب (٦/٩) ؛ النهاية في غريب 🖨

تَعْرِيْفِهِ عَلَى أَقْوَالٍ تَلاَئَةٍ :

الأَوَّلُ: أَنَّ الَاعْتِجَارَ هُو لَفُّ العِمَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ، مَعَ رَدِّ طَرَفِهَا عَلَى وَجْهِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهَا تَحْتَ ذَقَنِهِ شَيْفًا ؛ إِمَّا لأَجْلِ الحَرِّ وَالبَرْدِ، أَوْ للتَّكَبُّرِ. الثَّانِي: أَنَّ الاعْتِجَارَ هُوَ شَدُّ العِمَامَةِ حَوْلَ الرَّأْسِ، وَتَرْكُ وَسَطِ رَأْسِهِ مَكْشُوفًا. الثَّالِثُ : هُوَ شَدُّ بَعْضِ العِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَبَعْضِهَا عَلَى بَدَنِهِ (١). الثَّالِثُ : هُو شَدُّ بَعْضِ العِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَبَعْضِهَا عَلَى بَدَنِهِ (١).

وأَصَحُ هَذِهِ التَّغْرِيْفَاتِ : الأُوَّلُ ؛ لأَنَّهُ يُوافِقُ مَعْنَاهُ فِي اللَّغَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَعْنَى اعْتِجَارِ العِمَامَةِ (٢) ؛ وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الاعْتِجَارَ هُــوَ نَـوْعٌ مِـنْ أَنْـوَاعِ التَّلْشَمِ ، يُلْحَقُ بِهِ فِي الحُكْمِ ؛ وَهُوَ التَّحْرِيْمُ فِي الصَّلاَةِ ، إِلاَّ لِحَاجَةٍ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ ؛ مِنْ بَرْدٍ أو مَرَضٍ أَوْ رِيْحٍ .

\* \* \*

<sup>🗢</sup> الحديث والأثر (١٦٨/٣) ، جميعُها ( عجر ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : المبسوط (۳۱/۱) ؛ بدائع الصنائع (۸۰/۲–۸۱) ؛ الفتـــاوی الهندیّـــة (۲۰۲/۱) ؛ رد المحتار علی الدُّرِّ المحتار (۲/۱) .

وَمَا يَرْوُوْنَهُ مِنَ النَّهْي عَنْهُ : لَيْسَ حَدِيْنًا ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلٍ بَعْضِ الفُقَهَاءِ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٢٤٤).

## الفَوْعُ الرَّابِعُ حُكْمُ تَشْمِيْرِ الثِّيَابِ فِي الصَّلاَةِ

## ٥ أَوَّلاً : تَغْرَيْفُ التَّشْمِيْرِ لُغَةً واصْطِلاَحَاً :

• التَّشْمِيْرُ فِي اللَّغَةِ: مَا خُوذٌ مِنْ شَمَرَ ؛ « والشِّيْنُ والمِيْسُمُ والرَّاءُ: أَصْلاَنِ مُتَضَادًانِ ؛ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَقَلَّصٍ وَارْتِفَاعٍ ، وَيَدُلُّ الأَخْرُ عَلَى سَحْبٍ وَإِرْسَالٍ ؛ فَالأُوّلُ قَوْلُهُم : شَمَّرَ للأَمْرِ أَذْيَالُهُ ، وَرَجُلُ شَمَّرِيِّ : خَفِيْفٌ فِي أَمْرِهِ ، حَادٌّ ، قَدْ فَالأُوّلُ قَوْلُهُم : شَمَّرَ للأَمْرِ أَذْيَالُهُ ، وَرَجُلُ شَمَّرِيٍّ : خَفِيْفٌ فِي أَمْرِهِ ، حَادٌّ ، قَدْ تَشَمَّرَ لَهُ . وَيُقَالُ : شَمَّرَ الْخَمُ ؛ انْضَمَّ ضَرْعُهَا إِلَى بَطْنِهَا . وَنَاقَدَ شِمِّيْرٌ : مُشَمِّرَةً سَرِيْعَةٌ ... والأصْلُ الآخَرُ : يُقَالُ شَمَرَ يَشْمُرُ ؛ إِذَا مَشَى بِخُيلاَءَ . وَمَرَّ يَشْمُرُ ، وَيُقَالُ مِنْهُ » (أَ ) .

والشَّمْرُ: تَقْلِيْصُ الشَّيْءِ، وَشَمَّرَ الشَّيْءَ فَتَشَمَّرَ: قَلْصَهُ فَتَقَلَّصَ، وَشَمَّرَ الإِزَارَ والتَّوْبَ تَشْمِيْرًا : رَفَعَهُ، وَيُقَالُ: شَمَّرَ عَنْ سَاقِهِ، وشَمَّرَ فِي أَمْرِهِ: أَيْ خَفَّ. والشَّمْرُ: تَشْمِيْرُ الثَّوْبِ إِذَا رَفَعَهُ (٢).

وَيْرَادُ بِالتَّشْمِيْرِ : كَفُّ النَّوْبِ وَكَفْتُهُ ؛ والكَفْ والكَفْتُ : هُـوَ قَبْـضُ الشَّـيْءِ وَجَمْعُهُ وَضَمَّهُ ؛ والْمَرَادُ بِهِ هُنَا : جَمْـعُ النَّيَـابِ بِـاليَدَيْنِ عِنْـدَ الرُّكُـوعِ والسُّجُودِ ، ومَنْعُهَا مِنْ الاسْتِرْسَالِ والانْتِشَارِ عَلَى الأَرْضِ (٣) .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللُّغة (٢١٢/٣) ، (شمر ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (۱۹۰/۷-۱۹۱)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/۲۶)؛
 المعجم الوسيط (۹۳/۱) ، (شمر).

 <sup>(</sup>٣) انظر : معجم مقاييس اللّغة (١٩٠/٥) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (١٦٥/٤) ،
 (كف) ؛ (١٥٩/٤) ، (كفت) .

• وأَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ: فَيُطْلِقُونَ الكَفَّ والكَفْتَ والتَّشْمِيْرَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ؛ وَيُرِيْدُونَ بِهِ : حَمْعُ الرَّجُلِ ثِيَابَهُ ، وَرَفْعُ أَسَـافِلِهَا عَنِ الأَرْضِ ، أَوْ تَشْمِيْرُ أَكْمَامِهِ وَكَفُهَا فِي الصَّلاَةِ (١) .

#### \* \* \*

## ٥ ثَانِياً : حُكْمُ تَشْمِيْرِ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ ( الكَفُّ ) :

يُكْرَهُ كَفُّ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ وَتَشْمِيْرُهُ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ ، وقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ : الطَّبَرِيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ ، والنَّوْرِيُّ ، والقَاضِي عِيَاضٌ ، وابنُ رَجَبِ (٢) . والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا : حَدِيْتُ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا : حَدِيْتُ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ عَالَى : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا » (٣) . عَلَيْ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلاَ أَكُفَ تُوبًا وَلاَ شَعْرًا » (٣) . قَالَ الإَمَامُ النَّوْوِيُّ - رحمه الله - : « اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى النَّهْي عَنِ الصَّلاَةِ وَتَوْبُهُ مُشْمَرٌ أَوْ كُمُهُ أَوْ نَحْوُهُ ، أَوْ رَأْسُهُ مَعْقُوصٌ أَوْ مَرْدُودٌ شَعَرُهُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ أَوْ نَحْوِ فَلَالَ ، فَكُلُّ هَذَا مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِاتَفَاقِ العُلَمَاءِ ؛ وَهُو كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ ، فَلَوْ صَلَّى كَذَلِكَ ذَلِكَ ، فَكُلُ هَذَا مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِاتَفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ وَهُو كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ ، فَلَوْ صَلَّى كَذَلِكَ ذَلِكَ ، فَكُلُ هَذَا مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِاتَفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ وَهُو كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ ، فَلَوْ صَلَّى كَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بطّال، شرح صحيح البخاريِّ (٤٣٤/٢) ؛ شرح النَّوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثاني. (٤/٥٥١) ؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (٣٤/١) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ (٢٤٢/١) ؛ التَّفريع (٢٤٣/١) ؛ الرَّوسط في السُّن والإجماع والاختلاف (١٨٤/٣) ؛ المجموع شرح اللهدَّب (٩٨/٤) ؛ المغني (٢٤٣/٢) ؛ ابن بطَّال ، شرح المغني (٢١٤٣) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢١٢/١-٣٧٣) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٤٣٤/٢) ؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢١١/١) ؛ شرح النُّوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٤/٥٥) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٢٦٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (١٠٧٦) .

فَقَدْ أَسَاءَ وَصَحَّتْ صَلاَّتُهُ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَبُـو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيُ بإِحْمَاعِ العُلَمَاءِ ، وَقَدْ حَكَى ابنُ الْمُنْذِرِ الإِعَادَةَ فِيْهِ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ .

ثُمَّ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ أَنَّ النَّهْيِ مُطْلَقًا لِمَنْ صَلَّى كَذَلِكَ ؛ سَوَاءٌ تَعَمَّدَهُ للصَّلاَةِ أَمْ كَانَ قَبْلَهَا كَذَلِكَ ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَهُ للصَّلاَةِ أَمْ كَانَ قَبْلَهَا كَذَلِكَ ، لاَ لَهَا ، بَلْ لِمَعْنَى أَخَر ، وقَالَ الدَّاوُدِيُّ (١) : يَحْتَى النَّهْ يُ بَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ للصَّلاَةِ ، والمُحْتَارُ الصَّحِيْحُ هُو الأُوَّلُ ، وَهُو ظَاهِرُ المَنْقُولِ عَنِ بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ للصَّلاَةِ ، والمُحْتَارُ الصَّحِيْحُ هُو الأُوَّلُ ، وَهُو ظَاهِرُ المَنْقُولِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِم ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ فِعْلُ ابنِ عَبَّاسٍ المَذْكُورُ هُنَا » (٢) .

\* والحِكْمَةُ في النَّهْي عَنِ كَفَّ النَّوْبِ والشَّعَرِ في الصَّلَاةِ ؛ قِيْلَ : لأَنَّ الشَّعْرَ واللَّبَاسَ يَسْجُدُ مَعَ المُصَلِّي ، وَلِهَذَا مَثْلَهُ النِيُّ عَلَيْنِ بالذِي يُصَلِّي وَهُو مَكْتُوفٌ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ ، فَخَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو مَكْتُوفٌ » (") .

وَقِيْلَ : الحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ بَعْضَ النَّـاسِ يَرْفَعُ ثَوْبَـهُ فِي الصَّـلاَةِ تَرَفَّعَـاً ؛ لِتَـلاَّ

<sup>(</sup>۱) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْمُظَفِّرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ دَاودَ بـن أَحْمَدَ بنِ مُعَاذِ
الدَّاوُودِيُّ البُوْشَنْجِيُّ ؛ نِسْبَةً إِلَى بُوْشَنْج ، بَلْدَةٍ عَلَى سَبْعَةِ فَرَاسِخ بِفَارِسَ مِنْ بلاَدِ هَـرَاة ،
كَانَ إِمَامًا عَاقِلاً ، وَرِعًا قُدُوةً ، شَاعِرًا ، بَارِعًا فِي فُنُونِ العِلْمِ الْمُحْتَلِفَةِ ، أَنْتَـى وَصَنَّف ،
وَدَرَّسَ ، وُلِدَ سَنَة أَرْبُعِ وَسَبْعِيْنَ وَلَلاَئِمِقةِ ، وَتُوفِّي سَنَةَ سَبْعِ وَسِتْيْنَ وَأَرْبَعِمِئةِ للهِحْرَةِ .
وَدَرَّسَ ، وُلِدَ سَنَة أَرْبُعِ وَسَبْعِيْنَ وَلَلاَئِمِعَةِ ، وَتُوفِّي سَنَةَ سَبْعِ وَسِتْيْنَ وَأَرْبَعِمِئةِ للهِحْرَةِ .
انظر ترجمته في : [ سَير أعلام النبلاء (٢٢٢/٢٨ -٢٢٦) ، رقم (١٠٨) ؛ النَّحُوم الزَّاهِرَة

<sup>(</sup>٢) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٤/٥٥١-٥٦١) .

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب الصَّلاة ، بَاب أعضاء السُّجود والنَّهي عن كيفِّ الشَّعَر والنَّوب وعَقْصِ الرَّأْس في الصَّلاَة ، ح [٢٣٢] (٤٩٢) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجملد الشاني (٤/٥٥) .

يَتَلَوَّتَ بِالتَّرَابِ إِذَا سَحَدَ ، وَفِي هَذَا مِنَ الكِبْرِيَاءِ المَنْهِيِّ عَنْهَا ، وَمُنَافَاةِ الحُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ مَا لاَ يَخْفَى (١) .

سُئِلَ الإَمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - عَنِ الرَّجُلِ يَقْبِضُ ثَوْبَــهُ مِـنَ الـتُرَابِ إِذَا رَكَـعَ وَسَحَدَ لِئَلاَّ يُصِيْبَ ثَوْبَهُ ؟ فَقَالَ : « لا ! هَذَا يَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ » <sup>(٢)</sup> .

وَقِيْلَ : لأَنَّ كَفَّ النَّوْبِ والكُسمِّ وَنَحْوِهِ فِي الصَّلاَّةِ يُنَـافِي تَمَـامَ الزِّيْنَـةِ المَـأُمُورِ بأَحْذِهَا فِي الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّ أَحْذَ الزِّيْنَةِ فِي اللِّبَاسِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ النَّوْبُ مُرْسَـلاً غَيْرَ مَكْفُوفٍ <sup>(٣)</sup> .

وَكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي لَهُ حَظِّ مِنَ النَّظَرِ ؛ المَعْنَى الأُوَّلُ يُؤَيِّدُهُ الحَدِيْـــثُ ، والشَّانِي والتَّالِثُ لَهُمَا حَظِّ مِنَ النَّظَرِ ، والحُكْمُ الوَاحِدُ قُدْ يُعَلَّلَ بأَكْثَرِ مِنْ عِلَّةٍ <sup>(١)</sup> .

وأَمَّا مَا يَفْعَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ كَفِّ مَا يُستَمَّى بِالغُتْرَةِ أَوْ الشَّمَاغِ ؛ بِرَدِّ طَرَفِهَا عَلَى كَتِفَيْهِ حَوْلَ عُنُقِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ مِنَ الكَفِّ المَنْهِيِّ عَنْهُ .

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عُثَيْدِيْنَ - رَحِمَةُ الله - : « هَذَا لَيْسَ مِنْ كَ فَ النَّوْبِ ؟ لأَنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنَ اللَّبَاسِ ؟ أَيْ أَنَّ الغُثْرَةَ تُلْبَسُ عَلَى هَذِهِ الكَيْفِيَّةِ ، فَتُلْبَسُ مَثَلاً عَلَى الرَّأْسِ ، وَتُحْعَلُ وَرَاءَهُ ، وَلِلْذَلِكَ جَازَ للإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِ الرَّأْسِ ، وَتُحْعَلُ وَرَاءَهُ ، وَلِلْذَلِكَ جَازَ للإِنْسَانِ أَنْ يُصلِّي فِ الرَّأْسِ ، وَتُحْعَلُ وَرَاءَهُ ، وَلِلْذَلِكَ جَازَ للإِنْسَانِ أَنْ يُصلِّي فِ المُعْمَامَةِ ، والعِمَامَةُ مُكَوَّرَةٌ عَلَى الرَّأْسِ غَيْرُ مُرْسَلَةٍ ، فإذَا كَانَ مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوا الغُتْرَةَ والشَّمَاغَ عَلَى وُجُوهٍ مُتَنَوِّعَةٍ فَلاَ بأَسَ ؟ وَلِذَلِكَ قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريّ (۲/۲ ٣٤) ؛ نيل الأوطار (٢) ٢٩٩/٢) ؛ الشرح المُنتِع على زاد المُسْتَقْنِع (١٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن رجب ، فتح الباري شرح صحيح البحاريِّ (٢٧٠/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : الشرح المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (١٩١/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البحاريّ (٢٧٠/٧-٢٧١) .

رحمه الله : إِنَّا طَرْحَ القَبَاءِ عَلَى الكَتِفَيْنِ بِدُونِ إِدْخَالِ الأَكْمَامِ لاَ يُعَدُّ مِنَ السَّــدْلِ ؛ لأَنَّهُ يُلْبَسُ عَلَى هَذِهِ الكَيْفِيَّةِ أَحْيَانَاً <sub>﴾ (١)</sub> .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) الشرح المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (۱۹۲/۲).
 وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱٤٤/۲۲).
 وانظر ما سبق في السدل (۱۰۷۱–۱۰۷۲) من هذا البحث .

# المُطلبُ الرَّابِعُ أَحْكَامُ الصَّلِةِ فِي اللَّبَاسِ النَّجَسِ

وَفِيْهِ سِتَّةُ فُرُوعٍ :

# الفَرْغُ الأَوَّلُ تَعْرِيْفُ النَّجَاسَةِ لُغَةً واصْطِلاَحَاً

#### ٥ أُوَّلا : تَعْرِيْفُ النَّجَاسَةِ لُغَةً :

النَّحَاسَةُ ضِدَّ الطَّهَارَةِ ؛ قَالَ ابنُ فَارِسٍ - رحمه الله - : « النَّوْنُ والجَيْمُ والسِّيْنُ: أَصْلٌ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ الطَّهَارَةِ ، وَشَيْءٌ نَجِسٌ ، وَنَحَسٌ : قَـٰذِرٌ ، والنَّحَسُ : القَذَرُ » (١) .

والنَّجْسُ ، والنَّجْسُ ، والنَّجَسُ : القَاذِرُ مِنَ النَّاسِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ . يُقَالُ : نَحِسَ يَنْجَسُ نَحَسَاً : فَهُو نَحِسٌ ، وَنَحَسٌ . والنَّحِسُ : الدَّنِسُ (٢) .

#### \* \* \*

#### ٥ ثَانِياً : تَعْرِيْفُ النَّجَاسَةِ اصْطِلاَحَاً :

يَعْتَلِفُ تَعْرِيْفُ النَّحَاسَةِ فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ بِنَاءً عَلَى نَوْعِهَا ؛ لأَنَّ النَّجَاسَةَ تَنْقَسِمُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَنَوِّعَةٍ ؛ وَهُم مَعَ ذَلِكَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ اصْطِلاَحًا تُطْلَقُ عَلَى الحِسَيَّاتِ والمَعْنَوِيَّاتِ مِنَ المُسْتَقْذَرَاتِ ؛ فالحِسَيَّاتُ : كَنْجَاسَةِ المُسْتَقْذَرَاتِ ؛ فالحِسَيَّاتُ : كَنْجَاسَةِ اللَّمِ ، والعَذِرَةِ ، والمَعْنَويَّاتُ : كَنْجَاسَةِ المُسْرِكِيْنَ وأصْحَابِ الاعْتِقَادَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِيْعُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللّغة (٣٩٣/٥) ، ( نجس ) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٤/٥٣-٥٤) ، ( نحس ) .

ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْـرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـَـٰذَاً ﴾ (١) ؛ فَـــاِنَّ جُمْهُورَ الْمُفَسِّرِيْنَ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ فِي الآَيةِ يُــرَادُ بِهَـا النَّجَاسَـةُ المَعْنَوِيَّـةُ لَا البَدَنِيَّـةَ ؛ فالمُشْرِكُونَ نَحسُونَ فِي اعْتِقَادَاتِهِم وأَفْعَالِهِم (٢).

وأَمَّا النَّجَاسَةُ الحِسَّيَّةُ فَتَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ ؛ أَهَمُّهَا مِا يَلِي :

أ) نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ عَيْنِيَّةٌ ، وَنَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ :

فالنَّجَاسَةُ العَيْنِيَّةُ الحَقِيْقِيَّةُ : مَالَـهُ جُرْمٌ أَوْ طَعْـمٌ أَوْ لَـوْنٌ أَوْ رِيْـحٌ ؛ فَهِـي عَيْـنٌ مُسْتَقْذَرَةٌ شَرْعًا ، تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلاَةِ .

والحُكْمِيَّةُ : هِي مَا لَيْسَ لَهُ جُرْمٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ رَاثِحَةٌ أَوْ لَوْنٌ ؛ فَهِي الطَّارِثَــةُ عَلَى مَحَلٌّ طَاهِرٍ ، وَهِي مَعْنَىً يُقَدَّرُ قِيَامُهُ فِي المَحَلِّ ، وَلَيْسَتْ مَعْنَىً وُجُودِيَّاً <sup>(٣)</sup> .

ب) النَّجَاسَةُ المُحَفَّفَةُ والنَّجَاسَةُ المُغَلَّظَةُ . عَلَى خِلاَفٍ كَبِيْرٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في تَحِدْيدِ مَنَاطِ خِفَّةِ النَّحَاسَةِ مِنْ غِلَظِهَا (<sup>3)</sup> .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٨ .

 <sup>(</sup>۲) خِلاَفاً للظَّاهِرِيَّةِ اللَّذِيْنَ يَقُولُونَ بِنَجَاسَةِ بَدَنِ الْمُشْرِكِ .
 انظر : ابن العربي ، أحكام القرآن (٢/٨٦٤ – ٤٦٩) ؛ تفسير القرآن العظيم (٣٨٢/٢)؛
 الشوكاني ، فتح القدير (٢/٧٠ - ٥٠٨) ؛ المُحَلَّى بالآثار (١٣٧/١) ، ١٨١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٨٥/١) ، ٣٠٩-٣٠٩) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٤٤/١) ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلَّي على المنهاج (٦٨/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢٦/١) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٥٨/١) .

عَلَى أَنَّ الأَحْنَافَ يُحَالِفُونَ الجُمْهُورَ فِي التَّمْثِيْلِ للحَقِيْقِيَّةِ والحُكْمِيَّـةِ ؛ فالحَقِيْقِيَّـةُ عِنْدَهُـم : نَحَاسَةُ الخَبَثِ ، والحُكْمِيَّةُ : نَحَاسَةُ الحَدَثِ .

انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٨٧/١ ، ٣٠٨) ؛ بدائع الصنــائع (٣٦١/١–٣٦٥) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (١/ ١٦٣ وما بعدها ، ١٩٢) .

<sup>(</sup>٤) فَعِنْدُ الْأَخْنَافِ : المُغَلَّظَةُ عِنْدَ إِبِي حَيْنِفَةَ : مَا وَرَدَ فِيْهِ نَصٌّ لَمْ يُعَارَضْ بِنَصٌّ آخَرَ ، فإنْ

ج) وللفُقَهَاءِ تَقْسِيْمَاتٌ أُخْرَى للنَّجَاسَةِ ؛ فَتَــارَةً يُقَسِّمُونَهَا إِلَى كَلْبِيَّةٍ وَغَيْرِ كَلْبِيَّةٍ ، وَتَارَةً إِلَى مَرْئِيَّةٍ وَغَيْرِ مَرْئِيَّةٍ ، مِمَّا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الفُرُوعِ الفِقْيَّةِ (١).

\* \* \*

ت عُورِضَ فِهِي الْمُخَفَّفَةُ . وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ : مَا اخْتَلَفَ الأَثِمَّةُ فِيْهِ فَهُـوَ مُخَفَّفٌ ، وَمَا اتَّفَقُوا عَلَى نَجَاسَتِهِ فَهُو مُغَلِّظٌ . انظر : رد المحتار على السَّدُّ المنحتار (٣١٨/١–٣١٩) ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢٤٠/١) .

وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ: مَنَاطُ النَّخُفِيْفِ والتَّغْلِيْظِ مَبْنِي عَلَى الاخْتِلَافِ فِي نَحَاسَةِ العَيْنِ ، فَمَا اخْتَلِفَ فَهُو مُغَلَّظٌ . اخْتَلِفَ فَهُو مُغَلَّظٌ .

انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١١/١ وما بعدها ) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر حليل (١٠٩/١ وما بعدها ) .

وعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَـةِ : مَنَـاطُ التَّحْنِيْفِ عِنْدَهُم هُوَ كَيْفِيَّةُ التَّطْهِيْرِ ، وَلِـذَا تَنْقَسِمُ النَّحَاسَةُ عِنْدَهُم مِنْ حَيْثُ التَّغْلِيْظِ وَالتَّحْفِيْفِ إِلَى ثَلاَنَةِ أَقْسَامٍ : الْمُغَلَّظَةُ ؛ وَهِي نَجَاسَةُ الكَلْبِ وَالخَنْفِيْفِ إِلَى ثَلاَنَةٍ أَقْسَامٍ : الْمُغَلَّظَةُ ؛ وَهِي نَجَاسَةُ الكَلْبِ وَالخَنْفِيْفِ أَوْ فَرْعِ أَحَلِهِمَا . والمُحَقَّفَةُ ؛ وَهِي نَجَاسَةُ بَوْلِ الذَّكَرِ الرَّضِيْبِعِ . والمُتَوسِّطَةُ ؛ وَهِي نَجَاسَةُ بَوْلِ الذَّكَرِ الرَّضِيْبِعِ . والمُتَوسِّطَةُ ؛ وَهِي تَشْمَلُ سَائِرَ النَّجَاسَاتِ .

انظر: مغني المحتاج (٢٣٩/١ وما بعدها) ؛ كشَّاف القناع عن منن الإقناع (١٨١/١ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام النَّجاسات في الفقه الإسلاميِّ (١٩/١-٢٣) .

## الفَرْعُ النَّانِي حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي النَّيَابِ النَّجسَةِ عَمْداً

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ فِي اللَّبَاسِ مَأْمُورٌ بِهَا شَرْعًا فِي الصَّلَاةِ ، وأَنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ نَجِسَةٍ عَامِدًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا فَقَدْ أَتَى بالصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ المَأْمُورِ بهِ شَرْعًا (١) .

إِلاَّ أَنَّهُمُ اَخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ طَهَارَةِ النَّيَابِ فِي الصَّلاَةِ : هَلْ هِـي عَلَى الوُجُـوبِ ؛ فَتَكُونُ طَهَارَةُ اللَّبَاسِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ ، وَلاَ تُقْبَلُ إِلاَّ بِهَا ، أَوْ هِي عَلَى سَبِيْلِ النَّذَبِ والاسْتِحْبَابِ ، فَلاَ تَكُونُ شَرْطًا ، بَلْ تَصِحُّ الصَّلاَةُ بدُونِهَا .

وَقَدْ أَشَارَ ابِنُ رُشْدٍ - رحمه الله - إِلَى أَنَّ سَبَبَ اخْتِـلَافِ الفُقَهَـاءِ فِي هَـذِهِ المَسْأَلَةِ رَاحِعٌ إِلَى ثَلاَتَةِ أَشْيَاء :

أَحَدُهَا : اِخْتِلاَفُهُم فِي قَوْلِهِ تَعَـالَى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرَ ﴿ ثَلَى ﴿ \* . هَــلُ ذَلِـكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَقِيْقَةِ ، أَوْ عَلَى المَجَازِ ؟

وَثَانِيْهَا : تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ الأَثَارِ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ .

وَقَالِثُهَا : اخْتِلَافُهُم فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْي الوَارِدِ لِعِلَّةٍ مَعْقُولَةِ المَعْنَى ؛ هَـلْ تِلْـكَ العِلَّـةُ المَغْهُومَةُ مِنْ ذَلِكَ الأَمْرِ أَوْ النَّهْي قَرِيْنَةٌ تَنْقُلُ الأَمْرَ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ ، والنَّهْيَ مَنَ الوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ ، والنَّهْيَ مِنَ الحَخُوبِ إِلَى النَّدْبِ ، والنَّهْيَ مِنَ الحَخُوبِ إِلَى الكَرَاهَةِ ؟ أَوْ لَيْسَتْ قَرِيْنَةً ؟ وَلاَ فَـرْقَ فِي ذَلِـكَ بَيْـنَ العِبَـادَةِ المَعْقُولَـةِ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتــار (۲/۱، ٤-۳،٤)؛ الإشــراف على مســائل الخــلاف (۱۸/۱)؛ بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد (۱۸۹/۱–۱۹۰)؛ المجمــوع شـــرح المُهـــذّب (۱۶۹/۳) وما بعدها)؛ المغنى (۲۶۲٤/۲).

<sup>(</sup>٢) المدُّثر: ٤.

وَغَيْرِ الْمَعْقُولَةِ <sup>(١)</sup> .

ثُمَّ قَالَ: (( وإِنَّمَا صَارَ مَنْ صَارَ إِلَى الفَرْقِ فِي ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الأَحْكَامَ المَعْقُولَةَ الْمَعَانِي فِي الشَّرْعِ أَكْثُرُهَا هِي مِنْ بَابِ مَحَاسِنِ الأَحْلَقِ ، أَوْ مِنْ بَابِ المَصَالِح ، وَهَذِهِ فِي الأَكْثَرِ هِي مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا ؛ فَمَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ تَعَلَى : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرَ إِلَيْهَا ؛ فَمَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ تَعَلَى : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرَ إِلَيْهَا ؛ فَمَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ تَعَلَى : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِرَ إِلَيْهَا ؛ فَمَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ تَعَلَى النَّيَابِ المَحْسُوسَةِ قَالَ : الطَّهَارَةُ مِنَ النَّخَاسَةِ وَاجْبَةٌ . وَمَنْ حَمَلَهَا عَلَى الكَيْايَةِ عَنْ طَهَارَةِ القَلْبِ لَمْ يَرَ فِيْهَا حُجَّةً ﴾ . ثُمَّ سَرَدَ عَدَدًا مِنَ الآثَارِ التي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ فِي حُكْمِ إِزَالَةِ النَّحَاسَةِ ؛ ثُمَّ قَالَ : (﴿ فَمَنْ ذَهَبَ فِي هَذِهِ الآثَارِ التي ظَاهِرُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا رَابِعَ فَى النَّذَارِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ذَهِبَ مَذَهُ مِنْ المُحْوَلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّه

# \* وَحَاصِلُ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلَيْنِ : • القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ طَهَارَةَ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا ، فَمَنْ صَلَّى مُتَعَمِّـدًا مُخْتَـارًا وَعَلَى لِبَاسِهِ نَجَاسَةٌ فَصَلاَتُهُ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ ، وَعَلَيْهِ الإعَادَةُ .

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ : الْحَنْفِيَّةُ ، والمَالِكِيَّةُ في المَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِم ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنابِلَةُ في الصَّحِيْحِ مِنَ المَذْهَبِ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: بداية المحتهد ونهاية المقتصد (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (١٩١/١). وانظر: تفسير القرآن العظيم (١٩١٤-٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الصنائع (٣٦/١ه) ؛ البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق (٢٨٢/١) ؛ 🗢

#### • القُوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ طَهَارَةَ اللَّبَاسِ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِّحَّةِ الصَّلاَةِ ، فَمَنْ صَلَّى وَعَلَى لِبَاسِهِ نَحَاسَةٌ فَصَلاَتَهُ صَحِيْحَةٌ ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْل ، والحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ؛ إِلاَّ أَنَّ الحَنَابِلَةَ يَرَوْنَهَا وَاجِبَةً ، وَالْكَثْرَهُمُ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَالْجَبَةٌ ، وَأَكْثَرَهُمُ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَالْجَبَةُ ، وَأَكْثَرَهُمُ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَهَذَا اصْطِلاَحٌ مَشْهُورٌ عِنْدَهُم (١) .

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ اللَّبَاسِ شَرْطٌ لِصِّحَّةِ الصَّلاَةِ :

أَ) مِنَ الكِتَابِ : بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

فَالْآَيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُصَلَّيْنَ بِتَطْهِيْرِ النَّيَابِ مِنَ النَّجَاسَـةِ ، والأَمْـرُ للوُجُوبِ ؛ إِذْ لاَ صَارِفَ يَصْرِفُهُ عَنْهُ (٣) .

المحتار على الـدُّرِّ المختار (٢/١١ - ٤٠٣) ؛ بداية المحتهد (١/١٩٠ - ١٩٢) ؛ التمهيد (٢/١٦) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (١٣١/١) ؛ نهاية المحتاج (١٦/٢) ؛ المحموع شرح اللهذَّب (١٣٩/٣ - ١٤٠) ؛ المغني (٢/٤٦٤) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٨٣/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الرُّوض المربع (١/٩٧٥ - ٥٣٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۱۳۱/۱-۱۳۳) ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۱۱/۲-۲۰) ؛ بداية المحتهد (۱۹۱/۱-۱۹۲) ؛ المستوعب (۱۱۱/۲-۱۱) البنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٨٣/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الرَّوض المربع (٥٣٠/١-٥٣٠) .

<sup>(</sup>٢) المدُّثْر : ٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن العربي ، أحكام القرآن (٣٤١-٣٤١) ؛ تفسير القرآن العظيم (٢٦٦٤)؛ المجموع شرح المهذَّب (١٤٠/٣) ؛ المنتقى شرح الموطأ (١/١٤) .

#### واعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بالاَيَةِ مِنْ وُجُوهٍ ثَلاَثَةٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: لاَ يُسلَّمُ أَنَّ الْمَرَادَ مِنَ الآيَةِ تَطْهِيْرُ النَّيَابِ ، وإِنَّمَا ذَلِكَ مَحَلُّ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ ، وأَكْثَرُهُم عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ مِنَ الآيَةِ تَطْهِيْرُ النَّفْسِ والقَلْبِ مِنَ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ ، وأَكْثَرُهُم عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الآيَةِ تَطْهِيْرُ النَّفْسِ والقَلْبِ مِنَ أَدْرَانِ الشَّرْكِ والمَعاصِي ، وَمِمَّا يُؤيِّدُ ذَلِكَ : أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرآنِ ؛ وَهَذَا كَانَ قَبْلَ الأَمْرِ بالصَّلاَةِ والطَّهَارَةِ (١) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَلَا: بِأَنَّ الآَيَةَ تَحْتَمِلُ هَذَا وَهَذَا ، وَحَمْلُ الْمُشْتَرَكِ عَلَى جَمِيْعِ مَعَانِيْهِ أَقْوَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى أَحَدِهَا ، سِيَّمَا وَلَيْسَ ثَمَّ دَلِيْلٌ يَـدُلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى أَحَدِهَا ، سِيَّمَا وَلَيْسَ ثَمَّ دَلِيْلٌ يَـدُلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى أَحَدِ تِلْكَ المَعَانِي . ثُمَّ إِنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَمَعْنَاهِ المُتَبَادِرِ مِنْهُ أُولَى مِنْ تَأْويْلِهِ عَلَى مَعْنَى أَحَر (٢) .

جَاءَ فِي الْمُنتَقَى شَرْحِ الْمُوطَّا : ﴿ أَمَّا قَوْلُهُم : إِنَّ الآَيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِنَلِكَ القَلْبُ : فَغَيْرُ صَحِيْحٍ ؛ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ النبيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ بِنَلِكَ القَلْبُ : فَغَيْرُ صَحِيْحٍ ؛ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ النبيُّ عَلَى الْمُرْ بِنَلِكَ فَلَا الْمَرْ عَلَيْهِ دُوْنَ أُمَّتِهِ ، ثُمَّ وَرَدَ الأَمْرُ بِنَلِكَ لِلْمَاتِهِ بَنَلِكَ الْمَرْ بِنَلِكَ الْمَالُمِ مِنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَد اتَّبَعَ لِأُمَّتِهِ . وَجَوَابٌ ثَان : وَهُو أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَد اتَّبَعَ فِي الصَّلاَةِ شَرْعَ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ ، فَوَجَبَ ذَلِكَ بِاتّبَاعِهِم ، وتَأْخَرَ الأَمْرُ بِهِ بِنَصَّ فِي الصَّلاَةِ شَرْعَ مَنْ قَبْلُهُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ ، فَوَجَبَ ذَلِكَ بِاتّبَاعِهِم ، وتَأْخَرَ الأَمْرُ بِهِ بِنَصَّ شَرْعِنَا عَنْ ذَلِكَ الوَقْتِ ، فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُمِرَ عَلَى الوَجْهَيْنِ بِتَطْهِيْرِ الثَّيَابِ لَلْ يَكُونَ قَدْ أُمِرَ عَلَى الوَجْهَيْنِ بِتَطْهِيْرِ الثَّيَابِ لِلْكَ المَّلَاقِ فِي أَوْلِ الأَمْرِ ، ثُمَّ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ نَصُّ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ فِي أَوْلِ الأَمْرِ ، ثُمَّ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ نَصُ الأَمْرِ بالصَّلاَةِ فِي أَوْلُ الأَمْرِ ، ثُمَّ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ نَصُ الأَمْرِ بالصَّلاَةِ فِي أَوْلِ الأَمْرِ ، ثُمَّ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ نَصُ الأَمْرِ بالصَّلاَةِ » (٣) .

والأَرْجَحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ الْمَرَادَ مِنَ الْآَيَةِ النَّيَابُ الْمُلْبُوسَةُ ؛ قَالَ النَّوَوِيُّ

 <sup>(</sup>۱) انظر: أسباب نـزول القـرآن (ص ٤٦٧) ؛ ابـن العربيّ ، أحكـام القـرآن (٣٤٠/٤) ؛
 تفسير القرآن العظيم (٤٦٦/٤) ؛ المنتقى شرح الموطأ (١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٤١/١) ؛ نيل الأوطار (٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) أبو الوليد الباحي (١/١٤).

- رحمه الله - : « وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْمَرَادَ : ثِيَابُكَ الْمُلْبُوسَـةُ ، وأَنَّ مَعْنَـاهُ : طَهِّرْهَـا مِـنَ النَّجَاسَةِ . وَقَدْ قِيْلَ فِي الآَيَةِ غَيْرُ هَذَا ، لَكِنَّ الأَرْجَـحَ مَـا ذَكَرْنَـاهُ ، وَنَقَلَـهُ صَـاحِبُ النَّجَاسَةِ . وَقَدْ قِيْلَ فِي اللَّيَةِ غَيْرُ هَذَا ، لَكِنَّ الأَرْجَـحَ مَـا ذَكَرْنَـاهُ ، وَنَقَلَـهُ صَـاحِبُ النَّعَهَاءِ ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ » (١) .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الآَيَةَ مُطْلَقَةٌ ، لَمْ تُقَيَّدْ بالصَّلاَةِ ، فَمِنْ أَيْنَ أُخِذَ أَنْهَا تَدُلُّ عَلَى الأَمْرِ بتَطْهِيْرِ النِّيَابِ فِي الصَّلاَةِ ؟! <sup>(٢)</sup> .

- والجَوَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ: أَنَّهُ قَدْ قَامَ الإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَطْهِيْرِ التَّلَاقِ (٣) النُّيَابِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الأَمْرِ بِتَطْهِيْرِهَا حَالَ الصَّلاَةِ (٣) .

الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ غَايَةَ مَا فِي الآيَةِ الوُجُوبُ ، والوُجُوبُ لاَ يَسْتَلْزِمُ الشَّـرْطِيَّةَ ، وَلَوْجُوبُ لاَ يَسْتَلْزِمُ الشَّـرْطَوَيَّةَ ، وَلَوْ كَانَتْ طَهَارَةُ الثَّيَابِ شَرْطاً لِصِّحَّةِ الصَّلاَةِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الاسْتِثْنَافُ ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ يُؤَثِّرُ عَدَمُهُ فِي عَدَم المَشْرُوطِ ؛ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الأَصُولُ (<sup>1)</sup> .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الاغْتِرَاضِ: بأَنَّهُ لاَ فَـرْقَ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى بَيْنَ الوَاجِبِ وَالشَّرْطِ هُنَا ؛ لأَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبَـاً مِنْ وَاجِبَـاتِ الصَّلاَةِ مُتَعَمِّدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَكَذَا الشَّرْطُ (°).

ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ دَلَتِ الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ النَّيَابِ شَرْطٌ في صِحَّةِ الصَّلاَةِ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الأَدِلَّةِ مِنَ السُّنَّةِ .

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المُهذَّب (١٤٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : المرجع السابق (١٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٧٦).

ب) الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ ؛ عَلَى اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ اللَّبَاسِ لِصِّحَّةِ الصَّلاَّةِ :

ا يَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : سَأَلَتِ اسْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ا

إيض الدَّمَ مِنْ عَائِشَة - رَضِّي الله عَنْهَا - قَالَتْ : «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ، ثُمَّ تَصَلِّي تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا ، فَتَغْسِلُهُ ، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ » (٢) .

والوَجْهُ مِنَ الْحَدِيْفَيْنِ: أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِيْ أَمَرَ بِغَسْلِ دَمِ الحَيْضِ النَّحِسِ الذِي يُصِيْبُ النَّوْبِ النَّحِسِ قَبْلَ غَسْلِهِ غَيْرُ النَّوْبِ النَّحِسِ قَبْلَ غَسْلِهِ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ ، وأَنَّ تَطْهِيْرَ النَّوْبِ شَرْطٌ لِصِّحَّةِ الصَّلاَةِ (٣) .

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ – رحمه اللهُ – : ﴿ وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ يُفَسِّـرُ حَدِيْثُ أَسْـمَاءَ ، وأَنَّ مَا رَوَتْهُ مِنْ نَضْحً الدَّم فَمَعْنَاهُ : الغَسْلُ ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ﴾ <sup>(٤)</sup> .

وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - في شَرْحِهِ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ: « وَهُـوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنْهُنَّ كُنَّ يَصْنَعْنَ ذَلِكَ فِي زَمَنِـهِ ﷺ ، وَبَهَـذَا يَلْتَحِـقُ هَـذَا الحَدِيْثُ

ومسلمٌ في كتاب الطَّهارة ، باب نجاسة الدم وكيفيَّة غسله ، ح [١١٠] (٢٩١) ، شــرح النَّوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣١/٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الحيض ، باب غسل دم المحيض ، ح (٣٠٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٨٨/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الحيض ، باب غسل دم المحيض ، ح (٣٠٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٨٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٤٨٩/١) .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاريُّ (١/٤٣٥).

بِحُكْمِ الْمَرْفُوعِ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيْثُ أَسْمَاءَ الذِي قَبْلَهُ ... وَفِي قَوْلِهَا : ثُمَّ تُصَلِّي فِيْـهِ ؛ إِشَارَةٌ إِلَى امْتِنَاعِ الصَّلاَةِ فِي النَّحِسِ » <sup>(١)</sup> .

## وَقَد اغْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الاغْتِرَاضُ الأُوَّلُ: أَنَّ هَذَيْنِ الدَّلْيِلَيْنِ أَخَصُّ مِنَ الدَّعْوَى ؛ لأَنَّهُمَا في غَسْلِ دَمِ الخَيْضِ الذِي يَقَعُ عَلَى النَّوْبِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فِيْهِ ، والخِلاَفُ إِنَّمَا هُوَ في اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ النَّباسِ مِنَ النَّجَاسَاتِ عُمُومًا لِصَّحَةِ الصَّلاَةِ ، وَمِنَ المُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَاصَّ اللَّبَاسِ مِنَ النَّجَاسَاتِ عُمُومًا لِصَّحَةِ الصَّلاَةِ ، وَمِنَ المُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَاصَّ بدَم الحَيْض لتَأَكَّدِ نَجَاسَتِهِ (٢) .

- وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الاغْتِرَاضِ : أَنَّ دَمَ الحَيْضِ الذِي عَلَى النَّوْبِ إِنَّمَا كَانَ مَانِعًا مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ قَبْلَ غَسْلِهِ لِنَجَاسَتِهِ ، وهَذَا المَعْنَى لاَ يَخْتَلِفُ فِي النَّجَاسَاتِ ؟ مَانِعًا مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ قَبْلَ غَسْلِهِ لِنَجَاسَتِهِ ، وهَذَا المَعْنَى لاَ يَخْتَلِفُ فِي النَّجَاسَاتِ ؟ وَلِنَا قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله و في شَرْح حَدِيْثِ أَسْمَاءَ السَّابِقِ : « وَفِيْهِ مِنَ الفَوَائِدِ مَا فِي الذِي قَبْلَـهُ ... وأنَّ دَمَ الحَيْضِ كَغَيْرِهِ مِنَ الدِّمَاءِ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ » (٢) .

الاعْتِرَاضُ الثَّانِي: أَنَّ غَايَـةَ مَا يُفِيْـدُهُ الحَدِيْـثُ الوُجُـوبَ ، وَهُـوَ لاَ يَسْـتَلْزِمُ الشَّرْطِيَّةَ (<sup>1)</sup> .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّهُ اعْتِرَاضٌ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بِهِ ، بَـلْ إِنَّـهُ يَسْتَلْزِمُ الشَّـرْطِيَّةَ ؛ بِدَلِيْلِ أَمْرِ النبيِّ ﷺ الْمَرَّأَةَ بِغَسْلِ دَمِ الحَيْضِ مِـنَ النَّـوْبِ قَبْـلَ الصَّـلاَةِ ، وَهَـذَا يُفِيْـدُ

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (١/٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (٢٠/٢) ؛ أَحْكَام اللَّبَاسِ المتعلَّقَة بالصلاة والحج (ص ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : نيل الأوطار (٢/١٤٠) .

امْتِنَاعَ الصَّلاَةِ فِيْهِ قَبْلَ غَسْلِهِ ؛ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا : لاَ تُصَلِّي فِيْهِ حَتَّى تَغْسِلِي مَا عَلَيْهِ مِنْ دَمٍ ؛ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى فِيْهِ قَبْلَ غَسْـلِهِ فَصَلاَتُـهُ غَـيْرُ صَحِيْحَةٍ ، وَلاَ مَعْنَى لِهَذَا إِلاَّ إِفَادَةُ اسْتِرَاطِ طَهَارَةِ لِبَاسِ المُصَلِّي مِنَ النَّحَاسَاتِ (١).

٣ مَا رَوَاهُ جَابِرُ بنُ سَمُرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ النّبِيَّ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ النّبِيَّ عَلَيْهِ أَصَلّي فِي ثَوْبِي الّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي ؟ قَالَ : « نَعَمْ ! إِلاَّ أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا تَعْسِلُهُ » (٢) .

٤ حَدِيْثُ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّهُ سَــاًلَ أُخْتَـهُ أُمَّ حَبِيبَـةَ
 زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي فِي النَّوْبِ الَّذِي يُحَامِعُهَـا فِيـهِ ؟
 فَقَالَتْ : « نَعَمْ ! إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَىً » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (١/٤٨٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه أَحَمَدُ في مسند البصريِّين ، عسن حابر بن سَمْرَةَ ، ح (٢٠٨٢٥) ، وقالَ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ : « صَحِيْحٌ ، إِلاَ أَنَّهُ اخْتَلِفَ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَوَقْفِهِ ، وَمَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وأَبُـو حَاتِم إِلَى وَقْفِهِ ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابنُ حَبَّانَ والبُوصِيْرِيُّ » اهد . مسند الإمام أحمد بن حنبلُ (٤١٨-٤١٧/٣٤) .

وابنُ مَاحَةَ في كتاب الطَّهارة وســننها ، بـاب الصــلاة في النَّـوب الــذِي يُحَـامِعُ فيـه ، ح (٥٤٢) ، سنن ابن ماحة (١٨٠/١) .

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : ﴿ حَدِيْتُ حَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رِحَالُ إِسْنَادِهِ عِنْدَ ابـنِ مَاحَـةَ ثِقَـاتٌ ﴾ اهـ. . نيل الأوطار (١٣٩/٢) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماجة (١٧٠/١) ، ح (٤٤٦) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الطّهارة ، بـاب الصّـلاة في النّـوب الـذِي يُصِيْبُ أَهْلَـهُ فِيْـهِ ، ح
 (٣٦٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٠/٢) .

والنسائيُّ في كتـاب الطَّهـارة ، بـاب المـنُّ يُصِيْبُ النَّـوْبَ ، ح (٢٩٤) ، سـنن النسـائيُّ (١١١/١) .

وابنُ مَاجَةَ في كتاب الطُّهارة وسننها ، باب الصلاة في النُّوب الذِي يُحَامِعُ فيه ، ح 🗢

والوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّهُمَا يَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِ تَجَنَّبِ الْصَلِّي النَّوْبَ النَّجِسَ ، وَلَـوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطٌ لِصِّحَّةِ الصَّـلَاةِ لَمَـا دَلاَّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأَنَّ مَفْهُـومَ الْحَدِيْثَيْنِ أَنَّ النَّوْبَ الذِي فِيْهِ نَحَاسَةٌ لاَ يُصَلِّى فِيْهِ (١) .

واغْتُوضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَيْنِ الحَدِيْثَيْن : بَأَنَّ حَدِيْثَ جَابِرٍ لَيْسَ فِيْهِ مَا يَـدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ ، فَضْلاً عَنِ الشَّرْطِيَّةِ ، وأَمَّـا حَدِيْتُ مُعَاوِيَـةَ فَهُـوَ فِعْـلُ النَّـيِّ ﷺ عَلَى الوُجُوبِ بمُفْرَدِهِ ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الأُصُولِ (٢) .

- والجَوَابُ عَنْ هَذَا الاغْتِرَاضِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: لاَ يُسَلَّمُ بَأَنَّ فِعْلَ النِيِّ ﷺ لَيْسَ خُجَّةً وَدَلِيْـلاً عَلَى الوُجُـوبِ
مُطْلَقًا ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خُصُوصِيّاتِهِ ، أَوْ كَـانَ مِنَ الأَفْعَالِ الجِبلَّيَةِ ،
وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا ، بَلْ هُوَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بالصَّلاَةِ ، وَكَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ إِنْمَا تُتَلَقَّى مِنْـهُ وَكَالِلهُ،
وَهُو القَائِلُ فِي الصَّحِيْحِ : ﴿ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ﴾ (٢)

وأَمَّا حَدِيْثُ جَابِرٍ فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ وأَنَّ الصَّلاَةَ تُمْنَعُ فِي النَّوْبِ الذِي فِيْهِ أَذَى ؛ لأَنَّ قَوْلَهَا : ﴿ فَتَغْسِلُهُ ﴾ إِنَّمَا هُوَ فِي مَغْنَى الأَمْرِ ، وَهَذَا يَـدُلُّ عَلَى الوُجُـوبِ والشَّرْطِيَّةِ (٤٠) .

ټ (۱۸۰–۱۷۹/۱) ، سنن ابن ماحة (۱۸۹/۱–۱۸۰) .

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : « حَدِيْتُ مُعَاوِيَةَ رِحَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُم ثِقَاتٌ » اهم. نيل الأوطار (١٣٩/٢) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحة (١٧٠/١) ، ح (٤٤٤) . وفي صحيح سنن أبي داود (١٠٩/١) ، ح (٣٦٦) .

<sup>(</sup>١) (٢) انظر : نيل الأوطار (١٣٩/٢) .

 <sup>(</sup>۳) انظر تخریجه (ص۱۰۱٦) من هذا البحث . وانظر : شرح الكوكب المنسير (۱۸۱/۱ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار (١٣٩/٢).

الوَجْهُ الثَّانِي : عَلَى التَّسْلِيْمِ بأَنَّهُ فِعْلُ النِيِّ ﷺ ، فإِنَّ هَذَا الفِعْلَ قَدِ اقْتَرَنَ بأُدِلَّةٍ أُخْرَى تَدُلُّ بِمَجْمُوعِهَا عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ اللّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ لِصِّحَتِهَا ، كَمَا فِي أَدِلَّةِ هَذَا القَوْل .

ه حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقَاءِ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا وَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ صَلاَتَهُ ، قَالَ : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟!». قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( إِنَّ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ : أَذَى - ( إِنَّ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ : أَذَى - وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْحِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذَى الْمُسْحِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَدُراً أَوْ أَذَى اللهِ فَلَيْهُ مَاحُهُ ، وَلَيْصَلِ فِيهِمَا » ( ) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّهُ يُفِيْدُ الثَّيْرَاطَ طَهَارَةِ الثَّيَابِ للصَّلَاةِ ، وإِلاَّ لَمْ يَخْلَعِ النبيُّ ﷺ نَعْلَيْهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ (٢) .

## وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ غَايَةَ مَا يُفِيْدُهُ الأَمْرُ بِمَسْحِ النَّعْلِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلاَةِ، وَهَذَا لاَ يُفِيْدُ الشَّرْطِيَّةَ ؛ لأَنَّهُ كَالِيُّ بَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ قَبْلَ خَلْعِ نَعْلَيْهِ، وَلَوْ كَانَتْ طَهَارَةُ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ شَرْطًا لِصِّحَّتِهَا لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأَيْفَ صَلاَتَهُ ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ يُؤَثِّرُ عَدَمُهُ فِي المَشْرُوطِ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٤٣ ، ٣٤٥-٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (١٣٩/٢-١٤١) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بداية المحتهد (١٩١/١ -١٩٢) ؛ المجموع سرح اللُّهذَّب (١٤٠/٣) ؛ نيل الأوطــار (١٣٩/٢) .

#### - وَهَذَا الاغْتِرَاضُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْن :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ إِنَّمَا لَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ ؛ لأَنَّهُ لَـمْ يَعْلَـمْ بِـالقَذَرِ الـذِي كَانَ فِي نَعْلَيْهِ ، وَلِذَا لَمَّا أَخْبَرَهُ جَبْرِيْلُ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – بِذَلِـكَ خَلَعَهُمَـا مُبَاشَـرَةً ؛ وَهَذَا كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى تأَثِيْرِ النَّحَاسَةِ فِي صِّحَّةِ الصَّلاَةِ (١).

الوَجْهُ الشَّانِي: أَنَّ القَـذَرَ الـذِي كَـانَ فِي النَّعْلَيْـنِ يُـرَادُ بِـهِ الشَّـيْءُ المُسْتَقْذَرُ ؛ كَالَخَاطِ ، والبُصَاقِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، وَهذَا لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ نَجِسَاً ، أَوْ لَعَلْــهُ كَـانَ دَمَّ يَسِيْرًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ طِيْنِ الشَّوَارِعِ المَعْفُوِّ عَنْهُ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يُعِدْ ﷺ مَا مَضَى مِنْ صَّلَحَتِهِ (٢) .

- وَاغْتَرَضُوا عَلَى الوَجْهِ النَّانِي فِي الجَوَابِ: بِأَنَّ القَذَرَ فِي لُغَةِ العَرَبِ يِأْتِي بِمَعْنَى النَّحَاسَةِ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لأَنَّ إِخْبَارَ جِبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بِهِ حَالَ الصَّلاَةِ إِنَّمَا هُوَ لِمَا فِيْهِ مِنَ النَّحَاسَةِ التي يَجِبُ تَجَنُّبُهَا فِي الصَّلاَةِ ، فَحَمْلُهُ هُنَا عَلَى الصَّلاَةِ ، فَحَمْلُهُ هُنَا عَلَى الصَّلاَةِ إِنَّمَا هُوَ لِمَا فِيْهِ مِنَ النَّحَاسَةِ التي يَجِبُ تَجَنُّبُهَا فِي الصَّلاَةِ ، فَحَمْلُهُ هُنَا عَلَى الصَّلاَةِ ، فَحَمْلُهُ هُنَا عَلَى القَذَرِ غَيْرِ النَّحِسِ تَحَكُم مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ (٢) .

وَلَكِنَّ هَذَا الاعْتِرَاضَ مَوْدُودٌ: بَأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِى بَعْضِ الرَّوَايَـاتِ تَفْسِيْرُ القَـذَرِ الذِي كَــانَ فِي النَّعْلَيْنِ بـالخَبَثِ ؛ والخَبَثُ لَيْسَ نَجِسَاً عَلَى الصَّحِيْـجِ مِـنْ قَوْلَـي العُلَمَاءُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر : معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (۱/۷۰۱) ؛ عون المعبود شــرح ســنن أبــي داود (۲۲۹ ، ۳۷/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٤٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب (٧٣/١١) ، (قذر ) ؛ نيل الأوطار (١٤١/٢) ١٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤) وَهِي رِوَايَـهُ الإِمَـامِ أَحْمَـدَ فِي بـاقي مسند المكنرين ، مسند أبي سـعيد الخــدْرِيِّ ، ح (١١٨٧٧) ، وصحَحَهَا مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٧٩/١٨) . وانظر : نيل الأوطار (٢٤٢/٢) ؛ أحكام النّجاسات في الفقه الإسلامي (٢٤/١-٢٦) .

٣\_ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - مَرْفُوعًا : « تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمْ عُسِلَ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمْ مِنَ الدَّرْهَمِ مِنَ الدَّمْ عُسِلَ الدَّرْهَمِ مِنَ الدَّمْ عُسِلَ النَّوْبُ ، وَأُعِيْدَتِ الصَّلاَةُ » (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ يَقْتَضِي الشَّرْطِيَّةَ ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بإعَادَةِ الصَّلاَةِ مِـنْ قَـدْرِ الدِّرْهَـمِ مِنَ الدَّمِ الذِي فِي التَّوْبِ دَلِيْلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهَا (٢).

وأُجِيْبَ عَنِ هَلَا الْحَدِيْثِ : بَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ ، لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ؛ فِي سَنَدِهِ : رَوْحُ بِنُ عُطَيْفٍ ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ مَتْرُوكٌ ، يَرْوِي المَوْضُوعَاتِ عَنِ النَّقَاتِ ؛ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْحُفَّاظُ ؛ كَالْبُخَارِيِّ ، وابنِ الجَوْزِيِّ ، والدَّارَقُطْنِيٍّ ، والنَّوَوِيِّ ، وابنِ حَجَرٍ ، والشَّوْكَانِيِّ ، والأَلْبَانِيِّ ، وَعَيْرِهِم (٣) .

قَالَ ابنُ حِبَّانَ - رَحْمَهُ اللهُ - : « هَذَا حَبَرٌ مَوْضُوعٌ لاَ شَكَّ فِيْهِ ، مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهُ عَلِيْ ، وَإِنْمَا اخْتَرَعَهُ أَهْلُ الكُوفَةِ ، وَرَوْحٌ يَرُوي المَوْضُوعَاتِ عَسنِ النَّقَاتِ» (٤) .

وَلِـذَا قَـالَ الشَّـوْكَانِيُّ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَـاقَ هَـذَا الحَدِيْثُ : « وَهَــذَا الحَدِيْثُ : « وَهَــذَا الحَدِيْثُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ صَالِحًا للاسْتِدْلاَلِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ الْمُدَّعَاةِ ، لَكِنْهُ غَيْرُ صَحِيْحٍ ،

والبيهقيُّ في كتاب الصَّلاة ، باب ما يجب غسله من الدَّم ، السُّنن الكبرى (٤٠٤/٢) .

<sup>(</sup>١) أَحرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ في الضَّعَفاء (٢٩٨/١) . والدَّارقُطْنِيُّ في كتاب الصَّلاةَ ، باب قدر النجاسة التي تُبطِل الصَّلاة ، سنن الدَّارَقُطْنِيٍّ

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (١٤٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن البيهقي (٢/٤٠٤-٥٠٥)؛ سنن الدَّارقُطنيِّ (١/١٠)؛ تلخيص الحبير (٢٧٨/١)، ح (٤٣٧)؛ الموضوعات (٣/٢-٤)؛ نيـل الأوطار (٢/١٤١-١٤١)؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٢/٧٩/١)، ح (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) كتاب الضُّعَفَاء (٢٩٨/١).

بَلْ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَوْحَ بنَ غُطَيْفٍ » <sup>(١)</sup> .

٧\_ حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسِ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : مَرَّ النبيُّ عَلِيْلِ : بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا : فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الآخِرُ : فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ﴾ (٧) .

وَفِي مَعْنَاهُ : قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْل فإنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ ﴾ (٣) . وَالْوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ تَيَّنَ أَنَّ عَامَّةً عَذَابِ القَبْرِ مِنْ عَدَم الاسْتِنْزَاهِ والْتَنْظُفِ مِنَ البَوْلِ ، وَلاَ يُعَذَّبُ إِلاَّ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ ، والبَوْلُ أَحَـدُ النَّجَاسَـاتِ ،

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٢/١٤٠-١٤١).

رواه البخاريُّ في كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر مــن بولِـه ، ح (٢١٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٧٩/١) .

ومُسلمٌ في كتاب الطُّهارة ، بآب الدُّليل على نجاســـة البــول ووحــوب الاســـتبراء منــه ، ح [١١١] (٢٩٢) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣٢/٣) .

والاسْتِتَارُ مِنَ الْبَوْلُ مَعْنَاهُ : الاسْتِبْرَاءُ مِنْهُ ، والاسْتِنْزَاهُ والاحْتِنَـابُ لَـهُ . انظر : شرح النوويُّ على صحيحِ مسلم ، المحلد الأول (٣٢/٣) .

قَالَ ابنُ حَجَر : « قَوْلُـهُ : ( لاَ يَسْتَتِرُ ) كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ؛ بِمَنْنَاتَيْنِ مِنْ فَوْق ، الْأُولِي مَفْتُوحُـهُ ، والنَّانِيَةُ مَكْسُورَةً ، وفي رواية ابنِ عَساكِر : (يَسْتَبْرِئُ ) بمُوحَّدَة سَاكِنة ؛ مِنَ الاسْتِبْرَاء . وَلِمُسْلِم وَأَبِي دَاوِدَ فِي حَدِيْتِ الأَعْمَشُ : ( يَسْتَنْزُهُ ) ؛ بنُون سَاكِنة ، بَعْدَهَا زَايٌ ، ثُمَّ هَاءٌ ؛ فَعَلَى رواية الأكثر مَعْنَى الاسْتِتَار : أَنَّهُ لاَ يَحْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنُ بَونَ سَاكِنَةً ؛ يَعْنِي لاَ يُتَحَفِّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنُ بَوْلِهِ سُنْرَةً ؛ يَعْنِي لاَ يَتَحَفَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنُ بَوْلَاقِقُ رواية ( لاَ يَسْتَنْزُهُ ) ؛ لأَنَّهُ لاَ يَتَحَفَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّنَرُهُ ) ؛ لأَنَّهُ لاَ يَحْمَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِبْعَادُ . وَقَدْ وَقَعْ عِنْدَ أَبِي نَعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ ، مِنْ طَرِيْقِ وَكِيْعٍ ، عَنِ الْأَعْمَـشِ : ( كَـانَ لاَّ يَتَوَقَّى ) ؛ وَهِي مُفَسِّرَةٌ للمُرَالْدِ ﴾ اهـ فتح الباري بشرَح صَعَيْح البخَاريِّ (١/ ٣٨٠) . رواه الدَّارقُطْنِيُّ في كتاب الطهارة ، باب نجاسة البول والأمر بالتَّنَزُه عنه ، سنن الدَّارقطييِّ

والحاكمُ في كتاب الطَّهارة ، ح (٣٥٣) ، وصحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وقَالَ النَّهَبِيُّ: « عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَلاَ أَعْلَـمُ لَـهُ عِلَّـةٌ ، وَلَـهُ شَـاهِدٌ » اهـ . المستدرك ومعه التلخيـص (٢٩٣/١) . وَصحَّحَهُ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في بلوغ المرام (ص ٢٦) ، ح (٨٨) .

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الاسْتِنْزَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ وإِزَالَتِهَا ، وأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ ، وَوَجُوبٌ مُتَأَكِّدٌ فِي الصَّلاَةِ خَاصَّةً (١) .

## واعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الاغْتِرَاضُ الأُوَّلُ: لاَ يُسَلَّمُ أَنَّ الحَدِيْثَ يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ ؛ لأَنَّ غَايَةَ مَا يُفِيْدُهُ وُجُوبَ تَطْهِيْرِ الثِّيَابِ مِنَ البَوْلِ وسَسائِرِ النَّحَاسَاتِ ، والوُجُوبُ لاَ يَسْتَلْزِمُ الشَّرْطِيَّةُ (٢).

#### - وَهَلَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: مَا سَـبَقَ تَقْرِيْرُهُ مِـنْ أَنَّ الوُجُـوبَ يُفِيْـدُ الشَّـرْطِيَّةَ ، وأَنَّ المَعْنَى الْمَتَحَصِّلَ مِنَ الإِخْلاَلِ بالشَّرْطِ والوَاحِبِ عَمْدًا وَاحِدٌ لاَ فَرْقَ (٣) .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ التَّعْلِيْ لَ بِتَعْذِيْبِ صَاحِبِ الْقَبْرِ بِكَوْنِهِ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ النَّحْسِ دَلِيْلٌ عَلَى ارْتِكَابِهِ أَمْرًا كَبِيْرًا ، وَمَعْصِيَةً عَظِيْمَةً ، بَلْ هُوَ شِعَارُ النَّصَارَى ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَلِيْ عَلَى فَلِكَ ؛ وَلِذَا عَدَّهُ حَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم مِنَ الكَبَائِر .

قَالَ الإِمَامُ النَّهَبِيُّ - رحمه الله - : ﴿ الْكَبِيْرَةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ : عَـدَمُ التَّـنَزُهِ مِنَ الْبَوْلُ ؛ وَهُوَ شِعَارُ النَّصَارَى ... ثُمَّ إِنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّزْ مِنَ الْبَـوْلِ فِي بَدَنِـهِ وَثِيَابِـهِ فَصَلاَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : الجمامع لأحكام القرآن (٢٦٢/٨) ؛ بداية المحتهد (١٩١/١) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (١٤٠/٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر: نيل الأوطار (۱۳۹/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٩٧٦) . ﴿ إِنَّ كُتَابِ الْكَبَائِرِ (ص ١١٤) .

الاغتراضُ الثَّانِي: أَنَّ هَــذَا الحَدِيْثَ وَمَـا فِـي مَعْنَـاهُ - مِمَّا يُفِيْدُ الشَّـرْطِيَّةَ - مُعَارَضٌ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ : أَنَّهُ رُمِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلاَةِ سَلاَ جَزُورٍ بِـالدَّمِ وَالفَرْثِ ، فَلَمْ يَقْطَعْ صَلاَتَهُ ، حَتَّى جَاءَتْ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ فَرَفَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ (١) .

فَلُوْ كَانَتْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَاجِبَةً كَوُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنَ الحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ لَقَطَعَ النبيُّ ﷺ صَلاَتَهُ ؛ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ (٢) .

#### - والجَوَابُ عَنْ هَذَا الاغْتِرَاضِ مِنْ وُجُوهِ :

الأُوَّلُ: : أَنَّ طَرْحَ سَلاَ الجَنْرُورِ عَلَى ظَهْرِهِ ﷺ كَانَ في بِدَايَةِ الإسْلاَمِ ، والأَمْرُ بالصَّلاَةِ والطَّهَارَةِ لَهَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ (٣) .

الثَّانِي: أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَعْلَمُ مَا وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَاسْتَمَرَّ فِي سُجُودِهِ وَصَلاَتِهِ اسْتِصْحَابًا للطَّهَارَةِ ، وَهُوَ وإِنْ أَحَسَّ بِمَا ٱلْقِيَ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ هَلْ هُوَ نَحِسَّ اسْتِصْحَابًا للطَّهَارَةِ ، وَهُو الطَّهَارَةُ – يَقِيْنٌ لاَ يُتْرَكُ بالشَّكِّ (٤) .

#### جـ) اسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاس:

أَنَّ طَهَارَةَ اللَّبَاسِ إِحْدَى الطُّهَارَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ ، فَكَانَتْ شَرْطًا لِصَّحَّتِهَا ؟

<sup>(</sup>۱) الحَدِيْث رواه بطُولِهِ الإِمامُ مسلمٌ في كتاب الجهاد والسَّيَر ، باب ما لقىي النبيُّ ﷺ من أذى المشركين والمنافقين ، ح [۱۰۷] (۱۷۹٤) ، شـرح النـوويِّ على صحيح مسـلم ، المحلد الرابع (۲/۱۲ - ٤٨٥) .

والسَّلاَ : هَوَ اللَّفَافَةُ التي يَكُـونُ فِيْهَـا الوَلَـدُ في بَطْنِ النَّافَةِوَسَـاثِرِ الحَيَوَانَـاتِ ، وَهِـيَ مِـنَ الأَدَهِيَّةِ : المَشِيْمَةُ . انظر : المرجع السابق (٤٨٣/١٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بداية المحتهد (١٩١/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١/٩٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلام الحديث شرح صحيح البخاريِّ (٢٩٠/١) ؛ الفروع (٣٦٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٢١ (٤٨٣/١) .

كَالطَّهَارَةِ مِنَ الحَدَثِ (١).

- ويُجَابُ عَنْ هَذَا: بَأَنَّ قِيَاسَ طَهَارَةِ اللَّبَاسِ مِنَ النَّحَسِ عَلَى الطَّهَارَةِ مِنَ النَّحَسِ عَلَى الطَّهَارَةِ مِنَ الخَدَثِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ طَهَارَةَ اللَّبَاسِ تَدْحُلُ فِي طَهَارَةِ الخَبَثِ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيْهَا فِعْلُ فَاعِلٍ وَهِي مِنْ بَابِ التَّرُوكِ ، وَمَقْصُودُهَا اجْتِنَابُ الخَبَثِ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيْهَا فِعْلُ فَاعِلٍ وَلاَ قَصْدُهُ ، وَتَسْقُطُ بالجَهْلِ والنَّسْيَانِ ، بخِلاَفِ الطَّهَارَةِ مِنَ الحَدَثِ ؛ فإنَّهَا مِنْ بَابِ الأَفْعَالِ المَّامُورِ بِهَا ، ويُشْتَرَطُ لَهَا النَّيَةُ ، وَلاَ تَسْقُطُ بالجَهْلِ والنَّسْيَانِ (٢).

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى الوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ ، دُوْنَ الشَّرْطِيَّةِ : اسْتَدَلُّوا بِغَالِبِ الأَدِلَّةِ التِي اسْتَدَلَّ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ ، إِلاَّ أَنَّهُ مَ لاَ يَرَوْنَهَا تُفِيْدُ الشَّرْطِيَّةَ ؛ فَمَنْ قَالَ بَالوُجُوبِ حَمَلَهَا على الوُجُوبِ فَقَطْ ، وَمَنْ قَالَ بالنَّدْبِ حَمَلَهَا عَلَى النَّدْبِ فَقَطْ (٣).

وَمِمًّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الشَّرْطِيَّةِ مَا يَلِي :

١ حَدِيْثُ خَلْعِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ ، وَعَدَمَ اسْتِتْنَافِهَا مِنْ جَدِيْدٍ ، وَلَوْ كَانَتْ شَرْطاً لأَعَادَهَا ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ صَلَّى حَامِلاً في لِبَاسِهِ النَّجَاسَةَ (٤) .

٧\_ حَدِيْثُ إِلَقْاءِ سَلاَ الجَزُورِ عَلَى ظَهْرِهِ وَهُوَ سَاحِدٌ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَقْطَعْ صَلاَتَهُ،

<sup>(</sup>١) انظر : المحموع شرح المُهذَّب (١٣٩/٣-١٤٠) ؛ المغني (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢١/٤٧٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بداية المحتهد (١/٠١٩-١٩١) ؛ نيل الأوطار (١٣٩/٢-١٤١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ٣٤٣) من هـذا البحث . وانظر : بداية المحتهـد (١٩١/١-١٩٢) ؛
 المجموع شرح المُهذّب (١٤٠/٣) ؛ نيل الأوطار (١٣٩/٢) .

وَلَوْ كَانَ اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي شَرْطًا ۖ لأَعَادَ الصَّلاَةَ (١) .

٣\_ أَنَّ غَايَةَ مَا تُفِيْدُهُ هَذِهِ الأَدِلَـةُ جَمِيْعَاً الوُجُـوبُ ، والوُجُـوبُ لاَ يَـدُلُّ عَلَـى الشَّرْطِيَّةِ (٢) .

- وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ أَثْنَاءَ عَرْضِ أَدِلَّةِ الْقَوْلِ الأَوَّلِ <sup>(٣)</sup> .

## \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ اجْتِنَابَ النَّحَاسَةِ فِي ثِيَابِ الْمُصَلِّي شَرْطٌ لِصِحَّـةِ الصَّلاَةِ ؛ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً : لِصِحَّةِ أَدِلَةِ هَذَا القَوْلِ وَقُوَّتِهَا ، وَسَلاَمَتِهَا فِي الجُمْلَةِ مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ فِيْهَا ، وَصَرَاحَتِهَا فِي الدَّلاَلَةِ على اشْتِرَاطِ طَهَارِةِ اللَّبَاسِ لِصَّحَّةِ الصَّلاَةِ .
- ثَالِثَاً : أَنَّ القَوْلَ بالوُجُوبِ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَوْلِ بالشَّـرْطِيَّةِ ؛ لأَنَّ تَـرْكَ الوَاحِبِ عَمْدًا يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ، ويُوْجِبُ إِعَادَتَهَا ، وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ۱۱۰٦) . وانظر : بدايــة المحتهـد (۱۹۱/۱) . وانظر : بدايــة المحتهـد (۱۹۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نيل الأوطار (١٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٠٩٤).

# الفَرْعُ الثَّالِثُ حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي الثَّيَابِ النَّجِسَةِ جَاهْلاً أَو نَاسِيَاً

احْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ القَائِلُونَ بِأَنَّ طَهَارَةَ اللِّبَاسِ شَرْطٌ لِصِّحَّةِ الصَّلَاةِ فِي حُكْمِ صَلَى صَلَّى صَلَّى فَنْ صَلَّى فَيْ الْمِيْهِ نَعْ الْمِيَّا أَوْ جَاهِلاً وُجُودَ النَّحَاسَةِ فِي ثِيَابِهِ الَّيْ صَلَّى فَيْهَا عَلَى قَوْلَيْن :

#### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ نَحِسَةٍ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً وُجُودَ النَّجَاسَةِ فِيْهَا فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَوُجُودُ النَّجَاسَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ؛ للجَّهْلِ والنَّسْيَانِ .

وهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُم . وإَلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ فِي القَوْلِ القَدِيْمِ فِي حَقِّ الجَاهِلِ وَأَحَدِ الطَّرِيْقَيْنِ فِي حَقِّ النَّاسِي، والحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِيْهِم ؛ كَابْنِ قُدَامَةً ، وشَيْخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيمِيَّةً ، وتَلْمِيْذِهِ ابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّاني :

إِنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ نَجِسَةٍ نَاسِيًّا أَوْ جَاهِلاً وُجُودَ النَّجَاسَةِ فِيْهَا فَصَلاَّتُهُ بَاطِلَةٌ،

<sup>(</sup>۱) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (۱۸/۱) ؛ الشرح الصغير على أقرب المسالك (۲۶/۱-۲۰) ؛ المجموع شرح الكبير (۲۹/۱-۲۰) ؛ المجموع شرح الكبير (۲۹/۱-۲۰) ؛ المجموع شرح اللهذّب (۲۲/۲) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۲۸۲۱-٤۸۷) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲۸۲/۲۷) ؛ الأخبار العِلمِيّة (ص ۲۲) ؛ بدائع الفوائد (۲۵۸/۳-۲۰۹) .

وَعَلَيْهِ الإعَادَةُ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ ، والشَّافِعِيَّةُ فِي القَّـوْلِ الجَدِيْـدِ عِنْدَهُـم فِي حَقِّ النَّاسِي ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِم (١) .

#### \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ مَنْ صَلَّى فِي النَّوْبِ النَّحِـسِ نَاسِيَاً أَوْ جَاهِلاً وُجُودَ النَّجَاسَةِ صَحِيْحَةٌ :

#### أ) مِنَ الكِتَابِ الكَرِيْمِ:

ا\_قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخَطَأْتُم بِهِ.
 وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ) .

إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ (٣) .

وَالوَجْهُ مِنَ الآَيَتَيْنِ: أَنَّ فِيْهِمَا الدَّلاَلَةُ الوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ الْمُوَاحَدَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى مَا تَعَمَّدَهُ الإِنْسُنانُ وَقَصَدَهُ ، وأَمَّا مَا وَقَعَ عَلَى سَبِيْلِ الْحَطَأُ والنَّسْيَانِ والجَهْلِ فَإِنَّهُ مَعْفُوٌ عَنْهُ .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (۱/۱۹۲۱-۱۹۵۰) ؛ رد المحتمار على السَّرُّ المحتمار (۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (۱/۱۹۲۱-۱۹۵۰) ؛ رد المحتمار على (۱/۲۰۱-۱۹۵۱) ؛ المنتقى شرح الموطأ (۲/۱۱) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۱۲۲۳-۱۱۳) ؛ مغني المحتاج (۲/۱۱-۱۹۵۳) ؛ المخني (۲/۲۱) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۱/۲۸۱) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۵۲۲۱) .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦.

وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحَهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله تَعَالَى عَنْهُمَاقَالَ : « لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي آنَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ 
يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، دَحَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلُ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، 
يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللهِ اللهِ الله

ب) مِنَ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ:

أَبُو ذَرِّ الغِفَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ :
 إنَّ الله تَحَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (<sup>1)</sup> .

وَهُوَ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ عَلَى تَجَاوُزِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا وَقَعَ مِنَ العِبَادِ جَهْ للْأَأُو نِسْيَانَاً أَوْ إِكْرَاهَاً .

قَالَ الْحَطَّابِيُّ – رحمه الله – : ﴿ فِيْهِ مِنَ الفِقْهِ : أَنَّ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِـهِ نَحَاسَـةٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا ؛ فإِنَّ صَلاَتَهُ مُحْزِيَةٌ ، وَلاَ إِعَادَةً عَلَيْهِ ﴾ (٥) .

وَقَالَ ابنُ قُدَامَةً - رحمه الله - : ﴿ وَمَا عُذِرَ فِيْهِ بِالْجَهْلِ عُذِرَ فِيْهِ بِالنِّسْيَانِ ، بَـلِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٤. (٢) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب الإيمــان ، بـاب بيــان تجــاوز الله تعــالى عــن حديـث النفـس ، ح [٢٠٠] (١٢٦) ، شرح النوويِّ على صحبح مسلم ، الجحلد الأوَّل (٣١٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٥٧/١).

النَّسْيَانُ أَوْلَى ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ بالعَفْوِ عَنْهُ ؛ بِقَوْلِ النِيِّ ﷺ : عُفِيَ لأُمَّتِـي عَـنِ الخَطَـأ والنَّسْيَانِ ›› (١) .

٧\_ حَدِيْثُ أَبِي سَعَيْدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ لُقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاَتَهُ ، قَالَ : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ لَقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاَتَهُ ، قَالَ : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟!» . قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : ( إِنَّ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلِمُ - أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا عَنْ فَيهِمَا عَنْ أَوْقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : ( إِنَّ جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلِمُ - أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا ا قَذَرًا ، أَوْ قَالَ : ( أَذَى " ) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ لَمْ يُعِدْ أَوَّلَ صَلاَتِهِ التِي صَلاَّهَا مَعَ وُجُمودِ النَّحَاسَةِ فِي النَّعْلِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ جَاهِلاً وُجُودَهَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالنَّحَاسَةِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً وُجُودَهَا فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ ، والنَّجَاسَةُ مَعْفُوٌّ عَنْ وُجُودِهَا (٣) .

#### ج) اسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ:

بأَنَّ الأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الكَلاَمَ وَنَحْوَهُ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ يُعْفَى عَنْهُ فِي حَنْهُ فِي حَنْهُ فِي الصَّلاَةِ ، فَكَذَا النَّجَاسَةُ قِيَاسَاً يُعْفَى عَنْهُ فِي حَقِّ الجَّاهِلِ والنَّاسِي ، وَلاَ يُطَالَبُ بالإعَادَةِ ، فَكَذَا النَّجَاسَةُ قِيَاسَاً عَلَيْهِ؛ لأَنَّ كُلاَّ مِنْهُمَا مِنْ بَابِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلاَةِ ، والمَنْهِيُّ عَنْهُ مَعْفُو عَنْهُ فِي حَقِّ الجَاهِلِ والنَّاسِي (٤) .

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٤٣، ٣٤٥-٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٢/١٨٥-١٨٦) ؛ حامع العلوم والحكسم (٣٦٧/٣–٣٦٨) .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِثُوْبٍ نَجِسٍ نَاسِياً أَوْ حَاهِلاً فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ، وَتَلْزَمُهُ الإعَادَةُ :

#### أ) مِنَ الْمُنْصُوصِ :

اسْتَدَلُّوا بِغُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ اللَّبَـاسِ شَـرْطٌ لِصِّحَّةِ الصَّـلاَةِ ('' ؛ لأَنَّ هَذِهِ الأَدِلَّة حَاءَتْ عَامَّةً ، لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ العَامِدِ والجَاهِلِ والنَّاسِي ، فَدَّلَـتْ عَلَى عُمُومِ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ ('') .

- وَالاَسْتِدُلاَلُ بِهَذِهِ الْعُمُومَاتِ مَـرْدُودٌ: بـأَنَّ الأَدِلَّـةَ الْعَامَّـةَ الّـيَ دَلَّـتْ عَلَى اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ اللَّبَاسِ للصَّلاَةِ مُخْصُوصَةٌ بالأَدِلَّـةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعَفْو عَنِ المُخْطِئ والْجَاهِلِ والنَّاسِي ؛ مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ أَدِلَّةِ الشَّـرْعِ ؛ وَالْجَاهِلِ والنَّاسِي ؛ مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ أَدِلَّةِ الشَّـرْعِ ؛ وَالْجَاهِلُ وَلَانَّا الْعَامِّ (٣) .

#### ب) مِنَ القِيَاسِ:

بَأَنَّ طَهَارَةَ اللَّبَاسِ مِنَ الخَبَثِ والنَّحَاسَةِ مُشْتَرَطَةٌ للصَّلَاةِ ، فَلاَ تَسْقُطُ بـالجَهْلِ والنَّسْيَان ؛ كَطَهَارَةِ الحَدَثِ <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٩٤-١٠٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر : المنتقى شرح الموطأ (٢/١٤) ؛ المحموع شـرح المُهـذَّب (١٤٩/٣) - ١٥٠) ؛ المغـي (٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان (٧٨/٥) ؛ شرح الكوكب المنسير (١٦٠/٣) ؛ مجموع فتـاوى شـيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢/٦٤) ؛ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المنتقى شرح الموطأ (٢/١٤) ؛ المجموع شـرح المُهـذّب (١٤٩/٣) - ١٥٠) ؛ المغـني (٤٦٦/٢) .

#### وَهذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا الاسْتِدْلاَلَ مَرْدُودٌ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى رَفْعِ الإِنْمِ وَالْحُنَاحِ وَالنَّحَاوُزِ عَنِ النَّاسِي والمُخْطِئِ والجَاهِلِ ؛ فَنُصُّوصُ الشَّرْعِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى العَقْل والنَّظَر (١).

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ قِيَاسَ طَهَارَةِ الحَدَثِ عَلَى طَهَارَةِ الخَبَثِ قِيَــاسٌ مَـعَ الفَـارِقِ ؛ كَمَا سَبَقَ ، والقِيَاسُ مَعَ الفَارِقِ مَرْدُودٌ (٢) .

#### ﴿ وَالرَّاجِحُ - وَا لِلَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الْأُوَّلُ ؛ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ نَحَاسَةٌ نَسِيَهَا أَو جَهِلَ وُجُودَهَا فِ التَّوْبِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ ، مَعْفُوٌّ عَمَّا وَقَعَ فِيْهِ مِنَ الخَطَا والنَّسْيَانِ ؛ لِمَا يَلِى :

- أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ هَـذَا القَـوْلِ ، وَإِفَادَتِهَا المُرَادَ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاغْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ فِيْهَا .
- ثَانِيَاً : أَنَّ فِي هَذَا القَوْلِ جَمْعًا بَيْنَ النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وإِعْمَالاً لَهَا ؛ فَتُحْمَلُ الأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى حَالَةِ الاخْتِيَارِ والعَمْدِ ، وَتُحْمَلُ الأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى الغَفْوِ عَنِ الشَّيْرَاطِ ذَلِكَ عَلَى حَالَتِي الجَهْلِ والنَّسْيَانِ .
- ثَالِثًا : أَنَّ هَذَا القَوْلَ يَتَّفِقُ مَعَ مَقَاصِدِ الإسْلاَمِ العَظِيْمَةِ فِي رَفْعِ الحَـرَجِ والمَشَـقَةِ
   عَنِ العِبَادِ ؟ لِكَوْنِ الجَهْلِ والنَّسْيَانِ مِمَّا يِشُقُّ التَّحَرُّزُ عَنْهُمَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأدِلَّة فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٩٤-١٠٩١) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفوراق التي أثبتها شيخ الإسلام ابنُ تيعيَّة - رحمه الله - بين الطَّهَارَتَيْن المَذْكُورَتَيْسن فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٠٧).

## الفَرْعُ الرَّابِعُ خُكْمُ طُرُوءِ النَّجَاسَةِ عَلَى الثَّوْبِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ

لَوْ أَنَّ إِنْسَانَاً تَطَهَّرَ ، وَلَبِسَ لِبَاسَاً طَاهِرًا نَظِيْفَاً ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، وَفِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ وَقَعَتْ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ ، أَوْ رَأَى عَلَى ثِيَابِهِ نَجَاسَةً كَانَ قَـدْ جَهِلَهَا أَوْ نَسِيَهَا ، فَعَلِمَ بِهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ ، فَالحُكْمُ هُنَا لاَ يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ :

#### • الحَالُ الأُولَى :

أَنْ يَكُونَ بِإِمْكَانِهِ طَرْحُ النَّجَاسَةِ التِي عَلَى ثِيَابِهِ وَإِزَالَتُهَا فِي الحَـالِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطُولَ الزَّمَنُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكْثَرَ مِنْهُ الْعَمَـلُ الّـذِي يُؤَثِّرُ فِي الصَّلاَةِ ؛ فَهُمَـا يَجِبُ عَلَيْهِ طَرْحُهَا وَإِزَالَتُهَا فِي الحَالِ بِاتّفَاقِ الفُقَهَاءِ القَـائِلِيْنَ بِاشْتِرَاطِ طَهَـارَةِ اللّبَـاسِ لِصَّحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ وَذَلِكَ بِتَنْحِيَتِهَا إِنْ كَانَتْ يَابِسَةً ، أَوْ خَلْعِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّبَـاسِ إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً ، وَيَنْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخَـدْرِيِّ - كَانَتْ رَطْبَةً ، وَيَنْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ الخَـدْرِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - فِ خَلْعِ النبيِّ وَيَلِيْنَ لِنَعْلَيْهِ عِنْدَمَا أَخْبَرَهُ جِبْرِيْلُ أَنَّ بِهِمَا قَذَرًا (١).

#### • الحَالُ الثَّانِيَةُ :

أَنْ يَحْتَاجَ فِي طَرْحِ النَّحَاسَةِ وإِزَالَتِهَا إِلَى زَمَنٍ طَوِيْلٍ ، أَوْ عَمَلٍ كَثِيْرٍ يُؤَثِّرُ فِ الصَّلاَةِ ؛ فَهُنَا يَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ ، وَيُزِيْلُ النَّحَاسَةَ مِنَ لِبَاسِهِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ

 <sup>(</sup>١) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٣٤٣، ٣٤٥-٣٤٦).
 وانظر: بدائع الصنائع (٩٣/٢)؛ المنتقى شرح الموطأ (٤١/١-٤٢)؛ المجموع شرح المهذّب (٣١٦٣-١٦٣)؛ المغسني (٢٦٦٦-٤٦٧)؛ أحكام اللّباس المتعلّقة بالصّلاة والحجّ (ص ٧٢).

صَلاَّتُهُ مِنْ جَدِيْدٍ ؛ لأَنَّ حَالَهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ :

فَهُوَ إِمَّا أَنْ يُصَلِّي مُسْتَصْحِبًا للنَّحَاسَةِ زَمَنًا طُويْلاً ، وَهُو عَالِمٌ بِهَا ؛ وَإِمَّا أَنْ يَقُوْمَ بِعَمَلٍ كَثِيْرٍ فِي صَلاَتِه يُؤَثِّرُ فِيْهَا مِنْ أَجْلِ إِزَالَتِهَا ، وَقَدْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهَا ؛ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الأَمْرَيْنِ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ - عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ القبائِلِيْنَ باشْتِرَاطِ طَهَارَةِ اللّبَاسِ لِصِّحَّةِ الصَّلاَةِ - فَصَارَ كَالعُرْيَانِ يَجِدُ السُّتْرَةَ لِعَوْرَتِهِ فِي أَنْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَلَكِنَّهَا بَعِيْدَةٌ عَنْهُ ، لاَ يُمْكِنُهُ أَخْذُهَا إِلاَّ بِعَمَلِ كَثِيْرٍ يُؤَثِّرُ فِي صَلاَتِهِ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع الصنائع (۹۳/۲) ؛ المنتقى شرح الموطأ (٢/١١) ؛ المجموع شرح المُهـذَّب (١) انظر : بدائع الصنائع (٩٣/٢) ؛ المغني (٦٦/٣) ؛ أحكام اللّباس المتعلّقةِ بالصّلاة والحجّ (ص (٧٢) .

# الفَرْعُ الخَامِسُ حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي ثِيَابِ مَنْ لاَ يَتَوَّقَى النَّجَاسَةِ (كالكُفَّارِ وَشَارِبِي الخَمْرِ وَنَحْوِهِم )

## ٥ أَوَّلا : حُكْمُ لُبْسِ مَا نَسَجَهُ الكُفَّارُ والصَّلاَةُ فِيْهِ :

الأصْلُ في اللّبَاسِ الذِي يَنْسُجُهُ الكُفَّارُ الطَّهَارَةُ ، وحَوَازُ الاسْتِعْمَالِ ؛ مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ نَجَاسَتُهَا ، فَإِنْ ثَبَتَ نَجَاسَتُهَا غُسِلَت ، وَطَهُرَت ، وَلاَ يَنْبَغِي التَّكُلُفُ في السُّوَالِ عَنْ طَهَارَةِ مَا يَأْتِي إِلَى بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ مِنَ اللّبَاسِ المَنسُوجِ في بِلاَدِ الكُفَّارِ مِنْ السُّوَالِ عَنْ طَهَارَةِ مَا يَأْتِي إِلَى بِلاَدِ المُسْلِمِيْنَ مِنَ اللّبَاسِ المَنسُوجِ في بِلاَدِ الكُفَّارِ مِنْ عَدَمِهَا ، وَعَلَى هَذَهِ الأُمَّةِ ، واتَّفَقَت عَدَمِهَا ، وَعَلَى هَذَهِ الأُمَّةِ ، واتَّفَقَت عَلَيْهِ كَلِمَةُ الفُقَهَاءِ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ يُعْتَدُّ بِهِ (١) .

قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ – رحمه اللهُ – : ﴿ لاَ يُصَلِّي بثِيَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ التِي يَلْبَسُـوْنَهَا . وَأَمَّا مَا نَسَجُوا فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، مَضَى الصَّالِحُونَ عَلَى هَذَا ﴾ (٢) .

وَقِيْلَ للإِمَامِ أَحْمَدَ - رحمه الله - في صَبْغِ اليَهُودِ اللّبَاسَ الذِي يَنْسُحُونَهُ بالبَوْلِ؟ فَقَالَ : « الْمُسْلِمُ والكَافِرُ في هَذَا سَوَاءٌ ، وَلاَ تَسْأَلْ عَنْ هَذَا ، وَلاَ تَبْحَثْ عَنْهُ ، فإنْ

<sup>(</sup>١) إِلاَّ قَوْلاً ضَعِيْفَاً لِبَعْضِ عُلَمَاءِ الحَنفِيَّةِ ، اسْتَنْنُوا فِيْهِ الدِّيْبَاجَ الذِي يَنْسُحُهُ أَهْلُ فَارِسَ ؛ لأَنَّهُم يَسْتَعْمِلُونَ فِيْهِ عِنْدَ النَّسْجِ البَوْلَ ، وَيَزْعُمُسُونَ أَنَّهُ يَزِيْدُ فِي بَرِيْقِهِ ، ثُمَّ لاَ يَغْسِلُونَهُ ؛ لأَنَّ الغَسْلَ يُفْسِدُهُ ، والجُمْهُورُ عَلَى حِلاَفِ هَذَا القَوْلِ .

انظر: المبسوط (٩٧/١) ؛ بدائع الصنائع (٢/١٪) ؛ المدونَّة الكبرى (٩٧/١) ؛ الأُمُّ (١/٥٥) ؛ الأُمُّ (١/٥٥) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٢٠٨/١) ؛ المغني (١١٢/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١٨٨١) .

<sup>(</sup>۲) المدونّة الكبرى (۱/۳۵).

عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ مَحَالَةَ يُصْبَغُ مِنَ البَوْل وَصَحَّ عِنْدَكَ فَلاَ تُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ » (١) . وَكَانَ – رَحِمَهُ اللهُ – يَصْبُغُ لَهُ يَهُودِيِّ جُبَّةً ، فَيَلْبَسُهَا ، وَلاَ يُحْدِثُ فِيْهَا حَدَثَاً مِنْ غَسْلٍ وَلاَ غَيْرِهِ ، فَقِيْل لَهُ في ذَلِكَ . فَقَالَ : ﴿ وَلِلَّمَ تَسْأَلُ عَمَّا لاَ تَعْلَمُ ؟! لَـمْ يَرْلِ النَّاسُ مُنْذُ أَدْرَكْنَاهُم لاَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ ﴾ (١) .

وَقَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ - رحمه الله - : «بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ . وَقَالَ مَعْمَرٌ [ ابنُ الْحَسَنُ : فِي النِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ لَمْ يَسرَ بِهَا بَأْسَاً . وَقَالَ مَعْمَرٌ [ ابنُ رَاشِدٍ ] : رَأَيْتُ الزُّهْرِيُّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبُولِ . وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ » (٣) .

وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَلاَ نَعْلَمُ خِلاَفَا بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الذِي يَنْسُجُهُ الكُفَّارُ ؛ فإِنَّ النبيَّ ﷺ وأَصْحَابَهُ إِنَّمَا كَانَ لِبَاسُهُم مِنْ نَسْجِ الكُفَّارِ ﴾ ( \* ) .

## \* وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى هَلَا :

أنَّ لِبَاسَ النيِّ عَلِيْنِ وأَصْحَابِهِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ نَسْجِ الكُفَّارِ ؛ لأَنَّ المَدِيْنَةَ يَوْمَهُم لَمْ تَكُنْ تُنْسَجُ بِهَا النِّيَابُ ، بَلْ كَانُوا يَلْبَسُونَ مِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِم مِنْ بِلاَدِ الشَّامِ والعِرَاقِ واليَمَنِ والبَحْرَيْنِ وَمِصْرَ ، وأَصْحَابُ هَذِهِ البِلاَدِ يَوْمَذَاكَ لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِيْنَ (°).

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ رَحَبٍ في فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٧٤/٢) . وانظر : كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٥٣/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ رَحَبٍ في فتح الباري شرح صحيح البُخاريِّ (٣٧٤/٢) .

 <sup>(</sup>٣) كتاب الصلاة ، انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٥٦٤/١) .
 وَقَوْلُهُ : ( نَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ ) : أي خَامٌ ؛ والْمَرَادُ أَنْـهُ كَـانَ حَدِيْـدَاً لَـمْ يُغْسَـلُ . انظر : المرجع السابق (١/٥٦٥) .

<sup>(</sup>٤) المغني (١١٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر : المبسوط (٩٧/١) ؛ المدونة (١/٥٥–٣٦) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (٣١٧/١) ،

إلى مَا رَوَى الحَسَنُ - رحمه الله - : أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحَبِرَةِ ؛ لأَنْهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ ، فَقَالَ لَهُ أُبِيُّ بِنُ كَعْبٍ - رضي الله عَنْهُ -: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ لَبِسَهُنَّ النِيُّ عَلَيْقٍ ، وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ ! قَالَ : صَدَقْتَ ! (١) . لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ ؛ قَدْ لَبِسَهُنَّ النِيُّ عَمْرَ عَنْ ذَلِكَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُعْسَلُ بِالمَاءِ ، وَهَذَا يَكُفِي لِطَهَارَتِهَا (٢) .

٣\_ أَنَّ الأَصْلَ فِي اللَّبَاسِ الطَّهَارَةُ ، وَلاَ يُعْدَلُ عَـنْ هَـذَا الأَصْـلِ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ يَـدُلُّ عَـنْ هَـذَا الأَصْـلِ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ يَـدُلُّ عَـنَ هَـذَا الأَصْـلِ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ يَـدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ (٣) .

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رحمه الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ طَرَفَا مِنَ الآَثَارِ وأَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ : ﴿ وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا صَنَعَهُ الكُفَّارُ مِنَ النَّيَابِ فَإِنَّهُ لَعُوزُ الصَّلاَةُ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ ، مَا لَمْ تُتَحَقَّقْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ ، وَلاَ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ ، مَا لَمْ تُتَحَقَّقْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ ، وَلاَ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بَمُجَرَّدِ القَوْلِ فِيْهِ حَتَى يَصِحَ ، وأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي البَحْثُ عَنْ ذَلِكَ والسَّوَالُ عَنْهُ .

 <sup>□</sup> ٣١٨-٣١٨)؛ شرح العُمْدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحبح والعمرة]
 (١٢١/١)؛ المغني (١٢٢١)؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري
 (١٤/١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسند الأنصار ، عن أبي بن كعب ، ح (۲۱۲۸۳) ، وصحَّحَهُ مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲۰۰۵–۲۰۰۲) . وأُخرَجَهُ الْمَيْنُمِيُّ فِي كتاب اللّباس ، باب فيما صبغ بالنّجاسة ، وقَالَ : « رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ ، إِلاَّ أَنَّ الحَسنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ » اه. . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۲۸/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح صحيح البحاريّ (٢٦/٢) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (٣٧٣/٢ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (١١٢/١) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٢٤٦/٤) ؛ المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان (١١/١) .

وَحَكَى ابنُ الْمُنذِرِ هَذَا القَوْلَ عَنْ مَالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ ، وأَحْمَدَ ، وأَصْحَابِ الرَّأي وَلَمْ يَحْكِ عَنْ أَحَدٍ فِيْهِ خِلاَفًا ... وَهَذَا كُلُّهُ فِيْمَا يَنْسُجُهُ الكُفَّارُ مِنَ الثَّيَابِ وَلَمْ يَلْبَسُوهُ يَ (١) .

والشَّرْطُ في حَوَازِ لُبْسِ مَا نَسَجَهُ الكُفَّارُ والصَّلاَةِ فِيْهِ: أَلاَّ يَكُونَ مِنْ لِبَاسِهِمِ الخَاصِّ بِهِم ؛ لأَنَّهُ حِيْنَةٍ يَحْرُمُ ؛ لاَ مِنْ أَجْلِ النَّحَاسَةِ ، بَلْ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشَـبُّهِ بِهِم فَيْمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِم ، وَهذَا مُحَرَّمٌ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيْرُهُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣٧٥-٣٧٤)

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٦٣٩ ، ٦٥٣ وما بعدها) .

## ثَانِياً : لُبْسُ مَا لِبسَهُ الكُفَّارُ ، والصَّلاَةُ فِيْهِ :

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ لِبَاسَ الكُفَّارِ الذِي لَمْ يَلْبَسُوهُ بَعْدُ ، أَوْ لَبِسُوهُ ، وَعُلِمَتْ طَهَارَتُهُ ، أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ طَاهِرٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ لِبَاسِهِم الخَاصِّ بِهِم ، أَنَّهُ يَحُوزُ لُبْسُهُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، وأَنَّ مَا عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ ، أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ يَجُوزُ لُبْسُهُ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا إِلاَّ بَعْدَ غَسْلِهِ وَتَطْهِيْرِهِ (١) .

واخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ لُبْسِ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ - الذِي لَبِسُوهُ - فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ، فَلَمْ تُعْلَمْ طَهَارَتُهُ وَلاَ نَجَاسَتُهُ عَلَى أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ ؛ هِيَ :

#### • القَوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّــارِ الـذي لَبِسُوهُ طَـاهِرٌّ ، يَجُـوزُ لُبْسُـهُ وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْمَا لَبِسُوهُ . الصَّلاَةُ فِيْمَا لَبِسُوهُ . والطَّلاَةُ فِيْمَا لَبِسُوهُ . وإلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ، والحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ (٢) .

## • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ طَاهِرٌ ، يَجُوزُ لُبْسُهُ ، وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْهِ مُطْلَقًا . وإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ فِي المَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِم (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : المبسوط (۹۷/۱) ؛ حواهر الإكليل (۱۰/۱) المجموع شــرح اللهـذَّب (۳۱۷/۱–۳۱۷) . ۳۲۰) ؛ المغنى (۱۱۱/۱–۱۱۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأُمُّ (١/٥٥) ؛ المجموع شرح المُهـذَّب (٣١٧/١–٣١٨) ؛ المغــني (١١٢/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الحلاف (٨٥/١) ؛ شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهــارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (١٢٠/١–١٢١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المغني (۱۱۲/۱) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۸٥/۱) ؛ حاشية ابن
 قاسم على الروض المربع (۱۰۸/۱) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

إِنَّ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ طَاهِرٌ ، تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْهِ مَعَ الكَرَاهَةِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، والمُسْافِعِيَّةُ ، وهُــوَ رِوَايَـةٌ عِنْـدَ الحَنَابِلَـةِ . إِلاَّ أَنَّ الحَنَفِيَّةُ والحَنَابِلَةَ قَصَرُوا الكَرَاهَةَ عَلَى مَا يَلِي عَوْرَاتِهِم ؛ كَالسَّرَاوِيْلِ ، والإِزَارِ (١٠) .

#### • القَوْلُ الرَّابعُ :

إِنَّ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَـاسِ الكُفَّـارِ نَحِسٌ ، لاَ يَجُـوزُ لُبْسُـهُ فِي الصَّـلاَةِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا ، وَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْهِ مُطْلَقَاً .

وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى طَهَارَةِ مَا جُهِلَ حَالُـهُ مِنْ لِبَـاسِ الكُفَّـارِ إِلاَّ الْتَدَيِّنِيْنَ باسْتِعْمَال النَّجَاسَةِ :

أَوَّلاً : أَدِلْتُهُم عَلَى طَهَارَةِ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ وَصِحَّةِ الصَّلاَةِ فِيْهِ : أ) مِنَ الكِتَابِ :

قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ۗ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۹۷/۱)؛ بدائع الصنائع (۳۲/۱-۴۳۳)؛ الإشراف على مسائل الخلاف (۲/۱)؛ الخرشي على مختصر خليل (۹۷/۱)؛ الأُمُّ (۱/٥٠)؛ المجموع شرح المُهذَّب (۳۱۹/۱)؛ المغني (۱۱۱/۱)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۸۰/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدوَّنة الكبرى (٣٥/١) ؛ الخرشي على مختصر حليل (٩٧/١) ؛ الفروع (٢٠/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٨٥/١) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٢٥/٢-٢٦) .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥.

والوَجْهُ مِنَ الآيَةِ: أَنَّهَا أَبَاحَتْ أَوَانِي أَهْلِ الكِتَابِ للمُسْلِمِيْنَ ، فَلِبَاسُهُم مِنْ بَابِ

## ب) مِنَ السُّنَّةِ اسْتَدَلُّوا بِمَا يَلِي :

الم مَا رَوَاهُ اللّغِيْرَةُ بِنُ شُعْبَةً - رضي الله عنه - قَال : (( انْطَلَقَ النّبِيُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنه - قَال : (( انْطَلَقَ النّبِيُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ جُبّةٌ شَامْيَةٌ - فَمَضْمَضَ ، لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ أَقْبُل فَتَلَقَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأً - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامْيَةٌ - فَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تُحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ » (٢) .

والوَجْهُ هِنْهُ: أَنَّ النِيَّ عَلِمُكِنَّ لَبِسَ جُبَّةً شَامِيَّةً مَصْنُوعَةً في بِلاَدِ الشَّامِ، وَصَلَّى فَيْهَا، وَكَانَتْ بِلاَدُ الشَّامِ يَوْمَذَاكَ بِلاَدَ كُفْرٍ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ أَمْرٍ هَذِهِ الجُبَّةِ، فَيْهَا، وَكَانَتْ بِلاَدِ كُفْرٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِيْمَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ مَعَ أَنَّهَا نُسِجَتْ فِي بِلاَدِ كُفْرٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِيْمَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ الطَّهَارَةُ (٣).

وَقَدْ تَرْجَمَ الإِمَامُ البُحَارِيُّ - رحمه الله - عَلَى الحَدِيْثِ بِقَوْلِهِ : « بَابُ الصَّلاَةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ ». قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لَحَوَازِ الصَّلاَةِ فِي ثِيَابِ الكُفَّارِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقُ نَجَاسَتَهَا ، وإِنَّمَا عَبَّرَ بِالشَّامِيَّةِ مُرَاعَاةً لِحَوَازِ الصَّلاَةِ فِي ثِيَابِ الكُفَّارِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقُ نَجَاسَتَهَا ، وإِنَّمَا عَبَّرَ بِالشَّامِيَّةِ مُرَاعَاةً لِلفَظِ الحَدِيْثِ ، وَكَانَتِ الشَّامُ إِذْ ذَاكَ دَارَ كُفْرٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ المَسْعِ عَلَى الخُفَيْنِ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُق حَدِيْثِ المُغِيْرَةِ : أَنَّ الجُبَّة كَانَتْ صُوْفًا ، وَكَانَتْ مِنْ ثِيَابِ المُومِ » (أَنَ أَنَّ مَنْ ثِيَابِ اللَّوْمِ » (أَنَّ أَلُومُ مِنْ أَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللهُ وَمِ » (أَنَّ اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۲/۲-۲۳) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (۲۱/۲-۲۲) ؛ المغني (۹/۱،۱۰۹۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٩٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (١٠٤/١) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٦٤/١). وانظر: أبن بطَّال ، شرح صحيح البخاريّ (٢٥/٢) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (٣٧٢/٢) .

وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ : بِأَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِيْهِ ؛ لأَنَّهُ لاَ يُعْلَمُ هَلْ غَسَلَهَا النيُّ ﷺ قَبْلُ لُبْسِهِ لَهَا أَمْ لاَ ؟ (١) .

ثُمَّ إِنَّهُ لاَ خِلاَفَ في جَوَازِ لُبْسِ مَا نَسَجَهُ الكُفَّارُ ، وَإِنَّمَا الخِلاَفُ فِيْمَا لَبِسُوهُ .

- وَلَكِنَّ هَلَا الاعْتِرَاضَ مَرْدُودٌ: بَأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ غَسَلَهَا ، فَلَعَلَّهُ لِمَا عَلِمَ مِـنْ نَجَاسَتِهَا ، وإِنْ كَانَ لَـمْ يَغْسِلْهَا ، فَلَعَلَّهُ للجَهْلِ بِحَالِهَا ، أَوْ للعِلْمِ بِطَهَارَتِهَا ، والخِلاَفُ هُنَا إِنَّمَا هُوَ فِيْمَا جُهِلَ حَالُـهُ مِـنْ لِبَاسِهِم ، وأَمَّا مَا عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ ، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُغْسَلُ ، ويَطْهُرُ بِذَلِكَ (٢) .

إِنَّ النِيَّ عَلَيْنِ وَأَصْحَابَهُ وَأَنَّ النِّيَ عَلَيْنِ وَأَصْحَابَهُ وَمُنْهُ - : ﴿ أَنَّ النِيَّ عَلَيْنِ وَأَصْحَابَهُ وَمَنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ ﴾ (٣) .

والوَجْهُ هِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ وأَصْحَابَهُ تَوَضَّوُوا مِنْ مَزَادَةِ الْمَــرُّأَةِ الْمُشْرِكَةِ ، وَلَـمْ يَسْنَفْصِلُوا هَلْ هِي طَاهِرَةٌ أَمْ لاَ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي آنِيَةِ الكُفَّارِ الطَّهَارَةُ ، وإذَا كَانَ هَذَا فِي أُوَانِيْهِم فَلِبَاسُهُم مِنْ بَابِ أَوْلَى (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٢١).

<sup>(</sup>٣) أورَدَهُ ابنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي (٢/١١) بِهَذَا اللَّفَظْ ، وَعَزَاهُ للصَّحِيْحَيْنِ . وَكَذَا الْمَحْـدُ ابنُ تَبْمِيَّةً فِي الْمُنْتَقَى ، كتاب الطَّهارة ، باب آنية الكُفَّار ، ح (٧٤) ، وَجَزَمَ بِصَّحَتِهِ ، انظر : نيل الأوطار (٩٦/١) . وأخرَجَهُ ابنُ حَجَرٍ فِي كتاب الطَّهَارَةِ ، باب الآنية ، ح (٢٠)، بلوغ المرام (ص ١٤) ، وَعَزَاهُ للصَّحِيْحَيْن فِي حَدِيْثِ طَوِيْلٍ .

وَلِكِنَّ الذِي فِي الصَّحِيْحَيْنِ غَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ ، كَمَا سَيَأْتِي فَيمًا بعد (ص ١٠٦٦) .

وَالْمَوْادَةُ ۚ ۚ قِرْبَةٌ كَبِيْرَةٌ يُزَادُ فِيْهَا حِلْدٌ مِنْ غَيْرِهَا ، وتُسَمِّى أَيْضًا السَّطْحِيَّةَ ، والرَّاوِيَةَ .

انظر: ابن حجر ، فتع الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٥٣٨/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (١١١/١-١١١)؛ آبن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٠/١)؛ سبل السَّلام شرح بلوغ المرام (٧٠/١-٧١).

وَاعْتُوضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ: بَأَنَّ النَّابِتَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الوُضُوءِ ، وإِنَّمَا الذِي فِيْهِ أَنَّهُم اسْتَقُوا المَاءَ مِنْ مَزَادَةِ الْمَرْأَةِ ، وَشَرِبُوا مِنْهُ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ الوُضُوءُ ، فَلاَ يَصِحُّ الاسْتِدْلاَلُ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ أَوْاَنِي الْمُشْرِكِيْنَ (١) .

## - وَلَكِنَّ هَذَا الاعْتِرَاضَ مَرْدُودٌ مِنْ ثَلاَثَةِ وُجُوهِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّهُ قَدْ حَاءَ فِي رِوَايَةِ البُّحَارِيِّ أَنَّهُم اسْتَقُوا المَاءَ ، وَهَذَا يَكُونُ فِي الغَالِبِ للشُّرْبِ والوُضُوءِ . قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ عَلَيْلِاً لَمْ اللهُ عَلَيْلِاً اللهُ عَلَيْلِاً اللهُ عَلَيْلِاً اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ اللهُ عَلَى الجُنْبَ مَا يَغْتَسِلُ تَوَضَّا مَنْهُ ؟ لأَنَّ المَاءَ كَانَ كَثِيْرًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَضَّا فَقَدْ أَعْطَى الجُنْبَ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ ، وَبِهذَا يَحْصُلُ المَقْصُودُ ؟ وَهُو طَهَارَةُ إِنَاءِ المُشْرِكِ » (٢)

الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي القِصَّةِ نَفْسِهَا أَنَّهُ عَلَيْلِيْ أَعْطَى الذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ مَزَادَةِ المُشْرِكَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ ؛ فَقَدْ قَالَ عِمْرَانُ - وَهُوَ يَسُوقُ القِصَّةَ - : ﴿ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا ، وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهِ لَقَدْ أَوْلِعَ عَنْهَا وَإِنّهُ فَأَوْرِعُهُ عَلَيْكَ ، وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا ، وَايْمُ اللّهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَنْهَا وَإِنّهُ لَيْحَيَّلُ إِلَيْنَا أَنْهَا أَشَدُ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَذَا فِيهَا » (٣) .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَزَادَةَ المُشْرِكَةِ طَاهِرَةٌ ؛ إِذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ طَاهِرَةً لَمَا أَمَرَ النبيُّ

<sup>(</sup>١) انظر : إرواء الغليل (٧٢/١-٧٤) ؛ أحكام اللَّبَاس الْمُتعلَّقَةِ بالصَّلاة والحَجِّ (ص ١٣٨) .

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المُهذَّب (١٨/١ ٣-٣١٩).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري مُطَوَّلاً في كتاب التَّيمُ ، باب الصَّعِيْدُ الطَّيبُ وضوء المسلم يكفيه من الماء ، ح (٣٤٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣/١٥- ٥٣٥) . ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ، ح [٣١٢] (٣٨٢) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الناني (٥/١٤- ٣١٥) .

ﷺ صَاحِبَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ مِنَ المَاءِ المَـأْخُوذِ مِنْهَـا ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكِ بَيْـنَ الوُضُوءِ والاغْتِسَالِ ؛ لأَنَّ كُلاً مِنْهُمَا تَطْهِيْرٌ مِنَ الجَنَابَةِ (١) .

الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِيُّ وأَصْحَابَهُ اسْتَعْمَلُوا مَزَادَةَ المَرْأَةِ الْمَشْرِكَةِ ، وشَرِبُوا مِنْهَا ، وَهَذَا نَصِّ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الكُفَّارِ ، وأَنَّهَا طَاهِرَةٌ ، وإِلاَّ لَــمْ يَسْتَعْمِلُوهَا وَيَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا (٢) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رجمه الله - : ﴿ وَاسْتُدِلَّ بِهَـٰذَا عَلَى حَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمَشْرِكِيْنَ ، مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ فِيْهَا النَّجَاسَةُ ﴾ (٣) .

٣ مَا رَوَاهُ حَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رضى الله عَنْهُ - قَالَ : « كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا ، فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ » (3) .

فَالنَبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ الصَّحَابَةَ الذِيْنَ كَانُوا يَغْزُونَ مَعَهُ عَلَى اسْتِمْتَاعِهِم واسْتِعْمَالِهِم لِمَا يُصِيْبُونَهُ مِنْ أَنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وأَسْقِيَتِهِم ، وَهذَا عَامٌّ فِي الوُضُوءِ والشُّرْبِ وَغَيْرِهِ ،

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٣١٨/١–٣١٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : إرواء الغليل (٧٤/١) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/٠٤٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه أبر داود في كتاب الأطعمة ، باب في استعمال آنية أهـل الكتـاب ، ح (٣٨٣٢) ،
 عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٢٣/١٠) .

وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابـة ، عـن حـابر بـن عبـد الله ، ح (٥٠٠٥٣) ، وقوَّى إِسْنَادَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ (٢٩٣/٢٣) .

وَأَخْرَحَهُ الْهَيْئَمِيُّ فِي كتاب الطَّهـارةِ ، بـاب التَّوَضُيُّ مِـنْ حُلُـودِ المَيْنَةِ والانْتِفَـاعِ بِهَـا إِذَا دُبِغَتْ: « رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرِجَالُهُ مُوَّثَقُونَ » اهـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢١٨/١) . وصحَّحه الألبانيُّ فِي الإرواء (٧٦/١) ، تحت ح (٣٧) .

مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأصْلَ فِيْهَا الطَّهَارَةُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ نَحِسَةٌ لَمَا أَقَرَّهُم عَلَى ذَلِك ، فَطَهَارَةُ لِبَاسِهِم مِنْ بَابِ أُولَى (١).

عَلَمْ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - : « أَنَّ يَهُوْدِيَّاً دَعَـا رَسُولَ اللهِ
 عَلِمْ إِنْ اللهِ
 إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ ، وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ ، فَأَحَابَهُ » (٢) .

فالنبيُّ ﷺ أَجَابَ اليَهُوْدِيَّ إِلَى طَعَامِهِ ، وأَكَلَ مِنْهُ ، والظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كَــانَ فِي إِنَاء اليَهُودِيِّ ، فَدَلَّ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وكَذَا لِبَاسُهُم (٣) .

أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عَنْهُ - : « تَوَضَّأَ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ » (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر : المحموع شـرح المُهـذَّب (۳۱۹/۱ ۳۲۰-۳۲) ؛ معـالم السُّنن شـرح سـنن أبـي داود (۲۳۷/٤) ؛ سبل السـلام شرح بلوغ المرام (۷۰/۱) ؛ نيل الأوطار (۹۰/۱) .

 <sup>(</sup>٢) ذَكَرَهُ ابن قُدَامَةَ في المغني (١١١/١-١١١) ؛ وصحَّحَهُ الألبانيُّ في الإرواء (٢١/١) ، ح
 (٣٥) .

وَهُوَ فِي البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، لَفْظُهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ ، عَنْ أَنَس : ﴿ أَنَّهُ مَثَنَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْنِ بِخَبْرِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَة ، وَلَقَـدْ رَهَنَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ دِرْعَا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْنِ بِخَبْرِ شَعِيرًا لَأَهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرِّ يَهُودِيٍّ ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لَأَهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرِّ وَلَا صَاعُ بُر وَلاَ صَاعُ حَبِّ ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ » اهـ ، كتاب البيوع ، باب شراء النبيِّ بالنسيقة ، ح (٢٠٢٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٠٤٤) .

وَالْإِهَالَةُ : مَا أَذِيْبَ مِنَ النَّنَّحْمِ وَالْإِلْيَةِ ، وَقِيْلَ : هُوَ كُلُّ دَسَمٍ حَامِدٍ ، وَقِيْـلَ : مَا يُؤْمَـدَمُ بهِ مِنَ الأَدْهَانِ . والسَّنِخَةُ : المُتَغَيِّرَةُ الرَّيْحِ . المرجع السابق (١٦٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٢/١١) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ تعليقاً بصِيْغَةِ الجَزْمِ في كتاب الوضوء ، بــاب وضوء الرَّحــل مـع امرأتــه وفضل وضوء المرأة ، وذَّكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٣٥٧/١ ٣٥٨-٣٥٨) مَنْ وَصَلَهُ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ ، وصَحَّحَهُ .

ورواه البيهقيُّ موصولاً في كتاب الطهارة ، باب التطهير في أواني المشركين إذا لم يعلم

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ آنِيَةِ الكُفَّارِ ؛ لأَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ حَالِ الجَرَّةِ ، فَطَهَارَةُ لِبَاسِهِم مِنْ بَابِ أَوْلَى (١) .

#### ج) مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

أَنَّ الأَصْلَ فِيمَا لَبِسَهُ الكُفَّارُ مِنَ النَّيَابِ الطَّهَارَةُ ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ أَغْلَبَهُ مِ يَتَحَرَّزُونَ عَنِ النَّجَاسَةِ ، أَشْبَهَ مَا نَسَجُوهُ ، فَلاَ يُعْدَلُ عَسَ ْ هَـٰذَا الأَصْلِ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ ، والنَّجَاسَةُ لاَ تَثْبُتُ مَعَ النتَّكِ (٢) .

ثَانِيًا : أَدِلَتُهُم عَلَى عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ ثِيَابِ الكُفَّارِ الْمَتَدَيِّنِيْنَ بالنَّحَاسَةِ ، وبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بهَا :

#### أ) مِنَ السُّنَّةِ:

الله عَنْهُ - قَالَ : أَتَيْتُ النَّهِ عَلْبَةَ الخُشَنِيِّ (٣) - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْلِهِ النَّهِ عَنْهُ - قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْلِهِ النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ،

نحاسة ، السُّن الكبرى (٣٢/١) . وكَذَا الدَّارَقُطنِيُّ في كتاب الطهارة ، باب الوضوء .ماء أهل الكتاب ، سنن الدَّارقُطنِيِّ (٣٢/١) .

<sup>(</sup>١) كتاب الأم (١/٥٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الصنائع (٢/١٦) ؛ المحموع شرح اللهذَّب (٣١٧/١–٣٢٠) ؛ المغني (٢) ١١٧/١) .

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو نَعْلَبَةَ الْحُشَنِيُّ ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنُ ، مُحْتَلَفً فِي اسْمِهِ ، والأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ : حُرْهُمُ بنُ نَاشِم ، أَسْلَمَ قَدِيْمَاً ، وَشَهَدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ، وأَسْهَمَ لَهُ النبيُّ يَـوْمَ حَيْبَرَ ، وأَرْسَلَهُ إِلَى قَوْمِهِ بالشَّامِ ، فَسَكَنَ دَارِيَا ، وَلَمْ يَزَلْ مُحَاهِدًا بسَيْفِهِ ولَسَانِهِ ، دَاعِيًا إلَى اللهِ عَابِدًا مُتَهَجِّدًا ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ، وَهُو سَاحِدٌ ، يُصَلِّي فِي بَيْنِهِ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ ، سَنَّة خمس وسَبْعِيْنَ مِن الهِحْرَةِ . وسَبْعِيْنَ مِن الهِحْرَةِ .

انظر ترجمته في : [ الطبقات الكبرى (٢/٦١٤) ؛ سير أعـلام النبـلاء (٢/٢٥-٥٧١) ، رقم (١٢٠) ] .

أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ ، وَبِكُلْبِي الَّـذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ وَكُلُوا : «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ ؛ فَلا تَـأْكُلُوا فِي آنِيتِهِمْ ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجَدُّوا بُدَّاً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدَّاً ، فَاغْسِلُوهَا ، وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ تَجَدُّوا بُدَّاً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدَّاً ، فَاغْسِلُوهَا ، وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ ؛ فَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللهِ يَكُلْبِكَ اللهِ يَكُلْبِكَ اللهِ يَكُلْبُكَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللهِ يَكُلْبِكَ اللهِ يَكُلْبُكَ اللهِ يَكُلْبُكَ اللهِ مَا يَعْمَلُمْ ، فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللهِ يَكُلْبُكَ اللهِ يَكُلْبُكَ اللهِ يَكُلْبُكَ اللهِ يَعْمَلُمْ ، فَأَذْرَكُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ يَهُ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ اللهِ يَكُلُلُهُ يَ اللهِ اللهِ يَسْ بِمُعَلِّمٍ ، فَأَذْرَكُتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُهُ يَ (١) .

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : إِنَّا نُحَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِــمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ . فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنْ وَجَدْتُـمْ غَيْرَهَـا فَكُلُـوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ (٢) .

والحَدِيْثُ يَدُلُ عَلَى الأَمْرِ بِتَحَنَّبِ اسْتِعْمَال آنِيَةِ الكُفَّارِ الذِيْنَ لاَ يَتَحَاشَوْنَ مِنْ اسْتِعْمَال آنِيَةِ الكُفَّارِ الذِيْنَ لاَ يَتَحَاشَوْنَ مِنْ اسْتِعْدَامِ النَّحَاسَاتِ فِيْهَا ؟ كَالْجِنْزِيْرِ والخَمْرِ وَنَحْوِهَما ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ بَدِيْلاً عَنْهَا فَعَلَيْهِ غَسْلُهَا قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأصْلَ فِي آنِيَةِ الكُفَّارِ الذِيْنَ يَتَكَيَّنُونَ باسْتِعْمَالِ النَّحَاسَةِ النَّحَاسَةُ (٢).

واغْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ ثَلاَثَةِ وُجُوهِ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّهُ حَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النَّزَاعِ ؛ إِذِ النَّزَاعُ فِيْمَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الذبائح والصيد ، باب آنية المجموس والميتة ، ح (٥٤٩٦) ، ابــن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٥٣٧/٩-٥٣٨) .

ومسلمٌ في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكلاب المعلَّمـة ، ح [٨] (١٩٣٠) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٣/٧-٧١) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة ، باب استعمال آنية أهل الكتاب ، ح (٣٨٣٣) ، عون
 المعبود شرح سنن أبي داود (٢٢٤/١٠) .

والرَّحْضُ : هُوَ الغَسْلُ بالمَاء . انظر : معالم السنن شرح سنن أبي داود (٢٣٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٧١/١٣)؛ ابن حجر ، فتح 🗢

أَوَانِي الكُفَّارِ وَلِبَاسِهِم ، والأَمْرُ بِتَجَنَّبِ لأَكُل والشُّرْبِ فِي أَوَانِي الكُفَّارِ فِي هَـذَا الحَدِيْثِ ، وَغَسْلِهَا حَالَ الاضْطِرَارِ إِلَيْهِا إِنَّمَا هُوَ فِي حَالِ العِلْمِ بِنَجَاسَتِهَا ، والتَّحَقُّقِ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِمَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ بِحَالِهِم (١) .

- وَهَذَا الاغْتِرَاضُ مَسِرْدُودٌ: بِأَنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِ الحَدِيْثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الأَوَانِي مَجْهُولَةُ الحَالِ ، لَكِنَّ حَالَ أَهْلِهَا مَعْلُومٌ ، وَكَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ هَلْ مَا يَسْتَخِدُمُهُ الأَوَانِي مَجْهُولَةُ الحَالِ ، لَكِنَّ حَالَ أَهْلِهَا مَعْلُومٌ ، وَكَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ هَلْ مَا يَسْتَخِدُمُهُ مِنْ أُوانِي قَدْ طَبَخُوا فِيْهِ النَّحَاسَةَ أَمْ لاَ ؟ ؛ وَلِلْذَا اسْتَفْصَلَ الصَّحَابِيُّ - رضي اللهُ عَنْهُ - عَنِ حُكْمِ اسْتِعْمَالِهَا ، وَسَأَلَ النِيَّ عَلِيلًا مُحَافَةً أَنْ تَكُونَ نَجِسَةً (٢) .

قَالَ الْحَطَّابِيُّ - رحمه الله - : « الأصلُ في هَذَا أَنَّهُ كَانَ مَعْلُوماً مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّهُم يَطْبُخُونَ فِي قَدُورِهِم لَحْمَ الْجِنْزِيْرِ ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِم الخُمُورَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلاَّ بَعْدَ الْغَسْلِ والتَّنْظِيْفِ ، فأَمَّا مِيَاهُهُم وَثِيَّابُهُم فإِنَّهَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَمِيَاهِ المُسْلِمِيْنَ وَثِيَابِهِم ، إِلاَّ أَنَّ يَكُونُوا مِنْ قَوْمٍ لاَ يَتَحَاشُونَ النَّحَاسَاتِ ، الطَّهَارَةِ كَمِيَاهِ المُسْلِمِيْنَ وَثِيَابِهِم ، إِلاَّ أَنَّ يَكُونُوا مِنْ قَوْمٍ لاَ يَتَحَاشُونَ النَّحَاسَاتِ ، أَوْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِم اسْتِعْمَالُ الأَبُوالِ فِي طَهُورِهِم ، فإِنَّ اسْتِعْمَالَ ثِيَابِهِم غَيْرُ جَائِزٍ إلاَّ أَنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِم اسْتِعْمَالُ الأَبُوالِ فِي طَهُورِهِم ، فإِنَّ اسْتِعْمَالَ ثِيَابِهِم غَيْرُ جَائِزٍ إلاَّ أَنْ لاَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ مِنَ النَّحَاسَاتِ ، واللهُ أَعْلَمُ » (٣) .

الاغْتِرَاضُ النَّانِي: أَنَّ الأَمْرَ بِغَسْلِ أَوَانِي الكُفَّارِ - والحَالُ مَا ذُكِرَ فِي الحَدِيْثِ-لَيْسَ لأَحْلِ نَحَاسَتِهَا وَتَلَوَّثِهَا بالكُفَّارِ ، بَلْ مِنْ أَحْلِ الاسْتِقْذَارِ ؛ لِطَبْحِهِم فِيْهَا

 <sup>⇒</sup> الباري بشرح صحيح البخاري (٥٣٨/٩) ؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام (١٠/١-٧٠)
 (٧١) ؛ نيل الأوطار (١/٩٥-٩٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ (٩٦/٢١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٧١/١٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٣٨/٩) .

<sup>(</sup>٣) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (٢٣٧/٤).

الخِنْزِيْرَ وشُرْبِهِمِ الخُمُورَ بِهَا ، كَمَا صَرَّحَتْ بِذَلِكَ الرِّوَايَةُ الْأَخْرَى (١).

الاغْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنَّ الأَمْرَ بِغَسْلِ آنِيَةِ الكُفَّارِ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ والاحْتِيَاطِ ، ولاَ يَصِحُّ الاسْتِدْلاَلُ بالحَدِيْثِ عَلَى نَجَاسَةِ أُوَانِيْهِم وَثِيَابِهِم (٢) .

## - والجَوَابُ عَنْ هَلَايْنِ الاغْتِرَاضَيْنِ :

أَنَّ الأَمْرَ فِي الحَدِيْثِ مُطْلَقٌ ، وَهُو يَقْتَضِي الوُجُوبَ ، وَلاَ يُصْرَفُ عَنْهُ إِلَى النَّدْبِ والاسْتِحْبَابِ إِلاَّ لِللَّالِمِ ، وَلاَ دَلِيْلَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ التَّحَكُّمُ بِالرَّاي ، وَالأَمْرُ النَّدْبِ والاسْتِحْبَابِ إِلاَّ لِللَّالِمِ ، وَلاَ دَلِيْلَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ التَّحَكُّمُ بِالرَّاي ، وَالأَمْرُ بغَسْلِ مَا جُهِلَ حَالَهُ مِنْ أَوَانِي الكُفَّارِ مَحْمُولٌ عَلَى الكُفَّارِ الذِيْنَ عُلِم مِنْ حَالِهِم أَنْهُم لاَ يَتَحَاشُونَ النَّجَاسَاتِ ؛ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَدِلَةِ السَّابِقَةِ التِي دَّلَتْ عَلَى جَوازِ اسْتِعْمَال أَوْانِي الكُفَّار ، وأَنَّ الأَصْل فِيْهَا الطَّهَارَةُ (٣) .

وَمِمًّا يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ النِيَّ ﷺ نَهَاهُم عَنِ اسْتِعْمَالِهَا إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ للاسْتِحْبَابِ والنَّدْبِ مَا نَهَاهُم عَنْهَا .

## ب مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

أَنَّ هَوُّلاَءِ الكُفَّارِ يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ ، كَمَا يَتَدَيَّنُ الْسُلِمُونَ بِالطَّهَارَةِ بِالمَاءِ ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ أَوْانِيَهُم وَثِيَابَهُم لاَ تَسْلَمُ مِنَ النَّجَاسَةِ ، فَحَرُمَ اسْتِعْمَالُهَا ، إلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، فَيَغْسِلُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا (<sup>3)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام (٧٠/١) ؛ نيل الأوطار (٣٥/١ ، ٩٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (٣٢١/١) ؛ عمدة القاري شرح صحيـح البحـاريِّ (٩٦/٢١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (٢٣٧/٤) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٧١/١٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٨/٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع شرح المهذَّب (٣١٧/١ ، ٣١٨–٣١٩) ؛ المغني (١١١/١) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ النَّانِي ؛ عَلَى طَهَارَةِ ثِيَابِ الكُفَّارِ المَحْهُولَةِ الحَالِ مُطْلَقَاً ، وَصِحَّةِ الصَّلاَةِ فِيْهَا :

اسْتَدَلُّوا بِالأَدِلَّةِ التِي اسْتَدَلَّ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى طَهَارَةِ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ الذِيْنَ لَا يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَاتِ ، وَحَمَلُوهَا عَلَى الكُفَّارِ مُطْلَقًاً ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْقِ بَيْنَ كُفَّارٍ وَكُفَّارٍ .

#### وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا - عِنْدَهُم - :

1\_ أَنَّ النبيَّ عَلَيْنِ تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ المَرْأَةِ الْمُشْرِكَةِ (١) ، وَلَبِسَ الجَبَّةَ الشَّامِيَّةَ البِي حَاءَتْ مِنْ بِلاَدِ الرُّوْمِ (٢) ، وَلَم يَسْأَلْ عَنْ حَالِ المَرْأَةِ ، وَلاَ عَـنْ حَالِ أَهْلِ البِيلاَدِ البِي حِيْءَ بِتِلْكَ الجُبَّةِ مِنْهَا ، هَلْ هُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَاتِ أَمْ لاَ ؟ مِمَّا يَـدُلُّ البِي جَيْءَ بِتِلْكَ الجُبَّةِ مِنْهَا ، هَلْ هُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَاتِ أَمْ لاَ ؟ مِمَّا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُكُمُ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الحُكُمُ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الحُكُمُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ حَالِ الكُفَّارِ مِنْ حَيْثُ التَّذَيْنِ وَنَحْوِهِ لَسَأَلَ النِي عَنْ حَالِهِم وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةِ وَعَدَمِهَا (٢) .

## وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَلاَثَةٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الأَدِلَّةَ مُعَارَضَةٌ بِحَدِيْثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ – رضي اللهُ عَنْهُ – ؛ الذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الكَافِرِ الْمُتَدِيِّنِ بِالنَّجَاسَةِ ، وبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَكُلُّ الأَدِلَّةِ صَحِيْحَةٌ ، وَلاَ سَبِيْلَ إِلَى تَرْجِيْحِ أَحَدِهَا عَلَى الآخرِ ، أَوْ إعْمَالِ أَحَدِهَا وَتَرْكِ الآخرِ ، والمَسْلَكُ الأَمْنَلُ فِي مِشْلِ هَذِهِ الحَالِ أَنْ تُحْمَلَ الأَدِلَّةُ العَامَّةُ الدَّالَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهـذَّب (٣٢١-٣٢١) ؛ المغني (١١١/١-١١١) ؛ أحكـــام اللّباس المتعلّقة بالصلاة والحجِّ (ص ١٤٥) .

طَهَارَةِ أَوْاَنِي الكُفَّارِ وَثِيَابِهِم عَلَى الكُفَّارِ الذِيْنَ يُعْلَمُ أَو يَغْلُبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُم لاَ يَتَدَيَّنُونَ باسْتِعْمَالِ النَّحَاسَاتِ ، ويُحْمَلُ حَدِيْثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَلَى الكُفَّارِ الْمُتَدِّيِّيْنَ المُدِيِّةِ وإعْمَالاً لَهَا جَمِيْعًا (١) . باسْتِعْمَالِ النَّحَاسَاتِ ، تَوْفِيْقًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وإعْمَالاً لَهَا جَمِيْعًا (١) .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النِيِّ عَلِيْ لَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ حَالِ تِلْكَ المَـزَادَةِ ، وَتِلْكَ الجُبَّةِ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى عِلْمٍ ، وَمَعْرِفَةٍ بِهَا ، فَلاَ حَاجَةَ حِيْنَشِـنْدٍ لَلسَّوَالِ ، وَلاَ غَرَابَةَ فِي هَـذَا لاَنَّ اللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُطْلِعُ أَنْبِيَائِهِ وَرُسِلِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ ، ولَيْسَ لائنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُطْلِعُ أَنْبِيائِهِ وَرُسِلِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ ، ولَيْسَ فِي الحَدِيْثِ مَا يَقْطَعُ بِكُونِ النِيِّ عَلِيْلِ غَسَلَ تِلْكَ الجُبَّةِ قَبْلُ لُبْسِهَا أَوْ لاَ ، فَيَحْتَمَلُ أَنْهُ قَدْ غَسَلَهَا (٢).

الوَجْهُ النَّالِثُ : أَنَّ غَالِبَ الكُفَّارِ لاَ يَتَدَّيُنُونَ باسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ ، وَمِنْهُم أَهْلُ الشَّامِ ؛ لأَنَّهُم كَانُوا يَهُودًا وَنَصَارَى ، وَهُم أَقْرَبُ إِلَى الطَّهَارَةِ مِنَ غَيْرِهِم مِنَ الشَّامِ ؛ لأَنَّهُم كَانُوا يَهُودًا وَنَصَارَى ، وَهُم أَقْرَبُ إِلَى الطَّهَارَةِ مِنَ غَيْرِهِم مِنَ الكُفَّارِ، والكُفَّارُ الذِيْنَ يَتَدَيَّنُونَ باسْتِعْمَالِ النَّحَاسَةِ في ذَلِكَ الوَقْتِ كَانُوا مَعْرُوفِيْنَ ؛ وَهُمُ المَّهُ الذِيْنَ اسْتَفْصَلَ عَنْهُم أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ – رضي الله عَنْهُ – (٣) .

لَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ - رحمه الله - في صَحِيْحِهِ قَالَ : «بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْحُبَّةِ الشَّامِيَّةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ فِي النِّيَابِ يَنْسُحُهَا الْمَحُوسِيُّ : لَـمْ يَـرَ بِهَـا بَأْسَـاً . وَقَـالَ مَعْمَرٌ : رَأَيْتُ الزُّهْرِيُّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ . وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) انظر : معالم السُّنن شرح سنن أبيي داود (٢٣٧/٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٣٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البحاريِّ (٢٦/٢) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (٢٠/١)؛ معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (٢٣٧/٤)؛
 ابن رحب، فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (٣٧٦/٢).

طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ » (١).

## وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا لُبْسُ مَا نَسَجُوهُ قَبْلَ أَنْ يَلْبَسُوهُ ، وَهُو الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الخَبَرِ ، وَقَدْ سَبَقَ اتِّفَاقُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، إِلاَّ مَنْ شَذَّ مِنَ الأَحْنَافِ وَخَالَفَ الجُمْهُورَ ، والصَّوَابُ خِلاَفُهُ (٢) .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُم لَمْ يَلْبَسُوهَا حَتَّى غَسَلُوهَا بِالْمَاءِ ، وطَهَّرُوهَا مِنَ النَّجَاسَةِ .

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ - رحمه اللهُ - : ﴿ وَأَمَّا صَلاَةُ الزَّهْـرِيِّ فِي ثَـوْبٍ صُبِـغَ بـالبَوْلِ : فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُصِلِّ فِيْهِ إِلاَّ بَعْدَ غَسْلِهِ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَـهُ حَتَّـى يَتَيَقَّـنَ طَهَارَتَهُ ﴾ (٣) .

- ثَالِثًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى طَهَارَةِ لِبَاسِ الكُفَّارِ مُطْلَقًا ، وَجَوَازِ الصَّلاَةِ فِيْهِ مَعَ الكَرَاهَةِ :

أ) \_ القَائِلُونَ بِشُمُولِ الطَّهَارَةِ مَعَ الكَرَاهَةِ لِجَمِيْعِ ثِيَابِ الكُفَّارِ مُطْلَقًا :
 اسْتَدَلُّوا بِحَدِیْثِ أَبِی ثَعْلَبَةَ الْخُشنِیِّ السَّابِقِ ، وَفِیْهِ أَنَّ النییَّ ﷺ قَالَ لَـهُ : «أَمَّا مَا

استداوا بِحَدْيِبِ ابِي تَعْلَبُهُ الْحَسْنِي السَّابِقِ ، وَقِيهِ أَنْ النِّبِي وَقَطِيْرُ قَالَ لَـــهُ : «أَمَا مَا ذَكُرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ ؛ فَلا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُدَّاً ، فَإِنْ لَمُ تَحَدُّوا بُدًّا ، فَاغْسِلُوهَا ، وَكُلُوا » (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) رواه تعليقاً بصِيْغَةِ الجَزْمِ في كتاب الصَّلاَة ، في ترجمة الباب المَذْكُورِ ، ابــن حجـر ، فتـح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٤/١) .

وقد سبق بعضُهُ ، انظر : (ص ١١٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١١٧-١١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (٢٦/٢). وانظر: ابن رحب، فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٢٨-١١٢٩).

وَحَمَلُوهُ عَلَى الطُّهَارَةِ مَعَ الكَرَاهَةِ لأَمْرَيْنِ:

الأُوَّلُ: الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ الدَّالَّةُ عَلَى طَهَارَةِ مَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ أَوْاَنِي الكُفَّارِ وَثِيَابِهِم ؛ كَحَدِيْثِ المَزَادَةِ ، وحَدِيْثِ جَابِرٍ ، وَحَدِيْثِ الجُبَّةِ ، وَنَحْوِهَا مِمَّا سَبَقَ فِي أَدِلَةِ القَوْلُ الأُوَّلُ (١) .

النَّانِي : أَنَّ الْكَرَاهَةَ أَقَـلُ أَحْوَالِ النَّهْي وأَدْنَاهَا ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا خُرُوجَاً مِنَ الخِلاَفِ (٢) .

- وَهَذَا كُلَّهُ مَرْدُودٌ: بَأَنَّ حَمْلَ الأَحَادِيْثِ جَمِيْعًا عَلَى الطَّهَارَةِ مَعَ الكَرَاهَةِ فِي حَقِّ لِبَاسِ جَمِيْعِ الكُفَّارِ تَحَكُّمٌ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ ، وَتَلاَعُبٌ بِنُصُوصِ الشَّارِعِ ، وَصَرْفٌ لَهَا عَنْ دَلاَلاَتِهَا ، وَمَقْصُودِهَا ؛ لأَنَّ النَّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ فَرَّقَتْ بَيْنَ كُفَّارٍ وكُفَّارٍ ، فَلَكُفَّارُ الذِيْنَ وَرَدَ فِيْهِم حَدِيْثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشنِيِّ يَخْتَلِفُ حَالُهُم عَنِ الكُفَّارِ الذِيْنَ وَرَدَ فِيْهِم حَدِيْثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشنِيِّ يَخْتَلِفُ حَالُهُم عَنِ الكُفَّارِ الذِيْنَ وَرَدَ فِيْهِم الأَدِيْنَ وَرَدَ فِيْهِم حَدِيْثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشنِيِّ يَخْتَلِفُ حَالُهُم عَنِ الكُفَّارِ الذِيْنَ وَرَدَ فِيْهِم الأَدِيْنَ وَرَدَ فِيْهِم الأَدِيْنَ وَرَدَ فِيْهِم اللَّوْنَ عِينَالِهُ اللَّوْعَ مِنْهُم حُكْمُهُ الخَاصُّ بِهِ (٣) .

به القَائِلُونَ بِنَجَاسَةِ مَا يَلِي عَوْراَتِهِم مِنَ النَّيَابِ وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيْهَا مَعَ صِّحَّتِهَا ، اسْتَدَلُّوا بِمَا يَلِي :

أَنَّهُم لاَ يَتَنَزَّهُونَ مِنَ البَوْلِ ، ولاَ يُحْسِنُونَ الطَّهَارَةَ ، وبَعْضُهُم قَـدْ يَتَعَبَّـدُ
 باسْتِعْمَالِ النَّحَاسَةِ في ثِيَابِهِ ، فَمَا يَلِـي عَوْرَاتِهِـم مِـنَ اللَّبَـاسِ كَالسَّرَاوِيْلِ والأُزُرِ لاَ
 يَسْلَمُ مِنَ النَّحَاسَةِ ، فَتُكْرَهُ الصَّلاةُ فِيْهِ .

وَأُمَّا مَا لاَ يَلِيَ عَوْرَاتِهِم مِنَ المَلاَّبِسِ ؛ كَالنُّوبِ الفَوْقَانِيِّ فَلاَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيْـهِ ؛

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٢٤-١١٣١) .

وانظر : المبسوط (٩٧/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٣٢٠/١) ؛ المغني (١١٠/١-١١١)

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (١/١١-١١١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : أحكام اللّباس المتعلّقة بالصلاة والحبِّ (ص ١٤٧) .

لِبُعْدِهِ عَنِ النَّجَاسَةِ وَمَوْضِعِ الحَدَثِ ، فَنَجَاسَةُ مِثْلِ هَذَا مَشْكُوكٌ فِيْهَا ، والنَّجَاسَةُ لأ تَثْبُتُ مَعَ النَّلُكِّ <sup>(١)</sup> .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بَأَنَّهُ تَفْرِيْقٌ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ ؛ فإنَّ النَّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ لَـمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يَلِي عَوْرَاتِهِم ومَا لاَ يَلِيْهَا ، واحْتِمَالُ النَّحَاسَةِ وَارِدٌ حَتَّى عَلَى مَا لاَ يَلِي عَوْرَاتِهِم مِنَ اللَّبَاسِ ، وهَذَا كُلُّهُ يَبْقَى احْتِمَالاً لاَ يَصْلُحُ لِـرَدِّ الأَدِلَةِ الدَّالَةِ عَلَى أَنَّ وَلَاصْلُ فِيْمَا جُهِلَ حَالُهُ مِنَ ثِيَابِ الكُفَّارِ الطَّهَارُ مُطْلَقًا .

٢\_ اسْتَدَلُوا بِقَاعِدَةِ: تَعَارُضِ الأصْلِ والظَّهِرِ ؛ فالأصْلُ في ثِيَابِ الكُفَّارِ الْمَهُولَةِ الحَالِ: الطَّهَارَةُ ، والظَّاهِرُ: أَنَّهَا لاَ تَسْلَمُ مِنَ النَّحَاسَةِ ؛ وَقَدْ يَقْوَى ذَلِكَ الطَّهِرُ في حَقِّ مَا يَلِي عَوْرَاتِهِم مِنَ الثَّيَابِ ؛ فِإنَّ سَلاَمَتَهُ مِنَ النَّحَاسَةِ بَعِيْدٌ حِدًا ؛ خُصُوصاً في حَقِّ مَنْ يَتَدَيَّنُ بالنَّحَاسَةِ (٢).

- وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا : بِأِنَّ هَذَا الأصْلَ ؛ وَهُو طَهَارَةُ مَا جُهِلَ حَالَهُ مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ تَقَوَّى بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى طَهَارَةِ ثِيَابِ الكُفَّارِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْق بَيْنَ الكُفَّارِ تَقَوَّى بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى طَهَارَةِ ثِيَابِ الكُفَّارِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْتِ بَيْنَ مَا يَلِيهِ عَوْرَاتِهِم مِنْهَا ، وَمَا لاَ يَلِيْهَا ، مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ مَا يَلِي عَوْرَاتِهِم مِنْهَا ، وَمَا لاَ يَلِيْهَا ، مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ وَحِيْنَةِ فِإِعْمَالُ نُصُوصِ الشَّارِعِ أُولَى مِنْ إِعْمَالِ هَذِهِ القَاعِدَةِ .

- رَابِعًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الرَّابِعِ ؛ عَلَى نَجَاسَةِ ثِيَابِ الكُفَّارِ مُطْلَقًا ، وَعَـدِمِ صِحَّةِ

<sup>(</sup>١) انظر : المبسوط (٩٧/١) ؛ بدائع الصنائع (٣٣٢/١) ؛ المغني (١١١/١) ؛ شــرح العُمــدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (١٢٠/١) ؛ ابن رجب ، فتـــح البــاري بشرح صحيح البخاريِّ (٣٧٦/٢–٣٧٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٧٧/٢) .

#### الصَّلاَةِ فِيْهَا:

#### أ) مِنَ الكِتَابِ:

بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ (١٠). فالآيَةُ دَلْيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الكُفَّارِ مُطْلَقًا ، سَواءٌ أَكَانُوا أَهْـلَ كِتَـابٍ أَوْ لاَ ، وَلَـمْ تُحَصَّ هَذِهِ النَّجَاسَةُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، فَشَمِلَتْ بِعُمُومِهَا نَجَاسَةَ أَدْيَانِهِم وَمُعْتَقَدَاتِهِم ، وَأَبْدَانِهِم وَثِيَابِهِم ، وَكُلِّ مَا يَسْتَعْمِلُونَ (٢٠).

## - وَهَذَا الاسْتِدْلَالُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ : عَدَمُ التَّسْلِيْمِ بِعُمُومِ النَّجَاسَةِ لأَبْدَانِ الْمُشْرِكِيْنَ وثَيَابِهِمِ الْمَحْهُولَةِ الحَالِ ، وإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالنَّجَاسَةِ فِي الآَيةِ : نَجَاسَةُ أَدْيَانِهِم وَمُعْتَقَدَاتِهِم ؛ كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ المُفَسِّرِيْنَ وَغَيْرِهِم ، وَهَذَا لاَ يَشْمَلُ أَبْدَانَهُم وَثِيَابَهُم وأَيْابَهُم وأَيْانِيْهِم ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِ اسْتَعْمَلَ آنِيةَ الكُفَّارِ (٢) ، وأكل طَعَامَهُم (١) ، وأَدْخَلَهُم المَسْجِدَ أَبَداً ؛ وَإِذَا وَأَدْخَلَهُم المَسْجِدَ (٥) ؛ وَلَوْ كَانُوا نَجِسِي الأَبْدَانِ مَا أَدْخَلَهُم المَسْجِدَ أَبَداً ؛ وَإِذَا

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٨

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٢٠/١) ؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام (٧٠/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٢٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٢٧).

<sup>(</sup>٥) فَقَدْ أَنْزَلَ وَفْـدَ نَقِبْـفو فِي الْمَسْجِدِ وَكَـانُوا مُشْـرِكِيْنَ . رواه أبـو داود في كتــاب الخـراج والإمارة والفئ ، باب ما حاء في خبر الطائف ، ح (٣٠٢٤) ، عون المعبــود شــرح ســنن أبي داود (٨/٥/٨) .

وأحمد في مسند الشَّاميِّين ، عن عثمان بن أبي العاص ، ح (١٧٩١٣) ، وصحَّحَـهُ مُحَقِّقُوا الْسُنَدِ ؛ لأَنَّ رِحَالَهُ كُلَّهُم ثِقَـاتٌ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٣٨/٢٩- ٤٣٨) .

وَرَبَطَ ثُمَامَةً بنَ أَثَالٍ في ساريَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ . رواه البحاريُّ في 🗢

كَانَ هَذَا فِي حَقِّ الْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الأُوْثَانِ ، فأَهْلُ الكِتَــابِ أَوْلَى ، وَمَـا زَالَ اليَهُـودُ يَدْخُلُونَ عَلَى النِيِّ ﷺ المَسْجِدَ للحُكْمِ بَيْنَهُم ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِـنَ الأَغْرَاضِ ، مِـنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِم ، أَوْ يَمْنَعَهُم مِنْ دُخُولِهِ (١) .

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله - : (( وَذَهَبَ الجُمْهُ ورُ مِنَ السَّلَفِ والحَلَفِ ، وَمِنْهُم أَهْلُ المَذَاهِبِ الأَرْبَعِة إِلَى أَنَّ الكَافِرَ لَيْسَ بِنَجِسِ الذَّاتِ ؛ لأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَمَنْهُم أَهْلُ المَذَاهِبِ الأَرْبَعِة إِلَى أَنَّ الكَافِرَ لَيْسَ بِنَجِسِ الذَّاتِ ؛ لأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَلَّ طَعَامَهُم ، وَثَبَتَ عَنِ النِيِّ عَلِيْلِيْ فِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ مَا يُفِيدُ عَدَمَ وَتَعَالَى أَحَلَّ طَعَامَهُم ، وَثَبَتَ عَنِ النِيِّ عَلِيْقِ فَا يَقِيدُ عَدَمَ نَحَاسَةِ ذَوَاتِهِم ؛ فَأَكُلَ فِي آنِيَتِهِم ، وَشَرِبَ مِنْهَا ، وَتَوَضَّا فِيْهَا ، وأَنْزَلَهُم فِي مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ فَعْلِهِ وَقَوْلِهِ مَا يُفِيدُ مَا يَعْمَلُهُ مَنْ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

الشَّانِي: أَنَّ المَقْصُودَ بِنَحَاسَةِ الكَافِرِ فِي الآَيَةِ: التَّنْفِيْرُ عَنْهُم، وإِهَـانَتُهُم، وَنَحَاسَةِ أَدْيَانِهِم وَأَلِهَتِهِم التِي يَعْبُدُونَهَا، وَلَيْسَ المَقْصُودُ بِهِ نَحَاسَةُ أَبْدَانِهِم (<sup>٣)</sup>.

#### به) مِنَ السُّنَّةِ :

أبي ثَعْلَبَةَ الحُشنييِّ السَّابِقِ ، وَفِيْــهِ أَنَّ النبيُّ ﷺ قَــالَ لَـهُ : «أَمَّـا مَــا
 ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ ؛ فَلا تَأْكُلُوا فِي آنِيتِهِمْ ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُدًّا ، فَإِنْ

كتاب الصَّلاة ، باب الاغتسال إذا أسلم ، ورَبْطِ الأسير أيضاً في المسجد ، ح (٤٦٢) ،
 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٦١/١-١٦٢) .

ومسلمٌ في كتاب الجهاد والسَّيْر ، باب ربط الأسير وحبسه وحواز المَـنَّ عليـه ، ح [٩٩] (١٧٦٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٤٣٦/١٢-٤٣٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن العربيّ ، أحكام القرآن (۲۸/۲۱-۶۱۹) ؛ تفسير القرآن العظيم (۳۸۲/۲)؛ الشوكانيّ ، فتح القدير (۷/۲۰-۰۰۸) ؛ المجموع شــرح المُهـذّب (۲۰۱-۳۲۰) ؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام (۷/۱) ؛ نيل الأوطار (۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٣٠/١-٣٢١) ؛ نيل الأوطار (٣٥/١) .

لَمْ تَحِدُوا بُدًّا ، فَاغْسِلُوهَا ، وَكُلُوا » (١) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بَاجْتِنَـابِ أُوانِـي الكُفَّـارِ إِلَّا عِنْـدَ الضَّـرُورَةِ ، وَالأَمْرُ المُطْلَقُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَحَاسَتِهَا ، وَلِبَاسُهُم مِثْلُهَا (٢) .

## - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ وُجُوهٍ :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: لاَ يُسَلَّمُ بأَنَّ هَذَا الأَمْرَ مُطْلَقٌ عَنِ القَرائِنِ ، بَلْ قَدْ حَفَّتْ بِهِ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَوُلاَءِ الكُفَّارَ المُسْتَفْسَرَ عَنْ حَالِهِم مِمَّنْ السَّتَهَرَوُا باسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ ، وَمَنْ هَذِهِ حَالَهُ يَعْلَبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ أَوَانِيَهُ وَثِيَابَهُ لاَ تَعْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ .

الوَجْهُ الشَّانِي: أَنَّ هَـذَا الحَدِيْثَ مَحْمُولٌ عَلَى الكُفَّارِ الْمَتَدَّيِّيْنَ باسْتِعْمَالِ النَّجَاسَاتِ ، والأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى طَهَارَةِ أَوَانِي الكُفَّارِ وثِيَابِهِم مَحْمُولَةٌ عَلَى غَيْرِهِم مِنْ سَائِر الكُفَّارِ ؛ حَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ ، وَتَوْفِيْقًا بَيْنَهَا (٣) .

قَالَ اَلشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عُنَيْمِيْنَ - رحمه الله - : (( وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ حَمَلُوا هَذَا الحَدِيْثَ عَلَى أُنَىاسٍ عُرِفُوا بِمُبَاشَرِةِ النَّحَاسَاتِ ؛ مِنْ أَكُلِ الخِنْزِيْرِ ، وَنَحْوِهِ ؛ فَقَالُوا : إِنَّ النِيَّ عَلِيْلِا مَنعَ مِنَ الأَكْلِ فِي آنِيَتِهِم إِلاَّ إِذَا لَمْ نَجِدْ غَيْرَهَا ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ » ( أ ) . فإنَّنَا نَعْسِلُهَا وَنَاكُلُ فِيْهَا ، وَهَذَا الحَمْلُ جَيِّدٌ ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ » ( أ ) . الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ والنَّدْبِ ( ٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام (١/٩٦-٧٠) ؛ نيل الأوطار (١/٩٥-٩٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٣٢ وما بعدها ) . وانظر : المجموع شرح المُهــذّب (٣٢٠/١) .

<sup>(</sup>٤) الشرح المُمْتِعُ على زاد المُسْتَقْنِعِ (١٩/١). وانظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الخامس (٧١/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر : المحموع شرح المُهذَّب (٣٢١/١) .

لَ مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : « حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ » (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ الكُفَّارَ فِي الغَالِبِ لاَ يَتَحَرَّزُونَ مِنَ النَّجَاسَاتِ ، لاَ سِيَّمَا الخَمْرُ والجِنْزِیْرُ ؛ لاسْتِحْلاَلِهِم إِیَّاهَا ، وَلاَ یُحْسِنُونَ الطَّهَارَةَ والاسْتِنْجَاءَ ، وَهَـذَا یُوَکّـدُ عَلَى نَجَاسَتِهِم ، وَنَجَاسَةِ أُوانِیْهِم وثِیَابِهِم ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْهَا لاَ تَسْلَمُ مِنَ النَّجَاسَةِ ، فَوَجَبَ تَرْكُهَا ؛ اتَّقَاءً للشَّبُهَاتِ ، وابْتِعَادًا عَنِ الرَّيْبِ ، وَسَلاَمَةً للدِّيْنِ (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ لاَ يُسَلَّمُ أَنَّ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الكُفَارِ غَيْرِ الْتَدَيِّنِيْنَ باسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ رِيْبَةً وشُبْهَةً ، بَلْ إِنَّ مِنْهُم مَنْ يَتَعَبَّدُ باجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ، فَمَا جُهِلَ حَالُهُ مِنْ ثِيَابِهِم وَأُوَانِيْهِم يَجْرِي عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ والإِبَاحَةِ ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْلِيْ ، وأَصْحَابَهُ اسْتَعْمَلُوهَا ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ المُسْلِمِيْنَ ، والأُمَّةُ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ (٣) .

\* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ الكُفَّارَ غَيْرَ الْمُتَدِّينِينَ باسْتِعْمَالِ النَّحَاسَةِ ثِيَـابُهُم طَـاهِرَةٌ ،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذيُّ في كتباب صفة القيامة والرَّقائق والوَرَع ، بباب (۲۰) ، ح (۲۰۱۸) ، وَقَالَ : « هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْعٌ » اه. . الجامع الصَّحيح (۲۲/۵ -۷۷۰) . والنَّسَائِيُّ في كتاب الأشْرِبَةِ ، بباب الحيثُ على تبرك الشُّبُهات ، ح (۷۱۲) ، سنن النسائی (۲۳۸/۸) .

واحَمَدُ فِي مُسْنَدِ أَهْلِ البَيْتِ ، مُسْنَدِ الحَسَنِ بـنِ عَلِميٍّ ، ح (١٧٢٣) ، وصحَّحَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ (٢٤٨/٣-٢٤٩) .

وصَحَّحَهُ الأَلبانيُّ في الإِرواء (٧/٥٥١-١٥٦) ، ح (٢٠٧٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : حواهر الإكليل (١٠/١) ؛ شرح العُمدة في الفقه [ قسم الطهـارة ومناسـك الحـجٌّ والعمرة ] (١٢٠/١) ؛ المغني (١١١/١-١١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٢٤ وما بعدها).

يَجُوزُ لُبْسُهَا فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ، وَتصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْهَا ، وأَمَّا مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ يَتَعَبَّدُ باسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ مِنَ الكُفَّارِ فَثِيَابُهُ نَجِسَةٌ ، لاَ يَجُوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا حَالَ السَّعَةِ والاحْتِيَارِ ؛ لأَنَّ الغَالِبَ أَنَّهَا لاَ تَسْلَمُ مِنَ النَّجَاسَةِ ؛ فَإِن احْتَاجَهَا واضْطُرَّ إِلَيْهَا ، غَسَلَهَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ لَبِسَهَا ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَلِى :

- أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ هَذَا القَوْلِ ، وَصِحَّتِهَا ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ ، فِي مُقَابِلِ أَدِلَّةٍ ضَعِيْفَةٍ ، أَو مُؤَّلَةٍ .
- ثَانِيَاً : أَنَّ هَذَا هُوَ عَمَلُ النِيِّ ﷺ ، وَصَحَابَتِهِ ، وَسَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ، وَمُحَالًا أَنْ يَحْمَعَ اللهُ تَعَالَى الْأُمَّةَ عَلَى مُحَرَّمٍ .
- ثَالِثَاً : أَنَّ فِي هَذَا القَوْلِ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَـةِ الصَّحِيْحَةِ، وتَوْفِيْقَاً بَيْنَهَا ، وَهـذَا أُوْلَى مِنْ تَرْجِيْحِ بَعْضِهَا ، أَوْ إِعْمَالِ بَعْضِهَا وَتَرْكِ الآَخَرِ مِـنْ غَيْرِ دَلِيْـلْ يَـدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

\* \* \*

# الفَرْعُ السَّادِسُ حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الحَيوَانَاتِ ( الفِرَاءِ )

سَبَقَ بَيَانُ حُكْمٍ لُبْسِ النَّيَابِ المَصْنُوعَـةِ مِنْ جُلُـودِ الحَيَوَانَـاتِ خَـارِجَ الصَّـلاَةِ ، والحُكْمُ في الصَّلاَةِ لاَ يَخْتَلِفُ عَنْهُ خَارِجَهَا (١) ، وَمَزِيْداً لِمَا سَبَقَ فإِنَّ لُبْـسَ النَّيَـابِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الحَيَوَانَاتِ ( الفِرَاءِ ) لاَ يَخُلُو مِنْ ثَلاَثِ حَالاَتٍ :

## • الحَالَةُ الأَوْلَى :

أَنْ يَكُونَ اللّبَاسُ مَصْنُوعًا مِنْ جِلْدِ حَيَوَانِ مَأْكُولِ قَدْ ذُكِّي ذَكَاةً شَرْعِيَّةً ؛ فَهَـذَا اللّبَاسُ طَاهِرٌ بإِحْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ ، يَحُوزُ لُبْسُةُ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِحِهَا ، وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيهِ (٢) .

#### • الحَالَةُ الثَّانِيَةُ :

أَنْ يَكُونَ اللّبَاسُ مَصْنُوعَاً مِنْ جلْدِ حَيَوَان نَجِسِ العَيْنِ أَو مُحَرَّمِ الأَكْلِ ؟ كَالْجِنْزِيْرِ ، والحِمَارِ ، والكَلْبِ ، وَالسِّبَاعِ ؛ فَهذا جُلَدُهُ نَجِسٌ فِي أَكْثَرِ أَقُوالِ أَهْلِ كَالْجِنْزِيْرِ ، والحِمَارِ ، والكَلْبِ ، وَالسِّبَاعِ ؛ فَهذا جُلُدُهُ نَجِسٌ فِي أَكْثَرِ أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَقَدْ سَبَقَ تَرْجِيْحُهُ (٢) ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ العِلْمِ ، وَقَدْ سَبَقَ تَرْجِيْحُهُ (٢) ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَو ذُبِحَ ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لُبْسُهُ ، وَلاَ تَصِحُ الصَّلاَةُ فِيْمَا صُبِعِ مِنْ جُلُودِ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٤ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٤٤٢-٤٤)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣١/١)؛ التمهيد (١٨١/٤)؛ المهذّب في فقه الإمام الشافعي (١٨١/)؛ المهذّب في منتهى الإرادات (٣١/١)؛ المغني (٨٩/١)؛ مراتب الإجماع (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٣٤، ١٥٩) من هذا البحث .

هَذِهِ الحَيْوَانَاتِ ؛ لأَنَّهَا نَحِسَةُ العَيْنِ .

### • الحَالَةُ الثَّالِثَةُ :

أَنْ يَكُونَ اللّبَاسُ مَصْنُوعاً مِنْ جِلْدِ الْحَيَوانِ المَاْكُولِ لَحْمُهُ الدِي مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ ؛ وَهَذَا قَدْ سَبَقَ فِيْهِ خِلاَفُ أَهْلِ العِلْمِ ، والدِي ظَهَرَ تَرْجِيْحُهُ : أَنَّ جِلْدَ مَيْتَةِ الحَيَوانِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ إِذَا دُبِغَ وأُصْلِحَ فَهُوَ طَاهِرٌ ، وَعَلَى هَذَا فَمَا صُنِعَ مِلْهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ لَبْسُهُ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا ، وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْهِ ؛ لأَنَّ دِبَاغَ الجلْدِ طَهُورُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغُ فَهُو نَحِسٌ ؛ لِكَوْنِهِ مَيْتَةً ، وَعَلَى هَذَا فَلاَ يَجُوزُ لَبْسُهُ لاَ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ خَارِجَهَا ، وَلاَ تَصِحُ فِيْهِ الصَّلاَةِ وَلاَ خَارِجَهَا ، وَلاَ تَصِحُ فِيْهِ الصَّلاَةُ وَلاَ خَارِجَهَا ، وَلاَ تَصِحُ فِيْهِ الصَّلاَةِ وَلاَ خَارِجَهَا ، وَلاَ تَصِحُ فِيْهِ الصَّلاَةُ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: ما سبق من هذا البحث (ص ۱۳۵–۱۰۹) . وانظر : الشَّرح المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (۷۳/۱–۷۰) ؛ أحكام اللَّبــاس المتعلَّقَـةِ بـالصَّلاَة والحَجُّ (ص ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۳٤) .

# المُطَلَبُ الخَامِسُ المُحَــلِ الصَّـلاَةُ فِي اللِّبَاسِ المُحَــرَّمِ عَلَى الرَّجُــلِ وَأَثَرُ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاَةِ

وَفِيْهِ ثَلاَئَةُ فُرُوعٍ :

الفرع الأول : حُكْمُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ الْحَرِيْرِ والمَغْصُوبِ

والمُسْرُوقِ وَالمُعَصْفَ بِ وَالمُنْسُوجِ بِالذَّهَبِ

وَلِبَاسِ التَّشَبُّ فِي وَالشَّهُ فِي التَّسَبُّ فِي التَّسَ

الغرع الثاني : حُكْم مَسلاة الرَّجُلِ المُسْبِلِ ثِيَابَه .

الفرع الثالث: حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي النَّيَابِ الْمَنْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ

ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، أو الصَّلِيْ ....

# الفَرْغُ الأَوَّلُ حُكْمُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ الْحَرِيْرِ وَاللَّمْصُوبِ وَالمَسْرُوقِ وَالمُعَصْفَرِ ( وَالمَسْوجِ بالذَّهَبِ وَلِبَاسِ التَّشَبُّهِ والشُّهْرَةِ )

أوَّلا : اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ الخَالِصِ عَلَى الرِّجَـالِ
 في الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا ، في حَالِ السَّعَةِ والاخْتِيَارِ ؛ حَكَـى الإِجْمَاعَ عَلَـى هَـذَا ابـنُ
 عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ رُشْدٍ ، والنَّوَوِيُّ ، وابنُ قُدَامَةَ – رحمهم الله – (١) .

 « وَمُسْتَنَدُهُم في هَـذَا : الأَحَادِيْثُ الكَثِيْرَةُ الدَّالَةُ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ الحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ عَلَى الرِّحَالِ ، إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ يُبِيْحُ لَهُم ذَلِكَ (٢) .

O ثَانِياً : تَكَادُ تَتَّفِقُ أَرَاءُ الفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اضْطَرَّ إِلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِثِيابِ الحَرِيْرِ الخَالِصِ ، أَوْ المَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ ؛ بِأَنْ كَانَ مُضْطَرَّا لِلْبُسِهِ لِلنَّفَعِ حَرِّ أَو بَرْدٍ الحَرِيْرِ الخَالِصِ ، أَوْ المَحْلُوطِ بِغَيْرِهِ ؛ بِأَنْ كَانَ مُضْطَرَّا لِلْبُسِهِ لِلنَّفَعِ حَرِّ أَو بَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ ، أَوْ لِفَحْأَةِ حَرْبٍ ، أَوْ لِمَرَضٍ ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ سِواهُ ؛ فإنه مُهْلِكَيْنِ ، أَوْ لِفَحْوَرُ لَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِحَهَا ، وَصَلاَتُهُ التِي صَلاَّهَا فِيْهِ صَحِيْحَةٌ ، لاَ يَلْزَمُهُ إِعَادَتُهَا لِهَذَا السَّبِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : التمهيد (۲٤۱/۱٤) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصـر حليـل (۲۱،۱) ؛ المجمـوع شرح المُهذَّب (۱۸۰/۳) ؛ المغني (۳۰٤/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأدلَّة فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٠٦ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤١٠/١) ؛ البحر الرائــق (٢٨٣/١) ؛ عقــد الجواهــر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٩٥١–١٦٠) ؛ منح الجليل لشرح مختصر خليل 🖒

#### \* وَمُسْتَنَدُهُم فِي هَذَا ؛ مَا يَلِي :

ا قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيـمُ ( ﴿ ﴿ فَمَنِ الْضَطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ

٢\_ قُولُهُ تَعَـالَى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِدْتُدْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ الْأَبَا ﴾ (٢)

والوَجْهُ مَنَ الآيَتَيْن : أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَدَّدَ جُمْلَةً مَن الْمُحَرَّمَاتِ فِي الشَّريعَةِ ثُمَّ اسْتَثْنَى حَالَـةَ الاضْطِرَارِ ، وَبَيَّـنَ سُبْحَانَهُ وتعَـالَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَـى شَيءٍ مــن المُحَرَّمَاتِ لا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وأنَّه عزَّ وجَلَّ غَفُورٌ رَحِيْمٌ بِمَن كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ (٢).

إِنْ عَوْفٍ ، وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي اللهُ عَنْهُ - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَوْفٍ ، وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا ،
 أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا » (١٤) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ ثَوْبَ الْحَرِيْرِ يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُهُ حَالَ الضَّرُورَةِ رُخْصَةً لَـهُ ، فَتَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيْهِ ، وَهِيَ صَحِيْحَةٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ - إِنْ شَاءَ الله - ؛ لأَنَّهُ مُبَـاحٌ لَـهُ لُسُهُ عَنْدَهَا (°).

 <sup>(</sup>۱۳۲/۱) ؛ النساج والإكليسل (۱۸/۱ ؛ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰) ؛ المجمسوع شسرح المهسذُب (۱۳۲/۱) ؛ المغني (۱۸۰۳–۳۰۰ ، ۳۰۰–۳۰۰) ؛ المغني (۲۸۱/۱) ؛ مغني المحتاج (۱/۹۹۳–۶۰۰) ؛ المغني (۲۸۱/۱) .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (١٨٨/٢) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٥/١٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١١٩/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : التفريع (١/١٦) ؛ المغني (٢١٦/٢) .

أَنَّ لُبْسَ الحَرِيْسِ يَجُوزُ للرَّجُلِ فِيْمَا هُو دُوْنَ سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ لِدَفْعِ القَمْلِ والحِكَّةِ ، فَجَازَ لَهُ سَتْرُ عَوْرَتِهِ بِهِ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى (١) .

أنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الرَّحُلِ مِنْ لَبْسِ الحَرِيْسِ هِي خَوْفُ الكِبْرِ والسَّرَفِ ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ حَالَ الضَّرُورَةِ ، فَحَازَتِ الصَّلاَةُ فِيْهِ ؛ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الحَرِيْرِ والصَّلاَةِ (٢) .
 أنَّ ثَوْبَ الحَرِيْرِ طَاهِرٌ وَلَيْسَ فِيْهِ مَا يُنَافِي شَرْطَ صِحَّةِ الصَّلاَةِ ، فَيَسْقُطُ الفَرْضُ بِلُبْسِهِ فِي الصَّلاَةِ ، وَيَلَزِمُ مَنْ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَنْ يُصَلِّي فِيْهِ (٣) .

٥ ثَالِثاً: لا خِلاَف بَيْن الفُقهاء في حُرْمة لُبْسِ النَّوْبِ المَغْصُوبِ والمَسْرُوقِ وَمُحَرَّمِ النَّمَنِ في الصَّلاَةِ أَشَدُ ؛ لأَنَّ المُصَلِّي وَمُحَرَّمِ النَّمَنِ في الصَّلاَةِ أَشَدُ ؛ لأَنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَكَيْف يُنَاجِيْهِ وَهُو مُتَلَبِّسٌ بالحَرَام (١٠) .

وأَنَّ مَنْ اصْطُرَّ إِلَى النَّوْبِ الْمَمُلُوكِ لِغَيْرِهِ للصَّلاَةِ فِيْهِ ؛ فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِئْذَانُ صَاحِبِهِ فَعَلَى ، وَإِلاَّ حَرُمَتِ الصَّلاَةُ فِيْهِ ، وَيُصلِّي عُرْيَانَا بالاتِّفَاقِ ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ عَادِمٌ للسُّنْرَةِ ؛ وَلَأَنَّ تَحْرِيْمَ النَّوْبِ هُنَا إِنَّما هُوَ لأَجْلِ حَقِّ الأَدْمِيِّ ، أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَغْصِبَهُ ؛ فإنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَتُرُكُهُ ؛ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الآدَمِيِّ بِهِ ، وَحُقُوقُ العِبَادِ مُحَرَّمَةٌ ، وَمَنْبِيَّةٌ عَلَى المُطَالَبَةِ والمُشَاحَةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : مغني المحتاج (١/٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الزرقاني على مختصر حليل (١٧٤/١) ؛ المغني (٢١٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: منح الجليل لشرح مختصر خليل (١٣٢/١) ؛ التاج والإكليل (٤٩٨/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المختار (١٠/١-٤١١) ؛ التفريع (٢٤٢/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٨٤/٣-١٨٥) ؛ المغني (٣٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتـار (١٠/١) ؛ عقـد الجواهـر الثمينـة في مذهـب عالم المدينة (١/٩٥١-١٦٠) ؛ المجموع شـرح المُهـذَّب (١٩٢/٣) ؛ المغـني (٣١٦/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٥٨/١) .

\* وَمُسْتَنَدُ هَذَا كُلِّهِ: الأَدِلَّـةُ الكَثِيْرَةُ الْمُحَرِّمَةُ لأَكْـلِ أَمْـوَالِ النَّـاسِ بالبَـاطِلِ ، وأَكْلِ الحَرَامِ ؛ وَمِنْهَا:

ا\_ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْمُحَامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِنْ آمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْدِ وَأَنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْ .

لَ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُمْ ﴾ (٢).
 بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجْكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ (٢).

" عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟! )) . قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ! قَالَ : (( فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟! )) . قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٌ ! قَالَ : (( فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟! )) . قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٌ ! قَالَ : (( فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟! )) . قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ ! قَالَ : (( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ؟ قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ ! قَالَ : (( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا . فَأَعَادَهَا مِرَارًا ، ثُمَّ رَفَعَ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا . فَأَعَادَهَا مِرَارًا ، ثُمَّ رَفَعَ وَأَسْدِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَوصِيَّتُهُ إِلَى أُمِّتِهِ ، (( فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ؟ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفُّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ » (") .

٤\_ قَوْلُـهُ عَلِيْ : « أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لامْـرِئِ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَـيْءٌ إِلاَّ بِطِيـبِ نَفْسٍ

النالث (۳۲۷/۸) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب الخُطبة آيَّام منى ، ح (١٧٣٩) ، ابـن حجر ، فتـع الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٧٠/٣) . ومسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب حجَّة النبيُّ ﷺ ، من حديث حابر بن عبـد الله الطَّويل في وصف حجة النبيُّ ﷺ ، ح [١٤٧] (١٢١٨) ، شرح النوريُّ على صحيح مسلم ، الجملد

°و (۱) منه »

وعنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : « أَيُهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبُلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ؛ فَقَلَ اللهَ طَيِّبُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ ! إِنَّ اللهَ عَبُلُ إِلاَّ طَيِّبَاتٍ وَاعْمَلُواْ صَالِمًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَقَلَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَمُهُ عَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَنْشَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ عَرُامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُنْسَبَعُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

رَابِعاً : وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيْرٍ أَوْ مَعْصُوبٍ ، أَوْ مَسْرُوقٍ ، أَوْ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ ؛ مِنْ غَيْرِ عُنْرٍ أَوْ ضَرْورَةٍ ، عَالِمَا عَامِداً ، عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال .

وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِم فِي مَذَا - كَمَا ذَكَرَ ابنُ رُشْدٍ وَغَيْرُهُ - : هَلِ اجْتِنَابُ الشَّيْءِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في مسند البصريين ، عن عَمْرِو بنِ يَثْرِبِيُّ ، ح (۲۱۰۸۲) ، وقَـالَ مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ مَا مُلَخَّصُهُ : شَطْرُهُ الأَوَّلُ – هَذَا اللّذِي أَوْرَدُنَاهُ – صَحَيْحٌ لِغَيْرِهِ ، ولَـهُ شَـواهِدُ يَتَقَوَّى بَهَا وَيَصِحُّ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (۲۹/۳۵–۲۱۰) . والدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب البيوع ، سنن الدَّارقُطْنِيُّ (۲٦/۳) .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٥١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ في كتاب الزكاة ، باب قبول الصدَّقة من الكسب الطُيِّب وتربيتها ، ح [٦٥] (١٠١٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد النالث (٨٣/٧) .

الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مُطْلَقًا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ أَوْ لاَ ؟ فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اجْتِنَابَهُ شَـرْطٌ ، قَالَ : إِنَّهُ الصَّلاَةِ لَا يَحُوزُ بِهِ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اجْتِنَابَهُ لَيْسَ شَـرْطًا ، قَـالَ : إِنَّـهُ يَأْتُمُ بِارْتِكَابِ المَّنْهِيِّ عَنْهُ ، وصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ (١) .

وَهَذَهِ مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ (٢).

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيْرٍ أَو مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْسَرَوقٍ أَو مُحَرَّمِ النَّمَنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ وَلاَ ضَرُورَةٍ فَصَلاَّتُهُ صَحِيْحَةٌ مَعَ الإِثْمِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ : الحَنَفِيَّـةُ ، والمَالِكَيَّـةُ فِي قَوْلٍ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَـةُ فِ وَايَةٍ (٣) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيْرٍ أَو مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْسَرَوقِ أَو مُحَرَّمِ النَّمَنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ ضَرُورَةٍ فَصَلاَّتُهُ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ ، ويُعِيْدُهَا مَا دَامَ فِي الوَقْتِ .

وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، الْحَتَارَهَا شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَنْهِيَّةَ (<sup>1)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: بداية المحتهد (٢٨٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر تحرير بعض مسائلها (ص ١٥٥٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (٢٠٦/١) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (١٠/١) ؛ عقد الجواهر الثمينة (١٦٠/١) ؛ منح الجليل لشرح مختصر خليل (١٣٧/١) ؛ المجمسوع شسرح الله لدَّب (١٨٤/٣) ؛ المغني (١٨٤/٣) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٨٤/١) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريُّ (٤٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة (١٦٠/١) ؛ منح الجليل لشرح مختصر خليل (١٣٧/١) ؛ ⇔

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

التَّفْرِيْقُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا النَّوْبِ هُوَ الذِي يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ؛ فَصَلَاتُهُ حِيْنَقِندٍ غَيْرُ صَحَيْحَةٍ ، وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لاَ يَسْتُرُ العَوْرَةَ ، وإِنَّمَا تُسْتَرُ بِغَيْرِهِ ؛ كَمَا لَـوْ لَبِسَ ثَوْبًا مِنْ حَرِيْرٍ وَتَحْتَهُ سَرَاوِيْلُ أَوْ إِزَارٌ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ ؛ فَصَلاَتُهُ حِيْنَةٍ صَحِيْحَةٌ .

وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (١).

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى صِحَّةِ الصَّللَةِ فِي ثَـوْبِ الحَرِيْدِ والمَغْصُوبِ والمَشرُوق وَنَحْوهِ مَعَ الإِثْم :

أ) مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَا يَلِي :

ا مَا رَوَاهُ عُقْبَةُ بِنُ عَـامِرٍ - رضي اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ : أُهْـدِيَ إِلَـى النَّبِـيِّ ﷺ وَمُلِّلًا فَرُوجُ حَرِيرٍ (٢) ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَوْعًا شَـدِيدًا كَالْكَـارِهِ لَـهُ ، وَقَالَ : « لاَ يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ » (٣) .

المغني (٣٠٣/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٥٨/١) ؛ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٩٠/١، ٩٠٠) ؛ الأخبار العلميَّة (س ٦٢-٦٣) ؛ تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهيَّة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٣٩/١-٢٤٠) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣٨/٢) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٣٨/٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: منح الجليل لشرح مختصر خليل (۱۳۷/۱-۱۳۸)؛ عقد الجواهـ الثمينـة (۱۱۰/۱)؛ المغـني (۳۰۳-۳۰۰)؛ الإنصـاف في معرفـة الراحـع مــن الخــلاف (۷/۱)؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲۹۹۱).

 <sup>(</sup>٢) الْفَرُّوجُ : ثَوْبٌ مَنْتُوقٌ مِنْ الخَلْفِ يُلْبَسُ فَوْقَ الثَيَابِ ؛ وَهُو القَبَاءُ .
 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٧٩/٣) ، ( فرج ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الصَّلاة ، باب من صلَّى في فرُّوج حرير ثمَّ نَزَعَـهُ ، ح (٣٧٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٧٨/١) .

والوَجْهُ هِنْهُ: أَنَّ النبيَّ عَلِيْلِيْ صَلَّى فِي ثَوْبِ الحَرِيْرِ، وَلَمْ يُعِدْ، فَلَوْ كَانَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ بَاطِلَةً لأَعَادَهَا ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الحَرِيْرِ صَحِيْحَةٌ، ولَكِنَّهُ يَأْتُمُ ؛ لارْتِكَابِهِ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ لُبْسِهِ (١).

- ورُدَّ هَذَا الاسْتِدْلاَلُ: بَأَنَّ لُبْسَ النِي عَلِيْ اللهِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: لَبِسَ عَلْى الرِّحَالِ ؛ بِدَلِيْلِ مَا رَوَاهُ حَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: لَبِسَ النّبِي عَلَيْنَ يَوْماً قَبَاءً مِنْ دِيبَاجِ أُهْدِي لَهُ ، ثُمَّ أُوسْكَ أَنْ نَزَعَهُ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ النّبِي عَلَيْنِ يَوْماً قَبَاءً مِنْ دِيبَاجِ أُهْدِي لَهُ ، ثُمَّ أُوسْكَ أَنْ نَزَعَهُ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ اللهِ عَنْهُ الْبِي عَنْهُ الْبِي الْحَطّابِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أُوسْكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْراً وَأَعْطَيْتَنِيهِ ! فَمَا جَبْرِيلُ ». فَحَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْراً وَأَعْطَيْتَنِيهِ ! فَمَا لِي ؟ قَالَ : «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ ». فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ (٢). لَي ؟ قَالَ : «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ ». فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ (٢). قَالَ النّووِيُّ - رحمه الله - : «وَهَذَا اللَّبْسُ اللّذَكُورُ فِي الحَدِيْثِ كَانَ قَبْلَ قَالَ النّهُ فِي وَالتّحْرِيْمِ كَانَ حِيْنَ نَزَعَهُ ، وَلِهذَا قَالَ تَحْرِيْمِ الْحَرِيْرِ عَلَى الرِّحَالِ ، وَلَعَلَّ أُولَ النّهْي والتّحْرِيْمِ كَانَ حِيْنَ مَنْ فَي قَبَاءِ دِيْبَاجٍ قَالَ فَي حَدِيْثِ حَابٍ الذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ قَبْلَ هَذَا بأَسْطُو ، حِيْنَ صَلّى فِي قَبَاءٍ دِيْبَاجٍ

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريم النّهب والحرير على الرّحال وإباحتِهِ للنّساء
 ح [٢٣] (٢٠٧٥) ، شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٢٤٣/١٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريِّ (۷/۱۳) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۳۹/۲) ؛ نيل البخاريِّ (۳۹/۲) ؛ نيل الأوطار (۲/۲۹-۹) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريم الذّهب والحرير على الرّحال وإباحتِهِ
للنّساء ح [١٦] (٢٠٧٠) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس
 (٢٤٠/١٤) .

وانظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥٨٣/٦) ؛ طرح التثريب (٢١٨/٣) ؛ ابن حجــر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٧٨/١) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شــرح صحيــح البخاريِّ (٣٣/٢) ؛ نيل الأوطار (٩٤/٢-٩٥) .

ثُمَّ نَزَعَهُ ، وَقَالَ : ﴿ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيْلُ ﴾ ؛ فَيكُونُ هَذَا أُوَّلَ التَّحْرِيْمِ ﴾ (١) .

إِنَّ النِيَّ ﷺ رَخُصَ للزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَـوْفٍ في قُمُصِ الحَرِيْرِ للحِكَّةِ التي كَانَتْ بِهِمَا (٢) .

فَدَلَّ هَذَا عَلَى صِحَّةِ الْصَّلاَةِ فِيْهَا ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ بَاطِلَـةً مَـا رَحَّـصَ لَهُـم فِيْهَـا ، وَلأَرْشَدَهُم عِنْدَ الصَّلاَةِ أَنْ يُصَلُّوا فِي غَيْرِهَا مِنَ النَّيَابِ <sup>(٣)</sup>.

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ : فِيْهِ نَظَرٌ ؛ لأَنَّ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي الحَرِيْرِ لِسَبَبِ شَرْعِيًّ يَقْتَضِي التَّرْخِيْصَ أُبِيْحَ لَهُ لُبْسُهُ فِي الصَّلاَةِ ، وَلَوْ لَمْ تُبَحْ لَهُ الصَّلاَةُ فِيْهِ لَمَا تَحَقَّقَتْ فَائِدَةُ التَّرْخِيْصِ ، وَلَسْتَقَ عَلَيْهِ البَحْثُ عَنْ غَيْرِهِ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ ( أَ ) .

#### ب) الإجْمَاعُ:

فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ المَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ مَجِئِ الْمُخَالِفِ ؛ وَفِي هَذَا يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : « قَـدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا صِحَّةُ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ حَرِيْرٍ وَتَوْبٍ مَغْصُوبٍ ، وَعَلَيْهِمَا ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ : لاَ يَصِحُّ ... وَدَلِيْلُنَا مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلاَةِ فِي اللَّارِ المُعْصُوبِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ » (°) .

وَكَانَ قَدْ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلاّةِ فِي الدَّارِ المَغْصُوبَةِ - نَقْلاً عَنِ الغَزَالِيِّ : « هَـذِهِ

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (١٤٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البحاريِّ (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق (٤/٣٣).

<sup>(</sup>٥) المجموع شرح المُهذَّب (١٨٥/٣) . وانظر : ابن رحب ، فتح الباري (٣٤/٢) .

مَسْأَلَةٌ قَطْعِيَّةٌ » (١).

#### جـ) مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ مَا يَلِي :

أنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الحَرِيْرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ لاَ يَخْتَـصُّ بـالصَّلاَةِ ، وَلاَ يَعُـودُ
 إلَيْهَا ، وإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ في الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهَا ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ غَسَلَ ثَوْبَهُ
 مِنَ النَّحَاسَةِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ ، فإِنَّ الصَّلاَةَ تَصِحُّ في ذَلِكَ الثَّوْبِ (٢) .

لَ أَنَّ العِصْيَانَ بِلُبْسِ الحَرِيْسِ والمَعْصُوبِ في الصَّلاَةِ مُغَايِرٌ للطَّاعَةِ بالصَّلاَةِ ،
 فَكُلُّ لَهُ حُكْمُهُ ، والجَهةُ هُنَا مُنْفَكَةٌ (٣) .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رحمه الله - : ﴿ وَأَكْنَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَاتِ لاَ تَبْطُلُ بارْتِكَابِ مَا نُهِي عَنْهُ إِذَا كَانَ النَّهْيُ غَيْرَ مُخْتَصٌّ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ ، وإِنَّمَا تَبْطُلُ بِمَا يَخْتَصُّ النَّهْيُ بَهَا ؛ فالصَّلاَةُ تَبْطُلُ بالإِخْلاَلِ بالطَّهَارَةِ فِيْهَا ، وَحَمْلِ النَّجَاسَةِ ، وَكَشْفِ العَوْرَةِ وَلَوْ فِي الخَلْوَةِ ، وَلاَ تَبْطُلُ بالنَّظَرِ إِلَى المُحَرَّمَاتِ فِيْهَا ، وَلاَ بالخُلْسِ مَالِ الغَيْرِ فِيْهَا ، وَلَا باخْتِلاَسِ مَالِ الغَيْرِ فِيْهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَخْتَصُّ النَّهْيُ عَنْهُ بالصَّلاَةِ » (1) .

واعْتُرِضَ عَلَى هَذَيْنِ الدَّلِيْلَيْنِ : بأَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ الآَتِي يَرُدُّهُمَا ؛ لأَنَّهُ نَفَى قَبُولَ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ المَغْصُوبِ ثَمَنُهُ ، والمَغْصُوبُ عَيْنُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى (°) .

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المُهذَّب (١٦٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : البحر الراتق شرح كنز الدقائق (٢٨٣/١) ؛ التاج والإكليل (٦/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٦/١–١٨٤) ؛ المغني (٣٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار (٩٢/٢) ؛ الشرح المُمتع على زاد المُسْتَقْنِع (١٧٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٣٤/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : نيل الأوطار(٩٢/٢-٩٣) . وانظر حديث ابن عمر (ص١٥٥) من هذا البحث.

- وَلَكِنَّ هَذَا الاعْتِرَاضَ مَرْدُودٌ : بأَنَّ الحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ - كَمَا سَيَأْتِي - لاَ يَنْتَهِ فُ للحُجَّةِ (١) .

- تَانِيَاً: أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى بُطْلاَن صَلاَةِ مَنْ صَلَّى فِي التَّوْبِ الحَرِيْرِ أَوْ المَعْصُوبِ أَو المَسْرُوقِ أَو مُحَرَّمِ التَّمَنِ ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَيُعِيْدُ مَا دَامَ فِي الوَقْتِ : أَي هِنَ السَّنَّةِ النَّبُويَّةِ :

ا\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ : « مَنِ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ : « مَنِ اللهُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً مَادَامَ عَلَيْهِ » . ثُمَّ أَدْخَلَ - ابنُ عُمَرَ - أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَلَيْكُ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ (٢) .

والوَجْهُ هِنْهُ: أَنَّ النبيَّ عَلِمُ النَّبِ الْحُبْرَ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ مُحَرَّمَةٍ لَمْ تُقْبَـلْ صَلاَتُهُ مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، وَنَفْيُ القَبُولِ يَقْتَضِي نَفْيَ الصِّحَّةِ ، والحَرِيْرُ والمَغْصُوبُ يُقَاسُ عَلَيْهِ؛ بِجَامِعِ أَنَّ كُلاَّ مِنْهُمَا مُحَرَّمٌ تَحْرِيْمَا لاَ يَخْتَصُّ بالصَّلاَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : نيل الأوطار (٩٣/٢) ، وانظر الحكم على الحديث في الهامش الآتي .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة ، عن عبد الله بن عمسر ، ح (٥٧٣٢) ، وقالَ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ : « إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ حِدًّا ؛ بَقِيَّةُ بنُ الرَلِيْدِ الحِمْصِيُّ يُدَلِّسُ تَدْلِيْسَ التَّسْوِيَةِ ، وَهُوَ الجُهنِيُّ – مَحْهُولُ الحَالِ ... ثُمَّ إِنَّ فِي الإِسْنَادِ اضْطِرَابًا » اهد . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤/١-٢٥) .

والسُّيوطِيُّ في الجامع الصغير ، ح (٨٤٤٤) ، ورمز لـه بـالضَّعْفُو ، انظر : فيـض القديـر شرح الجامع الصغير (٨٣/٦) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: المحموع شرح المُهذّب (١٨٥/٣)؛ أحكام العورة في الفقـه الإسلاميّ (١٨٨/١)؛
 ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (٤٣٣/٢)؛ نيل الأوطار (٩٢/٢).

#### وَهَذَا مَرْدُودٌ بِمَا يَلِي :

أَوَّلاً : أَنَّ الحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ جدًّا ، لاَ يَصِحُّ عَنِ النِيِّ ﷺ ؛ ضَعَّفَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ : هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وضَعَّفَهُ النَّـوَوَيُّ ، والعِرَاقِيُّ ، والسُّيُوطِيُّ ، والمُنَـاوِيُّ ، وابنُ رَجَبٍ ، والشَّوْكَانِيُّ ، وَغَيْرُهُم ؛ وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ يَصِــــــُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَمْرٍ تَوْقِيْفِيٌّ كَهَذَا (١) .

ثَمَانِيًا : أَنَّ القَوْلَ بِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ فِي النَّــوْبِ الْمُحَرَّمِ النَّمَـنِ قَـوْلٌ بِدْعِـيِّ اسْتَنْكَرَهُ السَّلَفُ ، وَشَنَّعُوا عَلَى مَنْ قَالَ بهِ .

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَجَمِهِ الله - : ﴿ وَقَلَدُ اشْتَدَّ نَكِيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيِّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبَاً بِدَرَاهِمَ فِيْهَا شَيْءٌ حَرَامٌ وَصَلَّى فِيْهِ أَنَّهُ يُعِيْدُ الصَّلاَةَ ، وَقَالَ : هُوَ قَوْلٌ خَبِيْتٌ مَا سَمِعْتُ بَأَخْبَتُ مِنْهُ ، نَسْأَلُ الله السَّلاَمة . . . . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ مِنْ أَعْيَانِ عُلَمَاءٍ أَهْلِ الحَدِيْثِ وَفُقَهَائِهِمِ المُطَّلِعِيْنَ عَلَى . . . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ مِنْ أَعْيَانِ عُلَمَاءٍ أَهْلِ الحَدِيْثِ وَفُقَهَائِهِمِ المُطَّلِعِيْنَ عَلَى أَقُولُ اللهِ اللهُ وَلَا مِنَ اللَّهَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ بِذَلِكَ قَائِل مِنَ اللَّهُ اللهُ السَّلَفِ ، وَقَدْ عَدَّ هَذَا القَوْلَ مِنَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ لاَ يُعْرَفُ بِذَلِكَ قَائِلُ مِنَ السَّلَفِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) لَأَنَّ إِسْنَادَهُ مُسَلْسَلٌ بالضَّعْفَاء ؛ بَقِيَّة ، وحَسَبْكَ بهِ ضَعْفَا ، وَيَزِيْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الجُهنِيُ ، لاَ يُعْرَفُ أَيْضاً . مَعَ مَا في إِسْنَادِهِ مِنَ الاضْطِرَابِ . يُعْرَفُ أَيْضاً . مَعَ مَا في إِسْنَادِهِ مِنَ الاضْطِرَابِ . انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨٥/٣) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٣٤/٢) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (٨٤/٦) ؛ نيسل الأوطار (٩٢/٢) ؛ تعليق مُحققي مُسْنَدِ الإمام أحمد بن حنبل (٢٥/١٠) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (٢ ٤٣٤).

والإِحْزَاءِ إِلاَّ لِدَلِيْلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (١).

٢\_ قَوْلُـهُ ﷺ: « أَلا وَلا يَحِلُ لامْـرِئٍ مِنْ مَالِ أَحِيهِ شَـيْءٌ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ » (٢).

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي النَّوْبِ المَغْصُوبِ مُرْتَكِبٌ للمُحَرَّمِ ، وَهَـذَا مَظِنَّـةٌ لِرَدِّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ (٣) .

حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَنَّ النبيَّ عَلَيْنِ قَالَ: « مَنْ عَمِلَ عَمَالاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ » (<sup>1)</sup>.

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ فَصَلاَتُهُ مَرْدُودَةٌ؛ لِمُحَالَفَتِهِ أَمْـرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالرَّدُّ هُنَا يَعْنِي عَدَمَ القَبُولِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ المَنْهِيِّ عَنْهُ (°).

أَوْ يُقَالُ : إِنَّ السَّتْرَ هُنَا عِبَادَةٌ ، والعِبَادَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى وَجْهُ مَنْهِيٍّ عَنْـهُ فَقَـدْ وَقَعَتْ عَلَى عَلْـي وَجْهُ مَنْهِيٍّ عَنْـهُ فَقَـدْ وَقَعَتْ عَلَى غَيْرٍ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى وأَمْرِ رَسُولِهِ ﷺ ، فَتَكُونُ مَرْدُودَةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ (١٠) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّ هَـذَا اسْــتِدْلاَلٌ بالعُمُومَــاتِ ، وَهِــي لَيْسَــتْ نَصَّـاً فِي المَسْـأَلَةِ ، والاسْتِدْلاَلُ بالعُمُومَاتِ لاَ يَخْلُو مِنْ ضَعْف ٍ ، إِلاَّ إِذَا تَعَضَّدَتْ بِدَلِيْلٍ أَخَــرَ ، وَلَيْسَ

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (٩٢/٢ - ٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن قدامة ، الكافي في الفقه (١/٤٩/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٦٩/١) ؛ نيل الأوطار (٩٣/٢-٩٤) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : الشرح المُمتع على زاد المُسْتَقْنِع (١٦٩/٢) .

هُنَا دَلِيْلٌ يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ <sup>(١)</sup>.

الثَّاني : أَنَّ الجِهَةَ هُنَا مُنْفَكَّةٌ ؛ فَتَحْرِيْــمُ النَّـوْبِ شَـيْءٌ ، والصَّـلاَةُ شَـيْءٌ أَخَـرُ ، وَتَحْرِيْمُهُ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الصَّلاَةِ ، بَلْ هُوَ تَحْرِيْمٌ مُطْلَقٌ ، وَقَدْ حَصَلَ السَّنْرُ بِهِ <sup>(٢)</sup> .

٤\_ اسْتَدَلُوا بِعُمُومَاتِ السُّنَّةِ التي تُحَرِّمُ لُبْسَ الحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ (٣) .

والوَجْهُ مِنْهَا : أَنَّ الحَرِيْرَ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّحَالِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَمَنْ صَلَّى فِيْهِ فَقَدْ عَصَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بارْتِكَابِهِ أَمْسَراً لاَ يَحِلُ لَهُ ، وَهَـذَا يَقْتَضِي عَـدَمَ صِحَّةِ الصَّلاَةِ بِتُوْبِ الحَرِيْرِ ؛ للتَّنَافِي بَيْنَ الصَّلاَةِ التي هِي طَاعَةٌ ، وبَيْنَ لُبْسِ الحَرِيْرِ الـذِي الصَّلاَةِ التي هِي طَاعَةٌ ، وبَيْنَ لُبْسِ الحَرِيْرِ الـذِي الصَّلاَةِ مَعْصِيةٌ ، والتَّوْبُ المَعْصُوبُ والمُسْرُوقُ وَمُحَرَّمُ التَّمَنِ يُلْحَقُ بالحَرِيْرِ ؛ بِحَـامِعِ أَنَّ هُو مَعْصِيةٌ ، والتَّوْبُ المَعْصُوبُ والمُسْرُوقُ وَمُحَرَّمُ التَّمَنِ يُلْحَقُ بالحَرِيْرِ ؛ بِحَـامِعِ أَنَّ كُلاً مِنْهَا مُحَرَّمٌ تَحْرِيْمًا عَامًا لَا اللهِ اللهُ اللهِ المَا ا

- وَلَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ هَذِهِ العُمُومَاتِ لاَ دَلاَلَةَ فِيْهَا عَلَى بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا إِلاَّ حُرْمَةُ لُبْسِ الحَرْيِر ، والنَّهْيُ عَنْهُ ، وَهَذَا شَهِيْءٌ ، وَبُطْلَانُ الصَّلاَةِ وَصِحَّتُهَا شَيْءٌ آخَرُ (°).

ب) اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

١\_ أَنَّ الْمُصَلِّي فِي تَسوْبِ الحَرِيْسِ والمَغْصُوبِ والْمُحَرَّمِ النَّمْسِ اسْتَعْمَلَ فِي شَسرُطِ

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام العورة في الفقه الإسلاميِّ (٩١/١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲/۱۷۰)؛ أحكام العورة في الفقه الإسلامي (۸۹/۱).

<sup>(</sup>٣) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ٥٠٦-٥١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام العورة في الفقه الإسلاميِّ (٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق (١٥٤/١).

العِبَادَةِ – وَهُوَ سَتْرُ العَوْرَةِ – مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ ، فَلَمْ تَصِحَّ العِبَادَةُ ؛ كَمَــا لَـوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَحِسٍ (١) .

٢\_ أَنَّ اللَّبَاسَ هُنَا يَتَعَلَّقُ بِرُكْنِ العِبَادَةِ وَشَرْطِهَا ، فَيُؤَثِّـرُ فِيْهَـا ، بِحِـلاَفِ مَـا إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهَا ؛ كَالُوضُوءِ والاغْتِسَالِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ ، فإِنَّهُ لاَ يُؤَثِّـرُ فِيْهَـا ؛ لأَنَّ الإِنْاءَ في الطَّهَارَةِ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الصَّلاَةِ (٢) .

#### - ويُجَابُ عَنْ هَلَا مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّ قِيَاسَ الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الصَّلاَةِ فِي النَّوْبِ النَّحِسِ قِيَـاسٌ فَاسِدٌ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ ؟ لأَنَّ المَقِيْسَ عَلَيْهِ ؟ وَهُو النَّوْبُ النَّحِسُ مُحْتَلَفٌ فِي حُكَّمِ الصَّلاَةِ فِيْهِ ، وَمِنْهُم مَنْ لاَ يَرَاهَا صَحِيْحَةً ، وَلاَ يَحُوزُ قِيَاسُ فَرْعِ عَلَى أَصْلِ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ (٣) .

الثَّانِي: مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الجَهَةَ هُنَا مُنْفَكَّةٌ ، والمُصَلِّي فِي ثَوْبِ الحَرِيْـرِ والمَغْصُـوبِ يَصْدُلُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى سَاتِرًا لِعَوْرَتِهِ كَمَا أَمَرَ اللهُ ، فَلاَ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهَا (1) .

٣\_ أَنَّ الصَّلاَةَ قُرْبَةٌ وَعِبَادَةٌ ، والعِبَادَاتُ يُنْهَى عَنْهَا إِذَا قَارَنَهَا الفِعْلُ المُحَرَّمُ ؛ إِذْ
 كَيْفَ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَهُو عَاصٍ بِارْتِكَابِ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ (°) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّـة (٨٩/٢١) ؛ الأُخبـار العلميَّـة (ص ٦٢-٦٢) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : أحكام العورة في الفقه الإسلاميّ (٩١/١-٩٢).
 وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٠٨٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ١١٥٤) من هذا البحث . وانظر المحموع شرح المهذَّب (١٦٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى (٢/٣٠٣).

- وَيُجَابُ عَنْ هَلَمَا: بَأَنَّ الصَّلاَةَ فِي لِبَاسِ الخَرْيِرِ فِعْلِ وَاحِدٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرَانِ مُنْفَكِّ أَحَدُهُمَا عَنِ الآَخَرِ ؛ أَحَدُهُما مَطُلُوبٌ مَا أُمُورٌ بِهِ ، وَهُو الصَّلاَةُ ، والثّانِي مَمْنُوعٌ مَنْهِيِّ عَنْهُ ؛ فَصَلاَتُهُ مِنْ حَيْثُ هِي صَلاَةٌ مَطْلُوبَةٌ مَأْمُورٌ بِهَا ، وَلُبْسُهُ الحَرِيْرَ مَمْنُوعٌ فِي الصَّلاَةِ مَا أَمُورٌ بِهَا ، وَلُبْسُهُ الحَرِيْرَ مَمْنُوعٌ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ، فَتَصِحُ الصَّلاَةُ ، وَيَأْثُمُ عَلَى فِعْلِهِ (١) .

٤ أَنَّ قِيَامَ المُصلِّي وَقُعُودَهُ وَلُبْشَهُ فِي الصَّلاَةِ وَهُو لاَبِسٌ الحَرِيْرَ أَو النَّسوْبَ المَعْصُوبَ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، فَلَمْ تَقَعَ عِبَادَتُهُ عَلَى الوَحْهِ الْصَّحِيْحِ المَطْلُوبِ شَـرْعًا ؟
كالصَّلاَةِ زَمَنَ الحَيْض (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلاَةِ زَمَنَ الحَيْضِ لِمَعْنَى يَخْتُصُّ بالصَّلاَةِ ، وَهُو تَعَذَّرُ الإِنْيَانِ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا ؛ وَهُو الطَّهَارَةُ ، وَأَمَّا الصَّلاَةُ فِي ثِيَابِ الحَرِيْرِ واللَّبَاسِ المَعْصُوبِ وَنَحْوِهِ فالنَّهْيُ عَنْهُ لِمَعْنَى لاَ يَخْتَصُّ بالصَّلاَةِ ، فَافْتَرَقًا (٣) .

- ثَالِثاً : أَدِلَّةُ القَـوْلِ الشَّالِثِ ؛ عَلَى التَّفْرِيْـقِ بَيْـنَ مَـا يَسْـتُرُ العَـوْرَةَ ، وَمَـا لاَ بَسْتُرُهَا:

لَيْسَ لَهُم دَلِيْلٌ مِنَ السُّنَّةِ ، وإنَّمَا اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَر ؛ فَقَالُوا :

إِنْ كَانَ الحَرِيْرُ - وَنَحْوُهُ - هُوَ السَّاتِرُ للعَوْرَةِ ؛ بأَنْ كَانَ شِعَارًا يَلِي الجَسَدَ ؛ كَمَا لَو كَانَ إِزَارًا أَوْ سَرَاوِيْلَ ، فَصَلاَئَـهُ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ ؛ لأَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ حَصَلَ

<sup>(</sup>۱) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (۱۲۹/۳) ؛ الشرح المُمتع على زاد المُسْتَقْنِع (۱۷۰/۲- ۱۷۰/) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشَّاف القناع عن من الإقناع (١٩/١-١٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٢٧٤/٢) .

بِمُحَرَّمٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ ، فَيَكُونُ الْمُصَلِّي قَد اسْتَعْمَلَ فِي شَرْطِ العِبَادَةِ ؛ وَهُو سَـــْتُرُ العَـوْرَةِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى فِي النَّوْبِ النَّجِسِ .

وإِنْ كَانَ الْحَرِيْرُ - وَنَحْوُهُ - غَيْرَ سَاتِرٍ للعَوْرَةِ مُبَاشَرَةً ؛ كَمَا لَوْ كَانَ قَمِيْصَاً أَوْ رِدَاءً أَو بِشْتَاً وَنَحْوَهُ ، وَتَحْتُهُ غَيْرُهُ مِمَّا تُسْتَرُ بِهِ العَوْرَةُ فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ ؛ لأَنَّ السَّتْرَ حَصَلَ بِغَيْرِ هَذَا المُحَرَّمِ ؛ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ فِي شَرْطِ العِبَادَةِ مُحَرَّمَا (١).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ تَفْرِيْقٌ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ شَرْعًا . والْمَصَلِّي هَكَذَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ ، وَقِيَاسُ النَّوْبِ الْمُحَرَّمِ هُنَا عَلَى النَّحِسِ : قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ - كَمَا سَبَقَ - (٢) .

## \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَو حَرِيْرٍ أَوْ مُحَرَّمِ التَّمَسِ مُحْتَـارَأُ عَامِدًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ وَلا مُحْتَاجٍ فَصَلاَتُهُ صَحِيْحَةٌ مَعَ الإِنْــمِ ؛ لارْتِكَابِـهِ المَنْهِـيَّ عَنْـهُ ؛ وَلِمَا يَلِى :

أوَّلاً : أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ ؛ بَـلْ قَـدْ شَنْعُوا عَلَى مَـنْ أَبْطَلَ صَـلاَةَ
 لاَبِسِ اللَّحَرَّمِ النَّمَنِ والحَرِيْرِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ القَوْلِ بِهِ .

• ثَانِيَاً : أَنَّ الجهَةَ هُنَا مُنْفَكَّةٌ ؛ فالصَّلاَةُ أَمْرٌ ، وَلُبْـسُ النَّـوْبِ الحَرِيْرِ والمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ أَمْرٌ آخَرَ ، وَلَيْسَ التَّحْرِيْمُ لأَجْلِ الصَّلاَةِ ، بَلْ هُوَ تَحْرِيْمٌ مُطْلَقٌ .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٣٠٣/٣-٣٠٤) ؛ الشرح المُمْتع على زاد المُسْتقنع (١٧١/٢-١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ١١٦٠) من هذا البحث .

• ثَالِثَاً : أَنَّ الشَّارِعَ قَدْ أَمَرَ مَنْ أَرَادَ الصَّلاَةَ بِسَتْرِ عَوْرَتِهِ ، وَالْمُصَلِّي فِي التَّوْبِ الْمَعْصُوبِ أَو الحَرِيْرِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ ، وَامْتَثَلَ مَا أُمِرَ بِهِ ، وأَدَّى الصَّلاَةَ التِي أَمَرَهُ الله بِهَا ، فَتَقَعُ صَحِيْحَةً ، نَعَمْ قَدْ يَأْثَمُ ؛ لِعِصْيَانِهِ بِلُبْسِ التَّوْبِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ .

#### \* \* \*

أمًّا الصَّلاَةُ في الثَّوْبِ المَنْسُوجِ بالذَّهَبِ الكَثِيْرِ ، والمُعَصْفَرِ ، وَكَــذَا الصَّـلاَةُ
 في لِبَاسِ الشُّهْرَةِ والتَّشَبُّهِ : فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ فَصَلَّ فِيْهَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ .

وَلَكِنَّ الذِي يَظْهَرُ لِي - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْرِيْجُ الحُكْمِ فِيْهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ فِي اللّبَاسِ المَغْصُوبِ والمُتَّخَذِ مِنَ الحَرِيْسِ ؛ بِحَامِعِ أَنَّ كُلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِنَ اللّبَاسِ مُحَرَّمٌ تَحْرِيْماً لاَ يَخْتَصُّ بِالصَّلاَةِ ، بَلْ هُوَ عَلَمٌ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا (١) .

فَيَتَخَرَّجُ فِيْهَا الثَلاَثَةُ الأَقْوَالِ السَّابِقَةُ: الصِّحَّةُ مَعَ الإِنْمِ، والبُطْلاَنُ، والتَّفْرِيْتُ بَيْنَ مَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ وَمَا لاَ يَسْتُرُهَا بَلْ يَحْصُلُ السَّتْرُ بِغَيْرِهِ، وَيَتَرَجَّحُ - والله أَعْلَمُ-القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ وَهُو صِحَّةُ صَلاَةٍ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَنْسُوجٍ بِالذَّهَبِ الكَثِيْرِ، أَو مُعَصْفَرًا، أو فِي ثَوْبِ شُهْرَةٍ، أو تَشَبَّهِ.

وَقَدْ رَأَى شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تيميَّة – رحمه الله ﴿ – أَنَّ لاَزِمَ ذَلِكَ : أَنَّ كُـلَّ ثَـوْبٍ يَحْرُمُ لُبْسُهُ يَجْرِي عَلَى هَذَا الخِلاَفِ <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى (٣٠٣/٣-٣٠٥) ؛ المستوعب (٢٤٥/٢) ؛ الأخبار العلميَّة (ص ٦٣) .

<sup>(</sup>٢) الأخبار العلميَّة (ص ٦٣).

وَجَاءَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : ﴿ يُعِيْدُ كُلُّ مَـنْ صَلَّـى فِي ثَـوْبٍ نُهِـيَ عَـنِ الصَّـلاَةِ فِيْـهِ ؛ كَالْمُعَصْفَرِ والأَحْمَرِ والغَصْبِ وَنَحْوِهِ ﴾ (١) .

قُلْتُ : يَحِبُ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَرِدْ فِيْهِ نَصٌّ خَاصٌّ يَقْتَضِي البُطْلاَنَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السَّامِرِّيُّ (٢/٥/٢).

# الفَرْعُ الثَّانِي حُكْـمُ صَـلاَةِ الرَّجُلِ الـمُسْبِـلِ ثِيَابَـهُ

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمِ الإِسْبَالِ إِذَا كَانَ للخُيلاَءِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا ، وأَنَّهُ كَبِيْرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ . واخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الإِسْبَالِ لِغَيْرِ الخُيلاَءِ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَرْجَحَهُمَا أَنَّهُ مُحَرَّمٌ أَيْضًا (١) .

وأَمَّا حُكْمُ صَلاَةِ الْمُسْبِلِ ثِيَابَهُ مِنَ الرِّحَالِ فَقَدْ احْتَلَفَ فِيْهَا أَهْـلُ العِلْـمِ القَـائِلُونَ بِتَحْرِيْمِ الإِسْبَالِ مُطْلَقًاً عَلَى قَوْلَيْنِ <sup>(٢)</sup> :

#### القَوْلُ الأوَّلُ :

إِنَّ صَلَاَةَ المُسْبِلِ ثِيَابَهُ صَحِيْحَةٌ مَعَ الإِثْمِ ؛ سَوَاءٌ أَكَـانَ الإِسْبَالُ لِغَيْرِ الخُيَـلاَءِ أَوْ للخُيلاَء ، وَإِنْ كَانَ إِثْمُهُ مَعَ الخُيلاَء أَعْظَمُ .

وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ : الحَنَفِيَّةُ ، والمَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ إِنْ كَسانَ لِغَيْرِ الخُيَـلاَءِ ، والحَنَابِلَةُ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٧٠٣–٧٣٠) .

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الإسْبَالَ لِغَيْرَ الْحَيَلَاءِ مَكْرُوفٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهِ ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَلَا خِلاَفَ بَيْنَهُم فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَسْلِ ، وَكَذَا مَنْ تَرَحَّصَ فِي الإِسْبَالِ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ ؛ فإنَّ صَلاَتَهُ صَحِيْحَةٌ .

انظُر: الفتاوى الهنديَّة (٣٣٣/٥) ؛ بحمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣٣/٢) ؛ المنتقى شرح الموطَّأ (٢/٢١-٢٢١) ؛ المعونة على مذهب عالم المدينة (٣/ ١٧٢٠-٢٧١) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (٣٣٨/٤) ؛ روضة الطالبين (٧٥/١-٥٧٦) ؛ المغني (٢٩٨/٢)؛ المغني (٢٩٨/٢)؛ الإنصاف في معرفة الرَّاحح من الخلاف (٤٧٢/١) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧٧/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المبسوط (٢٠٦/١) ؛ النَّتف في الفتاوى (٢/٠٥١) ؛ مواهب الجليل ومعه 🗢

## • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ صَلاَةً الْمُسْبِلِ ثِيَابَهُ مِنَ الرِّجَالِ بَاطِلَةٌ ، وَيَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيْدَهَا .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ السَّافِعِيَّةُ إِنْ كَانَ الإِسْبَالُ للخُيلاءِ ، وَالحَنَابِلَةُ فِي قَوْلِ ، وَهُــو ظَـاهِرُ اخْتِيَارِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةً - رَحْمه الله - ، وَبَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ (أُ) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ:

- أُوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى صِحَّةِ صَلاَةِ الْسُبلِ مُطَلَقاً ، مَعَ الإثْم :

التاج والإكليل (٤/١) ؛ المجموع شرح الْمُهذَّب (١٨٢/٣–١٨٣) ؛ المغني (٣٠٣/٢– ٣٠٤) ؛ الإنصاف في معرفة الرَّاحِعُ (١/٨٥٤) .

انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨٤/٣ - ١٨٥) ؛ المُسْتَوعِبُ (٢٤٥/٢) ؛ مجموع فتــاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٨٩/٢١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٨/١/ ٤٨١ ، ٤٨١) ؛ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (٣٦٥/٣) ؛ استيَّفاء الأقــوال في تحريم الإسبال (ص ٣٨) ؛ تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهيَّة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٣٩/١-٢٤) ؛ مجموع فناوى ورسائل الشيخ محمــد بن عثيمين (٢١/٥٠١-٣٠٦) ؛ القول المُبين في أخطاء اللُّصَلِّين (ص ٣٣-٣٥) .

حَاءَ فِي الاحْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ : « وَلاَ تَصِيحُ الصَّلاَةُ فِي النَّـوْبِ المَغْصُوبِ ، وَلاَ الحَرِيْرِ ، ولاَ المَكَانَ المَغْصُوبَ ؛ هَذَا إِذَا كَانَتِ الصَّلاَّةُ فَرْضًا ، وَهُو أُصَـحُ الرُّوَايَتَيْن عَنْ أَحْمَدَ . وإنْ كَانَتْ نَفْلاً ، فَقَالَ الآمِدِيُّ : لاَ تَصِحُّ ، رِوَايَةٌ وَاحِـدَةٌ . وَقَـالَ أَبُو العَبَّاسَ : وَأَكْثَرُ أَصْحَابَنَا أَطْلَقُوا الخِلاَفَ ؛ وَهُو الصَّوَابُ ؛ لَأَنَّ مَنْشَأَ القَوْلِ بالصَّحَّةِ : أَنَّ حَهَةَ الْطَّاعَةِ مُغَايِرَةٌ لِجَهَةِ الْمَعْصِيَةِ ، فَيَحُورُ أَنْ يُنَابَ مِنْ وَحْهٍ ، وَيُعَاقَبَ مِنْ وَحْهٍ . وَيَنْبَغِيَ أَنْ يَكُونَ الذِّي يَخُرُّ ثَوْبَهُ خُيلاَءَ فِ الصَّلاَةِ عَلَى هَذَا الخِلاَفِ ؛ لأَنَّ المَذْهَبَ : أَنْـهُ حَرَامٌ ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ . قُلْتُ : لاَزمُ ذَلِكَ : أَنَّ كُلَّ ثَوْبٍ يَحْرُمُ لُبْسُهُ يَحْرِي عَلَى هَذَا الخِلاَفِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ . واللهُ أَعْلَمُ » اهـ . الأحبَىار العلميَّة مِنَ الاخْتِيارات الفقهيَّة (ص ٦٢-٦٣) .

وحاءَ فِي الإِنْصَافَ (٤٨١/١) : « فَعَلَى الْقَوْلُ بِالنَّحْرِيْمِ : لاَ يُعِيْدُ مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ – أي النَّوْبِ اَلَنْهِيِّ عَنْهُ - عَلَى الصَّحِيْحِ مِنَ اللَّهْبِ . وَكُذَا لَوْ كَانَ لَابْسَا ۚ ثِيَابَا مُسْبَلَةً أَوْ خُيلاَءَ أَوْ نَحْوَةً ِ، وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ . وَقَيْلَ : يُعِيْدُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ » أهـ .

وهُو مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ ، انظر : الْمُحَلِّى بَالآثار (٣٩١/٢ ٣٩٠) .

أنّهُ لَمْ يَثُبُتْ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ الْمُسْبِلِ ؛ إِلاَّ العُمُومَاتِ الدَّالَةَ عَلَى النَّهْي عَنِ الإِسْبَالِ ، وَهَذَا شَيْءٌ والقَوْلُ بِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ مَعَ الإِسْبَالِ شَيْءٌ أَخُرُ (١) .

إِنَّمَا هُــوَ لأَمْـرٍ خَـارِجٍ عَنْهَا ،
 إِنَّمَا هُــوَ لأَمْـرٍ خَـارِجٍ عَنْهَا ،
 والمُسْبِلُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ في الصَّلاَةِ ، فَتَصِحُ صَلاَتُهُ (٢) .

٣\_ أَنَّ الجِهَةَ هُنَا مُنْفَكَّةٌ ؛ فَجهَةُ الطَّاعَةِ مُغَايِرَةٌ لِجهَةِ المُعْصِيَةِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُشَابَ
 مِنْ وَجْهٍ ، وَيُعَاقَبُ مِنْ وَجْهٍ ، فالصَّلاَةُ صَحِيْحَةٌ ، ويُعَاقَبُ عَلَى الإِسْبَالِ (٣) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا كُلُّهِ : بأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ مَا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّ الإسْبَالَ فِي الصَّلَةِ يُبْطِلُهَا ؛ مِمَّا سَيَرِدُ فِي أَدِلَّةِ القَوْلِ الثَّانِي (<sup>٤)</sup> .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ الْمُسْبِلِ ثِيَابَهُ فِي الصَّلاَةِ :

ا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ : ﴿ اذْهَبْ فَتَوَضَّا أَى . فَذَهَبَ فَتَوَضَّا مَ ثُمَّ جَاءَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ اذْهَبْ فَتَوَضَّا مَ نُوسَولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨١/٣–١٨٣) ؛ المغني (٣٠٣–٣٠٤) .

<sup>(</sup>۲) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (۱۸۱/۳–۱۸۳) ؛ المغني (۳۰۳/۳–۳۰۶) ؛ فتساوى إسلاميَّة (۳۰۱/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحبار العلميَّة (ص ٦٢) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٣٠١/١).

<sup>(</sup>٤) انظرها فيما بعد من هذا البحث (ص ١١٦٦ وما بعدها ) .

مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟! فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلِ مُسْبِلِ إِزَارَهُ ﴾ (١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ نَفَى قَبُولَ صَلاَةِ الْمُسْبِلِ إِزَارَهُ ، وذَلِكَ يَقْتَضِي عَـدَمَ صَحَّتِهَا ؛ لأَنَّ نَفْيَ القَبُولِ يَقْتَضِي نَفْيَ الصِّحَّةِ ، وإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنَى ؛ لأَنَّ الأَصْلَ في كَلاَمِ النبيِّ عَلِيْنِ : أَنْ يُحْمَـلَ عَلَى ظَـاهِرِهِ المَفْهُ ومِ مِنْهُ ؛ وإِنْمَا أَمَرَهُ النبيُّ عَلِيْنِ بالوُضُوءِ لِيُفْهِمَهُ أَنَّ الإِسْبَالَ يُبْطِلُ الصَّلاَةَ ، كَمَا يُبْطِلُهَا الحَدَثُ (٢) .

- واعْتُرضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ ثَلاَثَةِ أُوْجُهِ :

الوَجْمَهُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ لاَ يَصْلُحُ للحُجَّةِ؛ لأَنَّ فِي سَنَدِهِ رَاوِيَاً مَحْهُولاً؛ هُوَ أَبُو جَعْفَرِ المَدَنِيُّ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَةِ لاَ يُعْرَفُ (٣).

- وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ: بأَنَّهُ لاَ يُسَلَّمُ بِضَعْفِ الحَدِيْتِ ، بَـلْ هُـوَ حَدِيْتٌ صَحَيْحٌ صَالِحٌ للحُجَّةِ ؛ صَحَّحَهُ الهَيْئَمِيُّ ، والنَّوَوِيُّ ، وأَحْمَـدُ شَـاكِر ، وَغَيْرُهُم ، وَأَبُو جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ مَحْهُولاً، بَلْ هُوَ الأَنْصَـارِيُّ الْمُؤذِّنُ اللَّذِنِيُّ ، حَسَّنَ التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ ، وَهُو مِنْ رِجَالِ أَصْحَابِ السَّنَنِ الأَرْبَعَةِ ، وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ عَنْهُ : مَقْبُولٌ ( فَ ) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٤٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنب ل (۱۸۰/۲۷) ؛ استيفاء الأقوال
 في تحريم الإسبال على الرّحال (ص ۳۸-٤) ؛ تعليق أحمد شاكر على المُحلَّى (۲۳/٤-۷)
 ۷۷) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذرِيِّ (١/٦٥) ؛ عـون المعبـود شـرح سـنن أبي داود (٢٤١/٢) ؛ تعليـق مُحَقَّقِـي مُسُـنِد الإمــام أحمــد بــن حنبــل (١٨٣/٢٧) ، عَلَــى ح (١٦٦٢٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨٣/٣) ؛ نزهة المتقين شــــرح رياض الصَّالحـين 🗢

الاعْتِرَاضُ النَّانِي: عَلَى التَّسْلِيْمِ بِصِحَّةِ الحَدِيْثِ فَإِنَّ نَفْيَ القَبُولِ لاَ يُرَادُ بِهِ نَفْيَ الصِّحَّةِ هُنَا ؟ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ نَفْيُ حُصُولَ النُّوَابِ الكَامِل (١).

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه اللهُ - : ﴿ وَوَجْهُ هَذَا الحَدِيْثِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ إِسْبَالَ الإِزَارِ مَعْصِيَةٌ ، وَكُلُّ مَنْ وَاقَعَ مَعْصِيَةٌ فَإِنَّـهُ يُؤْمَرُ بِالوُضُوءِ والصَّلاَةِ ؛ فَإِنَّ الوُضُوءَ يُطْفِئُ حَرِيْقَ المَعْصِيَةِ ﴾ (٢) .

وَقِيْلَ فِي سَبَبِ أَمْرِهِ بِذَلِكَ : لِكَيْ يَتَفَكَّرَ الرَّجُلُ فِي سَبَبِ ذَلِكَ الأَمْرِ ، فَيَقِفُ عَلَى مَا ارْتَكَبَهُ مِنَ المُحَالَفَةِ ، لَعَلَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى (٢) .

 <sup>⇒ (</sup>۱/۱۰۰-۲۰۰)، ح (۷۹۷)؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۲۰/۰)؛ السُّنن الكبرى
 (۲٤٢/۲)؛ خلاصة تهذیب الكمال (ص ۲۱۶)؛ تهذیب التهذیب (۲۶۲/۰۰-۰۰)؛
 تقریب التهذیب (ص ۵۰۰)، رقم (۸۰۱۷)؛ تعلیق أحمد شاكر علی المُحلَّی (۷٤/٤).

<sup>(</sup>١) انظر: طرح التثريب (٢/٤/٢-٢١٥).

<sup>(</sup>٢) تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١١/٩٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : طرح التثريب (٢١٤/٢–٢١٥) ؛ نيل الأوطار (٩٣/٢) ؛ تعليق أحمد شاكر ⇔

الاغْتِرَاضُ التَّالِثُ : أَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ مَنْسُوخٌ بإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى صِحَّةِ صَلاَةٍ مَنْ صَلَّى مُسْبِلاً (١) .

#### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ الخِلاَفَ فِي المَسْأَلَةِ مَوْجُودٌ ، فَلاَ يَصِحُّ أَنَّ يُدَّعَى الإِجْمَاعُ مَعَ وُجُودِهِ . ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَحْكِ هَذَا الإِجْمَاعَ المُدَّعَى أَحَدٌ مِمَّنْ عُنُوا بِنَقْلِ الإِجْمَاعِ فِي مُسَائِلِ العِلْمِ ؛ كَالنَّوْوِيِّ ، وَشَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، وَغَيْرُهُم ، بَلْ صَرَّحَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ وَغَيْرُهُم ، بَلْ صَرَّحَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ وَغَيْرُهُ بإِجْرًاءِ الخِلاَفِ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ مَعَ الإِسْبَالِ (٢) .

َ الثَّانِي : أَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يَجُوزُ إِذَا حَالَفَ نَصَّـاً ، إِلاَّ لِدَلِيْـلٍ يَقْتَضِـي ذَلِـكَ ، وَلاَ دَلِيْلَ هُنَا يَصْلُحُ نَاسِخًا .

وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ إِجْمَاعُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى خِلَافِ النَّصِّ الصَّحِيْحِ إِلاَّ اسْتِنَادَاً إِلَى نَصِّ آخَرَ ؛ لأَنَّ الأُمَّةَ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَإْ وَضَلاَلَةٍ وَمُخَالَفَةِ سُنَّةٍ ، وَهذَا مِنْ عِصْمَةِ اللهِ تَعَالَى لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، والإِجْمَاعُ عَلَى خِلاَفِ النَّصِّ مِنْ غَـيْرِ مُسْتَنَدٍ خَطَأْ اللهِ تَعَالَى لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، والإِجْمَاعُ عَلَى خِلاَفِ النَّصِّ مِنْ غَـيْرِ مُسْتَنَدٍ خَطَأْ اللهِ تَعَالَى لأَمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، والإِجْمَاعُ عَلَى خِلاَفِ النَّصِّ مِنْ غَـيْرِ مُسْتَنَدٍ خَطَأٌ اللهِ اللهِ

قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله عَنْ - : ﴿ وَنُصُوصُ رَسُولِ اللهِ ﷺ [ الصَّحِيْحَةُ الثَّابِنَةُ ] كُلُّهَا حَقِّ يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَيَحِبُ الأَخْذُ بِحَمِيْعِهَا ، وَلاَ يُتْرَكُ لَهُ نَصٌّ إِلاَّ بِنَصِّ آخَرَ نَاسِخٍ لَهُ ؛ لاَ يُتْرَكُ بِقِيَاسٍ ، وَلاَ رَأْي ، وَلاَ عَمَلِ أَهْلِ بَلَـدٍ ، وَلاَ نَصٌّ إِلاَّ بِنَصٌّ آخَرَ نَاسِخٍ لَهُ ؛ لاَ يُتْرَكُ بِقِيَاسٍ ، وَلاَ رَأْي ، وَلاَ عَمَلِ أَهْلِ بَلَـدٍ ، وَلاَ

<sup>🖘</sup> على المُحلَّى (٤/٤٧-٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر : بذل المجهود (٢٩٥/٤-٢٩٦) ؛ استيفاء الأقوال في تحريــم الإسـبال علـى الرِّحــال (ص ٣٨-٤٠) ؛ القول المبين في أخطاء المصلِّين (ص ٣٥) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الأخبار العلميَّة (ص ٦٢-٦٣) ؛ المستوعب (٢٤٥/٢) . وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ
 مُحَمَّدُ بنُ عُنَيْمِيْنَ – رحمه الله – في فتاوى إسلاميَّة (٣٠١/١) .

 <sup>(</sup>۳) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٣٦١/٣-٣٦٢) ؛ شرح الكوكب المنير
 (٣/٠/٥) ؛ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٢٠١/١٩ ، ٢٥٧ ، ٢٦٧) .

إِجْمَاعٍ ، وَمُحَالٌ أَنْ تَجْتَمِعَ ٱلْأُمَّةُ عَلَى خِلاَفِ نَـصٌّ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَـهُ نَصٌّ آخَرُ رَ مُرِ (۱) . يَنسَخُهُ <sub>))</sub> .

٢\_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٌّ وَلاَ حَرَامِ ﴾ (٢) . والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ مَنْ صَلَّى مُسْبِلاً فَإِنَّ اللهَ تَعَـالَى لاَ يُبَـالِي بِـهِ ، وَلاَ بصَلاَتِـهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِهَا وَعَدَم الاعْتِدَادِ بِهَا <sup>(٣)</sup>.

والمَعْنَى المَقْصُودُ مِنَ الحَدِيْثِ ؛ قِيْلَ : لاَ يَنْفَعُ للحَلاَل وَلاَ للحَرَام ، فَهُــو سَـاقِطٌ مِنْ عَيْنِ اللهِ تَعَالَى ، لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلاَ عِبْرَةَ بهِ وَلاَ بَأَفْعَالِهِ . وَقِيْلَ : لَيْسَ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِي حِلٍّ مِنَ الذُّنُوبِ ؛ بِمَعْنَى : أَنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ لَهُ ، وَلاَ هُوَ مُحْتَرَمٌ عِنْـدَ اللهِ ، وَلاَ مَحْفُوظٌ مِنْ سُوءَ أَعْمَالِهِ . وَقِيْلَ : لَيْسَ مِنْ دِيْنِ اللهِ تَعَالَى في شَيْءٍ ؛ بِمَعْنَسى : أَنَّ اللَّهَ قَدْ بَرِئَ مِنْـهُ ، وَفَـارَقَ دِيْنَـهُ . وَقِيْـلَ : لاَ يُؤْمِنُ بَحَـلاَلِ اللهِ وَلاَ بِحَرامِـهِ .

السُّنن الكبرى (٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٣٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الإسبال في الصلاة ، ح (٦٣٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٠/٢) ، ورجَّحَ وَقُفُّهُ عَلَى ابن مَسْعُودٍ . والبيهقيُّ في كتاب الصلاة ، باب كراهيَّة إسبال الإزار في الصلاة ، موقوفًا وَمَرْفُوعًا ،

وأخرجه الهيثميُّ موقُوْفًا على ابنِ مسعُودٍ في كتاب اللَّباس ، باب الإزار وموضِعِه ، وقال: « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ » اهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٢٤/٥) . ورواه السُّيوطيُّ في الجَامع الصغير ، ورمَزَ له بالحُسْن ، ح (٨٣٩٩) ، فيض القدير شــرح

الجامع الصغير (٦٨/٦).

وحَسَّنَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَر في فتح الباري (٢٦٨/١٠-٢٦٩) ، موقُوفًا عَلَى ابنِ مسْعُودٍ ، وقَالَ : « وَمِثْلُهُ لاَ يُقَالُ بَالرَّأَى » اهـ .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ مرفوعًا في صحيح سنن أبي داود (١٨٩/١-١٩٠) ، ح (٦٣٧) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : بذل المجهود (٢٩٧/٤) ؛ عون المعبود (٢٤٠/٢) .

وَحَسْبُكَ بِهَذِهِ الْمَعَانِي زَجْرًا وَقُبْحًا وَبُعْدًا عَنْ قَبُولِ صَلاَتِهِ (١).

#### وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ الحَدِيْثَ مُحْتَلَفٌ فِي وَقَفْهِ وَرَفْعِهِ ، والأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَمْر كَهَذَا (٢) .

- وَهَذَا هَرْدُودٌ: بَأَنَّ الحَدِيْثَ صَحِيْحٌ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعَاً ، كَمَا سَبَقَ ، وَعَلَى التَّسْلِيْمِ بِوَقْفِهِ عَلَى ابنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ - كَمَا قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَحَرٍ -؛ لأَنَّ مِثْلَهُ لاَ يُقَالُ بالرَّاي ، سِيَّمَا وَقَدْ وَاَفَقَهُ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقُ (٢) .

الاغْتِرَاضُ الثَّانِي: لاَ يُسَلَّمُ بأَنَّ الْمَرَادَ بالحَدِيْثِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَـلُ صَلاَتَـهُ، بَلِ الْمَرَادُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَهُ، أَوْ لاَ يُؤْمِنُ بِحَلاَلِ اللهِ وَلاَ بِحَرَامِهِ (٤٠).

- وَهَذَا هَرْدُودٌ: بَأَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْ حَمْلِ الحَدِيْثِ عَلَى جَمِيْعِ المَعَانِي التي ذَكَرَهَا أَهْلُ العِلْمِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلاَةَ تُكَفِّرُ الخَطَايَا ، وَتَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ ، فَمَنْ لَمْ تُقْبَلْ صَرْفَا صَلاَتُهُ لَمْ تُغْفَرْ ذُنُوبُهُ وَمَعَاصِيْه ، وَمَنْ لَمْ يَلْتَفِتِ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْـهُ صَرْفَا وَلاَ عَدْلاً (°) .

الاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ القَبُولِ الْمُسْتَفَادِ مِـنَ الحَدِيْـتِ : نَفْيُ التَّـوَابِ

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع شرح المُهذُّب (١٨٢/٣)؛ فيض القدير (٦٨/٦) ؛ عون المعبود (٢٤٠/٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام اللّباس المتعلّقة بالصّلاة والحَجّ (ص ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٢٦٩/١٠) ، وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٦٦–١١٦٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : بذل المجهود (٢٩٧/٤) ؛ عون المعبود (٢/٠٤٠) ؛ أحكام اللّباس المتعلّقة بـالصَّلاة والحجّ (ص ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المحموع شرح المُهذَّب (١٨٢/٣) .

والكَمَالِ والفَضِيْلَةِ ، لاَ نَفْيُ الصِّحَّةِ والإِجْزَاءِ (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بِمَا سَبَقَ تَقْرِيْرُهُ مِنْ أَنَّ نَفْيَ القَّبُولِ يَسْتَلْزِمُ نَفْي الصِّحَّةِ (٢) .

٣\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ
 جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٣) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ عَمَلًا ، وَهَــٰذَا يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّ الْمُسْبِلَ سَاقِطٌ مِنْ عَيْنِ اللهِ تَعَالَى ، لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَعْبَأُ بِهِ وَلاَ بأَفْعَالِهِ (<sup>1)</sup> .

واغْتُرِضَ عَلَيْهِ : بأَنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى البُطْلاَنِ ، بَـلْ غَايَـهُ مَـا فِيْـهِ أَنَّ اللهَ تَعَـالَى لا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِل يَوْمَ القِيَامَةِ (°) .

وَكَيْفَ يَعْلَمُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ يَرْغَبُ فِي نَحَاةِ نَفْسِهِ ، وَقَبُولِ أَعْمَالِهِ أَنَّ اللهَ تَعَـالَى لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي مُسْبِلاً ، ثُمَّ يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ مُسْبِلاً ثِيَابَهُ ، رَاحِيَـاً مِـنَ

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام اللَّباس المتعلِّقة بالصَّلاة والحجِّ (ص ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١٨٢/٣) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : أحكام اللباس المتعلَّقة بالصَّلاة والحجِّ (ص ٤٣٣) .

<sup>(</sup>٦) الفرقان: ٢٣.

ا للهِ تَعَالَى قَبُولَهَا ؟! بَلْ إِنْكَ لَوْ أَخْبَرْتَ مُسْبِلاً بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلاَتِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ وَهُوَ يُؤَدِّي تِلْكَ الصَّلاَةَ ، وَتَعَقَّلَ ذَلِكَ جَيِّدًا ، لَقَامَ وَلَمْ يَقْعُــدْ ، وأَخَــذَ يَسْأَلُ عَنِ السَّبَبِ الذِي مِنْ أَجْلِهِ لاَ يَنْظُرُ اللهَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَقْلَعَ عَنْهُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا .

عَن مَا حَكَاهُ مُحَاهِـ لا - رحمه الله - عَنِ الصَّحَابَةِ : أَنْهُم كَـانُوا يَـرَوْنَ أَنَّ مَـنْ
 مَسَّ إِزَارُهُ كَعْبَهُ لَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ لَهُ صَلاَةً (١) .

أنَّ الْمُسْلِلُ ثِيَابَهُ فِي الصَّلاَةِ قَدْ ارْتَكَبَ أَمْرًا مُحَرَّماً ، فَيَكُونُ قَدْ أَتَى بِالعِبَـادَةِ
 عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهَا الصَّحِيْحِ ، وَسَتَرَ عَوْرَتَهُ بِثِيَابٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ (٢) .

#### \* التَّرْجيْحُ :

الَّذِي يَظْهَـرُ لِي - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَـمُ - : أَنَّ صَلاَةَ الْمُسْبِلِ ثِيَابَـهُ بَاطِلَـةٌ غَـيْرُ صَحِيْحَةٍ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَصَرَاحَتِهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى المُسرَادِ ، وسَسلاَمَتِهَا مِسنَ الاغْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلاَّ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَوْلُ النبيِّ عَلَيْلِاً : « إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِسل إِزَارَهُ ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِذَارَهُ » (٣) . لَكَفَى ؛ لأَنَّهُ نَصَّ صَحِيْحٌ فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ ، والأصْلُ أَنَّهُ يَرْفَعُ

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَهُ ابنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى بالآثار (٣٩٢/٢) ، وَسَاقَ مَعَـهُ جُمْلَـةٌ مِـنْ أَفْـوَالِ الصَّحَابَـــةِ والتَّابِعِيْنَ فِي عَدَّمٍ قَبُولِ صَــلاَةِ الْمُسْبِلِ ، ثُـمَّ قَـالَ : « وَلاَ نَعْلَـمُ لِمَـنْ ذَكَرْنَـا مُحَالِفَـاً مِـنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم » اهـ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأخبار العلميَّة (ص ٦٢–٦٣) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٣٠١/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه (ص ٧٤٣) من هذا البحث .

الخِلاَفَ ، وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ اسْتَبَانَتْ لَـهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا .

• ثَانِيَاً : أَنَّ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الأَثِمَّةِ رَحِمَهُم اللهُ ؛ فَمَا مِنْهُــم مِـنْ أَحَـدٍ إِلاَّ وَقَدْ قَالَ : إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُو مَذْهَبِي ؛ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُم <sup>(١)</sup> .

• ثَالِثَاً : أَنَّ النَّهْيَ فِي العِبَادَاتِ يَقْتَضِي بُطْلاَنَهَا وَعَدَمَ صِحَّتِهَا ، وَالْمُصَلِّي مُسْبِلاً ثِيَابَهُ قَدْ ارْتَكَبَ مَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ عَنْهُ ؛ وَهُو الإِسْبَالُ ، والنبيُّ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ » ؛ أَيْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ (٢) .

• رابعاً : أَنَّ الإِسْبَالَ - لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ للخُيلاَءِ - كَبِيْرَةٌ مِنْ كَبَـائِرِ الذِّنُوبِ ، والكَبَائِرُ مُوبِقَةٌ مُهْلِكَةٌ ، قَدْ تُحْبِطُ الأَعْمَالَ ، وَتُوجِبُ النَّارَ ، وَلاَ يُوْمَنُ عَلَى وَالكَبَائِرُ مُوبِقَةٌ مُهْلِكَةٌ ، قَدْ تُحْبِطُ الأَعْمَالَ ، وَتُوجِبُ النَّارَ ، وَلاَ يُؤْمَنُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ العُقُوبَةِ والمَكْرِ بِهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ ؛ فَقَدْ رَوَى ابنُ عُمَرَ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ قَالَ : ﴿ بَيْنَا رَجُلٌ يَحُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ ، فَهُ وَ يَتَحَلَّحِلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (٢) .

فَحَتَّى لَوْ لَمْ نَقُلْ بِبُطْلاَنِ صَلاَةِ الْمُسْبِلِ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ بارْتِكَابِ مَعْصِيَةِ الإِسْبَالِ أَنَّهُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ ، وَمَا مِنْ عَاقِلٍ يَرْغَبُ

<sup>(</sup>۱) انظر: معنى قول الإمام المُطَّلِبيِّ : إِذَا صَعَّ الحَدِيْثُ فَهُو مَذْهَبِي (ص ٨٥ وما بعدها) ؛ إيقاظ همم أُولِي الأبصار للاقتـداء بسيِّد المهاجرين والأنصار (ص ٥٢ ، ٧٢ ، ١٠٠ ، ١١٣) ؛ مختصر كتاب المؤمَّل للرَّدِ إلى الأمر الأَوَّل ، ضمن الرسائل المنيريَّة (٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٩٢) ؛ وانظر حكم النَّهي في العبادات فيما سبق من هذا البحث (ص١١٦٧-١) . والمُحَلَّى بالآثار (٣٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٣٧-٧٣٨) .

فِي النَّجَاةِ يَوْمَ الوَعِيْدِ إِلاَّ وَهُو يَحْرِصُ كُلَّ الحِرْصِ عَلَى البُعْدِ عَنْ أَسْبَابِ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى وَسَخَطِهِ ، وَالأَمْنِ مِنْ مَكْرِهِ .

سُئِلَ فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ بنُ عُتَيْمِيْنَ - رحمه الله - : إِذَا كَانَ الثَّوْبُ نَازِلاً عَنِ الكَّ الكَعْبَيْن ، فَهَلْ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْهِ ؟

فَأَحَابَ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِذَا كَانَ النَّوْبُ نَازِلاً عَنِ الكَعْبَيْنِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ ﴾ لِقَوْلِ النبيِّ عَلَيْ النبي النبي عَمَّا أَسْفَلَ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النّارِ ﴾ (١) . وَمَا قَالَهُ النبي عَلَيْ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي غَيْرِهِ . وَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي غَيْرِهِ . وَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ وَغَيْرُهُ مِنْ لِبَاسِهِ عَمَّا تَحْتَ كَعْبَيْهِ ، وإِذَا صَلّى بِهِ وَهُو نَازِلٌ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ فَقَدِ احْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِحَةِ صَلاَتِهِ : فَمِنْهُم مَنْ يَرَى أَنَّ صَلاَتَهُ صَحِيْحَةٌ ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ قَامَ العَلْمِ فِي صِحَةِ صَلاَتِهِ ، وَهُو سَتْرُ العَوْرَةِ . وَمِنْهُم مَنْ يَرَى أَنَّ صَلاَتَهُ لَيْسَتْ بِصَحِيْحَةٍ ؛ وَذَلِكَ بالوَاحِبِ ، وَهُو سَتْرُ العَوْرَةِ . وَمِنْهُم مَنْ يَرَى أَنَّ صَلاَتَهُ لَيْسَتْ بِصَحِيْحَةٍ ؛ وَذَلِكَ بالوَاحِبِ ، وَهُو سَتْرُ العَوْرَةِ . وَمِنْهُم مَنْ يَرَى أَنَّ صَلاَتَهُ لَيْسَتْ بِصَحِيْحَةٍ ؛ وَذَلِكَ اللهُ عَنْ وَعَلَ هُولاء مِنْ شُرُوطِ السَّتْرِ أَنْ يَكُونَ النُوبُ مُنْ يَرَى أَنَّ صَلاَتَهُ لَيْسَتْ بِصَحِيْحَةٍ ؛ وَذَلِكَ مُنا مُنْ يَرَى عَوْرَتَهُ بِعُوبٍ مُحَرَّمٍ ، وَجَعَلَ هَوْلاَء مِنْ شُرُوطِ السَّتْرِ أَنْ يَكُونَ النُوبُ مُنَالِعُونَ الْعُورِةِ وَمِنْ اللهُ عَرْقِ وَمَا لَكُونَ اللهُ عَرْ وَجَلَ هُولاء مِنْ يُوابِ مُسْبَلَةٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَقِيَ اللهُ عَرَّ وَجَلَ هُولَاء مَلَى فِي ثِيَابٍ مُسْبَلَةٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَقِيَ اللهُ عَرَّ وَجَلَ هُولَاء مِنْ يَتَعْرَفِ وَلَا اللهُ عَرَّ وَجَلَ هُ وَلَا يَعْمَ لَيْهِ إِنْ يَرْفَعَ ثِيَابَهُ مَتَى تَكُونَ فَوْقَ كَعْبَيْهِ » (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧١١).

 <sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين (١٠/٥٠٥-٣٠٦).
 عِلْمَاً بَأَنَّ الشَّيْخَ - رحمه الله - يَرَى أَنَّ الصَّحِيْحَ صِحَّةُ صَلاَةِ المُسْبِلِ وَعَدَمُ بُطْلاَنِهَا ،
 وَلَكِنَّهُ آثِمٌ مُعَرِّضٌ نَفْسَهُ للعَذَابِ الأَلِيْمِ . انظر : المرجع السابق (١/١٢) .

# الفَرْغُ الثَّالِثُ حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ أَو الصَّلِيْبِ

وَ أُوَّلاً: حُكْمُ لُبْسِ اللَّابِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ فِي الصَّلاَةِ .
 سَبَقَ أَنْ بَيَّنَا حُكْمَ لُبْسِ النِّيَابِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ خَارِجَ الصَّلاَةِ ، وأَنَّ العُلَمَاءَ مُخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ لُبْسِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ : الجَوَازُ ، وَعَدَمُهُ ،
 وَسَبَقَ أَنَّ رَجَّحْنَا الجَوَازَ (١) .

وَبَيَّنَا كَذَلِكَ حُكْمَ لُبْسِ المَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ خَارِجَ الصَّلاَةِ وَأَنَّ الفُقَهَاءَ مُحْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ لُبْسِهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَفْوَالٍ: الجَوَازُ المُطْلَقُ، التَّحْرِيْمُ، الكَرَاهَةُ التَّنْزِيْهِيَّةُ (٢).

فَأَمَّا لُبْسُ مَا اللَّنَمَلَ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ؛ وَكَلَا مَنْ يَرَوْنَ جَوَازَ لَبُسِ مَا اللَّنْمَلَ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، وَمَنْ يَرَوْنَ الكَرَاهَةَ التَّنْزِيْهِيَّةَ لَهُ : فَهُم مُتَّفِقُونَ فِي الجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِيْهَا صَحِيْحَةٌ مَعَ الكَرَاهَةِ ؛ لِكَوْنِهَا تُشْغِلُ المُصَلِّي مُنْ كَمَالِ الخُشُوعِ والخُضُوعِ فِي صَلاَتِهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٧٧٦ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٧٥٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (١/٨٤١)؛ بدائع الصنائع (١/١٤٥-٢٥٥)؛ النمهيد (١/١٦-٣٠٠)، (٢١/١٥)، (١/١٩١-١٩٦١)؛ شرح الزرقاني على عنتصر خليل (٣/٤٥)؛ المدوَّنة الكبرى (٩١/١)؛ مغني المحتاج (٤/٨٠٤-٤٠)؛ المدوّنة الكبرى (٩١/١)؛ مغني المحتاج (٢٩٧/٣)؛ نهاية المحتاج (٢٩٧/٣)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج (٢٩٧/٣)؛ المحنى على المنهاج (٢٩٧/٣)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من المجموع (١٨٤/٣-١٨٥)؛ المغنى (٢٠٨٠-٣٠٠)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من المحدود (٢٩٧/٣)؛

## \* والدَّلِيْلُ عَلَى كُراهَةِ لُبْسِهَا فِي الصَّلاَةِ مَا يَلِي :

1\_ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ - رَضَيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَـةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَعْلاَمٌ ، وَأَتُونِي بِأَنْبِحَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفَاً عَنْ صَلاَتِي » (١).

إلى مَا رَوَاهُ أَنسِ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا ؛ فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرضُ فِي صَلاَتِي » (٢) . .

فَهَذَانِ الْحَدِيْثَانِ دَلِيْلاَنِ عَلَى كَرَاهِيَّةِ كُلِّ مَا يُشْغِلُ الْمُصَلِّي عَــنْ صَلاَتِـهِ فِي ثِيَابِـهِ مِنَ الأَصْبَاعِ والنُّنُسُوشِ والأَعْـلاَمِ وَالصُّـوَرِ وَنَحْـوِ ذَلِـكَ ، وَلَـوْ كَـانَتْ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ (٣) .

وأمًّا مَنْ يَـرَى تَحْرِيْـمَ لُبْـسِ مَـا شْـتَمَلَ عَلَـى صُـورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ - وَهُـمُ الْحَنْفِيَّةِ ، والحَنَابِلَةُ فِي الصَّحيْحِ مِنْ مَذْهَبِهِم ، وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - فـاحْتَلَفُوا في حُكْـمِ
 صَلاَةِ مَنْ صَلَّى لاَبِسَاً ثُوْبَاً مُشْتَمِلاً عَلَى صُورَةِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

• القَوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى صُورٍ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ فَصَلاَّتُـهُ صَحِيْحَةٌ مَعَ

<sup>⇒</sup> الخلاف (١/٤٧٤) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (١/٢٨٠) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع شرح المهذّب (١٨٥/٣-١٨٦)؛ ابن بطّال ، شرح صحبح البخاريّ (٣) ٢٠٨٣ وما بعدها )؛ شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٠٧٠-٢٠٨)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٢/١٥-٧٥) ، (٥/١٠) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (٢/٢٥ وما بعدها ) .

الإِثْمِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّاني :

إِنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ مُشْـتَمِلَةٍ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ فَصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ غَيْرُ صَحَيْحَةٍ ، وَتَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ فِي الوَقْتِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَـةٍ ، وَمَالَ إِلَيْهَا صَحِيْحَةٍ ، وَتَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ فِي الوَقْتِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَـةٍ ، وَمَالَ إِلَيْهَا شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ (٢) .

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى صِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ مُسْتَمِلَةٍ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مَعَ الإِثْمِ : صُورٍ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مَعَ الإِثْمِ :

#### أ) مِنَ السُّنَّةِ:

أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : « اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَعْلاَمٍ ، فَأَسْرَفَ قَالَ : « اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَعْلاَمٌ ، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفَا عَنْ صَلاَتِي » (٣).
 أبي جَهْمٍ ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفَا عَنْ صَلاَتِي » (٣).
 والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ يَحْلِلُونُ صَلَّى في الخَمِيْصَةِ ذَاتِ الأَعْلاَمِ ، ثُمَّ كَرِهَهَا

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع الصنائع (۱/۱ه-۰۶۰) ؛ البحر الرائق شرح كنز الدقسائق (۲۷/۲) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۷/۱-۲۶۸) ؛ المجمع ضرح المُهنَّب (۲۸۵/۳–۱۸۵) ؛ المُستَوْعِبُ (۲/٥٤) ؛ كثبًّاف القناع عن متن الإقناع (۲۱۹۲) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۲۸۱/۱) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المُسْتَوْعِبُ (۲،۵/۲)؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (۲۲۹/۱)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٨١/١)؛ الأحبار العلميَّة (ص ٢٢-٣٣)؛ بحمـوع فتـاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٨٩/٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٩٩٥).

وَنَزَعَهَا بَعْدَ صَلاَتِهِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلاَةَ التي صَلاَّهَا ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى صِحَّةِ الصَّلاَةِ (١) .

- وأُجِيْبَ عَنْ هَذَا الاسْتِدْلاَلِ: بأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ ؛ لأَنَّ الخَيْصَةَ ذَاتَ الأَعْلاَمِ لَيْسَ فِيْهَا صُورُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، وإِنَّمَا هِي مُشْتَمِلَةٌ عَلَى نُقُوشٍ وَأَعْلاَمٍ ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ أَنَّ النِيَّ عَلَيْلِا يُصلِّي فِيْمَا اللَّتَمَلَ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ مَعَ وَأَعْلاَمٍ ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ أَنَّ النِيَّ عَلَيْلِا يُستِي فِيْهِ حَتَّى مَا عُرِفَ عَنْهُ مِنْ كَرَاهِيَّةِ الصُّورِ ، والامْتِنَاعِ مِنْ دُخُولِ البَيْتِ الذِي هِي فِيْهِ حَتَّى مَا عُرِفَ عَنْهُ مِنْ كَرَاهِيَّةِ الصُّورِ وإِزَالَتِهَا وإِنْلاَفِهَا (٢) .

إلى مَا رَوَاهُ أَنَسِ مِن مَالِكِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ حَانِبَ بَيْتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْنٌ : « أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا ؛ فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي » (٣) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ صَلَّى مَعَ وُجُودِ الصُّوَرِ ، وَلَـمْ يُعِـدِ الصَّلاَةَ ، وَلَـمْ يَقْطَعْهَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ صَحِيْحَةٌ .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ – رحمه الله – : ﴿ دَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَفْسُدُ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّ النبيِّ ﷺ لَمْ يَقْطَعْهَا ، وَلَمْ يُعِدْهَا ﴾ (لأ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢٠٨/٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٧٦/١) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ٧٥٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/٧٧٥-٥٧٨). وانظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣٨/٢).

- وَهَذَا الاَسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ: بأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النَّزَاعِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَـمْ يَكُنْ مُشْتَمِلاً عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ - كَمَا في حَدِيْتِ عَائِشَةَ السَّابِق - .

والثَّاني َ: أَنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لاَبِسَاً لَهُ ، وإِنْمَا كَانَ مَوْضُوعَـاً فِي جَـانِبٍ مِـنَ البَّيْتِ ، وَفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اللَّبْسِ .

## ب) اسْتَدَلُوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ:

أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصُّورِ لِمَعَانِ لاَ تَخْتُصُّ بِالصَّلاَةِ ؛ مِنْهَا مَا فِيْهَا مِنْ التَّشَبَّهِ بِالمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَة الأُوثَانِ ، وَمِنْهَا مُضَاهَاةُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى ، وَمِنْهَا حِرْمَانُ المَلاَئِكَةِ مِنْ دُخُولِ الْمَكَانِ الذِي هِي فِيْهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهَذِهِ الأُمُورُ خَارِجَةٌ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَلاَ تَمْنَعُ صِحَّتَهَا ، وَلَكِنَّ الشَّخْصَ يَأْتُمُ لارْتِكَابِهِ النَّهْيَ بِلُبْسِهَا (١) .

- ثَانِيَاً: أَدِلَّةُ القَوْلِ التَّانِي؛ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى لاَبِسَا ثِيَابَا مُشْتَمِلَةً عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ: عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ:

أَ) مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيْثُ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بنِ سَهْلِ الأَنْصَارِيِّ – رضي اللهُ عَنْـهُ – أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَلاَثِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ ﴾ (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ الْمَلاَثِكَةَ لَا تَشْهَدُ صَلاَتَهُم ، هَجْرَاً لَهُم ، وَعُقُوبَةً وَحِرْمَانَاً مِنْ بَرَكَةِ وُجُودِهَا واسْتِغْفَارِهَا ، مِمَّا يُشْعِرُ بِـأَنَّ أَعْمَـالَهُم تِلْـكَ مَـرْدُودَةٌ عَلَيْهِـم ، غَيْرُ

<sup>(</sup>۱) انظر: انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲۸۳/۱)؛ التاج والإكليل (۲/۲۰۰)؛ المجموع شرح الله ذّب (۱۸٤/۳–۱۸۰)؛ المغني (۳۰۳/۲)؛ الشرح المُمتع على زاد المُستَقْبِع (۲/۲)؛ ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۲/۲)؛ نيل الأوطار (۹۲/۲)

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٦٧-٧٦٨).

مَقْبُولَةٍ وَلاَ مَرْفُوعَةٍ (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بَأَنَّ الحَدِيْثَ لَيْسَ فِيْهِ تَصْرِيْحٌ وَلاَ تَلْمِيْحٌ بِعَدَمِ قَبُولِ الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَعْمَالِ ، بَلْ غَايَةُ مَا فِيْهِ أَنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ المَكَانَ الذِي فِيْهِ الصُّورُ إِهَانَةً لَهَا ، وَعُقُوبَةً لِمُتَّخِذِهَا ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الحَفَظَةَ الكَاتِبِيْنَ مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِتَسْجِيْلِ الأَعْمَالِ (٢).

حَدِیْثُ عائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَالاً
 لَیْسَ عَلَیْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ » (۳) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ السَّتْرَ هُنَا عِبَادَةٌ ، والعِبَادَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَقَدْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْدٍ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى وأَمْرِ رَسُولِهِ ﷺ ، فَتَكُونُ مَرْدُودَةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ (1) .

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا : بِأَنَّ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ مَا اشْتَمَلَ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الصَّلاَةِ ، فالجِهَةُ هُنَا مُنْفَكَّةٌ ، فَتَصِحُ الصَّلاَةُ ، ويَـاثُمُ بَارْتِكَابِ النَّهِيِّ عَنْهُ (°) .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۲۲۹/۱۶ ۲۲۰-۲۷۹) ؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۱/۰۵-۶۰۶) ؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (۲/۰۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٨١/٩) ؛ ابن حجر ، فتـح البـاري بشـرح صحيح البخاريُّ (٣٩٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٦٩/١) ؛ نيل الأوطار (٩٣/٢-٩٤) ؛ الشرح الْمُمتع على زاد الْمُسْتَقْنِع (١٦٩/٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢٨٣/١)؛ التاج والإكليل (٠٦/١)

#### ب) مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ ، اسْتَدَلُّوا بِمَا يَلِي :

1 أنَّ الصَّلاَة فِي النِّيَابِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ تَشَبُّة بِعُبَّادِ الصَّورِ وَالأَصْنَامِ ، والتَّشَبَّة بِهِم فِي مِثْلِ هَذَا مُحَرَّمٌ ، وَهُو ذَرِيْعَة إِلَى الشِّرْكِ بَا لله تَعَالَى ؛ لاَ سِيَّمَا عِنْدَ دُحُولِ المَسَاجِدِ للعِبَادَةِ ، وأَثْنَاءِ العِبَادَةِ نَفْسِهَا ، وَالشِّرْكُ يُحْبِطُ الأَعْمَال؛ لِقَوْلِيهِ تَبَارَكَ وَتَعَسَالَى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّيْنِ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشَرَكْتَ لِقَوْلِيهِ تَبَارَكَ وَتَعَسَالَى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى النَّيْنِ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشَرَكْتَ لِيَعْمَانَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن الْمُنْكِينِ (١) .

إِنَّ لُبْسَ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ يَتَعَلَّقُ بِالسَّتْرِ المُطْلُـوبِ شَـرْعَاً فِي الصَّلاَةِ ، وإِذَا كَانَ كَذِلَك فإِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ هُنَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ ، فَتَقَعُ عَلَـى غَيْرِ الوَجْهِ المَاثُمُورِ بِهِ (٢) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِمَا سَبَقَ الجَوَابُ بِهِ عَنِ المَنْقُولِ مِنْ أَنَّ الجِهَةَ هُنَا مُنْفَكَةٌ ، فَلَا يُؤَثِّرُ لُبْسُ هَذِهِ المُلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاَةِ ؛ لَأَنْ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِهَا لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الصَّلاَةِ ، بَلْ لأَمْرٍ آخَرَ .

#### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ صَلاَةً مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ مُشْتَعِلَةٍ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ

الجموع شرح المُهذَّب (١٨٤/٣-١٨٥)؛ المغني (٣٠٣/٢)؛ الشرح المُمتع على زاد
 المُسْتَقْنِع (١٧٠/٢)؛ ابن رحب، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٤٣٤/٢)؛ نيــل
 الأوطار (٩٢/٢).

<sup>(</sup>۱) الآية : ٦٥ من سورة الزُّمَر . وانظر : رد المحتار على الــدُّرِّ المختــار (٦٤٩/١-٢٥٠)؛ مغني (٤٠٧/٤-٤٠٨)؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٠/١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۱/۸۹/۳۱) .

الأَرْوَاحِ صَحِيْحَةٌ مَعَ الإِنْمِ ؛ لارْتِكَابِ المَنْهِيِّ عَنْهُ بِلُبْسِهَا ؛ وَذَلِكَ للأُمُورِ التَّالِيَةِ :

• أَوَّلاً : أَنَّهُ لاَ يُوْجَدُ نَصِّ فِي الْمَسْأَلَةِ يَدُلُّ عَلَى الْبُطْلاَنِ ، وإِنَّمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ فِي الانْبِجَانِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ ، وَلَوْ

كَانَتِ الْحَالُ تَخْتَلِفُ لَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ .

• ثَانِيَاً : أَنَّ السَّبَ الذِي مِنْ أَجْلِهِ حُرِّمَ تَصُوْيْرُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ لاَ تَعَلَّقَ لَـهُ بِالصَّلاَةِ ، بَلْ هُوَ تَحْرِيْمٌ عَامٌّ ، والجِهةُ مُنْفَكَّةٌ ، وَلاَ تَعَارُضَ بَيْـنَ صِحَّةِ الصَّلاَةِ إِذَا أَدَّى جَمِيْعَ أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَبَيْنَ ارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُحَرَّمًا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ .

وَقَدْ أَشَارَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رحمه الله - إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ العُلَمَاءِ مِنْ سَلَفِ هَــذِهِ اللهُ الأُمَّةِ يَرَوْنَ أَنَّ المَنْهِيَّ عَنْهُ إِذَا كَانَ خَارِجًا عَنِ الصَّلاَةِ ، لاَ تَعَلَّقَ لَهُ بِهَا فَإِنَّ الصَّلاَةَ تَصِحُ مَع الإِثْمِ (١) .

وَحَيْثُ قُلْنَا بِصِحَّةِ الصَّلاَةِ فِي هَذِهِ الحَالِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمُ مَنْ صَلَّى فِي ثِيابٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ أَنْهُ قَدِ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا ، تَنْفِرُ مِنْهُ المَلاَئِكَةُ ، وَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وَيُعْشَى عَلَيْهِ مِن انْتِقَاصِ الأَجْرِ ، وَضَيَاعِ الْعَمَلِ وَمَحْقِ بَرَكَتِهِ ، وَلَيْعَاقِبُ عَلَيْهِ ، وَيُعْقَلَ بَالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا تَكُونُ كَبَائِرَ ، ومُحَقَّرَاتُ والذَّنُوبُ لاَ يُسْتَهَانُ بِهَا ؛ فإنَّ الصَّغَائِرَ بالإِصْرَارِ عَلَيْهَا تَكُونُ كَبَائِرَ ، ومُحَقَّرَاتُ الذَّنُوبِ ؛ والذَّنُوبُ يَحْتَمِعْنَ عَلَى العَبْدِ فَيُهْلِكُنَهُ ، فَكَيَفَ إِذَا كَانَ هَذَا مِنْ كَبَائِرِ الذَّنُوبِ ؛ كَتَصُوبِ يُولِدِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ وَلُبْسِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهَا ، والدُّخُولِ بِهَا إِلَى اَمَاكِنِ العَبَادَاتِ، والصَّلاَةِ بِهَا إِلَى الشَيْمَلَ عَلَيْهَا ، والدُّخُولِ بِهَا إِلَى المَاكِنِ العَبَادَاتِ، والصَّلاةِ بِهَا إِلَى الشَيْمَلَ عَلَيْهَا ، والدُّحُولِ بِهَا إِلَى اللَّيْ الْعَبَادِ اللهَبَادَاتِ، والصَّلاةِ بِهَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (۲٪٤٣٤) . وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ١١٥٤ وما بعدها ) .

#### ٥ ثَانِياً : حُكْمُ الصَّلاَةِ فِي النَّيَابِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورَة الصَّلِيْبِ :

جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي ثِيَابٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى صُوْرَةِ الصَّلَيْبِ فِإِنَّ صَلَاتَهُ صَحَيْحَةٌ مَعَ الإِثْمِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصَّ يُفِيْدُ بُطْلاَنَ الصَّلاَةِ مَعَـهُ ؛ ولأَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِهِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الصَّلاَةِ ، ولا يَخْتَصُّ بِهَا ، بَلْ هُـوَ لأَمْرٍ أَخَرَ خَارِجٍ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَمِثْلُ هَذَا لا يُبْطِلُ الصَّلاَةَ (١) .

وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى وَفِي لِبَاسِهِ صُورَةُ الصَّلِيْبِ ، إِلاَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْرِيْحُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الحَرِيْرِ والمَغْصُوبِ يُمْكِنُ تَخْرِيْحُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الحَرِيْرِ والمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ ؛ بِحَامِعِ أَنَّ كُلاً مِنَ المَذْكُورَاتِ لِبَاسٌ مُحَرَّمٌ ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا شَيْخُ اللهَ عَلَمَ اللهُ - ، وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ (٢) .

فَيْتَخَرَّجُ فِي الْمُسْأَلَةِ ثَلاَئَمَةُ الأَقْوَالِ السَّابِقَةِ : الصِّحَّةُ مَعَ الإِثْمِ ، والبُطْلاَثُ ، والتَّفْرِيْقُ بَيْنَ مَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ ومَا لاَ يَسْتُرُهَا بَلْ يَحْصُــلُ السَّتْرُ بِغَيْرِهِ ، وَيَتَرَجَّحُ - واللهُ أَعْلَمُ- القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ وَهُو صِحَّةُ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى صُوْرَةِ الصَّلِيْبِ ، مَعَ الإِثْم .

وَيُقَاسُ عَلَى الصَّلِيْبِ صُورُ بَقِيَّةِ شِعَارَاتِ الكُفَّارِ ؛ كَنَجْمَةِ دَاوُدَ ، وَشِعَارَاتِ الكُفَّارِ ؛ كَنَجْمَةِ دَاوُدَ ، وَشِعَارَاتِ اللَّهَةِ النَّصَارَى والإغْرِيْقِ والأُمَمِ الأُخْرَى إِذَا صَلَّى بِلِبَاسٍ مَرْقُومَةٍ عَلَيْهِ ؛ بِحَامِعِ أَنْ كُلًّ مِنْهَا مِمَّا عُبِدَ وَعُظَّمَ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى .

#### -জ**ক্ট -জ**ক্ট

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتمار على الدُّرِّ المحتمار (٦٤٨/١) ، (٩٢/٤) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (٥٦/٥) المجموع شرح اللهذَّب (١٨٦/٣) ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلَّي على المنهاج (٣٣/٣) ؛ كشَّاف القناع عن منن الإقناع (٢٨٠/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الجلاف (٤٧٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى (٣٠٥-٣٠٥) ؛ المستوعب (٢٤٥/٢) ؛ الأحبار العلميَّة (ص ٦٣) .

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي الْمَبْحَثُ الثَّانِي هَيْئَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُسْتَحَبَّةُ في بَعْضِ مَوَاطِنِ العِبَادَةِ

وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ مَطَالِبَ:

الهطلب الأول : هَيْنَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُسْتَحَبَّــةُ في الْمُسْتَحَبَّــةُ في الْمُسْتَحَبِّــةُ في الجُمُعَةِ والعِيْدَيْن .

المطلب الثانب : هَيْئَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُسْتَحَبَّةُ في المطلب الثانب : هَيْئَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُسْتَحَبَّةُ في الإعْتِكَافِ .

الهطلب الثالث: هَيْئَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ الْمُسْتَحَبَّةُ في المُسْتَحَبَّةُ في الاسْتِسْقَلِياء .

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ هَيْئَاتُ لِبَاسِ الرَّجُــلِ المُسْتَحَبَّــةُ في الجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ

يَوْمُ الجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، وَهُو يَوْمُ عِيْسَدٍ للمُسْلِمِينَ ، يَتَكَرَّرُ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، والأَعْيَادُ فِي الإِسْلاَمِ شَرِيْعَةٌ ثَابِتَةٌ ، لاَ يُزَادُ عَلَيْهَا ، وَهِــي ثَلاَثَةٌ لاَ رَابِعَ لَهَا ؛ يَوْمُ الجُمُعَةِ ، وَيَوْمُ الفِطْرِ ، وَيَوْمُ الأَضْحَى (١) .

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْحُمْعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيهِ خَمْسُ حِلاَلٍ : حَلَقَ الله فِيهِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيهِ خَمْسُ حِلالٍ : حَلَقَ الله فِيهِ آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ وَيها الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ ، مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ ، وَلاَ رِيَاحٍ ، وَلاَ جَبَالٍ ، وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ » (٢) .

فَيَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمٌ خَصَّ اللهُ تَعَالَى بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ ، وَجَعَلَهُ عِيْداً لَهَا ،

<sup>(</sup>۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (۱/ ٥٠ - ٤٥٢) ؛ زاد المعاد في هدي حير العباد (٣٨١/١) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب فضل الجمعة ، ح (١٠٨٤) ،
 سنن ابن ماحه (١/ ٣٤٤) .

وحسَّنه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٣٢١/١) ، ح (٨٩٥) .

ورواه أحمد في مسند المكيِّين ، مسند أبي لُبَابَةَ بن عبــد المنــذر البَــدْرِيِّ ، ح (١٥٥٤٨) ، وضعَّفهُ مُحَقِّقُوا مُسند الإمام أحمد بن حنبل (٣١٤/٣ -٣١٦) ؛ من أحــل عبــدِ اللهِ بــن مُحَمَّدِ بن عَقِيْل ؛ مُحَنَّلُفٌ فِيْهِ ، وَلَكِنَّهُ يَصْلُحُ للمُتَابَعَاتِ .

والحَدِيْثُ فِي الجُمْلَةِ لَهُ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ، سَيَرَدُ بَعْضُهَا -إن شاء الله- هُنَا في هذا المبحث.

يَتَكَرَّرُ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، بِخَيْرِهِ وَفَضَائِلِهِ ، وَمَزَايَاهُ التِي خَصَّهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا (١) . رَوَى أَبُو هُرَيْرَةً وَحُذَيْفَةُ – رضي اللهُ تَعَـالَى عَنْهُمَـا – قَـالاً : قَـالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَمُونِ : ﴿ أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْحُمْعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَـوْمُ السَّبْتِ ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ ، فَحَاءَ اللهُ بِنَـا فَهَدَانَا اللهُ لِيَـوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَحَعَلَ الْجُمُعَةَ ، وَلَخَمُعَة ، وَحَانَ اللهُ لِيَـوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَحَعَلَ الْجُمُعَة ، وَاللَّحَدَ ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَـا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِـنْ أَهْـلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْحَلاَئِقِ » (٢) .

وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِ الْمَدِينَةَ ، وَلَهُمْ يَوْمَانَ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ : « مَا هَذَانِ الْيُوْمَانَ ؟ » . قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِ : « إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا ؛ يَوْمَ الْفِطْرِ » (") . الأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ » (") .

والأعيّادُ في الإسْلاَمِ لَهَا حَصَائِصُ عَظِيْمَةٌ ؛ مِنْهَا احْتِمَاعُ النَّاسِ فِيْهَا وَسَلاَمُ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ ، وَمِنْهَا الصَّلاَةُ والذّكرُ والعِبَادَةُ ، وَمِنْهَا الفَرَحُ والسُّرُورُ بِهِذِهِ الأُعْيَادِ والمُناسَبَاتِ الإسْلاَمِيَّةِ العَظِيْمَةِ المَقْرُونَةِ بِنَفَحَاتِ المَغْفِرةِ والرِّضْوَان ؛ وَلِهَذَا كُلّهِ نَاسَبَ أَنْ يَشْرَعَ الإِسْلاَمُ في يَوْمِ الجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ الطَّهَارَةَ والنَّظَافَةَ ، وَلُبْسَ كُلّهِ نَاسَبَ أَنْ يَشْرَعَ الإِسْلاَمُ في يَوْمِ الجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ الطَّهَارَةَ والنَّظَافَةَ ، وَلُبْسَ أَحْمَلِ النَّيَابِ وأَحْسَنِهَا ، مِمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ المُسْلِمُ .

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/٥٠-٤٥٢).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ في كتاب الجمعة ، باب هداية هذه الأسَّة ليوم الجمعة ، ح [٢٢] (٨٥٦) ،
 شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٥٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاَةِ ، باب صلاة العيدين ، ح (١١٣١) ، عون المعبود شـرح سنن أبي داود (٣١١/١) ، ح سنن أبي داود (٣١١/١) ، ح (٢١٣) . (١١٣)

وأَحَمَدُ فِي باقِي مَسْنَد المَكْثَرِينِ مَن الصَحَابَة ، عَن أَنْسَ بِنَ مَالَكُ ، حَ (١٣٦٢٢) ، وقـالُ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ : ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ ﴾ اهـ . مَسْنَد الإمام أحمد بن حنبل (٢١/٥/٢١) .

فَالسَّنَّةُ للمُسْلِمِ فِي يَـوْمِ الجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ: أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وأَجْمَلِهَا ، وأَفْضَلُهَا البَيَاضُ ، ويَعْتَمَّ وَيَرْتَدِي ، ويَتَحَمَّلَ مَا اسْتَطَاعَ إلَى ذَلِكَ سَبِيْلاً ؛ وَهَـذَا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، والإمَامُ فِي هَذَا كُلّهِ أَكَدُ ؛ لأَنّهُ مَنْظُورٌ إلَيْهِ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ المُسْلِمِيْنَ ، والإمَامُ فِي هَذَا كُلّهِ أَكَدُ ؛ لأَنّهُ مَنْظُورٌ إلَيْهِ وَمُقْتَدَى بِهِ ، وَهُو يَقِفُ بَيْنَ يَدَي المُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ أَكْمَلَ الجَمِيْعِ وأَحْسَنَهُم هَيْئَةً وَحَالاً (١) .

قَالَ ابنُ رُشْدٍ – رحمه الله – : ﴿ وَآدَابُ الجُمُعَةِ ثَلاَثَـةٌ : الطَّيْبُ ، والسِّـوُاكُ ، والسِّـوُاكُ ، واللِّباسُ الحَسَنُ ، وَلاَ خِلاَفَ فِيْهِ لِوُرُودِ الآَثَارِ بذَلِكَ ﴾ (٢) .

وَقَالَ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَـاءِ - فِيْمَـا نَعْلَمُـهُ - فِي اسْتِحْبَابِ لُبْسِ أَجْوَدِ الثَّيَابِ لِشُهُودِ الجُمُعَةِ والأَعْيَادِ » <sup>(٣)</sup> .

## \* وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ كَثِيْرَةٌ جِدًّا ؛ مِنْهَا :

١ ـ فَوْلُــهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالَى : ﴿ ﴿ يَبَنِى مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ
 وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ إِنْ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (۲۹/۲-۷۰) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲۰۱۰) ؛ لا ١٦٨) ؛ أسهل المدارك (٢٠١/١ ، ٢٠٧) ؛ المهل المدارك (٢٠١/١ ، ٢٠٨) ؛ بداية المجتهد (٣٩٨/١) ؛ روضة الطالبين (١/٥٥، ٥٨٣) ؛ مغني المحتاج (٣٩٨/١ ، ٥٠٠) ؛ لغني (٣٩٨/٢-٣٠٠) ؛ كشاف القناع عن من الإقناع (٤٢/٢ ، ٥٠٠) ، وض القدير ٢٥٥) ؛ فيض القدير ٢٥)؛ واد المعاد في هدي خير العباد (٣٨١/١) .

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (١١٩/٨).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣١.

فَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِأَخْذِ الزِّيْنَةِ عِنْدَ المَسَاجَدِ وَحُضُورِ الصَلَوَاتِ والجَمَاعَاتِ، والجُمُعَةُ والعِيْدَانِ آكَدُ لِكَوْنِهِمَا أَعْيَادُ المُسْلِمِيْنَ ، وأَيَّامُ فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم (١).

٧\_ وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَي أَيُوْبٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْدَهُ ، وَلَبِسَ عَنْ لَيْسِبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ عَنْ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً ، فَمَ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجِدَ ، فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً ، فَمَ أَخْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى » (٢) .

٣\_ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلاَمٍ - رضي الله عَنْـهُ - أَنْـهُ سَـمِعَ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْنَ لِيَوْمِ اللهِ عَلَيْنَ لَوَ اللهِ عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الل

وَفِي لَفْظٍ أَخَرَ عَنْ عَاثِشَةً - رضي الله عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۹۰/۷)؛ الجَصَّاص، أحكام القرآن (۳۱/۳)؛ حامع البيان عن تأويل آي القرآن (۳۹۲/۱۲ - ۳۹٤)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار ، عن أبي أثيوب الأنصاريِّ ، ح (٢٣٥٧١) ، وقالَ مُحقَقُّوا المُسْنَدِ : « صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مِنْ أَحْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ ... وَبَاقِي رِحَالُ الشَّيْحَيْنِ » اه. . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٧/٣٨ - ٤٥٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابنُ ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها ، باب ما حاء في الزِّيْنَةِ في يوم الجمعة، ح (١٠٩٥) ، سنن ابن ماحه (٣٤٨/١) .

وآبو داود في كتاب الصلاة ، باب اللَّب للجمعة ، ح (١٠٧٤) ، عـون المعبـود شـرح سنن أبي داود (٢٩٢/٣) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٣٢٥/١) ، ح (٩٠٥) .

الْجُمُعَةِ ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النَّمَارِ، فَقَالَ : ﴿ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ ﴾ (١) .

والمَعْنَى: لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ حَرَجٌ أَوْ نَقْصٌ يُحِلُّ بِزُهْ دِهِ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَفِي أَمْثَالِهِ مِنْ أَعْيَادِ الإِسْلاَمِ ، وَمَجَامِعِهِ العِظَامِ ، والحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّيَابِ الحَسَنَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَمَشْرُوعِيَّةِ تَخْصِيْصِهِ بِمَلْبُوسٍ غَيْرِ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّيَامِ ، لِمَنْ وَجَدَ سَعَةً وَطَاقَةً عَلَى ذَلِكَ (٢) .

٤ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيْ قَالَ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ ، ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ دُهْنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، كَفَّرَ الله عَنْه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اثْنَيْنِ ، كَفَّرَ الله عَنْه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَزِيَادَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّام » (٣) .

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُــدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَــالَ : قَــالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ
 «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها ، باب ما حاء في الزَّيْنَةِ في يوم الجمعة، ح (١٠٩٦) ، سنن ابن ماحه (٣٤٩/١) .

وَفِي سَنَدِهِ : زُهَيْرُ بَنُ مُحَمَّدِ النَّمِيْمِيُّ ؛ وَفِي رِوَايَةِ أَهْلِ الشَّامِ عَنْهُ ضَعْفٌ ؛ لأَنَّهُ حَدَّثَ بِهَا مِنْ حِفْظِهِ فَكَثْرَ غَلَطَهُ . انظر : تقريب التهذيب (ص ١٥٨) ، رقم (٢٠٤٩) .

وَلَكِنَّ الحَدِيْثَ لَهُ شَاهِدٌ آخَرُ صَحِيْعٌ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ سَلاَمٍ ، وَلَعَلَّهُ مِنْ أَحْلِ هَذَا صحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٣٢٦/١) ، ح (٩٠٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣٩٢/٣) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمدُ في مسند الأنصار ، عن أبي ذَرِّ ، ح (٢١٥٦٩) ، وصحَّحَهُ مُحَقِّفُوا المُسْنَدِ ،
 مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٤٩/٣٥) .

وَرَوَاهُ ابنُ ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها ، بـاب مـا حـاء في الزِّيْنَةِ في يـوم الجمعة، ح (١٠٩٧) ، سنن ابن ماحه (٣٤٩/١) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٣٢٦/١) ، ح (٩٠٧) .

مَسَّ مِنْهُ )) .

فَكُلُّ هَذِهِ الأَدِلَّةِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ أَحْسَنِ النَّيَابِ وَأَجْمَلِهَا وَأَفْضَلِهَا فِ الحُمَعِ وَالأَعْيَادِ ، ومَشْرُوعِيَّةِ تَحْصِيْصِهَا بِلْبَاسٍ خَاصٌّ عَنْ سَـائِرِ الأَيَّامِ ، وأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ النَّوْاَبِ وَمَغْفِرَةِ الذَّنُوبِ (٢) .

وَعَلَى هَذَا جَرَى سَنَنُ السَّلَفِ وَهَدَيْهُم ؛ عَلَى التَّجَمُّلِ فِي الجَمَاعَاتِ والوُفُودِ بِحُسْنِ الثَّيَابِ ، وَجَمَالِ الهَيْهَ (٣) ، قُدُوتُهُم فِي ذَلِكَ الجَبِيْبُ المُصْطَفَى والرَّسُولُ المُحْتَبَى مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْلِيُّ ؛ الذِي كَانَ هَدَّيْهُ أَنْ يَلْبَسَ للخُرُوجِ إِلَى العِيْدَيْنِ المُحْتَبَى مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْنِ ، الذِي كَانَ هَدَّيْهُ أَنْ يَلْبَسَ للخُروج إِلَى العِيْدَيْنِ الْحُمْعَةِ والعِيْدَيْنِ ، وكَانَ يَلْبَسُ أَحْيَانَا بُرْدَيْنِ أَخْصَرَيْنِ ، وأَحْيَاناً يُلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرُ (٤) .

عَن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَلهُ عَلَيْكُ يَلُهُ يَلْبَسُ يَوْمَ العِيْدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ » (°) .

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - ﴿ أَنَّ النِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ فِي العَيْدَيْنِ والجُمُعَةِ ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ في بـاقي مسند المكثرين مـن الصحابـة ، مسند أبــي ســعيدٍ الخُــدُرِيِّ ، ح (١١٦٢٥) ، وحسَّنَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ (١٧٠/١٨-١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٣/٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٧/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : زاد المعاد في هدي حير العباد (١/١٤٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٢١).

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ الشَّتَرَيْتَ هَذِهِ ؛ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ » . ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ مِنْهَا حُلَلٌ ، فَأَعْطَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ - رَضِي الله عَنْهُ - مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا » قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا » فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَا لَهُ بِمَكَّةَ مُسْرُكًا (١) .

والمَقْصُودُ مِنْهُ هَاهُنَا: أَنَّ النبيَّ ﷺ أَقَرَّ عُمَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّحَمُّلِ بِحُسْنِ اللَّبَاسِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ ، وإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ تِلْكَ الحُلَّـةَ الــتي ذَكَرَهَـا عُمَـرُ كَـانَتْ حَرِيْرًا خَالِصًا أَوْ أَكْثَرُهَا حَرِيْرٌ ، والحَرِيْرُ الخَالِصُ والكَثِيْرُ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّحَال (٢) .

قَالَ ابنُ بَطَّالِ - رحمه الله - : ﴿ قَوْلُهُ ﴿ فَتَلْبَسُهَا لِلجُمُعَةِ ﴾ : يَـدُلُّ أَنَّـهُ كَـانَ مَعْهُودَاً عِنْدَهُم أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وأَحْسَنَهَا لِشُهُودِ الجُمُعَةِ ... وَذَكَرَ أَهْلُ السَّيْرِ أَنَّ النبيَّ عَلِيْلِيْ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وأَحْسَنَ ثِيَابَهُ ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيْبِهِ ، وَكَذَلِكَ فِي العِيْدَيْنِ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) سَبَقَ هَذَا الحَدِيْثُ (ص ۱۱۲) من هذا البحث ، بلفظ قريب من هذا . وأخْرَحَهُ بِهَـذَا اللَّفْظِ : البخاريُّ في كتاب الجمعة ، بـاب يلبسُ أحسنَ مـا يجِدُ ، ح (۸۸٦) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۲۴٤/۲) .

ومسلمٌ في كتاب اللّباس والزّينة ، باب تحريـم استعمال الذهـب والحريـر علـى الرّحـال وإباحته للنساء ، ح [٦] (٢٠٦٨) ، شرح النوويّ على صحيح مسـلم ، المحلـد الخـامس (٤ / ٢٣٢ – ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البحاريّ (١١٦/٨) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٤٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاريِّ (٤٨٥/٢).

وَمِمًّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ : أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا قَـالَ لَـهُ ذَلِـكَ ؛ لِعِلْمِـهِ أَنَّ مِـنْ عَادَتِـهِ التَّحَمُّـلَ للحُمَعِ والأَعْيَادِ والوُنُودِ ، وَلِذَا رَغِبَ أَنْ يَشْتَرِي تِلْكَ الحُلَّةِ الحَسَنَةَ <sup>(١)</sup> .

وَمِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَلِكَ حِنْسَ الْأَعْيَادِ ؛ فَيَدْخُلُ فِيْهِ العِيْدَانِ والجُمُعَةُ ؛ وَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّحَمُّلِ فِي الأَعْيَادِ وَلِقَاءِ الرُّفُودِ ، وأَنَّهُ كَانَ مُعْتَادًا بَيْنَهُمَ مُتَعَارَفَا عَلَيْهِ عِنْدَهُم (٢).

قَالَ الإِمَامُ ابنُ الْمُنْذِرِ – رحمه الله – : ﴿ كَانَ ابنُ عُمَـرَ – رضي الله عَنْهُمَـا – يُصَلِّى الفَحْرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ العِيْدِ ﴾ <sup>(٣)</sup> .

وَقَـالَ الإِمَـامُ مَـالِكٌ - رحمـه اللهُ - : ﴿ سَـمِعْتُ أَهْـلَ العِلْـمِ يَسْتَحِبُّوْنَ الزِّيْسَةَ وَالطَّيْبَ فِي كُلِّ عِيْدٍ ﴾ (\*)

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ – رضي اللهُ عَنْهُم – : ﴿ كَانَ يَلْبَسُ فِي العِيْدَيْــنِ أَحْسَــنَ ثِيَابِهِ ﴾ (°) .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى - رحمه الله - : ﴿ أَذْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلِيْكِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ إِذَا كَانَ يَـوْمُ الجُمُعَةِ لَبِسُوا أَحْسَنَ يَعْهُ الجُمُعَةِ الْبِسُوا أَحْسَنَ ثِيَابِهِم ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُم طِيْبٌ مَسُّوا مِنْهُ ، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الجُمُعَةِ » (1) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (١١٦/٨) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المغني (۲۵۷/۳) ؛ طرح التثريب (۲۲٦/۳) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۱۳/۸) .

<sup>(</sup>٣) الأوسط في السُّنن والإجماع والاحتلاف (٢٦٤/٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/٢٦٤).

 <sup>(</sup>٥) أُخْرَحَهُ البَيْهَقِيُّ في كتاب العيدين ، باب الزَّيْنة للعيد ، السننُّ الكبرى (٢٨١/٣) .
 وصحَّحَهُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (١٠/١٥) ؛ وابنُ رَحَبٍ في فتح الباري (٤١٤/٨) .

<sup>(</sup>٦) أُورَدَهُ ابنُ بَطَّالَ فِي شرح صحيح البخاريِّ (٤٨٦/٢) . وَهُو عِنْدَ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي كتاب الصَّلُوات ، باب فِي النِّيَابِ النَّظَافِ والزِّيْنَة للحُمُّعَة ، ح (٥٥٥٠) ، مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : أُنْبَانَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ ، عَنْ ابنِ أَبِي ۞

وَقَدْ كَانَ النَّاسُ إِلَى وَقْتٍ قَرِيْبٍ - مَعَ قِلَّةِ ذَاتِ اليَدِ والحَاجَةِ - يَهْتَمُّونَ بِلِبَاسِ الحُمُعَةِ خَاصَّةً ، والأَعْيَادِ عَامَّةً ؛ فَيَعْتَمُّونَ ، وَيَرْتَسَدُونَ ، وَيَلْبَسُونَ المَشَالِحَ ، وَيَسْتَنْكِرُونَ مَنْ لاَ يَهْتَمُّونَ بَهَذِهِ السَّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الحَسَنَةِ ، وَلاَ يَتَحَمَّلُونَ وَلاَ يَتَزَيَّنُونَ لاَيَّامِ رَحِمَ اللهُ - لاَ يَهْتَمُّونَ بَهَذِهِ السَّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الحَسَنَةِ ، وَلاَ يَتَحَمَّلُونَ وَلاَ يَتَزَيَّنُونَ لاَيَسامِ رَحِمَ اللهُ - لاَ يَهْتَمُّونَ بَهَذِهِ السَّنَّةِ النَّبويَّةِ الحَسَنَةِ ، وَلاَ يَتَحَمَّلُونَ وَلاَ يَتَزَيَّنُونَ لاَيَسامِ جُمَعِهِم وأَعْيَادِهِم ، مَعَ قُدْرَتِهِم عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ وَيَسْتَنْكِرُونَ مَنْ يَلْبَسُ عَبَاءَتَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ والعِيْدِ ، وَرُبَّمَا أَدَّاهَا الإِنْسَانُ بِلِبَاسِهِ المُعْتَادِ ، أَوْ بِثِيَابِ نَوْمِهِ وَمِهْنَتِهِ ، وَهَلَا الجُمُعَةِ والعِيْدِ ، وَرُبَّمَا أَدَّاهَا الإِنْسَانُ بِلِبَاسِهِ المُعْتَادِ ، أَوْ بِثِيَابِ نَوْمِهِ وَمِهْنَتِهِ ، وَهَلَا كَاللهُ عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ وَيَسْتَنْكِ بَوْمِهِ وَمِهْنَتِهِ ، وَهَلَا عَرْمُ وَلَا يَوْمِ وَمِهْنَتِهِ ، وَمُشَالُ بَالْعَلَمْ وَالْعَيْدِ ، وَرُبَّمَا أَدَّاهَا الإِنْسَانُ بِلِبَاسِهِ المُعْتَادِ ، أَوْ بِثِيَابِ نَوْمِهِ وَمِهْنَتِهِ ، وَهَلَا يَاسُ عَنْهُم وَالْعَيْدَ ، وَرُبَّمَا أَدَاهَا الإِنْسَانُ بِلِبَاسِهِ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعْمَةِ والعِيْدَ فَاللهُ مُعْتِهِ والعَيْدَ فَاللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

\* وَمِنْ حَصَائِصِ التَّزَّئُنِ والتَّحَمُّلِ لِيَوْمَي العِيْدِ ( عِيْدِ الفِطْرِ ، وَعِيْدِ الأَضْحَى ):

لَيْلَى ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (٤٨١/١) .
 وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

عُبَيْدُ اللهِ : هُوَ ابنُ مُوسَى بَنِ أَبِي الْمُحْتَارِ ، واسْمُهُ بَاذَامُ العَبْسِيُّ ، مَوْلاَهُـمُ الكُوفِيُّ ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحَافِظُ ، كَانَ أَنْبَتَ النَّاسِ فِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَافِظُ ، كَانَ أَنْبَتَ النَّاسِ فِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، مِنَ التَّاسِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَمِّنَتَيْنِ للهِجْرَةِ . انظر : [ تهذيب التهذيب نُعَيْمٍ ، مِنَ التَّاسِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةً وَمِّنَتَيْنِ للهِجْرَةِ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٣٠ ٢٩) ) ، رقم (٤٣٤٥) ] .

إِسْرَاثِيْلُ : هُوَ ابنُ يُونِسِ بنِ أَبِي إِسْحَاقِ السَّبِيْعِيُّ الْهَمْدَانِيُّ : ثِقَةٌ ، تقدَّمَـتُ تَرْحَمَتُهُ (صَ ٤٥٦) من هذا البحث .

أَبُو إِسْحَاق : هُوَ عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ ، وَيُقَالُ : عَلِيٌّ ، أَبُو إِسْحَاقِ السَّبِيْعِيُّ : يُقَةً ، كَثِيْرُ الحَدِيْثُ ، عَابِدٌ مِنَ النَّالِنَةِ ، وَقِيْلَ إِنَّهُ اخْتَلَطَ بَآخِرِهِ ، مَاتَ سَنَّةَ تِسْعُ وَعِشْرِيْنَ وَمِئْتَ ، وَقِيْلَ أَنِهُ اخْتَلَطَ بَآخِرِهِ ، مَاتَ سَنَّةَ تِسْعُ وَعِشْرِيْنَ وَمِئْتَ ، وَقِيْلَ قَبْلَ ذَلِكَ . انظر : [ تهذيب التهذيب (٣/٤٨٥-٢٨٦) ؛ تُقريب التهذيب (٣/٠١٥) ، رقم (٣١٠) ، رقم (٥٠٠٥) ] .

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى : نِهَةٌ إِمَامٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ١٥٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح المُمْتِعُ على زاد المُسْتَقْنِعِ (١١٦/٥).

أَنَّهُ يَسْتَوِي فِيْهِ الْخَارِجُ إِلَى الصَّلاَةِ ، والجَالِسُ فِي بَيْتِهِ ، حَتَّى النِّسَاءُ والأَطْفَالُ ؛ لأَنَّهُ يَوْمُ زِيْنَةٍ ، والتَّزَيَّنُ فِيْهِ بِلُبْسِ أَجْمَلِ مَا يَجِدُ الإِنْسَـانُ إِنَّمَـا هُـوَ لأَجْـلِ العِيْـدِ ، وَقَـدْ رُويَ هَذَا عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٤١/١) ؛ الأُمُّ (٢٠٦/١) ؛ روضة الطالبين (٥٨٣/١) ؛ المغني (٢٥٨/٣) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريًّ (٤٢٠ ٤ ٢٠٠) .

# المَطْلَبُ الثَّانِي المَّاسِ الرَّجُلِ المُسْتَحَبَّةُ في المَّاسِ الرَّجُلِ المُسْتَحَبَّةُ في الإعْتِكَافِ (١)

#### ٥ أَوَّلاً : هَيْنَةُ لِبَاسِ الرَّجُلِ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الاعْتِكَافِ :

احْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَيْمَةِ لِبَسِ المُعْتَكِفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ وَكَذَا فِي أَثْنَاءِ اعْتِكَافِهِ عَلَى قَوْلَيْن :

#### القَوْلُ الأوَّلُ :

يُسْتَحَبُّ للمُعْتَكِفِ أَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَهُوَ وَحْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ للمُعْنَكِفِ التَّطَيُّبُ وَلُبْسُ رَفِيْعِ النِّيَابِ ، ويُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ زَمَنَ

<sup>(</sup>١) الاغْتِكَافُ فِي اللَّغَةِ : هُوَ الإِفَامَةُ عَلَى النَّيْئِ ، وَلُزُومِهِ ؛ يُقَالُ : عَكَـفَ يَعْكُـفُ وَيَعْكِـفُ فَهُوَ عَاكِفٌ ، وَاعْنَكَفَ يَعْنَكِفُ اعْتِكَافًا فَهُوَ مُعْنَكِفٌ ، وَمِنْهُ قِيْلَ لِمَنْ لاَزَمَ المَسْجِدَ وأَقَـامَ عَلَى العِبَادَةِ فِيْهِ : عَاكِفٌ ، وَمُعْنَكِفٌ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٥٧/٣) ، ( عكف ) .

وأمَّا الاعْتِكَافُ فِي الاصْطِلاَحِ : فَهُوَ لُزُومُ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ المَسْجِدَ ، وَلَوْ سَاعَةً؛ لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَحَوَارهِ .

انظر : عقد الجواهر الثمينة (٢٧١/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤٧٢/٣- ٤٧٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المبسوط (۱۲٦/۳) ؛ بدائع الصنائع (۳۳/۳) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۲۲/۲) ؛ أسهل المدارك (۲۷۲/۱) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٤٦٢/٢) ؛ أسهل المدارك (۲۷۲/۱) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٤٦٢/٢) ؛ إلى المدارك (۲۷۲/۱) ؛ المدارك (۲۷۱/۱) ؛ المدارك (۲۷۲/۱) ؛

الاعْتِكَافِ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (١) .

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْمُعْتَكِفِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَتَطَيِّبِهِ أَثْنَاءَ اعْتِكَافِهِ :

أ) عُمُومُ أَدِلَّةِ اسْتِحْبَابِ التَّزَيُّنِ عِنْدَ دُخُولِ المَسَاحِدِ وأَمَاكِنِ العِبَادَةِ للصَّلاَةِ
 وَغَيْرِهَا مِنْ تِلاَوَةِ القُرْآنِ والذَّكْرِ ، وَمِنْهَا :

ا\_قُولُ مُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ ﴿ يَبَنِي مَادَمَ خُدُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَكُلُواْ وَالشَّرَوُا وَلَا تُسْرِفُواً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَـــةَ اللّهِ الَّتِي وَكُلُواْ وَالشَّرَوْءِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ مَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقَيْمَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَئِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (﴿ ﴾ (\*)
 الْقِينَمَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَئِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (﴿ ﴾ (\*)

فَا للهُ عَزَّ وَحَلَّ أَمَرَ النَّاسَ بَأَخْدِ الزِّيْنَةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ وَمَوَاطِنِ العِبَادَةِ ، والاعْتِكَافُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي المَسْجِدِ ، وَيَتَخَلَّلُهُ مِنَ الخَلْوَةِ بِا للهِ سُبْحَانَهُ ، والصَّلاَةِ والذَّكْرِ وَتِلاَوَةِ اللهُ سُبْحَانَهُ ، والصَّلاَةِ والذَّكْرِ وَتِلاَوَةِ اللهُ رَّآنِ مَا لاَ يَخْفَى ، فاسْتُحِبَّ للمُعْتَكِفِ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَأَنْ يَتَطَهَّرَ اللهُ وَيَتَحَمَّلَ مَا اسْتَطَاعَ (٣) .

 <sup>⇒</sup> ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الصيام ] (١٠٠/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣٨٤/٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الصيام ] (٨٠٠/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراحيح من الخلاف (٣٨٤/٣) ؛ المغني (٤٨٣/٤) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٣٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن العربيِّ ، أحكام القرآن (٣٠٧/٢) ؛ الشوكاني ، فتح القدير (٢٩١/٢) .

٧\_ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضى اللهُ تعالى عنه - عَنِ النبيِّ عَالِيُّ قَالَ: « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » . قَالَ رَجُلَّ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنَاً ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ! قَالَ : « إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكَبْرُ : بَطَرُ الْحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ » (١) .

٣\_ وَعَنْ أَبِي رَجَاءِ العَطَارِدِيِّ - رحمه الله - قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَعَلَيْهِ مُطْرَفٌ مِنْ خَزِ ، لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدَهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَلْمَ قَبْلُ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدَهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُ أَنْ يُومِ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُ أَنْ يُومِ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَة عَلَى خَلْقِهِ » (٢) .

﴿ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ فَالَ : (﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ ؛ فإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُ أَنْ يُزَيَّنُ لَهُ ﴾ (٣) .

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ العَامَّةُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ المَرْءُ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ ، وأَحْمَلِ هَيْنَةٍ ، وأَنْ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَهِدَ عَامَّةٌ فِي الصَّلَاةِ والاعْتِكَافِ وَغَيْرِهِ ، إِلاَّ حَيْثُ وَرَدَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ . بَلْ إِنَّ وَقُستَ والاعْتِكَافِ وَغَيْرِهِ ، إلاَّ حَيْثُ وَرَدَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ . بَلْ إِنَّ وَقُستَ الاعْتِكَافِ آكَدُ ؛ لأَنَّهُ زَمَنُ حَلْوَةٍ بِاللهِ تَعَالَى ، وَمُنَاجَاةٍ لَهُ ، ولَوْ حَلَى الإِنسَانُ الاعْتِكَافِ آكَدُ ؛ لأَنَّهُ زَمَنُ حَلْوةٍ بِاللهِ تَعَالَى ، وَمُنَاجَاةٍ لَهُ ، ولَوْ حَلَى الإِنسَانُ بَمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ، أو مَسْتُولٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ – أَحْيَانًا – لَتَحَمَّلَ بأَحْسَنِ مَا يَحدُ مِنَ النَّيَابِ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٣٢).

به) عَنْ عَائِشَةَ – رَضِي اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ : ﴿ كَانَ النِيُّ ﷺ يُطْلِّنُ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَــهُ وَهُوَ مُحَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرَجِّلُهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ <sub>﴾</sub> <sup>(١)</sup> .

وَهُو دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَنْظُفِ الْمُعْتَكِفِ وَتَزَيُّنِهِ ، وَإِلاَّ لَمْ يَفْعَلْهُ ﷺ (٢) .

- ثَانِيَـاً : أَدِلَـةُ الحَنَابِلَـةِ ؛ عَلَى كَرَاهَـةِ لُبْسِ الْمُعْتَكِـفِ الرَّفِيْـعَ مِــنَ الثَّيَــابِ ، واسْتِحْبَابِ التَّبَذُّل لَهُ مَا دَامَ مُعْتَكِفَاً :

لَيْسَ لَهُمْ دَلِيْلٌ مِنَ الْمَنْقُولِ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وإِنَّمَا اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظُرُ : بأنَّ الاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ تَخْتُصُّ مَكَانًا ، فَكَانَ تَرْكُ الطِّيْبِ وَاللِّبَاسِ الحَسَنِ والتَّزَيَّنِ فِيْهَا مَشْرُوعًا ؛ كَالحَجِّ (٣) .

#### وَیُجَابُ عَنْ هَلَا مِنْ وَجْهَیْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ اعْتَكَفَ كَثِيْرًا ، وَلَمْ يُنْفَـلْ عَنْـهُ أَنَّـهُ غَيَّرَ شَيْئًا مِنْ مَلاَبسِهِ لأَجْل الاغْتِكَافِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَنُقِلَ ( أَنَّ ) .

الوَجْهُ النَّاني: بالفَرْقِ بَيْنَ الاعْتِكَافِ والحَجِّ؛ فَإِنَّ الحَجَّ يَجِبُ فِيْهِ كَشْفُ الرَّأْسِ واجْتِنَابِ المَخِيْطِ والطَّيْبِ، وَهَذَا لاَ يَجِبُ فِي الاعْتِكَافِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ دَلِيْلٌ (٥).

 <sup>(</sup>۱) رواه البحاريُّ في كتاب الاعتكاف ، باب الحائض تُرَحِّلُ رأس المعتكف ، ح (۲۰۲۸) ،
 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (۳۲۰/٤) .

ومسلمٌ في كتاب الحيض ، بــاب حـواز غسـل الحـائض رأس زوحهـا وترحيلـه ، ح [٦] (٢٩٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣٩/٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: المجموع شرح اللهذّب (٥٥٨/٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٢٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٤٨٣/٤) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٣٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٨/٦٥، ، ٥٥٩) .

#### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّطَيَّبِ والتَّنَظُ فِ ولُبْسِ أَحْسَنِ الثَّيَابِ للمُعْتَكِفِ زَمَنَ اعْتِكَافِهِ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِم عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ .

• ثَانِيَاً : أَنَّ الكَرَاهَةَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيْلٍ ، وَلاَ دَلِيْـلَ يَـدُلُّ عَلَى كَرَاهَـةِ لُبْسِ المُعْنَكِفِ للنَّيَابِ الحَسَنَةِ الجَمِيْلَةِ ، بَلْ إِنَّ الأَدِلَّةَ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ .

• ثَالِثاً : أَنَّ هَذَا هُو عَمَلُ السَّلَفِ - رضي الله عَنْهُم - ؛ فَقَـدْ كَانُوا يَعْتَكِفُونَ الْعَشْرَ الأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وكَانَ بَعْضُهُم يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ؛ فَهَذَا أَيُّوبُ السِّحْتِيَانِيُّ - رحمه الله - كَانَ يَعْتَسِلُ الْعَشْرِ ، وَيَلْبَسُ أَوْبَيْنِ حَدِيْدَيْنِ ، وَيَسْتَحْمِرُ ، وَيَقُولُ: لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ وَأَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ ، وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ حَدِيْدَيْنِ ، وَيَسْتَحْمِرُ ، وَيَقُولُ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ هِيَ لَيْلَةُ أَهْلِ اللّهِيْنَةِ ، والتي تَلِيْهَا لَيْلَتَنَا ؛ يَعْنِي : البَصْرِيِّيْنَ .

وَكَانَ ثَابِتُ البُنَانِيُّ – رحمه الله – يَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَطْيَبَهَا ، وَيَتَطَيَّبُ فِي لَيَالِي العَشْرِ . وَكَانَ لِتَمِيْمٍ الدَّارِيِّ – رحمه الله – حُلَّةٌ اشْتَرَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهَا فِي اللَّيْلَةِ التِي يُرْجَى فِيْهَا لَيْلَةُ القَدْرِ (١) .

فَهَذَا كُلَّهُ يُبَيِّنُ اسْتِحْبَابَ التَّنَظُّ فَ والبَّتْزَيْنِ والتَّحَمُّ لِ بَأَحْسَنِ اللَّبَاسِ فِي الاعْتِكَافِ، خُصُوصاً فِي لَيَالِي العَشْرِ الأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِمَا يُرْجَى مِنْ مُوَافَقَةِ لَاعْتِكَافِ، خُصُوصاً فِي لَيَالِي العَشْرِ الأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِمَا يُرْجَى مِنْ مُوافَقَةِ لَاعْتِكَافِ التَّعَمُّلِ الْعَنْدَرِ ؛ كَمَا يُشْرَعُ فِي الجُمَعِ والأَعْيَادِ وَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِنْ أَخْذِ الزِّيْنَةِ والتَّحَمُّلِ

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَ هَذِهِ الآَثَارَ عَنْهُم الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ فِي لَطَاثِف المَعَارِفِ (ص ٣٤٦-٣٤٧) مِـنْ غَيْرِ أَسَانِيْدَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّم عَلَيْهَا بِضَعْفٍ أَوْ صِحَّةٍ ، وَكَأَنَّهُ يَمِيْلُ إِلَى ثُبُوْتِهَا عَنْ هَوُلاَءِ السَّلَفِ .

للهِ تَعَالَى ، وأَنَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ العِبَادُ (١).

إذا المرْءُ لم يَلْبَسْ ثِيابًا من التَّقَى تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وإن كانَ كاسِيسًا لاَ يَصْلُحُ لِمُنَاجَاةِ الْمُلُوْكِ فِي الخَلَوَاتِ إِلاَّ مَنْ زَيَّنَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ ؛ وَطَهَّرَهُمَا لاَ يَصْلُحُ لِمُنَاجَاةِ الْمُلُوكِ فِي الخَلَواتِ إِلاَّ مَنْ زَيَّنَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ ؛ وَطَهَّرَهُمَا حُصُوصًا مَلِكُ المُلُوكِ ؛ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى ، وَهُو لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورِكِمْ ، وَيَعْمَ لِنَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكِمْ وأَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُزِيِّنْ لَهُ ظَاهِرَهُ بِاللَّبَاسِ ، وَبَاطِنَهُ بِلِبَاسِ التَّقْوَى » (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق (ص ٣٤٧) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف (ص ٣٤٧) ، وقــد سبق (ص ٥٣ مـن هــذا البحـث ) أنَّ البَيْتَ لَأَبِي العَتَاهِيَةِ – رحمه الله – .

o ثَانِيَا : هَيْئَةُ لِبَاسِ الرَّجُلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الاغْتِكَافِ : اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَيْنَةِ خُرُوْجِ المُعْتَكِفِ مِنَ الاغْتِكَافِ ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ الْخَتَلَفَ إِهْلُ العِلْمِ فِي هَيْنَةِ خُرُوْجِ المُعْتَكِفِ مِنَ الاعْتِكَافِ ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ الاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ مِنْهُ لِصَلاَةِ العِيْدِ ، وَجَاءَ خِلاَفُهُم عَلَى قَوْلَيْنِ :

إِنَّ المُعْتَكِفَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِصَلاَةِ العِيْدِ أَوْ غَيْرِهِ خَرَجَ بِثِيَابِ اعْتِكَافِهِ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ حَسَنَةٍ وَلاَ نَظِيْفَةٍ . وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ <sup>(١)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِصَلاَّةِ العِيْدِ وَغَيْرِهَا فِي ثِيَابٍ جَيِّدَةٍ نَظِيْفَةٍ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ ؛ الحَنفِيَّةُ ، والمَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، وَهُــوَ رُوايَـةٌ فَيَ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ رَجَّحَهَا شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَعْيَانِ المَذْهَبِ (٢).

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ بِثِيَابِ اعْتِكَافِهِ ،

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢٥٨/٣) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف (٤٢٢/٢) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيـــــــ البخــاريِّ

انظر : المبسوط (١٢٦/٣) ؛ بدائع الصنائع (٣٣/٣) ؛ عقد الجواهر الثمينة (١/١٤)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢٦٢/٤) ؛ أسهل المدارك (٢٧٢/١) ؛ المجموع شــرح المُهذَّب (٨/٦٥٥-٥٥٩) ؛ المغنى (٢٥٨/٣) ؛ الإنصاف في معرفة الراحــح مـن الخلاف (٢/٢/٤) ؟ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/٢) ) ؛ ابن رحب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (١٤/٨) ١٥-٥١٥).

#### وَلُوْ كَانَتْ رَئَّةً :

١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَلاَمٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِيْ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْحُمُعَةِ : ﴿ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْحُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ ›› .

زِيْدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ : ﴿ إِلاَّ المُعْتَكِفَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ ﴾ (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ مَحْفُوظَةً ، بَلْ هِــي ضَعِيْفَةٌ لاَ حُجَّـةً فِيْهَا (٢) .

إِنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ ، فَاسْتُحِبَّ بَقَاؤُهُ عَلَى المُعْتَكِفِ بَعْدَ خُرُوْجِهِ وَقْتَا ؛ كَخَلُـوفِ
 فَمِ الصَّائِمِ (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ هَذَا الأَثَرَ لَيْسَ بِسَبَبِ العِبَادَةِ ، وإنَّمَا هُـوَ قَـذَرٌ وَوَسَاخَةٌ عَلِقَتْ بِثِيَابِ المُعْتَكِفِ مِنْ طُوْلِ المُكْثِ واللَّبْسِ ، بِخَلَافِ خَلُوْفِ فَــمِ الصَّـائِمِ فإنَّـهُ بِسَبَبِ صَوْمِهِ وَخُلُوٌ مَعِدَتِهِ مِنَ الطَّعَامِ والشَّراَبِ .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى اسْتِحَبَابِ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ فِي ثِيَابٍ حَسَنَةٍ نَظِيْفَةٍ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ :

<sup>(</sup>١) ، (٢) الحديث سبق تخريجه (ص ١١٨٩) من هذا البحث ، من غـير هـذه الزِّيـادَةِ ، وهـي كَيْسَتُ مَحْفُوظَةً ، انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/٢-٥٠١/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٢٥٨/٣) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢٠١/٢) .

اسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّزَيُّنِ للعِيْدِ والصَّلاَةِ (1) ؛ حَيْثُ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ مُعْتَكِفٍ وَغَيْرِهِ ، بَلْ ذَكَرَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَسْتَوِي فِيْهَا مَنْ خَرَجَ لِمُ تُفَرِّقُ بَيْنَ مُعْتَكِفٍ وَغَيْرِهِ ، بَلْ ذَكَرَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَسْتَوِي فِيْهَا مَنْ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَمَنْ حَلَسَ فِي بَيْتِهِ ؛ لأَنَّ التَّزَيُّنَ فِي العِيْدِ لاَ يَخْتُصُّ بِالخُرُوجِ ، وإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ العِيْدِ .

\* والأَظْهَرُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - : هُوَ القَوْلُ النَّانِي ؛ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ للمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيْدِ فِي ثِيَابٍ حَسَنَةٍ جَيِّدَةٍ نَظِيْفَةٍ ، إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى ذَلِكَ ؛ لِعُمُومِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيْدِ فِي ثِيَابٍ حَسَنَةٍ جَيِّدَةٍ نَظِيْفَةٍ ، إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى ذَلِكَ ؛ لِعُمُومِ أَدِلَةِ اسْتِحْبَابِ التَّزَيِّنِ للعِيْدِ ؛ ولأَنَّ النبيَّ عَلَيْنِ كَانَ يَعْتَكِفَ العَشْرَ الأَوَاجِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَّفَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتْ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ أَحْسَنَ النِّيَابِ وأَجْوَدَهَا للعِيْدِ (٢) .

**જ્જે જ્જે** 

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأدلَّة فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٨٨ وما بعدها ) . وانظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ۱۹۱-۱۱۹۲) .
 وانظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/۱۶) ؛ (۸۹/۲) .

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ هَيْمَاتُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُسْتَحَبَّةُ في الاسْتِسْقَاء (')

نَصَّ جُمْهُورُ إِهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المُسْتَسْقِيَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الاسْتِسْقَاءِ فإِنَّـهُ يَخْرُجُ في ثِيَابِ البِذْلَةِ (٢) ، بلا زِيْنَةٍ ، وَلاَ طِيْبٍ ، مُتَنَظِّفَا بالمَاءَ واسْتِعْمَالِ السَّوَاكِ وَمَا يَقْطَعُ الرَّائِحَةَ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِم ، مُتَخَشِّعاً ، مُظْهِرًا فَقْسَرَهُ وَضَعْفَهُ وَحَاجَتَهُ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ الغَنِيِّ عَنِ العِبَادِ (٣) .

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - في صِفَةِ خُرُوْجِ النِيِّ ﷺ لِصَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ قَالَ : ﴿ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَبَذَّلًا مُتَوَاضِعًا

 <sup>(</sup>١) الاسْتِسْقاءُ لُغَةً هُوَ: اسْتِفْعَالٌ مِنْ طَلَبِ السَّقْيَا ؛ أَيْ إِنْزَالُ الغَيْتِ عَلَى البلادِ والعِبَادِ .
 يُقَالُ: سَقَى الله عِبَادَهُ الغَيْثَ ، وأسْقَاهُمُ . والاسْمُ : السُّقْيَا بالضَمِّ . وَاسْتَسْقَيْتَ فُلاَناً
 إِذَا طَلَبْتَ مِنْهُ أَنْ يَسْقِيَكَ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٤٢/٢) ، ( سقى ) .

والْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ: طَلَبُ السَّقْي مِنَ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ القَحْطِ ، عَلَى وَحْهِ مَخْصُوصٍ . انظر : رد المحتار على السَّدُّرِ المحتار (١٨٤/٢) ؛ أسسهل المسدارك (٢٠٩/١)؛ روضة الطالبين (٢٠١/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣٩/٣).

 <sup>(</sup>٢) ثِيَابُ البِذَلَةِ : هِي مَا يُلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ في وَفْتِ العَمَـلِ والشُّغْلِ وَمُبَاشَرِةِ الخِدْمَةِ ،
 وَتَصَرُّفَ الإِنْسَانِ في مِهْنَتِهِ وَبَيْتِهِ .

انظر : مغني المحتاج (٢٠٥/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢٦/٢٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٨٥/٢) ؛ ابن الهُمام ، فتح القديسر (٩٢/٢) ؛ عقمه الجواهر الثمينة في مذهب عمالم المدينة (١/٠٥٠) ؛ أسهل المدارك (٢٠٩/١) ؛ روضة الطالبين (٦٠٣١) ؛ مغني المحتاج (١/٥٠١) ؛ المغني (٣٣٤/٣) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/٥٤٥-٤٥) ؛ نيل الأوطار (١٠/٤) .

مُتَضَرِّعًا ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتْكُمْ هَـذِهِ ، وَلَكِـنْ لَـمْ يَـزَلْ فِـي الدَّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيدَيْنِ » (١) . وَالدَّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيدَيْنِ » (١) . وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِ خَرَجَ لِصَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ مُتَبَدِّلاً ؛ أَيْ لاَبِسَـاً ثِيَـابِ البِّنْلَةِ ، تَوَاضُعًا للهِ تَعَالَى (٢) .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ تَحْوِيْـلِ الإِمَـامِ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْـقَاءِ عَلَى
 وَلَيْن :

#### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

يُسْتَحَبُّ للإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْحُطْبَةِ ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَشَرَعَ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يُحَوِّلَ رِدَاءَهُ ؛ تَفَاوُلاً بَتَغْيِيْرِ الحَالِ السِيّ هُمْ عَلَيْهَا . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ ؛ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحَنْفَيَّةِ ، وَأَبُو يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى عِنْدَهُم ، والمَّالِعِيَّةُ ، والخَنَابِلَةُ (٣) .

<sup>(</sup>١) رَواه النسائيُّ في كتاب الاستسقاء ، باب الحال التي يُسْتَحَبُّ للإِسام أن يكُونَ عَلَيْهَـا إِذَا خَرَجَ ، ح (١٥٠٦) ، سنن النسائيُّ (١٠٨/٣) .

وأبو داود في كتاب الاستسقاء ، بـاب حُمَّـاع أبـواب صـلاة الاستسقاء وتفريعهـا ، ح (١١٦٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٠/٤-٢١) .

والترمذيُّ في باب ما حاء في صلاة الاستسقاء من أبواب السُّفَر ، ح (٥٥٦) ، الجـامع الصحيح (٤٤٢/٢) .

وصحَّحه الألبانيُّ في الإرواء (١٣٦/٣) ، ح (٦٦٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٠/٤-٢١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٨٤/٢) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (١٩٥/٢-٩٦) ؛
 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/١٥١) ؛ أسهل المدارك (٢٠٩/١-٢٠١)؛
 روضة الطالبين (١/٦٠١) ؛ مغني المحتاج (١/٨٠١-٣٠٩) ؛ المغني (٣٣٩/٣-٣٤٠) ؛
 حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/٥٥٥-٥٥) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

لاَ يُسْتَحَبُّ للإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ . وَهُوَ مَشْـهُورُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ (١).

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحْوِيْلِ الإِمَامِ رِدَاءَهُ :

ا\_ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ زَيْدٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : ﴿ حَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ اللهِ عَنْهُ مَ قَالَ : ﴿ حَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ اللَّهِ عَنْهُ مَا لَمُ عَنْدُ وَلَا إِذَاءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا يَسْتَسْقِي ، فَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ﴾ (٢) .

وَهُوَ نَصِّ فِي اسْتِحْبَابِ تَحْوِيْلِ الإِمَامِ رِدَاءَهُ إِذَا مَضَى صَدْرٌ مِنْ خُطْبَتِهِ ، وَشَرَعَ فِي الدُّعَاءِ ؛ تَفَاؤُلاً بِتَغْيِيْرِ الحَالِ مِنَ القَحْطِ إِلَى نُزُولِ الغَيْثِ والخِصْبِ ، وَمِـنْ ضِيْقِ الحَالِ إِلَى سَعَتِهِ (٣) .

- ثَانِيًا : أَدِلْتُ الْقَوْلِ الشَّانِي ؛ عَلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيْلِ الإِمَامِ رِدَاءَهُ فِ

<sup>(</sup>۱) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۱۸٤/۲) ؛ ابن الهُمام ، فتح القديـر (۹۰/۹–۹۲) ؛ المغني (۳٤٠/۳) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (۴/۲) ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الاستسقاء ، باب تحويــل الرِّداء في الاستسقاء ، ح (١٠١٢) ، و كذا في باب الجهـر بالقراءة في الاستسقاء ، ح (١٠٢٤) ، ابن حجـر ، فتح البـاري بشرح صحيح البخاريُّ (٥٧٨/٢ ، ٥٩٧) .

ومسلمٌ في أوَّل كتاب الاستسقاء ، ح [٤،٣،٢،١] (٨٩٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الناني (٤٩٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٣٣٩/٣-٣٤٠)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثاني (٣) .

#### الاسْتِسْقَاء:

1\_ مَا رَوَاهُ أَنَسٌ - رضي الله عَنْهُ - : ﴿ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَـلاَكَ الْمَالِ ، وَجَهْدَ الْعِيَــالِ ، فَدَعَــا الله يَسْتَسْقِي ، وَلَـمْ يَذْكُرْ أَنَّـهُ حَـوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ﴾ (أَنَّهُ حَـوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ﴾ (أَنَّهُ حَـوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلاَ

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى ، وَلَـمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ ، وَلَـوْ كَـانَ تَحْوِيْـلُ رِدَاءِ الإِمَامِ فِي الاسْتِسْقَاءِ مُسْتَحَبَّاً لَمَا تَرَكَهُ (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ تَحْوِيْلَ الرِّدَاءِ ، وَاسْتِقْبَالَ القِبْلَةِ بِالدُّعَاءِ فِي الاستْسْقَاءِ إِذَا بَرَزَ الإِمَامُ والنَّاسُ لَهَا ، وأَسَّا فِي المَسَاجِدِ وَلَمَا تَكُونُ مِنْ سُنَّةِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ إِذَا بَرَزَ الإِمَامُ والنَّاسُ لَهَا ، وأَسَّا فِي المَسَاجِدِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَحَبَّا ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النِيِّ عَلَيْقٌ ، وَلاَ عَنْ أَصْحَابِهِ - رضي اللهُ عَنْهُم - أَنَّهُم فَعُلُوهُ (٢).

٢\_ وَلَأَنَّ الاسْتِسْقَاءَ دُعَااً ، فَلاَ يُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ الرِّدَاءِ فِيْهِ ؛ كَسَائِرِ الأَدْعِيَةِ (<sup>4)</sup> .

- وَيُجَابُ عَنْ هَلَمَا: بِأَنَّ تَحْوِيْلَ الرِّدَاءِ فِي دُعَاءِ الاسْتِسْقَاءِ هُوَ السُّـنَّةُ ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَبَعَ (°) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب الاستسقاء ، باب ما قيل إِنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ في الاسْتِسْقَاء يَوْمَ الجُمُعَةِ ، ح (١٠١٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق (٩١/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٩٥-٩٦) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني (٣٤٠/٣).

#### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ للإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْـقَاءِ ؛ تَفَـاؤُلاً بِتَغْيِيْرِ الحَالِ ، واقْتِدَاءً بِسُنَّةِ النِيِّ ﷺ النَّابِنَةِ فِي ذَلِكَ .

#### \* \* \*

٥ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ باسْتِحْبَابِ تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ : هَلْ ذَلِكَ خَاصَّ بالإِمَامِ أَو هُوَ كَذَلِكَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ المَأْمُومِيْنَ ، أَو مَشْرُوعٌ للإِمَامِ وَالمَامُويْنَ ؟ عَلَى قَوْلَيْن :

#### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

يُسْتَحَبُّ للمَأْمُومِيْنَ أَنْ يُحَوِّلُوا أَرْدِيَتَهُم فِي الاسْتِسْـقَاءِ. وَهُـوَ قَـوْلُ أَكْثَرِ أَهْـلِ العِلْمِ ، وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنابِلَةُ <sup>(١)</sup> .

#### القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ سُنَّةَ تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ حَاصَّةٌ بالإِمَامِ دُوْنَ المَـاْمُومِيْنَ ، فَلاَ يُشْرَعُ لَهُم تَحْوِيْلُ أَرْدِيَتِهِم . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ ؛ مِنْهُم : سَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ ، وَعُرُونَهُ بنُ الزَّبَيْرِ ، والتَّوْرِيُّ ، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ ، وَهُوَ المُفْتَى بِهِ عِنْدَ الأَحْنَافِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٥١/١) ؛ أسهل المدارك (٢٠٩/١- ٢٠٩/١) وانظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٥١/١- ٢٠٩) ؛ المغني (٣٩٣٦- ٣٣٩) ووضة الطالبين (١٠٦٠) ؛ مغني المحتاج (٣٤/١) ؛ الأوسط في السُّنن و٣٤) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥/١٥) ؛ الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف (٣٢٣/٤) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣/١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٤٩٤/٦) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥/٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٨٤/٢) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (١/٩٥-٩٦)

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأُوَّلِ ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحْوِيْلِ الْمَأْمُومِيْنَ أَرْدِيَتِهِم :

أيت وَفِيْهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ زَيْدٍ - رضي الله عَنْهُ - السَّابِقِ ؛ وَفِيْهِ قَالَ : « قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ، وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ ، قَالَ : ثُمَّ رَائِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَاءَ ، وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ ، قَالَ : ثُمَّ رَحُوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ » (١) .
 تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ؛ فَقَلَبَهُ ظَهْراً لِبَطْنٍ ، وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ » (١) .

وَهُوَ نَصٌّ فِي مَشْرُوعِيَّةِ تَحْوِيْلِ الْمَأْمُومِيْنَ أَرْدِيَتَهُم فِي الاسْتِسْقَاءِ ؛ حَيْثُ قَلَبَ القَوْمُ أَرْدِيَتَهُم ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِم النبيُّ عَلِيْنِ (٢) .

٢\_ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَـارْكَعُوا ، وَإِذَا سَـجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً » (٣) .

ومسلم في كتاب الصلاه ، باب إنتمام الماموم بالإمام ، ح [۲۲] (۲۱۱) ، سرح المورفي على صحيح مسلم ، المحلد الثاني (۹/٤) .

المغني (٣٤٠/٣) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (٩/٣) ؛ شرح النووي على
 صحيح مسلم ، المحلد الثاني (٤٩٤/٦) .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ بِهِذَا اللَّفُظِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مسند المَدَنِيِّين ، مسند عبد الله بن زَيْدٍ ، ح (١٦٤٦٥)، وَقَالَ مُحَقَّقُوا النَّسُ مَعَهُ ) ؛ فَهُوَ حَسَنٌ؛ وَقَالَ مُحَقَّقُوا النَّسُ مَعَهُ ) ؛ فَهُوَ حَسَنٌ؛ وَقَالَ مُحَقَّقُوا النَّسُ مَعَهُ ) ؛ فَهُوَ حَسَنٌ؛ وَقَالَ مُحَقَّدُ إِسْنَادٌ حَسَنٌ مِنْ أَحْلِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاق ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ ، فَانْتَفَتْ شُبْهَةُ تَدْلِيْسِهِ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخُيْنِ » اهد. مسند الإمام أحمد بن حنبل تَدْلِيْسِهِ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخُيْنِ » اهد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٨٨/٢٦)

وصحَّحه الزَّيْلَعِيُّ في نصب الرَّاية (٢٥٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (٣٤١/٣) ؛ نصب الرَّاية (٢٥٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ، ح (٣٧٨)، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٨١/١) . ومسلمٌ في كتاب الصلاة ، باب إئتمام المأموم بالإمام ، ح [٧٧] (٤١١) ، شرح النوويِّ

فَمَا فَعَلَ الإِمَامُ مِمَّا لَهُ تَعَلَّقُ بالصَّلاَةِ وَجَبَ عَلَى المَأْمُومِ أَنْ يَفْعَلَهُ (١).

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيْلِ المَّأْمُومِيْنَ أَرْدِيَتَهُم فِ لاسْتِسْقَاء :

اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ ؛ فَقَالُوا :

أ) إِنَّ تَحْوِيْلَ الرِّدَاءِ إِنَّمَا نُقِلِ عَنِ النبيِّ ﷺ دُوْنَ أَصْحَابِهِ الذِيْنَ صَلُّوا مَعَهُ الاسْتِسْقَاءِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى احْتِصَاصِ التَّحْوِيْلِ بالإِمَامِ دُوْنَ المَأْمُومِيْنَ (٢) .

ب) إِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِتَحْوِيْـلِ أَرْدِيَتِهِـم ، وَلَوْ كَـانَ ذَلِكَ مَشْرُوْعًا فِي حَقِّ الْمَأْمُومِيْنَ لأَمَرَهُم بِهِ ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَأْخِيْرُ البَيَـانِ عَنِ وَقَــتِ الحَاجَةِ (٣) .

#### - والجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوْهٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّاسَ قَلَبُوا أَرْدِيَتَهُم بِحَضْرَةِ النِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهم ، وَتَقْرِيْرُ الشَّارِعِ حُكْمٌ ؛ كَمَا فِي زِيَادَةِ الإِمَامِ أَحْمَدِ الثَّابِتَةِ (١٠) .

الوَجْهُ الثَّانِي: ﴿ أَنَّ مَا فَعَلَهُ النِيُّ ﷺ ثَبَتَ فِي حَـقِّ غَيْرِهِ ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى الْحَيْصَاصِهِ بِهِ دَلِيْلٌ ، كَيْفَ وَقَدْ عُقِلَ اللَّغْنَى فِي ذَلِكَ ؛ وَهُوَ التَّفَاوُلُ بِقَلْبِ الرِّدَاءِ لِيَقْلِبَ اللهُ مَا بِهِم مِنْ الجَدْبِ إِلَى الخِصْبِ ، وَقَدْ حَاءَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِي، (°).

<sup>(</sup>١) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٥٥-٩٦) ؛ المغني (٣/٠٤٠-٣٤١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٨٤/٢) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البحاريِّ (٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نصب الراية (٢/٥٠/٢) . وانظر هذه الزّيادة (ص ١٢١٠) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) المغني (٣٤١/٣). وانظر الحديث المشار إليه فيما بعد من هذا البحث (ص ١٢١٧).

الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ عَـدَمَ النَّقْ لِ لَيْسَ دَلِيْ لاَّ عَلَى عَدَمِ قَلْبِ القَوْمِ أَرْدِيَتَهُم ؟ حُصُوصًا أَنَّ غَالِبَ الرُّوَاةِ إِنَّمَا يَقَعُ اهْتِمَامِهِم عَلَى أَقْوَالِ النبيِّ عَلَيْلِيَّ ، وأَفْعَالِهِ ، وَتَقْرِيْرَاتِهِ (١) .

#### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُـوَ القَـوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ المَشْرُوعَ للمَـأْمُومِيْنَ فِي صَـلاَةِ الاسْتِسْـقَاءِ أَنْ يُحُولِّــوا أَرْدِيَتَهُم اقْتِدَاءً بالإِمِامِ ، وَتَفَاؤُلاً بِتَغْيِيْرِ الحَالِ التي هُمْ عَلَيْهَا ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّةٍ هَذَا القَوْلِ ، وَدَلاَلْتِهَا عَلَى الْمُرَادِ .

#### \* \* \*

هَذَا وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ القَائِلُونَ بِاسْتِحْبَابِ تَحْوِيْلِ الأَرْدِيَةِ في الاسْتِسْـقَاءِ
 في هَيْئَةِ هَذَا التَّحْوِيْلِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

أَنَّ تَحْوِيْلَ الرِّدَاءِ يَكُوْنُ بِقَلْبِهِ فَقَطْ ؛ وَذَلِكَ بِجَعْلِ مَا كَانَ مِنَ الرِّدَاءِ عَلَى اليَمِيْنِ عَلَى اليَمِيْنِ . وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ الْجَنْفِيَةِ ، والمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنْفِيَةِ ، والْمَالِكِيَّةِ ، والْحَنَابِلَةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر : نصب الراية (۲٥٠/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٨٤/٢) ؛ ابن الهُمام ، فتح القديسر (٩٥/٢) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٠٩/١) ؛ أسهل المدارك (٢٠٩/١) ؛ المغني (٣٤١/٣) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/٥٥/١) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريّ (٣٤١/٣) .

#### القَوْلُ الثَّانِي :

يُسْتَحَبُّ مَعَ قَلْبِ الرِّدَاءِ تَنْكِيْسُهُ ؛ بـأَنْ يَجْعَلَ أَعْـلاَهُ أَسْـفَلَهُ . وَإِلَيْـهِ ذَهَـبَ الأَحْنَافُ في روَايَةٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ <sup>(١)</sup> .

إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: مَتَى جَعَلَ الطَّرَفَ الأَسْفَلَ الذِي عَلَى شِـقّهِ الأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ حَصَلَ عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ حَصَلَ عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ حَصَلَ عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَالطَّرَفَ الأَسْفَلَ الذِي عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ حَصَلَ التَّحْوِيْلُ وَالتَّنْكِيْسُ ؛ وَهَذَا فِي الرِّدَاءِ المُرتَّعِ ، فأمَّا فِي المُقَوَّرِ والمُتَلَّثِ فَلَيْسَ فِيْهِ عِنْدَهُم التَّحْوِيْلُ وَالتَّنْكِيْسُ ؛ وَهَذَا فِي الرِّدَاءِ المُرتَّعِ ، فأمَّا فِي المُقَوَّرِ والمُتَلَّثِ فَلَيْسَ فِيْهِ عِنْدَهُم إلاَّ التَّحْوِيْلُ فَقَطْ ؛ كَالجُمْهُورِ (٢) .

#### \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أُوَّلاً : أَدِلَّةُ الْجُمْهُورِ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحْوِيْلِ فَقَطْ :

ا\_ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بِـنُ زَيْدٍ - رضي اللهُ عَنْـهُ - فِي خَـبَرِ خُـرُوجِ النَّـيِّ ﷺ اللهُ عَنْـهُ اللهُ عَنْـهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى عَاتِقِهِ بأَصْحَابِهِ للاسْتِسْقَاءِ ، وَفِيْهِ : ﴿ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ؛ فَجَعَلَ عِطَافَـهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ دَعَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ (٣) . الأَيْسَرِ ، وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ دَعَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱۸۰/۲) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (۱،۹۰/۳) ؛ كتاب الأُمُّ (۲۲۲/۱) ؛ روضة الطالبين (۲،۱/۱) ؛ مغني المحتاج (۲،۹/۱) ؛ ابسن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (۷۸/۲) .

<sup>(</sup>۲) انظر : روضة الطالبين (۲۰٦/۱) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في أوَّل كتاب الاستسقاء ، باب حُمَّاعِ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها ، ح (١١٦٠) ، عون المعبود شرح سنن ابي داود (١٩/٤) .

وَصَحَّحَهُ الشَّوكانيُّ في نيل الأوطار (١٦/٤) ؛ والألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٣١٨/١) ، ح (١٦٣) ، ح

والعِطَافُ : أَصْلُهُ الرِّدَاءُ ، وإِنَّمَا أَضَافَ العِطَافَ إِلَى الرِّدَاءِ ؛ لأَنَّهُ أَرَادَ أَحَدَ شِقْي العِطَافِ. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٣٢/٣-٢٣٣) ، (عطف ) .

وَفِيْ رِوَايَةٍ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى ، يَسْتَسْفَى ؛ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَلْبُ الرِّدَاءِ ؛ الْقِبْلَةَ ، وَقَلْبُ الرِّدَاءِ ؛ جَعْلُ الْيُمِينِ الشِّمَالَ ، وَالشِّمَالِ الْيَمِينَ » (١) .

٧\_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَـاً يَوْمَـاً يَسْتَسْقِي ؛ فَصَلِّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَان وَلاَ إِقَامَةٍ ، ثُمَّ خَطَبَنَا ، وَدَعَـا الله ، وَحَوَّلَ وَحُهُهُ نَحْـوَ الْقِبْلَـةِ رَافِعَـاً يَدَيْهِ ، ثُـمَّ قَلَـبَ رِدَاءَهُ ؛ فَحَعَـلَ الأَيْمَـنَ عَلَى الأَيْسَرِ ، وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ » (٢) .

فَهَـٰذَانِ الْحَدِیْثَانِ نَصَّانِ فِي الْمَسْأَلَةِ ؛ يَـدُلَانِ عَلَــى أَنَّ هَیْثَــةَ قَلْــبِ الــرِّدَاءِ فِ الاسْتِسْقَاءِ هِي تَحْوِيلُ مَا عَلَى اليَمِیْنِ وَحَعْلُهُ عَلَى الیَسَارِ ، والعَکْسُ (۲) .

<sup>(</sup>۱) رواه الإمامُ أحمدُ في مُسند المدنيّين ، مسند عبد الله بين زيدٍ ، ح (١٦٤٥١) ، وصحَّحَهُ مُحققُوا المُسْنَدِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٧٧/٢٦) . ورواه ابنُ ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّةُ فيها ، باب ما حاء في صلاة الاستسقاء ، ح (١٢٦٧) ، وَلَفْظُهُ : « قَالَ سُفْيَانُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْر بْنَ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرو : أَحَعَلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ ، أو البَّمِينَ عَلَى الشَّمَالِ ؟ قَالَ : لاَ بَلِ الْبَمِينَ عَلَى الشَّمَالُ » اهد . سنن ابن ماحه (٢/٣٠٤) . وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (١٠٥٤) ، ح (١٠٥٤) .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابنُ ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسُنةُ فيها ، باب ما حاء في صلاة الاستسقاء ،
 ح (١٢٦٨) ، سنن ابن ماحه (٣/١٠٤-٤٠٤) .

واحمَدُ في باقي مسند المكثرين من الصحابة ، عن أبي هُريرة ، ح (٨٣٢٧) ، وقَالَ مُحَقِّقُوا المُسند : « صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ، وَهـذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ ؛ فالنَّعَمانُ : هُوَ ابْنُ رَاشِهُ ؛ ضَعِيْفٌ يُعْتَبُرُ بِهِ ، وَبَاقِي رِحَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ مِنْ رِحَالِ الشَّيْخَيْنِ » اه. . مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٤/٧٣) .

والحَدِيْثُ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَين كَمـا سبق ( ص ١٢٠٧) من هـذا البحث ؛ وَشَـواهِدُهُ كَيْيْرَةٌ ، مِنْهَا حَدِيْثُ ابن زَيْدٍ السَّابق .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٣٤١/٣) ؛ نصب الراّية (٢٥٠/٢) .

- ثَانِياً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى اسْتِحْبَابِ النَّنْكِيْسِ مَعَ التَّحْوِيْلِ :

اسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدٍ - رضي اللهُ عَنْـهُ - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْـقِي ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ ، فَأَخَذَ بِأَسْفَلِهَا لِيَجْعَلَهَا أَعْلاَهَا ، فَنْقُلَتْ عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ ﴾ (١)

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : ﴿ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَحَــوَّلَ رِدَاءَهُ ؛ فَقَلَبَـهُ ظَهْـرَأَ لِبَطْنٍ ، وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ ﴾ (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النِيَّ ﷺ هَمَّ بِتَنْكِيْسِ الخَمِيْصَةِ ، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُسْتَحَبَّ التَّنْكِيْسُ ، ثُمَّ التَّحْوِيْلُ .

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه اللهُ - : ﴿ وَلاَ رَيْبَ أَنَّ السَّذِي اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ أَحْوَطُ ﴾ (٣) .

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ مَرْدُودٌ : بِمَا قَالَهُ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَالزِّيَادَةُ اللَّهِ نَقَلُوهَا إِنْ ثَبَتَتْ فَهِي ظَنِّ الرَّاوِي ، لاَ يُتْرَكُ لَهَا فِعْلُ النِّيِّ عَلَيْكُ ، وَقَدْ نَقَلَ النَّي نَقُلُوهُا إِنْ ثَبَتَتْ فَهِي ظَنْ الرَّاوِي ، لاَ يُتْرَكُ لَهَا فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وَقَدْ نَقَلَ تَحُويْلُ الرِّدَاءِ حَمَاعَةٌ ، لَمْ يَنْقُلُ أَحَدٌ مِنْهُم أَنَّهُ جَعَلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ تَحُويْلُ الرِّدَاءِ حَمَاعَةٌ ، لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْهُم أَنَّهُ جَعَلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ ، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسند المَدَنِيِّ بن ، مسند عبـد الله بـن زيـدٍ ، ح (١٦٤٦٢) ، (١٦٤٧٣) ، وحسَّنَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ (٣٨٦/٢٦) .

ورواه أبو داود في أوَّل كتاب الاستسقاء ، باب حُمَّاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، ح (١١٦١) ، عون المعبود شرح سنن ابي داود (٢٠/٤) .

وصحَّحَه الألبانيُّ في الإرواء (١٤٢/٣) ، ح (٦٧٦) ؛ وفي صحيح سنن أبسي داود (٣١٨/١) ، ح (١١٦٤) ، ح (٣١٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢١٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٢/٨٧٥-٢٧٩) . وانظر : روضة الطالبين (٣)

النبيُّ ﷺ تَرَكَ ذَلِكَ فِي جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ لِثِقَلِ الرِّدَاءِ » (١).

وَعَلَّقَ الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ بَازِ - رحمه الله - عَلَى قَوْلِ الحَافِظِ ابْنِ حَجَرِ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ : « وَلَيْسَ الأَمْرُ كُمَا قَالَهُ الشَّارِحُ ، بَـلِ الأَوْلَى والأَحْوَطُ هُــوً السَّابِقِ بِقَوْلِهِ : « وَلَيْسَ الأَمْرُ كُمَا قَالَهُ الشَّارِحُ ، بَـلِ الأَوْلَى والأَحْوَطُ هُــوً التَّحُويْلُ؛ بِحَعْلِ مَا عَلَى الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ ، وَعَكْسُهُ ؛ لأَنَّ الحَدِيْثَ بِذَلِكَ أَصَحُ وأَصْرَحُ ؛ ولأَنَّ فِعْلَهُ أَيْسَرُ وأَسْهَلُ ، والله أَعْلَمُ » (٢) .

#### ﴿ وَالْأَظْهُرُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

قَوْلُ الجُمْهُورِ ؛ إِنَّ المُسْتَحَبَّ فِي هَيْمَةِ قَلْبِ الرِّدَاءِ التَّحْوِيْلُ فَقَطْ ؛ بِجَعْلِ مَا عَلَى النَّمِيْنِ عَلَى الشَّمَالِ ، والعَكْسُ ؛ لِقُــوَّةِ أَدِلَتِهِـم ، وَدَلاَلَتِهَـا عَلَى إِفَـادَةِ المَطْلُـوبِ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ .

\* وَوَقْتُ تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ الْحُطْبَةِ ، إِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الدَّعَاءَ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ (٣) ؛ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الإِمَامِ مُسْلِمٍ لِحَدِيْثِ عَبْدِ الإِمَامُ الدَّعَاءَ وَاسْتَقْبَلَ القِي اللهِ عَلَيْقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مِن زَيْدٍ - رضي الله عَنْهُ - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي ، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) المغني (٣٤١/٣).

<sup>(</sup>٢) من تعليقات سماحته على فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٧٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٨٤/٢) ؛ ابن الهُمام ، فتح القديــر (٩٥/٢) ؛ عقــد الجواهر الثمينـة في مذهـب عــا لم المدينـة (٢٥١/١) ؛ أســهل المـدارك (٢٠٩/١) ؛ المغــني (٣٩/٣) – ٣٤١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) في كتاب صلاة الاستسقاء ، باب الدعماء في صلاة الاستسقاء ، ح [١ ، ٣] (٨٩٤) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثاني (٢/٤٩٤) .

ورَوَى نَحْوَهُ البخـاريُّ في كتـاب الاستسـقاء ، بـاب اسـتقبال القبلـة في الاستسـقاء ، ح (١٠٢٨) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٩٨/٢ه-٩٩٥) .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّ التَّحْوِيْلَ وَقَعَ فِي أَنْسَاءِ الخُطْبَةِ، عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاء » (١) .

وَيُتْرَكُ الرِّدَاءُ مُحَوَّلًا حَتَّى يُنْزَعَ مَعَ النِّيَابِ فِي البَيْتِ ؛ لَأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ﷺ غَيَّرَ رِدَاءَهُ بَعْدَ تَحْوِيْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ (٢).

\* وقَدْ ذَكَرَ العُلَمَاءُ أَنَّ فَاثِلَةَ تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ مِنَ النبيِّ ﷺ في صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ كَانَ تَفَاؤُلاً ؛ لأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ هَيْئَةٍ إِلَى هَيْئَةٍ ، وَتَحَوُّلٌ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَسَيْء ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَلاَمَةً لانْتِقَالِهِم مِنَ الجَدْبِ إِلَى الخِصْبِ ، وَتَحَوَّلِهِم مِنَ الشَّدَّةِ والقَحْسَطِ إِلَى الرَّحَاء والغَيْثِ (٢).

وَقَدْ جَاءَ التَّصْرِيْحُ بِلَلِكَ فِي حَدِيْثِ جَابِرِ بَسَنِ عَبْدِ اللهِ – رضي الله عَنْهُمَا – قَالَ : ﴿ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ؛ لِيَتَحَوَّلَ القَحْطُ ﴾ (٤) .

#### చితా చిత్తా చిత్తా

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢/٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : مغني المحتاج (٦٠٩/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦/٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٩٥/٢-٩٦) ؛ أسهل المدارك (٢٠٩/١) ؛ مغني المحتاج (٢٠٩/١-٢٠١) ؛ المغني (٣٤١/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في كتــاب الاستســقاء ، ح (١٢١٦) ، وصحَّحَــهُ ، ووافقَــهُ النَّـهَبِــيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٤٧٣/١) .

وصحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نصب الراية (٢٥٠/٢) .

## الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْمَابِحُثُ الثَّالِثُ أَحْكَامُ كَفَىنِ الرَّجُلِ وَآدَابُهُ

#### وَفِيْهِ ثَلاَئَةُ مَطَالِبَ:

المطلب الأول: مِقْدَارُ كَفَن الرَّجُل وَصِفَتُهُ.

المطلب الثاني : مِقْدَارُ كَفَن المُحْرِم وَصِفَتُهُ .

المطلب الثالث: مِقْدَارُ كَفَن الشَّهيْدِ وَصِفَتُهُ.

### المُطلَبُ الأَوَّلُ مِقْدَارُ كَفَن الرَّجُدِ وَصِفَتُهُ

وَفِيْهِ ثَلاَثَةُ فُرُوعٍ :

الفريم الأول : كَفَنُ الرَّجُـلِ المَشْرُوعُ وَصِفَتُهُ .

الفرع الثاني : مَا يُسَنُّ وَيُسْتَحَبُّ فِي كَفَـنِ الرَّجُلِ .

الغريم الثالث : المُحالفاتُ الشَّرْعِيَّةُ فِي تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ .

#### الفَرْعُ الأَوَّلُ كَفَنُ الرَّجُـلِ المَشْـرُوعُ وَصِفَــُــهُ

#### ٥ أُوَّلاً : كَفَنُ (١) الرَّجُلِ الكَامِلُ الْمُسْتَحَبُّ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي مِقْدَارِ كَفَنِ الرَّجُهِلِ الكَامِلِ الْمُسْتَحَبِّ شَرْعًا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقُوالٍ ؛ هي :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

الأَفْضَلُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلاَثِ لَفَائِفَ بِيْضٍ مِنْ قُطْنٍ ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْسَ وَلاَ عِمَامَةٌ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ : بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ ، والمَشْهُورُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ (٢) .

<sup>(</sup>١) الكَفَنُ : مَعْرُوفٌ ؛ وَهُوَ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اللَّيْتُ مِنَ اللَّبَاسِ ، حَمْعُهُ : أَكُفَ انَّ ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ يَسْنُرُ اللَّيْتَ وَيُغَطِّيْهِ .

انظر : معجم مقاييس اللُّغة (١٩٠/٥) ؛ لسان العرب (١٢٩/١٢) ؛ القاموس المحيط (ص ١٥٨٤) ، جميعُهَا (كفن).

إلاَّ أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا: تُجْعَلُ إِحْدَى اللَّفَائِفِ مِثْزَرًا يُشَدُّ فِي الوَسَطِ، وَبَعْضُهُم قَالَ:
 فَيْهَا قَمِيْصٌ، والمَشْهُورُ عِنْدَهُم: أَنَّهُ يُكَفَّنُ فِي ثَلاَتِ لَفَائِفَ.

انظر: ابن الهُمام ، فتح القديسر (١١٦/٢-١١٧) ؛ رد المحتسار على السدُّرُ المحتسار (٢٠٢/٢) ؛ حواهسر (٢٠٢/٢) ؛ حقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (١٩٥١-٢٦٠) ؛ حواهسر الإكليل (١٠/١) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٣١٩٥٧-٢٦٠) ؛ مغسين المحتساج (١٦/٢) ؛ روضة الطالبين (١٦٢٣، ، ٢٦٦ ، ٢٢٦) ؛ المغسيَّ (٣٨٤/٣) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦٨٤/٣) ؛ طرح التثريب (٢٧٦/٣) .

#### • القُوْلُ الثَّانِي :

الأَفْضَلُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ : قَمِيْسٍ ، وَإِزَارٍ ، وَلِفَافَةٍ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

الأَفْضَلُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ: قَمِيْسٍ، وَإِزَارٍ، وَعِمَامَةٍ، وَلِفَافَتَانِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُو مَذْهَبُ اللَّلِكِيَّةِ ؛ وَقَدْلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢).

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ الجُمْهُورِ ؛ عَلَى أَنَّ الأَنْضَلَ تَكْفِيْنُ الرَّجْلِ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيْـضٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ :

١ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَنَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القديسر (۱۱٥/۲-۱۱۷) ؛ رد المحتار على السدُّرِّ المحتار (۲،۲/۲) ؛ عقد الجواهسر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲،۲/۱) ؛ حواهسر الإكليل (۱۱۰/۱) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۲،۷۹/۳) .

 <sup>(</sup>٢) وَقَدْ أَشَارَ المَالِكِيَّـةُ إِلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الكَفَنِ أَنْ يَكُونَ وِثْرًا ؛ ثَلاَثَةً ، أَوْ خَمْسَةً ، أَوْ
 سَبْعَةً ، والأَفْضَلُ الخَمْسَةُ .

انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٢٠٢/٢) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٠/١) ؛ المجموع شرح (٢٠/١) ؛ أسهل المدارك (٢١٧/١) ؛ حواهر الإكليـل (١١٠/١) ؛ المجمـوع شـرح المُهذَّب (١٤٠/٥) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الجنائز ، باب النياب البيض للكفن ، وباب الكفن بغير قميص
 ولا عمامة ، ح (١٢٦٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦١/٣)

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ - رضُوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم - كَفَّنُوا النبيَّ عَلَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيْضٍ ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٍ . وَهُم لاَ يَخْتَارُونَ للنبيِّ عَلَيْنِ إلاَّ اللهِ ، وَهُم أَعْلَمُ بِسُنْتِهِ ، وَأَعْلَمُ اللهِ مَوْمُم أَعْلَمُ بِسُنْتِهِ ، وَأَعْلَمُ اللهِ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِسُنْتِهِ ، وأَعْلَمُ اللهِ مَوْمُم أَعْلَمُ بِسُنْتِهِ ، وأَعْلَمُ اللهِ مَوْمُ مَنْ غَيْرِهِم (١) . الله بَاللهُ مَوْمُ مِنْ غَيْرِهِم (١) .

وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ هَذَا: هُوَ أَصَحُّ الأَحَادِيْثِ فِي مِقْدَارِ كَفَ نِ النبيِّ ﷺ ؛ لأَنْهَا أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَنْبُتْ فِي مِقْدَارِ تَكْفِيْنِ النبيِّ ﷺ غَيْرُهُ ، وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مُحَالِفًا لَهُ فَهُوَ ضَعِيْفٌ لاَ يَصْلُحُ لِمُعَارَضَتِهِ (٢).

. (177- □

ومسلمٌ في كتاب الجنائز ، بــاب كفـن الميِّت ، ح [٤٧] (٩٤١) ، شـرح النـوويِّ علـى صحيح مسلم ، الجلد الثالث (١١/٧) .

قَوْلُهُ ( سَحُوْلِيَّة ) : حَمْعُ سَحْل ؛ وَهُوَ النَّوْبُ الأَبْيضُ النَّقِيُّ الرَّفِيْتُ ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْ قَطْن . وَفِيْهِ شُذُوذٌ ؛ لأَنَّهُ نُسِبُ إِلَى الجَمْع ، عَلَى حِلاَفِ القَاعِدَةِ أَنَّ النَّسْبَةَ تَكُونُ لَطُمُّورَدِ. وَقِيْلَ : سَحُولِيَّةً مَنْسُوبَةً إِلَى قَرْيَةِ سَحُولُ باليَمَنِ ؛ يُحْمَلُ مِنْهَا ثِيَابُ قُطْن بيْض، للمُفْرَدِ. وَقِيْلَ : سَحُولِيَّةً مَنْسُوبَةً إِلَى قَرْيَةِ سَحُولُ باليَمَنِ ؛ يُحْمَلُ مِنْهَا ثِيَابُ قُطْن بيْض، تُدُعَى سُحُولِيَّةً . وَقِيْلَ : بالفَتْح اللَّذِيْنَةُ ، وبالضَمِّ النِّيَابُ . وَقِيْسُلَ : لَيْسَتُ مَنْسُوبَةً إِلَى القَرْيَةِ بالضَمِّ ، وأَمَّا بالفَتْح : فَيْسَبَّةً إِلَى القَصَّارِ ؛ لأَنَّهُ اللَّيْابَ ؛ أَيْ النَّسَاتُ ، وَسُحُولٌ ، وَسُحُلٌ .

انظر: لسان العرب (٢٩٦/٦) ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣١٣/٢) ؛ معجم البلدان (٢٢٠/٣) ، رقم (٦٣٠٣) ، ( سحل ) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٢١/٧) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٧/٣) . وَوَاللهُ ( كُوسُفُو ) : هُوَ القُطْنُ ؛ حَعَلَهُ وَصُفًا للنَّيابِ ، وَإِنْ لَـمْ يَكُنْ مُشْتَقًا ؛ كَقَوْلِهم :

مَرَرْتُ بِحَيَّةٍ ذِرَاعٍ ، وَإِبِلِ مِئْةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٤) ، (كرسف ) . ) انظر : المغني (٣٨٣/٣–٣٨٤) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخــاريِّ - (٢٦٢/٣) ؛ السَّيل الجرَّار (٣٨٤/١) .

(٢) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٦٠/٣) ؛ المغني (٣٨٤/٣) ؛ السَّيل الجـرَّار (٣٤٨/١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦٨/٣) . قَالَ الإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ - رحمه الله - : « حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النِيِّ عَلَيْنِ رِوَايَاتٌ مُحْتَلِفَةٌ ، وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ أَصَحُ الأَحَادِيْثِ التِي رُويَتْ فِي كَفَنِ النِيِّ عَلَيْنِ ، والعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ رُويَتْ فِي كَفَنِ النِيِّ عَلَيْنِ أَعْلَى العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبي عَلَيْنِ وَغَيْرِهِم » (1) . وَمِثْلُهُ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - وَعَيْرُهُ (٢) .

#### وَاعْتَرَضَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِحَدِيْثِ عَائِشَةً مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا الدِّلِيْلَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ ؛ فَيَحْتَمِلُ نَفْيُ وُجُودِهَ جُمْلَةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ نَفْيَ المَعْدُودِ ؛ أَيْ أَنَّ الثَّلاَثَةَ خَارِجَةٌ عَـنِ القَمِيْصِ والعِمَامَةِ <sup>(٣)</sup>.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ: لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ جَدِيْدٌ، أَوْ لَيْسَ فِيْهَا الْقَمِيْصُ اللَّاطُرَافِ (١٠). القَمِيْصُ اللَّاطُرَافِ (١٠).

#### - وَهَذِهِ الاغْتِرَاضَاتُ مَرْدُودَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ﴿ وَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَنْتُمُ النَّبِيَّ قَالَتْ: ﴿ وَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : فِي كَمْ كَفَنْتُمُ النَّبِيَ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا عِمَامَةٌ ﴾ وَاللهُ ؟ قَالَتْ: فِي ثَلاَتَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح (٣٢٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٣٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : أسهل المدارك (٢١٧/١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريّ (٣) ١٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ في كتاب الجنائز ، باب موت يوم الإثنين ، ح (١٣٨٧) ، ابن حجر ، ⇔

الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ قَوْلَهَا: ﴿ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ﴾ ؛ مَعْنَاهُ نَفْسَيُ وَجُودِهِمَا جُمْلَةً ؛ وَهَذَا هُوَ الأَظْهَرُ الصَّحِيْحُ ، الْمُتَّفِقُ مَعَ بَاقِي رِوَايَاتِ الحَدِيْتِ فِي الصَّحِيْحُ ، الْمُتَّفِقُ الْمَعَ بَاقِي رِوَايَاتِ الحَدِيْتِ فِي الصَّحِيْحَةِ الْمُتَعَسِّفَةِ التِي ذَكَرُوهَا (١). الصَّحِيْفَةِ الْمُتَعَسِّفَةِ التِي ذَكَرُوهَا (١).

٢ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ - رضي الله عَنْهُ - أَوْصَى حِيْنَ أَدْرَكَتْهُ الوَفَاةُ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلاَنَةٍ أَثُوابٍ ؛ لَمَّا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ مِقْدَارِ كَفَنِ النبيِّ عَلَيْلِيٌّ ؛ فَقَالَ : « اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ، فَكَفَّنُونِي فِيهَا . قُلْتُ : إِنَّ هَـٰذَا خَلَقٌ ! قَالَ : إِنَّ هَـٰذَا خَلَقٌ ! قَالَ : إِنَّ الْحَيْ الْحَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ ؛ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ » (٢) .

٣\_أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاَئَةِ
 أَثْوَابٍ ؟ ﴿ وَلَا تَعَسْتَدُوّاً إِنَ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْسَدِينَ ﴿ إِنَ ﴾ (١) » (٤) .

<sup>⇒</sup> فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٩٧/٣).

ومسلمٌ في كتاب الجنائز ، باب تكفين الميت وسنر عورته ، ح [٤٥] (٩٤١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد النالث (٩/٧-١١) .

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (٢٩٧/٣-٢٩٨) : « فِيْلُ : ذَكَرَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ بَصِيْعَةِ الاسْتِفْهَامِ تَوْطِئَةً لَهَا لَلصَّبْرِ عَلَى فَقْدِهِ ، وَاسْتِنْطَاقًا لَهَا بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْظُمُ عَلَيْهَا فِكُرُهُ ، لِمَا فِي بَدَاءَتِهِ لَهَا بِذَلِكَ مِنْ إِذْ حَالِ الغَمِّ العَظِيْمِ عَلَيْهَا ؛ لأَنَّهُ يَنْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ نَسِيَ مَا سَأَلَ عَنْهُ مَعَ قُرْبِ العَهْدِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السُّوَالُ عَنْ قَدْرِ الكَفَسِ عَلَى حَقَيْقَتِهِ ؛ لأَنْهُ لَمْ يَحْضُرُ ذَلِكَ ؛ لاشْتِغَالِهِ بأَمْرِ البَيْعَةِ » اه. .

 <sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣٨٤/٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣١٧/٣) ؛
 نيل الأوطار (٤٧/٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٣-١٢٢).
 وَمُوَادُهُ بِالْمُهْلَةِ : الصَّدِيْدُ . أَيْ أَنَّ الكَفَنَ للصَّدِيْدِ والدُّوْدِ ، فَلاَ يَنْبَغِي الْبَالَغَةُ في تَحْسِيْنِهِ
 وَحِدَّتِهِ . انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاري (٢٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ أَبِي شَيْبَةَ في الجنائز ، باب ما قالوا في كم يُكَفَّنُ اللَّيْتُ ، ح (١١٠٥٤) ، 🗢

فَهَذَان حَلِيْفَتَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَرَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، أَعْلَـمُ الصَّحَابَةِ بَعْـدَهُ ، وَأَفْقَهُ الْأُمَّةِ عَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى لِنَبِيِّـهِ فِي وَأَفْقَهُ الأُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى لِنَبِيِّـهِ فِي مِقْدَارِ الكَفَنِ ؛ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ، وَهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الأَفْضَلُ فِي تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ .

\$\_ أَنَّ حَالَ الإِحْرَامِ أَكْمَلُ أَحْوَالِ الحَيِّ ، وَهُوَ لاَ يَلْبَسُ المَحِيْطَ ، فَكَذَلِكَ حَالَةُ المَوْتِ ؛ أَشْبَهُ بهِ (١) .

- فَانِيَا ۚ : أَدِلَّهُ الْقَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الأَفْضَلَ تَكُفِيْنُ الرَّجُلِ فِي ثَلاَثَـةِ أَثْـوَابٍ ؛ قَمِيْصٍ ، وَإِزَارٍ ، وَلِفَافَةٍ :

١ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفَّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ﴾ (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ يَتَّضِحُ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ :

الْأُوْلَى : أَنَّ النَّلاَنَةَ الأَثْوَابَ مَحْمُولَةٌ عَلَى القَمِيْصِ والإِزَارِ واللَّفَافَةِ ( الـرِّدَاءِ ) ؛

عَنْ وَكِيْعٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، فَذَكَرَهُ . الكِتــاب المُصَنَّ فَ فَ الأَحادَيث والآثار (٢٦٢/٢) .
 وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

وَكُنُّهُ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمُتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٧) من هذا البحث .

نُوْرُ بِنُ يَزِيْدِ بِنِ زِيَادٍ الكَّلَاعِيُّ ، وَيُقَالُ : الرَّحَبِيُّ ، أَبُو حَالِدِ الحِمْصِيُّ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ ، إِلاَ أَنَّهُ أَتُهُمَ بِالقَدَرِ ، مِنَ السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَحَمْسِيْنَ عَلَى الصَّحِيْحِ . انظر ترجمته في: [ تهذيب التهذيب (ص ٧٤) ، رقم (٨٦١) ]. في: [ تهذيب التهذيب (ص ٣٤) ، رقم (٨٦١) ]. رَاشِدُ بنُ سَعْدٍ هُوَ المَّفَرَائِيُّ الحِمْصِيُّ : ثِقَةٌ كَثِيْرُ الإِرْسَالِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَان وَمِعْةٍ ، مِنَ النَّهذيب النَّهذيب (٥٨١/١) ؛ تقريب التهذيب النَّهذيب النَّهذيب النَّهذيب النَّهذيب النَّهذيب النَّهذيب النَّهذيب النَّهذيب النَّه النَّهُ أَلْمُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النِيْقُ الْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعْلِمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>ص ۱۶۶) ، رقم (۱۸۵۶) ] .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٣٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢١).

لأَنَّ هَذَا هُوَ غَالِبُ وأَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ الأَحْيَاءُ ؛ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَاتِ (١).

الثَّانِيَةُ : أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ القَمِيْصَ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنَ الثَّلاَنَةِ ، بَلْ خَـارِجٌ عَنْهَا ؛ فَيَكُونُ النِيُّ ﷺ قَدْ كُفِّنَ فِي قَمِيْصِهِ الذِي مَاتَ فِيْهِ ، وَثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ (٢) .

### - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ بالْحَدِيْثِ مَرْدُودٌ بِمَا يَلِي :

أُوَّلاً : أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا قَدْ أَفْصَحَتْ أَنَّ عَدَدَ مَا كُفِّنَ فِيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْنَ مِنَ النِّيَابِ ثَلاَثَةٌ فَقَطْ ؛ وَهَذَا يَنْفِي وُجُودَ غَيْرِهَا مُطْلَقًا ؛ فَقَدْ سَأَلَهَا أَبُوْهَا - أَبُو مِنَ النِّيَابِ ثَلاَثَةٌ فَقَطْ ؛ وَهَذَا يَنْفِي وُجُودَ غَيْرِهَا مُطْلَقًا ؛ فَقَدْ سَأَلَهَا أَبُوْهَا - أَبُو بَكُو - ؛ فَقَالَ : فِنِي كُمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ عَلَيْنِ ؟ قَالَتْ : « فِنِي ثَلاَثَةِ أَثُوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، نَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ » (٢) .

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ حَدِيْثَ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَصَحُّ حَدِيْثٍ فِي تَكْفِيْ نِ النَّيِّ النَّبِيّ عَلِيْلًا ، وَنَبَتَ فِيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ؛ وَهِي أَقْرَبُ النَّاسِ لِرَسُولِ اللهِ ، وَأَعْرَفُهُم بأَحْوَالِهِ (<sup>3)</sup> .

ثَانِيًا : أَنَّ قِيَاسَ المَيِّتِ عَلَى الحَيِّ فِي كَيْفِيَّةِ اللَّبَاسِ وَعَـدَدِهِ قِيَـاسٌ مَـعَ الفَـارِقِ ، وَمُخَالَفَةِ النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُبَيِّنَةِ لِكَيْفِيَّةِ تَكْفِيْنِ المَيِّتِ ، وَعَدَدِ مَا يُكَفُّنُ بِهِ .

٢\_ عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةً - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ كُفِّنَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/١١٥-١١٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (١١٥/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر تخریجه فیما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٤).
 وانظر : ابن الهُمام ، فتح القدیر (۱۱۰/۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٣٨٤/٣).

ثَلاَنَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيْصٍ ، وَإِزَارٍ ، وَلِفَافَةٍ » (١) . وَهُوَ نَصٌّ فِي المَسْأَلَةِ يُبيِّنُ صِفَةَ الثِّيَابِ التَّلاَثَةِ التِي كُفِّنَ فِيْهَا النِيُّ ﷺ (٢) .

- وَلَكِنَّهُ مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ ، لاَ يُعَـارِضُ حَدِيْتُ عَائِشَـةَ السَّـابِقَ ، وَلَكَوْفِيَّ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ (٣). وَلَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ ؛ لأَنَّ فِي سَنَدِهِ نَاصِحَ بنَ عَبْدِ اللهِ الْكُوْفِيَّ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ (٣).

عن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : « كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِلْمِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ

وَهُوَ نَصِّ يُبَيِّنُ أَنَّ النِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي قَمِيْصٍ ، وَحُلَّةٍ نَحْرَانِيَّةٍ ، والحُلَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مِنْ ثَوْبَيْنِ ؛ وَهُمَا إِزَارٌ ، وَرِدَاءٌ ؛ والرِّدَاءُ هُوَ اللَّفَافَةُ (°).

- وَلَكِنَّهُ مَرْدُودٌ: بأَنَّهُ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ لاَ يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ ؛ لأَنَّ فِي سَنَدِهِ يَزِيْدَ بنَ أَبِي زِيَادٍ الهَاشِمِيُّ ؛ مُحْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَ بِرِوَايَتِهِ النَّقَاتِ (٦).

<sup>(</sup>١) أُوْرِدَهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِل (٤٧/٧) . وأُورَدَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّاية (٢٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (١١٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نصب الراية (٢٦٩/٢) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (١١٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب في الكفن ، ح (٣١٥١) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٩٧/٨) .

وَأَحْمَدُ فِي مُسْنِد بني هاشِم ، عن ابن عبَّاسٍ ، ح (١٩٤٢) ، وضعَّفَهُ مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ مِنْ أَحْلِ يَزِيْدِ بنِ زِيَادٍ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤١٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظرَ : أنصبُ الراية (٢٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن بطَّال، شرح صحيح البخاريِّ (٢٦٠/٣)؛ نصب الراية (٢٦٩/٢)؛ تقريب التهذيب (ص ٥٣١)، رقم (٧٧١٧)؛ ضعيف سنن أبسي داود (ص ٢٥٧)، ح (٣١٥٣).

عَمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيْــمُ النَّحَعِيُّ - رحمه الله - : « أَنَّ النبيَّ عَلَيْقِ كُفَّـنَ في حُلَّـةٍ يَمَانِيَّةٍ ، وَقَمِيْصٍ » (١) .

#### - وَهُوَ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: مَا قَالَتْهُ عَاثِشَهُ - رضي الله عَنْهَا - ؛ فَقَـدْ سَبَقَ أَنَّـهُ أَصَحُّ مَـا رُويَ فِي كَفَن النبيِّ ﷺ (٢) .

قَالَ ابْسَنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَعَائِشَهُ أَفْرَبُ إِلَى النبيِّ ﷺ ، وَأَعْرَفُ النَّاسِ : إِنَّ النبيِّ ﷺ ، وَلَاثُ ، وَأَعْرَفُ النَّاسِ : إِنَّ النبيِّ ﷺ كُفِّنَ فِي ابُرْدٍ ، قَالَتْ : قَـدْ أَتِي بِالبُرْدِ ، وَلَكِنَّهُم لَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيْهِ ، فَحَفِظَتْ مَـا أَغْفَلَهُ غَيْرُهَا . وَقَالَتْ أَيْضَا : أُتِي بِالبُرْدِ ، وَلَكِنَّهُم لَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيْهِ ، فَحَفِظَتْ مَـا أَغْفَلَهُ غَيْرُهَا . وَقَالَتْ أَيْضَا : أُدْرِجَ النبيُ ﷺ وَلَائِنْ فِي جُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ » (٣) .

(١) رواه عبدُ الرَّزَّاقِ فِي كتاب الجنائز ، باب الكفن ، ح (٦١٦٨) ؛ عن النَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ ابنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ . الْمُصنَّف (٤٢١/٣) .

وهُوَ عَيْنَدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي الْطَّبْقَاتِ الكُبرى (٢٨٦/٢) ؛ بِهِذَا الإسْنَادِ .

وَإِسْنَادُهُ حَسَّنٌ ؛ مِنْ أَجْلِ حَمَّادِ بن أَبِي سُلَيْمَانَ :

النُّوْرِيُّ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ (صَ ٢٩٨ ) من هذا البحث .

وحَمَّادُ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ مُسْلِمُ الأَشْعَرِيُّ ، مَوْلاَهُمُ الكُوفِيُّ ، أَبُو إِسْمَاعِيْلَ الفَقِيْهُ : فَقِيْهُ صَدُوْقُ لَهُ أُوْهَامٌ ، وَلَكِنَّ الأَكْثَرَ عَلَى قَبُولِ رِوَايَتِهِ ، مِنَ الخَامِسَةِ ، مَاتَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَمِئْةٍ. انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٨٣/١ -٤٨٤) ؛ تقريب التهذيب (ص وَمِئَةٍ.

وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ يَزِيْدِ بنِ قَيْسَ بنِ الْأَسْوَدِ النَّحَعِيُّ ، أَبُو عِمْرَانَ الكُوْفِيُّ : ثِقَـةٌ حَلِيْـلُ القَـدْرِ ، مِنَ الخَامِسَةِ ، يُرْسِلُ كَثِيْرًا ، وَمَرَاسِيْلُهُ صَحِيْحَةٌ مَقْبُولَةٌ ، مَاتَ سَنَةَ سِتٌّ وَتِسْعِيْن

انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٩٢/١-٩٣) ؛ تقريب التهذيب (ص ٣٥) ، رقم (٢٧٠) ] .

(٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢١-١٢٢١).

(٣) المغني (٣/٤/٣).

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ أَثَرَ إِبْرَاهِيْمَ النَّحَعِيِّ – رحمه الله – مُرْسَلٌ ، وَحَدِيْتُ عَائِشَةَ مُتَّصِلٌ ، فَلاَ يُقَدَّمُ المُرْسَلُ عَلَى المُتَّصِلِ الصَّحِيْحِ أَبَدًا (١) .

مَا رُوِيَ : ﴿ أَنَّ النِّيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي بُرْدَيْنِ وَقَمِيْصٍ ﴾ (٢) .

### - وُيْجَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الأُوَّلُ: أَنَّهُ ضَعِيْفٌ ؛ كَمَا ۚذَكَرَ الحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ - رَحْمُهُ الله - ، فَلاَ حُجَّةَ فِيْهِ. الثَّانِي : مَا سَبَقَ تَقْرِيْرُهُ مِنْ أَنَّ حَدِيْثَ عَائِشَةَ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ لأَنَّهَا أَعْرَفُ بأَحْوَالِ النِّيِّ ، وأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا (٣) .

آ\_ عَنِ ابنِ عُمرَ - رضي الله عَنْهُمَا - : «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيٍّ لَمَّا تُوفِّي جَاءَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَعْطِنِي قَمِيصَـ كَ ؛ أَكَفَنْـ هُ فِيهِ ، وَصَـلِّ عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ عَلَيْلِيْ قَمِيصَهُ » (³) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : ﴿ أَتَى النَّبِيُّ عَبُّلُا عَبْـٰدَ اللهِ بْـنَ أَبَيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ ، فَأَخْرَجَهُ ، فَنَفَتَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ﴾ (<sup>(3)</sup> .

وانظر خَبرَ عائِشةَ الذي أَشَارَ إِلَيْهِ ابنُ قُدَامَةَ في صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ ، كتاب الجنائز ، باب في كفن المينت ، ح [٤٦ ، ٤٦] (٩٤١) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد النالث (٩٤٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (١١٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْهَيْنَمِيُّ فِي كَتَابَ الجِنائز ، باب ما حـاء في الكفن ، وقـالَ : ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ ، وَفِيْهِ صَدَقَةُ بنُ مُوْسَى ؛ وَفِيْهِ كَلاَمٌ ﴾ أهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٢٢١-١٢٢١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) رواهُمَا البخاريُّ في كتاب الجنائز ، باب الكفن في القميص الذي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ ، ح (١٢٦٩) ، (١٢٧٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٥/٣). ⇔

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بِنَ أُبَيٍّ قَمِيْصَهُ لَمَّا مَاتَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ التَّكْفِيْنِ فِي القَمِيْصِ (١) .

### - وُيْجَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوْهٍ ثَلاَثَةٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ النبيَّ عَلَيْنِ إِنَّمَا أَلْبَسَ ابْنَ أُبِيٍّ قَمِيْصَهُ تَكْرِمَـةً لابْنِهِ الصَّحابِيِّ الجَلِيْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ – رضى الله عَنْهُ – ؛ إِحَابَةً لِسُوَالِهِ حِيْسنَ سَأَلَ النبيَّ عَلَيْنِ ذَلِكَ ؛ لِيَتَبَرَّكَ بِهِ أَبُوهُ ، وَيَنْدَفِعَ عَنْهُ العَذَابُ بِبَرَكَةِ قَمِيْسِ رَسُولِ اللهِ النبيَّ عَلَيْنِ (٢) .

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّهُ لَمْ يُكَفَّنْ فِي القَمِيْصِ بَدَاءَةً ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ النِيُّ ﷺ مِنْ قَبْرِهِ بَعْدَمَا وُضِعَ فِيْهِ ، فَٱلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ ؛ لِمَكَانِ ابْنِهِ مِنَ الإِسْــلاَمِ ؛ كَمَا تَـدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ البُخَارِيِّ النَّانِيَةُ عَنْ جَابِرٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - (٢) .

الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ النِيَّ عَلَيْلِ إِنْمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءً لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبَيٍّ عَنْ كِسْوَتِهِ العَبَّاسَ عَمَّ النِيِّ عَلَيْلِ قَمِيْصَهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، حِيْنَ أَتِيَ بِالأَسَارَى ، وأَتِي بِالعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَوْبٌ ، فَوَجَدُوا قَمِيْصَ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبَيٍّ يُقْدَدُ عَلَيْهِ ، فَكَسَاهُ النِيُّ عَلَيْهِ إِيَّالًا لِيَّ يَكُنْ عَلَيْهِ مَوْبٌ ، فَكَسَاهُ النِيُّ عَلَيْهِ إِيَّاهُ (٤) .

وَأَخْرَجُهُ مسلمٌ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، ح [٢] (٢٧٧٣) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد السادس (٢٦٦/١٧) .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٣٨٤/٣) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٦٢/٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظرها (ص١٢٣١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (٣٨٤/٣) ؛ ابن بطَّال ، شـرح صحيح البخـاريّ (٣١٦٢-٢٦٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٣/٥٥/٥-٢٥١) .

وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيْحُ بِذَلِكَ فِيْمَا رَوَاهُ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: « أَتَى رَسُولُ اللهِ عَنْهَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَ مَا أُدْحِلَ حُفْرَتَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ، فَا لله أَعْلَمُ ، وكَانَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ ، وأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ، فَا لله أَعْلَمُ ، وكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا . قَالَ سُفْيَانُ [ ابنُ عَيْنَةَ ] : وقالَ أَبُو هَارُونَ : وكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَبْلِيْ قَمِيصَان ، فَقَالَ سُفْيَانُ [ ابنُ عَبْدِ اللهِ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَلْبِسْ أَبِي رَسُولَ اللهِ ! أَلْبِسْ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَكَ اللهِ يَعْلِي جَلْدَك . قَالَ سُفْيَانُ : فَيرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكِ أَلُبُسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَكُ أَلَّهُ لِمَا صَنَعَ » (١) .

الرَجْهُ النَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةُ عَيْنِ ، لاَ يُدْرَى كَيْفَ اتَّفَقَ الحَالُ فِيْهَا ؛ فَيَحْتَمَلُ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَيْهَا ؛ فَإِنْ كَانَ أَنْ يَكُونَ هَذَا القَمِيْصُ أَحَدَ الأَكْفَانِ النَّلاَثَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَيْهَا ؛ فَإِنْ كَانَ أَنْ يَكُونَ هَذَا القَمِيْصُ أَحَدَ الأَكْفَانِ النَّلاَثَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَيْهَا ؛ فَإِنْ كَانَ أَحَدَهَا ، فَنَحْنُ لاَ نَقُولُ بِتَحْرِيْمِهِ ، وَلاَ كَرَاهَتِهِ ، وإنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّ الأَفْضَلَ خِلاَفُهُ ؛ فَبَيْنَ بِهِ فَبَيْنَ بِهِ فَلَهُ مَفْضُولًا ، بَلْ هُو فَاضِلٌ ؛ لأَنَّهُ بَيَّنَ بِهِ الجَوَازَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مَفْضُولًا ، بَلْ هُو فَاضِلٌ ؛ لأَنَّهُ بَيَّنَ بِهِ الجَوَازَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مَفْضُولًا ، بَلْ هُو فَاضِلٌ ؛ لأَنَّهُ بَيَّنَ بِهِ الجَوَازَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مَفْضُولًا ، بَلْ هُو فَاضِلٌ ؛ لأَنَّهُ بَيَّنَ بِهِ

٧\_ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُهُ الأَحْيَاءُ عَادَةً كَهَذِهِ ؛ إِزَارٌ ، وَقَمِيْصٌ ، وَلِفَافَةٌ ( رِدَاءٌ ) ؛
 فَكَذَلِكَ بَعْدَ المَمَاتِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الجنائز ، باب هَل يُخرَجُ النِّتُ مِنَ الْقَبْرِ واللَّحْدِ لِعِلَّةٍ ؟ ، ح (۱۳٥٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۰٤/۳) . قال الحَافِظُ ابنُ حَجَر – رحمه اللهُ – : « وأَبُو هَارُونَ اللَّاكُورُ : جَزَمَ اللَّزِيُّ بأَنَّهُ مُوْسَى ابنُ أَبِي عِيْسَى الحَنَّاطُ اللَّذِيُّ ، وَقِيْلَ : هُوَ الغَنويُّ ، وَاسْمُهُ : إِبْرَاهِيْمُ بِنَ العَلاَءِ ، مِنْ شُيُوخَ البَصْرَةِ ؛ وَكِلاَهُمَا مِنْ أَتْبَاعِ النَّابِعِيْنَ ... وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَمَيْدِيُّ في مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، فَسَمَّاهُ مُوسَى ، وَلَفْظُهُ : ( حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ أَبِي عِيْسَى ) ؛ فَهَذَا هُو المُعْتَمَدُ » اه. . المرجع السابق (۲۰۵/۳) . مع تعديل المُحقِّق في الهامش .

<sup>(</sup>٢) انظر : طرح التثريب (٢٧٨/٣-٢٧٩) ، بتصرُّف .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهمام، فتح القدير (١١٦/٢).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بِحَدِيْتِ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - الصَّحِيْـ الشَّابِتُ في مَقْدَارِ كَفَنِ النِيِّ ﷺ ؛ والقَياسُ عَلَى حَالَةِ الحَيَاةِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ (١) .

- ثَالِثاً: أَدِلَّهُ القَوْلِ السَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي حَمْسَةِ أَثْوَابٍ:

أنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - : ((كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ في خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ؟
 قَمِيْسِ ، وَعِمَامَةٍ ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ )) (٢) .

فَقَدْ كَانَ ابنُ عُمَرَ ؛ وَهُوَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ - رضي اللهُ عَنْهُم - يُكَفِّنُ أَهْلَـهُ وَأَبْنَاءَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ وَهُو الأَفْضَلُ (٣) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: بَأَنَّهُ اجْتِهَادٌ مِنْهُ ، مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي صِفَةِ كَفَنِ النبيِّ عَنْ هَذَارَهُ خَلِيْفَتَاهُ الرَّاشِدَانِ ؛ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ - رضي الله عَنْهُمَا - (\*).

٢\_ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رضي اللهُ عَنْهُ - : ﴿ أَنَّ النبِيَّ كُلُولِ كُفِّنَ فِي سَبْعَــةِ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٢-١٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز ، باب حواز التكفين في القميص ، السنن الكبرى
 (۲/۳) .

وعَبْدُ الرَّزَّاق فِي كتاب الجنائز ، باب الكفن ، ح (٦١٨٠) ، عن مَعْمَرٍ ، عَــنِ الزُّهْـرِيِّ ، عَنْ سِالِمٍ ، فَذَكَرَهُ ، المُصَنَّفِ (٣/٤٤) .

وإِسْنَادُهُ مُنحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ كُلُّهُم ثِقَاتٌ :

مَغْمَرُ بنُ رَاشِيدٍ : ثِقَةً ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٦) من هذا البحث .

الزُّهرِيُّ : إِمَامٌ ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (صِ ١٠٥١) من هذا البحث .

سَالِمُ بنُ عَبُّدِ اللهِ : ثِقَةً ، تَقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ١٠٥١) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢١-١٢٢٢).

أَثْوَابٍ ﴾ (١) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ حَدِيْتٌ مُنْكَرٌ ؛ تَفَرَّدَ بِهِ مَنْ وُصِفَ بِسُوْءِ الحِفْظِ ، مُخَالِفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْعِ : ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَنَةٍ أَثْوَابٍ ﴾ (٢) .

٣\_ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ تَوْقِيْتٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فِي السُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا الذِي وَقَعَ أَنَّ النِيَّ ﷺ لَمَّا مَاتَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثُوابٍ ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الخَمْسَةَ أَكْمَلُ مِنَ الثَّلاَثَةِ (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّ الأَفْضَلِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النسيَّ عَلَلِيْ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ؛ والله عَزَّ وَحَلَّ لاَ يَخْتَارُ لِنَبِيِّهِ إِلاَّ الأَفْضَلَ ؛ فَـدَلَّ ذَلِـكَ عَلَى أَنَّ الأَفْضَلَ تَكُفِيْنُ النِّيْتِ فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَابٍ .

# \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : أَنَّهُ كَفَنُ الرَّسُولِ ﷺ ، الذِي احْتَارَهُ كِبَارُ الصَّحَابَةِ - رضْوَانُ اللهِ

 <sup>(</sup>١) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب الجنائز ، باب ما قالوا في كم يُكفَّنُ اللِّتُ ، ح (١١٠٨٤) ،
 الكتاب المُصنَّفُ في الأحاديث والآثار (٢٦٢/٤) .
 وابنُ عَدِيٌّ في الكامل في ضُعَفَاء الرِّحَال (١٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) وقد أَعَلَّهُ ابنُ عَدِيٍّ بِعَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلٍ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ . انظر : الكامل في ضُعَفَاءِ الرِّحَالِ (١٢٩/٤) ؛ نصب الرايــة (٢٦٩/٢) ؛ أحكــام الجنــائز وبدعها (ص ٦٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٢١/٢-٢٢) .

تَعَالَى عَلَيْهِم - ، وَهُـمْ أَعْلَـمُ الْأُمَّةِ وَأَفْقَهُهَا ، وأَحْرَصُهَا عَلَى الفَضِيْلَةِ وَالخَيْرِيَّةِ وَإِصَابَةِ السُّنَّةِ ، خُصُوصًا في حَقِّهِ ﷺ .

• ثَانِيَاً : لِقُوَّةِ أُدِلَّتِهِ ، وَصِحَّتِهَا ؛ فإنَّ حَدِيْثَ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي تَكْفِيْنِ النبيِّ عَلَيْلِيْنِ ، وَهِي أَعْلَمُ بِحَالِ النبيِّ ، وأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَقَـدْ مَا وَرَدَ فِي تَكْفِيْنِ النبيِّ عَلِيٍّ وابنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَعُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفِّلٍ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ عَنْ عَلِيٍّ وابنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَعُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفِّلٍ وَعَيْدِ اللهِ بِنِ مُغَفِّلٍ وَعَيْرِهِم فِي تَكْفِيْنِ النبيِّ عَلِيٍّ فِي ثَلاَئَةِ أَنْوَابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ؛ وَهَذَا كُلُهُ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ ، وَيُقَتَدَى بِهِ (١) .

• ثَالِثًا : ضَعْفُ أَدِلَّةِ القَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، وَتَنَاقُضُ بَعْضِهَا ، وَاحْتِمَالُ الْآخَرِ .

\* عَلَى أَنَّ الْجُمْهُورَ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا كُفِّنَ فِي قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ ، وَلِفَافَةٍ حَـازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الأَفْضَلِ ؛ لأَنَّ الأَفْضَلَ - كَمَا سَبَقَ - أَلاَّ يَكُونَ فِي الأَكْفَانِ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ، وَعَلَى هَذَا فَيُؤْزَرُ بِالْمِنْزِ ، وَيُلْبَسُ القَمِيْصَ ، ثُسمَّ يُلَفُّ بِاللَّفَافَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ النِيَّ عَلَيْنٌ كَفَّنَ ابنَ أُبِيٍّ فِي قَمِيْصِهِ لَمَّا مَاتَ (٢) .

وَكَذَا لَوْ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ حَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَلَكِنَّـهُ خِـلاَفُ الْأَفْضَـلِ ؛ لِقَوْلِـهِ

<sup>(</sup>١) انظر : طرح التثريب (٢٧٢/٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الخرشي على عنصر خليل (١/٥/١-١٢٦)؛ المجموع شرح المهدذُب
 (٥/١٤؛ ١)؛ مغني المحتاج (١/٥١)؛ المغني (٣٨٦/٣)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣٧/٣-٧٤)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٩٢/٢).
 وانظر خبر تكفين ابن أُبِيُّ فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٩-١٢٣١).

عَلَيْنِ فِي الْمُحْرِمِ الذِي مَاتَ فِي الحَجِّ : ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُـوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تَحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً ﴾ (١) .

\* \* \*

# ٥ ثَانِيَاً : كَفَنُ الرَّجُلِ الوَاجِبُ وَالْمَجْزِئُ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي مِقْدَارِ كَفَنِ الرَّجُلِ الوَاحِبِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

• القَوْلُ الأَوَّلُ :

إِنَّ الوَاحِبَ فِي تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ ثَـوْبٌ وَاحِـدٌ ، يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِهِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ المَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والخَنَابِلَةُ (٢) .

### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ أَقْلَ مَا يُحْزِيُ فِي تَكْفِيْنِ اللَّيِّتِ ثَوْبَانِ ، وَيُكْرَهُ الاقْتِصَارُ عَلَى الشَّوْبِ الوَاحِدِ إِلاَّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنفِيَّةُ ، وَالمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : الخرشي على مختصر خليل (١٢٦/١) ؛ مغني المحتاج (١٥/٢) ؛ المغني (٣٨٦/٣-٣٨٧) . وانظر حديث المحرم الذي سقط عن راحلته (ص ١٢٣٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢٠٩/١) ؛ بداية المجتهد (٢٢/٢) ؛ مغني المحتاج (١٥/٢) ؛ المثني (٣٨٦-٣٨٧) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧٦/٣) ؛ النسرح المُمْتِعُ على زاد المُسْتَقْنِع (٣٩٤/٥) ؛ ابن بطَّال ؛ شرح صحيح البخاريِّ (٣٩٤/٥) ؛ نيل الأوطار (٤٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المنحتار (٢٠٤/٢-٢٠٦) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير 🗢

# \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الوَاحِسِبَ فِي تَكْفِيْنِ الْمَيْتِ ثَـوْبٌ وَاحِـدٌ يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِهِ :

#### أ) مِنَ السُّنَّةِ مَا يَلِي:

1\_ مَا رَوَاهُ حَبَّابُ بِنُ الأَرَّتِ - رضي الله عَنْهُ - قَـالَ : « هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَسَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ عَلَيْ اللهِ ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَسَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ عَلَيْ اللهِ ؛ فَمِنّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَسَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْعًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا ، قَتِسلَ يَوْمَ أَحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً ، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهِ اللهِ بُرْدَةً ، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ ءَوَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ رَجْلَيْهِ مِنَ اللّهِ يَعْلَى مِنْ اللّهِ عَلَى وَعْلَى مَا لَكُونَا اللّهِ عَلَى اللهِ فَعَلَى وَاللهُ اللّهُ عَلَى وَعْلَى مِنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللّهُ اللللللهُ الللللللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللللمُ اللللللم

٧\_ أَنَّ حَبَّابَ بِنَ الأَرَتِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ : «لَـوْلاَ أَنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْ يَقُولُ : لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، لَتَمَنَّيْتُهُ ، وَلَقَـدْ رَأَيْتَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا أَمْلِسكُ دِرْهَمَا ، وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الآنَ لأَرْبَعِينَ أَلْفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا أَمْلِسكُ دِرْهَمَا ، وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الآنَ لأَرْبَعِينَ أَلْفَ دَرْهَمٍ. ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ بَكَى ، قَالَ : لَكِنَّ حَمْدَزَةً لَمْ يُوجَدُ لَهُ كَفَـنَ إلا لا يُرْدَةٌ مَلْحَاءُ ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ .

 <sup>⇒ (</sup>١١٦/٢) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٥٩/١) ؛ الحرشي على مختصر حليل (١٢٦/٢) .

والإِذْخِرُ : حَشِيْشٌ طَيَّبُ الرَّائِحَةِ مَعْرُوفٌ . انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد النالث (٨/٧) .

قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ ، حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الإِذْخِرُ » (١) .

فَهَذَانِ الحَدِيْثَانِ يَدُلاَّنَ عَلَى أَنَّ الوَاحِبَ فِي تَكْفِيْنِ اللَّيْتِ ثَـوْبٌ وَاحِـدٌ يَسْتُرُ حَمِيْعَ حَسَدِهِ ، وَإِلاَّ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ النبيُّ ﷺ فِي تَكْفِيْنِ هَذَيْنِ الصَّحَابِيَّيْنِ الجَلِيْلَيْسِنِ - رضي الله عَنْهُمَا - (٢) .

٣\_ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةً - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى قَالَ : « إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ » (٣) .

(۱) رواه البخاريُّ مُخْتَصَرًاً في كتاب الجنائز ، باب الكفن من جميع المال ، ح (۱۲۷٤) : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (۱۶۸/۳) . ورواه أخمَدُ في مُسند البصريِّين ، عن خبَّابِ بنِ الأَرْتُّ ، واللَّفْظُ لَهُ ، ح (۲۱۰۷۲) ،

وإِسْنَادُ أَحْمَدَ صَحِيْعٌ ؛ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ ، انظر : تعلَيق مُحَقَّقِي مُسند الإمام أحمد بن حنبل (٣٤/ ٥٥-٥١-٥) . وانظر : أحكام الجنائز (ص ٥٩) .

ورواه الحاكمُ في كتاب الجنائز ، ح (١٣٥١) ، عن أنسٍ ، وصحَّحَهُ عَلَى شَرَّطِ مســلمٍ ، ووافَقَهُ النَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (١٩/١) .

(٢) انظر : ابن حَجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٩/٣-١٧٠) ؛ نيل الأوطار (٢/٤-٤٣) ؛ أحكام الجنائز (ص ٥٩) .

(٣) رواه ابنُ أبي شَيْبَة في كتاب الجنائز ، باب ما قالوا في كم يُكفَّنُ اللَّيْتُ ، ح (١١٠٧٦) ،
 الكتاب المُصَنَّفُ في الأجاديث والآثار (٢٤/٢) .

وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

عَبْدُ الرَّحِيْمِ بَنُ سُلَيْمَّانَ الكَيْنَانِيُّ أَوْ الطَّائِيُّ ، أَبُو عَلِيٍّ الأَسْلُ الْمَرْوَزِيُّ ، نَزِيْلُ الكُوفَةِ : فَقَدْ ، لَهُ تَصَانِيْفُ ، مِنْ صِغَارِ النَّامِنَةِ ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعِ وَثَمَانِيْنَ وَمِقَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (ص ٢٩٥) ، رقم (٢٠٥١) ] . وَهِمِثَامُ بِنُ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ بِنِ العَوَّامِ الأَسَدِيُّ : فَقِيْهُ فِقَةً ، مِنَ الخَامِسَةِ ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِ وَهِمِثَامُ بِنُ عُرْوَةً بِنِ الزُّبَيْرِ بِنِ العَوَّامِ الأَسَدِيُّ : فَقِيْهُ فِقَةً ، مِنَ الخَامِسَةِ ، مَاتَ سَنَة خَمْسِ أَوْ سِتُّ وَأَرْبَعِيْنَ وَمِقَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٢٧٥-٢٧٦) ؟ أَوْ سِتُّ وَأَرْبَعِيْنَ وَمِقَةٍ . هِ انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٤/٢٧٦-٢٧٦) ؟ تقريب التهذيب (ص ٢٥٥٤) ) ، رقم (٢٧٣٠) ] .

#### ب) مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

أَنَّ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ يُحْـزِئُ فِي سَتْرِهَا ثَـوْبٌ وَاحِـدٌ ؛ فَكَفَـنُ اللَّيـتِ أَوْلَـى ؛ لأَنَّـهُ للتُرَابِ والبِلَى (١) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى كَرَاهَةِ الاقْتِصَارِ عَلَى التَّكْفِيْنِ فِ التَّوْبِ الوَّاحِدِ :

#### أ) مِنَ السُّنَّةِ مَا يَلِي :

1\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَفَوَقَصَنْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تَحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِيبٍ ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِيبًا » (٢) .

وَأَبُوهُ عُرُوةُ بنُ الزَّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ بنِ خُويْلِدٍ الأَسَدِيُّ ، أَبُـو عَبْـدِ اللهِ اللَّذِنيُّ ، تَـابِعِيُّ ثِقَـةٌ ،
 فَقِيْةٌ مَسْهُورٌ ، مِنَ النَّالِيَةِ ، مَاتَ سَنَةَ أُرْبُع وَيَسْعِيْنَ عَلَى الصَّحِيْحِ . انظر ترجمته في :
 [ تهذیب التهذیب (۹۲/۳ – ۹۶) ؛ تقریب التهذیب (ص ۳۲۹) ، رقم (80٦١) ] .

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب حزاء الصَّيد ، باب سُنَّة الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ ، ح (١٨٥١) ، ابـن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٧/٤) .

ومسلمٌ في كتاب الحج ، باب مـا يُفْعَلُ بـالْمُحْرِمِ إِذَا مَـاتَ ، ح [98] (١٢٠٦) ، شـرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجحلد الثالث (٨/٥٥) .

والوَقْصُ : هُوَ كَسْرُ العُنُوَ ؛ فَإِنْ كَانَ الكَسْرُ حَصَلَ بِسَبَبِ الوُقُوعِ فَهُو مَحَازُ ، وَإِنْ حَصَلَ مِنَ الرَّافَاظِ (أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ) : حَصَلَ مِنَ الرَّاحِلَةِ بَسَبَبِ الوُقُوعِ فَهُوَ حَقِيْقَةٌ . وَحَاءَ فِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ (أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ) : وَهُوَ القَتْلُ فِي وَهُوَ القَتْلُ فِي اللَّغَةِ . وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ البُخَارِيِّ ( القَعْصُ ) ؛ وَهُوَ القَتْلُ فِي الْحَالِ ، وَمِنْهُ : فَعَاصُ الغَنَمِ ؛ وَهُوَ مَوْتُهَا فِي الحَالِ .

انْتَهَىٰ مُخْتَصَرَاً مِنْ : ابن حُجر ، فتح الباري بشرَح صحيح البخاريِّ (١٦٣/٣-١٦٤) . وانظر : النهاية في غريب الحديث (٧٧/٤) ؛ لسان العرب (٢٤٥/١١) ، ( قعص ) .

والوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النُّوْبَيْنِ أَقَلُّ مَا يَكُفِي فِي سَنْرِ اللِّيْتِ (١) .

- وَيُجَابُ عَنْهُ : بَأَنَّ هَذِهِ حَالٌ خَاصَّةٌ ، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا ، وَلاَ يُقَيَّدُ التَّكْفِيْنُ بِهَا ؛ وَقَدْ عَلَّلَ النِيُّ ﷺ ، فَلَعَلَّ هَـٰذَا - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ بَاقٍ عَلَى إِحْرَامِهِ (٢).

٢\_ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ - رضي الله عَنْهُ - لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى المَوْتِ :
 ( اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ ، وَكَفَّنُونِي فِيْهِمَا » . فَقَالَتْ ابْنَتُهُ عَاثِشَـةُ : أَلاَ نَشْتَرِي لَـكَ حَدِيْدًا ؟ قَالَ : (( لاَ ! إِنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الجَدِيْدِ مِنَ اللَيْتِ » (٢) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عَنْهُ - أَمَرَ بِغَسْلِ ثَوْبَيْهِ وَتَكْفِيْنِهِ فِيْهِمَا ، وَلَوْ كَانَ الاقْتِصَارُ عَلَى النَّوْبِ الوَاحِدِ جَائِزًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ ، مَعَ تَعْلِيْلِهِ بَأَنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى اللَّبَاسِ مِنَ المَيْتِ (<sup>3)</sup> .

### وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ ثَلاَثَةِ وُجُومٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ ؛ وَهُوَ مَا رَوَاهُ البُّخَـارِيُّ ، وَفِيْـهِ :

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (١١٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (١١٧/٢).

 <sup>(</sup>٣) أَخرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ في كتاب الجنائز ، باب الكفن ، ح (٦١٧٨) ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، فَذكَرَهُ . اللَّصَنْف (٣/٣٤-٤٢٤) .
 وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ :

مَعْمَرُ بنُ رَاشِيدٍ : ثِقَةً ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٦) من هَذَا البَحْثِ .

والزُّهْرِيُّ : إِمَامٌ ، ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ١٠٥١) من هَذَا البَّحْثِ .

وعُرْوَةً بنُ الزُّبُيْرِ : نِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ١٢٣٨) من هَذَا البَّحْثِ .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (١١٦/٢) ؛ الخرشي على مختصر خليل (١٢٦/٢).

« اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ، فَكَفَّنُونِي فِيهَا » (١) .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى الوَاحِبِ فِي الكَفَنِ ، وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا فِيْهِ أَنَّهُ اخْتَـارَ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ اخْتَـارَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ سِيَاقُ الخَبْرِ . وَهَذَا هُــوَ الـذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الخَبْرِ .

الوَجْهُ النَّالِثُ : أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ مُمْكِنٌ ؛ فإنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ إِنَّمَا ذَكَرَ بَعْضَ مَتْنِ الحَدِيْثِ ، دُوْنَ كُلِّهِ ، والبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ كُلَّهُ ، فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا ، وَكُرْ بَعْضَ مَتْنِ الحَدِيْثِ ، دُوْنَ كُلِّهِ ، والبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ كُلَّهُ ، فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا ، بَلْ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢) .

٣\_ مَا رُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ بِنِ غَفَلَةَ - رحمه الله - : أَنْـهُ كَـانَ يُكَفَّـنُ فِي ثَوْبَيْنِ ،
 وَيَقُولُ : ﴿ الرَّحُلُ والمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>۱) انظر تخریجه فیما سبق من هذا البحث (ص ۱۲۲٤).
 وانظر : ابن الهُمام ، فتح القدیر (۱۱۲/۲ ا-۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق (١١٧/٢) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب الجنائز ، باب ما فالوا في كم يُكَفَّـنُ اللَّيتُ ، ح (١١٠٦٣)
 عن وَكِيْعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُويْدٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّـف في الأحاديث والآثار (٤٦٣/٢) .

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

وَكَيْعٌ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٧) من هذَا البحث .

سُفْيَانُ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٢٩٨) من هذَا البحث .

وَعِمْرَانُ بِنُ مُسْلِمٍ : ثِقَةً ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٠٥) من هذَا البحث .

وَسُوَيْدٍ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٠٥) مَنَ هذَا البحث .

- وَيُجَابُ عَنْهُ : بَأَنَّ غَايَةَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ جَوَازُ التَّكْفِيْنِ فِي ثُوْبَيْنِ ، لاَ أَنَّ هَذَا هُوَ الوَاحِبُ الذِي لاَ يُنْقَصُ عَنْهُ .

# ب) مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

أَنَّ التُّوْبَيْنِ أَدْنَى لِبَاسِ الأَحْيَاءِ ؛ إِزَارٌ ، وَلِفَافَةٌ ؛ فَكَذَا المُّيتُ (١) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّ قِيَاسَ الكَفَنِ عَلَى لِبَاسِ الحَيِّ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ فَإِنَّ لِبَاسِ الحَيِّ يَخْتُلِفُ عَنْ لِبَاسِ اللَّيْتِ ؛ بِحَيْثُ إِنَّ اللَّيْتَ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَرَ بِتُوْبٍ وَاحِدٍ ، لِللَّ عَلَى صِفَةٍ مِنَ بِخِلاَفِ الحَيِّ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ، إِلاَّ عَلَى صِفَةٍ مِنَ المَشْقَةِ والكَرَاهَةِ.

### ﴿ وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ الْقَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ الوَاحِبَ فِي تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِـهِ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَـةِ ؛ ولأَنَّ سَـتْرَ عَـوْرَةِ الحَـيِّ الْمُغَلَّظَةِ يَكُفِيْهَا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَكَذَلِكَ النَّيْتُ .

### والشُّرْطُ في الاكْتِفَاءِ بِلَالِكَ :

أَنْ يَكُونَ النَّوْبُ طَائِلاً سَابِغَاً صَفِيْقًا ، يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِ الْمَيْتِ ، غَيْرَ مُحَدَّدٍ أَوْ وَاصِفٍ لَهُ ؛ لِحَدِيْثِ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ النبيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَاً ؛ فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، وَقُبِرَ لَيْلاً ، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲۰۶/۲-۲۰۱)؛ ابسن الهُمام، فتسع القديسر (۱) ۱۱۲/۲).

أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ . وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿إِذَا كَفُّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ ﴾ (١) .

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَلَيْسَ الْمَرَادُ بِإِحْسَانِهِ السَّرَفُ فِيْهِ ، واللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ أَنْهُ ، وَنَفَاوُهُ ، وَكَثَافَتُهُ ، وَسَتْرُهُ ، وَسَتْرُهُ ، وَكَثَافَتُهُ ، وَكَثَافَتُهُ ، وسَتْرُهُ ، وَكَثَافَتُهُ ، وَكَثَافَتُهُ ، وسَتْرُهُ ، وَتَوسُطُهُ ﴾ (٢) .

وَمَحَلُ هَذَا القُدْرَةُ والاسْتِطَاعَةُ (٢).

#### \* \* \*

o ثَالِثَاً : كَفَنُ الصَّبِيِّ المَشْرُوعُ :

يُكَفَّنُ الصَّبِّيُّ فِي ثَلاَثَةً أَثْوَابٍ كَالْبَالِغِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ بِاتَّفَاقِ جُمْهُ ورِ أَهْـلِ العِلْم ؛ لأَنَّهُ ذَكَرٌ فأَشْبَهَ البَالِغَ (٤) .

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُم فِي أَنَّ ثَوْبَاً وَاحِدًا يَكْفِيْهِ <sup>(°)</sup> .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الجنائز ، باب لا يُدْفَنُ اللَّيتُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ح [٤٩] (٩٤٣) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (١٢/٧-١٣) . وانظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٩/١) ؛ مغني المحتاج (١٥/٢) ؛ المغني (٣/٣-٣٨٧) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣/٩٥٦) ؛ نيـل الأوطار (٤٧/٤) ؛ أحكام الجنائز (ص ٥٨) .

<sup>(</sup>٢) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجحلد الثالث (١٣/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الجنائز (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٤) مع مُرَاعَاةِ مَا سَبَقَ فِي صِفَةِ الأَكْفَانِ النَّلاَنَةِ ؛ هَـلْ فِيْهَـا قَمِيْـصٌ أَوْ لاَ ؛ فـالحِلاَفُ هُنَـاكِ يَحْرِي هُنَا .

<sup>(</sup>٥) انظرَ : ابن الهُمام ، فتح القدير (١١٦/٢) ؛ أسهل المدارك (٢١٧/١) ؛ المحموع شرح اللهذَّب (٥/٥٤)؛ روضة الطالبين (٦٢٨/١) ؛ المغني (٣٨٧/٣) ؛ حاشية ابن قاسم⇔

# ٥ رَابِعًا : كَفَنُ الرَّجُلِ حَالَ الضَّرُورَةِ :

لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ اللَّيْتَ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ لَهُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِهِ سُتِرَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ بَدَنِهِ – بَدْءً مِنْ رَأْسِهِ – بالمَوْجُودِ مِنَ الثِّيَابِ ، وَعُطِّيَ البَاقِي بِورَق أَوْ حَشِيشٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ فإِنْ لَمْ يُوْجَدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ سَتَرَهَا ؛ لأَنَّهَا أَهَمُّ فِي السَّتْرِ مِنْ عَيْرِهَا ؛ كَضَالُ الْحَيْرِةِ ؛ فإِنْ لَمْ يُوْجَدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ سَتَرَهَا ؛ لأَنَّهَا أَهَمُّ فِي السَّتْرِ مِنْ عَيْرِهَا ؛ كَخَالِ الحَيَاةِ ، فَإِنْ كَثُرَ المَوْتَى وَقَلَّتِ الأَكْفَالُ كُفِّنَ الرَّجُلانِ والنَّلاَثَةُ فِي السَّدُوبِ الوَاحِدِ ؛ بِحَيْثُ يُكَفِّنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم بَعْضِهِ للضَّرُورَةِ (١) .

### \* وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا يَلِي :

1\_ مَا رَوَاهُ حَبَّابُ بِنُ الأَرَّتِ - رضي اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ : ﴿ هَاجَرْنَـا مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ اللهِ ؟ فَمِنّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَـاْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ عَلَيْ اللهِ ؟ فَمِنّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَـاْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ عَلَيْكًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُـهُ فَهُو يَهْدِبُهَا ، قُتِـلَ يَـوْمَ مَنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُـهُ فَهُو يَهْدِبُهَا ، قُتِـلَ يَـوْمَ مَنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُـهُ فَهُو يَهْدِبُهَا ، وَإِذَا غَطَيْنَا لِمَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَيْنَا لِهَا رَأْسَهُ ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِـنَ رِجْلَيْهِ مِـنَ وَلِا نُبِي عَلَيْكِ أَلْ النّبِي عَلَيْكِ أَنْ النّبِي عَلَيْكِ أَنْ النّبِي أَنْ نُعْطَي رَأْسَهُ ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِـنَ الْإَذْخِر » (٢) .

وَمِثْلُهُ خَبَرُ مَقْتَلِ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَتَكْفِيْنِهِ - رضي اللهُ عَنْهُ - (٢).

<sup>⇒</sup> على الروض المربع (٣/٥٧) ؛ طرح التثريب (٢٧٣/٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهَمام، فتح القدير (۱۱۸/۲) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۰٤/۲) ؛ ابن بطَّال، شرح صحيح البخاريِّ (۲۲٤/۳ ، ۲۶۲) ؛ روضة الطالبين (۲۲۳/۱ وما بعدها)؛ المغني (۳۸۷/۳–۳۸۸) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۳۸۷/۳–۷۷) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثالث (۷/۸–۱۰) ؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۱۲۹۳–۱۷۰) ؛ أحكام الجنائز (ص ۹ و ۲۰۰۰).

 <sup>(</sup>۲) انظر تخریجه فیما سبق من هذا البحث (ص ۱۲۳۱) .
 رَمَعْنَى ( یَهْدِبُهَا ) : یَجْنِیْهَا . انظر : النهایة فی غریب الحدیث (۲۱۲/٥) ، ( هدب ) .

<sup>(</sup>٣) انظره فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٦-١٢٣٧).

وَهُمَا يَدُلاَّن : عَلَى أَنَهُ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ كَفَن للمَيِّتِ إِلاَّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غُطِّي رَأْسُهُ ؛ فَهُو أُوْلَى مِنْ رِجْلَيْهِ ، فَإِنْ ضَاقَ الكَفَنُ عَنْ ذَلِكَ سُتِرَتِ العَوْرَةُ ، فإِنْ فَطَلّ شَيْءٌ جُعِلَ فَوْقَهَا ، وَإِنْ ضَاقَ الكَفَنُ عَنِ العَوْرَةِ سُتِرَتِ السَّوْأَتَان ؛ لأَنَّهُمَا فَضَلَ شَيْءٌ جُعِلَ فَوْقَهَا ، وَإِنْ ضَاقَ الكَفَنُ عَنِ العَوْرَةِ سُتِرَتِ السَّوْأَتَان ؛ لأَنَّهُمَا أُهَمَّ ، وَهُمَا الأَصْلُ فِي العَوْرَةِ ، وَإِذَا لَمْ يُوْجَدُ كُفَن البَتَّةَ فَإِنَّهُ يُغَطَّى جَمِيْعُهُ الجَشْيِشِ وَمَا تَيَسَّرَ مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ (١) .

٧\_ مَا رَوَاهُ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : كَانَ النّبِي عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمَا وَ قَالَ : ﴿ أَيّهُمْ أَكُثُرُ أَخْذًا لَيْحُمْعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ أَيّهُمْ أَكُثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ﴾ . فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللّحْدِ ، وَقَالَ : ﴿ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاَءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ (٢) . فَوْلاَءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ (٢) . وَفِي رِوَايَةِ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَسَالِكٍ - رضي الله عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَيْ مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَوْلاَ أَنْ تَحِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكُمُهُ حَتَّى عَلَى حَمْزَةً ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَوْلاَ أَنْ تَحِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكُمُهُ حَتَّى عَلَى حَمْزَةً ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَوْلاَ أَنْ تَحِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكُمُهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهُ مَا كُنُونُ وَيُ التُوبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يُدْفَدُونَ فِي التُوبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يُدْفَدُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، لَكُولًا أَنْ مُعَدَّمُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ (٢) . فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ مُ أَكْثُولُ وَوْ آنَا ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٣٨٧/٣) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٦٦/٣) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٨/٧-٩) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٧٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاريُّ في كتاب الجنائز ، باب من يُقَدَّم في اللَّحْـدِ ، ح (١٣٤٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٢٥٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، بــاب في الشــهيد يُغَسَّـلُ ، ح (٣١٣٤) ، عــون المعبــود شرح سنن أبي داود (٢٨٥/٨) .

والترمذيُّ في كتاب الجنائز ، باب مــا حـاء في قتلـى أحُـدٍ وذِكْـرِ حمـزةً ، ح (١٠١٦) ، وحسَّنَهُ ، الجامع الصحيح (٣٣٥-٣٣٦) .

قَـالَ الحَطَّـابِيُّ - رحمـه اللهُ - : « وَفِيْـهِ مِـنَ الفِقْـهِ : ... [ أَنَّــهُ ] إِذَا ضَــاقَتِ الأَكْفَانُ وَكَانَتِ الضَّرُورَةُ حَازَ أَنْ تُكَفَّنَ الجَمَاعَةُ مِنْهُم فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ » <sup>(١)</sup> .

والمُرَادُ مِنَ الْحَدِيْثِ: أَنَّ النبيَّ عَلَيْلِيْ كَانَ يَفْسِمُ النَّوْبَ الوَاحِدَ بَيْنَ الجَمَاعَةِ ؛ فَيَكُفِّنُ كُلَّ وَاحِدٍ بِبَعْضِهِ للضَّرُورةِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتُرْ إِلاَّ بَعْضَ بَدَنِهِ ، ثُمَّ يُكَمَّلُ البَاقِي الوَرَقِ والحَشِيْشِ وَغَيْرِهِ ، لاَ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُم فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنْهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُم فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنْهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُم فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنْهُ كَانَ يَسْأَلُ عَنْ أَكْثَرِهِم قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ ؛ فَلَوْ أَنَّهُم كَانُوا جَمِيْعًا فِي كَفَنِ كَانَ يَسْأَلُ عَنْ أَكْثِرِهِم قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ ؛ فَلَوْ أَنَّهُم كَانُوا جَمِيْعًا فِي كَفَنِ وَاحِدٍ لِسَأَلُ عَنْ أَفْضَلِهِم قَبْلَ ذَلِكَ ؛ كَيْلاَ يُؤدِّي التَّقْدِيْمُ فِي اللَّحْدِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ كَيْلاً يُؤدِّي التَّقْدِيْمُ فِي اللَّحْدِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ كَيْلاً يُؤدِّي التَّقْدِيْمُ فِي اللَّحْدِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ كَيْلاً يُؤدِّي التَّقْدِيْمُ فِي اللَّحْدِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ كَيْلاَ يُؤدِّي التَّقْدِيْمُ فِي اللَّحْدِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى نَقْضِ التَكْفِينِ وإعَادَتِهِ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١/٥٢١).

<sup>(</sup>٢) وَهَذَا هُوَ الذِي الْحَتَارَةُ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً - رحمه الله - وَجَمْعٌ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ قَالَ الأَلْبَانِيُّ : « وَهَذَا التَّفْسِيْرُ هُوَ الصَّوَابُ » أه. أحكام الجنائز (ص ٢٠). وانظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٥٣/٣ ، ٢٥٨) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٨٥/٨) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧٧/٣) .

### ٥ خَامِسَاً : كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ :

سَبَقَ أَنَّ الأَفْضَلَ تَكْفِيْنُ الرَّجُلِ فِي ثَلاَثِ لَفَائِفَ (١) ؛ وَعَلَى هَذَا فَيَتِمُّ تَكْفِيْنُ الرَّجُلِ بِأَنْ تُجَمَّرَ ؛ أَيْ تُبَخَّرَ بَعْدَ رَشِّهَا بِمَاء وَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِيَعْلَقَ البَخُورُ بِهَا ، ثُمَّ تُبْسَطُ اللَّفَائِفُ النَّلاَثُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، أَوْسَعُهَا وأَحْسَنُهَا أَعْلاَهَا ؛ لأَنَّ عَادَةَ المَّيِّ جَعْلُ الظَّاهِرِ أَفْخَرَ ثِيَابِهِ ؛ لِيَظْهَرَ للنَّاسِ ، وَيُحْعَلُ الخَنوطُ فِيْمَا بَيْنَهَا ؛ وَهُو الخَيِّ جَعْلُ الظَّاهِرِ أَفْخَرَ ثِيَابِهِ ؛ لِيَظْهَرَ للنَّاسِ ، وَيُحْعَلُ الخَنوطُ فِيْمَا بَيْنَهَا ؛ وَهُو الخَيِّ جَعْلُ الظَّاهِرِ أَفْخَرَ ثِيَابِهِ ؛ لِيَظْهَرَ للنَّاسِ ، وَيُحْعَلُ الخَنوطُ فِيْمَا بَيْنَهَا ؛ وَهُو أَخْلَاطٌ مِنْ طِيْبٍ يُعَدُّ للمَيِّتِ خَاصَّةً ، ثُمَّ يُوْضَعُ الرَّجُلُ عَلَى اللَّفَائِفِ مُسْتَلْقِيًا ؛ لأَنهُ أَخْدَرُ فِي إِذْرَاحِهِ فِيْهَا ، وَيُشَدِّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ كَالتَبَانِ ؛ وَهُو السَّرَاوِيْلُ بِلاَ أَكْمَامٍ ، تَحْمَعُ ٱلْيَتَيْهِ ، وَمَوْضِعَ بَوْلِهِ .

وَيُحْعَلُ مِنَ الْحَنُو فِي فَطْنِ بَيْنَ أَلْيَتَهِ ؛ لِيَرُدَّ مَا يَخْرُجُ عِنْدَ تَحْرِيْكِهِ ، وَيُحْعَلُ الْبَاقِي مِنَ الْقُطْنِ الْمُحَنَّطِ عَلَى مَنافِذِ وَجْهِهِ ؛ عَيْنَيْهِ وَمَنْجِرَيْهِ وَأُذُنِّهِ وَفَصِهِ ؛ لِعَلاَ يَحْدُثَ فِيْهَا حَادِثٌ ، وَلِعَلاَ تَدْحُلَهَا الْهَوَّامُ ، وَكَذَا عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِهِ : جَبْهَتِهِ ، يَحْدُثَ فِيْهَا حَادِثٌ ، وَلِعَلاً تَدْحُلَهَا الْهَوَّامُ ، وَكَذَا عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِهِ : جَبْهَتِهِ ، وَأَنْفِهِ ، وَيُدَيِّهِ ، وَيُدَيِّهِ ، وَيُحَلِّهِ ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ ، وَكَذَا عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِهِ : جَبْهَتِهِ ، وأَنْفِهِ ، وَيُحْقِلُ مِنَ الطَّيْبِ بَيْسَ الأَكْفَانِ ، وَفِي رأسِ اللَّيْتِ ، ثُمَّ يُردُّ اللَّيْفَةِ اللَّيْنِيةِ والتَّالِيَةِ كَذَلِكَ ، وَيُحْعَلُ أَكْ مَنُ الطَّرَفِ الطَّرَفِ الطَّرَفِ اللَّيْمَنِ ، وَيُردُ مُونَ الطَّرفِ مِنْ كَفَيْهِ الأَيْمَنِ ، وَيُردُ مُونَهُمَا فَوْقَ الطَّرفِ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ ، وَيُحَمِّ وَيُردُ مَلُوفَهَا فَوْقَ الطَّرفِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّيْمَ عَلَى اللَّيْفِقِ النَّالِيَةِ كَذَلِكَ ، وَيُحْعَلُ أَكُنْ اللَّهُ الْعَاضِلِ مِنْ كَفَيْهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِاللَّهَافَةِ الثَّالِيَةِ والتَّالِيَةِ كَذَلِكَ ، ويُحْقِلُ أَكُنْ اللَّهُ الْفَاضِلِ مِنْ كَفَيْهِ وَرَجْلَيْهِ بَعْدَ جَمْعِهِ ؛ لِيَصِيْرَ الكَفَلَ عَلَى وَجْهِ وَرِجْلَيْهِ بَعْدَ جَمْعِهِ ؛ لِيَصِيْرَ الكَفَلَى كَنْ الطَّرَفِ فَى القَبْرِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٠ ، ١٢٣٣ - ١٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٥٨/١-٢٦٠)؛ أسهل المدارك (٢١٧/١)؛ المحموع شرح المهذّب (٥/٩١-١٥١)؛ مغني المحتاج (٢١٧/١-١٩)؛ المغني (٣٨٣-٣٨٣)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣٧/٣-٧٧)؛ الملخص الفقهي (٢١٠/١).

وَعَلَى القَوْلِ بِأَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيْسٍ ، وَإِزَارٍ ، وَلِفَافَةٍ (١) ؛ فإِنَّ اللَّفَافَة تُبْسَطُ أَوَّلاً ، ثُمَّ يُبْسَطُ الإِزَارُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُقَمَّصُ ، ويُوْضَعُ عَلَى الإِزَارِ ، وَيُلَفُّ يَسَارُهُ ، ثُمَّ يَمِيْنُهُ ، ثُمَّ اللَّفَافَةُ كَذَلِكَ ؛ لِيَكُونَ الأَيْمَنُ عَلَى الأَيْسَرِ (٢) .

وَعَلَى القَوْلِ بَأَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي خَمْسَةِ أَثُوَابٍ: قَمِيْسٍ ، وَإِزَارٍ ، وَعِمَامَةٍ ، وَلِفَافَتَانِ (٢) ؛ فإنَّ اللَّفَائِفَ تُبْسَطُ أُوَّلًا ، ثُمَّ يُبْسَطُ الإِزَارُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَمِيْنُهُ ، ثُمَّ اللَّفَافَةُ كَذَلِكَ؛ يُقَمَّصُ وَيُعَمَّمُ ، وَيُوضَعُ عَلَى الإِزَارِ ، وَيُلَفُّ يَسَارُهُ ، ثُمَّ يَمِيْنُهُ ، ثُمَّ اللَّفَافَةُ كَذَلِكَ؛ لِيَكُونَ الأَيْمَنُ عَلَى الأَيْسَرِ (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وَهُو مَنْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ وَتَحْرِيْعٌ فِي مَنْهَبِ مَالِكٍ . انظر ما سبق من هذا البحث (ص

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٢/٣-٢٠٤) ؛ ابن الهُمام ، فتح القديسر (٢) ١٠٤)؛ أسهل المدارك (٢١٧/١) .

 <sup>(</sup>٣) وَهُو قَوْلٌ فِي مَنْهَبِ الْحَنْفِيَّةِ ، وَمَنْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ .
 انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٢٠٢/٢-٢٠٤)؛ ابسن الهُمام، فتح القديسر (١١٧/٢)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٦٠/١)؛ أسهل المدارك (٢١٧/١)؛ حواهر الإكليل (١١٠/١).

# الفَرْغُ الثَّانِي مَا يُسَنُّ وَيُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ الرَّجُـلِ

نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى - عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الكَفَنِ الأُمُورُ التَّالِيَةِ :

## • أُوَّلاً : أَنْ يَكُونَ الكَفَنُ ثَلاَثَ لَفَائِفٍ :

لَيْسَ فِيْهَا إِزَارٌ وَلاَ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ؛ وَهَـذَا هُـوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ مِنْ أَهْـلِ الْعِلْمِ؛ عَمَلاً بحَدِيْثِ عَائِشَةَ - رضى الله عَنْهَا - في صِفَةِ تَكْفِيْنِ النسيِّ عَلَانِهُ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ النسيِّ عَلَانَةٍ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيـضٍ سَحُولِيَّةٍ مِـنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثُوابٍ يَمَانِيَةٍ بِيـضٍ سَحُولِيَّةٍ مِـنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ » (١) . وَهُو أَصَحُّ حَدِيْثٍ رُويَ فِي كَفَنِ النبيِّ عَلَيْنٌ . خِلاَفَا للجَنفِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ الذِيْنَ قَالُوا : يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاَنَةٍ أَنْوَابٍ ، أَوْ في خَمْسَةٍ ؛ مِـنْ بَيْهَا قَمِيْصٌ ، وَإِزَارٌ ، وَعِمَامَةٌ (٢) .

وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّوَابُ مِنْ حِيْثُ الفَضِيْلَةِ والاسْتِحْبَابِ ، وَإِلاَّ فَيَحُورُ التَّكْفِيْنُ فِي الْمَدْكُورَاتِ ، وَفِي الْبُرْدَةِ والنَّمِرَةِ مِمَّا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحِ أَنَّ النبيَّ ﷺ وَالنَّمْ فَيْنُ فِيهُ ؛ كَمَا فِي قِصَّةِ ابنِ أُبِيٍّ ، وَمُصْعَبٍ ، وَحَمْزَةَ - رضي الله عَنْهُمَا - (٣) ؛ وَقَدْ سَبَقَ اتّفَاقُ الجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنّهُ يَكُفِي فِي تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِهِ (١٤) .

وَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ فِي الجُمْلَةِ عَلَى ضَابِطٍ مُهِمٍّ فِيْمَا يُكَفَّنُ فِيْهِ الرَّجُـلُ: وَهُـوَ أَنَّـهُ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ١٢٢١) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٢) انظر تحرير النّزاع في المسألّة فيما سبق مِنْ هَذَا البحث (ص ١٢٢٠ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٩ ، ١٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٦ ، ١٢٤١).

يَجُوزُ تَكْفِيْنُ الرَّجُلِ فِيْمَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ حَالَ الحَيَاةِ مِنَ اللَّبَاسِ (١).

#### \* \* \*

• ثَانِياً: أَنْ يَكُونَ الكَفَنُ أَبْيَضَ اللَّوْن :

وَهَذَا بِاتَّفَاقِ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ سَلَفًا وَخَلَفًا (٢) ؛ لِمَا يَلِي:

1\_ مَا رَوَنَهُ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كُفَّنَ فِي اللهَ عَلَيْ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَهِ أَثُوابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُـولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُهِ فَي ، لَيْسَ فِيهِ نَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ » (٣) .

إلى مَا رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :
 ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » (\*)
 ٣ عَنْ سَمُ رَةَ بِنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُ وْلُ اللهِ عَلَيْ :
 ( الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » (\*)

\$ عَنْ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتـــح القدير (۱۱٦/۲) ؛ رد المحتــار علــى الــدُّرِّ المختــار (۲۰۰/۲) ؛ مغني الفتاوى الهندية (۱۲۱/۱) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۰۸/۱) ؛ مغني المحتــاج (۲/۲/۱–۱۰) ؛ روضة الطــالبين (۲۲۳/۱) ؛ المغــني (۳۸۲/۳–۳۸۳ ، ۳۸۳–۳۸۷) .

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (۱۱٦/۲) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲۰۰/۲) ؛ الفتاوى الهندية (۱۲۱/۱) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۰۸/۱) ؛ حقد الجواهر (۲۱۲/۱) ؛ روضة الطالبين (۲۲۳/۱) ؛ المغني حواهر الإكليل (۱۲۳/۱) ؛ مغني المحتاج (۲۱۲/۱) ؛ روضة الطالبين (۲۲۳/۱) ؛ المغني (۳/۲۳–۲۸۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه (ص ١٦٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه (ص ٢٠٥) من هذا البحث .

«عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ النَّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْر ثِيَابِكُمْ <sub>))</sub> (١) .

فَهَلَا كُلَّهُ يَدُلُ عَلَى اسْتِحْبَابِ البَيَاضِ مِنَ الأَكْفَانِ ، وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ (٢) .

﴿ وَنَصَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَكْفَانِ حَبِرَةٌ إِذَا تَيسَّرَ ذَلِكَ ؛ والحِبرَةُ : هُوَ مَا كَانَ مِنَ الْبُرُودِ مُخَطَّطًا يَمِيْلُ إِلَى الْخُضْرَةِ (٣) .

وَهَذَا مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ - وَغَيْرِهِم مِنْ أَهْلِ العِلْمِ - (١) ، وَلَمْ أَرَ التَّصْرِيْحَ بِهِ فِيْمَا اطْلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ كُتَبِهِم ، وإِنَّمَا صَرَّحُوا أَنَّ البَيَاضَ أَفْضَلُ الأَكْفَانِ (٥) .

وَيُسْتَدُلُ لِلاَلِكَ بِمَا يَلِي :

ا \_ مَا رَوَاهُ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ – رضي اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّ النبيَّ ﷺ قَــالَ : ﴿ إِذَا تُوفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ﴾ (٦) .

(١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٥٩/٣) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الثالث (١٠/٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٢/٣)؛ نيل الأوطار (٤٨٤)؛ أحكام الجنائز (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٥) انظر : ابن الهُمام ، فتـــح القديـر (١١٦/٢) ؛ رد المحتــار علــى الــدُّرِّ المختــار (٢٠٥/٢) ؛ الفتاوى الهندية (١٦١/١) .

 <sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب في الكفن ، ح (٣١٤٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٩٥/٨) . والبيهقيُّ في كتاب الجنائز ، باب من استحبًّ فِيه الحَبِرَةَ وما صُنِعَ غَرْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ ، السنن الكبرى (٤٠٣/٣) .

وحَسَّنَ إِسْنَادَهُ الحَـافِظُ ابنُ حَجَـر في تلخيـص الحبير (١٠٨/٢) ، تحــت ح (٧٤٤) . وصحَّحَهُ الشَّوكانيُّ في نيل الأوطارُ (٤٨/٤) . والألبانيُّ في أحكام الجنائز (ص ٦٣) .

إلى مَا رَوَاهُ أَنسُ بنُ مالكِ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « كَانَ أَحَبُّ النَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ » (١) .

فَهُوَ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى اسْتحِبَابِ لُبْسِ الحَبِرَةِ مِنَ النَّيَابِ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ . 
﴿ وَعَلَى كُلِّ فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ اسْتِحْبَابِ بِيَاضِ الأَكْفَانِ ، وَاسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ فِيْهَا ثَوْبُ حَبِرَةٍ ؛ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيْقِ بَيْنَهَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الجَمْعِ الكَثِيْرَةِ المُعْلُومَةِ عِنْدَ العُلَمَاء ؛ وَمِنْهَا :

• أَوَّلاً: أَنْ تَكُونَ الحَبِرَةُ بَيْضَاءَ مُحَطَّطَةً ، وَيَكُونُ الغَالِبُ عَلَيْهَا البَيَساضُ ؛ فَحِيْنَهِ إِنَّهُ الحَبِيْثُ الأَوَّلُ – الدَّالُ عَلَى اسْتِحْبَابِ البَيَاضِ – باعْتِبَارِ أَنَّ العِبْرَةَ فَ كُلِّ شَيْءِ بالغَالِبِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الكَفَنُ ثُوْبًا وَاحِدًا ً .

• ثَانِيَاً : وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَكْثَرَ فَالَجَمْعُ أَيْسَرُ ؛ وَهُو أَنْ يُجْعَلَ كَفَـنٌ وَاحِـدٌ حَبِرَةً ، وَمَا بَقِيَ أَبْيَضَ ، وَبَذَلِكَ يُعْمَلُ بالحَدِيْثَيْنِ مَعَاً (٢) .

\* هَذَا مِنْ حَيْثُ الاسْتِحْبَابُ وَعَدَمُهُ ، وأَمَّا الجَوَازُ فَيَحُوزُ التَّكْفِيْنُ فِي سَائِرِ الأَّلُوانِ الَّيَ يَجُوزُ للرَّجُلِ لُبْسُهَا حَالَ الحَيَاةِ ؛ بَاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ (٣) .

﴿ وَأَمَّا تَكْفِيْنُ الرَّجُلِ فِي النَّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ والْمُزَعْفَرَةِ فَيُكْرَهُ بِاتِّفَ اقِ أَهْـلِ العِلْـمِ ؛ لِأَنَّهَا تَحُرُهُ عَلَى الرِّجَالِ حَالَ الحَيَاةِ ، والمَوْتُ لاَ تَلِيْقُ بِـهِ ؛ لأَنَّهَا ثِيَـابُ زِيْنَـةٍ ، إِلاَّ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام الجنائز (ص ٦٣-٦٤) بتَصَرُّفٍ.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (١١٦/٢) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٥/٢) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عـالم المدينـة (٢٥٨/١) ؛ المجمـوع شـرح اللهـذُّب (١٤٨/٥) . 1٤٩) ؛ المغنى (٣٨٢/٣–٣٨٣) ؛ طرح التثريب (٢٧٥/٣) .

لِضَرُورَةٍ ؛ بأَنْ لاَ يُوْجَدَ غَيْرُهَا ؛ فَالضَّرُورَاتُ تُبيْعُ المَحْظُورَاتِ (١) .

#### \* \* \*

## • ثَالِثاً : أَنْ يَكُونَ الكَفَنُ قُطْناً :

لأَنَّهُ أَسْتَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَبْرَدُ للبَدَنِ ؛ وَلِحَدِيْثِ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ﴾ والسَّحُولِيَّةُ : هِيَ الثِّيابُ البِيْضُ ، وَلاَ تَكُونُ إِلاَ مِنْ قُطْنِ ، والكُرْسُفُ : هُوَ القُطْنُ (٣) .

\* أَمَّا التَّكْفِيْنُ فِي الصَّوْفِ والشَّعَرِ والجُلُودِ : فَيُكْرَهُ فِي قَوْلِ عَامَّـةِ الفُقَهَاءِ ؛ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ؛ لأَنَّهُ حِلاَفُ فِعْلِ السَّلَفِ ، وَقَدْ يُسْرِعُ بِالهَلاَكِ إِلَى بَدَنِ اللَّيْتِ (<sup>3)</sup> .

وَقَدْ أَمَرَ النِّي عَلِيْلِ بِنَوْعِ الجُلُودِ عَنِ الشُّهَدَاءِ ؛ مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ دَفْنُ الشَّهِيْدِ بِثِيَابِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (۱۱٦/۲) ؛ الفتاوى الهنديَّة (۱۲۱/۱) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۰۸۱) ؛ مغني المحتاج (۱۶۲۲) ؛ روضة الطالبين (۲۳/۱)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۸/۲) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۷٦/۳) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۷۰/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٥/٢) ؛ الفتاوى الهنديَّة (٢١٠/١) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٥٨/١) ؛ حواهر الإكليل (١١٠/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢٠٨/٠) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣٦٧٧- ٧٦/٥) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (١٠/٧) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٥/٢) ؛ الفتاوى الهنديَّة (١٦١/٢) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٢٥٨/١) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٠٠٨/٢) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧٦/٣-٧١) .

التي مَاتَ فِيْهَا ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّكْفِيْنِ فِي الجُلُودِ ، وَقَدْ قِيْـلَ إِنَّهَـا مِنْ مَلاَبس أَهْلِ النَّارِ <sup>(١)</sup> .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا – قَالَ : ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى أَخُدٍ أَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ﴾ (٢)

\* وأمَّا الحَرِيْرُ والمُذَهَّبُ والمُفَضَّضُ فَيَحْرُمُ التَّكْفِيْنُ بِهَا ؛ لِتَحْرِيْمِ لُبْسِ ذَلِكَ حَالَ الحَيَاةِ ، وَلِمَا فِيْهِ مِنَ الإِسْرَافِ وَمُنَافَاةِ الحَالِ ، إِلاَّ لِضَرُورَةٍ فَيَحُورُ التَّكْفِيْنُ فِيْهَا ، وَيُكْتَفَى بِكَفَنٍ وَاحِدٍ فَقَطْ ؛ لانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ بِهِ (٢) .

#### \* \* \*

# • رَابِعًا : تَبْخِيْرُ الأَكْفَانِ ( تَجْمِيْرُهَا ) :

يُسْتَحَبُّ باتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ تُحَمَّرَ أَكْفَانُ النِّبَ إِذَا لَـمْ يَكُنْ مُحْرِمًا ثَـلاَثَ مَرَّاتٍ ، بَعْدَ رَشِّهَا بِمَاءِ وَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِتَعْلَقَ رَائِحَةُ البَخُورِ بِهَـا ؛ وَيَكُونُ التَّبْحِيْرُ بالعُوْدِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَطْيَابِ ؛ يُجْعَلُ عَلَى النَّارِ فِي مِحْمَرٍ ، ثُمَّ يُبَحَّرُ بِهِ الكَفَنُ ، حَتَّى

<sup>(</sup>۱) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧٦/٣) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٨٣/٨) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب في الشهيد يُغسَّل ، ح (٣١٣٢) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٨٣/٨) .
 وَحَسَّنَهُ عَبْدُ الْقَادِر الأَرْنَوُوطُ في تَعْلِيْقِهِ عَلَى حَامِعِ الْأُصول (١٣٩/١١) ، ح (٨٦٣٩) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٥/٢) ؛ الفتاوى الهندية (١٦١/٢) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (٢٥٨/١) ؛ مغني المحتاج (١٤/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٢٠٨/٢) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢٦/٣) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (١٠/٧) .

تَعْبَقَ رَائِحَتُهُ ؛ لأَنَّ هَذَا عَادَةُ الأَحْيَاء (١).

رَوَى حَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ – رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – قَالَ : ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحْمَرُتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَنًا ﴾ (٢) .

#### \* \* \*

# خَامِساً : تَحْسِيْنُ الكَفَنِ قَدْرَ الطَّاقَةِ :

يُسْتَحَبُّ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ تَحْسِيْنُ كَفَنِ اللَّبِ قَدْرَ الطَّاقَةِ ؛ وَأَنْ يَكُونَ وِتْرَا ؛ بَأَنْ يُزَادَ عَلَى الوَاحِدِ إِلَى النَّلاَّنَةِ مَعَ القُدْرَةِ ؛ وَإِحْسَانُ الكَفَـنِ : يُرَادُ بِهِ البَيَـاضُ ، والنَّظَافَةُ ، والنَّقَاوَةُ ، والكَثَافَةُ والسَّتْرُ ، لاَ الغَلاَّءُ ، وارْتِفَاعُ النَّمَنِ ، وأَنْ يَكُونَ مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ فِي الجُمَعِ والأَعْيَادِ ، مَا لَمْ يُوْسِ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، فَتُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القديسر (۱۱۸/۲-۱۱۹) ؛ رد المحتسار على السدُّرِّ المحتسار (۲،۰/۲) ؛ حواهر الإكليل (۲،۰/۲) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲۱/۱) ؛ حواهر الإكليل (۱۱۰/۱) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۱٤٩/٥) ؛ المغني (۳۸۲/۳) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۲۹/۳) .

 <sup>(</sup>٢) رواه أَحَمَدُ في باقي مسند المكثرين من الصحابة ، مسند حمابر بن عبد الله ، ح
 (١٤٥٤٠) ، وقَالَ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ : « إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ » اهـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤١١/٢٢) .

ورواه البيهقيُّ في كتاب الجنائز ، باب الحنوط للميِّت ، السُّنن الكبرى (٢٠٥/٣) . والحاكِمُ في كتاب الجنائز ، ح (١٣١٠) ، وصحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَوَافَقَهُ النَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (٦/١) .

وصحَّحَهُ النــوويُّ فِي الجُمــوع شــرح المُهــذَّب (١٤٨/٥) ؛ والشَّــوكانيُّ في نيــل الأوطــار (٥٠/٤) ؛ والألبانيُّ في أحكام الجنائز (ص ٦٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٢/٢) ؛ المجموع شرح اللهذَّب (١٤٨/٥-١٤٩)؛ الخرشي على مختصر خليل (١٢٦/٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراحيح من الخلاف (١٣/٢) ؛ طرح (١٣/٢) ؛ طرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (١٣/٧) ؛ طرح التثريب (٢٧٣/٣) ؛ أحكام الجنائز (ص ٥٨) .

وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الْكَفَنِ: بِمَا رَوَاهُ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - رضى الله عَنْهُ - أَنَّ النِيَّ عَلِيْ خَطَبَ يَوْمًا ؛ فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، وَقُبِرَ لَيْلاً ، فَزَجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ . وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ : «إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ » (١) .

وَعَنْ أَبِي قَنَادَةَ الحَارِثِ بِمِنِ رِبْعِيِّ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْـهُ - قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ [ فَلْيُحَسِّنْ ] كَفَنَهُ » (٢٠) .

\* وَذَكُو بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الغَسِيْلَ أَفْضَلُ مِنَ الجَدِيْدِ ؛ لأَنَّ الحَيَّ أَحَقُّ بِالجَدِيْدِ مِنَ اللَّهِ عَلَى هَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ - رضي الله عَنْهُ - لابْنَتِهِ عَائِشَةَ وَهُوَ يُصَارِعُ سَكَرَاتِ اللَّوْتِ : (( اغْسِلُوا تَوْبِي هَذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ، فَكَفَنُونِي فِيهَا . قَالَتْ : إِنَّ هَذَا حَلَقٌ ! قَالَ : إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَهْلَةِ » (٢) . الْمَيِّتِ ؛ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ » (٢) .

فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْفِيْنِ فِي النِّيَابِ المَغْسُولَةِ ، وَإِيْثَارِ الحَيِّ بالجَدِيْدِ (1).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذيُّ في كتاب الجنائز ، باب ما يُستحبُّ في الأكفان ، ح (٩٩٥) ، وحسَّنهُ ،
 الجامع الصحيح (٣٢٠/٣) .

وابنُ مَاحَة في كتاب ما حاء في الجنائز ، باب ما حاء فيما يُستحبُّ من الكفن ، ح (١٤٧٤) ، سنن ابن ماحه (٤٧٣/١) .

وقال الشُّوكانِيُّ : « رِحَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ » اهـ . نيل الأوطار (٤/٤) .

وصحَّحه الألبانيُّ في أحكام الجنائز (ص ٥٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (١١٦/٢، ١١٧)؛ المجموع شرح المُهــذُب (١٤٨/٥)؛
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٧/٢)؛ نيل الأوطار (٤/٥٤)؛ أحكام ⇔

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ : لاَ تُغَـالَ لِي فِي كَفَنٍ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لاَ تَغَالُواْ فِـي الْكَفَـنِ ؛ فَإِنَّـهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا ﴾ (١) .

\* وَلَكِنْ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الكَفَنِ ؟ (( فإِنَّهُ يُحْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ حَدِيْثِ التَّحْسِيْنِ عَلَى الصِّفَةِ ، وَحَمْلِ حَدِيْثِ اللَّعَالاَةِ عَلَى التَّمْنِ . وَقِيْلُ : التَّحْسِيْنُ حَقِّ للمَيِّتِ ، فإذَا أوْصَى بِتَرْكِهِ اتَبِعَ ؟ كَمَا فَعَلَ الصِّدِيْقُ ، وَقِيْلُ : التَّحْسِيْنُ حَقِّ للمَيِّتِ ، فإذَا أوْصَى بِتَرْكِهِ اتَبِعَ ؟ كَمَا فَعَلَ الصِّدِيْقُ ، وَيُعْمَلُ أَنْ يَكُونَ احْتَارَ ذَلِكَ التَّوْبَ بِعَيْنِهِ لِمَعْنَى فِيْهِ مِنَ التَّبَرُّكِ لِكَوْنِهِ صَارَ إلَيْهِ مِنَ التَبرُّكِ لِكَوْنِهِ صَارَ إلَيْهِ مِنَ النِيِّ عَلَيْكُونَ احْتَارَ ذَلِكَ التَّوْبَ بِعَيْنِهِ لِمَعْنَى فِيْهِ مِنَ التَّبَرُّكِ لِكَوْنِهِ صَارَ إلَيْهِ مِنَ النِي عَلَيْقِ اللَّهِ مِنَ التَبرُّكِ لِكَوْنِهِ صَارَ إلَيْهِ مِنَ النَّيْقِ مِنَ التَّبَرُكِ لِكَوْنِهِ صَارَ إلَيْهِ مِنَ النِي يَكُونُ اخْتَارَ ذَلِكَ التَّوْبَ بِعَيْنِهِ لِمَعْنَى فِيْهِ مِنَ التَّبَرُكِ لِكَوْنِهِ صَارَ إلَيْهِ مِن النِي عَلَيْقِ مِنَ التَّبَرُكُ لِكَوْنِهِ مَا رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ مِن اللّذَيْنِ اللّذَيْنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكُو قَالَ : قَالَ آبُو بَكْمٍ : (كَفَنُونِي فِي ثَوْبَيَ اللّذَيْنِ لَكُونِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكُو قَالَ : قَالَ آبُو بَكْمٍ : (كَفَنُونِي فِي ثَوْبَيَ اللّذَيْنِ كُنْ جَاهُدَ فَعَلَ اللّذَيْنِ أَلَا اللّذَيْنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكُو قَالَ : قَالَ آبُو بَكْمٍ : (كَفَنُونِي فِي ثَوْبَيَ اللّذَيْنِ الْمَلْيَ فِيْهِمَا ) » (٢٠)

#### \* \* \*

<sup>🖘</sup> الجنائز (ص ٦٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب كراهيَّــة المغـالاة في الكفــن ، ح (٣١٥٢) ، عــون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٩٨/٨) .

والسُّيوطيُّ في الجامع الصَّغير ، ح (٩٨٣٣) ، ورمَزَ لَهُ بالحُسْنِ ؛ وَتَعَقَّبُهُ الْمُنَاوِيُّ بِضَعْفِ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣٦/٦) .

وضعَّفَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرَ فِي تلخيص الحبير (١٠٩/٢) ، ح (٧٤٧) ؛ لأَنَّ فِي سَنَدِهِ عَمْرُو ابنَ هَاشِمِ الجَنْبِيُّ ؛ مُحْتَلُفٌ فِيْهِ ؛ ولأَنَّ فِيْهِ انْقِطَاعَاً بَيْنَ عَلِيٌّ والشَّغْبِيِّ ؛ فإنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ إِلاَّ حَدِيْثاً وَاحِدًا لَيْسَ هُوَ ذَا .

وَلَكِنَّ الْحَدِيْثَ مِنْ حَيْثُ الْمُغْنَى صَحِيْعٌ . وَلَعَلَّهُ مِنْ أَحْلِ هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الإمَامُ الشَّوْكَانِيُّ رحمه الله ، وَمَالَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيْثِ الأَمْرِ بإِحْسَانِ الكَفَنِ ، انظر : نيل الأوطار (٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٤/٤). وانظر : الطبقات الكبرى (٢٠١/٣).

# • سَادِسًا : أَنْ تُجْعَلَ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ إِلَى الْأَعْلَى :

فَقَدِ اسْتَحَبَّ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ثِيَابِ الكَفَنِ أَنْ تُبْسَطَ بَعْضُهَا فَـوْقَ بَعْضٍ ، وَأَنْ يُجْعَلَ أَحْسَنُهَا وَأَوْسَعُهَا أَعْلاَهَـا ؛ لأَنَّ عَـادَةَ الحَـيِّ جَعْـلُ الظَّـاهِرِ أَفْخَـرَ ثِيَابِـهِ وَأَحْسَنَهَا ؛ فَيُحْعَلُ أَحْسَنُ الكَفَنِ كَذَلِكَ ؛ لِيَظْهَرَ للنَّاسِ كَعَادَةِ الحَيِّ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (۱۱۷/۲–۱۱۸) ؛ أسهل المـدارك (۲۱۷/۱) ؛ المجمـوع شرح المُهذَّب (۹/۵) ۱ وما بعدها) ؛ مغني المحتاج (۱۷/۲) ؛ المغني (۳۸٤/۳) ؛ حاشــية ابن قاسم على الروض المربع (٦٩/٣) .

# الفَرْعُ الثَّالِثُ المُخالَفاتُ الشَّرْعِيَّةُ في تَكْفِيْنِ الرَّجُلِ

٥ اتّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى النّهْي عَنِ المُغَالاَةِ فِي الأَكْفَانِ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ وَلَوْ قَلَ ، وَقَالَ بَعْضُهُم بِتَحْرِيْمٍ مَا زَادَ عَنِ الأَفْضَلِ فِي كَفَنِ الرَّجُلِ الثّابِتِ فِي السَّنَّةِ ؛ لأَنّهُ إضَاعَةُ مَال ، والني وَلَيْلِيْ نَهَى عَنْ إضَاعَةِ المَالِ ؛ كَمَنْ يَعْمِدُ إِلَى النّيَابِ المُرْتَفِعَةِ الأَثْمَانِ ، الْغَالِيةِ القِيْمَةِ فَيُكَفِّنُ المينتَ بِهَا ، مَعَ حُصُولِ المَقْصُودِ بِمَا هُو دُونَهَا فِي القَيْمَةِ . وَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الكَفَنِ ؛ فإنَّهُ يَحْصُلُ بِدُونِ المُغَالاَةِ (١) .

\* إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ احْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الزِّيَادَةِ الْمَكْرُوهَةِ :

- فَعِنْـلَا الْحَنَفِيَّـةِ والشَّـافِعِيَّةِ : مَـا زَادَ عَلَـى الخَمْسَةِ ثِيَـابٍ فَهُـوَ مَكْـرُوهُ (٢) ؛ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا بِمَا يَلِي :

أنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - : «كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ في خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ؟
 قَمِيْسِ ، وَعِمَامَةٍ ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ » (٣) .

إِذْ لَوْ كَانَتِ الخَمْسَةُ مَكْرُوهَةً لَمَا فَعَلَهَا ابنُ عُمَرَ ؛ وَهُوَ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ -

<sup>(</sup>۱) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۰۲/۲) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (۱۱٦/۲-۱۱ ) الخموع شرح المُهنَّب (۱۱۷)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۰۰۱) ؛ المجموع شرح المُهنَّب (۳۸۰/۳) ؛ السيّل الجرَّار (۲۰۰۱) ؛ أحكام الجنائز (س ۲۶) . وانظر تخريج الحديث الناهي عن إضاعة المال (ص ۹۲۰) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٣/٢) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٤٤/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٢).

رضي الله عَنْهُم - .

- وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ فِعْلِ ابنِ عُمَـرَ هَـذَا ، وأَنْـهُ لاَ حُجَّـةَ فِيْـهِ ؛ لِمُحَالَفَتِـهِ جُمْهُورَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عَنْهُم - (١) .

إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَلْبَسُهُ الأَحْيَاءُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ ، فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ سَرَف (٢) .
 وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ قِيَاسَ الأَكْفَانِ عَلَى لِبَاسِ الحَيِّ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ لأَنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى كَثْرَةِ اللَّبَاسِ مِنَ المَيْتِ .

- وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَكْثَرُ لِبَاسِ الكَفَنِ سَبْعَةُ أَثْوَابٍ ، فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ سَرَفٌ مَكْرُوهٌ (٣).

وَلَمْ أَرَ لَهُم دَلِيْلاً صَحِيْحًا عَلَى هَــذَا التَّحْدِيْدِ ، إِلاَّ أَنَّهُم قَـالُوا : إِنَّـهُ لَـمْ يَـأْتِ تَوْقِيْتٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فِي السُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا الذِي وَقَعَ أَنَّ النبيَّ ﷺ لَمَّا مَاتَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الخَمْسَةَ أَكْمَلُ مِنَ التَّلاَثَةِ ، والسَّبْعَةَ أَكْمَلُ مِنَ الخَمْسَةِ (٤).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ بِمُحَالَفَةِ كَفَنِ النِيِّ ﷺ؛ وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَثُوابٍ ، اخْتَارَهَا لَهُ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ ، وَهُم لاَ يَخْتَارُونَ لَهُ إِلاَّ الأَفْضَلَ . ثُمَّ إِنَّ هَذَا القَوْلَ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّسَلْسُلُ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الخَمْسَةُ أَكْمَلَ مِنَ النَّلاَثَةِ ، وَالسَّبْعَةُ أَكْمَلَ مِنَ الخَمْسَةِ ، فَمَا المَانِعُ مِنْ كَوْنِ التَّسْعَةِ أَكْمَلَ مِنَ الخَمْسَةِ ، فَمَا المَانِعُ مِنْ كَوْنِ التَّسْعَةِ أَكْمَلَ مِنَ السَّبْعَةِ ، وَهَكَذَا .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٢-١٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٢/٢) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (١٤٤/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٦٠/١) ؛ الخرشي على مختصر خليل (٢٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٢١/٢-٢٢) .

- وأَمَّا الحَنَابِلَةُ : فَنَصُّوا عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى التَّلاَثَةِ فَهُوَ سَرَفٌ مَكْرُوهٌ (١) ؛ وَهَذَا هُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ وَأُوْلاَهَا بِالقَّبُولِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِمَا يَلِي :

أنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّلاَنَةِ أَثْوَابٍ فِي الكَفَنِ حِلاَفُ مُا كُفِّنَ فِيْهِ النبيُّ ﷺ ، وَهُوَ أَصَحُ مَا وَرَدَ فِي صِفَةِ كَفَنِهِ ، وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُم مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ (٢) .

٢ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاَنَةِ أَنُوابٍ ؟ ﴿ وَلَا تَعْتَدُونَا إِلَى اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا تَعْتَدُونَا إِلَى اللهَ لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا تَعْتَدُونَا إِلَى اللهَ لَا يُحِبُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أنَّ مَا زَادَ عَنِ النَّلاَئَةِ فِي الكَفَنِ إِضَاعَةُ مَالٍ ، فِيْمَا لاَ ضَرُوةَ إِلَيْهِ ، وَقَدْ نَهَـى النيُّ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ (°) .

وَيْنَبْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ ﴿ لَيْسَ تَكُثِيْرُ الأَكْفَانِ وَالْمُغَـالاَةُ فِي أَثْمَانِهَـا بِمَحْمُودٍ ؛ فإنَّـهُ لَوْلاَ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهِ لَكَنتُ ، وَلاَ يَعُودُ نَفْعُهُ لَوَلاَ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهِ لَكَنتُ ، وَلاَ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الحَيِّ ، وَرَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ حَيْثُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْحَيِّ أَخَقُ بِالجَدِيْدِ ﴾ لَمَّـا عَلَى الحَيِّ ، وَرَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ حَيْثُ قَالَ : ﴿ إِنَّ الْحَيِّ أَخَقُ بِالجَدِيْدِ ﴾ لَمَّـا قَيْلُ لَهُ عِنْدَ تَعْيِيْنِهِ لِنَوْبٍ مِنْ أَثْوَابِهِ فِي كَفَنِهِ ﴿ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ ﴾ ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٣٨٥/٣) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (١١/٢٥) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: ما سبق من هذا البحث (ص ۱۲۲۱–۱۲۲۱).
 وانظر: المغنى (٣٨٥/٣)؛ أحكام الجنائز (ص ٦٤).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر : المغني (٣٨٥/٣) ؛ أحكام الجنائز (ص ٦٤) .
 وانظر تخريج الحديث (ص ٩٢٥) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٦) الروضة النديَّة شرح الدُّرَر البَهيَّةِ (٢/١ ٤١٣-٤١) .

0 وَمِنَ الْأَخْطَاءِ والمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي التَّكْفِيْنِ : عَدَمُ تَغْطِيَةِ وَجْهِ النِّيتِ اللَّكَفَنِ ، أَوْ إِزَالَةُ الْكَفَنِ عَنْ وَجْهِهِ فِي القَبْرِ ؛ وَقَدْ نَهَى النبيُّ عَلَيْلِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، وَعَدَّهُ مِنْ فِعْلِ النَّهُودِ ؛ رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ وَعَلِيْنِ : « حَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ ، وَلاَ تَشَبَّهُوا باليَهُودِ » (1) .

وَمِنْهَا: وَضْعُ العِمَامَةِ عَلَى خَشْبَةِ الكَفَنِ، وَكَذَا الطَّرْبُوشُ، وَكُــلُّ مَا يَـدُلُّ عَلَى شَخْصِيَّةِ اللَّيْتِ بالنُّوْبِ الأَخْضَرِ عَلَى شَخْصِيَّةِ اللَّيْتِ بالنُّوْبِ الأَخْضَرِ وَنَحْوِهِ.
 وَنَحْوِهِ.

وَمِنْهَا: كِتَابَةُ اسْمِ اللَّيْتِ ، وأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ وإِلْقَاؤُهُ في الكَفَنِ . وكذا كِتَابَةُ بَعْضِ الأَدْعِيَةِ عَلَى الكَفَنِ ، كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَصْلَ لَـهُ في الشَّرْعِ وإِنَّمَا هُوَ مِنْ بِدَعِ الجُهَّالِ وَمُحَالَفَاتِهِم (٣) .

وَمِنْهَا : تَكْفِيْنُ اللَّيْتِ فِي الوُرُودِ والأَزْهَارِ ، وَهُوَ مِمَّا أُحْدِثَ فِي هَذِهِ الأَيّـامِ ،
 خُصُوصًا إِذَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ المّناصِبِ والرّئاسَةِ ، وَقَــدْ يُصَـاحِبُ ذَلِكَ الاغْتِقَـادُ

<sup>(</sup>۱) أخرَّحه الهيثميُّ في كتاب الجنائز ، باب ما حياء في الكفين ، وقيال : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيْرِ ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ » اهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٤/٣ - ٢٥) . ورواه الدَّارُ قَطنهُ في كتاب الحجِّ ، ح (٢٧٣) ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنَ ؛ مِنْ أَجْل عَسْد الرَّحْمَةِ ،

ورواه الدَّارفُطنِيُّ فِي كتاب الحجِّ ، ح (٢٧٣) ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ؛ مِنْ أَحْلِ عَبْسِدِ الرَّحْمَنِ الأَرْدِيِّ؛ فَإِنَّهُ صَدُوقٌ ، وَبَاقِي رِحَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ ، وَلَهُ شَسَاهِدٌ صَحِيْحٌ ، مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمِ بِنِ أَبِي حُرَّةَ ، سنن الدَّارَقُطنِيُّ ومَعه ؛ التعليق المغني (٢٩٧/٢) .

وانظر : تلخيص الحبير (٢٧١/٢) ، ح (١٠٨١) ؛ نصب الرَّاية (٣٢/٣) ؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء (٣٦٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رد المحتار على الدُّرّ المحتار (٢٠٢/٢ ، ٢٠٦) ؛ أحكام الجنائز (ص ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الجنائز (ص ٢٤٨).

بَأَنَّهُ فِي ثِمَارِ الجَنَّةِ وَأَزْهَارِهَا ، وَهَذَا مِنَ الْخُرَافَاتِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتَنزَّهَ عَنْهَا كُلُّ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ

وَمِنْهَا : تَغْطِيَــُةُ وَجْهِ اللَّيْتِ بِاللَّحَافِ مِنَ الحَرِيْرِ وَالْمَزَرْكَشِ بِهِ وِبِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، أَوْ فَرْشُ ذَلِكَ تَحْتَهُ بَيْنَ الأَكْفَانِ . وَهِيَ مِنَ البِدَعِ الْمُحَرَّمَـةِ الْتِي أَحْدِثَت اللَّهِ مِنْ عَيْرِ دَلِيْلٍ وَلاَ هُدَى ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الفَيعْلُ جَائِزًا لَكَانَ الأُولَى أَنْ يُقَـدَّمَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي ثِيَابِ الذَّلِ وَالافْتِقَارِ ، لا في لِبَاسِ التَيْهِ والافْتِحَارِ (١) .

وَمِنْهَا: مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُم مِنَ الفَرْشِ تَحْتَ المَيْتِ فِي القَبْرِ وَوَضْعِ المَحَدَّةِ تَحْتَ رَأْسِهِ (٢).

٥ وَمِنْهَا: مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُم مِنْ سَدِّ أَنْفِ اللَّيْتِ وَفَحِهِ أَنْنَاءَ التَّكْفِيْنِ بِالقُطْنِ ، وَقَدْ يَعْمِدُ بَعْضُهُم إِلَى إِدْخَالِ القُطْنِ فِي دُبُرهِ بِعُوْدٍ وَنَحْوِهِ ؛ وَهَذَا فِعْلٌ شَنِيْعٌ قَبِيْعٌ ؛ لأَنَّهُ يَحْرُمُ فِي حَيَاتِهِ فَكَيْفَ بِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ ؛ ثُمَّ إِنَّهُم إِذَا جَاءُوا بِهِ القَبْرَ أَخْرَجُوا ذَلِكَ القُطْنَ مِنْ فَمِهِ ، فَيَبْقَى مَفْتُوحًا لاَ يُمْكِنُهُ غَلْقُهُ ، وَرُبَّمَا أَخْرَجُوهُ وَقَدْ تَنَجَّسَ بِمَا لَقُطْنَ مِنْ خَلْقِهِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ ، فَيَرْمُونَهُ مَعَهُ فِي القَبْرِ فَيُوذِ اللَّارَئِكَةَ ذَلِكَ ؛ لأَيْهُم يَتَأذُونَ مِمَّا يَتَأذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ .

وَكُلُّ هَذِهِ أَفْعَالٌ شَنِيْعَةٌ فَبِيْحَةٌ يَجَبُ عَلَى كُلِّ مُسْتَطِيْعٍ إِنْكَارُهَــا والَمْنَـعُ مِنْهَـا ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا جَاءَتْ بَأَنْ يُلْجَمَ اللَّيْتُ بالقُطْنِ إِلْجَامَا ؛ بِوَضْعِهِ عَلَى فَمِهِ وأَنْهِـهِ ، لاَ أَنْ يُحْشَى بِهِ (٢٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) انظر المصدر السابق (ص ٤٨٥) بتصرُّف .

## المَطْلَبُ الثَّانِي مِقْدَارُ كَفَنِ المُحْرِمِ وَصِفَـتُـهُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي كَيْفِيَّةِ تَكْفِيْنِ الْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ إِذَا مَاتَ وَهُوَ مُتَلَبُسٌ
 بإخْرَامِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

• القَوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ إِحْرَامِهِ فإِنَّهُ يُغَسَّلُ بِمَـاءِ وَسِـدْرٍ ، وَلاَ يُمَـسُّ طِيْبَـاً ، وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ التي مَاتَ فِيْهَا ، وَلاَ يُلْبَسُ مَحِيْطًا ، وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ (١) .

وهُوَ قَوْلُ حَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ مِنْهُم : عُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْـنُ عَبَّـاسٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَعَطَاءٌ ، والتَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الأَحْنَافِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابَلَةِ (٢) .

وَأَشَارَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تَجُوزُ الزَّيَادَةُ عَلَى ثَوْبَيْهِ إِذَا كُفِّنَ فِيْهِمَا ؛ فَيُكَفَّنُ فِي ثَلاَثِ لَفَائِفَ (٢) .

<sup>(</sup>١) وَأَمَّا رِجُلاَهُ وَوَجُهُهُ : فَمُحْتَلَفٌ فِي تَغْطِيَتِهِمَا عِنْدَ أَصْحَابِ هَذَا القَوْلِ ، وَلَكِنَّ الصَّحِيْحَ - إِنْ شَاءَ الله - حَوَازُ تَغْطِيَةِ رِجْلَيْهِ ، دُوْنَ وَحْهِهِ ؛ فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِيَتِهِ .

انظر: المجموع شرح المُهذَّب (هُ/١٥٧) ؛ المغنيَ (٩/٣) ؛ كَشَّاف القناع عن متن الإقناع (٩٨/٣) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٩٧/٣) - ٤٩٨) .

وانظر : حكم تغطية المحرم وحْهَهُ فِيْمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا البحث (ص ١٣٥٠ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهُمام، فتح القدير (١١٦/٢-١١٧)؛ النَّنَف في الفتاوى (١٢٤/١)؛ المُعموع شرح اللهندُّب (١٥٧/٥-١٥٨)؛ مغني المحتاج (٧/٢، ١٤)؛ المغني المحموع شرح اللهناع عن متن الإقناع (٩٨/٢)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣/٠٥)؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٢٦١/٣)؛ نيل الأوطار (١/٤٥).

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ بَطَلَ إِحْرَامُهُ بِمَوْتِهِ ، وَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالحَلاَلِ ؛ فَيُكَفَّـنُ كَغَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ غَيْرِ الْمُتَلَبِّسِيْنَ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ .

وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ مِنْهُم : عَائِشَــةُ ، وَعُنْمَــانُ ، وابــنُ عُمَرَ ، وَطَاوُوسُ ، وَالأَوْزَاعِيُّ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ والمَالِكِيَّةُ <sup>(١)</sup> .

وَقَدْ اَشَارَ ابنُ رُشْدٍ - رَحِمَهُ الله - إِلَى سَبَبِ اخْتِلاَفِهِم ؛ وَهُو مُعَارَضَهُ العُمُومِ فِي الأَمْرِ بِالغَسْلِ والتَّكْفِيْنِ مُطْلَقًا ، للخُصُوصِ الوَارِدِ فِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ - الآتِي - فِي المُحْرِمِ الذي وَقَصَنْهُ رَاحِلُتُهُ فَمَاتَ وَهُو مُحْرِمٌ ؛ فَمَنْ خَصَّ مِنَ الأَمْوَاتِ المُحْرِمِ بِهَذَا الحَدِيْثِ جَعَلَ الحُكْمَ مِنْهُ عَلِيْنَ عَلَى الوَاحِدِ حُكْمَا عَلَى الأَمْوَاتِ المُحْرِمِ بِهَذَا الحَدِيْثِ جَعَلَ الحُكْمَ مِنْهُ عَلِيْنَ عَلَى الوَاحِدِ حُكْمَا عَلَى الأَمْوَاتِ المُحْرِمِ بِهَذَا الحَدِيْثِ جَعَلَ الحُكْمَ مِنْهُ عَلَى الوَاحِدِ حُكْمَا عَلَى الأَمْوَاتِ المُحْرِمِ بِهَذَا الحَدِيْثِ جَعَلَ الحُكْمَ مِنْهُ عَلَيْنَ عَلَى الوَاحِدِ حُكْمَا عَلَى المُحْرِمِ وَلاَ يُمَسُّ طِيْبًا ، وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ الحَمْعِ فَالَ : حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ خَاصٌّ بِهِ ، لاَ يُعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ (٢) .

#### \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى تَكْفِيْنِهِ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَتَحْنِيْهِ الطَّيْبَ ، وَكَشْفِ
 رَأْسِهِ :

١\_ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر : رد المحتار على الـدُّرِّ المختار (۲۰٤/۲) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (۱۱٦/۲–۱۱۷) و المحتار (۱۱٦/۲)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۷/۱) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (۲۲/۲) ؛ المغني (۲۷۸/۳) ؛ شرح ابن بطّال ، ۲٦۱/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٢/٢٢–٢٣) ، بتصرُّفٍ .

فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّيبًا ﴾ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّيبًا ﴾ (١) .

فَإِنَّ النِيَّ عَلَيْنِ أَمَرَ بِتَكْفِيْنِ الْمُحْرِمِ الذي مَاتَ مُحْرِمًا فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، وألاَّ يُعَطَّى رَأْسُهُ ؛ لأَنَّهُ بَاقِ عَلَى إِحْرَامِهِ ؛ وَهَذَا خَاصٌّ ، والخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى العَامِّ ، وَحُكْمُهُ عَلَى الوَاحِدِ حُكُمْ عَلَى الجَمَاعَةِ مَا لَمْ يَرِدِ التَّحْصِيْصُ (٢).

#### وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ حَاصَّ بَالُمْرِمِ الذِي مَاتَ مَعَهُ ﷺ ﴿ لَأَنَّهُ يُبْعَثُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهُ تَعَالَى تَقَبَّلَ حَجَّهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ بَعْدَ الرَّسُولِ ﷺ مَلْ مَلْبَياً ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اللهُ مُومِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى تَقَبَّلَ اللهُ حَجَّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَمُوتُ مُحْرِمًا أَوْ لاَ ، حَتَّى يُقَالَ بِالعُمُومِ ؛ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ لاَ عُمُومَ لَهَا ، فَتُحَصَّ بِذَلِكَ المُحْرِمِ (٣) .

- وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ: بأنَّ الحَدِيْثَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ العِلَّةَ هِيْ كَوْنُهُ مَاتَ فِي النَّسُكِ، وَهِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ، أَمَّا القَبُولُ وَعَدَمُهُ فَأَمْرٌ مُغَيَّبٌ، وَالأَصْلُ أَنَّ مَا النَّسُكِ، وَهِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ، أَمَّا القَبُولُ وَعَدَمُهُ فَأَمْرٌ مُغَيَّبٌ، وَالأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ أَفْرَادِ الأُمَّةِ، إِلاَّ إِذَا دَلَّ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : بداية المحتهد ونهاية المقتصــد (٢٢/٢–٢٣) ؛ مغــني المحتــاج (٧/٢ ، ١٤) ؛ المغــني (٢٧/٣) ؛ نيل الأوطار (١/٤) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: بدأية المحتهد (٢٣/٢) ؛ المغني (٤٧٨/٣) ؛ ابن بطّال ، شرح صحبح البخاري (٢٦/٣) ؛ ابن حجير ، فتح الباري بشرح صحبح البخاري (٢٦١/٣) ؛ ابن حجير ، فتح الباري بشرح صحبح البخاري (٦٦٣٣) ؛ نيل الأوطار (١/٤) .

الدَّلِيْلُ عَلَى تَخْصِيْصِهِ بِذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي هَـذِهِ الوَاقِعَةِ دَلِيْـلٌ يَـدُلُّ عَلَى تَخْصِيْصِهَـا بِذَلِكَ الأَعْرَابِيِّ (١) .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَى عَلَيْلِنَ بِتَكُفِيْنِ ذَلِكَ الْمُحْرِمِ فِي ثَوْبَيْهِ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاَحْتِمَالُ ؛ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَاتَ فِيْهِمَا وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِعِبَادَةٍ عَظِيْمَةٍ فَاضِلَةٍ ، فَلِـذَا أَمَرَ اللحَتِمَالُ ؛ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ لَهُ غَيْرُهُمَا لِيُكَفَّنَ فِيْهِ ، النِيُ عَلَيْكُ بِتَكْفِيْنِهِ فِي ثَوْبَي إِحْرَامِهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ لَهُ غَيْرُهُمَا لِيُكَفَّنَ فِيْهِ ، النِيُ يَعَلِّقُ بَنِهُ هُوْجَدُ لَهُ غَيْرُهُمَا لِيُكَفَّنَ فِيْهِ ، فَكُفِّنَ فِي ثَوْبَيْهِ ؛ والدَّلِيْلُ إِذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهِ الاسْتِدُلْالُ (٢) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ : بأَنَّ الاحْتِمَالَ النَّانِي بَعِيْدٌ جدًّا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَثُبَتْ أَنَّهُم بَحَثُوا عَـنْ كَفَنٍ فَمَا وَجَـدُوهُ ؛ كَمَا في قِصَّةِ عَمَّارٍ وَحَمْزَةَ - رضي اللهُ عَنْهُمَا- ، والنبيُّ عَلَيْنِ إِنْمَا عَلَّلَ لِتَكْفِيْنِهِ في ثَوْبَسي إِحْرَامِهِ بأَنَّهُ مَاتَ مُتَلَبِّسَاً بِهَـذِهِ عَنْهُمَا- ، والنبيُّ عَلَيْنُ إِنَّمَا عَلَّلَ لِتَكْفِيْنِهِ في ثَوْبَسي إِحْرَامِهِ بأَنَّهُ مَاتَ مُتَلَبِّسَاً بِهَـذِهِ الْعَبَادَةِ العَظِيْمَةِ ؛ وَقَالَ : ( فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِياً ) ، وَهَـذَا المَعْنَى لاَ يَخْتَلِفُ الْعَبَادَةِ العَظِيْمَةِ ؛ وَقَالَ : ( فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِياً ) ، وَهَـذَا المَعْنَى لاَ يَخْتَلِفُ في الْعَبَادَةِ مُحْرِمٌ عَنْ مُحْرِمٍ ، فَتُبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الحَدِيْثَ عَامٌ في كُلِّ مُحْرِمٍ يَمُوتُ وَهُو مُمْرِمٌ عَنْ مُحْرِمٍ ، فَتُبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الحَدِيْثَ عَامٌ في كُلِّ مُحْرِمٍ يَمُوتُ وَهُو مُنْكِبِسٌ بالإِحْرَامِ .

إِن مَا رَوَاهُ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : سَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْنِ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ : سَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْنِ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ : سَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى مَا مَاتَ » (<sup>7)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر : المغني (۲/۹۷۳) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخـاريِّ (۱٦٣/٣) ؛ نيل الأوطار (١/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الجموع شرح اللهذَّب (١٤٧/٥)؛ ابن حجر، فتع الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٥/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب الأمر بحسن الظنِّ با الله تعالى عنــد المــوت ، ح [٨٣] (٢٨٧٨) ، شـرح النــوويِّ على صحيــح مســلم ، المجلــد الســادس (٣٣٠/١٧) .

وأحمدُ في باقي مسند المكثرين من الصحابة ، مسند حابر بن عبد الله، ح (١٤٥٤٣) 🗢

وَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ كُلَّ عَبْدٍ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ بَاقِ عَلَى إِحْرَامِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وأَنَّ اللهَ تَعَـالَى يَبْعَثُهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مُحْرِمًا مُلَبَيًا . وإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فإِنَّهُ يُجَنَّبُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ الحَيُّ (١) .

- ثَانِيَا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الإِحْرَامَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ ، وَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلاَلِ :

1 اسْتَدَلُّو بِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ اللَّيْتِ ، وَاسْتِحْبَابِ تَطْيِيْبِهِ وَتَكُفِيْنِهِ فِي الْأَدْةِ بُيَابٍ ؛ وَهِي أَدِلَّةٌ مُطْلَقَةٌ ، لَمْ تُحَصَّ بِمُحْرِمٍ دُوْنَ غَيْرِهِ (٢) . وَاعْتُذِرَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ - بأَنَّ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ لَمْ وَاعْتُذِرَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ - بأَنَّ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ لَمْ وَاعْتُذِرَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ - بأَنَّ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ لَمْ

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا : بَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى القِيَاسِ إِلَّا أَنَّ الحَدِيْثَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْحَاصَّ إِذَا تَبَـتَ قُدِّمَ عَلَى الْعَامِّ ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- نَصَّ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ يَقْضِي عَلَى الْعُمُومِ وَيُخَصِّصُهُ .

إِنَّ أَنَافِعٌ - رَحِمُهُ الله - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - كَفَّـنَ ابْنَـهُ
 وَاقِدًا ، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ يَوْمَ مَاتَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ : « لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَبْنَاهُ » (٤).

بإسنادِ الإمام مسلم ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٣/٢٢) .  $\Rightarrow$ 

انظر: المغني (٨/٨/٣ -٤٧٩) ؛ شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد السادس (1) . ( 47 - 47 9/14)

انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٢/٢) . **(Y)** 

انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٤/٣) ؛ نيل الأوطار (٣)

رواه الإمام مالكُّ في كتاب الحجِّ ، باب تخمير الْمُحْرِمِ وَجْهَةُ ، الموطأ (٣٢٧/١) .

والوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - كَفَّنَ ابْنَهُ، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ لَمَّ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ تَقَبَّلَ الله حَجَّهُ أَوْ لاَ ، فَـدَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَلَى الله حَجَّهُ أَوْ لاَ ، فَـدَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَلَى عَهْدِهِ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ لَمْ عَلَى أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَاسٍ خَاصِّ بِالْمُحْرِمِ الذِي مَـاتَ عَلَى عَهْدِهِ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ لَـمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ (١).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ لاَ يَصْلُـحُ لِمُعَارَضَةِ قَـوْلِ النبيِّ ﷺ ، وَلاَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ لِقَوْلِ أَحَدٍ ؛ لأَنَّ الحُجَّةَ فِيْهَا ، لاَ فِيْمَا خَالَفَهَا .

٣ أَنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ عِبَادَتَانِ شَرْعِيَّتَانِ ، تَبْطُلان بالمَوْتِ كَالصَّلاَةِ والصِّيَامِ (٢)؛
 لأنَّ النبيَّ ﷺ يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِـنْ ثَلاَثَـةٍ ؛ إِلاَّ مِـنْ صَدَقَةٍ حَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (٣) .

فَهُوَ نَصٌّ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ عَمَلِ اللَّيْتِ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ ، وَيَنْقَطِعُ عَنْـهُ تَجُـدُّدُ النَّـوابِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ النَّلاَثَةِ ؛ لِكُوْنِهِ كَانَ سَبَبَهَا (أَنَّ) .

وَلِذَا قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ - رحمه الله - : « وإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيَّا ، فإِذَا

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ . وانظر : تعليق عبد القادر الأرنووط على حامع الأصول
 في أحاديث الرسول ﷺ (٣٨/٣) ، ح (١٣١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٢٦١/٣-٢٦٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (٤٧٨/٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٦٣/٣) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ عن أبي هريرة في كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد المماتِ ، ح [١٤] (١٦٣١) ، شرح النسوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع
 (١٥٣/١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٦١/٣) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الرابع (٢٥٣/١١) .

مَاتَ فَقَدِ انْقَضَى العَمَلُ » (١).

- والجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَنَّ تَكُفِيْنَ اللَّيْتِ اللَّحْرِمِ فِى ثَوْبَى إِحْرَامِـهِ ، وَتَبْقِيَتُهُ عَلَى هَيْتَهِ وَإِحْرَامِهِ مِنْ عَمَلِ الحَيِّ بَعْدَهُ ؛ كَغَسْلِهِ ، والصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَيْسَتْ هَيْتَهِ وَإِحْرَامِهِ مِنْ عَمَلِ الحَيِّ بَعْدَهُ ؛ كَغَسْلِهِ ، والصَّلاَةِ عَلَيْهِ ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ لَيْسَتْ مِنْ عَمَلِ الحَيِّ ، فَلاَ مَعْنَى لِهَذَا الاسْتِدْلاَل ِ (٢) .

ثُمَّ لَوْ سَلَمْنَا بَأَنَّ إِحْرَامَهُ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ ، فإِنَّهُ لَيْسَ بالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ هُوَ سَبَبُ تَكْفِيْنِهِ فِي ثَوْبَيْهِ ؛ فإِنَّهُ لَيْسَ بالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ هُوَ سَبَبُ تَكْفِيْنِهِ فِي ثَوْبَيْهِ ؛ فإِنَّ تَكْفِيْنَ اللَّيْتِ عِبَادَةٌ وأَمْرٌ وَرَدَ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى هَـذِهِ الهَيْئَةِ ، وَلَوْ يَعْقِلِ المُكَلَّفُ عِلْتَهَا ، والعِبَادَاتُ لاَ تُعَلَّلُ ، بَلْ تُفْعَلُ كَمَا جَاءَ بِهَا الشَّارِعُ ، وَلَوْ لَمْ يَعْقِلِ المُكَلَّفُ عِلْتَهَا ، وَحِكْمَتَهَا .

#### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فإِنَّهُ يُكَفَّ نُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ يُمَسُّ طِيبًا ، وَلاَ يُغَطَّى رأَسُهُ ؛ لأَنَّ حَدِيْثَ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَلاَ يُتْرَكُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيِّ بِعُمُومَاتٍ وأَقْيِسَةٍ لاَ تَنْهَضُ عَلَى الْمُرَادِ ، فَضْلاً عَنْ أَنْ تُعَارضَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ النَّابِيَةَ .

وقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ تَكْفِيْنَ اللَّيْتِ فِي ثَوْبَي إِحْرَامِهِ إِنَّمَا هُوَ تَكْرِمَةً
 لَهُ ؛ لأَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِعِبَادَةٍ عَظِيْمَةٍ ، فَيُتْرَكُ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَلاَ يُغَطَّى وَجْهُهُ ؛
 لأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِيًّا ؛ فإنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِيْنِ (٣) . وَيُؤيِّدُ هَــذَا مَـا رَوَاهُ جَـابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِيْنِ (٣) . وَيُؤيِّدُ هَــذَا مَـا رَوَاهُ جَـابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله

<sup>(</sup>١) الموطأ (٣٢٧/١) ، كتاب الحجِّ ، باب تخمير المحرمِ وحهَّهُ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (١٦٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٤٧٨/٣-٤٧٩) ؛ حاشية ابن قاســــم على الروض المربع (١/٣) ؛ 🗢

عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلًا يَقُولُ: ﴿ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ ﴾ (١).

\* \* \*

ضرح النوويٌ على صحيح مسلمٍ ، المجلد الرابع (١١/٢٥٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريٌ (١٦٣/٣) ؛ نيل الأوطار (١/٤٥) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٦٦) .

# المَطْلَبُ النَّالِثُ مِقْدَارُ كَفَنِ الشَّهِيْدِ وَصِفَتُهُ

وَفِيْهِ فَرْعَان :

الغرع الأول : تَعْرِيْفُ الشَّهِيْدِ ، وبَيَسَانُ أَنْوَاعِهِ وَفَضْلِهِ ، وَبَيانُ الشَّهيْدِ المُرادِ هُنَا .

الغرع الثانم : كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الشَّهِيْدِ وَبَيَانُ حِكْمَةِ ذَلِكَ .

# الفَرْغُ الأُوَّلُ تَعْرِيْفُ الشَّهِيْدِ وبَيَانُ أَنْوَاعِهِ وَفَصْلِهِ تَعْرِيْفُ الشَّهِيْدِ الْمُرَادِ هُنَا وبَيَانُ الشَّهِيْدِ الْمُرَادِ هُنَا

#### ٥ أَوَّلاً : تَغْرِيْفُ الشَّهِيْدِ :

• تَعْرِيْفُ الشَّهِيْدِ فِي اللَّغَةِ : الشِّينُ والهَاءُ والدَّالُ : أَصْلٌ يَدُلُ عَلَى حُضُورٍ وإعْلاَمٍ ، لاَ يَحْرُجُ شَيْءٌ مِنْ فُرُوعِهِ عَنْ هَذَا المَعْنَى الأَصْلِ . وَمِنْهُ الشَّهِيْدُ : وَهُوَ الْقَتِيْلُ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قِيْلُ : هُوَ فَعِيْلٌ بِمَعْنَى : مَفْعُولٌ ؛ أَي مَقْتُولٌ ، أَوْ مَثْهُودٌ لَهُ بِالجَنَّةِ ؛ أَوْ هُوَ فَاعِلٌ بِمَعْنَى : حَيِّ عِنْدَ رَبِّهِ ؛ فَهُوَ شَاهِدٌ .

وَسُمِّيَ الشَّهِيْدُ بِذَلِكَ لأنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمَةِ تَشْهَدُهُ ؛ أَي تَحْضُرُهُ، وَقِيْلَ : لِلنَّهُ وَسُمِّي الشَّهِيْدَةَ . وَقِيْلَ : لأَنَّ لِسُقُوطِهِ بِالأَرْضِ صَرِيْعَاً فِي المَعْرَكَةِ ، والأَرْضُ تُسَمَّى الشَّاهِدَةَ . وَقِيْلَ : لأَنَّ الشَّهَ وَمَلائِكَتَهُ شُهُودٌ لَهُ بالجَنَّةِ ، وَاسْتُشْهِدَ : قُتِلَ الشَّهِيْدَ حَيِّ عِنْدَ رَبِّهِ ، أَوْ لأَنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ شُهُودٌ لَهُ بالجَنَّةِ ، وَاسْتُشْهِدَ : قُتِلَ شَهَيْدَاً ، وَتَشَهَّدَ طَلَبَ الشَّهَادَةَ (١) .

والشَّهِيْدُ فِي الأَصْلِ : هُوَ مَنْ قُتِلَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى ، ثُمَّ اتَّسَعَ مَعْنَاهُ؛ فَاطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمَّاهُ النِيُّ ﷺ شَهِيْدًا (٢) .

 <sup>(</sup>١) (٢) انظر : معجم مقاييس اللَّغة (٢٢١/٣) ؛ لسان العرب (٢٠٥/٧-٢٢٦) ، (شهد).
 قَالَ المِرْدَاوِيُّ – رحمه الله – : « قِيْلَ سُمِّي شَهِيْداً لأَنَّهُ حَيٍّ . وَقِيْـلَ : لأَنَّ الله وَمَلاَئِكَتَـهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بالجَنَّةِ . وَقِيْلَ : لأَنَّ المَلاَئِكَةَ تَشْهَدُ لَـهُ . وَقِيْـلَ : لِقِيَامِـهِ بِشَـهَادَةِ الحَـقِّ حَتَّـى قَتِلْ. وَقِيْلَ : لِقَيْامِـهِ بِشَـهَادَةِ الحَـقِّ حَتَّـى قَتِلْ. وَقِيْلُ : لأَنَّهُ شَـهِدَ للهِ بالوُحُودِ وَالإَلهِيَّةِ بالفِعْلِ ، كَمَا شَهِدَ عَيْرُهُ بالقَوْل . وَقِيْلُ : لِسُقُوطِهِ بالأَرْضِ ؛ وَهِـيَ الشَّـاهِدَةُ . وَقِيْلُ : لِسُقُوطِهِ بالأَرْضِ ؛ وَهُو دَمُهُ. وَقِيْلَ : لأَنَّهُ ٢٠ وَقِيْلُ : لِمَاهِدِهِ ؛ وَهُو دَمُهُ. وَقِيْلُ : لأَنَّهُ ٢٠

وَيُحْمَعُ الشَّهِيْدُ عَلَى : شُهَدَاء ، وأَشْهَاد (١) .

• وأَمَّا الشَّهِيْدُ فِي اصْطِلاَحِ الفُقَهَاءِ : فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُم فِي التَّعْبِيْرِ عَنْ مَعَناهُ شَرْعَاً :

- فَعَرَّفَهُ الأَحْنَافُ : بأَنَّهُ مَنْ قَتَلَهُ الْمَشْرِكُونَ ، أَو وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ أَتَـرٌ ، أَوْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ، أَو وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ أَتَـرٌ ، أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا ، وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ (٢) .

- وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ : بأَنَّهُ مَنْ قُتِلَ فِي المُعْتَرَكِ ، بِسَبَبِ القِتَالِ مَعَ الكُفَّارِ فِي وَقُـتِ قِيَامِ القِتَالِ (٣) .

- وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ: بأَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي جِهَادِ الكُفَّارِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ مِنْ أَسْبَابِ قِتَالِهِم ، قَبْلَ انْقِضَاءِ الحَرْبِ (٤) .

شُهدَ لَهُ بالإِيْمَان وَبحُسْنِ الْحَاتِمَةِ بِظَاهِرٍ حَالِهِ . وَقِيْلٍ : لأَنَّهُ يُشْهَدُ لَهُ بِالأَمْنِ مِنَ النَّارِ .
 وَقِيْلَ : لأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِداً بكَوْنِهِ شَهِيْداً . وَقِيْلَ : لأَنَّهُ لاَ يَشْهَدُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ مَلاَئِكَةُ الرَّسُلِ » أه. . الإِنْصَافِ في معرفة الرَّسُلِ » أه. . الإِنْصَافِ في معرفة الراجح من الخلاف (١/٢) . ) .

وَذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شرح صحيح مسلم ، المحلــد الأَوَّل (٣٢٤/٢) ؛ وابـنُ حَجَرٍ فِي فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥١/٦) ؛ وزَادَ : ( بَعْضُ هَذَا يَخْتَصُّ بِمَـنُ قُتِلَ فِي سَبَيْلِ اللهِ ، وَبَعْضُهَا يَعُمُّ غَيْرَهُ ) .

(١) انظر : لسَّانَ العرب (٢٢٦/٧) ؛ المعجم الوسيط (١/٩٧) ، (شهد ) .

(٢) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٢٥ اُ ٣٥٠) ؛ وَقَرِيْبًا مِنْهُ رد المحتار على الدُّرِّ المختـار (٢٤٧/٢) وما بعدها .

(٣) انظر: عقـد الجواهـر الثمينـة في مذهـب عـالم المدينـة (٢٦٤/١)؛ بدايـة المحتهـد ونهايـة المقتصد (١٠/٢)؛ أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك (ص ٩٦).

(٤) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٢٠٨/٥–٢٠٩) ؛ مغني المحتاج (٣٤/٢) .

- وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ : بَأَنَّهُ المَقْتُولُ بَأَيْدِي الكُفَّارِ فِي المَعْرَكَةِ وَقْتَ قِيَامِ القِتَالِ . زَادَ بَعْضُهُم : ( والمَقْتُولُ ظُلْمَاً ) (١) .

وَهَذِهِ التَّعْرِيْفَاتُ مُتَقَارِبَةٌ إِلَى حَدٍّ مَا ، عَدَا تَعْرِيْفَ الأَحْنَافِ ؛ فإِنَّهُ أَضَافَ أَصْنَافَا مِنَ المَوْتَى لَيْسُوا في حُكْمِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ .

وَيَظْهَرُ مِنْ خِلاَلِ هَذِهِ التَّعْرِيْفَاتِ أَنَّ الشَّهِيْدَ : هُـوَ مَـنْ قُتِـلَ بـأَيْدِي الكُفَّـارِ في المَعْرَكَةِ ، وَقْتَ قِيَامِ القِتَالِ .

#### \* \* \*

٥ ثَانِياً : بَيَانُ أَنْوَاعِ الشُّهَدَاءِ في الإسلامِ ، والشَّهِيْدُ المُرَادُ هُنَا :
 الشُّهَدَاءُ في الإسلامِ غَيْرُ شَهِيْدِ المَعْرَكَةِ كَثِيْرُونَ ؛ ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - أَنَّ الذِي تَبَيَّنَ بالطُّرُقِ الجَيِّدَةِ الصَّحِيْحَةِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِيْنَ شَهِيْدَاً (٢) .

وَهُمْ : المَّبْطُونُ ؟ مَنْ مَاتَ بِدَاءِ البَطْنِ ، والمَطْعُونُ ؟ مَنْ مَاتَ بِمَرَضِ الطَّاعُونِ ، والغَرِيْقُ ؟ مَنْ مَاتَ بالشَّرَقِ ، والخَرِيْقُ ؟ مَنْ مَاتَ بالشَّرَقِ ، والخَرِيْقُ ؟ مَنْ مَاتَ بالشَّرَقِ ، والخَرِيْقُ ؟ مَنْ مَاتَ بالخَرِيْقِ ، وصَاحِبُ الهَدْمِ ؟ مَنْ مَاتَ بِسَبَبِ انْهِدَامِ شَيْءَ عَلَيهِ ؟ كَحَاثِطٍ وَبَيْتٍ بالخَرِيْقِ ، وصَاحِبُ الهَدْمِ ؟ مَنْ مَاتَ بِسَبَبِ انْهِدَامِ شَيْءَ عَلَيهِ ؟ كَحَاثِطٍ وَبَيْتٍ وَنَحْوِهِ ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ ؛ وَهِي قُرْحَةٌ ، أَوْ قُرُوحٌ تُصِيْبُ الإِنسَانَ دَاخِلَ جَنْبِهِ ، والنَّفَسَاءُ التي تَمُوتُ بسَبَبِ الولادَةِ ، واللَّهُ سَاءُ الذي يَمُوتُ بِسَبَبِ الدُعْةِ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الْهَوَّامِ ، وَمَنْ قُتِلَ واللَّذِيْءُ ؛ الذِي يَمُوتُ بِسَبَبِ لَدْغَةِ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الْهَوَّامِ ، وَمَنْ قُتِلَ

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٤٦٧/٣) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٩٨/٢ ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/٦٥-٥٢) .

دُوْنَ مَالِهِ ، أَوْ دَمِهِ ، أَوْ أَهْلِهِ ، أَوْ دِيْنِهِ ، أَوْ مَظْلَمَتِهِ ، وَفَرِيْسَةُ السَّبْعِ ، وَمَنْ صَرَعَتُهُ دَاّبَتُهُ ، وَالْمَتَرَدِّي ( السَّاقِطِ ) مِنْ رُؤُوسِ الجَبَالِ ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؛ وَيَدْحُـلُ فِيْهِ مَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؛ وَيَدْحُـلُ فِيْهِ مَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ طَلَبِ العِلْمِ ، وَمَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ ، وَالْمُرَابِطُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَمَنَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ عَلَى دِيْنِهِ وَشَرْعِهِ ؛ وَهُمُ العُلَمَاءُ (١) .

#### \* وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى كُوْن هَؤُلاَء مِنْ شُهَدَاء أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا يَلِي :

أو أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ » . قَـالُوا : يَـا رَسُولَ اللهِ ! مَـنْ قُتِـلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُـوَ شَهِيدٌ . قَالُوا : فَمَنْ هُـمْ يَـا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالُ : « مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ ، ومَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ ، ومَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ » ومَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ » (٢) .

٢\_ وَعَنْهُ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « الشَّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ اللهَ دُمْ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَحَالً » وَجَلً » (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتمار على الدُّرِّ المحتمار (۲۰۱/۲-۲۰۲) ؛ ابسن الهُممام ، فتمح القديسر (۱) انظر: رد المحتمار على الدُّرِّ المحتمار (۲،۵۹۲) ؛ مغني المحتماج (۲،۵۹۲)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينسة (۲/۵۳)؛ المجموع شرح المُهذَّب (۲۱۲/۰) ؛ المغني (۲/۵۰۳ عن متن الإقناع (۲/۰۰۱-۱۰) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۵/۵-۵۰)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۵/۱/۱-۲۰) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ في كتاب الإمارة ، باب بيان الشهداء ، ح [١٦٥] (١٩١٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٥/١٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ في كتاب الجهاد ، باب الشهادة سبع سـوى القتـل ، ح (٢٨٢٩) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦/٠٥) .

ومسلمٌ - واللَّفظُ له - في كتاب الإمارة ، باب بيان الشهداء ، ح [١٦٤] (١٩١٤) 🗢

٣\_ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْ : (( الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِحُمْعٍ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِحُمْعٍ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِحُمْعٍ شَهِيدٌ » (1) .

٤ وَعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : (الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ » (٢) .

• وَعَنْ عُقْبَةِ بِنِ عَامِرٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ صُرِعَ عَنْ دَاتَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾ ("" .

⇔ شرح النوويّ على صحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٣/١٥-٥٥) .

(۱) رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، باب فضل مـن مـات بالطَّـاعون ، ح (۳۱۰۹) ، عـون المعبود شرح سنن أبي داود (۲۲۱/۸-۲۲۲) .

والنسائيُّ في كتاب الجنائز ، باب النهي عن البكاء على المبِّت ، ح (١٨٤٦) ، سنن النسائيُّ (١/٤٤) .

ومالكٌ في كتاب الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميِّت ، الموطأ (٢٣٣/١-٢٣٤) . كُلُّهُم من حديثٍ حَابِرِ بنِ عَتِيْكٍ – رضي الله عَنْهُ – .

وصحَّحه المُنذِرِيُّ فِي تَخْتَصَرَ سَنْ أَبِي دَاوِد (٢٨٢/٤) ، ح (٢٩٨٢) ؛ والهيئميُّ فِي بَحْمَع النَّوائد (٣٠٠/٥) ؛ والألبانيُّ فِي أَحِكَام الجنائز (ص ٤٠) . وَقَوْلُهُ ( وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ ) : هي التي تَمُوتُ حَامِلاً خَامِعَةً وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا .

انظر : شرح النوويِّ علَى صَحيح مسلم ، المحلد الخامس (١٣/٥٥) .

(٢) رواه البخاريُّ في كتاب الجهاد ، باب الشهادة سبع سوى القتل ، ح (٢٨٣٠) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١/٦) .

ومسلمٌ - واللَّفظُ له - في كتاب الإمارة ، باب بيان الشهداء ، ح [١٦٦] (١٩١٦) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (٣/١٣) .

(٣) أخرجه الهينمي في كتاب الجهاد ، باب فيما تحصل به الشهادة ، وقال : « رَوَاهُ الطّبرَ انِيُ ،
 وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ » اهـ . بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣٠١/٥) .

آ\_ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عَنْــهُ - قَــالَ : سَمِعْتُ رَسُـولُ اللهِ عَنْــهُ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عَنْــهُ - قَــالَ : سَمِعْتُ رَسُـولُ اللهِ عَلَى نَقُولُ : « مَنْ فَصَلَ - أَيْ خَرَجَ - فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُــوَ شَــهِيدٌ ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ ، أَوْ لَدَغَنْهُ هَامَّةٌ ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ، أَوْ بِأَيِّ حَنْفٍ شَاءَ اللهَ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ ، وَإِنَّ لَهُ الْحَنَّة ي (١) .

 $V_{-}$  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا : « مَوْتُ الغَرِيْبِ شَهَادَةٌ  $V_{-}$  .

٨\_ وَذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عِنْبَةَ الْخَوْلاَنِيِّ (٣) - رَضِي الله عَنْهُ - الشُّهَدَاءُ ؛ فَذَكَرُوا الْمَبْطُونَ ، وَالْمَطْعُونَ ، وَالنَّفَسَاءَ ، فَغَضِبَ آبُو عِنْبَةَ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ نَبِينَا، عَنْ نَبِينَا عَلَيْنِ أَنْـهُ قَالَ : «إِنَّ شُهدَاءَ اللهِ فِي الأَرْضِ أُمَنَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ فِي عَنْ نَبِينَا عَلَيْنِ أَنْـهُ قَالَ : «إِنَّ شُهدَاءَ اللهِ فِي الأَرْضِ أُمَنَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ فِي خَلْقِهِ، قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا » (٤) .

(۱) رواه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب فيمسن مـات غازيـاً ، ح (۲٤٩٦) ، عـون المعبـود شرح سنن أبي داود (۲۷/۷) .

والحَاكِمُ في كتاب الجهـاد ، ح (٢٤١٦) ، وصحَّحَهُ ، وَخَالَفَهُ الذَّهَبِيُّ في التَّلْخِيْصِ ، المستدرك ومعه التلخيص (٨٨/٢) .

وصحَّحَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢/٦) .

وحسَّنَهُ الألبانيُّ في أحكامُّ الجَنائز (ص ٣٧) .

وَمَعْنَى ( لَلنَعْتُهُ هَامَّةٌ ) : أَيْ لَسَعْتُهُ هَامَّةٌ ؛ وَهِيَ إِحْدَى الْهُوَامِ ذَوَاتِ السُّمُومِ مِنَ القَاتِلَةِ ؛ كَالحَيَّةِ ، والعَقْرَبِ ، وَنَحْوِهِمَا . انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٢٧/٧) .

(٢) عَزَاهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَر في فَتح الباري (٢/٦٥) للدَّارَقُطْنِيٌّ ؛ وصَحَّحَهُ .

(٣) هُوَ أَبُو عِنَبَةَ الخَوْلاَنِيُّ ، قِيْلَ : اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عِنبَةَ ، وَقَيْلَ : عَمَارَةَ ، صَحَابِيٌّ حَلِيْـلٌ ، وَيُقَالُ : أَسْلَمَ في عَهْدِ النبيِّ ﷺ ، ولَمْ يَرَهُ ، وَنَزَلَ حِمْصَ ، ومَاتَ في خِلاَفَـةِ عَبْـدِ المَلِـكِ ابن مَرْوَانَ عَلَى الصَّحِيْح .

انظر ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٥٨٣) ، رقم (٨٢٨٦) ] .

(٤) رواه أَحْمَدُ في مسند الشَّامِيِّين ، عن أَبِي عِنَبَةَ الْحَوْلاَنِيِّ ، ح (١٧٧٨٦) ، وحَسَّنَهُ مُحَقِّقُوا الْمَسْنَدِ مِنْ أَحْلِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ عَيَّاشَ ، وَبَاقِي رِحَالِهِ ثِقَاتٌ. مسند الإمام أحمد بن حنبل ⇔

١٠ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عَنْهُ - قَـالَ : سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَلِلْنَا لَهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَمُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » (٢) .
 دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » (٢) .

١١\_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيْ قَالَ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهَيدٌ » (٣) .

(rro/ra) ⇒

وَأَخرَجَهُ الْمَيْنَعِيُّ فِي كتاب الجهاد ، باب فيما تحصل به الشهادة ، وقال : ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ ﴾ اهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣٠٢/٥) .

(۱) أُخَرِّحَهُ الْهَيْنَدِيُّ فِي كتاب الجهاد ، باب فيما تحصلُ به الشهادة ، وقال : « رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ » اهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣٠٢/٥) .

وقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٢/٦٥) : ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ﴾ اهـ .

(٢) رواه الترمذِيُّ في كتابُ الدِّيـات ، بـاب مـا حـاء فيمن قُتِـلَ دُونَ مَالِهِ فَهُـوَ شَـهِيْدٌ ، ح (١٤٢١) ، وقال : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ » اهـ . الجامع الصحيح (٢٢/٤) .

وصَحَّحَهُ الأَلبانيُّ في أحكام الجنائز (ص ٤٢) .

وشَطْرُهُ الأَرَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي كتاب المظالم والغصب ، بابَ من قَاتَلَ دُونَ مالِهِ ، عن ابنِ عُمَرَ ، ح (٢٤٨٠) ، ابن حجر ، فتــح البـاري بشـرح صحيـح البخـاريِّ (١٤٧/٥) .

ومسلمٌ في كتاب الإيمان ، باب الدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ مِن قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ كَـانَ القَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، ح [٢٢٥] (١٤٠) ، شَرَحَ النَّــوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الأول (٣٢٣/٢) .

(٣) رواه أَحَمُدُ في مسند بني هاشم ، مسند ابن عبّاس ، ح (٢٧٧٩) ، وقال مُحَقّقُوا المُسْنَدِ :
 (٣ حَسَنَّ لِغَيْرِهِ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ رِحَالُ الصّحِيْحِ إِلاَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ - رَحَالُهُ ثِقَاتٌ رِحَالُ الصّحِيْحِ إِلاَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ - وَقَدْ تَفَرَّد ضَا وَهُوَ سَعْدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ - لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَدْ تَفَرَّد 

وَهُوَ سَعْدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ - لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَدْ تَفَرَّد

\* كُلُّ هَذِهِ الْمِيْتَاتِ فِيْهَا شِدَّةٌ وَإِجْهَادٌ ، تَفَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيْلِهُ بَأَنْ جَعَلَهَا تَمْحِيْصًا لِلْدُنوبِهِم ، وَزِيَادَةً فِي أُجُورِهِم ، يُبَلِّغُهُم بِهَا مَرَابِسِ الشَّهَدَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ المَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةً ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ . وَهَذِهِ هِيَ الْتِي وَإِنْ كَانَتْ المَّدِيْحَةُ . وَهَذِهِ هِيَ الْتِي وَالْ كَانَتْ المَّرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةً ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ . وَهَذِهِ هِي الْتِي وَلَا اللهَ اللهَ لَلْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَلَا اللهَ اللهُ الل

\* وَتَسْمِيَةُ هَوْ لاَءِ شُهَدَاءَ: فِيهُ تَحَوُّزٌ ؛ لأَنَّ الشَّهِيْدَ النَّفَقَ عَلَيْهِ هُو مَنْ قُتِلَ عَلَى أَيْدِي الكُفَّارِ فِي حَرْبِهِم ، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ . والمُرادُ: أَنَّ هَوُلاَءِ شُهدَاءُ فِي عَلَى أَيْدِي الكُفَّارِ فِي حَرْبِهِم ، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ . والمُرادُ : أَنَّ هَوُلاَءِ شُهدَاءُ فِي تَوْابِ الآخِرَةِ ، لاَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ؛ مِنْ غُسْلٍ ، وتَكْفِيْنِ ، وصَلاَةٍ عَلَيْهِم ، فَهُم فِي هذهِ الأَحْكَامِ كَفَيْرِهِم مِنْ مَوْتَى المُسْلِمِيْنَ ؛ يُغَسَّلُونَ ويُكفَّنُونَ ويُصلِّى عَلَيْهِم ، إلا شَهيْدَ المَعْرَكَةِ ؛ فَهُو الشَّهِيْدُ المَقْصُودُ بَيَانُ حُكْمٍ تَكْفِيْنِهِ هَنَا - كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَهِيْدَ اللهُ تَعَالَى - (٢) .

ورواهُ النَّسَائِيُّ فِي كتاب تحريم الدَّم ، باب من قاتل دون مظلمته ، ح (٤٠٩٦) ، سنن النسائيُّ (٨١/٧) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في أحكام الجنائز (ص ٤٢) .

(۱) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٥٢/٦) . تُنْبِيْهٌ : ٱلْفَاظُ الأَحَادِيْثِ فِي هَذَا البَابِ مُتَعَدِّدَةً ، وَبَعْضُهَا فَدْ أَفْرِدَ بِحَدِيْثِ خَاصٍّ ، وَلَكِنّي اكْتَفَيْتُ بِذِكْرِ الأَحَادِيْثِ الجَوَامِعِ ؛ تَجَنَّبًا للتَّكْرَارِ والإِطْالَةِ فِيْمَا يُغْنِي ذِكْرُ بَعْضِهِ عَنْ بَعْض .

(٢) انظرً : رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢/١٥٦-٢٥٢) ؛ ابن الهُمام ، فتع القديسر (٢) انظرً : رد المحتار على الدُّرِ المحتاب (٢١٤/١) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٦٤/١) ؛ مغني المحتاج (٣/٢٥)؛ المجموع شرح المُهذَّب (٢١٢/٥) ؛ المغني (٣/٢٦٤-٤٧٧) ؛ كشَّاف الفناع عن متن الإقناع (٢/٠٠١-١١) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣/٤٥-٥٥)؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢/٢٥) .

بهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ . وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ سُويْدِ بنِ الْمُقرِّنِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ والطَّبَرَانِيِّ »اهـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٩٦/٤) .

قَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ - رحمه الله - : « وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهِيْدَ ثَلاَّتُهُ أَفْسَامٍ ؛ أَحَدُهَا : المَقْتُولُ فِي حَرْبِ الكُفَّارِ بِسَبِ مِنْ أَسْبَابِ القِتَالِ ؛ فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشَّهَدَاءِ فِي ثُوَابِ اللَّخِرَةِ وَفِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، وَهُو أَنَّهُ لاَ يُغَسَّلُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ . والثَّانِي : شَهِيْدٌ فِي النَّوَابِ دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا ؛ وَهُو المَبْطُونُ ، والمَطْعُونُ ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ ، وَمَنْ قُتِلَ النَّوَابِ دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا ؛ وَهُو المَبْطُونُ ، والمَطْعُونُ ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، وَغَيْرُهُم مِمَّنْ جَاءَتِ الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ بِتَسْمِيتِهِ شَهِيْداً ؛ فَهَذَا يُغَسَّلُ دُونَ مَلْلَ النَّوَابِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَهُ فِي الأَخِرَةِ ثَوَابُ الشَّهَدَاءِ ، وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ النَّوَابِ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَلَهُ فَي اللَّغِيْمَةِ ، وَشِبْهُهُ مَنْ وَرَدَتِ الأَثَارُ بِنَفْي تَسْمِيتِهِ شَهِيْداً اللَّوَابِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَهَوُلاَءِ الشَّهَذَاءُ الذِيْنَ دَلَّتِ الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ عَلَى تَسْمِيَتِهِم شُهَدَاءً ؛ هُمُ شُهَدَاءُ فِي الأَخْرِ ؛ بِمَعْنَى أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعْطِيَهُم مِنْ جِنْسِ أَجْرِ الشُهَدَاءُ فِي الأَخْرِ ؛ بِمَعْنَى أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعْطِيَهُم مِنْ جَنْسِ أَجْرِ الشَّهَدَاءِ فِي المَّعَارِكِ ؛ لِمَا فِي مَوْتِهِم مِنَ الشَّيَّةِ والجَهْدِ ، وَلَكِنْ لاَ تَجْرِي عَلَيْهِم الشَّهَدَاءِ فِي المَعَارِكِ فِي الدُّنْيَا ؛ مِنْ تَرْكِ تَعْسِيْلِهِم وَتَكْفِيْنِهِم والصَّلاَةِ عَلَيْهِم ؛ بَلْ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ المَعَارِكِ فِي الدُّنْيَا ؛ مِنْ تَرْكِ تَعْسِيْلِهِم وَتَكْفِيْنِهِم والصَّلاَةِ عَلَيْهِم ؛ بَلْ هُمْ كَسَائِرِ مَوْتِي المُسْلِمِيْنَ (٢) .

وَقَدْ رَوَى العِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ( يَحْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ ؟ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ : إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا ، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا عَلَى فُرُشِينًا . فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ :

 <sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول (٣٢٤/٢) .
 وَقَرِيْبٌ مِنْهُ فِي ردِّ المحتار على الدُّرِ المحتار (٢٥٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (١/٦٥-٥٢) .

انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ ، فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ ، فَإِذْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ » (١) .

#### \* \* \*

#### ٥ ثَالِثاً : بَيَانُ فَضْلِ الشَّهِيْدِ فِي الإِسْلاَمِ :

تَنَفَاوَتُ مَنَازِلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى فِي الآَّحِرَةِ ؛ وأَعْظَمُ تِلْكَ المَنَازِلِ وأَرْفَعُهَا مَنْزِلَةُ شَهِيْدِ المَعْرَكَةِ ؛ الذِي عُقِرَ جَوَادُهُ ، وأُهْرِيْقَ دَمُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى ، مُعْلِيّاً كَلِمَةَ اللهِ ، دَاعِيًا إِلَيْهَا (٢) ؛ وَقَدْ سُئِلَ النِيُّ ﷺ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ﴿ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ ﴾ وقد شئِلَ النِيُّ ﷺ عَلَيْهِ الْحَجَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ﴿ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ ﴾ وآف

#### \* وَقَدْ دَلَّ عَلَى فَصْلِ الشَّهِيْدِ فِي الإِسْلاَمِ أَدِلَّةٌ كَثِيْرَةٌ ؛ مِنْهَا:

الله عَنْ الله عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ اللَّهِ عَنْدَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْدَثُونَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ (إِنَّ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ (إِنَّ ) ﴿ (1).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمدُ في مسند الشامِيِّين ، عـن العِرْبـاضِ بـن سَـــارِيَة ، حِ (۱۷۱۰۹) ، وحسَّــنَهُ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ (۳۹۱/۲۸) ؛ وكَذَا حسنَّهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فَتْحِ الباري (۲/٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة ، عن حابر بن عبد الله ، ح (١٤٢١) وقَالَ مُحَقِّقُوا المُسْنَدِ : « حَدِيْتُ صَحِيْعٌ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ قَوِيٌّ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، رِحَالُهُ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ، غَيْرَ أِبِي سُفْيَانَ - وَهُوَ طَلْحَةُ بنُ نَافِعِ الوَاسِطِيُّ - فَمِنْ رِحَالِ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ صَدُوْقٌ لاَ بَأْسَ بِهِ » اهد . مسند الإمام أحمد (٢٢٠/٢١- ١٢١) . وصحَّحَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَر في فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢/٦) .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٦٩-١٧١.

٢\_ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عَنْهُ - قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - وَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (( لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ حِصَالِ : يُغْفَرُ لَهُ فِي أُوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمَهِ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ؛ الْيَاقُوتَـةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَيُزوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ » (١) .

٣\_ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ عَلِيْنِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيدَ ؟ قَالَ : «كَفَى بِبَارِقَةِ السَّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِنْنَةً » (٢) .

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَمْدُ و بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : «يَا جَابِرُ ! أَلاَ أُحْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ عَرْقِ بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : «يَا جَابِرُ ! أَلاَ أُحْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَبِيكَ ؟ ». قُلْتُ : بَلَى ! قَالَ : « مَا كُلَّمَ اللهُ أَحْدًا إِلا مِنْ وَرَاءِ لللهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَبِيكَ ؟ ». قُلْتُ : بَلَى ! قَالَ : يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ . قَالَ : يَا رَبِّ ! حَجْابٍ ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا ؛ فَقَالَ : يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ . قَالَ : يَا رَبِّ ! ثُخْيِينِي فَأَقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً . قَالَ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي : أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُ وَنَ . قَالَ : يَا رَبِّ !

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذيُّ في كتاب فضائل الجهاد ، باب في ثواب الشهيد ، ح (١٦٦٣) ، وقـالَ : « هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ » أهـ . الجامع الصحيح (١٦١/٤) . وابنُ ماحَه في كتاب الجهاد ، بأب فضل الشهادة في سبيل الله ، ح (٢٧٩٩) ، سنن ابن ماحه (٢٧٩٩) .

وَاحَمَدُ فِي مَسَنَدَ الشَّامِيِّينَ ، عَن قَيْسِ الجُذَامِيِّ ، حِ (١٧٧٨٣) ، وحسَّنَهُ مُحَقِّقُــوا المسنَد (٣٢٢/٢٩) ؛ من أحل عبدِ الرَّحمن بن ثابتِ بن نُوْبَانَ ؛ فَهُوَ صَــدُوقٌ حَسَــنُ الحَدِيْــثِ ، وَبَاقِي رِحَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في أحكام الجنائز (ص ٣٦) .

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في كتاب الجنائز ، باب الشهيد ، ح (۲۰۵۳) ، سنن النسائي (۷٤/٤ ۷) . وصحّحة الألباني في أحكام الجنائز (ص ٣٦) .

وَمَعْنَى ( بارِقَةِ السُّيُوفِ ) : لَمَعَانُهَا . انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦/ ٤٠) .

رَبِّ ! فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَٰتًا ﴾ الآيَةَ كُلَّهَا » (١) .

كُلُّ هَذِهِ الأَدِلَّةِ تُبِيِّنُ بَعْضَ مَا أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى للشَّهَدَاءِ ، الذِينَ قُتِلُوا في سَبِيْلِ اللهِ عَلَى أَيْدِي الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ .

\* وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تُرْجَى - بإِذْنِ اللهِ تَعَالَى - لِمَنْ سَأَلَهَا مُخْلِصَاً مِنْ قَلْبِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الاسْتِشْهَادُ فِي المَعْرَكَةِ ؛ لِمَا تَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْق ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ » (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ ماحه في كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة في سبيل الله ، ح (۲۸۰۰) ، سنن ابن ماحه (۹۳٦/۲) .

وحسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (٣٩٢/٢) ، ح (٢٢٧٦) . وَقَوْلُه ( كِفَاحًاً ) : أي مُوَاجَهَةً ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌّ وَلاَ رَسُولٌ .

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (١٦٠/٤) ، ( كفح) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلمٌ في كتاب الإمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ، ح
 [۲ه ۱] (۱۹۰۹) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الخامس (۱۹/۱۳) .
 وانظر : أحكام الجنائز (ص ۳٦) .

#### الفَرْعُ الثَّالِثُ كَيْفِيَّةُ تَكْفِيْنِ الشَّهِيْـدِ وَبَيَانُ حِكْمَـةِ ذَلِكَ

٥ اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهِيْدَ المَعْرَكَةِ لاَ يُغَسَّلُ، وَلاَ يُكَفَّنُ، بَـلْ يُدْفَنُ فِ ثِيَابِهِ اللّهِ اللهُ تَكَفْ لِتَكْفَيْنِهِ ؛ كَمَا فُعِلَ بِمُصْعَبِ وَحَمْزَةً - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - ؛ لا حِلانَ بَيْنَهُم فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ سُلِبَ لِبَاسُهُ فِي المَعْرَكَةِ كُفِّنَ بِغَيْرِهِ (١).

\* والحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ دَمَ الشَّهِيْدِ أَثَـرُ عِبَـادَةٍ مِـنْ أَعْظَـمِ العِبَـادَاتِ - وَهِـيَ الحِهَادُ فِي سَبِيْلِ - ، فَلاَ يُزَالُ عَنْهُ ؛ لأَنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يَدْمَى ؛ لَوْنُـهُ لَـوْنُ الـدَّمِ ، وَرَيْحُهُ رِيْحُ المِسْكِ (١) .

#### \* وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى هَذَا بِأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

1\_ مَا رَوَاهُ حَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُعَلِّهُمْ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهمام ، فتح القدير (۲/۳۵۱ ، ۱۰۵–۱۰۹۱) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۱) انظر: ابن الهمام ، فتح القدير (۱/۳۲۳–۲۹۶) ؛ ورد المحتاج (۲/۳۳–۲۹۶) ؛ المحموع شرح المهدّب أسهل المدارك (۲/۰۱–۲۱۲) ؛ مغني المحتاج (۲/۰۳–۳۱) ؛ الجموع شرح المهدّب (۲/۳۱–۳۱۸) ؛ المغني (۲/۳۲–۲۱۸ ) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۵/۳۳–۷۱) ؛ المغني (۲/۳۳–۲۱۸) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۵/۳۰–۷۰) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد ، ح (١٣٤٣)، ابن حجر 🖨

إِنَّ عَبْدِ اللهِ بِنِ نَعْلَبَةَ (١) - رضي الله عَنْهُ - قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ لِقَتْلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ إِلاَّ أَتَى يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ خُرْحُهُ يَدْمَى ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّم ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ » (١) .

وَقَوْلُهُ ﴿ زَمِّلُوهُم ﴾ : أَيْ غَطُّوهُم وَادْفِنُوهُم بِدِمَائِهِم وَثِيَابِهِم (٣) .

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : « رُمِي رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَـدْرِهِ ، أَوْ
 فِي حَلْقِهِ ، فَمَاتَ ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (<sup>٤)</sup> .

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ دَلاَلَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ شَهِيْدَ المَعْرَكَةِ لاَ يُغَسَّلُ ، وَلاَ تُنْزَعُ عَنْـهُ ثِيَابُهُ التي مَاتَ فِيْهَا ، بَلْ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِدَمِهِ وَلِبَاسِهِ ؛ لأَنَّهُ يُبْعَثُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ عَلَـى الهَيْئَةِ التي قُتِلَ عَلَيْهَا .

#### \* \* \*

ت فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٤٨/٣).

<sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُ اللهِ بِنُ ثَعْلَبَةَ بِنِ صُغَيْرٍ ، وَيُقَالُ : ابنُ أَبِي صُغَيْرٍ ، العِذْرِيُّ القَضَاعِيُّ ، يُكُنّى : أَبَـا مُحَمَّدٍ ، لَهُ صُحْبَةٌ ، مَاتَ سَنَةً سَبْعٍ – أَوْ تِسْعٍ – وَتَمَانِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ ، وَقَدْ قَارَبَ التَسْعِيْنَ. انظر : ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٢٤٠) ، رقم (٣٢٤٢) ] .

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في يكتاب الجهاد ، باب من كُلِمَ في سَـبيل الله عَزَّ وحـلً ، خ (٣١٤٨) ،
 سنن النسائي (٢٢/٦) .

وصحَّحَهُ النَّشُوكانِيُّ فِي نَيل الأوطـــار (٤٩/٤) . والألبــانيُّ فِي الإرواء (١٦٨/٣) ، ح (٧١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية السندي على سنن النسائيّ ، مطبوع مع سنن النسائيّ (٢٢/٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الجنائز ، بــاب في النشَّـهيد يُغسَّـل ، ح (٣١٣١) ، عــون المعبــود شرح سنن أبي داود (٢٨٣/٨) .

وحسَّنَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٨٤/٢) ، ح (٣١٣٣) .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي نَزْعِ مَا عَلَيْهِ مِنْ جُلُودٍ وَفِرَاءٍ وَدِرْعٍ وَحَدِيْدٍ وَكُـلِّ مَا
 هُوَ مِنْ آلَةِ الحَرْبِ :

- فَلَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ الحَنفِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُنزَعُ عَنْهُ الجُلُودُ وَكُلُّ مَا لَيْسَ مِنْ لِبَاسِهِ المُعْتَادِ ، بَلْ هُوَ مِنْ آلَةِ الجَرْبِ (١) .

#### \* وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَلِي :

ا\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَالَ : ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ﴾ (٢) .

فَقَدْ أَمَرَ النبيُّ عَلَيْنُ بِنَزْعِ الجُلُودِ والحَدِيْدِ عَنِ الشُّهَدَاءِ ؛ مَعَ أَنَّ السُّنَةَ دَفْنُ الشَّهِيْدِ بِثِيَابِهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ نَزْعِ مَا لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الْمُجَاهِدِ - مِمَّا هُوَ الشَّهِيْدِ بِثِيَابِهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ نَزْعِ مَا لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الْمُجَاهِدِ - مِمَّا هُوَ الشَّهِيْدِ بِثِيَابِهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ نَزْعِ مَا لَيْسَ مِنْ ثِيَابِ الْمُجَاهِدِ - مِمَّا هُو آلَةُ حَرْبٍ - عَنْهُ (٢) .

لَانَّ الحَدِیْدَ والجُلُودَ وَنَحْوِهَا مِنْ لِبَاسِ الحَرْبِ لَیْسَتْ مِنْ جِنْسِ الكَفَنِ ،
 فَوَجَبَ نَزْعُهَا عَنْهُ (¹) .

- وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي هَذَا ؛ فَقَالُوا : لاَ يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيْدِ شَيْءٌ مِنْ لِبَاسِهِ الـذِي مَاتَ فِيْهِ ، إِلاَّ الحَدِيْدَ وَالسِّلاَحَ بأَنْوَاعِهِ ، فأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فَرْوٍ وَعِمَامَةٍ وَقَبَاءٍ

 <sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتسح القدير (۱۰۸/۲) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲/۰۰۲) ؛
 مغني المحتاج (۳٦/۲) ؛ المغني (٤٧١/٣) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦/٣٥)
 ٥٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٧٦/٣) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٨٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (١٥٨/٢) ؛ المغني (٢٧١/٣) .

وَخُفٌّ فَلاَ يُنْزَعُ عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جُلُودٍ (١) .

\* وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ : بِعُمُومِ أُدِلَّةِ تَكُفِيْنِ الشَّهِيْدِ فَي ثِيَابِهِ السَّي قُتِـلَ فِيْهَا ؟ كَقَوْلِهِ ﷺ لِقَتْلَى أُحُدٍ : ﴿ زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللهِ إِلاَّ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى ؟ لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ » (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ: بَأَنَّهَا عُمُومَاتٌ مَخْصُوصَةٌ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ عَنْهُ - فِي نَزْعِ مَا عَلَى الشَّهِيْدِ مِنْ جُلُودٍ وَحَدِيْدٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَيْسَ مِنْ لِبَاسِهِ المُعْتَادِ وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ (٣).

#### \* والأَظْهَرُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

رَأْيُ الجُمْهُورِ ؛ أَنَّهُ يُنْزَعُ مَا عَلَى الشَّهِيْدِ مَنْ جُلُوْدٍ وَسِلَاحٍ وَحَدِيْدِ وَنَحْوِهِ مِنْ آلَةِ الحَرْبِ وَلِبَاسِهَا ؛ فإِنَّ حَدِيْتَ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – نَصَّ خَاصٌّ فِي المَسْأَلَةِ ، يُقَدَّمُ عَلَى النَّصُوصِ العَامَّةِ فِي تَكْفِيْنِ الشَّهِيْدِ .

#### জক্ত জক্ত জক

<sup>(</sup>۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٦٣/١-٢٦٤) ؛ حواهر الإكليل (١/١١-١١) .

 <sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٨٥) ، وانظر بقية الأولَّةِ في الصَّفْحَةِ
 نَفْسها .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (٢/١٧٤) .

# الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ أَحْكَامُ لِبَاسِ الرَّجُلِ المُتَعَلِّقَةُ بِالحَجِّ والعُمْرَةِ

#### وَفِيْهِ سِتَّةُ مَطَالِبَ:

المطلب الأول : مَا يُشْرَعُ للرَّجُلِ مِنَ اللَّبَاسِ والزِّيْنَةِ عِنْدَ الإحْسرَام بالحَجِّ أَوْ العُمْسرَةِ.

المطلب الثاني : لُبْسُ المُحْرِم للمَخِيْطِ مِنَ الثّيابِ .

المطلب الثالث : حُكْمُ تَغْطِيَةِ المُحْرِم رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ .

المطلب الدابع : حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ مَا مَسَّهُ الطَّيْبُ .

المطلب الخامس: فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِلْبَاسِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ.

المطلب السادس: في رُجُوع المُحْرِم إِلَى لِبَاسِهِ المُعْتَادِ .

### المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَا يُشْرَعُ للرَّجُلِ مِنَ اللَّبَاسِ والزِّيْنَةِ عِنْدَ الإِحْرَامِ بالحَـجِّ أَوْ العُمْـرَةِ

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَشْرُوعَ للرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ يَتَنَظّفَ ، وَيَغْتَسِلَ ، وَيَتَحَرَّدَ مِنَ المَخِيْطِ ، وَيُحْرِمَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الإِزَارُ والرِّدَاءُ أَبْيَضَيْنِ نَظِيْفَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسِيْلَيْنِ ؛ لأَنَّ المُحْرِمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ الإِزَارُ والرِّدَاءُ أَبْيَضَيْنِ نَظِيْفَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسِيْلَيْنِ ؛ لأَنَّ المُحْرِمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ الإِزَارُ والرِّدَاءُ أَبْيَضَيْنِ نَظِيْفَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسِيْلَيْنِ ؛ لأَنَّ المُحْرِمَ يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَتَنَظَّفَ فِي بَدَنِهِ وَيَغْتَسِلَ ، فَكَذَلِكَ فِي ثِيبَابٍ إِحْرَامِهِ ، وَهَذَا هُوَ الأَفْضَلُ ؛ وَلأَنَّ الإِحْرَامَ عِبَادَةٌ ؛ فَيُسَنَّ لَهُ التَّطَيِّبُ والتَنَظُّفُ ، وَلُبْسُ الْحَسَنِ مِنَ النِّيَابِ ؛ كَالْجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ (١) .

#### \* وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى هَذَا كُلِّهِ بِأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

أَنْ لُهُ رَأْى النَّبِيَّ عَالِمٌ تَحَرَّدَ اللهُ عَنْ اللهِ وَاغْتَسَلَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الهُمام ، فتح القديسر (۲/٣٦-٤٣٧) ؛ رد المحتسار علمى السدُّرِّ المحتسار (۲) انظر: ابن الهُمام ، فتح القديسر (۲/٣٩٠-٤٣١) ؛ (٤٨١-٣٩٦) ؛ الجواهر الثمينة في مذهب عما لم المدينية (۲/٣٩-٣٩٦) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۲۱۸/۷ ، ۲۱۸/۷) ؛ مغني المحتاج (۲/۳۳/۳-۲۳۵) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٦/٢ ، ٤-٧٠٤) ؛ المغني (٥/٤٧-٧٣) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٢/٢ ، ٢٥٤-٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ في كتاب الحج ، باب مـا حـاء في الاغتسـال عنـد الإحـرام ، ح (٨٣٠) ، وحسَّنهُ ، الجامع الصحيح (١٩٢/٣-١٩٣) .

قَالَ الإَمَامُ النِّرْمِذِيُّ - رحمه اللهُ - : « وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اللهُ الْعُلْمِ اللهُ النَّافِعِيُّ » (١) .

٢\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَـالَ: « انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَّالِيْ عَنْهُمَا مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعالَى عَنْهُمَا - قَـالَ: « انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَّالِيْ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَلَمْ يَنْــَهُ عَـنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالأَزْرِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ » (٢).

" مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً نَادَى ؛ فَقَالَ : يَا رَسُولَ لِلهِ ! مَا يَحْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ؟ فَقَالَ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْقَمِيصَ ، وَلاَ الْبُرْنُسَ ، وَلاَ الْعِمَامَةَ ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاء وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ » وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ » (") .

والدَّارِمِيُّ في كتاب المناسك ، باب الاغتسال في الإحرام ، ح (١٧٩٤) ، سنن الدَّارِمِيِّ
 (٢٩/٢) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن الترمذيِّ (٢/٣٣) ، ح (٨٣٠) .

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح (١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البحاريُّ في كتاب الحجِّ ، بـاب مـا يلبـس المحـرم مـن الثيـاب والأرديـة والأزر ، ح (١٥٤٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٤٧٣/٣) . وَقَوْلُهُ ( إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ ) : أَرَادَ بِهِ النَّيَابَ الْعَصْفَرَةَ التِي تَلْطَخُ حِلْدَ

الْمُحْرِمِ بِالطَّيْبِ ، والرَّدْعُ : هُوَ الطَّيْبُ . أنظر : المرحَّع السابق (٣/٥٧٥) . تَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ (ص ١٧٦) من هذا البحث .

وَرَواهُ بِهَـٰذَا اللَّفْظِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مَسَنَدُ الْمَكْثِرِينَ مِن الصحابة ، عن ابن عمر ، ح (٩٩٨٤) ، وقَالَ مُحَقِّقُوا الْمُسَنَد : « حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ دُوْنَ قَوْلِهِ : ( مِنَ الْعَقِبَيْنِ ) ؛ فَشَاذً، رِحَالُهُ نِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ... قُلْنَا : الرِّوَايَاتُ المَشْهُورَةُ هِي بِلَفْظِ : ( وَلْيَقْطَعَهُمَا ﷺ

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ - رحمه الله - : ﴿ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ لاَ يَلْبَسُهُ المُحْرِمُ ، وأَنَّهُ نَبَهَ بِالقَمِيْسِ والسَّرَاوِيْلِ عَلَى كُلِّ مَحِيْطٍ ، وَبِالْحَمَائِمِ والبَرَانِسِ عَلَى كُلِّ مَا يُغَطِّى الرَّأْسُ بِهِ مَحِيْطًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَبِالْخِفَافِ عَلَى كُلِّ مَا يُغَطِّى الرَّأْسُ بِهِ مَحِيْطًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَبِالْخِفَافِ عَلَى كُلِّ مَا يَسْتُرُ الرِّحْلَ » (١) .

عُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - : « كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ ، وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ » (٢) .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَفِيْهِ دَلاَلَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّيْبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْبَسَدَاؤُهُ فِي إِرَادَةِ الإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْبَسَدَاؤُهُ فِي الإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْبَسَدَاؤُهُ فِي الإِحْرَامِ ، وَهَذَا مَذْهُبُنَا ، وَبِهِ قَالَ خَلاَئِقُ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِغِيْنَ وَجَمَاهِيْرِ المُحَدِّنِيْنَ وَاللَّهُ مِنْهُم النَّهُ مِنْ الصَّحَابَةِ والتَّابِغِيْنَ وَجَمَاهِيْرِ المُحَدِّنِيْنَ وَاللَّهُ مِنْهُم الزَّهْرِيُّ وَاللَّهُ مَا عَنْهُم الزَّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ ، وَحُكِي أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ . قَالَ القَاضِي : وَتَأَوَّلَ هَوُلاَءِ حَدِيْثَ عَائِشَةَ هَذَا عَلَى أَنْهُ تَطَيَّبَ ، ثُمَّ اعْتَسَلَ بَعْدَهُ ،

أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) » اهـ مسند الإمام أحمد بن حنبل (٨/٠٠٥).
 وقالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رحمه الله - : « رَوَاهُ ابنُ المُسْدِرِ فِي الأَوْسَطِ ، وأَبُو عُوانَةَ فِي صَحِيْحِهِ بَسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحِ مِنْ رَوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَّااقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عَمَر ؛ فَذَكَرَهُ ... وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البُحَارِيِّ مِنْ طَرِيْقِ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » اهـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » اهـ تلخيص الحبير (٢٣٧/٢-٢٣٨) ، ح (٩٩٨) .

وأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ . انظر : (ص ١٧٦ ، ٢٤٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٧٠/٣) ؛ وابنُ بطَّالٍ -مُخْتَصَرًاً - في شرح صحيح البخاريِّ (٢١٦/٤) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب الطِّيب عند الإحسرام ، ح (۱۵۳۹) ، ابن حجر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٦٣/٣) .

ومُسلّمٌ في كتــاب الحـجُّ ، بـاب استحباب الطّيب قبـل الإحـرام وفي البَـدَن ، ح [٣٣] ( ١١٨٩) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجلد الثالث (٢٧١/٨) .

فَذَهَبَ الطَّيْبُ قَبْلَ الإِحْرَامِ ... هَذَا كَلاَمُ القَاضِي ، وَلاَ يُوافَقُ عَلَيْهِ ، بَـلِ الصَّـوَابُ مَا قَالَهُ الجُمْهُورُ : أَنَّ الطَّيْبَ مُسْتَحَبٌّ للإِحْرَامِ ؛ لِقَوْلِهَا : ( طَيَّبْتُهُ لِحُرْمِهِ ) ؛ وَهَـذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الطَّيْبَ للإِحْرَامِ لاَ النِّسَاءِ ، ويُعضِّدُهُ قَوْلُهَا : ( كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطَّيْبِ ) (١) . والتَّأْوِيْلُ الذِي قَالَهُ القَاضِي غَيْرُ مَقْبُولٍ ؛ لِمُحَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ بِـلاَ ذَلِيْلٍ يَحْمِلُنَا عَلَيْهِ » (١) .

\* والإِزَارُ والرِّدَاءُ هُمَا الأَفْضَلُ ؛ وَيَحُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِيْمَا شَاءَ مِنَ النَّيَابِ - غَيْرَ الأُزُرِ والأَرْدِيةِ - مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً عَلَيْهِ ؛ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيْتُ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ التَّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ الْقُمُ صَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ النِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ ، وَلاَ الْجَفَافَ ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَحِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيلْبَسُ للسَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْجَفَافَ ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَحِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيلْبَسُ خُفُرانُ عَفْرَانُ عَلَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثَيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ » (٣) .

قَالَ الإِمَامُ النَّــوَوِيُّ - رحمه الله - : « قَــالَ العُلَمَـاءُ : هَــذَا مِـنْ بَدِيْـعِ الكَـلاَمِ وَحَزْلِهِ ؛ فَإِنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُهُ المُحْرِمُ ؛ فَقَالَ : لاَ يَلْبَسُ كَذَا وَكَــذَا ، فَحَصَـلَ

(١١٧٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (٢٥٢/٨-٢٥٣) .

 <sup>(</sup>١) هَذَا لَفْظُ أَحَدٍ طُرُق حَدِيْثِ عَائِشَة ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ في كتاب الحج ، باب استحباب الطّيب
قبل الإحرام في البَدَن ، ح [٤١] (١١٩٠) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد
الثالث (٢٧٤/٨) .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (٢٧٢/٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدَّمَتُ بَعْضُ رِوَايَاتِهِ (ص ١٧٦ ، ٢٤٨ ، ٣٢٣ ) من هذا البحث . ورواه بهذا اللَّفْظِ : البخاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب مــا لا يلبس المحرم مـن التَّيـاب ، ح (١٥٤٢) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٣/٤٦٤) . ومسلمٌ في الحجِّ ، بــاب مـا يــاح للمحرم بحجُّ أو عُمرةٍ لُبْسُهُ ومـا لا يُبَـاحُ ، ح [١]

نِ الجَوَابِ أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُ المَذْكُورَاتِ ، وَيَلْبَسُ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَكَانَ التَّصْرِيْحُ بِمَا لاَ يَلْبَسُ أُولَى ؛ لأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ ، وَأَمَّا المَلْبُـوسُ الجَـائِزُ للمُحْرِمِ فَغَيْرُ مُنْحَصِرٍ ، فَضَبَطَ الجَمِيْعَ بِقَوْلِهِ ﷺ : لاَ يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا ؛ يَعْنِي : وَيَلْبَسُ مَا سَوَاهُ » (١) .

\* وَالْبَيَاضُ هُوَ الْأَفْضَلُ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ فِي جَمِيْعِ أَجْنَاسِ النَّيَابِ الْمَبَاحَةِ لَهُ ، مَا لَمْ تَكُنْ مَخِيْطَةً أَوْ مُطَيَّبَةً بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانِ - كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله - وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ فِي غَيْرِ الأَبْيَضِ مِنَ الأَلْوَانِ الجَائِزَةِ اللَّبَاحَةِ (٢) .

وَثَمَّ أَمْرٌ آَخَرُ : وَهُوَ مَا يَحْصُلُ مِنِ اتِّفَاقِ النَّاسِ وَوَحْدَتِهِم عَلَى هَـذَا اللَّبَـاسِ ، حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ؛ إِذْ لَوْ أُطْلِقَ الْعِنَانُ للنَّاسِ لَتَفَاخَرُوا وَتَباهَوا بِلبَاسِهِم ، وَصَارَ هَذَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَمِيْلاً ، والآَخَرُ يَلْبَسُ ثَوْبًا رَدِيْتًا ، وَفِي هَذَا مِنَ الاخْتِــلافِ

 <sup>(</sup>۱) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۲۰۳/۸) .
 وانظر : كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير (٤٣٤/١ -٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير (٣٧٩/١-٣٨٣) ؛ بحموع فتــاوى شيخ الإســلام ابن تيميَّة (٢٨/٢٢) ؛ (١٠٩/٢٦) ؛ منسك شيخ الإسلام ابن تيميَّة (ص ٢١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: ابن بطَال ، شرح صحيح البخاري (٢١٦/٤) ؛ شرح النووي على صحيح
 مسلم، المجلد الثالث (٢٥٣/٨-٢٥٤) .

والتَّفَاخُرِ والتَّنَاقُضِ ، وَانْعِدَامِ الوَحْدَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ مَا لاَ يَخْفَى (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : الشرح المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (٧٥/٧-٢٦) .

# المُطلبُ الثَّانِي لَبُسُ المُحْرِم للمَحِيْطِ مِنَ الثَّيَابِ

#### وَفِيْهِ خَمْسَةُ فُرُوع :

الفرع الأول: حُكْمُ لُبْسِ المُحْسِرِمِ المَخِيْطَ عَمْداً.

الفرع الثاني : حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ المَخِيْطَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً .

الفرع الثالث: إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي لِبَاسِهِ المُعْتَادِ للضَّرُوْرَةِ.

الفرع الماسع : حُكْمُ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ .

الفرع الخامس: حُكْسمُ لُبْسِ المُحْسسرِمِ الخُفّسيْنِ .

#### الفَرْعُ الأَوَّلُ حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ المَخِيْطَ عَمْداً

و اتَّفَقَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمٍ لُبْسِ الرَّجُلِ المَحِيْطَ مِنَ النَّيَابِ حَالَ إِحْرَامِهِ ؟ قَمِيْصاً كَانَ أَوْ عِمَامَةً أَوْ قَبَاءً أَوْ سَرَاوِيْلَ أَوْ بُرْنُسَاً أَوْ حُفَّاً ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا ، مَتَى كَانَ عَامِداً مُتَعَمِّداً مُحْتَاراً ، فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ (١) .

وَالْمَخِيْطُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ لَبْسُهُ ، وَتَحِبُ فِيْهِ الْفِدْيَةُ يُشْتَرَطُ فِيْــهِ شَرْطَان :

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُفَصَّلاً عَلَى قَــدْرِ البَــدَنِ ؛ كَــالقَمِيْسِ ، والـبُرْنُسِ ، وَنَحْوِهِمَا، أَوْ عَلَى قَدْرِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ ، بِحَيْثُ يُحِيْـُطُ بِـهِ بِخِيَاطَـةٍ أَوْ غَيْرِهَـا ؛ كَالسَّرَاوِيْل ، والتُبَانِ ، والخُفِّ ، والجَوَارِبِ (٢).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً - رحمه الله - : ﴿ وَكَذَلِكَ لَوْ وُضِعَ عَلَى مِقْدَارِ

<sup>(</sup>۱) انظر: الإجماع (ص ۱۸)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲۸۹/۲)؛ ابن الهمام ، شرح فتح القدير (۲۸۲۱ع-٤٤)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲۲۱ع)؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (۲۳۳/۲)؛ المحموع شرح الله ذَّب (۲۲۶/۷، ۲۶۹)؛ مغني المحتاج (۲۳۳/۲)، ۲۳۳۲)؛ المغني (۱۹۹۱–۱۲۰)؛ کشّاف القناع عن متن الإقناع (۲/۵۲۶–۲۲۱)؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج وانعمرة ] (۲/۵۲۹، ۲۱)؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۲۱۶/۲)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الثالث (۸۳۵۲–۲۰۶)؛ مناسك الحجِّ والعمرة من أضواء البيان (ص ۳۲۶ وما بعدها).

 <sup>(</sup>۲) انظر: بدائع الصنائع (۲۱۱/۳) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲/۱)؛
 المجموع شرح المُهذّب (۲۲۹/۷ - ۲۲۰) ؛ المغني (۷۷/٥) ؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع (۲۰/۲) .

العُضْوِ بِغَيْرِ حِيَاطَةٍ ؛ مِثْلُ أَنْ يُنْسَجَ نَسْجَاً ، أَوْ يُلْصَقَ بِلِصُوقَ ، أَوْ يُرْبَطَ بِحِيُـوطٍ ، أَوْ يُخَلَّلُ بِحِلاَلٍ ، أَوْ يُزَرَّ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُوْصَلُ بِهِ النَّوْبُ المُقَطَّعُ حَتَّى يَصِيْرَ كَالمَحِيْطِ ؛ فإنَّ حُكْمَةُ حُكْمُ المَحِيْطِ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الفُقَهَاءُ : المَحِيْط بنناءً عَلَى كَالمَحِيْطِ ؛ فإنَّ حُكْمَةُ مُكُمُ المَحِيْطِ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الفُقَهَاءُ : المَحِيْط بنناءً عَلَى الغَالِبِ . فأمَّا إِنْ حِيْط ، أَوْ وُصِلَ لاَ لِيُحِيْط بالعُضْوِ وَيَكُونُ عَلَى قَدْرِهِ مِثْلَ الإِزَارِ الغَالِبِ . فأمَّا إِنْ حَيْط ، أَوْ وُصِلَ لاَ لِيُحِيْط بالعُضْوِ وَيَكُونُ عَلَى قَدْرِهِ مِثْلَ الإِزَارِ وَالرِّدَاءِ المُوصَل والمُرقع وَنَحْوِ ذَلِك : فلاَ بأسَ بِهِ ؛ فإنَّ مَنَاطَ الحُكْمِ هُوَ اللّبَاسُ المُحيْط بالأَعْضَاءِ ، واللّبَاسُ المُعْتَادُ » (١). المَصْنُوعُ عَلَى قَدْرِ الأَعْضَاءِ ، وَهُوَ اللّبَاسُ المُحيْط بالأَعْضَاءِ ، واللّبَاسُ المُعْتَادُ » (١).

وَقَانِي الشَّرْطَيْنِ: أَنْ يُلْبَسَ عَلَى عَادَةِ اللَّبْسِ، فَلَو ارْتَدَى بِالقَمِيْسِ، أَوْ الْتَحَفَ بِالقَبَاءِ أَو الجُبَّةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ اللَّبَاسِ المَعْرُوفَةِ جَازَ بِاتَّفَاقِ النَّحَفَ بِالقَبَاءِ أَو الجُبَّةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ اللَّبَاسِ المَعْرُوفَةِ جَازَ بِاتَّفَاقِ النَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ الفُقَهَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا ؛ كَمَا حَكَى الإِحْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَنْعِيَةً - رَحِمَهُ الله - وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (٢).

﴿ وَمِثْلُ الْحُفَّيْنِ الْجَوْرَبُ ، واللُوْقُ ، وَالْمَقْطُوعُ دُوْنَ الْحُفِّ ؛ كَالجُمْجُمِ واللَّـدَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُصْنَعُ عَلَى مِقْدَارِ القَدَمِ ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الخُفِّ – عَلَى المَشْهُورِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ – لاَ يُلْبَسُ إِلاَّ إِذَا عُدِمَ النَّعَلاَنِ ، وَاضْطُرَّ اللَّحْرِمُ إِلَى لُبْسِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحِيْطًا بالقَدَمِ حَازَ لُبْسُهُ باتَّفَاقِهم (٣) .

<sup>(</sup>١) شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (١٥/٣-١٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٧٤) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
 (۲) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٢٩٣/٢) ؛ طعني (١٢٤/٥) ؛ منسك شيخ الإسلام
 ابن تيميَّة (ص ٢٢) ؛ الشرح المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (٧/٥٤١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: مغني المحتاج (٢٩٤/٢) ؛ المغني (١٢٣/٥) ؛ أبن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه
 [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٤٤/٣) .

\* والدَّائِيْلُ عَلَى مَنْعِ الرَّجُلِ المُحْرِمِ مِنْ كُبْسِ المَخِيْطِ حَالَ السَّعَةِ والاخْتِيَارِ: حَدِيْثُ ابنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْخِفَافَ ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ عُفَيْنِ ، وَلاَ الْمُعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ عُورَنِ » وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ » (١) .

زَادَ البَيْهَقِيُّ فِي رِوَالِيَهِ : ﴿ وَلاَ يَلْبَسُ القَبَاءَ ﴾ (٢٠) .

قَالَ الإِمْامُ النَّووِيُّ - رحمه الله - : « أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ للمُحْرِمِ لَبُسُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المَذْكُورَاتِ ، وأَنَّهُ نَبَّهَ بالقَمِيْصِ والسَّرَاوِيْلِ عَلَى جَمِيْعِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا ؛ وَهُوَ مَا كَانَ مُحِيْطًا أَوْ مَخِيْطًا ، مَعْمُولاً عَلَى قَدْرِ البَدَنِ ، أَوْ قَدْرِ عُضْوِ مِنْهُ ؛ كَالجَوْشَنِ ، والتَّبَان ، والقُفَّازِ وَغَيْرِهَا . وَنَبَّه وَلِيَّ بالعَمَائِم والبَرَانِسِ عَلَى كُلِّ سَاتِرٍ للرَّأْسِ مَخِيْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى العِصَابَةِ فَإِنَّهَا حَرَامٌ ، فَإِن احْتَاجَ إِلَيْهَا كُلِّ سَاتِرٍ للرَّأْسِ مَخِيْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى العِصَابَةِ فَإِنَّهَا حَرَامٌ ، فَإِن احْتَاجَ إِلَيْهَا كُلِّ سَاتِرٍ للرَّأْسِ مَخِيْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى العِصَابَةِ فَإِنَّهَا حَرَامٌ ، فَإِن احْتَاجَ إِلَيْهَا لِشَعَةٍ أَوْ صُدَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا شَدَّهَا ، وَلَزِمَتُهُ الفِدْيَةُ . وَنَبَّهُ وَلِيَّ بِالْخَفَافِ عَلَى كُلِّ لِيَسَاتِرٍ للرِّحْلِ مِنْ مَدَاسٍ وَجُمْحُمٍ وَجَوْرَبٍ وَغَيْرِهَا . وَهَذَا كُلُّهُ حُكُمُ الرِّحَالِ » (").

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ تخريجُهُ بألف اظٍ مُختَّلِفَةٍ في مَواضِعَ من هذا البحث (ص ١٧٦ ، ٢٤٨ ، ٣٢٣ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثّياب ، وقال : « هَذِهِ زِيَادَةٌ مَحْفُوْظَةٌ صَحِيْحَـةٌ »
 أهـ . السُّنن الكبرى (٩/٥) .

 <sup>(</sup>٣) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجملد الثالث (٢٥٣/٨) .
 والجَوْشَنُ : هُوَ الحَدِيْدَةُ التي تُلْبَسُ مِنَ السَّلاَحِ على الصَّدْرِ ، وَيُسَمَّى : الدِّرْعَ .
 انظر : لسان العرب (٢٩١/٢) ، (حشن ) .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : ﴿ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ اللَّبَاسِ تَشْمَلُ حَمِيْعَ مَا يَحْرُمُ - فإِنَّهُ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الكَلِمِ - ؟ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّبَاسَ إِمَّا أَنْ يُصْنَعَ [ للبَدن ] فَهُوَ القَمِيْصُ ، وَمَا في مَعْنَاهُ مِنَ الجَبَّةِ وَلَلْكَ أَنَّ اللَّبَاسَ إِمَّا أَنْ يُصْنَعَ [ للبَدن ] فَهُوَ القَمِيْصُ ، وَمَا في مَعْنَاهُ مِنَ الجَبَّةِ وَالفَرُّوجِ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ للرَّأْسِ فَقَطْ وَهُوَ العِمَامَةُ ومَا في مَعْنَاهَ ، أَوْ للهَمَا وَهُوَ الْعِمَامَةُ ومَا في مَعْنَاهَ ، أَوْ للهُمَا وَهُوَ البُرْنُسُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، أَوْ للفَخِذَيْنِ والسَّاقِ وَهُوَ السَّرَاوِيْلُ وَمَا في مَعْنَاهُ مِنْ تُبَانٍ وَنَحْوُهُ . وَهَذَا مِمَّا أَحْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ » (١)

والْفُقَهَاءُ – رحمهم الله تَعَالَى – مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ مِنَ الرِّحَالِ
 حَالَ إِحْرَامِهِ عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا وَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُ المَخِيْطِ ، والفِدْيَةُ (٢) .

إِلاَّ أَنَّهُم مُخْتَلِفُونَ فِي ضَابِطِ مَا تَحِبُ بِـهِ الفِدْيَـةُ مِـنْ لُبْسِ المَحِيْـطِ عَلَى ثَلاَئـةِ فُوَال:

#### • القَوْلُ الأُوَّلُ :

تَجبُ الفِدْيَةُ عَلَى مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ مِـنَ الرِّحَـالِ وَهُـوَ مُحْـرِمٌ ، إِذَا كَـانَ عَـامِدَاً مُخْتَارًاً ، سَوَاءٌ قَصُرَ اللَّبْسُ أَوْ طَالَ ، حَصَلَ بِهِ تَرَفَّةٌ أَوْ لاَ . وَإِلَيْهِ ذَهَــبَ المَالِكِيَّـةُ فِي قَوْلِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ (٣) .

<sup>(</sup>١) شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢١/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط (١٢٥/١-١٢٦) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢/٤٥) ؛ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل (١٦٥/٣) ؛ أسهل المدارك (٢٩٧/١-٢٩٩) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٣٠٧/٢) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٣٨٩/٣-٣٩١) ؛ مغني المحتاج (٢٩٨/٢) ؛ المغني (٣٨٩/٥) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٠٥١-٤٥١) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٢٧٤/٣) ؛ أضواء البيان (٥٧/٢) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر حليل (١٦٥/٣) ؛ أسهل المدارك (٢٩٧/١-٢٩٩)؛
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٠٧/٢) ؛ المجموع شـــرح المُهذَّب (٣٨٩/٧) ؛ مغني ⇔

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

تَجبُ الفِدْيَةُ عَلَى مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ مِنَ الرِّجَـالِ وَهُـوَ مُحْرِمٌ ، إِذَا كَـانَ عَـامِدَاً مُخْتَارَاً ، بِشَرْطِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ اللَّبْسِ فِى دَفْعِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ يَحْصُــلَ لَـهُ بِـهِ تَرَفُّـةٌ ، سَوَاءٌ قَصُرَ اللَّبْسُ أَوْ طَالَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ <sup>(١)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

تَجبُ الفِدْيَةُ عَلَى مَنْ لَبِسَ المَخِيْطِ مِـنَ الرِّجَـالِ وَهُـوَ مُحْرِمٌ ، إِذَا كَـانَ عَـامِدَاً مُخْتَارَاً ، بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُ لُبْسَاً مُعْتَادَاً ؛ وَهُوَ لِبَاسُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَحْنَافُ <sup>(٢)</sup> .

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ:

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى وُجُوبِ الفِدْيَةِ مُطْلَقًا كُثْرَ اللَّبْسُ أَوْ قَصُرَ : 1\_ أَنَّهُ تَرَفَّةٌ حَصَلَ بالاسْتِمْتَاعِ بِمَحْظُورٍ ، فَاعْتُبِرَ فِيْهِ مُجَـرَّدُ الفِعْلِ مَحْظُوْرًا ، وَاسْتَوَى قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ فِي الحُكْمِ ؛ كَالوَطْءِ للمُحْرِمِ (٣) .

المحتاج (٢٩٨/٢) ؛ المغني (٣٨٩/٥) ؛ كثَّاف القناع عن من الإقناع (٢/٠٥٠-١)
 ١٥٤)؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ]
 (٣٧٤/٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲/۱)؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۱۲۰/۳)؛ الخرشي على مختصر خليل (۳۰۷/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر : المبسوط (١٢٦/٤) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٧/٢)) ؛ ابنُ الهُمَام ، فتح القدير (٢٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٣٨٩/٧–٣٩٠) ؛ المغني (٣٨٩/٥) .

إِنَّ مَا حَرَّمَهُ الإِحْرَامُ مِنَ الأَفْعَالِ لاَ تُقَدَّرُ فِلْيَتُهُ بِزَمَنٍ ؛ كَسَائِرِ المَحْظُورَاتِ الأَخْرَى (١) .

٣\_ قِيَاسًا عَلَى حَلْقِ الشَّعَرِ ، وَتَقْلِيْمِ الظُّفُرِ ؛ فَتَحُـوزُ الْفِدْيَـةُ فِي القَلِيْـلِ والكَثِـيْرِ
 مِنْهُمَا (٢) .

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الفِدْيَـةَ لاَ تَحِبُ إِلاَّ إِذَا حَصَلَ الانْتِفَاعُ بلُبْس المَخِيْطِ :

قَالُوا : إِنَّ فِدْيَةَ الوُقُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ فِي اللّبَاسِ إِنَّمَا وَجَبَتْ قِيكَ اللّهَ عَلَى خَلْقِ الرَّأْسِ لاَ تَحْصُلُ إِلاَّ قِياسَاً عَلَى حَلْقِ الرَّأْسِ لاَ تَحْصُلُ إِلاَّ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّرَفَّةُ والتَّنَظُفُ ؛ بَمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّرَفَّةُ والتَّنَظُفُ ؛ فَكَذَلِكَ الوُقُوعُ فِي شَيء مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ فِي اللّبَاسِ لاَ فِدْيَةَ فِيْهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ حَصَلَ بِهِ تَرَفَّةٌ أَوْ انْتِفَاعٌ بِلُبْسِهِ (٣).

# وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: لاَ يُسَلَّمُ بَأَنَّ فِدْيَةَ حَلْقِ الشَّعْرِ لاَ تَجِبُ إِلاَّ فِي الكَثِيْرِ ؛ فإِنَّ أَكُثْرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوْجِبُونَ فِي حَلْقِ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ فَصَـاعِداً فِدْيَـةَ الأَذَى كَامِلَةً ، والنَّـلاَثُ قَلْيُلَةٌ (1).

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير (٢٢/١) ؛ المغني (٣٨٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٥/٣٨٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر : عقـ د الجواهـ ر الثمينة في مذهب عـ الم المدينة (٢٢/١) ؛ بداية المحتهـ د ونهاية المقتصد (٣٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: خالص الجمان (ص ٨٠-٨١) ؛ الشرح المُثِّيعُ على زاد المُسْتَقْيعِ (١٣٤/٧).

الوَجْهُ الثَّانِي: لاَ يُسَلَّمُ بأَنَّ التَّرَفُهَ بِلُبْسِ المَخِيْطِ لاَ يَحْصُلُ مَعَ الزَّمَنِ اليَسِيْرِ، بَلْ قَدْ يَحْصُلُ بِلَحَظَاتٍ قَلِيْلَةٍ.

- ثَالِثاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الشَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ الفِدْيَةَ بِلُبْسِ المَحِيْطِ لاَ تَحِبُ إِلاَّ إِذَا كَانَ اللَّبْسُ يَوْمَاً وَلَيْلَةً :

عَلَّلُوا لِذَلِكَ : بَأَنَّ اليَوْمَ الكَامِلَ مَظِنَّةُ الانْتِفَاعِ بِاللَّبْسِ مِنْ حَرِّ أَوْ بَـرْدٍ ، أَمَّـا مَـا دُوْنَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ فِيْهِ ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ اتَّزَرَ بِالقَمِيْصِ (١) .

#### - وَهَلَا مَرْدُودُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ عَادَةَ النَّاسِ فِي اللَّبْسِ تَخْتَلِفُ ، والتَّقْدَيْرَاتُ الشَّرْعِيَّةُ بَابُهَا التَّوْقِيْفُ ، وَتَقْدِيْرُهُم بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَحَكُّمٌ مَحْضٌ ، وأَمَّا إِذَا اتَّزَرَ بالقَمِيْسِ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّوْقِيْفُ ، وتَقْدِيْرُهُم بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَحَكُّمٌ مَحْضٌ ، وأَمَّا إِذَا اتَّزَرَ بالقَمِيْسِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِلُبْسِ مَخِيْطٍ ، وَلِهَذَا لاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، بِخِلافِ لُبْسِ المَخِيْطِ عَلَى هَيْتَتِهِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ، بِخِلافِ لُبْسِ المَخِيْطِ عَلَى هَيْتَتِهِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، بِخِلافِ لُبْسِ المَخِيْطِ عَلَى هَيْتَتِهِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ،

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ أَغْلَبَ الحُجَّاجِ والمُعْتَمِرِيْنَ قَدْ لاَ يَمْكُثُونَ فِي أَدَاءِ نُسُكِهِم يَوْمَا وَلَيْلَةً ؛ كَالْعُمْرَةِ ، وَمَنْ حَجَّ مُفْرِدًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَ مَغِيْبِهَا إِذَا وَتَفَ بِعَرَفَةَ ؛ فَالتَّقْدِيْرُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِيْهِ تَسَاهُلُّ كَبِيْرٌ ؛ إِذْ قَدْ يَعْتَمِرُ الإِنْسَانُ فِي سَاعَةٍ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ؛ فَالتَّقْدِيْرُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِيْهِ تَسَاهُلُّ كَبِيْرٌ ؛ إِذْ قَدْ يَعْتَمِرُ الإِنْسَانُ فِي سَاعَةٍ أَوْ سَاعَاتٍ ، فَهَلْ يُعْفَى مِنَ الفِدْيَةِ لَوْ لَبِسَ المَخِيْطِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلُبْسِ مُعْتَادٍ ؟!! .

<sup>(</sup>١) انظر : رد المحتار على الـدُّرِّ المحتار (٤٧/٢) ؛ ابن الهُمـام ، فتـح القدير (٣٦/٣) ؛ المغني (٣٨٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٥/٣٨٩-٣٩٠).

#### \* والأَظْهَرُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّ الفِدْيَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا قَصُـرَ اللَّبْسُ أَوْ طَالَ ؛ لِقُوَّةِ مَا عَلْلُوا بَهِ .

#### \* \* \*

أمَّا مِقْدَارُ الْفِدْيَةِ الوَاجِبَةِ عَلَى مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ مِنَ الرِّحَالِ: فَقَدْ قَاسَهَا جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى فِدْيَةِ حَلْقِ الشَّعْرِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصَّ خَـاصٌّ فِيْهَا ؛ وَبِحَامِعِ أَنَّ كُلاَّ مِنْهُمَا تَرَفَّةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي حَقِّ الرِّحَالِ حَالَ الإِحْرَامِ (١).

# \* وَفِدْيَةُ حَلْقِ الرَّأْسِ ثَبَتَتْ بِنَصِّ القُرْآنِ والسُّنَّةِ :

- فَأَمَّا القُوْآُنُ ؛ فَقُولُ الحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلُغَ الْهَذَى نَجِلَّهُمْ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن زَاْسِهِ ۚ فَفِذْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ (٢) .

- وأَمَّا السَّنَّةُ ؛ فَإِنَّ الآَيةَ نَزَلَتْ فِي كَعْبِ بِنْ عُجْرَةَ - رضي اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ : حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِيُّ وَالْقَمْلُ يَتَسَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَـالَ : « مَـا كُنْـتُ أَرَى أَنَّ الْحَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا ! أَمَا تَحِدُ شَاةً ؟ » . قُلْتُ : لاَ ! قَالَ : « صُمْ ثَلاَثَةَ آيَامٍ ، الْحَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا ! أَمَا تَحِدُ شَاةً ؟ » . قُلْتُ : لاَ ! قَالَ : « صُمْ ثَلاَثَةَ آيَامٍ ،

<sup>(</sup>۱) انظر: المبســـوط (۱۲۲/٤)؛ رد المحتـار على الـدُّرِّ المختـار (۲/۲ه-۹۰۹)؛ عقـد الجواهر التمينة في مذهب عالم المدينة (۷/۱،۱۲۲)؛ التتاج والإكليــل (۲۸۲۳)؛ المجمـوع شرح المُهذَّب (۲۰۲/۷)؛ مغني المحتاج (۳/۹،۳-۳)؛ المغني (۳۸۹/۳)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۷/۳،۵-۵۰۸)؛ أضواء البيان (۲۷/۵).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦.

أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ؛ لِكُلِّ مِسْكِين نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَاحْلِـقْ رَأْسَكَ » . فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً ، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً (<sup>1)</sup> .

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ آذَاكَ هَوَامُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ آذَاكَ هَوَامُ رَأْسِكَ ، ثُمَّ اذْبُحْ شَاةً رَأْسِكَ ؟ ﴾ . قَالَ : نَعَمْ ! فَقَالَ لَـهُ النّبِيُ عَلَيْنٍ : ﴿ احْلِقُ رَأْسَكَ ، ثُمَّ اذْبُحْ شَاةً نُسُكًا ، أَوْ صُمْ ثَلاَتَهَ آلَهُ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ﴾ (٢) . نُسُكًا ، أَوْ صُمْ ثَلاَتَهَ آلَهُ مِ أَلْاَتُهَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ﴾ (٢) .

﴿ وَهَٰذِهِ الكَفَّارَةُ عَلَى التَّخْيِيْرِ ؛ قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ - رحمه الله - : ﴿ وَهُــوَ مَذْهَـبُ

ومسلم في كتاب الحجَّ ، بَاب حَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا ، ح [٨٥] (١٢٠١) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الناك (٢٩٠/٨) .

(٢) كتاب الحُجُّ ، بَابْ حَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَـانَ بِهِ أَذًى وَوُحُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِـهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا ، ح [٨٤] (١٢٠١) ، شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٨/٨) .

وَالْأَصُعُ : ۚ حَمْعُ صَاعٍ ؛ وَهُوَ مِكْيَالٌ يَسَعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلْنَاً ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، والْمُدُّ مِلْءُ كَفِّى الرَّحُلِ الْمُعْتَدِلِ مَاءً .

وَمِقْدَارُ ٱلصَّاعِ ٱلنَّبُويِّ بَالوَزْنِ : أَلْفَانِ وَأَرْبَعُونَ حِرَامًا مِنَ البُرِّ الجَيِّدِ . وأَمَّا الْمُذُّ فَمِقْدَارُهُ: حَمْسُمِنَةِ وَعَشَرَةُ حَرَامَاتٍ .

انظر : شُرَح النَّوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (٢٩٠/٨-٢٩١) ؛ الشرح المُمتِعُ على زاد المُسْتَقْبِع (١٧٦/٦-١٧٧) . الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَعَامَّةِ العُلَمَاءِ: أَنَّهُ يُحَيَّرُ فِي هَــذَا الْمَقَـامِ ؛ إِنْ شَـَاءَ صَـامَ ، وَإِنْ شَـاءَ تَصَدَّقَ بِفَرَقٍ ؛ وَهُو مُـدَّانِ ، وَإِنْ شَـاءَ تَصَدَّقَ بِفَرَقٍ ؛ وَهُو مُـدَّانِ ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً ، وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الفُقَرَاء ، أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأُهُ » (١) .

وَمِنْ أَصْرَحِ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ فِي أَنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى التَّخْيِيْرِ: مَا رَوَاهُ أَبُسُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى ، وَإِنْ شِيئَتَ فَصُمْ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ شِيئَتَ فَصُمْ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ شِيئَتَ فَصُمْ ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ شِيئَتُ فَصَلَمْ ثَلاَنَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرِ لِسِيَّةِ مَسَاكِينَ » (٢) .

وَعِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَـهُ : « أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ » (٣) .

قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةً : مَا كَانَ فِي الْقُـرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَـاحِبُهُ بِالْخِيَارِ ، وَقَـدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَعْبَاً فِي الْفِدْيَةِ ﴾ الْفِدْيَةِ ﴾ الْفِدْيَةِ ﴾ الْفِدْيَةِ ﴾

\* وَكُوْنُ فِدْيَةُ الأَذَى وَلُبْسِ المَخِيْطِ عَلَى التَّخْيِيْرِ هُــوَ الصَّـوَابُ ، وَهُـوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ ؛ خِلاَقاً لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ لَبِسَةُ لِعُذْرٍ وَمَنْ لَبِسَةُ لِغَيْرٍ عُذْرٍ ؛ وَهُمُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢٤٩/١).

وانظر : ابن العربي ، أحكام القرآن (١٧٦/١-١٧٧) ؛ أضواء البيان (٣٩١/٥) .

<sup>(</sup>٢) كتاب المناسك ، باب الفدية ، ح (١٨٥٤) ، عون المعبود شرح سنن أبسي داود (٢١٨/٥) .

<sup>(</sup>٣) كتاب الحجُّ ، باب فدية من حلق قبل أن ينحر ، الموطأ (٤١٧/١) .

<sup>(</sup>٤) كتاب كفارات الأيمان ، في أوَّل بَاب قَـوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَو كِسَوَتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمَّ يَجِدَّ فَصِيمَامُ ثَلَنَاتَةِ أَيَّامٍ ﴾ ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحبح البحاريِّ (٢٠٢/١١) .

الحَنَفِيَّةُ ؛ إِذْ لاَ دَلِيْلَ مَعَهُم ، بَلْ نُصُوصُ السُّنَّةِ تَدُلُّ عَلَى التَّخْيِيْرِ مُطْلَقَاً ، مِنْ غَيْرِ تَقُورْفِيَّ بَيْنَ عَامِدٍ وَغَيْرِهِ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۲۲/۲)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲/۲ ٥- ٤٥)؛ ابن الهُمام، فتح القدير (۲۲/۳، ۲۹)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۷/۵)؛ التاج والإكليل (۲۲/۳)؛ المجموع شسرح اللهذّب (۲۸/۳–۳۸۳)؛ مغني المحتساج (۲/۳۰–۳۸۰)؛ المغني (۹/۳۸)؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع مغني المحتساج (۲/۳۰)؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۷/۳، ۵-۸۰۰)؛ ابن تيميّة، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة] (۲۷٤/۳)؛ أضواء البيان (۷/۷٪).

# الفَرْغُ الثَّانِي حُكْمُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ المَخِيْطَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيَاً

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الرَّجُـلِ الْمُحْرِمِ الْمَخِيْطَ مِنَ النَّيَـابِ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهَا ، هَـلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الفِدْيَـةُ أَوْ لاَ ؛ عَلَى قَوْلَيْنِ ؛ وَهُـمْ مَعَ ذَلِـكَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ النَّاسِي وَعَلِـمَ الجَـاهِلُ وَزَالَ الإِكْـرَاهُ عَنِ المُكْرَهِ وَجَبَ خَلْعُ اللِّبَاسِ المَخِيْطِ فِي الحَالِ ، فَإِنْ أَخَرَّهُ عَنْ زَمَنِ الإِمْكَانِ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ (١).

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

مَنْ لَبْسَ المَحِيْطَ مِنَ الرِّجَالِ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَـاهِلاً أَوْ نَاسِّيَاً أَوْ مُكْرَهَـاً فَـلاَ شَـيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَحِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ فِي الحَالِ ، فإِنْ أَحْرَهُ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ .

وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّــابِعِيْنَ ، وَإِلَيْـهِ ذَهَـبَ الشَّـافِعِيَّةُ ، وَالحَنَابِلَةُ <sup>(٢)</sup> .

## • القَوْلُ الثَّانِي :

مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ مِنَ الرِّجَالِ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهَاً وَجَبَتْ عَلَيْـهِ الفِدْيَةُ ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ الإِثْمُ بارْتِكَابِ المَحْظُورِ .

وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ السَّلَفِ ؛ مِنْهُم : اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ ، وَسُـفْيَانُ النَّـوْرِيُّ ، وَإِلَيْـهِ

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (٣٩٢/٥) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البحاريِّ (٢٠٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأُمُّ (١٣١-١٣٠/) ؛ المحموع شرح اللهذّب (٣٦٦-٣٦١) ؛ المغسني (٢) انظر: الأُمُّ (٣٩٢-٣٦٣) ؛ المغسني (٣٩١/٥) ؛ مجموع فتاوى شيخ (٣٩١/٥) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإقناع (٢٠٨/٤) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريّ (٢٠٦/٤) .

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالْمَالِكَيَّةُ ، والْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ <sup>(١)</sup> .

#### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ:

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الجَاهِلَ والْمُخْطِئَ والْمُكْرَهَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ : أَ) عُمُومُ أَدِلَّةِ رَفْعِ الجُنَاحِ عَنِ الْمُخْطِئِ والجَاهِلِ والْمُكْرَةِ <sup>(٢)</sup> ؛ وَمِنْهَا :

ا قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخُطَأْتُم بِهِ عَلَيْكِن مَّا تَعَمَّدَتْ فَلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا لَيْ ﴾ (")

٢\_ مَا رَوَاهُ أَبُو ذَرِّ الغِفَارِيُّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ :
 رسي الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (1) .

بى قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاكًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللهُ مِنْ قُ وَاللّهُ عَزِينُ ذُو ٱلنِقَامِ (أَنْ اللهُ عَزِينُ ذُو ٱلنِقَامِ (أَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) إِلاَّ أَنَّ الفِدْيَةَ عِنْدَ الأَحْنَافِ فِي هَذِهِ الحَالِ ؛ إِنْ كَانَ اللَّبْسُ يَوْمَاً وَلَيْلَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ أَلْلَبْسُ يَوْمَاً وَلَيْلَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةً يَتَصَدَّقُ بِهَا .

انظر: بدائع الصنائع (٢١٤/٣) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٣/٢) ؛ مختصر انظر: بدائع الصنائع (٢١٤/٣) ؛ محتصر اختلاف العلماء (١٩٨/٢) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٢/١٥- ٢٠٤) ؛ المجموع شرح المبخاريّ (٤/٥٠٢- ٢٠٦) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٢٠٢٧- ٣٦٣) ؛ المغني (٣٩٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣٩٢/٥)؛ حالص الجمان (ص ٧٩).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٠٤) .

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٩٥.

فَا لِلّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُوْجَبَ الْجَزَاءَ عَلَى الْمَتَعَمِّدِ ، فَيَنْقَى الْمُحْطِئُ - وَمِثْلُـهُ الجَـاهِلُ والْمُكْرَهُ - لاَ حَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الصَّيْدِ وَهُوَ إِثْلاَفٌ فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أُوْلَى أَلاَّ يُوَاحَذَ الْمُحْطِئُ والجَاهِلُ والْمُكْرَهُ بهِ .

ج) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: حَاءَ رَحُلٌ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْلِيْ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ ، أَوْ قَالَ أَسُرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَى النّبِيِّ عَلَيْلِيْ الْوَحْيُ ، فَسُيْرَ بِشَوْبٍ ، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النّبِيَّ عَلَيْلِيْ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، قَالَ : فَقَالَ أَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النبيِّ عَلَيْلِيْ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟! قَالَ : فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ النّوْبِ ، فَنَظَرْ إِلَى النبيِّ عَلَيْلِيْ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟! قَالَ : فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ النّوْبِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى النبيِّ عَلَيْلِيْ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟! قَالَ : فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ النّوْبِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى النبيِّ عَلَيْلِيْ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟! قَالَ : فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ اللّهُ وَلَا أَنْوَ الصَّفْرَةِ ، أَوْ قَالَ أَثْرَ الصَّفْرَةِ ، أَوْ قَالَ أَثَرَ الصَّفْرَةِ ، وَاحْدَتُهُ فَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصَّفْرَةِ ، أَوْ قَالَ أَثَرَ الصَّفْرَةِ ، وَاحْدَتُ عَنْكَ جُبَّتَكَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ » (١٠). وَالوَجْهُ هِنْهُ :

أَنَّ النِيَّ ﷺ كَالِمُوْ لَمْ يَأْمُرُهُ بِالفِدْيَةِ ، مَعَ أَنَّهُ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ مُطَيَّبَةٍ ؛ لأَنَّهُ كَانَ جَاهِلاً ، وَمَا عُذِرَ فِيْهِ بِالجَهْلِ عُذِرَ بِالخَطَأُ والنَّسْيَانِ والإِكْسَرَاهِ . وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنِ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب غسل الخلوق ثلاث مراتٍ مِن النَّيابِ ، ح (۱۰۳۱) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۰/۳) . ومسلم – واللَّفظُ لَهُ – في كتاب الحجِّ ، باب ما يباح للمحرم بحجُّ أو عمرة لُبسُهُ وما لا يباح ، ح[۲،۷،۸،۹،۸،۱] (۱۱۸۰) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۲۰۵۸–۲۰۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣٩٢/٥) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٢٠٦/٤) ؛ شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (٢٥٧/٨) ؛ ابن حجر ، فتـح الباري بشـرح صحيح البخاريُّ (٤٦٣/٣) .

د) أَنَّ الحَجَّ عِبَادَةٌ يَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الكَفَّارَةُ ، فَكَانَ فِي مَحْظُورَاتِهِ مَا يُفَرَّقُ بَيْنَ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ ؛ كَالصَّوْمِ (١).

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ التَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ مِنَ الرِّجَالِ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهَا وَهُو مُحْرِمٌ لَزَمَتْهُ الفِدْيَةُ :

اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ بِمَا يَلِي :

١ أَنَّ لُبْسَ المَحِيْطِ هَنْكُ لِحُرْمَةِ الإِحْرَامِ ، فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهُوهُ ؛ كَحَلْقِ الشَّعَر ، وَتَقْلِيْم الأَظَافِر (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بِأَنَّ حَلْقَ الشَّعَرِ إِثْلَافٌ ، والإِثْلَافُ لاَ يُمْكِنُ تَلَافِيْهِ إِلاَّ بِالفِدْيَةِ ، وأَمَّا لُبْسُ المَخِيْطِ فَهُو تَرَفُّهُ ، فإِذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلاً أَمْكَنَ تَلَافِيْهِ بَالإِزِالَةِ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لَهُ (٣) .

إِنَّ الجَهْلَ والنَّسْيَانَ والإِكْرَاهَ عُذْرٌ يَسْفُطُ بِهِ الإِثْمُ والْمُوَاخَذَةُ ، أَمَّا الفِدْيَةُ فَلاَ تَسْفُطُ بِهِ الإِثْمُ والْمُوَاخِدَةُ ، أَمَّا الفِدْيَةُ فَلاَ تَسْفُطُ بِهِ ؛ كَالاضْطِرَارِ إِلَى لُبْسِ المَخِيْطِ (<sup>1)</sup> .

- وَهَٰذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ : أَنَّ قِيَاسَ الجَهْلِ والنَّسْيَانِ والإكْرَاهِ عَلَى الاضْطِرَارِ قِيَـاسٌ مَـعَ الفَـارِقِ ؛ فإنَّ الشَّرْعَ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ المُكْرَهِ والجَاهِلِ والنَّاسِي وَبَيْـنَ المُضْطَـرِّ فِي مَسَـائِلَ كَثِـيْرَةٍ ؛

 <sup>(</sup>١) انظر : كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير (٢٦١/١) ؛ المغني (٣٩٢/٥) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥٨/٤-٥٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣٩٢/٥) ؛ خالص الجمان (ص ٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب الحجّ من الحاوي الكبير (٧/١٥) ؛ المغني (٣٩٢/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : بدائع الصنائع (٢١٤/٣) ؛ كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير (٧/١) .

كَمَسْأَلَةِ الصَّوْمِ - مَثَلاً - فإِنَّ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَهُوَ مَعْذُورٌ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلاَ كَفَّارَةَ .

أَمًّا مَنْ أَكُلَ مُضْطَرًّا إِلَى الأَكْلِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فإِنَّهُ مَعْذُورٌ لاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُـهُ القَضَاءُ <sup>(١)</sup> .

الثَّانِي : عَلَى التَّسْلِيْمِ بَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ العَامِدِ والسَّاهِي فَإِنَّ مَنْ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ اللَّهَ يَعْلِي ، حَازَ لَهُ لُبْسُهُ مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ ؛ كَمَا فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - (٢) ؛ حَيْثُ أَجَازَ النبيُّ يَكِلِلْ لِمَنْ لَمِ يَجِدِ الإِزَارَ والنَّعْلَيْنَ أَنْ يَلْبَسسَ السَّرَاوِيْلُ والحُفَّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً ، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ غَيْرُ جَائِزٍ .

# \* والرَّاجِحُ - وا للهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ مَنْ لَبِسَ المَخِيْطَ مِنَ الرِّجَالِ أَثْنَاءَ الإِحْرَامِ جَـاهِلاً أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهَاً ، وَجَبَ عَلَيْهِ مَتِى عَلِمَ أَوْ ذَكَرَ أَوْ زَالَ الإِكْرَاهُ أَنْ يَخْلَعَهُ ، وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْـهِ لِمَا يَلِى :

أُوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ؛ فَهِي أَدِلَةٌ شَرْعِيَّةٌ صَحِيْحَةٌ ، تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُخْطِئَ والجَاهِلَ والْمُكْرَةَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِم ؛ لِعَدَمِ القَصْدِ . وَلَمْ لَوْ يَكُنْ مِنْهَا إِلاَّ حَدِيْثُ يَعْلَى بِسِ أُمَيَّةَ لَكُنْ مِنْهَا إِلاَّ حَدِيْثُ يَعْلَى بِسِ أُمَيَّةَ لَكُفَى ؛ لأَنْهُ نَصَّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ ، وَالنِيُّ عَلَيْلِا لَمْ يُوْجِبْ عَلَى الرَّجُلِ فِدْيَةً ، وَقَدْ لَكُفَى ؛ لأَنْهُ نَصَّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ ، وَالنِيُّ عَلَيْلِا لَمْ يُوْجِبْ عَلَى الرَّجُلِ فِدْيَةً ، وَقَدْ جَاءَهُ مُحْرِمًا فِي جُبَّةٍ مُطْيَبَةٍ - جَاهِلاً - ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِذِيْنَةٌ لَبَيْنَهَا النِيُّ عَلَيْلِا .

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الحجّ من الحاوي الكبير (٢٦١/١) ؛ إعلام الموقعين عن ربّ العالمين (٢/٢، ٧) .

٢) انظره فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩٠ ، ١٢٩١) .

• ثَانِيَاً : أَنَّ القَوْلَ بَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُخْطِئِ والعَامِدِ مُنَاقِضٌ لِكَثِيْرٍ مِنْ مَبَادِئِ الشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ والحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ ؛ فإنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مَا لَشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ والحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ ؛ فإنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَحِيمًا جُنَاحٌ فِيماً أَتْحُم بِهِ عَوْلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَحِيمًا 

(١)

والنبيُّ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَـا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ﴾ <sup>(٢)</sup> .

فَكَيْفَ يُسَاوَى فِي الحُكْمِ بَيْنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَرَسُولُهُ ﷺ ؟!!

• ثَالِثَاً : أَنَّ القَوْلَ النَّانِي القَاضِي بِإِيْجَابِ الفِدْيَةِ عَلَى الْجَاهِلِ والنَّاسِي قَـوْلٌ عَـارٍ عَنِ الدَّلِيْلِ الشَّـرْعِيِّ ، وَغَايَـةُ مَـا يَسْتَدِلُّ بِـهِ أَصْحَابُـهُ تَعْلِيْـلاَتٌ عَقْلِيَّـةٌ ، لاَ تَصْلُحُ لِمُعَارَضَةِ النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٠٠٤).

# الفَرْعُ الثَّالِثُ إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي لِبَاسِهِ المُعْتَادِ للضَّرُوْرَةِ

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ - كَمَا سَبَقَ - عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ وَجَبَ عَلَيْـهِ أَنْ يَتَحَرَّدَ مِنَ المَخِيْطِ ، وَيُحْرِمَ فِي إِزَارِ وَرِدَاءِ <sup>(١)</sup> .

وأمَّا مَنْ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَى أَنْ يُحْرِمَ فِي ثِيَابِهِ المَحْيْطَةِ ؛ لِكَوْنِ عَمَلِهِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، كَاجُنُودِ الذِيْنَ يَلْبَسُونَ النِّيَابَ الرَّسْمِيَّةَ للقِيَامِ بِعَمَلِهِم الذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةُ الحَجِيْجِ جَمِيْعًا ، أَو المَعْذُورُ بِمَرَضٍ كَالحِكَّةِ ؛ فَيْلْبَسُ الحَرِيْرَ ، أَو لِلنَّعْ حَرِّ أَوْ بَرْدٍ يَتَاذَّى بَهِمَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الحَاجَاتِ ؛ فإنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي لِبَاسِهِ المُعْتَادِ ، يَتَاذَّى بَهِمَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الحَاجَاتِ ؛ فإنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي لِبَاسِهِ المُعْتَادِ ، أَو بِقَدْرٍ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - ، وَيَفْتَدِي فِدْيَةَ الْبُرسِ المَحْيْطِ المَقِيْسَةِ عَلَى فِدْيَةِ الأَذَى ؛ وَهِي : ذَبْحُ شَاةٍ نُسُكًا ، أَوْ صِيَامُ ثَلاَتَةِ أَيْلِمٍ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ . وَهَذَا باتِّهَاقِ أَهْلِ العِلْمِ (٢) .

# \* وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ بَأُدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا:

ا\_ قَــالَ اللهُ تَعَــالَى : ﴿ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُر حَتَّى بَنِكُمْ الْهَدَّىُ تَحِلَّهُۚ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن تَأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ ۚ ﴾ <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر (ص ١٢٨٩ وما بعدها) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع (٢٠٤/٣ ، ٢٠١١) ؛ عقد الجواهير الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢) انظر: بدائع الصنائع (٢٠٤/٣) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٣/١٥١) ؛ روضة الطالبين (٢/٥٠١) ؛ نهاية المحتاج (٢/٥٠١) ؛ كتساب الحبح من الحياوي الكبير (١/٥٠١) ؛ الفروع (٣/٠١٤-٢٤)؛ منسك شيخ الإسلام ابن تيميَّة (ص ٤٢) ؛ الشرح المُمتِع على زاد المُستَقْنِع (٢/٩٠٧-٢٣٠) .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٦.

٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً - رَضِي الله عَنْهُ - الله عَنْهُ - الله عَنْهُ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ : (( آذَاكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ ؟ )) . قَالَ : نَعَمْ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِيْنِ : (( احْلِقْ رَأْسَكَ ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا ، أوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ )) (1) .

فَقَدْ رَخَصَّ النبيُّ ﷺ لِكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ - رضي الله عَنْـهُ - حِيْـنَ آذَتْـهُ هَـوَّامُ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بالعُمْرَةِ أَنْ يَحْلِقَهُ ، وَيْفَتِدِي ، وَهذَا مَرَضٌ ، والحَاجَــةُ والضَّـرُورَةُ في مَعْنَاهُ .

٣\_ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْ : « رَحَّ صَ لِرِعَاءِ الإبلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ ؛ أَنْ يَرْمُوا يَـوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَحْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا » (٢) .

٤\_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ : « اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبِّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ - رَضِي الله عَنْهُ - رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ في كتاب الحجِّ ، باب ما حاء في الرُّخصة للرَّعـاء أن يرمـوا يومـاً وَيدعـوا يوماً ، ح (٩٥٥) ، وصحَّحَهُ ، الجامع الصحيح (٢٨٩/٣ – ٢٩٠) . وأبو داود في المناسك ، باب في رمي الجمار ، ح (١٩٧٣) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣١٣/ – ٣١٤) .

والنسائيُّ في كتباب مناسك الحبجُ ، بباب رمي الرُّعاة ، ح (٣٠٦٩) ، سنن النسائيُّ (١٩٣/٥) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (١/٣٥٥) ، ح (١٩٧٥ ، ١٩٧٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه البحاريُّ في كتاب الحَجِّ ، باب هل يبيتُ أصحابُ السِّفَايَةِ أو غيرُهم بمكة لبالي مِنَىُّ ؟ ، ح (١٧٤٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٦٧٦/٣) . ◘

فَالْمَبِيْتُ بِمِنَى لَيَالِيَ آيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَاحِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ، وَكَذَا رَمْيُ الجِمَارِ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ آيَّامٍ مِنَى الثَّلاَثَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَاحِبٌ مِنْ وَاجبَاتِ الْحَجِّ، وَقَدْ رَحَّصَّ النَّيُ عَلَيْلِا للرَّعَاةِ وَللعَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عَنْهُم - في تَرْكِهِ ؛ لحَاجَةِ النِيُّ الرُّعَاةِ إِلَى رَعْي الْهَدْي ، وَحَاجَةِ العَبَّاسِ إِلَى المَبِيْتِ بِمَكَّةَ لِسِقَايَةِ الْحَجِيْجِ ؛ وَهَذِا الرُّعَاةِ إِلَى رَعْي الْهَدْي ، وَحَاجَةِ العَبَّاسِ إِلَى المَبِيْتِ بِمَكَّةَ لِسِقَايَةِ الْحَجِيْجِ ؛ وَهَذِا كُلُهُ لِمَصْلَحَةِ الْحُجَّاجِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ لَبْسِ المَخِيْطِ مِنَ الثَيَابِ لِمَنْ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَى لُبْسِهِ ، أَوْ تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةُ الْحُجَّاجِ (١) .

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِنُ عُنْيُمِيْنَ - رَحِمَهُ الله - : « وَمِنَ الحَاجَةِ حَاجَةُ الجُنُودِ إِلَى اللّبَاسِ الرَّسْمِيِّ ، فَهِي حَاجَةٌ تَتَعَلَّقُ بِهَا مَصَالِحُ الحَجِيْجِ حَمِيْعًا ؛ إِذْ لَوْ عَمِلَ الجُنْدِيُّ بِدُونِ اللّبَاسِ الرَّسْمِيِّ لَمَا أَطَاعَهُ النَّاسُ ، وَصَارَ فِي الأَمْرِ فَوْضَى ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ لِبَاسُهُ الرَّسْمِيُّ صَارَ لَهُ هَيْبَةٌ . وَلَكِنْ هَلْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ أَوْ لاَ ؟ ... الجَوَابُ: كَانَ عَلَيْهِ لِبَاسُهُ الرَّسْمِيُّ صَارَ لَهُ هَيْبَةٌ . وَلَكِنْ هَلْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ أَوْ لاَ ؟ ... الجَوَابُ: قَدْ نَقُولُ : لاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ يَشْتَعِلُ بِمَصَالِحِ الحَجِيْجِ ، والني قَلِلِيُّ أَسْقَطَ المَيْتَ عَلَيْهِ ؛ وَلَيْنَ أَوْلِكُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم ، والني قَلِلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم ، وَاجْبَاتِ الحَجِّ ، وأَسْقَطَهُ عَنْهُم ، ولَمَصْلَحَةِ الحُجَّاجِ ، وَرَخَصَ للعَبَاسِ أَنْ يَيْتَ فِي مَكَّةً مِنْ أَجْلِ سِقَايَةِ الحُجَّاجِ ، وَسِقَايَةُ الحُجَّاجِ ، وَسِقَايَةُ الحُجَّاجِ ، وَرَخَصَ للعَبَاسِ أَنْ يَيْتَ فِي مَكَّةً مِنْ أَجْلِ سِقَايَةِ الحُجَّاجِ ، وَسِقَايَةُ الحُجَّاجِ ، وَرَخَصَ للعَبَاسِ أَنْ يَيْتَ فِي مَكَّةً مِنْ أَجْلِ سِقَايَةِ الحُجَّاجِ ، وَسِقَايَة الحُجَاجِ ، وَسِقَايَة الحُجَاجِ ، وَسِقَايَة الحُجَاجِ ، وَسِقَايَة الحُجَاجِ ، وَرَخَصَ للعَبْلِسِ أَنْ يَيْتَ فِي مَكَّةً مِنْ أَحْلِ سِقَايَةِ الْحُرَابِ الفِدْيَةِ فِيْهِ ؛ فَيَشَعْلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا سِيَّمَا أَنَّ لَا سَلَامَ المَعِيْطِ لَيْسَ فِيْهِ نَصِّ عَلَى وُجُوبِ الفِدْيَةِ فِيْهِ ؛ فَيَشَعْمُ عَلْمَ وَهُ وَلِ الفِدْيَةِ فِيْهِ ؛ فَيَشَعْمُ عَلَى وَجُوبِ الفِدْيَةِ فِيْهِ ؛ فَيَشَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

ومسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب وحوب المبيت بمنى ليالي أيَّام التشريق والترخيص في تركه
 لأهل السِّفَايَةِ ، ح [٣٤٦] (١٣١٥) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلماد الشالث
 (٤٣٣/٩) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٧٧/٣) ؛ الشرح المُمْتِعُ على زاد المُسْتَقْيع (٢٣٠/٧) .

الأَوَّلُ : عَدَمُ القَطْعِ فِي وُجُوبِ الفِدْيَةِ فِي لُبْسِ المَحِيْطِ .

الثَّانِي : القِيَاسُ عَلَى سُقُوطِ الوَاجِبِ عَمَّنْ يَشْتَغِلُ بِمَصْلَحَةِ الحُجَّاجِ .

لَكِنْ لَوْ قُلْنَا: يَفْدِي احْتِيَاطَاً، وَالفِدْيَةُ سَهْلَةٌ؛ ۚ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ، لَكَانَ أَحْسَنُ » (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الشرح المُمْتِعُ على زاد المُسْتَقْنِعِ (۲۲۹/۷-۲۳۰) . وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء (۱۸۰/۱۱) ، فتــوى رقــم (۵۱۸) ، (۷۷۸۳) ؛ (۱۸۲/۱۱–۱۸۳) ، فتوى رقـم (۹۰٤۰) .

# الفَرْغُ الرَّابِعُ حُكْمُ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيْمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ؛ بَأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِيْلِـهِ ، أَوْ عَجزَ عَنْ ثَمَنِهِ وَهُوَ يُرِيْدُ الإِحْرَامَ بِحَـجٌ أَوْ عُمْرَةٍ هَـلْ يَحُـوزُ لَـهُ لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ أَوْ لاَ ، عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالِ :

#### • القُولُ الأَوَّلُ :

يَجُوزُ للمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى السَّرَاوِيْلِ أَنْ يَلْبَسَهُ مِـنْ غَيْرِ فَتْقِ وَلاَ قَطْعٍ ، وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، بِشَرْطِ : أَلاَّ يَكُونَ فَتْقُ السَّرَاوِيْلِ حَتَّى يَصِيْرَ إِزَارًا مُمْكِناً ؛ لأَنْهُ حِيْنَفِذٍ يَكُونُ وَاحِدًا للإزَار .

وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُشْتَرَطُ فَتْقُ السَّرَاوِيْلِ وَشَقَّهَا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَّزِرَ بِهَا ؛ فإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَالَتِهَا مِنْ غَيْرِ فَتْقٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةُ لُبْسِ الْمَحِيْطِ .

<sup>(</sup>۱) انظر: المجموع شرح اللهذّب (۲۷۶/۷-۲۷۰) ؛ مغنى المحتاج (۲۹٤/۲) ؛ المغنى (۱) انظر: المجموع شرح اللهذّب (۲۷۰-۲۷۱) ؛ كشّاف القناع عن من الإقناع (۲۲۱/۲-۲۲۱) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (٤٧١/٣) ، (٤٧١/٣ ، ٥١٥) ؛ شرح النوويّ على صحيح مسلم المجلد الثالث (۲۹٤/۸) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (۲۹/٤) .

وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ ، وبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ <sup>(١)</sup> .

# • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ مِنْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ مُطْلَقًا ، فإنْ لَبِسَهُ فَدَى ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجَاً . وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ ، ومَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ <sup>(٢)</sup> .

# \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجِيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السَّرَاوِيْلَ عِنْدَ فَقْ لَهِ الإِزَارِ مِنْ غَيْرٍ فَتْقِ وَلاَ فِدْيَةٍ :

اً مَا رُوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ – رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا – قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ : ﴿ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ؛ يَعْنِي : الْمُحْرِمَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المُحتار (۲/۹/۲) ؛ بدائع الصنائع (۲۱٤/۳) ؛ المبسوط (۲۱۲/٤) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲۲/۱) ؛ مختصر اختلاف العلماء (۲/۹۲–۲۹۸) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (۲۷٤/۷)؛ المحموع شرح المُهذَّب (۲۷٤/۷)؛ مغني المحتاج (۲/٤/۲) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البحاريِّ (۱۶/۶) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۲۵٤/۸) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۱۹/۶) ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الصنائع (٣/٤/٣) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٨٩/٢) ؛ ابس الهُمام ، فتح القدير (٤/٢٤ - ٤٤٨)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٤٢٢/١) ؛ أسهل المدارك (٢٩٧/١ - ٢٩٤) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٣٣/٢ - ٢٣٤ ، ١٣٤ – ٣١٣) ؛ الاستذكار (٢٨/١) ؛ ابن بطال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٥/٤)؛ ابن بطال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه البحاري في كتاب حزاء الصيد ، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السَّرَاوِيْل ، ح 🗢

٢ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَــالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ:
 ( مَنْ لَمْ يَحِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَحِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ » (١) .

والوَجْهُ مِنْهُمَا: أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ أَحَازَ للمُحْرِمِ الذِي لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيْلَ ، وَلَم يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَتْقَا ، وَلاَ فِدْيَةً ، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْبَ الحَاجَةِ لاَ السَّرَاوِيْلَ ، وَلْم يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فَتْقَا ، وَلاَ فِدْيَةً ، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْبَ الْحَاجَةِ لاَ يَحُوزُ ، سِيَّمَا وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ، وَهِي فِي آخِرِ حَيَاةِ النبيِّ عَلَيْنِ (٢).

٣\_ أَنَّ هَذَا هُوَ عَمَلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارُهُم ؛ فَقَدْ سَرَدَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَةً - رحمه الله - الآثارَ عَنْ جَمْعٍ كَبِيْرٍ مِنْهُم ؛ كَعُمَرَ ، وَعَلَىيٍّ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، والحسنِ بن عَلِيٍّ وَغَيْرِهِم أَنَّهُم قَالُوا : السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ (٢) .

 <sup>(</sup>۱۸٤٣) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۱۹/٤) .
 ومسلمٌ - واللَّفظُ لَهُ - في كتاب الحجِّ ، باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لُبْسُهُ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ ، ح [٤] (۱۱۷۸) ، شرح النوويٌّ على صحيح مسلم ، المجلد النالث (۲۰٤/۸) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لُبْسُهُ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطَّيبِ عَلَيْهِ ، ح [٥] (١١٧٩) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٨/٥٥/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢٠/٤) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢٤/٣) ؛ معالم السنن شرح سنن أبي داود (١٥٣/٢) ؛ شرح النوويًّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٨/٥٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤٧١/٣) ، (٤٧١/٣) ؛ نيل الأوطار (٦/٥) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٢٦/٣ -٢٧).
 وهُو رحمةُ اللهُ يَمِيْلُ إِلَى صِحَّتِهَا عَنْهُم .

٤\_ أَنَّ السَّرَاوِيْلَ يَخْتَصُّ لُبْسُهُ بِحَالَةِ عَدَمِ غَيْرِهِ ، فَلَمْ تَحِبْ بِهِ فِدْيَةٌ ؛ كَالْخُفَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ (١) .

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى اشْتِرَاطِ فَتْقِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَمْ يَجِــدِ الإِزَارَ ، وَإِلاَّ لَزَمَتْهُ الفِدْيَةُ :

أ) اسْتَكَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِحَدِيْثِ ابنْ عُمَرَ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْجِفَافَ ، إِلاَّ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ » (٢) .

مَعَ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَـالَ : سَـمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ : « السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ؛ يَعْنِي : الْمُحْرِمَ » (٣) .

وَالوَجْهُ مِنْهُمَا يَتَّضِحُ مِنْ عِدَّةِ نَوَاحٍ :

النَّاحِيَةُ الأُولَى : أَنَّهُ لَوْ كَانَ لُبْسُ الْمُحْرِمِ للسَّرَاوِيْلِ مِنْ غَيْرِ فَتْقٍ جَـائِزاً ، لاَ تَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ ، لَمَا كَانَ هُنَاكَ مَعْنَىًّ مِنْ مَنْعِهَا عَلَى الْمُحْرِمِ (<sup>1)</sup> .

 <sup>(</sup>١) انظر : المغني (١٢٠/٥) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩٠ ، ١٢٩٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١٠٧/٢)؛ ابن بطّال ، شمرح صحيم البخاريّ (٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١٠٧/٢)؛ نيل (٤/٤) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٦٩/٤)؛ نيل الأوطار (٥/٥) .

النَّاحِيَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ قَطْعِ الْخُفَّيْنِ قَبْلَ لُبْسِهِمَا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَكَذَا السَّرَاوِيْلُ يَجِبُ فَتْقُهَا ؛ حَمْلاً للمُطْلَقِ فِي حَدِيْسِ البنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللَّقَيَّدِ فِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُم - ، وَإِلْحَاقًا للنَّظِيْرِ بِنَظِيْرِهِ ؛ فبإنَّ السَّرَاوِيْلَ فِي مَعْنَى الخُفِّ ؛ لاسْتِوَائِهِمَا فِي الحُكْمِ (١) .

النَّاحِيَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّ النِيَّ عَلَاِنِیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِ

### - وَيُجَابُ عَنْ هَلَا الاسْتِدْلاَلِ مِنْ خَمْسَةِ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ قِيَاسَ السَّرَاوِيْلِ عَلَى الخُفَيْنِ فِي وُجُوبِ القَطْعِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَحِدِ الإِزَارَ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ الخُفَّ أُمِرَ بِقَطْعِهِ حَتَّى يَصِيْرَ فِي مَعْنَى النَّعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ فِدْيَةَ فِي لُبْسِهِمَا ، وَهَذَا لاَ يُتْلِفُ الخُفَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَنْقُلُهَا إِلَى هَيْنَةٍ النَّعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ فِدْيَةَ فِي لُبْسِهِمَا ، وَهَذَا لاَ يُتْلِفُ الخُفَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَنْقُلُهَا إِلَى هَيْنَةٍ أُخْرَى فِي الاسْتِعْمَالِ ، بِحَلافِ السَّرَاوِيْلِ ؛ فإِنَّ فَتْقَهَا إِنَّالَافٌ لَهَا ، وَسَبَبٌ فِي الْكِشَافِ عَوْرَةِ المُحْرِم (٢٠) .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ النِيَّ ﷺ خَصَّ الخُفَّيْ نِ بِحُكْمٍ دُوْنَ السَّرَاوِيْلِ ، مِمَّا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَتْقُ السَّرَاوِيْلِ لِيَلْبَسَهَا ؛ إِذْ لَوْ كَانَ القَطْـعُ وَاجِبَاً

<sup>(</sup>١) انظر : ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٥١٥/٤) ؛ ابن حجر ، فتـع البـاري بشـرح صحيح البخاريِّ (٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٤/٤) .

لَبَيَّنَّهُ ﷺ كَمَا بَيَّنَ قَطْعَ الْخُفَّيْنِ ؛ فَإِنَّ تَأْخِيْرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ (١) .

الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ إِيْجَابَ الفِدْيَةِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيْثِ ؛ فَإِنَّ الفِدْيَةَ لَوْ كَانَتْ وَاحِبَةً لَذَكَرَهَا ﷺ ؛ إِذْ لاَ يَحُوزُ تَأْحِيْرُهَا عَنْ وَقْتِ بَيَانِهَا (٢).

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ حَدِيْتَ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ لِحَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ ؛ فَإِنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ ؛ لَأَنَّ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ فَبْلَ ذَلِكَ ، حِيْنَ أَنْشَأَ الْبَيِّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الإَمَامِ أَحْمَدَ ؛ فالنِي عَلَيْهِ نَهَاهُمْ النِي عَلَيْهِ رَوَايَةُ الإَمَامِ أَحْمَدَ ؛ فالنِي عَلَيْهِ نَهَاهُمْ النِي عَلَيْهِ رَوَايَةُ الإَمَامِ أَحْمَدَ ؛ فالنِي عَلَيْهِ نَهَاهُمْ النِي عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ قَطْعٍ ، ثُمَّ لَمَّا رَأَى حَاجَةَ النَّاسِ فِي آيَامِ الحَجِّ أَجَازَ لَهُم لُبْسَ السَّرَاوِيْلِ وَالجِفَافِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، ثُمَّ لَمَّا رَأَى حَاجَةَ النَّاسِ فِي آيَامِ الحَجِّ أَجَازَ لَهُم لُبْسَ السَّرَاوِيْلِ وَالجِفَافِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوْجِبَ عَلَيْهِم قَطْعًا وَلاَ فِدْيَةً ؛ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ .

وَهَذَا الوَّجْهُ هُوَ اخْتِيَارُ جَمْعٍ كَبِيْرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ <sup>(٣)</sup> .

الوَجْهُ الْحَامِسُ : أَنَّهُ لاَ يَخْلُو الحَالُ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ يَكُلُلُكُ أَرَادَ حَوَازَ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ عِنْدَهَا ، وَلاَ يَحُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّرَاوِيْلِ عِنْدَهَا ، وَلاَ يَحُوزُ أَنْ يَكُونَ

وسَيَأْتِي مَزِيْدُ كَلاَمٍ عَلَى الْحَدِيْنَيْ نِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - فِي مَسَأَلَةِ قَطْعِ الْحُفَيْنِ قَبْلَ لُبْسِهِمَا . أنظر (صُ ١٣٢٦ وما بعدها ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>١) انظر : مغني المحتاج (٢٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٥/٤) ؛ ابن حجر ، فتــع البـاري بشـرح صحيح البخاريِّ (٤٧١/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٢٢/٥) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٢٢٨-٣٠ ، ٣٠-٣٣) ؛ سنن الدَّارقُطْنِيِّ (٢٢٨/٢-٢٣٠) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٧١/٣) ؛ مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (٢٥٧/٦-٢٥٨) ؛ إرواء الغليل (٤٧١/٣-١٩٣١) .

أَرَادَ حَوَازَ لُبْسِهِ خَاصَّةً عِنْدَ الحَاجَةِ وَقَصَدَ اسْتِثْنَاءَ السَّرَاوِيْلِ مِنَ المَحِيْطِ ؛ لأَنَّ لُبْسَ السَّرَاوِيْلِ مِنَ المَحِيْطِ ؛ لأَنَّ لُبْسَ السَّرَاوِيْلِ لاَ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ دُوْنَ سَائِرِ المَحِيْطِ عِنْدَ الحَاجَةِ ، وَحَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ إِسْقَاطَ لِفَائِدَةِ تَخْصِيْصِ السَّرَاوِيْلِ وَاسْتِثْنَائِهِ مِنَ الجُمْلَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ أَرَادَ إِسْقَاطَ الفِدْيَةِ فِي لُبْسِهِ للحَاجَةِ (١) .

# ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

بأنَّ مَا وَجَبَتِ الفِدْيَةُ بِلُبْسِهِ مِنَ المَخِيْطِ مَعَ وُجُودِ الإِزَارِ ، وَجَبَتْ مَعَ عَدَمِهِ ؛ كَالقَمِيْصِ ؛ فإِنَّ الفِدْيَةَ تَجِبُ بِلُبْسِهِ مَعَ وُجُودِ الرِّدَاءِ وَعَدَمِهِ (٢) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الفَــارِقِ ؛ لأَنَّ السِّدَاءَ لاَ يَجِـبُ لُبْسُهُ للمُحْرِمِ عَلَى هَيْئَتِهِ ؛ إِذْ لاَ ضَرُوْرَةَ إِلَيْهِ ، بِخِلاَفِ الإِزَارِ فَإِنَّهُ يَجِبُ لُبْسُهُ لِسَتْرِ العَــوْرَةِ ؛ لأَنَّ كَشْفَهَا مُحَرَّمٌ .

وَلأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرِّدَاءَ وَوَجَدَ القَمِيْصَ فَإِنَّهُ يَرْتَدِي بِهِ ، بِخِلاَفِ الإِزَارِ فَإِنَّـهُ إِذَا لَمْ يَجِدُهُ فَلاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْزِرَ بِالسَّرَاوِيْلِ عَلَى هَيْئَةِ الإِزَارِ ؛ لأَنَّهَا لاَ تَسْتُرُ العَوْرَةَ (٣).

- ثَالِثَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ للسَّرَاوِيْلِ ، وأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًاً :

أَ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ : بِحَدِيْثِ ابنْ عُمَرَ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً

<sup>(</sup>١) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٦/٤) ، بتصرُّفٍ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع شرح المُهذَّب (٢٧٤/٧-٢٧٥)؛ المغني (١٢٠/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع شرح اللهذَّب (٢٧٤/٧-٢٧٥)؛ المغني (١٢٠/٥)؛ أحكام اللَّباس المتعلَّقَةِ بالصلاة والحجُّ (ص ٥٠٠).

قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَلْبَسُ الْفَمُصَ ، وَلاَ الْحِفَافَ ، إِلاَّ يَلْبَسُ الْفَمُصَ ، وَلاَ الْحَفَافِ ، إِلاَّ الْحَدِدُ نَعْلَيْنِ ، وَلاَ الْحَقْيَنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مَنَ النِّيَابِ شَيْئًا مَسَّةُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ » (١) .

فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السَّرَاوِيْلَ مُطْلَقًا ؛ إِذْ لَـوْ كَـانَ فِي ذَلِـكَ رُخْصَةً لاَسْتَشْنَاهُ النبيُّ ﷺ كَمَا اسْتَثْنَى لُبْسَ الحُنَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ (٢).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بِحَدِيْثَي ابنِ عَبَّـاسٍ وَجَـابِرٍ - رضي اللهُ عَنْهُـم - ؛ فَإِنَّهُمَـا حَدِيْثَانِ صَحِيْحَانِ ، صَوِيْحَـانِ فِي اسْتِثْنَاءِ لُبْسِ السَّـرَاوِيْلِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، مِنْ عَيْرِ فَنْقٍ وَلاَ فِدْيَةٍ ، وَهُمَا مُتَأَخِّرَانِ عَنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ (٣) .

وَأُجِيْبَ عَنْ هَلَا الرَّدُ : بالاغْتِذَارِ للإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ الله - بأَنَّ التَّرْخِيْصَ في لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ لَمْ يَبْلُغْهُ (٤) .

فَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ - رحمه الله - : عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيُّ أَنْهُ قَالَ : ﴿ وَمَنْ لَـمْ
يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ﴾ . فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَلْبَـسَ الْمُحْرِمُ
سَرَاوِيلَ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْلِيْ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلاَتِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثَّيَـابِ
النِّي لاَ يُنْبغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْحُفَيْنِ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩٠ ، ١٢٩٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٣/٣-٣٢/٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢٩/٤) .

<sup>(°)</sup> الموطأ (٣٢٥/١) ، كتاب الحبِّج ، باب ما ينهي عنه من لبس النَّياب في الإحرام .

- وَلَكِنَّ الْحَدِیْثَ صَحِیْحٌ ثَابِتٌ - كَمَا سَبَقَ - ، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَحَـبَ الأَخْـذُ بِهِ ، والمَصِیْرُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَیْهِ (۱) .

# ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ :

بالقِيَاسِ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ للضَّرُوْرَةِ ، فَهُوَ قَدْ فَعَلَ مُبَاحًا لَهُ ، والكَفَّارَةُ وَاحِبَةٌ عَلَيْهِ ؛ فَكَذَلِكَ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ ، لاَ يُسْقِطُ لِبَاسُهُ للضَّرُوْرَةِ الكَفَّارَةَ عَنْهُ ؛ لِكَوْنِـهِ مَمْنُوعًا مِنْهُ ، وَإِنَّمَا يُسْقِطُ الْإِثْمَ حَاصَّةً ، وَيَبْقَى وُجُوبُ الكَفَّارَةِ عَلَيْهِ (٢).

- وَلَكِنَّ هَذَا القِيَاسَ مَرْدُودٌ: بأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ: أَنَّ حَلْقَ الشَّعَرِ للضَّرُورَةِ وَرَدَ فِيْهِ النَّصُّ بِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ ، بَيْنَمَا لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ عِنْدَ فَقْدِ الإِزَارِ ثَبَتْ حَوَازُهُ فِي السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ كَفَّارَةٍ .

## \* وَالرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّهُ يَجُوزُ للمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَتْـقٍ وَلاَ قَطْعٍ ، وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر احتىلاف العلماء (١٠٧/٢)؛ ابن بطَّال ، شسرح صحيح البحاريِّ (٢) ١٠٥٤)؛ شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الشالث (٢٥٤/٨)؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤/٥١).

# الفَرْعُ الْخَامِسُ حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ الخُفَّيْنِ

# ٥ أَوَّلاً : حُكْمُ لُبْسِ الْحُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيْمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ؟ بِأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِيْلِهِمَا ، أَوْ عَجِزَ عَنْ ثَمَنِهِمَا وَهُوَ يُرِيْدُ الإِحْرَامَ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْخَفَيْنِ أَوْ لاَ ، عَلَى ثَلاَتَةِ أَقْوَال :

#### • القَوْلُ الأُوَّلُ :

يَجُوزُ للمُحرِمِ إِذَا لَمْ يَجَدِ النَّعْلَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ بِشَــرْطِ: أَنْ يَقْطَعَهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ الْصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُمَ : عُمَرُ ، وَابْنَهُ عَبْدُ اللهِ ، وَعُرْوَةُ ابـنُ رَاهَوَيْـهِ ، وَابْــنُ الْمُنْـــذِرِ ، وَسُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ ، وَإِسْـحَاقُ بـنُ رَاهَوَيْـهِ ، وَابْـــنُ الْمُنْـــذِرِ ، والنَّحَعِيُّ.

وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۲۰٤/۳) ؛ المبسوط (۲۲۲/٤) ؛ مختصر اختلاف العلماء (۲/۵/۱) ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲۳۲-۲۳۳) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۱/۱۶-۲۲۹)؛ أسهل المدارك (۲۹۸/۱) ؛ المجموع شرح المهدتب (۲۹۸/۱) ؛ المخموع شرح المهدتب (۲۷۵/۲-۲۷۱) ؛ كثباف (۲۷۵-۲۷۰) ؛ مغني المحتاج (۲۹۳۲-۲۹۲) ؛ المغني (۲۰۱۰-۱۲۱) ؛ كثباف القناع عن متن الإقناع (۲۲۲/۲) ؛ ابس بطال ، شرح صحيح البخاري (۱۵/۵) ؛ ابس حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۹/۶) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَجُوزُ للمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ .

> وَهُو مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ فِي المَشْهُورِ مِنَ المَذْهَبِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُمْنَعُ المُحْرِمُ مِنْ لُبْسِ الحُنُفَّيْنِ مُطْلَقاً ، فإِنْ لَبِسَهُمَا فَـدَى ، وَلَـوْ كَـانَ مُحْنَاجَـاً ، وَلَوْ قَطَعَهُمَا أَيْضَاً . وَهُوَ قَوْلٌ مَنْسُوبٌ للحَنَفِيَّةِ <sup>(٢)</sup> .

# \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخُفَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ بشرُطِ أَنْ يَقْطَعَهُمَا حَتَّى يَصِيْرًا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ :

استُذَلُّوا بِحَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ - رضى الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : « لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ الْقَمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْجَفَافَ ، إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النِّيَابِ يَعَدُ نَعْلَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النِّيَابِ فَيْمَائِمُ اللَّهُ وَرُسٌ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : المغني (۱۲۰/۵-۱۲۱) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲۲/۲-۲۲) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحسجِّ والعمرة ] (۲۲/۳-۲۷) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۹/٤) ، (۲۷/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (١٢٦/٤) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩٢).

فَهُوَ نَصِّ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِ قَطْعِ الخُفَيْتِ للمُحرِمِ الذِي لَـمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، وَهُوَ مُقَيِّدٌ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيْتَي ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ - رضي الله عَنْهُم - ، فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ فِيْهِمَا عَلَى المُقَيَّدِ هُنَا (١) .

ُ قَالَ الْإِمَامُ النَّــوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ حَدِيْتُ ابْنِ عَبَّـاسٍ وَجَـابِرٍ مُطْلَقَـانِ ، فَيَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى الْمُقَلِّونِ ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، والزِّيَادَةُ مِنَ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ ﴾ (٢) .

# - وَاغْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وُجُوهِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ - رضي اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ - ، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيْرُ هَذَا الاعْتِرَاضِ (٣) .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ زِيَادَةَ ( وَلْيَقْطَعَهُمَا مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) ؛ مُدْرَجَةٌ فِي الحَدِيْثِ مِنْ كَلاَمٍ نَافِع ؛ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَصْلِ الحَدِيْثِ ؛ كَمَا رَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةً وَغَيْرُهُ ؛ وَلِذَا احْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي رَفْعِ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَوَقْفِهِ ، فِي حِيْنِ إِنَّهُم لَمْ يَحْتَلِفُوا فِي رَفْعِ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( عُبَّ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ ( عُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسِ ( عَلَيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( عَلَيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( عَلَيْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ ( عَلَيْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ ( عَلَيْتُ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : « وَالْإِدْرَاجُ فِيْهِ مُحْتَمَلٌ ؛ لأَنَّ الجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ يَسْتَقِلُ الكَلاَمُ الأَوَّلُ بِدُوْنِهَا ؛ فَالإِدْرَاجُ فِيْهِ مُمْكِنٌ ، فَإِذَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِـهِ أَنَّ الثَّانِيَةَ يَسْتَقِلُ الكَلاَمُ الأَوَّلُ بِدُوْنِهَا ؛ فَالإِدْرَاجُ فِيْهِ مُمْكِنٌ ، فَإِذَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِـهِ أَنَّ

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (١/١/٥) ؛ معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٥٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٢٥٤/٨) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٣٢٢).
 وسيأتي – إِنْ شَاءَ الله – الجَوَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ (ص ١٣٢٩ وما بعدها) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (١٢١/٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٧١/٣) .

نَافِعًا قَالَهُ ، زَالَ الإِشْكَالُ <sub>»</sub> (١) .

وَرُدَّ هَذَان الوَجْهَانِ : بأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ، والزِّيَـادَةُ مِنَ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ المُحَدِّثِيْنَ ؛ فَكِلاَ الحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ ثَابِتٌ ، وَيُحْمَـلُ المُطْلَـقُ عَلَى المُقَيَّدِ ، لِيَرْتَفِعَ التَّعَارُضُ <sup>(٢)</sup> .

- وَأَجِيْبَ عَنْ هَذَا الرَّدِّ: بَأَنَّ الحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحَانِ ، وَلَيْسَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يُقَالُ فَيْهِ : الزِّيَادَةُ مِنَ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ ؛ لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَفِظَ هَـنَهِ والزِّيَادَةَ ، وَغَيْرَهُ عَقَلَهَا، وَذَهَلَ عَنْهَا ، أَوْ نَسِيَهَا ؛ فَإِنَّ هَذَيْنِ حَدِيْنَانِ تَكَلَّمَ النِيُّ عَلَيْنِ بِهِمَا فِي وَقْتَيْنِ وَمَكَانَيْنِ مُحْتَلِفَيْنِ ؛ فَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ بِاللَّذِيْنَةِ ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، لَمَّا سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثَيَّابِ ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاقِفٌ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثَيَّابِ ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ بِهِ وَهُو مُحْرِمٌ وَاقِفٌ

<sup>(</sup>١) تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١٩٥/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢٧/٣-٢٨) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٢٥٤/٨) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صُعيع البخاريِّ (٣/٤٧١/٣).

بِعَرَفَاتٍ ، بَعْدَمَا رَأَى حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى لُبْسِ الخِفَافِ والسَّرَاوِيْلِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ القَطْعَ ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ حَفِظَهَا ابْنُ عُمَرَ دُوْنَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ (١).

قَالَ اللَّوْذِيُّ - رحمه الله - : « احْتَجَحْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّي عَلَيْ إِلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الوَجْهُ النَّالِثُ : أَنَّ المُطْلَقَ إِنَّمَا يُحْمَـلُ عَلَى المُقَيَّدِ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ صَالِحًا لَهُ وَلِهِ وَلِغَيْرِهِ عِنْدَ الإِطْلاَقِ ؛ بِحَيْثُ يَتَبَيَّنُ بِاللَّفْظِ الْقَيَّدِ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ دُوْنَ غَيْرِهِ ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَسَلَمَةُ إِلَى اللَّفْظِ الْقَيَّدِ أَنَّ الْمُرَادَ هُو دُوْنَ غَيْرِهِ ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَسَلَمَةُ إِلَى اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُقْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُقْمِنَا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنَا عَلَى اللَّهُ مِنَا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنَا خَطَئًا فَعَى اللَّهُ اللهُ ال

أَمَّا هُنَا فَإِنَّ الحُفَّ مَتَى قُطِعَ حَتَّى صَارَ كَالحِذَاءِ ، لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ اسْمُ الخُفِّ ؛ وَلِهَذَا إِذَا قِيْلَ : المَسْحُ عَلَى الخُفِّ ، لَمْ يَدْحُلْ فِيْهِ الخُفِّ المَقْطُوعُ وَلاَ المَدَاسُ ؛ لأَنْهُمَا لَيْسَا بخُفَيْن عَلَى الحَقِيْقَةِ (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجُّ والعمرة ] (٢٨/٣-٢٩) ، بتصرُّف .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق (٢٩/٣ –٣٠) .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر: ابن تيميَّة ، شـرح العمـدة في الفقـه [ قسـم الطهـارة ومناسـك الحـجُّ والعمـرة ]
 (٣٥/٣) ، بتصرُّف .

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ مَخْصُوصٌ بِحَدِيْثَي ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ - رضي الله عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ - ؛ حَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ فِيْهِمَا قَطْعُ الخُفَيْنِ ، فَاسْتَوَى الْحَالُ بَيْنَ القَطْعِ وَعَدَمِهِ مِنْ غَيْرٍ إِيْجَابِ فِدْيَةٍ (١) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ مِنْ غَيْرٍ قَطْعٍ ، وَلاَ فِدْيَةَ :

أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا يَلِي:

1\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ : « السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ؛ يَعْنِي : الْمُحْرِمَ » (٢) .

٢\_ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَالِيْن :
 ( مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ » (٣) .

والوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ النِيَّ عَلِيْنِ أَطْلَقَ الإِذْنَ فِي لُبْسِ الْحُفَيْنِ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيْفَيْنِ ، وَالْمَ مِنْ مَعَهُ بِهَا لَمْ وَلَمْ يَشْتَرِطِ القَطْعَ ، وَلاَ الفِدْيَةَ ، وَكَانَ هَذَا بِعَرَفَاتٍ ، وأَكْثَرُ الحَاضِرِيْنَ مَعَهُ بِهَا لَمْ يَشْهَدُوا خُطْبَتُهُ بِاللَّذِيْنَةِ التِي رَوَاهَا ابنُ عُمَرَ ، وأَمَرَ فِيْهَا النّبِيُّ عَلَيْنِ ، بَقَطْعِ الْحُفَيْنِ ، يَشْهَدُوا خُطْبَتُهُ بِاللَّذِيْنَةِ التِي رَوَاهَا ابنُ عُمَرَ ، وأَمَرَ فِيْهَا النّبِيُّ عَلَيْنِ بَقَطْعِ الْحُفَيْنِ ، حَيْثُ الْمِيْنَ ، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ يُحْصَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ

<sup>(</sup>١) أنظر: المغني (٥/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣١٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣١٩) .

جَوَازَ لُبْسِ الخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ إِنَّمَا هُوَ رُحْصَةٌ مِنَ النِيِّ ﷺ لَهُم لِمَا رَأَى بِهِم مِنَ الحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى التَّرْخِيْصِ <sup>(1)</sup>.

# وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ زِيَادَةَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما - لاَ تُحَالِفُ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُما - ؛ لاحْتِمَالِ أَنَّهَا عَزَبَتْ عَنْهُ ، أَوْ شَكَّ فِيْهَا ، أَوْ قَالَهَا وَلَمْ يَنْقُلْهَا عَنْهُ الرُّواةُ ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا : أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ جَمْعٌ مِنَ الرُّواةِ ، وَلَمْ يَنْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم أَنَّهُ كَانَ بِعَرَفَاتٍ إِلاَّ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةِ بِنِ الحَجَّاجِ ، وَرَوايَةُ الرَّوايَةُ الرَّوايَةِ الوَاحِدِ ، وَحِيْنَتِذٍ فَلاَ يَثْبُتُ أَنَّهُ مُتَاجِّرٌ ، بَلْ يُقَالُ : وَرَوايَةُ الرَّيَادِ مَنْ رَوَايَةِ الوَاحِدِ ، وَحِيْنَتِذٍ فَلاَ يَثْبُتُ أَنَّهُ مُتَاجِّرٌ ، بَلْ يُقَالُ : إِنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عَمَل مُغْمَل - وَكَذَا حَدِيْثُ جَابِرٍ - ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَر مُفَسِّرٌ بِرَيَادَةٍ ، والرِّيَادَةُ مِنَ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ (٢) .

## - وَرُدَّ هَذَا الاغْتِرَاضُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنَّ رِوَايَةِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضَي اللهُ تَعَسَلَى عَنْهُمَا - ثَابِتَةٌ فِي الصَّحِيْحِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَنَاهِيْكَ برِوَايَةِ شُعْبَةَ لَهَا ؛ فَهُوَ أَمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ وَقَدْ حَفِظَ هَنْهِ الزِّيَادَةَ التي لَمْ يَنْقُلْهَا غَيْرُهُ مِنَ الرُّوَاةِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر : المغني (۱۲۱/۰) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمـــدة في الفقــه [ قســم الطهــارة ومناســك الحجِّ والعمرة ] (۲۸/۳–۲۹) ؛ تهذيب السنن شرح سنن أبي داود ، مطبــوع مــع عــون المعبود (۱۹۰/۰) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۲۷۱/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأُمُّ (١٢٥/٢-١٢١) ؛ المجموع شرح اللَّه ذَّب (٢٦٥/٧) ؛ المغني (١٢١/٥) ؛ المن تيميَّة، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحبعِّ والعمرة ] (٢٨/٣) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجعلد الشالث (٢٥٤/٨) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٢١/٣) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود (١٩٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٩٦/٥) .

الثَّانِي : مَا قَرَّرَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمُ ابنُ تَيْمِيَّةً وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ هَذَيْنِ حَدِيْثَانِ صَحِيْحَانِ ثَابِتَانِ ، تَكَلَّمَ النبيُّ وَكُلِّ بِهِمَا فِي وَقْتَيْنِ وَمَكَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ؛ فَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ بِاللَّهِ بَهِ مَا لَكَ مُعْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يَلْبَسُ اللَّحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ، وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُو ابْنِ عَبَّاسٍ هُو ابْنِ عَبَّاسٍ هُو اللَّهَ وَهُو مُحْرِمٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هُو اللَّهَ عَبَّاسٍ هُو اللَّهَ عَبَّاسٍ مُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ ال

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ مُقَيَّدٌ لِحَدِيْثَي ابنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ – رضي اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ – (٢) .

وَقَدْ سَبَقَ الجَوَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ (٣) .

ب) اسْتَدَلُّوا مِنْ الْأَثَوِ : بِأَنَّ هَذَا هُوَ عَمَـلُ جُمْهُ ورِ الصَّحَابَةِ وَكِبَـارُهُم ؛ فَقَـدْ سَرَدَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً - رحمه الله - الآثارَ عَنْ جَمْعٍ كَبِيْرٍ مِنْهُــم ؛ كَعُمَـر ، وعَلَيٍّ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، والحسنِ بن عَلِيٍّ وَغَيْرِهِم أَنَّهُم قَالُوا : السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ (<sup>3</sup>) .
 الإِزَارَ ، وَالْحُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ (<sup>3</sup>) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] (٣٠-٢٨/٣) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عبون المعبود (٩٦/٥).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٣٢٧–١٣٢٨ ، ١٣٣١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٢٦/٣-٢٧) وهُو رحمهُ اللهُ يَمِيْلُ إِلَى صِحَّتِهَا عَنْهُم .

## ج) اسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ :

بالقِيَاسِ عَلَى لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ للمُحْرِمِ ؛ فَكَمَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ إِذَا اضْطُـرَّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَتْقٍ ، فَكَذَا الْحُفَيْنِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمَا لَبِسَـهُمَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ؛ بِحَـامِعِ أَنَّ كُـلاً مِنْهُمَا مَحْظُورٌ جَازَ لُبْسُهُ للضَّرُورَةِ (١) .

وَاعْتُوضَ عَلَى هَلَا: بأَنَّهُ قِيَاسٌ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ ؛ لأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ الأَمِرِ بِقَطْعِ الخُفَيْنِ دُوْنَ السَّرَاوِيْلِ <sup>(٢)</sup>.

- وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ - رضي اللهُ عَنْهُم - جَوَازُ لُبْسِ الحُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ ، فَلْم يَبْقَ هَذَا القِيَاسُ فَاسِدَ الاعْتِبَارِ ؟ لأَنَّ النَّصَّ سَوَّى بَيْنَ السَّرَاوِيْلِ والحُفِّ فِي عَدَمِ لِزُومِ القَطْعِ .

## د) اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظُرُ بِمَا يَلِي :

1\_ أَنَّ القَطْعَ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيْنَهُ النبيُّ ﷺ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَعَهُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَـمْ يَسْمَعْ خُطْبَتَهُ فِي المَدِيْنَةِ ، وَلَمْ يَعْرِفْ مَا أَمَرَ بِهِ ، وَمَا نَهَى عَنْهُ ، وَمِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ تَأْخِيْرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ لاَ يَجُوزُ (٣) .

لَوْ قَاعُعِ الْحُنَّيْنِ إِضَاعَةً للمَالِ ؛ لأَنَّ فِيْهِ إِنْسَادًا لَهُمَا وَإِتْلاَفَا ، وإِتْلاَفُ اللَّهِ إِنْسَادًا لَهُمَا وَإِتْلاَفَا ، وإِتْلاَفُ اللَّهَالِ فِي الشَّرِيْعَةِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١٢١/٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٧٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريِّ (٤٧٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغني (١٢٢/٥) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عـون المعبـود (١٩٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (١٢١/٥) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك⇔

وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا: بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بَأَنَّ فِي قَطْعِ الْحُفَيْ نِ للمُحْرِمِ إِضَاعَةُ للمَالِ وَإِنْلاَفَا ؛ لأَنَّ إِضَاعَةَ المَالِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيْمَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَلَيْسَ فِيْهِ إِضَاعَةٌ للمَالِ ، بَلْ هُوَ حَقِّ يَجِبُ الإِذْعَانُ لَهُ (١).

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ: بأَنَّ الأَمْرَ بِالقَطْعِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيْثِ الْبِي عَبَّاسٍ - كَمَا سَبَقَ تَقْرِيْرُهُ - ، وَحِيْنَئِذٍ فَيَصِحُّ أَنَّ قَطْعَ الْخُفِّ إِثْلاَفٌ لَهُ ، وَحِيْنَئِذٍ فَيَصِحُّ أَنَّ قَطْعَ الْخُفِّ إِثْلاَفٌ لَهُ ، وَحِيْنَئِذٍ فَيَصِحُ أَنَّ قَطْعَ الْخُفِّ إِثْلاَفٌ لَهُ ، وَحِيْنَئِذٍ فَيَصِحُ أَنَّ قَطْعَ الْخُفِّ إِثْلاَفٌ لَهُ ، وَإِضَاعَةٌ للمَالِ (٢) .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًاً ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا فَدَى ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًاً ، وَلَوْ قَطَعَهُمَا :

أ\_قيَاسًا عَلَى فِدْيَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ لـلاَّذَى ؛ فإنَّهُ يَحْلِقُ وَيَفْدِي ؛ فَكَذَلِكَ لُبْسُ الحُفَيْنِ للضَّرُورَةِ لاَ يُسْقِطُ الكَفَّارَةَ ، وَإِنَّمَا يُسْقِطُ الإِثْمَ عَاصَّةً (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ، والفَرْقُ : أَنَّ لُبْسَ الخُفَيْنِ للحَاجَةِ أَبَاحَهُ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ إِيْحَابِ فِدْيَةٍ ، وأَمَّا حَلْقُ رَأْسِ المُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ لأَذَى بِهِ فَقَدْ دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى وُجُوبِ الفِدْيَةِ مَعَهُ (٤٠).

<sup>□</sup> الحجّ والعمرة ] (٤٠/٣).

<sup>(</sup>١) انظر : معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (١٥٢/٢) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٢٥٤/٨) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٧٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٢٦٠ ، ١٢٧٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: ابن بطال ، شرح صحيح البخاري (١٥/٤) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم، المحلد الثالث (٢٥٤/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص١٣٠٣-١٣٠٥).

٢\_ قِيَاسًا عَلَى حَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ عِنْدَ عَدَمِ الإِزْارِ ؛ فَإِنَّ لُبْسَهُ يُوْجِبُ الفِدْيَـةَ
 عَلَى المُحْرِمِ (١) .

- وَهَـٰذَا مَرْدُودٌ: بِعَدِمِ التَّسْلِيْمِ أَوَّلاً ، وَلَانِيَاً: بَالْفَرْقِ ؛ فَإِنَّ الْخُفَيْنِ أُمِـرَ بِقَطْعِهِمَا أَوَّلاً ؛ حَتَّى يَكُوْنَا فِي مَعْنَى النَّعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ فِذْيَةَ فِي لَبْسِهِمَا ، ثُمَّ رُحِّصَ فِي ذَلِكَ للحَاجَةِ ، أَمَّا السَّرَاوِيْلُ فَلْمْ يُؤْمَرْ بِفَتْقِهِ أَصْلاً ، وَلَمْ يُوْجَبْ فِيْهِ فِذْيَةٌ لِمَن اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِ ؛ لأَنَّهُ لَوْ فُتِقَ لانْكَشَفَتِ العَوْرَةُ (٢) .

## والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ القَوْلُ النَّانِي ؛ القَاضِي بِحَوَازِ لُبْسِ الخُفَّيْنِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِمَا وَهُــوَ مُحْـرِمٌ ، مِنْ غَيْرٍ قَطْعٍ وَلاَ فِدْيَةٍ ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلا : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ، وَصَرَاحَتِهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى عَدَمِ القَطْعِ والفِدْيَةِ ؛ فَإِنَّ حَدِيْثِ ابْنِ عَمَرَ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَسُ وجَابِرٍ - رضي الله عَنْهُم - كَانَا بِعَرَفَاتٍ ، بَعْدَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما - ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِمَا النِيُّ عَلِيْنِ الْقَطْعَ وَلاَ الفِدْيَةَ ، وقَدْ حَضَرَ مَعَهُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلاَمَهُ فِي المَدِيْنَةِ ، والنَّاسُ فِي عَرَفَاتٍ مُحْتَاجُونَ إِلَى مَعَهُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلاَمَهُ فِي المَدِيْنَةِ ، والنَّاسُ في عَرَفَاتٍ مُحْتَاجُونَ إِلَى البَيْنَ ؛ لِحَهْلِهِم - فِي الجُمْلَةِ - بأَحْكَامِ الحَجِّ ، وَلاَ يَحُوزُ فِي حَقِّهِ عَلَيْنِ أَنْ يُوَخِّرَ البَيْنَ عَنْ وَقْتِ حَاجَةِ النَّاسِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الذِي قَالَهُ عَلَيْنَ إِللهَ اللهِ يَعْقَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الذِي قَالَهُ عَلَيْ إِللهَ اللهِ يَتَعَلَى اللهِ اللهِ يَعْقَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الذِي قَالَهُ عَلَيْنَ إِللهَ اللهِ يَتَهِ حِيْنَ أَرَادَ الخُرُوجَ للحَجِّ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (١٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق (٤/٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المغني (١٢٢/٥) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحج والعمرة ] (٢٨٠/٣) ؛ ابن حجر ، فتح العمرة ] (٢٨٠/٣) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٧١/٣) ؛ مجموع فتارى الشيخ عبد العزيز بن باز ⇔

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : (( وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ أَرْحَصَ فِي الْخُفَّيْنِ بِلاَ قَطْعٍ ، بَعْدَ أَنْ مَنَع مِنْهُمَا : أَنَّ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَنْع مِنْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ مُطْلَقًا ، وَلَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ حَالَةٌ مِنْ حَالَةٍ ، وفي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ المَّالَوِيْلِ عِنْدَ عَدَمِ الإِزَارِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رُحْصَةَ البَدَلِ المُتَاخِّرِيْنِ تَرْخِيْصُهُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ عِنْدَ عَدَمِ الإِزَارِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رُحْصَةَ البَدَلِ المُتَاخِّرِيْنِ تَرْخِيْصُهُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ عِنْدَ عَدَمِ الإِزَارِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رُحْصَةً البَدَلِ لَمُ تَكُنْ شُرِعَت فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ ، وأَنْهَا إِنْمَا شُرِعَت وَقْتَ خَطْبَتِهِ بِهَا ، وَهِي لَمْ تَكُنْ شُرِعَت فِي لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ ، وأَنْهَا إِنْمَا شُرِعَت وَقْتَ خَطْبَتِهِ بِهَا ، وَهِي مُنَا مَرْ رَسُولِ مُنْ أَمْرِ رَسُولِ مَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ وَاللّهِ الللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ السَّولِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْهِ اللهُ اللهُ

فَمَدَارُ المَسْأَلَةِ عَلَى ثَــلاَثِ نُكَتٍ ؛ إِحْدَاهَا : أَنَّ رُخْصَةَ البَدَلِيَّةِ إِنَّمَا شُرِعَتْ بِعَرَفَاتٍ ، لَمْ تُشْرَعْ قَبْلُ . والثَّالِيَةُ : أَنَّ تَـأْخِيْرَ البَيَــانِ عَـنْ وَقُــتِ الحَاجَـةِ مُمْتَنِعٌ . والثَّالِثَةُ : أَنَّ الخُفَّ المَقْطُوعَ كَالنَّعْلِ أَصْلٌ ، لا أَنَّهُ بَدَلٌ . وا لِلهُ أَعْلَمُ » (١) .

• ثَانِيَا ۚ : أَنَّ النِيَّ عَلَيْنِ قَالَ : ﴿ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَحِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَحِدِ الإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَحِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَحِدِ النَّعْلَيْنِ ؛ يَعْنِي : الْمُحْرِمَ ﴾ (٢) .

والْخُفُّ إِذَا قُطِعَ حَتَّى صَارَ كَالنَّعْلِ لَمْ يَعُدْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّـهُ خُـفٌ ، فَـدَلَّ ذَلِـكَ عَلَى أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ التَّرْخِيْصَ فِي لُبْسِ الْخُفِّ عَلَى حَقِيْقَتِهِ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١٩٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣١٨).

 <sup>(</sup>٣) وقد أفاض شيخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - في التَّرْحِيْحِ لَهَذَا القَوْل بِمَا يَطُولُ المَقَامُ بِذِكْرِهِ . انظر : شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٣٠/٣-

## ٥ ثَانِياً : حُكْمُ لُبْسِ الْخُفَيْنِ المَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ (١) :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ ؛ بِسَبَبِ حِلاَفِهِم فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ؛ وَهِي : هَـلِ يُعْتَبَرُ الْخُفُّ الْمَقْطُوعُ أَصْلٌ كَالنَّعْلِ ، أَوْ هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْخُفِّ ، وَكَانَ حِلاَفَهُم عَلَى قَوْلَيْنِ : الْخُفُّ الْمَقْطُوعُ أَصْلٌ كَالنَّعْلِ ، أَوْ هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْخُفِّ ، وَكَانَ حِلاَفَهُم عَلَى قَوْلَيْنِ :

#### • القَوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ الْحُفَّ الْمَقْطُوعَ أَصْلٌ كَالنَّعْلِ ، يَجُوزُ لُبْسُهُ للمُحْرِمِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، مِمَّا هُوَ مَلْبُوسٌ للرِّحْلِ دُوْنَ الكَعْبَيْنِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ، والْحَنَابِلَـةُ فِي رِوَايَـةٍ ، اخْتَارَهَـا شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، وَتَلْمِيْذُهُ ابنُ قَيِّمِ الْحَوْزِيَّةِ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ الْحُفَّ المَقْطُوعَ لَيْسَ أَصْلاً كَالنَّعْلِ ، وَإِنْمَا هُوَ بَدَلٌّ عَنْهَا ، لاَ يَجُوزُ للمُحْسِرِمِ لُبْسُهُ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلِ ، فَمَنْ لَبِسَهُ مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيْحِ ، والحَنَابِلَةُ (٣) .

<sup>(</sup>١) وَمِثْلُهَا الآن : مَا يُسَمَّى بالكَنَادِرِ ؛ مِمَّا يُصْنَعُ عَلَى قَدْرِ القَدَمِ أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ .

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ: المبسوط (٢/٧٤) ؛ بدائسع الصنائع (٢/٧/٢) ؛ المجمسوع شرح المُهدَّب (٢) أَنْظُرُ: المبسوط (٢٧٥/١) ؛ بدائسع الصنائع (٢/٩٤/١) ؛ المخني (٢٢/٥) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٢٥/٣) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢٥/٣) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١٩٦/٥) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٣/١) ؛ الخرشي على مختصر خليل
 (٣٤٦/١) ؛ التاج والإكليـل (٢٤٢/٣) ؛ المجموع شـرح اللهـذّب (٢٧٣/٧ ، ٢٧٥) ؛
 مغني المحتاج (٢٩٤/٢) ؛ المغني (٢٢/٥) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ⇔

## الأدلّة والمُناقشات والتّرجيع :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ الخُـفَّ المَقْطُوعِ أَصْلُ كَالنَّعْلِ ، يَجُوزُ للمُحْرِمِ لُبْسُهُ مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ :

أ) اسْتَدَلُوا مِنَ السُّنَةِ: بِحَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ : ﴿ لاَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ : ﴿ لاَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ : ﴿ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : ﴿ لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْجِفَافَ ، إِلاَّ يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمِ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْجِفَافَ ، إِلاَّ الْجَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ » (١) .

## وَالْوَجْهُ مِنْهُ يَتَّضِحُ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ :

الأُوْلَى: أَنَّ النِيَّ ﷺ أَحَازَ للْمُحْرِمِ لُبْسَ الْخُفِّ بَعْدَ قَطْعِهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كَالْخُفِّ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَالْخُفِّ لَمَا أَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ بِقَطْعِهِ خَرَجَ عَنْ مُشَابَهَةِ الْخُفِّ وَالْتَحَقَ بِالنَّعْلِ الْمُبَاحِ لُبْسُهُ (٢) .

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الفِدْيَةَ لَوْ وَحَبَتْ مَعَ قَطْعِ الْخُفِّ وَتَرْكِهِ ، لَـمْ يَكُنْ لِقَطْعِهِ فَائِدَةٌ ؛ لأَنَّهُ إِثْلَافٌ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَإِنَّمَا أُمِـرَ بِقَطْعِهِمَا لِيَصِيْرَا فِي مَعْنَى النَّعْلَيْنِ حَتَّى لاَ تَحِبَ الفِدْيَةُ عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا وَهُو مُحْرِمٌ (٣) .

<sup>(270/7) ⇒</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٢٢/٣) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢/٥٤-٤٦) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (٥٩٦٥-١٩٧١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٤/٤) .

وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الْأُوَّلُ: أَنَّ الحُفَّ اللَّقُطُوعَ لَوْ كَانَ أَصْلاً كَالنَّعْلِ لَمَا كَانَ عَدَمُ النَّعْلِ شَرْطًا فِي جَوَازِ لُبْسِهِ ؛ فَإِنَّ النِي ﷺ إِنَّمَا أَجَازَ لُبْسَهُ للمُحْرِمِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلِ (١).

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الوَجْهِ: بِأَنَّ النِيَّ عَلَيْلِيُّ أَمَرَ بِقَطْعِ الْخَفِّ ، فَلَوْلاَ أَنَّهُ بَعْدَ الفَطْعِ يَخْتَلِفُ عَنْهُ قَبْلَ القَطْعِ لَمَا كَانَ فِي الأَمْرِ بِقَطْعِهِ فَائِدَةٌ ، وَإِنَّمَا جَعَلَ عَدَمَ النَّعْلِ شَرْطًا فِي لُبْسِ الحُفِّ لأَجْلِ أَنَّ القَطْعَ إِفْسَادٌ لِصُورَةِ الحُفِّ وَمَالِيَتِهِ ، وَهَذَا لاَ يُصارُ إِلَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلِ ، أَمَّا مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ فَلاَ (٢).

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ غَايَةَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيْتُ ابْنِ عُمَّرَ - رضي اللهُ عْنهُمَا - حَوَازُ الانْتِقَالِ إِلَى الخُفِّ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلِ ، وَهَذَا يُفِيْدُ الجَوَازَ ، وأَمَّا إِسْقَاطُ الفِدْيَةِ فَلاَ ، قِيَاسًا عَلَى حَلْقِ الشَّعَرِ للأَذَى (٣) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَـٰذَا الاعْتِرَاضِ : بِأَنَّ إِيْجَابَ الفِدْيَةِ عَلَى مَنْ لَبِسَ الخُنفَّ المَقْطُوعَ ضَعِيْفٌ نَصَّاً وَقِيَاساً ؛ أَمَّا نَصَّاً : فَإِنَّ النبيَّ عَلَيْكُ ذَكَرَ البَدَلَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ، وَلَمْ يَأْمُوْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا بِالفِدْيَةِ ، مَعَ الحَاجَةِ إِلَى بَيَانِهَا ، وَتَأْخِيْرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَحُوزُ ، فَسُكُوتُهُ عَنْ إِيْجَابِ الفِدْيَةِ مَعَ قِيامِ الحَاجَةِ وَ شَيْلَا عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِهَا .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (١٢٢/٣) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عسون المعبود (١٩٧/٥) .

٢) انظر: تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١٩٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (١٩٧/٥).

وأَمَّا قِيَاسُ وُجُوبِ الفِدْيَةِ - والحَالُ مَا ذُكِرَ - عَلَى وُجُوبِ الفِدْيَةِ فِي الحَلْقِ للأَذَى: فَضَعِيْفٌ حِدًّا ؛ لأَنَّ النَّصَّ دَلَّ هُنَـاكَ عَلَى وُجـوُبِ الفِدْيَةِ ، بِخِـلاَفِ مَـا هَاهُنَا (١).

الوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ هَـذَا مِنْ بَـابِ الأَبْـدَالِ السِيّ تَحُـوزُ عِنْـدَ عَـدَمِ مُبْدَلاَتِهَـا ؟ كالتُّرَابِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ ، وكَالصَّيَّامِ عِنْـدَ العَحْـزِ عَـنِ الإعْتَـاقِ والإطْعَـامِ ، ونَظَـائِرِ ذَلِكَ (٢) .

## - وَالْجَوَابُ عَنْ هَلَا مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ لُبْسَ الْحُفِّ المَقْطُوعِ لَيْسَ مِنَ بَـابِ المَحْظُورِ المُسْتَبَاحِ بالفِلْيَةِ ؛ لِوُجُودِ الفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ النَّاسَ مُشْتَرِكُونَ فِي الحَاجَةِ إِلَى لُبْسِ مَا يَقُونَ بِهِ أَرْجُلَهُم الأَرْضَ والحَرَّ والشَّوْكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَالحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ عَامَّةٌ ، وَلَمَّ يَكُنْ عَلَيْهِم فِيْهِ فِلْيَةٌ (٣) .

الثَّانِي : أَنَّ الْحُفَّ الْمُقْطُوعَ يَخْرُجُ عَنْ صُورَةِ الْحُفِّ ، وَيَلْتَحِقُ بِـالنَّعْلِ ، وَحِيْنَقِـنَدٍ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ مِنَ الأَبْدَالِ التِي لاَ تَجُوزُ إِلاَّ عِنْدَ عَدَمٍ مُبْدَلاَتِهَا ؛ لأَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِهِ لَمْ يَعُدْ خُفَّا أَصْلاً (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق (١٩٧/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (١٩٧/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (١٩٧/٥-١٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجُّ والعمرة ] (٣٤/٣) .

## ب) اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

إِنَّا الْحُفَّ المَقْطُوعَ لَيْسَ بِخُفِّ عَلَى الحَقِيْقَةِ ، وَلاَ فِي مَعْنَى الْحُفِّ ، وَهُو لاَ يَخْلُو : إِمَّا أَنْ يُلْحَقَ بِالنَّعْلِ أَشْبَهُ ؛ فَإِنَّـهُ لاَ يَخْلُو : إِمَّا أَنْ يُلْحَقَ بِالنَّعْلِ أَشْبَهُ ؛ فَإِنَّـهُ لاَ يَحُوزُ المَسْحُ عَلَيْهِ كَالنَّعْلِ (١) .

إِنَّ القَدَمَ عُضْوٌ يَحْتَاجُ إِلَى لُبْسِ ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يُبَاحَ لَهُ مَا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَيْهِ ،
 وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ المَشْي في النَّعْلِ ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يُرَحَّصَ لَهُمْ فِيْمَا يُشْبِهُهُ
 مِنَ الجُمْحُمِ والمَدَاسِ وَنَحْوِهِمَا ؛ لأنَّ المَشْتَقَةَ تَحْلِبُ التَّيْسِيْرَ (٢) .

- ثَانِياً: أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الحُفَّ المَقْطُوعَ لَيْسَ أَصْلاً كَالنَّعْلِ ، فَلاَ يَحُوزُ للمُحْرِم لُبْسُهُ مَعَ وُجُودِ النَّعْلِ :

أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ: بِحَدِیْثِ ابْنِ عُمَرَ - فِیْمَا یَلْبَسُهُ اللُحْرِمُ مِنَ النِّیَابِ - ؟
 حَیْثُ جَاءَ فِی بَعْضِ رِوَایَاتِهِ: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ یَقُولُ عَلَی هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ یَنْهَی النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا یُكْرَهُ لَهُمْ : (( لاَ تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلاَ ، الْمُنْبَرِ، وَهُوَ یَنْهَی النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا یُكْرَهُ لَهُمْ : (( لاَ تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلاَ ، الْمُنْبَرِ، وَلاَ الْحُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرِّ الْفَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ ثَوْبَاً مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلاَ الزَّعْفَرَانُ » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن تبميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (٤٦/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أَحَمُدُ فِي مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن عمر ، ح (٤٨٦٨) ، وقَالَ مُحَقِّقُوا الْمُسْنَدِ : ﴿ حَدِيْتُ صَحِيْعٌ ، مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ – وَإِنْ كَانَ مُدَّلِّسَاً ، وَقَـدْ عَنْعَنَ – قَدْ تُوبِعَ ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ ثِقَاتٌ رِحَالُ الشَّيْخَيْنِ ﴾ اهـ . مسند الإمام أحمد بن ﴾

وَالوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ ﷺ لَمْ يُرَخِّصْ للمُحْرِمِ فِي لُبْسِ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ إِلاَّ إِذَا عُدِمَ النَّعْلُ ، وَعَلَّقَهُ باضْطِرَارِهِ إِلَيْهِ ، وَهَذَا صَرِيْحٌ فِي نَهْيِهِ عَنْ لُبْسِهِ أَوْ قَطْعِهِ إِذَا لَـمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ وَاجِدًا للنَّعْلِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرَّاً لِقَطْعِ الْخُفِّ (١) .

ثُمَّ إِنَّ النِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعَ الحُف ِّ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَى كُبْسِهِ لِيُقَارِبَ النَّعْلَ ، لاَ لِيَصِيْرَ مِثْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ مِثْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ (٢) .

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ مَرْدُودٌ : بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ النِيَّ ﷺ لَـمْ يُرَخِّصْ فِي لُبْسِ الْخُفِّ المَقْطُوعِ إِلاَّ لِعَادِمِ النَّعْلِ ؛ لأَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ عَـدَمَ النَّعْلِ شَـرْطًا فِي قَطْعِ الْخُفِّ ؛ لأَنَّهُ إِنْسَادٌ لَصُوْرَتِهِ ، وَإِهْدَارٌ لِمَالِيَتِهِ ، وهَـذَا لاَ يُصَـارُ إِلَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْل .

فَأَمَّا إِذَا قُطِعَ الحُفُّ ، فَلاَ يَكُونُ للنَّهْي عَنْ قَطْعِهِ مَعْنَى ؛ لأَنَّهُ وَقْتَذَاكَ قَــدْ صَـارَ مَقْطُوْعًا ، وَصَارَ فِي مَعْنَى النَّعْلِ ، وَلَمْ يَعُدْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خُفِّ عَلَى الحَقِيْقَةِ (٢) .

## ب) اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

بأَنَّ الْحُفَّ المَقْطُوعَ وَمَا فِي حُكْمِهِ مَخِيْطٌ ، مَصْنُوعٌ عَلَى قَدْرِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ

حنبل (٤٧٣/٨-٤٧٤).
 وصحَّحةُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ في شَرْحِهِ على العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّق والعمرة ] (٤٦/٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢/٣٤-٤١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٥/١٢٢–١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر احتلاف العلماء (١٠٧/٢) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١٩٧/٥) .

البَدَنِ ، فَيُمْنَعُ الْمُحْرِمُ غَيْرُ الْمُضْطَرِّ مِنْ لُبْسِهِ ؛ كَالقُفَّازَيْنِ والْمَخِيْطِ مِنَ النَّيَابِ ، وَتَحِبُ الفِدْيَةُ بِلُبْسِهِ عِنْدَ وُجُودِ النَّعْلِ <sup>(١)</sup> .

## - وَهَذَا مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: لاَ يُسَلَّمُ بأَنَّ الخُفَّ بَعْدَ القَطْعِ لاَ زَالَ فِي مَعْنَى الخُفِّ الحَقِيْقِـيِّ ، بَلِ القَطْعُ يُحْرِجُهُ عَنْ صُوْرَتِهِ ، وَيُلْحِقُهُ بالنَّعْلِ (٢) .

الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ قِيَاسَ الْحُفِّ المَقْطُوعِ عَلَى القُفَّازَيْنِ فِي المَنْعِ مِنْ لُبْسِهِ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ والفَرْقُ : أَنَّ الحَاجَة تَدْعُو إِلَى لُبْسِ الْحُفَّيْنِ ؛ لأَنَّ القَدَمَ عُضْوٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْبُسِ يَقِيْهِ عِنْدَ الْمَشْي فِي النَّعْلِ إِلاَّ مَعَ لُبْسٍ يَقِيْهِ عِنْدَ الْمَشْي فِي النَّعْلِ إِلاَّ مَعَ لُبْسٍ يَقِيْهِ عِنْدَ الْمَشْي فِي النَّعْلِ إِلاَّ مَعَ وُجُودِ مَشْقَةٍ ، وَلُحُوقِ ضَرَرٍ ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يُبَاحَ لَهُم مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَةُ ، وَيُرَحِّمَ لَهُم فِيْمَا يُشْبِهُهُ مِنَ الخِفَافِ المَقْطُوعَةِ ، والجَمَاحِمِ وَنَحْوِهَا ، بِحِلاَفِ القُفَّازَيْنِ ؛ فَلاَ حَاجَة تَدْعُو إِلَى لُبْسِهِمَا وَسَتْرِ اليَدَيْنِ بِهِمَا (٢) .

## ﴿ وَالْأَظْهَرُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ القَاضِي بِحَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْحُنْيْنِ المَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ ؛ لِمَا يَلِي :

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (١٢٣/٥) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمــدة في الفقــه [ قســم الطهــارة ومناســك الحجِّ والعمرة ] (٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر اختلاف العلماء (١٠٧/٢) ؛ تهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (١٩٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٤٦/٣) .

• أَوَّلاً : لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ ؛ وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ الرَّاجِحَةِ .

• ثَانِيَاً : وَلَأَنَّ الْحُفَّ بَعْدَ قَطْعِهِ يَخْرُجُ عَنْ صُورَةِ الْخَفِّ الْحَقِيْقِيِّ ، وَيَلْتَحِقُ بالنَّعْلِ ؛ سِيَّمَا وَقَدْ سَبَقَ تَرْجِيْحُ لُبْسِ الْحُفِّ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ إِلْنَّهُ لَمْ يَعُدْ خُفًّا عَلَى الْحَقِيْقَةِ (١) . إيْحَابِ فِدْيَةٍ ؛ فَالمَقْطُوعُ مِنْ بَابِ أَوْلَى ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ خُفًّا عَلَى الْحَقِيْقَةِ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٣٣١-١٣٣٧).

# المُطلبُ الثَّالِثُ حُكْمُ تَغْطِيَةِ اللَّحْرِمِ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ

وَفِيْهِ فَرْعَانِ :

الفرع الأول : حُكْمُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ .

الفرع الثانب : حُكْمُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ .

## الفَرْعُ الأَوَّلُ حُكْمُ تَغْطِيَةِ المُحْرِمِ رَأْسَـهُ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ ، وَأَنَّهُ يَحُرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ أَنْنَاءَ إِحْرَامِهِ بِكُلِّ سَاتِرٍ مُتَّصِلٍ مُلاَمِسٍ يُسرَادُ لِسَتْرِ الرَّأْسِ ؛ كَالْعِمَامَةِ ، والطَّاقِيَّةِ ، والبُرْنُسِ ، وَنَحْوِهَا مِنْ لِبَسَ الرَّأْسِ ، مَخِيْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَخِيْطٍ ؛ فَإِنْ غَطَّاهُ بِمُلاَصِقِ فَدَى ؛ فِدْيَةَ أَذَى (١) .

\* وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي :

١\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُـلاً قَـالَ : يَـا رَسُـولَ

<sup>(</sup>۱) انظر: الإجماع (ص ۱۸)؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (۲۳۳/۲-۲۳۰)؛ المغيني (٥/٥٠-١٥١)؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] (٥١/٣)؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (٢٤٣/٢)؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢١٤/٤)؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الشالث (٣٠٥/٨) .

ا للهِ ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ ؟ قَــالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ : ﴿ لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْجِفَافَ ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ النَّيْسَابِ شَـَيْنَا مَسَّـهُ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَـابِ شَـَيْنَا مَسَّـهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ » (١) .

فَهُوَ صَرِيْحٌ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى تَحْرِيْمِ لُبْسِ العَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ وَنَحْوِهَا مِنْ لِبَاسِ الرَّأْسِ، وأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُحْرِمِ كَشْفُ رَأْسِهِ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ (٢).

قَالَ الإِمْامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ للمُحْرِمِ لُبْسُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المَذْكُورَاتِ ، ... وأَنَّهُ ﷺ بَالْعَمَاثِمِ والبَرَانِسِ عَلَى كُلِّ سَاتِرٍ للرَّأْسِ مَحِيْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى العِصَابَةُ فإِنَّهَا حَرَامٌ ، فإِنْ احْتَساجَ إِلَيْهَا لِشَحَّةٍ أَوْ صُدَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا شَدَّهَا ، وَلَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ ... وَهَذَا كُلَّهُ حُكْمُ الرِّجَالِ » (٢٠).

٢\_ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ الذِي كَانَ مَعَهُ ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ ، فَمَاتَ وَهُــوَ مُحْرِمٌ :
 ( اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ ، وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛
 قَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ( ) ( ) .

وَالْوَجْهُ مَنْهُ : أَنَّ النِّيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَغْطِيَةِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩٠ ، ١٢٩٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٣٣/٢) ؛ المغني (١٥١/٥) ؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢١/٣) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريُّ (٢١٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٣/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٥).

الحَجِّ، فَمَاتَ، وَعَلَّلَ مَنْعَ تَخْمِيْرِ رَأْسِهِ بِبَقَائِهِ عَلَى إِخْرَامِهِ، فَعُلِمَ أَنَّ المُخْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ حَالَ الحَيَاةِ، مَا دَامَ مُحْرِمًا (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (١/٥١) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجملد الثالث (٢٩٥/٨) .

# الفَرْعُ التَّانِي حُكْـمُ تَغْطِيَةِ المُحْرِمِ وَجْهَهُ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ

أَخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَةُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ ؟ هِي :

#### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

يَجُوزُ للمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ .

وَهُوَ مَذْهَبُ خُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُمْ : عُنْمَانُ بنُ عَفَّانَ ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ ، وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ ، وابنُ الزَّبِيْرِ ، وَسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَجَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ ، والقَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَطَاوُوسُ ، والنَّوْرِيُّ ، وَجَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ ، والنَّوْرِيُّ ، وَجَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ ، والنَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيْحِ مِنَ المَذْهَبِ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَحْرُمُ عَلَى الْمَحْرِمِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ أَنْنَاءَ إِحْرَامِهِ ، فَإِنْ غَطَّاهُ فَدَى فِدْيَةَ أَذَىً . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ ، والمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ ، والحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲۳٦/۲)؛ كتاب الحجّ من الحاوي الكبير (۱) (۲۸۰/۱)؛ المغني (۱۰/۵)؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع (۲۰/۲)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲۳/۳)؛ وإد المعاد في هدي خير العباد (۲٤٤/۲)؛ المحلّى بالآثار (۷۸/۷-۲۹)؛ ابن بطّال، شرح صحيح البخاريّ (۲۱۸/٤).

 <sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (١٢٧/٤) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٢/٧٨٦-٤٨٨) ابن الهُمام ،
 فتح القدير (٢/٤٤٤) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢١/١٤) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٢/٥٣٥-٣٣٦) ؛ أسهل المدارك (٢٩٩/١) ؛ المغني (٥٥/٥) ؛
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣/٤٦٤) .

## • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُكْرَهُ للمُحْرِمِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ ، فَإِنْ غَطَّاهُ فَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ هِي الأَشْهَرُ فِي المَذْهَبِ (١).

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى حَوَازِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ : أَ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بَأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

1\_ حَدِيْثُ ابنْ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْنِ فَوَقَصَنْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِ : « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تَحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيْدًا ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِيبٍ ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِيبٍ ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبَيًا ، (٢) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ عَلِيْنَ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ إِلاَّ الرَّأْسَ ، وَالوَجْهُ لَيْسَ مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَوْ كَانَتْ تَغْطِيَتُهُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهَةً لَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ تَأْحِيْرُ النَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ (٣) .

- وَيُعْتَرَضُ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْجَدِيْتِ : بَأَنَّهُ قَـدْ ثَبَتْ فِ بَعْضِ رِوَايَاتِهِ النَّهْيُ عَنْ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ ، وَهِي رِوَايَةٌ صَحِيْحَةٌ ثَابِتَةٌ ('').

<sup>(</sup>١) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢١/١)؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٢٣٥/٢-٢٣٦)؛ أسهل المدارك (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٥٣/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٥/٤) ؛ إرواء الغليل (١٣٥٤ - ٢٠٠) . وانظر (ص ١٣٥٤) من هذا البحث .

إلى مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عُنْهُمَا - مَوْقُوْفَاً وَمَرْفُوعَاً ، أَنَّ النبيَّ
 إلى قَالَ : « إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ ، وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا » (١) .

وَالَوْجِهُ مِنْهُ : أَنَّ النِيَّ ﷺ وَكَالِمْ النَّهِ الذِي يَلْزَمُ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ هُــوَ كَشْـفُ رَأْسِـهِ فَقَطْ ، وأَمَّا الوَجْهُ فَلاَ يَلْزَمَهُ كَشْفُهُ وَلاَ تَغْطِيَتُهُ ، بَلْ يُبَاحَ لَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ (٢) .

وَاغْتُرِضَ عَلَى هَذَا الاسْتِدْلاَلِ : بأَنَّ الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ، لاَ تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ (٣).

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا الاغْتِرَاضِ: بأَنَّ الحَدِيْثَ صَحِيْتٌ مَوْقُوفَاً عَلَى ابْنِ عُمَرَ، والمَوْقُوفُ حُجَّةً؛ لأنَّ مِثْلَهُ لاَ يُقَالُ بالرَّأْي، وَقَدْ تَعَضَّدَ بالأَدِلَّةِ الأُخْرَى الدَّالَةِ عَلَى جَوَازِ تَغْطِيَةِ المُحْرِمِ وَجُهَهُ (1).

٣ مَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - مَرْفُوعَاً: (( خَمَّـرُوا وُجُـوْهَ مَوْتَاكُمْ ، وَلاَ تَسْبَهُوا باليَهُودِ ))

 <sup>(</sup>۱) رواه الدَّارقُطنِيُّ في كتاب الحجِّ ، ح (۲٦٠) ، سنن الدَّارقُطنِيِّ (۲۹٤/۲) .
 والبيهقيُّ في كتاب الحجِّ ، باب المرأة لاَ تنتقِبُ في إحرامِهَا ، السُّنن الكبرى (٤٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٩٤٤) ؛ المغني (٥٣/٥) .

<sup>(</sup>٣) حَنَّقَفُهُ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةُ فِي تَهذيب السُّنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مسع عـون المعبـود (١٩٨/٥) - ١٩٩) .

وساقه الحافظُ الزَّيْلَعِيُّ في نصب الرَّاية (٣٢/٣) ، و لم يتكلُّم عليه بشيءٍ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني (٥/٥٣) ؛ تلخيص الحبير (٢٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه والحكم عليه (ص ١٢٦١) من هذا البحث .

## ب) اسْتَدَلُّوا مِنَ الأَثَرِ بِمَا يَلِي :

أَنَّهُ كَانَ يُغَطِّي وَجُهَـهُ
 مَا وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ - رضي الله عَنْهُ - : « أَنَّهُ كَانَ يُغَطِّي وَجُهَـهُ
 وَهُوَ مُحْرِمٌ » (١) .

وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ : (( أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ ، وَمَرْوَانَ بنَ الحَكَمِ
 كَانُوا يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُم وَهُم حُرُمٌ » (٢) .

٣\_ وَتُبَتَ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ الذِيْنَ قَدَّمْنَا أَنَّهُم كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسَاً بِتَغْطِيَةِ الْمُحْرِم وَجْهَةُ (٣) .

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : « وَفِيْ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا يُبَاحُ ؛ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ بنِ عَوْفٍ ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وابنِ الزَّبِيْرِ ، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَجَابِرٍ ، والقَاسِمِ ، وَطَاوُسٍ ، والشَّوْرِيِّ ، وَالتَّافِيِّ ، وَالتَّافِيِّ ، وَالتَّافِيِ ، وَالتَّوْرِيِّ ، وَالتَّافِي ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ وَالشَّافِعِيِّ . والتَّافِيةُ ، لا يُبَاحُ ؛ وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ ، وَمَالِكٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ الشَّوْلِيَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَوَقَصَتْهُ ... وَلَنا مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَولِ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُم مُحَالِفًا فِي عَصْرِهِم ، فَيَكُونُ إِحْمَاعًا ... » (\*) .

وَقَالَ ابنُ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ - رحمه الله - : ﴿ وَبِإِبَاحَتِهِ قَـالَ سِنَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُثْمَانُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بـنُ عَـوْفٍ ، وزَيْـدُ بـنُ ثَـابِتٍ ، والزُّبَـيْرُ ، وَسَـعْدُ بـنُ أَبـي

<sup>(</sup>۱) رَواه مالكُ في كتاب الحجِّ ، باب تخمير المحرم وجهَهُ ، الموطأ (٣٢٧/١) . والبيهقيُّ في كتاب الحجِّ ، باب لا يغطيِّ المحرم رأسه وله أن يُغطِّي وجهَهُ ، السُّنن الكبرى (٥٤/٥) . وهُوَ صَحِيْحٌ مَوْفُوفًا عَلَى عُنْمَانَ بنِ عَفَّانَ – رضى اللهُ عَنْهُ – ، انظر : نصب الرَّاية (٣٢/٣) .

 <sup>(</sup>٢) كتاب الحجّ ، باب لا يغطيّ المحرم رأسه وله أن يُغَطّي وحهة ، السُّنن الكبرى (٥٤/٥) .
 ويَشْهَدُ لَهُ مَا سَلَفَ عَنْ عُثْمَانَ .

وَقُاصٍ، وَجَابِرٌ - رضي اللهُ عَنْهُم - » (١) .

#### جـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

بأَنَّ الأَصْلَ أَنَّهُ يَبُاحُ للمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّي مَا شَاءَ مِنْ بَدَنِهِ إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّصُّ بـالنَّهْي عَنْ تَغْطِيَتِهِ كَالرَّأْسِ ، وَالوَجْهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْي عَنْ تَغْطِيَتِهِ نَصِّ صَحِيْحٌ يُحْتَجُّ بِـهِ ، فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ <sup>(٢)</sup> .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ جَمِيْعًا : بأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الحَدِيْثُ بِالنَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَةِ المُحْرِمِ وَجْهَهُ ، وَعَـدَمِ تَغْطِيَتِهِ ؛ المُحْرِمِ وَجْهَهُ ، وَعَـدَمِ تَغْطِيَتِهِ ؛ إِذِ الحُجَّةُ فِي السُّنَّةِ لاَ فِيْمَا حَالَفَهَا (٣) .

- ثَانِياً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ :

أ) اسْتَدَلُّوا هِنَ السُّنَّةِ : بحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - السَّابِقِ فِي تَكْفَيْنِ الرَّجُلِ الذِي أَوْقَصَنْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ ؛ حَيْثُ جَاءَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِ أَنَّهُ عَلَيْلِا قَالَ : « اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجُهَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَياً » (أ) .

<sup>⇒</sup> الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (٢٧٢/٣-٢٧٤) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشـرح صحيـح البخـاريِّ (٢٥/٤) ؛ إرواء الغليــل (٣) ١٩/٤) . وانظر الحديث في أدلة القول الثاني .

<sup>(</sup>٤) رواه بهذا اللَّفُظ الإمامُ مسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب باب ما يُفْعَلُ بالمُحْرِمِ إِذَا مَـاتَ ، ح [٩٨ ، ١٠٢ ، ٣٠١] (١٢٠٦) ، شـرح النـوويِّ على صحيح مسـلم ، المحلـد الشـالث (٢٩٦/٨) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ عَلِيْلِ نَهَى عَنْ تَخْمِيْرِ وَجْهِ اللَّحْرِمِ اللَّذِي مَاتَ ؛ لِبَقَاءِ الإِحْرَامِ عَلَيْهِ بَعْدَ المَوْتِ ، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّحْرِمَ الحَيَّ مَنْهِيٌّ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى (١).

وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذِهِ الرُّوَايَةِ مِنْ وُجُوهٍ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ لاَ تُحَمِّرُوا وَجْهَهُ ﴾ ضَعِيْفٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ؛ فَقَدْ رَوَاهُ الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّهْي عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَحْدَهُ (٢) .

- وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الوَجْهِ: بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ رِوَايَـةَ: ( لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَـهُ ) غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، بَلْ هِي رِوَايَةٌ صَحِيْحَةٌ مَحْفُوظَةٌ تَابِتَـةٌ (٣) ، وَقَـدْ أَخْرَجَهَـا الإِمَـامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحَهِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ عَنِ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) . مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحَهِ مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ عَنِ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) .

جَاءَ فِي الجَوْهَرِ النَّقِيِّ عَلَى سُنَنِ البَيْهَقِيِّ : « قَـدْ صَحَّ النَّهْ يُ عَـنْ تَغْطِيَتِهِمَا - يَعْنِي: الرَّأْسَ وَالوَجْهَ - فَجَمَعَهُمَا بَعْضُهُم ، وَأَفْرَدَ بَعْضُهُم الرَّأْسَ ، وَبَعْضُهُمُ الوَجْهَ، وَالكُلُّ صَحِيْحٌ ، وَلاَ وَهْمَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَغْلِيْطِ مُسْلِمٍ » (\*) .

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٤٤٩/٢) ؛ أسهل المدارك (٢٩٩/١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: سنن البيهقيِّ (۳۹۳/۳) ، (٥٤٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٥٤/٢) ؛ المغني (١٥٣/٥) ؛ زاد المعاد في هدي حير العباد (٢٤٤/٢) ؛ الإرواء (١٩٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) كَمَا ذَكَرَ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٢٥/٤) ؛ والشَّنْقِيْطِيُّ في أُضواء البيان (٤٠٨/٥) ؛ والألبانيُّ في إرواء العليل (١٩٩٤-٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجها (ص ١٣٥٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) ابن التُرْكُمَانِيِّ (٣٩١/٣).

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ تَغْطِيَةَ الوَجْهِ فِي الحَدِيْثِ تَصْحِيْفٌ مِـنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ ؛ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ : ﴿ خَمِّرُواَ وَجْهَهُ وَلاَ تُخَمِّرُواَ رَأْسَهُ ﴾ (١) . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُعَارِضَةٌ لِلرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ : ﴿ لاَ تُحَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ ﴾ .

وَلِذَا قَالَ الْحَاكِمُ - رحمه الله - : « ذِكْرُ الوَجْهِ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ تَصْحِيْفٌ مِنَ الرُّوَاةِ ؛ لإِجْمَاعِ النُّقَاتِ الأَثْبَاتِ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرو بنِ دِيْنَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ : ( وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ ) ؛ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ » (٢) .

#### - وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ بأَمْرَيْن :

الأَهْرُ الأَوْلُ: أَنَّ رِوَايَةَ: ﴿ خَمِّرُواَ وَجْهَهُ وَلاَ تُخَمِّرُواَ رَأْسَهُ ﴾ ؛ ضَعِيْفَةٌ جدًّا ، لاَ تُعَارِضُ مَا رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ؛ فَ إِنَّ الشَّافِعِيَّ نَقَلَهَا مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُيَيْنَةً فِي سَنَدِهِ ؛ وَفِي سَنَدِ ابْنِ عُيَيْنَةً رَاوٍ ضَعِيْفٌ (٣) .

الأَهْرُ النَّانِي : مَا قَالَهُ الحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ - رحمه الله - مُتَعَقِّبًا مَا ذَكَرَهُ الحَاكِمُ : « وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى مُسْلِمٍ ، لاَ إِلَى الحَاكِمِ ؛ فَإِنَّ الحَاكِمَ كَثِيْرُ الأَوْهَامِ ، وأَيْضَا فَالتَّصْحِيْفُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الحُرُوفِ الْمُتَشَابِهَةِ ، وَأَيُّ مُشَابَهَةٍ بَيْنَ الوَحْهِ والرَّأْسِ فِي الحُرُوفِ ؟! هَذَا عَلَى تَقْدِيْرِ أَنْ لاَ يُذْكَرَ فِي الحَدِيْثِ غَيْرُ الوَحْهِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا - أَعْنِي : الرَّأْسَ والوَحْهَ - والرِّوايَتَانِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ؛ فَفِي لَفْظٍ اقْتَصَرَ عَلَى

<sup>(</sup>١) رواها الشافعيُّ في الأُمِّ (٢٠٣/٢) . والبَيْهَقِيُّ في كتـاب الجنـائز ، بـاب المُحـرمُ يمـوتُ ، السُّنن الكبرى (٣٩٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث (ص ١٤٨) .

 <sup>(</sup>٣) هُوَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَبِي حُرَّةً ، مُخْتَلَفٌ فِيْهِ ، والأَكْثَرُ عَلَى تَضْعِيْفِهِ .
 انظر : الجوهر النقيِّ (٣٩٣/٣) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (٤٤٩/٢) .

الوَحْهِ ؛ فَقَالَ : ﴿ وَلَا تُحَمِّرُوا وَجْهَـهُ ﴾ ، وَفِي لَفْظٍ جَمَعَ بَيْنَ الوَجْـهِ وَالرَّأْس ؛ فَقَالَ: ﴿ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ﴾، وَفِي لَفْظٍ اقْتَصَـرَ عَلَـى الـرَّأْسِ ، وَفِي لَفْظٍ قَالَ : ﴿ فَأَمَرَهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِـدْرٍ ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجُهَـهُ ، حَسِبْتُهُ قَالَ : وَرَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَهُو يُهِلُّ )، وَمِثْلُ هَذَا بَعِيْدٌ عَنِ التَّصْحِيْفِ ،،(١٠).

الوَجْهُ الثَّالِثُ ( فِي الاغْتِرَاضِ ) : أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَغْطِيَةِ وَحْهِ الْمُحْرِمِ لَيْسَ لِكَوْن تَغْطِيَةِ الوَجْهِ مَحْظُوْرَةً عَلَى الْمُحْرِمِ ، بَلْ صِيَانَةً للرَّأْسِ ؛ لأَنَّهُم إِذَا غَطُّوا وَجْهَـهُ لَـمْ يُؤْمَنْ أَنْ يُغَطُّوا رَأْسَهُ ، وَحِيْنَئِذٍ فَلَا يَصِحُ الاسْتِدْلاَلُ بِهَـٰذَا الْحَدِيْثِ عَلَى تَحْرِيْمِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجُهَةُ (٢) .

 وَهَذَا الاغْتِرَاضُ : ضَعِيْفٌ ؛ لأنَّهُ صَرْفٌ للحَديثِ عَنْ ظَاهِرِهِ المَفْهُومِ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ دَلِيْلٍ ؛ فَإِنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَغْطِيَةٍ وَجْهِ الْمُحْرِمِ مَغْنَـاهُ : أَنْ يَبْقَى وَجْهُهُ مَكْشُوفَاً كَالرَّأْس (٣) .

الوَجْهُ الرَّابِعُ : مَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرِ - رحمــه الله - : أَنَّ رِوَايَــةَ الوَجْــهِ إِنَّمَــا تَتَعَلَّقُ بِالطِّيْبِ ، لاَ بِالكَشْفِ وِالتَّغْطِيَةِ ؛ لأَنَّ شُعْبَةً - الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَـيْرِ ذِكْرِ الوَجْهِ – أَحْفَظُ مِنْ كُلِّ مَنْ رَوَى هَذَا الحَدِيْثِ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ انْتَقَلَ ذِهْنُـهُ

نصب الرّاية (٣/٣٣).

وانظر روايات الحديث عند مسلمٍ في كتاب الحجِّ ، باب باب ما يُفْعَلُ بالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ ، ح [٩٨ ، ١٠٢ ، ١٠٣] (١٢٠٦) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، الجُلَمَد النَّـالَثُ

انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٢٩٥/٨) . (٢)

انظر : أحكام اللَّباس المتعلَّقة بالصلاة والحجِّ (ص ٢٠٥) .

مِنَ التَّطَيُّبِ إِلَى التَّغْطِيَةِ (١).

- وَهَذَا الاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ: بِمَا قَالَهُ العَلاَّمَةُ الأَلْبَانِيُّ - رَحْمُهُ اللهُ -: ﴿ وَهَذَا مِنَ الْحَافِظِ أَمْرٌ عَجِيْبٌ ؛ فَإِنَّ الطَّرُقَ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّوايَةَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالكَشْفِ لاَ بِالتَّطَيِّبِ ، عَلَى خِلاَفِ مَا حَمَلَهَا عَلَيْهِ الْحَافِظُ ، وَإِنَّمَا غَرَّهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ ، وَفِيْهَا تَقْدِيْمٌ وَتَأْخِيْرٌ ؛ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوايَةُ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ ، فَقَوْلُهُ : ﴿ خَارِجَ رَأْسِهِ ﴾ تَقْدِيْمٌ وَتَأْخِيْرٌ ؛ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوايَةُ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ ، فَقَوْلُهُ : ﴿ خَارِجَ رَأْسِهِ ﴾ عِنْدَ مُسْلِمٍ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْ يُكَفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ ﴾ ، لاَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلاَ يُمَسَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَأَنْ يُكَفِّنَ فِي ثُوبَيْنِ ﴾ ، لاَ لِقَوْلِهِ : ﴿ وَلاَ يُمَسَّ عَنْ عَيْرِهِ : ﴿ وَلاَ يُمَسَّ عَنْ عَيْرِهِ وَلَهُ مُنْكُونَ اللهُ عَنْ غَيْرِهِ : ﴿ وَلاَ يُمَسَّ تُوهَمَ الْحَافِظُ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ رِوايَةُ شُعْبَةَ نَفْسِهِ ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ : ﴿ وَلاَ يُمَسَّ تُوهَمَ الْحَافِظُ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ رَوايَةُ شُعْبَةَ نَفْسِهِ ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ : ﴿ وَلاَ يُمَالُ تَوْمُ مِنْ اللّهُ وَرَأْسَهُ ﴾ ؛ فَإِنَّهَا صَرِيْحَةٌ فِيْمَا ذَكُونَا ﴾ .

## ب) اسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ :

بالقِيَاسِ عَلَى المَرْأَةِ ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ لاَ تُغَطِّي وَجْهَهَا حَالَ الإِحْرَامِ ، مَعَ أَنَّ كَشْـفَهَا إِيَّاهُ فِتْنَةٌ ، فَالرَّجُلُ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَكْشِفَهُ وَلاَ يُغَطَّيَهُ <sup>(٣)</sup> .

## وَأُجِيْبَ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ لأُوَّلُ: أَنَّ قِيَاسَ المَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ هُنَا قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ ؛ لأَنَّ السَّنَةَ فَرَقَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ فِي الإِحْرَامِ ؛ فَوَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الإِحْرَامِ كَشْفُ رَأْسِهِ، وَكَذَلِكَ فِي النِّيَابِ ؛ فَيَحْتَنِبُ الرَّجُلُ مِنَ النِّيَابِ مَا لاَ تَحْتَنِبُ الرَّجُلُ مِنَ النِّيَابِ مَا لاَ تَحْتَنِبُهُ المَرْأَةُ ، فَكَيْفَ يُقَاسُ الرُّجُلُ عَلَى المَرْأَةِ فِي وُجُوبِ كَشْفِ الوَحْهِ مَعَ إِنَّ تَحْتَنِبُهُ المَرْأَةُ ، فَكَيْفَ يُقَاسُ الرُّجُلُ عَلَى المَرْأَةِ فِي وُجُوبِ كَشْفِ الوَحْهِ مَعَ إِنَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٥/٤-٦٦).

<sup>(</sup>٢) إرواء الغليل (٢٠٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٩٤٤) ؛ المغني (٥٣/٥) .

إِحْرَامَهَا يَخْتَلِفُ عَنْ إِحْرَامِهِ ؟! (١).

- ثَالِثَا : أَدِلَّهُ القَوْل التَّالِثِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ تَغْطِيَةِ المُحْرِمِ وَجْهَهُ مِنْ غَيْرِ إِيْحَابِ فِدْيَةٍ :

لَمْ أَجَدْ لَهُم دَلِيْلاً صَرِيْحًا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَلَعَلَّهُم صَرَفُوا النَّهْيَ الوَارِدَ في حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - إِلَى الكَرَاهَةِ ؛ نَظَرَأُ للكَلاَمِ في تُبُوتِهِ مِنْ عَدَمِهِ .

أُوْ لَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُم فِي النَّهْي عَنْ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ شَيْءٌ - أَصْلاً - ، وَإِنَّمَا أَلْحَقُوا الوَجْهَ فِي التَّغْطِيَةِ بِالرَّأْسِ ؛ لأَنَّهُمَا مُتَقَارِبَانِ ، وَتَغْطِيَةُ أَحَدِهِمَا قَدْ

<sup>(</sup>١) انظر : المُحَلَّى بالآثار (٨٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق (٥٠/٥) .

<sup>(</sup>٣) أَخرَحَهُ البيهَقِيُّ فِي كتاب الحجِّ ، باب المرأة لا تنتقِبُ فِي إحرامها ولا تلبس القُفَّازين ، السُّنن الكبرى (٤٧/٥) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في إرواء الغليل (٢١٢/٤) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في كتاب الحج ، باب تخمير المحرم وجهَهُ ، الموطأ (٣٢٨/١) .
 وصحَّحَهُ الألبانيُّ في إرواء الغليل (٢١٢/٤) ؛ (١٠٢٣) .

تَسْتَلْزِمُ تَغْطِيَةَ بَعْضِ الآَخَرِ (١).

أَوْ لَعَلَّهُم يَرَوْنَ أَنَّ حَدِيْثَ ابنِ عَبَّاسٍ خَاصٌّ فِي الرَّجُلِ المَوْقُوصِ دُوْنَ غَيْرِهِ (٢).

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتْ فِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسِ الصَّحِيْحِ النَّهْيُ عَـنْ تَغْطِيَـةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَةُ ، والأصْلُ فِي النَّهْي التَّحْرِيْمُ والعُمُومُ ، إِلاَّ لِصَارِفٍ أَوْ مُحَصِّصٍ .

## \* والأَظْهَرُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

هُوَ الْقَوْلُ النَّانِي ؛ أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ أَثْنَاءَ إِحْرَامِهِ ، فَإِنْ غَطَّاهُ مُتَعَمِّدًاً مُحْتَارًاً عَالِمًا فَدَى فِدْيَةَ أَذَى ؛ لِمَا يَلِي :

- أَوَّلاً : لأَنَّ زِيَادَةَ الوَحْهِ فِي الحَدِيْثِ ثَابِتَةٌ مَحْفُوظَةٌ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ ، مِنْ طُرُق عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُم ؛ فَيَجِبُ الأَحْدُ بِهَا ، وَالسَّنَّةُ أَوْلَى بِالاَّبَاعِ مِمَّنْ خَالَفَهَا ، وَلاَ يَحُوزُ لأَحَدٍ بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِاً اللهِ عَلَيْلَا اللهِ عَلَيْلًا اللهِ عَلَيْلًا اللهِ عَيْرِهَا (٣) .
- ثَانِيَاً : أَنَّ غَايَةَ مَا يَدْفَعُ بِهِ الْمَجَيْزُونَ لِتَغْطِيَةِ الوَحْهِ للمُحْرِمِ أَنَّـهُ لَـمْ يَثْبُتْ فِ النَّهْي عَنْ تَغْطِيَتِهِ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يُحْتَجُّ بِهِ ، فَإِذَا ثَبَـتَ الحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الـدَّالُ عَلَـى النَّهْي عَنْ تَغْطِيَتِهِ وَجَبَ الأَحْذُ بِهِ .
- ثَالِثاً : احْتِيَاطاً عَلَى الأَقلِ لِعَدَمِ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ؛ فَإِنَّ تَغْطِيَةَ الوَحْهِ وَحْدَهُ لاَ تُتَصَوَّرُ إِلاَّ بِتَغْطِيَةِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٣٦/٢) ؛ أسهل المدارك (٢٩٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٢/٤-٥٢٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نيـل الأوطـــار (١٢/٥) ؛ أضـــواء البيـــان (٨/٥٠٤-٩٠٤) ؛ إرواء الغليـــل (٣) . خالص الجُمان في تهذيب مناسك الحجِّ من أضواء البيان (ص ٨٣) .

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ مَا مَسَّـهُ الطَّيْبُ

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمٍ لُبْسِ الْمَحْرِمِ مَا مَسَّهُ الطَّيْبُ بَعْدَ عَقْدِ الإِحْرَامِ ، فَاإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ الْمُطَيَّبَ بَعْدَ عَقْدِ الإِحْرَامِ - ذَاكِرًا عَالِمَـا مُخْتَـارًا - لَزِمَتْهُ الفِدْيَـةُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُهُ فِي الحَالِ (١) .

## \* وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ :

1\_ حَدِيْثُ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ !
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِ : «لاَ يَلْبَسُ الْقُمُسَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْعِفَافَ ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، وَلاَ النَّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ فَلْيُسْ مُفَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرُسٌ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الإجماع (ص ۱۸) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲۸۷/۲) ؛ عقد الجواهر النمينة في مذهب عالم المدينة (۲۲۲/۱) ؛ التمهيد (۱۲۲/۱) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (۲۲۲/۲–۲۳۲) ؛ المجموع شرح المهذَّب (۲۸۱/۷–۲۸۳) ؛ المغني (۲۲۵–۱٤۳)؛ ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (۷۸/۳ ، ۲۸۲ ، ۲۱۲) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۲۰۹/۵–۲۰۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩٠ ، ١٢٩٢) .

٢\_ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النِّبِيِّ عَيَّالِيْ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْ : ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ ، فَكَنَّوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تَحَمِّرُوا رَأْسَهُ [ وَوَجْهَهُ ] ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًا ﴾ (١) .

س مَا رَوَاهُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِي عَلَيْ وَهُو بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ ، أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَصَالَ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ : وَأُنْزِلَ عَلَى النّبِي عَلَيْ الْوَحْيُ ، فَسُتِرَ بَوْبٍ ، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَدِدْتُ أَنِي أَرَى النّبي عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَسُتِرَ قَالَ : فَوَالَ : فَوَلَا اللّهِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَاللّهِ الْوَحْيُ ، فَاللّهُ وَقَلْ أَنْ زِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَاللّهِ الْوَحْيُ ، فَاللّهُ وَقَلْ أَنْ إِلَى اللّهِ يَعْلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَاللّهُ وَقَلْ أَنْ زِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَاللّهُ وَقَلْ أَنْ زِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَاللّهُ وَقَلْ : فَرَفَعَ عَمْرُ طَرَفَ النّوْبِ ، فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ ! عَلَيْهِ اللّهُ مُرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَنْوَ الصَّفْرَةِ ، وَاحْسَبُهُ قَالَ كَعَطِيطِ الْبَكْرِ ! قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَعَطِيطِ الْبَكْرِ ! قَالَ : وَأَحْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَى عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي عَمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي عَمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي عَمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَمْدَرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي عَمْدَرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي عَمْدَولَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### وَالوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ جَمِيْعًا :

أَنَّ النِيَّ عَلِيْنِ نَهَى المُحْرِمَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَا مَسَّهُ وَرُسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ ، وَنَهَى أَنْ يُمَسَّ الرَّجُلُ النَّحِرِمُ الذِي مَاتَ فِي الحَجِّ طِيبًا أَوْ يُقرَّبَ طِيبًا ؛ لِبَقَاءِ الإِحْسرَامِ عَلَيْهِ ، وأَمَرَ الرَّجُلُ المُحْرِمُ الذِي مَاتَ فِي الحَجِّ طِيبًا أَوْ يُقرَّبَ طِيبًا ؛ لِبَقَاءِ الإِحْسرَامِ عَلَيْهِ ، وأَمَرَ الرَّجُلُ الذِي جَاءَهُ مُحْرِمًا ، وقَدْ تَضَمَّخَ بِالخَلُوقِ والصَّفْرَةِ أَنْ يَغْسِلَ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ الرَّجُلُ الذِي جَاءَهُ عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الطَّيْبِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ حَتَّى يُحِلَّ مِنْ فَذَلَ ذَلِكَ كُلُهُ عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الطَّيْبِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ حَتَّى يُحِلَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٠٩).

إحْرَامِهِ .

قَالَ النَّـوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ وَنَبَّهُ يَكُلِنُ بِالوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَهُوَ الطِّيْبُ ، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ جَمِيْعَاً فِي الإِحْرَامِ جَمِيْعُ أَنْوَاعِ الطِّيْبِ ، وَالْمَرَادُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الطِّيْبُ » (١) .

وَقَالَ : ﴿ أَجْمَعَتِ الْأَمَّةُ عَلَى تَحْرِيْمِ لِبَاسِهِمَا - يَعْنِي : مَا مَسَّهُ الْـوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ - لِكَوْنِهِمَا طِيْبًا. وَأَلْحَقُوا بِهِمَا جَمِيْعَ أَنُواعٍ مَا يُقْصَدُ بِهِ الطِّيْبُ ﴾ (٢) . وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ ﴿ وَلاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسٌ وَلاَ زَعْفَرَانُ وَلاَ طِيْبٌ ﴾ ؛ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ خِلاَفًا فِي هَـذَا . وَهُو قَـوْلُ جَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَر ، وَمَالِكٍ ، والشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي . قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ : لاَ خِلاَفَ فِي هَذَا بَيْنَ العُلَمَاءِ . . فَكُلُ مَا صُبِغَ بِزَعْفَرَانَ أَوْ وَرُسٍ ، أَوْ غُمِسَ فِي مَاءٍ وَرُدٍ ، أَوْ يُعْرَبِ بِعُودٍ فَلَيْسَ للمُحْرِمِ لُبُسُهُ ، وَلاَ النَّوْمُ عَلَيْهِ ، وَلاَ النَّوْمُ عَلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَلُهُ فَعَلَيْهِ ، وَلاَ النَّوْمُ عَلَيْهِ ، أَوْ اسْتَعَمَلُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ﴾ وَذَلِكَ لأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ ، فَأَشْبَهَ لُبْسَهُ . وَمَتَى لَبِسَهُ ، أَوْ اسْتَعَمَلَهُ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ ﴾ الفِدْيَةُ ﴾ الفِدْيَةُ ﴾ الفِدْيَةُ ﴾ الفِدْيَةُ ﴾ أَوْ اسْتَعَمَلُهُ فَعَلَيْهِ ، وَلاَ النَّوْمُ عَلَيْهِ ، أَوْ اسْتَعَمَلَهُ فَعَلَيْهِ ، وَلَا النَّوْمُ عَلَيْهِ ، وَلَا النَّوْمُ عَلَيْهِ ، أَوْ اسْتَعَمَلَهُ فَعَلَيْهِ ، وَلَا النَّوْمُ عَلَيْهِ ، أَوْ اسْتَعَمَلَهُ فَعَلَيْهِ ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ ، فَأَشْبَهُ لُبْسَهُ . وَمَتَى لَبِسَهُ ، أَوْ اسْتَعَمَلَهُ فَعَلَيْهِ ، وَلَا النَّوْمُ عَلَيْهِ ، أَوْ السْتَعَمَلَهُ فَعَلَيْهِ ، وَلَا الْفَدْيَةُ ﴾ الفِدْيَةُ ﴾ وذَلِكَ لأَنْهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ ، فَأَشْسَبَهُ أَبُسُهُ . وَمَتَى لَبِسَهُ ، أَوْ اسْتَعَمَلُهُ فَعَلَيْهِ ،

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : (( وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُحْرِمَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْبَيْدَاءُ الطَّيْبِ بإِحْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَهَذَا مِنَ العِلْمِ العَامِّ ... وَإِذَا نَهَى النِيُّ عَلَيْهِ الْبَدَاءُ الطَيْبِ عَنِ المُورَّسِ والمُزَعْفَرِ ، مَعَ أَنَّ رِيْحَهُمَا لَيْسَ بِذَاكَ ، فَمَا لَهُ رَائِحَةٌ ذَكِيَّةٌ - النِيُّ عَنِ المُورَّسِ والمُزَعْفَرِ ، مَعَ أَنَّ رِيْحَهُمَا لَيْسَ بِذَاكَ ، فَمَا لَهُ رَائِحَةٌ ذَكِيَّةٌ - سَاطِعَةٌ شَدِيْدَةٌ - أَوْلَى » (1) .

<sup>(</sup>١) شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (٣٥٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٤٥١).

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/١٤٢-١٤٣).

<sup>(</sup>٤) شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٧٨/٣-٧٩) .

\* وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مِفْدَارَ فِدْيَةِ لُبْسِ الْمُطَّيَبِ أَوْ التَّطَيُّبِ حَالَ الإِحْرَامِ كَفِدْيَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ ؛ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَا حَرَامِ كَفِدْيَةً حَلَقٍ الرَّأْسِ ؛ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَا حَرَامٍ كَفِدْيَةً فَيْ الرَّامِ عَلَيْهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ الذَّى مِن زَأْسِهِ وَفَلْدَيَةً مِن عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ الذَّى مِن زَأْسِهِ وَفَلْدَيَةً مِن عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَقَدْ وَضَّحَهَا حَدِيْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ لَهُ : (( آذَاكَ هَوَامُّ رَأُسِكَ ؟ )) . قَالَ : نَعَمْ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْنِ : (( احْلِقْ رَأْسَكَ ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا ، أَوْ صُمْ ثَلاَئَةَ آلَهُم ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَئَةَ آصُع مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ )) (٢) . وَهِي عَلَى التَّخْيِيْرِ ؟ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيْرُهُ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٦.

وانظر: المبسوط (١٢٦/٤) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (٢/٢٥-٥٤٩) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٥٧/١) ؛ التاج والإكليل (٣٦٦/٣) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٣٦٦-٣٦٣) ؛ مغني المحتاج (٣٠٩/٣-٣١) ؛ المغني (٣٨٩/٥) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣/٣،٥-٥٠٥) ؛ ابن تبميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجِّ والعمرة ] (٢٧٤/٣) ؛ أضواء البيان (٥/٤٣٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص ١٣٠٤-١٣٠٥) من هذا البحث .

# المُطلبُ الخَامِسُ فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِلِبَاسِ الرَّجُلِ المُحْسرِمِ

## وَفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُرُوْعٍ :

الفرع الأول: حُكْمُ لُبْسِ الْمُحْمِرِمِ حَمَائِلَ السِّلاَحِ.

الفريح الثاني: حُكُمُ لُبْسِ المُحْرِمِ الهِمْيَانَ والمِنْطَقَةَ .

الفرع الثالث: حُكْم عَقْدِ المُحْرِمِ الرِّدَاءَ وُالإِزَارَ.

الفريع الدابع : حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ السَّاعَـةَ والخَاتَمَ .

## الفَرْعُ الأَوَّلُ حُكْمُ لُبْسِ المُحْمِرِمِ حَمَائِلَ السِّلاَحِ

O اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ حَمَائِلَ السِّلاَحِ ، وَتَقَلَّدِ السَّيْفِ حَالَ الإِحْرَامِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ؛ كَخَوْفٍ عَدُوِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ ، إِلاَّ مَا وَرَدَ عَنْ عِكْرِمَةَ - مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ - أَنَّهُ أَوْجَبَ الفِدْيَةَ عَلَى المُحْرِمِ إِذَا لَبِسَ مَا وَرَدَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مُطْلَقًا (٢) ، وَكَذَا مَا وَرَدَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مُطْلَقًا (٢) ، وَكَذَا مَا وَرَدَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مُطْلَقًا (٢) ، وَكَذَا مَا وَرَدَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مُطْلَقًا (٢) ، وَكَذَا مَا وَرَدَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ مُطْلَقًا (٢) ، وَكُذَا مَا وَرَدَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهِ ذَلِكَ مُطْلَقًا اللهَ الْعَلْمِ عَلَى خِلاَفِهِمَا ؛ إِذْ يُحِيْزُونَ للمُحْرِمِ لُبْسُ السَّلاَحِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرٍ إِيْجَابِ فِلْيَةٍ عَلَيْهِ (٣) .

(۱) رَوَى البُخَارِيُّ فِي كتاب حزاء الصَّيْد ، باب لُبس السَّلاح للمحرم ، تعليقاً بصِيْغَةِ الجَرْمِ ؛ قَالَ : « وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ» أهـ . قَال ابنُ حَجَر : « وَلَمْ أَفِفْ عَلَى أَثْرِ عِكْرِمَةَ هَذَا مَوْصُولاً ، وَقَوْلُهُ : ( وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ ) : يَقْتُضِي أَنَّهُ تُوبِعَ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ السِّلاَحِ للخَشْيَةِ ، وَخُولِفَ فِي يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الفِدْيَةِ ) : يَقْتُضِي أَنَّهُ تُوبِعَ عَلَى حَوَازِ لُبْسِ السِّلاَحِ للخَشْيَةِ ، وَخُولِفَ فِي وَجُولِفَ فِي وَجُولِفَ اللهِ وَيُعَلِيقِهُ إِلَيْهِ اللهِ وَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ الْمَلْاحِ للخَشْيَةِ ، وَخُولِفَ فِي وَجُولِهِ الفِدْيَةِ » أهـ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ (٤/٠/٤) .

(۲) انظر: المغني (۱۲۸/٥) ؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاري (۱٦/٤) ؛ شرح النـووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٤٨٧/٩) .

وَحُجَّتُهُ : النَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ حَدِيْثِ جَابِرِ - رضي الله عَنْهُمَـا - قَـالَ : سَـمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « لاَ يَحِلُّ لاَّحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بَمَكَّةَ السَّلاَحَ » .

رواه مسلمٌ في كتاب الحجِّ ، بــاب النهــي عــن حمــل السِّــلاح بمكَّــة مــن غــير حاجــةٍ ، ح [٤٤٩] (١٣٥٦) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد النالث (٤٨٨/٩) .

(٣) انظر : رد المحتار على الدُّرِّ المحتـار (٢/ ٩٠ - ٤٩١) ؛ عقـد الجواهـر الثمينـة في مذهـب عـا لم المدينـة (٢١/١ ٤ - ٤٢٢) ؛ التـاج والإكليـل (١٤٢/٣) ؛ المجمـوع شـرح المُهــذَّب (٧٠ /٧) ؛ المغنى (١٢٨/٥) . \* وَاَحْتَجَّ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ ، عَلَى جَوَازِ حَمْلِ الْمُحْرِمِ السِّلاَحَ عِنْـدَ الحَاجَةِ بمَا يَلِي :

ا\_ مَا رَوَاهُ البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : ﴿ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلَا اللهِ فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ اعْتَمَرَ النَّبِيُ عَلَا اللهِ فِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةً أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى قَاضَاهُمْ : لاَ يُدْخِلُ مَكَّةً سِلاَحًا إلاَّ فِي الْقِرَابِ ﴾ (١) .

فَالَحَدِيْثُ ظَاهِرٌ فِي إِبَاحَةِ حَمْلِ السِّلاَحِ عِنْدَ الحَاجَةِ ؛ لأَنَّهُم لَـمْ يَكُونُـوا يَـأْمَنُوا أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَنْقُضُوا العَهْدَ ، وَيَخْفِرُوا الذَّمَّةَ ، فَاشْتَرَطُوا حَمْـلَ السِّـلاَحِ فِي قِرَابِـهِ ، مَتَى احْتَاجُوا إِلَيْهِ اسْتَعْمَلُوهُ ، وَلَمْ يُوْجبِ النِيُّ ﷺ عَلَيْهِم فِدْيَةً لأَجْل ذَلِكَ (٢) .

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - رحمه الله - : ﴿ وَفِيْهِ مِنَ الفِقْهِ : جَوَازُ حَمْلِ الْمُحْسِرِمِ السِّلاَحَ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ إِذَا كَانَ حَوْفٌ ، وَاحْتِيْجَ إِلَيْهِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَطَاءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَكَرِهَهُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وَهَذَا الحَدِيْثُ حُجَّةٌ عَلَى الحَسَنِ فِي كَرَاهِيَّتِهِ، وَعَلَى عِكْرِمَةً فِي إِيْجَابِ الفِدْيَةِ فِي ذَلِكَ » (٣) .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رحمه الله - : ﴿ قَوْلُـهُ : ﴿ لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّـةَ السِّلاَحَ ﴾ . هَذَا النَّهْيُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ ؛ هَذَا مَذْهَبْنَا وَمَذْهَـبُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاريُّ في كتاب حزاء الصيد ، باب لبس السلاح للمحرم ، ح (١٨٤٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٧٠/٤) .

ومسلمٌ في كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبيَّة ، ح [٩٠] (١٧٨٣) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٢١/٠٤٠) .

والقِرَابُ : غِمْدُ السَّيْفِ والسِّكِيْنِ وَنَحْوِهِمَا ؛ وَهُوَ وِعَاءٌ مِنْ حِلْدٍ – غَالِبًا – يَكُونُ فِيْهِ السَّيْفُ بِغِمْدِهِ وَحِمَالَتِهِ . حَمْعُهُ : قُرُبٌ . انظر : لسان العرب (٨٦/١١) ، ( قرب ) .

٢) انظر: المغني (٥/١٢٨).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاريِّ (١٦/٤ ٥١٧-٥١٧).

الجَمَاهِيْرِ . قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ : هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى حَمْلِ السّلاَحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ حَاجَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ . قَالَ القَاضِي : وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ ، والشَّافِعِيِّ وَعَطَاء . قَالَ : وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ تَمَسُّكَا بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيْثِ . وَكُجَّةُ الجُمْهُورِ : دَخُولُ النِيِّ عَلَيْ الْمَصْرِيُّ تَمَسُّكاً بِطَاهِرِ هَذَا الحَدِيْثِ . وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ : دَخُولُ النِيِّ عَلَيْ النِّيِّ عَامَ عُمْرَةِ القَضَاء بِمَا شَرَطَهُ مِنْ السّلاَحِ فِي الْحَمَاعَةِ ؛ وَدُخُولُهُ عَلِيُّ عَامَ الفَتْحِ مُتَأَهِّبًا للقِتَالِ . قَالَ : وَشَذَ عِكْرِمَةُ عَنِ الجَمَاعَةِ ؛ القِرَابِ ؛ وَدُخُولُهُ عَلِيُّ عَامَ الفَتْحِ مُتَأَهِبًا للقِتَالِ . قَالَ : وَشَذَ عِكْرِمَةُ عَنِ الجَمَاعَةِ ؛ فَقَالَ : إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ [ لَبِسَهُ ] ، وَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ مُحْرِمَا وَلَبِسَ المِعْدَ . واللهُ أَعْلَمُ » (١ ) . المُغْفَرَ والدَّرْعَ وَنَحْوَهُمَا ، فَلاَ يَكُونُ مُحَالِفًا للجَمَاعَةِ . واللهُ أَعْلَمُ » (١ ) .

٢\_ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الحَوْفِ ، النَّابِتِ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُهُ مِّنْهُم مَعَكَ وَلِيَا خُدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةً مَعَكَ وَلْيَاخُدُواْ خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾ (٢) .
أخرى لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَا خُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ (٢) .

وأمًّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ضَرُوْرَةٌ وَلا حَاجَةٌ ؛ فَاحْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ حَمْــلِ
 اللُحْرِمِ السَّلاَحَ عَلَى قَوْلَيْنِ :

• القَوْلُ الأُوَّلُ :

يَجُوزُ للمُحْرِمِ حَمْلُ السِّلاَحِ مُطْلَقًا .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ (٣) .

<sup>(</sup>١) شرح النوويُّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٩/٧٨-٤٨٨) .

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۰۲ .

وانظر: ابن بطال ، شرح صحيح البخاريُّ (٩/٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رد المحتمار على اَلدُّرِّ المَحتمار (٢٠/٩١-٤٩١) ؛ ابسن الهُممام ، فتسح القديسر (٤٥٣/٢)؛ المجموع شرح المُهذَّب (٢٧٠/٧-٢٧١) ؛ مغني المحتماج (٢٩٢/٢–٢٩٣) ؛ المغني (١٢٨/٥) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (٤٦٨/٣) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

لاَ يَجُوزُ للمُحْرِمِ حَمْلُ السِّلاَحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَاجَةٌ أَو ضَرُورَةٌ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيْحِ مِنَ المَذْهَبِ (١) .

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى حَوَازِ حَمْلِ الْمُحْرِمِ السِّلاَحَ مُطْلَقاً : أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ : بِمَا رَوَاهُ السَبَرَاءُ بِنُ عَازِبٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ- قَالَ : (( اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، حَتَّى قَاضَاهُمْ : لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ )) (٢) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ عَلِيْلِ قَاضَى أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وأَصْحَابُهُ مَكَّةَ مُعْتَمِرِيْنَ ، وَمَعَهُم السِّلاَحُ فِي القِرَابِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَـوَازِ لُبْسِ المُحْرِمِ السِّلاَحَ (٣) .

# - وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النَّزَاعِ ؛ لأَنَّ النِيَّ ﷺ إِنَّمَا اشْتَرَطَ إِدْخَــالَ السَّلاَحِ مَوْضُوعًا فِي القِرَابِ للضَّرُورَةِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُــنْ يَـأْمَنُ أَهْـلَ مَكَّـةَ أَنْ يَنْقُضُـوا

 <sup>(</sup>١) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢٢/١)؛ الخرشي على مختصر خليل
 (٣٤٦/٢)؛ التاج والإكليل (٣/٢٤١)؛ المغني (١٢٨/٥)؛ الإنصاف في معرفة الراحــــح
 من الحلاف (٣/٨/٣)؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٦٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (١٧١/١٢) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٧٠/٤) .

العَهْدَ ، وَيَخْفِرُوا الذِّمَّةَ ، فَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ حَمْلَ السَّلاَحِ فِي قِرَابِهِ ، فَأَمَّا مَعَ الأَمْنِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى حَمْلِهِ <sup>(١)</sup> .

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمُهُ الله - : ﴿ وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوُا هَذَا لِوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ لا يَظْهَرَ مِنْهُ دُخُولُ الغَالِبِيْنِ القَاهِرِيْنَ . والثَّانِي : أَنَّهُ إِنْ عَرَضَ فِتْنَةٌ أَوْ نَحْوُهَا يَكُونُ فِي الاَسْتِعْدَادِ بالسِّلاَحِ صُعُوبَةٌ ﴾ (٢) .

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ حَدِيْثَ البَرَاءِ هَذَا لَيْسَ فِيْهِ التَّصْرِيْحُ بَأَنَّ النِيَّ عَلَيْلِيُّ وأَصْحَابَهُ تَقَلَّدُوا السَّيُوفَ ؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا حَمَلُوا السَّلاَحَ مَعَهُم في رِحَالِهِم في أَوْعِيَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَلَّدُوا شَيْعًا مِنْهُ ، وَعَلَى هَذَا فَلاَ حُجَّةَ فِي الحَدِيْثِ عَلَى جَوَازِ تَقَلَّهِ الْمُحْرِمِ السَّلاَحَ (٢) .

# بـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظُرُ :

بَأَنَّ حَمَائِلَ السِّلاَحِ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُلْبُوسِ الْمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ ؛ وَلِلْلِكَ لَوْ حَمَلَ قِرْبَةً فِي عُنُقِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِلاَيَةٌ . سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي حِرَابَهُ فِي رَقَبَتِهِ كَهَيْئَةِ القِرْبَةِ ؟ قَالَ : « أَرْجُوا أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ » (<sup>3)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (١٢٨/٥) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٨/٢) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٤٧١/١٢) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٠٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (٢١/١٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان (٩/٥) . وانظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (٣/٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (١٢٨/٥).

- ثَانِيًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السِّلاَحَ إِذَا لَـمْ يَكُنْ ثَمَّ ضَرُورَةً تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ :

أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا:

١ حَدِيْثُ جَابِرٍ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بمَكَّةَ السِّلاَحَ » (١) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ بِالسِّلاَحِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (٢)، مُطْلَقَاً ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّاخِلُ بِهِ مُحْرِمًا أَمْ لاَ ، وَالْمُحْرِمُ أُوْلَى (٣) .

٧\_ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - رحمه الله - قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَ ابِ ، فَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ وَذَلِكَ بِمِنِى ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ ، فَحَعَلَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ : « حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَسومُ ابْنُ عُمَرَ : « أَنْتَ أَصَبْتَنِي ! » . قَالَ : وكَيْفَ ؟! قَالَ : « حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَسومُ لَمْ يَكُن يُحْمَلُ فِيهِ ، وَأَدْخَلْتَ السِّسلاحَ لُحَرَمَ ، وَلَمْ يَكُن السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ » وَلَمْ يَكُن السِّلاحَ الْحَرَمَ » وَلَمْ يَكُن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

الذِي لا يُصِيبُ الأرضَ عِنْدَ المَشي .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٦٦) ، هامش (٢) .

 <sup>(</sup>٢) توفيقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اشْتِرَاطِهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وأَصْحَابُهُ بالسَّيُوفِ في القِرَابِ
 كَمَا سَبَقَ (ص ١٣٦٧) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٤٨٧/٩-٤٨٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ في كتاب العيدين ، باب ما يُكرَهُ مِن حَمْلِ السِّلاَحِ في العِيْدِ والحَرَمِ ، ح (٩٦٦) ، (٩٦٧) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢٧/٢) . قَوْلُهُ ( أَخْمَصِ قَدَمِهِ ) : هُوَ بَاطِنُ القَدَمِ وَمَا رَقَّ مِنْ أَسْفَلِهَا ، وَقِيْلَ : هُــوَ خَصْرُ بِاطِنِهَا

وَقَوْلُهُ ( بالرَّكَابِ ) : أيْ وَهِي في رَاحِلَتِهِ . انظر : المرجع السابق (٢٨/٢٥) .

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ بِمَكَّةَ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُحْرِمَاً أَمْ لاَ ، إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (١) .

# - وَيُجَابُ عَنْ الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوْلُ: أَنَّ النبيَّ عَلِيْنِ إِنَّمَا نَهَى عَنْ حُمْلِ السِّلاَحِ بِمَكَّةَ تَعْظِيْمَاً لَهَا ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمِكَّةَ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِيْهَا الأَمْنُ ؛ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمِكَّةَ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِيْهَا الأَمْنُ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِئَا ﴾ (٢) .

وَكَذَا الأَمَاكِنُ والمَشَاهِدُ الَّتِي لاَ يُحَتاجُ الَمْءُ إِلَى حَمْلُ السِّلاَحِ فِيْهَا ، فَحَمْلُهُ فِيْهَا مَكُرُوهٌ ؛ لِمَا يُحْشَى مِنَ الأَذَى والعَقْرِ عِنْدَ تَزَاحُمِ النَّاسِ ، أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الأَمْكِنَةِ التِي يَمُرُّ بِهَا الحَجِيْجُ ، وَلاَ زِحَامَ فِيْهَا ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا النَّهْيُ ، وَلَيْسَ فِي الأَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ فِيْهَا ، سِيَّمَا وَالمُحْرِمُ يُحْرِمُ مِنَ المَوَاقِيْتِ الأَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ مَا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ فِيْهَا ، سِيَّمَا وَالمُحْرِمُ يُحْرِمُ مِنَ المَوَاقِيْتِ المَّانِيَّةِ قَبْلَ الوُصُولِ إِلَى مَكَّةً بِمَسَافَاتٍ ، وَقَدْ يَخْرُجُ مِنَ الحَرَمِ لِغَرَضٍ ، وَهُو لاَ زَلَ مُتَلَبِّسًا بمَنَاسِكِ الحَجِّ والعُمْرَةِ (٢) .

الوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الحَدِيْثَيْنَ مَحْمُولاَنِ عَلَى النَّهْي عَنْ إِشْهَارِ السِّلاَحِ دَاخِلَ الحَرَمِ ؛ لِمَا يُخْشَى في ذَلِكَ مِنَ الفِتْنَةِ والْهَلَكَةِ ، لاَ عَلَى حَمْلِـهِ في القِرَابِ ؛ بِدَلِيْـلِ فِعْلِ النِيِّ ﷺ وأَصْحَابِهِ عِنْدَمَا قَاضَوا أَهْلَ مَكَّةً ، وَدَخَلُوهَا في عُمْرَةِ القَضَاءِ ( ُ ' ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : المغني (۱۲۸/٥) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (۱۲۸/۲۰- ٥٢٨) . (۵۲۹ محيح البخاريِّ (۱۸/۵۵-۶۰۶) .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢/٩٥٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن رجب ، فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ (٥٦/٨) .

#### ب) اسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاس :

بالقِيَاسِ عَلَى لُبْسِ الْمُحْرِمِ اللَّحِيْطَ ؛ فَإِنَّ تَقَلُّـدَ السِّّلاَحِ فِي مَعْنَـى لُبْسِ الْمَحِيْطِ ، وَالْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ الْمَحِيْطِ (١) .

- وَأُجِيْبَ عَنْ هَذَا : بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ حَمْلَ السِّلاَحِ للمُحْرِمِ فِي مَعْنى لُبْسِ المَّخِيْطِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِبَاساً عَلَى قَدْرِ البَدَنِ أَوْ قَدْرِ عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ (٢) .

#### \* والأَظْهَرُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

أَنَّهُ يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ السِّلاَحَ ؛ خُصُوصًا قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ هَذَا القَوْلِ ؛ وَلأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دَلِيْلٌ صَحِيْحٌ يَنْهَضُ للمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ .

هَذَا مِنْ حَيْثُ الجَوَازُ وَعَدَمُهُ . وَلَكِنَّ الأُولَى بِالْمُحْرِمِ أَنْ لاَ يَلْبَسَ السِّلاَحَ إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ؛ خُرُوجًا مِنَ الحِلاَفِ ؛ وَدَرْءُ للفِتنَةِ ؛ وَلاَنْهُ يَقْصِدُ بَيْتَ اللهِ الْعَتِيْتَ اللهِ الْعَتِيْتَ اللهِ الْعَتِيْتَ اللهِ الْعَبَيْتَ اللهِ الْعَبَيْتَ اللهِ الْعَبَيْتَ اللهِ الْبَارِكِ اللهِ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ؛ مَعَ مَا تَيَسَّرَ بِفَضْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهَذَا البَلَدِ الْبَارِكِ اللهِ عَصْرِنَا هَذَا مِنْ وَسَائِلَ الأَمْنِ والأَمَانِ التي تَحْعَلُ الحَحِيْجَ فِي أَمْنِ مَلْمُوسٍ عَلَى فَعْدِهِ وَمَالِهِ وَأَهِلِهِ الذِيْنَ مَعَهُ ؛ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأُ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفِيالُهِ الذِيْنَ مَعَهُ ؛ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفِيالُهُ الذِيْنَ مَعَهُ ؛ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَفُ ٱلنَاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفِيالِهُ الْفِينَ مَعَهُ وَالْمَانِ اللهِ يَكْفُرُونَ (إِنَّ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٥/١٢٨).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : ٦٧ .

# الفَرْعُ الثَّانِي حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ الهِمْيَانَ والمِنْطَقَةَ

أوَّلاً: اتَّفَقَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الهِمْيَـانَ والمُنطَقَـةَ (١)
 وَنَحْوَهَمَا مِمَّا يَشُدُّ فِيْهَا نَفَقَتَهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا (٢)

قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله -: « أَحَازَ ذَلِكَ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ مُتَقَدِّمُوهُم وَمُتَأَخِّرُوهُم » (٢) .

وَمِثْلَهُ حَكَى ابنُ قُدَامَةً – رحمه الله – ( \* ) .

\* وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ ؛ بِمَا يَلِي :

أَ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الأَثَرِ بِأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

١\_ أَنَّ عَائِشَةَ - رضي اللهُ عَنْهَا - سُئِلَتْ عَنِ الهِمْيَانِ للمُحْرِمِ ؟ فَقَالَتْ :

(١) المِنْطُقَةُ : سَبَقَ تَعْرِيْفُهَا (ص ٤٩٢) مِن هَذَا البَحْثِ . وَالْهِمْيَانُ : كَلِمَةٌ مُعْرَبَةٌ ؛ وَهِي تَعْنِي : المِنْطَقَةَ ، أَوْ تِكَّةَ السَّرَاوِيْلِ ، أَو هِيْ : كَيْسَ تُحْعَلُ فِيْهِ النَّفَقَةُ ، يُشَدُّ - غَالِبًا - في الوَسِطِ ، والفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المِنْطَقَةِ : أَنَّ الْمِمْيَانَ حَاصٌ بِمَا تُوْضَعُ فِيْهِ النَّفَقَةُ ، والمِنْطَقَةُ عَامَّةٌ في كُلِّ مَا يُشَدُّ بِهِ الوَسَطُ . حَمْعُهُ : هَمَايِيْنُ ، وَهَمَايِنُ . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٣٨/٥) ، (هيمن) ؛ لسان العرب (٥ ١/ ١٤) ؛ المعجم الوسيط (٢ ٩ ٩ ٩ ) ، (همين ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (١٢٧/٤)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٢٠٠١-٤٩١)؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢١/١٤-٤٢١)؛ أسهل المدارك (٣٠٠/١)؛ المحموع شـرح اللهـذُب (٢٧٠/٧)؛ مغـني المحتاج (٢٩٣/٢)؛ المغـني (١٢٦/٥)؛ المغني (١٢٦/٥)؛ المغني معرفة الراجح من الخلاف (٣٧/٣).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١١٨/١٥) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٠٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) المغني (٥/٥١).

(( أُوْثِقْ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ » (١) .

إِنْ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : « لاَ بَـأْسَ بالهِمْيَـانِ وَالْخَاتَمِ للمُحْرِمِ » (٢) .

(١) رواه البيهقيُّ في كتاب الحجِّ ، باب المحرم يلبس المُنطَقَةَ والهِمْيَانَ للنَّفَقَـة ، السُّنن الكبرى (١٩/٥) .

وَابِنُ أَبِي شَيْبَةً فِي كتاب الحجِّ ، باب فِي الهَيْمَانِ للمُحْسِرِ ، حِ (١٥٤٤٣) ، عن حَفْصِ ابنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصَنَّف فِي الأحاديث والآثار (٣٩٣/٣) .

وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

خَفْصُ بنُ غِيَاثِ بنِ طَلْقِ بنِ مُعَاوِيَةَ النَّحَعِيُّ ، أَبُو عُمَرَ الكُوفِيُّ القَاضِي : ثِقَةٌ فَقِيْةٌ مِنَ النَّامِنَةِ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبُعِ أَوْ حَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِثَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب

التهذيب (١/٨٥٤-٥٩٤)؛ تقريب التهذيب (ص ١١٣)، رقم (١٤٣٠)].

يَحْيَى بنُ سَعِيْدِ بنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ ، أَبُو سَعِيْدٍ القَاضِيُّ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ مِنَ الخَامِسَةِ ، مَاتَ سَنَةَ أُرْبَعٍ وأَرْبَعِيْنَ وَمِثَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٣٦٠/٤–٣٦٠) ؛ تقريب التهذيب (ص ٥٢١) ، رقم (٧٥٥٩) ] .

القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقُ التَّيْمِيُّ : ثِقَةٌ ، أُحَدُ الفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ بالمَدِيْنَةِ ، مِنْ كِبَارِ النَّالِئَةِ ، مَانَ سَنَةَ سِيتُ وَمِعَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ .

انظرُ ترجمته في : [ تقريب التهذيب (ص ٣٨٧) ، رقم (٤٨٩) ] .

(٢) رواه البيهقيُّ في كتاب الحجِّ ، باب المحرم يلبس النِّطَقَةُ والهِمْيَانَ للنَّفَقَة ، السُّنن الكبرى (٢) ، وَقَــالَ صَـاحِبُ التَّعْلِيْقِ الْمُغني على سنن الدَّارِقُطْنِيِّ : « إِسْنَادُهُ صَالِحٌ » أهـ . سنن الدَّارِقُطْنِيِّ (٢٣٣/٢) .

وَابِنُ أَبِي شَيْبَةً ۚ فِي كَتَابِ الحِجِّ ، باب فِي الهِيْمَانِ للمُحْرِمِ ، حِ (١٥٤٥٢) ، عِـن وَكِيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابنْ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّفُ عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ الأَعْرَجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابنْ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّفُ في الأحاديث والآثار (٣٩٣/٣) .

وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ ؛ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ :

وَكِيْعٌ ، وَسُفْيَانُ : ثَقِتَان ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُمَا (ص ٢٩٨ ، ٣٦٧) مِنْ هَذَا البحث . حُمَيْدُ بنُ قَيْسٍ الأَعْرَجُ اَلمَكِيُّ ، أَبُو صَفْوَانَ القَارِئُ الأَسَدِيُّ مَوْلاَهُمُ : ثِقَةٌ مِنَ النَّابِعِيْنَ ۞ ٣\_ وَرَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةَ - رحمه الله - بأسانِيْدَ صَحِيْحَةٍ عَنْ جَمْعٍ مِسنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ أَنَّهُم يَرَوْنَ جَوَازَ لُبْسِ المُحْرِمِ الهِمْيَانَ والمِنْطَقَةَ إِذَا كَانَتْ ثَمَّ حَاجَةٌ ، لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسَاً؛ مِنْهُم : الزُّبَيْرُ بِنُ العَوَّامِ ، وسَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، وعَطَاةً ، والنَّخِعِيُّ ، والقاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ ، وسَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ ، ومُحَاهِدٌ ، وعُرْوَةُ بِنُ الزَّبَيْرِ ، وسَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ ، ومُحَاهِدٌ ، وعُرْوَةُ بِنُ الزَّبَيْرِ ، وسَعِيْدُ بِنُ المُسَيِّبِ - رَحِمَ الله الجَمِيْعَ - (١) .

## بـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ :

بأنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى لُبْسِ الهِمْيَانِ والمِنْطَقَةِ ، وَعَقْدِهِمَا عَلَى الوَسَطِ ؛ إِذَا كَانَ فَيْهِمَا نَفَقَةٌ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يَحْتَاجُهُ اللُحْرِمُ أَنْنَاءَ رِحْلَتِهِ لأَدَاءِ نُسُكِهِ ، وَتَرْكُ لُبْسِهِ مَعَ وُجُودِ النَّفَقَةِ فِيْهِ يُعَرِّضُهَا للسِّرَقَةِ وَالضَّيَاعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢).

\* \* \*

ي مِنَ السَّادِسَةِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَلَائِيْنَ وَمِثَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (م) ١٢١) ، رقم (١٥٥٦) ] . عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ : ثِقَةٌ فَقِيْةٌ فَاضِلٌ ، كَثِيْرُ الإِرْسَالِ ، مِنَ الثَّالِئَةِ ، مَاتَ سَنَة أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِئَةٍ عَلَى الشَّهُورِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (١٠١/٣-١٠٣) ؛ تقريب التهذيب (ص ٣٣١) ، رقم (٤٥٩١) ] .

<sup>(</sup>۱) كَتَابُ الحَــجُّ ، بِـَابِ فِي الْهِيْمَـانَ لَلْمُحْرِمِ ، حَ (١٥٤٤) ، (١٥٤٤) ، (١٥٤٤) ، (١٥٤٤) ، (١٥٤٤) ، (١٥٤٤) ، (١٥٤٤) ، (١٥٤٥) ، (١٥٤٥) ، (١٥٤٥) ، (١٥٤٥) ، (١٥٤٥) ، (١٥٤٥) ، (١٥٤٥) ، (١٥٤٥) . (٢٥٤٥) . وحَكَى ابنُ قُدَامَةَ ح رحمه الله ح كَذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، سَـعِيْدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَاهِدٍ ، وطَهُ أَدُهُ وَ اللهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَاهِدٍ ، وطَهُ أَدُهُ وَ اللهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَاهِدٍ ، وطَهُ اللهُ اللهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَاهِدٍ ، وطَهُ اللهُ اللهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَاهِدٍ ، وطَهُ اللهُ اللهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ ، سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَاهِدٍ ، وطَهُ اللهُ اللهُ عَنِ ابنُ عُمَرَ ، سَعِيْدِ بنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَاهِدٍ ، وطَهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ابنُ عُمَرَ ، سَعِيْدِ بنِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

وَطَاوُوسٍ ، والقَاسِمِ ، والنَّحَعِيِّ ، والشَّافِعِيُّ ، وَإِنسَّحَاقَ ، وَأَبْنِي ثَـوْرٍ : أَنَّهُـم قَـالُوا : لَا بَأْسَ بِشَدُّ الهِمْيَانِ وَالْمِنطَقَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ تَدْعُـو إِلَّى ذَلِكَ مِـنْ نَفَقَةٍ تَـنُـ تَـنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ لَلْهَ عَلَى الْم

٥ ثَانِياً : وأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ اللَّحْرِمُ مُحْتَاجًا إِلَى لُبْسِ الهِمْيَانِ والبُنْطَقَةِ ؛ بأَنْ لَمْ
 تَكُنْ فِيْهِ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِمَّا لِحِفْظِهِ قِيْمَةٌ ، وَلَكِنَّهُ يَشُدُّهُ عَلَى وَسُطِهِ تَحَسُّبَا للحَاجَةِ ؛ فَهَذَا مَحَلُ خِلاَفٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

يَجُوزُ للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيَانِ والمِنْطَقَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّ حَاجَةٌ أَوْ ضَرُورَةٌ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُم . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الحَنْفِيَّةُ ، وبَعْضُ المَالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

لاَ يَجُوزُ للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيَانِ والمِنْطَقَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَ إِنْ لَبِسَهُمَا فَدَى ، وَلَزِمَهُ نَزْعُهُمَا . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكَيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ (٢).

# \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةَ والهِمْيَانَ : أَ) اسْتَدَلُّوا بِالآَثَارِ السَّابِقَةِ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط (۱۲۷/٤)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲/ ۹۹- ٤٩١)؛ بَدائـــع الصنائع (۲۱۰/۳)؛ التمهيـد (۱۱۸/۱۰)؛ ابــن بطَّــال، شــرح صحيـــح البحــاريِّ (۲۱۰-۲۰۹۲)؛ المجموع شرح اللهـذَّب (۲۷۰/۷)؛ مغـني المحتاج (۲۹۳/۲) المغـني (٥/٥١-٢١٦)؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف (٣٦٦٦-٤٦٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۲۱/۱ ۲۲۲- ٤٢١) ؛ أسهل المدارك
 (۲) (۳۰۰/۱) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (۱٤٦/۳) ؛ المغني (۱۲٦/٥) ؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع (٤٦٧/٣) ؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظرها فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٧٤-١٣٧٦) .

وَالْوَجْهُ مِنْهَا : أَنَّ جُمْهَوَرَ السَّلَفِ أَبَاحُوا للمُحْرِمِ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ والهِمْيَانَ مِنْ غَيْرِ تَغْرِيْقٍ بَيْنَ وَقْتِ الحَاجَةِ وَعَدَمِهَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الجَوَازِ (١) .

# بـ) وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

١\_ أَنَّ الهِمْيَانَ وَالمِنْطَقَةَ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا لَيْسَتْ مَخِيْطًا ، وَلاَ فِي مَعْنَى المَخِيْطِ ، بَلِ اشْتِمَالُهَا عَلَى المُحْرِمِ كَاشْتِمَالِ الإزَارِ عَلَيْهِ ، فَلاَ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِحَاجَةٍ كَـانَ أَوْ لِغَيْرِهَا ؛ لأَنَّ الحَاجَةَ لاَ تُغَيِّرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ، والمُحْرِمُ إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ المَخِيْطِ (٢) .

إِنَّ لُبْسَ المِنْطَقَةِ والهِمْيَانِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا تَعَمُّ بِهِ البَلْوَى ، وَتَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَـةُ النبيُّ أَنْنَاءَ أَدَاءِ المُحْرِمَ مَنَاسِكَ الحَجِّ ، وَلَوْ كَانَ المُحْرِمُ مَمْنُوعًا مِنْ لُبْسِ ذَلِكَ لَبَيْنَـهُ النبيُّ وَثَنَاءَ أَدَاءِ المُحْرِمَ مَنَاسِكَ الحَجِّ ، وَلَوْ كَانَ المُحْرِمُ مَمْنُوعًا مِنْ لُبْسِ ذَلِكَ لَبَيْنَـهُ النبيُّ وَثَنَاءَ اللهَانَ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ (٣) .
 عَيْمِ لَا اللهُ مَا اللهَ اللهُ الله

- ثَانِيًا : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى مَنْ عِ الْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ الْمِنْطَقَةِ والهِمْيَـانِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ : أَ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ والأَثْرِ بَأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

ا\_ مَا رَوَاهُ أَبُو حَسَّانَ البَصْرِيُّ - رَحْمُهُ اللهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى مُحْرِمًاً مُحْرِمًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ فَقَالَ : « يَا صَاحِبَ الحَبْلِ ! أَلْقِهِ » (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٥/٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (١٢٧/٤) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٢٥) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٥/٥١٦-١٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كتــاب الحـجِّ ، بــاب فِي الْمُحْرِمِ يَعْقِـدُ عَلَى بَطْنِــهِ النَّــوْبَ ، ح (١٥٤٣٥) ، الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (٣٩٢/٣) . وابنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى بالآَثَار (٢٩٥/٥) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنِ الاحْسِتِزَامِ بِـالحَبْلِ ، وَأَمَـر بِالْقَائِـهِ ، والهِمْيَانُ والمِنْطَقَةُ أَوْلَى بالمَنْعِ مِنَ الحَبْلِ <sup>(١)</sup> .

- وَرُدَّ هَلَا : بِأَنَّ الْحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّهُ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ ، فَلاَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ (٢) .

إِنْ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - : «أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - : «أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ للمُحْرِم »
 للمُحْرِم »

أَبُو حَسَّانَ : هُوَ مُسْلِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو حَسَّانَ الأَعْرَجُ ، وَيُقَالُ : الأَحْرَدُ ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَمْشِي عَلَى عَقِيهِ ، بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ ، تَابِعِيٌّ أَدْرَكَ جَمْعًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَرَوَى عَنْهُم ، وَنَّقَهُ جَمْعً ، وَضَعَّفَهُ الأَكْثَرُ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَرُورِيًّا ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ حَرَجَ عَنْهُم ، وَنَقَلُ : إِنَّهُ حَرَجَ مَعَ الْخَوَارِجِ ، فُقُتِلَ يَوْمَ الْحَرُورِيَّةِ ، سَنَةَ سِتٌّ وَثَلاثِيْنَ وَمِئَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب مَعَ الْخَوَارِج ، فُقُتِلَ يَوْمَ الْحَرُورِيَّةِ ، سَنَة سِتٌ وَثَلاثِيْنَ وَمِئَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (ص ٥٥٧) ، رقم (٢٤٨) ] .

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ، مطبوع مع فتح القدير (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تهذيب التهذيب (١٠/٤-٥١١٥) ؛ الْمُحَلِّى بالآثار (٢٩٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَـيْبَةَ فِي كتـاب الحـجِّ ، بـاب فِي الهِمْيَـانِ للمُحْرِمِ ، ح (١٥٤٤٧) ، عَنْ حَفْص بنِ غِيَاتِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِع ، عَنْ ابْنِ عُمَـرَ ، فَذَكَرَهُ . و ح (١٥٤٥٠) ، عن ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّـف في الأحـاديث والآثـار عنْ ابْنِ عُلَيْة ، عَنْ نَافِع ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّـف في الأحـاديث والآثـار (٣٩٣/٣) . وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابنُ حَزْمٍ فِي المُحلَّى بالآثَار (٢٩٥/٥) .

وَسَنَدَاهُمَا صَحِيْحَانِ ؛ رِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ :

الأُوَّلُ : رِحَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُم ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُم (ص ١٣٧٥) مِن هذا البحث .

وَرِجَالُ النَّانِي : ابنُ عُلَيَّة : إِسْمَاعِيْلُ بِسُ إِبْرَاهِيْمَ : ثِقَةٌ حَافِظٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَنُهُ (ص ٥٠٠) من هذا البحث .

وَأَيُّوبُ : هُوَ ابنُ أَبِي تَمِيْمَةً ؛ كَيْسَانُ السِّحْتِيَانِيُّ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتْ تَرْحَمَتُهُ (ص ٢٠١) .

فَهَذَا الْأَثَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : دَلِيْلٌ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الهِمْيَانَ والمِنْطَقَةَ ، وَمَــا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الحَاجَةِ ؛ لِمَا سَبَقَ مِنِ اتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَــى حَوَازِهِ عِنْدَ الحَاجَةِ (١) .

# - وَيُجَابُ عَنْ الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الأَثْرِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ : أَنَّهُ مَرْدُودٌ بِمُعَارَضَتِهِ جُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ، فَيَتَرَجَّحُ قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ لأَنَّهُ أَقْوَى ، وَهُوَ أَقْرَبُ ؛ لأَنَّ الهِمْيَـانَ لَيْسَ فِي مَعْنَى المَخِيْطِ المَّنْهِيِّ عَنْ لُبْسِهِ حَالَ الإِحْرَامِ .

وَابْنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - مَشْهُورٌ بِتَشْدِيْدَاتِهِ وُمَحَالَفَاتِـهِ لِجُمْهُـورِ الصَّحَابَةِ ، وَإِنَّمَا كَرِهَهُ فَقَطْ ، وَهَـذَا الصَّحَابَةِ ، وَإِنَّمَا كَرِهَهُ فَقَطْ ، وَهَـذَا اجْتِهَادٌ مِنْهُ لَمْ يُوافِقُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَلاَ حُجَّةَ فِيْهِ (٢) .

الوَجْهُ الشَّانِي: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلاَفُ هَذَا ؛ فَقَدْ رَوَى عَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ قَالاً: « رَأَيْنَا ابنَ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَقَدِ شَدَّ حِقْوَيْهِ بِعِمَامَةٍ » <sup>(٣)</sup> . فَلَعَلَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الأَوَّلِ ، بَعْدَمَا تَبَيَّن لَهُ الجَوَازُ .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١٢٦/٥) ؟ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : المحلِّى بالآثار (٥/٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه البحاريُّ تعليقاً بصِيْغَةِ الجَزْمِ في كتاب الحجِّ ، باب الطَّيْبِ عندَ الإحْرَامِ ، وَمَا يَلْبَسُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤٦٣/٣) . ورواه ابنُ أبي شَيْبَةَ موصُولاً في كتاب الحجِّ ، باب في المُحْرِمِ يَعْقِدُ عَلَى بطْنِهِ النَّوْبَ ، ح (١٥٤٣٢) ، (٢٤٤٢) . الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (٣٩٢/٣) . وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابنُ حَزْمٍ في المُحَلَّى بالآثارِ (٢٩٦/٥) .

ب) اسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ:

بَأَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةَ والهِمْيَانَ تَرَفَّة ، أَشْبَهَ اللَّبَاسَ الْمَحِيْطَ ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ فِي الْمَنع مِنْهُ حَالَ الإِحْرَامِ (١) .

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِدَّ هَذَا: بالفَرْق بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنَّ الْمِنْطَقَةَ والهِمْيَانَ لَيْسَتْ مَخِيْطًا، وَلاَ فِي مَعْنَى الْمَخْيِطِ الذِي نَصَّ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ حَتَّى يُحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ (٢).

والأَظْهَرُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَـمُ - : الجَـوَازُ ؛ فَيَحُـوزُ للمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِـدَ عَلَيْهِ النَّطَقَةَ والهِمْيَانَ ؛ لِحَاجَةٍ كَانَ أَمْ لِغَيْرِهَا ؛ لِمَا يَلِي :

• أَوَّلاً : لِقُوَّةَ أَدِلَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ؛ وَلَــمْ يَـرِدْ مِـنَ النَّـبيِّ ﷺ فِيْهِ نَهْيٌ صَحِيْحٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَتَأْخِيْرُ البّيَانِ فِي أَمْرِ كَهَذَا لاَ يَحُوزُ .

• ثَانِيَاً : أَنَّ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ ؛ فَقَدْ يَعْرِضُ للمُحْرِمِ مِنَ الحَاجَاتِ أَنْنَاءَ أَدَاءِ نُسُكِهِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ .

• ثَالِثاً : أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَخِيْطاً ، وَلاَ هُوَ مِثْلُهُ ، فَامْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٧/٢) .

٢) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٣٧٨ وما بعدها) .

# الفَرْغُ الثَّالِثُ حُكْمُ عَقْمِدِ الْمُحْمِرِمِ السرِّدَاءَ وَالإِزَارَ

# ٥ أَوَّلاً : حُكْمُ عَقْدِ الْمُحْرِمِ الإِزَارَ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمٍ عَقْدِ الْمُحْرِمِ الإِزَارَ عَلَى ثَلاَتَةِ أَقْوَالٍ:

#### القول الأول :

يَجُوزُ للمُحْرِمِ عَقْدُ الإِزَارِ مُطْلَقًا . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

لاَ يَجُوزُ للمُحْرِمِ عَقْدُ الإِزَارِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ عَقَدَهُ مِنْ غَيْرِهَـا لَزِمَتْـهُ الفِدْيَةُ . وَإَلَيْهِ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ (٢) .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يُكْرَهُ للمُحْرِمِ عَقْدُ الإِزَارِ مُطْلَقًاً ، فَإِنْ عَقَدَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِلَيْهِ ذَهَب الحَنفِيَّةُ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر : المجموع شرح المهُذَّب (۲۷۰/۷) ؛ كتاب الحسجِّ من الحاوي الكبير (۲،۷۱- ۱۶- ۱۶) ؛ مغني المحتاج (۲۹۳/۲) ؛ المغني (۲۲۶/۵) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (۲۷/۲) ؛ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف (۲۷/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عـالم المدينـة (٢١/١ع-٤٢٢)؛ مواهـب الجليـل لشرح مختصر خليل (١٤١/٣)؛ حواهر الإكليل (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر : المبسوط (١٢٧/٤) ؛ رد المحتار على الـدُّرِّ المحتـار (٤٨٩/٢) ؛ الفتــاوى الهنديَّـة (٢٤٢/١) ؛ المجموع شرح المُهذَّب (٢٧١/٧) .

#### \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ الإزَارِ مُطْلَقًا :

أنَّ المُحْرِمَ مُحْتَاجٌ إِلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِالإِزَارِ ، وَهُو لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِالعَقْدِ ، فَيَجُوزُ لَهُ عَقْدُهُ ؛ قِيَاسًا عَلَى لُبْسِ المَرْأَةِ المُحْرِمَةِ المَحْيُطَ للحَاجَةِ إِلَى سَتْرِ عَوْرَتِهَا ، إلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ (1) .

٢\_ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَهْيٌ عَنْ عَقْدِ الإِزَارِ ، فَلاَ يُنْهَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ (١).

- ثَانِياً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ عَقْدِ الْإِزَارِ إِلاَّ للحَاجَةِ : أَ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ والأَثَر بِمَا يَلِي :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى مُحْرِماً وَهُ أَبُو حَسَّانَ البَصْرِيُّ - رَحْمه الله اللهِ اللهِ عَلَيْنِ رَأَى مُحْرِماً مُحْتَزِماً بِحَبْلِ فَقَالَ : « يَا صَاحِبَ الحَبْلِ! أَلْقِهِ » (٢) .

وَالوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ النِيَّ عَلَيْلِ نَهَى الرَّجُلَ المُحْرِمَ عَـنْ رَبْطِ الحَبْـلِ عَلَيْـهِ ، وأَمَـرَهُ بإِلْقَائِهِ ، وَعَقْدُ الإِزَارِ فِي مَعْنَى عَقْدِ الحَبْلِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ شَيْمًا (٣) .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بأَنَّ هَذَا الحَدِيْثَ ضَعِيْفٌ لاَ تَقُومُ بِهِ الحُحَّةُ (<sup>٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (۲۷۰/۷) ؛ كتاب الحجِّ مـن الحـاوي الكبـير (۱/٤٤٠) ؛ المغنى (۱۲٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٧٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (١٤١/٣-١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٣٧٨–١٣٧٩).

إِن عَنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنْـهُ قَـالَ : « لاَ تَعْقِـدْ
 عَلَيْكَ شَيْئًا وَأَنْتَ مُحْرَمٌ » (١) .

وَهُوَ صَرِيْحٌ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ شَيْفًا .

- وَيُجَابُ عَنْهُ : بَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الإِزَارِ ؛ لأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى عَقْدِ الإِزَارِ ؛ لِسَنْرِ العَوْرَةِ ؛ وَهُوَ لاَ يَسْتَمْسِكُ إِلاَّ بالعَقْدِ (٢) .

## ب) اسْتَدَلُوا مِنَ القِيَاسِ :

بالقِيَاسِ عَلَى لُبْسِ المَخِيْطِ ؛ فَإِنَّ عَقْدَ المُحْرِمِ الإِزَارَ يُشْبِهُ لُبْسَ المَخِيْطِ فِي عَـدَمِ الحَاجَةِ فِي حِفْظِهِ إِلَى تَكَلُّفٍ ، فَكَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ (٣) .

(١) رواه البيهقيُّ في كتاب الحجِّ ، باب لا يعقد المحرمُ رداءَهُ ، السُّنن الكبرى (١/٥) ؛ وابنُ أبي شَيْبَةَ في كتاب الحجِّ ، باب في المُحْرمِ يعقِدُ على بطنِهِ الشَّوبَ ، ح (١٥٤٣٣) ، عن وَكِيْعٍ ، عَنِ ابنِ أبي ذِيْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصَنَّف في الأحاديث والآثار (٣٩٢/٣) .

وإِسْنَادُهُ صَحْيحٌ ؛ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ :

وَكَيْعٌ : ثِقَةٌ ، تَقَدَّمَتُ تَرْحَمَتُهُ (ص ٣٦٧) من هِذا البحث .

ابنُ أَبِي ذِئْبٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ المُغِيْرَةِ بنِ الحَارِثِ بسنِ أَبِي ذِئْبِ القُرَشِيُّ العَامِرِيُّ ، أَبُو الحَارِثِ اللَّذَيِيُّ : فَقِيْةٌ نِقَةٌ فَاضِلٌ ، مِنَ السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ ثُمَانِ وَخَمْسِيْنَ وَمِنَةٍ . وَمِثَةٍ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٦٢٨/٣-٦٣٠) ؛ تقريبُ التهذيب (ص ٤٢٧) ، رقم (٢٠٨٢) ] .

مُسْلِمُ بنُ حُنْدُبِ الْهُذَلِيُّ آبُو عَبْدِ اللهِ القَاضِي المَدَنِيُّ : ثِقَةٌ ، فَصِيْحٌ قَارِئٌ ، مِنَ النَّالِثَةِ ، مَاتَ سَنَةَ سِتُّ وَمِئَةٍ مِنَ الهِحْرَةِ . انظر ترجمته في : [ تهذيب التهذيب (٦٦/٤) ؛ تقريب التهذيب (ص ٤٦١) ، رقم (٦٦٢٠) .

- (٢) انظر : كتاب الأُمُّ (١٢٨/٢) ؛ المغني (١٢٤/٥) .
  - (٣) انظر: المبسوط (٤/١٢) ؛ المغنى (٥/١٢).

- وَلَكِنَّ هَذَا مَرْدُودٌ : بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بَأَنَّ عَقْدَ الإِزَارِ للمُحْرِمِ يُشْبِهُ المَخيْطَ ؛ لأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى عَقْدِهِ لِسَتْرِ العَوْرَةِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَمْسِكُ إِلاَّ بالعَقْدِ ، فَيُعْفَى عَنْهُ لأَحْلِ ذَلِكَ (١) .

- ثَالِثاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى كَرَاهَةِ عَقْدِ الإِزَارِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابِ فِدْيَةٍ : اسْتَدَلُّوا بِالأَدِلَّةِ التِي اسْتَدَلَّ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الثَّانِي ، وَصَرَفُوهَا مِنَ التَّحْرِيْمِ الْكَرَاهِةِ التَّنْزِيْهِيَّةِ ؛ للحَاجَةِ إِلَى عَقْدِ الإِزَارِ لِسَتْرِ العَوْرَةِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُشْبِهُ إِلَى الكَرَاهِةِ التَّنْزِيْهِيَّةِ ؛ للحَاجَةِ إِلَى عَقْدِ الإِزَارِ لِسَتْرِ العَوْرَةِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُشْبِهُ إِلَى الكَرَاهِةِ التَّنْزِيْهِيَّةِ ؛ للحَاجَةِ إِلَى عَقْدِ الإِزَارِ لِسَتْرِ العَوْرَةِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُشْبِهُ إِلَى الْكَرَاهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ ذَلِكَ أَلَى الْكَرَاهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِلْمُ اللْمُؤْلِلْمُؤْلِ

- وَيُجَابُ عَنِ اسْتِدْلاَلِهِم بِهَا بِمَا سَبَقَ الجَوَابُ بِهِ ؛ مِنْ أَنَّ عَقْدَ الإِزَارِ لَـمْ يُنْـهَ عَنْهُ ، والحَاجَةُ تَدْعُو إِلَيْهِ ، وَهُوَ لاَ يُشْبِهُ المَخِيْطَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (<sup>٣)</sup> .

# \* والأَظْهَرُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّهُ يَجُوزُ لَلمُحْرِمِ عَقْدُ الإِزَارِ ؛ لِضَعْفِ أَدِلَّةِ القَوْلَيْنِ الأَخَرَيْنِ ؛ وَلَأَنَّ الإِزَارَ لاَ يَسْتَمْسِكُ إِلاَّ بالعَقْدِ ، والحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى عَقْدِهِ لِسَتْرِ العَوْرَةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٧/ ٢٧- ٢٧١) ؛ المغني (١٢٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (٤/٧/٤)؛ بدائع الصنائع (٢٠٩/٣-٢١٠)؛ رد المحتار على الـدُّرِّ المختار (٤٨٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : كتــاب الأُمُّ (١٢٨/٢) ؛ المجمــوع شــرح المُهــذَّب (٢٧٠/٧-٢٧١) ؛ المغــني (١٢٤/٥) .

## ٥ ثَانِياً : حُكْمُ عَقْدِ الْمُحْرِمِ الرِّدَاءَ :

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمٍ عَقْدِ الْمُحْرِمِ الرِّدَاءَ عَلَيْهِ ؟ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

يَحُرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ عَقْدُ الرِّدَاءِ مُطْلَقًاً ، فَإِنْ عَقَدَهُ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكَيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنَابلَةِ <sup>(١)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يُكْرَهُ للمُحْرِمِ عَقْدُ الرِّدَاءِ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ ، فَإِنْ عَقَدَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ <sup>(٢)</sup> .

#### • القَوْلُ الثَّالِثُ :

يَجُوزُ للمُحْرِمِ عَقْدُ الرِّدَاءِ إِن احْتَاجَ إِلَيْهِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَّ رِيْحٌ ، أَوْ كَانَ حَامِلاً مَتَاعَهُ ، أَوْ طِفْلَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إِذَا لَـمْ يَكُنْ هُنَـاكَ حَاجَـةٌ تَدْعُو إِلَى عَقْدِهِ فَيُكْرَهَ كَرَهَةَ تَنْزِيْهٍ .

وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ مَالِكٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الخرشيّ على مختصر خليل (٣٤٥/٢) ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/٢) ؛ المجموع شرح اللهذّب (٢٧١/٧) ؛ كتباب الحجّ من الحاوي الكبير (١/٥٤) ؛ المغيني (١٢٤/٥) ؛ الإنصاف في معرفة الراجيح من الخيلاف (٢٦١/٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر : المبسوط (۱۲۷/٤) ؛ رد المحتار على الـدُّرِّ المحتـار (٤٨٩/٢) ؛ الفتــاوى الهنديَّـة (٢٤٢/١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٢٧١/٧-٢٧١) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة
 (٣) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (١١١/٢٦) ؛ تيسير الفقـه الجامع للاختيارات الفقهيَّة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة

## \* الأَدِلَّةُ والْمَنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى تَحْرِيْمِ عَقْدِ الْمُحْرِمِ الرِّدَاءَ مُطْلَقًا :

أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الأَثْرِ : بِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنْهُ قَالَ : « لاَ تَعْقِدْ عَلَيْكَ شَيْئاً وأَنْتَ مُحْرَمٌ » (١) .

وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الرِّدَاءِ ؛ لأَنَّ الإِزَارَ لاَ يَسْتَمْسِكُ إِلاَّ بِالْعَقْدِ ، فَلَمْ يَسْقَ إِلاَّ الرِّدَاءُ ، وَلِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - : « نَهَسَى عَنْ عَقْدِ الرِّدَاءِ للمُحْرِمِ » (٢) .

## ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ :

بِالقِيَاسِ عَلَى لُبْسِ المَخِيْطَ ؛ فَإِنَّ عَفْ دَ الرِّدَاءِ فِي مَعْنَى لُبْسِ المَخِيْطِ ؛ لأَنْهُ إِذَا عَقَدَهُ صَارَ كَالقَمِيْسِ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ ، وَالمُحْرِمُ مَنْهِيٌّ عَنْ لُبْسِ المَخِيْطِ ، أَوْ مَا كَانَ عَلَى قَدْرِ البَدَنِ أَوْ أَحَدِ أَعْضَائِهِ (٣) .

- ثَانِياً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّهُ يُكُرُهُ للمُحْرِمِ عَقْدُ الرِّدَاءَ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ : اسْتَدَلُوا بَأَدِلَّةِ القَوْلِ الأَوَّلِ ، وَحَمَلُوهَا عَلَى الكَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِيَّةِ ؛ لأَنَّ عَقْدَ الرِّدَاءِ لَيْسَ لُبْسَاً للمَحْيْطِ وَلاَ يُشْبِهُ المَحْيْطَ مِنْ جَمِيْعِ الجَوَانِبِ ، وَإِنَّمَا يُشْبِهُهُ في بَعْضِهَا ، وَيَشْبَدُ لَلمُحْرِمِ عَقْدُهُ ؛ لِتَلاَّ يُفْضِي إِلَى مُشَابَهَةِ المَحْيْطِ (\*) .

<sup>🖒 (</sup>١٩٠/١) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢١٠/٤) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه الشَّافِعِيُّ في الأُمِّ (١٢٨/٢) . وانظر : المغني (١٢٤/٥) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: المجموع شرح اللهذّب (٢٧١/٧) ؛ كتاب الحجّ من الحاوي الكبير (١/١٤) ؛
 المغني (١٢٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط (٢٧/٤)؛ بدائع الصنائع (٢٠٩/٣)؛ المجمسوع شرح المُهذَّب (٢٠٩/٣).

وَلَيْسَ عَلَى تَجْرِيْمٍ عَقْدِ الرِّدَاءِ دَلِيْلٌ إِلَّا مَا نُقِلَ عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي اللهُ تَعَــالَى عَنْهُمَا – أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَهُ للمُحْرِمِ ، والأَظْهَرُ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ ، لاَ تَحْرِيْمِ (١).

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا : بِأَنَّ ابِنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصَّ عَلَى الكَرَاهَةِ فِي جَمِيْعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، بَلْ نَهَى الرَّجُلَ الذِي سَأَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ شَيْئًا ؛ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ بِنُ جُنْدُبٍ - رحمه الله - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وأَنَا مَعَهُ ؛ فَقَالَ : أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفِي ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ، ثُمَّ أَعْقِدُهُ ، وأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ ابِن عُمَرَ : « لاَ تَعْقِدُ عَلَيْكُ شَيْئًا وأَنْتَ مُحْرِمٌ » فَقَالَ ابِن عُمَرَ : « لاَ تَعْقِدُ

وَمِثْلُهُ لاَ يُقَالُ بالرَّأْيِ ، وَالأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيْمُ ، فَلاَ يُصْرَفُ عَنْهُ إِلَى الكَرَاهَةِ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ .

- ثَالِثًا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ السِّدَاءِ عِنْـدَ الحَاجَـةِ ، وَكَرَاهَتِـهِ مِنْ غَيْرِهَا :

اسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِمَا يَلِي :

أنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى عَقْدِ الرِّدَاءِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ هُنَـاكَ رِيَـاحٌ شَـدِيْدَةٌ ، أَوْ
 كَانَ حَامِلاً لِمَتَاعِهِ أَوْ صَغِيْرِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنَ الحَاجَاتِ ، وَعَقْدُهُ لاَ يُشْبِهُ المَحِيْطَ
 مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَيُعْفَى عَنِ المُشَابَهَةِ اليَسِيْرَةِ للحَاجَةِ .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - : ﴿ وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى عَقْدِ ، فَلاَ يَعْقِدُهُ : فَإِن

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١١١/٢٦) .

 <sup>(</sup>٢) رواه بهذا اللّفظ الشّافِعيُّ في مُسْنَدِهِ ؛ انظر : بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشّافِعيِّ
 والسّنن (٣٢٦/١) .

احْتَاجَ إِلَى عَقْدِهِ فَفِيْهِ نِزَاعٌ ، وَالأَسْبَهُ جَـوَازُهُ حِيْنَقِـنْدٍ . وَهَـلِ المَنْعُ مِـنْ عَقْدِهِ مَنْعُ كَرَاهَةٍ أَوْ تَحْرِيْمٌ ؛ فِيْهِ نِزَاعٌ ، وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيْمٍ ذَلِكَ دَلِيْلٌ إِلاَّ مَا نُقِلَ عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ . وَقَدِ احْتَلَفَ الْمُتَبِعُونَ لا بْنِ عُمَرَ ؛ فَمِنْهُم مَنْ قَالَ : هُو كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ كَأَبِي حَنِيْفَةً وَغَيْرِهِ ، وَمِنْهُم مَنْ قَالَ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ كَأْبِي حَنِيْفَةً وَغَيْرِهِ ، وَمِنْهُم مَنْ قَالَ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ ، لاَ تَحْرِيْمٍ ، وَهَذِهِ تَرْتَفِعُ مَعَ الحَاجَةِ . تَحْرِيْمٍ » (١) . والأَظْهَرُ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ ، لاَ تَحْرِيْمٍ ، وَهَذِهِ تَرْتَفِعُ مَعَ الحَاجَةِ .

- وَهَذَا مَرْدُودٌ : بَأَنَّهُ لاَ تُوْجَدُ حَاجَةٌ بالمُحْرِمِ يُقَالُ مَعَهَا بِجَوَازِ عَقْسَدِ السِّدَاءِ ، بَلْ لَوْ لَمْ يَلْبَسْهُ أَصْلاً لَمَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ ؛ لأَنَّ عَوْرَتَهُ مَسْتُورَةٌ بالإِزَارِ ، وَمَا عَدَاهَا يَجُوزُ لَهُ كَشْفُهُ (٢) .

\* والأَظْهَرُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأَوَّلُ ؛ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ أَنْ يَعْقِـدَ رِدَاءَهُ مُطْلَقَاً ، فَإِنْ عَقَـدَهُ لَزِمَتْهُ الفِدْيَةُ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَتِهِ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱۱۱/۲٦) .
 وانظر : المجموع شرح المُهذَّب (۲۷۱/۷) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المُهذَّب (٢٦٧/٧ ، ٢٧١) .

# الفَرْعُ الرَّابِعُ حُكْمُ لُبْسِ المُحْرِمِ السَّاعَـةَ والنحَاتَـمَ

اتَّفَقَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ للمُحْرِمِ لُبْسُ الخَاتَمِ والسَّاعَةِ حَالَ

﴿ وَاسْتَدَلَّ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بَأُدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا : 1 أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - كَانَ يَقُولُ : « لاَ بَأْسَ بالهِمْيَـانِ وَالْخَاتَمِ للمُحْرِمِ » (٢).

٢\_ وَقَالَ عَطَاءٌ - رحمه الله - في المُحْرِم : « يَتَخَتَّمُ ، وَيَلْبَسُ الهِمْيَانَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) وَهَذَا هُوَ قَوْلُ حُمْهُورِ السَّلَفِ ، ومَذْهَبُ الحَنفِيَّةِ ، والمَالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابلَةِ . إِلاَّ قَوْلاً عِنْدَ الْمَالِكَيَّةِ بَالَمْنُعِ مِنْ ذَلِكَ ؛ إِلْحَاقًا لَهُمَا بِالْمَخِيْطِ ؛ لأَنَّهُمَا يُحِيْطَانِ بِعُضْوٍ مِنْ أعْضاء البَدَن .

وَهَٰذَا قُولٌ ضَعِيْفٌ ؛ لأَنَّ الخَاتَمَ والسَّاعَةَ لَيْسَا في مَعْنَى المَخِيْطِ ، وَقَدْ أَحَـازَ حُمْهُـورُ أَهْـل العِلْمِ للمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ الهِمْيَانَ والمِنْطَقَةَ وَنَحْوَهُمَا ، فَكَذَا الْحَاتَمُ والسَّاعَةُ .

انظر : سنن البيهقيّ (٦٩/٥) ؛ سنن الدَّارقُطنيّ (٢٣٣/٢) ؛ رد المحتار على الـدُّرِّ المختار (٤٩١/٢) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٤٢٢/١) ؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (١٤١/٣) ؛ الشرح الصغير على أقرب المسالك (٧٥/٢) ؛ المجمــوع شرح المُهذَّب (٢٧٠/٧) ؟ مغني المحتاج (٢٩٣/٢) ؟ كشَّاف القناع عن من الإقناع (٢/٩/٢) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤/٤).

انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٧٥).

رواه البخاريُّ تعليقاً بصيْغَةِ الجَزْمِ في أوَّل باب الطَّيب عندَ الإِحْرَامِ ، مِنْ كتابِ الحجِّ 🖨

والسَّاعَةُ فِي مَعْنَى الْخَاتَمِ ؛ لأَنَّهَا تُحِيْطُ باليَدِ إِحَاطَةَ الْخَاتَمِ بالأُصْبَعِ (١).

إِنَّ الْحَاتَمَ والسَّاعَةَ لَيْسَا بِمَخِيْطٍ وَلاَ فِي مَعْنَاهُ ، فَلاَ يُمْنَعُ المُحْرِمُ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ دَلِيْلٍ (٢) .

\* \* \*

ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤٦٣/٣) .
 وَرَواهُ الدَّارِقطئيُّ في كتاب الحجِّ ، ح (٧٣ ، ٧٤) ، بِلَفْظِ : « لاَ بأسَ بالخَاتَمِ للمُحْرِمِ »
 أهـ . سنن الدَّارِقطئيِّ (٢٣٣/٢) .

وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كَتَابِ الحَجِّ ، بابِ فِي الخَاتَمِ للمُحْرِمَةِ ، ح (١٤٢١٩) ، (١٤٢٣) ، الكتاب المُصَنَّف فِي الأحاديث والآثار (٢٧١/٣) .

وصحَّحَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في فتح الباري (٤٦٤/٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : كشَّاف القناع عنَّ متن الإقناع (٤٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٤٩١/٢) ؛ الشرح المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (٢) الشرع المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (١٥١/٧) .

# المَطْلَبُ السَّادِسُ في رُجُوعِ المُحْرِمِ إِلَى لِبَاسِهِ المُعْتَادِ

# ٥ أَوَّلاً : التَّحَلُّلُ مِنَ العُمْرَةِ :

اتَّفَقَ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ يَتَحَلَّلُ مِنْهَا بِالإِنْيَانِ بِجَمِيْعِ أَفْعَالِهَا ؟ فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ شَعَرَهُ فَقَدْ حَلَّ ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ جَمِيْعَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِالإِحْرَامِ مِنَ اللّبَاسِ . هَذَا إِذَا كَانَ مُفْرِدًا العُمْرَةَ ، أَوْ مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الحَجِّ .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُفْرِدًا بِالحَجِّ، فَطَافَ طَوَافَ القُدُومِ ، أَوْ كَانَ قَارِنَاً بَيْـنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، أَوْ سَائِقًا الهَدْيَ مَعَهُ ، فَلاَ يَتَحَلَّلُ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلاَّ بَعْدَ تَحَلَّلِهِ مِنَ الحَجِّ (١) .

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ فَأَمَّا اللَّهْتَمِرُ غَيْرُ الْتَمَتِّعِ : فَإِنَّهُ يَحِلُ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ أَوْ فِي غَيْرِهَا ؛ لأَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ ، سِوَى العُمْرَةِ التي مَع حَجَّتِهِ ، بَعْضُهُ نَ فِي ذِي القَعْدَةِ ، وَقِيْلَ : كُلُّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ ، فَكَانَ يَحِلُّ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ عِنْدَ المَرْوَةِ ، وَحَيْثُ نَحَرَهُ مِنَ الحَرَم حَازَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲/۲۱۰-۱۰۰)؛ ابسن الهُمام، فتسع القديسر (۲/۹۱۰)؛ ابسن الهُمام، فتسع القديسر (۲/۹۱۰)؛ اسسهل المدارك (۳۱۹۱۱)؛ کتاب الحجِّ من الحاوي الکبير (۲/۳۱-۲۳۲، ۳۷۳)؛ روضة الطالبين (۲/۳۸-۳۸۲)؛ منسك شيخ الإسلام ابن تيميَّة (ص ۲۷)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۲/۳۲۱-۱۲۲)؛ مجموع فتاوي ابن باز (۲/۵۲۲).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/٢٤٣).

#### ﴿ وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا :

1\_ مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى ؟ اللهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ مَنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى ؟ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى ؟ فَسَاقَ الْهَدْيَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : ( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَيْقَصِّرْ ، وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لِيُهِلًا بالحَجِّ » (١).

فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَ وَالَمَرْوَةِ ، وَكُلُّ مَا مُنِعَ مِنْهُ لأَحْلِ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ؛ فَقَدْ حَلَّ لَهُ اللّبَاسُ والطّيْبُ والنّسَاءُ ، وَكُلُّ مَا مُنِعَ مِنْهُ لأَحْلِ إِحْرَامِهِ (٢) .

٧\_ وَرَوَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْنِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب من ساق البُـدُنَ معه ، ح (١٦٩١) ، ابن حرج ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٦٣٠/٣) .

ومسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب وحوب الدَّمِ على الْمَتَمَنِّعِ ، ح [١٧٤] (١٢٢٧) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد النالث (٣٦٠-٣٦٠) .

وَإِنَّمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْتَقْصِيْرِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالحَلْقِ ، مَعَ أَنَّ الحَلْقَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيْرِ : لِيَبُقَى لَهُ شَعَرٌ يَحْلِقُهُ فِي الحَجِّ ؛ فَإِنَّ الحَلْقَ فِي تَحَلَّلِ الحَجِّ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي تَحَلَّلِ العُمْرَةِ . انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٣٦١/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغني (٢٤١/٥) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٣٦٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارَيُّ في كتاب الحجِّ ، باب التَّمَتُّعِ وَالِقْرَانَ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَـمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌّ ، ح (١٥٦١) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ ﴿

٣\_ وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ؛ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ بِالْحَجِّ ؛ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ ، أوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ » (1) .

٤\_ وَعَنْ حَفْصَةَ - رضي الله عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَـالَتْ : يَـا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : « إِنَّــي لَبَـدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْبِي ، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ » (٢) .

٥\_ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ حَجَّ مَـعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ ، وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْـرَدًا ، فَقَـالَ لَهُـمْ : ﴿ أُحِلُّوا مِـنْ إِحْرَامِكُـمْ

ومسلمٌ في كتاب الحجِّ ، باب بيانُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ ، ح [١١٣] (١٢١١) ، شرح النوويِّ على صحبح مسلم ، المجلد الثالث (٣٠٥/٨-٣٠) .

<sup>(</sup>١) رواه البحاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب التَّمَتُّع وَالِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَـمْ يَكُنْ مَعَهُ هَـدْيٌّ ، ح (١٥٦٢) ، ابـن حجـر ، فتـح البـاري بشـرح صحبح البحــاريِّ (٤٩٣/٣) .

ومسلمٌ في كتاب الحجّ ، باب بيانُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ ، ح [١١٨] (١٢١١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الثالث (٣١٠/٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب النَّمَتُّع وَالِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَـمْ يَكُنْ مَعَهُ هَـدْيُّ ، ح (١٥٦٦) ، ابن حجر ، فتَح الباري بشرح صحيح البخــاريُّ (٤٩٣/٣) .

ومسلمٌ في كتاب الحجّ ، باب وُحُوبِ الدَّمِ على الْمَتَمَّعِ ، ح [١٧٩] (١٢٢٩) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٣٦٣/٨) .

بطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُ وا حَلاً لاً ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً » . فَقَالُوا : كَيْفَ نَحْعَلُهَا مُتْعَةً ، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ ؟! فَقَالَ : « افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ ، فَلُولًا أَنْسِي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَدُ لَا يَحِلُ مِنْسِي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَهُ ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُ مِنْسِي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَهُ ، فَفَعَلُوا » (١) .

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ جَمِيْعًا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمْرَةَ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ تَحَلَّلُ وَاحِدٌ ، وأَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ أَدَاءٍ أَفْعَالِهَا ؛ الطَّوَافُ بالبَيْتِ ، والسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، وَالحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيْرُ فَإِذَا فَعَلَ المُحْرِمُ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَسَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ بِسَبِبِ الإحْرَامِ (٢) .

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : (( وَلاَ نَعْلَمُ فِيْهِ خِلاَفَاً . وَلاَ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُ التَّحَلُلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ - يَعْنِي : ابنَ حَنْبَلٍ - سُئِلَ عَمَّنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، فَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : هَـذَا لَمْ يَجِلَّ مَكَّةً مُعْتَمِرًا ، فَلَمْ يُقِلُ بِالحَجِّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِعْسَ مَا صَنَعَ » (٣) . بَعْدُ ، يُقِصِّرُ ، ثُمَّ يُهِلُ بِالحَجِّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِعْسَ مَا صَنَعَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتاب الحجِّ ، باب التَّمَتُّعِ وَالِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَـمْ يَكُنْ مَعَهُ هَـدْيٌّ ، ح (١٥٦٨) ، ابن حَجر ، فتَـع الباريَ بشـرح صحيح البخــاريِّ (٤٩٤/٣) .

ومسلمٌ في كتاب الحجّ ، باب بيان وُجُوهِ الإِحْرَامِ ، ح [١٤٣] (١٢١٦) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (٣٢٥/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أسهل المدارك (٣١٩/١)؛ المغني (٢٤٢-٢٤١)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١٢٤/٤)؛ شرح النووي على صحيح مسلم، المحلد الثالث (٣٠/٨) وما بعدها)؛ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٤/٣) وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/٢٤١).

# ٥ ثَانِياً: التَّحَلُّلُ مِنَ الحَجِّ:

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ للحَجِّ تَحَلَّلَيْسِ ؛ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيْمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُلُ الأُوَّلُ والنَّانِي ، وَفِيْمَا يُبِيْحُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ التَّحَلُّلَيْنِ للمُحْرِمِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِ مَسْأَلَتَيْن :

# \* الْمَسْأَلَةُ الأُولَى : مَا يَحْصُلُ بِهِ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ التَّحَلَّلَيْنِ : اخْتَلَفَ أَهْرًا لِ ثَلاَنَةٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيْمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُّلُ الأُوَّلُ عَلَى أَقْوَالٍ ثَلاَنَةٍ :

#### • القَوْلُ الأَوَّلُ :

يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأُوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلاَثَةٍ ؛ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَالحَلْقُ ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ ، فَإِذَا فَعَلَ الحَاجُّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ النَّلاَثَةِ ؛ بأَنْ رَمَى وَحَلَقَ ، أَوْ رَمَى وَطَافَ، أَوْ طَافَ وَحَلَقَ ، فَإِذَا فَعَلَ الحَاجُّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ النَّلاَثَةِ ؛ بأَنْ رَمَى وَحَلَقَ ، أَوْ رَمَى وَطَافَ، أَوْ طَافَ وَحَلَقَ ، فَقَدْ حَلَّ التَّحَلُّلُ الأُوَّلَ ، ثُمَّ يَحْصُلُ التِّحَلُّلُ الثَّانِي بِمَا بَقِي مَعَ السَّعْي إِنْ كَانَ عَلَيْهِ سَعْيٌ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى الهنديَّة (۲۳۱-۲۳۲)؛ ابن الهُمام، فتح القدير (۹۹/۲-۴۰۰)؛ رد المختار على الدُّرِّ المختار (۱۶/۲-۱۹۰۷)؛ كتــاب الحــجِّ مــن الحــاوي الكبــير (۲۰۱۲-۲۷۳۳)؛ المغــني (۷۰۷-۳۰۰)؛ المغــني (۷۰۷-۳۰۰)؛ المغــني (۳۰۸-۳۰۸)؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱۳۲۶، ۱۷۱۱)؛ شـرح النـوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثالث (۲۷۳/۸).

قَالَ الشَّيْخُ مُحْمَّدُ بِنُ عُنَيْمِيْنَ - رحمَهُ الله - : « وَالفُقَهَاءُ - رحمهِم الله - تَوَسَّعُوا فِي ذَلِكَ ؛ فَقَالُوا : إِذَا فَعَلَ اثْنَيْنِ مِنْ ثَلاَثَةٍ حَلَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ ، فَلَوْ رَمَى وَحَلَقَ ، أَوْ رَمَى وَطَافَ ، أَوْ حَلَقَ وَطَافَ ، أَوْ حَلَقَ وَطَافَ ، أَوْ حَلَقَ وَطَافَ مَعَ أَنَّ النِّي وَرَدَ فِي السَّنَّةِ : أَنَّهُ يَجِلُّ بِالرَّمْي ، أَو الرَّمْي مَعَ الحَلْقِ ، لَكِنَّهُم قَالُوا : لَمَّا كَانَ طَوافُ الإفَاضَةِ مُؤَثِّراً فِي التَّحَلُّلِ الأَوَّلُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى ، وَحَلَّقَ ، وَطَافَ وَسَعَى ، النَّانِي إِنْ كَانَ مُتَمَّعًا ، أَوْ قَارِنَا ، وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ. حَلَّ التَّحَلُّلِ الأَوْلُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى ، وَحَلَّقَ ، وَطَافَ وَسَعَى ، حَلَّ التَّحَلُّلِ الأَوْلُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى ، وَحَلَّقَ ، وَطَافَ وَسَعَى ، حَلَّ التَّحَلُّلِ الأَوْلُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى ، وَحَلَّقَ ، وَطَافَ وَسَعَى ، حَلَّ التَّحَلُّلِ الأَوْلُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى ، وَحَلَّقَ ، وَطَافَ وَسَعَى ، وَلَا اللهَدُومِ . وَلَوْلُ وَلَا اللهُ عَلَى نَحْرِهِ أَيْضًا ؛ لَكَانَ لَهُ وَحُدَّ » اهـ. وَلَوْ قَالَ قَائِلُ : بِأَنَّ سَائِقَ الْهَدُى يَتَوقَفُ إِحْلاَلُهُ عَلَى نَحْرِهِ أَيْضًا ؛ لَكَانَ لَهُ وَحُدَّ » اهـ. الشرح المُمْتِع على زاد المُسْتَقْنِع (٧/٥٣٥ -٣٣) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ بِرَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ فَقَطْ ، والثَّانِي : بِمَا بَقِيَ مَعَ السَّغْي لِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ سَعْيٌ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْل ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ، والْحَنَابِلَـةُ فِي رِوَايَـةٍ رَجَّحَهَا ابنُ قُدَامَةَ ، وَشَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ (١) .

## • القَوْلُ الثَّالِثُ :

لاَ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأُوَّلُ إِلاَّ بالحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيْرِ ، ويَحَصْلُ الثَّانِي بِمَا بَقِي مَعَ السَّغْي - لِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ سَعْيٌ - ، وأَمَّا رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ عِنْدَهُم . وَهُو مَشْهُورُ مَذْهَبِ الحَنَفِيَّةِ (٢) .

وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى سَبَبِ الخِلاَفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ وَهُوَ : هَلِ الحَلْقُ نُسُكُ ، أَوْ لَيْسَ بِنُسُكٍ ؟ ؛ فَمَنْ قَالَ : إِنَّ الحَلْقَ نُسُكُ ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ ، قَالَ : الإِحْلاَلُ الأُوَّلُ يَحْصُلُ بِشَيْئَيْنِ مِنْهُمَا ؛ إِمَّا بِالرَّمْي والحَلْقِ ، أَوْ الحَلْقِ والطَّوَافِ ، أَو بالرَّمْي والطَّوَافِ ، والثَّانِي يَحْصُلُ بالنَّلاَتَةِ ؛ الرَّمْي ، وَالحَلْقِ ،

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱/۲)) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱) ۲۹۰- (۲۰۸۱) ؛ أسهل المدارك (۱/۰۹۰- ۲۹۲) ؛ أسهل المدارك (۱/۰۹۰- ۲۹۲) ؛ المحموع (۲۹۲۲- ۱۳۳۳) ؛ كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير (۱۳۱۲- ۱۳۳۳) ؛ كثبًاف القناع عن متن شرح المُهذَّب (۱/۳۰- ۲۰۰۶) ؛ المغني (۱/۳۰ - ۳۰۹) ؛ كثبًاف القناع عن متن الإقناع (۲/۲) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱۲۳/۶) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الثالث (۲۷۳/۸) .

<sup>(</sup>۲) انظر : المبسوط (۲۲/۶) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (۲۷/۲ ، ۲۰۰-۵۰۰) ؛ رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۲/۲ ۱۵-۵۱۷) ؛ النَّتف في الفتاوى (۲۲۳/۱–۲۲۶) .

والطُّوَافِ مَعَ السُّعْي .

وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْحَلْقَ لَيْسَ بِنُسُكِ ، بَلْ هُوَ إِبَاحَةٌ بَعْدَ حَظْرٍ (١) ؛ قَالَ : الإِحْلاَلُ الأُوَّلُ : يَكُونُ بِالرَّمِي وَحْدَهُ ، أَوْ بِالطَّوَافِ وَحْدَهُ ، والثَّانِي بِهِمَا مَعَ السَّعْي لِمَنْ لَزِمَهُ السَّعْيُ ، وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ (٢) .

#### \* الأدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلاً : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ التَّحَلُلَ الأَوَّلَ يَحْصُلُ باثْنَيْنِ مِنْ ثَلاَثَةٍ : أَ) اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ والأَثَرَ بأَدِلَّةٍ ؛ مِنْهَا :

ا حَدِيْثُ عَاثِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَــالَتْ : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثَّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ ، إِلاَّ النَّسَاءَ » (٣) .

(۱) لِقَوْلِهِ تَعَــالَى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبَلُغَ الْهَدْىُ بَحِلَةٍ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ يِهِ \* أَذَى مِن رَّأْسِهِ \* فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِي ﴾ البقرة: ١٩٦؛ وَالأَمْـرُ الرَارِدُ بَعْدَ الحَظْرِ يَقْتَضِي الإِبَاحَةَ . انظر: كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير (٦٣٢/٢) .

(۲) انظر : المجمعوع شرح اللهذّب (۱۸۹/۸ ، ۲۰۳–۲۰۶) ؛ مغنى المحتاج (۲۹۸۲-۲۰۸)؛ النظر : المجمعوع شرح المُهدّ من الحاوي الكبير (۲۳۲/۲) ؛ المغني (۹/۵-۳۰–۳۱) ؛ ابن تيميّة، شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] (۳/۰۶-۵۶۰) .

(٣) رواه أَحْمَدُ في مُسند عائشة - رضي الله عنها - ، ح (٢٥١٠٣) ، وقال مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ: « صَحِيْحٌ دُوْنَ قَوْلِهِ : ( وَحَلَقْتُمْ ) ؛ وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ ؛ لِضَعْف فِ حَجَّاجِ بِنِ أَرْطَأَةً ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْهِ عَلَيْهِ » اه. . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤١/٤٢) .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوِد فِي المناسك ، باب فِي رمي الجمار ، ح (١٩٧٦) ، دون قولِهِ : (وَحَلَقَتُم) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٣١٥/٥) . والطَّحاويُّ فِي كتاب مناسك الحجِّ ، بـاب اللّباس والطَّيب متى يَحِلاَنِ للمُحْرِمِ ، شرح معاني الآثار (٢٢٨/٢) .

والدَّارَقُطْنِـيُّ فِي كتــاب الحِــجِّ ، َح (١٨٥ ، ١٨٦) ، ســنن الدَّارِقُطنِــيِّ (٢٧٦/٢) . والبيهقيُّ فِي كتاب الحجِّ ، باب ما يجِلُّ بالتَّحَلُّلِ الأَوَّل ، السُّنن الكبرى (١٣٦/٥) . مِنْ طُرُقٍ مَدَارُهَا عَلَى الحَجَّاجِ بنِ أَرْطَأَةً ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ مُدَلِّسٌ – كما سيأتي – . وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّهُ نَصِّ فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلَّـلُ الأَوَّلُ ؛ وَهُـوَ رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ ، والحَلْقُ ، فَتَرْتِيْبُ الحِلِّ عَلَيْهِمَا ذَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ بِهِمَا (١) .

# - وَاعْتُرِضَ عَلَى الاسْتِدْلاَلِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ وُجُوهِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ حَدِيْتٌ ضَعِيْفٌ ؛ مَـدَارُهُ عَلَى الحَجَّاجِ بِـنِ أَرْطَأَةَ بِـنِ ثَـوْرٍ النَّخَعِيُّ الكُوفِيُّ ؛ صَدُوقٌ كَثِيْرُ الخَطَأُ والتَّدْلِيْسِ. وَقَدْ رَوَاهُ فِي جَمِيْعِ الرِّوَايَاتِ عَنْـهُ بِالعَنْعَنَةِ . وَيَرْوِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَفِي هَـذَا انْقِطَاعٌ ؛ فَإِنَّ الحَجَّاجَ لَـمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ .

وَالوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ حَدِيْثٌ مُحْتَلَفٌ فِي مَتْنِهِ ؛ وَقَدْ أَشَارَ البَيْهَقِيُّ إِلَى هَذَا بَعْدَ إِيْرَادِهِ ؛ حَيْثُ قَالَ: « وَهَذَا مِنْ تَخْلِيْطَاتِ الحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَأَةً ، وَإِنَّمَا الحَدِيْثُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا ، عَنِ النبيِّ عَلَيْلًا ، كَمَا رَوَاهُ سَائِرُ النَّاسِ عَنْ عَائِشَةً » (٣) .

وَذَكَرَ الأَلْبَانِيُّ – رحمه الله – مَا مُلَخَّصُهُ : أَنَّ زِيَادَةَ : : ﴿ وَذَبَحْتُم وَحَلَقْتُم ﴾ ؛ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ فِي هَذَا الحَدِيْثِ ، والصَّحِيْثُ اقْتَصَارُهُ عَلَى الرَّمْي فَقَطْ ( أ ) .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ ؛ فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ - رضي الله

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٥/٣٠٨-٣١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: سنن البيهقيِّ (١٣٦/٥) ؛ سنن الدَّارقُطنِيِّ (٢٧٦/٢) ؛ تلخيص الحبير (٢٦٠/٢) ح (١٠٥٧) ؛ تقريب التهذيب (ص ٩٢) ، رقم (١١١٩) ؛ نصب الراية (٩٢/٣) ؛ سنن أبي داود ومعه عون المعبود شرح سنن أبي داود (٥/٥١٣) ؛ المغني (٣٠٨/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : سنن البيهقيِّ (١٣٦/٥) ؛ نصب الراية (٩٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: سلسلة الأحاديث الضَّعِيْفَة (٧٤/٣-٧٥) ، ح (١٠١٣) ؛ سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة (١٠١٣) ، ح (٢٣٩) .

عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَـلَّ لَـهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ [حَتَّى يَطُوفَ بالبَيْتِ ، فَإِذَا طَافَ بالبَيْتِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ] ﴾ (١).

إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، وَذَبَحْتُم ، وَحَلَقْتُم ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ « إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، وَذَبَحْتُم ، وَحَلَقْتُم ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ النِّسَاءَ وَالطَّيْبَ » (٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّـرَ ، وَنَحَرَ هَدْيَـاً إِنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَـهُ مَـا حَرُمَ عَلَيْهِ ، إِلاَّ النِّسَــاءَ وَالطِّيبَ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ﴾ (٣) .

(۱) رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب رمي الجمار ، خ (۱۹۷۲) ، عون المعبـود شـرح سنن أبي داود (۵/۵ ۳۱) .

وحسَّنُهُ الشوكانيُّ في نيل الأوطار (٨٥/٥) .

وصحَّحَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٤/١٥٥) ، ح (١٩٧٨) ؛ وفي سلسلة الأحاديث الصَّحيحة (٤٨١/١) .

ورواه ابنُ أبي شَيبَة - والزَّيَادَةُ لَهُ - في كتاب الحجِّ ، باب في الرَّجُل إِذَا رمى الجمرة ما يَحِلُّ لَهُ ، ح (١٣٨٠٦) ، الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثـار (٣/٣٠) . وإسنادُهُ صَحِيْعٌ ، مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ ؛ كما ذكر مُحَقِّقُوا مسند الإمام أحمد بن حبنل (٤١/٤٢)، تحت الحديث (٢٥١٠٣) .

(۲) رواه البيهقي في كتاب الحج ، باب ما يَحِلُ بالنَّحَلُّلِ الأَوَّلِ من محظورات الإحرام ،
 السُّنن الكبرى (١٣٥/٥) .

والنَّافِعِيُّ فِي كتاب الحجِّ ، باب فيما يــلزم المحـرم عنــد تَلَبُّسِـهِ بـالإحرام ، ترتيـب مسـند النَّافِعِيِّ (٢٩٨/١-٢٩٩) .

(٣) رواه مالكٌ في كتاب الحجِّ ، باب الإفاضة ، الموطأ (٤١٠/١) . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الْهَيْنَمِيُّ في كتاب الحجِّ ، باب متى يَحِلُّ الْمُحْرِمُ ، وَقَـالَ : ﴿ رَوَاهُ الـبَرَّارُ ، وَرِحَالُهُ ثِقَاتٌ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ﴾ اهـ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٦١/٣) .

# - وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ ؛ وَهُوَ مَا ثَبَتَ عَنْ عَاثِشَةَ ؛ مِنْ أَنَّ التَّحَلُّلَ الأُوَّلَ يَحْصُلُ بِرَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ (١).

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ - رضي الله عَنْهُ - خِلاَفُ هَذَا ؛ حِيْنَ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ : ﴿ إِذَا حِنْتُمْ مِنَى فَمَنْ رَمَى النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ : ﴿ إِذَا حِنْتُمْ مِنَى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، لاَ يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ﴾ (٢) .

حَدِیْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : (ر كُنْتُ أُطَیِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 لإِحْرَامِهِ حِینَ یُحْرِمُ ، وَلِحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَیْتِ » (۱) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُ: أَنَّ فِيْهِ تَصْرِيْحَاً بَأَنَّ التَّحَلُّلَ الأُوَّلَ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ بَعْدَ رَمْسي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ ، قَبْلَ الطَّوَافِ ، فَلَوْلاَ أَنَّ الطِّيْبَ كَانَ بَعْدَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ لَمَا اقْتَصَرَتْ عَلَى الطَّوَافِ ( ) .

<sup>(</sup>١) انظره فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩٨) . ومعارضٌ كذَلِكَ بَأْدِلَةِ القَوْلِ النَّانِي (ص ١٤٠٣–١٤٠٣) من هذا البحث .

 <sup>(</sup>٢) رواه مالك في كتاب الحجّ ، باب الإفاضة ، الموطأ (٤١٠/١) .
 وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، انظر : تعليق عبدِ القادِرِ الأرنَـووط على حامع الأصول في أحـاديث الرَّسول ﷺ (٣٠٥/٣) ، ح (١٦٠٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلمد الشالث (٢٧٣/٨) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٦٧/٣) ؛ الشرح المُمْتِعُ على زاد المُسْتَقْنِع (٣٦٥/٧) .

- وَيُجَابُ عَنْهُ : بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِهَذَا الاسْتِدْلاَلِ ؛ وَإِنَّمَا مُرَادُهَا أَنَّهَا طَيَّبَتْهُ بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ ؛ بِدَلِيْلِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهَا ، قَالَتْ : « طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهُ لَمْ عَنْهَا ، وَالحَرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ » (١).

خدیْثُ عَاثِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : « كُنْتُ أُطَیِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَلْهِ عَلَیْنَ اللهِ ﷺ بیَدَیَّ بَعْدَ مَا یَذْبُحُ وَیَحْلِقُ ، قَبْلَ أَنْ یَزُوْرَ البَیْتِ » (۲) .

َ فَهُوَ صَرِيْحٌ فِي أَنَّ إِحْلاَلَهُ الأَوَّلَ ﷺ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الرَّمْي وَالحَلْقِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ .

- وَلَكِنَّهُ مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ حَدِيْثٌ ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ ؛ في سَنَدهِ عَبْدُ الكَرِيْمِ بـنِ أَبِـي الْمُحَارِقِ البَصْرِيُّ ؛ وَهُوَ ضَعِيْفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ (٣) .

ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ القِيَاسِ:

بأَنَّ الرَّمْيَ والحَلْقَ نُسُكَانِ يَتَعَقَّبَهُمَا الحِلُّ، فَكَانَ حَاصِلاً بِهِمَا ؛ كَالطُّوَافِ وَالسَّعْي فِي العُمْرَةِ (٤) .

- وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا : بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِهِ ؛ لأَنَّهُ اسْتِدْلاَلٌ بِمُحْتَلَفٍ فِيْهِ ؛

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مِنْ عِدَّةِ طُـرُق ، عن عاتشَةَ في كتاب مَناسك الحبِّع ، باب إباحة الطيب عند الإحرام، هَذَا أَحَدُهَا ، ح (٢٦٨٧) ، سنن النسائي (٩٨/٥-٩٩) .

وصحَّحَهَا حَمِيْعًا الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيِّ (٢٥٦/٢-٢٥٧) ، ح (٢٦٨٦) . رواه الدَّارقُطْنِيُّ في كتاب الحجِّ ، ح (١٧٧) ، سنن الدَّارقُطنِيِّ (٢٧٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تقريب التهذيب (ص ٣٠٢) ، رقم (٤١٥٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٥/٣١٠).

إِذِ الحَلْقُ لاَ يَعْتَبِرُهُ الْمُخَالِفُ نُسُكًّا ، وَلِذَا لَمْ يُرَتِّبِ الحِلَّ عَلَيْهِ (١) .

- ثَانِيَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي ؛ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ الأُوَّلَ يَحْصُلُ بالرَّمْي وَحْدَهُ : اسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ وَالأَثَرِ بِمَا يَلِي :

ا حَدِيْثُ عَائِشَةِ – رضَيَ اللهُ عَنْهَـا – قَـالَتْ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ ﴾ (٢) .

إلى الله عَنْهَا - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : « طَيَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهَا - وَعَنْهَا - وَاللهِ عَنْهَا - وَاللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهَا عَلَيْهِ عَلَي

٣\_ مَا رَوَتُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ :
 (﴿ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخُصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْحَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا ؛ يَعْنِي : مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ مِنَ النِّسَاءِ » (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر سبب الخلاف في المسألة (ص ١٣٩٧–١٣٩٨) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أَحَمَدُ في مسند النساء ، عن أُمِّ سلمةً ، ح (٢٦٥٣) ، وإسْنَادُ أَحْمَدَ ضَعِيْفٌ ؛ مِـنْ أَحْلُ أَبِي عُبَيْدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ ، لَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ بِحَرْحٍ وَلاَ تَعْدِيْلٍ ، وَقَالَ الحَـافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ (ص ٥٧٨) ، رقم (٨٢٣٠) : « مَقْبُولٌ » اهـ . لَكِنَّهُ اضْطَرَبَ في هَذَا الحَدِيْثِ ؛ كَمَا ذَكَرَ مُحَقَّقُوا مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٥٣/٤٤) .

وأُخْرَحَهُ البيهقيُّ بإسْنَادَيْنِ فِي كتاب الحَجِّ ، باب ما يَحِلُّ بالتَّحَلُّلِ الأَوَّل من محظورات الإحرام ، السُّنن الكبرى (١٣٦/٥-١٣٧) ، وقال : « وَقَدْ رُوِيَتْ تِلْكَ اللَّهْظَـةُ فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ ، لاَ أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الفُقَهَاءِ يَقُولُ بِذَلِكَ ... هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كتاب السُّنَنِ عَنْ أَحْمَدِ بنِ حَنبُل وَيَحْيَى بنِ مَعِيْنِ ، بالإسْنَادِ الأَوَّلُ دُونَ السُّنَادِ النَّانِي » اهد . وَتَعْقَبَهُ ابنُ حَجَر فِي التلخيص (٢٢٠/٢) بأَنَّهُ مَنْهَبُ ابنِ الزُّبَيْرِ . وَلِنَّمَا مُرَادُهُ مَا حَاءَ فِي آخِرِ الحَدِيْثِ : « إِذَا أَنْتُمْ ﴾ فَمُ النَّمَ عَنْ المُحَدِيْثِ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ مَا حَاءَ فِي آخِرِ الحَدِيْثِ : « إِذَا أَنْتُمْ ﴾

٤ مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ : « إِذَا جِئْتُمْ مِنَى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، لاَ يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ » (١) .

حَدِیْثُ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَمَیْتُهُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَکُمْ کُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : یَا ابْنَ عَبَّاسٍ!
 وَالطِّیبُ ؟ فَقَالَ : « أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ یُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ ،
 أَفَطِیبٌ ذَلِكَ أَمْ لا ؟! » (۲) .

المستدرك ومعه التلخيص (١/٦٦٥) .

أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا الْبَيْتِ عُدْتُمْ حُرُماً ؛ كَهَيْتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْحَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ » اه . لأَنَّ الإحْلاَلَ بِرَمْي حَمْرَةِ العَقَبَةِ قَدْ قَالَ بِهِ حَمْعٌ كَبِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ - كَمَا سَبَق - ، فَلاَ يُتَصَّوَرُ أَنْ يَقُولَ البيهةيُّ - رحمه الله - إِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بِهِ أَحَدُ مِنَ الفُقَهَاءِ . لكِنَّ الحَدِيْثُ أَخْرَحَهُ أَبُو داودَ في كتاب المناسك ، باب في الإفاضة في الحسج ، ح لكِنَّ الحَدِيْثُ أَخْرَحَهُ أَبُو داودَ في كتاب المناسك ، باب في الإفاضة في الحسج ، ح لكِنَّ المُعبود شرح سنن أبي داود (٣٣٥/٥) .

وصحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي المجموع (٢٠٦/٨) . وابنُ قَيِّمِ الجوزيَّةِ فِي تهذيب السُّنن شرح سُـنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود (٣٣٥/٥) .

وَقَالَ الأَلبانيُّ : ﴿ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ﴾ اهد . صحيح سنن أبي داود (٩/١ه٥٥-٥٦٠) ، ح (١٩٩٩) .

وَقَوَّاهُ فِي سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤٨١/١) ، تحت ح (٢٣٩) . وأخرِجَهُ الحَـاكِمُ فِي كتـاب المناسـك ، ح (١٨٠٠) ، وسكت عليــه هُــو والذَّهَبِــيُّ ،

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أَحَدُ في مسند بني هاشم ، عن ابنِ عَبَّاس ، ج (٢٠٩٠) ، وَقَالَ مُحَقَّقُوا الْمُسْنَدِ : « صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ ، رِحَالُهُ ثِقَاتٌ رِحَالُ الصَّحِيْحِ ، إلاَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الحَسَنِ العُرَنِيِّ وَبَيْنَ الْعَسَنِ العُرَنِيِّ وَبَيْنَ الْعَسَنِ العُرَنِيِّ وَبَيْنَ اللَّهِ مَا لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً بإِسَّنَادٍ صَحِيْحٍ ، عَلَى شَرَّطِهِمَا » اهـ . ابنِ عَبَّاس ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً بإِسَّنَادٍ صَحِيْحٍ ، عَلَى شَرَّطِهِمَا » اهـ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٥/٤) .

وَالْوَجْهُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ جَمِيْعًا : أَنَّهَا تَدُلُّ دَلاَلَةً صَرِيْحَةً عَلَى خُصُولِ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ بِرَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ ، وأَنَّهُ يَحِلُّ للحَاجِّ بَعْدَهَا كُلُّ مَا حَرُّمَ عَلَيْهِ بالإِحْرَامِ ، إِلاَّ النَّسَاءَ ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ بَعْدَ الطَّوَافِ بَالبَيْتِ (١) .

هَذَا ؛ وَقَدِ اغْتُرِضَ عَلَى حَدِيْتِ ابنِ عَبَّاسِ السَّابِقِ : بالانْقِطَاعِ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ العُرَنِيِّ ؛ فإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْـمِ : إِنَّـهُ لَـمْ يُدْرِكُهُ (٢) .

### - والجَوَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الأُوَّلُ: أَنَّ الانْقِطَاعَ لاَ يَضُرُّهُ ؛ لأَنَّ الحَسَنَ ثِقَـةٌ ، وإِرْسَالُ النَّقَـةِ عَنْ مِثْلِـهِ لاَ يَضُرُّ ، هَذَا إِذَا سُلِّمَ بالانْقِطَاعِ ؛ لأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ ؛ وَلِـذَا يَضُرُّ ، هَذَا إِذَا سُلِّمَ بالانْقِطَاعِ ؛ لأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ ؛ وَلِـذَا قَالَ ابنُ مَعِيْنٍ – رحمه الله – : « يَقَالُ : إِنَّهُ لَـمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ » . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ – رحمه الله – : « يُقَةٌ » (٣) .

وأخرجه النسائي في كتاب المناسك ، باب ما يَحِلُ للمُحْرِمِ بعد رَمْي الجِمَار ، ح
 (٣٠٨٤) ، سنن النسائي (١٩٥/٥) .

وابنُ ماحه في كتباب المناسك ، بباب منا يَحِلُّ لبلزَّجُلِ إِذَا رمني حَمْسَرَة العقبــة ، ح (٣٠٤١)، سنن ابن ماحه (١٠١١/٢) .

والبَيْهَقِيُّ فِي كتاب الحجِّ ، باب ما يَحِلُّ بالتَّحَلُّلِ الأَوَّل ، السُّنن الكُبْرَى (١٣٥/٥) . ووَسَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ فِي صحيح سنن النسائيُّ (٣٦٣/٢-٣٦٤) ، ح (٣٠٨٤) ؛ وفي

سَلَسَلَةَ الْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيْحَةَ (٤٧٩/١-٤٤٠) ، مَوْقُوفًا عَلَى ابنِ عِبَّاسٍ ، ح (٢٣٩) .

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٥/ ٣١) ؛ سلسلة الأحاديث الصَّحيحة (١/٤٨٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر : سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحة (٤٨٠/١) ؛ تعليق مُحَقَّقِي مسند الإمام أحمد بن حبنل على ح (٢٠٩٠) ، (٤/٥) .

<sup>(</sup>٣) وَكَذَا قَالَ العِجْلِيُّ ، وابنُ سَعْدٍ ، وابنُ حِبَّانَ . انظر : تهذیب التهذیب (٤٠١/١) ؛ تقریب التهذیب (ص ١٠١) ، رقم (١٢٥٢) ؛ ⇔

الثَّانِي : أَنَّ لَهُ شَواهِدَ كَثِيْرَةً صَحِيْحَةً ؛ مِنْهَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ – رضي الله عَنْهَا؛ كَمَا ذَكَرَ الأَلبَانِيُّ وَغَيْرُهُ (١) . وَمِنْهَا أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّانِي .

آوَى ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - رحمه الله - بأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ عَـنْ ابـنِ عُمَـرَ ، وَابـنِ الزُّبيْرِ ، أَنَّهَما قَالاً : « إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النَّسَاءَ » (٢) .

- ثَالِثَاً : أَدِلَّهُ القَوْلِ الثَّالِثِ ؛ عَلَى أَنَّ الرَّمْي لَيْـسَ مِنْ أَسْبَابِ التِّحَلَّـلِ ، وَأَنَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ لاَ يَحْصُلُ إلاَّ بالحَلْقِ :

أ) اسْتَدَلُّوا مِنَ الكِتَابِ بِمَا يَلِي:

١\_ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَرَ لَيَقْضُواْ تَفَخَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُواْ
 إِلْنَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (إِنَّيَ ﴾ (٦) .

وَالوَجْهُ مِنَ الآَيَةِ : أَنَّ التَّحَلَّلَ مِنَ العِبَادَةِ هُوَ الخُرُوجُ مِنْهَا ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ بِرُكْنِهَا ، بَلْ إِمَّا بِمَا يُنَافِيْهَا ، أَوْ بِمَا هُوَ مَحْظُورٌ فِيْهَا ، والتَّحَلَّلُ بِالحَلْقِ هُـوَ الْمُوافِقُ للرَّيْهَ ؛ بَلْ إِمَّا بِمَا يُنَافِيْهَا ، أَوْ بِمَا هُوَ مَحْظُورٌ فِيْهَا ، والتَّحَلَّلُ بِالحَلْقِ هُـوَ الْمُوافِقُ للرَّيْهِ ؛ وَهُو الحَلْقُ ؛ مَعَ مَا ذَكَرَهُ للرَّيَةِ ؛ لأَنَّ مَا يَكُونُ مُحِلاً يَكُونُ جَنَايَةً فِي غَيْرٍ أَوَانِهِ ؛ وَهُو الحَلْقُ ؛ مَعَ مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ التَّاوِيْلِ مِنْ أَنَّ التَّفَتُ فِي الآيَةِ : هُوَ الحَلْقُ وَقَصُّ الأَظْفَارِ (\*) .

تلخیص الحبیر (۲۰۰/۲) ؛ سلسلة الأحادیث الصَّحِیْحَة (۱/۰۶۰–۴۸۱) ؛ تعلیق مُحققی مسند الإمام أحمد بن حبنل علی ح (۲۰۹۰) ، (۵/۶) .

<sup>(</sup>١) انظر : التعليق على تخريج الحديث في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) كتاب الحبِّر ، باب في الرَّجُل إذا رمى الجَمْرَةَ مَا يَحِلُ لَهُ ، ح (١٣٨٠٩) ، عن وَكِيْعٍ ، عن عَطَاء ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنْهُ قَالَ ، فَذَكَرَهُ . ح (١٣٨٠٥) ، عن سُفيانَ بنِ عُيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابنِ الْمُنكدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ الرَّبَيْرَ يَقُولُ ، فَذَكَرَهُ . الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار (٢٣٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) الحبِّم: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر : ابن الهَمام ، فتح القدير (٢/٤٠٥) . وانظر : تفسير القرآن العظيم (٣٤٠/٣) ⇔

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ بِالآَيَةِ مَرْدُودٌ : بِأَنَّ الْرَادَ بِهَا : تَأْدِيَةُ الحَاجِّ نُسُكَهُ ، فَإِذَا أَدَّهُ وَحَرَجَ مِنْ إِخْرَامِهِ حَلَقَ شَعْرَهُ ، وَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، وَتَنَظَّفَ وَتَطَيَّبَ مِنَ الوَسَخِ الذِي لَحَقَهُ بِطُولِ الْمُكْبِ عَلَى هَيْمَةِ الإِحْرَامِ والحَظْرِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ ، وَهَذَا أَمْرٌ ، والتَّحَلُّلُ لِفِعْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَمْرٌ آخَرُ (۱) .

لَهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ (٢) .

وَالْوَجْهُ مَنْهَا: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عَنْ دُخُولِهِم المَسْجَدَ الحَرَامَ بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكِهِم مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَهُم أَوْ مُقَصِّرِيْنَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَو التَّقْصِيْرَ لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِ التَّحَلُّلِ (٣).

- وَهَذَا الاَسْتِدُلاَلُ مَسِ دُودٌ: بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِهِ ؟ لأَنَّ الآَيَةَ نَزَلَتْ فِي العُمْرَةِ خَاصَّةً ، وَغَايَةُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ الحَلْقَ نُسُكُ ، يُشَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ؟ فَهُو كَالَمِيْتِ بِمِنَى ، وَرَمْي الجِمَارِ أَيَّامَ مِنَى ، وَهَذَا أَمْرٌ والتَّحَلُّلُ مِنَ الحَجِّ أَمْرٌ آخَرُ ( ) .

<sup>⇔</sup> الشوكانيُّ ، فتح القدير (٦٤٢/٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرآن العظيم (٣/٢٤٠-٢٤١) ؛ الشوكانيُّ ، فتح القدير (٦٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهمام ، فتح القدير (٢/٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن تيميَّة ، شرح العمدة في الفقه [قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] (١/٣) ٥٤٢-٥٤١/٣) .

ب) وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ ؛ بِمَا يَلِي :

١\_ حَدِيْثُ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا رَمُنْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالنِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٌ ، إِلاَّ النَّسَاءَ » (١) . وَمَنْتُمْ وَالوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّهُ رَتِّبَ حُصُولَ التَّحَلَّلِ عَلَى الخَلْقِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْصُلُ بدُونِهِ (٢) .

- وَقَلْ سَبَقَ الْجُوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ بَأَنَّهُ ضَعِيْفٌ بِهَذِهِ الزَّيَادَةِ ، بَـلْ مُنْكَـرٌ ؛ كَمَا ذَكَرَ الْأَلْبَانِيُّ وَغَيْرُهُ ، والصَّحِيْثُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ : ( وَحَلَقْتُمُ ) <sup>(٣)</sup> .

٢ حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِيَّ قَـالَ : « إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النَّسَاءَ » (1).

وَالْوَجْهُ مِنْهُ : أَنَّ الحَلْقَ مُضْمَرٌ فِيْهِ ۚ ؛ وَالْمَعْنَى : إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ ، وَحَلَقْتُمْ ؛ لأَنَّ النِيَّ كَالِيُّ رَمَى الجَمْرَةَ ثُمَّ نَادَى بالحَلَّقِ فَحَلَقَ رَأْسَـهُ ، وَهَـذَا يَـدُلُّ عَلَـى أَنَّ الرَّمْيَ وَحَدَهُ لاَ يَكُفِي للإِحْلاَلِ (°).

- وَهَذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ : بأَنَّهُ صَرْفٌ للحَدِيْثِ عَنْ لَفْظِهِ اللَّهُومِ مِنْهُ ، وَمَنْ أَصْحَابِهِ وَمُخَالَفَةٌ صَرِيْحَةٌ للأَدِلَّةِ الكَثِيْرَةِ الصَّحِيْحَةِ ؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٤٠٥) ؛ شرح معاني الآثار (٢٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩٨-١٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٢/٤٠٥) .

- رضي الله عَنْهُم - الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ يَحْصُلُ بِرَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ (١).

### \* والرَّاجِحُ - واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الثَّانِي ؛ أَنَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ يَحْصُلُ بِرَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ ، والشَّانِي بِمَا بَقِيَ مِنَ الأَنْسَـاكِ ؛ مَعَ السَّعِي لِمَنْ كَـانَ عَلَيْهِ سَعْيٌ ؛ لِقُوَّةٍ أَدِلَّتِهِ ؛ وَسَـلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ .

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحِلَّ بِدُونِ الحَلْقِ ؛ وَهَـذَا قَوْلُ عَطَاءِ ، وَمَالِكِ ، وأَبِي ثَوْرٍ ؛ وَهُوَ الصَّحِيْحُ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - لِقَوْلِهِ فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ : ﴿ إِذَا رَمَيْتُمُ الْحَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ ﴾ (٢) . وَكَذَلِكَ قَالَ ابنُ عَبَّاسِ ﴾ (٣) .

وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ - رَجْمِهِ اللهُ - عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ فِي تَطْيِيْبِ النِيِّ عَلِيْنِ لِحِلِّهِ (1): « وأَمَّا حَدِيْثُهَا هَذَا فَهُو بَعْدَ جَمْعِ طُرُقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ الأُوَّلَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ « وأَمَّا حَدِيْثُهَا هَذَا فَهُو بَعْدَ جَمْعِ طُرُقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ الأُوَّلَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الرَّمْي ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَلْقٌ ؛ لِقَوْلِهَا : ( وَحِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ العَقْبَةِ ) . وقد الرَّمْي ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَلْقٌ ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الصَّوَابَ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيْثُ ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الصَّوَابَ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيْثُ ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الصَّوَابَ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيْثُ ، وَلاَ مُعَارِضَ لَهُ » (°) .

<sup>(</sup>١) انظر أدلَّة القول الثاني فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩٨–١٤٠٦) .

<sup>(</sup>٢) هذا لفظُ حديث عائِشَةَ ، وكَذَا حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ ، انظر ما سبق مـن هـذا البحـث (ص ٢٠) من هـذا البحـث (ص ١٤٠٣) من هـذا البحث . فَلَعَلَّ هَذَا سَبْقُ قَلْمٍ مِنِ ابنِ قُدَامَةً - رِحْمه الله - .

<sup>(</sup>٣) المغني (٣١٠/٥) . وانظر : ألمجمَوعَ شرح المُهذَّب (٢٠٢/٨-٢٠٤) ؛ سلسلة الأحــاديث الصَّحيحة (٤٨٢/١) ؛ الإرواء (٤/٥/٤-٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) انظره (ص ١٤٠٢) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٥) إرواء الغليل (٢٤٠/٤) .

### ٥ المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِيْمَا يُبيْحُهُ التَّحَلَّلُ الأَوَّلُ والثَّانِي :

اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ - فِي الجُمْلَةِ - عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا طَافَ طَوَافَ الإِفَاضَــةِ (الزِّيَارَةِ) ، بَعْدَ الرَّمْي والحَلْقِ والنَّحْرِ، وَسَعَى إِنْ كَانَ عَلَيْهِ سَعْيٌ ، فَقَدْ حَلَّ التَّحَلُّلَ (الزِّيَارَةِ) ، وَحَلَّ لَهُ كُلَّ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ حَالَ إِحْرَامِهِ (١) .

### \* ومَمَّا اسْتَدَلَّ بهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى ذَلِكَ :

أ\_ حَدِيْثُ عَائِشَةِ - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ ؛ [ حَتَّى يَطُوفَ بالبَيْتِ، فَإِذَا طَافَ بالبَيْتِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ ] » (٢) .

إِنْ وَرَوَى ابنُ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عنْهُمَا - قَالَ : « لَـمْ يَحْلِـلْ النبيُ ﷺ وَاللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَـهُ يَـوْمَ النَّحْـرِ ، وَأَفَـاضَ ؛ فَطَـافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءِ حَرُمَ مِنْهُ » (٣) .

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ - رحمه الله - : ﴿ وَلاَ نَعْلَمُ خِلاَفَا ۚ فِي حُصُولِ الحِلِّ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ عَلَى [ هَذَا ] التَّرْتِيْبِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۱۷/۲) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِ المحتاب الحسجِّ من الحاوي الكبير (۲۷۲/۲–۷۳۰) ؛ مغني المحتاج (۲۷۲/۲–۲۷۲۲) ؛ المغني (۱۷۱/۶) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱۷۱/۶) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۲۲/۶–۲۲۳) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الثالث (۲۷۳/۸) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٣٩٣)، وَقَدْ وَرَدَ هَنَاكَ مُخْتَصَرَاً عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ، وَهَذَا مِنْ تَتِمَّتِهِ.

<sup>(</sup>٤) المغني (٥/٤/٣).

### ٥ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيْمَا يُبِيْحُهُ التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ للمُحْرِمِ عَلَى ؛ قَوْلَيْنِ

### • القُوْلُ الأُوَّلُ :

إِنَّ التَّحَلَّلُ الأُوَّلُ يُبِيْحُ للمُحْرِمِ كُلَّ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ بالإِحْرَامِ ، إِلاَّ النَّسَاءَ. وَهُوَ قَوْلُ كَثِيْرِ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ؛ مِنْهُم : ابنُ عَبَّاسٍ ، والزَّبَيْرُ، وعَائِشَةُ ، وَسَالِمٌ ، وطَاوُوسٌ ، والنَّخَعِيُّ ، وإسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَالنَّخَعِيُّ ، وإسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ ؛ الحَنَفِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنَابِلَةُ (١) .

#### • القَوْلُ الثَّانِي :

إِنَّ التَّحَلَّلَ الأَوَّلَ يُبِيْحُ للمُحْرِمِ كَلَّ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ ، إِلاَّ النَّسَاءَ والطَّيْبَ والطَّيْبَ والطَّيْبَ والطَّيْبَ والطَّيْدِ . وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعُرْوَةِ بنِ الزَّبَيْرِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ ﴿ فِي النَّسَاءِ والطَّيْبِ ﴾ ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَهُوَ قَدِيْـمُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ <sup>(۲)</sup> .

### \* الأَدِلَّةُ والْمُنَاقَشَاتُ والتَّرْجَيْحُ :

- أَوَّلا : أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ ؛ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ يُبِيْجُ للمُحْرِمِ كُلَّ مَا حَـرُمَ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار (۱۷/۲) ؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (۲/۲۰۰- ۶ ، ٥)؛ كتاب الحسجِّ من الحاوي الكبير (۲/۳۶–۷۳۰) ؛ مغني المحتاج (۲۷۲/۲ ، ۲۷۳) ؛ المغني (۲/۳۰–۳۰۹) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (۱۲۳٤ ، ۲۷۳) ؛ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (۲۲/٤–۲۲۳) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الثالث (۲۷۳/۸) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدرِّ المحتار (١٧/٢) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
 (٢) ١٤٠٨) ؛ أسهل المدارك (٢٩١/١) ؛ كتاب الحجِّ من الحاوي الكبير
 (٢٣٥-٧٣٤/٢) ؛ مغني المحتاج (٢٧٢/٢-٢٧٣) ؛ المغني (٣٠٩-٣٠٩) ؛ ابن
 بطال، شرح صحيح البخاري (٢٢/٤-٤٢٣)؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، ⇔

عَلَيْهِ بِالإِحْرَامِ ، إِلاَّ النِّسَاءَ :

ا\_ حَدِيْثُ عَائِشَةِ - رضي الله عَنْهَا - قَـالَتْ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ » (١). وَمِثْلُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - (٢).

٢ حَدِيْثُ عَائِشَةً - رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : « طَيَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِي عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَانِهِ عَلْمَانِهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ

٣\_ مَا رَوَتُهُ أُمُّ اللَّوْمِنِيْنَ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :
 (﴿ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَجِلُّوا ؛ يَعْنِي : مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ مِنَ النِّسَاءِ ﴾
 أَنْ مَنْهُ إِلاَّ مِنَ النِّسَاءِ ﴾

فَهَذِهِ الْأَحَادِيْثُ جَمِيْعًا : صَرِيْحَةٌ فِي إِبَاحَةِ كُلِّ مَا حَـرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ بإِحْرَامِهِ بالتَّحَلُّلِ الأُوَّلِ ، إِلاَّ النِّسَاءَ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ التَّانِي (°) .

- ثَانِيَاً : أَ**دِلَّهُ القَوْلِ الشَّانِي** ؛ عَلَى أَنَّ التَّحَلُّـلَ الأَوَّلَ لاَ يُبِيْـحُ الطَّيْـبَ والصَّيْـدَ والنِّسَاءَ :

<sup>⇒</sup> الجلد الثالث (۲۷۳/۸).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني (٣٠٨/٥)؛ ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريّ (٤٢٢/٤)؛ سلسلة الأحاديث الصَّحيحة (٤٨٠/١).

أ) أَمَّا عَدَمُ إِبَاحَتِهِ النِّسَاءَ ، فَصَحِيْحٌ ظَاهِرٌ ؛ للأَدِلَّةِ الْتِي اسْتَدَلَّ بِهَا أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ ، وَهِي صَرِيْحَةٌ فِي أَنَّ النِّسَاءَ لاَ يُبَحْنَ للمُحْرِمِ إِلاَّ بَعْدَ الطَّوَافِ والسَّعْي لِمَنْ كَان عَلَيْهِ سَعْيٌ .

بى وأمَّا عَدَمُ إِبَاحَتِهِ الطُّيْبَ والصَّيْدَ ، فاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِمَا يَلِي :

١ مِنَ القُرَآنِ الكَرِيْمِ ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَاَنتُمْ عَرُمٌ ﴾ (١) ؛ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ ﴾ (١) ؛

والوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ إِبَاحَةَ الصَّيْدِ بَعْدَ الحَظْرِ تَقْتَضِي الإِحْلاَلَ التَّامَّ ، وَأَلَّا يَبْقَى شَيءٌ مِنَ الإِحْرَامِ بَعْدَ الإِحْلاَلِ المُطْلَقِ ، وَمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ الإِفَاضَةُ لَمْ يَحْلِلِ الإِحْلاَلَ التَّامَّ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لاَ يَزَالُ مُتَلَبِّساً بِنُسُلُ مِنْ أَنْسَاكِ الحَجِّ (٣) .

- وَهَـذَا الاسْتِدْلاَلُ مَرْدُودٌ: بَأَدِلَةِ القَوْلِ الأُوَّلِ الصَّرِيْحَةِ فِي أَنَّ مَنْ رَمَى الجَمْرَةَ فَقَدْ تَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَحَلَّ لَهُ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ إِلاَّ النَّسَاءَ؛ فَنُصُوصُ الشَّرْعِ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضَاً " فَيُسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضَاً ( فَ) .

### ٢\_ وَمِنَ الأَثَرِ ؛ اسْتَدَلُّوا بِمَا يَلِي :

أ مَا رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ : « إِذَا جِنْتُمْ مِنَى فَمَنْ رَمَى

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٥/٣٠٩).

الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ ، إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، لاَ يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ » (١) .

ب\_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ - رضي الله عنه - قَالَ : ﴿ مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ إِذَا رَمَى اللهُ عنه - قَالَ : ﴿ مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ ، إِلاَّ النَّسَاءَ والطَّيْبَ ، حَتَّى يَـزُوْرَ البَّيْتَ ﴾ (٢) .

وَالْوَجْهُ مِنْهُمَا : أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ ، لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ ، فَدَلاً عَلَى أَنَّ الطَّيْبَ والنِّسَاءَ لاَ يُبَاحَانِ للمُحْرِمِ إِلاَّ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ <sup>(٣)</sup> .

وَلاَ تُتْرَكُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا كَائِنَاً مَنْ كَانَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٠١).

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في كتاب المناسك ، ح (١٦٩٥) ، وقال : « صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ،
 وَلَمْ يُخْرِحَاهُ » أهـ . ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، المستدرك ومعه التلخيص (١٣٢/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الهُمام ، فتح القدير (٣/٢) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البيهقيُّ في كتاب الحجِّ ، باب ما يَحِلُّ بالتَّحَلُلِ الأُوَّلِ ، السُّنَن الكبرى (١٣٥/٥) .
 والشَّافِعِيُّ في كتاب الحجِّ ، باب فيما يلزم المُحْرِمَ عِنْدَ تَلَبُسِهِ بالإِحْرَامِ ، انظر : بدائع المِننِ
 في جمع وترتيب مسند الشافعيِّ (٢٩٨/١-٢٩٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني (٣٠٩/٥) ؟ ابن بطَّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٢٢/٤) .

### \* والرَّاجِحُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - :

القَوْلُ الأُوَّلُ ؛ أَنَّ التَّحَلُّلُ الأُوَّلَ يُبِيْحُ للمُحْرِمِ كُلَّ مَا حَـرُمَ عَلَيْهِ بـالإِحْرَامِ ، إِلاَّ النِّسَاءَ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ – وَيَسْعَى إِنْ كَـانَ عَلَيْهِ سَعْيٌ – ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ هَـذَا القَوْلِ وَسَلاَمَتِهَا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ القَادِحَةِ ؛ حَيْثُ ثَبَتْ ذَلِكَ مِـنْ قَوْلِ النبيِّ عَلَيْهِ ، وَقَوْلِ النبيِّ عَلَيْهِ ، وَقَوْلِ النبيِّ عَلَيْهِ ، وَقَوْلِ عَائِشَةَ – رضي الله عَنْهَا – وَهِي أَعْلَمُ النَّاسِ بِـأَحْوَالِ رَسُولِ اللهِ . فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا – وَهِي أَعْلَمُ النَّاسِ بِـأَحْوَالِ رَسُولِ اللهِ . فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَوْلِ اللهِ عَنْهَا عَ ، وأُولَى بالاقْتِدَاءِ .

చిస్తా చిస్తా

# الفَصْلُ الخَامِسُ الْخَامِسُ الْخَامِسُ اللَّحْكَامُ المُتَعَلِّقَةُ بِتِجَارَةِ مَلاَبِسِ الأَّجَالِ المُمْنُوعَةِ الرِّجَالِ المُمْنُوعَةِ

وَفِيْهِ مَبْاحَثَان :

العبدت الأول: الاتّجَارُ بِمَلاَبِسِ الرِّجَالِ المَمْنُوعَةِ. العبدت الثانب: الاحْتِسَابُ عَلَى أَسْوَاقَ المُسْلِمِيْنَ فَي أَسْوَاقَ المُسْلِمِيْنَ فَي جَانِبِ اللّبَاسِ وَالآثَارُ المُتَرَتّبَةُ فَي جَانِبِ اللّبَاسِ وَالآثَارُ المُتَرَتّبَةُ عَلَيْهِ ( مِنْ تَغْيِيْرِ ، وَإِنْكَارٍ، وَتَعْزِيْرٍ، وَطَمَان ، وَنَحْو ذَلِكَ ) .

### المُبْحَثُ الأَوَّلُ اللَّحِارُ بِمَلاَبِسِ الرِّجَالِ المَمْنُوعَةِ الاَّجَالِ المَمْنُوعَةِ

كُلُّ لِبَاسٍ مُنِعَ مِنْهُ الرَّحُلُ ؛ بأَنْ كَانَ حَرِيْراً ، أَوْ ذَهَبَاً ، أَوْ لِبَساسَ تَشَبَّهٍ ، أَوْ مَا كَانَ مُشْتَمِلاً عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، أَوْ الكِتَابَاتِ القَبِيْحَةِ والعِبَارَاتِ المُجلِّةِ التِي تُرَوُّجُ للفُحْشِ والأَدْيَانِ والمَذَاهِبِ البَاطِلَةِ ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ البَيْهُ : حَرُمَ ثَمَنُهُ واتّخاذُهُ مَصْدَراً للكَسْبِ والتّحَارَةِ ، وَلاَ يَجُورُ للمُسْلِمِ العَالِمِ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ اللّبَاسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، أَوْ يَبِيْعَهُ لِمَنْ يَلْبَسُهُ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى الوَحْهِ المَنْهِي بِحُرْمَةِ ذَلِكَ اللّبَاسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، أَوْ يَبِيْعَهُ لِمَنْ يَلْبَسُهُ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى الوَحْهِ المَنْهِي عَنْهُ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلِى الإِثْمِ والمُنكرِ والحَرَامِ (١) .

وَقَدْ نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ جَوازِ البَيْعِ وَصِحَّتِهِ : أَنْ تَكُوْنَ العَيْنُ المَعْفُودُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْفَعَتِهَا مُبَاحَةَ النَّفْعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ ، فَإِذَا اخْتَـلَّ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَجُزِ البَيْعُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فناوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱٤٣/٢٢ وما بعدها) ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (۱۲/۳۷-۲۹۷) ؛ كشَّاف القناع عن من الإقناع (۲۸۳/۱)؛ طرح النثريب (۲۲٦/۳) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريًّ (۲۸۳/۱)؛ حامع العلوم والحكم (۲۷/۲) ؛ آداب الزِّفاف (ص ۱۱٦) ؛ محموع فناوى ورسائل ابن عثيمين (۲۸٤/۱۲) ، ۲۸٤/۱۳) .

<sup>(</sup>۲) انظر: رد انحتار على الدُّرِّ المحتار (٤/٥٠٥-٥٠)؛ ابن الهُمام ، فتح القدير (٦/٨٣٣ وما بعدها) ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٢/٣٣٦-٣٣٧ ، ٤١٧) ؛ بداية المحتهد ونهاية المقتصد (٣٩/٣٦ وما بعدها) ؛ أسهل المدارك (٧٨/٢-٧٩) ؛ مغسني المحتاج (٣٨/٢) وما بعدها) ؛ روضة الطالبين (١٦/٣ وما بعدها) ؛ كشّاف القناع عن من الإقناع (٢٨٣١) ، (١٥٣/٣) وما بعدها) ؛ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣٤٤٤) .

### \* والأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا كَثِيْرَةٌ ؛ مِنْهَا :

أ) مِنَ الكِتَابِ الكَرِيْمِ: قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقُوكَىٰ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْهِرْمِ وَٱلْمُدُونَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ( أَنَّ ) ﴿ ( ) .
 وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْهِرْمِهِ وَٱلْمُدُونَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ( أَنَّ ) ﴾ ( ( ) .

وَبَيْعُ اللَّبَاسِ الْمُحَرَّمِ عَلَى مَنْ يَلْبَسُهُ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ ، وَكَذَا شِسرَاؤُهُ ؛ فإنَّـهُ إِعَانَةٌ للتَّاجِرِ عَلَى بَيْعِ الْمُحَرَّمِ (٢) .

### ب ) مِنَ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ مَا يَلِي :

1\_ رَوَى عَبْدُ اللهُ بَنُ عُمَرَ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ إِلَى عُمَرَ - رضي اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ إِلَى عُمَرَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - بِحُلَّةِ حَرِيرٍ - أَوْ سِيَرَاءَ - فَرَآهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّنِي لَمْ أُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بَهُا ؛ يَعْنِي : تَبِيعَهَا ﴾ (٣) .

رَوَاهُ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذَا اللَّفْظِ ، في كِتَـابِ البُيُوعِ ، وَتَرْجَـمَ عَلَيْـهِ بِقَوْلِهِ: «بَابُ التَّحَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ » (<sup>1)</sup> .

قَالَ ابسُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ الله -: ﴿ قَوْلُهُ : ﴿ بَابُ النِّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّحَالِ وَالنِّسَاءِ ﴾ ؟ أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُ مَنْ كُرِهَ لَـهُ لُبْسُهُ ، أَمَّا مَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيْهِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ أَصْلاً ، عَلَى الرَّاجِح مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ » (0) .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٤) .

<sup>(</sup>٤) ح (٢١٠٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٢١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق (٣٨١/٤).

٢\_ وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا - أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِية ، وَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟! قَالَ : «مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ ؟ ». فَقَالَتِ : اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا . وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصَّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ » (1) .

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ - رَحِمَهُ الله - : « التّجَارَةُ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ جَائِرَةٌ إِذَا كَانَ فِى الْمَبْعِ مَنْفَعَةٌ لِغَيْرِ اللّبَاسِ ، وأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِعَنَيْءٍ مِنَ الْمَنافِعِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ اللّبِيعِ مَنْفَعَةٌ لِعَنَيْءٍ مِنَ الْمَنافِعِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ ؛ لأَنَّ أَكُلُ ثَمَنِهِ مِنْ أَكُلِ المَالِ بالبَاطِلِ . وأَمَّا بَيْعُ النَّيَابِ التي فِيْهَا الصَّورُ وَلاَ شِرَاؤُهُ ؛ لأَنَّ أَكُلُ ثَمَنِهِ مِنْ أَكُلِ المَالِ بالبَاطِلِ . وأَمَّا بَيْعُ النَّيَابِ التي فِيْهَا الصَّورُ اللّهُ مَوْعَةٌ ءَ فَظَاهِرُ حَدِيْثِ عَائِشَةَ يَدُلُ بأَنَّ بَيْعَهَا لاَ يَجُوزُ ، لَكِنْ قَدْ جَاءَتْ آتَارٌ مَرْفُوعَةٌ عَنِ النِيِّ عَلَيْكِ تَدُلُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَا يُوْطَأُ وَيُمْتَهَ مَنُ مِنَ النِّيَابِ التي فِيْهَا الصَّورُ ) (٢) .

 <sup>(</sup>۱) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٥٩).
 وقد ذكره البخاري – أيضاً – في كتاب البيوع ، باب التجارة فيما يكره لُبسُهُ للرِّحَالِ
 والنَّسَاءِ ، ح (٢١٠٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٢٨١/٤) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البحاريِّ (٦/٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البحـاريُّ في كتـاب البيـوع ، بـاب لا يُـذَابُ شَـحمُ اللَّيْـَة ، وَلاَ يُبَـاعُ وَذَكُـهُ ، ح (٢٢٣) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البحاريُّ (٤٨٣/٤) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ قَاتَلَ اللهِ يَهُودَ - أَيْ لَعَنَهُم - ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا ﴾ (١). وَهُمَا دَلِيْلاَنِ عَلَى أَنَّ الحِيلَ والوَسَائِلَ إِلَى المُحَرَّمِ مَحَرَّمَةٌ مِثْلُهُ ، وأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ، وأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ، وأَنَّ كُلَّ مُحَرَّمِ العَيْنِ فِإِنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَثَمَنُهُ ، وأَنَّ العَيْنِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَثَمَنُهُ ، وأَنَّ العَيْنِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَثَمَنُهُ ، وأَنَّ اللهَ عَلَيْهِ بَبِيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ يِكُونُ فَاسِدًا (٢) .

\$ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهُمَا ؛ فَقَالَ : يَا اَبنَ عَبَّاسٍ ! إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا للهِ يَعْلِلا يَقُولُ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذَّبُهُ حَتَّى يَنْفُحَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِح فِيهَا أَبدًا » . فَرَبَا الرَّجُلُ وَبُوهً شَدِيدَةً ، وَاصْفَرَ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِهَـذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ (٣) .

ومسلمٌ في كتاب المُساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ، ح [٧٦] (١٥٨٢) ،
 شرح النوويٌ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (١٩٣/١١) . ووقع في رواية الإمام مسلم تسميةُ البائع ، وَهُوَ سَمُرة .

وَقَوْلُةٌ : ﴿ فَجَمَلُوهَا ﴾ ؛ يَعْنِي : أَذَابُوهَا ، والجَمِيْـلُ : هُـوَ الشَّـحْمُ المُـذَابُ . انظـر : ابـن حجر ، فتح الباري (٤٨٤/٤) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في كتباب البيوع ، بباب لا يُذَابُ شَحمُ الْمُنْتَة ، وَلاَ يُبَاعُ وَذَكُهُ ، ح (٢٢٢٤) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤٨٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن بطّال ، شرح صحيح البخاريِّ (٣٤٥/٦) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم، المجلد الرابع (١٩٣/١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٨٥/٤) ؛ الموافقات في أصول الشريعة (١٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه بلفظ آخر (ص ٧٧٧–٧٧٨) من هذا البحث . وأُوْرَدَهُ بهذَا اللَّفْظِ البُخَارِيُّ في كتاب البيوع ، باب بيع التصاوير التي ليـس فيهـا روحٌ ، وما يُكرَّهُ من ذَلِكَ ، ح (٢٢٢٥) ، ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ ⇔

وَقَوْلُ البُخَارِيِّ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى هَذَا الحَدِيْثِ : ﴿ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ ﴾ ؛ الْمَرَادُ مِنَ الاتِّخَاذِ ، أَو البَيْع ، أَو الصَّنْعَةِ ، أَو مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ۖ (١) .

وَرَوَى جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ - رضى الله عَنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُو بِمَكَّة ، : «إِنَّ الله وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْمَيْنَةِ وَالْمَيْنَةِ ، فَإِنَّهَا يُطْلَى وَالْحَنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » . فقيل : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْنَةِ ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السَّفُ نُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْحُلُ وَ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فقال : « لا ! هُو حَرَامٌ » (٢).

<sup>. (£ \7 - £ \0/£) =</sup> 

رُكُمُ وَكُمُ اللَّهُ الرَّجُلُ رَبُوةً شَلِيْلَدَةً ﴾ ؛ أي : أَصَابَهُ نَفَسٌ فِي حَوْفِهِ ، وَهُوَ الرَّبُو والرَّبُوةُ ، وَقُولُ الرَّبُو والرَّبُوةُ ، وَقُولُ الرَّبُو والرَّبُوةُ ، وَقِيْلُ مَعْنَاهُ : ذُعِرَ وامْتَلَأَ حَوْفًا . المرجع السابق (٤٨٦/٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : المرجع السابق (٤٨٦/٤) .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في كتاب البيوع ، باب بيع الميتة والأصنام ، ح (٢٢٣٦) ، ابن ححر ،
 فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤٩٥/٤) .

ومسلمٌ في كتاب المُساقاة ، باب تحريم بيـع الخمـر والميتـة والخـنزير والأصنـام ، حـ [٧١] (١٥٨١) ، شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المحلد الرابع (١٩٢/١١) .

قَالَ ابنُ حَجَرٍ: ﴿ قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ ﴾ هَكَذَا وَقَعَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِإِسْنَادِ الفِعْلِ إِلَى ضَمِيْرِ الوَّاحِدِ ، وَكَانَ الأَصْلُ حَرَّمًا . فَقَالَ القُرْطُبِيُّ : إِنَّهُ عَلَيْنِ الذِي قَالَ : ﴿ وَمَنْ وَبَيْنَ اسْمِ اللهِ فِي ضَمِيْرِ الانْمَيْنِ ﴾ لأَنَّهُ مِنْ نَوْعِ مَا رَدَّ بِهِ عَلَى الخَطِيْبِ الذِي قَالَ : ﴿ وَمَنْ يَعْصِهِمَا ﴾ ، كَذَا قَالَ . وَلَمْ تَتَّفِقِ الرُّواةُ فِي هَذَا الحَدِيْثِ عَلَى ذَلِكَ ؛ فإنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فِي الصَّحِيْعِ : ﴿ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ﴾ لَبْسَ فِيْهِ ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ . وَفِي رِوايَةٍ لاَبْنِ مَرْدَرَيْهِ مِنْ وَحْهِ أَخَرَ عَنِ اللَّيْثِ : ﴿ إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ حَرَّمًا ﴾ ... والتَّحْقِيْقُ : حَوَازُ الإِفْرَادِ فِي مِثْلِ هَذَا ؟ فَوْلَ وَرَسُولُهُ وَمَّ مَا أَمْرِ اللهِ ، وَهُ وَ نَحْو قَرُلُهِ : ﴿ يَعْلِفُونَ اللَّهُ لَكُمْ لِيُرْضُوهُ إِنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمُ اللهِ ، وَهُ وَ نَحْو قَرُلُهِ : ﴿ يَعْلِفُونَ اللَّهُ لَكُمْ لِيَالِهِ لَكُمْ لِيُرْضُوهُ إِن صَالِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا إِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَصُولُونَ اللَّهُ لَلْهُ مَنْ اللَّهِ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَرَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ ، وَزَادَ فِيْهِ : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَـرَّمَ عَلَى قَـوْمٍ أَكْـلَ شَـيْءٍ حَـرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ﴾ (١) .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي تَحْرِيْمِ بَيْعِ وَشِرَاءِ كُلِّ مَا حَرُمَ عَلَى العِبْاَدِ ، إِلاَّ مَـا حَصَّـهُ الدَلِيْـلُ بالجَوَازِ لِغَرَضِ مِنَ الأَغْرَاضِ (٢) .

لَأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الشَّيْءِ ، وَبَدَلُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَيَسُـدُّ مَسَدَّهُ ؛ فَإِذَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الاعْتِيَاضَ عَنْ مَنْفَعَتِهِ (٣) .

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ الله - بَعْدَ أَنْ سَاقَ عَدَدًا مِنَ النَّصُوصِ النَّبُويَّةِ اللهِ تُحرِّمُ بَعْضَ البُيُوعَاتِ : « فَالْحَاصِلُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ كُلِّهَا أَنَّ مَا حَرَّمَ اللهُ اللهِ تُحرِّمُ بَعْفُهُ ، وأَكُلُ ثَمَنِهِ ، كَمَا جَاءَ مُصرَّحًا بِهِ فِي الرِّوايَةِ الاَّنْقِفَاعَ بِهِ ، فَإِنَّ اللهِ إِذَا حَرَّمَ شَيْعًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ » ، وهذه كَلِمَةٌ عَامَّةٌ جَامِعَةٌ تَطُرِدُ فِي اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْعًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ » ، وهذه كَلِمَةٌ عَامَّةٌ جَامِعَةٌ تَطُرِدُ فِي اللهَ مَا كَانَ المَقْصُودُ مِنَ الاَنْتِفَاعِ بِهِ حَرَامًا ؛ وَهُو قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ كُلُّ مَا كَانَ المَقْصُودُ مِنَ الاَنْتِفَاعِ بِهِ حَرَامًا ؛ وَهُو قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ اللهَّوْنُ فَعَ بَهَا هُو اللَّيْفَاعُ بِهِ حَاصِلاً مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ؛ كَالأَصْنَامِ ؛ فَإِنَّ مَنْفَعَتُهَا المَقْصُودَةَ مِنْهَا هُو اللَّيْوَلُ بَا لللهِ ، وَهُو أَعْظَمُ المَعاصِي عَلَى الإطْلاق ، وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ اللَّهُ مُ وَهُو أَعْظَمُ المَعاصِي عَلَى الإطْلاق ، وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ اللَّهُ وَهُو السِّحْرِ والسِدَعِ والضَّلالِ ، وَكَذَلِكَ الصَّورُ المُحَرَّمَةُ ، كَكُتُبِ اللهِ والسِّحْرِ والسِدَعِ والضَّلالِ ، وَكَذَلِكَ الصَّورُ المُحَرَّمَةُ ،

لِدَلاَلَةِ النَّانِيَةِ عَلَيْهَا ، والتَّقْدِيْـرُ عِنْـدَ سِيْبَوَيْهِ : والله اَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ، وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ ... وَقِيْلَ : أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ خَبَرٌ عَنِ الإسْمَيْنِ ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ تَابِعٌ لأَمْرِ اللهِ » أهـ. .
 فتح الباري (٤/١٦) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في نمن الخمر والميتة ، ح (۳٤٨٤) ، عــون المعبـود شرح سنن أبي داود (۲۷۶/۹-۲۷۰) .

ورواه ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كتاب البيوع ، باب في بيع حلود الميتة ، ح (٢٠٣٧٤) ، ولفظُهُ: ﴿ إِنَّ اللهُ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ﴾ اهـ . المُصنَف في الأحاديث والآثار (٣٠٦/٤) . وصَحَّحَه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٣٧٠/٢) ، ح (٣٤٨٨) .

٢) انظر : حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٣/١٤) ؛ أحكام أهل الذُّمَّة (٤٨/١).

وَآلاَتُ المَلاَهِي المُحَرَّمَةُ ... والقَسْمُ الثَّانِي : مَا يُنتَفَعُ بِهِ مَعَ إِنْ لاَف عَيْنِهِ ، فَإِذَا كَانَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ مِنْهُ مُحَرَّماً ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ ، كَمَا يَحْرُمُ بَيْعُ الجِنْزِيْرِ والخَمْرِ والخَمْرِ والخَمْرِ والخَمْرِ والخَمْرِ ، مَعَ أَنَّ فِي بَعْضِهَا مَنافِعَ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ ؛ كَأَكْلِ المَيْنَةِ للمُضْطَرِّ ، وَدَفْعِ الغَصَّةِ بِالحَمْرِ ، وَإِطْفَاءِ الحَرِيْقِ بِهِ ، والخَمْرِ بِشَعْرِ الجِنْزِيْرِ عِنْدَ قَوْمٍ ، والانتِفَاعِ بِشَعْرِهِ وَجَلْدِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ المَنافِعُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ ، لَمْ يُعْبَأُ بِهُ المَعْمِ وَلَكِنْ المَقْصُودِ الأَعْظَمِ مِنَ الجِنْزِيْرِ والمَيْنَةِ أَكْلَهُمَا ، وَمِنَ الخَمْرِ الخَمْرِ مَنْ الجَنْزِيْرِ والمَيْنَةِ أَكْلَهُمَا ، وَمِنَ الخَمْرِ المَانِعُ مَنْ الجَنْزِيْرِ والمَيْنَةِ أَكْلَهُمَا ، وَمِنَ الخَمْرِ المَعْمَ مِنَ الجَنْزِيْرِ والمَيْنَةِ أَكْلَهُمَا ، وَمِنَ الخَمْرِ الْمَعْمَ ، وَلَمْ يَلَى مَا عَدَا ذَلِكَ » (١) .

### جى ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ وَضُوابِطِهِ :

1\_ (( مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ )) (١) .

٢\_ (( مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتَّخَاذُهُ )) ٢

٣\_ (( مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ )) \* .

\$\_ (( مَا حَرُمُ عَيْنَهُ حَرُمُ ثَمَنُهُ » (°).

( مَا حَرُمَ تَنَاولُهُ حَرْمَ بَيْعُهُ » (١)

<sup>(</sup>۱) حامع العلوم والحِكَمِ (۲/۷۲ ، ٤٤٩) ، شرح الحديث الخامس والأربعين . وانظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (۷۲۱/-۷۲۲) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : ابسن نُجَيْم ، الأشباه والنَّظَائر (ص ١٥٨) ؛ السيوطيُّ ، الأشباه والنَّظائر (ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : السيوطي ، الأشباه والنّظائر (ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابس نُجَيْمٍ ، الأشباه والنَّظَائرِ (ص ١٥٨) ؛ السيوطيُّ ، الأشباه والنَّظائر (ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر : حامع العلوم والحِكَمِ (٢/٤٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٧٦١-٧٦١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (٤٨٥-٤٨٤) .

آ\_ (( كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ - عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ الجَـائِزِ - يَصِـــُ بَيْعُهُ ، وَمَـا لاَ فَلاَ » (١) .

٧\_ (( تَعَاطِي العُقُودِ الفَاسِدَةِ حَرَامٌ )) (٢).

۸\_ « التَّابِعُ تَابِعٌ <sub>»</sub> (<sup>۳)</sup> .

فَهَذِهِ القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ : مُتَقَارِبَةُ المَعْنَى والدِّلاَلَةِ ؛ تُفِيْدُ جَمِيْعاً وُجُوبَ سَدِّ أَبْوَابِ الحَرَامِ ؛ أَخْذَا ، وإغطاءً ، وَفِعْلاً ، وَطَلَبَا ، واسْتِعْمَالاً ، واتّخاذاً ، وَأَنْ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ واتّخَاذُهُ حَرُمَ بَيْعُهُ وشِرَاؤُهُ ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ ؛ لأَنَّ ثَمَنَ المَبِيْعِ وَشِرَاؤُهُ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ واتّخَاذُهُ حَرُمَ بَيْعُهُ وشِرَاؤُهُ ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ ؛ لأَنَّ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ حَلاً لا ، جَازَ بَيْعُهُ وَشَرَاؤُهُ ، وأُبِيْحَ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ حَلالاً ، جَازَ بَيْعُهُ وَشَرَاؤُهُ ، وأُبِيْحَ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ حَلالاً ، جَازَ بَيْعُهُ وَشَرَاؤُهُ ، وأُبِيْحَ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا ، حَرُمَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَحَرُمَ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَكُرُوهًا ، كُرِهَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَحَرُمَ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا ، كُرِهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وأَكِنْ مَكُرُوهًا ، كُرِهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَحَرُمَ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا ، كُرِهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَحَرُمَ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا ، كُرِهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وأُبِينَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ ( فَعَلَا أَمْرٌ مَتَّفَقً عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ غَيْرٍ نَكِيْرٍ .

وَمِمَّا يَشْهَدُ لِلَالِكَ كُلِّهِ: قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: « لُعِنَتِ الْحَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهِ: بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُثْتَاعِهَا ، وَحَامِلِهَا ،

 <sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤٨٢/٤) ؛ إعـلام الموقعين عـن
 رب العالمين (١٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: السيوطيُّ ، الأشباه والنَّظائر (ص ٣٦٣) ؛ الموافقات (١٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: انظر: ابن نُحَيْمٍ ، الأشباه والنَّظَائرِ (ص ١٢٠) ؛ السيوطيُّ ، الأشباه والنَّظائر (ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن نُجَيْم، الأشباه والنَّظَائر (ص ١٢٠) ؛ السيوطيُّ، الأشباه والنَّظائر (ص ٣٦٢) ؛ الموافقات (٣٦٨-٢٦٢) ؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/٧٦٦-٢٦٢) ؛ كشَّاف القناع عن متن الإقناع (٢٨٣/١) ؛ ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريُّ (٤/٢٨) ؛ وما بعدها ) ؛ حامع العلوم والحِكَم (٤/٧/١) ؛ شرح القواعد الفقهيَّة (ص ٣٨٧) ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلَّبة (ص ٣٨٧) .

وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا » (١).

### ٥ وإِذَا تَقَرَّرَ هَلَا ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ :

• أَوَّلاً : أَنَّهُ لَيْسَ بِلاَزِمٍ مِنْ تَحْرِيْمٍ لُبْسِ كَثِيْرٍ مِنَ الأَلْبِسَةِ ، أَوْ كَرَاهَتِهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ أَوْ يُكْرَهُ الاَنْتِفَاعُ بِهَا فِي غَيْرِ اللَّبْسِ لِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ بَابَ الاَنْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِهَا بَابِ البَيْعِ وَاللَّبْسِ ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا حَرُمَ بَيْعَهُ لِعِلَّةٍ مَا حَرُمَ الاَنْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِهَا مِسَّا هُوَ حَائِزٌ ، بَلْ لاَ تَلاَزُمَ بَيْنَهُمَا ، فَلاَ يُوْخَذُ تَحْرِيْمُ الاَنْتِفَاعُ مِنْ تَحْرِيْمِ البَيْعِ ؛ كَالحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ - مَثَلاً - : يُبَاحُ بَيْعُهُمَا للنِّسَاءِ ، وَمَنْ يَحْتَاجُ لِلْبُسِهِ مِنَ الرِّحَالِ، وَأَمَّا بَيْعُهُ للرِّجَالِ مُطْلَقًا ، عَلَى أَنَّهُ مِنْ لِبَاسِهِم فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَلاَ يَحُوزُ ؛ لِتَحْرِيْمِهِ عَلَيْهِم (٢).

• ثَانِياً : أَنَّ مَا أُبِيْحَ لُبْسُهُ للرَّجُلِ حَالَ الضَّرُورَةِ والحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِذَلِكَ ، ويُبَاحُ ثَمَنُهُ - كَذَلِكَ - ؛ نَظَرًا للمَصْلَحَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ ؛ كَالحَرِيْرِ لِمَنْ يَتُدَاوَى بِلُبْسِهِ مِنْ حِكَّةٍ وَقَمْلٍ ، وَنَحْوِهِ ، وكَالذَّهَبِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ كَاتِّخَاذِ يَتَدَاوَى بِلُبْسِهِ مِنْ حِكَّةٍ وَقَمْلٍ ، وَنَحْوِهِ ، وكَالذَّهَبِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ كَاتِّخَاذِ الأَنْفِ وَنَحْوِهِ مِنْهُ ، فَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ بِاتَّفَاقَ أَهْلِ العِلْمِ ، وَقَدْ بِيْعَ الحَرِيْرُ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ شِرَاءَهُ ، وأقرَّهُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ ماحه في كتاب الأشربة ، باب لُعِنَتِ الخَمْرُ عَلَى عَشَــرَةِ أَوْجُـهِ ، ح (٣٣٨٠) ، (٣٣٨١) ، سنن ابن ماحه (١١٢١/٢–١١٢) .

وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماحه (١٤٤/٣-١٤٥) ، ح (٣٤٤٣) . وأَحَمَدُ في مسند المكثرين من الصحابة ، عن ابن عُمر ، ح (٤٧٨٧) ، وصحَّحَهُ مُحَقِّقُ وا المُسْنَدِ بطُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ . مسند الإمام أحمد بن حنبل (٤٠٥/٨-٤٠٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (٧٥٣/٥) ؛ إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) وَقَدْ نقل الاتَّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ : الحَافِظُ العِرَاقِيُّ في طرح التثريب (٢٢٦/٣) .

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ جَوَازِ لُبْـسِ الرِّجَـالِ الحَرِيْـرَ والذَّهَـبَ عِنْـدَ الحَاجَـةِ وَالضَّـرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ (١) . الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ ، والأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الدَّالَةُ عَلَى ذَلِكَ (١) .

وَمَا أُبِيْحَ لِلضَّرُورَةِ يَجِبُ أَنْ يُقَدَّرَ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ تِلْكَ الضَّرُورَةِ ، وتَنْسَدُّ بِهِ تِلْكَ الضَّرُورَةِ ، وتَنْسَدُّ بِهِ تِلْكَ الضَّرُورَةِ ، وتَنْسَدُّ بِهِ تِلْكَ الْخَاجَةُ ؛ لأَنَّ الضَّرُورَةِ ؛ لأَنَّ مَا زَادَ عَنِ الضَّرُورَةِ بَاقٍ عَلَى التَّحْرِيْمِ (٢) .

و كَمَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مَا ثَبَت تَحْرِيْمُهُ عَلَى الرَّجُلِ أَوِ المَرْأَةِ مِنَ اللّباسِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ حَصَائِصِ الآَحَرِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ : لَـمْ يَحُوْ تَمْكِيْنُ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ تَعَاطِيْهِ ؛ لِكُوْنِ ذَلِكَ مِنَ الإَعَانَةِ عَلَى الْحَرَامِ ؛ والله عَزَّ وَحَلَّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ تَعَاطِيْهِ ؛ لِكُوْنِ ذَلِكَ مِنَ الإِعَانَةِ عَلَى الْحَرَامِ ؛ والله عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ اللهَ يَعْدُونُ وَاللّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَقُولُ اللّهَ يَعْدُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُللّ مُسْلِمٍ يَبِيْعُ فِي أَسْوَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَرَامِ مِنْ لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ (\*). اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَرَامِ مِنْ لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ (\*).

وَلأَجْلِ هَذَا فَقَدْ نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى : أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُ تَشَبَّهَا بالكُفَّارِ، أَوْ بِمَنْ يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِم ، أَوْ يُؤَدِّي إِلَى إِلَى ذَلِكَ فَلاَ يُعَانُ عَلَيْهِ (° .

<sup>(</sup>١) انظر : ما سبق من هذا البحث (ص ٥١٣) ، (ص ٥٣٣) في حواز لُبسِ الحَرِيْرِ والنَّهَـبِ للضَّرُورَةِ والحَاجَةِ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : السيوطيُّ ، الأشباه والنَّظائر (ص ١١٣ - ١١٤) ؛ غمز عيون البصائر (٢٧٦/١ (٢٧٨) ؛ شرح القواعد الفقهيَّة (ص ١٨٧-١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : كشَّاف القناع عن متن الإقنياع (٢٨٣/١) ؛ مجموع فتياوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١٣٩/٢٢) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم (١٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٣١٩/٢٥) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم (٥١٧/٢) ؛ ابن الحاجِّ ، المدخل (٤٦/٢ - ٤٤) .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ الله - : (( وَمَا حَرُمَ لُبْسُهُ لَمْ تَحِلَّ صَنْعَتُهُ، وَلاَ بَيْنَ الجُنْدِ وَغَيْرِهِم ، فَلاَ وَلاَ بَيْنَ الجُنْدِ وَغَيْرِهِم ، فَلاَ يَحِلُّ للرَّجُلِ أَنْ يَكْتَسِبَ بأَنْ يَحِيْطَ الحَرِيْرَ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ يَحِلُّ للرَّجُلِ أَنْ يَكْتَسِبَ بأَنْ يَحِيْطَ الحَرِيْرَ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى الفَوَاحِشِ وَنَحْوِهَا . وَكَذَلِكَ لاَ يُبَاعُ عَلَى الفَوَاحِشِ وَنَحْوِهَا . وَكَذَلِكَ لاَ يُبَاعُ الحَرِيْرِ للنَّسَاءِ فَيَحُوزُ ، وَكَذَلِكَ لاَ يُبَاعُ الحَرِيْرِ للنِّسَاءِ فَيَحُوزُ ، وَكَذَلِكَ لاَ يُبَاعُ المَرْيُرُ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيْمِ . وأمَّا بَيْعُ الحَرِيْرِ للنِّسَاءِ فَيَحُوزُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا لِكَ إِنَا لَمُ لَكُولِهُ إِنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَرْسَلَ بِحَرِيْرٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ النَّيُ عَلَيْ إِلَى رَجُلٍ مُمْرَ بنَ الخَطَّابِ أَرْسَلَ بِحَرِيْرٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ النَّيُ وَلَيْكُولُ إِلَى رَجُلٍ مُشَوْلُ » (1) .

وَمِثْلُ ذَلِكَ حَمِيْعُ الأَلْبِسَةِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى الرِّحَالِ - أَوْ غَيْرِهِم - ؛ كَلُبْسِ مَا فِيْهِ تَشَبَّهُ بِالْمُشْرِكِيْنَ ، أَوْ مَا يَكْشِفْ الْعَوْرَاتِ أَوْ يُحَدِّدُهَا ، أَوْ مَا فِيْهِ صُورُ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، أَوْ الْعِبَارَاتِ الْقَبِيْحَةِ البَذَيْئَةِ ، أَوْ لِبَاسَ الإِسْبَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ في شُرُوطِ اللَّبَاسِ (٢) .

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ الله - : عَنْ الحَرِيْرِ الْمَحْضِ ؛ هَلْ يَجُوزُ للخَيَّاطِ خِيَاطَّتُهُ للرِّجَالِ ؟ وَهَلْ أُجَرَتُهُ حَرَامٌ ؟ وَهَلْ يُنْكُرُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ؟ وَهَلْ تُبَاحُ الخِيَاطَةُ بِخُيُوطِ الحَرِيْرِ فِي غَيْرِ الحَرِيْرِ ؟ وَهَلْ تَجُوزُ خِيَاطَتُهُ للنَّسَاءِ ؟

فَأَجَابَ : « الْحَمْدُ للهِ ، لاَ يَجُوزُ خِيَاطَةُ الحَرِيْرِ لِمَنْ يَلْبَسُهُ لِبَاسَاً مُحَرَّمَاً ، مِثْلُ لُبْسِ الرَّجُلِ للحَرِيْرِ الْمُصْمَتِ فِي غَيْرِ حَالِ الحَرْبِ ، وَلِغَيْرِ التَّلَاوِي ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الإعَانَةِ عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ ، وَكَذَلِكَ صَنْعَةُ آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَلَى أَصَحِّ القَوْلَيْنِ الإعَانَةِ عَلَى الإِثْمِ والعُوضَ ، وَكَذَلِكَ صَنْعَةُ آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَلَى أَصَحِّ القَوْلَيْنِ عَنْدَ جَمَاهِيْرِ الْعُلَمَاءِ ... والعوضُ المُأْخُوذُ عَلَى هَذَا العَمَلِ المُحَرَّمِ خَبِيْتُ ، ويَجِبُ إِنْكَارُ ذَلِكَ . وأمَّا خِيَاطَتِهِ للنَّسَاءِ ، إنكَارُ ذَلِكَ . وأمَّا خِيَاطَتِهِ للنَّسَاءِ ،

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تَيميَّة (٢٢/٢٦ -١٤٤).

وانظر تخريج خبر عمر في إهداء الحرير لأخيه الْمُشْرِكِ (ص ٥٠٨) من هذا البحث. (٢) انظر الفصل الثاني (ص ٤٩٧ وما بعدها ) من هذا البحث .

وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَمَسُّهُ عِنْدَ الخِيَاطَةِ ؛ فإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْمُحَرَّمِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ صِنَاعَةُ النَّهَبِ والفِضَّةِ لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ اسْتِعْمَالاً مُبَاحًا . وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ خُيُوطِ الحَرِيْرِ فِي النَّنَّةُ لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ اسْتِعْمَالاً مُبَاحًا . وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ خُيُوطِ الحَرِيْرِ فِي النَّنَّةُ بِالرَّحْصَةِ فِيْهِ ، لِبَاسِ الرَّجُلِ ، وَكَذَلِكَ يُبَاحُ العَلَمُ وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السَّنَّةُ بِالرَّحْصَةِ فِيْهِ ، وَهُو مَا كَانَ النبيُّ عَلَيْلِا يَلْبَسُ جُبَّةً وَهُو مَا كَانَ النبيُّ عَلَيْلِ يَلْبَسُ جُبَّةً مَكْفُوفَةً بِحَرِيْرِ » (١) .

وَسُثِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عُثَيْمِيْنَ - رَحِمَهُ الله - : هَلْ يَجُوزُ للحَيَّاطِ أَنْ يُفَصِّـلَ للرِّجَالِ ثِيَابًا تَنْزِلُ عَنِ الكَعْبَيْنِ ؟

فأَحَابَ بِقَوْلِهِ : (( لاَ يَحِلُّ لِصَاحِبِ مَحَلِّ الخِيَاطَةِ أَنْ يُفَصِّلَ للرِّحَالِ ثِيَابَا تَنْزِلُ عَنِ الكَعْبَيْنِ مِنْ كَبَائِرِ الذَّنوبِ ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنِ الكَعْبَيْنِ ، لأَنَّ إِسْبَالَ النِّيَابِ عَنِ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » (٢). وَهَذَا وَعِيْدٌ النِي عَلَيْلِيْ : (( أَنَّ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » (٢). وَهَذَا وَعِيْدٌ وَتَحَذِيْرٌ ، وَكُلُّ ذَنْبٍ فِيْهِ وَعِيْدٌ فَإِنَّهُ مِنَ الكَبَائِرِ ، وَمَنْ فَصَّلَ للرِّحَالِ ثِيَاباً تَنْزِلُ عَنِ الكَعْبَيْنِ فَقَدْ شَارَكَهُم فِي هَذِهِ الكَبِيْرَةِ ، وَلَهُ مِنْهَا نَصِيْبٌ فِي ذَلِكَ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الكَعْبَيْنِ فَقَدْ شَارَكَهُم فِي هَذِهِ الكَبِيْرَةِ ، وَلَهُ مِنْهَا نَصِيْبٌ فِي ذَلِكَ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الكَعْبَيْنِ فَقَدْ شَارَكَهُم فِي هَذِهِ الكَبِيْرَةِ ، وَلَهُ مِنْهَا نَصِيْبٌ فِي ذَلِكَ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى : (﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالنَّقُولُ فَيَ وَلَا نَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥ وَضَمَانَا لِتَحْقِيْقِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيْسِجِ : يُفْتَرَضُ فِيْمَنْ يَبِيْعُ فِ

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تَیمیَّة (۱۳۹/۲۲).
 وانظر ما سبق من هذا البحث (ص ۲۸)، و (ص ۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧١١).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢.

 <sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العُثيمين (١٢/٠٣١-٣١١).

أَسْوَاق الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بَأَحْكَامِ الحَلاَلِ والحَرَامِ ؛ لِيَعْرِفَ مَا يَحُوزُ لَهُ بَيْعُهُ، وَمَا لاَ يَجُوزُ ، وَلِيَعْلَمَ المَكَاسِبَ الخَبيْثَةَ المُحَرَّمَةَ مِنَ الطَّيْبَةِ الْمَبَاحَةِ .

قَالَ الفَارُوقُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ – رضي اللهُ عَنْهُ – : ﴿ لاَ يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَـنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّين <sub>﴾</sub> (١) .

(( نَعَمْ ! حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَأْخُذُ وَمَا يَدَعُ ، وَحَتَّى يَعْرِفَ الْحَلاَلَ والْحَرَامَ ، وَلاَ يُفْسِدَ عَلَى النَّاسِ بَيْعَهُم وَشِرَاءَهُم بالأَبَـاطِيْلِ والأَكَـاذِيْبِ ، وَحَتَّى لاَ يُدْخِلَ الرِّبَـا عَلَيْهِم مِنْ أَبْوَابٍ قَدْ لاَ يَعْرِفُهَا الْمُشْتَرِي ، وبالجُمْلَةِ : لِتَكُونَ التّحَارَةُ تِحَارَةً إِسْلاَمِيَّةً صَدَيْحَةً خَالِصَةً ، يَطْمَئِنُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ ، لاَ غِشَّ فِيْهَا وَلا خِدَاعَ » (٢).

عَنْ رِفَاعَةِ بِنِ رَافِعِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عَنْهُ - أَنْهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلًا إِلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ : (( يَا مَعْشَرَ التَّحَّارِ ! » . فَاسْتَحَابُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْلِاً ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ . فَقَالَ : (( إِنَّ التَّحَّارَ يُبْعَنُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فُحَّارًا ، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهُ وَبَرَّ وصَدَقَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذيُّ في كتاب الصلاة ، بـاب مـا حـاء في فضـل الصـلاة علـى النبيُّ ﷺ ، ح (٤٨٧) ، وحسَّنَهُ ، الجامع الصحيح (٣٥٧/٢) .

وحسَّنَهُ الأَلبانيُّ في صحيح سنن الترمذيِّ (٢٧٥/١) ، ح (٤٨٧) .

<sup>(</sup>٢) من تعليق أحمد شاكر على الجامع الصحيح (٣٥٧/٢) ، هامش (٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه النرمذيُّ في كتاب البيوع ، بَاب مَا حَاءَ فِي التَّحَّارِ وَتَسْـ مِيَةِ النَّسِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ ، ح (١٢١٠) ، وصحَّحَهُ ، الجامع الصحيح (١٥/٣) .

وابنُ ماحه في كتاب التجارات ، باب التُّوقِّي في النُّحَارَةِ ، ح (٢١٤٦) ، سنن ابن ماحه (٧٢٦/٢) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة (١٤٥٨-٤٤٢) ، ح (١٤٥٨) .

وَمَا مِنْ شَكِّ أَنَّ التَّجَّارَ الذِيْنَ يَسْتَوْرِدُونَ المَلاَبِسَ المُحَرَّمَةَ عَلَى الرِّجَالِ - أَوْ غَيْرِهَا مِنَ البَضَائِعِ المُحَرَّمَةِ - مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَى الصَّوَرِ ، والصَّلْبَان ، أَو الشِّعَارَاتِ الضَّالَّةِ ، والكِتَابَاتِ القَبِيْحَةِ ، أَوْ مَا فِيْهِ تَشَبُّةٌ بالكُفَّارِ أَو بالنَّسَاءِ ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّسَاةِ ، والكِتَابَاتِ القَبِيْحَةِ ، أَوْ مَا فِيْهِ تَشْبُةٌ بالكُفَّارِ أَو بالنَّسَاء ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّسَاءِ ، أَنَّهُم بِهَذَا قَدْ خَانُوا الأَمَانَة ، وَلَمْ يَتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَيَسَبَرُّوا وَيَصْدُقُوا اللهَ تَعَالَى وَيَسَبَرُّوا وَيَصْدُقُوا لِاجْوَانِهِم المُسْلِمِيْنَ .

وَلْيَحْذَرْ مَنْ يَتَعَلَّلُ مِنْهُم بِالسَّعْي لِإِرْضَاءِ النَّاسِ ، والبَحْثِ عَنْ مُتَطَلَّبَاتِهِم ، وَتَلْبِيتِهَا فِي المَشُوعِ والمُحَرَّمِ ، ثُمَّ هُوَ لاَ يُبَالِي بَعْدَ ذَلِكَ بِسَخَطِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ؛ لَيَحْذَرْ مِنَ الْعُقُوبَةِ العَاجِلَةِ قَبْلَ العَذَابِ الأَلِيْمِ فِي الاَّحِرَةِ ؛ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيْمِ عَنِ النَّيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : « مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَـةَ النَّاسِ ، وَكَلَّهُ اللهِ إِلَى النَّاسِ ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَـةَ النَّاسِ ، وَكَلَّهُ اللهِ إِلَى النَّاسِ » (١) .

وَلْيَحْرِصْ كُلُّ تَاجِرٍ عَلَى البَيْعِ الْحَلالِ ، والكَسْبِ الطَّيْبِ ، والبُعْدِ عَنِ الْمُشْتَبِهَاتِ ، فَضْلاً عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ بَرَاءَةً لِدِيْنِهِ ، وَإِطَابَةً لِمَطْعَمِهِ ، وَسَلاَمَةً لِنَفْسِهِ الْمُشْتَبِهَاتِ ، فَضَا ؛ فَقَدْ رَوَى النَّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ يَقُولُ : « الْحَللَ بَيِّنَ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنَ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ » (٢) .

وَلْيَعْلَمِ التَّاجِّرُ الْمُسْلِمُ – وَهُوَ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى مَعَ إِطْلاَلَةِ كُلِّ يَوْمٍ أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي تِحَارَتِهِ وَكَسْبِهِ – أَنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَقَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ بالأَكْلِ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذيُّ في كتاب الزُّهد ، باب ما حاء في حفظ اللَّسان ، ح (٢٤١٤) ، الجامع الصحيح (٢٤١٤) .

وصحَّحَهُ الألبانيُّ في سلسلة الأحاديث الصَّحِيْحَة (٣٩٧-٣٩٧) ، ح (٢٣١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٢٢).

الطَّيَّبَاتِ ، والبُعْدِ عَنِ المُحرَّمَاتِ ؛ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةً - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلًا : « أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبُلُ إِلاَّ طَيْبًا ، وَإِنَّ اللهُ أَمَسرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ؛ فَقَالَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ اللهُوْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ؛ فَقَالَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَيَ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ إِلَى اللهَ عَلَيْهُ إِلَى السَّفَرَ ، أَشْعَتُ أَغْبَرَ ، وَقَدَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتُ أَغْبَرَ ، وَمُلْبَسُهُ مَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعَذِي بِالْحَرَامِ فَأَنِّى يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ » (١) .

చితా చిత్తా చిత్తా

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١١٤٩).

## المُبْحَثُ الثَّانِي المُبْحَثُ الثَّانِي اللَّهُ عَلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي جَانِبِ الاَحْتِسَابُ عَلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي جَانِبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّبَاسِ والآثَارُ الْمُتَرَتَّبَةُ عَلَيْهِ

اصْطَفَى الله تَعَالَى هَذِهِ الأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ ، وَجَعَلَهَا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ، وأَنَاطَ خَيْرِيَّتَهَا بالقِيَامِ بِرُكُنِ عَظِيْمٍ ، يَضْمَنُ بَقَاءَهَا وَاسْتِمْرَارَهَا وَخَيْرِيَّتَهَا ؛ هُوَ القِيَامُ بالأُمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ؛ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ؛ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَالنَّهْيُ وَتَنْهَوْكَ عَنِ المُنتَكِرِ وَتُؤْمِنُونَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَكُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَكُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَكُونَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْعَلَيْ فَيْرًا لِللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُونَ وَلَوْ مِنْوَلِهُ وَلَا اللهُ الل

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَـدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَلِسَانِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » (٢) .

وَقَدْ عَظُمَتْ مُنْكَرَاتُ الأَسْوَاقَ وَالنَّاسِ فِي بَابِ اللَّبَاسِ ، حَتَّى أَصْبَحَ بَعْضُ مِنَ المَحَلَّتِ التَّحَارِيَّةِ الحَّاصَّةِ بَبَيْعِ المَلْاَبِسِ والأَقْمِشَةِ والأَحْذِيَةِ والمُسْتَلْزَمَاتِ الرِّحَالِيَّةِ فِي المَحْلَّتِ النِّباسِ والزِّيْنَةِ تَبِيْعُ المَمْنُوعَ المُحَرَّمَ مِنَ المَلاَبِسِ العَارِيَةِ ، وَشِبْهِ العَارِيَةِ ، والمُلاَبِسِ العَارِيَةِ ، وَشِبْهِ العَارِيَةِ ، والمَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الصَّورِ والكِتَابَاتِ والشِّعَارَاتِ ، والمُطَرَّزَةِ بالحَرِيْرِ والذَّهَبَ ، والمَلاَبِسِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الصَّورِ والكِتَابَاتِ والشِّعَارَاتِ ، والمُطَرَّزَةِ بالحَرِيْرِ والذَّهَبَ ، وَمَا فِيْهِ تَسْبُهُ المِبَاسِ الكُفَّادِ ، أَو بِلِبَاسِ الفُسَّاقِ والنِّسَاءِ .

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١١٠.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح [۷۸]
 (۲۹) ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول (۲۱۲/۲ – ۲۱۹) .

وَصَارَ بَعْضٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ تَجِدُ فِي لِبَاسِهِ إِلاَّ الْمُحَالَفَةَ الصَّرِيْحَةَ الوَاضِحَةَ لِهَدْي الإِسْلاَمِ وأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِي اللّبَاسِ ؛ مَا بَيْنَ مُسْبِلٍ ، وَعَارٍ ، وَلاَبِسٍ لِبَاسَ شُهْرَةٍ ، أَوْ يَتَسْبَهُ بِالكُفَّارِ ، أَو بالنّسَاء ، أَوْ لاَبِسَاً مَا اشْتَمَلَ عَلَى صُورٍ فَاضِحَةٍ أَو كِتَابَاتٍ وَشِعَارَاتٍ قَبِيْحَةٍ ، أَوْ مُتَخَتِّماً بالذَّهَبِ ، أَوْ لاَبِسَا سَاعَةً مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ المُخَالَفَاتِ فِي بَابِ اللّبَاسِ .

وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ فِي الجُمْلَةِ عَلَى وُجُوبِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْـي عَنِ المُنْكَرِ والتَّعْيِيْرِ – عَلَـى دَرَجَاتِـهِ المُخْتَلِفَـةِ – فِي مَسْأَلَةِ اللَّبَـاسِ ، سَوَاءٌ فِي الأَسْوَاقِ عَلَـى التَّجَّارِ، أَو عَلَى عَامَّةِ النَّاسِ ، وَالإِنْكَارِ عَلَى المُخَالَفَاتِ النَّرْعِيَّةِ فِي بابِ اللَّبَاسِ (١).

### \* ومِنَ النَّمَاذِجِ التي ذَكَرَهَا الفُقَهَاءُ في هَذَا البابُ :

• أُوَّلاً : الإِنْكَارُ عَلَى التَّشَبُّهِ بِالكُفَّارِ فِي اللَّبَاسِ الْحَاصِّ بِهِم :

كَمَا يَفْعُلُهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ مِنِ ارْتِدَاءِ اللَّبَاسِ الخَـاسِّ بـأَهْلِ الكُفْرِ ، وَتَقْلِيْدِهِم فِي الزِّيِّ والمَلْبَسِ ؛ فَهَوَ مِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيْعُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ والتَّاهِيْءُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ والتَّاهِيْءُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ والتَّاهِيْءُ بالكُفَّارِ فِي وَالتَّاهِيْءُ بَالكُفَّارِ فِي التَّاهِ عَلَيْهِ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِمَا يَرْدَعُ وَيَزْجُرَ عَنِ ارْتِكَابِهِ ؛ إِذِ التَّسْبُهُ بالكُفَّارِ فِي وَالتَّاهِيْمُ وَلَاسِهِم الخَاصِّ بِهِم حَرَامٌ عَلَى المُسْلِمِ باتّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لأَنَّ هَذِهِ الأَمُورَ مِنْ زِيِّهِم وَلِبَاسِهِم الخَاصِّ بِهِم حَرَامٌ عَلَى المُسْلِمِ باتّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لأَنَّ هَذِهِ الأَمُورَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۹/۱) ؛ الفتاوى الهنديَّة (۲۷٦/۲) ؛ الفتاوى الهنديَّة (۲۷٦/۲) ؛ الخرشي على مختصر كتاب النَّظر الخرشي على مختصر كتاب النَّظر في أحكام النَّظر (ص ۱۲۸) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (۱۸۹/۰) ؛ تشبيه الخسيس ، ضمن بحلة الحكمة ، العدد الرابع (ص ۱۹۷) ؛ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٥٥ ، ۱۹۳) المغني (۲۷۲۲) ؛ الآداب الشرعيَّة (۱/٥٥٣ وما بعدها) ؛ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۲۲/۲۳) ؛ فتاوى إسلاميَّة (۲۳۲/۲) ،

عَوَائِدِ الكُفَّارِ الخَاصَّةِ بِهِم ، وَارْتِكَابُهَا ، والتَّشَبُّهُ بِهِم فِيْهَا عَلاَمَـةُ الإعْجَـابِ وَالمَيْـلِ نَحْوَهُم ، وَالرِّضَا بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَادَاتٍ قَبِيْحَةٍ ، وأَفْعَالٍ ضَالَّةٍ (١) . هَذَا إِنْ كَانَ عَنْ قَصْدٍ (٢) .

وأَمَّا إِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ؛ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ - إِنْ شَاءَ الله - وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ مَعْصِيَةً مُحَرَّمَةً ، يَجِبُ تَرْكُهَا فِي الْحَالِ ، مَتَى عَلِمَ بِحُكْمِهَا ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ ؛ رَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرُو بنِ العَاصِ - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ ثُوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ؛ فَلاَ تَلْبَسْهَا » (٣) .

وفي رَوَايَةٍ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ﴿ أَأْمُكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟! ﴾. قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا . قَالَ : ﴿ بَلْ أَحْرِقْهُمَا ﴾ وَلَوْ كَانَ لُبْسُهُ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَسْتَوْجِبُ إِثْمَا لَأَحْبَرَهُ بِذَلِكَ ؛ لِيَتُوبَ إِلَى اللهِ مِنْهُ .

وَكَذَا إِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ ؛ كَمَا لَوْ سَافَرَ إِلَى بِلاَدِ الكُفَّارِ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَبِسَ لِبَاسَهُم ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ – إِنْ شَاءَ اللهُ – <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر: الفتاوى البَرَّازيَّة ، مطبوع مع الفتاوى الهنديَّة (۳۳۲/٦) ؛ الفتاوى الهنديَّة (۲۷۲/۲) ؛ التاج والإكليل (۲۷۹/٦) ؛ أسنى المطالب (۱۱/٤) ؛ المغني (۲۲۷/۱) ؛ تشبيه الخسيس بأهل الخميس ، مطبوع ضمن مجلة الحكمة ، العدد الرابع (ص ۱۹۷) ؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (۸۰/۱) ، ۸۲ ، ۸۷ ، ۹۸-۹۰ ،

 <sup>(</sup>۲) انظر: نصاب الاحتساب (ص ۲۷۱) ؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام (۳۳۸/٤) .
 وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١٣٥/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر : الفتاوى الهنديَّة (٢٧٦/٢) . وانظر : (ص ٦٨٨وما بعدها) من هذا البحث .

هَذَا ، وَقَدْ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الجَهَلَةِ ، وَوَا للهِ لاَ يَسَعُ وَلِيُّ السُّكُوتَ عَلَى هَذَا ، بَـلْ يَجِبُ عَلَى كُـلِّ مُحْتَسِبٍ ، أَبَـاً كَـانَ أُو وَالِـي حِسْبَةٍ ، أَوْ آمِـرَاً بَلَا هُذَا ، بَـلْ يُجِبُ عَلَى كُـلِّ مُحْتَسِبٍ ، أَبَـاً كَـانَ أُو وَالِـي حِسْبَةٍ ، أَوْ آمِـرَاً بَالَمْرُوفِ نَاهِيَا عَنِ المُنْكِرِ مِنْ جُمْلَةِ المُسْلِمِيْنَ القِيَامُ فِي تَرْكِ هَذَا بِكُلِّ مُمْكِـنٍ ؛ فَإِنَّ بِاللَّهُولِ الْعَلَى إِنْهُم وَسِفَاتِهِم وَشِعَارَاتِهِم (١) .

وَمِثْلُهُ الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَلْبَسُ لِبَاسَ النِّسَاءِ الخَاصِّ بِهِنَّ ، أَوْ يَتَشَبَّهُ بالفُسَّاقِ فِ هَيْتَتِهِم وَلِبَاسِهِم ؛ فَيَجِبُ أَنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَيُنْهَلَى وَيُوْجَرُ ، وَيُوَدَّبُ مِمَّنْ يَمْلِكُ حَقَّ التَّأْدِيْبِ فِي مُحْتَمَعِ المُسْلِمِيْنَ (٢) .

• ثَانِياً : الإِنْكَارُ عَلَى كَشْفِ العَوْرَةِ فِي الأَمَاكِنِ العَامَّةِ :

فَلُوْ رَأَى إِنْسَانٌ غَيْرَهُ مَكْشُوفَ العَوْرَةِ فِي الطُّرَقَاتِ أَو فِي الأَسْوَاقِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الأَمَاكِنِ العَامَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ ، والتَّغْيِيْرُ والتَّأْدِيْبُ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ مِنْ سُلْطَةٍ فِيَ هَذَا الْمَجَالِ (٣) .

رَوَى جَرْهَدُ الْأَسْلَمِيُّ - رضي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِـهِ ، وَهُـوَ كَاشِـفٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: تشبيه الخسيس بأهل الخميس، مطبوع ضمن محلة الحكمة، العدد الرابع (ص

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١١٧/١) ؛ الخرشي على مختصر خليل (١١٠/٣) ؛ مختصر كتاب النظر في أحكام النَّظر (ص ١٢٨) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج النهج (١٨٩/٥) ؛ المغني (٢٧٧١) ؛ الآداب الشرعيَّة (٥/٥٥١) ؛ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٢٩١-٢٩٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نصاب الاحتساب (ص ٢١٦-٢١٧) ؛ الخرشي على مختصر خليل (١١٠/٣) ؛ الماوردي ، الأحكام الشرعيَّة (ص ٢٠٦-٤٠) ؛ الآداب الشرعيَّة (٥٥/١) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٣٣٦/٢١) وما بعدها ) ؛ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٣٣٠) .

### عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ غَطٌّ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ ﴾ (١) .

- قَالِقاً : الاحْتِسَابُ عَلَى مَنْ يَلْبَسُ الذَّهَبَ والحَرِيْرَ والْمُعَصْفَرَ مِنَ الرِّجَالِ <sup>(٢)</sup> .
- رَابِعاً: الاحْتِسَابُ والإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَلْبَسُ الثَّيَابِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأُرْوَاحِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ صُورِ وشِعَارَاتِ الكُفَّارِ اللَّيْنَيَةِ (٣) .
- خَاهِسَاً : الاحْتِسَابُ والإِنْكَارُ عَلَى إِسْبَالِ النَّيَـابِ ؛ وَكَـذَا فِي الْمُحَالَفَـاتِ فِي لِبَسِ لِبَاسِ الرَّأْسِ ، والشَّعَرِ ، فَهَذِهِ وَأَمْثَالُهَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ التي يَجِبُ إِنْكَارُهَـا ، والسَّعْي فِي إِزَالَتِهَا (٤) .
- و َ سَادِسًا : الاحْتِسَابُ عَلَى البَاعَةِ والتَّجَّارِ ، والإِنْكَارُ عَلَيْهِم في بَيْعِ اللَّبَاسِ الْمُحَرَّمِ (٥) .

 <sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٨٢٣).
 وانظر : فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء ، ضمن فتاوى إسلاميَّة (٤/٥٤٦- ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: نصاب الاحتساب (ص ٢٠٠-٢٧١) ؛ الفواكه الدواني (٢٢/٢٤) ؛ المفاردي ، الأحكام السلطانيَّة (ص ٢٠٤-٤٠١) ؛ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٢٨٧، ٢٩٠) ؛ المغني (٢٧/١) ؛ الآداب الشرعيَّة (٥/١٥) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٤/٥٥) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٤/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نصاب الاحتساب (ص ٢٧٢) ؛ الماوردي ، الأحكام السلطانيَّة (ص ٤٠٦- - ( ٢٠٠ ) ؛ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نصاب الاحتساب (ص ٢٧٤ ، ٣٩٠-٣٩١) ؛ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٢١٦) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٢٤٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر: نصاب الاحتساب (ص ٢٧٤) ؛ الماوردي ، الأحكام السلطانيَّة (ص ٢٠٦- - ٥) انظر: نصاب السياسة الشرعيَّة (ص ١٢١ وما بعدها).

كُلُّ هَذِهِ المُعَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي بَابِ اللّبَاسِ مِنَ المُنكَرَاتِ الظَّاهِرَةِ النِي يَجِبُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اللهُ أَيْدِيَهُم ؛ مِنْ وُلاَةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَمَنْ فُسوِّضَ إِلَيْهِم الْعَمَلُ فِي مَجَالِ الحِسْبَةِ ، أَو النِّجَارَةِ ، أَوْ كَانَ رَبَّا لأُسْرَةٍ ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ تَعَالَى مَجَالِ الحِسْبَةِ ، أو النِّجَالِ ، وأَنْ يُنكِرَ عَلَى كُلِّ مَنْ يُجِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّوْعِ فِي اللّبَاسِ وَ هَذَا المَحَالِ ، وأَنْ يُنكِرَ عَلَى كُلِّ مَنْ يُجِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّوْعِ فِي اللّبَاسِ أَوْ غَيْرِهِ - ، تَاجِرًا كَانَ أَوْ مُواطِئاً ، وأَنْ يُبَادِرَ إِلَى الإِنْكَارِ والتَّغْيِيْرِ بِحَسَبِ مَا يَسْتَطِيْعُ فِعْلَهُ مِنْ دَرَجَاتِ الإِنْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ فِي ذَلِكَ ، والمُوازَنَةِ بَيْنَ المُصَالِحِ والمَفَاسِدِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى طَرِيْقَةِ التَّغْيِيْرِ الذِي يَنْتَهِجُهَا (١) .

وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ رَأَى شَيْقًا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ نَهَى عَنْمُ ، وَأَمَرَ فَاعِلَهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَذَكَّرَهُ بِاللهِ تَعَالَى ، لَصَلُحَ حَالُ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَتَلاَشَتْ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمَخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَظَهَرَ المَعْرُوفُ وَعَزَّ جَانِبُهُ ، وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُ .

وَقَدْ أَشَارَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ التَّأْدِيْبِ ، وَطُرُق مِنَ التَّغْيِيْرِ للمُنْكَرَاتِ والمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي بَابِ اللَّبَاسِ ، أَكْثَرُهَا مِنْ بَابِ التَّعْزِيْرِ ؛ فَمِنْ ذَلكَ :

• التَّغْيِيْرُ باليَدِ ، والْهَتْكِ والإِزَالَةِ لِلدَّلِكَ الْمُنْكَرِ : وَهُـوَ حَقَّ مَشْرُوعٌ لِكُـلِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيْرِ الْمُنْكَرِ فِي بَيْتِهِ ، أَوْ سُوقِهِ ، أَوْ نَحْـوِ ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ تَحْتَ سُلْطَتِهِ وَقُدْرَتِهِ ؛ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ (٢).

لِقَوْلِهِ ﷺ : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٣٣٦-٣٣٦)؛ الماوردي، الأحكام السلطانيَّة (ص ٤٠٧)؛ عرائِسُ الغُرر وَغَرائِسُ الفِكَرِ فِي أحكام النَّظَسرِ (ص ١١٠- السلطانيَّة (ص ٤٠٧)؛ عرائِسُ الغُرر وَغَرائِسُ الفِكَرِ فِي أحكام النَّظَسرِ السبت، الأمر (١١٠)؛ شرح النسوويِّ على صحيح مسلم، المحلد الثاني (٢٧/٤)؛ السبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: السبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٣٦٨-٣٦٩).

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » (١) .

فَمَتَى تَمَكَّنَ مِنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ بِيَدِهِ - وَلَمْ يَتَرَتُبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ - وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ كَتَجْرِيْدِهِ مِنْ الْمَلَابِسِ الْمُحَرَّمَةِ (٢).

رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ - رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ رَأَى خَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ﴿ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعُلُهَا فِي يَدِهِ ﴾ . فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ ! قَالَ : لاَ وَاللهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ (٣) .

وعَنْ حَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ – رضي اللهُ عَنْهُ – قَالَ : ﴿ كُنَّا نَنْزِعُهُ – أَي : الْحَرِيْرُ – عَنِ الْغِلْمَانِ ، وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْحَوَارِي ﴾ ( أ ) .

وعَنْ ابنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - : ﴿ أَنْــهُ جَـاءَهُ أَبْـنٌ لَـهُ عَلَيْـهِ قَمِيْـصٌّ مِـنْ حَرِيْرٍ، فَقَالَ : مَنْ كَسَاكَ هَذَا ؟ قَالَ : اُمِّي . فَأَخَذَهُ ، فَشَقَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُلْ لأُمِّــكَ تَكْسُوكَ غَيْرَ هَذَا ﴾ (°) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ١٤٣٢).

وَقَدْ كَثُرَ عَنِ السَّلَفِ أَنْهُم كَانُوا لاَ يَرَوْنَ مُنْكَرَاً فِي السُّوقِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى وَقَدْ كَثُرَ عَنِ السَّلَفِ أَنْهُم كَانُوا لاَ يَرَوْنَ مُنْكَراً فِي السُّوقِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ. عَلَى إِزَالَتِهِ وَتَغْيِيْرِهِ إِلاَّ غَيَّرُوهُ . وَلَوْلاَ خَشْيَةُ الإِطَالَةِ لسَرَدْتُ عَدَدًا مِنَ النَّمَاذِجِ عَلَى ذَلِكَ. انظر : الطرق الحكميَّة (ص ٢٣٥ وما بعدها) ؛ السبت ، الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر المنكر (ص ٣٦٢ وما بعدها) ؛ د . المسعود ، الأمر بالمعروف والنهبي عسن المنكر (م) ١١/١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ٥٥، ٢٩٠)؛ السبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٩).

• وَمِنْ ذَلِكَ : التَّاْدِيْبُ بالضَّرْبِ والتَّعْزِيْرِ <sup>(١)</sup> ؛ والفُقَهَـاءُ في الجُمْلَـةِ مُتَّفِقُـونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْزِيْرِ فِي كُـلِّ مَعْصِيَـةٍ لَيْسَ فِيْهَـا حَـدٌّ مُقَـدَّرٌ مِنَ الشَّـارِعِ ، عَلَـى خِلاَفٍ بَيْنَهُم فِي مِقْدَارِ مَا يُعَزِّرُ بِهِ <sup>(٢)</sup> .

وَمُخَالَفَاتُ اللّبَاسِ مِنَ المَعَاصِي التي لَمْ يَرِدْ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ مِنَ الشَّارِعِ ، وَإِنَّمَا يُؤَدَّبُ فِيْهَا وَيُزْجَرُ بِالتَّعْزِيْرِ ؛ وَهُوَ لاَ يَحْلُو مِنْ أَمْرَيْن :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُحْتَصَّاً بِالسَّلْطَانِ أَوْ بِمَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ القِيَامُ بِهِ مِنْ وُلاَةِ الحِسْبَةِ ؛ فَهَوُلاَءِ يَجُوزُ لَهُم أَنْ يُعَزِّرُوا وَيُؤَدِّبُوا التَّجَّارَ وَغَيْرِهِم مِمَّنْ يُخَالِفُ أَحْكَامِ اللَّبَاسِ ؛ بِمَا يَرَوْنَهُ مِنَ المَصْلَحَةِ ، وَلَهُم أَنْ يَخْتَارُوا مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْزِيْرِ مَا يَرْدَعُ وَيَرْجُرُ مِنْ ضَرْبٍ ، وَتَوْبِيْخِ وَنَحْوِهِ .

وَثَانِيْهِمَا: مَا لاَ يَخْتَصُّ بِالسَّلْطَانِ أَوْ وَالِي الحِسْبَةِ ، فَهَذَا يُمَارِسُهُ كُلُّ فَرْدٍ بِمَا لَهُ مِنْ وِلاَيَةِ القَرَابَةِ ؛ كَتَأْدِيْبِ الأَوْلاَدِ والزَّوْجَةِ وَتَوْبِيْخِهِم ، وَضَرْبِهِم ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرِّح ، وَنَزْعِ مَا عَلَيْهِم مِنْ ثِيَابٍ مُحَرَّمَةٍ (٣) .

قَالَ ابنُ عَابِدِیْنَ - رحمه الله - : ﴿ فَلَوْ رَأَى غَیْرَهُ مَكْشُوفَ الرُّكْبَةِ یُنْكِـرُ عَلَیْهِ برِفْقٍ ، وَلاَ یُنَازِعُهُ إِنْ لَــجَّ ، وَفِي الفَحِـذِ بِعُنْـف ٍ ، وَلاَ يَضْرِبُـهُ إِنْ لَـجَّ ، وَفِي السَّـوْأَةِ يُوَدِّبُهُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ لَجَّ » ( <sup>4 )</sup> .

<sup>(</sup>١) التَّعْزِيْرُ : هُوَ التَّأْدِيْبُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيْهَا وَلاَ كَفَّارَةَ . انظر : المغني (٢ /٣/١ ٥) ؛ الحدود والتعزيرات عند ابن قيِّم الجوزيَّة (ص ٤٦٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المغني (۲۶/۱۲ ٥-۲۷) ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (۱۰۷/۲۸ وما
 بعدها ) ؛ شرح النوويِّ على صحيح مسلم ، المجلد الرابع (۱۱/۱۱ ۳۲۲ – ۳۲۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (٩/١)؛ ابن تيميَّة ، السياسة الشرعيَّة (ص ١٢١)؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٣٣٧/٢١)؛ السبت ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص ٣٦٧–٣٦٨) ؛ د . المسعود ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١١/١) ؛ فتاوى إسلاميَّة (٢٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) رد المحتار على الدُّرُّ المحتار (٤٠٩/١) . وانظر : نصاب الاحتساب (ص ٢١٦) .

وَعَنْ عَمَّارِ بَنِ يَاسِرٍ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَدِمَ عَلَى أَهْلِي لَيْلاً ، وَقَدْ تَشْقَقَتْ يَدَايَ ، فَحَلَّقُونِي بِزَعْفَرَان ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيًٰ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي ، وَقَالَ : « اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ » . فَذَهَبْتُ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ » . فَذَهَبْتُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جَعْتُ ، وَقَدْ بَقِي عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ ، فَسَلَّمْتُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ، وَلَمْ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جَعْتُ ، وَقَدْ بَقِي عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ ، فَسَلَّمْتُ ، فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جَعْتُ ، وَوَقَدْ بَقِي عَلَيْ مِنْهُ رَدْعٌ ، فَسَلَّمْتُ ، فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ جَعْتُ ، وَرَحَّب بِي ، وقَالَ : « إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ ، وَرَحَّب بِي ، وقَالَ : « إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ ، وَرَحَّب بِي ، وقالَ : « إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلاَ الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَلاَ الْجُنُبَ » . قَالَ : ورَحَّ لَا يَتُوضَلَّ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوضَالً (٢ ) . وَلاَ الْجُنُب » . قالَ : ورَحَّ مَل لِلْجُنُب إِذَا فَا أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوضَالً . . ( إِنَّ الْمُعَرِقِ بَعِيْرٍ ، وَلاَ الْمُتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَلاَ الْجُنُب » . قَالَ : ورَحَّ مَل لِلْجُنُب إِذَا

• وَمِنْهَا : الإِعْرَاضُ عَمَّنْ يُخَالِفُ فِي أَحْكَامِ اللَّبَاسِ ، فَيَلْبَسُ لِبَاسَاً مُحَرَّمَاً؛ فَهُو نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ النَّعْزِيْرِ الْمُؤَثِّرِ فِي النَّفُوسِ ، خُصُوصَـاً إِذَا صَـدَرَ مِمَّـنْ لَـهُ مَكَانَتُـهُ ؟ كالأبِ ، وَالسَّلْطَانِ وَنَحْوِهِمَا .

وَكَذَا الْهَجْرُ للنُّحَارِ وَالْمَحَلاَّتِ النَّجَارِيَةِ التي تُخَالِفُ في أَحْكَامِ اللَّبَاسِ ؛ فَتَبيْثُ

<sup>(</sup>۱) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (۲۱۷/۱) ؛ نصاب الاحتساب (ص ۲۷۳) ؛ الخرشي على على عتصر حليل (۱۱۰/۳) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (۱۸۹/۰) ؛ المغني (۲۲۷/۱) ؛ الآداب الشرعيَّة (۲۰۵۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٦٦٥-٢٦٦).

اللَّبَاسَ الْمَمْنُوعَ للمُسْلِمِيْنَ ؛ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا – بإِذْنِ اللهِ – مِنْ أَنْجَعِ أَنْـوَاعِ التَّعْزِيْـرِ وأَجْدَاهَا .

رَوَى عبدُ اللهِ بنُ عَمْرُو بنِ العَاصِ - رضي الله عَنْهُمَا - : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ ، وَفِي يَدِهِ حَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْهُ ، فَلَمَّا رأى الرَّجُلُ كَرَاهِيَتَهُ ذَهَبَ فَأَلْقَى الْخَاتَمَ ، وَأَخَذَ خَاتَمَا مَنْ حَدِيْدٍ فَلَبِسَهُ ، وَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ ، فقالَ عَلِيْ : فَقَالَ عَلِيْ : فَهَا لَ عَلَيْ : ( هَذَا شَرِّ ؛ هَذَا حِلْيَةُ أَهِلِ النَّارِ » . فَرَجَعَ ، فَطَرَحَهُ ، وَلَبِسَ خَاتَمَا مِنْ وَرِقِ ، فَسَكَتْ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْ ( ) .

• وَهِنْ أَنْوَاعِ التَّعْزِيْرِ: النَّفْيُ؛ فَهُوَ مِنْ أَنْـوَاعِ التَّـأْدِيْبِ الْمَشْرُوعَةِ فِي حَقِّ مَنْ يُخَالِفُ فِي اللَّبَاسِ؛ فَيُنْفَى الشَّخْصُ الْمُرْتَكِبُ لِمُحَرَّمٍ فِي بَابِ اللَّبَاسِ، وَيُنْفَى - كَذَلِكَ - التَّاجِرُ والبَائِعُ الذي يَبِيْعُ اللَّبَاسَ الْمُحَرَّمَ للمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَسْوَاقِهِم.

فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَتِيَ بِمُحَنَّتُ قَدْ حَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِحْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « مَا بَالُ هَذَا ؟ » . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ ! فَأَمَرَ بِهِ ، فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ: « إِنِّي نَهِيتُ عَنْ قَتْلُ أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ: « إِنِّي نَهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ » . وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ (٢) .

#### ళుడ్డా శుడ్డా

 <sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٤١٩).
 وانظر: نصاب الاحتساب (ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) رُواه أَبو داود في كتاب الأدب ، باب في الحكم في المُعنَثين ، ح (٤٩١٨) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٨٨/١٣) . وصحَّحَهُ الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٢٠٨/٣) ، ح (٤٩٢٨) .

### ٥ مَدَى ضَمَانِ مَا أُتْلِفَ مِنَ اللَّبَاسِ المَمْنُوعِ :

تَكَادُ تَتَّفِقُ كَلِمَةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ اللَّبَاسَ المُحَرَّمَ إِذَا أَمْكَنَ الاسْتِفَادَةُ مِنْهُ فِي غَيْرِ اللَّبْسِ ، أَوْ مَا حَرُمَ لأَحْلِهِ ؛ فَلاَ يَحُوزُ إِتْلاَفُهُ ، وَعَلَى مَنْ أَتْلَفَهُ ضَمَانُ (١) قِيْمَتِهِ اللَّبْسِ ، أَوْ مَا حَرُمَ لأَحْلِهِ ؛ فَلاَ يَحُوزُ إِتْلاَفُهُ عَنِ الصُّورَةِ التِي تَحْعَلُهُ مُحَرَّمَا ، وَيُتْرَكُ بِالإِتْلاَفِ وَإِنْمَا الذِي يَحِبُ هُوَ إِزَالتُهُ عَنِ الصُّورَةِ التِي تَحْعَلُهُ مُحَرَّمَا ، وَيُتْرَكُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ فِي غَيْرِ اللَّبْسِ ؛ كَالفَرْشِ ، أَوْ إِعَادَةِ خِيَاطَتِهِ وَتَفْصِيْلَهِ عَلَى الوَحْهِ الجَائِزِ ، يُعْطَى للنِّسَاءِ ، وَيُنكَرُ عَلَى البَاعَةِ وَالْمُشْتَرِيْنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الجَرَامِ . فَإِذَا غَلَيْ أَحَدُ هَيْئَتُهُ المُحَرَّمَةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي وَالْمُشْتَرِيْنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الجَرَامِ . فَإِذَا غَلَيْرَ التَّغِينَرُ باللِيدِ ؛ دَرْءً للمَفَاسِدِ .

وأَمَّا إِذَا كَانَ اللِّبَاسُ المُحَرَّمُ لاَ يَصْلُحُ لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ أَصْلاً ؛ كَمَا لَوْ طُرِّزَ بالصُّورِ المُحَرَّمَةِ ، أَو الكِتَابَاتِ القَبِيْحَةِ ، أَوْ كَانَ مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ اللَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ مُسْلِمٌ إِلاَّ عَلَى هَيْئَةِ تُؤدِّي إِلَى مُشَابَهَةِ الكُفَّارَ ؛ أَوْ كَانَ نَجِسَ العَيْنِ ، أَوْ كَانَتِ المَصْلُحَةُ تَقْتَضِي إِزَالَتَهُ بالكُلِّيَّةِ وإِنْلاَفَةُ ، فَيَجِبُ أَنْ يُتلَفَ ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى

 <sup>(</sup>١) الضَّمَانُ : هُوَ إِعْطَاءُ مِثْلِ الشَّيْءِ إِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ ، وَقِيْمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنَ القِيْمِيَّاتِ .
 انظر : بحلَّة الأحكام العدليَّة ، ( مَادة : ٢١٤) ؛ ضمان المتلفات في الفقه الإسلاميِّ (ص ٣٢-٣١) .

<sup>(</sup>٢) الإثلاَفُ : إِنْلاَفُ الشَّيْءِ هُوَ إِخْرَاجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً . وَقَدْ يَقَعُ الإِنْلَافُ للشَّيْءَ صُورَةً وَمَعْنَى ؛ بإِخْرَاجهِ عَنْ كُونِهِ صَالِحَاً للانْتِفَاعِ بِهِ ، أَوْ مَعْنَى فَقَطْ ؛ بإخْدَاثِ مَعْنَى فِيْهِ يَمْنَعُ مِنَ الانْتِفَاعِ بِهِ ، مَعَ قِيَامِهِ فِي نَفْسِهِ حَقِيْقَةً . مَعْنَى فَقَطْ ؛ بإخْدَاثِ مَعْنَى فِيْهِ يَمْنَعُ مِنَ الانْتِفَاعِ بهِ ، مَعَ قِيَامِهِ فِي نَفْسِهِ حَقِيْقَةً . انظر : بدائع الصنائع (١٩٣٠) ؛ ضمان المُتْلَفَاتِ (ص ٦٨ ، ١٩٣٠) .

مُتْلِفِهِ <sup>(١)</sup> .

#### \* وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا كُلِّهِ مَا يَلِي :

أَ) الأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ تَغْيِيْرُ هَيْئَةِ اللِّبَاسِ الْمُحَرَّمِ ، مِنْ غَيْرِ إِتْلاَفِهِ كُلَّيَّةً :

1\_ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً - رضي الله عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « أَتَانِي حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ لِي : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ عَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ لِي : أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ عَبْرِيلُ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كُلْبُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيصِيرُ كَهَيْعَةِ الشَّحَرَةِ ، الْبَيْتِ يُقْطَعُ ، فَيصِيرُ كَهَيْعَةِ الشَّحَرَةِ ، وَمُرْ بِالنَّيْتِ يُقُطَعُ ، فَيُصِيرُ كَهَيْعَةِ الشَّحَرَةِ ، وَمُرْ بِالنَّيْتِ يُقُطِعُ ، فَيُصِيرُ كَهَيْعَةِ الشَّحَرَةِ ، وَمُرْ بِالنَّيْتِ يُقَطِعُ ، فَلْيُحْعَلُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ وَلَا اللهِ عَلَيْلِي ، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - كَانَ تَحْتَ فَطُلُو مُولُ اللهِ عَلَيْلِ ، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - كَانَ تَحْتَ نَصَدِ لَهُ هُمْ ، فَأُمِرَ بِهِ فَأُحْرِجَ » ، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - كَانَ تَحْتَ نَصَادِ لَهُمْ ، فَأُمِرَ بِهِ فَأُحْرِجَ » . (٢)

فَإِنَّهُ دَلِيْلٌ عَلَى ۚ أَنَّ الْمَشْرُوعَ التَّغْيِيْرُ للمُنْكَرِ ، وأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَافِيَـاً فَلاَ يُصَـارُ إِلَى

<sup>(</sup>١) وَلِذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ ضِمْنَ شُرُوطِ التَّغْييْرِ للمُنْكَرِ باليّدِ وَضَوابطِهِ: أَنْ لاَ يَتَحَاوَزَ لِغَيْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَرْكُ البَّعْضِ الْحَدِّ المَشْرُوعِ ، إِنْ كَانَ المُنْكَرُ مِنَ المُنْكَرَاتِ التي يُمْكِنُ إِنْ للَّفَ بَعْضِهَا ، وَتَرْكُ البَعْضِ الاَّخَر يُسْتَفَادُ مِنْهُ فِي الْمُبَاحِ .

انظر : الجامع لأحكام القرآن (٤/٧٧-٤٧٢) ؛ ابن العربيّ ، أحكام القرآن (٤/٢٠) ؛ ابن العربيّ ، أحكام القرآن (٤/٢٠) ؛ المناتع (١٩٠/١) ؛ بدائع الصنائع (١٩٠/٠) ؛ المغني (١٩٠/٠) ؛ المغنية (١٩٠/٠) ؛ المغني (١٩٠/٠) ؛ المغني (١٩٠/٠) ؛ المغني (١٩٠/٠) ؛ المغني المغنية المناتع عن متن الإقناع (١/٥٢) ؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف (١٩٧١-٤٧٤) ؛ أحكام الخواتم (ص ٢٢١) ؛ الطرق الحكميّة (ص ٣٣٣ وما بعدها) ؛ أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلاميّ (ص ٢٢٩-١٣٢ ، ١٤٥) ؛ ضمان المتلكن (ص ١٩٢-١٣٢ ، ١٤٥) ؛ ضمان المتكور وصا بعدها) ؛ د . المسعود ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٨/١٥) .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٧٩).

الإثْلاَفِ الكَامِل <sup>(١)</sup> .

ُ قَالَ الخَطَّابِيُّ - رحمه الله -: ﴿ وَفِيْهِ دَلِيْ لِ عَلَى أَنَّ الصَّورَةَ إِذَا غُيِّرَتْ ؛ بـأَنْ يُقْطَعَ رَأْسُهَا ، أَوْ تُحَلَّ أَوْصَالُهَا حَتَّى تُغَيَّرَ هَيْئَتُهَا عَمَّا كَـانَتْ ، لَـمْ يَكُـنْ بِهَـا بَعْدَ ذَلِكَ بأُسٌ ﴾ (٢) .

٢\_ وَقَالَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عَنْهُ - لأَبِي الهَيَّاجِ الأَسَـدِيِّ : « أَلاَ أَبْعَنُكَ عَلَى مَـا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ؛ أَنْ لاَ تَـدَعَ تِمْثَـالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفَاً إِلاَّ سَوَيْتَهُ » . وفي روايَةٍ : «وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا » (٣) . وفي روايَةٍ : «وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا » (٣) . والطَّمْسُ : مَحْوُ الشَّيْءِ وَمَسْحُهُ ، وَتَغْيِيْرُ هَيْئَتِهِ ، لاَ إِنْلاَقُهُ بالكُلِّيةِ (٤) .

إِلَى سَهْوَةٍ ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْنِ يُصلِّي إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ أَخْرِيهِ عَنِّي ›› . قَالَتْ : ﴿ أَخْرِيهِ عَلَيْهُ وَسَائِدَ ( ) .

ع \_ وَعَنْهَا - رضي اللهُ عَنْهَا - : ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِسِي بَيْتِهِ شَيْئًا

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلاميّ (ص ٦٢٩-٣٣٢).

 <sup>(</sup>۲) معالم السُّنن شرح سنن أبي داود (۱۹۲/٤).
 وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱۳۹/۳)؛ شرح معاني الآثار (۲۸۷/٤)؛ ابن
 حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٤٠٩/١٠)؛ الجواب المفيد في حكم
 التصوير (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم مقاييس اللُّغة (٢٤/٣) ، ( طمس ) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٧٠).

فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ » (١).

النَّقْضَ : يُزِيْلُ الصُّوْرَةَ مَعَ بَقَاءِ النَّوْبِ عَلَى حَالِهِ (٢) .

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَبِيلًا مِنْ عَمْرو بنِ العَساصِ - رضي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ ثَنِيَةِ أَذَا حِسرَ ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ، وَعَلَى يَرَيْطَةً ، مُضَرَّحَةٌ بالْعُصْفُرِ ، فَقَالَ : « مَا هَذِهِ ؟ » . فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ ، فَأَنَيْتُ أَهْلِي ، وَهُمْ يَسْجُرُونَ يَتُورَهُمْ ، فَقَالَ : « مَا هَذِهِ ؟ » . فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ ، فَأَنَيْتُ أَهْلِي ، وَهُمْ يَسْجُرُونَ يَتُورَهُمْ ، فَقَالَ : « مَا هَذِهِ ؟ » . فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ ، فَقَالَ : « يَا عَبْدَ اللهِ ! مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ ؟ » . فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ؟ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنَّسَاء » (٣) .

فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ دَلاَلَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ المَشْرُوعَ لَيْسَ هُوَ إِثْلَافُ اللَّبَاسِ المُحَرَّمِ كُلِّيَّةً ، وَإِنَّمَا يُشْرَعُ الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَلْبَسُهُ أَوْ يَبِيْعُهُ أَوْ يَتَّحِدُدُهُ ، وَتَغْيِيْرُ هَيْتَتِهِ عَنِ الصُّورَةِ المَنْهِيِّ عَنْهَا ، وَالأَمْرُ بِذَلِكَ ، أَوْ إِعْطَاؤُهُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ .

### ب) الأَدِلَّةُ عَلَى جَوَازِ إِثْلاَفِ مَا لاَ يُمْكِنُ تَغْيِيْرُ هَيْنَتِهِ مِنْ اللَّبَاسِ الْمُحَرَّمِ:

أي مَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ - رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَـالَ :
 رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثُوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّـارِ ؛
 فَلاَ تَلْبُسْهَا » (³) .

وفي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لَهُ: « أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟! ». قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا.

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٧٩٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ (١٠/ ٣٩٩) .

 <sup>(</sup>٣) انظر تخريجه وتفسير غريبه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٣٨).

قَالَ : ﴿ بَلْ أَحْرِقْهُمَا ﴾ (١) .

إِن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - : ﴿ أَنَّهُ جَاءَهُ ابْنٌ لَهُ عَلَيْهِ قَمِيْ صَّ مِنْ حَرِيْرٍ، فَقَالَ : مَنْ كَسَاكَ هَذَا ؟ قَالَ : أُمِّي . فَأَخَذَهُ ، فَشَقَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُلْ لأُمِّكَ تَكْسُوكَ غَيْرَ هَذَا ﴾ ثَمَّ قَالَ : قُلْ لأُمِّكَ تَكْسُوكَ غَيْرَ هَذَا ﴾ (٢) .

والشَّقُّ هُنَا إِنْلاَفٌ للقَمِيْصِ .

جه الأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ ضَمَانُ مَا غُيِرَّتْ هَيْئَتُهُ أَوْ ٱتْلِفَ إِنْلاَفَا تَامَّا مِنْ اللّباس المُحَرَّم:

أ) مِنَ الكِتَابِ الكَرِيْمِ:

قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَتَمَاوَثُوا عَلَى ٱلْجِرِ وَٱلنَّقُوكَى وَكَا نَعَاوَلُوا عَلَى ٱلْإِثْمِر وَٱلْمُدُونِ ۚ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ۞ (٣) .

وَالْوَجْهُ مِنَ الْآَيَةِ : أَنَّ القَوْلَ بِضَمَانِ الْمُثْلَفِ مِنَ اللَّبَاسِ الْمُحَرَّمِ أَو الْمُغَيَّرِ مِنْهُ يَقْتَضِي بَقَاءَهُ ، وَالْإِعَانَةَ عَلَى لُبْسِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ ، وَهَـذَا مِنَ النَّعَـاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ، وَهُوَ مَا نَهَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما سبق (ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث (ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢.

### ب) الاسْتِنَادُ إِلَى قَوَاعِدِ الفِقْهِ وَضَوابِطِهِ الْمَبَيِّنَةِ لأَحْكَامُ التَّوَابِعِ ؛ وَمِنْهَا :

1\_ القَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ: « الجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ » (١).

فَمَعْنَى هَذِهِ القَاعِدَةِ : أَنَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الشَّارِعُ فِي فِعْلِ شَيْءٍ ، فَإِنَّ إِذْنَ الشَّارِعِ لَهُ يَمْنَعُ الْمُواخِذَةَ ، وَيَرْفَعُ المَسْوُولِيَّةَ عَنْهُ ، فَلاَ يُوْجِبُ ضَمَانَاً إِذَا وَقَعَ بِسَبَبِ هَذَا الْفِعْلِ اللَّاحَرِيْنَ ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ جَائِزِاً (٢) .

٢\_ القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ : ﴿ التَّابِعُ تَابِعٌ ﴾ (٣) .

٣ القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ: ﴿ التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ ﴾ (١).

القَاعِدَةُ الفِقْهيَّةُ : (( المَّنِي عَلَى الفَاسِدِ فَاسِدٌ ))

• القَاعِدَةُ الفِقْهَيَّةُ: ﴿ إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : مجلة الأحكام ( مادة : ٩١) ؛ المدخل الفقهيُّ العام (١٠٣٢/٢) ، فقرة (٦٤٨) ؛ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكليَّة (ص ٣٦٢) .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام (١٠٣٢/٢)؛ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكليَّة (ص ٣٦٢). وَهَذِهِ القَاعِدَةُ - فِيْمَا يَظْهَرُ - مُقَيَّدَةٌ بأَنْ يَكُونَ الجَوَازُ الشَّرْعِيُّ حَوَازًا مُطْلَقًا ، فَلَوْ كَانَ حَوَازًا مُطَلَقًا ، فَلَوْ كَانَ حَوَازًا مُقَيِّدًا ، فَلاَ يُنافِي الضَّمَانَ ؛ وَلِذَلِكَ يَضْمَنُ الْمُضْطَرُّ قِيْمَةَ طَعَامِ الغَيْرِ إِذَا أَكَلَهُ لِينَافِي الضَّمَانُ الْحَوْازَ مُقَبِّدٌ لِللَّهُ وَاحِبٌ لاَ حَائِزٌ فَقَطْ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ هَـذَا الجَـوَازَ مُقَبِّدٌ شَرْعًا بِحِفْظِ حُقُوق الآخَرِيْنَ المَشْرُوعَةِ . المدخل الفقهي العام (١٠٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن نُحَيْم ، الأشباه والنَّظَائرِ (ص ١٢٠) ؛ السيوطيُّ ، الأشباه والنَّظائر (ص ١٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: ابــن نُحَيِّمٍ، الأشباه والنظائر (ص ١٢١)؛ السيوطيُّ، الأشباه والنظائر (ص ١٠٢)؛ السيوطيُّ، الأشباه والنظائر (ص ٤٥)؛ بحلة الأحكام العدليَّة (مادة: ٥٠)؛ المدخل الفقهي العام (١٠٢١/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : ابن نُجَيْمٍ ، الأشباه والنظائر (ص ٣٩١) ؛ الوحيز في إيضاح قواعـــد الفقــه الكليَّـة (ص ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن نُجَيْمٍ ، الأشباه والنظائر (ص ٣٩١) ؛ قواعد الخادميِّ (ص ٣١٢) ؛ محلة الأحكام العدليَّة ( مادة : ٥٠ ) .

إلفَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ : « كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ فَعَلَى مُتْلِفِهِ الضَّمَانُ » (١) .

فَإِنَّ هَذِهِ القَواعِدَ الفِقْهِيَّةَ تُبَيِّنُ أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ تَبَعٌ لِحُكْمِ مَتْبُوعِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا تَبَعًا لأصْلِهِ ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى مُتْلِفِهِ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ ، مُحَرَّمًا فَاسِدًا كَانَ مُحَرَّمًا تَبَعًا لأصْلِهِ ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى مُتْلِفِهِ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ ، وَلاَ مُتَنَوعُهُ جَائِزًا وَفِيْهِ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَهُ (٢) .

ج) مِنَ القِيَاسِ : قِيَاسَاً عَلَى كَسْرِ آنِيَةِ الخَمْرِ ، وَشَقِّ ظُرُوفِهِ ؛ فَإِنَّــهُ لاَ يُوْجِـبُ ضَمَانَاً ؛ بحَامِعِ التَّحْرِيْمِ <sup>(٣)</sup> .

د) مِنَ حَيْثُ النَّظُرُ : أَنَّ إِتْلَافَ مِثْلِ هَـذِهِ المَلْبُوسَاتِ إِتْلَافَ للمُحَرَّمِ وَسَـدٌ للنَّذَرِيْعَةِ المُوْصِلَةِ إِلَى لَبْسِهِ .

أمَّا اللَّبَاسُ المَكْرُوهُ تَنْزِيْهَا ، فَعَلَى مُتْلِفِهِ وَمُغَيِّرِهِ عَنْ هَيْقَتِهِ الضَّمَانُ ؛ لأَنَّ الكَّرَاهَةَ التَّنْزِيْهِيَّةَ لاَ تُسْقِطُ حُرْمَةَ الشَّيْءِ ، وَلاَ تُهْدِرُ مَالِيَّتُهُ شَرْعاً ، إِذِ المَكْرُوهُ تَنْزِيْهَا : هُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالاً ، وَلاَ يُعَاقَبُ فَاعلُهُ (٤) .

#### න්රු න්රු න්රු

انظر: السيوطي ، الأشباه والنظائر (ص ٧٤٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن نُحيم، الأشباه والنظائر (ص ٣٩١)؛ إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين (٣) انظر: ابن نُحيم، الأشباه والنظائر (ص ٣٩١)؛ الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكليَّة (ص ٣٣٦-٣٣٧، ٣٤٢- ٤٤٣)؛ زاد المعاد في هدي خير العباد (٧٦١/٥)؛ أحكام التصوير في الفقه الإسلاميِّ (ص ٣٣٩- ٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الحنواتم (ص ٢٢١).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوى الهنديَّة (١٣١/٥)؛ رد المحتار على الدُّرِّ المحتار (١٠٠/١)؛ روضة الطالبين (٤٨٨/٣)؛ منار السبيل (٣٨٦/٢)؛ شرح الكوكب المنير (٤١٣/١).



#### o أَهَمُّ نَتَائِجِ البَحْثِ :

بَعْدَ هَذَا العَرْضِ الفِقْهِيِّ فِي مَوْضُوعِ : ﴿ لِبَـاسِ الرَّجُـلِ ؛ أَحْكَامِـهِ وَضَوَابِطِـهِ فِي الفِقْهِ الإِسْلاَمِيِّ ﴾ ظَهَرَتْ لِيَ النَّتَائِجُ التَّالِيَةُ :

ا\_ أَنَّ اللَّبَاسَ مِنْ أَعْظَمِ وأَجَلِّ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ ؛ شَرَعَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَتْرًا للعَوْرَاتِ ، وَمُوارَاةً للسَّوْآتِ ، وَحِفْظًا مِنَ البَرْدِ وَوِقَايَةً مِنَ الحَرِّ ، وَعَفْظًا مِنَ البَرْدِ وَوِقَايَةً مِنَ الحَرِّ ، وَعَفْظًا مِنَ البَرْدِ وَوِقَايَةً مِنَ الحَرِّ ، وَهُوَ مِنْ أَخْطَرِ المَدَاخِلِ التِي قَدْ يَدْخُلُ مِنْهَا دُعَاةُ الفَسَادِ وَالرَّذِيْلَةِ ، وَعُبَّادُ الشَّهَوَاتِ بِقَصْدِ إِنْسَادِ الأَخْلَق ، وَنَشْرِ العُرِيِّ وَالفَاحِشَةِ فِي الذِيْنَ آمَنُوا ، مِمَّا يُوْجِبُ الحَدَرَ وَالاهْتِمَامَ بأَحْكَامِهِ وَضَوَابِطِهِ ، وَآدَابِهِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ تَعَلَّمَا وَتَطْبِيْقًا .

إِنَّ الإِسْلاَمَ أَبَاحَ لَأَتْبَاعِهِ صُنُوفًا مُتَعَدِّدَةً ، وَٱلْوَانَا مُحْتَلِفَةً مِنَ الأَلْبِسَةِ الْبَشْرُوعَةِ التي تُغْنِيَهُم عَنِ الحَرَامِ ، وَتَسُدُّ حَاجَتَهُم عَنِ التَّطَلَّعِ إِلَى اللَّبَاسِ المَمْنُوعِ .

٣\_ يُبَاحُ للرَّحُلِ لُبْسُ المَلاَبِسِ بِشَتَّى الأَلْوَانِ ، إِلاَّ الْمُعَصْفَرَ وَالْمَزَعْفَرَ ؛ لأَنَّهُمَا مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ ؛ وَيُبَاحُ لَهُ لُبْسُ ثِيَابِ الخَزِّ ، وَالمَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الحَيَوَانَــاتِ المَأْكُولَةِ المُذَكَّاةِ ، أَو مَيْثَتِهَا إِذَا دُبغَتْ .

٤\_ العَمَائِمُ مِنْ أَشْهَرِ خَصَائِصِ العَرَبِ التِي تُمَيِّرُهُم عَنْ سَائِرِ الأُمَمِ ، وَسَتْرُ الرَّأْسِ بِهَا مِنَ السَّنَّةِ ، وَلَيْسَ مِنَ العُرْفِ الحَسَنِ خُرُوجُ الرَّجُلِ إِلَى الأسْواقِ والطَّرُقَاتِ والأَمَاكِنِ العَامَّةِ حَاسِرَ الرَّأْسِ .

• لاَ يُنْهَى عَنْ لُبْسِ العِمَامَةِ عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ ، مَا لَمْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى التَّشَبَّهِ بِمَـنْ نُهِيَ عَنِ التَّشَبَّهِ بِهِم مِنَ الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ ، وَيَحْرُمُ تَغْطِيَةُ الرَّجُلِ رَأْسَهُ بالطَّيْلَسَانِ، والبُرْنِيْطَةِ ، والشَّعَرِ الصِّنَاعِيِّ ( البَارُوكَةِ ) ؛ لأَنَّ هَذِهِ جَمِيْعًا مِنْ زِيِّ العَجَـمِ الذِي نَهَى عَنْهُ الإسْلامُ .

٦\_ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ المُحَنَّكَةِ السَّاتِرَةِ لِحَمِيْعِ الرَّأْسِ في الوُضُوءِ بَدَلاً مِنَ المَسْح عَلَى الرَّأْسِ .

٧\_ النّعَالُ مِنْ حَصَائِصِ الرِّحَالِ وَلِبَاسِهِم ، شَرَعَهَا الإِسْلاَمُ ، ودَعَى إِلَى الإِكْثَارِ مِنْهَا ، وَضَبَطَ لُبْسَهَا بِضَوَابِطَ شَرْعِيَّةٍ ، وَجَعَلَ الصَّلاَةَ فِيْهَا عِنْدَ أَمْنِ المَفْسَدَةِ مِنَ السُّنَّةِ وَمَظَاهِرِ المُحَالَفَةِ لأَهْلِ الكَتَابِ .

٨\_ يُبَاحُ للرَّجُلِ لُبْسُ الْحَاتَمِ مِنَ الفِضَّةِ ، وَالعَقِيْقِ وَنَحْوِهِ مِنَ الجَوَاهِرِ والأَحْجَارِ الكَريْمَةِ ، وَلاَ فَصْلَ فِي لُبْسِهِ .

َهِ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ النَّهَبِ ، وَمَا فِيْهِ تَشَبُّهُ بِخَوَاتِمِ الكُفَّارِ والعَحَمِ والنِّسَاءِ ، وَيُكْرَهُ لَهُ التَّخَتَّمُ بِالحَدِيْدِ والرَّصَاصِ والنَّحَاسِ والصَّفْرِ ؛ لِثَبُوتِ النَّهْي عَنْ جَمِيْع ذَلِكَ .

﴿ ١ \_ يَجُوزُ للرَّحُلِ لُبْسُ الْحَاتَمِ بِفَصِّ وَبُدُونِ فَـصٌ ، وَيَجْعَلُ فَصَّهُ إِلَى ظَاهِرِ
 كَفِّهِ أَو بَاطِنِهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ في ذَلِكَ كُلِّهِ .

١١ \_ يَجُوزُ نَقْشُ الخَاتَمِ بالاسْمِ والذِّكْرِ ولَفْظِ الجَلاَلَةِ مِنْ غَسْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ مِنْ مَسِّ الجُنْبِ والحَائِضِ وَدُّحُولِ الخَلاَءِ وَالاسْتِنْجَاءِ بِهِ .

١٢ العِبْرَةُ في مِقْدَارِ خَاتَمِ الرَّجُلِ وَوَزْنِهِ بِعُرْفِ النَّاسِ الصَّحَيْحِ ؛ لأَنَّـهُ لَـمْ يَـرِدْ
 في تَحْدِيْدِ ذَلِكَ نَصُّ صَحِيْحٌ يُحْتَجُّ بِهِ .

إِذَا كَانَ الْحَاتَمُ ضَيِّقًا لا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ فِي الوُضُوءِ وَجَبَ تَحْرِيْكُهُ
 فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ إِلَى مَا تَحْتَهُ سُنَّ تَحْرِيْكُهُ

١٤ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ الْحَرِيْرِ والدِّيْبَاجِ والنَّهَبِ الكَثِييْرِ ، وَيُبَاحُ لَـهُ مِـنْ
 ذَلِكَ اليَسِيْرُ التَّابِعُ ، وَمَا دَعَـتْ إِلَيْهِ ضَـرُورَةٌ أَو حَاجَـةٌ لاَ تَنْدَفِعُ إِلاَّ بِـهِ ، عَلَى أَنَّ اللَّوْلَى بالرَّجُلِ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى البُعْدِ سَبِيْلاً .

الفِضَّةُ مُبَاحَةٌ للرِّجَالِ مُطْلَقًا ، لاَ حَدَّ للمُبَاحِ مِنْهَا ، بِشَــرْطِ أَلاَّ يَكُونَ فِي الْمُسِهَا إِسْرَافَ أَوْ مَخِيْلَةٌ أَو خُرُوجٌ عَنِ المُعْتَادِ ، أَو تَشَبُّةٌ بِحِلْيَةِ النِّسَاءِ أَوِ الْمُشْرِكِيْنَ . لَبُسِهَا إِسْرَافَ أَوْ مَخِيْلَةٌ أَو خُرُوجٌ عَنِ المُعْتَادِ ، أَو تَشَبُّةٌ بِحِلْيَةِ النِّسَاءِ أَو الْمُشْرِكِيْنَ . لَبُسِهَا إِسْرَافَ أَوْ مُخَلِلهِ الرَّجُلِ وَضَوَابِطِهِ شَرْعِيَّةٌ ، لاَ دَخْلَ للعُرْفِ فِيْهَا ،

وَيَضْبِطُ العُرْفُ الصَّحِيْخُ مَا يَتَعَلَّقُ بِلِبَاسِ الشُّهْرَةِ وَمُحَالَفَةِ عُرْفِ أَهْلِ البَلَدِ الصَّحِيْح

في اللُّبَاس .

١٧ \_ يَحْرُمُ التَّشْئَبُهُ بِالنَّسَاءِ أَو الكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ أَو الفَسَـقَةِ والسَّفَلَةِ في اللَّباسِ الذي اخْتَصُوا بِهِ ، وَعُرِفُوا بِلُبْسِهِ ؛ وَيُعْتَبَرُ التَّشْئَبُهُ في هَذَا مِنْ أَعْظَمِ المُحَرَّمَاتِ .

١٨ إِسْبَالُ الرَّجُلِ فِي النِّيَابِ مُحَرَّمٌ مُطْلَقاً ، سَوَاءٌ أَكَانَ للخُيلَاءِ أَمْ كَانَ لِغَيْرِهَا
 إِلاَّ لِضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ تَدْعُو إِلَى الإِسْبَال ، أَوْ عَارض غَيْر مُعْتَادٍ .

19\_ يُبَاحُ للرَّجُلِ لُبْسُ اللَّابِسِ المُسْتَمِلَةِ عُلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ كَالشَّجَرِ والحَجَرِ وَنَحْوِهِمَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ مَا اسْتَمَلَ عَلَى صُورِ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ ، أَو الصَّلِيْبِ ، أَو شِعَارَاتِ الأَمْمِ الكَافِرَةِ الدِّيْنِيَّةِ ، أو الكِتَابَاتِ الرَّقِيْعَةِ السَّافِلَةِ .

• ٧ \_ عَوْرَةُ الرَّجُلِ خَارِجَ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ ، وَلَيْسَـتَا مِـنْ عَوْرَتِـهِ ، وأَمَّا فِي الصَّلاَةِ فَهي قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ .

وَقَدِ اهْتَمَّ الإِسْلَامُ اهْتِمَاماً عَظِيْماً بِسَتْرِ العَـوْرَةِ ، وأَمَرَ بِحِفْظِهَا ، وَشَرَعَ مِنَ الوَسَائِلِ والطَّرُق مَا يَكْفَلُ تَحْقِيْقَ السِّتَرِ لِعِبَادِ اللهِ تَعَالَى ، وأَبَـاحَ كَشْفَها للحَاجَةِ والضَّرُورَةِ ، مُقَدَّرَةً بقَدْرِهَا .

٢١ أَدَّبَ الإِسْلاَمُ أَنْبَاعَهُ في بَابِ اللّبَاسِ آدَابًا عَظِيْمَةً ؛ تَتَمَثَّلُ في التَّوَاضُعِ في اللّبَاسِ ، وَاسْتِحْبَابِ الحُشُونَةِ وَالزُّهْدِ فِيْهِ ، وَالْبَعْدِ عَنِ الإِسْرَافِ ، وَالْمَحَافَظَةِ عَلَى اللّبَاسِ ، وَاسْتِحْبَابِ الحُشُونَةِ وَالزُّهْدِ فِيْهِ ، وَالْبُعْدِ عَنِ الإِسْرَافِ ، وَأَنْ يُحَافِظَ عَلَى أَذْكَارِ الحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةِ فِيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِبَاسُ الرَّجُلِ صَالِحًا لِمِثْلِهِ ، وَأَنْ يُحَافِظَ عَلَى أَذْكَارِ اللّبَاسِ وَأَدْعِيَتِهِ ارْتِدَاءً وَحَلْعًا .

Y Y \_ للّبَاسِ تَأْثِيْرٌ وَاضِحٌ عَلَى الصَّلاَةِ صِحَّةً وَعَدَمَاً ، وَحُرْمَةً وَكَرَاهَةً ، وَنَقْصَاً فِي الأَجْرِ والكَمَالِ والفَضِيْلَةِ ؛ فَيُشْتَرَطُ فِيْهَا سَتْرُ العَوْرَةِ ، وَسَتْرُ أَحَدِ العَاتِقَيْنِ ، وَيُسْتَحَبُّ فِيْهَا أَخْذُ أَكْمَلِ وأَجْمَلِ الزِّيْنَةِ مِنَ النِّيَابِ ، تَأَدَّبًا للُوقُوفِ بَيْسَنَ يَدَي اللهِ وَيُسْتَحَبُّ فِيْهَا أَخْذُ أَكْمَلِ وأَجْمَلِ الزِّيْنَةِ مِنَ النِّيَابِ ، تَأَدَّبًا للُوقُوفِ بَيْسَنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى . وَيَحْرُمُ فِيْهَا كَشْفُ العَوْرَةِ ، واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، والسَّدْلُ ، والتَّلَثُمُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وُلُبْسُ النَّجِسِ مِنَ النِّيَابِ ، وَلُبْسُ المَغْصُوبِ وَالحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ ، وَمَا فِيْهِ حَاجَةٍ ، وُلُبْسُ النَّجِسِ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلُبْسُ المَغْصُوبِ وَالحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ ، وَمَا فِيْهِ

صُورَةُ ذَاتِ الرُّوحِ ، والإِسْبَالُ . وَيُكْرَهُ لُبْسُ مَا اشْتَمَلَ عَلَى صُورِ غَيْرِ ذَوَاتِ الأُرْوَاحِ والصَّلِيْبِ .

٣٣ \_ يَجُوزُ للمُسْلِمِ لُبْسُ مَا نَسَجَهُ الكُفَّارُ وَلَمْ يَلْبَسُوهُ مِنَ الثَّيَابِ ، أَوْ لَبِسُوهُ وَعُلِمَتْ طَهَارَتُهُ ، أَوْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ فَالوَاحِبُ وَعُلِمَتْ طَهَارَتُهُ ، أَوْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ فَالوَاحِبُ تَرْكُهُ ، إلاَّ لِمُضْطَرِّ إِلَيْهِ ، فَيُغْسِلُهُ وَيَلْبَسُهُ .

٢٤ الأَفْضَلُ تَكُفِيْنُ الرَّجُلِ فِي ثَلاَثِ لَفَائِفٍ بِيْضٍ مِنْ قُطْنٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ، وَيُحْزِئُ تَكُفِيْنُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِهِ ، وَهَذَا هُوَ الوَاحِبُ ، وَلاَ عَمَامَةٌ ، وَيُحْزِئُ تَكُفِيْنُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُرُ جَمِيْعَ بَدَنِهِ ، وَهَذَا هُوَ الوَاحِبُ ، وَلاَ عَمِيْمَ سُتِرَ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ وَرَقِ شَحَرٍ وَنَحْوِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِيْنُ الأَكْفَانِ قَدْرَ الطَّاقَةِ ، وَتَبْخِيْرُهَا ثَلاَثَاً ، وَجَعْلُ أَحْسَنِهَا إِلَى الظَّاهِرِ ، ويَجِبُ البُعْدُ عَنِ المُغَالاَةِ فِي الأَكْفَانِ وَالمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِيْهَا .

٥٧ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ فَي ثَوْتَيْهِ ، وَلاَ يُمَسَّ طِيْبًا ، وَلاَ يُحَمَّرُ رَأْسَهُ . وَيُكَفَّنُ الشَّهِيْدُ فِي ثِيَابِهِ التي قُتِلَ فِيْهَا ، بَعْدَ نَزْعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الحَدِيْدِ والجُلُودِ وَآلَةِ الحَرْبِ .

٣٦ يُشْرَعُ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ أَو العُمْرَةَ أَنْ يَتَحَرَّدَ مِنَ المَخِيْطِ ، وَيَتَنَظَفُ ، وَيُحْرِمَ
 في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنٍ نَظِيْفَيْنِ ، وَلاَ يَلْبَسُ مَخِيْطًا مُفَصَّلاً عَلَى قَدْرِ البَدَنِ أَوْ عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ ، وَلاَ خُفَيْنِ وَلاَ سَرَاوِيْلَ ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

وَلاَ يَرْجُعُ إِلَى لِبَاسِهِ المُعْتَادِلَهُ قَبْلَ الإِحْرَامِ إِلاَّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنَ الْعُمْرَةِ - إِنْ كَـانَ مُعْتَمِرًا فَقَطْ - بالطَّوَافِ بالبَيْتِ والسَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَالحَلْقِ أَو التَّقْصِيْرِ . أَسًا الحَاجُّ فَيَرْجِعُ لِلِبَاسِهِ المُعْتَادِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ ؛ بِرَمْي حَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

٧٧ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْمَحِيْطِ وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِمُلاَصِتِ وَلُبْسُ سَا مَسَّهُ الطَّيْبُ ، فإِنْ فَعَلَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ عَامِدًا مُخْتَارًا عَالِمَـا بِالتَّحْرِيْمِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ ؛ ذَبْحُ شَاةٍ ، أَو إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ ، أَو صِيَامُ ثَلاَثَةِ آيَامٍ .

٢٨ يُبَاحُ للمُحْرِمِ لُبْسُ السَّلاَحِ للحَاحَةِ ، وَكَذَا الهِمْيَانِ وَالمُنْطَقَةِ ، وَلَـهُ لُبْسُ السَّلاَحِ للحَاحَةِ ، وَكَذَا الهِمْيَانِ وَالمُنْطَقَةِ ، وَلَـهُ لُبْسُ السَّاعَةِ والحَاتَم مُطْلَقًا ، وَعَقْدُ الإِزَارِ دُوْنَ الرِّدَاءِ .

٢٩ . بَيْعُ اللّبَاسِ وِشِرَاؤُهُ وَتَمَنُهُ يَتْبَعُ حُكْمَ الاسْتِعْمَالِ جَوَازاً وَعَدَماً ؛ فَإِنْ كَانَ اللّبَاسُ مُبَاحاً شَرْعاً ؛ حَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَحَلَّ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّماً حَرُمَ جَمِيْعُ اللّبَاسُ مُبَاحاً شَرْعاً ؛ حَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَحَلَّ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكْرُوهاً كُرِه . وَإِنْ أَبِيْحَ لِبَاسٌ مُعَيَّنٌ للضَّرُورَةِ والحَاجَةِ حَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ لَهَا مُقَيَّداً بِمَا تَنْدَفِعَان بهِ ، وَحَلَّ ثَمَنُهُ .

٣٠ بَابُ الانْتِفَاعِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ البَيْعِ واللَّبْسِ ؛ فَلَيْسَ كُـلُّ مَـا حَـرُمَ بَيْعُـهُ أَوْ
 كُرِهَ - لِعِلَّةٍ مَا - حَرُمَ الانْتِفَاعُ بهِ في غَيْرِهَا مِمَّا هُوَ جَائِزٌ .

٣١ \_ اللّبَاسُ المُحَرَّمُ إِذَا أَمْكَنَ الاسْتِفَادَةُ مِنْهُ فِي غَيْرِ اللّبْسِ ، أَو مَـا حَرُمَ لأَجْلِهِ فَلاَ يَجُوزُ إِثْلاَفُهُ ، وَعَلَى مَنْ أَتْلَفَهُ ضَمَانُ قِيْمَتِهِ بِالإِثْلاَفِ ؛ إِنْ كَانَ قِيْمِيًّا ، أَوْ مِثْلِهِ؛ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا . وَإِنَّمَا المَشْرُوعُ هُوَ التَّغْيِيْرُ وَإِزَالَـهُ اللّبَاسِ عَنِ الصَّوْرَةِ التي تَجْعَلُـهُ مُحَرَّمًا ، وَيُتْرَكُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ فِي غَيْرِ اللّبْسِ .

أَمَّا اللَّبَاسُ المَكْرُوهُ تَنْزِيْهَا فَعَلَى مُتْلِفِيهِ وَمُغَيِّرِهِ عَنْ هَيْثَتِهِ الصَّالِحَةِ للاسْتِعْمَالِ الضَّمَانُ ؛ لأَنَّ الكَرَاهَةَ التَّنْزِيْهِيَّةَ لاَ تُسْقِطُ حُرْمَةَ الشَّيْء ، وَلاَ تُهْدِرُ مَالِيَّتَهُ شَرْعًا .

#### ٥ التُّوْصِيَاتُ :

• أَوَّلاً : يَحِبُ أَنْ يَهْتَمَّ الْمُسْلِمُونَ ؛ دُعَاةٌ وَخُطَبَاءُ ، وَفُقَهَاءُ وَعُلَمَاءُ ، وَمُرَبُّونَ وَمُوَجِّهُونَ ؛ بَأَحْكَامِ اللّبَاسِ وَضَوَابِطِهِ وَآدَابِهِ الشَّرْعِيَّةِ ، تَوْضِيْحَاً وَتَوْجِيْهَا ، وَدَعْوَةً وَتَعْلِيْمَا وَتَاْصِيْلاً ؛ وأَنْ يُرَكِّرُوا عَلَى قَضِيَّةِ التَّغْرِيْبِ وَإِرْشَاداً وَتَطْبِيْقَا ، وَدَعْوَةً وَتَعْلِيْمَا وَتَاْصِيْلاً ؛ وأَنْ يُرَكِّرُوا عَلَى قَضِيَّةِ التَّغْرِيْبِ وَإِرْشَاداً وَتَطْبِيْقَا ، وَدَعْوَةً وَتَعْلِيْمَا وَالتَّمْبُةِ الطَّاغِي مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِلِبَاسِ الكَفَّارِ الكَثْرَى فِي اللَّبَاسِ الإسلامِي ، والتَمْبُةِ الطَّاغِي مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِلِبَاسِ الكَفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ ، وأَهْلِ الْفَنِ والمُحُونِ ؛ لأَنَّ القَضِيَّة قَضِيَّة دِيْنٍ ، وأَحْلَقَ ، وَضَيَاعُ هُويَّةٍ ، وَذَوَبَانٌ بَيْنَ الأُمَم الكَافِرَةِ .

ُ • ثَانِيَاً : وَيَجِبُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اللهُ تَعَالَى يَدَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وأَصْحَابِ الوِلاَيَـاتِ العَامَّةِ وَالْحَاصَّةِ الاَحْتِسَابُ عَلَى أَسْـوَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمُحْتَمَعَـاتِهِمٍ فِي بَـابِ اللَّبَـاسِ ، وَالْحَـالَ اللَّبَـاسِ ، وَعُرِيٌّ وَتَفَسَّخٍ وانْحِـالَالٍ وَكِتَابَاتٍ ، وَعُرِيٌّ وَتَفَسَّخٍ وانْحِـالَالٍ

مِنَ لِبَاسِ الإِسْلاَمِ الرُّجُولِيِّ المُتَّفِقِ مَعَ بِيْفَةِ المُسْلِمِيْنَ وَعَوَاثِدِهِم العَرَبِيَّةِ الأَصِيْلَةِ فِي بَابِ اللَّبَاسِ .

• قَالِقاً : يَجِبُ أَنْ يُطَبَّقَ ويُنَظَّمَ التَّادِيْبُ والتَّعْزِيْرُ الشَّرْعِيُّ الرَّادِعُ عَلَى المُحَالَفَاتِ فِي اللَّبَاسِ ، فِي المَدارِسِ والجَامِعَاتِ وَدُوْرِ العِلْسِمِ ، والأَمَاكِنِ العَامَّةِ والدَّوَائِسِ الحُكُومِيَّةِ ، والأَسْوَاق ؛ تُبَاشِرُهُ الْهَيْمَةُ ( وِلاَيَّةُ الحِسْبَةِ ) ، أَوْ إِدَارَاتُ المَدارِسِ الحُكُومِيَّةُ ؛ بِالمَنْعِ مِنْ دُحُولِهَا مَثَلاً ؛ وَالجَامِعَاتِ وَدُورِ التَّعْلِيْمِ أَو حَتَّى الإِدَارَاتُ الحُكُومِيَّةُ ؛ بِالمَنْعِ مِنْ دُحُولِهَا مَثَلاً ؛ لِمَنْ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا فِي اللَّبَاسِ ؛ لأَنَّ الأَمْرَ حَطِيْرُ ، والوَضْعَ الحَالِي يُؤْذِنُ بِعَوَاقِبَ لاَ يُحْمَدُ ، إِنْ لَمْ يُوْخَذُ عَلَى أَيْدِي السُّفَهَاءِ ، ويُؤْطَرُوا عَلَى الحَقِّ أَطْرًا ، وَيُنْهَوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ صَرِيْحَةٍ فِي بَابِ اللّبَاسِ .

• رَابِعاً : يَجِبُ أَنْ تَقُومَ الجهَاتُ الْمُغْنِيَّةُ بِالتّجَارَةِ وَالاسْتِيْرَادِ والجَمَارِكِ وَمُتَابَعَةِ الوَارِدَاتِ الأَسْوَاقِ بِتَطْبِيْقِ أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ عَلَى اللّبَاسِ ، وَمَنْعِ مَا يُحِلُّ بِاللّيْنِ أَو الْجَيَاءِ أَو يَدْعُو إِلَى الفَاحِشَةِ والتَّشَبَّةِ بِالكُفَّارِ والمُشْرِكِيْنَ ، أَو يَتَعَارَضُ مَعَ الأَعْرَافِ العَرَبيَّةِ الصَّحِيْحَةِ الأصِيْلَةِ فِي بَابِ اللّبَاسِ ، حَتَّى لَو أَدَّى الأَمْرُ إِلَى مُعَاقَبَةِ التَّحَارِ والبَاعَةِ ، بِتَغْرِيْمِهِم - تَعْزِيْدراً - أَو مُصَادَرَةٍ وإِنْ اللّبَاسِ المُحَرَّمِ الذي يَبِيْعُونَةُ .

\* وَفِي الْجِتَامِ أَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى عَلَى حُسْنِ تَوْفِيْقِ وَعَظِيْمٍ امْنِنَانِهِ ، وأَسْأَلُهُ أَنْ يَرْزُقَنَا الإِحْلاَصَ فِي القَوْلِ وَالعَمَلِ ، وأَنْ يَجْعَلْ هَذَا العَمَلَ حَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ ، وأَنْ يَجْعَلْ هَذَا العَمَلَ حَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ ، وأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ تَقْصِيْرِنَا وَتَفْرِيْطِنَسا وَغَفَلْتِنَا ، وأَنْ يَمُنَّ وَأَنْ يَمُنَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ بِالهُدَى والتَّوْفِيْقِ والرَّشَادِ والصَّلاَحِ ، والعِزَّةِ والرِّفْعَةِ والتَّمْكِيْنِ فِي حَمِيْعِ الأُمُورِ والمَجَالاتِ .

وَأَخِرُ دَعُوانَا أَنْ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . واللهُ أَعْلَمُ .

### مَلاَحِقُ البَحْثِ

وَفِيْهِ ثَلاَئَةُ مَلاَحِقَ :

أ) مُلْحَقُ أَشْكَالِ الصَّلِيْبِ وَشِعَارَاتِ الْأُمَمِ الكَافِرَةِ.

ب) مُلْحَقُ الأَلْفَاظِ وِالكِتَابَاتِ القَبِيْحَةِ عَلَى الأَلْبِسَةِ.

جـ) مُلْحَقٌ بِصُور بَعْض أَلْبِسَـةِ الرِّجَالِ

### (أ) مُلْحَقُ أَشْكَالِ الصَّلِيْبِ وَشِعَارَاتِ الْأُمَمِ الكَافِرَةِ

| +               | ‡            |                       | A                     |             |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| صليب شبع الجليل | صليب اللورين | موضع الصلب<br>المزعوم | صليب القديس<br>أنطوني | مليب لاتيني |

| $\boxed{\longleftrightarrow}$ |            | =                           | +                   | X                    |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| صليب أورشليم                  | صليب مالطا | صليب الكنيسة<br>الكاثرليكية | صليب القديس<br>جورج | صليب القديس<br>أندرو |



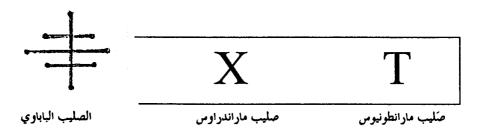



شِعَارُ إِلهِ الْحُبُّ عند الإِغْرِيْقِ



نجمة اليهود ( نجمة داود )



عِبَارَةُ (طفل للبيع على بعض ملابس الأطفال)



لَفْظ الجَلاَلَةِ وبجواره أحد أشكال الصليب ( مرسوم على بعض الملابس )

### (ب) مُلْحَقُ الأَلْفَاظِ والكِتَابَاتِ القَبِيْحَةِ عَلَى الأَلْبِسَةِ

| مَعْنَاهَا بِاللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ                           | الكَلِمَةُ بالإنْجلِيْزيَّةِ |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| آنِسَةٌ ، وَحَرْفُ ( V ) تَرْمُزُ إِلَى تَفْرِيْجِ الرِّجْلَيْن | Mis,s - V                    |
| اسْتِعْدَادًا للفَاحِشَةِ ( وَالعِيَاذُ بِاللهِ ) .             |                              |
| المَسِيْحِيَّةُ .                                               | Christianity                 |
| أَنَا أَسْتَمْتِعُ بِالكُوْكَائِيْنِ ( الْمُخَدِّرَاتِ ) .      | I'Enjoy Cocaine              |
| طِفْلٌ للبَيْع .                                                | Baby For Sale                |
| . صُوفِي .                                                      | Woolen                       |
| عَارِي = عَارِيَةً .                                            | Nuce                         |
| الشِّرْكُ باللهِ .                                              | Theocracy                    |
| الإشْتِرَاكِيَّةُ .                                             | Socialism                    |
| امْرَأَةٌ وَقِيحَةٌ .                                           | Hussy                        |
| فَتَاةُ الْمَرَاقِصِ .                                          | Chorus Girl                  |
| نَحْنُ نَشْتَرِي النَّاسَ .                                     | We buy a people              |
| ضَريْحُ العَذْرَاءِ .                                           | Madonna                      |
| شَهُوَات .                                                      | Lusts                        |
| شُذُوذٌ .                                                       | Eccentricity                 |
| مُسْتَعِدٌ ( مُسْتَعِدَّةٌ ) للجنْس .                           | I'm ready for                |
|                                                                 | sexual affairs               |
| مَشْرُوبٌ كَحُولِيٌّ .                                          | Spirit                       |
| يُغَازِلُ .                                                     | Flirt                        |

| مَعْنَاهَا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ                                             | الكَلِمَةُ بالإنْجلِيْزيَّةِ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ر .<br>خذنِي .                                                                    | Take me                      |
| اشْتَرْنِي = اشْتَرَاكِي .                                                        | Buy me                       |
| خَنْزِيْرَةً .                                                                    | Sow                          |
| ٠٠ ٠٠<br>خنزير                                                                    | Pig                          |
| رَذِيْلَةٌ .                                                                      | Hussy vice                   |
| سَاحِرٌ .                                                                         | Charming                     |
| تَعْوِيْذَةٌ سِحْرِيَّةٌ .                                                        | Spell Charming               |
| كَنِيْسَةُ اليَهُودِ .                                                            | Synagogue                    |
| إِلَهُ الْحُبِّ .                                                                 | Cupid                        |
| كَأْسُ الْخَمْرِ .                                                                | Dram                         |
| مَشْرُوبُ الخَمْرِ .                                                              | Brew                         |
| كَاهِنْ هُنْدُوسِيٍّ .                                                            | Brahman                      |
| مَشْرُوبٌ مُسْكِرٌ .                                                              | Brandy                       |
| مَاسُونِي .                                                                       | Mason                        |
| كَنِيْسَةٌ .                                                                      | Kirk                         |
| مُدْمِنُ حَمْرٍ .                                                                 | Tippler                      |
| عِيْدُ مِيْلاَدِ الْمَسِيْح .                                                     | Christmas's                  |
| كِتَابُ الْمَسِيْحِيِينَ .                                                        | Bible                        |
| يناب المسييحيين .<br>عيْدُ المِيْلَادِ .<br>كَنِيْسَةُ النَّصَارَى .<br>كَاهِنْ . | Birthday                     |
| كَنِيْسَةُ النَّصَارَى .                                                          | Church                       |
| كَاهِنٌ .                                                                         | Vicar                        |

| مَعْنَاهَا بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ |                |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      | إنْحيْلُ .     |
|                                      | فَاسِقٌ زَان . |
|                                      | سَفِية .       |
| :                                    | قِسْيْسُ .     |
|                                      | مُلْحِدٌ .     |
|                                      | صَلِيْبٌ .     |
|                                      | صَلِيْتِ .     |
|                                      | صَلِيْبٌ .     |
|                                      |                |

| الكَلِمَةُ بالإنْجلِيْزِيَّةِ |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Gospel                        |  |  |
| Adulterer                     |  |  |
| Bawdy                         |  |  |
| Clergyman                     |  |  |
| Athirst                       |  |  |
| Cross                         |  |  |
| Croix                         |  |  |
| Crux                          |  |  |
|                               |  |  |

\* \* \*

## ( ج ) مُلْحَقٌّ بِصُورٍ بَعْضِ ٱلْبِسَةِ الرِّجَالِ



المغرب : العمامة الكبيرة (الشاشية) وغطاء الرأس زره القالب والطربوش.



المغرب: الطاقية المزخرفة يرتديها البربر. والطربوش.

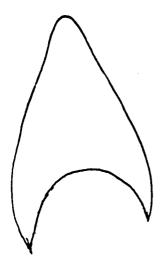

القلنسوة الطويلية

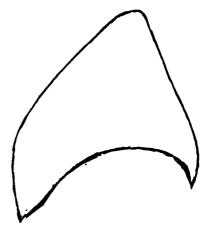

القلنسوة القصيرة



العمامة وعذبتها من الجانب

العمامة وعذبتها من الخلف



الطيلسان على الكتف



القميص

الطيلسان على الرأس



دراعة الرجال



جبة



الشملة للرجال



البرده للرجال









النعال

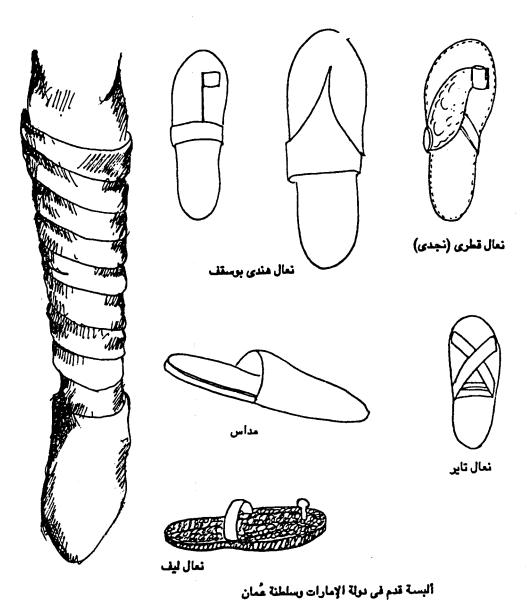

الجوارب

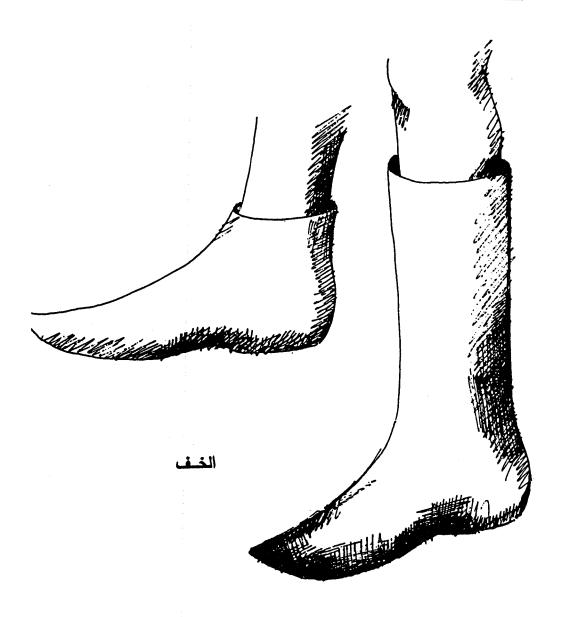

الخيف

## أَثْبَاتُ وَفَهَارِسُ البَحِدِثِ

- أولا : ثُبْتُ الأَينَاتِ الْقُرْآنِيَةِ .
- ثانياً: فِهْ رَسُ الْأَحَادِيْتِ النَّبُويَةِ.
- ثالثاً: فِهْ رَسُ الآثـــار .
- رابعاً: فِهْـرَسُ الفِرَقِ وَالأَعْـلاَمِ الْمَتَرْجَمِ لَهُم .
- خامساً : فِهْ رَسُ البُلْدَانِ وَالأَمَاكِ نِ الْمُعَرَّفِ بِهَا .
- سادساً: فِهْرَسُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ
- الأُصُولِيَّةِ المُعَرَّفِ بِهَا أَوِ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا .
- سابعاً: فِهْرَسُ أَلْفَاظِ اللَّبَاسِ وَهَيْنَاتِهِ الْمُعَرَّفِ بِهَا .
- ثامناً: فِهْ رَسُ الأَشْعَارِ الوَاردَةِ فِي البَحْثِ .
- تاسعاً: فِه ــرَسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.
- عاشراً: ثُبْتُ مَوْ ضُوعَ الرّسَالَ الرّسَالَةِ.

# أُوَّلاً: ثَبْتُ الآياتِ القُرْآنِيَّةِ

| رَقْمُ الصَّفْحَة   | رَقْمُهَا | طَوَفُ الآَيَةِ                                                                |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                     |           |                                                                                |
| ००९                 | 79        | ﴿ هُوَ الذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ﴾                                  |
| YY-Y1               | ٣٥        | ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾                   |
| ٤٥                  | ٤٢        | ﴿ وَلا تَلْبسُوا الْحَقُّ بالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ ﴾                  |
| 777                 | γ.        | ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ﴾                                        |
| Y £ 1               | ۸٥        | ﴿ أَفَتُوْمِنُــونَ بَبَعْــض الْكِتَــابِ وَتَكُفُـــرُونَ                    |
|                     |           | ببَعْض 🖨                                                                       |
| 797 ( 72 .          | 17.       | ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَــارَى                         |
|                     |           | خُتِّي﴾                                                                        |
| ٥٦                  | ۱۲۷       | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ ﴾                   |
| ٦٨٥                 | ۱۷۰       | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَـالُوا بَـلْ           |
| 1471                |           | نَتْبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾                                  |
| 1881 6 1189         | ۱۷۲       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا كُلُـوا مِنْ طَيَبُـاتِ مَـا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ |
| ، ۱۷۸ ، ۲۲۸ ، ۱۷۸ ، | ۱۷۳       | ورك م الله المُنتَة والدَّم وَلَحْمَ الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَحْمَ              |
| 1127                |           | الخِنْزِيْرِ ﴾                                                                 |
| <b>ξοιξξ</b>        | 1 1 1 1   | ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾                            |
| 1181                | ۱۸۸       | ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَـاطِلِ وَتُدْلُوا            |
|                     |           | بهَا﴾                                                                          |
| 1771' 3777 .        | 19.       | ﴿ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾                  |
| ۳۰۳۱، ۱۳۰۶،         | ١٩٦       | ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسِمكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ                      |
| 7171, 3771, 1871    |           | مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذًى﴾                       |

| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا   | طَرَفُ الأَيَةِ                                                   |  |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 727,720           | 777         | ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾               |  |
| ٦٢٧               | 777         | ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾                            |  |
| ٥٨٣               | ۲۳۳         | ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ﴾                     |  |
| 0 A £             | . 777       | ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ   |  |
|                   |             | قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾                                |  |
| 1111              | 775         | ﴿ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾                  |  |
| ۱۱۱۱ ،۱۰۳۰ ،۱۰۲۸  | ۲۸٦         | ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾                  |  |
|                   | آل عِمْرَان |                                                                   |  |
| £ 7 7             | ٧           | ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَسَابَ مِنْـهُ آيَاتٌ      |  |
|                   |             | مُحْكَمَاتٌ ﴾                                                     |  |
| ۸۹۸               | 71          | ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾          |  |
| ۸۹۸               | ۲۲          | ﴿ قُلْ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ ﴾                         |  |
| ١٣٧٢              | ٩٧          | ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾                                  |  |
| 1277              | 11.         | ﴿ كُنتُمْ خَـيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَـأْمُرُونَ       |  |
|                   |             | بِالْمَعْرُوفِ ﴾                                                  |  |
| 717               | 170         | ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ |  |
|                   |             | مَذَا ﴾                                                           |  |
| 1447, 7441        | ١٦٩         | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَسِبِيلِ اللهِ        |  |
|                   |             | أَمْوَاتًا﴾                                                       |  |
| 1781              | ۱۷۰         | ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ                  |  |
|                   | <u> </u>    | وَيَسْتَبُشِرُونَ﴾                                                |  |
| 1711              | ۱۷۱         | ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَصْلٍ ﴾              |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة                       | رَ قُمُهَا     | طَرَفُ الأَيَةِ                                                    |  |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| سورة النساء                             |                |                                                                    |  |
| 189                                     | <b>\</b>       | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ |  |
|                                         |                | نَفْس وَاحِدَةٍ ﴾                                                  |  |
| ٥٨٦،٥٨٥                                 | ٦              | ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ ﴾       |  |
| ٧٨٧                                     | 77             | ﴿ وَحَلاَئِلُ ٱبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾          |  |
| 1184                                    | 79             | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ       |  |
|                                         |                | بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾                                          |  |
| ٦٢٧                                     | ٣٤             | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ﴾                        |  |
| 7 £ 9                                   | 70             | ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا       |  |
|                                         |                | شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾                                                |  |
| 191                                     | 1 19           | ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا ﴾                        |  |
| 188.                                    | 9.7            | ﴿ وَمَنْ قَتَـلَ مُؤْمِنًا حَطَأً فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ           |  |
|                                         | ;              | مُوْمِنَةٍ﴾                                                        |  |
| 1817                                    | 1.1            | ﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا        |  |
|                                         |                | مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾                 |  |
| 7                                       | 110            | ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُ      |  |
|                                         |                | الْهُدَى وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾               |  |
| 799                                     | 127            | ﴿ مُذَابْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَــُؤُلاء وَلا إِلَى      |  |
| *************************************** |                | هَوُٰلاَء ﴾                                                        |  |
| YAA                                     | : \ <b>o</b> Y | ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْسَ مَرْيَـمَ  |  |
|                                         |                | رَسُولَ اللَّهِ ﴾                                                  |  |
| ٧٨٨                                     | ١٥٨            | ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزيــزًا         |  |
|                                         |                | حَكِيمًا﴾                                                          |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة   | رَقْمُهَا                               | طَرَفُ الآَيَةِ                                                     |  |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| سورة المائدة        |                                         |                                                                     |  |
| · · ·               | : <b>\</b>                              | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾            |  |
| ۲۱۱۱ ، ۱۱۱۲ ،       | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ ۗ وَالنَّقُوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا      |  |
| 7731, 7731, 5331    |                                         | عَلَى الإِنْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾                  |  |
| ١٤٨                 | ٣                                       | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ﴾                       |  |
| 1177                | ٥                                       | ﴿ اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ          |  |
|                     |                                         | أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾                                   |  |
| , 707 , 397 , 707 , | ٦                                       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ     |  |
| ۳۷۳                 |                                         | فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾         |  |
| <b>Y</b>            | . 44                                    | ﴿ إِنْمَا حَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ                    |  |
|                     |                                         | وَرَسُولَهُ﴾                                                        |  |
| 781 : 777           | ٥١                                      | ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾                |  |
| 17.0                | ٨٩                                      | ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ        |  |
|                     |                                         | مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُم﴾                        |  |
| ۱٤١٣، ١٣٠٨          | 90                                      | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ |  |
|                     |                                         | خُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَحَسَزَاةً مِشْلُ مَا |  |
|                     |                                         | قَتَلَ ﴾                                                            |  |
|                     | سورة الأنعام                            |                                                                     |  |
| ٤٥                  | ٩                                       | ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾                        |  |
| ٤٥                  | ۸۲                                      | ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا لِكَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾        |  |
| 310,700,374,        | ١١٩                                     | ﴿ وَفَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا           |  |
| 1117                |                                         | اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾                                            |  |
| 189 . 184           | 180                                     | ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ﴾         |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة                        | رَقْمُهَا                               | طَرَفُ الآَيَةِ                                                    |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| سورة الأعراف                             |                                         |                                                                    |  |
| 14 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × | 77                                      | ﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ       |  |
|                                          |                                         | لَهُمَا سَوْا تُهُمَا ﴾                                            |  |
| ٧٢                                       | 7 {                                     | ﴿ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ﴾                     |  |
| (0) (0. (28 (28 (7                       | 77                                      | ﴿ يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُـوَارِي     |  |
| ۲۶، ۲۲، ۳۲، ۸۰۸،                         |                                         | سَوْ آتِكُمْ وَريشًا ﴾                                             |  |
| ۱۹۳۱ (۹۱۱ ،۸۱۶                           | :                                       |                                                                    |  |
| 17.1                                     |                                         |                                                                    |  |
| ۸۲۳،۷۳،٦                                 | 77                                      | ﴿ يَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾                  |  |
| ۸۰۸                                      | ۲۸                                      | ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا |  |
|                                          |                                         | وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾                                        |  |
| ۰۸، ۲۹، ۲۰۲، ۲۱۹،                        | ۳۱                                      | ﴿ يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلُّ مَسْجدٍ           |  |
| ۲۷۱، ۲۹۵، ۲۹۹                            |                                         | وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ          |  |
| ۸۰۸، ۰۹۲۷ ۲۹۰                            | **************************************  | الْمُسْرِفِينَ ﴾                                                   |  |
| ٤٧٤، ٢٨٦، ٣٩٣،                           |                                         |                                                                    |  |
| ۱۰۳۱، ۲۳۰، ۳۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۰        |                                         |                                                                    |  |
| 1197 ( 1188                              |                                         |                                                                    |  |
| ۷۷، ۸، ۲۶، ۳۰۲،                          | ۳۲                                      | ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَــادِهِ    |  |
| የ ነ ነ ነ ነ ነ እ እ ነ ነ                      |                                         | وَالطِّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْق قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي     |  |
| ۹۰۰، ۸۰۸، ۵۰۹                            |                                         | الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾               |  |
| ۱۱۹۷،۱۰۳۲،۹۲۰                            | *************************************** |                                                                    |  |
| 94.                                      | ٣٣                                      | ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا     |  |
|                                          |                                         | وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالبّغْيَ بغَيْرِ الْحَقِّ ﴾             |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا   | طَرَفُ الأَيَة                                                       |  |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| ۹۲۰، ۲۸۰          | 199         | ﴿ خُدْ الْعَفُو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَسَنْ               |  |
|                   |             | الْجَاهِلِينَ﴾                                                       |  |
|                   | سورة التوبة |                                                                      |  |
| 1177 (1.9.        | ۲۸          | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِنَّمَـا الْمُشـرِكُونَ           |  |
|                   |             | نَجَسٌ﴾                                                              |  |
| 1871              | ٦٢          | ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّـهُ              |  |
|                   |             | وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾                                 |  |
| 797               | ٦٧          | ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ                    |  |
|                   |             | بَعْض﴾                                                               |  |
|                   | سورة يوسف   |                                                                      |  |
| 90.               | ٧           | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ                       |  |
|                   |             | لِلسَّائِلِينَ﴾                                                      |  |
| ١٦٣               | ۲٦          | ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ               |  |
|                   |             | فُدِّ﴾                                                               |  |
| 178               | , ۲۷        | ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ دُبُرِ﴾                          |  |
| ۱٦٢               | ۲۸          | ﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّ مِنْ دُبُر ً                        |  |
| ١٦٣               | ٩٣          | ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَـٰأَلْقُوهُ عَلَى وَجْـهِ           |  |
|                   |             | أبي﴾                                                                 |  |
| سورة إبراهيم      |             |                                                                      |  |
| 977               | γ           | ﴿ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَقِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾      |  |
| سورة النحل        |             |                                                                      |  |
| ٧٤                | ٥           | ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ﴾          |  |
| 1.17              | ٤٤          | ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ﴾ |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا    | طَرَفُ الأَيَةِ                                                     |  |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 9٣١ (9٢ (٧٤ (٥    | ۸۱           | ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً﴾                   |  |
| ۸۹٦               | ٩.           | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾                |  |
| ٤٥                | 111          | ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً﴾                |  |
|                   | سورة الإسراء | *                                                                   |  |
| ٦٨٥               | ١٦           | ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا   |  |
|                   |              | فَفُسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ ﴾                      |  |
| ٦١                | ٣٢           | ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾                |  |
| ۷۰٤، ۲۰۸          | ٣٧           | ﴿ وَلاَ تَمْش فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾                                |  |
| ٧٠٤،٦٠٨،٦٠٦       | ٣٨           | ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾          |  |
| ٦٨                | ٧.           | ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾                                  |  |
| سورة الكهف        |              |                                                                     |  |
| 177 . 22          | ٣١           | ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسِ                       |  |
|                   |              | وَإِسْتَبْرَق﴾                                                      |  |
| ٦٨٥               | ٥.           | ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُـمْ |  |
|                   |              | لَكُمْ عَدُوُّ ﴾                                                    |  |
|                   | سورة مريم    |                                                                     |  |
| 007               | ٦٤           | ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾                                    |  |
| ٧٠                | ٧١           | ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾                               |  |
| ٧٠                | · VY         | ﴿ ثُمَّ نُنَحِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾                              |  |
| سورة طـه          |              |                                                                     |  |
| ٧٨٧               | ٧١           | ﴿ وَلاَّصَلَّبَنَّكُمْ فِي خُذُوعِ النَّخْلِ ﴾                      |  |
| ٧٢                | 114          | ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَنجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ﴾                  |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا     | طَرَفُ الأَيَةِ                                                    |  |  |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | سورة الأنبياء |                                                                    |  |  |
| ٤٤                | ۸.            | ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ       |  |  |
|                   |               | <b>4</b> :<.!:                                                     |  |  |
| Y                 | 9.8           | بِمُوْتِكُمْ مُنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ           |  |  |
|                   |               | جَهُنْمَ﴾                                                          |  |  |
|                   | سورة الحج     |                                                                    |  |  |
| ۰۰۸               | 77            | ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾                                   |  |  |
| 11.7              | 79            | ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾           |  |  |
| ٨                 | ٤٠            | ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَقَـوِيٌّ |  |  |
|                   |               | عَزِيرٌ﴾                                                           |  |  |
| ٨                 | ٤١            | ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا              |  |  |
|                   |               | الصَّلاةَ﴾                                                         |  |  |
| ۳۲۸، ۱۷۴، ۲۲۴،    | ٧٨            | ﴿وَمَا حَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾                |  |  |
| 1.8.414           |               |                                                                    |  |  |
|                   | سورة المؤمنون |                                                                    |  |  |
| AYI               | ٥             | ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ ﴾                      |  |  |
| AYI               | ٦             | ﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾     |  |  |
| AYI               | <b>Y</b>      | ﴿ فَمَـنُ ابْتَغَـى وَرَاءَ ذَلِـكَ فَـأُوْلَئِكَ مُــمُ           |  |  |
|                   |               | الْعَادُونَ﴾                                                       |  |  |
| 1871 , 1189       | ٥١            | ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيْبَاتِ﴾                 |  |  |
|                   | سورة النور    |                                                                    |  |  |
| ۸۰۲               | ١٩            | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّ وِنَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي       |  |  |
|                   |               | الَّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ ٱليُّمِّ ﴾                         |  |  |

| 1: 15.11.12       | رۋ دى        | طَرَفُ الأَيَةِ                                                       |  |  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا    |                                                                       |  |  |
| 714, 214, 514     | 77           | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ       |  |  |
|                   |              | بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْلِسُوا ﴾                                   |  |  |
| 711, 212          | ۲۸           | ﴿ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا﴾             |  |  |
| ۸۱٥               | ۲.           | ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾                 |  |  |
| ۸۲۹،۸۱۰           | ٣١           | ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾             |  |  |
| 751, 5.8          | ٥٨           | ﴿ يَمَا أَيُّهَمَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْـتَأْذِنْكُمْ الَّذِيـنَ   |  |  |
|                   |              | مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ |  |  |
|                   |              | ثُلاَثَ مَرَّاتٍ ﴾                                                    |  |  |
| ۸۰۸               | 09           | ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ |  |  |
| Y <b>£</b> 1      | 77           | ﴿ فَلْيَحْذُرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ              |  |  |
|                   |              | تُصِيبَهُمْ فِتنةٌ ﴾                                                  |  |  |
|                   | سورة الفرقان |                                                                       |  |  |
| 1177              | 77           | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ             |  |  |
|                   | i            | ﴿وُالْبَهُ                                                            |  |  |
| 947               | ٦٧           | ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾     |  |  |
|                   | سورة النمل   |                                                                       |  |  |
| YAI               | ٦.           | ﴿ أَمَّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُـمُ           |  |  |
|                   |              | مِنْ السَّمَاء مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِـقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ     |  |  |
|                   |              | مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبَتُوا شَجَرَهَا ﴾                          |  |  |
| سورة القصص        |              |                                                                       |  |  |
| ٨٦                | YY           | ﴿ وَابْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ﴾                |  |  |
| 777               | ٧٩           | ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾                             |  |  |

|                   |               | # 1 1. f                                                        |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا     | طُرَفُ الأَيَةِ                                                 |
|                   | مورة العنكبوت |                                                                 |
| 1777              | ٦٧            | ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ﴾            |
|                   | سورة الروم    |                                                                 |
| 798               | ٣.            | ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي |
|                   |               | فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾                                     |
|                   | سورة لقمان    |                                                                 |
| ٧٠٥،٦٠٨           | ١٨            | ﴿ وَلا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي﴾            |
| ٦٠٨               | ١٩            | ﴿ وَاقْصِـ دُ فِـي مَشْـيكَ وَاغْضُـضُ مِــنُ                   |
|                   |               | صَوْتِكَ﴾                                                       |
|                   | سورة الأحزاب  |                                                                 |
| ٤١١١٠ ، ١٠٠٤      | ٥             | ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾         |
| ۱۳۱۲ ،۱۳۰۸        |               |                                                                 |
| ٨٠٦               | ١٣            | ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أَيُبُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾                      |
| <b>19</b>         | ۲۱            | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوزٌ               |
|                   |               | حَسَنَةً ﴾                                                      |
| V£• 4 7 £ 9       | ٣٦            | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ   |
|                   |               | وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُـمْ الْحِيرَةُ مِنْ        |
|                   |               | أمْرهِمْ﴾                                                       |
| <b>797</b>        | ٤٠            | ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾            |
| سورة سبأ          |               |                                                                 |
| Y77-Y70           | 17            | ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَـهُرٌ وَرَوَاحُهَا      |
|                   |               | شَهْرٌ ﴾                                                        |
| Y77-Y70           | ۱۳            | ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ﴾                 |

| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا    | طَرَفُ الآَيَةِ                                                                                                  |  |  |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   | سورة الصافات |                                                                                                                  |  |  |
| ١٣٣               | ٤٩           | ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾                                                                                |  |  |
| ٨٤٥               | 1 1 1 1 1    | ﴿ فَإِذَا نَسِزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَساحُ                                                                |  |  |
|                   |              | الْمُنذَرينَ ﴾                                                                                                   |  |  |
|                   | سورة ص       |                                                                                                                  |  |  |
| ۸۹۸               | ٧١           | ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا﴾                                                      |  |  |
| ۸۹۸               | ٧٢           | ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا﴾ ﴿ فَإِذَا سَوَّائِتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ |  |  |
|                   | سورة الزمر   |                                                                                                                  |  |  |
| 1117              | ٦٥           | ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَكِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾        |  |  |
|                   |              | لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾                                                                        |  |  |
|                   | سورة الجاثية |                                                                                                                  |  |  |
| 78.               | ١٨           | ﴿ ثُمَّ حَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾                                                 |  |  |
|                   | 112_41 z     |                                                                                                                  |  |  |
| 910-918           | ٧.           | ﴿ أَذْهَبْتُ مُ طَيَبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾                               |  |  |
|                   |              | وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾                                                                                        |  |  |
|                   | سورة محمد    |                                                                                                                  |  |  |
| ٤٩٨               | ١٨           | ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾                                                                                    |  |  |
| سورة الفتح        |              |                                                                                                                  |  |  |
| 18.4              | ۲۷           | ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾                                                         |  |  |
| سورة الرحمن       |              |                                                                                                                  |  |  |
| ٤١٦               | ٣٥           | ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ وَنُحَاسٌ﴾                                                             |  |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة | رَقْمُهَا    | طَرَفُ الأَيَةِ                                                                                                |  |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| سورة الحديد       |              |                                                                                                                |  |
| 7 { }             | 17           | ﴿ أَلَمْ يَــْأُنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ                                                |  |
|                   |              | لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾                                                                                             |  |
|                   | سورة الحشر   |                                                                                                                |  |
| 189               | ١٨           | ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾                                                  |  |
| ٦٨٦               | ١٩           | ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ                                                      |  |
|                   |              | أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾                                                                   |  |
|                   | سورة التغابن |                                                                                                                |  |
| ۰ ۹۷۲ ، ۹۷۱ ، ۲۲۰ | ; <b>\7</b>  | ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                                       |  |
| 1.70              |              |                                                                                                                |  |
|                   | سورة الطلاق  |                                                                                                                |  |
| 0 A £             | ; <b>Y</b>   | ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَـنْ قُـدِرَ عَلَيْـهِ<br>رِزْفُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ |  |
|                   |              | رِزْقُهُ فَلْيَنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾                                                                   |  |
|                   | سورة القلم   | ,                                                                                                              |  |
| ۸۹۷، ۸۹۳          | ٤            | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                                                           |  |
|                   | سورة نوح     |                                                                                                                |  |
| YY <b>£</b>       | 74           | ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَـذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ                                            |  |
|                   |              | سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾                                                                   |  |
| سورة المدثر       |              |                                                                                                                |  |
| 771               | . <b>દ</b>   | ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهُر ۚ ﴾                                                                                      |  |
| 1.98 ( 1.98       |              |                                                                                                                |  |
| سورة الإنسان      |              |                                                                                                                |  |
| Y • A             | 71           | ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾                                                           |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَة                       | رَقْمُهَا     | طَرَفُ الآَيَةِ                                               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠                                     | . ۲٤          | ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ |
|                                         |               | كَفُورًا ﴾                                                    |
|                                         | سورة المطففين |                                                               |
| Y • {                                   | ۲۰،۹          | ﴿ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾                                         |
| *************************************** | سورة الطارق   |                                                               |
| ٧٨٧                                     | ٧             | ﴿ يَخْرُجُ مِنْ يَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَاقِبِ ﴾             |
|                                         | سورة التكاثر  |                                                               |
| 970                                     | ٨             | ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَقِذٍ عَنْ النَّعِيم ﴾             |
|                                         |               |                                                               |

\* \* \*

## ثَانِياً: فِهْرَسُ الأَحَادِيْتِ النَّبَويَّةِ

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ    | الرَّاوِي                 | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                           |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| _1_                   |                           |                                                             |  |  |  |
| 1778 ( 1781 ( 1708    | كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ       | (( أَذَاكَ هَوَّامُ رَأْسِكَ ؟ ))                           |  |  |  |
| 177                   |                           | ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالتَّلَحِّي ﴾                     |  |  |  |
| 7,77, 737, 407, 3731, | ابنُ عَمْرُو              | « أَأُمُّكَ أَمَرَتُكَ بِهَذَا ؟! »                         |  |  |  |
| 1887                  |                           | ,                                                           |  |  |  |
| 979                   | أُمُّ خَالِدٍ             | « أَبْلِي وَأَخْلِقِي »                                     |  |  |  |
| ۹۱۰،۸۳                | حَابِرُ                   | « أَنَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى رَجُلاً »                |  |  |  |
| ١٥.                   | ابنُ عُكَيْم              | « أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ »                        |  |  |  |
| ۱٤٤٣ ، ١٨٤ ، ٢٧٩      | أَبُو هُرَيْرَةً          | « أَتَانِي حِبْرِيْلُ فَقَالَ لِي <sub>))</sub>             |  |  |  |
| 0 8 .                 | أنَسُ بنُ مَالِكٍ         | « أَتَعْجُنُونَ مِنْ هَذِهِ ! لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ »        |  |  |  |
| ۱۲۳۱،۱۲۲۹             | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ  | « أَتَى النبيُّ ﷺ عَبْدًا للهِ بنَ أُبَيِّ بَعْدَمَا »      |  |  |  |
| Y . 0 - Y . £         | أَبُو ذَرٍّ               | ﴿ أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ نَوْبٌ أَبْيَضُ ﴾        |  |  |  |
| ١٨٧                   | حَابِرُ بنُ سُلَيْمِ      | « أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ»         |  |  |  |
| ٨٢٨                   | أَبُو مُعَاوِيَةً         | « أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في رَهْطُ ٍ »                    |  |  |  |
| 1890-1898             | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ  | « أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُم بِطَوَافٍ بِالنَيْتِ »         |  |  |  |
| 1888 ( ) / .          | عَائِشُهُ                 | (( أُخُرِيْهِ عَنِّي ))                                     |  |  |  |
| 111                   | أَنَسُ بنُ مَالِكِ        | ﴿ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَي رَهْطٍ ﴾                      |  |  |  |
| ٤٨٩                   |                           | ﴿ أَسْبِغِ الرُّضُوءَ وَخَلَّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ﴾        |  |  |  |
| 091-09.               | ابنُ عَبَّاسِ             | « أَسْلِفُوا فِي التَّمَارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ »          |  |  |  |
| ۱٤١٩ ،۷٨٤ ،۷٨٠ ،٧٥٩   | عَائِشَةُ                 | (( أَشَــدُّ النَّــاسِ عَذَابَــاً عِنْــدَ اللهِ يَــوْمَ |  |  |  |
|                       |                           | القِيَامَةِ»                                                |  |  |  |
| 1144                  |                           | (( أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَأَن قَبْلُنَا )) |  |  |  |
| 970                   | غَمَرُ                    | (﴿ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُورِ ﴾              |  |  |  |
| 779                   | سَعِيْدٌ أَبُو مَسْلَمَةً | « أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»          |  |  |  |
| 1888 4 777            | عَلِي                     | « أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ »           |  |  |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوي                   | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                                                        |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.9                | ابنُ عَمْرُوْ              | (( أَلاَ أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لاَ يَعْقِلُ ))                                     |
| 1717-1717          | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ   | ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴾                                     |
| Λ£Υ                | عَائِشُهُ                  | « أَلاَ اَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ »                                          |
| 9.7                | أثبو أمَامَةَ              | ر أَلاَ تَسْمَعُونَ! إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيْمَانِ»                                 |
| 1107,1129          | عَمْرو بنُ يَثْربيُّ       | « أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لامْرئ مِنْ مَال أَخِيْهِ »                                        |
| ٥٨، ٨٨١، ٢١٩، ٣٢٢  | أثبو الأحْوَص              | رر أَلَكَ مَالٌ ؟! »                                                                     |
| 977                | عَائِشَةُ                  | ﴿ أَمَا وَا لِلَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ﴾                                       |
| 18.                | عَائِشُةُ                  | ر أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ »                                        |
| 1718               | حَابِرُ بنُ عَبْدِاللهِ    | (( أَمَرَ بِدَفْنِهِم بِدِمَائِهِم ))                                                    |
| 1777 , 1704        | ابنُ عَبَّاسِ              | ((أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُم الْحَدِيْدُ)                             |
| ٥٠٦، ٤٠٨           | البَرَاءُ بنُ عَازِبِ      | (( أَمَرَنَا النبيُّ بسَبْع وَنَهَانَا عَنْ سَبْع ))                                     |
| ۲۸٤،۳۰۰،۱۹۷        | الْمُغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ | (( أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ <sub>))</sub>                                                        |
| ۱۱۷۹،۱۱۷۷،۷۹۱،۷۲۹  | أنَسُ بنُ مَالِكِ          | (( أَمِيْطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا ))                                                   |
| ۸۳٦                | أَبُو الدَّرْدَاء          | (( أَمَّا صَاحِبُكُم فَقَدْ غَامَرَ ))                                                   |
| 1818               | عَائِشَةُ                  | ﴿ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسُنَّةُ ﴾                                          |
| 189                | ابنُ سَرْحَس               | ﴿ أَنَّ النِّيُّ ﷺ صَلَّى يَوْمَا وَعَلَيْهِ نَمِرَةًۥ﴾                                  |
| ٣.٢                | أَبُو أَمَامَةَ            | ﴿ أَنَّ النِّيُّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّينِ ﴾                                            |
| 14.4               | أَنَسُ بنُ مَالِكِ         | ﴿ أَنَّ رَجُلاً شَـكَا إِلَى النبيِّ ﷺ هَـلاَكَ ا                                        |
|                    |                            | الْمَال »                                                                                |
| 1771, 1371, 1371,  | عَائِشَةُ                  | ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَــةِ                                          |
| 1707               |                            | أَثْوَابٍ »                                                                              |
| F-1 , YAY          | عُمَرُ                     | (رَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيْرِ الأَسِ                                   |
| 1177               | أنسُ بنُ مَالِكِ           | (( أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا رَسُولِ اللهِ إِلَى خَبْر ))                                  |
| 917                |                            | « أَنْتُمُ اليَوْمَ خِيْرٌ أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَى »                                     |
| 1177               | ابنُ أبي العَاص            | ﴿ أَنْزَلَ وَفْدَ ثَقِيْفٍ فِي الْمُسْجِدِ ﴾                                             |
| ١٣٠                | المِقْدَامُ                | ﴿ أَنْشُدُكَ بِا للهِ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ﴾ ﴿ وَأَنْشُدُكَ بِا للهِ عَلَيْ ﴾ |

|                      | :                         |                                                           |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ   | الرَّاوِي                 | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                         |
| 1.49                 | أَبُو هُرَيْرَةً          | « أَوَ كُلُّكُم يَجدُ ثُوْبَيْنِ ؟! »                     |
| ١٨١                  | أَبُو هُرَيْرَةً          | ﴿ أُوَّكُلُّكُمْ يَجَدُ ثُوْبَيْنَ ﴾                      |
| 17.0                 | كَعْبُ بنُ عُجْرَةً       | « أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَّتَ أَجَزَأً عَنْكَ »                |
| ۱٤٦، ١٣٨             | ابنُ عَبَّاسِ             | (( أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغُ فَقَدْ طَهُرَ ))               |
| 970                  | الخُدْرِيُّ               | ﴿ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كُسَا مُسْلِمًا ثُوْبًا عَلَى ﴾       |
| 1777 , 17.9          | يَعْلَى بنُ أُمَيَّةً     | (( أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ ))         |
| ۱۰۸٤ ، ۱۰۷۲          | ابنُ عَبَّاسِ             | (ر أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ))       |
| <b>79</b> A          | أَنَسُ بنُ مَالِكُ        | ﴿ أُمِرْتُ بِالنَّعْلَيْنِ وَالْخَاتَمِ ﴾                 |
| 190-198              | عُقْبَةُ بنُ عَامِر       | ﴿ أُهْدِي لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ فُرُّوجُ حَرِيْرٍ ﴾         |
| 111                  | عَلِي                     | ﴿ أُهْدِيَتُ لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ ﴾      |
| 1881 ( 1189          | أَبُو هُرَيْرَةَ          | (( إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ))  |
| 1801                 | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | (( إحْرَامُ الرَّجُل في رأْسِهِ ))                        |
| 977                  | حَرِيْرُ بنُ عَبْدِا للهِ | ( إَذَا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَّةٌ ))    |
| ۸٦٩                  |                           | ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ ﴾         |
| 1708                 | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ  | (( إِذَا أَجْمَرْتُمُ اللِّتَ ))                          |
| 1.97                 | أسماء                     | ﴿ إَذَا أَصَابَ ثُوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدُّمُ ﴾             |
| ۸۶۸،۲۰۸              | ابنُ عَمْرُو              | ﴿ إِذَا أَنْكُعَ أَحَدُكُمُ عَبْدَهُ أَوْ أَحِيْرَهُ ﴾    |
| 988, 281             | أَبُو هُرَيْرَةً          | ﴿ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُم فَلْيَبْدُأُ بِاليَمِيْنِ ﴾   |
| 777                  | أَبُو هُرَيْرَةَ          | « إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُم ً»                     |
| 0AY                  | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | « إِذَا تَبَايَعَ الرَّحُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا» |
| 170.                 | حَابِرُ بِنُ عَبْدِا للهِ | « إِذَا تُوفِّي أَحَدُّكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ۗ »          |
| 11.1 ( 787-780 , 787 | الخُدْرِيُ                | ﴿ إِذَا حَاءَ أَحَدُكُم إِلَى الْمُسْجِدِ فَلْيُنْظُرْ ﴾  |
| ۸۷۰                  |                           | ﴿ إِذَا حَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْحَتُهُ ﴾                   |
| ١٣٨                  | ابنُ عَبَّاسِ             | « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ »                  |
| 1817 ( 18            | عَائِشَةُ                 | « إِذَا رَمَي أَحَدُكُم حَمْرَةَ العَقَبَةِ »             |
| 181. 118.2118.711798 | عَائِشَةُ                 | ﴿ إَذَا رَمَيْتُم وَحَلَقْتُم فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ ﴾       |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ        | الرَّاوي                  | طَرَفُ الْحَدِيْثِ                                      |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3 • 3 ( ) 🕹 • 4 ( ) 4 ( ) | ابنُ عَبَّاس              | ( إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ ))    |
| 31.132.1397.13            | ٱبُو هُرَيْرَةَ           | ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ ﴾           |
| 1.88                      |                           |                                                         |
| <b>787-787</b>            | ٱبُو هُرَيْرَةَ           | (( إذا صلَّى أَحَدُكُم فَحَلَعَ نَعْلَيْهِ ))           |
| ۱۱۹۸،۱۰۳۲                 | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | ( إِذَا صَلِّي أَحَدُكُم فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ ))     |
| 11.1, 71.1, 37.1,         | حَابِرُ بنُ عَبْدِاللَّهِ | « إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثُوْبٌ وَاحِدٌ »           |
| 1.88                      |                           |                                                         |
| 777                       | أَنَسُ بنُ مَالِكِ        | ﴿ إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُم طَعَامُهُ ﴾             |
| ۱۰۰٤،۱۰۳۷                 | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَر   | ﴿ إِذَا كَانَ لأَحَدِكُم ثُوْبَانِ فَلْيُصَلِّ ﴾        |
| 1700 ( 1787               | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ  | ( إِذَا كَفَّنِ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ ))       |
| 987                       | أَبُو هُرَيْرَةَ          | ﴿ إِذَا لَبِسْتُم وَإِذَا تَوَضَّأْتُم ﴾                |
| 1777                      | أَبُو هُرَيْرَةَ          | (( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ))        |
| 1700                      | أُبُو قَتَادَةً           | ﴿﴿ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيُحْسِنُ ﴾        |
| ٣٢٦                       | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | (( إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ))              |
| V 8 8 6 V 7 Y             | عُبَيْدُ بنُ خَالِدٍ      | ﴿ إِرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّه أَبْقَى وَأَنْقَى ﴾       |
| YIA                       | الشَّريْدُ بنُ سُوَيْدٍ   | ﴿ إِرْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ ﴾                 |
| ۷۱۷،۷۱                    | أَنَسُ بنُ مَالِكِ        | ﴿ الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ﴾                    |
| ٧٣٣،٧٢٤،٧١٥               | الخُدْرِيُّ               | ﴿ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ﴾      |
| ٧٣٣                       | أَبُو هُرَيْرَةَ          | ﴿ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ﴾       |
| ۷۱٤،۷،۷،۲۰۸               | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | « الإسْبَالُ في الإزَار والقَمِيْص »                    |
| ۷۲۷، ۸۲۷، ۲۷۷، ۷۷۷،       | بُسْرُ بنُ سَعِيْدٍ       | « إلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ »                            |
| 114.                      |                           |                                                         |
| ۸۷۲                       | أُمُّ سَلَمَةَ            | « إِنَّ أُمَّ سَلَمَةً كَانَتْ تَغْتَسِلُ »             |
| ١٨٠                       | أَبُو هُرَيْرَةً          | ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا ﴾  |
| 717                       |                           | ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آَيَتَانِ ﴾                |
| 770                       | أَبُو هُرَيْرَةً          | « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ» |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ        | الرَّاوي                    | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                             |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 770,777                   | رَافِعُ بنُ يَزِيْدٍ        | (( إِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ ))                  |
| <b>797</b>                | أثبو أمَامَةً               | ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَعَثَنِي رَحْمَةً للعَالَمِيْنَ ﴾            |
| 3 / . / / / / . ۸ . ۳ / . | أَبُو ذَرُّ                 | ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأُ ﴾           |
| 1717                      |                             | ·                                                             |
| ٧٠٩                       | أَبُو أَمَامَة البَاهِلِيُّ | ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء ﴾               |
| 970                       | الْمُغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ  | ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم عُقُوقَ الْأُمُّهَاتِ﴾      |
| ۸۱۰                       | يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَييٌّ سِتِّيرٌ ﴾               |
| 917                       | مَحْمُودُ بنُ لَبيْدٍ       | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَحُمِي عَبْدَهُ ﴾              |
| 1871                      | حَابِرُ بنُ عَبْدِاً للهِ   | « إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ »        |
| ١٠٠٤                      | أَبُو ذَرُّ                 | ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ ﴾              |
| ۸٧٢                       | ابنُ عَبَّاسِ               | ﴿ إِنَّ النِّيُّ ﷺ وَمَيْمُونَةً كَانَا يَغْتَسِلاَن ﴾        |
| <b>£ £ £</b>              | أَنَسُ بنُ مَالِكُ          | ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا ﴾                     |
| 1184,04,-049              | ابنُ عَبَّاسِ               | « إَنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم »                           |
| ١٢٧٧                      | أَبُو عِنْبَةً              | « إَنَّ شُهَدَاءَ اللهِ فِي الأَرْضِ أُمَنَاءُ اللهِ »        |
| ١٢٧٨                      | ابنُ مَسْعُودٍ              | « إِنَّ مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسَ الجَبَالِ »              |
| 907                       | أبو مَسْعُودٍ               | « إَنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَّمِ النُّبُوَّةِ » |
| V £ 9 – V £ A             | حَابِرُ بنُ عَتِيْكِ        | ﴿ إِنَّ مِنَ الغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّى،   |
| 1817 : 18.7               | أُمُّ سَلَمَةً              | ﴿ إِنَّ هَٰذَا يَوْمٌ رُخُصَ لَكُمْ فِيْهِ ﴾                  |
| ۸۸۲ ، ۲۰۹ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ،   | عَلِيُّ                     | ﴿ إِنَّ هَٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِي ﴾            |
| 093, 4.0, 770, .30,       |                             |                                                               |
| 730, 700, 300, 700,       |                             |                                                               |
| 370) 307                  |                             |                                                               |
| 11/1                      | أَبُو هُرَيْرَةَ            | (﴿ إِنَّ يَوْمَ الْحَمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ ››            |
| ٤٧٠                       |                             | « إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَماً وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشاً »    |
| A7//, P7//, 37//,         | أثبو تُعْلَبَةَ             | « إِنَّا بأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ »                           |
| 1179                      |                             |                                                               |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                      | الرَّاوي                   | طَرَفُ الْحَدِيْثِ                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۲                                      |                            | « إِنْكُم قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُم »                     |
| 7,4,7,4,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | د رو<br>غمر                | (( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ ))                      |
| ۸۹٦-۸۹٥                                 | ٱبُو هُرَيْرَةَ            | « إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَق »           |
| 171.                                    | أنَسُ بنُ مَالِكٍ          | (( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ ))               |
| ١٠٨٥                                    | ابنُ عَبَّاس               | رر إنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الذِي يُصَلِّي )،              |
| 787.08. 1077.199                        | ابنُ عَبَّاس               | ﴿ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النُّوْبِ ﴾           |
| 191                                     | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ   | ر إنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ،،             |
| 708 ( 7 ) 7                             | ابنُ عَوْفٍ                | « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ حَيْنَ اتَّخَذَ »     |
| ο. λ                                    | ورو<br>غمر                 | ( إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ ))    |
| 1.77 (117                               | ورو<br>عمر                 | ( إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ »            |
| Y £ A ( 0 Y 0                           |                            | ( إِنَّهَا مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ ))                    |
| £ Y £                                   | الخُدْرِيُ                 | ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ ﴾              |
| 1177 ( 754                              | أَبُو هُرَيْرَةً           | ﴿ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ﴾          |
| 079                                     | و رو<br>عمر                | ( إِنَّهُ لَمْ يُرَخُّصْ فِي الدِّيْبَاجِ ))                  |
| 11.8                                    | ابنُ عَبَّاس               | ( إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَان ))                                 |
| ٤٥١، ٤٤٨                                | أَنَسُ بنُ مَالِكِ         | ﴿ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِق ﴾                     |
| 101                                     | ابنُ عُكَيْم               | ﴿ إِنِّي كُنْتُ رَخُّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ ﴾                |
| 1798                                    | حَفْصَةُ                   | ﴿ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيي ﴾             |
| 1 8 8 1                                 | أبو هُرَيْرَةً             | ( إِنِّي نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ ))               |
| ٥٨٧                                     | عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ     | (( إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ))                         |
| 17.0                                    | كَعْبُ بنُ عُجْرَةً        | ( إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيْكُةً »                          |
| 1.17,1.11,997                           | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للَّهِ | « إِنْ كَانَ التَّوْبُ ضَيِّقًا فَاتَزِرْ بهِ »               |
| 977                                     | عَائِشَةُ                  | ر إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلاَل ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ » |
| V                                       | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ   | ( إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ ))             |
| ۸٦٧                                     | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ   | « إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرُّي »                                  |
| A19-A1A                                 |                            | « إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ »                     |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوي                 | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                                                                  |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7                | مُعَادُ بنُ حَبَل        |                                                                                                    |
| 901                | أَبُو هُرَيْرَةً         | ﴿ إِيَّايَ وَالتَّنَّكُمُ ﴾ ﴿ إِيَّايَ وَالتَّنَّكُمُ ﴾ ﴿ الْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً ﴾ |
| ۸۳٦                | ابنُ عَمْرُو             | ﴿ الْبُشْرُوا ! هَذَا رَبُّكُم قَدْ فَتَحَ بَابًا ﴾                                                |
| ٤٠٩، ٤٠٥، ٤٠٣      | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | « اتُّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ »                                                                  |
| £07 ( £ · £ ( T97  | عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ   | « اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ »                                                                  |
| ۱۵۸ ، ۲۷۸          | جَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ | « احْتَجَمَ عَلَى وَرْكِهِ مِنْ وَتْء »                                                            |
| ۹۰۸-۰۱۸، ۵۲۸، ۷۲۸، | بَهْزُ بنُ حَكِيْمٍ      | « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ »                                                      |
| 174-774, 748-748   |                          |                                                                                                    |
| ۱۱۷۸ ، ۱۱۷۷ ، ۹۹۰  | عَائِشُهُ                | ﴿ اذْهَبُو ابْخَمِيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ››                                              |
| 778                | أَبُو هُرَيْرَةَ         | ر اذْهَبْ فَأَنْهِكُهُ <sub>))</sub>                                                               |
| 1880 ( 777-770     | عَمَّارُ بنُ يَاسِر      | « اذْهَبْ فَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا »                                                                 |
| 778                | يَعْلَى بنُ مُرَّةً      | « اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ »                                                          |
| ٨٠٩                | المِسْوَرُ               | « ارْجعْ إِلَى تُوْبِكَ فَخُذْهُ »                                                                 |
| 119                | م ر م<br>عُمر            | ﴿ ارْجُعْ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ ﴾                                                                   |
| 1718               | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | ﴿ اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ ﴾                                                    |
| 777                | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ | « اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ »                                                                  |
| 9 8                | عُثْبَةُ بنُ عَبْدٍ      | « اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَسَانِي »                                                       |
| ٧.                 | ٱبُو هُرَيْرَةَ          | (( اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ))                                                            |
| 787-780            |                          | ا ﴿ اصْنَعُوا كُلُّ شَيْء إِلاَّ النَّكَاحَ ﴾                                                      |
| Y90 ( Y9 )         | عَدِيُّ بنُ حَاتِم       | « اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا أَلُوَتَنَ »                                                                |
| ٨١٤ ، ٢٢٤–٣٢٤      | سَهْلُ بنُ سَعْدٍ        | « اطْلُبْ وَلَوْ حَاتَماً مِنْ حَدِيْدِ »                                                          |
| ۱۳٦٩ ، ۱۳٦٧        | البَرَاءُ بنُ عَازِبِ    |                                                                                                    |
| ۰۳۲۱، ۲۳۲۱، ۰۲۲۱،  | ابنُ عَبَّاسٍ            | «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثُوْبَيْهِ»                                          |
| ۸۶۳۱، ۱۵۳۱، ۲۲۳۱   |                          |                                                                                                    |
| <b>Λέο-Λέ</b> ξ    | أَنْسُ بنُ مَالِكِ       | « اللهُ أَكْبَرُ ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ »                                                             |
| ۱٧٠                | أَنَسُ بنُ مَالِكٍ       | « اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ »                                                         |

| 77 30 10 1 2       |                              |                                                                 |  |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوي                     | طُرَفُ الْحَدِيْثِ                                              |  |
| ١٧٣                | عَائِشَةً                    | (( اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فأَيُّ عَبْدٍ ))          |  |
| 787                | ابنُ عَمْرو                  | « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبكَ مِنْ وَعَثَاء السَّفَرِ »        |  |
| ۹۳۸ ، ۹۳۲          | الخُدْرِيُّ                  | « اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ »              |  |
| 1789,7.7,71        | ابنُ عَبَّاس                 | « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم البَيَاضَ »                         |  |
| 1789 67 . 8        | سَمْرَة                      | « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم البَيَاضَ »                         |  |
| 98.                | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ     | ﴿ الْبَسْ حَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا ﴾                          |  |
| 179.               | ابنُ عَبَّاسِ                | ﴿ انْطَلَقَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَمَا تُرَجَّلَ وَادَّهَنَ ﴾ |  |
| 1177,777,771       | الْمُغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ   | ﴿ انْطَلَقَ النبيُّ ﷺ لِحَاجَةٍ ﴾                               |  |
|                    | – ب –                        |                                                                 |  |
| ۳۸۰،۳۲۲،۳۰۱-۳۰۰    | ئُوْبَانُ بنُ بُحْدُدٍ       | (( بَعَثَ سَرِيَّةً فأَصَابَهُم البَرْدُ ))                     |  |
| ٠٢٠/١٠٨٩/١٠٣٠١ ٢   | أسماء                        | « بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثُلاَثَةٍ »             |  |
| A7 £               | أبو هُرَيْرَةَ               | ﴿ بَيْنَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا ۚ فَخَرَّ عَلَيْهِ ﴾    |  |
| 1178 ( 744-747     | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ     | (( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بهِ ))        |  |
| £ <b>7</b> £       | سَهْلُ بنُ سَعْدٍ            | (( بخَاتَم مِنْ حَدِيْدِ فَصُّهُ فِضَّةٌ ))                     |  |
|                    | – ت –                        |                                                                 |  |
| 1.78               | أبو هُرَيْرَةَ               | ﴿ التَّثَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَان ﴾                               |  |
| £٣1                | عَائِشَةُ                    | ﴿ تُخَتُّمُوا بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ ﴾               |  |
| <b>{ T 1</b>       | أنَسُ بنُ مَالِكِ            | ﴿ تَخَتُّمُوا بِالعَقِيْقِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الفَقْرَ ﴾         |  |
| 797                |                              | ( تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ ))                               |  |
| 177,179            | أَبُو أَمَامَةَ البَاهِلِيُّ | « تَسَرُّولُوا وَاتَّزرُوا »                                    |  |
| 97.                |                              | « تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ والدِّرْهَم »                      |  |
| ١١٠٤               |                              | « تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْل »                                    |  |
| ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۲۱۲    | الْمُغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ   | « تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»      |  |
| 1177 , 1178        | عِمْرَانُ                    | ﴿ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ ﴾             |  |
| - ٿ –              |                              |                                                                 |  |
| Y10-Y12            | ٱبُو ذَرُّ                   | (( ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُم اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ))       |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ    | الرَّاوي                     | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                          |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣١.                   | عُنْمَانُ                    | طَرَفُ الْحَدِيْثِ<br>﴿ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ﴾ |
|                       | - ج -                        |                                                            |
| ١٨٧                   | سَهْلُ بنُ سَعْدِ            | « جَاءَتْ إِلَى النبيِّ بُبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ»            |
| ۳۸۸ ، ۳۰۷             | شُرَيْحُ بنُ هَانِئ          | « حَعَلَ ثَلاَّنَهَ آيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ للمُسَافِرِ » |
|                       | - و -                        |                                                            |
| 184.4.4.084.144       | النُعْمَانُ                  | (( الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ ))                |
| ۹۳۹–۹۳۸، ۹۳۳          | مُعَاذُ بنُ أَنسِ            | « الحَمْدُ للهِ الذِي أَطْعَمَنِي هَذَا »                  |
| 977 ( 70              | عَلِي                        | « الحَمْدُ للهِ الذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ »          |
| 907                   | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ     | « الحَيَاءُ وَالإِيْمَانُ قُرِنَا حَمِيْعًا ً »            |
| 770 , 777             | الحَسَنُ البَصْرِيُّ         | ﴿ الْحُمْرَةُ زِيْنَةُ الشَّيْطَانِ ﴾                      |
| ١٨٦                   | عَائِشَةُ                    | ﴿ حِيْنَ تُوفِّي سُحِّي بُبُرْدٍ حِبرَةٍ ﴾                 |
|                       | ۔ خ ۔                        | ,                                                          |
| 337,707               | المِسْوِرُ                   | « خَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ الْمُشْرِكِيْنَ »               |
| 781                   | أُوْسُ بنُ ثَابِتٍ           | ﴿ خَالِفُوا اليَّهُودَ فَإِنَّهُم لاَ يُصَلُّونَ ﴾         |
| 1710                  | عَبْدُاللهِ بنُ زَيْدٍ       | « خَرَجَ إِلَى المُصَلِّى »                                |
| 1718                  | عَبْدُاللهِ بنُ زَيْدٍ       | « خَرَجَ إِلَى المُصلِّي يَسْتَسْقِي »                     |
| ١٢٠٧                  | عَبْدُاللَّهِ بنُ زَيْدٍ     | (( خُرَجُ النبيُّ ﷺ يَسْتَسْفِي ))                         |
| 9.9 (۷۷۱،۲۱۰،۱۷۲ ، 90 | عَائِشَةُ                    | « خَرَجَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ذَّاتَ غَدَاةٍ »                |
| 179                   | أَبُو أَمَامَةَ البَاهِلِيُّ | « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِ مَشْيَخَةٍ »                 |
| 17.0                  | ابنُ عَبَّاسِ                | « خَرَجَ مُتَبَدٍّ لاً مُتَوَاضِعاً »                      |
| 1718                  | أُبُو هُرَيْرَةً             | « خَرَجَ يَوْمَأُ يَسْتَسْقِي »                            |
| 1898                  | عَائِشَةَ                    | ﴿ حَرِّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةٍ ﴾          |
| 771                   | رَافِعُ بنُ حَدِيْجِ         | « حَرَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ »               |
| 1707 (1771            | ابنُ عَبَّاسِ                | « خُمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ »                          |
| ۰۸٦                   | عَائِشُةُ                    | « خَذِي أُنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيْكِ »                  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ   | الرَّاوي                             | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                         |  |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| - s -                |                                      |                                                           |  |
| ٩٠٢، ١٤٢،٤٤٢، ٧٤٢،   | حَابرُ بنُ عَبْدِا للَّهِ            | ﴿ دَخَلَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُۗ﴾ |  |
| 778                  |                                      |                                                           |  |
| ١٣٢                  | ابنُ الْمُحَبِّق                     | (( دَعَا بمَاء مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ ))                   |  |
| TTTT9                | أَبُو أَمَامَةَ                      | ﴿ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخُفَّيْهِ يَلْبَسُهُمَا ﴾     |  |
| 977-971              | أَبُو هُرَيْرَةَ                     | « دَعُونِي مَا تَرْكَتُكُم »                              |  |
| 118.                 | الحَسَنُ بنُ عَلِيٌّ                 | (( دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ ))        |  |
|                      | - <b>¿</b> -                         |                                                           |  |
| 181 ( 171            | ابنُ الْمُحَبِّق                     | « ذَكَاةُ الأَدِيْم دِبَاغُهُ »                           |  |
| 702,002,029,028      | حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَان              | ﴿ الذَّهَبُ والفِضَّةُ والحَرِيْرُ والدِّيْبَاجُ هِي،)    |  |
| 00.                  | أمُّ سَلَمَةَ                        | « الذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ »                  |  |
|                      | – ر –                                |                                                           |  |
| ١٤٣٨، ٤١٠            | ابنُ عَبَّاس                         | « رأى حَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ »              |  |
| T 80 ( T 8 Y - T 8 1 | ابنُ السَّائِبِ                      | ﴿ رَأَيْتُ النِّيُّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمُ الفَتْحِ ﴾          |  |
| 1791789              | زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ                   | « رَأَى النبيُّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإهْلاَلِهِ »                |  |
| :                    | ابنُ عَمْرو                          | ﴿ رَأَى النبيُّ ﷺ عَلَىَّ ثُوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ﴾      |  |
| 1880 (1878 (77)      |                                      |                                                           |  |
| ١٤١٨،١١٤             | ابنُ عُمَرَ                          | « رَأَى عَلَى رَجُل مِنْ آل عُطَارِدٍ قَبَاءً »           |  |
| 1197 (117            | ابنُ عُمَرَ                          | « رَأَى عُمَرُ خُلَةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ »                 |  |
| £90 ( £ \ 9          | غَمَرُ                               | « رَأَى فِي يَدِ رَجُلِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ »            |  |
| ٤٠٤                  | أنَسُ بنُ مَالِكِ                    | « رَأَى فِي يَدِ رَجُل خَاتَمَاً مِنْ وَرِق »             |  |
| T08 ( TE .           | حَريْرُ بنُ عَبْدِا للهِ             | « رَأَيْتُ النِيَّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ هَذَا »              |  |
| ۲.0                  | سَعْدُ                               | ﴿ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النِّيِّ ﷺ وَيَمِيْنُهِ ﴾            |  |
| 771                  | ************************************ | ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بمِنِّي يَخْطُبُۗ﴾             |  |
| 77.                  | وَهْبُ بنُ عَبْدِا لله               | « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي فَبَّةٍ حَمْرًاءَ »        |  |
| 777                  | ابنُ سَمُرَةَ                        | « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في لَيْلَةٍ »                  |  |

|                     | <del>T</del>              | ·                                                        |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| رَفْمُ الصَّفْحَةِ  | الرَّاوِي                 | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                        |
| 797                 | أنسُ بنُ مَالِكِ          | « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ »      |
| 177                 | عَائِشَةُ                 | « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي »                 |
| 787 , 779           | عَائِشُةُ                 | « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً »           |
| ٣٤.                 | ابنُ مَسْعُودٍ            | « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصلِّي في نَعْلَيْهِ »       |
| ***                 | عُبَيْدُ بنُ جُرَيْجِ     | (( رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ))      |
| 1177                |                           | « رَبَطَ ثُمَامَةَ بنَ أَثَالَ في سَارِيَةٍ »            |
| ٥٢٣                 | الشَّعْبِيُّ              | (( رَخُّصَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ فِي لِبَاسُ الْحَرِيْرِ ))  |
| 1718                |                           | « رُخُصَ لِرعَاء الإبل في البَيْتُوتَةِ »                |
| ٥١٥، ١٩٥، ٥٢٥، ٨٣٢، | أَنَسُ بنُ مَالِكٍ        | « رَخُصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ »                 |
| 1107,1187           |                           |                                                          |
| 1.77-1.71           | وَائِلُ بنُ حُجْرِ        | « رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ »         |
| 777                 | عَائِشُهُ                 | (( رُبَّمَا مَشَى فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ))                |
| ۸۳۷                 | عَلِي                     | (( الرُّكْبَةُ مِنَ العَوْرَةِ ))                        |
| ١٢٨٥                | حَابِرُ بنُ عَبْدِاللَّهِ | « رُمِيَ رَجُلٌ بسَهُم في صَدْرهِ »                      |
| 11.7                | ,                         | ﴿ رُمِيَ عَلَيْهِ وَهُو سُاحِدٌ فِي الصَّلاَةِ ﴾         |
|                     | - ز -                     |                                                          |
| ۱۲۸۷ ، ۱۲۸۰         | ابنُ ثُعُلَبَةً           | (﴿ زَمِّلُوهُم بِدِمَائِهِم ﴾)                           |
| ١٧٧                 | سُوَيْدُ بنُ قَيْسٍ       | ‹‹ زِنْ وَأَرْجِعْ ››                                    |
|                     | – س –                     |                                                          |
| 9 £ £               | أَنْسُ بنُ مَالِكِ        | ﴿ سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي﴾ |
| ۸۱۳۱، ۱۳۲۰، ۱۳۳۱    | ابنُ عَبَّاسِ             | « السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لَمْ يَجدِ الإِزَارَ »           |
| ١٣٣٧                |                           | , , ,                                                    |
| ٧٩                  | ابنُ عَمْرُو              | ﴿ سَفَهُ الْحَقِّ ، وَغَمْصُ النَّاسِ ﴾                  |
| 979                 | عَائِشَةُ                 | ﴿ سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأُكُلُونَ ﴾          |
| ۸۱۱                 | ابنُ الحَارِثِ            | ﴿ سُبْحَانَ اللهِ ! لاَ مِنَ اللهِ اسْتَحْيَوا ﴾         |
| ۸۳۸                 | ابنُ حُرَيْج              | ﴿ السُّرَّةُ مِنَ العَوْرَةِ ﴾                           |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ          | الرَّاوي                     | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| – ش –                       |                              |                                                      |  |
| 117                         | عَلِيٌ                       | « شُكَفَّقُهُ خُمُرًاً بَيْنَ الفَوَاطِم »           |  |
| 010                         | أنَسُ بنُ مَالِكِ            | ﴿ شَكَوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ القَمْلَ ﴾          |  |
| ١٢٧٦                        | حَابرُ بنُ عَتِيْكِ          | ( الشَّهَادَةُ سَبْعٌ ))                             |  |
| 1770                        | أَبُو هُرَيْرَةَ             | ( الشُّهَدَاءُ حَمْسَةٌ ))                           |  |
| 979                         | فَاطِمَةُ                    | ﴿ شِرَارُ أُمَّتِي الذِيْنَ غُذُوا بالنَّعِيْم ﴾     |  |
|                             | _ ص _                        |                                                      |  |
| ۳۸۰                         | أَبُو ذَرٍّ                  | « الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ المُسْلِم »         |  |
| <b>70</b> V                 | بُرَيْدَةُ                   | « صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْح بوُصُوء »       |  |
| 1.79 (1.71 (1.7.            | ابنُ المُنْكَدِر             | (( صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارِ قَدْ عَقَدَهُ ))       |  |
| 1.78 ( 1.77                 | عَائِشُهُ                    | « صَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيٌّ »       |  |
| 111.17                      |                              | « صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »             |  |
| ٨٥١                         | ٱبُو ذَرِّ                   | (( صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ))                   |  |
| Y • 9 (9 <del>"</del> - 9 Y | عَائِشُةُ                    | ﴿ صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَةً ﴾            |  |
| 0                           |                              | (( الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ))       |  |
| ۸۸٦                         | أَبُو هُرَيْرَةَ             | رر صِنْفَان مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ))   |  |
|                             | - ط –                        |                                                      |  |
| 1777                        | أنَسُ بنُ مَالِكِ            | ﴿ الطَّاعُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسْلِم ﴾            |  |
| 7.7                         | يَعْلَى بنِ أُمَيَّةً        | ﴿ طَافَ النبيُّ ﷺ مُضْطَبَعًا ببُرْدٍ ﴾              |  |
| ۲۰۰                         | عَائِشُةُ                    | ﴿ طَفِقَ يَطْرُحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجُههِ ﴾    |  |
| 1817,18.7,18.7              | عَائِشُةُ                    | ﴿ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيْنَ ﴾    |  |
| - <u>8</u> -                |                              |                                                      |  |
| 707,757                     | عَمْرُو بنُ حُرَيْتٍ         | « عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ » |  |
| 1191-119.                   | الخُدْرِيُّ                  | « عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ » |  |
| ١٢٥٠،٢٠٤                    | أَنَسُ بنُ مَالِكِ           |                                                      |  |
| 917                         | أَبُو أَمَامَةَ البَاهِلِيُّ | (﴿ عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصُّوفِ ﴾                   |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ  | الرَّاوِي                  | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                                                         |  |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۸۳۸                 | الخُدْرِيُ                 | « عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ »                                  |  |
| 1.79                | أَبُو هُرَيْرَةً           | (( العُطَاسُ مِنَ اللهِ ))                                                                |  |
|                     | – غ –                      |                                                                                           |  |
| ٨٥٧                 | ابنُ عِيَاض                | ( غَطُّوا عَوْرَتَهُ ، فَإِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ ))                                       |  |
| AYE                 | ابنُ عَبَّاسُ              | « غَطٌ فَحِذَكَ فَإِنَّ فَحِذَ الرَّجُل مِنْ »                                            |  |
| ۱۶۳٦، ۸٥٥، ۲۳۳      | حَرْهَدُ الأَسْلَمِيُ      | (( غَطٌّ فَحِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ ))                                           |  |
| ۸۲۰                 | ابنُ جَحْش                 | ( غُطِّ فَحِذَيْكَ ))<br>(( غُطِّ فَحِذَيْكَ ))                                           |  |
| ۲۸۲                 | أبو هُرَيْرَةً             | «غَيْرُوا السُّيْبَ ، وَلاَ تَشَبَّهُوا باليَهُودِ »                                      |  |
|                     | _ ف _                      |                                                                                           |  |
| ۲۸۶، ۹۸۹، ۹۹۹، ۵۰۰۰ | عَمْرُو بنُ سَلَمَةَ       | ( فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ ))                                            |  |
| 181 6 181           | ابنُ الْمُحَبِّق           | (ر فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا ))                                                       |  |
| 700                 | حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَان    | (( فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ))                                                   |  |
| ٨٤٥                 | أنَسُ بنُ مَالِكٍ          | ر فَانْحَسَرَ الإِزَارُ »                                                                 |  |
| ٨٣٢                 | عَلِي                      | ( فَانْطَلَقَ النِّي ﴿ وَمَعَهُ عَلِيٌ وَزَيْدُ }                                         |  |
| Y V 9               | عَائِشُةُ                  | ﴿ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا حُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا إِذْ ﴾                                   |  |
| ١٧٨                 | أَبُو هُرَيْرَةً           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                   |  |
| 178                 | عَلِي                      | (( فَحَلَسَ إِلَى البَرَّازِ ))<br>(( فَدَعَا النَّبِيُّ بِرِدَاثِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ )) |  |
| **1                 | رُكَانَةُ                  | « فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ»                             |  |
| ۸۱۰                 | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ   | « فَلاَ يَدْخُل الحَمَّامَ إِلاَّ »                                                       |  |
| <b>TTTY9</b>        | أُثبُو أَمَامَةَ           | (( فَلاَ يَلْبَسُ خُفَيْهِ ))                                                             |  |
| Y199                | حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَان    | ( فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَحْبَرُتُهُ بِحَبَرِ القَوْمِ ))                                 |  |
| 977                 | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للَّهِ | ﴿ فِرَاشٌ للرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لَامْرَأَتِهِ ››                                          |  |
| ١٢٢٢                | عَائِشَةُ                  | ( في كُمْ كَفْنْتُمُ النبيَّ ﷺ ؟ ))                                                       |  |
| <u> </u>            |                            |                                                                                           |  |
| 1                   | ابنُ عَبَّاسِ              | ﴿ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ ﴾                                                            |  |
| 187.                | أَبُو هُرَيْرَةً           | (( قَاتَلُ اللهُ يَهُودُ ))                                                               |  |

|                    | .5 4 .                   |                                                         |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوي                 | طُوِفُ الْحَدِيْثِ                                      |
| 1111               | ابنُ عَبَّاسِ            | « قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ »                               |
| ۷۸٤،۷٦٠            | عَائِشُةُ                | ﴿ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَر وَقَدْ ﴾          |
| 190                | ابنُ أبي مُلَيْكَةَ      | (ر قَدْ حَبَّأَتُ لَكَ هَذَا »                          |
| 171.               | عَبْدُاللهِ بنُ زَيْدٍ   | ﴿ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ حِيْنَ اسْتَسْقَى ﴾     |
| 198                | المِسْوَرُ               | (( قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِي)    |
| 9.1                | أَبُو عَامِر             | ﴿ قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَيْن ﴾                   |
| ۲۳۸، ۲۳۸           |                          | « قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلاَبِ »                    |
|                    | - リー                     |                                                         |
| ۱۲۰۱،۲۰۶،۲۰۸۰      | أنسُ بنُ مَالِكِ         | « كَانَ أَحَبُّ النَّيَابِ أَنْ يَلْبَسَهَا الحَبرَةُ » |
| 707 ( 707          | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | « كَانَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ »             |
| 711                | عَائِشَةُ                | « كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ »     |
| ٤٨٦                |                          | « كَانَ إِذَا تُوَضَّأً حَرَّكَ خَاتَمَهُ »             |
| ٤٨٠                | أنسُ بنُ مَالِكِ         | « كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ »      |
| 9 8 1              | أَبُو هُرَوْرَةً         | « كَانَ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ »   |
| ۸۳۱                | آبو موسی                 | (ر كَانَ النبيُّ قَاعِدًا فِي مَكَان فِيْهِ مَاءٌ ،)    |
| 199                | عَائِشُةُ                | « كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الجُمُعَةَ »              |
| १७०                | أنَسُ بنُ مَالِكِ        | (( كَانَ خَاتَمُ النبيِّ ﷺ في هَذِهِ ))                 |
| ٤٧٠                | أنسُ بنُ مَالِكِ         | ﴿ كَانَ خَاتَمُ النِّي ﷺ فِي هَذِهِ ﴾                   |
| £70 ( £ \ A        | مُعَيْقِيبُ              | (ر كَانَ خَاتَمُ النبيِّ مِنْ حَدِيْدٍ مَلْوِيٌّ »      |
| ٤٣٦                | أنَسُ بنُ مَالِكِ        | (( كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ ))      |
| 1.77               | مَيْمُونَةُ              | « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى وَأَنَا »              |
| 999 ( 9 ) ( 9 ) .  | سَهْلُ بنُ سَعْدِ        | (( كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النِيِّ عَاقِدِي))     |
| 771                | أَنَسُ بنُ مَالِكِ       | « كَانَ لِنَعْلِ النبِيِّ ﷺ قَبَالاَن »                 |
| 777                | أَبُو هُرَيْرَةً         | « كَانَ لِنَعْلِ النبيِّ ﷺ قَبَالاَن »                  |
| 771                | ابنُ عَبَّاس             | (( كَانَ لِنَعْلِ النبيِّ ﷺ قَبَالاَن مَثْنِيٌّ ))      |
| 1 2 1              | العَالِيَةُ              | « كَانَ لِي غَنَمٌ بأُحُدٍ »                            |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرًاوي                     | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                            |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٨٤٩                | عَاثِشُهُ                   | « كَانَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ »             |
| <b>ም</b> ለለ ، ምለሞ  | صَفْوَانُ                   | (( كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا )                  |
| ۰۰۸                | أَبُو هُرَيْرَةَ            | ﴿ كَانَ يَتْبُعُ الْحَرِيْرَ مِنَ الثِّيَابِ فَيَنْزَعُهُ ﴾  |
| 177                | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ    | ﴿ كَانَ يَتَخَتُّمُ فِي يَسَارِهِ ﴾                          |
| 173                | ابنُ جَعْفُر                | <sub>((</sub> كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ <sub>))</sub> |
| 177                | جَابرُ وابنُ عُمَرَ         | <sub>((</sub> كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ <sub>))</sub> |
| <b>79</b>          | عَطَاءُ                     | « كَانَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ العِمَامَةُ »                 |
| 1788               | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للَّهِ  | « كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى »         |
| 770                | بُرَيْدَةً                  | «كَانَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ»        |
| **V                | سَعْدُ بنُ زِيَادٍ          | ﴿ كَانَ يَكْرَهُ أَنَّ يَطْلُعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْءٌ ﴾     |
| 1.78               | ابنُ مَسْعُودٍ              | « كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ »                  |
| ۲۷.                | ابنُ عَبَّاسِ               | « كَانَ يَلْبَسُ القَلاَنِسَ تَحْتَ العَمَائِم »             |
| 1191 ، 777         | حَابِرُ بنُ عَبْدًا للهِ    | « كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ »                       |
| £7V-£77            | الخُدْرِيُّ                 | « كَانَ يَلْبَسُ حَاتَمَهُ فِي يَسَارِهِ »                   |
| <b>£71</b>         | أَبُو سَلَّمَةً             | «كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِيْنِهِ َ»                  |
| 170                | ابنُ عَبَّاسِ               | (( كَانَ يَلْبُسُ قَمِيْصَاً فَوْقَ الكَعْبَيْنِ ))          |
| ۲۷.                | عَائِشُةُ                   | (( كَانَ يَلْبَسُ مِنَ القَلاَنِسِ فِي السَّفَرِ ))          |
| 177, 1911          | ابنُ عَبَّاسٍ               | « كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ العِيْدِ بُرُدَهُ الأَحْمَرُ »       |
| ۸۱۲                | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ    | « كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُم الحِجَارَةَ للكَعْبَةِ »            |
| 9.7. 770-778       | عَبْدُا للهِ بنُ بُرَيْدَةً | (( كَانَ يَنْهَى عَنِ الإِرْفَاهِ ))                         |
| 9 8 1 6 7 7 .      | عَائِشَةُ                   | ﴿ كَانَ يُحِبُّ النَّيَمُّنَ فِي طَهُورِهِ ﴾                 |
| Y • A – Y • V      | أَنْسُ بنُ مَالِكِ          | (( كَانَ يُحِبُّ الْحَضْرَةَ ))                              |
| 1.77               | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ    | « كَانَ يُصلِّي عَلَى رَاحِلْتِهِ »                          |
| 1199               | عَائِشُةُ                   | « كَانَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ »          |
| YV9                | أَنَسُ بنُ مَالِكِ          | « كَانَ يُكْثِرُ القِنَاعَ »                                 |
| 1.97               | عَائِشَةُ                   | « كَانَتْ إِخْدَانَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتُرِصُ »             |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ  | الرَّاوي                 | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                         |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۷۰، ۸٦٤-۸٦٣        | أبو هُرَيْرَة <u>َ</u>   | « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً »     |
| 007                 | أنَّسُ بنُ مَالِكِ       | (( كَانَتْ قَبَيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ))           |
| 771                 |                          | « كَانَتْ نَعْلُهُ مَخْصُوفَةً »                          |
| 170                 | أسْمَاءُ بنْتُ يَزِيْدِ  | ﴿ كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴾                    |
| 10.                 | ابنُ عُكَيْم             | « كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ »      |
| ١٢٨٢                |                          | ﴿ كَفَى بَبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ ﴾           |
| ٥٣                  |                          | ( كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ))                          |
| Y07                 | أَبُو عَبْدِالسَّلاَم    | ﴿ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتُمُ ﴾﴾              |
| 1777                | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ | ﴿ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ﴾         |
| 1779                |                          | ﴿ كُفِّنَ فِي بُرْدَيْنِ وَقَمِيْصٍ ﴾                     |
| 1777                | ابنُ عَبَّاس             | ﴿ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ نَحْرَانِيَّةٍ ﴾        |
| 1777                | إبْرَاهِيْمُ النَّخَغِيُ | « كُفِّنَ فِي خُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ »                      |
| 1777-1777           | عَلِيٌ                   | (﴿ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَنُّوابٍ ﴾                       |
| 978 ( 78 - 6 77     | ابنُ عَبَّاس             | ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا ﴾                        |
| YIY                 | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | ( كُلُّ شَيْء مَسَّ الأَرْضَ مِنَ الثَّيَابِ »            |
| ۱٤۲۰، ۸۷۷، ۵۸۷، ۲۶۷ | ابنُ عَبَّاسِ            | (( كُلُّ مُصَوِّر في النَّار = فَاصْنَع الشَّجَرَ)        |
| 944-941             | أَبُو ذَرُ               | ( كُلُّكُم ضَالٌّ إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ ))                |
| 117                 | أَنْسُ بنُ مَالِكِ       | ( كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ »                               |
| 19189               | حَرِيْرُ بنُ عَبْدِا لله | ﴿ كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرٍ ﴾            |
| 091                 | حَابِرُ بنُ عَبْدِاللهِ  | ﴿ كُنَّا نَعْزَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴾        |
| 1177                | حَابرُ بنُ عَبْدِا لله   | « كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَصِيْبُ»         |
| ۸۷۲                 |                          | ﴿ كُنْتُ أَغْتُسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاء ﴾    |
| 9.9 (1) 18 (1) 18   | j                        | « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ » |
| 18.7                | عَائِشَةُ                | 4                                                         |
| 18.1.1791           |                          | ﴿ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ،       |
| 707                 | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | « كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ في مَسْجَدِ »                   |

| 75 35 11 237       | 1511                             |                                                            |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                        | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                          |
| 74.                |                                  | « كُنْتُ عِنْدُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ |
|                    | <u> - ل - </u>                   |                                                            |
| Y17                | سُفْيَانُ بنُ سَهْلِ             | « لا تُسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ »        |
| 119                | عِمْرَانُ                        | « لاَ أَرْكُبُ الأُرْجُواَنَ »                             |
| £78                | عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ           | ﴿ لاَ ٱلْبَسْهُ أَبَداً ﴾                                  |
| 7 { {              |                                  | « لاَ تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى »             |
| 187 ( 177          | مُعَاوِيَةً                      | « لاَ تَرْكَبُو الخَزَّ وَلاَ النَّمَارَ »                 |
| 977                | أَبُو بَرْزَةً                   | « لاَ تُزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى »   |
| ٤٥١                | أَنَسُ بنُ مَالِكٍ               | « لاَ تَسْتَضِيْتُوا بنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ »              |
| 078 (00)           | حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَان          | (( لاَ تَشْرَبُوا فِي ٱنِيَةِ الذَّهَٰبِ ))                |
| ٥١٢                | حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانَ         | ﴿ لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وِالْفِضَّةِ ﴾      |
| <b>£97</b>         | آبو هُرَيْرَةَ<br>آبو هُرَيْرَةَ | (( لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا حَرَسْ)     |
| ١٢٧                | أَبُو هُرَيْرةً                  | « لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا حَلْدُ »     |
| ۷۳۷،۷۰۸            | حَابِرُ بنُ سُلَيْم              | « لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ »                         |
| ٥٠٧                | عُمَرُ ۗ                         | « لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيْرَ »                              |
| 1787               | عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ           | « لاَ تَلْبَسُوا العَمَائِمُ وَلاَ القُمُصَ »              |
| ٨١٩                | ابنُ مَسْعُودٍ                   | رر لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ )>                  |
| ۸۰۰، ۸۲۷           | عَلِيٌّ                          | « لاَ تُبْرِزْ فَحِذَكَ وَلاَ تَنْظُرَنَّ إِلَى فَحِذِ »   |
| ۸۱۰                | عَلِيٌ                           | (( لاَ تُتْبُع النَّطْرَةَ النَّطْرَةَ ))                  |
| 1707               | عُلِيٌّ                          | ر لاَ تُغَالُو فِي الكَفَنِ »                              |
| 979 ( 699          |                                  | « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بغَيْر طُهُورِ »                    |
| 1777-1777          | نحبًّابُ                         | ﴿ لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُم ٱلمَوْتَ ﴾                      |
| 9,18 ( ), 9        | عَلِيٌ                           | (( لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ ))                  |
| ۱۳۷۱،۱۳۲٦          | جَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ         | « لاَ يَحِلُّ لاَّحَدِكُم أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةً »        |
| ۸۸۰                |                                  | ﴿ لاَ يَخْلُونَ ۗ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ ﴾                     |
| ۲۷، ۲۱۲، ۲۹۱۱      | ابنُ مَسْعُودٍ                   | ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبُهِ ﴾        |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ     | الرَّاوي                  | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                          |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٥٣٧، ٤٣٨               | أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيْدٍ | (( لاَ يَصْلُحُ مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ))                   |
| 977                    | عَائِشَةُ                 | ((لاَ يَقَبُلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِض إلاَّ بخِمَانِ)        |
| ry1, 791, k37, 777,    | ابنُ عُمَرَ               | (( لاَ يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيْصَ وَلاَ العِمَامَةِ)   |
| ۱۰۶۲، ۲۶۲۱، ۸۶۲۱،      |                           |                                                            |
| ۰۲۳۱، ۱۳۲۶، ۲۳۲۱،      |                           |                                                            |
| ۱۳٦١، ۱۳۴۸، ۱۳۳۹       |                           |                                                            |
| ٢٣٢                    | أَبُو هُرَيْرَةَ          | ﴿ لاَ يَمْشِي أَخُدُكُم فِي نَعْل وَاحِدَةٍ ﴾              |
| 1101                   | عُقْبَةُ بنُ عَامِر       | ﴿ لاَ يَنْبَغِي هَذَا للمُتَّقِيْنَ ﴾                      |
| ۸۱۲،۸۰۹                | الخُدُريُّ                | ﴿ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ﴾        |
| ۱۰۲۸،۱۰۲٤،۱۰۱۰         | أَبُو هُرَيْرَةَ          | ﴿ لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُم فِي النُّوْبِ الوَاحِدِ ﴾         |
| ١٢٨٢                   | المِقْدَامُ               | « للشَّهيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَال »                   |
| ٠٤٦٠ ، ٤٤٣ ، ٤٣٦ ، ٢٩٦ | أَنَسُ بنُ مَالِكٍ        | ( لَبسَ حَاتَمَ فِضَّةٍ ))                                 |
| 777 (007               |                           |                                                            |
| 1107                   | حَابرُ بنُ عَبْدِا للهِ   | ( لَبسَ يَوْمَاً قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجِ »                  |
| 787                    | الخُدُريُّ                | ر لَتَتْبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَان قَبْلَكُم »               |
| 7.0                    | أَبُو هُرَيْرَةَ          | « لَعَنَ ا للهُ الوَاصِلَةَ والْمُسْتَوْصِلَةَ »           |
| 779,690,697,677        | ابنُ عَبَّاس              | « لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ » |
| ۲۸٦                    | أسماء                     | « لَعَنَ النبيُّ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»          |
| ٦٣.                    | أَبُو هُرَيْرَةَ          | ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ ﴾              |
| 777-771, 777, 777      | عَائِشَةَ                 | ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ ﴾                   |
| 771                    | ٱبُو هُرَيْرَةَ           | « لَعَنَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ مُخَنَّثِي الرِّحَالِ »          |
| ۱۸۳ ، ۱۷٤              | ابنُ عَبَّاسِ             | ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي ﴾               |
| 971,90                 | ابنُ عَبَّاسِ             | ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴾                  |
| 778                    | عَائِشُةُ                 | « لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ »                   |
| 1717                   | عَبْدُاللَّهِ بنُ زَيْدٍ  | « لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ »     |
| ٤٠١                    | أَنَسُ بنُ مَالِكٍ        | « لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى »             |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوي               | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                            |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲.,                | أنسُ بنُ مَالِكِ       | ﴿ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ﴾                           |
| ١٦٣                | أُمُّ سَلَمَةً         | « لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ »           |
| \                  | عَائِشَةُ              | « لَمْ يَكُنْ يَــَنْرُكُ فِي بَيْتِــهِ شَــيْنَاً فِيْــهِ |
|                    |                        | تَصَالِيْبُ <sub>»</sub>                                     |
| ۸۱۸                | سَهْلُ بنُ سَعْدِ      | ( لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ ))               |
| 1788               | أَنَسُ بنُ مَالِكِ     | (( لُوْلاً أَنْ تُجِدَ صَفِيَّةً فِي نَفْسِهَا ))            |
| T & A              | عَائِشَةُ              | ﴿ لُوْلاً قُوْمُكِ حَدِيْتٌ عَهْدُهُم ﴾                      |
| ٣٢.                |                        | (( لَيَأْتِيَّنَ عَلَى أُمِّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي ))     |
| 0.9 ( 117 (110     | أَبُو مَالِكٍ          | ﴿ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ ﴾       |
| ۸۰۲                | ابنُ مَسْعُودٍ         | ﴿ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطُّعَّانِ وَلاَ اللُّعَّانِ ﴾       |
| ٦٣٠                | ابنُ عَمْرو            | ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ مِنَ ﴾           |
| 197, 777, 781      |                        | (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا ))               |
| 1870-1878          | عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ | « لُعِنَتِ الخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أُوْجُهِ »                |
|                    | - م -                  | ·                                                            |
| 007                | أُبُو الدَّرْدَاءِ     | ﴿ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ﴾         |
| ۱۱۷، ۳۷، ۲۳۷، ۱۱۷۰ | أَبُو هُرَيْرَةً       | ﴿ مَا أَسْفُلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي،       |
| 1878               |                        |                                                              |
| ۷۸۲، ۷۸۷           | عَائِشَةُ              | ر مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ »                           |
| Y17-Y11            | ابنُ أبي رَوَّادٍ      | « مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ»       |
| ٧١٢                | أَبُو هُرَيْرَةَ       | « مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي ») »          |
| ١٢٧٥               | أَبُو هُرَيْرَةَ       | « مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيْدَ فِيْكُم »                       |
| 778                | يَعْلَى بنُ مُرَّةً    | « مَا حَمَلُك عَلَى الْحَلُوقِ »                             |
| ۰۸۲                | ابنُ مَسْعُودٍ         | « مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَاً »                        |
| 77.                | البَرَاءُ بنُ عَازِبِ  | 4                                                            |
| ۸۷٠-۸٦٩            | عَائِشَةُ              | « مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِّ »                |
| 977-971            | عَائِشَةُ              | « مَا شَبِعَ أَلُ مُحَمَّدٍ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ »    |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                | الرَّاوي                | طَرَفُ الْحَدِيْثِ                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 119.                              | عَائِشَةُ               | « مَا عَلَى أَحَدِكُم إِنْ وَجَدَ سَعَةً »            |
| ١٢٠٣،١١٨٩                         | عَبْدُا للهُ بنُ سَلاَم | رر مَا عَلَى أَحَدِكُم لَو اشْتَرَى ثُوْبَيْنِ »      |
| ١٥٧                               | ابنُ عَبَّاس            | (ر مَا عَلَى أَهْلِهَا لَو انْتَفَعُو بإهَابِهَا ﴾    |
| 1880,701                          | ابنُ عَمْرو             | (ر مَا فَعَلَتِ الرِّيْطَةُ ؟ ))                      |
| ۸۳۱                               | أَبُو أَيُوبٍ           | (( مَا فَوْقَ الرِّكْبَتَيْن مِنَ العَوْرَةِ ))       |
| 18.8-18.8                         | كَعْبُ بنُ عُجْرَةً     | « مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بكَ »   |
| ۳۸۷                               | عَلِيُّ                 | (( مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ ))           |
| 9.9                               | ابنُ عَبَّاس            | (( مَا لِي وللدُّنْيَا ))                             |
| 1144                              | أنسُ بنُ مَالِكِ        | (ر مَا هَذَان اليَوْمَان ؟ ))                         |
| 189                               | ابنُ عَبَّاس            | ر مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ »           |
| 18.                               | سُوْدَةُ                | ﴿ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ﴾       |
| ΑΛΥ                               | أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ    | ( مَالَكَ لَمْ تَلْبُسِ القُبْطِيَّةَ ؟ ))            |
| 0 8 7 ( 8 9 7 ( 8 7 7 ) 7 9 7 9 7 | ؠُرَيْدَةُ              | « مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟! » |
| V & 1                             |                         | « مَثْلُ عُرُّوَةً مَثْلُ صَاحِبِ يَاسِيْنَ »         |
| 1.75                              |                         | ﴿ مَرَّ برَجُل يُصَلِّي فَدْ سَدَلَ ﴾                 |
| 188 77 331                        | ابنُ عَمْرِو            | ﴿ مَرَّ عَلَى النبيِّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثُوْبَانٍ﴾    |
| 700                               | ابنُ أبي وَقُاص         | « مَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن »                          |
| 700 ( 799 ( 788                   | بلاَلُ بنُ رَبَاحِ      | « مَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن والخِمَار »                |
| 978, 40                           |                         | ﴿ مَنِ اسْتَحَدُّ ثُوْبًا ۚ ، فَلِبَسَهُ ﴾            |
| 1100                              | عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ  | (( مَن اشْتَرَى ثُوْبًا بعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ))        |
| ١١٨٩                              | أَبُو أَيُوبٍ           | « مَن اغْتُسَلَ يَوْمَ الجَمْعَةِ »                   |
| 119.                              | أَبُو ذَرِّ             | « مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فأُحْسَنَ »         |
| 977                               | صَفِيَّةُ               | (( مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْء ))      |
| 0.89                              | حَابرُ بنُ عَبْدِا للهِ | « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً »                     |
| 117.                              | ابنُ مَسْعُودٍ          | « مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خَيلاً ءَ »   |
| ۰۸۸                               | عَائِشَةُ               | ( مَنْ أَعْمَرَ أَرْضَاً لَيْسَتْ لَهُ ))             |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ          | الرَّاوي                  | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                                |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 1 3 - 1 1 7 1 9 1 7 7 9 1 | عِمْرَانُ                 | « مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً »          |
| 1194                        |                           |                                                                  |
| ٥٣٧ ، ٤٣٩                   | ابنُ غَنْم                | ﴿ مَنْ تَحَلِّي أَوْ حُلِّيَ بِخَرْبُصِيْصَةٍ ﴾                  |
| ٤٣٢                         | فَاطِمَةُ                 | ﴿ مَنْ تَخَتُّمَ بِالْعَقِيْقِ لَمْ يَزَلُ يَرَى خَيْرًا ۗ﴾      |
| 9.0 ( 7 ) A                 | مُعَاذُ بنُ أَنَس         | ﴿ مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضُعًا ۚ لللهِ ﴾                    |
|                             | عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ    | (( مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم ))                     |
| ۸۰۱،۳                       |                           |                                                                  |
| YYY                         | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | « مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيْدُ بِذَلِكَ إلاَّ »             |
| ۰۷٤٧ ،۷۲۱ ،۷۲۰ ،۷۲۰         | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | ﴿ مَنْ جَرَّ نُوبَهُ خُيلاًءً = إِنَّكَ لَسْتَ ﴾                 |
| 1177                        |                           | ,                                                                |
| ۷۱٤،۷۰٦                     | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ  | ﴿ مَنْ حَرَّ تُوْبَهُ مَحِيْلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ} |
| <b>707</b>                  | عَائِشَهُ                 | ﴿ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النبيَّ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا ۗ ﴾      |
| ۸۰۳                         | أَبُو هُرَيْرَةً          | ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ)               |
| ۱٤٣٨ ، ١٤٣٢                 | الخُدْرِيُ                | « مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكَرَاً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ »       |
| 911                         | أَبُو أَيُّوبٍ            | « مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي ))                    |
| ١٢٨٣                        |                           | (ر مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْق ))                     |
| 19.                         | جَرِيْرُ بنُ عَبْدِا للهِ | « مَنْ سَنَّ فِ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنُةً »                   |
| 787                         | ابنُ أبي لَيْلَي          | « مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فِ نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ »           |
| YYA                         | ابنُ عَبَّاسِ             | « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنْيَا »                           |
| ١٢٧٦                        | عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ      | « مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُو شَهِيْدٌ »                   |
| £7V                         | عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ      | « مَنْ عَلَقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرِكَ »                       |
| 193, 019, 4011,             | عَائِشُةُ                 | « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أُمْرُنَا »                |
| 114141178                   |                           |                                                                  |
| ١٢٨١                        | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ  | (( مَنْ عُقِرَ حَوَادُهُ وَأَهْرِيْقَ دَمُهُ ))                  |
| ١٢٧٧                        | أَبُو مَالِكِ             | « مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَمَاتَ »                     |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوي                 | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                          |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ١٢٧٨               | سَعِيْدُ بنُ زَيْدٍ      | (( مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ))           |
| ١٢٧٨               | ابنُ عَبَّاس             | ﴿ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾        |
| 1898-1898          | عَائِشَةُ                | ( مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ ))      |
| 121. , 1898        | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | ر مَنْ كَانَ مِنْكُم أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ »       |
| 1.44               | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَر  | رر مَنْ كَانَ لَهُ تُوْبَان فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا ،،       |
| 977                | ابنُ عَبَّاسِ            | رر مَنْ كَسَا مُسْلِمًا ثُوْبَاً ،،                        |
| o.Y                | أنَسُ بنُ مَالِكِ        | « مَنْ لَبسَ الحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا »                   |
| ۸٠٢                | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | ( مَنْ لَبسَ ثُوْبَ شُهْرَةِ ﴾                             |
| ۱۳۳۱ ، ۱۳۱۹        | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ | » مَنْ لَمْ يَحِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خُفَيْنِ »      |
| V.7                | هُبَيْبُ بنُ مُغْفِل     | ﴿ مَنْ وَطِئَهُ خُيلاًءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ ﴾           |
| ١٢٧٧               | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | (( مَوْْتُ الغَريْبِ شَهَادَةٌ ))                          |
| ۹۲۷،۲۸۷            | عَائِشَةُ                | (( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطُ كَلاَبِسِ ثُوْبَي ))   |
| ٨٥٦                | عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ     | « مُرُوا ابْنَاءَكُم بالصَّلاَةِ لِسَبْع سِنِيْنَ »        |
| ٥٧٧                | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | « المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِيْنَةِ »              |
| ٥٧٨                | ابنُ عَبَّاس             | « المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةً »                   |
| 777                | ابنُ عَبَّاسِ            | ( مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ)،   |
|                    | - <b>ù</b> -             |                                                            |
| 90.                | أَبُو هُرَيْرَةَ         | رر النَّاسُ مَعَادِنٌ ، خِيَارُهُم في الْحَاهِلِيَّةِ ،،   |
| 499                | أنَسُ بنُ مَالِكِ        | ﴿ النَّعْلُ وَالْحَاتَمُ ﴾                                 |
| 1.99               | مُعَاوِيَةُ              | (( نَعَمْ ! إِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ أَذَى ً ))              |
| 1.99               | حَابِرُ بنُ عَبْدِا لله  | (( نَعَمْ ! إِلاَّ أَنْ تَرَى فِيْهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ ،، |
| ۱۰٤۲، ۹۸٤-۹۸۳      | ابنُ الأَكْوَع           | ﴿ نَعَمْ ! وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ﴾                 |
| ٥٠٧                | حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَان  | ﴿ نَهَانَا النِّي ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ ﴾            |
| 77811871177117     | البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ    | « نَهَانَا النَّبِيُّ عَنِ الْمَاثِرِ الْحُمْرِ »          |
| 107-P07 VYF        | عَلِيُّ                  | « نَهَانِي وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ »                       |
| ٤٧٠                | عَلِيٌ                   | « نَهَانِي أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي أُصْبِعِي هَذِهِ »         |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ  | الم الم                          | طَرَفُ الحَدِيْثِ                                       |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | الرَّاوِي                        |                                                         |
| 778                 | عَلِي                            | (( نهَانِي عَنْ حَاتِم الذَّهَبِ ))                     |
| 171                 | أنسُ بنُ مَالِكِ                 | ( نَهَى أَنْ يَتَزَعْفُرَ الرَّجُلُ ))                  |
| 777                 | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ         | (( نَهَى أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثُوْبًا مَصْبُوغًا )  |
| ٣٢٨                 | أَبُو هُرَيْرَةً                 | « نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً »            |
| 1.17                | بُرَيْدَةُ                       | « نَهَى أَنْ يُصَلِّى فِي لِحَافٍ »                     |
| ۱٤٢ ، ۱۲۸           | المِقْدَامُ                      | ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيْرِ ﴾            |
| 77. 777. 777        | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ         | ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدُّمُ ﴾           |
| ۱٤٢، ١٢٦            | أَبُو الْمَلِيْحِ                | ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جُلُودٍ ﴾                |
| ٤٠٠،١٢٠             | أثبو رَيْحَانَةَ                 | « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ »                   |
| 079                 | عُثْمَانُ                        | (( نَهَى عَنِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ قَدْرَ أُصْبُعَيْنِ )) |
| 173                 | ابنُ عَمْرو                      | « نَهَى عَنْ حَاتَم الذَّهَبِ وَحَاتَم الْحَدِيْدِ»     |
| ۱۲۰۱، ۲۲۰۱، ۹۷۰۱،   | أبو هُرَيْرَةَ<br>أبو هُرَيْرَةَ | « نَهَى عَنِ السَّدُّلِ فِي الصَّلاَةِ »ُ               |
| 1.44                |                                  |                                                         |
| 97. ( 7 ) 7 ( 7 ) . | كِنَانَةُ بنُ نُعَيْمٍ           | « نَهَى عَنِ الشُّهْرَ تَيْنِ ؛ أَنْ يَلْبَسَ »         |
| 71.                 | زَيْدُ بنُ ثَابتٍ                | (( نَهَى عَنِ الشُّهْرَتَيْنِ ؛ دِقَّةِ الثَّيَابِ ))   |
| ٥٣٧ ، ٤١ .          | أَبُو هُرَيْرَةً                 | (( نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ))                      |
| ۸۲۸                 | ورو<br>غمر                       | « نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَوْضِعَ »       |
| 00710710771279      | مُعَاوِيَةُ                      | (( نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا ))     |
| 707                 |                                  | « نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ »                        |
| 1.07 ( 1.0.         | أَبُو هُرَيْرَةَ                 | « نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ؛ أَنْ يَحْتَبِي »            |
| 1.08(1.0.           | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ         | « نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ؛ الصَّمَّاءِ »               |
| 1.07,1.89-1.81      | الخُدْرِيُّ                      | « نَهَى عَنْ لِلْسَتَيْنِ وَيَيْعَتَيْنِ ﴾              |
| 717                 | عَلِيٌّ                          | « نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ »              |
| V£Y ( VY V ) 9      | قَيْسُ بنُ بِشْرٍ                | « نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الأَسَدِيُّ لَوْلاً »       |
| <b>- هـ -</b>       |                                  |                                                         |
| 1787 6 1777         | خبَّابُ                          | « هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَلْتَمِسُ »          |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                | الرَّاوي                 | طَرَفُ الْحَدِيْثِ                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| YYA                                               | مُوسَى الحَارِثِيُّ      | ( هَذَا نُوْبٌ لاَ يُؤَدَّى شُكْرُهُ ))                 |
| 1881 6819                                         | ابنُ عَمْرو              | (( هَذَا شَرٌّ ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ ))      |
| ۷۱۷،۱۷۱                                           | حُذَيْفَةُ               | (( هَذَا مَوْضِعُ الإزَار ))                            |
| 798                                               | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | ﴿ هَٰذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾     |
| 0 7 9                                             | أسماء                    | ﴿ هَذِهِ حُبَّةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ ﴾         |
| ۲۲.                                               | ابنُ عَبَّاسِ            | ﴿ هَذِهِ كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِهَا ﴾          |
| ۰۹۷،۲٦۸،۲٥۸،۲٥۳،۲٥۰                               | عَبْدُالله بنُ عُمَرَ    | « هَكَذَا يا ابْنَ عَوْفِ اعْتِمَّ فَإِنَّهُ أَعْرَبُ » |
| 10111891184179                                    | ابنُ عَبَّاسِ            | ﴿ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ ﴾        |
| 107                                               | ابنُ عَبَّاسِ            | ( هَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بإهَابِهَا ))                   |
| 707                                               | ابنُ عَبَّاس             | « هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الْأَعْلَى »  |
| 70                                                | أَبُو هُرَيْرَةَ         | ﴿ هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْنَتُهُ ﴾          |
|                                                   | _ و _                    |                                                         |
| ۲۱۲ ، ۲۱۲                                         | ابنُ عَمْرو              | (( وأمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ ))              |
| 140                                               | سَلَمَةُ                 | « وَأَرْجِعُ مُنْهُزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَان »         |
| 1877                                              | ابنُ عَبَّاس             | « وَإِنَّ ا لللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمُ أَكُلُ »   |
| 113                                               | البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ    | ﴿ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيْمَةٌ يَفْسِمُهَا ﴾            |
| 1717                                              | عَبْدُاللهِ بنُ زَيْدٍ   | « وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ »   |
| 7.1                                               | أَنَسُ بنُ مَالِكِ       | « وَضَّأَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ »           |
| 7.7 ( ) & 8                                       | أَبُو رَمْئَةً           | « وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ »                    |
| ۲٠٩                                               | أَبُو رَمْثَةَ           | « وَعَلَيْهِ ثُوْبَان أَخْضَرَان »                      |
| 777 779                                           | البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ    | « وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ »             |
| 1.18-1.17                                         | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ | « وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةً »                          |
| 1708                                              | ابنُ عَبَّاسِ            | « وَلاَ تَحُمُّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجُهَهُ »           |
| ١٧٠                                               | عُتْبَةً بنُ غَزْوَانَ   | « وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ »               |
| 000(00)(0{\(\){\\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أَبُو هُرَيْرَةً         | « وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا »   |
| ۷۸۳، ۷۸۰                                          | أُبُو هُرَيْرَةً         | ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ ﴾             |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                | طَرَفُ الْحَدِيْثِ                                           |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 114                | البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ    | « وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ »                    |
| ٨٤٨                | عَائِشُهُ                | « وَهُوَ مُضْطَجعٌ عَلَى فِرَاشَهِ »                         |
| 1170               | عِمْرَانُ                | « وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ مَا يُصْنَعُ بِمَائِهَا »         |
| 87A-87V            | عِمْرَانُ                | « وَيُحَكَ مَا هَذِهِ ؟! »                                   |
|                    | – ي –                    |                                                              |
| 978                | أَبُو هُرَيْرَةَ         | « يا ابْنَ آدَمَ مَرضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي »                  |
| 97                 | أبو موسنى                | ﴿يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴾ |
| 1779               | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | « يَا رَسُولَ اللهِ ! اعْطِنِي قَمِيْصَكُ »                  |
| ۱۳۸۳ ، ۱۳۷۸        | أثبو حَسَّانَ            | « يَا صَاحِبَ الحَبْلِ أَلْقِهِ »                            |
| 1 2 7 9            | رفَاعَةُ بنُ رَافِع      | « يَا مَعْشَرَ النَّجَّارُ َ! »                              |
| ٨١٣                | أُبُو الطُّفَيْلِ ۗ      | « يَا مُحَمَّدُ ! خَمِّرْ عَوْرَتَكَ »                       |
| 708 ( 7 7 8        | أنَسُ بنُ مَالِكِ        | ﴿ يَتُّبُعُ الدُّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ ﴾           |
| ١٢٨٠               | العِرْبَاضُ              | « يَحْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّونَ عَلَى »          |
| 770                | أنَسُ بنُ مَالِكٍ        | « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ »       |
| 19.                | أَبُو هُرَيْرَةَ         | « يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ »           |
| <b>700 ( 799</b>   | عَمْرُو بنُ أُمَيَّةَ    | (( يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ ))                 |
| ۱۲۷۰،۱۲٦٦          | حَابِرُ بنُ عَبْدِا للهِ | « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ »                    |
| ٧٢١                | عَبْدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ | (( يُرْخِيْنَ شِبْرَاً ))                                    |
| 1.79 (1.70 (1.10   | ابنُ أبي سَلَمَةَ        | ‹‹ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ››                            |

## ثَالِثاً: فِهْ رَسُ الآثـ ارِ

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | صَاحِبُ الأَثَو              | طَرَفُ الأَثَر                                              |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                    | -1-                          |                                                             |
| ٧٣٩                | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ        | ، ( أَحَائِضٌ أَنْتَ ؟! ))                                  |
| 1197               | ابنُ أَبِي لَيْلَي           | « أَدْرُكُتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ مِنْ أَصْحَابِ »           |
| 770                | سُلَيْمَانُ                  | « أَدْرَكْتُ الْمُهَاجرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ يَعْتُمُّونَ »   |
| 1119               | الحَسَنُ البَصْرِيُ          | ﴿ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَن حُلَلِ الحِبرَةِ ﴾        |
| 11.74              | ابنُ حُرَيْج                 | (( أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلاً ))       |
| 1.77.1.77          | عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ      | (ر أَلَمْ تُكْسَ ثُوْبَيْن ؟ ))                             |
| ٤١٤                | ابنُ مَسْعُودٍ               | « أَلَمْ يَأْن لِهَذَا الْحَاتَم أَنْ يُلْقَى ؟ »           |
| 1770               | عَائِشَةُ                    | « أَوْنِقْ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ »                            |
| ۲۸، ۱۸۱، ۱۷۹،      | عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ       | ﴿ إِذَا أُوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم فأُوْسِعُوا ﴾            |
| 1.77               |                              |                                                             |
| (12.2 (12.1        | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ        | ﴿ إِذًا جُئْتُم مِنَىً فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةُ ﴾           |
| 1111               |                              |                                                             |
| 1777               | عِكْرمَةُ                    | (( إِذَا خُشِيَ العَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى ))   |
| ٤٨٢                | عِكْرمَةُ                    | ﴿ إِذَا دَخُلَ الرَّجُلُ الْحَلَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ ﴾    |
| 18.7               | ابنُ عُمَرَ-ابنُ الزُّبَيْرِ | ﴿ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء ﴾          |
| 18                 | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ        | (( إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ بسَبْع حَصَيَاتٍ ))         |
| 710,777,035        | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ        | « إِذَا قَدِمْتُمْ مِنْ غَزَاتِكُم »                        |
| 11.7               | أَبُو هُرَيْرَةً             | ( إِذَا كَانَ فِي الثَوْبِ قَدْرُ الدِّرْهَم مِنَ الدَّمِي) |
| ۸۸۸                | حَرِيْرُ البَحَلِيُّ         | ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ وَهُوَ عَارٍ ﴾                 |
| ٧٢٨                | ابنُ مَسْعُودٍ               | (( إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ ))                     |
| ۲.0                | عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ       | (( إنَّى الْأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرُ إِلَى القَارِئ ))         |
| ٣.٥                | سُوَيْدُ بِنُ غُفِلَةً       | ( إِنْ شِئْتِ فَامْسَحْ عَلَى العِمَامَةِ ))                |
| 780,781,787,035    | عَلِيُّ بنُ أبي طَالِب       | (﴿ إِيَّاكُمْ وَكُبُوسَ الرُّهْبَانِ ﴾                      |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | صَاحِبُ الأَثْر              | طَرَفُ الأَثَر                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٢                | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ        | ﴿ اخْتُمُوا أَعْنَاقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالرَّصَاصِ ﴾                                                                                              |
| Y & 0              | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ        | « ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى »                                                                                                              |
| 1.4                |                              | « اسْتَأْذَنَ سَعْدٌ … وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ خَزٌّ »                                                                                                  |
| V9 £               | عَائِشُةُ                    | « اطْرَحِیْهِ ، اطْرَحِیْهِ »)                                                                                                                      |
| 1779               | آبُو بَكْر                   | <ul> <li>(( اغْسِلُوا ثَوْبَيَ هَذَيْنِ وَكَفَّنُونِي فِيْهِمَا ))</li> <li>(( اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيْدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ))</li> </ul> |
| ۱۲۲، ۱۲۲۰          | أبُو بَكْرٍ                  | « اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيْدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ »                                                                                          |
| 1700               |                              |                                                                                                                                                     |
| ۸۷٦                | عُنْمَانُ بنُ عَفَّانَ       | ﴿ انْظُرُو إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، هَلْ أَنْبَتَ ؟ ﴾                                                                                                   |
|                    | – ب –                        |                                                                                                                                                     |
| 777                | سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ       | (( بَلَغَنِي أَنَّهَا عِمَّةُ إِبْلِيْسِ ))                                                                                                         |
|                    | – ن –                        |                                                                                                                                                     |
| <b>٣٦٧-٣٦٦</b>     | عَمْرُو بنُ حُرَيْثِ         | « تُوَضًّأُ عَلِيٌّ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ »                                                                                                 |
| 1177               |                              | « تَوَضَّأَ عُمَرُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ » ﴿                                                                                                  |
| 11.4               | أَبُو هُرَيْرَةَ             | (‹ تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ ››                                                                                       |
| 777                | طَاووسُ بنُ كَيْسَانَ        | ( تِلْكَ عِمَّهُ الشَّيْطَانِ ))                                                                                                                    |
|                    |                              |                                                                                                                                                     |
| ١٨٢                | عَائِشَةُ                    | ( حَجَّتْ وَمَعَهَا غِلْمَانٌ لَهَا ﴾                                                                                                               |
| <b>70</b> A        | الحَسَنُ البَصْرِيُّ         | « حَدَّنَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ ﷺ »                                                                                                   |
| 711                | عَلِيٌّ بنُ أبي طَالِبٍ      | « حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ »                                                                                                            |
| ۳۸۸                | أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ | « حَضَرْتُ سَعْداً وَابنَ عُمَرَ يَحْتَصِمَان »                                                                                                     |
| 1871               | عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ      | « حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ حَمْلَهُ »                                                                                             |
|                    | ـ خ ـ                        |                                                                                                                                                     |
| 911-91.            | الحَسَنُ البَصْرِيُ          | « خَطَبَ عُمَرُ وَهُوَ يَوْمَثِذِ خَلِيْفَةٌ وَعَلَيْهِ »                                                                                           |
|                    |                              |                                                                                                                                                     |
| 177                | عِكْرَمَةُ                   | « رَأَى ابنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةً ﴾                                                                                               |
| 77779              | نَافِعُ الْمَدَنِيُّ         | ( رَأَى ابنُ عُمَرَ عَلَى ابنٍ لَهُ مُعَصْفَراً فَنَهَاهُ ،،                                                                                        |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | صَاحِبُ الأَثْر                         | طَرَكُ الأَثَر                                                 |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                    | عناجِب او تو                            | « رَأَى عُمَرُ رَجُلاً يُصلِّى وَقَدِ اقْتَعَطَ »              |  |  |  |
| 171                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                |  |  |  |
| 017                | مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ                | (( رَأَى عُمَرُ عَلَى خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ قَمِيْصَ ))       |  |  |  |
| 777                | أَبُو غَالِبٍ                           | « رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةً يَمْسَحُ عَلَى الْجُوْرَبَيْن »     |  |  |  |
| 7.0-7.8            | ابنُ عُسَيْلَةً                         | (( رَأَيْتُ آبَا بَكْر يَمْسَحُ عَلَى الخِمَار ))              |  |  |  |
| <b>111-111</b>     | عُمَيْرُ بنُ إِسْحَاقَ                  | « رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ »      |  |  |  |
| 779                | رَاشِدُ بنُ نَحيْح                      | « رَأَيْتُ أَنْسَأً دَخَلَ الخَلاَءَ »                         |  |  |  |
| 1114               | مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ                    | « رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ اليَمَن »        |  |  |  |
| ٤١١                | حَمِيْلُ بنُ زَيْدِ                     | « رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ »             |  |  |  |
| 1.0-1.8            | عَبْدُ اللهِ بنُ سَعْدٍ                 | « رَأَيْتُ رَجُلاً ببُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ »        |  |  |  |
| ٤٨٨                | خَالِدُ بنُ أَبِي بَكْرِ                | « رَأَيْتُ سَالِمَا تَوَضَّا وَخَاتَمُهُ في يَدِهِ »           |  |  |  |
| ۱۰۸-۱۰۲            | أَبُو نُعَيْم                           | " رَأَيْتُ سَعْداً … وَجَابِرَاً … »                           |  |  |  |
| <b>۲۱۳-۲۱۲</b>     | عِمْرَانُ بنُ مُسْلِم                   | (( رَأَيْتُ عَلَى أَنَس إِزَارًا ۗ أَصْفَرَ ))                 |  |  |  |
| 91.                | أنَسُ بنُ مَالِكِ                       | « رَأَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَوْمِئِذٍ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ » |  |  |  |
| ۱۳۸۰               | عَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ                      | « رَأَيْنَا ابنَ عُمَرَ وُهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ شَدَّ »         |  |  |  |
| ١٢٤٠               | سُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ                   | ﴿ الرَّجُلُ والمَرْأَةُ يُكَفَّنَانَ فِي ثُوْبَيْنِ ﴾          |  |  |  |
|                    | – س –                                   |                                                                |  |  |  |
| <b>۲9</b> A        | مُحَمَّدُ بنُ عَمَّار                   | « سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ »          |  |  |  |
| ٤٠٠                | صَدَقَةُ بنُ يَسَار                     | « سَأَلْتُ سَعِيْدَ بنَ الْسَيِّبِ عَنْ لُبْسِ الخَاتَمِ»      |  |  |  |
|                    | ـ ن ـ                                   |                                                                |  |  |  |
| ٤٨٣                | عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاح                  | (( فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ ))                       |  |  |  |
| <b>79</b>          | ابنُ مَسْعُودٍ                          | (﴿ فَإِنَّ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ﴾                        |  |  |  |
|                    | - ق –                                   |                                                                |  |  |  |
| 1.1.               | الحَسَنُ البَصْرِيُّ                    | « القَوْلُ مَا قَالَ أُبَيُّ ، وَلَمْ يَأْلُ »                 |  |  |  |
|                    | - リー                                    |                                                                |  |  |  |
| 770                | أَنَسُ بنُ مَالِكٍ                      | « كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ »                    |  |  |  |
| 1.78               | عَلِيُّ بنُ أبي طَالِبٍ                 | « كَأَنَّهُمُ اليَهُودُ خَرَجُوا مِنْ <sub>»</sub>             |  |  |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | صاحِبُ الأَثْرِ                          | طَرَفُ الأَثْر                                                |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9 2 1              |                                          | (ر كَانَ أَصْحَابُ النبيِّ إِذَا لَبسَ أَحَدُهُم ))           |
| 777                |                                          | (( كَانَ أَنَسٌ يَلْبَسُ قُلَنْسُونَةً لاَطِئَةً ))           |
| 1.44               | سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ                 | ﴿ كَانَ إِذَا رَأَى إِنْسَاناً يُغَطِّي فَاهُ وَهُوَ ﴾        |
| ٤٨٠                | عِكْرِمَةُ                               | « كَانَ اَبنُ عَبَّاسُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَاوَلَنِي »   |
| Y9V                | نَافِعُ الْمَدَنِيُّ                     | « كَانَ ابنُ عُمَرَ لاَ يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ »          |
| 1198               | ابنُ المُنْذِرِ                          | « كَانَ ابنُ عُمَرَ يُصلِّي الفَحْرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ»      |
| ۱۲۰۸، ۱۲۳۲         | سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ                 | ﴿ كَانَ ابنُ عُمَرَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ ﴾         |
| ٤٦٧                |                                          | « كَانَ الْحَسَنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا »           |
| ٥٢٣                | الحَسَنُ البَصْرِيُّ                     | « كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَلْبَسُونَ الْحَرِيْرَ »              |
| ٦٧٤                | مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ                 | « كَانَ المُعَصْفَرُ لِبَاسَ العَرَبِ »                       |
| ۸۲                 | عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ                | « كَانَ رِجَالٌ يَطُوفُونَ بالنَيْتِ »                        |
| 007                | 3                                        | ﴿ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلِّيٌّ بِفِضَّةٍ ﴾             |
| 717                | عَبْدُ اللهُ بنُ الزُّبيْرِ<br>عَائِشَةُ | « كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرِ عِمَامَةٌ صَفْرًاءُ » |
| ١٨٢                | عَائِشَةُ                                | « كَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ التَّبَانَ »                         |
| Y Y Y              |                                          | « كَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ بُرْدًا أَحْمَرَ »                   |
| 771                | عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبِ                | ﴿ كَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ قَلَنْسُوةً ﴾                        |
| 1707               | عُثْمَانُ                                | « كَانَ عُثْمَانُ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُو مُحْرِمٌ »          |
| 1.7                |                                          | « كَانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ »     |
| ٤٨٢                | عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ                | « كَانَ لاَ يَرَى بَأْسَأَ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ »          |
| ٦٧٤                | مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ                 | « كَانَ لِاَ يَرَى بَأْسَاً يِلْبَسِ الرَّجُلِ النُّوْبَ »    |
| ٧٦٥                |                                          | « كَانَ نَفْشُ خَاتِمِ تِمْثَالَ رَجُلِ »                     |
| V718               |                                          | « كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَنسِ أَسِدًا رَابِضًا »               |
| £71 , ££0          | عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ                | « كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ عَلَى ظَاهِرِ كُفْهِ »               |
| ٦٧٢                | نَافِعُ الْمَدَنِيُّ                     | « كَانَ يَصْبُغُ بالزَّعْفُرَانِ »                            |
| <u> </u>           | عَبْدُا للهِ بنُ عُمَرَ                  | « كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتُهُ بِالصُّفْرَةِ »                   |
| ٤٨٧                |                                          | « كَانَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْجَاتَمِ إِذَا تُوضًّأَ »         |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | صاحِبُ الأثر              | طَرَفُ الأَثْر                                             |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٨١                | مُجَاهِدٌ                 | « كَانَ يَكْرَهُ للإِنْسَانِ أَنْ يَدْخُلُ الكَنِيْفَ »    |
| 777                | نَافِعُ الْمَدَنِيُّ      | (( كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ المُصْبُوغُ بِالْمِشْقِ ))     |
| 1198               | نَافِعُ الْمَدَنِيُّ      | « كَانَ يَلْبَسُ فِي العِيْدِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ »         |
| 777                | أنَسُ بنُ مَالِكِ         | (( كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ ))                  |
| 777                | ابنُ مَسْعُودٍ            | (( كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ))  |
| 1707               |                           | « كَانُوا لاَ يَرَونَ بَأْسَأً بتَغُطِيَةِ الْمُحْرِمِ »   |
| ١١٧٣               | مُجَاهِدُ                 | (( كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ مَسَّ إِزَارَهُ كَعْبَهُ )) |
| 777                | ابنُ سَيْرِيْنَ           | (( كَانُوا يَكْرَهُوَن أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُٰلُ ))         |
| 717                | سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ    | « كَانُوا يَكْرَهُون مِنَ الثّيابِ الجيَادَ »              |
| ٤٨٧                |                           | (( كَانُوا يُحَرِّكُونَ خَوَاتِيْمَهُم عِنْدَ الوُضُوء ))  |
| 1707               |                           | « كَانُوا يُخمِّرُونَ وُجُوهَهُم وَهُم حُرُمٌ »            |
| 1779               | نَافِعُ الْمَدَنِيُّ      | « كَرهَ ابنُ عُمَرَ الهِمْيَانَ للمُحْرم »                 |
| 7.9.1.8            | عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ  | (( كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٌّ ))   |
| 1707               | أَبُو بَكْر               | (﴿ كَفُّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ اللَّذَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّي ﴾ |
| 1777               | هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ      | « كُفِّنَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول »           |
| ٧٧                 | عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ | رر كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ »                  |
| 788                | ابنُ مَسْعُودٍ            | رر كُنَّا لاَ نَتُوضَّأُ مِنْ مَوْطِئ »                    |
| ۱٤٣٨ ، ۲۸۹         | حَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ  | « كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الغِلْمَانِ »                     |
| 1709               | فَاطِمَةُ بنْتُ النَّذِر  | (( كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ))     |
| ۸۳۳                | عُمَيْرُ بنُ إسْحَاقَ     | « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ »              |
|                    | - J -                     |                                                            |
| ٤٥٦                | الحَسَنُ البَصْرِيُّ      | ( لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْقُشَ فِي الْحَاتَمِ الآَيَةَ ))      |
| 189. (1840         | عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسِ | ﴿ لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْحَاتُمِ لِلْمُحْرِمِ ﴾    |
| ۸۸۸                | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ     | « لاَ تَدَّرِعْهَا نِسَاؤُكُمْ »                           |
| ۱۳۸۷ ، ۱۳۸٤        | عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ   | « لاَ تَعْقِدْ عَلَيْكَ شَيْنًا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ »        |
| 1 2 7 9            | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ     | « لاَ يَبعُ فِي سُوْقِنَا إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهُ »     |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | صَاحِبُ الْأَثْر               | طَرَفُ الأَثَر                                                  |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 717 ( 197          | سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ       | (( لَبِسَ أَنَسٌ بُرْنُسَاً أَصْفَرَ مِنْ خَزٌّ ))              |
| 717                |                                | « لَبُسَ عَلِيٌّ إِزَارًا أَصْفَرَ »                            |
| 717                |                                | (( لَبُسَ عُثْمَانُ مُلاَءَةً صَفْرَاءً ))                      |
| ٩١٠                | أَبُو هُرَيْرَةَ               | ( لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ))       |
| ١٨١                | عَائِشَةُ                      | ( لَمَ تَرَ عَائِشَهُ بِالنَّبَّانِ بَأْسَاً ))                 |
| 191 6 9 2          | عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ      | « لَمَّا خَرَجَتِ الحَرُورِيَّةُ أَنَيْتُ عَلِيًّا »            |
| 1114               |                                | ﴿ لَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالنِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمُحُوسِيُّ﴾   |
| १०७                | مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِينَ        | « لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ فِ »        |
| ۳۸۷                | عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ      | « لَوْ كَانَ الدِّينُ بالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّي       |
| ١٢٦٧               | عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ       | ﴿ لُوْلًا أَنَّا حُرْمٌ لَطَيَّبُنَاهُ ﴾                        |
|                    | - ? -                          | ,                                                               |
| ٤٥٥                | صَدَقَةُ بنُ يَسَارِ           | « مَا أَكْتُبُ فِي خَاتَمِي ؟ »                                 |
| ٥٤٣، ٣٤٨           | ابنُ مَسْعُودٍ                 | « مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لاَ تَبْلُغُهُ »     |
| 198                | عَبْدُ اللهُ بنُ أَبِي بَكْرٍ  | « مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ القُرَّاءِ إِلاَّ لَهُ بُرْنُسٌ »       |
| 781                | ابنُ مَسْعُودٍ                 | « مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهِ» |
| ۲۵0، ۲۸۸           | مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيانَ | « مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدَأُ يَفْعَلُ هَذَا »                    |
| 977 ( 711          | عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ        | « مَا لاَ يَزْدَرِيْكَ فِيْهِ السُّفَهَاءُ »                    |
| ٤١١                | سَعِيْدُ بنُ الْمُسَيِّبِ      | « مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ ؟! »                 |
| ٦٢.                | مُحَمَّدُ بنُ وَاسِعِ          | « مَا هَذِهِ الشُّهْرَةُ يا ابْنَ وَاسِعِ ؟! »                  |
| 1809               | عَائِشَةُ                      | « الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ مَا شَاءَتْ »          |
| ١٤٠٠               | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ          | « مَنْ رَمِي الْحَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ »          |
| ۶۸۲، <b>۸۳</b> ۶۱، | ابنُ مَسْعُودٍ                 | (( مَنْ كَسَاكَ هَذَا ؟ ))                                      |
| 1887               |                                | Control to the Control                                          |
| ۲.0                | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ          |                                                                 |
| 1 2 1 2            | عَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ   | ( مِنْ سُنَّةِ الحَاجِّ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ الكُبْرَى )      |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | صَاحِبُ الأَثَر           | طَرَفُ الأَثَر                                         |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                    | – هـ –                    |                                                        |
| 777                | عِمْرَانُ المِنْقَرِيُّ   | ﴿ هَذِهِ الْأَعِمَّةُ الَّتِي لاَ تُجْعَلُ تَحْتَ ﴾    |
|                    | <b>– و</b> –              |                                                        |
| 78                 | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ     | « وَاعْرِفِ الْأَشْبَاهَ وِالنَّطَائِرَ ثُمَّ قِسِمٍ » |
| ۱.٧                |                           | « وَعِشْرُونَ نَفْسَاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُول »         |
| •••••              | – ي –                     |                                                        |
| 1791-179.          | عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحِ | ﴿ يَتَخَتُّمُ وَيَلْبُسُ الْهِمْيَانَ ﴾                |
| 177 1778           | عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ     | « يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ »        |
|                    |                           |                                                        |

#### \* \* \*

## رَابِعًا : فِهْ رَسُ الْفِرَقِ وَالْأَعْلاَمِ الْمُتَرْجَمِ لَهُمْ

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمُتَوْجَمُ لَهُ                  | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمَرْجَمُ لَهُ   |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Υ ξ Λ              | حَابِرُ بنُ عَتِيْكِ                          |                    | -1-                          |
| ۸۲۳                | حَرُّهَدُّ الأَسْلَمِيُّ                      | ٧٦٤                | أَشْعَتُ بنُ عَبْدِ اللهِ    |
| 1.01               | جَعْفُورُ بنُ بَرْقَانَ                       | 989                | أَمَةُ بِنْتُ خَالِدٍ        |
| ٤١١                | جَمِيْلُ بنُ زَيْدٍ                           | ٦٠١                | أَيُّوبُ السِّحْتِيَانِيُّ   |
|                    | - <i>-</i> -                                  | 7 2 7              | أَسَيْدُ بنُ الْحَضَيْرِ     |
| ١٣٩٨               | الحَجَّاجُ بنُ أَرْطَأَةً                     | 117                | أَكَيْدَرُ دُوْمَةً          |
| 9 8                | الحَرُورِيَّةُ                                | ١٢٢٨               | إِبْرَاهِيْمُ النَّحُعِيُّ   |
| 370                | الحَسَنُ البَصْرِيُّ                          | ٩٠.                | إِبْرَاهِيْمُ بنُ حَبِيْبٍ   |
| 18.0               | الحَسَنُ العُرَنِيُّ                          | ۷٦٥                | إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَطَاءٍ    |
| 1.77               | الحَسَنُ بنُ ذَكُوان                          | ٤٨١                | إِبْرَاهِيْمُ بنُ نَافِعِ    |
| \$44               | حَفْصُ بنُ سَلَّمٍ                            | १०२                | إِسْرَائِيْلُ بِنُ يُونِّسَ  |
| ۱۳۷۰               | حَفْصُ بنُ غِيَاتٍ                            | 771                | إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَيَّاشٍ   |
| ١٢٢٨               | حَمَّادُ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ                | 7.0                | إِسْمَاعِيْلُ بنُ عُلَيَّةً  |
| 375                | حَمَّادُ بنُ أَسَامَةً                        | 071                | إِسْمَاعِيْلُ بنُ مُسْلِمٍ   |
| 777                | حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً                         | ٤٤٨                | الإِسْمَاعِيْلِيُّ           |
| 777                | الحَسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ                       |                    | – <b>ب</b> –                 |
| ١٣٧٥               | حُمَيْدُ الأَعْرَجُ                           | ٥٢٣                | بَقِيَّةً بنُ الوَلِيْدِ     |
| -۸1                | الحمس                                         | 770                | ا بُرَيْدَةً بنُ الْحَصَيْبِ |
|                    | - <b></b>                                     | 777                | اُبُسْرُ بنُ سَعِيْد         |
| ١٠٦٤               | خِالِدُ الْحَذَاءُ                            | 719                | ُ بِلاَلُ بنُ أَبِي بُرْدَةً |
| ٤٨٨                | خَالِدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ                      |                    | - <b>ث</b> -                 |
| ٧٨٠                | حَالِدُ بنُ حِدَاشِ                           | ٣٠٠                | ئوْبَانُ بنُ بُجْدُدٍ        |
| ٧٣٩                | خَرَشَةُ بنُ الحُرِّ<br>مُرَدُهُ مَنْ الحُرِّ | 1770               | ئۆر بن يَزِيْد               |
| ٧٢٠                | خُرَيْمُ الأَسَدِيُّ                          |                    | - <b>جی -</b><br>برد د د}    |
| ١                  | خَصَيْفُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ              | ۱۸۷                | جَابِرُ بنُ سُلَيْمٍ         |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْعَلَمُ الْمَتَرْجَمُ لَهُ       | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْعَلَمُ الْمَتَرْجَمُ لَهُ      |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                    | — س —                              |                    | - <b>.</b> -                      |
| 1.01               | سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ           | V78-V7T            | ِ دَانِيَالُ                      |
| 444                | سَعِيْدٌ أَبُو مَسْلَمَةَ          | ١٠٨٥               | الدَّاوُودِيُّ                    |
| ۸۳۱                | سَعِيْدُ بنُ رَاشِدٍ               | ٨٨٧                | دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ              |
| ١٠٦٤               | سَعِيْدُ بنُ وَهُبٍ                | ٧٩٣                | دِقْرَةُ الرَّاسِبيَّةُ           |
| ١٠٤                | سَعْدُ الأَزْرَقُ                  |                    | - , -                             |
| ١٣١                | سَلَمَةُ بنُ الْمُحَبِّق           | 1770               | رَاشِدُ بنُ سَعْدٍ                |
| 143                | سَلَمَةُ بنُ وَهْرَام              | ٣٧٠                | رَاشِدُ بنُ نَجیْح                |
| ۲٠٤                | سَمْرَةُ بنُ جَنْدُبِ              | 771                | رَافِعُ بنُ خَدِيْج               |
| 487                | سُفْيَانُ النُّوْرِيُّ             | 777                | رَافِعُ بنُ يَزيْدٍ               |
| 901                | سُفْيَانُ بنُ حَسَن                | . 440              | الرَّبيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ        |
| <b>717</b>         | سُفْيَانُ بنُ سَهْلِ               | 444                | الرَّبيْعُ بنُ صَبيْح             |
| ١٠٤١               | سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً           | ۱۱۰٤               | رَوْحُ بنُ غُطَيْفٍ               |
| 377                | سُلَيْمَانَ بنُ أبي عَبْد رِا للهِ | 441                | رُكَانَةُ بنُ عَبْدِ يَزِيْدٍ     |
| 717                | سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ           | <b>779</b>         | الرُّوْذَبَارِيُّ                 |
| ٧٣٩                | سُلَيْمَانُ بنُ مُسْهر             |                    | - ز -                             |
| ٧٣٩                | سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ          | ٤٨١                | زَمْعَةُ بنُ صَالِح               |
| ٣٠٥                | سُوَيْدُ بنُ غَفَلَةً              | ۳۰٦                | زَيْدُ بنُ ٱسْلَمَ                |
| ۱۷٦                | ه ۱۰ م که<br>سوید بن قیس           | 790                | زَيْدُ بنُ الحَوَارِيِّ           |
|                    | — ش —                              | 777                | زَيْدُ بنُ خَالِدٍ                |
| Y\Y                | الشَّرْيْدُ بنُ سُوَيْدٍ ﴿         | 1.01               | الزُّهْرِيُّ                      |
| V1V-V17            | شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ          | 119.               | زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ            |
| ۸۲۸                | سُتَقِيْقُ بنُ سَلَمَةً            | ٣٦٧                | الزِّبْرَقَانُ العَبْدِيُّ        |
| 779                | شَيْبَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن    | •17                | زرُّ بنُ حُبَيْش                  |
| 707                | شُرَيْحُ بنُ هَانِئ                | ٣٣٧                | زيَادُ بنُ سَعْدٍ الحِجَازِيُّ    |
| <b>u</b>           | — ص —<br>این د د د ه               | ٣٣٧                | زيَادُ بنُ سَعْدٍ الخُرَاسَانِيُّ |
| 707                | صَالِحُ بنُ رُسْتُم                |                    |                                   |

|                    | :                                       |                    |                                       |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمُتَوْجَمُ لَهُ            | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمُتَوْجَمُ لَهُ          |
| 781                | عَبْدُ اللهِ بنُ السَّاثِبِ             | ٤٠٠                | صَدَقَةُ بنُ يَسَارِ                  |
| ۳۸۸                | عَبّْدُ اللهِ بنُ الْمَبَارَكِ          | ۳۸۳                | صَفْوَانُ بنُ عَسَّالِ                |
| ٢٥٤                | عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُخْتَارِ           | 173                | الصَّلْتُ بنُ عَبْدِ ا للهِ           |
| 377-077            | عَبْدُ اللَّهِ بنُ بُرَيْدَةً           |                    | – ض –                                 |
| ١٢٨٥               | عَبْدُ اللهِ بنُ ثَعْلَبَةَ             | ۸۱                 | خُسَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ          |
| 173                | عَبْدُ اللهِ بنُ حَعْفَرِ               |                    | _ ع <u>_</u>                          |
| 778                | عَبْدُ اللهِ بنُ حَفْصٌ                 | 779                | عَاصِمُ الأَحْوَلُ                    |
| ١.٥                | عَبْدُ اللهِ بنُ خَازِمٍ ۗ              | 1 & 1              | العَالِيَةُ بِنْتُ سُبَيْع            |
| ١٨٩                | عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَرْجَنُسِ           | 771                | عَامِرُ بنُ عَمْرُو الْأَنْصَارِيُّ   |
| ١٠٤                | عَبْدُ اللهِ بنُ سَعْدٍ                 | 7 £ 7              | عَبَّادُ بنُ بِشْرِ                   |
| 790                | عَبْدُ اللهِ بنُ عَرَادَةً              | ۸۱۶                | عَبْدُ الرَّحِيْمُ بُنُ مَيْمُونِ     |
| ۷۱۳                | عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلِ               | ١٢٣٧               | عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ سُلَيْمَانُ    |
| 3 7 7              | عَبْدُ اللهِ بنُ عَوْنَ ۗ               | 1.44               | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُجَبَّرُ      |
| ١٥٠                | عَبْدُ اللهِ بنُ عُكَيْمٍ               | 104                | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى  |
| 777                | عَبْدُ اللهِ بنُ لَهِيْعَةٌ             | 497                | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِسْحَاقَ      |
| 797                | عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ | ٣٦٣                | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ ثُرُوانَ       |
| ٥٣٢                | عَرْفَجَةُ بنُ أَسْعَدٍ                 | ١٠٦٤               | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ سَعْيِدٍ      |
| ۱۳۷٦               | عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ               | ١٠٦٣               | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُثْمَانَ      |
| ۷٦٥                | عَطَاءُ بنُ أَبِي مَيْمُونَةً           | ٣٠٤                | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُسَيْلَةً     |
| ٦٧٥                | العَلاَّءُ بنُ عَبْدِ الكَرِيمِ         | ٣٠٦                | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ مَهْدِي       |
| ٦٨٠                | عَمِيْرَةَ بنُ جُعَلْ                   | ٦٠١                | عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ    |
| 7 2 7              | عَمْرُو بِنُ خُرَيْتِ                   | 447                | عَبْدُ السَّلاَمِ بنُ حَرْبٍ          |
| 799                | عَمْرُو بنُ أُمَيَّةَ                   | 273                | عَبْدُ العَزِيْزِ َبنُ أَبِي رَوَّادٍ |
| ۳۸۰                | عَمْرُو بنُ بُجْدَانَ                   | 1                  | عَبْدُ اللَّهِ ابنُ الرَّازِيِّ       |
| 1198               | عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللَّهِ              | 1                  | عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي نَجِيْحٍ       |
| 7071               | عَمْرُو بنُ هَاشِمٍ                     |                    | عَبْدُ اللهِ بنُ إِذْرِيْسَ           |
| ٨٥                 | عَوْفُ بنُ مَالِكِ                      | ۸۱۱                | ُ عَبْدُ ا للهِ بنُ الْحَرْثِ         |

|                    | r                            |                    |                                     |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمَتُوْجَمُ لَهُ | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمُتَرْجَمُ لَهُ        |
| ٣٠٥                | عِمْرَانُ بنُ مُسْلِم        | 1.17               | عُبَيْدُ اللهِ العَتَكِيُّ          |
| ٥٢٣                | عِیْسَی بنُ إِبْرَاهِیْمَ    | ٧٦٦                | عُبَيْدُ اللهِ بنُ الأَسْوَدِ       |
| १०५                | عِيْسَى بنُ يُونُسَ          | 1198               | عُبَيْدُ اللهِ بنُ الْمُحْتَار      |
| . \$               | <b>– ف –</b>                 | 487                | عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ           |
| 770                | فَضَالَةُ بنُ عُبَيْدٍ       | 444                | عُبَيْدُ بنُ جُريْج                 |
| १०५                | الفَضْلُ بنُ دُكَيْن         | ٧٣١                | عُبَيْدُ بنُ خَالِدٍ                |
| ٦٧٠                | فُضَيْلُ بنُ مَرْزُوق        | ١٤٠٣               | عُبَيْدُ بنُ زَمْعَةَ               |
|                    | – ق –                        | 9 &                | عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ    |
| ٥٢٣                | القَّاسِمُ بنُ مَالِكُ       | ١٧.                | عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ              |
| 1840               | القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ      | 777                | عُتْبَةُ بنُ فَرْقَدِ               |
| ٣٦٦                | قَتَادَةُ السَّدُوسِيُّ      | ٤٨٣                | عُثْمَانُ بنُ الأَسْوَدِ            |
| ٧١٩                | قَيْسُ بِنُ بِشْرِ           | ٦١٠                | عُثْمَانُ بنُ الحَهْم               |
| 700                | القِبْط                      | ١٢٣٨               | عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْر             |
|                    | - <b>4</b> -                 | V & \              | عُرُورَةُ بنُ مَسْعُودٍ             |
| 1.01               | كَثِيْرُ بنُ هِشَام          | 190-198            | عُقْبَةُ بنُ عَامِر                 |
| <b>٣٦</b> ٧        | كَعْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ      | ۸۳۷                | عُقْبَةُ بنُ عَلْقَمَةَ             |
| ٦١٠                | كِنَانَةَ بنُ نَعَيْم        | 111                | عُمْرُ بنُ صُبِح                    |
| •                  | - J -                        | 377                | عُمَرُ بنُ عَبْدِا للهِ بنُ يَعْلَى |
| ٣٣٦                | اللَّيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْم  | 444                | عُمَرُ بنُ هَارُونَ                 |
|                    | - 4 -                        | ۸۳۳                | عُمَيْرُ بنُ إِسْحَاقَ              |
| ۱۷۷                | مَخْرَفَةُ العَبْدِيُّ       | 1. 1               | عَمْرُو بنُ دِيْنَار                |
| 198                | مَخْرَمَةً بنُ نُوْفُلَ      | Y                  | عَمْرُو بنُ مَيْمُون                |
| ٣.0                | مَرْثُدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ  | 1.77               | عِسْلُ بنُ سُفْيَانَ                |
| 411                | مَعْمَرُ بنُ رَاشِدِ         | 177                | عِكْرَمَةُ مَوْلَى ابن عَبَّاس      |
| ۸۲۰                | مَعْمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ    | 777                | عِمْرَانُ المِنْقَرِيُّ             |
| £ A A              | مَعْنُ بِنْ عِيسَى           | ٨٤                 | عِمْرَانُ بنُ الْحُصَيْن            |
| ٧٢٨                | مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِر    | 770                | عِمْرَانُ بنُ ظُبْيَانَ             |

|                    |                                     |                    | 50.00.00                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْعَلْمُ الْمَتَرْجَمُ لَهُ        | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْعَلَمُ الْمُتَوْجَمُ لَهُ                                                   |
| ۱۲۸                | المِقْدَامُ بنُ مَعْدِي كُرِبَ      | 771                | مُتَمِّمُ بِنُ نُويْرَةً                                                       |
|                    | - ů –                               | ٤٨١                | مُجَاهِدُ بنُ جَبْرِ                                                           |
| £7-£0              | النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ            | 7 · Y              | مُحَارِبُ بنُ دِثَارِ                                                          |
| 191                | نَافِعُ المَدَنِيُ                  | 474                | مُحَمَّدُ بنُ جَحْشٍ                                                           |
| ١٣٩                | النَّصْرُ بنُ شُمَيْلِ              | ٣.0                | ا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ                                                      |
| ۸۳۷                | النَّصْرُ بنُ مَنْصُورِ             | 419                | مُحَمَّدُ بنُ ٱلْحَسَنِ                                                        |
| 977                | نَضْلَةُ بِنُ عُبَيْدٍ الأُسْلَمِيُ | ١٠٢٠               | مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ                                                     |
| ١٨٠                | نُعَيْمُ الْمُحْمِرُ                | 747                | مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ                                                       |
|                    | ا – هـ –                            | ١٣٨٤               | مُحَمَّدُ بنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ                                               |
| ٧٠٥                | هَبِيْبُ بنُ عُمَرَ                 | 191                | مُحَمَّدُ بنُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ                                             |
| 78.                | هَمَّامُ بنُ الْحَارِثِ             | ٥٤،                | مُحَمَّدُ بنُ عَمْرُو                                                          |
| 777                | ُ هِشَامُ الدُّسْتُواْتِيُّ         | 771                | مُحَمَّدُ بنُ عَيَّاشٍ                                                         |
| ٤٨٣                | هِشَامُ بنُ حَسَّانِ                | 779                | مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ أَ اللهِ                                                |
| 1777               | هِشَامُ بنُ عُرْوَةً ۚ              | ٧٠٥                | مُحَمَّدُ بنُ عُلْبَةً                                                         |
|                    | - 9                                 | 777                | مُحَمَّدُ بنُ قَلاَوُون                                                        |
| 777                | وَكِيْعُ بنُ الجَرَّاحِ             | 113                | مُحَمَّدُ بنُ مَالِكٍ                                                          |
| 777                | الوَلِيْدُ بنُ سَرِيْعِ             | 719                | مُحَمَّدُ بنُ وَاسِعِ                                                          |
| 77.                | وَهْبُ بنُ عَبْدِ أَللَّهِ          | 917                | مُحَمَّدُ بنُ يُونَسَ                                                          |
|                    | – ي –                               | ١٣٨٤               | مُسْلِمُ بنُ جُنْدُبِ                                                          |
| 7.0                | يَحْيَى القَطَّانُ                  | 727                | مُطَفِّرُ بنُ مَدْرَكِ                                                         |
| 191                | يَحْيَى بنُ آدَمَ                   | ٧٦٤                | مُعَاذَ بنُ نَصْر                                                              |
| ٤٨١                | يَحْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ          | 17.7               | مُعَاوِيَةُ بنُ قُرَّةً                                                        |
| 1770               | يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ                | 2 A 3 - 2 A 3      | مُعَمَّرُ بِنْ مُحَمَّدٍ                                                       |
| 1.17               | يَحْيَى بنُ وَاضِعٍ                 | ٤١٨                | مُعْيِقِيبُ                                                                    |
| 779                | يَزِيْدُ بنُ أَبَان                 | ٥٢٣                | مُوسَى بنُ أَبِي حَبِيْبٍ<br>مُوْسَى الحَارِثِيُّ<br>المِسْوَرُ بنُ مُخْرَمَةَ |
| 7.0                | يَزَيْدُ بنُ أَبِي حَبِيْبٍ         | 777                | مُوْسَى الحَارِثِيُّ                                                           |
| 777                | يَزِيْدُ بنُ مَرْدَانَبَةً          | 198                | الِمُسُورُ بنُ مُخْرَمَة                                                       |

|                    |                                      |                    | T                               |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمُتَرْجَمُ لَهُ         | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الَعَلَمُ الْمَرْجَمُ لَهُ      |
|                    | ·<br>:                               | 419                | يَزِيْدُ بنُ هَارُونَ           |
| 90                 | ٱبُو زُمَيْل                         | ٤٣١                | يَعْقُوبُ بنُ الوَلِيْدِ        |
| 871-87.            | أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن | ۲.٧                | يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ           |
| 171                | أَبُو عَامِرِ الحَجْرِيُّ            | 777                | َيَعْلَى بِنُ مُرَّةً           |
| ١٠٦                | أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ         |                    | _ الكُنّي والأنْسَابُ –         |
| ١٢٧٧               | أَبُو عِنْبَةَ الْحَوْلاَنِيُّ       | 790                | أَبُو إِسْرَائِيْلَ             |
| 777                | أَبُو غَالِبٍ                        | 177                | أَبُو الْمَلِيْحِ بنُ أُسَامَةً |
| 110                | أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ          | £ 7 £              | أَبُو النَّحيبِ العَامِريُّ     |
| ٨٢١                | أَبُو مُعَاوِيَةَ البَصْرِيُّ        | 777                | أَبُو الْهَيَّاجِ الأَسَدِيُّ   |
| ١٠٧                | أَبُو نُعَيْم                        | 98                 | أَبُو بُرْدَةً                  |
| PYY 1 77X          | أَبُو يَحْيَى القَتَّاتِ             | 1178               | أَبُو ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيُّ   |
| ٤٣                 | ابنُ فَارس الرَّازِيُّ               | ٧٤٣                | أَبُو جَعْفَر الْمُؤَذِّنُ      |
| ٥٧                 | ابنُ نُجَيْم الحَنَفِيُّ             | 990                | آبو جَهْم                       |
|                    | :                                    | 1879               | أَبُو حَسَّانَ البَصْرِيُّ      |
| :                  |                                      | ٨٤                 | أَبُو رَجَاء العُطَاردِيُّ      |
|                    |                                      | ١٢.                | أَبُو رَيْحَانَةَ               |
|                    |                                      | ١٨٤                | أَبُو رَمْنَةَ البَلَويُ        |
|                    | :                                    |                    | Ţ                               |

\* \* \*

## خَامِسًا : فِهْرَسُ البُلْدَانِ وَالأَمَاكِنِ الْمُعَرَّفِ بِهَا

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَكَانُ            | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَكَاث                        |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
|                    | - ر -                |                    | - i -                           |
| ٤٣                 | الرَّيُّ             | 1 7 9              | أُذْرَبِيْحَانُ                 |
|                    | – س –                | <b>۲</b> ۷0        | أُصْبَهَانُ ( أُصْفَهَانُ )     |
| ٧٣٢                | سُوقُ ذِي الْمَجَازِ | 177                | الأُثبَّلَةُ                    |
|                    | – ق –                |                    | – ب –                           |
| Y97                | قَطَرُ               | ١.٥                | بُخَارَى                        |
|                    | - <u>4</u> -         |                    | بِثرُ أَرِيْس                   |
| ٥٣٢                | الكُلاَبُ            |                    | – ث –                           |
|                    | - 4 -                | 707                | ثَنِيَّةُ أَذَاخِرَ             |
| 0 2 9              | المُدَائِنُ          |                    | حو                              |
|                    | - a-                 | 9 8                | حَرُورَاء <u>َ</u><br>حَرُورَاء |
| ۱۷۷                | هُجُرُ               |                    | - s -                           |
|                    |                      | 117                | دُوْمَةُ ( الجَنْدَلِ )         |
|                    |                      |                    |                                 |

# سَادِساً: فِهْرَسُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْأُصُولِيَّةِ

| رَقْمُ الصَّفْحَة | القَاعِدَةُ = المُصْطَلَحُ                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 2 7           | ﴿ إِذًا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ ﴾                                                             |
| ٦١                | ﴿ اسْتِعْمَالُ أَنِيَةِ الذَّهَــبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ عَلَى الرِّحَـالِ والنَّسَـاء ،                       |
|                   | لَكِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَفَقْدِ الْأَنِيَةِ الْمُبَاحَةِ »                                        |
| ०९६               | (ر اسْيِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجبُ العَمَلُ بِهَا ))                                                       |
| 70-78             | الأشبّاهُ وَالنَّطَائِرُ                                                                                       |
| 017               | الأمْرُ الحَاجيُّ                                                                                              |
| ٥١٣               | الأَمْرُ الضَّرُورِيُّ                                                                                         |
| 1887, 1878        | ﴿ التَّابِعُ تَابِعٌ ﴾﴾                                                                                        |
| 1887              | ﴿ التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ ﴾                                                                 |
| 1878              | (( تَعَاطِي العُقُودِ الفَاسِدَةِ حَرَامٌ ))                                                                   |
| 098               | (( التَّعْييْنُ بالعُرْفِ كَالتَّعْييْن بالنَّصِّ ))                                                           |
| 1887              | ﴿ الْحَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ ﴾                                                                |
| ۸۷۷،۵۱۸           | ﴿ الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ حَاصَّةً ﴾                                |
| ٦٦                | ﴿ الْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى الذَّكُورِ ﴾                                                           |
| V77-V77           | حَمْلُ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّدِ                                                                           |
| 717               | « دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِح »                                                       |
| ٦.                | « الدَّمُ الخَارِجُ فِي زَمَنِ الحَيْضِ نِفَاسٌ »                                                              |
| 7.7               | (( الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ ))                                                                       |
| ০্                | ﴿ شَعَرُ الْحَيْوَانِ فِي حُكِمُ الْمُنْفُصِلِ عَنْهُ لاَ فِي حُكْمِ الْمُتَصِلِ ﴾                             |
| ۸۷۷،۵۱۸           | « الضَّرُورَاتُ تَبِيْحُ المُحْظُورَاتِ »                                                                      |
| ٥٧                | ( الطُّلاَقُ فِي الحَيْضِ بدْعِيٌّ ))                                                                          |
| ٥٧٤               | العَادَةُ العَادَةُ العَادَةُ العَادَةُ العَادَةُ العَادَةُ العَادَةُ العَادَةُ العَادَةُ العَادِيَةِ العَادِي |
| 098               | ( العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ))                                                                                     |
| 047-04.           | العُرْفُ العُرْفُ                                                                                              |

| رَقْمُ الصَّفْحَة | القَاعِدَةُ = المُصْطَلَحُ                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                     |
| 077-077           | العُمُومُ والخَصُوصُ                                                                                                                                                |
| 171               | « كُلُّ شَيْء مَنْعَ الجُلْدَ مِنَ الفَسَادِ فَهُو دِبَاغٌ »                                                                                                        |
| 1888              | « كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ فَعَلَى مُتْلِفِهِ الضَّمَانُ »                                                                                                          |
| 77                | « كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ اللَّبَاسِ حَرُمَ عَلَى الصَّبِيِّ »                                                                                        |
| 70                | « كُلُّ مَا مَاتَ مِنَ الحِيْنَانِ فِي الْمَاءِ جَازَ أَكُلُهُ مِنْ غَيْرٍ ذَكَاةٍ »                                                                                |
| 1272              | « كُلُّ مَا يُنتَّفَعُ بِهِ – عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ الجَائِزِ – يَصِـحُّ بَيْعُـهُ ، ﴿                                                                        |
|                   | وَمَا لاَ فَلا »                                                                                                                                                    |
| ٥٧                | « كُلُّ مَيْتَةٍ حِلْدُهَا نَحِسٌ مَا لَمْ يُدْبَغْ »                                                                                                               |
| 70                | ( مَاءُ البَحْرِ طُهُورٌ ))                                                                                                                                         |
| 77                | « مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ »                                                                                                    |
| 178               | « مَا أَصْلُحْتَ بِهِ الجِلْدَ مِنْ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الفَسَادِ فَهُو لَهُ دِبَاغٌ » [                                                                         |
| 1877              | « مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ » أَ                                                                                                                       |
| 7.1.7             | ﴿ مَا حَرُمَ عَلَى الرَّجُلُّ حَرُمَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِل ﴾                                                                                     |
| 1877              | (( مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ ))                                                                                                                        |
| 1877              | (( مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتَّخَاذُهُ ))                                                                                                                  |
| 1877              | (( مَا حَرُمَ تَنَاوُلُهُ حَرُمَ بَيْعُهُ ))                                                                                                                        |
| 1877              | (( مَا حَرُمَ عَيْنُهُ حَرُمَ ثَمَنُهُ ))                                                                                                                           |
| 1877              | « مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ »                                                                                                                             |
| 1884              | ( المَّنِي عَلَى الفَاسِدِ فَاسِدٌ ))                                                                                                                               |
| 0 8 1             | مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ ﴿ الْمُسَاوَاةُ ﴾                                                                                                                          |
| 098               | ﴿ الْمُعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا ﴾                                                                                                                     |
| ٧٠٣               | المَكْرُوهُ تَنْزِيْهَا                                                                                                                                             |
| 70                | الْمَكْرُوهُ تَنْزِيْهَاً<br>‹‹ مَيْنَةُ البَحْرِ مِمَّا لاَ يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ حَلاَلٌ ››                                                                      |
| 101               | النَّسْخُ                                                                                                                                                           |
| 71                | (( مينه البعر مِمَا لَا يَعِيش إِلَّا فِيهِ حَارَل ))<br>(( النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ ))<br>(( يُغْتَفُرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ )) |
| ٤٤١               | ﴿ رُبُغْتَفُرُ فِي التَّابِعِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ ﴾                                                                                                     |

## سَابِعاً: فِهْرَسُ أَلْفَاظِ اللَّبَاسِ وَهَيْئَاتِهِ الْمُعَرَّفِ بِهَا

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اللَّفْظُ ( هَيْتَهُ اللَّبَاسِ ) | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اللَّفْظُ ( هَيْئَةُ اللَّبَاس ) |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| ٦٧٠                | التَّصْريْجُ                      |                    | -1-                              |
| 1.77               | التَّصْريْجُ<br>التَّلَثُمُ       | 717                | أَرْضُ النَّعْل                  |
| 1.19               | التُّوَشُّحُ                      | 710                | أَسْمَاطُ ( سَمَاطُ )            |
| ١٨١                | التُبَّانُ                        | 717                | الأُذُنَان                       |
|                    | – ث –                             | 1.7                | الأُرْجُوَانُ                    |
| 177                | الثُّوْبُ                         | 9.7                | الإبْرَيْسَمُ                    |
| 7.0-7.8            | ثَوْبُ الشُّهْرَةِ                | 179                | الإزارُ                          |
| 17.0               | ثِيَابُ البِذُلَةِ                |                    | الإسبال                          |
| 700                | الثُّوْبُ الْمُزَعْفَرُ           |                    | الإستُرَقُ                       |
| 700                | الثُّوْبُ الْمُعَصْفَرُ           | 990                | الإنْبحَانِيَّةُ                 |
|                    | - <b>ج</b> ـ -                    | 1.89               | الاحْتِبَاءُ                     |
| 717                | الجَدِلاَنُ                       | 4                  | اشْتِمَالُ الصَّمَّاء            |
| 814                | الجَوْرَبُ ( الشُّرَّابُ )        |                    | الاعْتِحَارُ                     |
| 1791               | الجَوْشَنُ                        | 1.19               | الالْتِحَافُ                     |
| 197,1.5            | الجُبَّةُ                         |                    | <b>- ب</b> -                     |
| 717                | الجُرْمُقُ ( الجُرْمُوقُ )        | ì                  | البَارُوكَةُ                     |
| LIY                | الجمجم                            | ١٨٣                | الْبُرُودُ ( الْبُرْدَةُ )       |
|                    | - <b></b>                         | 779                | البُرْطَلَة                      |
| ١٨٥                | الحِبرَة                          | 197                | البُرْ نُسِ                      |
| 0.7                | الحَرِيْرُ                        | 177                | الْبُرْ نِيْطَةُ                 |
| ٥٠٣                | الحَرِيْرُ الصِّنَاعِيُّ          | 717                | بطْريْقَا النَّعْل               |
| <b>71</b>          | الحنبل .                          |                    | ت<br>م مدرق مراقع                |
| 191,98             | الحُلَلُ ( الحُلَّةُ )            | ŀ                  | تَشْمِيْرُ الثَّوْبِ (كَفَّهُ)   |
| 117                | الحُلَّةُ السَّيْرَاءُ            |                    | التَّاسُومَةُ ﴿                  |
| 197                | حِلْيَةُ المِنطَقَةِ              | 7.1                | التساخين                         |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اللَّفْظُ ( هَيْنَةُ اللَّبَاس ) | رَقْمُ الصَّفْحَةِ  | اللَّفْظُ ( هَيْئَةُ اللَّبَاس )       |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 717                | زمَامُ النَّعْل                  |                     | – خـ –                                 |
| 79.                | الُزُّنَّارُ                     | ۲۹۳، ۳۹۲            | الحَاتَمُ                              |
| 177                | زيْقُ القَمِيْص                  | 717-710             | الحَرْبُ ( الحَرْتُ )                  |
| ٥١                 | الُزِّيْنَةُ                     | 717                 | خَرْثَمَةُ النَّعْلِ                   |
|                    | — س —                            | ۹٧                  | الحَزُّ بِ                             |
| 777                | السَّاجُ                         | 717                 | خَصْرُ النَّعْلِ                       |
| 1777               | سَحُولِيَّةٌ                     | ۲.,                 | الخَمِيْصَةُ                           |
| 1.04               | السَّدْلُ                        | ۲.۱                 | ا الْحَمِيْصَةُ الْجَوْنِيَّةُ         |
| 97                 | سَدَّيُ الثُّوْبِ                | 7.1                 | الخَمِيْصَةُ الحُرَيْثِيَّةُ           |
| 71                 | السَّرَابِيْلُ                   | 9 8                 | الخَيْشُ                               |
| ) Va               | السَّرَاوِيْلُ                   | 717                 | الخُفُ                                 |
| 717                | السُّعْدَانَةُ = الهِلاَلُ       | 717                 | خِزَامَةُ النَّعْلِ                    |
| 717                |                                  | 977,788             | الخِمَارُ                              |
| ۲۰۸                | السُّنْدُسُ                      |                     | – د –                                  |
| 757                | السِّبُّ ( السَّبِيْبَةُ )       | ٥٠٣                 | الدِّيْبَاجُ                           |
|                    | - ش –                            |                     | - <b>:</b> -                           |
| 79.                | شَدُّ الوَسَطِ                   | 717                 | ذُوَابَةُ النَّعْلِ                    |
| 710                | الشَّرْثَةُ                      |                     | - <sub>)</sub> -                       |
| ۱۸۷                | •                                | 717                 | الرُّغْبَانَةُ                         |
| 710                | شِرَاكُ النَّعْلِ                | ١٧٣                 | الرِّدَاءُ                             |
| 710                | شِسْعُ النعْلِ                   | ١٧٤                 | الرِّدَاءُ الحضرَمِيِّ                 |
|                    | — ص —<br>ه د                     | 171                 | الرِّدَاءُ النَّجْرَانِيُّ             |
| 717                | ُ صَدْرُ النعْلِ                 | 0.<br>0.<br>707.717 | الرِّيَاشُ<br>الرِّيْشُ<br>الرِّيْطَةُ |
|                    | - ط -<br>،، بَرَم بِهِ           | 0.                  | الرئيش.                                |
| 777                | الطربوش<br>                      | 707,717             |                                        |
| 777,1.7            | الطيّلسان                        |                     | - j -                                  |
| ٥٣                 | الطمران                          | 179                 | زِرُ القمِيْصِ                         |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | ر<br>لمباس ) | اللَّفْظُ ( هَيْئَةُ ال                        | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اللَّفْظُ ( هَيْئَةُ اللَّبَاسِ )                       |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 97.                |              | القَطِيْفَةُ                                   |                    | - ع -                                                   |
| 409                |              | القَفْدَاءُ                                    | ۱۹۸                | العَبَاءَةُ ( العَبَايَةُ )                             |
| 779                |              | القَلاَنِسُ                                    | 707                | العَذَبَةُ                                              |
| 171-171            |              | 0 .,                                           | 717                | العَضُدَان                                              |
| λλΥ                |              | القُبْطِيَّةُ                                  | )                  | عَقِبُ النَّعْلِ ( القَدَم )                            |
| 779                |              | القُرْ طَقُ                                    | 717                | عَقْرَبَةُ النَّعْل                                     |
| 1777               |              | القِرَابُ                                      | ١                  | العَلَمُ                                                |
| V09                |              | القِرَامُ                                      | 7 2 0              | العَمَارُ = العَمِيْرَةُ = العَمَارَةُ                  |
|                    | - ك -        |                                                | 7 2 2              | العِجَارُ                                               |
| 707                |              | الكَرَابيْسُ                                   | 757                | العِصَابَةُ                                             |
| 1777               | :            | الكُرْسُفُ                                     | 1717               | العِطَافُ                                               |
| 119                |              |                                                | 787,037            | العِمَامَةُ                                             |
| 779                |              | الكُمَّةُ                                      | 409                | العِمَامَةُ الصَّمَّاءُ                                 |
|                    | - リー         |                                                | 797                | العِمَامَةُ القِطْرِيَّةُ                               |
| 9 🗸                |              | لُحْمَةُ النَّوْبِ                             | 408                | العِمَامَةُ المُحَنَّكَةُ                               |
| 777                |              | لِبَاسُ التَّسْبُهِ                            |                    | العِمَامَةُ ذَاتُ الذُّوَابَةِ                          |
| ٥١                 |              | لِبَاسُ النَّقُوكِي                            | I .                | - <u>ė</u> -                                            |
| ٤٣                 |              | اللِّبَاسُ ( اللَّبُوس                         | ۸۸۷                | الغِلاَلَةُ                                             |
| 717                |              | اللَّسَانُ = الشَّبَ                           | :                  | - <b>ف</b> -                                            |
|                    | ā            | الأَسَلَةُ = الذُّناا                          |                    |                                                         |
|                    | – م –        | نور دارد                                       | 1101               | الفرَّوجُ                                               |
| 177,90             |              | المُرْطُ = المِرْطُ                            | 717                | فلقة النعل                                              |
| 90                 |              | الْمُرْطُ الْمُرَحَّلُ<br>الْمُطْرَفُ = المِطْ |                    | <b>ـ ق ـ</b>                                            |
| ٨٤                 | رُفَ         | المطرّف = المِط                                | 195                | القَبَاءُ                                               |
| 717                |              | الْمُلاَءَةُ                                   |                    | قَبَالُ النَّعْلِ<br>قَبِيْعَةُ السَّيْفِ<br>القَسَّىُّ |
| 717                |              | الْمُوْقُ                                      | 1897               | َ قَبِيْعُهُ السَّيْفِ<br>. َ عَ مُ                     |
| 720                |              | المِدْمَاجَة                                   | ۸۱۱۱ ع۰۰           | القستى                                                  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اللَّفْظُ ( هَيْنَةُ اللَّبَاسِ ) | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اللَّفْظُ ( هَيْتَةُ اللَّبَاس ) |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 718                | النِّعَالُ                        | 710                | المِشْوَذُ                       |
| 719                | النَّعَالُ الحَضْرَمِيَّةُ        | 7 2 2              | المِعْجَرُ                       |
| 777                | النَّعَالُ السِّبْتِيَّةُ         | 7 2 2              | المِقْعَطَةُ = التَّقْعِيْطُ     |
| 710                | النَّقْلُ ، المُّنْقَلَةُ         | 757                | اللِكُورُ                        |
|                    | - هـ -                            | 111, 111           | المِيْشَرَةُ                     |
| 1875               | الهِمْيَانُ                       | 1.7                | مِيْثَرَةُ الأُرْجُوانِ          |
|                    | - و -                             |                    | - <b>ù</b> -                     |
| 417                | الوَتِدَان                        | 777                | النَّعْلُ السِّنْدِيَّةُ         |
| 414                | وَحْشِيُّ النَّعْلِ               | 777                | النَّعْلَ الصَّرَّارَةُ          |
| <b>Y0</b> 7        | الوَشْيُ                          | 710                | النَّعْلُ المَخْصُوفَةُ          |
| ١٨٣                | وَشْيُّ الثَّوْبِ                 | 717                | النَّعْلُ الْمُلَسَّنَةُ         |
|                    |                                   | ١٨٨                | النَّمِرَةُ                      |
|                    |                                   |                    | :                                |

\* \* \*

## ثَامِناً: فِهْرَسُ الأَشْعَارِ الوَارِدَةِ فِي البَحْثِ

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الشَّاعِرُ                  | مَطْلَعُ البَيْتِ قَافِيَتُهُ                 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ٥٧.                | النَّابغَةُ الذُّبْيَانِيُّ | أَبَى اللَّهُ إِلاًّ وَلاَ الْعُرْفُ ضَائِعُ  |
| 727                | ثَعْلَبُ اللَّغَوِيُّ       | أَلْقَى عَصَاهُ الشَّيْبُ قَالَ أَحَلُ        |
| ٦٨٠                | عَمِيْرَةُ بنُ جُعَلْ       | إِذَا ارْتَحَلُوا وَفْدَهُم يَسْتَقِيْلُهَا   |
| ٥٣                 | أثبو العَتَاهِيَةِ          | إِذَا الْمَرْءُ لَمْ وَإِنْ كَانَ كَاسِيًا    |
| ٥٣                 | السَّمَوْأَلُ بنُ عَادِيَا  | إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَرْتَدِيْهِ جَمِيْلُ    |
| ٤٥ .               | النَّابغَةُ الجَعْدِيُّ     | إِذَا مَا الضَّحِيْعُ عَلَيْهِ لِبَاسًا       |
| 729 (117           | كَعْبُ بنُ زُهَيْر          | إِنَّ الرَّسُولَ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ      |
| ٧.                 | سَوَّارُ بنُ الْمُضَرِّبِ   | إِنِّي كَأَنِّي أَرَى القَوْم عُرْيَانًا      |
| ١٨٣                | كَعْبُ بنُ زُهَيْر          | بَانَتْ سُعَادُ يُفْدَ مَكْبُولُ              |
| 777                | عَنْتَرَةُ بنُ شَدَّادٍ     | بَطَلٌ كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَيْسَ بِتُوْءَم     |
| 190                | أَحْمَدُ شُوقِي             | بسَيْفِكَ يَعْلُو أَيَّانَ تَضْرِبُ           |
| 177                | ٠٠٠٠<br>جورير               | تَدْعُو رَبَيْعَةُ تُشَدُّ بالأَزْرَار        |
| ٧٣١                | مُتَمَّمُ بِنُ نُويْرَةً    | تَرَاهُ كَنَصْل مِنْ ثَوْبِهِ فَضْلُ          |
| 911                | مَحْمُودُ الوَرَّاقُ        | تَصَوَّفَ فَازْدَهَى يَلْبُسُهُ مَجَانَهُ     |
| 911                | مَحْمُودُ الوَرَّاقُ        | تَصَوَّفَ كَي يُقَالَ تَصَوُّفِهِ الأَمَانَهُ |
| ٥٧١                | ابنُ الأَعْرَابيِّ          | تَعَوَّدُ صَالِحَ مَا اسْتَعَادَا             |
| 797                | الحَافِظُ ابنُ حَجَر        | خَاتَامُ خَاتَمُ خَيْتَامُ                    |
| 797                | الحَافِظُ ابنُ حَجَر        | خُذْ عَدَّ نَظْم قَطُّ نَظَّامُ               |
| ۸۹٥                | أَحْمَدُ شَوْقِي            | صَحَوْتُ اللَّذَاتُ وَالطَّرَبُ               |
| 140                | (غَيْرُ مَنْسُوبٍ)          | عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْمِ يَرِقُ لِمُسْتَعْطِفِ |
| 771                | (غَيْرُ مَنْسُوبٍ)          | قَوْمٌ إِذَا اخْضَرَّتْ تَنَاهُقَ الْحُمْر    |
| 190                | أَحْمَدُ شَوْقِي            | كَذَا النَّاسُ حِيْنَ تَذْهَبُ                |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الشَّاعِرُ                       | مَطْلَعُ البَيْتِ قَافِيَتُهُ                         |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٦٨٠                | عَمِيْرَةُ بنُ جُعَلُ            | كَسَا اللهُ حَيَّىٰ بَطِيْنَا نُصُولُهَا              |
| ٧٣٨                | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ حَسَّانِ | كُتِبَ القَتْلُ جَرُّ الذُّيُولِ                      |
|                    | = عُمَرُ بنُ أَبِي رَبِيْعَةً    | ,                                                     |
| 0 Y 1              | ابنُ الأُعْرَابِيِّ              | لَمْ تَزَلُ تِلْكَ لِمَا يَسْتَعِيْدُ                 |
| 791                | الرَّاعِي النَّمَيْرِيُّ         | لَنَا جُبَبٌ الحَرْبَ الشَّطُونَا                     |
| 7                  | كَعْبُ بنُ زُهَيْرٍ              | نُبِّئْتُ أَنَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُولُ        |
| A90                | أَحْمَدُ شَوْقِي                 | وَإِنَّمَا الْأُمَمُ أَخْلاَقُهُم ذَهَبُوا            |
| ٤٥                 | أَوْسُ بنُ حَجَر                 | وَإِنْ هَزَّ أَقُوامٌ بَزُّ مُتَحَّمِ                 |
| ٥٣                 | أَبُو العَتَاهِيَةِ              | وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ كَانَ للهِ عَاصِيَاً       |
| 771                | ٱبُو جُنْدُبِ الْهُذَلِيُّ       | وَكُنْتُ إِذَا ﴿ السَّاقَ مِثْزَرِي                   |
| ١٨٠                | ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ            | وَلاَ بَأْسَ فِي فَالْبَسْهُ وَاقْتَدِ                |
| 414                | مَحْمُودُ الوَرَّاقُ             | وَلَمْ يُرِدِ الْإِلَهُ الطُّرِيْقَ إِلَى الخِيَانَهُ |
| 190                | ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ            | وَلَيْسَ بِلُبْسِ افْهَمْهُ وَاقْتَدِ                 |
| 719                | (غَيْرُ مَنْسُوبٍ)               | وَنَحْنُ الذُّوَابَةُ بأَعْمَاقِهَا                   |
| 719                | (غَيْرُ مَنْسُوبٍ)               | وَنُلْقِي النَّعَالَ بأَخْلاَقِهَا                    |
| ٣٩٣                | الحَافِظُ ابنُ حَجَر             | وَهَمْزُ مُفْتُوحُ العَشْرَ خِتَامُ                   |
| Y 0 Y              | ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ            | وَيَحْسُنُ أَنْ عَلَى نَصِّ أَحْمَدٍ                  |
| 7                  | ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ            | وَيُكْرَهُ لُبْسٌ لاَ لِزَوْجٍ وَسَيِّدِ              |
| ٨١                 | ضَبَاعَةُ بِنْتُ عَامِرٍ         | اليَوْمَ يَبْدُو فَلاَ أُحِلُّهُ                      |
| 411                | مَحْمُودُ الوَرَّاقُ             | يُرِيْكَ مَهَانَةً مِنْ شَأْنِ المَهَانَةُ            |

### تَاسِعاً: فِهْرَسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ

### أَوَّلا : كُتُبُ القُرْآنَ وَعُلُومِهِ :

- ١ \_ القرآن الكريم .
- ٢ \_ أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصّاص، دار الكتاب العربي،
   يروت، مصورة عن الطبعة الأولى، الهند، ١٣٣٥هـ.
- ٣\_ أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، ض: محمد عبد الله المقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ١٤٠٨هـ .
- أسباب نزول القرآن الكريم: أبو الحسن على بن أحمد الواحديُّ ، ض: كمال بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١١١١هـ .
- و \_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : لمحمد الأمين الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ، ١٤١٣هـ .
- ٣\_ تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، دار الخير ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٢هـ .
- ٧\_ تيسير الكريم الرهمن في تفسير كلام المنان : عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ض :
   عمد زهري النجار ، عالم الكتب ، بيروت ، ط٢، ١٤١٤هـ .
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن حريــر الطـبري ، ت : أحمــد شــاكر ،
   ومحمود شــاكر ، دار المعارف بمصر ، طـ ۲ .
- ٩ \_\_ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، دار الكتــاب العربي ،
   مصر ، ١٣٨٧هـ .
  - ونسخة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٨هـ.
- 1 \_ اللُّرُّ المنثور في التفسير بالمأثور : حلال الدين عبـــد الرحمــن السيوطي ، دار الفكـر ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٣هـ .
- 11 \_ زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، ط٤ ، ٧ ١٤ هـ .

- 17 \_ فتح القدير : محمد بن على الشوكاني ، دار الفكر ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
- ١٣ في ظلال القرآن : سيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، ط١٤٠٨ . ١٤٠٨ ...
- 1٤ \_ مفاتيح الغيب : فحر الديس محمد بن عمر بن حسين الرازي ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، ١٣٠٨هـ .
- 10 \_ النّكت والعيون (تفسير الماوردي): أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، ض: السيد بن عبد المقصود عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢١٢ هـ.

### ثَانِيَاً : كُتُبُ الحَدِيْثِ وَشُرُوحِهِ وَعُلُومِهِ :

- 17 \_ أخلاق النبي على وآدابه: أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان الأصبهاني؟ أبو الشيخ ، ت: د.صالح بن محمد الونيان ، دار المسلم ، الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨هـ.
- 1۷ \_\_\_\_ الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري ، ت: محمد ناصر الدين الألباني ، دار الصديق ، الجبيل ، ط١ ، ١٩ ١هـ .
- 1۸ \_ الأذكار من كلام سيَّد الأبرار: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، مؤسسة الكتـب الثقافية ، بيروت ، ط٥ ، ١٤١٩هـ .
- 19 \_ الأربعون النوويَّة في الأحاديث الصحيحة النبويَّة : أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ، دار القلم ، بيروت .
- ٢ ما أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريّ : أبو سليمان حمد بن محمد الخطّابي، ت : د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة ، ط١، ٩٠٩ هـ .
- ٢١ \_ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، ت : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط٢ ، ٤١٤ هـ .
- ٢٢ \_\_\_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين أبو الفتح الشهير بابن دقيق العيد،
   دار الكتب العلمية ، بيروت ، عن طبعة : إدار الطباعة المنيرية .
- ٣٣ \_ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب

- الإسلامي ، ط٢ ، ١٤٠٥هـ .
- ٢٤ \_\_ إكمال المعلم بفوائد مسلم: عياض بن موسى اليحصبي، ت: د. يحيى إسماعيل،
   دار الوفاء، المنصورة، ط١، ١٩٤١هـ.
- ٢٥ \_ اتحاف الخَيرَةِ المهرة بزوائد المسانيد العشرة: احمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ، ت : عادل بن سعد ، وسيد بن محمود بن إسماعيل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ٢٦ اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير الدمشقى ، (مطبوع مع الباعث الحثيث) .
- ۲۷ \_ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: أحمد شاكر ، مكتبة دار
   البراث ، القاهرة ، ط۳ ، ۱۳۹۹هـ .
- بذل المجهود في حل أبي داود: حليل أحمد السهارنفوري ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت .
- ٢٩ \_\_\_\_ بلوغ المرام من أدلة الأحكام: الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ، ض: رضوان
   عمد رضوان ، دار الكتاب العربي ، مصر بيروت ، ١٤٠٣هـ .
- ٣٦ \_ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، ت : محيى الدين ديب مستو ، وسمير العطار ، ويوسف علي بديوي ، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ، دمشق ، بيروت ، ط٢ ، ٤١٧ هـ .
- ٣٣ \_ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،
   ت : السيد عبد الله هاشم المدني ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٨٤هـ .
  - ٣٤ \_ تلخيص المستدرك: شمس الدين الذهبي ( مطبوع بهامش المستدرك) .
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد البر القرطبي ، ت: عمد
   التائب ، وسعيد أحمد أعراب ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ،

- المملكة المغربية ، ١٣٩٤هـ .
- ٣٦ \_ تهذيب سنن أبي داود : ابن قيم الجوزية ( مطبوع بهامش عون المعبود ) .
- ٣٨ \_ جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ، ت: عبد القادر الأرنؤوط ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ .
- ٤٠ الجامع الصغير من أحاديث البشير الندير : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي .
   ( مطبوع مع فيض القدير شرح الجامع الصغير ) .
- 13 \_ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من حوامع الكلم: أبو الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي ، ت: شعيب الأرنؤوط ، وإبراهيم باحس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٦ ، ١٤١٥هـ .
- الجوهر النقي على سنن البيهقي : علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير
   بابن التركماني ، ( مطبوع بهامش سنن البيهقي ) .
- 27 \_ حاشية السندي على سنن النسائي : أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي الحنفي ، ( مطبوع مع سنن النسائي ) .
- 23 \_ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد بن علان الصديقي الشافعي ، ض: زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦هـ .
- 23 \_ اللّراية في تخريج أحاديث الهداية : للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ، ض : عبد الله هاشم اليماني ، دار المعرفة ، بيروت .
- 23 \_ رياض الصالحين : أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ، ( مطبوع مع نزهة المتقين لشرح رياض الصالحين ) .
- ٤٧ \_ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر: الأمير محمد بن إسماعيل

- الصنعاني ، ت : فواز أحمد زمرلي ، وإبراهيم الجمل ، دار الريّان للـتراث ، القـاهرة ، ط ٤٠٧ هـ .
- 8.4 \_ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف ، الرياض ، ٥ ا ٤ اهـ .
- 93 \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّيء في الأمة : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط١ الجديدة ، ٤١٢هـ .
  - ٥ \_ سنن أبي داود ؛ سليمان بن الأشعث السجستاني ، ( مطبوع مع عون المعبود ) .
- منن ابن ماجه ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ) ، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ،
   دار الفكر ، بيروت .
- ٥٢ \_ سنن الدارقطني ، علي بن عمر ، ت : السيد عبد الله هاشم المدني ، دار المحاسن للطباعة ، القاهرة ، ١٣٨٦هـ .
- سنن الدارمي ؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، ض : محمد عبد العزيز
   الخالد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- منن النسائي ( المحتبى ) : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ض : عبد الوارث محمد على ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٤١٦ هـ .
- وه \_ السنن والآثار في النهي عن التشبّة بالكفّار: سهيل عبد الغفار، دار السلف، الرياض، ط١، ١٤١٦هـ.
- ٥٦ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، طبعة حيدر آباد ، الهند ، الأولى،
   ١٣٥٤هـ .
- مرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، ت: إبراهيم عطوه عوض ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط١ ،
   ١٣٨٢هـ .
- ٥٩ \_ شرح السنة : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، ت : شعيب الأرنؤوط ، وزهــير

- الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ .
- ٣٠ ـ شرح النووي على صحيح مسلم ، المُسمَّى : المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن
   الحجَّاج : أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الخير ، بيروت ، ط١، ٤١٤هـ .
- 71 \_ شرح صحيح البخاريّ : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّ ال ، ت : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّ ال ، ت : أبو تميم ياسر إبراهيم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ .
- ٣٢ ـ شرح مشكل الآثار : أبو حعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، ت : شعيب الأرنـؤوط ،
   مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- ٣٣ ـ شرح معاني الآثار : أبو حعفر أحمد بن محمد الطحاري ، ض : محمد زهري النجَّار ،
   دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٩هـ .
- 75 \_ شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ض: محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
  - = الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية: الإمام الترمذي .
  - ٦٥ \_ صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل ( مطبوع مع فتح الباري لابن حجر ) .
- 77 \_ صحيح الترغيب والترهيب : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط 1 ، ١٤٢١ هـ .
- ٦٧ \_ صحيح الجامع الصغير وزياداته للسيوطي : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت دمشق ، ط٣ ، ٤٠٨هـ .
- 7. صحيح سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف بالرياض، ط٢ \_\_\_ الجديدة ، ١٤٢١هـ .
- 79 صحیح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدین الألبانی ، مکتبة المعارف ، الریاض ، ط۱
   للنشرة الجدیدة ، ۱۶۱۷ه.
- ٧٠ صحيح سنن الترمذي : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف بالرياض، ط١
   الجديدة ، ٤٢٠ هـ .
- ٧١ \_ صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف بالرياض ، ط١
   الجديدة ، ٩١٤١٩هـ .

- ٧٧ \_ صحيح مسلم بن الحجَّاج القشيري ، (مطبوع مع شرح النوويُّ على صحيح مسلم).
- ٧٣ \_ ضعيف الترغيب والترهيب : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط ١ ١٤٢١هـ .
- ٧٤ \_ ضعيف الجامع الصغير وزياداته للسيوطي: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت دمشق ، ط٣ ، ١٤٠٨ هـ .
- ٧٠ \_ ضعيف سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف بالرياض، ط٢ \_\_\_\_\_ الجديدة ، ٢٤٢١هـ .
- ٧٦ ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط١ للنشرة الجديدة ، ١٤١٧هـ .
- ٧٧ \_ ضعيف سنن الرّمذيّ : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف بالرياض، ط١ الحديدة ، ١٤٢٠هـ .
- ٧٨ \_ ضعيف سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف بالرياض ، ط١ الجديدة ، ١٩١٩هـ .
- ٧٩ \_ طرح التثريب شرح التقريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وولده أبو زرعة ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، ١٤١٣هـ .
- ٨٠ عارضة الأحوذي بشرح صحيح المرمذيّ : الحافظ ابن العربي المالكي ، دار إحياء
   التراث العربي ، بيروت ، ط١ ، ٥١٤١هـ .
- ٨١ \_\_\_\_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : عبد الرحمن ابن الجوزي ، ت : حليل الميس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٣ م .
- ٨٢ \_ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن على بن عمر الدارقطني ، ت: د.
   عفوظ الرحمن زين الله السلفي ، دار طيبة ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٥هـ.
- ۸۳ \_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمـــد العيــني ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده ، مصر ، ط١ ، ١٣٩٢هـ .
- ٨٤ عمل اليوم والليلة: ابن السُنّي ، ت: عبد القادر عطا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر ، ط١ ، ١٣٨٩هـ .

- مون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي ، دار
   الكتب العلمية ، بيروت ، ط۲ ، ۱۶۱۵ هـ .
- ٨٦ \_ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: عمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت دمشق ، ط٤ ، ٤١٤ هـ .
- ۸۷ \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، ت : حمد فؤاد عبد الباقي ، ومحبُّ الدين الخطيب ، ( وتعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز البن باز ) ، دار الريَّان للتراث ، القاهرة ، ط۲ ، ۱۶۰۹هـ.
- ۸۸ \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري : أبو الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي، ت : ثمانية من المحققين ، بإشراف : مكتب تحقيق دار الحرمين ، مصر ، نشر : مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة ، ط ١ ، ١٤١٧هـ .
- ٨٩ \_\_ الفتح الرباني لرتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحة بلوغ الأساني:
   أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي ، دار الشهاب ، القاهرة .
- • متح المغيث شرح الفية الحديث للعراقي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، ض: عبد الرحمن محمد عثمان ، المكتبة السلفية ، المدينة ، ط٢، ١٣٨٨هـ .
- 9. الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمد بن على الشوكاني، نشر: مكتبة نزار الباز ، مكة – الرياض .
- 97 \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي : محمد عبد الرؤوف المناوي ، ض : احمد عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- 9.6 \_ . الكتاب المُصنَّف في الأحاديث والآثار : أبو بكر عبد الله بن محمــد بـن أبــي شــيبة ، ض : محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٤١٦ هـ .
- 99 \_ الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي ، ت : د. أحمد عمر هاشم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٢ ، ٤٠٦ هـ .

- 97 \_ اللباس والزينة من السنة المطهرة: محمد عبد الحكيم القاضي ، دار الحديث ، القاهرة ط1 ، ٩٠٩ هـ .
- 9. مجمع البحرين في زوائد المُغجَمَيْن ( الأوسط والصغير للطبراني ): نور الدين على ابن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الشافعي ، ت : عبد القدوس محمد نذير، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٣هـ .
- 99 \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٨هـ .
- ١٠٠ مختصر سنن أبي داود: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، ض: محمد حامد الفقى ، دار المعرفة ، بيروت .
- 1.1\_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي : على بن سلطان القاري ، ض : صدقى العطّار ، المكتبة التجارية ، مكة .
- 1.۲ المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ض: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١.
- 1.۳\_ مسند أبي يعلى الموصلي ، ت: إرشاد الحقّ الأثري ، دار القبلة للثقافة ، حدة ، ط١، ١٤٠٨هـ .
- ١٠٤ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ت : نخبة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب
   الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ٢١٦ هـ .
  - = مسند الإمام أحمد بن حنبل: بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، دار المعارف، مصر.
- ١٠٥ مسند الإمام الشافعي (بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسُنن) ؛ رتّبه
   وجمعه : أحمد الساعاتي ، طبعة دار الأنوار ، مصر ، ١٣٦٩هـ .
- ١٠٦\_ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، ت: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٥ هـ .

- 1.۷\_ مشكل الآثار: أحمد بن سلامة أبو جعفر الطبري، دار صادر، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، حيدر آباد، ١٣٣٣هـ.
- ۱۰۸ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ،
   ض: محمد المتقى الكشناوي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤۰۳هـ .
- ١٠٩ معالم السنن شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد الخطّابي ، ض: عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٤١٦ هـ .
- 11. المعجم الأوسط: للطبراني ؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ت : د. محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1 ، ١٤١٥هـ .
- = المعجم الأوسط: للطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد، ت: طارق بن عوض الله محمد، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ط١، ١٤١٥هـ.
- 111\_ المعجم الصغير: للطبراني ؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد، ت: كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١،٢٠٦هـ.
- ١١٢\_ المعجم الكبير: للطبراني ؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ت: حمدي السلفي ، نشـر وزارة الأوقاف العراقية ، ١٩٨٣م .
- 117\_ معرفة علوم الحديث: أبو عبـد الله محمـد بن عبـد الله الحـاكم النيسـابوري، ت: معظم حسين، المكتبة العلمية، المدينة، ط٢، ١٣٩٧هـ.
- 118\_ المغني عن همل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأحبار: زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي ، دار المعرفة للطباعة ، بيروت ، ( مطبوع بذيل كتاب إحياء علوم الدين للغزالي الشافعي ) .
- 110\_ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، ت : عبد الله محمد الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف ، مكتبة الخانجي بمصر ، ومكتبة المثنى ببغداد ، ١٣٧٥هـ .
- 11٦\_ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشــهرزوري المعروف بابن الصلاح ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٨هـ .
- 11٧\_ منتقى الأخبار من أحاديث سيَّد الأخيار : محد الدين أبو البركات عبد السلام ابن

- عبد الله بن تيميَّة الحراني ، ( مطبوع مع نيل الأوطار للشوكاني ) .
- 11.۸ المنتقى شرح موطاً الإمام مالك: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، عن طبعة دار السعادة الأولى ، مصر ، ١٣٣٢هـ .
  - 119\_ الموطأ: مالك بن أنس ، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- ١٢٠ المُصنَف : أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ، ت : حبيب الرحمـن الأعظمـي ،
   المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ، ٣٠٤ هـ .
- 171\_ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، ض : محمد على سمك ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٤٢١ هـ .
- 177\_ نزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي: د. مصطفى الخِنّ ، ود. مصطفى البغا ، وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ١ ، ١٤١٢هـ .
- ١٢٣\_ نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر: الحافظ ابن حجر العسقلاني ، ( مطبوع مع النُكت على نزهة النظر ) .
- 178\_ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي ، ض: أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ١٦ اهـ .
- 170\_ نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأحيار : محمد بن على الشوكاني ، ض : عصام الدين الصبابطي ، دار الوليد ، حدة ، دار الحديث القاهرة ، ط١ ، ٣٠٤ هـ .
- 177\_ النُّكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر لابن حجر: على بن حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ١٤١٣هـ.

### ثَالِثًا : كُتُبُ اللُّغَة والغَريْبِ والمَعَاجِمِ والمُصْطَلَحاتِ :

۱۲۷\_ تاج العررس من جواهمو القاموس: محب الدين محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي ، ض: علي شيري ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٤هـ .

- 1۲۸\_ التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، ت: عزَّة حسن ، ط١ ، دمشق ، ٩٦٩م .
- 1۲۹\_ تهذيب اللُّغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ت : عبد السلام هارون ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ط١ ، ١٣٨٤هـ .
- 18. التوقيف على مهمات التعاريف : محمد بن عبد الرؤوف المناوي ، ت : عبد الحميد صالح حمدان ، القاهرة ، ١٤١٠هـ .
- 171 شرح حدود ابن عوفة : محمد الأنصاري المعروف بالرَّصَّاع ، ت : د. محمد أبو الأحفان ، والطاهر المعموري ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٣م .
- ١٣٢ \_ طِلْبَةُ الطَّلْبَةِ في الاصطلاحات الفقهيَّة : نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي ،
   ت : خالد عبد الرحمن العك ، دار النفائس ، بيروت ، ط١ ، ٤١٦ هـ .
- استار عريب الحديث لأبي عُبيْدٍ القاسم بن سلام الهروي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،
   مصور عن طبعة دائرة المعارف العنمانية بحيدر آباد ، ٣٩٦٦هـ .
- وت : د. حسين محمد شرف ، ومصطفى حجازي ، منشورات بحمع اللغـة العربيـة ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٣هـ .
- ١٣٤\_ القاموس الفقهي نغة واصطلاحاً: سعدي أبو حيب ، دار الفكر ، دمشق ، ط٢ ،
- 1۳0\_ القاموس المحيط: بحد الدين محمد بن يعقبوب الفيروز آبادي ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢ ، ٤٠٧ هـ .
- 187\_ كتاب التعريفات : على بن محمد الجرحاني ، ض : إبراهيـم الأبيـاري ، دار الكتـاب العربي ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٣هـ .
- ۱۳۷\_ كشاف اصطلاحات الفنون : محمد بن على التهانوي ، ت : د. على دحروج ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٦م .
- ۱۳۸\_ لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري ، ض: أمين محمد عبد الوهاب ،
   ومحمد الصادق العبيدي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ط٣، ١٩١٩هـ .
  - ١٣٩\_ محيط المحيط: المعلم بطرس البستاني ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ١٢٨٦هـ .

- 11. مختار الصّحاح: محمد بن أبي بكر الـرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، 1٤٠. هـ .
- 181\_ المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل ، ت: د. محمد كامل بركات ، نشر: مركز إحياء الـرّاث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة ، طبع: دار الفكر ، دمشق ، ط١ ، ١٤٠٠هـ .
- 187\_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : أحمد بن محمد بن على الفيومي المقرئ ، ض : يوسف الشيخ محمد ، ط٢ ، ١٤١٨هـ .
- 1٤٣\_ معجم البلدان : أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي ، ض : فريــد عبد العزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 11.6 المعجم الوسيط ؛ إحراج : د . إبراهيـم أنيـس ، و د. عبـد الحليـم منتصـر ، وعطيًّ الصوالحي ، ومحمد حلف الله أحمد ، دار الفكر ، بيروت .
- 110 معجم لغة الفقهاء انكليزي عربي : د. محمد رواس قلعه حي ، و د. حامد صادق قنيسي ، دار النفائس ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٥ هـ .
- 157\_ معجم مقاييس اللُّغة : أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي ، ت : عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت .
- **١٤٧\_ مفردات ألفاظ القرآن**: الراغب الأصفهاني ، ت: صفوان عدنان الداوودي ، دار القلم بدمشق ، والدار الشامية ببيروت ، ط٢، ٤١٨ هـ .
  - 1£٨\_ الْمُخَصُّص : أبو الحسن على بن إسماعيل ابن سيده ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
- ١٤٩ المُنْجدُ في اللَّغَةِ والأَعْلاَم: كَرَمُ البستاني ، وعادل أنبوبا ، وأَخَرون ، بإشراف : دار
   المشرق ، بيروت ، طـ٣٨ ، ٢٠٠٠م .
- 10\_ النهاية في غريب الحديث والأثر: بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأتير المجزري ، ض: عبد الرحمن صلاح عويضه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ، ، الم ١٨٥ هـ .

#### رَابِعَاً : كُتُبُ أُصُولِ الفِقْهِ :

101\_ الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي ، ت: عادل عسد الموجود ، وعلى معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١هـ .

- 10٢\_ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمـن السيوطي ، ت : حالد عبد الفتاح شبل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط١، ، هوسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط١، هوسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط١، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١٠ ، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١٠ ، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١، هوست الثقافية ، بيروت ، بيروت ، ط١، هوست الثقافية ، بيروت ، ط١٠ ، هوست الثقافية ، بيروت ،
- 10٣\_ الأشباه والنظائر: زين الدين إبراهيم بن بكر بن نُحَيَّم الحنفي ، ت: عبد العزيز عمد الوكيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٤١٣ هـ .
- 104\_ أصول السرخسي : أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، ت : أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ٣٧٢هـ .
  - ١٥٥ أصول الفقه: د . محمد البرديسي ، دار الفكر ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٧هـ .
  - 107\_ الأصول من علم الأصول: محمد بن صالح العثيمين ، المكتبة الفيصلية ، مكة .
- 10٧\_ الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري ، نشر: زكريا يوسف على ، بإشراف: أحمد شاكر ، مطبعة العاصمة ، القاهرة .
- **١٥٨\_ الإحكام في أصول الأحكام**: سيف الدين الآمدي ، ض: إبراهيم العجوز ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 109\_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول : محمد بن على الشوكاني ، ت : د. شعبان محمد إسماعيل ، دار السلام ، مصر ، ط١ ، ١٤١٨هـ .
- 170\_ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية ، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٩٧هـ .
- 171\_ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: شمس الدين أبو الثناء محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني ، ت: د. محمد مظهر بقا ، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى عكة ، دار المدنى ، حدة ، ط١ ، ١٠٦هـ .
- 177\_ تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد: صلاح الدين بن خليل العلائي ، ت: د. إبراهيم محمد سلقيني ، مطبعة زيد بن ثابت ، دمشق ، ١٣٩٥هـ .
- 177\_ التقرير والتحبير على التحرير: محمد بن محمد بن الحسن ابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٣٠٦هـ.
- ١٦٤\_ تيسير التحرير : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه البخاري الحنفي ، مطبعة مصطفى

- البابي الحليي وأولاده ، مصر ، ١٣٥٠هـ .
- 170\_ تيسير علم أصول الفقه: عبد الله بن يوسف الجُديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط١٠٥ هـ.
- 177\_ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لتاج الديسن ابن السُّبكي ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط٢ ، ١٣٥٦هـ .
  - ١٦٧\_ الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي ، ت : أحمد شاكر ، المكتبة العلمية ، بيروت .
- ١٦٨\_ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين ابن قدامة ، ( مطبوع مع نزهة
   الخاطر العاطر ) .
- 179\_ الزّيادة على النصّ ؛ حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية المستقلة بالتشريع: د. عمر عبد العزيز، مطابع الرشيد، المدينة المنورة.
- 1۷۰ شرح العَصُد على مختصر ابن الحاجب : عَضُد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ١٣٩٣هـ .
- 1۷۱\_ شرح الكوكب المنسير: ابن النجار الحنبلي ، ت: د. محمد الزحيلي ، و د. نزيه كمال حماد ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٣هـ .
- 1۷۲\_ شرح جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي : شمس الدين محمد بـن أحمـد المحلى ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط٢ ، ٣٥٦هـ .
- 1۷۳\_ شرح مختصر الروضة: أبو الربيع سليمان بن عبد القري بن عبد الكريم الطوفي ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط٢ ، ١٤١٩هـ .
- ١٧٤\_ العرف وأثره في الشريعة والقانون: د. أحمد بن على سير المباركي ، ط١، ١٧٤\_ .
  - ١٧٥\_ العرف والعادة في رآي الفقهاء : د. أحمد فهمي أبو سنة ، ط٢ ، ١٤١٢هـ.
- 177\_ العرف والعمل على المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء الغرب: عمر بن عبد الكريم الجيدي ، مطبعة فضالة ، المحمدية ، المغرب ، ١٩٨٢م .
- 1۷۷ علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي : عبد الوهاب خلاف ، مطبعة النصر ، مصر ، ط٣ ، ٣٦٦٦هـ .

- 1۷۸\_ غمز عيون البصائر شــرح الأشــباه والنظـائر لابـن نُحَبِّم : أحمـد بـن محمـد الحنفي الحموي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٥ هـ .
- 1۷٩\_ كشف الأسوارعن أصول فخر الإسلام البزدوي : علاء الديس بن عبد العزيز بن أحمد البخاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٤هـ .
- 11. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علاء الدين على بن عمد البعلي المعروف بابن اللَّحَّام ، ت: د. محمد مظهر بقا ، دار الفكر ، دمشق ، ط١ ، ١٤٠٠ هـ .
- ١٨١\_ مذكرة في أصول الفقه (مذكرة على روضة الناظر لموفق الدين ابن قداسة ) : محمد
   الأمين الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط١ ، ٩٠٩هـ .
- 117 مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: عبد الوهاب خلاف ، دار القلم، الكويت ، ط٣ ، ١٣٩٢هـ .
- 1 ٨٣\_ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : محمد بن حسين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط١ ، ١٤١٦هـ .
- ١٨٤\_ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه لموفق الديس ابن
   قدامة : عبد القادر بن أحمد بن بدران ، دار الحديث ، بيروت ، ط١، ١٤١٢هـ .
- انشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (رسائل ابن عابدين): محمد أمين
   ابن عابدين ، عالم الكتب ، بيروت .
- 1۸٦\_ الوصول إلى الأصول: أبو الفتح أحمد بن علي بـن برهـان البغـدادي ، ت: د. عبـد الحميد أبو زنيد ، الناشر ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ١٤٠٣هـ .

### خَامِسًا : كُتُبُ الْفِقْهِ :

- أ كُتُبُ الفِقْهِ الْحَنَفِيُّ :
- 1۸۷\_ الآثار: أبّو يوسف يعقبوب بن إبراهيم ، ت: أبو الوفاء الأفغاني ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٣٥٥هـ ( تصوير عن الطبعة الأولى ) .
  - الأشباه والنظائر: زين الدين إبراهيم بن بكر بن نُجَيْم الحنفي .

- ۱۸۸\_ الاختيار لتعليل المختار : عبد الله بن محمود بـن مـودود الموصلي ، ت : محمـد محـي الدين عبد الحميد ، مكتبة محمد على صبيح وأولاده ، القاهرة .
- 1۸۹\_ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن نُجيم الحنفي ، دار معرفة ، بيروت، ط۲ .
- 19. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ض : علي معوض ، وعادل عبد الموحود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٨٤١٨هـ .
- ١٩١\_ البناية في شرح الهداية : أبو محمد محمود بن أحمد العيني ، ( مطبوع مع فتح القدير ).
- 19.7 \_ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي ، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق ، مصر ، ط١ ، ١٣١٤هـ ، أعادت نشره : دار المعرفة ، بيروت .
- 19٣\_ دُرر الحكام شرح مجلة الأحكام: على حيدر، تعريب: المحامي فهمي الحسيني منشورات مكتبة النهضة، بيروت، بغداد.
- 194\_ رد المحتار على اللهُرِّ المحتار : ابن عابدين ، محمد أمين ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ، ١٣٨٦ هـ .
- 190\_ رسائل ابن نُجَيِّم ، ت : خليل الميس ، دار الكتب العلمية ، بــيروت ، ط١ ،
  - ١٩٦\_ شرح المجلة : الأتاسي ؛ محمد طاهر ، مطبعة حمص ، سوريا ، ط١ ، ١٣٤٩هـ
- ۱۹۷\_ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين ابن عابدين ، دار المعرفة، بيروت ، ط۲ .
- ۱۹۸ الفتاوى البزّازيّة: حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب البزّاز الكردي الحنفي ،
   ر مطبوع مع الفتاوى الهندية ) .
- 199\_ الفتاوى الهندية ( الفتاوى العالمكيرية ) : مجموعة من علماء الهند الأحناف ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٣ ، ١٣٩٣هـ ، مصورة عن طبعة بولاق ، ١٣١٠هـ .
- ٢٠٠ فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهُمام الحنفي ، ض: عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥هـ .

- ٢٠١\_ المبسوط: شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٣ ، ١٣٩٨هـ .
- ٢٠٢\_ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بدامادا فندي ، دار الطباعة العامرة ، ١٣٢٨هـ .
- ۲۰۳\_ نصاب الاحتساب : عمر بن محمد بن عوض السنامي ، ت : د. مريزن سعيد مريزن عسيري ، دار الوطن ، الرياض ، ط۱ ، ۱۶۱۶هـ .
- ۲۰٤ النَّتف في الفتاوى: أبو الحسن على بن الحسين السغدي ، ت: د. صلاح الدين الناهى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط۲ ، ١٤٠٤هـ .
- ٢٠٥ الهداية شرح بداية المبتدي: برهان الدين أبو بكر علي بن أبي بكر المرغيناني ،
   ( مطبوع مع فتح القدير ) .
   ب كُتُبُ الفِقْهِ الْمَالِكِيِّ :
- ۲۰۲ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأثمة مالك: أبو بكر بن حسن الكشناوي ، ض: محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ٢٠٢ .
- ٢٠٧ أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإسام مالك: محمد بن حارث الخشين ، ت:
   محمد المحذوب ، د. محمد أبو الأحفان ، د. عثمان بطيخ ، الدار العربية للكتاب ،
   تونس ، ١٩٨٥ م .
- ٢٠٨\_ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفات القاضي والإمام: أبو العباس شهاب الدين القرافي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٣٨٧هـ.
- ٢٠٩ الإشراف على مسائل الخلاف : القاضي عبد الوهاب بن علي بـن نصر البغـدادي ،
   الناشر : مطبعة الإرادة .
- ۲۱۰ الاستذكار الجامع لمداهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: يوسف بن عبد البرِّ القرطبي ، ت : عبد المعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة ، دمشق ، دار الوعي ، القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٤هـ .
- ٢١١\_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، ت: محمد

- صبحي حلاَّق ، مكتبة ابن تيميَّة ، القاهرة ، مكتبة العلم بجدة ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- ۲۱۲\_ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: أحمد بن محمد الصاوي، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر، ط الأخيرة، ۱۳۷۲هـ.
- ٣١٣\_ التاج والإكليل: أبو عبد الله محمد بن يوسف الموَّاق ( مطبوع مع مواهب الجليل ).
- ٢١٤\_ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن عبد الله بن فرحون اليعمري ، ض: جمال مرعشلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ١٤١٦هـ .
- ٢١٥\_ التفريع على مذهب الإمام مالك: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين الجلاب البصري،
   ت: د. حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، ط١ ، ١٤٠٨هـ.
- ٢١٦\_ الجامع في السُّنن والآداب والمغازي والتاريخ: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ، ت: د. محمد أبو الأحفان ، و د. عثمان بطيخ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، المطبعة العتيقة ، تونس ، ط ١ ، ٢٠٢هـ .
- ٢١٧ جواهر الإكليل لشرح مختصر خليل: صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري ، دار
   الفكر ، بيروت .
- ٢١٨ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي،
   دار إحياء الكتب العربية ، مصر.
- ٢١٩\_ شرح الزرقاني على مختصر خليل: عبد الباقي الزرقاني ، دار الفكر، بيروت ،
   ٢٩٨هـ .
- . ۲۲ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: أبو البركات أحمد بن عمد بن أحمد الدردير ، ت: د.مصطفى كمال وصفي ، دار المعارف بمصر ، القاهرة، ط ١ ، ١٩٧٢ م .
- ۲۲۱ الشرح الكبير: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ، ( مطبوع مع حاشية الدسوقي ) .
  - ۲۲۲ شرح محمد الخرشي المالكي على مختصر خليل ، دار صادر ، بيروت .
- ٣٢٢ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : حلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ،
   ت : د. محمد أبو الأحفان ، عبد الحفيظ منصور ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،

- ط١، ١٤١٥ه.
- ٢٢٤\_ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر : محمد بن عبد الرحمـن المغراوي ،
   بحموعة التحف للنفائس الدولية ، الرياض ، ط١ ، ٢١٦ ١هـ .
- ٢٢٥ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: أبو عبد الله الشيخ محمد
   أحمد عليش ، مطبعة البابي وأولاده ، مصر ، ط الأخيرة ، ١٣٧٨هـ .
- ٢٢٦ الفروق: أبو العباس شهاب الدين القرافي ، المكتبة الإسلامية ، تركيا ، دار المعرفة ،
   بيروت .
- ۲۲۷\_ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي
   المالكي ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، ط٣ ، ٣٧٤هـ .
- ٣٧٨\_ القواعد: أبو عبد الله محمد بن أحمد المَقرِّي ، ت: د. أحمد بن عبد الله بـن حميد ، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة .
- ٣٧٩\_ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية : محمد بن أحمد بن حُزي المالكي، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٧٤م .
- . ٢٣ \_ كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه : المنوفي أبو الحسن علي ، ت : أحمد حمدي إمام ، إشراف السيد على الهاشمي ، مطبعة المدني ، مصر ١٩٨٧م
- ٢٣١\_ مختصر كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطّان : أبو العباس أحمد بن القباب الفاسي ، ت : د. محمد أبو الأحفان ، مكتبة التوبة ، الرياض ، مؤسسة الريّان، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٨هـ .
- **۲۳۲\_** المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس برواية سحنون بـن سـعيد التنوحي ، عـن عبـد الرحمن بن قاسم ، دار الفكر ، بيروت ، ط١ ، ١٣٩٨هـ .
- ٣٣٣\_ المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: القاضي عبد الوهاب البغدادي، ت: حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة.
- ۲۳٤ المقدّهات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت : د. محمد حجى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٠٨ ه.

- ٧٣٥\_ منح الجليل على مختصر خليل: محمد عليش ، مكتبة النحاح ، ليبيا .
- ٣٣٦\_ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: أبو عبد الله عمد بن محمد الطرابلسي الحطَّاب، مكتبة النجاح ، ليبيا .

## ج \_ كُتُبُ الفِقْهِ الشَّافِعِيُّ :

- ٢٣٧ أسنى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري الشافعي ، المكتبة الإسلامية ،
   تركيا .
  - = الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي .
    - الأشباه والنظائر : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي .
- ۲۳۸ الأم: عمد بن إدريس الشافعي ، ت: د. أحمد بدر الدين حسون ، دار قتيبة ،
   بيروت ، ط۱ ، ۱۶۱٦هـ .
  - وطبعة دار المعرفة ، بيروت ، ط٢ ، ٣٩٣هـ ، ض : محمد زهري النجَّار .
- ٢٣٩ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، ت:
   بهجة يوسف أبو الطيب ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦هـ .
- . ۲٤٠ الاستغناء في الفرق والاستثناء : محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري ، ت : د. سعود النبيتي ، مركز إحياء النراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة ، ط١، ١٤٠٨هـ.
- ٧٤١ تحفة المحتاج لشرح المنهاج: شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، ( مطبوع مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ) .
- ٧٤٧\_ حاشية الجمل على شموح المنهج لزكريا الأنصاري: سليمان الجمل ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، مصورة عن طبعة القاهرة ١٣٥٧هـ .
- ٣٤٣\_ حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة، وشهاب الدين أحمد البرلسي اللقب بعميرة ، دار الفكر ، ط٤ .
- **٧٤٤\_** حواشي عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ، دار صادر ، بيروت .
- ٢٤٥ حُسْنُ التنبة لما ورد في التشبّه : محمد بن محمد الغزي الشافعي ، مخطوط مصور
   بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عن تركيا ، برقم (١١١٥ ١١١١) .

- ٢٤٦ روضة الطالبين وعمدة المفتين : أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، ض : على
   معوض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١
  - ٧٤٧\_ شرح منهاج الطالبين للنووي : ( مطبوع مع حاشيتا قليوبي وعميرة ) .
- ٧٤٨\_ عرائس الغُرر وغرائس الفِكرِ في أحكام النظر: على بن عطية بن الحسن الهيتمي الحموي الشافعي ، ت: د. محمد فضل عبد العزيز المراد ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- ٢٤٩ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام
   السلمي ، ت : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الشروق للطباعة ، القاهرة ، ١٣٨٨هـ .
  - ٢٥ \_ قواعد الخادمي : أبو سعيد محمد بن محمد مصطفى ، المطبعة العامرة ، ٢٨٨ هـ .
- ۲۵۲\_ المجموع شرح المهذّب للشيرازي: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، ت: محمد نحيب المطيعي ، مكتبة الإرشاد ، حدة ، مطابع المختار الإسلامي ، دار السلام القاهرة، ط ١ ، ١٩٨٠ م .
- ٣٥٣\_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، ض: على محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٥٥٥هـ.
- ٢٥٤ المنثور في القواعد: محمد بن بهادر الزركشي ، ت: د. تيسير فائق أحمد محمود ،
   مصورة عن الطبعة الأولى، الكويت ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ٤٠٢ هـ.
- ٢٥٥ المهذّب في فقه مدهب الإمام الشافعيّ: أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي ، ت:
   د. عمد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
- ۲۵۲\_ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الأمام الشافعي : شمس الدين عمد بن أبي العباس بن أحمد بن شهاب الدين الرملي ( الشافعي الصغير ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .عصر ، ط الأخيرة ، ١٣٨٦هـ .

## د\_ كُتُبُ الفِقْهِ الْحَنْبَلِيُّ :

- ٢٥٧ الآداب الشرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، ت: شعيب الأرنؤوط ،
   وعمر القيَّام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦هـ .
- ٢٥٨ أحكام الخواتم وما يتعلق بها: أبو الفرج عبد الرحمين بن رحب الحنبلي ، ت: د.
   عبد الله بن محمد الطريقي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
- ٢٦٠ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميَّة ، اختارها : علاء الدين أبو الحسن على بن محمد البعلي ، ت : أحمد بن محمد بن حسن الخليل ، دار العاصمة ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٨ه.
- ٢٦١ \_ الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن قاسم النجدي ، ط٢ ، ١٤٠٦ هـ .
- ٢٦٢ الإفصاح عن معاني الصّحاح: الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة الحنبلي ،
   المؤسسة السعيدية بالرياض ، ط١ ، ١٣٩٨هـ .
- 77٣\_ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علاء الدين أبو الحسين على بن سليمان المرداوي ، ض: محمد حامد الفقى ، دار إحياء التراث العربى ، ط٢ .
- 775\_ الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية: عبد الله بن عبد الرحمن البسام ، ( مطبوع مع نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للمؤلف ) ، مطبعة النهضة الحديثة ، مكة ، ط٢ .
- ٧٦٥\_ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمن بن قاسم النحدي الحنبلي، طع ، ١٤١٠هـ .
- ٣٦٦\_ دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الهادي الحنبلي ، ت: د. عبدا لله بن محمد الطيار ، و د. عبد العزيز الحجيلان ، دار الوطن ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- ٢٦٧ الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس البهوتي ، ( مطبوع مع حاشية
   ابن قاسم ) .
- ٣٦٨ . شرح العمدة في الفقه [ قسم الصيام ] : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة ،

- ت : د. زائد بن أحمد النشيري ، دار الأنصاري ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- ٣٦٩\_ شرح العمدة في الفقه [ قسم الطهارة ومناسك الحجّ والعمرة ] : شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيميّة ، ت : د. سعود بن صالح العطيشان ، و د. صالح بن محمد الحسن ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٣هـ .
- ۲۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح العثيمين ، ت: د. سليمان أبا
   الخيل ، و د. خالد المشيقح ، مؤسسة آسام ، الرياض ، ط١ ، ٤١٤هـ .
- ۲۷۱ شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي ، دار عالم الكتب ، بيروت ،
   ط۱، ۱۱۱۶هـ .
- ٣٧٧\_ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي ، شرح: عبد المحسن العبيكان ، ت: شعب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ۲۷۳ الفروع: شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي ، دار عالم الکتب ، بیروت ، ط٤ ،
   ۲۷۳ هـ .
- ٢٧٤\_ القواعد في الفقه الإسلامي : أبو الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي ، دار الجيل ،
   بيروت ، ط۲ ، ۲۰۸ هـ .
- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موفق الديـن ابـن قدامـة المقدسـي ، ت: زهـبر
   الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ، ٣٩٩٩هـ .
- ٢٧٦ كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ،
   ١٤٠٣ هـ .
- ٧٧٧\_ المبدع في شرح المقنع: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٣٩٩هـ .
- ٣٧٨ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: بحد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيميَّة الحراني ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر ، ط١ ، ٣٦٩هـ .
- ٣٧٩\_ مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني، دار المعرفة ، بيروت .

- ۲۸۰ مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إبراهيم بن هانئ النيسابوري ، ت : زهير
   الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۰۰ هـ .
- ٢٨١\_ مسائل الإمام أحمد بن حنب ل برواية ابنه عبد الله ، ت : د. على سليمان المهنا،
   مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، ط١ ، ٢٠٦هـ .
- ٢٨٢\_ المستوعب: نصر الدين محمد بن عبد الله السَّامُريِّ، ت: د. مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤١٣ه.
- ٢٨٣\_ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : مصطفى السيوطي الرحيباني ، بيروت ،
   ط۲ ، ۱٤۱٥ هـ .
- 7/۱٤ معونة أولي النهي شرح المنتهى ( منتهى الإرادات ): تقى الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي ، ت: د. عبد الملك بن دهيش ، دار خضر ، بيروت ، ط۱ ، ۱۹۱۱هـ .
- ٧٨٥\_ المغني : موفق الدين ابن قدامة المقدسي ، ت : د. عبد الله التركي ، و د. عبد الفتـاح الحلو ، هجر ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- ٣٨٦\_ مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الصلاة : د. عبد المحسن بن محمد المنبف ، مطبعة سفير ، الرياض ، ط۱ ، ۱٤۱٤هـ .
- ٢٨٧\_ الممتع في شرح المقنع: زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي ، ت: د. عبد الملك بن
   عبدا الله بن دهيش ، دار خضر ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٨هـ .
- ۲۸۸ منار السبيل في شرح الدليل: إبراهيم بن محمد بن ضويان ، ت: زهـير الشـاويش ،
   ۱لکتب الإسلامي ، بيروت ، ط٦ ، ٤٠٤هـ .
- ۲۸۹ النّکت والفوائد السنیة علی مشکل المحور : شمس الدین ابن مفلح ، ( مطبوع مع المحور ) .
  - هـ \_ كُتُبُ المَدَاهِبِ الْأُخْرَى :
- . ٢٩٠ الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت: أبو حماد صغير أحمد حنيف، دار طيبة، الريساض، ط٢، ١٤١٤هـ.

- ۲۹۱ الإجماع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت ، ط۲ ، ۲۰۸ هـ .
- ٢٩٢\_ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : محمد بن علي الشوكاني ، ت : محمود إبراهيم زايد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٥٠٥ هـ .
- ۲۹۳\_ المُحَلَّى بالآثار: أبو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري ، ت: د. سليمان البنداري ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٥هـ .

وتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر ، مكتبة النراث ، القاهرة .

## و \_ كُتُبُ الفِقْهِ العَامُّ ( والدُّرَاسَاتِ الفِقْهِيَّةِ الْمُوَازَنَةِ ) :

- ٢٩٤\_ آداب الزّفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي بيروت ، ٤٠٩هـ .
- ٢٩٥\_ أحكام أهل اللّمَة: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت: يوسف بن أحمد البكري ، شاكر بن توفيق العاروري ، نشر: رمادي للنشر ، الدمام، ط١ ، ١ ، ١٤ ١٨هـ .
- ٢٩٦\_ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي: عمد بن أحمد على واصل ، دار طيبة ، الرياض، ط١ ، ١٤٢٠ هـ .
- ٢٩٧\_ أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،
   ط٤ ، ٦ ، ٤ ، ٦ هد .
- ۲۹۸ الاحكام السلطانية والولايات الدينية: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ، ض: خالد السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- ٢٩٩ أحكام العورة في الفقه الإسلامي: د. عبد الفتاح محمد إدريس ، ط١ ، مصر ،
   ١٤١٤هـ .
- . ٣٠٠ أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر: د. مساعد بن قاسم الفالح ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٣هـ .
- ٣٠١\_ أحكام اللّباس المتعلقة بالصلاة والحجّ : سعد بن تركى الخدلان ، مكتبة الرشد

- الرياض ، ط١ ، ١٤٢٢هـ .
- ٣٠٢ أحكام المسح على الحائل من خُفُّ وعمامة وحبيرة: دبيان بن محمد الدبيان ، ط١،
- ٣٠٣\_ أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي: د. عبد الله بن حمد الغطيمل ، رسالة دكتوراة في كليَّة الشريعة ، حامعة أم القرى ، بإشراف الدكتور: نزيه حمَّاد، ١٤٠٨هـ ، لم تنشر .
- ٣٠٤ أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي : عبد الجيد محمود صلاحين ، دار المحتمع ، حدة ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
  - ٣٠٥\_ الإسبال لغير الخُيلاء: وليد بن محمد نبيه بن سيف النصر ، ط٢ ، ١٤١١هـ .
- ٣٠٦\_ استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، مكتبة دار القدس، صنعاء، ط١٠،٢١٤هـ.
- ٣٠٧\_ البُغية في أحكام الحلية: زيد بن مرزوق بن عبد المحسن ، مكتبة دار الأقصى، الكويت ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .
- ٣٠٨\_ تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب : سعد المزعل ، دار ابن حـزم ، بـيروت ، طـ ٣٠٨ (٣٠) هـ .
- ٣١. عام المنة في التعليق على فقه السنة : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتبة الإسلامية ، ٣١. الأردن ، ط٣ ، ١٤٠٩هـ .
- ٣١٩\_ تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميَّــة : د. أحمــد موافي ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط١ ، ١٤١٣ هـ .
- ٣١٣\_ التَّشَبُّه المنهي عنه في الفقه الإسلامي: جميل بن حبيب اللويحق، دار الأندلس الخضراء، حدة، ط١، ١٤١٩ه.
- ٣١٣\_ جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتبة الإسلامية ، الأردن ، ط٣ ، ١٤١٧هـ .

- ٣١٤\_ الجواب المفيد في حكم التصوير: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ٤٠٦هـ.
  - ٣١٥\_ الحجاب: أبو يعلى المودودي ، الدار السعودية للنشر والتوزيع .
- ٣١٦\_ حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشُهرة: د. بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط١، ٢١٦ هـ.
- ٣١٧\_ الحدود والتعزيرات عند ابن قيم الجوزية: د. بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط٢، ١٤١٥هـ.
- ٣١٨\_ خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان للإمام محمد الأمين الشنقيطي، تهذيب: سعود بن إبراهيم الشريم، دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤١٦هـ.
- ٣١٩\_ الدّعامة في أحكام سُنّة العمامة: محمد بن جعفر الكتاني ، دار الفيحاء ، دمشق ، ط١ ، ١٣٤٢هـ .
- ۳۲۰ الروضة الندية شرح الدُّرر البهيَّة : محمد صديق حسن خان البحاري ، ت : محمد صبحى حلاَّق ، دار الندى ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤۱۳هـ .
- ٣٢١\_ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيميَّة ، ت: بشير محمد عيون ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، ط١ ، ١٤٠٥هـ .
- ٣٢٢\_ شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء، دار القلم، دمشق، ط٣، ٣٢٢\_ ١٤١٤هـ.
- ٣٢٣\_ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب: أحمد بن على المنحور ، ت : محمد الشيخ ابن محمد الأمين ، دار عبد الله الشنقيطي .
- ٣٢٤\_ ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي: د. سليمان محمد أحمد ، مطبعة السعادة ، مصر، طبعة السعادة ، مصر، طرا ، ١٤٠٥هـ .
- ٣٢٥ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميَّة : د. محمد سعيد رمضان البوطي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢ ، ٣٩٧هـ .
- ٣٢٦\_ فتاوى إسلامية : جمع : محمد بن عبد العزيز المسند ، دار الوطن ، الرياض ، ط٢ ، ١٤١٤ هـ .

- ٣٢٧\_ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدرويش، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤١٢هـ.
- ٣٢٨\_ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، جمع وترتبب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي ، مطبعة الحكومة ، مكة ، ط١ ، ١٣٩٩هـ .
- ٣٢٩\_ فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية: د. على بن سعيد الغامدي ، دار ابن عفان، الخبر ، ط١ ، ٢١٦ هـ .
- . ٣٣٠ الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، ت : عادل يوسف العزازي ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ٤١٧ ه.
- ٣٣٦\_ قواعد الفقه: محمد بن عميم الإحسان المحددي البركتي ، دار الصدف ببلشرز، كراتشي ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .
  - ٣٣٧\_ القواعد الفقهية : على أحمد النُّدُوي ، دار القلم ، دمشق ، ط٢ ، ١٤١٢هـ.
- ٣٣٣\_ القواعد النورانية الفقهية: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميَّة ، ت: عبد السلام محمد شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٤١٤هـ .
- ٣٣٤\_ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميَّة في فقه الأسرة: محمد بن عبد الله الصواط، مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف، ط١، ٢٢٢هـ.
- ٣٣٥\_ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميَّة في كتاب الطهارة والصلاة: د. ناصر الميمان ، مركز إحياء الرّاث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة ، ط١، ١٦١هـ .
- ٣٣٦\_ القول المبين في أخطاء المصلين: مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن القيم ،
  الدمام ، ط٣ ، ١٤١٥هـ .
- ٣٣٧\_ القول المين في معرفة ما يهم المصلين: عبد العزيز بن ناصر المسيند، دار الصميعي، الرياض، ط١٩، ١٩٩هـ.
- ٣٣٨\_ لباس الدَّهب والفضة للرجال: د. عمد بن سليمان المنبعي، دار الأندلس الخضراء، حدة ، ط١ ، ١٤٢٠هـ .
- ٣٣٩\_ مجلة الأحكام العدلية: لجنة من فقهاء الدولة العثمانية ، دار سعادات ايتانبول ، برّ كيا ، ١٣٠٣هـ.

- ٣٤\_ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد ، مطابع الحكومة ، ط١ ، ٣٩٨هـ .
- ٣٤١ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، جمع : د. عبد الله ابن محمد الطيار ، وأحمد بن عبد العزيز بن باز ، دار الوطن ، الرياض ، ط ١ ، ١٦ ١ هـ .
- ٣٤٢\_ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع : فهد بن ناصر السليمان ، دار الثريا للنشر ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- ٣٤٣\_ مختصر اختلاف العلماء لأبي حعفر الطحاوي ، اختصره : أحمد بن علي الجصّاص الرازِي ، ت : د. عبد الله نذير أحمد ، دار البشائر الإسلامي ، بيروت ، ط١، ١٦ هـ .
- ٣٤٤\_ المدخل الفقهي العام: د. مصطفى أحمد الزرقاء، دار الفكر، دمشق، ط١٠٠
- ٣٤٥\_ المسح على الجوربين: محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي ، ت: أحمد شاكر، الطبعة السلفية ، مصر ، ١٣٧٧هـ .
- ٣٤٦\_ معالم القربة في أحكام الحسبة : محمد بن محمد أحمد المعروف بـابن الأحـوة ، مطبعـة دار الفنون بكمبيرج ، ١٩٣٧م .
- ٣٤٧\_ مناسك الحج والعمرة من أضواء البيان للإمام محمد الأمين الشنقيطي، جمع وترتيب: عبد الله بن محمد باب الشنقيطي ، دار روضة الصغير ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٣ هـ .
- ٣٤٨\_ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ، جمع : عادل بن علي الفريدان ، دار الوطن، الرياض ، ط١ ، ١٤١١هـ .
- ٣٤٩\_ منسك شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميَّة ، ت : على بن محمد العمران ، دار عالم الفوائد ، مكة ، ط١ ، ٤١٨ هـ .
- ٣٥\_ الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة: نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، مطابع دار الصفوة ، ط١ ، ٤١٤ هـ ( وإصدارات متوالية ) .
  - ٣٥١\_ النظريات الفقهية: د . محمد الزحيلي، دار القلم ، دمشق ، ط١ ، ٤١٤ هـ

- ٣٥٢\_ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة: د. محمد صدقي بن أحمد البورنو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٤ ، ١٤١٦هـ .
  - سَادِساً : المَرَاجعُ العَامَّةُ ( في العَقِيْدَةِ وَغَيْرِهَا ) :
- ٣٥٣\_ الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ، أحاب عنها : عبد الرحمن بن عبد الوهاب الفارس ، ( بدون معلومات نشر ) .
- ٣٥٤\_ أخلاق النبي ﷺ في القرآن والسُّنة : د. أحمـد بن عبـد العزيـز الحـداد ، دار الغـرب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٦م .
- **٣٥٥** الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حالد بن عثمان السبت ، نشر: المنتدى الإسلامي ، لندن ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- ٣٥٣\_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة: د . عبد العزيز المسعود ، دار الوطن ، الرياض ، ط٢ ، ١٤١٤هـ .
- ٣٥٧\_ الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة: أبو الأعلى المودودي ، تعريب : خليل أحمد الحامدي ، دار القلم ، الكويت ، ط٢ ، ١٣٩٤هـ .
- ٣٥٨\_ الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام: محمد أحمد إسماعيل المقدم ، دار طيبة ، الرياض، ط. ١٠ ١٤١٩ هـ .
- الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين: حمود بن عبد الله
   التو يجري ، ط۲ ، ١٤٠٥هـ .
- .٣٦ إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيّد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع النسائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار: صالح بن محمد بن نوح الفُلاني ، إدار الطباعة المنيرية ، مصر ، ط١ ، ١٣٥٤هـ .
- ٣٦١\_ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيميَّة ، ت : د. ناصر بن عبد الكريم العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط٤ ، ١٤١٤هـ .
  - ٣٦٢\_ بدائع الفوائد : ابن قيم الجوزية ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- ٣٦٣\_ البدع والمحدثات وما لا أصل له: جمع: حمود بن عبد الله المطر، دار ابن خزيمة،

- ط۲، ۱۶۱۹ه.
- ٣٦٤\_ بروتوكولات حكماء صهيون : محمد خليفة التونسي ، دار الكتساب العربي ، بيروت، ط٧ ، ٤٠٤هـ .
- ٣٦٥\_ بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: محمد شكري الألوسي ، ض: محمد بهجة الأثري ، ط١ ، مصر ، ١٣٤٢هـ .
- ٣٦٦\_ تاريخ أزياء الشعوب: د. ثريا نصر، دار عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- ٣٦٧\_ تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب : عمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ، دار طيبة ، مكة ، ط ١٠٠٠ ، ١٤١٤هـ .
- ٣٦٨\_ التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة المسلمة : د. ناصر بن عبد الكريم العقل ، دار المسلم ، الرياض ، ط٢ ، ١٤١٤هـ .
- ٣٦٩\_ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: عيسي الدين أبو زكريا أحمد بن إبراهيم ابن النحاس، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٧٠ جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي ، مطبعة العاصمة ،
   القاهرة ، ط۲ ، ۱۳۸۸هـ .
- ٣٧١\_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، ت: د. محمد عجًاج الخطيب ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٤ ، ١٤١٧هـ .
- ٣٧٢\_ الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، ت : يوسف علي بديوي ، مكتبة دار التراث ، المدينة المنورة ، ط٤ ، 181٢هـ .
- ٣٧٣\_ حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين: د. محمد فؤاد البرَازي، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، ط١، ٤١٦هـ .
  - ٣٧٤\_ خلق المسلم: محمد الغزالي ، دار القلم ، دمشق ، ط٦ ، ١٤٠٦هـ .
    - ٣٧٥\_ دائرة المعارف: بطرس البستاني ، دار المعرفة ، بيروت .
  - ٣٧٦\_ الدين الخالص : صديق حسن خان القنوحي ، طبعة الهند ، ١٣١٢هـ .

- ٣٧٧\_ ذم الرياء في الأعمال والشّهرة في اللّباس والأحوال: أبو محمد الحسن بن إسماعيل الضّرّاب، ت: د. محمد با كريم محمد با عبد الله ، دار البخاري ، المدينة بريدة ، ط١ ، ١٤١٦هـ .
- ٣٧٨\_ زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن أبي بكـر ابن قيـم الجوزية ، ت : شعيب الأرنووط ، وعبد القادر الأرنووط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١٤٠٧ ، ١٤٠٧هـ .
- ٣٧٩\_ الزواجر عن اقتراف الكبائر: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط٢، ١٣٩٠هـ.
- ٣٨٠ الشباب المسلم ولباسه المتميّز: أحمد حسن كرزون ، دار أبو القاسم للنشر والتوزيع، حدة ، ط١٤١٤هـ .
- ٣٨١\_ شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العزّ الحنفي ، ت : جماعة من العلماء ، وتخريج : عمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت دمشق ، ط۸ ، ٤٠٤ هـ.
- ٣٨٧\_ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان : محمد الخضر حسين ، نشر : على الرضا التونسي ، المطبعة التعاونية ، دمشق ، ١٣٩١هـ .
- ٣٨٣\_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ: القاضي عياض بـن موســـى اليحصـبي ، المكتبــة التحارية الكبرى ، دار الفكر ، بيروت .
- ٣٨٤\_ العمامة في بغداد في القرن الخامس الهجري: بدري محمد فهد ، ط١ ، بغداد . ٩٦٧\_
- ٣٨٥\_ عودة الحجاب: عمد بن أحمد إسماعيل المقدَّم، دار طيبة، الرياض، ط١، ١٠٥ هـ.
  - فتاوى إسلامية: جمع: محمد بن عبد العزيز المسند.
- = فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدرويش.
- ٣٨٦\_ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، ٢٠١٠ . ت : د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ، دار الصميعي ، الرياض، ط١، ١٤١٥ هـ.
- ٣٨٧\_ الفروسية : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، ت : مشهور بـن حسـن

- آل سلمان ، دار الأندلس ، حائل ، ط۲ ، ۱٤۱۷هـ .
- ٣٨٨\_ الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ، مصر ، القاهرة .
- ٣٨٩\_ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، الدورة الرابعة
   عشرة، ٤١٦هـ ، القرار الثامن ، مطابع الرابطة ، مكة المكرمة .
  - ٣٩٠\_ الكبائر : شمس الدين الذهبي ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٠هـ .
- ٣٩١\_ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميَّة: ت: محمد ناصر الديس الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٨هـ .
- ٣٩٢\_ كتاب الحوادث والبدع: أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ، ت: على ابن حسن عبد الحميد ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط٢ ، ١٤١٧هـ .
- ٣٩٣\_ اللَّباس في عصر الرسول ﷺ: د . محمد بن فارس الجميل ، حوليات كليـة الآداب ، حامعة الكويت ، الحولية الرابعة عشرة ، ١٤١٥هـ .
- ٣٩٤\_ مجموع فتاوى ودروس الحرم المكي: الشيخ محمد بن عثيمين ، دار اليقين ،
  المنصورة، توزيع: دار طيبة ، الرياض .
- = مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، جمع : د. عبد الله ابن محمد الطيار ، وأحمد بن عبد العزيز بن باز .
- = مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، جمع : فهد بن ناصر السليمان .
- ٣٩٥\_ مختصر كتاب المؤمل للردّ إلى الأمر الأول :ابن أبي شامة ، (ضمن الرسائل المنيرية) .
- ٣٩٦\_ مدارج السالكين بين منازل إيًاك نعبد وإيًاك نستعين : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، ت : محمد المعتصم با لله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ، ط١ ، ١٤١٠ هـ .
- ٣٩٧\_ المدخل: ابن الحاج؛ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي ، دار الفكر ، ١٤٠١هـ .
- ٣٩٨\_ المروءة وخوارمها : مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، القاهرة ، ط١ ،

- ٠ ٢٤٢هـ .
- ٣٩٩\_ معجم الطلاب (عربي انكليزي): عبد الحفيظ بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٤٢٢ هـ .
- • ٤ \_ معلم الثقافة الإسلامية : د. أمين أبو لاوي ، دار ابن الحوزي ، الدمام ، ط١ ، ٩ \_ \_ . و ٤ . ٩ . .
- ٤٠١\_ مقالات الألباني ، جمع : نور الدين طالب ، دار أطلس، الرياض ، ط٢ ، ٢٢٢ هـ.
- المندوة ، المكتبة التجارية ، مكة ، ط١ ، ١٤١٤هـ .
- ٣٠٠٠ الملل والنحل : الشهرستاني ، ت : د. عبد اللطيف محمد العبد ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مصر ، ط١ ، ١٩٧٧م .
- ع . ٤ من تشبّه بقوم فهو منهم : د. ناصر بن عبد الكريم العقل ، دار الوطن ، الرياض ، ط ١ .
  - = المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ، جمع : عادل بن على الفريدان .
- الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي ، ت: مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، الخبر ، السعودية ، ط١ ، ١٤١٧هـ . وتحقيق عبد الله دراز ، مكتبة الرياض الحديثة .
  - ٤٠٦ \_ الموسوعة العربية الميسرة ، دار النهضة ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٦هـ .
- ٧٠٤\_ موسوعة المناهي الشرعيّة في صحيح السنة النبويّة : سليم بن عبد الهلالي ، دار ابن عفّان ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٩هـ .
- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، بإشراف: د. مانع الجهني ، دار الندوة العالمية للطباعة ، الرياض ، ط٣، ١٤١٨هـ .
- 8.9 \_ وميض من الحرم: سلسلة خطب للشيخ سعود بن إبراهيم الشريم ، المجموعة الرابعة ، دار الوطن ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢١هـ .

- سَابِعًا : كُتُبُ الأَدَبِ والشُّعْرِ :
- = الآداب الشرعية : شمس الدين ابن مفلح الحنبلي .
- 13\_ أدب الدنيا والدين : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ، ض : مصطفى السقا ، ومحمد شريف سكر ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٨هـ .
- 113\_ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، دار إحياء الستراث العربسي، بسيروت، ط١، ١٤١٤\_ الأغاني: ١٤١٥ هـ.
- 117\_ الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر: د. محمد محمد حسين ، مكتبة الآداب ، دار الحمامي للطباعة ، مصر ، ط۲ ، ۱۳۸۸ه.
- \*17 يهجة المجالس وأنس المجالس وشحد الذاهن الهاجس: يوسف بن عبد البر القرطبي ، ت عمد مرسى الخولي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- 113\_ البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، دار الفكر للجميع ، ط١، ما ١٩٧٥ . وتحقيق : عبد السلام هارون ، مطبعة الحلبي ، مصر ، ١٩٧٥م .
- 103\_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي ، ت: عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط٣ ، ١٩٨٩م .
- دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٩هـ .
- ۴۱۷ \_ دیوان أوس بن حَجَر: ت: د. محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، ط۳، ۱۸ \_ \_\_\_\_ ۱۳۹۹ هـ.
- ديوان النابغة الذبياني: ت: محمد الطاهر بن عاشور ، الشركة التونسية ، مصانع الكتاب ، ١٩٧٦ م . وصَنْعَةُ ابن السَّكِّيت ؛ أبي يوسف يعقوب بن إسحاق ، ت : د. شكري فيصل ، دار الفكر .
- 193\_ ديوان جرير ( حرير بن عطية الخطفى التميمي ) ، ض : كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٧٩هـ .
- ٤٢٠\_ ديوان عنرة بن شداد العبسي: ت: محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ١٣٩٠ م. ١٣٩٠ م.

- ٤٢١ \_ ديوان كعب بن زهير : دار الكتب المصرية ، ١٩٥٠م .
- ٣٢٢\_ شرح المفضليات: التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني ، ت: علي محمد البحاوي ، دار نهضة مصر للطباعة .
- ٣٣٤\_ شرح ديوان الحماسة لأبي تمَّام: ت: أحمد أمين ، وعبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٧١هـ .
  - ٤٧٤ \_ شعر النابغة الجَعْدِيِّ : المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط١ ، ١٣٨٤هـ .
- 870\_ الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، ت : أحمد شاكر ، دار المعارف ، مصر ، ١٣٨٦هـ .
- ٤٢٦\_ العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي ، ض: مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية، بيروت .
- 27٧ عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بـن قتيبة الدِّينَـوَرِيُّ ، المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر ، مصر ، ط٢ ، ١٣٨٣هـ .
- 4۲۸\_ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب : محمد بن أحمد السفاريني ، دار الكتب العلمية ، يروت ، ط١ ، ٤١٧ هـ .
- ٤٢٩\_ مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني ، ت: محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار القلم ، بيروت .
- . ٣٠ \_ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : الراغب الأصفهاني ، مكتبة الحياة ، بيروت .
- 871 \_ المعجم المفصل في شواهد اللّغة العربية : د . إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط١ ، ١٤١٧هـ .
- ٤٣٧\_ المفضليات : المفضل بن محمد بن يعلى الضبيُّ ، ت : أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعارف بمصر ، ط١٠٠ ، ١٩٩٤م .
- ٣٣٤\_ الملابس العربية في الشعر الجاهلي: د. يحيى الجبوري ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ١٩٨٩م .
- ٤٣٤\_ الموسوعة الشوقية ؛ الأعمال الكاملة لأمير الشعراء أحمد شوقي ، جمع : إبراهيم

الإبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥ هـ .

## ثَامِناً : كُتُبُ السَّيَرِ والنَّارِيْخِ والنَّرَاجُمِ :

- ٤٣٥\_ أخبار القضاة : وكيع ؛ محمد بن خلف بن حيان ، دار عالم الكتب، بيروت.
- 277 أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزري ، ت: محمد إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، دار الشعب ، مصر ، ط١ ، ١٩٧٠م .
- 277\_ الإصابة في تمييز الصحابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني ، ت: عادل عبد الموجود ، وعلى معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
  - ٤٣٨\_ الإعلام: خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين، بيروت، ط٥ ، ١٩٨٠م.
- 279\_ اتحاف الورى بأخبار أم القرى: النجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن فهد ، ت: فهيم محمد شلتوت ، نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، طبع: مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٠٣هـ .
- £2 \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يوسف بن عبد البر القرطبي ، ت : على محمد البحاوي ، دار الجيل أبيروت ، ط١ ، ٢١٢هـ .
- 1811\_ تاريخ الأمم والملوك: محمد بن حرير الطبري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 181٧ هـ .
- 1817\_ التاريخ الكبير : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري ، دائرة المعارف ، الهنـد ، ١٣٠٦هـ .
- ££٣\_ تاريخ بغداد (أو مدينة السلام) : للخطيب البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- 222 تاریخ خلیفة بن خیّاط: أبو عمرو حلیفة بن حیاط بن أبي هُبیرة اللیثي ، ت: د. مصطفی بخیت فواز ، و د. حکمت کشلی فواز ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، ط۱ ، ۱۵۱۵ هـ .
- مجرید أسماء الصحابة: شمس الدین الذهبي ، ت: صالحة عبد الحکیم شرف الدین ،
   مکتبة شرف الدین الکتبي وأولاده ، الهند ، ۱۳۸۹هـ .
- ٤٤٦ \_ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض ابن

- موسى اليحصبي ، ت : د. أحمد بكير محمود ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ومكتبة الفكر ، ليبيا ، ط١ ، ١٣٨٧هـ .
- ٧٤٧\_ تقريب التهذيب: الحافظ ابن حجر العسقلاني ، ت: عادل مرشد ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط١ ، ٤١٦هـ .
- تهذیب التهذیب: الحافظ ابن حجر العسقلانی ، ت: إبراهیم الزیبق ، وعادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط۱ ، ۱۶۱۳ هـ .
- 259 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٠ هـ .
- . 20. خلاصة تهذيب الكمال: الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، ت: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب، ط٤ ، ١٤١١هـ .
- 201 الدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت : عمد سيد حاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، ومطبعة المدني مصر ، ط٢ ، ١٣٨٥هـ .
- ٢٥٧\_ الدّيباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ت: د. عمد الأحمدي أبو النور، دار الرّاث بالقاهرة ، ١٩٧٢م .
- 100 \_ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام : عبد الرحمن السهيلي ، ت: عبد الرحمن الوكيل ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٨٧هـ .
- عباس ، مكتبة لبنان ، دار القلم للطباعة ، ط١ ، ١٩٧٥ .
- 603\_ سير أعلام النبلاء: شمس الدين عمد بن أحمد اللهبي ، ت: شعيب الأرنوؤط، وعمد العرقسوس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط١٤١٤هـ.
- 207\_ السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ، ت: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر، ط۲ ، ۱۳۷٥هـ .
- ٤٥٧\_ شذرات الدُّهب في أخبار من ذهب : عبد الحي ابن العماد الحنبلي ، دار المسيرة ، يروت ، ط٢ ، ١٣٩٩هـ .

- 1004\_ الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، ت: سيد عباس الجليمي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢هـ .
  - ١٠٥٠ طبقات الحنابلة: القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ، دار المعرفة ، بيروت .
- ٢٦٠ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقىي الدين عبد القادر الغزي ، ت: د. عبد الفتاح الحلو ، دار الرفاعي ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٣هـ .
  - ٤٦١ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الزهري ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٨٠هـ.
- ٤٦٢\_ طبقات فحول الشعراء: محمد بن سَلاَم الجُمَحِي ، ت: محمود شاكر ، مطبعة المدنى ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٧٤م .
- ٤٦٣\_ القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية: د. محمد عبد القادر أبو فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ٣٠٥هـ.
  - ٤٦٤\_ الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٦.
- 270\_ الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني، ت: سهيل زكًار، ويحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط٣، ٩، ١٤٠٩هـ.
- **٤٦٦\_ كتاب الثقات**: محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم ، دار الفكر ، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الهند ، ط۱ ، ١٣٩٩هـ .
- ۲۶۷ من المجدور من المحدثين والضُّعفاء والمتروكين : محمد بن حبان بن أحمد بن أبسي حاتم ، ت : محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي ، حلب ، ط١ ، ١٣٩٦هـ .
- ٤٦٨\_ لسان الميزان : للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ، دائرة المعارف ، حيدر آباد ، 1٣٢٩هـ .
- ٤٦٩\_ المؤتلف والمختلف: أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي ، ت: عبد السلام أحمد فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٨١هـ .
- ٤٧٠ مختصر الشمائل المحمدية للترمذي : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتبة الإسلامية ، الأردن ، ط١ ، ه . ١ هـ .
- ٤٧١ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تَغْري

بَرْدِي الأتبابكي ، دار الكتب ، ١٣٨٣هـ ، عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر .

277\_ الوفا بأحوال المصطفى على: أبو الفرج عبد الرحمـن بن الجـوزي ، ت : د.مصطفى عبد الواحد ، دار الكتب الحديثة ، ومطبعة السعادة ، مصر ، ط١، ٣٨٦هـ .

## تَاسِعاً: المُجَلاّتُ العِلْمِيَّةُ:

\* مجلة البحث العلمي وإحياء الرّاث الإسلامي بجامعة أم القرى :

٧٧٤\_ خوارم المروءة وأثرها في عدالة الرُّواة : ضمن العدد الخامس (ص ٧٣ وما بعدها ) .

#### \* مجلة البحوث الإسلاميَّة ، ( الرياض ) :

- الجواب المفيد في حكم التصوير ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، ضمن العدد الله بن باز ، ضمن العدد (ص ٢٦٢ وما بعدها) .
- حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي المسمى اليوم: الباروكة ، الشيخ عبد العزيز
   ابن عبد الله بن باز ، العدد ٤٥ ، ١٤١٦هـ (ص ٣٣٧–٣٤٠) .

#### \* مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، ( الرياض ) :

٤٧٦\_ ضوابط كشف العورة أثناء العلمليات الجراحية ( بحث طبي ): ضمن العدد العشرين، ٤٧٤\_ هـ ، (ص ٧٣-٨١) .

#### \* مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، (حدة ):

٤٧٧\_ النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي: د. عبد الوهاب أبو سليمان ، ضمن العدد التاني ، جمادى الثانية ، ١٣٩٨هـ .

#### \* مجلة الحكمة ، ( بريطانيا ، لندن ) :

٤٧٨\_ تشبيه الحسيس بأهل الخميس شمس الدين الذهبي ، ت: مشهور بن حسن آل

سلمان، العدد الرابع ، جمادي الأولى ، ١٤١٥هـ ، (ص ١٨٣-٢١٤) .

### \* مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة :

- 8٧٩\_ إفشاء السر في الشريعة الإسلامي : د . محمد الأشقر ، ضمن المحلد الشالث من العدد الثامن (ص ٤٧ وما بعدها ) .
  - 44\_ قرار رقم (١٢/٨٥/ ١٨٥) ، ضمن المجلد الثالث من العدد الثامن (ص ١١٤) .

### \* مجلة المنار ، ( مصر ) :

- ٤٨١\_ فتاوي المنار ، العدد السادس ، ١٣٤٣-١٣٤٤هـ ، المحلد ( ٢٦ ) .
- ٤٨٢\_ فتاوى المنار ، العدد السابع ، ١٣٤٣–١٣٤٤هـ ، المجلد ( ٢٦ ) .

#### చిస్తా చిస్తా

# عَاشِراً: ثَبْتُ مَوْضُوعَاتِ الرِّسَالَةِ

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    | فهرس محتويات الجزء الأول                                             |
| ٥                  | مقدمة الرسالة                                                        |
| ٥                  | أهمية الموضوع وأسباب اختياره                                         |
| 11                 | الدراسات السابقة وما يميز البحث عنها                                 |
| ۲۱                 | خطة البحث                                                            |
| ۳.                 | المنهج المتبع في البحث                                               |
| ٣٦                 | الاختصارات والمصطلحات المستعملة في البحث                             |
|                    | تمهید                                                                |
| ٤٠                 | في بيان معاني ألفاظ العنوان ومدى حاجة الإنسان إلى اللباس             |
| ٤١                 | المبحث الأول: في بيان معاني ألفاظ العنوان                            |
|                    | المطلب الأول : في بيــان حقيقـة اللبـاس في اللغـة والاصطـلاح وبيــان |
| ٤٢                 | المراد به في البحث                                                   |
| ٤٣                 | الفوع الأول : تعريف اللباس في اللغة والاصطلاح                        |
| ٥,                 | الفوع الثاني: تعريف أهم الألفاظ ذات الصلة بمعنى اللباس               |
|                    | المطلب الثاني : تعريف الضابط الفقهي لغة واصطلاحاً وبيان المراد بـــه |
| ٥٤                 | في البحث                                                             |
| 00                 | الفرع الأول : تعريف الضابط الفقهي لغة واصطلاحاً                      |
| 74                 | الفرع الثاني : أهمية الضوابط الفقهية في الشرع وبيان المراد بضوابـط   |
| •••••              | لباس الرجل                                                           |
|                    | المبحث الشاني : حاجة الإنسان إلى اللباس وتكريمه به على سائر          |
| ٦٧                 | المخلوقات                                                            |
| ٦٨                 | المطلب الأول: أهمية اللباس وعظيم نعمة الله به وفوائده                |
| YY                 | المطلب الثاني : مشروعية ظهور نعمة اللباس على الإنسان                 |
|                    | الفصل الأول                                                          |
| ۸۸                 | أنواع لباس الرجل المشروع                                             |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۸۹                 | المبحث الأول: فيما يختص بالبدن من اللباس                        |
|                    | المطلب الأول: أنواع لباس الرحل المشروع لبدنه من حيث الخامـات    |
| ۹.                 | ونوع القماش المصنوع                                             |
| 91                 | أولاً : ما اتفق الفقهاء على جواز لبس ما صنع منه                 |
| ٩٧                 | ثانياً : لبس الرجل الملابس المصنوعة من الخزِّ                   |
| 178                | ثالثاً : لبس الرجل الملابس المصنوعة من جلود الحيوانات           |
|                    | المسألة الأولى : حكم لبس ما صنع من حلود الحيوانات غير           |
| 178                | المأكولة إذا ذبحت .                                             |
| 140                | المسألة الثانية : حكم لبس ما صنع من جلود الحيوانات الميتة       |
|                    | المطلب الثاني : أنواع لباس الرجل المشروع لبدنه من حيـث التفصيـل |
| 171                | على قدر البدن وعدمه                                             |
| 171                | أولاً: القميص                                                   |
| 179                | ثانياً : الإزار                                                 |
| 174                | ثالثاً : الرِّداء                                               |
| 140                | رابعاً : السراويل والتُبَّان                                    |
| ۱۸۳                | خامساً : البرود ( البردة )                                      |
| 197                | سادساً: البُرْنُس                                               |
| 194                | سابعاً : القباء                                                 |
| 197                | ثامناً: الجُبَّة                                                |
| ۱۹۸                | تاسعاً : العباءة                                                |
| 7.7                | المطلب الثالث : أنواع لباس الرجل المشروع لبدنه من حيث الألوان   |
| 7.7                | أولاً: الألوان التي اتفق الفقهاء على حواز لبس الرحل لها         |
| 717                | ثانياً : الألوان التي اختلف الفقهاء في حواز لبس الرحل لها       |
| 7 2 1              | المبحث الثاني: فيما يختص بالرأس من اللباس                       |
| 7 £ 7              | المطلب الأول : حكم لبس العمائم وتغطية الرأس بها والسنة فيها     |
| 701                | المطلب الثاني : أنواع العمائم وأحكام كل نوع وآدابه              |
| 701                | أولاً : العمامة المحنكة                                         |
| 707                | ثانياً : العمامة ذات الذؤابة ( العذبة )                         |

| رَقْمُ الصُّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 709                | ثالثاً: العمامة الصمَّاء                                        |
| 778                | عمائم الناس الآن                                                |
|                    | المطلب الشالث: حكم تغطية الرحل رأسه بالقَلاَنِس والطُّيْلَسَان  |
| 779                | والبُرْنِيْطَةِ والشعر الصناعي                                  |
| 7 / / /            | قاعدة : ما حرم على الرجل حرم على الصبيِّ                        |
| 791                | المطلب الرابع : أحكام المسح على العمائم                         |
| 7.7                | • صفة المسح على العمامة                                         |
|                    | • شروط المسح على العمامة                                        |
| 717                | المبحث الثالث : فيما يختص بالرجلين من اللباس                    |
| 418                | المطلب الأول : مشروعية الانتعال وأنواعه وفوائده وبيان السنة فيه |
| 417                | المطلب الثاني : آداب الانتعال وأدلة ذلك وأحكامه                 |
| 417                | أُولاً : ألاً ينتعل قائماً                                      |
| 419                | ثانياً : نفض الخُفِّ والنعل عند اللبس                           |
| 44.                | ثالثاً : التيامن عند اللبس وعكسه عند الخلع                      |
| 771                | رابعاً : ألاً يمشى في نعل واحدة                                 |
| 441                | خامساً : أن يخلع نعليه عند الجلوس                               |
| 777                | سادساً : أن يكون النعل على قدر القدم                            |
| ۳۳۸                | سابعاً : ألاَّ تشبه نعال النساء وأحذيتهن                        |
| 444                | المطلب الثالث : حكم الصلاة في النعال                            |
|                    | المطلب الرابع: أحكام المسح على الخفاف والجوارب ونحوها من        |
| 40.                | لباس القدم                                                      |
| 401                | الفرع الأول: المسح على الخفين                                   |
| 404                | الفوع الثاني : المسح على الجوربين                               |
| ۳۷٦                | الفرع الثالث: المسح على النعلين                                 |
| ۳۷۸                | الفرع الرابع: المسح على اللفائف                                 |
| ۳۸۲                | الفرع الخامس : شروط المسح على الخفين وما في معناهما             |
| 44.                | المبحث الرابع: فيما يختص باليدين من اللباس                      |
| 441                | المطلب الأول: حكم تختم الرحال                                   |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 444                | الفرع الأول : تعريف الخاتم لغة واصطلاحاً                        |
| 448                | الفرع الثاني : حكم تختم الرحال بالفضة                           |
| ٤٠٨                | الفرع الثالث: لبس الرحل لخاتم الذهب                             |
| ٤١٦                | الفرع الرابع: لبس الرحل لخاتم الحديد والنحاس والصفر والرصاص     |
| ٤٢٩                | الفرع الحامس : لبس الرجل لحاتم العقيق ونحوه من الجواهر          |
| ٤٣٥                | المطلب الثاني : أحكام فص الخاتم                                 |
| ٤٣٦                | الفرع الأول : الأشياء التي يتُحذ منها فص الحاتم                 |
| £ £ Y              | الفرع الثاني : كيفية لبس فص الخاتم                              |
| ٤٤٨                | الفوع الثالث: أحكام النقش على الخاتم                            |
| £0A                | المطلب الثالث : آداب تختم الرجال وضوابطه وشروطه                 |
| १०९                | الفرع الأول : التَّختم في اليمين أو اليسار                      |
| १२९                | ٠ الأصبع التي يلبس فيها الخاتم                                  |
| ٤٧١                | الفرع الثاني : مقدار خاتم الرجل                                 |
| ٤٧٦                | الفرع الثالث : الابتعاد عن مشابهة النساء والمشركين في الخواتم   |
| ٤٧٩                | الفرع الرابع : حكم دحول الخلاء بالخاتم المنقوش عليه ذكر أو قرآن |
| ٤٨٥                | الفوع الخامس : تحريك الحاتم عند الطهارة                         |
| १९१                | المطلب الرابع: حكم لبس الرجل الساعة                             |
| £97                | الفرع الأول: حكم لبس الرجل الساعة                               |
| १९०                | الفرع الثاني : شروط حواز لبس الرجل الساعة                       |
|                    | الفصل الثاني                                                    |
| ٤٩٧                | شروط لباس الرجل ومن في حكمه                                     |
| ٤٩٨                | تمهيد ببيان معنى الشِرط وأهميته في الشِرع                       |
| 0.1                | المبحث الأول : ألا يكون اللباس محرما                            |
| ٥٠٢                | المطلب الأول : حكم ارتداء الرحل للحرير والديباج والاستبرق       |
| ٥٠٣                | الفوع الأول : المقصود بالحرير والديباج والاستبرق والقسي         |
| 0.0                | الفرع الثاني : حكم لبس الرجل للحرير والديباج والحكمة في ذلك     |
| <b></b>            | الفرع الثالث: الحالات التي يرخص فيها للرجل بلبس الحريس          |
| 014                | والديباج وأدلة ذلك وضوابطه                                      |

| مَعْ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّوْدِ الدَّ | ا ۱ م آر                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                   | المؤضُوعُ                                                           |
| ٥١٣                                                                                                  | الحالة الأولى : حالة الضرورة والحاجة                                |
| 071                                                                                                  | الحالة الثانية : حالة الحرب والقتال                                 |
| ٥٢٨                                                                                                  | الحالة الثالثة : أن يكون الحرير في الثوب يسيراً                     |
| 079                                                                                                  | الحالة الرابعة : الخزَّ                                             |
| ٥٣٠                                                                                                  | المطلب الثاني : حكم لبس الرجل الذهب والفضة                          |
|                                                                                                      | الفرع الأول: حكم لبس الرجل ما صنع من الذهب أو الفضة خالصاً          |
| ٥٣١                                                                                                  | كان أو غالباً                                                       |
| ٥٣٢                                                                                                  | أولاً: لبس الذهب الخالص أو الغالب أو اليسير                         |
| ٥٣٣                                                                                                  | ٠ ما يستثني لبسه للرجال من الذهب                                    |
| 0 £ £                                                                                                | • الحكمة من تحريم كثير الذهب على الرحال                             |
| ०१२                                                                                                  | ثانياً : حكم لبس الرحل للفضة مفردة أو تابعة                         |
| 071                                                                                                  | • ضوابط حواز لبس الرجل للفضة                                        |
| ٥٦٢                                                                                                  | الفرع الثاني : حكم لبس الرجل للمموه أو المطلى بالذهب أو الفضة       |
| ۲۲٥                                                                                                  | • تطبيقات معاصرة على لباس الذهب والفضة                              |
| ۸۲٥                                                                                                  | المبحث الثاني: ألاَّ تكون هيئة اللباس وصفته مخالفة لما ورد به الشرع |
| ۸۲٥                                                                                                  | المطلب الأول : أثر العرف في اللباس                                  |
| ०५९                                                                                                  | الفرع الأول : تعريف العرف لغة واصطلاحاً وأقسامه                     |
| ٥٨٢                                                                                                  | الفرع الثاني : حجية العرف في الاستدلال وبيان شروطه                  |
| ۳۶٥                                                                                                  | الفرع الثالث: مدى اعتبار العرف في اللباس                            |
| ٦.٣                                                                                                  | المطلب الثاني : في لباس الشهرة وأحكامه                              |
| ٦٠٤                                                                                                  | الفرع الأول : المقصود بلباس الشهرة لغة واصطلاحاً                    |
| 7.7                                                                                                  | الفرع الثاني : حكم لبس الشهرة والحكمة في النهي عنه                  |
| 714                                                                                                  | الفرع الثالث : أنواع لباس الشهرة وضوابطه                            |
| 441                                                                                                  | المطلب الثاني : في لباس التشبه وأحكامه                              |
| 777                                                                                                  | الفرع الأول : المقصود بلباس التشبه لغة واصطلاحاً                    |
| 777                                                                                                  | الفرع الثاني : حكم تشبه الرحل بالمرأة في اللباس وضوابطه             |
| 749                                                                                                  | الفرع الثالث: حكم التشبه بالكفار في اللباس وضوابطه                  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 700                | • لبس المزعفر والمعصفر                                       |
| ٦٧٨                | • من أنواع التشبه بالكفار في اللباس                          |
| ٦٨٤                | الفرع الرابع: حكم التشبه بالفسقة والسفلة في اللباس وضوابطه   |
| <b>٦</b> ٨٨        | ٠ استثناءات ترد على حكم التشبه عموماً                        |
| 797                | الفرع الخامس : أسباب التشبه في اللباس والهيئة وآثاره ومفاسده |
| ٧٠١                | المطلب الرابع : إسبال الرحال في الثياب                       |
| 7.7                | الفرع الأول : تعريف الإسبال لغة واصطلاحاً                    |
|                    | الفرع الشاني: حكم الإسبال للرحال وبيان الحد الشرعي للباس     |
| ٧٠٣                | الرجل                                                        |
| ٧٠٣                | • الإسبال للخيلاء                                            |
| ٧٠٤                | • الإسبال لغير الخيلاء                                       |
| ٧٣١                | • حالات القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار              |
| 747                | الفوع الثالث : الحكم الشرعية من تحريم الإسبال وبيان أضراره   |
| 757                | الفوع الرابع: الاستثناءات الواردة على حكم الإسبال للرحال     |
| ٧٥٠                | المطلب الخامس: لبس الملابس المشتملة على الصور والكتابات      |
| Y01                | الفرع الأول : تعريف التصوير وبيان معاني الألفاظ القريبة      |
| Y0Y                | الفرع الثاني : حكم لبس الملابس المشتملة على صور ذوات الأرواح |
|                    | الفرع الثالث: حكم لبس الملابس المشتملة على صور غير ذوات      |
| ٧٧٦                | الأرواح                                                      |
|                    | الفرع الرابع: حكم لبس الملابس المشتملة على صورة الصليب       |
| ٧٨٧                | وشعارات الأمم الكافرة                                        |
| 747                | الفرع الخامس: حكم لبس الملابس المشتملة على الكتابات القبيحة  |
|                    | ( محتويات الجزء الثاني )                                     |
| ٨٠٤                | المبحث الثالث: أن يكون اللباس ساتراً للعورة                  |
| ٨٠٥                | المطلب الأول : اهتمام الإسلام بحفظ العورة                    |
| ۸۰٦                | الفرع الأول : تعريف العورة لغة واصطلاحاً                     |
| ۸۰۸                | الفرع الثاني : نهي الإسلام عن التعرِّي وأمره بستر العورة     |
| 115                | الفرع الثالث : الوسائل التي شرعها الإسلام لحفظ العورة        |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۸۲۰                | المطلب الثاني : أحكام عورة الرحل في الإسلام                    |
| ۸۲۱                | الفرع الأول : حدود عورة الرجل شرعاً                            |
| ٨٥٤                | الفرع الثاني : حدود عورة الصبي والخنثي                         |
|                    | الفوع الثالث : الحمالات الـتي يرخـص لـلرجل فيهـا بكشـف العـورة |
| 777                | وضوابط ذلك وأدلته                                              |
| ۲۲۸                | أولاً : كشف العورة في الخلوة للحاجة                            |
| ٨٦٩                | ثانياً : كشف العورة مع الزوجة                                  |
| ۸۷٤                | ثالثاً : كشف العورة للتداوي أو أثناء العلميات الجراحية         |
| ۸۷۷                | ٠ ما يلحق بالتطبيب والمداواة في حكم النظر والمس                |
| ۸٧٨                | • الضوابط الشرعية لكشف العورة أثناء التداوي                    |
| ۸۸۲                | • قرارات المحامع الفقهية في الموضوع                            |
| ۸۸٥                | الفرع الرابع : لبس الرحل الثياب التي تشف عن العورة أو تحددها   |
| ۸۹۰                | الفصل الثالث: آداب لباس الرجل في الفقه الإسلامي                |
| ۸۹۱                | المبحث الأول : حقيقة الآداب في الشرع وأهميتها                  |
| ۸۹۲                | المطلب الأول : تعريف الآداب لغة واضطلاحاً                      |
| 190                | المطلب الثاني : مكانة الآداب في الشرع وأهمية العناية بها       |
| 9.8                | المبحث الثاني : التواضع في اللباس واستحباب الخشونة والزهد      |
| 9.0                | المطلب الأول : الفرق بين الزهد في اللباس تواضعاً والتنطّع فيه  |
| 978                | المطلب الثاني : البعد عن الإسراف في اللباس والتزوير فيه        |
| 94.                | المبحث الثالث: شكر نعمة اللباس والاعتراف بفضل المنعم           |
|                    | المطلب الأول: شكر نعمة اللباس والتصدق باللباس القديم على       |
| 921                | المحتاجين من المسلمين                                          |
| ۹۳۸                | المطلب الثانيي : أذكار اللباس وآدابه ارتداءً وخلعاً            |
| ۹۳۸                | أولاً : الدعاء بالمأثور عند لبس الجديد                         |
| 9 £ 1              | ثانياً: التسمية عند لبس الثوب ونحوه                            |
| 9 £ 1              | ثالثاً: البداءة باليمين عند لبس الثياب                         |
| 9 6 4              | رابعاً : نفض الثياب قبل لبسها                                  |
| 984                | خامساً : ألاّ يلبس الإزار والسراويل قائماً                     |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الموْضُوعُ                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 9 £ £              | سادساً : ذكر اسم الله تعالى عند خلع الثياب                       |
| 960                | سابعاً : أن يكون اللباس ساتراً للعورة                            |
| 960                | ثامناً : أن يكون لباس الرجل صالحاً لمثله                         |
| 9 2 7              | المبحث الوابع : حفظ المروءة في اللباس                            |
| 9 2 7              | المطلب الأول : تعريف المروءة وبيان أهميتها                       |
|                    | المطلب الثاني : أثر لباس الرجل على مروءته من صور خـوارم المـروءة |
| 971                | في اللباس                                                        |
|                    | الفصل الرابع                                                     |
| 977                | أحكام لباس الرجل المتعلقة بالعبادات                              |
| 477                | المبحث الأول: أحكام لباس المتعلقة الصلاة                         |
| 979                | المطلب الأول : أحكام ستر عورة الرجل في الصلاة                    |
| 94.                | الفرع الأول : حكم ستر العورة في الصلاة                           |
| 94.                | • المراد بالعورة في الصلاة                                       |
| 974                | • الخلاف في اشتراط ستر العورة في الصلاة                          |
| 997                | • شروط الساتر                                                    |
| 997                | الفرع الثاني : حكم انحسار اللباس عن العورة في أثناء الصلاة       |
| 997                | • تحرير محل النزاع في المسألة                                    |
| 997                | الأمر الأول : الانكشاف اليسير في المقدار                         |
| 1                  | الأمر الثاني : الانكشاف الكثير في المقدار                        |
| ۱۰۰۸               | الفرع الثالث : حكم صلاة الرجل وهو مكشوف العاتقين أو أحدهما       |
|                    | المطلب الثاني : مشروعية أخذ الزينة في الصلاة وما يستحب لـلرجل    |
| 1.71               | أن يصلي فيه من الثياب                                            |
| 1.77               | • اللباس المستحب للرجل في الصلاة                                 |
| ١٠٣٨               | • اللباس المحزئ في الصلاة                                        |
| 1 • £ £            | المطلب الثالث : أحكام بعض هنيات اللباس في الصلاة                 |
| 1.50               | الفرع الأول: حكم اشتمال الصماء في الصلاة                         |
| 1.69               | • الاحتباء في الصلاة                                             |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ              | المَوْضُوعُ                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.04                            | الفرع الثاني : حكم السدل في الصلاة                              |
| ١٠٧٣                            | الفرع الثالث: حكم التلثم في الصلاة                              |
| ١٠٨١                            | التلثم خارج الصلاة                                              |
| ١٠٨١                            | ٠ الاعتجار وحكمه                                                |
| ١٠٨٣                            | الفوع الرابع: حكم تشمير النياب في الصلاة                        |
| ١٠٨٦                            | ٠ كف الغترة والشماغ                                             |
| ١٠٨٨                            | المطلب الرابع : أحكام الصلاة في اللباس النحس                    |
| ١٠٨٩                            | الفوع الأول : تعريف النجاسة لغة واصطلاحاً                       |
| 1.4.                            | • أنواع النجاسة عند الفقهاء                                     |
| 1.97                            | الفوع الثاني : حكم الصلاة في الثياب النحسة عمداً                |
| 11.9                            | الفرع الثالث : حكم الصلاة في الثياب النجسة جاهلاً أو ناسياً     |
| 1110                            | الفوع الرابع : حكم طروء النجاسة على الثوب أثناء الصلاة          |
| 1117                            | الفرع الخامس : حكم الصلاة في ثياب من لا يتوقى النجاسة           |
| 1117                            | أولاً : حكم لبس ما نسجه الكفار والصلاة فيه                      |
| 1171                            | ثانياً : لبس ما لبسه الكفار والصلاة فيه                         |
|                                 | الفرع السادس : حكم الصلاة في الثياب المصنوعة من حلود            |
| 1187                            | الحيوانات ( الفراء )                                            |
|                                 | المطلب الخامس : الصلاة في اللباس المحرم على الرحل وأثر ذلـك على |
| 1122                            | صحة الصلاة                                                      |
| 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | الفوع الأول: حكم صلاة الرحل في ثــوب الحريــر والمغصــوب        |
| 1160                            | والمسروق والمغصوب                                               |
| 1178                            | الفرع الثاني : حكم صلاة الرحل المسبل ثيابه                      |
|                                 | الفرع الثالث: حكم الصلاة في النياب المشتملة على صور ذوات        |
| 1177                            | الأرواح أو الصليب                                               |
| 1110                            | المبحث الثاني: هيئات لباس الرجل المستحبة في بعض مواطن العبادة   |
| 1127                            | المطلب الأول: هيئات لباس الرجل المستحبة في الجمعة والعيدين      |
| 1197                            | المطلب الثاني : هيئات لباس الرجل المستحبة في الاعتكاف           |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1197               | أولاً : هيئة لباس الرجل عند الدخول في الاعتكاف                   |
| 17.7               | ثانياً : هيئة لباس الرجل عند الخروج من الاعتكاف                  |
| 17.0               | المطلب الثالث: هيئات لباس الرجل المستحبة في الاستسقاء            |
| 17.7               | • خلاف أهل العلم في تحويل الإمام الرداء في الاستسقاء             |
| 17.9               | ٠ هل التحويل خاص بالإمام ؟                                       |
| 1717               | • خلاف أهل العلم في صفة التحويل                                  |
| 1717               | • فائدة تحويل الرداء في الاستسقاء                                |
| 1717               | المبحث الثالث : أحكام كفن الرجل وآدابه                           |
| 1719               | المطلب الأول : مقدار كفن الرجل وصفته                             |
| 177.               | الفرع الأول : كفن الرجل المشروع وصفته                            |
| 177.               | أولاً : كفن الرجل الكامل                                         |
| 1740               | ثانياً : كفن الرجل الواجب والمجزئ                                |
| 1727               | ثالثاً : كفن الصبي المشروع                                       |
| 1724               | رابعاً : كفن الرجل حال الضرورة                                   |
| 1720               | خامساً : كيفية تكفين الرجل                                       |
| 1788               | الفرع الثاني : ما يُسن وما يستحب في الكفن الرحل                  |
| 1757               | أولاً : أن يكون الكفن ثلاث لفائف                                 |
| 1759               | ثانياً : أن يكون الكفن أبيضِ اللون                               |
| 1707               | ثالثاً : أن يكون الكفن قطناً                                     |
| 1707               | رابعاً : تبخير الكفن ( تجميره )                                  |
| 1708               | خامساً: تحسين الكفن قدر الطاقة                                   |
| 1707               | سادساً: أن تجعل أحسن اللفائف إلى الأعلى                          |
| 1701               | الفرع الثالث: المخالفات الشرعية في تكفين الرحل                   |
| ۱۲۲۳               | المطلب الثاني : مقدار كفن المحرم وصفته                           |
| 1779               | ٠ حكمة تكفين المحرم في ثوبي إحرامه                               |
| 1771               | المطلب الثالث : مقدار كفن الشهيد وصفته                           |
| 1777               | الفرع الأول : تعريف الشهيد وبيان أنواعه وفضله والشهيد المراد هنا |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸٤               | الفرع الثاني : كيفية تكفين الشهيد وبيان حكمة ذلك              |
| ١٢٨٦               | • حكم نزع الجلود والحديد الذي على الشهداء                     |
| 1788               | المبحث الوابع : أحكام لباس الرحل المتعلقة بالحج والعمرة       |
|                    | المطلب الأول: ما يشرع للرجل من اللباس والزينة عند الإحرام بحج |
| ١٢٨٩               | أو عمرة                                                       |
| 1790               | المطلب الثاني : لبس المحرم المحيط من الثياب                   |
| 1797               | الفرع الأول: حكم لبس الحرم المحيط عمداً                       |
| ١٣٠٣               | • مقدار الفدية الواجبة على من لبس المخيط عامداً أو مضطراً     |
| 14.4               | الفرع الثاني : حكم لبس المحرم المخيط حاهلاً أو ناسياً         |
| 1414               | الفوع الثالث : إحرام الرجل في لباسه المعتاد للضرورة           |
| 1414               | الفوع الرابع: حكم لبس السراويل لمن لم يجد الإزار              |
| 1447               | الفوع الخامس: حكم لبس المحرم الخفين                           |
| 1277               | أولاً: حكم لبس الخفين عند عدم النعلين                         |
| ۱۳۳۸               | ثانياً : حكم لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين             |
| 1461               | المطلب الثالث : حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه                   |
| ١٣٤٧               | الفوع الأول : حكم تغطية المحرم رأسه أثناء إحرامه              |
| 140.               | الفرع الثاني : حكم تغطية المحرم وجهه أثناء إحرامه             |
| 1421               | المطلب الرابع: حكم لبس المحرم ما مسه الطيب                    |
| ١٣٦٤               | ٠ مقدار فدية لبس المطيب من الثياب                             |
| 1770               | المطلب الخامس : فروع تتعلق بلباس الرجل المحرم                 |
| 1411               | الفرع الأول : حكم لبس المحرم حمائل السيف                      |
| 1475               | الفرع الثاني : حكم لبس المحرم الهميان والمنطقة                |
| 1777               | الفرع الثالث : حكم عقد المحرم الرداء والإزار                  |
| 179.               | الفوع الرابع : حكم لبس المحرم الساعة والخاتم                  |
| 1444               | المطلب السادس : في رجوع المحرم إلى لباسه المعتاد              |
| 1494               | أولاً : التحلل من العمرة                                      |
| 1897               | ثانياً : التحلل من الحجِّ                                     |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المَوْضُوعُ                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 1447               | المسألة الأولى : ما يحصل به كل واحد من التحلُّلين          |
| 161.               | المسألة الثانية : فيما يبيحه التحلل الأول والثاني          |
|                    | الفصل الخامس                                               |
| 1817               | الأحكام المتعلقة بتجارة ملابس الرجال المنوعة               |
| 1£17               | المبحث الأول : الاتجار بملابس الرحال الممنوعة              |
| 1847               | المبحث الثاني : الاحتساب على أسواق المسلمين في حانب اللباس |
| 1887               | المبحث الثالث: مدى ضمان ما أتلف من اللباس الممنوع          |
| 1889               | • الحاتمة : باهمَّ نتائج البحث                             |
| 1606               | • التوصيات                                                 |
| 1607               | <ul> <li>ملاحق البحث :</li> </ul>                          |
| 1607               | (أ) ملحق أشكال الصليب وشعارات الأمم الكافرة                |
| 1609               | ( بـ ) ملحق الألفاظ والكتابات القبيحة على الألبسة          |
| 1577               | ( جـ ) ملحق بصور بعض ألبسة الرحال                          |
| 1877               | ٠ فهارس وأثبات البحث :                                     |
| 1874               | 1_ ثبت الآيات القرآنية                                     |
| 1671               | ٢_ فهرس الأحاديث النبوية                                   |
| 1011               | ٣_ فهرس الآثار                                             |
| 1017               | ع فهرس الفرق والأعلام المترجم لهم                          |
| 1078               | 0_ فهرس الأماكن والبلدان المعرف بها                        |
| 1070               | ٦_ فهرس القواعد الفقهية والمصطلحات الأصولية                |
| 1077               | ٧_ فهرس ألفاظ اللباس وهيئاته المعرف بها                    |
| 1071               | ٨_ فهرس الأشعار الواردة في البحث                           |
| 1022               | ٩_ فهرس المصادر والمراجع                                   |
| 1040               | ١٠ ـ ثبت موضوعات البحث                                     |
|                    |                                                            |

